

لِإِمَّاهِ حِجَّةِ الْإِسِّلَامِ ابِي جَامِد مُحَمَّلُ بِنِ مُحَمَّلُ الْغَزَالِيِّ

> قَدَّمَ لَهُ وَحَقَّقَ نَصَّهُ وَضَبَطهُ وترَجَهُ إلى اللغة الإنكليزية الأستتاذالدَ كتورُ احمر رزكي حمر لل



لِإِمَامِحَةِ الْإِيثَالُورِ أَيِحَامِدَحُكَابِنِحُكَابِنِحُكَالِإِنْكَالُهُزَالِيِّ

> قَدَّمَ لَهُ وَحَقِّقَ مَضَهُ وَضَبَطَهُ وتَرَجَهُ إِلَى اللفة الإنكليزية الأستتاذالذكتور المرركي حمس المركي حمس و

#### بسم الله الرحمن الرحيم |ويه نستعين| ما قال الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالم |خطية الكتاب|\*\*

/ الْحَمْدُ للهِ الْقُوِيِّ الْقَادِرِ، الْوَلِيِّ النَّاصِرِ، اللَّطِيفِ الْقَاهِرِ، الْمُنْتَقِمِ الْغَافِرِ، الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ، الأَوَّلِ الآخِرِ. الَّذِي جَعَلَ الْعَقْلَ أَرْجَحَ الْكُنُوزِ وَالدَّخَائِرِ، وَالْعِلْمَ أَرْبَحَ الْمُخَامِدِ وَالْمَعَالِي وَالْمَفَاجِرِ، وَأَكْرَمَ الْمَحَامِدِ وَالْمَاثِرِ، وَأَشْرَفَ الْمَعَالِي وَالْمَفَاجِرِ، وَأَكْرَمَ الْمَحَامِدِ وَالْمَاثِرِ، وَأَشْرَفَ الْمَعَالِي وَالْمَفَاجِرِ، وَأَكْرَمَ الْمَحَامِدِ وَالْمَصَادِرِ، فَشَرُفَتْ بِإِنْبَاتِهِ الأَقْلامُ وَالْمَحَابِرُ، وَتَوَقَدَّمَ بِشَرَفِهِ بِسَمَاعِهِ الْمَصَادِرِ، وَالْمَصَادِرِ، فَشَرُفَتْ بِرُقُومِهِ الأَوْرَاقُ وَالدَّفَاتِرُ، وَتَقَدَّمَ بِشَرَفِهِ بِسَمَاعِهِ الْأَصْاغِرُ عَلَى الْفَلَامُ وَالْمَحَائِرُ، وَتَقَدَّمَ بِشَرَفِهِ الْأَصْاغِرُ عَلَى الْأَكَابِرِ، وَاسْتَضَاءَتْ بِبَهَائِهِ الْأَسْرَارُ وَالضَّمَائِرُ، وَتَقَدَّمَ بِشَرَفِهِ الْأَصْاغِرُ عَلَى الْأَلْولِ وَالشَّمْسِ الْبَاهِرِ عَلَى الْفَلَكِ النَّالِمِ عَلَى الْفَلَكِ الدَّائِرِ، وَاسْتُصْغِرَ فِي نُورِهِ الْبَاطِنِ مَا ظَهَرَ مِنْ نُورِ الأَحْدَاقِ وَالنَّواظِ حَتَّى النَّولِ حَتَّى الدَّائِرِ، وَاسْتُصْغِرَ فِي نُورِهِ الْبَاطِنِ مَا ظَهَرَ مِنْ نُورِ الأَحْدَاقِ وَالنَّواظِ حَتَّى اللَّالِي وَالنَّواظِ حَتَّى

<sup>4</sup>من صدر المخطوط رقم 1256

ورتم 1258

وَالصَّلاَةُ / عَلَى مُحَمَّد رَسُولِهِ ذِي الْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ، وَالْمَجْدِ الْمُتَظَاهِرِ، وَالمَّرَّمِ الْمُتَقَاطِرِ؛ الْمَبْعُوثِ بَشِيرًا لِلْمُوْمِنِ وَنَذِيرًا لِلْكَافِرِ، وَالشَّرَفِ الْمُتَنَاصِرِ، وَالْكَرَّمِ الْمُتَقَاطِرِ؛ الْمَبْعُوثِ بَشِيرًا لِلْمُوْمِنِ وَنَذِيرًا لِلْكَافِرِ، وَالشَّرَعِهِ كُلَّ شَرْعِهِ كُلَّ شَرْعِ عَابِر، وَدِينِ دَاثِرٍ؛ الْمُوَيَّدِ بِالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ الَّذِي لاَ يَمَلَّهُ سَامِعٌ وَلاَ آثِرٌ، وَلا يُحِيطُ بِعَجَائِبِهِ وَصْفُ وَاصِف، وَلاَ يَاثِرُ، وَلا يَاثِرُ، وَلا يُحِيطُ بِعَجَائِبِهِ وَصْفُ وَاصِف، وَلاَ ذَكْر، وَكُلُّ بَلِيغِ دُونَ ذَوْقِ فَهُم جَلِيَّاتِ أَسْرَادِهِ قَاصِرُ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثْرَةً يَنْقُطِعُ دُونَهَا عُمْرُ الْعَادُ الْحَاصِرِ.

تَغَلَّغَلَ بِضِيَائِهِ فِي أَعْمَاقِ الْمُغْمِضَاتِ جُنُودُ الْخَوَاطِر، وَإِنْ كَلَّتْ عَنْهَا النَّوَاظِرُ،

أُمَّا يَعْدُ:

وَكُتُّفَتْ عَلَيْهَا الْحُجُبُ وَالسُّوَاتِرُ.

فَقَدْ تَنَاطَقَ على التَّوَافُقِ قَاضِي الْعَقْلِ، وَهُوَ الْحَاكِمُ الَّذِي لاَ يُعْزَلُ وَلاَ يُبَدَّلُ، وَشَاهِدُ الشَّرْعِ، وَهُوَ الشَّاهِدُ الشَّرْعِ، وَهُوَ الشَّاهِدُ الْمُزَكَّى الْمُعَدَّلُ - بِأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ غُرُورٍ، لاَ دَارُ سُرُورٍ، وَمَطِيَّةُ عَمَلٍ، لاَ مَطِيَّةُ كَسَلٍ، وَمَنْزِلُ عُبُورٍ، لاَ مُتَنَزَّهُ حُبُورٍ، وَمَحَلُّ تِجَارَةٍ سُرُورٍ، وَمَطِيَّةُ عَمَلٍ، لاَ مَطِيَّةُ كَسَلٍ، وَمَنْزِلُ عُبُورٍ، لاَ مُتَنَزَّهُ حُبُورٍ، وَمَحَلُّ تِجَارَةٍ

لاَ مَسْكَنْ عِمَارَةٍ، وَمَتْجَرَةً بِضَاعَتُهَا الطَّاعَةُ، وَربْحُهَا الْفَوْزُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ.

وَالطَّاعَةُ طَاعَتَانِ: عَمَلٌ وَعِلْمٌ، وَالْعِلْمُ أَتْجَحُهُمَا وَأَرْبَحُهُمَا، فَإِنَّهُ أَيْضًا مِنَ الْعَمَلِ، وَلَكِنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ الأَعْضَاءِ، وَسَعْيُ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ الأَعْضَاءِ، وَسَعْيُ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ أَعَرُّ الأَعْضَاءِ، وَسَعْيُ الْعَقْلِ النَّذِي هُو أَشْرَفُ الأَشْمَاءِ؛ لأَنَّهُ مَرْكَبُ الدِّيَانَةِ، وَحَامِلُ الأَمَانَةِ، إذْ عُرِضَتْ عَلَى الأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالسَّمَاءِ، فَأَشْفَقْنَ مِنْ حَمْلِهَا وَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا غَايَةَ الإِبَاءِ.

ملوم 6. ثُمَّ الْمُلُومُ ثَلاَثَةٌ: عَقْلِيٌّ مَحْضٌ: لاَ يَحُثُّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَنْدُبُ إلَيْهِ، كَالْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ، وَالنَّجُومِ، وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْعُلُومِ. فَهِيَ بَيْنَ ظُنُونِ كَاذِبَةٍ لاَ ثِقَةَ بِهَا، وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْمٌ، وَبَيْنَ عُلُومٍ صَادِقَةٍ لاَ مَنْفَعَةَ لَهَا، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ وَلَيْسَتِ الْمَنْفَعَةُ فِي الشَّهَوَاتِ الْحَاضِرَةِ، وَالنَّعَمِ الْفَاخِرَةِ، فَإِنَّهَا فَانِيَةٌ دَاثِرَةً، بَلِ النَّفْعُ ثَوَابُ دَارِ الإَخِرَةِ.\\

وَنَقْلِيٌّ مَحْضُّ: كَالأَحَادِيثِ وَالتَّفَاسِيرِ. وَالْخَطْبُ فِي أَمْثَالِهَا يَسِيرُ، إِذْ يَسْتَوِي فِي الاَسْتِقْلاَلِ بِهَا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، لأَنَّ قُوَّةَ الْحِفْظِ كَافِيَةٌ فِي النَّقْلِ، وَلِيس فِيهَا مَجَالٌ لِلْعَقْلِ.

وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ مَا ازْدَوَجَ فِيهِ الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ؛ وَاصْطَحَبَ فِيهِ الرَّأْيُ وَالشَّرْعُ. وَعِلْمُ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ صَفْوِ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فَلاَ هُو تَصَرُّفُ بِمَحْضِ الْعُقُولِ بِحَيْثُ لاَ يَتَلَقَّاهُ الشَّرْعُ بِالْقَبُولِ، وَلاَ السَّبِيلِ، فَلاَ هُو تَصَرُّفُ بِمَحْضِ التَّقْلِيدِ الَّذِي لاَ يَشْهَدُ لَهُ الْعَقْلُ بِالتَّأْيِيدِ وَالتَّسْدِيدِ. هُو مَبْنِيٌّ عَلَى مَحْضِ التَّقْلِيدِ الَّذِي لاَ يَشْهَدُ لَهُ الْعَقْلُ بِالتَّأْيِيدِ وَالتَّسْدِيدِ.

وَلاَّجْلِ شَرَفِ عِلْمِ الْفِقْهِ وَسَبَبِهِ وَفَّرَ الله دَوَاعِيَ الْخَلْقِ عَلَى طَلَبِهِ وَكَانَ الْعُلَمَاءُ بِهِ أَرْفَعَ الْعُلَمَاءِ مَكَانًا وَأَجَلَّهُمْ شَأْنًا وَأَكْثَرَهُمْ أَتْبَاعًا وَأَعْوَانًا.

فَتَقَاضَانِي - فِي عُنْفُوانِ شَبَابِي - إِلَمَّا رَأَيتُ | اخْتِصَاصَ هَذَا الْعِلْم بِفَوَائِدِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَثَوَابِ الآخِرَةِ وَالأُولَى، أَنْ أَصْرِفَ إِلَيْهِ مِنْ مُهْلَة / الْعُمُرِ صَدْرًا، وَأَنْ أَخْصٌ بِهِ مِنْ مُثْنَفَّسِ الْحَيَاةِ قَدْرًا، فَصَنَّفْتُ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي فُرُوعِ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.

ثُمَّ أَقْبَلْتُ بَعْدَهُ عَلَى عِلْمِ طَرِيقِ الأَخِرَةِ وَمَعْرِفَةِ أَسْرَارِ الدِّينِ الْبَاطِنَةِ فَصَنَّفْتُ فِيهِ كُتُبًا بَسِيطَةً كَكِتَابِ «جَوَاهِرُ الدِّينِ» وَوَجِيزَةً كَكِتَابِ «جَوَاهِرُ الْقُرْانِ» وَوَجِيزَةً كَكِتَابِ «كِيمْيَاءُ السَّعَادَةِ».

أنواع الطاعة

أنواع العلوم

أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع

[4/1]

- 1. ثُمَّ سَاقَنِي قَدَرُ الله تَعَالَى إلَى مُعَاوَدةِ التَّدْرِيسِ وَالإِفَادَةِ، فَاقْتَرَحَ عَلَيَّ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَصَّلِي عِلْمِ الْفِقْهِ تَصْنِيفًا فِي أُصُولِ الْفَقْهِ، أَصْرِفُ الْعِنَايَةَ فِيهِ إلَى التَّلْفِيقِ بَيْنَ الإَجْلاَلِ وَالإِمْلاَلِ عَلَى وَجْه يَقَعُ بَيْنَ الإَجْلاَلِ وَالإِمْلاَلِ عَلَى وَجْه يَقَعُ فِي الْفَهْم دُونَ كِتَابِ «تَهْذِيبِ الأَصُولِ» لِمَيْلِهِ إلى الاسْتِقْصَاء وَالاسْتِكْتُارِ، فَا جَبْتُهُمْ إلى الاسْتِقْصَاء وَالاسْتِكْتُارِ، وَفَوْقَ كِتَابِ «الْمَنْخُولِ» لِمَيْلِهِ إلى الإِيجَازِ وَالاَخْتِصَارِ، فَأَجَبْتُهُمْ إلَى ذَلِكَ وَفَوْقَ كِتَابِ اللهُ مَنْ لَكَ لَي اللهِ عَلَى الإِيجَازِ وَالاَخْتِصَارِ، فَأَجَبْتُهُمْ إلَى ذَلِكَ مُسْتَعِينًا بالله.
- الْمَعَانِي، فَلاَ مَنْدُوحَةَ لأَحدِهِمَا عَن التَّانِي.
   الْمَعَانِي، فَلاَ مَنْدُوحَةَ لأَحدِهِمَا عَن التَّانِي.
- الله فَصَنَّفْتُهُ، وَأَتَيْتُ فِيهِ بِتَرْتِيبٍ لَطِيفٍ عَجِيبٍ، يُطْلِعُ النَّاظِرَ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ عَلَى جَمِيع مَقَاصِدِ هَذَا الْعِلْم، وَيُفِيدُهُ الاحْتِوَاءَ عَلَى جَمِيع مَسَارِح النَّظَرِ فِيهِ.
- 15 فَكُلُ عَلْم لا يَسْتَوْلِي الطَّالِبُ فِي ابْتِدَاءِ نَظَرِهِ عَلَى مَجَامِعِهِ وَلا مَبَانِيهِ، فَلا مَطْمَعَ لَهُ فِي الظَّفَر بأَسْرَارهِ وَمَبَاغِيهِ.
  - 16. وَقَدْ سَمَّيْتُهُ كِتَابَ «الْمُسْتَصْفَى مِنْ عِلْم الأَصُولِ».
- 17. وَالله تَعَالَى هُوَ الْمَسْتُولُ لِيُنْعِمَ بِالتَّوْفِيقِ، وَيَهْدِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ وَهُوَ بِإِجَابَةِ
   السَّائلينَ حَقيقٌ.

## صَّ رُالنَّحَابِ

اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ الْمُلَقَّبَ بأَصُولِ الْفِقْهِ\اقَدْ رَتَّبْنَاهُ وَجَمَعْنَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَبَنَيْنَاهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَقْطَابِ. الْمُقَدَّمَةُ لَهَا كَالتَّوْطِقَةِ وَالتَّمْهَيدِ. وَالأَقْطَابُ

هِيَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى لُبَابِ الْمَقْصُودِ. 19. وَلْنَذْكُرْ فِي صَدْر الْكِتَابِ:

مَعْنَى أَصُولِ الْفِقْهِ؛ وَحَدَّهُ؛ وَحَقيقَتَهُ أُوَّلاً. ثُمُّ مَرْتَبَتَهُ؛ وَنِسْبَتَهُ إِلَى الْعُلُوم ثَانِيًا.

ثُمَّ كَيْفِيَّةَ انْشِعَابِهِ إِلَى هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ وَالأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ ثَالِقًا. ثُمَّ كَيْفِيَّةَ انْدِرَاجِ جَمِيعِ أَقْسَامِهِ وَتَفَاصِيلِهِ تَحْتَ الْأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ رَابِعًا.

ثُمَّ وَجْهَ تَعَلَّقه بِهَذه الْمُقَدِّمَة خَامسًا.

[5/1]

25 بَيَانُ حَدّ أَصُولَ الْفِقْهِ،

اعْلَمْ أَنَّكَ لاَ تَفْهَمُ مَعْنَى أُصُول الْفِقْه مَا لَمْ تَعْرِفْ أَوَّلًا مَعْنَى الْفَقْه.

وَالْفِقْهُ: عِبَارَةُ عَنِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، يُقَالُ فُلاَنَّ يَفْقَهُ الْخَيْرَ وَالشُّرَّ أَيْ يَعْلَمُهُ وَيَفْهَمُهُ، وَلَكِنْ صَارَ بِعُرْفِ الْعُلَمَاءِ عَبَارَةً عَن الْعِلْم بالأَحْكَام الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً، حَتَّى لاَ يُطْلَقَ- بِحُكم الْعَادَةِ-

اسْمُ الْفَقِيهِ عَلَى مُتَكَلِّم وَفَلْسَفِيِّ وَنَحْويٌّ وَمُحَدَّثِ وَمُفَسِّرٍ. بَلْ / يَخْتَصُّ بِالْعُلَمَاءِ بِالأَحْكَامِ الشَّرُّعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِلأَفْعَالِ الإنْسَانِيَّةِ كَالْوَّجُوبِ وَالْحَظْر وَالْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةِ، وَكُوْنِ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا وَبَاطِلاً، وَكَوْنِ الْعبَادَة قَضَاءً وَأَدَاءً وَأَمْتَاله.

وَلاَ يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ لِلْأَفْعَالِ أَحْكَامًا عَقْلِيَّةً- أَيْ مُدْرَكَةً بِالْعَقْلِ- كَكَوْنِهَا

أَعْرَاضًا، وَقَائِمَةً بِالْمَحَلِ، وَمُخَالِفَةً لِلْجَوْهَرِ، وَكَوْنِهَا أَكْوَانًا حَرَكَةً وَسُكُونًا وَأَمْثَالِهَا. وَالْعَارِفُ بِذَلِكَ يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا لاَ فَقِيهًا.

وَأَمَّا أَحْكَامُهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَمَحْظُورَةٌ وَمُبَاحَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فَإِنَّمَا يَتَوَلَّى الْفَقِيهُ بَيَانَهَا.

فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَافْهَمْ أَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ عِبَارَةٌ عَنْ أَدِلَّةِ هَذِهِ الأَحْكَامِ وَعَنْ حداصول الفقه مَعْرِفَةٍ وَجُوهِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لاَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لاَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لاَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَكُومِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْخِلاَفِ مِنَ الْفِقْهِ أَيْضًا مُشْتَمِلٌ عَلَى أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، وَوُجُوهِ دَلاَلَتِهَا، وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ، كَدَلاَلَةِ حَدِيث خَاصٍّ فِي مَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ عَلَى الْخُصُوصِ، وَدَلاَلَةِ أَيَةٍ خَاصَّةٍ فِي مَسْأَلَةِ مَتْرُوكِ مَسْأَلَةِ مَتْرُوكِ

وَأَمَّا الأُصُولُ فَلاَ يُتَعَرَّضُ فِيهَا لِإِحْدَى الْمَسَائِلِ إِلاَّ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمِثَالِ، بَلْ يُتَعَرَّضُ فِيهَا لأَصْلِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالإِجْمَاعِ وَلِشَرَائِطِ صِحَّتِهَا وَثُبُوتِهَا ثُمَّ لِوُجُوهِ دَلاَلَتِهَا الْجُمْلِيَّةِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ صِيغَتُهَا، أَوْ مَفْهُومُ لَفْظِهَا، أَوْ فَحْوَى لَفْظِهَا، أَوْ مَعْقُولُ لَفْظِهَا؛ وَهُوَ الْقِيَاسُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَعَرَّضَ فِيهَا لِمَسْأَلَةٍ خَاصَّة فَبْهَذَا يُفَارِقُ أُصُولُ الْفِقْهِ فُرُوعَهُ.

وَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ هَذَا أَنَّ أَدِلَّةَ الأَحْكَامِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ ١٠ وَالْعِلْمُ بِطُرُقِ ثَبُوتِ هَذِهِ الأُصُولِ الشَّلاَقَة وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا وَوُجُوهِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الأَحْكَام هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُعَبُّرُ عَنْهُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ.

 ذِيَانُ مَرْتَبَةٍ هَذَا الْعِلْمِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْعُلُومِ الْعُلُومِ ا

التَّسْمِيَةِ عَلَى الْخُصُوصِ.

العلوم إما عقلية وإما دينية وَ اعْلَمْ أَنَّ الْعُلُومَ تَنْقَسِمُ إِلَى عَقْلِيَّة كَالطَّبَّ، وَالْحِسَابِ، وَالْهَنْدَسَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ غَرَضِنَا؛ وَإِلَى دِينِيَّة، كَالْكُلَّمِ، وَالْفِقْهِ، وَأَصُولِهِ، وَعِلْمِ الْحَدِيثِ، وَعِلْمِ النَّفْسِيرِ، وَعِلْمِ الْبَاطِنِ، أَعْنِي عِلْمَ الْقَلْبِ وَتَطْهِيرَهُ عَنِ الأَخْلَقِ الذَّمِيمَةِ. التَّفْسِيرِ، وَعِلْمِ الْعَقْلِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ يَنْقَسِمُ إِلَى كُلِّيَةٍ وَجُزْئِيَّةٍ.

35. فَالْعِلْمُ الْكُلِّيُّ مِنَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ هُوَ: الْكَلاَمُ وَسَائِرُ الْعُلُومِ مِنَ الْفِقْهِ، العلم التلام وَ وَالْعُلُومِ مِنَ الْفِقْهِ، العلم التلام الدينية هو: وَأُصُولِهِ، وَالْحَدِيثِ، وَالتَّفْسِيرِ، عُلُومٌ جُزْئِيَّةٌ، لأَنَّ الْمُفَسِّرَ لاَ يَنْظُرُ إِلَّا فِي مَعْنَى التلام

الْكتَابِ خَاصَّةً، وَالْمُحَدِّثُ لاَ يَنْظُرُ إلَّا فِي طَرِيقِ ثُبُوتِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، وَالْأُصُولِيُّ لاَ يَنْظُرُ إلَّا فِي طَرِيقِ ثُبُوتِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، وَالأُصُولِيُّ لاَ يَنْظُرُ إِلَّا وَلَى أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ خَاصَةً.

> مجال نظر المتكلم |6/1|

- 36 وَالْمُتَكَلِّمُ هُوَ اللَّذِي يَنْظُرُ فِي أَعَمِّ الأَشْيَاءِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ، فَيُقَسِّمُ الْمَوْجُودَ أَوَّلًا إِلَى قَدِيمِ وَمُحْدَثٍ، ثُمَّ يُقَسِّمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرِ وَعَرَضٍ، / ثُمَّ يُقَسِّمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرِ وَعَرَضٍ، / ثُمَّ يُقَسِّمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرِ وَعَرَضٍ، / ثُمَّ يُقَسِّمُ الْعَرْضَ إِلَى مَّا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَيَاةُ مِنَ الْعِلْمِ وَالإِرَادَةِ وَالقُدْرَةِ وَالْكَلاَمِ وَالسَّمْعِ الْعَرَضَ إِلَى مَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا كَاللَّوْنِ وَالرِّيحِ وَالطَّعْم، وَيُقَسِّمُ الْجَوْهَرَ إِلَى وَالْبَصِرِ وَإِلَى مَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا كَاللَّوْنِ وَالرِّيحِ وَالطَّعْم، وَيُقَسِّمُ الْجَوْهَرَ إِلَى الْمُونِ وَالرَّيحِ وَالطَّعْم، وَيُقَسِّمُ الْجَوْهَرَ إِلَى الْمَوْرِ الْمَوْرِ وَالرَّيحِ وَالطَّعْم، وَيُقَسِّمُ الْجَوْهَرَ إِلَى الْمَعْرَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْجَمَادِ وَيُبَيِّنُ أَنَّ اخْتِلاَفَهَا بِالأَنْوَاعِ أَوْ بِالأَعْرَاضِ.
- 37 فُمَّ يَنْظُرُ فِي الْقَدِيمِ: فَلِبَيِّنُ أَنَّهُ لاَ يَتَكَثِّرُ، وَلاَ يَنْقَسِمُ اَنْقِسَامَ الْحَوَادِنِ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، وَأَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عَنِ الْحَوَادِنِ بِأَوْصَافِ تَجِبُ لَهُ، وَبِأُمُورٍ بَدُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عَنِ الْحَوَادِنِ بِأَوْصَافِ تَجِبُ لَهُ، وَبِأُمُورٍ تَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَأَحْكَامٍ تَجُوزُ فِي حَقِّهِ وَلاَ تَجِبُ وَلاَ تَسْتَحِيلُ . وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَائِزِ وَالْمُحَالِ فِي حَقِّهِ، ثُمَّ يُبَيِّنُ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ جَائِزُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْعَالَمَ فِعْلَهُ وَالْجَائِزَةِ، وَأَنَّ الْعَالَمَ فِعْلَهُ الْجَائِزُ، وَأَنَّهُ لِجَوَازِهِ الْتَعَلَمِ إِلَى مُحْدِثٍ، وَأَنَّ بَعْثَةَ الرُّسُلِ مِنْ أَفْعَالِهِ الْجَائِزَةِ، وَأَنَّهُ وَالْحَائِزَةِ، وَأَنَّهُ وَالْحَائِرَةِ، وَأَنَّهُ مَا الْجَائِزَ وَاقَعً.
- 36. عِنْدَ هَذَا يَنْقَطِعُ كَلاَمُ الْمُتَكَلِّمِ، وَيَنْتَهِي تَصَرُّفُ الْعَقْلِ، بَلِ الْعَقْلُ يَدُلَّ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ، ثُمَّ يَعْزِلُ نَفْسَهُ وَيَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ يَتَلَقَّى مِنَ النَّبِيِّ بِالْقَبُولِ مَا يَقُولُهُ فِي اللهِ وَالْيَوْمِ الاَحِرِ، مِمَّا لاَ يَسْتَقِلُ الْعَقْلُ بِدَرَكِهِ وَلاَ يَقْضِي أَيْضًا بِاسْتِحَالَتِهِ. فِي اللهِ وَالْيَوْمِ الاَحِرِ، مِمَّا لاَ يَسْتَقِلُ الْعَقْلُ بِدَرَكِهِ وَلاَ يَقْضِي أَيْضًا بِاسْتِحَالَتِهِ فَلاَ يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ الْعَقْلُ لَكِنْ يَرِدُ بِمَا يَقْصُرُ الْعَقْلُ عَنِ الاسْتِقْلَالِ بِإِدْرَاكِهِ، إِذِ الْعَقْلُ قَدْ لاَ يَسْتَقِلُ بِإِدْرَاكِ الْكَوْنِ الطَّاعَةِ سَبَبًا لِلسَّعَادَةِ فِي بِإِدْرَاكِهِ، إِذِ الْعَقْلُ قَدْ لاَ يَسْتَقِلُ بِإِدْرَاكِ الْكَوْنِ الطَّاعَةِ سَبَبًا لِلسَّعَادَةِ فِي الاَحْرَةِ، وَكَوْنِ الْمُعَاصِي سَبَبًا لِلشَّقَاوَةِ، لَكِنَّهُ لاَ يَقْضِي بِاسْتِحَالَتِهِ أَيْضًا، الاَحْرَةِ، وَكَوْنِ الْمُعاصِي سَبَبًا لِلشَّقَاوَةِ، لَكِنَّهُ لاَ يَقْضِي بِاسْتِحَالَتِهِ أَيْضًا، وَيَقْضِي بِوجُوبِ صِدْقِ مَنْ دَلَّتِ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ. فَإِذَا أَخْبَرَ الرَّسُولُ الْقَضِي بِوجُوبِ صِدْقِ مَنْ دَلَّتِ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ. فَإِذَا أَخْبَرَ اللَّسُولُ الْمُعْمِودَةِ عَلَى مُولَةٍ عَلَى الْمُعْمِودَةِ عَلْمُ الْكَلام.
  - 39 فَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ يَبْتَدِئُ نَظَرُهُ فِي أَعَمِّ الْأَشْيَاءِ أَوَّلًا وَهُوَ الْمَوْجُودُ، ثُمَّ يَنْزِلُ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَيُشْبِتُ فِيهِ مَبَادِئَ سَائِرِ الْعُلُومِ السَّنَّةِ وَصِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ. الدِّينِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَصِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

0.13

مجال المفسر والمحدث

فَيَأْخُذُ الْمُفَسِّرِهِ، وَيَأْخُذُ الْمُحَدِّثُ وَاحِدًا خَاصًا، وَهُو السُّنَةُ، فَيَنْظُرُ فِي طُرُقِ فَيَنْظُرُ فِي تَفْسِيرِه، وَيَأْخُذُ الْمُحَدِّثُ وَاحِدًا خَاصًا، وَهُو السُّنَةُ، فَيَنْظُرُ فِي سُبْتِهِ إِلَى ثُبُوتِهَا. وَالْفَقِيهُ يَأْخُذُ وَاحِدًا خَاصًا، وَهُو فِعْلُ الْمُكَلِّفِ، فَيَنْظُرُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى خِطَّابِ الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ وَالْمِحَظُرُ وَالْإِبَاحَةُ. وَيَأْخُذُ الْأُصُولِيُ خِطَابِ الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ وَالْمِحَظُرُ وَالْإِبَاحَةُ. وَيَأْخُذُ الْأُصُولِيُ وَالْمِحَدًا خَاصًا، وَهُو قَوْلُ الرَّسُولِ، الَّذِي دَلَّ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى صِدْقِهِ فَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ وَاحِدًا خَاصًا، وَهُو قَوْلُ الرَّسُولِ، الَّذِي دَلَّ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى صِدْقِهِ فَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ دَلاَلَتِهِ عَلَى الأَحْكَامِ: إِمَّا بِمَلْفُوظِهِ، أَوْ بِمَفْهُومِهِ، أَوْ بِمَعْقُولِ مَعْنَاهُ وَمُسْتَنْبَطِهِ. وَلاَ يَجُولُ الرَّسُولِ عَلِيهِ الْسُلامُ وَفِعْلَهُ، فَإِنَّ الْكِتَابَ إِنَّمَا وَلاَ الرَّسُولِ عَلِيهِ الْسُلامُ وَفِعْلَهُ، فَإِنَّ الْكِتَابَ إِنَّمَا وَلاَ الرَّسُولِ عَلِيهِ الْسُلامُ وَفِعْلَهُ، فَإِنَّ الْكِتَابَ إِنَّمَا يَشْبُتُ بِقَوْلِهِ.

مجال الفقيه والأصولي

وَالْأَدِلَّةُ هِيَ: الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَقَطْ. وَقَوْلُ الرَّسُولِ عَلَى النَّمَا يَثْبُتُ صِدْقُهُ وَكَوْنُهُ حُجَّةً فِي عِلْمِ الْكَلاَمِ. فَإِذًا الْمُتَكَلِّمُ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِإِنْبَاتِ مَبَادِئِ الْكَلاَمِ الْمُتَكَلِّمُ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِإِنْبَاتِ مَبَادِئِ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَفِّلُ اللَّمِ الْمُلَمَ الْمُلَمِ الْمُلَمِ الْكَلاَمِ. فَالْكَلاَمِ فَهِيَ جُزْئِيَّةً / بِالإِضَافَةِ إلَى الْكَلاَمِ. فَالْكَلاَمُ هُوَ الْعِلْمُ الْمُلْمَ الْمُقْلِمِ الْجُزْئِيَّاتِ.
 الأَعْلَى فِي الرُّتْبَةِ؛ إذْ مِنْهُ النَّزُولُ إلَى هَذِهِ الْجُزْئِيَّاتِ.

7/1

- . فَإِنْ قِيلَ: فَلْيَكُنْ مِنْ شَرْطِ الأُصُولِيِّ وَالْفَقِيهِ وَالْمُفَسِّرِ وَالْمُحَدَّثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصُّلَ عِلْمَ الْكَلَامِ؛ لاَّنَّهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكُلِّيِّ الأَعْلَى: كَيْفَ يُمْكِنُ النُّزُولُ إِلَى الْجُزْئِيِّ الأَسْفَل؟ النُّزُولُ إِلَى الْجُزْئِيِّ الأَسْفَل؟
- ﴿ قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي كَوْنِهِ أُصُولِيًا وَفَقِيهًا وَمُفَسِّرًا وَمُحَدَّثًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي كَوْنِهِ أَصُولِيًا وَفَقِيهًا وَمُفَسِّرًا وَمُحَدَّثًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي كَوْنِهِ عَالِمًا مُطْلَقًا مَلِيقًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَا مِنْ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ الْعُزْئِيَّةِ إِلَّا وَلَهُ مَبَادِئ تُوْخَذُ مُسَلِّمَةً بِالتَّقْلِيدِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ، وَيُطَلِّبُ بُرْهَانُ ثُبُوتِهَا فِي عِلْمِ أَخَرَ.
- 44. فَالْفَقِيهُ يَنْظُرُ فِي نِسْبَةِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ إِلَى خِطَابِ الشَّرْعِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيهِ، وَلَيْسَ
   عَلَيْهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى إِثْبَاتِ الأَفْعَالِ الاخْتِيَارِيَّةِ لِلْمُكَلِّفِينَ؛ فَقَدْ أَنْكَرَتِ
   الْجَبْرِيَّةُ فِعْلَ الإِنْسَانِ، وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ وُجُودَ الأعْرَاضِ، وَالْفِعْلُ عَرَضٌ.
- . وَلاَ عَلَى الْفَقِيهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى ثُبُوتِ خِطَابِ الشَّرْعِ، وَأَنَّ لِلهِ تَعَالَى، كَلاَمًا قَائمًا بِنَفْسِهِ هُوَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ ثُبُوتَ الْخِطَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَثُبُوتَ الْفِعْلِ مِنَ الْمُكَلَّفِ، المَعْلَى سَبِيلِ التَّقْلِيدِ؛ وَيَنْظُرُ فِي نِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَى

الْخِطَابِ، فَيَكُونُ قَدْ قَامَ بِمُنْتَهَى عِلْمِهِ. وَكَذَلِكَ الأُصُولِيُّ يَأْخُذُ بِالتَّقْلِيدِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ أَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ حُجَّةٌ وَدَلِيلٌ وَاجِبُ الصَّدْقِ. ثُمَّ يَنْظُرُ فِي وُجُوهِ دَلاَلَتِهِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهِ.

46 فَكُلُّ عَالِم بِعِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ الْجُزْئِيَّةِ فَإِنَّهُ مُقَلَّدٌ لاَ مَحَالَةَ فِي مَبَادِئِ عِلْمِهِ، إِلَى أَنْ يَتَرَقَّى إِلَى عَلْمِ الْعُلْمِ الْأَعْلَى، فَيَكُونَ حِينَئِذٍ قَدْ جَاوَزَ عِلْمَهُ إِلَى عِلْم اَخَرَ.

### \* بَيَانُ كَيْفِيَّةٍ دَوْرَانِهِ عَلَى الأَقْطَابِ الأَرْبَعَة :

- الله اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا فَهِمْتَ أَنَّ نَظَرَ الأُصُولِيِّ فِي وَجْهِ دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةً كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدِلَّةِ، فَوَجَبَ النَّظُرُ فِي الأَحْكَامِ وَأَقْسَامِهَا، ثُمَّ فِي صِفَاتِ الْمُقْتَبِسِ اللَّذِي لَهُ أَنْ فِي كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدِلَّةِ، ثَمَّ فِي صِفَاتِ الْمُقْتَبِسِ اللَّذِي لَهُ أَنْ يَعْتَبِسِ الأَدِي لَهُ أَنْ يَقْتَبِسَ الأَحْكَامَ. فَإِنَّ الأَحْكَامَ ثَمَرَاتُ، وَكُلُّ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةً وَحَقِيقَةً فِي يَقْتَبِسَ الأَحْكَامَ. فَإِنَّ الأَحْكَامَ ثَمَرَاتُ، وَكُلُّ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةً وَحَقِيقَةً فِي يَقْتَبِسَ الأَحْكَامَ. وَالشَّمَرَةُ هِيَ الأَحْكَامُ، وَكُلُّ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةً وَحَقِيقَةً فِي يَقْتَبِسَ الأَحْكَامَ، وَلَا يَقْتَبِسَ الأَحْكَامُ، وَلَوْ اللَّحْكَامُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّعْمَاءَ وَالْمَعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمَعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمَعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمَعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمَعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمُعْمَاعِيْ وَالْمُعْمَاءَ وَالْمُعْمَاءَ وَالْ
- وه. وَطُرُقُ الاسْتِثْمَارِ هِيَ وُجُوهُ دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: إِذِ الأَقْوَالُ إِمَّا أَنْ تَدُلُّ عَلَي الشَّيْءِ بِصِيغَتِهَا وَمَنْظُومِهَا، أَوْ بِفَحْوَاهَا وَمَفْهُومِهَا، أَو بِاقْتِضَائِهَا وَضَرُورَتِهَا، أَوْ بِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهَا.

[8/1] 50 وَالْمُسْتَثْمِرُ هُوَ الْمُجْتَهِدُ. وَلاَ بُدُّ مِنْ / مَعْرِفَةِ صِفَاتِه وشُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ.

51. فَإِذًا جُمْلَةُ الأَصُولِ تَدُورُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْطَابٍ:

52. الْقُطْبُ الأَوَّلُ: فِي الأَحْكَامِ، وَالْبُدَاءَةُ بِهَا أَوْلَى؛ لأَنَّهَا الثَّمَرَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

53 الْقُطْبُ الثَّانِي: فِي الأَدِلَّةِ - وَهِيَ الْكِتَابُ، وَالسَّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ - وَبِهَا التَّثْنِيَةُ؛ إِذْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَعْرِفَةِ الشَّمَرَةِ لاَ أَهَمَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُثْمِرِ.

54 الْقُطْبُ الثَّالِئُ: فِي طَرِيقِ الاسْتِثْمَارِ، وَهِيَ وَجْهُ دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

دَلاَلَةٌ بِالْمَنْظُومِ، وَدَلاَلَةٌ بِالْمَفْهُومِ، وَدَلاَلَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَالاقْتِضَاءِ، وَدَلاَلَةٌ بالْمَعْنَى الْمَعْقُول.

55. الْقُطْبُ الرَّابِعُ: فِي الْمُسْتَثْمِرِ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَحْكُمُ بِظَنِّهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمُقَلِّدِ وَالْمُجْتَهِدِ وَصِفَاتِهِمَا. الْمُقَلِّدِ وَالْمُجْتَهِدِ وَصِفَاتِهِمَا.

56. بَيَانُ كَيْفِيَّةِ انْدِرَاجِ الشُّعَبِ الْكَثِيرَةِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ تَحْتَ هَذه الأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ:

57. لَعَلَّكَ تَقُولُ: أُصُولُ الْفِقْهِ تَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ وَفُصُولٍ مُنْتَشِرَةٍ، فَكَيْفَ يَنْدَرِجُ جُمْلُتُهَا تَحْتَ\ هَذِهِ الأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ ؟.

50. فَنَقُولُ: الْقُطْبُ الأَوَّلُ هُوَ الْحُكْمُ.

وو. وَللْحُكْمِ حَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهِ وَانْقِسَامٌ، وَلَهُ تَعَلَّقٌ بِالْحَاكِم، وَهُوَ الشَّارِعُ ؛ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ؛ وَبِالْمُظْهِرِ لَهُ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ؛ وَبِالْمُظْهِرِ لَهُ، وَهُوَ السَّبَبُ وَالْعِلَّةُ.

وه. فَفِي الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ خِطَابِ الشَّرْع، وَلَيْسَ وَصْفًا لِلْفِعْلِ، وَلاَ حُسْنَ وَلاَ قُبْعَ، وَلاَ مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، وَلاَ حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِع.

61. وَفِي الْبَحْثِ عَنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ يَتَبَيَّنُ حَدُّ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ، وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ، وَالْمَنْدِ، وَالْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ، وَالْمُنْدِ، وَالْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ، وَالْمُنْدِ وَالْمُنْدِ، وَالْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ، وَعَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ الأَحْكَامِ.

62. وَفِي الْبَحْثِ عَنِ الْحَاكِمِ يَتَبَيَّنُ أَنْ لاَ حُكْمَ إِلاَ شِهْ، وَأَنَّهُ لاَ حُكْمَ لِلرَّسُولِ، وَلاَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ، وَلاَ لِمَخْلُوقٍ عَلَى مَخْلُوقٍ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حُكْمُ الله تَعَالَى وَوَضْعُهُ، لاَ حُكْمَ لِغَيْرِهِ.

63. وَفِي الْبَحْثِ عَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يَتَبَيَّنُ خِطَابُ النَّاسِي، وَالْمُكْرَهِ وَالصَّبِيِّ، وَخِطَابُ السَّكْرَانِ، وَمَنْ يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ وَمَنْ لَخُوزُ تَكْلِيفُهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ. لَا يَجُوزُ.

- وَفِي الْبَحْثِ عَنِ الْمَحْكُومِ فِيهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْخِطَابَ يَتَعَلَّقُ بِالأَفْعَالِ، لآ
   بِالأَعْيَانِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ وَصْفًا لِلْأَفْعَالِ فِي ذَاتِهَا.
- 65. وَفِي الْبَحْثِ عَنْ مُظْهِرِ الْحُكْمِ يَتَبَيَّنُ حَقِيقَةُ السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ وَالْمَحَلِّ وَالْعَلَامَةِ.
- 66. فَيَتَنَاوَلُ هَذَا الْقُطْبُ جُمْلَةً مِنْ تَفَارِيقِ فُصُولِ الأُصُولِ، أَوْرَدَهَا الأُصُولِيُّونَ مُبَدَّدَةً فِي مَوَاضِعَ شَتَّى لاَ تَتَنَاسَبُ وَلاَ تَجْمَعُهَا رَابِطَةٌ، فَلاَ يَهْتَدِي الطَّالِبُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا، وَكَيْفِيَّةِ تَعَلَّتِهَا بِأُصُولِ الْفِقْهِ. إِلَى مَعْرِفَتِهَا، وَكَيْفِيَّةِ تَعَلَّتِهَا بِأُصُولِ الْفِقْهِ.

[9/1] 67 الْقُطْبُ الثَّانِي: فِي الْمُثْمِرِ، وَهُوَ الْكِتَابُ / وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.

- 68 وَفِي الْبَحْثِ عَنْ أَصْلِ الْكِتَابِ يَتَبَيَّنُ حَدُّ الْكِتَابِ.
- وَمَا هُوَ مِنْهُ، وَمَا لَيْسَ مِنْهُ، وَطَرِيقُ إِثْبَاتِ الْكِتَابِ، وَأَنَّهُ التَّوَاتُرُ فَقَطْ، وَبَيَانُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، مِنْ حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، وَعَرَبِيَّةٍ وَعَجَمِيَّةٍ.
  - 70. وَفِي الْبَحْثِ عَن السُّنَّةِ.
- 71 يَتَبَيَّنُ حُكْمُ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ مِنَ الرَّسُولِ وَطُرُقُ تُبُوتِهَا، مِنْ تَوَاتُرِ وَاَحَادِ، وَطُرُقُ رُوَاتِهَا: مِنْ عَدَالَةٍ وَتَكْذِيبٍ، إلَى وَطُرُقُ رِوَايَتِهَا: مِنْ عَدَالَةٍ وَتَكْذِيبٍ، إلَى تَمَامِ كِتَابِ الأَخْبَارِ.
- 72 وَيَتَّصِلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كِتَابُ النَّسْخِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرِدُ إلَّا عَلَيْهِمَا. وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَلاَ يَتَطَرَّقُ النَّسْخُ إِلَيْهِ.
  - 73. وَفِي الْبَحْثِ عَنْ أَصْلِ الإِجْمَاعِ.
- 74 تَتَبَيَّنُ حَقِيقَتُهُ، وَدَلِيلُهُ، وَأَقْسَامُهُ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَإِجْمَاعُ\\مَنْ بَعْدَهُمْ، إلَى المَاسِةِ عَلَيْهُ، وَأَقْسَامُهُ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَإِجْمَاعُ المَاسِقِ اللهِجْمَاعِ .
  - 75 الْقُطْبُ الثَّالِثُ: فِي طُرُقِ الاسْتِثْمَارِ. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
  - 76. الأُولَى: دَلاَلَةُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ صِيغَتُهُ. وَيِه يَتَعَلَّقُ النَّظُرُ فِي صِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوص، وَالظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّل، وَالنَّصِّ. وَالنَّظُرُ فِي كِتَابِ اللَّغُويَّةِ.
    الأُوامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ نَظَرٌ فِي مُقْتَضَى الصَّيَغ اللَّغَوِيَّةِ.

77. |الثَّانِيَةُ | وَأَمَّا الدَّلاَلَةُ مِنْ حَيْثُ الْفَحْوَى وَالْمَفْهُومُ فَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ كِتَابُ الْمَفْهُوم وَدَلِيلِ الْخِطَابِ. الْمَفْهُوم وَدَلِيلِ الْخِطَابِ.

78 |الثَّالِثَةُ | وَأَمَّا الدَّلاَلَةُ مِنْ حَيْثُ ضَرُورَةُ اللَّفْظِ وَاقْتِضَاؤُهُ فَيَتَضَمَّنُ جُمْلَةً مِنْ إِشَارَاتِ الأَلْفَاظِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، فَتَقُولُ: أَعْتَقْتُ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُصُولَ الْمِلْكِ لِلْمُلْتَمِس، وَلَمْ يَتَلَفَّظَا بِهِ، لَكِنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ مَلْفُوظِهِمَا وَمُقْتَضَاهُ.

ور. |الرَّابِعَةُ | وَأَمَّا الدَّلاَلَةُ مِنْ حَيْثُ مَعْقُولُ اللَّفْظِ: فَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ «لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْجَائِعِ وَالْمَرِيضِ وَالْحَاقِنِ، بِمَعْقُولِ مَعْنَاهُ. وَمِنْهُ يَنْشَأُ الْقِيَاسُ. وَيَنْجَرُّ إِلَى بَيَانِ جَمِيع أَحْكَامِ الْقِيَاسِ وَأَفْسَامِهِ.

الْقُطْبُ الرَّابِعُ: فِي الْمُسْتَثْمِرِ: وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ، وَفِي مُقَابَلَتِهِ الْمُقَلِّدُ.

وفيه يَتَبَيَّنُ صِفَاتُ الْمُجْتَهِدِ، وَصِفَاتُ الْمُقَلِّدِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ
 الاَجْتِهَادُ دُونَ الَّذِي لاَ مَجَالَ لِلاَجْتِهَادِ فِيهِ، وَالْقَوْلُ فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ،
 وَجُمْلَةُ أَحْكَامِ الاَجْتِهَادِ.

82. فَهَذِهِ جُمْلَةً مَا ذُكِرَ فِي عِلْمِ الأُصُولِ وَقَدْ عَرَفْتَ كَيْفِيَّةَ انْشِعَابِهَا مِنْ هَذِهِ الأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ. الأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ.

# وْ بَيَانُ اللَّهُ قَدُّمَةِ |الْمَنْطِقِيَّةِ | وَوَجْهُ تَعَلُّقِ الْأُصُولِ بِهَا:

اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ حَدُّ أُصُولِ الْفَقْهِ إِلَى مَعْرِفَة أُدِلَّةِ الْأَحْكَامِ اشْتَمَلَ الْحَدُّ عَلَى ثَلاَثَة أَلْفَاظِ: الْمَعْرِفَةِ، وَالدَّلِيلِ، وَالْحُكْمِ. فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ مَعْرِفَةِ «الْحُكْمِ» حَتَّى كَانَ مَعْرِفَةُ أَحَدَ الأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ؛ فَلاَ بُدَّ أَيْضًا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُعْرِفَةِ الْمَعْرِفَةِ أَعْنِي الْعِلْمَ. ثُمَّ الْعِلْمُ الْمَطْلُوبُ لاَ وُصُولَ مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ وَمَعْرِفَةِ الْمُعْرِفَةِ النَّظَرِ. فَشَرَعُوا فِي بَيَانِ حَدِّ الْعِلْمِ، وَالدَّلِيلِ وَالنَّظِرِ، وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى تَعْرِيفِ صُورِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَلَكِنِ انْجَرَّ بِهِمْ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْنَظْرِ، وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى تَعْرِيفِ صُورِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَلَكِنِ انْجَرَّ بِهِمْ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّظُرِ، وَلَمْ يَعْرِفُ مَعْرِفَةِ النَّالِمِ عَلَى مُنْكِرِيهِ مِنْ / السُّوفِسُطَائِيَّةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّظُرِ عَلَى مُنْكِرِيهِ مِنْ / السُّوفِسُطَائِيَّةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّظُرِ عَلَى مُنْكِرِيهِ مِنْ / السُّوفِسُطَائِيَّةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّظُرِ عَلَى مُنْكِرِي النَّظْرِ، وَإِلَى جُمْلَة مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُومِ، وَأَقْسَامِ الأَدْلِيلِ عَلَى مُنْكِرِي النَّظْرِ، وَإِلَى جُمْلَة مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُومِ، وَأَقْسَامِ الأَدلِيلِ وَذَلِكَ مُجَاوَزَةً لِحَدَّ هَذَا الْعِلْمِ وَخَلْطٌ لَهُ بِالْكَلَامِ. ١١

[10/1]

من أسباب مزج لأصول بمباحث الكلام والنحو والفقه

وَإِنَّمَا أَكْثَرَ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ لِغَلَبَةِ الْكَلاَمِ عَلَى طَبَائِعِهِمْ ؛ فَحَمَلَهُمْ حُبُّ صِنَاعَتِهِمْ عَلَى خَلْطِهِ بِهِذِهِ الصَّنْعَةِ، كَمَا حَمَلَ حُبُّ اللَّغَةِ وَالنَّحْوِ بَعْضَ الأُصُولِيِّينَ عَلَى مَنْج جُمْلَةٍ مِنَ النَّحْوِ بِالأُصُولِ، فَذَكَرُوا فِيهِ مِنْ مَعَانِي الأُحُرُوفِ، وَمَعَانِي الإِعْرَابِ، جُمَلًا هِي مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ خَاصَّةً؛ وَكَمَا حَمَلَ النُّحُرُوفِ، وَمَعَانِي الإِعْرَابِ، جُمَلًا هِي مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ خَاصَّةً؛ وَكَمَا حَمَلَ النُّحُرُوفِ، وَمَعَانِي الإِعْرَابِ، جُمَلًا هِي مِنْ عَلْمِ النَّحْوِ خَاصَّةً؛ وَكَمَا حَمَلَ حُبُ الْفُقْه جَمَاعَةً مِنْ فُقَهَاءِ مَا وَرَاءَ النَّهَرِ، كَأَبِي زَيْدِ اللَّهُوسِيُّ | رَحِمَهُ اللهُ وَتُنْ الْفُومِ عَلَى مَنْج مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ تَفَارِيعِ الْفُقْه بِالأُصُولِ؛ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ أَوْرَدُوهَا فِي مَعْرِضِ الْمِثَالِ، وَكَيْفِيَّةٍ إِجْرًاءِ الأَصْلِ فِي الْفُرُوعِ، فَقَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ.

- وَعُذْرُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي ذِكْرِ حَدِّ الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ وَالدَّلِيلِ فِي أُصُولِ الْفَقْهِ، أَظْهَرُ مِنْ عُذْرِهِمْ فِي إِقَامَةِ الْبُرْهَانِ عَلَى إثْبَاتِهَا مَعَ الْمُنْكِرِينَ؛ لأَنَّ الْحَدَّ يُثْبِتُ فِي النَّفْسِ صُورَ هَذِهِ الأَمُورِ، وَلاَ أَقَلَ مِنْ تَصَوُّرِهَا إِذْ كَانَ الْكَلاَمُ يَتَعَلَّقُ بِهَا، كَمَا أَنَّهُ لاَ أَقَلَ مِنْ تَصَوُّرِ الإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ لِمَنْ يَخُوضُ فِي الْفِقْهِ.
- 8. وَأَمَّا مَعْرِفَةُ حُجَّيَّةِ الإِجْمَاعِ، وَحُجَّيَّةِ الْقِيَاسِ، فَذَلِكَ مِنْ خَاصَّيَّةٍ أَصُولِ الْفِقْهِ.
   8. فَذِكْرُ حُجِّيَّةِ الْعِلْمِ وَالنَّظْرِ عَلَى مُنْكِرِيهِ اسْتِجْرَارٌ لِلكَلاَمِ إِلَى الأُصُولِ، كَمَا أَنَّ ذِكْرَ حُجِّيةِ الإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ وَخَبَرِ الوَاحِدِ فِي الفِقْهِ اسْتِجْرَارٌ لِلأُصُولِ إِلَى الْفُرُوعِ.
   حُجِّيةِ الإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ وَخَبَرِ الوَاحِدِ فِي الفِقْهِ اسْتِجْرَارٌ لِلأُصُولِ إِلَى الْفُرُوعِ.
- وَبَعْدَ أَنْ عَرَّفْنَاكَ إِسْرَافَهُمْ فِي هَذَا الْخَلْطِ، فَإِنَّا لاَ نَرَى أَنْ نُخْلِيَ هَذَا الْمَجْمُوعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، لأَنَّ الْفِطَامَ عَنِ الْمَأْلُوفِ شَدِيدٌ، وَالنَّفُوسُ عَنِ الْغَرِيبِ نَافِرَةٌ. لَكِنَّا نَقْتَصِرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي جُمْلَةِ الْعُلُوم، مِنْ تَعْرِيفِ: مَدَارِكِ الْعُقُولِ، وَكَيْفِيَّةٍ تَدَرُّجِهَا مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ، تَعْرِيفِ: مَدَارِكِ الْعُقُولِ، وَكَيْفِيَّةٍ تَدَرُّجِهَا مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ، عَلَى وَجْهِ يَتَبَيَّنُ فِيهِ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ وَالنَّظْرِ وَالدَّلِيلِ، وَأَقْسَامُهَا، وَحُجَجُهَا، تَبَيْنًا عَلَى وَجْه يَتَبَيَّنُ فِيهِ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ وَالنَّظِرِ وَالدَّلِيلِ، وَأَقْسَامُهَا، وَحُجَجُهَا، تَبَيْنًا بَيْظًر وَالدَّلِيلِ، وَأَقْسَامُهَا، وَحُجَجُهَا، تَبَيْنًا بَيْظًا تَخْلُو عَنْهُ مُصَنَّفَاتُ الْكَلاَم.

# مت مترالكتابْ اللنطقيّة ا

90. نَذْكُرُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ: مَدَارِكَ الْعُقُولِ، وَانْحِصَارَهَا فِي «الْحَدِّ» وَ«الْبُرْهَانِ». 91. وَنَذْكُرُ شَرْطَ الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ، وَشَرْطَ الْبُرْهَانِ الْحَقِيقِيِّ، وَأَقْسَامَهُمَا عَلَى مِنْهَاج

أَوْجَزَ مِمًّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ «مِحَكً النَّظَرِ»، وَكِتَابِ «مِعْيَارِ الْعِلْمِ».

92 وَلَيْسَتْ هَذهِ الْمُقَدَّمَةُ مِنْ جُمْلَةِ عِلْمِ الأُصُولِ، وَلاَ مِنْ مُقَدَّمَاتِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ، بَلْ هِيَ مُقَدَّمَةُ الْعُلُومِ كُلِّهَا، وَمَنْ لاَ يُحِيطُ بِهَا فَلاَ ثِقَةَ لَهُ بِعُلُومِهِ - أَصْلًا - .

فَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَكْتُبُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ فَلْيَبْدَأُ بِالْكِتَابِ مِنَ الْقُطْبِ الأَوَّلِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَوَّلُ أُصُول الْفِقْدِ. وَحَاجَةُ جَمِيع الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ إِلَى هَذِهِ

فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَوَّلُ أَصُولِ الْفِقْهِ. وَحَاجَةُ جَمِيعِ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ إِلَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ كَحَاجَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ.\\

# َيَّانِ جَصِرَمدار كَئِلِ الْحُلوم انظرتِهِ فِي نَجَدول مِوان

[11/1]

- 94. اعْلَمْ أَنَّ إِدْرَاكَ الأُمُّورِ عَلَى ضَرْبَيْن:
- 95 الأُوَّلُ: إِذْرَاكُ الذَّوَاتِ الْمُفْرَدَةِ، كَعِلْمِكَ بِمَعْنَى «الْجِسْمِ» وَ«الْحَرَكَةِ»، وَ«الْعَرَكَةِ»، وَ«الْعَلَيم» وَ«الْقَدِيم» وَسَائِرِ مَا يُدَلُّ عَلَيْهِ بِالأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ.
  - 96. التَّانِي: إِذْرَاكُ نِسْبَةِ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ، بِالنَّفْي أَوِ الإِثْبَاتِ.
- 99 وَهُوَ أَنْ تَعْلَمَ أَوَّلًا مَعْنَى لَفْظِ «الْعَالَمِ»، وَهُوَ أَمْرٌ مُفْرَدٌ، وَمَعْنَى لَفْظ «الْحَادِثِ»، وَهُوَ أَمْرٌ مُفْرَدًانِ. ثُمَّ تَنْسُبُ مُفْرَدًا إِلَى مُفْرَد، وَمَعْنَى لَفْظ «الْقَدِيمِ». وَهُمَا أَيْضًا أَمْرَانِ مُفْرَدَانِ. ثُمَّ تَنْسُبُ مُفْرَدًا إِلَى مُفْرَد، بِالنَّفْي، فَتَقُولُ: لَيْسَ الْعَالَمُ بِالنَّفْي، فَتَقُولُ: لَيْسَ الْعَالَمُ فَدِيمًا. وَتَنْسُبُ الْحُدُوثَ إِلَيْهِ بِالإِثْبَاتِ، فَتَقُولُ: الْعَالَمُ حَادِثُ.
  - 98. وَالضَّرْبُ الأَخِيرُ هُوَ الَّذِي يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ.
- وَأَمَّا الأَوَّلُ فَيَسْتَحِيلٌ فِيهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ إِذْ لاَ يَتَطَرَّقُ التَّصْدِيقُ إِلاَ اللهِ خَبَرِ.
- أَقَلُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ إِجُزْأَنِ مُفْرَدَانِ: وَصْفٌ، وَمَوْصُوفٌ. فَإِذَا نُسِبَ الْوَصْفُ اللهِ عَنْهُ إِجُزْأَنِ مُفْرَدَانِ: وَصْفٌ، وَمَوْصُوفٌ. فَإِذَا نُسِبَ الْوَصْفُ إِلَى الْمَوْصُوفِ بِنَفْي أَوْ إِثْبَاتٍ صُدَّقَ أَوْ كُذَّبَ. فَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: حَادِثُ أَوْ: جِسْمٌ، أَوْ: قَدِيمٌ، فَأَفْرًادُ لَيْسَ فِيهَا صِدْقٌ وَلاَ كَذِبُ.
- 101. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصْطَلَحَ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَيْنِ الضَّرْبَيْنِ بِعِبَارَتَيْنِ مُخْتَلفَتَيْن، فَإِنَّ حَقَّ الأُمُورِ الْمُخْتَلِفَةِ أَنْ تَخْتَلِفَ أَلْفَاظُهَا الدَّالَّةُ عَلَيْهَا، إِذِ الأَلْفَاظُ مِثْلُ الْمَعَانِي، وَقَدْ سَمَّى الْمَنْطِقِيُّونَ مَعْرِفَة مِثْلُ الْمَعَانِي، وَقَدْ سَمَّى الْمَنْطِقِيُّونَ مَعْرِفَة النَّسْبَةِ الْخَبَرِيَّةِ بَيْنَهُمَا «تَصْدِيقًا» فَقَالُوا: الْعِلْمُ إِمَّا تَصْدِيقًا» فَقَالُوا: الْعِلْمُ إِمَّا تَصَوْرً، وَإِمَّا تَصْدِيقًا»

حد التصور والتصديق

[12/1]

- 102. وَسَمَّى بَعْضُ عُلَمَائِنَا الأَوَّلَ: مَعْرِفَةً، وَالثَّانِيَ: عِلْمًا تَأْسَّيًا بِقَوْلِ النَّحَاةِ فِي قَوْلِهِمْ: الْمَعْرِفَةُ تَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولِ وَاحِد، إِذْ تَقُولُ: «عَرَفْتُ زَيْدًا»، وَالظَّنُ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ، إِذْ تَقُولُ «ظَنَنْتُ زَيْدًا عَالِمًا»، وَلاَ تَقُولُ: ظَنَنْتُ زَيْدًا، وَلاَ تَقُولُ: عَلِمْتُ زَيْدًا، وَلاَ تَقُولُ: عَلِمْتُ زَيْدًا عَدْلًا.
- 103. وَالْعَادَةُ فِي هَذِهِ الاصْطِلاَحَاتِ مُخْتَلِفَةٌ. وَإِذَا فَهِمْتَ افْتِرَاقَ الضَّرْبَيْنِ فَلاَ مُشَاحَّةَ فِي الأَلْقَابِ.
- 104. فَنَقُولُ الآنَ: إِنَّ الْإِدْرَاكَاتِ صَارَتْ مَحْصُورَةً فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْم، أَوْ فِي التَّصَوَّرِ وَالتَّصْدِيقِ. وَكُلُّ عِلْمٍ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ تَصْدِيقٌ فَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ مَعْرِفَتَانِ، أَيْ تَصَوَّرَانِ.
  - 105. فَإِنَّ مَنْ لاَ يَعْرِفُ الْمُفْرَدَ كَيْفَ يَعْلَمُ الْمُرَكَّب؟
- 106. وَمَنْ لاَ يَفْهَمُ مَعْنَى «الْعَالَمِ» وَمَعْنَى «الْحَادِثِ» كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ؟
  - 107. وَمَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ \ قِسْمَانِ:
- 108. أَوَّلِيٍّ وَهُوَ الَّذِي لاَ يُطْلَبُ بِالْبَحْثِ، وَهُوَ الَّذِي يَرْتَسِمُ مَعْنَاهُ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَطَلَبٍ، كَلَفْظِ «الْوُجُودِ»، وَ«الشَّيْءِ»، وَكَكَثِيرٍ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ؛
- 109. وَمَطْلُوبٌ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُ اسْمُهُ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ جُمْلِيٍّ غَيْرِ مُفَصَّلٍ وَلاَ مُفَسَّرٍ، فَيُطْلَبُ تَفْسِيرُهُ بِالْحَدِّ. /

110. وَكَذَلِكَ «الْعِلْمُ» يَنْقَسِمُ إِلَى أَوَّلِيُّ كَالضَّرُورِيَّاتِ، وَإِلَى مَطْلُوبِ كَالنَّظْرِيَّاتِ.

- ın وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ لاَ يُقْتَنَصُ إلَّا بِالْحَدِّ.
- 112. وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ لاَ يُقْتَنَصُ إلا بِالْبُرْهَانِ.
  - 113. فَالْبُرْهَانُ وَالْحَدُّ هُو الآلَةُ الَّتِي بِهَا يُقْتَنَصُ سَائِرُ الْعُلُومِ الْمَطْلُوبَةِ.
- 114. فَلْتَكُنْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ الْمَرْسُومَةُ لِبَيَانِ مَدَارِكِ الْعُقُولِ مُشْتَمِلَةً عَلَى دِعَامَتَيْنِ:
  - 115. دِعَامَةٌ فِي الْحَدِّ.
  - 116. وَدِعَامَةٌ فِي الْبُرْهَانِ.

### الدعبَّامة الأولى في الحَبِّةِ

117. وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا، لأَنَّ مَعْرِفَة الْمُفْرَدَاتِ تَتَقَدَّمُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُرَكَّبَاتِ.

118 وَتَشْتَمِلُ عَلَى فَنَّيْنِ:

119. فَنُّ يَجْرِي مَجْرَى الْقَوَانِينِ.

120. وَفَنَّ يَجْرِي مَجْرَى الامْتِحَانَاتِ لِتِلْكَ الْقَوَانِين.

# الفن الأول فيالقولنين

ا21. وَهِيَ سِتَّةٌ:

122. الْقَانُونُ الأُوَّلُ:

123. أَنَّ الْحَدَّ إِنَّمَا يُذْكَرُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ فِي الْمُحَاوَرَاتِ. وَلاَ يَكُونُ الْحَدُّ جَوَابًا عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ، بَلْ عَنْ بَعْضِهِ. وَالشُّؤَالُ طَلَبٌ، وَلَهُ لاَ مَحَالَةَ مَطْلُوبٌ، وَصِيغَةٌ. وَالصَّيَةُ وَالْمَطَّالِبُ كَثِيرَةً، وَلَكِنَّ أُمَّهَاتِ الْمَطَالِبِ أَرْبَعُ:

124. الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةِ هَلْ، يُطْلَبُ بِهَذِهِ الصَّيغَةِ أَمْرَانِ:

125. إِمَّا أَصْلُ الْوُجُودِ، كَقَوْلِكَ: هَلِ الله تَعَالَى مَوْجُودٌ؟

أَوْ يُطْلَبُ حَالُ الْمَوْجُودِ وَوَصْفُهُ، كَفَوْلِكَ: هَلِ الله تَعَالَى خَالِقُ الْبَشَرِ؟
 وَهَلِ الله تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ، وَآمِرٌ، وَنَاهٍ؟

127. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةِ مَا، وَيُطْلَقُ لِطَلَب ثَلاَثَةِ أُمُور:

128. الْأَوَّلُ: أَنْ يُطْلَبَ بِهِ شَرْحُ اللَّفْظِ، كَمَا يَقُولُ مَنْ لا يَدْرِي الْعُقَارَ: مَا الْعُقَارُ؟

129. فَيُقَالُ لَهُ: الْخَمْرُ- إِذَا كَانَ يَعْرِفُ لَفْظَ الْخَمْرِ.

130. الثَّانِي: أَنْ يُطْلَبَ لَفْظٌ مُحَرَّرٌ جَامِعٌ مَانِعٌ، يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَسْثُولُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِهِ
كَيْفَمَا كَانَ الْكَلاَمُ، سَوَاءٌ كَانَ عِبَارَةً عَنْ عَوَارِضِ ذَاتِهِ وَلَوَازِمِهِ الْبَعِيدَةِ عَنْ
حَقِيقَةِ ذَاتِهِ، أَوْ حَقِيقَةٍ ذَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ الذَّاتِيِّ وَالْعَرَضِيِّ، كَقَوْلِ

4\\6

الْقَائِلِ: مَا الْخَمْرُ؟ فَيُقَالُ: هُوَ الْمَائِعُ الَّذِي يَقْذِفُ بِالزَّبَدِ، ثُمَّ يَسْتَحِيلُ إِلَى الْخُمُوضَةِ، وَيُحْفَظُ فِي الدَّنِّ ١٠ وَالْمَقْصُودُ أَنْ لاَ يُتَعَرَّضَ لِحَقِيقَةِ ذَاتِهِ، بَلْ يُجْمَعُ مِنْ عَوَارِضِهِ وَلَوَازِمِهِ مَا يُسَاوِي بِجُمْلَتِهِ الْخَمْرَ، بِحَيْثُ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ خَمْرُ وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ بِخَمْر.

131. وَالتَّالِثُ: أَنْ يُطْلَبَ بِهِ مَاهِيَّةُ الشَّيْءِ وَحَقِيقَةٌ ذَاتِهِ، كَمَنْ يَقُولُ: مَا الْخَمْرُ؟ فَيُقَالُ: هُوَ شَرَابٌ مُسْكِرٌ مُعْتَصَرُ مِنَ الْعِنَبِ. فَيَكُونُ ذَلِكَ كَاشِفًا عَنْ حَقِيقَتِهِ، ثُمَّ يَتْبَعُهُ لاَ مَحَالَةَ التَّمْيِيزُ.

132. وَاسْمُ «**الْحَدِّ**» فِي الْعَادَةِ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الأَوْجُهِ الثَّلاَثَةِ بِالاشْتِرَاكِ، فَلْنَخْتَرعْ لِكُلِّ وَاحِدِ اسْمًا، وَلْنُسَمِّ:

133. الأَوَّلَ «حَدًّا لَفْظِيًّا»، إذِ السَّائِلُ لاَ يَطْلُبُ بِهِ إلاَ شَرْحَ اللَّفْظِ.

134. وَلْنُسَمِّ الثَّانِي «حَدًّا رَسْمِيًّا» إِذْ هُوَ طَلَبٌ مُرْتَسِمٌ بِالْعِلْمِ، غَيْرُ مُتَشَوَّفٍ إِلَى دَرَكِ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ.

135. وَلْنُسَمِّ الثَّالِثَ «حَدًّا حَقِيقيًّا»، إِذْ مَطْلَبُ الطَّالِبِ مِنْهُ دَرْكُ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ.

[13/1]

136. وَهَذَا الثَّالِثُ شَرْطُهُ أَنْ يَشْتَمِلَ / عَلَى جَمِيعِ ذَاتِيَّاتِ الشَّيْءِ. فَإِنَّهُ لَوْ سُئِلَ عَنْ حَدٌ «الْحَيَوَانِ». فَقِيلَ «جِسْمٌ حَسَّاسٌ»، فَقَدْ جِيءَ بِوَصْف ذَاتِيًّ، وَهُوَ كَافِ فِي الْجَمْعِ وَالْمَنْع، وَلَكِنَّهُ نَاقِصٌ، بَلْ حَقَّهُ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِ «الْمُتَحَرِّكُ بِالإِرَادَةِ»، فَإِنْ كُنْهَ حَقِيقَةِ الْحَيَوَانِ يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ بِمَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ. فَأَمًا الْمُرْتَسِمُ الطَّالِبُ لِللَّمَالِيَ لَلْمُ يُقَلْ إِنَّهُ جِسْمٌ أَيْضًا. لِلتَّمْيِيزِ فَيَكْتَفِي بِهِ الْحَسَّاسِ» وَإِنْ لَمْ يُقَلْ إِنَّهُ جِسْمٌ أَيْضًا.

137. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةِ: لِمَ. وَهُوَ سُؤَالٌ عَنِ الْعِلَّةِ. وَجَوَابُهُ بِالْبُرْهَان، عَلَى مَا سَيَأْتِي حَقِيقَتُهُ \*.

بِالبرهانِ، على ما سيالِي حقيقاً . 138 - الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةِ: «أَيِّ»، وَهُوَ الَّذِي يُطْلَبُ بِهِ تَمْيِيزُ مَا عُرِفِ

جُمْلَتُهُ عَمَّا اخْتَلَطَ بِهِ، كَمَا إِذَا قِيلَ: مَا الشَّجَرُ؟ فَقِيلَ: إِنَّهُ جِسْمٌ، فَيَسْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَيُّ جِسْم هُوَ؟ فَيَقُولُ: نَام.

و130. وَأَمَّا مَطْلَبُ كَيْفَ، وَ أَيْنَ، وَمَتَّى، وَسَائِرِ صِيَعَ السُّؤَالِ، فَدَاخِلٌ فِي مَطْلَبِ

75. \_#

«هَلْ». إِذْ الْمَطْلُوبُ بِهِ صِفَةُ الْوُجُودِ.

### 140. الْقَانُونُ الثَّانِي:

أنَّ الْحَادَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصَّفَاتِ الدَّاتِيَّةِ، وَاللاَزِمَةِ،
 وَالْعَرَضِيَّةِ. وَذَلِكَ غَامِضٌ. فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِه. فَنَقُولُ:

142. الْمَعْنَى إِذَا نُسِبَ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِهِ، وُجِدَ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ إِفِى الْوَجُودِ\* إ:

# ﷺ المخطوط رقم: 1256

143. إمَّا **ذَاتِيًّا** لَهُ، وَيُسَمَّى صِفَةَ نَفْسٍ.

144. وَإِمَّا **لاَزِمًا،** وَيُسَمَّى تَابِعًا.

145. وَإِمَّا **عَارِضًا** لاَ يَبْعُدُ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ فِي الْوُجُودِ.

146. وَلاَ بُدُّ مِنْ إِنْقَانِ هَذِهِ النَّسْبَةِ، فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ فِي الْحَدِّ وَالْبُرْهَانِ جَمِيعًا.

147. أَمَّا اللَّهَاتِيُّ أَعْنِي بِهِ كُلَّ دَاخِلِ فِي مَاهِيَّةِ\الشَّيْءِ وَحَقِيقَتِهِ دُخُولًا لاَ يُتَصَوَّرُ فَهُمُ الْمَعْنَى دُونَ فَهْمِهِ، وَذَلِكَ كَاللَّوْنِيَّةِ لِلسَّوَادِ، وَالْجِسْمِيَّةِ لِلْفَرَسِ وَالشَّجَرِ؛ فَهُمُ الْمَعْنَى دُونَ فَهْمِ الشَّجَرِ، فَقَدْ فَهِمَ جِسْمًا مَخْصُوصًا، فَتَكُونُ الْجِسْمِيَّةُ دَاخِلَةً فَإِنَّ مَنْ فَهِمَ الشَّجَرِيَّةِ دُخُولاً بِهِ قِوَامُهَا فِي الْوُجُودِ وَالْعَقْل، لَوْ قُدَّرَ عَدَمُهَا لَبَطَلَ فَهِمُ الشَّجَرِ وَلَا عَقْل، لَوْ قُدَّرَ عَدَمُهَا لَبَطَلَ وَيُ وَجُودُ الشَّجَرِيَّةِ وَكَذَا الْفَرَسُ. وَلَوْ قُدَّرَ خُرُوجُهَا عَنِ الذَّهْنِ لَبَطَلَ فَهُمُ الشَّجَرِ وَالْفَرَسِ مِنَ الذَّهْنِ لَبَطَلَ فَهُمُ الشَّجَرِي هَذَا الْمَجْرَى فَلاَ بُدَّ مِنْ إِذْرَاجِهِ فِي حَدِّ الشَّيْءِ، فَمَنْ يَحُدُّ النَّبَاتَ بَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: جِسْمٌ نَام، لاَ مَحَالَة.

148. وَأَمَّا اللَّازِمُ فَمَا لاَ يُفَارِقُ الذَّاتَ أَلْبَتَّةَ، وَلَكِنَّ فَهْمَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَاهِيَّةِ غَيْرُ مَوْقُوفِ
عَلَيْهِ، كَوُقُوعِ الظَّلِّ لِشَخْصِ الْفَرَسِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ
هَذَا أَمْرٌ لاَزِمٌ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنَّ يُفَارِقَ وُجُودَهُ عِنْدَ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْ مَجَارِي الْعَادَاتِ
باللَّزُومِ وَيَعْتَقِدُهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الذَّاتِ وَلَوَازِمِهِ، وَلَيْسَ بِذَاتِيِّ لَهُ. وَأَعْنِي بِهِ
باللَّزُومِ وَيَعْتَقِدُهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الذَّاتِ وَلَوَازِمِهِ، وَلَيْسَ بِذَاتِيٍّ لَهُ. وَأَعْنِي بِهِ
باللَّزُومِ وَيَعْتَقِدُهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الذَّاتِ وَلَوَازِمِهِ، وَلَيْسَ بِذَاتِيٍّ لَهُ. وَأَعْنِي بِهِ
أَنَّ فَهُمَ حَقِيقَتِهِ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى فَهُم ذَلِكَ لَهُ؛ إِذِ الْغَافِلُ عَنْ وُقُوعِ الظَّلِّ يَفْهَمُ
أَنَّ فَهُمَ حَقِيقَتِهِ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى فَهُم ذَلِكَ لَهُ؛ إِذِ الْغَافِلُ عَنْ وُقُوعِ الظَّلِّ يَفْهَمُ
الْفِرَسَ وَالنَّبَاتَ، بَلْ يَفْهُمُ الْجِسْمَ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْطِرُ بِبَالِهِ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ كَوْنُ الأَرْضِ مَخْلُوقَةً وَصْفٌ لاَزِمٌ لِلأَرْضِ لاَ يُتَصَوَّرُ مُقَارَقَتُهُ لَهَا.

[14/1]

وَلَكِنْ فَهْمُ «الأَرْضِ» غَيْرُ مَوْقُوفِ عَلَى فَهْمِ كَوْنِهَا مَخْلُوقَةً، فَقَدْ يُدْرِكُ حَقِيقَةَ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ بَعْدُ أَنَّهُمَا مَخْلُوقَتَانِ. فَإِنَّا نَعْلَمُ أَوَّلًا حَقِيقَةَ / الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ الْجَسْمِ، ثُمَّ نَطْلُمُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَا لَمْ نَعْلَم الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَا لَمْ نَعْلَم الْجَسْمَ.

149. وَأَمَّا الْعَارِضُ: فَأَعْنِي بِهِ مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يُلاَزِمَ، بَلْ يُتَصَوَّرُ مُفَارَقَتُهُ، إمَّا سَرِيعًا، كَحُمْرَةِ الْخَيْنِ، وَسَوَادِ الزِّنْجِيِّ. وَرُرُقَةِ الْغَيْنِ، وَسَوَادِ الزِّنْجِيِّ. وَرُرُقَةِ الْغَيْنِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ رَفْعُهُ فِي الْوَهْمِ. وَأَمَّا وَرُبُّمَا لاَ يَزُولُ فِي الْوُهْمِ. وَأَمَّا كَوْنُ الْأَرْضِ مَخْلُوقَةً، وَكَوْنُ الْجِسْمِ الْكَثِيفِ ذَا ظِلِّ مَانِعٍ نُورَ الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ مُلازمٌ لاَ تُتَصَوَّرُ مُفَارَقَتُهُ، بَلْ يُفْهَمُ دُونَهُ \*.

🏶 راجع فقرة: 148

التباس اللازم التابع بالذاتي

🤻 مــ: 161-154

150. وَمِنْ مُثَارَاتِ الْأَغَالِيطِ الْكَثِيرَةِ: الْيَبَاسُ اللاَزِمِ التَّابِعِ بِالذَّاتِيِّ؛ فَإِنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي اسْتِحَالَةِ الْمُفَارَقَةِ. وَاسْتِقْصَاءُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ - الَّتِي هِيَ كَالْعِلاَوَةِ عَلَى هَذَا الْعِلْم - غَيْرُ مُمْكِن. وَقَدِ اسْتَقْصَيْنَاهُ فِي كِتَابِ «مِعْيَارِ الْعِلْم» \*.

ا أَذَا فَهِمْتَ الْأَفْرْقَ بَيْنَ اللَّاتِيُّ وَاللاَزِمِ، فَلاَ تُورِدْ فِي الْحَدَّ الْحَقِيْقِيُّ إِلاَ النَّاتِيَّاتُ، حَتَّى يُتَصَوَّرَ بِهَا كُنْهُ حَقِيقَةِ الذَّاتِيَّاتِ، حَتَّى يُتَصَوَّرَ بِهَا كُنْهُ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتُهُ. وَأَعْنِي بِالْمَاهِيَّةِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَالَ فِي جَوَابِ «مَا هُوَ؟». فَإِنَّ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتُهُ. وَأَعْنِي بِالْمَاهِيَّةِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَالَ فِي جَوَابِ «مَا هُوَ؟». فَإِنَّ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتُهُ. وَأَعْنِي بِالْمَاهِيَّةِ الشَّيْءِ، فَلاَ يَدْخُلُ فِي جَوَابِ إلاَ الذَّاتِيُّ.

أقسام الذاتي

152. وَالذَّاتِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَى عَامٌّ وَيُسَمَّى «جِنْسًا» وَإِلَى خَاصٌّ وَيُسَمَّى «نَوْعًا». فَإِنْ كَانَ الذَّاتِيُّ كَانَ الذَّاتِيُّ الْعَامُ لاَ أَعَمَّ مِنْهُ، سُمِّيَ «جِنْسَ الأَجْنَاسِ»، وَإِنْ كَانَ الذَّاتِيُّ الْخَاصُ لاَ أَخَصَّ مِنْهُ، سُمِّيَ «نَوْعَ الأَنْوَاعِ»، وَهُوَ اصْطِلاَحُ الْمَنْطِقِيِّينَ، وَلَيْ السَّلِحُهُمْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِيهِ، وَهُوَ كَالْمُسْتَعْمَل – أَيْضًا – فِي عُلُومِنَا.

153. وَمِثَالُهُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا: الْجَوْهَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى: جِسْمٍ وَغَيْرِ جِسْمٍ، وَالْجِسْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْجَوْهَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى حَيَوَانٍ وَغَيْرِ حَيَوَانٍ، وَالْحَيَوَانُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَيْوَانٍ وَغَيْرِ حَيَوَانٍ، وَالْحَيَوَانُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَاقِلٍ وَهُوَ الْإِنْسَانُ، وَغَيْرِ عَاقِلٍ، فَالْجَوْهَرُ «جِنْسُ الْأَجْنَاسِ»، إِذْ لاَ أَعَمَّ مِنْهُ.

154. وَالاِبْسَانُ نَوْعُ الأَنْوَاعِ، إذْ لاَ أَخَصَّ مِنْهُ.

155. وَالنَّامِي نَوْعٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْجِسْمِ، لأَنَّهُ أَخَصُ مِنْهُ، وَجِنْسٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى

الْحَيَوَانِ؛ لأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ.

156. وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ بَيْنَ النَّامِي الأَعَمِّ وَالإِنْسَانِ الأَخَصِّ.

157. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لاَ يَكُونُ شَيْءٌ أَعَمَّ مِنَ الْجَوْهَرِ، وَكَوْنُهُ «مَوْجُودًا» أَعَمُّ مِنْهُ؟ وَكَيْفَ لاَ يَكُونُ شَيْءٌ أَخَصَّ مِنَ الإِنْسَانِ، وَقَوْلُنَا شَيْخٌ وَصَبِيَّ، وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ، وَكَاتِبٌ وَخَيًاطٌ، أَخَصُّ مِنْهُ؟

158. قُلْنَا: لَمْ نَعْنِ فِي هَذَا الاصْطِلاَحِ بِالْجِنْسِ، الأَعَمَّ فَقَطْ، بَلْ عَنَيْنَا الأَعَمَّ الَّذِي هُوَ ذَاتِيٍّ لِلشَّيْءِ، أَيْ دَاخِلٌ فِي جَوَابٍ: «مَا هُوَ» بِحَيْثُ لَوْ بَطَلَ عَنِ الذَّهْنِ التَّصْدِيقُ بِتَّبُوتِهِ بَطَلَ الْمَحْدُودُ وَحَقِيقَتُهُ عَنِ الذَّهْنِ، وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَفْهُومًا التَّصْدِيقُ بِتَبُوتِهِ بَطَلَ الْمَحْدُودُ وَحَقِيقَتُهُ عَنِ الذَّهْنِ، وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَفْهُومًا لِلْعَقْلِ. وَعَلَى هَذَا الاصْطِلاَحِ فَـ «الْمَوْجُودُ» لاَ يَدْخُلُ فِي الْمَاهِيَّةِ، إذْ بُطْلاَئُهُ لاَ يُوجِبُ زَوَالَ الْمَاهِيَّةِ عَنِ الذَّهْنِ.

951. بَيَانُهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ: مَا حَدُّ الْمُثَلَّثِ؟ فَقُلْنَا: شَكْلٌ يُحِيطُ بِهِ ثَلاَثَةُ أَضْلاَع؟ فَقُلْنَا: شَكْلٌ يُحِيطُ بِهِ سَبْعَةُ أَضْلاَع، فَهِمَ السَّائِلُ وَقَالَ: مَا حَدُّ الْمُسَبَّع، فَقُلْنَا: / شَكْلٌ يُحِيطُ بِهِ سَبْعَةُ أَضْلاَع، فَهِمَ السَّائِلُ حَدَّ الْمُسَبَّع، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُسَبَّع مَوْجُودُ فِي الْعَالَمِ أَصْلًا. قَبْطُلاَنُ الْعِلْم بُوجُودِه لاَ يُبْطِلُ عَنْ ذِهْنِه فَهْمَ حَقِيقَةِ الْمُسَبَّع، وَلَوْ بَطَلَ عَنْ ذِهْنِهِ الشَّكْلُ بُوجُودِه لاَ يَبْطِلُ عَنْ ذِهْنِه فَهْم حَقِيقَةِ الْمُسَبَّع، وَلَوْ بَطَلَ عَنْ ذِهْنِهِ الشَّكْلُ لَعَلَم اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَبِّع، وَلَوْ بَطَلَ عَنْ ذِهْنِهِ الشَّكْلُ لَعَلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَبِّع، وَلَوْ بَطَلَ الْمُسَبَّع، وَلَوْ بَطَلَ الْمُسَبَّع، وَلَوْ بَطَلَ الْمُسَبَّع، وَلَمْ يَبْقَ مَفْهُومًا عِنْدَهُ.

160. وَأَمَّا مَا هُوَ أَخَصُّ مِنَ "الإِنْسَانِ" مِنْ كَوْنِهِ طَوِيلًا، أَوْ قَصِيرًا، أَوْ شَيْخًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ كَاتِبًا، أَوْ أَبْيَضَ، أَوْ مُحْتَرِفًا، فَشَيْءٌ مِنْهُ لاَ يَدْخُلُ فِي الْمَاهِيَّةِ؛ إِذْ لاَ يَتَغَيَّرُ جَوَابُ الْمَاهِيَّةِ بَتَغَيَّرُهِ. ١١

أَفِذا قِيلَ لَنَا: مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا إِنْسَانُ، وَكَانَ صَغِيرًا فَكَبَرَ أَوْ قَصِيرًا فَطَالَ، فَسُئِلْنَا مَرَّةً أُخْرَىٰ «مَا هُوَ؟» لَسْتُ أَقُولُ: مَنْ هُوَ لَكَانَ الْجَوَابُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ.

162. وَلَوْ أَشِيرَ إِلَى مَا يَنْفَصِلُ مِنَ الإِحْلِيلِ عِنْدَ الْوِقَاعِ، وَقِيلَ: مَا هُوَ؟ لَقُلْنَا: نُطْفَةً. فَإِذَا صَارَ جَنِينًا، ثُمَّ مَوْلُودًا فَقِيلَ: مَا هُوَ؟ تَغَيَّرَ الْجَوَابُ، وَلَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُقَالَ: نُطَّفَةٌ، بَلْ يُقَالُ: إِنْسَانٌ.

163. وَكَذَلِكَ الْمَاءُ إِذَا سَخِنَ، فَقِيلَ: مَا هُوَ؟ قُلْنَا: مَاءٌ، كَمَا فِي حَالَةِ الْبُرُودَةِ. وَلَوِ اسْتَحَالَ بِالنَّارِ بُخَارًا ثُمَّ هَوَاءً، ثُمَّ قِيلَ: مَا هُوَ؟ تَغَيَّرَ الْجَوَابُ.

[15/1]

الله عَنِ الْمَاهِيَّةِ بِتَبَدُّلُ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ بِتَبَدُّلِهَا، وَإِلَى مَا لاَ يَتَبَدُّلُ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ بِتَبَدُّلِهَا، وَإِلَى مَا لاَ يَتَبَدُّلُ . فَلْنَذْ كُرْ فِي الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَاهِيَّةِ.

165. وَأَمَّا الْحَدُّ اللَّفْظِيُّ وَالرَّسْمِيُّ فَمُؤْنَتُهُمَا خَفِيفَةً،إذْ طَالِبهُمَا قَانِعٌ بِتَبْدِيلِ لَفْظِ الْعُقَارِ بِالْخَمْر، وَبِتَبْدِيلِ لَفْظِ الْعِلْمِ بِالْمَعْرِفَةِ، أَوْ بِمَا هُوَ وَصْفٌ عَرَضِيٌّ جَامِعٌ مَانِعٌ.

166. وَإِنَّمَا الْعَوِيصُ الْمُتَعَذَّرُ هُوَ الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ، وَهُوَ الْكَاشِفُ عَنْ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ لاَ غَيْرَ.

#### 167. الْقَانُونُ الثَّالِثُ:

168. أَنَّ مَا وَقَعَ السُّوَّالُ عَنْ مَاهِيَّتِهِ وَأَرَدْتَ أَنْ تَحُدَّهُ حَدًّا حَقِيقِيًّا، فَعَلَيْكَ فِيهِ وَظَائِفُ لاَ يَكُونُ الْحَدُّ حَقِيقِيًّا إلاَ بِهَا. فَإِنْ تَرَكْتَهَا سَمَّيْنَاهُ رَسْمِيًّا أَوْ لَفْظِيًّا، وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُعْرِبًا عَنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، وَمُصَوَّرًا لِكُنْهِ مَعْنَاهُ فِي النَّفْس.

169. |الْوَظِيفَةُ | الأُولَى: أَنْ تَجْمَعَ أَجْزَاءَ الْحَدِّ مِنَ الْجِنْسِ وَالْفُصُولِ، فَإِذَا قَالَ لَكَ مَشْيِرًا إِلَى مَا يَنْبُتُ مِنَ الأَرْضِ - مَا هُوَ؟ فَلاَ بُدَّ أَنْ تَقُولَ: جِسْمُ، لَكِنْ لَوِ اقْتَصَرْتَ عَلَيْهِ لَبَطَلَ عَلَيْكَ بِهِ الْحَجَرِ»، فَتَحْتَاجُ إِلَى الزِّيَادَةِ، فَتَقُولُ: نَام، فَتَحْتَرِذُ اقْتَصَرْتَ عَلَيْهِ لَبَطَلَ عَلَيْكَ بِهِ الْحَجَرِ»، فَتَحْتَاجُ إِلَى الزِّيَادَةِ، فَتَقُولُ: نَام، فَتَحْتَرِذُ بِهِ عَمَّا لاَ يَنْمُو. فَهَذَا الاحْتِرَازُ يُسَمَّى فَصْلًا - أَيْ فَصَلْتَ الْمَحْدُودَ عَنْ غَيْرِهِ.

170. الثَّانِيَةُ: أَنْ تَذْكُرَ جَمِيعَ ذَاتِيَّاتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ أَلْفًا، وَلاَ تُبَالِي بِالتَّطْوِيلِ. لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدِّمَ الأَعَمَّ عَلَى الأَخَصِّ، فَلاَ تَقُولُ: نَامٍ جِسْمٌ، بَلْ بِالْعَكْسِ. وَهَذِهِ لَوْ تَرَكْتَهَا لَتَشَوَّشَ الأَعْمُ، وَلَمْ تَخْرُجِ الْحَقِيقَةُ عَنْ كَوْنِهَا مَذْكُورَةً مَعَ اضْطِرَابِ اللَّفْظِ، فَالإِنْكَارُ عَلَيْكَ فِي هَذَا أَقَلُ مِمًّا فِي الأَوَّلِ، وَهُوَ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى «الْجِسْم».

171. الثَّالِكَةُ: أَنَّكَ إِذَا وَجَدْتَ الْجِنْسَ الْقَرِيبَ، فَلَا تَذْكُرِ الْبَعِيدَ / مَعَهُ؛ فَتَكُونَ مُكَرِّرًا، كَمَا تَقُولُ مُكَرِّرًا، كَمَا تَقُولُ مَا تَقُولُ مَا تَقُولُ الْبَعِيدِ فَتَكُونَ مُبْعِدًا، كَمَا تَقُولُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ: جِسْمٌ مُسْكِرٌ مَأْخُوذُ مِنَ الْعِنَبِ. وَإِذَا ذَكَرْتَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرْتَ مَا هُوَ ذَاتِي وَمُطَّرِدُا وَمُنْعَكِسُ، لَكِنَّهُ مُخْتَلٌ قَاصِرٌ عَنْ تَصْويرِ كُنْهِ حَقِيقَةِ الْخَمْرِ. بَلْ هُوَ ذَاتِي وَمُطَرِدُا وَمُنْعَكِسُ، لَكِنَّهُ مُخْتَلٌ قَاصِرٌ عَنْ تَصْويرِ كُنْهِ حَقِيقَةِ الْخَمْرِ. بَلْ لَوْ قُلْتَ: مَائِعٌ مُسْكِرٌ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الْجِسْمِ، وَهُو أَيْضًا ضَعِيفٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ: شَرَابٌ مُسْكِرٌ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الْجِسْمِ، وَهُو أَيْضًا ضَعِيفٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ: شَرَابٌ مُسْكِرٌ ؛ فَإِنَّهُ الأَقْرَبُ الأَخْصُّ. وَلاَ تَجِدُ بَعْدَهُ جِنْسًا أَخَصَّ مِنْهُ.

172. فَإِذَا ذَكَرْتَ الْجِنْسَ فَاطْلُبْ بَعْدَهُ الْفَصْلَ؛ إِذِ الشَّرَابُ يَتَنَاوَلُ سَائِرَ الأَشْرِبَةِ،

[16/1]

فَاجْتَهِدْ أَنْ تَفْصِلَ بِالذَّاتِيَّاتِ، إِلاَ إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ ذَلِكَ. وَهُوَ كَذَلِكَ عَسِيرٌ فِي أَكْثِرِ الْجُنْسِ إِلَى اللَّوَازِمِ، وَاجْتَهِدْ أَنْ يَكُونَ مَا فِي أَكْثِرِ الْجُنْسِ إِلَى اللَّوَازِمِ، وَاجْتَهِدْ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَوْتَهُ مِنَ اللَّوَازِمِ الظَّاهِرَةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَإِنَّ الْخَفِيَّ لاَ يُعْرَفُ، كَمَا إِذَا قِيلَ: مَا الْأَسَدُ؟ فَقُلْتَ: سَبُعٌ أَبْخَرُ، لَيَتَمَيَّزَ بِالْبَخَرِ عَنِ الْكَلْبِ؛ فَإِنَّ الْبَخَرَ مِنْ خَوَاصً الأَسَد، لَكِنَّهُ خَفِيِّ. وَلَوْ قُلْتَ: سَبْعٌ شُجَاعٌ عَرِيضٌ الأَعَالِي، لَكَانَتْ هَذِهِ اللَّسَد، لَكِنَّهُ خَفِيِّ. وَلَوْ قُلْتَ: سَبْعُ شُجَاعٌ عَرِيضٌ الأَعَالِي، لَكَانَتْ هَذِهِ اللَّوَازَمُ وَالأَعْرَاضُ أَقْرَبَ إِلَى الْمَقْصُودِ؛ لأَنَّهَا أَجْلَى.

173 وَأَكْثَرُ مَا تَرَى فِي الْكُتُبِ مِنَ الْحُدُودِ رَسْمِيَّةٌ، إِذِ الْحَقِيقَةُ عَسِرَةٌ جِدًّا.

174. وَقَدْ يَسْهُلُ دَرَكُ بَعْضِ الذَّاتِيَّاتِ وَيَعْسُرُ بَعْضُهَا؛ فَإِنَّ دَرَكَ جَمِيعِ الذَّاتِيَّاتِ حَتَّى لاَ يَشِدُ وَاحِدٌ مِنْهَا عَسِيرٌ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الذَّاتِيِّ وَاللاَزِمِ عَسِيرٌ، وَرَعَايَةُ التَّرْتِيبِ حَتَّى لاَ يُبْتَدَأَ بِالأَخَصِّ قَبْلَ الأَعَمِّ عَسِيرٌ، وَطَلَبُ الْجِنْسِ الأَقْرَبِ التَّرْتِيبِ حَتَّى لاَ يُبْتَدَأَ بِالأَخَصِّ قَبْلَ الأَعَمِّ عَسِيرٌ، وَطَلَبُ الْجِنْسِ الأَقْرَبِ عَسِيرٌ، فَإِنَّكَ رُبَّمَا تَقُولُ فِي الأَسَدِ إِنَّهُ حَيَوَانٌ شُجَاعٌ، وَلاَ يَحْضُرُكَ لَفْظُ السَّبُعِ، فَتَجْمَعُ أَنْوَاعًا مِنَ الْعُسْرِ.

أحسن الرسميات

175. وَأَحْسَنُ الرَّسْمِيَّاتِ مَا وُضِعَ فِيهِ الْجِنْسُ الأَقْرَبُ وَتُمَّمَ بِالْخَوَاصِّ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْرُوفَةِ.

176. الرَّابِعَةُ: أَنْ تَحْتَرِزَ مِنَ الأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالْمَجَازِيَّةِ الْبَعِيدَةِ، وَالْمُجَازِيَّةِ الْبَعِيدَةِ، وَالْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَرَدِّدَةِ. وَاجْتَهِدْ فِي الإِيجَازِ مَا قَدَرْتَ، وَفِي طَلَبِ اللَّفْظِ النَّصِّ وَالْمُتَعَارَةِ، فَاطْلُبْ مِنَ الاسْتِعَارَةِ، فَاطْلُبْ مِنَ الاسْتِعَارَاتِ مَا هُوَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً للْغَرَضِ.

177. وَاذْكُرْ مُرَادَكَ لِلسَّائِلِ، فَمَا كُلُّ أَمْرٍ مَعْقُولِ لَهُ عِبَارَةٌ صَرِيحَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلإِنْبَاءِ عَنْهُ. وَلَوْ طُوّلَ مُطُوّلٌ وَاسْتَعَارَ مُسْتَعِيرٌ، وَأَتَى بِلَفْظٍ مُشْتَرَك، وَعُرِفَ مُرَّادُهُ بِالنَّصْرِيح، أَوْ عُرِفَ بِالْقَرِينَةِ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْظَمَ صَنِيعُهُ وَيُبَالَغَ فِي ذَمّهِ إِنْ بِالتَّصْرِيح، أَوْ عُرِفَ بِالْقَرِينَةِ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْظَمَ صَنِيعُهُ وَيُبَالَغَ فِي ذَمّهِ إِنْ كُل جَمِيع الذَّاتِيَّاتِ، فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ.

178. وَهَذِهِ الْمَزَايَا تَحْسِينَاتُ وَتَزْيِينَاتُ: كَالأَبَازِيرِ مِنَ الطَّعَامِ الْمَقْصُودِ. وَإِنَّمَا الْمُتَحَدُّلِقُونَ يَسْتَعْظِمُونَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَسْتَنْكِرُونَهُ غَايَةَ الاسْتِنْكَارِ، لِمَيْلِ طِبَاعِهِمِ الْمُتَحَدُّلِقُونَ يَسْتَعْظِمُونَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَسْتَنْكِرُونَهُ غَايَةَ الاسْتِنْكَارِ، لِمَيْلِ طِبَاعِهِمِ الْمُتَاصِرَةِ عَنِ الْمَقْصُودِ \\الأَصْلِيِّ، إلَى الْوَسَائِلِ وَالرَّسُومِ وَالتَّوَابِع، حَتَّى رُبَّمَا

[17/1]

أَنْكَرُوا قَوْلَ الْقَائِلِ فِي الْعِلْمِ: / إِنَّهُ الثَّقَةُ بِالْمَعْلُومِ، أَوْ: إِذْرَاكُ الْمَعْلُومِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الثَّقَةَ إِذَا قُرِنَتْ حَيْثُ إِنَّ الثَّقَةَ مَتَرَدَّدَةً بَيْنَ الْأَمَانَةِ، وَالْفَهْمِ. وَهَذَا هَوَسٌ، لأَنَّ الثَّقَةَ إِذَا قُرِنَتْ بِالْمَعْلُومِ تَعَيَّنَ فِيهَا جِهَةُ الْفَهْمِ. وَمَنْ قَالَ: حَدُّ اللَّوْنِ: مَا يُدْرَكُ بِحَاسَّةِ الْعَيْنِ عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا؛ فَلاَ يَنْبَعِي أَنْ يُنْكَرَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَفْظَ الْعَيْنِ مُشْتَرَكً بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالشَّمْسِ وَالْعُضُو الْبَاصِرِ، لأَنَّ قَرِينَةَ الْحَاسَّةِ أَذْهَبَتْ عَنْهُ الاحْتِمَالَ، وَحَصَلَ التَّفْهِيمُ الَّذِي هُوَ مَطْلُوبُ السُّوْالِ. وَاللَّفْظُ غَيْرُ مُرَاد لِعَيِنْهِ فِي الْحَدَّ الْحَقِيقِيِّ، إلا عِنْدَ المُتَرَسِّمِ الَّذِي يَحُومُ حَوْلَ الْعِبَارَاتِ، فَيَكُونُ اعْتِرَاضُهُ عَلَيْهَا وَشَغَفُهُ بِهَا.

179. الْقَانُونُ الرَّابِعُ: فِي طَرِيقِ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ:

الحد لا يحصل بالبرها*ن*  180. اعْلَمْ أَنَّ الْحَدَّ لاَ يَحْصُلُ بِالْبُرْهَانِ، لاَّنَّا إِذَا قُلْنَا فِي حَدِّ الْخَمْرِ: إِنَّهُ شَرَابُ مُسْكِرٌ، فَقِيلَ لَنَا: لِمَ؟ لَكَانَ مُحَالًا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا خَصْمٌ، وَكُنَّا نَطْلُبُهُ، فَكَيْفَ نَطْلُبُهُ بِالْبُرْهَانِ؟

181. وَقَوْلُنَا: الْحَمْرُ شَرَابٌ مُسْكِرٌ، دَعْوَى هِي قَضِيَّةٌ، مَحْكُومُهَا الْخَمْرُ، وَحُكْمُهَا أَنَّهُ شَرَابٌ مُسْكِرٌ، وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً بِلاَ وَسَطِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْبُرْهَانِ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ وَافْتَقَرَتْ إِلَى وَسَطِ، وَهُوَ مَعْنَى الْبُرْهَانِ - أَعْنِي طَلَبَ الْبُرْهَانِ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ وَافْتَقَرَتْ إِلَى وَسَطِ، وَهُو مَعْنَى الْبُرْهَانِ - أَعْنِي طَلَبَ الْوَسَطِ لِلْمَحْكُوم عَلَيْهِ، وَصِحَّةُ الْحُكْم لِلْوَسَطِ، كُلِّ الْوَسَطِ لِلْمَحْكُوم عَلَيْه، وَصِحَّةُ الْحُكْم لِلْوَسَطِ، كُلِّ وَاحِد قَضِيَّةٌ وَاحِدةٌ فَهِمَاذَا تُعْرَفُ صِحَّتُهَا ؟ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى وَسَطٍ تَدَاعَى إِلَى عَرْفِ عِيغَيْر وَسَطٍ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع بِغَيْر وَسَطٍ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع عِنْ فَيْ وَسَطٍ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع صِحَّتُهُ ؟ فَإِنْ احْتِيجَ إِلَى وَسَطٍ عَيْر فَسَط فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع مِعْيْر وَسَطٍ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع مِعْيْر وَسَطٍ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع مِعْيْر وَسَطٍ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع مِعْيْر وَسَطِ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْسَعِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ عَلَيْهِ فَي مَوْضِع بَعْيْر وَسَطِ فَبِمَاذَا تُعْرَفُ فِي مَوْضِع بَعْيْر وَسَطِ فَبِمُ الْمُوسِمِ الْكُمْرِ وَسَطِ فَالْمَعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْتِعِ الْمُعْمِ الْفَالِقُولُ الْأَمْرِ الْمَعْمِ الْمَدَالِقَ فَي الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِ الْمَالِقَ فَي الْمَلْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُوالِقَاقِ الْمَالِقَاقِ الْمُؤْمِ وَلِكَ الْمَوْمِ الْمَعْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَعُولُ الْمَعْلِكَ الْمَوْمِ الْمَعْمِ الْمُؤْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَلْمُ الْمَوْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمَعْمِ

مِثَالُهُ: لَوْ قُلْنَا فِي حَدِّ الْعِلْمِ: إِنَّهُ الْمَعْرِفَةُ، فَقِيلَ: لِمَ ؟ فَقَلْنَا: لأَنَّ كُلَّ عِلْمٍ فَهُوَ اعْتِقَادٌ، مَثَلًا، وَكُلَّ اعْتِقَادٌ فَهُوَ مَعْرِفَةٌ، فَكُلُّ عِلْمٍ إِذَنْ مَعْرِفَةٌ، لأَنَّ هَذَا طُرِيقُ الْبُرْهَانِ عَلَى مَا سَيَأْتِي \*، فَيُقَالُ: وَلِمَ قُلْتُمْ: كُلُّ عِلْمٍ فَهُوَ اعْتِقَادٌ ؟ وَلِمَ قُلْتُمْ: كُلُّ عِلْمٍ فَهُو اعْتِقَادٌ ؟ وَلِمَ قُلْتُمْ: كُلُّ عِلْمٍ فَهُو اعْتِقَادٌ ؟ وَلِمَ قُلْتُمْ: كُلُّ عِلْمٍ فَهُو اعْتِقَادٌ ؟ وَلِمَ قُلْتُمْ: كُلُّ اعْتِقَادٍ فَهُو مَعْرِفَةٌ فَيصِيرُ السُّؤَالُ سُؤَالَيْنِ ؟ وَهَكَذَا يَتَذَاعَى إِلَى غَيْرٍ نِهَايَةٍ.
 كُلُّ اعْتِقَادٍ فَهُو مَعْرِفَةٌ فَيصِيرُ السُّؤَالُ سُؤَالَيْنِ ؟ وَهَكَذَا يَتَذَاعَى إِلَى غَيْرٍ نِهَايَةٍ.

183. بَلِ الطَّرِيقُ أَنَّ النَّزَاعَ إِنْ كَانَ مَعَ خَصْمِ أَنْ يُقَالَ: عَرَفْنَا صِحَّتَهُ بِاطِّرَادِهِ وَانْعِكَاسِهِ، فَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُهُ الْخَصْمُ بِالضَّرُورَةِ. أَمَّا كَوْنُهُ مُعْرِبًا عَنْ تَمَامِ

\* صـ 44، وما بعدها

9ا\پ

الْحَقِيقَةِ رُبَّمَا يُنَازِعُ فِيهِ وَلاَ يُقِرُّ بِهِ. فَإِنْ مَنَعَ اطِّرَادَهُ وَانْعِكَاسَهُ عَلَى أَصْلِ نَفْسِهِ طَالَبْنَاهُ بِأَنْ يَذْكُرَ حَدَّ نَفْسِهِ، وَقَابَلْنَا ١ أَحَدَ الْحَدَّيْنِ بِالاَخْرِ، وَعَرَفْنَا مَا فِيهِ التَّفَاوُتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَعَرَفْنَا الْوَصْفَ الَّذِي فِيهِ يَتَفَاوَتَانِ وَجَرَّدْنَا النَّظَرَ التَّفَارَ فَي فِيهِ يَتَفَاوَتَانِ وَجَرَّدْنَا النَّظَرَ إِلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ، وَأَبْطَلْنَاهُ بطَرِيقَةٍ وَأَثْبَتْنَاهُ بطَرِيقَةٍ.

184. مِثَالُهُ: إِذَا قُلْنَا: الْمَغْصُوبُ مَضْمُونُ، وَوَلَدُ الْمَغْصُوبِ مَغْصُوبِ مَغْصُوبِ مَغْصُوبِ، فَكَانَ مَضْمُونًا، فَقَالُوا: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ وَلَدَ الْمَغْصُوبِ مَغْصُوبِ. قُلْنَا: حَدُّ الْغَصْبِ إِثْبَاتُ الْيَدِ الْعَادِيَةِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، وَقَدْ وُجِدَ. فَرُبَّمَا مَنَعَ كَوْنَ الْيَدِ عَادِيَةً، وَكَوْنَهُ إِثْبَاتُ الْيَدِ الْعَادِيةِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، وَقَدْ وُجِدَ. فَرُبَّمَا مَنَعَ كَوْنَ الْيَدِ عَادِيَةً وَكَوْنَهُ إِثْبَاتًا، بَلْ نَقُولُ: هَذَا ثَبُوتُ، وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ غَرَضِنَا. / بَلْ رُبَّمَا قَالَ: نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا مَوْجُودُ فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبِ، لَكِنْ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا حَدُّ الْغَصْبِ. فَهَذَا لاَ يُمْكِنُ إِقَامَةُ بُرْهَانِ عَلَيْهِ. إِلاَّ أَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُطْرِدٌ مُنْعَكِسٌ، فَهَذَا لاَ يُمْكِنُ إِقَامَةُ بُرْهَانِ عَلَيْهِ. إِلاَّ أَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُطْرِدٌ مُنْعَكِسٌ، فَهَذَا لاَ يُمْكِنُ إِقَامَةُ بُرْهَانِ عَلَيْهِ. إِلاَّ أَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُطْرِدٌ مُنْعَكِسٌ، فَمَا الْحَدِّ عِنْدَكَ؟ فَلاَ بُدً مِنْ ذِكْرِهِ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ التَّفَاوُتِ، فَيَقُولُ: بَلْ حَدُ الْغُصْبِ: إِثْبَاتُ الْيُهِ الْمُنْ مِلْهُ لَلْهُ لِلْيَد الْمُحقَّة.

185. فَنَقُولُ: قَدْ زِدْتَ وَصْفًا وَهُو الإِزَالَةُ، فَلْنَنْظُرْ هَلْ يُمْكِنُنَا أَنْ نَقْدِرَ عَلَى اعْتِرَافِ الْخَصْمِ بِثُبُوتِ الْغَصْبِ مَعَ عَدَمٍ هَذَا الْوَصْفِ؟ فَإِنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِ بَانَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مَحْدُوفَةٌ، وَذَلِكَ أَنْ نَقُولَ: الْغَاصِبُ مِنَ الْغَاصِبِ يَضْمَنُ لِلْمَالِكِ، وَقَدْ أَثْبَتَ الْيُدَ مَحْدُوفَةٌ، وَذَلِكَ أَنْ نَقُولَ: الْغَاصِبُ مِنَ الْغَاصِبِ يَضْمَنُ لِلْمَالِكِ، وَقَدْ أَثْبَتَ الْيُدَ الْمُعْطِلَةَ وَلَمْ يُزِلِ الْمُحِقَّةَ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ زَائِلَةً. فَهَذَا طَرِيقُ قَطْع النَّزَاعِ مَعَ الْمُنَاظِر.

186. ۚ وَأَمَّا النَّاظِرُ مَعَ نَفْسِهِ إِذَا تَحَرَّرَ لَهُ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ، وَتَخَلَّصَ لَهُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَا تَحَرَّرَ فِي مَذْهَبِهِ، عَلِمَ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِحَدًّ، فَلاَ يُعَانِدُ نَفْسَهُ.

187- الْقَانُونُ الْنَحَامِسُ: فِي حَصْرِ مَدَاْخِلِ الْخَلَلِ فِي الْحُدُودِ. وَهِيَ ثَلاَثَةٌ:

188. فَإِنَّهُ تَارَةً يَدْخُلُ مِنْ جِهَةِ **الْجِنْسِ**.

189. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ **الْفَصْل**.

190. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ أَمْرِ مُ**شْتَرَكِ** بَيْنَهُمَا.

191. أَمَّا الْخَلَلُ مِنْ جِهَةِ الْجِنْسِ: فَأَنْ يُوْخَذَ الْفَصْلُ بَدَلُهُ، كَمَا يُقَالُ فِي الْعِشْقِ: إِنَّهُ إِفْرَاطُ الْمَحَبَّةِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ الْمَحَبَّةُ الْمُفْرِطَةُ، فَالإِفْرَاطُ يَفْصِلُهَا عَنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَحَبَّةِ. [18/1]

مداخل الخلل في الحدود

- 192. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُوْخَذَ الْمَحَلُّ بَدَلَ الْجِنْسِ: كَقَوْلِكَ فِي الْكُرْسِيِّ: إِنَّهُ خَشَبُ يُجْلَسُ عَلَيْهِ، وَفِي السَّيْفِ: إِنَّهُ حَدِيدُ يُقْطَعُ بِهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: السَّيْفُ لَيُجْلَسُ عَلَيْهِ، وَفِي السَّيْفِ: إِنَّهُ حَدِيدُ يُقْطَعُ بِهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: السَّيْفُ اللَّهُ جِنْسٌ، اللَّهُ صِنَاعِيَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ مُسْتَطِيلَةٍ عَرْضُهَا كَذَا وَيُقْطَعُ بِهَا كَذَا، فَالأَلَةُ جِنْسٌ، وَالْحَدِيدُ مَحَلُّ الصَّورَةِ لاَ جنسٌ.
- 193. وَأَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُؤْخَذَ بَدَلَ الْجِنْسِ مَا كَانَ مَوْجُودًا، وَالْأَنَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ، كَقَوْلِكَ لِلرَّمَادِ: إِنَّهُ نُطْفَةٌ مُسْتَحِيلَةً؛ فَإِنَّ الْحَدِيدَ مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيدَ مَوْجُودٌ فِي الْحَلْدِ، وَالنَّطْفَةَ وَالْخَشَبَ غَيْرُ مَوْجُودَيْنِ فِي الْوَلَدِ وَالرَّمَادِ.
- 194. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُؤْخَذَ الْجُزْءُ بَدَلَ الْجِنْسِ، كَمَا يُقَالُ فِي حَدِّ الْعَشَرَةِ إِنَّهَا خَمْسَةً\ وَخَمْسَةً\
- 195. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ تُوضَعَ الْقُدْرَةُ مَوْضِعَ الْمَقْدُورِ، كَمَا يُقَالُ: حَدُّ الْعَفِيفِ هُوَ الَّذِي يَتْرُكُ، الَّذِي يَتْرُكُ، الَّذِي يَتْرُكُ، وَهُوَ فَاسِدٌ، بَلْ: هُوَ الَّذِي يَتْرُكُ، وَاللَّهُ فَالْفَاسِقُ يَقْوَى عَلَى التَّرْكِ وَلاَ يَتْرُكُ.
- 196. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَضَعَ اللَّوَازِمَ الَّتِي لَيْسَتْ بِذَاتِيَّةٍ بَدَلَ الْجِنْسِ، كَالْوَاحِدِ، وَالْمَوْجُودِ، إِذَا أَخَذْتَهُ فِي حَدِّ الشَّمْسِ أَوِ الأَرْضِ مَثَلًا.
- 197. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَضَعَ النَّوْعَ مَكَانَ الْجِنْسِ، كَقَوْلِكَ: الشَّرُ هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ، وَالظُّلْمُ نَوْعٌ مِنَ الشَّرُ.
- 198. وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَصْلِ: فَأَنْ يَأْخُذَ اللَّوَازِمَ وَالْعَرَضِيَّاتِ فِي الاحْتِرَازِ بَدَلَ النَّاتِيَّات، وَأَنْ لاَ يُوردَ جَمِيعَ الْفُصُولِ.
- 199. وَأَمَّا الْأُمُورُ الْمُشْتَرَكَةُ: فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحُدَّ الشَّيْءَ بِمَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: حَدُّ الْحَادِثِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ. /

القَائِلِ: حَدَّ الْحَادِثِ مَا تَتَعَلَّى بِهِ الْفَدَرَةِ. / 200. وَمِنْ ذَلِكَ: الْعِلْمُ مَا يُعْلَمُ بِهِ، وَمَنْ ذَلِكَ: الْعِلْمُ مَا يُعْلَمُ بِهِ، وَمَنْ ذَلِكَ: الْعِلْمُ مَا يُعْلَمُ بِهِ، وَمَنْ ذَلِكَ: الْعِلْمُ مَا يُعْلَمُ بِهِ، وَمَا تَكُونُ الذَّاتُ بِهِ عَالَمَةً.

201 وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُعَرِّفَ الضَّدَّ بِالضَّدِّ، فَيَقُولَ: حَدُّ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ بِظَنِّ وَلاَ جَهْل، وَهَكَذَا حَتَّى يَحْصُرَ الأَضْدَادَ. وَحَدُّ الزَّوْجِ مَا لَيْسَ بِفَرْدٍ. ثُمَّ يُمْكِنُكَ

[19/1]

أَنْ تَقُولَ فِي حَدِّ الْفَرْدِ: مَا لَيْسَ بِزَوْجِ، فَيَدُورُ الأَمْرُ، وَلاَ يَحْصُلُ لَهُ بَيَانٌ.

202. وَمِنْ ذَلِكَ : أَنْ يَأْخُذَ الْمُضَافَ إِلَيهِ فِي حَدِّ الْمُضَافِ، وَهُمَا مُتَكَافِئَانِ فِي الْإِضَافَةِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: حَدُّ الأَبِ مَنْ لَهُ ابْنٌ، ثُمَّ لاَ يَعْجَزُ أَنْ يَقُولَ: حَدُّ الأَبِ مَنْ لَهُ ابْنٌ، ثُمَّ لاَ يَعْجَزُ أَنْ يَقُولَ: حَدُّ الأَبْ حَيَوَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ حَيَوَانُ الأَبْنِ مَنْ لَهُ أَبٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: الأَبُ حَيَوَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ حَيَوَانُ الْأَبْ مَنْ لَهُ أَبٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: الأَبُ حَيَوَانٌ تَولَّدَ مِنْ نَوْعِهِ؛ فَهُو أَبٌ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ، وَلاَ يُحِيلُ عَلَى الابْنِ؛ فَإِنَّهُمَا فِي الْجَهْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يَتَلاَزَمَانِ.

203. وَمَنْ ذَلِكَ: أَنْ يَأْخُذَ المَعْلُولَ فِي حَدِّ العِلَّةِ، مُعَ أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ المعْلُولُ إِلا بأَنْ تُؤْخَذَ العِلَّةُ فِي حَدِّ الشَّمْسِ: إِنَّهُ كَوْكَبٌ يَطْلُعُ نَهَارًا. فَي حَدِّ الشَّمْسِ: إِنَّهُ كَوْكَبٌ يَطْلُعُ نَهَارًا. فَيُقَالُ: وَمَا حَدُّ النَّهَارُ وَمَانٌ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى فَيُقَالُ: وَمَا حَدُّ النَّهَارِ؟ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: النَّهَارُ زَمَانٌ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، إِنْ أَرَادَ الْحَدُّ الصَّحِيحَ. وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ لاَ يُمْكِنُ إِحْصَاؤَهَا.

#### 204 الْقَانُونُ السَّادِسُ:

205 فِي أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لاَ تَرْكِيبَ فِيهِ أَلْبَتَةَ لاَ يُمْكِنُ حَدُّهُ إِلاَ بِطَرِيقِ شَرْحِ اللَّفْظِ، وَعَي أَنَّ الْمُفْرَدُ مِثْلُ «الْمَوْجُودِ».

#### 206 فَإِنْ قِيلَ لَكَ: مَا حَدُ الْمَوْجُودِ؟

207. فَغَايَتُكَ أَنْ تَقُولَ: هُوَ الشَّيْءُ، أَوِ التَّابِتُ، فَتَكُونَ قَدْ أَبْدَلْتَ اسْمًا بِاسْم مُرَادِفٍ
لَهُ رُبَّمَا يَتَسَاوَيَانِ فِي التَّفْهِيم، وَرُبَّمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَخْفَى فِي مَوْضِع اللِّسَان،
كَمَنْ يَقُولُ: مَا الْعُقَارُ؟ فَيُقَالُ: الْخَمْرُ، وَمَا الْغَضَنْفَرُ؟ فَيُقَالُ: الأَسَدُ. وَهَذَا
أَيْضًا إِنَّمَا يَحْسُنُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَوَابِ أَشْهَرَ مِنَ الْمَذْكُورِ فِي
الشَّوَالِ ثُمَّ لاَ يَكُونُ إلاَ شَرْحًا لِلْفُظ، وَإِلاَ فَمَنْ يَطْلُبُ تَلْخِيصَ ذَاتِ الأَسَد فَلاَ
يَتَلَخَّصُ \* ذَلِكَ فِي عَقْلِهِ إلاَ بِأَنْ يَقُولَ: هُو سَبُعٌ مِنْ صِفَتِهِ الْكَيْتَ وَكَيْتَ. فَأَمَّا
تَكْرَارُ الأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةَ فَلاَ يُغْنِيه.

\* في الأميرية:
يُتُخَلَّصُ

208. وَلَوْ قُلْتَ: حَدُّ الْمَوْجُودِ أَنَّهُ الْمَعْلُومُ، أَوِ الْمَذْكُورُ، وَقَيَّدْتَهُ بِقَيْد احْتَرَزْتَ بِهِ عَنِ الْمَعْدُومِ، كُنْتَ ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ تَوَابِعِهِ وَلَوَازِمِهِ، وَكَانَ حَدُّكُ رَسْمِيًّا غَيْرَ مَعْرِبِ عَنِ الذَّاتِ فَلاَ يَكُونُ حَقِيقِيًّا. فَإِذًا «الْمَوْجُودُ» لاَ حَدَّ لَهُ، فَإِنَّهُ مَبْدَأُ كُلِّ شَرْح، فَكَيْفَ يُشْرَحُ فِي نَفْسِهِ؟

ار\\10

209. إِنَّمَا قُلْنَا: الْمَعْنَى الْمُفْرَدُ لَيْسَ لَهُ الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ، لأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: مَا حَدُّ هَذِهِ الدَّارِ؟ وَلِلدَّارِ جِهَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ النَّيْهَا يَنْتَهِي الْحَدُّ، فَيَكُونُ تَحْدِيدُ الدَّارِ بِذِكْرِ جِهَاتِهَا الْمُخْتَلِفَة الْمُتَعَدِّدَةِ النِّي الْمُهْ اللَّهُ الْمُعَانِي الْمُعَافِي الْمُعَانِي الْمُعَالِي الْمُعَانِي الْمُعَان

[20/1]

ً عِ الأميرية، وَيَتَخَلَّصُ 210. وَيَتَلَخُصُ بِأَنْ يَبْتَدِئَ بِالأَعَمَّ، وَيَخْتِمَ بِالأَخْصُّ، وَلاَ يَتَعَرَّضَ لِلْعَوَارِضِ وَرُبَّمَا يُطْلَبُ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضَ لِلْوَازِمِ، بَلْ لِلذَّاتِيَّاتِ خَاصَّةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَعْنَى مُؤْتَلِفًا مِنْ ذَاتِيَّاتِ مُتَعَدِّدَة، كَالْمَوْجُودِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَحْدِيدُه، فَكَانَ السُّوَالُ عَنْهُ كَفَوْلِ الْقَائِلِ: مَا حَدُّ الْكُرَةِ؛ وَيُقَدَّرُ الْعَالَمَ كُلَّهُ كُرَةً - فَكَيْفَ يُذْكَرُ حَدُّهُ عَلَى مِثَالِ حُدُودِ الدَّارِ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ، فَإِنَّ حَدَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مُنْقَطَعِه، وَمُنْقَطَعُهُ مِثَالٍ حُدُودِ الذَّارِ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ، فَإِنَّ حَدَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مُنْقَطَعِه، وَمُنْقَطَعُهُ مَشَابِهُ، وَلَيْسَ سُطُوحًا مُخْتَلِفَةً، وَلاَ هُو مُنْتَهِ اللَّهُ مُنْتَافِقًا عَدْ عَلَى كَذَا وَالاَحَرُ إِلَى كَذَا.

211 فَهَذَا الْمِثَالُ الْمَحْسُوسُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الْمَقْصُودِ، رُبَّمَا يُفْهِمُ مَقْصُودَ هَذَا الْكَلَامِ.

212 وَلاَ يُفْهَمُ مِنْ قَولِي: السَّوَادُ مُرَكَّبٌ مِنْ مَعْنَى اللَّوْنِيَّةِ وَالسَّوَادِيَّةِ، وَاللَّوْنِيَّةُ جِنْسٌ، وَالسَّوَادِيَّةُ نَوْعٌ: أَنَّ فِي السَّوَادِ ذَوَاتٌ مُتَعَدِّدَةً مُتَبَايِنَةٌ مُتَفَاضِلَةٌ، فَلاَ تَقُلْ إِنَّ السَّوَادَ لَوْنُ وَسَوَادٌ، بَلْ لَوْنُ ذَلِكَ اللَّوْنِ بِعَيْنِهِ هُوَ سَوَادٌ، وَمَعْنَاهُ يَتَرَكَّبُ وَيَتَعَدَّدُ لِلْعَقْلِ، حَتَّى يَعْقِلَ اللَّوْنِيَّةَ مُطْلَقًا، وَلاَ يَخْطِرُ لَهُ السَّوَادُ مَثَلًا، ثُمَّ يَعْقِلُ وَيَتَعَدَّدُ لِلْعَقْلِ، حَتَّى يَعْقِلَ اللَّوْنِيَّةَ مُطْلَقًا، وَلاَ يَخْطِرُ لَهُ السَّوَادُ مَثَلًا، ثُمَّ يَعْقِلُ السَّوَادَ، فَيَكُونُ الْعَقْلُ قَدْ عَقَلَ أَمْرًا زَائِدًا لاَ يُمْكِنُهُ جَحْدُ تَفَاصِيلِهِ \في النَّوجُودِ.

النَّوْن، وَلَكِنْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَقِدَ تَفَاصِيلَهُ فِي الْوُجُودِ.

213. وَلاَ تَظُنَّنَّ أَنَّ مُنْكِرَ الْحَالِ يَقْدِرُ عَلَى حَدَّ شَيْءٍ أَلْبَتَّةَ- وَالْمُتَكَلَّمُونَ يُسَمُّونَ اللَّوْنِيَّةَ «حَالًا»- لأَنَّ مُنْكِرَ الْحَالِ إِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ بَطَلَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَإِنْ زَادَ شَيْئًا لِلاحْتِرَازِ فَيُقَالُ لَهُ: الزِّيَادَةُ عَيْنُ الأَوَّلِ أَوْ غَيْرُهُ؟ فَإِنْ كَانَ عَيْنَهُ فَهُوَ تَكْرَارُ فَاطْرَحْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَقَدِ اعْتَرَفَ بِأَمْرَيْن. وَإِنْ قَالَ فِي حَدِّ الْجَوْهَرِ: إِنَّهُ مَوْجُودٌ، بَطَلَ بِالْعَرَضِ. فَإِنْ زَادَ: أَنَّهُ مُتَحَيِّزٌ، فَيُقَالُ لَهُ: قَوْلُكَ: مُتَحَيِّرٌ، مَفْهُومُهُ غَيْرُ مَفْهُوم الْمَوْجُودِ أَوْ عَيْنُهُ؟ فَإِنْ كَانَ عَيْنَهُ فَكَأَنَك قُلْتَ: مَوْجُودٌ مَوْجُودٌ. وَالْمُتَرَادِفَةُ كَالْمُتَكَرِّرَةِ، فَهُوَ إِذًا يَبْطُلُ بِالْعَرَض. وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ حَتَّى انْدَفَعَ النَّقْضُ بِقَوْلِكَ: مُتَحَيِّزٌ، وَلَمْ يَنْدَفِعْ بِقَوْلِكَ: مَوْجُودٌ، فَهُوَ غَيْرٌ بِالْمَعْنَى لاَ بِاللَّفْظِ فَقَطْ، فَوَجَبَ الاعْتِرَافُ بِتَغَايُرِ الْمَعْنَى فِي الْعَقْل.

مرديعرف بعد 214. وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ الْمُفْرَدَ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ يَكُونَ لَهُ حَدٍّ حَقِيقِيٍّ، وَإِنَّمَا يُحَدُّ بِحَدٌّ لَفْظِيٌّ، كَقَوْلِكَ فِي حَدٌّ الْمَوْجُودِ: إنَّهُ الشَّيْءُ؛ أَوْ رَسْمِيٌّ، كَقَوْلِكَ فِي حَدُّ الْمَوْجُودِ: إِنَّهُ الْمُنْقَسِمُ إِلَى الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، وَالْقَادِر وَالْمَقْدُور، أَو الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ، أَوِ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ، أَوِ الْبَاقِي وَالْفَانِي، أَوْ مَا شِئْتَ مِنْ لَوَازِم الْمَوْجُودِ وَتَوَابِعِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ يُنَبِّئُ عَنْ ذَاتِ الْمَوْجُودِ، بل عَنْ تَابِع لأَزِم / لاَ يُفَارِقُهُ أَلْبَتَّةَ.

21/1

215. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَكَّبَ إِذَا حَدَدْتَهُ بِذِكْرِ آحَادِ الذَّاتِيَّاتِ تَوَجَّهَ السُّؤَالُ عَنْ حَدّ الأَحَادِ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا حَدُّ الشَّجَرِ؟ فَقُلْتَ: نَبَاتُ قَائِمٌ عَلَى سَاقٍ. فَقِيلَ لَكَ: مَا حَدُّ النَّبَاتِ؟ فَتَقُولُ جِسْمٌ نَام، فَيْقَالُ: مَا حَدُّ الْجِسْم؟ فَتَقُولُ: جَوْهَرٌ مُؤْتَلِفٌ أَوْ: الْجَوْهَرُ الطُّويلُ الْعَريضُ ٱلْعَمِيقُ. فَيُقَالُ وَمَا حَدُّ اَلْجَوْهَرِ؟ وَهَكَذَا. فَإِنَّ كُلَّ مُؤلَّفٍ فِيهِ مُفْرَدَاتٌ، فَلَهُ حَقِيقَةٌ، وَحَقِيقَتُهُ أَيْضًا تَأْتَلِفُ مِنْ مُفْرَدَات. 216 وَلاَ تَظُنُّ أَنَّ هَذَا يَتَمَادَى إِلَى غَيْر نِهَايَةٍ، بَلْ يَنْتَهِي إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْعَقْلُ وَالْحِسُّ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لاَ تَحْتَاجُ إلَى طَلَبِ بِصِيغَةِ الْحَدِّ، كَمَا أَنَّ الْعُلُومَ التَّصْدِيقِيَّةَ تُطْلَبُ بِالْبُرْهَانِ عَلَيْهَا. وَكُلُّ بُرْهَانِ يَنْتَظِمُ مِنْ مُقَدَّمَتَيْن. وَلاَ بُدّ لِكُلُّ مُقَدَّمَةٍ أَيْضًا مِنْ بُرْهَانٍ يَأْتَلِفُ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ وَهَكَذَا. فَيَتَمَادَى إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى أُوِّلِيَّاتٍ. فَكَمَا أَنَّ فِي الْعُلُومِ أَوَّلِيَّاتٍ، فَكَذَلِكَ فِي الْمَعَارِفِ.

فَطَالِبُ حُدُودِ الأَوَّلِيَّاتِ إِنَّمَا يَطْلُبُ شَرْحَ اللَّفْظِ لاَ الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ تَكُونُ ثَابِتَةً\افِي عَقْلِهِ بِالْفِطْرَةِ الأُولَى، كَثُبُوتِ حَقِيقَةِ الْوُجُودِ فِي الْعَقْلِ. فَإِنْ طَلَبَ الْحَقِيقَةَ فَهُوَ مُعَانِدٌ. كَمَنْ يَطْلُبُ الْبُرْهَانَ عَلَى أَنَّ الاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ. فَهَذَا بَيَانُ مَا أَرَدْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْقُوانِينِ.

11//ب

# الفنُّ الت ني مِنْ دَعَا مُهُ لِحِدٍ في لامتِحاناتِ لِلقوانين حُدُودٍ فِصَّالٍهُ

€ مــ 215-206

الاقتصار على تعريف «الحد» و«العلم»

و«الواجب،

217. وَقَدْ أَكْثَرْنَا أَمْثِلَتَهَا فِي كِتَابِ «مِعْيَارِ الْعِلْمِ» \* وَ«مِحَكِّ النَّظَرِ».
218. وَنَحْنُ الْأَنَ مُقْتَصِرُونَ عَلَى حَدَّ «الْحَدَّ» وَحَدِّ «الْعِلْمِ» وَحَدِّ «الْوَاجِبِ»، لأَنَّ هَذَا
النَّمَطَ مِنَ الْكَلَامِ دَخِيلٌ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، فَلاَ يَلِيقُ فِيهِ الاسْتِقْصَاءُ.

219. الاَمْتِحَانُ الأَوَّلُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَدِّ «الْحَدِّ»، فَمِنْ قَائِلٍ، يَقُولُ: حَدُّ الشَّيْءِ هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ الشَّيْءِ هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ لِشَّيْءِ هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ لِمَعْنَاهُ عَلَى وَجْهِ يَمْنَعُ وَيَجْمَعُ، وَمِنْ قَائِلٍ ثَالِثٍ يَقُولُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خِلاَفِيَّةً، لِمَعْنَاهُ عَلَى وَجْهِ يَمْنَعُ وَيَجْمَعُ، وَمِنْ قَائِلٍ ثَالِثٍ يَقُولُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خِلاَفِيَّةً،

فَيَنْصُرَ أَحَدَ الْحَدِّيْنِ عَلَى الآخَرِ.

220. فَانْظُرْ كَيْفَ تَخَبُّطَ عَقْلُ هَذَا الثَّالِثِ، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الاخْتِلاَفَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ التَّوَارُدِ عَلَى شَيْء وَاحِدٍ، وَهَذَانِ قَدْ تَبَاعَدَا وَتَنَافَرَا، وَمَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْء وَاحِدٍ، وَهَذَانِ قَدْ تَبَاعَدَا وَتَنَافَرَا، وَمَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْء وَاحِدٍ، وَهَذَانَ مَعْرِفَة الاسْمِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا سَنَذْ كُرُهُ \*، وَإِنَّمَا مَنْشَأُ هَذَا الْعَلْطَ الدُّهُولُ عَنْ مَعْرِفَة الاسْمِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا سَنَذْ كُرُهُ \*، فَإِنَّمَا مَنْشَأُ هَذَا الْعَيْنَ بِأَنَّهُ الْمُضْوُ الْمُدْرِكُ لِلْأَلُوانِ بِالرُّوْيَةِ، لَمْ يُخَالِفْ مَنْ حَدَّهُ بِأَنَّهُ الْعُضْوُ الْمُدْرِكُ لِلْأَلُوانِ بِالرُّوْيَةِ، لَمْ يُخَالِفْ مَنْ حَدَّهُ بِأَنَّهُ الْجُوْهَرُ الْمَعْدِنِيِّ اللَّذِي هُوَ أَشْرَفُ النَّقُودِ. بَلْ حَدُّ هَذَا أَمْرًا مُبَايِنًا لِحَقِيقَةِ الأَمْرِ اللَّهُ الْحَيْنِ » فَافْهَمْ هَذَا، فَإِنَّهُ قَانُونٌ كَثِيرُ النَّفْع. اللهُ عَيْنِ » فَافْهَمْ هَذَا، فَإِنَّهُ قَانُونٌ كَثِيرُ النَّفْع.

♣مــ\$50-48

221. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا الصَّحِيحُ عِنْدَكَ فِي حَدِّ الْحَدِّ؟

222 فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ طَلَبَ الْمَعَانِيَ مِنَ الأَلْفَاظِ ضَاعَ وَهَلَكَ، وَكَانَ كَمَنِ اسْتَدْبَرَ الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَطْلُبُهُ. وَمَنْ قَرَّرَ الْمَعَانِيَ أَوَّلًا فِي عَقْلِهِ، ثُمَّ أَتْبَعَ الْمَعَانِيَ الأَلْفَاظَ، فَقَدِ اهْتَدَى.

223. فَلْنُقَرِّرِ الْمَعَانِيَ. فَنَقُولُ: «الشَّيْءُ» لَهُ فِي الْوُجُودِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ:

224 الأُولَى: حَقِيقَتُهُ فِي نَفْسِهِ.

[22/1]

225. الثَّانِيَةُ: ثُبُوتُ مِثَالِ / حَقِيقَتهِ فِي الذِّهْنِ، وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِـ: «الْعِلْم».

226. الثَّالِثَةُ: تَأْلِيفُ مِثَالِهِ بِصَوْتٍ وَحُرُوفٍ تَدُّلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ «الْعِبَارَةُ» الدَّالَّةُ عَلَى الْمِثَالِ الَّذِي فِي النَّفْسِ.

227. الرَّابِعَةُ: تَأْلِيفُ رُقُوم تُدْرَكُ بِحَاسَةِ الْبَصَرِ دَالَّةٍ عَلَى اللَّفْظِ، وَهُوَ «الْكِتَابَةُ».

228. فَالْكِتَابَةُ تَبَعٌ لِلَّفْظِ؛ إِذْ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ تَبَعٌ لِلْعِلْمِ؛ إِذْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالْعِلْمُ تَبَعٌ لِلْعِلْمِ؛ إِذْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالْعِلْمُ تَبَعُ لِلْمَعْلُوم، إِذْ يُطَابِقُهُ وَيُوَافِقُهُ.

229. وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الأَرْبَعُ مُتَطَابِقَةٌ مُتَوَازِيَةٌ، إِلاَ أَنَّ الأَوَّلَيْنِ وُجُودَانِ حَقِيقِيَّانِ لاَ يَخْتَلِفَانِ بِالأَعْصَارِ وَالأُمْمِ، وَالأَخْرَيْنِ - وَهُمَا: اللَّفْظُ، وَالْكِتَابَةُ - يَخْتَلِفَانِ بِالأَعْصَارِ وَالأُمْمِ، لأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ البِالاخْتِيَارِ. وَلَكِنَّ الأَوْضَاعَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صُورُهَا، فَهِي مُتَّفِقَةٌ فِي أَنَّهَا قُصِدَ بِهَا مُطَابَقَةُ الْحَقِيقَةِ. وَمَعْلُومُ أَنَّ الْحَدِّ مَأْخُودُ مِنَ الْمَنْعِ، وَإِنَّمَا اسْتُعِيرَ لِهَذِهِ الْمَعَانِي لِمُشَارَكَتِهِ فِي مَعْنَى الْمَنْعِ. فَانْظُرِ الْمَنْعَ أَنْنَ تَجِدُهُ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ؟

230 فَإِذَا ابْتَدَأْتَ بِالْحَقِيقَةِ لَمْ تَشُكَّ فِي أَنَّهَا حَاصِرَةٌ لِلشَّيْءِ مَخْصُوصَةٌ بِهِ؛ إِذْ حَقِيقَةُ كُلَّ شَيْءٍ خَاصَّيَّتُهُ الَّتِي لَهُ وَلَيْسَتْ لِغَيْرِهِ. فَإِذًا الْحَقِيقَةُ جَامِعَةٌ مَانِعَةٌ.

231. وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى مِثَالِ الْحَقِيقَةِ فِي الذِّهْنِ - وَهُوَ الْعِلْمُ - وَجَدْتَهُ أَيْضًا كَذَلِكَ، لأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمَانِعَةِ، وَالْمُطَابَقَةُ تُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ فِي الْمَنْعِ.

232. وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْعِبَارَةِ عَنِ الْعِلْمِ وَجَدْتَهَا أَيْضًا حَاصِرَةً؛ فَإِنَّهَا مُطَّابِقَةُ لِلْعِلْمِ الْمُطَابِقِ لِلْحَقِيقَةِ، وَالْمُطَابِقُ لِلْمُطَّابِقِ مُطَابِقٌ.

233. وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْكِتَابَةِ وَجَدْتَهَا مُطَابِقَةً لِلَّفْظِ الْمُطَابِقِ لِلْعِلْمِ الْمُطَابِقِ لِلْحَقِيقَةِ؟ فَهِيَ أَيْضًا مُطَابِقَةٌ.

234. فَقَدْ وَجَدْتَ الْمَنْعَ فِي الْكُلَّ، إِلاَ أَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِإِطْلاَقِ «الْحَدِّ» عَلَى الْكِتَابَةِ الَّتِي هِيَ الرَّابِعَةُ، وَلاَ عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ الثَّانِي، بَلْ هُوَ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظِ. وَكُلُّ لَفْظٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ حَقِيقَتَيْنِ، فَلاَ بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حَدَّانِ مُخْتَلِفَانِ، كَلَفْظِ «الْعَيْن».

[23/1]

235. فَإِذًا عِنْدَ الإِطْلاَقِ عَلَى نَفْسِ الشَّيْءِ يَكُونُ حَدُّ الْحَدِّ أَنَّهُ: «حَقِيقَةُ الشَّيْء وَذَاتُهُ» وَعِنْدَ الإطْلاَق الثَّانِي يَكُونُ حَدُّ الْحَدِّ أَنَّهُ «اللَّفْظُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ» إلاّ أَنَّ الَّذِينَ أَطْلَقُوهُ عَلَى اللَّفْظِ أَيْضًا اصْطِلاَحُهُمْ مُخْتَلِفٌ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَدِّ اللَّفْظِيِّ وَالرَّسْمِيِّ وَالْحَقِيقِيِّ. فَحَدُّ الْحَدَّ- عِنْدَ مَنْ يَقْنَعُ بِتَبْدِيلِ اللَّفْظِ-كَقَوْلِكَ: الْمَوْجُودُ هُوَ الشَّيْءُ، وَالْعِلْمُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ، وَالْحَرَكَةُ هِيَ النَّقْلَةُ- هُوَ: «تَبْدِيلُ اللَّفْظِ بِمَا هُوَ أَوْضَحُ عِنْدَ السَّائِلِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَجْمَعَ وَيَمْنَعَ».

236 وَأَمَّا حَدُّ الْحَدِّ عِنْدَ مَنْ يَقْنَعُ بِالرَّسْمِيَّاتِ، فَإِنَّهُ «اللَّفْظُ الشَّارِحُ لِلشَّيْءِ بتَعْدِيدِ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ، أَوِ اللَّازِمَةِ، عَلَى وَجْهٍ يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ تَمْيِيزًا يَطُّردُ وَيَنْعَكِسُ». 237. وَأَمَّا حَدُّهُ عِنْدَ مَنْ لاَ يُطْلِقُ اسْمَ الْحَدِّ إلاَ عَلَى الْحَقِيقِيِّ؛ فَهُوَ أَنَّهُ «الْقَوْلُ الدَّالُّ عَلَى تَمَام مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ» وَلاَّ يُحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى ذِكْرِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَبَعُ لِلْمَاهِيَّةِ بِالضَّرُورَةِ، وَلا يُحْتَاجُ إِلَى التَّعَرُّضِ لِلَّوَازِمِ والعَوَارِضِ، فَإِنَّهَا لاَ تَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ، بَلْ لاَ يَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَّة إلاَ الذَّاتيَّاتُ.

\* ــن إ ـــ: 18-17 فَقَدْ عَرَفْتَ \* أَنَّ اسْمَ الْحَدِّ مُشْتَرَكٌ فِي الاصْطِلاَحَاتِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَشَرْح / اللَّفْظِ، وَالْجَمْع بِالْعَوَارِضِ، وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَمُور مُخْتَلِفَةٍ، كَمَا دَلَّ لَفْظُ «الْغَيْن» عَلَى أَمُورٍ مُخْتَلِفَةٍ.

239 فَتَعَلَّمْ صِنَاعَةَ الْحَدّ، فَإِذَا ذُكِرَ\\لَكَ اسْمٌ وَطُلِبَ مِنْكَ حَدُّهُ، فَانْظُوْ: فَإِنْ كَانَ 131 مُشْتَرَكًا فَاطْلُبْ عِدَّةَ الْمَعَانِي الَّتِي فِيهَا الاشْتِرَاكُ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةٌ، فَاطْلُبْ لَهَا ثَلاَثَةَ حُدُودٍ؛ فَإِنَّ الْحَقَائِقَ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَلاَ بُدَّ مِنَ اخْتِلاَفِ الْحُدُودِ.

250 فَإِذَا قِيلَ لَك: مَا الإِنْسَانُ؟ فَلاَ تَطْمَعْ فِي حَدٍّ وَاحِدٍ، فَإِنَّ «الإِنْسَانَ» مُشْتَرَكُ بَيْنَ أُمُورٍ، إِذْ يُطْلَقُ عَلَى إِنْسَانِ الْعَيْنِ، وَلَهُ حَدٌّ، وَعَلَى الْإِنْسَانِ الْمَعْرُوفِ، وَلَهُ حَدٌّ أَخَرُ، وَعَلَى الإنْسَانِ الْمَصْنُوعِ عَلَى الْحَائطِ الْمَنْقُوشِ، وَلَهُ حَدٌّ آخَرُ، وَعَلَى الإنْسَان الْمَيَّت، وَلَهُ حَدٌّ آخَرُ، فَإِنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ وَالذَّكَرَ الْمَقْطُوعَ يُسَمَّى ذَكَرًا، وَتُسَمَّى يَدًا، وَلَكِنْ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ تُسَمَّى بِهِ حِينَ كَانَتْ غَيْرَ مَقْطُوعَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا اَلَةُ الْبَطْشِ وَاَلَةُ الْوقَاع، وَبَعْدَ الْقَطْعِ تُسَمَّى بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَكْلَهَا شَكْلُ آلَةِ الْبَطْشِ، وَآلَةِ الْوِقَاعِ خَتَّى لَوْ

بَطَلَ بِالتَّقْطِيعَاتِ الْكَثِيرَةِ شَكْلُهَا سُلِبَ هَذَا الاسْمُ عَنْهَا، وَلَوْ صُنِعَ شَكْلُهَا مِنْ خَشَب أَوْ حَجَر أَعْطِيَ الاسْمَ.

وَكَذَلُكَ إِذَا قِيلَ: مَا حَدُّ الْعَقْلِ؟ فَلاَ تَطْمَعْ فِي أَنْ تَحُدَّهُ بِحَدًّ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ هُوسٌ؛ لأَنَّ السُمَ «الْعَقْلِ» مُشْتَرَكَ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانِ: إِذْ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ؛ وَيُطْلَقُ عَلَى «الْغَرِيزَةِ» الَّتِي يَتَهَيَّأُ بِهَا الإِنْسَانُ لِدَرْكِ الْعُلُومِ الْعُلُومِ الْمُسْتَفَادة مِنَ التَّجْرِيَةِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ لَمْ تُحَنِّكُهُ النَّظَرِيَّةِ؛ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعُلُومِ الْمُسْتَفَادة مِنَ التَّجْرِيَةِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ لَمْ تُحَنِّكُهُ النَّظَرِيَّةِ؛ وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَهُ وَقَارُ وَهَيْبَةٌ وَسَكِينَةً التَّجَارِبُ بِهِذَا الاعْتِبَارِ لاَ يُسَمَّى عَاقِلًا؛ وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَهُ وَقَارُ وَهَيْبَةٌ وَسَكِينَةً فِي جُلُوسِهِ وَكَلاَمِهِ، وَهُو عِبَارَةً عَنِ الْهُدُوءِ؛ فَيُقَالُ: فُلاَنُ عَاقِلٌ، أَيْ فِيهِ هُدُوءً. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْعَمَلَ إِلَى الْعَلْمِ، حَتَّى إِنَّ الْمُفْسِدَ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْعَمَلَ إِلَى الْعَلْمِ، حَتَّى إِنَّ الْمُفْسِدَ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْعَمَلَ إِلَى الْعِلْمِ، حَتَّى إِنَّ الْمُفْسِدَ، وَإِنْ كَانَ فِي عَلَى مَنْ جَمَعَ الْعَمَلَ إِلَى الْعِلْمِ، حَتَّى إِنَّ الْمُفْسِدَ، وَإِنْ كَانَ فِي عَلَى مَنْ الْكَيَاسَةِ، يُمْنَعُ عَنْ تَسْمِيتِهِ عَاقِلًا، فَلاَ يُقَالُ لِلْحَجَّاجِ عَاقِلٌ، بَلْ دَاهِ، وَإِمَّا كَيْسٌ. وَلاَ يُقَالُ لِلْمُؤْمِ الطَّبَيَّةِ وَالْهَنْدَسِيَّةِ، بَلْ

242. ۚ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الاصْطِلاَحَاتُ فَيَجِبُ بِالضَّرُورَةِ أَنْ تَخْتَلِفَ الْحُدُودُ.

243. فَيُقَالُ فِي حَدِّ الْعَقْلِ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مُسَمَّيَاتِهِ: إِنَّهُ بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ بِجَوَازِ الْجَائِزَاتِ، وَاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلاَتِ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ رَحْمَهُ اللهِ \*.

₹ التفريب والإرشاد الصغير 95/1، وفي التلخيص 110/1

244. وَبِالاعْتِبَارِ الثَّانِي: إنَّهُ غَرِيزَةٌ يَتَهَيَّأُ بِهَا النَّظَرُ فِي الْمَعْقُولاَتِ، كَمَا قَالَهُ المُحَاسِبِيُّ. وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الاعْتِبَارَاتِ.

245. فَإِنْ قُلْتَ: فَنَرَى النَّاسَ يَخْتَلَفُونَ فِي الْحُدُّودِ. وَهَذَا الْكَلاَمُ يَكَادُ يُحِيلُ الْاَخْتِلاَفَ فِي الْحُدُّ وَهِذَا الْكَلاَمُ يَكَادُ يُحِيلُ الْاَخْتِلاَفَ فِي الْحَدِّ. أَتَرَى أَنَّ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ لَيْسُوا عُقَلاَءَ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ الاَخْتِلاَفَ فِي الْحَدِّ يُتَصَوَّرُ فِي مَوْضِعَيْنِ: الاَخْتِلاَفَ فِي الْحَدِّ يُتَصَوَّرُ فِي مَوْضِعَيْنِ:

246. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ فِي كِتَابِ اللهُ تَعَالَى، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى، أَوْ قَوْلِ إِمَامٍ مِنَ الأَئِمَةِ يَقْصِدُ الاطَّلاَعَ ١ عَلَى مُرَادِهِ بِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، فَيَقُعُ النَّزَاعُ فِي مُرَادِهِ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ وُجِدَ التَّوَارُدُ عَلَى الْقَائِلِ، وَالتَّبَايُنُ بَعْدَ التَّوَارُد، فَالْخِلافُ تَبَايُنُ بَعْدَ التَّوَارُد، وَإِلَّا فَلاَ نِزَاعَ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: / السَّمَاءُ التَّوَارُد، وَإِلَّا فَلاَ نِزَاعَ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: / السَّمَاءُ

.001.5

قَدِيمَةً، وَبَيْنَ مَنْ يَقُولُ: الإِنْسَانُ مَجْبُورٌ عَلَى الْحَرَكَاتِ، إِذْ لاَ تَوَارُدَ. فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِّ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى، أَوْ فِي كِتَابِ إمّام، لَجَازَ أَنْ يُتَنَازَعَ فِي مُرَادِهِ، وَيَكُونُ إِيضَاحُ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَةِ التَّفْسِير، لاَ مِنْ صِنَاعَةِ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ.

247 الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاخْتِلَافُ فِي مَسْأَلَة أُخْرَى عَلَى وَجْه مُحَقَّقٍ، وَيَكُونَ الْمَطْلُوبُ حَدُّهُ أَمْرًا تَانِيًا لاَ يَتَّحِدُ حَدَّهُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، فَيَخْتَلِفُ، كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلِيُّ: حَدُّ «الْعِلْم» اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ. وَنَحْنُ نُخَالِفُ فِي ذِكْرِ «الشَّيْءِ» فَهُو مَعْلُومٌ. فَالْخِلاَفُ فِي مَسْأَلَةً «الشَّيْءِ» وَهُو مَعْلُومٌ. فَالْخِلاَفُ فِي مَسْأَلَةً أُخْرَى يَتَعَدَّى إلَى هَذَا الْحَدِّ.

248 وَكَذَا، وَيُخَالِفُ مَنْ يَقُولُ الْقَائِلُ: حَدُّ الْعَقْلِ: بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا، وَيُخَالِفُ مَنْ يَقُولُ فِي حَدِّهِ: إِنَّهُ غَرِيزَةٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا الإِنْسَانُ عَنِ الذَّنَابِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ - مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَائِلَ الأَوَّلَ يُنْكُرُ تَمَيُّزَ الْعَيْنِ بِغَرِيزَةٍ عَنِ الْفَائِلَ الأَوَّلَ يُنْكُرُ تَمَيُّزَ الْعَيْنِ بِغَرِيزَةٍ عَنِ الذَّنَابِ بِهَا يَتَهَيَّأُ لِلنَّظُرِ فِي الْعَقْلِاتِ، لَكِنَّ الْعَقِبِ، وَتَمَيُّزَ الإِنْسَانِ بِغَرِيزَةٍ عَنِ الذَّنَابِ بِهَا يَتَهَيَّأُ لِلنَّظُرِ فِي الْعَقْلِاتِ، لَكِنَّ اللهِ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ بِخَلْقِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ دُونَ الْعَقِبِ، وَفِي الإِنْسَانِ دُونَ الْعَقِبِ، لَا لِتَمَيَّزِهِ بِغَرِيزَةِ اسْتَعَدَّ بِسَبَيهَا الذَّنَابِ، وَخَلَقَ الْبَصَرَ فِي الْعَلْمِ فِي الْقَلْبِ دُونَ الْعَقِبِ، لاَ لِتَمَيَّزِهِ بِغَرِيزَةِ اسْتَعَدَّ بِسَبَيهَا الذَّنَابِ، وَخَلَقَ الْبَصَرَ فِي الْعَيْنِ دُونَ الْعَقِبِ، لاَ لِتَمَيَّزِهِ بِغَرِيزَةِ اسْتَعَدَّ بِسَبَيهَا للنَّنَابِ، وَخَلَقَ الْبَصَرَ فِي الْعَيْنِ دُونَ الْعَقِبِ، لاَ لِتَمَيَّزِهِ بِغَرِيزَةِ اسْتَعَدَّ بِسَبَيهَا لَقَبُولِهِ. فَيَكُونُ مَنْشَأُ الاحْتلافِ فِي الْحَدُّ الاحْتِلاَفَ فِي إِثْبَاتُ هَذِهِ أَمُورُ وَإِنْ أَوْرَدْنَاهَا فِي مَعْرِضِ الامْتِحَانِ فَقَدْ أَدْرَجْنَا فِيهَا مَا يَحْدِي عَلَى التَّحْقِيقِ مَجْرَى الْقَوَانِين.

249. امْتِحَانٌ ثَانٍ: اخْتُلِفَ فِي حَدٌّ «الْعِلْم».

250 فَقِيلَ: إِنَّهُ الْمَعْرِفَةُ، وَهُو حَدِّ لَفْظِيُّ، وَهُو أَضْعَفُ أَنْوَاعِ الْحُدُّودِ، فَإِنَّهُ تَكْرِيرُ لَفْظِ بِذِكْرِ مَا يُرَادِفُهُ كَمَا يُقَالُ: حَدُّ «الأَسَدِ»: اللَّيْثُ، وَحَدُّ «الْعُقَارِ»: النَّحْمُرُ، وَحَدُّ «الْمَوْجُودِ» الشَّيْءُ، وَحَدُّ «الْحَرَكَةِ»: النَّقْلَةُ. وَلاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ لَفْظِيًّا بِأَنْ يُقَالَ: مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، لأَنَّهُ فِي حُكْم تَطْوِيلٍ وَتَكْرِيرٍ، إِذِ الْمَعْرِفَةُ لاَ يُقْلِلُ الْقَائِلِ: حَدُّ «الْمَوْجُودِ» الشَّيْءُ لاَ تُطُويلُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ لَفُظِيًّا. وَلَسْتُ اللَّذِي لَهُ ثُبُوتٌ وَوُجُودٌ، فَإِنَّ هَذَا تَطُويلٌ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ لَفُظِيًّا. وَلَسْتُ اللَّذِي لَهُ ثُبُوتٌ وَوُجُودٌ، فَإِنَّ هَذَا تَطُويلُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ لَفُظِيًّا. وَلَسْتُ أَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَةِ هَذَا حَدًّا. فَإِنَّ لَفْظَ «الْحَدِّ» مُبَاحُ فِي اللَّغَةِ لِمَنِ اسْتَعَارَهُ لِمَا أَمْنَا مُنْ تَسْمِيةِ هَذَا حَدًّا. فَإِنَّ لَفْظَ «الْحَدِّ» مُبَاحُ فِي اللَّغَةِ لِمَنِ اسْتَعَارَهُ لِمَا

الاختلاف في حد العلم

13\\ب

يُرِيدُهُ مِمَّا فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمَنْعِ. هَذَا\\إِذَا كَانَ الْحَدُّ عِنْدَهُ عِبَارَةً عَنْ لَفُظٍ مَانعِ. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِبَارَةً عَنْ قَوْلٍ شَارِحٍ لِمَاهِيَّةِ الشَّيْءِ مُصَوَّرٍ كُنْهَ حَقِيقَتِهِ فِي ذِهْنِ السَّائِلِ، فَقَدْ ظَلَمَ بِإِطْلاَقِ هَذَا الاسْم عَلَى قَوْلِهِ: الْعَلْمُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ.

251. وَقِيلَ أَيْضًا: ﴿إِنَّهُ الَّذِي يُعَلَمُ بِهِ ﴾ و﴿إِنَّهُ الَّذِي تَكُونُ الذَّاتُ بِهِ عَالِمَةً ﴾ وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الْأَوِّلِ، فَإِنَّهُ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْخُلُوِّ عَنِ الشَّرْحِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ. وَلَكِنْ قَدْ يُتَوَهَّمُ فِي الأَوَّلِ شَرْحُ اللَّفْظِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ عِنْدَ السَّائِلِ أَشْهَرَ مِنَ الْآخِرِ، فَيُشْرَحُ الأَنْعُفَى بِالأَشْهَرِ. أَمَّا ﴿الْعَالِمُ ﴾ وَهَيَعْلَمُ ﴾ فَهُمَا مُشْتَقًانِ مِنْ نَفْسِ الْآخِرْمِ، فَيُشْرَحُ الأَنْعُفَى بِالأَشْهَرِ. أَمَّا ﴿الْعَالِمُ ﴾ وَهيَعْلَمُ ﴾ فَهُمَا مُشْتَقًانِ مِنْ نَفْسِ الْعَلْمِ، وَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ كَيْفَ يَتَّضِحُ لَهُ بِالْمُشْتَقِ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ النَّي الْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ مَنْهُ وَالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُ اللّهِ مِنْ الْمُشْتَقِ مِنْهُ اللّهُ وَالْمُ وَمَنْ أَشُكُلُ عَلَيْهِ الْمُقْوَلِ الْقَائِلِ فِي حَدِّ الْفِضَةِ: أَنَّهَا الّتِي الْمُشْتَقَ مِنْهُ اللّهُ وَانِي الْفِضَّةِ: أَنَّهَا الَّتِي الْمُسْتَقَ مِنْهُ اللَّهُ وَالِ الْقَائِلِ فِي حَدِّ الْفِضَةِ: أَنَّهَا الَّتِي الْمُشْتَقَ مِنْهُ اللَّهِ فَي مَنْهُ اللَّهُ وَلِي الْمُشْتَقِ مِنْهُ اللَّهُ وَالِي الْفَائِلُ فِي عَمْا الْأَوْلِي الْمُشْتَقُ مِنْهُ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُشْتَقِ مِنْهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتَقِي مِنْهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَالْمُ الْمُلْمُ مُنْهُ الْمُسْتَقُ لَيْفُ اللْمُعْتَقِلُ اللْمُشْتَقُ مِنْهُ اللْمُولُ الْمُسْتَقِي الْمُسْتَقِلُ الْمُسْتَقُلِقُ اللْمُسْتَقُلُولُ اللْمُسْتَقُلُولُ اللْمُسْتَقَلِ الْمُسْتَقِلُ الْمُسْتَقَلِ الْمُسْتَقِلُ الْمُسْتَقِلُ الْمُسْتَقِلُ الْمُسْتَقِلُ الْمُسْتَقُ الْمُسْتَقُلُولُ الْمُسْتَقُلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُ الْمُسْتَعُلُولُ الْمُسْتَعُلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِيقُ اللَّهُ اللْمُعُلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتُولُ الْمُعْتُولُ الْمُع

[25/1]

252 وَقَدْ قِيلَ فِي حَدِّ «الْعِلْمِ»: إِنَّهُ الْوَصْفُ الَّذِي يَتَأَتَّى لِلْمُتَّصِفِ بِهِ إِنْقَانُ الْفِعْلِ وَإِحْكَامِهِ. وَهَذَا ذِكْرُ لَازِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْعِلْمِ، فَيَكُونُ رَسْمِيًّا، وَهُو أَبْعَدُ مِمَّا قَبْلَهُ، مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَخَصُ مِنْ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُ إلاَ بَعْضَ الْعُلُومِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْعِلْمُ بِاللهِ وَصِفَاتِهِ؛ إِذْ لَيْسَ يَتَأَتَّى بِهِ إِنْقَانُ فِعْلٍ وَإِحْكَامِهِ. وَلَكِنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّا قَبْلَهُ بِوَجْهٍ، فَإِنَّهُ ذِكْرُ لاَزِمٍ قَرِيبٍ مِنَ الذَّاتِ لِيُفِيدُ شَرْحًا وَبَيَانًا، بِخِلاَفِ قَوْلِهِ: «مَا يَعْلَمُ بِهِ» وَ«مَا تَكُونُ الذَّاتُ بِهِ عَالِمَةً».

253. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا حَدُّ الْعِلْمِ عِنْدَكَ؟

حدُّ الغزالي لـ«العلم» 254. فَأَعْلَمْ أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَرَكُ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الإَيْصَارِ، وَالإِحْسَاسِ، وَلَهُ حَدَّ بِحَسَبِهِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ وَلَهُ حَدًّ اِحَرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ وَلَهُ حَدًّ اَخَرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ وَلَهُ حَدًّ اَخَرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ وَلَهُ حَدًّ اَخَرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى «عِلْم الله تَعَالَى» عَلَى وَجْهِ اَخَرَ أَعْلَى وَأَشْرَفَ. وَلَسْتُ أَعْنِي بِهِ شَرَفًا عِلَى «عِلْم الله تَعَالَى» عَلَى وَجْهِ اَخَرَ أَعْلَى وَأَشْرَفَ. وَلَسْتُ أَعْنِي بِهِ شَرَفًا بِمُجِيعِ بِمُحَرِّدِ الْعُمُومِ فَقَطْ بَلْ بِالذَّاتِ وَالْحَقِيقَةِ، لأَنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ مُحِيطً بِجَمِيعِ التَّفَاصِيل، وَلا تَفَاصِيلَ وَلا تَعَدَّدَ فِي ذَاتِهِ.

255. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى إِدْرَاكِ الْعَقْلِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ، وَرُبَّمَا يَعْسُرُ تَحْدِيدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِيقِيِّ بِعِبَارَةٍ مُحَرَّرَةٍ جَامِعَةٍ لِلْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الذَّاتِيِّ. فَإِنَّا بَيَّنَا أَنَّ ذَلِكَ عَسِيرٌ فِي أَكْثِرِ الْأَشْيَاءِ \*، بَلُ أَكْثَرُ الْمُدَّرَكَاتِ الْحِسِّيَّةِ يَتَعَسَّرُ تَحْدِيدُهَا.

🤻 مــ 28-26

|26/1|

256. فَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّ رَائِحَةَ الْمِسْكِ، أَوْ طَعْمَ الْعَسَلِ، لَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ. وَإِذَا عَجَزْنَا عَنْ حَدَّ الْمُدْرَكَاتِ، فَنَحْنُ عَنْ تَحْدِيدِ الإِدْرَاكَاتِ أَعْجَزُ. وَلَكِنَّا نَقْدِرُ عَلَى شَرْح مَعْنَى الْعِلْم بِتَقْسِيم وَمِثَالٍ:

257 أَمَّا الْتَقْسِيمُ فَهُوَ: أَنْ نُمَيِّزَهُ عَمَّا يَلْتَبِسُ بِهِ. وَلاَ يَخْفَى\اوَجْهُ تَمَيُّزِهِ عَنِ الإِرَادَةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَسَائِرِ صِفَاتِ النَّفْسِ. وَإِنَّمَا يَلْتَبِسُ بِالاعْتِقَادَاتِ، وَلاَ يَخْفَى أَيْضًا وَجْهُ تَمَيُّزِهِ عَنِ السَّكَ وَالظَّنَّ، لأَنَّ الْجَرْمَ مُنْتَف عَنْهُمَا، وَالْعِلْمُ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ جَزْمٍ لاَ تَرَدُّدَ فِيهِ وَلاَ تَجْوِيزَ. وَلاَ يَخْفَى أَيْضًا وَجْهُ تَمَيُّزِهِ عَنِ الْجَهْلِ؛ فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْهُولِ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ بِهِ، وَالْعِلْمُ مُطَابِقٌ لِلْمَعْلُومِ، وَرُبَّمَا يَبْقَى مُنْتَف مُنْ تَلَقُّف، لاَ عَنْ بَصِيرَة، وَعَنْ مُمُنَا بِعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ بِهِ عَنْ تَلَقَّف، لاَ عَنْ بَصِيرَة، وَعَنْ جَزْم، لاَ عَنْ بَوَيْرة. لأَجْلِهِ خَفِي عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ حَتَى قَالُوا فِي حَدَّ الْعِلْمِ: إِنَّهُ اعْتُ بَوْدِ. لأَجْلِهِ خَفِي عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ حَتَى قَالُوا فِي حَدَّ الْعِلْمِ: إِنَّهُ اعْتُهُ وَالْمَالِي عَلَى مَا هُو بِهِ عَنْ تَلَقُف ، لاَ عَنْ بَوَيْرة. إِنَّهُ الْعَلْمِ: إِنَّهُ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ حَتَى قَالُوا فِي حَدًّ الْعِلْمِ: إِنَّهُ اعْتَقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُو بِهِ. وَهُو خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

258. أَحَدُهُمَا: تَخْصِيصُ الشَّيْءِ، مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ الَّذِي لَيْسَ شَيْئًا عِنْدَنَا.

259. وَالشَّانِي: أَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ حَاصِلٌ لِلْمُقَلَّدِ، وَلَيْسَ بِعَالِمٍ قَطْعًا، فَإِنَّهُ كَمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْتَقِدَ الشَّيْءَ جَزْمًا عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ بِهِ لاَ عَنْ بَصِيرَة، كَاعْتِقَادِ الْيَهُودِيِّ وَالْمُشْرِكِ، فَإِنَّهُ تَصْمِيمٌ جَازِمٌ لاَ تَرَدُّدَ فِيهِ، يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْتَقِدَ الشَّيْءَ بِمُجَرِّدِ وَالْمُشْرِكِ، فَإِنَّهُ تَصْمِيمٌ جَازِمٌ لاَ تَرَدُّدَ فِيهِ، يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْتَقِدَ الشَّيْءَ بِمُجَرِّدِ التَّلْقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلَقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّلْقِينِ وَالتَّالِمُ بَوَارُ عَيْرِهِ.

260 فَوَجْهُ تَمَيُّزِ الْعِلْمِ عَنِ الاعْتِقَادِ هُوَ أَنَّ الاعْتِقَادَ مَعْنَاهُ: السَّبْقُ إِلَى أَحَدِ مُعْتَقَدَيِ الشَّاكُ مَعَ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِخْطَارِ نَقِيضِهِ بِالْبَالِ، وَمِنْ غَيْرِ / تَمْكِينِ نَقِيضِهِ مِنَ الْحُلُولِ فِي النَّفْسِ.

261 فَإِنَّ الشَّاكَ يَقُولُ: الْعَالَمُ حَادِثُ أَمْ لَيْسَ بِحَادِثٍ؟

262. وَالْمُعْتَقِدُ يَقُولُ: حَادِثٌ، وَيَسْتَمِرُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَتَّسِعُ صَدْرُهُ لِتَجْوِيزِ الْقِدَمِ.

263 وَالْجَاهِلُ يَقُولُ: قَدِيمٌ، وَيَسْتَمِرُ عَلَيْهِ.

264 وَالاعْتِقَادُ- وَإِنْ وَافَقَ الْمُعْتَقَدَ- فَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الْجَهْلِ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ بِالاِضَافَةِ، فَإِنَّ مُعْتَقِدَ كَوْنِ زَيْدٍ فِي الدَّارِ لَوْ قُدَّرَ اسْتِمْرَارُهُ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ زَيْدٌ مِنَ الدَّارِ بَقِيَ اعْتِقَادُهُ كَمَا كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي نَفْسِهِ؛ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَتْ إِضَافَتُهُ؛ فَإِنَّهُ طَابَقَ الْمُعْتَقَدَ فِي حَالَةٍ، وَأَمَّا الْعِلْمُ فَيَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ بَقَائِهِ مَعَ تَغَيُّرِ الْمُعْلُومِ؛ فَإِنَّهُ كَشْفٌ وَانْشِرَاحٌ، وَالاعْتِقَادُ عُقْدَةٌ عَلَى الْقَلْبِ، وَالْعِلْمُ عِبَارَةٌ عَن انْحِلالِ العُقْدَةِ، فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ.

265 وَلِذَلِكَ لَوْ أَصْغَى الْمُعْتَقِدُ إِلَى الْمُشَكَّكِ لَوَجَدَ لِنَقِيضِ مُعْتَقَدِهِ مَجَالًا في نَفْسِه.

266. وَالْعَالِمُ لَا يَجِدُ ذَلِكَ أَصْلاً وَإِنْ أَصْغَى إِلَى الشَّبَهِ الْمُشَكَّكَةِ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعَ شُبْهَةً، فَإِمَّا أَنْ يَعْرِفَ حَلَّهَا- وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْهُ الْعِبَارَةُ فِي الْحَالِ- وَإِمَّا أَنْ تُسَاعِدَهُ الْعِبَارَةُ أَيْضًا عَلَى حَلِّهَا.

267. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلاَ يَشُكُ فِي بُطْلاَنِ الشُّبْهَةِ بِخِلاَفِ الْمُقَلَّدِ.

268. وَبَعْدَ هَذَا التَّقْسِيم وَالتَّمْيِيزِ: يَكَادُ يَكُونُ الْعِلْمُ مُرْتَسِمًا فِي النَّفْسِ بِمَعْنَاهُ وَحَقِيقَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفِ تَحْدِيدٍ.

وَلاَ مَعْنَى لِلْبَصَرِ الظَّاهِرِ إِلَّا الْبَصِيرَةِ الْبَاطِنَةِ تَفْهَمُهُ بِالْمُقَايَسَةِ بِالْبَصَرِ الظَّاهِرِ، وَلاَ مَعْنَى لِلْبَصَرِ الظَّاهِرِ إِلَّا الْطِبَاعُ صُورَةِ الْمُبْصَرِ فِي الْقُوَّةِ الْبَاصِرَةِ مِنْ إِنْسَانِ الْعَيْنِ، كَمَا يُتَوَهَّمُ الْطِبَاعُ الصُّورَ فِي الْمِرْآةِ مَثَلًا، \ فَكَمَا أَنَّ الْبَصَرَ يَأْخُذُ صُورَ الْمُظَابِقُ لَهَا، لاَ عَيْنُهَا، فَإِنَّ عَيْنَ النَّارِ لاَ الْمُطَابِقُ لَهَا، لاَ عَيْنُهَا، فَإِنَّ عَيْنَ النَّارِ لاَ تَنْطَبِعُ فِي الْعَيْنِ، بَلْ مِثَالٌ يُطَابِقُ صُورَتَهَا. وَكَذَلِكَ يُرَى مِثَالُ النَّارِ فِي الْمِرْآةِ، تَنْطَبِعُ فِيهَا صُورُ الْمَعْقُولاَتِ لاَ عَيْنُ النَّارِ. فَكَذَلِكَ الْعَقْلُ عَلَى مِثَالِ مِرْآةٍ تَنْطَبِعُ فِيهَا صُورُ الْمَعْقُولاَتِ عَلَى مَا لِهِي عَلَيْهَا.

270. وَأَعْنِي بِصُورِ الْمَعْقُولاَتِ: حَقَائِقَهَا وَمَاهِيَّاتِهَا.

271. فَالْعِلْمُ عِبَارَةٌ عَنْ أَخْدِ الْعَقْلِ لِصُورِ الْمَعْقُولاَتِ وَهَيْئَاتِهَا فِي نَفْسِه، وَانْطِبَاعِهَا فِيهِ، كَمَا يُظَنُّ مِنْ حَيْثُ الْوَهْمُ - انْطِبَاعُ الصُّورِ فِي الْمِرْاَةِ. فَفِي الْمِرْاَةِ ثَلاَثَةُ أُمُورٍ: الْحَدِيدُ، وَصِقَالَتُهُ، وَالصَّورَةُ الْمُنْطَبِعَةُ فِيهَا. فَكَذَلِكَ جَوْهَرُ الاَدَمِيِّ أَمُورٍ: الْحَدِيدُ، وَصِقَالَتُهُ، وَالصَّورَةُ الْمُنْطَبِعَةُ فِيهَا. فَكَذَلِكَ جَوْهَرُ الاَدَمِيِّ كَحَدِيدِ الْمِرْاةِ، وَعَقْلُهُ هَيْئَةُ وَغَرِيزَةٌ فِي جَوْهَرِهِ وَنَفْسِهِ بِهَا يَتَهَيَّأُ لِلانْطِبَاعِ بِالْمَعْقُولاَتِ، كَمَا أَنَّ الْمِرْاةَ - بِصِقَالَتِهَا وَاسْتِدَارَتِهَا - تَتَهَيَّأُ لِمُحَاكَاةِ الصُّورِ.

14 \ب

فَحُصُولُ الصَّورِ فِي مِرْآةِ الْعَقْلِ- الَّتِي هِيَ مِثَالُ الأَشْيَاءِ- هُوَ الْعِلْمُ، وَالْغَرِيزَةُ الَّتِي بِهَا يَتَهَيَّأُ لِقَبُولِ هَذِهِ الصُّورِ هِيَ الْعَقْلُ، وَالنَّفْسُ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الأَدَمِيَّ الْمَخْصُوصَةُ بِهَذِهِ الْغَرِيزَةِ الْمُهَيَّأَةِ لِقَبُولِ حَقَائِقِ الْمَعْقُولاَتِ، كَالْمِرْآةِ.

272 فَالتَّقْسِيمُ الأَوَّلُ: يَقْطَعُ الْعِلْمَ عَنْ مَظَانًا الاَسْتِبَاهِ، وَهَذَا الْمِثَالُ يُغْهِمُكَ حقيقةَ الْعِلْمِ . فَحَقَائِقُ الْمَعْقُولاَتِ إِذَا انْطَبَعَتْ بِهَا النَّفْسُ الْعَاقِلَةُ تُسَمَّى عِلْمًا. وَكَمَا الْعِلْمِ. فَحَقَائِقُ الْمَعْقُولاَتِ إِذَا انْطَبَعَتْ بِهَا النَّفْسُ الْعَاقِلَةُ تُسَمَّى عِلْمًا. وَكَمَا أَنَّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالأَشْجَارَ وَالأَنْهَارَ يُتَصَوَّرُ أَنْ / تُرَى فِي الْمِرْاَةِ حَتَّى كَأَنَّهَا مَوْجُودَةً فِي الْمِرْاَةِ ، وَكَأَنَّ الْمِرْاَةَ حَاوِيَةٌ لِجَمِيعِهَا، فَكَذَلِكَ الْحَضْرَةُ الإلِهِيَّةُ مَوْجُودَةً فِي الْمِرْاَةِ، وَكَأَنَّ الْمِرْاَةَ حَاوِيَةٌ لِجَمِيعِهَا، فَكَذَلِكَ الْحَضْرَةُ الإلَهِيَّةُ بِهُ الْمَوْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ بِهَا نَفْسُ الْآدَمِيَّ.

[27/1]

273 وَالْحَضْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَةِ الْمَوْجُودَاتِ، فَكُلُّهَا مِنَ الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ إِذْ لَيْسَ فِي الْوَجُودِ إِلاَ الله تَعَالَى وَأَفْعَالُهُ. فَإِذَا انْطَبَعَتْ بِهَا صَارَتْ كَأَنَّهَا كُلُّ الْعَالَم لِإِحَاطَتِهَا بِهِ تَصَوَّرًا وَانْطِبَاعًا. وَعِنْدَ ذَلِكَ رُبَّمَا ظَنَّ مَنْ لاَ يَدْرِي: كُلُّ الْعَالَم لِإِحَاطَتِهَا بِهِ تَصَوَّرًا وَانْطِبَاعًا. وَعِنْدَ ذَلِكَ رُبَّمَا ظَنَّ مَنْ لاَ يَدْرِي: الْحُلُولَ، فَيَكُونُ كَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الصُّورَةَ حَالَةً فِي الْمِرْآةِ. وَهُو غَلَطٌ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْمِرْآةِ، وَلَكِنْ «كَأَنَّهَا فِي الْمِرْآةِ».

274. فَهَذَا مَا نَرَى الاقْتِصَارَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ الَّتِي هِيَ عِلاَوَةُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ.

الإختلاف في حد الواجب

مد: 37-39

275. امْتِحَانُ ثَالِتٌ: اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ «الْوَاجِبِ».

276. فَقِيلَ: الْوَاجِبُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الإِيجَابُ. وَهُوَ فَاسِدٌ، كَقَوْلِهِمْ: الْعِلْمُ مَا يُعْلَمُ بِهِ.

277 وَقِيلَ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ؛ وَقِيلَ: مَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ، وَقِيلَ: مَا لاَ يَجُوزُ الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِهِ. وَقِيلَ: مَا يَصِيرُ الْمُكَلَّفُ بِتَرْكِهِ عَاصِيًا؛ وَقِيلَ: مَا يُلاَمُ تَارِكُهُ شَرْعًا.

278. وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْحُدُودِ تَعْرِضُ لِلَّوَازِمِ وَالتَّوَابِعِ. وَسَبِيلُكَ إِنْ أَرَدْتَ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيفَتِهِ أَنْ تَتَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِالتَّقْسِيمِ، كَمَا أَرْشَدْنَاكَ\\إلَيْهِ فِي حَدِّ الْعِلْمِ\*.

و279. فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَلْفَاظَ فِي هَذَا الْفَنِّ خَمْسَةٌ الْوَاجِبُ، وَالْمَجْظُورُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالْمُبَاحُ.

W15

280. فَدَع الْأَلْفَاظَ جَانِبًا، وَرُدَّ النَّظَرَ إِلَى الْمَعْنَى أَوَّلًا، فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْوَاجِبَ الشَّمُ مُشْتَرَكُ، إِذْ يُطْلِقُهُ الْمُتَكَلِّمُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُمْتَنِع، وَيَقُولُ: وُجُودُ الله تَعَالَى وَاجِبٌ، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَيَجَبَّ جُنُوبُهَا ﴾ (الحج: 36) وَيُقَالُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَلَهُ بِكُلِّ مَعْنَى حدَّ. وَالْمَطْلُوبُ الأَنْ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ. وَهَذِهِ الأَلْفَاظُ الشَّمْسُ، وَلَهُ بِكُلِّ مَعْنَى حدَّ. وَالْمَطْلُوبُ الأَنْ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ. وَهَذِهِ الأَلْفَاظُ لاَ شَكَ أَنَّهَا لاَ تُطْلَقُ عَلَى جَوْهَم، بَلْ عَلَى عَرَضٍ. وَلاَ عَلَى كُلَّ عَرَض، بَلْ مَنْ جُمْلَتِهَا عَلَى الأَفْعَالِ فَقَطْ، وَمِنَ الأَفْعَالِ عَلَى عَرَضٍ وَلاَ عَلَى كُلَّ عَرَض، بَلْ مَنْ جُمْلَتِهَا عَلَى الأَفْعَالِ فَقَطْ، وَمِنَ الأَفْعَالِ عَلَى عَرْضٍ وَلاَ عَلَى كُلُّ عَرَض، بَلْ أَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ، لاَ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ، لاَ عَلَى وَمُعْتَمِعًا عَلَى الأَفْعَالِ فَقَطْ، وَمِنَ الأَفْعِلِ لاَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَقْدُورًا وَحَادِنًا وَمَعْلُومًا، وَمُكْتَسَبًا، وَمُخْتَرَعًا، وَلَهُ بِحَسَبِ كُلِّ نِسْبَةِ انْقِسَامَاتُ، إِذْ عَوَارِضُ وَمَعْلُومًا، وَمُكْتَسَبًا، وَمُخْتَرَعًا، وَلَهُ بِحَسَبِ كُلِّ نِسْبَةِ انْقِسَامَاتُ، إِذْ عَوَارِضُ وَمُعْتَرَعًا، وَلَهُ نِعْلَى إِلَى أَطْلَاقُ هَذَا الاسْمِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا إِلَى خِطَابِ الشَّرْعِ فَقَطْ.

281 فَنَقْسِمُ الْأَفْعَالَ بِالإِضَافَةَ إِلَى خَطَابِ الشَّرْعِ، فَنَعْلَمُ أَنَّ الأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ إِلَى: مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ خَطَابُ الشَّرْعِ، كَفِعْلِ الْمَجْنُونِ، وَإِلَى: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَاللَّهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَالتَّسْوِيةِ بَيْنَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الإِقْدَامِ عَنْهُ، وَيُسَمَّى مُبَاحًا، وَإِلَى مَا تَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ، وَإِلَى مَا أَشْعَرَ بِأَنَّهُ لاَ عِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ، وَاللَّذِي تَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ يَنْفَسِمُ إِلَى مَا أَشْعَرَ بِأَنَّهُ لاَ عِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ، وَيُسَمَّى مَنْدُوبًا، وَإِلَى مَا أَشْعَرَ بِأَنَّهُ يُعَافَبُ عَلَى تَرْكِهِ فَيْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ بَعْدَ وَيُسَمَّى وَاجِبًا. ثُمَّ رُبُّمَا خَصَّ فَرِيقٌ / اسْمَ «الْوَاجِبِ» بِمَا أَشْعَرَ بِالْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى وَاجِبًا. ثُمَّ رُبُّمَا خَصَّ فَرِيقٌ / اسْمَ «الْوَاجِبِ» بِمَا أَشْعَرَ بِالْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ فَلَيْهُ وَيُسَمَّى وَاجِبًا. ثُمَّ رُبُّمَا خَصُوهُ بِاسْمِ الْفَرْضِ. وَلاَ مُشَاحَة فِي الْأَلْفَاظِ بَعْدَ فَعْلَهُ مَعْمَ فَقِ الْمُعَانِي. مَا أَشْعَرَ بِهِ قَطْعًا خَصُوهُ بِاسْمِ الْفَرْضِ. وَلاَ مُشَاحَة فِي الْأَلْفَاظِ بَعْدَ مَعْرَفَةِ الْمَعَانِي.

[28/1]

282 وَأَمَّا الْمُرَجَّحُ تَرْكُهُ، فَيَنْقَسِمُ إِلَى: مَا أَشْعَرَ بِأَنَّهُ لاَ عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُسَمَّى مَكْرُوهًا. وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ مَا أَشْعَرَ بِعِقَابٍ عَلَى فِعْلِهِ فِي الدُّنْيَا. كَقَوْلِهِ ﷺ «مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَ نَفْسَهُ» وَإِلَى مَا أَشْعَرَ بِعِقَابٍ فِي الاَّخِرة عَلَى فِعْلِهِ، وَهُو الْمُسَمَّى مَحْظُورًا، وَحَرَامًا، وَمَعْصِيَةً.

283. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ «أَشْعَرَ»؟

284. فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ عُرِفَ بِدَلاَلَةٍ مِنْ خِطَابٍ صَرِيحٍ، أَوْ قَرِينَةٍ، أَوْ مَعْنَى مُسْتَنْبَطٍ، أَوْ

فِعْلٍ، أَوْ إِشَارَةٍ. فَالإِشْعَارُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْمَدَارِكِ.

285 فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ: عَلَيْهِ عِقَابٌ؟

286. قُلْنَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَبَبُ الْعِقَابِ فِي الأَخِرَةِ.

287 فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ سَبَبًا؟

288 فَالْمُرَادُبِهِ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا: الأَكْلُ سَبَبُ الشَّبَعِ، وَحَزُّ الرَّقَبَةِ سَبَبُ الْمَوْتِ، وَالضَّرْبُ سَبَبُ الْأَمَانِ الشَّفَاءِ.

289 فَإِنْ قُلْتَ: فَلَوْ كَانَ سَبَبًا لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ لاَ يُعَاقَبَ، وَكَمْ مِنْ تَارِكِ وَاحِبٍ يُعْفَى عَنْهُ وَلاَ يُعَاقَبُ؟ ١١

290. فَأَقُولُ: لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ لاَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا: «الضَّرْبُ سَبَبُ الأَلَم، وَالدَّوَاءُ سَبَبُ الشَّفَاءِ» أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَخْص، أَوْ فِي مُعَيِّنِ مُشَارٍ إِلَيْهِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ فِي الْمَحَلِّ أَمْرٌ يَدْفَعُ السَّبَبَ، وَلاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى بُطْلاَنِ السَّبَبِيَّةِ، فَرُبَّ يَعْرِضَ فِي الْمَحَلِّ أَمْرٌ يَدْفَعُ السَّبَب، وَلاَ يَدُلُ ذَلِكَ عَلَى بُطْلاَنِ السَّبَبيَّةِ، فَرُبً دَوَاءٍ لاَ يَنْفَعُ، وَرُبَّ ضَرْبٍ لاَ يُدْرِكُ الْمَضْرُوبَ أَلَمُهُ، لِكَوْنِهِ مَشْغُولَ النَّفْسِ دَوَاءٍ لاَ يَنْفَعُ، وَرُبَّ ضَرْبٍ لاَ يُدْرِكُ الْمَضْرُوبَ أَلَمُهُ، لِكَوْنِهِ مَشْغُولَ النَّفْسِ بِشَيْءٍ آخَرَ، كَمَنْ يُجْرَحُ فِي حَالِ الْقِتَالِ وَهُو لاَ يُحِسُّ فِي الْحَالِ بِهِ.

291. وَكَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ تَسْتَحِكُمُ فَتَدْفَعُ أَثَرَ الدَّوَاءِ، فَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ فِي سَرِيرَةِ الشَّخْصِ وَبَاطِنِهِ أَخْلاَقٌ رَضِيَّةٌ، وَخِصَالٌ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ الله تَعَالَى مَرْضِيَّةٌ، تُوجِبُ الشَّخْصِ وَبَاطِنِهِ أَخْلاَقُ رَضِيَّةٌ، وَخِصَالٌ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ الله تَعَالَى مَرْضِيَّةٌ، تُوجِبُ الشَّعَانِ. الْعَفْو عَنْ جَرِيمَةِ عَنْ كَوْنِهَا سَبَبًا للْعِقَابِ.

292 فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ حَدَّانِ؟

293 قُلْنَا: أَمَّا الْحَدُّ اللَّفْظِيُّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَلْفًا، إِذْ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الأَسَامِي الْمَوْضُوعَةِ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ. وَأَمَّا الرَّسْمِيُّ فَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكْثُرُ، لأَنَّ عَوَارِضَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَلَوَازِمَهُ قَدْ تَكْثُرُ.

294 وَأَمَّا الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ فَلاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ إِلاَ وَاحِدًا، لأَنَّ الذَّاتِيَّاتِ مَحْصُورَةً، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُهَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا حَقِيقِيًّا، وَإِنْ ذَكَرَ مَعَ الذَّاتِيَّاتِ زِيَادَةً فَالزَّيَادَةُ حَشْوٌ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ حَدًّا حَقِيقِيًّا، وَإِنْ ذَكَرَ مَعَ الذَّاتِيَّاتِ زِيَادَةً فَالزَّيَادَةُ حَشْوٌ، فَإِذًا هَذَا الْحَدُّ لاَ يَتَعَدَّدُ، وَإِنْ جَازَ أَنْ تَخْتَلِفَ الْعِبَارَاتُ الْمُتَرَادِفَةُ، كَمَا يُقَالُ فِي حَدِّ الْحَادِث:

والاث

295. إِنَّهُ: الْمَوْجُودُ بَعْدَ الْعَدَم.

296. أَو: الْكَائِنُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ.

297. أَوِ: الْمَوْجُودُ الْمَسْبُوقُ بِعَدَم.

298. أُو: الْمَوْجُودُ عَنْ عَدَم.

299. فَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ لاَ تُؤَدِّي إلاّ مَعْنًى وَاحِدًا، فَإِنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُتَرَادِفَةِ.

300. وَلْنَقْتَصِرْ فِي الامْتِحَانَاتِ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ، فَالتَّنْبِيهُ حَاصِلٌ بِهِ إِنْ شَاءَ الله. /

[29/1]

## الدعسامة الشانية من مَارَكِ العقول في البُرهَانِ الَّذِي بِهِ التَّوْصُّلُ إِلَى الْعُلُومِ التَّصْديقيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ بِالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ

301 وَهَذِهِ الدِّعَامَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاَثَةٍ فُنُونٍ: سَوَابِقُ، وَلُوَاحِقُ، وَمَقَاصِدُ.

302 الْفَنُّ الْأَوَّلُ: فِي السَّوَابِقِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ كُلِّيٌّ وَتُلاَثَةِ فُصُولٍ:

#### 303. التَّمْهِيدُ:

304 اعْلَمْ أَنَّ «الْبُرُهَانَ» عِبَارَةٌ عَنْ «أُقَاوِيلَ مَخْصُوصَةِ، أُلِّفَتْ تَأْلِيفًا مَخْصُوصًا، بِشَرْطٍ مَخْصُوصٍ، يَلْزَمُ مِنْهُ رَأْيٌ، هُوَ مَطْلُوبُ النَّاظِرِ بِالنَّظَرِ».

305 وَهَذِهِ الْأَقَاوِيلُ إِذَا وُضِعَتْ فِي الْبُرْهَانِ لاقْتِبَاسِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا سُمِّيَتْ «مُقَدَّمَات».

306 وَالْنَحَلَلُ فِي الْبُرْهَانِ تَارَةً يَدْخُلُ مِنْ جِهَةِ نَفْس الْمُقَدِّمَاتِ؛ إِذْ قَدْ تَكُونُ خَالِيَةً عَنْ شُرُوطِهَا؛ وَأَخْرَى مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّرْتِيبِ وَالنَّظْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَدِّمَاتُ صَحيحَةً يَقينيَّةً؛ وَمَرَّةً منْهُمَا جَمِيعًا.

307 وَمِثَالُهُ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ: الْبَيْتُ الْمَبْنِيُّ؛ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُرَكَّبٌ، تَارَةً يَخْتَلُّ بِسَبَب فِي هَيْثَةِ التَّأْلِيفِ بأَنْ تَكُونَ الْحِيطَانُ مُعْوَجَّةً، وَالسَّقْفُ مُنْخَفِضًا إِلَى مَوْضِع\ ١١٥ - ١١٥ قَريب مِنَ الأرْض، فَيَكُونُ فَاسِدًا منْ حَيْثُ الصُّورَةُ، وَإِنْ كَانَت الأَحْجَّارُ وَالْجُذُوعُ وَسَائِرُ الْأَلَتِ صَحِيحَةً. وَتَارَةً يَكُونُ الْبَيْتُ صَحِيحَ الصُّورَةِ فِي تَرْبِيعِهَا، وَوَضْع حِيطَانِهَا وَسَقْفِهَا، وَلَكِنْ يَكُونُ الْخَلَلُ مِنْ رَخَاوَةٍ فِي الْجُذُوع، وَتَشَعُّبِ فِي اللَّبِنَاتِ.

308. وَهَذَا حُكْمُ الْبُرْهَانِ، وَالْحَدَّ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُرَكَّبٍ.

309 فَإِنَّ الْخَلَلَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَيْئَةِ تَوْكِيبِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الأَصْلِ الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ التَّرْكِيبُ: كَالتَّوْبِ فِي الْقَمِيصِ، وَالْخَشَبِ فِي الْكَرْسِيِّ، وَاللَّبِنِ فِي

الْحَائِطِ، وَالْجُذُوعِ فِي السَّقْفِ. وَكَمَا أَنَّ مَنْ يُرِيدُ بِنَاءَ بَيْتٍ بَعِيدٍ عَنِ الْخَلَل يَفْتَقِرُ ۚ إِلَى أَنْ يُعِدُّ الْاَلاَتِ الْمُفْرَدَةِ أَوَّلًا، كَالْجُذُوعِ، وَاللَّبِنِ، وَالطَّينِ، ثُمَّ إِنْ أَرَادَ اللَّبِنَ افْتَقَرَ إِلَى إعْدَادِ مُفْرَدَاتِهِ وَهُوَ: التَّبْنُ، وَالتَّرَابُ، وَالْمَاءُ، وَالْقَالَبُ الَّذِي فِيهِ يُضْرَبُ. فَيَبْتَدِئُ أَوَّلًا بِالأَجْزَاءِ الْمُفْرَدَةِ فَيُرَكِّبُهَا، ثُمَّ يُرَكَّبُ الْمُرَكَّبَ، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْعَمَلِ.

310 وَكَذَلكَ طَالبُ الْبُرْهَان، يَنْبَغي أَنْ يَنْظُرَ فِي نَظْمِهِ وَصُورَتِهِ، وَفِي الْمُقَدَّمَاتِ الَّتِي فِيهَا النَّظْمُ وَالتَّرْتِيبُ.

- 311. وَأَقَلُّ مَا يَنْتَظِمُ مِنْهُ بُرْهَانٌ: مُقَدِّمَتَانِ، أَعْنِي عِلْمَيْنِ، يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمَا التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ.
- 312. وَأَقَلُّ مَا تَخْصُلُ مِنْهُ مُقَدَّمَةٌ: مَعْرِفَتَانِ تُوضَعُ إِحْدَاهُمَا مُخْبَرًا عَنْهَا، وَالأَخْرَى خَبَرًا وَوَصْفًا.
- 313 فَقَدِ انْقَسَمَ الْبُرْهَانُ إِلَى مُقَدَّمَتَيْن، وَانْقَسَمَ كُلُّ مُقَدَّمَةٍ إِلَى مَعْرِفَتَيْن تُنْسَبُ إِخْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى. وَكُلُّ مُفْرَدٍ فَهُوَ مَعْنًى، وَيُدَلُّ عَلَيْهِ لاَ مَحَالَةَ بِلَفْظِ.

314. فَيَجِبُ ضَرُورَةً أَنْ نَنْظُرَ فِي الْمَعَانِي الْمُفْرَدَةِ وَأَقْسَامِهَا، ثُمَّ فِي الأَلْفَاظِ / الْمُفْرَدَةِ وَوُجُوهِ دَلاَلَتِهَا. ثُمَّ إِذَا فَهِمْنَا اللَّفْظَ مُفْرَدًا وَالْمَعْنَى مُفْرَدًا أَلَّفْنَا مَعْنَيَيْن، وَجَعَلْنَاهُمَا مُقَدِّمَةً. وَنَنْظُرُ فِي حُكْم الْمُقَدَّمَةِ وَشُرُوطِهَا، ثُمَّ نَجْمَعُ مُقَدِّمَتَيْنِ، وَنَصُوغُ مِنْهُمَا بُرْهَانًا، وَنَنْظُرُ فِي كَيْفِيَّةِ الصِّيَاغَةِ الصَّحِيحَةِ.

[30/1]

- وَكُلُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْبُرْهَانَ بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ فَقَدْ طَمِعَ فِي الْمُحَالِ، وَكَانَ كَمَنْ طَمِعَ فِي أَنْ يَكُونَ كَاتِبًا يَكْتُبُ الْخُطُوطَ اَلْمَنْظُومَةَ وَهُوَ لاَ يُحْسِنُ كِتَابَةَ الْكَلْمَاتِ، أَوْ يَكْتُبُ الْكَلِمَاتِ وَهُوَ لاَ يُحْسِنُ كَتْبَ الْخُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ. وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ مُرَكِّب؛ فَإِنَّ أَجْزَاءَ الْمُرَكِّب تُقَدَّمُ عَلَى الْمُرَكِّب بالضَّرُورَةِ، حَتَّى لاَ يُوصَفَ الْقَادِرُ الأَكْبَرُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى خَلْقِ الْعِلْمِ بِالْمُرَكَّبِ دُونَ الأَحَادِ، إِذْ لاَ يُوصَفُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْخُطُوطِ الْمَنْظُومَةِ ذُونَ تَعْلِيمِ الْكَلِمَاتِ.
- 316 فَلْهَذَهُ الْضُّرُورَةِ اشْتَمَلَتْ دِعَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى: فَنَّ فِي السَّوَابِقِ، وَفَنَّ فِي الْمَقَاصِدِ، وَفَنَّ فِي اللَّوَاحِقِ.

### الفنُّ الأول في السُّوابق وفيه تَلَا تُدُّ فَصُولَ الفصن ل الأول في دَلالِيةِ الأَلفَ الطِّعَلَى المُعَالِي إ

اللفظ على المنى

تقسيمات دلالة 317. وَيَتَّضِحُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِتَقْسِيمَات:

318 التَّقْسِيمُ الأَوَّلُ: أَنَّ دَلاَلَةَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى تَنْحَصِرُ فِي ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ:

319 وَهِيَ: الْمُطَابَقَةُ، وَالتَّضَمُّنُ، وَالالْتزَامُ.

320. فَإِنَّ لَفْظَ «الْبَيْتِ» يدَلُّ عَلَى مَعْنَى الْبَيْتِ بطَرِيق الْمُطَابَقَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى السَّقْفِ وَحْدَهُ بِطَرِيقِ التَّضَمُّن، لأَنَّ الْبَيْتَ يَتَضَمَّنُ السَّقْفَ، لأَنَّ الْبَيْتَ عِبَارَةٌ عَن السَّقْف وَالْحِيطَانِ. وَكَمَا يَدُلُ لَفْظُ «الْفَرَسِ» عَلَى الْجِسْم، إذْ لاَ فَرَسَ إلاَ وَهُوَ جِسْمٌ.

321 وَأَمَّا طَرِيقُ الالْتِزَامِ فَهُو كَدَلاَلَةِ لَفْظِ «السَّقْفِ» عَلَى الْحَائِطِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوع لِلْحَائِطِ وَضْعَ لَفْظِ الْحَائِطِ لِلْحَائِطِ حَتَّى يَكُونَ مُطَابِقًا، وَلاَ هُوَ مُتَضَمِّنٌ؛ إذَّ لَيْسَ الْحَائِطُ جُزْءًا مِنَ السَّقْف، كَمَا كَانَ السَّقْفُ جُزْءًا مِنْ نَفْس الْبَيْت، وَكَمَا كَانَ الْحَائِطُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْبَيْتِ، لَكِنَّهُ كَالرَّفِيقِ الْمُلاَزِمِ الْخَارِجِ عَنْ ذَات السَّقْف الَّذي لاَ يَنْفَكُ السَّقْفُ عَنْهُ.

322. وَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ مِنَ الأَلْفَاظِ مَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ، لَكِن اقْتَصِرْ عَلَى مَا يَدُلُّ بِطَرِيقَ الْمُطَابَقَةِ وَالتَّضَمُّن، لأَنَّ الدَّلاَلَةَ بَطَرِيقِ الالْتِزَام، لاَ تَنْحَصِرُ فِي حَدٍّ، إِذِ السَّقْفُ يَلْزَمُ الْحَائِطَ، وَالْحَائِطُ الأُسَّ، وَالأُسُّ الأَرْضَ، وَذَلكَ لاَ يَنْحَصرُ.

> اللفظ العان والطلق

323. التَّقْسِيمُ الثَّانِي: أَنَّ الأَلْفَاظَ بِالإِضَافَةِ إِلَى خُصُوصِ الْمَعْنَى وَشُمُولِهِ تَنْقَسِمُ إِلَى لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى عَيْن وَاحِدَةٍ، وَنُسَمِّيهِ: مُعَيِّئًا. كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ، وَهَذهُ الشُّجَرَةُ، وَهَذَا الْفَرَسُ، وَهَذَا السُّوَادُ؛ وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَتَّفِقُ فِي مَعْنَى وَاحِدِ، وَنُسَمِّيه: مُطْلَقًا.

324 وَالْأُوَّلُ حَدُّهُ: اللَّفْظُ / الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُهُ إِلَّا ذَلِكَ الْوَاحِدَ 31/1 بِعَيْنِهِ. فَلَوْ قَصَدْتَ اشْتِرَاكَ غَيْرِهِ فِيهِ مَنَعَ نَفْسُ مَفْهُوم اللَّفْظِ مِنْهُ.

325. وَأَمَّا الْمُطْلَقُ: فَهُوَ الَّذِي لاَ يُمْنَعُ نَفْسُ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقُوعِ الاَشْتِرَاكِ فِي مَعْنَاهُ: كَقَوْلكَ السَّوَادُ، وَالْحَرَكَةُ، وَالْفَرَسُ، وَالإِنْسَانُ.

326. وَبِالْجُمْلَةِ: الاسْمُ الْمُفْرَدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِذَا أُدْحِلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللاَمُ فَهُوَ لِلْعُمُومِ.

327. فَإِنْ قُلْتَ: وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا، وَقَوْلُكَ: الإِلَهُ، وَالشَّمْسُ، وَالأَرْضُ، لاَ يَدُلُّ كُلُّ إلَّا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ مُفْرَدٍ مَعَ دُخُولِ الأَّلِفِ وَاللاَم؟

328. فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا غَلَطُ، فَإِنَّ امْتِنَاعَ الشَّرِكَةِ هَهُنَا لَيْسَ لِنَفْسِ مَفْهُومِ اللَّفْظَ، بَلِ الَّذِي وَضَعَ اللَّغَةَ لَوْ جَوَّزَ فِي الإِلَهِ عَدَدًا لَكَانَ يرى هَذَا اللَّفْظَ عَامًا فِي الأَلِهَةِ كُلَّهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ الشَّمُولُ لَمْ يَكُنْ لَوَضْعِ اللَّفْظِ، بَلْ لاسْتِحَالَةٍ وُجُودٍ إِلَه ثَانٍ، فَلَمْ يَكُنِ امْتَنَاعُ الشَّمُولُ لَمْ يَكُنْ لَوَضْعِ اللَّفْظِ. وَالْمَانِعُ فِي الشَّمْسِ أَنَّ الشَّمْسَ فِي فَلَمْ يَكُنِ امْتَنَاعُ الشَّرِكَةِ لِمَغْهُومِ اللَّفْظِ. وَالْمَانِعُ فِي الشَّمْسُ وَأَرْضٌ، كَانَ قَوْلُهَا الشَّمْسُ، وَالأَرْضُ، كَانَ قَوْلُهَا لِلْكُلِّ. فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ قَدَمٍ فِي جُمْلَة مِنَ الشَّمْسُ، وَالأَرْضُ، شَامِلًا لِلْكُلِّ. فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ قَدَمٍ فِي جُمْلَة مِنَ الشَّمْسُ، وَالأَرْضُ، شَامِلًا لِلْكُلِّ. فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ قَدَمٍ فِي جُمْلَة مِنَ الشَّمْسُ، وَالأَرْضُ، شَامِلًا لِلْكُلِّ. فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ قَدَمٍ فِي جُمْلَة مِنَ الشَّمْسُ، وَالأَرْضُ، قَوْلِهِ: الشَّمْسُ – عَظُم سَهْوُهُ فِي النَّظَرِيَّةِ فَهُو النَّظَويَّةِ الشَّمْسُ – عَظُم سَهْوُهُ فِي النَّظَرِيَّةِ فِي النَّطَورِيَاتِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: هَذِهِ الشَّمْسُ – عَظُم سَهْوُهُ فِي النَّظَرِيَّةِ عَلَى النَّطُولِيَّةِ عَلَى الشَّمْسُ – عَظُم سَهُوهُ فِي النَّظَرِيَّةِ فِي النَّطَورِيَّةَ لَا السَّوادُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: هَذِهِ الشَّمْسُ – عَظُم سَهُوهُ فِي النَّظَرِيَّة مِنْ النَّهُ مَنْ لَا يَدْرِي.

329 التَّقْسِيمُ التَّالِثُ: أَنَّ الأَلْفَاظَ الْمُتَعَدَّدَةَ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُسَمَّيَاتِ الْمُتَعَدَّدَةِ عَلَى اَلْمُسَمَّيَاتِ الْمُتَعَدَّدَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ. وَلْنَحْتَرِعْ لَهَا أَرْبَعَةَ أَلْفَاظٍ: وَهِيَ: الْمُتَرَادِفَةُ، وَالْمُتَبَايِنَةُ، وَالْمُتَبَايِنَةُ، وَالْمُتَرَكَةُ.

الألفاظ المترادفة 330. أَمَّا الْمُتَرَادِفَةُ: فَنَعْنِي بِهَا الأَلْفَاظَ الْمُخْتَلِفَةَ، وَالصَّيَغَ الْمُتَوَارِدَةَ عَلَى مُسَمَّى وَالمُّيَعَ الْمُتَوَارِدَةَ عَلَى مُسَمَّى وَاحِدٍ، كَالْخَمْرِ وَالْعُقَارِ، وَاللَّيْثِ وَالأَسَدِ، وَالسَّهْمِ وَالنَّشَّابِ.

331. وَبِالْجُمْلَةِ: كُلُّ اسْمَيْنِ لِمُسَمَّى وَاحِدٍ يَتَنَاوَلُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَيْثُ يَتَنَاوَلُهُ الاَخُومِنْ غَيْر فَرْق.

332. وَأَمَّا الْمُتَبَايِنَةُ: فَنَعْنِي بِهَا الأَسَامِيَ الْمُخْتَلِفَةَ لِلْمَعَانِي المُخْتَلِفَةِ، كَالسَّوَادِ، الانفاظ المتباينة وَالْقُدْرَةِ، وَالأَسَدِ، وَالْمِفْتَاحِ، وَالسَّمَاءِ، وَالأَرْضِ، وَسَائِرِ الأَسَامِي. وَهِيَ الأَكْثَرُ،

الألفاظ التواطئة

333. وَأَمَّا الْمُتَوَاطِئَةُ: فَهِيَ الَّتِي تَنْطَلِقُ عَلَى أَشْيَاءَ مُتَغَايِرَة بِالْعَدَدِ، وَلَكَنَّهَا مُتَّفِقَةُ بِالْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ الاسْمُ له، كَاسْم «الرَّجُلِ»، فَإِنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرِ وَخَالِدٍ، وَاسْمِ «الْجِسْمِ» يَنْطَلِقُ عَلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالإِنْسَانِ، لاشْتِرَاكِ وَبَكْرِ وَخَالِدٍ، وَاسْمِ «الْجِسْمِ» يَنْطَلِقُ عَلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالإِنْسَانِ، لاشْتِرَاكِ هَذِهِ الأَعْيَانِ فِي مَعْنَى الْجِسْمِيَّةِ الَّتِي وُضِعَ اسْمُ «الْجِسْم» بِإِزَائِهَا.

[32/1]

334 وَكُلُّ اسْمِ مُطْلَقِ لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ - كَمَا سَبَقَ - فَإِنَّهُ يَنْطَلِقُ / عَلَى آحَادِ مُسَمَّيَاتِهِ الْكَثِيرَةِ بِطَرِيقِ النَّوَاطُوْ، كَاسْمِ «اللَّوْنِ» لِلسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ، فَإِنَّهَا مُتَّفِقَةً فِي الْكَثِيرَةِ بِطَرِيقِ النَّوْنَ اللَّوْنَ، وَلَيْسَ بِطَرِيقِ الاَشْتِرَاكِ أَلْبَتَّةَ.

الألفاظ الشتركة

335. وَأَمَّا الْمُشْتَرَكَةُ: فَهِيَ الأَسَامِي الَّتِي تَنْطَلِقُ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ مُخْتَلِفَة لاَ تَشْتَرِكُ فِي الْحُدُ وَالْحَقِيقَة أَلْبَتَّة، كَاسْم «الْعَيْنِ» لِلْعُضْوِ الْبَاصِرِ، وَلِلْمِيزَانِ، وَلِلْمَوْضِعِ فِي الْحَدُ وَالْحَقِيقَة أَلْبَتَّة، كَاسْم «الْعَيْنُ الْفُوَّارَةُ - وَلِللَّهَبِ، وَالشَّمْسِ؛ وَكَاسْمَ الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ - وَهِيَ الْعَيْنُ الْفُوَّارَةُ - وَلِللَّهَبِ، وَالشَّمْسِ؛ وَكَاسْمَ «الْمُشْتَرِي» لِقَابِل عَقْدِ الْبَيْع، وَلِلْكَوْكَب الْمَعْرُوفِ.

336 وَلَقَدْ ثَارَ مِنَ ارْتِبَاكِ الْمُشْتَرَكَة بِالْمُتَوَاطِئَة غَلَطٌ كَثِيرٌ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، حَتَّى ظَنَّ جَمَاعَةٌ مِنْ ضُعَفَاءِ الْعُقُولِ أَنَّ السَّوَادَ لاَ يُشَارِكُ الْبَيَاضَ فِي اللَّوْنِيَّةِ إلاَ مِنْ حَيْثُ الاسْمُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَمُشَارَكَةِ الذَّهَبِ لِلْحَدَقَةِ الْبَاصِرَةِ فِي اسْمِ «الْعَيْنِ»، وَكَمُشَارَكَةِ الْنَهْ عِلْكُوْكَبِ فِي اسم «الْمُشْتَرِي». وَكَمُشَارَكَةِ قَابِل عَقْدِ الْبَيْعِ لِلْكَوْكَبِ فِي اسم «الْمُشْتَرِي».

337 وَبِالْجُمْلَةِ: الاهْتِمَامُ بِتَمْيِيزِ الْمُشْتَرَكَةِ عَنِ الْمُتَوَاطِئَةِ مُهِمٌّ، فَلْنَزِدْ لَهُ شَرْحًا فَنَقُولُ:

338 الاسْمُ الْمُشْتَرَكُ: قَدْ يَدُلُ عَلَى الْمُخْتَلِفَيْنِ كَمَا ذَكَوْنَاهُ، وَقَدْ يَدُلُ عَلَى الْمُخْتَلِفَيْنِ كَمَا ذَكَوْنَاهُ، وَقَدْ يَدُلُ عَلَى الْمُخَطِيرِ، «وَالنَّاهِلِ» لِلْعَطْشَانِ وَالرَّيَّانِ، وَ«الْجَوْنِ» لِلْمُقودِ وَالْبَيَاضِ، وَ« الْقُرْءِ» لِلطَّهْرِ وَالْحَيْض.

339 وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ قَدْ يَكُونُ مُشْكِلًا قَرِيبَ الْتَّبَهِ مِنَ الْمُتَوَاطِئِ، وَيَعْسُرُ عَلَى النَّهْنِ - وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الصَّفَاءِ - الْفَرْقُ. وَلْنُسَمَّ ذَلِكَ مُتَشَابِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ النَّهْنِ - وَإِنْ كَانَ فِي غَايةِ الصَّفَاءِ - الْفَرْقُ. وَلْنُسَمَّ ذَلِكَ مُتَشَابِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ اسْم «النَّورِ» الْوَاقِع عَلَى الضَّوْءِ الْمُبْصَرِ مِنَ الشَّمْسِ، وَالنَّارِ، وَالْوَاقِع عَلَى الْعَقْلِ الْعَقْلِ الَّذِي بِهِ يُهْتَدَى \فِي الْغَوَامِضِ. فَلاَ مُشَارَكَةَ بَيْنَ حَقِيقَةِ ذَاتِ الْعَقْلِ الْغَقْلِ اللَّذِي بِهِ يُهْتَدَى \فِي الْغُوامِضِ. فَلاَ مُشَارَكَةَ بَيْنَ حَقِيقَةِ ذَاتِ الْعَقْلِ وَالضَّوْءِ إلاَ كَمُشَارَكَةِ السَّمَاءِ لِلإِنْسَانِ فِي كَوْنِهَا جِسْمًا؛ إذِ الْجِسْمِيَّةُ فِيهِمَا وَالضَّوْءِ إلاَ كَمُشَارَكَةِ السَّمَاءِ لِلإِنْسَانِ فِي كَوْنِهَا جِسْمًا؛ إذِ الْجِسْمِيَّةُ فِيهِمَا

Av17

لاَ تَخْتَلِفُ الْبَتَّةُ، مَعَ أَنَّهُ ذَاتِيٍّ لَهُمَا. وَيَقْرُبُ مِنْ لَفْظِ النُّورِ لَفْظُ «الْحَيِّ» عَلَى النَّبَات وَالْحَيَوَان، فَإِنَّهُ بِالاشْتِرَاكِ الْمَحْض، إِذْ يُرَادُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ نَمَاؤُهُ، وَمِنَ الْحَيَـوَانِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يُحِسُّ وَيَتَحَرَّكُ بِالإِرَادَةِ. وَإِطْلاَقُهُ عَلَى الْبَارِي تَعَالَى إِذَا تَأْمَلْتَ عَرَفْتَ أَنَّهُ لِمَعْنَى ثَالِثِ يُخَالِفُ الأَمْرَيْن جَمِيعًا. وَمِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ يَنَابِيعُ الأَغَالِيطِ!

340 مَغْلَطَةٌ أَخْرَى: قَدْ تَلْتَبِسُ الْمُتَرَادِفَةُ بِالْمُتَبَايِنَةِ، وَذَلِكَ إِذَا أَطْلِقَتْ أَسَام مُخْتَلِفَةٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، باعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ: رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهَا مُتَرَادِفَةٌ: كَالسَّيْفُ وَالْمُهَنَّدِ وَالصَّارِمِ؛ فَإِنَّ «الْمُهَنَّدَ» يَدُلُّ عَلَى السَّيْفِ مَعَ زِيَادَةِ نِسْبَةٍ إِلَى الْهِنْدِ، فَخَالَفَ إِذًا مَفْهُومَهُ مَفْهُومَ السَّيْفِ؛ وَ«الصَّارمُ» يَدُلَّ عَلَى السَّيْفِ مَعَ صِفَةِ الْحِدَّةِ وَالْقَطْعِ، لا «كَالأَسَدِ» وَ«اللَّيْثِ».

341. وَهَذَا كَمَا أَنَّا فِي اصْطِلاَحَاتِنَا النَّظَريَّةِ نَحْتَاجُ إِلَى تَبْديلِ الأَسَامِي عَلَى شَيْءٍ / وَاحد عنْدَ تَبَدُّل اعْتِبَارَاتِه، كَمَا أَنَّا نُسَمِّى الْعِلْمَ النَّصَّدِيقِيَّ الَّذِي هُوَ نِسْبَةً بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ: «دَعْوَى»، إِذَا تَحَدَّى بِهِ الْمُتَحَدِّي، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ، إِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ خَصْم؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ خَصْم سَمَّيْنَاهُ «قَضِيَّةً» - كَأَنَّهُ قُضِيَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ بِشَيْءٍ؛ فَإِنْ خَاضَ فِي تَرْتِيبٍ قَيَاسِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ سَمَّيْنَاهُ: «مَطْلُوبًا»، فَإِنْ دَلَّ بِقِيَاسِهِ عَلَى صِحَّتِهِ سَمَّيْنَاهُ: «نَتِيجَةً» فَإِن اسْتَعْمَلَهُ دَلِيلًا فِي طَلَب أَمْر آخَرَ، وَرَتَّبَهُ فِي أَجْزَاءِ الْقِيَاسِ سَمَّيْنَاهُ «مُقَدِّمَةً». وَهَذَا وَنَظَائِرُهُ ممَّا نَكْتُرُ.

> 342. مِثَالُ الْغَلَطِ فِي الْمُشْتَرَكِ: قَوْلُ الشَّافِعِيّ- رَحِمَهُ الله تَعَالَى- فِي مَسْأَلَةِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلَ: يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ لأَنَّهُ مُخْتَارٌ، وَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ الْقصَاصُ لأَنَّهُ مُكْرَّهٌ وَلَيْسَ بمُخْتَارٍ.

> 343 وَيَكَادُ الذُّهْنُ لاَ يَنْبُوعَنِ التَّصْدِيقِ بِالأَمْرَيْنِ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ بِالضَّدِّينِ مُحَالٌ . وَتَرَى الْفُقَهَاءَ يَتَعَرُّونَ فِيه، وَلاَ يَهْتَذُونَ إِلَى حَلُّه، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ لَفْظَ «الْمُخْتَارِ» مُشْتَرَك، إذْ قَدْ يُجْعَلُ لَفْظُ «الْمُخْتَارِ» مُرَادِفًا لِلَفْظِ «الْقَادِرِ» وَمُسَاوِيًا لَهُ إِذْ قُوبِلَ بِٱلَّذِي لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْحَرَكَةِ الْمَوْجُودَةِ، كَالْمَحْمُولِ. فَيُقَالُ:

[33/1]

18

هَذَا عَاجِزٌ مَحْمُولٌ، وَهَذَا قَادِرٌ مُخْتَارٌ. وَيُرَادُ «بِالْمُخْتَارِ» الْقَادِرُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْفَعْلِ وَتَرْكِهِ، وَهُو صَادِقٌ عَلَى الْمُكْرَهِ. وَقَدْ يُعَبَّرُ «بِالْمُخْتَارِ» عَمَّنْ يُخَلَّى فِي الْفُعْلِ وَتَرْكِهِ، وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الْمُكْرَهِ. وَقَدْ يُعَبَّرُ «بِالْمُخْتَارِ» وَهَذَا يَكُذِبُ عَلَى اسْتَعْمَالِ قُدْرَتِهِ وَدَوَاعِي ذَاتِهِ. فلاَ تُحَرَّكُ دَوَاعِيهِ مِنْ خَارِجٍ، وَهَذَا يَكُذِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَنَقِيضِهُ - وَهُو أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ - يَصْدُقُ عَلَيْهِ. قَانِدًا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ المُنْفِيّ غَيْرَ المُنْفِيّ غَيْرَ مُعْهُومُ «الْمُخْتَارِ» الْمُنْبَتِ. ١٠

344. وَلِهَذَا نَظَائِرُ فِي النَّظَرِيَّاتِ لاَ تُحْصَى تَاهَتْ فِيهَا عُقُولُ الضُّعَفَاءِ. فَلْيُسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ.

## الفضل الشاني من الفنَّ الأولِ النظِهِ رُفي المعِّ أني المفرَدةِ

345. وَيَظْهَرُ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْسِيمَاتِ ثَلاَثَةٍ:

346 الأُوَّلُ: أَنَّ الْمَعْنَى إِذَا وُصِفَ بِالْمَعْنَى وَنُسِبَ إِلَيْهِ وُجِدَ إِمَّا ذَاتِيًّا، وَإِمَّا عَرَضِيًّا، وَإِمًّا عَرَضِيًّا، وَإِمًّا عَرَضِيًّا، وَإِمًّا كَرَضِيًّا،

347 وَالشَّانِيَ: أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ وُجِدَ إِمَّا أَعَمَّ، كَالْوُجُودِ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْجِسْمِيَّةِ، وَإِمَّا أَخْصَ، كَالْجِسْمِيَّةِ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْوُجُودِ، وَإِمَّا مُسَاوِيًا، كَالْمُتَحَيِّزِ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْوُجُودِ، وَإِمَّا مُسَاوِيًا، كَالْمُتَحَيِّزِ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْجِسْمِ عِنْدَ قَوْمٍ.

348. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمَعَانِّيَ بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهَا الْمُدْرِكَةِ لَهَا ثَلاَثَةُ: مَحْسُوسَةٌ، وَمُعْقُولَةٌ.

349. وَلْنَصْطَلِحْ عَلَى تَسْمِيَةِ سَبَبِ الإِدْرَاكِ قُوَّةً.

350. فَنَقُولُ: فِي حَدَقَتِكَ مَعْنَى بِهِ تَمَيَّزَتِ الْحَدَقَةُ عَنِ الْجَبْهَةِ، حَتَّى صِرْتَ تُبْصِرُ بِهَا، وَإِذَا بَطَلَ ذَلِكَ بِالْعَمَى بَطَلَ الإِبْصَارُ. وَالْحَالَةُ الَّتِي تُدْرِكُهَا عِنْدَ الإِبْصَارِ شَرْطُهَا وُجُودُ الْمُبْصَرِ، فَلَوِ انْعَدَمَ الْمُبْصَرُ انْعَدَمَ الإِبْصَارُ، وَتَبْقَى صُورَتُهُ فِي شَرْطُهَا وُجُودُ الْمُتَحَيِّلِ، فَلَو انْعَدَمَ الْمُبْصَرُ انْعَدَمَ الإِبْصَارُ، وَتَبْقَى صُورَتُهُ فِي دِمَاغِكَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ / إِلَيْهَا، وَهَذِهِ الصَّورَةُ لاَ تَفْتَوْرُ إِلَى وُجُودِ الْمُتَحَيِّلِ، بَلْ عَدَمُهُ وَغَيْبَتُهُ لاَ تَنْفِي الْحَالَةَ الْمُسَمَّاةَ تَخَيُّلًا، وَتَنْفِي الْحَالَةَ الْتَي تُسَمَّى عَدَمُهُ وَغَيْبَتُهُ لاَ تَنْفِي الْحَالَة الْمُسَمَّاةَ تَخَيُّلًا، وَتَنْفِي الْحَالَةَ الْتِي تُسمَّى إِلْمُتَّخَيِّلِ فِي دِمَاغِكَ لاَ فِي فَخِدِكَ وَبَطْنِكَ، فَاعْلَمْ إِلْمُتَخَيِّلِ فِي دِمَاغِكَ لاَ فِي فَخِدِكَ وَبَطْنِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ فِي الدِّمَا أَلِقَحْدِلُ وَبِهَا بَايَنَ الْبُطْنَ وَالْفَخِذَ، كَمَا أَنَّ فِي الدِّمَاغُ فَي الْمُعَنِّي الْمَتَحَيُّلِ، وَبِهَا بَايَنَ الْبُطْنَ وَالْفَخِذَ، كَمَا أَنَّ فِي الدِّمَاغُ فَي الْمُتَعْمَلُ الْمَعْمَى الْعَيْنُ الْجَبْهَةَ وَالْعَقِبَ فِي الإِبْصَارِ بِمَعْنَى اخْتَصَّ بِهِ لاَ مَحَالَةً.

351. وَالصَّبِيُّ فِي أَوَّلِ نَشْئِهِ تَقُوَى فِيهِ قُوَّةُ الاِبْصَارِ لاَ قُ**وَّةُ التَّخَيُّلِ**. فَلِذَلِكَ إِذَا وَلِعَ بِشَيْءٍ فَغَيَّبْتَهُ عَنْهُ وَأَشْغَلْتَهُ بِغَيْرِهِ، اشْتَغَلَ بِهِ وَلَهَا عَنْهُ.

352. وَرُبُّمَا يَحْدُثُ فِي الدِّمَاغِ مَرَضٌ يُفْسِدُ الْقُوَّةَ الْحَافِظَةَ لِلتَّخَيُّلِ وَلاَ يُفْسِدُ

|34/1|

الإِبْصَارَ، فَيَرَى الأَشْيَاءَ، وَلَكِنَّهُ كَمَا تُغَيَّبُ عَنْهُ يَنْسَاهَا. وَهَذِهِ الْقُوَّةُ يُشَارِكُ الْبَهِيمَةَ فِيهَا الإِنْسَانُ، وَلِذَلِكَ مَهْمَا رَأَى الْفَرَسُ الشَّعِيرَ تَذَكَّرَ صُورَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي دِمَاغِهِ، فَعَرَفَ أَنَّهُ مُوافِقٌ لَهُ وَأَنَّهُ مُسْتَلَدٌّ لَدَيْهِ فَبَادَرَ إِلَيْهِ. فَلَوْ كَانَتِ كَانَتْ لَصُّورَةُ لاَ تَثْبُتُ فِي حَمَالِهِ لَكَانَتْ رُؤْيَتُهُ لَهَا ثَانِيًا كَرُؤْيَتِهِ لَهَا أَوَّلًا، حَتَّى لاَ يُبَادِرَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يُجَرِّبْهُ بِالذَّوْقِ مَوَّةً أَخْرَى.

353 ثُمَّ فِيكَ قُوَّةٌ قَالِثَةٌ شَرِيفَةٌ يُبَايِنُ الإِنْسَانُ بِهَا الْبَهِيمَةَ، تُسَمَّى عَقْلًا، مَحَلُّهَا إِمَّا دَمَاغُكَ، وَإِمَّا قَلْبُك. وَعِنْدَ مَنْ يَرَى النَّفْسَ جَوْهَرًا قَائِمًا بِذَاتِه غَيْرَ مُتَحَيِّزِ مَحَلُّهَا النَّفْسُ. وَقُوَّةُ الْعَقْلِ تُبَايِنُ قُوَّةَ التَّخَيُّلِ مُبَايَنَةً أَشَدَّ مِنْ مُبَايَنَةِ التَّخَيُّلِ مَحَلُّهَا النَّفْسُ. وَقُوَّةُ الْعَقْلِ تُبَايِنُ قُوَّةَ التَّخَيُّلِ مُبَايِنَةً أَشَدَّ مِنْ مُبَايَنَةِ التَّخَيُّلِ لِلإِبْصَارِ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَ قُوَّةِ الإِبْصَارِ وَقُوَّةِ التَّخَيُّلِ فَرْقٌ، إلَّا أَنَّ وُجُودَ الْمُبْصَرِ شَرْطُ لِبَقَاءِ الإِبْصَارِ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِبَقَاءِ التَّخَيُّلِ، وَإِلَّا فَصُورَةُ الْفَرَسِ تَدْخُلُ فَيُ وَلَيْسَ مَنْطُ لِبَقَاءِ اللَّهُوسِ، وَتَوْنِ مَخْصُوصٍ، وَبُعْد مِنْكَ مَخْصُوص، اللَّوضُعُ وَالشَّكُلُ، وَيَالِّكُ الْقَدْرُ وَاللَّوْنُ، وَذَلِكَ الْقَدْرُ وَاللَّوْنُ، وَذَلِكَ الْوَضْعُ وَالشَّكُلُ، وَيَلِكَ الْقَدْرُ وَاللَّوْنُ، وَذَلِكَ الْوَضْعُ وَالشَّكُلُ، حَتَّى كَأَنَّكَ تَنْظُو إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْسَالِ الْمَالَا لِبَقَاءِ لَلْهُ الْمُعْلُ وَاللَّوْنُ، وَذَلِكَ الْقَدْرُ وَاللَّوْنُ، وَذَلِكَ الْوَضْعُ وَالشَّكُلُ، وَيَلِكَ الْقَدْرُ وَاللَّوْنُ، وَذَلِكَ الْوَضْعُ وَالشَّكُلُ، وَيَلِكَ الْقَدْرُ وَاللَّوْنُ مَحْمُوسِ كَالَّالُونَ الْمُعْمُ وَالشَّكُلُ، وَيَلِكَ الْفَرْدُ وَاللَّولُ الْوَلْمُ عُ وَالشَّكُلُ، وَيَلِكَ الْقَدْرُ وَاللَّولُونَ الْمَالَالُونُ الْكَوْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

356. وَلَعَمْرِي فِيكَ قُوَّةٌ رَابِعَةٌ تُسَمَّى الْمُفَكَّرَةَ، شَأَنُهَا أَنْ تَقْدِرَ عَلَى تَفْصِيلِ الصُّورِ الَّتِي فِي الْخَيَالِ وَتَقْطِيعِهَا وَتَرْكِيبِهَا، وَلَيْسَ لَهَا إِدْرَاكُ شَيْءٍ أَخَرَ، وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَ فِي الْخَيَالِ صُورَةً إِنْسَانِ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهَا نِصْفَةٌ مِنْ فَرَسٍ، وَرُبُّمَا تَصَوَّرُ نِصْفَ إِنْسَانٍ؛ وَرَبُّمَا رَكَّبَ شَخْصًا نِصُفَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ، وَنِصْفَةٌ مِنْ فَرَسٍ، وَرُبُّمَا تَصَوَّرَ السَّانِ، وَنَصْفَةٌ مِنْ فَرَسٍ، وَرُبُّمَا تَصَوَّرَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ، وَصُورَةٌ الطَّيْرِ وَحْدَهُ، وَهُورَةٌ الطَيْرِ وَحْدَهُ، وَهُورَةً الطَيْرِ وَلْكَالِ فَا الْمُورَةُ الْخَيَالِ مُورَةً الْمُالِقِي وَالتَّأَلِيفِ فِي الصَّورَةِ لا مِثَالَ لَهَا فِي الْخَيَالِ، بَلْ كُلُّ تَصَرُّفَاتِهَا بِالتَّفْرِيقِ وَالتَّأْلِيفِ فِي الصُّورِ الْحَاصِلَةِ فِي الْخَيَّالِ.

355 وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مُبَايَنَةَ إِذْرَاكِ الْعَقْلِ لِإِذْرَاكِ التَّخَيُّلِ أَشَدُّ مِنْ مُبَايَنَةِ التَّخَيُّلِ لِلإِبْصَارِ، إِذْ لَيْسَ لِلتَّخَيُّلِ أَنْ يُدْرِكَ الْمَعَانِيَ الْمُجَرَّدَةَ الْعَارِيَةَ عَنِ الْقَرَائِنِ لِلإِبْصَارِ، إِذْ لَيْسَ لِلتَّخَيُّلِ أَنْ يُدْرِكَ الْمَعَانِيَ الْمُجَرَّدَةَ الْعَارِيَةَ عَنِ الْقَرَائِنِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً كَمَا سَبَقَ – الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً كَمَا سَبَقَ – الْغَنِي الَّتِي لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً كَمَا سَبَقَ – فَإِنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى تَخَيُّلِ السَّوَادِ إِلاَ فِي مِقْدَارٍ / مَخْصُوصٍ مِنَ الْجِسْم، وَمَعَهُ فَإِنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى تَخَيُّلِ السَّوَادِ إِلاَ فِي مِقْدَارٍ / مَخْصُوصٍ مِنَ الْجِسْم، وَمَعَهُ

ا ۱۱۵ پ

9//19

شَكْلُ مَخْصُوصٌ وَوَضْعٌ مَخْصُوصٌ مِنْكَ بِقُرْبِ أَوْ بُعْد. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّكْلَ غَيْرُ اللَّوْنِ، وَالْقَدْرَ غَيْرُ الشَّكْلِ. فَإِنَّ الْمُثَلَّثَ لَهُ شَكْلٌ وَاحِدٌ، صَغِيرًا كَانَ فَيْرُ اللَّوْنِ، وَالْقَدْرَ غَيْرُ الشَّكْلِ. فَإِنَّ الْمُثَلَّثَ لَهُ شَكْلٌ وَاحِدٌ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. وَإِنَّمَا إِدْرَاكُ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ الْمُجَرَّدَةِ بِقُوَّةٍ أُخْرَى اصْطَلَحْنَا عَلَى تَسْمِيَتِهَا عَقْلًا، فَيُدْرِكُ السَّوَادَ وَيَقْضِي بِقَضَايَا، وَيُدْرِكُ اللَّوْنِيَّةَ مُجَرَّدَةً، وَيُدْرِكُ الْحَيَوانِيَّةَ وَالْجِسْمِيَّةَ مُجَرَّدَةً. وَحَيْثُ يُدْرِكُ الْحَيَوانِيَّةَ قَدْ لاَ يَحْضُرُهُ الالْتِفَاتُ الْحَيَوانِيَّةَ وَالْجِسْمِيَّةَ مُجَرَّدَةً. وَحَيْثُ يُدْرِكُ الْحَيَوانِيَّةَ قَدْ لاَ يَحْضُرُهُ الالْتِفَاتُ إِلَى الْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ، وَإِنْ كَانَ الْحَيَوانُ لاَ يَخْلُو عَنِ الْقِسْمَيْنِ.

356. وَحَيْثُ يَسْتَمِرُّ فِي نَظْرِهِ قَاضِيًا عَلَى الأَلْوَانِ بِقَضِيَّةٍ قَدْ لاَ يَحْضُرُ مَعْنَى السَّوَادِيَّةِ وَالْبَيَاضِيَّةِ وَغَيْرِهما. وَهَذِه مِنْ عَجِيبِ خَوَاصَّهَا وَبَدِيعِ أَفْعَالِهَا: فَإِذَا رَأَى فَرَسًا وَالْبَيَاضِيَّةِ وَغَيْرِهما. وَهَذِه مِنْ عَجِيبِ خَوَاصَّهَا وَبَدِيعِ أَفْعَالِها: فَإِذَا رَأَى فَرَسًا وَاحْدًا أَذْرَكَ الْفُرَسِيَّة الْمُجَرَّدَة وَالْكَمَيْتُ، وَالْبَعِيدُ مِنْهُ فِي الْمَكَانِ وَالْقَرِيبُ، بَلْ يُدْرِكُ الْفَرَسِيَّة الْمُجَرَّدَة الْمُطَلَقة، مُتَنَزِّهَةً عَنْ كُلَّ قَرِينَةٍ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً لَهَا. فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمَخْصُوصَ، وَاللَّوْنَ الْمُخْصُوصَ لَيْسَ لِلْفَرَسِ ذَاتِيًّا، بَلْ عَارِضًا أَوْ لاَزِمًا فِي الْوُجُودِ، إذْ مُخْتَلِفَاتُ اللَّوْنِ وَالْقَدْرِ تَشْتَرِكُ فِي حَقِيقَةِ الْفَرَسِيَّةِ.

وَهَذِهِ الْمُطْلَقَاتُ الْمُجَرَّدَةُ الشَّامِلَةُ لِأُمُورِ مُخْتَلِفَة هِيَ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَكَلِّمُونَ بِهِ الْأَحْوَالِ، وَالْوُجُوهِ، وَالْأَحْكَامِ»؛ وَيُعَبِّرُ عَنْهَا الْمَنْطِقِيُّونَ الْمُتَكَلِّمُونَ بِهِ الْأَخْوَالِ، وَالْوُجُوهِ، وَالْأَحْكَامِ»؛ وَيُعَبِّرُ عَنْهَا الْمَنْطِقِيُّونَ بِهِ الْفَضَايَا الْكُلِّيةِ الْمُجَرَّدَةِ»، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمَوْجُودَةُ فِي الأَذْهَانِ لاَ فِي الْأَذْهَانِ لاَ فِي الْأَذْهَانِ وَتَارَةً يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ «مِنْ خَارِجٍ»، بَلْ «مِنْ دَاخِلٍ»، يَعْنُونَ خَارِجٍ الذَّهْنِ وَدَاخِلُهُ.

358 وَيَقُولُ أَرْبَابُ الأَحْوَالِ إِنَّهَا أُمُورٌ ثَابِتَةٌ: تَارَةً يَقُولُونَ إِنَّهَا مَوْجُودَةٌ مَعْدُومَةٌ، وَلاَ مَعْلُومَةٌ وَلاَ مَجْهُولَةٌ. وَقَدْ دَارَتْ فِيهِ رُومُةٌ، وَلاَ مَعْلُومَةٌ وَلاَ مَجْهُولَةٌ. وَقَدْ دَارَتْ فِيهِ رُؤُوسُهُمْ، وَحَارَتْ عُقُولُهُمْ.

359 وَالْعَجَبُ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْزِلِ يَنْفَصِلُ فِيهِ الْمَعْقُولُ عَنِ الْمَحْسُوسِ؛ إِذْ مِنْ هَهُنَا يَأْخُذُ الْعَقْلُ الإِنْسَانِيُّ فِي التَّصَرُّفِ، وَمَا كَانَ قَبْلَهُ كَانَ يُشَارِكُ التَّخَيُّلُ الْبَهِيمِيُّ فِيهِ التَّخَيُّلُ الإِنْسَانِيُّ. وَمَنْ تَحَيَّرَ فِي أَوَّلِ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْعَقْلِ كَيْفَ يُرْجَى فَلَا خُهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ؟!

# الفضل الثالث من السَّوابق في أحكام الميعَّا إلى لؤلفير

\*---: 53-46

[36/1]

- 361 وَأَحْكَامُ الْقَضَايَا كَثِيرَةٌ. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا تَكْثُرُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَتَضُرُّ الْغَفْلَةُ عَنْهُ، وَهُوَ حُكْمَان:
- 362 الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: الْقَضِيَّةُ تَنْقَسِمُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ إِلَى التَّعْيِينِ، وَالْخُصُوصِ. فَهِيَ أَرْبَعٌ:
  - 363 الأُولَى: قَضِيَّةٌ فِي عَيْنِ، كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ كَاتِبٌ، وَهَذَا السَّوَادُ عَرَضٌ.
- 364 الثَّانِيَةُ: قَضِيَّةٌ مُطْلَقَةُ خَاصَّةً، كَقَوْلِنَا: بَعْضُ النَّاسِ عَالِمٌ، وَبَعْضُ الأَجْسَام سَاكِنٌ.
  - 365. الثَّالِثَةُ: قَضِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ، كَقَوْلِنَا: كُلُّ جِسْم مُتَحَيِّزٌ، وَكُلُّ سَوَادٍ لَوْنَ.
    - 366 الرَّابِعَةُ: قَضِيَّةُ مُهْمَلَةً، كَقَوْلِنَا: الإِنْسَانُ فِي خُسْر.
- 367. وَعِلَّةُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ: أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَّكُونَ عَيْنًا مُشَارًا إِلَيْهِ أَوْ لاَ يَكُونُ عَيْنًا مُشَارًا إِلَيْهِ أَوْ لاَ يَكُونُ عَيْنًا هَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا فَإِمَّا أَنْ يُحْصَرَ بِسُورٍ يُبَيِّنُ مِقْدَارَهُ بِكُلِيَّتِهِ، فَتَكُونُ مُطْلَقَةً عَامَّةً، أَوْ بِجُزْئِيَّتِهِ فَتَكُونُ خَاصَّةً، أَوْ لاَ يُحْصَرَ بِسُورٍ، فَتَكُونُ مُهْمَلَةً. وَالسُّورُ هُوَ قَوْلُكَ: كُلُّ وَبَعْضُ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا.

-1.19

368. وَمِنْ طُرُقِ الْمُغَالِطِينَ فِي النَّظَرِ اسْتِعْمَالُ الْمُهْمَلاَتِ بَدَلَ الْقَضَايَا الْعَامَّةِ، فَإِنَّ مَنْ طَرَقَا الْعَامَّةِ، فَإِنَّ مَنْ طَوَالْعَالَطَيْنَ الْمُهْمَلاَتِ بَدَلَ الْقَضَايَا الْعَامَّةِ، فَإِنَّ مَنْ النظر الْمُهْمَلاَتِ بَدَلَ النَّقِيضِ. كَقَوْلِك: الْمُهْمَلاَتِ فَي النَّفِيضِ الْمُهْمَلاَتِ عَلَى الْمُهْمَلاَتِ فَي خُسْرِ»، الإنْسَانُ لَيْسَ فِي خُسْرِ»، الأَنْسِيَاءَ.

369. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَامَحَ بِهَذَا فِي النَّظَرِيَّاتِ مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولُ الشَّفْعَوِيْ مَثَلاً: مَعْلُومٌ أَنَّ الْمَطْعُومَ رِبَوِيٌّ، وَالسَّفَرْجَلُ مَطْعُومُ، فَهُوَ إِذًا رِبَوِيٌّ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قُلْتَ: الْمَطْعُومُ رِبَوِيٌّ؟ فَتَقُولُ: دَلِيلُهُ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ، فَإِنَّهَا مَطْعُومَاتٌ، وَهِيَ رِبَوِيَّةً. فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فَقَوْلُكَ الْمَطْعُومُ رِبَوِيٌّ: أَرَدْتَ بِهِ كُلَّ الْمَطْعُومَاتِ أَوْ بَعْضَهَا؟

370 فَإِنْ أَرَدْتَ الْبَعْضَ لَمْ تَلْزَمِ النَّتِيجَةُ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ السَّفَرْجَلُ مِنَ الْبَعْضِ اللَّذِي لَيْسَ بِرِبَوِيَّ، وَيَكُونُ هَذَا خَلَلًا فِي نَظْمِ الْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي وَجْهُهُ.

371. وَإِنْ أَرَدْتَ الْكُلُّ فَمِـنْ أَيْنَ عَـرَفْتَ هَـذَا، وَمَا عَـدَدْتَهُ مِنَ الْبُـرٌ وَالشَّـعِيرِ لَيْسَ كُلَّ الْمَطْعُومَات؟

من شروط النقيض 372. النَّظُرُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ النَّقِيضِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، إِذْ رُبَّ مَطْلُوبِ لاَ يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَى بُطْلاَنِ نَقِيضِهِ، فَيُسْتَبَانُ مِنْ إِبْطَالِهِ صِحَّةُ نَقِيضِهِ. الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَى بُطْلاَنِ نَقِيضِهِ، فَيُسْتَبَانُ مِنْ إِبْطَالِهِ صِحَّةُ نَقِيضِهِ.

373. وَالْقَضِيَّتَانِ الْمُتَنَاقِضَتَانِ يَعْنِي بِهِمَا كُلَّ قَضِيَّتَيْنِ إِذَا صَدَقَتْ إِحْدَاهُمَا كَذَبَتِ الأُخْرَى بِالضَّرُورَةِ. كَقَوْلِنَا: الْعَالَمُ حَادِثُ، الْعَالَمُ لَيْسَ بِحَادِثٍ. وَإِنَّمَا يَلْزَمُّ صِدْقُ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ كَذِبِ الأُخْرَى بِسِتَّةِ شُرُوطٍ:

374. الأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ وَاحِدًا بِالذَّاتِ لاَ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى لَمْ يَتَنَاقَضَا، كَقَوْلِكَ: النُّورُ مُدْرَكُ بِالْبَصَرِ. إِذَا أَرَدْتَ بِأَحَدِهِمَا الضَّوْءَ وَبِالاَحْرِ الْعَقْلَ. بِالْبَصَرِ. إِذَا أَرَدْتَ بِأَحَدِهِمَا الضَّوْءَ وَبِالاَحْرِ الْعَقْلَ. بِالْبَصَرِ. اللَّهُ فَعْدَارٌ، الْمُضْطَرُ لَيْسَ بِمُحْتَارٍ، رَوْلَدَلِكَ لاَ يَتَنَاقَضُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: الْمُضْطَرُ مُحْتَارٌ، الْمُضْطَرُ لَيْسَ بِمُحْتَارٍ، وَقَوْلُهُمْ: الْمُضْطَرُ آئِم، الْمُضْطَرُ لَيْسَ بِأَيْمٍ، إِذْ قَدْ يُعَبِّرُ بِالْمُضْطَرُ عَنِ الْمُرْتَعِدِ وَالْمَحْمُولِ الْمُطْرُوحِ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدْ يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الْمَدْعُوِّ بِالسَّيْفِ إِلَى الْفِعْلِ. وَالْمَحْمُولِ الْمَعْنَى مُحْتَلَفٌ.

37/1

375 الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ وَاحِدًا، وَإِلَّا لَمْ يَخْتَلِفَا فِيهِ كَقَوْلِكَ: الْعَالَمُ قَدِيمٌ. الْعَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيم. أَرَدْتَ بِأَحَدِ الْقَدِيمَيْنِ مَا أَرَادَهُ الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ:

﴿ كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ (س: 39) وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَنَاقَضْ قَوْلُهُمْ: الْمُكْرَهُ مُخْتَارٌ، الْمُكْرَهُ مُخْتَارٌ، الْمُكْرَهُ لَيْسَ بِمُخْتَارِ، لأَنَّ الْمُخْتَارَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَيَيْن مُخْتَالِفَيْن.

376 المُّالِثُ: أَنْ تَتَّحِدَ الإِضَافَةُ فِي الأُمُورِ الإِضَافِيَّةِ، فَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَ: زَيْدٌ أَبٌ، زَيْدٌ لَيْسَ بِأَبِ، لَمْ يَتَنَاقَضَا؛ إِذْ يَكُونُ أَبًا لِبَكْرٍ، وَلاَ يَكُونُ أَبًا لِخَالِد. وَكَذَلِكَ تَقُولُ: زَيْدٌ أَبٌ، زَيْدٌ ابْنٌ. فَلاَ يَتَعَدَّدُ بِالإِضَافَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ. وَالْعَشَرَةُ نِصْفٌ، وَالْعَشَرَةُ لَيْسَتْ بِنِصْفِ. أَيْ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالثَّلاَثِينَ. وَكَمَا يُقَالُ: وَالْعَشَرَةُ لَيْسَتْ بِنِصْفِ. أَيْ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالثَّلاَثِينَ. وَكَمَا يُقَالُ: الْمَرْأَةُ مُولِّى عَلَيْهَا. الْمَرْأَةُ مُولِّى عَلَيْهَا. الْمَرْأَةُ مُولِّى عَلَيْهَا. الْمَرْقُ مَولِّى عَلَيْهَا. وَهُمَا صَادِقَانِ بِالإِضَافَةِ إِلَى النَّكَامِ وَالْبَيْعِ، لاَ إِلَى شَخْصٍ وَاحِد. وَإِلَى الْعَصَبَةِ وَالأَجْنَبِيِّ، لاَ إِلَى شَخْصٍ وَاحِد. وَالْبَيْعِ، لاَ إِلَى شَخْصٍ وَاحِد. وَالنَّيْعِ، لاَ إِلَى شَخْصٍ وَاحِد. الرَّابِعُ: أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْقُوْةِ وَالْفِعْلِ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: الْمَاءُ فِي الْكُوزِ مُرْوٍ. أَيْ بِالْفِعْلِ، وَالسَّيْفُ فِي الْغِمْدِ قَاطَعٌ، وَلَيْسَ الْمَاءُ بِمُرْوٍ، أَيْ بِالْفِعْلِ، وَالسَّيْفُ فِي الْغِمْدِ قَاطَعٌ، وَلَيْسَ الْمَاءُ بِمُرْوٍ، أَيْ بِالْفِعْلِ، وَالسَّيْفُ فِي الْغِمْدِ قَاطَعٌ، وَلَيْسَ بِقَاطِع. بِالْقُوقَةِ، وَلَيْسَ الْمَاءُ بِمُرْوٍ، أَيْ بِالْفِعْلِ، وَالسَّيْفُ فِي الْغِمْدِ قَاطَعٌ، وَلَيْسَ بِقَاطِع.

378 الْخَامِسُ: التَّسَاوِي فِي الْجُزْءِ وَالْكُلِّ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: الزَّنْجِيُّ أَسْوَدُ، الزِّنْجِيُّ\\

لَيْسَ بِأَسْوَد. أَيْ لَيْسَ بِأَسْوَدِ الْأَسْنَانِ - وَعَنْهُ نَشَأَ الْغَلَطُ حَيْثُ قِيلَ: إِنَّ الْغَالَمِيَّةَ حَالٌ لِزَيْد بِجُمْلَتِهِ، لأَنَّ زَيْدًا عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَتِهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّا إِذَا قُلْنَا: زَيْدٌ فِي بَغْدَادَ، بَلْ فِي جُرْءٍ مِنْهَا، وَهُوَ مَكَانُ يُسَاوِي مِسَاحَتُهُ بَدَنَ زَيْد.

وَمِنْهُ ثَارَ الْخِلاَفُ فِي أَنَّ الْبَارِئَ فِي الأَزَّلِ خَالِقٌ أَوْ لَيْسَ بِخَالِق.

379 السَّادِسُ: التَّسَاوِي فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ. فَإِنَّكَ تَقُولُ: الْعَالَمُ حَادِثُ، الْعَالَمُ لَيْسَ بِحَادِثِ أَيِّ هُوَ حَادِثُ عِنْدَ أَوَّلِ وُجُودِه، وَلَيْسَ بِحَادِثِ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ بَلْ مَعْدَهُ بَلْ مَعْدُومُ، وَبَعْدَهُ بَاق. وَالصَّبِيُ تَنْبُتُ لَهُ أَسْنَانٌ، وَالصَّبِيُ لاَ تَنْبُتُ لَهُ أَسْنَانٌ، وَالصَّبِيُ لاَ تَنْبُتُ لَهُ أَسْنَانٌ - وَنَعْنِي بِأَحَدِهِمَا: السَّنَةَ الأُولَى وَبِالاَخْرِ الَّتِي بَعْدَهَا.

380 وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقَضِيَّةُ الْمُنَاقِضَةُ هِيَ الَّتِي تَسْلُبُ مَا أَثْبَتَتْهُ الْأُولَى بِعَيْنِهِ عَمَّا أَثْبَتَتْهُ بِعَيْنِهِ عَمَّا أَثْبَتَتْهُ بِعَيْنِهِ وَمَا أَثْبَتَتْهُ بِعَيْنِهِ وَإِلْفَقُوّ إِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ، وَفِي ذَلِكَ الْإِضَافَةِ بِعَيْنِهَا وَبِالْقُوَّةِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالْفِعْل، وَكَذَلِكَ فِي الْجُزْءِ وَالْكُلِّ. وَالْكُلِّ.

381 **وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ** بِأَنْ لاَ تُخَالِفَ الْقَضِيَّةُ النَّافِيَةُ الْمُثْبِتَةَ إِلاَ فِي تَبَدُّلِ النَّفْيِ بِالإِثْبَاتِ فَقَطْ.

\\20

### الفنُّ الث ني في المقسَّ صِدِّ

382 وَفِيهِ فَصْلاَنِ: فَصْلٌ فِي صُورَةِ الْبُرْهَانِ، وَفَصْلٌ فِي مَادَّتِهِ. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي صُورَة الْبُرْهَان

|38/1| 45-44:...\* 383 وَالْبُرْهَانُ عِبَارَةٌ عَنْ مُقَدَّمَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ تُؤلِّفُ تَأْلِيفًا مَخْصُوصًا بِشَرْطِ مَخْصُوصٍ، فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا نَتِيجَةً. وَلِيس يَتَّحِدُ نَمَطُهُ، بَلْ يَرْجِعُ / إِلَى ثَلاَثَةً لَنْهَا مُخْتَلِفَة الْمَاخَذ. وَالْبَقَايَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا \*.

384. النَّمَطُ الأَوَّلُ: ثَلاَثَةُ أَضْرُبٍ.

385. مِثَالُ **الأَوَّلِ** قَوْلُنَا: كُلُّ جِسَّمٍ مُوَلَّفٍ، وَكُلُّ مُوَّلَفٍ حَادِثٌ، فَيلْزَمُ أَنَّ كُلَّ جسْم حَادِثُ.

386 وَمِنَ ٱلْفِقْهِ قَوْلُنَا: كُلُّ نَبِيدٍ مُسْكِرً، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فَلَزِمَ أَنَّ كُلَّ نَبِيدٍ حَرَامٌ.

387 فَهَاتَانِ مُقَدَّمَتَانِ، إِذَا سَلِمَتَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، لَزِمَ بِالضَّرُورَةِ تَحْرِيمُ النَّبِيذِ.

388. فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَدِّمَاتُ قَطْعِيَّةً سَمَّيْنَاهَا بُرْهَانًا، وَإِنْ كَانَتْ مُسَلَّمَةً سَمَّيْنَاهَا قِيَاسًا جَدَلِيًّا، وَإِنْ كَانَتْ مَظْنُونَةً سَمَّيْنَاهَا قِيَاسًا فِقْهِيًّا.

389. وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْيَقِينِ وَالظَّنِّ إِذَا ذَكَرْنَا أَصْلَ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ كُلَّ مُقَدِّمَةٍ أَصْلَ، فَإِذَا ازْدَوَجَ أَصْلاَنِ حَصَلَتِ النَّتِيجَةُ.

390. وَعَادَةُ الْفُقَهَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا النَّظْمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، فَكَانَ حَرَامًا، قِيَاسًا عَلَى النَّظْمِ اللَّذِي ذَكَرْنَاهُ\*، \*صناقعَ الْمُطَالَبَةُ عَنْهُ مَا لَمْ يُرَدْ إِلَى النَّظْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ\*، \*صنا 638-635 فَإِنْ رُدَّ إِلَى النَّظْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ\*، فَصنا 638-635 فَإِنْ رُدَّ إِلَى هَذَا النَّظْمِ وَلَمْ يَكُنْ مُسَلِّمًا فَلاَ تَلْزَمُ النَّبِيجَةُ إِلاَ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ حَتَّى يَثْبُتَ كَوْنُهُ مُسْكِرًا إِنَّ نُوزِعَ فِيهِ بِالْحِسِّ وَالتَّجْرِبَةِ، وَكَوْنُ الْمُسْكِرِ حَرَامًا بِالْخَبَرِ،

# صد: 114-114

وَهُوَ قَوْلُهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَسْكِرِ حَرَامٌ " وَقَدْ ذَكَرِنَا فِي كِتَابِ «أَسَاسِ الْقِيَاسِ» \* أَنَّ تَسْمِيَةَ هَذَا قِيَاسًا تَجَوُّزُ ؟ فَإِنَّ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إِلَى إِدْرَاجٍ خُصُوصِ تَحْتَ عُمُوم.

391. وَإِذَا فَهِمْتَ صُورَةَ هَذَا النَّطْمِ فَاعْلَمْ أَنَّ فِي هَذَا الْبُرْهَانِ مُقَدَّمَتَيْنِ، إحْدَّاهُمَا قَوْلُنَا: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

392. وَكُلَّ مُقَدِّمَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى جُزْأَيْنِ: مُبْتَدَأً، وَخَبَر، الْمُبْتَدَأُ مَحْكُومٌ عَلَيْه، وَالْخَبَرُ حُكْمٌ؛ فَيَكُونُ المَجْمُوعُ أَجْزَاءِ الْبُرْهَانِ أَرْبَعَةً أُمُورٍ. إِلاَ أَنَّ أَمْرًا وَاحِدًا اللَّهِ يَتَكَرَّرُ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ، فَيَعُودُ إِلَى ثَلاَثَةٍ أَجْزَاء، بِالضَّرُورَةِ، لاَّنَهَا لَوْ بَقِيَتْ أَرْبَعَةً لَمْ تَشَرِّكِ الْمُقَدِّمَتَانِ فِي شَيْء وَاحِدٍ، وَبَطُلَ الازْدِوَاجُ بَيْنَهُمَا، فَلاَ تَتَوَلَّدُ للَّهُ تَشَعَرَضْ فِي الْمُقَدَّمَةِ التَّانِيَةِ لاَ النَّبِيدُ وَلاَ لِلْمُسْكِرُ، فَمَّ لَمْ تَتَعَرَّضْ فِي الْمُقَدَّمَةِ التَّانِيَةِ لاَ للنَّبِيدُ وَلاَ لِلْمُسْكِرِ، لَكِنْ قُلْتَ: وَالْمَغْصُوبُ مَضْمُونٌ، أَوِ الْعَالَمُ حَادِثُ، فَلاَ تَرْبَعِطُ إِحْدَاهُمَا بِالأَخْرَى، فَبِالضَّرُورَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُكَرِّرَ الأَجْزَاءُ الأَرْبَعَةُ.

393 فَلْنَصْطَلِحْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْمُتَكَرِّرِ «عِلَّةً» وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَقْتَرِنَ بِقَوْلِكَ «لَأَنَّهُ» فِي جَوَابِ الْمُطَالَبَةِ إِيلِمَ|؟

394. فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ لَكَ: لِمَ قُلْتَ إِنَّ النَّبِيذَ حَرَامٌ؟ قُلْتَ: لأَنَّهُ مُسْكِرٌ، وَلاَ تَقُولُ: لأَنَّهُ نَبِيذٌ، وَلاَ نَقُولُ: لأَنَّهُ حَرَامٌ، فَمَا يَقْتَرِنُ بِهِ «لأَنَّ» هُوَ الْعِلَّةُ.

395. وَلْنُسَمِّ مَا يَجْرِي مَجْرَى النَّبِيذِ: مَحْكُومًا عَلَيْهِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْحَرَامِ: حُكْمًا. فَإِنَّا فِي النَّتِيجَةِ نَقُولُ: فَالنَّبِيذُ حَرَامٌ.

396 وَلْنَشْتَقَّ لِلْمُقَدَّمَتَيْنِ اسْمَيْنِ مِنْهُمَا، لاَ مِنَ الْعِلَّةِ؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ مُتَكَرَّرَةٌ فِيهِمَا. فَنُسَمِّي الْمُقَدِّمَةَ الأُولَى، وَهِيَ قَوْلُنَا: كُلُّ نَبِيذِ مُسْكِرٌ، وَالْمُقَدِّمَةَ الْأُولَى، وَهِيَ قَوْلُنَا: كُلُّ نَبِيذِ مُسْكِرٌ، وَالْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْحُكْمِ الْمُقَدَّمَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُنَا: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، أَخْذًا مِنَ / وَالْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْحُكْمِ الْمُقَدَّمَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُنَا: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، أَخْذًا مِنَ / النَّبِيخَةِ، فَإِنَّا نَقُولُ: فَكُلُّ نَبِيذِ حَرَامٌ، فَتَذْكُرُ النَّبِيذَ أَوَّلًا، ثُمَّ الْحَرَامَ.

397. وَغَرَضُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ: سُهُولَةُ التَّعْرِيفِ عِنْدَ التَّفْصِيلِ وَالتَّحْقِيقِ.

398. وَمَهْمَا كَانَتِ الْمُقَدِّمَاتُ مَعْلُومَةً كَانَ الْبُرْهَانُ قَطْعِيًّا، وَإِنْ كَانَتْ مَظْنُونَةً كَانَ فِقْهِيًّا، وَإِنْ كَانَتْ مَطْنُونَةً كَانَ فِقْهِيًّا. وَإِنْ كَانَتْ مَمْنُوعَةً فَلاَ بُدًّ مِنْ إِثْبَاتِهَا. وَأَمَّا بَعْدَ تَسْلِيمِهَا فَلاَ يُمْكِنُ

39/1

الشُّكُّ فِي النَّتِيجَةِ أَصْلًا، بَلْ كُلُّ عَاقِلٍ صَدَّقَ بِالْمُقَدَّمَتَيْنِ فَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى التَّصْدِيقِ بِالنَّتِيجَةِ مَهْمَا أَحْضَرَهُمَا فِي الذَّهْنِ، وَأَخْطَرَ مَجْمُوعَهُمَا بِالْبَالِ.

399 وَحَاصِلُ وَجْهِ اللَّلَالَةِ فِي هَذَا النَّظْمِ: أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الصَّفَةِ حُكْمٌ عَلَى الْمُسْكِرَ وَصْفًا، فَإِذَا حَكَمْنَا الْمُسْكِرَ وَصْفًا، فَإِذَا حَكَمْنَا عَلَى الْوَصْفِ، فَبِالضَّرُورَةِ يَدْخُلُ عَلَى الْوَصْفِ، فَبِالضَّرُورَةِ يَدْخُلُ الْمُسْكِرَ وَصْفًا، فَإِنَّهُ إِنْ بَطَلَ قَوْلُنَا النَّبِيذُ حَرَامٌ - مَعَ كَوْنِهِ مُسْكِرًا - بَطَلَ قَوْلُنَا النَّبِيذُ حَرَامٌ - مَعَ كَوْنِهِ مُسْكِرًا - بَطَلَ قَوْلُنَا كُلُّ مُسْكِرًا مَ مَعَ كَوْنِهِ مُسْكِرًا - بَطَلَ قَوْلُنَا كُلُّ مُسْكِرً حَرَامٌ إِذَا ظَهَرَ لَنَا مُسْكِرٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ .

400. وَهَذَا الضَّرْبُ لَهُ شَرْطَانِ فِي كَوْنِهِ مُنْتِجًا:

401. شَرْطٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ الأُولَى: وَهُو أَنْ تَكُونَ مُثْبِتَةً، فَإِنْ كَانَتْ نَافِيَةً لَمْ تُنْتِجْ، لَأَنَّكَ إِذَا نَفَيْتَ شَيْءً لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ عَلَى النَّفْي حُكْمًا عَلَى الْأَنْكَ إِذَا نَفَيْتَ شَيْءً لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ عَلَى النَّفْي حُكْمًا عَلَى الْمَنْفِيِّ عَنْهُ. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: لاَ خَلِّ وَاحِدٌ مُسْكِرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ حُكْمٌ فِي الْخَلِّ؛ إِذْ وَقَعَتِ الْمُبَايَنَةُ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْخَلُّ؛ فَحُكْمُكَ عَلَى الْمُسْكِرِ بِالنَّفْي وَالإِثْبَاتِ لاَ يَتَعَدَّى إلَى الْخَلِّ. ١٧

402. الشَّرْطُ الثَّانِي فِي الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ: وَهُو أَنْ تَكُونَ عَامَّةً كُلَّيَّةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ عُمُومِهَا فِيهَا، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: كُلُّ سَفَرْجَلٍ مَطْعُومٌ، الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ عُمُومِهَا فِيهَا، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: كُلُّ سَفَرْجَلٍ مَعْعُومٌ، وَبَعْضُ الْمَطْعُومِ رَبَوِيًّا، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ كَوْنُ السَّفَرْجَلِ رَبَوِيًّا، إِذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ عَلَى بَعْضِ الْمَطْعُومِ أَنْ يَتَنَاوَلَ السَّفَرْجَلَ. نَعَمْ إِذَا قُلْتَ: وَكُلُّ مَطْعُومِ رَبَويًّ لَزَمَ فِي السَّفَرْجَل. وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِعُمُومِ الْخَبَر.

403. فَإِنْ قُلْتَ : فَبِمَاذَا يُفَارِقُ هَذَا الضَّرْبُ الضَّرْبُ الضَّرْبَيْنِ الْاَخَرَيْنِ بَعْدَهُ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ إِمَّا أَنَّ تُوضَعَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا فِي الْمُقَدِّمَتِيْنِ أَوْ مَحْكُومًا بِهَا فِي الْمُقَدِّمَتِيْنِ: أَوْ تُوضَعَ حُكْمًا فِي إِحْدَاهُمَا، مَحْكُومَةً فِي الأَحْرَى - وَهَذَا الأَخِيرُ هُوَ النَّظُمُ الأَوَّلُ، وَالثَّانِي وَالنَّالِثُ لاَ يَتَضِحَانِ غَايَةَ الاتَّضَاحِ إلاّ بِالرَّدِ إلَيْهِ؛ فَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ \*. وَالثَّانِي وَالنَّالِثُ لاَ يَتَضِحَانِ غَايَةَ الاتَّضَاحِ إلاّ بِالرَّدِ إلَيْهِ؛ فَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ \*.

404. النَّظْمُ الثَّانِيَ: أَنْ تَكُونَ الْعَلَّةُ حُكْمًا فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ مِثَالُهُ قَوْلُنَا: الْبَارِي تَعَالَى لَهِ لَيْسَ بِجِسْمٍ، لأَنَّ الْبَارِي غَيْرُ مُؤَلِّف، وَكُلُّ جِسْمٍ مُؤَلِّفٌ؛ فَالْبَارِي تَعَالَى إِذَنْ لَيْسَ بِجِسْمٍ، لأَنَّ الْبَارِي، وَلُلْمُؤَلِّفُ، وَالْجِسْمُ- وَالْمُكَرَّرُ هُوَ لَيْسَ بِجِسْمٍ. فَهَا هُنَا ثَلاَثَةُ مَعَانٍ: الْبَارِي، وَالْمُؤَلِّفُ، وَالْجِسْمُ- وَالْمُكَرَّرُ هُوَ

# ـــ: 59-57

الْمُوَلَّفُ، فَهُوَ الْعِلَّةُ، وَتَرَاهُ خَبَرًا فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ وَحُكْمًا، بخلاَف «الْمُسْكر» في النَّظْم الأَوَّلِ إِذْ كَانَ خَبَرًا فِي إحْدَاهُمَا مُبْتَدَأً فِي الأُخْرَى . وَوَجْهُ لُزُومِ النَّتَيجَةِ مِنْهُ: أَنَّ كُلَّ شَيْئَيْن ثَبَتَ لأَحدِهِمَا مَا انْتَفَى عَن الآخَر، فَهُمَا / مُتَّبَايِنَانِ. فَالتَّأْلِيفُ ثَابِتٌ لِلْجِسْم، مُنْتَفٍ عَنِ الْبَارِي تَعَالَى، فَلاَ يَكُونُ بَيْنَ مَعْنَى الْجِسْم وَبَيْنَ الْبَارِي الْتِقَاءُ- أَيُّ لاَ يَكُونُ الْبَارِي جِسْمًا، وَلاَ الْجِسْمُ هُوَ الْبَارِي تَعَالَى.

|40/1|

405 وَيُمْكِنُ بَيَانُ لُزُومِ النَّتِيجَةِ بِالرَّدِّ إِلَى النَّظْمِ الأَوَّلِ بِطَرِيقِ الْعَكْس، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي كِتَابِ «مِعْيَـارِ الْعِلْمِ» \*، وَكِتَـابِ «مِحَكِّ النَّظَرِ»َ فَلاَ نُطَوَّلُ الأَنَ بِهِ.

105-102 ::

- 406. وَهَذَا النَّظْمُ هُوَ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ «بِالْفَرْقِ»؛ إِذْ يَقُولُونَ: الْجِسْمُ مُؤَلِّفٌ، وَالْبَارِي غَيْرُ مُؤَلِّفِ. وَخَاصِّيَّةُ هَذَا النَّظْمَ أَنَّهُ لاَ يُنْتِجُ إلا قَضِيَّةً نَافِيَةً سَالِبَةً، وَأَمَّا النَّظْمُ الأَوَّلُ فَإِنَّهُ يُنْتِجُ النَّفْيَ وَالإِثْبَاتَ جَمِيعًا. وَمِنْ شُرُوطِ هَذَا النَّظْم: أَنْ تَخْتَلِفَ الْمُقَدِّمَتَانِ فِي النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ، فَإِنْ كَانَتَا مُثْبَتَتَيْن لَمْ يُنْتِجَا، لأَنّ حَاصِلَ هَذَا النَّظْمِ يَرْجِعُ إِلَى الْحُكْمِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ عَلَى شَيْئَيْنِ، وَلِيس مِنْ ضَرُورَةِ كُلُّ شَيْئَيْنَ يُحْكَمُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَنْ يُخْبَرَ بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر. فَإِنَّا نَحْكُمُ عَلَى السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ بِاللَّوْنِيَّةِ وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْبَرَ عَنِ السَّوَادِ بِأَنَّهُ بَيَاضٌ، وَلاَ عَنِ الْبَيَاضِ بِأَنَّهُ سَوَادٌ.
- وَنَظْمُهُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ سَوَادِ لَوْنٌ، وَكُلُّ بَيَاضِ لَوْنٌ، فَلاَ يَلْزَمُ «كُلُّ سَوَادٍ بَيَاضٌ» وَلاَ «كُلُّ بَيَاضِ سَوَادُ». نَعَمْ كُلُّ شَيْئَيْن أَخْبِرَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِمَا يُخْبَرُ عَنِ الأَخَرِ بِنَفْيهِ يَجِبُ أَنَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا انْفِصَالُ- وَهُوَ النَّفْيُ.
- 408. النَّظْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُبْتَدَأً بِهَا فِي الْمُقَدِّمَتَيْنٍ، وَهَذَا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ «نَقْضًا»، وَهَذَا إِذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ أَنْتَجَ نَتِيجَةً خَاصَّةً، لاَ عَامَّةً. مِثَالُهُ قَوْلُنَا: كُلُّ سَوَادٍ عَرَضٌ، وَكُلُّ سَوَادِ لَوْنٌ؛ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَضِ لَوْنٌ- وَكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: كُلُّ بُرُّ مَطْعُومٌ ١١٠ وَكُلُّ بُرُّ رِبَويٌّ؛ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ الْمَطْعُوم ربَويًّ. [2012 وَوَجْهُ دَلاَلَتِهِ أَنَّ الرَّبُويِّ وَالْمَطْعُومَ شَيْثَانِ حَكَمْنَا بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْبُرُّ، فَالْتَقَيَا عَلَيْهِ، وَأَقَلُ دَرَجَاتِ الالْتِقَاءِ أَنْ يُوجِبَ حُكْمًا خَاصًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا؛ فَأَمْكُنَ أَنْ يُقَالَ: بَعْضُ الْمَطْعُومِ رِبَوِيُّ، وَبَعْضُ الرِّبَوِيُّ مَطْعُومٌ.

409. النَّمَطُ الثَّانِي مِنَ الْبُرْهَانِ، وَهُوَ «نَمَطُ التَّلاَزُم».

410. وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ. وَالْمُقَدِّمَةُ الأُولَى، تَشْتَمِلُ عَلَى قَضِيَّتَيْنِ، وَالْمُقَدِّمَةُ الأُولَى، تَشْتَمِلُ عَلَى قَضِيَّتَيْنِ، وَالْمُقَدِّمَةُ الْقَضِيَّتَيْنِ تَسْلِيمًا إمَّا بِالنَّفْيِ أَوْ الْقَضِيَّتَيْنِ أَوْ الْقَضِيَّةَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِيْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلُولُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

411. وَمِثَالُهُ قَوْلُنَا: ﴿إِنَّ كَانَ الْعَالَمُ حَادِثَا، فَلَهُ مُحْدِثٌ»، فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ: ﴿وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ حَادِثٌ» وَهِيَ الْمُقَدِّمَةُ التَّانِيَةُ، ﴿فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ مُحْدِثًا». وَالأُولَى اشْتَمَلَتْ عَلَى قَضِيَّتَيْنِ لَوْ أُسْقِطَ مِنْهُمَا حَرْفُ الشَّرْطِ لاَنْفَصَلَتَا: إحْدَاهُمَا قَوْلُنَا: إِنْ كَانَ الْعَالَمُ حَادِثًا. وَالثَّانِيَةُ قَوْلُنَا: فَلَهُ مُحْدِثُ. وَلنُسَمِّ الْقَضِيَّةَ الأُولَى: ﴿الْمُقَدَّمَ» الْعَالَمُ حَادِثًا. وَالثَّانِيَةُ الشَّانِيَةُ وَلْنَا: ﴿ وَالنَّابِعَ ». وَالْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ اشْتَمَلَتْ عَلَى وَ النَّانِيم عَيْنِ الْقَضِيَّةِ التَّانِيم مَنْ الْقَضِيَّةِ النَّانِيةُ وَهُو «أَنَّ لِلْعَالَم مُحْدِثًا» وَهُو عَيْنُ اللاَزِم. حَادِثٌ» فَتَازُمُ مِنْهُ / النَّتِيجَةُ، وَهُو «أَنَّ لِلْعَالَم مُحْدِثًا» وَهُو عَيْنُ اللاَزِم.

41/1

- 412. وَمِثَالُهُ فِي الْفِقْهِ قَوْلُنَا: «إِنْ كَانَ الْوِتْرُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ بِكُلِّ حَالَ، فَهُوَ نَفْلٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ نَفْلٌ». وَهَذَا النَّمَطُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ أَرْبَعُ تَسْلِيمَاتٍ، تُنْتِجُ مِنْهَا اثْنَتَانِ، وَلاَ تُنْتِجُ اثْنَتَانِ:
- 413. أَمَّا الْمُنْتِجُ: فَتَسْلِيمُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يُنْتِجُ عَيْنَ اللاَزِمِ. مِثَالُهُ قَوْلُنَا: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلاَةُ صَحِيحَةً فَالمُصَلِّي مُتَطَهَّرٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ صَحِيحَةً فَالمُصَلِّي مُتَطَهَّرٌ، وَمِثَالُهُ مِنَ الْحِسِّ: إِنْ كَانَ هَذَا سَوَادًا فَهُو فَيُونَ وَمَعْلُومٌ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُتَطَهَّرًا. وَمِثَالُهُ مِنَ الْحِسِّ: إِنْ كَانَ هَذَا سَوَادًا فَهُو لَوْنٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ سَوَادً، فَإِذًا هُو لَوْنٌ .
- 414. أَمَّا الْمُنْتِجُ الْاَخَرُ: فَهُو تَسْلِيمُ نَقِيضِ اللاَزِم، فَإِنَّهُ يُنْتِجُ نَقِيضَ الْمُقَدَّم، مِثَالُهُ قَوْلُنَا: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلاَةُ صَحِيحةً فَالْمُصَلِّي مُتَطَهَّر، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُصَلِّي غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ - فَيَنْتُجُ أَنَّ الصَّلاَة غَيْرُ صَحِيحةٍ. وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الْغَائِبِ صَحِيحًا فَهُو يَلْزَمُ بِصَرِيحِ الإِلْزَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ بِصَرِيحِ الإِلْزَامِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. بِصَرِيحِ الإِلْزَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ بِصَرِيحِ الإِلْزَامِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. 45. وَوَجْهُ دَلاَلَةِ هَذَا النَّمَطِ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ مَا يُفْضِي إلَى الْمُحَالِ فَهُو مُحَالٌ،

415. وَ**وَجْهُ دَلَالَةِ هَذَا النَّمَطِ** عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ مَا يُفْضِي إِلَى الْمُحَالِ فَهُوَ مُحَالَ، وَهَوَ مُحَالَ، وَهَذَا يُفْضِي إِلَى الْمُحَالِ فَهُوَ إِذًا مُحَالً، كَقَوْلِنَا: لَوْ كَانَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

127

مُسْتَقِرًّا عَلَى الْعَرْشِ لَكَانَ إِمَّا مُسَاوِيًا لِلْعَرْشِ، أَوْ أَكْبَرَ، أَوْ أَصْغَرَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَالً، فَمَا يُفْضِي إَلَيْهِ مُحَالً، وَهَذَا يُفْضِي إَلَى الْمُحَالِ، فَهُوَ إِذًا مُحَالً.

416. وَأَمَّا الَّذِي لاَ يُنْتِجُ: فَهُو تَسْلِيمُ عَيْنِ اللاَزِمِ، فَإِنَّا لَوْ قُلْنَا: إِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ ١/ صَحِّةً صَحِيحَةً، فَالْمُصَلِّي مُتَطَهَّرٌ فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ لاَ صِحَّةً الصَّلاَةِ وَلاَ فَسَادُهَا، إِذْ قَدْ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِعِلَّة أُحْرَى. وَكَذَلكَ تَسْلِيمُ نَقِيضِ الصَّلاَةِ وَلاَ فَسَادُهَا، إِذْ قَدْ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِعِلَّة أُحْرَى. وَكَذَلكَ تَسْلِيمُ نَقِيضِ الصَّلاَةِ وَلاَ فَسَادُهَا، إِذْ قَدْ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِعِلَّة أَحْرَى. وَكَذَلكَ تَسْلِيمُ نَقِيضِ الْمُقَدَّمِ لاَ يُنْتِجُ عَيْنَ اللاَزِمِ وَلاَ نَقِيضَهُ؛ فَإِنَّا لَوْ قُلْنَا: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلاَةَ لَيْسَتْ صَحِيحَةً، فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا كَوْنُ الْمُصَلِّي مُتَطَهِّرًا وَلاَ كَوْنُهُ غَيْرَ مُتَطَهَّرٍ.

وَتَحْقِيقُ لُزُومِ النَّتِيجَةِ مِنْ هَذَا النَّمَطِ أَنَّهُ مَهْمَا جُعِلَ شَيْءٌ لاَزِمًا لِنَيْءٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَلْزُومُ أَعَمَّ مِنَ اللاَزِمِ، بَلْ إِمَّا أَخَصَّ أَوْ مُسَاوِيًا. وَمَهْمَا كَانَ أَخَصَّ فَتُبُعِي أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَلْزُومُ أَعَمَّ مِنَ اللاَزِمِ، بَلْ إِمَّا أَخَصَّ فَبُهُوتِ اللَّغَمِّ، إِذْ يَلْزَمُ مِنْ تُبُوتِ السَّوَادِ ثُبُوتُ اللَّوْنِ الْغَفَاءُ اللَّعَمِّ، إِلْفَرُومُ وَهُو الَّذِي عَنَيْنَاهُ بِتَسْلِيمِ عَيْنِ اللاَزِمِ . وَانْتِفَاءُ الأَعَمَّ يُوجِبُ الْتِفَاءُ اللَّعَمِّ الْنَفَاءُ السَّوَادِ، وَهُو الَّذِي عَنَيْنَاهُ بِتَسْلِيم نَقِيضِ اللاَزِم. وَأَمَّا ثُبُوتُ الأَعْمَ فَلاَ يُوجِبُ ثُبُوتَ اللَّوْنِ الْأَعَمِّ فَلاَ يُوجِبُ ثَبُوتَ اللاَزِمِ فَلْلَاكِ قُلْنَا: تَسْلِيم عَيْنِ اللاَزِمِ فَإِنَّ الْبَعَاءُ اللَّوْنِ لَا يُوجِبُ الْبَعَاءَ الأَعَمِّ وَلاَ تُبُوتُهُ وَهُو اللَّذِي عَنَيْنَاهُ بِقَوْلِنَا: إِنَّ تَسْلِيمَ لاَ يُعْجِبُ النِيفَاءَ الأَعْمَ وَلاَ تُبُوتُهُ وَاللَّانِمُ مَوْبُودُ وَلاَ الْبَقَاءَ اللَّهُ مِقْولِنَا: إِنَّ تَسْلِيمَ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَا تُنْفِعَاءُ اللَّهُ مَوْمُودُ وَلَا اللَّهُ مِقَولِنَا: إِنَّ تَسْلِيمَ الْمُعْمَ مَوْمُودُ اللَّهُ مِقْولِنَا: إِنْ كَانَ وَلاَ لَمُعْمَ مَوْجُودُ اللَّارِمُ مُسَاوِيًا لِلْمُقَدِّمِ وَاجِبُ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ فَإِذًا هُو وَاجِبٌ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ فَإِذًا هُو مَوْجُودٌ؛ لَكِنَّ الرَّجْمُ غَيْرُ وَاجِبٍ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ فَإِذًا هُو مَوْجُودٌ؛ لَكِنَّ الرَّجْمُ غَيْرُ وَاجِبٍ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ فَإِذًا هُو مَوْجُودٌ؛ لَكِنَّ الرَّجْمُ غَيْرُ وَاجِبٍ. فَالزَّنَا غَيْرُ مَوْجُودٌ، فَإِذًا هُو وَاجِبٌ، لَكِنَّ الْمُحْصَىنِ غَيْرُ مَوْجُودٌ؛ فَلَوْ الرَّحْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ.

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَعْلُولَ لَهُ عَلَّةٌ وَاحِدَةٌ، كَقَوْلْنَا: إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، لَكِنَّهَا طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ؛ لَكِنَّ النَّهَارَ مَوْجُودٌ فَهِيَ إِذًا طَالِعَةٌ؛ لَكِنَّهَا غَيْرُ طَالِعَةٍ فَالنَّهَارُ غَيْرٌ مَوْجُودٍ؛ لَكِنَّ النَّهَارَ غَيْرُ مَوْجُودٍ، فَهِيَ إِذًا غَيْرُ طَالِعَةٍ. |42/1|

### 419. النَّمَطُ الثَّالثُ نَمَطُ التَّعَائُد:

420. وَهُوَ عَلَى ضِدَّ مَا قَبْلَهُ. وَالْمُتَكَلِّمُونَ يُسَمُّونَهُ: «السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ». وَالْمَنْطِقِيُّونَ يُسَمُّونَهُ: «السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ». وَالْمَنْطِقِيُّونَ يُسَمُّونَ مَا قَبْله: «الشَّرْطِيَّ الْمُتَّصِلَ».

421. وَهُوَ أَيْضًا يَرْجِعُ إِلَى مُقَدَّمَتَيْن وَنَتِيجَةٍ:

422. وَمِثَالُهُ: الْعَالَمُ إِمَّا قَدِيمٌ وَإِمَّا حَادِثٌ، وَهَذِهِ مُقَدَّمَةٌ، وَهِيَ قَضِيَّتَانِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ تَسْلَمَ إِحْدَى الْقَضِيَّتَيْنِ أَوْ نَقِيضُهَا، فَيَلْزَمُ مِنْهُ لَا مَحَالَةَ - نَتِيجَةٌ. وَيَنْتُجُ منه أَرْبَعُ تَسْلِيمَاتٍ، فَإِنَّا نَقُولُ: لَكِنَّهُ حَادِثٌ فَلَيْسَ بِقَدِيمٍ، لَكِنَّهُ قَدِيمٌ فَلَيْسَ بِحَادِثٍ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ فَهُوَ قَدِيمٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ فَهُوَ حَادِثٌ.

423. **وَبِالْجُمْلَةِ**: كُلُّ قِسْمَيْنِ مُتَنَاقِضِينَ مُتَقَابِلِينَ إِذَا وُجِدَ فِيهِمَا شَرَائِطُ التَّنَاقُضِ-كَمَا سَبَقَ فَيُنْتِجُ إِثْبَاتُ أَحَدِهِمَا نَفْيَ الأَخْرِ، وَنَفْيُ أَحَدِهِمَا إِثْبَاتَ الأَخْرِ.

عَلَىٰهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَنْحَصِرَ الْقَضِيَّةُ فِي قِسْمَيْنِ، بَلْ شَرْطُهُ أَنْ تَسْتَوْفِي\\أَقْسَامَهُ-فَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةً فَإِنّا نَقُولُ: الْعَدَدُ إِمّا مُسَاوِ أَوْ أَقَلُ أَوْ أَكْثَرُ، فَهَذِهِ تَلاَثَةً، لَكِنَّهَا حَاصِرَةً. فَإِثْبَاتُ وَاحِد يُنْتِجُ نَفْي الاَخَرَيْنِ، وَإِبْطَالُ اثْنَيْنِ يُنْتِجُ إِنْبَاتَ التَّالِثِ، وَإِبْطَالُ اثْنَيْنِ يُنْتِجُ إِنْبَاتَ التَّالِثِ، وَإِبْطَالُ وَاحِد يُنْتِجُ انْجِصَارًا لَحَقَّ فِي الاَخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لاَ بِعَيْنِهِ. وَاللَّذِي وَإِبْطَالُ وَاحِد يُنْتِجُ انْجِصَارًا لَحَقَّ فِي الاَخَرَيْنِ فِي أَحَدهِمَا لاَ بِعَيْنِهِ. وَاللَّذِي لاَ يَكُونَ مَحْصُورًا، كَقَوْلِكَ: زَيْدً إِمَّا بِالْعِرَاقِ وَإِمَّا بِالْعِرَاقِ وَإِمَّا بِالْحِجَازِ. فَهَذَا مِمَّا يُوجِبُ إِثْبَاتَ وَاحِد وَنَفْيَ الاَخَرِ. أَمَّا إِبْطَالُ وَاحِدٍ فَلاَ يُتُونَ فِي صُفْع اَخَرَ.

425. وَقَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ رُؤْيَةَ الْبَارِئِ بِعِلَّةِ الْوُجُودِ يَكَادُ لاَ يَنْحَصِرُ كَلاَمُهُ إلاَ أَنْ نَتَكَلَّفَ لَهُ وَجْهًا، فَإِنَّ قَوْلَ مُصَحِّعِ الرُّؤْيَةِ: لاَ يَخْلُو، إمَّا أَنْ يَكُونَ كَوْنُهُ جَوْهَرًا، فَيَبْطُل بِالْعَرَضِ، أَوْ كَوْنُهُ سَوَادًا أَوْ لَوْنًا، فَيَبْطُلُ بِالْحَرَكَةِ. بالْعَرَضِ، أَوْ كَوْنُهُ عَرَضًا فَيَبْطُلُ بِالْحَرَكَةِ. فَلاَ تَبْقَى شَرِكَةُ لِهَذِهِ الْمُخْتَلِفَاتِ إلاَ فِي الْوُجُودِ.

426. وَهَذَا غَيْرُ حَاصِرِ اَ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ / يَكُونَ قَدْ بَقِيَ أَمْرٌ آخَرُ مُشْتَرَكُ سِوَى الْوُجُودِ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ الْبَاحِثُ، مِثْلُ كَوْنِهِ بِجِهَةٍ مِنَ الرَّائِي مَثَلًا. فَإِنْ أَبْطَلَ هَذَا فَلَعَلَّهُ لِمَ يَعْثُر عَلَيْهِ الْبَاحِثُ، مِثْلً كَوْنِهِ بِجِهَةٍ مِنَ الرَّائِي مَثَلًا. فَإِنْ أَبْطَلَ هَذَا فَلَعَلَّهُ لِمَعْنَى اَخَرَ، إِلاَ أَنْ يَتَكَلَّفَ حَصْرَ الْمُعَانِي، وَيَنْفِيَ جَمِيعَهَا سِوَى الْوُجُودِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنْتِجُ.

[43/1]

427. فَهَذِهِ أَشْكَالُ الْبَرَاهِينِ. فَكُلُّ دَلِيلٍ لاَ يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُنْتِعٍ أَلْبَتَّةَ.
الْخَمْسَةِ فَهُو غَيْرُ مُنْتِعٍ أَلْبَتَّةَ.
428. وَلِهَذَا شَـرْحٌ أَطْـوَلُ مِنْ هَـذَا ذَكَـرْنَاهُ فِي كِتَـابِ «مِحَكَّ النَّظَرِ» وَكِتَابِ «مِعْيَارِ الْعِلْمِ» \*.

# الفضل الشاني من المقسّا صِدفي سَبّانِ مَادة البُرهَانِ

220. وَهِيَ الْمُقَدَّمَاتُ الْجَارِيَةُ مِنَ الْبُرْهَانِ مَجْرَى التَّوْبِ مِنَ الْقَمِيصِ، وَالْخَشَبِ
مِنَ السَّرِيرِ. فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ يَجْرِي مَجْرَى الْخِيَاطَةِ مِنَ الْقَمِيصِ، وَشَكْلِ السَّرِيرِ
مِنَ السَّرِيرِ. وَكَمَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ كُلِّ جِسْمِ سَيْفٌ وَسَرِيرٌ، إِذْ لاَ يَتَأَتَّى مادَة البرهاهِ مِنَ النَّوْبِ سَيْفٌ، وَلاَ مِنَ النَّوْبِ سَيْفٌ، وَلاَ مِنَ السَّيْفِ سَرِيرٌ، فَكَذَلِكَ لاَ مُنْ النَّوْبِ سَيْفٌ، وَلاَ مِنَ السَّيْفِ سَرِيرٌ، فَكَذَلِكَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ كُلِّ مُقَدِّمَة بُرْهَانُ الْبُرْهَانُ الْمُنْتِجُ لاَ يَنْصَاعُ إلاَ مَنْ النَّوْبِ سَيْقًا، أَوْ طَنَّيَةً إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فِقْهِيًّا.

430. فَلْنَذْ كُرْ مَعْنَى الْيَقِينِ فِي نَفْسِهِ لِتُفْهَمَ ذَاتُهُ.

sa وَلْنَذْكُرْ مُدْرَكَهُ لِتُفْهَمَ الآلَةُ الَّتِي بِهَا يُقْتَنَصُ الْيَقِينُ.

432. أَمَّا **الْيَقِينُ:** فَشَرْحُهُ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا أَذْعَنَتْ لِلتَّصْدِيقِ بِقَضِيَّةٍ مِنَ الْقَضَايَا، صحاليقين وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا، فَلَهَا ثَلاَثَةُ أَحْوَال:

336. أَحَدُهَا: أَنْ يَتَيَقَّنَ وَيَقْطَعَ بِهِ، وَيَنْضَافُ إِلَيْهِ قَطْعُ ثَانِ: وَهُوَ أَنْ يَقْطَعَ بِأَنَّ قَطْعَهَا بِهِ \* صَحِيحُ، وَيَتَيَقَّنَ بِأَنَّ يَقِينَهَا فِيهِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِهِ سَهْوُ وَلاَ غَلَطُ وَلاَ \* أَيَ البِفِينَ الْأَبِياسُ. فَلاَ يَجُوزُ الْغَلَطُ فِي يَقِينِهَا الأَوْلِ، وَلاَ فِي يَقِينِهَا الثَّانِي. وَيَكُونُ صِحَّةً يَقِينِهَا الأَوْلِ، بَلْ تَكُونُ مُطَمْئِنَةً آمِنَةً مِنَ الْخَطَأ، بَلْ يَقِينِهَا الأَوْلِ، بَلْ تَكُونُ مُطَمْئِنَةً آمِنَةً مِنَ الْخَطَأ، بَلْ حَيْثُ لَوْ حُكِيَ لَهَا عَنْ نَبِيً مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ أَقَامَ مُعْجِزَةً، وَادَّعَى مَا يُنَاقِضَهَا، وَلاَ تَقَرَقُفُ الْفَائِلَ عَنْ نَبِيً مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ أَقَامَ مُعْجِزَةً، وَادَّعَى مَا يُنَاقِضَهَا، فَلاَ تَتَوَقَّفُ الْفَائِلَ فَكَاذَبٌ، أَوْ تَقْطَعُ بِأَنَّ الْقَائِلَ فَلاَ يَوْثُو هَذَا فِي لَيْسَ بِنَبِي وَأَنَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ مُعْجِزَةً فَهِي مَخْرَقَةً. وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يُؤَثِّرُ هَذَا فِي لَيْسَ بِنَبِي وَأَنَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ مُعْجِزَةً فَهِي مَخْرَقَةً. وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يُؤَثِّرُ هَذَا فِي لَيْسَ بِنَبِي وَأَنَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ مُعْجِزَةً فَهِي مَخْرَقَةً. وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يُؤَثِّرُ هَذَا فِي لَيْسَ بِنَبِي وَأَنَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ مُعْجِزَةً فَهِي مَخْرَقَةً. وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يُوقِي الله اللهَ الله اللهَاعَ نَبِيًا عَلَى سِرِّ بِهِ الْكَشَفَ لَهُ نَقِيضُ اعْتَقَادِهَا، فَلَيْسَ اعْتِقَادُهَا يَقِينًا.

434. مِثَالُهُ: قَوْلُنَا: الثَّلاَثَةُ أَقَلُ مِنَ السَّتَّةِ، وَشَخْصٌ وَاحِدٌ لاَ يَكُونُ فِي مَكَانَيْنِ،

i\\23

وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لاَ يَكُونُ قَدِيمًا حَادِثًا، مَوْجُودًا مَعْدُومًا، سَاكِنًا مُتَحَرِّكًا، فِي حَالَة وَاحدَةِ.

435. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تُصَدِّقَ بِهَا تَصْدِيقًا جَزْمًا لاَ تَتَمَارَى فِيهِ، وَلاَ تَشْعُرُ بِنَقِيضِهَا أَلْبَتَّةَ، وَلَوْ أَشْعَرَتْ بِنَقِيضِهَا تَعَسَّرَ إِذْعَانُهَا لِلإصْغَاءِ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّهَا لَوْ ثَبَتَتْ وَأَصْغَتْ وَحُكِيَ لَهَا نَقِيضُ مُعْتَقَدِهَا عَمَّنْ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ عِنْدَهَا، كَنَبِيٍّ أَوْ صِدِّيق، أَوْرَثَ ذَلِكَ فيهَا تَوَقَّفًا. /

44/1

436 وَلْنُسَمِّ هَذَا الْجِنْسَ: اعْتِقَادًا جَزْمًا، وَهُوَ أَكْثَرُ اعْتِقَادَاتِ عَوَامٌ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي مُعْتَقَدَاتِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ، بَلِ اعْتَقَادُ أَكْثِرِ الْمُتَكَلِّمينَ في نُصْرَةِ مَذَاهِبِهِمْ بِطَرِيقِ الأَدِلَّةِ. فَإِنَّهُمْ قَبِلُوا الْمَذَّهَبَ وَالدَّلِيلَ جَمِيعًا بِحُسْن الظُّنِّ فِي الصِّبَا، فَوَقَعَ عَلَيْهِ نَشْؤُهُمْ، فَإِنَّ الْمُسْتَقِلَّ بِالنَّظَرِ الَّذِي يَسْتَوي مَيْلُهُ فِي نَظَرِهِ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِسْلاَم عَزِيزٌ.

- نى: سنفس عَمَّدُ الْحَالَةُ الشَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ لَهَا ﴿ شُكُونٌ إِلَى الشَّيْءِ وَالتَّصْدِيقِ به، وَهِيَ تَشْعُرُ بِنَقِيضِهِ، أَوْ لاَ تَشْعُرُ. لَكِنْ لَوْ أُشْعِرَتْ بِهِ لَمْ يَنْفِرْ طَبْعُهَا عَنْ قَبُولِهِ. وَهَذَا يُسَمَّى ظَنًّا. وَلَهُ دَرَجَاتٌ فِي الْمَيْلِ إِلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لاَ تُحْصَى. فَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَدْل شَيْئًا سَكَنَتْ إِلَيْه نَفْسُهُ، فَإِن انْضَافَ إِلَيْه ثَان زَادَ السُّكُونُ، وَإِن انْضَافَ إِلَيْهِ ثَالِتٌ زَادَ السُّكُونُ، وَالْقُوَّةُ. فَإِن انْضَافَتْ إِلَيْهِ تَجْرِبَةٌ لصدْقهمْ عَلَى الْخُصُوص زَادَتِ الْقُوَّةُ، فَإِنِ انْضَافَتْ إِلَيْهِ قَرِينَةً، كَمَا إِذَا أَخْبَرُوا عَنْ أَمْر مَخُوفٍ وَقَدِ اصْفَرَّتْ وُجُوهُهُمْ، وَاضْطَرَبَتْ أَحْوَالُهُمْ، زَادَ الظُّنُّ. وَهَكَذَا لاَ يَزَالُ يَتَرَقَّى قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ الظَّنُّ عِلْمًا عِنْدَ الانْتِهَاءِ إِلَى حَدِّ التَّوَاتُر.
- ﴿ وَالْمُحَدِّثُونَ يُسَمُّونَ أَكْثَرَ هَذِهِ الأَحْوَال عِلْمًا وَيَقينًا، حَتَّى يُطْلقُوا الْقَوْلَ بأَنَّ الأُخْبَارَ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الصَّحَاحُ تُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.
- 439. وَكَافَّةُ الْخَلْقِ إِلا آحَادَ الْمُحَقِّقِينَ يُسَمُّونَ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ يَقِينًا، وَلا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْحَالَة النَّانِيَة وَالأَولَى.
  - 440. وَالْحَقُّ أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ الأَوَّلُ، وَالثَّاني مَظنَّةُ الْغَلَط.
- - فَإِذَا أَلَّفْتَ بُرْهَانًا مِنْ مُقَدِّمَاتٍ يَقِينِيَّةٍ عَلَى الذَّوْقِ الأَوَّلِ وَرَاعَيْتَ صُورَةَ تَأْلِيفِهِ

عَلَى الشُّرُوطِ الْمَاضِيَةِ؛ فَالنَّتِيجَةُ ضَرُورِيَّةٌ، يَقِينِيَّةُ، يَجُوزُ الثَّقَةُ بِهَا. هَذَا بَيَانُ نَفْس الْيَقين.

هُ هُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْقِين: فَجَمِيعُ مَا يُتَوَهَّمُ كَوْنُهُ\\مُدْرَكًا لِلْيَقِينِ. وَالاعْتِقَادُ الْجَزْمُ يَنْحَصرُ فِي سَبْعَة أَقْسَام:

> 443. الْأُوَّلُ: الْأَوَّلِيَّاتُ، وَأَعْنِي بِهَا الْعَقْلِيَّاتِ الْمَحْضَةَ الَّتِي أَفْضَى ذَاتُ الْعَقْل بِمُجَرِّدِهِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِعَانَةٍ بِحِسٍّ أَوْ تَخَيُّل، وَجُبِلَ عَلَى التَّصْدِيقِ بِهَا، مِثْلُ عِلْمِ الإِنْسَانِ بِوُجُودِ نَفْسِهِ وَبِأَنَّ الْوَاحِدَ لاَ يَكُونُ قَدِيمًا حَادِثًا، وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ إِذَا صَدَٰقَ أَحَدُهُمَا كَذَبَ الآخَرُ، وَأَنَّ الاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ، وَنَظَائِرِهِ.

444. وَبِالْجُمْلَةِ: هَذِهِ الْقَضَايَا تُصَادَفُ مُرْتَسِمَةً فِي الْعَقْل مُنْذُ وُجُودِهِ، حَتَّى يَظُنَّ الْعَاقِلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِهَا، وَلاَ يَدْرِي مَتَى تُجَدَّدُ، وَلاَ يَقِفُ حُصُولُهُ عَلَى أَمْر سِوَى وُجُودِ الْعَقْل، إِذْ يَرْتَسِمُ فِيهِ الْمَوْجُودُ مُفْرَدًا، وَالْقَدِيمُ مُفْرَدًا، وَالْحَادِثُ مُفْرَدًا؛ وَالْقُوَّةُ الْمُفَكِّرَةُ تَجْمَعُ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ وَتَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْض، مِثْلُ أَنَّ الْقَدِيمَ حَادِتُ، فَيُكَذِّبُ الْعَقْلُ بِهِ؛ وَأَنَّ الْقَدِيمَ لَيْسَ بِحَادِثِ، فَيُصَدَّقُ الْعَقْلُ بِهِ؛ فَلا / يُحْتَاجُ إِلاَ إِلَى ذِهْنِ تَرْتَسِمُ فِيهِ الْمُفْرَدَاتُ وَإِلَى قُوَّةٍ مُفَكّرةٍ تَنْسِبُ بَعْضَ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ إِلَى الْبَعْضِ، فَيَنْتَهِضُ الْعَقْلُ عَلَى الْبَدِيهَةِ إِلَى التَّصْدِيقِ أو التَّكْديب.

455. الثَّانِي: الْمُشَاهَدَاتُ الْبَاطِنَةُ: وَذَلِكَ كَعِلْمِ الإنْسَانِ بِجُوع نَفْسِهِ وَعَطَشِهِ وَخَوْفِهِ، وَفَرَحِهِ، وَجَمِيعِ الأَحْوَالِ الْبَاطِنَةِ الَّتِيَ يُلْارَكُهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ الْحَوَاسُ الْخَمْسُ. فَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ الْحَوَاسُ الْخَمْسِ، وَلاَ هِيَ عَقْلِيَّةٌ، بَل الْبَهِيمَةُ تُدْرِكُ هَذِهِ الأَحْوَالَ مِنْ نَفْسِهَا بِغَيْرِ عَقْلِ، وَكَذَا الصَّبِيُّ. وَالأَوْلِيَّاتُ لاَ تَكُونُ لِلْبَهَائِم وَلاَ لِلصَّبْيَانِ.

446. الثَّالِثُ: الْمَحْسُوسَاتُ الظَّاهِرَةُ: كَقَوْلِكَ الثَّلْجُ أَبْيَضُ، وَالْقَمَرُ مُسْتَدِيرٌ، وَالشَّمْسُ مُسْتَنِيرَةٌ. وَهَذَا الْفَنُّ وَاضِحٌ، لَكِنَّ الْغَلَطَ يَتَطَرَّقُ إِلَى الأَبْصَارِ لِعَوَارِضَ، مِثْلُ بُعْدٍ مُفْرِطٍ، وَقُرْبِ مُفْرِطٍ، أَوْ ضَعْفٍ فِي الْعَيْنِ. وَأَسْبَابُ الْغَلَطِ فِي الأَبْصَارِ هو عَلَى الاسْتِقَامَةِ، ثَمَانِيَةً، وَٱلَّذِي بِالانْعِكَاسِ، كَمَا فِي الْمِرْاَةِ، أَوْ

45/1

بِالاَنْعِطَافِ، كَمَا يَرَى مِمَّا وَرَاءَ الْبِلَّوْرِ وَالزُّجَاجِ، فَيَتَضَاعَفُ فِي أَسْبَابِ الْغَلَظِ. 644. وَاسْتِقْصَاءُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْعِلاَوَةِ غَيْرُ مُمْكِنِ. فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَفْهَمَ مِنْهُ أَنْمُوذَجًا فَانْظُرْ إِلَى طَرَفِ الظَّلِّ فَتَرَاهُ سَاكِنَا، وَالْعَقْلُ يَقْضِي بِأَنَّهُ مُتَحَرِّكُ، وَإِلَى الْمُونِي بَأَنَّهُ مُتَحَرِّكُ، وَإِلَى الصَّبِيِّ فِي أَوَّلِ نَشُونِهِ، وَالنَّبَاتِ الْكَوَاكِبِ فَتَرَاهَا سَاكِنَةً وَهِي مُتَحَرِّكَةٌ، وَإِلَى الصَّبِيِّ فِي أَوَّلِ نَشُونِهِ، وَالنَّبَاتِ فِي أَوَّلِ النَّشُوءِ، وَهُوَ فِي النَّمُو وَالتَّزَايُدِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ عَلَى التَّذُرِيجِ، فَتَرَاهُ وَاقِفًا، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُثُر.

هُوهِ. الرَّابِعُ: التَّجْرِيبِيَّاتِ: وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِاطْرَادِ الْعَادَاتِ. وَذَلِكَ مِثْلُ حُكْمِكَ بأنَّ النَّارَ مُحْرِقَةً، وَالْخُبْزَ مُشْبِعٌ، وَالْحَجَرَ هَاوِ إِلَى أَسْفَلَ، وَالنَّارَ صَاعِدَةٌ إِلَى فَوْقِ، وَالْخَمْرَ مُسْكِرٌ، وَالسَّقَمُونْيَا مُسَهِّلٌ. فَإِذًا الْمَعْلُومَاتُ التَّجْرِيبيَّة يَقِينِيَّةٌ عِنْد مَنْ جَرَّبَهَا. وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ لاخْتِلاَفِهِمْ فِي التَّجْرِبَةِ. فَمَعْرِفَةُ الطُّبيب بأنَّ السَّقَمُونْيَا مُسَهِّلُ، كَمَعْرِفَتِكَ\ابأَنَّ الْمَاءَ مُرْو. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِأَنَّ الْمِغْنَاطِيسَ جَاذِبٌ لِلْحَدِيدِ عِنْدَ مَنْ عَرَفَهُ. وَهَذِهِ غَيْرُ الْمَحْسُوسَات؛ لأَنَّ مُدْرَكَ الْحِسُّ هُوَ أَنَّ هَذَا الْحَجَرَ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ بِأَنَّ كُلَّ حَجَرِ هَاوِ فَهُوَ قَضِيَّةٌ عَامَّةٌ، لاَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنِ، وَلِيس لِلْحِسِّ إلاَّ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنَ. وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى مَائِعًا، وَقَدْ شَرِبَهُ فَسَكِرَ، فَحَكَمَ بِأَنَّ جِنْسَ هَذَا الْمَائِع مُسْكِرٌ فَالْحِسُّ لَمْ يُدْرِكُ إِلاَّ شُرْبًا وَسُكْرًا وَاحِدًا مُعَيَّنًا. فَالْحُكْمُ فِي الْكُلِّ إِذَّا هُوَ لِلْعَقْلِ، وَلَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْحِسِّ وبِتَكَرُّرِ الإِحْسَاسِ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى. إِذِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ لاَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا، فَمَنْ تَأَلَّمَ لَهُ مَوْضِعٌ فَصَبَّ عَلَيْه مَاثعًا فَزَالَ أَلَمُهُ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ الْمُزِيلُ، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ زَوَالَهُ بِالاتِّفَاقِ، بَلْ هُوَ كَمَا لَوْ قَرَأَ عَلَيْهِ سُورَةَ الإخْلاَص فَزَالَ. فَرُبَّمَا يَخْطِرُ لَهُ أَنَّ إِزَالَتَهُ بِالاتَّفَاق، فَإِذَا تَكَرَّرَ مَرَّاتٍ / كَثِيرَةً فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ انْغَرَسَ فِي النَّفْسِ يَقِينٌ وَعِلْمٌ بأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ، كَمَا حَصَلَ بِأَنَّ الاصْطِلاءَ بِالنَّارِ مُزِيلٌ لِلْبَرْدِ، وَالْخُبْزَ مُزيلٌ لأَلَم الْجُوعِ.

46/1

449 وَإِذَا تَأْمَّلْتَ هَذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْعَقْلَ قَدْ نَالَهُ بَعْدَ التَّكَرُّرَ عَلَى الْحِسِّ بِوَاسِطَةِ قِيَاسِ خَفِيِّ ارْتَسَمَ فِيهِ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَلَمْ يَشْعُلْهُ بِلَفْظِ، وَكَأَنَّ الْعَقْلَ يَقُولُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا السَّبَبُ يَقْتَضِيه لَمَا اطَرَدَ

فِي الأَكْثَرِ، وَلَوْ كَانَ بِالاتُّفَاقِ لاَخْتَلَفَ.

450. وَهَٰذَا الآنَ يُحَرِّكُ قُطْبًا عَظِيمًا فِي مَعْنَى تَلاَزُمِ الأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِاطِّرَادِ الْعَادَاتِ. وَقَدْ نَبُهْنَا عَلَى غَوْرِهَا فِي كِتَابِ «تَهَافُتِ الْفَلاَسِفَةِ»\* \*--: 195-205 وَالْمَقْصُودُ تَمْيِيزُ التَّجْرِيبِيَّاتِ عَنِ الْحِسَّيَّاتِ.

- وَمَنْ لَمْ يُمْعِنْ فِي تَجْرِبَةِ الأُمُورِ تَعْوِزُهُ جُمْلَةٌ مِنَ الْيَقِينِيَّاتِ، فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مَا يَلْزَمُ مِنْهَا مِنَ النَّتَائِجِ، فَيَسْتَفِيدُهَا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. وَهَذَا كَمَا أَنَّ الأَعْمَى يَلْزَمُ مِنْهَا مِنَ النَّتَائِجِ، فَيَسْتَفِيدُهَا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. وَهَذَا كَمَا أَنَّ الأَعْمَى وَالأَصَمَّ، تَعْوِزُهُمَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي تُسْتَنْتَجُ مِنْ مُقَدَّمَاتٍ مَحْسُوسَةٍ، حَتَّى يَقْدِرَ الأَعْمَى عَلَى أَنْ يَعْرِفَ بِالْبُرْهَانِ أَنَّ الشَّمْسَ أَكْبَرُ مِنَ الأَرْضِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْرَفُ بِأَلْبُومَ اللهِ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ حِسَّيَّةٍ. وَلَمَّا كَانَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ شَبَكَتَى جُمْلَةٍ مِنَ الْعُلُومِ، قَرَنَهُمَا الله تَعَالَى بِالْفُؤَادِ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاضِعَ. شَبَكَتَى جُمْلَةٍ مِنَ الْعُلُوم، قَرَنَهُمَا الله تَعَالَى بِالْفُؤَادِ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاضِعَ.
- 452. الْخَامِسُ: مُتَوَاتِرَاتُ: كَعِلْمِنَا بِوُجُودِ مَكَةً، وَوُجُودِ الشَّافِعِيِّ، وَبِعَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، بَلْ كَعِلْمِنَا بِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُقْتَلُ بِالذَّمِّيِّ. فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ وَرَاءَ الْمَحْسُوسِ، إِذْ لَيْسَ لِلْحِسِّ إِلاَ أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَ الْمُحْبِرِ بِوُجُودِ مَكَّةً. وَأَمَّا الْحُكْمُ بِصِدَّقِهِ فَهُو لِلْعَقْلِ، وَالتَّهُ السَّمْعُ، وَلاَ مُجَرَّدُ السَّمْعِ، بَلْ تَكَرُّرُ السَّمَاعِ. وَلاَ يَنْحَصِرُ الْعَدَدُ الْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ فِي عَدَد. وَمَنْ تَكَلَّفَ حَصْرَ ذَلِكَ فَهُو فِي شَطَط، بَلْ هُو كَتَكُرُرِ التَّجْرِبَةِ، وَلِكُلُ مَرَّةً فِي التَّجْرِبَةِ شَهَادَةً ذَلِكَ فَهُو كَتَكُرُرِ التَّجْرِبَةِ، وَلِكُلُ مَرَّةً فِي التَّجْرِبَةِ شَهَادَةً أَعْرَى، إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ الظَّنُ عِلْمًا، وَلاَ يُشْعِرُ بِوَقْتِهِ. فَكَذَلِكَ التَّوَاتُرُ. ١١ أَخْرَى، إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ الظَّنُ عِلْمًا، وَلاَ يُشْعِرُ بِوَقْتِهِ. فَكَذَلِكَ التَّوَاتُرُ. ١١ أَنْ يَنْقَلِبَ الظَّنُ عِلْمًا، وَلاَ يُشْعِرُ بِوَقْتِهِ. فَكَذَلِكَ التَّوَاتُرُ. ١١ أَنْ يَنْقَلِبَ الظَّنُ عِلْمًا، وَلاَ يُشْعِرُ بِوَقْتِهِ. فَكَذَلِكَ التَّوَاتُرُ. ١١
- 453. فَهَذِهِ مَدَارِكُ الْعُلُومِ الْيَقِينِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ الصَّالِحَةُ لِمُقَدِّمَاتِ الْبَرَاهِينِ، وَمَا بَعْدَهَا لَيْسَ كَذَلكَ.
- 454. السَّادِسُ: الْوَهْمِيَّاتُ: وَذَلِكَ مِثْلُ قَضَاءِ الْوَهْمِ بِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُشَارًا إِلَى جِهَتِهِ، فَإِنَّ موجودًا لاَ مُتَّصِلًا بِالْعَالَمِ، وَلاَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَلاَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَلاَ دَاخِلًا وَلاَ خَارِجًا مُحَالً. وَأَنَّ إِثْبَاتَ شَيْءٍ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْجِهَاتِ السَّتَّ خَالِيَةٌ عَنْهُ مُحَالً.
- 455. وَهَذَا عَمَلُ قُوَّةٍ فِي التَّجْوِيفِ الأَوْسَطِ مِنَ الدِّمَاغِ، وَتُسَمَّى وَهْمِيَّةً، شَأْنُهَا مُلزَرَمَةُ الْمَحْسُوسَاتِ وَمُتَابَعَتُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا. فَكُلُّ مَا لاَ يَكُونُ عَلَى وَفْقِ

24/14

الْمَحْسُوسَاتِ الَّتِي أَلِفَتْهَا، فَلَيْسَ فِي طِبَاعِهَا إِلاَّ النَّبْوَةُ عَنْهَا، وَإِنْكَارُهَا.

47/1

457 وَهَذِهِ الْوَهْمِيَّاتُ لاَ يَظْهَرُ كَذِبُهَا لِلنَّفَسِ إِلاَ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ. ثُمَّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ أَيْضًا لاَ تَنْقَطِعُ مُنَازَعَةُ الْوَهْم، بَلْ تَبْقَى عَلَى نِزَاعِهَا.

458 فَ**إِنْ قُلْتَ**: فَبِمَاذَا أُمَيِّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّادِقَةِ، وَالْفِطْرَةُ قَاطِعَةٌ بِالْكُلَّ، وَمَتَى يَحْصُلُ الأَمَانُ مِنْهَا؟

459. فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ وَرْطَةٌ تَاهَ فِيهَا جَمَاعَةٌ، فَتَسَفْسَطُوا وَأَنْكَرُوا كَوْنَ النَّظَرِ مُفيدًا لِعِلْمِ الْيَقِينِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طَلَبُ الْيَقِينِ غَيْرٌ مُمْكِنٍ وَقَالُوا بِتَكَافُو الأَدِلَّةِ وَادَّعَوُا الْيَقِينِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَيَقُّنَ أَيْضًا بِتَكَافُو الأَدِلَّةِ، بِل هُوَ أَيْضًا الْيَقِينَ بِتَكَافُو الأَدِلَّةِ، بِل هُوَ أَيْضًا فِي مَحَلً التَّوَقَّفِ.

460. وَكَشْفُ الْغِطَاءِ عَنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ يَسْتَدْعِي تَطْوِيلًا، فَلاَ نَشْتَغِلُ بِهِ.

﴿ وَنُفِيدُكَ الآنَ طَرِيقَيْنِ نَثِقُ بِهِمَا فِي تَكْذِيبِ الْوَهْمِ:

462. الطريق الأوَّلُ جُمْلِيٌّ: وَهُوَ أَنَّكَ لاَ تَشُكُّ فِي الْوُجُودِ الْوَهْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقَدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقَدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقَدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْأَرْدَةِ. وَهَذِهِ الصَّفَاتُ لَيْسَتْ مِنَ النَّظَرِيَّاتِ، وَلَوْ عَرَضْتَ عَلَى الْوَهْمِ نَفْسَ الْوَهْمِ لاَنْكَرَهُ، فَإِنَّهُ يَطْلُبُ لَهُ سُمْكًا وَمِقْدَارًا وَلَوْنًا. فَإِذَا لَمْ يَجِدْهُ أَبَاهُ، وَلَوْ

كَلَّفْتَ الْوَهْمَ أَنْ يَتَأَمَّلَ ذَاتَ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ، لَصَوَّرَ لِكُلِّ وَاحِدِ قَدْرًا وَمَكَانًا مُفْرَدًا، وَلَوْ فَرَضْتَ لَهُ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ، أَوْ جِسْم وَاحِد، لَقَدَّرَ بَعْضَهَا مُنْطَبِقًا عَلَى الْبَعْضِ، كَأَنَّهُ سِتْرٌ رَقِيقٌ مُرْسَلٌ عَلَى وَجْهِهِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَقْدِيرِ اتِّحَادِ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ بِأَسْرِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّما يُشَاهِدُ الأَجْسَامَ وَيَرَاهَا مُتَمَيَّزَةً فِي الْوَضْعِ، فَيَقْضِي فِي كُلِّ شَيْئَيْنِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَمَيِّزُ فِي الْوَضْعِ، فَيَقْضِي فِي كُلِّ شَيْئَيْنِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَمَيِّزُ فِي الْوَضْعِ عَنِ الآخَرِ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي : وَهُو مِعْيَارُ فِي آحَادِ الْمَسَائِلِ، وَهُو أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ قَضَايَا الْوَهْمِ لَيْسَتْ كَاذِبَةً، فَإِنَّهَا تُوَافِقُ الْعَقْلَ فِي اسْتِحَالَةٍ وُجُودِ شَخْصِ فِي مَكَانَيْنِ، بَلْ لاَ تُنَازِعُ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَالْحِسَابِيَّةِ وَمَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ، وَإِنَّمَا تُنَازِعُ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْهَنْدَسِيَّةٍ وَالْحِسَابِيَّةِ وَمَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ، وَإِنَّمَا تُنَازِعُ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْهَنْدَسِيَّةٍ وَالْحِسَابِيَّةِ وَمَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ، وَإِنَّمَا تُنَازِعُ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْهَنْدَسُوسَاتِ، لَأَنَّهُ أَنْ عَيْرَ الْمَحْسُوسَاتِ، فَحِيلَةُ الْعَقْلِ مَعَ الْوَهْمِ فِي أَنْ يَثْقَلَ بِكَذَيهِ مَهْمَا نَظُرَ فِي غَيْرِ مَحْسُوسَ أَنْ يَأْخُذَ مُقَدِّمَاتِ يَقِينِيَّةً لِيُسَاعِدُهُ الْوَهْمُ عَلَيْهَا، وَيَنْظَمَهَا نَظْمَ الْبُرْهَانِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ \*؛ فَإِنَّ الْوَهْمَ يُسَاعِدُ عَلَى الْوَهْمُ عَلَيْهَا، وَيَنْظَمَهَا نَظْمَ الْبُرْهَانِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ \*؛ فَإِنَّ الْوَهْمَ يُسَاعِدُ عَلَى الْهُنْ الْمُعْمَاتِ إِنَّا لَوْهُمَ عُلَيْهَا، وَيَنْظَمَهَا نَظْمَ الْبُرْهَانِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ \*؛ فَإِنَّ الْوَهْمَ يُسَاعِدُ عَلَى الْوَهُمَ وَكَمَا شِيَّةً فِي الْهُنْدُسِيَّاتِ إِذَا نُظِمَتُ كَذَلِكَ مَيزَانًا وَحَاكِمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَإِذَا رَأَى الْوَهُمِ وَكَمَا فِي الْهُنْدُ مِنْ قَبُولِ نَتِيجَةِ ذَلِكَ مَنْ النَّيْ وَعَلَى مُقَدِّمَاتِهِ، وَسَاعَدَ عَلَى صِحَةً وَلَي نَتِيجَةٍ ذَلِكَ مِنْ قُصُورٍ فِي طِبَاعِهِ عَنْ إِذْرَاكِ مِثْلِ مَنْ قُطُومٍ فِي طِبَاعِهِ عَنْ إِذْرَاكِ مِثْلِ مَنْ الْمَاعِدِ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ.

£64. ۚ فَأَكْتَفِ بِهَٰذَا الْقَدْرِ فَإِنَّ تَمَّامَ الْإِيضَاحِ فِيهِ تَطْوِيلٌ.

465. السَّابِعُ: الْمَشْهُورَاتُ: وَهِيَ اَرَاءُ مَحْمُودَةً يُوجِبُ التَّصْدِيقَ بِهَا إِمَّا شَهَادَةُ الْكُلِّ أَوِ الأَكْثَرِ، أَوْ شَهَادَةُ جَمَاهِيرِ الأَفَاضِلِ، كَقَوْلِكَ: الْكَذِبُ قَبِيحٌ، وَإِيلاَمُ الْبَرِيءِ قَبِيحٌ، وَكُفْرَانُ النَّعَم قَبِيحٌ، وَالإِنْعَامُ وَشُكْرُ الْمُنْعِم وَإِنْقَادُ الْهَلْكَى حَسَنٌ.

466. وَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ صَادَقَةً وَقَدْ تَكُونُ كَاذِبَةً. فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهَا فِي مُقَدِّمَاتِ الْبُرْهَانِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا لَيْسَتْ أَوَّلِيَّةً وَلاَ وَهْمِيَّةً، فَإِنَّ الْفِطْرَةَ الأُولَى لاَ تَقْضِي بِهَا، بَلْ إِنَّمَا يَنْغَرِسُ قَبُولُهَا فِي النَّفْسِ بِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ تَعْرِضُ مِنْ أَوَّلِ

[48/1]

🗯 مد: 57-64

25/\پ

الصَّبَا، وَذَلِكَ بِأَنْ تُكَرَّرَ عَلَى الصَّبِيِّ، وَيُكَلَّفَ اعْتِقَادُهَا، وَيَحْسُنَ ذَلِكَ عِنْدَهُ. وَرُبَّمَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا حُبُّ التَّسَالُم وَطِيبُ الْمُعَاشَرَةِ. وَرُبَّمَا تَنْشَأَ\امِنَ الْحَيَاءِ وَرَقَّةِ الطَّبْعِ. فَتَرَى أَقْوَامًا يُصَدَّقُونَ بِأَنَّ ذَبْحَ الْبَهَائِمِ قَبِيحٌ، وَيَمْتَنِعُونَ عَنْ أَكْلِ لَحُومِهَا، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى. فَالنَّقُوسُ الْمَجْبُولَةُ عَلَى الْحَنَانِ وَالرُّقَّةِ أَطُومُ لِقَبُولِهَا.

467. وَرُبَّمَا يَحْمِلُ عَلَى التَّصْدِيقِ بِهَا الاسْتِقْرَاءُ الْكَثِيرُ.

468. وَرُبَّمَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ صَادِقَةً، وَلَكِنْ بِشَرْط دَقِيقٍ لاَ يَفْطِنُ الذَّهْنُ لِذَلِكَ الشَّرْطِ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى تَكْرِيرِ التَّصْدِيقِ، فَيَرْسَخُ فِي نَفْسِهِ كَمَنْ يَقُولُ مَثَلًا: الشَّوْاتُو لاَ يُورِثُ الْعِلْمَ، فَالْمَجْمُوعُ التَّوَاتُو لاَ يُورِثُ الْعِلْمَ، فَالْمَجْمُوعُ لاَ يُورِثُ، لِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى الاَحَادِ. وَهَذَا غَلَطٌ، لأَنَّ قَوْلَ الْوَاحِدِ لاَ يُوجِبُ لاَ يُورِثُ، لِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى الاَحَادِ. وَهَذَا غَلَطٌ، لأَنَّ قَوْلَ الْوَاحِدِ لاَ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِشَرْطِ الانْفِرَادِ، وَعِنْدَ التَّوَاتُرِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ فَيَذْهَلُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ لِدِقَّتِهِ وَيُصَدِّقُ بِهِ مُطْلَقًا.

469. وَكَذَلِكَ يُصَدِّقُ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ قَادِرًا عَلَى خَلْقِ خَلْقِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَهُوَ شَيْءٌ، لَكِنْ هُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِشَرْطٍ كَوْنِهِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، فَيَذْهِلُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ وَيُصَدِّقُ بِهِ مُطْلَقًا، لِكَثْرُةٍ تَكَرُّرِهِ عَلَى اللَّسِينَ، وَوُقُوعِ الذَّهُولِ عَنْ شَرْطِهِ الدَّقِيق.

470. وَلِلتَّصْدِيقِ بِالْمَشْهُورَاتِ أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ، وَهِيَ مِنْ مُثَارَاتِ الْغَلَطِ الْعَظِيمَةِ. وَأَكْثَرُ قِيَاسَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ مَشْهُورَةٍ يُسَلِّمُونَهَا بِمُجَرَّدِ الشَّهْرَةِ / ذَهَلُوا عَنْ سَبَيِهَا. فَلِذَلِكَ تَرَى أَقْيِسَتَهُمْ تُنْتِعُ نَتَائِعَ مُتَنَاقِضَةً، فَيَتَحَيَّرُونَ فيها.

49/1

471 فَإِنْ قُلْتَ: فَبِمَ يُدْرَكُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالصَّادِقِ؟

472. فَاعْرِضْ قَوْلَ الْقَائِلِ: الْعَدْلُ جَمِيلُ، وَالْكَذِبُ قَبِيحٌ، عَلَى الْعَقْلِ الأَوَّلِ الْفَطْرِيّ الْمُوجِبِ لِلْأَوَّلِيَّاتِ، وَقَدَّرْ أَنَّكَ لَمْ تُعَاشِرْ أَحَدًا، وَلَمْ تُخَالِطُ أَهْلَ مِلَّة، وَلَمْ تَأْنَسْ بِمَسْمُوع، وَلَمْ تَتَأَدَّبْ بِاسْتِصْلاَح، وَلَمْ تُهَدَّبْ بِتَعْلِيمٍ أُسْتَاذٍ وَمُرْشِدُ وَكُمْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَتَرَاهُ مُتَأَثِّيًا. وَإِنَّمَا الَّذِي يُعَسَّرُ وَكُلُفْ نَفْسَكَ أَنْ تُشَكِّكَ فِيهِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَتَرَاهُ مُتَأَثِّيًا. وَإِنَّمَا اللَّذِي يُعَسَّرُ

عَلَيْكَ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ أَنَّكَ عَلَى حَالَة تُضَادُهَا. فَإِنَّ تَقْدِيرَ الْجُوعِ فِي حَالِ الشُّبَعِ عَسِيرٌ. وَكَذَا تَقْدِيرُ كُلِّ حَالَة أَنَّتَ مُنْفَكًّ عَنْهَا فِي الْحَالِ، وَلَكِنْ إِذَا تَحَدَّقَتَ فِيهَا أَمْكَنَكَ التَّشَكُكَ، وَلَوْ كُلَّفْتَ نَفْسَكَ الشَّكَ فِي أَنَّ الاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ لَمْ يَكُنِ الشَّكُ مُتَأَتِّيًا، بَلْ لاَ يَتَأَتَّى الشَّكُ فِي أَنَّ الْعَالَمَ يَنْتَهِي مِنَ الْوَاحِدِ لَمْ يَكُنِ الشَّكُ مُتَأَتِّيًا، بَلْ لاَ يَتَأَتَّى الشَّكُ فِي أَنَّ الْعَالَمَ يَنْتَهِي إِلَى خَلاَءٍ أَوْ مَلاَء، وَهُو كَاذِبٌ وَهْمِيً، لَكِنَّ فِطْرَةَ الْوَهْمِ تَقْتَضِيهِ، وَالأَخْرِ يَقْتَضِيهِ فَطْرَةُ الْعَقْلِ.

473. وَأَمَّا كَوْنُ الْكَذِبِ قَبِيحًا فَلاَ تَقْضِي بِهِ فِطْرَةُ الْوَهْمِ وَلاَ فِطْرَةُ الْعَقْلِ، بَلْ مَا أَلْفَهُ الاِنْسَانُ مِنَ الْعَادَاتِ وَالأَخْلاَقِ وَالاسْتِصْلاَحَاتِ. وَهَذِهِ أَيْضًا \ مُعَارَضَةً مُظْلَمَةً يَجِدُ التَّحَرُزُ عَنْهَا.

474. فَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الَّتِي مِنْهَا يَنْتَظِمُ الْبُرْهَانُ.

475 فَالْمُسْتَفَادُ مِنَ الْمَدَارِكِ الْخَمْسَةِ بَعْد الاحْتِرَازِ عَنْ مَوَاقِعِ الْغَلَطِ فِيهَا يَصْلُحُ لِصِنَاعَةِ الْبُرْهَانِ.

476. وَالْمُسْتَفَادُ مَنْ غَلَطِ الْوَهْمِ لاَ يَصْلُحُ أَلْبَتَّةَ.

477. وَالْمَشْهُورَاتُ تَصْلُحُ لِلْفِفَهِيَّاتِ الظَّنَيَّةِ وَالأَقْبِسَةِ الْجَدَلِيَّةِ، وَلاَ تَصْلُحُ لِإِفَادَةِ الْبَقِينَ أَلْبَتَّةَ.

## الفنُّ الشاكِّ من دِعتامةِ البُرهتاِن في اللَّواحِق

## 478. وَفِيهِ فُصُولٌ:

### الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

479. فِي بَيَانِ أَنَّ مَا تَنْطِقُ بِهِ الأَلْسِنَةُ فِي مَعْرِضِ الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ فِي جَمِيعِ أَقْسَامِ الْعُلُومِ يَرْجِعُ إِلَى الضَّرُوبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا.

480. وَحَيْثُ يُذْكَرُ لاَ عَلَى ذَلِكَ النَّظْمِ فَسَبَبُهُ: إمَّا قُصُورُ عِلْمِ النَّاظِرِ، أَوْ: إهْمَالُهُ إحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ لِلْوُضُوحِ، أَوْ لِكَوْنِ التَّلْبِيسِ فِي ضِمْنِهِ حَتَّى لاَ يَنْتَبِهَ لَهُ، أَوْ: لِتَرْكِيبِ الضُّرُوبِ وَجَمْع جُمْلَةٍ مِنْهَا فِي سِيَاقِ كَلاَم وَاحِدٍ.

مَثَالُ تَرْكِ إَحْدَى الْمُقَلِّمَتَيْنِ لِوُضُوحِهَا، وَذَلِكَ غَالِبٌ فِي الْفِقْهِيَّاتِ وَالْمُحَاوَرَاتِ احْتِرَازًا عَنِ النَّطْوِيلِ: كَقَوْلِ الْقَائِلِ: «هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ لَأَنَّهُ رَنَى، وَهُوَ مُحْصَنٌ» وَتَمَامُ الْقِيَاسِ أَنْ تَقُولَ: «كُلُّ مَنْ رَنَى وَهُو مُحْصَنً فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَهَذَا زَنَى وَهُو مُحْصَنً» وَلَكِنْ تَرَكَ الْمُقَدِّمَةَ الأُولَى لاشْتِهارِهَا. فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَهَذَا زَنَى وَهُو مُحْصَنً» وَلَكِنْ تَرَكَ الْمُقَدِّمَةَ الأُولَى لاشْتِهارِهَا. وَكَذَلِكَ يُقَالُ: «الْعَالَمُ مُحْدَثُ» فَيُقَالُ: لِمَ ؟ فَيَقُولُ: «لأَنَّهُ جَائِزٌ» وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يَقُولَ: «كُلُّ جَائِزٍ فَلَهُ فَاعِلٌ، وَالْعَالَمُ جَائِزٌ، / فَإِذًا لَهُ فَاعِلٌ». وَيَقُولُ فِي نِكَاحِ الشَّغَارِ: «هُو فَاسِدُ لأَنَّهُ مَنْهِيَّ عَنْهُ» وَتَمَامُهُ أَنْ يَقُولَ: «كُلُّ جَائِزٍ فَلَهُ فَاعِلٌ، وَالْعَالَمُ جَائِزٌ، / فَإِذًا لَهُ فَاعِلٌ». وَيَقُولُ فِي نِكَاحِ الشَّغَارِ: «هُو فَاسِدُ لأَنَّهُ مَنْهِيَّ عَنْهُ» وَتَمَامُهُ أَنْ يَقُولَ: «كُلُّ مَنْهِي عَنْهُ، فَهُو إِذًا فَاسِدٌ» وَلَكِنْ تَرَكَ الأُولَى مَنْهِيَّ عَنْهُ، فَهُو إِذًا فَاسِدٌ» وَلَكِنْ تَرَكَ الأَولَى النَّيْمَ مَنْهِيَّ عَنْهُ، فَهُو إِذًا فَاسِدٌ» وَلَكِنْ تَرَكَ الأَلْفِيلِ للنَّيْسِ مَنْهُ عَهُو فَاسِدٌ، وَالشَّغَارُ مَنْهِيَّ عَنْهُ، فَهُو إِذًا فَاسِدٌ» وَلَكِنْ تَرَكَ الأَولَى لأَنَّهُ مَنْهِيَّ عَنْهُ، فَهُو إِذًا فَاسِدٌ» وَلَكِنْ تَرَكَ هَا لِلتَلْبِيسِ مَرْقُوعُ النَّولَةِ مَرْكَى النَّولُ الْفُومُ وَالْمَالَةُ مَرَى الشَعْرَا لِللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْقُومُ وَالْمَلُهُ الْفُومُ وَالْمَالَةُ مُولُومُ الْمُؤْمُ وَلَا لِلتَلْمِيلِ الْفُومُ وَتَمَامُهُ أَنْ يُقُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُعُلِقِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَاسِلًا للْمُؤْمُ الْهِي الْمُؤْمُ الْم

482 وَأَكْثَرُ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ كَلَلِكَ تَكُونُ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَمُّ إِلَّا اللهُ مَثْلُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

50/1

يَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا».

483. وَمِثَالُ مَا يُتْرَكُ لِلتَّلْبِيسِ أَنْ يُقَالَ: «فُلاَنٌ خَائِنٌ فِي حَقَّكَ» فَتَقُولُ لِمَ ۚ فَيُقَالُ: «لاَّنَّهُ كَانَ يُنَاجِي الْعَدُوَّ فَهُوَ عَدُوًّ، «لاَّنَّهُ كَانَ يُنَاجِي الْعَدُوَّ فَهُوَ عَدُوًّ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: «كُلُّ مَنْ يُنَاجِي الْعَدُوَّ فَهُوَ عَدُوًّ» وَلَكِنْ لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَتَنَبَّهُ الذَّهْنُ بِأَنَّ مَنْ وَهَذَا يُنَاجِي الْعَدُوَّ فَهُوَ إِذًا عَدُوَّ وَلَكِنْ لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَتَنَبَّهُ الذَّهْنُ بِأَنَّ مَنْ يُنَاجِي الْعَدُوَّ فَقَدْ يَنْصَحُهُ، وَقَدْ يَخْدَعُهُ، فَلاَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدُواً.

484. وَرُبَّمَا يَتْرُكُ الْمُقَدَّمَةَ الثَّانِيَةَ، وَهِيَ مُقَدَّمَةُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. مِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ: «لاَ تُخَالِطْ فُلاَنًا» فَيَقُولُ: لِمَ؟ فَيُقَالُ: «لأَنَّ الْحُسَّادَ لاَ يُخَالَطُونَ» وَتَمَامُهُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ «إِنَّ هَذَا حَاسِدٌ» وَالْحَاسِدُ لاَ يُخَالَطُ، فَهَذَا إِذًا لاَ يُخَالَطُ».

485. وَسَبِيلُ مَنْ يُرِيدُ التَّلْبِيسَ إِهْمَالُ\\الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي التَّلْبِيسُ تَحْتَهَا، اسْتِغْفَالًا لِلْمُقَدِّمَةِ اللَّوِّلِ. وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى النَّظْمِ للْأَوَّلِ. وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى النَّظْمِ اللَّوَّلِ. وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى النَّظْمِ اللَّانِي وَالنَّالِثِ.

486. مِثَالُهُ: قَوْلُكَ: «كُلُّ شُجَاعِ ظَالَم». فَيُقَالُ: لِمَ؟ فَيُقَالُ: «لأَنَّ الْحَجَّاجُ كَانَ شُجَاعًا وَظَالِمً». وَتَمَامُهُ أَنَّ يَقُولَ: «الْحَجَّاجُ شُجَاعٌ، وَالْحَجَّاجُ ظَالِمٌ، فَكُلُّ شُجَاعً وَظَالِمٌ» وَهَذَا غَيْرُ مُنْتِج، لأَنَّهُ طَلَبَ تَتِيجَةً عَامَّةً مِنَ النَّظْمِ الثَّالِثِ. وَقَدْ بَيْنًا أَنَّهُ لاَ يُنْتِجُ إِلاَ نَتِيجَةً خَاصَّةً. وَإِنَّمَا كَانَ مِنَ النَّظْمِ الثَّالِثِ لأَنَّ الْحَجَّاجَ هُو بَيْنًا أَنَّهُ لاَ يُنْتِجُ إِلاَ نَتِيجَةً خَاصَّةً. وَإِنَّمَا كَانَ مِنَ النَّظْمِ الثَّالِثِ لأَنَّ الْحَجَّاجَ هُو الْعَلَّةُ، لأَنَّهُ الْمُتَكَرِّرُ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ لَأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ «بَعْضَ الشَّجْعَانِ ظَالِم» وَمِنْ هَهُنَا غَلِطَ مَنْ حَكَمَ عَلَى كُلِّ الْمُتَصَوِّفَةٍ أَوْ كُلِّ أَنَّ «بَعْضَ الشَّجْعَانِ ظَالِم» وَمِنْ هَهُنَا غَلِطَ مَنْ حَكَمَ عَلَى كُلِّ الْمُتَصَوِّفَةٍ أَوْ كُلِّ أَنَّ «بَعْضَ الشَّجْعَانِ ظَالِم» وَمِنْ هَهُنَا غَلِطَ مَنْ حَكَمَ عَلَى كُلِّ الْمُتَصَوِّفَةٍ أَوْ كُلُ الْمُتَفَقَّةِ بِالْفَسَادِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ مِنْ بَعْضِهِمْ. وَنَظُمُ قِيَاسِهِ «أَنَّ فَلاَنَا مُتَفَقَّهُ، وَفُلاَنُ فَاسِق» وَفُلانَ فَاسِقٌ، فَكُلُ مُتَفَقَّهٍ فَاسِقٌ» وَذَلِكَ لاَ يَلْزَمُ، بَلْ يَلْزَمُ: أَنَّ بَعْضَ الْمُتَفَقَّهَةٍ فَاسِق.

487. وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ مِثْلُ هَذَا الْغَلَطِ فِي الْفِقْهِ: إِذْ يَرَى الْفَقِيهُ حُكْمًا فِي مَوْضِع مُعَيَّنٍ، فَيَقْضِي بِذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى الْعُمُومِ، فَيَقُولُ مَثَلًا: الْبُرُ مَطْعُومٌ، وَالْبُرُّ رَبُويٌ، فَكُلُّ مَطْعُوم رِبَوِيٌّ.

488. وَبِالْجُمْلَةِ: مَهْمَا كَانَتِ الْعِلَّةُ أَخَصَّ مِنَ الْحُكْمِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ جَمِيعًا فِي النَّتِيجَة، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِلاَ نَتِيجَةٌ جُزْئِيَّةٌ. وَهُوَ مَعْنَى النَّظْمِ الثَّالَثِ، وَمَهْمَا كَانَتِ الْعَلَّةِ أَعَمَّ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَأَخَصَّ مِنَ الْحُكْمِ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ كَانَ مِنَ النَّظْمِ النَّالَمْ

[51/1]

الأَوْلِ، وَأَمْكَنَ اسْتِنْتَاجُ الْقَضَايَا الأَرْبَعَةِ مِنْهُ، أَعْنِي الْمُوجَبَةَ الْعَامَّةَ، وَالْخَاصَّةَ، وَالنَّافِيَةَ الْعَامَّةَ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالنَّافِيَةَ الْعَامَّةَ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ جَمِيعًا كَانَ مِنَ الْحُكْمِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ جَمِيعًا كَانَ مِنَ النَّظْمِ النَّانِي، وَلَمْ يُنْتِحْ مِنْهُ إِلاَ النَّفْيَ، فَأَمَّا الإَيجَابُ فَلاَ.

وَمِثَالُ الْمُخْتَلِطَاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ كُلِّ نَمَطَ كَقَوْلِكَ: «َالْبَارِي تَعَالَى إِنْ كَانَ عَلَى الْعَرْشِ إِمَّا مُسَاوِ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ أَصْغَرُ، وَكُلُّ مُسَاوِ وَأَصْغَرُ وَأَكْبَرُ مُقَدَّرِ، وَكُلُّ مُسَاوِ وَأَصْغَرُ وَأَكْبَرُ مُقَدَّرِ، وَكُلُّ مُقَدَّرٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ جِسْمًا، أَوْ لاَ يَكُونَ جِسْمًا، وَبَاطِلٌ أَنْ لاَ يَكُونَ جِسْمًا، فَتَبَتَ مُقَدَّرٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ جَسْمًا، أَوْ لاَ يَكُونَ جِسْمًا، فَمَحَالٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَرْشِ». أَنَّهُ جِسْمٌ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى جِسْمًا، فَمُحَالً أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَرْشِ». وَهَذَا السَّيَاقُ اشْتَمَلَ عَلَى: النَّظْمِ الأَوَّلِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِثِ مُخْتَلِطًا كَذَلِكَ، فَمَنْ لاَ يَقْدرُ عَلَى تَحْلِيلهِ وَتَفْصِيله فَرُبَّمَا انْطُوى التَّلْبِيسُ فِي تَفَاصِيلِه وَتَضَاعِيفِه، فَلاَ يَتَنْبَهُ لِمَوْضِعِهِ. وَمَنْ عَرَفَ الْمُفْرَدَاتِ أَمْكَنَهُ رَدُّ الْمُخْتَلِطَاتِ إِلَيْهَا.

490 فَإِذًا لاَ يُتَصَوَّرُ النُّطْقُ بِاسْتِدْلاَلِ إِلاَّ وَيَرْجِعُ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

# الفصل الشانی فی سیّان رُجوُع الاسِّقرار و تمثیل ایک ما ذکرناهُ

الاستقراء

- أمَّا الاسْتِقْرَاءُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَصَفَّحِ أُمُورِ جُزْئِيَّة لِنَحْكُمَ بِحُكْمِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ، كَقَوْلِنَا فِي الْوِتْرِ «لَيْسَ بِفَرْض؛ لأَنَّهُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَة، وَالْفَرْضُ لاَ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَة، فَيُقَالُ: عَرَفْنَاهُ بِالاسْتِقْرَاءِ، إذْ رَأَيْنَا الْقَضَاءَ وَالْأَدَاءَ وَالْمَنْذُورَ وَسَائِرَ أَصْنَافِ الْفَرَائِضِ لاَ تُؤدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَقُلْنَا: إنَّ كُلَّ فَرْض لاَ يُؤدًى عَلَى الرَّاحِلَةِ.
- 492. وَوَجْهُ دَلاَلَةِ هَذَا لاَ يَتِمُّ إِلاَ بِالنَّظْمِ الأُوَّلِ، بِأَنْ يَقُولَ: «كُلُّ فَرْضِ فَإِمَّا قَضَاءٌ، أَوْ أَدَاءٌ، أَوْ نَذْرٌ، وَكُلُّ قَضَاءٍ وَأَدَاءٍ وَنَذْرٍ فَلاَ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ فَكُلُّ فَرْضٍ لاَ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ».
- 493. وَهَذَا مُخْتَلُّ يَصْلُحُ لِلظَّنْيَّاتِ دُونَ الْقَطْعِيَّاتِ. وَالْخَلَلُ تَحْتَ قَوْلِهِ: «إِمَّا أَدَاءً» فَإِنَّ حُكْمَهُ بِأَنَّ كُلَّ أَدَاء لاَ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ يَمْنَعُهُ الْخَصْمُ، إِذِ الْوَتْرُ عِنْدَهُ أَذَاءً وَاجِبٌ وَيُؤَدَّى عَلَى «الرَّاحِلَةِ»، وَإِنَّمَا يُسَلَّمُ الْخَصْمُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَهَذِهِ صَلاَةٌ سَادِسَةٌ عِنْدَهُ، فَيَقُولُ: وَهَلِ اسْتَقْرَيْتَ حُكْمَ الْوِتْرِ فِي تَصَفَّحِكَ ؟ وَكَنْفَ وَجَدْتَهُ؟
- 494. فَإِنْ قُلْتَ: وَجَدْتُهُ لاَ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَالْخَصْمُ لاَ يُسَلِّمُ، فَإِنْ لَمْ تَتَصَفَّحْهُ
  فَلَمْ يَبِنْ لَكَ إلاَّ بَعْضُ الأَدَاء؛ فَخَرَجَتِ الْمُقَدِّمَةُ النَّانِيَةُ عَنْ أَنْ تَكُونَ عَامَّةً،
  وَصَارَتْ خَاصَّةً، وَذَلِكَ لاَ يُنْتَجُ. لأَنَّا بَيِّنَا أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ النَّانِيَةَ فِي النَّظْمِ الأَوَّلِ \* \* 59
  يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَامَّةً، وَلِهَذَا غَلِطَ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ جِسْمٌ؛ لأَنَّهُ قَالَ:
  (دُلُ فَاعِلْ جِسْمٌ، وَصَانِعُ الْعَالَمِ فَاعِلٌ، فَهُوَ إِذًا جِسْمٌ» فَقِيلً: لِمَ قُلْتَ: إِنَّ كُلُ
  فَاعِلْ جِسْمٌ؟ فَيَقُولُ: لأَنِّي تَصَفَّحْتُ الْفَاعِلِينَ مِنْ خَيَّاطٍ، وَبَنَّاءٍ، وَإِسْكَافٍ،
  فَاعِلْ جِسْمٌ؟ فَيَقُولُ: لأَنِّي تَصَفَّحْتُ الْفَاعِلِينَ مِنْ خَيَّاطٍ، وَبَنَّاءٍ، وَإِسْكَافٍ،
  وَحَجَّامَ وَحَدَّادٍ، وَغَيْرِهِمْ، فَوَجَدْتُهُمْ أَجْسَامًا. /

- 495. فَيُقَالُ: وَهَلْ تَصَفَّحْتَ صَانِعَ الْعَالَمِ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ لَمْ تَتَصَفَّحْهُ فَقَدْ تَصَفَّحْتَ الْبَانِيَةُ النَّانِيَةُ النَّانِيَةُ النَّانِيَةُ لَا تُنْتِعُ، وَإِنْ تَصَفَّحْتَ الْبَارِي فَكَيْفَ وَجَدْتَهُ؟ فَإِنْ قُلْتَ: وَجَدْتُهُ جَسْمًا، فَهُوَ مَحَلُ النَّزَاعِ فَكَيْفَ أَدْحَلَتُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ.
- 496. فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الاَسْتِقْرَاءَ إِنْ كَانَ تَامًّا رَجَعَ إِلَى النَّظْمِ الأَوَّلِ وَصَلُحَ لِلْقَطْعِيَّاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا لَمْ يَصْلُحْ إِلاَ لِلْفِقْهِيَّاتِ؛ لأَنَّهُ مَهْمَا وُجِدَ الأَكْثَرُ عَلَى نَمَطٍ، عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الاَخَرَ كَذَلِكَ.

# الفضل الثالثُ في وَجِه لرُومِ الشّيجة م المقدماتِ'

497. وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِوَجْهِ الدَّلِيلِ. وَيَلْتَبِسُ الأَمْرُ فِيهِ عَلَى الضُّعَفَاءِ فَلاَ يَتَحَقَّقُونَ أَنَّ وَجْهَ الدَّلِيلِ عَيْنُ الْمَذَّلُولِ أَوْ غَيْرُهُ.

> فَنَقُولُ: كُلُّ مُفْرَدَيْنِ جَمَعَتْهُمَا الْقُوَّةُ الْمُفَكِّرَةُ ١٠ وَنَسَبَتْ أَحَدَهُمَا إِلَى الأَخَر بِنَفْي أَوْ إِثْبَاتٍ، وَعَرَضَتْهُ عَلَى الْعَقْلِ، لَمْ يَخْلُ الْعَقْلُ فِيهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يُصَدِّقُ بِهِ، أَوْ يَمْتَنِعَ مِنَ التَّصْدِيقِ. فَإِنَّ صَدَّقَ فَهُوَ الأُوَّلِي الْمَعْلُومُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَعْلُومٌ بغَيْر نَظَر وَدَلِيل وَحِيلَةٍ وَتَأْمُّل. وَكُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَإِنْ لَمْ يُصَدَّقْ فَلاَ مَظْمَعَ فِي التَّصْدِيقِ إِلاَّ بِوَاسِطَةٍ، وَتِلْكَ الْوَاسِطَةُ هِي التي تُنْسَبُ إِلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ، فَتُجْعَلُ خَبَرًا عَنْهُ فَيُصَدَّقُ، وتُنْسَبُ إِلَى الْحُكْمِ وَيُجْعَلُ الْحُكْمُ خَبَراً عَنْهَا فَيُصَدَّقُ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ التَّصْدِيقُ بِنِسْبَةِ الْحُكْم إلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ. 499. بَيَانُهُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا لِلْعَقْلِ: احْكُمْ عَلَى النَّبيذِ بالْحَرَام، فَيَقُولُ: لاَ أُدْرِي، وَلَمْ يُصَدِّقْ بِهِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ يَلْتَقِي فِي الذِّهْنِ طَرَفَا هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَهُوَ الْحَرَامُ وَالنَّبِيذُ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَطْلُبَ وَاسِطَةً رُبَّمَا صَدَّقَ الْعَقْلُ بِوُجُودِهَا فِي النَّبيذِ، وَصَدَّقَ بِوُجُودِ وَصْفِ الْحَرَامِ لِيَلْكَ الْوَاسِطَةِ، فَيَلْزَمْهُ التَّصْدِيقُ بالْمَطْلُوبِ. فَيُقَالُ: هَلِ النَّبِيذُ مُسْكِرٌ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ. فَيُقَالُ: وَهَلِ الْمُسْكِرُ حَرَامٌ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، إذَا كَانَ قَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بالسَّمَاع، وَهُوَ الْمُدْرَكُ بِالسَّمْعِ. قُلْنَا فَإِنْ صَدَّقْتَ بِهَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ لَرَمَكَ التَّصْدِيقُ بالثَّالِثِ لاَ مَحَالَةَ، وَهُو أَنَّ النَّبيذَ حَرَامٌ بالضَّرُورَةِ. فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَدِّقَ بذَلِكَ وَيُذْعِنَ لِلتَّصْدِيقِ بِهِ.

500 فَإِنْ قُلْتَ : فَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ لَيْسَتْ خَارِجَةً عَنِ الْقَضِيَّتَيْنِ، وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَيْهِمَا. فَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَوَهَّمْتَ حَقِّ مِنْ وَجْهِ، وَغَلَطٌ مِنْ وَجْهٍ.

501. أَمَّا الْغَلَطُ فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ ثَالِثَةٌ، لأَنَّ قَوْلَكَ: النَّبيذُ حَرَامٌ، غَيْرُ قَوْلِكَ: النَّبيذُ مُسْكِرٌ، وَغَيْرُ قَوْلِكَ: الْمُسْكِرُ حَرَامٌ، بَلْ هَذِهِ ثَلاَثُ مُقَدِّمَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ، وَلِيسَ فِيهَا تَكْرِيرٌ أَصْلًا، بَلِ النَّتِيجَةُ اللاَزِمَةُ غَيْرُ الْمُقَدَّمَاتِ الْمُلْتَزَمَةِ.

[53/1]

502 وَأَمَّا وَجْهُ كَوْنِهِ حَقًّا، فَهُو أَنَّ قَوْلَكَ / «الْمُسْكِرُ حَرَامٌ» يشَمَلُ بعُمُومِهِ النَّبيذَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْمُسْكِرَاتِ، فَقَوْلُكَ: «النَّبيذُ حَرَامٌ» يَنْطَوي فِيهِ، لَكِنْ بالْقُوَّةِ لاَ بالْفِعْلِ. وَقَدْ يَحْضُرُ الْعَامُ فِي الذِّهْنِ وَلاَ يَحْضُرُ الْخَاصُ. فَمَنْ قَالَ: «الْجسْمُ مُتَحَيِّزٌ» رُبَّمَا لاَ يَخْطِرُ بِبَالِهِ ذَلكَ الْوَقْتَ أَنَّ التَّعْلَبَ مُتَحَيِّزٌ، بَلْ رُبَّمَا لاَ يَخْطِرُ بِبَالِهِ ذَلكَ الثَّعْلَبُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَخْطِرَ بِبَالِهِ أَنَّهُ مُتَحَيِّزٌ. فَإِذًا النَّتيجَةُ مَوْجُودَةٌ فَي إحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ، وَالْمَوْجُودُ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ ربما يُظَنُّ أَنَّهُ مَوْجُودٌ بِالْفِعْلِ. 503. فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ النَّتِيجَةَ لاَ تُخْرَجُ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ بِمُجَرَّدِ الْعِلْم بالْمُقَدَّمَتَيْن، مَا لَمْ تُحْضِر الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الذَّهْنِ، وَتُحْطِرْ بِبَالِكَ وَجْهَ وُجُودِ النَّتِيجَةِ فِي الْمُقَدَّمَتَيْن بَالْقُوَّةِ. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ ذَلِكَ صَارَتِ النَّتِيجَةُ بِالْفِعْل، إِذْ لاَ يَبْعُدُ أَنْ يَنْظُرَ النَّاظِرُ إِلَى بَغْلَةٍ مُنْتَفِخَةِ الْبَطْنِ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّهَا حَاملٌ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الْبَغْلَةَ عَاقِرٌ لاَ تَحْمِلُ؟ فَيَقُولُ: ۚ نَعَمْ. فَيُقَالُ: وَهَلْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ بَغْلَةٌ؟١١ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ: كَيْفَ تَوَهَّمْتَ أَنَّهَا حَامِلٌ ؟ فَيَتَعَجَّب مِنْ تَوَهُّم نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْمُقَدَّمَتَيْن، إِذْ نَظْمُهَا: «أَنَّ كُلَّ بَغْلَةٍ عَاقِرٌ، وَهَذِهِ بَغْلَةٌ، فَهِيَ إِذًا عَاقِرٌ» وَالانْتِفَاخُ لَهُ أَسْبَابٌ، فَإِذًا انْتِفَاخُهَا مِنْ سَبَبِ آخَرَ.

504. وَلَمَّا كَانَ السَّبَبُ الْخَاصُّ لِحُصُولِ النَّتِيجَةِ فِي الذَّهْنِ التَّفَطُّنُ لِوُجُودِ النَّتِيجَةِ بِالْقُوَّةِ فِي الْمُقَدَّمَةِ، أَشْكَلَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، فَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ وَجْهَ الدَّلِيل عَيْنُ الْمَدْلُولِ أَوْ غَيْرُهُ.

وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُوَ الْمَدْلُولُ الْمُسْتَنْتَجُ، وَأَنَّهُ غَيْرُ التَّفَطُّن لِوُجُودِهِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ بِالْقُوَّةِ، وَلَكِنَّ هَذَا التَّفَطُّنَ هُوَ سَبَبُ حُصُولِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَلَّدِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَعَلَى سَبيل اسْتِعْدَادِ الْقَلْبِ لِحُضُورِ الْمُقَدِّمَتَيْنَ، مَعَ هَذَا التَّفَطُّنِ لِفَيَضَانِ النَّتِيجَةِ مِنْ عِنْدِ وَاهِبِ الصُّورِ الْمَعْقُولَةِ، الَّذِي هُوَ الْعَقْلُ الْفَعَّالَ عِنْدَ الْفَلاَسِفَةِ؛ وَعَلَى سَبِيلِ تَضَمُّنِ الْمُقَدِّمَاتِ لِلنَّتِيجَةِ بِطَرِيقِ اللَّزُوم

الَّذِي لاَ بُدَّ منْهُ عنْدَ أَكْثَر أَصْحَابِنَا الْمُخَالِفِينَ لِلتَّوَلَّدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِلَةُ، وَعَلَى سَبِيل حُصُولِهِ بِقُدْرَةِ الله تَعَالَى عَقِيبَ حُضُورِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الذَّهْنِ، وَالتَّفَطُّنِ لِوَجْهِ تَضَمُّنِهِمَا لَهُ بِطُرِيقِ إِجْرَاءِ الله تَعَالَى الْعَادَةَ عَلَى وَجْهِ يُتَصَوّرُ خَرْقُهَا، بِأَنْ لاَ يُخْلَقَ عَقِيبَ تَمَامِ النَّظَرِ، عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. ثُمَّ ذَلِكَ مِنْ غَيْر نِسْبَةٍ لَهُ إِلَى الْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، بَلْ بِحَيْثُ لاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ قُدْرَةُ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا قُدْرَتُهُ عَلَى إِحْضَارِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَمُطَالَعَةِ وَجْهِ تَضَمُّنِ الْمُقَدِّمَتَيْن لِلنَّتِيجَةِ عَلَى مَعْنَى وُجُودِهَا فِيهِمَا بِالْقُوَّةِ فَقَطْ. أَمَّا صَيْرُورَةُ النَّتِيجَةِ بالْفِعْلَ، فَلاَ تَتَعَلَّقُ بِهَا الْقُدْرَةُ. وَعِنْدَ بَعْضِهمْ هُوَ كَسْبُ مَقْدُورٍ.

وَالرَّأْيُ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لاَ يَلِيقُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ.

507. وَالْمَقْصُودُ كَشْفُ الْغِطَاءِ عَنِ النَّظَرِ، وَأَنَّ وَجْهَ الدَّلِيلِ مَا هُوَ؟

508. وَالْمَدْلُولَ مَا هُوَ؟

509. وَالنَّظُرُ الصَّحيحَ مَا هُوَ؟

510. وَالنَّظَرَ الْفَاسِدَ مَا هُوَ؟

511. وَتَرَى الْكُتُبَ مَشْحُونَةٌ بِتَطْويلاَتِ فِي هَذِهِ / الأَلْفَاظِ مِنْ غَيْر شِفَاءٍ، وَإِنَّمَا الْكَشْفُ يَحْصُلُ بِالطَّرِيقِ الَّذِي سَلَكْنَاهُ فَقَطْ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ شَغَفُّكَ بِالْكَلاَمِ الْمُعْتَادِ الْمَشْهُورِ، بَلْ بِالْكَلاَمِ الْمُفِيدِ الْمُوَضِّح، وَإِنْ خَالَفَ الْمُعْتَادَ.

512. مُغَالَطَةٌ مِنْ مُنْكِرِي النَّظَر: وَهُوَ أَنْ يَقُولَ:

513. مَا تَطْلُبُ بِالنَّظَرِ هُوَ مَعْلُومٌ لَكَ أَمْ لاَ؟

514. فَإِنْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَطْلُبُ وَأَنْتَ وَاجِدٌ؟

515. وَإِنَّ جَهِلْتَهُ، فَإِذَا وَجَدْتَهُ فَبِمَ تَعْرِفُ أَنَّهُ مَطْلُوبُكَ؟

516. وَكَيْفَ يَطْلُبُ الْعَبْدَ الآبِقَ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ؟ فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ مَطْلُوبُهُ؟

517. فَنَقُولُ: قَدْ أَخْطَأْتَ فِي نَظْم شُبْهَتِكَ، فَإِنَّ تَقْسِيمَكَ لَيْسَ بِحَاصِرٍ، إِذْ قُلْتَ: تَعْرِفُهُ أَوْ لاَ تَعْرِفُهُ؟ بَلْ هَهُنَا قِسْمٌ ثَالِتٌ وَهُوَ أَنِّي أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ، وَأَعْلَمُهُ مِنْ وَجْهٍ، وَأَجْهَلُهُ مِنْ وَجْهِ- وَأَعْنِي الآنَ بِالْمَعْرِفَةِ غَيْرَ الْعِلْم- فَإِنِّي أَفْهَمُ مُفْرَدَاتِ أَجْزَاءِ

54/1

الْمَطْلُوبِ بِطَرِيقِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّصَوِّرِ، وَأَعْلَمُ جُمْلَةَ النَّتِيجَةِ\الْمَطْلُوبِ بِطَرِيقِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّصَوِّرِ، وَأَعْلَمُ جُمْلَةَ النَّتِيجَةِ\االْمَطْلُوبَةِ بِالْفَعْلِ، أَيْ فَعْلِ، وَأَجْهَلُهَا مِنْ وَجْه، أَيْ لاَ أَعْلَمُهَا بِالْفِعْلِ لَمَا طَلَبْتُهَا، وَلَوْ لَمْ أَعْلَمُهَا بِالْقُوقِ لَمَا أَعْلَمُهَا بِالْفِعْلِ لَمَا طَلَبْتُهَا، وَلَوْ لَمْ أَعْلَمُهَا بِالْقُوقِةِ لَمَا طَمِعْتُ فِي أَنْ أَعْلَمُهَا، إذْ مَا لَيْسَ فِي قُوتِي عِلْمُهُ يَسْتَحِيلُ حُصُولُه، كَالْعِلْمِ طَمِعْتُ فِي أَنْ أَعْلَمُهَا، إذْ مَا لَيْسَ فِي قُوتِي عِلْمُهُ يَسْتَحِيلُ حُصُولُه، كَالْعِلْمِ بَاجْتِمَاعِ الضَّدَيْنِ، وَلَوْلاَ أَنِّي أَفْهَمُهُ بِالْمَعْرِفَةِ وَالتَّصَوُّرِ لاَجْزَائِهِ الْمُنْفَرِةِ لَمَا كَنْتُ أَعْلَمُ الطَّفَرَ بِمَطْلُوبِي إِذَا وَجَدْتُهُ. وَهُو كَالْعَبْدِ الآبِقِ، فَإِنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَعْمُهُ لِاللَّهَمْ وَاللَّهُ فِي الْبَيْتِ أَمْ لاَ. وَكَوْنُهُ فِي الْبَيْتِ أَفْهُمُ الْبَيْتِ أَمْ لاَ. وَكَوْنُهُ فِي الْبَيْتِ أَفْهُمُ اللَّيْ مِنْ وَإِنَّمَا أَطْلُبُ مُكَانَهُ، وَأَنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَمْ لاَ. وَكَوْنُهُ فِي الْبَيْتِ أَفْهُمُهُ بِالْفَعْرِفِ وَ وَانَّمَا أَطْلُبُ حُصُولَهُ فِي الْبَيْتِ الْفُلانِي أَمْ لاَ. وَإِنَّمَا أَطْلُبُ حُصُولُهُ فِي الْبَيْتِ الْفُلانِي أَمْ لاَ. وَإِنَّمَا أَطْلُبُ حُصُولُهُ فِي الْبَيْتِ الْفُعْلِ مِنْ جِهَةِ حَاسَةِ الْبَصَرِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ فِي الْبَيْتِ صَدَّقْتُ بِكُونِهِ فِي الْبَيْتِ .

# الفصل السّرابة في انقِسَام البُرُهَانِ إلى بُرُهَانِ عِلَيْرٍ. وَبُرُهانِ دَلَالَهُ

برهان الدلالة 518. أَمَّا بُرْهَانُ الدَّلاَلَةِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَعْلُولًا وَمُسَبَّبًا، فَإِنَّ الْعِلَّةَ وَالْمَعْلُولَ يَتَلاَزَمَانِ، وَكَذَلِكَ السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ، وَالْمُوجِبُ وَالْمُوجِبُ.

519 فَإِنِ اسْتَدْلَلْتَ بِالْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ فَالْبُرْهَانُ بُرْهَانُ عِلَّةٍ.

520. وَإِنِ اسْتَدْلَلْتَ بِالْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ، فَهُوَ بُرْهَانُ دَلاَلَةٍ.

521 وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَدْلَلْتَ بِأَحَدِ الْمَعْلُولَيْنِ عَلَى الآخَرِ.

522. وَمِثَالُ قِيَاسَ الْعِلَّةِ مِنِ الْمَحْسُوسَاتِ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَى الْمَطَرِ بِالْغَيْمِ. وَعَلَى شَبْعَ زَيْد بِأَكْلِهِ، فَتَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ كَثِيرًا فَهُوَ فِي الْحَالِ شَبْعَانُ، وَزَيْدٌ قَدْ أَكَلَ كَثِيرًا، فَهُوَ إِذَّا شَبْعَانُ ». وَإِنْ قُلْتَ: «إِنَّ كُلَّ شَبْعَانَ قَدْ أَكَلَ كَثِيرًا، وَزَيْدٌ شَبْعَانُ ، فَهُوَ إِذًا شَبْعَانُ ». وَإِنْ قُلْتَ: «إِنَّ كُلَّ شَبْعَانَ قَدْ أَكَلَ كَثِيرًا، وَزَيْدٌ شَبْعَانُ ، فَهُذَا بَرُهَانُ دَلاَلَة.

[55/1]

523. وَمَثَالُهُ / مِنَ الْكَلاَمِ قَوْلُكَ: «كُلُّ فَعْلٍ مُحْكَمٍ، فَفَاعِلُهُ عَالِمٌ، وَالْعَالَمُ فِعْلٌ مُحْكَمٌ، فَصَانعُهُ عَالمٌ».

252 وَمِثَالُ الاسْتِذُلَالِ بِإِحْدَى النَّتِيجَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى فِي الْفَقْهِ قَوْلُنَا: «الزَّنَا لا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، لأَنَّ كُلَّ وَطْءِ لاَ يُوجِبُ الْمَحْرَمِيَّةَ فَلاَ يُوجِبُ الْمُحْرَمِيَّةَ فَلاَ يُوجِبُ الْمُحْرَمِيَّةَ وَالْمَحْرَمِيَّةَ لَلْحُرْمَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةَ لَلْحُرْمَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةَ لَلْحُرْمَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةَ لَلْحُرْمَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةَ النَّيْعِجَتَيْنِ يَدُلُ عَلَى حُصُولِ الأُخْرَى بِوَاسِطَةِ الْعِلَّةِ، الْفَالْقِهَا تُلاَزِمُ عِلَّتِهَا النَّتِيجَةُ النَّانِيَةُ أَيْضًا تُلاَزِمُ عِلَّتِهَا وَمُلاَزِمُ الْمُلاَزِمِ مُلاَزِمٌ مُلاَزِمٌ مُلاَزِمٌ مُلاَئِمُ المُنْفَانِيَةُ النَّانِيَةُ أَيْضًا تُلاَزِمُ عِلَّتِهَا وَمُلاَزِمُ الْمُلاَزِمِ مُلاَزِمٌ مُلاَزِمٌ مُلاَذِمُ عَلَى الأُخْرَى، النَّتِيجَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى، السَّيَدُلالَ بِإِحْدَى النَّتِيجَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى، اللَّيْعَالَقِهِ اللَّمَاءِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَيُعَلِي الاسْتِذَلالَ بِإِحْدَى النَّتِيجَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى، عَلَى الأَخْرَى، عَلَى الأَخْرَى، عَلَى الأَخْرَى، وَلِي تَلِكَ السَّنَةِ وَيُعَلِيلُ الْمُعْرِقِ وَلاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ إلاَ بِطَرِيقِ تَلاَنُ السَّذِة وَيُعَلِيقِ تَلاَقً وَلاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ إلاَ بِطَرِيقِ تَلاَنُ السَّنَةِ، وَيُسْتَدَلُّ بِالْخَلْقِ عَلَى الأَخْلاقِ . وَلاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ إلاَ بِطَرِيقِ تَلاَثُم اللَّاسَةِ وَلَى النَّاتِيةِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلاَ بِطَرِيقِ تَلاَثُم اللَّاتِ الْفَالِقَةِ الدَّمَاءِ فِي تَلْكَ السَّنَةِ، وَيُسْتَدَلُّ بِالْخَلْقِ عَلَى الأَخْلاقِ . وَلاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ إلاَ بِطِرِيقِ تَلاَتُ

النَّتَائِج الصَّادِرَةِ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ.

525. وَلْنَقْتَصِرْ مِنْ مَدَارِكِ الْعُقُـولِ عَلَى هَـذَا الْقَدْرِ، فَإِنَّهُ كَالْعِـلاَوَةِ عَلَى عِلْم الأُصُولِ.

من وجود المعدم 526. وَمَنْ أَرَادَ مَزِيدًا عَلَيْهِ فَلْيَطْلُبْهُ مِنْ كِتَابٍ «مِحَكِّ النَّظَرِ» وَكِتَابٍ «مِعْيَارِ الْعِلْمِ» .

527. وَلْنَشْتَغِلِ الْآنَ بِالْأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا عِلْمُ الأُصُولِ.

528. وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَعَلَى جَمِيع أَصْحَابِهِ.

# بسم الاالرحمن الرحيم القطب الأول في النمارة وهي المحسم النمسرة وهي المحسم

وَالْكَلَامُ فِيهِ يَنْقَسِمُ إِلَى فُنُونٍ أَرْبَعَةٍ:

[1] فَنُّ فِي حَقِيقَةِ الْحُكْمِ. [2] وَفَنَّ فِي أَقْسَامِهِ.

[3] وَفَنَّ فِي أَرْكَانِهِ.

|4| وَفَنَّ فِيمَا يُظْهِرُهُ.

# الفن ُ الأول في حقيقت م

## 529. وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَثَلَاثِ مَسَائِلَ:

وَهُ أَمَّا التَّمْهِيدُ: فَهُو أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا عِبَارَةٌ عَنْ: خِطَابِ الشَّرْعِ إِذَا تَعَلَّقَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّقِينَ، فَالْحَرَامُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ: الْمُكَلَّقِينَ، فَالْحَرَامُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ: الْمُكَلَّقِينَ، فَالْحَرَامُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ: الْمُعَلُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَالْحَرُوهُ. الْمُقُولُ فِيهِ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتُرْكُوهُ. الْمُقُولُ فِيهِ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتُركُوهُ. فَالْمُنَوْمُ وَالْمُتَلَّمُ فَاتُركُوهُ. فَإِلَّا مُعْلَوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتُركُوهُ. فَإِلَّا لَهُ مَا اللَّمَاتُ هُو اللَّمَاتُ هُو اللَّمَاتُ مِنَ الشَّارِعِ فَلَا حُكْمَ؛ فَلِهَذَا قُلْنَا: الْعَقْلُ لَا يُحَسَّنُ، وَلَا يُعْتَلُ وَرُودِ الشَّرْعِ. وَلَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ.

531. فَلْنَوْسُمْ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِرَأْسِهَا.

|56/1| المعتزلة وحسن الأفعال وقبحها

- 532 [1] مَسْأَلَةٌ: / ذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ إِلَى حَسَنَة وَقَبِيحَةِ: فَمِنْهَا مَا يُدْرَكُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، كَحُسْنِ إِنْقَاذِ الْعَرْقَى، وَالْهَلْكَى، وَشُكْرِ الْمُنْعِم، وَمَعْرِفَتِهِ، وَحُسْنِ الصَّدْقِ، وَكَقُبْحِ الْكُفْرَانِ، وَإِيلَامِ الْبَرِيءِ، وَالْكَذِبِ الَّذِي لَا غَرَضَ فيه.
- 533. وَمِنْهَا مَا يُدْرَكُ بِنَظَرِ الْعَقْلِ، كَقُبْحِ الصَّدْقِ الَّذِي فِيهِ ضَرَرٌ، وَحُسْنِ الْكَذِبِ الَّذِي فِيهِ ضَرَرٌ، وَحُسْنِ الْكَذِبِ الَّذِي فِيهِ ضَرَرٌ، وَحُسْنِ الْكَاذِبِ اللَّذِي فِيهِ نَفْعٌ. وَمِنْهَا مَا يُدْرَكُ بِالسَّمْع كَحُسْنِ الصَّلَاةِ، وَالْحَجَّ، وَمَائِرِ الْعِبَادَاتِ.
- 534. وَزَعَمُوا أَنَّهَا مُتَمَيَّزَةً بِصِفَةٍ ذَاتِهَا عَنْ غَيْرِهَا بِمَا فِيهَا مِنَ اللَّطْفِ الْمَانِعِ مِنَ الْفَحْشَاءِ الدَّاعِي إِلَى الطَّاعَةِ، لَكِنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَقِلُّ بِدَرْكِهِ.
- 535. فَنَقُولُ: قَوْلُ الْقَائِلِ: هَذَا حَسَنٌ، وَهَذَا قَبِيحٌ، لَا يُفْهَمُ مَعْنَاه مَا لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَى الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ مُخْتَلِفَةٌ، الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ مُخْتَلِفَةٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَلْخِيصِهَا.

#### 536. وَالاصْطلَاحَاتُ فيه ثَلَاثَةُ:

- 537. [الإصْطِلَاحُ| الأَوَّلُ: الإصْطِلَاحُ الْمَشْهُورُ الْعَامِّيُ، وَهُوَ أَنَّ الأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ الْمَ مَا يُعَالِفُهُ، وَإِلَى مَا لَا يُوَافِقُ وَلَا يُخَالِفُ. إِلَى مَا لَا يُوَافِقُ وَلَا يُخَالِفُ.
  - 538. فَالْمُوَافِقُ يُسَمَّى حَسَنًا، وَالْمُخَالِفُ يُسَمَّى قَبِيحًا، وَالثَّالِثُ يُسَمَّى عَبَثًا.
- 539. وَعَلَى هَذَا الْإصْطِلَاحِ: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ \\مُوَافِقًا لِشَخْص، مُخَالِفًا لِآخَرَ، فَهُوَ حَسَنٌ فِي حَقٌ مَنْ خَالَفَهُ، خَتَّى إِنَّ قَتْلَ الْمَلِكِ حَسَنٌ فِي حَقٌ مَنْ خَالَفَهُ، خَتَّى إِنَّ قَتْلَ الْمَلِكِ الْكَبِيرِ يَكُونُ حَسَنًا فِي حَقٌ أَعْدَائِهِ، قَبِيحًا فِي حَقٌ أَوْلِبَائِهِ.
- 540. وَهَوُّلَاءِ لَا يَتَحَاشَوْنَ عَنْ تَقْبِيحِ فِعْلِ الله تَعَالَى إِذَا خَالَفَ غَرَضَهُمْ، وَلِذَلِكَ يَسُبُونَ الدَّهْرَ وَالْفَلَكَ، وَتَعِسَ الدَّهْرُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَلَكَ مُسَخَّرٌ لَيْسَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. وَلِذَلِكَ قَالَ عَيَّ : «لَا تَسُبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ».
- 541. فَإَطْلَاقُ اسْمِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ عَلَى الْأَفْعَالِ عِنْدَ هَوُّلَاءِ كَإِطْلَاقِهِ عَلَى الصَّورِ، فَمَنْ مَالَ طَبَعُهُ إِلَى صُورَةٍ أَوْ صَوْتِ شَخْصَ قَضَى بِحُسْنِهِ، وَمَنْ نَفَرَ طَبْعُهُ عَنْ شَخْصِ اسْتَقْبَحَهُ. وَرُبَّ شَخْصِ يَنْفِرُ عَنْهُ طَبْعٌ وَيَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعٌ، فَيَكُونُ حَسَنًا فِي حَقِّ هَذَا، قَبِيحًا فِي حَقَّ ذَاكَ، حَتَّى يَسْتَحْسِنَ سُمْرَةَ اللَّوْنِ جَمَاعَةً، وَيَسْتَقْبِحَهَا جَمَاعَةً. فَالْحُسْنُ وَالْقَبْحُ عِنْدَ هَوُّلَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُوافَقَة وَالْمُنَافَرَةِ، وَهُمَا أَمْرَانِ إِضَافِيًانِ، لَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ. إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَسْوَدَ فِي حَقَّ زَيْدٍ، أَبْيَضَ فِي حَقً عَمْرٍو.
- 542. الاصطلاحُ الثَّانِي: التَّغْبِيرُ بِالْحُسْنِ عَمَّا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ. فَيَكُونُ فِعْلُ الله تَعَالَى حَسَنًا فِي كُلِّ حَالٍ، خَالَفَ الْغَرَضَ أَوْ وَافَقَهُ، وَيَكُونُ الْمَأْمُورُ بِهِ شَرْعًا نَدْبًا- كَانَ أَوْ إِيجَابًا- حَسَنًا. وَالْمُبَاحُ لَا يَكُونُ حَسَنًا.
- 543. الاصطلاحُ الثَّالِثُ: التَّعْبِيرُ بِالْحَسَنِ عَنْ كُلَّ مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَيَكُونُ اللهِ يَكُونُ حَسَنًا بِكُلِّ حَالٍ. اللهِ يَكُونُ حَسَنًا بِكُلِّ حَالٍ.
- 544. وَهَذِهَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ كُلُّهَا أَوْصَافٌ إضَافِيَّةً. / وَهِيَ مَعْقُولَةٌ. وَلَا حَجْرَ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ لَفْظَ الْحَسَنِ عِبَارَةً عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا، فَلَا مُشَاحَّةً فِي الأَلْفَاظِ. فَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ، لَا يَتَمَيَّزُ فِعْلٌ عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِالْمُوافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ، وَيَخْتَلِفُ

29\\ب

ذَلِكَ بِالْإِضَافَاتِ، وَلَا يَكُونُ صِفَةً لِلذَّاتِ.

545. فَإِنْ قِيلَ: نَحْنُ لَا نُنَازِعُكُمْ فِي هَذِهِ الأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ، وَلَا فِي هَذِهِ الاصْطلاحاتِ
اللَّتِي تَوَاضَعْتُمْ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ نَدَّعِي الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ وَصْفًا ذَاتِيًّا لِلْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ،
مُدْرَكًا بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ، كَالظُّلْم، وَالْكَذِبِ وَالْكُفْرَانِ،
وَالْجَهْلِ - وَلِذَلِكَ لَا نُجَوِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الله تَعَالَى لِقُبْحِهِ، وَنُحَرَّمُهُ عَلَى
كُلُّ عَاقِلٍ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، لِأَنَّهُ قَبِيحٌ لِذَاتِهِ. وَكَيْفَ يُنْكُرُ ذَلِكَ، وَالْعُقَلاءُ
بُأَجْمَعِهِمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ إضَافَةٍ إلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ؟
بِأَجْمَعِهِمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ إضَافَةٍ إلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ؟

546. قُلْنَا: أَنْتُمْ مُنَازَعُونَ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

547. أَحَدُهَا: فِي كَوْنِ الْقُبْحِ وَصْفًا ذَاتِيًّا.

s48. وَالثَّانِي: فِي قَوْلِكُمْ: إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْعُقَلَاءُ بِالضَّرُورَةِ.

549. **وَالثَّالِثُ:** فِي ظَنَّكُمْ \ أَنَّ الْعُقَلَاءَ لَوِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ حُجَّةً مَفْطُوعًا بِهَا وَدَلِيلًا عَلَى كَوْنِهِ ضَرُوريًّا.

550 أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ دَعْوَى كَوْنِهِ وَصْفًا ذَاتِيًّا، فَهُو تَحَكُّمٌ بِمَا لَا يُعْقَلُ، فَإِنَّ الْقَتْلَ عِنْدَهُمْ قَبِيحٌ لِذَاتِهِ بِشَرْطٍ أَنْ لَا تَسْبِقَهُ جِنَايَةٌ، وَلَا يَعْقَبُهُ عِوَضٌ، حَتَّى جَازَ إِيلَامُ الْبَهَاثِم وَذَبْحُهَا، وَلَمْ يَقْبُحْ مِنَ الله تَعَالَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُثِيبُهَا عَلَيْهِ فِي الْاَجْرَةِ. وَالْقَتْلُ فِي ذَاتِه لَهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، لَا تَخْتَلِفُ بِأَنْ تَتَقَدَّمهُ جِنَايَةٌ أَوْ تَتَعَقَّبَهُ لَذَّةً، إلا مِنْ حَيْثُ الْإِضَافَةُ إلَى الْفَوَائِدِ وَالْأَغْرَاضِ، وَكَذَلِكَ الْكَذِبُ تَتَعَقَّبَهُ لَذَّةً، إلا مِنْ حَيْثُ الْإِضَافَةُ إلَى الْفَوَائِدِ وَالْأَغْرَاضِ، وَكَذَلِكَ الْكَذِبُ كَيْفَ يَكُونُ قُبْحُهُ ذَاتِيًّا؟ وَلَوْ كَانَ فِيهِ عِصْمَةُ دَمٍ نَبِيًّ بِإِخْفَاءِ مَكَانِهِ عَنْ ظَالِم يَعْضَى بِتَرْكِهِ. وَالْوَصْفُ الذَّاتِيُ كَيْفُ يَتُعَلَّهُ لَكَانَ حَسَنًا، بَلْ وَاحِبًا يُعْصَى بِتَرْكِهِ. وَالْوَصْفُ الذَّاتِيُ كَيْفُ يَتُمَلَ بِالْإضَافَةِ إلَى الْأَحْوَالِ.

551 وَأَمَّا الثَّانِيَ: وَهُو كَوْنُهُ مُدْرَكًا بِالضَّرُورَةِ. وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ وَنَحْنُ نُنَازِعُكُمْ فِيهِ، وَالضَّرُورِيُّ لَا يُنَازِعُ فِيهِ خَلَّقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ. وَقَوْلُكُمْ: إِنَّكُمْ مُضْطَرُونَ إِلَى مَعْرِفَتِه، وَمُوافِقُونَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ مُسْتَنَدَ مَعْرِفَتِكُم السَّمْعُ، كَمَا ظَنَّ الْكَعْبِيُّ أَنَّ مُسْتَنَدَ عِلْمِهِ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ النَّظَرُ، وَلَا يَبْعُدُ الْتِبَاسُ مُدْرَكِ كَمَا ظَنَّ الْكَعْبِيُ أَنَّ مُسْتَنَدَ عِلْمِهِ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ النَّظَرُ، وَلَا يَبْعُدُ الْتِبَاسُ مُدْرَكِ الْعِلْم، وَإِنَّمَا يَبْعُدُ الْخِلَافُ فِي نَفْسِ الْمَعْرِفَةِ، وَلَا خِلَافَ فِيهَا.

\\30

552. قُلْنَا: هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ. لِأَنَّا نقُولُ: يَحْسُنُ مِنَ الله تَعَالَى إِيلَامُ الْبَهَائِمِ، وَلَا نَعْتَقِدُ لَهَا جَرِيمَةً وَلَا ثَوَابًا، فَذَلَّ أَنَّا نُنَازِعُكُمْ فِي نَفْسِ الْعِلْم.

553. وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَهُوَ أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا اتَّفَاقَ الْعُقَلاءِ عَلَى هَذَا أَيْضًا لَمْ تَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ، إذْ لَمْ يُسَلَّمْ كَوْنُهُمْ مُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الْإِتَّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ. فَقَد اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى إِنْبَاتِ الصَّانِع، وَجَوَازِ بِعْنَةِ الرَّسُلِ، مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ. فَقَد اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى إِنْبَاتِ الصَّانِع، وَجَوَازِ بِعْنَةِ الرَّسُلِ، وَلَمْ يُخَالِفُ إِلَّا الشَّواذُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا، وَلَمْ يُخَالِفُ إِلَّا الشَّواذُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرُورِيًا، فَكَذَلِكَ اتَّقَاقُ النَّاسِ عَلَى هَذَا الإعْتِقَادِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ عَنْ دَلِيلِ فَكَذَلِكَ اتَّقَاقُ النَّاسِ عَلَى هَذَا الإعْتِقَادِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ عَنْ دَلِيلِ السَّمْعِ الدَّالَّ عَلَى قَبْحِ هَذِهِ الأَشْيَاء، وَبَعْضُهُ عَنْ تَقْلِيد مَفْهُومٍ مِنَ الْآخِذِينَ السَّمْعِ الدَّالَ عَلَى قَبْحِ هَذِهِ الأَسْيَاء، وَبَعْضُهُ عَنْ تَقْلِيد مَفْهُومٍ مِنَ الْآخِذِينَ عَنْ / السَّمْع، وَبَعْضُهُ عَنِ الشَّبْهَةِ الَّتِي وَقَعَتْ لِأَهْلِ الضَّلَالِ.

[58/1]

554. فَالْتِثَامُ الاَتَّفَاقَ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا، بَلْ لاَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا، بَلْ لاَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ خَجَّةً لَوْلَا مَنْعُ السَّمْعِ عَنْ تَجْوِيزِ الْخَطَأْ عَلَى كَافَّةٍ هَذِهِ الأُمَّةِ خَاصَّةً؛ إِذْ لَا يَبْعُدُ اجْتِمَاعُ الْكَافَةِ عَلَى الْخَطَأْ عَنْ تَقْلِيدِ وَعَنْ شُبْهَةٍ. وَكَيْفَ وَفِي الْمُلْحِدةِ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ قَبْحَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَلَا حُسْنَ نَقَائِضِهَا، فَكَيْفٌ يُدَّعَى اتَّفَاقُ الْعُقَلَاءِ؟

الَيْهِ إِنْ كَانَ عَاقِلًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِحُسْنِهِ، وَأَنَّ الْمَلِكَ الْعَظِيمَ الْمُسْتَوْلِي الْقِهِ إِنْ كَانَ عَاقِلًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِحُسْنِهِ، وَأَنَّ الْمَلِكَ الْعَظِيمَ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْاَقَالِيمِ إِذَا رَأَى ضَعِيفًا مُشْرِفًا عَلَى الْهَلاكِ يَمِيلُ إِلَى إِنْقَاذِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ أَصْلَ الدِّينِ لِيَنْتَظِرَ ثَوَابًا، وَلَا يَنْتَظِرُ مِنْهُ أَيْضًا مُجَازَاةً وَشُكْرًا سِيمًا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُسْكِينَ، وَلَمْ يَرَهُ، بِأَنْ كَانَ أَعْمَى وَأَصَمَّ لاَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَلَا يُوافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا غَرَضَهُ، بَلْ رُبَّمَالا يَتْعَبُ بِهِ، بَلْ يَحْكُمُ الْعُقَلاءُ بِحُسْنِ الصَّبْرِ لَيُقَلِ الْمُعْرَةِ، وَعَلَى النَّعْمَ وَأَصَمَّ لاَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَلا يَعْفَلا عُرَضَهُ، بَلْ رُبَّمَالا يَتْعَبُ بِهِ، بَلْ يَحْكُمُ الْعُقَلاءُ بِحُسْنِ الصَّبْرِ الْمَعْرِفِ الْمُعْرَةِ، أَوْ عَلَى السَّيْفِ إِذَا أُكْرِهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ، وَعَلَى السَّيْفِ إِذَا أُكْرِهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ، وَعَلَى السَّيْفِ إِذَا أُكُورِهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ عَلَى الْشَيْفِ إِذَا أُكُورِهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ، وَعَلَى السَّيْفِ إِذَا أُكُورِهِ عَلَى كَلِمَةِ الْمُعْرَهِ، وَعَلَى الْمُعْدَى مَمَّا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلً إِلَّا عَنْ عِنَادٍ.

556. وَالْجَوَابُ أَنَّا لَا نُنْكِرُ اشْتِهَارَ هَذِهِ الْقَضَايَا بَيْنَ الْخَلْقِ، وَكَوْنَهَا مَحْمُودَةً مَشْهُورَةً، وَلَكِنَّ مُسْتَنَدَهَا إِمَّا التَّدَيُّنُ بِالشَّرَائِعِ، وَإِمَّا الأَغْرَاضُ. وَنَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ هَذَا فِي حَقِّ الله تَعَالَى لِانْتِفَاءِ الأَغْرَاضِ عَنْهُ. 557. فَأَمَّا إِطْلَاقُ النَّاسِ هَذِهِ الأَلْفَاظَ فِيمَا يَدُورُ بَيْنَهُمْ فَيُسْتَمَدُّ مِنَ الأَغْرَاضِ، وَلَكِنْ قَدْ تَدِقُّ الأَغْرَاضُ وَتَخْفَى، فَلَا يَنْتَبهُ لَهَا إِلَّا الْمُحَقَّقُونَ.

558. وَنَحْنُ نُنَبُّهُ عَلَى مُتَارَاتِ الْغَلَطِ فِيهِ. وَهِيَ ثَلَاثَةً مُتَارَاتٍ يَغْلَطُ الْوَهْمُ فِيهَا:

sss. الْغَلْطَةُ الأَولَى: أَنَّ الْإِنْسَانَ يُطْلِقُ اسْمَ الْقُبْحِ عَلَى مَا يُخَالِفُ غَرَضَهُ، وَإِنْ كَانَ يُوَافِقُ غَرَضَ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْغَيْرِ، فَإِنَّ كُلَّ طَبْعِ مَشْغُوفٌ بِنَفْسِهِ، وَمُسْتَحْقِرٌ لِغَيْرِهِ، فَيَقْضِي بِالْقُبْحِ مُطْلَقًا. وَرُبَّمَا يُضِيفُ الْقُبْحُ إلَى ذَاتِ الشُّيْءِ، وَيَقُولُ: هُوَ فِي نَفْسِهِ قَبِيحٌ، فَيَكُونُ قَدْ قَضَى بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، هُوَ مُصِيبٌ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَهُوَ أَصْلُ الاِسْتِقْبَاحِ، وَمُخْطِئٌ فِي أَمْرَيْن: أَحَدُهُمَا: إضَافَةُ الْقُبْحِ إِلَى ذَاتِهِ، إِذْ غَفَلَ عَنْ كَوْنِهِ قَبِيحًا لِمُخَالَفَةِ غَرَضِهِ، وَالثَّانِي: حُكْمُهُ بِالْقُبُّحِ مُطْلَقًا. وَمُنْشَؤُهُ عَدَمُ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِهِ، بَلْ عَدَمُ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى بَعْضِ أَحْوَالَ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَسْتَحْسِنُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ عَيْنَ مَا يَسْتَقْبِحُهُ، إذًا

560 الْغَلْطَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْغَرَضِ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ إلَّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ نَادِرَةٍ، قَدْ لَا يَلْتَفِتُ الْوَهْمُ إِلَى تِلْكُ الْحَالَةِ النَّادَرَةِ، بَلْ لَا يَخْطُرُ بالْبَال، فَيَرَاهُ مُخَالِفًا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، فَيَقْضِي بِالْقُبْحِ مُطْلَقًا، لِاسْتِيلَاءِ أَحْوَالِ قُبْحِهِ عَلَى قَلْبِهِ، وَذَهَابِ الْحَالَةِ النَّادِرَةِ عَنْ ذِكْرِهِ، كَحُكْمِهِ عَلَى الْكَذِبِ بِأَنَّهُ قَبِيحٌ مُطْلَقًا، وَغَفْلَتُهُ عَنِ الْكَذِبِ الَّذِي تُسْتَفَادُ بِهِ عِصْمَةُ دَم نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ.

[59/1]

561. وَإِذَا قَضَى بِالْقُبْحِ مُطْلَقًا، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ مُدَّةً، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى / سَمْعِهِ وَلِسَانِهِ، انْغَرَسَ فِي نَفْسِهِ اسْتِقْبَاحٌ مُنَفِّر، فَلَوْ وَقَعَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ النَّادِرَةُ وَجَدَ فِي نَفْسه نُفْرَةً عَنْها، لِطُولِ نُشُوِّهِ عَلَى الإسْتِقْبَاحِ؛ فَإِنَّهُ أَلْقِيَ إِلَيْهِ مُنْذُ الصِّبَا عَلَى سَبيل التَّأْدِيبِ وَالْإِرْشَادِ أَنَّ الْكَذِبَ قَبِيحٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ أَحَدُ، وَلَا يُنَبَّهُ عَلَى حُسْنِهِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، خِيفَةً مِنْ أَنْ لَا تَسْتَحْكِمَ نُفْرَتُهُ عَنِ الْكَذِبِ فَيُقْدِمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَبِيحٌ فِي أَكْثَر الأَحْوَالِ.

562 وَالسَّمَاعُ فِي الصَّغَر كَالنَّفْش فِي الْحَجَرِ، فَيَنْغَرِسُ\\ فِي النَّفْسِ، وَيَحِنُّ إِلَى ﴿ الْمُ التَّصْدِيقِ بِهِ مُطْلَقًا. وَهُوَ صِدْقٌ، لَكِنْ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذِكْرُهُ إِلَّا أَكْثَرُ الأَحْوَالِ، فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ كُلُّ الأَحْوَالِ، فَلِذَلِكَ يَعْتَقَدُهُ مُطْلَقًا.

- 563. الْغَلْطَةُ الثَّالِثَةُ: سَبَبُهَا سَبْقُ الْوَهْمِ إِلَى الْعَكْسِ، فَإِنَّ مَا يُرَى مَقْرُونًا بِالشَّيْءِ يُظَنُّ أَنَّ الشَّيْءَ أَيْضًا لَا مَحَالَةَ مَقْرُونٌ بِهِ مُطْلَقًا، وَلَا يَدْرِي أَنَّ الأَخَصَّ أَبَدًا مَقْرُونٌ بِالْأَخَصُ. مَقْرُونٌ بِالْأَخَصُ.
- 564. وَمِثَالُهُ نَفْرَةُ نَفْسِ السَّلِيمِ، وَهُوَ الَّذِي نَهَشَتْهُ الْحَيَّةُ، عَنِ الْحَبْلِ الْمُبَرْقَشِ اللَّوْنِ، لِأَنَّهُ وَجَدَ الأَذَى مَقْرُونَةً بِالْأَذَى. لِأَنَّهُ وَجَدَ الأَذَى مَقْرُونَةً بِالْأَذَى.
- 565. وَكَذَلِكَ تَنْفِرُ النَّفْسُ عَنِ الْعَسَلِ إِذَا شُبَّهِ بِالْعَدْرَةِ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ الأَذَى وَالاِسْتِقْذَارَ، وَيَغْلِبُ مَقْرُونًا بِالرَّطْبِ الأَصْفَر، فَتَوَهَمَ أَنَّ الرَّطْبَ الأَصْفَرَ مَقْرُونً بِهِ الاسْتِقْذَارُ، وَيَغْلِبُ الْوَهْمُ، حَتَّى يَتَعَدَّرَ الأَكْلُ وَإِنْ حَكَمَ الْعَقْلُ بِكَذِبِ الْوَهْمِ، لَكِنْ خُلِقَتْ قُوى النَّفْسِ مُطِيعَةً لِلأَوْهَام، وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، حَتَّى إِنَّ الطَّيْعَ لَيَنْفِرُ عَنْ حَسْنَاءَ النَّفْسِ مُطِيعَةً لِلأَوْهَام، وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، حَتَّى إِنَّ الطَّيْعَ لَيَنْفِرُ عَنْ حَسْنَاءَ سُمَّيَتْ بِاسْمِ الْهُنُودِ \* إِذْ وُجِدَ الاِسْمُ مَقْرُونًا بِالْقُبْحِ، فَظَنَّ أَنَّ الْقُبْحَ أَيْضًا مُلَارَمٌ لِلاسْم.

َ ۗ ۗ ڲ الأميرية: اليهود

- 566. وَلَذَا تُورَدُ عَلَى يَعْضِ الْعَوَّامِ مَسْأَلَةٌ عَقْلِيَّةٌ جَلِيَّةٌ فَيَقْبَلُهَا، فَإِذَا قُلْتَ: هَذَا مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيَّ أَوِ الْحَنْبَلِيِّ أَوِ الْمُعْتَزِلِيِّ نَفَرَ عَنْهُ إِنْ كَانَ يُسِيءُ الِاعْتِقَادَ فِيمَنْ نَسَبْتَهُ الْكُثْرِيَّ أَوْ الْمُعْتَزِلِيِّ نَفَرَ عَنْهُ إِنْ كَانَ يُسِيءُ الاعْتِقَادَ فِيمَنْ نَسَبْتَهُ اللَّهِ. وَلَيْسَ هَذَا طَبْعَ الْعَامِّيِّ خَاصَّةً، بَلْ طَبْعَ أَكْثَرِ الْعُقَلَاءِ الْمُتَّسَمِّينَ بِالْعُلُومِ، إلَّا الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ أَرَاهُم الله الْحَقَّ حَقًّا، وَقَوَّاهُمْ عَلَى اتَّبَاعِهِ. إِلَّا الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ أَرَاهُم الله الْحَقَّ حَقًّا، وَقَوَّاهُمْ عَلَى اتَّبَاعِهِ.
- 567. وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ قُوَى نُفُوسِهِمْ مُطِيعَةٌ لِلْأَوْهَامِ الْكَاذِبَةِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِكَذِبِهَا، وَأَكْثَرُ إِقْدَامِ الْخَلْقِ وَإِحْجَامِهِمْ بِسَبَبِ هَذِهِ الأَوْهَامِ؛ فَإِنَّ الْوَهْمَ عَظِيمُ الاسْتِيلَاءِ عَلَى النَّفْسِ، وَلِذَلِكَ يَنْفِرُ طَبِّعُ الْإِنْسَانِ عَنِ الْمَبِيتِ فِي بَيْتِ فِيهِ مَيَّتُ، مَعَ قَطْعِهِ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَرَّكُ، وَلَكِنَّهُ كَأَنَّهُ يَتَوَهَّمُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ حَرَكَتَهُ وَنُطْقَهُ.
- 568. فَإِذَا تَنَبَّهْتَ لِهَذِهِ الْمُثَارَاتِ فَنَرْجِعُ وَنَقُولُ: إِنَّمَا يَتَرَجَّعُ الْإِنْقَاذُ عَلَى الْإِهْمَالِ فَوْ حَقَّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ الشَّرَائِعَ لِدَفْعِ الْأَذَى الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ رِقَّةِ الْجَنْسِيَّةِ، وَهُوَ طَبْعُ يَسْتَحِيلُ الاِنْفِكَاكُ عَنْهُ.
- 569. وَسَبَبُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُقَدِّرُ نَفْسَهُ فِي تِلْكَ الْبَلِيَّةِ، وَيُقَدِّرُ غَيْرَهُ مُعْرِضًا عَنْهُ وَعَنْ إِنْقَاذِهِ،

فَيَسْتَقْبِحُهُ مِنْهُ بِمُخَالَفَةِ غَرَضِهِ، فَيَعُودُ وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ الاسْتِقْبَاحَ مِنَ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، / فَيَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ الْقُبْعَ الْمُتَوَهَّمَ.

[60/1]

570. فَإِنْ فُرِضَ فِي بَهِيمَةٍ أَوْ فِي شَخْصٍ لَا رِقَّةَ فِيهِ، فَهُوَ بَعِيدٌ تَصَوَّرُهُ.

571 وَلَوْ تُصُوَّرَ فَيَبْقَى أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ طَلَبُ الثَّنَاءِ عَلَى إِحْسَانِهِ.

572 فَإِنْ فُرِضَ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُنْقِذُ فَيُتَوَقَّعُ أَنْ يُعْلَمَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ التَّوَقُّعُ بَاعِثًا.

573. فَإِنْ فُرِضَ فِي مَوْضِع يَسْتَحِيلُ أَنْ يُعْلَمَ، فَيَبْقَى مَيْلُ النَّفْسِ، وَتَرَجُّحُ يُضَاهِي نُفْرَةَ\طَبِّ السَّلِيمِ عَنِ الْحَبْلِ الْمُبَرْقَشِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى هَذِهِ الصُّورَةَ مَقْرُونَة بِالنَّنَاء، فَظَنَّ أَنَّ الطَّنَاء مَقْرُونَ بِهَا بِكُلِّ حَال، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الأَذَى مَقْرُونَا بِالنَّنَاء، فَظَنَّ أَنَّ الطَّذَى فَلْرُونَا بِاللَّذِيذِ الْحَبْلِ، وَطَبْعُهُ يَنْفِرُ عَنِ الأَذَى، فَنَفَرَّ عَنِ الْمَقْرُونِ بِالْأَذَى. فَالْمَقْرُونُ بِاللَّذِيذِ لَذِيذُ، وَالْمَقْرُونُ بِالْمَكْرُوهِ مَكْرُوهُ.

574. بَلِ الْإِنْسَانُ إِذَا جَالَسَ مَنْ عَشِقَهُ فِي مَكَانٍ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ أَحَسَّ فِي نَفْسِهِ تَفْرِقَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَغَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:

575. أَمُرُ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى أَقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا

576. وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدَّيَارَا

577. وَقَالَ ابْنُ الرُّومِيِّ مُنَبِّهًا عَلَى سَبَب حُبِّ الأَوْطَانِ:

578. وَحَبَّبَ أَوْطَانَ الرِّجَالِ إِلَيْهِمُ مَارِبُ قَضَّاهَا الشَّبَابُ هُنَالِكَا

579 إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكَّرَتْهُمُ عُهُودَ الصَّبَا فِيهَا فَحَنُّوا لِذَلِكَا

580. وَشَوَاهِدُ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ حُكْم الْوَهْم.

581 وَأَمَّا الصَّبْرُ عَلَى السَّيْفِ فِي تَرْكِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ، فَلَا يَسْتَحْسِنُهُ جَمِيعُ الْعُقَلَاءِ لَوْلَا الشَّرْعُ، بَلْ رُبِّمَا اسْتَقْبَحُوهُ، وَإِنَّمَا اسْتَحْسَنَهُ مَنْ يَنْتَظِرُ التَّوَابَ عَلَى الصَّبْرِ، أَوْ مَنْ يَنْتَظِرُ التَّنَاءَ عَلَيْهِ بِالشَّجَاعَةِ وَالصَّلَابَةِ فِي الدَّين.

582. وَكَمْ مِنْ شُجَاعٍ يَرْكَبُ مَتْنَ الْخَطَرِ، وَيَتَهَجَّمُ عَلَى عَدَدِ هُمْ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُمْ، وَيَسْتَحْقِرُ مَا يَنَالُهُ مِنَ الأَلَمِ لِمَا يَعْتَاضُهُ مِنْ تَوَهَّمِ التَّنَاءِ وَالْحَمْدِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ!

13\√ب

583. وَكَذَلِكَ إِخْفَاءُ السِّرُّ وَحِفْظُ الْعَهْدِ إِنَّمَا تَوَاصَى النَّاسُ بِهِمَا لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَصَالِحِ، وَأَكْتَرُوا الثَّنَاءَ عَلَيْهِمَا. فَمَنْ يَحْتَمِلُ الضَّرَرَ فِيهِ فَإِنَّمَا يَحْتَمِلُهُ لِأَجْلِ الثَّنَاءِ، فَإِنْ فُرِضَ حَيْثُ لَا ثَنَاءَ فَقَدْ وُجِدَ مَقْرُونًا بِالثَّنَاءِ، فَيَبْقَى مَيْلُ الْوَهْمِ إِلَى الْمَقْرُونِ بِاللَّذِيذِ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا عَنْهُ.

584. فَإِنْ فُرِضَ مَنْ لَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ هَذَا الْوَهْمُ، وَلَا يَنْتَظِرُ التَّوَابَ وَالتَّنَاءَ، فَهُوَ مُسْتَقْبِحُ لِلسَّعْيِ فِي هَلَاكَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَيَسْتَحْمِقُ مَنْ يَفْعَلُ ذَاكَ قَطْعًا. فَمَنْ بُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا يُؤْثُرُ الْهَلَاكَ عَلَى الْحَيَاةِ؟!

61/1

sas وَعَلَى هَذَا يَجْرِي/ الْجَوَابُ عَنِ الْكَذِبِ، وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَفْرِضُونَهُ.

ثُمَّ نَقُولُ: نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ أَهْلَ الْعَادَةِ يَسْتَقْبِحُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ الظَّلْمَ وَالْكَذِبَ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْقُبْحِ وَالْحُسْنِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الله تَعَالَى. وَمَنْ قَضَى بِهِ فَمُسْتَنَدُهُ قِيَاسُ الْعَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ. وَكَيْفَ يَقِيسُ وَالسَّيدُ لَوْ تَرَكَ عَبِيدَهُ وَإِمَاءَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَمُوج فِي بَعْض، وَيَرْتَكِبُونَ الْفَوَاحِش، وَهُو مُطَّلِعٌ عَبِيدَهُ وَإِمَاءَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَمُوج فِي بَعْض، وَيَرْتَكِبُونَ الْفَوَاحِش، وَهُو مُطَّلِعٌ عَلَيهِمْ وَقَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ، لَقَبُحَ مِنْهُ، وَقَدُّ فَعَلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ بِعِبَادِهِ، وَلَمْ يَقْبُحْ مِنْهُ، وَقَدْنُ مَرْنُ مَمْنُوع عَنِ الْفَوَاحِشِ بِعُنَّةٍ أَوْ عَلَمْ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِعِبَادِهِ، وَلَمْ عَلْمَ أَنَّهُمْ لَا يَنْزَجِرُونَ، فَلْيَمْنَعْهُمْ الْ يَنْزَجِرُونَ، فَلْيَمْنَعْهُمْ الْ يَشْرَعِمُ مَنْ مَمْنُوع عَنِ الْفَوَاحِشِ بِعُنَّةٍ أَوْ عَجْزِ. وَذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ تَمْكِينِهِمْ مَعَ الْعِلْم لِأَنَّهُمْ لَا يَثْزَجِرُونَ.

هل يجب شكر المنعم عقلا؟ 587 |2| مَسْأَلَةٌ: لَا يَجِبُ شُكْرُ الْمُنْعِمِ عَقْلًا، خَلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَدَلِيلُهُ أَنْ لَا مَعْنَى لِلْوَاجِبِ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى وَأَمَرَ بِهِ وَتَوَعَّدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ. فَإِذَا لَمْ يَرِدْ خَطَاكُ فَأَيُّ مَعْنَى للْوُجُوبِ؟! خَطَاكُ فَأَيُّ مَعْنَى للْوُجُوبِ؟!

588. ثُمَّ تَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ لِفَائِدَة، أَوْ لَا لِفَائِدَة، وَإِنْ كَانَ لِفَائِدَة فَلَا لِفَائِدَة، وَإِنْ ذَلِكَ عَبَثُ وَسَفَه. وَإِنْ كَانَ لِفَائِدَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمَعْبُود، وَهُو مُحَالٌ، إِذْ يَتَعَالَى وَيَتَقَدَّسُ عَنِ الأَغْرَاضِ، وَوْ إِلَى الْعَبْد، وَذَلِكَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الدُّنْيَا، أَوْ فِي الْآخِرَة. وَلَا فَائِدَة لَهُ فِي النَّنْيَا، أَوْ فِي الْآخِرَة وَلَا فَائِدَة لَهُ فِي النَّنْيَا، بَلْ يَتْعَبُ بِالنَّظَرِ وَالْفِكْرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالشَّكْرِ، وَيُحْرَمُ بِهِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّمْ أَلَ النَّوابَ تَفَضُّلُ مِنَ الله يُعْرَفُ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ، وَلَا فَائِدَة لَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَإِنَّ النَّوَابَ تَفَضُّلُ مِنَ الله يُعْرَفُ

بِوَعْدِهِ وَخَبَرِهِ، فَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ عَنْهُ فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُتَّابُ عَلَيْه؟

589. فَإِنْ قِيلَ: يَخْطِرُ لَهُ أَنَّهُ إِنْ كَفَرَ وَأَعْرَضَ رُبَّمَا يُعَاقَبُ، وَالْعَقْلُ يَدْعُو إِلَى سُلُوكِ طُريق الأمْن.

590. قُلْنَا: لَا، بَلِ الْعَقْلُ يَعْرِفُ طَرِيقَ الأَمْنِ، ثُمَّ الطَّبْعُ يَسْتَحِتُّ عَلَى سُلُوكِهِ، إذْ كُلُّ إِنْسَانِ مَجْبُولٌ عَلَى خُبِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى كَرَاهَةِ الأَلَم. فَقَدْ غَلِطْتُمْ فِي قَوْلِكُمْ: إِنَّ الْعَقْلَ دَاعِ. بَلِ الْعَقْلُ هَادٍ، وَالْبَوَاعِثُ وَالدَّوَاعِيَ تَنْبَعِثُ مِنَ النَّفْسِ تَابِعَةً لِحُكْم الْعَقْلَ.

591 وَغَلِطْتُمْ أَيْضًا فِي قَوْلِكُمْ: إِنَّهُ يُثَابُ عَلَى جَانِبِ الشُّكْرِ وَالْمَعْرِفَةِ خَاصَّةً، لِأَنَّ هَذَا الْخَاطِرَ مُسْتَنَدُهُ تَوَهُّمُ غَرَض فِي جَانِبِ الشُّكْرِ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ الْكُفْرِ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى جَلَالِ اللهِ تَعَالَى.

592. بَلْ إِنْ فُتِحَ بَابُ الأَوْهَام فَرُبَّمَا يَخْطِرْ لَهُ أَنَّ الله يُعَاقِبُهُ لَوْ شَكَرَهُ وَنَظَرَ فيه؛ لأَنَّهُ أَمَدُّهُ بِأَسْبَابِ النُّعَمِ، فَلَعَلَّهُ خَلَقَهُ لِيَتَرَفُّهَ وَلِيَتَمَتَّعَ، فَإِتْعَابُهُ نَفْسَهُ تَصَرُّفُ فِي مَمْلَكَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

### 593. وَلَهُمْ شُبْهَتَان:

594. إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُمْ: اتَّفَاقُ الْعُقَلَاءِ عَلَى حُسْنِ الشُّكْرِ وَقُبْحِ الْكُفْرَانِ لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِهِ. وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ، لَكِنْ فِي حَقِّهمْ؛ لَإِنَّهُمْ يَهْتَزُّونَ وَيَوْتَاحُونَ لِلشُّكْر وَيَغْتَمُّونَ بِالْكُفْرَانِ؛ وَالرُّبُ تَعَالَى يَسْتَوي فِي حَقَّهِ الأَمْرَانِ، فَالْمَعْصِيَّةُ وَالطَّاعَةُ فِي حَقِّهِ سِيَّانٍ. وَيَشْهَدُ لَهُ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُتَقَرَّبَ إِلَى / الشُّلْطَان بِتَحْرِيكِ أَنْمُلَتِهِ فِي زَاوِيَةِ بَيْتِهِ وَحُجْرَتِهِ مُسْتَهِينٌ بِنَفْسِهِ، وَعِبَادَةُ الْعِبَادِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى جَلَالِ الله دُونَهُ فِي الرُّنْبَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ بِكِسْرَةِ خُبْرُ فِي مَخْمَصَةٍ، فَأَخَذَ يَدُورُ فِي الْبِلَادِ، وَيُنَادِي عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ بَشُكْرِهِ، كَانَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَلِكِ قَبِيحًا وَافْتِضَاحًا. وَجُمْلَةُ نِعَم الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ١١ٻِالنَّسْبَةِ إِلَى مَقْدُورَاتِهِ دُونَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خَزَاتِنَ الْمَلِكِ؛ لِأَنَّ خِزَانَةَ الْمَلِكِ تَفْنَى بأَمْثَالِ تِلْكَ الْكِسْرَةِ؛ لِتَنَاهِيهَا، وَمَقْدُورَاتُ الله تَعَالَى لَا تَتَنَاهَى بِأَضْعَافِ مَا أَفَاضَهُ عَلَى عَبَّادِهِ.

|62/1|

595. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: حَصْرُ مَدَارِكِ الْوُجُوبِ فِي الشَّرْعِ يُفْضِي إِلَى إِفْحَامِ الرَّسُلِ؛ فَإِنَّهُمْ إِذَا أَظْهَرُوا الْمُعْجِزَاتِ قَالَ لَهُمُ الْمُدَّعُونَ: لَا يَجِبُ عَلَيْنَا النَّظُرُ فِي مُعْجِزَاتِكُمْ إِلَّا بِالشَّرْع، وَلَا يَسْتَقِرُ الشَّرْعُ إِلَّا بِنَظَرِنَا فِي مُعْجِزَاتِكُمْ، فَنَبَّتُوا عَلَيْنَا مُعْجِزَاتِكُمْ، فَنَبَّتُوا عَلَيْنَا وُجُوبَ النَّظْرِ حَتَّى نَنْظُرَ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ نَنْظُرُهُ، فَيُؤَدِّي إِلَى الدَّوْرِ.

## 596 وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

آحَدُهُمَا: مِنْ حَيْثُ التَّحْقِيقُ، وَهُو آنَكُمْ غَلِطْتُمْ فِي ظَنْكُمْ بِنَا آَنَا نَقُولُ: اسْتَقْرَارُ الشَّرْعِ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ النَّاظِرِينَ، بَلْ إِذَا بُعِتَ الرَّسُولُ، وَأَيْدَ بِمُعْجِزَتِهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهَا إِمْكَانُ الْمَعْرِفَةِ لَوْ نَظَرَ الْعَاقِلُ فِيهَا، فَقَدْ ثَبَتَ الشَّرْعُ وَاسْتَقَرُ وُرُودُ الْخِطَابِ بِإِيجَابِ النَّظَرِ؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْوَاجِبِ إِلَّا مَا تَرَجَّعَ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ بِدَفْعِ ضَرَر مَعْلُوم أَوْ مَوْهُوم. فَمَعْنَى الْوُجُوبِ رُجْحَانُ الْفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ، وَالْمُوجَبُ هُو الْمُرَجِّعُ، وَالله تَعَالَى هُو الْمُرَجِّعُ، وَهُو الله يَعَرَفَ مَلَى التَّرْكِ، وَالْمُوجِبُ هُو النَّهُ النَّاسَ أَنَّ الْكُفْرَ سُمَّ مُهْلِكٌ، وَالْمُعْجِرَةُ سَبَبُ يُمَكُنُ رَسُولُهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِفَ النَّاسَ أَنَّ الْكُفْرَ سُمَّ مُهْلِكٌ، وَالْمُعْجِرَةُ سَبَبُ يُمَكُنُ الْعَاقِلَ مِنَ التَّوْصُلِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَرْجِيحِ. وَالْعَقْلُ هُو الْمُعْجِرَةُ سَبَبُ يُمَكَنُ الْعَاقِلَ مِنَ التَّوصُلِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَرْجِيحِ. وَالْعَقْلُ هُو الْمُعْجِرَةُ سَبَبُ يُمَكُنُ وَلِمُ الْمُعْجِرَةِ عَنِ النَّلُومِ الْمُعْجِرَةِ صَلَى التَّالَمِ اللَّهُ الْمَعْجِرَةُ سَبَبُ يُمَكُنُ وَلِ النَّهُ وَاللهُ عَلَى التَّالُمِ بِالْعَذَابِ وَالتَّلُمُ الْمُعْجِرَةِ حَصَلَ الْإِيقِ الْمُعْجِرَةِ حَصَلَ الْاَيْعِيدِ بِالْمُعْجِزَةِ حَصَلَ الْإِيمَابِ عَلَى الْتَأْلِيدِ بِالْمُعْجِزَةِ حَصَلَ الْإِمْكَانُ فِي عَلَى الْتَأْلِيدِ بِالْمُعْجِزَةِ حَصَلَ الْإِيمَانِ النَّاظِر، إِذْ قَدَرَبِهِ عَلَى مَعْرَفَةِ الرَّجْحَانِ.

598. فَقَوْلُهُ: لَا أَنْظُرُ مَا لَمْ أَعْرِفْ وَلَا أَعْرِفْ مَا لَمْ أَنْظُرْ مِ مِثَالُهُ مَا لَوْ قَالَ الأَبُ لِوَلَدِهِ: الْتَفِتْ فَإِنَّ وَرَاءَكَ سَبُعًا عَادِيًا، هُو ذَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ إِنْ غَفَلْتَ عَنْهُ. فَيَقُولُ: لَا أَلْتَفِتُ مَا لَمْ أَعْرِفْ وُجُوبَ الْإلْيَفَاتِ، وَلَا يَجِبُ الْإلْيَفَاتُ مَا لَمْ أَعْرِفُ وُجُوبَ الْإلْيَفَاتِ، وَلَا يَجِبُ الْإلْيَفَاتُ مَا لَمْ أَعْرِفُ السَّبُعَ مَا لَمْ أَلْتَفِتْ. فَيَقُولُ لَهُ: لَا جَرَمَ تَهْلِكُ بِتَرْكِ أَعْرِفُ السَّبُعَ، وَلَا أَعْرِفُ السَّبُعَ مَا لَمْ أَلْتَفِتْ. فَيَقُولُ لَهُ: لَا جَرَمَ تَهْلِكُ بِتَرْكِ الْعَنَادِ، فَكَذَلِكَ اللَّيْفَاتِ وَتَرْكِ الْعَنَادِ. فَكَذَلِكَ اللَّيْفَاتِ وَتَرْكِ الْعَنَادِ. فَكَذَلِكَ النَّبِيُ يَقُولُ : الْمَوْتُ وَرَاءَكَ، وَدُونَهُ الْهُوَامُ الْمُؤْذِيَةُ، وَالْعَذَابُ الأَلِيمُ إِنْ تَرَكْتَ الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ. وَتَعْرِفُ ذَلِكَ بِأَدْنَى نَظْرٍ فِي مُعْجِزَاتِهِ. فَإِنْ نَظَرْتَ وَأَطَعْتَ الْالْمِعْانَ وَالطَّاعَةَ. وَتَعْرِفُ ذَلِكَ بِأَدْنَى نَظْرٍ فِي مُعْجِزَاتِهِ. فَإِنْ نَظَرْتَ وَأَطَعْتَ الْمُونَ وَلَائِكُ فَي مُعْجِزَاتِهِ. فَإِنْ نَظَرْتَ وَأَطَعْتَ

i\\33

[63/1]

نَجَوْتَ، وَإِنْ غَفَلْتَ وَأَعْرَضْتَ فَالله تَعَالَى غَنِيٍّ عَنْكَ وَعَنْ عَمَلِكَ! وَإِنَّمَا أَضْرَرْتَ بِنَفْسِكَ. ١٠ / فَهَذَا أَمْرٌ مَعْقُولٌ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ.

- 599 الْجَوَابُ الثَّانِي: الْمُقَابَلَةُ بِمَلْهَبِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَضَوْا بِأَنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْمُوجِبُ، وَلَيْسَ يُوجِبُ بِجَوْهَرِهِ إِيجَابًا ضَرُورِيًّا لَا يَنْفَكُ مِنْهُ أَحَدُ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ عَقْلُ عَاقِلُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَأْمُّلِ وَنَظَرٍ، وَلَوْ لَمْ يَنْظُرُ لَمْ يَعْرِفُ وَجُوبَ النَّظَرِ فَلَا يَنْظُرُ. فَيُوَدِّي أَيْضًا إِلَى يَعْرِفُ وَجُوبَ النَّظَرِ فَلَا يَنْظُرُ. فَيُوَدِّي أَيْضًا إِلَى الدَّوْر، كَمَا سَبَقَ.
- 600. فَإِنْ قِيلَ: الْعَاقِلُ لَا يَخْلُو عَنْ خَاطِرَيْنِ يَخْطِرَانِ لَهُ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ وَشَكَرَ أَثِيبَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ النَّظَرَ عُوقِبَ، فَيَلُوحُ لَهُ عَلَى الْقُرْبِ وُجُوبُ سُلُوكِ طَرِيقِ الأَمْنِ.
- 601 قُلْنَا: كَمْ مِنْ عَاقِلِ انْقَضَى عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَلَمْ يَخْطِرْ لَهُ هَذَا الْخَاطِرُ، بَلْ قَدْ يَخْطِرُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّرُ فِي حَقِّ الله تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، فَكَيْفَ أُعَذَّبُ نَفْسِي بِلَا فَائِدَةٍ تَرْجِعُ إِلَيَّ وَلَا إِلَى الْمَعْبُودِ؟
- 602. ثُمَّ إِنْ كَانَ عَدَمُ الْخُلُوّ عَنِ الْخَاطِرَيْنِ كَافِيًا فِي التَّمْكِيْنِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، فَإِذَا بَعِثَ النَّبِيُّ وَدَعَا وَأَظَهَرَ المُعْجِزَةِ كَانَ حُضُورُ هَذِهِ الْخَوَاطِ أَقْرَبَ، بَلْ لَا يَنْفَكُ عَنْ هَذَا الْخَاطِ بَعْدَ إِنْذَارِ النَّبِيِّ وَتَحْذِيرِهِ. وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اسْتَشْعَرَ الْمَخَافَةَ اسْتَحَثَّهُ طَبْعُهُ عَلَى الإحْتِرَازِ، فَإِنَّ الإسْتِشْعَارَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا اسْتَشْعَرَ الْمَخَافَةَ اسْتَحَثَّهُ طَبْعُهُ عَلَى الإحْتِرَازِ، فَإِنَّ الإسْتِشْعَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالنَّأَمُّلِ الصَّادِرِ عَنِ الْعَقْلِ، فَإِنْ سَمَّى مُسَمِّ مُعَرِّفَ الْوُجُوبِ مُوجِبًا فَقَدْ تَجَوَّزَ فِيهِ أَنَّ الله مُوجِبٌ، أَيْ: مُرَجِّحٌ لِلْفِعل فِي الْكَلَامِ، بَلِ الْحَقُ الَّذِي لَا مَجَازَ فِيهِ أَنَّ الله مُوجِبٌ، أَيْ: مُرَجِّحٌ لِلْفِعل عَلَى التَّرُكِ، وَالنَّهِ مُحْبِرٌ، وَالْعَقْلُ مُعَرِّفٌ، وَالطَّبْعُ بَاعِتُ، وَالْمُعْجِزَةُ مُمَكَّنَةً مِنَ التَّعْرِيفِ. وَاللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ مُعَرِّفٌ، وَالطَّبْعُ بَاعِتٌ، وَالْمُعْجِزَةُ مُمَكَّنَةً مِنَ الْتَعْرِيفِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

603. [3| مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّ الأَفْعَالَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْعَظْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْوَقْفِ. وَلَعَلَّهُمْ أَرَّادُوا بِذَلِكَ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ بِتَحْسِينِ وَلَا تَقْبِيحٍ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا كَمَا فَصَّلْنَاهُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ. وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ.

ع حكم الأفعال قبل ورود الشرع الرد على مذهب القائلين بأن الأصل الإباحة 604. أَمَّا إِبْطَالٌ مَذْهَبِ الْإِبَاحَةِ فَهُوَ أَنَّا نَقُولُ: الْمُبَاحُ يَسْتَدْعِي مُبِيحًا كَمَا يَسْتَدْعِي الْعِلْمُ وَالذَّكُرُ ذَاكِرًا وَعَالِمًا. وَالْمُبِيحُ هُوَ الله تَعَالَى إِذْ خَيَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ بِخِطَابِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خِطَابُ لَمْ يَكُنْ تَخْيِيرٌ، فَلَمْ تَكُنْ إِبَاحَةً.

وَإِنْ عَنَوْا بِكَوْنِهِ مُبَاحًا أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ فَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمَعْنَى، وَأَخْطَئُوا فِي اللَّفْظ، فَإِنَّ فِعْلَ الْبَهِيمَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُبَاحًا، وَإِنْ لَمْ بَكُنْ فِي فَعْلِهِمْ وَتَرْكِهِمْ حَرَجٌ. وَالْأَفْعَالُ فِي حَقِّ الله تَعَالَى، أَعْنِي مَا يَصْدُرُ مِنَ الله، لَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا مُبَاحَةً، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا. لَكِنَّهُ إِذَا انْتَفَى التَّخْيِيرُ مِنَ الله، لَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا مُبَاحَةً، وَلَا حَرَجَ عَلَيْه فِي تَرْكِهَا. لَكِنَّهُ إِذَا انْتَفَى التَّخْيِيرُ مِنَ الله مَعَيِّرِ انْتَفَتِ الْإِبَاحَةُ. فَإِنِ اسْتَجْرَأَ مُسْتَجْرِئُ عَلَى إِفَالَ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا نَفْيَ الْحَرَجِ، فَقَدْ إِضَابَ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ مُسْتَكْرَهًا.

606. فَإِنْ قِيلَ: الْعَقْلُ هُوَ الْمُبِيحُ؛ لِآنَّهُ خَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، إِذْ حَرَّمَ الْقَبِيحَ وَأَوْجَبَ الْحَسَنَ وَخَيَّرَ فِيمَا / لَيْسَ بِحَسَنِ\\وَلَا قَبِيحٍ.

64/1

607. قُلْنَا: تَحْسِينُ الْعَقْلِ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ فَيَبْطُلُ. ثُمَّ تَسْمِيةُ الْعَقْلِ مُبِيحًا مَجَازٌ، كَتَسْمِيتِهِ مُوجِبًا، فَإِنَّ الْعَقْلَ يُعَرَّفُ التَّرْجِيح، وَيُعَرَّفُ الْتَفْاءَ التَّرْجِيح، وَيَكُونُ مَعْنَى وُجُوبِهِ رُجْحَانَ فِعْلِهِ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْعَقْلُ يُعَرِّفُ ذَلِكَ. وَالْعَقْلُ يُعَرِّفُ ذَلِكَ. وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُبَاحًا انْتِفَاءُ التَّرْجِيح، وَالْعَقْلُ مُعَرِّفٌ لَا مُبِيحٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَجِّحِ وَلَا مُسِيحٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَجِّحِ وَلَا مُسَوِّاءِ. وَلَا مُسَوِّء لَكَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلرُّجْحَانِ وَالإسْتِوَاءِ.

مُّهُ نَقُولُ: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى أَصْحَابِ الْوَقْفِ إِذَا أَنْكَرُوا اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَقَالُوا: مَا مِنْ فِعْلِ مِمَّا لَا يُحَسَّنُهُ الْعَقْلُ وَلَا يُقَبِّحهُ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِه، فَيَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَيِّزُ بِوَصْفِ ذَاتِيٍّ لِأَجْلِهِ يَكُونُ لُطْفًا نَاهِيًا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وَالْعَيَّا إِلَى الْعِبَادَةِ، وَلِذَلِكَ أَوْجَبَهُ الله تَعَالَى، وَالْعَقْلُ لَا يَسْتَقِلُ بِدَرْكِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ. فَيَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَيِّزُ بِوَصْفِ ذَاتِي يَدْعُو بِسَبَهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ. فَيَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَيِّزُ بِوَصْفِ ذَاتِي يَدْعُو بِسَبَهِ إِلَى الْفَحْشَاءِ لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ، وَقَدِ اسْتَأْثَوَ الله بِعِلْمِهِ. هَذَا مَذْهَبُهُمْ. ثُمَّ نَقُولُ: بِمَ الْفَحْشَاءِ لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ، وَقَدِ اسْتَأْثُو الله بِعِلْمِهِ. هَذَا مَذْهَبُهُمْ. ثُمَّ نَقُولُ: بِمَ الْفَحْشِ إِذْ قَالُوا: لَا نُسَلِّمُ اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَتَوْكِهِ؟! فَإِنْ لَنَالِكُ، وَلَمْ يَأَذُنْ. التَّصَرُفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَبِيحُ، وَالله تَعَالَى هُوَ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَأْذَنْ.

- 609. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ قَبِيحًا لَنُهِيَ عَنْهُ وَوَرَدَ السَّمْعُ بِهِ. فَعَدَمُ وُرُودِ السَّمْعِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ قُبْحِهِ.
- 610. قُلْنَا: لَوْ كَانَ حَسَنًا لأَذِنَ فِيهِ، وَوَرَدَ السَّمْعُ بِهِ. فَعَدَمُ وُرُودِ السَّمْعِ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ حُسْنِهِ.
  - 611. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا أَعْلَمَنَا الله تَعَالَى أَنَّهُ نَافِعٌ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ، فَقَدْ أَذِنَ فِيهِ.
  - 612. قُلْنَا: فَإِعْلَامُ الْمَالِكِ إِيَّانَا أَنَّ طَعَامَهُ نَافِعٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِذْنًا.
- 613. فَإِنْ قِيلَ: الْمَالِكُ مِنَّا يَتَضَرَّرُ، وَالله لَا يَتَضَرَّرُ، فَالتَّصَرُّفُ فِي مَخْلُوقَاتِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ يَجْرِي مَجْرَى التَّصَرُّفِ فِي مِرْاَةِ الْإِنْسَانِ بِالنَّظَرِ فِيهَا، وَفِي حَائِطِهِ بِالِاسْتِظْلَالِ بِهِ، وَفِي سِرَاجِهِ بِالِاسْتِضَاءَةِ بِهِ.
- 616. قُلْنَا: لَوْ كَانَ قَبْحُ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لِتَضَرَّرِه، لَا لِعَدَم إِذْنِهِ، لَقَبُحَ وَإِنْ أَذِنَ إِذَا كَانَ مُتَضَرَّرًا. كَيْفَ وَمَنْعُ الْمَالِكِ مِنَ الْمَرْآةِ وَالظَّلِّ وَالإسْتِضَاءَةِ بِالسَّرَاجِ قَبِيحٌ، وَقَدْ مَنَعَ الله عِبَادَهُ مِنْ جُمْلَة مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَلَمْ يَقْبُحْ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِضَرَرِ الْعَبْدِ فَمَا مِنْ فِعْلِ إِلَّا وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ خَفِيٌّ لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ وَيَرِدُ التَّوْقِيفُ بِالنَّهْي عَنْهُ.
- 216. ثُمَّ نَقُولُ: قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ الْبَارِي بِتَصَرُّفِنَا فَيُبَاحُ، تَحُكُم، فَلِمَ قُلْتُمْ ذَلِكَ؟ فَإِنَّ نَقْلَ مِرْاَةِ الْغَيْرِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِع، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ صَاحِبُهَا، يَحْرُمُ. وَإِنَّمَا يُبَاحُ النَّظَرُ، لِأَنَّ النَّظَرَ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي الْمِرْاَةِ، كَمَا أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الله تَعَلَى وَإِلَى الله تَعَلَى وَإِلَى السَّمَاءِ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، وَلَا فِي الإسْتِظْلَالِ تَصَرُّفٌ فِي الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، وَلَا فِي الإسْتِظْلَالِ تَصَرُّفٌ فِي الْمَنْطُورِ إِلَيْهِ، وَلَا فِي الإسْتِظْلَالِ تَصَرُّفٌ فِي السَّرَاجِ. فَلَوْ تَصَرُّفَ فِي الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، وَلَا فِي السَّمَاءَةِ تَصَرُّفُ فِي السَّمْءُ عَلَى جَوَارَهِ.
- 616. فَإِنْ قِيلَ: خَلَقَ الله تَعَالَى\\الطُّعُومَ فِيهَا، وَالذَّوْقَ فِيْنَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْتَفَاعَنَا بِهَا، فَقَدْ كَانَ / قَادِرًا عَلَى خَلْقِهَا عَارِيَّةً عَنِ الطُّعُومِ.
- 617. قُلْنَا: الأَشْعَرِيَّةُ، وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ، مُطْبِقُونَ عَلَى اسْتِحَالَةِ خُلُوِّهَا عَنِ الأَعْرَاضِ الَّتِي هِيَ قَابِلَةٌ لَهَا، فَلَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ. وَإِنْ سُلَّمَ فَلَعَلَّهُ خَلَقَهَا لَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا أَحَدُ، بَلْ خَلَقَ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ لَا لِعِلَّةٍ، أَوْ لَعَلَّهُ خَلَقَهَا لِيُدْرَكَ ثَوَابُ اجْتِنَابِهَا مَعَ

[65/1]

الشُّهْوَةِ، كَمَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِ الْقَبَائِحِ الْمُشْتَهَاةِ.

318. وَأَمَّا مَذُهَبُ أَصْحَابِ الْحَظْرِ فَأَظْهَرَ بُطْلَانًا، إِذْ لَا يُعْرَفُ حَظْرُهَا بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ الردعلى القائلين وَلَا بِدَلِيلِهِ. وَمَعْنَى الْحَظْرِ تَرْجِيحُ جَانِبِ التَّرْكِ عَلَى جَانِبِ الْفَعْلِ لِتَعَلَّقِ ضَرَرِ التحريم بِجَانِبِ الْفَعْلِ لِتَعَلَّقِ ضَرَرِ التحريم بِجَانِبِ الْفَعْلِ لِتَعَلَّقِ ضَرَرُ التحريم بِجَانِبِ الْفَعْلِ لِتَعَلَّقِ ضَرَرُ وَمَنْ أَيْنَ يُعْلَمُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرِدْ سَمْعٌ ؟ وَالْعَقْلُ لَا يَقْضِي بِهِ، بَلْ رَبَّمَا يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ اللَّذَاتِ عَاجِلًا، فَكَيْفَ يَصِيرُ تَرْكُهَا أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا ؟ وَقَوْلُهُمْ وَرُبَّمَا يَتَضَرَّونُ فِي مِلْكِ اللَّذَاتِ عَاجِلًا، فَكَيْفَ يَصِيرُ تَرْكُهَا أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا ؟ وَقَوْلُهُمْ إِنْ فَعَلِم الْعَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُو قَبِيحٌ، فَاسِدُ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ قَبْحَ ذَلِكَ إِنَّا لَا نُسَلِّمُ قَبْحَ ذَلِكَ لَوْلَا تَحْرِيمُ الشَّرْعِ وَنَهْيُهُ. وَلَوْ حُكَمَ فِيهِ الْعَادَةُ، فَذَلِكَ يَقْبُحُ فِي حَقَّ مَنْ تَضَرَّرَ فِيهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ، بَلِ الْقَبِيحُ الْمَنْعُ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ.

619. ثُمَّ قَدْ بَيَّنًا أَنَّ حَقِيقَةَ دَرْكِ الْقُبْحِ تَرْجِعُ إِلَى مُخَالَفَةِ الْغَرَضِ\*، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا حَقيقَةَ لَهُ.

620. وَأَمَّا مَذْهَبُ الْوَقْفِ إِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّ الْحُكْمَ مَوْقُوفٌ قَبْل وُرُودِ السَّمْعِ وَلَا حُكْمَ الوقف الوقف فَبْل وُرُودِ السَّمْعِ وَلَا حُكْمَ الْجِطَابُ، وَلَا خِطَابَ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّا نَتَوَقَّفُ فَلَا نَدْرِي أَنَّهَا مَحْظُورَةً أَوْ مُبَاحَةً، فَهُوَ خَطَّأً، لِأَنَّا نَدْرِي وَاللَّهُ تَعَالَى: لَا تَفْعَلُوهُ، وَلَا إِبَاحَةً؛ إِذْ مَعْنَى الْحَظْرِ قَوْلُ الله تَعَالَى: لَا تَفْعَلُوهُ، وَلَا إِبَاحَةً؛ إِذْ مَعْنَى الْجَارَةِ فَوْلُ الله تَعَالَى: لَا تَفْعَلُوهُ، وَلَا إِبَاحَةً؛ إِذْ مَعْنَى الْعَلْمَ فَوْلُ الله تَعَالَى: وَلَمْ يَرِدْ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ.

🤻 صــ: 90

# الفنُّ الثاني في أُقنَّ مِلْأَكُومِ

621. وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَمَسَائِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ:

#### 622. التَّمْهِيدُ:

623. إِعْلَمْ أَنَّ أَقْسَامَ الأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ لأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَمْسَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالْمَحْرُوهُ. وَالْمَحْرُوهُ، وَالْمَخْرُوهُ.

624. وَوَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنَّ خِطَابَ الشَّرْعِ إِمَّا أَنْ يَرِدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ، أَوِ اقْتِضَاءِ النَّوْكِ، أَوِ الْتَضَاءِ النَّعْلِ أَفِهُو أَمْرٌ، فَإِمَّا التَّوْكِ، أَوِ التَّوْكِ، فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ فَهُو أَمْرٌ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الْإِشْعَارُ بِعِقَابٍ عَلَى التَّوْكِ، فَيَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ لَا يَقْتَرِنَ فَيَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ لَا يَقْتَرِنَ فَيَكُونَ نَدْبًا. وَاللَّذِي وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ التَّوْكِ، فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ، فَحَظْرٌ، وَإِلَّا فَكَرَاهِيَةٌ. وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّخْيير، فَهُوَ مُبَاحٌ.

625. وَلَا بُدُّ مِنْ ذِكْرٍ حَدٌّ كُلٌّ وَاحِدٍ عَلَى الرَّسْمِ:

\* -- 41 فَأَمَّا حَدُّ الْوَاجِبِ فَقَدْ ذَكَرِنَا طَرَفًا مِنْهُ فِي مُقَدَّمَةِ الْكِتَابِ \*، وَنَذْكُرُ الْأَنَ عَدالواجِب مَا قِيلَ فِيهِ:

627. فَقَالَ قَوْمٌ: «إِنَّهُ الَّذِي يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ». فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ يُعْفَى عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَاجِبًا، وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ نَاجِرٌ وَالْعَقَابَ مُنْتَظَرٌ.

[66/1] 628. وَقِيلَ: / «مَا تُوعَدُ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ». فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ تَوَعَّدَ لَوَجَبَ وَهُوَا لَوْ عَوَعَدَ لَوَجَبَ تَحْقِيقُ الْوَعِيدِ، فَإِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى صِدْقٌ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُعَاقَبَ.

629. وَقِيلَ: «مَا يُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهِ». وَذَلِكَ يَبْطُلُ بِالْمَشْكُوكِ فِي تَحْرِيمِهِ وَوَجُوبِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ\ابِوَاجِب، وَيُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.

630. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِّلاَّنِيُّ الرَحِمَهُ الله ): الأَوْلَى فِي حَدَّهِ أَنْ يُقَالَ: «هُوَ اللّذِي يُذَمَّ تَارِكُهُ وَيُلَامُ شَرْعًا بِوَجْهِ مَا»، لِأَنَّ الذَّمَّ أَمْرٌ نَاجِزٌ، وَالْمُقُوبَةَ مَشْكُوكُ فِيهَا. وَقَوْلُهُ: «بِوَجْهِ مَا» قَصَدَ أَنْ يَشْمَلُ الْوَاجِبَ الْمُخَيِّرَ، فَإِنَّهُ يُلامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدُكِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُخَيِّرَ، فَإِنَّهُ يُلامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدُكِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُخَيِّرَ، فَإِنَّهُ يُلامُ عَلَى امْتِثَالِهِ.

631. فَ**إِنْ قِيلَ**: فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ؟

الفرق بي*ن* الواجب والفرض

632. قُلْنَا: لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَهُمَا، بَلْ هُمَا مِنَ الأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ، كَالْحَتْمِ وَاللَّادِمِ. وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ اصْطَلَحُوا عَلَى تَخْصِيصِ اسْمِ «الْفَرْضِ» بِمَا يُقْطَعُ بِوُجُوبِهِ، وَتَخْصِيصِ اسْمِ «الْفَرْضِ» بِمَا يُقْطَعُ بوجُوبِهِ، وَتَخْصِيصِ اسْمِ «الْوَاجِبِ» بِمَا لَا يُدْرَكَ إِلَّا ظَنَّا. وَنَحْنُ لَا تُنْكِرُ انْقِسَامَ الْوَاجِبِ إِلَى مَقْطُوع وَمَظْنُونٍ. وَلَا حَجْرَ فِي الإصْطِلَاحَاتِ بَعْدَ فَهْم الْمَعَانِي.

633. وَقَدْ قَالَ الْقُاضِي: لَوْ أَوْجَبَ الله عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتَوَعَّدْ بِعِقَابٍ عَلَى تَوْكِهِ، لَوَجَبَ 633. وَقَدْ قَالُ وَلَمْ يَتَوَعَّدْ بِعِقَابٍ عَلَى تَوْكِهِ، لَوَجَبَ 633 فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَوْكُهُ فَالُوجُوبُ إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى فِي حَقِّنَا فَلَا مَعْنَى لِوَصَّفِهِ بِالْوُجُوبِ، إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى تَوْكِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَغْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا. تَوْكِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَغْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا.

634. وَإِذَا عَرَفْتَ حَدَّ الْوَاجِبِ فَالْمَحْظُورُ فِي مُقَابَلَتِهِ. وَلَا يَخْفَى حَدُّهُ.

وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ. وَيَبْطُلُ بِفِعْلِ الله تَعَالَى. وَكَثِيرٌ مِنْ أَفْعَالِهِ يُسَاوِي التَّرْكَ فِي وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ. وَيَبْطُلُ بِفِعْلِ الله تَعَالَى. وَكَثِيرٌ مِنْ أَفْعَالِهِ يُسَاوِي التَّرْكَ فِي حَقَّنا، وَهُمَا فِي حَقَّ الله تَعَالَى أَبَدًا سِيّانِ. وَكَذَلِكَ الأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ تُسَاوِي التَّرْكَ، وَلا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا، بَلْ حَدُّهُ أَنَّهُ: «اللّذِي وَرَدَ الإِذْنُ مِنَ الله تَعَالَى بِفِعْلِهِ أَوْ مَدْحِهِ، وَلا بِذَمِّ تَارِكِهِ أَوْ مَدْحِهِ».

636. وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدَّ بِأَنَّهُ: «الَّذِي عَرَّفَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَا فِعْلِهِ، وَلَا نَعْلِهِ، وَلَا نَعْلِهِ، وَلَا نَعْلِهِ، وَلَا نَعْلِهِ، وَلَا نَعْلِهُ، وَلَا نَعْلِهُ، وَتَرْكُهُ الْحَتِرَازَا عَمَّا إِذَا تَرَكَ الْمُبَاحَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَتْضَرَّرُ لَا مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمُعْصِيَةِ. يَتَضَرَّرُ لَا مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمُعْصِيَةِ.

637. وَأَمَّا حَدُّ النَّدْبِ، فَقِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ: «الَّذِي فِعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، مِنْ غَيْرِ ذَمِّ يَلْحَقُ بِتَرْكِهِ». وَيَرِدُ عَلَيْهِ الأَكْلُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ اللَّذَّةِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ.

# قارن بما في هالتفريب والإرشاد الصغير، والإرشاد الصغير، (293/1) من تعريف الواجب أنه: هما وجب اللوم والذم بتركه من حيث أنه ترك له، أنه ترك له، وأن لا يُقعَل على وحد ماه.

حد المحظور

حد المباح

حد الندب

38. وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ: هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ فَاعِلُهُ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ بِتَرْكِهِ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ فِعْلُ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَدْبًا، مَعَ أَنَّهُ يُمْدَحُ عَلَى كُلِّ فِعْل وَلَا يُذَمَّ.

390. فَالْأُصَحُّ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ «الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الذَّمَّ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ وَالْمُوَسَّعِ. تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ وَالْمُوَسَّعِ.

|67/1| حدالكروم

640. وَأَمَّا **الْمَكْرُوهُ**، فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَان: 640. وَأَمَّا الْمُحْرُوهُ، فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَان: هَأَكْرَهُ كَذَا»، وَهُوَ .641 يُريدُ التَّحْرِيمَ. يُريدُ التَّحْرِيمَ.

642. الثَّانِي: مَا نُهِيَ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيه، وَهُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ تَوْكَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ، ١١كَمَا أَنَّ النَّذْبَ هُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ فِعْلَهُ خَيْرٌ مِنْ تَوْكِهِ.

643. الثَّالِثِ: تَوْكُ مَا هُوَ الأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، كَتَوْكِ صَلَاةِ الضَّحَى مَثَلًا، لَا لِنَهْي وَرَدَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لِكَتْرَةِ فَضْلِهِ وَثَوَابِهِ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ مَكْرُوهُ تَوْكُهُ.

الرَّابَعِ: مَا وَقَعَتِ الرَّيبَةُ وَالشَّبْهَةُ فِي تَحْرِيمِهِ، كَلَحْمِ السَّبْعِ، وَالْخَيْلِ، وَقَلِيلِ النَّبِيذَ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لأَنَّ مَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى تَحْرِيمِهِ فَهُو عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَمَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى تَحْرِيمِهِ فَهُو عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَمَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حِلَّهِ فَلَا مَعْنَى لِلْكَرَاهِيَةِ فِي حَقَّهِ، إلَّا إِذَا كَانَ مِنْ شُبْهَةِ الْخَصْمِ حَزَازَةٌ فِي نَفْسِهِ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ، فَقَدْ قَالَ عِيْنَى: «الْإِثْمُ حَزَّازُ الْقَلْبِ» فَلَا يَعْنَى النَّحْرِيم، وَإِنْ كَانَ عَالِبُ فَلَا يَقْبُحُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْكَرَاهَةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ التَحْرِيم، وَإِنْ كَانَ عَالِبُ الظَّنَّ الْحِلِّ. وَيَتَّجِهُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، فَأَمَّا مَنْ الظَّنَ الْحِلَّ. وَيَتَّجِهُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، فَأَمَّا مَنْ صَوْبَ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فَالْحِلُ عِنْدَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ الْحِلُ. وَيَتَّجِهُ هَذَا عَلَى عَنْدَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ الْحِلْ.

645. وَإِذْ فَرَغْنَا مِنْ تَمْهِيدِ الأَقْسَامِ، فَلْنَذْكُرِ الْمَسَائِلَ الْمُتَشَعِّبَةَ عَنْهَا.

646. [1] مَسْأَلَةٌ: الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنِ، وَإِلَى مُبْهَم بَيْنَ أَقْسَام مَحْصُورَةٍ، وَيُسمَّى «وَاجِبًا مُخَيِّرًا» كَخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ.

647 وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا مَعْنَى لِلْإِيجَابِ مَعَ التَّخْيِيرِ، فَإِنَّهُمَا مُتَنَاقِضَانِ.

الواجب المعي*ن* والواجب المخير 648. وَنَحْنُ نَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا.

۱\35

وَهُ أَمَّا دَلِيلُ جَوَازِهِ عَقْلا، فَهُو أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ خِيَاطَةَ هَذَا الْقَمِيصِ، أَوْ بِنَاءَ هَذَا الْحَائِطِ، فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَيَّهُمَا فَعَلْتَ اكْتَفَيْتُ بِهِ، وَإَنَّ تَرَكْتَ الْجَمِيعَ عَاقَبْتُكَ. وَلَسْتُ أُوجِبُ الْجَمِيعَ، وَإِنَّمَا وَأَبْنَتُك عَلَيْه، وَإِنْ تَرَكْتَ الْجَمِيعَ عَاقَبْتُكَ. وَلَسْتُ أُوجِبُ الْجَمِيع، وَإِنَّمَا أُوجِبُ وَاحِدًا لاَ بِعَيْنِهِ أَيَّ وَاحِد أَرَدْتَ. فَهَذَا كَلامٌ مَعْقُولٌ. وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ شَيْئًا، لاَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلْعِقَابِ بِتَرْكِ الْجَمِيعِ، فَلا يَنْفَكُ عَنِ الْوُجُوبِ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَوْجَبَ الْجَمِيعَ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِنَقِيْضِهِ. وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَوْجَبَ الْجَمِيعَ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِنَقِيْضِهِ. وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَوْجَبَ الْجَمِيعَ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِلَقَيْضِهِ. وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَوْجَبَ الْجَمِيعَ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِلَقَيْضِهِ. وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَوْجَبَ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ مِنَ الْجَيَاطَةِ أَوِ الْبِنَاءِ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِلَقَيْضِهِ. وَلا يَمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَوْجَبَ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ مِنَ الْجَيَاطَةِ أَوِ الْبِنَاءِ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِالتَحْمِيدِ. فَلَا يَبْقَى إِلَا أَنْ يُقَالَ: الْوَاجِبُ وَاحِدً لَا بِعَيْنِهِ.

650. وَأَمَّا دَلِيلُ وَقُوعِهِ شَرْعًا فَحِصَالُ الْكَفَّارَةِ، بَلْ إِيجَابُ إِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ، فَإِنَّهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْيَانِ الْعَبِيدِ مُخَيَّرٌ؛ وَكَذَلِكَ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ الطَّالِبَةِ لِلنَّكَاحِ مِنْ أَحَدِ الْكَفَةُ وَيْنِ الْخَاطِبَيْنِ وَاجِبٌ. وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِ الْجَمْعِ. وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لِأَحَدِ الْإِمَامَيْنِ الصَّالِحَيْنِ لِلْإِمَامَةِ وَاجِبٌ، وَالْجَمْعُ مُحَالً.

651. فَإِنْ قِيلَ: الْوَاجِبُ جَمِيعُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَلَوْ تَرَكَهَا عُوقِبَ عَلَى الْجَمِيعِ. وَلَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَقَعَ الْجَمِيعُ وَاجِبًا، وَلَوْ أَتَى بِوَاحِدٍ سَقَطَ عَنْهُ الْأَخَرُ وَقَدْ يَسْقُطُ الْوَاجِبُ كَفَرْضِ\\الْكِفَايَةِ / بِأَسْبَابِ دُونَ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُحَالٍ.

652. قُلْنَا: هَذَا لَا يَطَّرِدُ فِي الْإِمَامَيْنِ وَالْكُفُوَيْنِ، فَإِنَّ الْجَمْعَ فِيهِ حَرَامٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْكُلُّ وَاجِبًا؟! ثُمَّ هُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، إِذِ الأُمَّةُ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ غَيْرُ وَاجِب.

نَّهُ وَاحْتَجُوا بِأَنَّ الْخِصَالَ الثَّلَاثَةَ: إِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةَ الصَّفَاتِ عِنْدَ الله تَعَالَى بِالْإِضَافَةِ إِلَى صَلَاحِ الْعَبْدِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُوْجِبَ الْجَمِيعُ، تَسُويَةً بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَاتِ؛ وَإِنْ تَمَيَّزَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَسَاوِيَاتِ؛ وَإِنْ تَمَيَّزَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَسَاوِيَاتِ، وَلَا يُجْعَلُ مُبْهَمًا بِغَيْرِهِ، كَيْلًا يَلْتَبِسَ بِغَيْرِهِ.

654. قُلْنَا: وَمَنْ سَلَّمَ لَكُمْ أَنَّ لِلْأَفْعَالِ أَوْصَافًا فِي ذَوَاتِهَا لِأَجْلِهَا يُوجِبُهَا الله تَعَالَى، بَل الْإِيجَابُ إلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ الْمُتَسَاوِيَاتِ، فَيُخَصِّصَهَا

|68/1|

بِالْإِيجَابِ دُونَ غَيْرِهَا، وَلَهُ أَنْ يُوجِبَ وَاحِدًا لَا بِغَيْنِهِ، وَيَجْعَلَ مَنَاطَ التَّغْيِينِ اخْتِيَارَ الْمُكَلَّفِ لِفِعْلِهِ حَتَّى لَا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الامْتِثَالُ.

655. احْتَجُوا بِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِيجَابُ، وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا مِنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ عَلِمَ الله تَعَالَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْإِيجَابُ، فَيَتَمَيَّزُ ذَلِكَ فِي عِلْمِهِ، فَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ.

656. قُلْنَا: إِذَا أَوْجَبَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَإِنَّا نَعْلَمُهُ غَيْرَ مُعَيَّنِ، وَلَوْ خَاطَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِأَنِّي أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ الْخِيَاطَةَ أَوِ الْبِنَاءَ، فَكَيْفَ يَعْلَمُهُ الله تَعَالَى، وَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْتِهِ، وَنَعْتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنِ، فَيَعْلَمُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّن كَمَا هُوَ عَلَيْهِ.

657. وَهَذَا التَّحْقِيقُ، وَهُو أَنَّ الْوَاجِبَ لَيْسَ لَهُ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ مِّنْ تَعَلَّقِ الْإِيجَابِ
بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِضَافَةً إِلَى الْخِطَابِ، وَالْخِطَابُ بِحَسَبِ النَّطْقِ وَالذَّكْرِ. وَخَلْقُ
السَّوَادِ فِي أَحَدِ الْجِسْمَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ، وَخَلْقُ الْعِلْمِ فِي أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ لَا
بِعَيْنِه، غَيْرُ مُمْكِنٍ. فَأَمَّا ذِكْرُ وَاحِد مِنِ اثْنَيْنِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ فَمُمْكِنٌ، كَمَنْ
يَقُولُ لِزَوْجَتَيْهِ: إَحْدَاكُمَا طَالِقٌ. فَالْإِيجَابُ قَوْلٌ يَتْبَعُ النَّطْقَ.

.658 فَإِنْ قِيلَ: الْمُوجِبُ طَالِبٌ، وَمَطْلُوبُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَمَيَّزَ عِنْدَهُ.

659. قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَلَبُهُ مُتَعَلِّقًا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، كَمَا تَقُولُ الْمَرْأَةُ: زَوَّجْنِي مِنْ أَتُجُمَا أَكُنَ، وَأَعْتِقْ رَقَبَةً مِنْ هَذِهِ الرِّقَابِ أَيُّهُمَا كَانَ، وَأَعْتِقْ رَقَبَةً مِنْ هَذِهِ الرِّقَابِ أَيُّهُمَا كَانَ، وَلَعْتِقْ رَقَبَةً مِنْ هَذِهِ الرِّقَابِ أَيُّهُمَا كَانَ، فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ أَحَدَهُمَا لَا كَانَتْ، وَبَايِعْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ، أَيُّهُمَا كَانَ، فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ أَحَدُهُمَا لَا بَعْيْنه. وَكُلِّ مَا تُصُورً طَلَبُهُ تُصُورً إِيجَائهُ.

660. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا سَيَأْتِي بِهِ الْمُكَلَّفُ، وَيَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ، فَيَكُونُ مُعَيَّنًا فِي عِلْم الله تَعَالَى؟

661. قُلْنَا: يَعْلَمُهُ الله تَعَالَى غَيْرَ مُعَيِّنِ، ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا قَبْلَ فِعْلِهِ. ثُمَّ لَوْ أَتَى بِالْجَمِيعِ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بِالْجَمِيعِ، فَكَيْفَ يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ فِي عِلْم الله تَعَالَى!؟

662. فَإِنَّ قِيلَ: فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوجِبَ عَلَى أَحَدِ\اشَخْصَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ، وَلِمَ قُلْتُمْ بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، مَعَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَسْقُطُ بِفِعْلِ وَاحِدٍ؟ [69/1]

الواجب المضيق والواجب الموسع 663. قُلْنَا: لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَحَقَّقُ بِالْعِقَابِ، وَلَا يُمْكِنُ عِقَابُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ. / بِعَيْنِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ. /

- 664. [2] مَسْأَلَةٌ: الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ: إِلَى مُضَيَّقٍ، وَمُوسَّعٍ.
  - 665. وَقَالَ قَوْمٌ: التَّوسُّعُ يُنَاقِضُ الْوُجُوبِ. وَهُوَ بَاطِلٌ عَقْلًا وَشَرْعًا.
- 666. أَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: خِطْ هَذَا الثَّوْبَ فِي بَيَاضِ هَذَا النَّهَارِ: إمَّا فِي أُوَّلِهِ، أَوْ فِي أَوْسَطِهِ، أَوْ فِي آخِرِهِ، كَيْفَمَا أَرَدْتَ، فَمَهْمَا فَعَلْتَ فَقَدِ امْتَثَلْتَ إِيجَابِي، فَهَذَا مَعْقُولٌ. وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُقَالَ: لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا أَصْلًا، أَوْ: أَوْجَبَ شَيْئًا مُضَيَّقًا. وَهُمَا مُحَالَانِ. فَلَمْ يَبْقَ إِلّا أَنَّهُ أَوْجَبَ مُوسَّعًا.
- 667. وَأَمَّا الشَّرْعُ فَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ، وَأَنَّهُ مَهْمَا صَلَّى كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ، وَمُمْتَثِلًا لِأَمْرِ الْإِيجَابِ، مَعَ أَنَّهُ لَا تَضْيِيقَ.
- 668. فَإِنْ قِيلَ: حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ مَا لَا يَسَعُ تَرْكُهُ، بَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةُ أَوِ الْخِيَاطَةُ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ تَرْكُه، بَلْ يُعَاقَبُ عَلَى ثَرْكِهِ، فَيَكُونُ وُجُوبُهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، إِلْوَقْتِ، أَضِيفًا إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَفِعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ. وَهَذَا حَدُّ النَّذْبِ. أَمَّا قَبْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، وَفِعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ. وَهَذَا حَدُّ النَّذْبِ.
- وَهُ. قُلْنَا: كَشْفُ الْغِطَاءِ عَنْ هَذَا أَنَّ الأَقْسَامَ فِي الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ: فِعْلٌ لَا عِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ مُطْلَقًا وَهُو الْوَاجِبُ. وَفِعْلٌ يُعَاقَبُ عِلَا إِنْ الْإِضَافَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الْوَقْتِ، وَلَكِنْ لَا يُعَاقَبُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الْوَقْتِ، وَلَكِنْ لَا يُعَاقَبُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى عَبَارَةِ ثَالِثَةً. وَحَقِيقَتُهُ لَا بَعْضِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ، وَهَذَا قَسْمُ ثَالِثُ، فَيَفْتَقِرُ إِلَى عِبَارَةِ ثَالِثَة. وَحَقِيقَتُهُ لَا تَعْدُو النَّذَبُ وَالْوُجُوبَ، فَأَوْلَى الأَلْقَابِ بِهِ «الْوَاجِبُ الْمُوسَعُ» أَو: «النَّذَبُ تَعْدُو النَّذَبِ وَالْوَجُوبَ، فَأَوْلَى الأَلْقَابِ بِهِ «الْوَاجِبُ الْمُوسَعُ» أَو: «النَّذَبُ النَّذِبِ اللَّهُ مَاعِ عَلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ فِي ابْتِذَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى الْغَيْلِ فَوَابَ الْفَرْضِ فِي ابْتِذَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى فَعْلِهِ فَوَابَ الْفَرْضِ لَا نَوْرَابَ النَّذُب.
- 670. فَإِذًا الأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ لَا يُنْكِرُهَا الْعَقْلُ، وَالنِّزَاعُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّفْظِ، وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى.
- 671. فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا قِسْمًا ثَالِثًا، بَلْ هُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أُوَّل الْوَقْتِ نَدْبُ، إِذْ يَجُوزُ تَرْكُهُ. وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْت حَتْمٌ، إِذْ لَا يَسَعُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ. وَقَوْلُكُمْ:

إِنَّهُ يَنْوِي الْفَرْضَ فَمُسَلَّمٌ، لَكِنَّهُ فَرْضٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَصِيرُ فَرْضًا، كَمُعَجِّلِ الزُّكَاةِ يَنْوِي فَرْضَ الزَّكَاةِ، وَيُثَابُ ثَوَابَ مُعَجَّلِ الْفَرْضِ لَا ثَوَابَ النَّدْبِ، وَلَا تَوَابَ الْفَرْضِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَجَّلِ.

قُلْنَا: قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ فَهُوَ نَذْبٌ، خَطَّا، إِذْ لَيْسَ هَذَا حَدَّ النَّدْبِ، بَلِ النَّدْبُ مَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَهُو الْفِعْلُ الْبَعْدَةُ، أَوِ الْعَزْمُ عَلَى الْفَعْلِ. وَمَا جَازَ تَرْكُهُ بِبَدَلِ وَشَرْط، فَهُو الْفِعْلُ الْبَعْدَةُ، أَوِ الْعَزْمُ عَلَى الْفَعْلِ. وَمَا جَازَ تَرْكُهُ بِبَدَلِ وَشَرْط، فَلَيْسَ بِنَدْب، بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَمَرَ بِالْإِعْتَاقِ؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْد إِلَّا وَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُ اللَّهُ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفِقًا إِعْتَاقِهِ، لَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدًا آخَرَ. وَكَذَلِكَ خِصَالُ الْكَفَارَةِ: مَا مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا وَيَجُوزُ تَرْكُهَا، لَكِنْ بِبَدَلِ. وَلَا يَكُونُ نَدْبًا، بَلْ كَمَا يُسَمَّى ذَلِكَ وَاحِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظَّ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاحِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظَّ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاحِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظَّ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاحِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظَّ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاجِبًا مُخَيِّرًا يُسَمَّى هَذَا وَاحِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظُ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاجِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظُ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاجِبًا مُكْرَا يُسَمَّى هَذَا وَاجِبًا غَيْرَ مُضَيَّقٍ. وَإِذَا كَانَ حَظُ الْمَعْنَى فِيْهِ مُتَّفَقًا وَاجِبًا مُعْرَا يُشَوْرُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا / وَمَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا، فَهُو قِسْمٌ ثَالِثُ. بِشَرْط يُفَارِقُ مَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا / وَمَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا، فَهُو قِسْمٌ ثَالُكُ .

[70/1]

673. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّهُ تَعْجِيلٌ لِلْفَرْضِ، فَلِذَلِكَ سُمَّيَ فَرْضًا، فَمُخَالِفً لِلْإِجْمَاعِ، إِذْ يَجِبُ نِيَّةُ التَّعْجِيلِ فِي الزَّكَاةِ، وَمَا نَوَى أَحَدُ مِنَ السَّلَفِ فِي لِلْإِجْمَاعِ، إِذْ يَجِبُ نِيَّةُ التَّعْجِيلِ فِي الزَّكَاةِ، وَمَا نَوَى أَحْدُ مِنَ السَّلَفِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَّا مَا نَوَاهُ فِي آجِرِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا أَصْلًا، وَهُو مَقْطُوعٌ بِهِ. الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ اللَّهُ مَوْقُوفًا، فَإِنْ عَالَ قَوْمٌ: يَقَعُ مَوْقُوفًا، فَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ فَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ فَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ فَلَا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ

675. قُلْنَا: لَوْ كَانَ يَقَعُ نَفْلًا لَجَازَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، بَلِ اسْتَحَالَ وُجُودُ نِيَّةِ الْفَرْضِ مِنَ الْعَالِمِ بِكَوْنِهِ نَفْلًا، إِذِ النَّيَّةُ قَصْدُ يَتْبَعُ الْعِلْمَ، وَالْوَقْفُ بَاطِلٌ، إِذِ الأُمَّةُ مُجْمِعَةُ عَلَى الْعَالِمِ بِكَوْنِهِ نَفْلًا، إِذِ النَّمَّةُ مُجْمِعَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُؤَدِّيًا فَرْضَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُؤَدِّيًا فَرْضَ الله تَعَالَى كَمَا نَوَاهُ وَأَدَّاهُ، إِذَا قَالَ: نَوَيْتُ أَدَاءَ فَرْضِ الله تَعَالَى.

676. فَإِنْ قِيلَ: بَنَيْتُمْ كَلَامَكُمْ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ جَائِزٌ بِشَرْطٍ، وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الإمْتِثَالِ أَوِ الْفَعْلِ، وَلِيس كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ مَا خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، كَخِصَالِ الْكَانْمِ، وَلِأَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِهِ: «صَلَّ الْكَفَّارَةِ؛ وَمَا خَيَّرَ الشَّرْعُ بَيْنَ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَالْعَزْمِ. وَلِأَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِهِ: «صَلَّ

170.11

فِي هَذَا الْوَقْتِ» لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْعَزْمِ. فَإِيجَابُهُ زِيَادَةٌ عَلَى مُقْتَضَى الصَّيغَةِ، وَلِآنَهُ لَوْ غَفَلَ وَخَلَا عَنِ الْعَزْمِ وَمَاتَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ، لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا.

677. قُلْنَا: أَمَّا قَوْلُكُمْ: لَوْ ذَهِلَ لَا يَكُونُ عَاصِيًا فَمُسَلَّمٌ، وَسَبَبُهُ أَنَّ الْغَافِلَ لَا يُكَلَّفُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الْأَمْرِ فَلَا يَخْلُو عَنِ الْعَزْمُ إِلَّا بِضِدِّهِ، وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى التَّرْكِ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ حَرَامٌ، وَمَا لَا خَلَاصَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. فَهَذَا التَّرْكِ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ حَرَامٌ، وَمَا لَا خَلَاصَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. فَهَذَا الدَّلِيلُ قَدْ ذَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ مُجَرَّدُ الصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ وَضْعُ اللَّسَانِ فَقَدْ ذَلَّ عَلَيْهِ ذَلِيْلُ الْعَقْل . وَدَلِيلُ الْعَقْل أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الصَّيغَةِ .

678. فَإِذًا يَرْجِعُ حَاصِلُ الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ كَالْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ كَالْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَخِرِهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَوْ أُخْلِيَ عَنْهُ أَخِرَهُ لَمْ يَعْصِ إِذَا كَانَ قَدْ فَعَلَ فِي أَوَّلِهِ.

حكم من مات في أثناء الوقت الموسع [3] مَسْأَلَةُ: ١١إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَجْأَةً بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى الْامْتِثَالِ، لَا يَكُونُ عَاصِيًا. وَقَالَ بَعْضُ مَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَ مَعْنَى الْوُجُوبِ: إِنَّهُ يَعْصِي. وَهُوَ حِلَافُ إِجْمَاعِ السَّلَفِ، فَإِنَّا نَعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤَثِّمُونَ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ زَكْعَتَيْنِ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الصَّبْحِ، وَكَانُوا لَا يُنْسِبُونَهُ إِلَى تَقْصِير، لَا سِيَّمَا إِذَا اشْتَعَلَ بِالْوُضُوءِ، مَنْ أَوَّلِ الصَّبْحِ، وَكَانُوا لَا يُنْسِبُونَهُ إِلَى تَقْصِير، لَا سِيَّمَا إِذَا اشْتَعَلَ بِالْوُضُوءِ، أَوْ نَهَضَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، بَلُّ مُحَالٌ أَنْ يَعْصِيَ وَقَدْ جُوزً لَهُ التَّاجِيرُ. فَمَنْ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ: كَيْفَ يُمْكِنُ تَعْصِيتُهُ؟

680. فَإِنْ قِيلَ: جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ.

قُلْنَا: هَذَا مُحَالُ، فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ مَسْتُورَةٌ عَنْهُ. فَإِذَا سَأَلَنَا وَقَالَ: الْعَاقِبَةُ مَسْتُورَةٌ عَنْي، وَعَلَيَّ صَوْمٌ يَوْمٍ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَوَّخَرَهُ إِلَى غَد، فَهَلْ يَحِلُ لِيَ التَّأْخِيرُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْعَاقِبَةِ، أَمْ أَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ؟ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ جُوَابٍ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَعْصِي، فَلَمَ أَثِمَ بِالْمَوْتِ الَّذِي / لَيْسَ إِلَيْهِ؟ وَإِنْ قُلْنَا: يَعْصِي، فَهُو حِلَافُ الْإِجْمَاعِ فِي الْوَاجِبِ اللّهَوْتِ اللّذِي / لَيْسَ إِلَيْه؟ وَإِنْ قُلْنَا: يَعْصِي، فَهُو حِلَافُ الْإِجْمَاعِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوسَّعِ؛ وَإِنْ قُلْنَا: إِنْ كَانَ فِي عِلْمِ الله تَعَالَى أَنَكَ تَمُوتُ قَبْلَ الْغَدَ فَأَنْتَ عَاص، وَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللّه ؟ وَإِنْ قُلْنَا وَيَعْلَمِ اللّه ؟ وَإِنْ قُلْكَ التَّأْخِيرُ، فَيَقُولُ: وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا فِي عِلْمِ اللّه؟ وَإِنْ قُلْمَ اللّه عَلْمِ اللّه؟ فَمَا اللّه ؟ وَإِنْ قُلْلُ اللّهُ عَلَى الْجَزْمِ بِالتَّحْلِيلِ أَوِ التَّحْرِيمِ.

71/1

682. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ جَازَ تَأْخِيرُهُ أَبَدًا وَلَا يَعْصِي إِذَا مَاتَ، فَأَيُّ مَعْنَى لِوُجُوبِهِ؟

683. قُلْنَا: تَحَقُّقُ الْوُجُوبِ بَأَنَّهُ لَمْ يَجُزِ التَّأْخِيرُ إِلَّا بِشَرْطِ الْعَزْم، وَلَا يَجُوزُ الْعَزْمُ عَلَى التَّأْخِيرِ إِلَّا فِي مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهَا، كَتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ، وَتَأْخِيرِهِ الصَّوْمَ مِنْ يَوْم إِلَى يَوْم، مَعَ الْعَزْم عَلَى التَّفَرُع لَهُ فِي كُلُّ وَقْتٍ، وَتَأْخِيرِهِ الْحَجُّ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سِّنَةٍ. فَلَوْ عَزَمَ الْمَريَضُ الْمُشْرِفُ عَلَى الْهَلَاكِ عَلَى التَّأْخِيرِ شَهْرًا، أَوِ الشَّيْخُ الضَّعِيفُ عَلَى التَّأْخِيرِ سِنِينَ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إِلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ، عَصَى بِهَذَا التَّأْخِيرِ وَإِنَّ لَمْ يَمُتْ وَوُفَّقَ لِلْعَمَلِ. لَكِنَّهُ مَأْخُوذٌ بمُوجَبِ ظَنَّهِ، كَالْمُعَزِّر إِذَا ضَرَبَ ضَرْبًا يُهْلِكُ، أَوْ قَاطِع سلْعَةِ وَغَالِبُ ظَنَّهِ الْهَلَاكُ، أَثِمَ وَإِنْ سَلِمَ.

684. وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَجِّ، لِأَنَّ الْبَقَاءَ إِلَى سَنَة لَا يَغْلبُ عَلَى الظُّنِّ، وَأَمَّا تَأْخِيرُ الصُّومِ وَالرُّكَاةِ إلَى شَهْرِ وَشَهْرَيْنِ، فَجَائِزٌ، لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْمَوْتُ إِلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ.

685. وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله يَرَى الْبَقَاءَ إِلَى السَّنَةِ التَّانِيَةِ غَالِبًا عَلَى الظَّنَّ فِي حَقَّ الشَّابِّ الصَّحِيح، دُونَ التُّميْخ وَالْمَريض.

686. تُمَّ الْمُعَزِّرُ إِذَا فَعَلَ مَا غَالِبُ ظَنَّهِ السَّلَامَةُ، فَهَلَكَ، ضَمِنَ لَا لِأَنَّهُ آثِمٌ، لَكِنْ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِي ظَنِّهِ، وَالْمُخْطِئُ ضَامِنٌ غَيْرُ آثِم.

687. [4] مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ هَلْ يُوصَف بِالْوُجُوب؟

688. **وَالتَّحْقِيقُ** فِي هَذَا أَنَّ هَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا لَيْسَ إِلَى الْمُكَلَّفِ، كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْل، وَكَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَكَالرِّجْل فِي الْمَشْي، فَهَذَا لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ، بَلْ عَدَمُهُ يَمْنَعُ الْإِيجَابَ، إِلَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يُجَوِّزُ\\تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ. [1872] وَكَذَلِكَ تَكْلِيفُ حُضُورِ الْإِمَامِ الْجُمُعَةِ، وَخُضُورِ تَمَامِ الْعَدَدِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ إلَيْهِ، فَلَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ، بَلْ يَسْقُطُ بِتَعَذَّرِهِ الْوَاجِبُ.

689. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِ الْغَبْدِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وَإِلَى الْحِسِّيِّ.

690. فَالشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ كَالطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ، يَجِبُ وَصْفُهَا بِالْوُجُوبِ عِنْدَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِيجَابَ الصَّلَاةِ إِيجَابٌ لِمَا يَصِيرُ بِهِ الْفِعْلُ صَلَّاةً.

وَأَمَّا الْحِسِّيُ فَكَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَكَالْمَشْيِ إِلَى الْحَجِّ، وَإِلَى مَوَاضِعِ الْمَنَاسِكِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُوصَفَ أَيْضًا بِالْوُجُوبِ، إِذْ أَمْرُ الْبَعِيدِ عَنِ الْبَيْتِ بِالْحَجِّ أَمْرُ الْبَعِيدِ عَنِ الْبَيْتِ بِالْحَجِّ أَمْرُ الْبَعِيدِ عَنِ الْبَيْتِ بِالْحَجِّ أَمْرُ الْمَشْيِ إِلَيْهِ لَا مَحَالَةَ. وَكَذَلِكَ: إِذَا وَجَبَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِالْمِسْسَاكِ جُزْءًا مِنَ بِغَسْلِ جُزْءً مِنَ الرَّأْسِ؛ وَإِذَا وَجَبَ الصَّوْمُ وَلَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِالْإِمْسَاكِ جُزْءًا مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الصَّبْح، فَيُوصَفُ ذَلِكَ بِالْوُجُوبِ.

72/1

- 692. وَنَقُولُ: مَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ، فَهُوَ وَاجِبٌ، وَهَوَ فَعْلُ الْمُكَلَّفِ، فَهُوَ وَاجِبٌ، إِذْ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ نَقُولَ: يَجِبُ التَّوَصُّلُ إِلَى / الْوَاجِبِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِذْ قَوْلُنَا: «مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ صَارَ قَوْلُنَا: «مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ صَارَ وَاجِبًا» غَيْرُ مُتَنَاقِض، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ، لَكِنِ الأَصْلُ وَجَبَ بِالْإِيجَابِ قَصْدًا إلَيْهِ، وَالْوَسِيلَةُ وَجَبَتْ بِوَاسِطَةِ وُجُوبِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ وَجَبَ كَيْفَمَا كَانَ، وَإِنْ كَانَ عِلَّةً وُجُوبِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ وَجَبَ كَيْفَمَا كَانَ، وَإِنْ كَانَ عِلَّةً وُجُوبِ الْمَقْصُودِ.
- 693. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ مُقَدَّرًا، فَمَا الْمِقْدَارُ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الرَّأْسِ، وَإِمْسَاكُهُ مِنَ اللَّيْلِ؟
- 694. قُلْنَا: قَدْرٌ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إِلَى الْوَاجِبِ، وَهُوَ غَيْرٌ مُقَدَّر، بَلْ يَجِبُ مَسْخُ الرَّأْسِ، وَيَكْفِي أَقَلُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإسْمُ، وَهُوَ غَيْرٌ مُقَدَّر، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ أَقَلُ مَا يُنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإسْمُ، وَهُوَ غَيْرٌ مُقَدَّر، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ أَقَلُ مَا يُمْكِنُ بِهِ غَسْلُ الْوَجْهِ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ كَافٍ فِي الْوُجُوبِ.
- 695. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، وَتَارِكُ الْوَضُوءِ لَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَهُ مِنْ غَسْلِ الرَّأْسِ، بَلْ مِنْ غَسْلِ الْوَجْهِ، وَتَارِكُ الصَّوْم لَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الْإِمْسَاكِ لَيْلًا.
- 696. قُلْنَا: وَمَنْ أَنْبَأَكُمْ بِذَلِكَ؟ وَمِنْ أَيْنَ عَرَفْتُمْ أَنَّ ثَوَابَ الْبَعِيدِ عَنِ الْبَيْتِ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْقَرِيبِ فِي الْحَجِّ؟ وَأَنَّ مَنْ زَادَ عَمَلُهُ لَا يَزِيدُ ثَوَابُهُ وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّوَصُّلِ؟ وَأَمَّا الْعِقَابُ فَهُوَ عِقَابٌ عَلَى تَرْكِ الصَّوْمِ وَالْوُضُوءِ، وَلَيْسَ يَتَوَزَّعُ عَلَى أَجْزَاءِ الْفِعْل، فَلَا مَعْنَى لِإِضَافَتِهِ إِلَى التَّفَاصِيلِ.
  - 697. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ لَمْ يُعَاقَبْ.
  - 896. قُلْنَا: هَذَا مُسَلَّمُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ، أَمَّا الْقَادِرُ فَلَا وُجُوبَ عَلَيْهِ.

ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه

﴿ وَمَسْأَلَةٌ : قَالَ قَائِلُونَ : إِذَا اخْتَلَطَتْ مَنْكُوحَةٌ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَجَبَ الْكَفُ عَنْهُمَا،
 لَكِنِ الْحَرَامُ هِيَ الأَجْنَبِيَّةُ، وَالْمَنْكُوحَةُ حَلَالٌ لَكِنْ يَجِبُ الْكَفُ عَنْهَا.

وَهَذَا مُتَنَاقِضٌ، بَلْ لَيْسَ الْحُرْمَةُ وَالْحِلُّ وَصْفًا ذَاتِيًّا لَهُمَا، بَلْ هُوَا مُتَعَلِّقُ بِالْفِعْلِ. فَإِذَا حُرَّمَ فِعْلُ الْوَطْءِ فِيهِمَا فَأَيُّ مَعْنَى لِقَوْلِنَا وَطْءُ الْمَنْكُوحَةِ حَلالُ، وَوَطْءُ الأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ ؟! بَلْ هُمَا حَرَامَانِ: إحْدَاهُمَا بِعِلَّةِ الأَجْنَبِيَّةِ، وَالْأُخْرَى بِعِلَّةِ الإَخْتَبِيَّةِ، وَالْأَخْرَى بِعِلَّةِ الإَخْتَبِيَّةِ، وَالْأَخْرَى بِعِلَّةِ الإَخْتَبِيَّةِ مَرَامٌ ؟! بَلْ هُمَا حَرَامَانِ: إحْدَاهُمَا بِعِلَّةِ الأَجْنَبِيَّةِ، وَالْأَخْرَى بِعِلَّةِ الإَخْتِيلَةِ لَا فِي الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا فِي الْأَوْصُفَ بِالْحِلِّ وَالْمُحْرِمِ، وَالْقَدْرَةِ، فَي الْأَوْمُ مِنْ حَيْثُ ضَاهَى الْوصْفُ بِالْحِلِّ وَالْمُحْرِمَةِ الْوَصْفَ بِالْعَجْزِ وَالْقَدْرَةِ، وَالْمُدْرِقِ فَي الأَوْمِ مِنْ حَيْثُ ضَاهَى الْوصْفُ بِالْحِلِيقِةِ. وَذَلِكَ وَهُمْ نَبُهْنَا عَلَيْهِ. إِذْ لَيْسَتِ فِي الْأَوْمِ وَالْمَدْرِ الصَّفَاتِ الْحِسَيَّةِ. وَذَلِكَ وَهُمْ نَبُهْنَا عَلَيْهِ. إِذْ لَيْسَتِ وَالْقَدْرَةِ، وَالشَّوْدِ وَالْبَيَانِ أَصْلًا بَاللَّهُ الْمُعْتَقِقِ فِي عِلْم الله تَعَالَى، وَلَا تَقُولُ إِنَّهَا الْأَصْدِيقَةُ فِي عِلْم الله تَعَالَى، وَلَا تَقُولُ إِنَّها لَيْسَتْ فِي عِلْم الله تَعَالَى، وَلَا تَقُولُ إِنَّهَا لِيشَاء بَلْدَهُ وَعِنْدَ الله تَعَالَى، وَلَا تَقُولُ هِي الرَّصِيعَةُ فِي عِلْم الله تَعَالَى، وَلَا تَقُولُ هِي مَنْدَهُ وَعِنْدَ الله تَعَالَى، وَلَا تَقُولُ هِي حَلَالٌ عَنْدَهُ وَعِنْدَ الله تَعَالَى أَيْضًا. وَسَيَأْتِي تَحْقِيقً هَذَا فِي مَسْأَلَةِ تَصْويب الْمُجْتَهِدِينَ \* .

#صد: 664-664

[73/1]

أَمَّا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَحِلُّ وَطُوَّهُمَا، وَالطَّلَاقُ عَيْرُ وَاقِع، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَحَلَّ. فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ إِلَا بِعَيْنِهِ |. وَيُحْتَمَلُ عَيْرُ وَاقِع، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَحَلَّ الْمَالِقِ، ثُمَّ عَلَيْه التَّعْيِينُ اللَّهَ وَالْمُعْتِهِ. وَيُحْتَمَلُ الْمُجْتَهِدِ. أَمَّا الْمَصيرُ إِلَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثُرُ الْفُقَهَاء. وَالْمُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ مُوجَبُ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ. أَمَّا الْمَصيرُ إلَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثُرُ الْفُقَهَاء. وَالْمُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ مُوجَبُ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ. أَمَّا الْمَصيرُ إلَى أَنَّ إِحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةً مُحَرَّمَةٌ وَالْأَخْرَى مَنْكُوحَةً، كَمَا تَوَهَّمُوهُ فِي اخْتِلَاطِ الْمَنْكُوحَة بِالْأَجْنَبِيّةِ، فَلَا يَنْقَدِحُ هَهُنَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَهْلٌ مِنَ الْآدَمِيِّ عَرَضَ بَعْدَ التَّعْيِينِ، وَأَمَّا فَيْنَا فَلِي مُطَلِّقًا لِإِحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا.

702 فَإِنْ قِيلَ: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ، فَالله تَعَالَى يَعْلَمُ مَا سَيُعَيِّنُهُ، فَتَكُونُ هِيَ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْنَا. الله تَعَالَى، وَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْنَا.

703 قُلْنَا: الله تَعَالَى يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، فَلَا يَعْلَمُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَمَ لَمُ يُعَيِّنُ الْمُطَلِّقُ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنُ الْمُطَلِّقُ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ

₩138

سَيْعَيِّنُ زَيْنَبَ مَثَلًا، فيَتَعَيَّنُ الْطَّلَاقُ بِتَعْبِينِهِ إِذَا عَيَّنَهُ لَا قَبْلَهُ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ: الله تَعَالَى يَعْلَمُ مَا سَيَفْعَلُهُ الْعَبْدُ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَلَا يَعْلَمُهُ وَاجِبًا غَيْرَ مُعَيَّنِ فِي الْحَالِ، ثُمَّ يَعْلَمُ صَيْرُورَتَهُ مُتَعَيَّنًا يَعْلَمُهُ وَاجِبًا غَيْرَ مُعَيَّنِ فِي الْحَالِ، ثُمَّ يَعْلَمُ صَيْرُورَتَهُ مُتَعَيِّنًا بِالتَّعْبِينِ، بِذَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ \* يَمُوتُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَقَبْلَ التَّعْبِينِ فَيَعْلَمُ الْوَجُوبَ وَالطَّلَاقَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَنْ عَدَم التَّعْبِينِ.

🍍 أي: العبد

ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير القدر 704. |6| مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ بِحَدِّ مَحْدُود، كَمَسْحِ الرَّأْسِ، وَالطَّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود، وَمُدَّةِ الْقِيَامِ، أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى أَقَلَّ الْوَاجِبِ هَلْ تُوصَفُ الزَّيَادَةُ بِالْوُجُوبِ؟ فَلَوْ مَسَحَ جَمِيعَ الرَّأْسِ هَلْ يَقَعُ فِعْلَهُ بِجُمْلَتِهِ وَاجْبًا، أَو الْوَاجِبُ الأَقَلُّ وَالْبَاقِي نَدْبٌ؟ \\

705. فَلَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْكُلَّ يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ، لِأَنَّ نِسْبَةَ الْكُلِّ إِلَى الأَمْرِ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ، وَلَا يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ مِنَ الْبَعْض، فَالْأُمْرُ فِي نَفْسِهِ أَمْرٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ، وَلَا يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ مِنَ الْبَعْض، فَالْكُلُ امْتِثَالٌ.

706. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الزِّيَادَةُ عَلَى الأَقَلِّ نَدْبٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ إِلَّا أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإسْمُ. وَهَذَا فِي الطَّمَأْنِينَةِ وَالْقِيَامِ وَمَا وَقَعَ مُتَعَاقِبًا أَظْهَرُ. وَكَذَلِكَ الْمَسْحُ إِذَا وَقَعَ مُتَعَاقِبًا أَظْهَرُ وَكَذَلِكَ الْمَسْحُ إِذَا وَقَعَ مُتَعَاقِبًا وَإِنْ كَانَ لَا يَتَمَيَّرُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ إِلاَّ شَارَةِ وَالتَّعْبِينِ، فَيُعْقَلُ أَنْ يُقَالَ: الْقَدْرُ الأَقَلُ مِنْهُ وَاجِبٌ وَالْبَاقِي نَدْبُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّرْ بِالْإِشَارَةِ الْمَنْدُوبُ عَنِ الْوَاجِب، لَأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الأَقَلُّ لَا عَقَابَ عَلَى الْأَقِلُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ حَدُّ الْوُجُوبِ. عَنِ الْوَاجِب، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ حَدُّ الْوُجُوبِ. عَنِ الْوَاجِب، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ حَدُّ الْوُجُوبِ.

النسبة بي*ن* الوجوب وبي*ن* الجواز والإباحة 707. [7] مَشْأَلَةُ: الْوُجُوبُ يُبَايِنُ الْجَوَازَ وَالْإِبَاحَةَ بِحَدِّهِ، فَلذَلكَ قُلْنَا: يُقْضَى بِخَطَإِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْوُجُوبَ إِذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ، بَلِ الْحَقُّ أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ رَجَعَ الأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبُ بِالنَّسْخِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبُ بِالنَّسْخِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

708. فَإِنْ قِيلَ: كُلُّ وَاجِبِ فَهُوَ جَائِزٌ وَزِيَادَةٌ، إِذِ الْجَائِزُ مَا لَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ، وَالْوَاجِبُ رَبِيَا لَا عَقَابَ عَلَى فِعْلِهِ، وَالْوَاجِبُ أَيْضًا لَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ، وَهُوَ مَعْنَى الْجَوَازِ، فَإِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ فَكَأَنَّهُ أَسْقَطَ / الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ، فَيَبْقَى سُقُوطُ الْعِقَابِ عَلَى فِعْلِهِ، وَهُوَ مَعْنَى الْجَوَازِ. الْعِقَابِ عَلَى فِعْلِهِ، وَهُوَ مَعْنَى الْجَوَازِ.

وم. قُلْنَا: هَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ: كُلُّ وَاجِبٍ فَهُوَ نَدْبٌ وَزِيَادَةٌ؛ فَإِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ

|74/1|

بَقِيَ النَّدْبُ، وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. وَكِلَاهُمَا وَهْمٌ. بَلِ الْوَاجِبُ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْجَوَازِ؛ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْجَوَازِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَالتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا بِتَسْوِيَةِ الشَّرْعِ، وَذَلِكَ مَنْفِيُّ عَنِ الْوَاجِبِ.

710. وَذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَهُنَا أَوْلَى مِنْ ذِكْرِهَا فِي «كِتَابِ النَّسْخِ»، فَإِنَّهُ نَظَرٌ فِي حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ، لَا فِي حَقِيقَةِ النَّسْخِ.

> هل المباح مأمور به؟

711. [8] مَسْأَلَةٌ: كَمَا فَهِمْتَ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَازَ، فَافْهَمْ أَنَّ الْجَائِزَ لَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَازَ، فَافْهَمْ أَنَّ الْجَائِزَ لَا يَتَضَمَّنُ الأَمْرِ، وَأَنَّ الْمُبَاحَ غَيْرُ مَأْمُور بِهِ، لِتَنَاقُض حَدَّيْهِمَا، كَمَا سَبَق، خِلَافًا لِلْبَلْخِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ لَكِنَّهُ دُونَ النَّذْبِ، كَمَا أَنَّ النَّدْبَ مَأْمُورُ بِهِ لَكِنَّهُ دُونَ النَّذْبِ، كَمَا أَنَّ النَّدْبَ مَأْمُورُ بِهِ لَكِنَّهُ دُونَ النَّذْبِ، كَمَا أَنَّ النَّدْبَ مَأْمُورُ بِهِ لَكِنَّهُ دُونَ النَّذْبِ، وَالْمُبَاحُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، لَكَنَّهُ دُونَ الْوَجُوبِ. وَهَذَا مُحَالً، إِذِ الأَمْرُ اقْتِضَاءٌ وَطَلَبٌ، وَالْمُبَاحُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، بَلْ مَأْذُونٌ فِيهِ وَمُطْلَقُ لَهُ. فَإِنِ السَّتُعْمِلَ لَفْظُ الأَمْرِ فِي الْإِذْنِ فَهُو تَجَوُّزٌ.

712. فَإِنْ قِيلَ: تَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ، وَالسُّكُوتُ الْمُبَاحُ يُتْرَكُ بِهِ الْحَرَامُ مِنَ الزَّنَا وَالسَّرِقَةِ، وَالسُّكُوتُ الْمُبَاحُ يُتْرَكُ بِهِ الْكُفْرُ وَالْكَذِبُ، وَتَرْكُ الْمُبَاحُ يُتْرَكُ بِهِ الْكُفْرُ وَالْكَذِبُ، وَتَرْكُ الْمُبَاحُ مَأْمُورُ بِهِ. الْكُفْرِ وَالْكَذِب وَالزَّنَا مَأْمُورُ بِهِ ذَلَّ أَنَّ الْمُبَاحَ مَأْمُورُ بِهِ.

713. قُلْنَا: قَدْ يُتْرَكُ بِالنَّدْبِ حَرَامٌ، فَلْيَكُنْ وَاجِبًا، وَقَدْ يُتْرَكُ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ آخَوُ، فَلْيَكُنْ وَاجِبًا، وَهُوَ تَنَاقُضٌ. وَيَلْزَمُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ فَلْيَكُنِ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ وَاجِبًا حَرَامًا، وَهُوَ تَنَاقُضٌ. وَيَلْزَمُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدّه، وَالنَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرُ بِأَحَدِ أَضْدَاده، بَلْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَوْنُ الصَّلَاةِ حَرَامًا\إِذَا تَحَرَّمَ بِهَا مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَة، لِأَنَّهُ بَلْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَوْنُ الصَّلَاةِ حَرَامًا\إِذَا تَحَرَّمَ بِهَا مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَة، لِأَنَّهُ أَحَدُ أَضْدَادِ الْوَاجِب. وَكُلُّ ذَلِكَ قِيَاسُ مَذْهَبِ هَوُلًاءِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِهِ.

714 فَإِنْ قِيلَ: فَالْمُبَاحُ هَلْ يَدْخُل تَحْتَ التَّكْلِيفِ؟ وَهَلْ هُوَ مِنَ التَّكَالِيفِ؟

715. قُلْنَا: إِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ عِبَارَةً عَنْ طَلَبِ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ، فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْمُبَاحِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا عُرِفَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ إِطْلَاقُهُ وَالْإِذْنُ فِيهِ، فَهُوَ تَكْلِيفٌ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ الَّذِي كُلُفَ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ كُلَّفَ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا بِنَفْسِ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ اللَّذِي كُلِّفَ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ كُلَّفَ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا بِنَفْسِ الْإِيمَانِ. وَقَدْ سَمَّاهُ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ رَحِمَهُ الله تَكْلِيفًا الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّهُ نِزَاعٌ فِي اسْم.

216. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلِ الْمُبَاحُ حَسَنٌ؟

N39

717. قُلْنَا: إِنْ كَانَ الْحَسَنُ عِبَارَةً عَمَّا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَهُو حَسَنٌ، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَمَّا لَفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَهُو حَسَنٌ، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَمَّا أُمْ وَجَبَ اعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقِهِ لِلشَّنَاءِ، وَالْقَبِيحِ مَا يَجِبُ اعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقِهِ لِلشَّنَاءِ، وَالْقَبِيحِ مَا يَجِبُ اعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقِ صَاحِبِهِ لِلذَّمِّ أَو الْعِقَابِ، فَلَيْسَ الْمُبَاحُ بِحَسَنِ. وَاحْتَرَزْنَا بِاعْتِقَادِ الاسْتِحْقَاقِ عَنْ مَعَاصِي الأَنْبِيَاءِ، فَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى وُقُوعِهَا وَاحْتَرَزْنَا بِاعْتِقَادِ الاسْتِحْقَاقِ عَنْ مَعَاصِي الأَنْبِيَاءِ، فَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى وُقُوعِهَا مِنْهُمْ، وَلَمْ يُؤْمَرُ بِإِهَانَتِهِمْ وَذَمِّهِمْ، لَكِنَّا نَعْتَقِدُ اسْتِحْقَاقَهُمْ لِذَلِكَ، مَعَ / تَفَضُّلِ اللهُ تَعَالَى بِإِسْقَاطِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَنَا بِتَعْظِيمِهِمْ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِمْ.

[75/1]

المباح هل هو حكم شرعي؟ 718. [9] مَسْأَلَةٌ: الْمُبَاحُ مِنَ الشَّرْعِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ؛ إِذْ مَعْنَى الْمُبَاحِ رَفَّعُ الْحَرَجِ عَنِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَذَلِكَ تَابِتُ قَبْلَ السَّمْعِ. فَمَعْنَى إِبَاحَةِ الشَّرْعِ شَيْعًا: أَنَّهُ تَرَكَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ قَبْلَ السَّمْعِ، وَلَمْ يُغَيِّرْ حُكْمَهُ، فَكَانَ كُلُّ مَا لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ وَلَا وُجُوبُهُ بَقِيَ عَلَى النَّفْي الأَصْلِيِّ، فَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْمُبَاحِ.

719. وَهَذَا لَهُ غَوْرٌ. وَكَشَّفُ الْغِطَاءِ عَنْهُ أَنَّ الأَفْعَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَام:

720. قِسْمُ بَقِيَ عَلَى الأَصْلِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ مِنَ الشَّرْعِ تَعَرُّضٌ لَا بِصَرِيحِ اللَّفْظِ، وَلَا يَدَلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ السَّمْعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: اسْتَمَرَّ فِيهِ مَا كَانَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ السَّمْعُ، فَلَيْسَ فيه حُكْمٌ.

721. وَقِسْمٌ صَرِّحَ الشَّرْعُ فِيهِ بِالتَّخْيِيرِ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتْرُكُوهُ، فَاتْرُكُوهُ،

722. وَقِسْمٌ ثَالِثُ لَمْ يَرِد فِيهِ خِطَابٌ بِالتَّخْيِيرِ، لَكِنْ دَلَّ دَلِيلُ السَّمْعِ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، فَقَدْ عُرِفَ بِدَلِيلِ السَّمْعِ، وَلَوْلَا هَذَا الدَّلِيلُ لَكَانَ يُعْرَفُ بِدَلِيلِ السَّمْعِ، وَبَقَاؤُهُ عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ. فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ دَلِيلُ الْعَقْلِ وَالسَّمْعِ.

723. وَفِي الطَّرَفَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَيْضًا نَظَرُ ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: قَوْلُ الشَّارِع: إِنْ شِئْتَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْت فَاقْعُدْ، لَيْسَ بِتَجْدِيدِ حُكْم، بَلْ هُو تَقْرِيرُ لِلْحُكْمِ السَّابِقِ. وَمَعْنَى تَقْرِيرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ يُغَيِّرُ أَمْرَهُ، بَلْ يَتْرُكُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، الْفَلِيْسَ ذَلِكَ أَمْرًا حَادِثًا بِالشَّرْع، فَلَا يَكُونُ شَرْعِيًّا. وَأَمَّا الطَّرَفُ الْاَحَرُ، وَهُو الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ حَادِثًا بِالشَّرْع، فَلَا يَكُونُ شَرْعِيًّا. وَأَمَّا الطَّرَفُ الْاَحَرُ، وَهُو الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ

خِطَابٌ وَلَا دَلِيلٌ، فَيُمْكِن أَيْضًا إِنْكَارُهُ، بِأَنْ يُقَالَ: قَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَرِد فِيهِ طَلَبُ فِعْلِ وَلَا طَلَبُ تَرْك، فَالْمُكَلَّفُ فِيهِ مُخَيَّرٌ. وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى الْعُمُومِ فِيمَا لَا يَتَنَاهَى مِنَ الأَفْعَالِ، فَلَا يَبْقَى فِعْلٌ إِلَّا مَدْلُولًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْع، فَتَكُونُ إِبَاحَتُهُ مِنَ الشَّرْع؛ وَإِلاَّ عُورِضَ بِأَنَّ الْإِيَاحَةَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ تَقْرِيرٌ لَا تَغْيِيرٌ، وَلِيس مَعَ التَّقْرِيرِ تَجْدِيدُ أَمْرٍ، بَلْ بَيَانُ أَنَّهُ لَمْ يُجَدِّدْ فِيهِ أَمْرًا، بَلْ كَفَّ عَنِ التَّعْرُض لَهُ. وَسَيَأْتِي لِهَذَا تَحْقِيقٌ فِي مَسْأَلَةٍ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّفْي \*.

₩س: 303-308

هل المندوب مأمور به ؟

[10] مَسْأَلَةً: الْمَنْدُوبُ مَأْمُورُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُبَاحُ مَأْمُورًا بِهِ. لَأَنَّ الأَمْرَ اقْتِضَاءُ وَطَلَبٌ، وَالْمُبَاحُ غَيْرُ مُقْتَضَى، أَمَّا الْمَنْدُوبُ فَإِنَّهُ مُقْتَضَى، لَكِنْ مَعَ إِسْقَاطِ الذَّمِّ عَنْ تَارِكِهِ، وَالْوَاجِبُ مُقْتَضَى لَكِنْ مَعَ ذَمَّ تَارِكِهِ إِذَا تَرَكَهُ مُطْلَقًا، أَوْ تَرَكَهُ مُطْلَقًا، أَوْ تَرَكَهُ وَمَدلَهُ.

725 وَقَالَ قَوْمٌ: الْمَنْدُوبُ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الأَمْرِ. وَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

726 أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَاعَ فِي لِسَانِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الأَمْرَ يَنْقَسِمُ إِلَى أَمْرِ إِيجَابٍ وَأَمْرِ السَّانِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الأَمْرِ الْعَجَابِ، مَعَ أَنَّ صِيغَةً الأَمْرِ السَّخَبَابِ، وَمَا شَاعَ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَمْرِ إِبَاحَةٍ وَأَمْرِ إِيجَابِ، مَعَ أَنَّ صِيغَةً الأَمْرِ قَدْ تُطْلَقُ لِإِرَادَةِ الْإِبَاحَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كَلَلُمُ فَأَصْطَادُوا ﴾ (المائدة: 2) فَدْ تُطْلَقُ لِإِرَادَةِ الْإِبَاحَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كَلَلُمُ فَأَصْطَادُوا ﴾ (المائدة: 2)

[76/1]

727 الثَّانِي: أَنَّ فِعْلَ الْمَنْدُوبِ طَاعَةٌ بِالاِتِّفَاقِ. وَلَيْسَ طَاعَةً لِكَوْنِهِ مُرَادًا، إِذِ الأَمْرُ عِنْدَنَا يُفَارِقُ الْإِرَادَةَ، وَلَا لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا، أَوْ حَادِثًا، أَوْ لِذَاتِه، أَوْ صِفَة نَفْسِه، عِنْدَنَا يُفَارِقُ الْإِرَادَةَ، وَلَا لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا، أَوْ حَادِثًا، أَوْ لِذَاتِه، أَوْ صِفَة نَفْسِه، إِذْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُبَاحَاتِ؛ وَلَا لِكَوْنِهِ مُثَابًا عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمَأْمُورَ وَإِنْ لَمْ يُثَبُ وَلَا لِكَوْنِهِ مُثَابًا عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمَأْمُورَ وَإِنْ لَمْ يُشَبِ وَلَا يَعْرُبُ عَنْ كَوْنِه مُطِيعًا. وَلَا يَحْرُجُ عَنْ كَوْنِه مُطِيعًا.

728 فَإِنْ قِيلَ: الأَمْرُ عِبَارَةٌ عَنِ اقْتِضَاءِ جَازِمٍ لَا تَخْيِيرَ مَعَهُ، وَالنَّدْبُ مَقْرُونُ بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ وَالنَّدْبُ مَقْرُونُ بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ وَالنَّدْبُ مَقْرُونُ بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ وَالتَّخْيِيرِ فِيهِ، وَقَوْلُكُمْ: إِنَّهُ يُسَمَّى مُطِيعًا، يُقَابِلهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَا يُسَمَّى عَاصيًا.

729. قُلْنَا: النَّدْبُ اقْتِضَاءُ جَازِمٌ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ، لِأَنَّ التَّخْيِيرَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّسْوِيَةِ، فَإِذَا رَجَحَ جَهَةُ الْفِعْلِ بِرَبْطِ الثَّوَابِ بِهِ ارْتَفَعَتِ التَّسْوِيَةُ وَالتَّخْيِيرُ فِيهِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْمُحَرَّمَاتِ أَيْضًا: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكُمُرُ ﴾ (الكهن: 29)

**\\40** 

فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّ الأَمْرَ اقْتِضَاءٌ جَازِمٌ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ، بَلْ يَطْلُبُ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صَلَاحِه، وَالله تَعَالَى يَقْتَضِي مِنْ عِبَادِهِ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ، وَلَا يَرْضَى الْكُفْرَ لَهُمْ. وَكَذَلِكَ يَقْتَضِي النَّدْبَ لِنَيْلِ الثَّوَابِ، وَيَقُولُ: الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ سِيَّانِ بِالْإِضَافَةِ إِلَيَّ، أَمَّا فِي حَقِّكَ فَلَا مُسَاوَاةً، وَلَا خِيرَةً، إذْ فِي تَرْكِهِ تَرْكُ صَلَاحِكَ وَثَوَابِكَ. فَهُو\اأقْتِضَاءٌ جَازمٌ.

730. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَا يُسَمَّى عَاصِيًا فَسَبَبُهُ أَنَّ الْعِصْيَانَ اسْمُ ذَمِّ، وَقَدْ أُسْقِطَ الذَّمُ عَنْهُ. نَعَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ: مُوَافِقًا وَمُطِيعًا.

731 [11] مَسْأَلَةً: إِذَا عَرَفْت أَنَّ الْحَرَامَ ضِدُّ الْوَاجِبِ، لِأَنَّهُ الْمُقْتَضَى تَرْكُهُ، وَالْوَاجِبُ هُوَ الْمُقْتَضَى فِعْلُهُ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاجِدَ يَسْتَجِيلُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا حَرَامًا، طَاعَةً مَعْصِيَةً. لَكِنْ رُبَّمَا تَخْفَى عَلَيْكَ حَقِيقَةُ الْوَاجِدِ. فَالْوَاجِدُ يَنْقَسِمُ إِلَى وَاجِدٍ بِالنَّوْعَ وَإِلَى وَاجِدٍ بِالْعَدَدِ.

. أَمَّا الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ، كَالسُّجُودِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ مِنَ الأَفْعَالِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْقَسِمَ إِلَى الْوَاجِبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْإِضَافَاتِ، كَالسُّجُودِ اللهِ تَعَالَى، وَالسُّجُودِ اللهُ تَعَالَى، وَالسُّجُودِ اللهُ تَعَالَى، وَالسُّجُودِ اللهَ عَنَاقُضَ.

733. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَتَنَاقُضُ، فَإِنَّ السُّجُودَ نَوْعٌ وَاحِدٌ مَأْمُورٌ بِهِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ، بَلِ السَّاجِدُ لِلصَّنَمِ عَاصِ بِقَصْدِ تَعْظِيمِ الصَّنَمِ، لَا بنَفْس السُّجُودِ.

234. وَهَذَا خَطَاً فَاحِسٌ. فَإِنَّهُ إِذَا تَغَايَرَ مُتَعَلَّقُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَمْ يَتَنَاقَضْ، وَالسُّجُودُ لِلْمَّ تَعَالَى؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْإِضَافَاتِ وَالصَّفَاتِ يُوجِبُ الْمُغَايَرَةَ ؛ إِذِ الشَّيْءُ لَا يُغَايِرُ نَفْسَهُ. وَالْمُغَايَرَةُ تَارَةً تَكُونُ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ، وَتَارَةً بِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: وَتَارَةً بِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: وَتَارَةً بِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَا تَسَبُّجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسَجُدُواْ لِللّهِ ﴾ (نصلت: 37) وَلَيْسَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْمَنْهِيُ عَنْهُ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ السَّاجِدَ لِلشَّمْسِ عَاصِ / بِنَفْسِ لِلسَّجُودِ وَالْقَصْد جَمِيعًا. فَقَوْلُهُمْ: إِنَّ السَّجُودَ نَوْعٌ وَاحِدٌ، لَا يُغْنِي مَعَ انْقِسَامِ هَذَا النَّوْعِ إِلَى أَقْسَامٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَاصِدِ، إذِ الْمَقْصُودُ بِهَذَا السُّجُودِ تَعْظِيمُ هَذَا السُّجُودِ تَعْظِيمُ

هل يكون الفعل الواحد واجبا حراما؟

[77/1]

الصَّنَمِ دُونَ تَعْظِيمِ الله تَعَالَى، وَاخْتِلَافُ وُجُوهِ الْفِعْلِ كَاخْتِلَافِ نَفْسِ الْفِعْلِ فِي خُصُولِ الْغَيْرِيَّة الدَّافِعَةِ لِلتَّضَادِّ. فَإِنَّ التَّضَادَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى وَاحِدٍ، وَلَا وَحْدَةَ مَعَ الْمُغَايَرَة.

> الفعل الواحد بالعين هل يكون واجبا حراما؟

735. [12] مَسْأَلَةٌ: مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَاحِدِ بِالنَّوْعِ ظَاهِرٌ، أَمَّا الْوَاحِدُ بِالْعَيْنِ، كَصَلَاةِ زَيْدِ فِي دَارِ مَغْصُوبَة مِنْ عَمْرِو، فَحَرَكَتُهُ فِي الصَّلَاةِ فِعْلُ وَاحِد بِعَيْنه، هُوَ مُكْتَسَبُهُ وَي الصَّلَاةِ فِعْلُ وَاحِد بِعَيْنه، هُو مُكْتَسَبُهُ وَمُتَعَلَّقُ قُدْرَتِهِ. فَالَّذِينَ سَلَّمُوا فِي الْوَاحِد بِالنَّوْعِ نَازَعُوا هَهُنَا، فَقَالُوا: لَا تَصِحُ هَذِهِ الصَّلَاةُ، إِذْ يُؤَدِّي الْقُولُ بِصِحَتِهَا إِلَى أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الأَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَاةُ، إِذْ يُؤَدِّي الْقُولُ بِصِحَتِهَا إِلَى أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الأَفْعَالِ حَرَامًا وَاجِبًا، وَهُو مُتَنَاقِضٌ! فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا خِلَافُ إِجْمَاعِ السَّلَف، فَإِنَّهُمْ مَا حَرَامًا وَاجِبًا، وَهُو مُتَنَاقِضٌ! فَقَيلَ لَهُمْ: هَذَا خِلَافُ إِجْمَاعِ السَّلَف، فَإِنَّهُمْ مَا مُرَاوا الظَّلَمَة عِنْدَ التَّوْبَةِ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدُّورِ المَغْصُوبَةِ، مَعَ كَثْرُةِ وُقُوعِهَا، وَلَا نَهُوا الظَّالِمِينَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الأَرَاضِي الْمَغْصُوبَةِ.

# التقريب والإرشاد الصغير: 203/1-204

736. فَأَشْكَلَ الْجَوَابُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ |الْبَاقَلاَّنِي|\* رَحِمَهُ الله، فَقَالَ: يَسْقُطُ الْوُجُوبُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ، وَلَا يَقَعُ وَاجِبًا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَفِعْلُهُ وَاجِدً هُوَ كَوْنُ فِي الدَّارِ مَا يُتَابُ عَلَيْهِ، وَفِعْلُهُ وَاحِدٌ هُو كَوْنُ فِي الدَّارِ الْمَعْصُوبَةِ؟ وَسُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ أَكُوانُ اخْتِيَارِيَّةٌ هُو مُعَاقَبٌ عَلَيْها وَمَنْهِي عَنْها. وَكُلُّ الْمَعْصُوبَة؟ وَسُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ أَكُوانُ اخْتِيَارِيَّةٌ هُو مُعَاقَبٌ عَلَيْها وَمَنْهِي عَنْها. وَكُلُّ المَنْ غَلَب عَلَيْهِ الْكَلَامُ قَطَعَ بِهَذَا نَظَرًا إِلَى اتَّحَادِ أَكْوَانِه فِي كُلِّ حَالَة مِنْ أَحْوالِهِ، وَأَنَّ الْحَادِثَ مِنْهُ الأَكْوَانُ لَا غَيْرُهَا، وَهُو مُعَاقَبٌ عَلَيْها عَاصٍ بِهَا، فَكَرِيْفَ يَكُونُ مُتَقَرِّبًا بِمَا هُو مُعَاقَبٌ عَلَيْهِ، وَمُطِيعًا بِمَا هُو بِهِ عَاصِ؟!

737 وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ عَنْدَنَا، بَلْ نَقُولُ: الْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ وَاَحِدًا فِي نَفْسِهِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ وَجْهَانِ مُتَغَايِرَانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَانِ مُتَغَايِرَانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَانِ مَكْرُوهًا مِنَ الْوَجْهِ اللَّذِي يُكْرَهُ بِعَيْنِهِ. وَفِعْلُهُ مِنْ الْوَجْهِ اللَّذِي يُكْرَهُ بِعَيْنِهِ. وَفِعْلُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ غَصْبٌ مَكْرُوهٌ.

738. وَالْغَصْبُ مَعْقُولٌ دُونَ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ مَعْقُولَةٌ دُونِ الْغَصْبِ. وَقَدِ اجْتَمَعَ الْوَجْهَانِ الْمُتَعَلِيرَانِ. وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ الْمُتَعَلِيرَانِ. وَكَذَلِكَ يُعْقَلُ مِنَ السَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ: صَلَّ الْيَوْمَ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَخِطْ هَذَا الثَّوْبَ، وَلَا يَعْقَلُ مِنَ السَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ: صَلَّ الْيَوْمَ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَخِطْ هَذَا الثَّوْبَ، وَلَا تَعْشَلُتَ اللَّمْرَ أَعْتَقْتُكَ. تَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ، فَإِنِ ارْتَكَبْتَ اللَّهْيَ ضَرَبْتُكَ، وَإِنِ امْتَتَلْتَ الأَمْرَ أَعْتَقْتُكَ.

√\\40

فَخَاطَ الثُّوْبَ فِي الدَّارِ، وَصَلَّى أَلْفَ رَكْعَةٍ فِي تِلْكَ الدَّارِ، فَيَحْسُنُ مِنَ السَّيّدِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَيُعْتِقَهُ، وَيَقُولَ: أَطَاعَ بِالْخِيَاطَةِ وَالصَّلَاةِ، وَعَصَى بِدُخُولِ الدَّارِ. فَكَذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ غَيْر فَرْقِ. فَالْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَقَدْ تَضَمَّنَ تَحْصِيلَ أَمْرَيْن مُخْتَلِفَيْن يُطْلَبُ أَحَدُهُمَا وَيُكْرَهُ الْأَخَرُ. وَلَوْ رَمَى سَهْمًا وَاحِدًا إِلَى مُسْلِم بِحَيْثُ يَمْرُقُ إِلَى كَافِرٍ، أَوْ إِلَى كَافِرِ بِحَيْثُ يَمْرُقُ إِلَى مُسْلِم، فَإِنَّهُ يُثَابُ وَيُعَاقَبُ، وَيَمْلِكُ / سَلَبَ الْكَافِرِ، وَيُقْتَلُ بِالْمُسْلِم قِصَاصًا لِتَضَمُّنِّ فِعْلِهِ الْوَاحد أَمْرَيْن مُخْتَلفَيْن.

78/1

جه. فَإِنْ قِيلَ : ارْتِكَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِذَا أَخَلَّ بِشَرْطِ الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا بِالِاتَّفَاقِ، وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِالصَّلَاةِ شَرْطُ، وَالتَّقَرُّبُ بِالْمَعْصِيَةِ مُحَالٌ، فَكَيْفَ يَنْوِي التَّقَرُّبَ؟

#### 740. فَالْجَوَاتُ مِنْ أَوْجُهِ:

741 الْأَوَّلِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ إِذَا انْعَقَدَ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَيُعْلَمُ بِهِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، أَوْ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ مُمْكِنَةً. وَأَبُو هَاشِم الْجُبَّائِيُّ وَمَنْ خَالَفَ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَسْبُوقٌ بإجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى تَرْكِ تَكْلِيفُ الظَّلَمَةِ قَضَاءَ الصَّلَوَاتِ، مَعَ كَثْرَتِهَا. وَكَيْفَ يُنْكَرُ سُقُوَطُ نِيَّةِ التَّقَرُّب، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَنِيَّةِ الْإضَافَةِ إِلَى الله تَعَالَى، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجِبُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الظَّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَهُوَ فِي مَحَلِّ الإجْتِهَادِ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، وَالصَّبِيُّ إِذَا صَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ بَلَغَ آخِرَهُ أَجْزَأُهُ، أَوْ بَلَغَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ، مَعَ أَنَّهُ لَا تَتَحَقَّقُ الْفَرْضِيَّةُ فِي حَقِّهِ.

742 فَإِنْ قِيلَ : مَنْ نَوَى الصَّلَاةَ فَقَدْ تَضَمَّنَتْ نيُّتُهُ الْقُرْبَةَ.

1841 - 743 قُلْنَا: إِذَا صَحَّتِ الصَّلَاةُ بِالْإِجْمَاعِ، وَاسْتَحَالَ\\نِيَّةُ التَّقَرُّب، فَتُلْغَى تِلْكَ النِّيَّةُ وَتَصِحُّ؛ أَوْ يُقَالَ: تَعَلَّقَتْ نَيَّةُ الْتَّقَرُّبِ بِبَعْضِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، مِنَ الذُّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ، وَمَا لَا يُزَاحِمُ حَقَّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، فَإَنَّ الأَكْوَانَ هِيَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ مَنَافِعَ الدَّارِ. ثُمُّ كَيْفَ يَسْتَقيمُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ هَذَا وَعِنْدَهُمْ لَا يَعْلَمُ الْمَأْمُورُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا وَلَا كَوْنَ الْعِبَادَةِ وَاجِبَةً قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الإمْتِثَالِ، كَمَا سَيَأْتِي \*، فَكَيْف يَنْوِي التَّقَرُّبَ بِالْوَاجِبِ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهُ؟

#صد: 116-117

744. الْجَوَابُ الثَّانِي: وَهُوَ الأَصَعُ: أَنَّهُ يَنْوِيَ التَّقَرُّبَ بِالصَّلَاةِ، وَيَعْصِي بِالْغَصْبِ، وَقَدْ بَيَّنَا \* انْفِصَالَ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ، وَلِذَلِكَ يَجِدُ الْمُصَلِّي مِنْ نَفْسِه نِيَّةَ التَّقَرُّبِ بِالصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ، لِأَنَّهُ لَوْ سَكَنَ وَلَمْ يَفْعَلْ فِعْلَا، التَّقَرُّبِ بِالصَّلَاةِ، وَإِنَّ كَانَ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ، لِأَنَّهُ لَوْ سَكَنَ وَلَمْ يَفْعَلْ فِعْلَا، لَكَانَ غَاصِبًا فِي حَالَةِ النَّوْمِ وَعَدَم اسْتِعْمَالِ الْقُدْرَةِ، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِأَفْعَالِهِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الأَفْعَالُ شَرْطًا لِكَوْنِهِ غَاصِبًا.

745 فَإِنْ قِيلَ: هُوَ فِي حَالَةِ الْقُعُودِ وَالْقِيَامِ غَاصِبٌ بِفِعْلِهِ، وَلَا فِعْلَ لَهُ إِلَّا قِيَامُهُ وَقَعُودُهُ، وَهُو مُتَقَرِّبٌ بِفِعْلِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُتَقَرِّبًا بِعَيْنِ مَا هُوَ عَاصِ بِهِ؟

746 قُلْنَا: هُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُسْتَوْفٍ مَنَافِعَ الدَّارِ غَاصِبٌ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ الْخِيَاطَةِ، إِذْ قَدْ يَعْقِلُ كَوْنَهُ غَاصِبًا مَنْ الصَّلَاةِ مُتَقَرِّبٌ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي صُورَةِ الْخِيَاطَةِ، إِذْ قَدْ يَعْقِلُ كَوْنَهُ غَاصِبًا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ عَاصِبًا. فَهُمَا وَجْهَانِ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ عَاصِبًا. فَهُمَا وَجْهَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَإِنْ كَانَ ذَاتُ الْفِعْلِ وَاحِدًا.

الْجَوَابُ الثَّالِثُ: هُوَ أَنَّا نَقُولُ: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى الْقَاضِي رَحِمَهُ الله حَيْثُ حَكَمَ بِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عِنْدهَا لَا بِهَا، بِدَليلِ الْإِجْمَاع. فَسَلَّمَ أَنَّهُ مَعْصِيَةً، وَلَكِنَ الْأَمْرَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ إِذَا أَتَى بِالْمَأْمُورِ، وَلَا النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءُ مَنْ دَلِيل آخَرَ، كَمَا سَيْأْتِي \*.
الْإِجْزَاءِ، بَلْ يُؤْخَذُ الْإِجْزَاءُ مَنْ دَلِيل آخَرَ، كَمَا سَيْأْتِي \*.

🗯 صـ: 408-407

[79/1]

749. قُلْنَا: هِيَ قَطْعِيَّةٌ، وَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّحَ أَخَذَ مِنَ الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ قَاطِعٌ، وَمَنْ أَبْطَلَ أَخَذَ مِنَ التَّضَادُ الَّذِي بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَيَدَّعِي كَوْنَ ذَلِكَ مُحَالًا بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، فَالْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ.

748 فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ / اجْتِهَادِيَّةٌ أَمْ قَطْعيَّةً؟

750 فَإِنْ قِيلَ: ادَّعَيْتُمُ الْإِجْمَاعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ إِلَى بُطُّلَانِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ ذَهَبَ أَجْتَى الْبَيْعَ فِي وَقْتِ النَّدَاءِ بُطُّلَانِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَبُطْلَانِ كُلِّ عَقْد مَنْهِي عَنْهُ، حَتَّى الْبَيْعَ فِي وَقْتِ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَكَيْفَ تَحْتَجُونَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ؟

751. قُلْنَا: الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ الظَّلَمَةَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا، مَعَ أَنَّهُمْ لَوْ أُمِرُوا بِهِ لَائْتَشَرَ. وَإِذَا أَنْكَرَ هَذَا فَيَلْزَمُهُ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ لَا تَحِلُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا مَنْ فِي ذِمَّتِهِ دَانِقٌ ظَلَمَ بِهِ، وَلَا يَصِعُ بَيْعُهُ

41\ہ

وَلَا صَلَاتُهُ وَلَا تَصَرُّفَاتُهُ، وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِوَطْءِ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ، لِأَنَّهُ عَصَى بِتَرْكِ\ارَدِّ الْمَظْلَمَةِ، وَلَمْ يَتْرُكُهُ إِلَّا بِتَزْوِيجِهِ وَبَيْعِهِ وَصَلَاتِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ، فَيُؤَدِّي إِلَى تَحْرِيمِ أَكْثَرِ النَّمْلَكِ. وَهُوَ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ فَيُؤَدِّي إِلَى تَحْرِيمِ أَكْثَرِ النَّمْلَكِ. وَهُوَ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ قَطْعًا- وَذَلِكَ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ.

هل الكروه مضاد للواجب؟ 752. [13] مَسْأَلَةُ: كَمَا يَتَضَادُ الْحَرَامُ وَالْوَاجِبُ، فَيَتَضَادُ الْمَكْرُوهُ وَالْوَاجِبُ، فَلَا يَدْخُلُ مَكْرُوهُ تَحْتَ الأَمْرِ حَتَّى يَكُونَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مَأْمُورًا بِهِ مَكْرُوهًا، إلَّا أَنْ تَنْصَرِفَ الْكَرَاهِيَةُ عَنْ ذَاتِ الْمَأْمُورِ إِلَى غَيْرِهِ، كَكَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ تَنْصَرِفَ الْكَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَبَعْنِ الْوَادِي وَأَمْثَالِهِ، فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ فِي بَعْنِ الْوَادِي التَّعَرُّضُ لِلرَّشَّاشِ، أَوْ لَتَخَبُّطِ الشَّيَاطِينِ، وَفِي لِخَطَرِ السَّيْلِ، وَفِي الْحَمَّامِ التَّعَرُّضُ لِلرَّشَّاشِ، أَوْ لَتَخَبُّطِ الشَّيَاطِينِ، وَفِي الْحَمَّامِ النَّعَرُّضُ لِلرَّشَّاشِ، أَوْ لَتَخَبُّطِ الشَّيَاطِينِ، وَفِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ التَّعَرُّضُ لِنِفَارِهَا. وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَشْغَلُ الْقَلْبَ فِي الصَّلَاةِ، وَرُبَّمَا شَوَّشَ الْخُشُوعَ.

وَحَيْثُ لَا يَنْقَدِحُ صَرْفُ الْكَرَاهَةِ عَنِ الْمَأْمُورِ إِلَى مَا هُوَ فِي جِوَارِهِ وَصُحْبَتِهِ لِكَوْنِهِ خَارِجًا عَنْ مَاهِيَّتِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ، فَلَا يَجْتَمِعُ الأَهْرُ وَالْكَرَاهِيَةُ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلْـيَطُوّفُولُ إِلَيْكِيتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ (الحج: 29) لَا يَتَنَاوَلُ طَوَافَ الْمُحْدِث الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ؛ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُحْدِث اللَّذِي نُهِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَةِ انْفَصلَ عَنِ الْمَأْمُورِ؛ إِذِ الْمَأْمُورُ بِهِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ انْفَصلَ عَنِ الْمَأْمُورِ؛ إِذِ الْمَأْمُورُ بِهِ الصَّلَاةُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْغَصْبُ، وَهُو فِي جِوَارِهِ.

النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟

754. [14] مَسْأَلَةً: الْمُتَّفِقُونَ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ يَنْقَسِمُ النَّهْيُ عِنْدُهُمْ إِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ؛ وَإِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا يُضَادُّ وُجُوبَهُ؛ وَإِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى وَصْفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا إِلَى أَصْلِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ.

755. وَمِثَالُ الْقِسْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ ظَاَهِرُ، وَمِثَالُ الْقِسْمِ التَّالِثِ أَنْ يُوجِبَ الطَّوَافَ وَيَنْهَى عَنْ إِيقَاعِهِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ. عَنْ إِيقَاعِهِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ. فَيَنْهَى عَنْ إِيقَاعِهِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ. فَيُتَالُ: الصَّوْمُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صَوْمٌ: مَشْرُوعٌ مَطْلُوبٌ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَاقِعٌ فِي هَذَا الْيَوْمِ: غَيْرُ مَشْرُوعٍ. وَالطَّوَافُ مَشْرُوعٌ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَـيَطُّوَقُولُ

[80/1]

بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ (العج: 29) وَلَكِنَّ وُقُوعَهُ فِي حَالَةِ الْحَدَثِ مَكْرُوهُ. وَالْبَيْعُ / مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهُ مُقْتَرِنًا بِشَرْطِ فَاسِدٍ، أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْعِوَضِ فِي الرَّبُويَّاتِ: مَكْرُوهٌ. وَالطَّلَاقُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ طَلَاقً: أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْعِوَضِ فِي الرَّبُويَّاتِ: مَكْرُوهٌ. وَالطَّلَاقُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ طَلَاقً: مَشْرُوعٌ، وَحَرَاثَةُ الْوَلَدِ مِنْ حَيْثُ مَشْرُوعٌ، وَلَكِنْهُ الْوَلَدِ مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهُ فِي الْحَيْضِ: مَكْرُوهٌ. وَحَرَاثَةُ الْوَلَدِ مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهُ فِي الْحَيْضِ: مَكْرُوهٌ. وَحَرَاثَةُ الْوَلَدِ مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهُ فِي الْحَيْضِ: مَكْرُوهُ. وَحَرَاثَةُ الْوَلَدِ مِنْ حَيْثُ وَلَكِنَّهَا مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ: مَكْرُوهَةً. وَلَكِنَّهَا مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ: مَكْرُوهَةً. وَلَكِنَّهَا مِنْ حَيْثُ وَقُوعُهُا فِي غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ: مَكْرُوهَةً وَلَكِنَهُا مِنْ حَيْثُ قَصْدُ الْإِبَاقِ بِهِ عَنِ السَّيَدِ: غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

756. فَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا قِسْمًا ثَالِثًا، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ فَسَادَ الْوَصْفِ، لَا انْتِفَاءَ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْوَصْفِ لَا إِلَى الْأَصْلِ. وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله أَلْحَقَ هَذَا بِكَرَاهَةِ الْأَصْلِ، الوَلْمُ يَجْعَلُهُ قِسْمًا ثَالِثًا، وَحَيْثُ نَفَذَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ، هَذَا بِكَرَاهَةِ الأَصْلِ، الوَلْمُ وَوَصْفِهِ إِلَى تَطُويلِ الْعِدَّةِ، أَوْ لُحُوقِ النَّدَمَ عِنْدَ الشَّكَ صُرِفَ النَّهُي عَنْ أَصْلِهِ وَوَصْفِهِ إِلَى تَطُويلِ الْعِدَّةِ، أَوْ لُحُوقِ النَّدَمَ عِنْدَ الشَّكَ فِي الْوَلَدِ. وَأَبُو حَنِيفَةَ حَيْثُ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمُحْدِثِ دُونَ طَوَافِ الْمُحْدِثِ زَعَمَ فِي الْوَلَدِ. وَأَبُو حَنِيفَةَ حَيْثُ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمُحْدِثِ دُونَ طَوَافِ الْمُحْدِثِ زَعَمَ فِي الْوَلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى كَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا فِي إصِحَةً الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورِ» فَهُو نَفْيُ لِلصَّلَاةِ لَا نَهْيٌ.

### 757 وَفِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرَانِ:

758 أَحَدُّهُمَا: فِي مُوجَب مُطْلَقِ النَّهْيِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، وَذَلِكَ نَظَرٌ فِي مُقْتَضَى الصَّيغَةِ، وَهُوَ بَحْثٌ لُغُوِيٍّ نَذَّكُرُهُ فِي كِتَابِ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي.

وَذَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ مِنَ الْقَائِلِ، وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنَا الْأَوْصَافَ، وَمَا يَعْقَلُ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنَا الْمَرُكَ بِالْخِيَاطَةِ وَأَنْهَاكَ عَنْهَا. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْقَلُ مِنْهُ، فَإِنَّ فِيهِ كَوْنُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَطْلُوبًا مَكْرُوهًا. وَيَعْقَلَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَطْلُبُ مِنْكَ الْخِيَاطَة وَأَنْهَاكَ عَنْهَا. وَلَا شَكَّ فِيهَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَطْلُبُ مِنْكَ الْخِيَاطَة وَأَكْرَهُ دُخُولَ هَذِهِ الدَّارِ وَالْكَوْنَ فِيهَا، وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي النَّهْيِ لِلْخِيَاطَةِ. وَذَلِكَ وَأَكْرَهُ دُخُولَ هَذِهِ الدَّارِ وَالْكَوْنَ فِيهَا، وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي النَّهْيِ لِلْخِيَاطَةِ. وَذَلِكَ مَعْقُولُ، وَإِذَا خَاطَ فِي يَلْكَ الدَّارِ أَتَى بِمَطْلُوبِهِ وَمَكْرُوهِهِ جَمِيعًا. وَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَقُولَ: أَطْلُبُ مِنْكَ الْخِيَاطَةَ وَأَنْهَاكَ عَنْ إِيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الزَّوَالِ، فَإِذَا خَاطَ فِي يَقُولَ: أَنْ مَقْلُوبٍ؟ أَوْ مَا أَتَى بِالْمَظُلُوبِ؟ هَذَا فَعَلَ قَلْ الْمَعْلُوبِ؟ هَذَا الزَّوَالِ، فَهَلْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَطْلُوبِ؟ أَوْ مَا أَتَى بِالْمَطْلُوبِ؟ هَذَا وَقُلْ بَعْمَا وَلَا هُولَاكِ وَقُلْ اللَّهُ عَلَى الدَّالِ أَعْلَى الْهَالَ عَنْ إِيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الزَّوَالِ، فَهَلْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَطْلُوبِ؟ أَوْ مَا أَتَى بِالْمَظُلُوبِ؟ هَذَا خَاطَ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ، فَهَلْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَطْلُوبِ؟ أَوْ مَا أَتَى بِالْمَظُلُوبِ؟ هَذَا

فِي مَحَلِّ النَّظَرِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا أَتَى بِالْمَطْلُوبِ. وَأَنَّ الْمَكْرُوهَ، هُوَ الْحِيَاطَةُ الْوَاقِعَةُ وَقْتَ الزَّوَالِ مَعَ بَفَاءِ الْخِيَاطَةِ مَطْلُوبَةً، إِذْ لَوْاقِعَةً وَقْتِ الْوَاقِعِ. لَيْسَ الْوُقُوعُ فِي الْوَقْتِ شَيْئًا مُنْفَصِلًا عَن الْوَاقِعِ.

760. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ، وَلِمَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ الْوَاقِعَةُ فِي الْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ إِوَغَيْرِهِمَا إَ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّهْي عَنْ صَوْم يَوْم النَّحْرِ؟

761 قُلْنَا: مَنْ صَحَّحَ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ لَزِمَهُ صَرْفُ النَّهْيِ عَنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَوَصْفِهَا إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي انْعَقَادِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، لِتَرَدُّدِهِمْ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي انْعَقَادِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، لِتَرَدُّدِهِمْ فِي أَنْ النَّهْيَ نَهْيَ عَنْ إِيقَاعِ الصَّلَاةِ / مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِيقَاعُ صَلَاةٍ، أَوْ مِنْ أَمْرٍ السَّلَاةِ أَمِنْ أَمْرٍ الْمَاتَةِ مُقْتَرِنَ بِهِ.

762. وَأَمَّا صَوْمٌ يَوْمٌ النَّحْرِ فَقَطَعَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله بِبُطْلَانِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرِ انْصِرَافُ النَّهْ بِبُطْلَانِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرِ انْصِرَافُ النَّهْ فِي عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكَ إِجَابَةِ النَّهْ فِي عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ بِالْأَكْلِ، فَانَّ الأَكْلَ ضِدُّ الصَّوْمِ، فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُ: كُلْ، أَيْ أَجِبِ الدَّعْوَةَ، وَلَا تَأْكُلْ: أَيْ صُمْ؟ الدَّعْوَةَ، وَلَا تَأْكُلْ: أَيْ صُمْ؟

763 وَالْآنَ تَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَيْسَ عَلَى الأُصُولِيِّ، بَلْ هُوَ مَوْكُولُ إِلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ. وَلَيْسَ عَلَى الأُصُولِيِّ إِلَّا حَصْرُ هَذِهِ الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَبَيَانُ حُكْمِهَا فِي التَّضَادِّ وَعَدَمِ التَّضَادِّ. وَأَمَّا النَّظَرُ فِي اَحَادِ الْمَسَائِلِ أَنَّهَا مِنْ أَيَّ قِسْم هِي فَإِلَى الْمُجْتَهِدِ. وَقَدْ يُعْلَمُ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ قَاطِع، وَقَدْ يُعْلَمُ ذَلِكَ بِلَولِيلِ قَاطِع، وَقَدْ يُعْلَمُ ذَلِكَ بِظَنَّ، وَلِيس عَلَى الأُصُولِيِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَتَمَامُ النَّظَرِالافِي هَذَا بِبَيَانِ أَنَّ بِطَنَّ، وَلِيس عَلَى الأُصُولِيِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَتَمَامُ النَّظَرِالافِي هَذَا بِبَيَانِ أَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ أَيُهَا، وَأَنَّهُ يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَكْرُوهًا لِذَاتِه، أَوْ لِعَفْرِه، أَوْ لِصِفَتِه. وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ.

764 [15] مَسْلَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ: هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدُهِ؟

765 وَلِلْمَسْأَلَةِ طَرَفَانِ:

766. أَحَدُهُمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّيغَةِ: وَلَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى لِلْأَمْرِ صِيغَةً. وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ فَلِكَ فَلْ مَنْ لَا يَقَعُدْ، فَإِنَّهُمَا صُورَتَانِ

|81/1|

42\\پ

هل الأمر بالشئ نهي عن ضده؟ مُخْتَلِفَتَانِ، فَيَجِبٌ عَلَيْهِمُ الرَّدُ إِلَى الْمَعْنَى، وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ: «قُمْ» لَهُ مَفْهُومَانِ: أَحَدُهُمَا طَلَبُ الْقِيَامِ، وَالْآخَرُ: تَرْكُ الْقُعُودِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ. فَالْمَعْنَيَانِ الْمَفْهُومَانِ مِنْهُ مُتَّحِدَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا غَيْرُ الْآخَرِ فَيَجِبُ الرَّدُ إِلَى الْمَعْنَى؟.

767 وَالطَّرَفُ الثَّانِي: الْبَحْثُ عَنِ الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ، وَهُوَ أَنَّ طَلَبَ الْقَيَامِ هَلْ هُوَ بَعْيْنِهِ طَلَبُ تَرْكِ الْقُعُودِ، أَمْ لَا؟ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ فِي حَقَّ الله تَعَالَى ؛ فَإِنَّ كَلَامَهُ وَاحِدٌ هُوَ أَمْرُ وَنَهْيٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ، فَلَا تَتَطَرَّقُ الْغَيْرِيَّةُ إِلَيْهِ، فَلْيُفْرَضْ فِي كَلَامَهُ وَاحِدٌ هُوَ أَمْرُ وَنَهْيٌ وَوَعْدٌ، فَلَا تَتَطَرَّقُ الْغَيْرِيَّةُ إِلَيْهِ، فَلْيُفْرَضْ فِي الْمَحْلُوقِ، وَهُوَ أَنَّ طَلَبَهُ لِلْحَرَكَةِ هَلْ هُو بِعَيْنِهِ كَرَاهَةٌ لِلسَّكُونِ وَطَلَبُ لِتَرْكِهِ؟

768 وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّهُ لَيْسَ الأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ. وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ الله - عَلَيْهِمْ بِأَنْ قَالَ \*: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَاهِ عَنْ ضِدِّهِ، فَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اقْتَرَانِ شَيْء اَخَرَ بِأَمْرِه دَلَّ عَلَى أَتَهُ نَاه بِمَا هُوَ ضِدِّهِ، فَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اقْتَرَانِ شَيْء اَخَر بِأَمْرِه دَلَّ عَلَى أَتُهُ نَاه بِمَا هُو مَلِي فَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ، وَطَلَبُ السُّكُونِ عَيْنُ أَرْكِ الْحَرَكَةِ، وَطَلَبُ السُّكُونِ عَيْنُ طَلَبٍ تَرْكِ الْحَرَكَةِ، وَطَلَبُ السُّكُونِ عَيْنُ الْمُعْدِي فَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ، وَطَلَبُ السُّكُونِ عَيْنُ الْمُعْدِي قَرْبُ مِنَ الْمُعْرِي عَيْنُ الْمُعْدِي قَرْبُ وَكُونُ وَاحِد: بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَشْرِقِ. فَهُوَ فِعْلٌ وَاحِد: بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَشْرِقِ بُعْدٌ، وَبِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قُرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قُرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قُرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قَرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قَرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْدِي قَرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قَرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قَرْبٌ، وَكُونُ وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَعْرِي قَرْبُ مِنَ الْمُعْدِي وَاحِد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَوْرَكَة نَهْي فِي وَكُونُ وَاحِد لِكَ هَلُكُونَ أَمُونَ أَمُونَ أَمُونَ أَمُونَ أَوْلِكَ هَمُ اللّهُ السَلَكُونِ أَمْونَ أَلُولُ الْحَرَكَة نَهْيٌ .

769. قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ضِدًا. لَهُ، أَوْ مِثْلًا لَهُ، أَوْ حِلَافًا، وَمُحَالٌ كَوْنُهُ ضِدًّا، لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ، وَقَدِ اجْتَمَعَا. وَمُحَالٌ كَوْنُهُ خِلَافًا، إِذْ لَوْ كَانَ خِلَافًا وَمُحَالٌ كَوْنُهُ خِلَافًا، إِذْ لَوْ كَانَ خِلَافًا لَجَازَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْأَخْرِ: إِمَّا هَذَا دُونَ ذَلكَ، أَوْ ذَاكَ دُونَ هَذَا، كَإِرَادَةِ لَجَازَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْأَخْرِ: إِمَّا هَذَا دُونَ ذَلكَ، أَوْ ذَاكَ دُونَ هَذَا، كَإِرَادَةِ الشَّيْءِ، مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، لَمَّا اخْتَلَفَا تُصُوّرُ وُجُودُ الْعِلْمِ دُونَ الْإِرَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ وَجُودُ الْعِلْمِ مُونَ الْإِرَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ وَجُودُ الْعِلْمِ دُونَ الْإِرَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ وَجُودُ الْعِلْمِ مُونَ الْإِرَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ وَجُودُ الْعِلْمِ مُونَ الْإِرَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوِّرُ وَجُودُ الْعِلْمِ مُونَ الْإِرَادَةِ دُونَ الْعِلْمِ، بَلْ كَانَ يُتَصَوَّرُ وَجُودُهُ مَعَ ضِدِّ الْآخَرِ، وَضِدُ النَّهْيِ وَجُودُ الْإِرَادَةِ دُونَ الْعِلْمِ، بَلْ كَانَ يُتَصَوَّرُ وَجُودُهُ مَعَ ضِدِّ الْآخَرِ، وَضِدُ النَّهْيِ عَنِ الْحَرَكَةِ الأَمْرُ بِهَا؛ فَلْنُجِزْ أَنْ يَكُونَ آمِرًا بِالسَّكُونِ وَالْحَرَكَةِ مَعًا فَيَقُولُ: عَرْلُ وَاسْكُنْ، وَقُمْ وَاقْعُدْ. ١/ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ، حَيْثُ مَتَوْلَا تَكْلِيفَ الْمُحَالِ، وَإِلَّا فَمَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ يُجَوِّزُ أَنْ يَقُولَ: اجْمَعْ بَيْنَ الْقَيَامِ مَنْعُوا تَكْلِيفَ الْمُحَالِ، وَإِلَّا فَمَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ يُجَوِّزُ أَنْ يَقُولَ: اجْمَعْ بَيْنَ الْقَيَامِ

#التقريب والإرشاد الصغير: 204/1-206

[82/1]

(\\43

[83/1]

وَالْقُعُودِ. وَلَا نُسَلِّمُ أَيْضًا أَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ آمِرِ بِالشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ نَاهِيًا عَنْ ضِدَّهِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ آمِرًا بِضِدِّهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَا آمِرًا، وَلَا نَاهِيًا.

وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالَّذِي يَصِحُّ عِنْدَنَا بِالْبَحْثِ النَّظْرِيِّ الْكَلَامِيِّ تَفْرِيعًا عَلَى إثْبَاتِ كَلَامِ النَّفْسِ، أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ عَبْنُهُ، وَلَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلَازِمُهُ، بَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْمُرَ بِالشَّيْءِ مَنْ هُو بَمَعْنَى أَنَّهُ يَلَازِمُهُ، بَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْمُرَ بِالشَّيْءِ مَنْ هُو ذَاهِلٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، فَكَيْفَ يَقُومُ بِذَاتِهِ قَوْلٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَا هُو ذَاهِلٌ عَنْهُ؟ وَكَذَلِكَ يَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ وَلَا يَخْطِرُ بِبَالِهِ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ رَجْرُ بِعَيْنِهِ. فَإِنْ أَمَرَ وَلَمْ يَكُنْ ذَاهِلًا عَنْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ رَجْرُ عَنْ أَضْدَادِهِ لَا يَعْوَمُ بِذَاتِهِ أَنْهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَّا بِتَرْكِ مَنْ عَنْ أَضْدَادِهِ الْمَالُمُورِ بِهِ إلَّا بِتَرْكِ مَنْ مَنْ عَنْ أَصْدَادِهِ الْمَالُمُورِ بِهِ إلَّا بِتَرْكِ أَضْدَادِهِ الْمَالُمُورِ بَهِ اللَّهُ لَا يُمْكِنُ فَعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَّا بِتَرْكِ أَضْدَادِهِ الْمَالَمُورِ بَهِ إلَّا بِعَلَى الْمَالَمُورِ بَهِ اللَّهُ بَعْلُ الْمَأْمُورِ بَوْلُ الْمَعْمَلِ الْمَالُمُورِ بَهِ إلَّا بِتَرْكِ أَضْدَادِهِ الْمَالُمُورِ وَرِيعَةً بِحُكْمِ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ، لَا بِحُكْمِ فَلَو تُعَلَّى الْفِيَامِ وَالْقَعُودِ إِذَا الْمَلْرِ لَهُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقَعُودِ إِذَا وَيَلُ لَهُ وَيُمْ وَلَا لَهُ مَلَ الْمَالُورِ اللَّهُ لَمْ يُؤْمَرُ إلَّا بِإِيجَادِ الْقِيَامِ، وَقَدْ أَوْجَدَهُ.

771. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لَزِمَهُ فَضَائِحُ الْكَعْبِيِّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، حَيْثُ أَنْكَرَ الْمُبَاحَ، وَقَالَ: مَا مِنْ مُبَاحٍ إِلَّا وَهُو تَرْكُ لِحَرَامٍ، فَهُو وَاجِبٌ. وَيَلْزَمُهُ وَصْفُ الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا حَرَامٌ إِذَا تَرَكَ بِهَا الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْفَوْرِ. وَإِنْ فَرَّقَ مُفَرَّقُ الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا حَرَامٌ إِذَا تَرَكَ بِهَا الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْفَوْرِ. وَإِنْ فَرَّقَ مُفَرَّقُ فَقَالَ: النَّهْيُ لَيْسَ أَمْرًا بِالضِّدِّ، وَالْأَمْرُ نَهْيٌ عَنِ الضَّدِّ، لَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا إلَّا التَّحَكُّمَ الْمَحْضَ.

772. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قُلْتُمْ: إِنَّ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إِلَى فِعْلِ الشَّيْءِ إِلَّا بِتَرْكِ ضِدَّهِ، فَلْيَكُنْ وَاجِبًا.

تُلْنَا: وَنَحْنُ نَقُولُ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا الْحَلَافُ فِي إِيجَابِهِ هَلْ هُوَ عَيْنُ إِيجَابِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ غَيْرُهُ؟ فَإِذَا قِيلَ: اغْسِلِ الْوَجْهَ، فَلَيْسَ عَيْنُ هَذَا إِيجَابًا لِغَسْلِ جُزْءِ مِنَ الرَّأْسِ، وَلَا قَوْلُهُ: صُمِ النَّهَارَ، إِيجَابًا بِعَيْنِهِ لِإِمْسَاكِ جُزْء مِنَ اللَّيْلِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ إِلَّا صَوْمَ النَّهَارِ، وَلَكِنْ ذَلِكَ يَجِبُ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى وُجُوبِهِ مِنْ حَيْثُ هُو ذَرِيعَةً إِلَى الْمَأْمُورِ، لَا أَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ الْإِيجَابِ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. /

# الفنُّ الشاكثُ من القطبُ الأولُ في أركان الحِبُ مِم

774. وَهِيَ أَرْبَعَةُ: الْحَاكِمُ، وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومُ فِيهِ، وَنَفْسُ الْحُكْمِ. 775. أَمَّا نَفْسُ الْحُكْمِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْخِطَابِ، **وَهُوَ الرُّكْنُ الأَوَّلُ**.

## الرُّكْنُ الثَّانِي: الْحَاكِمُ

لحاكم

776 وَهُوَ الْمُخَاطِبُ؛ فَإِنَّ الْحُكْمَ\ خِطَابٌ وَكَلَامٌ، فَاعِلُهُ كُلُّ مُتَكَلِّم، فَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُودِ صُورَةِ الْحُكْمِ إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ، أَمَّا اسْتِحْقَاقُ نُفُوذِ الْحُكْمِ فَلَيْسَ إِلَّا لَمَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ؛ فَإِنَّمَا النَّافِذُ حُكْمُ الْمَالِكِ عَلَى مَمْلُوكِه، ولَا مَالِكَ إلَّا لَمَنْ لَهُ الْخَالِقُ، فَلَا حُكْمَ وَلاَ أَمْرَ إِلَّا لَهُ. أَمَّا النَّبِيُّ عَلِيْجَابِهِمْ، وَالسَّلْطَانُ، وَالسَّيْدُ، وَالْأَبُ، وَالنَّيْدُ، وَالْأَبُ، وَالنَّوْجُ، وَالْشَيْدُ، وَالْأَبُ وَالنَّيْقِ عَلَى عَيْرِهِ شَيْئًا كَانَ لِلْمُوجِبِ وَالزَّوْجُ، فَإِذَا أَمَرُوا وَأَوْجَبُوا لَمْ يَجِبْ شَيْءً بِإِيجَابِهِمْ، بَلْ بِإِيجَابِ الله تَعَالَى طَاعَتَهُمْ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ مَخْلُوقِ أَوْجَبَ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا كَانَ لِلْمُوجِبِ طَاعَتَهُمْ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ مَخْلُوقٍ أَوْجَبَ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا كَانَ لِلْمُوجِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ الْإِيجَابِ، إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْاَخِوِ.

777. فَإِذًا الْوَاجِبُ طَاعَةُ اللهُ تَعَالَى، وَطَاعَةُ مَنْ أَوْجَبَ الله تَعَالَى طَاعَتَهُ.

778. فَإِنْ قِيلَ: لَا بَلْ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّوَعَّدِ بِالْعِقَابِ وَتَحْقِيقِهِ حِسًّا فَهُوَ أَهْلٌ لِيَّا لِلْإِيجَابِ؛ إِذِ الْوُجُوبُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْعِقَابِ.

779. قُلْنَا: قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله أَنَّ الله تَعَالَى لَوْ أَوْجَبَ شَيْئًا لَوَجَبَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْ عَلَيْهِ بِالْعِقَابِ، لَكِنْ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ لَمْ يُتَحَصَّلُ عَلَى طَائِلِ إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ ضَرَرٌ مَحْذُورٌ. إِلَّا أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِتَخْصِيصِ يُتَحَصَّلُ عَلَى طَائِلِ إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ ضَرَرٌ مَحْذُورٌ. إِلَّا أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِتَخْصِيصِ هَذَا الْإِسْمِ بِالضَّرَرُ الَّذِي يُحْذَرُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ إِلَّا للله تَعَالَى. فَإِنْ فَعَدْ الْإِسْمِ عِلْمَ ضَرَرٍ مَحْذُورٍ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا، فَقَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآدَمِيُّ، فَعِنْدَ أَطْلِقَ عَلَى كُلُّ ضَرَرٍ مَحْذُورٍ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا، فَقَدْ يَقْدُرُ عَلَيْهِ الْآدَمِيُّ، فَعِنْدَ

ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا، لَا بِمَعْنَى أَنَّا نَتَحَقَّقُ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَعْجَزُ عَنْهُ قَبْلَ تَحْقِيق الْوَعِيدِ؛ لَكِنْ نَتَوَقَّعُ قُدْرَتَهُ، وَيَحْصُل بِهِ نَوْعُ خَوْفٍ.

### الرُّكُنُ الثَّالثُ: الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلَّثُ

780. وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا يَفْهَمُ الْخِطَابَ، فَلَا يَصِحُّ خِطَابُ الْجَمَادِ وَالْبَهيمَةِ، شوه المخلف بَلْ خِطَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مُقْتَضَاهُ الطَّاعَةُ وَالْإِمْتِثَالُ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَصْدِ الْإِمْتِثَال، وَشَرْطُ الْقَصْدِ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُود، وَالْفَهْمُ للتَّكْليفِ. فَكُلُّ خطَابٍ مُتَضَمَّنٌ للْأَمْرِ بالْفَهْمِ. فَمَنْ لَا يَفْهَمُ كَيْف يُقَالُ لَّهُ افْهَمْ؟ وَمَنْ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ كَالْجَمَادِ، كَيْفَ يُكَلَّمُ؟ وَإِنْ سَمِعَ الصَّوْتَ، كَالْبَهِيمَة، وَلَكَنَّهُ لَا يَفْهَمُ، فَهُوَ كَمَنْ لَا يَسْمَعُ، وَمَنْ يَسْمَعُ وَقَدْ يَفْهَمُ فَهْمًا مَا، لَكِنَّهُ لَا يَعْقِلُ وَلَا يتَثَبَّتُ: كَالْمَجْنُونِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ، فَمُخَاطَبَتُهُ مُمْكِنَةً، لَكِن اقْتِضَاءُ الإمْتِثَالِ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ، غَيْرُ مُمْكِن.

781 فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَالْغَرَامَاتُ وَالنَّفَقَاتُ عَلَى الصَّبْيَانِ؟

1//44

84/1

782. قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ التَّكْلِيفِ فِي شَيْءٍ؛ إذْ يَسْتَحِيلُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ. وَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُمْ / مُكَلَّفُونَ بِفِعْلِ الْغَيْرِ، وَلَكِنَّ بِمَعْنَى أَنَّ فِعْلَ الْغَيْرِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْغُرْمِ فِي ذِمَّتِهِمْ. فَكَذَلِكَ الْإِثْلَافُ، وَمِلْكُ النَّصَاب، سَبَبٌ لِثُبُوتِ ١١ هَذِهِ الْحُقُّوقِ فِي ذِمَّةِ الصَّبْيَانِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ سَبَبٌ لِخِطَابَ الْوَلِيِّ بِالْأَدَاءِ فِي الْحَالِ، وَسَبَبٌ لِخِطَابِ الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ. وَذَلِكَ غَيْرُ مُحَال، إِنَّمَا الْمُحَالُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَا يَفْهَمُ: افْهَمْ، وَأَنْ يُخَاطَبَ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِلُ. وَأَمَّا أَهْلِيَّةُ ثُبُوتِ الأَحْكَامِ فِي الذِّمَّةِ فَمُسْتَفَادٌ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا يُسْتَعَدُّ لِقَبُولِ قُوَّةِ الْعَقْلِ، الَّذِي بِهِ فَهْمُ التَّكْلِيفِ فِي ثَانِي الْحَالِ، حَتَّى إِنَّ الْبَهِيمَةَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ لَهَا أَهْلِيَّةُ فَهْمِ الْخِطَابِ بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ، لَمْ تَتَهَيَّأُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى ذِمَّتِهَا. وَالشَّرْطُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَاصلًا، أَوْ مُمْكنًا أَنْ يَحْصُلَ عَلَى الْقُرْب، فَيُقَالُ: إِنَّهُ مَوْجُودٌ بِالْقُوَّةِ، كَمَا أَنَّ شَرْطَ الْمَالِكِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةُ، وَشَرْطَ الْإِنْسَانِيَّةِ الْحَيَاةُ. وَالنَّطْفَةُ فِي الرَّحِم قَدْ يَثْبُتُ لَهَا الْمِلْكُ

بِالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالْحَيَاةُ غَيْرُ مَوْجُودَة بِالْفِعْلِ، وَلَكِنَّهَا بِالْقُوَّةِ، إِذْ مَصِيرُهَا إِلَى الْحَيَاةِ. فَصَلُحَ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى ذِمَّتِهِ، وَلَحَيَاةِ. فَصَلُحَ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى ذِمَّتِهِ، وَلَمْ يَصْلُحْ لِلإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى ذِمَّتِهِ، وَلَمْ يَصْلُحْ لِلتَّكْلِيفِ فِي الْحَالِ.

هل الصبي الميز 783. فَإِنْ قِيلَ: فَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ؟! مأمور بالصلاة؟

784. قُلْنَا: مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ، وَالْوَلِيُّ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ الله تَعَالَى، إِذْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مُرُوهُمْ بَالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ»، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ خِطَابَ الْوَلِيِّ، وَيَخَافُ ضُرْبَهُ، فَصَارَ أَهْلًا بِهِ، وَلَا يَفْهَمُ خِطَابَ وَيَخَافُ ضُرْبَهُ، فَصَارَ أَهْلًا بِهِ، وَلَا يَفْهَمُ خِطَابَ الشَّارِع، وَلَا يَخَافُ عِقَابَهُ، إِذْ لَا يَفْهَمُ الْآخِرَةَ.

785 فَ**إِنْ قِيلَ**: فَإِذَا قَارَبَ الْبُلُوغَ عَقَلَ، وَلَمْ يُكَلِّفُهُ الشَّـرْعُ، أَفَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى نُقْصَان عَقْله؟

786. قُلْنَا: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر رَحِمَهُ الله: ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

787 وَلَيْسَ يَتَّجِهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ انْفِصَالَ النَّطْفَةِ مِنْهُ لَا يَزِيدُهُ عَقْلًا، لَكِنْ حُطَّ الْخِطَابُ عَنْهُ تَخْفِيفًا، لِأَنَّ الْعَقْلَ خَفِيِّ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِيهِ عَلَى التَّدْرِيجِ، فَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ بَغْتَةً عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَ الشَّرْعِ، وَيَعْرِفُ الْمُرْسِلَ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ بَغْتَةً عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَ الشَّرْعِ، وَيَعْرِفُ الْمُرْسِلَ وَالرَّسُولَ وَالْأَخْرَةَ، فَنَصَبَ الشَّرْعُ لَهُ عَلَامَةً ظَاهِرَةً.

تكليف الناسي والغافل والسكران

[1] مَسْأَلَةٌ: تَكْلِيفُ النَّاسِي وَالْغَافِلِ عَمَّا يُكَلَّفُ مُحَالً، إِذْ مَنْ لَا يَفْهَمُ كَيْفَ يُقَالُ لَهُ: افْهَمْ؟! أَمَّا تُبُوتُ الأَحْكَامِ بِأَفْعَالِهِ فِي النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ فَلَا يُنْكَرُ، كَلُزُومِ الْغَرَامَاتِ وَغَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ تَكْلِيفُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مُحَالً، كَتَكْلِيفِ السَّاهِي وَالْمَجْنُونِ، وَالَّذِي يَسْمَعُ وَلَا يَفْهَمُ. بَلِ السَّكْرَانُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ السَّاهِي وَالْمَجْنُونِ، وَالَّذِي يَسْمَعُ وَلَا يَفْهَمُ. بَلِ السَّكْرَانُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ النَّائِمِ الذِي يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ، وَمِنَ الْمَجْنُونِ الَّذِي يَفْهَمُ كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ. وَأَمَّا النَّاثِمِ الذِي يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ، وَمِنَ الْمَجْنُونِ الَّذِي يَفْهَمُ كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ. وَأَمَّا لَنَّاثِمِ الْذِي يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ، وَمِنَ الْمَجْنُونِ الَّذِي يَفْهَمُ كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ. وَأَمَّا نَفُوذُ طَلَاقِهِ، وَلُزُومُ الْغُرْمِ، فَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، وَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، وَذَلِكَ مِمَّا لاَ يُنْكُرُ.

789. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَٱلْتُمُ سُكَارَىٰ ﴾ (الساء: 43) وَهَذَا خِطَابٌ لِلسَّكْرَان.

85/1

790. قُلْنَا: إِذَا ثَبَتَ بِالْبُرُهَانِ اسْتِحَالَةُ خِطَابِهِ وَجَبَ تَأْوِيلُ الْآيَةِ. وَلَهَا تَأْوِيلَانِ:

المُنْ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ خِطَابٌ مَعَ الْمُنْتَشِي الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مَبَادِئُ النَّشَاطِ وَالطَّرِبِ١١ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ؛ / فَإِنَّهُ قَدْ يَسْتَحْسِنُ مِنَ اللَّعِبِ وَالاِنْبِسَاطِ مَا لَا يَسْتَحْسِنُهُ قَبْلُ ذَلِكَ، وَلَكَنَّهُ عَاقِلٌ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَىٰ تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾ (السه: 43) قَبْلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ عَاقِلٌ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَىٰ تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾ (السه: 33) مَعْنَاهُ: حَتَّى تَتَبَيَّنُوا وَيَتَكَامَلَ فِيكُمْ ثَبَاتُكُمْ، كَمَا يُقَالُ لِلْغَضْبَانِ: اصْبِرْ حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولَ، أَيْ حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ، فَيَكُمْ لَ عِلْمُكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ عَقْلِهِ بَعْلَمُ مَا تَقُولَ، أَيْ حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ، فَيَكُمْلَ عِلْمُكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ عَقْلِهِ بَاقِيًا. وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالصَّلَاةِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا السَّكْرَانِ، وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَيْهِ بَعْسُرُ عَلَيْهِ تَصْجِيحُ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ، وَتَمَامُ الْخُشُوعِ.

792. الثَّانِي: أَنَّهُ وَرَدَ الْخِطَابُ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَنْعَ مِنَ الصَّلَاةِ . كَمَا يُقَالُ: الْمَنْعَ مِنَ الصَّلَاةِ - كَمَا يُقَالُ: لَا تَشْبَعْ، فَيَثْقُلُ عَلَيْكَ التَّهَجُّدُ. لَا تَشْبَعْ، فَيَثْقُلُ عَلَيْكَ التَّهَجُّدُ.

تكليف المعدوم

793. [2] مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الأَمْرِ عِنْدَكُمْ كَوْنُ الْمَأْمُورِ مَوْجُودًا، إِذْ قَضَيْتُمْ بِأَنَّ الله تَعَالَى آمِرٌ فِي الأَزَلِ لِعِبَادِهِ قَبْلَ خَلْقِهِمْ، فَكَيْفَ شَرَطْتُمْ كَوْنَ الْمُكَلَّفِ سَمِيعًا عَاقِلًا، وَالسَّكْرَانُ وَالنَّاسِي وَالصَّبِيُ وَالْمَجْنُونُ أَقْرَبُ لِكَيْفَ اللَّهُ كُونَ الْمُكَلِّفِ مِنَ الْمَعْدُوم؟

وَهُ قُلْنَا: يَنْبَعِي أَنْ يُفْهُم مَعْنَى قَوْلِنَا: إِنَّ الله تَعَالَى آمِرٌ، وَأَنَّ الْمَعْدُومَ مَأْمُورٌ، فَإِنَّا نَعْنِي بِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي حَالَةِ الْعَدَمِ؛ إِذْ ذَلِكَ مُحَالٌ، بِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي حَالَةِ الْعَدَمِ؛ إِذْ ذَلِكَ مُحَالٌ، لَكَنْ أَثْبَتَ الذَّاهِبُونَ إِلَى إِثْبَاتِ كَلَامِ النَّفْسِ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُومَ بِذَاتِ الأَبِ طَلَبُ تَعَلَّم الْعِلْمِ مِنَ الْوَلَد الَّذِي سَيُوجَدُ، وَإِنَّهُ لَوْ قُدَّرَ بَقَاءُ ذَلِكَ الطَّلَبِ حَتَّى طَلَبُ تَعَلَّم الْعِلْمِ مِنَ الْوَلَد الَّذِي سَيُوجَدُ، وَإِنَّهُ لَوْ قُدَّرَ بَقَاءُ ذَلِكَ الطَّلَبِ حَتَّى وُجِدَ الْوَلَدُ، صَارَ الْوَلَدُ مُطَالَبًا بِذَلِكَ الطَّلَبِ وَمَأْمُورًا بِهِ، فَكَذَلِكَ الْمُعْنَى الْقَائِمُ بِنَاتِهِ عَلَى بِذَاتِ الله تَعَالَى، الَّذِي هُوَ اقْتِضَاءُ الطَّاعَةِ مِنَ الْعِبَادِ، قَدِيمٌ تَعَلَّى بِعِبَادِهِ عَلَى بِذَاتِ الله تَعَالَى، الَّذِي هُو اقْتَضَاءُ الطَّاعَةِ مِنَ الْعِبَادِ، قَدِيمٌ تَعَلَّى بِعِبَادِهِ عَلَى بِذَاتِ الله تَعَالَى، الَّذِي هُو اقْتَضَاءُ الطَّاعَةِ مِنَ الْعِبَادِ، قَدِيمٌ تَعَلَّى بِعِبَادِهِ عَلَى بَذَاتِ الله تَعَلَى الْمَعْنَى الْقَائِمُ عَلَى الْتَعْلَرِ الْعَقْلِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْتَظَارِ الْوَجُودِ، وَلَا يُسَمَّى وَالْمَامِي وَالْمُؤْولِ؛ فَإِنَّ الْتَظَارَ الْعَقْلِ لَا يَزِيدُ عَلَى انْتَظَارِ الْوَجُودِ، وَلَا يُسَمَّى وَلَا الْمَعْنَى فِي الأَزَلِ خِطَابًا إِنَا الْمَعْنَى الْمَامُورِينَ بِذَا إِلَا الْمَعْنَى فِي الْأَزَلِ خِطَابًا، إِنَّمَا يَصِيرُ خِطَابًا إِذَا وُجِدَدَ الْمَامُورُ وَأُسُمِعَ.

795. وَهَلْ يُسَمَّى أَمْرًا؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَمَّى بِهِ، إِذْ يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ

N/45

فِيمَنْ أَوْصَى أَوْلَادَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ أَمَرَ أَوْلَادَهُ بِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ مُجْتَنَّا فِي الْبَطْنِ، أَوْ مَعْدُومًا. وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: خَاطَبَ أَوْلَادَهُ، إلَّا إِذَا حَضَرُوا وَسَمِعُوا. ثُمَّ إِذَا أَوْصَى فَنَقَّدُوا وَصِيَّتَهُ يُقَالُ: قَدْ أَطَاعُوهُ وَالْمَتْلُوا أَمْرَهُ، مَعَ أَنَّ الْآمِرِ مَعْدُومًا وَالْمَأْمُورُ كَانَ وَقْتَ وُجُودِ الآمِرِ مَعْدُومًا. وَكَذَلِكَ نَحْنُ الْآنَ: بِطَاعَتِنَا مُمْتَئِلُونَ أَمْرَ رَسُولِ الله عَلَيْ، وَهُو مَعْدُومًا عَنْ وَكَذَلِكَ نَحْنُ الْآنَ: بِطَاعَتِنَا مُمْتَئِلُونَ أَمْرَ رَسُولِ الله عَلَيْ، وَهُو مَعْدُومٌ عَنْ عَالَمِنَا هَذَا، وَإِنْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ الله تَعَالَى. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وُجُودُ الْأَمْرِ شَرْطًا لِكَوْنِ الْآمُورُ لِكُونِ الْآمِرِ أَمِرًا. لِكَوْنِ الْآمِرِ أَمِرًا.

796. فَإِنْ قِيلَ: أَفَتَقُولُونَ إِنَّ الله تَعَالَى فِي الأَزَلِ آمِرٌ لِلْمَعْدُومِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ؟ قُلْنَا: نَعَم نَحْنُ نَقُولُ: هُوَ آمِرٌ، لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ الْوُجُودِ، كَمَا يُقَالُ: الْوَالَّدُ مُوجِبٌ وَمُلْزِمٌ عَلَى أَوْلَادِهِ التَّصَدُّقَ إِذَا عَقَلُوا وَبَلَغُوا؛ فَيَكُونُ الْإِلْزَامُ / مُوجِبٌ وَمُلْزِمٌ عَلَى أَوْلَادِهِ التَّصَدُّقَ إِذَا عَقَلُوا وَبَلَغُوا؛ فَيَكُونُ الْإِلْزَامُ / وَالْقَدْرَةِ.

797 وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: صُمْ غَدًا، فَقَدْ أَوْجَبَ وَأَلْزَمَ فِي الْحَالِ صَوْمَ الْغَدِ، وَلَا يُمْكِنُ صَوْمُ الْغَدِ وَلَا يُمْكِنُ صَوْمُ الْغَدِ فِي الْحَالِ. الْغَدِ فِي الْعَالِ.

## الرُّكُنُ الرَّابِعُ: الْمَحْكُومُ فِيهِ وَهُوَ الْفِعْلُ

798 إذْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ إِلَّا الأَفْعَالُ الإِخْتِيَارِيَّةُ.

وَلِلدَّاخِل تَحْتَ التَّكْلِيفِ شُرُوطٌ:

الْأَوْلُ: صِحَّةُ حُدُوثِهِ، لِاسْتِحَالَةِ تَعَلَّقِ الْأَمْرِ بِالْقَدِيمِ، وَالْبَاقِي، وَقَلْبِ الْأَجْنَاسِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الضَّدَيْنِ، وَسَائِرِ الْمُحَالَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهَا، عِنْدَ مَنْ يُحِيلُ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ. فَلَا أَمْرَ إِلَّا بِمَعْدُوم يُمْكِنُ حُدُوثُهُ. وَهَلْ يَكُونُ الْحَدُوثِ مَا لَا يُطَاقُ. فَلَا أَمْرَ إِلَّا بِمَعْدُوم يُمْكِنُ حُدُوثُهُ. وَهَلْ يَكُونُ الْحَادِثُ فِي أَوَّلِ حَالٍ حُدُوثِهِ مَأْمُورًا بِهِ، كَمَا كَانُ قَبْلَ الْحُدُوثِ، وَهَلْ يَكُونُ الْحَادِثُ فِي أَوَّلِ حَالٍ حُدُوثِهِ مَأْمُورًا بِهِ، كَمَا كَانُ قَبْلَ الْحُدُوثِ، أَوْ يَعْدُونُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوُجُودِ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَفِيهِ لَوْ يُحْدُثُ كَلَامِيٌ لَا يَلِيقُ بِمَقَاصِدِ أَصُولِ الْفِقْهِ ذِكْرُهُ.

80. الثَّانِي: جَوَازُ كَوْنِهِ مُكْتَسَبًا لِلْعَبْدِ، حَاصِلًا بِاخْتِيَارِهِ، إِذْ لَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ زَيْدِ كِتَابَةَ

[86/1]

شروط الداخل تحت التكليف عَمْرِو وَخِيَاطَتَهُ، وَإِنْ كَانَ حُدُوثُهُ مُمْكِنًا، فَلْيَكُنْ مَعَ كَوْنِهِ مُمْكِنًا مَقْدُورًا لِلْمُخَاطَبِ. 802. الثَّالِثُ: كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ، مَعْلُومَ التَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِ، حَتَّى يُتَصَوَّر قَصْدُهُ إِلَيْهِ؛ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ جِهةِ الله تَعَالَى، حَتَّى يُتَصَوَّر مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُب. قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُب.

803. فَإِنْ قِيلَ: فَالْكَافِرُ مَأْمُورُ بِالْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ. 804. قُلْنَا: الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، أَوْ فِي حُكْمِ الْمَعْلُومِ؛ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ 804. قُلْنَا: الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ مُمْكِنًا، بِأَنْ تَكُونَ الأَدِلَّةُ مَنْصُوبَةً، وَالْعَقْلُ وَالْتَمَكُّنُ مِنَ النَّظَرِ حَاصِلًا، حَتَّى إِنَّ مُمْكِنًا، بِأَنْ تَكُونَ الأَدِلَّةُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، مِثْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لَا يَصِحُ فِي حَقِّهِ. مَا لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، مِثْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لَا يَصِحُ فِي حَقِّهِ.

805. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِعُ إِرَادَةُ إِيقَاعِهِ طَاعَةً، وَهُوَ أَكْثَرُ الْعِبَادَاتِ، وَيُسْتَثْنَى منْ هَذَا شَيئَان:

806. أَحَدُهُمَا: الْوَاجِبُ الأَوَّلُ، وَهُوَ النَّظَرُ الْمُعَرِّفُ لِلْوُجُوبِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَصْدُ إِيقَاعِهِ طَاعَةً وَهُوَ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِنْيَانِ بِهِ.

807. الثَّانِي: أَصْلُ إِرَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ، فَإِنَّهُ لَوِ افْتَقَرَتْ إِلَى إِرَادَةٍ لَافْتَقَرَتِ الْإِرْادَةُ إِلَى إِرَادَةٍ لَافْتَقَرَتِ الْإِرَادَةُ إِلَى إِرَادَةٍ، وَلَتَسَلْسَلَ.

808. وَيَتَشَعَّبُ عَنْ شُرُوطِ الْفِعْلِ خَمْسُ مَسَائِلَ:

ره. [1] مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ قَوْمُ إِلَى أَنَّ كَوْنَ الْمُكَلَّفِ بِهِ مُمْكِنَ الْحُدُوثِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ يَجُوزُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ، ١٠ كَالْأَمْرِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الضَّدَّيْنِ، وَقَلْبِ الأَجْنَاسِ، وَإِعْدَامِ الْقَدِيمِ، وَإِيجَادِ الْمَوْجُودِ.

810. وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ رَحِمَهُ اللهِ.

811. وَهُوَ لَازِمُ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

812. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَاعِدَ عِنْدَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ عِنْدَهُ مَعَ الْفِعْلِ لَا قَبْلَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَأْمُورًا قَبْلَهُ.

813. وَالْاَخَرُ: أَنَّ الْقُدْرَةَ الْحَادِثَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي إِيجَادِ الْمَقْدُورِ، بَلْ أَفْعَالُنَا حَادِثَةً بقُدْرَةِ الله تَعَالَى وَاخْتِرَاعِهِ؛ فَكُلُّ عَبْدِ هُوَ عِنْدَهُ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ الْغَيْرِ.

التكليف بالستحيلات (تكليف ما لا يطاق)

JN45

### |87/1 814 وَاسْتُدِلَّ / عَلَى هَذَا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

315. أَحَدُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُحَكِّمُ لَمْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَ ﴿ وَلَا تُحَكِّمُ لَمْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَ ﴿ وَلَا تُحَكِّمُ لَمْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَ اللَّهُ وَالْمُحَالُ لَا يُسْأَلُ دَفْعُهُ، فَإِنَّهُ مُنْدَفِعٌ بِلَا آتِهِ. وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشُقُ وَيَتْقُلُ عَلَيْنَا، إِذْ مَنْ أُتْعِبَ بِالتَّكُلِيفِ بِأَعْمَالِ تَكَادُ تُقْضِي إِلَى هَلَاكِهِ لِشِدَّتِهَا كَقَوْلِهِ: عَلَيْنَا، إِذْ مَنْ أُتْعِبَ بِالتَّكُلِيفِ بِأَعْمَالِ تَكَادُ تُقْضِي إِلَى هَلَاكِهِ لِشِدَّتِهَا كَقَوْلِهِ: ﴿ النَّاءَ إِذْ مَنْ أُتُعْبَ بِالتَّكُمُ أَو الخَرُجُوا مِن دِينَرِكُم ﴾ (النساء: 66) فَقَدْ يُقَالُ: حُمَّلَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ. فَالظَّاهِرُ الْمُؤَوَّلُ ضَعِيفُ الدَّلَالَةِ في الْقَطْعِيَّاتِ.

المَّانِي: قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا جَهْلِ لَا يُصَدُّقُ، وَقَدْ كَلَّفَهُ الْإِيمَانَ. وَمَعْنَاهُ أَنْ يُصَدُّقَهُ، فَكَأَنَّهُ أَمْرَهُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُصَدُّقَهُ فِي أَنْ لَا يُصَدُّقَهُ. وَهُوَ مُحَالً. وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ أَبَا جَهْلِ أَنْ يُصَدُّقَهُ فِي أَنْ لَا يُصَدُّقَهُ. وَهُوَ مُحَالً. وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ أَبَا جَهْلِ أَمُورَ بِالْإِيمَانِ بِالتَّوْحِيدِ وَالرَّسَالَةِ، وَالْأَدِلَّةُ مَنْصُوبَةً، وَالْعَقْلُ حَاضِرٌ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَجْنُونًا. فَكَانَ الْإِمْكَانُ حَاصِلًا، لَكِنَّ الله تَعَالَى عَلَمَ أَنَّهُ يَتُرُكُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَو حَسَدًا وَعِنَادًا. فَالْعِلْمُ يَتْبَعُ الْمَعْلُومَ عَلَى مَا هُو بِهِ وَلَا يُغَيِّرُهُ. فَإِذَا عَلَمَ كَوْنَ مَسَدًا وَعِنَادًا. فَالْعِلْمُ جَهْلًا، وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُقَدُورًا لِشَخْصٍ، وَمُمَكَّنَا مِنْهُ، وَمَتْرُوكًا مِنْ جِهَتِهِ مَعَ الْقُدُورَةِ عَلَيْهِ، فَلَو الشَّيْءِ مَقْدُورًا لِشَخْصٍ، وَمُمَكَّنًا مِنْهُ، وَمَتْرُوكًا مِنْ جِهَتِهِ مَعَ الْقُدُّرَةِ عَلَيْهِ، فَلَو الشَّيْءِ مَقْدُورًا لِشَخْصٍ، وَمُمَكَّنَا مِنْهُ، وَمَتْرُوكًا مِنْ جِهَتِهِ مَعَ الْقُدُورَةِ عَلَيْهِ، فَلَو الشَّعْورُاء لِشَخْصٍ، وَمُمَكَّنَا مِنْهُ، وَمَتْرُوكًا مِنْ جِهَتِهِ مَعَ الْقُدُورَة عَلَيْهِ، فَلَو الشَّعْرُومُ عَلَى فِي وَقْتِنَا هَذَا، وَإِنْ أَخْرَةٍ عَلَيْهِ، فَلَو لَا الْقَيْامَةُ مَقْدُورً عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الله تَعَالَى فِي وَقْتِنَا هَذَا، وَإِنْ أَخْرَا وَعِيدُهُ كَذِبًا لَكَ يُعْمِهُا، وَيَتْرُكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَخِلَافُ خَبَرِهِ مُحَالًى، إِذْ يَصِيرُ وَعِيدُهُ كَذِبًا لَكَ يَلِمُ الشَّيْءَ، فَلَا تُوجِعُ إِلَى نَفْسِ الشَّيْءَ، فَلَا تُؤَوِّرُ فِيهِ.

18. الثَّالِثُ: قَوْلُهُمْ: لَوِ اسْتَحَالَ تَكْلِيفُ الْمُحَالَ لَاسْتَحَالَ؛ إمَّا لِصِيغَتِهِ، أَوْ لِمَعْنَاهُ، أَوْ لِمَعْنَاهُ، أَوْ لِمَعْنَاهُ، وَلَا يَسْتَحِيلُ لِصِيغَتِهِ، إَوْ لَا لَهُ يُنَاقِضُ الْحِكْمَةَ. وَلَا يَسْتَحِيلُ لِصِيغَتِهِ، إِذْ لَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُولَ: ﴿ كُونُو أَقِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾ (الأعراب: 166) وَأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لَعَبْدِهِ الأَعْمَى: أَبْصِرْ، وَلِلزَّمِنِ: امْشِ، وَأَمَّا قِيَامُ مَعْنَاهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَسْتَحِيلُ أَيْضًا، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ عَبْدِهِ كَوْنَهُ فِي حَالَة وَاحِدَة فِي مَكَانَيْنِ، لِيَحْفَظَ مَالَهُ فِي بَلَدَيْنِ. وَمُحَالُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مُمْتَنِعٌ لِلْمَفْسَدَة أَوْ مُنَاقَضَةِ الْحِكْمَة، مَالَهُ فِي بَلَدَيْنِ. وَمُحَالً أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مُمْتَنِعٌ لِلْمَفْسَدَة أَوْ مُنَاقَضَةِ الْحِكْمَة، فَإِنَّ بِنَاءَ الأُمُورِ عَلَى ذَلِكَ فِي حَقَّ الله تَعَالَى مُحَالً. إِذْ لَا يَقْبُحُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَجْبُ عَلَيْهِ الأَصْلَحُ. ثُمَّ الْخِلَافُ الفِي وَفِي الْعِبَادِ وَاحِدٌ. وَالْفَسَادُ وَالسَّفَهُ يَحِبُ عَلَيْهِ الْأَصْلِحُ. ثُمَّ الْخِلَافُ الفِي الْعِبَادِ وَاحِدٌ. وَالْفَسَادُ وَالسَّفَهُ يَحِبُ عَلَيْهِ الْأَصْلِحُ. ثُمَّ الْخِلَافُ الفِي وَفِي الْعِبَادِ وَاحِدٌ. وَالْفَسَادُ وَالسَّفَهُ يَعْلِهِ وَفِي الْعِبَادِ وَاحِدٌ. وَالْفَسَادُ وَالسَّفَهُ يَجْبُ عَلَيْهِ الْأَصْلِعُ. ثُمَّ الْخِلَافُ الْ فِي وَفِي الْعِبَادِ وَاحِدٌ. وَالْفَسَادُ وَالسَّفَهُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالسَّفَةُ وَالْسَلَعُ الْمُعْتَادِ وَاحِدٌ. وَالْفَسَادُ وَاحِدٌ وَالْمَالَيْنِ الْمَالَاءُ وَالْمَالَةُ وَالسَّفَادُ وَالْمَالُونُ الْفَالَةُ وَالْمُعْتَادِ وَاحِدُ. وَالْفَالَاءُ وَالْمَلَعُ الْعَمَةُ وَالْمُولِ عَلَى الْعَبَادِ وَاحِدُ وَالْمُعَلَاقُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَلَاقُ الْمَالَعُولُ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ وَلَا الْمَنْهُ الْعَلَاقُ وَلَا الْمُعْلَقُولُ الْمُولِ عَلَى الْعَلَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِم

مِنَ الْمَخْلُوقِ مُمْكِنٌ، فَلَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ مُطْلَقًا.

818. وَالْمُخْتَارُ: اسْتِحَالَةُ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لَا لِقُبْحِه، وَلَا لِمَفْسَدَة تَنْشَأُ عَنْهُ، استحالة التكليف وَلَا لِصِيغَتِه، إِذْ يَجُورُ أَنْ تَرِدَ صِيغَتُهُ، وَلَكِنْ لِلتَّعْجِيزِ لَا لِلطَّلَب، كَقَوْلِهِ بَعَالَى: ﴿ كُونُواْ فِرَدَةً لَا لَهُ اللّهَ عَالَى: ﴿ كُونُواْ فِرَدَةً لَا لَكَ عَلِيلًا ﴾ (الإسراء: 50) وَلِلتَّكْوِيْنِ كَقَوْلِهِ: ﴿ كُونُواْ فِرَدَةً فَكُونُ ﴾ (البقرة: 65) أَوْ لِإِظْهَارِ الْقُدْرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (البقرة: 65) أَوْ لِإِظْهَارِ الْقُدْرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (البقرة: 65) مَعْنَى أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَنْ يَكُونَ بِنَفْسِهِ. وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ لِمَعْنَاهُ، إِذْ مَعْنَاهُ، إِذْ مَعْنَى التَّكْلِيفِ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةً، وَالطَّلَبُ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا، وَذَلِكَ الْمَطْلُوبُ مَعْنَاهُ، إِذْ مَعْنَاهُ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ يَنْجَونُ أَنْ يَقُولُ: «تَحَرَّكُ» إِلا تَفْاقِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: «تَحَرَّكُ» إِذِ لَا مَعْهُومٌ، وَلَا لَهُ مَعْنَى فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَفُظٌ مُهْمَلُ.

[88/1]

وَهُ فَلُوْ كَانَ لَهُ / مَعْنَى فِي بَعْضِ اللَّغَاتِ يَعْرِفُهُ الْأَمْرُ دُونَ الْمَأْمُورِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَكْلِيفًا أَيْضًا، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ هُوَ الْخِطَابُ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ، وَمَا لَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ لَا يَكُونُ خَطَابًا مَعَهُ. وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ كُونُهُ مَفْهُومًا، لِيُتَصَوَّرَ مِنْهُ الطَّاعَةُ؛ لأَنَّ التَّكْلِيفَ اقْتِضَاءُ طَاعَة، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْلِ طَاعَةً لَمْ يَكُنِ اقْتِضَاءُ الطَّاعَةِ التَّكْلِيفَ اقْتِضَاءُ الطَّاعَةِ مَنَ الشَّجْرِ، التَّكْلِيفَ اقْتِضَاءُ المَّاعَةِ مِنَ الشَّجْرِ، التَّكْلِيفَ الْتَحْلُوبَ الْمُعْتُولِ، أَيْ: لَا لَوْجُودَ لَهُ فِي الْعَقْلِ، فَإِنَّ الطَّلَبَ يَسْتَذَعِي مَطْلُوبًا مَعْقُولًا أَوْلًا. وَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولِ، أَيْ: لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْعَقْلِ، فَإِنَّ الطَّلَبَ يَسْتَذَعِي مَطْلُوبًا مَعْقُولًا أَوْلًا. وَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولِ، أَيْ: لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْعَقْلِ، فَإِنَّ الطَّلَبَ يَسْتَذَعِي مَطْلُوبًا مَعْقُولًا أَوْلًا. وَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولِ، أَيْ: لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْعَقْلِ، فَإِنَّ الطَّلَبُ يَعْدَ حُصُولِهِ فِي الْعَقْلِ، وَإِحْدَاتُ الْقَدِيمِ ؟! وَكَذَلِكَ سَوَادُ الأَبْيضِ يَتَوْجُهُ إِلَيْهِ الطَّلَبُ يَعْدَ حُصُولِهِ فِي الْعَقْلِ، وَإِحْدَاتُ الْقَدِيمِ ؟! وَكَذَلِكَ سَوَادُ الأَبْيضِ الْعَقْلِ، فَكَيْفَ يَقُومُ بِذَاتِهِ طَلَّبُ إِحْدَاتُ الْقَاعِدِ، فَكَيْفَ يَقُولُ لَهُ وَيُعْفِلِ الْمُعْتَلِ مَا يُشْتَرَطُ وَلَى الْمُعْلُوبِ الْقَلْفِ فِي الْعَقْلِ، وَيَالَتُهُ عَلَاهُ عَلَى وَفَعْهِ فِي الْأَدْهَانِ فَي كُولُ الْمُطُلُوبِ، فَلَا لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْمُعْرَادِ مَا لَو مُؤَلِلً اللَّهُ فِي الْأَنْفِسِ لَا الطَّلْبِ. فَمَا لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْمُؤْلِ فِي الْمُؤْلِ الْمَالِ مَا فِي نَفْسِ الطَّالِبِ. فَمَا لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْفَرْفُ فَي الْوَجُودِ.

820 فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَجْزَ الْمَأْمُورِ عَنِ الْقِيَامِ تُصُوَّرَ أَنْ يَقُومَ بِذَاتِهِ طَلَبُ الْقِيَامِ؟ 820 قُلْنَا: ذَلِكَ طَلَبٌ مَبْنِيٍّ عَلَى الْجَهْل، وَرُبَّمَا يَظُنُ الْجَاهِلُ أَنَّ ذَلِكَ تَكْلِيفٌ، 821

فَإِذَا انْكَشَفَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَبًا، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الله تَعَالَى.

822. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا لَمْ تُؤَثِّرِ الْقُدْرَةُ الْحَادِثَةُ فِي الْإِيجَادِ، وَكَانَتْ مَعَ الْفِعْلِ، كَانَ كُلُّ تَكْلِيفِ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ.

23. قُلْنَا: نَحْنُ نُدْرِكُ بِالضَّرُورَةِ تَفْرِقَةً بَيْنَ أَنْ يُقَالَ لِلْقَاعِدِ الَّذِي لَيْسَ بِزَمِنِ:

الْدُّخُلِ الْبَيْتَ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: اطْلَعِ السَّمَاءَ، أَوْ يُقَالَ لَهُ: قُمْ مَعَ\\اسْتِدَامَةِ

الْقُعُودِ، أَوِ اقْلِبِ السَّوَادَ حَرَكَةً، وَالشَّجَرَةَ فَرَسًا. إلَّا أَنَّ النَّظَرَ فِي أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ

إِلَى مَاذَا تَرْجِعُ ؟ وَنَعْلَمُ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى تَمَكُّنٍ وَقُدْرَةٍ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَحَدِ هَذِهِ

إلَى مَاذَا تَرْجِعُ ؟ وَنَعْلَمُ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى تَمَكُّنٍ وَقُدْرَةٍ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَحَدِ هَذِهِ

الأَوامِرِ دُونَ الْبَقِيَّةِ. ثُمَّ النَّظُرُ فِي تَفْصِيلِ تَأْثِيرِ الْقُدْرَةِ، وَوَقْتِ حُدُوثِ الْقُدْرَةِ،

كَيْفَ مَا اسْتَقَرَّ أَمْرُهُ لَا يُشَكِّكُنَا فِي هَذَا، وَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ نَقُولَ: «لَا تُحَمَّلْنَا مَا

لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ » (البَقِرَةِ : 286) فَإِنِ اسْتَوَتِ الْأُمُورُ كُلُّهَا، فَأَيُّ مَعْنَى لِهَذَا الدُّعَاءِ؟

لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ » (البَقِرة : 286) فَإِنِ اسْتَوَتِ الْأُمُورُ كُلُّهَا، فَأَيُّ مَعْنَى لِهَذَا الدُّعَاءِ؟

وَأَيُّ مَعْنَى لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مَوْقُونِ عَلَى الْبَعْثِ عَنْ وَجْهِ تَأْثِيرِ الْقُدْرَةِ وَوَقْتِهَا.

824. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: سَبَبُ غُمُوضِ هَذَا أَنَّ التَّكْلِيفَ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ كَلَامِ النَّفْسِ. وَفِي فَهْمِ أَصْلِ كَلَامِ النَّفْسِ غُمُوضٌ، فَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ وَتَفْصِيلُ أَقْسَامِهِ لَا مَحَالَةَ يَكُونُ أَغْمَضَ.

لتعليف بترك عده |2| مَسْأَلَةً: كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اجْمَعْ بَيْنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، لَا يَجُوزُ أَنْ الطندين يُقَالَ: لا يَتَحَرَّكُ وَلَا تَسْكُنْ، لِأَنَّ الاِنْتِهَاءَ عَنْهُمَا مُحَالٌ، كَالْجَمْع بَيْنَهُمَا.

[89/1] 826. فَإِنْ قِيلَ: فَمَنْ تَوَسَّطَ مَزْرَعَةً مَغْصُوبَةً / فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُكُنُ

827. قُلْنَا: حَظَّ الأَصُولِيِّ مِنْ هَذَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ: لَا تَمْكُثْ وَلَا تَخْرُجْ، وَلَا يُنْهَى عَنِ الضَّدَّيْنِ، فَإِنَّهُ مُحَالٌ، كَمَا لَا يُؤْمَرُ بِجَمْعِهِمَا.

828. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا يُقَالُ لَهُ؟

46/اب

استحالة التكليف بالحال

ووه. قُلْنَا: يُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ، كَمَا يُؤْمَرُ الْمُولِجُ فِي الْفَرْجِ الْحَرَامِ بِالنَّزْعِ، وَإِنْ كَانَ بِهِ مُمَاسًا لِلْفَرْجِ الْحَرَامِ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: انْزِعْ عَلَى قَصْدِ التَّوْبَةِ، لَا عَلَى قَصْدِ التَّوْبَةِ، لَا عَلَى قَصْدِ اللَّوْبَةِ، لَا عَلَى الْمُكْثِ اللَّيْدَةُ. وَأَهْوَنُ الضَّرَرَيْنِ يَصِيرُ وَاجِبًا وَطَاعَةً بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْظَمِهِمَا، كَمَا يَصْدِرُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَاجِبًا فِي حَقِّ مَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ، وَتَنَاوُلُ طَعَامِ الْغَيْرِ وَاجِبًا عَلَى الْمُضْطَّرِ فِي الْمَخْمَصَةِ، وَإِفْسَادُ مَالِ الْغَيْرِ لَيْسَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَكُرَةَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلُ وَجَبَ أَوْ جَازَ.

830. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ يَجِبُ الضَّمَانُ بِمَا يُفْسِدُهُ فِي الْخُرُوجِ؟

831. قُلْنَا: الضَّمَانُ لَا يَسْتَدْعِي الْعُدْوَانَ، إذْ يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَّرِ فِي الْمَخْمَصَةِ، مَعَ وُجُوبِ الْإِثْلَافِ، وَيَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَعَلَى مَنْ رَمَى إلَى صَفَّ الْكُفَّارِ، وَهُوَ مُطِيعٌ بِهِ.

832. فَإِنْ قِيلَ: فَالْمُضِيُّ فِي الْحَجَّ الْفَاسِدِ إِنْ كَانَ حَرَامًا، لِلُزُومِ الْقَضَاءِ، فَلِمَ يَجِبُ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا وَطَاعَةً فَلِمَ وَجَبَ الْقَضَاءُ؟ وَلِمَ عَصَى بِهِ؟

833. قُلْنَا: عَصَى بِالْوَطْءِ الْمُفْسِدِ، وَهُوَ مُطِيعٌ بِإِتْمَامِ الْفَاسِدِ، وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِأَمْر مُجَدَّد، وَقَدْ يَجِبُ بِمَا هُوَ طَاعَةٌ إِذَا تَطَرُقَ إِلَيْهِ خَلَل، وَقَدْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالصَّلَّةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، مَعَ أَنَّهُ عُدْوَانً. فَالْقَضَاءُ كَالضَّمَانِ.

مَنَّ فَإِنْ قِيلَ: فَبِمَ تُنْكِرُونَ\\عَلَى أَبِي هَاشِم حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ عَصَى، وَلَوْ خَرَجَ عَصَى، وَأَنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ، فَحُكْمُ الْعِصْيَانِ يَنْسَحِبُ عَلَى فعْله؟

358. قُلْنَا: وَلَيْسَ لَأَحَد أَنْ يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ فِي حَالَ لَا تَجُوزُ، فإن فعل فلا يُكلَّفُ مَا لَا يُمْكِنُ، فَمَنْ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ سَطْعٍ، فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهُ، لَا يَعْصِي بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا، وَإِنَّمَا يَعْصِي بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا، وَإِنَّمَا يَعْصِي بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا، وَإِنَّمَا يَعْصِي بِالصَّلَاةِ قَائِمًا. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: يَنْسَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْغُدُوانِ: وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا نَهِيَ عَنْهُ مَعَ النَّهْيِ عَنْ ضِدَّهِ، فَهُوَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْغُدُوانِ: وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا نَهِيَ عَنْهُ مَعَ النَّهْيِ عَنْ ضِدَّهِ، فَهُو مُعَالًا. وَالْعِصْيَانُ عَبَارَةٌ عَنِ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ، قَدْ نُهِي عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَهْيُ لَمْ يَكُنْ نَهْيُ لَمْ يَكُنْ غَهْيَ لَمْ يَكُنْ عَشْيَانٌ، فَكَيْفَ يُفْرَضُ النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ وَعَنْ ضِدَّهِ أَيْضًا؟

حكم التكليف بالحال شرعا

836. وَمَنْ جَوَّزَ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ عَقْلًا فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ شَرْعًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ وَمَنْ جَوَّزَ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ عَقْلًا فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ شَوَّاً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ لَقَدْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (البغرة: 286).

837 فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ رَجَّحْتُمْ جَانِبَ الْخُرُوجِ لِتَقْلِيلِ الضَّرَرِ، فَمَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ سَقَطَ عَلَى صَدْرِ صَبِيٍّ مَحْفُوفٍ بِصِبْيَانٍ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ قَتَلَ مَنْ تَحْتَهُ، أَوِ انْتَقَلَ قَتَلَ مَنْ حَوَالَيْهِ، وَلَا تَرْجِيحَ، فَكَيْفَ السَّبِيلُ ؟

[90/1]

838 قُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَمْكُتُ، فَإِنَّ الاِنْتِقَالَ فِعْلُ مُسْتَأْنَفٌ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ حَيِّ قَادِر، وَأَمَّا تَرْكُ الْحَرَكَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِعْمَالِ / قَدْرَةٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا حُكْمَ للله تَعَالَى فِيهِ، فَيَفْعَلُ يُقَالَ: لَا حُكْمَ لله تَعَالَى فِيه، فَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ فِي مَا يَشَاءُ، لَأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ فِي هَا يَشَاءُ، لَأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ فِي هَا يَشَاءُ، وَلَا نَظِيرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمَنْصُوصَاتِ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْه، هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ مِنَ الْمَنْصُوصَاتِ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْه، فَبَعِلُ فَبُودِ الشَّرْع، وَلَا يَبْعُدُ خُلُو وَاقِعَةٍ عَنِ الْحُكْمِ. فَكُلُ فَبَقِي عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْع، وَلَا يَبْعُدُ خُلُو وَاقِعَةٍ عَنِ الْحُكْمِ. فَكُلُ هَنَا مُحْتَمَلٌ، وَأَمَّا تَكْلِيفُ الْمُحَالُ، فَمُحَالُ.

التكليف بالترك

839. [3] مَسْأَلَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الْمُقْتَضَى بِالتَّكْلِيفِ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَكَلَّمِينَ أَنَّ الْمُقْتَضَى بِهِ الْإِقْدَامُ أَوِ الْكَفُ. وَكُلُّ وَاحِدٍ كَسْبُ الْعَبْدِ، فَالْأَمْرُ بِالصَّوْمِ أَمْرُ بِالْصَّوْمِ أَمْرُ بِالْكَفِّ، وَالْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّنَا وَالشُّرْبِ التَّلْبُسُ بِالْنَهْيِ عَنِ الزِّنَا وَالشُّرْبِ التَّلْبُسُ بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّنَا وَالشُّرْبِ التَّلْبُسُ بِطِنَدُ مِنْ أَضْدَادِهِ، وَهُوَ التَّرْكُ، فَيكُونُ مُتَابًا عَلَى الْكَفِّ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ.

48. وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: قَدْ يَقْتَضِي الْكَفَّ، فَيَكُونُ فِعْلَا، وَقَدْ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَفْعَلَ وَقَالُوا: الْمُنْتَهِي بِالنَّهْي يَفْعَلَ وَلَا يَقْصِدَ التَّلَبُسَ بِضِدَّهِ. فَأَنْكَرَ الأَوَّلُونَ هَذَا، وَقَالُوا: الْمُنْتَهِي بِالنَّهْي يِالنَّهْي يُثَابُ، وَلَا يُثَابُ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ، وَأَنْ لَا يَفْعَلَ عَدَمٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِثَنْ بَعَلَى اللَّهُ يَصَدُرٌ بِهِ قُدْرَةً؛ إِذِ الْقُدْرَةِ، وَإِذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَصْدُرُ مِنْهُ شَيْءً وَالْمَابُ عَلَى لَا شَيْءً؟

841. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأَمْرَ فِيهِ مُنْقَسِمٌ: أَمَّا الصَّوْمُ فَالْكَفُ فِيهِ مَقْصُودٌ، وَلِذَلِكَ تُشْتَرَطُ فِيهِ النَّيَّةُ، وَأَمَّا الزَّنَا وَالشُّرْبُ فَقَدْ نُهِي عَنْ فِعْلِهِمَا، فَيُعَاقَبُ فَاعِلُهُمَا، وَمَنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَا يُعَاقَبُ، وَلَا يُتَّابُ إِلَّا إِذَا قَصَدَ كَفَّ الشَّهْوَةِ عَنْهُمَا مَعَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الْمَنْهِيُّ عَنْ فَعْلِهِ فِي غَفْلَةٍ التَّمَكُّنِ، فَهُوَ مُثَابٌ عَلَى فِعْلِهِ وَأَمَّا \امَنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الْمَنْهِيُّ عَنْ فَعْلِهِ فِي غَفْلَةٍ التَّمَكُّنِ، فَهُوَ مُثَابٌ عَلَى فِعْلِهِ وَإَمَّا \امَنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الْمَنْهِيُّ عَنْ فَعْلِهِ فِي غَفْلَةٍ

فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَلَا يُثَابُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ شَيْءً. وَلَا يَبْغُدُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ أَنْ لَا تَصْدُرَ مِنْهُ الْفَوَاحِشُ، وَأَنْ لَا يُقْصَدَ مِنْهُ التَّلَبُّسُ بأَضْدَادِهَا.

تكليف المكره

- 842 [4] مَسْأَلَةٌ: فعْلُ الْمُكْرَهِ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، بِخِلَافِ فِعْلِ الْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، لِأَنَّ الْخَلَلَ ثُمَّ فِي الْمُكَلَّفِ، لَا فِي الْمُكَلَّفِ بِهِ، فَإِنَّ شَرْطَ تَكْلِيفِ الْمُكَلُّفِ السَّمَاعُ وَالْفَهْمُ، وَذَلِكَ فِي الْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ مَعْدُومٌ، وَالْمُكْرَهُ يَفْهَمُ، وَفِعْلُهُ فِي حَيِّرْ الْإِمْكَانِ، إِذْ يَقْدِرُ عَلَى تَحْقِيقِهِ وَتَرْكِهِ. فَإِنْ أَكْرِهَ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ جَازَ أَنْ يُكَلُّفَ تَرْكَ الْقَتْلِ، لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَوْفُ الْهَلَاكِ.
- 843. وَإِنْ كُلِّفَ عَلَى وَفْق الْإِكْرَاهِ، فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ، بأَنْ يُكْرَهَ بالسَّيْفِ عَلَى قَتْل حَيَّةٍ هَمَّتْ بِقَتْل مُسْلِم، إِذْ يَجِبُ قَتْلُهَا؛ أَوْ أُكْرِهَ الْكَافِرُ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِذَا أَسْلَمَ نَقُولُ: قَدْ أَدِّي مَا كُلِّفَ.
- 844. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: إِنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إِلَّا فِعْلُ مَا أُكْرَهَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَبْقَى لَهُ خَيَرَةً.
- 845. وَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَرْكِه، وَلذَّلكَ يَجِبُ عَلَيْه تَرْكُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْه إذَا أَكْرِهَ عَلَى قَتْل مُسْلِم، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرِهَ عَلَى قَتْل حَيَّةٍ، فَيَجِبُ قَتْلُ الْحَيَّةِ، وَإِذَا أَكْرِهَ عَلَى إِرَاقَةِ النَّحَمْرِ فَيَجِبُ / عَلَيْهِ إِرَاقَةُ الْخَمْرِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَلَكِنْ فِيهِ 91/1 غَوْرٌ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الامْتِثَالَ إِنَّمَا يَكُونُ طَاعَةً إِذَا كَانَ الاِنْبِعَاثُ لَهُ بِبَاعِثِ الأَمْر وَالتَّكْلِيفِ دُونَ بَاعِثِ الْإِكْرَاهِ، فَإِنْ أَقْدَمَ لِلْخَلَاصِ مِنْ سَيْفِ الْمُكْرِهِ لَا يَكُونُ مُجِيبًا دَاعِيَ الشُّرْعِ، وَإِنِ انْبَعَثَ بِدَاعِي الشُّوعِ بِحَيْثُ كَانَ يَفْعَلُهُ لَوْلَا الْإِكْرَاهُ، بَلْ كَانَ يَفْعَلُهُ لَوْ أَكُّرِهَ عَلَى تَرْكِهِ، فَلَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ طَاعَةً، لَكِنْ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا وَإِنْ وُجِدَ صُورَةُ التَّخُويفِ. فَلْيُتَنَّبُّهُ لِهَذِهِ الدَّقِيقَة.

846. [5] مَسْأَلَةً: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْفِعْلِ الْمَأْمُور بِهِ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ حَاصِلًا حَالَةَ الأَمْر، بَلْ يَتَوَجَّهُ الأَمْرُ بِالشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطِ، وَيَكُونُ مَأْمُورًا بِتَفْدِيمِ الشَّرْطِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُخَاطَبَ الْكُفَّارُ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ، كَمَا يُخَاطَبُ الْمُحْدِثُ بِالصَّلَاةِ بِشَرْطِ تَقْدِيم الْوُضُوءِ، وَالْمُلْحِدُ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الْإِيمَانِ بِالمُرْسِلِ. وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأَي إِلَى إِنْكَارِ ذَلِكَ. وَالْخِلَافُ إِمَّا فِي الْجَوَازِ، وَإِمَّا فِي الْوُقُوع

التكليف بالفعل مل هو تكليف بشرطه؟ ومسألة تكليف الكفار يفروع الشريعة

i\\48

- 847 أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ فَوَاضِحٌ، إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، وَأَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِجَمِيعِهَا، وَبِتَقْدِيمِ الْإِسْلَامِ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَيَكُونُ الْإِيمَانُ مَأْمُورًا بِهِ لِنَفْسِهِ، وَلِكَوْنِهِ شَرْطًا لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، كَمَا فِي الْمُحْدِثِ وَالْمُلْحِدِ.
- 848. فَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ الْجَمِيعَ، وَقَالَ: كَيْفَ يُؤْمَرُ بِمَا لَا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ؟ وَالْمُحْدِثُ اللَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ، فَهُو مَاْمُورُ بِالْوُضُوءِ، فَإِذَا تَوَضَّأَ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حِينَئِذِ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ.
- 848 قُلْنَا: فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَوْ تَرَكَ الْوُصُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعَ عُمْرِهِ لَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ السَّلَاةِ، وَهَذَا خِلَافُ الْإَجْمَاعِ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحُّ الصَّلَاةِ، لِأَنْهُ لَمْ يُؤْمَرْ قَطُّ بِالصَّلَاةِ، وَهَذَا خِلَافُ الْإَجْمَاعِ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحُّ أَمْرُهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِالصَّلَاةِ، بَلْ بِالتَّكْبِيرِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُّ تَقْدِيمُهُ، وَلَا بِالتَّكْبِيرِ، بَلْ بَالْتَكْبِيرِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُّ تَقْدِيمُهُ، وَلَا بِالتَّكْبِيرِ، بَلْ بِهَمْزَةِ التَّكْبِيرِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِالْكَافِ ثَانِيًا، وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ. وَكَذَلِكَ السَّعْيُ إلَى الْجُمْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَجَّهَ الأَمْرُ بِهِ بَلْ بِالْخُطْوَةِ الأُولَى، ثُمَّ بِالنَّانِيَةِ.
- 850. وَأَمَّا الْوُقُوعُ الشَّرْعِيُّ، فَنَقُولُ: كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّصَ خِطَابُ الْفُرُوعِ بِالْمُؤْمِنِينَ، كَمَا خُصِّصَ وُجُوبُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ بِالْأَحْرَارِ، وَالْمُقِيمِينَ، وَالْأَصِحَّاءِ، وَالطَّاهِرَاتِ دُونَ الْحُيَّض. وَلَكِنْ وَرَدَتِ الأَدِلَّةُ بِمُخَاطَبَتِهمْ، وَأَدِلَّتُهُ ثَلَاثَةٌ:
- 851. الْأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَاسَلَكَ كُرُ فِ سَقَرَ قَالُواْ لَرَ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ الْآيَةَ (المدور: 45-43) فَأَخْبَرَ أَنَّهُ عَذَّبَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَحَذَّرَ الْمُسْلِمِينَ بِهِ.
  - 852. فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ حِكَايَةُ قَوْلِ الْكُفَّارِ، فَلَا حُجَّةَ فِيهَا.
- 853. قُلْنَا: ذَكَرَهُ الله تَعَالَى فِي مَعْرِضِ التَّصْدِيقِ لَهُمْ، بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحْذِيرُ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَكَانَ كَقَوْلِهِمْ: عُذَّبْنَا لِأَنَّا مَخَّلُوقُونَ وَمَوْجُودُونَ. كَيْفَ وَقَدْ عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱللِّينِ ﴾ (المدنر: 46)، فَكَيْفَ يُعْطَفُ ذَلِكَ عَلَى مَا لَا عَذَابَ عَلَيْهِ؟
  - [92/1] 854 فَإِنْ قِيلَ: الْعِقَابُ بِالتَّكْذِيبِ، لَكِنْ غُلَّظَ بِإِضَافَةِ تَرْكِ / الطَّاعَاتِ إلَيْهِ.
- 855. قُلْنَا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَلَّظَ بِتَرْكِ الطَّاعَاتِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَلِّظَ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَمْ يُخَاطَبُوا بِهَا.
- 856. فَإِنْ قِيلَ: عُوقِبُوا لَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، لَكِنْ لِإِخْرَاجِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِتَرْكِ الْإِيمَانِ عَنِ

الْعِلْم بِقُبْح تَرْكِ الصَّلَاةِ.

857. قُلْنَا: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ أَوْجُهِ:

858. أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَرْكُ لِلظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة وَلَا دَلِيلٍ، فَإِنَّ تَرْكَ الْعِلْمِ بِقُبْحِ تَرْكِ الصَّلَاقِ، وَقَدْ قَالُوا: ﴿ لَرَنكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ (المدنر: 43).

858. الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ كَافِرِ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَسَائِرَ الْمَحْظُورَاتِ، وَبَيْنَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكُفْرِ، لَأَنَّ كِلَيْهِمَا اسْتَوَيَا فِي إِخْرَاجِ النَّفْسِ بِالْكُفْرِ عَنِ الْعِلْم بِقُبْح الْمَحْظُورَاتِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا خِلَافُ الْإِجْمَاع.

860. الثَّالَثُ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ النَّظَرَ وَالاسْتِدْلَالَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِ الْإِيمَانِ، لِإِنَّهُ أَخْرَجَ نَفْسَهُ بِتَرْكِ النَّظَرِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِلْم بِوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ.

861. فَإِنْ قِيلَ: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ (المدثر: 43) أَيْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لَكِنْ عَرَّفُوا أَنْفُسَهُمْ بِعَلَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا قَالَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ » أَي الْمُؤْمِنِينَ، لَكِنْ عَرَّفَهُمْ بِمَا هُوَ شِعَارُهُمْ. الْمُؤْمِنِينَ، لَكِنْ عَرَّفَهُمْ بِمَا هُوَ شِعَارُهُمْ.

هُ قُلْنَا: هَذَا مُحْتَمَلٌ، لَكِنَ الظَّاهِرَ لَا يُتْرَكُ\\إلَّا بِدَلِيلٍ، وَلَا دَلِيلَ لِلْخَصْمِ.

863. الدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَفَ النَّفْسِ النَّقَ مَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَعَ بَيْنَ لَدُ ٱلْمُكَذَابُ ﴾ (الفرفان: 68-69) فَالْأَيَةُ نَصُّ فِي مُضَاعَفَةٍ عَذَابٍ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْأَكُلُ وَالشَّرْبِ. الْكُفْرِ وَالْأَكْلُ وَالشَّرْبِ.

864. الدَّلِيلُ التَّالِثُ: انْعَقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَعْذِيبِ الْكَافِرِ عَلَى تَكْذِيبِ الرَّسُولِ، كَمَا يُعَذَّبُ عَلَى الْكُفْرِ بِاللهِ تَعَالَى. وَهَذَا يَهْدِمُ مُعْتَمَدَهُمْ، إِذْ قَالُوا: لَا تُتَصَوَّرُ الْعِبَادَةُ مَعَ الْكُفْر، فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِهَا؟

865. احْتَجُوا: بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، مَعَ اسْتِحَالَةِ فِعْلِهِ فِي الْكُفْر، وَمَعَ انْتِفَاءِ وُجُوبِهِ لَوْ أَسْلَمَ، فَكَيْفَ يَجِبُ مَا لَا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ؟

866. قُلْنَا: وَجَبَ؛ حَتَّى لَوْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَعُوقِبَ عَلَى تَرْكِهِ، لَكِنْ إِذَا أَسْلَمَ عُفِيَ لَهُ عَمَّا سَلَفَ، فَ«الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ»، وَلَا يَبْعُدُ نَسْخُ الأَمْرِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِمْتِثَالِ، فَكَيْفَ يَبْعُدُ سُقُوطُ الْوُجُوبِ بِالْإِسْلَامِ؟

867 فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ، وَالْإِسْلَامُ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ هُوَ بِعَيْنِهِ مُسْقِطُ، فَالِاسْتِذْلَالُ بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَوْلَى مِنْ إِيجَابِهِ ثُمَّ الْحُكْمُ بِسُقُوطِهِ.

868. قُلْنَا: لَا بُعْدَ فِي قَوْلِنَا: اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ بِالْإِسْلَامِ، وَسَقَطَ بِحُكْمِ الْعَفْوِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةُ نَصَّ، وَنُصُوصُ الْقُرْآنِ ذَلَّتْ عَلَى عِقَابِ الْكَافِرِ الْمُتَعَاطِي لِيْفُوَاحِسِ، وَكَذَا الْإِجْمَاعُ ذَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ كَافِرِ قَتَلَ الأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ، وَشَوَّشَ الدَّيْنَ، وَبَيْنَ كَافِرِ لَمْ يَرْتَكِبْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. فَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى \*.

معادة عَلَى الْمُرْتَدَّ دُونَ الْكَافِرِ الأَصْلِعَ؟ 869 فَإِ**نْ قِيلَ:** فَلِمَ أَوْجَبْتُمُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُرْتَدَّ دُونَ الْكَافِرِ الأَصْلِعَ؟

[93/1] هَمْ قُلْنَا: / الْقَضَاءُ إِنَّمَا وَجَبَ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ، فَيُتَّبَعُ فِيهِ مُوجَبَ الدَّلِيلِ. وَلَا حُجَّةَ فِيهِ مُوجَبَ اللَّلِيلِ. وَلَا حُجَّةَ فِيهِ مُوجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْحَائِضِ وَلَمْ تُؤْمَرْ بِالْأَدَاءِ، وَقَدْ يُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ مِنْ لَا يُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

871. وَقَدِ اعْتَذَرَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ قَدِ الْتَزَمَ بِالْإِسْلَامِ الْقَضَاءَ، وَالْكَافِرَ لَمْ يَلْتَزِمْ. 872. وَهَذَا ضَعِيفٌ، فَإِنَّ مَا أَلْزَمَهُ الله تَعَالَى فَهُو لَازِمٌ، الْتَزَمَهُ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ. 872 فَإِنْ كَانَ يَسْقُطُ بِعَدَمِ الْتَزَامِهِ، فَالْكَافِرُ الأَصْلِيُّ لَمْ يَلْتَزِمِ الْعِبَادَاتِ وَتَرْكَ فَإِنْ كَانَ يَسْقُطُ بِعَدَمِ الْتَزَامِهِ، فَالْكَافِرُ الأَصْلِيُّ لَمْ يَلْتَزِمِ الْعِبَادَاتِ وَتَرْكَ الْمَحْظُورَاتِ، فَيَنْبَغِى أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلكَ.

# الفن السّرابع من القطب الأول في مَا يُطهُرُالحُكُ ثُمُ بِهِ

873. وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سَبَبًا.

874. وَكَيْفِيَّةُ نِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ.

875. وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

## الْفَصْلُ الأُوَّلُ هَى الْأَسْبَابِ

876. اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا عَسُرَ عَلَى الْخَلْقِ مَعْرِفَةُ خِطَابِ الله تَعَالَى فِي كُلِّ حَالٍ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ انْقطَاعِ الْوَحْيِ، أَظْهَرَ الله سُبْحَانَهُ خِطَابَهُ لِخَلْقِهِ بِأُمُورِ مَحْسُوسَةٍ نَصَبَهَا أَسْبَابًا لِأَخْكَامِهِ، وَجَعَلَهَا مُوجِبَةً وَمُقْتَضِيَةً لِلْأَحْكَامِ عَلَى مِثَالِ اقْتِضَاءِ الْعِلَّةِ الْحسِّيَّة مَعْلُولَهَا.

877 [ وَنَعْنِي ١/ بِالْأَسْبَابِ هَهُنَا أَنَّهَا هِيَ الَّتِي أَضَافَ الأَحْكَامَ إِلَيْهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: معنى الاسباب ﴿ أَقِرِ ٱلصَّانَوَةَ لِدُلُولِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (الإسراء: 78) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البنرة: 185) وَقَوْلِهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا يَتَكَرَّرُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ. فَإِنَّ مَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكُرُرِهِ فَجَدِيرٌ بِأَنْ يُسَمِّى «سَبَبًا»، أَمَّا مَا لَا يَتَكُرُّرُ، كَالْإِسْلَام وَالْحَجُّ، فَيُمْكِنُ أَنَّ يُقَالَ: ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَّبَيْتِ ﴾ (أل عمران: 97) وَكَذَا وُجُوبُ الْمَعْرِفَةِ عَلَى كُلِّ مُكَلِّفٍ يُعْلَمُ بِالْعُمُومَاتِ، فَلَا حَاجَةً إِلَى إضافَتِهَا إِلَى سَبَب.

a78. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: سَبَبُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ الأَدِلَّةُ الْمَنْصُوبَةُ، وَسَبَبُ

وُجُوبِ الْحَجِّ الْبَيْتُ دُونَ الاسْتِطَاعَةِ. وَلَمَّا كَانَ الْبَيْتُ وَاحِدًا لَمْ يَجِبِ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَالْإِيمَانُ مَعْرِفَةً، فَإِذَا حَصَلَتْ دَامَتْ. وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ. هَذَا قِسْمُ الْعِبَادَاتِ.

879. وَأَمَّا قِسْمُ الْغَرَامَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ فَلَا تَخْفَى أَسْبَابُهَا.

880 وَأَمَّا قِسْمُ الْمُعَامَلَاتِ فَلِحِلِّ الأَمْوَالِ وَالْأَبْضَاعِ وَحُرْمَتِهَا أَيْضًا أَسْبَابُ ظَاهِرَةً، مِنْ نِكَاح، وَبَيْع، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِهِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ.

881. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنَّ نَصْبَ الأَسْبَابِ أَسْبَابًا لِلْأَحْكَامِ أَيْضًا حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ، فَلِلَّهِ تَعَالَى فِي الرَّانِي حُكْمَانِ: أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: نَصْبُ الزَّنَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ فِي حَقِّه، لِأَنَّ الزَّنَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ لِذَاتِهِ وَعَيْنِهِ، بِخِلَافِ الزَّنَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ فِي حَقِّه، لِأَنَّ الزَّنَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ لِذَاتِهِ وَعَيْنِهِ، بِخِلَافِ / الْعَلَلِ الْعَقْلِيَّةِ. وَإِنَّمَا صَارَ مُوجِبًا بِجَعْلِ الشَّرْعِ إِيَّاهُ مُوجِبًا. فَهُو نَوْعُ مِنَ الْحُكْمِ، فَلِذَلِكَ أَوْرَدُنَاهُ فِي هَذَا الْقُطْبِ، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ تَعْلِيلَهُ، وَنَقُولُ: نُصِبَ الرُّنَا عِلَّةً لِللَّهُمْ، وَالسَّرِقَةُ عِلَّةً لِلْقَطْعِ، لِكَذَا وَكَذَا. فَاللَّواطُ فِي مَعْنَاهُ، فَيَنْتَصِبُ النَّالَةَ الْمَاسِبَةً. وَالنَّرِقَةُ عِلَّةً لِلْقَطْعِ، لِكَذَا وَكَذَا. فَاللَّواطُ فِي مَعْنَاهُ، فَيَنْتَصِبُ أَيْضًا سَبَبًا. وَالنَّبُّاشُ فِي مَعْنَى السَّارِق.

|94/1|

61 - 882. وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ «الْقِيَاسِ» \*.

اسم السبب مشترك

883. وَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ «السَّبَبِ» مُشْتَرَكٌ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ. وَأَصْلُ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الطَّرِيقِ، وَمِنَ الْجُبُلِ اللَّذِي بِهِ يُنْزَحُ الْمَاءُ مِنَ الْبِثْرِ، وَحَدُّهُ: مَا يَحْصُلُ الشَّيْءُ وَالطَّرِيقِ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَنَرْحُ عِنْدَهُ لَا بِهِ، فَإِنَّ الْوُصُولَ بِالسَّيْرِ، لَا بِالطَّرِيقِ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَنَرْحُ الْمُاءِ بِالإِسْتِقَاءِ لَا بِالْحَبْلِ؛ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْحَبْلِ، فَاسْتَعَارَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْمُاءِ بِالإِسْتِقَاءِ لَا بِالْحَبْلِ؛ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْحَبْلِ، فَاسْتَعَارَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ

حدالسب

«السَّبَبِ» مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَأَطْلَقُوهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

884. الْوَجْهُ الأَوَّلُ: وَهُوَ أَقْرَبُهَا إِلَى الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ: يُطْلَقُ فِي مُقَابِلَةِ الْمُبَاشَرَةِ؛ إِذْ

يُقَالُ إِنَّ حَافِرَ الْبِئْرِ مَعَ الْمُرَدِّي فِيهِ، صَاحِبُ سَبَب، وَالْمُرَدِّي صَاحِبُ عِلَّة،

فَإِنَّ الْهَلَاكُ بِالتَّرْدِيَةِ، لَكِنْ عِنْدَ وُجُودِ الْبِئْر، فَمَا يَخْصُلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ، لَا بِهِ،

يُسَمَّى سَبَبًا.

885. الثَّانِي: تَسْمِيَتُهُم الرَّمْيَ سَبَبًا لِلْقَتْلِ، مِنْ حَيْثُ\\إنَّهُ سَبَبٌ لِلْعِلَّةِ، وَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ عِلَّةُ الْعِلَّةِ، وَلَكِنْ لَمَّا حَصَلَ الْمَوْتُ لَا بِالرَّمْي، بَلْ بِالْوَاسِطَةِ، أَشْبَهَ

49∖اب

مَا لَا يَخْصُلُ الْحُكْمُ إِلاَّ بِهِ.

886. التَّالِثُ: تَسْمِيَتُهُمْ ذَاتَ الْعِلَّةِ، مَعَ تَخَلَّفِ وَصْفِهَا سَبَبًا، كَقَوْلِهِمْ: الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِالْيَمِينِ دُونَ الْحِنْثِ، فَالْيَمِينُ هُوَ السَّبَبُ؛ وَمِلْكُ النَّصَابِ هُوَ سَبَبُ الزَّكَاةِ دُونَ الْحَوْلِ، مَعَ أَنَّهُ لَا بُدُّ مِنْهُمَا فِي الْوُجُوبِ. وَيُرِيدُونَ بِهَذَا السَّبَبِ: مَا تَحْسُنُ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَيْهِ، وَيُقَابِلُونَ هَذَا بِالْمَحَلُّ وَالشَّرْطِ، فَيَقُولُونَ: مَلْكُ النَّصَابِ سَبَبٌ، وَالْحَوْلُ شَرْطٌ.

887. الرَّابِعُ: تَسْمِيَتُهُمُ الْمُوجِبَ سَبَبًا، فَيَكُونُ السَّبَ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ. وَهَذَا أَبْعَدُ الْوُجُوهِ عَنْ وَضْعِ اللِّسَانِ؛ فَإِنَّ السَّبَ فِي الْوَضْعِ عِبَارَةً عَمَّا يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ لَا بِهِ. وَلَكِنَّ هَذَا يَحْسُنُ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْحُكْمَ لِذَاتِهَا، بَلْ بِهِ. وَلَكِنَّ هَذَا يَحْسُنُ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْحُكْمَ لِذَاتِهَا، بَلْ بِيعَابِ اللهُ تَعَالَى وَلِنَصْبِهِ هَذِهِ الأَسْبَابَ عَلَامَاتِ لِإِظْهَارِ الْحُكْمِ. فَالْعِلَلُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مَعْنَى الْعَلَامَاتِ الْمُظْهِرَةِ، فَشَابَهَتْ مَا يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ. الشَّرْعِيَّةُ فِي مَعْنَى الْعَلَامَاتِ الْمُظْهِرَةِ، فَشَابَهَتْ مَا يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ.

## الْفَصْلُ الثَّانِي فِي: وَصْفِ السَّبَبِ بِالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ

888 اعْلَمْ أَنَّ هَذَا يُطْلَقُ فِي الْعِبَادَاتِ تَارَةً، وَفِي الْعُقُودِ أَخْرَى. وَإِطْلَاقُهُ فِي الْعِبَادَاتِ مُخْتَلَفٌ فِي الْعِبَادَاتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

888. فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُتُكَلِّمِينَ عِبَارَةٌ عَنْ «مَا وَافَقَ الشَّرْعَ، وَجَبَ الْقَضَاءُ أَوْ لَمْ يَجِبْ» وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، عِبَارَةٌ عَنْ «مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ» حَتَّى إِنَّ صَلاَةً مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ صَحِيحَةً فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ، لِأَنَّهُ وَافَقَ الأَمْرَ الْمُتَوَجَّةِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ. وَأَمَّا / الْقَضَاءُ فَوُجُوبُهُ بِأَمْرِ مُجَدَّد، فَلَا يُشْتَقُ مِنْهُ الشَّمُ الصَّحَةِ. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ فَاسِدَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لاَنَهَا غَيْرُ مُجْزِنَة. وَكَذَلِكَ مَنْ قَطَعَ صَلَاتَهُ بِإِنْقَاذِ غَرِيقِ، فَصَلَاتَهُ صَحِيحَةً عِنْدَ الْمُتَكَلِّم، فَاسِدَةً عِنْدَ الْفُقِيهِ. قَطَعَ صَلَاتَهُ بِإِنْقَاذِ غَرِيقِ، فَصَلَاتَةُ صَحِيحَةً عِنْدَ الْمُتَكَلِّم، فَاسِدَةً عِنْدَ الْفُقِيهِ. وَهَذِهِ الاصْطِلَاحَاتُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ - فَلَا مُشَاحَة فِيهَا، إِذِ الْمَعْنَى مُتَّفَقً عَلَيْهِ. وَهَذِهِ الاصْطِلَاحَاتُ - وَإِنِ اخْتَلَفَتْ - فَلَا مُشَاحَة فِيهَا، إِذَ الْمَعْنَى مُتَفَقً عَلَيْهِ. وَهَذِهِ الْاصْطِلَاحَاتُ - وَإِنِ اخْتَلَفَتْ - فَلَا مُشَاحَة فِيهَا، إِذَا أَطْلِقَ فِي الْعُقُودِ، فَكُلُ سَبَبٍ مَنْصُوبٍ لِحُكْم، إِذَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ وَأَمَّا إِذَا أَطْلِقَ فِي الْعُقُودِ، فَكُلُ سَبَبٍ مَنْصُوبٍ لِحُكْم، إِذَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ

|95/1|

مِنْهُ يُقَالُ: إِنَّهُ صَحَّ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مَقْصُودُهُ يُقَالُ: إِنَّهُ بَطَلَ، فَالْبَاطِلُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُشْمِرُ لِأَنَّ السَّبَبَ مَطْلُوبٌ لِتَّمَرَتِهِ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي أَثْمَرَ.

892. وَالْفَاسِدُ مُرَادِفٌ لِلْبَاطِلِ فِي اصْطِلَاحِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَالْعَقْدُ إِمَّا صَحِيحٌ وَإِمَّا بَاطِلٌ، وَكُلُّ بَاطِلَ فَاسِدٌ.

893. وَأَبُو حَنِيفَةَ أَثْبَتَ قِسْمًا آخَرَ فِي الْعُقُودِ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالصَّحَّةِ، وَجَعَلَ «الْفَاسِد» عِبَارَةً عَنْهُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْفَاسِد مُنْعَقِدٌ لإِفَادَةِ الْحُكْم. لَكِنِ الْمَعْنِيُ بِفَسَادِهِ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ مَنْ مَعْنِي الْمَعْنِي بِفَسَادِهِ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ مَنْ مَعْنِي الْمَعْنِي بِالْعِقَادِهِ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ بَأَصْلِهِ، كَعَقْدِ الرَّبَا، فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَة فِي الْعِوضِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَة فِي الْعِوضِ، مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَة فِي الْعِوضِ، فَاقْتَضَى هَذَا دَرَجَةً بَيْنَ الْمَمْنُوعِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ جَمِيعًا، وبَيْنَ الْمَشْرُوعِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ جَمِيعًا، وبَيْنَ الْمَعْنَى فِي التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالْفَاسِدِ، وَوَصْفِهِ فَهُو مَمْنُوعٌ بِأَصْلِهِ، كَمَا سَبَقَ ذِكُرُهُ. ولَكِنَّهُ يُنَازَعُ فِيهِ، إِذْ كُلُّ مَمْنُوعٍ بِوَصْفِهِ فَهُو مَمْنُوعٌ بِأَصْلِهِ، كَمَا سَبَقَ ذِكُرُهُ.

## الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي، وَصْفِ الْعِبَادَةِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ

معنى الأداء 498. اعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِبَ إِذَا أُدِّيَ فِي وَقْتِهِ سُمِّيَ «أَدَاءً»؛ وَإِنْ أُدِّيَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ وَالتَضاء والإعادة الْمُضَيَّقِ، أَوِ الْمُوسَّعِ الْمُقَدَّرِ، سُمِّيَ «قَضَاءً»؛ وَإِنْ فُعِلَ مَرَّةً عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْحَلَلِ، وَالتَضاء والإعادة ثُمَّ فُعِلَ مَا وَالْمُوسَّعِ الْمُقَدِّرِ، سُمِّيَ «إِعَادَةً»، فَالْإِعَادَةُ اسْمٌ لِمِثْلِ مَا فُعِلَ، وَالْقَضَاءُ اسْمُ لِمِثْلِ مَا فُعِلَ مِثْلِ مَا فَاتَ وَقْتُهُ الْمَحْدُودُ.

895. وَيَتَصَدَّى النَّظُرُ فِي شَيْئَيْن:

896. أَحَدُّهُمَا: أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَنَّهُ يُخْتَرَمُ قَبْلَ الْفِعْلِ، فَلَوْ أَخَرَ وَعَاشَ، قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله: «مَا يَفْعَلُهُ هَلَا أَضَّرَ وَعَاشَ، قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله: «مَا يَفْعَلُهُ هَذَا قَضَاءٌ، لِأَنَّهُ تَقَدَّرَ وَقَتُهُ بِسَبَبِ غَلَبَةِ الظَّنِّ» \*.

التقريب والإرشاد الصغير: 231-231

897. وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَنَا، فَإِنَّهُ لَمَّا انْكَشَفَ خِلَافُ مَا ظُنَّ زَالَ حُكْمُهُ، وَصَارَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعِيشُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الأَدَاءَ، أَعْنِي الْمَرِيضَ إِذَا أَخَّرَ الْحَجُ

Wan

إِلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ مُشْرِفٌ عَلَى الْهَلَاكِ، ثُمَّ شُفِيَ.

898. الثَّانِي: أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهِ، فَلَوْ أَخَّرَ ثُمَّ أَدًى، فَيَلْزَمُ عَلَى مَسَاقِ كَلَامِ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله أَنْ يَكُونَ قَضَاءً، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَدَاءً؛ لأَنَّهُ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهُ بِتَقَدِيرٍ وَتَعْيِينٍ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْبِدَارَ بِقَرِينَةِ الْحَاجَةِ، وَإِلَّا فَالْأَذَاءُ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ مُوافِقٌ لِمُوجَبِ الأَمْرِ وَامْتِثَالُ لَهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ صَلَاة عَلَى الْفَوْر، فَأَخَرَ، / فَلَا نَقُولُ إِنَّهُ قَضَاءُ الْقَضَاء.

96/1

- وه. وَلِذَلِكَ نَقُولُ: لَا يَفْتَقِرُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ إِلَى أَمْرٍ مُجَدَّدٍ، وَمُجَرَّدُ الأَمْرِ بِالْأَدَاءِ كَافٍ فِي دَوَامِ اللُّزُومِ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ أَخَرَ، وَأَمَرٍ مُجَدَّدٍ.
- 900. فَإِذًا الصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ الْقَضَاءِ مَخْصُوصٌ بِمَا عُيِّنَ وَقْتُهُ شَرْعًا ثُمَّ فَاتَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَعْلِ.
- 901. دَقِيقَةً: اعْلَمْ أَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ يُطْلَقُ مَجَازًا، وَقَدْ يُطْلَقُ حَقِيقَةً، فَإِنَّهُ تِلْوُ الأَدَاءِ. وَلِلْأَدَاءِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالِ:
- 902. الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، فَإِذَا تَرَكَهُ الْمُكَلَّفُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَكِنْ حُطَّ الْمَأْتُمُ عَنْهُ عِنْدَ سَهْوِهِ عَلَى سَبِيلِ الْعَفْوِ، فَالْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ بَعْدَهُ يُسَمَّى قَضَاءً حَقِيقَةً.
- 903. الشَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَجِبَ الأَدَاءُ، كَالصَّيَامِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ، فَإِذَا صَامَتْ بَعْدَ الطَّهْرِ فَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَجَازٌ مَحْضٌ. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ فَرْضٌ مُبْتَدَأً، لَكِنْ لَمَّا تَجَدَّدَ هَذَا الْفَرْضُ بِسَبَبِ حَالَةٍ عَرَضَتْ مَنَعَتْ مِنْ إِيجَابِ الأَدَاءِ، حَتَّى فَاتَ لِفَوَات إِيجَابِ، سُمِّى قَضَاءً.
- 904. وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى طَائِفَةٍ فَقَالُوا: وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ.
- 905. وَجَعْلُ هَذَا الْاسْمَ مَجَازًا أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَتِ الْحَائِضُ لَمْ تَكُنْ عَاصِيَةً، فَكَيْفُ تُؤْمَرُ بِمَا تَعْصِي بِهِ لَوْ فَعَلَتْهُ؟ وَلَيْسَ الْحَيْضُ كَالْحَدَثِ، فَإِنَّ إِزَالَتَهُ مُمْكِنَةً.

/\\50

906. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ تَنْوي قَضَاءَ رَمَضَانَ؟١١

907 قُلْنَا: إَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ حَالَةً عَرَضَتْ فِي رَمَضَانَ فَمَنَعَتْ الْوُجُوبَ، وَإِنْ عَنَيَتْ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَنْوِي قَضَاءَ مَا مَنَعَ الْحَيْضُ مِنْ وُجُوبِهِ فَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ عَنَيْتَ أَنَّهُ قَضَاءٌ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَهُوَ خَطَاً وَمُحَالٌ.

908. فَإِنْ قِيلَ: فَلْيَنُو الْبَالِعُ الْقَضَاءَ لِمَا فَاتَ إِيجَابُهُ فِي حَالَةِ الصَّغَر.

وَهِ قُلْنَا: لَوْ أَمِرَ بِذَلِكَ لَنَوَاهُ، وَلَكِنْ لَمْ يُجْعَلْ فَوَاتُ الْإِيجَابِ بِالصَّبَا سَبَبًا لِإِيجَابِ فَرْض مُبْتَدَأَ بَعْدَ الْبُلُوغِ. كَيْفَ وَالْمَجَازُ إِنَّمَا يَخْسُنُ بِالاِشْتِهَارِ؟ وَقَدِ اَشْتَهَرَ ذَلِكً فِي الْحَيْض دُونَ الصَّبَا.

910. وَلَعَلَّ سَبَبَ اخْتِصَاصِ اشْتِهَارِهِ أَنَّ الصَّبَا يَمْنَعُ أَصْلَ التَّكْلِيفِ، وَالْحَائِضُ مُكَلَّفَةٌ، فَهِيَ بِصَدَدِ الْإِيجَابِ.

100. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: حَالَةُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، إِذَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا، لَكِنَّهُمَا إِنْ صَامَا وَقَعَ عَنِ الْفَرْضِ، فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَجَازُ أَيْضًا، إِذَ لَا وُجُوبَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَجَازُ أَيْضًا، إِذَ لَا وُجُوبَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ حَقِيقَةٌ، إِذَا فَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ لَصَحَّ مِنْهُ، فَإِذَا أَخَلَّ بِالْفِعْلِ، مَعَ صَحَّتِه لَوْ فَعَلَهُ فَهُو شَبِيهٌ بِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ سَهُوّا أَوْ عَمْدًا. أَوْ نَقُولُ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَعِدَةٌ مُنَّالَكِ مِكْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ سَهُوّا أَوْ عَمْدًا. أَوْ نَقُولُ قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَةٌ مُنَّالَكِ مِلْ النَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْيِيرِ، اللهَ تَعَالَى: ﴿ فَعَدَةٌ مُنَا بِعَيْنِهِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْبَدَلَ لَا يَكُولُ إِلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الأَوَّلِ، اللهَ تَعَالَى الْوَقِتِ الْمَعْرُونِ إِلّا بَعْدَ فَوَاتِ الأَوْلِ، اللهَ عَلَى الْمَعْرُونِ اللهَّيْ اللهَ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ بِهِ وَالْمُسَافِرِ الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ الْوَاجِبُ، وَبَيْنَ مَا أُخَرَعَنْ وَقْتِهِ الْمَشْهُورِ الْمَعْرُوفِ بِهِ. وَلِرَمَضَانَ وَالْمَا أَوْ الْقَضَاءُ السَّمُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ التَقْدِيمِ وَالْتَأَخِيرِ ، كَالْمُسَافِرِ الْمَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ الْمَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ وَالْمُعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ الْمَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ المَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ المَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ المَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ المَعْرُونِ الْمَعْرُونِ بِهِ وَلِرَعَضَانَ الْمَعْرُونِ بِهِ وَلَو الْمُعُومِ مُومَ الْمُسُونِ وَقْتِ الصَّالِ أَنْ الصَّبِي الْمُعُولِ الْمُعُومِ مُومَ الْمُسُونِ لَوْ وَقْتِ الصَّالَةِ لَوْمَتُهُ وَلَوْ الْمُعُومِ مُومَ الْمُمُونَ الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ بِهِ الْمَعْرُونِ الْمُعُومِ الْمُعُومِ الْمُعُومِ الْمُعُومِ مُومَ الْمُسُولِ أَنْ السَلَّاقِ الْمُعُومِ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعْرَاحِهُ الْمُعُومُ الْمُعْرَاحُهُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعْرِولِ الْمُعْرَاحُهُ الْمُعْرَاحُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ

912. وَٱلَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَضَاءٍ.

[97/1]

- 913. فَإِنْ قِيلَ: فَالنَّائِمُ وَالنَّاسِي يَقْضِيَانِ، وَلَا خِطَابَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا لَا يُكَلِّفَانِ.
- 914. قُلْنَا: هُمَا مَنْسُوبَانِ إِلَى الْغَفْلَةِ وَالتَّقْصِيرِ، وَلَكِنَّ الله تَعَالَى عَفَا عَنْهُمَا، وَحَطَّ عَنْهُمَا الْمَأْثَمَ، بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاكُ بَقيَّةَ النَّهَارِ، تَشَبُّهًا بالصَّائمينَ، دُونَ الْحَائِضِ.
- 915. ثُمُّ فِي الْمُسَافِرِ مَلْهَبَانِ ضَعِيفَانِ: أَحَدُهُمَا: مَذْهَبُ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَصِعُ صَوْمُهُ فِي السَّفَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَصِدَّةٌ مِنْ ٱسَّامِ أُخَرَ ﴾ (البقرة: 184) فَلَمْ يَأْمُرُهُ إِلَّا بِأَيَّام أُخَرَ.
- 916. وَهُو فَاسِدٌ، لأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يُفْهِمُنَا إِضْمَارَ الْإِفْطَارِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ «فَأَفْطَرَ» فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرُّ فَانْفَجَرَتْ؛ وَلَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله فَأَنفَجَرَتْ؛ وَلأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله فَأَنفَجَرَتْ؛ وَلأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله يَعْتَرضُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض.
- 917. الثَّانِي: مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ: أَنَّ الْوَاجِبَ أَيَّامُ أُخَرُ، وَلَكِنْ لَوْ صَامَ رَمَضَانَ صَعَّ، وَكَانَ مُعَجَّلًا لِلْوَاجِبِ، كَمَنْ قَدَّمَ\\الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ.
- - 919. الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: حَالُ الْمَرِيضِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَخْشَى الْمَوْتَ مِنَ الصَّوْمِ فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ. أَمَّا الَّذِي يَخْشَى الْمَوْتَ أَوِ الضَّرَرَ الْعَظِيمَ فَيَعْصِي بِتَرْكِ الأَكْلِ، فَلَمْسُبهُ الْحَائِضَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَلَوْ صَامَ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَنْعَقِدُ، لِأَنَّهُ عَاصِ به، فَكَيْفَ يَتَقَرَّبُ بِمَا يَعْصى به؟
  - 920. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا عَصَى بِجِنَايَتِهِ عَلَى الرُّوحِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الله تَعَالَى، فَيَكُونُ كَالْمُصَلِّي فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، يَعْصِي لَتَنَاوُلِهِ حَقَّ الْغَيْرِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: فَيَكُونُ كَالْمُصِيْفِ: كُلْ، فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُ لَا تَأْكُلْ؟ وَهُو مَعْنَى الصَّوْمِ يُقَالَ: قَدْ قِيلَ لِلْمَرِيضِ: كُلْ، فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُ لَا تَأْكُلْ؟ وَهُو مَعْنَى الصَّوْمِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالْغَصْب.
  - 921 وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ، وَقِيلَ لَهُ: صُمْ، فَلَمْ يَعْصِ مِنْ

حَيْثُ إِنَّهُ صَائِمٌ، بَلْ مِنْ حَيْثُ سَعْيُهُ فِي الْهَلَاكِ. وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنَّهُ نُهِيَ عَنْهُ لِتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى أَكْلِ الْقَرَابِينِ وَالضَّحَايَا، وَهِيَ ضِيَافَةُ اللهَ تَعَالَى. وَيَعْسُرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا جِدًّا. فَهَذِهِ احْتِمَالَاتٌ يَتَجَاذَبُهَا الْمُجْتَهِدُونَ.

922. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَنْعَقِدُ صَوْمُهُ، فَتَسْمِيَةُ تَدَارُكِهِ قَضَاءً مَجَازٌ مَحْضٌ، كَمَا فِي حَقِّ الْحَائِض، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمُسَافِر. /

[98/1]

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ هِي، الْعَزيمَة وَالرُّخْصَة

العزيمة والرخصة لغةً وشرعًا

923. اعْلَمْ أَنَّ الْعَزِيْمَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَزْمِ. وَالْعَزْمُ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ الْمُؤَكَّدِ. قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ فَنَسِى وَلَمْ نِجِدُ لَهُ عَرْماً ﴾ (طه: 115) أَيْ: قَصْدًا بَلِيغًا. وَسُمِّيَ بَعْضُ الرُّسُلِ: أُولِي الْعَزْمِ، لِتَأْكِيدِ قَصْدِهِمْ فِي طَلَبِ الْحَقِّ.

924. وَالْعَزِيمَةُ فِي لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَ الْعِبَادَ بِإِيجَابِ اللهُ تَعَالَى.

92. وَالرُّحْصَةُ فِي اللِّسَانِ عِبَارَةٌ عَنِ الْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ، يُقَالُ: «رَخُصَ السَّعْرُ» إذَا تَرَاجَعَ وَسَهُلَ الشِّرَاءُ.

926. وَفِي الشَّرِيعَةِ: عِبَارَةٌ عَمَّا وُسِّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرٍ وَعَجْزِ عَنْهُ، مَعَ قِبَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ، فَإِنَّ مَا لَمْ يُوجِبْهُ الله تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ صَوْمِ شُوَالٍ، وَصَلَاةً الشَّبَ الشَّحَى، لَا يُسَمَّى رُخْصَةً. وَمَا أَبَاحَهُ فِي الأَصْلِ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَا الضَّحَى، لَا يُسَمَّى رُخْصَةً. وَمَا أَبَاحَهُ فِي الأَصْلِ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَا يُسَمَّى رُخْصَةً. وَيُسَمَّى رُخْصَةً، وَسُقُوطُ صَوْمٍ رَمَضَانَ عَنِ الْمُسَافِر يُسَمَّى رُخْصَةً.

927. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهَذَا الإسْمُ يُطْلَقُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا.

928. فَالْحَقِيقَةُ فِي الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا، كَإِبَاحَةِ النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ، وَكَذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ، بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ وَالْمَخْمَصَةِ وَالْغَصَصِ بِلُقْمَةٍ لَا يُسِيغُهَا إِلَّا الْخَمْرُ الَّتِي مَعَهُ.

929. وَأَمَّا الْمَجَازُ الْبَعِيدُ عَنِ الْحَقِيقَةِ، فَتَسْمِيَةُ مَا حُطَّ عَنَّا مِنَ الْإِصْرِ وَالْأَغْلَالِ

الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فِي ١١ الْمِلَلِ الْمَنْسُوخَةِ رُخْصَةً. وَمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا وَلَا عَلَى غَيْرِنَا لَا يُسَمَّى رُخْصَةً. وَهَذَا لَمَّا أُوجِبَ عَلَى غَيْرِنَا، فَإِذَا قَابَلْنَا أَنْفُسَنَا بِهِ حَسُنَ إِطْلَاقُ اسْمِ الرُّخْصَةِ تَجَوُّزًا، فَإِنَّ الْإِيجَابَ عَلَى غَيْرِنَا لَيْسَ تَضْيِيقًا فِي حَقَّنَا، وَالرُّخْصَةُ فُسْحَةً فِي مُقَابَلَةِ التَّضْيِيقَ.

930. وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الدَّرَجَتَيْنِ صُورٌ بَعْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ، وَبَعْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ، وَبَعْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمَسَافِر، وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَنْ يُسَمَّى إِلَى الْمَجَازِ، مِنْهَا الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ فِي حَقِّ الْمُسَافِر، وَهُوَ خَدِيرٌ بِأَنْ يُسَمَّى رُخْصَةً حَقِيقَةً، لَأِنَّ السَّبَبَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَقَدْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: 185) وَأُخْرِجَ عَن الْعُمُومَ بِعُذْرِ وَعُسْرٍ.

931 أمَّا التَّيَمُّمُ عَنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، فَلَا يَحْسُنُ تَسْمِيَتُهُ رُخْصَةً، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْلِيفُ اسْتِحَالَةِ اسْتِحَالَةِ السَّبْعُمَالِ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: السَّبَبُ قَائِمٌ، مَعَ اسْتِحَالَةِ التَّكْلِيفِ، بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالشَّرْبِ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّرْكِ. التَّكْلِيفِ، بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالشَّرْبِ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّرْكِ. نَعَمْ: نَعْمْ: تَجْوِيزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَرض، أَوِ الْجِرَاحَةِ، أَوْ بُعْدِ الْمَاءِ عَنْهُ، أَوْ بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَثْلِ، رُخْصَةً. بَلِ التَّيْمُمُ عَنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ كَالْإِطْعَامِ عِنْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ، وَالْإِطْعَامِ عِنْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ، وَالْإِطْعَامُ فِي حَالَةٍ، فَلَا لَوْقَبَة فِي حَالَةٍ، وَالْإِطْعَامُ فِي حَالَةٍ، فَلَا التَّهْوَلُ : السَّبَبُ قَائِمٌ عِنْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ، بَلِ الظَّهَارُ سَبَبُ لِوُجُوبِ الْعِثْقِ فِي حَالَةٍ، وَلَوْمُوبِ الْإِطْعَامِ فِي حَالَةٍ. وَلَوْمُوبِ الْإِطْعَامِ فِي حَالَةٍ. وَلَوْمُوبِ الْإِطْعَامِ فِي حَالَةٍ.

932 فَإِنْ قِيلَ: إِنْ كَانَ سَبَبُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مُنْدَفِعًا عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، فَسَبَبُ تَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَالشُّرْبِ وَالْمَيْتَةِ مُنْدَفِعٌ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ، فَكَأَنَ الْمُحَرَّمَ مُحَرَّمُ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْخَوْفِ.

35. قُلْنَا: الْمُحَرَّمُ فِي الْمَيْتَةِ الْخُبْثُ، وَفِي الْخَمْرِ الْإِسْكَارُ، وَفِي الْكُفْرِ كَوْنُهُ جَهْلًا بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ كَذِبًا عَلَيْه. وَهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتُ / قَائِمَةً، وَقَدِ انْدَفَعَ حُكْمُهَا بِالْخَوْفِ، مَعَ إِمْكَانِ تَرْكِهِ، يُسَمَّى الْدِفَاعُهُ بِالْخَوْفِ، مَعَ إِمْكَانِ تَرْكِهِ، يُسَمَّى الْدِفَاعُهُ رَوْالْخَوْفِ، مَعَ إِمْكَانِ تَرْكِهِ، يُسَمَّى الْدِفَاعُهُ رَخْصَةً، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَغْيِيرُ الْعِبَارَةِ، بِأَنْ يُجْعَلَ انْتِفَاءُ الْعُذْرِ شَرْطًا مَضْمُومًا إِلَى الْمُوجِبِ.

|99/1|

934 فَإِنْ قِيلَ: فَالرُّخَصُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَعْصِي المُكَلَّفُ إِبَرْكِهِ، كَتَرْكِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَالْإِفْطَارِ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ. وَإِلَى مَا لَا يَعْصِي، كَالْإِفْطَارِ، وَالْقَصْرِ، وَتَرْكِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَتَرْكِ قَتْلِ مَنْ أَكْرِهَ عَلَى قَتْل نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يُسَمَّى مَا يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهِ الْكُفْرِ، وَتَرْكِ قَتْلِ مَنْ أَكْرِهَ عَلَى قَتْل نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يُسَمَّى مَا يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهِ رُحْصَةً ؟ وَكَيْفَ فُرُقَ بَيْنَ الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ؟

935 قُلْنَا: أَمَّا تَسْمِيَتُهُ رُخْصَةً، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّ فِيهِ فُسْحَةً، إِذْ لَمْ يُكَلِّفْ إِهْلَاكَ نَفْسِهِ بِالْعَطَشِ، وَجُوَّزَلَهُ تَسْكِينُهُ\\بِالْخَمْرِ، وَأُسْقِطَ عَنْهُ الْعِقَابُ. فَمِنْ حَيْثُ إِسْفَاطُ الْعِقَابِ عَنْ فِعْلِهِ هُوَ فُسْحَةُ وَرُخْصَةً، وَمِنْ حَيْثُ إِيجَابُ الْعِقَابِ عَلْ فِعْلِهِ هُوَ فُسْحَةُ وَرُخْصَةً، وَمِنْ حَيْثُ إِيجَابُ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ، هُوَ عَزِيمَةً.

936 وَأَمَّا سَبَبُ الْفَرْقِ فَأُمُورٌ مَصْلَحِيَّةٌ رَاهَا الْمُجْتَهِدُونَ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا: فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجَوِّزِ الإسْتِسْلَامَ لِلصَّائِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ وَقَالَ: قَتْلُ غَيْرِهِ مَحْظُورٌ كَنْ لَمْ يُجَوِّزِ الإسْتِسْلَامَ لِلصَّائِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ وَقَالَ: قَتْلُ غَيْرِهِ مَحْظُورٌ كَقَتْلِهِ، وَإِنَّمَا جُوَّزَ لَهُ نَظَرًا لَهُ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّ نَفْسِهِ إِذَا قَابَلَهُ مِثْلُهُ؛ وَلَيْسَ لَهُ لَنَّ يُعْلِكَ نَفْسَهُ لِيَمْتَنِعَ عَنْ مَيْتَةً وَخَمْرٍ؛ فَإِنَّ حِفْظَ الْمُهْجَةِ أَهَمُّ فِي الشَّرْعِ مِنْ تَرْكِ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْر فِي حَالَةِ نَادِرَةٍ.

وَمْنُهَا السَّلَمُ، فَإِنَّهُ بَيْعُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ. فَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ رُخْصَةٌ، لَإِنَّ عُمُومَ نَهْيهِ عَلَيْ فِي حَدِيثِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنْ «بَيْعِ مَا لَيْسَ وَنْدَهُ» يُوجِبُ تَحْرِيمَةٌ، وَحَاجَةُ الْمُفْلِسِ اقْتَضَتِ الرُّخْصَةَ فِي السَّلَمِ. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِقِةِ يَصِحُ، وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ رُخْصَةً، فَإِذَا قُوبِلَ بِبَيْعِ الْأَبِقِ فَهُو فَسْحَةً، لَكِنْ قِيلَ: النِّكَاحُ عَقْدٌ اَخَرُ، فَهُو بَيْعُ دَيْنٍ، وَذَلِكَ بَيْعُ مُناسَبَةَ بَيْنَهُمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: السَّلَمُ عَقْدٌ اَخَرُ، فَهُو بَيْعُ دَيْنٍ، وَذَلِكَ بَيْعُ مُناسَبَةَ بَيْنَهُمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: السَّلَمُ عَقْدٌ اَخَرُ، فَهُو بَيْعُ دَيْنٍ، وَذَلِكَ بَيْعُ مُناسَبَةَ بَيْنَهُمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: السَّلَمُ عَقْدٌ اَخَرُ، فَهُو بَيْعُ دَيْنٍ، وَذَلِكَ بَيْعُ مُناسَبَةَ بَيْنَهُمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: السَّلَمُ عَقْدٌ اَخَرُ، فَهُو بَيْعُ دَيْنٍ، وَذَلِكَ بَيْعُ عَيْنٍ، فَافْتَرَقَا، وَافْتِرَاقُهُمَا فِي الشَّرْطِ لَا يُلْحِقُ أَحَدَهُمَا بِالرُّخَصِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَجَازًا. فَقُولُ الرَّاوِي: «نَهَى إِيَّا عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، يَكُونَ هَذَا مَجَازًا. فَقُولُ الرَّاوِي: «نَهَى إِيَّا عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَأَرْخَصَ فِي السَّلَمِ» تَجَوُزُ فِي الْكَلَامِ.

المرخصة عند 938. وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ قَالُوا: حَدُّ الرُّخْصَةِ أَنَّهُ: «الَّذِي أَبِيحَ مَعَ كَوْنِهِ السَّالِةِي أَسِعَ السَّالِةِي أَبِيحَ لَا يَكُونُ حَرَامًا. حَرَامًا» وَهَذَا مُتَنَاقِضٌ فَإِنَّ الَّذِي أَبِيحَ لَا يَكُونُ حَرَامًا.

939. وَحَدَّهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: «مَا أُرْخِصَ فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا». وَهُوَ مِثْلُ الأَوْلِ، لِأَنّ

\\52 -

التَّرْخِيصَ إِبَاحَةٌ أَيْضًا.

940. وَقَدْ بَنَوْا هَذَا عَلَى أَصْلِهِمْ إِذْ قَالُوا: الْكُفْرُ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ فَهُوَ حَرَامٌ، فَبِالْإِكْرَاهِ رُخَصَ لَهُ فِيمَا هُوَ قَبِيحٌ فِي نَفْسِهِ. وَعَنْ هَذَا لَوْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْكُفْرِكَانَ مُثَابًا. وَزَعَمُوا أَنَ الْمُكْرَهُ عَلَى الْإِفْطَارِ لَوْ لَمْ يُفْطِرْ يُثَابُ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ قَبِيحٌ وَالصَّوْمَ قِيمًا مُبِحَقًّ الله تَعَالَى. وَالْمُكْرَهُ عَلَى إِنْلَافِ الْمَالِ أَيْضًا لَوِ اسْتَسْلَمَ قَالُوا: يُثَابُ. وَالْمُكْرَهُ عَلَى إِنْلَافِ الْمَالِ أَيْضًا لَوِ اسْتَسْلَمَ قَالُوا: يُثَابُ. وَالْمُكْرَهُ عَلَى تَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَشُوْبِ الْخَمْرِ زَعَمُوا أَنَهُ يَأْثُمُ إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ.

941. وَفِي هَذِهِ التَّفَاصِيل نَظَرٌ فِقْهِيُّ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَحْضِ الأُصُولِ.

942. **وَالْمَقْصُودُ** أَنَّ قَوْلَهُمْ إِنَّهُ «رُخُصَ فِي الْحَرَامِ» مُتَنَاقِضٌ، لَا وَجْهَ / لَهُ. وَالله [100/1] تَعَالَى أَعْلَمُ.

943. وَقَدْ تَمَّ النَّظُرُ فِي الْقُطْبِ الأَوَّلِ، وَهُوَ النَّظَرُ فِي حَقِيقَةِ الْحُكْمِ، وَأَقْسَامِهِ.

844. فَلْنَنْظُرِ الْآنَ فِي مُثْمِرِ الْحُكْمِ، وَهُوَ الدَّلِيلُ:

# القطب التأنى في أولة الأحشكام

945. وَهِيَ أَرْبَعَةُ:

946. الْكِتَابُ.

947. وَالسُّنَّةُ.

948. وَالإِجْمَاعُ.

949. وَدَلِيلُ الْعَقْلِ الْمُقَرِّرُ عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ.

950 فَأَمَّا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. ١١

# الأصــلْ الأولْ مِنْ ايْصُولِ الأَدِلَّهِ *كتَّابُ الله ت*عالَى

951. وَاعْلَمْ أَنَّا إِذَا حَقَّقْنَا النَّظَرَ بَانَ أَنَّ أَصْلَ الأَحْكَام، وَاحِدٌ، وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى، إِذْ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ لَيْسَ بِحُكْم وَلاَ مُلْزِمٍ، بَلَّ هُوَ مُخْبِرٌ عَنِ الله تَعَالَى أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا وَكَذَا. فَالْحُكْمُ لله تَعَالَى وَحْدُّهُ، وَالإجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةُ عَلَى خُكْمِ اللهِ تَعَالَى.

العقل لا يدل على الأحكام الشرعية

952. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلاَ يَدُلُّ عَلَى الأَّحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الأَحْكَامِ عِنْدَ انْتِفَاءِ السَّمْعِ فَتَسْمِيَةُ الْعَقْلِ أَصْلاً مِنْ أَصُولِ الأَدِلَّةِ تَجَوُّزُ، عَلَى مَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ \*.

\* ـــ: 298

953. إِلَّا أَنَّا إِذَا نَظَوْنَا إِلَى ظُهُورِ الْحُكْمِ فِي حَقِّنَا، فَلاَ يَظْهَرُ إِلَّا بِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لأَنَّا لاَ نَسْمَعُ الْكَلاَمَ مِنَ الله تَعَالَى وَلاَ مِنْ جِبْرِيلَ. فَالْكِتَابُ يَظْهَرُ لَنَا بِقُولِ الرَّسُولِ ﷺ.

الظهر للأحكام هو قول الرسول فقط

وعَد. فَإِذَنْ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْمُظْهِرَ لِهَذِهِ الأَحْكَامِ فَهُوَ قَوْلُ الرَّسُولِ فَقَطْ، إذِ الإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُم اسْتَنَدُوا إِلَى قَوْلِهِ. وَإِنِّ اعْتَبَرْنَا السَّبَبَ الْمُلْزِمَ فَهُوَ وَاحِدٌ، وَهُوَ حُكْمُ الله تَعَالَى.

955. لَكِنْ إِذَا لَمْ نُجَرِّدِ النَّظَرَ، وَجَمَعْنَا الْمَدَارِكَ صَارَتِ الْأُصُولُ الَّتِي يَجِبُ النَّظَرُ فِيهَا أَرْبَعَةً، كُمَا سَبَقَ.

956. فَلْنَبْدَأُ بِالْكِتَابِ.

957. وَالنَّظَرِ فِي حَقِيقَتِهِ.

958. ثُمُّ فِي حَدِّهِ الْمُمَيِّزِ لَهُ عَمَّا لَيْسَ بِكِتَابِ.

959. ثُمَّ فِي أَلْفَاظِهِ.

٥٥٥. ثُمَّ فِي أُحْكَامِهِ.

#### النَّظَرُ الأَوَّلُ فِي، حَقِيقَتِهِ وَمَعْنَاهُ

لكلام اسم مشترك

961. وَهُوَ الْكَلاَمُ الْقَائِمُ بِذَاتِ الله تَعَالَى، وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ صِفَاتِه. وَالْكَلاَمُ السَّمِّ مُشْتَرَكٌ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ كَلاَمَ فُلاَنٍ وَفَصَاحَتَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَدْلُولِ الْعِبَارَاتِ، وَهِيَ الْمَعَانِي الَّتِي كَلاَمَ فُلاَنٍ وَفَصَاحَتَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَدْلُولِ الْعِبَارَاتِ، وَهِيَ الْمَعَانِي الَّتِي فِي النَّفْس، كَمَا قِيلَ:

962 إِنَّ الْكَلاَمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلاً

963. وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِمِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (السعادلة: 8) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَسِرُّواْ فَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ يِهِ \* ﴾ (السلك: 13) فَلاَ سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِ كَوْنِ هَذَا الاسْم مُشْتَرَكًا.

964. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: وُضِعَ فِي الأَصْلِ لِلْعِبَارَاتِ، وَهُوَ مَجَازٌ فِي مَدْلُولِهَا. وَقِيلَ عَكْسُهُ. وَلاَ يَتَعَلَّقُ بهِ غَرَضٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الاشْتِرَاكِ.

965 وَكَلاَمُ النَّفْسِ يَنْقَسِمُ إِلَى خَبَرِ وَاسْتِخْبَارٍ، وَأَمْرٍ، وَنَهْيٍ، وَتَنْبِيهِ. وَهِيَ مَعَان تُخَالِفُ بِجِنْسِهَا الإِرَادَاتِ وَالْعُلُومَ. وَهِيَ مُتَعَلَّقَةٌ بِمُتَعَلَّقَاتِهَا / لِذَاتِهَا، كَمَا تَتَعَلَّقُ الْقُدْرَةُ وَالإِرَادَةُ وَالْعِلْمُ. وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْعُلُومِ وَالإِرَادَاتِ، وَلَيْسَ جِنْسًا بِرَأْسِهِ. وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ لاَ عَلَى الْأُصُولِيِّ.

#### فَصْلُ

966. كَلاَمُ الله تَعَالَى وَاحِدٌ، وَهُوَ مَعَ وَحْدَتِهِ مُتَضَمَّنُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْكَلاَمِ، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَعَ وَحْدَتِهِ مُحِيطٌ بِمَا لاَ يَتَنَاهَى مِنَ الْمَعْلُومَاتِ. حَتَّى لاَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ. وَفَهْمُ ذَلِكَ غَامِضٌ. وَنَهْهِمُ خَلَى الْمُتَكَلِّم لاَ عَلَى الأُصُولِيِّ.

967. وَأَمَّا \ كَلاَمُ النَّفْسِ فِي حَقَّنا فَهُوَ يَتَعَدَّدُ كَمَا تَتَعَدَّدُ الْعُلُومُ.

968 وَيُفَارِقُ كَلاَمُهُ كَلاَمَنَا مِنْ وَجْهِ أَخَرَ، وَهُو أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْرِفُ غَيْرَهُ كَلاَمَ نَفْسِهِ إِلَّا بِلَفْظٍ أَوْ رَمْزٍ أَوْ فِعْلٍ، وَالله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ لِمَنْ غَيْرَهُ كَلاَمَ نَفْسِهِ إِلَّا بِلَفْظٍ أَوْ رَمْزٍ أَوْ فِعْلٍ، وَالله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِكَلاَمِهِ، مِنْ غَيْر تَوسُّطِ حَرْفِ وَصَوْتِ يَخْلُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِكَلاَمِهِ، مِنْ غَيْر تَوسُّطِ حَرْفِ وَصَوْتِ

[101/1]

كلام الله واحد

7/153

وَدَلاَلَة، وَيَخْلُقَ لَهُم السَّمْعَ أَيْضًا بِكَلاَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ صَوْت، وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ مَوْت، وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطَ، فَقَدْ سَمِعَ كَلاَمَ الله تَحْقِيقًا، وَهُو خَاصَّيَّةُ مُوسَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنا وَسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ. وَأَمَّا مَنْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ مَلَكًا كَانَ أَوْ نَبِيًّا، كَانَ تَسْمِيتُهُ سَامِعًا كَلاَمَ الله تَعَالَى، كَتَسْمِيتِنَا مَنْ سَمِعَ شِعْرَ الْمُتَنَبِّي مِنْ غَيْرِه، بِأَنَّهُ سَمِعَ شِعْرَ الْمُتَنَبِّي. وَذَلِكَ أَيْضًا جَائِزٌ، وَلأَجْلِهِ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ اللهُ عَالَى الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ النَّهُ مَا الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ اللهُ عَالَى الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ اللَّهُ مَا الله عَالَى الله تَعَالَى:

#### النَّظُرُ الثَّانِي فِي: حَـدُهِ

حد الكتاب

وهو. وَحَدُّ الْكِتَابِ «مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتِي الْمُصْحَفِ، عَلَى الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمُصْمَفِ، عَلَى الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَة، نَقَلاً مُتَوَاتِرًا».

970. وَنَعْنِي بِالْكِتَابِ: الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ. وَقَيَّدْنَاهُ بِالْمُصْحَفِ، لأَنَّ الصَّحَابَةَ بَالَغُوا فِي الْمُرْوَا بِالتَّجْرِيدِ، كَيْلاَ فِي الاَّحْتِيَاطِ فِي نَقْلِه، حَتَّى كَرِهُوا التَّعَاشِيرَ وَالنَّقْطَ، وَأَمَرُوا بِالتَّجْرِيدِ، كَيْلاَ يَخْتَلِطَ بِالْقُرْآنِ غَيْرُهُ، وَنُقِلَ إلَيْنَا مُتَوَاتِرًا. فَنَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْمُصْحَفِ، الْمُتَّقِي عَلَيْهِ، هُو الْقُرْآنُ، وَأَنَّ مَا هُو خَارِجٌ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ، إِذْ يَسْتَحِيلُ فِي الْمُتَّافِقِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مَعَ تَوَفِّرِ الدَّوَاعِي عَلَى حِفْظِهِ، أَنْ يُهْمَلَ بَعْضُهُ فَلاَ يُنْقَلَ، أَوْ يُخْلَطَ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

971 فَإِنْ قِيلَ: هَلاَ حَدَّدْتُمُوهُ بِالْمُعْجِزِ؟

972. قُلْنَا: لاَ؛ لأَنَّ كَوْنَهُ مُعْجِزًا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لاَ عَلَى لايدخل المعجز، كَوْنِهِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى لاَ مَحَالَةَ، إِذْ يُتَصَوَّرُ الإعْجَازُ بِمَا لَيْسَ بِكِتَابِ الله تَعَالَى، وَلأَنَّ بَعْضَ الآيَةِ لَيْسَ بِمُعْجِزٍ، وَهُوَ مِنَ الْكِتَابِ.

973. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ شَرَطْتُم التَّوَاتُرَ؟

974. قُلْنَا: لِيَحْصُلَ الْعِلْمُ بِهِ، لأَنَّ الْحُكْمَ بِمَا لاَ يُعْلَمُ جَهْلٌ، وَكَوْنُ الشَّيْءِ كَلاَمَ الله تَعَالَى أَمْرٌ حَقِيقِيِّ، لَيْسَ بِوَضْعِيِّ، حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِظَنْنَا، فَيُقَالَ: إِذَا ظَنَنْتُمْ كَذَا فَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ فِعْلاً، أَوْ حَلَّلْنَاهُ لَكُمْ، فَيَكُونُ التَّحْرِيمُ مَعْلُومًا عِنْدَ ظَنْنَا،

وَيَكُونُ ظَنَّنَا عَلاَمَةً لَتَعَلَّقِ التَّحْرِيمِ بِهِ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ بِالْوَضْعِ، فَيُمْكِنُ الْوَضْعُ عِنْدَ الظَّنَّ، وَكَوْنُ الشَّيْءِ كَلاَمَ اللهَ تَعَالَى أَمْرٌ حَقِيقِيٍّ لَيْسَ بِوَضْعِيٍّ، فَالْحُكْمُ فِيهِ بِالظَّنَّ جَهْلٌ.

[102/1]

975. وَيَتَشَعَّبُ عَنْ حَدٌّ الْكَلاَم / مَسْأَلَتَانِ:

القراءات الشاذة هل هي حجة في الاحكام؟

976. [1] مَسْأَلَةٌ: التَّتَابُعُ فِي صَوْم كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَيْسَ بِوَاجِبِ عَلَى قَوْلٍ، وَإِنْ قَرَأُ
ابْنُ مَسْعُود: «فَصِيَامُ ثَلاَثَة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»؛ لأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَقَوَاتَوْ، فَلَيْسَتْ
مِنَ الْقُرْآنِ، فَتُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي مَعْرِضِ الْبَيَانِ لِمَا اعْتَقَدَهُ مَذْهَبًا، فَلَعَلَّهُ
اعْتَقَدَ التَّتَابُعُ، حَمْلاً لِهَذَا الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالتَّتَابُع فِي الظَّهَار.

977. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ١١ يَجِبُ، لأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْاَنًا فَلاَ أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ خَبَرًا، وَالْعَمَلُ يَجِبُ بِخَبَر الْوَاحِدِ.

978. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لاَ دَلِيلَ عَلَى كَذَبِهِ، وَهُوَ إِنْ جَعَلَهُ مِنَ الْقُوْاَنِ
فَهُوَ خَطَأُ قَطْعًا، لأَنَّهُ وَجَبَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنْ يُبَلِّغَهُ طَائِفَةً مِنَ الأُمَّة تَقُومُ
الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، وَكَانَ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاجَاةُ الْوَاحِدِ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ الْقُواَنِ
الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، وَكَانَ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاجَاةُ الْوَاحِدِ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ الْقُواَنِ
الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، وَكَانَ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاجَاةً الْوَاحِدِ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ الْقُوانِ اللهُ عَلَيْهِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا،
وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا أَوْ لاَ يَكُونَ فَلاَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْعَمَلُ 
مِمَا يُصَرِّحُ الرَّاوِي بِسَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثِهِ.

البسملة هل هى من القرآن؟

979. [2] مَسْأَلَةٌ: الْبَسْمَلَةُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ. وَهَلْ هِيَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ؟ فِيهِ خِلاَفٌ. وَمَيْلُ السَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله إلَى أَنَّهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ: الْحَمْدِ، وَسَائِرِ السُّورِ، لَكِنَّهَا فِي أَوَّلِ آيَةً مِنْ سَائِرِ السُّورِ السُّورِ، لَكِنَّهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ آيَةً بِرَأْسِهَا، أَوْ هِيَ مَعَ أَوَّلِ آيَةً مِنْ سَائِرِ السُّورِ السُّورِ، لَكِنَّهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ آيَةً بِرَأْسِهَا، أَوْ هِيَ مَعَ أَوَّلِ آيَةً مِنْ قَوْلِ مَنْ التَّهُ: هَذَا مِمَّا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله فِيهِ تَرَدُّدٌ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ كُلُّ سُورَةٍ؟ بَلِ حَمَلَ تَرَدُّدَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهَا هَلْ هِيَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ كُلُّ سُورَةٍ؟ بَلِ حَمَلَ تَرَدُّدَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهَا هَلْ هِيَ مِنَ الْقُرْآنِ فِهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ .

980. فَإِنْ قِيلَ: الْقُرْآنُ لاَ يَثْبُتُ إِلَّا بِطَرِيقِ قَاطِعٍ مُتَوَاتِرٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا قَاطِعًا، فَكَيْفَ اخْتَلَفُوا فِيهِ؟ وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا فَكَيْفَ يَنْبُتُ الْقُرْآنُ بِالظَّنَّ؟ وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ إِلدَّوَافِضِ إِيجَابُ النَّتَابُعِ فِي صَوْمٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَجَازَ لِلرَّوَافِضِ إِيجَابُ النَّتَابُعِ فِي صَوْمٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَجَازَ لِلرَّوَافِضِ

١\53-

أَنْ يَقُولُوا قَدْ ثَبَتَتْ إِمَامَةً عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَنَزَلَتْ فِيهِ آيَاتُ أَخْفَاهَا الصَّحَابَةُ بالتَّعَصُّب.

981. وَإِنَّمَا طَرِيقُنَا فِي الرَّدُّ عَلَيْهِمْ أَنَّا نَقُولُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ مُعْجِزَةً لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمْرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بإِظْهَارِهِ مَعَ قَوْمٍ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوَاتُرِ، فَلاَ يُظَنَّ بِهِمِ التَّطَابُقُ عَلَى الإِخْفَاءِ، وَلاَ مُنَاجَاةُ الأَحَادِ بِهِ، حَتَّى لاَ يَتَحَدَّثَ أَحَدٌ بِالإِنْكَارِ. فَكَانُوا يُبَالِغُونَ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ حَتَّى كَانُوا يُطَابِقُونَ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ وَمِنَ التَّعْشِيرِ فِي الْحُرُوفِ، وَيَمْنَعُونَ مِنْ كِتَابَةٍ أَسَامِي السُّورِ مَعَ الْقُرْآنِ، وَمِنَ التَّعْشِيرِ وَالنَّقْطِ، كَيْلاَ يَخْتَلِطَ بِالْقُرْآنِ غَيْرُهُ. فَالْعَادَةُ تُحِيلُ الإِخْفَاءَ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ ثَبُوتِ الْقُرْآنِ الْقَطْعِ.

83. لَكِنَّهُ لاَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ.

984. وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ نَسَبَ عُتْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى الْبِدْعَةِ فِي كَتْبِهِ ﴿ يِنسمِ آتَهَ الرَّغَيَ الرَّجِيهِ ﴾ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ.

985. وَقَالَ: «لَوْ أَبْدَعَ لَاسْتَحَالَ فِي الْعَادَةِ سُكُوتُ أَهْلِ الدَّينِ عَنْهُ، مَعَ تَصَلِّبِهِمْ فِي النَّانِ اللَّينِ. كَيْفَ وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى مَنْ أَثْبَتَ أَسَامِيَ السُّورِ، وَالنَّقْطَ وَالتَّعْشِيرَ؟ فَمَا بَالُهُمْ لَمْ يُجِيبُوا بِأَنَّا أَبْدَعْنَا ذَلِكَ كَمَا أَبْدَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ كِتْبَةَ فَمَا بَالُهُمْ لَمْ يُجِيبُوا بِأَنَّا أَبْدَعْنَا ذَلِكَ كَمَا أَبْدَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ كِتْبَة الْبَسْمَلَةُ الْبَسْمَلَةُ الْبَسْمَلَةُ وَلَابَسْمَلَةُ مَعْمَيْزُ عَنِ الْقُرْآنِ، وَالْبَسْمَلَةُ مَكْتُوبَةٌ بِخَطَّ الْعَرَمُ عَنْهُ. فَتُجِيلُ الْعَادَةُ السُّكُوتَ مَكْتُوبَةٌ بِخَطَّ الْقَرْآنِ، مُتَّصِلَة بِهِ، بِحَيْثُ لاَ تَتَمَيَّرُ عَنْهُ. فَتُجِيلُ الْعَادَةُ السُّكُوتَ

[103/1]

\54

عَلَى مَنْ يُبَدِّعُهَا، لَوْلاَ أَنَّهُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

986. وَالْجَوَابُ: أَنَّا نَقُولُ: لاَ وَجْهَ لَقَطْعِ الْقَاضِي بِتَخْطِئَةِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، لأَنَّ إلْحَاقَ مَا لَيْسَ بِقُرْاَنِ بِالْقُرْاَنِ كُفْرٌ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ أَلْحَقَ الْقُنُوتَ أَوِ التَّشَهُدَ أَوِ التَّشَهُدَ أَوِ التَّعَوُّذَ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ كَفْرَ، فَمَنْ أَلْحَقَ الْبَسْمَلَةَ لِمَ لاَ يُكَفَّرُ، وَلاَ سَبَبَ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ يُقَالُ: لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرْآنِ بِنَصِّ مُتَوَاتٍ . فَنَقُولُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي التَّعْوَدِ فَلَقُولُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرْآنِ لِنَصَّ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِشَاعَةُ ذَلِكَ عَلَى لَوْجَبَ عَلَى الرَّسُولِ عَلَى التَّعْوُذِ وَالتَّشَهُّدِ.

987 فَإِنْ قِيلَ: مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ لاَ حَصْرَ لَهُ حَتَّى يُنْفَى، إِنَّمَا الَّذِي يَجِبُ النَّنْصيصُ عَلَيْه مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآن. التَّنْصيصُ عَلَيْه مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآن.

988. قُلْنَا: هَذَا صَحِيحُ، لَوْ لَمْ تُكْتَبِ الْبَسْمَلَةُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ الْقُرْآنِ بِخَطَّ الْقُرْآنِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُنَزَّلاً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ الْقُرْآنِ أَوَّلِ كُلَّ سُورَة، وَذَلِكَ يُوهِمُ قَطْعًا أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلاَ يُظَنَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ كَوْنَهُ مُوهِمًا، وَلاَ جَوَازَ السُّكُوتِ عَنْ نَفْيهِ مَعَ تَوَهَّم إلْحَاقِهِ.

989. فَإِذًا الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهِ يَقُولُ: لَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ لَقُطِعَ الشَّكُّ بِنَصَّ مُتَوَاتِرٍ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِهِ.

990 وَنَحْنُ نَقُولُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرْآنِ لَوَجَبَ عَلَى رَسُولِ الله عِنْ التَّصْرِيحِ بِأَنَهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِشَاعَتُهُ، وَلَنَفَاهُ بِنَصِّ مُتَوَاتِرٍ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِكَتْبِهِ بِخَطَّ الْقُرْآنِ، إِذْ لاَ عُذْرَ فِي السُّكُوتِ عَنْ قَطْعِ هَذَا التَّوَهُّم. فَأَمَّا عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ، إِذْ لاَ عُذْرَ فِي السُّكُوتِ عَنْ قَطْعِ هَذَا التَّوَهُّم. فَأَمَّا عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَانَ اعْتِمَادًا عَلَى قَرَائِنِ الأَحْوَالِ، إِذْ كَانَ يُمْلِي عَلَى الْكَاتِبِ مَنَ الْقُرْآنِ، وكَانَ الرَّسُولُ عَلَى قَرَائِنِ الأَحْوَالِ لَا يُكَرِّرُ مَعَ كُلِّ كَلِمَة وَآيَة أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ، / بَلْ كَانَ جُلُوسُهُ لَهُ وَقَرَائِنُ أَحْوَالِهِ تَدُلُّ عَلَيْه، وَكَانَ يَعْرِفُ كُلًّ مَنَ الْقُرْآنِ، / بَلْ كَانَ جُلُوسُهُ لَهُ وَقَرَائِنُ أَحْوَالِهِ تَدُلُّ عَلَيْه، وَكَانَ يَعْرِفُ كُلً مَنَ الْقُرْآنِ، / بَلْ كَانَ جُلُوسُهُ لَهُ وَقَرَائِنُ أَحْوَالِهِ تَدُلُّ عَلَيْه، وَكَانَ يَعْرِفُ كُلَّ مَنَ الْقُرْآنِ، / بَلْ كَانَ جُلُوسُهُ لَهُ وَقَرَائِنُ أَحْوَالِهِ تَدُلُّ عَلَيْه، وَكَانَ يَعْرِفُ كُلَّ مَنَ الْقُرْآنِ، / بَلْ كَانَ جُلُوسُهُ لَهُ وَقَرَائِنُ أَحْوالِهِ تَدُلُّ عَلَيْه، وَكَانَ يَعْرِفُ كُلَ الْمُورِفُ عَلَى سَبِيلِ التَّيْوِلُ السُّورَةِ فَوْمُ أَنَّهُ كَتِبَ عَلَى سَبِيلِ التَّيْرِكِ. وَهَذَا الظَّنُ خَطَأً، وَلَكَ فِي أَوْلِ السُّورَةِ » فَقَطَعَ بَأَنَهَا آبَةُ ، وَلَمْ الْقُرْآنِ لَمَّا تَرَكَ بَعْضُهُمْ قراءة الْبُسْمَلَة فِي أَوَّلِ السُّورَةِ » فَقَطَعَ بَأَنَهَا آبَةُ ، وَلَمْ الْقُرْآنِ لَمَّا تَرَكَ بَعْضُهُمْ قراءة الْبُسْمَلَة فِي أَوْلِ السُّورَةِ » فَقَطَعَ بَأَنَهَا آبَةُ ، وَلَمْ

|104/1|

√\\54

يُنْكَرْ عَلَيْهِ، كَمَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَلْحَقَ التَّعَوُّذَ وَالتَّشَهَّدَ بِالْقُرْآنِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَقْطُوعًا بهِ، وَحَدَثَ الْوَهْمُ بَعْدَهُ.

991. فَإِنْ قِيلَ: بَعْدَ حُدُوثِ الْوَهْمِ وَالظَّنَّ صَارَتِ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةً، وَخَرَجَتْ عَنْ مَظِنَّةِ الْقَطْعِ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْقُرْآنُ بالاجْتِهَادِ؟

292. قُلْنَا: جَوَّزَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله الْخِلاَفَ فِي عَدَدِ الْآيَاتِ وَمَقَادِيرِهَا، وَأَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ مَنُوطٌ بِاجْتِهَادِ الْقُرَّاءِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُبَيَّنْ بَيَانًا شَافِيًا قَاطِعًا لِلشَّكَ. وَالْبَسْمَلَةُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مَنُوطٌ بِاجْتِهَادِ الْقُرْآنِ فِي مَقْطُوعٌ بِكَوْنِهَا مِنَ الْقُرْآنِ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي أَنَّهَا الْقُرْآنِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مَنْ الْقُرْآنِ فِي مَنْ الْقُرْآنِ مَوَّةً وَاحِدَةً أَوْ مَرَّاتٍ كَمَا كُتِبَتْ، فَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ اللَّسُّكُ إِفِيهِ، وَيَعْلَمَ بِالاَجْتِهَادِ اللَّهُ بَخَطُ الْقُرْآنِ عَوْفِي تَعْيِينِ مَوْضِعِ الآيَةِ بَعْدَ كَوْنِهَا مَكْتُوبَةً بِخَطَّ الْقُرْآنِ وَقُوعُهُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى إِمْكَانِ الْوُقُوعِ، وَأَنَّ الاَجْتِهَادَ قَدْ تَطَرَّقَ الْيُهِ: أَنَّ وَقَوْعُهُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى إِمْكَانِ الْوُقُوعِ، وَأَنَّ الاَجْتِهَادَ قَدْ تَطَرَّقَ الْيُهِ: أَنَّ النَّافِي لَمْ يُكَفِّرِ النَّافِي لَمْ يُكَفِّرِ النَّافِي لَمْ يُكَفِّر الْمُلْحِقَ لَمْ يُكَفِّرِ النَّافِي، بِخِلَافِ الْقُرُقِ وَالتَسَمَّةِ وَتَشَدَّدِهِمْ فِي النَّافِي لَمْ يُكَفِّر النَّافِي الْقُرْآنِ عَنِ الرِّيَادَةِ، قَاطِعٌ أَوْ كَالْقَاطِعِ فِي أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ عَنِ الرِّيَادَةِ، قَاطِعٌ أَوْ كَالْقَاطِع فِي أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ .

ووو. فَإِنْ قِيلَ: فَالْمَسُلَلَةُ صَارَتْ نَظَرِيَّةً، وَخَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالتَّوَاتُرِ عِلْمًا ضَرُوريًّا، فَهِي قَطْعِيَّةٌ أَوْ ظَنَّيَةٌ؟

وَ قُلْنَا: الاِنْصَافُ أَنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، بَلْ هِيَ اجْتِهَادِيَّةٌ. وَدَلِيلٌ جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِيهَا وُقُوعُ الْخِلاَفِ فِيهَا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَتَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ السَّرَقَ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ آيَةً وَلَمْ يُكَفَّرْ بِإِلْحَاقِهَا بِالْقُرْأَنِ، وَلاَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ. وَنَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ نَقَلَ الصَّدِّيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ بِالْقُرْأَنِ، وَلاَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ. وَنَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ نَقَلَ الصَّدِّيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ بِالْعَلَى قَالَ: «الْبَسْمَلَةُ مِنْ سُورَةِ الْحَمْدِ وَأُوائِلِ السَّورِ الْمَكْتُوبَةِ مَعَهَا» لَقُبِلَ فَيْكَ، بِسَبَبِ كَوْنِهَا مَكْتُوبَةً بِأَمْرِ رَسُولِ الله عَنْهُ، وَلَوْ نُقِلَ أَنَّ الْقُنُوتَ مِنَ الْقُرْآنِ لَعُلِمَ بُطْلاَنُ ذَلِكَ بطَرِيقَ قَاطِع لاَ يُشَكُّ فِيهِ.

995. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: إِذَا أَنْصَفْنَا وَجُدْنَا أَنْفُسَنَا شَاكِّينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَسْمَلَةِ، قَاطِعِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَسْمَلَةِ، قَاطِعِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَسْمَلَةِ، قَاطِعِينَ فِي مَسْأَلَةِ التَّعَوُّذِ وَالْقُنُوتِ. وَإِذَا نَظَرْنَا فِي كَتْبِهَا مَعَ الْقُرْآنِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَعَ سُكُوتِهِ عَنِ التَّصْرِيحِ بِنَفْي كَوْنِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، بَعْدَ تَحَقُّقِ سَبَبِ الْوَهْمِ، كَانَ

i\\55

ذَلِكَ دَلِيلاً ظَاهِرًا كَالْقَطْعِ فِي كَوْنِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، الفَدَلَّ أَنَّ الاجْتِهَادَ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَى أَصْلِ الْقُرْآنِ، أَمَّا مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بِخَطِّه، فَالاجْتِهَادُ فِيهِ يَتَطَرَّقُ إِلَى تَعْيِينِ مَوْضِعِه، وَأَنَّهُ / مِنَ الْقُرْآنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ. وَقَدْ أَوْرَدْنَا أَدِلَّةَ يَتَطَرَّقُ إِلَى تَعْيِينِ مَوْضِعِه، وَأَنَّهُ / مِنَ الْقُرْآنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ. وَقَدْ أَوْرَدْنَا أَدِلَّةَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ «تَحْقِيقِ الْقُولْلَيْنِ» وَتَأْوِيلَ مَا طُعِنَ بِهِ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهِ مِنْ تَرْدِيدِهِ الْقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

105/1

996. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ أَوْجَبْتُمْ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ مَبْنِيٍّ عَلَى كَوْنَهَا قُرْآنًا، وَكَوْنُهَا قُرْآنًا لاَ يَثْبُتُ بِالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ عَلاَمَةُ وُجُوبِ الْعَمَلِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ، وَكَوْنُهَا قُرْآنًا لاَ يَثْبُتُ بِالظَّنَّ بِالظَّنَّ عَلاَمَةُ وُجُوبِ الْعَمَلِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ، وَإِلَّا فَهُوَ جَهْلٌ، أَيْ لَيْسَ بِعِلْم. فَلْيَكُنْ كَالتَّتَابُع فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

997 قُلْنَا: وَرَدَتْ أَخْبَارُ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ فِي وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ. وَكَوْنُهَا قُرْآنَا مُتَوَاتِرًا مَعْلُومٌ، وَإِنَّمَا الْمَشْكُوكُ فِيهِ أَنَّهَا قُرْآنٌ مَرَّةً فِي سُورَةِ النَّمْلِ، أَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةٌ فِي سُورَةِ النَّمْلِ، أَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، فَكَيْفَ تُسَاوِي قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلاَ يَثْبُتُ بِهَا كثيرَةٌ فِي أُولِ كُلِّ سُورَةٍ، فَكَيْفَ تُسَاوِي قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلاَ يَثْبُتُ بِهَا الْقُرْآنُ، وَلاَ هِي خَبَرٌ، وَهَاهُنَا صَحَّتْ أَخْبَارٌ فِي وُجُوبٍ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ، وَصَحَّ بِالتَّواتُرِ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ؟ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنَ ظَاهِرٌ.

#### النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي، أَلْفَاظِهِ

998. وَفِيهِ ثَلاَثُ مَسَائِلَ:

لقرآن 999. [1] مَسْأَلَةٌ: أَلْفَاظُ الْعَرَبِ تَشْتَمِلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، كَمَا سَيَأْتِي نَا الْفَرُق بَيْنَهُمَا.

هل فى القرآن مجاز؟

1000. وَالْقُرْآنُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَجَازِ، خِلاَفًا لِبَعْضِهمْ، فَنَقُولُ:

فَالصَّلَوَاتُ كَيْفَ تُهَدَّمُ؟ ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنَكُمْ مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ (المائدة: 6)، ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (النور: 35)، ﴿ يُوَدُّونَ اللّهَ ﴾ (الاحراب: 57)، وَهُو يُرِيدُ رَسُولَهُ ﴿ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة: 194)، وَالْقِصَاصُ حَقَّ: فَكَيْفَ يَكُونُ عُدُوانًا؟ ﴿ وَيَعَزَّوُا سَيْبَةِ سَيْبَةُ مِثْلُهَا ﴾ (الشورى: 40)، ﴿ اللّهَ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (البقرة: 15)، ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ ﴾ (الانفال: 30)، ﴿ كُلَمَا آوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ ﴾ (المائدة: 64)، ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ (الكهف: 29)، وَذَلِكَ مَا لاَ يُحْصَى، وَكُلُ

هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ 1002. [2] مَسْأَلَةُ: قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهَ الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ كُلُّهُ، لاَ عَجَمِيَّةَ فِيهِ.

قَالَ قَوْمٌ: فِيهِ لُغَةُ غَيْرِ الْعَرَبِ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ «الْمِشْكَاةَ»: هِنْدِيَّةٌ، وَ«الْإِسْتَبْرَقَ» فَارِسِيَّةٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَفَلَكِهَةً وَأَبَا ﴾ (عس: 31)، قَالَ بَعْضُهُمْ: الأَبُّ لَيْسَ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ.

1004. وَالْعَرَبُ قَدْ تَسْتَعْمِلُ اللَّفْظَةَ الْعَجَمِيَّةَ، فَقَدِ أُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ الْقَصَائِدِ «الْعِثْجَاةِ»: يَعْنِي صَدْرَ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ مُعَرَّبُ، كَمِشْكَاةٍ.

تَكَابُونَ وَقَدْ تَكَلَّفَ الْقَاضِي إِلْحَاقَ هَذِهِ الْكَلَمَاتِ الْبِالْعَرِبِيَّةِ وَبَيِّنَ أَوْزَانَهَا، وَقَالَ: كُلَّ كَلِمَةٍ فِي الْقُرْآنِ اسْتَعْمَلَهَا أَهْلُ لُغَةٍ أُخْرَى، فَيَكُونُ أَصْلُهَا عَرَبِيًّا، وَإِنَّمَا غَيَّرَهَا غَيْرَهَا غَيْرَهَا لَغَةً أُخْرَى، فَيَكُونُ أَصْلُهَا عَرَبِيًّا، وَإِنَّمَا غَيْرَهَا وَعَيْرَهَا مَا، كَمَا غَيَّرَ الْعِبْرَانِيُّونَ، فَقَالُوا لِلإِلَهِ: لاَهُوتًا، وَلِلنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُرْآنِ لَفْظٌ عَجَمِيٍّ، مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لِلسَاتُ وَالْنَاسِ: نَاسُوتًا، وَلَلنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَلَلنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَلَلنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَلَنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَلَنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَلَنَّاسِ: نَاسُوتًا، وَلَنَّكُونَ فِي الْقُرْآنِ لَفْظٌ عَجَمِيًّ، مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لِلسَاتُ اللَّهُ الْعَرَبُ وَلَقُ جَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَجَمِيُّ وَهَدَا لِلللَّهِ وَلَقُ جَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَجَمِ لَمَا كَانَ وَقَالُوا: نَحْنُ لاَ عَرَبِيًّا مَحْضًا، بَلْ عَرَبِيًّا وَعَجَمِيًّا، وَلاَتَخَذَ الْعَرَبُ ذَلِكَ حُجَّةً وَقَالُوا: نَحْنُ لاَ نَعْجَرُ عَنْهَا.

1006. وَهَذَا غَيْرُ مَرْضَيِّ عِنْدَنَا، إِذِ اشْتِمَالُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ عَلَى كَلِمَتَيْنِ أَوْ تَلاَثُ أَضُلُهَا عَجَمِيُّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَتْهَا الْعَرَبُ، وَوَقَعَتْ فِي أَلْسِنَتهمْ، لاَ يُخْرِجُ الْقُرْآنَ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا، وَعَنْ إطْلاَقِ هَذَا الاسْم عَلَيْهِ، وَلاَ يَتَمَهَّدُ لِلْعَرَبِ حُجَّةً، فَإِنَّ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا، وَعَنْ إطْلاَقِ هَذَا الاسْم عَلَيْهِ، وَلاَ يَتَمَهَّدُ لِلْعَرَبِ حُجَّةً، فَإِنَّ

[106/1]

الشَّعْرَ الْفَارِسِيَّ يُسَمَّى فَارِسِيًّا وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّة، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ مُتَدَاوَلَةً فِي لِسَانِ الْفُرْسِ. فَلاَ حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَّكَلُّفِ.

> المحكم والمتشابه في القرأن

1007. [3] مَسْأَلَةٌ: فِي الْقُرْآنِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْهُ ءَايَثُ تُعُكَمَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ مُكَمَّدَتُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

пов وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ، وَإِذَا لَمْ يَرِدْ تَوْقِيفٌ فِي بَيَانِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللَّغَةِ وَيُنَاسِبُ اللَّفْظَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ.

1009. وَلاَ يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُمْ: الْمُتَشَابِهُ هِيَ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ فِي أَوَائِلِ السُّورِ، وَالْمُحْكَمُ مَا يَعْرِفُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَالْمُحْكَمُ مَا يَعْرِفُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَالْمُتَشَابِهُ مَا يَنْفُودُ الله تَعَالَى بِعِلْمِهِ؛ وَلاَ قَوْلُهُمْ: الْمُحْكَمُ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْمُتَشَابِهُ مَا يَنْفُودُ الله تَعَالَى بِعِلْمِهِ؛ وَلاَ قَوْلُهُمْ: الْمُحْكَمُ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْمَتَشَابِهُ الْقَصَصُ وَالأَمْثَالُ. وَهَذَا أَبْعَدُ. بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ وَالْمُحْكَمَ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَيَيْنَ:

1010. أَحَدُهُمَا: الْمَكْشُوفُ الْمَعْنَى الَّذِي لاَ يَتَطَرُقُ إلَيْهِ إِشْكَالٌ وَاحْتِمَالُ، وَالْمُتَشَابِهُ مَا يَتَعَارَضُ فيه الاحْتمَالُ.

1011. الثَّانِي: أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا انْتَظَمَ وَتَرَتَّبَ تَرْتِيبًا مُفِيدًا، إِمَّا عَلَى ظَاهَرٍ أَوْ عَلَى تَأْوِيل، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُتَنَاقِضٌ وَمُخْتَلِفٌ. لَكِنَّ هَذَا الْمُحْكَمَ يُقَابِلُهُ الْمُثَبَّجُ وَالْفَاسِدُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُتَنَاقِضٌ وَمُخْتَلِفٌ. لَكِنَّ هَذَا الْمُحْكَمَ يُقَابِلُهُ الْمُثَبَّجُ وَالْفَاسِدُ، وَوَنَ الْمُشَتَرِكَةِ: دُونَ الْمُشَتَرِيةِ عِنِ الأَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَةِ: كَوْنَ الْمُتَشَابِهِ، وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنِ الأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ: كَالْقُرْء، وَكَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَى بِيدِهِ عَقَدَهُ ٱلذِّيكَاجِ ﴾ (البقرة: 237)، فَإِنَّهُ مُرَدِّد بَيْنَ الْمَسِّ وَالْوَطْء. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَوْهِمُ ظَاهِرُهُ الْجَهَةَ وَالتَّشْبِية، وَيُحْتَاجُ إِلَى تَأْويلِهِ. وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهُ مِمَّا يُوهِمُ ظَاهِرُهُ الْجِهَةَ وَالتَّشْبِية، وَيُحْتَاجُ إِلَى تَأْويلِهِ.

1012. فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعُـلُمُ تَأْفِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ (آل عمران: 7)، الْوَاوُ لِلْعَطْفِ، أَم الأَوْلَى الْوَقْفُ عَلَى «اللهِ»؟

1013. قُلْنَا: كُلُّ وَاحِد مُحْتَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ وَقْتَ الْقِيَامَةِ فَالْوَقْفُ أَوْلَى، وَإِلَّا فَالْعَطْفُ، ١١/إذِ الطَّاهِرُ أَنَّ الله تَعَالَى لاَ يُخَاطِبُ الْعَرَبَ بِمَا لاَ سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ لاَّحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ. معنى الحروف في أوائل السور

1014. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى الْحُرُوفِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ؟ إِذْ لاَ يَعْرِفُ أَحَدٌ مَعْنَاهَا. 1015. قُلْنَا: أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهَا، وَأَقْرَبُهَا أَقَاوِيلُ:

1016. أُحَدُهَا: أَنَّهَا أَسَامِيَ السُّورِ، حَتَّى تُعْرَفَ بِهَا فَيُقَالُ: سُورَةُ يس، وَطه.

1017. وَقِيلَ: ذَكَرَهَا الله تَعَالَى لِجَمْع دَوَاعِي الْعَرَبِ إِلَى الاسْتِمَاع، لأَنَّهَا تُخَالِفُ عَادَتَهُمْ، فَتُوقِظُهُمْ عَنِ الْغَفْلَةِ حَتَّى تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ إِلَى الإِصْغَاءِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا

1018. وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَكَرَهَا كِنَايَةً عَنْ سَائِرٍ خُرُوفِ الْمُعْجَمِ الَّتِي لاَ يَخْرُجُ عَنْهَا جَمِيعُ كَلاَم الْعَرَبِ تَنْبِيهًا أَنَّهُ لَيْسَ يُخَاطِبُهُمْ إِلَّا بِلُغَتِهِمْ وَحُرُوفِهِمْ، وَقَدْ يُنَبُّهُ بِبَعْضِ الشُّنَّء عَلَى كُلُّه، يُقَالُ: قَرَأً / سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَأَنْشَدَ: «أَلاَ هُبِّي» يَعْنِي جَمِيعَ السُّورَةِ وَالْقَصيدَةِ. وَقَالَ الشَّاعرُ:

يُنَاشِدُنِي حَامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلاَ تَلاَ حَامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُّم

1020. كَنَّى بِحَامِيم عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا لاَ تَفْهَمُهُ الْعَرَبُ.

1021. فَإِنْ قِيلَ: الْعَرَبُ إِنَّمَا تَفْهَمُ مِنْ قوله تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (الانعام: 61)، وَ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (عه: 5)، الْجهَةَ وَالاسْتَقْرَارَ، وَقَدْ أُريدَ به غَيْرُهُ، فَهُوَ مُتَشَابِهُ؟ قُلْنَا: هَيْهَاتَ! فَإِنَّ هَذه كنَايَاتُ وَاسْتِعَارَاتُ يَفْهَمُهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْعَرَبِ، الْمُصَدَّقُونَ بأَنَّ الله تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهَا مُؤَوَّلَةُ تَأُويلاَتِ تُنَاسِبُ تَفَاهُمَ الْعَرَبِ. وَالله الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

#### النَّظَرُ الرَّابِعُ فِي: أَحْكَامِهِ

1022. وَمِنْ أَحْكَامِهِ تَطَرُّقُ التَّأُويلِ إِلَى ظَاهِرِ أَلْفَاظِهِ، وَتَطَرُّقُ التَّخْصِيصِ إِلَى صِيَغ عُمُومِهِ، وَتَطَرُّقُ النَّسْخِ إِلَى مُقْتَضَيَاتِهِ.

1023. أَمَّا التَّخْصِيصُ \* وَالتَّأْوِيلُ \* فَسَيَأْتِي فِي الْقُطْبِ التَّالِثِ إِذَا فَصَّلْنَا وُجُوهَ الاسْتِثْمَارِ وَالاسْتِدْلاَلِ مِنَ الصَّيَعْ وَالْمَفْهُوم وَغَيْرِهَا.

107/1

🏶 ميد: 460

# د.: 373

1024. وَأَمَّا النَّسْخُ: فَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِذِكْرِهِ بَعْدَ «كِتَابِ الْأَخْبَارِ»، لأَنَّ النَّسْخُ
يَتَطَرَّقُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا، لَكِنَّا ذَكَرْنَاهُ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابِ لِمَعْنَيَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: أَنَّ إِشْكَالَهُ وَغُمُوضَهُ مِنْ حَيْثُ تَطَرُّقُهُ إِلَى كَلاَمِ اللهَ تَعَالَى مَعَ
اسْتِحَالَةِ الْبَدَاءِ عَلَيْهِ؛ التَّانِي: أَنَّ الْكَلاَمَ عَلَى الأَخْبَارِ قَدْ طَالَ لأَجْلِ تَعَلَّقِهِ
اسْتِحَالَةِ الْبَدَاءِ عَلَيْهِ؛ التَّانِي: أَنَّ الْكَلاَمَ عَلَى الأَخْبَارِ قَدْ طَالَ لأَجْلِ تَعَلَّقِهِ
بِمَعْرِفَةِ طُرُقِهَا مِنَ التَّوَاتُرِ وَالاَحَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَرَأَيْنَا ذِكْرَهُ عَلَى أَثْرِ أَحْكَامِ
الْكِتَابِ أَوْلَى وَهَذَا:

ستاف انسخ والنظر في بده وحقیقت ثم في إثب ته على منكريه ثم في أركانه وشروطه واحكامهُ

1025. فَنَرْسُمُ فِيهِ بَابَيْنِ:

# الباسبُ الأولُ في حَدهِ وَحَقيقة واثبانِه

## الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي: حَدَّهِ وَحَقِيقَتِهِ

حدّ النسخ

1026. أُمَّا حَدُّهُ: فَاعْلَمْ أَنَّ النَّسْخَ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّفْعِ وَالإِزَالَةِ فِي وَضْعِ اللَّسَان، يُقَالُ: نَسَخَتِ السَّمْسُ الظَّلِّ، وَنَسَخَتِ الرِّيحُ آثَارَ الشَّيْءِ، إِذَا أَزَالَتْهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ لإِرَادَةِ نَسْخِ الشَّيْءِ، إِذَا أَزَالَتْهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ لإِرَادَةِ نَسْخِ النَّيْمُ الرَّفْعِ وَالإِزَالَةِ. الْكِتَابِ. فَهُوَ مُشْتَرَكٌ. وَمَقْصُودُنَا النَّسْخُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرَّفْعِ وَالإِزَالَةِ.

1027. فَنَقُولُ: حَدَّهُ أَنَّهُ: «الْخِطَابُ الدَّالُ عَلَى\\ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ التَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّم عَلَى وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ».

1028. وَإِنَّمَا اَتَرَّنَا لَفْظَ «الْخِطَابِ» عَلَى لَفْظِ «النَّصِّ» لِيَكُونَ شَامِلاً لِلَّفْظِ وَالْفَحْوَى وَالْمَفْهُوم وَكُلِّ دَلِيلِ، إِذَّ يَجُوزُ النَّسْخُ بِجَمِيع ذَلِكَ.

1029. وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْحَدَّ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدَّمِ، لأَنَّ ابْتِدَاءَ إِيجَابِ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ مُزِيلٌ حُكْمَ الْعَقْلِ مِنْ بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ، وَلاَ يُسَمَّى نَسْخًا، لأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمُ خِطَابِ.

1030. وَإِنَّمَا قَيَّدُنَا بِارْتِفَاعِ الْحُكْمِ، وَلَمْ نُقَيِّدْ بِارْتِفَاعِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، لِيَعُمَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْخُكْم: مِنَ النَّدْب، وَالْكُرَاهَةِ، وَالإِبَاحَةِ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ قَدْ يُنْسَخُ.

1031. وَإِنَّمَا قُلْنَا: «لَوْلاَهُ لَكَانَ الْحُكْمُ ثَابِتًا»، لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّسْخِ الرَّفْعُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ هَذَا رَافِعًا، لأَنَّهُ إِذَا / وَرَدَ أَمْرُ بِعِبَادَةِ مُؤَقَّتَةَ، وَأَمْرُ بِعِبَادَةٍ أُخْرَى بَعْدَ تَصَرَّمٍ ذَلِكَ الْوَقْتِ، لاَ يَكُونُ الثَّانِي نَسْخًا، فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَتِمُوا الصِّيَامُ إِلَى النَّيْلِ: لاَ تَصُومُوا، لاَ يَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا، بَلِ النَّيْلِ: لاَ تَصُومُوا، لاَ يَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا، بَلِ الرَّافِعُ مَا لاَ يَرْتَفِعُ الْحُكْمُ لَوْلاَهُ.

1932. وَإِنَّمَا قُلْنَا: «مَعَ تَرَاحِيهِ عَنْهُ» لأَنَّهُ لَوِ اتَّصَلَ بِهِ لَكَانَ بَيَانًا وَإِنْمَامًا لِمَعْنَى الْكَلاَمِ، وَيَقْدِيرًا لَهُ بِمُدَّةٍ أَوْ شَرْطٍ. فَإِذَا قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَيَتُواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فَقَوْلُهُ «إِلَى اللَّيْلِ» لَا يَكُونُ رَافِعًا إِذَا وَرَدَ اللَّيْلِ» لَا يَكُونُ رَافِعًا إِذَا وَرَدَ اللَّيْلِ » لَا يَكُونُ رَافِعًا إِذَا وَرَدَ اللَّهُ عُذَهُ وَاسْتَقَرَّ، بِحَيْثُ يَدُومُ لَوْلاَ النَّاسِخُ.

1156

[108/1]

1033. وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْقِلُوا الرَّفْعَ لِكَلاَم الله تَعَالَى، فَقَالُوا فِي حَدَّ النَّسْخ: «إِنَّهُ الْخِطَابُ الدَّالُّ الْكَاشِفُ عَنْ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ، أَوْ: عَنْ زَمَن انْقِطَاع الْعِبَادَةِ». وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: «صُمْ بِالنَّهَارِ، وَكُلْ بِاللَّيْلِ» نَسْخًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ِ أَتِمُّواْ ٱلطِّيَامَ إِلَى ٱلَيْمِلِ ﴾ (المغرة: 187) نَسْخًا، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الرَّفْع. وَلاَ يُغْنِيهِمْ أَنْ يَزِيدُوا شَرْطَ التَّرَاخِي، فَإِنَّ قَوْلَهُ الأُوَّلَ إِذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ إِلَّا النَّهَارَ، فَهُوَ مُتَقَاعِدٌ عَن اللَّيْلِ بِنَفْسِهِ، فَأَيُّ مَعْنَى لِنَسْخِهِ؟ وَإِنَّمَا يُرْفَعُ مَا دَخَلَ نَحْتَ الْخِطَابِ الأَوَّلِ، وَأُرِيدَ بِاللَّفْظِ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ. وَمَا ذَكَرُوهُ تَخْصِيصٌ. وَسَنُبَيِّنُ وَجْهَ مُفَارَقَةِ النَّسْخ لِلتَّخْصِيصِ \*، بَلْ سَنْبَيِّنُ أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ إِذَا أَمِرَ بِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يَجُوزُ نَسْخُهُ \* تَ 169-169 قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الامْتِثَالِ، وَقَبْلَ وَقْتِهِ، فَلاَ يَكُونُ بَيَانًا لانْقِطَاعِ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ \*. ﴿ \* ـــ: 373. وما بعدها

1034. وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَإِنَّهُمْ حَدُّوهُ بِأَنَّهُ: «الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْم النَّابِ بِالنَّصِّ الْمُتَقَدِّم زَائِلٌ عَلَى وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا». وَرُبَّمَا أَبْدَلُوا لَفْظَ الزَّائِل بِالسَّاقِطِ، وَرُبَّمَا أَبْدَلُوهُ بِغَيْرِ الثَّابِتِ. كُلِّ ذَلِكَ حَذَرًا مِنَ الرَّفْع، وَحَقِيقَةُ النَّسْخ الرَّفْعُ، فَكَأَنَّهُمْ أَخْلَوْا الْحَدَّ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ.

1035. فَإِنْ قِيلَ: تَحْقِيقُ مَعْنَى الرَّفْع فِي الْحُكْم يَمْتَنِعُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

1036. الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمَرْفُوعَ إِمَّا حُكْمُ ثَابِتٌ، \ أَوْ مَا لاَ ثَبَاتَ لَهُ؛ وَالثَّابِتُ لاَ يُمْكِنُ رَفْعُهُ، وَمَا لاَ تَبَاتَ لَهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى رَفْعِهِ، فَدَلَّ أَنَّ النَّسْخَ هُوَ رَفْعُ مِثْل الْحُكْم التَّابِتِ، لاَ رَفْعُ عَيْنِهِ، أَوْ هُوَ بَيَانٌ لِمُدَّةِ الْعِبَادَةِ. كَمَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ.

1037. الثَّانِي: أَنَّ كَلاَمَ الله تَعَالَى قَدِيمٌ عِنْدَكُمْ، وَالْقَدِيمُ لاَ يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ.

1038. **الثَّالِثُ**: أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَثْبَتَهُ لِحُسْنِهِ، فَلَوْ نَهَى عَنْهُ لَأَدًى إِلَى أَنْ يَنْقَلبَ الْحَسَنُ قَبِيحًا، وَهُوَ مُحَالٌ.

1039. الرَّابِعُ: أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ أَرَادَ وُجُودَهُ، فَمَا كَانَ مُرَادًا كَيْفَ يُنْهَى عَنْهُ حَتَّى يَصِيرَ مُرَادَ الْعَدَم مَكْرُوهًا؟

1040. الْخَامِسُ: أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْبَدَاءِ، فَإِنَّهُ نَهَى عَنْهُ بَعْدَمَا أَمَرَ بِهِ، فَكَأَنَّهُ بَدَا لَهُ فِيمَا كَانَ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَنَدِمَ عَلَيْهِ.

1041. فَ**الاَسْتِحَالَةُ الأُولَى** مِنْ جِهَةِ اسْتِحَالَة نَفْسِ الرَّفْعِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ جِهَةِ قِدَم الْكَلاَمِ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ جِهَةِ صِفَةِ ذَاتِ الْمَأْمُورِ فِي كَوْنِهِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا، وَالرَّابِعَةُ مِنْ جِهَةِ الإِرَادَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالأَمْرِ، وَالْخَامِسَةُ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ، وَظُهُورِ الْبَدَاء بَعْدَهُ.

[109/1]

1042. وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: أَنَّ الرَّفْعَ مِنَ الْمَرْفُوعِ، كَالْكَسْرِ مِنَ الْمَكْسُورِ، وَكَالْفَسْخ مِنَ الْعَقْدِ؛ إِذْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا مَعْنَى كَسْرَ الاَنِيَةِ / وَإِبْطَالِ شَكْلِهَا مِنْ تَرْبِيعَ، وَتَسْدِيسِ، وَتَدْويرِ؟ فَإِنَّ الرَّائِلَ بِالْكَسْرِ تَدْوِيرٌ مَوْجُودٌ أَوْ مَعْدُومٌ؟ فَالْمَعْدُومُ لأَ حَاجَةَ إِلَى إِزَالَتِهِ، وَالْمَوْجُودُ لا سَبِيلَ إِلَى إِزَالَتِهِ. فَيُقَالُ: مَعْنَاهُ أَنَّ اسْتحْكَامَ شَكْلِ الْأَنِيَةِ يَقْتَضِي بَقَاءَ صُورَتِهَا دَائِمًا، لَوْلاً مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ السَّبَبِ الْكَاسِر، فَالْكَاسِرُ قَطَعَ مَا اقْتَضَاهُ اسْتِحْكَامُ بِنْيَةِ الأَنِيَةِ دَائِمًا لَوْلاَ الْكِسَرُ، فَكَذَلِكَ الْفَسْخُ يَقْطَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ لَوْلاَهُ لَدَامَ، فَإِنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَطْرَأَ قَاطعٌ، وَلَيْسَ طَرَيَانُ الْقَاطِعِ مِنَ الْفَسْخ، مُبَيِّنًا لَنَا أَنَّ الْبَيْعَ فِي وَقْتِهِ انْعَقَدَ مُؤَقَّتًا مَمْدُودًا إِلَى غَايَةِ الْفَسْخِ، فَإِنَّا نَعْقِلُ أَنْ نَقُولَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّّارَ سَنَةً، وَنَعْقِلُ أَنْ نَقُولَ: بعْتُكَ وَمَلَّكْتُكَ أَبَدًا، ثُمَّ يُفْسَخَ بَعْدَ انْقضاء السَّنَةِ. وَنُدْرِكُ الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْن، وَأَنَّ الأَوَّلَ: وَضْعٌ لِمِلْكِ قَاصِر بنَفْسِهِ، وَالتَّانِي: وَضْعُ لِمِلْكٍ مُطْلَقِ مُؤَبَّدٍ إِلَى أَنْ يُقْطَعَ بِقَاطِع، فَإِذَا فُسِخَ كَانَ الْفَسْخُ قَاطِعًا لِحُكْمِهِ الدَّائِم بِحُكْم الْعَقْدِ لَوْلاَ الْقَاطعُ، لاَ بَيَانًا لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ قَاصِرًا. 1043. وَبِهَذَا يُفَارِقُ النَّسْخُ التَّخْصِيصَ ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ اللَّفْظَ مَا أُريدَ بِهِ الدُّلاَلَةُ إِلَّا عَلَى الْبَعْضِ، وَالنَّسْخَ يُخْرِجُ عَنِ اللَّفْظِ مَا أَرِيدَ بِهِ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ. 1044. وَلأَجْلِ خَفَاءِ مَعْنَى الرَّفْعِ أَشْكَلَ عَلَى الْفُقَهَاءِ، وَوَقَعُوا فِي إِنْكَارِ مَعْنَى النَّسْخ. 1045. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي وَهُوَ اسْتِحَالَةُ رَفْعِ الْكَلاَمِ الْقَدِيمِ: فَهُوَ فَاسِدٌ، إِذْ لَيْسَ مَعْنَى النَّسْخ رَفْعَ الْكَلاَم، بَلْ قَطْعُ تَعَلَّقِهِ بالْمُكَلَّفِ، وَالْكَلاّمُ الْقَدِيمُ يَتَعَلَّقُ بالْقادر الْعَاقل، فَإِذَا طَّرَأَ الْعَجْزُ وَالْجُنُونُ زَالَ التَّعَلَّقُ، فَإِذَا عَادَ الْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَادَ التَّعَلُّقُ. وَالْكَلاَّمُ

لَمْ يَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهِ، فَالْعَجْزُ \ وَالْمَوْتُ سَبَبٌ مِنْ جِهَةِ الْمُخَاطَب، يَقْطَعُ تَعَلَّقَ الْخِطَاب

عَنْهُ، وَالنَّسْخُ سَبَبٌ مِنْ جِهَةِ الْمُخَاطِبِ يَقْطَعُ تَعَلَّقَ الْخِطَابِ، كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْبَيْع

√\\57

وَهُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي إِيَّاهُ- تَارَةً يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي، وَتَارَةً يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي، وَتَارَةً يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْمُعَانِي أَنْكَرَ طَائِفَةً قِدَمَ الْكَلامِ. الْمَبِيع، وَتَارَةً بِفَسْخِ الْعَاقِدِ. وَلاَ جُلِ خَفَاءِ هَذِهِ الْمَعَانِي أَنْكَرَ طَائِفَةً قِدَمَ الْكَلامِ.

1046. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ التَّالِثِ، وَهُوَ انْقلابُ الْحَسَنِ قَبِيحًا، فَقَدْ أَبْطَلْنَا مَعْنَى الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، وَإِنَّهُ لاَ مَعْنَى لَهُمَا. وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الاعْتِذَارِ بِأَنَّ الشَّيْءَ يَجُوزُ أَنْ يَحْسُنَ فِي وَقْت، وَيَقْبُحَ فِي وَقْت، لأَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي رَمَضَانَ: لاَ تَأْكُلْ بِالنَّهَارِ وَكُلْ بِاللَّيْلِ ؟ لأَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ مَقْصُورًا عِنْدَنَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْمُر بِشَيْءٍ وَاحِدِ فِي وَقْت، وَيَنْهَى عَنْهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، فَيَكُونُ قَدْ نَهَى عَمَّا أَمَرَ بِهِ، كَمَا سَيَأْتِي.

1047. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْرَّابِعِ، وَهُوَ صَيْرُورَةُ الْمُرَادِ مَكْرُوهًا، فَهُوَ بَاطِلٌ، لأَنَّ الأَمْرَ عِنْدَنَا، وَلَيْسَتْ مَأْمُورًا بِهَا، وَسَيَأْتِي عَنْدَنَا، وَلَيْسَتْ مَأْمُورًا بِهَا، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي كِتَابِ «الأَوَامِرِ».

1048. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْخَامِسِ، وَهُو لُزُومُ الْبَدَاءِ، فَهُو فَاسِدُ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ

أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ النَّسْخِ أَنْ يُحَرَّمَ مَا أَبَاحَ، وَيَنْهَى عَمَّا أَمَرَ، فَذَلِكَ / جَائِزٌ ﴿ يَمْحُولُ

اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ ﴾ (الرعد: 39) وَلاَ تَنَاقَضَ فِيهِ، كَمَا أَبَاحَ الأَكْلَ بِاللَّيْلِ وَحَرَّمَهُ

بِالنَّهَارِ؛ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ انْكَشَفَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ، فَهُو مُحَالً، وَلاَ

يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنَ النَّسْخِ، بَلْ يَعْلَمُ الله تَعَالَى أَنَّهُ يَأُمُرُهُمْ بِأَمْرٍ مُظْلَق، وَيُدِيمُ عَلَيْهِمِ

التَّكْلِيفَ إِلَى وَقْتِ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْلِيفَ بِنَسْخِهِ عَنْهُمْ، فَيَنْسَخُهُ فِي

الْوَقْتِ الَّذِي عَلِمَ نَسْخَهُ فِيهِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَبَيَّنُ بَعْدَ جَهْلِ.

1049. فَإِنْ قِيلَ : فَهُمْ مَأْمُورُونَ فِي عِلْمِهِ إِلَى وَقْتِ النَّسْخِ أَوْ أَبَدًا؟ فَإِنْ كَانَ إِلَى وَقْتِ النَّسْخِ، فَالنَّسْخُ، فَالنَّسْخُ قَدْ بَيَّنَ وَقْتَ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ، وَإِنْ كَانُوا مَأْمُورِينَ أَبَدًا فَقَدْ تَغَيَّرَ عَلْمُهُ وَمَعْلُومُهُ.

1050. قُلْنَا: هُمْ مَأْمُورُونَ فِي عِلْمِهِ إِلَى وَقْتِ النَّسْخِ الَّذِي هُوَ قَطْعُ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ عَنْهُمْ، اللَّذِي لَوْلاَهُ لَدَامَ الْحُكْمُ، كَمَا يَعْلَمُ الله تَعَالَى الْبَيْعَ الْمُطْلَقَ مُفِيدًا لِلْمِلْكِ إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْفَسْخِ، وَلاَ يَعْلَمُ الْبَيْعَ فِي نَفْسِهِ قَاصِرًا عَلَى مُدَّة، لِلْمِلْكِ إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْفَسْخِ، وَلاَ يَعْلَمُ الْبَيْعَ فِي نَفْسِهِ قَاصِرًا عَلَى مُدَّة، بَلْ يَعْلَمُ أَنْ الفَسْخَ بَلْ يَعْلَمُ أَنْ الفَسْخَ بَلْ يَعْلَمُ أَنْ الفَسْخَ مَيْكُونُ، فَيَنْقَطِعُ الْحُكْمُ لانْقِطَاعِ شَرْطِهِ، لاَ لِقُصُّورِهِ فِي نَفْسِهِ.

**[11**0/1]

1051. فَلَيْسَ إِذًا فِي النَّسْخ لُزُومُ الْبَدَاءِ. وَلأَجْل قُصُور فَهْم الْيَهُودِ عَنْ هَذَا أَتْكَرُوا النَّسْخَ. وَلأَجْلِ قُصُورِ فَهْم الرَّوَافِض عَنْهُ ارْتَكَبُوا الْبَدَاءَ. وَنَقَلُوا عَنْ عَلِيُّ رَضي الله عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُخْبِرُ عَنَ الْغَيْبِ، مَحَافَةَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ تَعَالَى فِيهِ فَيُغَيِّرَهُ، وَحَكَوْا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا بَدَا للله فِي شَيْءٍ كَمَا بَدَا لَهُ فِي إِسْمَاعِيلَ، أَيْ فِي أَمْرِهِ بِذَبْحِهِ. وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ الصَّريحُ، وَنِسْبَةُ الإلَّهِ تَعَالَى إِلَى الْجَهْل وَالتَّغَيُّر-تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الجَاحِدُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحَالَتِهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُحِيطٌ بكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلاً لِلْحَوَادِثِ وَالتَّغَيُّرَاتِ. وَرُبَّمَا احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ١١﴿ يَمْحُواْ أَلِلَّهُ مَا يَشَاَّاهُ وَيُثْبِثُ ﴾ (الرعد: 39) ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَمْحُو الْحُكْمَ الْمَنْسُوخَ وَيُثْبِتُ النَّاسِخَ، أَوْ يَمْحُو السَّيِّنَاتِ بِالتَّوْبَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْخَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ (مود: 114)، وَيَمْحُو الْحَسَنَاتِ بِالْكُفْرِ وَالرَّدَّةِ، أَوْ يَمْحُو مَا تَرْفَعُ إِلَيْهِ الْحَفَظَةُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَيُثْبِتُ الطَّاعَاتِ.

الفرق بين النسخ 1052. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخ؟

1053. قُلْنَا: هُمَا مُشْتَرِكَانِ مِنْ وَجْدٍ، إِذْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يُوجِبُ اخْتِصَاصَ الْحُكْم بِبَعْضِ مَا تَنَاوَلَه اللَّفْظُ، لَكِن التَّخْصِيصُ بَيَانُ أَنَّ مَا أَخْرِجَ عَنْ عُمُومِ الصَّيغَةِ مَا أُريَدَ بِاللَّفْظِ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ، وَالنَّسْخُ يُخْرِجُ عَنِ اللَّفْظِ مَا قُصِدَ بِهِ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: افْعَلُوا أَبَدًا، يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ، وَمَا أَرِيدَ بِاللَّفْظِ بَعْضُ الأَزْمِنَةِ، بَل الْجَمِيعُ، لَكِنْ بَقَاؤُهُ مَشْرُوطٌ بأَنْ لاَ يَرِدَ نَاسِخٌ، كَمَا إِذَا قَالَ: مَلَّكُتْكَ أَبَدًا، ثُمُّ يَقُولُ: فَسَخْتُ، فَالْنَسْخُ هَوَ إِبْدَاءُ مَا يُنَافِي شَرْطَ اسْتِمْرَارِ الْحُكْم بَعْدَ تُبُوتِهِ، وَقُصِدَ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ باللَّفْظ.

1054. فَلِذَلِكَ يَفْتَرِقَانِ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ:

1055. الأُوَّلِ: أَنَّ النَّاسِخَ يُشْتَرَطُ تَرَاخِيهِ، وَالتَّخْصِيصَ يَجُوزُ اقْتِرَانُهُ، لأَنَّهُ بَيَانُ، بَلْ يَحِبُ اقْتَرَانُهُ عِنْدَ مَنْ لاَ يُجَوِّزُ تَأْحِيرَ الْبَيَانِ.

1056. الثَّانِي: أَنَّ التَّخْصِيصَ لاَ يَدْخُلُ فِي الأَمْسِ بِمَأْمُـورِ وَاحِـدٍ، / وَالنَّسْخُ |111/1|يَدْخُلُ عَلَيْه.

1057. وَالثَّالِثِ: أَنَّ النَّسْخَ لاَ يَكُونُ إِلَّا بِقَوْلٍ وَخِطَابِ، وَالتَّخْصِيصُ قَدْ يَكُونُ بِأَدِلَّةِ

الْعَقْل، وَالْقَرَائِنِ، وَسَائِرِ أَدِلَّةِ السَّمْع.

1058. الرَّابِع: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَنْفِي دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى مَا بَقِيَ تَخْتَهُ، حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا، عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الاخْتِلاَفِ، وَالنَّسْخُ يُبْطِلُ دَلاَلَةَ الْمَنْسُوخِ فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَانِ بِالْكُلِّيَةِ.

1059. الْخَامِسُ: أَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامُ الْمَقْطُوعِ بِأَصْلِهِ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ، وَنَسْخُ الْقَاطِع لاَ يَجُوزُ إِلَّا بِقَاطِع.

مَنَ الْفَرْقِ الصَّحِيحِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ النَّسْخَ لاَ يَتَنَاوَلُ إِلَّا الأَزْمَانَ، وَالتَّخْصِيصُ يَتَنَاوَلُ الأَزْمَانَ وَالأَعْيَانَ وَالأَحْوَالَ. وَهَذَا تَجَوُّزُ وَاتَسَاعٌ، لأَنَّ الأَعْيَانَ وَالأَعْيَانَ وَالأَعْيَانَ وَالأَعْيَانَ وَالأَرْمَانَ لَيْسَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ، وَالنَّسْخُ يَرِدُ عَلَى الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الأَعْيَانَ وَالتَّحْصِيصُ أَيْضًا يَرِدُ عَلَى الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، فَإِذَا قَالَ: أَقْتُلُوا الْمُشَرِكِينَ إِلَّا الْمُعَاهَدِينَ، كَانَ مَعْنَاهُ: لا تَقْتُلُوهُمْ فِي حَالَةِ الْعَهْدِ، وَالْتُلُوهُمْ فِي حَالَةِ الْعَهْدِ، وَالْمُقْصُودُ أَنَّ وُرُودَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْفِعْلِ. حَالَةِ الْعَعْلِ.

1061. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي الْكَشْفِ عَنْ حَقِيقَةِ النَّسْخ.

### الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي: اِثْبَاتِهِ عَلَى مُنْكِرِيهِ

1062. وَالْمُنْكِرُ إِمَّا جَوَازُهُ عَقْلاً أَوْ وُقُوعُهُ سَمْعًا.

1063. أَمَّا جَوَازُهُ عَقْلاً فَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ لَكَانَ إِمَّا مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ وَصُورَتِهِ، أَوْ لِمَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنْ مَفْسَدَةٍ أَوْ أَدَاءً إِلَى مُحَالٍ.

1064. وَلا يَمْتَنِعُ لَاسْتِحَالَةِ ذَاتِهِ وَصُورَتِه، بدليلِ مَا حَقَّقْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الرَّفْع، وَدَفَعْنَاهُ مِنْ الْمِشْكَالَاتِ عَنْهُ. وَلا يَمْتَنِعُ لأَدَائِه\إلى مَفْسَدَة وَقَبْح، فَإِنَّا أَبْطَلْنَا هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، وَإِنْ سَامَحْنَا بِهَا فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يَعْلَمَ الله تَعَالَى مَصْلَحَة عِبَادِهِ فِي أَنْ يَعْلَمُ الله تَعَالَى مَصْلَحَة عِبَادِهِ فِي أَنْ يَعْلَمُ الله تَعَالَى مَصْلَحَة عِبَادِهِ فِي أَنْ يَعْلَمُ الله تَعَالَى مَصْلَحَة عَبَادِهِ فَي مَعَاصِ وَشَهَوَاتٍ، ثُمَّ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ.

58/اب

|112/1|

1065. وَأَمَّا وُقُوعُهُ سَمْعًا فَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَالنَّصُّ.

306. أَمَّا الإِجْمَاعُ: فَاتَّفَاقُ الأُمَّةِ قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَمُنْكِرُ هَذَا خَارِقُ مَنْ قَبْلَهُ، إِمَّا بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِمَّا فِيمَا يُخَالِفُهَا فِيهِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَمُنْكِرُ هَذَا خَارِقُ لِلإِجْمَاعِ. وَقَدْ ذَهَبَ شَدُودٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى إِنْكَارِ النَّسْخِ، وَهُمْ مَسْبُوقُونَ لِلإِجْمَاعِ. وَقَدْ ذَهَبَ شَدُودٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى إِنْكَارِ النَّسْخِ، وَهُمْ مَسْبُوقُونَ بِهِذَا الإِجْمَاعِ، فَهَذَا الإِجْمَاعُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً عَلَى الْيَهُودِ.

1067. وَأَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَمٍ ﴾ (النعل: 101) الأَيَةَ. وَالتَّبْدِيلُ يَشْتَمِلُ عَلَى رَفْع وَإِثْبَاتٍ. وَالْمَرْفُوعُ إِمَّا تِلاَوَةً، وَإِمَّا حُكْمٌ. وَكَيْفَمَا كَانَ فَهُو رَفْعٌ وَنَسْخُ.

1068. فَإِنَّ قِيلَ: لَيْسَ الْمَعْنِيُّ بِهِ رَفْعَ الْمُنَوَّلِ، فَإِنَّ مَا أُنْزِلَ لاَ يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَتَبْدِيلُهُ، لَكِنَّ الْمَعْنِيُّ بِهِ تَبْدِيلُ مَكَانِ الأَيَةِ بِإِنْزَالِ آيَةٍ بَدَلَ مَا لَمْ يُنَوَّلْ، فَيَكُونُ مَا لَمْ يُنَزَّلْ كَالْمُبْدَلِ بِمَا أُنْزِلَ.

1069. قُلْنَا: هَذَا تَعَشُفُ بَارِدٌ، فَإِنَّ الَّذِي لَمْ يُنَزَّلْ كَيْفَ يَكُونُ مُبَدَّلاً وَالْبَدَلُ يَسْتَدْعِي مُبْدَلاً؟ وَكَيْفَ يُطْلَقُ اسْمُ التَّبْدِيلِ عَلَى ابْتِدَاءِ الإِنْزَالِ؟ فَهَذَا هَوَسٌ وَسُخْفٌ.

1070. وَالدَّلِيلُ / الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَيُظْلِمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ اللَّمَاتَ لَهُمْ ﴾ (الساء: 160)، وَلاَ مَعْنَى لِلنَّسْخِ إِلَّا تَحْرِيمُ مَا أُحِلَّ. وَكَذَلِكَ قوله تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا آوْ مِشْلِهَا ﴾ (المقرة: 106).

1071. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّخْصِيصَ.

1072. قُلْنَا: قَدْ فَرُقْنَا بَيْنَ التَّعْصِيصِ وَالنَّسْخِ، فَلاَ سَبِيلَ إِلَى تَغْيِيرِ اللَّفْظِ، كَيْفَ وَالتَّحْصِيصُ لاَ يَسْتَدْعِي بَدَلاً مِثْلَهُ، أَوْ خَيْرًا مِنْهُ؟! وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ مَعْنَى الْكَلاَمِ. 1073. الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: مَا اشْتَهَرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ نَسْخِ تَرَبُصِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَوْلاً بِأَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرْضَ تَقْدِيمِ الصَّدَقَة أَمَامَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ حَوْلاً بِأَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرْضَ تَقْدِيمِ الصَّدَقَة أَمَامَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ حَوْلاً بِأَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرْضَ تَقْدِيمِ الصَّدَقَة ﴾ (السجاداة: 12)، الشجاداة: (﴿ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْرَكُمُ صَدَقَة ﴾ (السجاداة: 12)، وَمِنْهُ نَسْخُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَلِ وَمِنْهُ الْمَرْامِ ﴾ (البقة: 144).

1074. وَعَلَى الْجُمْلَةِ اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى إطْلاَقِ لَفْظِ النَّسْخِ فِي الشَّرْعِ.

1075. فَ**إِنْ قِيلَ**: مَعْنَاهُ نَسْخُ مَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى صُّحُفِ الرُّسُّلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ بِمَعْنَى نَسْخ الْكِتَابِ وَنَقْلِهِ.

1076. قُلْنَا: فَإِذًا شَرْعُنَا مَنْسُوخٌ كَشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، لِأَنَّ شَرْعَنَا قَدْ نُقِلَ مِنَ اللَّوْجِ الْمَحْفُوظِ، وَهَذَا اللَّفْظُ كُفُرُ بِالاتَّفَاقِ، كَيْفَ وَقَدْ نُقِلْنَا مِنْ قِبْلَةٍ إِلَى قِبْلَةٍ، وَمِنْ عِدَّةٍ إِلَى عِدَّةٍ إِلَى قِبْلَةٍ، وَمِنْ عِدَّةٍ إِلَى عِدَّةٍ إِلَى عَدَّةٍ إِلَى عَبْيِرٌ وَتَبْدِيلٌ وَرَفْعٌ قَطْعًا.

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي: مَسَائِلَ تَتَشَعَّبُ عَنِ النَّظَرِفِي حَقِيقَةِ النَّسْخ

1077. وَهِيَ سِتُّ مَسَائِلَ:

نسخ الأمر قبل التمكن من الإمتثال

🗯 🚛: 415-413

1078. [1] مَسْأَلَةً : يَجُوزُ عِنْدَنَا نَسْخُ الأَمْرِ قَبْلَ الشَّمَكُنِ مِنَ الاَمْتِثَالِ، حِلاَقًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَصُورَتُهُ\اَأَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ فِي رَمَضَانَ : حُجُوا فِي هَذِهِ السَّنَةِ، ثُمَّ يَقُولَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ : لاَ تَحُجُوا، فَقَدْ نَسَخْتُ عَنْكُمُ الأَمْرِ: أَوْ يَقُولَ : اذْبَعْ وَلَدَكَ، فَيُبَادِرَ اللَّي إَخْضَارِ أَسْبَابِهِ، فَيَقُولَ قَبْلَ ذَبْحِهِ: لاَ تَذْبَعْ ، فَقَدْ نَسَخْتُ عَنْكَ الأَمْرِ، اللَّهْ لِلأَمْرِ، أَيْ لِحُكُم الأَمْرِ وَمَدْلُولِهِ، وَلَيْسَ بَيَانًا لِخُرُوجِ لأَنَّ النَّسْخَ عِنْدَنَا رَفْعُ لِلأَمْرِ، بِخِلاَفِ التَّخْصِيصِ. فَلَوْ قَالَ : صَلُوا أَبَدًا، فَيَجُوزُ الْمَنْسَخَ بَعْدَ سَنَة وُجُوبَ الصَّلاَة فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لاَ بِمَعْنَى أَنَهُ لَمْ يَقْصِدُ اللَّهُ فَا الأَوْلِ الدَّلاَلَةُ عَلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنه قَطَع حُكْمَ اللَّفْظِ الأَوْلِ الدَّلاَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنه قَطَع حُكْمَ اللَّفْظِ الأَوْلِ الدَّلاَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنه قَطَع حُكْمَ اللَّفْظِ الأَوْلِ الدَّلاَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنه قَطَع حُكْمَ اللَّفْظِ الأَوْلِ الدَّلاَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنه قَطَع حُكْمَ اللَّفْظِ الْأَوْلِ الدَّلاَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنه قَطَع حُكْمَ اللَّفْظِ الْمَالُولِ الدَّلُونَ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْمَالَولِ اللَّهُ مُنْ وَلَمْ أَنْمَانَ أَلْمُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُولُ وَلَولُ اللَّهُ مُنْ الأَمْرُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ وَلَلْ الْمُعْلِقِ الللْهُ وَلِهِ اللللْهُ وَلِهِ الللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلُ اللْمُتَالِ . وَلَذَلِكَ يَعْلَمُ الْمُؤْلُ الْوَلْمُ الْمُؤْلُ اللْمُتَعْلِلِ اللْهُ الْمُؤَلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُتَالِ .

1079. وَلَمَّا لَمْ تَفْهَمِ الْمُعْتَزِلَةُ هَذَا أَنْكَرُوا ثُبُوتَ الأَمْرِ بِالشَّرْطِ، كَمَا سَيَأْتِي فَسَادُ مَذْهَبِهِمْ فِي كِتَابِ «الأَوَامِرِ»\*. ١٥٥٥. وَأَقْرَبُ دَلِيل عَلَى فَسَادِهِ أَنَّ الْمُصَلَّىَ يَنْوِي الْفَرْضَ وَامْتِثَالَ الأَمْرِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ، وَرُبُّمَا يَمُوتُ فِي أَثْنَائِهَا وَقَبْلَ تَمَام التَّمَكُّن، وَلَوْ مَاتَ قَبْلُ لَمْ يُتَبَيَّنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا، بَلْ نَقُولُ: كَانَ مَأْمُورًا بَأَمْر مُقَيَّدٍ / بِشَرْطٍ، وَالأَمْرُ الْمُقَيَّدُ بالشَّرْطِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ، وُجِدَ الشَّرْطُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ. وَهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا لَمْ يُوجَدِ الشُّوطُ عَلِمْنَا انْتِفَاءَ الأَمْرِ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَنَّا كُنَّا نَتَوَهَّمُ وُجُوبَهُ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعٌ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ. وَلِذَلِكَ أَحَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ النَّسْخَ قَبْلَ التَّمَكُن.

[113/1]

١٥٥١. وَقَالُوا أَيْضًا : إِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ، فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، مَأْمُورًا مَنْهيًّا، حَسَنًا قَبِيحًا، مَكْرُوهًا مُرَادًا، مَصْلَحَةً مَفْسَدَةً. وَجَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَالصَّلاَحِ وَالْفَسَادِ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ. وَلَكِنْ يَبْقَى لَهُمْ مَسْلَكَانِ:

1082. الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ: أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ، فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَيْفَ يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَمَأْمُورًا بِهِ، عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ؟

#### 1083. وَفِي الْجَوَابِ عَنْهُ طَرِيقَتَانِ:

1084. الأُولَى: أَنَّا لاَ نُسَلَّمُ أَنَّهُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، بَلْ عَلَى وَجْهَيْن، كَمَا يُنْهَى عَن الصَّلاَةِ مَعَ الْحَدَثِ، وَيُؤْمَرُ بِهَا مَعَ الطَّهَارَةِ، وَيُنْهَى عَنِ السُّجُودِ لِلصَّنَم، وَيُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ للله عَزَّ وَجَلَّ، لاخْتِلاَفِ الْوَجْهَيْن. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ اَخْتِلاَفِ الْوَجْهَيْنِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَأْمُورٌ بِشَرْطِ بَقَاءِ الأَمْرِ، مَنْهِيِّ عَنْهُ عِنْدَ زَوَالِ الأَمْرِ. فَهُمَا حَالَتَانِ مُحْتَلِفَتَانِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْدَلَ لَفْظَ «بَقَاء الأَمْرِ» بِانْتِفَاءِ النَّهْيِ، أَوْ بِغَدَم الْمَنْعِ. وَالأَلْفَاظُ مُتَقَارِبَةٌ.

1085. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَأْمُورً\\ بِالْفِعْل فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، بِشَرْطِ أَنْ يَخْتَارَ الْفِعْلَ أَوِ الْعَزْمَ، وَإِنَّمَا يُنْهَى عَنْهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لاَ يَخْتَارُهُ. وَجَعَلُوا حُصُولَ ذَلِكَ فِي عِلْم الله تَعَالَى شَرْطَ هَذَا النَّسْخ.

1086. وَقَالَ قَوْمٌ: يَأْمُرُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً. وَإِنَّمَا يَكُونُ مَصْلَحَةً مَعَ دَوَام الأَمْرِ، أَمَّا بَعْدَ النَّهْيِ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً.

١٥٥٦. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَأْمُرُ فِي وَقْتٍ يَكُونُ الأَمْرُ مَصْلَحَةً، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْحَالُ فَيَصِيرُ النَّهْيُ مَصْلَحَةً، وَإِنَّمَا يَأْمُرُ الله تَعَالَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ إِيجَابَهُ مَصْلَحَةٌ مَعَ دَوَام

الأَمْرِ. أَمَّا بَعْدَ النَّهْي فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً.

1088. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَأْمُرُ الله بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْحَالَ سَتَتَغَيَّرُ، لِيَعْزِمَ الْمُكَلَّفُ عَلَى فِعْلِهِ إِنْ بَقِيَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْلِ.

1089. وَكُلُّ هَذَا مُتَقَارِبٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، لأَنَّ الشَّرْطَ مَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُوجَدَ وَأَنْ لاَ يُوجَدَ، فَأَمَّا مَا لاَ بُدِّ مِنْهُ فَلاَ مَعْنَى لِشَرْطِيَّتِهِ. وَالْمَأْمُورُ بِهِ لاَ يَقَعُ مَأْمُورًا إلَّا عِنْدَ دَوَامِ الأَمْرِ وَعَدَم النَّهْي، فَكَيْفَ يَقُولُ: آمُرُكَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ أَنْهَاكَ؟ فَكَأْنُهُ يَقُولُ: آمُرُكَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ أَنْهَاكَ؟ فَكَأْنُهُ يَقُولُ: آمُرُكَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ أَنْهَاكَ؟ وَبِشَرْطِ أَنْ يَتَعَلَّقَ الأَمْرُ بِالْمَأْمُورِ! وَبِشَرْطِ أَنْ يَتَعَلَقَ الأَمْرُ بِالْمَأْمُورِ! وَبِشَرْطِ أَنْ يَتَعَلَّقَ الأَمْرُ بِالْمَأْمُورِ! وَبِشَرْطِ أَنْ يَتَعَلَّقَ الأَمْرُ بِالْمَأْمُورُ! فِي حَادِتًا أَوْ عَرَضًا! أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لاَ بُدً مِنْهُ. فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ لِلشَّرْطِيَّةِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالصَّلاَةِ مَعَ الْحَدَثِ، وَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، فَإِنَّ الاَنْقَسَامَ يَتَطَرُقُ إِلْكُ مِنْ الْفِعْلُ الْكَامُ الْمَامُ يَتَطَرُقُ إِلْكُ مَاللَّهُ إِلْكُولُكُ بَعُولُ الشَّرُولِيَةِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالصَّلاَةِ مَعَ الْحَدَثِ، وَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، فَإِنْ

1090. وَمَنْ رَغَبَ فِي هَذهِ الطَّرِيقَةِ فَأَقْرَبُ الْعِبَارَاتِ أَنْ يَقُولَ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ
يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى حُكْمُهُ عَلَى الْمَأْمُورِ إِلَى وَقْتِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُزَالَ حُكْمُهُ قَبْلَ وَقْتِهِ،
فَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ بَقَاءُ حُكْمِهِ شَرْطًا فِي الأَمْرِ، فَيُقَالُ: افْعَلْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ إِنْ لَمْ
يَزُلُ حُكْمُ أَمْرِي عَنْكَ بِالنَّهْيِ / عَنْهُ، فَإِذَا نَهَى عَنْهُ كَانَ قَدْ زَالَ حُكْمُ الأَمْرِ.
فَلَيْسَ مَنْهِيًّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.

[114/1]

- 1091. الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّا لاَ نَلْتَزِمُ إِظْهَارَ اخْتِلاَفِ الْوَجْهِ، لَكِنْ نَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: مَا أَمَرْنَاكَ أَنْ تَفْعَلَهُ عَلَى وَجْهِ، فَقَدْ نَهَيْنَاكَ عَنْ فِعْلِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ. وَلاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ الْمَأْمُورُ حَسَنًا فِي عَيْنِهِ، أَوْ لِوَصْفِ هُوَ عَلَيْهِ، قَبْلَ الْأَمْرِ بِهِ، حَتَّى يَتَنَاقَضَ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا الْمَأْمُورُ مُرَادًا، حَتَّى يَتَنَاقَضَ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا مَكْرُوهًا، بَلْ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ.
- 1092. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا عَلِمَ اللهَ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَنْهَى عَنْهُ، فَمَا مَعْنَى أَمْرِهِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَعْلَمُ انْتِفَاءَهُ قَطْعًا، لِعِلْمِهِ بِعَوَاقِبِ الأُمُورِ؟
- 1093. قُلْنَا: لاَ يَصِحُّ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ عَاقِبَةُ أَمْرَهِ مَعْلُومَةً لِلْمَأْمُورِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولاً عِنْدَ الْمَوْمِ وَالْمُتْعَالِ عِنْدَ الْأَمْرِ، الْأَمْرُ، لاَمْتِحَانِهِ بِالْعَزْمِ، وَالاَشْتِغَالِ بِالْاَسْتِغَالِ بِالْاَسْتِغَالِ بِالْاَسْتِغَالِ لِللَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ اللهْوِ وَالْفَسَادِ، حَتَّى يَتَعَرَّضَ بِالْعَزْمِ لِلثَّوَابِ

\\60

وَبِتَرْكِهِ لِلْعِقَابِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ لُطْفٌ وَاسْتِصْلاَحٌ، كَمَا سَيَأْتِي\اتَحْقِيقُهُ فِي كِتَابِ «الأَوَامِرِ»\*.

\* --: 410، وما بعدها

1094. وَالْعَجَبُ مِنْ إِنْكَارِ الْمُعْتَزِلَةِ ثُبُوتَ الأَمْرِ بِالشَّرْطِ، مَعَ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا الْوَعْدَ مِنَ الْعَالِمِ بِعَوَاقِبِ الأُمُورِ بِالشَّرْطِ، وَقَالُوا: وَعَدَ الله تَعَالَى عَلَى الطَّاعَة تَوَابًا بِشَرْطِ عَدَم مَا يُحْبِطُهَا مِنَ الْفِسْقِ وَالرِّدَةِ، وَعَلَى الْمُعْصِيةِ عِقَابًا بِشَرْطِ خُلُوهَا عَمَّا يُكَفَّرُهَا مِنَ النَّوْبَةِ. وَاللهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِعَاقِبَةِ أَمْرِ مَنْ يَمُوتُ عَلَى الرَّدَةِ وَالتَّوْبَةِ، ثُمَّ يُكَفِّرُهَا مِنَ النَّوْبَةِ. وَاللهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِعَاقِبَةِ أَمْرِ مَنْ يَمُوتُ عَلَى الرَّدَةِ وَالتَّوْبَةِ، ثُمَّ يَكُونُ شَرْطِيتُهُ شَرُطَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَتَكُونُ شَرْطِيتُهُ شَرُطَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَتَكُونُ شَرْطِيتُهُ الْمُورِ فَيَقُولُ: أَمْرِهُ فَيَقُولُ: أَبِيمُولَ عَلَى طَاعَتِكَ مَا لَمْ يَلْعَبِطُهَا بِالرِّدَةِ، وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ يُحْبِطُ أَوْ لاَ يُحْبِطُ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ: أَمَرْتُكَ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَالْقُدْرَةِ، وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ يُحْبِطُ أَوْ لاَ يُحْبِطُ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ: أَمَرْتُكَ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَالْقُدْرَةِ، وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ يُحْبِطُ أَوْ لاَ يُحْبِطُ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ: أَمَرْتُكَ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَالْقُدْرَةِ، وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ يُحْبِطُ أَوْ لاَ يُحْبِطُ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ: أَمَرْتُكَ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَالْقُدْرَةِ، وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ يُحْبِطُ عَنْكَ.

1095. الْمَسْلَكُ الثَّانِي فِي إِحَالَةِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُنِ: قَوْلُهُمْ: الأَمْرُ وَالنَّهْيُ عِنْدَكُمْ كَلاَمُ اللَّهَ تَعَالَى الْقَدِيمُ. وَكَيْفَ يَكُونُ الْكَلاَمُ الْوَاحِدُ أَمْرًا بِالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَلَيْفَ يَكُونُ الْرَافِعُ وَالْمَرْفُوعُ وَاحِدًا، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْفُوعُ وَاحِدًا، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ كَلاَمَ اللهُ تَعَالَى؟

1096. قُلْنَا: هَذَا إِشَارَةً إِلَى إِشْكَالَيْن:

1097. أَحَدُهُمَا: كَيْفِيَّةُ اتَّحَادِ كَلاَمِ الله تَعَالَى، وَلاَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بَلْ ذَلِكَ عِنْدَنَا كَقَوْلِهِمْ: الْعَالِمِيَّةُ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ، يَنْطَوِي فِيهَا الْعِلْمُ بِمَا لاَ نِهَايَةَ لَهُ مِنَ التَّفَاصِيلِ، وَإِنَّمَا يُحَلُّ إِشْكَالُهُ فِي الْكَلاَمِ.

1098. وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ أَنَّ كَلاَمَهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَمْرٌ بِالشَّيْءِ وَنَهْيٌ عَنْهُ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُكَلَّفُ ذَٰلِكَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمَا تُصُوِّرَ مِنْهُ اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ وَالْعَزْمُ عَلَى الأَدَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ مِنْهُ بِأَوْلَى مِنِ اعْتِقَادِ التَّحْدِيمِ وَالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ.

1099. فَنَقُولُ: كَلاَمُ الله تَعَالَى فِي نَفْسِهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ بِالإِضَافَةِ إِلَى شَيْء أَمْرٌ، وَبِالإِضَافَةِ إِلَى شَيْء أَمْرٌ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الامْتِحَانُ بِه إِذَا سَمِعَ الْمُكَلَّفُ كِلَيْهِمَا فِي كَلَيْهِمَا فِي كَلَيْهِمَا فِي وَقْتِ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ. وَأَمَّا / جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهُ فِي وَقْتٍ وَقْتٍ وَقَتْ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ. وَأَمَّا / جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهُ فِي وَقْتٍ

وَاحِدِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُكَلَّفًا، ثُمَّ يُبَلِّغُ الرَّسُولَ عَلَى فِي وَقْتَيْن، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّسُولُ دَاخِلاً تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُبَلِّغُ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، لَكِنْ يُؤْمَرُ بتَبْلِيغِ الأُمَّةِ فِي وَقْتَيْنِ، فَيَأْمُرُهُمْ مُطْلَقًا بالْمُسَالَمَةِ وَتَرْكِ قِتَالِ الْكُفَّارِ، وَمُطْلَقًا باسْتِقّْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقْطَعُ عَنْهُمْ حُكْمَ الأَمْرِ الْمُطْلَقِ، كَمَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ بِالْفَسْخ.

1100. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: الأَمْرُ لاَ يَكُونُ أَمْرًا قَبْلَ بُلُوغِ الْمَأْمُورِ، فَلاَ يَكُونُ أَمْرًا وَنَهْيًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ فِي حَالَتَيْنِ، فَهَذَا أَيْضًا يَقْطَعُ التَّنَاقُضَ وَيَدْفَعُهُ.

1101. ثُمَّ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ عَلَى جَوَازِهِ\ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَنَسْخُ ذَبْحِ وَلَدِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْفِعْل، وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ (الصافات: 107) فَقَدْ أَمِرَ بِفِعْلِ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبِدَارِ وَالامْتِثَالِ، ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ.

1102. وَقَدِ اعْتَاصَ هَذَا عَلَى الْقَدَرِيَّةِ، حَتَّى تَعَسَّفُوا فِي تَأْوِيلِهِ، وَتَحَرَّبُوا فِرَقًا، وَطَلَبُوا الْخَلاَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهِ:

1103. أَ**حَدُهَا**: أَنَّ ذَلكَ كَانَ مَنَامًا لاَ أَمْرًا.

1104. الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ أَمْرًا، لَكِنْ قُصِدَ بِهِ تَكْلِيفُهُ الْعَزْمَ عَلَى الْفِعْل المثيِّحَانِ سِرِّهِ فِي صَبْرِهِ عَلَى الْعَزْمِ. فَالذَّبْحُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بهِ.

1105. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَنْسَخ الأَمْرَ، لَكِنْ قَلَبَ اللهٰ تَعَالَى عُنُقَهُ نُحَاسًا أَوْ حَدِيدًا فَلَمْ يَنْقَطعْ، فَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ لِتَعَذُّرهِ.

1106. الرَّابِعُ: الْمُنَازَعَةُ فِي الْمَأْمُورِ، وَأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ كَانَ هُوَ الإِضْجَاعَ، وَالتَّلّ لِلْجَبِينِ، وَإِمْرَارَ السَّكِّينِ، دُونَ حَقِيقَةِ الذَّبْحِ.

1107. الْخَامِسُ: جُحُودُ النَّسْخ، وَأَنَّهُ ذَبَحَ امْتِثَالاً، فَالْتَأَمَ وَانْدَمَلَ.

1108. وَالذَّاهِبُونَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ بِمَذْبُوح، وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَابِحًا، فَقَالَ قَوْمُ: هُوَ ذَابِحُ، لِلْقَطْع، وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَذْبُوحٍ، لِحُصُولِ الالْتِئَامِ. وَقَالَ قَوْمٌ: ذَابِحٌ لاَ مَذْبُوحَ لَهُ مُحَالٌ. وَكُلُّ ذَلِكَ تَعَشُفُّ وَتَكَلَّفٌ.

الأوجه المتقدمة

1109. أَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ كَوْنُهُ مَنَامًا، فَمَنَامُ الأَنْبِيَاءِ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَمْرَ الله تَعَالَى به. وَلَقَدْ كَانَتْ نُبُوَّةُ جَمَاعَة مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بمُجَرِّد الْمَنَام . وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِهِ الأَمْرَ قَوْلُ وَلَدِه: ﴿ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ (الصانات: 102) وَلَوْ لَمْ يُؤْمَرْ لَكَانَ كَاذِبًا، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَصْدُ الذَّبْحِ، وَالتَّلِّ لِلْجَبِينِ، بِمَنَام لاَ أَصْلَ لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ سَمَّاهُ الْبَلاءَ الْمُبِينَ، وَأَيُّ بَلاءٍ فِي الْمَنَامِ؟ وَأَيُّ مَعْنًى لِلْفِداءِ؟

1110. وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالْعَزْمِ اخْتِبَارًا، فَهُوَ مُحَالٌ، لأَنَّ عَلاَّمَ الْغُيُوبِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الاخْتِبَارِ، وَلأَنَّ الاخْتِبَارِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالإِيجَابِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِيجَابٌ لَمْ يَحْصُل اخْتِبَارٌ. وَقَوْلُهُمْ: الْعَزْمُ هُوَ الْوَاجِبُ، مُحَالُ، لأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبِ لاَ يَجِبُ، بَلْ هُوَ تَابِعُ للْمَعْزُومِ عَلَيْه، وَلاَ يَجِبُ الْعَزْمُ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ ٱلْمَعْزُوم عَلَيْه، وَلَوْ لَمْ يَكُن الْمَغْزُومُ عَلَيْهِ وَاجِبًا لَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَقَّ بِمَغْرِفَتِهِ مِنَ الْقَدَريَّةِ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِرِ أَنِّنَ أَذْبَحُكَ ﴾ (الصانات: 102) فَقَالَ لَهُ وَلَدُّهُ: ﴿ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ يَعْنِي الذَّابْحَ. وَقَوْلُهُ / تَعَالَى: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (الصافات: 103) اسْتِسْلاَمٌ لِفِعْلِ الذَّبْح، لاَ لِلْعَزْم.

[116/1]

1111. وَأَمَّا الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنَّ الإِضْجَاعَ بِمُجَرَّدِهِ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، فَهُوَ مُحَالٌ، إِذْ لاَ يُسَمَّى ذَلِكَ ذَبْحًا، وَلاَ هُوَ بَلاَءً، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْفِدَاءِ بَعْدَ الامْتِثَالِ.

nız. وَأَمَّا الرَّابِعُ: وَهُوَ إِنْكَارُ النَّسْخِ، وَأَنَّهُ امْتَثَلَ، لَكِن انْقَلَبَ عُنْقُهُ حَدِيدًا، فَفَاتَ التَّمَكُّنُ، فَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ، فَهَذَا لاَ يَصِحُّ عَلَى أَصُولِهمْ، لأَنَّ الأَمْرَ بالْمَشْرُوطِ لاَ يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ، بَلْ إِذَا عَلِمَ الله تَعَالَى أَنَّهُ يُقْلِبُ عُنُقَهُ حَدِيدًا، فَلاَ يَكُونُ آمرًا بِمَا يَعْلَمُ امْتِنَاعَهُ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْفِدَاءِ، فَلاَ يَكُونُ بَلاَءً فِي حَقِّهِ.

1113. وَأَمَّا الْخَامِسُ: وَهُوَ أَنَّهُ فَعَلَ وَالْتَأَمَ، فَهُو مُحَالٌ، لأَنَّ الْفِدَاءَ كَيْفَ يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَعْدَ الالْتِنَام؟ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لاَشْتَهَرَ، وَكَانَ ١١ذَلكَ مِنَ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ قَطَّ، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعٌ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ.

1114. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ: ﴿ فَدْصَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَا ﴾ (الصافات: 105)؟

nis. قُلْنَا: مَعْنَاهُ أَنَّكَ عَمِلْتَ فِي مُقَدِّمَاتِهِ عَمَلَ مُصَدَّقٍ بِالرُّؤْيَا. وَالتَّصْدِيقُ غَيْرُ التَّحْقِيق وَالْعَمَل.

نسخ بعض العبادة أو شرطها، اوسنة من سننها هل هو نسخ لأصلها؟ 116. [2] مَسْأَلَةُ: إِذَا نُسِخِ بَعْضُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا، أَوْ سُنَةً مِنْ سُنَنِهَا، كَمَا لَوْ أَسْقِطَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ، فَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ: هُو نَسْخُ أَسْقِطَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ، فَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ: هُو نَسْخُ لِبَعْضِ الْعِبَادَةِ، لاَ لأَصْلِهَا؛ وَقَالَ قَائِلُونَ: هُو نَسْخُ لأَصْلِ الْعِبَادَةِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: نَسْخُ الْبَعْضِ فَهُو نَسْخُ لِلأَصْلِ، قَائِلُونَ: نَسْخُ الشَّرْطِ لَيْسَ نَسْخًا لِلأَصْلِ، أَمَّا نَسْخُ الْبَعْضِ فَهُو نَسْخُ لِلأَصْلِ، وَلَا لَمْ اللهَ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ.

inz وَكَشْفُ الْغِطَاءِ عِنْدَنَا أَنْ نَقُولَ: إِذَا أَوْجَبَ أَرْبَعَ رَكَعَات ثُمَّ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ: فَقَدْ نَسَخَ أَصْلَ الْعِبَادَةِ، لأَنَّ حَقِيقَةَ النَّسْخِ الرَّفْعُ وَالتَّبْدِيلُ. وَقَدْ كَانَ حُكْمُ الأَرْبَعِ الْوُجُوبَ، فَنُسِخَ وُجُوبُهَا بِالْكُلِّيَةِ. وَالرَّكْعَتَانِ عِبَادَةً أُخْرَى، كَانَ حُكْمُ الأَرْبَعِ الْوَبُوبَ، فَنُسِخَ وُجُوبُهَا بِالْكُلِّيَةِ. وَالرَّكْعَتَانِ عِبَادَةً أُخْرَى، لاَ أَنَّهَا بَعْضٌ مِنَ الأَرْبَعَةِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ بَعْضًا لَكَانَ مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ أَرْبَعًا فَقَدْ أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزِيَادَةٍ، كَمَا لَوْ صَلَّى بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَكَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَتَصَدَّقَ بِدرْهَمَيْن.

1118. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا رَدَّ الْأَرْبَعَ إِلَى رَكْعَة، فَقَدْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ حُكْمُهَا أَنَّهَا غَيْرُ مُجْزِئَةٍ، وَالْأَنْ صَارَتْ مُجْزِئَةً. فَهَلْ هَذَا نَسُّخٌ اَخَرُ مَعَ نَسْخ الأَرْبَع؟

1119. قُلْنَا: كَوْنُ الرَّكْعَةِ غَيْرَ مُجْزِئَة مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُودَهَا كَعَدَمِهَا. وَهَذَا حُكْمُ أَصْلِيًّ عَقْلِيٍّ، لَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ. وَالنَّسْخُ هُوَ رَفْعُ مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ. فَإِذَا لَمْ يُرَدْ بِلَفْظِ النَّسْخِ إِلاَ الرَّفْعُ كَيْفَ كَانَ - مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْمَرْفُوعِ - فَهَذَا نَسْخُ، لَكِنَّا بَيَّنَّا النَّسْخِ إِلاَ الرَّفْعُ كَيْفَ كَانَ - مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْمَرْفُوعِ - فَهَذَا نَسْخُ، لَكِنَّا بَيَّنَا فِي فَي حَدًّ النَّسْخِ خِلاَفَهُ \*.

🗯صہ: 164

1120. وَأَمَّا إِذَا أَسْقِطَّتِ الطَّهَارَةُ، فَقَدْ نُسِخَ وُجُوبُ الطَّهَارَةِ، وَيَقِيَتِ الصَّلاَةُ وَاجِبَةً. نَعَمْ: كَانَ حُكْمُ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَنْ لاَ تُجْزِئَ؛ وَالاَنَ صَارَتْ مُجْزِئَةً. لَكِنَّ هَذَا تَغْيِيرٌ لِحُكْمٍ أَصْلِيَّ، لاَ لِحُكْمٍ شَرْعِيِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ لَمْ تَكُنْ مُجْزِئَةً. لاَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَأْمُورًا بِهَا شَرْعِيٍّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ لَمْ تَكُنْ مُجْزِئَةً. لاَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَأْمُورًا بِهَا شَرْعًا.

[117/1]

1121. فَإِنْ قِيلَ: كَانَتْ صِحَّةُ الصَّلاَةِ مُتَعَلَّقَةً بِالطَّهَارَةِ؛ فَنُسِخَ تَعَلُّقُ صِحَّتِهَا / بِهَا شَرْعًا، فَهُو نَسْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ، فَالصَّلاَةُ مَعَ الطَّهَارَةِ غَيْرُ الصَّلاَةِ مَعَ الْحَدَثِ، فَالصَّلاَةُ مَعَ الطَّهَارَةِ غَيْرُ الصَّلاَةِ مَعَ الْحَدَثِ، كَمَا أَنَّ الثَّلاَثَ عَيْرُ الأَرْبَعِ. فَلْيَكُنْ هَذَا نَسْخًا لِتِلْكَ الصَّلاَةِ وَإِيجَابًا لِغَيْرِهَا؟ كَمَا أَنَّ الثَّلاَثَ عَيْرُ الأَرْبَعِ. فَلْيَكُنْ هَذَا نَسْخًا لِتِلْكَ الصَّلاَةِ وَإِيجَابًا لِغَيْرِهَا؟ 1122. قُلْنَا: لِهَذَا تَخَيَّلَ قَوْمٌ أَنَّ نَسْخَ شَرْطِ الْعِبَادَةِ كَنَسْخ الْبَعْضِ. وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ لَوْ

أُوْجَبَ الصَّلاَةُ مَعَ الْحَدَثِ لَكَانَ نَسْخاً لإيجابِهَا مَعَ الطَّهَارَةِ، وَكَانَتْ هَذِهِ عِبَادَةً أُخْرَى، أَمَّا إِذَا جُوِّزَتِ الصَّلاَةُ كَيْفَ كَانَتْ، مَعَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِ الطَّهَارَةِ، وَكَانَتْ هَذِ كَانَتِ الصَّلاَةُ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ غَيْرَ مُجْزِئَة، لِبَقَائِهَا عَلَى الْحُكْمِ الأَصْلِيِّ، إِذْ لَمُ يُؤْمَرْ بِهَا، فَالأَنَ جُعِلَتْ مُجْزِئَةً، وَارْتَفَعَ الْحُكْمُ الأَصْلِيُ. أَمَّا صِحَّةُ الصَّلاَةِ لَمُ يُوْمَرْ بِهَا، فَالأَنَ جُعِلَتْ مُجْزِئَةً، وَارْتَفَعَ الْحُكْمُ الأَصْلِيُ. أَمَّا صِحَّةُ الصَّلاَةِ وَأَنَّهَا كَانَتْ مُتَعَلَّقَةً بِالطَّهَارَةِ، فَنَسْخُ هَذَا التَّعَلَّقِ نَسْخُ لأَصْلِ الْعِبَادَةِ، أَوْ نَسْخُ لِتَعَلَّقِ الصَّحْةِ، وَلِمَعْنَى الشَّرْطِيَّةِ؟ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْخَطْبُ فِيهِ يَسِيرٌ، فَلَيْسَ لِتَعَلَّقَ بِهِ كَبِيرُ فَائِذَة.

1123. وَأَمَّا إِذَا نُسِخَتْ سُنَّةُ مِنْ سُنَنِهَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الإِجْزَاءُ، كَالْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الإِجْزَاءُ، كَالْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الإِمْامِ، أَوْ سَتْرِ الرَّأْسِ، فَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا لاَ يَتَعَرَّضُّ لِلْعِبَادَةِ بِالنَّسْخِ.

1124. فَإِذًا: تَبْعِيضُ مِقْدَارِ الْعِبَادَةِ نَسْخُ لأَصْلِ الْعِبَادَةِ؛ وَتَبْعِيضُ السُّنَّةِ لاَ يَتَعَرَّضُّ لِلْعِبَادَةِ؛ ١ وَتَبْعِيضُ السُّرْطِ فِيهِ نَظَرٌ، وَإِذَا حُقَّقَ كَانَ إِلْحَاقَّهُ بِتَنْقِيصٍ قَدْرِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى.

1125. [3] مَسْأَلَةً: الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخُ عِنْدَ قَوْمٍ، وَلَيْسَتْ بِنَسْخِ عِنْدَ قَوْمٍ.

1126. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا التَّفْصِيلُ: فَنَقُولُ: يُنْظَرُ إِلَى تَعَلَّقِ الرَّيَادَةِ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ. وَالْمَرَاتِ فِي ثَلاَثُ:

1127. الأُولَى: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ، كَمَا إِذَا أَوْجَبَ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ، ثُمَّ أَوْجَبَ الرَّكَاةَ وَالْحَوْمُ، ثُمَّ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ وَالْحَجُّ، لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ، إِذْ بَقِيَ وُجُوبُهُ وَإِجْزَاؤُهُ، وَالنَّسْخُ هُو رَفْعُ حُكْم وَتَبْدِيلٌ، وَلَمْ يَرْتَفَعْ.

1128. الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ فِي أَقْصَى الْبُعْدِ عَنِ الأُولَى: أَنْ تَتَّصِلَ الزَّيَادَةُ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ اتَّصَالَ اتَّحَادِ يَرْفَعُ التَّعَدُدَ وَالانْفِصَالَ، كَمَا لَوْ زِيدَ فِي الصَّبْعِ رَكْعَتَانِ. فَهَذَا نَسْخُ، إِذْ كَانَ حُكْمُ الرَّكْعَتَيْنِ الإِجْزَاءَ وَالصَّحَّةَ، وَقَدِ ارْتَفَعَ. نَعَمُ: الأَرْبَعَةُ فَهَذَا نَسْخُ، إِذْ كَانَ حُكْمُ الرَّكْعَتَيْنِ الإِجْزَاءَ وَالصِّحَّةَ، وَقَدِ ارْتَفَعَ. نَعَمُ الرَّكْعَتُيْنِ الإِجْزَاءَ وَالصِّحَة، وَقَدِ ارْتَفَعَ. نَعَمُ الرَّرْبَعَةُ أَسْتُونِفَ إِيجَابُهَا وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً، وَهَذَا لَيْسَ بِنَسْخِ، إِذِ الْمَرْفُوعُ هُوَ الْحُكْمُ الأَصْلِقُ دُونَ الشَّرْعِيِّ.

1129. فَإِنْ قِيلَ: اشْتَمَلَتِ الأَرْبَعَةُ عَلَى الثَّنْتَيْنِ وَزِيَادَةٍ، فَهُمَا قَارَّتَانِ لَمْ تَوْتَفِعَا، وَضُمَّتْ إلَيْهِمَا رَكْعَتَانِ.

الزيادة على النص هل هو نسخ؟

1130. قُلْنَا: النَّسْخُ رَفْعُ الْحُكْم، لاَ رَفْعُ الْمَحْكُومِ فِيهِ؛ فَقَدْ كَانَ مِنْ حُكْمِ الرَّكْعَتَيْن الإجْزَاءُ وَالصِّحَّةُ، وَقَدِ ارْنَفَعَ كَيْفَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ الأَرْبَعُ ثَلَاثًا وَزيَادَةً، بَلْ هِيَ نَوْعٌ أَخَرُ، إِذْ لَوْ كَانَ لَكَانَتِ الْخَمْسَةُ أَرْبَعَةً وَزِيَادَةً فَإِذَا أَتَى بِالْخَمْسَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجْزِئَ، وَلاَ صَائِرَ إِلَيْهِ \*.

- 1131. **الرُّتْبَةُ الثَّالِثَةُ**: وَهِيَ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْن: زِيَادَةُ عِشْرِينَ جَلْدَةً عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً فِي الْقَذْفِ. وَلَيْسَ انْفِصَالُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ كَانْفِصَالِ الصَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ، وَلاّ اتَّصَالُهَا كَاتُّصَال الرَّكَعَاتِ.
  - 1132. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله: هُوَ نَسْخُ.

1133. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ هُوَ بِالْمُنْفَصِلِ أَشْبَهُ، لأَنَّ الثَّمَانِينَ بَقِيَ وُجُوبُهَا وَإِجْزَاؤُهَا عَنْ نَفْسِهَا، وَوَجَبَتْ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا مَعَ بَقَائِهَا. فَالْمِائَةُ ثَمَانُونَ وَزِيَادَةٌ، / وَلِذَلِكَ لاَ يَنْتَفِي الإِجْزَاءُ عَن الثَّمَانِينَ بزيَادَةٍ عَلَيْهَا، بخِلاَفِ الصَّلاّةِ.

> 1134. وَفَاثِدَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: جَوَازُ إِثْبَاتِ التَّغْرِيبِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا، وَمَنْعُهُ عِنْدَهُمْ، لأَنَّ الْقُرْآنَ لاَ يُنْسَخُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

> 1135. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ كَانَتِ الشَّمَانُونَ حَدًّا كَامِلاً، فَنَسْخُ الْاسْتِحْقَاقِ لاسْمِ الْكَمَالِ رَفْعٌ لِحُكْمِه لاَ مَحَالَةً.

> 1136. قُلْنَا: هُوَ رَفْعُ، وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا مَقْصُودًا شَرْعِيًّا، بَل الْمَقْصُودُ وُجُودُهُ وَإِجْزَاؤُهُ، وَقَدْ بَقِيَ كَمَا كَانَ، فَلَوْ أَثْبَتَ مُثْبِتُ كَوْنَهُ خُكْمًا مَقْصُودًا شَرْعيًا لْأَمْتَنَعَ نَسْخُهُ بِخَبَر الْوَاحِدِ، بَلْ هُوَ كَمَا لَوْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ الصَّلاَةَ فَقَطْ، فَمَنْ أَتَى بِهَا فَقَدْ أَدَّى كُلَّيَّةَ مَا أَوْجَبَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ. فَإِذَا أَوْجَبَ الصَّوْمَ خَرَجَتِ الصَّلاّةُ عَنْ كَوْنِهَا كُلِّيَّةَ الْوَاجِبِ. لَكِنْ لَيْسَ هَذَا خُكْمًا مَقْصُودًا.

> 1137. فَإِنْ قِيلَ: هُوَ نَسْخٌ لِوُجُوبِ الاقْتِصَارِ عَلَى الثَّمَانِينَ، لأَنَّ إِيجَابَ الثَّمَانِينَ مَانِعٌ منَ الزِّيَادَة.

1138 قُلْنَا: لَيْسَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ بِطَرِيقِ \ الْمَنْطُوقِ، بَلْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ، وَلاَ يَقُولُونَ بِهِ، وَلاَ نَقُولُ بِهِ هَهُنَا.

[118/1]

1139. ثُمَّ رَفْعُ الْمَفْهُومِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، فَإِنَّهُ رَفْعُ بَعْضِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ، فَيَجُوزُ بِخَبَر الْوَاحِدِ.

1140. ثُمَّ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَرَدَ حُكْمُ الْمَفْهُومِ وَاسْتَقَرَّ، ثُمَّ وَرَدَ التَّغْرِيبُ بَعْدَهُ. وَهَذَا لاَ سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، بَلْ لَعَلَّهُ وَرَدَ بَيَانًا لاِسْقَاطِ الْمَفْهُومِ مُتَّصِلاً به، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ.

1141. فَإِنْ قِيلَ: التَّفْسِيقُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ يَتَعَلَّقُ بِالثَّمَانِينَ، فَإِذَا زِيدَ عَلَيْهَا زَالَ تَعَلَّقُهُ بِهَا. 1142. قُلْنَا: يَتَعَلَّقُ التَّفْسِيقُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ بِالْقَذْفِ لاَ بِالْحَدِّ، وَلَوْ سَلَّمْنَا لَكَانَ ذَلِكَ 1142. قُلْنَا: يَتَعَلَّقُ التَّفْسِيقُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ بِالْقَذْفِ لاَ بِالْحَدِّ، وَلَوْ سَلَّمْنَا لَكَانَ ذَلِكَ حُكْمًا تَابِعًا لِلْحَدِّ لاَ مَقْصُودًا. وَكَانَ كَحِلِّ النِّكَاحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ حُدْمًا مِنْ حَوْلِ إِلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ. وَتَصَرُّفُ الشَّرْعِ فِي الْعِدَّةِ بِرَدَّهَا مِنْ حَوْلِ إِلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَيْ نَفْسِ الْعِدَّةِ وَالنَّكَاحِ، بَلْ فِي نَفْسِ الْعِدَّةِ وَالنَّكَاحِ تَابِعٌ.

1143. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ أَمَرَ بِالصَّلاَةِ مُطْلَقًا، ثُمَّ زِيدَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ، فَهَلْ هُوَ نَسْخُ؟ 1144. قُلْنَا: نَعَمْ، لأَنَّهُ كَانَ حُكْمُ الأَوَّلِ إِجْزَاءَ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَنُسِخَ إِجْزَاؤُهَا، وَأُمِرَ بِصَلاَةٍ مَعَ طَهَارَةٍ.

145. فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُكُمُ الْمَصِيرُ إِلَى إِجْزَاءِ طَوَافِ الْمُحْدِثِ، لَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَـيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَهَارَةَ. وَالشَّافِعِيُ ﴿ وَلَـيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ صَلاَةً ﴾ وَهُو خَبَرُ رَحِمَهُ الله مَنَعَ الإِجْزَاءَ، لِقَوْلِهِ عَيْنِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةً ﴾ وَهُو خَبَرُ الطَّهَارَةِ ، الطَّهَارَةِ ، الطَّهَارَةِ ، الطَّهَارَةِ ، الطَّهَارَةِ ، أَمَّا فِي إِبْطَالِ الطَّوَافِ وَإَجْزَائِهِ وَهُو مَعْلُومُ بِالْكِتَابِ، فَلاَ.

146. قُلْنَا: لَوِ اسْتَقَرُّ قَصْدُ الْعُمُومِ فِي الْكِتَابِ، وَاقْتَضَى إِجْزَاءَ الطَّوَافِ مُحْدِثًا، وَمَعَ الطَّهَارَةِ، فَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ رَفْعٌ وَنَسْخٌ، وَلاَ يَجُوزُ بِخَبِرِ الْوَاحِد، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلْسَطَّوَافِ الطَّوَافِ، تَعَالَى: ﴿ وَلْسَطَّوَافِ الْمُواطِةِ مَوْكُولاً إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ بَيَانًا وَيَكُونَ بَيَانُ شُرُوطِهِ مَوْكُولاً إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيكُونُ قَوْلُهُ بَيَانًا وَيَخْصِيصًا لِلْعُمُومِ لاَ نَسْخًا، فَإِنَّهُ نَقْصَانُ مِنَ النَّصِّ، لاَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصَّ، لأَنَّ وَيَحْمُومَ النَّصَّ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ الطَّوَافِ بِطَهَارَةٍ وَغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَأَخْرَجَ خَبَرُ الْوَاحِدِ عُمُومَ النَّصَّ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ الطَّوَافِ بِطَهَارَةٍ وَغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَأَخْرَجَ خَبَرُ الْوَاحِدِ عُمُومَ النَّصَّ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ الطَّوَافِ بِطَهَارَةٍ وَغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَأَخْرَجَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ مِنْ لَفْظِ الْقُرْآنِ، فَهُو نَقْصَانُ مِنَ النَّصَّ لاَ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ.

119/1

1147. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَفْعًا إِنِ اسْتَقَرُ الْعُمُومُ قَطْعًا، وَبَيَانًا إِنْ لَمْ يَسْتَقِرً. وَلاَ مَعْنَى لِدَعْوَى اسْتِقْرَارِهِ بِالتَّحَكُّمِ. وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (السجادة: 3) فَإِنَّهُ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَةَ وَغَيْرَ الْمُؤْمِنَةِ. فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ، إِذْ قَدْ يُرَادُ بِالآيَةِ ذِكُرُ أَصْلِ الْكَفَّارَةِ، وَيَكُونُ أَمُّرًا بِأَصْلِ الْكَفَّارَةِ دُونَ قُيُودِهَا وَشُرُوطِهَا. فَلَوِ ذِكُو تَعْمُومُ، وَحَصَلَ الْقَطْعُ بِكَوْنِ الْعُمُومِ مُرَادًا، لَكَانَ نَسْخُهُ وَرَفْعُهُ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ مُمْتَنِعًا.

1148. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا قَوْلُكُمْ فِي تَجْوِيزِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، هَلْ هُوَ نَسْخً. لِغَسْلِ الرَّجْلَيْنِ؟ ١١

1149. قُلْنَا: لَيْسَ نَسْخًا لإِجْزَائِهِ وَلاَ لِوُجُوبِهِ، لَكِنَّهُ نَسْخُ لِتَضْيِيقِ وُجُوبِهِ وَتَعَيَّنِهِ، وَجَاعِلٌ إِيَّاهُ أَحَدَ الْوَاجِبَيْنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

1150. فَإِنْ قِيلَ: فَالْكِتَابُ أَوْجَبَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ عَلَى التَّضْيِيقِ؟

1151. قُلْنَا: قَدْ بَقِيَ تَضْيِيقُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَلْبَسْ خُفًّا عَلَى الطَّهَارَةِ، وَأُخْرِجَ مِنْ عُمُومِهِ مَنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَذَلِكَ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّام، أَوْ يَوْم وَلَيْلَةٍ.

1152. فَإِنْ قِيلَ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (البقرة: 282) الأَيَةَ، تُوجِبُ إِيقَافَ الْحُكْمِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، فَإِذَا حُكِمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ بِخَبَر الْوَاحِدِ فَقَدْ دُفِعَ إِيقَافُ الْحُكْم، فَهُوَ نَسْخٌ ؟

1153. قُلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الأَيَةَ لاَ تَقْتَضِي إِلاَ كَوْنَ الشَّاهِدَيْنِ حُجَّةً، وَجَوَازَ النَّاهِكُم بِقَوْلِهِمَا. أَمَّا امْتِنَاعُ الْحُكْم بِحُجَّة أُخْرَى فَلَيْسَ مِنَ الآيَة، بَلْ هُوَ كَالْحُكْم بِالإِقْرَارِ. وَذَكْرُ حُجَّة وَاحِدَة لاَ يَمْنَعُ وُجُود حُجَّة أُخْرَى. وَقَوْلُهُمْ: ظَاهِرُ الآيَةِ أَنَّ بِالإِقْرَارِ. وَذَكْرُ حُجَّة وَاحِدة لاَ يَمْنَعُ وُجُود حُجَّة عِنْدَهُمْ فِي الْمَفْهُوم . وَلَوْ كَانَ لاَ حُجَّة عِنْدَهُمْ فِي الْمَفْهُوم . وَلَوْ كَانَ لاَ مُفْهُوم ؛ فَرَفْعُ الْمَفْهُوم رَفْعُ بَعْضِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ. وَكُلُّ ذَلِكَ لَوْ سُلَمَ اسْتِقْرَارُ الْمَفْهُوم وَرَدْ خَبَرُ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ بَعْدَهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ فَيْرُ مُسَلَّم .

1154. [4] مَسْلَلَةٌ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ إِثْبَاتُ بَدَلِ غَيْرِ الْمَنْسُوخِ. 1156. وَقَالَ قَوْمٌ: يَمْتَنِعُ ذَلِكَ.

النسخ إلى غير بدل

1156. فَنَقُولُ: يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَقْلاً أَوْ سَمْعًا؟ وَلاَ يَمْتَنِعُ عَقْلاً جَوَازُهُ، إِذْ لَو امْتَنَعَ لَكَانَ الاَمْتِنَاعُ لِصُورَتِهِ، أَوْ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَصْلَحَةَ وَالْحِكْمَةَ. وَلاَ يَمْتَنِعُ لِصُورَتِهِ، إذْ يَقُولُ: قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ الْقِتَالَ، وَنَسَخْتُهُ عَنْكَ، وَرَدَدْتُكَ إِلَى مَا كَانَ قَبْلُ مِنَ الْحُكْمِ الأَصْلِيِّ. وَلاَ يَمْتَنِعُ لِلْمَصْلَحَةِ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ لاَ يُبْتَنَى عَلَيْهَا عنْدَنَا، وَإِن ابْتَنَى فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي رَفْعِهِ مِنْ غَيْرِ إِثْبَاتِ بَدَلٍ. وَإِنْ مَنَعُوا جَوَازَهُ سَمْعًا فَهُو تَحَكُّمُ، بَلْ نُسِخَ النَّهْيُ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِي، وَتَقْدِمَةُ الصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ، وَلاَ بَدَلَ لَهُمَا، وَإِنْ نُسِخَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى بَدَلٍ، وَوَصِيَّةُ الْأَقْرَبِينَ إِلَى بَدَلٍ. وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَحَقِيقَةُ النَّسْخِ هُوَ الرَّفْعُ فَقَطْ.

1157. أُمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِغَيْرٍ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ (البقرة: 106) إِنْ تَمَسَّكُوا بِهِ فَالْجَوَابُ مِنْ أُوْجُهِ:

1158 الْأَوَّلِ: أَنَّ هَذَا لاَ يَمْنَعُ الْجَوَازَ عَقْلاً، وَإِنْ مَنَعَ الْوُقُوعَ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ. وَمَنْ لاَ يَقُولُ بِهَا، فَلاَ يَلْزَمُهُ أَصْلاً.

1159. وَمَنْ قَالَ بِهَا فَلاَ يَلْزَمُهُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ إلا / بِبَدَلٍ، بَلْ يَتَطَرُقُ التَّخْصِيصُ إلَيْهِ، بِدَلِيلِ الأُضَاحِي، وَالصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ.

1160. ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ نَسْخَ آيَةٍ بَآيَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا، أَمَّا أَنَّهُ لاَ يَتَضَمَّنُ النَّاسِخُ إلاّ رَفْعَ الْمَنْسُوخِ، أَوْ يَتَضَمَّنُ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهُ، فَكُلُّ ذَلِكَ مُحْتَمَلُّ.

1161. [5] مَسْأَلَةٌ: قَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ النَّسْخُ بِالأَخَفّ، وَلاَ يَجُوزُ بِالأَثْقَلِ.

1162. فَنَقُولُ: امْتِنَاعُ النَّسْخِ بِالأَثْقَل عَرَفْتُمُوهُ عَقْلاً أَوْ سَمْعًا؟ وَلاَ يَسْتَحِيلُ عَقْلاً ١١٨ ۖ [63] لْأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ لِذَاتِهِ، وَلاَ لِلاَسْتِصْلاَحِ، فَإِنَّا نُنْكِرهُ. وَإِنْ قُلْنَا بِهِ فَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّدْرِيجِ وَالتَّرَقِّي مِنَ الأَخَفُّ إِلَى الأَثْقَلِ، كَمَا كَانَتِ

الْمَصْلَحَةُ فِي ابْتِدَاءِ التَّكْلِيفِ وَرَفْعِ الْحُكْمِ الأَصْلِيُّ؟ 1163. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الله تَعَالَى رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بِعِبَادِهِ، وَلاَ يَلِيقُ بِهِ التَّشْدِيدُ.

1164. قُلْنَا: فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَلِيقَ بِهِ ابْتِدَاءُ التَّكْلِيفِ، وَلاَ تَسْلِيطُ الْمَرَضِ وَالْفَقْرِ وَأَنْوَاع الْعَذَابِ عَلَى الْنَحَلْق.

[120/1]

1165. فَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ يَمْتَنِعُ سَمْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِحَكُمُ اَلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحَكُمُ الْمُسْرَ ﴾ (البقرة: 185) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَلْثَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ (الأنفال: 66) ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنكُمْ ﴾ (الناء: 28).

1166. قُلْنَا: فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَهُمْ وَإِيَاحَةَ الْفِعْلِ، فَفِيهِ الْيُسْرُ. ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُنْسَخَ بِالْمِثْلِ
لاَّنَهُ لاَ يُسْرَ فِيهِ، إِذِ الْيُسْرُ فِي رَفْعِهِ إِلَى غَيْرِ بَدَل، أَوْ بِالأَخَفَ. وَهَذِهِ الاَيَاتُ وَرَدَتْ
فِي صُورِ خَاصَّةٍ أُرِيدَ بِهَا التَّخْفِيفُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْعُ إِرَادَةِ التَّثْقِيلِ وَالتَّشْدِيدِ.

1167. فَإِنْ قِيلً: فَقَدْ قَالَ: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا ﴾ وَهَذَا خَيْرٌ عَامٌ، وَالْخَيْرُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا، وَإِلَّا فَالْقُرْآنُ خَيْرٌ كُلَّهُ، وَالْخَيْرُ لَنَا مَا هُوَ الأَخَفُّ عَلَيْنَا.

1168. قُلْنَا: لاَ، بَلِ الْخَيْـرُ مَا هُوَ أَجْـرَلُ ثَوَابًا وَأَصْلَحُ لَنَا فِي الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَثْقَلَ في الْحَال.

1169. فَإِنْ قِيلَ: لاَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَقْلاً، بَلْ سَمْعًا، لأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرْعِ نَسْخٌ بِالأَتْقَلِ.

170. قُلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ أُمِرَ الصَّحَابَةُ أُوَّلاً بِتَرْكِ الْقِتَالِ، وَالإِعْرَاضِ، ثُمَّ بِنَصْبِ الْقِتَالِ مَعَ التَّشْدِيدِ بِثَبَاتِ الْوَاحِدِ لِلْعَشَرَةِ. وَكَذَلِكَ نُسِخَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ بِالإَطْعَامِ بِتَعْيِينِ الصَّيَامِ، وَهُو تَضْيِيقٌ. وَحُرَّمَ الْخَمْرُ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَالْفِدْيَةِ بِالإَطْعَامِ بِتَعْيِينِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْمَتْعَةِ، وَلُكُومُ الْأَهْلِيَّةِ، بَعْدَ إِطْلاَقِهَا، وَنُسِخَ جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ إِلَى إِيجَابِهَا فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ، وَنُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، وَكَانَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ قَوْمٍ، فَنُسِخَتْ بِأَرْبَعِ فِي الْحَضَرِ.

1171. [6] مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي النَّسْخِ فِي حَقٍّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ:

1172. فَقَالَ قَوْمٌ: النَّسْخُ حَصَلَ فِي حَقَّهِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً بِهِ.

1173. وَقَالَ قَوْمٌ: مَا لَمْ يَبْلُغْهُ لاَ يَكُونُ نَسْخًا فِي حَقِّهِ.

1174. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ لِلنَّسْخِ حَقِيقَةً وَهُوَ ارْتِفَاعُ الْحُكْمِ السَّابِقِ، وَنَتِيجَةً وَهُيَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَانْتِفَاءُ الإِجْزَاءِ بِالْعَمَلِ السَّابِق:

1175. أَمَّا حَقِيقَتُهُ فَلاَ تَثْبُتْ فِي حَقَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ، وَهُو رَفْعُ الْحُكْم، لأَنَّ مَنْ أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَإِذَا نَزَلَ النَّسْخُ بِمَكَّةَ لَمْ يَسْقُطِ اَلْأَمْرُ عَمَّنْ هُوَ

النسخ في حق من لم يبلغه الخب

[121/1]

بِالْيَمَنِ فِي الْحَالِ؛ بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِالتَّمَسُّكِ بِالأَمْرِ السَّابِقِ، / وَلَوْ تَرَكَ لَعَصَى، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا. وَلاَ يَلْزَمُهُ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ، بَلْ لَوِ اسْتَقْبَلَهَا لَعَصَى، وَهَٰذَا لاَ يَتَّجهُ فيه خلاَفٌ.

1176. وَأَمَّا لُزُومُ الْقَضَاءِ لِلصَّلاَةِ إِذَا عَرَفَ النَّسْخَ، فَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِدَلِيلِ نَصَّ أَوْ قِيَاسٍ، وَرُبَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ حَيْثُ لاَ يَجِبُ الأَدَاءُ، كَمَا فِي الْحَائِضِ لَوْ صَامَتْ ١١ - 63 عَصَتْ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا لَو اَسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ عَصَى، وَيَلْزَمُّهُ اسْتِقْبَالُهَا فِي الْقَضَاءِ، وَكَمَا نَقُولُ فِي النَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا تَيَقَّظَ وَأَفَاقَ: يَلْزَمُهُمَا قَضَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، لأَنَّ مَنْ لاَ يَفْهَمُ لاَ يُخَاطَبُ.

1177 فَإِنْ قِيلَ : إِذَا عَلِمَ النَّسْخَ، تَرَكَ تِلْكَ الْقِبْلَةَ بِالنَّسْخَ أَوْ بِعِلْمِهِ بِالنَّسْخِ؟ وَالْعِلْمُ بِالنَّسْخِ لاَ تَأْتِيرَ لَهُ، فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ انْقَطَعَ بِنُزُولِ النَّاسِخِ، لَكِنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ، وَهُو مُخْطِئً فيه، لَكنَّهُ مَعْذُورٌ.

1178. قُلْنَا: النَّاسِخُ هُوَ الرَّافِعُ، لَكِنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ، وَيُحَالُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ عَلَى النَّاسِخ، وَلَكِنْ لاَ نَسْخَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، لأَنَّ النَّاسِغَ خِطَابٌ، وَلاَ يَصِيرُ خِطَابًا فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مُخْطِئٌ: مُحَالٌ، لأَنَّ اسْمَ الْخَطَأ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ طَلَبَ شَيْئًا فَلَمْ يُصِبْهُ، أَوْ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ فَقَصَّرَ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي مَحَلِّ النَّزَاعِ.

## البّابُ الشّاني في أركان النسيخ وتثيروطير

1179. وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ لِمَجَامِعِ الأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ، وَعَلَى مَسَائِلَ تَتَشَعَّبُ مِنْ أَحْكَام النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ.

#### 1180. أُمَّا التَّمْهِيدُ:

1181. فَاعْلَمْ أَنَّ أَرْكَانَ النَّسْخِ أَرْبَعَةً: النَّسْخُ، وَالنَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوخُ، وَالْمَنْسُوخَ عَنْهُ. أركان النسخ فَإِذَا كَانَ النَّسْخُ حَقِيقَتُّهُ رَفْعَ الْحُكْم، فَالنَّاسِخُ هُوَ الله تَعَالَى، فَإِنَّهُ الرَّافِعُ لِلْحُكْم. وَالْمَنْشُوخُ هُوَ الْحُكْمُ الْمَرْفُوعُ. وَالْمَنْشُوخُ عَنْهُ هُوَ الْمُتَعَبَّدُ الْمُكَلَّفُ. وَالنَّسْخُ قَوْلُهُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ التَّابِتِ.

1182. وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ نَاسِخًا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ الآيَةُ نَاسِخَةٌ لِتِلْكَ.

1183. وَقَدْ يُسَمَّى الْحُكْمُ نَاسِخًا مَجَازًا، فَيُقَالُ: صَوْمٌ رَمَضَانَ نَاسِخٌ لِصَوْم عَاشُورَاءَ.

1184. وَالْحَقِيقَةُ هُوَ الأَوَّلُ، لأَنَّ النَّسْخَ هُوَ الرَّفْعُ، وَالله تَعَالَى هُوَ الرَّافِعُ بِنَصْبِ الدَّلِيلِ عَلَى الارْتِفَاعِ، وَبِقَوْلِهِ الدَّالُّ عَلَيْهِ.

1185. وَأَمَّا مَجَامِعُ شُرُوطِهِ، فَالشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ:

1186. الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، لاَ عَقْلِيًّا أَصْلِيًّا؛ كَالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ الَّتِي ارْتَفَعَتْ بِإِيجَابِ الْعِبَادَاتِ.

> 1187. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابِ، فَارْتِفَاعُ الْحُكْم بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ نَسْخًا؛ إِذْ لَيْسَ الْمُزِيلُ خِطَابًا رَافِعًا لِحُكُّم خِطَابَ سَابِقَ، وَلَكِنَّهُ قَدْ قِيلَ أَوَّلاً: الْحُكُمُ عَلَيْكَ مَا دُمْتَ حَيًّا، فَوَضْعُ الْحُكْمَ قَاصِرٌ عَلَى الْحَيَاةِ، فَلاَ / يَحْتَاجُ إِلَى الرَّفْع.

> 1188. الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْخِطَابُ الْمَرْفُوعُ حُكْمُهُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ يَقْتَضِي دُخُولُهُ زَوَالَ الْحُكْم، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ آتِينُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (البفرة: 187).

122/1

الرَّابعُ: أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ النَّاسِخُ مُتَرَاخِيًا، لاَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَىٰ يَطُهُرْنَ ﴾ (البده: 222). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَىٰ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُ صَنْغِرُونَ ﴾ (البوبة: 29).

1100. وَلَيْسَ يُشْتَرَطُ فِيهِ تِسْعَةً أُمُورٍ:

ns. الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لِلْمِثْلِ بِالْمِثْلِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ رَافِعًا فَقَطْ.

1192. الثَّانِي: لاَ يُشْتَرَطُ وُرُودُ النَّسْخِ بَعْدَ \ دُخُولِ وَقْتِ الْمَنْسُوخِ، بَلْ يَجُوزُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْمَنْسُوخِ، بَلْ يَجُوزُ قَبْلَ دُخُول وَقْته.

1193. الثَّالِثُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ مِمَّا يَدْخُلُهُ الاسْتِثْنَاءُ وَالتَّخْصِيصُ، بَلْ يَجُوزُ وُرُودُ النَّسْخ عَلَى الأَمْرِ بِفِعْلِ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

1194 الرَّابِعُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالسَّنَّةِ بِالسَّنَّةِ، فَلاَ تُشْرَطُ الْجَنْسِيَّةُ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُ النَّسْخُ بهِ.

1195. الْخَامِسُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا نَصَّيْنِ قَاطِعَيْنِ؛ إِذْ يَجُوزُ نَسْخُ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِالْمُتَوَاتِر، وَإِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِر بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

1961. السَّادِسُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مَنْقُولاً بِمثْلِ لَفُظِ الْمَنْسُوخِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مَنْقُولاً بِمثْلِ لَفُظِ الْمَنْسُوخِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ، فَإِنَّ التَّوَجُّةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَنَاسِخُهُ نَصُّ صَرِيحٌ فِي الْقُرْآنِ. وَكَذَلِكَ لاَ يَمْتَنِعُ نَسْخُ الْحُكُمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ، وَنَاسِخُهُ نَصُّ صَرِيحٌ فِي الْقُرْآنِ. وَكَذَلِكَ لاَ يَمْتَنِعُ نَسْخُ الْحُكُمِ الْمُنْطُوقِ بِهِ بِاجْتِهَادِ النَّبِيِّ عَيْنَ وَقِيَاسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِلَفْظِ ذِي صِيغَةٍ وَصُورَة يَجِبُ نَقْلُهَا.

197. السَّابِعُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُقَابِلاً لِلْمَنْسُوخِ، حَتَّى لاَ يُنْسَخَ الأَمْرُ الاَ بِالأَمْرِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ كِلاَهُمَا بِالإِبَاحَةِ، وَأَنْ يُنْسَخَ كِلاَهُمَا بِالإَبِاحَةِ، وَأَنْ يُنْسَخَ الْوَاجِبُ الْمُضَيَّقُ بِالْمُوسَّعِ. وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ رَافِعًا حُكْمًا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ رَافِعًا حُكْمًا مِنَ الْمَنْسُوخِ كَيْفَ كَانَ.

1198. التَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا ثَابِتَيْنِ بِالنَّصَّ، بَلْ لَوْ كَانَ بِلَحْنِ الْقَوْلِ وَفَحْوَاهُ وَظَاهِرِهِ وَكَيْفَ كَانَ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَّنَ أَنَّ أَيَةً وَصِيَّةِ الأَقَارِبِ

11/04

نُسِخَتْ بَقَوْلِهِ: «إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ» مَعَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ مُمْكِنَّ، فَلَيْسَا مُتَنَافِيَيْن تَنَافِيًا قَاطِعًا.

و119 التَّاسِعُ: لاَ يُشْتَرَطُ نَسْخُ الْحُكْم بِبَدَلٍ أَوْ بِمَا هُوَ أَخَفُّ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمِثْلِ، وَالأَثْقَل، وَبغَيْر بَدَكِ، كَمَا سَبَقَ.

1200. وَلْنَذْكُرِ الْآنَ مَسَائِلَ تَتَشَعَّبُ عَنِ النَّظَرِ فِي رُكْنَيِ الْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ، وَهِيَ مَسْأَلْتَانِ فِي الْمَنْسُوخِ، وَأَرْبَعُ مَسَائِلَ فِي الْمَنْسُوخَ بِهِ.

هل من الأحكام غير قابل لورود النسخ عليه؟

1201. [1] مَسْأَلَةٌ: مَا مِنْ حُكْم شَرْعِيِّ إلاَّ وَهُوَ قَابِلٌ لِلنَّسْخ، خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، فَإنَّهُمْ قَالُوا: مِنَ الأَفْعَالِ مَا لَهَا صِفَاتٌ نَفْسِيَّةٌ تَقْتَضِي حُسْنَهَا أَوْ قُبْحَهَا، فَلاَ يُمْكِنُ نَسْخُهَا، مِثْلُ مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى، وَالْعَدْلِ، وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ، فَلاَ يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ؟ وَمِثْلُ الْكُفْرِ، وَٱلظُّلْم، وَالْكَذِب، فَلاَ يَجُوزُ نَسْخُ تَحْريمِهِ. وَبَنَوْا هَذَا عَلَى تَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْبِيَحِهِ، وَعَلَى وُجُوبِ الأَصْلَحِ / عَلَى الله تَعَالَى، وَحَجَرُوا بِسَبَبِهِ عَلَى الله تَعَالَى فِي الأَمْرِ وَالنَّهْيِ. وَرُبَّمَا بَنَوْا هَذَا عَلَى صِحَّةِ إِسْلاَم الصَّبِيِّ، وَأَنَّ وُجُوبَهُ بِالْعَقْلِ، وَأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الصَّبِيِّ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِن.

[123/1]

1202. وَهَذِهِ أُصُولٌ أَبْطَلْنَاهَا \*، وَبَيِّنًا أَنَّهُ لِا يَجِبُ أَصْلُ التَّكْلِيفِ عَلَى الله تَعَالَى، كَانَ فِيهِ صَلاَحُ الْعِبَادِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. نَعَمْ: بَعْدَ أَنْ كَلَّفَهُمْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ جَمِيعَ التَّكَالِيفِ١١إِذْ لاَ يَعْرِفُ النَّسْخَ مَنْ لَا يَعْرِفُ النَّاسِخَ، وَهُوَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَةُ النَّسْخِ وَالنَّاسِخِ، وَالدَّلِيلِ الْمَنْصُوبِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى هَذَا التَّكْليفُ بالضَّرُورَة.

1203. وَنُسَلِّمُ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُمْ أَنْ لاَ يَعْرِفُوهُ، وَأَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَتَهُ، لأَنَّ قَوْلَهُ: أَكَلَّفُكَ أَنْ لاَ تَعْرِفَنِي، يَتَضَمَّنُ الْمَعْرِفَةَ، أَيْ أَعْرِفْنِي [وَ| أَنِّي كَلَّفْتُكَ أَنْ لاَ تَعْرِفَنِي، وَذَلِكَ مُحَالٌ. فَيَمْتَنِعُ التَّكْلِيفُ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ.

1204. وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مَعْرِفَةَ شَيْءٍ مِنَ الْحَوَادِثِ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ بِهِ، لأَنَّهُ مُحَالٌ لاَ يَصِحُّ فعْلُهُ، وَلاَ تَرْكُهُ.

1205. |2| مَسْأَلَةً: الآيَةُ إِذَا تَضَمَّنَتْ حُكْمًا يَجُوزُ نَسْخُ تِلاَوْتِهَا دُونَ حُكْمِهَا، وَنَسْخُ حُكْمِهَا دُونَ تِلاَوَتِهَا وَنَسْخُهُمَا جَمِيعًا.

1206. وَظُنَّ قَوْمٌ اسْتِحَالَةَ ذَلِكَ.

1207. فَنَقُولُ: هُوَ جَائِزٌ عَقْلاً، وَوَاقِعٌ شَرْعًا.

1208. أَمَّا جَوَازُهُ عَقْلا: فَإِنَّ التَّلاَوَةَ، وَكِتْبَتَهَا فِي الْقُرْآنِ، وَانْعِقَادَ الصَّلاَةِ بِهَا، كُلُّ ذَلِكَ حُكْمُهَا، كَمَا أُنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِهَا حُكْمُهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ حُكْمُ فَهُو إِذَنْ قَابِلٌ لِلنَّسْخِ. حُكْم فَهُو إِذَنْ قَابِلٌ لِلنَّسْخِ.

1209. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: نَسْخُ التَّلاَوَةِ أَصْلاً مُمْتَنعُ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهَا مُجَرَّدَ الْمُحَدِّمِ لَلْحُكْمِ لَذُكِرَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ الله ﷺ، وَمَا أَنْزَلَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ إِلاَ لِيُتْلَى وَيُثَابَ عَلَيْهِ إِلاَ لِيُتْلَى وَيُثَابَ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يُرْفَعُ؟

1210. قُلْنَا: وَأَيُّ اسْتِحَالَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ الْحُكْمِ دُونَ التَّلاَوَةِ؟ لَكِنْ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِلَفْظٍ مُعَيَّن؟

1211. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ جَازَ نَسْخُهَا فَلْيُنْسَخِ الْحُكْمُ مَعَهَا، لأَنَّ الْحُكْمَ تَبَعٌ لِلتَّلاَوَةِ، فَكَيْفَ يَبْقَى الْفَرْعُ مَعَ نَسْخ الأَصْلِ؟

1212. قُلْنَا: لاَ، بَلِ التَّلاَوَةُ حُكْمٌ، وَانْعِقَادُ الصَّلاَةِ بِهَا حُكْمٌ اَخَرُ، فَلَيْسَ بِأَصْل، وَإِنَّمَا الأَصْلُ دَلاَلَتُهَا. وَلَيْسَ فِي نَسْخِ تِلاَوْتِهَا، وَالْحُكْمِ بِأَنَّ الصَّلاَةُ! وَهَذِهِ الاَيَةُ دَلِيلٌ، فَسْخُ لِدَلاَلَتِهَا، فَكَمْ مِنْ دَلِيلٍ لاَ يُتْلَى، وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ صَلاَةٌ! وَهَذِهِ الاَيَةُ دَلِيلٌ، لَسْخُ لِدَلاَلَتِهَا، فَكَمْ مِنْ دَلِيلٍ لاَ يُتْلَى، وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ صَلاَةٌ! وَهَذِهِ الاَيَةُ دَلِيلٌ، لِنُرُولِهَا وَوُرُودِهَا، لاَ لِكَوْنِهَا مَتْلُوّةً فِي الْقُرْآنِ، وَالنَّسْخُ لاَ يَرْفَعُ وُرُودَهَا وَنُزُولَهَا، وَلاَ يَجْعَلُهَا كَأَنَّهَا غَيْرُ وَارِدَة، بَلْ يُلْحِقُهَا بِالْوَارِدِ الَّذِي لاَ يُتْلَى. كَيْفَ وَيَجُوزُ أَنْ وَلاَ يَبْعَدِمَ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا عَيْرُ وَارِدَة، بَلْ يُلْحِقُهَا بِالْوَارِدِ اللَّذِي لاَ يُتْلَى. كَيْفَ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَدِمَ الدَّلِيلُ عَلاَمَةٌ لاَ عَلَّةً، فَإِذَا دَلَّ فَلاَ ضَرَرَ فِي الْعَدَامِهِ. كَيْفَ وَالْمُوجِبُ لِلْحُكْم كَلامُ الله تَعَالَى الْقَدِيمُ، وَلاَ يَنْعَدِمُ، وَلاَ يَتْعَدِمُ وَلاَ يَنْعَدِمُ وَلاَ يَنْعَدَمُ، وَلاَ يَتْعَدِمُ وَلاَ يَنْعَدُمُ وَلاَ يَتَعَدَّمُ وَلاَ يَتَعَدَّمُ وَلاَ يَنْعَدِمُ وَلاَ يَنْعَدَمُ وَلاَ يَنْعَدَمُ وَلاَ يَتَعَدَمُ وَلاَ يَتَعَدَمُ وَلاَ يَتَعَدَمُ وَلاَ يَتَعَلَى الْقَدِيمُ وَلاَ يَتَعَدَّمُ وَلا يَتَعَدَمُ وَلاَ يَتَعَدَمُ وَلاَ يَتَعَدَّمُ وَلاَ يَتَعَدَمُ وَلاَ يَتَعَلَى الْقَطَاعَ تَعَلَّقِهَا عَنْ لاَ وَلَيْعَدِمُ وَلاَ يَتَعَدَّمُ وَلاَ يَتَعَدَّمُ وَلاَ يَتَعَلَى الْقَرَامِة وَحُكُمِهَا، لاَ ارْتِهَاعَ ذَاتِهَا.

[124/1]

1213. فَإِنْ قِيلَ: نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التَّلاَوَةِ مُتَنَاقِضٌ؛ لأَنَّهُ رَفْعُ لِلْمَدْلُولِ مَعَ بَقَاءِ التَّلاَوَةِ مُتَنَاقِضٌ؛ لأَنَّهُ رَفْعُ لِلْمَدْلُولِ مَعَ بَقَاءِ الدَّلِيلِ.

1214. قُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلاً عِنْدَ انْفِكَاكِهِ عَمَّا يَرْفَعُ حُكْمَهُ، فَإِذَا جَاءَ خِطَابٌ نَاسِخٌ لِحُكْمِهِ زَالَ شَرْطُ دَلاَلَتِهِ. ا 1215. ثُمَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ سَمْعًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ١٧﴿ وَعَلَى الَّذِيبَ يُطِيقُونَهُ وَلَدِيةٌ مُ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البنرة: 184) الأيّة. وقَدْ بَقِيَتْ تِلاَوْتُهَا، وَنُسِخَ حُكْمُهَا بِتَعْيِينِ الصَّوْمِ. وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَتْلُوَّةً فِي الْقُرْآنِ، وَحُكْمُهَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ لَصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ، وَالتَّلاَوَةُ بَاقِيَةٌ. وَفَيْسِخَ تَقْدِيمُ الصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ، وَالتَّلاَوَةُ بَاقِيَةٌ. وَفُسِخَ التَّرَبُّصُ حَوْلاً عَنِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَالْحَبْسُ وَالأَذَى عَنِ اللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، بِالْجَلْدِ وَالرَّجْم، مَعَ بَقَاءِ التَّلاَوَةِ.

نسخ التلاوة

1216. وَأَمَّا نَسْخُ التِّلاَوَةِ: فَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَخْبَارُ بِنَسْخِ تِلاَوَةِ آيَةِ الرَّجْمِ، مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

1217. وَاشْتُهِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُا أَنَّهَا قَالَتْ: أُنْزِلَتْ «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُحَرَّمَاتُ، فَنُسِخْنَ بِخَمْسِ». وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ،

نسخ القرأن بالسنة، وعكسه الله عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ؟ وَلَمْ يُعْتَبَرِ التَّجَانُسُ، مَعَ أَنَّ الْكُلُّ مِنْ عِنْدُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ؟ وَلَمْ يُعْتَبَرِ التَّجَانُسُ، مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ لاَ يُحِيلُهُ. كَيْفَ وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وُقُوعِه، إذ التَّوَجُهُ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَيْسَ فِي كَيْفَ وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وُقُوعِه، إذ التَّوَجُهُ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ فِي السَّنَةِ، وَنَاسِخُهُ فِي الْقُرْآنِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱلْكُنَ بَشِيرُوهُنَ ﴾ (القرة: 187) نَسْخُ لِتَحْرِيمِ الْمُبَاشَرة، وَلَيْسَ التَّحْرِيمُ فِي الْقُرْآنِ. وَكَانَ عَاشُورَاءُ ثَابِتًا بِالسَّنَةِ، وَصَلاَةُ الْخَوْفِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِمَا ثَبَتَ فِي السَّنَةِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى الْخَوْفِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِمَا ثَبَتَ فِي السَّنَةِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى الْخَوْفِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِمَا ثَبَتَ فِي السَّنَةِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى النَّخُوفِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِمَا ثَبَتَ فِي السَّنَةِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى النَّخُوفِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِمَا ثَبَتَ فِي السَّنَةِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى السَّنَةِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى الْمَعْرُوفِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِمَا ثَبَتَ فِي السَّلَامُ مِنْ الْعَلْدَ وَلُكُ تَعْوَلُوهُ مَا أَلُولَ السَّعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا السَّلَامُ مِنَ الْعَهْدِ وَالصَّلَامُ اللَّي السَّلَامُ مِنَ الْعَهْدِ وَالصَّلَاحِ. إِلَى ٱلْكُمُنَّارِ ﴾ (المنحنة: 10) نَسْخُ لِمَا قَرَّرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْعَهْدِ وَالصَّلَاحِ.

1219. وَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسَّنَّةِ فَنَسْخُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِقَوْلِهِ لَكَّهُ:

هَأَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ الْأَنَّ آيَةَ الْمِيرَاثِ لاَ تَمْنَعُ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ اللهِ الْوَقِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ الْمِيرَاثِ لاَ تَمْنَعُ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالرَّجْمُ اللهُ فَهُو نَاسِخُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالرَّجْمُ اللهِ فَهُو نَاسِخُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لإِمْسَاكِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ.

1220. وَهَذَا فِيهِ نَظُرٌ، لأَنَّهُ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ آيَةَ الْمِيرَاثِ نَسَخَتْ آيَةَ الْوَصِيَّةِ، وَلَمْ يَنْسَخْهَا هُوَ بِنَفْسِهِ ﷺ، وَبَيَّنَ أَنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلاً، وَكَانَ قَدْ وَعَدَ الله تَعَالَى بِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَوْ يَجُعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ (النساء: 15).

1221. فَإِنْ قِيلَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: لاَ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ. وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ لاَ يَعْرِفَ هَذِهِ الْوُجُوة فِي النَّسْخِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا / تَلْتَغِي السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، إذْ يَرْفَعُ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ اللَّيْتَةُ بِسُنَّتِهِ، وَيَكُونُ هُوَ مُبَيِّنًا لِكَلاَم نَفْسِهِ وَلِلْقُرْآنِ، وَلاَ يَكُونُ الْقُرْآنُ مُبَيِّنًا لِلسُّنَّةِ، وَحَيْثُ لاَ يُصَادِفُ ذَلِكَ فَلاَّ فَلاَ يُقَعِ النَّسْخُ إلاَ كَذَلِكَ.

[125/1]

- 1222. قُلْنَا: هَذَا إِنْ كَانَ فِي جَوَازِهِ عَقْلاً فَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْقُرْآنِ وُجُوبُ التَّحَوُّلِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَإِنْ كَانَ التَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ\اثَابِتَا بِالسَّنَةِ، وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ مُمْكِنٌ. وَإِنْ كَانَ يَقُولُ: لَمْ يَقَعْ هَذَا، فَقَدْ نَقَلْنَا وُقُوعَةً، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرٍ مُمْكِنٌ. وَإِنْ كَانَ يَقُولُ: لَمْ يَقَعْ هَذَا، فَقَدْ نَقَلْنَا وُقُوعَةً، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرٍ مُمْكِنٌ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ مَنْدَرِسَةِ؛ إِذْ لاَ ضَرُورَةَ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ. وَالْحُكْمُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ أَصْلاً تَحَكَّمُ مَحْضٌ، وَإِنْ قَالَ الأَكْثَرُّ: كَانَ ذَلِكَ، فَرُبَّمَا لاَ يُنَازَعُ فِيهِ.
- 1223. احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثْتِ بِقُسْرَءَانِ غَيْرِ هَنَذَاۤ أَوْ بَدِّلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِى أَنَّ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآ بِي نَفْسِى ۖ إِنَّ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ﴾ (وس: 15) فَذَلَّ أَنَّهُ لاَ يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالسُّنَّةِ.
- 1224. قُلْنَا: لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يَنْسَخُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، بَلْ بِوَحْي يُوحَى إلَيْهِ، لَكِنْ لاَ يَكُونُ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ. وَإِنْ جَوَّزْنَا النَّسْخَ بِالاجْتِهَادِ، فَالاِذْنُ فِي الاجْتِهَادِ يَكُونُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَنِی النَّسْخِ. وَالْحَقِیقَةُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الله عَزَّ وَجَلً عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَنِی النَّسْخِ. وَالْحَقِیقَةُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الله عَزَّ وَجَلً
- 1225. وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُنْسَخَ حُكْمُ الْقُرْآنِ بِقُرْآن، بَلْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَقَ النَّاسِخُ بِاعْتِبَارٍ، وَكَلاَمُ الله تَعَالَى وَاحِدٌ، هُوَ النَّاسِخُ بِاعْتِبَارٍ، وَلَيْسَ بِقُرْآن، وَكَلاَمُ الله تَعَالَى وَاحِدٌ، هُوَ النَّاسِخُ بِاعْتِبَارٍ، وَلَيْسَ بِقُرْآن، وَإِنَّمَا وَالْمَنْسُوخُ بِاعْتِبَارٍ، وَلَيْسَ لَهُ كَلاَمَانِ أَحَدُهُمَا قُرْآنٌ وَالآخَرُ لَيْسَ بِقُرْآن، وَإِنَّمَا الاَخْتِلاَفُ فِي الْعِبَارَاتِ: فَرُبَّمَا دَلَّ كَلاَمُهُ بِلَفْظٍ مَنْظُومٍ يَأْمُرُنَا بِتِلاَوْتِهِ، فَيُسَمَّى الاَخْتِلاَفُ فِي الْعِبَارَاتِ: فَرُبَّمَا دَلَّ كَلاَمُهُ بِلَفْظٍ مَنْظُومٍ يَأْمُرُنَا بِتِلاَوْتِهِ، فَيُسَمَّى

قُوْاَنًا، وَرُبَّمَا دَلَّ بِغَيْرِ لَفْظِ مَتْلُوًّ فَيُسَمَّى سُنَّةً، وَالْكُلُّ مَسْمُوعٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّاسِخُ هُوَ الله تَعَالَى فِي كُلِّ حَالٍ.

1226. عَلَى أَنَّهُمْ طَالَبُوهُ بِقُرْآنِ مِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فَقَالَ: لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، وَمَا طَالَبُوهُ بِحُكْم غَيْرٍ ذَلِكَ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ نَسْخ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ وَامْتِنَاعِهِ؟

1227. احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَا آق مِثْلِهَا ﴾ (المِمْهُ: 106) بَيَّنَ أَنَّ الأَيَةَ لاَ تُنْسَخُ إِلاَ بِمِثْلِهَا، أَوْ بِخَيْرِ مِنْهَا. فَالسُّنَّةُ لاَ تَكُونُ مِثْلَهَا. ثُمَّ تَمَدَّحَ وَقَالَ: ﴿ أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ بَيْنَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ

1228. قُلْنَا: قَدْ حَقَقْنَا أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الله تَعَالَى، وَأَنَّهُ الْمُظْهِرُ لَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَنْ الْمُفْهِمُ إِيَّانَا بِوَاسِطَتِهِ نَسْخَ كِتَابِهِ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

1229. ثُمَّ لَوْ نَسَخَ الله تَعَالَى آيَةً عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَى بِآيَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا، كَانَ قَدْ حَقَّقَ وَعْدَهُ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ تَكُونَ الآيَةُ الأَخْرَى هِيَ النَّاسِخَةَ لِلأَولَى.

1230. ثُمَّ نَقُولُ: لَيْسَ الْمُرَادُ الإِتْيَانَ بِقُرْآنِ أَخَرَ خَيْرِ مِنْهَا، لأَنَّ الْقُرْآنَ لاَ يُوصَفُ بكَوْنِ بَعْضِهِ خَيْرًا مِنَ الْبَعْضَ، كَيْفَمَا قُدِّرَ قَدِيمًا أَوْ مَخْلُوقًا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْتِي

بِعَمَلِ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ لِكَوْنِهِ أَخَفَّ مِنْهُ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَجْزَلَ ثَوَابًا. /

1231. [4] مَسْأَلَةٌ: الإجْمَاعُ لاَ يُنْسَخُ بِهِ إِذْ لاَ نَسْخَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْي، وَمَا نُسِخَ بِالإِجْمَاعِ فَالإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخِ قَدْ سَبَقَ فِي زَمَانِ نُزُولِ الْوَحْي، مِنْ كتَابِ أَوْ سُنَّةٍ.

1232. [5] مَشْأَلَةٌ: أَمَّا السُّنَّةُ فَيُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ مِنْهَا بِالْمُتَوَاتِر، وَالآحَادُ بِالأحَادِ.

1233. أَمَّا نَسْخُ الْمُتَوَاتِر مِنْهَا بِالأَحَادِ فَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِهِ سَمْعًا، وَجَوَازِهِ عَقْلًا، فَقَالَ قَوْمٌ: وَقَعَ ذَلِكَ سَمْعًا، فَإِنْ أَهْلَ مَسْجِدِ قُبَاءَ تَحَوَّلُوا إِلَى الْكَعْبَةِ بِقَوْلِ وَاحِدٍ أَخْبَرَهُمْ، ١١وَكَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا بِطَرِيقٍ قَاطِع، فَقَبِلُوا نَسْخَهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

1234. وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ عَقْلاً لَوْ تُعُبِّدَ بِهِ، وَوُقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، بِدَلِيل قِصَّةِ قُبَاءَ، وَبِدَلِيل أَنَّهُ كَانَ يُنْفِذُ آحَادَ الْوُلاَةِ إِلَى الأَطْرَافِ، وَكَانُوا يُبَلِّغُونَ

[126/1]

نسخ الإجماع والنسخبه

نسخ المتواتر بآلأجاد

1/\66

نسخ المتواتر

النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ جَمِيعًا. وَلَكِنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ، بِدَلِيلِ الإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْمُتَوَاتِرَ الْمَعْلُومَ لاَ يُرْفَعُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَلاَ ذَاهِبَ إلَى تَجْوِيزِهِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَالْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ تُلُقَّيَ مِنَ الصَّحَابَة. وَذَلِكَ تَجْوِيزِهِ مِنَ السَّخَابَة. وَذَلِكَ فِيمَا لاَ يَرْفَعُ قَاطِعًا. بَلْ ذَهَبَ الْخَوَارِجُ إلَى مَنْع نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِرًا، لاَ يَصْلُحُ لِنَسْخِ الْقُرْآنِ.

1235. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لاَ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَإِنَّ تَوَاتَرَتْ. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَالٍ، لِأَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: تَعَبَّدْنَاكُمْ بِالنَّسْخِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي زَمَانِ نُزُولِ الْوَحْي، وَحَرَّمْنَا ذَلِكَ بَعْدَهُ.

1236. فَ**إِنْ قِيلَ**: كَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَقْلاً، وَهُوَ رَفْعُ الْقَاطِعِ بِالظَّنِّ؟ وَأَمَّا حَدِيثُ قُبَاءَ فَلَعَلَّهُ انْضَمَّ إِلَيْهِ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا أَوْرَثَ الْعِلْمَ.

1237. قُلْنَا: تَقْدِيرُ قَرَائِنَ مُعَرَّفَةٍ تُوجِبُ إِبْطَالَ أَخْبَارِ الآحَادِ، وَحَمْلَ عَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالْقَرَائِنِ، ولا سَبِيلَ إِلَى وَضْعِ مَا لَمْ يُنْقَلْ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ رَفْعٌ لِلْقَاطِعِ بِالظَّنِّ، فَبَاطِلٌ. إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَطَعْنَا بِكَذِبِ النَّاقِلِ. وَلَسْنَا نَقْطَعُ لِلْقَاطِعِ بِالظَّنِّ، فَبَاطِلٌ. إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَطَعْنَا بِكَذِبِ النَّاقِلِ. وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِهُ، بَلْ نُجَوِّزُ صِدْقَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَرِدَ خَبَرٌ يَنْسَخُهُ، كَمَا أَنَّ الْبَرَاءَةَ الأَصْلِيَّةَ مَقْطُوعٌ بِهَا، وَتَوْتَفِعُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لأَنَّهَا تُفِيدُ الْقَطْعَ بِشَرْطِ عَدَمٍ خَبَرِ الْوَاحِدِ، لأَنَّهَا تُفِيدُ الْقَطْعَ بِشَرْطِ عَدَمٍ خَبَرِ الْوَاحِدِ، لأَنَّهَا تُفِيدُ الْقَطْعَ بِشَرْطِ عَدَمٍ خَبَرِ الْوَاحِدِ، لأَنَّهَا تُفِيدُ الْوَاحِدِ.

1238. فَإِ**نْ قِيلَ** : بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يُقْطَعُ بِكَوْنِهِ كَاذِبًا، لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشَاعَ الْحُكْمَ، فَلَوْ ثَبَتَ نَسْخُهُ لَلَزِمَهُ الإِشَاعَةُ؟

1239. قُلْنَا: وَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُشِيعَ الْحُكْمَ، وَيَكِلَ النَّسْخَ إِلَى الآحَادِ، كَمَا يُشِيعُ الْعُمُومَ، وَيَكِلُ التَّخْصِيصَ إِلَى الْمُخَصَّص؟

1240. [6] مَسْأَلَةٌ: لاَ يَجُوزُ نَسْخُ النَّصِّ الْقَاطِعِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْقِيَاسِ الْمَعْلُومِ بِالظَّنِ وَالاجْتِهَادِ عَلَى اخْتِلاَفِ مَرَاتِبِهِ جَلِيًّا كَانَ أَوْ خَفِيًّا.

1241. هَذَا مَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ إِلاَ شُذُوذًا مِنْهُمْ، قَالُوا: مَا جَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ جَازَ النَّسْخُ بِهِ. 1242. وَهُوَ مَنْقُوضٌ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، وَبِالإِجْمَاعِ، وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ. فَالتَّخْصِيصُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ جَائِزٌ دُونَ النَّسْخِ. ثُمَّ كَيْفَ يَتَسَاوَيَانِ وَالتَّخْصِيصُ بَيَانٌ، وَالنَّسْخُ رَفْعُ؟ وَالْبَيَانُ تَقْرِيرٌ، وَالرَّفْعُ إِبْطَالٌ؟

1243. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ.

1244. وَنَحْنُ / نَقُولُ: لَفْظُ «الْجَلِيّ» مُبْهَمٌ، فَإِنْ أَرَادُوا الْمَقْطُوعَ بِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَأَمَّا المَاعْدُونَ فَلَا وَمَا يُتَوَهَّمُ الْقَطْعُ بِهِ عَلَى ثَلاَثِ مَرَاتِبَ:

1245. الأُولَى: مَا يَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ، وَأَوْضَحَ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَفُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمَا الْفَرْبِ مُدْرَكٌ مِنْهُ قَطْعًا، فَلَوْ كَانَ وَرَدَ نَصَّ بِإِبَاحَةِ الضَّرْبِ لَكَانَ هَذَا نَاسِخًا، لأَنَّهُ أَظْهَرُ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ. وَفِي دَرَجَتِه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ (الزادانة: 7) اللَّيَةَ فِي أَنَّ مَا هُوَ فَوْقَ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَكَرِيَّهُ وَالزَانة: 7) اللَّيَةَ فِي أَنَّ مَا هُوَ فَوْقَ اللَّهُ اللَّهُ ثَعَالَى: ﴿ وَوَرِيَّهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمْ وَ النَّلَاثُ ﴾ (النساء: 11) في أَنَّ لِلأَبِ النُّلُتُ ﴾ (النساء: 11) في أَنَّ لِلأَبِ النُّلُتُ ﴾ (النساء: 11)

1246. الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ وَرَدَ نَصُّ بِأَنَّ الْعِتْقَ لاَ يَسْرِي فِي الأَمَةِ، ثُمَّ وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْبَاقِي الْمَضَيْنَا بِسِرَايَةِ عِتْقِ الأَمَة، قِيَاسًا عَلَى أَعْبَدِ، لاَّنَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، إِذْ عُلِمَ قَطْعًا أَنَّ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى الْمَمْلُوكِ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا. الْعَبْدِ، لاَّنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، إِذْ عُلِمَ قَطْعًا أَنَّ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى الْمَمْلُوكِ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا. الرُّتْبَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَرِدَ النَّصُ مَثَلاً بِإِبَاحَةِ النَّبِيذِ، ثُمَّ يَقُولَ الشَّارِعُ: حَرَّمْتُ الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَّدُنَا بِالْقِيَاسِ. الْخَمْرَ لِشِدَتِهَا، فَيَنْسَخُ إِبَاحَةَ النَّبِيذِ بِقِيَاسِهِ عَلَى الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَّدُنَا بِالْقِيَاسِ. النَّقِيَاسِ مَشَلاً بِيقِيَاسِهِ عَلَى الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَدُنَا بِالْقِيَاسِ. النَّيْفِذَ بِقِيَاسِهِ عَلَى الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَدُنَا بِالْقِيَاسِ. النَّيْفِذَ بِقِيَاسِهِ عَلَى الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَدُنَا بِالْقِيَاسِ. عَلَى الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَدُنَا بِالْقِيَاسِ. عَلَى الْخَمْرِ إِنْ تُعُبَدُنَا بِالْقِيَاسِ. وَقَالَ قَوْمٌ: وَإِنْ لَمْ نُتَعَبَّدُ بِالْقِيَاسِ نَسَخْنَا أَيْضًا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ مُولِي اللَّهُ الْتَعْلَى الْعَالِمُ لَوْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ مُلِمَ الْعَلَامُ مَنْ اللَّالِمُ الْعَلَى الْعَمْرِ إِنْ تُعُرِقُ بَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ مُنَا الْمُعْلِقِ مَا يَعْلَى الْعَلَامِ مَا يَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامِ مُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَل

1248. وَقَالَ قَوْمٌ: وَإِن لَمْ نَتَعَبَّد بِالقِيَاسِ نسَخنا ايْضا، إذ لا فَرْق بَيْن قَوْلِهِ: حرّمت كُلَّ مُشْتَدٌ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا. وَلِذَلِكَ أَقَرَّ النَّظَّامُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لأَصْلِ الْقِيَاسِ. وَسَنُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ نُتَعَبَّدْ بِالْقِيَاسِ فَقَوْلُهُ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ عَلَيْكُمْ لِشِدَّتِهَا» لَيْسَ قَاطِعًا فِي تَحْرِيمِ لَتَعَبَدْ بِالْقِيَاسِ فَقَوْلُهُ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ عَلَيْكُمْ لِشِدَّتِهَا» لَيْسَ قَاطِعًا فِي تَحْرِيمِ النَّبِيذِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ شِدَّةَ الْخَمْرِ خَاصَّةً، كَمَا تَكُونُ الْعَلَّةُ فِي الرَّجْمِ زِنَا الْمُحْصَنِ خَاصَّةً، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْقَاطِعَ لاَ يُرْفَعُ بِالظَّنِّ، بَلْ بِالْقَاطِعِ. وَنَا الْمُحْصَنِ خَاصَةً. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْقَاطِعَ لاَ يُرْفَعُ بِالظَّنِّ، بَلْ بِالْقَاطِعِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْقَاطِعَ لاَ يُرْفَعُ بِالظَّنِّ، بَلْ بِالْقَاطِعِ.

1250. قُلْنَا: الصَّحِيحُ أَنَّهُ سَمْعِيِّ، إِذْ لاَ يَسْتَحِيلُ عَقْلاً أَنْ يُقَالَ: تَعَبَّدْنَاكُمْ بِنَسْخ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ عَلَى نَصُّ آخَرَ. نَعَمْ: يَسْتَحِيلُ أَنْ نُتَعَبَّدَ بِنَسْخِ النَّصِّ بِقِيَاسَ مُسْتَنْبَطٍ مِنْ عَيْنِ ذَلِكَ النَّصِّ، لأَنَّ ذَلِكَ يُؤدِّي إلَى أَنْ يَصِيرَ هُوَ مُنَاقِضًا لِنَفْسِهِ، فَيَكُونَ وَاجِبًا الْعَمَلُ بِهِ وَسَاقِطًا الْعَمَلُ بِهِ.

1251. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى امْتنَاعِه سَمْعًا؟

1252. قُلْنَا: يَدُلُ عَلَيْهِ الإِجْمَاعُ عَلَى بُطْلاَنِ كُلَّ قِيَاسٍ مُخَالِفٍ لِلنَّصَّ، وَقَوْلُ مُعَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أُجْتَهِدُ رَأْيِي» بَعْدَ فَقْدِ النَّصَّ وَتَزْكِيَةُ رَسُولِ الله عِنْهِ لَهُ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ الْقِيَاسِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ، فَكَيْفَ بِالنَّصِّ الْقَاطِع الْمُتَوَاتِرِ؟ وَاشْتِهَارُ قَوْلِهِمْ عِنْدَ سَمَاعِ خَبَرِ الْوَاحِدِ: لَوْلاَ هَذَا لَقَضَيْنَا بِرَأْيِنَا، وَلأَنَّ دَلاَلَةَ النَّصَّ قَاطِعٌ فِي الْمَنْصُوصِ، وَدَلاَلَةَ الأَصْلِ عَلَى الْفَرْعِ مَظْنُونٌ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ الأَقْوَى بِالأَضْعَفِ؟ وَهَذَا مُسْتَنَدُ الصَّحَابَةِ فِي إجْمَاعِهِمْ عَلَى تَرْكُ الْقيَاسِ بالنَّصِّ.

1253 فَإِنْ قِيلَ: إِذَا تَنَاقَضَ قَاطِعَانِ، وَأَشْكَلَ الْمُتَأَخِّرُ، فَهَلْ يَثْبُتُ تَأَخُّرُ أَحَدهمَا بِقَوْلِ الْوَاحِدِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ النَّاسِخَ؟

1254. قُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الإحْصَانُ بِقَوْلِ اثْنَيْن، مَعَ أَنَّ الزُّنَا لاَ يَثْبُتُ إِلاَ بِأَرْبَعَةِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ / لاَ يُحْتَاطُ لِلَشَّرْطِ بِمَا يُحْتَاطُ بَه للْمَشْرُوط؛ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: النَّسْخُ إِذَا كَانَ بِالتَّأَخُرِ، وَالْمَنْسُوخُ قَاطِعٌ، فَلاَ يَكْفِي فِيهِ قَوْلُ الْوَاحِدِ. فَهَذَا فِي مَحَلَّ الاجْتِهَادِ. وَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ، لأَنَّ أَحَدَ النَّصَّيْنِ مَنْسُوخٌ قَطْعًا، وَإِنَّمَا هَذَا مَطْلُوبٌ لِلتَّعْيين.

|128/1|

النسخ مل يثبت 1255. [7] مَسْأَلَةً: لاَ يُنْسَخُ حُكُمٌ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: نُسِخَ حُكُمُ كَذَا، مَا لَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْ يَقُولُ: نَسَخْتُ خُكْمَ كَذَاء ١١فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ نُظِرَ فِي الْحُكْم: إِنْ كَانَ ثَابِتًا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ صَارَ مَنْسُوخًا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ قَاطِعًا فَلاَ. أَمَّا قَوْلُهُ: نُسِخَ حُكْمُ كَذَا، فَلاَ يُقْبَلُ قَطْعًا، فَلَعَلَّهُ ظَنَّ مَا لَيْسَ بِنَاسِخ نَاسِخًا، فَقَدْ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ الزَّيَادَةَ عَلَى النَّصَّ نَسْخٌ، وَكَذَٰلِكَ فِي مَسَائِلَ.

1256. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ ذَكَرَ لَنَا مَا هُوَ النَّاسِخُ عِنْدَهُ لَمْ نُقَلَّدُهُ، لَكِنْ نَظَرْنَا فِيهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ

فَنَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ إِلاَ عَنْ مَعْرِفَةٍ قَطْعِيَّةٍ. إِقَالَ القَاضِي : «وَهَذَا فَاسِدٌ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ ذَكَرَ النَّاسِخَ تَأَمَّلْنَا فِيهِ، وَقَضَيْنَا بِرَأْيِنَا، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَمْ نُقَلَّدُهُ، وَجَوَّزْنَا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عَنِ اجْتِهَادٍ يَنْفَرِدُ بِهِ». هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله.

1257. وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنْ نَقْبَلَ، كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: أَمَرَ ﷺ بِكَذَا، وَنَهَى عَنْ كَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ «الأَخْبَارِ». وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ\*.

1258. فَإِنْ قِيلَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: مَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ إلا وَقَدْ أَحِلَتْ اللهَ عَلَيْهِ إِلاَ وَقَدْ أُحِلَتْ لَهُ النَّسَاءُ اللاَتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا ٱلْحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ (الأحزاب: 50) فَقُبلَ ذَلكَ منْهَا.

و125. قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ مَرْضِيًّا عِنْدَنَا، وَمَنْ قَبِلَ فَإِنَّمَا قَبِلَ ذَلِكَ لِلدَّلِيلِ النَّاسِخِ، وَرَاّهُ صَالِحًا لِلنَّسْخ، وَلَمْ يُقَلَّدْ مَذْهَبَهَا.

### خَاتِمَةُ الْكِتَابِ فِي: «مَا يُعْرَفُ بِهِ تَارِيخُ الثَّاسِخ»

1260. اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا تَنَاقَضَ نَصَّانِ فَالنَّاسِخُ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ. وَلاَ يُعْرَفُ تَأَخُّرُهُ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، وَلاَ يُعْرَفُ تَأَخُّرُهُ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، وَلاَ بِقِيَاسِ الشَّرْعِ، بَلْ بِمُجَرَّدِ النَّقْلِ. ذَلِكَ بِطُرُقٍ:

1261. الأَوَّالُ: أَنْ يَكُونَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَالأَنَ ادَّخِرُوهَا»، وَكَقَوْلِهِ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبُورِ فَزُورُوهَا».

1262. اَلْثَّانِي: أَنْ تُجْمِعَ الأُمَّةُ فِي خُكْم عَلَى أَنَّهُ الْمَنْسُوخُ، وَأَنَّ نَاسِخَهُ الاَخَرُ.

1263. الثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ الرَّاوِي التَّارِيخَ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: سَمِعْتُ عَامَ الْخَنْدَقِ، أَوْ عَامَ الْفَتْحِ، وَكَانَ الْمَنْسُوخُ مَعْلُومًا قَبْلَهُ. وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرْوِيَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ رَاوِ وَاحِدٌ، أَوْ رَاوِيَانِ.

### 1264. وَلاَ يَثْبُتُ التَّأَخُّرُ بِطُرُقٍ:

1265. الأَوَّلُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْنَا كَذَا، ثُمَّ نُسِخَ، لأَنَّهُ رُبَّمَا قَالَهُ

🏶 صد: 198-199

عَن اجْتهَاد.

1266. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُثْبَتًا فِي الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْآخَر، لأَنَّ السُّورَ وَالآيَاتِ لَيْسَ إِنْبَاتُهَا عَلَى تَرْتِيبِ النُّزُولِ، بَلْ رُبَّمَا قُدَّمَ الْمُتَأَخَّرُ. /

[129/1]

1267. التَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ يَنْقُلُ الصَّبِيُ عَمَّنْ تَقَدَّمَتْ صُحْبَتُهُ، وَقَدْ يَنْقُلُ الْأَكَابِرُ عَنِ الأَصَاغِرِ، وَعَكْسُهُ.

1268. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنِّي سَمِعْتُ عَامَ الْفَتْحِ، إِذْ لَعَلُّهُ سَمِعَ فِي حَالَةِ كُفْرِهِ ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْإِسْلاَم، أَوْ سَمِعَ مِمَّنْ سَبَقَ بِالإِسْلاَم.

1269. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدِ انْقَطَعَتْ صُحْبَتُهُ، فَرُبِّمَا يُظَنُّ \\أَنَّ حَدِيثَهُ مُقَدَّمُ عَلَى حَدِيثِ مَنْ بَقِيَتْ صُحْبَتُهُ. وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَة مَنْ تَأَخَّرَتْ صُحْبَتُهُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ مُتَأَخِّرًا عَنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ صُحْبَةٍ غَيْرِهِ.

1270. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى وَفْق قَضِيَّةِ الْعَقْلِ وَالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، فَرُبَّمَا يُظَنُّ تَقَدُّمُهُ، وَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «لاَ وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ» وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَوْجَبَ ثُمَّ نَسَخَ. وَالله أَعْلَمُ.

1271. وَقَدْ فَرَغْنَا مِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ الأُصُولِ الأَرْبَعَةِ- وَهُوَ الْكِتَابُ- وَيَتْلُوهُ الْقَوْلُ فِي سُنَّة رَسُول الله ﷺ.

# الأصل الشاني مِنْ ايْصُول الأَولَّذِ مُنِهُ نَهُ رَبُول اللهُ عَلِيْشِيمُ

1272. وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُجَّةٌ، لِدَلاَلَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ، وَلأَمْرِ الله تَعَالَى إِيَّا وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ يَعْالَى إِيَّا وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ يَعْالَى إِيَّا وَيَعْضُ لَا إِنَّا هُوَ إِلَّا وَجَّى يُوْكَىٰ ﴾ (النجم: 4) لَكِنَّ بَعْضَ الْوَحْي يُتْلَى فَيُسمَّى كِتَابًا، وَبَعْضُهُ لاَ يُتْلَى وَهُوَ السُّنَّةُ.

1273. وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُجَّةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ شِفَاهًا، فَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ يَبْلُغُنَا قَوْلُهُ إِلاَ عَلَى لِسَانِ الْمُخْبِرِينَ، إمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّوَاتُرِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الأَحَادِ. فَلِذَلِكَ اشْتَمَلَ الْكَلاَمُ فِي هَذَا الأَصْلِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَقِسْمَيْنِ: قِسْمٌ فِي أَخْبَارِ الأَحَادِ. وَيَشْتَمِلُ كُلُّ قِسْمٍ عَلَى أَبْوَابٍ. التَّوَاتُرِ، وَقِسْمٌ فِي أَخْبَارِ الأَحَادِ. وَيَشْتَمِلُ كُلُّ قِسْمٍ عَلَى أَبْوَابٍ.

#### 1274. أُمَّا الْمُقَدِّمَةُ:

1275. فَفِي بَيَّانِ أَلْفَاظِ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ الله عَنْهُمْ، فِي نَقْلِ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهُ وَاللهُمْ ، وَهُوَ عَلَى خَمْس مَرَاتَبَ:

1276. الأُولَى: وَهِيَ أَفْوَاهَا، أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ كَذَا، أَوْأَخْبَرَنِي، أَوْ حَدَّنَنِي، أَوْ شَافَهَنِي. فَهَذَا لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ، وَهُوَ لَأَصْلُ فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّبْلِيغِ. قَالَ عَلَيْهِ: «نَضَّرَ الله امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا» الْحَدِيث.

1277. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَذَا، أَوْ أَخْبَرَ، أَوْ حَدَّثَ. فَهَذَا ظَاهِرُهُ النَّقْلُ إِذَا صَدَرَ مِنَ الصَّحَابِيِّ، وَلَيْسَ نَصًّا صَرِيحًا، إِذْ قَدْ يَقُولُ الْوَاحِدُ مِنَّا: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ اعْتِمَادًا عَلَى مَا نُقِلَ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ / يَسْمَعْهُ مِنْهُ. فَلاَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى مَا بَلَغَهُ تَوَاتُرًا، أَوْ بَلَغَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ يَثِقُ بِهِ.

[130/1]

A\68

1278. وَذَلِيلُ الاحْتِمَالِ مَا رَوَى أَبُو هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ!»؛ فَلَمَّا أُسْتُكْشِفَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. فَأَرْسَلَ الْخَبَرَ أَوَّلاً وَلَمْ يُصَرِّحْ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْا عَنْ رَسُولِ الله الْخَبَرَ أَوَّلاً وَلَمْ يُصَرِّحْ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْا عَنْ رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ!»؛ فَلَمَّا رُوجِعَ فِيهِ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. إلا أَنَّ هَذَا- وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلاً- فَهُو بَعِيدٌ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الصَّحَابِيِّ إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ، فَمَا يَقُولُ إلاَ وَقَدْ سَمِعَ رَسُولَ الله عَنْهُ، بِخِلاَفِ مَنْ لَمْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى الطَّاهِرُ أَنَّ الصَّحَابِيِّ وَلاَ قَالَ رَسُولُ الله عِنْهُ وَلاَ عَلَى الطَّاهِرُ أَنَّ الصَّحَابِيِّ ، فَإِنَّ قَرِينَةَ حَالِهِ تُعَرِّفُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ، وَلاَ يُعْمَلُ إِلاَ وَقَدْ سَمِع رَسُولَ الله عَنْ يَسْمَعْ ، وَلاَ يُعْمَلُ أَلْهُ السَّمَاعَ ، فِلاَ يُقَالُ : قَالَ رَسُولُ الله عِنْهُ إِلاَ عَنْ سَمَاعٍ . هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَجَمِيعُ الأَخْبَارِ إِنَّمَا يُعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ : قَالَ عَمْرُ : قَالَ مُمُولُ الله عَمْرُ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَمْرُ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَمُولُ الله عَلَى اللهُ السَّمَاعَ .

1270. التَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا، أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا. فَهَذَا يَتَطَرُّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالاَنِ: أَحَدُهُمَا فِي سَمَاعِه، كَمَا فِي قَوْلِه: «قَالَ». وَالثَّانِي: فِي الأَمْرِ، إِذْ رُبَّمَا يَرَى مَا لَيْسَ بِأَمْرِ أَمْرًا، فَقَد اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» فِي الأَمْرِ، إِذْ رُبَّمَا يَرَى مَا لَيْسَ بِأَمْر أَمْرًا، فَقَد اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ هُو لِلأَمْرِ، فَلَأَمْرٍ، فَلاَ مُن يَنْقُلِ اللَّفْظَ. هُوَ لِلأَمْرِ فَلاَ مُعْرَفً لَنْ الطَّحَادِ الطَّلَقُ، ذَلِكَ الاَ اذَا عَلَمَ تَحْقَقًا أَنَّهُ أَهَ اللَّهُ أَهُ اللَّهُ الْمَالِيَ الْمُلْقُ فَي اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْقُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

1280. وَالْصَحِيحُ أَنَّهُ لاَ يُظُنُّ بِالصَّحَابِيِّ إِطْلاَقُ ذَلِكَ إِلاَ إِذَا عَلِمَ تَحْقِيقًا أَنَّهُ أَمَرَ بِلَكَذَا» أَوْ يَقُولُ: «افْعَلُوا» وَيَنْضَمُّ إِلَيْهِ مِنَ الْقَرَائِن مَا يُعَرَّفُهُ كَوْنَهُ أَمْرًا، وَيُدْرِكُ ضَرُورَةً قَصْدَهُ إِلَى الأَمْرِ. أَمَّا احْتِمَالُ بِنَائِهِ الْأَمْرِ عَلَى الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ، فَلاَ نُطَرَّقُهُ إِلَى الصَّحَابَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، بَلْ نَحْمِلُ ظَاهِرَ اللَّمْرَ عَلَى الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ، فَلاَ نُطَرَّقُهُ إِلَى الصَّحَابَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، بَلْ نَحْمِلُ ظَاهِرَ وَلَهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ عَلَى السَّلاَمَةِ مَا أَمْكَنَ. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى كَذَا، وَلَكِنْ شَرَطَ شَرْطًا، وَوَقَّتَ وَقَتًا » فَيَلْزَمُنَا اتِّبَاعُهُ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: لَعَلَّهُ كَذَا، وَلَكِنْ شَرَطَ شَرْطً وَالتَّافِيتِ، وَرَأَى مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ شَرْطًا. وَلِهِذَا يَجِبُ أَنْ عُلِطَ فِي فَهُمِ الشَّرْطِ وَالتَّافِيتِ، وَرَأَى مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ شَرْطًا. وَلِهِذَا يَجِبُ أَنْ غُلِظ فِي فَهُم الشَّرْطِ وَالتَّأْفِيتِ، وَرَأَى مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ شَرْطًا. وَلِهِذَا يَجِبُ أَنْ فُولِهِ نَسَخَ وَقُولِهِ: أَمَرَ، وَلِقَالَ النَّاكِثِينَ وَالْمَارِقِينَ وَالْقَاسِطِينَ » وَلاَ يُظَنُّ بِمِثْلِهِ أَنْ يَقُولَ: أُمِرْتُ الْا عَنْ مُسْتَنَدِ يَقْتَضِي الأَمْرَ.

|131/1|

1281. وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ ثَالَثُ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ، حَتَّى ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ مُطْلَقَ هَذَا يَقْتَضِي أَمْرَ جَمِيعِ الْأُمَّةِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ أَيْضًا / عَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ فِي هَذَا، إِذْ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا سَمِعَهُ أَمْرًا لِلأُمَّةِ، أَوْ لِطَائِفَةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُبِيحُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: «أَمَرَ». فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ. لَكِنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ أَمْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَمْرٌ لِلْجَمَاعَةِ، إلا إِذَا كَانَ لِوَصْفِ يَخُصُّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ حَيْضٍ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَرَّحَ بِهِ الصَّحَابِيُّ، كَقُولُهِ: «أَمْرُنَا يَخُصُّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ حَيْضٍ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَرَّحَ بِهِ الصَّحَابِيُّ، كَقُولُهِ: «أَمْرُنَا يَخُصُّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ حَيْضٍ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَرَّحَ بِهِ الصَّحَابِيُّ، كَقُولُهِ: «أَمْرُنَا إِذَا كُنَا مُسَافِرِينَ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ» نَعَمْ، لَوْ قَالَ: «أَمْرُنَا بكَذَا» وَعُلَمَ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ لاَ يُطْلِقُهُ إلاّ فِي أَمْرِ الأُمَّةِ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلّا إِذَا كُنَا مُسَافِرِينَ أَنْ لا لَكُمُ اللهُ لاَ يُطْلِقُهُ إلاّ فِي أَمْرِ الأُمَّةِ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلّا المُتَّمَ مَنْ عَادَةِ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ لاَ يُطْلِقُهُ إلاّ فِي أَمْرِ الأُمَّةِ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا للأُمَّةِ، أَوْ لِطَائِقَةً أَلاّ فِي أَمْرِ الأُمَّةِ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلّا لاَنْعَةً.

1282. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُولَ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا. فَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ مَا سَبَقَ مِنَ الاَّحْتِمَالاَتِ الثَّلاَثَةِ، وَاحْتِمَالُ رَابِعٌ وَهُوَ الأَمِرُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَى أَنَّهُ رَسُولُ الله الاَّحْتِمَالاَتِ الثَّلاَثَةِ، وَاحْتِمَالُ رَابِعٌ وَهُوَ الأَمِرُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَى أَنَّهُ رَسُولُ الله السِّنِي، أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ.

1283. فَقَالَ قَوْمٌ: لاَ حُجَّةَ فِيه، فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ. وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحْمَلُ إِلاَ عَلَى أَمْرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَمْرِ رَسُولِهِ ﷺ، لأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ إِثْبَاتَ شَرْعٍ وَإِقَامَةَ حُجَّةٍ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ.

68//پ

1284. وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ: مِنَ السَّنَةِ كَذَا، وَالسَّنَةُ جَارِيَةٌ بِكَذَا. فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ إِلاَ سُنَّةَ رَسُولِ الله عَنِيهِ مِمَّنْ لاَ تَجِبُ طَاعَتُهُ. وَنَ سُنَّةٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ لاَ تَجِبُ طَاعَتُهُ. وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ الله عَنِيهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ. أَمَّا التَّابِعِيُ إِذَا قَالَ: «أُمِرْنَا» احْتَمَلَ أَمْرَ رَسُولِ الله عَنِيهِ، وَأَمْرَ الأُمَّةِ بالْجَمَعِهَا، وَالْحُجَّةُ حَاصِلَة بِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَمْرَ الصَّحَابَةِ. لَكِنْ لاَ يَلِيقُ بِالْعَالِمِ أَنْ يُطْلِقَ وَالْحَبُهُ فِي قَوْلِ التَّابِعِي أَظْهَرُ وَلَكِنَّ الاحْتِمَالَ فِي قَوْلِ التَّابِعِي أَظْهَرُ مِنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ. وَلَكِنَّ الاحْتِمَالَ فِي قَوْلِ التَّابِعِي أَظْهَرُ مِنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ. وَلَكِنَّ الاحْتِمَالَ فِي قَوْلِ التَّابِعِي أَظْهَرُ مِنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ. وَلَكِنَّ الاحْتِمَالَ فِي قَوْلِ التَّابِعِي أَظْهَرُ مِنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ. وَلَكِنَّ الاحْتِمَالَ فِي قَوْلِ التَّابِعِي أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيّ.

1285. الْخَامِسَةُ: أَنْ يَقُولَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا، فَإِنْ أَضَافَ ذَلِكَ إِلَى زَمَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ، لَأَنَّ ذِكْرَهُ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ يَدُلُّ عَلَى عَلَيْهِ، دُونَ مَا لَمْ يَبْلُغُهُ، وَذَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، دُونَ مَا لَمْ يَبْلُغُهُ، وَذَلِكَ

يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ. وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ «كُنَّا نُفَاضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُهْدِ رَسُولِ الله عِنْهُ الله عَنْهُ الله عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَمْرُ، ثُمَّ عُمْرَ، ثُمَّ عُثْمَانُ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَنْهُ فَلاَ يُنْكِرُهُ»، وَقَالَ: «كُنَّا نُخوجِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ بْنُ خَدِيجِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ مَنْ خَدِيجِ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «كُنَّا نُخرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ صَاعًا مِنْ بُرُّ فَي الشَّيْءِ فِي زَكَاةِ الْفَطْرَةِ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُا: «كَانُوا لاَ يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ فِي زَكَاةِ الْفَطْرَةِ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُا: «كَانُوا لاَ يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ اللهُ عَنْهُا: «كَانُوا لاَ يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ اللهُ عَنْهُا: «كَانُوا لاَ يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ اللهُ عَنْهُا لَكُولُ اللهُ عَنْهُ اللهِ جُمِيعِ الأُمِّةِ، بَلْ التَّافِهِ ». وَأَمَّا قَوْلُ التَّابِعِيِّ «كَانُوا يَفْعَلُونَ» فَفلاَ يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ الأُمَّةِ، بَلْ التَّافِهِ». وَأَمَّا قَوْلُ التَّابِعِيِّ «كَانُوا يَفْعَلُونَ» فَفلاَ يَدُلُ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ الأُمَّةِ، بَلْ عَلَى الْبَعْضِ، فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، إلاَ أَنْ يُصَرَّحَ بِنَقْلِهِ عَنْ أَهْلِ الإِجْمَاعِ، / فَيَكُونُ نَقْلاً لِلإِجْمَاع ، وَفِي ثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَلاَمُ سَيَأْتِي.

[132/1]

1286. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ مَا هُوَ خَبَرٌ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَمَا لَيْسَ خَبَرًا عَنْهُ. 1287. وَالأَنَ فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ طُرُقِ انْتِهَاءِ الْخَبَرِ إِلَيْنَا، وَذَلِكَ إِمَّا بِنَقْلِ التَّواتُرِ أَوِ الأَحَادِ.

## العتب ثم الأولُّ من هَذَا الأصلِ التَّحَامُ فِي البَّواتُبِر

1288. وَفِيهِ أَبْوَابٌ:

### الْبَابُ الأَوَّلُ فِي: إِثْبَاتِ أَنَّ التَّوَاتُرَ يُضِيدُ الْعِلْمَ

1289. وَلْنُقَدُّمْ عَلَيْهِ حَدُّ الْخَبَرِ.

1290. وَحَدُّهُ أَنَّهُ «الْقَوْلُ الَّذِي يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ أَوِ التَّكْذِيبُ»، أَوْ «هُوَ الْقَوْلُ اللَّذِي يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ الْكِذِبُ». وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِمْ: يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ وَالْكِيْ مِنْ قَوْلِهِمْ: يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ، إِذِ الْخَبَرُ الْوَاحِدُ لاَ يَدْخُلُهُ كِلاَهُمَا. بَلْ كَلاَمُ الله تَعَالَى لاَ يَدْخُلُهُ الْكَذِبُ أَصْلاً، وَالْخَبَرُ عَنِ الْمُحَالاَتِ لاَ يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ أَصْلاً.

1291. وَالْخَبَرُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامٍ الْكَلَامِ الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ. وَأَمَّا الْعِبَارَةُ فَهِيَ الأَصْوَاتُ الْمُقَطَّعَةُ الَّتِي صِيغَتُهَا مِثْلُ قَوْلَ الْقَائِلِ: زَيْدُ قَائِمٌ وَضَارِبٌ. وَهَذَا لَيْسَ خَبَرًا لِذَاتِهِ، بَلْ يَصِيرُ خَبَرًا بِقَصْدِ الْقَاصِدِ إِلَى التَّعْبِيرِ بِهِ عَمَّا فِي النَّفْسِ. وَلِهَذَا إِذَا صَدَرَ مِنْ نَائِمٍ أَوْ مَغْلُوبٍ لَمْ يَكُنْ خَبَرًا. وَأَمَّا كَلاَمُ النَّفْسِ، فَهُوَ خَبَرٌ لِذَاتِهِ وَجَنْسه، إذَا وُجدً لاَ يَتَغَيَّرُ بِقَصْدِ الْقَاصِدِ.

التواتر يفيد العلم 1292. أَمَّا إِثْبَاتُ كَوْنِ التَّوَاتُرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ، خِلاَفًا\\ لِلشَّمُنِيَّةِ: حَيْثُ حَصَرُوا الْعُلُومَ فِي الْحَوَاسِّ، وَأَنْكَرُوا هَذَا. وَحَصْرُهُمْ بَاطِلِّ، فَإِنَّا بِالضَّرُورَةِ نَعْلَمُ كَوْنَ الْعُلُومَ فِي الْحُواسِّ، وَأَنْكَرُوا هَذَا. وَحَصْرُهُمْ بَاطِلٌ، فَإِنَّا بِالضَّرُورَةِ نَعْلَمُ كَوْنَ الشيء الْوَاحِدِ قَديمًا مُحْدَتًا، وَأُمُورًا الأَلْفِ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدِ، وَاسْتِحَالَةَ كَوْنِ الشيء الْوَاحِدِ قَديمًا مُحْدَتًا، وَأُمُورًا أُخَرَ ذَكَرْنَاهَا فِي مَدَارِكِ الْيَقِينِ سِوَى الْحَوَاسِّ \*، بَلْ نَقُولُ: حَصْرُهُمُ الْعُلُومَ فَي الْحَوَاسِّ مَعْلُومٌ لَهُمْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُدْرَكًا بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ.

🗯 ص: 67-76

1293. ثُمُّ لاَ يَسْتَرِيبُ عَاقِلٌ فِي أَنَّ فِي الدُّنْيَا بَلْدَةً تُسَمَّى بَغْدَادَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا؛ وَلاَ

يُشَكُّ فِي وُجُودِ الأَنْبِيَاءِ، بَلْ فِي وُجُودِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا الله، بَلْ فِي الدُّولِ، وَالْوَقَائِعِ الْكَبِيرَةِ.

1294. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ هَذَا مَعْلُومًا ضَرُورَةً لَمَا خَالَفْنَاكُمْ فِيهِ.

1295. قُلْنَا: مَنْ يُخَالِفُ فِي هَذَا فَإِنَّمَا يُخَالِفُ بِلِسَانِهِ، أَوْ عَنْ خَبْطٍ فِي عَقْلِهِ، أَوْ عَنْ خَبْطٍ فِي عَقْلِهِ، أَوْ عَنْ خَبْطٍ فِي عَقْلِهِ، أَوْ عَنْ عِنَادٍ. وَلاَ يَصْدُرُ إِنْكَارُ هَذَا مِنْ عَدَدٍ كَنِيرٍ يَسْتَحِبلُ إِنْكَارُهُمْ فِي الْعَادَةِ لِمَا عَلِمْنَاهُ ضَرُورَةً لِقَوْلِكُمْ، لَلزِمَكُمْ تَرْكُ لِمَا عَلِمْنَاهُ ضَرُورَةً لِقَوْلِكُمْ، لَلزِمَكُمْ تَرْكُ لِمَا عَلِمْنَاهُ ضَرُورَةً لِقَوْلِكُمْ، لَلزِمَكُمْ تَرْكُ السُّوفِسْطَائيَّةٍ.

1296. أَمَّا بُطْلاَنُ مَذْهَبِ الْكَعْبِيِّ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ نَظَرِيٌّ، فَإِنَّا نَقُولُ: النَّظْرِيُ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ فِيهِ الشَّكْ، وَتَحْتَلِفُ فِيهِ الأَّحْوَالُ، فَيَعْلَمُهُ النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْض، / وَلاَ يَعْلَمُهُ النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، وَلاَ يَعْلَمُهُ مَنْ تَرَكَ النَّظَرَ قَصْدًا. وَكُلُّ عِلْمٍ نَظَرِيُّ فَالْعَالِمُ بِهِ قَدْ يَجِدُ

نَفْسَهُ فِيهِ شَاكًا، ثُمَّ طَالِبًا. وَنَحْنُ لاَ نَجِدُ أَنْفُسَنَا شَاكِّينَ فِي وُجُودِ مَكَّةَ وَوُجُودِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، طَالِبِينَ لِذَلِكَ. فَإِنْ عَنَيْتُمْ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ،

فَنَحْنُ نُنْكِرُهُ؛ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِ الْمُخْبِرِ لاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ مَا لَمْ يَنْتَظِمْ فِي النَّفْس مُقَدَّمَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ هَوُلاَءِ مَعَ اخْتِلاَفِ أَحْوَالِهِمْ، وَتَبَايُن

أُغْرَاضِهِمْ، وَمَعَ كَثْرَتِهِمْ: عَلَى حَالِ لاَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ جَامِعٌ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ جَامِعٌ، وَلاَ يَتَّفِقُونَ إلاَ عَلَى الطِّحْبَارِ عَنِ الْوَاقِعَةِ.

عَدِّرُونَ إِنَّ عَلَى الصَّمَانِ ، وَالْمُ اللهُمْ فَدِ الطَّقُوا عَلَى الْإِلَّا اللهُمْ وَأَنْ الْمُقَدِّمَتَيْنِ . فَهَذَا مُسَلَّمٌ . وَلاَ بُدَّ وَأَنْ فَيُبْتَنَى الْعِلْمُ بِالصَّدْقِ عَلَى مَجْمُوعِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ . فَهَذَا مُسَلَّمٌ . وَلاَ بُدَّ وَأَنْ

تَشْعُرَ النَّفْسُ بِهَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، خَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ وَالتَّصْدِيقُ. وَإِنْ لَمْ تَتَشَكَّلْ فِي النَّفْسِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ بِلَفْظِ مَنْظُومٍ، فَقَدْ شَعَرَتْ بِهِا حَتَّى حَصَلَ

التَّصْدِيقُ وَإِنْ لَمْ يَشْعِرْ بِشُعُورِهَا بِهِا.

1297. وَتَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ: الضَّرُورِيَّ إِنْ كَانَ عِبَارَةً عَمَّا يَحْصُلُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، كَقَوْلِنَا: «الْقَدِيمُ لاَ يَكُونُ مُحْدَثًا»، «وَالْمَوْجُودُ لاَ يَكُونُ مَعْدُومًا» فَهَذَا لَيْسَ بِضَرُورِيُّ، فَإِنَّهُ حَصَلَ بِوَاسِطَةِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَمَّا يَحْصُلُ بِدُونِ تَشَكُّلِ الْوَاسِطَةِ فِي الذَّهْنِ، فَهَذَا ضَرُورِيٌّ، وَرُبَّ وَاسِطَةٍ حَاضِرَةٍ يَحْصُلُ بِدُونِ تَشَكُّلِ الْوَاسِطَةِ فِي الذَّهْنِ، فَهَذَا ضَرُورِيٌّ، وَرُبَّ وَاسِطَةٍ حَاضِرَةٍ

[133/1]

69

فِي الذُّهْنِ لاَ يَشْعُرُ الإِنْسَانُ بِوَجْهِ تَوَسُّطِهَا، وَحُصُولِ الْعِلْمِ بِوَاسِطَتِهَا، فَيُسَمَّى أُوِّلِيًّا، وَلَيْسَ بأُوَّلِيِّ- أَعْنِي الْعِلْمَ- كَقَوْلِنَا: «الاثْنَانِ نِصْفُ الأَرْبَعَةِ» فَإِنَّهُ \الآ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بِوَاسَطَةٍ، وَهُو أَنَّ النَّصْفَ أَحَدُ جُزْتَى الْجُمْلَةِ الْمُسَاوِي لِلاَّخَرِ، وَالاثْنَانِ أَحَدُ الْجُزْأَيْنِ الْمُسَاوِي لِلثَّانِي مِنْ جُمْلَةِ الأَرْبَعَةِ، فَهُوَ إِذَنْ نِصْفٌ. فَقَدْ حَصَلَ هَذَا الْعِلْمُ بِوَاسِطَةٍ، لَكِنَّهَا جَلِيَّةٌ فِي الذَّهْنِ حَاضِرَةً. وَلِهَذَا لَوْ قِيلَ: سِتَّةً وَثَلاَثُونَ هَلْ هُوَ نِصْفُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ؟ يُفْتَقَرُّ فِيهِ إِلَى تَأْمُل وَنَظَرِ، حَتَّى يُعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ تَنْقَسِمُ بِجُزْآَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا سِتَّةٌ وَثَلَاتُونَ.

1298. فَإِذًا الْعِلْمُ بِصِدْق خَبَر التَّوَاتُر يَحْصُلُ بِوَاسِطَةِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ لَيْسَ بِأُوَّلِيٍّ؛ وَمَا لَيْسَ بِأُوَّلِيٍّ هَلْ يُسَمَّى ضَرُوريًّا؟ هَذَا رُبَّمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الاصْطِلاَحُ. وَالضَّرُورِيُّ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ عِبَارَةٌ عَنِ الأَوَّلِيِّ، لاَ عَمَّا نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ. فَإِنَّ الْعُلُومَ الْحِسَابِيَّةَ كُلِّهَا ضَرُورِيَّةٌ، وَهِيَ نَظَرِيَّةٌ. وَمَعْنَى كَوْنِهَا نَظَرِيَّةً أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأُوَّلِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِصِدْقِ خَبَر التَّوَاتُرِ. وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْعِلْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ التَّجْرِبَةِ، الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا بِاطِّرَادِ الْعَادَاتِ، كَقَوْلِنَا: الْمَاءُ مُرْوِ، وَالْخَمْرُ مُسْكرَةً، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْه في مُقَدِّمَة الْكِتَابِ \*.

69-68:-

1290. فَإِنْ قِيلَ: لَو اسْتَدَلُّ مُسْتَدِلٌّ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ ضَرُوريٌّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ضَرُوريًّا لِعِلْمِنَا بِالضُّرُورَةِ كَوْنَهُ ضَرُوريًّا، وَلَمَا تُصُوَّرَ الْخِلاَفُ فِيه، فَهَذَا / الاستدلالَ 134/1 صَحِيحُ أَمْ لاً؟

1300. قُلْنَا: إِنْ كَانَ الضَّرُورِيُّ عِبَارَةً عَمَّا نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ فَبالضَّرُورَةِ نَعْلَمُ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنَّا مُضْطَرُّونَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَمَّا يَحْصُلُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يُحْتَاجَ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلَى تَأْمُّل، وَيَقَعُ الشُّكُّ فِيهِ، كَمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ نَعْتَقِدَ شَيْئًا عَلَى الْقَطْع، وَنَتَرَدُّدُ فِي أَنَّ اعْتِقَادَنَا عِلْمٌ مُحَقَّقٌ أَمْ لا .

### الْبَابُ الثَّاني في: شَرُوط التَّوَاتُر

1301. وَهِيَ أَرْبَعَةً:

1302. الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ عِلْم، لاَ عَنْ ظَنَّ، فَإِنَّ أَهْلَ بَغْدَادَ لَوْ أَخْبَرُونَا عَنْ طَائِرِ أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ حَمَامًا، أَوْ عَنْ شَخْصَ أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ زَيْدًا، لَمْ يَحْصُلْ لَنَا الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ حَمَامًا وَبِكَوْنِهِ زَيْدًا. وَلَيْسَ هَذَا مُعَلَّلًا بِأَنَّ حَالَ الْمُخْبَرِ لاَ تَزيدُ عَنْ حَالِ الْمُخْبِرِ، لأَنَّهُ كَانَ فِي قُدْرَةِ الله تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ لَنَا الْعِلْمَ بِخَبَرهِمْ، وَإِنْ كَانَ عَنْ ظَنَّ، وَلَكِنَّ الْعَادَةَ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ بِذَلِكَ.

1303. الشَّرْطُ التَّانِي: أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُمْ ضَرُورِيًّا مُسْتَنِدًا إِلَى مَحْسُوسِ، إِذْ لَوْ أَخْبَرَنَا أَهْلُ بَغْدَادَ عَنْ حُدُوثِ الْعَالَم، وَعَنْ صِدْقِ بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ، لَمْ يَحْصُلْ لَنَا الْعِلْمُ. وَهَذَا أَيْضًا مَعْلُومٌ بِالْعَادَةِ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ فِي قُدْرَةِ الله تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْعِلْمِ فِي حَقَّنَا.

1304. الشُّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَاهُ وَوَاسِطَتُهُ فِي هَذِهِ الصَّفَاتِ، وَفِي كَمَالِ الْعَدِّدِ، فَإِذَا نَقَلَ الْخَلَفُ عَن السَّلَفِ، وَتَوَالَّتِ الأَعْصَارُ، وَلَمْ تَكُن الشُّرُوطُ قَائِمَةً فِي كُلِّ ١١عَصْرِ، لَمْ يَحْصُل الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ، لأَنَّ خَبَرَ أَهْل كُلُّ عَصْر حَبَرٌ مُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهِ، فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الشُّرُوطِ. وَلأَجْل ذَلِكَ لَمْ يَخْصُلْ لَنَا ٱلْعِلْمُ بِصِدْقِ الْيَهُودِ، مَعَ كَثْرَتِهِمْ، فِي نَقْلِهِمْ عَنْ مُوسَى - صلوات الله عليه - تَكْذِيبَ كُلِّ نَاسِخ لِشَرِيعَتِهِ، وَلاَ بِصِدْقِ الشِّيعَةِ، وَالْعَبَّاسِيَّةِ، وَالْبَكْرِيَّة في نَقْل النَّصَّ عَلَى إِمَامَةٍ عَلِيٌّ، أَوِ الْعَبَّاسِ، أَوْ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُ النَّاقِلِينَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْقَرِيبَةِ، لأَنَّ بَعْضَ هَذَا وَضَعَهُ الْأَحَادُ أُوَّلًا، ثُمَّ أَفْشَوْهُ، ثُمَّ كَثُرَ النَّاقِلُونَ فِي عَصْرِهِ وَبَعْدَهُ. وَالشَّرْطُ إِنَّمَا حَصَلَ فِي بَعْضِ الأَعْصَارِ. فَلَمْ تَسْتُو فِيهِ الْأَعْصَارُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْصُلِ التَّصْدِيقُ، بِخِلاَفِ وُجُودِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَحَدِّيهِ بِالنُّبُوَّةِ، وَوُجُودِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُمًا، وَانْتِصَابُهُمَا لِلإِمَامَةِ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا تَسَاوَتْ فِيهِ الأَطْرَافُ وَالْوَاسِطَةُ، حَصَلَ لَنَا عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لاَ نَقْدِرُ عَلَى تَشْكِيكِ أَنْفُسنَا فِيهِ، وَنَقْدِرُ عَلَى التَّشْكِيكِ فِيمَا نَقَلُوهُ

عَنْ مُوسَى، وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَفِي نَصَّ الإِمَامَةِ.

1305. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: فِي الْعَدَدِ. وَنُهَذَّبُ الْعَرَضَ مِنْهُ بِرَسْم مَسَائِلَ:

عدد التواتر |135/1| 1306. [1] مَسْأَلَةُ: عَدَدُ الْمُخْبِرِينَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ نَاقِصٌ، فَلاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَإِلَى مَا هُوَ نَاقِصٌ، فَلاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَإِلَى زَائِد / وَهُوَ الَّذِي يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِبَعْضِهِ، هُو كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِبَعْضِهِ، وَتَقَعُ الزِّيَادَةُ فَضْلاً عَنِ الْكِفَايَةِ. وَالْكَامِلُ، وَهُوَ أَقَلُ عَدَد يُورِثُ الْعِلْمَ، لَيْسَ مَعْلُومًا لَنَا، لَكِنَّا بِحُصُولِ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ نَتَبَيَّنُ كَمَالَ الْعَدَدِ، لاَ أَنَّا بِكَمَالِ الْعَدَدِ نَسْتَدِلَّ عَلَى حُصُولِ الْعِلْمِ.

1307. فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالْعَدَدُ الْكَامِلُ الَّذِي يَخْصُلُ التَّصْدِيقُ بِهِ فِي وَاقِعَة هَلْ يُتَصَوَّرُ أَنَّ لاَ يُفِيدَ الْعِلْمَ فِي بَعْضِ الْوْقَائِعِ؟ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله: ذَلِكَ مُحَالٌ، بَلْ كُلُّ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيدُ فِي كُلَّ وَاقِعَةٍ، وَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ لِشَخْصِ فَلاَ كُلُّ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيدُ فِي كُلَّ وَاقِعَةٍ، وَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ لِشَخْصِ فَلاَ بُدًّ أَنْ يَخْصُلَ لِكُلِّ شَخْصٍ يُشَارِكُهُ فِي السَّمَاعِ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَخْتَلِفَ. وَهَذَا مَحَمِّلُ لِكُلِّ شَخْصِ لَكُلًّ شَخْصٍ يُشَارِكُهُ فِي السَّمَاعِ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَخْتَلِفَ. وَهَذَا مَعَرَدِ الْعَدَدِ، وَهَذَا عَرِيلًا الْعَلْمَ لاَ يَسْتَنِدُ إلَى مُجَرِّدِ الْعَدَدِ، وَسَائِرِ الْأَشْخَاصِ وَاحِدَةً، أَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ وَسَائِرِ الْأَشْخَاصِ وَاحِدَةً، أَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ وَسَائِرِ الْأَشْخَاصِ وَاحِدَةً، أَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرَائِنُ تَذُلُ عَلَى التَّصْدِيقِ، فَهَذَا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ فِيهِ الْوَقَائِعُ وَالْأَشْخَاصُ. وَالْأَشْخَاصُ وَالْأَشْخَاصُ. وَالْأَشْخَاصُ. وَالْأَشْخَاصُ. وَالْأَشْخَاصُ وَالْأَشْخَاصُ وَالْأَشْخَاصُ. وَالْأَشْخَاصُ وَالْأَشْخَاصُ. وَالْمَائِولُ لَا تُشْرَبُ لَدُلُ عَلَى التَّصْدِيقِ، فَهَذَا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ فِيهِ الْوَقَائِعُ وَالْأَشْخَاصُ.

1308. وَأَنْكُرَ الْقَاضِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْقَرَائِنِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا أَتَوًا. وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيِّ، لأَنَّ مُجَرَّدُ الإِخْبَارِ يَجُوزُ أَنْ يُورِثَ الْعِلْمَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَيِهِ إِخْبَارٌ. فَلاَ تَكُنْ قَرِينَةٌ، وَمُجَرَّدُ الْقَرَائِنِ أَيْضًا قَدْ يُورِثُ الْعِلْمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِخْبَارٌ. فَلاَ يَبْعُدُ أَنَّ تَنْضَمَّ الْقَرَائِنُ إِلَى الأَخْبَارِ، فَيَقُومَ بَعْضُ الْقَرَائِنِ مَقَامَ بَعْضِ الْعَدَدِ مِنَ الْمُخْبِرِينَ. وَلاَ يَنْكَشِفُ هَذَا إِلاَ بِمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْقَرَائِنِ، وَكَيْفِيَّةِ دَلاَلَتها.

دور القرائن <u>ي</u> حصول اليقين 2001. فَنَقُولُ: لاَ شَكَّ فِي أَنَّا نَعْرِفُ أُمُّورًا لَيْسَتْ مَحْسُوسَةً، إَذْ نَعْرِفُ مِنْ غَيْرِنَا حُبَّهُ لاِنْسَان، وَبُعْضَهُ لَهُ، وَخَوْفَهُ مِنْهُ، اوَغَضَبَهُ، وَخَجَلَهُ. وَهَذِهِ أَحْوَالٌ فِي نَفْسِ الْمُحِبِّ وَالْمُجْفِضِ لاَ يَتَعَلَّقُ الْحِسُّ بِهَا، قَدْ تَدُلُّ عَلَيْهَا دَلاَلاَتُ آحَادُهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، بَلْ يَتَطَرَّقَ إلَيْهَا الاحْتِمَالُ، وَلَكُنْ تَمِيلُ النَّفْسُ بِهَا إِلَى اعْتِقَادٍ ضَعِيفٍ. قَمَّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ يُؤكِّدُ ذَلِكَ، وَلَوْ أُفْرِدَتْ آحَادُهَا لَتَطَرَّقَ إلَيْهَا الاحْتِمَالُ، وَلَوْ أَفْرِدَتْ آحَادُهَا لَتَطَرَّقَ إلَيْهَا الاحْتِمَالُ، وَلَوْ أَنْ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَدَدِ التَّوَاتُو يَتَطَرَّقَ وَلَكُنْ يَحْصُلُ الْقَطْعُ بِاحْتِمَاعِهَا، كَمَا أَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَدَدِ التَّوَاتُو يَتَطَرُّقُ

إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ لَوْ قُدَّرَ مُفْرَدًا وَيَحْصُلُ الْقَطْعُ بِسَبَبِ الاجْتِمَاعِ. وَمَثَالُهُ أَنَّا نَعْرِفُ عِشْقَ الْعَاشِقِ، لاَ بِقَوْلِهِ، بَلْ بِأَفْعَالَ هِيَ أَفْعَالُ الْمُحِبِّينَ: مِنَ الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ، وَبَدْلُ مَالِهِ لَهُ، وَحُضُورِ مَجَالِسِه لِمُشَاهَدَتِه، وَمُلاَزَمَتِه فِي تَرَدُّدَاتِه، وَأَمُورِ مِنْ وَبَدْلُ مَالِهِ لَهُ، وَحُضُورِ مَجَالِسِه لِمُشَاهَدَتِه، وَمُلاَزَمَتِه فِي تَرَدُّدَاتِه، وَأَمُورِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِد يَدُلُّ دَلاَلَةً لَو انْفَرَدَ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِغَرَض هَذَا الْجِنْسِ. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِد يَدُلُّ دَلاَلَةً لَو انْفَرَد لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِغَرَض اخَرَ يُضْمِرُهُ، لاَ لِحُبِّهِ إِيَّاهُ، لَكِنْ تَنْتَهِي كَثْرَةُ هَذِهِ الدَّلاَلاَتِ إلَى حَدِّ يَحْصُلُ لَنَا عَلْمٌ قَطْعِي بِحُبِّهِ، وَكَذَلِكَ بِبُغْضِهِ إِذَا رُؤيَتْ مِنْهُ أَفْعَالُ يُنْتِجِهَا الْبُغْضُ. وَكَذَلِكَ بِمُعْضِهِ إِذَا رُؤيتْ مِنْهُ أَعْمَلُ يُنْتِجِهَا الْبُغْضُ. وَكَذَلِكَ بِمُعْضِهِ إِذَا رُؤيتُ مِنْهُ أَنْعَالُ يُنْتِجِهَا الْبُغْضُ. وَكَذَلِكَ بَعْضَهُ وَحَجَلَهُ لاَ بِمُجَرَّدِ حُمْرَةٍ وَجْهِهِ، لَكِنِ الْحُمْرَةُ إِلَاكَ مَنْهُ وَعَلَى اللّهُ مُولِي الْمُعْرَاقُ وَلَا لَمْ نُشَاهِد اللّهَنَ فِي الضَّرَعُ وَلَا لَكُ مَنْ الْمُعْرَاقِ وَلَالًا عَلْمُ مَنْهُ وَمُ الْمُتَمَلِ لَنَا عِلْمَ مَلْكَ الْمُولِ اللّهَ مُنْ وَلَا لَكَ مُنْ الْمُعْرَاقِ لَلْ لَا عَلَى الْفَرَى الْحُرَى الْحُمْرَاقِ وَلَا لَكُ مُنْ الْمُعْرَاقِ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ إِلَا لَهُ مُنْ الْمُعْمَى الضَّافِ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَلْ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُلِكَ الْمُعْمِلُ الْمُعْرَاقِ وَلَا لَقُعْمَالُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْمُ اللّهُ الْمُولُ الْمُعْمُ الللّهُ الْمُعْمُ الللّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِل

136/1

بِوُصُولِ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِهِ، / وَإِنْ لَمْ نُشَاهِدِ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ لأَنَّهُ مَسْتُورٌ، وَلاَ عِنْدَ خُرُوجِهِ فَإِنَّهُ مَسْتُورٌ بِالْفَم، وَلَكِنْ حَرَكَةُ الصَّبِيِّ فِي الاَمْتِصَاص، وَحَرَكَةُ حَلْقِهِ، تَدُلُّ عَلَيْهِ دَلاَلَةً مَا، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ وُصُولِ اللَّبَنِ. لَكِنْ حَلْقِهِ، تَدُلُّ عَلَيْهِ دَلاَلَةً مَا، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ وُصُولِ اللَّبَنِ. لَكِنْ يَنْضَمُ إِلَيْهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ لاَ يَخْلُو ثَدْيُهَا عَنْ لَبَنٍ، وَلاَ تَخْلُو حَلَمَتُهُ عَنْ ثُقْبٍ، وَلاَ يَخْلُو الصَّبِيُ عَنْ طَبْعِ بَاعِثٍ عَلَى الامْتِصَاصِ الْمُسْتَخْرِجِ لِلَّبَنِ. وَلاَ يَخْلُو الصَّبِيُ عَنْ طَبْعِ بَاعِثٍ عَلَى الامْتِصَاصِ الْمُسْتَخْرِجِ لِلَّبَنِ.

1311. وَكُلُّ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ خِلاَفُهُ نَادِرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ سُكُوتُ الصَّبِيِّ عَنْ بُكَائِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلَّ طَعَامًا آخَرَ، صَارَ قَرِينَةً. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بُكَاوُهُ عَنْ بُكَاؤُهُ عَنْ وَجَعِ، وَسُكُوتُهُ عَنْ زَوَالِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنَاوَلَ شَيْئًا آخَرَ لَمْ بُكَاؤُهُ عَنْ وَجَعِ، وَسُكُوتُهُ عَنْ زَوَالِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنَاوَلَ شَيْئًا آخَرَ لَمْ نُشَاهِدْهُ، وَإِنْ كُنًا نُلاَزِمُهُ فِي أَكْثَر الأَوْقَاتِ.

1312. وَمَعَ هَذَا فَاقْتِرَانُ هَذِهِ الدَّلاَئِلِ كَاقْتِرَانِ الأَخْبَارِ وَتَوَاتُرِهَا. وَكُلُّ دَلاَلَةِ شَاهِدَة يَتَطَرُّقُ إِلَيْهَا الاَحْتِمَالُ، كَقَوْلِ كُلَّ مُخْبِر عَلَى حِيَالِهِ، وَيَنْشَأُ مِنَ الاَجْتِمَاعُ الْعِلْمُ \*.

# صـ: 69-67

1313. وَكَأَنَّ هَذَا مُدْرَكُ سَادِسٌ مِنْ مَدَارِكِ الْعِلْمِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الْأُولِيةِ، وَالتَّجْرِيبَاتِ، وَالْمُتَواتَرَاتِ الْبَاطِنَةِ، وَالتَّجْرِيبَاتِ، وَالْمُتَواتَرَاتِ لَا الْأَوَّلِيَّاتِ، وَالْمُتَواتَرَاتِ الْبَاطِنَةِ، وَالتَّجْرِيبَاتِ، وَالْمُتَواتَرَاتِ لَا اللَّهَ اللَّهُ هَذَا بِهَا.

اغتواترات مدرك سادس من مدارك العلم

1314. وَإِذَا كَانَ هَذَا غَيْرَ مُنْكَر، فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَحْصُلَ التَّصْدِيقُ بِقَوْلِ عَدَد نَاقِص عِنْدَ انْضِمَامِ قَرَائِنَ إِلَيْهِ لَوْ تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ. فَإِنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ خَمَّسَةٌ أَوْ سِتَّةً عَنْ مَوْتِ إِنْسَانٍ: لاَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ خُرُوجُ سِتَّةً عَنْ مَوْتِ إِنْسَانٍ: لاَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ خُرُوجُ

وَالِدِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّارِ حَاسِرَ الرُّأْسِ، حَافِيَ الرَّجْلِ، ١ مُمَزَّقَ الثَّيَابِ، مُضْطَرِبَ الْحَالِ، مُضْطَرِبَ الْحَالِ، يَصْفِقُ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ، وَهُوَ رَجُلُ كَبِيرُ ذُو مَنْصِب وَمُرُوءَة، لاَ يُخَالِفُ عَادَتَهُ وَمُرُوءَتُهُ إِلَّا عَنْ ضَرُورَة، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَرِينَةً تَنَّضَمُّ إِلَى قَوْلِ أُولَئِكَ، فَتَقُومَ فِي التَّأْثِيرِ مَقَامَ بَقِيَّةِ الْعَدَدِ. وَهَذَا مِمَّا يُقْطَعُ بِجَوَازِهِ. وَالتَّجْرِبَةُ تَدُلُ عَلَيْهِ.

1315. وَكَذَلِكَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ رُبَّمَا يُخْبِرُونَ عَنْ أَمْرٍ تَقْتَضِي إَيَالَةُ الْمَلِكِ وَسِيَاسَتُهُ إِظْهَارَهُ، وَالْمُخْبِرُونَ مِنْ رُؤَسَاءِ جُنُودِ الْمَلِكِ، فَيْتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ تَحْتَ ضَبْطِ الْمَلِكِ، الْإِيَالَةِ بِالاتَّفَاقِ عَلَى الْكَذِبِ، وَلَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ خَارِجِينَ عَنْ ضَبْطِ الْمَلِكِ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِمْ هَذَا الْوَهْمُ. فَهَذَا يُؤَثِّرُ فِي النَّفْسِ تَأْثِيرًا لاَ يُنْكَرُ.

1316. وَلاَ أَدْرِي لِمَ أَنْكَرَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَمَا بُرْهَانُهُ عَلَى اسْتِحَالَتِهِ. فَقَدْ بَانَ بِهَذَا أَنَّ الْعَدَدَ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِالْوَقَائِعِ وَبِالأَشْخَاصِ، فَرُبَّ شَخْصِ انْغَرَسَ فِي نَفْسِهِ أَخْلاَقٌ تَمِيلُ بِهِ إِلَى سُرْعَةِ التَّصْدِيقِ بِبَعْضِ الْأَشْيَاء، فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْقَرَائِنِ، وَتَقُومُ تَلْكَ الْقَرَائِنُ مَقَامَ خَبَرِ بَعْضِ الْمُخْبِرِينَ. فَشَيءُ مِنْ ذَلِكَ لاَ الْقَرَائِنِ، وَتَقُومُ تَلْكَ الْقَرَائِنُ مَقَامَ خَبَرِ بَعْضِ الْمُخْبِرِينَ. فَشَيءُ مِنْ ذَلِكَ لاَ بُرْهَانَ عَلَى اسْتَحَالَته.

1317. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ الْعِلْمُ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ؟

هل يحصل العلم بقول مخبر واحد |137/1| 1318. قُلْنَا: حُكِيَ عَنِ الْكَعْبِيَّ جَوَازُهُ، وَلاَ يُظَنُّ بِمَعْتُوهِ تَجْوِيزُهُ مَعَ انْتِفَاءِ الْقَرَائِنِ. أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ قَرَائِنُ فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ تَبْلُغَ الْقَرَائِنُ لِمَ مَبْلَغًا لاَ يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِثَارَةِ الْعِلْمِ إِلاَ قَرِينَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَقُومُ إِخْبَارُ الْوَاحِدِ مَقَامَ تِلْكَ الْقَرِينَةِ. فَهَذَا مِمًا لاَ يُعْرَفُ اسْتِحَالَتُهُ، وَلاَ يُقْطَعُ بِوُقُوعِهِ، فَإِنَّ وُقُوعَهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالتَّجْرِبَةِ، وَنَحْنُ لاَ يُعْرَفُ اسْتِحَالَتُهُ، وَلاَ يُقْطَعُ بِوُقُوعِهِ، فَإِنَّ وُقُوعَهُ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِالتَّجْرِبَةِ، وَنَحْنُ لَمْ نُجَرِّبُهُ، وَلَكِنْ قَدْ جَرَّبُنَا كَثِيرًا مِمَّا اعْتَقَدْنَاهُ جَزْمًا بِقَوْلِ الْوَاحِدِ مَعَ قَرَائِنِ لَمُ مُؤْولِهِ، ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ كَانَ تَلْبِيسًا. وَعَنْ هَذَا أَحَالَ الْقَاضِي ذَلِكَ. وَهَذَا أَحُوالِهِ، ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ كَانَ تَلْبِيسًا. وَعَنْ هَذَا أَحَالَ الْقَاضِي ذَلِكَ. وَهَذَا كَلاَمٌ فِي الْوَقَائِعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَادَاتِ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنِ اسْتِمْرَارِهَا. فَأَمَّا لَوْ قَدَّرْنَا كَلاَمُ فِي الْوَقَائِعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَادَاتِ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنِ اسْتِمْرَارِهَا. فَأَمَّا لَوْ قَدَرْنَا خَرْقَ هَذِهُ الْعَلْمَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرَقَ مِينَةٍ، فَضُلاً عَنْ أَنْ تَنْضَمَ إِلَيْهِ الْقَرَائِنُ.

الحد الأدنى لعدد التواتر 1319. [2] مَسْلَلَةٌ: قَطَعَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهِ بِأَنَّ قَوْلَ الأَرْبَعَةِ قَاصِرٌ عَنِ الْعَدَدِ الْكَامِلِ، لأَنَهَا بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ لِلْقَاضِي الْعَرْضُ عَلَى الْمُزَكِّينَ، لِتَحْصُل غَلَّبَةُ الظُّنِّ، وَلاَ يُطْلَبُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِيمَا عُلِمَ ضَرُورَةً.

1320. وَمَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةً، فَإِنَّا لاَ نُصَادِفُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إِلَى خَبَرِ الأَرْبَعَةِ، أَمَّا إِذَا فُرِضَتْ قَرَائِنُ مَعَ ذَلِكَ، فَلاَ يَسْتَحِيلُ حُصُولُ التَّصْدِيقِ، لَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ حَاصِلاً عَنْ مُجَرَّدِ الْخَبَرِ، بَلِ الْقَرَائِنُ مَعَ الْخَبَرِ، وَالْقَاضِي لاَ يَكُونُ ذَلِكَ حَاصِلاً عَنْ مُجَرَّدِ الْخَبَرِ، بَلِ الْقَرَائِنُ مَعَ الْخَبَرِ، وَالْقَاضِي رَحِمَهُ الله يُحِيلُ ذَلِكَ مَعَ الْقَرَائِنِ أَيْضًا.

1321. [3] مَسْأَلَةُ: قَالَ الْقَاضِي: عَلِمْتُ بِالإِجْمَاعِ أَنَّ الأَرْبَعَةَ نَاقِصٌ، أَمَّا الْخَمْسَةُ فَاتَوَقَّفُ فِيهَا، لأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لأَنَّا نَعْلَمُ بِالتَّجْرِبَةِ ذَلِكَ، فَكَمْ مِنْ أَخْبَارٍ نَسْمَعُهَا مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ، وَلاَ يَحْصُلُ لَنَا الْعِلْمُ بِهَا. فَهُو أَيْضًا نَاقِصٌ لاَ نَشُكُ فِيهِ.

هل يمكن العلم بالعدد الأدنى من التواتر؟

1322. |4| مَسْأَلَةٌ: ١١ إِذَا قَدَّرْنَا انْتِفَاءَ الْقَرَائِنِ فَأَقَلُ عَدَد يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُ
مَعْلُومُ للله تَعَالَى، وَلَيْسَ مَعْلُومًا لَنَا. وَلاَ سَبِيلَ لَنَا إِلَى مَعْرِفَتِهِ، فَإِنَّا لاَ نَدْرِي مَتَى
حَصَلَ عِلْمُنَا بِوُجُودِ مَكَّةَ، وَوُجُودِ الشَّافِعِيِّ، وَوُجُودِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ،
عِنْدَ تَوَاتُرِ الْحَبَرِ إِلَيْنَا، وَأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ الْمِائَةِ أَوِ الْمِائَتَيْنِ. وَيَعْسُرُ عَلَيْنَا تَجْرِبَةُ
ذَلِكَ وَإِنْ تَكَلَّفْنَاهَا.

1323. وَسَبِيلُ التَّكَلُّفِ أَنْ نُرَاقِبَ أَنْفُسَنَا إِذَا قُتِلَ رَجُلٌ فِي السُّوقِ مَثَلاً، وَانْصَرَفَ جَمَاعَةٌ عَنْ مَوْضِعِ الْقَتْلِ، وَدَخَلُوا عَلَيْنَا يُخْبِرُونَنَا عَنْ قَتْلِهِ: فَإِنَّ قَوْلَ الأَوَّلِ يُحَمَّعُ الْقَلْقِ يُوَكِّدُهُ، وَلاَ يَزَالُ يَتَزَايَدُ تَأْكِيدُهُ إِلَى أَنْ يُحَرِّكُ الظَّنَّ، وَقَوْلَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يُؤكِّدُهُ، وَلاَ يَزَالُ يَتَزَايَدُ تَأْكِيدُهُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ضَرُورِيًّا لاَ يُمْكِنُنَا أَنْ نُشَكَّكَ فِيهِ أَنْفُسَنَا. فَلَوْ تُصُورَ الْوُقُوفُ عَلَى اللَّحْظَةِ يَصِيرَ ضَرُوريًّا لاَ يُمْكِنَا أَنْ نُشَكِّكَ فِيه أَنْفُسَنَا. فَلَوْ تُصُورَ الْوُقُوفُ عَلَى اللَّحْظَةِ اللَّعْتِيرَ، فَإِنَّهُ تَتَزَايَدُ قُوَّةُ الاعْتِقَادِ تَزَايُدًا اللَّحْظَةِ عَسِيرً، فَإِنَّهُ تَتَزَايَدُ قُوَّةُ الاعْتِقَادِ تَزَايُدًا اللَّعْتِقَادِ تَزَايُدًا اللَّعْتِقَادِ تَزَايُدًا اللَّعْتِقَادِ تَزَايُدًا فَي اللَّعْتِقِ النَّيْكِيفِ، وَلَكِنَ دَرْكَ تِلْكَ اللَّحْظَةِ عَسِيرً، فَإِنَّهُ تَتَزَايَدُ قُوَّةُ الاعْتِقَادِ تَزَايُدًا فَي خَفِي التَّذُرِيجِ، نَحْوَ تَزَايُدِ عَقْلِ الصَّبِي الْمُمْيِّزِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ التَّكْلِيفِ، وَنَحْوَ تَزَايُدِ ضَوْءِ الصَّبِعِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَدًّ الْكَمَالِ، فَلِذَلِكَ بَقِيَ هَذَا فِي غَطَاءٍ مِنَ الإِشْكَالِ، وَتَعَذَّرَ عَلَى الْقُوقِةِ الْبَشَرِيَّةِ إِذْرَاكُهُ.

1324. فَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ التَّحْصِيصِ / بِالأَرْبَعِينَ، أَخْذًا مِنَ الْجُمُعَةِ، وَقَوْمٌ إِلَى التَّخْصِيصِ بِالسَّبْعِينَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥسَبْعِينَ

[138/1]

رَجُلًا لِيهِ عَنْنِنَا ﴾ (الأعراف: 155)، وَقَوْمُ إِلَى التَّخْصِيصِ بِعَدْدِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَحَكُّمَاتٌ فَاسِدَةٌ بَارِدَةٌ، لاَ تُنَاسِبُ الْغَرَضَ، وَلاَ تَدُلُّ عَلَيْهِ. وَيَكْفِي تَعَارُضُ أَقْوَالِهِمْ دَلِيلاً عَلَى فَسَادِهَا. فَإِذًا لاَ سَبِيلَ لَنَا إِلَى حَصْرِ عَدَدِهِ. لَكِنَّا بِالْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ نَسْتَدِلُ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي هُوَ الْكَامِلُ عِنْدَ الله تَعَالَى قَدْ تَوَافَقُوا عَلَى الإِحْبَار.

1325. فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ عَلِمْتُمْ حُصُولَ الْعِلْمِ بِالتَّوَاتُرِ، وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ أَقَلَ عَدَدِهِ؟
1326. قُلْنَا: كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ الْخُبْزَ يُشْبِعُ، وَالْمَاءَ يُرْوِي، وَالْخَمْرَ تُسْكِرُ، وَإِنْ كُنَّا لاَ نَعْلَمُ
أَقَلَ مِقْدَارِ مِنْهُ، وَنَعْلَمُ أَنَّ الْقَرَائِنَ تُفِيدُ الْعِلْمَ، وَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى حَصْرِ أَجْنَاسِهَا
وَضَبْطِ أَقَلٌ دَرَجَاتِهَا.

إذا تم عدد التواتر ولم يحصل العلم ففيهم كاذب قطعا 1327. [5] مَسْأَلَةً: الْعَدَدُ الْكَامِلُ إِذَا أَخْبَرُوا، وَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ، فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِكَذِيهِمْ، لأَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ إِلاَّ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: كَمَالُ الْعَدَدِ، وَالشَّانِي: أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ يَقِينٍ وَمُشَاهَدَةً. فَإِذَا كَانَ الْعَدَدُ كَامِلاً كَانَ الْعَدَدُ كَامِلاً كَانَ الْعَدَدُ وَالشَّانِي: أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ يَقِينٍ وَمُشَاهَدَةً. فَإِذَا كَانَ الْعَدَدُ كَامِلاً كَانَ الْعَدَدُ كَامِلاً كَانَ الْعَدَدُ مَا الْعَلْمِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ التَّانِي. فَنَعْلَمُ أَنَّهُمْ بِجُمْلَتِهِمْ كَذَبُوا، أَوْ كَذَبَ بَعْضُهُمْ فِي فَوْلِهِ: إِنِّي شَاهَدْتُ ذَلِكَ، بَلْ بَنَاهُ عَلَى تَوَهُم وَظَنَّ، أَوْ كَذِبٍ مُتَعَمَّدًا، لأَنَّهُمْ فَوُورَةً. مُتَالِم مُتَعَمَّدًا، لأَنَّهُمْ فَوْرُورَةً.

1328. وَهَذَا أَيْضًا أَحَدُ الأَدلَّةِ عَلَى أَنَّ الأَرْبَعَةَ لَيْشُوا\ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، إِذِ الْقَاضِي إِذْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ، جَازَ لَهُ الْقَضَاءُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، بِالإِجْمَاعِ؛ وَلَوْ تَمَّ عَدَدُهُمْ لَكَانَ انْتَفَاءُ الْعَلْم بِصِدْقِهِمْ دَلِيلاً قَاطِعًا عَلَى كَذِبِ جَمِيعِهِمْ، أَوْ كَذِبِ عَدَدُهُمْ لَكَانَ انْتَفَاءُ الْعَلْم بِصِدْقِهِمْ كَاذِبًا أَوْ مُتَوَهِّمًا، وَلاَ يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ كَاذِبًا أَوْ مُتَوَهِّمًا، وَلاَ يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ كَاذِبًا أَوْ مُتَوَهِّمًا، وَلاَ يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ كَاذِبًا أَوْ مُتَوَهِّمًا، وَلاَ يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ يُعْلَمُ أَنَّ

921. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ، وَقَدْ كَثُرُوا كَثْرَةً يَسْتَحِيلٌ بِحُكْمِ الْعَادَةِ تَوَافْقُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنِ اتَّفَاق، وَيَسْتَحِيلُ دُخُولُهُمْ تَحْتَ ضَبْط، وَتَسَاعُدُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، بِحَيْثُ يَنْكَتِمُ ذَلِّكَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَلاَ يَتَحَدَّثُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَعَلَى مَاذَا يُحْمَلُ كَذِبُهُمْ؟ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ؟

1330. قُلْنَا: إِنَّمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونُوا مُنْقَسِمِينَ إِلَى صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ، أُمَّا

الصَّادِقُونَ فَعَدَدُهُمْ نَاقِصٌ عَنِ الْمَبْلَغِ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِإِفَادَةِ الْعِلْمِ. وَأَمَّا الْكَاذِبُونَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمِ التَّوَاطُوُّ، لِنُقْصَانِ عَدَدِهِمْ عَنْ مَبْلَغِ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمِ التَّوَاطُوُّ مَعْ الانْكِتَامِ، فَلاَ التَّوَاطُوُّ عَلَيْهِمْ مَعَ الانْكِتَامِ، فَلاَ التَّوَاطُوُّ عَلَيْهِمْ مَعَ الانْكِتَامِ، فَلاَ التَّوَاطُوُ مَعَ الانْكِتَامِ، فَلاَ يَسْتَحِيلُ التَّوَاطُوُ عَلَيْهِمْ مَعَ الانْكِتَامِ، فَلاَ يَسْتَحِيلُ التَّوَاطُوُ عَلَيْهِمْ مَعَ الانْكِتَامِ، فَلاَ يَسْتَحِيلُ التَّوَاطُو عَلَيْهِمْ الْحَالِ.

1331. وَنَقْلُ الشَّيعَةِ نَصَّ الإِمَامَةِ مَعَ كَثْرَتِهَا، إِنَّمَا لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ لاَّنَهُمْ لَمْ يُخْبِرُوا عَنِ الْمُشَاهَدَةِ وَالسَّمَاعِ، بَلْ سَمِعُوا عَنْ سَلَف، فَهُمْ صَادِقُونَ، لَكِنِ السَّلَفُ الْوَاضِعُونَ لِهَذَا الْكَذِبِ يَكُونُ عَدَدُهُمْ نَاقِصًّا عَنْ مَبْلَغ يَسْتَحِيلُ مِنْهُمْ / النَّوَاطُقُ مَعَ الاَنْكِتَامِ، وَرُبَّمَا ظَنَّ الْخَلَفُ أَنَّ عَدَدُهُمْ كَامِلٌ لاَ يَحْتَمِلُ التَّوَاطُقَ، فَيُخْطِئُونَ فِي الظَّنِّ، فَيَقْطَعُونَ بِالْحُكْم، وَيَكُونُ هَذَا مَنْشَأَ غَلَطِهِمْ.

[139/1]

### خَاتِمَةٌ لِهَٰذَا الْبَابِ

1332. في بَيَانِ شُرُوطٍ فَاسِدَةٍ ذَهَبَ إِلَيْهَا قَوْمٌ؛ وَهِيَ خَمْسَةٌ:

1333. الأَوَّلُ: شَرَطَ قَوْمٌ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ أَنْ لاَ يَحْصُرَهُمْ عَدَدٌ وَلاَ يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ.

1334. وَهَذَا فَاسِدٌ. فَإِنَّ الْحَجِيجَ بِأَجْمَعِهِمْ إِذَا أَخْبَرُوا عَنْ وَاقِعَةٍ صَدَّتْهُمْ عَنِ الْحَجَّ، وَمَنَعَتْهُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، حَصَلَ الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ، وَهُمْ مَحْصُورُونَ. وَأَهْلُ الْجَامِعِ إِذَا أَخْبَرُوا عَنْ نَائِبَةٍ فِي الْجُمُعَةِ مَنَعَتِ النَّاسَ مِنَ الصَّلاَةِ؛ عُلِمَ صِدْقُهُمْ، مَعَ أَنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَنْ نَائِبَةٍ فِي الْجُمُعَةِ مَنَعَتِ النَّاسَ مِنَ الصَّلاَةِ؛ عُلِمَ صِدْقُهُمْ، مَعَ أَنَّهُمْ يَعْدِيهِمْ مَسْجِدٌ، فَضْلاً عَنْ بَلَدٍ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا أَخْبَرُوا عَنْ رَسُولِ يَحْوِيهِمْ مَسْجِدٌ، فَضْلاً عَنْ بَلَدٍ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا أَخْبَرُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِشَيْءٍ حَصَلَ الْعِلْمُ، وَقَدْ حَوَاهُمْ بَلَدٌ.

1335. الثَّانِي: شَرَطَ قَوْمٌ أَنْ تَخْتَلِفَ أَنْسَابُهُمْ فَلاَ يَكُونُوا بَنِي أَبِ وَاحِدٍ، وَتَخْتَلِفَ أَوْطَانُهُمْ فَلاَ يَكُونُوا بَنِي أَبِ وَاحِدٍ، وَتَخْتَلِفَ أَوْطَانُهُمْ فَلاَ يَكُونُوا مِنْ مَذْهَب وَاحِدٍ. فَلاَ يَكُونُوا مِنْ مَذْهَب وَاحِدٍ.

1336. وَهَذَا فَاسِدٌ لأَنَّ كَوْنَهُمْ مِنْ مَحَلَّة وَاحِدَة، أَوْ نَسَبِ وَاحِد، لاَ يُؤَثِّرُ إِلاَ فِي إِمْكَانِ تَوَاطُئِهِمْ. وَالْكَثْرَةُ إِلَى كَمَالِ الْعَدْدِ تَدْفَعُ هَذَا الإِمْكَانَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَثْرَةُ أَمْكَنَ الْإِحْوَةِ، وَمِنْ أَهْلِ بَلَد كَمَا يُمْكِنُ مِنْ الإِحْوَةِ، وَمِنْ أَهْلِ بَلَد كَمَا يُمْكِنُ مِنْ الإِحْوَةِ، وَمِنْ أَهْلِ بَلَد كَمَا يُمْكِنُ مِنْ أَلْا خُوتِهُ فَمِنْ أَهْلِ مَكَدَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَهْلِ مَحَلَّةٍ. وَكَيْفَ يُعْتَبَرُ احْتِلاَفُ الدِّينِ الأَنْحُنُ نَعْلَمُ صِدْقً الْمُسْلِمِينَ إِذَا

أَخْبَرُوا عَنْ قَتْلٍ، وَفِتْنَةٍ، وَوَاقِعَةٍ؟ بَلْ نَعْلَمُ صِدْقَ أَهْلِ قُسْطَنْطِينِيَّةَ إِذَا أَخْبَرُوا عَنْ مَوْت قَيْصَرَ؟

1337. فَإِنْ قِيلَ: فَلْنَعْلَمْ صِدْقَ النَّصَارَى فِي نَقْلِ التَّثْلِيثِ عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَصِدْقَهُمْ فِي صَلْبهِ.

1338. قُلْنَا: لَمْ يَنْقُلُوا التَّثْلِيثَ تَوْقِيفًا وَسَمَاعًا عَنْ عِيسَى بِنَصِّ صَرِيحٍ لاَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، لَكِنْ تَوَهَّمُوا ذَلِكَ بِأَلْفَاظ مُوهِمَة لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَغْزَاهًا، كَمَا فَهِمَ الْمُشَبِّهَةُ التَّشْبِيهَ مِنْ آيَاتٍ وَأَحْبَارٍ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهَا. وَالتَّوَاتُرُ يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ عَنْ مَحْسُوسٍ. فَأَمَّا قَتْلُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ صَدَقُوا فِي أَنَّهُمْ شَاهَدُوا شَخْصًا يُشْبِهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَقْتُولا ﴿ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمْ ﴾ (الساء: 157).

1339. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يُتَصَوَّرُ التَّشْبِيهُ فِي الْمَحْسُوسِ؟ فَإِنْ تُصُوَّرَ فَلْيَشُكَّ كُلُّ وَاحِدٍ منَّا إِذَا رَأَى زَوْجَتُهُ وَوَلَدَهُ، فَلَعَلَّهُ شُبَّهَ لَهُ؟

140/1

1341. فَإِنْ قِيلَ: خَرْقُ الْعَادَةِ فِي زَمَانِنَا / هَذَا جَائِزٌ كَرَامَةً لِلأَوْلِيَاءِ، فَلَعَلَّ وَلِيًّا مِنَ اللهِ عَالَى بِذَلِكَ فَأَجَابَهُ، فَلْنَشُكَّ، لإِمْكَانِ ذَلِكَ.

1342. قُلْنَا: إذَا فَعَلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ نَزَعَ عَنْ قُلُوبِنَا الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ الْحَاصِلَ بِالْعَادَاتِ، فَإِذَا وَجَدْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَلِبِ الْعَصَا تُعْبَانًا، وَلاَ الْجَبَلُ ذَهَبًا، وَلاَ الْحَصَى فِي الْجِبَالِ جَوَاهِرَ وَيَوَاقِيتَ، قَطَعْنَا بِأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَخْرِق الْعَادَة، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا.

1343. الثَّالِثُ: شَـرَطَ قَـوْمٌ أَنْ يَكُونُـوا أَوْلِيَاءَ مُؤْمِنِينَ. وَهُوَ فَاسِلٌ إِذْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِقَوْلِ الْفَسَقَةِ، وَالْمُرْجِئَةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، بَلْ بِقَوْلِ الرُّومِ إِذَا أَخْبَرُوا بِمَوْتِ مَلِكِهِمْ حَصَلَ الْعِلْمُ. 1344. الرَّابِعُ: شَرَطَ قَوْمٌ أَنْ لاَ يَكُونُوا مَحْمُولِينَ بِالسَّيْفِ عَلَى الإِخْبَارِ. وَهُوَ فَاسِدُ، لأَنَّهُمْ إِنْ حُمِلُوا عَلَى الْكَذِبِ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ لفَقْدِ الشَّرْطِ، وَهُوَ الإِخْبَارُ عَنِ الْعَلْمُ الْغَلْمُ الضَّرُورِيِّ، وَإِنْ صَدَقُوا حَصَلَ الْعِلْمُ. فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَعْدَادَ حَمَلَهُمُ الْخَلِيفَةُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

1345. فَ**إِنْ قِيلَ**: هَلْ يُتَصَوَّرُ عَدَدٌ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ إِذَا أَخْبَرُوا عَنِ اخْتِيَارٍ، وَلاَ يَحْصُلُ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ إِكْرَاهِ؟

1346. قُلْنَا: أَحَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْقَرَائِنِ مَدْخَلاً، وَذَلِكَ عَنْ مَنْ خَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْقَرَائِنِ مَدْخَلاً، وَذَلِكَ غَيْرُ مُحَالٍ عِنْدَنَا، فَإِنَّا بَيَّنَا \* أَنَّ النَّفْسَ تَشْعُرُ بِأَنَّ هَوُلاً ءِ عَلَى كَثْرَتِهِمْ لاَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ جَامِعٌ ثُمَّ تُصَدِّقُ، فَإِذَا ظَهَرَ كَوْنُ السَّيْفِ جَامِعًا\اللَمْ يَبْعُدْ أَنْ لاَ يَحْصُلَ الْعَلْمُ.

1347. الْخُامِسُ: شَرَطَ الرَّوَافِضُ أَنْ يَكُونَ الإَمَامُ الْمَعْصُومُ فِي جُمْلَةِ الْمُخْبِرِينَ. وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِإِخْبَارِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لأَنَّهُ مَعْصُومٌ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى إِخْبَارِ غَيْرِهِ؟ وَيَجِبُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ الْعِلْمُ بِنَقْلِهِمْ عَلَى النَّوَاتُرِ النَّصَّ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، إِذْ لَيْسَ فِيهِمْ مَعْصُومٌ؛ بنَقْلِهِمْ عَلَى النَّوَاتُرِ النَّصَّ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، إِذْ لَيْسَ فِيهِمْ مَعْصُومٌ؛ وَأَنْ لاَ تَلْزَمَ حُجَّةُ الإِمَامِ إلاَ عَلَى مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَسَمِعَ مِنْهُ، دُونَ وَأَنْ لاَ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِقَوْلِ أَمْرَائِهِ وَدُعَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَقُضَاتِهِ، إِذْ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ، وَأَنْ لاَ يَقُومَ الْحُجَّةُ بِقَوْلِ أَمْرَائِهِ وَدُعَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَقُضَاتِهِ، إِذْ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ، وَأَنْ لاَ يَعْلَمَ مَوْتُ أَمِيرٍ، وَقَتْلُهُ، وَوُقُوعُ فِتْنَةٍ، وَقِتَالٌ فِي غَيْرٍ مِصْرٍ. مَعْصُومِينَ، وَأَنْ لاَ يَعْلَمَ مَوْتُ أَمِيرٍ، وَقَتْلُهُ، وَوُقُوعُ فِتْنَةٍ، وَقِتَالٌ فِي غَيْرٍ مِصْرٍ. وَكُلُّ ذَلِكَ لاَزَمٌ عَلَى هَذَيَائِهِمْ.

### الْبَابُ الثَّالِثُ

سَم الخبر العَمْ الْخَبَرِ إلى مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وَإِلَى مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ، وَإِلَى مَا يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ 1349. وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْسَام:

205 - #

ما يجب تصديقه 1350. الْقِسْمُ الأَوَّلُ: مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ وَهِيَ سَبْعَةٌ:

1351. الأَوَّلُ: مَا أَخْبَرَ عَنْهُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ. فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ ضَرُورَةً وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ اَخْرُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ ضَرُورَةً وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ اَخْرُ، وَمَا يَعْلَمُ صِدْقُهُ بِمُجَرَّدِ الإِخْبَارِ إِلاَ الْمُتَوَاتِرُ. وَمَا عَدَاهُ فَإِنَّمَا يُعْلَمُ صِدْقَهُ بدَلِيل آخَرَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، سِوَى نَفْسِ الْخَبَرِ. /

[141/1]

- 1352. الثَّانِي : مَا أَخْبَرَ الله تَعَالَى عَنْهُ، فَهُوَ صِدْقٌ، بِدَلِيلِ اسْتِحَالَةِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلَانِ: أَقْوَاهُمَا: إِخْبَارُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْتِنَاعِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْتِنَاعِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ تَعَالَى. وَالثَّانِي: أَنَّ كَلاَمَهُ تَعَالَى قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، وَيَسْتَحِيلُ التَّكَذُّبُ فِي كَلاَمٍ النَّفْسِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ، إِذِ الْخَبَرُ يَقُومُ بِالنَّفْسِ عَلَى وَفْقِ الْعِلْم، وَالْجَهْلُ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالً.
- 1353. الثَّالِثُ : خَبَرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَدَلِيلُ صِدْقِهِ دَلاَلَةُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ، مَعَ اسْتِحَالَةِ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى أَيْدِي الْكَاذِبِينَ، لأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُمْكِنًا لَعَجَزَ الْبَارِي عَنْ تَصْدِيقِهِ رُسُلَهُ، وَالْعَجْزُ عَلَيْهِ مُحَالٌ.
- 1354. الرَّابِعُ: مَا أَخْبَرَتْ عَنْهُ الأُمَّةُ، إِذْ ثَبَتَ عِصْمَتُهَا بِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الْمَعْصُومِ عَنِ الْكَذِبِ. وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ شَخْصٍ أَخْبَرَ الله تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ ﷺ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ لاَ يَكُذِبُ.
- 1955. الْخَامِسُ: كُلُّ خَبَرِ يُوَافِقُ مَا أَخْبَرَ الله تَعَالَى عَنْهُ، أَوْ رَسُولُهُ ﷺ، أَوِ الأُمَّةُ، أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ هَوُّلاَءِ، أَوْ دَلَّ الْعَقْلُ عَلَيْهِ وَالسَّمْعُ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَكَانَ الْمُوَافِقُ لَهُ كَذَبًا.
- 1356. السَّادِسُ: كُلُّ خَبَرٍ صَعَّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْمُخْبِرُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَسْمَعِ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ غَافِلاً عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صِدْقٌ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَمَا سَكَتَ عَنْهُ، وَلاَ عَنْ تَكْذِيبِهِ. وَنَعْنِي بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّينِ.
- 1357. السَّابِعُ: كُلُّ خَبَرٍ ذُكِرَ بَيْنَ يَدَيْ جَمَاعَة أَمْسَكُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ، وَالْعَادَةُ تَقْضِي فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِالتَّكْذِيبِ وَامْتِنَاعِ السُّكُوتِ\الَوْ كَانَ كَذِبًا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لِلْحَبَرِ وَقْعٌ فِي مَثْلِ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لِلْحَبَرِ وَقْعٌ فِي مُسْتَقَرَّ الْعَادَةِ التَّوَاطُو عَلَيْهِمْ لِللَّحَبَرِ وَقْعٌ فِي نُفُوسِهِمْ، وَهُمْ عَدَدٌ يَمْتَنِعُ فِي مُسْتَقَرَّ الْعَادَةِ التَّوَاطُو عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَتْحَدَّثُونَ بِهِ. وَبِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ ثَبَتَتْ أَكْثَلُ بِعَدِيثً يَتْحَدَّثُونَ بِهِ. وَبِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ ثَبَتَتْ أَكْثَلُ

أَعْلاَم رَسُولِ الله ﷺ، إذْ كَانَ يُنْقَلُ بِمَشْهَدِ جَمَاعَاتٍ، وَكَانُوا يَسْكُتُونَ عَنِ التَّكْذَيبِ، مَعَ اسْتِحَالَةِ التَّكْذِيبِ عَلَى مِثْلِهِمْ. فَمَهْمًا كَمُلَ الشَّرْطُ، وَتُرِكَ النَّكِيرُ- كَمَا سَبَقَ- نُزُّلَ مَنْزِلَةَ فَوْلِهِمْ: صَدَقْتَ.

1358. فَ**إِنْ قِيلَ**: لَوِ ادَّعَى وَاحِدٌ أَمْرًا بِمَشْهَدِ جَمَاعَةٍ، وَادَّعَى عِلْمَهُمْ بِهِ، فَسَكَتُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ، فَهَلْ يَتْبُتُ صِدْقُهُ؟

1359. قُلْنَا: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَحَلَّ النَّظَرِ وَالاَجْتِهَادِ فَلاَ يَثْبُتُ صِدْقُهُ، لاَحْتِمَالِ أَنَّهُم اعْتَقَدُوا عَنِ النَّظَرِ مَا ادَّعَاهُ. وَإِنْ كَانَ يُسْنِدُهُ إِلَى مُشَاهَدَة، وَكَانُوا عَدَدًا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمِ الدُّخُولُ تَحْتَ دَاعٍ وَاحِدٍ، فَالسُّكُوتُ عَنْ تَكُذِيبِهِ تَصْدِيقٌ مِنْ جَهَتِهِمْ.

1360. فَ**إِنْ قِيلَ** : وَهَلْ يَدُلُّ عَلَى الصَّدْقِ تَوَاتُرُّ الْخَبَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ لاَ يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِمِ التَّوَاطُوُّ عَلَى الْكَذِبِ قَصْدًا، وَلاَ التَّوَافُقُ عَلَى اتَّفَاقٍ؟

1361. قُلْنَا: أَحَالَ الْقَاضِيَ رَحِمَهُ الله ذَلِكَ، وَقَالَ: قَوْلُهُمْ يُورِثُ الْعِلْمَ ضَرُورَةً إِنْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ فِي عِلْمِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يُورِثِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ دَلَّ عَلَى نُقْصَانِ لِمَا لَعْدُو، وَلاَ يَجُوزُ الاسْتِدْلاَلُ عَلَى صِدْقِهِمْ بِالنَّظَرِ فِي أَحْوَالِهِمْ، بَلْ نَعْلَمُ قَطْعًا كَذِبَهُمْ، أَوِ اشْتِمَالَهُمْ عَلَى كَاذِبَ أَوْ مُتَوَهِّم.

|142/1|

1362. وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ، إِنْ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى الْقَرَائِنِ، لاَزِمٌّ. أَمَّا مَنْ نَظَرَ إِلَى الْقَرَائِنِ، فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَعْلَمَ صِدْقَهُمْ بِنَوْع مِنَ النَّظَرِ.

1363. فَإِنْ قِيلَ: خَبَرُ الْوَاحِدِ الَّذِي عَمِلَتْ بِهِ الأُمَّةُ هَلْ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ؟

1364. قُلْنَا: إِنْ عَمِلُوا عَلَى وَفْقِهِ، فَلَعَلَّهُمْ عَمِلُوا عَلَى دَلِيلِ أَخَرَ. وَإِنْ عَمِلُوا بِهِ أَيْضًا فَقَدْ أُمِرُوا بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا صِدْقَهُ، فَلاَ يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِصِدْقِهِ.

1365. فَ**إِنْ قِيلَ**: لَوْ قُدِّرَ الرَّاوِي كَاذِبًا لَكَانَ عَمَلُ الأُمَّةِ بِالْبَاطِلِ، وَهُوَ خَطَأً، وَلاَ يَجُوزُ ذَلكَ عَلَى الأُمَّةِ.

1366. قُلْنَا: الأُمَّةُ مَا تُعُبِّدُوا إلاَ بِالْعَمَلِ بِخَبَرٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُمْ فِيهِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِمْ، كَالْقَاضِي إذَا قَضَى بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَلاَ يَكُونُ مُخْطِئًا، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ كَاذِبًا، بَلْ يَكُونُ مُحِقًّا لأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرُ إِلاَّ بِهِ.

ما يعلم كذبه

1367. الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الأَخْبَارِ: مَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

1368. الأَوَّلُ: مَا يُعْلَمُ خِلاَفُهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، أَوْ نَظَرِهِ، أَوِ الْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ أَخْبَارِ
التَّوَاتُرِ. وَبِالْجُمْلَةِ: مَا خَالَفَ الْمَعْلُومَ بِالْمَدَارِكِ السَّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ \*، كَمَنْ أَخْبَرَ \* \* - 69-69
عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَيْنِ، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى فِي الْحَالِ، وَأَنَّا عَلَى جَنَاحِ نَسْرٍ، أَوْ
فِي الْجَةِ بَحْر، وَمَا يُحَسُّ خِلاَفُهُ.

1369. الثَّانِي: مَا يُخَالِفُ النَّصَّ الْفَاطِعَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، فَإِنَّهُ وَرَدَ مُكَذَّبًا للهُ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلأُمَّةِ.

| 1370. التَّالِثُ: ١١مَا صَرَّحَ بِتَكْذِيبِهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ إِذَ قَالُوا: حَضَرْنَا مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَلَمْ يَجْرِ مَا حَكَاهُ مِنَ الْوَاقِعَةِ أَصْلاً.

1371. الرَّابِعُ: مَا سَكَتَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ عَنْ نَقْلِهِ وَالتَّحَدُّثِ بِهِ، مَعَ جَرَيَانِ الْوَاقِعَةِ بِمَشْهَدِ مِنْهُمْ، وَمَعَ إِحَالَةِ الْعَادَةِ السُّكُوتَ عَنْ ذِكْرِهِ لِتَوَقَّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، كَمَا لَوْ أَخْبَرَ مُخْبِرُ بِأَنَّ أَمِيرَ الْبَلْدَةِ قُتِلَ فِي السُّوقَ عَلَى مَلاً مِنَ النَّاسِ، وَلَمْ يَتَحَدَّثُ أَهْلُ السُّوقَ بِهِ، فَيُقْطَعُ بِكَذَبِهِ، إِذْ لَوْصَدَقَ لَتَوَقَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، وَلَا حَالَتِ الْعَادَةُ اخْتَصَاصَةُ بِحِكَايَتِهِ. وَبِمثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَرَفْنَا كَذِبَ مَنِ وَلَا حَالَتِ الْعُادَةُ اخْتَصَاصَةً بِحِكَايَتِهِ. وَبِمثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَرَفْنَا كَذِبَ مَن الثَّولَادِ الدُّكُورِ، وَنَصَّ الرَّسُولِ عَلَى نَبِيٍّ آخَرَ بَعْدَهُ، وَأَنَّهُ أَعْقَبَ جَمَاعَةً مِنَ الأَوْلادِ الذُّكُورِ، وَنَصَّةُ عَلَى إِمَامٍ بِعَيْنِهِ عَلَى مَلاَ مِنَ النَّاسِ، وَفَرْضَةُ صَوْمَ مَنْ الأَوْلادِ الذُّكُورِ، وَنَصَّةُ عَلَى إِمَامٍ بِعَيْنِهِ عَلَى مَلاَ مِنَ النَّاسِ، وَفَرْضَةُ صَوْمَ مَن الأَوْلادِ الذُّكُورِ، وَنَصَّةُ عَلَى إِمَامٍ بِعَيْنِهِ عَلَى مَلاَ مِنَ النَّاسِ، وَفَرْضَةُ صَوْمَ شَوَّالِ، وَصَلاَةَ الضَّحَى، وَأَمْثَالَ ذَلِكُ مِمَّا إِذَا كَانَ أَحَالَتِ الْعَادَةُ كِتْمَانَهُ.

1372. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَفَرَّدَ الْأَحَادُ بِنَقْلِ مَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ، حَتَّى وَقَعَ الْحِلاَفُ فِيه، كَافْرَادِهِ عَلَيْهِ الْحَجِّ، أَوْ قِرَانِه، وَكَدُخُولِهِ الْكَعْبَة، وَصَلاَتِه فِيها، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَكَحَ مَيْمُونَة وَهُو حَرَامٌ، وَأَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ عَنْوَةً، وَقَبُولِهِ شَهادَةَ الأَعْرَابِيِّ السَّلَامُ نَكَحَ مَيْمُونَة وَهُو حَرَامٌ، وَأَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ عَنْوَةً، وَقَبُولِهِ شَهادَةَ الأَعْرَابِيِّ وَحُدَهُ عَلَى رُؤْيَة الْهِلاَلِ، وَانْفِرَادِ الأَعْرَابِيِّ بِالرُّوْيَةِ حَتَّى لَمْ يُشَارِكُهُ أَحَدُ / وَحُدَهُ عَلَى رُؤْيَة الْهِلاَلِ، وَانْفِرَادِ الأَعْرَابِيِّ بِالرُّوْيَةِ حَتَّى لَمْ يُشَارِكُهُ أَحَدُ / فِيهِ، وَانْشِقَاقِ الْقُمَرِ وَلَمْ يَنْقُلُهُ إلا ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَدَدُ يَسِيرٌ مَعَه. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَرَاهُ كُلُّ مُؤْمِن وَكَافِر، وَبَادٍ وَحَاضِرٍ. وَنَقَلَ النَّصَارَى مُعْجِزَاتِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَرَاهُ كُلُّ مُؤْمِن وَكَافِر، وَبَادٍ وَحَاضِرٍ. وَنَقَلَ النَّصَارَى مُعْجِزَاتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَمْ يَنْقُلُوا كَلاَّمَهُ فِي الْمَهْدِ، وَهُو مِنْ أَعْظَمِ الْعَلاَمَاتِ. عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَمْ يَنْقُلُوا كَلاَّمَهُ فِي الْمَهْدِ، وَهُو مِنْ أَعْظَمِ الْعَلاَمَاتِ.

[143/1]

وَنَقَلَتِ الْأُمَّةُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَنْقُلُوا بَقِيَّةَ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ كَنَقْلِ الْقُرْآنِ فِي الشَّيُوعِ وَالْذَّيُوعِ، وَنَقَلَ النَّاسُ أَعْلاَمَ الرُّسُلِ وَلَمْ يَنْقُلُوا أَعْلاَمَ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الشَّيُوعِ وَالْذَّيُوعِ، وَنَقَلَ النَّاسُ أَعْلاَمَ الرُّسُلِ وَلَمْ يَنْقُلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ نَقْلَ غَيْرِهِمَا، حَتَّى السَّلام، وَنَقَلَتِ الأُمَّةُ سُورَ الْقُرْآنِ وَلَمْ تَنْقُلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ نَقْلَ غَيْرِهِمَا، حَتَّى السَّلام، وَنَقَلَتِ الأُمَّةُ بِهِ الْبَلْوَى خَالَفَ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ فِي كَوْنِهِمَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى مِنَ اللَّمْسِ وَالْمَسَّ أَيْضًا. فَكُلُّ هَذَا نَقْضٌ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

1373. وَالْجُوابُ: أَنَّ إِفْرَادَ رَسُولِ الله ﷺ وَقِرَانَهُ لَيْسَ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَنْكَشِفَ، وَأَنْ يَنْكَشِف، وَأَنْ يَنَادِيَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْكَافَّة، بَلْ لاَ يَطَّلعُ عَلَيْهِ إلاَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى نِيَّتِهِ بِإِخْبَارِهِ إِيَّاهُ. نَعَمْ ظَهَرَ عَلَى الاسْتِفَاضَة تَعْلِيمُهُ النَّاسَ الإِفْرَادَ وَالْقِرَانَ جَمِيعًا. وَأَمَّا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَصَلاَتُهُ فِيهَا، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ نَفَر يَسِيرٍ، وَمَعَ وَاحِد وَاثْنَيْنِ، وَلاَ يَقَعُ شَائِعًا لَمْ تَتَوَفِّرِ الدَّوَاعِي عَلَى دَوَامُ وَاثْنَيْنِ، وَلاَ يَقَعُ شَائِعًا كَيْفُ وَقَعَ شَائِعًا لَمْ تَتَوَفِّرِ الدَّوَاعِي عَلَى دَوَامُ نَقْلِهِ، لاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَلاَ مِنْ فَرَائِضِهِ وَمُهمَّاتِهِ. وَأَمَّا دُخُولُهُ مَكَةً عَنْوَةً، فَقَدْ صَحَّ عَلَى الاسْتِفَاضَة دُخُولُهُ مُتَسَلِّحًا مَعَ الأَلْوِيَةِ، وَالأَعْلاَم، وَتَمَامِ التَّمَكُّنِ وَالاسْتِيلاَء، وَبَذْلُهُ الأَمَانَ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، وَلِمَنْ الْأَقَى السَّيَعَانَهُ وَكُولُهُ مُتَسَلِّحًا مَعَ الأَلْوِيَة، وَالأَعْلاَم، وَتَمَامِ التَّمَكُّنِ وَالاسْتِيلاَء، وَبَذْلُهُ الأَمَانَ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، وَلِمَنْ الْمُؤَلِقُ الْأَمَانَ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، وَلِمَنْ الْمُؤَلِدُهُ الْأَمَانَ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، وَلِمَنْ الْمُؤَلِي اللْمَامِ فِيهِ. سِلاَحَةً وَاعْتَصَمَ بِالْكَعْبَة، وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَلَفِ فِيهِ.

1374. وَلَكِنِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ وَدَى قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صُلْحًا، وَوُقُوعُ مِثْلِ هَذِهِ الشَّبْهَةِ لِلآحَادِ الْوَلِيدِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صُلْحًا، وَوُقُوعُ مِثْلٍ هَذِهِ الشَّبْهَةِ لِلآحَادِ مُمْكِنٌ إِلَى أَنْ تُزَالَ بِالتَّظَرِ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِنَهْيٍ خَاصًّ عَنْ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، وَلِينَبَب مَخْصُوصِينَ، وَلِينَبَب مَخْصُوصِ.

1375. وَأَمَّا انْفِرَادُ الْأَعْرَابِيِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَمُمْكِنٌ. وَقَدْ يَقَعُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا فِي اللَّيْلَةِ الأُولَى، لِخَفَاءِ الْهِلاَلِ وَدِقَّتِهِ، فَيَنْفَرِدُ بِهِ مَنْ يَحْتَدُّ بَصَرُهُ، وَتَصْدُقُ فِي اللَّيْلَةِ الأُولَى، لِخَفَاءِ الْهِلاَلِ وَدِقَّتِهِ، فَيَنْفَرِدُ بِهِ مَنْ يَحْتَدُّ بَصَرُهُ، وَيَقَعُ عَلَى مَوْضِع الْهِلاَلِ بَصَرُهُ، عَنْ مَعْرِفَةٍ أَو اتّفَاقِ.

1376. وَأَمَّا انْشِقَاقُ الْقَمَرِ فَهِيَ آيَةٌ لَيْلِيَّةٌ، وَقَعَتْ وَالنَّاسُ نِيَامٌ عَاْفُلُونَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي لَحْظَة، فَرَآهُ مَنْ نَاظَرَهُ النَّبِيُ ﷺ مِنْ قُرَيْش، وَنَبَهَهُ عَلَى النَّظَرِ لَهُ، وَمَا انْشَقَّ مِنْهُ إِلاَّ شُعْبَةُ، ثُمَّ عَادَ صَحِيحًا فِي لَحْظَةٍ. فَكَمْ مِنِ انْقِضَاضِ كَوْكَب، وَزَلْزُلَة، وَأُمُورٍ إِلاَّ شُعْبَةُ، ثُمَّ عَادَ صَحِيحًا فِي لَحْظَةٍ. فَكَمْ مِنِ انْقِضَاضِ كَوْكَب، وَزَلْزُلَة، وَأُمُورٍ هَائِلَةٍ مِنْ رِيحٍ، وَصَاعِقَةٍ بِاللَّيْلِ، لاَ يَتَنَبَهُ لَهُ إلاَ الآحَادُ. عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا

74\\ب

144/1

يَعْلَمُهُ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَانْشَقَّ عَقِيبَ الْقَوْلِ وَالتَّحَدَّي. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ بَصَرُهُ، رُبَّمَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ خَيَالٌ انْقَشَعَ، أَوْ كَوْكَبٌ كَانَ تَحْتَ الْقَمَرِ فَانْجَلَى الْقَمَرُ عَنْهُ، أَوْ قِطْعَةُ سَحَابِ سَتَرَتْ قِطْعَةً مِنَ الْقَمَرِ. / فَلِهَذَا لَمْ يَتَوَاتَرْ نَقْلُهُ.

- 1377. وَأَمَّا نَقْلُهُمُ الْقُرْآنَ دُونَ سَأْئِرِ الأَعْلاَمِ، فَذَلَكَ لأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الدَّوَاعِيَ لاَ تَتَوَفَّرُ، بَعْدَ ثُبُوتِ النَّبُوَّةِ بِالْقُرْآنِ، وَاسْتِقْلاَلِهَا بِهِ، عَلَى نَقْلِ مَا يَقَعُ بَعْدَهُ، بِحَيْثُ تَقَعُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ، اكْتِفَاءً بِثُبُوتِهَا بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الآيَاتِ. وَلأَنَّ غَيْرَ الْقُرْآنِ إِنَّمَا ظَهَرَ فِي عُمْرِ كُلَّ وَاحِد مَرَّةً وَاحِدَةً، وَرُبَّمَا ظَهَرَ بَيْنَ يَدَيْ وَلأَنَّ غَيْرَ الْقُرْآنُ كَانَ يُرَدِّدُهُ طُولَ عُمْرٍهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَيُلْقِيهِ عَلَى كَافَّتِهِمْ فَصْدًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِحِفْظِهِ وَالتَّلاَوَةِ لَهُ، وَالْعَمَل بِمُوجَبِهِ.
- 1378. وَأَمَّا الْمُعَوِّذَتَانِ فَقَدْ تَبَتَ نَقْلُهُمَا شَائِعًا مِنَ الْقُرْآنِ كَسَائِرِ السُّورِ. وَابْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمْ يُنْكِرْ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ، لَكِنْ أَنْكَرَ إِنْبَاتَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ، وَإِنْبَاتَ الله عَنْهُ لَمْ يُنْكِرُ كَوْنَهُمَا مِنَ الله عَنْدَهُ أَنْ لاَ يُتْبَتَ إلاَ مَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَإِنْبَاتِهِ وَكِنْبَتِهِ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدْهُ كَتَبَ ذَلِكَ، وَلاَ سَمِعَ أَمْرَهُ بِهِ، أَنْكَرَهُ. وَهَذَا تَأْوِيلُ بِإِثْبَاتِهِ وَكِنْبَتِهِ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدْهُ كَتَبَ ذَلِكَ، وَلاَ سَمِعَ أَمْرَهُ بِهِ، أَنْكَرَهُ. وَهَذَا تَأُويلُ وَلَوْ جَحَدَ ذَلِكَ لَكَانَ فِسْقًا عَظِيمًا لاَ يُضَافُ إلَى مَثْلُه، وَلاَ إلَى أَحَدِ مِنَ الصَّحَانَةِ.
- .1379. وَأَمَّا تَرْكُ النَّصَارَى نَقْلَ كَلاَم عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْمَهْدِ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ إلا بِحَضْرَةِ نَفَر يَسِير، وَمَرَّةً وَاحِدَةً، لِتَبْرِئَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلامُ عَمَّا نَسَبُوهَا إلَيْهِ، فَلَمْ يَخَصُّرُ الْعِلْمُ بِقَوْلِ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَانْدَرَسَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. يَنْتَشِرْ ذَلِكَ، وَلَمَّ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِقَوْلِ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَانْدَرَسَ فِيمَا بَيْنَهُمْ.
- 1380. وَأَمَّا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَرِيعَةً يَنْفَرِدُونَ بِهَا، بَلْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى شَرِيعَةٍ مَنْ قَبْلَهُمْ، فَلَمْ تَتَوَفَّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ مُعْجِزَاتِهِمْ، ١ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُعْجِزَاتٌ ظَاهِرَةً، لَكِنْ تَبَتَ صِدْقَهُمْ بِالنَّصِّ وَالتَّوْقِيفِ مِنْ نَبِيٍّ ذِي مُعْجِزَةٍ.

4475

1381. وَأَمَّا الْخَبَرُ عَنِ اللَّمْسِ وَالْمَسِّ لِلذَّكَرِ وَمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، فَيَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدَدًا يَسِيرًا ثُمَّ يَنْقُلُونَهُ آحَادًا، وَلاَ يَسْتَفِيضُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْظُمُ فِي الصُّدُور، وَتَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى التَّحَدُّثِ بِهِ دَائِمًا.

ما يتوقف فيه

فِهِ 1382. الْقِسْمُ الثَّالِث إمِنَ الأَخْبَارِ |: مَا لاَ يُعْلَمُ صِدْقُهُ وَلاَ كَذِبُهُ. فَيَجِبُ التَّوقُفُ فِيهِ. وَهُوَ جُمْلَةُ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي أَخْكَامِ الشَّرْعِ وَالْعِبَادَاتِ، مِمَّا عَدَا الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. وَهُوَ كُلُّ خَبَر لَمْ يُعْرَفْ صِدْقُهُ وَلاَ كَذِبُهُ.

1383. فَ**إِنْ قِيلَ**: عَدَمُ قِيَامٍ الدُّلِيلِ عَلَى صِدْقِهِ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ صِدْقًا لَمَا أَخْلاَنَا الله تَعَالَى عَنْ دَلِيل عَلَى صِدْقِهِ.

1384. قُلْنَا: وَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُخْلِينَا عَنْ دَلِيلِ قاطع عَلَى صِدْقه ؟ وَلَوْ قُلِبَ هَذَا، وَقِيلَ نَعْلَمُ صِدْقَهُ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَمَا أَخَلاَنَا اللهُ تَعَالَى عَنْ دَلِيلِ قاطع عَلَى كَذِبِهِ، لَكَانَ مُقَاوِمًا لِهَذَا الْكَلامِ. وَكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ! وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُقْطَعَ / بِكَذَبِ كُلُّ شَاهِدَ لاَ يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ، وَكُفْرِ كُلُّ قاض وَمُفْتٍ وَفُجُورِهِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ إِسْلاَمُهُ كُلُّ شَاهِدَ لاَ يُقْطَعُ ، وَكَذْرِ كُلُّ قاض وَمُفْتٍ وَفُجُورِهِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ إِسْلاَمُهُ وَوَرَعُهُ بِقَاطِع، وَكَذَا كُلُّ قِياسٍ وَدَلِيلٍ فِي الشَّرْعِ لاَ يُقْطَعُ بِصِحْتِهِ، فَلْيُقْطَعُ بِكَذِيهِ، وَوَرَعُهُ بِقَاطع، وَكَذَا كُلُّ قِياسٍ وَدَلِيلٍ فِي الشَّرْعِ لاَ يُقْطَعُ بِصحَتِهِ، فَلْيُقْطَعُ بِكَذِيهِ، وَوَرَعُهُ بِقَاطِع، وَكَذَا كُلُّ قَياسٍ وَدَلِيلٍ فِي الشَّرْعِ لاَ يُقْطَعُ بِحَذِيهِ، فَلْيُقْطَعُ بِكَذِيهِ، بِطُلانِهِ. وَهَذَا بِخِلافِ التَّحَدِّي بِالنَّبُوةِ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ مُعْجِزَةً، فَإِنَّا نَقْطَعُ بِكَذِيهِ، لِأَنْ النَّبِي عَيْثِ دَلِيلٍ مُحَالً، وَتَكْلِيفُ لَعُهُ بِغَيْرٍ دَلِيلٍ مُحَالً، وَتَكْلِيفُ لَلْ اللهُ مَالِ مُحَالً مُحَالً مُحَالً مُحَالً اللهُ عَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلِقَهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولًا إِلَيْنَا قَطْعًا.

1385. أَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَشَهَادَةُ الاثْنَيْنِ، فَلَمْ نُتَعَبَّدْ فِيهِ بِالتَّصْدِيقِ، بَلْ بِالْعَمَلِ عِنْدَ ظَنَّ الصَّدْقِ. وَالظَّنُ حَاصِلُ، وَالْعَمَلُ مُمْكِنٌ، وَنَحْنُ مُصِيبُونَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ كَاذِبًا. وَلَوْ عَمِلْنَا بِقَوْلِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَنَحْنُ مُخْطِئُونَ وَإِنْ كَانَ هُوَ صَادِقًا.

1386. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا وَجَبَ إِقَامَةُ الْمُعْجِزَةِ لِنَعْرِفَ صِدْقَهُ فَنَتَّبِعَهُ فِيمَا يُشَرَّعُهُ، فَلْيَجِبْ عَلَيْهِ إِزَالَةُ الشَّكَّ فِيمَا يُبَلِّغُ مِنَ الشَّرْعِ، بِالْمُشَافَهَةِ أَوْالاِشَاعَةِ إِلَى حَدَّ التَّوَاتُرِ، لِيَحْصُلَ الْعِلْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُشَافِهُهُ بِهِ.

1387. قُلْنَا: لاَ اسْتِحَالَةَ فِي أَنْ يَقْسِمَ الشَّارِعُ شَرْعَهُ إِلَى مَا يُتَعَبَّدُ فِيهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فَيَكُونُ فَرْضُ فَيَجِبُ فِيهِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ، وَإِلَى مَا يُتَعَبَّدُ فِيهِ بِالْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ، فَيَكُونُ فَرْضُ مَنْ عَابَ الْعَمَلُ دُونَ مَنْ يَسْمَعُ مِنَ الرَّسُولِ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، وَقَرْضُ مَنْ عَابَ الْعَمَلُ دُونَ الْعِلْمِ، وَيَكُونُ الْعَمَلُ مَنُوطًا بِظَنَّ الصَّدْقِ فِي الْخَبِرِ، وَإِنْ كَانَ هُو كَاذِبًا عِنْدَ الله الْعِلْمِ، وَيَكُونُ الْعَمْلُ مَنُوطًا بِظَنَّ الصَّدْقِ فِي الْخَبِرِ، وَإِنْ كَانَ هُو كَاذِبًا عِنْدَ الله تَعَالَى. وَكَذَا الظَّنُ الْحَاصِلُ مِنْ قِيَاسٍ، وَقَوْلِ شَاهِدٍ، وَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ يَمِينِ الْمُدَّعِي مَعَ النَّكُولِ. فَلاَ نُحِيلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

[145/1]

# العتب مُ الشاني من هَذَا الاُصلِ في أخبَ إلاَّ حَبَّادٍ

1388. وَفيه أَبْوَابٌ:

#### الْبَابُ الْأَوَّلُ

1389. فِي إِثْبَاتِ التَّعَبُّدِ بِهِ مَعَ قُصُورِهِ عَنْ إِفَادَةِ الْعِلْم، وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

ما يفيده خبر الأحاد

- 1390. [1] مَسْأَلَةٌ: اعْلَمْ أَنَّا نُرِيدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا لاَ يَنْتَهِي مِنَ الأَخْبَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ سِتَّة مَثَلاً، فَهُوَ اللَّهُ حَمَاعَةٌ مِنْ خَمْسَة أَوْ سِتَّة مَثَلاً، فَهُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ. وَأَمَّا قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِمَّا عُلِمَ صِحَّتُهُ، فَلاَ يُسَمَّى خَبَرُ الْوَاحِدِ.
- 1391. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُـولُ: خَبَرُ الْوَاحِـدِ لاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، فَإِنَّا لاَ نُصَـدَّقُ بِكُلِّ مَا نَسْـمَعُ، وَلَوْ صَدَّقْنَا وَقَدَّرْنَا تَعَارُضَ خَبَرَيْنِ، فَكَيْفَ نُصَدَّقُ بِالضَّدَّيْنِ؟
- 1392. وَمَا حُكِيَ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْعِلْمَ، فَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ، إِذْ يُسَمَّى الظَّنَّ عِلْمًا، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: يُورِثُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ، وَالْعِلْمُ لَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، وَإِنَّمَا هُوَ الظَّنُ. وَلاَ تَمَشُكَ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُهُوهُنَّ مُوْمِنَكَ ﴾ (السنحة: 10) فَإِنَّهُ أَرَادَ الظَّاهِرَ، لأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ بِكَلَمَةِ الشَّهَادَةِ، الَّتِي هِيَ ظَاهِرُ الإِيمَانِ، دُونَ الْبَاطِنِ الَّذِي لَمْ يُكَلَّفُ بِهِ. وَالإِيمَانُ بِاللَّسَانِ / يُسَمَّى إِيمَانًا مَجَازًا.

|146/1|

1393. وَلاَ تَمَشُكَ لَهُمْ فِي قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ (الإسراء: 36) وَأَنَّ الْخَبَرَ لَوْ لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ لَمَا جَازَ الْعَمَلُ بِهِ، لأَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ: مَنْعُ الشَّاهِدِ عَنْ جَزْمِ الشَّهَادَةِ إِلاَ بِمَا يَتَحَقَّقُ. وَأَمَّا الْعَمَلُ بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ فَمَعْلُومُ الْوُجُوبِ، عَنْ جَزْمِ الشَّهَادَةِ إِلاَ بِمَا يَتَحَقَّقُ. وَأَمَّا الْعَمَلُ بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ فَمَعْلُومُ الْوُجُوبِ، بِذَلِيلٍ قَاطِعٍ أَوْجَبَ الْعَمَلَ عِنْدَ ظَنِّ الصَّدْقِ، وَالظَّنُ حَاصِلُ قَطْعًا، وَوُجُوبُ بِيدَلِيلٍ قَاطِعٍ أَوْجَبَ الْعَمَلَ عِنْدَ ظَنِّ الصَّدْقِ، وَالظَّنُ حَاصِلُ قَطْعًا، وَوُجُوبُ

الْعَمَلِ عِنْدَهُ مَعْلُومٌ قَطْعًا، كَالْحُكُم بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، أَوْ يَمِينِ الْمُدَّعِي مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْه.

وجوب العمل بخبر

الرد على من أنكر 1394. [2] مَسْأَلَةً: أَنْكُرَ مُنْكِرُونَ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِخَبَر الْوَاحِدِ عَقْلاً، فَضْلاً عَنْ وُقُوعه سَمْعًا.

1995. فَيُقَالُ لَهُمْ: مِنْ أَيْنَ عَرَفْتُم اسْتِحَالَتَهُ؟ أَبالضَّرُورَةِ؟ وَنَحْنُ نُخَالِفُكُمْ فِيهِ؟! وَلاَ نِزَاعَ فِي الضَّرُورَةِ، أَوْ بِدَلِيلَ، وَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى إِثْبَاتِهِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحَالاً لَكَانَ يَسْتَحِيلُ إِمَّا لِذَاتِهِ، أَوْ لِمَفْسَدَةِ تَتَوَلَّدُ مِنْهُ. وَلاَ يَسْتَحِيلُ لِذَاتِهِ، وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَلاَ نُسَلِّمُ أَيْضًا لَو الْتَفَتْنَا إِلَيْهَا، فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَجْهِ الْمَفْسَدَةِ.

1396. فَإِنْ قِيلَ: وَجْهُ الْمَفْسَدَةِ أَنْ يَرُويَ الْوَاحِدُ خَبَرًا فِي سَفْكِ دَم أَوْ فِي اسْتِحْلاَلِ بُضَّعَ، وَرَّبُّمَا يَكْذِبُ، فَيُظَنُّ أَنَّ سَفْكَ الدَّم هُوَ بِأَمْرِ الله تَعَالَى وَلاَ يَكُونُ بِأَمْرِهِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْهُجُومُ بِالْجَهْلِ؟ وَمَنْ شَكَكْنَا فِي إِبَاحَةِ بُضْعِهِ وَسَفْكِ دَمِهِ فَلاَ يَجُوزُ الْهُجُومُ عَلَيْهِ بِالشُّكُّ، فَيَقْبُحُ مِنَ الشَّارِعِ حَوَالَةُ الْخَلْقِ عَلَى الْجَهْلِ وَاقْتِحَامِ الْبَاطِلِ بالتَّوَهُّم، بَلْ إِذَا أَمَرَ الله تَعَالَى بَأَمْرِ فَلْيُعَرِّفْنَا أَمْرَهُ لِنَكُونَ عَلَى بَصِيرَة، إمَّا مُمْتَثلُونَ، أَوْ مُخَالفُونَ؟

1397. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ إِنْ صَدَرَ مِمَّنْ يُنْكِرُ الشَّرَائِعَ فَنَقُولُ لَهُ: أَيُّ اسْتِحَالَةِ فِي أَنْ يَقُولَ الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ: إِذَا طَارَ بكُمْ طَائِرٌ ١١ وَظَنَنْتُمُوهُ غُرَابًا، فَقَدْ أُوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا، وَجَعَلْتُ ظَنَّكُمْ عَلاَمَةَ وُجُوبِ الْعَمَلِ، كَمَا جَعَلْتُ زَوَالَ الشَّمْس عَلاَمَةَ وُجُوبِ الصَّلاّةِ. فَيَكُونُ نَفْسُ الْظُنِّ عَلاَمَةَ الْوُجُوبِ. وَالطُّنَّ مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وُجُودُهُ، فَيَكُونُ الْوُجُوبُ مَعْلُومًا، فَمَنْ أَتَى بِالْوَاجِب عِنْدَ الظَّنِّ فَقَدِ امْتَثَلَ قَطْعًا وَأَصَابَ. فَإِذَا جَازَ أَنْ يَجْعَلَ الزُّوَالَ، أَوْ ظُنَّ كَوْنَه غُرَابًا عَلاَمَةً، فَلِمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ ظَنَّهُ عَلاَمَةً وَيُقَالَ لَهُ: إِذَا ظَنَنْتَ صِدْقَ الرَّاوي وَالشَّاهِدِ وَالْحَالِفِ فَاحْكُمْ بِهِ، وَلَسْتَ مُتَعَبِّدًا بِمَعْرِفَةٍ صدْقِهِ، وَلَكنْ بِالْعَمَلِ عِنْدَ ظَنَّ صِدْقِهِ، وَأَنْتَ مُصِيبٌ وَمُمْتَثِلٌ، صَدَقَ أَوْ كَذَبَ. وَلَسْتَ مُتَعَبَّدًا بِالْعِلْم بِصِدْقِهِ، وَلَكِنْ بِالْعَمَل عِنْدَ ظَنَّكَ الَّذِي تُحِسُّهُ مِنْ نَفْسِكَ.

1398. وَهَذَا مَا نَعْتَقِدُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْحُكْم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

i\√2**6** 

1399. وَأَمَّا إِذَا صَدَرَ هَذَا مِنْ مُقِرِّ بِالشَّرْعِ، فَلاَ يُتَمَكَّنُ مِنْهُ، لأَنَّهُ تُعُبَّدَ بِالْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ، وَأَمَّا إِذَا صَدَرَ هَذَهِ مِنْ مُعَايَنَةِ الْكَعَّبَةِ، وَخَبَر الرَّسُولِ عَظِيَّهُ. فَهَذِهِ خَمْسَةً.

[147/1]

1400. ثُمَّ الشَّهَادَةُ قَدْ يُقْطَعُ بِهَا، كَشَهَادَةِ الرَّسُولِ صَلَّى الله / عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَشَهَادَةِ مُوسَى، وَهَارُونَ، وَالأَنْبِيَاءِ خَرَيْمَةَ بْنِ تَابِت حِينَ صَدَّقَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَشَهَادَةِ مُوسَى، وَهَارُونَ، وَالأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ. وَقَدْ يُظَنُّ ذَلِكَ كَشَهَادَةِ غَيْرِهِمْ. ثُمَّ أَلْحِقَ الْمَظْنُونُ بِالْمَقْطُوعِ بِهِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ. وَكَذَلِكَ فَتْوَى النَّبِيِّ ﷺ، وَحُكْمُهُ مَقْطُوعُ بِه. وَفَتْوَى بِهِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ. وَكَذَلِكَ فَتْوَى النَّبِيِّ ﷺ، وَحُكْمُهُ مَقْطُوعٌ بِه. وَفَتْوَى سَائِرِ الْأَعْمَلِ. وَكَذَلِكَ فَتْوَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَحُكْمُهُ مَقْطُوعٌ بِه. وَفَتْوَى سَائِرِ الْقَضَاةِ مَظْنُونُ وَأَلْحِقَ بِالْمَعْلُومِ. وَالْكَعْبَةُ تُعْلَمُ قَطْعًا بِلَاعْتِانِ، وَتُظَنَّ بِالاجْتِهَادِ. وَعِنْدَ الظَّنَّ يَجِبُ الْعَمَلُ، كَمَا يَجِبُ عِنْدَ المُقَاتِمِ مَا لِللهِ عَنْدَ المُقَاتِقِ مَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ التَّوَاتُر، فَلَمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُلْحَقَ فَكَالَ لَكَ خَبَرُ الرَّسُولِ عَيْ وُجُوبِ الْعَمَلِ خَاصَّةً؟ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي مُفْسَدَةٍ فَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ لَمْ يَتَمَكَنْ مِنْهُ أَصْلاً.

1401. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ الْفَاسِقِ؟

1402. قُلْنَا: قَالَ قَوْمُ: يَجُوزُ بِشَرْطِ ظَنِّ الصَّدْقِ. وَهَذَا الشَّرْطُ عِنْدَنَا فَاسِدٌ، بَلْ كَمَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ حَرَكَةً الْفَلَكِ عَلاَمَةَ التَّعَبُّدِ بِالصَّلاَةِ، فَحَرَكَةُ لِسَانِ الْفَاسِقِ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ عَلاَمَةً، فَتَكْلِيفُ الْعَمَلِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَبَرِ شَيْءٌ، وَكَوْنُ الْخَبَرِ صَدْقًا أَوْ كَذَبًا شَيْءٌ، وَكَوْنُ الْخَبَرِ صَدْقًا أَوْ كَذَبًا شَيْءٌ، وَكَوْنُ الْخَبَرِ صَدْقًا أَوْ كَذَبًا شَيْءٌ، وَكَوْنُ الْخَبَرِ

احد، هل العقل دليل وجوب العمل بخير الواحد؛

1403. [3] مَسْلَلَةً: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لَوْلَا الأَدلَّةُ السَّمْعِيَّةُ.

1404. وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِدَلِيلَيْنِ:

76//پ

1405. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُفْتِي إِذَا لَمْ يَجِدْ دَلِيلاً قَاطِعًا مِنْ كِتَابِ أَوْ إِجْمَاعِ أَوْ سُنَة مُتَوَاتِرَة، وَوَجَدَ خَبَرَ الْوَاحِدِ، فَلَوْ لَمْ يَحْكُمُ بِهِ لَتَعَطَّلَتِ الأَحْكَامُ. وَلأَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْفَاذِ الرُّسُلِ، إِذْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مُشَافَهَةِ الْجَمِيعِ، وَلاَ إِشَاعَةٍ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ الْعَلَى التَّوَاتُرِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ، إِذْ لَوْ أَنْفَذَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ إِلَى كُلِّ قُطْرِ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ أَهْلُ مَدِينَتِهِ.

1406. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لأَنَّ الْمُفْتِي إِذَا فَقَدَ الأَدِلَّةَ الْقَاطِعَةَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ

وَالاسْتِصْحَابِ، كَمَا لَوْ فَقَدَ خَبَرَ الْوَاحِدِ أَيْضًا. وَأَمَّا الرَّسُولُ ﷺ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى مَنْ يَقْدُرُ عَلَى تَبْلِيغِهِ، فَمِنَ النَّاسِ فِي الْجَزَائِرِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ الشَّرْعُ، فَلاَ يُكلَّفُ بِهِ، فَلَيْسَ تَكْلِيفُ الْجَمِيعِ وَاجِبًا. نَعَمْ لَوْ تُعُبَّدَ نَبِيٌّ بِأَنْ يُكلِفَ جَمِيعَ الْخَلْقِ، وَلاَ شَخْصًا عَنِ التَّكْلِيفِ، فَرُبِّمَا النَّحَلْقِ، وَلاَ شَخْصًا عَنِ التَّكْلِيفِ، فَرُبِّمَا يَكُونُ الاكْتِفَاءُ بِخَبَر الْوَاحِدِ ضَرُورَةً فِي حَقِّه.

1407. الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ قَالُوا صِدْقُ الرَّاوِي مُمْكِنٌ، فَلَوْ لَمْ نَعْمَلْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَكِنَّا قَدْ تَرَكْنَا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى وَأَمْرَ رَسُولِهِ لِيَّامً، فَالاَحْتِيَاطُ وَالْحَزْمُ فِي الْعَمَلِ بِهِ.

1408. وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ:

1409. أُحَدُهَا: أَنَّ كَذِبَهُ مُمْكِنٌ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عَمَلُنَا بِخِلاَفِ الْوَاجِبِ.

١٤١٥. الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ، لأَنَّ صِدْقَهُ مُمْكِنُ.

[148/1]

1411. الثَّالِثُ: هُوَ أَنَّ بَرَاءَهَ الذَّمَّةِ مَعْلُومَةً بِالْعَقْلِ وَالنَّفْيِ / الأَصْلِيِّ، فَلاَ تُرْفَعُ بِالْوَهْمِ. وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ قَوْمٌ فِي نَفْي خَبَرِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فَهُوَ أَقْوَمُ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ الصَّدْقَ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.

> الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الأحاد

1412. [4] مَسْأَلَةٌ: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِيلُ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلاً، وَلاَ يَجِبُ التَّعَبُّدُ بِهِ عَقْلاً، وَأَنَّ التَّعَبُّدَ بِهِ وَاقِعُ سَمْعًا.

1413. وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْقَدَرِيَّةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، كَالْقَاشَانِيِّ، بِتَحْرِيمِ الْعَمَلِ

بِهِ سَمْعًا. وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ مَذْهَبِهِمْ مَسْلَكَانِ قَاطِعَانِ: أَحَدُهُمَا: إجْمَاعُ

الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِد. وَالثَّانِي: تَوَاتُرُ الْخَبَرِ بِإِنْفَاذِ رَسُولِ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ ال

الْمَسْلَكُ الأُوَّلُ: مَا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ مِنْ عَمَلِ الصَّحَابَةِ [وَالْعُلَمَاءِ \* بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فِي وَقَائِعَ شَتَّى لاَ تَنْحَصِرُ، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ اَحَادُهَا، فَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَجْمُوعِهَا.
 بِمَجْمُوعِهَا. وَنَحْنُ نُشِيرُ إلَى بَعْضِهَا.

# ثابت في مخطوط جستريني، انظر الأشقر: 276/1 هامش رقم: 2

1415. فَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي وَقَائِعَ كَثِيرَةٍ: مِنْ ذَلِكَ قِصَّةُ الْجَنِين، وَقِيَامُهُ فِي ذَلِكَ يَقُولُ: أَذَكُّرُ الله امْرَأَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْكُمْ شَيْئًا فِي الْجَنِينَ. فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، وَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ- يَعْنِي ضَرَّتَيْن-فَضَرَبَتْ إَحْدَاهُمَا الأَحْرَى بِمِسْطَح، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّنًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ الله رَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِنَّا اللَّهُ مُمِّرًّ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْر هَذَا، أَيْ لَمْ نَقْضِ بِالْغُرَّةِ أَصْلاً، وَقَدِ انْفَصَلَ الْجَنِينُ مَيْنًا، لِلشَّكِّ فِي أَصْل حَيَاتِهِ.

 ١٤١٥ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ لا يَرَى\\تَوْريثَ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؛ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَم الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ رَجَعَ إِلَى ذَلِكَ.

1417. وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمَجُوسِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا الَّذِي أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ. وَقَالَ: أَنْشُدُ الله امْرَأَ سَمِعَ فِيهِ شَيْئًا إِلا رَفَعَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتِ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَأَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ.

1418. وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمِنْ عُثْمَانَ وَجَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ مِنَ الرُّجُوعِ عَنْ سُقُوطٍ فَرْضِ الْغُسُل مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، بِخَبَرِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، وَقَوْلَهَا: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ الله عَيْكُ فَاغْتَسَلْنَا.

1419. وَمِنْ ذَلِكَ مَا صَحَّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي السُّكْنَى بِخَبَر فُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَسَأَلَهَا.

1420. وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ قَبُولِهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ / وَاسْتِظْهَارِهِ [149/1] بِالْيَمِينِ، حَتَّى قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ حَدِيثًا نَفَعَنِي الله بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَتِي غَيْرُهُ أَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ، صَدَّقْتُهُ. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصيبُ ذَنْبًا- الْحَديثَ- فَكَانَ يُحَلِّفُ الْمُخْبِرَ، لاَ لِتُهْمَةِ بِالْكَذِبِ، وَلَكِنْ لِلاحْتِيَاطِ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَالتَّحَرُّز مِنْ تَغْيِيرِ لَفْظِهِ نَقْلاً بِالْمَعْنَى، وَلِئَلاَ يُقْدِمَ عَلَى الرُّوَايَةِ بِالظُّنَّ، بَلْ عِنْدَ السَّمَاعِ الْمُحَقَّقِ.

1421. وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْحَائِضَ لآ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصْدُرَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَأَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ خِلاَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَأَلَ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ الله عِيْ فَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَرَجَعَ زَيَّدُ بْنُ ثَابِت يَضْحَكُ، وَيَقُولُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أُرَاكَ إِلاَ قَدْ صَدَفْتَ، وَرَجَعَ إِلَى مُوافَقَتِهِ بِخَبِرِ الأَنْصَارِيَّةِ.

1422. وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِيَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ تَمْرٍ، إِذْ أَتَانَا اَتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَّلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

1423. وَمِنْهَا مَا أُشْتُهِرَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ قُبَاءَ فِي التَّحَوُّلِ عَنِ الْقِبْلَةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَأَنَّهُمْ أَتَاهُمْ أَتٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِنَسْخِ الْقِبْلَةِ، فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ بِخَبَرِهِ.

1624. وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ فُلاَنًا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَصِرِ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَصِرِ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «كَذَبَ الْعَدُوّ اللهِ، أَخْبَرَنِي أُبِيّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله يَقِيلُهُ، ثُمَّ ذَكِّرَ مُوسَى وَالْخَصِرَ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَصِرِ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ». فَتَجَاوَزَ ابْنُ عَبَّاسِ الْعَمَلَ بِخَبِرِ الْوَاحِدِ، وَبَادَرَ الْنَ النَّعْمَلِ بِشَيْءٍ يَدُلُ كَعْبٍ. الْوَاحِدِ، وَبَادَرَ إِلَى النَّكَذِيبِ لِأَجْلِهِ وَالْقُطْعِ بِذَلِكَ، لأَجْلِ خَبَرِ أَبِّيُ بْنِ كَعْبٍ.

1425. وَمِنْهَا أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ لَمَّا بَاعَ مُعَاوِيَةٌ شَيْئًا مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاء: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ دَلِكَ بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةً، أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْبِهِ، لاَ أَسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَبَدًا.

معاوِيه، احبره عن رسولِ الله على ويخبرني عن رايه، لا اساكِنك بازض ابدا. ومنها ما اشْتَهَرَ عَنْ جَمِيعهِمْ فِي أَخْبَارٍ لاَ تُحْصَى الرُّجُوعُ إِلَى عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ وَحَفْصَةَ رِضُوانُ الله عَلَيْهِنَّ، وَإِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَد، وَفُلاَنَةَ وَفُلاَنَةَ وَحَفْصَةً رِضُوانُ الله عَلَيْهِنَّ، وَإِلَى فَاطِمَةَ بِنْ زَيْدٍ / وَغَيْرِهِمْ مِنَ وَفُلاَنَةَ مُمَّنْ لاَ يُحْصَى كَثْرَةً، وَإِلَى زَيْدٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ / وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، رِضُوانُ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّجَالِ، وَالنَّسَاءِ، وَالْعَبِيدِ، وَالْمَوَالِي.

[150/1]

1427. وَعَلَى ذَلِكَ جَرَتْ سُنَّةُ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ، حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: وَجَدْنَا عَلِيٌّ بْنَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ يُعَوِّلُ عَلَى أَخْبَارِ الآحَادِ، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْر، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ. وَكَذَلِكَ كَانَ حَالُ طَاوُوس وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ. وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَن النَّبِيِّ عِنْ الصَّرْفِ، فَيُثْبِتُ حَدِيثَهُ سُنَّةً. وَيَقُولُ: حَدَّتَنِي أَبُو هُرَيْرَةً. وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: حَدَّتَثْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ، وَيَعْتَرِضُ بِذَلِكَ عَلَى قَضِيَّةٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز، فَيَنْقُضُ عُمَرُ قَضَاءَهُ لأَجْل ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ مَيْسَرَةُ بِالْيَمَن، وَمَكْحُولٌ بِالشَّام. 1428. وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ فُقَهَاءُ الْبَصْرَةِ، كَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ، وَفُقَهَاءُ الْكُوفَةِ وَتَابِعُوهُمْ

كَعَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَسْرُوق. وَعَلَيْهِ جَرَى مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِ. وَلَوْ كَانَ نَكِيرٌ لَنُقِلَ، وَلَوَجَبَ فِي مُسْتَقَرّ الْعَادة اشْتِهَارُهُ وَتَوَفَّرَتِ الدُّواعِي عَلَى نَقْلِهِ كَمَا تَوَفَّرَتْ عَلَى نَقْل الْعَمَل بِهِ.

1429. فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ حَدَثَ بَعْدَهُمْ.

1430. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا بِهَا مَعَ قَرَائِنَ، أَوْ بِأَخْبَارِ أُخَرَ صَاحَبَتْهَا، أَوْ ظَوَاهِرَ وَمَقَابِيسَ وَأَسْبَابِ قَارَنَتْهَا، لاَ بِمُجَرِّدِ هَذِهِ الأَخْبَارِ كَمَا زَعَمْتُمْ؛، كَمَا قُلْتُمْ: عَمَلُهُمْ بِالْعُمُومِ وَصِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَيْسَ نَصًّا صَرِيحًا عَلَى أَنَّهُمْ عَمِلُوا بمُجَرَّدِهَا، بَلْ بِهَا مَعَ قَرَائِنَ قَارَنَتْهَا.

١٤٦١ قُلْنَا: لأَنَّهُمْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ لَفْظًا إِنَّمَا عَمِلْنَا بِمُجَرِّدِ الصَّيغَةِ مِنْ أَمْرااوَنَهْي وَعُمُوم، وَقَدْ قَالُوا هَهُنَا: لَوْلاَ هَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْر هَذَا، وَصَرَّحَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَّهُمًا بِرُجُوعِهِمْ عَنِ الْمُخَابَرَةِ بِخَبَرِ رَافِع بْنِ خَدِيج، وَرُجُوعِهِمْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْن بِخَبَر عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُا.

1432. كَيْفَ وَصِيغَةُ الْعُمُومِ وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ قَطُّ لاَ تَنْفَكُ عَنْ قَرِينَةٍ مِنْ حَالِ الْمَأْمُورِ وَالْمَأْمُورِ بِهِ وَالأَمِرِ؟ أَمَّا مَا يَرْوِيهِ الرَّاوِي عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فَمَاذَا يَقْتَرِنُ بهِ حَتَّى يَكُونَ دَلِيلاً بِسَبَبِهِ؟ فَتَقْدِيرُ ذَلِكَ كَتَقْدِيرِ قَرَائِنَ فِي عَمَلِهِمْ بِنَصّ

الْكِتَابِ، وَبِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَبِالاِجْمَاعِ، وَذَلِكَ يُبْطِلُ جَمِيعَ الأَدِلَّةِ. وَبِالْجُمْلَةِ فَمُنَاشَدَتُهُمْ فِي طَلَبِ الأَخْبَارِ لاَّ دَاعِيَ لَهَا إلاَ الْعَمَلَ بِهَا.

1433 فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَرَكُوا الْعَمَلَ بِأَخْبَارِ كَثِيرَةِ أَيْضًا.

أَصَّ: 232، والمِعْ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَقْدِهِمْ شَرْطَ قَبُولِهَا، كَمَا سَيَأْتِي ﴿، وَكَمَا تَرَكُوا الْعَمَلَ بِنَصَّ الْفَرْانِ، وَبِأَخْبَارِ مُتَوَاتِرَةٍ لاطَّلاَعِهِمْ عَلَى نَسْخِهَا، أَوْ فَوَاتِ شَرْطِ الأَمْرِ أَوْ إِلَا اللهُ ال

1435. الدَّلِيلُ الثَّانِي: مَا تَوَاتَرَ مِنْ الأَخْبَارِ مِنْ إِنْفَاذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَرَاءَهُ وَقُضَاتَهُ وَرُسُلَهُ مَ الشَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّدَقَاتِ، وَرُسُلَهُ مَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعَاتَهُ إِلَى الأَطْرَافِ، وَهُمْ اَحَادٌ، وَلاَ يُرْسِلُهُمْ إِلاَ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَحَلِّ الْعُهُودِ وَتَقْرِيرِهَا، وَتَبْلِيغِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. فَمِنْ ذَلِكَ تَأْمِيرُهُ أَبَا يَكُو الصَّدِيقِ عَلَى الْمَوْسِمِ سَنَةَ تِسْع، وَإِنْفَاذُهُ سُورَةً بَرَاءَةٍ مَعَ عَلِيٍّ، وَتَحْمِيلُهُ فَسْخَ الْعُهُودِ وَالْعُقُودِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ﷺ.

١٤٦6. وَمِنْ ذَلِكَ تَوْلِيَتُهُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ، وَتَوْلِيَتُهُ مُعَاذًا قَبْضَ صَدَقَاتِ الْيَمَن، وَالْحُكْمَ عَلَى أَهْلِهَا.

1437. وَمِنْ ذَلِكَ إِنْفَاذُهُ عَلَيْهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتَحَمَّلاً وَرَسُولاً مُؤَدِّيًا عَنْهُ، خَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ قُرَيْشًا قَتَلَتْهُ، فَقَلِقَ لِذَلِكَ، وَبَايَعَ لأَجْلِهِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَقَالَ: «وَاللهِ لَئِنْ كَانُوا قَتَلُوهُ لَأُضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا».

1438. وَمِنْ ذَلِكَ تَوْلِيَتُهُ ﴿ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالْجِبَايَاتِ قَيْسَ بْنَ عَاصِم، وَمَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ، وَالْجِبَايَاتِ قَيْسَ بْنَ عَاصِم، وَمَالِكَ بْنَ خُوْمٍ، فُوَيْرَةَ، وَالْجِبَايَاتِ قَيْسَ بْنَ عَاصِم، وَعَمْرُو بْنَ حَوْمٍ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَغَيْرهُمْ مِمَّنُ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَغَيْرهُمْ مِمَّنْ يَطُولُ ذِكْرُهُمْ.

1439. وَقَدْ ثَبَتَ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ السَّيرِ أَنَّهُ كَانَ عَلَّى يُلْزِمُ أَهْلَ النَّوَاحِي قَبُولَ قَوْلِ رُسُلِهِ وَسُعَاتِهِ وَحُكَّامِهِ. وَلَوِ احْتَاجَ فِي كُلَّ رَسُولٍ إِلَى تَنْفِيذِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مَعَهُ لَمْ يَفِ وَسُعَاتِهِ وَحُكَّامِهِ. وَلَو احْتَاجَ فِي كُلَّ رَسُولٍ إِلَى تَنْفِيذِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مَعَهُ لَمْ يَفِ بِذَلَكَ جَمِيعٌ أَصْحَابِهِ، وَخَلَتْ دَارُ هِجْرَتِهِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ، وَتَمَكَّنَ مِنْهُ بَذِلُكَ جَمِيعٌ أَصْحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ، وَتَمَكَّنَ مِنْهُ أَعْدَ النَّهُودِ وَغَيْرِهِمْ، وَفَسَدَ النَّظَامُ وَالتَّذْبِيرُ. وَذَلِكَ وَهُمٌ بَاطِلٌ قَطْعًا.

1440. فَإِنْ قِيلَ: كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ عَيْكُ تَفْصِيلَ الصَّدَقَاتِ شِفَاهًا، وَبِأَخْبَارِ مُتَوَاتِرَةٍ، وَإِنَّمَا بَعَثَهُمْ لَقَبْضِهَا.

1441. قُلْنَا: وَلِمَ وَجَبَ تَصْدِيقُهُمْ فِي دَعْوَى الْقَبْض وَهُمْ أَحَادٌ؟ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ بَعْثُهُ عِينَا فِي الصَّدَقَاتِ فَقَطْ، بَلْ كَانَ فِي تَعْلِيمِهِم الدِّينَ، وَالْحُكْم بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَتَعْرِيفِ وَظَائِفِ الشَّرْعِ.

1442 قَ**إِنْ قِيلَ: \ا** فَلْيَجِبْ عَلَيْهِمْ قَبُولُ أَصْلِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، بَلْ أَصْلِ الدَّعْوَةِ وَالرُّسَالَة وَالْمُعْجِزَة.

1443. قُلْنَا: أَمَّا أَصْلُ الزَّكَاة وَالصَّلاَّةِ، فَكَانَ يَجِبُ قَبُولُهُ، لأَنَّهُمْ كَانُوا يُنْفَذُونَ لِشَرْح وَظَائِفِ الشُّرْع بَعْدَ انْتِشَار أَصْل الدَّعْوَةِ. وَأَمَّا أَصْلُ الرَّسَالَةِ وَالإيمَان وَأَعْلاَم النُّبُوَّةِ، فَلاَ. إِذَّ كَيْفَ يَقُولُ رَسُولُ رَسُولِ الله عَلَيْكُمْ تَصْدِيقَي، وَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا برسَالَتِهِ؟ أَمَّا بَعْدَ التَّصْدِيقِ بِهِ فَيُمْكِنُ الإصْغَاءُ إِلَى رُسُلِهِ بإيجَابِهِ الإصْغَاءَ إلَيْهِمْ.

1444. فإِنْ قِيلَ: فَإِنَّمَا يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ إِذَا دَلَّ قَاطِعٌ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، كَمَا دَلَّ الإِجْمَاعُ وَالتَّوَاتُرُ عِنْدَكُمْ، فَأُولَئِكَ بِمَاذَا صَدَّقُوا الْوُلاَةَ فِي قَوْلَهِمْ: يَحِبُ عَلَيْكُمُ الْعَمَلُ بِقَوْلِنَا؟

1445. قُلْنَا: قَدْ كَانَ تَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ مِنْ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ / أَنَّهُ يُنْفِذُ الْوُلاَةَ وَالرُّسُلَ آحَادًا كَسَائِر الأَكَابِر وَالرُّؤَسَاءِ، وَلَوْلاَ عِلْمُهُمْ بِذَلِكَ لَجَازَ لِلْمُتَشَكِّكِ أَنْ يُجَادِلَ فِيهِ إِذَا عَرَضَ لَهُ شَكُّ، وَلَكِنْ قَلَّ مَا يَعْرِضُ الشَّكِّ فِيهِ مَعَ الْقَرَائِنِ، فَإِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ بِلاَدَنَا مَعَ مَنْشُورِ الْقَضَاءِ، قَدْ لاَ يُخَالِجُنَا رَيْبٌ فِي صِدْقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ إِلَيْنَا، وَلَكِنْ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَالْمَعْرِفَةِ لِخَطِّ الْكَاتِب، وَبِبُعْدِ جُرْأَتِهِ عَلَى الْكَذِبِ مَعَ تَعَرُّضِهِ لِلْخَطَرِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

1446. الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعَامِّيَّ بِالإِجْمَاعِ مَأْمُورٌ بِاتَّبَاعِ الْمُفْتِي، وَتَصْدِيقِهِ، مَعَ أَنَّهُ رُبِّمَا أَفْتَى عَنْ ظَنِّهِ. فَالَّذِي يُخْبِرُ بِالسَّمَاعِ الَّذِي لاَ يُشَكُّ فِيهِ أَوْلَى بالتَّصْدِيقِ. وَالْكَذِبُ وَالْغَلَطُ جَائِزَانِ عَلَى الْمُفْتِيَ كَمَا عَلَى الرَّاوِي، بَل الْغَلَطُ عَلَى الرَّاوِي أَبْعَدُ، لأَنَّ كُلُّ مُجْتَهِدٍ وَإِنْ كَانَ مُصِيبًا، فَإِنَّمَا يَكُونُ مُصِيبًا إِذَا لَمْ يُقَصَّرْ

|152/1|

فِي إِنْمَامِ النَّظَرِ، وَرُبَّمَا يُظَنُّ أَنَّهُ لَمْ يُقَصَّرْ وَيَكُونُ قَدْ قَصَّرَ. وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوَّزُّ تَقْلِيدَ مُقَلِّدِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ الله، إِذَا نَقَلَ مَذْهَبَهُ - أَوْقَعُ؛ لأَنَّهُ يَرْوِي مَذْهَبَ غَيْرِهِ، فَكَيْفَ لاَ يَرْوِي قَوْلَ غَيْرِهِ.

1447. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا قِيَاسٌ لاَ يُفِيدُ إلاَ الظَّنَّ، وَلاَ يَجُوزُ إِثْبَاتُ الأَصُولِ بِالظَّنِّ وَالْقِيَاسِ. وَالْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَصْلٌ. كَيْفَ وَلاَ يَنْقَدِحُ وَجْهُ الظَّنَّ؟ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ مِمَّا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، وَلَوْ كُلِّفَ آحَادُ الْعَوَّامِ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، فَهُو مُضْطَرُ إِلَى تَقْليد الْمُفْتى.

1448. قُلْنَا: لاَ ضَرُورَةَ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، إذْ لاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، كَمَا وَجَبَ عَلَى الْمُفْتِي بِزَعْمِكُمْ إِذَا بَلَغَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَنْ يَرُدَّ الْخَبَرَ، فَيَرْجِعَ إِلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّوَاثُرُ.

1449. ثُمَّ نَقُولُ: لَيْسَ هَذَا قِيَاسًا مَظْنُونًا، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ، فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، لأَنَّهُ لَوْ صَعَّ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الأَنْكِحَةِ لَقَطَعْنَا بِهِ فِي الْبِيَاعَاتِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الأَمْرُ بِخَبِر الْوَاحِدِ فِي الأَنْكِحَةِ لَقَطَعْنَا بِهِ فِي الْبِيَاعَاتِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الأَمْرُويِّ فِيهِ. وَهَهُنَا لَمْ يَخْتَلِفُ إِلاَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ، فَإِنَّ الْمُفْتِي يُخْبِرُ عَنْ فَوْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ فِي حَقَّ الشَّاهِدَيْنِ الْمُعَقَّمِ مَنْ ظَنْ فَوْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ فِي حَقَّ الشَّاهِدَيْنِ الْمُعَلِي عَنْ ظَنْ أَنْ يُخْبِرَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا، أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا إِذَا شَهِدَا عَلَى عَدَالَةٍ غَيْرِهِمَا، إِذْ يَعْبِرُانِ عَنْ ظَنْ أَنْفُسِهِمَا الْعَدَالَةَ فِي غَيْرِهِمَا.

1450. الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: قوله تَعَالَى: ﴿ فَلُوَّلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسُذِرُواْ قَوْمَهُمُّ إِذَا رَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ ﴾ (النوبة: 122) فَالطَّاتِفَةُ نَفَرٌ يَسِيرٌ، كَالتَّلاَئَةِ، وَلاَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ.

1451. وَهَذَا فِيهِ نَظُرٌ، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَاطِعًا فَهُوَ فِي وُجُوبِ الْإِنْذَارِ، لاَ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَى الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ لاَ يُعْمَلَ بِهَا وَحْدَهَا، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا غَيْرُهَا. وَهَذَا الاعْتِرَاضُ هُوَ الَّذِي لاَ لِيعْمَلَ بِهَا وَحْدَهَا، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا غَيْرُهَا. وَهَذَا الاعْتِرَاضُ هُوَ الَّذِي لاَ لِيعْمَلَ بِهَا وَحْدَهَا، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا غَيْرُهَا. وَهَذَا الاعْتِرَاضُ هُوَ الَّذِي يَضَعَفُ أَيْضًا التَّمَشُكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْمَيْنَاتِ لَكَ يَضَعُلُ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، وَٱلْمَلَكُ ﴾ (البَوْءَ 159) وَبِقُولِهِ عَلَى اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا / سَمِعَهَا...» الْحَديثُ، وَأَمْثَالُهُ.

|153/1|

1452. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُخَالِفَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَهُ شُبْهَتَانِ:

- 1453. الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: لاَ مُسْتَنَدَ فِي إِثْبَاتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ إلاَ الإِجْمَاعَ، فَكَيْفَ يَدَّعِي ذَلِكَ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إلاَ وَقَدْ رَدَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ.
- 1454. فَمِنْ ذَلِكَ تَوَقَّفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ قَبُولِ خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَيْثُ سَلَّمَ عَنِ الْنَتَيْنِ، حَتَّى سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْاً، وَشَهِدَا بِذَلِكَ وَصَدَّقَاهُ، ثُمَّ فَيْهُمْاً، وَشَهِدَا بِذَلِكَ وَصَدَّقَاهُ، ثُمَّ فَيْهُمُا وَسَجَدَ لِلسَّهُو.

  فَبِلَ وَسَجَدَ لِلسَّهُو.
- ١٤٥٥. وَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ أَبِي بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً مِنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً.
- 1456. وَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خَبَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فِيمَا رَوَاهُ مِنِ اسْتِئْذَانِهِ الرَّسُولَ فِي رَدُّ الْحَكَم بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَطَالَبَاهُ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ بِذَلِكَ.
- 1457. وَمِنْ ذَلِكَ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ رَدَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ خَبَرَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فِي الاَسْتِثْذَانِ، حَتَّى شَهِدَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ.
- 1458. وَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ خَبَرَ أَبِي سِنَانِ الأَشْجَعِيِّ فِي قِصَّةِ بِرُوَعَ بنْتِ وَاشِق. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ عَلَى الْحَدِيثِ
- 1459. **وَمِنْ ذَلِكَ** رَدُّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُا خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَعْذِيبِ الْمَيُّتِ بِبُكَاءِ أَهْله عَلَيْهِ.
- 1460. وَظَهَرَ مِنْ عُمَرَ نَهْيُهُ لأَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا يَكْتُرُ.
- 1461. وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُ عَدَدًا فِي الرَّاوِي، لاَ عَلَى مَذْهَب مَنْ يَشْتَرِطُ التَّوَاتُرَ، فَإِنَّهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا التَّوَاتُرَ.
- 1462. لَكِنَّا نَقُولُ فِي الْجَوَابِ عَمَّا سَأَلُوا عَنْهُ: الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَاطِعٌ فِي عَمَلِهِمْ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ رَدِّ لأَسْبَابِ عَارِضَة تَقْتَضِي الرَّدَّ، وَلاَ تَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ الأَصْلِ، كَمَا أَنَّ رَدَّهُمْ بَعْضَ نُصُوصِ الْقُرْآنِ، وَتَرْكَهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ، \ وَرَدَّ الْقَاضِي بَعْضَ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ، \ وَرَدَّ الْقَاضِي بَعْضَ أَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ، لاَ يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ الأَصْلِ. وَنَحْنُ نُشِيرُ إلَى جِنْسِ بَعْضَ أَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ، لاَ يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ الأَصْلِ. وَنَحْنُ نُشِيرُ إلَى جِنْسِ

الْمَعَاذِيرِ فِي رَدِّ الأَخْبَارِ وَالتَّوَقُّفِ فِيهَا:

1463. أَمَّا تَوَقُّفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِ ذِي الْيَدِينِ فَيُحْمَلُ عَلَى ثَلاَئَةِ أَوْجُهٍ:

1464. أَحَدُهَا: أَنَّهُ جُوِّزَ الْوَهْمُ عَلَيْهِ، لَكَثْرَةِ الْجَمْعِ، وَبُعْدِ انْفِرَادِهِ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ مَعَ غَفْلَةِ الْجَمْعِ، الْجَمْعِ الْكَثِيرِ، وَحَيْثُ غَفْلَةِ عَلَى الْجَمْعِ الْكَثِيرِ، وَحَيْثُ تَظْهَرُ أَمَارَاتُ الْوَهْم يَجِبُ التَّوَقُّفُ.

1465. الثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ عُلِمَ صِدْقُهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ تَوَقَّفِهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ وُجُوبَ التَّوَقُّفِ فِي مِثْلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَوَقَّفْ لَصَارَ التَّصْدِيقُ مَعَ سُكُوتِ الْجَمَاعَةِ سُنَّةً مَاضِيَةً، فَحَسَمَ سَبِيلَ ذَلِكَ.

1966. الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ قَوْلاً لَوْ عُلِمَ صِدْقًا لَظَهَرَ أَثْرُهُ فِي حَقَّ الْجَمَاعَةِ، وَاشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُمْ، فَأُلْحِقَ بِقَبِيلِ الشَّهَادَةِ، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ قَوْلُ الْوَاحِدِ. وَالْأَقْوَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ.

1467. نَعَمْ: لَوْ تَعَلَّقَ بِهَذَا مَنْ يَشْتَرِطُ عَدَدَ الشَّهَادَةِ فَيَلْزَمُهُ اشْتِرَاطُ ثَلاَثَةٍ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ تَكُونَ فِي جَمْع يَسْكُتُ عَلَيْهِ / الْبَاقُونَ؛ لأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ.

[154/1]

1468 أَمَّا تَوَقُّفُ أَبِي بَكْرٍ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ، فَلَعَلَهُ كَانَ هُنَاكَ وَجُهُ افْتَضَى التَّوَقُفَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَطَّلِغُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَوْ لِيَنْظُرَ أَنَّهُ حُكْمُ مُسْتَقِرٌ أَوْ مَثْلُ مَا عِنْدَهُ لِيكُونَ الْحُكْمُ أَوْكَدَ، أَوْ خِلاَفَهُ مَنْسُوخٌ، أَوْ لِيَعْلَمَ هَلْ عِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلُ مَا عِنْدَهُ لِيكُونَ الْحُكْمُ أَوْكَدَ، أَوْ خِلاَفَهُ فَيَنْدَفَعَ وَوَ تَوَقَّفَ فِي الْبَظَارِ اسْتِظْهَارٍ بِزِيَادَة، كَمَا يَسْتَظْهِرُ الْحَاكِمُ بَعْدَ شَهَادَة فَيَنْدَنَ عَلَى عَزْمِ الْحُكْمِ إِنْ لَمْ يُصَادِفِ الزِّيَادَة، كَمَا يَسْتَظْهِرُ الْحَاكِمُ بَعْدَ شَهَادَة النَّيْنِ عَلَى عَزْمِ الْوُدِ، أَوْ أَظْهَرَ النَّيْنِ عَلَى عَزْمِ الْحُكْمِ إِنْ لَمْ يُصَادِفِ الزِّيَادَة، لاَ عَلَى عَزْمِ الرَّدِ، أَوْ أَظْهَرَ النَّيْنِ عَلَى عَزْمِ الْوُلَيَةِ عَنْ تَسَاهُلٍ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ النَّيَّوَقُفَى لِثَلاَ يَكْثُو الإِقْدَامُ عَلَى الْوَايِةِ عَنْ تَسَاهُلٍ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ إِذْ ثَبَتَ مِنْهُ قَطْعًا قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَتَوْكُ وَاحِد، فَوَقَفَا لاَجْلِ قَرَابَة عُثْمَانَ بِهِ الْعَاصِ، فَلاَنَّ خَيْرِ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ لَهُ وَكُولُ وَاحِد، أَوْ تَوَقَّفَا لاَجْلِ قَرَابَة عُثْمَانَ عَوْلَ فَا تَنْزِيهَا لِعِرْضِهِ وَمَنْصِهِ مِنْ الْحَكَمِ، وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ كَلفٌ بِأَقَارِيهِ، فَتَوقَقَهَا تَنْزِيهَا لِعرْضِهِ وَمَنْصِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ مُعْرَفً لَكُمْ لَكُولُ لَقَوْلِ عَيْرِهِ، أَوْ مَنْ أَنْ يَقُولَ مَعْرُولُ مُتَعَنِّتُ إِنَّهُ كَلفَ لِقَرَابَتِهِ، حَتَّى نَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِ غَيْرِهِ، أَوْ

لَعَلَّهُمَا تَوَقَّفَا لِيَسُنَّا لِلنَّاسِ التَّوَقُّفَ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ الْمُلاَطَفِ، لِيُتَعَلَّمَ مِنْهُمَا التَّنْبُتُ فِي مَثْلِهِ. التَّنْبُتُ فِي مِثْلِهِ.

1470. وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَانِ فَقَدْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، لِيَدْفَعَ بِهِ سِيَاسَةَ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ لَمَّا انْصَرَفَ عَنْ بَابِهِ بَعْدَ أَنْ قَرَعَ ثَلاَقًا، كَالْمُتُولِ عَنِ الْمُثُولِ بِبَابِهِ، فَخَافَ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِغَيْرِهِ إِلَى أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَلَى حَسَبِ بَبَابِهِ، فَخَافَ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِغَيْرِهِ إِلَى أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَلَى حَسَبِ غَرَضَهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مَعَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَشَهِدَ لَهُ، قَالَ عُمَرُ: "إِنِّي غَرَضَهِ، بِذَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مَعَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَشَهِدَ لَهُ، قَالَ عُمَرُ: "إِنِّي لَمَ فَعَ أَنِي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ\اعلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُ "، وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ اللهِ عَلَى مَعَ انْتِفَاءِ التَّهُمَةِ لِمِثْلَ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ.

١٤٦١. كَيْفَ ۖ وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لاَ تُسَاوِي فِي الشُّهْرَةِ وَالصَّحَّةِ أَحَادِيثَنَا فِي نَقْلِ الْقَبُول عَنْهُمْ.

1472. وَأَمَّا رَدُّ عَلِيَّ خَبَرَ الأَشْجَعِيِّ، فَقَدْ ذَكَرَ عِلَّتَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيًّ بَوَّالٍ عَلَى عَقِبَيْهِ؟ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُ وَضَبْطَهُ. وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِالْجَفَاءِ وَتَرْكِ التَّنَزُّهِ عَنِ الْبَوْلِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي حَدِيثِ وَتَرْكِ التَّنَزُّهِ عَنِ الْبَوْلِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي حَدِيثِ السَّكْنَى: «لَا نَدَعْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمَّ لَلْمَا لَكُنَى: «لَا نَدَعْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمَّ كَذَبِيثُ كَذَبِيثُ كَذَبِيثُ عَلَى مَا يُنْقَلُ مِنَ التَّوَقُّفِ فِي الأَخْبَارِ.

1473. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ ﴾ (الإسراء: 36) ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (الأعران: 33) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ (يوسف: 81) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِن جَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَيَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ ﴾ (الحران: 6) وَالْجَهَالَةُ فِي قَوْلِ الْعَدْلِ حَاصِلَةً.

1474. وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ أَوْجُهٍ:

1475. الأَوَّلُ: أَنَّ إِنْكَارَهُمُ الْقَوْلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِبُرْهَانٍ قَاطعٍ، بَلْ يَجُوزُ الْخَطَأُ فِيهِ، فَهُوَ إِذًا حُكْمُ بِغَيْرِ عِلْم.

1476. الثَّانِي: أَنَّ وُجُوبَ / الْعَمَلِ بِهِ مَعْلُومٌ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنَ الاِجْمَاعِ، فَلاَ جَهَالَةَ فِيهِ. [155/1] . 1476. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الاَيَاتِ مَنْعُ الشَّاهِدِ عَنْ جُزْمِ الشَّهَادَةِ بِمَا لَمْ يُبْصِرْ وَلَمْ يَسْمَعْ، وَالْفَتْوَى بِمَا لَمْ يَرْوِ وَلَمْ يَنْقُلُهُ الْعُدُولُ.

1478. الرَّابِعُ: أَنَّ هَذَا لَوْ دَلَّ عَلَى رَدُّ خَبِرِ الْوَاحِدِ، لَدَلَّ عَلَى رَدُّ شَهَادَةِ الاَّثْنَيْنِ، وَالأَرْبَعَةِ، وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَالْحُكْمِ بِالْيَمِينِ، فَكَمَا عُلِمَ بِالنَّصَّ فِي الْقُرْآنِ وُجُوبُ الْحُكْم بِهَذِهِ الأُمُورِ مَعَ تَجْوِيزِ الْكَذِب، فَكَذَلِكَ بِالأَخْبَارِ.

1479. الْخَامِسُ: أَنَّهُ يَجِبُ تَحْرِيمُ نَصْبِ الْخُلَفَاءِ وَالْقُضَاةِ؛ لأَنَّا نَتَيَقَّنُ إِيمَانَهُمْ، فَضْلاً عَنْ وَرَعِهِمْ، وَلاَ نَعْلَمُ طَهَارَةَ إِمَامِ الصَّلاَةِ عَنِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ، فَلْيَمْتَنِعِ الاقْتِدَاءُ.

#### الْبَابُ الثَّانِي فِي: شُرُوطِ الرَّاوِي وَصِفَتِهِ

1480. وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَبَرٍ فَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ.

1481. وَافْهَمْ أَوَّلاً أَنَّا لَسْنَا نَعْنِي بِالْقَبُولِ الْتَصْدِيقَ، وَلاَ بِالرَّدِّ التَّكْذِيبَ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا قَبُولُ قَوْلِ الْفَاسِقِ عَلَيْنَا قَبُولُ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَلَيْنَا قَبُولُ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَرُبَّمَا كَانَ كَاذِبًا أَوْ غَالِطًا، وَلاَ يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَرُبَّمَا كَانَ صَادِقًا. بَلْ نَعْنِي بِالْمَقْبُولِ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَبِالْمَرْدُودِ: مَا لاَ تَكْلِيفَ عَلَيْنَا فِي الْعَمَل بِهِ.

1482. **وَالْمَقْبُولُ**: رِوَايَةُ كُلُّ مُكَلَّفٍ، عَدْلٍ، مُسْلِمٍ، ضَابِطٍ، مُنْفَرِدًا كَانَ بِرِوَايَتِهِ أَوْ مَعَهُ غَيْهُ.

1483. فَهَذِهِ خَمْسَةُ أُمُورٍ لاَ بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا.

1485. وَقَالَ قَوْمٌ: لاَ بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ، أَخْذًا مِنْ شَهَادَةِ الزِّنَا. وَدَلِيلٌ بُطْلاَنِ مَذْهَبِهِمْ أَنَّا نَقُولُ: إِذَا تَبَتَ قَبُولُ قَوْلِ الاَّحَادِ، مَعَ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ، فَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ تَحَكَّمُ، لاَ يُعْرَفُ إلاَ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ. وَلاَ سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى\\النَّصَّ. وَمَا نُقِلَ يَعْرَفُ إلاَ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ. وَلاَ سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى\\النَّصَّ. وَمَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ مِنْ طَلَبِ اسْتِظْهَارٍ فَهُوَ فِي وَاقِعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ لأَسْبَابٍ ذَكَرْنَاهَا \*.

80//پ

أَمَّا مَا قَضَوْا فِيهِ بِقَوْلِ عَائِشَةً وَحْدَهَا، وَقَوْلِ زَوْجَاتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، وَأَبِي هُرَيْرةَ وَغَيْرِهِمْ، فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْحَصْرِ؛ فَقَدْ عَلِمْنَا قَطْعًا مِنْ أَحْوَالِهِمْ قَبُولً خَبَر الْوَاحِدِ، كَمَا عَلِمْنَا قَطْعًا رَدَّ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ.

1486. وَإِنْ أَخَذُوا مِنْ قِيَاسِ الشَّهَادَةِ فَهُوَ قِيَاسٌ بَاطِلُ، إِذْ عُرِفَ مِنْ فِعْلِهِم الْفَرْقُ، بَاللَّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ فِي شَرْطِ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ. وَاشْتُرِطَ فِي أَخْبَارِ الزَّنَا أَرْبَعَةً. وَقِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَاحِدٌ. وَالْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ خَرْقُ لِلاَجْمَاعِ. وَلاَ فَرْقَ إِنْ وَجَبَ / الْقِيَاسُ.

156/1

اشتراط سن التكليف 1487. الشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ الأَوَّلُ تَحْقِيقًا، فَإِنَّ الْعَدَدَ لَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الشُّرُوطِ، وَهُوَ التَّكْلِيفُ، فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الصَّبِيِّ لأَنَّهُ لاَ يَخَافُ الله تَعَالَى، فَلاَ وَازِعَ لَهُ مِنَ الْكَذِبِ، فَلاَ تَحْصُلُ النَّقَةُ بِقَوْلِهِ. وَقَدِ اتَّبَعُوا فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ سُكُونَ النَّفْسِ، وَحُصُولَ الظَّنِّ، وَالْفَاسِقُ أَوْتَقُ مِنَ الصَّبِيِّ، فَإِنَّهُ يَخَافُ الله تَعَالَى، وَلَهُ وَازِعٌ مِنْ وَحُصُولَ الظَّنِّ، وَالْفَاسِقُ أَوْتَقُ مِنَ الصَّبِيِّ، فَإِنَّهُ يَخَافُ الله تَعَالَى، وَلَهُ وَازِعٌ مِنْ دينِهِ وَعَقْلِهِ، وَالصَّبِيُ لاَ يَخَافُ الله تَعَالَى أَصْلاً، فَهُو مَرْدُودٌ بِطَرِيقِ الأَوْلَى. دينِهِ وَعَقْلِهِ، وَالصَّبِيُ لاَ يَخَافُ الله تَعَالَى أَصْلاً، فَهُو مَرْدُودٌ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

1488. وَالتَّمَسُّكُ بِهَذَا أَوْلَى مِنَ التَّمَسُّكِ بِرَدُّ إقْرَارِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى؛ فَإِنَّ هَذَا يَبْطُلُ بِالْعَبْدِ، فَإِنَّهُ قَدْ لاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ، وَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. فَإِنَّ كَانَ سَبَبُهُ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مِلْكَ السَّيِّد، وَمِلْكُ السَّيِّد، وَمِلْكُ السَّيِّد مَعْصُومٌ عَنْهُ، فَمِلْكُ الصَّبِيِّ أَيْضًا مَحْفُوظً عَنْهُ لِلْكَ السَّيِّد، وَمِلْكُ السَّيِّد مَعْصُومٌ عَنْهُ، فَمِلْكُ الصَّبِيِّ أَيْضًا مَحْفُوظً عَنْهُ لِمَصْلَحَةٌ قَدْ يُؤَثِّرُ فِيهِ قَوْلُهُ، بَلْ حَالُهُ، حَتَّى يَجُوزَ الاقْتِدَاءُ بِهِ، اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ طَاهِرٌ، وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي إلاَ طَاهِرًا. لَكِنَّهُ لاَ يُحُوزُ الاقْتِدَاءُ بِهِ، اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ طَاهِرٌ، وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي إلاَ طَاهِرًا. لَكِنَّهُ كَمَا يَجُوزُ الاقْتِدَاءُ بِالْبَرِّ وَالْفَاجِر، فَكَذَلِكَ بِالصَّبِيِّ وَالْبَالِخِ. وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ لاَ تُقْبَلُ، وَالصَّبِيُ وَالْبَالِخِ. وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ لاَ تُقْبَلُ، وَالصَّبِيُ وَالْمَابِي وَالْمَابِي وَالْمَابِي وَالْبَالِخِ. وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ لاَ تُقْبَلُ، وَالصَّبِيُ أَوْلِهِ إِنَّهُ لَكُذَلِكَ بِالصَّبِي وَالْبَالِخِ. وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ لاَ تُقْبَلُ، وَالصَّبِيُ وَالْمَابِي إِلَا الْمُ بِي وَلَهُ إِلْكَ بِالصَّبِي وَالْبَالِخِ. وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ لاَ تُعْبَلُ، وَالصَّبِيُ أَنْهُ لاَ يُصَلِّي وَالْمَابِي فَعَلَى الْكَبِي وَالْمَابِي وَلَا لَعْمَالُولُ وَالْمَابِعُ وَالْمَلْكِ الْمَالِي الْصَافِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُثَولِ فَي الْفَلُولُ فَي الْلَهُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُتَعْمِلَا الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلْلُولِ الْمُلْفِي الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقِ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقِ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلِقُ الْمَالِقُ الْمَلْفِ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولِ الْمَالْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ ال

1489. أَمَّا إِذَا كَانَ طِفْلاً مُمَيِّزًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، بَالِغًا عِنْدَ الرُّوَايَةِ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ، لأَنَّهُ لاَ خَلَلَ فِي تَحَمُّلِهِ وَلاَ فِي أَدَائِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ سَمَاعِهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى خَلَلَ فِي تَحَمُّلِهِ وَلاَ فِي أَدَائِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ سَمَاعِهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ خَبِر ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَحْدَاثِ قَبُولِ خَبِر ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ، مِنْ غَيْرٍ فَرْقِ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ بَعْدَ الْبُلُوعِ أَوْ قَبْلَهُ. وَعَلَى ذَلِكَ دَرَجَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، مِنْ إِحْضَارِ الصَّبْيَانِ مَجَالِسَ الرَّوَايَةِ، وَمِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، مِنْ إِحْضَارِ الصَّبْيَانِ مَجَالِسَ الرَّوَايَةِ، وَمِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ

فِيمَا تَحَمَّلُوهُ فِي الصَّغَرِ.

١٩٩٥. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي

١٩٥١. قُلْنَا: ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِدْلاَلٌ بِالْقَرَائِنِ، إذَا كَثُرُوا وَأَخْبَرُوا قَبْلَ التَّفَرُّقِ، أَمَّا إذَا تَفَرَّقُوا فَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمْ تَلَّقِي الْبَاطِلِ. وَلاَ وَازِعَ لَهُمْ. فَمَنْ قَضَى بِهِ فَإِنَّمَا قَضَى بِهِ لِكَثْرَةِ الْجِنَايَاتِ بَيْنَهُمْ، وَلِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ، فَلا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مِنْهَاجِ الشُّهَادَةِ.

1492. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَ \\ التَّحَمُّلِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ كَانَ مُغَفَّلًا لاَ يُحْسِنُ ضَبْطَ مَا حَفِظَهُ لِيُؤَدِّيَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَلاَ ثِقَةَ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا.

1493. الشُّوْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا. وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ رَوَايَةَ الْكَافِرِ لاَ تُقْبَلُ، لْأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الدِّينِ، وَإِنْ كَانَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلا يُخَالِفُ فِي رَدِّ رِوَايَتِهِ. وَالاعْتِمَادُ فِي رَدُّهَا عَلَى الإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى سَلْبِهِ أَهْلِيَّةَ هَذَا الْمَنْصِبِ فِي الدِّينِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلاً فِي دِينِ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا: الْفَاسِقُ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ. وَالْكُفْرُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الْفِسْقِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن جَآءَكُمُ / فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّتُواْ أَن تُصِيبُواْ ﴾ (المعرات: 6) لأنَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمَّ لِجُرْأَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيةِ، وَالْكَافِرُ الْمُتَرَهَّبُ قَدْ لاَ يُتَّهَمُ، لَكِنَّ التَّعْويلَ عَلَى الإِجْمَاعِ فِي سَلْبِ الْكَافِرِ هَذَا الْمَنْصِبَ.

157/1

1494. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَتَّجِهُ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ لاَ يُؤْمِنُ بدِينِنَا، إِذْ لاَ يَلِيقُ فِي السِّيَاسَةِ تَحْكِيمُهُ فِي دِينِ لاَ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَهُ، فَمَا قَوْلكُمْ فِي الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ، وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَالَ بِبِدْعَةٍ يَجِبُ التَّكْفِيرُ بِهَا، فَهُوَ مُعَظِّمٌ لِلدِّين، وَمُمْتَنِعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَغَيْرُ عَالِم بِأَنَّهُ كَافِرٌ، فَلِمَ لاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ؟ وَقَدْ قَبِلَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ بَعْضِ أَهْلِ الْبِدَع، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بِبِدْعَتِهِ؛ لأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِي نَفْسِهِ.

1495. قُلْنَا: فِي رِوَايَةِ الْمُبْتَلِعِ الْمُتَأْوَّلِ كَلاَمٌ سَيَأْتِي\*.

1496. وَأَمَّا الْكَافِرُ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا، فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، لأَنَّ كُلُّ كَافِر مُتَأَوَّلُ، فَإِنَّ الْمُعَانِدُ بِلِسَانِهِ الْمُهُودِيَّ أَيْضًا لاَ يَعْلَمُ كَوْنُهُ كَافِرًا. أَمَّا الَّذِي لَيْسَ بِمُتَأَوَّلٍ، وَهُوَ الْمُعَانِدُ بِلِسَانِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِقَلْبِهِ، فَذَلِكَ مِمَّا يَنْدُرُ. وَتَوَرُّعُ الْمُتَأُوّلِ عَنِ الْكَذِبِ كَتَوَرُّعِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِقَلْبِهِ، فَذَلِكَ مِمَّا يَنْدُرُ. وَتَوَرُّعُ الْمُتَأَوِّلِ عَنِ الْكَذِبِ كَتَوَرُّعِ النَّصْرَانِيِّ، فَلاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ، بَلْ هَذَا الْمَنْصِبُ لاَ يُسْتَفَادُ إلاَ بِالإِسْلاَمِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ بِالإِحْمَاعِ لاَ بِالْقِيَاسِ.

1497. الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْعَدَالَةُ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ ﴾ (المجران: 6) وَهَذَا زَجْرٌ عَنِ اعْتِمَادِ قَوْلِ الْفَاسِقِ، وَدَلِيلٌ عَلَى شَرْطِ الْعَدَالَةِ فِي الرَّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ.

ما تنحقق به العدالة

- 1498. وَالْعَدَالَةُ عِبَارَةٌ عَنِ اسْتِقَامَةِ السَّيرَةِ وَالدَّينِ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى هَيْئَةَ رَاسِخَةٍ فِي النَّفْسِ، تَحْمِلُ عَلَى مُلاَزَمَةِ النَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ جَمِيعًا، حَتَّى تَحْصُلُ ثُقَةُ النَّفُوسِ بصِدْقِهِ. فَلاَ ثِقَةَ بِقَوْلِ مَنْ لاَ يَخَافُ الله تَعَالَى خَوْفًا وَازِعًا عَنِ الْكَذِبِ.
- 1499. ثُمَّمَ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِصْمَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي. وَلاَ يَكُفِي أَيْضًا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ. بَلْ مِنَ الصَّغَائِرِ مَا يُرَدُّ بِهِ، كَسَرِقَةِ بَصَلَةٍ وَتَطْفِيفٍ فِي حَبَّة قَصْدًا.
- 1500. وَبِالْجُمْلَةِ: كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى رَكَاكَةٍ دِينِهِ إِلَى حَدَّ يَسْتَجْرِىءُ عَلَى الْكَذِبِ بِالْأَعْرَاضِ النَّنْيَوِيَّةِ. كَيْفَ وَقَدْ شُرِطَ فِي الْعَدَالَةِ التَّوَقِّي عَنْ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الْقَادِحَةِ فِي الْمُرُوءَةِ، نَحْوَ الأَكْلِ فِي الطَّرِيقِ، وَالْبَوْلِ فِي الشَّارِعِ، وَصُحْبَةِ الأَرَاذِلِ، وَإِفْرَاطِ الْمَزْحِ. الأَرَاذِلِ، وَإِفْرَاطِ الْمَزْحِ.

9381

1501. وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ فِيمَا جَاوَزَ مَحَلَّ الإِجْمَاعِ: أَنْ يُرَدَّ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، فَمَا دَلَّ عِنْدَهُ عَلَى جَرَاءَتِهِ عَلَى الْكَذِبِ رَدَّا الشَّهَادَةَ بِهِ، وَمَا لاَ فَلاَ. وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مِنَ الْفَقْهِ، لاَ مِنَ الأُصُولِ. يَخْتَلِفُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مِنَ الْفَقْهِ، لاَ مِنَ الأُصُولِ. وَرُبُّ شَخْصِ يَعْتَادُ الْغِيبَةَ، وَيَعْلَمُ الْحَاكِمُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ طَبْعٌ لاَ يَصْبِرُ عَنْهُ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ لَمْ يَشْهَدُ أَصْلاً. فَقَبُولُهُ شَهَادَتَهُ بِحُكْمِ اجْتِهَادِهِ جَائِزُ خُمِلَ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ لَمْ يَشْهَدُ أَصْلاً. فَقَبُولُهُ شَهَادَتَهُ بِحُكْمِ اجْتِهَادِهِ جَائِزُ فِي حَقِّدٍ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِعَادَاتِ الْبِلاَدِ، وَاخْتِلاَفِ أَخْوَالِ النَّاسِ فِي اسْتِعْظَامِ بَعْضِ الصَّغَائِرِ دُونَ بَعْضٍ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ مَسْأَلَتَانِ:

خبر مجهول لحال في العدالة

[158/1]

1502. [1] مَسْأَلَةٌ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: الْعَدَالَةُ عِبَارَةُ عَنْ إِظْهَارِ الإِسْلاَمِ فَقَطْ مَعَ سَلاَمَتِهِ عَنْ فِسْقٍ ظَاهِرٍ، فَكُلُّ مُسْلِم مَجْهُولِ عِنْدَهُ عَدْلٌ. وَعِنْدَنَا لاَ تُعْرَفُ عَدَالَتَهُ / إِلاَ بِخِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ، وَالْبَحْثِ عَنْ سِيرَتِهِ وَسَرِيرَتِهِ.

## 1503. وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ مَا قَالُوهُ أَمُورٌ:

1504. الأُوَّلُ: أَنَّ الْفَاسِقَ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ وَالرَّوَايَةِ بِنَصُّ الْقُرْآنِ. وَلِعِلْمِنَا بِأَنَّ دَلِيلَ قَبُولِ خَبِرِ الْوَاحِدِ قَبُولُ الصَّحَايَةِ إِيَّاهُ وَإِجْمَاعُهُمْ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِلاَ فَي الْعَدْلِ خَبِرِ الْوَاحِدِ قَبُولُ الصَّحَايَةِ إِيَّاهُ وَإِجْمَاعُهُمْ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِلاَ فِي الْعَدْلِ الْإِجْمَاعِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْعَدْلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ؛ وَلاَ إِجْمَاعَ فِي الْفَاسِقِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْعَدْلِ فِي الْعَدْلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ؛ وَلاَ إِجْمَاعَ فِي الْفَاسِقِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْعَدْلِ فِي حُصُولِ النَّقَة بِقَوْلِهِ. فَصَارَ الْفِسْقُ مَانِعًا مِنَ الرَّوَايَةِ، كَالصَّبَا وَالْكُفْرِ، وَكَالرِّقَ فِي الشَّهَادَةِ. وَمَجْهُولُ الْحَالِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، فَكَذَلِكَ مَجْهُولُ الشَّهَادَةِ. وَمَجْهُولُ الْحَالِ فِي الْفَسْقِ، لاَنَّةُ إِنْ كَانَ فَاسِقًا فَهُوَ مَرْدُودُ الرُّوَايَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلاً فَعَيْرُ الْحَالِ فِي الْفَسْقِ، لاَنَّهُ إِنْ كَانَ فَاسِقًا فَهُو مَرْدُودُ الرُّوَايَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلاً فَعَيْرُ الْمُالِقُ فَيْ وَلَيْ وَرُقُهُ وَكُفُوهِ، وَلاَ فَرْقَ، وَلَا فَرْقَ، وَكُفُوهُ وَيْ مُؤْدُودُ الرَّوَايَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلاً فَعَيْرُ مَعْتُولُ أَيْضًا لِلْجَهْلِ إِيْ كَانَ عَدْلاً فَعُولَ مَوْدُودُ الرَّوَايَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلاً فَعَيْرُ مَعْهُولُ مَعْرُولُ أَيْمَا لِلْجَهْلِ إِيْ كَانَ عَلَى الْوَلْمَةِ فَي مُؤْدُودُ الرَّوَايَةِ، وَكُفُوهِ، وَلاَ فَرْقَ.

1505. الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَجْهُولِ، وَكَذَلِكَ رِوَايَتُهُ. وَإِنْ مَنَعُوا شَهَادَةَ الْمَالِ فَقَدْ سَلَّمُوا شَهَادَةَ الْعُقُوبَاتِ. ثُمَّ الْمَجْهُولُ مَرْدُودُ فِي الْعُقُوبَاتِ. وَطَرِيقُ الثَّقَةِ فَقَدْ سَلَّمُوا شَهَادَةَ الْعُقُوبَاتِ. وَطَرِيقُ الثَّقَةِ فِي بَقِيَّةِ التَّسُوطِ.

1506. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُفْتِيَ الْمَجْهُولَ الَّذِي لاَ يُدْرَى أَنَّهُ بَلَغَ رُبْبَةَ الاجْتِهَادِ أَمْ لاَ، لاَ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَبُولُ قَوْلِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ عَالِمٌ أَمْ لاَ، بَلْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَوْ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَبُولُ قَوْلِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ عَالِمٌ أَمْ لاَ، بَلْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَوْ لَمَ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَمْ اللَّهُ تَعْرَفُ عَدَالتَهُ وَفِسْقُهُ فَلاَ يُقْبَلُ. وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ حِكَايَةِ الْمُفْتِي عَنْ نَفْسِهِ الْمُنْتِيَةِ خَبَرًا عَنْ غَيْره. اجْتِهَادَهُ، وَبَيْنَ حِكَايَتِه خَبَرًا عَنْ غَيْره.

1507. الرَّابِعُ: أَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لاَ تُسْمَعُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ الْفَرْعُ شَاهِدَ الأَصْلِ وَهُوَ مَجْهُولً عِنْدَ الْقَاضِي، فَلَمْ يَجِبُ تَعْيِينُهُ وَتَعْرِيفُهُ إِنْ كَانَ قَوْلُ الْمَجْهُولِ مَقْبُولاً؟ وَهَذَا رَدُّ عَلَى مَنْ قَبِلَ شَهَادَةَ الْمَجْهُولِ، وَلاَ جَوَابَ عَنْهُ.

1508. فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُهُ ذِكْرُ شَاهِدِ الْأَصْلِ، فَلَعَلَّ الْقَاضِيَ يَعْرِفُهُ بِفِسْق، فَيَرُدُّ شَهَادَتَهُ. 1508. قُلْنَا: إِذَا كَانَ حَدُّ الْعَدَالَةِ هُوَ الإِسْلاَمُ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ فِسْقٍ فَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ، 1509. قُلْمَ يَجْلِ النَّتَبُّعُ حَدًّى يَظْهَرَ الْفِسْقُ؟ ثُمَّ يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ بِالْخَبَرِ الْمُرْسَلِ، فَلِمَ يَجِبِ التَّتَبُّعُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفِسْقُ؟ ثُمَّ يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ بِالْخَبَرِ الْمُرْسَلِ،

فَإِنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا ذِكْرَ الشَّيْخِ، وَلَعَلَّ الْمَرْوِيَّ لَهُ يَعْرِفُ فِسْقَهُ.

1510. الْحَامِسُ: أَنَّ مُسْتَنَدَنَا فِي خَبِرِ الْوَاحِدِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ قَدْ رَدُّوا خَبَرَ الْمَجْهُولِ، فَرَدَّ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ خَبَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، \ وَقَالَ: كَيْفَ نَقْبَلُ قَوْلَ امْرَأَةِ لاَ نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ ؟ وَرَدَّ عَلِيٍّ خَبَرَ الأَشْجَعِيِّ فِي الْمُفَوِّضَةِ، وَكَانَ يُحَلِّفُ الرَّاوِيَ، وَإِنَّمَا يُحَلِّفُ مَنْ عَرَفَ مِنْ ظَاهِرِهِ الْعَدَالَةَ دُونَ الْمُفَوِّضَةِ، وَكَانَ يُحَلِّفُ الرَّاوِيَ، وَإِنَّمَا يُحَلِّفُ مَنْ عَرَفَ مِنْ ظَاهِرِهِ الْعَدَالَةَ دُونَ الْمُفَوِّضَةِ، وَكَانَ رُدَّ قَوْلَ الْمُجْهُولِ مِنْهُمْ، كَانَ لاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَكَانُوا بَيْنَ رَادً وَسَاكِت، وَبِمِنْلِهِ ظَهَرَ إِجْمَاعُهُمْ فِي قَبُولِ الْعَدْلِ، إِذْ كَانُوا بَيْنَ قَابِلٍ وَسَاكِتٍ فَيْرُهُ، فَكَانُوا بَيْنَ قَابِلٍ وَسَاكِتٍ غَيْرُهُ، وَلاَ مُعْتَرِض.

[159/1]

- اللَّمَادِسُ: مَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَلَبِ الْعَدَالَةِ وَالْعَفَافِ وَصِدْقِ التَّقْوَى فِي مَنْ كَانَ يُنْفِذُهُ لِلأَعْمَالِ وَأَدَاءِ / الرَّسَالَةِ، وَإِنَّمَا طَلَبَ الأَسَدَّ الأَتْقَى، لأَنَّهُ كَانَ قَدْ كَلُفَهُمْ أَنْ لاَ يَقْبَلُوا إِلاَ قَوْلَ الْعَدْلِ.
  - 1512. فَهَـذِهِ أَدِلَّةٌ قَـوِيَّةٌ فِي مَحِـلٌ الاجْتِهَادِ، قَرِيبَةٌ مِنَ الْقَطْعِ. وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ لاَ قَطْعِيَّةٌ.
  - 1513. شُبَهُ الْخُصُومِ الدَّالَّةُ عِنْدَهُمْ عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ مَجْهُولِ الْحَالَ؛ وَهِيَ أَرْبَعٌ: 1514. الأُولَى: أَنَّهُ ﷺ قَبِلَ شَهَادَةَ الأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ إِلاَ الإِسْلاَمَ.
  - 1515. قُلْنَا: وَكَوْنُهُ أَعْرَابِيًّا لاَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَعْلُومَ الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ، إِمَّا بِالْوَحْيِ، وَإِمَّا بِالْخِبْرَةِ، وَإِمَّا بِالْخِبْرَةِ، وَإِمَّا بِتَزْكِيَةِ مَنْ عَرَفَ حَالَهُ، فَمَنْ يُسَلَّمُ لَكُمْ أَنَّهُ كَانَ مَجْهُولاً عِنْدَهُ؟
  - 1516. الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَبِلُوا قَوْلَ الْعَبِيدِ وَالنَّسْوَانِ وَالأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُمْ بالْفِسْق، وَعَرَفُوهُمْ بالإِسْلاَم.
  - 1517. قُلْنَا: إِنَّمَا قَبِلُوا قَوْلَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِ أَصْحَابِهِ، وَكَانَتْ عَدَالَتُهُنَّ وَعَدَالَةُ مَوَالَيهِنَّ مَشْهُورَةً عِنْدَهُمْ. وَحَيْثُ جَهِلُوا رُدُّوا، كَرَدٌ قَوْلِ الأَشْجَعِيِّ، وَقَوْل فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.
  - 1518. الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: لَوْ أَسْلَمَ كَافِرُ وَشَهِدَ فِي الْحَالِ أَوْ رَوَى، فَإِنْ قُلْتُمْ: لاَ نَقْبَلُ

شَهَادَتُهُ، فَهُوَ بَعِيدٌ، وَإِنْ قَبِلْتُمْ فَلاَ مُسْتَنَدَ لِلْقَبُولِ إِلاَ إِسْلاَمُهُ، وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ الْفِسْقِ مِنْهُ. فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةً وَلَمْ نَعْرِفْ مِنْهُ فِسْقًا، فَطُولُ مُدَّةِ إِسْلاَمِهِ لَمْ تُوجِبْ رَدَّهُ.

1519. قُلْنَا: لاَ نُسَلَّمُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ، فَقَدْ يُسْلِمُ الْكَذُوبُ، وَيَبْقَى عَلَى طَبْعِه، فَمَا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَى خَوْف فِي قَلْبِهِ وَازِع عَنِ الْكَذِب، لاَ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ. وَالتَّقُوَى فِي الْكَذِب، لاَ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ. وَالتَّقُوى فِي الْقَلْبِ، وَأَصْلُهُ الْخَوْفُ. وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَفْعَالُهُ فِي مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ. فَإِنْ سَلَّمْنَا قَلْبُهُ عَلَيْهِ أَفْعَالُهُ فِي مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ. فَإِنْ سَلَّمْنَا قَبُولُ عَلَيْهِ أَفْعَالُهُ فِي مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ. فَإِنْ سَلَّمْنَا قَلْبُهُ بِطُولِ عَهْدِهِ بِالدِّينِ. وَشَتَّانَ بَيْنَ مَنْ هُو فِي طَرَاوَةِ الْبِدَايَةِ، وَبَيْنَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بِطُولِ الإلْفِ.

1520. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا رَجَعَتِ الْعَدَالَةُ إِلَى هَيْئَةٍ بَاطِنَةٍ فِي النَّفَسِ وَأَصْلُهَا الْخَوْفُ، وَذَلِكَ لاَ يُشَاهَدُ، بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِمَا لَيْسَ بِقَاطِع، بَلْ هُوَ مُغَلِّبُ عَلَى الظُّنَّ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْخُوْفِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً، وَأَصْلُ ذَلِكَ الْخَوْفِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً، فَلْلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْخَوْفِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً،

1521. قُلْنَا: لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمُشَاهَدَةَ وَالتَّجْرِبَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ فُسَاقِ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ عُدُولِهِمْ، فَكَيْفَ نُشَكَّكُ نُفُوسَنَا فِيمَا عَرَفْنَاهُ يَقِينًا. ثُمَّ هَلاَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ عُدُولِهِمْ، فَكَيْفَ نُشَكَّكُ نُفُوسَنَا فِيمَا عَرَفْنَاهُ يَقِينًا. ثُمَّ هَلاَّ الْمُفْتِي فِي هَلاَّ الْكَثْفِي بِذَلِكَ فِي شَهَادَةِ الْعُقُوبَاتِ، الوَشَهَادَةِ الْأَصْلِ، وَحَالِ الْمُفْتِي فِي الْعَدَالَةِ، وَسَائِر مَا سَلَّمُوهُ؟

1522. الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ الْمَجْهُولِ فِي كَوْنِ اللَّحْمِ لَحْمَ ذَكِيّ، وَكَوْنِ الْمُبْعَةِ الْمَبِيعَةِ رَقِيقَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ وَلاَ مُعْتَدَّةٍ الْمَاءِ فِي الْحَمَّامِ طَاهِرًا، وَكَوْنِ الْجَارِيةِ الْمَبِيعَةِ رَقِيقَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ وَلاَ مُعْتَدَّةٍ حَتَّى يَحِلُ الْوَطْءُ بِقَوْلِهِ، وَقَوْلُ الْمَجْهُولِ فِي كَوْنِهِ مُتَطَهَّرًا لِلصَّلاَةِ عَنِ الْحَدَثِ حَتَّى يَحِلُ الْوَطْءُ بِقَوْلِهِ، وَقَوْلُ الْمَجْهُولِ فِي كَوْنِهِ مُتَطَهَّرًا لِلصَّلاَةِ عَنِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ إِذَا أَمَّ النَّاسَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَطَهَارَتِهِ، بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الإِسْلاَم، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ / يُخْبِرُ الأَعْمَى عَن الْقِبْلَةِ.

[160/1]

1523. قُلْنَا: أَمَّا قَوْلُ الْعَاقِدِ، فَمَفْبُولُ، لاَ لِكَوْنِهِ مَجْهُولاً، لَكِنَّهُ مَعَ ظُهُورِ الْفِسْقِ، وَذَلِكَ رُخْصَةُ، لِكَثْرَةِ الْفُسَّاقِ، وَلِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ إِلَى الْمُعَامَلاَتِ. وَكَذَلِكَ جَوَازُ الاقْتِدَاءِ بِالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ؛ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ إ=التَّمْبِيزُ إ. أَمَّا الْخَبَرُ عَوَازُ الاقْتِدَاءِ بِالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ؛ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ إ=التَّمْبِيزُ إ. أَمَّا الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ، وَعَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ، فَمَا لَمْ يَحْصُلْ سُكُونُ النَّفْسِ بِقَوْلِ الْمُخَبِّرِ

ا282د∟

فَلاَ يَجِبُ قَبُولُهُ. وَالْمَجْهُولُ لاَ تَسْكُنُ النَّفْسُ إلَيْهِ، بَلْ سُكُونُ النَّفْسِ إلَى قَوْلِ الْمَجْهُولِ، وَمَا يَخُصُّ قَوْلِ الْمَجْهُولِ، وَمَا يَخُصُّ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُرَدَّ إلَى سُكُونِ نَفْسِهِ. فَأَمَّا الرَّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ فَأَمْرُهُمَا أَرْفَعُ، وَخَطَرُهُمَا عَامٌ، فَلاَ يُقَاسَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا. وَهَذِهِ صُورٌ ظَنَّيَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ. أَمَّا رَدُّ خَبَر الْفَاسِق وَالْمَجْهُولِ، فَقَريبٌ مِنَ الْقَطْع.

رواية الفاسق المتأول 1524. [2] مَسْأَلَةً: الْفَاسِقُ الْمُتَأَوِّلُ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ فِسْقَ نَفْسِهِ، اخْتَلَفُوا فِي شَهَادَته.

1525. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْحَنَفِيُّ، وَأَحُدُّهُ إِذَا شَرِبَ النَّبِيذَ، لأَنَّ هَذَا فِسْقٌ عَيْرُ مَقْطُوع بِهِ، إِنَّمَا الْمَقْطُوعُ بِهِ فِسْقُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ اسْتَبَاحُوا الدَّيَارَ، وَقَتْلَ الذَّرَارِي، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ.

1526. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ إِلاَ الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ، لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ فِي الْمَذْهَبِ.

1527. وَاخْتَارَ الْقَاضِي: أَنَهُ لاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُبْتَدِعِ وَشَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ فَاسِقٌ بِفِعْلِهِ، وَبِجَهْلِهِ بِتَحْرِيمٍ فِعْلِهِ، فَفِسْقُهُ مُضَاعَفٌ. وَزَعَمَ أَنَّ جَهْلَهُ بِفِسْقِ نَفْسِهِ كَجَهْلِهِ بكُفْر نَفْسِهِ وَرَقٌ نَفْسِهِ.

1528. وَمَثَارُ هَذَا الْخِلَافِ أَنَّ الْفِسْقَ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ، لأَنَّهُ نُقْصَانُ مَنْصِب يَسْلُ الأَهْلِيَّةَ، كَالْكُفْرِ وَالرِّقَّ، أَوْهُوَ مَرْدُودُ الْقَوْلِ لِلتَّهْمَةِ. فَإِنْ كَانَ لِلتَّهْمَةِ فَالْمُبْتَدِعُ مُتَوَرَّعٌ عَنِ الْكَفْرِ وَالرِّقَّ، أَوْهُو فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ. الْكَذِبِ، فَلاَ يُتَّهَمُ. وَكَلاَمُ الشَّافِعِيِّ مُشِيرٌ إِلَى هَذَا، وَهُوَ فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ.

1529. فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ لاَ يَسْلُبَانِ الأَهْلِيَّةَ، بَلْ يُوجِبَانِ التَّهْمَةَ، وَلَذَلِكَ قَبِلَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذَّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَمَذْهَبُ الْقَاضِي التَّهْمَةَ، وَلَذَلِكَ قَبِلَ شَهَادَةً أَهْلِ الذَّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ، وَمَذْهَبُ الْقَاضِي أَنَّ كِلَيْهِمَا نُقْصَانُ مَنْصِب يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكُفْرَ نَقْصَانٌ. وَهَذَا هُوَ الأَغْلَبُ عَلَى الظَّنَّ عِنْدَنَا.

1530. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مُشْكِلٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهَيْنِ:

1531. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ النَّكَاحَ لاَ يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ، وَذَلِكَ لِسَلْبِ الأَهْلِيَّةِ.

i\\83

1532. التَّانِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلتَّهْمَةِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْقَاضِي صِدْقُهُ، فَلْيُقْبَلْ.

1533. قُلْنَا: أَمَّا الأَوَّلُ: فَمَأْخَذُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَ بُولِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلِ» وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَشْتَرِطَ زِيَادَةً عَلَى أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، كَمَا شَرَطَ الْوَلِيَّ، وَكَمَا شَرَطَ فِي الزُّنَا زِيَادَةَ عَدَدِ.

[161/1]

1534. وَأَمَّا الثَّانِي: فَسَبَبُهُ أَنَّ الظُّنُونَ تَخْتَلِفُ، وَهُوَ أَمْرٌ خَفِيُّ نَاطَهُ الشَّرْعُ بِسَبَبِ ظَاهِرٍ، وَهُوَ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ / وَوَصْفٌ مَخْصُوصٌ، وَهُوَ الْعَدَالَةُ، فَيَجِبُ اتّبَاعُ السَّبَبِ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَعْنَى الْخَفِيِّ، كَمَا فِي الْعُقُوبَاتِ، وَكَمَا فِي رَدَّ شَهَادَةِ السَّبَبِ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَعْنَى الْخَفِيِّ، كَمَا فِي الْعُقُوبَاتِ، وَكَمَا فِي رَدَّ شَهَادَةِ السَّبَبِ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَعْنَى الْخَوْرِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُتَّهَمُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ، لأَنَّ الأَبُوةَ مَظِنَّةُ الْوَالِدِ لأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الآخَرِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُتَهمُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ، لأَنَّ الأَبُوةَ مَظِنَّةُ التَّهُمَ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ، لأَنَّ الأَبُوقَ مَعَ الْمَعْرِفَةِ، للتَّهُمَ وَالْتَكَابُ الْفِسْقِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ، للتَهْمَةِ ارْتِكَابُ الْفِسْقِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ، دُونَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ ذَلكَ.

1535. وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ التَّاافِعِيَّ قَبُولُ الصَّحَابَةِ قَوْلَ الْخَوَارِجِ فِي الأَخْبَارِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَانُوا فَسَقَةً مُتَأَوِّلِينَ. وَعَلَى قَبُولِ ذَلِكَ دَرَجَ التَّابِغُونَ، لأَنَّهُمْ مُتَوَرِّعُونَ عَنِ الْكَذِبِ جَاهِلُونَ بِالْفِسْقِ.

1536. فَإِ**نْ قِيلَ**: فَهَلْ يُمْكِنُ دَعْوَى الإِجْمَاعِ فِي ذَلِكَ؟

537. قُلْنَا: لاَ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا وَالأَثِمَّةَ قَبِلُوا قَوْلَ قَتَلَةِ عُثْمَانَ وَالْخَوَارِجِ، لَكِنْ لاَ نَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، فَلَعَلَّ فِيهِمْ مَنْ أَضْمَرَ إِنْكَارًا، لَكِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ فِي مَحَلِّ الاَجْتِهَادِ، فَكَيْفَ وَلَوْ قَبِلَ جَمِيعُهُمْ خَبَرَهُمْ فَلاَ يَتْبُتُ أَنَّ جَمِيعَهُم اعْتَقَدُوا فِي مَحَلِّ الاَجْتِهَادِ، فَكَيْفَ يَفْرضُ وَالْخَوَارِجُ مِنْ جُمْلَة أَهْلِ الإِجْمَاعِ، وَمَا اعْتَقَدُوا اعْتَقَدُوا فِسْقَ أَنْفُسِهِمْ، بَلْ فِسْقَ خُصُومِهِمْ، وَفِسْقَ عُثْمَانَ وَطَلْحَة اوَغَيْرُهُمْ إلى وَوَافَقَهُمْ فَسْقَ أَنْفُسِهِمْ، بَلْ فِسْقَ خُصُومِهِمْ، وَفِسْقَ عُثْمَانَ وَطَلْحَة اوَغَيْرُهُمْ الْوَتَقَهُمْ عَلَيْهِ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَدِيَّ بْنُ حَاتِم، وَابْنُ الْكَوَّاءِ، وَالأَشْتَرُ النَّخَعِيُّ، وَجَمَاعَةً مِنَ الأَمْرَاءِ. وَعَلِيُّ فِي تَقِيَّةٍ مِنَ الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ.

1538. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِسْقَ الْخَوَارِجِ لَفَسَقُوا.

1539. قُلْنَا: لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ الْجَهْلُ بِمَا يُفَسِّقُ وَيُكَفِّرُ فِسْقًا وَكُفْرًا. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَقَبُولُهُمْ رِوَايَتَهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمِ اعْتَقَدُوا رَدَّ خَبَرِ الْفَاسِقِ لِلتُّهْمَةِ، وَلَمْ يَتَّهِمُوا الْمُتَأَوِّلَ. وَالله أَعْلَمُ.

#### .....

## خَاتَمَةٌ جَامِعَةٌ لِلرِّوَايَةٍ وَالشَّهَادَةِ

1540. اعْلَمْ أَنَّ التَّكْلِيفَ، وَالاِسْلاَمَ، وَالْعَدَالَةَ، وَالضَّبْطَ، يَشْتَرِكُ فِيهِ الرَّوَايَةُ ما يشترك منه وَالشَّهَادَةُ. فَهَذَه أَرْبَعَةٌ.

1541. أَمَّا الْحُرِّيَّةُ، وَالدُّكُورَةُ، وَالْبَصَرُ، وَالْقَرَابَةُ، وَالْعَدَدُ، وَالْعَدَاوَةُ: فَهَذِهِ السَّتَّةُ تُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرَّوَايَةِ، لأَنَّ الرَّوَايَةَ حُكْمُهَا عَامٌّ لاَ يَخْتَصُّ بِشَخْص حَتَّى تُؤَثِّرَ فِيهِ الصَّدَاقَةُ وَالْقَرَابَةُ وَالْعَدَاوَةُ، فَيَرُوي أَوْلاَدُ رَسُولِ اللهِ عَيْثُهُ، وَيَرُوي كُلُّ وَلَد رَسُولِ اللهِ عَيْثُهُ، وَيَرُوي كُلُّ وَلَد مَنْ اللهِ عَنْ الوَالده.

1542. وَالضَّرِيرُ الضَّابِطُ لِلصَّوْتِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، إِذْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْ عَائِشَةَ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا، وَهُمْ كَالضَّرِيرِ فِي حَقِّهَا.

لا يشترط كون الراوي عالمًا فقيها 1543. وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّاوِي عَالِمًا فَقِيهًا، سَوَاءٌ خَالَفَ مَا رَوَاهُ الْقِيَاسَ أَوْ وَافَقَ، إِذْ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَلاَ يُشْتَرَطُ إِلاَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَلاَ يُشْتَرَطُ إِلاَ الْحِفْظُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَسَمَاعُ الأَحَادِيثِ، بَلْ قَبِلَتِ الصَّحَابَةُ قَوْلَ أَعْرَابِيِّ لَمْ يَرُو إِلاَ حَدِيثًا وَاحِدًا. نَعَمْ: إِذَا عَارَضَهُ حَدِيثُ الْعَالِمِ الْمُمَارِسِ فَقِي التَّرْجِيحِ نَظَرٌ سَيَأْتِي \* . وَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ عُرِفَ بِاللَّعِبِ / وَالْهَزْلِ فِي أَمْرِ الْحَدِيثِ، أَوْ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ فِيهِ، إِذْ تَبْطُلُ التَّقَةُ الْحَدِيثِ، أَوْ بِكَثْرَةِ السَّهُو فِيهِ، إذْ تَبْطُلُ التَّقَةُ بِحَمِيعِ ذَلِكَ . أَمَّا الْهَزْلُ وَالتَّسَاهُلِ فِي خَدِيثِ نَفْسِهِ، فَقَدْ لاَ يُوجِبُ الرَّدُ.

\*د.: 716 |162/1|

> 1544. وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّاوِي مَعْرُوفَ النَّسَبِ، بَلْ إِذَا عُرِفَ عَدَالَةُ شَخْصِ بِالْخِبْرَةِ قُبِلَ حَدِيثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبُ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لاَ يُعْرَفُ نَسَبَهُ.

رواية مجهول العين 1545. مَسْأَلَةً: وَلَوْ رَوَى عَنْ مَجْهُولِ الْعَيْنِ لَمْ نَقْبَلُهُ، بَلْ مَنْ يَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ صَفَتُهُ لاَ يَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ عَيْنُهُ، إِذْ لَوْ عُرِفَ عَيْنُهُ رُبَّمَا عَرَفَهُ بِالْفِسْقِ، صِفَتُهُ لاَ يَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ عَيْنُهُ، إِذْ لَوْ عُرِفَ عَيْنُهُ رُبَّمَا عَرَفَهُ بِالْفِسْقِ، فِلَوْ رَوَى عَنْ شَخْصٍ ذُكِرَ اسْمُهُ بِخِلاَفِ مَنْ عُرِفَ عَيْنُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ بِالْفِسْقِ. فَلَوْ رَوَى عَنْ شَخْصٍ ذُكِرَ اسْمُهُ وَاسْمُهُ مُرَدَّدُ بَيْنَ مُجَرَّحٍ وَعَدْلٍ فَلاَ يُقْبَلُ، لأَجْلِ التَّرَدُّدِ.

## الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْجَرْحِ وَالثَّعْدِيلِ

1546. وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولِ:

#### الْفَصْلُ الْأَوَّلُ؛ فِي عَدَد الْمُزَكِّي

1547. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَشَرَطَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ الْعَدَدَ فِي الْمُزَكِّي وَالْجَارِحِ، كَمَا فِي مُزَكِّي الشَّاهِدِ.

1548. وَقَالَ الْقَاضِي: لاَ يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ، وَلاَ فِي تَزْكِيَةِ الرَّاوِي، وَإِنْ كَانَ الأَّحْوَطُ فِي الشَّهَادَةِ الاسْتِظْهَارَ بِعَدَدِ الْمُزَكِّي.

1549. وَقَالَ قَوْمٌ: يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرُّوايَةِ.

1550. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ. وَالأَظْهَرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرَّوَايَةِ، وَهَذَا لأَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الرَّوَايَةُ، لاَ يَزِيدُ عَنْ نَفْسِ الرَّوَايَةِ.

assi. فَإِنْ قِيلَ: صَعَّ مِنَ الصَّحَابَةِ قَبُولُ رِوَايَةِ الْوَاحِدِ، وَلَمْ يَصِعَّ قَبُولُ تَزْكِيَةِ الْوَاحِدِ، وَلَمْ يَصِعَّ قَبُولُ تَزْكِيَةِ الْوَاحِدِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قِيَاسِ الشَّرْع.

1552. قُلْنَا: نَحْنُ نَعْلَمُ مِمَّا فَعَلُوهُ كَثِيرًا مِمَّا لَمْ يَفْعَلُوهُ، إِذْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَمَا قَبِلُوا حَدِيثَ الصَّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ، كَانُوا يَقْبَلُونَ تَعْدِيلَهُ لِمَنْ رَوَى الْحَدِيثَ. وَكَيْفَ يَزِيدُ شَرْطُ الشَّيْءِ عَلَى أَصْلِهِ؟ وَالإِحْصَانُ يَنْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ يَزِيدُ شَرْطُ الشَّيْءِ عَلَى أَصْلِهِ؟ وَالإِحْصَانُ يَنْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الزَّنَا إِلاَ بِأَرْبَعَة، وَلَمْ يُقَسْ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ: تُقْبَلُ تَزْكِيَةُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فِي الرَّوَايَةِ، كَمَا تُقْبَلُ رَوَايَتُهُمَا.

1553. وَهَـذِهِ مَسَـائِلُ فِقْهِيَّةٌ ثَبَتَتْ بِالْمَقَايِيسِ الشَّبَهِيَّةِ، فَلاَ مَعْنَى لِلإِطْنَابِ فِيهَا في الأَصُول.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ

1554. قَ**الَ الشَّافِعِيُّ:** يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ \الْجَرْحِ دُونَ التَّعْدِيلِ، إِذْ قَدْ يُجَرِّحُ بِمَا لاَ نَرَاهُ جَارِحًا، لاخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ فِيهِ. وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَلَيْسَ لَهَا إِلاَ سَبَبٌ وَاحِدٌ.

1555. وَقَالَ قَوْمٌ: مُطْلَقُ الْجَرْحِ يُبْطِلُ الثَّقَةَ، وَمُطْلَقُ التَّعْدِيلِ لاَ يَحْصُلُ بِهِ الثَّقَّةُ،

لِتَسَارُعِ النَّاسِ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ سَبَيِهِ.

1556. وَقَالَ قَوْمٌ: لاَ بُدَّ مِنَ السَّبَبِ فِيهِمَا جَمِيعًا، أَخْذًا بِمَجَامِع كَلاَم الْفَرِيقَيْنِ.

1557. وَقَالَ الْقَاضِي: لاَ يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ فِيهِمَا جَمِيعًا؛ لأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَصِيرًا

بِهَذَا الشَّأْنِ / فَلاَ يَصْلُحُ لِلتَّزْكِيَةِ، وَإِنَّ كَانَ بَصِيرًا فَأَيُّ مَعْنَى لِلسُّؤَالِ؟ الْمُمَا

1558. وَالصَّحِيحُ عَنْدَنَا أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ حَالِ الْمُزَكِّي، فَمَنْ حَصَلَتِ الثَّقَةُ بِبَصِيرَتِهِ يُكْتَفَى بِإِطْلاَقِهِ. وَمَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ تُعْرَفْ بَصِيرَتُهُ بِشُرُوطِ الْعَدَالَةِ، فَقَدْ نُرَاجِعُهُ إِذَا فَقَدْنَا عَالِمًا بَصِيرًا بِهِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ نَسْتَفْصِلُهُ.

تعارض الجرح والتعديل رَيَادَةَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ، وَلاَ نَفَاهَا، فَإِنْ نَفَاهَا بَطَلَتْ عَدَالَةُ الْمُزَكِّي، إِذِ وَلاَ نَفَاهَا، فَإِنْ نَفَاهَا بَطَلَتْ عَدَالَةُ الْمُزَكِّي، إِذِ النَّفْيُ لاَ يُعْلَمُ إِلاَ إِذَا جَرَّحَهُ بِقَتْلِ إِنْسَانِ، فَقَالَ الْمُعَدِّلُ: رَأَيْتُهُ حَبًّا بَعْدَهُ، النَّفْيُ لاَ يُعْلَمُ إِلاَ إِذَا جَرَّحَهُ بِقَتْلِ إِنْسَانِ، فَقَالَ الْمُعَدِّلُ: رَأَيْتُهُ حَبًّا بَعْدَهُ، تَعَارَضَا. وَعَدَدُ الْمُعَدِّلِ إِذَا زَادَ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْجَارِحِ، وَهُو ضَعِيفٌ، لأَنَّ مَنَابَ تَقْدِيم الْجَرْح اطَّلاَعُ الْجَارِح عَلَى مَزِيدٍ، وَلاَ يَنْتَفِي ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ.

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ، فِي نَفْس التَّزْكِيَةِ

1560. وَذَلِكَ إِمَّا بِالْقَوْلِ، أَوْ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ، أَوْ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِهِ، أَوْ بِالْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةً:

1561. أَعْلاَهَا: صَرِيحُ الْقَوْلِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يَقُولَ: هُوَ عَدْلٌ رِضًا، لأَنِّي عَرَفْتُ مِنْهُ كَيْتَ وَكَانَ بَصِيرًا بِشُرُوطِ الْغَدَالَةِ كَفَى.

1562. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ خَبَرًا. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ تَعْدِيلاً. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ، أَوْ بِصَرِيحٍ قَوْلِهِ، أَنَّهُ لاَ يَسْتَجِيزُ الرَّوَايَةَ إِلاَ مِنْ عَدْلٍ، كَانَتِ عُرِفَ مِنْ عَدْدِيلاً، وَإِلَّا فَلاَ، إِذْ مِنْ عَادَةٍ أَكْثَرِهِمِ الرَّوَايَةُ مِنْ كُلِّ مَنْ سَمِعُوهُ، وَلَوْ كُلُّهُوا الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ سَكَتُوا، فَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ مَا يُصَرِّحُ بِالتَّعْدِيلِ.

1563. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ عَرَّفَهُ بِالْفِسْقِ، ثُمَّ رَوَى عَنْهُ، كَانَ غَاشًا فِي الدِّينِ؟

1564. قُلْنَا: لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلَ، لَكِنْ قَالَ: سَمِعْتُ فُلاَنَا قَالَ كَذَا. وَصَدَقَ فِيهِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُ بِالْفِسْقِ وَلاَ بِالْعَدَالَةِ فَرَوَى وَوَكَلَ الْبَحْثَ إِلَى مَنْ أَرَادَ الْقَبُولَ.

1565. الثَّالِثَةُ: الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ، إِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الاحْتِيَاطِ، أَوْ عَلَى الْعَمَلِ بِدَلِيلِ اَخَرَ وَافَقَ الْخَبَرَ، فَلَيْسَ بِتَعْدِيلٍ، وَإِنْ عَرَفْنَا يَقِينًا أَنَّهُ عَمِلَ بِالْخَبَرِ، فَهُوَ تَعْدِيلٌ، إِذْ لَوْ عَمِلَ بِخَبَرِ غَيْرِ الْعَدْلِ لَفَسْقَ، وَبَطَلَتْ عَدَالَتُهُ.

1566. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّ مُجَرَّدَ الإِسْلاَم، مَعَ عَدَم الْفِسْقِ، عَدَاللَّهُ.

1567. قُلْنَا: هَذَا يَتَطَرَّقُ إِلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ. وَنَحْنُ نَقُولُ: الْعَمَلُ كَالْقَوْلِ. وَهَذَا الاحْتِمَالُ يَنْقَطِعُ بِذِكْرِ سَبَبِ الْعَدَالَةِ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ تَقْرِيعٌ عَلَى الاكْتِفَاءِ بِالتَّعْدِيلِ \الْمُطْلَقِ، إِذْ لَوْ شُرِطَ ذِكْرُ السَّبَبِ لَشُرِطَ فِي شَهَادَةِ الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ بِالتَّعْدِيلِ \الْمُطْلَقِ، إِذْ لَوْ شُرِطَ ذِكْرُ السَّبَبِ لَشُرِطَ فِي شَهَادَةِ الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ عَدَّ جَمِيعِ شَرَائِطِ الصَّحَّةِ، وَهُو بَعِيدٌ.

1568. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ عَرَفَهُ عَدْلاً، وَيَعْرِفُهُ غَيْرُهُ بِالْفِسْق.

1569. قُلْنَا: مَنْ عَرَفَهُ- لاَ جَرَمَ- لاَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ، كَمَا لَوْ عَدَّلَ جَرِيحًا.

1570. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ، فَذَلِكَ أَقْوَى مَنْ تَزْكِيَتِهِ بِالْقَوْلِ. أَمَّا تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَلَا الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَلَا الْمُكُمِ بِشَهَادَتِه وَبِخَبَرِهِ فَلَيْسَ جَرْحًا، إِذْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي شَهَادَة الْعَدْلِ وَرِوَايَتِهِ لأَسْبَابٍ بِشَهَادَتِه وَبِخَبِرهِ فَلَيْسَ جَرْحًا، إِذْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي شَهَادَة الْعَدْلِ وَرِوَايَتِهِ لأَسْبَابٍ سَوَى الْجَرْحِ. / كَيْفَ وَتَرْكُ الْعَمَلِ لاَ يَزِيدُ عَلَى الْجَرْحِ الْمُطْلَقِ، وَهُو غَيْرُ مَقْبُولِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ؟ وَبِالْجُمْلَةِ إِنْ لَمْ يَنْقَدِحْ وَجْهُ لِتَرْكِهِ الْعَمَلَ مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ دَلِيلٍ أَخَرَ فَهُو كَالْجَرْحِ الْمُطْلَقِ.

[164/1]

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ، فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُمْ

عدالة الصحابة

1571. وَالَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَجَمَاهِيرُ الْخَلَفِ، أَنَّ عَدَالْتَهُمْ مَعْلُومَةٌ بِتَعْدَيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُمْ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ. فَهَذَا مُعْتَقَدُنَا فِيهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَشْبُتَ بِطَرِيقِ قَاطِع ارْتِكَابُ وَاحِد لِفِسْقٍ، مَعَ عِلْمه بِه. وَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَشْبُتُ. فَلا حَاجَةً لَهُمْ إِلَى التَّعْدِيلِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ كُثَتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ والعَد لِفَسْقٍ، مَعَ عَلْمه بِه. وَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَشْبُتُ. فَلا حَاجَةً لَهُمْ إِلَى التَعْدِيلِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُا شُهُدَاءً وَاللهُ مَا اللهَ وَحَلالِ عَمَالَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُا شُهُدَاءً عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلُونَ مِنَ اللهُ وَعُودِينَ وَالْاَنْ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ عَزَ وَجَلًا : ﴿ وَالسَّنِ قُونَ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ هِ اللهَ وَاللّهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ وَلَكَ مَا اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ مَا اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ وَاللّهُ وَلَا مَا وَاللّهُ وَلَمُ وَلَى مَنْ اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ هَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَونَ مِنَ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

1572. وَقَالَ |النَّبِيُّ | ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، وَقَالَ ﷺ: «لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ»، وَقَالَ ﷺ: «لَوْ الْفَقَ أَحَدُهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ»، وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الله اخْتَارَ لَى أَصْحَابًا وَأَصْهَارًا وَأَنْصَارًا».

2573. فَأَيُّ تَعْدِيلِ أَصَحُّ مِنْ تَعْدِيلِ عَلاَّمِ الْغُيُوبِ سُبْحَانَهُ، وَتَعْدِيلِ رَسُولِهِ ﷺ؟ كَيْفَ وَلَوْ لَمْ يَرِدِ الثَّنَاءُ لَكَانَ فِيمَا اشْتَهَرَ وَتَوَاتَرَ مِنْ حَالِهِمْ فِي الْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ، وَبَذْلِ الْمُهَجِ، وَالأَمْوَالِ، وَقَتْلِ الاَبَاءِ وَالأَهْلِ، فِي مُوَالاَةِ رَسُولِ الله ﷺ وَنُصْرَتِهِ، كِفَايَةً فِي الْقَطْعِ بِعَدَالَتِهِمْ.

1574. وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ حَالَهُمْ كَحَالَ غَيْرِهِمْ فِي لُزُومِ الْبَحْثِ.

1575. وَقَالَ قَوْمُ: حَالُهُمُ الْعَدَالَةُ فِي بِدَايَةِ الأَمْرِ إِلَى ظُهُورِ الْحَرْبِ وَالْخُصُومَاتِ، ثُمَّ نَعْيَرَ الْحَالُ، وَسُفكَتِ الدِّمَاءُ، فَلاَ بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ.

1576. وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ: عَائِشَةُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ فُسَّاقٌ بِقِتَالِ الإمَامِ الْحَقِّ.

1577. وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ سَلَفَ الْقَدَرِيَّةِ: يَجِبُ رَدُّ شَهَادَةِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ مُجْتَمِعِينَ وَمُفْتَرِقِينَ، لأَنَّ فِيهِمْ فَاسِقًا لاَ نَعْرَفُهُ بِعَيْنِهِ.

1578. وَقَالَ قَوْمٌ: نَقْبَلُ شَهَادَةَ كُلِّ وَاحِد إِذَا انْفَرَدَ، لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِسْقُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ مُخَالِفِهِ فَشَهِدَا رُدًّا، إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا فَاسِقٌ. وَشَكَّ \\بَعْضُهُمْ فِي فِسْقِ عُثْمَانَ وَقَتَلَتِه.

1579. وَكُلُّ هَذَا جَرَاءَةٌ عَلَى السَّلَفِ، عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ. بَلْ قَالَ قَوْمٌ: مَا جَرَى بَيْنَهُم ابْتَنَى عَلَى الاجْتِهَادِ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، وَالْمُخْطِئُ مَعْذُورٌ لاَ نَرُدَّ شَهَادَتَهُ.

1580. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مُجْتَهَدًا فِيهِ، وَلَكِنَّ قَتَلَةً عُثْمَانَ وَالْخَوَارِجُ مُخْطِئُونَ قَطْعًا، لَكِنَّهُمْ جَهِلُوا خَطَأَهُمْ / وَكَانُوا مُتَأَوِّلِينَ، وَالْفَاسِقُ الْمُتَأَوِّلُ لاَ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ. [165/1] وَهَذَا أَقْرَبُ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى سُقُوطِ تَعْدِيلِ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا. 1//85

1581. فَإِنْ قِيلَ: الْقُرْآنُ أَثْنَى عَلَى الصَّحَابَةِ، فَمَن الصَّحَابِيُّ؟ أَمَنْ عَاصَرَ رَسُولَ الله عَلَي، أُوْ مَنْ لَقِيَهُ مَرَّةً، أَوْ مَنْ صَحِبَهُ سَاعَةً، أَوْ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ؟ وَمَا حَدُّ طُولهَا؟ 1582. قُلْنَا: الاسْمُ لاَ يُطْلَقُ إلاَ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ، ثُمَّ يَكْفِي لِلاسْم مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ الصُّحْبَةُ وَلَوْ سَاعَةً، وَلَكِنَّ الْعُرْفَ يُخَصَّصُ الاسْمَ بِمَنْ كَثَّرَتْ صُحْبَتُهُ. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ وَالنَّقْلِ الصَّحِيحِ، وَبِقَوْلِهِ إِنِّي صَحَابِيٌّ كَثُرَتْ صُحْبَتِي. وَلاَ حَدَّ لِتِلْكَ الْكَثْرَةِ بِتَقْدِيرٍ، بَلْ بِتَقْرِيَبٍ.

#### الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مُسْتَنَدِ الرَّاوِي، وَكَيْفِيَّةٍ ضَبْطِهِ

1583. وَمُسْتَنَدُهُ: إِمَّا قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ، أَوْ قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ، أَوْ إِجَازَتُهُ، أَوْ مُنَاوَلَتُهُ، أَوْ رُؤْيَتُهُ بِخَطَّهِ فِي كِتَابٍ.

1584. فَهِيَ خَمْسُ مَرَاتِبَ:

قراءة الشيخ في معرض الإخبار 1585. الأُولَى: وَهِيَ الأَعْلَى: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ فِي مَعْرِضِ الإِخْبَارِ لِيُرْوَى عَنْهُ. وَذَلِكَ يُسَلَّطُ الرَّاوِيَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَقَالَ فُلاَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ.

القراءة على الشيخ 1586. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ سَاكِتُ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: هَذَا صَحِيحٌ. فَتَجُوزُ الرَّوَايَةُ بِهِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لَكَانَ سُكُوتُهُ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ فِي عَدَالَتِهِ. وَلَوْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ، لَجَوَّزْنَا أَنْ يَكْذِبَ إِذَا نَطَقَ بِكَوْنِهِ ضَحِيحًا. نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ مَخِيلَةُ قِلَةٍ اكْتِرَاتِ وَغَفْلَةٍ فَلاَ يَكْفِي السُّكُوتُ. صَحِيحًا. نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ مَخِيلَةُ قِلَةٍ اكْتِرَاتِ وَغَفْلَةٍ فَلاَ يَكْفِي السُّكُوتُ.

1587. وَهَذَا يُسَلَّطُ الرَّاوِيَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا أَوْ حَدَّثَنَا فُلاَنُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ. أَمَّا قَوْلُهُ: «حَدَّثَنَا» مُطْلَقًا، أَوْ «سَمِعْتُ فُلاَنًا» فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، لأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالنَّطْقِ، لأَنَّ الْخَبَرَ وَالْحَدِيثَ وَالْمَسْمُوعَ كُلُّ ذَلِكَ نُطْقُ. وَذَلِكَ مِنْهُ كَذِبُ. إلا إذا عُلِم بِصَرِيحِ قَوْلِهِ، أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِهِ، أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخ، دُونَ سَمَاع حَدِيثِهِ.

الإجازة

1588. الثَّالِثَةُ : الإِجَازَةُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَجَرْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي الْكِتَابَ الْفُلاَنِيَّ، أَوْ مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ الاحْتِيَاطُ فِي تَعْيِينِ الْمُسْمُوعِ. أَمَّا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: هَذَا مَسْمُوعِي مِنْ فُلاَن، فَلاَ تَجُوزُ الرُّوَايَةُ كَمْ يَقُدُ، لاَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الرُّوَايَةِ، فَلَعَلَّهُ لاَ يُجَوِّزُ الرُّوَايَةَ، لِخَلَّل يَعْرِفُهُ فِيه، وَإِنْ سَمِعَهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عِنْدِي شَهَادَةً: لاَ يَشْهَدُ، مَا لَمْ يَقُلْ: أَذِنْتُ لَكَ سَمِعَهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عِنْدِي شَهَادَةً: لاَ يَشْهَدُ، مَا لَمْ يَقُلْ: أَذِنْتُ لَكَ فِيهِ، لاَنَّ يَشْهَدُ، مَا لَمْ يَقُلْ: أَذِنْتُ لَكَ فِي أَنْ تَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِي، لَمْ تَقُمْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، لاَنْ

85//پ

الرُّوَايَةَ شَهَادَةً، وَالإِنْسَانُ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِي الْكَلاَمِ، لَكِنْ عِنْدَ جَزْمِ الشَّهَادَةِ قَدْ يَتَوَقَّفُ. ثُمَّ الإِجَازَةُ تُسَلِّطُ الرَّاوِيَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، إِجَازَةً. أَمَّا قَوْلُهُ: «حَدَّثَنَا» مُطْلَقًا فَقَدْ جَوَّزَهُ \ قَوْمٌ، وَهُوَ فَاسِدٌ، لأَنَّهُ يُشْعِرُ بِسَمَاعٍ كَلاَمِهِ، وَهُوَ كَذِبٌ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخ.

المناولة |166/1|

1589. الرَّابِعَةُ: الْمُنَاوَلَةُ. وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: خُلْ هَذَا الْكِتَابَ وَحَدَّثْ بِهِ عَنِّي، فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ فُلاَنِ. / وَمُجَرَّدُ الْمُنَاوَلَةِ دُونَ هَذَا اللَّفْظِ لاَ مَعْنَى لَهُ. وَإِذَا وُجِدَ هَذَا اللَّفْظِ لاَ مَعْنَى لَهُ. وَإِذَا وُجِدَ هَذَا اللَّفْظُ فَلاَ مَعْنَى لِلْمُنَاوَلَةِ، فَهُو زِيَادَةُ تَكَلَّفِ أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْمُحَدَّثِينَ بِلاَ فَلْا اللَّفْظُ فَلاَ مَعْنَى لِلْمُنَاوَلَةِ، فَهُو زِيَادَةُ تَكَلَّفِ أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْمُحَدَّثِينَ بِلاَ فَائِدَةٍ. ثُمَّ كَمَا يَجُوزُ رَوَايَةُ الْحَديثِ بِالإِجَازَةِ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ فَائِدَةٍ. ثُمَّ كَمَا يَجُوزُ رَوَايَةُ الْحَديثِ بِالإِجَازَةِ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، لأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةً صِحَةٍ الْخَبَرِ، لاَ عَيْنُ الطَّرِيقِ الْمُعَرِّفِ.

1590. وَقَوْلُهُ: هَذَا الْكِتَابُ مَسْمُوعِي فَارْوِهِ عَنِّي، فِي اَلتَّعْرِيفِ، كَقْرَاءَتِه وَالْقِرَاءَة عَلَيْهِ. 1590. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحَدِّثَهُ بِهِ، فَهُو كَذَلِكَ، لَكِنْ أَيُّ حَاجَة إِلَيْهِ؟ وَيَلْزُمُ 1591. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحَدِّثُهُ بِهِ، فَهُو كَذَلِكَ، لَكِنْ أَيُّ حَاجَة إِلَيْهِ؟ وَيَلْزُمُ أَنْ لاَ يَرُويَ فِي أَنْ لاَ تَصِعَ الْقِرَاءَة عَلَيْهِ، لأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْقِرَاءَة بِنَفْسِهِ، وَيَجِبُ أَنْ لاَ يَرُويَ فِي خَيَاةِ الشَّهْرَاءَة الشَّيْخِ، لأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الأَصْلِ، كَمَا فِي الشَّهَادَةِ، فَذَلَ أَنْ قَدَرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الأَصْلِ، كَمَا فِي الشَّهَادَةِ، فَذَلَ أَنْ هَذَا لاَ يُعْتَبَرُ فِي الرِّوايَة.

الاعتماد علم الخط

1592. الْحَامِسَةُ: الاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ، بِأَنْ يُرَى مَكْتُوبًا بِخَطِّه: أَنَّي سَمِعْتُ مِنْ فَلاَنِ كَذَا. فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ، لأَنَّ رِوَايَتَهُ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَالَهُ، وَالْخَطُّ لَا يُعَرِّفُهُ هَذَا. نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: رَأَيْتُ مَكْتُوبًا فِي كِتَابٍ بِخَطَّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَطْ فَلَانِ، فَإِنَّ الْخَطَّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَطْ فَلَانِ، فَإِنَّ الْخَطَّ أَيْضًا قَدْ يُشْبِهُ الْخَطَّ.

1593. أَمَّا إِذَا قَالَ: هَذَا خَطِّي، قُبِلَ قَوْلُهُ، وَلَكِنْ لاَ يَرْوِي عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلَّطُهُ عَلَى الرَّوَايَةِ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ، أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِهِ، كَالْجُلُوسِ لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ.

1594. أَمَّا إِذَا قَالَ عَدْلُ: هَذِهِ نُسْخَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَثَلاً، فَرَأَى فِيهِ حَدِيثًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهِيَ عَنْهُ. لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ به؟

1595. إِنْ كَانَ مُقَلِّدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ الْمُجْتَهِدَ، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَقَد قالَ قَوْمٌ: لاَ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا عَلِمَ صِحَّةَ النَّسْخَةِ بِقَوْلِ عَدْل جَازَ الْعَمَلُ؛ لأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ كَانُوا يَحْمِلُونَ صُحُفَ الصَّدَقَاتُ إِلَى

الْبِلاد، وَكَانَ الْخَلْقُ يَعْتَمدُونَ تِلْكَ الصَّحْفَ بِشَهَادَةِ حَامِلِ الصَّحِيفَةِ بصِحَّتِهَا، دُونَ أَنْ يَسْمَعَهُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ سُكُونَ اَلنَّفَس وَغَلَبَةَ الظَّنِّ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْوِيَ إِلاَّ مَا يَعْلَمُ بِسَمَاعِهِ أَوَّلاً، وَحِفْظَهُ وَضَبْطَهُ إِلَى وَقْتِ الأَدَاء، بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَدَّاهُ هُوَ الَّذِي سَمِعَهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ حَرْفٌ. فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَلْيَتّْرُكِ الرَّوَايَةَ. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الأَصْل مَسَائِلُ:

رواية الحديث المشكوك فيه

1596. [1] مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَ فِي مَسْمُوعَاتِهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ مَثَلاً حَدِيثٌ وَاحِدٌ شَكَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ أَمْ لا ؟ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقُولَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ، وَلاَ أَنْ يَقُولَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ، لأَنَّ قَوْلَهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، شَهَادَةٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ، فَلاَ يَجُوزُ إلا عَنْ عِلْم، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَهُوَ كَمَنْ سَمِعَ إِقْرَارًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُقِرَّ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ و. فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى زَيْد.

1597. بَلْ نَقُولُ: لَوْ سَمِعَ مِائَةَ حَدِيثِ مِنْ شَيْخٍ، وَفِيهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَلَكَنَّهُ ١١ الْتَبَسَ عَلَيْه عَيْنُهُ، فَلَيْسَ لَهُ رَوَّايتُهُ بَلْ لَيْسَ لَهُ رَوَايَةُ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ إِذْ مَا مِنْ / حَدِيثٍ إِلاَّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ.

1598. وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ مَسْمُوعٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ، لَمْ تَجْزِ الرِّوَايَةُ بغَلَبَة الظِّنِّ.

1599. وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ، لأَنَّ الاعْتِمَادَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى غَلَبَةِ الظُّنِّ.

1600. وَهُوَ بَعِيدٌ، لأَنَّ الاعْتِمَادَ فِي الشُّهَادَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظُّنَّ، وَلَكِنْ فِي حَقِّ الْحَاكِم، فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ، أَمَّا الشَّاهِدُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَقَّقَ؛ لأَنَّ تَكْلِيفَهُ أَنْ لاَ يَشْهَدَ إلاَ عَلَى الْمَعْلُومِ- فِيمَا تُمْكِنُ فِيهِ الْمُشَاهَدَةُ- مُمْكِنٌ، وَتَكْلِيفُ الْحَاكِم أَنْ لاَ يَحْكُمَ إلاَ بصَدْقِ الشَّاهِدِ مُحَالٌ. وَكَذَلِكَ الرَّاوِي لاَ سَبيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ الشَّيْخِ، وَلَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ قَوْلِهِ بِالسَّمَاعِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقُ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَرُويَ.

١٥٥١. فَإِنْ قِيلَ: فَالْوَاحِـدُ فِي عَصَّرْنَا يَجُـوزُ أَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلكَ .

1602. قُلْنَا: لاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَى تَحَقُّق ذَلِكَ. وَلاَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ الله عِلَى

167/1

أَنَّهُ سَمِعَهُ، لَكِنْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ رَآهُ فِي كِتَابِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ، لاَّنَّهُ مُرْسَلٌ لاَ يَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَقُولُهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ إِذَا ذُكِرَ مُسْتَنَدُهُ حَتَّى يُنْظَرَ فِي حَالِهِ وَعَدَالَتِهِ. وَالله أَعْلَمُ.

> إنكار الشيخ ما نقل عنه

1603. [2] مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ إِنْكَارَ جَاحِدِ قَاطِعِ مُكَذِبِ لِلرَّاوِي، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، وَلَمْ يَصِرِ الرَّاوِي مَجْرُوحًا، لأَنَّ الْجَرْحَ رُبَّمَا لاَ يَثْبُتُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ، وَلاَّنَّهُ مُكَذَّبٌ شَيْخَهُ مُكَذَّبٌ لَهُ، وَهُمَا عَدْلاَنِ، فَهُمَا كَبَيَّنَتَيْنِ وَلاَنَّهُ مُكَذَّبٌ لَهُ، وَهُمَا عَدْلاَنِ، فَهُمَا كَبَيَّنَتَيْنِ مُتَكَاذِبَتَيْنِ، فَلاَ يُوجِبُ الْجَرْحَ. أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ إِنْكَارَ مُتَوَقِّف، وَقَالَ: لَسْتُ أَذْكُرُهُ، مُتَكَاذِبَتَيْنِ، فَلاَ يُوجِبُ الْجَرْحَ. أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ إِنْكَارَ مُتَوَقِّف، وَقَالَ: لَسْتُ أَذْكُرُهُ، فَتُعْمَلُ بِالْخَبَرِ، لأَنَّ الرَّاوِي جَازِمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَهُو لَيْسَ بِقَاطِعِ بِتَكْذِيبِهِ، وَهُمَا عَدْلاَنِ، فَصِدْقُهُمَا إِذَا مُمْكِنٌ.

1604. وَذَهَبَ الْكُرْخِيُّ إِلَى أَنَّ نِسْيَانَ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ يُبْطِلُ الْحَدِيثَ، وَبَنَى عَلَيْهِ اطَّرَاحَ خَبَرِ الزُّهْرِيِّ: «أَيُّمَا امْرَأَة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا»، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ الأَصْلُ، وَلأَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْخِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَدِيثِ، وَالرَّاوِي فَرْعُهُ، فَكَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ؟

1605. قُلْنَا: لِلشَّيْخِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ إِذَا رَوَى الْعَدْلُ لَهُ عَنْهُ، فَإِنْ بَقِيَ شَكَّ لَهُ مَعَ رِوَايَةِ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَعَلَى الرَّاوِي الْعَمَلُ إِذَا قَطَعَ بِأَنَّهُ سَمعَ، وَعَلَى غَيْرِهِمَا الْعَمَلُ بَقَوْلِ الشَّاهِدِ غَيْرِهِمَا الْعَمَلُ بِقَوْلِ الشَّاهِدِ غَيْرِهِمَا الْعَمَلُ بِقَوْلِ الشَّاهِدِ الْمُرَوِّرِ الظَّاهِرِ الْعَدَالَة، وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّاهِد. وَيَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِ الْعَمَلُ بِقَتْوَى الْمُجْتَهِد، وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادِهِ، وَالْمُجْتَهِدُ لاَ يَعْمَلُ بِهِ الْمُحْتَهِد، وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ تَغَيْرَ اجْتِهَادِهِ، وَالْمُجْتَهِدُ لاَ يَعْمَلُ بِهِ بَعْدَ التَّغَيْرِ، لأَنَّهُ عَلِمَهُ. فَعَمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.

1606. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَهَذَا لأَنَّ النَّسْيَانَ غَالِبٌ عَلَى الإِنْسَانِ. وَأَيُّ مُحَدَّتِ يَحْفَظُ فِي حِينِهِ جَمِيعَ مَا رَوَاهُ فِي عُمْرِهِ؟ فَصَارَ كَشَكٌ الشَّيْخِ الفِي زِيَادَةٍ فِي الْحَدِيثِ، / أَوْ فِي إعْرَابٍ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَشَكُ الشَّيْخِ الفِي زِيَادَةٍ فِي الْحَدِيثِ، / أَوْ فِي إعْرَابٍ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْحَدِيثَ، لِكَثْرَةٍ وُقُوعِ الشَّكَ فِيهِ، فَكَذَلِكَ أَصْلُ الْحَدِيثِ.

[1<del>6</del>8/1]

1607. [3] مَسْأَلَةً: انْفِرَادُ الثَّقَةِ بِزِيَادَةٍ فِي الْحَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةِ النَّقَلَةِ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّيَادَةُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، لأَنَّهُ لَو

زيادة الثقة مقبولة

√\\86

انْفَرَدَ بِنَقْلِ حَدِيثِ عَنْ جَمِيعِ الْحُفَّاظِ لَقُبِلَ، فَكَذَلِكَ إِذَا انْفَرَدَ بِزِيَادَةٍ، لأَنَّ الْعَدْلَ لاَ يُتَّهَمُّ مَا أَمْكَنَ.

1608. فَإِنْ قِيلَ: يَبْعُدُ انْفِرَادُهُ بِالْحِفْظِ مَعَ إِصْغَاءِ الْجَمِيعِ.

360. قُلْنَا: تَصْدِيقُ الْجَمِيعِ أَوْلَى إِذَا كَانَ مُمْكِنًا. وَهُوَ قَاطِعٌ بِالسَّمَاعِ، وَالاَّحَرُونَ مَا قَطَعُوا بِالنَّهْيِ، فَلَعَلَّ الرَّسُولَ عَنِي مَجْلِسَ وَاحِد وَذَكَرَ الزِّيَادَةَ فِي إِحْدَى الْكَرَّنَيْنِ يَحْضُرْ إِلاَ الْوَاحِدُ، أَوْ كَرَّرَ فِي مَجْلِس وَاحِد وَذَكَرَ الزِّيَادَةَ فِي إِحْدَى الْكَرَّتَيْنِ وَلَمْ يَحْضُرْ إِلاَ الْوَاحِدُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَاوِي النَّاقْصِ دَخَلَ فِي أَثْنَاءِ الْمَجْلِسِ فَلَمْ يَسْمَعِ التَّمَامَ، أَوِ اشْتَرَكُوا فِي الْحُضُورِ وَنَسُوا الزِّيَادَةَ، إلاَ وَاحِدًا، وَيُحْتَمُلُ أَنْ يَكُونَ رَاوِي النَّاقِصِ دَخَلَ فِي أَثْنَاءِ الْمَجْلِسِ فَلَمْ يَسْمَعِ التَّمَامَ، أَوِ اشْتَرَكُوا فِي الْحُضُورِ وَنَسُوا الزِّيَادَةَ، إلاَ وَاحِدًا، أَوْ طَرَأَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ سَبَبٌ شَاعِلُ مُدْهِشٌ فَغَفَلَ بِهِ الْبُعْضُ عَنِ الإِصْغَاءِ، أَوْ عَرَضَ لِبَعْضِ السَّامِعِينَ فَيَخْتَصُّ بِحِفْظِ الزِّيَادَةِ الْمُقْبِلُ عَلَى الإِصْغَاءِ، أَوْ عَرَضَ لِبَعْضِ السَّامِعِينَ خَاطِرٌ شَاعِلٌ عَنِ الزِّيَادَةِ، أَوْ عَرَضَ لَهُ مُزْعِجٌ يُوجِبُ قِيَامَهُ قَبْلَ التَّمَامِ، فَإِذَا وَاحَدُم لَ ذَلِكَ فَلاَ يُكَذَّبُ الْعَدْلُ مَا أَمْكَنَ.

اقتصار المحدث على رواية بعض الحديث مِهُ الْمَعْنَى، وَمَنْ جَوَّزَ النَّقْلَ عَلَى الْمَعْنَى جَوَّزَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ مَرَّةً بِتَمَامِهِ، بِالْمَعْنَى، وَمَنْ جَوَّزَ النَّقْلَ عَلَى الْمَعْنَى جَوَّزَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ مَرَّةً بِتَمَامِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقِ الْمَدْكُورُ بِالْمَثْرُوكِ تَعَلَّقًا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ. وَأَمَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ، كَشَرْطِ الْعَبَادَةِ أَوْ رُكْنِهَا، أَوْ مَا بِهِ التَّمَامُ، فَنَقْلُ الْبَعْضِ تَحْرِيفٌ وَتَلْبِيسٌ. أَمَّا إِذَا رَوَى الْعَبَادَةِ أَوْ رُكْنِهَا، أَوْ مَا بِهِ التَّمَامُ، فَنَقْلُ الْبَعْضِ تَحْرِيفٌ وَتَلْبِيسٌ. أَمَّا إِذَا رَوَى الْعَبَادَةِ أَوْ رُكْنِهَا، أَوْ مَا بِهِ التَّمَامُ، فَنَقْلُ الْبَعْضِ تَحْرِيفٌ وَتَلْبِيسٌ. أَمَّا إِذَا رَوَى الْعَبَادَةِ أَوْ رُكْنِهَا، أَوْ مَا بِهِ التَّمَامُ، فَنَقْلُ الْبَعْضِ تَحْرِيفٌ وَتَلْبِيسٌ. أَمَّا إِذَا رَوَى الْعَبَادَةِ أَوْ رُكْنِهَا، أَوْ مَا بِهِ التَّمَامُ، فَنَقْلُ الْبَعْضِ تَحْرِيفٌ وَتَلْبِيسٌ. أَمَّا إِذَا رَوَى النَّعْرُ فَهُو جَائِزٌ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَعْيَرُ فَهُو جَائِزٌ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ شُوءُ الظَّنِ بِالتَّهْمَةِ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُتَّهَمُ بِإِضْطِرَابِ النَّقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الاحْتِرَازُ عَنْ ذَلكَ.

رواية الحديث بالمعنى 1611. [5] مَسْأَلَةً: نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ حَرَامٌ عَلَى الْجَاهِلِ بِمَوَاقِعِ الْخِطَابِ وَدَقَائِقِ الأَلْفَاظِ.

1612. أَمَّا الْعَالِمُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُحْتَمِلِ وَغَيْرِ الْمُحْتَمِلِ، وَالظَّاهِرِ وَالأَظْهَرِ، وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْأَظْهَرِ، وَالْعَامِّ وَالْأَعْمَ، فَقَدْ جَوَّزَ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَجَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ، أَنْ يَنْقُلَهُ عَلَى الْمَعْنَى إِذَا فَهِمَهُ.

1613. وَقَالَ فَرِيقٌ: لاَ يَجُوزُ إلاَ إِبْدَالُ اللَّفْظِ بِمَا يُرَادِفُهُ وَيُسَاوِيهِ فِي الْمَعْنَى، كَمَا

\\87

يُبْدَلُ الْقُعُودُ بِالْجُلُوسِ، وَالْعِلْمُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَالاسْتِطَاعَةُ بِالْقُدْرَةِ، وَالإِبْصَارُ بِالإِحْسَاسِ بِالْبَصَرِ، وَالْحَظْرُ بِالتَّحْرِيم، وَسَائِرُ مَا لاَ يُشَكُّ فِيهِ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَمَا لاَ يَتَطَرُّقُ إِلَيْهِ تَفَاوُتُ بِالاسْتِنْبَاطِ وَالْفَهْمِ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا فَهِمَهُ قَطْعًا لاَ فِيمَا فَهِمَهُ بِنَوْعِ اسْتِذْلاَلٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاظِرُونَ.

169/1

1614. وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْعَالِمِ: الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرْعِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ. فَإِذَا جَازَ / إِبْدَالُ\الْعَرَبِيَّةِ بِعَجَمِيَّةٍ تُرَادِفُهَا، فَلأَنْ يُجَوِّزَ عَرَبِيَّةً بِعَرَبِيَّةً بِعَرَبِيَّةً تَرَادِفُهَا، فَلأَنْ يُجُوّزَ عَرَبِيَّةً بِعَرَبِيَّةً تَرَادِفُهَا وَلَنْ يُشَهِدَ : يُبَلِّغُونَهُمْ تُرَادِفُهَا وَتُسَاوِيهَا أَوْلَى. وَكَذَلِكَ كَانَ سُفَرَاءُ رَسُولِ الله عَلَيُّ فِي الْبِلاد: يُبَلِّغُونَهُمْ أَوْامِرَهُ بِلُغَتِهِمْ. وَكَذَلِكَ مَنْ سَمِعَ شَهَادَةَ الرَّسُولِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهادَتِهِ لَوَامِرَهُ بِلُغَتِهِمْ. وَكَذَلِكَ مَنْ سَمِعَ شَهَادَةَ الرَّسُولِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهادَتِهِ بِلُغَةَ أُخْرَى. وَهَذَا لأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ تَعَبُّدَ فِي اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ فَهُمُ الْمَعْنَى وَلِيصَالُهُ إِلَى الْخَلْقِ. وَلِيس ذَلِكَ كَالتَّشَهُدِ وَالتَّكْبِيرِ وَمَا تُعُبَّدَ فِيهِ بِاللَّفْظِ.

1615. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مُبَلِّعُ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقُهُ مِنْهُ».

1616. قُلْنَا: هَذَا هُوَ الْحُجَّةُ، لأَنَّهُ ذَكَرَ الْعِلَّةَ، وَهُوَ اخْتِلاَفُ النَّاسِ فِي الْفِقْهِ، فَمَا لاَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي الْفِقْهِ، فَمَا لاَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ فَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ قَدْ نُقِلَ بِأَلْفَاظِ مُخْتَلِفَة وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ الأَلْفَاظِ قَدْ نُقِلَ بِأَلْفَاظِ مُخْتَلِفَة وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ الأَلْفَاظِ قَوْلَ رَسُولِ الله يَقِي فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَة، لَكِنِ الأَغْلَبُ أَنَّهُ حَدِيثُ وَاحِدٌ وَتُقِلَ فَوْلَ رَسُولِ الله يَقِي فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَة، لَكِنِ الأَغْلَبُ أَنَّهُ حَدِيثُ وَاحِدٌ وَتُقِلَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة، فَإِنَّهُ رُويَ: «رَحِمَ الله الْمَرَأَ»، وَ«نَضَّرَ الله الْمَرَأَ» وَرُويَ «وَرُبِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة لَهُ» وَرُويَ «حَامِل فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهٍ».

1617. وَكَذَلِكَ الْخُطَبُ الْمُتَّحِدَةُ، وَالْوَقَائِعُ الْمُتَّحِدَةُ، رَوَاهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ.

1618. [6] مَسْأَلَةً: الْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجَمَاهِيرِ، وَمَرْدُودٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِيرِ، وَمَرْدُودٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

1619. وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يُعَاصِـرْهُ؛ أَوْ قَـالَ مَنْ لَمْ يُعَاصِرْ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَالدَّلِيلُ أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ شَيْخَهُ وَلَمْ يُعَدَّلُهُ وَبَقِيَ حكم الحديث المرسل (المنقطع) مَجْهُولاً عِنْدَنَا لَمْ نَقْبَلْهُ، فَإِذَا لَمْ يُسَمَّهِ فَالْجَهْلُ أَتَمُّ، فَمَنْ لاَ يُعْرَفُ عَيْنُهُ كَيْفَ تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ؟

1620. فَإِنْ قِيلَ: رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَنْهُ تَعْدِيلٌ.

1621. فَالْجَوَابُ: مِنْ وَجْهَيْن:

1622. الأَوَّلُ: أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ، فَإِنَّ الْعَدْلَ قَدْ يَرُوِي عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ لَتَوَقَّفَ فِيهِ، أَوْ جَرَّحُهُ. وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ رَوَوْا عَمَّنْ إِذَا سُئِلُوا عَنْهُ عَدَّلُوهُ مَرَّةً وَجَرَّحُوهُ أُخْرَى، أَوْ قَالُوا: لاَ نَدْرِي. فَالرَّاوِي عَنْهُ سَاكِتٌ عَنْ تَعْدِيلِهِ، وَلَوْ كَانَ السُّكُوتُ عَنِ التَّعْدِيلِ جَرْحًا، وَلَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي الْجَرْحِ تَعْدِيلاً لَكَانَ السُّكُوتُ عَنِ التَّعْدِيلِ جَرْحًا، وَلَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي إِذَا جَرَّحَ مَنْ رَوَى عَنْهُ مُكَذَّبًا نَفْسَهُ؛ وَلأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَيْسَ تَعْدِيلاً لِلأَصْلِ، مَا لَمْ يُوجِبُ فَرَقًا فِي مَنْعِ قَبُولِ رَوَايَةِ الْمَحْرُوحِ وَالْمَجْهُولِ. هَذَا الْمَعْنَى، كَمَا لَمْ يُوجِبْ فَرَقًا فِي مَنْعِ قَبُولِ رَوَايَةِ الْمَحْرُوحِ وَالْمَجْهُولِ. هَذَا الْمَعْنَى، كَمَا لَمْ يُوجِبْ فَرَقًا فِي مَنْعِ قَبُولِ رَوَايَةِ الْمَحْرُوحِ وَالْمَجْهُولِ. وَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: لاَ يَشْهَدُ الْعَدْلُ إِلاَ عَلَى شَهَادَةٍ عَدْلٍ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي وَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: لاَ يَشْهَدُ الْعَدْلُ إِلاَ عَلَى شَهَادَةٍ عَدْلٍ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الرَّوايَةِ وَالشَّهِ وَالأَصْلِ الْ حَتَى يُنْفَرَ فِي حَالِهِمَا. الرَّوايَةِ وَالْمَ مِي فَرَقِ وَالْمَعْنَى عَنْ الشَّيْخِ وَالأَصْلِ الْحَتَّى يُنْظَرَ فِي حَالِهِمَا. الرَّوايَةِ وَالْمُولِ مِ وَايَةٍ وَلَا مَنْ يُعْفَلُ فِي حَالِهِمَا.

|170/1|

- 1623. فَإِنْ قِيلَ: الْعَنْعَنَةُ كَافِيَةٌ فِي الرِّوَايَةِ، مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ رَوَى فُلاَنٌ / عَنْ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ، بَلْ بَلَغَهُ بِوَاسِطَةٍ. وَمَعَ الاحْتِمَالِ فُلاَن، يَحْتَمِلُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ، بَلْ بَلَغَهُ بِوَاسِطَةٍ. وَمَعَ الاحْتِمَالِ يُقْبَلُ. وَمثْلُ ذَلكَ في الشَّهَادَةِ لاَ يُقْبَلُ.
- 1624. قُلْنَا: هَذَا إِذَا لَمْ يُوجِبْ فَرْقَافِي رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ، وَالْمُرْسَلُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَجْهُولِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُقْبَلَ. ثُمَّ الْعَنْعَنَةُ جَرَتِ الْعَادَةُ بِهَا فِي الْكِتْبَةِ، فَإِنَّهُمِ اسْتَنْقَلُوا أَنْ يَكْتُبُوا عِنْدَ كُلِّ اسْمِ «رَوَى عَنْ فُلاَنْ سَمَاعًا مِنْهُ» وَشَحُوا عَلَى الْقِرْطَاسِ وَالْوَقْتِ أَنْ يُصَيِّعُوهُ، فَأَوْجَزُوا. وَإِنَّمَا يُقْبَلُ فِي الرِّوَايَةِ ذَلِكَ إِذَا عُلِمَ بِصَرِيحِ لَقَوْظِهِ أَوْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ السَّمَاعَ، فَإِنْ لَمْ يُرِدِ السَّمَاعَ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمُسْنَدِ وَالْمُرْسَل، فَلاَ يُقْبَلُ.
- 1625. الْجَوَابُ الثَّانِي: إِنْ سَلَّمْنَا جَدَلاً أَنَّ الرَّوَايَةَ تَعْدِيلٌ، فَتَعْدِيلُهُ الْمُطْلَقُ لاَ يُقْبَلُ مَا لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ، فَلَوْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَدْلٍ ثِقَةٍ، لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهُ، وَإِنْ سُلَّمَ قَبُولُ التَّعْدِيلِ الْمُطْلَقِ فَذَلِكَ فِي حَقَّ شَخْصٍ نَعْرِفُ عَيْنَهُ وَلاَ يُعْرَفُ

بِفِسْقِ. أَمَّا مَنْ لَمْ نَعْرِفْ عَيْنَهُ فَلَعَلَّهُ لَوْ ذَكَرَهُ لَعَرَفْنَاهُ بِفِسْقِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُعَدِّلُ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى فِي كُلِّ مُكَلَّفٍ بِتَعْرِيفِ غَيْرِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، وَلاَ يُعْلَمُ مَجْزُهُ مَا لَمْ يُعَرِّفْهُ بِعَيْنِهِ. وَبِمِثْلِ هَذَهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُقْبَلْ تَعْدِيلُ شَاهِدِ الْفَرْعِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُعَرِّفُهُ بِفِسْقِ وَلَمْ يُعَيِّنُهُ، فَلَعَلَّ الْحَاكِمَ يَعْرِفُهُ بِفِسْقٍ أَوْ عَدَاوَةِ أَوْ غَيْرِهِ.

1626. وَاحْتَجُّوا بِاتَّفَاقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى قَبُولِ مُرْسَلِ الْعَدْلِ، فَابْنُ عَبَّاسٍ، مَعَ كَثْرَةِ رِوَايَتِهِ، فِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، لِصِغَرِّ سِنَّهِ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، وَقَالَ: حَدَّثِنِي بِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

1627. وَرَوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رُوجِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَخِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس.

1628. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ» ثُمَّ أَسْنَدَهُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.

1629. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ » وَقَالَ: مَا أَنَا قُلْتُهَا وَرَبٌ الْكَمْبَةِ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا عِنْ قَالَهَا، فَلَمَّا رُوجِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسِ.

1630. وَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ: مَا كُلُّ مَا نُحَدَّتُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، لَكِنْ سَمِعْنَا بَعْضَهُ، وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُهُ بِبَعْضِهِ.

1631. أَمَّا التَّابِعُونَ فَقَدْ قَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا قُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلاَنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَهُوَ حَدَّثَنِي، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ اللهٰ فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْر وَاحِدٍ.

1632. وَكَذَلِكَ نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ قَبُولُ الْمُرْسَلِ.

#### 1633. وَالْجَوَابُ مَنْ وَجْهَيْن:

1634. الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ، وَيَدُلُّ عَلَى قَبُولِ بَعْضِهِمِ الْمَرَاسِيلَ، اوَالْمَسْأَلَةُ فِي مَحِلُ الاَجْتِهَادِ، وَلاَ يَثْبُتُ فِيهَا إِجْمَاعٌ أَصْلاً،. وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ لَمْ يَعْبُلُوا الْمَرَاسِيلَ، وَلِذَلِكَ بَاحَتُوا ابْنَ عَبَّاسٍ / وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، مَعَ جَلاَلَةٍ يَقْبَلُوا الْمَرَاسِيلَ، وَلِذَلِكَ بَاحَتُوا ابْنَ عَبَّاسٍ / وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، مَعَ جَلاَلَةٍ

0.88

قَدْرِهِمْ، لاَ لِشَكَّ فِي عَدَالَتِهِمْ، وَلَكِنْ لِلْكَشْفِ عَنِ الرَّاوِي. 1635. فَإِنْ قِيلَ: قَبلَ بَعْضُهُمْ، وَسَكَتَ الاَخَرُونَ، فَكَانَ إِجْمَاعًا.

1636. قُلْنَا: لاَ نُسَلِّمُ ثُبُوتَ الإِجْمَاعِ بِشُكُوتِهِمْ، لاَ سِيَّمَا فِي مَحِلَّ الاجْتِهَادِ، بَلْ لَعَلَّهُ سَكَتَ مُضْمِرًا لِلإِنْكَارِ، أَوْ مُتَرَدِّدًا فِيهِ.

1637. وَالْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِلْمُرْسَلِ مَنْ قَبِلَ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ، لأَنَّهُمْ يُحَدَّثُونَ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَضَافَ إِلَيْهِ مَرَاسِيلَ التَّابِعِينَ، لأَنَّهُمْ يَحُدُّونَ عَنِ الصَّحَابَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّصَ كِبَارَ التَّابِعِينَ بِقَبُولِ مُرْسَلِهِ.

1638. وَالْمُخْتَارُ عَلَى قِيَاسِ رَدِّ الْمُرْسَلِ أَنَّ التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيِّ إِذَا عُرِفَ بِصَرِيحِ
خَبَرِهِ أَوْ بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لاَ يَرْوِي إِلاَ عَنْ صَحَابِيًّ، قُبِلَ مُرْسَلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ
فَلاَ يُقْبَلُ، لأَنَّهُمْ قَدْ يَرُوُونَ عَنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الأَعْرَابِ الَّذِينَ لاَ صُحْبَةَ
لَهُمْ. وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ لَنَا عَدَالَةُ أَهْلِ الصَّحْبَةِ. قَالَ الزَّهْرِيُّ بَعْدَ الإِرْسَالِ: حَدَّثَنِي
لِهُمْ. وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ لَنَا عَدَالَةُ أَهْلِ الصَّحْبَةِ. قَالَ الزَّهْرِيُّ بَعْدَ الإِرْسَالِ: حَدَّثَنِي
بِهِ رَجُلُّ عَلَى بَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ. وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ فِيمَا أَرْسَلَهُ عَنْ بُسْرَةَ:
حَدَّثَنِي بِهِ بَعْضُ الْحَرَسِ.

هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟

630. [7] مَسْأَلَةٌ: خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى مَقْبُولٌ، خِلاَفًا لِلْكُرْخِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، لأَنَّ كُلَّ مَا نَقَلَهُ الْعَدْلُ وَصِدْقَهُ فِيهِ مُمْكِنٌ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ. فَمَسَّ الذَّكْرِ مَثَلاً نَقَلَهُ الْعَدْلُ، وَصِدْقَهُ فِيهِ مُمْكِنٌ، فَإِنَّا لاَ نَقْطَعُ بِكَذِبِ نَاقِلِهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ انْفَرَدَ وَاحِدُ بِنَقْلِ مَا تُحِيلُ الْعَادَةُ فِيهِ أَنْ لاَ يَسْتَفِيضَ، كَقَتْلِ أَمِيرٍ فِي السُّوقِ، وَعَـزْلِ وَزِيرٍ، وَهُجُومٍ وَاقِعَة فِي الْجَامِعِ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الْجُمُعَة، أَوْ كَخَسْف، أَوْ وَعَـزْلِ وَزِيرٍ، وَهُجُومٍ وَاقِعَة فِي الْجَامِعِ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الْجُمُعَة، أَوْ كَخَسْف، أَوْ زَلْزَلَة، أَو انْقِضَاضِ كَوْكَبٍ عَظِيم، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَجَائِبِ. فَإِنَّ الدَّوَاعِي تَتَوَقَّرُ عَلَى إِشَاعَةٍ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَيَسْتَحِيلُ انْكَتَامُهُ. وَكَذَلِكَ الْقُواْلَ لاَ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِد، إِشَاعَةٍ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَيَسْتَحِيلُ انْكَتَامُهُ. وَكَذَلِكَ الْقُواْلَ لاَ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِد، لِيشَاعَة جَمِيع ذَلِكَ، وَيَسْتَحِيلُ النَّكْتَامُهُ. وَكَذَلِكَ الْقُواْلَ لاَ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِد، وَيَعْمَ بِهِ الْمَاعَةِ وَنَقْلِهِ، لأَنَّهُ أَصْلُ الدَّينِ، وَالْمُنْ فَرَدُ بِرِوايَةٍ سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ كَاذِبٌ قَطْعًا. فَأَمَّا عَلَى إِشَاعَتِه وَنَقْلِهِ، لأَنَّهُ أَصْلُ الدَّينِ، وَالْمَنْفَرِدُ بِرَوايَة سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ كَاذِبٌ قَطْعًا. فَأَمَّا مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلُوكَى إِمِنْ عُمُومٍ وقُوعٍ آحَادِهِ إِنْ فَلاَ نَقَطَعُ بِكَذِبٍ خَبِرِ الْوَاحِدِ فِيهِ.

1640. فَإِنْ قِيلَ: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ؟ لَأِنَّ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ لَمَّا كَانَ الإِنْسَانُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِرَارًا، وَكَانَتِ الطَّهَارَةُ تَنْتَقِضُ

بهِ، فَلَا يَحِلُّ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنْ لَا يَشِيعَ حُكْمَهُ، وَيُنَاجِيَ بِهِ الأَحَادَ، إِذْ يُؤَدِّي إِلَى إِخْفَاءِ الشُّرْعِ، وَإِلَى أَنْ تَبْطُلَ صَلَّاةُ الْعِبَادِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَتَجبُ الإِشَاعَةُ فِي\امِثْلِهِ، ثُمَّ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ. وَكَذَلِكَ مَسُّ الذَّكَرِ مِمَّا يَكْثُرُ ﴿ ١٣٨٥﴾ وُقُوعُهُ، فَكَيْفَ يَخْفَى حُكْمُهُ؟

|172/1|

١٥٤١. قُلْنَا: هَذَا يَبْطُلُ أَوَّلًا بِالْوَتْرِ، وَحُكْم الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، وَالْقَهْقَهَةِ، وَوُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَإِفْرَادِ /َ الإِقَامَةِ وَتَثْنِيَتِهَا. وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَقَدْ أَتْبَتُوهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

1642. فَإِنْ زَعَمُوا أَنْ لَيْسَ عُمُومُ الْبَلْوَى فِيهَا كَعُمُومِهَا فِي الأَحْدَاثِ، فَنَقُولُ: فَلَيْسَ عُمُومُ الْبَلْوَى فِي اللَّمْسِ وَالْمَسِّ كَعُمُومِهَا فِي خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرٍ السَّبِيِلَيْنِ، فَقَدْ يَمْضِي عَلَى الإِنْسَانِ مُدَّةً لاَ يَلْمِسُ وَلاَ يَمَسُ الذَّكَرَ إلاَّ فِي حَالَةِ الْحَدَثِ، كَمَا لاَ يَفْتَصِدُ وَلاَ يَحْتَجِمُ إِلاَ أَحْيَانًا، فَلاَ فَرْقَ.

1643. وَالْجَوَابُ الثَّانِي، وَهُوَ التَّحْقِيقُ: أَنَّ الْفَصْدَ وَالْحجَامَةَ وَإِنْ كَانَ لاَ يَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْم، وَلَكِنَّهُ يَكْثُرُ، فَكَيْفَ أُخْفِيَ خُكْمُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ خَلْق كَثِيِّر؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الأَكْثَرَ فَكَيْفَ وَكَلَ ذَلِكَ إِلَى الآحَادِ، وَلاَ سَبَبَ إِلاَ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ رَسُولَهُ ﷺ إِشَاعَةَ جَمِيعِ الأَحْكَامِ، بَلْ كَلَّفَهُ إِشَاعَةَ الْبَعْضِ، وَجَوَّزَ لَهُ رَدَّ الْخَلْقِ إِلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْبَعْضِ، كَمَا جَوَّزَ لَهُ رَدَّهُمْ إِلَى الْقِيَاسِ فِي قَاعِدَةِ الرِّبَا، وَكَانَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: لاَ تَبيعُوا الْمَطْعُومَ بِالْمَطْعُوم، أَوِ الْمَكِيلَ بِالْمَكِيل، حَتَّى يُسْتَغْنَى عَن الاسْتِنْبَاطِ مِنَ الأَشْيَاءِ السُّتَّةِ. فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى مَنْ جُمْلَةِ مَا تَقْتَضِي مَصْلَحَةُ الْخَلْق أَنْ يَرُدُّوا فِيهِ إِلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ. وَلاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ صِدْقُ الرَّاوي مُمْكِنًا، فَيَجبُ تَصْدِيقُهُ.

1644. وَلَيْسَ عِلَّةُ الإِشَاعَةِ عُمُومَ الْحَاجَةِ أَوْ نُدُورَهَا، بَلْ عِلَّتُهُ التَّعَبُّدُ وَالتَّكْلِيفُ مِنَ اللهِ، وَإِلَّا فَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ كَثِيرٌ، كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، كَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الأَكْثَرُ، فِي كَوْنِهِ شَرْعًا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْفَى.

1645. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الضَّابِطُ لِمَا تُعَبِّدَ الرَّسُولُ عَنَّهُ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ؟

i\\89

1646. قُلْنَا: إِنْ طَلَبْتُمْ ضَابِطًا لِجَوَازِهِ عَقْلاً فَلاَ ضَابِطَ، بَلْ لله تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ فِي تَكْلِيفِ رَسُولِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ؛ وَإِنْ أَرَدْتُمْ وُقَوْعَهُ، فَنَحْنُ نَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ الله ﷺ. وَإِذَا اسْتَقْرَيْنَا السَّمْعِيَّاتِ وَجَدْنَاهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

1647. الأُوَّلُ: الْقُرْآلُ. وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عُنِيَ بِالْمُبَالَغَةِ فِي إِشَاعَتِهِ.

1648. الثَّانِي: مَبَانِي الإِسْلاَمِ الْخَمْسُ، كَكَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ، وَالصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالضَّوْم، وَالْحَجِّ، وَقَدْ أَشَاعَهُ إِشَاعَةً اشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَتِهِ الْعَوَامُّ وَالْخَوَاصُ.

1640. الثَّالِثُ: أَصُولُ الْمُعَامَلاَتِ الَّتِي لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً، مِثْلُ أَصْلِ الْبَيْعِ، وَالنَّكَاحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا قَدْ تَوَاتَرَ، بَلْ كَالطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالاسْتِيلاَدِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالْكَتَابَةِ، فَإِنَّ هَذَا تَوَاتَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ\اللَّقاطِعَةُ: إِمَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَإِمَّا بِنَقْلِ الاَحَادِ فِي مَشْهَدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ سُكُوتِهِمْ. وَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِالتَّوَاتُرِ، وَإِمَّا بِنَقْلِ الاَحَادِ فِي مَشْهَدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ سُكُوتِهِمْ. وَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِالتَّوَاتُرِ، وَإِمَّا بِنَقْلِ الاَحَادِ فِي مَشْهَدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ سُكُوتِهِمْ. وَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِالنَّوَاتُرِ، وَإِمَّا بِنَقْلِ الْأَعْلَمَاءَ فِي الْعِلْمِ، بَلْ فَرْضُ الْعَوَّامِ فِيهِ الْقَبُولُ مِنْ الْعُلَمَاء.

1650. الرَّابِعُ: تَفَاصِيلُ هَذِهِ الأَصُولِ، فَمَا يُفْسِدُ الصَّلاَةَ وَالْعِبَادَاتِ، وَيَنْقُضُ الطَّهَارَةَ، مِنَ اللَّمْسِ، وَالْمَسَّ، وَالْقَيْءِ، وَتَكْرَارِ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَهَذَا الْجِنْسُ مِنْهُ مَا شَاعَ، / وَمَنْهُ مَا نَقَلَهُ الاَ حَادُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ممَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى.

[173/1]

1651. وَمَا تَنْقُلُهُ الآحَادُ فَلاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ، وَلَا مَانِعَ. فَإِنَّ مَا أَشَاعَهُ كَانَ يَجُوزُ أَنْ لَا يُتَعَبَّدَ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ، وَمَا وَكَّلَهُ إِلَى الآحَادِ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ. لَكَ يَعَبَّدَ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ. لَكِنَّ وُقُوعَ هَذَهِ الأَمُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعَبُّدَ وَقَعَ كَذَلِكَ، فَمَا كَانَ يُخَالِفُ أَمَرَ لَكِنَّ وُقَعَ كَذَلِكَ، فَمَا كَانَ يُخَالِفُ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

1652. هَذَا تَمَامُ الْكَلاَم فِي الأَخْبَارِ. وَاللَّه أَعْلَمُ.

# الأصل الثالث مِنْ الصُولِ الأَولَّذِ الإجسَاعُ

1653. وَفِيهِ أَبُوَابٌ:

# الْبَابُ الأَوَّلُ فِي: إِثْبَاتِ كَوْنِهِ خُجَّةٌ عَلَى مُنْكِريهِ

1654. وَمَنْ حَاوَلَ إِثْبَاتَ كَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً افْتَقَرَ إِلَى تَفْهِيمِ لَفْظِ «الإِجْمَاعِ» أَوَّلاً: 1655. وَبَيَانِ تَصَوُّرِهِ ثَانِيًا.

١656. وَبَيَانِ إِمْكَانِ الاطِّلاَعِ عَلَيْهِ ثَالِثًا.

1657. وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى كُوْنِهِ حُجَّةً رَابِعًا.

معنى الإجماع ﴿ 1658. أَمَّا تَفْهِيمُ لَفُظِ «الإِجْمَاعِ» فَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ «اتِّفَاقَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً عَلَى الإصطلاح واللغة أَمْرِ مِنَ الأُمُورِ الدَّينِيَّةِ».

معنى الإجماع قَامَ عَنَاهُ فِي وَضْعِ اللَّغَةِ: «الاتَّفَاقُ، وَالإِزْمَاعُ» وَهُوَ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ أَزْمَعَ وَضَعِ اللَّغَةِ وَضَعِ اللَّغَةِ أَمْرٍ يُقَالُ: أَجْمَعَ؛ وَالْجَمَاعَةُ إِذَا اتَّفَقُوا يُقَالُ أَجْمَعُوا. وَضَعَ اللَّهُ لَا يَصْلُحُ لإِجْمَاعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلِلاتَّفَاقِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الدَّيْنِ، لَكِنِ الْعَرْفُ خَصَّصَ اللَّفْظَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

1660. وَذَهَبَ النَّظَّامُ إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ عِبَارَةٌ عَنْ «كُلِّ قَوْلِ قَامَتْ حُجَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ» وَهُوَ عَلَى خِلاَفِ اللَّغَةِ وَالْعُرْفِ. لَكِنَّهُ سَّوَّاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ إِذَّ لَمْ يَرَ الإِجْمَاعَ حُجَّةً، وَتَوَاتَرَ إِلَيْهِ بِالتَّسَامُعِ تَحْرِيمُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، فَقَالَ: هُوَ كُلُ قَوْلَ قَامَتْ حُجَّتُهُ.

1661. أَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ تَصَوُّرُهُ، فَدَلِيلُ تَصَوَّرِهِ وُجُودُهُ، فَقَدْ وَجَدْنَا الأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَاجِبٌ. وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ تَصَوُّرُهُ

دليل تصور الإجماع

√\\89

وَالأَمَةُ كُلُّهُمْ مُتَعَبَّدُونَ بِاتَّبَاعِ النَّصُوصِ وَالأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ، وَمُعَرَّضُونَ لِلْعِقَابِ
بِمُخَالَفَتِهَا؟ فَكَمَا لاَ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِتَوَافُقِ الدَّوَاعِي،
فَكَذَلِكَ عَلَى اتَّبَاعِ الْحَقِّ وَاتَّقَاءِ النَّارِ.

1662. فَإِنْ قِيلَ: الأُمَّةُ مَعَ كَثْرَتِهَا، وَاخْتِلاَفِ دَوَاعِيهَا فِي الاعْتِرَافِ بِالْحَقَّ، وَالْعِنَادِ فِيهِ: كَيْفَ تَتَّفِقُ اَرَاؤُهَا؟ فَذَلِكَ مُحَالُ مِنْهَا، كَاتَّفَاقِهِمْ عَلَى أَكْلِ الزَّبِيبِ مَثَلاً فِي يَوْم وَاحِدِ.

أَنْنَا: لَا صَارِفَ لِجَمِيعِهِمْ إِلَى تَنَاوُلِ الزَّبِيبِ خَاصَّةً، وَلِجَمِيعِهِمْ بَاعِثُ عَلَى الاعْتِرَافِ الْبَاطِلِ؟ فَلِمَ الاعْتِرَاف الْبَاطِلِ؟ فَلِمَ الْعَتْرَاف الْبَاطِلِ؟ فَلَمَ الْعَتْرَاف الْبَاطِلِ؟ فَلَمَ لَا يُتَصَوَّرُ إِطْبَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقّ ؟ وَالْكَثْرَةُ إِنَّمَا تُؤْثَرُ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَشْبَاهِ وَالدَّوَاعِي وَالصَّوارِفِ، / وَمُسْتَنَدُ الاجْمَاعِ فِي الأَكْثَرِ نُصُوصٌ مُتَوَاتِرَةً، وَأُمُورً وَالدَّوَاعِي وَالصَّوارِفِ، / وَمُسْتَنَدُ الاجْمَاعِ فِي الأَكْثَرِ نُصُوصٌ مُتَوَاتِرَةً، وَأُمُورً مَعْلُومَةٌ ضَرُورَةً بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ، وَالْعُقَلاَءُ كُلَّهُمْ فِيهِ عَلَى مَنْهَجِ وَاحِدٍ. نَعَمْ هَلْ يُتَصَوِّرُ الإِجْمَاعُ عَن اجْتِهَادِ أَوْ قِيَاس ؟ ذَلِكَ فِيهِ كَلاَمٌ سَيَأْتِي إِنَّ شَاءَ الله \*.

#صـ: 287-289

[174/1]

1664. أَمَّا الثَّالِثُ: وَهُوَ تَصَوُّرُ الاطَّلاَع عَلَى الإِجْمَاع، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَوْ تُصُوِّرَ إِحْمَاع، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَوْ تُصُوِّرَ إِجْمَاعُهُمْ فَمَن الَّذِي يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَعَ تَفَرُّقِهمْ فِي الْأَقْطَارِ؟

1665. فَنَقُولُ: يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِمُشَافَهَتِهِمْ إِنْ كَانُوا عَدَدًا يُمْكِنُ لِقَاؤُهُمْ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ عُرِفَ مَذْهَبُ قَوْم بِالْمُشَافَهَةِ، وَمَذْهَبُ الْآخَرِينَ بِأَخْبَارِ التَّوَاتُرِ عَنْهُمْ، يُمْكِنْ عُرِفَ مَذْهَبُ قَوْم بِالْمُشَافَهَةِ، وَمَذْهَبُ الْآخَرِينَ بِأَخْبَارِ التَّوَاتُرِ عَنْهُمْ، كَمَا عَرَفْنَا أَنَّ مَذْهَبَ جَمِيعِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْعُ قَتْلِ الْمُسْلِم بِالذَّمِّيْ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّثْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ وَبُطْلانُ النَّكَاحِ بِلا وَلِيَّ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّتْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّثْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّثْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّنْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّنْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّنْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّنْلِيثُ، وَمَذْهَبُ جَمِيعِ النَّصَارَى التَّنْلِيثُ اللَّهُ الْحَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْحَلَيْلِيْلُولِيْلُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ ا

1666. فَإِنْ قِيلَ: مَذْهَبُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، مُسْتَنِدٌ إِلَى قَائِلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ النَّصَارَى يَسْتَنِدُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. أَمَّا قَوْلُ جَمَاعَةٍ لاَ يَنْحَصِرُونَ: كَيْفَ يُعْلَمُ؟

1667. قُلْنَا: وَقَوْلُ أُمَّةِ مُحَمَّدِ ﷺ فِي أُمُورِ الدَّينِ يَسْتَنِدُ إِلَى مَا فَهِمُوهُ مِنْ مُحَمَّدٍ

عَلَيْ وَسَمِعُوهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِذَا انْحَصَرَ أَهْلُ الْحَلَّ وَالْعَقْدِ، فَكَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ

قَوْلُ وَاحِد أَمْكَنَ أَنْ يُعْلَمَ قَوْلُ الثَّانِي إِلَى الْعَشَرَةِ وَالْعِشْرِينَ. الْعَشْرِينَ. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّ أَحَدًا مِنْهُمْ فِي أَسْرِ الْكُفَّارِ وَبِلاَدِ الرُّومِ؟

1669. قُلْنَا: تَجِبُ مُرَاجَعَتُهُ. وَمَذْهَبُ الأَسِيرِ يُنْقَلُ كَمَذْهَبَ غَيْرِهِ، وَيُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ، فَمَنْ شَكَّ فِي مُوَافَقَتِهِ لِلآخَرِينَ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقًا لِلإِجْمَاعِ.

1670. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ عُرِفَ مَذْهَبُهُ رُبَّمَا يَرْجِعُ بَعْدَهُ.

حجية الإجماع

1671. قُلْنَا: لاَ أَثَرَ لِرُجُوعِهِ بَعْدَ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَحْجُوجًا بِهِ. وَلاَ يُتَصَوَّرُ رُجُوعُ جَمِيعِهِمْ، إِذْ يَصِيرُ أَحَدُ الإِجْمَاعِيْنِ خَطَّأً، وَذَلِكَ مُمْتَنعٌ، بِدَلِيلِ السَّمْعِ. رُجُوعُ جَمِيعِهِمْ، إِذْ يَصِيرُ أَحَدُ الإِجْمَاعَيْنِ خَطَّأً، وَذَلِكَ مُمْتَنعٌ، بِدَلِيلِ السَّمْعِ. 1672. أَمَّا الرَّابِعُ: وَهُو إِفَامَهُ الْحُجَّةِ عَلَى اسْتِحَالَةِ الْخَطَّأَ عَلَى الأُمَّةِ، وَفِيهِ الشَّانُ كُلَّهُ، وَكَوْنُهُ حُجَّةً، إِنَّمَا يُعْلَمُ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ عَقْلٍ. أَمَّا الإِجْمَاعُ فَلاَ يُعْلَمُ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ عَقْلٍ. أَمَّا الإِجْمَاعُ فَلاَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الإِجْمَاعِ بِهِ.

1673. وَقَدْ طَمِعُوا فِي التَّلَقِّيَ مِنَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْعَقْلِ. وَأَقْوَاهَا السُّنَّةُ. وَنَحْنُ نَذْكُهُ الْمَسَالِكَ الثَّلاَثَةَ:

1674. الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ: التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ.

1675. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُا شُهَدَآءً عَلَى النّاسِ ﴾ (البقرة: 143)، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ ﴾ الآية (ال عمران: 110)، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِعَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأعران: 181)، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّوُوا ﴾ (الاعران: 181)، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا الْخَلَفُتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى اللّهِ ﴾ (الشورى: 103)، وَمَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا الْخَلَفُتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى اللّهِ ﴾ (الشورى: 103)، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا اتَّفَقْتُمْ فِيهِ فَهُو حَقَّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِيهِ فَهُو حَقَّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِيهِ فَهُو حَقَّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِيهِ فَهُو حَقَّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِيهِ فَهُو حَقَّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِيهِ فَهُو حَقَّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِيهُ فَهُولَ اللّهُ فَلَاهُ وَلَاللّهُ وَالرّسُولِ ﴾ (النسَه: 95)، مَفْهُومُهُ: مَا اتَفَقْتُمْ عَلَيْهِ فَهُولًا/ حَقَّ. فَهَذِهِ كُلُهُا ظَوَاهِرُ لاَ تَنْصُ عَلَى الْغَرَض. بَلْ لاَ تَدُلُ أَيْضًا دَلاَلَةَ الظَّوَاهِر.

[175/1]

1676. وَأَقْوَاهَا قوله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِمِهِ مَا تَوَكَّ وَنُصَّلِهِ ، جَهَ نَمَّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ (الساء: 115)، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اتِّبَاعَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَهَذَا مَا تَمَسَّك بِهِ الشَّافِعِيُّ.

o no co

# أسئلة

1677. وَقَدْ أَطْنَبْنَا فِي كِتَابِ "تَهْذِيبِ الأُصُولِ" فِي تَوْجِيهِ الأَسْوِلَةِ \* عَلَى الآيَةِ، وَدَفْعِهَا. 1678. وَٱلَّذِي نَرَاهُ أَنَّ الآيَةَ لَيْسَتْ نَصًّا فِي الْغَرَضِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ مَنْ يُقَاتِلُ الرَّسُولَ وَيُشَاقَّهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُشَايَعَتِهِ، وَنُصْرَتِهِ، وَدَفْعِ لِيَقَاتِلُ الرَّسُولَ وَيُشَاقَة حَتَّى تَنْضَمَّ إلَيْهِ الأَعْدَاءِ عَنْهُ: «نُولِّهِ مَا تَوَلَّى» فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْكِ الْمُشَاقَة حَتَّى تَنْضَمَّ إلَيْهِ الْأَعْدَاءِ عَنْهُ: «نُولِّهِ مَا تَوَلَّى» فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْكِ الْمُشَاقَة حَتَّى تَنْضَمَّ إلَيْهِ مُتَابَعَةُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي نُصْرَتِهِ وَالذَّبِ عَنْهُ وَالانْقِبَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى. وَهَابَعَهُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي نُصْرَتِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ وَالانْقِبَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَهُو مُحْتَمَلٌ، وَلَوْ فَسَرَ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اللَّاتِهُ بِذَلِكَ لَقُبِلَ، وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ رَفْعًا لِلنَّصِّ، كَمَا لَوْ فَسَرَ رَسُولُ الله عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، بِالْعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ. اللهُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ، بِالْعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ. اللهُ مُنْ عَلَى وَلَمْ يَكُنْ طَاهِرًا لَهُ لِلْمُولُ عَلَى مَا لَيْعَالِهُ وَلَمْ لِي الْمُؤْمِنِينَ، بِالْعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ.

التمسك بالسنة النبوية 1670. الْمَسْلَكُ النَّانِي: وهو الأقوى: التَّمَسُك بِقَوْلِهِ ﷺ: «لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْمَقْصُودِ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى الْمَقْصُودِ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ كَالْكِتَاب، وَالْكِتَابُ مُتَوَاتِرٌ لَكِنْ لَيْسَ بِنَصِّ.

المَّوْتِلُفَة مَعَ النَّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَة هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الْخَطَأ، وَاشْتُهِرَ عَلَى لِسَانِ مُخْتَلِفَة مَعَ النَّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَة هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الْخَطَأ، وَاشْتُهِرَ عَلَى لِسَانِ الْمَرْمُوقِينَ وَالثَّقَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ كَعُمَر، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَأَنسَ بْنِ مَالِك، وَابْنِ عُمَر، وَأَبِي هُرَيْرة، وَحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ وَأَنسَ بْنِ مَالِك، وَابْنِ عُمَر، وَأَبِي هُرَيْرة، وَحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَطُولُ ذِكْرُهُ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ عِنَى الضَّلاَلة، وَالسَّلاَلة، وَالله لِيَجْمَع أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَلة، وَالله لَيْجُمَع أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَلة فَاعْطَانِيها» وَهمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّة فَلْيَلْزِم الْجَمَاعَة، فَإِنَّ الضَّلاَلة فَأَعْطَانِيها» وَهمَنْ مَرَّ وَرَائهمْ، وَوإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِد، وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلاَ تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَمَّاعَة وَلاَ يَبْلِي الله بِشَدُّوهِ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَلَى الْهُ بِشُدُودِ مَنْ شَدَّ الله مَع الْجَمَاعة وَلا يُبَالِي الله بِشَدُّ وَلا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَمَّ عَلَى الْحَمَّ عَلَى الْحَمَّ مَا الْحَمَاعة وَلاَ يَسُرُهُمْ خِلاَ فَ مَنْ خَالَفَهُمْ إلا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لا يَضُومُ مَنْ خَلَقَهُمْ، وَرُويَ «لاَ يَضُرُهُمْ خِلاَفُ مَنْ خَالَفَهُمْ إلاَ عَلَا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لاَ يَضُومُ مَنْ خَلَقِهُمْ، وَرُويَ وَلَا يَصَاعَة، وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةً».

1681. وَهَذَهِ ۚ الْأَخْبَارُ لَمْ تَزَلْ ظَاهِرَةً فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا، لَمْ يَدْفَعْهَا

أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ وَخَلَفِهَا، بَلْ هِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْ مُوَافِقِي الأُمَّةِ وَمُخَالِفِيهَا، وَلَمْ تَزَلَّ / الأُمَّةُ تَحْتَجُ بِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَقُرُوعِهِ.

[176/1]

1682. فَ**إِنْ قِيلَ**: فَمَا وَجْهُ الْحُجَّةِ، وَدَعْوَى التَّوَاتُرِ فِي آحَادِ هَذِهِ الأَخْبَارِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَنَقْلُ الأَحَادِ لاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ؟

1683. قُلْنَا: فِي تَقْرِيرٍ وَجْهِ الْحُجَّةِ طَرِيقَانِ:

1684. أَحَدُهُمَا: أَنْ نَدَّعِيَ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ بِأَنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَدْ عَظَمَ\اشَأْنَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأَخْبَرَ عَنْ عِصْمَتِهَا عَنِ الْخَطَأ، بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الأَخْبَارِ الْمُتَفَرِّقَة، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ اَحَادُهَا. وَبِمِثْلِ ذَلِكَ نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إلَى الْعِلْمِ بِشَجَاعَة عَلِيًّ، لَمْ تَتَوَاتَرْ اَحَادُهَا. وَبِمِثْلِ ذَلِكَ نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إلَى الْعِلْمِ بِشَجَاعَة عَلِيًّ، وَصَعَاوَة حَاتِم، وَفِقْهِ الشَّافِعِيِّ، وَخَطَابَةِ الْحَجَّاجِ، وَمَيْلِ رَسُولِ الله عَنِي إلَى عَائِشَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَقَعْ الشَّافِعِيِّ، وَخَطَابَةِ الْحَجَّاجِ، وَمَيْلِ رَسُولَ الله عَنْ إلَى عَلَى عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آحَادُ الأَخْبَارِ فِيهَا عَائِشَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَتَعْظِيمِهِ صَحَابَتَهُ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آحَادُ الأَخْبَارِ فِيهَا مُتَوَاتِرَةً، بَلْ يَجُوزُ الْكَذِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَوْ جَرَّدُنَا النَّظَرَ إلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى مُحْمُوعٍ قَرَائِنَ آحَادُهَا لاَ يَنْفَكُ عَنِ الاحْتِمَالِ، الشَّورِيُّ وَلَكِنْ يَنْفَكُ عَنِ الاحْتِمَالُ عَنْ مَجْمُوعِ هَا، حَتَّى يَحْصُلُ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ .

1685. الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ لاَ نَدَّعِيَ عِلْمَ الاضْطِرَارِ بَلْ عِلْمَ الاسْتِدْلاَلِ، مِنْ وَجْهَيْنِ: 1686. الأُوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ لَمْ تَزَلْ مَشْهُورَةً بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، يَتَمَسَّكُونَ بِهَا فِي إثْبَاتِ الإِجْمَاعِ، وَلاَ يُظْهِرُ أَحَدُ فِيهَا خِلاَفًا وَإِنْكَارًا، إِلَى زَمَانِ النَّظَامِ، فِي أَعْصَارِ مُتَكَرِّرَةٍ عَلَى التَّسْلِيمِ وَيَسْتَحِيلُ فِي مُسْتَقَرِّ الْعَادَةِ تَوَافُقُ الأُمْمِ فِي أَعْصَارٍ مُتَكَرِّرَةٍ عَلَى التَّسْلِيمِ وَيَسْتَحِيلُ فِي مُسْتَقَرِّ الْعَادَةِ تَوَافُقُ الأُمْمِ فِي أَعْصَارٍ مُتَكَرِّرَةٍ عَلَى التَّسْلِيمِ لِيمَا لَمْ تَقُم الْحُجَّةُ بِصِحْتِهِ، مَعَ اخْتِلاَفِ الطَّبَاعِ، وَتَفَاوُتِ الْهِمَمِ وَالْمَذَاهِبِ فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْفَكُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِأَخْبَارِ الاَحَادِ عَنْ خِلاَفِ مُخَالِف، وَإِبْدَاء تَرَدُّد فيه.

1687. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُحْتَجْينَ بِهَذِهِ الْأَحْبَارِ أَثْبَتُوا بِهَا أَصْلاً مَقْطُوعًا بِهِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ الله تَعَالَى وَعَلَى السَّنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ التَّسْلِيمُ لِخَبَر يُرْفَعُ بِهِ الْكِتَابُ الْمَقْطُوعُ، إلاَّ إِذَا اسْتَنَدَ إِلَى مُسْتَنَدِ مَقْطُوع بِهِ، فَأَمَّا رَفْعُ الْمَقْطُوع بِمَا لَيْسَ بِمَقْطُوعٍ فَلَيْسَ مَعْلُومًا، وَلَا يَقُولَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَرْفَعُونَ الْكِتَابَ الْقَاطِعَ حَتَّى لاَ يَتَعَجَّبَ مُتَعَجِّبٌ، وَلاَ يَقُولَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَرْفَعُونَ الْكِتَابَ الْقَاطِعَ حَتَّى لاَ يَتَعَجَّبَ مُتَعَجِّبٌ، وَلاَ يَقُولَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَرْفَعُونَ الْكِتَابَ الْقَاطِعَ

//90 ب

0.091

بِإِجْمَاعِ مُسْتَندٍ إِلَى خَبَرٍ غَيْرِ مَعْلُومِ الصَّحَّةِ؟ وَكَيْفَ تَذْهَلُ عَنْهُ جَمِيعُ الأُمَّةِ إِلَى زَمَّانِ النَّظَّامِ فَيُخْتَصُّ بِالتَّنَبُّهِ لَهُ؟ هَذَا وَجْهُ الاسْتِذْلاَلِ.

مناقشة المنكرين للأدلة الثبتة للإجماع 1688. مَسْأَلَةٌ: وَلِلْمُنْكِرِينَ فِي مُعَارَضَتِهِ ثَلاَثَةٌ مَقَامَاتٍ: الرَّدُّ، وَالتَّأْوِيلُ، وَالْمُعَارَضَةُ. 1688. الْمَقَامُ الأَوَّلُ: فِي الرَّدُ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَسْئِلَةٍ:

1690. السُّوَّالُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُمْ: لَعَلَّ وَاحِدًا خَالَفَ هَذِهِ الأَحْبَارَ وَرَدَّهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا؟ 1690. قُلْنَا: هَذَا أَيْضًا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ، إذِ الإِجْمَاعُ أَعْظَمُ أُصُولِ الدِّينِ، فَلَوْ خَالَفَ فِيهِ مُخَالِفٌ لَعَظُمَ الأَمْرُ فِيهِ، وَاشْتَهَرَ الْخِلاَفُ، إذْ لَمْ يَنْدَرِسْ خِلاَفُ الصَّحَابَةِ فِي مُخَالِفٌ لَعَظُمَ الأَمْرُ فِيهِ، وَاشْتَهَرَ الْخِلاَفُ، إذْ لَمْ يَنْدَرِسْ خِلاَفُ الصَّحَابَةِ فِي دِيةِ الْجَنِينِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، وَحَدِّ الشَّرْبِ، فَكَيْفَ انْدَرَسَ الْخِلاَفُ فِي أَصْلٍ دِيةِ الْجَنِينِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، وَحَدِّ الشَّرْبِ، فَكَيْفَ انْدَرَسَ الْخِلاَفُ فِي أَصْلٍ عَظِيمٍ يَلْزَمُ فِيهِ التَّصْلِيلُ وَالتَّبْدِيعُ لِمَنْ أَخْطَأَ / فِي نَفْيهِ أَوْ إِثْبَاتِهِ، وَكَيْفَ اشْتَهَرَ خِلاَفُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ خِلاَفُ النَّظُمُ مَعَ سُقُوطِ قَدْرِهِ وَخِسَّة رُتْبَتِهِ، وَخَفِي خِلاَفُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؟ هَذَا مِمَّا لاَ يَتَسِعُ لَهُ عَقْلٌ أَصْلاً.

|177/1|

1692. السُّوَّالُ الثَّانِي: قَالُوا: قَدِ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالْخَبَرِ عَلَى الاِجْمَاعِ، ثُمَّ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالاِجْمَاعِ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ، فَهَبْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا\\عَلَى الصَّحَّةِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَهَلِ النَّزَاعُ إِلاَ فِيهِ؟

1693. قُلْنَا: لاَ، بَلِ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى الإِجْمَاعِ بِالْخَبَرِ، وَعَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ بِخُلُو الأَعْصَارِ عَنِ الْمُدَافَعَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لَهُ، مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي إِنْكَارَ إِثْبَاتِ أَصْلِ قَاطِع بِخَبَرِ غَيْرٍ مَعْلُومِ الصَّحَّةِ، فَعَلِمْنَا بِالْعَادَةِ كَوْنَ الْخَبَرِ مُعْلُومِ الصَّحَّةِ، فَعَلِمْنَا بِالْعَادَةِ كَوْنَ الْخَبَرِ مَعْلُومِ الصَّحَّةِ، فَعَلِمْنَا بِالْعَادَةِ كَوْنَ الْخَبَرِ مَعْلُومِ الصَّحَّةِ، فَعَلِمْنَا بِالْعَادَةِ كَوْنَ الْخَبَرِ مَقْطُوعًا بِهِ، لاَ بِالإِجْمَاعِ. وَالْعَادَةُ أَصْلٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا مَعَارِفُ، فَإِنَّ بِهَا يُعْلَمُ بُطْلاَنُ دَعْوَى نَصَّ الإِمَامَةِ، بُطْلاَنُ دَعْوَى نَصَّ الإِمَامَةِ، وَبِهَا يُعْلَمُ بُطْلاَنُ دَعْوَى نَصَّ الإِمَامَةِ، وَإِيجَابِ صَلاَةِ الضَّحَى، وَصَوْمٍ شَوَّالٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لاَسْتَحَالَ فِي الْعَادَةِ الشَّكُوتُ عَنْهُ.

1694. السُّوَّالُ الثَّالِثُ: قَالُوا: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لَعَلَّهُمْ أَثْبَتُوا الإِجْمَاعَ لاَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ بَلْ بِدَلِيلِ آخَرَ.

1695. قُلْنَا: قَدْ ظَهَرَ مِنْهُمِ الاَحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ فِي الْمَنْعِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ، وَتَهْدِيدُ مَنْ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ وَيُخَالِفُهَا. وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ

مُسْتَنَدُّ لَظَهَرَ وَانْتَشَرَ، فَإِنَّهُ قَدْ نُقِلَ تَمَسُّكُهُمْ أَيْضًا بالآيَات.

1696. السُّوَّالُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: لَمَّا عَلِمَتِ الصَّحَابَةُ صِحَّةَ هَذِهِ الأَخْبَارِ لِمَ لَمْ يَذْكُرُوا طَرِيقَ صِحَّتِهَا لِلتَّابِعِينَ حَتَّى كَانَ يَنْقَطِعُ الارْتِيَابُ، وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي الْعِلْم؟ ١69٦. قُلْنَا: لأَنَّهُمْ عَلِمُوا تَعْرِيفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِصْمَةَ هَذِهِ الأُمَّةِ بِمَجْمُوعِ قَرَائِنَ وَأَمَارَاتٍ وَتَكْرِيرَاتٍ أَلْفَاظِ أَسْبَابِ دَلَّتْ ضَرُورَةً عَلَى قَصْدِهِ إِلَى بَيَانِ نَفْي الْخَطَأْ عَنْ هَذِهِ الأَمَّةِ. وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ الْحِكَايَةِ، وَلاَ تُحِيطُ بِهَا الْعِبَارَاتُ، وَلَوْ حَكَوْهَا لَتَطَرَّقَ إِلَى آحَادِهَا احْتِمَالاَتٌ، فَاكْتَفَوْا بِعِلْمِ التَّابِعِينَ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ لاَ يَثْبُتُ بِهِ أَصْلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَيَقَعُ التَّسْلِيمُ فِي الْعَادَةِ بِهِ. فَكَانَتِ الْعَادَةُ فِي حَقِّ التَّابِعِينَ أَقْوَى مِنَ الْحِكَايَةِ.

١698 الْمَقَامُ الثَّانِي: فِي التَّأْوِيل؛ وَلَهُمْ تَأْوِيلاَتُ ثَلاَثَةٌ:

1699. **الأَوَّلُ**: قَوْلُهُ ﷺ: «لاَ تَجْتَمِعُ أُمِّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ» يُنَبَّئُ عَنِ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ عِصْمَةَ جَمِيعِهِمْ عَن الْكُفْرِ بِالتَّأْوِيلِ وَالشُّبْهَةِ. وَقَوْلُهُ: «عَلَى الْخَطَأِ» لَمْ يَتَوَاتَرْ. وَإِنْ صَحَّ، فَالْخَطَأَ عَامٌّ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكُفْر.

1700. قُلْنَا: الضَّلاَلُ فِي وَضْعِ اللِّسَانِ لاَ يُنَاسِبُ الْكُفْرَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى: 7)، وَقَالَ تَعَالَى، إخْبَارًا عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَعَلَّنُهَا إِذَا / وَأَنَا مِنَ ٱلطَّمَالِّينَ ﴾ (الشعراء: 20). وَمَا أَرَادَ: مِنَ الْكَافِرينَ، بَلْ أَرَادَ: «مِنَ الْمُخْطِئينَ» يُقَالُ: ضَلَّ فُلاَنٌ عَنِ الطِّريق، وَضَلُّ سَعْيُ فُلاَنٍ، كُلُّ ذَلِكَ لِلْخَطَأَ. كَيْفَ وَقَدْ فُهِمَ ضَرُورَةً مِنْ هَذِهِ الأَلْفَاظِ تَعْظِيمُ شَأَنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَتَخْصِيصُهَا بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ. أَمَّا الْعِصْمَةُ عَنِ الْكُفْرِ فَقَدْ أَنْعِمَ بِهَا فِي حَقِّ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبَيِّ بن كَعْبِ وَزَيْدٍ، عَلَى مَذْهَبِ النَّظَّامِ، لأَنَّهُمْ مَاتُوا عَلَى الْحَقِّ، وَكُمْ مِنْ آحَادٍ عُصِمُوا عَنَ الْكُفْرِ حَتَّى مَاتُوا! فَأَيُّ خَاصَّيَّةٍ لِلأَمَّةِ؟ فَدَهِلْ أَنَّهُ أَرَادَ: مَا لَمْ يُعْصَمْ عَنْهُ الأَحَادُ مِنْ سَهْوِ\اوَخَطَأٍ وَكَذِب، **وَتُعْصَمُ عَنْهُ** 191 الْأَمَّةُ، تَنْزيلاً لِجَمِيع الْأَمَّةِ مَنْزِلَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعِصْمَةِ عَنِ الْخَطَأِ فِي اللِّين. أمَّا فِي غَيْرِ الدَّينِ: مِنْ إنْشَاءِ حَرْب، وَصُلْح، وَعِمَارَةِ بَلْدَةٍ، فَالْعُمُومُ يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ لِلأَمَّةِ عَنْهُ أَيْضًا، وَلَكِنَّ ذَلِكَّ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَأَمْرُ الدِّين مَقْطُوعٌ

178/1

بِوُجُوبِ الْعصْمَةِ فِيهِ، كَمَا فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّهُ أَخْطَأَ فِي أَمْرِ تَأْبِيرِ النَّخْلِ، 
ثُمَّ قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْرَفُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، وَأَنَا أَعْرَفُ بِأَمْرِ دِينِكُمْ».

1701. التَّأْوِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: غَايَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَامًّا يُوجِبُ الْعِصْمَةَ عَنْ كُلَّ خَطَأَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّهَادَةِ فِي الاخِرَةِ، أَوْ مَا يُوَافِقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَاتِرَ، ، أَوْ يُوَافِقُ دَلِيلَ الْعَقْلَ، دُونَ مَا يَكُونُ بِالاجْتِهَادِ وَالْقِبَاسِ. النَّصَّ الْمُتَوَاتِرَ، ، أَوْ يُوَافِقُ دَلِيلَ الْعَقْلَ، دُونَ مَا يَكُونُ بِالاجْتِهَادِ وَالْقِبَاسِ.

1702. قُلْنَا: لاَ ذَاهِبَ مِنَ الأُمَّةِ إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، إِذْ مَا دَلَّ مِنَ الْعَقْلِ عَلَى تَجْوِيزِ الْخَطَأَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ دَلَّ عَلَى تَجْوِيزِهِ فِي شَيْءٍ اَخَرَ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَارِقٌ لَمْ يَكُنْ تَخْصِيصٌ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصٍ. يَكُنْ تَخْصِيصٌ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصٍ. وَقَدْ ذَمَّ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَة وَأَمَرَ بِاللَّمُوافَقَة، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فِيهِ الْعِصْمَةُ مَعْلُومًا وَقَدْ ذَمَّ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَة وَأَمَرَ بِاللَّمُوافَقَة، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فِيهِ الْعِصْمَةُ مَعْلُومًا السَّتَحَالَ الاتّبَاعُ، إلاَ إِنْ تَبَتَتِ الْعِصْمَةُ مُطْلَقًا، وَبِهِ ثَبَتَتْ لِكُلُّ كَافِرِ، فَضَلاً عَنِ النَّعْضِ دُونَ الْبَعْضِ، فَهَذَا يَتْبُتُ لِكُلَّ كَافِرٍ، فَضَلاً عَنِ الْمُعْضِ دُونَ الْبَعْضِ، فَهَذَا يَتْبُتُ لِكُلِّ كَافٍ، وَفِي كُلُّ شَيْءٍ، بَلْ كُلُّ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يُعْصَمُ عَن الْخَصْ يُخْطِئُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، بَلْ كُلُّ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يُعْصَمُ عَن الْخَطْؤُ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ.

1703. التُّأُويلُ الثَّالِثُ: أَنَّ أُمُتَهُ عَلَى كُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَجُمْلَةُ هَوُّلَاءِ مِنْ أَوَّلِ الإِسْلاَمِ إِلَى آخَرِ عُمْرِ الدُّنْيَا لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطَا، بَلْ كُلُّ حُكْمِ الْقَضَى عَلَى الاَّفَاقِ عَلَيْهِ أَهْلُ الأَعْصَارِ كُلِّهَا بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَى فَهُوَ حَقَّ، انْقَضَى عَلَى الاَّفَاقِ عَلَيْهِ أَهْلُ الأَعْصَارِ كُلِّهَا بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَى فَهُوَ حَقَّ، إِذْ الأُمَّةِ عَبَارَةً عَنِ الْجَمِيعِ. كَيْفَ وَالَّذِينَ مَاتُوا فِي زَمَانِنَا هُمْ مِنَ الأُمَّةِ، إِذْ الأُمَّةِ عَبَارَةً عَنِ الْجَمِيعِ. كَيْفَ وَالَّذِينَ مَاتُوا فِي زَمَانِنَا هُمْ مِنَ الأُمَّةِ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُوا وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ الأُمَّةِ، بِذَلِيلِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا قَدْ خَالَفُوا ثُمُ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيْسَ إِجْمَاعُ. وَقُلْنَا: مِنَ الأُمَّةِ مَنْ خَالَفَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ اللهُ مَنْ خَالَفُوا إِذَا لَمْ يُوافِقُوا.

1704. قُلْنَا: كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالأُمَّةِ الْمَجَانِينُ، وَالأَطْفَالُ، وَالسَّقْطُ، وَالْمُجْتَنُّ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ الأُمَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَيْتُ، وَالَّذِي لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، بَلِ الَّذِي كَانُوا مِنَ الأُمَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَيْتُ، وَالَّذِي لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، بَلِ الَّذِي يُفْهَمُ: قَوْمٌ يُتَصَوَّرُ الاجْتِمَاعُ وَالاخْتِلاَفُ وَاجْتِمَاعُ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ الاجْتِمَاعُ وَالاخْتِلاَفُ مِنْ شَدُّ عَنِ مِنَ الْمَعْدُومِ وَالْمَيِّتِ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِاتّبَاعِ الْجَمَاعَة وَذَمَّ مَنْ شَدُّ عَنِ الْمُوافَقَةِ. فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرُوهُ، فَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الاتِّبَاعُ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْقِيَامَةِ الْمُوافَقَةِ. فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرُوهُ، فَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الاتِبَاعُ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْقِيَامَةِ

[179/1]

لَا فِي الدُّنْيَا. فَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: إِجْمَاعٌ يُمْكِنُ خَرْقَهُ وَمُخَالَفَتُهُ فِي الدُّنْيَا، وَذَلِكَ هُمُ الْمَوْجُودُونَ فِي كُلِّ عَصْرٍ. أَمَّا إذَا مَاتَ، فَيَبْقَى أَثَرُ خِلاَفِهِ، فَإِنَّ مَذْهَبَهُ لاَ يَمُوتُهِ مِمَّاتُهِ فِي كُلِّ مَّضَافٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى \*.

\*مــ: 292-291

1705. الْمَقَامُ الثَّالِثُ: الْمُعَارَضَةُ بِالْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ:

1706. أَمَّا الأَيَاتُ: فَكُلُّ مَا فِيهَا مَنْعٌ مِنَ الْكُفْرِ وَالرَّدَّةِ \ وَالْفِعْلِ الْبَاطِلِ، فَهُوَ عَامٌ مَعَ الْجَمِيع، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُمْكِنًا فَكَيْفَ نُهُوا عَنْهُ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا مَعْلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: 188)، ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُمُتْ وَهُوَكَاوَّ ﴾ (البقرة: 188)، وَأَمْنَالُ ذَلِكَ ، (البقرة: 188)، وَأَمْنَالُ ذَلِكَ ،

1707. قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ نَهْيًا لَهُمْ عَنِ الاجْتِمَاعِ، بَلْ نَهْيٌ لِلاَحَادِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِد عَلَى حِيَالِهِ دَاخِلاً فِي النَّهْيِ. وَإِنْ سُلَّمَ، فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّهْيِ وُقُوعُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَلاَ جَوَازُ وُقُوعِهِ، فَإِنَّ الله تُعَالَى عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ الْمَعَاصِي لاَ تَقَعُ مِنْهُمْ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْجَمِيعِ. وَخِلافُ الْمَعْلُومِ غَيْرُ وَاقعٍ. وَقَالَ لِرَسُولِهِ عَيْنَ : ﴿ لَهِنَ الْجَمِيعِ. وَخِلافُ الْمَعْلُومِ غَيْرُ وَاقعٍ. وَقَالَ لِرَسُولِهِ عَيْنَ : ﴿ لَهِنَ الْجَمِيعِ. وَخِلافُ الْمَعْلُومِ غَيْرُ وَاقعٍ. وَقَالَ لِرَسُولِهِ عَيْنَ : ﴿ لَهِنَ اللهِ عَلَى الْمَعْلَى ﴾ (الإنهام: 65)، وَقَالَ: ﴿ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (الإنهام: 65)، وَقَالَ عَلَمْ أَنَّهُ قَدْ عَصَمَهُ | أَنْ يَكُونَ | مِنْهُمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَقَعُ.

1708. وَأَمَّا الْأَخْبَارُ، فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ». وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَمَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ وَمَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ»؛ وَكَفَوْلِهِ عَلَى «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَ عَلَى شِرَار أُمَّتِي».

1709. قُلْنَا: هَذَا وَأَمْثَالُهُ يَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ الْعِصْيَانِ وَالْكَذِبِ، وَلاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبْقَى مُتَمَسَّكٌ بِالْحَقِّ. وَلاَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ عِنْكَ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقَّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ، وَحَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَالُ»، كَيْفَ وَلاَ تَجْرِي هَذِهِ الأَخْبَارُ الْحَقَّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ، وَحَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَالُ»، كَيْفَ وَلاَ تَجْرِي هَذِهِ الأَخْبَارُ فِي الصَّحَةِ وَالظَّهُورِ مَجْرَى الأَحَادِيثِ الَّتِي تَمَسَّكْنَا بِهَا؟

1710. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: التَّمَشْكُ بِالطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيِّ:

1711. وَبَيَانُهُ أَنَّ الصَّحَابَةُ إِذَا قَضَوْا بِقَضِيَّة، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَاطِعُونَ بِهَا، فَلاَ يَقْطَعُونَ بِهَا إِلاَ عَنْ مُسْتَنَدٍ قَاطِعٍ، وَإِذَا كَثُرُوا كَثْرَةً تَنْتَهِي إِلَى حَدَّ التَّوَاتُرِ، فَالْعَادَةُ تُحِيلُ

\\**9**2

[180/1]

عَلَيْهِمْ قَصْدَ الْكَذِبِ، وَتُحِيلُ عَلَيْهِمِ الْغَلَطَ حَتَّى لاَ يَتَنَبَّهَ وَاحدٌ مِنْهُمْ لِلْحَقَّ فِي ذَلِكَ، وَإِلَى أَنَّ الْقَطْعَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِع خَطَأً، فَقَطْعُهُمْ فِي غَيْرِ مَحَلَّ الْقَطْعِ مُحَالً فِي الْعَادَةِ. فَإِنْ قَضَوْا عَنِ اجْتِهَاد وَاتَّفَقُوا / عَلَيْهِ، فَيُعْلَمُ أَنَّ التَّابِعِينَ كَانُوا مُحَالً فِي الْعَادَةِ. فَإِنْ قَضَوْا عَنِ اجْتِهَاد وَاتَّفَقُوا / عَلَيْهِ، فَيُعْلَمُ أَنَّ التَّابِعِينَ كَانُوا يُشَدِّدُونَ النَّكِيرَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ، وَيَقْطَعُونَ بِهِ. وَقَطْعُهُمْ بِذَلِكَ قَطْعُ فِي غَيْرِ مَحِلَّ الْقَطْع، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَيْضًا إلا عَنْ قاطع، وَإِلَّا فَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَشِدَّ عَنْ جَمِيعِهِم الْحَقُ مَعَ كَثْرَتِهِمْ، حَتَّى لاَ يَتَنَبَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِلْحَقَّ. وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ عَنْ النَّهَ الْمُخَالِفِ، وَقَطَعُوا عَلَى شَيْء أَنْكَرَ تَابِعُو التَّابِعِينَ عَلَى الْمُخَالِفِ، وَقَطَعُوا أَنَّ التَّابِعِينَ عَلَى الْمُخَالِفِ، وَقَطَعُوا بِالإِنْكَارِ، وَهُو قَطْعٌ فِي غَيْرِ مَحِلَّ الْقَطْع، فَالْعَادَة تُحِيلُ ذَلِكَ إلا عَنْ قاطع. بالإِنْكَارِ، وَهُو قَطْعٌ فِي غَيْرِ مَحِلَّ الْقَطْع، فَالْعَادَة تُحِيلُ ذَلِكَ إلا عَنْ قاطع.

1712. وَعَلَى مَسَاقِ هَذَا قَالُوا: لَوْ رَجَعَ أَهْلُ الْحَلُّ وَالْعَقْدِ إِلَى عَدَدٍ يَنْقُصُ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ، فَلاَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمِ الْخَطَأُ فِي الْعَادَةِ، وَلاَ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ لِبَاعِثٍ عَلَيْهِ، فَلاَ حُجَّةَ فِيه.

1713. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ ضَعِيفَةٌ عِنْدَنَا، لأَنَّ مَنْشَأَ الْخَطَأِ إِمَّا تَعَمَّدُ الْكَذِبِ، وَإِمَّا النَّانِي ظَنْهُمْ مَا لَيْسَ بِقَاطِع قَاطِعًا. وَالأَوَّلُ غَيْرٌ جَائِزٍ عَلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ. وَأَمَّا النَّانِي فَجَائِز، فَقَدْ قَطَعَ الْيَهُودُ بِبُطْلاَنِ نُبُوّةٍ عِيسَى وَمُحَمَّدِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ. وَهُو قَطْعٌ فِي غَيْرِ مَحِلَّ الْقَطْع، لَكِنْ ظَنُّوا مَا لَيْسَ بِقَاطِع مَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ، وَهُو قَطْعٌ فِي غَيْرِ مَحِلَّ الْقَطْع، لَكِنْ ظَنُّوا مَا لَيْسَ بِقَاطِع قَاطِعًا. وَالْمُنْكِرُونَ لِحُدُوثِ الْعَالَم وَالنَّبُوّاتِ، وَالْمُرْتَكِبُونَ لِسَائِر أَنْوَاعِ الْبِدَعِ وَالضَّلاَلاَتِ، عَدَدُهُمْ بَالغُ مَبْلغَ عَدْدِ التَّوَاتُرِ، وَيَحْصُلُ الصَّدْقُ بِإِخْبَارِهِمْ، وَالضَّلاَلاَتِ، عَدَدُهُمْ بَالغُ مَبْلغَ عَدْدِ التَّوَاتُرِ، وَيَحْصُلُ الصَّدْقُ بإِخْبَارِهِمْ، وَالضَّلاَتِ، عَدَدُهُمْ بَالغُ مَبْلغَ عَدْدِ التَّوَاتُرِ، وَيَحْصُلُ الصَّدْقُ بإِخْبَارِهِمْ، وَلَكِنْ أَخْطَعُوا بِالْقَطْعِ فِي غَيْرِ مَحِلُّ الْقَطْع. وَهَذَا الْقَائِلُ يَلْزُمُهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَكِنْ أَخْمَعُوا عِلْيَ الْتَهُودِ وَالنَّصَارَى حُجَّةً، وَلاَ يُخَصَّصُ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى بُطْلاَنِ دَيْنِ الإِسْلام.

1714. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا تَمَسُّكُ بِالْعَادَةِ، وَأَنْتُمْ فِي نُصْرَةِ الْمَسْلَكِ الثَّانِي اسْتَرْوَحْتُمْ إِلَى الْعَادَة، وَهَذَا عَيْنُ الأَوَّل.

1715. قُلْنَا: الْعَادَةُ لاَ تُحِيلُ عَلَى عَددِ التَّوَاتُرِ أَنْ يَظُنُّوا مَا لَيْسَ بِقَاطِع\اقَاطِعًا، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا: شَرْطُ خَبَرِ التَّوَاتُرِ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى مَحْسُوسٍ، وَالْعَادَةُ تُحِيلُ الانْقِيَادَ وَالسُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ بِإِجْمَاع دَلِيلُهُ خَبَرٌ مَظْنُونٌ غَيْرُ

مَقْطُوعٍ بِهِ. وَكُلُّ مَا هُوَ ضَرُورِيٌّ يُعْلَمُ بِالْحِسِّ، أَوْ بِقَرِينَةِ الْحَالِ، أَوْ بِالْبَدِيهَةِ، فَمِنْهَاجُهُ وَاحِدُ، وَيَتَّفِقُ النَّاسُ عَلَى ذَرْكِهِ. وَالْعَادَةُ الذُّهُولُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ التَّوَاتُرِ. وَمَا هُوَ نَظَرِيٌّ فَطُرُقُهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَلاَ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلَ التَّوَاتُرِ وَمَا هُوَ نَظَرِيٌّ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ.

1716. فَإِنْ قِيلَ: اعْتِمَادُكُمْ فِي هَذَا الْمَسْلَكِ الثَّانِي أَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقُّ وَلِيس بِخَطَأَ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ اثِّبَاعِهِ؟ وَكُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبُ لِلْحَقِّ؟، وَلاَ يَجِبُ عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَرَ اتَّبَاعُهُ، وَالشَّاهِدُ الْمُزَوِّرُ مُبْطِلٌ، وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي اتَّبَاعُهُ. فَوُجُوبُ الاتِّبَاعِ شَيْءٌ، وَكَوْنُ الشَّيْءِ حَقًّا غَيْرُهُ.

1717. قُلْنَا: أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، وَيَجِبُ كَوْنُهُمْ مُحِقِّينَ فِي قَوْلِهِمْ: «يَجِبُ اتِّبَاعُ الإِجْمَاع».

[181/1]

1718. ثُمَّ نَقُولُ: كُلُّ حَقَّ عُلِمَ كَوْنُهُ حَقًّا فَالأَصْلُ فِيهِ / وُجُوبُ الاتَّبَاعِ، وَالْمُجْتَهِدُ يَجِبُ اتَّبَاعُهُ إِلاَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الَّذِي هُوَ مُحِقَّ أَيْضًا، فَقُدَّمَ حَقَّ حَصَلَ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى مَا حَصَلَ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ فِي حَقِّهِ. وَالشَّاهِدُ الْمُزَوِّرُ لَوْ عُلِمَ كَوْنُهُ مُزَوِّرًا لَمْ يُتَبَعْ. وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَيْضًا ذَمُهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَة، وَأَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا فِي مَعْرِضِ النَّنَاءِ عَلَى الأُمَّةِ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلاَ بِوُجُوبِ الاتِّبَاعِ، وَإِلَّا فَلاَ يَبْقَى مَعْرِضِ النَّنَاءِ عَلَى الأُمَّةِ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلاَ بِوجُوبِ الاتِّبَاعِ، وَإِلَّا فَلاَ يَبْقَى لَهُ مَعْنَى إِلاَ أَنَّهُمْ مُحِقُونَ إِذَا أَصَابُوا دَلِيلَ الْحَقَّ، وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي حَقَّ وَاحِد مِنْ أَفْرَادِ الْمُؤْمِنِينَ – فَلَيْسَ فِيهِ مَدْحٌ وَتَخْصِيصٌ أَلْبَتَةً.

#### 6.402

# الْبَابُ الثَّانِي فِي، بَيَانِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ

1719. وَلَهُ رُكْنَانِ: الْمُجْمِعُونَ، وَنَفْسُ الإجْمَاعِ.

### الرُّكْنُ الأُوَّلُ: الْمُجْمِعُونَ

إ 1720. وَهُمْ أُمَّةُ\\مُحَمَّد ﷺ. وَظَاهِرُ هَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُسْلِمٍ. لَكِنْ لِكُلِّ ظَاهِرٍ طَرَفَانِ المجمعو وَاضِحَانِ فِي النَّفْي وَالإِثْبَاتِ، وَأَوْسَاطُ مُتَشَابِهَةً:

1721. أَمَّا **الْوَاضِحُ فِي الاَيْتَبَاتِ** فَهُوَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مَقْبُولِ الْفَتْوَى، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَلَّ وَالْعَقْدِ قَطْعًا. وَلاَ بُدَّ مِنْ مُوَافَقَتِهِ فِي الإِجْمَاعِ.

1722. وَأَمَّا الْوَاضِحُ فِي النَّفْيِ فَالأَطْفَالُ وَالْمَجَانِينُ وَالأَجِنَّةُ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الأُمَّة، فَنَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلامُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخُطَأِ» إِلاَ مَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِفَاقُ وَالْجِلاَفُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ فَهْمِهَا، فَلاَ لَنْحَطُأَ إِلاَ مَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِفَاقُ وَالْجِلاَفُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ فَهْمِهَا، فَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ لاَ يَفْهَمُهَا. وَبَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ الْعَوَامُ الْمُكَلِّفُونَ، وَالْمُتَكَلِّمُونَ، وَالْمُجْتَهِدُ وَالْفُقِيهُ اللَّهُ الْفُقِيهُ، وَالْمُجْتَهِدُ وَالْفُقِيهُ اللَّهُ الْفُلِيقِ اللَّهُ إِلاَ مَنْ التَّالِعِينَ مَثَلاً إِذَا قَارَبَ رُثْبَةَ الاَجْتِهَادِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ. فَنَرْسُمُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً .

العامي هل يعتبر قوله في الإجماع؟ 1723. [1] مَسْأَلَةً: يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى: مَا يَشْتَرِكُ فِي دَرْكِهِ الْعَوَامُّ وَالْخَوَاصُّ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَوُجُوبِ الصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ. فَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَالْعَوَامُّ وَافَقُوا الْخَوَاصُّ فِي الإِجْمَاعِ وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ. فَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَالْعَوَامُّ وَافَقُوا الْخَوَاصُّ فِي الإِجْمَاعِ إِلَى السَّلَاةِ، وَالْبَيْعِ، وَالْعَوَاصُ، كَتَفْصِيلِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالْبَيْعِ، وَالتَّدْبِير، وَالاسْتِيلادِ.

1724. فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْخَوَاصُ، فَالْعَوَامُّ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، لاَ يُضْمِرُونَ خِلاَفًا أَصْلاً، فَهْم مُوَافِقُونَ أَيْضًا فِيهِ. وَيَحْسُنُ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ: إِجْمَاعَ الأُمَّةِ قَاطِبَةً، كَمَا أَنَّ الْجُنْدَ إِذَا حَكَمُوا جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ فِي مُصَالَحَةِ أَهْلِ قَلْعَةٍ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى شَيْءٍ، يُقَالُ: هَذَا الرَّأْي وَالتَّدْبِيرِ فِي مُصَالَحَةٍ أَهْلِ قَلْعَةٍ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى شَيْءٍ، يُقَالُ: هَذَا

|182/1|

بِاتُّفَاقِ جَمِيعِ الْجُنْدِ. فَإِذًا كُلُّ مُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ / الْمُجْتَهِدِينَ فَهُوَ مُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْعَوَّامِ، وَبِهِ يَتِمُّ إِجْمَاعُ الأُمَّّةِ.

1725. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ خَالَفَ عَامِّيٌّ فِي وَاقِعَةٍ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْخَوَاصُّ مِنْ أَهْل الْعَصْر، فَهَلْ يَنْعَقِدُ الإجْمَاعُ دُونَهُ؟ وَإِنْ كَانَ يَنْعَقِدُ فَكَيْفَ خَرَجَ الْعَامِّيُ مِنَ الأُمَّةِ؟ وَإِنْ لَمْ يَنْعَقَدْ فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِقَوْلِ الْعَامِّيِّ؟

1726. قُلْنَا: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لاَ يَنْعَقِدُ، لأَنَّهُ مِنَ الأُمَّةِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِهِ بِالْجُمْلَةِ أَوْ بِالتَّفْصِيلِ. وَقَالَ آخَرُونَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ، بِدَلِيلَيْن: 1727. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَامِّيَّ لَيْسَ أَهْلاً لِطَلَبِ الصَّوَابِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ اَلَةً هَذَا الشَّأْنِ، فَهُوَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فِي نُقْصَانِ الآلَةِ، وَلاَّ يُفْهَمُ مِنْ عِصْمَةِ الأُمَّةِ منَ الْخَطَأِ إِلا عِصْمَةُ مَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الإصَابَةُ، لأَهْليَّتِهِ.

1728. **وَالثَّانِي**: وَهُوَ الأَقْوَى: أَنَّ الْعَصْرَ الأَوَّلَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بِالْعَوَامِّ فِي هَذَا الْبَابِ، أَعْنِي خَوَاصَّ الصَّحَابَةِ وَعَوَامَّهُمْ. وَلأَنَّ الْعَامَّىَّ إِذَا قَالَ قَوْلاً عُلِمَ أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ جَهْل، وَأَنَّهُ لَيْسَ١/يَدْرِي مَا يَقُولُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً للْوفَاق وَالْخِلاَفِ فِيهِ. وَعَنْ هَذَا لاَّ يُتَصَوَّرُ صُدُورُ هَذَا مِنْ عَامِّيٍّ عَاقِل، لأَنَّ الْعَاقِلَ يُفَوِّضُ مَا لاَ يَدْرِي إِلَى مَنْ يَدْرِي. فَهَذِهِ صُورَةٌ فُرضَتْ وَلاَ وُقُوعَ لُهَا أَصْلاً.

1729. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ انْعِقَادُ الإِجْمَاعِ على عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ يَعْصِي بِمُخَالَفَتِهِ الْعُلَمَاءَ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَيَدُلُّ عَلَى عِصْيَانِهِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَمِّ الرُّؤَسَاءِ الْجُهَّالِ إِذَا ضَلُّوا وَأَضَلُّوا بِغَيْر عِلْم. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (الساه: 83)، فَرَدُّهُمْ عِنْدَ النَّزَاعِ إِلَى أَهْلِ الاسْتِنْبَاطِ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارُ كَثْيِرَةُ بِإِيجَابِ الْمُرَاجَعَةِ وَالْمُوَافَقَةِ لِلْعُلَمَاءِ، وَتَحْرِيم فَتْوَى الْعَامَّةِ بِالْجَهْل وَالْهَوَى. وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ دُونَهُمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْصِيَ بِالْمُخَالَفَةِ كَمَا يَعْصِي مَنْ يُخَالِفُ خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ وُجُودُ الإِجْمَاعِ لِمُخَالَفَتِهِ، وَالْحُجَّةُ فِي الإجْمَاعِ، فَإِذَا امْتَنَعَ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ حُجَّةَ. وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ.

مع خلاف أهل

1730. [2] مَسْأَلَةً : إِذَا قُلْنَا: لاَ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْعَوَّامِ لِقُصُورِ ٱلْتِهِمْ، فَرُبَّ مُتَكَلِّم وَنَحْوِيٍّ

هل ينعقد الإجماع

وَمُفَسِّرٍ وَمُحَدِّثٍ هُوَ نَاقِصُ الآلَةِ فِي دَرْكِ الأَحْكَام.

1731. فَقَالَ قُوْمٌ: لاَ يُعْتَدُّ إِلاَ بِقَوْلِ أَئِمَّةِ الْمَدَاهِبِ الْمُسْتَقِلِّينَ بِالْفَتْوَى، كَالشَّافِعِيّ، وَمَالِك، وَأَبِي حَنِيفَة، وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ وَمِنْهُمْ مِنْ ضَمَّ إِلَى الأَنْمَةِ الْفُقَهَاءَ الْحَافِظِينَ لاَّحْكَامِ الْفُرُوعِ النَّاهِضِينَ بِهَا، لَكِنْ أَخْرَجَ الأُصُولِيَّ الْغَارِفَ اللَّذِي لاَ يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ وَلاَ يَحْفَظُهَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأُصُولِيَّ الْعَارِفَ بِمَدَارِكِ الأَحْكَامِ، وَكَيْفِيَةِ تَلقيها مِنَ الْمَفْهُومِ والْمَنْطُوقِ وَصِيغَة الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْعُمُومِ، وَكَيْفِيَّةِ تَعْلِيلِ النَّصُوصِ، أَوْلَى بِالاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِ مِنَ الْفَقِيهِ الْحَافِظُ وَالْفُرُوعِ. بَلْ ذُو الْأَلَة مَنْ هُو مُتَمَكِّنُ مِنْ دَرْكِ الأَحْكَامِ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُ لِلْفُرُوعِ. بَلْ ذُو الْأَلَة مَنْ هُو مُتَمَكِّنُ مِنْ دَرْكِ الأَحْكَامِ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُ لِلْفُرُوعِ. وَالْفُقِيهُ الْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ . بَلْ ذُو الْأَلَة مَنْ هُو مُتَمَكِّنُ مِنْ دَرْكِ الأَحْكَامِ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُ لِلْفُرُوعِ . وَالأَصُولِيُّ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَالْفَقِيهُ الْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَرْكِ الْأَحْكَامِ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُ لِلْفُرُوعِ . وَالأَصُولِيُّ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَالْفَقِيهُ الْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ.

183/1

1733. فَإِنْ قِيلَ: فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ أَم اجْتِهَادِيَّةٌ؟

1736. قُلْنَا: هِيَ اجْتِهَادِيَّةً، وَلَكِنْ إِذَا جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مُعْتَبِرًا صَارَ الْإِجْمَاعُ مَشْكُوكًا فِيهِ عِنْدَ مُخَالَفَتِهِ، فَلَا يَصِيرُ حُجَّةً قَاطِعَةً، إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً قَاطِعَةً إِذَا لَمْ يُخَالِفْ هَؤُلَاءِ. أَمَّا خِلَافُ الْعَوَامِّ فَلَا يَقَعُ، وَلَوْ وَقَعَ فَهُوَ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِكَوْنِهِ جَاهِلاً بِمَا يَقُولُ، فَبُطْلاَنُ قَوْلِهِ مَقْطُوعٌ بِهِ، كَقَوْلِ الصَّبِيِّ، فَأَمَّا هَذَا فَلَيْسَ كَذَلكَ.

1735. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا قَلَدَ الأُصُولِيُّ الْفُقَهَاءَ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ حَقِّ، هَلْ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ؟

1736. قُلْنَا: نَعَمْ؛ لأَنَّهُ لاَ مُخَالَفَة، وَقَدْ وَافَقَ الأُصُولِيُّ جُمْلَةً، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ التَّفْصِيلَ، كَمَا أَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُتّكَلِّمُونَ فِي بَابِ الاسْتَطَاعَةِ وَالْعَجْزِ، وَالأَجْسَامِ وَالأَعْرَاضِ، وَالضَّدَّ وَالْخِلاَفِ، فَهُو صَوَابٌ. فَيَحْصُلُ وَالْعَجْزِ، وَالأَجْسَامِ وَالأَعْرَاضِ، وَالضَّدَّ وَالْخِلاَفِ، فَهُو صَوَابٌ. فَيَحْصُلُ الإِجْمَاعُ بِالْمُوافَقَةِ الْجُمْلِيَّةِ كَمَا يَحْصُلُ مِنَ الْعَوَّامِ، لأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ كَالْعَامِّيِّ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا لَمْ يُحَصِّلُ عِلْمَهُ، وَإِنْ حَصَّلَ عِلْمًا اَخْرَ.

خلاف المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟

1737. [3] مَسْأَلَةٌ: الْمُبْتَدِعُ إِذَا خَالَفَ لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ دُونَهُ إِذَا لَمْ يَكْفُرْ، بَلْ هُوَ كَمْجْتَهِدِ فَاسِق، وَخِلاَفُ الْمُجْتَهِدِ الْفَاسِقِ مُعْتَبَرْ.

1738. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ يَكْذِبُ فِي إِظْهَارِ الْخِلاَفِ، وَهُوَ لاَ يَعْتَقِدُهُ؟

1730. قُلْنَا: لَعَلَّهُ يَصْدُقُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ مُوافَقَتِه، وَلَمْ نَتَحَقَّقْ مُوافَقَتَهُ، كَيْفَ وَقَدْ نَعْلَمُ اعْتِقَادَ الْفَاسِقِ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ فِي مُنَاظَرَاتِهِ وَاسْتِدْلاَلاَتِهِ؟ وَالْمُبْتَدِعُ ثِقَةً يُقْبَلُ قَوْلُهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدْرِي أَنَّهُ فَاسِقٌ. أَمَّا إِذًا كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يُعْتَبَرُ خَلاَفُهُ، فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَعْتَقَدُ نَفْسَهُ مُسْلِمًا؛ لأَنَّ الأُمَّةَ لَيْسَتْ / عِبَارَةً عَنِ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْقَبْلَةِ، بَلْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُو كَافِرٌ، لَكُمْ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُو كَافِرٌ، فَلاَ لَيْسَتْ / عِبَارَةً عَنِ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْقَبْلَةِ، بَلْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُو كَافِرٌ، فَلاَ لَيْسَتْ / عِبَارَةً عَنِ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْقَبْلَةِ، بَلْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُو كَافِرٌ، فَلاَ وَإِنْ كَانَ لَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

1740. نَعَمْ: بَعْدَ أَنْ كَفَّرْنَاهُ بِدَلِيلِ عَفْلِيٍّ، لَوْ خَالَفَ فِي مَسْأَلَةَ أُخْرَى لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ. فَلَوْ تَابَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَجْمَعُوا عَلَيْهَا فِي حَالِ كُفْرِهِ، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى خِلاَفِهِ بَعْدَ الاِسْلاَمِ؛ لأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِإِجْمَاعٍ كُلُّ 184/1

الأُمَّةِ، وَكَانَ الْمُجْمِعُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كُلَّ \\الأُمَّةِ دُونَهُ، فَصَارَ كَمَا لَوْ خَالَفَ كَافِرٌ كَافَةً الأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ أُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُصِرٌ عَلَى ذَلِكَ الْخِلَافِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. إلاَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَشْتَرطُ انْقِرَاضَ الْعَصْر فِي الإجْمَاعِ.

1741. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ تَرَكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الإجْمَاعَ بِخِلاَّفِ الْمُبْتَدِعِ الْمُكَفَّرِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِدْعَتَهُ تُوجِبُ الْكُفْرَ، وَظَنَّ أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يَنْعَقِدُ دُونَهُ، فَهَلْ يُعْذَرُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى مَعْرِفَةٍ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مِنَ التَّأْوِيلاَتِ؟

#### 1742. قُلْنَا: لِلْمَسْأَلَةِ صُورَتَانِ:

1743. إحْدَاهُمَا: أَنْ يَقُولَ الْفُقَهَاءُ: نَحْنُ لاَ نَدْرِي أَنَّ بِدْعَتَهُ تُوجِبُ الْكُفْرَ أَمْ لاَ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يُعْذَرُونَ فِيهِ، إِذْ يَلْزَمُهُمْ مُرَاجَعَةُ عُلَمَاءِ الأُصُولِ، وَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ تَعْرِيفُهُمْ، فَإِذَا أَفْتُوا بِكُفْرِهِ فَعَلَيْهِمِ التَّقْلِيدُ، فَإِنْ لَمْ يُقْنِعْهُمِ التَّقْلِيدُ فَعَلَيْهِمِ التَّقْلِيدُ، فَإِنْ لَمْ يُقْنِعْهُم التَّقْلِيدُ فَعَلَيْهِمِ السَّوَّالُ عَنِ الدَّلِيلِ، حَتَّى إِذَا ذَكِرَ لَهُمْ دَلِيلَهُ فَهِمُوهُ لاَ مَحَالَةَ، لأَنَّ فَعَلَيْهِمِ السَّوَّالُ مَعْ اللَّهُ لَيْكُونُونَ مَعْذُورِينَ، كَمَنْ لاَ يُدْرِكُ دَلِيلَ صِدْقِ الرَّسُولِ عَنِي اللهُ يَكُونُونَ مَعْ نَصْبِ الله تَعَالَى الأَدِلَةَ الْقَاطِعَةَ.

1744. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يَكُونَ قَدْ بَلَغَتْهُ بِدْعَتُهُ وَعَقِيدَتُهُ، فَتَرَكَ الإِجْمَاعَ لَمْ يَنْتَهِضْ لِمُخَالَفَتِهِ، فَهُو مَعْذُورٌ فِي خَطَئِهِ، وَغَيْرُ مُوَاخَذ بِهِ، وَكَأَنَّ الإِجْمَاعَ لَمْ يَنْتَهِضْ حُجَّةً فِي حَقِّهِ، كَمَا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ الدَّلِيلُ النَّاسِخُ، لأَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوبِ إِلَى تَقْصِيرٍ، بِخِلاَفِ الصُّورَةِ الأُولَى، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمُرَاجَعة وَالْبَحْثِ، فَلاَ عُذْرَ لَهُ فِي بِخِلاَفِ الصُّورَةِ الأُولَى، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمُرَاجَعة وَالْبَحْثِ، فَلاَ عُذْرَ لَهُ فِي بِخِلاَفِ الصُّورَةِ الأُولَى، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمُرَاجَعة وَالْبَحْثِ، فَلاَ عُذْرَ لَهُ فِي بِخِلاَفِ الصَّورَةِ الأَولَى مَعْرَفِة وَحَكَمَ بِهَا، فَهُو مُخْطِئُ، لأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى تَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ عَلَى عَلِيًّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمْا وَالْقَائِلِينَ بِكُفْرِهِمَا، عَلَى عَلِيًّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمْا وَالْقَائِلِينَ بِكُفْرِهِمَا، الْمُعْتَقِدِينَ اسْتِبَاحَةَ دَمِهِمَا وَمَالِهِمَا، ظَاهِرٌ يُدْرَكُ عَلَى الْقُرْبِ، فَلاَ يُعْذَرُ مَنْ الْمُورِقَةُ لِكُونَةُ مِنْ اللهُ عَلَى الشَّورِيقَ لَهُ إِلَى مَعْرَفَة كُفْرِهِ. لاَ يَعْرِفُ، لاَنَّهُ لاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَى مَعْرَفَة كُفْرِهِ.

1745. فَإِنْ قِيلَ: وَمَا الَّذِي يُكَفَّرُ بِهِ؟

1746. قُلْنَا: الْخَطْبُ فِي ذَلِكَ طُويلٌ، وَقَدْ أَشَـرْنَا إِلَى شَيْء / مِنْهُ فِي كِتَابِ «فَيْصَلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الإِسْلاَمِ وَالزَّنْدَقَةِ» وَالْقَدْرُ الَّذِي نَذْكُرهُ الآنَ أَنَّهُ يَرْجِعُ

[185/1]

إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَام:

1747. الأَوَّلُ: مَا يَكُونُ نَفْسُ اعْتِقَادِهِ كُفْرًا، كَإِنْكَارِ الصَّانِعِ، وَصِفَاتِهِ، وَجَحْدِ النَّبُوَّةِ. 1748. الثَّانِي: مَا يَمْنَعُهُ اعْتِقَادُهُ مِنَ الاعْتِرَافِ بِالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ التَّنَاقُضُ.

1749. الثَّالِثُ: مَا وَرَدَ مِنَ التَّوْقِيفُ بِأَنَّهُ لاَ يَصْدُرَ إِلاَ مِنْ كَافِرٍ، كَعِبَادَةِ النَّيرَانِ، وَالسَّجُودِ لِلصَّنَمِ، وَجَحْدِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَتَكْذِيبِ بَعْضِ الرُّسُّلِ، وَاسْتِحْلاَلِ الزَّنَا وَالْخَمْرِ وَتَرْكِ الصَّلاَةِ. وَبِالْجُمْلَةِ: إِنْكَارُ مَا عُرِفَ بِالتَّوَاتُرِ وَالضَّرُورَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ.

مَّ 1750. [4] مَسْأَلَةٌ: قَالَ قَوْمٌ: لاَ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ. وَسَنُبْطِلُهُ.

خلاف التابعي يُّا عهد الصحابة هل يمنع انعقاد إجماعهم؟

1751. وَقَالَ قَوْمٌ: يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِ التَّابِعِينَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ لاَ\ايُعْتَدُّ بِخِلاَفِ التَّابِعِينَ السَّحَابَةِ، وَلَكِنْ لاَ\ايُعْتَدُّ بِخِلاَفِ التَّابِعِيِّ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ، وَلاَ يَنْدَفِعُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ بَخِلاَفِهِ.

1752. وَهَذَا فَاسِدٌ مَهْمَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ رُتْبَةَ الاَجْتِهَادِ قَبْلَ تَمَامِ الإَجْمَاعِ، لأَنَّهُ مِنَ الأُمَّةِ، فَإِ فَإَجْمَاعُ غَيْرٍهِ لاَ يَكُونُ إِجْمَاعَ جَمِيعِ الأُمَّةِ، بَلْ إِجْمَاعَ الْبَعْضِ، وَالْحُجَّةُ فِي إِجْمَاعِ الْكُلِّ. نَعَمْ، لَوْ أَجْمَعُوا، ثُمَّ بَلَغَ رُتْبَةَ الاَجْتِهَادِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ، فَهُوَ مَسْبُوقُ بِالإِجْمَاعِ، فَلَيْسَ لَهُ الأَنَ أَنْ يُخَالِفَ، كَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ تَمَامِ الإِجْمَاعِ. بِالإِجْمَاعِ، فَلَيْسَ لَهُ الأَنَ أَنْ يُخَالِفَ، كَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ تَمَامِ الإِجْمَاعِ.

1753. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَمُهُ وَإِلَى اللّهِ ﴾ (الشورى: 01)، وَهَذَا مُخْتَلَفُ فِيهِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلاَفِ لِلتَّابِعِيِّ، وَعَدَمُ إِنْكَارِهِمْ عَلَيْهِ، فَهُو إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ الْخِلاَفِ. كَيْفَ وَقَدْ لِلتَّابِعِيِّ، وَعَدَمُ إِنْكَارِهِمْ عَلَيْهِ، فَهُو إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ الْخِلاَفِ. كَيْفَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ إِبن مَسْعُودٍ ا، كَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَغَيْرِهِمَا، كَانُوا يُفْتُونَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ. وَكَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، فَكَيْفَ لا يُعْتَدُ بِخلاَفِهِمْ ؟!

1754. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَلاَ يَفْضُلُ الصَّحَابِيُّ التَّابِعِيُّ إِلاَ بِفَضِيلَةِ الصَّحْبَةِ. وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ تُخَصَّصُ الإِجْمَاعَ لَسَقَطَ قَوْلُ الأَنْصَارِ بِقَوْلِ الْمُهَاجِرِينَ، وَقَوْلُ الْمُهَاجِرِينَ، وَقَوْلُ الْمُهَاجِرِينَ، وَقَوْلُ الْمُهَاجِرِينَ بِقَوْلِ الْمُهَاجِرِينَ بِقَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَقَوْلُ الْعَشَرَةِ بِقَوْلِ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، وَقَوْلُهُمْ بِقَوْلِ أَبْهَا مِثَالِهُمْ بِقَوْلِ الْعَمْرَةِ بِقَوْلِ الْجُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، وَقَوْلُهُمْ بِقَوْلِ أَبِي بَكُر وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ.

1755. فَ**إِنْ قِيلَ**: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُا أَنَّهَا أَنْكَرَتْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن مُجَارَاةَ الصَّحَابَةِ، وَقَالَتْ: «فَرُّوجٌ يَصْقَعٌ مَعَ الدَّيَكَةِ».

1756. قُلْنَا: مَا ذَكَرْنَاهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَائِشَةَ مَا ذَكَرْتُمْ إِلاَ بِقَوْلِ الأَحَادِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَهُو مَذْهَبُهَا، وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ. ثُمَّ لَعَلَّهَا أَرَادَتْ مَنْعَهُ مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ فِيمَا سَبَقَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ، أَوْ لَعَلَّهَا أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ خِلاَفَهُ فِي مَسْأَلَة لاَ تَحْتَمِلُ فِيمَا سَبَقَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ، أَوْ لَعَلَّهَا أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ خِلاَفَهُ فِي مَسْأَلَة لاَ تَحْتَمِلُ الاَجْتِهَادَ فِي اعْتِقَادِهَا، كَمَا أَنْكَرَتْ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ وَظَنَّتْ أَنَّ وُجُوبَ حَسْم الذَّرِيعَةِ قَطْعِيًّ.

1757. وَاعْلَمْ: أَنَّ هَذَهِ الْمَسْأَلَةَ يُتَصَوَّرُ الْخِلاَفُ فِيهَا مَعَ مَنْ يُوَافِقُ أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ يَنْدَفِعُ بِمُخَالَفَةِ وَاحِد مِنَ الصَّحَابَةِ. أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْدَفِعُ إِجْمَاعُ الأَكْثَرِ بِالأَقَلَّ كَيْفَمَا كَانَ، فَلاَ يَخْتَصُّ كَلاَمُهُ بِالتَّابِعِيِّ.

إجماع الأكثرين |186/1| 1758. [5] مَسْأَلَةٌ: / الإِجْمَاعُ مِنَ الأَكْثَرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ مُخَالَفَةِ الأَقَلَ.

1759. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ حُجَّةً.

1760. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ بَلَغَ عَدَدُ الأَقَلَّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ انْدَفَعَ الإِجْمَاعُ، وَإِنْ نَقَصَ فَلاَ يَنْدَفعُ.

1761. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ لِلأُمَّةِ بِكُلِّيْتِهَا، وَلَيْسَ هَذَا إجْمَاعَ الْجَمِيع، بَلْ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَخَلَلُفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (النورى: 10).

1762. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ تُطْلَقُ الأُمَّةُ وَيُرَادُ بِهَا الأَكْثَرُ، كَمَا يُقَالُ: بَنُو تَمِيمٍ يَحْمُونَ الْجَارَ، وَيُرَادُ الأَكْثَرُ. وَيُرَادُ الأَكْثَرُ.

وَ النَّخْصِيصُ بِالنَّحَكَّم، بَلْ بِدَلِيلٍ وَضَرُورَة، وَلاَ ضَرُورَةَ هَاهُنَا. وَمَنْ لاَ يَجُوزُ التَخْصِيصُ بِالنَّحَكَّم، بَلْ بِدَلِيلٍ وَضَرُورَة، وَلاَ ضَرُورَةَ هَاهُنَا. وَمَنْ لاَ يَقُولُ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الأَقَلَ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ الْمُرَادُ عَمَّا لَيْسَ بِمُرَاد، وَلاَ بُدُ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَيُعْلَمَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُرَادَ دَاخِلٌ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ وَلاَ بُدُ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَيُعْلَمَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُرَادَ دَاخِلٌ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى قِلَّة أَهْلِ الْحَقِّ، حَيْثُ قَالَ عَيْنِهِ : «وَهُمْ يَوْمَئِدَ الأَقَلُونَ» وَقَالَ عَيْنَ وَقَالَ عَلَى: ﴿ وَهُمْ يَوْمَئِدَ الأَقَلُونَ» وَقَالَ عَيْنَ : ﴿ أَصَّنُولُ لَا يَعْلَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَصَّنُولُ لَا يَعْلَى اللَّهُ مُولًا لاَ يَعْلَى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى اللَّهُ كُورُ ﴾ (سا: 13)، وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ (سا: 13)،

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كَمْ مِن فِئْكَةٍ قَلِيكَةٍ كَالَايَةَ (البنرة: 249)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ضَابِطٌ وَلَا مَرَدٌ، فَلَا خَلَاصَ إِلاَ بِاعْتِبَارِ قَوْلِ الْجَمِيعِ.

1764. الدَّلِيلُ الثَّانِي: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَجْوِيزِ الْخِلاَفِ لِلاَحَادِ، فَكَمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ قَدِ انْفَرَدَ فِيهَا الاَحَادُ بِمَذْهَبِ، كَانْفِرَادِ ابْنِ عَبَّاسِ بِالْعَوْلِ، فَإِنَّهُ أَتْكَرَهُ.

1765. فَإِنْ قِيلَ: لَا، بَلْ أَنْكَرُوا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ الْقَوْلَ بِتَحْلِيلِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، وَأَنْكَرُوا عَلَى أَبِي مُوسَى النَّسِيئَةِ، وَأَنْكَرُوا عَلَى أَبِي مُوسَى النَّسْيئَةِ، وَأَنْكَرُوا عَلَى أَبِي مُوسَى النَّشْعَرِيِّ قَوْلَهُ: النَّوْمُ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَعَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْقَوْلَ بِأَنَّ أَكُلَ الْبَرَدِ لاَ يُفْطِرُ، وَذَلِكَ لانْفِرَادِهِمْ بِهِ.

1766. قُلْنَا: لَا، بَلْ لِمُخَالَفَتِهِمِ السُّنَّةَ الْوَارِدَةَ فِيهِ الْمَشْهُورَةَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لِمُخَالَفَتِهِمْ أَدِلَّةً ظَاهِرَةً قَامَتْ عِنْدَهُمْ.

1767 ئُمَّ نَقُولُ هَبْ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا انْفِرَادَ الْمُنْفَرِدِ، وَالْمُنْفَرِدُ مُنْكِرُ عَلَيْهِمْ إِنْكَارَهُمْ، وَلاَ يَنْعَقِدُ الاِجْمَاعُ، فَلاَ حُجَّةَ فِي إِنْكَارِهِمْ مَعَ مُخَالَفَةِ الْوَاحِدِ.

#### 1768. وَلَهُمْ شُبْهَتَانِ:

1769. الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيمَا يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ لاَ يُوَرَّتُ الْعِلْمَ، فَكَيْفَ يَنْدَفِعُ بِهِ قَوْلُ عَدَدِ حَصَلَ الْعِلْمُ بِإِخْبَارِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لِبُلُوغِهِمْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ يَدْفَعُ التَّوَاتُرِ يَدْفَعُ التَّوَاتُرِ يَدْفَعُ اللَّوَاتُرِ؟ وَعَنْ هَذَا قَالَ: قَوْمُ: عَدَدُ الأَقَلَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ يَدْفَعُ اللَّوَاتُرِ؟ وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ ثَلاَثَة أَوْجُه:

1770. الأَوَّلُ: أَنَّ صِدْقَ الأَكْثَرِ، وَإِنْ عُلِمَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ صِدْقَ جَمِيعِ الأُمَّةِ وَاتَّفَاقَهُمْ. وَالْحُجَّةُ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ. وَالْخُجَّةُ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ.

1771. الثَّانِي: أَنَّ كَذِبَ الْوَاحِدِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ، فَلَعَلَّهُ صَادِقٌ، فَلاَ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ اتَّفَاقًا مِنْ جَمِيعِ الصَّادِقِينَ إِنْ كَانَ صَادِقًا.

1772. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لاَ نَظَرَ إِلَى مَا يُضْمِرُونَ، بَلِ التَّعَبُّدُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا يُظْهِرُونَ، فَهُوَ مَذْهَبُهُمْ وَسَبِيلُهُمْ، لاَ مَا أَضْمَرُوهُ.

1773. فَإ**ِنْ قِيلَ**: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تُضْمِرَ الأُمَّةُ خِلاَفَ مَا تُظْهِرُ؟

1774. قُلْنَا: ذَلِكَ - إِنْ كَانَ - إِنَّمَا يَكُونُ / عَنْ تُقْيَةٍ وَإِلْجَاءٍ، وَذَلِكَ يَظْهَرُ وَيَشْتَهِرُ. وَإِنْ [187/1] لَمْ يَشْتَهِرْ فَهُوَ مُحَالً، لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى اجْتِمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَبَاطِلٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، بدَلِيل السَّمْع.

> 1775. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مُخَالَفَةَ الْوَاحِدِ شُذُوذٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ،\\فَقَدْ وَرَدَ ذَمُّ الشَّاذَ، وَأَنَّهُ كَالشَّاذِّ مِنَ الْغَنَم عَنِ الْقَطِيعِ.

1776. قُلْنَا: الشَّاذُّ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَارِجِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا، وَمَنْ دَخَلَ فِي الإِجْمَاع لاَ يُقْبَلُ خِلَافَهُ بَغْدَّهُ، وَهُوَ الشَّذُوذُ. أَمَّا الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ أَصْلاً فَلاَ

1777. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ عَنِ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُهِ.

1778. قُلْنَا: أَرَادَ بِهِ الشَّاذَّ الْخَارِجَ عَنِ الإِمَامِ بِمُخَالَفَةِ الأَكْثَرِ عَلَى وَجْهٍ يُثِيرُ الْفِتْنَةَ. وَقَوْلُهُ: «وَهُوَ عَنِ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» أَرَادَ بِهِ الْحَتَّ عَلَى طَلَبِ الرَّفِيقِ فِي الطُّرِيقِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَالتَّلاَئَةُ رَكْبُ».

1779. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُ الأَكْثَرِ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ بِإِجْمَاع.

1780. وَهُوَ مُتَحَكَّمُ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ خُجَّةٌ، إِذْ لاَ ذَلِيلَ عَلَيْهِ.

1781. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُرَادِي بِهِ أَنَّ اتَّبَاعَ الأَكْثَر أَوْلَى.

1782. قُلْنَا: هَذَا يَسْتَقِيمُ فِي الأَخْبَارِ، وَفِي حَقِّ الْمُقَلِّدِ إِذَا لَمْ يَجِدْ تَرْجِيحًا بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ سِوَى الْكَثْرَةِ. وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَعَلَيْهِ اتِّبَاعُ الدَّلِيلِ، دُونَ الأَكْثَر، لأَنَّهُ إِنْ خَالَفَهُ وَاحِدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ اتِّبَاعُهُ، وَإِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ مُخَالِفٌ آخَرُ لَمْ يَلْزَمْهُ الاتِّبَاعُ.

1783. |6| مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: الْحُجَّةُ فِي إِجْمَاعٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَطْ.

1784. وَقَالَ قَوْمٌ: الْمُعْتَبَرُ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ: مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَالْمِصْرَيْنِ: الْكُوفَة وَالْبَصْرَة.

1785. وَمَا أَرَادَ الْمُحَصِّلُونَ بِهَذَا إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الْبِقَاعَ قَدْ جَمَعَتْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ. فَإِنْ أَرَادَ مَالِكٌ أَنَّ الْمَدِينَةَ هِيَ الْجَامِعَةُ لَهُمْ فَمُسَلَّمٌ لَهُ ذَلِكَ لَوْ

أهل المدينة

جَمَعَتْ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لِلْمَكَانِ فِيهِ تَأْثِيرٌ. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُسَلَّم، بَلْ لَمْ تَجْمَع الْمَدِينَةُ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ، لاَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَلاَ بَعْدَهَا. بَلْ مَا زَالُوا مُتَفَرِّقِينَ فَي الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ وَالأَمْصَارِ. فَلاَ وَجْهَ لِكَلاَمِ مَالِك. إلاَ أَنْ يَقُولَ: عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ، لاَّنَهُم الأَكْثَرُونَ، وَالْعِبْرَةُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِينَ. وَقَدْ أَفْسَدْنَاهُ. أَوْ يَقُولَ: يَدُلُ اتَّفَاقُهُمْ فِي قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ أَنَّهُم اسْتَنَدُوا إلَى سَمَاعٍ قَاطِعٍ، فَإِنَّ أَوْ عَمَلِ أَنَّهُم اسْتَنَدُوا إلَى سَمَاعٍ قَاطِعٍ، فَإِنَّ الْوَحْيَ النَّاسِخَ نَزَلَ فِيهِمْ، فَلاَ تُشِدُّ عَنْهُمْ مَدَارِكُ الشَّرِيعَةِ.

1786. وَهَذَا تَحَكُّمٌ؛ إِذْ لاَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْمَعَ غَيْرُهُمْ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ، لَكِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ نَقْلِهِ. فَالْحُجَّةُ فِي الإِجْمَاع، وَلاَ إِجْمَاعَ.

1787. وَقَدْ تُكُلِّفَ لِمَالِكَ تَأْوِيلاَتٌ وَمَعَاذِيرُ اسْتَقْصَيْنَاهَا فِي كِتَابِ «تَهْذِيبِ اللَّصُول» وَلاَ حَاجَة إلَيْهَا هُنَا.

1788. وَرُبَّمَا احْتَجُوا بِثَنَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعَلَى أَهْلِهَا، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَتِهِمْ وَكَثْرَةِ ثَوَابِهِمْ، لِسُكْنَاهُمُ الْمَدِينَةَ، وَلاَ يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ الإِجْمَاعِ بِهِمْ.

1789. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: الْحُجَّةُ فِي اتَّفَاقِ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ.

إجماع الخلفا الأربعة

1790. وَهُوَ تَحَكُّمُ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ، ١/ إلاَ مَا تَخَيَّلُهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً، وَسَيَأْتِي / فِي مَوْضِعِه.

[188/1]

1791. [7] مَسْأَلَةً: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ؟ 1792. أَمَّا مَنْ أَخَذَهُ مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ، وَاسْتِحَالَةِ الْخَطَأ بِحُكْم الْعَادَةِ، فَيَلْزَمُهُ الاَشْتِرَاطُ؛ وَالَّذِينَ أَخَذُوهُ مِنَ السَّمْعِ اخْتَلَفُوا: فَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ الاَشْتِرَاطُ؛ وَالَّذِينَ أَخَذُوهُ مِنَ السَّمْعِ اخْتَلَفُوا: فَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ إِذَا نَقْصَ عَدَدُهُمْ فَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ إِيمَانَهُمْ بِقَوْلِهِمْ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ.

نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

1793. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُعْلَمُ إِيمَانُهُمْ لاَ بِقَوْلِهِمْ، لَكِنْ بِقَوْلِهِ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ، وَحَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَالُ» فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ سِوَاهُمْ فَهُمْ عَلَى الْحَقِّ.

1794. الثَّانِي: أَنَّا لَمْ نُتَعَبَّدْ بِالْبَاطِنِ، وَإِنِّمَا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ مَنْ اَمَنَ بِمُحَمَّدٍ عَيْ طَاهِرًا، إذْ لاَ

3.04

وُقُوفَ عَلَى الْبَاطِنِ. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّا مُتَعَبَّدُونَ بِاتَّبَاعِهِمْ فَيَجُورُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِذَا عَلَى أَنَّهُمْ صَادِقُونَ؛ لَأَنَّ الله تَعَالَى لاَ يَتَعَبَّدُنَا بِاتَّبَاعِ الْكَاذِبِ وَتَعْظِيمِهِ وَالاقْتِدَاءِ بِهِ. أَنَّهُمْ صَادِقُونَ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى لاَ يَتَعَبَّدُنَا بِاتَّبَاعِ الْكَاذِبِ وَتَعْظِيمِهِ وَالاقْتِدَاءِ بِهِ. 1795. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ رُجُوعُ عَدْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَا دُونَ عَدْدِ التَّوَاتُرِ، وَذَلِكَ يُومُ فِيلَ قَيلَ الْمُعْتَاءِ التَّكْلِيفِ، فَإِنَّ التَّكْلِيفَ يَدُومُ بِدَوَامِ الْحُجَّةِ، وَالْحُجَّةُ تَقُومُ يُومُ وَيَ إِلَى انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ، فَإِنَّ التَّكْلِيفَ يَدُومُ بِدَوَامِ الْحُجَّةِ، وَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ عَنْ أَعْلاَمِ النَّبُوةِ، وَعَنْ وُجُودِ مُحَمَّدٍ عَيِّكُ وَتَحَدِّيهِ بِالنَّبُوةِ. وَالْكُفَّارُ بِخَبِر التَّوَاتُر عَنْ أَعْلاَمِ النَّبُوةِ، وَعَنْ وُجُودِ مُحَمَّدٍ عَيِّكُ وَلَاسَلَفُ مِنَ الأَبُوةِ. وَالْكُفَّارُ لاَ يَقُومُونَ بَنَشْر أَعْلاَم النَّبُوةِ، بَلْ يَجْتَهِدُونَ فِي طَمْسِهَا. وَالسَّلَفُ مِنَ الأَبْمَةِ

مُجْمِعُونَ عَلَى ذَوامِ التَّكْلِيفِ إلَى الْقِيَامَةِ، وَفِي ضَمْنِهِ الإِجْمَاعُ عَلَى اسْتِحَالَةِ انْدِرَاسِ الأَعْلاَمِ، وَفِي نُقْصَانِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مَا يُؤَدِّي إلَى الانْدِرَاسِ. وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ وُجُودُ هَذِه الْحَادِثَة، فَكَيْفَ نَخُوضُ فِي حُكْمِهَا؟

1796. قُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ مُمْتَنعٌ، لِهَذِهِ الأَدِلَّةِ. وَإِنَّمَا مَعْنَى تَصَوَّر هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ رُجُوعٌ عَدَدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إِلَى مَا دُونَ عَدَدِ التَّواتُرِ. وَإِنْ قَطَعْنَا بِأَنَّ قَوْلَ الْعَوَامُ لاَ يُعْتَبَرُ، فَتَدُومُ أَعْلاَمُ الشَّرْعِ بِتَوَاتُرِ الْعَوَامِّ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا، وَالله تَعَالَى يُدِيمُ الأَعْلاَمَ بِالتَّوَاتُرِ الْحَاصِلِ مِنْ جِهَةِ يُقَالَ: يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا، وَالله تَعَالَى يُدِيمُ الأَعْلاَمَ بِالتَّوَاتُرِ الْحَاصِلِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَيَتَحَدَّتُونَ بِوجُودِ مُحَمَّد ﷺ، وَوُجُودِ مُعْجِزَتِهِ، وَإِنْ لَمْ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَيَتَحَدَّتُونَ بِوجُودِ مُحَمَّد ﷺ، وَوُجُودِ مُعْجِزَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِكَوْنِهَا مُعْجِزَةً؛ أَوْ يَخْرِقُ الله تَعَالَى الْعَادَة، فَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِقَوْلِ الْقَلِيلِ عَنْ اللهَ يَعْلَى الْعَالَمُ بِعَوْلِ الْقَلِيلِ حَتَّى تَدُومَ الْحُجَّةُ. بَلْ نَقُولُ: قَوْلُ الْقَلِيلِ، مَعَ الْقَرَائِنِ الْمَعْلُومَةِ فِي مُنَاظَرَتِهِ وَتَشْدِيدِهِ، قَدْ يُحَصَّلُ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِ خَرْقِ عَادَةٍ، فَبِجَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ يَبْقَى وَتَشْدِيدِهِ، قَدْ يُحَصَّلُ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِ خَرْقِ عَادَةٍ، فَبِجَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ يَبْقَى الشَّرْعُ مَحْفُوظًا.

1797. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا جَازَ أَنْ يَقِلَّ عَدَدُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، فَلَوْ رَجَعَ إِلَى وَاحِدٍ، فَهَلْ يَكُونُ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ حُجَّةً قَاطِعَةً؟

1798. قُلْنَا: إِنِ اعْتَبَرْنَا مُوَافَقَةَ الْعَوَامِّ، فَإِذَا قَالَ قَوْلاً، وَسَاعَدَهُ عَلَيْهِ الْعَوَامُّ، وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيهِ، فَهُوَ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ، فَيَكُونُ حُجَّةً، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَانَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى الضَّلاَلَةِ وَالْخَطَأ. وَإِنْ لَمْ نَلْتَفِتْ \ إلَى قَوْلِ الْعَوَامُّ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ اسْمُ الاجْتِمَاعِ وَالْإِجْمَاعِ، إِذْ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ عَدَدًا بِالضَّرُورَةِ، حَتَّى يُسَمَّى إِجْمَاعًا. وَلاَ أَقَلُ مِنِ أَثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. /

1799. وَهَذَا كُلُّهُ يُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَعْتَبِرُ إِجْمَاعًا بَعْدَ الصَّحَابَةِ. فَأَمَّا مَنْ لاَ يَقُولُ إِلاَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ جَاوَزَ عَدَدُهُمْ عَدَدَ التَّوَاتُر.

> حجية الإجماع بعد عصر الصحابة

1800. [8] مَسْأَلَةً: ذَهَبَ دَاوُدُ وَشِيعَتُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي إِجْمَاعِ مَنْ نَعْدَ الصَّحَانَة.

1801. وَهُوَ فَاسِدٌ، لأَنَّ الأَدِلَّةَ التَّلاَثَةَ عَلَى كَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً، أَعْنِي الْكِتَابَ، وَالسَّنَّةَ، وَالْعَقْلَ، لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ عَصْرٍ وَعَصْرٍ. فَالتَّابِعُونَ إِذَا أَجْمَعُوا فَهُو إَجْمَاعُ وَالسَّنَّة، وَالْعَقْلَ، لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ عَصْرٍ وَعَصْرٍ. فَالتَّابِعُونَ إِذَا أَجْمَعُوا فَهُو إَجْمَاعُ مِنْ جَمِيعِ الأُمَّة، وَمَنْ خَالَفَهُمْ فَهُوَ سَالِكُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَسْتَحِيلُ، بِحُكْمِ الْعَادَةِ، أَنْ يَشِذَ الْحَقُ عَنْهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ عِنْدَ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنَ الْعَادَةِ.

#### 1802. وَلَهُمْ شُبْهَتَانِ:

1803. أَضْعَفُهُمَا: قَوْلُهُمْ: الاعْتِمَادُ عَلَى الْخَبَرِ وَالآيَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمَعْفُهُمَا: قَوْلُهُمْ الْمَوْجُودُونَ سَبِيلِ اللّهِيمَانِ، وَهُمُ الْمَوْجُودُونَ وَقْتَ نُزُولِ الآيَةِ، فَإِنَّ الْمَعْدُومَ لاَ يُوصَفُ بِالإِيمَانِ، وَلاَ يَكُونُ لَهُ «سَبِيل». وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ» يَتَنَاوَلُ أُمَّتَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وَهُمُ الْمَوْجُودُونَ.

1804. وَهَذَا بَاطِلُ؛ إِذْ يَلْزَمُ عَلَى مَسَاقِهِ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ إِجْمَاعٌ بَعْدَ مَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ وَحَمْزَةَ، وَمَنِ أَسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، مِمَّنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ، فَإِنَّ إِجْمَاعَ مَنْ وَرَاءَهُمْ لَيْسَ إِجْمَاعَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلِّ الأُمَّةِ. وَيَلْزَمُ أَنْ لاَ يُعْتَدَّ بِخِلافِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ، وَكَمُلَتْ التَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَيَلْزَمُ أَنْ لاَ يُعْتَدَّ بِخِلافِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ، وَكَمُلَتْ التَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَدْ أَجْمَعْنَا وَإِيَّاهُمْ وَالصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لاَ يَحْسِمُ وَقَدْ أَجْمَعْنَا وَإِيَّاهُمْ وَالصَّحَابَة بَعْدَ النَّبِيِّ عَنِي عُلَى أَنْ مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لاَ يَحْسِمُ بَالسَّالِ إِللهُ عَلَى أَنَّ مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الطَّحَابَةِ لاَ يَحْسِمُ بَالسَّالِ اللهُ عَلَى أَنَّ مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الطَّحَابَةِ لاَ يَحْسِمُ بَالْ اللهُ عَلَى أَنْ مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الطَّحَابَةِ لاَ يَخْسِمُ بَالسَّمُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لاَ يَعْمَاعُ وَيَهُ وَكُمْ مِنْ وَكُمْ مِنْ السَّعَابَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ الاَيْقِ مَوْتَ وَالْصَاحَابَةِ بَعْدَ النَّهِ مَوْتُ وَالْ الآيَةِ وَكُمْ مِنْ وَكُمْ مِنْ أَسْتُشْهِدَ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ يَظِي بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ.

1805. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْوَاحِبَ اتِّبَاعُ سَبِيلِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَلَيْسَ التَّابِعُونَ جَمِيعَ الأُمَّةِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَإِنْ مَاثُوا لَمْ يَخْرُجُوا بِمَوْتِهِمْ عَنِ الأُمَّةِ، وَلِذَلِكَ لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعَ التَّابِعِينَ لاَ يَكُونُ

۱\97

قَوْلَ جَمِيعِ الأُمَّةِ، وَلاَ يَحْرُمُ الأَخْذُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ. فَإِذَا كَانَ خِلاَفُ بَعْضِ الصَّحَابِيِّ. فَإِذَا كَانَ خِلاَفُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ يَدْفَعُ، لأَنَّهُمْ بِالْمَوْتِ لَمْ الصَّحَابَةِ يَدْفَعُ، لأَنَّهُمْ بِالْمَوْتِ لَمْ يُخْرَجُوا عَنْ كَوْنِهِمْ مِنَ الأُمَّةِ.

1806. قَالُوا: وَقِيَاسُ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لاَ يَثْبُتَ وَصْفُ الْكُلِّيَةِ أَيْضًا لِلصَّحَابَةِ، بَلْ يُنْتَظَرُ لُحُوقُ التَّابِعِينَ وَمُوافَقَتَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى الْقِيَامَةِ، فَإِنَّهُمْ كُلُ الأُمَّةِ. لَكِنْ لَوْ اعْتَبِرَ ذَلِكَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِالإِجْمَاعِ إِلاَ فِي الْقِيَامَةِ. فَثَبَتَ أَنَّ وَصْفَ الْكُلَّيَةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ دَخَلَ فِي الْوُجُودِ، دُونَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ. فَلاَ سَبِيلَ إِلَى إِخْرَاجِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْجُمْلَةِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَثْبُتُ وَصْفُ كُلِّيَةِ الأُمَّةِ لِلتَّابِعِينَ. ١١

1807. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَمَا بَطَلَ عَلَى الْقَطْعِ الالْتِفَاتُ إِلَى اللاَحِقِينَ بَطَلَ الالْتِفَاتُ إِلَى الْمُحَوِّرَ إِجْمَاعٌ بَعْدَ مَوْتِ وَاحِد مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُاضِينَ. وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا تُصُوِّرَ إِجْمَاعٌ بَعْدَ مَوْتِ وَاحِد مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ / وَالتَّابِعِينَ، وَلاَ بَعْدَ أَنْ اسْتُشْهِدَ حَمّْزَةُ. وَقَدِ اعْتَرَفُوا بِصِحَةٍ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَيَظْهَ، وَبَعْدَ مَوْتِ مَنْ مَاتَ بَعْدَ رَسُولِ بِصِحَةٍ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَيَظْمَ، وَالْمُسْتَقْبَلَ لاَ يُنْتَظُرُ، وَأَنَّ اللّهَ عَيْثَمُ، وَالْمُسْتَقْبَلَ لاَ يُنْتَظُرُ، وَأَنَّ وَصْفَ كُلِّيةِ الأُمَّةِ حَاصِلٌ لِكُلِّ مِنَ الْمَوْجُودِينَ فِي كُلٌ وَقْتِ.

[190/1]

هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق؟ 1808. [9| مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا إِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى خِلاَفِ قَوْلِ وَاحِد مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: يَصِيرُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مَهْجُورًا، لأَنَّهُمْ كُلُّ الأُمَّةِ. وَإِنْ سَلَّمْنَا، وَهُو الصَّحِيحُ، فَنَقُولُ: إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى وَفْقِ قَوْلِهِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، إِذْ مُوافَقَتُهُ إِنْ لَمْ تَقَوِّ الْإَجْمَاعُ وَفَقِ قَوْلِهِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ تَقَوِّ الإِجْمَاعُ فَلاَ يَقْدَلُ وَيِهِ، وَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى خِلاَفِ قَوْلِهِ فَلا يَصِيرُ ذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا مَهْجُورًا حَتَّى يَحْرُمُ عَلَى تَابِعِي التَّابِعِينَ مُوافَقَتُهُ، لأَنَّةُ بَعْدَ أَنْ أَقْتَى النَّابِعِينَ مُوافَقَتُهُ، لأَنَّةُ بَعْدَ أَنْ أَقْتَى فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَيْسَ فَتْوَى التَّابِعِينَ فِيهَا فَتْوَى جَمِيعِ الأُمَّةِ، بَلْ فَتْوَى الْبَعْضِ. فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَيْسَ فَتْوَى التَّابِعِينَ فِيهَا فَتْوَى جَمِيعِ الأُمَّةِ، بَلْ فَتْوَى الْبَعْضِ. وَهِي الْمَسْأَلَةِ فَلَيْسَ فَتْوَى النَّابِعِينَ فِيهَا فَتْوَى جَمِيعِ الأُمَّةِ، بَلْ فَتْوَى الْبَعْضِ. وَإِنْ قَلَى الْمُعْتَوى الْلُهُمْ عَوْلِهِمْ بَعْدَهُمْ حَرَامًا، وَإِنْ قَالَ بِهِ صَحَابِيِّ قَبْلُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا كُلَّ الأُمَّةِ فَيَنْبَعِي أَنْ لاَ تَقُومَ الحُجَّةُ وَإِنْ قَالَ بِهِ صَحَابِي قَبْلُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا كُلَّ الْأُمَّةِ فَيْسَ بِحَرَامٍ، أَمَّا أَنْ تَكُونَ وَالْمُلَّةُ اللَّمَةِ فِي شَيْءٍ ذُولَ شَيْءٍ فَهَذَا مُتَنَاقِضَ ، وَجَمْعٌ بَيْنَ النَفْي وَالإِثْبَاتِ. لَيْسَ بِمُتَنَاقِضِ، لأَنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْتِي

|191/1|

خَاضُوا فيهَا. فَإِذَا نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ، فَالتَّابِعُونَ فِيهَا كُلُّ الأُمَّةِ إِذَا أَجْمَعُوا فِيهَا. أَمَّا مَا أَفْتَى فِيهَا الصَّحَابِيُّ فَفَتْوَاهُ وَمَذْهَبُهُ لاَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ. وَهَذَا كَالصَّحَابِيِّ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْفَتْوَى وَأَجْمَعَ الْبَاقُونَ عَلَى خِلاَفِهِ، لاَ يَكُونُ ذَلكَ إِجْمَاعًا مِنَ الْأُمَّةِ. وَلَوْ مَاتَ، ثُمَّ نَزَلَتْ وَاقِعَةٌ بَعْدَهُ، انْعَقَدَ الإجْمَاعُ عَلَى كُلِّ مَذْهَب، وَتَكُونُ الْكُلِّيَّةُ حَاصِلَةً بالإِضَافَة.

1811. فَإِنْ قِيلَ: إِنْ كَانَ فِي الأُمَّةِ غَائِبُ لاَ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ دُونَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْغَائِبِ خَبَرٌ مِنَ الْوَاقِعَةِ وَلاَ فَتْوَى فِيهَا، لَكِنْ نَقُولُ: لَوْ كَانَ حَاضرًا لَكَانَ لَهُ قَوْلٌ فِيهَا، فَلاَ بُدَّ مِنْ مُوَافَقَتِهِ، فَلْيَكُنِ الْمَيِّثُ قَبْلَ التَّابِعِينَ كَالْغَائِب.

1812. قُلْنَا: يَبْطُلُ بِالْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ الإجْمَاعَ انْعَقَدَ دُونَهُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَنْعَقِذُ، لأَنَّ الْغَائِبَ فِي الْحَالِ ذُو مَذْهَبٍ وَرَأْي بِالْقُوَّةِ، فَتُمْكِنُ مُوَافَقَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ إِذَا عُرْضَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَيْهِ، بخِلاَف الْمَيَّتِ، فَإِنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ خِلاَفٌ أَوْ وِفَاقٌ لاَ بِالْقُوَّةِ، وَلاَ بِالْفِعْل. بَل الْمَجْنُونُ وَالْمَرِيضُ الزَّائِلُ الْعَقْلِ وَالطَّفْلُ لاَ يُنْتَظَرُ،\الأَنَّهُ بَطَلَ مِنْهُ إَمْكَانً الوفَّاق وَالْخلاَف.

1813. **فَإِنْ قِيلَ**: فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ التَّابِعُونَ يَنْدَفِعُ بِخِلاَفِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِذَا نُقِلَ، فَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ فَلَعَلَّهُ خَالَفَ، وَلَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا، فَلاَ يُسْتَيْقَنُ إجْمَاعُ

1814. قُلْنَا: يَبْطُلُ بِالْمَيِّتِ الأَوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ إِمْكَانَ خِلاَفِهِ لاَ يَكُونُ كَحَقِيقَةِ خِلاَفِهِ. وَهَذَا التَّحْقِيقُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ فُتِحَ بَابُ الاحْتِمَال لَبَطَلَتْ / الْحُجَجُ، إذْ مَا مِنْ حُكْم إِلاَ وَيُتَصَوَّرُ تَقْدِيرُ نَسْخِهِ، وَانْفِرَادُ الْوَاحِدِ بِنَقْلِهِ وَمَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْنَا، وَلَبَّطَلَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة، لاحْتِمَال أَنَّ وَاحدًا مِنْهُمْ أَضْمَرَ الْمُخَالَفَة، وَإِنَّمَا أَظْهَرَ الْمُوَافَقَةَ لِسَبَبِ؛ وَلَرُدَّ خَبَرُ الْوَاحِد، لاحْتمَال أَنْ يَكُونَ كَاذبًا. وَإِذَا عُرَفَ الإِجْمَاعُ، وَانْقَرَضَ الْعَصْرُ، أَمْكَنَ رُجُوعُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا، فَيَبْطُلُ الإِجْمَاعُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ.

1815. فَإِنْ قِيلَ: لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ النَّسْخِ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ.

1816. قُلْنَا: وَالأَصْلُ عَدَمُ خَوْضِهِ فِي الْوَاقِعَةِ، وَعَدَمُ الْخِلاَفِ وَالْوِفَاقِ جَمِيعًا. ثُمَّ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ الْعَدَمُ فَالاحْتِمَالُ لاَ يَنْتَفِي. وَإِذَا ثَبَتَ الاحْتِمَالُ حَصَلَ الشَّكُ، فَيَصِيرُ الإِجْمَاعُ غَيْرَ مُسْتَيْقَنِ مَعَ الشَّكِّ. وَلَكِنْ يُقَالُ: لاَ يَنْدَفِعُ الإِجْمَاعُ بِكُلِّ شَكِّ.

1817. فَإِنْ قِيلَ: فِي مَسْأَلَة تَجْوِيزِ النَّسْخِ وَتَجْوِيزِ الرُّجُوعِ شَكَّ بَعْدَ اسْتِيقَانِ أَصْلِ الْأَجْجَةِ، وَإِنَّمَا الشَّكُ فِي دَوَامِهَا، وَهَهُنَا: الشَّكُ فِي أَصْلِ الإِجْمَاعِ، لأَنَّ الاَّجْمَاعِ مَوْقُوفٌ عَلَى الإَجْمَاعِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْكُلِّيَةِ لَهُمْ، وَنَعْتُ الْكُلِّيَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ انْتِفَاءِ الْخِلاَفِ شَكَكْنَا فِي الْتُفَاءِ الْخِلاَفِ شَكَكْنَا فِي الْكُلِّيَةِ، فَشَكَكْنَا فِي الْتُفَاءِ الْخِلاَفِ شَكَكْنَا فِي الْكُلِّيَةِ، فَشَكَكْنَا فِي الْكُلِيَةِ، فَشَكَكْنَا فِي الْإَجْمَاعِ.

1818. قُلْنَا: لاَ، بَلْ نَعْتُ الْكُلِّيَةِ حَاصِلٌ لِلتَّابِعِينَ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِي بِمَعْرِفَةِ الْخِلاَفِ. فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ بَقِيَتِ الْكُلِّيَةُ. وَمَا ذَكَرُوهُ يُضَاهِي قَوْلَ الْقَائِلِ: الْحُجَّةُ فِي نَصِّ مَاتَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَبْلَ نَسْخِه، فَإِذَا لَمْ نَعْرِفْ مَوْتَهُ قَبْلَ نَسْخِه شَكَكْنَا فِي الرَّجُوعِ الْمُخَجَّةِ؛ وَالْحُجَّةُ الإِجْمَاعُ الْمُنْقَرِضُ عَلَيْهِ الْعَصْرُ، فَإِذَا شَكَكْنَا فِي الرُّجُوعِ الْمُنْقَرِضُ عَلَيْهِ الْعَصْرُ، فَإِذَا شَكَكْنَا فِي الرُّجُوعِ فَقَدْ شَكَكْنَا فِي الرُّجُوعِ فَقَدْ شَكَكْنَا فِي الْمُنْقَرِضُ عَلَيْهِ الْعَصْرُ، فَإِذَا شَكَكْنَا فِي الرَّجُوعِ فَقَدْ شَكَكْنَا فِي الرَّحُجَةِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قَوْلِ الْمَيَّتِ الأَوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّا لاَ نَقُولُ: صَارَ كُلِّيَةُ الْبَاقِينَ مَشْكُوكًا فِيهَا.

1819. هَذَا تَمَامُ الْكَلاَمِ فِي الرُّكْنِ الأَوُّلِ.

# الرُّكُنُ الثَّانِي فِي: نَفْسِ الإِجْمَاعِ

1820. وَنَعْنِي بِهِ: اتَّفَاقَ فَتَاوَى الأُمَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، انْقَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرُ أَوْ لَمْ يَنْقَرِضْ، أَفْتَوْا عَنِ اجْتِهَادٍ أَوْ عَنْ نَصَّ، مَهْمَا كَانَتِ الْفَتْوَى نُطْقًا صَرِيحًا.

1821. وَتَمَامُ النَّظَرِ فِي هَذَا الرُّكْنِ بِبَيَانِ أَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ كَالنَّطْقِ، وَأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَأَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ يَنْعَقِدُ عَنِ اجْتِهَادٍ.

#### 1822. فَهَذِهِ ثَلاَثُ مَسَائِلَ:

198 اللهُ عَسْلَلَةٌ: إِذَا أَفْتَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِفَتْوَى، وَسَكَتَ\\الأَخَرُونَ، لَمْ يَنْعَقِدِ اللهَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا يَنْعَقِدِ اللهُ عَمَاعُ. وَلاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ.

الإجماع السكوتي 1824. وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا انْتَشَرَ وَسَكَتُوا، فَسُكُوتُهُمْ كَالنُّطْقِ، حَتَّى يَتِمَّ بِهِ الإِجْمَاعُ. 1825. وَشَرَطَ قَوْمٌ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ عَلَى السُّكُوت.

1826. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ بِإِجْمَاع.

1827. وَقَالَ قَوْمُ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلاَ إِجْمَاعٍ، وَلَكِنَّهُ دَلِيلُ تَجْوِيزِهِمِ الاجْتِهَادَ فِي الْمَسْأَلَةِ. 1828. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، وَلاَ حُجَّةٍ، وَلاَ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ الاجْتِهَادِ فِي الْمُسْأَلَةِ، إلاّ إِذَا دَلَّتْ قَرَّائِنُ الأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِينَ الرَّضَا وَجَوَارْ \* الأَخْذِ بِهِ عِنْدَ السُّكُوت.

﴿ جَانَ عِيْ الْمُخْطُوطُ: 1258 |المُخطُوطُ: 1258 |192/1

1829. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ فَتْوَاهُ إِنَّمَا تُعْلَمُ بِقَوْلِهِ الصَّرِيحِ الَّذِي / لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ وَتَرَذَّدٌ. وَالسُّكُوتُ مُتَرَدِّدٌ فَقَدْ يُسْكَتُ مِنْ غَيْرٍ إضْمَارِ الرِّضَا، لِسَبْعَةِ أَسْبَابٍ: 1830. الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنِهِ مَانِعٌ مِنْ إظْهَارِ الْقَوْلِ، وَنَحْنُ لاَ نَطَّلِعُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَظْهَرُ قَرَائِنُ السُّخْطِ عَلَيْهِ مَعَ سُكُوتِهِ.

1831. التَّانِي: أَنْ يَسْكُتَ لأَنَّهُ يَرَاهُ قَوْلاً سَائِغًا لِمَنْ أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُوَافِقًا عَلَيْه، بَلْ كَانَ يَعْتَقَدُ خَطَأَهُ.

1832. الثَّالِثُ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، فَلاَ يَرَى الاِنْكَارَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ أَصْلاً، وَلاَ يَرَى الْجَوَابَ إِلاَ فَرْضَ كِفَايَةٍ، فَإِذَا كَفَاهُ مَنْ هُوَ مُصِيبٌ سَكَتَ، وَإِنْ خَالَفَ اجْتَهَادَهُ.

1833. الرَّابِعُ: أَنْ يَسْكُتَ وَهُوَ مُنْكِرٌ، لَكِنْ يَنْتَظِرُ فُرْصَةَ الإِنْكَارِ، وَلاَ يَرَى الْبِدَارَ مَصْلَحَةً، لِعَارِضِ مِنَ الْعَوَارِضِ يَنْتَظِرُ زَوَالَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ الْعَارِضِ، أَوْ يَشْتَعِلُ عَنْهُ.

1834. الْخَامِسُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ، وَنَالَهُ ذُلُّ وَهَوَانٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سُكُوتِهِ عَنْ إِنْكَارِ الْعَوْلِ فِي حَيَاةٍ عُمَرَ «كَانَ رَجُلاً مَهِيبًا فَهِبْتُهُ».

1835. السَّادِسُ: أَنْ يَسْكُتَ لَأَنَّهُ مُتَوَقَّفٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، لأَنَّهُ بَعْدُ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ.

1836. السَّابِعُ: أَنْ يَسْكُتَ لِظَنَّهِ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ كَفَاهُ الإِنْكَارَ، وَأَغْنَاهُ عَنِ الإِظْهَارِ، ثُمَّ يَكُونُ قَدْ خَلِطَ فِيهِ، فَتَرَكَ الإِنْكَارَ عَنْ تَوَهِّمٍ، إِذْ رَأَى الإِنْكَارَ فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَظَنَّ

أَنَّهُ قَدْ كُفِيَ، وَهُوَ مُخْطِئٌ فِي وَهْمِهِ.

1837. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ لَظَهَرَ؟

1838. قُلْنَا: وَلَوْ كَانَ فِيهِ وِفَاقٌ لَظَهَرَ. فَإِنْ تُصُوَّرَ عَارِضٌ يَمْنَعُ مِنْ ظُهُورِ الْوِفَاقِ، تُصُوَّرَ مِنْ شُلُهُ فِي ظُهُورِ الْخِلاَفِ. وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ الْجُبَّائِيِّ، حَيْثُ شَرَطَ انْقِرَاضَ مِثْلُهُ فِي ظُهُورِ الْخِلافِ. وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ الْجُبَّائِيِّ، حَيْثُ شَرَطَ انْقِرَاضَ الْمَدْكُورَةِ مَا يَدُومُ إِلَى آخِرِ الْعَصْرِ. الْعَصْرِ

1839. أَمَّا مَنْ قَالَ: هُوَ حُجَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا، فَهُوَ تَحَكُّمٌ، لأَنَّهُ قَوْلُ بَعْضِ الأُمَّةِ، وَالْعَصْمَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ للْكُلِّ فَقَطْ.

[ 1840. فَإِنْ قِيلَ: نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ التَّابِعِينَ كَانُوا إِذَا أَشْكَلَ الْعَلَيْهِمْ مَسْأَلَةُ، فَنُقِلَ إِلَيْهِمْ مَذْهَبُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، مَعَ انْتِشَارِهِ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ، كَانُوا لاَ يُجَوِّزُونَ الْعُدُولَ عَنْهُ، فَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً.

1841. قُلْنَا: هَذَا إِجْمَاعٌ غَيْرُ مُسَلَّم، بَلْ لَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ مُخْتَلَفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَيَعْلَمُ الْمُحَصِّلُونَ أَنَّ السُّكُوتَ مُتَرَدِّدٌ، وَأَنَّ قَوْلَ بَعْضِ الأُمَّةِ لاَ حُجَّةَ فِيهِ.

1842. [2] مَسْأَلَةً: إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الأُمَّةِ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ، اَنْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عِصْمَتُهُمْ عَنِ الْخَطَأِ.

1843. وَقَالَ قَوْمٌ: لاَ بُدَّ مِنِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَمَوْتِ الْجَمِيعِ.

1844. وَهَذَا فَاسِدٌ، لأَنَّ الْحُجَّةَ فِي اتَّفَاقِهِمْ لاَ فِي مَوْتِهِمْ، وَقَدْ حَصَلَ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَلاَ يَزِيدُهُ الْمَوْتُ تَأْكِيدًا. وَحُجَّةُ الإِجْمَاعِ الأَيَّةُ وَالْخَبَرُ، وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ اعْتِبَارَ الْعَصْرِ.

1845. فَإِنْ قِيلَ: مَا دَامُوا فِي الأَحْيَاءِ فَرُجُوعُهُمْ مُتَوَقَّعٌ، وَفَتْوَاهُمْ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ.

1846. قُلْنَا: وَالْكَلاَمُ فِي رُجُوعِهِمْ، فَإِنَّا لاَ نُجَوِّزُ الرُّجُوعَ مِنْ جَمِيعِهِمْ، إِذْ يَكُونُ أَحَدُ الإِجْمَاعَيْنِ خَطَأً، وَهُوَ مُحَالً. أَمَّا بَعْضُهُمْ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ الرُّجُوعُ، لأَنَّهُ بِرُجُوعِهِ يُخَالَفَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ عِصْمَتُهَا / عَنِ الْخَطَأ. نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ يُخَالَفَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ عِصْمَتُهَا / عَنِ الْخَطَأ. نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ الرُّجُوعُ مِنْ بَعْضِهِمْ، وَيَكُونُ بِهِ عَاصِيًا فَاسِقًا، وَالْمَعْصِيةُ تَجُوزُ عَلَى بَعْضِ الأُمَّةِ وَلاَ تَجُوزُ عَلَى الْجَمِيع.

هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من الجمعين؟

[193/1]

1847. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلإِجْمَاعِ وَبَعْدُ مَا تَمَّ الإِجْمَاعُ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ؟

1848. قُلْنَا: إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ أَنَّهُ لاَ يُسَمَّى إِجْمَاعًا فَهُوَ بَهْتٌ عَلَى اللَّغَةِ وَالْعُرْفِ، وَإِنْ عَنَيْتُمْ أَنَّ حَقِيقَتَهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ، فَمَا حَدُّهُ، وَمَا الإِجْمَاعُ إِلاَ اتَّفَاقُ فَتَاوِيهِمْ؟ وَالاَتِّفَاقُ قَدْ حَصَلَ. وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِدَامَةٌ لِلاَتَّفَاقَ، لاَ إِنْمَامٌ لِلاَتَّفَاق.

1849. ثُمَّ نَقُولُ: كَيْفَ يُدَّعَى ذَلِكَ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ التَّابِعِينَ فِي زَمَانِ بَقَاءِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَأْوَاخِرِ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَكُنْ جَوَازُ الاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ مُؤَقَّتًا بِمَوْتِ آخِرِ الصَّحَابَةِ. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: يَكُفِي مَوْتُ الأَكْثَرِ، وَهُوَ تَحَكُّمُ آخَرُ لاَ مُسْتَنَدَ لَهُ.

1850. ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا يُؤَدِّي إِلَى تَعَذَّرِ الإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ إِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ جَازَ للتَّابِعِيِّ أَنْ يُخَالِفَ، إِذْ لَمْ يَتِمَّ الإِجْمَاعُ؛ وَمَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْ عَصْرِ التَّابِعِينَ أَيْضًا إِبَاقٍ بِهَا \* لاَ يَسْتَقِرُ الإِجْمَاعُ مِنْهُمْ، فَيَجُوزُ لِتَابِعِي التَّابِعِينَ الْخِلاَفُ. وَهَذَا خَنْطُ لاَ أَصْلَ لَهُ.

\* زيادة من المخطوط: 1256

1851. وَلَهُمْ شُبَهُ:

[194/1]

1852. الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ رُبَّمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ عَنْ وَهُم وَغَلَط فَيَتَنَبَّهَ لَهُ، فَكَيْفَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي / الرُّجُوعِ عَنِ الْغَلَطِ؟ وَكَيْفَ يُؤْمَنُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ يَجْرِي فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؟

1853. قُلْنَا: وَبِأَنْ يَمُوتَ مِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ أَمَانٌ مِنْ غَلَطِهِ؟ وَهَلْ يُؤَمِّنُ مِنَ الْغَلَطِ إِلَّا دَلاَلَةُ ١٠ النَّصِّ عَلَى وُجُوبِ عِصْمَةِ الأُمَّةِ؟ وَأَمَّا إِذَا رَجَعَ وَقَالَ : تَبَيَّنْتُ أَنَّي غَلِطْتُ.

1854. فَنَقُولُ: إِنَّمَا يُتَوَهَّمُ عَلَيْكَ الْغَلَطُ إِذَا انْفَرَدْتَ، وَأَمَّا مَا قُلْتَهُ فِي مُوَافَقَةِ الأُمَّةِ فَلاَ يَحْتَملُ الْخَطَأَ.

1855. فَإِنْ قَالَ: تَحَفَّقْتُ أَنِّي قُلْتُ مَا قُلْتُهُ عَنْ دَلِيلِ كَذَا، وَقَدِ انْكَشَفَ لِي خِلاَفُهُ قَطْعًا. 1856. فَنَقُولُ: إِنَّمَا أَخْطَأْتَ فِي الطَّرِيقِ، لاَ فِي نَفْسِ الْمَسْأَلَةِ، بَلْ مُوافَقَةُ الأُمَّةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ حَقَّ وَإِنْ كُنْتَ فِي طَرِيقِ الاسْتِدْلاَلِ مُخْطِئًا. 1857. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُمْ رُبُّمَا قَالُوا عَنِ اجْتِهَادٍ وَظَنَّ، وَلاَ حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَإِذَا جَازَ الرُّجُوعُ دَلَّ أَنَّ الإِجْمَاعَ لَمْ يَتِمَّ.

1858. قُلْنَا: لَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِي الرُّجُوعِ إِذَا انْفَرَدَ بِاجْتِهَادِهِ، أَمَّا مَا وَافَقَ فِيهِ الْجُتِهَادُهُ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادُهُ الْمُجْتَهِدِ فَلَا يَجُوزُ الْخَطَأُ فِيهِ، وَيَجِبُ كَوْنُهُ حَقًا، وَالرُّجُوعُ عَنِ الْحَقِّ مَمْنُوعٌ.

1859. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُخَالِفُ لَمْ تَصِرِ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا بِمَوْتِهِ، وَالْبَاقُونَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ، فَلِذَلِكَ لاَ يَصِيرُ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِ مَا يُعْتَبَرُ فَلْيَبْطُلْ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِ . / الْمُخَالِفِ مَهْجُورًا. فَإِنْ كَانَ الْعَصْرُ لاَ يُعْتَبَرُ فَلْيَبْطُلْ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِ . /

195/1

1860. قُلْنَا: قَالَ قَوْمٌ: يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ وَيَصِيرُ مَهْجُورًا، لأَنَّ الْبَاقِينَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَهُو غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْدَنَا، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ بِالإِضَافَة إِلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا الْمَيْتُ، فَإِنَّ فَتْوَاهُ لاَ يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا بِالإِضَافَة إِلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا الْمَيْتُ، فَإِنَّ فَتْوَاهُ لاَ يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا بِمَوْتِهِ. وَلَيْسَ هَذَا لِلْعَصْرِ، فَإِنَّهُ جَارٍ فِي الصَّحَابِيِّ الْوَاحِدِ إِذَا قَالَ قَوْلاً وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ فِي جَمِيعٍ عَصْرِهِمْ عَلَى حِلاَفِهِ، فَقَدْ بَيَّنَا \* أَنَّهُ لاَ يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ، لأَنَّهُمْ \* اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا لَهُ اللهُ اللهُ

1861. الشُّبْهَةُ الْرَّابِعَةُ: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَأْبِي وَرَأْيُ عُمْرَ عَلَى مَنْعِ بَيْعٍ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَأَنَا الْآنَ أَرَى بَيْعَهُنَّ. فَقَالَ عَبَيْدَةً السَّلْمَانِيُّ: رَأْيُكَ فِي الْغُرْقَةِ. السَّلْمَانِيُّ: رَأْيُكَ فِي الْغُرْقَةِ.

1862. قُلْنَا: لَوْ صَحَّ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَاطِبَةً لَكَانَ هَذَا يَدُلُّ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيًّ عَلَى الشَّتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. وَلَوْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا صَرِيحًا لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُ. كَيْفَ وَلَمْ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. وَلَوْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا صَرِيحًا لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُ. كَيْفَ وَلَمْ يَجْتَمِعْ إِلاَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ عُمَرَ، كَمَا قَالَ. وَأَمَّا قَوْلُ عَبِيْدَةَ: «رَأَيُكَ فِي الْجَمَاعَة» مَا أَرَادَ بِهِ إِنِي مُوافَقَةِ الْجَمَاعَةِ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ: أَنَّ رَأْيُكَ فِي زَمَانِ الأَلْفَةِ وَالْجَمَاعَة، وَالاتَّفَاقِ وَالطَّاعَة لِلإَمَامِ، أَحَبُ إِلَيْمَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفُرْقَةِ، وَالْجَمَاعَة، وَالأَنْفَقِ النَّهُمَة إِلَى عَلِيًّ / فِي الْبَرَاءَةِ مِنَ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللهُ وَيَعَلَّ عُلِي مُعْمَى اللهُ عَلَيْ عَلِي الْبَرَاءَةِ مِنَ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. فَلاَ حُجَّةَ فِيمَا لَيْسَ صَرِيحًا فِي نَفْسِهِ.

1863. [3] مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ انْعِفَادُ الإِجْمَاعِ عَنِ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ، وَيَكُونُ حُجَّةً.

196/1

هل يكون مستند الإجماع الإجتهاد؟ 1864. **وَقَالَ قَوْمٌ**: الْخَلْقُ الْكَثِيرُ لاَ يُتَصَوَّرُ اتَّفَاقُهُمْ فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ، وَلَوْ تُصُوِّرَ لَكَانَ حُجَّةً. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ.

1865. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُتَصَوَّرٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، لأَنَّ الْقَوْلَ بِالاجْتِهَادِ يَفْتَحُ ١٧بَابَ الاجْتِهَادِ، وَلاَ يُحَرِّمُهُ.

1866. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُتَصَوَّرُ، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ.

1867. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الْخَلْقَ الْكَثِيرَ كَيْفَ يَتَّفِقُونَ عَلَى خُكْم وَاحِدٍ فِي مَظِنَّةِ الظُّنِّ.

1868. قُلْنَا: هَذَا إِنَّمَا يُسْتَنْكُرُ فِيمَا يَتَسَاوَى فِيهِ الاحْتِمَالُ. وَأَمَّا الطَّنُّ الأَغْلَبُ فَيَمِيلُ إِلَيْهِ كُلُّ وَاحِد، فَأَيُّ بُعْدِ فِي أَنْ يَتَفِقُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ فِي مَعْنَى الْخَمْرِ فِي الْإِسْكَارِ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ فِي التَّحْرِيمِ ؟. كَيْفَ وَأَكْثَرُ الإِجْمَاعَاتِ مُسْتَنِدَةُ إِلَى عُمُومَاتٍ وَظُواهِرَ وَأَخْبَارٍ اَحَادٍ صَحَّتْ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَالاحْتِمَالُ يَتَطَرَّقُ عُمُومَاتٍ وَظُواهِرَ وَأَخْبَارٍ اَحَادٍ صَحَّتْ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَالاحْتِمَالُ يَتَطَرَّقُ إِلَى النَّهُ وَيَهُمَا مِنَ الشَّبَهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ إِلَى النَّهُ وَيَهُمَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّوْحِيدِ وَالنَّبُوّةِ، وَفِيهِمَا مِنَ الشَّبَهِ مَا هُو أَعْظَمُ جَذْبًا لأَكْثِرَ الطَّبَاعِ مِنَ الاحْتِمَالُ الَّذِي فِي مُقَابِلَةِ الظَّنِّ الأَظْهَرِ؟ وَقَدْ أَجْمَعَتْ جَذْبًا لأَكْثِرَ الطَّبَاعِ مِنَ الاحْتِمَالُ اللَّذِي فِي مُقَابِلَةِ الظَّنِّ الأَظْهَرِ؟ وَقَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى إِبْطَالُ النَّبُوةِ مَذَاهِبُ بَاطِلَةً، لَيْسَ لَهَا دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ وَلاَ ظَنِيًّ، فَكَيْفَ لاَ يَجُوزُ الاَتَّفَاقُ عَلَى دَلِيلُ ظَاهِرٍ، وَظَنِّ غَالِبِ؟

1869. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ جَوَازُ / الاَّتُفَاقِ عَنِ اجْتِهَادِ، لاَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، كَالاَتُفَاقِ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَمِقْدَارِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَتَقْدِيرِ النَّفَقَةِ، وَعَدَالَةِ الأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ. وَكُلُّ ذَلِكَ مَظْنُونٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا.

1870. وَلَهُمْ شُبَهُ:

1871. **الأُولَى:** قَوْلُهُمْ: كَيْفَ تَتَّفِقُ الأُمَّةُ عَلَى اخْتِلاَفِ طِبَاعِهَا، وَنَفَاوُتِ أَفْهَامِهَا فِي الذَّكَاءِ وَالْبَلاَدَةِ، عَلَى مَظْنُون؟

1872 قُلْنَا: إِنَّمَا يَمْتَنِعُ مِثْلُ هَذَا الاتَّفَاقِ فِي زَمَانِ وَاحِدٍ وَسَاعَة مُعَيَّنَةٍ، لأَنَّهُمْ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ قَدْ يَخْتَلِفُونَ، أَمَّا فِي أَزْمِنَةٍ مُتَمَادِيَةً فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَسْبِقَ الأَذْكِيَاءُ إِلَى مُهْلَةِ النَّظَرِ قَدْ يَخْتَلِفُونَ، أَمَّا فِي أَزْمِنَةٍ مُتَمَادِيَةً فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَسْبِقَ الأَذْكِيَاءُ إِلَى الدَّلاَلَةِ الظَّهِرَةِ، وَيُقرِّرُونَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَوِي الْبَلاَدَةِ، فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ وَيُسَاعِدُونَ عَلَيْهِ. وَأَهْلُ هَذَا الْمَذْهَبِ قَدْ جَوَّزُوا الإِجْمَاعَ عَلَى نَفْيِ الْقِيَاسِ وَإِبْطَالِهِ مَعَ ظُهُورِ أَدِلَّةٍ صِحَّتِهِ، فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ الإِجْمَاعِ عَلَى هَذَا؟

[197/1]

1873. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: كَيْفَ تَجْتَمِعُ الأُمَّةُ عَلَى قِيَاسٍ، وَأَصْلُ الْقِيَاسِ مُخْتَلَفُ فيه؟

1874. قُلْنَا: إِنَّمَا يُفْرَضُ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَة، وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَيْه، وَالْحِلاَفُ حَدَثَ بَعْدَهُمْ. وَإِنْ فُرِضَ بَعْدَ حُدُوثِ الْحِلاَفِ فَيَسْتَنِدُ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْقِيَاسِ، وَهُو عَلَى التَّحْقِيقِ قِيَاسٌ، إِذْ قَدْ وَالْمُنْكِرُونَ لَهُ إِلَى اجْتِهَاد ظَنُّوا أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسٍ، وَهُو عَلَى التَّحْقِيقِ قِيَاسٌ، إِذْ قَدْ يُتَوَهَّمُ غَيْرُ الْعُمُومِ عُمُومًا، وَغَيْرُ الأَمْرِ أَمْرًا، وَغَيْرُ الْقِيَاسِ قِيَاسًا. / وَكَذَا عَكْسُهُ. يَتُوهَمُ غَيْرُ الْقَبْلِيَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْخَطَأَ فِي الاجْتِهَادِ جَائِزٌ، فَكَيْفَ تَجْتَمِعُ الأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ مُحَافَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ فِيهِ الْخَطَأُ ؟ وَرُبَّهَا قَالُوا: الإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى جَوَازِ مُحَافَةِ الْمُجْتَهِدِ، فَلَو انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَنْ قِيَاسٍ لَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ الَّتِي هِيَ جَائِزَةً، اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَرَانِ مُحَالَفَة النَّتِي هِيَ جَائِزَةً، وَاللّهُ بَالْإِجْمَاعُ ، وَلَتَنَاقَضَ الإَجْمَاعُ عَنْ قِيَاسٍ لَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ الَّتِي هِيَ جَائِزَةً، وَلَا إِنْ فَيَافِ الْعَمَاعُ مَنْ قَيْدُ الْمُخَالَفَةُ النَّتِي هِيَ جَائِزَةً.

1876. قُلْنَا: إِنَّمَا يَجُوزُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَاد يَنْفَرِدُ بِهِ الأَحَادُ. أَمَّا اجْتِهَادُ الأُمَّةِ الْمَعْصُومَةِ فَلاَ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، كَاجْتِهَادِ رَسُّولِ اللهِ يَشْطُى وَقِيَاسِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ خِلاَقُهُ\\ لِتُبُوتِ عِصْمَتِهِ، فَكَذَا عِصْمَةُ الأُمَّةِ، مِنْ غَيْر فَرْقِ.

انْبَابُ الثَّالِثُ فِي، حُكْمِ الإِجْمَاعِ

1877. وَحُكْمُهُ وُجُوبُ الاتّبَاعِ، وَتَحْرِيمُ الْمُخَالَفَةِ، وَالامْتِنَاعُ عَنْ كُلِّ مَا تُنْسَبُ فِيهِ الأُمَّةُ إِلَى تَضْيِيعِ الْحَقَّ. وَالنَّظُرُ فِيمَا هُوَ خَرْقٌ وَمُخَالَفَةٌ، وَمَا لَيْسَ بِمُخَالَفَةٍ، يَتَهَذَّبُ برَسْم مَسَائِلَ:

الْجَارِية الْمُشْتَرَاة إِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ فِي الْمَشْاَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ، كَحُكْمِهِمْ مَثَلاً فِي الْجَارِية الْمُشْتَرَاة إِذَا / وَطِنْهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْجَارِية الْمُشْتَرَاة إِذَا / وَطِنْهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَنْعِ الرَّدِّ. فَلُو اتّفَقُوا عَلَى هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ كَانَ الْمُصِيرُ إِلَى الرَّدِّ مَجَّانًا خَرْقًا لِلإِجْمَاعِ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، إلاَ عِنْدَ شُدُوذِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ. وَالشَّافِعِيُ إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى الرَّدِّ مَجَّانًا لأَنَّ الصَّحَابَة بِجُمْلَتِهِمْ لَمْ يَخُوضُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنَّمَا نُقِلَ فِيهَا مَذْهَبُ بَعْضِهِمْ. فَلَوْ خَاضُوا فِيهَا بِجُمْلَتِهِمْ، وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ عَلَى مَذْهَبِ ثَلَيْ إِنَّمَا نُهُ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ. وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ عَلَى مَذْهَبِيْنِ: لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ. وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ عَلَى مَذْهَبِيْنِ: لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ. وَدَلِيلُهُ أَنَهُ وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ عَلَى مَذْهَبِيْنِ: لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ. وَدَلِيلُهُ أَنَهُ

[198/1]

100//ب

إن اختلفت الأمة في مسألة في عصر على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ [1/199] يُوجِبُ نِسْبَةَ الْأَمَّةِ إِلَى تَضْيِيعِ الْحَقِّ، إِذْ لاَ بُدَّ لِلْمَذْهَبِ الثَّالِثِ مِنْ دَلِيلٍ، وَلاَ بُدَّ مِنْ نِسْبَةِ الْأُمَّةِ إِلَى تَضْيِيعِهِ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ، وَذَلِكَ مُحَالٌ.

1879. وَلَهُمْ شُبَهٌ:

1880. الشُّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّهُمْ خَاضُوا خَوْضَ مُجْتَهِدِينَ، وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِتَحْرِيمِ قَوْل تَالث.

1881. قُلْنَا: وَإِذَا اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلِ وَاحِدٍ عَنِ اجْتِهَادٍ فَهُوَ كَذَٰلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ خِلاَفُهُمْ، لأَنَّهُ يُوجِبُ نِسْبَتَهُمْ إِلَى تَضْييعِ الْحَقِّ، وَالْغَفْلَةِ عَنْ دَلِيلِهِ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا.

1882 الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إنَّهُ لَو اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ بِدَلِيلِ أَوْ عِلَّةٍ لَجَازَ الاسْتِدْلاَل بِعِلَّةٍ أَخْرَى، لأَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِبُطْلاَنِهَا، فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ لَمْ يُصَرِّحُوا بِبُطْلاَنه.

|200/1|

1883. قُلْنَا: فَلْيَجُزْ خِلاَفُهُمْ إِذَا اتَّفَقُوا عَنِ اجْتِهَادِ، إِذْ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ / بعلَّة أُخْرَى فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْه؛ لَكِن الْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرْض دِينِهِم الاطِّلاَعُ عَلَى جَمِيع الأَدِلَّةِ، بَلْ يَكْفِيهِمْ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بدَلِيل وَاحِدٍ، فَلَيْسَ فِي إِحْدَاثِ عِلَّةٍ أُخْرَى وَاسْتِنْبَاطِهَا نِسْبَةُ إِلَى تَضْيِيعِ الْحَقِّ. وَفِي مُخَالَفَتِهِمْ فِي الْحُكْمِ إِذَا اتَّفَقُوا نِسْبَةٌ إِلِّي التَّضْيِيعِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ.

1884. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى أَنَّ اللَّمْسَ وَالْمَسَّ يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ، وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُمَا لاَ يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ، وَلَمْ يُفَرِّقْ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ تَابِعِيٌّ: يَنْقُضُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْأَخَرِ، كَانَ هَذَا جَائِرًا، وَإِنْ كَانَ قَوْلاً ثَالِثًا.

1885. قُلْنَا: لأَنَّ حُكْمَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُوَافِقُ مَذْهَبَ طَائِفَةٍ. وَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَتَيْن حُكْمٌ وَاحِدٌ. وَلَيْسَتِ التَّسْوِيَةُ مَقْصُودَةً، وَلَوْ قَصَدُوهَا وَقَالُوا: لاَ فَرْقَ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْه، لَمْ يَجُزُ الْفَرْقُ. وَإِذَا فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى الْفَرْقِ قَصْدًا امْتَنَعَ الْجَمْعُ.

1886. أُمَّا إِذَا لَمْ يُجْمِعُوا وَلَمْ\\يُفَرَّقُوا، فَلاَ يَلْنَئِمُ حُكْمٌ وَاحِدٌ مِنْ مَسْأَلَتَيْن. بَلْ نَقُولُ ﴿1010 صَرِيحًا: لاَ يَخْلُو إِنْسَانٌ عَنْ مَعْصِيَةٍ وَخَطِّأْ فِي مَسْأَلَةٍ، فَالأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى الْمَعْصِيةِ وَالْخَطَأِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُحَالٍ. إِنَّمَا يَسْتَحِيلُ الْخَطَّأَ بِحَيْثُ يَضِيعُ

[201/1]

الْحَقُّ، حَتَّى لاَ يَقُومَ بِهِ طَائِفَةٌ، مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي / عَلَى الْحَقِّ».

1887. فَلِهَذَا نَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ تَنْقَسِمَ الأُمَّةُ فِي مَسْأَلَتَيْن إِلَى فِرْفَتَيْن، وَتُخْطِئ فِرْفَةٌ فِي مَسْأَلَةٍ، وَالْفِرْقَةُ الأُخْرَى تَقُومُ بالْحَقِّ فِيهَا؛ وَالْقَائِمُونَ بِالْحَقِّ يُخْطِئُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُخْرَى، وَيَقُومُ بِالْحَقِّ فِيهَا الْمُخْطِئُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأَولَى، حَتَّى يَقُولَ مَثَلاً أَحَدُ شَطْرَي الأُمَّةِ: الْقِيَاسُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالْخَوَارِجُ مُبْطِلُونَ. وَيَقُولَ فَرِيقٌ آخَرُ: الْقِيَاسُ حُجَّةٌ، وَالْخَوَارِجُ مُحِقُّونَ، فَيَشْمَلُهُمُ الْخَطَأَ؛ وَلَكِنْ فِي مَسْأَلَتَيْن. فَلاَ يَكُونُ الْحَقُّ فِي مَسْأَلَتَيْنَ مُضَيَّعًا بَيْنَ الأُمَّةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

1888. الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ مَسْرُوقًا أَحْدَثَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَرَامِ قَوْلاً ثَالِثًا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُنْكرٌ.

1889. قُلْنَا: لَمْ يَثْبُتِ اسْتِقْرَارُ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَى رَأْيَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ فِيهَا فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ، أَوْ لَمْ يَخُضْ فِيهَا. أَوْ لَعَلَّ مَسْرُوقًا خَالَفَ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَنْطِقْ بوفَاقِهمْ، وَكَانَ أَهْلاً لِلاجْتِهَادِ فِي وَقْتِ وُقُوعِ هَذِهِ / الْمَسْأَلَةِ. كَيْفَ وَلَمْ يَصِعُ هَذَا عَنْ مَسْرُوقٍ إِلاَ بِأَخْبَارِ الآحَادِ، فَلاَ يُدْفَعُ بِهَا مَا ذَكَرْنَا.

202/1

بموت المخالف؟

203/1

1890. [2] مَسْأَلَةٌ: إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَمَّةِ أَو اثْنَانِ، لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ دُونَهُ، فَلَوْ هل ينعقد الإجماع مَاتَ لَمْ تَصر الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا، خِلاَفًا لِبَعْضِهمْ. وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْمُحَرَّمَ مُخَالَفَةُ الأُمَّةِ كَافَّةً، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَذْهَبِ الْمَيَّتِ بَعْدَ عَصْرِهِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَذْهَبُهُ خِلاَفٌ كَافَّةِ الأُمَّةِ، لأَنَّ الْمَيِّتَ مِنَ الأُمَّةِ لا َ يَنْقَطِعُ مَذْهَبُهُ بِمَوْتِهِ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ: فُلاَنُ وَافَقَ الشَّافِعِيَّ أَوْ خَالَفَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الشَّافِعِيِّ. فَمَذْهَبُ الْمَيِّتِ لاَ يَصِيرُ مَهْجُورًا بِمَوْتِهِ، وَلَوْ صَارَ مَهْجُورًا لَصَارَ مَذْهَبُ الْجَمِيعِ كَالْمُنْعَدِمِ عِنْدَ مَوْتِهِمْ، حَتَّى يَجُوزَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُحَالِفَهُمْ.

1891. فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ مَاتَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ وَهُوَ بَعْدُ مُتَوَقَّفٌ، فَمَاذَا تَقُولُونَ فِيهِ؟

1892. قُلْنَا: نَقْطَعُ فِي طَرَفَيْنِ وَاضِحَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْخَوْض فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَبْلَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَالْبَاقُونَ بَعْدَهُ كُلُّ الْأُمَّةِ؛ وَإِنْ خَاضَ / وَأَفْتَى،

فَالْبَاقُونَ بَعْضُ الأُمَّةِ؛ وَ|الثَّانِي| إنْ مَاتَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ فَهَذَا مُحْتَمَلُ، فَإِنَّهُ كَمَا لَمْ يُخَالِفْهُمْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ أَيْضًا، بَلِ الْمُتَوَقِّفُ مُخَالِفٌ لِلْجَازِمِ، لَكِنَّهُ بِصَدَدِ الْمُوَافَقَةِ. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ عِنْدَنَا. وَالله أَعْلَمُ.

> <u>۾ عصر ۾ مسألة</u> فهل ينعقد الإجماع فيها بعد

|204/1|

1893. [3] مَسْأَلَةً: إِذَا اتَّفَقَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِ ١ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ لَمْ يَصِرِ الْقَوْلُ الآخَرُ مَهْجُورًا، وَلَمْ يَكُن الذَّاهِبُ إِلَيْهِ خَارِقًا لِلإِجْمَاع، خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَكَثِير مِنَ الْقَدَريَّةِ، كَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مُخَالِفًا لِجَمِيعِ الأُمَّةِ، فَإِنَّ الَّذِينَ مَاتُواْ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ هُمْ مِنَ الأُمَّةِ، وَالتَّابِعُونَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بَعْضُ الأُمَّةِ؛ وَإِنْ كَانُوا كُلَّ الْأُمَّةِ، فَمَذْهَبُهُمْ بِاخْتِيَارِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لاَ يُحَرَّمُ الْقَوْلَ الآخَرَ. فَإِنْ صَرَّحُوا بتَحْرِيم الْقَوْلِ الآخَر فَنَحْنُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ نَقُولَ: هَذَا مُحَالٌ وَقُوعُهُ، لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَنَاقُض الإجْمَاعَيْن، إذْ مَضَتِ الصَّحَابَةُ مُصَرِّحَةً بِتَجْوِيزِ الْخِلاَفِ، / وَهَوُّلاَءِ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمُ مَا سَوَّغُوهُ. وَإِمَّا أَنْ نَقُولَ إِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ، وَلَكِنَّهُمْ بَعْضُ الأَمَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالْمَعْصِيَةُ مِنْ بَعْضِ الْأُمَّةِ جَائِزَةٌ، وَإِنْ كَانُوا كُلِّ الأُمَّةِ فِي كُلّ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَخُض الصَّحَابَةُ فِيهَا. لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ ﷺ: «لاَ تَزَالُ طَائفَةُ مِنْ أَمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ» إِذْ يَكُونُ الْحَقُّ قَدْ ضَاعَ فِي هَذَا الزَّمَانِ. فَلَعَلَّ مِنْ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ يَجْعَلُ الْحَدِيثَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ.

1894. فَإِنْ قِيلَ : بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ : هَذَا إِجْمَاعٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ. وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْثُرَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى دَلِيلِ يُعَيِّنُ الْحَقّ في أحَدهمَا.

1895. قُلْنَا: هَذَا تَحَكُّمُ وَاخْتِرَاعُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرطُوا هَذَا الشَّرْطَ. وَالإجْمَاعُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، فَلاَ يُمْكِنُ الشَّرْطُ فِي الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ، إِذْ يَتَطَرَّقُ الاحْتِمَالُ إِلَيْهِ، وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قَاطِعًا. وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلِ وَاحِدٍ عَنْ / اجْتِهَادٍ فَقَدِ اتَّفَقُوا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْثُرَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى دَلِيل يُعَيَّنُ الْحَقُّ فِي خِلاَفِهِ. وَقَدْ مَضَتِ الصَّحَابَةُ مُتَّفِقَةً عَلَى تَسْوِيغ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْن، فَلاَ يَجُوزُ خَرْقُ إِجْمَاعِهمْ.

[205/1]

الإجماع بعد الخلاف مل يكون إجماعا؟

1896. [4] مَسْلَلَةٌ: إِذَا اخْتَلَفَت الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْن، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى قَوْل وَاحِدٍ، صَارَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْه إِجْمَاعًا قَاطعًا عنْدَ مَنْ شَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْر، وَيَخْلُصُ مِنَ الإِشْكَالِ، أَمَّا نَحْنُ إِذْ لَمْ نَشْتَرِطْ: فَالإِجْمَاعُ الأَوُّلُ، وَلَوْ فِي لَحْظَةِ، قَدْ تَمَّ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلاَفِ. فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَلاَ يُمْكِنْنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ نَقُولَ : هُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ \* فِي اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ عَلَى \* عــ: 281، ما سعا أَحَدِ قَوْلَى الصَّحَابَةِ، فَيَعْظُمُ الإشْكَالُ.

الأميرية وهويخ ا**الخطوط**: 1256 **لوحة: 11**5 ب

206/1

1897. وَطُرُقُ الْخَلاَصِ عَنْهُ خَمْسَةُ أَوْجُهِ:

i V 102

1898. أَحَدُهُمَا: أَنْ نَقُولَ: هَذَا مُحَالٌ وُقُوعُهُ، وَهُوَ كَفَرْضِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ رُجُوعهمْ بِأَجْمَعهمْ إِلَى خِلاَفه، أَو اتَّفَاق التَّابِعينَ عَلَى خِلاَفه. إوَهُوَ مُحَالٌ وُقُوعُهُ،

لِأَنَّ الْإَجْمَاعَ قَدْ تَمَّ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلَافِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ إِجْمَاعٌ بَعْدَهُ عَلَى خِلَافِه؟ إنه وَالشَّارطُونَ لانْقِرَاضَ الْعَصْر / يَتَّخِذُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عُمْدَةً لَهُمْ،

وَيَقُولُونَ مَثَلاً: إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلاَ وَلِيٌّ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلاَنِهِ جَازَ لَهُ\\أَنْ يُصرَّ عَلَيْهِ، فَلِمَ لاَ يَجُوزُ لِلاَخَرِينَ أَنْ يُوَافِقُوهُ، مَهْمَا ظَهَرَ لَهُمْ دَلِيلُ

الْبُطْلاَنِ؟ وَكَيْفَ يُحْجَرُ عَلَى الْمُحْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ أَنْ يُوَافِقَ مُحَالِفَهُ؟

1890. قُلْنَا: هَذَا اسْتِبْعَادُ مَحْضٌ. وَنَحْنُ نُحِيلُ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَنَاقُض الإجْمَاعَيْن، فَإِنَّ الإجْمَاعَ الأَوَّلَ قَدْ دَلُّ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلاَفِ، وَعَلَى إِيجَابِ التَّقْلِيدِ عَلَى كُلِّ عَامِّئٌ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ. وَلاَ يَكُونُ الاتَّفَاقُ عَلَى تَسْويغ ذَلِكَ إلاَ عَنْ دَلِيلِ قَاطِع، أَوْ كَالْقَاطِع، فِي تَجْوِيزِهِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ؟ فَإِحَالَةٌ وُقُوع هَذَا

التَّنَاقُضِ فِي الَّإِجْمَاعَيْنِ أَقْرَبُ مِنَ التَّحَكُّم بِاشْتِرَاطِ الْعَصْرِ.

1900. ثُمَّ يَبْقَى الإِشْكَالُ فِي اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ يَعْدَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ الأَوَّلِ عَلَى اخْتِلاَفِ

قَوْلَيْنِ. ثُمَّ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقَطْعِيَّاتِ، / كَمَا رَجَعُوا إِلَى قِتَالِ الْمَانِعِينَ لِلزَّكَاةِ بَعْدَ الْحِلاَفِ، وَإِلَى أَنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْش، لأَنَّ كُلَّ فَرِيق يُؤَثِّمُ مُخَالِفَهُ، وَلاَ يُجَوِّزُ مَذْهَبَهُ، بِخِلاَفِ الْمُجْتَهَدَاتِ، فَإِنَّ الْخِلاَفَ

فِيهَا مَقْرُونٌ بِتَجْوِيزِ الْحِلاَفِ، وَتَسْوِيغِ الأَخْذِ بِكُلِّ مَذْهَبِ أَدَّى إِلَيْهِ الاجْتِهَادُ

منَ الْمَذْهَبَيْنِ.

[207/1]

1901. وَالْمَخْلَصُ الثَّانِي: اشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ، فَإِنَّ اشْتِرَاطُهُ تَحَكُّمُ.

1902. وَالْمَخْلَصُ الثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ كَوْنَ الاَّجْمَاعِ مُسْتَنِدًا إِلَى قَاطِع، لَا إِلَى قِيَاسِ وَاجْتِهَادٍ. فَإِنَّ مَنْ شَرَطَ هَذَا يَقُولُ: لَا يَخْصُلُ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ إِجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ كُلِّ مَذْهَب، بَلْ ذَلِكَ أَيْضًا مُسْتَنِدُ إِلَى اجْتِهَادٍ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى وَاحِد خَوَازِ كُلِّ مَذْهَب، بَلْ ذَلِكَ أَيْضًا مُسْتَنِدُ إِلَى اجْتِهَادٍ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى وَاحِد فَالنَّظَرُ إِلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ لِتَعَيَّنِ الْحَقِّ بِذَلِيلِ قَاطِع فِي أَحَدِ الْمَدْهَبَيْنِ. وَهُوَ مُشْكِلٌ، لأَنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُمْكِنِ التَّعَلُّقُ بِالإِجْمَاعِ، إِذْ مَا مِنْ إِجْمَاعٍ الْاَجْمَاعِ، إِذْ مَا مِنْ إِجْمَاعٍ اللّهُ مُشْكِلٌ، لأَنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُمْكِنِ التَّعَلُّقُ بِالإِجْمَاعِ الْيَ مَا هُوَ حُجَّةً وَإِلَى مُشْكِلٌ، لأَنْهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُمْكِنِ التَّعَلُّقُ بِالإِجْمَاعِ الْمَاعِ، إِلْا وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ عَنِ اجْتِهَادٍ. فَإِذَا انْقَسَمَ الإِجْمَاعُ إِلَى مَا هُو حُجَّةً وَإِلَى مَا لَيْسِ بِحُجَّة، ﴿ وَلاَ فَاصِلَ، سَقَطَ التَّمَشُكُ بِهِ، وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ حُجَّةً، فَإِلَى الْشَوَلِعُ النَّيْسَ بِحُجَّة، ﴿ وَلاَ فَاصِلَ، سَقَطَ التَّمَشُكُ بِهِ، وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ حُجَّةً، فَإِلَى إِنْ ظَهْرَ لَكَ الْقَاطِعِ، وَلاَنَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ لاَ تَخْتَعِعُ أُمِّي وَلَكُ عَلَى الْعَنْتَدُدُ اللْاجِتَعَلَّ الْعَلَامِ وَلَا الْمَالِمُ الْمُولِعُ الْخِلَافِ مُسْتَنَدُهُ الاَجْتَهَلُ الْحِرُولِ كَلَامِهِ أَوْلَهُ مَنْ الْحَيْفِ الْحَدِي الْمَالِ وَهُولُ الْوَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْمُولِ الْعَلَى الْمُعْمَاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

[208/1]

1903. الْمَخْلَصُ الرَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: النَّظَرُ إِلَى الاَنِّفَاقِ الأَخِيرِ، فَأَمَّا فِي الاَبْتِدَاءِ فَإِنَّمَا جُوِّزَ الْخِلاَفُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَنْعَقِدَ إِجْمَاعٌ عَلَى تَعْيِينِ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ.

1904. وَهَذَا مُشْكِلٌ، فَإِنَّهُ زِيَادَةُ شَرْطِ فِي الإِجْمَاعِ، وَالْحُجَجُ الْقَاطِعَةُ لَا تَقْبَلُ الشَّرْطَ اللَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ / وَأَنْ لَا يَكُونَ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ: الإِجْمَاعُ الثَّانِي لَنْكُونَ اللَّهَ يَكُونَ اللَّهَ الْأَجْمَاعُ الثَّانِي لَيْسُ بِحُجَّةٍ، بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ اتَّفَاقًا بَعْدَ اخْتِلاَفٍ. وَهَذَا أَوْلَى، لأَنَّهُ القَطْعُ عَنِ الإِجْمَاعِ الشَّرْطَ الْمُحْتَمَلَ.

[209/1]

1905. الْمَخْلَصُ الْخَامِسُ: هَذَا وَهُوَ أَنَّ الأَخِيرَ لَيْسَ بِحُجَّة، وَلاَ يَحْرُمُ الْقَوْلُ الْمَهْجُورُ، لأَنَّ الإِجْمَاعَ إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ اخْتِلاَفٌ، فَإِذَا تَقَدَّمَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً.

1906. وَهَذَا أَيْضًا مُشْكِلٌ، لأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأَ» يَحْسِمُ بَابَ الشَّرْطِ، وَيُوجِبُ كَوْنَ كُلَّ إِجْمَاعٍ حُجَّةً كَيْفَمَا كَانَ، فَيَكُونُ كُلُّ وَحْسِمُ بَابَ الشَّرْطِ، وَيُوجِبُ كَوْنَ كُلَّ إِجْمَاعٍ حُجَّةً كَيْفَمَا كَانَ، فَيَكُونُ كُلُّ وَحْسِمُ بَابَ الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، وَهُوَ وَاحِدٍ مِنَ الإِجْمَاعَيْنِ حُجَّةً، وَيَتَنَاقَضُ. فَلَعَلَّ الأَوْلَى الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، وَهُوَ

102\\ب

|210/1|

أَنَّ هَذَا لاَ يُتَصَوَّرُ، لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُضِ، وَتَصْوِيرُهُ كَتَصْوِيرِ رُجُوعٍ أَهْلِ الإَجْمَاعِ عَمَّا / أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَكَتَصْوِيرِ اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ عَلَى خِلاَفِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ مِمَّا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ بِدَلِيلِ السَّمْع، فَكَذَلِكَ هَذَا.

1907. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا ذَهَبَ جَمِيعُ الأُمُّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى الْعَوْلِ إِلاَ ابْنَ عَبَاسٍ، وَإِلَى مَنْعِ مَنْعِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ إِلاَ عَلِيًّا، فَإِذَا ظَهَرَ لَهُمَا الدَّلِيلُ عَلَى الْعَوْلِ، وَعَلَى مَنْعِ الْبَيْعِ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمَا الرُّجُوعُ إِلَى مُوافَقَةِ سَائِرِ الأُمَّةِ؟ وَكَيْفَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَظْهَرَ لَهُمَا مَا ظَهَرَ لِلأُمَّةِ؟ وَمَذْهَبُكُمْ يُؤَدِّي إِلَى هَذِهِ الإِحَالَةِ عِنْدَ سُلُوكِ الطَّرِيقِ الأَوَّلِ. الطَّرِيقِ الأَوَّلِ.

1908. قُلْنَا: لَا إِشْكَالَ عَلَى الطَّرِيقِ الأَوَّلِ إِلَّا هَذَا. وَسَبِيلُ قَطْعِهِ أَنْ يُقَالَ: لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الرُّجُوعُ لَوْ ظَهَرَ لَهُمَا وَجْهُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: يَسْتَحِيلُ أَنْ يَظْهَرَ لَهُمَا وَجْهُ، أَوْ يَرْجِعَا، لَا لِامْتِنَاعِهِ فِي ذَاتِهِ، لَكِنْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا هُوَ مُمْتَنِعُ سَمْعًا. وَالشَّيْءُ تَارَةً لِي مَا هُو مُمْتَنِعُ سَمْعًا. وَالشَّيْءُ تَارَةً لِي يَحْتَنِعُ لِذَاتِهِ، وَتَارَةً لِغَيْرِهِ، كَاتِّهَاقِ التَّابِعِينَ عَلَى إِبْطَالِ الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّهُ مُحَالً لاَ لِذَاتِهِ، لَكِنْ لافْضَائِهِ إِلَى تَخْطِئَةِ الصَّحَابَةِ، أَوْ تَخْطِئَةِ الصَّحَابَةِ، أَوْ تَخْطِئَةِ التَّابِعِينَ كَافَةً، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ سَمْعًا، وَاللهَ أَعْلَمُ.

211/1

هل إجماع الصحابة صحيح مع خلاف رواية أحدهم؟

|212/1|

900. [5] مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى حُكْم، ثُمَّ ذَكَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَدِيثًا عَلَى خِلافِه وَرَوَاهُ، فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ كَانَ الإجْمَاعُ الأَوَّلُ بَاطِلاً، وَإِنْ أَصَرُوا عَلَى خِلاَفِهِ وَرَوَاهُ، فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ كَانَ الإجْمَاعُ الأَوَّلُ بَاطِلاً، وَإِنْ أَصَرُوا عَلَى خِلاَفِ الْخَبَرِ فَهُوَ مُحَالً، لاَ سِيَّمَا فِي حَقَّ مَنْ يَذْكُرُهُ تَحْقِيقًا. وَإِنْ أَصَرُوا عَلَى خِلاَفِ اللهِجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْخَبَرِ. وَهَذَا لاَ مَخْلَصَ عَنْهُ إِلاَ باعْتِبَار انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، فَلْيُعْتَبَرْ.

1910. قُلْنَا: عَنْهُ مَخْلَصَان:

1911. أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا فَرْضٌ مُحَالٌ، فَإِنَّ الله يَعْصِمُ الأُمَّةَ عَنِ الإِجْمَاعِ عَلَى نَقِيضٍ الْخَبَرِ، أَوْ يَعْصِمُ / الرَّاوِي عَنِ النَّسْيَانِ إِلَى أَنْ يَتِمَّ الإِجْمَاعُ.

1912. التَّانِي: أَنَّا نَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الإِجْمَاعِ، فَإِنْ أَصَرُّوا تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقَّ، وَأَنَّ الْخَبَرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَلِطَ فِيهِ الرَّاوِي فَسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الرَّسُولِ عَيْضَهُ، أَوْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ نَسْخٌ لَمْ يَسْمَعْهُ الرَّاوِي، وَعَرَفَهُ أَهْلُ الإِجْمَاعِ. وَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَنَا فَإِنْ رَجَعَ الرَّاوِي كَانَ مُخْطِئًا، لأَنَّهُ خَالَفَ الإِجْمَاعَ وَهُوَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَإِنْ رَجَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ إِلَى الْخَبَرِ.

0/103

1913. قُلْنَا: كَانَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، إِذْ لَمْ يُكَلِّفْهُم الله\ امَا لَمْ يَبْلُغْهُمْ، كَمَا يَكُونُ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ حَقًّا قَبْلَ بُلُوغِ النَّسْخِ، وَكَمَا لَوْ تَغَيَّرَ الاجْتِهَادُ، أَوْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّأَيْنِ حَقًّا عِنْدَ مَنْ صَوَّبَ قَوْلَ كُلَّ مُجْتَهِدٍ.

[213/1]

1914. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ جَازَ هَذَا فَلِمَ / لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِذَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَنِ اجْتِهَادِ جَازَ لَهُم الرُّجُوعُ، فَإِنَّ مَا قَالُوهُ كَانَ حَقًّا مَا دَامً جَازَ لِمَنْ بَعْدَهُمُ الْخِلاَفُ، بَلْ جَازَ لَهُم الرُّجُوعُ، فَإِنَّ مَا قَالُوهُ كَانَ حَقًّا مَا دَامً ذَلِكَ الاجْتِهَادُ بَاقِيًّا، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْفَرْضُ، وَالْكُلُّ حَقَّ، لاَ سِيَّمَا إِذَا اخْتَلَفُوا عَنِ اجْتِهَادُ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى قَوْلِ وَاحِد. وَهَلاَ قُلْتُمْ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، لاَنَّهُمْ كَانُوا يُجَوِّرُونَ لِلذَّاهِبِ إِلَى إِنْكَارِ الْعَوْلِ، وَبَيْعِ أُمَّ الْولَد، الْقَوْلَ بِهِ مَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى يُجَوِّرُونَ لِلذَّاهِبِ إِلَى إِنْكَارِ الْعَوْلِ، وَبَيْعِ أُمَّ الْولَد، الْقَوْلَ بِهِ مَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى يُجَوِّرُونَ لِلذَّاعِبُ فَلِكُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَا كَانَ سَائِغًا لَهُ، وَلَا يَكُونُ هَذَا رَفْعًا فَلْكُمْ فَا فَاللَّى الْفَلْ لَمْ عَلَيْهِ مَا كَانَ سَائِغًا لَهُ، وَلَا يَكُونُ هَذَا رَفْعًا لِلاَحْمَاعِ، بَلْ تَجْوِيزًا لِلْمَصِيرِ إِلَى مَذْهَبٍ بِشَوْطِ غَلَبَة الظَّنِّ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الظَّنُ لَمْ لِلاَحْمَاعِ، بَلْ تَجْوِيزًا لِلْمَصِيرِ إِلَى مَذْهَبٍ بِشَوْطِ غَلَتِة الظَّنِّ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمُسْلَلَة لَلْ إِلَيْكُونُ هَذَا مَخْلُوا سَائِعًا لَهُ اللَّالَةِ الْمَعْلِ الْمَسْلَلَةِ الْمَعْلَى الْمُسْلَلَةِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَسْلَلَة اللَّيْ وَالْمَالِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُ اللَّذَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقُوا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

\* مسألة رقم: 4 من 293

214/1

1915. قُلْنَا: مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ عَنِ اجْتِهَادٍ لَا يَجُوزُ خِلاَفُهُ بَعْدَهُ، لَا لأَنَّهُ حَقَّ فَقَطْ، لَكِنْ لأَنَّهُ حَقِّ احْتَمَعَتْ / الأُمَّةُ عَانِهِ مَقَدْ أَحْرَةٍ مِن الأُبَّةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا

لَكِنْ لأَنّهُ حَقِّ اجْتَمَعَتْ / الأُمّةُ عَلَيْهِ. وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَيْهِ الأَحَادُ. وَأَمَّا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَيْهِ يَحْرُمُ خِلاَفُهُ، لَا كَالْحَقِّ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ الأَحَادُ. وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفُوا عَنِ اجْتِهَادٍ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْقَوْلِ الثَّانِي. فَيصِيرُ جَوَازُ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ أَمْرًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَيَّدَ بِشَوْطِ بَقَاءِ الاجْتِهَادِ، كَمَا لَو الْمَصِيرِ إِلَيْهِ أَمْرًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَيَّدَ بِشَوْطِ بَقَاءِ الاجْتِهَادِ، كَمَا لَو الْمَصِيرِ إِلَيْهِ أَمْرًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَيَّدَ بِشَوْطِ بَقَاءِ الاجْتِهَادُ، بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى قَوْل وَاحِدِ بِالاجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لاَ يَتَغَيَّرَ الاجْتِهَادُ، بَلْ يَحْرُمُ خِلاَفُهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْر شَوْطٍ، فَكَذَلِكَ هَذَا.

1916. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ ظَهَرَ لِلتَّابِعِينَ ذَلِكَ الْخَبَرُ عَلَى خِلاَفِ مَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ، وَنَقَلَهُ إِلَيْهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَلَمْ يَكُنْ الرَّاوِي مِنْ أَهْلِ الْحَلَّ وَالْعَقْدِ؟

1917. قُلْنَا: يَحْرُمُ عَلَى التَّابِعِينَ مُوَافَقَتُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِم اتِّبَاعُ الإِجْمَاعِ الْقَاطِعَ. فَإِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يَحْتَمِلُ / النَّسْخَ وَالسَّهْوَ. وَالإِجْمَاعُ لاَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ.

215/1

هل يثبت الإجماع بنقل الأحاد؟

1918. [6] مَسْأَلَةٌ: الإجْمَاعُ لاَ يَتْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ. وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الإجْمَاعَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لاَ يُقْطَعُ بِهِ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِهِ قَاطِعٌ؟ وَلَيْسَ يَسْتَحِيلُ التَّعَبُّدُ بِهِ عَقْلاً لَوْ وَرَدَ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي نَسْخ الْقُرْآنِ بِخَبَر الْوَاحِدِ \*، لَكِنْ لَمْ يَردْ.

🗯 صد: 189

1919. فَإِنْ قِيلَ: فَلْيَثْبُتْ فِي حَقٍّ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِهِ مُخَالِفًا لِكِتَاب وَلاَ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، إِذِ الإِجْمَاعُ كَالنَّصِّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ بِمَا يَنْقُلُّهُ الرَّاوِي مِنَ النَّصَّ وَاجِبُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُل الْفَطْعُ بِصِحَّةِ النَّصِّ، فَكَذَا الإِجْمَاعُ.

1020 قُلْنَا: إِنَّمَا يَثْبُتُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اقْتِدَاءً بِالصَّحَابَةِ وَإِجْمَاعِهِمْ الْعَلَيْهِ،

[216/1]

وَذَلِكَ فِيمَا رُويَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. / أَمَّا مَا رُويَ عَن الأُمَّةِ مِن اتِّفَاقِ أَوْ إِجْمَاعِ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَقْلٌ وَإِجْمَاعً، فَلَوْ أَتْبَتْنَاهُ لَكَانَ ذَلِكَ بِالْقِيَاس، وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا صِحَّةُ الْقِيَاسِ فِي إِثْبَاتِ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ. هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ. وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلاَنِ مَذْهَب مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي حَقِّ الْعَمَل خَاصَّةً. وَالله أَعْلَمُ.

الأخذ بأقل ما قيل، مل هوأخذ بالإجماءة

1921. |7| مَسْأَلَةٌ: الأَخْذُ بأَقَلَ مَاقِيلَ: لَيْسَ تَمَسُّكَا بالإِجْمَاع، خِلاَفًا لِبَعْض الْفُقَهَاءِ. وَمِثَالُهُ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَقُوا فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، فَقِيلَ إِنَّهَا مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِم، وَقِيلَ إِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِهَا، وَقِيلَ إِنَّهَا ثُلُتُهَا. فَأَحَذَ الشَّافِعِيُّ بالتُّلُثِ الَّذِي هُوَ الْأَقَلِّ. وَظَنَّ ظَانُّونَ أَنَّهُ تَمَسَّك بالإجْمَاع. وَهُوَ سُوءٌ ظَنِّ بالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وُجُوبُ هَذَا الْقَدْرِ. فَلاَ مُخَالِفَ فِيهِ. وَإِنَّمَا الْمُحْتَلَفُ فِيهِ سُقُوطُ الزِّيَادَةِ، وَلاَ إِجْمَاعَ فِيهِ، بَلْ لَوْ كَانَ الإجْمَاعُ عَلَى الثُّلُثِ إِجْمَاعًا عَلَى سُقُوطِ الزِّيَادَةِ، / لَكَانَ مُوجِبُ الزَّيَادَةِ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ، وَلَكَانَ مَذْهَبُهُ بَاطِلاً عَلَى الْقَطْعِ. لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَبَحَثَ عَنْ مَدَارِكُ الأَدِلَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِيجَابِ الزِّيَادَةِ، فَرَجَعَ إِلَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ فِي الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْعَقْلُ. فَهُوَ تَمَسُّكٌ بِالاسْتِصْحَابِ وَدَلِيل الْعَقْلِ، لَا بِدَلِيلِ الإِجْمَاعِ، كَمَا سَيَأْتِي مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى \*.

217/1

1922. وَهَذَا تَمَامُ الْكَلاَمِ فِي الإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ التَّالِثُ.

🏶 صـ: 298

# الائص لُ السّرابغُ دليلُ العقل وَالاَسِيضِجابِّ

218/1

|219/1|

1923. اعْلَمْ أَنَّ الأَحْكَامَ السَّمْعِيَّةَ لاَ تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، لَكِنْ دَلَّ الْعَقْلُ، عَلَى بَرَاءَةِ النَّمَّةِ عَنْ / الْوَاجِبَاتِ، وَسُقُوطِ الْحَرَجِ عَنِ الْخَلْقِ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ قَبْلَ بَعْنَةِ الرَّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَتَأْيِيدِهِمْ بِالْمُعْجِزَاتِ. وَانْتِفَاءُ الأَحْكَامِ مَعْلُومٌ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ. وَنَحْنُ عَلَى اسْتَصْحَابِ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ يَرِدَ السَّمْعُ، فَإِذَا وَرَدَ نَبِيِّ وَأَوْجَبَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَتَبْقَى الصَّلاَةُ السَّادِسَةُ يَرِدَ السَّمْعُ، فَإِذَا وَرَدَ نَبِيٍّ وَأَوْجَبَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَتَبْقَى الصَّلاَةُ السَّادِسَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ، لاَ بِتَصْرِيحِ النَّبِيِّ بِنَفْيِهَا، لَكِنْ كَانَ وُجُوبُهَا مُنْتَفِيًا، إِذْ لاَ مُثْبِتَ لِلْوَجُوبِ، فَبَقِي عَلَى النَّفِي الأَصْلِيِّ الأَصْلِيِّ . لأَنَّ نُطْقَةُ بِالإِيجَابِ قاصِرُ عَلَى الْخَمْسِ، فَبَقِي عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيَّ . لأَنَّ نُطْقَةُ بِالإِيجَابِ قاصِرُ عَلَى الْخَمْسِ، فَبَقِي عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ . لأَنَّ نُطْقَةُ بِالإِيجَابِ قاصِرُ عَلَى الْخَمْسِ، فَبَقِي عَلَى النَّفْيِ المَّادِسَةِ، وَكَأَنَّ السَّمْعَ لَمْ يَرَدُ.

1924. وَكَذَلِكَ إِذَا أُوْجَبَ صَوْمَ رَمَضَانَ بَقِيَ صَوْمُ شَوَّالٍ عَلَى النَّفْي الأَصْلِيِّ.

1925. وَإِذَا أَوْجَبَ عِبَادَةً فِي وَقْتٍ بَقِيَتِ الذُّمَّةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ عَلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.

1926. وَإِذَا أُوْجَبَ عَلَى الْقَادِرِ بَقِيَ / الْعَاجِزُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

1927. فَإِذًا: النَّظَرُ فِي الأَحْكَامِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي إِثْبَاتِهَا، أَوْ فِي نَفْيِهَا.

1928. أُمَّا إِثْبَاتُهَا فَالْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنِ الدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا النَّفْيُ فَالْعَقْلُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ الْمُغَيَّرُ النَّاقِلُ مِنَ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ، فَانْتَهَضَ دَلِيلاً عَلَى أَحَدِ الشَّطْرَيْن، وَهُوَ النَّفْيُ.

1929. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ\\الْعَقْلُ دَلِيلاً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَرِدَ سَمْعٌ، فَبَعْدَ بَعْثَةِ الرَّسُلِ، وَوَضْعِ الشَّرْعِ، لاَ يُعْلَمُ نَفْيُ السَّمْع، فَلاَ يَكُونُ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ مَعْلُومًا. وَمُنْتَهَاكُمْ عَدَمُ الْعِلْم لاَ يَكُونُ حُجَّةً.

1930. قُلْنَا: انْتِفَاءُ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ قَدْ يُعْلَمُ، وَقَدْ يُظَنُّ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالِ، وَلاَ عَلَى وُجُوبِ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ، إِذْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَنُقِلَ

W104

[220/1]

وَانْتَشَرَ، وَلَمَا خَفِيَ عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ. وَهَذَا عِلْمٌ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ، / وَلَيْسَ هُوَ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالدَّلِيلِ، أَوْلَيْسَ بُحُجَّةٍ، وَالْعِلْمُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ حُجَّةً. الْعِلْمِ بِالدَّلِيلِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمَ بِالدَّلِيلِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالْعِلْمُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ حُجَّةٌ. 1931. أَمَّا الظَّنُ: فَالْمُجْتَهِدُ إِذَا بَحَثَ عَنْ مَدَارِكِ الأَدَّلَةِ فِي وُجُوبِ الْوَتْرِ، وَالأَضْحِيَّةِ، وَأَمْثَالِهِمَا، فَرَاهَا ضَعِيفَةً، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلٌ مَعَ شِدَّةٍ بَحْثِهِ وَعِنَايَتِه بِالْبَحْثِ، عَلَى ظَنَّهِ انْتِفَاءُ الدَّلِيلِ، فَنُزَّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْعِلْمِ فِي حَقَّ الْعَمَلِ، لأَنَّهُ غَلَبٌ عَلَى ظَنَّهِ إِلْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ. فَقُو غَايَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ.

1932. فَإِنْ قِيلَ: وَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَمْ يَبْلُغْنَا؟

1933. قُلْنَا: أَمَّا إِيجَابُ مَا لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ فَمُحَالُ، لأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لاَ يُطَاقُ، وَلِذَلِكَ نَقَيْنَا الأَحْكَامَ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا، فَلَيْسَ دَلِيلٌ فِي حَقِّنَا، إِذْ لاَ تَكْلِيفَ عَلَيْنَا إِلاَ فِيمَا بَلَغَنَا.

[221/1]

1934. فَإِنْ قِيلَ: / فَيَقْدِرُ كُلُّ عَامِّيٍّ أَنْ يَنْفِيَ، مُسْتَنِدًا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الدَّلِيلُ.

1935. قُلْنَا: هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْبَاحِثِ الْمُجْتَهِدِ، الْمُطَّلِعِ عَلَى مَدَارِكِ الأَدلَّةِ، الْقَادِرِ عَلَى الاسْتِقْصَاءِ، كَالَّذِي يَقْدَرُ عَلَى التَّرَدُّدِ فِي بَيْتِهِ لِطَلَبِ مَتَاعٍ إِذَا فَتَّشَ وَبَالَغَ، أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْطَعَ بِنَفْيٍ وُجُودِ الْمَتَاعِ، أَوْ يَدَّعِيَ غَلَبَةَ الظَّنِّ. أَمَّا الْأَعْمَى الَّذِي لاَ يَعْرِفُ الْبَيْتَ، وَلاَ يُبْصِرُ مَا فِيهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِي نَفْيَ الْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.

1936. فَإِنْ قِيلَ: وَهَلْ لِلاسْتِصْحَابِ مَعْنَى سِوَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ؟

1937. قُلْنَا: يُطْلَقُ الاسْتِصْحَابَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، يَصِحُّ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا:

1938. الأُوَّلُ: مَا ذَكَرْنَاهُ.

1939. وَالثَّانِي: اسْتِصْحَابُ الْعُمُومِ إِلَى أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَاسْتِصْحَابُ النَّصَّ إِلَى أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَاسْتِصْحَابُ النَّصَّ إِلَى أَنْ يَرِدَ نَسْخُ.

1940. أَمَّا الْعُمُومُ فَهُو دَلِيلٌ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ. وَأَمَّا النَّصُّ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى دَوَامِ الْحُكْمِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ نَسْخٌ، / كَمَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَاَ الْعَقْلُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا الْكِلَامِ الْكِلَامِ الْعَلْمُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ سَمْعٌ مُغَيِّرُ. 104\\

1941. الثَّالِثُ: اسْتِصْحَابُ حُكْم دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، كَالْمِلْكِ عِنْدَ جَرَيَانِ فِعْلِ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ، وَكَشَغْلِ الذَّمَّةِ عِنْدَ جَرَيَانِ إِنَّلاَفِ أَوِ الْتِزَامِ، فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا أَصْلِيًّا، فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٍّ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تُبُوتِهِ فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا أَصْلِيًّا، فَهُو حُكْمٌ شَرْعِيٍّ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَبُوتِهِ وَدَوَامِهِ جَمِيعًا. وَلَوْلاَ دَلاَلَةُ الشَّرْع عَلَى دَوَامِهِ إِلَى حُصُولِ بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ لَمَا جَازَ اسْتِصْحَابُهُ، إِذِ الإسْتِصْحَابُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إلاَ فِيمَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى ثَبُوتِه وَدَوَامِهِ بِشَرْطِ عَدَم الْمُغَيِّرِ، كَمَا دَلَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْعَقْلُ، وَعَلَى الشَّغْلِ وَدَوَامِهِ بِشَرْطِ عَدَم الْمُغَيِّرِ، كَمَا دَلَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْعَقْلُ، وَعَلَى الشَّغْلِ الشَّرْعُ وَعَلَى الْمِلْكِ الشَّرْعُ.

[223/1]

1942. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْحُكُمُ بِتَكُرُّرِ اللَّزُومِ وَالْوُجُوبِ، إِذَا تَكَرَّرَتْ أَسْبَابُهَا، كَتَكُرُّرِ / الشَّهُودِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَنَفَقَاتِ الأَقَارِبِ عِنْدَ تَكَرُّرِ / الْحَاجَاتِ، إِذْ فُهِمَ انْتَصَابُ هَذِهِ الْمَعَانِي أَسْبَابًا لِهَذِهِ الأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْشَرْعِ: إِمَّا بِمُجَرَّدِ الْعُمُومِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ، أَوْ بِالْعُمُومِ وَجُمْلَة مِنَ الْقَرَائِنِ عَنْدَ الشَّرِيعَةِ الشَّرِيعَةِ الْجَمِيعِ. وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ تَكْرِيرَاتٌ وَتَأْكِيدَاتٌ وَأَمَارَاتُ عَرَفَ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ الْجَمِيعِ. وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ تَكْرِيرَاتٌ وَتَأْكِيدَاتٌ وَأَمَارَاتُ عَرَفَ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ قَصْدَ الشَّرِعِ إِلَى نَصْبِهَا أَسْبَابًا، إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانعٌ. فَلَوْلاَ دَلاَلَةُ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهَا أَسْبَابًا لَمْ يَجُز اسْتِصْحَابُهَا.

1943. فَإِذَنِ الاَسْتِصْحَابُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَسُكِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ. وَلَيْسَ ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْتَقَاءِ الْمُغَيِّرِ، أَوْ مَعَ طَنَّ الْتِقَاءِ الْمُغَيِّرِ، أَوْ مَعَ ظَنَّ الْتِقَاءِ الْمُغَيِّرِ عِنْذَ بَذْلِ الْجَهْدِ فِي الْبَحْثِ وَالطَّلَبِ.

1944. الرَّابعُ: اسْتِصْحَابُ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلٌ الْخِلاَفِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.

1945. وَلْنَرْسُمْ فِيهِ وَفِي افْتِقَارِ النَّافِي إِلَى دَلِيلِ مَسْأَلَتَيْنِ:

استصحاب الإجماع 1946. [1] مَسْأَلَةً: / لاَ حُجَّةَ فِي اسْتِصْحَابِ الاِجْمَاعِ فِي مَحَلَّ الْخِلاَفِ، خِلاَفًا عامد المخلاف |224/1| لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

1947. وَمِثَالُهُ: أَنَّ الْمُتَيَمَّمَ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي خِلاَلِ الصَّلاَةِ مَضَى فِي الصَّلاَةِ، لَا لَأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدُ عَلَى صِحَّةِ صَلاَتِهِ وَدَوَامِهَا. فَطَرَيَانُ وُجُودِ الْمَاءِ، كَطَرَيَانِ هُبُوبِ الرَّيحِ، وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَسَائِرِ الْحَوَادِثِ. فَنَحْنُ نَسْتَصْحِبُ دَوَامَ الصَّلاَةِ الْمَاءِ قَاطِعًا لِلصَّلاَةِ. النَّي أَنْ يَدُلُ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ رُؤْيَةِ الْمَاءِ قَاطِعًا لِلصَّلاَةِ.

1948. وَهَذَا فَاسِدٌ، لأَنَّ هَذَا الْمُسْتَصْحِبَ لاَ يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُقرَّ بأَنَّهُ لَمْ يُقمْ دَليلاً

فِي الْمَسْأَلَةِ، لَكِنْ قَالَ: أَنَا نَافِ، وَلاَ دَلِيلَ عَلَى النَّافِي؛ وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ أَقَامَ دَلِّيلاً. فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّ فَسَنُبَيِّنُ وُجُوبَ الدَّلِيلِ عَلَى النَّافِي، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَقَامَ دَليلًا فَقَدْ أَخْطَأً، فَإِنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا يُسْتَدَامُ الْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى دَوَامِهِ. / وَالدَّلِيلُ عَلَى دَوَام الصَّلاَةِ هَهُنَا لَفْظُ الشَّارِع، أَوْ إِجْمَاعٌ. فَإِنْ كَانَ لَفْظًا فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ لِذَلِكَ اللَّفْظِ، فَلَعَلَّهُ يَدُلُّ عَلَى دَوَامِهَا عِنْدَ الْعَدَم، لَا عِنْدَ الْوُجُودِ، فَإِنْ دَلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى دَوَامِهَا عِنْدَ الْعَدَمِ وَالْوُجُودِ جَمِيعًا كَانَ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِالْعُمُومِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ، فَيَجِبُ إِظْهَارُ ذَلِيلِ التَّخْصِيصِ. وَإِنْ كَانَ ذَلكَ بإِجْمَاع، فَٱلْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدُ عَلَى دَوَامِ الصَّلاَّةِ عِنْدَ الْعَدَم. أُمَّا حَالُ الْوُجُودِ، فَهُوَ مُخْتَلِّفٌ فِيهِ، وَلاَ إِجْمَاعَ مَعَ الْخِلاَفِ. وَلَوْ كَانَ الإِجْمَاعُ شَامِلاً حَالَ الْوُجُودِ، لَكَانَ الْمُخَالِفُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ، كَمَا أَنَّ الْمُخَالِفَ فِي انْقِطَاع الصَّلاَةِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ خَارَقٌ لِلإِجْمَاعِ، لأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَنْعَقِدْ مَشْرُوطًا بِعَدَم الْهُبُوب، وَانَّعَقَدَ مَشْرُوطًا بِعَدَم الْمَاءِ. فَإِذَا وُجِدَ / فَلَا إِجْمَاعَ. فَيَجِبُ أَنْ يُقَاسَ حَالُ الْوُجُودِ عَلَى حَالِ الْعَدَمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ جَامِعَة. فَأَمَّا أَنْ يُسْتَصْحَبَ الإِجْمَاعُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الإِجْمَاعِ، فَهُوَ مُحَالَ. وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ ١١ دَلَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدُلُّ دَلِيلُ السَّمْع، فَلا يَبْقَى لَهُ دَلاَلَةٌ مَعَ وُجُودِ دَلِيلِ السَّمْعِ. وَهَهُنَا انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ بِشَرْطِ الْغَدَمِ،

ووود. فَهَذِهِ الدَّقِيقَةُ، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ يُضَادُّ نَفْسَ الْخِلاَفِ، فَلَا يُمْكِنُ اسْتِصْحَابُهُ مَعَ الْخِلاَفِ، وَلا إِجْمَاعَ مَعَ الْخِلاَفِ، إِذْ لَا إِجْمَاعَ مَعَ الْخِلاَفِ، بِخِلاَفِ الْعُمُومِ وَالنَّصَّ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ، فَإِنَّ الْخِلاَفَ لَا يُضَادُّهُ. فَإِنَّ الْمُخَالِفَ مِقِلَّ الْعُمُومِ وَالنَّصَّ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ، فَإِنَّ الْخِلاَفِ لَا يُضَادُّهُ. فَإِنَّ الْمُخَالِفَ مُقِرِّ بِأَنَّ الْعُمُومِ تَنَاوَلَ بِصِيغَتِهِ مَحَلَّ الْخِلاَفِ، إِذْ قَوْلُهُ وَقَالُهُ وَاللَّهُ الْمَخَالِفَ يُقَلِّ الْمُخَالِفِ الْمُخَالِفِ الْمُخَالِفِ الْمُخَالِفُ لَلْمُ شُمُولَ الصِّيغَةِ، لَكِنِّي أُخَصَّصُهَا بِدَلِيلٍ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ؛ وَهَهُنَا: الْمُخَالِفُ لَا يُسَلِّمُ شُمُولَ الإِجْمَاعِ مَحَلَّ الْخِلاَفِ، إِذْ يَسْتَحِيلُ وَهَهُنَا: الْمُخَالِفُ لَا يُسَلِّمُ شُمُولَ الإِجْمَاعِ مَحَلَّ الْخِلاَفِ، إِذْ يَسْتَحِيلُ وَهَهُنَا: الْمُخَالِفُ لَا يُسَلِّمُ شُمُولَ الإِجْمَاعِ مَحَلَّ الْخِلافِ، إِذْ يَسْتَحِيلُ

فَانْتَفَى الإجْمَاعُ عِنْدَ الْوُجُودِ أَيْضًا.

[226/1]

227/1

[225/1]

i\\105

[229/1]

|230/1|

الإِجْمَاعُ مَعَ الْخِلاَفِ، وَلَا يَسْتَحِيلُ شُمُولُ الصَّيغَةِ مَعَ الدَّلِيلِ الْمُخَصِّصِ. فَهَذِهِ الدَّقِيقَةُ لاَ بُدَّ مِنَ التَّنَبُهِ لَهَا.

1950. فَإِنْ قِيلَ: الإِجْمَاعُ الْمُتَقَدِّمُ يُحَرِّمُ الْخِلاَفَ، فَكَيْفَ يَرْتَفِعُ بِالْخِلاَفِ الطَّارِئُ؟
1951. قُلْنَا: هَذَا الْخِلاَفُ غَيْرُ مُحَرَّمِ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنِ الْمُخَالِفُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ، لأَنَّ الإَجْمَاعَ إِنَّمَا النَّعَقَدَ عَلَى حَالَةِ الْعَدَمِ، لاَ عَلَى حَالَةِ الْوُجُودِ، فَمَنْ أَلْحَقَ الْوُجُودِ، فَمَنْ أَلْحَقَ الْوُجُودُ، فَمَنْ أَلْحَقَ الْوُجُودُ بالْعَدَم فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

[228/1] مَا يَعْ فَإِنْ قِيلَ: / فَالدَّلِيلُ الدَّالَ عَلَى صِحَّةِ الشُّرُوعِ، دَالٌ عَلَى دَوَامِهِ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَليلٌ عَلَى انْقطَاعه.

1953. قُلْنَا: فَلْيَنْظُرْ فِي ذَلِكَ الدَّلِيلِ، أَهُوَ عُمُومٌ أَوْ نَصُّ يَتَنَاوَلُ حَالَةَ الْوُجُود، أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ هُوَ الاِجْمَاعَ، فَالاِجْمَاعُ مَشْرُوطٌ بِالْعَدَم، فَلَا يَكُونُ دَلِيلاً عِنْدَ الْوُجُودِ.

1954. فَإِنْ قِيلَ: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا ثَبَتَ دَامَ إِلَى وُجُودِ قَاطِع، فَلَا يَحْتَاجُ الدَّوَامُ إِلَى دَلِيلِ فِي نَفْسِهِ، بَلِ الثَّبُوتُ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الدَّلِيلِ، فَلْ يَحْتَاجُ الدَّوَامُ إِلَى الدَّلِيلِ، كَانَ دَوَامُهُ بِنَفْسِهِ لاَ بِسَبَبٍ. كَمَا أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ مَوْتُ زَيْدٍ، وَثَبَتَ بِنَاءُ دَارٍ أَوْ بَلَدٍ، كَانَ دَوَامُهُ بِنَفْسِهِ لاَ بِسَبَبٍ.

1955. قُلْنَا: هَذَا وَهُمْ بَاطِلٌ، لأَنَّ كُلُّ مَا تَبَتَ جَازَ أَنْ يَدُومَ، وَأَنْ / لاَ يَدُومَ، فَلَا بُدَّ لِلَوَامِهِ مِنْ سَبَبِ وِّدَلِيلِ سِوَى دَلِيلِ النَّبُوتِ، وَلَوْلاَ دَلِيلُ الْعَادَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لاَ يَحْيَا، وَالْدَّارُ إِذَا بُنِيَتْ لاَ تَنْهَدِمُ مَا لَمْ تُهْدَمْ، أَوْ يَطُولَ الزَّمَانُ، لَمَا عَرَفْنَا دَوَامَهُ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِهِ، كَمَا إِذَا أَخْبَرَ عَنْ قُعُودِ الأَمِيرِ، وَأَكْلِهِ، وَدُخُولِهِ الدَّارَ، وَلَمْ دَوَامَهُ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِهِ، كَمَا إِذَا أَخْبَرَ عَنْ قُعُودِ الأَمِيرِ، وَأَكْلِهِ، وَدُخُولِهِ الدَّارَ، وَلَمْ تَدُلُّ الْعَادَةُ عَلَى دَوَامٍ هَذِهِ الأَحْوَالِ، فَإِنَّا لاَ نَقْضِي بِدَوَامَ هَذِهِ الأَحْوَالِ أَصْلاً. تَدُلُّ الْعَادَةُ عَلَى دَوَامٍ هَذِهِ الأَحْوَالِ، فَإِنَّا لاَ نَقْضِي بِدَوَامَ هَذِهِ الأَحْوَالِ أَصْلاً. فَكَذَلِكَ خَبَرُ الشَّرْعَ عَنْ دَوَامٍ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ، لَيْسَ خَبَرًا عَنْ دَوَامِهَا فَكَذَلِكَ خَبَرُ الشَّرْعَ عَنْ دَوَامٍ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ، لَيْسَ خَبَرًا عَنْ دَوَامِهُا إِلَى دَلِيلِ آخَوَ.

1956. فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هُوَ مَأْمُورًا بِالشُّرُوعِ فَقَطْ، بَلْ بِالشُّرُوعِ مَعَ الإِتْمَامِ.

1957. قُلْنَا: نَعَمْ: هُوَ مَأْمُورُ بِالشُّرُوعِ مَعَ / الْعَدَمِ، وَبِالاِتْمَامِ مَعَ الْعَدَمِ. أَمَّا مَعَ الْوُجُودِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلاَفِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي حَالَةِ الْوُجُودِ بِالاِتْمَامِ. 1958. فَإِنْ قِيلَ: لأَنَّهُ مَنْهِيٍّ عَنْ إِبْطَالِ الْعَمَلِ، وَفِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِبْطَالُ الْعَمَلِ.

wios. قُلْنَا: هَذَا الأَمْرُ انْجِرَارٌ إِلَى مَا جَرَرْنَاكُمْ إِلَيْه، وَانْقِيَادٌ للْحَاجَةِ إِلَى الدَّليل،\\ وَهَذَا الدَّليلُ وَإِنْ كَانَ ضَعيفًا فَبَيَانُ ضَعْفه لَيْسَ منْ حَظَّ الأَصُوليِّ. ثُمَّ هُوَ ضَعِيفٌ لأَنَّهُ إِنْ أَرَدْتُمْ بِالْبُطْلاَنِ إِحْبَاطَ ثَوَابِهِ، فَلاَ نُسَلَّمُ أَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى فعْله، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّهُ أَوْجِبَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلَيْسَ الصَّحَّةُ عِبَارَةً عَمَّا لَا يَجِبُ فِعْلُ مِثْلِهِ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

[231/1]

1960. فَإِنْ قِيلَ: الأَصْلُ أَنَّهُ / لاَ يَجِبُ شَيْءٌ بالشَّكِّ، وَوُجُوبُ اسْتِثْنَافِ الصَّلاَّةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلاَ يَرْتَفِعُ بِهِ الْيَقِينُ.

1961. قُلْنَا: هَذَا يُعَارِضُهُ أَنَّ وُجُوبَ الْمُضِيِّ فِي هَذِهِ الصَّلاَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَبَرَاءَةُ الذُّمَّةِ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ مَشْكُوكُ فِيهِ، فَلاَ يَرْتَفِعُ بِهِ الْيَقِينُ.

1962. ثُمَّ نَقُولٌ: مَنْ يُوجِبُ الاسْتِثْنَافَ يُوجِبُهُ بِدَلِيلِ يَغْلِبُ عَلَى الظُّنِّ، كَمَا يَرْفَعُ الْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ بِدَلِيلِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ، كَيْفَ وَالْيَقِينُ قَدْ يُرْفَعُ بالشَّكِّ فِي بَعْض الْمَوَاضِع؟ فَالْمَسَائِلُ فِيهِ مُتَعَارِضَةٌ، وَذَلِكَ إِذَا اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةِ، وَرَضِيعَةٌ بِأَجْنَبِيَّةٍ، وَمَاءٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ نَجِس، وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ خَمْس صَلَوَاتِ. /

[232/1]

1963. احْتَجُوا بِأَنَّ الله تَعَالَى صَوَّبَ قَوْلَ الْكُفَّارِ فِي مُطَالَبَتِهِمْ لِلرَّسُلِ بِالْبُرْهَانِ، حِينَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَانِ مُّيينٍ ﴾ (إراميم: 10)، فَقَدِ اشْتَغَلَ الرُّسُلُ بِالْبَرَاهِينِ الْمُغَيِّرَةِ لِلاسْتِصْحَابِ؟ 1964. قُلْنَا: لأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَصْحِبُوا الإِجْمَاعَ، بَل النَّفْيَ الأَصْلِيَّ الَّذِي دَلَّ الْعَقْلُ

عَلَيْهِ، إِذِ الْأَصْلُ فِي فِطْرَةِ الْأَدَمِيِّ أَنْ لاَ يَكُونَ نَبيًّا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ باَيَاتٍ وَعَلاَمَاتٍ، فَهُم مُصِيبُونَ فِي طَلَبِ الْبُرْهَانِ، وَمُخْطِئُونَ فِي الْمُقَام عَلَى دِينِ آبَائِهِمْ بمُجَرَّدِ الْجَهْلِ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ.

1965. [2] مَشَأَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ النَّافِيَ هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؟

1966. فَقَالَ قَوْمٌ: لَا دَليلَ عَلَيْه. /

1967. وَقَالَ قَوْمٌ: لاَ بُدَّ مِنَ الدَّلِيلِ. وَفَرَّقَ فَرِيقٌ ثَالِثٌ بَيْنَ الْعَقْلِيَّاتِ وَالشَّرْعِيَّاتِ، فَأُوْجَبُوا الدَّلِيلَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ دُونَ الشَّرْعِيَّاتِ.

مل على النافي دليل؟

[233/1]

1968. وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ فَلاَ يُعْرَفُ إِلاَ بِدَلِيلٍ، وَالنَّهْيُ فِيهِ كَالإِثْبَاتِ. وَتَحْقِيقُهُ أَنْ يُقَالَ لِلنَّافِي: مَا ادَّعَيْتَ نَهْيَهُ عَرَفْتَ انْتِفَاءَهُ، أَوْ أَنْتَ شَاكً فِيهِ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِالشَّكِ فَلاَ يُطَالَبُ الشَّاكُ بِالدَّلِيلِ، فَإِنَّهُ يَعْتَرِفُ بِالْجَهْلِ وَعَدَم الْمَعْرِفَةِ. وَإِنْ قَالَ: أَنَا مُتَيَقِّنٌ لِلنَّهْيِ، قِيلَ: يَقِينُكَ هَذَا حَصَلَ عَنْ ضَرُورَةٍ أَوْ عَنْ دَلِيلٍ؟ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ضَرُورَةً، فَإِمَّا أَنَّهُ عَرَفَهُ عَنْ تَقْلِيد، وَلَا يَبْعُدُ مَعْرِفَةُ النَّهْيِ ضَرُورَةً، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّا لَسْنَا فِي لُجَّةٍ بَحْرٍ، أَوْ عَلَى جَنَاحٍ وَلَا يَبْعُدُ مَعْرِفَةُ النَّهْيِ ضَرُورَةً، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّا لَسْنَا فِي لُجَّةٍ بَحْرٍ، أَوْ عَلَى جَنَاحٍ نَسْرٍ، وَلَيْسَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِيلُ. / وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ضَرُورَةً، فَإِمَّا أَنَّهُ عَرَفَهُ عَنْ تَقْلِيد، وَالْمُقَلِّدِ، وَالنَّعْلِيد، وَالْمُقَلِّد، وَالْمُقَلِّد، وَالْمُقَلِّد، وَالْمُقَلِّد، وَالْمُقَلِّد، وَالْمُقَلِّد، وَالْمُقَلِّد، وَإِنْ كَانَ عَنْ نَظْرٍ فَلا بُدَّ مِنْ النَّهُ عِنْ فَهُ لَا الدَّلِيلِ . وَيَتَأَيَّدُ بِلُزُومٍ إِشْكَالَيْنِ شَنِعَيْنِ عَلَى إِسْقَاطِ الدَّلِيلِ عَن النَّافِي: قَلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَهُ فَلَا اللَّلِيلِ . وَيَتَأَيَّدُ بِلُزُومٍ إِشْكَالَيْنِ شَنِعَيْنِ عَلَى إِسْقَاطِ الدَّلِيلِ عَن النَّافِي:

234/1

969. أَحَدُهُمَا: أَنْ لاَ يَجِبَ\\ الدَّلِيلُ عَلَى نَافِي حُدُوثِ الْعَالَمِ، وَنَافِي الصَّانِعِ، وَنَافِي النُّبُوَّاتِ، وَنَافِي تَحْرِيم الزَّنَا وَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ، وَهُوَ مُحَالٌ.

1970. وَالشَّانِي: أَنَّ الدَّلِيلَ إِذَا سَقَطَ عَنْ هَوُّلَاءِ، لَمْ يَعْجِزْ أَنَّ يُعَبِّرَ الْمُشْبِتُ عَنْ مَقْصُودِ إِثْبَاتِهِ بِالنَّفْيِ، فَيَقُولُ بَدَلَ / قَوْلِهِ: «مُحْدَثُ» إِنَّهُ لَيْسَ بِقَدِيم، وَبَدَلَ قَوْلِهِ: «مُحْدَثُ» إِنَّهُ لَيْسَ بِقَدِيم، وَبَدَلَ قَوْلِهِ: «قَادِرٌ» إِنَّهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَلَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ شُبْهَتَانِ:

.

235/1

1971. الشَّبْهَةُ الأَولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ، لأَنَّهُ نَافٍ. 1972. وَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

1973. الأُوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِكَوْنِهِ نَافِيًا، وَلاَ لِدَلاَلَةِ الْعَقْلِ عَلَى سُقُوطِ الدَّلِيلِ عَنِ النَّافِي، بَلْ ذَلِكَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا قَضَى بِهِ لَضَّرُورَةِ، إِذْ لاَ سَبِيلَ إِلَى إِقَامَةِ ذَلِيلِ هَهُنَا عَلَى النَّفْيِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُعْرَفُ لِلْ سَبِيلَ إِلَى إِقَامَةِ ذَلِيلِ هَهُنَا عَلَى النَّفْيِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُعْرَفُ لِلْ لَطَّرُورَةِ، إِذْ لاَ سَبِيلَ إِلَى إِقَامَةِ ذَلِيلِ هَهُنَا عَلَى النَّفْيِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنْ يُلاَزِمَهُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ مِنْ / أَوَّلِ وُجُودِهِ إِلَى وَقْتِ الدَّعْوَى، فَيُعْلَمُ انْتِفَاءُ سَبَبِ اللَّرُومِ قَوْلاً وَفِعْلاً بِمُرَاقَبَةِ اللَّحْظَاتِ. وَهُو مُحَالً، فَكَيْفَ يُكَلِّفُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى مَا يَسْتَحِيلُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى مَا يَسْتَحِيلُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى هَا يَسْتَحِيلُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى مَا يَسْتَحِيلُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى هَا يَسْتَحِيلُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى مَا يَسْتَحِيلُ إِقَامَةُ الْبُرُهَانَ عَلَيْهِ

236/1

1974. بَلِ الْمُدَّعِي أَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، لأَنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِينَ لَا يُحَصُّلُ الْمَعْرِفَةَ،

بَلِ الظَّنَّ بِجَرَيَانِ سَبَبِ اللَّزُومِ مِنْ إِنْلاَفِ أَوْ دَيْنِ، وَذَلِكَ فِي الْمَاضِي. أَمَّا فِي الْحَالِ فَلاَ يَعْلَمُ الشَّاهِدُ شَغْلَ الذَّمَّةِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَرَاءَتُهَا بِأَدَاءِ أَوْ إِبْرَاءٍ، وَلاَ سَبِيلَ لِلْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَةِ شَغْلِ الذَّمَّةِ وَبَرَاءَتِهَا إِلاَ بِقَوْلِ الله تَعَالَى أَوْ قَوْلِ الله سَبِيلَ لِلْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَةِ شَغْلِ الذَّمَّةِ وَبَرَاءَتِهَا إِلاَ بِقَوْلِ الله تَعَالَى أَوْ قَوْلِ الله سَبِيلَ لِلْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَةِ شَغْلِ الذَّمَّةِ وَبَرَاءَتِهَا إِلاَ بِقَوْلِ الله تَعَالَى أَوْ قَوْلِ الله سَبِيلَ الْمُعْصُومِ. فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّ عَلَى الْمُدَّعِي أَيْضًا دَلِيلاً، فَإِنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِ إِنَّمَا صَارَ دَلِيلاً بِحُكْمِ الشَّرْعِ، فَإِنْ جَازَ ذَلِكَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّاهِدِ إِنَّمَا صَارَ دَلِيلاً بِحُكْمِ الشَّرْعِ، فَإِنْ جَازَ ذَلِكَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا لَازَمَةً، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلاً.

237/1

238/1

1976. الثَّالِثُ: أَنَّ النَّافِيَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَهِيَ الْيَمِينُ، كَمَا عَلَى الْمُدَّعِي دَلِيلٌ / وَهُوَ الْبَيِّنَةُ. وَهَذَا ضَعِيفٌ، إِذِ الْيَمِينُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فَاجِرَةً، وَأَيُّ دَلاَلَةٍ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ، لَوْلاَ حُكْمُ الشَّرْعِ. نَعَمْ: هُوَ كَالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ قَوْلَ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا وَزُورًا. فَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَوْلَ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا وَزُورًا. فَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ، كَمَا سَبَقَ. أَوْ يُقَالُ: كَمَا وَجَبَ عَلَى النَّافِي\في\في مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَنْ يَعْضُدَ جَانِبَهُ بِزِيَادَة عَلَى دَعْوَى النَّفْيِ، فَلْيَجِبْ ذَلِكَ فِي فَنَّ نَفْيِ الأَحْكَامِ، فَهَذَا أَنْضًا لَهُ وَجُهُ.

1977. الرَّابِعُ: أَنَّ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى نَفْي مِلْكِ الْمُدَّعِي. وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ الْيَدَ تُسْقِطُ دَعْوَى الْمُدَّعِي شَرْعًا؛ وَإِلَّا فَالْيَدُ قَدْ تَكُونُ عَنْ غَصْبٍ وَعَارِيَّةٍ، فَأَيُّ دَلاَلَةِ لَهَا؟ 1978. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ؛ وَهِيَ: أَنَّهُ كَيْفَ يُكَلَّفُ الدَّلِيلَ عَلَى النَّفْيِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرُ، كَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ؟

[239/1] قِنَقُولُ: تَعَذُّرُهُ غَيْرُ مُسَلِّمٍ، فَإِنَّ النِّزَاعَ / إِمَّا فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَإِمَّا فِي الشَّرْعِيَّاتِ:

1980. أُمَّا الْعَقْلِيَّاتُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِهَا بِأَنَّ إِثْبَاتَهَا يُفْضِي إِلَى الْمُحَالِ، وَمَا أَفْضَى إِلَى الْمُحَالِ فَهُوَ مُحَالٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِمَ أَوْ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا أَفْضَى إِلَى الْمُحَالِ فَهُوَ مُحَالٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِمَ أَوْ إِلَّا ٱللَّهُ

لَفَسَدَتًا ﴾ (الأنبياء: 22) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمَا لَمْ تَفْسُدَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَفْي الثَّانِي.

1981. وَيُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ الشَّرْطِيِّ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ فِي الْمُقَدَّمَةِ \*: طَرِيقَ التَّلاَزُم، فَإِنَّ مَكَ النَّفَاءِ الْمَلْزُوم، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ إِثْبَاتِ لَهُ لَوَازِمُ، فَانْتِفَاءُ اللَّازِمِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَلْزُوم، وَكَذَلِكَ الْمُحَالِ الْمُتَحَدِّي: لَيْسَ نَبِيًّا، إِذْ لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَكَانَ مَعَهُ مُعْجِزَةً، إِذْ تَكْلِيفُ الْمُحَالِ مُحَالً. فَهَذَا طَرِيقٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

1982. الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ لِلْمُثْبِبِ: لَوْ ثَبَتَ مَا ادَّعَيْتَهُ لَعُلِمَ ذَلِكَ بِضَرُورَةٍ أَوْ دَلِيلَ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الانْتِفَاءِ. دَلِيلَ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الانْتِفَاءِ.

1983. وَهَذَا فَاسِدٌ، فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ عَلَى النَّافِي، فَيُقَالُ لَهُ: لَوِ انْتَفَى الْحُكُمُ / لَعُلِمَ انْتِفَاؤُهُ بِضَرُورَةٍ أَوْ بِدَلِيل، وَلاَ ضَرُورَةَ وَلاَ دَلِيلَ. وَلاَ بُمْكِنُهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالاسْتِصْحَاب، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلاً: الأَصْلُ عَدَمُ إِلَه ثَان، فَمَنِ ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الدَّلِيل، بِالاسْتِصْحَاب، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلاً: الأَصْلُ عَدَمُ إِلَه ثَان، فَمَنِ ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الدَّلِيل، إِلاَّ سُتِصَّحَاب، بَأَنْ الْعَدَمُ، بِخِلافِ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّة، فَإِنَّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى نَفْي الْحُكْم قَبْلَ السَّمْعِ مِنْ حَيْثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْم هُوَ التَّكْلِيفُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْخِطَابُ مِنَ اللهُ تَعَالَى، وَتَكْلِيفُ الْمُحَالِ مُحَالٌ. وَلَوْ كُلُفْنَاهُ مِنْ غَيْر رَسُولَ وَالْخِطَابُ مِنَ اللهَ تَعَالَى، وَتَكْلِيفُ الْمُحَالِ مُحَالٌ. وَلَوْ كُلُفْنَاهُ مِنْ غَيْر رَسُولَ

الْبَرَاءَةُ الأَصْلِيَّةُ إِلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، بِخِلاَفِ عَدَمِ الإِلَهِ الثَّانِي. 1984. **وَأَمَّا قَوْلُهُ**: لَوْ ثَبَتَ إِلَهٌ ثَانٍ لَكَانَ للله عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَهُوَ تَحَكُّمٌ، مِنْ وَجْهَيْن:

1985. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لاَ يَنْصِبَ الله تَعَالَى عَلَى بَعْضِ الأَشْيَاءِ دَلِيلاً، وَيَسْتَأْثَرَ / بعلْمه.

مُصَدَّقِ بِالْمُعْجِزَةِ يُبَلِّغُ إِلَيْنَا تَكْلِيفَهُ، كَانَ ذَلِكَ تَكْلِيفَ مُحَالِ. فَاشْتَنَدَتِ

241/1

1986. الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلاً وَنَحْنُ لاَ نَتَنَبَّهُ لَهُ، وَيَتَنَبَّهُ لَهُ بَعْضُ الْخَوَاصِّ، أَوْ بَعْضُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَنْ خُصِّصَ بِحَاسَّةٍ سَادِسَةٍ، وَذَوْقٍ اَخَرَ. بَلِ 62 61 · \*

240/1

A\107

الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ: أَنَّ الأَنْبِيَاءَ يُدْرِكُونَ أُمُورًا نَحْنُ لَا نُدْرِكُهَا، فَإِنَّ فِي مَقْدُورَاتِ اللهَ أَمُورًا لَيْسَ فِي قُوِّةِ الْبَشَرِ مَعْرِفَتُهَا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لله تَعَالَى صِفَاتُ لاَ تُدْرَكُ بِهَذِهِ الْحَوَاسِّ، وَلاَ بِهَذَا الْعَقْلِ، بَلْ بِحَاسَّةٍ سَادِسَةٍ، أَوْ سَابِعَةٍ، بَلْ لاَ يَدْرَكُ بِهَذِهِ الْحَوَاسِّ، وَلاَ بِهَذَا الْعَقْلِ، بَلْ يَحَاسَّةٍ سَادِسَةٍ، أَوْ سَابِعَةٍ، بَلْ لاَ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ وَالْوَجْهُ عِبَارَةً عَنْ صَفَاتٍ لاَ نَفْهَمُهَا وَلا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ يُحْلَقُ مِنَ الصَّفَاتِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا لَمْ يَرِدِ السَّمْعُ بِهَا لَكَانَ نَفْيُهَا خَطاً. فَلَعَلَّ مِنَ الصَّفَاتِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا لَمْ يَرِدِ السَّمْعُ بِالتَّعْبِيرِ عَنْهُ ١/ وَلاَ فِينَا قُوَّةُ إِدْرَاكِهَا، بَلْ لَوْ لَمْ يُحْلَقُ لَنَا السَّمْعُ لِللَّعْبِيرِ عَنْهُ ١/ وَلاَ فِينَا قُوَّةُ إِدْرَاكِهَا، بَلْ لَوْ لَمْ يُحْلَقُ لَنَا السَّمْعُ لِللَّعْبِيرِ عَنْهُ ١/ وَلَا فِينَا قُوَّةُ إِدْرَاكِهَا، بَلْ لَوْ لَمْ يُحْلَقُ لَنَا السَّمْعُ لِللَّ السَّمْعُ لِللَّ السَّمْعُ لَا السَّمْعُ لَلْ السَّمْعُ اللَّعْرِونِ وَغَيْرِ الْمَوْرُونِ وَغَيْرِ الْمَوْرُونِ وَغَيْرِ الْمَوْرُونِ وَغَيْرِ الْمَوْرُونِ وَغَيْرِ الْمَوْرُونِ وَغَيْرِ الْمُؤْرُونِ وَغَيْرِ الْمُؤْرُونِ وَغَيْرِ الْمَوْرَا أَنْ فِي قُدْرَةٍ / اللله تَعَالَى أَنُواعًا مِنَ الْحَوَاسُ لَوْ خَلَقَهَا لَنَا لَا ذُرْكُنَا بِهَا أُمُورًا أَخْرَلَعْنَ نَعْمِلُ وَلَا مُولَى الْعَمَايَةِ.

[242/1]

1987. أُمَّا الشَّرْعِيَّاتُ فَقَدْ يُصَادَفَ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا مِنَ الإِجْمَاعِ، كَنَفْيِ وُجُوبِ صَوْمٍ شَوَّالٍ، وَصَلاَةِ الضَّحَى؛ أَوِ النَّصِّ، كَقَوْلِهِ عَلَى الْإِجْمَاعِ، كَنَاةَ فِي الْحُلِيِّ» وَالاَ زَكَاةَ فِي الْمُعْلُوفَةِ» أَوْ مِنَ الْقِيَاسِ، كَقِيَاسِ الْخَضْرَاوَاتِ عَلَى الرُّمَّانِ وَالْبِطَيخِ الْمَنْصُوصِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ عَنْهُ، كَقَوْلِ الرَّاوِي: «لاَ زَكَاةَ فِي الرُّمَّانِ وَالْبِطَيخِ، الْمَنْصُوصِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ عَنْهُ، كَقَوْلِ الرَّاوِي: «لاَ زَكَاةَ فِي الرَّمَّانِ وَالْبِطَيخِ، بَلْ هُوَ عَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ»؛ وَقَدْ لاَ يُسَاعِدُ مِثْلُ هَذَا الدَّلِيلِ، فَنَبْحَثُ عَنْ مَدَارِكِ الإِثْبَاتِ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ رَجَعْنَا إلَى الاَسْتِصْحَابِ لِلنَّفْيِ الأَصْلِيِّ النَّابِقِ مَنْ مَدَارِكِ الإِثْبَاتِ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ رَجَعْنَا إلَى الاَسْتِصْحَابِ لِلنَّفْيِ الأَصْلِيِّ النَّابِ مِ النَّافِي الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْعَقْلِ، وَهُو دَلِيلٌ عَنْدَ عَدَم وُرُودِ السَّمْعِ. وَحَيْثُ أَوْرَدْنَا فِي الشَّابِ الْعَقْلِ، وَهُو دَلِيلٌ عَنْدَ عَدَم وُرُودِ السَّمْعِ. وَحَيْثُ أَوْرَدْنَا فِي تَصَانِيفِ الْخِلَافِ أَنَّ النَّافِي لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ أَرَدْنَا بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ سَمْعِيُّ، الشَّولِ الْمَعْلِيْ الْمُسْتِطْحَابُ / الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَةِ الَّتِي كُنَّا نَحْكُمُ بِهَا لَوْلاَ بَعْثَةُ الرَّسُولِ وَوُرُودُ السَّمْعِ . وَوَرُودُ السَّمْعِ . وَوَالْمَالِيَةِ الرَّعْمُ الْوَلاَ الْمَعْتَ الْمُعَلِي الْمَالِيَةِ الْمُعْلِي الْمَالِيَةِ الْمُعَلِي الْمَالِيَةِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُعْلِي الْمُولِ اللْمُعْلِي الْمُعْلُولُودُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعِ

243/1

€۔۔ 303-304

1988. فَإِنْ قِيلَ: دَلِيلُ الْعَقْلِ مَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ السَّمْعِ الْمُغَيِّرِ، وَانْتِفَاءُ السَّمْعِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِهِ لاَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ، وَلاَ سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى الْعِلْمِ بِانْتِفَائِهِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يُعْلَمُ.

1989. قُلْنَا: قَدْ بَيَّنَا \* أَنَّ انْتِفَاءَهُ تَارَةً يُعْلَمُ، كَمَا فِي انْتِفَاءِ وُجُوبِ صَوْمٍ شَوَّالِ وَصَلاَةٍ \*... 298 الضَّحَى، وَتَارَةً يُظَنُّ، بِأَنْ يَبْحَثَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْثِ عَنْ مَدَارِكٌ الشَّرْعِ.

وَالظَّنُّ فِيهِ كَالْعِلْمِ، لأَنَّهُ صَادِرٌ عَنِ اجْتِهَادٍ، إِذْ قَدْ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَوَجَدْتُهُ، فَلَمَّا لَمْ أَجِدْهُ مَعَ شِدَّةِ بَحْثِي دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَائِنٍ، كَطَالِبِ الْمَتَاعِ فِي الْبَيْتِ إِذَا اسْتَقْصَى.

1990. فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ لِلاسْتِقْصَاءِ غَايَةً مَحْدُودَةً، بَلْ لِلْبَحْثِ بِدَايَةٌ وَوَسَطٌ وَنِهَايَةً، فَمَتَى يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنْفِيَ الدَّلِيلَ السَّمْعِيِّ الْمُغَيِّرِ؟ /

[244/1]

1991. قُلْنَا: مَهْمَا رَجَعَ؛ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ بَذَلَ غَايَةَ وُسْعِهِ فِي الطَّلَبِ، كَطَالِبِ الْمَتَاع فِي الْبَيْت.

1992. فَإِنْ قِيلَ: الْبَيْتُ مَحْصُورٌ، وَطَلَبُ الْيَقِينِ فِيهِ مُمْكِنٌ، وَمَدَارِكُ الشَّرْعِ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ، وَرُبَّمَا كَانَ مَحْصُورًا فَالأَخْبَارُ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ، وَرُبَّمَا كَانَ رَاوِي الْحَدِيثِ مَجْهُولاً.

1993. قُلْنَا: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ، قَبْلَ انْتِشَارِ الأَخْبَارِ، فَفَرْضُ كُلِّ مُجْتَهِدِ
مَا هُوَ جُهْدُ رَأْيِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ رُوِيَتِ الأَخْبَارُ، وَصُنَّفَتِ
الصِّحَاحُ، فَمَا دَخَلَ فِيهَا مَحْصُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَقَدِ انْتَهَى إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ،
وَأَوْرَدُوهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلاَفِ.

1994. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَدَلاَلَةُ الْعَقْلِ عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ مَشْرُوطَةٌ بِنَفْيِ الْمُغَيِّرِ، كَمَا أَنَّ دَلاَلَةَ الْعُمُومِ مَشْرُوطَةٌ بِنَفْيِ الْمُخَصِّصِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ / مِنَ الْمُخَصَّصِ وَالْمُغَيِّرِ: تَارَةً يُعْلَمُ انْتِفَاؤُهُ، وَتَارَةً يُظَنَّ، وَكُلُّ وَاحِدٍ دَلِيلٌ فِي الشَّرْعِ. هَذَا إِنْمَامُ الْكَلاَمِ فِي الشَّرْعِ. هَذَا إِنْمَامُ الْكَلاَمِ فِي الْقُطْبِ الثَّانِي الْمُشْتَمِلِ الْكَلاَمِ فِي الْقُطْبِ الثَّانِي الْمُشْتَمِلِ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَةِ الْمُشْمِرَةِ، الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ، وَالسَّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالْعَقْلُ.

[245/1]

107\\ب

# خاتمة لمتذا القطبِ بَيَانُ ما يُطنُ أَنهُمن أُصُولِ الأدلة وليبِ منهَطَا

1995. وَهُوَ أَيْضًا أَرْبَعَةً:

1996. [1] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا.

1997. |2| وَقُوْلُ الصَّحَابِيِّ.

1998. [3] وَالأَسْتِحْسَانُ.

1999. [4] وَالاسْتِصْلاَحُ.

2000. فَهَذِهِ أَيْضًا لاَ بُدُّ مِنْ شَرْحِهَا.

### 

[246/1] - 2001. وَنُقَدِّمُ عَلَى هَذَا الأَصْل: /

عيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

2002. مَسْأَلَةٌ: وَهِيَ أَنَّهُ ﷺ قَبْلَ مَبْعَتِهِ هَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعِ أَحَدِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ؟ 2003. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَانَ مُتَعَبِّدًا. ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَانَ مُتَعَبِّدًا. ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبُهُ إِلَى مُوسَى، وَقَوْمُ إِلَى نَسَبُهُ إِلَى مُوسَى، وَقَوْمُ إِلَى

2004. وَالْمُحْتَارُ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الأَقْسَامِ جَائِزٌ عَقْلاً، لَكِنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُ غَيْرُ مَعْلُومِ بِطَرِيقِ قَاطِع، وَرَجْمُ الظَّنِّ فِيمَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الأَنَ تَعَبُّدٌ عَمَلِيَّ لاَ مَعْنَى لَهُ.

2005. فَأَنْ قِيلَ: الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلَّة أَنَّهُ لَوْ كَانَ لاَفْتَخَرَ بِهِ أُولَئِكَ الْقَوْمُ، وَنَسَبُوهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَكَانَ يَشْتَهِرُ تَلَبُّسُهُ بِشِعَارِهِمْ، وَتَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْله.

[247/1] 2006. قُلْنَا: هَذَا يُعَارِضُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُنْسَلِخًا عَنِ التَّكْلِيفِ وَالتَّعَبُّدِ / بِالشَّرَائِعِ، لَظَهَرَ مُخَالَفَتُهُ أَصْنَافَ الْخَلْقِ، وَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِفَاءُ حَالِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ مُعْجِزَةً خَارِقَةً لِلْعَادَةِ، وَذَلِكَ مِنْ عَجَائِبٍ أَمُورِهِ.

2007. وَلِلْمُخَالِفِ شُبْهَتَانِ:

2008. **الأولَى**: أَنَّ مُوسَى وَعِيسَى دَعَوَا إِلَى دِينِهِمَا كَافَّةَ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ عِبَادِ الله تَعَالَى، فَكَانَ هُوَ دَاخِلاً تَحْتَ الْعُمُوم. **وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْن**:

2009. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا عَلَى التَّوَاتُرِ عَنْهُمَا عُمُومُ صِيغَة حَتَّى نَنْظُرَ فِي فَحْوَاهُ، فَلاَ مُسْتَنَدَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى إِلَّا الْمُقَايَسَةَ بِدِينِ نَبِيِّنَا ﷺ، وَالْمُقَايَسَةُ فِي مِثْلِ هَذَا بَاطِلَةً. وَإِنْ كَانَ عُمُومٌ فَلَعَلَّهُ اسْتَثْنَى عَنْهُ مَنْ يَنْسَخُ شَرِيعَتَهُمَا. [248/1]

2010. الثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ زَمَانُهُ زَمَانَ فَتْرَةٍ لِلشَّرَائِعِ وَانْدِرَاسِهَا وَتَعَذَّرِ الْقِيَامِ بِهَا، وَلَأَجَلِهِ بُعِثَ شَرِيعَتِهِمَا؟ وَلَأَجَلِهِ بُعِثَ شَرِيعَتِهِمَا؟

2011. الثَّانِيَةُ مِنْ شُبَهِهِمْ: أَنَّهُ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّي، وَيَحُجُّ، وَيَعْتَمِرُ، وَيَتَصَدُّقُ، وَيَذْبَحُ الْحَيْوَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْمَيْتَةَ، وَذَلِكَ لاَ يُرْشِدُ إِلَيْهِ الْعَقْلُ.

2012. قُلْنَا: هَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

2013. أَحَدُهُمَا: أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَاتَرْ بِنَقْلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى إلَى إِنْ اللَّالَةِ بالظَّنِّ.

2016. الثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا ذَبَحَ الْحَيَوَانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ تَحْرِيمَ إلاَ بِالسَّمْعِ، وَلاَ حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، وَتَرَكَ الْمَيْتَةَ عِيَافَةً بِالطَّبْعِ، كَمَا تَرَكَ أَكْلَ الضَّبِّ عِيَافَةً، وَالْحَجُّ وَالصَّلاَةُ إِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ فَعَلَهُ تَبَرُّكًا بِمَا نُقِلَ جُمْلَتُهُ عَنْ أَنْبِيَاءِ السَّلَفِ، وَإِنْ انْدَرَسَ تَفْصِيلُهُ.

2015. وَنَوْجِعُ الآنَ إِلَى الأَصْلِ الْمَقْصُودِ: وَهُوَ أَنَّهُ بَعْدَ بَعْثَتِهِ هَلْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ؟

249/1

2016. وَالْقَوْلُ فِي الْجَوَازِ / الْعَقْلِيِّ وَالْوُقُوعِ السَّمْعِيِّ.

2017. أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ: فَهُوَ حَاصِلٌ، إِذْ لله تَعَالَى أَنْ يَتَعَبَّدَ \عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ شَرِيعَةٍ سَابِقَةٍ، أَوْ مُسْتَأْنَفَةٍ، أَوْ بَعْضُهَا سَابِقَةٌ وَبَعْضُهَا مُسْتَأْنَفَةٌ. وَلاَ يَسْتَحِيلُ مِنْهُ شَيْءٌ لِذَاتِهِ وَلاَ لِمَفْسَدَةً فِيهِ.

2018. وَزَعَمَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْثَةُ نَبِيٍّ إِلاَ بِشَرْعِ مُسْتَأْنَفِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُجَدِّدُ أَمْرًا فَلاَ فَائِدَةَ فِي بَعْثِهِ، وَلاَ يُرْسِلُ الله تَعَالَى رَسُولًا بِغَيْرِ فَائِدَةٍ. وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا تَجْوِيزُ بَعْثَتِه بِمِثْلِ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ إِذَا كَانَتْ قَدِ انْدَرَسَتْ، وَإِرْسَالُهُ بِمِثْلِهَا إِذَا كَانَتْ قَدِ انْدَرَسَتْ، وَإِرْسَالُهُ بِمِثْلِهَا إِذَا كَانَتْ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى زَوَائِدَ، وَأَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ مَبْعُونًا إِلَى قَوْمٍ، وَالنَّانِي إِذَا كَانَتْ الأُولَى غَضَّةً، وَالْشَائِي مَبْعُونًا إِلَى غَضَّةً، وَلَمْ مَبْعُونًا إِلَى غَضَّةً، وَلَمْ تَعْدِلُ اللَّوْلَى غَضَّةً، وَلَمْ تَشْمِلُ الثَّانِيَةُ عَلَى مَزِيدٍ.

2019. فَنَقُولُ: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ / نَصْبِ دَلِيلَيْنِ، وَبَعْثَةِ رَسُولَيْنِ [250/1]

i\\108

مَعًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ (سن 14) وَكَمَا أَرْسَلَ مُوسَى وَهَارُونَ، وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ، بَلْ كَخَلْقِ الْعَيْنَيْنِ مَعَ الْاكْتِفَاء فِي الإَبْصَارِ بِإِحْدَاهُمَا. ثُمَّ كَلاَمُهُمْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الْفَائِدَةِ فِي أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَى، وَهُو تَحَكَّمُ.

2020. أَمَّا الْوُقُوعُ السَّمْعِيُّ: فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ شَرْعَنَا لَيْسَ بِنَاسِخ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ بِالْكُلِّيَةِ؛ إِذْ لَمْ يَنْسَخْ وُجُوبَ الإِيمَانِ، وَتَحْرِيمَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْقَتْلِ وَالْكُفْرِ، وَلَكُوراتُ بِخِطَابِ مُسْتَأْنَفِ، أَوْ بِالْخِطَابِ وَلَكُفْرِ، وَلَكُفْر، وَلَكُفْر، وَلَكُمْ مَنْ خُرَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْخِطَابِ مُسْتَأْنَف، أَوْ بِالْخِطَابِ اللَّهِ مَا خَالَفَ اللَّذِي نَزَلَ إِلَى غَيْرِهِ وَتُعُبَّدَ بِاسْتِدَامَتِهِ وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْخِطَابُ إِلاَ بِمَا خَالَفَ اللَّهِ مَا خَالَفَ شَرْعَهُمْ، فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ وَحْيً مُخَالِفٌ لِمَا شَيَاعً دِينِهِمْ، إِلَّا إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ وَحْيٌ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ؟ / فَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ الْخِلافُ.

[251/1]

2021 وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ عِنْ لَمْ يُتَعَبِّدْ بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَهُ مَسَالِكَ:

2022 الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ ﴿ يَكُ لَمَّا بَعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: بِمَ تَحْكُمُ؟ فَذَكَر النَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَشَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا. فَذَكَر التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَشَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا. فَذَكَر التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَشَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا. فَزَكَّاهُ رَسُولُ الله عِنْ وَصَوْبَهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَدَارِكُ الأَحْكَامِ لَمَا جَازَ الْعُدُولُ إِلَى الاجْتِهَادِ إِلاَ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ.

2023. فَ**إِنْ قِيلَ**: إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لأَنَّ فِي الْكِتَابِ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَيْهِمَا.

أَمَّ 314-314 مِنْ فَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ الْأَيَّاتِ \*. بَلْ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ (المائدة: 48) وَقَالَ ﷺ: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَّا وَسِعَهُ إِلاَ اتَّبَاعِي».

[252/1] 2025 ثُمَّ / نَقُولُ: فِي الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى اثْبَاعِ السُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ذِكْرِ الْكِتَابِ. فَإِنْ شَرَعَ فِي التَّفْصِيلِ كَانَتِ السَّرِيعَةُ السَّابِقَةُ أَهَمَّ مَذْكُورٍ. 2026 فَإِنْ قِيلَ: انْدَرَجَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ تَحْتَ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ اسْمٌ يَعُمُّ كُلَّ كِتَابِ.

2027. قُلْنَا: إِذَا ذُكِرَ الْكِتَاكِ \ وَالسُّنَّةُ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى فَهْمِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ، وَكَيْفَ يُفْهَمُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُعْهَدْ مِنْ مُعَاذٍ قَطَّ تَعَلَّمُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ،

801√پ

وَالْعِنَايَةُ بِتَمْيِيزِ الْمُحَرَّفِ عَنْ غَيْرِهِ، كَمَا عُهدَ مِنْهُ تَعَلَّمُ الْقُرْآن. وَلَوْ وَجَبَ ذَلكَ لَتَعَلَّمَهُ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ، لأَنَّهُ كِتَابٌ مُنْزَلُّ، لَمْ يُنْسَخْ إِلاَ بَعْضُهُ، وَهُوَ مَدْرَكُ بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَلَمْ يُتَعَهَّدْ حِفْظُ الْقُرْآنِ إِلاَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، وَكَيْفَ طَالَعَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، فَغَضَبَ ﷺ حَتَّى احْمَرُّتْ / عَيْنَاهُ، وَقَالَ : [253/1] «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسعَهُ إِلاَ اتَّبَاعِي».

2028. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّهُ ﷺ لَوْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهَا لَلْزِمَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَالْبَحْثُ عَنْهَا، وَلَكَانَ لَا يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ، وَلَا يَتَوَقَّفُ فِي الظَّهَارِ وَرَمْي الْمُحْصَنَاتِ، وَالْمَوَارِيثِ، وَلَكَانَ يَرْجِعُ أَوَّلًا إِلَيْهَا، لَا سِيَّمَا أَحْكَامٌ هِيَ ضَرُورَةٌ كُلِّ أَمَّةٍ، فَلاَ تَخْلُو التَّوْرَاةُ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا لِانْدِرَاسِهَا وَتَحْرِيفِهَا فَهَذَا يَمْنَعُ التُّعَبُّدَ، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا، فَهَذَا يُوجِبُ الْبَحْثَ وَالتَّعَلَّمَ، وَلَمْ يُرَاجِعْ قَطَّ إِلاَّ فِي رَجْمِ الْيَهُودِ لِيُعَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلكَ لَيْسَ مُخَالفًا لدينهمْ.

254/1

2029. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَدْرَكًا لَكَانَ تَعَلَّمُهَا وَنَقْلُهَا وَحَفْظُهَا منْ فْرُوضِ الْكِفَايَات، كَالْقُرْآن وَالأَخْبَار، وَلَوَجَبَ عَلَى الصَّحَابَةِ مُرَاجَعَتُهَا فِي تَعَرُّفِ الأَحْكَام، كَمَا وَجَبَ / عَلَيْهُم الْمُنَاشَدَةُ فِي نَقْلِ الأَخْبَار، وَلَرَجَعُوا إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ اخْتِلاَفِهمْ، حَيْثُ أَشْكَلَ عَلَيْهمْ، كَمَسْأَلَةِ الْعَوْلِ، وَمِيرَاتِ الْجَدِّ، وَالْمُفَوَّضَةِ، وَبَيْعِ أَمَّ الْوَلَدِ، وَحَدِّ الشُّرْب، وَالرَّبَا فِي غَيْر النَّسِيئَةِ، وَمُتْعَةِ النَّسَاءِ، وَإِجْهَاضِ الْجَنينِ، وَدِيَةِ الْجَنينِ، وَحُكْمِ الْمُكَاتَبُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجُومَ، وَالرَّدِّ بالْعَيْبِ بَعْدَ الْوَطْءِ، وَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْن، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَحْكَام لاَ تَنْفَكَ الأَدْيَانُ وَالْكُتُبُ عَنْهَا. وَلَمْ يُنْفَلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، مَعَ طُولِ أَعْمَارهُمْ، وَكَثْرَةِ وَقَائِعِهمْ، وَاخْتِلاَفَاتِهمْ: مُرَاجَعَةُ التَّوْرَاةِ، لاَ سِيِّمَا وَقَدْ أَسْلَمَ مِنْ أَحْبَارهِمْ مَنْ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، كَعَبْدِ الله بْنِ سَلَام، وَكَعْبِ الأَحْبَار، وَوَهْبِ، وَغَيْرهِمْ. وَلاَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ إِلَّا بَعْدَ الْيَأْسِ مِنَ الْكِتَابُ، فَكَيْفَ يَحْصُلُ الْقِيَاسُ قَبْلَ الْعِلْمِ؟!

2030. الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: إِطْبَاقُ / الأُمَّةِ قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ نَاسِحَةٌ، وَأَنَّهَا 255/1 شَرِيعَةُ رَسُولِنَا ﷺ بِجُمْلَتِهَا، وَلَوْ تَعَبَّدَ بِشَرْعِ غَيْرِهَا، لَكَانَ مُخْبِرًا، لَا شَارِعًا،

وَلَكَانَ صَاحِبَ نَقُلِ لَا صَاحِبَ شَرْعٍ. إِلاَّ أَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ إِضَافَةُ تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِوَاسِطَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ شَارِعًا لِجَمِيعِهِ.

أدلة القائلين

ادلة القائلين بالاعدبشرع من 2031. وَلِلْمُخَالِفِ التَّمَسُّكُ بِخَمْسِ آيَاتِ،\\وَثَلاَثَة أَحَاديثَ:

2032. الآيَةُ الأُولَى: أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الأَنْبِيَاءَ قَالَ: ﴿ أُولَٰكِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَهُ كَانِهُمُ أَقْتَالِهُ ﴾ (الأنعام: 90).

2033 قُلْنَا: أَرَادَ بِالْهُدَى التَّوْجِيدَ، وَدَلاَلَةَ الأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى وَحْدَانِيِّتِهِ وَصِفَاتِهِ، بدَلِيلَيْن: 2034. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَبِهُ كَ نَهُمُ ٱقْتَكِهُ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: «بهمْ » وَإِنَّمَا هُدَاهُم الأَدِلَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ مَنْسُوبَةً إِلَيْهِمْ. أَمَّا الشَّرْعُ فَمَنْسُوبٌ إِلَيْهِمْ، فَيَكُونُ اتَّبَاعُهُمْ فيه اقْتِدَاءً بهمْ.

256/1

2035. الثَّانِي: / أَنَّهُ كَيْفَ أُمِرَ بِجَمِيعِ شَرَائِعِهِمْ وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ وَنَاسِخَةٌ وَمَنْسُوخَةٌ، وَمَتَى بَحَثَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَشَرَائِعُهُمْ كَثِيرَةٌ؟ فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْهُدَى الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ جَميعهمْ، وَهُوَ التَّوْحيدُ.

2036. الآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (النحل: 123) وَهَذَا يَتَمَسَّكُ بِهِ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

2037. وَتُعَارِضُهُ الآيَةُ الأُولَى. ثُمَّ لَا حُجَّةَ فِيهَا، إِذْ قَالَ: ﴿ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ فَوَجَبَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، لَا بِمَا أُوحِيَ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ ﴾ أَي افْعَلْ مِثْلَ فِعْلِهِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: كُنْ مُتَّبِعًا لَهُ وَوَاجِدًا مِنْ أُمَّتِه. كَيْفَ وَالْملَّةُ عَبَارَةٌ عَنْ أَصْل الدَّين وَالتَّوْحِيدِ وَالتَّقْدِيسِ الَّذِي تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ الشَّرَائعِ. وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَهُ: ﴾ (البنرة: 130) وَلاَ يَجُوزُ تَسْفِيهُ / الأَنْبِيَاءِ الْمُخَالِفِينَ لَهُ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْحَثْ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ، وَكَيْفَ كَانَ يَبْحَثُ مَعَ انْدِرَاسِ كِتَابِهِ، وَإِسْنَادِ أَخْبَارِهِ.

|257/1|

2038. الآيَةُ الثَّالِثَةُ: فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ اللِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مُوحًا ﴾ (النورى: 13) وَهَذَا يَتَمَسَّكُ بِهِ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَهُوَ فَاسِدٌ، إِذْ تُعَارِضُهُ الآيَتَانِ السَّابقَتَانِ. ثُمَّ «الدِّينُ» عِبَارَةٌ عَنْ أَصْلِ التَّوْحِيدِ، وَإِنَّمَا خَصَّصَ نُوحًا بالذُّكْر تَشْرِيفًا لَهُ وَتَخْصِيصًا. وَمَتَى رَاجَعَ رَشُولَ الله ﷺ تَفْصِيلَ شَرْع نُوح، وَكَيْفَ

1/(109)

أَمْكَنَ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ أَقْدَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَإشَرِيعَتُهُ إِ أَشَدُّ الشَّرَائِعِ انْدِرَاسًا؟ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلِدِينِ مَا وَضَى بِدِ، نُوجًا ﴾ فَلَوْ قَالَ: «شَرَعَ لِنُوحٍ مَا وَصَّاكُمْ بِهِ» لَكَانَ رُبَّمَا دَلَّ هَذَا عَلَى غَرَضِهمْ، وَأَمَّا هَذَا فَيُشْعِرُ بِضِدَّهِ.

[258/1]

2039. الْأَيَةُ / الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِكَ فِيهَا هُدَى وَثُورُ يَحَكُمُ بِهَا. وَاسْتَدَلَ بِهَا ٱلنَّبِيَّونَ ﴾ (المائدة: 44) الآيةُ – وَهُو أَحَدُ الأَنْبِيَاءِ، فَلْيَحْكُمْ بِهَا. وَاسْتَدَلَ بِهَذَا مَنْ نَسَبَهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَتُعَارِضُهُ الآيَاتُ السَّابِقَةُ. ثُمَّ الْمُرَادُ بِهَذَا مَنْ نَسَبَهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَتُعَارِضُهُ الآيَاتُ السَّابِقَةُ. ثُمَّ الْمُرَادُ بِهَالْتُورِ وَالْهُدَى أَصْلُ التَّوْحِيدِ، وَمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ النَّبِيُّونَ، دُونَ الأَحْكَامِ الْمُعَرَّضَةِ لِلنَّسْخِ. ثُمَّ لَعَلَّهُ أَرَادَ النَّبِيِّينَ فِي زَمَانِهِ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ. ثُمَّ هُو عَلَى صِيغَةِ الْخَبَرِ، لَا عَلَى صِيغَةِ الْخَبَرِ، لَا عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ، فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ. ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: حُكْمَ النَّبِيِّينَ بِهَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِيَالُكُ وَحْيًا إِلَيْهِمْ، لَا بِوحْي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

2040. الأَيَةُ الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ التَّوْرَاةِ وَأَحْكَامِهَا: ﴿ وَمَن لَمُ يَعْكُم

بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتْمِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (المائدة: 44). ١١

259/1

2041. قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله مُكَذَّبًا بِهِ، وَجَاحِدًا لَهُ، / لَا مَنْ حَكَمْ بِمَا أَنْزَلَ الله مُكَدِّبًا بِهِ، وَجَاحِدًا لَهُ، / لَا مَنْ حَكَمْ بِمَا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ خَاصَّةً؛ أَوْ: مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِهِ مِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِهِ مِمْنُ أُمَّتِه، وَأُمَّةٍ كُلِّ نَبِيٍّ، إِذَا خَالَفَتْ مَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيَّهِمْ؛ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ: يَحْكُمُ بِمِثْلِهَا النَّبِيُّونَ، إِنْ كَانَ بِوَحْي خَاصِّ إلَيْهِمْ، لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ.

#### 2042. وَأُمَّا الْأَحَادِيثُ:

2043. فَأَوَّلُهَا: أَنَهُ عِنَّهُ طُلِبَ مِنْهُ الْقصَاصُ فِي سِنَّ كُسِرَتْ، فَقَالَ: «كِتَابُ اللهُ يَقْضِي الْقَضَاصَ» وَلَيْسَ فِي الْقُوْانِ قِصَاصُ السَّنَّ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ التَّوْرَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنَ اللهُ المائدة: 45).

2044. قُلْنَا: بَلْ فِيهِ ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (البغرة: 194) فَدَخَلَ السِّنُ تَحْتَ عُمُومِهِ.

2045. **الْحَدِيثُ الثَّانِي**: قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِلزِكَرِيّ ﴾ (ط: 14)، وَهَذَا / خِطَابٌ مَعَ الـ260/1| مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. 2046. قُلْنَا: مَا ذَكَرَهُ ﷺ تَعْلِيلاً لِلإِيجَابِ، لَكِنْ أَوْجَبَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمْ أُمِرُوا كَمَا أُمِرَ مُوسَى. وَقَوْلُهُ: ﴿لِذِكْرِى ﴾ أَيْ لِذِكْرِ إِيجَابِي لِلصَّلاَةِ، وَلَوْلاَ الْخَبَرُ لَكَانَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ لِذِكْرِ الله تَعَالَى بِالْقَلْبِ، أَوْ لِذِكْرِ الصَّلاةِ بِالإِيجَابِ.

2047. الْحَدِيثُ النَّالِثُ: مُرَاجَعَتُهُ ﴿ النَّوْرَاةَ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ تَكْذَيبًا لَهُمْ فِي إِنْكَارِ الرَّجْمِ، إِذْ كَانَ يَجِبُ أَنْ يُرَاجِعَ الإِنْجِيلَ، فَإِنَّهُ آخِرُ مَا أَنْزَلَ الله، فَلِذَلِكَ لَمْ يُرَاجَعْ فِي وَاقِعَةٍ سِوَى هَذِهِ. وَالله أَعْلَمُ.

## الأصلُ الشاني من الأُصُولِ المُوهُومَّةِ قولُ الصِّحابِيِّ

[261/1]

2048. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَقَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةً إِنْ خَالَفَ / الْقيَاسَ، وَقَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحُجَّةَ فِي قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خَاصَّةَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» وَقَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحُجَّة فِي قَوْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ إِذَا اتَّقَقُوا.

2049. وَالْكُلِّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا، فَإِنَّ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ، وَلَمْ تَشْبُتْ عِصْمَتُهُ عَنْهُ، فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ. فَكَيْفَ يُحْتَجُ بِقَوْلِهِمْ مَعَ جَوَازِ الْخَطَأ، وَكَيْفَ تُدَّعَى عِصْمَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ حُجَّة مُتَوَاتِرَة؟ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عِصْمَةُ قَوْمٍ يَجُوزُ عَلَيْهِمِ عِصْمَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ حُجَّة مُتَوَاتِرَة؟ وَكَيْفَ يَتْصَوَّرُ عِصْمَةُ قَوْمٍ يَجُوزُ عَلَيْهِمِ الاخْتِلافُ؟ وَكَيْفَ يَخْتَلِفُ الْمَعْصُومَانِ؟ كَيْفَ وَقَدِ اتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى جَوَازِ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا بِالاجْتِهَادِ، جَوازِ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا بِالاجْتِهَادِ، بَلْ أَوْجَبُوا فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِد أَنْ يَتَّبِعَ اجْتِهَادَ نَفْسِهِ. بَلْ أُوْجَبُوا فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِد أَنْ يَتَّبِعَ اجْتِهَادَ نَفْسِهِ. فَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ عَلَى الْعِصْمَةِ، وَوُقُوعُ / الاخْتِلافِ بَيْنَهُمْ، وَتَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ مُخَالَفَة مُنْ فَيه ثَلاَثَة أَذِلَةٍ قَاطَعَةٍ. وَلِلْمُخَالِف خَمْسُ شُبَهِ.

262/1

2050. الشَّبْهَةُ الأَولَى: قَوْلُهُمْ: وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُمْ، فَإِذَا تُعَبِّدْنَا بِاتَبَاعِهِمْ لَزِمَ الاِتِّبَاعُ، كَمَا أَنَّ الرَّاوِيَ الْوَاحِدَ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ، لَكِنْ لَزِمَ اتِّبَاعُهُ، لِلتَّعَبُّدِ بِهِ. وَقَدْ قَالَ عَيْظِيْ «أَصْحَابِي كَالنَّجُوم بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُمْ».

2051. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ مَعَ عَوَامٌ أَهْلِ عَصْرِهِ عَضِّرَهِ عَضِّرِيفِ دَرَجَةِ الْفَتْوَى لأَصْحَابِهِ حَتَّى يَلْزَمَ اتَّبَاعُهُمْ. وَهُوَ تَخْنِيرٌ لَهُمْ فِي الاقْتِدَاءِ بِمَنْ شَاؤُوا مِنْهُمْ، لِأَصْحَابِهِ حَتَّى يَلْزَمَ اتَّبَاعُهُمْ وَيهِ، إِذْ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ صَحَابِيًّا اَخَرَ. فَكَمَا خَرَجَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّحَابَةُ بِدَلِيلٍ، فَكَذَلِكَ خَرَجَ اللَّهُ الْعُلَمَاءُ بِدَلِيلٍ. وَكَيْفَ وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ الاتّبَاع، بَلْ عَلَى الاهْتِدَاءِ إِذَا اتّبَعَ ؟ فَلَعَلَّهُ / يَدُلُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ وَجُوبِ الاتّبَاع، بَلْ عَلَى الاهْتِدَاءِ إِذَا اتّبَعَ ؟ فَلَعَلَّهُ / يَدُلُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ

iV110

يُجَوِّزُ لِلْعَالِمِ تَقْلِيدَ الْعَالِمِ، أَوْ مَنْ يُخَيِّرُ الْعَامِّيِّ فِي تَقْلِيدِ الأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الأَفْضَل.

2052. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ دَعْوَى وُجُوبِ الاتَّبَاعِ إِنْ لَمْ تَصِعَّ لِجَمِيعِ الصَّحَابَةِ، فَتَصِعُ لِلْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: «عَلَيْكُمْ» لِلإيجَاب، وَهُوَ عَامٌّ.

2053. قُلْنَا: فَيَلْزَمْكُمْ عَلَى هَذَا تَحْرِيمُ الاجْتِهَادِ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ إِذِ اتَّفْقَ الْخُلَفَاءُ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، بَلْ كَانُوا يُحَالِفُونَ، وَكَانُوا يُصَرِّحُونَ بِجَوَازِ الْاَجْتِهَادِ فِيمَا ظَهَرَ لَهُمْ. وَظَاهِرُ هَذَا تَحْرِيمُ مُخَالَفَة كُلِّ وَاحِد وَإِنِ انْفَرَدَ، فَلَيْسَ الاجْتِهَادِ فِيمَا ظَهَرَ لَهُمْ. وَظَاهِرُ هَذَا تَحْرِيمُ مُخَالَفَة كُلِّ وَاحِد وَإِنِ انْفَرَدَ، فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ شَرْطُ الاتَّفَاقِ، وَمَا اجْتَمَعُوا فِي الْخِلاَفَة حَتَّى يَكُونَ اتَّفَاقُهُمِ النَّفَاقَ الْخُلَفَاءِ. وَإِيجَابُ / اتَّبَاعِ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ مُحَالٌ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي النَّفَاقَ الْخُلَفَاءِ. وَإِيجَابُ / اتَّبَاعِ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ مُحَالٌ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْقَاقُهُمِ مَسَائِلَ. لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ إِمَّا أَمْرُ الْخَلْقِ بِالانْقِيَادِ وَبَلْلُ الطَّاعَةِ لَهُمْ، أَيْ: مَسَائِلَ. لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ إِمَّا أَمْرُ الْأُمَّةِ بِالاَنْقِيَادِ وَبَلْلُ الطَّاعَةِ لَهُمْ، أَيْ: عَلَيْكُمْ بِقَبُولِ إِمَارَتِهِمْ وَسُنَّتِهِمْ، أَوْ أَمْرُ الأُمَّةِ بِالاَنْقِيَادِ وَبَلْلُ الطَّاعَةِ لَهُمْ، أَيْ: وَلَا يُصَافِ، وَالمَّنَقِة عَلَى الرَّعِيةِ ؛ أَوْ أَرَادَ مَنْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ نَقْضِ أَحْكَامِهِم. وَالْمَسَكَنَةِ، وَالشَّفَقَة عَلَى الرَّعِيَّةِ ؛ أَوْ أَرَادَ مَنْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ نَقْضِ أَحْكَامِهِم. وَالْمَسَكَنَةِ، وَالسَّفَقَة عَلَى الرَّعِيَّةِ ؛ أَوْ أَرَادَ مَنْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ نَقْضِ أَحْكَامِهِم. وَالْمَسَكَنَةِ، وَالسَّفَقَة عَلَى الرَّعِيَّةِ ؛ أَوْ أَرَادَ مَنْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ نَقْضِ أَحْكَامِهِم. فَهَذِهِ الْحَتِمَالاَتَ تَلَاثَةً مَا لَا لَيْعِهُمْ فِي الْمُعْتَلِقَةُ وَلَى الْمُؤْدِهِ الْمَتَعَالِاتَ تَعَلَى الرَّعَةُ الْمُعَلِي وَلَا عَلْمَا الْأَدِهُ الْتَعْ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِهُ الْعَلْمِ مِي الْمُولِ الْعَلْقِي الْمُعْقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْعَقْولِ الْمُؤْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ

[264/1]

2054 الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِبِ اتَّبَاعُ الْخُلَفَاءِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». وَعُمَرَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ».

[265/1]

2055. قُلْنَا: تُعَارِضُهُ الأُخْبَارُ السَّابِقَةُ، فَيَتَطَرُّقُ إلَيْهِ الاحْتِمَالاَتُ الثَّلاَثَةُ. ثُمَّ نَقُولُ / بِمُوجِبِهِ، فَيَجِبُ الاقْتِدَاءُ بِهِمَا فِي تَجْوِيزِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مُخَالَفَتَهُمَا بِمُوجِبِ الاقْتِدَاءُ بِهِمَا فِي تَجْوِيزِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مُخَالَفَتَهُمَا بِمُوجِبِ الاَجْتِهَادِ. اللَّجْتِهَادِ. ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي لَوِ اخْتَلَفَا، كَمَا اخْتَلَفَا فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ، فَأَيُّهُمَا يُتَّبَعُ.

2056. الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف وَلَّى عَلِيًّا الْخِلاَفَةَ بِشَرْطِ الاقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ فَأَبَى، وَوَلَّى عُثْمَانَ فَقَبِلَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.

2057. قُلْنَا: لَعَلَّهُ اعْتَقَدَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ «مِنْ بَعْدِي» جَوَازَ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ، وَعَلِي لَعْنَادِ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ، وَعَلِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمْ يَعْتَقِدْ، أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «اقْتَدُوا بِٱلَّذَيْنِ مِنْ

بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ الْمِيجَابِ لِلتَّقْلِيدِ. وَلاَ حُجَّةَ فِي مُجَرَّدِ مَذْهَبِهِ. وَيُعَارِضُهُ مَذْهَبُ عَلِيٍّ، إِذْ فَهِمَ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اتَّبَاعَهُمَا فِي السِّيرَةِ وَالْعَدْلِ، وَفَهِمَ عَلِيٍّ إِيجَابَ التَّقْلِيدِ.

2058. الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْصَّحَامِيُّ قَوْلاً يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، فَلَا مَحْمَلَ لَهُ [166/1] / إِلَّا سَمَاعُ خَبَر فِيهِ.

2059. قُلْنَا: فَهَذَا إِقْرَارٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّة، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ الْخَبَرُ، إِلَّا أَنَّكُمْ أَثْبَتُمُ الْخَبَرَ بِالتَّوَهُمِ الْمُجَرِّدِ. وَمُسْتَنَدُنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْفَاحِدِ. وَهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِالْخَبَرِ الْمُصَوِّحِ بِرِوَايَتِهِ، دُونَ الْمَوْهُومِ الْمُقَدَّرِ خَبَرِ الْوَاحِدِ. وَهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِالْخَبَرِ الْمُصَوِّحِ بِرِوَايَتِهِ، دُونَ الْمَوْهُومِ الْمُقَدَّرِ اللَّهَ فَيُولِ الْمُقَدِّرِ الْوَاحِدِ. وَهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِالْخَبِرِ الْمُصَوِّحِ بِرِوَايَتِهِ، دُونَ الْمَوْهُومِ الْمُقَدَّرِ اللَّهُ عَنْ لَعُلُمُ وَمَوْرِدُهُ. فَقَوْلُهُ لَيْسَ بِنَصَّ صَرِيحٍ فِي سَمَاعٍ خَبَرٍ، بَلْ اللَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَفْظُهُ وَمَوْرِدُهُ. فَقَوْلُهُ لَيْسَ بِنَصَّ صَرِيحٍ فِي سَمَاعٍ خَبَرٍ، بَلْ رُبَّمَا قَالَهُ عَنْ دَلِيلٍ ضَعِيفٍ ظَنَّهُ دَلِيلاً وَأَخْطَأَ فِيهِ. وَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِم، وَرُبَّمَا يَتُمَسَّكُ الصَّحَابِيُّ بِدَلِيلٍ ضَعِيفٍ، وَظَاهِرٍ مَوْهُومٍ. وَلَوْ قَالَهُ عَنْ نَصَ قَاطِع لَصَحَابِيُ بِدَلِيلٍ ضَعِيفٍ، وَظَاهِرٍ مَوْهُومٍ. وَلَوْ قَالَهُ عَنْ نَصَ لَعَلَمُ لَعُمْرَ بِهِ.

2060. نَعَمْ لَوْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مَعَ أَحَدِهِمَا، فَيَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ\\التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَنْ يُرَجِّعَ. مِثَالُ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْمَعْنَى عَلَى ظَنِّهِ\\التَّوْمِيحُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَنْ يُرَجِّعَ. مِثَالُ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْمَعْنَى يَقْتَضِي نَفْيَ التَّعْلِيظِ، يَقْتَضِي نَفْيَ التَّعْلِيظِ، وَقَيَاسٌ أَظْهَرُ مِنْهُ / يَقْتَضِي نَفْيَ التَّعْلِيظِ، فَرُبَّمَا يَعْلِيطُ عَلَى ظَنَّ الْمُحْتَهِدِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى الأَخْفَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابِيُّ يَتَرَجَّحُ بِهِ. وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمُحْتَهِدِينَ. أَمَّا وُجُوبُ الصَّحَابِيُّ يَتَرَجَّحُ بِهِ. وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمُحْتَهِدِينَ. أَمَّا وُجُوبُ

اقْبَاعِهِ، فَلَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِ خَبِرٍ، فَلاَ وَجْهَ لَهُ.

111\\ب

2061. وَكَيْفَ وَجَمِيعُ مَا ذَكَرُوهُ أَخْبَارُ آحَادٍ، وَنَحْنُ أَثْبَتْنَا الْقِيَاسَ وَالإِجْمَاعَ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ. وَجَعْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً - كَقَوْلِ الْوَاحِدِ. وَجَعْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً - كَقَوْلِ رَسُولِ اللَّحْكَامِ وَمَدَارِكِهِ، فَلاَ يَشْبُتُ رَسُولِ الأَحْكَامِ وَمَدَارِكِهِ، فَلاَ يَشْبُتُ

إِلاَ بِقَاطِعِ كَسَائِرِ الأَصُولِ. [1] مَسْأَلَةً: إِنْ قَال قَائِلُ: إِنْ لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُمْ، فَهَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ؟

2063. قُلْنَا: أَمَّا الْعَامِّيُّ فَيُقَلِّدُهُمْ، وَأَمَّا الْعَالِمُ فَإِنَّهُ إِنْ جَازَ لَهُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ جَازَ لَهُ تَقْلِيدُهُمْ، وَإِنْ حَرَّمْنَا تَقْلِيدَ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ، / فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ

267/1

تقليد المجتهد الصحابة

[268/1]

الله فِي تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابِيِّ إِذَا قَالَ قَوْلاً، وَانْتَشَرَ قَوْلُهُ، وَلَمْ يُخَالَفْ. وَقَالَ فِي مَوْضَع آخَرَ: يُقَلَّدُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ. وَرَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَلِّدُ الْعَالِمُ صَحَابِيًّا؛ كُمَا لاَ يُقَلَّدُ عَالِمًا أَخَرَ. وَنَقَلَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الأَدِلَّةِ الَّتِي بِهَا يَجُوزُ لِلصَّحَابَةِ الْفَتْوَى. وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا، إِذْ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيم تَقْلِيدِ الْعَالِم لِلْعَالِم - كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الاجْتِهَادِ\*- لَا يُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ الصَّحَابِيِّ وَغَيْرٍهِ.

702-698 :-

2064. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ مَعَ ثَنَاءِ الله تَعَالَى، وَثَنَاءِ رَسُولِ الله عَلَيْهُمْ، حَيْثُ قَالَ (اللهُ) تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (الساء: 59) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُقْمِينِينَ ﴾ (الفنح: 18) وَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ / «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» وَقَالَ عَنْ : «أَصْحَابِي كَالنَّجُوم»؛ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

[269/1]

2065. قُلْنَا: هَذَا كُلُّهُ ثَنَاءٌ يُوجِبُ حُسْنَ الاعْتِقَادِ فِي عِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ وَمَحَلَّهِمْ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَلَا يُوجِبُ تَقْلِيدَهُمْ: لَا جَوَازًا، وَلاَ وُجُوبًا، فَإِنَّهُ ﷺ أَثْنَى أَيْضًا عَلَى آحَادِ الصَّحَابَةِ، وَلاَ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ بِجَوَازِ التَّقْلِيدِ أَوْ وُجُوبِه، كَقَوْلِه وَ اللَّهُ اللَّهِ وَزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرِ بإِيمَانِ الْعَالَمِينَ لَرَجَعَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ ». وَقَالَ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ ضَرَبَ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ، يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا». وَقَالَ لِعُمَرَ: «وَاللهِ مَا سَلَكْتَ فَجًّا إِلا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا غَيْرَ فَجَّكَ». وَقَالَ عَيْكُ - فِي قِصَّةِ أُسَارَى بَدْر؛ حَيْثُ نَزَلَتِ الْآيَةُ عَلَى وَفْق رَأْي عُمَرَ-: «لَوْ نَزَلَ بَلاَءٌ / مِنَ السَّمَاءِ مَا نَجَا مِنْهُ إِلاَ عُمَرُ». وَقَالَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهَ: «إِنَّ منْكُمْ لْمُحَدَّثِينَ، وَإِنَّ عُمَرَ لَمِنْهُمْ». وَكَانَ عَلَيٌّ وَابْنُ مَسْعُود وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ يَقُولُونَ: «مَا كُنَّا نَظُنُّ إِلاَّ أَنَّ مَلَكًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يُسَدَّدُهُ، وَأَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهِ». وَقَالَ عِنْ اللَّهِ فِي حَقٌّ عَلِيٌّ: «اللهمَّ أُدِرِ الْحَقَّ مَعَ عَلِيٌّ حَيْثُ دَارَ»، وَقَالَ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيِّ، وَأَفْرَضُكُمْ زَيْدُ، وَأَعْرَفُكُمْ بِالْحَلاَلِ \ وَالْحَرَام

مُعَاذُ بْنُ جَبَل». وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «رَضِيتُ لِأَمَّتِي مَا رَضِيَ ابْنُ أَمِّ عَبْدٍ».

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَبِي بَكْر وَعُمَرَ: «لَو اجْتَمَعَا عَلَى شَيْءٍ مَا خَالَفْتُهُمَا»،

وَأَرَادَ فِي مَصَالِحِ الْحَرْبِ، وَكُلُّ ذَلِكَ ثَنَاءً لاَ يُوجِبُ الاقْتِدَاءَ أَصْلاً. /

|270/1|

[271/1]

#### فَصْلٌ

2066. في تَضْرِيعِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ، وَنُصُوصِهِ 2066. قَالَ فِي: «كِتَابِ اخْتِلاَفِ الْحَدِيثِ» إِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ سِتَّ رَكَعَات، فِي كُلِّ رَكْعَة سِتَّ سَجَدَات. قَالَ: لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيًّ لَعْلَت بِه. وَهَذَا لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ تَوْقِيف، إِذْ لاَ مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيه. وَهَذَا لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ فِيهِ حَدِيثًا حَتَّى يُتَأَمَّلَ لَفْظَهُ وَمَوْرِدَهُ وَقَرَائِنَهُ وَفَحْوَاهُ وَمَا يَذُلُ عَلَيْهِ، وَلَمْ نُتَعَبَّدْ إِلَّا بِقَبُولِ خَبَرِ يَرْوِيهِ صَحَابِيٌّ مَكْشُوفًا يُمْكُنُ النَّظُرُ فِيهِ، فَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَكْتَفُونَ بِذِكْرِ مَذْهَبٍ مُخَالِفٍ لِلْقِيَاسِ، وَيُقَدِّرُونَ ذَلِكَ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِ تَصْرِيح بِهِ.

2068. وَقَدْ نَصَّ فِي مَوْضِع أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إِذَا انْتَشَرَ وَلَمْ يُخَالَفْ، فَهُوَ حُجَّةٌ. وَهُوَ

[272/1]

ضَعِيفٌ، لأَنَّ الشُّكُوتَ لَيْسَ بِقَوْل، فَأَيُّ / فَرْق بَيْنَ أَنْ يَنْتَشِرَ أَوْ لاَ يَنْتَشِرَ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فَالأَيْمَةُ أَوْلَى، فَإِنِ اخْتَلَفَ الأَيْمَةُ فَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْلَى، لِمَزِيدِ فَضْلِهِمَا. وَقَالَ فِي مَوْضِعِ اَخَرَ: يَجِبُ التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ الأَعْلَم وَالأَكْثَر، قَيَاسًا لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ عَلَى كَثْرَةً الرُّوَاةِ، وَكَثْرَةِ الأَشْبَاهِ. وَقَالَ الأَعْلَم وَالأَكْثَر، قَيَاسًا لِكَثْرَة الْقَائِلِينَ عَلَى كَثْرَة الرُّوَاة، وَكَثْرة الأَشْبَاهِ. وَإِنَّمَ اللَّمْ عَلَى الْأَعْلَم وَالأَكْثَر، وَيَادَة عَمَلِهِ تُقَوِّي اجْتِهَادَهُ، وَتُبْعِدُهُ عَنِ الإهْمَالِ وَإِنَّمَ النَّعْمَلُ الْأَعْلَم وَالْفَتْوَى مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ وَالنَّقْصِيرِ وَالْخَطْأ. وَإِنِ اَخْتَلَفَ الْحُكْمُ أَوْلَى، لأَنَّ الْعِنَايَة بِهِ أَشَدُّ، وَالْمَشُورَة فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ، فَقَالَ مَرَّةً: الْحُكْمُ أَوْلَى، لأَنَّ الْعِنَايَة بِهِ أَشَدُّ، وَالْمَشُورَة فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ، فَقَالَ مَرَّةً: الْحُكْمُ أَوْلَى، لأَنَّ الْعِنَايَة بِهِ أَشَدُّ، وَالْمَشُورَة فِيهِ أَبْلَغُ. وَقَالَ مَرَّةً: الْفَتْوَى أَوْلَى، لأَنَّ الْعَنَايَة بِهِ أَشَدُّ، وَالْمَشُورَة فِيهِ أَلْكُور وَقَالَ مَرَّةً: الْفَتْوَى أَوْلَى، لأَنَّ الْعَنَايَة بِهِ أَشَدُ، وَالْمَشُورَة فِيهِ إِلْوَالِي. وَكُلُّ هَذَا مَرْجُوعٌ عَنْهُ.

[273/1]

2070. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا قَوْلَكُمْ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ؟ / 2070. قُلْنَا: قَالَ الْقَاضِي: لاَ تَرْجِيحَ إلاّ بِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، وَلاَ يَقْوَى الدَّلِيلُ بِمَصِيرِ مُجْتَهِدِ إليْهِ.

2072. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ هَذَا فِي مَحَلَّ الاجْتِهَادِ، فَرُبَّمَا يَتَعَارَضُ ظَنَّانِ، وَالصَّحَابِيُّ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فَتَمِيلُ نَفْسُ الْمُجْتَهِدِ إِلَى مُوَافَقَةِ الصَّحَابِيِّ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَغْلَبَ عَلَى ظَنَّهِ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْمُجْتَهِدِينَ. 2073. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَجُوزُ تَرْجِيحُ قِيَاسِ الصَّحَابِيِّ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِيَاسِ فِي وَاقِعَةٍ شَاهَدَهَا الصَّحَابِيُّ، وَإِلَّا فَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. وَهَذَا قَرِيبٌ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَصِيرُهُ إِلَيْهِ لاَ لاختصاصِه بِمُشَاهَدَةٍ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ، بَلْ بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ. أَمَّا إِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ لَفْظَ الْخَبَرِ عَلَى أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ بِمُ شَاهَدُ مِنْ قَصْدِ الرَّسُولِ مِنْ رَجَّحَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الرَّسُولِ مِنْ رَجَّحَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الرَّسُولِ مِنْ رَجَّحَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الرَّسُولِ مِنْ رَجَّحَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الرَّسُولِ مِنْ رَجَّحَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الرَّسُولِ مِنْ مَاهَدْتُهُمْ مَنْ قَالَ تَرْجِيحَ بِهِ. وَهَذَا الْخُتِيَارُ الْقَاضِي.

[274/1]

2074. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَرَكَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ الْقِيَاسَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَة\فِي الْحَرَمِ بِقَوْلِ عُتْمَانَ؛ وَكَذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ فِي شَرْطِ الْبَرَاءَةِ، بِقَوْلِ عُتْمَانَ.

2075 قُلْنَا: لَهُ فِي مَسْأَلَةِ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَقْوَالُ، فَلَعَلَّ هَذَا مَرْجُوعٌ عَنْهُ. وَفِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيظِ: الظَّنُ بِهِ أَنَّهُ قَوَّى الْقِيَاسَ بِمُوَافَقَةِ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَمَدْهُهُ فِي الأُصُولِ أَنْ لاَ يُقَلِّدَ. وَالله أَعْلَمُ.

### الانصالُ الشالث من الأُصُولِ المُوهُومة الاستِ حسبُ انْ

2076. وَقَدْ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ.

2077. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَن اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ.

2078. وَرَدُّ الشَّيْءِ قَبْلَ فَهْمِهِ مُحَالٌ. فَلَا بُدَّ أَوَّلاً مِنْ فَهْمِ الاسْتِحْسَانِ. وَلَهُ ثَلاَثَةُ مَعَانٍ: ( 17 عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَنْ اللّ

2079. الأَوَّلُ: وَهُوَ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ: «مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ».

275/1

2080. وَلاَ شَكَّ / فِي أَنَّا نُجَوِّزُ وُرُودَ التَّعَبُّدِ بِاتِّبَاعِهِ عَقْلاً، بَلْ لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِأَنَّ مَا سَبَقَ إِلَى أَوْهَامِ الْعَوَّامِ سَبَقَ إِلَى أَوْهَامِ الْعَوَّامِ سَبَقَ إِلَى أَوْهَامِ الْعَوَّامِ مَثَلاً، فَهُو حُكْمُ الله عَلَيْكُمْ، لَجَوَّزْنَاهُ. وَلَكِنَّ وُقُوعَ التَّعَبُّدِ لاَ يُعْرَفُ مِنْ ضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَنَظَرِه، بَلْ مِنَ السَّمْع. وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ سَمْعٌ مُتَوَاتِرٌ، وَلاَ نَقْلُ اَحَادٍ. وَلَوْ وَرَدَ لَكَانَ لاَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّ جَعْلَ الاسْتِحْسَانِ مَدْرَكًا مِنْ مَدَادِكِ وَرَدَ لَكَانَ لاَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّ جَعْلَ الاسْتِحْسَانِ مَدْرَكًا مِنْ مَدَادِكِ أَحْكَامِ الله تَعَالَى يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَأَصْلاً مِنَ الأَصُولِ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. وَمَهْمَا انْتَفَى الدَّلِيلُ وَجَبَ النَّفْقُ.

2081. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا إِجْمَاعَ الأُمَّةِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُم بِهَوَاهُ وَشَهْوَتِهِ مِنْ غَيْرِ نَظْرِ فِي دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ، وَالاسْتِحْسَانُ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ، وَالاسْتِحْسَانُ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي أَدِلَّة / الشَّرْعِ حُكْمُ بِالْهَوَى الْمُجَرِّدِ، وَهُو كَاسْتِحْسَانِ الْعَامِّيِّ وَمَنْ لاَ يُخْسِنُ النَّظَرَ. فَإِنَّهُ إِنَّمَا جُوِّزَ الاَجْتِهَادُ لِلْعَالِمِ دُونَ الْعَامِّيُّ، لأَنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي مَعْرِفَةِ يَحْسِنُ النَّظَرِيعَةِ، وَتَمْيِيزِ صَحِيحِهَا مِنْ فَاسِدِهَا. وَإِلَّا فَالْعَامِيُّ أَيْضًا يَسْتَحْسِنُ، وَلَكُنْ يُقَالُ : لَعَلَّ مُسْتَنَدَ اسْتِحْسَانِكَ وَهُمْ وَخَيَالُ لاَ أَصْلَ لَهُ. وَتَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ وَلَيْكُونَ يُقَالُ ! لَعَلَّ مُسْتَخْسِنُ النَّفْسَ لاَ تَمِيلُ إلَى الشَّيْءِ إلاَ بِسَبَبِ مُمِيلٍ إلَيْهِ، لَكِنَّ السَّبَبَ يَنْقَسِمُ إلَى النَّفْسِمُ إلَى الشَّيْءِ إلاَ بِسَبَب مُمِيلٍ النَّهِ، لَكِنَّ السَّبَب يَنْقَسِمُ إلَى مَا هُو وَهُمْ وَخَيَالٌ ، إذَا عُرضَ عَلَى الأَدلَّةِ لَمْ يَتَحَصَّلْ مِنْهُ طَائِلٌ ! وَإِلَى مَا هُو مَشْهُودٌ لَهُ مِنْ أَدِلَةِ الشَّرْعِ. فَنِمَ يُمَيِّزُ الْمُسْتَحْسِنُ مَيْلُة عَنِ الأَوْهَامِ وَسَوَابِقِ مَشْهُودٌ لَهُ مِنْ أَدِلَةً الشَّرْعِ. فَيْمَ يُمَيِّزُ الْمُسْتَحْسِنُ مَيْلُهُ عَنِ الأَوْهَامِ وَسَوَابِقِ مَشْهُودٌ لَهُ مِنْ أَدِلًا الشَّرْعِ. فَيْمَ يُمَيِّزُ الْمُسْتَحْسِنُ مَيْلُهُ عَنِ الأَوْهَامِ وَسَوَابِقِ مَا مُشْهُودٌ لَهُ مِنْ أَدِلًا الشَّرِعُ. فَيْمَ يُمَيِّزُ الْمُسْتَحْسِنُ مَيْلُهُ عَنِ الأَوْهَامِ وَسَوَابِقِ

276/1

الرَّأْيِ إِذَا لَمْ يَنْظُرْ فِي الأَدِلَّةِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا.

2082. وَلَهُمْ شُبَهُ ثَلاَثُ:

[277/1]

2083. الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّبِعُوَا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلِ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِحِكُم ﴾ (الزمر: 55). 2084. / قُلْنَا: اتِّبَاعُ أَحْسَنِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا هُوَ اتِّبَاعُ الأَدِلَّةِ، فَبَيِّنُوا أَنَّ هَذَا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا هُوَ اتِّبَاعُ الأَدِلَّةِ، فَبَيِّنُوا أَنَّ هَذَا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، فَضَلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحْسَنِهِ. وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ النِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْفَيْلَ فَضَلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحْسَنِهِ. وَهُو كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ النِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَسَنَهُ وَ ﴾ (الزمر: 18).

2085. ثُمَّ نَقُولُ: نَحْنُ نَسْتَحْسِنُ إِبْطَالَ الاسْتِحْسَانِ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ لَنَا شَارِعٌ سِوَى الْمُصَدَّقِ بِالْمُعْجِزَةِ، فَلْيَكُنْ هَذَا حُجَّةً عَلَيْهِمْ.

2086. الْجَوَابُ النَّالِثُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ظَاهِرِ هَذَا اتَّبَاعُ اسْتِحْسَانِ الْعَامِّيِّ وَالطَّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ، لِعُمُومِ اللَّفْظِ ١٠ فَإِنْ قُلْتُمْ: الْمُرَادُ بِهِ بَعْضُ الاسْتِحْسَانَاتِ، وَهُوَ اسْتِحْسَانُ مَنْ هُوَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ ، افَإِنْ قُلْتُمْ: الْمُرَادُ كُلُّ اسْتِحْسَانِ صَدَرَ عَنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَإِلَّا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ: الْمُرَادُ كُلُّ اسْتِحْسَانِ صَدَرَ عَنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَإِلَّا فَا النَّظَر فِي الأَدِلَّةِ مَعَ الاسْتِعْنَاءِ عَنِ النَّظَر .

[278/1]

2087. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ ﷺ: «مَا رَآهُ / الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنُ». وَلاَ حُجَّةَ فِيه، مِنْ أَوْجُه:

2088. الْأَوَّلُ: أَنَّهُ خَبَرُ وَاحِدٌ لاَ تَثْبُتُ بِهِ الأُصُولُ.

2089. الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا رَآهُ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يُرِيدَ بِهِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يُرِيدَ بِهِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ اَحَادَهُمْ. فَإِنْ أَرَادَ الْجَمِيعَ فَهُوَ صَحِيعٌ، إذ الأُمَّةُ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى حُسْنِ شَيْءٍ إلاَ عَنْ دَلِيلٍ. وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ، وَهُوَ مُرَادُ الْخَبَرِ. وَإِنْ أَرَادَ الاَحَادَ لَنِمَ اسْتِحْسَانُ الْعَوَّامِ. فَإِنْ فَرَّقَ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلاً لِلنَّظَرِ، قُلْناً: إِذَا كَانَ لاَ يَنْظُرُ فِي الأَدِلَةِ فَأَيُّ فَائِدَة لأَهْلِيَّة النَّظَر؟

2090. الثَّالِثِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْسَانِ مَنْعِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ دَلِيلِ وَلاَ حُجَّةٍ، لاَّنَّهُمْ مَعَ كَثْرَةِ وَقَائِعِهِمْ تَمَسَّكُوا بِالظَّوَاهِرِ وَالأَشْبَاهِ، وَمَا قَالَ وَاحِدُ: حَكَمْتُ بِكَذَا وَكَذَا لأَنِّي اسْتَحْسَنْتُهُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَشَدَّدُوا الإِنْكَارَ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ حَتَّى / يَكُونَ اسْتِحْسَانُكَ شَرْعًا، وَتَكُونَ شَارِعًا لَنَا؟ وَمَا قَالَ وَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ حَتَّى / يَكُونَ اسْتِحْسَانُكَ شَرْعًا، وَتَكُونَ شَارِعًا لَنَا؟ وَمَا قَالَ

279/1

04112

مُعَاذً حِينَ بَعَتَهُ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى الْيَمَنِ: إِنِّي أَسْتَحْسِنُ، بَلْ ذَكَرَ الْكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ، وَالاجْتِهَادَ فَقَطْ.

2091 الشَّبْهَةُ التَّالِثَةُ: أَنَّ الأُمَّةَ اسْتَحْسَنَتْ دُخُولَ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ وَعِوْضِ لِلْمَاءِ، وَلَا تَقْدِيرِ مُدَّةِ السُّكُونِ وَاللُّبْثِ فِيهِ. وَكَذَلِكَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ يَدِ السَّقَّاءِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ الْعِوَضِ، وَلاَ مَبْلَغِ الْمَاءِ الْمَشْرُوبِ، لأَنَّ التَّقْدِيرَ فِي مِثْل هَذَا قَبِيحٌ فِي الْعَادَاتِ، فَاسْتَحْسَنُوا تَرْكَ الْمُضَايَقَةِ فِيهِ، وَلاَ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ فِي إجَارَةٍ وَلا بَيْعٍ.

#### 2092. وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

1112√پ

2093. الأَوَّلُ: أَنَّهُمْ مِنْ أَيْنَ عَرَفُوا أَنَّ الأُمَّةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْر حُجَّةٍ وَدَلِيل ؟ وَلَعَلَّ الدُّلِيلَ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي عَصْر رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَعَ مَعْرَفَتِهِ بِهِ وَتَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ لأَجْلِ الْمَشَقَّةِ فِي تَقْدِيرِ الْمَاءِ الْمَشْرُوبِ / وَالْمَصْبُوبِ فِي الْحَمَّامِ، وَتَقْدِيرِ مُدَّةِ ٱلْمُقَامِ، وَالْمَشَقَّةُ سَبَبُ الرُّخْصَة.

[280/1]

2094. الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: شُرْبُ الْمَاءِ بِتَسْلِيمِ السَّقَّاءِ مُبَاحٌ. وَإِذَا أَتْلَفَ مَاءَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْمِثْلِ، إِذْ قَرِينَةُ حَالِهِ تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْعِوضِ فِيمَا بَذَلَهُ فِي الْغَالِب، وَمَا يُبْذَلُ لَهُ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ فَوْقَ ثَمَنِ الْمِثْلِ، فَيَقْبَلُهُ السَّقَّاءُ، فَإِنْ مَنَعَ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ. فَلَيْسَ فِي هَذَا إِلَّا الإكْتِفَاءُ فِي مَعْرِفَةِ الْإِبَاحَةِ بِالْمُعَاطَاةِ وَالْقَرينَةِ، وَتَرْكِ الْمُمَاكَسَةِ فِي الْعِوَض. وَهَذَا مَدْلُولٌ عَلَيْهِ مِنَ الشُّرْع. وَكَذَلِكَ دَاخِلُ الْحَمَّام مُسْتَبِيحٌ بِالْقَرِينَةِ، وَمُتْلِفٌ بِشَرْطِ الْعِوَض، بِقَرِينَةِ حَالِ الْحَمَّامِيّ. ثُمَّ مَا يَبْذُلُهُ: إِنِ ارْتَضَى بِهِ الْحَمَّامِيُّ وَاكْتَفَى بِهِ عِوَضًا أَخَذَهُ، وَإِلَّا طَالَبَهُ بِالْمَزِيدِ إِنْ شَاءَ. فَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا مُبْدَعًا، وَلَكِنَّهُ مُنْقَاسٌ. وَالْقِيَاسُ حُجَّةٌ.

[281/1]

2095. التَّأُويلُ الثَّانِي / لِلاسْتِحْسَانِ: قَوْلُهُمْ: «الْمُرَادُ بِهِ دَلِيلٌ يَنْقَلِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ، لَا تُسَاعِدُهُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِبْرَادِهِ وَإِظْهَارِهِ».

2096. وَهَذَا هَوَسٌ، لأَنَّ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ لاَ يُدْرَى أَنَّهُ وَهُمُّ وَخَيَالٌ، أَوْ تَحْقِيقٌ. وَلا ١١ أَبُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ لِيُعْتَبَرَ بِأَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ، لِتُصَحِّحَهُ الأَدِلَّةُ أَوْ تُزَّيِّفَهُ. أَمَّا الْحُكْـمُ بِمَا لاَ يُدْرَى مَا هُـوَ، فَمِنْ أَينَ يُعْلَمُ جَوَازُهُ: أَبِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، أَوْ

نَظَرِهِ، أَوْ بِسَمْعِ مُتَوَاتِرِ، أَوْ أَحَادِ؟ وَلاَ وَجْهَ لِدَعْوَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. كَيْفَ وَقَلْ قَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِذَّا شَهِدَ أَرْبَعَة عَلَى زِنَا شَخْص، لَكِنْ عَيَّى َ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ زَاوِيَةً مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ، وَقَالَ: زَنَى فِيهَا، فَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ حَدَّهُ.

2097 فَنَقُولُ لَهُ: لِمَ يُسْتَحْسَنُ سَفْكُ دَمِ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، إِذْ لَمْ تَجْتَمِعْ شَهَادَةُ الأَرْبَعَةِ عَلَى زِنَّا وَاحِدِ؟

[282/] 2098. وَغَايَتُهُ أَنْ / يَقُولَ: تَكْذِيبُ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ، وَتَصْدِيقُهُمْ وَهُمْ عُدُولٌ حَسَنٌ، فَنُصَدِّقُهُمْ، وَنُقَدِّرُ دَوَرَانَهُ فِي زَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى جَمِيعِ الزَّوَايَا، بِخِلاَفِ مَا لَوْ شَهِدُوا فِي أَرْبَعَ بُيُوتٍ، فَإِنَّ تَقْدِيرَ التَّزَاحُفِ بَعِيدٌ.

2099. وَهَذَا هَوَسُ، لأَنَا نُصَدَّقُهُمْ، وَلاَ نَرْجُمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ ثَلاَثَةُ، وَكَمَا لَوْ شَهِدَ ثَلاَثَةُ، وَكَمَا لَوْ شَهِدُوا فِي دُورٍ، وَنَدْرَأُ الرَّجْمَ مِنْ حَيْثُ لَمْ نَعْلَمْ يَقِينًا اجْتِمَاعَ الأَرْبَعَةِ عَلَى شَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ، فَذَرْءُ الْحَدِّ بِالشَّبْهَةِ أَحْسَنُ. كَيْفَ وَإِنْ كَانَ هَذَا دَلِيلاً فَلاَ نُتْكِرُ شَهَادَةً وَاحِدَةٍ، فَذَرْءُ الْحَدِّ بِالشَّبْهَةِ أَحْسَنُ. كَيْفَ وَإِنْ كَانَ هَذَا دَلِيلاً فَلاَ نُتْكِرُ الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ، وَلَكِنْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى بَعْضُ الأَدِلَّةِ اسْتِحْسَانًا.

2100. التَّأْفِيلُ الثَّالِثُ لِلاَسْتِحْسَانِ: ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابٍ أَبِي حَنِيفَةَ، مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ نُصْرَةِ الاَسْتِحْسَانِ، وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ عِبَارَةً عَنْ قَوْلٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، بَلْ هُوَ بِدَلِيلٍ، وَهُوَ أَجْنَاسٌ:

2101. مِنْهَا: / الْعُذُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا بِدَلِيلِ خَاصِّ مِنَ الْقُرْآنِ، مِثْلِ قَوْلِهِ: مَالِي صَدَقَةً، أَوْ: لله عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي، فَالْقِيَاسُ لُزُومُ التَّصَدُّقِ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى مَالاً، لَكِنِ اسْتَحْسَنَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّحْصِيصَ بِمَالِ الزَّكَاةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذْمِنْ أَمْرِيْلِمْ صَدَقَةً ﴾ (النوبة: 103) وَلَمْ يُرِدْ إِلاَ مَالَ الزَّكَاةِ.

2102. وَمِنْهَا: أَنْ يَعْدِلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا بِدَلِيلِ السَّنَّةِ، كَالْفَرْقِ فِي سَبْقِ الْحَدَثِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّبْقِ وَالتَّعَمُّدِ، عَلَى خِلاَفِ قِيَاسِ الأَحْدَاثِ. وَهَذَا وَالْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّبْقِ وَالتَّعَمُّدِ، عَلَى خِلاَفِ قِيَاسِ الأَحْدَاثِ. وَهَذَا مِمَّا لاَ نُتْكِرُهُ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الاسْتِنْكَارُ إِلَى اللَّفْظِ، وَتَخْصِيصِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ مِمَّا لاَ نُتْكِرُهُ، وَإِنِّمَا يَرْجِعُ الاسْتِنْكَارُ إِلَى اللَّفْظِ، وَالله أَعْلَمُ. /

284/1

283/1

## الأصل السّرابغ من الأُصُولِ المُوَهُومَةِ الاسنِت ضِلاَحُ

2103. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ اتَّبَاعِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ. وَلاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ مَعْنَى الْمَصْلَحَةِ، وَأَقْسَامِهَا.

2104. فَنَقُولُ: الْمَصْلَحَةُ بِالإِضَافَةِ إِلَى شَهَادَةِ الشَّرْعِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

2105. قِسْمٌ شَهِدَ الشَّرْعُ لاعْتِبَارِهَا.

2106. وَقِسْمُ شَهِدَ لِبُطْلاَتِهَا.

2107 وَقِسْمٌ لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لاَ لِبُطْلاَنِهَا وَلاَ لاعْتِبَارِهَا.

2108. |الْقِسْمُ الْأَوَّلُ|: أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لاعْتِبَارِهَا فَهِيَ حُجَّةٌ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى الْقَيْسِ، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ النَّصِّ وَالإِجْمَاعِ. وَسَنُقِيمُ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ فِي الْقُطْبِ الثَّالِثِ \* فَإِنَّهُ نَظُرُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الأَحْكَامِ مِنَ الأُصُولِ \* النَّالِثِ \* فَإِنَّهُ نَظُرُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الأَحْكَامِ مِنَ الأُصُولِ \* النَّالِثِ \* فَإِنَّهُ نَظُرُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الأَحْكَامِ مِنَ الأُصُولِ \* الْمُثَالُةُ حُكْمُنَا أَنَّ كُلَّ مَا أَسْكَرَ مِنْ مَشْرُوبٍ أَوْ مَأْكُولَ فَيَحَرُمُ، قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ، لأَنَّهَا\حَرُمَتْ لِحِفْظِ الْعَقْلِ الَّذِي هُو / مَنَاطُ التَّكْلِيفِ. فَتَحْرِيمُ | [285/1] الشَّرْعِ الْخَمْرَ دَلِيلٌ عَلَى مُلاَحَظَةِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ.

2109. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِبُطْلاَنِهَا. مِثَالُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ لَمَّ الْمَلُوكِ لَمَّا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: إِنَّ عَلَيْكَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ. فَلَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ، حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ بإعْنَاقِ رَقَبَةٍ مَعَ اتَّسَاعِ مَالِهِ، قَالَ: لَوْ أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ لَسَهْلَ عَلَيْهِ، وَاسْتَحْقَرَ إعْتَاقَ رَقَبَةً فِي جَنْبِ قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي إِيجَابِ وَاسْتَحْقَرَ إعْتَاقَ رَقَبَة فِي جَنْبِ قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي إِيجَابِ الصَّوْمِ لِيَنْزَجِرَ بِهِ. فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، وَمُخَالِفٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ، بِالْمَصْلَحَةِ. وَقَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُوَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا، بِسَبَبِ وَقَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُوَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا، بِسَبَبِ وَقَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُوَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا، بِسَبَبِ وَقَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُوَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا، بِسَبَي وَقَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُوَدِّي إِلَى مَنْ عَنِعِ الْعُلَمَاءِ لَمْ تَحْصُلِ النَّقَةُ لِلْمُلُوكِ بَعْنَا وَا أَنَّ كُلَّ مَا يُفْتُونَ بِهِ فَهُو تَعْرِيفُ مِنْ حِهَتِهِمْ / بِالرَّأْيِ. بِفَتْواهُمْ وَنَعْرِيفُ مِنْ حِهَتِهِمْ / بِالرَّأْيُهِ.

W113

286/1

2110. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلاَ بِالاعْتِبَارِ نَصِّ مُعَيَّنُ. وَهَذَا فِي مَحَلَّ النَّظَرِ.

> تقسيم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها

2112. فَلْنُقَدِّمْ فِي تَمْثِيلِهِ تَقْسِيمًا أَخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوِّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ: 2112. إِلَى مَا هِيَ فِي رُثْبَةِ الضَّرُورَات.

2113. وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَات.

2114 وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ، وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ.

2115. وَيَتَعَلَّقُ بِأَذْيَالِ كُلَّ قِسْم مِنَ الأَقْسَامِ مَا يَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى التَّكْمِلَةِ وَالتَّتِمَّةِ لَهَا. وَلْنَفْهَمْ أَوَّلاً مَعْنَى ٱلْمَصْلَحَةِ، ثُمَّ أَهْتِلَةَ مَرَاتِبِهَا:

> معنى المصلحة

2116. أُمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِي يَعِمُ الْمَضَاعَةِ الْمُحَافَظَةَ / عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ / عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

[287/1]

2117. وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلْقِ حَمْسَةً: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَفْلَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَمَالَهُم. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الأُصُولِ الْحَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الأُصُولَ، فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ. وَإِذَا أَطْلَقْنَا مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الأُصُولَ، فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ. وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمِنْسَ. الْمَعْنَى الْمُخِيلَ وَالْمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ «الْقِيَاسِ»، أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجِنْسَ.

مقاصد الشرع

2118. وَهَذِهِ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ: حِفْظُهَا وَاقِعٌ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، فَهِيَ أَقْوَى الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِح.

2119 وَمِثَالُهُ: قَضَاءُ الشَّرْعَ بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَى بِدْعَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا يُفَوِّتُ عَلَى الْخَلْقِ دِينَهُمْ؛ وَقَضَاؤُهُ بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ، إِذْ بِهِ حِفْظُ الْنُقُوسِ؛ وَإِيجَابُ حَدِّ الشَّرْبِ، إِذْ بِه حِفْظُ الْعُقُولِ الَّتِي هِيَ مِلاَكُ التَّكْلِيفِ؛ وَإِيجَابُ حَدِّ الشَّرْبِ، إِذْ بِه حِفْظُ الْغُقُولِ الَّتِي هِيَ مِلاَكُ التَّكْلِيفِ؛ وَإِيجَابُ حَدِّ الزَّنَا، إِذْ بِهِ / حِفْظُ النَّسْلِ وَالأَنْسَابِ؛ وَإِيجَابُ زَجْرِ التَّنَا، وَهُمْ النَّعْطَابِ وَالسَّرَاقِ، إِذْ بِهِ يَحْصُلُ حِفْظُ الأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَعَاشُ الْخَلْقِ، وَهُمْ مُنْ مَا مَا اللَّهَ الْمُعْالِ الَّتِي هِيَ مَعَاشُ الْخَلْقِ، وَهُمْ مُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُسَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

288/1

2120. وَتَحْرِيمُ تَفْوِيتِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ، وَالزَّجْرِ عَنْهَا، يَسْتَحِيلُ أَنْ لاَ تَشْتَمِلَ عَلَيْهِ

11.13/اپ

مِلَّةٌ مِنَ الْمِلَلِ، وَشَرِيعَةٌ مِنَ الشَّرَائِعِ الَّتِي أُرِيد بِهَا إِصْلاَحُ الْخَلْقِ. وَلذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفِ\\الشَّرَائِعُ فِي تَحْرِيمِ الْكُفْرِ، وَالْقَتْلِ، وَالزَّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ. 2121. أَمَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّكْمِلَةِ وَالتَّتِمَّةِ لِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، فَكَقَوْلِنَا: الْمُمَاثَلَةُ مَرْعِيَّة

21. أُمَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّكْمِلَةِ وَالتَّتِمَّةِ لِهَذِهِ الْمَوْتَبَةِ، فَكَقَوْلِنَا: الْمُمَاثَلَةُ مَوْعِيَّةً فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، لأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلزَّجْرِ وَالتَّشَفِّي، وَلاَ يَحْصُلُ ذَلِكَ إلاَ بِالْمِثْلِ. وَكَقَوْلِنَا: الْقَلِيلُ مِنَ الْخَمْرِ إِنَّمَا حَرُمَ، لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْكَثِيرِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ النَّبِيذُ.

2122 فَهَذَا دُونَ الأَوَّلِ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الشَّرَائِعُ. أَمَّا تَحْرِيمُ السُّكْرِ / فَلاَ تَنْفَكَّ [289/1] عَنْهُ شَرِيعَةٌ، لأَنَّ الشَّكْرَ يَسُدُّ بَابَ التَّكْلِيفِ وَالتَّعَبُّدِ.

2123 الرُّثْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَقَعُ فِي رُبَّبَةِ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمُنَاسِبَاتِ، كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ. فَذَلِكَ لاَ ضَرُورَةَ إلَيْهِ، لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ، وَتَقْيِيدِ الأَكْفَاءِ خِيفَةً مِنَ الْفَوَاتِ، وَاسْتِغْنَامًا لِلصَّلاَحِ الْمُنْتَظَرِ فِي الْمَالِ. وَلَيْسَ هَذَا كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَرْبِيَتِهِ وَإِرْضَاعِهِ، وَشِرَاءِ الْمُنْتَظَرِ فِي الْمَالِ. وَلَيْسَ هَذَا كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَرْبِيتِهِ وَإِرْضَاعِهِ، وَشِرَاءِ الْمُنْتَظَرِ فِي الْمَالِ. وَلَيْسَ هَذَا كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَرْبِيتِهِ وَإِرْضَاعِهِ، وَشِرَاءِ الْمُنْتَظَرِ فِي الْمَالِ وَلَيْسَ هَذَا لَكَ ضَرُورَةٌ لاَ يُتَصَوِّرُ فِيهَا اخْتِلاَفُ الشَّرَائِعِ الْمَطْلُوبِ بِهَا مَصَالِحُ الْخَلْقِ. أَمَّا النِّكَاحُ فِي حَالِ الصَّغِرِ فَلاَ يُرْهِقُ إلَيْهِ الْمَعْيشَةِ، بِاشْتِبَاكِ الْمُعْيشَةِ، بِاشْتِبَاكِ تَوَقَانُ شَهْوَةً، / وَلاَ حَاجَةُ تَنَاسُلٍ، بَلْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِصَلاَحِ الْمَعِيشَةِ، بِاشْتِبَاكِ الْعَشَائِر، وَالْتَظَاهُر بِالأَصْهَار، وَأُمُور مِنْ هَذَا الْحِنْسِ لاَ ضَرُورَةَ إلَيْهِا.

[290/1]

- 2124. أَمَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّتِمَّةِ لِهَذِهِ الرُّتْبَةِ فَهُوَ كَقَوْلِنَا: لاَ تُزَوَّجُ الصَّغِيرَةُ إِلَّا مِنْ كُفْءٍ، وَبِمَهْرٍ مِثْلَهَا. فَإِنَّهُ أَيْضًا مُنَاسِبٌ. وَلَكِنَّهُ دُونَ أَصْلِ الْحَاجَةِ إِلَى النَّكَاحِ. وَلهَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ.
- 2125. الرُّثْبَةُ الثَّالِثَةُ: مَا لاَ يَرْجِعُ إِلَى ضَرُورَةِ وَلاَ إِلَى حَاجَةِ، وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ وَالتَّرْيِينِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْمَزَايَا وَالْمَزَائِدِ، وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ.
- 2126. مِثْالُهُ: سَلْبُ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ مَعَ قَبُولِ / فَتْوَاهُ وَرِوَايَتِهِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَبْدَ [291/1] نَازِلُ الْقَدْرِ وَالرُّتْبَةِ، ضَعِيفُ الْحَالِ وَالْمَنْزِلَةِ، بِاسْتِسْخَارِ الْمَالِكِ إِيَّاهُ، فَلاَ يَلِيقُ بِاسْتِسْخَارِ الْمَالِكِ إِيَّاهُ، فَلاَ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ التَّصَدِّي لِلشَّهَادَةِ. أَمَّا سَلْبُ وِلاَيَتِهِ فَهُوَ مِنْ مَرْتَبَةِ الْحَاجَاتِ؛ لأَنَّ بِمَنْصِبِهِ التَّصَدِّي لِلشَّهَادَةِ. أَمَّا سَلْبُ وِلاَيَتِهِ فَهُوَ مِنْ مَرْتَبَةِ الْحَاجَاتِ؛ لأَنَّ

ذَلِكَ مُنَاسِبٌ لِلْمَصْلَحَةِ، إِذْ وِلاَيَةُ الأَطْفَالِ تَسْتَدْعِي اسْتِغْرَاقًا وَفَرَاغًا، وَالْعَبْدُ مُسْتَغْرَقُ بِالْخِدْمَةِ، فَتَفْوِيضُ أَمْرِ الطَّفْلِ إِلَيْهِ إِضْرَارٌ بِالطَّفْلِ. أَمَّا الشَّهَادَةُ فَتَتَّفِقُ أَحْيَانًا، كَالرَّوَايَة وَالْفَتْوَى.

2127. وَلَكِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: سُلِبَ مَنْصِبَ الشَّهَادَةِ لِخَسَّةِ قَدْرِهِ، لَيْسَ كَقَوْلِهِ: سُلِبَ ذَلِكَ لِسَّمَ مِنْهُ رَائِحَةُ مُنَاسَبَة أَصْلاً. وَهَذَا ذَلِكَ لِسَمْ مِنْهُ رَائِحَةُ مُنَاسَبَة أَصْلاً. وَهَذَا / لاَ يَنْفَكُ عَنِ الانْتِظَامِ لَوْ صَرَّحَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَيْسَ تَنْتَفِي مُنَاسَبَتُهُ بِالرَّوايَةِ وَالْفَتْوَى، بَلْ ذَلِكَ يُنْقَضُ عَلَى الْمُنَاسِبِ إلَى أَنْ يَعْتَذِرَا اعَنْهُ. وَالْمُنَاسِبُ قَدْ يَكُونُ مَنْقُوضًا فَيُتْرَكُ، أَوْ يُحْتَرَزُ عَنْهُ بِعُذْرَ أَوْ تَقْييدِ.

[292/1]

2128. وَكَذَلِكَ تَقْيِيدِ النِّكَاحِ بِالْوَلِيِّ، لَوْ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ بِفُتُورِ رَأْيِهَا فِي انْتِقَاءِ الأَزْوَاجِ، وَسُرْعَةِ الاَّنْيَةِ. وَلَكِنْ لاَ يَصِحُّ ذَلِكَ فِي صَلْرِعَةِ الاَّغْتِرَارِ بِالظَّوَاهِرِ، لَكَانَ وَاقِعًا فِي الرُّثْبَةِ النَّالِيَّةِ، وَلَكِنْ لاَ يَصِحُّ ذَلِكَ فِي سَلْبِ عِبَارَتِهَا وَفِي نِكَاحِ الْكُفْءِ، فَهُوَ فِي الرُّثْبَةِ النَّالِفَةِ، لأَنَّ الأَلْيَقَ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ اسْتِحْيَاءُ النِّسَاءِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ، لأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِتَوَقَانِ نَفْسِهَا الْعَادَاتِ اسْتِحْيَاءُ النِّسَاءِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ، لأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِتَوَقَانِ نَفْسِهَا إلَى الزِّجَالِ، وَلاَ يَلِيقُ ذَلِكَ / بِالْمُرُوءَةِ. فَفَوَّضَ الشَّرْعُ ذَلِكَ إلَى الْوَلِيِّ، وَلاَ يَلِيقُ ذَلِكَ / بِالْمُرُوءَةِ. فَفَوَّضَ الشَّرْعُ ذَلِكَ إلَى الْوَلِيِّ، حَمْلاً لِلْخَلْقِ عَلَى أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ.

[293/1]

2129. وَكَذَلِكَ تَقْيِيدُ النِّكَاحِ بِالسَّهَادَةِ: لَوْ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ بِالإِثْبَاتِ عِنْدَ النَّزَاعِ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الْحَاجَاتِ، وَلَكِنَّ سُقُوطَ الشَّهَادَةِ عَلَى رِضَاهَا يُضَعِّفُ هَذَا الْمَعْنَى. فَهُوَ لِتَفْخِيمِ أَمْرِ النِّكَاحِ، وَتَمْيِيزِهِ عَنِ السَّفَاحِ بِالإِعْلاَنِ وَالإِظْهَارِ عِنْدَ مَنْ لَهُ رُنْبَةٌ وَمَنْزِلَةً.

2130 وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَلْيَلْحَقْ بِرُتْبَةِ التَّحْسِينَاتِ. فَإِذَا عُرِفَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فَنَقُولُ:

2131. الْوَاقِعُ فِي الرُّتْبَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ لاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ

أَصْلِ، لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى وَضْعِ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ، فَهُوَ كَالاَسْتِحْسَانِ. وَإِنِ اعْتَضَدَ

بأَصْل فَذَاكَ قِيَاسٌ، وَسَيَأْتِي \*.

🍍 صـ: 526، وما يعدها

[294/1]

2132. أَمَّا الْوَاقِعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ / اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنٌ. وَمِثَالُهُ أَنَّ الْكُفَّارَ إِذَا تَتَرَّسُوا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ: فَلَوْ كَفَفْنَا عَنْهُمْ لَصَدَمُونَا، وَغَلَبُوا عَلَى دَارِ الإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا كَافَةَ [295/1]

الْمُسْلِمِينَ. وَلَوْ رَمَيْنَا التُّرْسَ لَقَتَلْنَا مُسْلِمًا مَعْصُومًا لَمْ يُدْنِبْ ذَنْبًا، وَهَذَا لاَ عَهْدَ يَهُ فِي الشَّرْعِ. وَلَوْ كَفَفْنَا لَسَلَّطْنَا الْكُفَّارَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَقْتُلُونَ الأُسَارَى أَيْضًا. فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: هَذَا / الأَسِيرُ مَقْتُولُ بِكُلِّ حَالٍ، فَخَفْظُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَقْرَبُ إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنْ مَقْصُودَ الشَّرْعِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنْ مَقْصُودَ الشَّرْعِ تَقْلِيلُ الْقَتْلِ، كَمَا يَقْصِدُ حَسْمَ سَبِيلِهِ عِنْدَ الإِمْكَانِ. فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الشَّرْعِ تَقْلِيلُ الْقَتْلِ، وَكَانَ هَذَا الْتَفَاتُا إِلَى مَصْلَحَة عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ كَوْنَهَا الْحَسْمَ مَقْدُودَ الشَّرْعِ، لاَ بَدَلِيلٍ وَاحِد وَأَصْلٍ مُعَيَّنِ، بَلْ بِأَدِلَّة خَلِمَ بِالضَّرُورَةِ كَوْنَهَا لَكَنَّ مَثْ لَمْ يُذَنِّ الْمَصْدِدِ، وَكَانَ هَذَا الطَّرِيقِ، وَهُو قَتْلُ مَنْ لَمْ يُذَيْبُ : غَرِيبٌ، لَمْ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنَ، بَلْ بِأَدِلَةً بَعْرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ مُعَيَّنِ، وَهُو قَتْلُ مَنْ لَمْ يُذُنِبُ : غَرِيبٌ، لَمْ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيِّنَ. فَهَذَا مِثَالُ مَصْلَحَة غَيْرِ مَأْخُوذَة بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ مُعَيَّنَ. وَالْعَدَ عَنْ الْمُعْرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلُ مُعَيِّنَ. وَالْقَدَ وَالْمَالِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلُ مُعْتَى . وَالْقَدَحَ اعْتِبَارُهُا بِاعْتِبَارَ ثَلاَتُهُ / أَوْصَافٍ: أَنَّهَا ضَرُوريَّةً، فَطْعِيَّةً، كُلِيَّةً .

[296/1]

2133. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا مَا لَوْ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ فِي قَلْعَة بِمُسْلِم، إِذْ لاَ يَحِلُّ رَمْيُ التُّرْسِ، إِذْ لاَ يَحِلُّ رَمْيُ التُّرْسِ، إِذْ لاَ ضَرُّورَةَ، فَبِنَا غُنْيَةٌ عَنِ الْقَلْعَةِ، فَنَعْدِلُ عَنْهَا. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا إِذَا لَمْ نَفْطَعْ بِظَفَرِهم بِهِمْ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ \اقَطْعِيَّةً، بَلْ ظَنَّيَّةً.

طرح واحد من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ الباقين

> \* ليست يُّ الأميرية

[297/1]

ا مَسْأَلَةً \*: | وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا: جَمَاعَةٌ فِي سَفِينَة لَوْ طَرَحُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ لَنَجُوا وَإِلَّا غَرِقُوا بِجُمْلَتِهِمْ، لأَنْهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةً، إِذْ يَحْصُلُ بِهَا هَلاَكُ عَدَدٍ مَحْصُورٍ. وَلَيْسَ ذَلِكَ كَاسْتِنْصَالِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَلأَنَّهُ لَيْسَ يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ للإغْرَاقِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ، وَلاَ أَصْلَ لَهَا. وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ فِي مَخْمَصَةً لَوْ أَكُوا وَاحِدًا بِالْقُرْعَةِ لَنَجُوا، فَلاَ رُخْصَة فِيهِ، / لأَنَّ الْمَصْلَحَة لَيْسَتْ كُلِّيَةً.

2135. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا قَطْعُ الْيَدِ لِلأَكِلَةِ حِفْظًا لِلرُّوحِ، فَإِنَّهُ تَنْقَدِحُ الرُّخْصَةُ فِيهِ، لأَنَّهُ إِضْرَارُ بِشَخْصٍ فِي قَصْدِ صَلاَحِهِ، إِضْرَارُ بِشَخْصٍ فِي قَصْدِ صَلاَحِهِ، كَالْفَصْدَ وَالْحِجَامَة وَغَيْرِهِمَا. وَكَذَا قَطْعُ الْمُضْطَرُّ قِطْعَةً مِنْ فَخِذِه إِلَى أَنْ يَجِدَ الطَّعَامَ، فَهُو كَقَطْعِ الْيَدِ، لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ الْقَطْعُ سَبَبًا ظَاهِرًا فِي الْهَلاكِ، فَيُمْنَعُ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ يَقِينُ الْخَلاص، فَلاَ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةً.

2136. |2 مَ**سْأَلَةً:| فَإِنْ قِيلَ**: فَالضَّرْبُ بِالتُّهْمَةِ لِلاسْتِنْطَاقِ بِالسَّرِقَةِ مَصْلَحَةٌ، فَهَلْ الضرب التَّهُمَة تَقُولُونَ بِهَا؟ 114\/پ

2137. قُلْنَا: قَدْ قَالَ بِهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ الله، وَلاَ نَقُولُ بِهِ، لا لإِبْطَالِ النَّظَرِ إِلَى / جنْس [298/1] الْمَصْلَحَة، لَكُنْ لَأَنَّ هَذِهِ مَصْلَحَةً تُعَارِضُهَا أَخْرَى، وَهِيَ مَصْلَحَةُ الْمَضْرُوب، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَرِينًا مِنَ الذُّنْب، وَتَرْكُ الضَّرْبِ فِي مُذْنِب أَهْوَنُ مِنْ ضَرْب بَرِيءٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَتْحُ بَابِ يَعْسُرُ مَعَهُ انْتِزَاعُ الْأَمْوَالِ، فَفِي الضَّرْبِ فَتْحُ بَاب إِلَى تَعْذِيبِ أَبْرِيَاءِ.

قتل الزنديق

المتستروان اطهر 2138. [3 مَسْأَلَةُ: إ فَإِنْ قِيلَ: فَالزُّنْدِيقُ الْمُتَسَتُّرُ إِذَا تَابَ فَالْمَصْلَحَةُ فِي قَتْلِهِ، وَأَنْ لاَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ. وَقَدْ قَالَ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا الله» فَمَاذَا تَرَوْنَ؟

[299/1]

2139. قُلْنَا: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَحَلَّ الاجْتِهَادِ، وَلاَ يَبْعُدُ قَتْلُهُ، إِذْ وَجَبَ بِالرَّنْدَقَةِ قَتْلُهُ، وَإِنَّمَا كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ تُسْقِطُ الْقَتْلَ فِي الْيَهُودِ / وَالنَّصَارَى لأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَرْكَ دِينِهِمْ بِالنَّطْقِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ، وَالزُّنْدِيقُ يَرَى التَّقْيَةَ عَيْنَ الزَّنْدَقَةِ. فَهَذَا لَوْ قَضَيْنَا بِهِ فَحَاصِلُهُ اسْتِعْمَالُ مَصْلَحَةٍ فِي تَخْصِيص عُمُوم، وَذَلِكَ لاَ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ.

قتل الساعي 🙎 الأرض بالفساد

2140 [4 مَسْأَلَةً: | فَإِنْ قِيلَ: رُبُّ سَاع فِي الأَرْضِ بِالْفَسَادِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْبِدْعَةِ، أُوْ بِإِغْرَاءِ الظَّلَمَةِ بِأَمْوَالِ النَّاسُ وَحُرَمِهِمْ، وَسَفْكِ دِمَاثِهِمْ، بِإِثَارَةِ الْفِتْنَةِ. وَالْمَصْلَحَةُ قَتْلُهُ لِكُفَّ شَرِّه، فَمَاذَا تَرَوْنَ فِيه؟ .

[300/1]

2141 قُلْنَا: إِذَا لَمْ يَقْتَحِمْ جَرِيمَةً مُوجِبَةً لِسَفْكِ الدَّم، فَلاَ يُسْفَكُ دَمُهُ، إِذْ فِي تَخْلِيدِ الْحَبْسِ عَلَيْهِ كِفَايَةُ شَرِّهِ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْقَتْلِ، فَلاَ تَكُونُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ ضَرُوريَّةً.

2142. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا / كَانَ الرَّمَانُ زَمَانَ فِتْنَةٍ، وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحْلِيدِ الْحَبْسِ فِيهِ مَعَ تَبَدُّلِ الْوِلاَيَاتِ عَلَى قُرْب، فَلَيْسَ فِي إِبْقَائِهِ وَحَبْسِهِ إِلَّا إِيغَارُ صَدْرِهِ، وَتَحْرِيكُ دَاعِيتِهِ لِيَزْدَادَ فِي الْفَسَادِ وَالإغْرَاءِ جِدًّا عِنْدَ الإِفْلاَتِ.

2143 قُلْنَا: هَذَا الآنَ رَجْمٌ بِالظَّنَّ،١/وَحُكْمٌ بِالْوَهْم، فَرُبَّمَا لاَ يُفْلِتُ، وَلاَ تَتَبَدَّلُ الْوِلاَيَةُ، وَالْقَتْلُ بِتَوَهُّمِ الْمَصْلَحَةِ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ.

2144 فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِالْمُسْلِمِينَ فَلاَ نَقْطَعُ بِتَسَلُّطِهِمْ عَلَى اسْتِنْصَال أَهْلِ الإسْلامَ لَوْ لَمْ يُقْصَدِ التُّرْسُ، بَلْ يُدْرَكُ ذَلِكَ بِغَلَبَةِ الظُّنِّ.

2145. قُلْنَا: لاَ جَرَمُ ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّونَ فِي الْمَذْهَبِ وَجْهَيْن فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَعَلَّلُوا

[301/1]

بِأَنَّ ذَلِكَ مَظْنُونٌ، وَنَحْنُ / إِنَّمَا نُجَوِّزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَطْعِ، أَوْ ظَنَّ قَرِيبٍ مِنَ الْقَطْعِ. وَالطَّنُّ الْقَرِيبُ مِنَ الْقَطْعِ إِذَا صَارَ كُلِّيًّا عَظُمَ الْخَطَّرُ فِيهِ، فَتُحْتَقَرُّ الأَشْخَاصُ الْجُزْئِيَّةُ بِالإِضَافَة إِلَيْهِ.

2146. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ فِي تَوَقُّفِنَا عَنِ السَّاعِي فِي الأَرْضِ بِالْفَسَادِ ضَرَرًا كُلِّيًا بِتَعْرِيضِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَدِمَائِهِمْ لِلْهَلاَكِ، وَغَلَبَ ذَلِكَ عَلَى الظَّنِّ بِمَا عُرِفَ مِنْ طَبِيعَته وَعَادَته الْمُجَرِّبَةِ طُولَ عُمْرِهِ.

2152. قُلْنَا: لاَ يَبْعُدُ أَنْ يُؤَدِّيَ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدِ إِلَى قَتْلِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنَ التُّرْسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُذْنِبْ ذَنْبًا، وَهَذَا قَدْ ظَهَرْت مِنْهُ جَرَائِمُ تُوجِبُ الْعُقُوبَةَ، وَإِنْ لَمْ تُوجِبِ الْقَتْلَ. وَكَأَنَّهُ الْتَحَقّ / بِالْحَيَوَانَاتِ الضَّارِيَةِ، لِمَا عُرِفَ مِنْ طَبِيعَتِهِ وَسَجِيَّتِهِ.

|302/I|

وَبِبِ السَّرُ وَلَا تَقَدُّ الْمَصِيرُ إِلَى هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ النَّرْسِ، وَقَدْ قَدَّمَتُمْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا جَامَعُوا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَهَذَا يُخَالِفُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ عَلَى الْمُلُوكِ إِذَا جَامَعُوا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُوْمِئَكُ اللَّهُ إِلَا يَلَكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَه

2149. قُلْنَا: لِهَذَا نَرَى الْمَسْأَلَةَ فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ، وَلاَ يَبْعُدُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَتَأَيَّدُ بِمَسْأَلَةَ السَّفِينَةِ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ قَتْلُ ثُلُثِ الأُمَّةِ لِاسْتِصْلاَحِ ثُلُقَيْهَا، تَوْجِيحًا لِلْكَثْرَةِ، إِذْ لا خِلاَفَ فِي أَنَّ كَافِرًا لَوْ قَصَدَ قَتْلَ عَدَد مَحْصُورٍ، كَعَشْرَةٍ مَثَلاً، وَتَتَرَّسَ / بِمُسْلِم، فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُ التَّوْسِ فِي الدَّفْع، بَلْ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَشْرَةٍ أَكُرهُوا عَلَى قَتْلً، أو اضْطُرُوا فِي مَخْمَصَةٍ إلَى أَكُل وَاحِدٍ.

2150. وَإِنَّمَا نَشَاً هَذَا مِّنَ الْكَثْرَةِ، وَمِنْ كَوْنِهِ كُلِّيًّا. لَكِنْ لِلْكُلِّيِّ الَّذِي لاَ يُحْصَرُ حُكْمٌ

|303/1|

آخرُ أَقْوَى مِنَ النَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ. وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِنِسَاءِ بَلْدَة حَلَّ لَهُ النَّكَاحُ، وَلَوِ اشْتَبَهَتْ بِعَشْرَةِ أَوْ عِشْرِينَ لَمْ يَحِلَّ. وَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُمْ لَوْ تَتَرَّسُوا بِنِسَائِهِمْ وَذَرَارِيَّهِمْ قَاتَلْنَاهُمْ، وَإِنْ كَانَ التَّحْرِيمُ عَامًا، لَكِنَّ تَخَصَّصَهُ بِغَيْرِ هَدِهِ الصُّورَةِ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا: التَّحْصِيصُ مُمْكِنٌ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: هَذَا سَفْكُ دَمَ مُحَرَّم مَعْصُوم، يُعَارضُهُ أَنَّ فِي الْكَفِّ عَنْهُ إِهْلاَكَ دِمَاءٍ مَعْصُومَةٍ لاَ حَصْرَ لَهَا. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ يُوْثِرُ الْكُلَّيَ عَلَى الْجُزْئِيّ، فَإِنَّ حِفْظَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ عَنْ الْمُؤْتِيّ، فَإِنَّ حِفْظَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ عَنْ اصْطِلاَمِ الْكُفَّارِ أَهَمُّ فِي مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ حِفْظِ دَمِ مُسْلِم وَاحِدٍ. فَهَذَا عَنْ الْمُطُوعُ بِهِ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْع. وَالْمَقْطُوعُ بِهِ لاَ يَحْتَاجُ شَهَادَةَ أَصَّل .

توظیف الخراج علی الاغنیاء سیاسة

304/1

2151 [5] مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قِيلَ: فَتَوْظِيفُ الْخَرَاجِ مِنَ الْمَصَالِحِ، فَهَلْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ أَمْ لاَ؟ 2152 قُلْنَا: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْأَمْوَالِ فِي أَيْدِي الْجُنُودِ. أَمَّا إِذَا / خَلَتِ الْأَيْدِي مِنَ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ مَا يَفِي بِخَرَاجَاتِ الْعَسْكَر، وَلَوْ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ مَا يَفِي بِخَرَاجَاتِ الْعَسْكَر، وَلَوْ تَفَرَّقَ الْعَسْكَرُ وَاشْتَغَلُوا بِالْكَسْبِ لَخِيفَ دُخُولُ الْكَفَّارِ بِلاَدَ الإِسْلاَم، أَوْ خَيفَ ثَوْرَانُ الْفِتْنَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَامَةِ فِي بِلاَدِ الإِسْلاَم، فَيَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُوطَفَى خَيفَ ثَوْرَانُ الْفِتْنَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَامَةِ فِي بِلاَدِ الإِسْلاَم، فَيَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُوطَفَى عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِقْدَارَ كِفَايَةِ الْجُنْد. ثُمَّ إِنْ رَأَى فِي طُرِيقِ التَّوْزِيعِ التَّخْصِيصَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِقْدَارَ كِفَايَةِ الْجُنْد. ثُمَّ إِنْ رَأَى فِي طُرِيقِ التَّوْزِيعِ التَّخْصِيصَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ مِقْدَارَ كِفَايَةِ الْجُنْد. ثُمَّ إِنْ رَأَى فِي طُرِيقِ التَّوْزِيعِ التَّخْصِيصَ بِالأَرْاضِي، فَلاَ حَرَجَ، لأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ شَرَّانِ أَوْ ضَرَرَانِ، قَصَدَ الشَّرْعُ فَلَا مُأَوْر. وَيَقْطَعُ مَادَةً الشَّرُور. وَمَا يُؤَدِّيهِ كُلُ وَاحِد مِنْهُمْ قَلِيلٌ بِالإِضَافَة نِظَامَ الأُمُور، وَيَقْطَعُ مَادَّةَ الشَّرُور.

|305/1|

\* سـ: 330

2153. وَكَانَ هَذَا لاَ يَخْلُو عَنْ شَهَادَةِ أَصُولِ مُعَيَّنَةٍ. فَإِنَّ لِوَلِيِّ الطَّفْلِ عِمَارَةَ الْقَنَوَاتِ، / وَإِخْرَاجَ أَجْرَةِ الْفَصَّادِ، وَثَمَنِ الأَدْوِيَةِ. وَكُلُّ ذَلِكَ تَنْجِيزُ خُسْرَانِ لِتَوَقَّعِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ. وَهَذَا أَيْضًا يُؤيِّدُ مَسْلَكَ التَّرْجِيحِ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْسِ\*، لَكِنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي الأَمْوَالِ، وَالأَمْوَالُ مُبْتَذَلَةٌ يَجُوزُ ابْتِذَالُهَا فِي الأَعْرَاضِ الَّتِي هِي أَهَمُّ مِنْهَا، وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ سَفْكُ دَم مَعْصُوم مِنْ غَيْرٍ ذَنْبِ سَافِكٍ.

هل ثبت حد الصحابة للشارب ثمانين جلدة بالمصلحة؟

2154 |6| مَسْأَلَةً: فَإِنْ قِيلَ: فَبِأَيَّ طَرِيقٍ بِلَّغَ الصَّحَابَةُ حَدَّ الشُّرْبِ إِلَى ثَمَانِينَ؟ فَإِنْ كَانَ حَدُّ الشُّرْبِ مُقَدَّرًا فَكَيْفَ زَّادُوا بِالْمَصْلَحَةِ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا، وَكَانَ تَعْزِيرًا، فَلِمَ افْتَقَرُوا إِلَى التَّشْبِيهِ بِحَدَّ الْقَذْف؟

W116

2155. قُلْنَا: الصَّحيحُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقَدِّرًا، لَكنْ ضُربَ الشَّارِبُ في زَمَان رَسُولِ الله عَنْ الله عَلَيْه النَّعَالِ وَأَطْرَافِ النَّيَابِ، فَقُدَّرَ ذَلِكَ عَلَى سَبيلِ التَّعْدِيلِ وَالتَّقْويم بأَرْبَعِينَ، فَرَأُوْا الْمَصْلَحَةَ فِي الرِّيَادَةِ، / فَزَادُوا، وَالتَّعْزِيرَاتُ مُفَوَّضَةً إلَى رَأْيَ الْأَيْمَةِ، فَكَأَنَّهُ ثَبَتَ بِالإجْمَاعِ أَنَّهُمْ ١١ أُمِرُوا بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَقِيلَ لَهُم اعْمَلُوا بِمَا رَأَيْتُمُوهُ أَصْوَبَ، بَغْدَ أَنَّ صَدَرَتِ الْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْعُقُوبَةِ. وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يُريدُوا الزِّيَادَةَ عَلَى تَعْزير رَسُولِ الله عَنِينَ، إلَّا بِتَقْريب مِنْ مَنْصُوصَاتِ الشَّرْع، فَرَأُوْا الشُّوْتَ مَظنَّةَ الْقَذْف، لأَنَّ مَنْ سَكرَ هَذَى، وَمَنْ هَذَى افْتَرَى، وَرَأُوًّا الشَّرْعَ يُقِيمُ مَظِنَّةَ الشَّيْءِ مَقَامَ نَفْسِ الشَّيْءِ، كَمَا أَقَامَ النَّوْمَ مَقَامَ الْحَدَث، وَأَقَامَ الْوَطْءَ مَقَامَ شَغْلِ الرَّحِم، وَالْبُلُوغَ مَقَامَ نَفْسِ الْعَقْل، لأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ مَظَانٌّ هَذِهِ الْمَعَانِي. فَلَيْسَ مَا ذَكَرُوهُ مُخَالَفَةً لِلنَّصُّ بالْمَصْلَحَةِ أَصْلاً.

306/1

2156. [7] مَسْأَلَةً: فَإِنْ قِيلَ: فَمَا قَوْلُكُمْ فِي الْمَصَالِحِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالأَشْحَاصِ، مِثْلِ الْمَفْقُودِ زَوْجُهَا / إِذَا انْدَرَسَ خَبَرُ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ، وَقَدِ انْتَظَرَتْ سِنِينَ، وَتَضَرَّرَتْ بِالْعُزُوبَةِ، أَيُفْسَخُ نكَاحُهَا لِلْمَصْلَحَةِ أَمْ لاَ؟

فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود ونحوه 307/1

- 2157. وَكَذَلِكَ إِذَا عَقَدَ وَلِيَّانِ أَوْ وَكِيلاَنِ نِكَاحَيْنِ أَحَدُهُمَا سَابِقٌ، وَاسْتَبْهَمَ الأَمْرُ، وَوَقَعَ الْيَأْسُ عَنِ الْبَيَانِ، بَقِيَتِ الْمَرْأَةُ مَخْبُوسَةً طُولَ الْعُمُر عَنِ الأَزْوَاجِ، وَمُحَرَّمَةً عَلَى زَوْجَهَا الْمَالِكِ لَهَا فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى.
- 2158. وَكَذَلكَ الْمَرْأَةُ إِذَا تَبَاعَدَ حَيْضُهَا عَشْرَ سنينَ، وَتَعَوَّفَتْ عدَّتُهَا، وَبَقيَتْ مَمْنُوعَةً مِنَ النَّكَاحِ، هَلْ يَجُوزُ لَهَا الاعْتِدَادُ بِالأَشْهُرِ، أَوْ تَكْتَفِي بِتَرَبُّص أَرْبَع سِنِينَ؟ وَكُلَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ وَدَفْعُ ضَرَرٍ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ دَفْعَ الضَّرَر مَقْصُودٌ شَرُّعًا.

2159. قُلْنَا: الْمَسْأَلْتَانِ الأُولَيَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهمَا، فَهُمَا فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ. فَقَدْ قَالَ عُمَرُ: تُنْكَحُ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ أَرْبَع سِنِينَ مِنِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ. / وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ. وَقَالَ فِي الْجَدَيدِ: تَصْبِرُ إِلَى قِيَامَ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَوْتِهِ، أَوِ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَعِيشُ إِلَيْهَا؛ لأَنَّا إِنْ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ بِغَيْر بَيِّنَةٍ فَهُوَ بَعِيدٌ، إِذْ لانْدِرَاسِ الأَخْبَارِ أُسْبَابٌ سِوَى الْمَوْتِ، لاَ سِيَّمَا فِي الْخَامِلِ الذِّكْرِ،

[308/1]

النَّازِلِ الْقَدْرِ. وَإِنْ فَسَخْنَا فَالْفَسْخُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِنَصِّ، أَوْ قِيَاسِ عَلَى مَنْصُوصِ، وَالْمَنْصُوصُ أَغْذَارٌ وَعُيُّوبٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، مِنْ إِعْسَارٍ وَجَبَّ وَعُنَّة، فَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ دَائِمَةً فَغَايَتُهُ الامْتِنَاعُ مِنَ الْوَطْءِ، وَذَلِكَ فِي الْحَضْرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ، فَكَانَتِ النَّفَقَةُ دَائِمَةً فَغَايَتُهُ الامْتِنَاعُ مِنَ الْوَطْءِ، وَذَلِكَ فِي الْحَضْرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ، فَكَانَتِهُ الامْتِنَاعُ مِنَ الْوَطْءِ، وَذَلِكَ فِي الْحَضْرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ،

2160. فَإِنْ قِيلَ: سَبَبُ الْفَسْخِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَرِعَايَةٌ جَانِيهِ مَا، فَيُعَارِضُهُ أَنَّ رِعَايَةَ جَانِيهِ

أَيْضًا مُهِمٌ، وَدَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُ وَاجِبٌ، وَفِي تَسْلِيم زَوْجَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ - وَلَعَلَّهُ

مَحْبُوسٌ أَوْ مَرِيضٌ / مَعْذُورٌ - إِضْرَارٌ بِهِ. فَقَدْ تَقَابَلَ الضَّرَرَانِ، وَمَا مِنْ سَاعَةٍ إِلَّا

وَقُدُومُ الزَّوْجِ فِيهَا مُمْكِنٌ، فَلَيْسَ تَصْفُو هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ عَنْ مُعَارِض.

[309/1]

2161. وَكَذَلِكَ اخْتَلُفَ قُوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ، وَلَوْ قِيلَ بِالْفَسْخِ مِنْ حَيْثُ
تَعَدُّرُ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ فَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا بِمُجَرِّدِ مَصْلَحَة لاَ يَعْتَضِدُ بِأَصْلٍ مُعَيَّنِ،
بَلْ تَشْهَدُ لَهُ ١ الأُصُولُ الْمُعَيَّنَةُ. أَمَّا تَبَاعُدُ الْحَيْضَةِ فَلاَ خِلاَفَ فِيهَا فِي مَذْهَبِ
الشَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا خِلاَفَ عَنِ الْعُلَمَاءِ. وَقَدْ أَوْجَبَ الله تَعَالَى التَّرَبُصَ بِالأَقْرَاءِ
الشَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا خِلاَفَ عَنِ الْعُلَمَاءِ. وَقَدْ أَوْجَبَ الله تَعَالَى التَّرَبُصَ بِالأَقْرَاءِ
إلَّا عَلَى اللاَثِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الاَيسَاتِ. وَمَا مِنْ لَحْظَة
إلَّا وَيُتَوَقَّعُ فِيهَا هُجُومُ الْحَيْضِ، وَهِي شَابَّةً، فَمِثْلُ هَذَا الْعُذْرِ النَّادِرِ لاَ يُسَلِّطُنَا
إلَّا وَيُتَوَقِّعُ فِيهَا هُجُومُ الْحَيْضِ، وَهِي شَابَّةً، فَمِثْلُ هَذَا الْعُذَرِ النَّادِرِ لاَ يُسَلِّطُنَا
عَلَى تَخْصِيصِ النَّصِّ، فَإِنَّا لَمْ نَرَ السَّرْعَ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّوَادِرِ فِي أَكْثُو الأَحْوالِ.
وَكَانَ / لاَ يَبْعُدُ عِنْدِي لَو اكْتَفَى بِأَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَهُوَ أَرْبَعُ سِنِينَ، لَكِنْ لَمَّا
أُوجِبَتِ الْعِدَّةُ مَعَ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ عَلَى يَقِينِ الْبَرَاءَةِ عُلَّبِ التَّعَبُدُ.

[310/1]

2162 فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ مِلْتُمْ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْقَوْلِ بِالْمَصَالِحِ، ثُمَّ أَوْرَدْتُمْ هَذَا الْأَصْلَ فِي جُمْلَةِ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ، فَلْيُلْحَقْ هَذَا بِالأُصُولِ الصَّحِيحَةِ لِيَصِيرَ أَصْلاً خَامِسًا بَعْدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ.

2163. قُلْنَا: هَذَا مِنَ الأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ، إذْ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصْلٌ خَامِسٌ فَقَدْ أَخْطَأَ، لَأَنَّا رَدَدْنَا الْمَصْلَحَةَ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَمَقَاصِدُ الشَّرْعِ تُعْرَفُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ. فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ لاَ تَرْجِعُ إلَى حِفْظِ مَقْصُودِ فَهِمَ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَكَانَتْ مِنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لاَ تُلاَئِمُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لاَ تُلاَئِمُ مَنْ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لاَ تُلاَئِمُ مَنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لاَ تُلاَئِمُ مَنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ التَّي لاَ تُلاَئِمُ مَنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ التَّي لاَ تُلاَئِمُ مَنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ التَّي لاَ تُلاَئِمُ وَمَنْ صَارَ إِلَيْهَا فَقَدْ شَرَّعَ، كَمَا أَنَّ مَنِ

[311/1]

اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ. وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ رَجَعَتْ إلَى حِفْظِ مَقْصُودِ شَرْعِيً عُلِمَ كُونُهُ مَقْصُودًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، فَلَيْسَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الأُصُولِ، كَوْنُهُ لَا يُسَمَّى قِيَاسًا، بَلْ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً، إذِ الْقِيَاسُ أَصْلُ مُعَيِّنُ. وَكَوْنُ لَكِنَّهُ لاَ يُسَمَّى قِيَاسًا، بَلْ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً، إذِ الْقِيَاسُ أَصْلُ مُعَيِّنُ. وَكَوْنُ هَذِهِ الْمُعَانِي مَقْصُودَةً عُرِفَ لاَ بِدَلِيلِ وَاحِد، بَلْ بِأَدِلَةٍ كَثِيرَةٍ لاَ حَصْرَ لَهَا مِنَ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ وَقَرَائِنِ الأَحْوَالِ، وَتَقَارِيقِ الأَمَارَاتِ، فُسَمَّى لِذَلِكَ مَصْلَحَةً الْكِتَابِ وَالسُّرْعِ، فَلاَ وَجُهَ مُرْسَلَةً. وَإِذَا فَسُرْنَا الْمَصْلَحَةَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، فَلاَ وَجُهَ مُرْسَلَةً. وَإِذَا فَسُرْنَا الْمَصْلَحَةَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، فَلاَ وَجُهَ لِلْخِلافِ فِي اتِّبَاعِهَا، بَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهَا حُجَّةً.

[312/1]

2164. وَحَيْثُ ذَكَرْنَا خِلاَفًا فَذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ مَصْلَحَتَيْنِ وَمَقْصُودَيْنِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ تَرْجِيحُ الْأَقْوَى. وَلِذَلِكَ / قَطَعْنَا بِكَوْنِ الإِكْرَاهِ مُبِيحًا لِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ، وَتَرْكِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ؛ لأَنَّ الْحَذَرَ مِنْ سَفْكِ اللَّمْ أَشَدُ مِنْ هَذِهِ الأَمُورِ، وَلاَ يُبَاحُ بِهِ الزَّنَا وَالْقَتْلُ لاَّتَهُ مِثْلُ مَحْذُورِ الإِكْرَاهِ. وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الأَمُورِ، وَلاَ يُبَاحُ بِهِ الزَّنَا وَالْقَتْلُ لاَنَّهُ مِثْلُ مَحْذُورِ الإِكْرَاهِ. وَالشَّرْعُ مَا رَجِّحَ الْكَثِيرَ عَلَى الْتَرْجِيحُ، إذِ الشَّرْعُ مَا رَجِّحَ الْكَثِيرَ عَلَى الْقَلِيلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْسِ التَّرْجِيحُ، إذِ الشَّرْعُ مَا رَجِّحَ الْكَثِيرَ عَلَى الْقَلِيلِ فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ، وَرَجَّحَ الْكُلُّ عَلَى الْجُزْءِ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَاكِلَةِ. وَهَلْ يُرَجَّحُ الْكُلُّ عَلَى الْجُزْءِ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَاكِلَةِ. وَهَلْ يُرَجَّحُ الْكُلُّ عَلَى الْجُزْءِ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَاكِلَةِ. وَهَلْ يُرَجَّحُ الْكُلُّ عَلَى الْجُزْءِ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَاكِلَةِ. وَهَلْ يُرَجَّحُ الْكُلُّ عَلَى الْجُزْءِ فِي مَسْأَلَةِ التَّتَرُسِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ.

2165. وَلَذَلِكَ يُمْكِنُ إِظْهَارُ هَذِهِ الْمَصَالِحِ فِي صِيغَةِ الْبُرْهَانِ ١٠٠ إِذْ نَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ النَّرْسِ: التَّرْسِ: مُخَالَفَةُ مَقْصُودِ الشَّرْعِ حَرَامُ، وَفِي الْكَفَّ عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ مُخَالَفَةٌ لِيَعْدُ لَكُفَّارِ مُخَالَفَةً لِيَعْدُ لِيَعْدُ السَّرْع، فَكَانَ حَرَامًا.

2166. فَإِ**نْ قِيلَ**: لاَ نُنْكِرُ أَنَّ مُخَالَفَةَ مَقْصُـودِ الشَّـرْعِ حَـرَامٌ، وَلَكِنْ لاَ نُسَلَّمُ أَنَّ هَذَه مُخَالَفَةً.

|313/1|

- 2167. قُلْنَا: قَهْرُ الْكُفَّارِ / وَاسْتِعْلاَءُ الإسْلاَمِ مَقْصُودٌ، وَفِي هَذَا اسْتِئْصَالُ الإسْلاَمِ، وَاسْتِعْلاَءُ الْكُفْر.
- 2168. فَإِنْ قِيلَ: فَالْكَفُّ عَنِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُذْنِبْ مَقْصُودٌ، وَفِي هَذَا مُخَالَفَةُ الْمَقْصُودِ.
- 2169 قُلْنَا: هَذَا مَقْصُودٌ، وَقَدْ أُضَّطُرِرْنَا إِلَى مُخَالَفَةِ أَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ، وَلاَ بُدَّ مِنَ التَّرْجِيح، وَالْجُزْئِيُّ مُحْتَفَرٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ، وَهَذَا جُزْئِيُّ فَلاَ يُعَارِضُ الْكُلِّيِّ.

2170 فَإِنْ قِيلَ: مُسَلَّمٌ أَنَّ هَذَا جُزْئِيٍّ، وَلَكِنْ لاَ يُسَلَّمُ أَنَّ الْجُزْئِيُّ مُحْتَقَرٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ، فَاحْتِقَارُ الشَّرْعِ لَهُ يُعْرَفُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ؟

2171. قُلْنَا: عَرَفْنَا ذَلِكَ لاَ بِنَصَّ وَاحِد مُعَيَّنَ، بَلْ بِتَفَارِيقِ أَحْكَام، وَاقْتِرَانُ دَلاَلاَتِ، لَمْ يَبْقَ مَعَهَا شَكَّ فِي أَنَّ حِفْظَ خُطَّة الإِسْلاَمِ، وَرِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، أَهَمُّ فِي مَقَاصِدِ الشَّرْعِ مِنْ حِفْظِ شَخْصِ مُعَيَّنِ / فِي سَاعَة أَوْ نَهَارٍ، وَسَيَعُودُ الْكُفَّارُ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ مِنْ حِفْظِ شَخْصِ مُعَيَّنِ / فِي سَاعَة أَوْ نَهَارٍ، وَسَيَعُودُ الْكُفَّارُ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ. فَهَذَا مِمَّا لاَ يُشَكَّ فِيهِ، كَمَا أَبَحْنَا أَكُلَ مَالُ الْغَيْرِ بِالإِكْرَاهِ، عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ. فَهَذَا مِمَّا لاَ يُشَكَّ فِيه، كَمَا أَبَحْنَا أَكُلُ مَالُ الْغَيْرِ بِالإِكْرَاهِ، لِعَلْمَنَا بِأَنَّ الْمَالَ حَقِيرٌ فِي مِيزَانِ الشَّرْعِ بِالإِضَافَةِ إِلَى الدَّمِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ فَيْهِ مِيزَانِ الشَّرْعِ بِالإِضَافَةِ إِلَى الدَّمِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ

314/1

2172. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلاً فَهِمْتُمْ أَنَّ حِفْظَ الْكَتِيرِ أَهَمُّ مِنْ حِفْظِ الْقَلِيلِ فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ، وَفِي الْإِكْرَاهِ، وَفِي الْمَخْمَصَةِ؟

منع الإجماع من ترجيح الكثرة

2173 قُلْنَا: لَمْ نَفْهَمْ ذَلِكَ، إِذْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ شَخْصَانِ عَلَى قَتْلِ شَخْص، لاَ يَحِلُ لَهُمْ اَقَتْلُهُ، وَأَنَّهُ لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمَينِ أَكُلُ مُسْلِم فِي الْمَخْمَصَةِ. فَمَنْعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ تَرْجِيحِ الْكُثْرَةِ. أَمَّا تَرْجِيحُ الْكُلِّيِ فَمَعْلُومٌ: إِمَّا عَلَى الْقَطْعِ، فَمَنْعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْقَطْعِ، يَجِبُ اتِّبَاعُ مِثْلِهِ فِي الشَّرْعِ. وَلَمْ يَرِدْ نَصُّ عَلَى وَلِمَّا بِظَنَّ قَرِيبٍ مِنَ الْقَطْعِ، يَجِبُ اتِّبَاعُ مِثْلِهِ فِي الشَّرْعِ. وَلَمْ يَرِدْ نَصُّ عَلَى خِلافِهِ، بِخِلافِ الْكَثْرَةِ، إِذَ الإِجْمَاعُ فِي الإكْرَاهِ وَفِي الْمَحْمَصَة مَنَعَ مِنْهُ.

315/1

2174. فَبِهَذِهِ / الشَّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْمَصَالِحِ. وَتَبَيَّنَ أَنَّ الاسْتِصْلاَحَ لَيْسَ أَصْلاً خَامِسًا بِرَأْسِهِ، بَلْ مَنِ اسْتَصْلَحَ فَقَدْ شَرَّعَ، كَمَا أَنَّ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ. وَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الاسْتِصْلاَحَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.

2175. وَهَٰذَا تَمَامُ الْكَلاَمِ فِي الْقُطْبِ الثَّانِي مِنَ الأَصُولِ.

### القطبُ الشاكِّ في سيفيه استِ ثما الأحكام مِنْ مِراتِ الأَصُولِ سيفيه استِ ثما الأحكام مِنْ مِراتِ الأَصُولِ

2176 وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْقُطْبُ عَلَى:

.217 صَلَا

2178. وَمُقَدِّمَةٍ

2179. وَثَلَاثَةٍ فُنُونِ.

### صَدِرُ القطبِ الشاكِ

2180. اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقُطْبَ هُو عُمْدَةُ عِلْمِ الأُصُولِ، لِأَنَّ مَيْدَانَ سَعْيِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنْ أُصُولِهَا وَاجْتِنَاتِهَا مِنْ أَغْصَانِهَا؛ إِذْ نَفْسُ الأَحْكَامِ فِي اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنْ أُصُولِهَا وَاجْتِنَاتِهَا مِنْ أَغْصَانِهَا؛ إِذْ نَفْسُ الأَحْتَابِ الْمُجْتَهِدِينَ رَفْعُهَا وَوَضْعُهَا. وَالْأُصُولُ الأَرْبَعَةُ مِنَ الْكِتَابِ، لَلْ مَدْخَلَ لاخْتِيَارِ الْعَبَادِ فِي تَأْسَيسِهَا وَالشَّنَّة /، وَالْإِجْمَاع، وَالْعَقْل، لا مَدْخَلَ لاخْتِيَار\االْعبَاد في تَأْسَيسهَا

316/1

وَالسُّنَةِ /، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْعَقْلِ، لَا مَدْخَلَ لِاحْتِيَارِ ١١ الْعِبَادِ فِي تَأْسَيسِهَا وَتَمْخُلِهِ وَاكْتِسَابِهِ: اسْتِعْمَالُ الْفِكْرِ وَتَمْخُلِهِ وَاكْتِسَابِهِ: اسْتِعْمَالُ الْفِكْرِ فِي الْشِيْمَا وَاقْتِبَاسِهَا مِنْ مَدَارِكِهَا. وَالْمَدَارِكُ هِيَ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ، وَمَرْجِعُهَا إِلَى الرَّسُولِ عِنْ الْأَجْمَاعُ. وَالْكِتَابُ أَيْضًا، وَبِهِ يُعْرَفُ الْإِجْمَاعُ.

مدارك الأحكام

2181. وَالصَّادِرُ مِنْهُ مِنْ مَدَارِكِ الأَحْكَامِ ثَلَاثَةٌ: إِمَّا لَفْظٌ، وَإِمَّا فِعْلٌ، وَإِمَّا سُكُوتُ وَتَقْرِيرٌ.

2182. وَنَرَى أَنْ نُؤَخِّرَ الْكَلَامَ فِي الْفِعْلِ وَالسُّكُوتِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِمَا أَوْجَزُ.

2183. وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى الْحُكْمِ بِصِيغَتِهِ وَمَنْظُومِهِ، أَوْ بِفَحْوَاهُ وَمَفْهُومِهِ، أَوْ بِمَعْنَاهُ وَمَعْقُولِهِ، وَهُوَ الإقْتِبَاسُ الَّذِي يُسَمَّى قِيَاسًا.

[317/1] فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ فُنُونٍ: الْمَنْظُومُ، وَالْمَفْهُومُ، وَالْمَعْقُولُ. /

# الفنُّ الأولُ في النظمِ وكيفية الأسِيدلال الطبيعة مِرجَيث النَّعْبُرُ والرَّضِعُ

2185. وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْفَنَّ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
2186. الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ.
2187. الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي الظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ.
2188. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي الأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
2189. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ.
2190. فَهَذَا صَدْرُ هَذَا الْقُطْب.

#### المُقَدَّمَةُ

2191 أَمَّا (الْمُقَدِّمَةُ): فَتَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولِ:

2192. الْفَصِّلُ الأَوَّلُ: فِي مَبْدَإِ اللَّغَاتِ أَنَّهُ اصْطِلَاحٌ أَمْ تَوْقِيفٌ؟

2193 الْفَصْلُ الشَّانِي: فِي أَنَّ اللُّغَةَ هَلْ تَثَّبُتُ قِيَاسًا؟

2194. الْفَصْلُ الشَّالِثُ: فِي الأَسْمَاءِ الْغُرْفِيَّةِ.

2195. الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ.

21% الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي اللَّفْظِ الْمُفيدِ وَغَيْرِ الْمُفِيدِ.

2197. الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي طَرِيقِ فَهْمِ الْمُرَادِ مِنَ الْخِطَابِ عَلَى الْجُمْلَةِ.

2198 الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ./

[318/1]

#### الْفَصْلُ الأُوَّلُ في: مَبْدُإِ الْلُّغَاتَ

2199. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا اصْطِلَاحِيَّةٌ، إِذْ كَيْفَ تَكُونُ تَوْقِيفًا وَلَا يُفْهَمُ التَّوْقِيفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ صَاحِبِ التَّوْقِيفِ مَعْرُوفًا لِلْمُخَاطَبِ بِاصْطِلَاحِ سَابِقٍ.

2200. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهَا تَوْقِيفِيَّةً، إِذِ الإصْطِلَاحُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَخْطَابِ وَمُنَادَاةٍ وَدَعْوَةٍ إِلَى الْوَضْع، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِلَفْظِ مَعْرُوفٍ قَبْلَ الِاجْتِمَاعَ لِلِاصْطِلَاح.

2201. وَقَالَ قَوْمٌ: الْقَدْرُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّنْبِيهُ وَالْبَعْثُ عَلَى الاِصْطِلَاحِ، يَكُونُ بِالتَّوْقِيفِ، وَمَا بَعْدَهُ يَكُونُ بِالْإصْطِلَاحِ.

2202 **وَالْمُخْتَارُ**: أَنَّ النَّظَرَ فِي هَذَا إِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْجَوَازِ، أَوْ فِي الْوُقُوعِ.

|319/1|

2203. أُمَّا الْجَوَازُ / الْعَقْلَىُ: فَشَامِلٌ لِلْمَذَاهِبِ التَّلاَثَةِ، وَالْكُلُّ فِي حَيِّزِ الْإِمْكَانِ:

2204. أَمَّا التَّوْقِيفُ فَبأَنْ يَخْلُقَ الأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ، بِحَيْثُ يَسْمَعُهَا وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ، وَيُخْلَقَ لَهُمُ الْعِلْمُ بِأَنَّهَا قُصِدَتْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسَمَّيَاتِ. وَالْقُدْرَةُ الأَزَلِيَّةُ لَا تَقْصُرُ عَنْ ذَلكَ.

2205. وَأَمَّا الْإصْطِلَاحُ: فَبِأَنْ يَجْمَعَ الله دَوَاعِيَ جَمْع مِنَ الْعُقَلَاءِ لِلاشْتِغَالِ بِمَا هُوَ مُهِمَّهُمْ وَحَاجَتُهُمْ، مِنْ تَعْرِيفِ ١ الأَمُورِ الْغَائِبَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إَلَيْهَا، فَيَبْتَدِئَ وَاحِدٌ، وَيَتْبَعَهُ الْآخَرُ، حَتَّى يَتِمَّ الإصْطِلَاحُ. بَلِ الْعَاقِلُ الْوَاحِدُ رُبَّمَا يَنْقَدِحُ لَهُ وَجْهُ الْحَاجَةِ، وَإِمْكَانُ التَّعْرِيفِ بِتَأْلِيفِ الْحُرُوفِ، فَيَتَوَلَّى الْوَضْعَ، تُمَّ يُعَرِّفُ الْآخَرِينَ بِالْإِشَارَةِ وَالتَّكْرِيرِ مَعَهَا لِلَّفْظِ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى كَمَا يَفْعَلُ الْوَالِدَانِ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ، وَكَمَا يُعَرُّفُ الأَخْرَسُ مَا فِي ضَمِيرهِ / بالْإِشَارَةِ.

|320/1|

2206. وَإِذَا أَمْكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنَ أَمْكَنَ التَّرْكِيبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

هل من المكن

2207. وَأَمَّا الْوَاقِعُ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ التَّلاَثَةِ فَلَا مَطْمَعَ فِي مَعْرِفَتِهِ يَقينًا، إلَّا بِبُوْهَانٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ بِتَوَاتُر خَبَر، أَوْ سَمْع قَاطِع. وَلَا مَجَالَ لِبُرْهَانِ الْعَقْل فِي هَذَا، وَلَمْ يُنْقَلْ تَوَاتُرٌ، وَلَا فِيهِ سَمْعٌ قَاطعٌ، فَلَا يَبْقَى إِلَّا رَجْمُ الظَّنِّ فِي أَمْر لَا يَرْتَبِطُ بِهِ تَعَبُّدٌ عَمَلِيٌّ، وَلَا تُرْهِقُ إِلَى اعْتِقَادِهِ حَاجَةٌ، فَالْحَوْضُ فِيه إِذًا فُضُولٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

2208. فَإِنْ قِيلَ: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (البغرة: 31) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِوَحْي وَتَوْقِيفٍ، فَيَدُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحَالَةِ خِلَافِهِ.

2200. قُلْنَا: وَلَيْسَ ذَٰلِكَ دَلِيلًا قَاطِعًا عَلَى الْوُقُوعَ أَيْضًا، إِذْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَرْبَعُ احْتِمَالَاتٍ:

2210. أَحَدُهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا أَلْهَمَهُ الله تَعَالَى الْحَاجَةَ إِلَى الْوَضْع، فَوَضَعَ بِتَدْبِيرِهِ وَفِكْرِهِ، / وَنُسِبَ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيم الله تَعَالَى، لِأَنَّهُ الْهَادِي وَالْمُلْهِمُ وَمُحَرِّكُ الدَّاعِيَةِ،

كَمَا تُنْسَبُ جَمِيعُ أَفْعَالِنَا إِلَى الله تَعَالَى.

2211. الثَّانِي: أَنَّ الأَسْمَاءَ رُبَّمَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً باصْطِلَاحٍ مِنْ خَلْقِ خَلَقَهُ الله تَعَالَى قَبْلَ اَدَمَ، مِنَ الْجِنِّ، أَوْ فَرِيقٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَعَلَمَهُ الله تَعَالَى مَا تُوَاضَعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

2212. الشَّالِثُ: أَنَّ الْأَسْمَاءَ أَصَيغَةُ عُمُوم، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ أَسْمَاءَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض، وَمَا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، دُونَ الأَسَامِي الَّتِي حَدَثَتْ مُسَمَّيَاتُهَا بَعْدَ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلام، مِنَ الْحِرَفِ وَالصَّنَاعَاتِ وَالْآلَاتِ. وَتَخْصِيصُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلِّهَا ﴾ مِنَ الْحِرَفِ وَالصَّنَاعَاتِ وَالْآلَاتِ. وَتَخْصِيصُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلِّهَا ﴾ كَتَخْصِيصَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (السَّل: 23) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (السَّل: 23) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيمِنَ ﴾ (المائدة: 120) وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيمِنَ ﴾ (المائدة: 120) إذْ يَخْرُجُ عَنْهُ ذَاتُهُ وَصَفَاتُهُ.

|322/1 عَلَمْ الرَّابِعُ: أَنَّهُ رُبَّمَا عَلَمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ. / أَوْ لَمْ يُعَلَّمْ غَيْرَهُ، ثُمَّ اصْطَلَحَ بَعْدَهُ أَوْلَادُهُ عَلَى عَلَى هَذِهِ اللَّغَاتِ الْمَعْهُودَةِ الْأَنَ. وَالْغَالِبُ أَنَّ أَكْثَرَهَا حَادِثَةٌ بَعْدُه.

321/1

#### الْفَصْلُ الثَّاني في: أَنَّ الأَسْمَاءَ اللُّغُويَّةَ هَلْ تَثْبُتُ قِيَاسًا

2214. وَقَد اخْتَلَفُوا فيه، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَمَّوْا الْخَمْرَ منَ الْعِنَبِ خَمْرًا لِأَنَّهَا تُخَمَّرُ الْعَقْلَ، فَيُسَمَّى النَّبِيذُ خَمْرًا لِتَحَقِّق ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ، قِيَاسًا عَلَيْهِ، حَتَّى يَدْخُلَ فِي عُمُوم قَوْلِهِ عِلَى اللهِ اللهِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا»؛ وَسُمَّى الزَّانِي زَانِيًا لِأَنَّهُ مُولِجٌ فَرْجَهُ فِي فَرْجِ مُحَرَّم، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ اللَّائِطُ فِي إِنْبَاتِ اسْمِ الزَّانِي، حَتَّى يَدْخُلَ فِي عُمُوم قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي ﴾ (النور: 2) وَسُمِّيَ السَّارِقُ سَارِقًا لأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ الْغَيْرَ فِي خُفْيَة، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي النَّبَّاش، فَيَشْبُتُ لَهُ اسْمُ السَّارِقِ قِيَاسًا، \ا

حَتَّى يَدْخُلَ تَحْتَ / عُمُوم قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ (السَّانة: 38).

2215. وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْعَرَبَ إِنْ عَرَّفَتْنَا بِتَوْقِيفِهَا أَنَّا وَضَعْنَا الاسْمَ لِلْمُسْكِرِ الْمُعْتَصَرِ مِنَ الْعِنَبِ خَاصَّةً، فَوَضْعُهُ لِغَيْرَهِ تَقَوُّلُ عَلَيْهِمْ وَاخْتِرَاعٌ، فَلَا يَكُونُ لُّغَتِّهُمْ، بَلْ يَكُونُ وَضْعًا مِنْ جِهَتِنَا. وَإِنْ عَرَّفَتْنَا أَنَّهَا وَضَعَتْهُ لِكُلّ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ، أَوْ يُخَمِّرُهُ، كَيْفَمَا كَانَ، فَاسْمُ الْخَمْرِ ثَابِتُ لِلنَّبِيذِ بِتَوْقِيفِهِمْ، لَا بِقِيَاسِنَا، كَمَا أَنَّهُمْ عَرَّفُونَا أَنَّ كُلَّ مَصْدَر فَلَهُ فَاعِلٌ؛ فَإِذَا سَمَّيْنَا فَاعِلَ الضَّرْب ضَارِبًا كَانَ ذَلِكَ عَنْ تَوْقِيفٍ لَا عَنْ قِيَاسٍ. وَإِنْ سَكَتُوا عَنِ الأَمْرَيْنِ احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْرُ اسْمَ مَا يُعْتَصَرُ مِنَ الْعِنَبِ خَاصَّةً، وَاحْتُمِلَ غَيْرُهُ. فَلِمَ نَتَحَكُّمُ عَلَيْهِمْ وَنَقُولُ: لَغَتُهُمْ هَذَا؟ وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ يَضَعُونَ الْاسْمَ لِمَعَانِ، وَيُخَصَّصُونَهَا بِالْمَحَلِّ، كَمَا يُسَمُّونَ الْفَرَسَ / أَدْهَمَ لسَوَاده، وَكُمَيْتًا لِحُمْرَتهِ، وَالثُّوبُ الْمُتَلَوِّنُ بِذَلِكَ اللَّوْنِ، بَلِ الْآدَمِيُّ الْمُتَلَوِّنُ بِالسَّوَادِ، لَا يُسَمُّونَهُ بِذَلِكَ الإسم، لِأَنَّهُمْ مَا وَضَعُوا «الْأَدْهَمَ» وَ«الْكُمَيْتَ» لِلْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، بَلْ لِفَرَسَ أَسْوَدَ وَأَحْمَرَ؛ وَكَمَا سَمَّوْا الزُّجَاجَ الَّذِي تَقَرُّ فِيهِ الْمَائِعَاتُ قَارُورَةً، أَخْذًا مِنَّ الْقَرَار، وَلَا يُسَمُّونَ الْكُوزَ وَالْحَوْضَ قَارُورَةً وَإِنْ قَرَّ الْمَاءُ فِيهِ.

2216. فَإِذًا كُلُّ مَا لَيْسَ عَلَى قِيَاسِ التَّصْرِيفِ الَّذِي عُرِفَ مِنْهُمْ بِالتَّوْقِيفِ فَلَا سَبِيلَ

إِلَى إِثْبَاتِهِ وَوَضْعِهِ بِالْقِيَاسِ. وَقَدْ أَطْنَبْنَا فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي «كِتَابِ أَسَاسِ

الْقِيَاسِ»\*. فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ اللُّغَةَ وَضْعٌ كُلُّهَا وَتَوْقِيفٌ، لَيْسَ فِيهَا قِيَاسٌ أَصْلاً./

|324/1|

323/1

لا قياس لي لفة العرب

🏶 سے: 101–103

325/1

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي: الْأَسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ

2217. اعْلَمْ أَنَّ الأَسْمَاءَ اللُّغَوِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى وَضْعِيَّةٍ وَعُرْفِيَّةٍ.

2218. وَالْإِسْمُ يُسَمَّى عُرْفِيًّا بِاعْتِبَارَيْن:

2219. أَحَدُهُمَا: أَنْ يُوضَعَ الْاسْمُ لِمَعْنَى عَامٌ، ثُمَّ يُخَصِّصُ عُرْفُ الْاسْتِعْمَالِ مِنْ أَهْلِ
اللَّغَة ذَلِكَ الاسْمَ بِبَعْضَ مُسَمَّيَاتِهِ، كَاخْتِصَاصِ اسْمِ «الدَّابَّة» بِذَوَاتِ الأَرْبَعِ، مَعَ
أَنَّ الْوَضْعَ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ، وَاخْتِصَاصِ اسْمِ «الْمُتَكَلِّم» بِالْعَالِم بِعلْمِ الْكَلَمِ، مَعَ أَنَّ الْوَضْعَ عَامٌ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ
كُلُّ قَائِلِ وَمُتَلَفِّظُ مُتَكَلِّمٌ؛ وَكَاخْتِصَاصِ اسْمِ «الْفَقِيهِ» وَ«الْمُعَلَّم» بِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ
كُلُّ قَائِلِ وَمُتَلَفِّظُ مُتَكَلِّمٌ؛ وَكَاخْتِصَاصِ اسْمِ «الْفَقِيهِ» وَ«الْمُعَلَّمَ عَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ
وَبَعْضِ الْمُعَلِّمِينَ، مَعَ أَنَّ الْوَضْعَ عَامٌ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ
كُلُّ هَالِهُ وَعَلَيْهُ ﴿ (البَوْمَ: 31) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَلَنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ (الرحس: 3-4)
وَقَالَ عَرُّ وَجَلً : ﴿ فَمَالِ هَوَلَاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (السَام: 78)

|326/1|

عرف الاستعمال يثبت المعاني

2220. الاعتبَارُ الثَّانِي: أَنْ يَصِيرَ الإَسْمُ / شَائِعًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا، بَلْ فِيمَا هُوَ مَجَازٌ فِيهِ، «كَالْغَائِطِ» وَالْعَذِرَة، فَالْغَائِطُ لِلْمُطْمَئِنِ مِنَ الأَرْض، وَ«الْعَذِرَة» لَقْوَمَ مَجَازٌ فِيهِ، «كَالْغَائِطِ» وَالْعَذِرَة، فَالْغَائِطُ لِلْمُطْمَئِنِ مِنَ الأَرْض، وَ«الْعَذِرَة» لِلْفَنَاءِ الَّذِي يُسْتَتَرُ بِهِ وَتُقْضَى الْحَاجَةُ مِنْ وَرَائِهِ. فَصَارَ أَصْلُ الْوَضْعِ مَنْسِيًا، وَالْمَجَازُ مَعْرُوفًا سَابِقًا إِلَى الْفَهْمِ بِعُرْفِ الإسْتِعْمَالِ، فَيُسَمَّى هَذَا عُرْفِيًّا، وَهُو مِنَ اللَّغَةِ الإِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ هَذَا بِعُرْفِ الإسْتِعْمَالِ، وَذَلِكَ بِالْوَضْعِ الأَوَّلِ. وَهُو مِنَ اللَّغَةِ اللَّوَشَعِ الأَوَّلِ. فَالْأَسَامِي اللَّغَويَّةُ: إِمَّا وَضْعِيَّةً، وَإِمَّا عُرْفِيَّةً.

2221. أَمَّا مَا انْفَرَدَ الْمُحْتَرِفُونَ وَأَرْبَابُ الصِّنَاعَاتِ بِوَضْعِهِ لِأَدَوَاتِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى عُرْفِيًّا؛ لِأَنَّ مَبَادِئَ اللَّغَاتِ، وَالْوَضْعَ الأَصْلِيَّ، كُلُّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ، فَيَلْزَمُّ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الأَسَامِي اللَّغَوِيَّةِ عُرْفِيَّةً.

0.119

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي: الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّة

2222. قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: الأَسْمَاءُ لُغَوِيَّةٌ، وَدِينِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةٌ: أَمَّا / اللُّغَوِيَّةُ فَظَاهِرَةٌ. وَأَمَّا الدِّينِيَّةُ فَمَا نَقَلَتْهُ الشَّرِيعَةُ إِلَى أَصْلِ الدَّينِ، كَلَفْظِ 1327/1 الْإِيمَانِ، وَالْكُفْرِ، وَالْفِسْقِ. وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ، فَكَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْم، وَالْحَجَّ، وَالزَّكَاةِ.

2223. وَاسْتَدَلُّ الْقَاضِي عَلَى إِفْسَادِ مَذْهَبِهِمْ بِمَسْلَكَيْنِ:

2226. الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْقُرْاَنُ، وَالْقُرْاَنُ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ ثَاعَرَبِيَّا ﴾ (الزعرف: 3) وَ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي ثَمِينِ ﴾ (الشعره: 95)، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ هُوَ مِهِ ، ﴾ (إبرامم: 4) وَلَوْقَالَ: «أَطْعِمُوا الْعُلَمَاءَ» وَأَرَادَ الْفُقُرَاءَ، لَمْ يَكُنْ هَذَا بِلِسَانِهِمْ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ الْمَنْقُولُ عَرَبِيًّا. فَكَذَلِكَ إِذَا نُقِلَ اللَّفْظُ عَنْ مَوْضُوعِهِ إِلَى غَيْرِ مَوْضُوعِهِ، أَوْ جُعِلَ عِبَارَةً عَنْ بَعْضِ مَوْضُوعِهِ، أَوْ مُعَلِ عَبَارَةً عَنْ بَعْضِ مَوْضُوعِهِ، أَوْ مُعَلَ عَبَارَةً عَنْ بَعْضِ مَوْضُوعِهِ، أَوْ مُعَلَ عِبَارَةً عَنْ بَعْضِ مَوْضُوعِهِ، أَوْ مُتَنَاوِلًا لِمَوْضُوعِهِ وَغَيْرِ مَوْضُوعِهِ، فَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ.

328/1

[329/1]

2225. الثَّانِي: أَنَّ الشَّارِعَ / لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَلَزِمَهُ تَعْرِيفُ الأُمَّةِ بِالتَّوْقِيفِ نَقْلَ تِلْكَ الأَسَامِي، فَإِنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِلُغَتِهِمْ لَمْ يَفْهَمُوا إِلَّا مَوْضُوعَهَا، وَلَوْ وَرَدَ فِيهِ تَوْقِيفٌ الأَسَامِي، فَإِنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِلُغَتِهِمْ لَمْ يَفْهَمُوا إلَّا مَوْضُوعَهَا، وَلَوْ وَرَدَ فِيهِ تَوْقِيفٌ لَكَانَ مُتَوَاتِرًا، فَإِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ بِالْآخَادِ. احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَاكَانَ لَكَانَ مُتَوَاتِرًا، فَإِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ بِالْآخَادِ. احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَاكَانَ اللَّعَلِيمِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ (البقرة: 143) وَأَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَقَالَ لِيَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

2226. قُلْنَا: أَرَادَ بِالْإِيمَانِ الْتَصْدِيقَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِبْلَةِ، وَأَرَادَ بِالْمُصَلِّينَ الْمُصَدِّقِينَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِبْلَةِ، وَأَرَادَ بِالْمُصَلِّينَ الْمُصَدِّقِينَ بِالصَّلَاةِ صَلَاةً عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ. وَعَادَةُ الْعَرَبِ بِالصَّلَاةِ صَلَاةً عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ. وَعَادَةُ الْعَرَبِ تَسْمِيةُ الشَّيْءِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَوْعًا مِنَ التَّعَلُّقِ. وَالتَّجَوُّزُ مِنْ نَفْسِ اللَّغَةِ.

2227. احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا / إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»، وَتَسْمِيَةُ الْإِمَاطَةِ إِيمَانًا خِلَافُ الْوَضْع.

2228. قُلْنَا: هَذَا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. وَإِنْ ثَبَتَتْ فَهِيَ دَلَالَةُ الْإِيمَانِ، فَيُتَجَوَّزُ بِتَسْمِيَتِهِ إِيمَانًا. 2229. وَاحْتَجُوا بِأَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَ عِبَادَاتٍ لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً، فَافْتَقَرَتْ إِلَى أَسَامٍ، وَكَانَ اسْتِعَارَتُهَا مِنَ اللَّغَةِ أَقْرَبَ مِنْ نَقْلِهَا مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى، أَوْ إِبْدَاعِ أَسَامٍ لَهَا. 2230. قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ حَدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ عِبَادَةُ لَمْ يَكُنْ لَهَا اسْمٌ فِي اللَّغَةِ.

2231. فَإِنْ قِيلَ: فَالصَّلَاةُ فِي اللَّغَةِ لَيْسَتْ عِبَارَةً عَنِ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَلَا الْحَجُّا\ عِبَارَةً عَنِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.

#### 2232. قُلْنَا عَنْهُ جَوَابَانِ:

2233. الْأُوَّلُ: أَنَّهُ لَيْسَ الصَّلَاةُ فِي الشَّرْعِ أَيْضًا عِبَارَةً عَنْهُ، بَلِ الصَّلَاةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ، وَالصَّوْمُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِمْسَاكِ، الدَّعَاءِ، كَمَا فِي اللَّغَةِ؛ وَالْحَجُّ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ، وَالصَّوْمُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِمْسَاكِ، الدَّعَاءِ وَالطَّوْمُ عِبَارَةٌ عَنِ النَّمُورِ أَمُّورًا لَا شَرْعُ شَرَطَ فِي إِجْزَاءِ هَذِهِ الأَمُورِ أَمُّورًا أَمُورًا أَخُورَ تَنْضَمُ إلَيْهَا، فَشَرَطَ فِي الإعْتِدَادِ بِالدَّعَاءِ الْوَاجِبِ انْضِمَامَ الرُّكُوعِ أَخَرَ تَنْضَمُ إلَيْهِ، وَفِي قَصْدِ الْبَيْتِ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْوُقُوفُ وَالطَّوَافُ؛ وَالإسْمُ وَالسَّوْفُ وَالطَّوَافُ؛ وَالإسْمُ عَيْرُ مُتَنَاوِلٍ لَهُ، لَكِنَّهُ شَرْطُ الاعْتِدَادِ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإسْمُ. فَالشَّرْعُ تَصَرَّفَ بِوَضْعِ الشَّرْطِ، لَا بِتَغَييرِ الْوَضْعِ.

2234. اَلْقَانِيَّ: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: شَمَّيَتْ جَمِيعُ الأَفْعَالِ صَلَاةً لِكَوْنِهَا مُتَّبَعًا بِهَا فِعْلُ الْإِمَامِ، فَإِنَّ التَّالِيَ لِلسَّابِقِ فِي الْخَيْلِ يُسَمَّى مُصَلِّيًا، لِكَوْنِهِ مُتَّبِعًا. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله.

2235. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِ تَصَرُّفِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الأَسَامِي، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِ تَصَرُّفِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الأُسَامِي، وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى كَوْنِهَا مَنْقُولَةً عَنِ اللَّغَةِ بِالْكُلَّيَةِ، كَمَا ظَنَّهُ قَوْمٌ، وَلَكِنَّ عُرْفَ اللَّغَةِ تَصَرَّفَ / فِي الأَسَامِي مِنْ وَجْهَيْن:

2236. أَحَدُهُمَا: التَّخْصِيصُ بِبَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ، كَمَا فِي الدَّابَّةِ، فَتَصَرُّفُ الشَّرْعِ فِي فِي «الْحَجِّ» وَ«الْإِيمَانِ» مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، إذْ لِلشَّرْعِ عُرْفٌ فِي الْاسْتِعْمَالِ كَمَا لِلْعَرَبِ.

2237. وَالثَّانِي: إطْلَاقُهُمُ الاِسْمَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَتَّصِلُ بِهِ، كَتَسْمِيَتِهِمُ الْخَمْرَ مُحَرَّمَةً، وَالْمُحَرَّمُ وَطْؤُهَا. فَتَصَرُّفُهُ فِي الْخَمْرَ مُحَرَّمَةً، وَالْمُحَرَّمُ وَطْؤُهَا. فَتَصَرُّفُهُ فِي النَّحْمَرَ مُحَرَّمَةً، وَالْمُحَرَّمُ وَطْؤُهَا. فَتَصَرُّفُهُ فِي الْخَمْرَ مُحَرَّمَةً، وَالْمُحُودَ شَرَطَهُ الشَّرْعُ فِي تَمَام الصَّلَاةِ، فَشَمَلَهُ الصَّلَاةِ، فَشَمَلَهُ

[330/1]

331/1

الاسْمُ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ؛ إذْ إنْكَارُ كَوْنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رُكْنَ الصَّلَاةِ وَمَنْ نَفْسِهَا بَعِيدٌ. فَتَسْلِيمُ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِتَعَارُفِ الاسْتِعْمَالِ لِلشَّرْعِ أَهْوَنُ مَنْ إِخْرَاجِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ مِنْ نَفْسِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ كَالْمُهِمِّ الْمُحْتَاجِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ مِنْ نَفْسِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ كَالْمُهِمِّ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، إِذْ مَا يُصَوَّرُهُ / الشَّرْعُ مِنَ الْعَبَادَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا أَسَامٍ مَعْرُوفَةً، وَلا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي اللَّغَةِ إلا بِنَوْع تَصَرُّفٍ فِيهِ.

|332/1|

2238. وَأَمَّا مَا اسْتُدلَّ بِهِ مِنْ أَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيِّ، فَهَذَا لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الأَسَامِيَ عَنْ أَنْ تَكُونَ عَرَبِيَّةً، وَلَا يَسْلُبُ اسْمَ الْعَرَبِيِّ عَنِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَوِ اشْتَمَلَ عَلَى مِثْلِ هَذُهِ الْكُلمَاتِ بِالْعَجَمِيَّةِ لَكَانَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا أَيْضًا، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكِتَابِ \*.

الأَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكِتَابِ \*.

# بــ: 159

[333/1]

2239. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْقِيفُ عَلَى تَصَرُّفِهِ، فَهَذَا أَيْضًا إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا لَمْ
يُفْهَمْ مَقْصُودُهُ مِنْ هَذِهِ الأَلْفَاظِ بِالتَّكْرِيرِ وَالْقَرَائِنِ، مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. فَإِذَا فُهِمَ
هَذَا فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ. فَهَذَا أَقْرَبُ عِنْدَنَا مِمَّا ذَكَرَهُ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله. /

#### الْفَصْلُ الْخَامِسُ في: الْكُلَام الْمُفيد

انقسامه من حيث 2240. اعْلَمْ أَنَّ الأُمُورَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَى مَا لَا يَدُلُّ.

دلالته إلى نص وظاهر ومجمل

2241. فَأَمَّا مَا يَدُلُّ فَيَنْقَسِمُ \ إِلَى مَا يَدُلُّ بِذَاتِهِ، وَهُوَ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَجَامِعَ

🏶 صـ: 16، وما بعدها

أَقْسَامِهَا فِي مَدَارِكِ الْعُقُولِ مِنْ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ \* ؛ وَإِلَى مَا يَدُلُّ بِالْوَضْع. 2242. وَهُو يَنْقَسِمُ إِلَى صَوْتٍ، وَغَيْرٍ صَوْتٍ، كَالْإِشَارَةِ، وَالرَّمْزِ.

2243. وَالصَّوْتُ يَنْقَسِمُ فِي دَلَالَتِهِ إِلَى مُفِيدِ وَغَيْر مُفِيدٍ. فَالْمُفِيدُ كَقَوْلكَ: زَيْدٌ قَائِمٌ، وَزَيْدٌ خَرَجَ رَاكِبًا. وَغَيْرُ الْمُفِيدِ كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ لَا، وَعَمْرُو فِي. فَإِنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ مَعْنَى، وَإِنْ كَانَ آخَادُ كَلِمَاتِهِ مَوْضُوعَةً لِلدَّلَالَة.

2244. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَةٍ هَذَا كَلَامًا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ كَمَقْلُوبِ رَجُل وَزَيْدٍ؟ مِثْلَ قَوْلِكَ: «لجر!» و«ديز!»، فَإِنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى كَلَامًا. وَمِنْهُمْ مَنَّ سَمَّاهُ كَلَامًا لأَنَّ آحَادَهُ / وُضعَتْ للْإِفَادَة.

334/1

2245. وَاعْلَمْ: أَنَّ الْمُفِيدَ مِنَ الْكَلَامِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ، كَمَا فِي عِلْمِ النَّحْوِ. وَهَذَا لَا يَكُونُ مُفِيدًا حَتَّى يَشْتِّمِلَ عَلَى اسْمَيْن أَسْنِدَ أَحَدُّهُمَا إِلَىَ الْأَخَرَ نَحْوَ: زَيْدٌ أَخُوكَ، وَالله رَبُّكَ؛ أَو اسْم أَسْنِدَ إِلَى فِعْل نَحْوَ قَوْلِكَ: ضُربَ زَيْدٌ، وَقَامَ عَمْرُو. وَأَمَّا الِاسْمُ وَالْحَرْفُ، كَقَوْلِكَ زَيْدٌ مِنْ، وَعَمْرُو فِي، فَلَّا يُفِيدُ، حَتَّى تَقُولَ: مِنْ مُضَرَ، أَوْ فِي الدَّارِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ: ضَرَبَ قَامَ، لَا يُفِيدُ إِذَا لَمْ يَتَخَلَّلُهُ اسْمٌ. وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ: مِنْ، في، قَدْ، عَلَى.

الكلام المفيده

2246. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَكَّبَ مِنَ الإسْم وَالْفِعْل وَالْحَرْفِ تَرْكِيبًا مُفِيدًا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَسْتَقِلُّ بِالْإِفَادَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَإِلَى مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِالْإِفَادَةِ أَصْلًا إِلَّا بِقَرينَةٍ، وَإِلَى مَا يَسْتَقِلُّ بِالْإِفَادَةِ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ:

2247. مِثَالُ الأُوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَى ﴾ (الإسراء: 32) ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (النساء: 29) / وَذَلِكَ يُسَمَّى «نَصًّا» لِظُهُورهِ. وَالنَّصُّ فِي السَّيْرِ هُوَ الظُّهُورُ فِيهِ. وَمِنْهُ «مِنَصَّةُ الْعَرُوسِ» لِلْكُرْسِيِّ الَّذِي تَظْهَرُ عَلَيْه. وَالنَّصُّ ضَرْبَّان:

335/1

ضَرْبُ هُو نَصِّ بِلَفْظِهِ وَمَنْظُومِهِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ؛ وَضَرْبُ هُو نَصَّ بِفَحْوَاهُ وَمَفْهُومِهِ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكَا آئِقِ ﴾ (الإسراء: 23) ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ (النساء: 77) ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴾ (الولولة: 7) ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادٍ لَا يُؤَدِمِهِ إِلَيْكَ ﴾ (آل عمران: 75) فَقَد اتَّفَقَ أَهْلُ اللَّغَةِ عَلَى أَنَّ فَهْمَ مَا قَوْقَ التَّأْفِيفِ مِنَ الْمَقْدَارِ الْكَثِيرِ، فَوْقَ التَّأْفِيفِ مِنَ الْمَقْدَارِ الْكَثِيرِ، فَوْقَ التَّأْفِيفِ . وَمَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَسْبَقُ إِلَى الْفَهُمِ مِنْهُ مِنْ نَفْسِ الدَّرَّةِ، وَالْفَتِيلِ، وَالتَّافِيفِ . وَمَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَسْبَقُ إِلَى الْفَيْعِلِمِ الْمَنْطُوقِ فَهُو حَقّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ عُرِفَ بِالْمَنْطُوقِ فَهُو حَقّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ عُرِفَ بِالْمَنْطُوقِ فَهُو حَقّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ عُرِفَ بِالْمَنْطُوقِ فَهُو حَقّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ عُرِفَ بِالْمَنْطُوقِ فَهُو حَقّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ عُرِفَ بِالْمَنْطُوقِ فَهُو حَقّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يُخْتَاجُ فِيهِ إِلَى تَأَمُّل، أَوْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ فَهُو / غَلَطُ.

336/1

2248. وَأَمَّا الَّذِي لَا يَسْتَقَلُّ إِلَّا بِقَرِيْنَة فَكَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ الْتِكَامِ ﴾ (البقرة: 228) وَكُلَّ لَفْظ مُشْتَرَكُ الْتِكَامِ ﴾ (البقرة: 228) وَكُلَّ لَفْظ مُشْتَرَكُ وَمُنْهَم، وَكَقَوْلِهِ: رَأَيْتُ أَسَدًا وَحِمَارًا وَثُوْرًا، إِذَا أَرَادَ شُجَاعًا وَبَلِيدًا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى مَقْصُودِهِ إِلَّا بقرينَةٍ.

2249. وَأَمَّا الَّذِي مَسْتَقِلُ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ، فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاثُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأمام: 141) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَقَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزِّيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ (التوبة: 29) فَإِنَّ الْإِيتَاءَ وَيَوْمَ الْحَصَادِ مَعْلُومٌ، وَمِقْدَارُ مَا يُؤْتَى غَيْرُ مَعْلُوم ؛ وَالْقِتَالُ ١١ وَأَهْلُ الْكِتَابَ مَعْلُومٌ، وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ مَجْهُولٌ.

2250. فَخَرَجٌ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّفْظَ الْمُفِيدَ بِالْإضَافَةِ إِلَى مَدْلُولِهِ: إِمَّا أَنْ لَا يَتَطَرُّقَ إِلَيْهِ الْحَتِمَالُاتُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، فَيُسَمَّى احْتِمَالُ، فَيُسَمَّى نَصًّا؛ أَوْ يَتَعَارَضُ فِيهِ الاحْتِمَالَاتُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، فَيُسَمَّى مُجْمَلًا وَمُبْهَمًا؛ / أَوْ يَتَرَجَّحُ أَحَدُ احْتِمَالَاتِهِ عَلَى الْاَخْرِ فَيُسَمَّى بِالْإِضَافَةِ إِلَى الاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ مُؤَوَّلًا. إِلَى الإحْتِمَالِ النَّبَعِيدِ مُؤَوَّلًا. وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُفَيدُ إِذًا: إِمَّا نَصٌّ، أَوْ ظَاهِرً، أَوْ مُجْمَلٌ.

337/1

اللفظ المفيد إما نص أو ظاهر أو مجمل 120\\پ

#### الْفَصْلُ السَّادسُ في: طُريق فَهُم الْمُرَادِ مِنَ الْخَطَابِ

2252. اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا أَنْ يَسْمَعَهُ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكُ مِنَ الله تَعَالَى، أَوْ يَسْمَعَهُ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ مِنْ مَلَكِ، أَوْ تَسْمَعَهُ الأُمَّةُ مِنَ النَّبِيِّ.

2253. فَإِنْ سَمِعَهُ مَلَكٌ ۚ أَوْ نَبِيٌّ مِنَ الله تَعَالَى فَلَا يَكُونُ حَرْفًا، وَلَا صَوْتًا، وَلَا لُغَةً مَوْضُوعَةً، حَتَّى يُعْرَفُ مَعْنَاهُ، بسَبَب تَقَدُّم الْمَعْرِفَة بِالْمُوَاضَعَة، لَكنْ يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِأَنْ يَخْلُقَ الله تَعَالَى فِي السَّامِعِ عَلْمًا ضَرُوريًا بِثَلَاثَةِ أَمُور: بالْمُتَكَلِّم، / وَبِأَنَّ مَا سَمِعَهُ مِنْ كَلَامِه، وَبِمُرَادِهِ مِنْ كَلَامِهِ. فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَمُور لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً. وَالْقُدْرَةُ الأَزَلِيَّةُ لَيْسَتْ قَاصِرَةً عَن اضْطِرَارِ الْمَلَكِ وَالنَّبِيِّ إِلَى الْعِلْم بِذَلِكَ. وَلَا مُتَكَلِّمَ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجُ إِلَى نَصْبِ عَلَامَةٍ لِتَعْرِيفِ مَا فِي ضَمِيرِهِ، إلَّا الله تَعَالَى، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اخْتِرَاع عِلْم ضَرُورِيُّ بِهِ، مِنْ غَيْرِ نَصْبِ عَلَامَةٍ.

[338/1]

كلام الله ليس من 2254. وَكَمَا أَنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ مِنْ جِنْس كَلَامَ الْبَشَر، فَسَمْعُهُ الَّذِي يَخْلُقُهُ لِعَبْدِهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ سَمْعِ الْأَصْوَاتِ. وَلِذَلِكَ يَعْشُرُ عَلَيْنَا تَفَهُّمُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ مُوسَى كَلَّامَ الله تَعَالَى َ الَّذِي لَيْسَ بِحَرْفِ وَلَا صَوْتِ، كَمَا يَعْسُرُ عَلَى الأَكْمَهِ تَفَهُّمُ كَيْفِيَّةِ إِدْرَاكِ الْبَصِيرِ لِلْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ.

2255. أُمَّا سَمَاعُ النَّبِيِّ مِنَ الْمَلَكِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِحَرْفِ وَصَوْتِ دَالٌّ عَلَى مَعْنَى كَلَامِ اللهِ، فَيَكُونَ / الْمَسْمُوعُ الأَصْوَاتَ الْحَادِثَةَ، الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْمَلَكِ، دُونَ نَفْس الْكَلَام. وَلَا يَكُونُ هَذَا سَمَاعًا لِكَلَام الله بِغَيْر وَاسِطَةٍ، وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ سَمَاعِ كَلَامِ الله تَعَالَى، كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ سَمِعَ شِعْرَ الْمُتَنَبِّي وَكَلَامَهُ، وَإِنْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَسَمِعَ صَوْتَ غَيْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَامَ ٱللَّهِ ﴾ (النوبة: 6).

339/1

2256. وَكَذَلِكَ سَمَاعُ الأُمَّةِ مِنَ الرَّسُولِ عِنْ كَسَمَاعِ الرَّسُولِ مِنَ الْمَلَكِ، وَيَكُونُ طَرِيقُ فَهْمِ الْمُرَادِ تَقَدُّمَ الْمَعْرِفَةِ بِوَضْعِ اللَّغَةِ الَّتِي بِهَا الْمُخَاطَبَةُ.

2257. تُمَّ إِنْ كَانَ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ كَفَى مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ. وَإِنْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الإحْتِمَالُ فَلَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ حَقِيقَةً إِلَّا بِانْضِمَام قَرِينَةٍ إِلَى اللَّفْظِ. وَالْقَرِينَةُ إِمَّا لَفْظُ

340/1

مَكْشُوفٌ، كَقَوْله تَعَالَم: ﴿ وَءَاتُواْ / حَقَّهُ مُوثُومَ حَصَادِهِ ٤ ﴿ وَالْحَقُّ هُوَ الْعُشْرُ»؛ وَإِمَّا إِحَالَةٌ عَلَى دَلِيلِ الْعَقْلِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُ أَ بِيَمِينِهِ ﴾ (الزمر: 67) وَقَوْله عَلَيْه السَّلَامُ: «قَلْبُ الْمُؤْمِن بَيْنَ أَصْبُعَيْن مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»؛ وَإِمَّا\\قَرَائِنُ أَحْوَالِ مِنْ إِشَارَاتِ وَرُمُّوزِ وَحَرَكَاتٍ وَسَوَايِقَ وَلَوَاحِقَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ وَالتَّجْنِيْسِ، يَخْتَصُّ بدَرْكِهَا الْمُشَاهِدُ لَهَا، فَيَنْقُلُهَا الْمُشَاهِدُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى التَّابِعِينَ بِأَلْفَاظِ صَرِيحَةٍ، أَوْ مَعَ قَرَائِنَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْس، أَوْ مِنْ جِنْس آخَرَ، حَتَّى تُوجِبَ عِلْمًا ضَرُوريًّا بِفَهْم الْمُرَادِ، أَهْ تُوجِبَ ظَنًّا.

2258. وَكُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ عِبَارَةٌ مَوْضُوعَةٌ فِي اللَّغَةِ فَتَتَعَيَّنُ فِيهِ الْقَرَائِنُ. وَعِنْدَ مُنْكِري صِيغَةِ الْعُمُومِ وَالْأَمْرِ يَتَعَيَّنُ تَعْرِيفُ الأَمْرِ وَالْإِسْتِغْرَاقِ بِالْقَرَائِنِ، فَإِنَّ قَوْلَهَ تَعَالَى: ﴿ فَالْقُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (النوبة: 5) / وَإِنْ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ: كُلَّهُمْ وَجَمِيعَهُمْ، 341/1 فَيَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ عِنْدَهُمْ، كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (الاحناف: 25) ﴿ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: 23) فَإِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى \*.

"ص: 387، 460 460

### الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي: الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

2259. اعْلَمْ أَنَّ اسْمَ الْحَقِيقَةِ مُشْتَرَكُ، إذْ قَدْ يُرَادُ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ وَحْدُّهُ، وَيُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ الْكَلَام. وَلَكِنْ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي مَوْضُوعِهِ. الْأَلْفَاظِ أُرِيدَ بِهِ مَا اسْتُعْمِلَ فِي مَوْضُوعِهِ.

2260. وَالْمَجَازُ: مَا اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

2261. الْأَوَّلُ: مَا اسْتُعِيرَ لِلشَّيْءِ بِسَبَبِ الْمُشَابَهَةِ فِي خَاصِّيَّة مَشْهُورَة، كَقَوْلِهِمْ لِلشَّجَاءِ: أَسَدٌ، وَلِلْبَلِيدِ: حِمَارٌ. فَلَوْ سُمِّيَ الأَبْحَرُ أَسَدًا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْبَخَرَ / لَيْسَ مَشْهُورًا فِي حَقِّ الأَسَد.

[342/1]

2262. الثَّانِي: الزَّيَادَةُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَّنَى ۗ ﴾ فَإِنَّ الْكَافَ وُضِعَتْ لِلْإِفَادَةِ، فَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفِيدُ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْوَضْعِ.

2263. الثَّالِثُ: النَّقْصَانُ الَّذِي لَا يُبْطِلُ التَّفْهِيمَ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ وَالنَّمْعْنَى: وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. وَهَذَا النَّقْصَانُ اعْتَادَتْهُ الْعَرَبُ، فَهُوَ تَوَسُّعُ وَتَجَوُّزُ.

علامات الجاز

2264. وَقَدْ يُعْرَفُ الْمَجَازُ بِإِحْدَى عَلَامَاتٍ أَرْبَعَ:

2265 الْأُولَى: أَنَّ الْحَقِيقَةَ جَارِيَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي نَظَائِرِهَا: إِذْ قَوْلُنَا: «عَالِمٌ» لَمَّا صَدَقَ عَلَى «ذِي عِلْم، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَسُّكُلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ عَلَى «ذِي عِلْم، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَسُّكُلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ يَصِحُ فِي بَعْضِ الْجَمَادَاتِ لِإِرَادَةِ صَاحِبِ الْقُرْيَةِ، وَلَا يُقَالُ: سَلِ الْبِسَاطَ يَصِحُ فِي بَعْضِ الْجَمَادَاتِ لِإِرَادَةِ صَاحِبِ الْقُرْيَةِ، وَلَا يُقَالُ: سَلِ الْبِسَاطَ وَالْكُوزَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُقَالُ: سَلِ الطَّلَلَ وَالرَّبْعَ، لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَل.

[343/1]

2266. الثَّانِيَةُ: أَنْ / يُعْرَفَ بِامْتِنَاعِ الاِشْتِقَاقِ عَلَيْهِ، إِذْ «الْأَمْرُ» إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي حَقِيقَتِهِ اشْتُقَ مِنْهُ اسْمُ الْآمِرِ. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الشَّأْنِ مَجَازًا لَمْ يُشْتَقَ مِنْهُ مَنْهُ اَسْمُ الْآمِرِ. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الشَّأْنِ مَجَازًا لَمْ يُشْتَقَ مِنْهُ مَنْهُ مَرْدَ. وَالشَّأْنُ هُو الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آمَهُ فِرْعَوْنَ مِرْشِيدٍ ﴾ (مود: 97) وَمِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آمَهُ فِرْعَوْنَ مِرْشِيدٍ ﴾ (مود: 97) وَمِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَ أَمْهُ نَا ﴾ (مود: 40)

2267. الثَّالِثَةُ: أَنْ تَخْتَلِفَ صِيغَةُ الْجَمْعِ عَلَى الاسْم، فَيَعْلَمَ أَنَّهُ مَجَازٌ فِي أَحَدِهِمَا، إِذْ «الْأَمْرُ» الْحَقِيقِيُّ يُجْمَعُ عَلَى «أَمُورِ». «الْأَمْرُ» الْحَقِيقِيُّ يُجْمَعُ عَلَى «أَمُورِ». وَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الشَّأْنُ يُجْمَعُ عَلَى «أُمُورِ». 2268. الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْحَقِيقِيُّ إِذَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقُ بِالْغَيْرِ، فَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ

١21١)

لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَلَّقُ، كَالْقُدْرَةِ: إِذَا أُرِيدَ بِهَا الصَّفَةُ كَانَ لَهَا مَقْدُورٌ؛ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْمُقَدُورُ - كَالنَّبَاتِ الْحَسَنِ الْعَجِيبِ، إِذْ يُقَالُ: انْظُرْ إِلَى قُدْرَةِ الله تَعَالَى، أَيْ إِلَى عَجَائِب مَقْدُورَاتِهِ - لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَلِّقٌ، إِذِ النَّبَاتُ\\لَا مَقْدُورَ لَهُ. /

344/1

ما لا يدخله المجاز 2269. وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَجَازٍ فَلَهُ حَقِيقَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ حَقِيقَةٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَجَازُ: مَجَازٌ، بَلْ ضَرْبَانِ مِنَ الأَسْمَاءِ لَا يَدْخُلُهُمَا الْمَجَازُ:

2270 الْأَوَّلُ: أَسْمَاءُ الأَعْلَامِ نَحْوَ زَيْدٍ، وَعَمْرِو، لِأَنَّهَا أَسَامٍ وُضِعَتْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اللَّوَاتِ، لَا لِلْفَرْقِ فِي الصَّفَاتِ. نَعَمْ: الْمَوْضُوعُ لِلصَّفَاتِ قَدْ يُجْعَلُ عَلَمًا، اللَّوَاتِ، لَا لِلْفَرْقِ فِي الصَّفَةِ، مَعَ أَنَّهُ فَيَكُونُ مَجَازًا، كَالْأَسْوَدِ بْنِ الْحَارِثِ. إِذْ لَا يُرَادُ بِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الصَّفَةِ، مَعَ أَنَّهُ وُضِعَ لَهُ، فَهُوَ مَجَازً. أَمَّا إِذَا قَالَ: قَرَأْتُ الْمُزَنِيَّ وَسِيبَوَيْهِ، وَهُو يُرِيدُ كِتَابَيْهِمَا فَلْيَسَ ذَلِكَ إِلَّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَكِلِ ٱلْقَرْنِيَّ وَسِيبَوَيْهِ، وَهُو عَلَى طَرِيقِ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَكِلِ ٱلْقَرْنِيَةَ ﴾ (بوت: 82) فَهُو عَلَى طَرِيقِ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَكِلِ ٱلْقَرْنِيَةَ ﴾ (بوت: 82) فَهُو عَلَى طَرِيقِ حَذْفِ اسْمِ الْكِتَابِ، مَعْنَاهُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الْمُزَنِيِّ، فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ مَجَازً بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ الْمَذْكُورِ لِلْمَجَازِ.

|345/1|

2271. الثَّانِي: الأَسْمَاءُ الَّتِي لَا أَعَمَّ مِنْهَا وَلَا أَبْعَدَ، كَالْمَعْلُومِ، وَالْمَجْهُولِ، وَالْمَدْلُولِ، وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالْمُعْلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالْمُعُلَّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

2273. وَلْنَشْتَغِلْ بِالْمَقَاصِدِ، وَهِيَ كَيْفِيَّةُ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنَ الصِّيَغِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَنْطُوق بِهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَام:

2274. الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ.

2275. الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي الظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ.

2276. الْقِسْمُ التَّالِثُ: فِي الأَمْرِ وَالنَّهْيَ.

2277. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فِي الْعَامُّ وَالْخَاصِّ.

#### القيمُ الأولُ من الفنَّ الأولِ من مقَّ صِدالقطبِ الشّالَّ في المجبُّ مولمتُ مَنْ المجبُّ مل أ. .. ن

اللفظ إما مُبَيِّن وإما مجمل وإما ظاهر

2278. اعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ إِمَّا أَنْ يَتَعَبَّنَ مَعْنَاهُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، فَيُسَمَّى مُبَيِّنًا، وَنَصًّا، وَإِمَّا أَنْ يَتَرَدَّدَ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَيُسَمَّى مُجْمَلًا؛ وَنَصًّا، وَإِمَّا أَنْ يَظْهَرَ فِي الثَّانِي فَيُسَمَّى ظَاهِرًا.

2279. وَالْمُحْمَلُ: هُوَ اللَّفْظُ الصَّالِحُ لِأَحَدِ مَعْنَيَيْنِ، الَّذِي لَا يَتَعَيَّنُ مَعْنَاهُ، لَا بِوَضْعِ فِي اللَّغَةِ، وَلَا بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ. وَيَنْكَشِفُ ذَلِكَ بِمَسَائِلَ:

2281. وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ: هُوَ مُجْمَلٌ، لأَنَّ الأَعْيَانَ لَا تَتَّصِفُ بِالتَّحْرِيمِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ فِعْلٌ مَا، يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، وَلَيْسَ يُدْرَى مَا ذَلِكَ الْفِعْلُ، فَيَحْرُمُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَحْرُمُ فِعْلٌ مَا، يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، وَلَيْسَ يُدْرَى مَا ذَلِكَ الْفِعْلُ، فَيَحْرُمُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَسْهَا، أَوْ أَكْلُهَا، أَوْ بَيْعُهَا، أَو الانْتِفَاعُ بِهَا؟ فَهُو مُجْمَلٌ. وَالْأُمُّ يَحْرُمُ مِنْهَا النَّظَرُ، أَو الْمُضَاجَعَةُ، أَوِ الْوَطْءُ؟ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ فِعْل، وَتِلْكَ الأَفْعَالُ كَثِيرَةً، وَلَيْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْض.

عرف الاستعمال كالوضع

2282 وَهَذَا فَاسِدٌ، إِذْ عُرْفُ الاِسْتِعْمَالِ كَالْوَضْعِ، وَلِذَلِكَ قَسَّمْنَا الأَسْمَاءَ إِلَى عُرْفِيَة وَوَضْعِيَّة، وَقَدَّمْنَا بَيَانَهَا. وَمَنْ أَيْسَ بِتَعَارُفَ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَاطَّلَعَ عَلَى عُرْفِهِمْ، عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَرِيبُونَ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ: حَرَّمْتُ عَلَيْكَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، أَنَّهُ يُرِيدُ الأَكْلَ، دُونَ النَّظَرِ وَالْمَسِّ، وَإِذَا قَالَ: حَرَّمْتُ / عَلَيْكَ هَذَا التَّوْبَ، أَنَّهُ يُرِيدُ الأَبْسَ؛ وَإِذَا قَالَ: حَرَّمْتُ عَلَيْكَ النِّسَاءَ: أَنَّهُ يُرِيدُ الْوِقَاعَ. وَهَذَا صَرِيحٌ يُرِيدُ اللَّشَاءَ: أَنَّهُ يُرِيدُ الْوِقَاعَ. وَهَذَا صَرِيحٌ عِنْدَهُمْ، مَقْطُوعٌ بِهِ. فَكَيْفَ يَكُونُ مُحْمَلًا؟

347/1

المبين يببت بعرف 2283. وَالصّرِيحُ تَـارَةً يَكُونُ بِعُـرْفِ الْإَسْتِغْمَالِ، وَتَارَةً بِالْوَضْعِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الاستعمال الاستعمال يَنْفِي الْأَرِجْمَالِ. 2284. وَقَالَ قَوْمٌ: هُو مِنْ \ قَبِيلِ الْمَحْذُوفِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَّعَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ (بوسف: 82) أَيْ أَهْلَ الْقَرْبَةِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُجِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ (المالدة: 1) أَيْ أَكُلُ الْبَهِيمَةِ، وَ ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ (المائدة: 96) وَهَذَا إِنْ أَرَادَ بِهِ إِلْحَاقَةُ بِالْمُحْمَلِ، فَهُو خَطَأً، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ حُصُولَ الْفَهْمِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَحْذُوفًا فَهُو صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِلْحَاقَةُ الْأَسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ مَحْذُوفًا فَهُو صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِلْحَاقَةُ بِالْمَجَازِ، فَيَلْزَمُهُ تَسْمِيَةً الأَسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ مَجَازًا.

هل من الإجمال نحو ،رفع الخطأ والنسيان،؟ [348/1] 2285. [2] مَسْأَلَةُ: قَوْلُهُ عَنْ الْمَوْعِ عَنْ أُمّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ الْعَلَمُ الْخَطْأُ وَالنَّسْيَانِ وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، وَكَلاَمُهُ عَنِي الْجَلْ عَنِ الْخُلْفِ. فَالْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ حُكْمِهِ لَا عَلَى الْإطْلَاقِ، بَلِ الْحُكْمُ الَّذِي عُرِفَ الْخُلْفِ. فَالْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ حُكْمِهِ لَا عَلَى الْإطْلَاقِ، بَلِ الْحُكْمُ الَّذِي عُرِفَ الْخُوْفِ الْاَسْتِعْمَالِ قَبْلُ وَرُودِ الشَّرْع - إِرَادَنَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ. فَقَدْ كَانَ يُفْهَمُ قَبْلَ الشَّرْع مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ: رَفَعْتُ عَنْكَ الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ، إِذْ يُفْهَمُ مِنْهُ رَفْعُ الشَّرْعِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ: رَفَعْتُ عَنْكَ الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ، إِذْ يُفْهَمُ مِنْهُ رَفْعُ صَلَّا الشَّرْعِ مِنْ قَوْلُ رَسُولِ الله يَشْ نَصَّ صَرِيحٌ فِيهِ، وَلَيْسَ بِعَامٌ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مِنَ الضَّمَانِ وَلُرُومِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ هُوَ أَخْدَة النِي تَرْجِعُ إِلَى الذَّمِّ نَاجِزًا، أَوْ إِلَى الْعَقَابِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَلَيْسَ بِعَامٌ فِي جَمِيعٍ أَحْكَامِهِ مِنَ الضَّمَانِ وَلُرُومِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ هُو مُحْمَلٌ بَيْنَ الْمُؤَاخَذَة الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الذَّمِّ نَاجِزًا، أَوْ إِلَى الْعَقَابِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَلَيْسَ بِعَامٌ فِي جَمِيعٍ أَحْكَامِهِ مِنَ الضَّمَانِ وَلُومِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ، وَلَا عَلَى اللَّمُ وَلَوْمَ اللَّهُ لَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ وَكُمُ مِنْ إِنْ مَنْ إِنْ مَا لِلْمُ مُنَاء وَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ الْمُ مُنَاء وَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ الْمُ مُنَاء وَلُومُ اللّهُ مُ الْمُ عُلَى مَا يَقْتَضِيهِ عَنْكُ الْمُعْلَى وَهُو اللّهُ مُ الْمُعْلِ هُمُ الْمُ مُنْ الْمُعْلِ هُ وَلُومُ اللّهُ مُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

349/1

پُقال: أَمَّ، نَمُّا بعنى:
 أصلح، وجمع، وصح،
 ووطئ (تاج العروس)

2286. فَإِنْ قِيلَ: فَالضَّمَانُ أَيْضًا عِقَابٌ فَلْيَرْ تَفعْ.

2287. قُلْنَا: الضَّمَانُ قَدْ يَجِبُ امْتِحَانًا لِيُثَابَ عَلَيْهِ، لَا لِلِانْتِقَامِ. وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَعَلَى الْعَاقِلَةِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ. وَيَجِبُ حَيْثُ يَجِبُ الْإِتْلَافُ، كَالْمُضْطَرُّ فِي الْمَخْمَصَةِ. وَقَدْ يَجِبُ حَيْثُ يُثَابُ عَلَى الْفِعْلِ، كَالرَّمْي إِلَى كَالْمُضْطَرُّ فِي الْمَخْمَصَةِ. وَقَدْ يَجِبُ حَيْثُ يُثَابُ عَلَى الْفِعْلِ، كَالرَّمْي إِلَى صَفَّ الْكُفَّارِ فَيَقْتُلَ مُسْلِمًا \*. وَقَدْ يَجِبُ عِقَابًا، كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ لِقَتْلِ الصَّيْدِ ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْمِ هِ ﴾ (المائدة: 95) وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْمُخْطِئِ بِالْقَتْلِ الْمُتَعَمَّدِ الْمُقَالِ، وَلَا يَتِعِبُ عَلَى الْمُخْطِئِ بِالْقَتْلِ الْمُتَعَمَّدِ الْمُتَعَمِّدِ فَي الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ بِالْقَتْلِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَعَمِّدِ اللَّهَ الْمُتَعَمِّدِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

أَيْ: يَتَنَوْمُنْ بِهِ الْكُفَارِ في الحربُ مُؤَاخَذَةٌ وَانْتِقَامٌ، بِخِلَافِ مَا هُوَ بِطَرِيقِ الْجُبْرَانِ وَالإمْتِحَانِ.

2288. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ / أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ خَاصِّ أَوْ عَامٌّ لِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْخَطَأِ، أَو مُجْمَلٌ مُتَرَدِّد، فَقَدْ غَلطَ فيه.

350/1

2289. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ وَرَدَ فِي مَوْضِعِ لَا عُرْفَ فِيهِ يُدْرَكُ بِهِ خُصُوصُ مَعْنَاهُ، فَهَلْ يُجْعَلُ نَفْيًا لِأَثَرِهِ بِالْكُلِّيَةِ حَتَّى يَقُومَ مَقَامَ الْعُمُوم، أَوْ يُجْعَلُ مُجْمَلًا؟

2290. قُلْنَا: هُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ نَهْيَ الْأَثَرِ مُطْلَقًا وَنَهْيَ اَحَادِ الْأَثَارِ، وَيَصْلُحُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجَمِيعُ، وَلَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُ الإحْتِمَالَاتِ. وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ ظَاهِرٌ. أَمَّا مَنْ يَقُولُ بِهَا فَيَتْبَعُ فِيهِ الصِّيغَةَ، وَلَا صِيغَةَ لِلْمُضْمَرَاتِ، وَهَذَا\اقَدَّ أَضْمِرَ فِيهِ الأَثَرُ، فَعَلَى مَاذَا يُعَوِّلُ فِي التَّعْمِيم؟

2291. فَإِنْ قِيلَ: هُوَ نَفْيٌ، فَيَقْتَضِي وَضْعُهُ نَفْيَ الأَثْرِ وَالْمُؤَثِّرِ جَمِيعًا، فَإِنْ تَعَلَّرَ نَفْيُ الْأَثْرِ وَالْمُؤَثِّرِ بِقَرِينَةِ الْحِسَّ فَالتَّعَذُّرُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى الأَثَرُ مَنْفِيًّا.

[351/1]

2292 قُلْنَا: لَيْسَ قَوْلُهُ: لَا صِيَامَ، / وَلَا عَمَلَ، وَلَا خَطَأً، وَلَا نِسْيَانَ، أَوْ: رُفِعَ الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ، عَامًا فِي نَفْيِ الْمُؤَثِّرِ وَالْأَثْرِ، حَتَّى إِذَا تَعَذَّرَ فِي الْمُؤثِّرِ بَقِيَ فِي الْأَثْرِ، بَلْ هُوَ لِنَفْي الْمُؤثِّر فَق الْمُؤثِّر وَالْأَثَرُ يَنْتَفِي ضَرُورَةً بِانْتِفَاءِ الْمُؤثِّرِ، لَا بِحُكْم عُمُوم اللَّفْظِ هُوَ لِنَفْي الْمُؤثِّر صَارَ مَجَازًا: إمَّا عَنْ جَمِيعِ الْآثَارِ، أَوْ عَنْ وَشُمُولِه لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّر حَمْلُهُ عَلَى الْمُؤثِّر صَارَ مَجَازًا: إمَّا عَنْ جَمِيعِ الْآثَارِ، أَوْ عَنْ بَعْضِ الْآثَارِ، وَلَا تَتَرَجَّحُ الْجُمْلَةُ عَلَى الْبَعْضِ، وَلَا أَحَدُ الْأَبْعَاضِ عَلَى غَيْرِهِ.

هل من المجمل نحو قوله صلى الله عليه وسلم الا صلاة إلا بطهوره؟

2293 [8] مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورِ»، وَ«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْحَتَابِ»، وَ«لَا ضَلَاةَ إِلَّا بِوَلِيُّ»، الْحَتَابِ»، وَ«لَا ضِمَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّمَامَ مِنَ اللَّيْلِ»، وَ«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ»، و«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُود»، وَ«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ»، وَ«لَا صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» فَإِنَّ هَذَا نَفْيُ لِمَا لَيْسَ مَنْفِيًّا بِصُورَتِهِ، فَإِنَّ صَلاةً صُورَةَ النَّكَاح / وَالصَّوْم وَالصَّلَاةِ مَوْجُودَةً، كَالْخَطَأْ وَالنَّسْيَان.

352/1

2294. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: هُوَ مُجْمَلُ: لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ نَفْي الصُّورَةِ وَالْحُكْم.

2295 وَهُوَ أَيْضًا فَاسِدٌ، بَلْ فَسَادُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَظْهَرُ، فَإِنَّ الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ لَيْسَ اسْمًا شَرْعِيًّا، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْوُضُوءُ وَالنِّكَاحُ أَلْفَاظٌ تَصَرَّفَ الشَّرْعُ لِيسَ اسْمًا شَرْعِيَّة، وَعُرْفُ الشَّرْعِ فِي تَنْزِيلِ الأَسَامِي الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَقَاصِدِهِ، فِيهَا، فَهِيَ شَرْعِيَّة، وَعُرْفُ الشَّرْعِ فِي تَنْزِيلِ الأَسَامِي الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَقَاصِدِهِ،

122 الاب

كَعُرْفِ اللَّغَةِ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا وَجْهَ تَصَرُّفِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ. فَلَا يُشَكُّ فِي الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ. فَلَا يُشَكُّ فِي أَنَّ الشَّرْعِ فِي الشَّرْعِ فَي الصُّورَةِ، فَيَكُونُ خُلْفًا، بَلْ يُرِيدُ نَفْيَ الْصُّورَةِ، فَيَكُونُ خُلْفًا، بَلْ يُرِيدُ نَفْيَ الْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ وَالنِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ، فَعُرْفُ الشَّرْعِيِّ. صَرَّحَ بِنَفْي نَفْسِ الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالنِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ.

353/1

2296. فَإِنْ قِيلَ: فَيُحْتَمَلُ نَفْيُ الصَّحَة وَنَفْيُ / الْكَمَالِ: أَيْ لَا صَلَاةَ كَامِلَةً، وَلَا صَوْمَ فَاضِلًا، وَلَا نِكَاحَ مُؤَكِّدًا ثَابِتًا. فَهَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ بَيْنَهُمَا؟

2297. قُلْنَا: ذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ مُرَدَّدٌ بَيْنَ نَفْيِ الْكَمَالِ، وَالصَّحَّةِ، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ إِضْمَار الصَّحَّةِ أَوِ الْكَمَالِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْأَخَرِ.

2298. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الصَّحَّةِ، مُحْتَمِلٌ لِنَفْيِ الْكَمَالِ عَلَى سَبِيلِ التَّاْوِيلِ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ وَالصَّوْمَ صَارَا عِبَارَةً عَنِ الشَّرْعِيِّ؛ وَقَوْلُهُ: «لَا صِيَامَ» صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الصَّوْم، وَمَهْمَا حَصَلَ الصَّوْمُ الشَّرْعِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاضِلًا كَامِلًا، كَانَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى النَّفْي.

وو22. فَإِنْ قِيلَ: فَقَوْلُهُ عِنْ أَمَّتِي الْاَعْمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ » مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ» أَوْ مِنْ قَبيل قَوْلِهِ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ»؟

[354/1]

[355/1]

2300. قُلُناً: الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ لَيْسَا مِنَ الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ / مِنَ الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالصَّلَاةُ / مِنَ الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَةِ، وَالصَّلَاةُ الْعَمَلُ فَلَيْسَ لِلشَّرْعِ فِيهِ تَصَرُّفٌ، وَكَيْفَمَا كَانَ فَقَوْلُهُ لِلسَّمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ» يَفْتَضِي عُرْفُ الاَسْتِعْمَالِ نَفْيَ جَدْوَاهُ وَفَائِدَتُهُ، كَمَا يَقْتَضِي عُرْفُ الشَّرْعِ نَفْيَ الصَّحَةِ فِي الصَّحِّةِ مِن المَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمُجْمَلَاتِ، بَلْ مِنَ الْمَأْلُوفِ الفِي عُرْفِ الصَّوْمِ وَالصَّلَةِ. فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمُجْمَلَاتِ، بَلْ مِنَ الْمَأْلُوفِ الفِي عُرْفِ السَّعْمَالِ قَوْلُهُمْ: لَا عِلْمَ إِلَّا مَا نَفَعَ، وَلَا كَلَامَ إِلَّا مَا أَفَادَ، وَلَا حُكْمَ إِلَّا اللّهِ وَلَا عَمَلَ إِلَّا مَا نَفَعَ وَأَجْدَى. وَكُلُّ ذَلِكَ نَفْيٌ لِمَا لَا يَنْتَغِي، وَلَا طَاعَةَ إِلَّا لَهُ، وَلَا عَمَلَ إِلَّا مَا نَفَع وَأَجْدَى. وَكُلُّ ذَلِكَ نَفْيٌ لِمَا لَا يَنْتَغِي، وَلَا طَاعَةَ إِلَّا لَهُ مَا أَنْمُ وَلَا عَمَلَ إِلَّا مَا نَفَع وَأَجْدَى. وَكُلُّ ذَلِكَ نَفْيٌ لِمَا لَا يَنْتَغِي، وَلَا طَاعَة إِلَّا لَهُ مَا أَنْمُ وَلَا عَمَلَ إِلَّا مَا نَفَع وَأَجْدَى. وَكُلُّ ذَلِكَ نَفْيٌ لِمَا لَا يَنْتَغِي، وَلَا طَاعَة إِلَّا لَهُ الْمُرَادَ مِنْهُ نَفْعُ مَقَاصِدِهِ.

2301. دَقِيقَةٌ: الْقَاضِي رَحِمَهُ الله إِنَّمَا لَزِمَهُ جَعْلُ اللَّفْظ مُجْمَلًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّحَّةِ وَالْكَمَالِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَفَى الأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرْعِ فِيهَا عُرْفٌ يُخَالِفُ / الْوَضْعَ، فَلَزَمَهُ إِضْمَارُ شَيْءٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا صِيَامَ» أَيْ لَا يُخَالِفُ / الْوَضْعَ، فَلَزْمَهُ إِضْمَارُ شَيْءٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا صِيَامَ» أَيْ لَا

i\\123

صِيَامَ مُجْزِنًا صَحِيحًا، أَوْ: لَا صِيَامَ فَاضِلًا كَامِلًا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْإِضْمَارَيْنِ بِأُولَى مِنَ الْأَخْرِ. وَأَمَّا نَحْنُ إِذِ اعْتَرَفْنَا بِعُرْفِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ صَارَ هَذَا النَّفْيُ رَاجِعًا إِلَى نَفْسِ الصَّوْمِ، كَقَوْلِهِ: «لَا رَجُلَ فِي الْبَلَدِ» فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى نَفْيِ النَّفْيُ رَاجِعًا إِلَى نَفْسِ الرَّجُلِ، وَلَا يَنْصَرِفُ إِلَى صِفَةِ الْكَمَالِ إِلَّا بِقَرِينَةِ تُعَضَّدُ الِاحْتِمَالَ.

من المجمل اللفظ الدائر بين ما يفيد معنى وبين ما يفيد معنيين

2302. |4| مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَمْكَنَ حَمْلُ لَفْظِ الشَّارِعِ عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ، وَحَمْلُهُ عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ، وَحَمْلُهُ عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنَى وَاحدًا، وَهُوَ مُرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ مُجْمَلٌ.

2303. وَقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ: يَتَرَجَّحُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ، كَمَا لَوْ دَارَ بَيْنَ مَا يُفِيدُ وَمَا لَا يُفِيدُ، يَتَعَيِّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُفِيدِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الثَّانِيَ مِمَّا قَصَرَ اللَّفْظُ عَنْ إِفَادَتِهِ إِذَا حُمِلَ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ، / فَحَمْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُفِيدِ

|356/1|

بالْإضَافَة إِلَيْه أَوْلَى.

2304. وَهَذَا فَاسِدٌ، لَأِنَّ حَمْلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُفِيدِ يَجْعَلُ الْكَلَامَ عَبَثَّا وَلَغْوًا يَجِلُّ عَنْهُ مَنْصِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَمَّا الْمُفِيدُ لِمَعْنَى وَاحِد فَلَيْسَ بِلَغْوٍ، وَكَلِمَاتُهُ الَّتِي أَفَادَتْ مَعْنَى وَاحِدًا لَعَلَّهَا أَغْلَبُ وَأَكْثُرُ مِمَّا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ. فَلَا مَعْنَى لِهَذَا التَّرْجِيحِ.

> هل من المجمل ما دار بين إفادة الحكم الشرعي المتجدد وإفادة غيره؟

2305. [5] مَسْلَلَةً: مَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى حُكْمٍ مُتَجَدِّدٍ فَلَيْسَ بِأَوْلَى مِمَّا يُحْمَلُ اللَّفْظُ فِي 2305. [5] مَسْلَقَةً: مَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى حُكْمٍ مُتَجَدِّدٍ فَلَيْسَ بِأَوْلَى مِمَّا يُخْمَلُ اللَّغَوِيَّ، فِيهِ عَلَى التَّقْرِيرِ عَلَى الْحُكْمِ الأَصْلِيِّ، أَوِالْحُكْمِ الْعَقْلِيِّ، أَو الإسْمِ اللَّغَوِيِّ، لِأَنَّ كُلُ وَاحِدٍ مُحْتَمَلُ، وَلَيْسَ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ رَدًّا لَهُ إِلَى الْعَبَثِ.

|357/1|

2306. وَقَالَ قَوْمُ: حَمْلُهُ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، الَّذِي هُوَ فَائِدَةٌ خَاصَّةٌ بِالشَّرْعِ، أَوْلَى.

2307. وَهُوَ ضَعِيفٌ، إِذْ لَمْ يَثْبُتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَا يَنْطِقُ بِالْحُكْمِ / الْعَقْلِيِّ، وَلَا بِالْاسْمِ اللَّغُويِّ، وَلَا بِالْحُكْمِ الأَصْلِيِّ. فَهَذَا تَرْجِيحٌ بِالتَّحَكُم.

2308. مِتَالُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «الإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى جَمَاعَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ انْعِقَادَ الْجَمَاعَةِ أَوْ حُصُولَ فَضِيلَتِهَا.

2309. وَمِثَالُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ عِنْكُ: «الطَّوافُ بِالْبَيْتَ صَلَاةً» إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الإَفْتِقَارَ إِلَى الطَّهَارَةِ، أَيْ هُو كَالصَّلَاةِ حُكْمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ فِيهِ دُعَاءً كَمَا فِي بِهِ الإَفْتِقَارَ إِلَى الطَّهَارَةِ، أَيْ هُو كَالصَّلَاةِ صَكْمًا، وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ صَلَاةً، الصَّلَاةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُسَمَّى صَلَاةً شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ صَلَاةً، فَهُو مُجْمَلٌ بَيْنَ هَذِهِ الْجَهَاتِ. وَلَا تَرْجِيحَ.

هل من المجمل

والشرعى؟

358/1

123\\ب

2310 [6] مَسْأَلَةً: إذَا دَارَ الاِسْمُ بَيْنَ مَعْنَاهُ اللُّغَويُّ وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ، كَالصَّوْم وَالصَّلَاةِ، قَالَ الْقَاضِي: هُوَ مُجْمَلُ، لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَاطِقُ الْعَرَبَ / بِلُغَتِهِمْ، كَمَا يُنَاطِقُهُمْ ١ بِعُرْفِ شَرْعِهِ. وَلَعَلَّ هَذَا مِنْهُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَذْهَب مَنْ

ما دار من اللفظ النبوي بين اللغوى يُثْبِتُ الأَسَامِيَ الشَّرْعِيَّةَ، وَإلَّا فَهُوَ مُنْكِرٌ لِلْأَسَامِي الشَّرْعِيَّةِ.

2311. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لأَنَّ غَالِبَ عَادَة الشَّارع اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الأَسَامِي عَلَى عُرْف الشُّرْع، لِبَيَانِ الأَحْكَام الشُّرْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَيْضًا كَثِيرًا مَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَضْع اللُّغَويُّ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «َدَعِى الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» و«مَنْ بَاعَ حُرًّا» أَوْ «مَنْ بَاعَ خَمْرًا فَحُكْمُهُ كَذَا» وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ و«بَيْع» الْخَمْرِ وَالْحُرِّ لَا يُتَصَوِّرُ إِلَّا بِمُوجَبِ الْوَضْعِ، فَأَمَّا الشَّرْعِيُّ فَلَا.

2312. وَمِثَالُ هَذهِ الْمَسْأَلَةِ، قَوْلُهُ عَلَيْكُ حَيْثُ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَيْهِ طَعَامُ: «إِنِّي إِذًا أَصُومُ». فَإِنَّهُ إِنْ حُمِلَ عَلَى الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ دَلَّ عَلَى جَوَازِ النِّيَّةِ نَهَارًا، وَإِنْ حُمِلَ / عَلَى الْإمْسَاكِ لَمْ يَدُلَّ. وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ النَّحْرِ» إِنْ حُمِلَ عَلَى الإمْسَاكِ الشَّرْعِيِّ دَلُّ عَلَى انْعِقَادِهِ، إِذْ لَوْلَا إِمْكَانُهُ لَمَا قِيلَ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، كَمَا لَا يُقَالُ لِلْأَعْمَى لَا تُبْصِرْ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الصَّوْمِ الْحِسِّيِّ لَمْ يَنْشَأْ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى الانْعِقَادِ.

2313 وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ الْخَمْرَ، لَا يَحْنَثُ ببَيْعِهِ، لِأَنَّ «الْبَيْعَ» الشَّرْعِيَّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: يَحْنَتُ، لِأَنَّ الْقَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ اللَّغُويُّ.

2314. **وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا**: أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ فَهُوَ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَمَا وَرَدَ في النَّهْي كَقَوْله إِنَّكُمْ اللَّهُ ( «دَعِي الصَّلَاةَ » فَهُوَ مُجْمَلُ.

2315. [7] مَسْأَلَةٌ: إِذَا ذَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقيقَة وَالْمَجَازِ فَاللَّفْظُ للْحَقيقَة، إِلَى أَنْ يَدُلُّ الدَّليلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَازَ. وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَقَوْلِهِ: «رَأَيْتُ الْيَوْمَ حِمَارًا، / وَاسْتَقْبَلَنِي فِي الطَّرِيقِ أَسَدٌ» فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْبَلِيدِ وَالشُّجَاعِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ زَائِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فَاللَّفْظُ لِلْبَهِيمَةِ وَالسَّبْع. وَلَوْ جَعَلْنَا كُلَّ لَفْظٍ أَمْكَنَ أَنْ يُتَجَوَّزَ بِهِ مُجْمَلًا تَعَذَّرَتِ الإِسْتِفَادَةُ مِنْ أَكْثَر الأَلْفَاظِ، فَإِنَّ الْمَجَازَ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ لِعَارِضٍ. وَهَذَا فِي مَجَازِ لَمْ يَغْلِبْ بِالْعُرْفِ، بِحَيْثُ صَارَ الْوَضْعُ كَالْمَتْرُوكِ،

359/1

هل من المجمل ما دار بين الحقيقة والمجازة

مِثْلُ الْغَائِطِ وَالْعَدْرَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: رَأَيْتُ الْيَوْمَ عَدْرَةً أَوْ غَائِطًا، لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْمُطْمَئِنُ مِنَ الأَرْضِ وَفِنَاءُ الدَّارِ، لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَتْرُوكِ بِعُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ. وَالْمُطْمَئِنُ مِنَ الْأَرْفِي الْاسْتِعْمَالِ. وَالْمَعْنَى الْعُرْفِي كَالْمَعْنَى الْوَضْعِيّ فِي تَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا. وَلَيْسَ الْمَجَازُ كَالْمَعْنَى الْعُرْفِي. كَالْحَقِيقِيِّ، لَكِنَّ الْمَجَازُ إِذَا صَارَ عُرْفِيًّا كَانَ الْحُكْمُ لِلْعُرْفِ.

ية مواضع الإجمال 2316. خَاتِمَةٌ جَامِعَةٌ: اعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَالَ تَارَةً يَكُونُ فِي لَفْظِ مُفْرَد، وَتَارَةً يَكُونُ فِي ونسبابه |361/1| لَفْظ / مُرَكَّب، وَتَارَةً فِي نَظْمِ الْكَلَامِ، وَالتَّصْرِيفِ، وَحُرُّوفِ النَّسَقِ، وَمَوَاضِعِ الْوَقُّف وَالابْتَدَاء.

2317 أُمَّا اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ فَقَدْ يَصْلُحُ لِمَعَان مُخْتَلِفَة، كَالْعَيْنِ: لِلشَّمْس، وَالذَّهَبِ، وَالْعَيْض، وَالْعُضْوِ الْبَاصِر، وَالْمِيزَانِ. وَقَدْ يَصْلُحُ لِمُتَضَادًيْنِ، كَالْقُرْء، لِلطَّهْرِ وَالْحَيْض، وَالنَّاهِلِ: لِلْعَطْشَانِ وَالرَّبُونِ. وَقَدْ يَصْلُحُ لِمُتَشَابِهَيْنِ بِوَجْه مَا، كَالنَّور: لِلْعَقْلِ وَالنَّاهِلِ: لِلْعَطْشَانِ وَالرَّجُلِ: ١١ وَقَدْ يَصْلُحُ لِمُتَمَانِلَيْنِ، كَالْجِسْم: لِلسَّمَاء وَالْأَرْضِ، وَالرَّجُلِ: ١١ وَقُورِ الشَّمْسِ. وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَعَارًا لِلْتَقَدِّمِ وَتَأَخُّرٍ. وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَعَارًا لِلْوَيْدِ وَعَمْرُو. وَقَدْ يَكُونُ مَوْضُوعًا لَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَقَدَّمُ وَتَأَخُّرٍ. وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَعَارًا لِلْمَانِيْقِ وَالْمَسْقِ وَالْمَوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْمُعْنَى لَلْ الْمُعْنَى لَمْ الْمَعْنَى لَمْ الْمُعْنَى لَمُ الْمُعْنَى لَالشَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لِلْمُعْنَى لَمُ الْوَضْعِيُ أَيْضًا.

362/1

2318. أَمَّا الْإِشْتِرَاكُ مَعَ التَّرْكِيبِ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةً ٱلنِّكَاجِ ﴾ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ مُرَدَّدَةٌ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.

2319 وَأَمَّا الَّذِي بِحَسَبِ التَّصْرِيفِ: فَكَالْمُخْتَارِ: لِلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولِ.

2320. وَأَمَّا الَّذِي بِحَسَبِ نَسَقِ الْكَلَامِ فَكَقَوْلِكَ: كُلُّ مَا عَلِمَهُ الْحَكِيمُ فَهُوَ كَمَا عَلمَهُ. وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى عَلمَهُ. فَإِنَّ قَوْلَكَ: «فَهُو» مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى «كُلُّ مَا»، وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى «لُلَّ مَا»، وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى «الْحَكِيمُ»، حَتَّى يَقُولَ: وَالْحَكِيمُ يَعْلَمُ الْحَجَرَ، فَهُوَ إِذًا كَالْحَجَرِ.

2321. وَقَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَاءِ، فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى السَّمَوَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ (الأعام: 3) لَهُ مَعْنَى يُخَالِفُ الْوَقْفَ عَلَى الأَرْضِ وَالْإِبْتَدَاءِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ معْنَى يُخَالِفُ الْوَقْفَ عَلَى الأَرْضِ وَالْإِبْتَدَاءِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلّا ٱللّهُ ۗ / وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ (ال عمران: 7)

مِنْ غَيْرِ وَقْف، يُخَالِفُ الْوَقْفَ عَلَى قَوْلِهِ: «إِلَّا الله » وَذَلِكَ لِتَرَدُّدِ الْوَاهِ بَيْنَ الْعَطْف وَالا بْتَدَاء.

2322. وَلِذَلِكَ قَدْ يَصْدُقُ قَوْلُكَ: الْخَمْسَةُ زَوْجٌ وَفَرْدُ، أَيْ هُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ، وَيَصْدُقُ قَوْلُكَ: الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَجِسْمٌ، لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ وَجِسْمٌ أَيْضًا، وَ إِقَدْ إِلَا يَصْدُقُ قَوْلُكَ: الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَجِسْمٌ، وَلَا قَوْلُكَ: الْخَمْسَةُ زَوْجٌ وَفَرْدٌ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَجِسْمٍ، وَلَيْسَتِ الْخَمْسَةُ زَوْجًا وَفَرْدًا أَيْضًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَجِسْمٍ، وَلَيْسَتِ الْخَمْسَةُ زَوْجًا وَفَرْدًا أَيْضًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَجِسْمٍ، وَلَيْسَتِ الْخَمْسَةُ زَوْجًا وَفَرْدًا أَيْضًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاوَ تَحْتَمِلُ جَمْعَ الأَجْزَاءِ وَجَمْعَ الصَّفَاتِ. وَكَذَلِكَ تَقُولُ: زَيْدٌ طَبِيبٌ بَصِيرٌ، يَصْدِلُ فَي يَصُدُقُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ضَعيفَ الْمَعْرِفَةِ بِالطَّبِ، وَلَكِنْ بَصِيرٌ بِالْخِيَاطَةِ. فَيَتَرَدُدُ «الْبَصِيرُ» بَيْنَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَصِيرُ فِي الطّبٌ، أَوْ يُرَادَ وَصْفَ زَائِدٌ فِي فَيْدِهِ فَهَذِهِ أَمْثِلَةُ مَوَاضِع الْإِجْمَالِ. في الطّبٌ، أَوْ يُرَادَ وَصْفَ زَائِدٌ فِي نَفْسِهِ. فَهَذِهِ أَمْثِلَةُ مَوَاضِع الْإِجْمَالِ.

|364/1|

2323. وَقَدْ تَمَّ الْقَوْلُ فِي الْمُجْمَلِ. فَلْنَتَكَلَّمْ فِي الْبَيَانِ، وَحُكْمِهِ، وَحَدَّهِ. / 2323. الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ وَالْمُبَيَّنِ:

2325. اعْلَمْ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ الأُصُولِيِّينَ بِرَسْمِ كِتَابٍ فِي الْبَيَانِ. وَلَيْسَ النَّظَرُ فِيهِ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ أَنْ يُسَمَّى كِتَابًا، فَالْخَطْبُ فِيهِ يَسِيرٌ، وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ، وَرَأَيْتُ أَوْلَى يَسْتَوْجِبُ أَنْ يُسَمَّى كِتَابًا، فَالْخَطْبُ فِيهِ يَسِيرٌ، وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ، وَرَأَيْتُ أَوْلَى الْمَوَاضِعِ بِهِ أَنْ يُذْكَرَ عَقِيبَ الْمُجْمَلِ، فَإِنَّهُ الْمُفْتَقِرُ إِلَى الْبَيَانِ، وَالنَّظَرُ فِي حَدِّ الْبَيَانِ، وَجَوَازِ تَأْخِيرِهِ، وَالتَّذْرِيجِ فِي إِظْهَارِهِ، وَفِي طَرِيقٍ ثُبُوتِهِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَمُور، نَرْسُمُ فِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَسْأَلَةً:

ية حد البيان

2326. [1] مَسْأَلَةٌ: اعْلَمْ أَنَّ الْبَيَانَ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْرِيفِ وَالْإعْلَامِ، وَإِنَّمَا يَخْصُلُ الْإِعْلَامُ بِدَلِيلِ، وَالدَّلِيلُ مُحَصِّلٌ لِلْعِلْمِ. فَهَهُنَا ثَلَاثَةُ أَمُورِ: إعْلَامُ، وَعَلَّمُ يَخْصُلُ مِنَ الدَّلِيلِ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَهُ وَدَلِيلٌ يَخْصُلُ بِهِ الْإعْلَامُ، وَعِلْمٌ يَخْصُلُ مِنَ الدَّلِيلِ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَهُ عِبَارَةً عَنِ التَّعْرِيفِ، / فَقَالَ الفِي حَدِّهِ إِنَّهُ «إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلْمَى حَيِّز الْإِشْكَالِ الْمَى حَيِّز التَّجَلَّى».

1124√ب

|365/1|

2327. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ عِبَارَةً عَمَّا بِهِ تَحْصُلُ الْمَعْرِفَةُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، أَعْنِي الأُمُورَ الَّتِي لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً، وَهُوَ الدَّلِيلُ، فَقَالَ فِي حَدِّهِ: «إِنَّهُ الدَّلِيلُ الْمُوَصَّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ» وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي. 2328. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِ الْعِلْمِ، وَهُوَ تَبَيَّنُ الشَّيْءِ، فَكَأَنَّ الْبَيَانَ عِنْدَهُ وَالتَّبَيُّنَ وَاحِدٌ.

2329. وَلَا حَجْرَ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْبَيَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ النَّلَاثَةِ. إللّا أَنَّ الأَقْرَبَ إلَى اللَّغَةِ، وَإِلَى الْمُتَدَاوَلِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، إِذْ يُقَالُ لِمَنْ دَلَّ غَيْرَهُ عَلَى الشَّيْءِ: «بَيَّنَهُ لَهُ» وَ«هَذَا بَيَانٌ مِنْكَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ» يُقَالُ لِمَنْ دَلَّ غَيْرَهُ عَلَى الشَّيْءِ: «بَيَّنَهُ لَهُ» وَ«هَذَا بَيَانٌ مِنْكَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عران: 138) وَأَرَادَ بِهِ الْقُرْانَ. وَعَلَى هَذَا: فَبَيَانُ / الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِعِبَارَاتٍ وُضِعَتْ بِالإصْطِلَاحِ، فَهِيَ بَيَانٌ فِي حَقَّ مَنْ تَقَدَّمَتْ مَعْرِفَتُهُ بَوَجْهِ الْمُواضَعَة.

[366/1]

2330. وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَالْإِشَارَةِ وَالرَّمْزِ، إِذِ الْكُلُّ دَلِيلٌ وَمُبَيِّنٌ. وَلَكِنْ صَارَ فِي عُرْفِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَخْصُوصًا بِالدَّلَالَةِ بِالْقَوْلِ، فَيُقَالُ: لَهُ بَيَانٌ حَسَنٌ، أَيْ كَلَامٌ حَسَنٌ رَشِيقُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالأَغْرَاضِ.

2331. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطُ الْبَيَانِ أَنْ يَحْصُلَ التَّبْيِينُ بِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ إِذَا سُمِعَ وَتُؤُمُّلَ وَعُرِفَتِ الْمُوَاضَعَةُ فِيْهِ صَعَّ أَنْ يُعْلَمُ بِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ النَّاسُ فِي تَبَيَّن ذَلِكَ وَتَعَرُّفِهِ.

### 2332. الْبَيَانُ الابْتِدَائِي:

2333. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمُشْكِلٍ، لِأَنَّ النَّصُوصَ الْمُعْرِبَةَ عَنِ الأُمُورِ ابْتِدَاءً بَيَانٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهَا إِشْكَالٌ. وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ حَدَّهُ بِأَنَّهُ «إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ / الْإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي» فَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْبَيَانِ، وَهُوَ بَيَانُ الْمُجْمَلِ فَقَطْ.

[367/1]

#### 2334. طُرُقُ الْبَيَان:

2335 وَاعْلَمْ: أَنَّ كُلَّ مُفِيدٍ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ، وَفِعْلِهِ، وَسُكُوتِهِ، وَاسْتِبْشَارِهِ، حَيْثُ يَكُونُ دَلِيلًا، وَتَنْبِيهِهِ بِفَحْوَى الْكَلَامِ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ، كُلُّ ذَلِكَ بَيَانُ، لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ دَلِيلً، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ. فَهُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُفِيدُ جَمِيعَ ذَلِكَ دَلِيلٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ. فَهُو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ قَطْعًا: دَلِيلٌ وَبَيَانٌ، وَهُو كَالنَّصِّ. نَعَمْ: كُلُّ مَا لَا يُفِيدُ عِلْمًا وَلَا ظَاهِرًا فَهُو مُحْمَلٌ، وَلَيْسَ بِبَيَانٍ، بَلْ هُوَ مُحْمَلٌ إِلَى الْبَيَانِ.

2336. وَالْعُمُومُ يُفِيدُ ظَنَّ الإسْتِغْرَاقِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ، لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لِيَصِيرَ الظُّنُّ عِلْمًا فَيَتَحَقَّقَ الْإسْتِغْرَاقُ، أَوْ يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَيُتَحَقَّقُ الْخُصُوصُ. وَكَذَلكَ الْفِعْلُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ يَتَقَدَّمُهُ أَنَّهُ أَرِيدَ بِهِ بَيَانُ الشَّرْعِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا صِيغَةَ لَهُ./ [368/1] 2337 [2] مَسْأَلَةٌ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، إلَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ. ١١

2338. أَمَّا تَأْخِيرُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ فَجَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِ الظَّاهِرِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفِيُّ.

2339. وَفَرَّقَ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْمُجْمَل، فَقَالُوا: يَجُوزُ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُجْمَل، إذْ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْمُجْمَلِ جَهْلٌ. وَأَمَّا الْعَامُّ فَإِنَّهُ يُوهِمُ الْعُمُومَ، فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَخَّرَ بَيَانُهُ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة: 6) فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ الْبَيَانُ لَهُ أَوْهَمَ جَوَازَ قَتْل غَيْر أَهْل الْحَرْب، وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى قَتْل مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ. وَالْمُجْمَلُ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى َ: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ بَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: 141) يَجُوزُ تَأْخِيرُ بَيَانِهِ؛ / لِأَنَّ «الْحَقَّ» مُجْمَلٌ لَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْم مِنْهُ شَيْءٌ، وَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: حُجَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كَمَا سَأَفَصِّلُهُ، أَوْ: اقْتُلْ فُلَانًا غَدًا بِٱلَةٍ سَأَعَيَّنُهَا مِنْ سَيْفٍ أَوْ سِكِّين.

[369/1]

[370/1]

2340. وَفَرَّقَ طَوَائِفُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْي، وَبَيْنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَأْخِيرَ الْبَيَانِ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.

2341. وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَسَالِكُ:

2342. |الْمَسْلَكُ | الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا لَكَانَ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي ذَاتِهِ، أَوْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مُحَالٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُعْرَفُ بِضَرُورَةٍ أَوْ نَظْرِ، وَإِذَا انْتَفَى الْمَسْلَكَانِ ثَبَتَ الْجَوَازُ. 2343. وَهَذَا دَلِيلٌ يَسْتَعْمِلُهُ الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَا يُورِثُ الْعِلْمَ بِبُطْلَانِ الْإِحَالَةِ، وَلَا بِثُبُوتِ الْجَوَازِ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ مَا ذَكَرَهُ وَفَصَّلَهُ دَلِيلٌ عَلَى الْإِحَالَةِ لَمْ يَخْطِرْ لَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلٌ لَا عَلَى الْإِحَالَةِ، وَلَا عَلَى الْجَوَازِ. / فَعَدَمُ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ الْجَوَازِ لَا يُشْبِتُ الْإِحَالَةَ.

وَكَذَلِكَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ الْإِحَالَةِ لَا يُشْتُ الْجَوَازَ، بَلْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ الْإِحَالَةِ لَا يَكُونُ عِلْمًا بِعَدَمِ الْإِحَالَةِ، فَلَعَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَلَمْ نَعْرِفْهُ، بَلْ لَوْ عَرَفْنَا الْإِحَالَةِ لَمْ يَتْبُتِ الْجَوَازُ، بَلْ لَعَلَّهُ مُحَالٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ يَعْرِفْهُ الْبَعَاءَ وَلَيْ الْإِحَالَةِ لَمْ يَتْبُتِ الْجَوَازُ، بَلْ لَعَلَّهُ مُحَالٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ يَعْرِفْهُ الْتَفَاءَ دَلِيلِ الْإِحَالَةِ لَمْ يَتْبُتُ الْجَوَازُ، بَلْ لَعَلَّهُ مُحَالٌ فِي مَقْدُورِ الْاَدَمِيِّ مَعْرِفَتُهُ؟ الْمَسْلَكُ الثَّانِي : أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لِلاَمْتِثَالِ وَإِمْكَانِهِ، وَلاَجْلِهِ يُحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لِلاَمْتِثَالِ وَإِمْكَانِهِ، وَلاَجْلِهِ يُحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لِلاَمْتِثَالِ وَإِمْكَانِهِ، وَلاَجْلِهِ يُحْتَاجُ إِلَى الْقُدْرَةِ وَخَلْقِ الْاللَّةِ، فَكَذَلِكَ الْبَيَانُ. وَهَذَا إِلَى الْقُدْرَةِ وَالْأَلَةِ، فَكَرَهُ الْقُدْرَةِ وَالْأَلَةِ، فَكَذَلِكَ الْبَيَانُ. وَهَذَا إِلَى الْقُدْرَةِ وَالْأَلَةِ، فَكَرَهُ الْقُاضِي، وَفِيهِ نَظَرُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْفَعُ لَو اعْتَرَفَ الْخُولِ الْمُعْتَالِ الْقَدْرِةِ وَالْاللَّةِ بِتَأْتُونِ الْعُولِةِ لِلْا فَائِدَةِ، أَوْ لِكُونِهِ لَعْوا بِلا فَائِدَةٍ، أَوْ لِكُونِهِ لَغُوا بِلا فَائِدَةً، أَوْ لِكُونِهِ لَغُوا بِلا مُتَثَالِ مَا يُلْوَمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَجْهِيلٍ، أَوْ لِكُونِهِ لَغُوا بِلا مُتَثَالِ مَا يُلْوَمُهُ لِلْهُ لَوْ الْكَوْنِهِ لَعْوا بِلا مُتَثَالِ مَا يُلْوَمُ لَلْ الْقَدْرَةِ وَالْأَلَةِ بِتَأَتِّي الْإِمْتِثَالِ مَا يُولِهِ تَعْلِيلُ الْقَدْرَةِ وَالْأَلَةِ بِتَأَتِّي الْإِمْتِثَالِ مَا يُعْرِقُهُ لِلْ الْمُتَالِ عَلَى الْقُدُونِ وَالْكُولِ الْمُؤْمِولُ عَلَى الْمُ الْمُعْرَاهِ بَا لَا مُتَثَالِ مَا يُعْلِيلُ الْفَلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْقُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

[371/1]

2345. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: الاِسْتِدْلَالُ عَلَى جَوَازِهِ بِوُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.

2346. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنْهُ فَالَيْعَ فَرْءَانَهُ وَمُ مَا اللّهَ اللّهَ الله الله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنْهُ فَالْتَا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْلِلْ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

372/1

2347. وَأَمَّا السَّنَنُ، فَبَيَانُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ ﴾ بِصَلَاةٍ جِبْرِيلَ فِي يَوْمَيْنِ، بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَةٌ» وَقَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَةٌ» وَقَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً» وَهُولُهُ: ﴿ وَهَاتُوا شَاهً شَاةً " وَهُ فَوْلِهِ: ﴿ وَهَاتُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

-\\125

ٱلزَّكُوةَ ﴾ ﴿ وَلِنَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ ﴾ الْآيَةَ. (ال عبران: 97) وَقَالَ: ﴿ وَجَهِ دُواْ بِالْمَوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ (النوبة: 41) وَهُوَ عَامٌ، ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى ﴾ (النوبة: 41) وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الأَعْذَارِ. وَكَذَلِكَ أَمْرُ النَّيْعَ، وَالْإِرْثِ: وَرَدَ أَوَّلًا أَصْلُهَا، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالتَّدْرِيجِ النَّكَاحِ، وَالْبَيْع، وَالْإِرْثِ: وَرَدَ أَوَّلًا أَصْلُهَا، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالتَّدْرِيجِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَحِلُ ، وَمَا يَصِحُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُ . وَكَذَلِكَ خُصُوصِهِ بَعْدَهُ.

|373/1|

2348 وَهَذَا مَسْلَكٌ لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِهِ وَإِنْ تَطَوَّقَ الِاحْتِمَالُ إِلَى أَحَدِ هَذِهِ الْإِسْتِشْهَادَاتِ بِتَقْدِيرِ اقْتِرَانِ الْبَيَانِ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الْجَمِيعِ.

2349 الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ النَّسْخِ بِالاِتَّفَاقِ، بَلْ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّ النَّسْخَ عِنْدَهُمْ بَيَانُ لَوَقْتِ الْعِبَادَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ لَفْظُ يَدُلُّ عَلْى تَكَرُّرِ الأَفْعَالِ عَلَى الدَّوَامِ، ثُمَّ يُنْسَخَ وَيُقْطَعَ الْحُكْمُ بَعْدَ حُصُولِ الاعْتِقَادِ عَلَى تَكَرُّرِ الأَفْعَل عَلَى الدَّوَام لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ نَسْخُ، وَهَذَا أَيْضًا وَاقعٌ. بِلُرُوم الْفِعْل عَلَى الدَّوَام لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ نَسْخُ، وَهَذَا أَيْضًا وَاقعٌ.

|374/1|

2350. فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ وَاقِعَةُ دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ:
مِنْ عَامًّ، وَمُجْمَلٍ، وَمَجَازٍ، وَفَعْلٍ مُتَرَدِّد، / وَشَرْطٍ مُطْلَقٍ غَيْرٍ مُقَيَّد. وَهُوَ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى مَنْ جُوَّزَ فِي الأَّمْرِ دُونَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَعَلَى مَنْ قَالَ بِعَكْسِ ذَلكَ. وَللْمُخَالف أَرْبَعُ شُبَه:

2351. الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَالُوا: إِنْ جَوَّزْتُمْ خِطَابَ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَالْفَارِسِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَالْفَارِسِيِّ بِالْغَجَمِيَّةِ، وَالْفَارِسِيِّ بِالْزَنْجِيَّةِ، فَقَدْ رَكِبْتُمْ بَعِيدًا وَتَعَسَّفْتُمْ. وَإِنْ مَنَعْتُمْ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِلَفْظ مُجْمَلٍ لَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ يَسْمَعُ لَفْظَهُ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ خِطَابِهِ بِلُغَةٍ هُو وَاضِعُهَا وَحُدَهُ إِلَى أَنْ يُبَيِّنَ. وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

2352. أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الأَوْلَى: أَنَّهُمْ لِمَ قَالُوا: قَوْلُهُ: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ بِيَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَالْهُ الْمُ الْأَيْمُ الْمَ عَلَى الْاسَامِ: 141) كَالْكَلَام بِلُغَة لَا تُفْهَمُ، مَعَ أَنَّهُ يَفْهَمُ أَصْلَ الْإِيجَابِ، وَيَعْزِمُ عَلَى أَدَائِه، وَيَنْتَظِرُ بَيَانَهُ وَقَّتَ الْحَصَادِ. فَالتَّسُويَةُ بَيْنَهُمَا تَعَشَّفُ وَظُلْمٌ.

2353 الْجَوَابُ الْثَّانِي: أَنَّا نُجَوِّزُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ / أَنْ يُخَاطِبَ جَمِيعَ أَهْلِ | 375/1| الأَرْضِ مِنَ الزِّنْجِ وَالتُّرْكِ، بِالْقُرْآنِ، وَيُشْعِرُهُمْ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوَامِرَ W126

يُعَرِّفُهُمْ بِهَا الْمُتَرْجِمُ. وَكَيْفَ يَبْعُدُ هَذَا وَنَحْنُ نَجُوزُ كَوْنَ الْمَعْدُومِ مَأْمُورًا عَلَى تَقْدِيرِ الْبَيَانِ أَقْرَبُ. نَعَمْ لَا نَجْعَلُ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ الْبَيَانِ أَقْرَبُ. نَعَمْ لَا نَجْعَلُ ذَلِكَ خَطَابًا، بَلْ إِنَّمَا يُسَمَّى خِطَابًا إِذَا فَهِمَهُ الْمُخَاطَبُ، وَالْمُخَاطَبُ فِي مَمْ الْكِيَا فَهِمَ أَصْلَ الأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَجَهِلَ قَدْرَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْحَصَادِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَصْلَ الأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَجَهِلَ قَدْرَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْحَصَادِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَصْلَ الأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَجَهِلَ قَدْرَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْحَصَادِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ الْعَلَى: ﴿ وَلَا لَكُولُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

2354. فَإِنْ قِيلَ: فَلْيَجُزْ خِطَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ.

2355 قُلْنَا: أَمَّا مَنْ لَا يَفْهَمُ فَلَا يُسَمَّى مُخَاطَبًا، وَيُسَمَّى مَأْمُورًا، كَالْمَعْدُومِ عَلَى تَقْدِيرِ / الْبُلُوغِ، أَعْنِي مَنْ عَلِمَ الله تَقْدِيرِ / الْبُلُوغِ، أَعْنِي مَنْ عَلِمَ الله أَنَّهُ سَيَبْلُغُ، أَمَّا الَّذِي يَفْهَمُ وَيَعْلَمُ الله بِبُلُوغِهِ، فَلَا نُحِيلُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: إِذَا بَلَغْتَ فَأَمُورٌ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وَالصَّبَا لَا يُنَافِي مِثْلَ هَذَا الْخِطَابِ، وَإِنَّمَا يُنَافِي خَطَابًا يُعَرِّضُهُ لِلْعَقَابِ في الصَّبَا.

[376/1]

2356 الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمُ الْحِطَابُ يُرَادُ لِفَائِدَة، وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَيَكُونُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: أَبْجَدْ هَوَّزْ، وَيُرِيدُ بِهِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، ثُمَّ يُبَيِّنُهُ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ لَغْوُ مِنَ الْكَلَامِ. وَكَذَلِكَ الْمُجْمَلُ الَّذِي لَا يُفِيدُ.

2357 قُلْنَا: إِنَّمَا يَجُوزُ الْخِطَابُ بِمُجْمَلِ يُفِيدُ فَائِدَةً مَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَ اَتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَكَادِهِ وَ يُعْرَفُ مِنْهُ وُجُوبُ الْإِيتَاءِ، وَوَقْتُهُ، وَأَنَّهُ حَقَّ فِي الْمَالِ، فَيَمْكِنُ الْعَزْمُ فِيهِ عَلَى الامْتِثَالِ، وَالاسْتِعْدَادُ لَهُ. وَلَوْ عَزَمَ عَلَى تَرْكِه عَصَى. وَكَذَلِكَ / مُطْلَقُ الأَمْرِ إِذَا وَرَدَ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ لِلْإِيجَابِ أَوِ النَّدْبِ، أَوْ أَنَّهُ عَلَى الْفُورِ أَوْ لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، أَفَادَ عِلْمَ اعْتِقَادِ الأَصْلِ، وَكَذَلِكَ ﴿ فَوَاعِمُ فَوْا النَّرَادِ مَ وَكَذَلِكَ ﴿ فَوَاعِمُ فَوَا النَّرَادِ مَ هُورًا الْمَهْرِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيَ . فَلَا يَخْلُو عَنْ أَصْلِ وَمَعْرِفَةَ النَّرَدِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ الْفَائِدَةِ، وَإِنَّمَا يَخْلُو عَنْ أَصْلِ وَمَعْرِفَةَ التَّرَدُّةِ بَيْنَ النَّوْجِ وَالْوَلِيَّ. فَلَا يَخْلُو عَنْ أَصْلِ الْفَائِدَةِ، وَإِنَّمَا يَخْلُو عَنْ كَمَالِهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ. بَلْ هُو وَاقِمٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْفَائِدَةِ، وَإِنَّمَا يَخْلُو عَنْ كَمَالِهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ. بَلْ هُو وَاقِمٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْعَادَةِ، وَإِنَّمَا يَخْلُو عَنْ كَمَالِهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ. بَلْ هُو وَاقِمٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْعَادَةِ، وَإِنَّمَا يَخْلُو عَنْ كَمَالِهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ. بَلْ هُو وَاقِمٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْعَادَةِ، وَإِلْكِ عَرْدُهُ فَائِدَةً لَهُ أَنْدَةً لَهُ أَلْدَةً وَالْعَادَةِ، وَخِلَافِ قَوْلِهِ: أَبْجَدْ، هَوَزْهُ أَقِلَا ذَلِكَ لَا فَائدَةً لَهُ أَنْدَةً لَهُ أَصْلِ

[377/1]

2358 الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «فِي خَمْس مِنَ الْإِبلِ شَاةً» وَأَرَادَ

|378/1|

خَمْسًا مِنَ الأَفْرَاسِ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ الْبَيَانِ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ تَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ، وَإِيهَامٌ لِخِلَافِ الْمُوَادِ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يُوهِمُ قَتْلَ كُلِّ مُشْرِك، / وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ، فَهُوَ تَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ. وَلَوْ أَرَادَ بُوهِمُ قَتْلَ كُلِّ مُشْرِك، لَا فَعَلَافُ الْمُرَادِ، فَهُو تَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ. وَلَوْ أَرَادَ بِالْعَشَرَةِ سَبْعَةً كَانَ ذَلِكَ تَجْهِيلًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِنِ اتَصَلَ الاِسْتِثْنَاءُ بِهِ بِالْعَشَرَةِ سَبْعَةً كَانَ ذَلِكَ تَعْمُومُ لِلاسْتِغْرَاقِ فِي الْوَضْعِ: إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصِ دُونَ الْقَرِينَةِ مُتَى الْعُمُومُ لِلاسْتِغْرَاقِ فِي الْوَضْعِ: إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصِ دُونَ الْقَرِينَةِ مُتَى الْعَامُ وَالْمُحْمَلِ.

2359. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعُمُومَ لَوْ كَانَ نَصَّا فِي الاسْتِغْرَاقِ لَكَانَ كَمَا ذَكَرْتُمُوهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ «مُجْمَلٌ» عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ، مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الاسْتِغْرَاقِ وَالْخُصُوصِ. وَهُو «ظَاهِر» عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي الاسْتِغْرَاقِ، وَإِرَادَةُ الْخُصُوصِ وَالْخُصُوصِ بِهِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُعَبِّرُ بِلَفْظِ الْعُمُومِ عَنْ كُلِّ مَا تَمَثَلَ فِي ذَهْ وَحَضَرَ / فِي فَكْرِهِ، فَيَقُولُ المَشَلِّ اللَّهُ اللَّعْمُومِ عَنْ كُلُّ مَا تَمَثَلَ فِي ذَهْ وَحَضَرَ / فِي فَكْرِهِ، فَيَقُولُ المَشَلِّ اللَّهُ وَلَيْ الرَّجْلُ فَي اللَّهُ وَالْقَاتِلُ قِصَاصًا لاَ يَرِثُ ؟ فَيَقُولُ: مَا أَرَدْتُ هَذَا، وَلَمْ يَخْطِرْ لِي بِالْبَالِ. وَيَقُولُ: «لَلْبِنْتِ النَّصْفُ مِنَ الْمِيرَاثِ» فَيْقَالُ: فَالْبَنْتُ الرَّقِيقَةُ لِي بِالْبَالِ. وَيَقُولُ: «لَلْبِنْتِ النَّصْفُ مِنَ الْمِيرَاثِ» فَيْقَالُ: فَالْبَنْتُ الرَّقِيقَةُ وَالْكَافِرَةُ لاَ يَرِثُ شَيْئًا. فَيَقُولُ: مَا خَطَرَ بِبَالِي هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ عَنْرَ الرَّقِيقَةُ وَالْكَافِرُهُ أَو وَالْكَافِرُهُ أَو وَالْكَافِرُهُ أَو وَالْكَافِرُ أَو وَالْكَافِرُهُ أَو وَالْكَافِرُ أَنْ اللَّهُ عَنْمُ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرُ الْمَالِ الْكَافِرُ الْوَقِيقِ وَالْكَافِرِ فَهَذَا مِنْ وَالْكَافِرِ . فَهَذَا مِنْ وَالْكَافِرُ وَالْمَالُولُ الْمَوْمِ فَي الْعُمُومِ . فَيَقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ فِي الْعُمُومِ ، مُحْتَمِلُ كَلَامُ وَمُ قَطْعًا فَذَلِكَ لِجَهْلِهِ، بَلْ يَشْعَقِ أَنْ يُعْتَقِدَ أَنَّهُ طَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ ، مُحْتَمِلُ الْخُصُوصِ. وَعَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ إِنْ خُلِي وَالظَّاهِرَ، وَيُنْتَظُرُ أَنْ يُنْبَعً عَلَى / الْخُصُوصِ. وَعَلَيْهِ الْحُكْمُ الْقُمُومِ إِنْ خُلِي وَالظَّاهِرَ، وَيُنْتَظُرُ أَنْ يُنْبَعً عَلَى / الْخُصُوصِ أَيْضًا أَنْ يُنْبَعًا فَلَكَ الْمُومُ وَالْمُومُ وَالْتُولُولُ الْمُؤْمُومِ الْعُمُومِ وَقَلْكُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْفَاهِرُ وَالْفَاهِرُ وَيُنْتَظُرُ أَنْ يُنْبَعُومُ عَلَى الْمُعْمُومِ الْعُمُومِ الْمُؤْمُومُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُول

[380/1]

[379/1]

2360. الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِنْ جَازَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، طَوِيلَةً كَانَتْ أَوْ قَصِيرَةً، فَهُو تَحَكُّمٌ؛ وَإِنْ جَازَ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، فَرُبَّمَا يُخْتَرَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَصِيرَةً، فَهُو تَحَكُّمٌ؛ وَإِنْ جَازَ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، فَرُبَّمَا يُخْتَرَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ الْبَيَانِ، فَيَبْقَى الْعَامِلُ بِالْعُمُومِ فِي وَرْطَةٍ الْجَهْلِ، مُتَمَسِّكًا بِعُمُومٍ مَا أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ.

2361. قُلْنَا: النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُؤخِّرُ الْبَيَانَ إِلَّا إِذَا جُوِّزَ لَهُ التَّأْخِيرُ أَوْ أُوجِبَ، وَعُيِّنَ لَهُ وَقْتُ الْبَيَانِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ. فَإِنِ اخْتُرِمَ قَبْلَ الْبَيَانِ بِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ فَيَبْقَى الْعَبْدُ مُكَلِّقًا بِالْعُمُومِ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْعُمُومِ الْبَيَانِ بِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ فَيَبْقَى الْعَبْدُ مُكَلِّقًا بِالْعُمُومِ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْعُمُومِ فَلْا الْبَيْنِ بِسَبِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ فَيَبْقَى الْعَبْدُ مُكَلِّقًا بِالْعُمُومِ عَنْدَ مَنْ يَرَى الْعُمُومِ فَلَا الْمَالِمِ الْعَبْدِهِ النَّسْخِ لِمَا أُمِرَ بِنَسْخِهِ، فَإِنْ أَحَالُوا اخْتِرَامَةُ قَبْلَ تَبْلِيغِ النَّسْخِ فِيمَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ النَّسْخِ فِيمَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ النَّسْخِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ عَلَيْهِ النَّسْخُ فِيهِ، فَيَسْتَحِيلُ / أَيْضًا اخْتِرَامَهُ قَبْلَ بَيَانِ الْخُصُوصِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ النَّسْخُ فِيهِ، فَيَسْتَحِيلُ / أَيْضًا اخْتِرَامَهُ قَبْلَ بَيَانِ الْخُصُوصِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ النَّسْخُ فِيهِ، فَيَسْتَحِيلُ / أَيْضًا اخْتِرَامُهُ قَبْلَ بَيَانِ الْخُصُوصِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ النَّسْخُ وَهِ، وَلَا فَرْقَ.

[381/1]

ندرج 2 **لبيان** 

2362. [3] مَسْأَلَةً: ذَهَبَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ لِتَأْخِيرِ الْبَيَانِ فِي الْعُمُومِ إِلَى مَنْعِ التَّدْرِيجِ
فِي الْبَيَانِ، فَقَالُوا: إِذَا ذَكَرَ إِخْرَاجَ شَيْءٍ مِنَ الْعُمُومِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ جَمِيعَ
مَا يَخْرُجُ، وَإِلَّا أَوْهَمَ ذَلِكَ اسْتِعْمَالَ الْعُمُومِ فِي الْبَاقِي.

263. وَهَذَا أَيْضًا عَلَطٌ، بَلْ مَنْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ فَهُو الْمُخْطِئُ؛ فَإِنَّهُ كَمَا كَانَ يُجَوِّزُ لَهُ فِي الْبَاقِي، وَإِنْ أُخْرِجَ الْبَعْضُ، إِذْ لَيْسُ فِي إِخْرَاجِ الْبَعْضِ تَصْرِيحٌ بِحَسْمِ سَبِيلِ الْإِخْرَاجِ لِشَيْءِ اَخَرَ، كَيْفَ لَيْسَ فِي إِخْرَاجِ الْبَعْضِ تَصْرِيحٌ بِحَسْمِ سَبِيلِ الْإِخْرَاجِ لِشَيْءِ اَخَرَ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ وَقَدْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ السَّيْعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ: ﴿ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴾ (ال عموان: 97) فَسُئِلَ النّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامَةِ، / وَطَلَبِ الْخِفَارَةِ. وَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَيِّنَ وَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِأَمْنِ الطَّرِيقِ، وَالسَّلَامَةِ، / وَطَلَبِ الْخِفَارَةِ. وَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَيِّنَ وَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِأَمْنِ الطَّرِيقِ، وَالسَّلَامَةِ، / وَطَلَبِ الْخِفَارَةِ. وَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَيِّنَ لِللَّهِ مَنْ الطَّرِيقِ، وَالسَّلَامَةِ، وَوَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَيّنَ لِمُ لَيْ لِللَّ الْحَرْزُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَانَ يُخْرِجُ شَيْئًا مِنَ الْعُمُومِ النَّعَابِ الْعَدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحِرْزَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَانَ يُخْرِجُ شَيْئًا مِنَ الْعُمُومِ عَلَى حَسْبِ وُقُوعِ الْوَقَائِع. وَكَذَلِكَ الْيُخْرِجُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ عَلَى حَسْبِ وُقُوعِ الْوَقَائِع. وَكَذَلِكَ النَّكَوْرِجُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

أَهْلَ الذِّمَّةِ مَرَّةً، وَالْعَسِيفَ مَرَّةً، وَالْمَرْأَةَ مَرَّةً أَخْرَى، وَكَذَلِكَ عَلَى التَّدْرِيجِ.

[382/1]

ُ الله عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ \*، وَلَا عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ \*، وَلَا يَزَالُ مُنْتَظِرًا لِظُهُورِ دَلِيل بَعْدَهُ؟

\* صـ: 422 قُلْنَا: سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ «الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ\*» إنْ شَاءَ الله.

وَلَا إِحَالَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

M27

هل يجب كون طريق ثبوت البيان بدرجة ثبوت المبين؟ |383/1

# صد: 255-255 [384/1] 2366. [4] مَسْأَلَةٌ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ الْبَيَانِ لِلْمُجْمَلِ، وَالتَّحْصِيصِ لِلْعُمُومِ، كَتَّى يَجُوزُ بَيَانُ مُجْمَلِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ وَمَا تَبَتَ كَطَرِيقِ الْمُجْمَلِ وَالْعُمُومِ، حَتَّى يَجُوزُ بَيَانُ مُجْمَلِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ وَمَا تَبَتَ عُصِيصَ عُمُومِ الْقُرْآنِ، وَالْمُتَوَاتِر، بِخَبَرِ الْوَاحِد. وَأَمَّا الْمُجْمَلُ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، كَأَوْقَاتِهَا، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَيَّنَ إِلَّا بِطَرِيقِ قَاطِع. وَأَمَّا مَا لاَ تَعْسَهَا وَعَدْد رَكَعَاتِهَا، وَمِقْدَارِ وَاجِبِ الزَّكَاةِ، وَجِنْسِهَا وَأَوْقَاتِهَا، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ إِلّا بِطَرِيقِ قَاطِع. وَأَمَّا مَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلُوى، كَقَطْع يَدِ السَّارِقِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الأَثِمَةِ فِي الْحُدُودِ، وَذِكْرِ أَحْكَامِ النَّكُوكِ، كَقَطْع يَدِ السَّارِق، وَمَا يَجِبُ عَلَى الأَثِمَةِ فِي الْحُدُودِ، وَذِكْرِ أَحْكَامِ النَّكُومِينَ وَالْمَاتِيقِ وَالْمُدَارِيقِ وَالْمُدَارِ، وَمَعَلَى الْمُؤْمِيقِ الْمُحْصِيصِ، وَسَيَأْتِي فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ، وَطَرَفٌ يَتَعَلَّقُ بِمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلُوى. وَقَذْ ذَكَرْنَاهُ فِي «كِتَابِ الأَخْبَارِ» \* . / ذَكَرْنَاهُ فِي «كِتَابِ الأَخْبَارِ» \* . /

# العتبِ مُ التّ أني من الفنِّ الأولِ في الظت إهروكمؤوّل

[385/1]

2367. اعْلَمْ أَنَّا بَيَّنَّا ۗ أَنَّ اللَّفْظَ الدَّالِّ الَّذِي لَيْسَ بِمُجْمَل: إمَّا أَنْ يَكُونَ نَصًّا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا. وَالنَّصُّ هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَملُ التَّأْوِيلِّ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ. فَهَذَا الْقَدْرُ قَدْ عَرَفْتَهُ عَلَى الْجُمْلَةِ. وَبَقِيَ عَلَيْكَ الْأَنَ أَنْ تَعْرِفَ اخْتِلَافَ التَّعَارُفِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ «النَّصَّ» وَأَنْ تَعْرِفَ حَدَّهُ، وَحَدَّ الظَّاهِرِ، وَشَرْطَ التَّأْويل الْمَقْبُول.

بيان المراد بالنص 2368. فَنَقُولُ: «النَّصُّ» اسْمٌ مُشْتَرَكُ، يُطْلَقُ فِي تَعَارُفِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهِ: والظاهر

2369. الْأَوَّلُ: مَا أَطْلَقَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله فَإِنَّهُ سَمَّى الظَّاهِرَ نَصًّا، وَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى اللُّغَةِ، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ. وَالنَّصُّ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الظُّهُورِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: نَصَّتِ الظَّبْيَةُ رَأْسَهَا إِذَا رَفَعَتْهُ وَأَظْهَرَتْهُ. وَسُمَّى الْكُرْسِيُّ مِنَصَّةً إِذْ تَظْهَرُ / عَلَيْهِ الْعَرُوسُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً

نَصَّ». فَعَلَى هَذَا: حَدُّهُ حَدُّ الظَّاهِرِ: وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَّ فَهْمُ

مَعْنَى مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ. فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْغَالِبِ: ظَاهِرٌ وَنَصَّ.

2370. الثَّانِي: وَهُوَ الأَشْهَرُ: مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ أَصْلًا، لَا عَلَى قُرْب، وَلَا عَلَى بُعْدِ، كَالْخَمْسَةِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي مَعْنَاهُ، لَا يَحْتَمِلُ السُّنَّةَ وَلَا الأُرْبَعَةَ وَسَائِرَ

الأَعْدَادِ. وَلَفْظُ «الْفَرَس» لَا يَحْتَمِلُ الْحِمَارَ وَالْبَعِيرَ وَغَيْرَهُ. فَكُلُّ مَا كَانَتْ

دَلَالَتُهُ عَلَى مَعْنَاهُ فِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ، سُمَّيَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَعْنَاهُ «نَصَّا» فِي طَرَفَي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْي: أَعْنِي فِي إِنْبَاتِ الْمُسَمَّى، وَنَفْي مَا لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإسْمُ.

فَعَلَى هَذَا: حَدُّهُ: «اللَّفْظُ الَّذِي يُفْهَمُ\\مِنْهُ عَلَى ٱلْقَطْعِ مَعْنًى». فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ \_ 127

إِلَى / مَعْنَاهُ الْمَقْطُوع بهِ نَصٌّ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ اَلْوَاحِدُ: نَصًّا، وَظَاهرًا،

وَمُجْمَلًا، لَكِنْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَعَانِ، لَا إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ.

[386/1]

2371. الثَّالِثُ: التَّعْبِيرُ بِالنَّصِّ عَمَّا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتَمَالُ مَقْبُولٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ. أَمَّا الإَحْتِمَالُ الَّذِي لَا يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ، فَلَا يُخْرِجُ اللَّفْظَ عَنْ كَوْبِهِ نَصًّا. فَكَانَ شَرْطُ النَّصِّ بِالْوَضْعِ الثَّالِي أَنْ لَا يَتَطَرَّقَ إلَيْهِ احْتِمَالٌ أَصْلًا، وَبِالْوَضْعِ الثَّالِثِ: أَنْ لَا يَتَطَرَّقَ إلَيْهِ احْتِمَالٌ أَصْلًا، وَبِالْوَضْعِ الثَّالِثِ: أَنْ لَا يَتَطَرَّقَ إلَيْهِ احْتِمَالٌ أَصْلًا، وَبِالْوَضْعِ الثَّالِثِ: أَنْ لَا يَتَطَرُّقَ إلَيْهِ احْتِمَالٌ مَحْصُوصٌ، وَهُوَ الْمُعْتَضِدُ بِدَلِيلٍ. وَلَا حَجْرَ فِي إطْلَاقِ الشَّانِي الثَّلَاقِ الشَّانِي الثَّلَاقِ النَّانِي أَوْجَهُ وَأَشْهَرُ، السِّمِ النَّسَ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ، لَكِنَّ الْإِطْلَاقُ الثَّانِي أَوْجَهُ وَأَشْهَرُ، وَعَن الاشْتَبَاهِ بِالظَّاهِ أَبْعَدُ.

2372. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي النَّصِّ وَالظَّاهِرِ.

التأويل

2373. أَمَّا الْقَوْلُ فِي التَّأْوِيلِ فَيَسْتَدْعِي تَمْهِيدَ أَصْلٍ، وَضَرْبَ أَمْثِلَةٍ.

|387/1|

2374. أَمَّا التَّمْهِيدُ: / فَهُو أَنَّ التَّأْوِيلَ عِبَارَةً عَنِ احْتَمَالَ يُعَضَّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِ مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ تَأْوِيلِ صَرْفًا لِلْفُظْ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ. وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ: يَرُدُ اللَّفْظَ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ. فَإِنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ وَضْعَهُ وَحَقِيقَتُهُ لِلاسْتِغْرَاقِ، فَهُو عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ. فَإِنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ وَضْعَهُ وَحَقِيقَتُهُ لِلاسْتِغْرَاقِ، فَهُو مَجَازٌ فِي الْاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ، فَكَانَّهُ رَدُّ لَهُ إِلَى الْمَجَازِ. إلَّا أَنَّ الاحْتِمَالَ تَارَةً يَتْعُدُ، فَإِنْ قَرُبَ كَفَى فِي إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ قَرِيبٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا فِي يَقْرُبُ، وَتَارَةٌ يَبْعُدُ، فَإِنْ قَرُبَ كَفَى فِي إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ قَرِيبٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا فِي لِقُرْبُ، وَتَارَةٌ يَبْعُدُ، فَإِنْ قَرُبَ كَفَى فِي إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ قَرِيبٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا فِي لَقُرُبُ، وَتَارَةٌ يَبْعُدُ، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا افْتُقَرَ إِلَى ذَلِيلٍ قَوِيٍّ يَجْبُرُ بُعْدَهُ، حَتَّى يَكُونَ رُكُوبُ ذَلِكَ الشَّورُ إِلَى اللَّهُ وَلِكَ الدَّلِيلِ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ قَوْمَ / مِنْهُ لَلْكَ الدَّلِيلُ وَوَيْ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ وَوَيْ مَنْ اللَّهُ وَيَلُولُ لَوْلُكَ الدَّلِيلُ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ وَوَيْ مُ مُنَالَفَةٍ ذَلِكَ الدَّلِيلُ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ وَمَا مُورِينَةً، وَقَدْ يَكُونُ قَيَاسًا، وَقَدْ يَكُونُ طَاهِرًا آخَرَ أَقُوى / مِنْهُ.

388/1

2375 وَرُبَّ تَأْوِيلَ لَا يَنْقَدِحُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ قَرِينَة، وَإِنْ لَمْ تُنْقَلِ الْقَرِينَةُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيقَةِ ﴾ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مُحْتَلِفَي الْجِنْسِ، وَلَا يَنْقَدِحُ هَذَا التَّخْصِيصُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ وَاقِعَة وَسُوَالٍ عَنْ مُخْتَلِفَي الْجِنْسِ، وَلَكِنْ يَخُوزُ تَقْدِيرُ مِثْلِ هَذِهِ الْقَرِينَةِ إِذَا اعْتَضَد بِنَصَّ. وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَا يَخُوزُ تَقْدِيرُ مِثْلِ هَذِهِ الْقَرِينَةِ إِذَا اعْتَضَد بِنَصَّ. وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَا يَبْعُوا الْبُرَّ بِالنَّهِ إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء ﴾ فَإِنَّهُ نَصُّ فِي إثْبَاتِ رِبَا الْفَضْلِ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ » وَنَفْيُ لِرِبَا الْفَضْلِ . فَالْجَمْعُ بِالتَّاوِيلِ النَّعِيدِ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَةِ النَّصَّ. وَلِهَذَا الْمَعْنَى كَانَ الإحْتِمَالُ الْبَعِيدُ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَةِ النَّصَّ. وَلِهَذَا الْمُعْنَى كَانَ الإحْتِمَالُ الْبَعِيدُ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَةِ النَّصَ. وَلِهَذَا الْمُعْنَى كَانَ الإحْتِمَالُ الْبَعِيدُ كَالْقَوْرِيبِ فِي الْمُعْلِياتِ، فَإِنَّ ذَلِيلَ الْعَقْلِ لَا تُمْكِنُ مُحَالَفَةُ بُوجِهِ مَا الْبَعِيدُ كَالْقَرِيبِ فِي الْعُقْلِيَّاتِ، فَإِنَّ ذَلِيلَ الْعَقْلِ لَا تُمْكِنُ مُخَالَفَةُ بُوجُهِ مَا الْبَعِيدُ كَالْفَتُه بُوجُهِ مَا،

وَالْإحْتِمَالُ الْبَعِيدُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِاللَّفْظِ بِوَجْهِ مَا.

389/1

2376 فَلَا يَجُوزُ التَّمَسُكُ / فِي الْعَقْلِيَّاتِ إِلَّا بِالنَّصِّ بِالْوَضْعِ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ قَرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ. وَمَهْمَا كَانَ الاحْتِمَالُ قَرِيبًا، وَكَانَ الدَّلِيلُ أَيْضًا قَرِيبًا، وَجَبَ عَلَى اللَّمُجْتَهِدِ التَّرْجِيجُ، وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا يَعْلِبُ عَلَى ظَنَّهِ. فَلَيْسَ كُلُّ تَأْوِيلِ مَقْبُولًا بِوَسِيلَة كُلِّ دَلِيلٍ، بَلْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَلَا يَدْخُلُ فَلَيْسَ كُلُّ تَأْوِيلٍ مَقْبُولًا بِوَسِيلَة كُلِّ دَلِيلٍ، بَلْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَلَا يَدْخُلُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ. وَنَرْسُمُ فِي كُلِّ مِثَالٍ مَسْأَلَةً، وَنَذْكُرُ لِأَجْلِ الْمِثَالِ: عَشْرَ مَسَائِلَ: خَمْسَةً فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ. تَأْوِيلِ الظَّاهِرِ، وَخَمْسَةً فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ.

فساد التأويل الذي تتكاثر القرائن الداذوة ال

2377. [1] مَسْأَلُةٌ: التَّأْوِيلُ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَقَدْ تَجْتَمِعُ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِه. وَاحَادُ تِلْكَ الْقَرَائِن لَا تَدْفَعُهُ، لَكِنْ يَخْرُجُ بِمَجْمُوعِهَا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُنْقَدِحًا غَالِبًا.

[390/1]

2378. مِثَالُهُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ / لِغَيْلَانَ، حِينَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ حِينَ أَسْلَمَ عَلَى ذَوَامِ أُخْتَيْنِ: «أَمْسِكُ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقِ الأُخْرَى» فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَوَامِ النَّكَاحِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَرَادَ بِهِ ابْتَدَاءَ النِّكَاحِ، أَيْ أَمْسِكُ أَرْبَعًا، فَانْكِحْهُنَّ، النِّكَاحِ، أَيْ أَمْسِكُ أَرْبَعًا، فَانْكِحْهُنَّ، وَلَا شَكَ فِي أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ، أَي انْقَطِعْ عَنْهُنَّ وَلَا تَنْكِحْهُنَّ. وَلَا شَكَ فِي أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ، أَي انْقَطِعْ عَنْهُنَّ وَلَا تَنْكِحْهُنَّ. وَلَا شَكَ فِي أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْاَمْسَاكِ الاسْتِصْحَابُ وَالاسْتِدَامَةُ. وَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا مُحْتَمَلٌ، وَيَعْتَضِدُ الْقُرَائِنِ عَضَدَتِ الظَّاهِرَ، وَجَعَلَتْهُ أَقْوَى فِي النَّقُس مِنَ التَّأُويل:

[391/1]

2379 أَوَّلُهَا: أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْحَاضِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى أَفْهَامِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِلَّا الِاسْتِدَامَةُ فِي النِّكَاحِ، فَهُوَ السَّابِقُ إِلَى أَفْهَامِهِم وَإِلَى أَفْهَامِنَا، / فَإِنَّا لَوْ سَمِعْنَاهُ فِي زَمَانِنَا لَكَانَ هُوَ السَّابِقَ إِلَى أَفْهَامِنَا.

🏶 أَيْ: أُتِبَاعِ أَبِي حَنِيفَة

2380 الثَّانِي: أَنَّهُ قَابَلَ لَفْظَ الْإِمْسَاكِ بِلَفْظِ الْمُفَارَقَةِ، وَفَوَّضَهُ إِلَى اخْتِيَارِهِ، فَلْيَكُنِ الْإِمْسَاكُ وَالْمُفَارَقَةُ إِلَيْهِ. وَعِنْدَهُمْ \*: الْفِرَاقُ وَاقِعٌ، وَالنَّكَاحُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِرَضَا الْمُرْأَة.

2381 الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ النَّكَاحِ لَذَكَرَ شَرَائِطَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤَخَّرُ الْبَيَانَ عَنْ

11128

يَجِبْ، وَلَعَلُّهُ / أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ أَصْلًا.

\\128\√

وَقْتِ الْحَاجَةِ. وَمَا أَحْوَجَ جَدِيدَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ يَعْرِفَ شُرُوطَ النَّكَاحِ. 2382. الرَّابعُ: أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي اطِّرَادِ الْعَادَةِ انْسِلَاكُهُنَّ فِي رِبْقَةِ الرَّضَا عَلَى حَسَبِ مُرَادِهِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ يَمْتَنِعُ جَمِيعُهُنَّ، فَكَيْفَ أَطْلَقَ الأَّمْرَ مَعَ هَذَا الْإِمْكَانِ؟ مُرَادِهِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ يَمْتَنِعُ جَمِيعُهُنَّ، فَكَيْفَ أَطْلَقَ الأَّمْرَ مَعَ هَذَا الْإِمْكَانِ؟ 2383. الْحَامِسُ: أَنَّ قَوْلَهُ: «أَمْسِكْ» أَمْرُ، وَظَاهِرُهُ الْإِيجَابُ، فَكَيْفَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ

|392/1|

2384. السَّادِسُ: أَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَهُنَّ بَعْدَ أَنْ قَضَى مِنْهُنَّ وَطَرًا، فَكَيْفَ حَصَرَهُ فِيهِنَّ؟ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: انْكِحْ أَرْبَعًا مِمَّنْ شِنْتَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَم مِنَ الأَجْنَبِيَّاتِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ \* كَسَائِر نِسَاءِ الْعَالَم.

\* إشارة إلى الأصناف

2385. فَهَذِهِ وَأَمْنَالُهَا مِنَ الْقَرَائِنِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهَا فِي تَقْرِيرِ التَّأْوِيلِ وَرَدِّهِ. وَأَحَادُهَا لَا تَبْطِلُ الاحْتِمَالَ، لَكِنَّ الْمَجْمُوعَ يُشَكَّكُ فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلظَّاهِرِ، وَيَصِيرُ اثْبَاعُ الْقَيَاسِ. وَالْإِنْصَافُ أَنَّ وَيَصِيرُ اثَّبَاعُ الْقَيَاسِ. وَالْإِنْصَافُ أَنَّ وَيَصِيرُ اثَّبَاعُ الْقَيَاسِ. وَالْإِنْصَافُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِتَنَوَّع أَحْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِلَّا فَلَسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ تَأْوِيلِ أَبِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِبَطْلَانِ تَأْوِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ هَذِهِ الْقَرَائِنِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَذْلِيلُ الطَّرِيقِ لِلْمُجْتَهِدِينَ.

|393/1|

2386. [2] مَسْأَلَةٌ: مِنْ / تَأْوِيلَاتِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي الْبَتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، قَبْلَ الْحَصْرِ فِي عَدَدِ النَّسَاءِ، فَكَانَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا الْبَاطِلُ مِنْ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، كَمَا لَوْ جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَ عَشْر نِسْوَةٍ بَعْدَ نُزُولِ الْحَصْرِ.

2387. فَنَقُولُ: إِذَا سُلِّمَ هَذَا أَمْكَنَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ قِيَاسَهُمْ يَقْتَضِي انْدِفَاعَ جَمِيعِ هَذِهِ الأَنْكِحَةِ، كَمَا لَوْ نَكَحَ أَجْنَبِيَّتَيْنِ، ثُمَّ حَدَثَ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ بِرَضَاعٍ، انْدَفَعَ النِّكَامُ وَلَمْ يَتَخَيَّرُ.

2388. وَمَعَ هَذَا فَنَفُولُ: هَذَا بِنَاءُ تَأْوِيلِ عَلَى احْتِمَالِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ، وَلَمْ يَشْبُتْ عِنْدَنَا رَفْعُ حَجْرِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ. وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحْدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَع، وَهُمِ النَّاكِحُونَ، وَلَوْ كَانَ جَائِزًا لَفَارَقُوا عِنْدَ نُزُولِ الْحَصْرِ، وَلَأَوْشَكَ عَلَى أَرْبَع، وَهُمِ النَّاكِحُونَ، وَلَوْ كَانَ جَائِزًا لَفَارَقُوا عِنْدَ نُزُولِ الْحَصْرِ، وَلَاوْشَكَ فَلَا يُنْفِلُ الْمُحَمِّرِةُ وَلَا يَعْمَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

[394/1]

2389. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ صَحَّ رَفْعُ حَجْرِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ هَلْ كَانَ هَذَا الاِحْتِمَالُ مَقْبُولًا؟ 2390. قُلْنَا: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأُصُولِيَّيْنَ: لَا يُقْبَلُ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ اسْتَقَلَّ حُجَّةً، فَلَا يُدْفَعُ بِمُجَرِّدِ الاِحْتِمَالِ، مَا لَمْ يُنْقَلْ وُقُوعُ نِكَاحٍ غَيْلَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحَجْرِ. 2391 فَلَا يُدْفَعُ بِمُجَرِّدِ الاِحْتِمَالِ، مَا لَمْ يُنْقَلْ وُقُوعُ نِكَاحٍ غَيْلَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحَجْرِ. 2391 وَهَذَا ضَعِيفٌ، لَأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَسْتَقِلُ حُجَّةً مَا لَمْ يُنْقَلْ تَأَخُّرُ نِكَاحِهِ عَنْ نُولِ الْحَرْدِ، لَا يَسْتَقِلُ حُجَّةً مَا لَمْ يُنْقَلْ تَأَخُّرُ نِكَاحِهِ عَنْ نُولِ الْحَصْرِ، لَأَنَّهُ إِنْ تَقَدَّمَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَهُوَ حُجَّةٌ، فَلَيْسَ أَحَدُ لَالْحَرِهُ وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِاحْتِمَالٍ يُعَارِضُهُ غَيْرُهُ مِثْلُهُ. الاحْتِمَالَيْنِ أُولَى مِنَ الْأَحْرِ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِاحْتِمَالٍ يُعَارِضُهُ غَيْرُهُ مِثْلُهُ. الإَحْتِمَالَيْنِ أُولَى مِنَ الْأَصُولِيِّينَ: كُلُّ تَأْوِيلِ يَرْفَعُ النَّصَ، أَوْ شَيْعًا مِنْهُ،

هل يشترط في التأويل الصحيح ألا يعود الأصل بالإبطال؟

فَهُوَ بَاطلُ.

[395/1]

2394. وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيُّ عِنْدَنَا، فَإِنَّ وُجُوبَ الشَّاةِ إِنَّمَا يَسْقُطُ بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ مُطْلَقًا، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجُزْ تَرْكُهَا إِلَّا بِبَدَلِ يَقُومُ مَقَامَهَا فَلَا تَخْرُجُ الشَّاةُ عَنْ كَوْنِهَا وَاجِبَهَا، فَإِنَّ مَنْ أَدَى حَصْلَةً مِنْ حَصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيِّرِ فِيهَا فَقَدْ أَدِى الوَاجِبَهَا، وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبِ يَتَأَدَّى بِخَصْلَة أُخْرَى، فَهَذَا تَوْسِيعٌ لِلْوُجُوبِ لَا إِسْفَاطُ وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبِ يَتَأَدَّى بِخَصْلَة أُخْرَى، فَهَذَا تَوْسِيعٌ لِلْوُجُوبِ لَا إِسْفَاطُ لِلْوُجُوبِ، وَالْوَاجِبُ الْمُوسَعُ وَالْمُخَيِّرُ وَاجِبٌ. نَعَمْ هَذَا يَرْفَعُ تَعْبِينَ الْوُجُوبِ لَا إِسْفَاطُ فِي الشَّاةِ لَا أَصْلَ الْوُجُوبِ، وَاللَّفُظُ نَصِّ / فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ، لَا فِي تَعْبِينِهِ فِي الشَّاةِ لَا أَصْلَ الْوُجُوبِ، وَاللَّفُظُ نَصِّ / فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ، لَا فِي تَعْبِينِهِ فِي الشَّاةِ لَا أَصْلَ الْوُجُوبِ، وَاللَّفُظُ نَصِّ / فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ، لَا فِي تَعْبِينِهِ وَيَعْ الشَّاةِ لَا أَصْلَ الْوُجُوبِ، وَاللَّفُظُ نَصِّ / فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ، لَا فِي تَعْبِينِهِ وَيَعْ كَقَوْلِهِ : وَالْمُخَيِّرُ مَنْ الْمُجُوبِ، وَالْمُعْرِبُ فِي التَّعْيِينِ، مُحْتَمِلُ لِلتَّوْسِيعِ وَالتَّخْيِيرِ، وَهُو كَقَوْلِهِ: وَتَصْيِيقِهِ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرٌ فِي التَّعْيِينِ، مُحْتَمِلُ لِلتَّوْسِيعِ وَالتَّخْيِيرِ، وَهُو كَقَوْلِهِ: (وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ». فَإِنَّ إِقَامَةَ الْمَدَرِ مُقَامَةً لَا يُبْولِلُ وُجُوبَ الاسْتِنْجَاءِ. لَكَنَّ الْحَجَرَ اللَّهُ فِي مَعْنَاهُ. نَعْمُ اللَّوسِ مَعْنَاهُ. نَعْمُ اللَّهُ فِي مَعْنَاهُ. لَكُنْ مِنْ وَجْهَيْنَ وَاللَّهُ عِيْ هَذَا التَّأُولِيلَ، لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَلْوَلِ السَّافِعِي هَذَا التَأُولِلَ، لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ الْمُعَامِلُ التَأْولِيلَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

|396/1|

i\\129

2395. أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَلِيلَ الْخَصْمِ إهوا: أَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ الْخَلَّةِ.

2396. وَمُسَلَّمٌ أَنَّ سَدَّ الْخَلَّةِ مَقْصُودُ، لَكِنْ غَيْرُ مُسَلَّم أَنَّهُ كُلُّ الْمَقْصُودِ، فَلَعَلَّهُ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ: التَّعَبُّدَ بِإِشْرَاكِ الْفَقيرِ فِي جِنْسِ مَاّلِ الْغَنِيِّ. فَالْجَمْعُ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَبَيْنَ التَّاهِرِ وَبَيْنَ التَّعَبُدُ وَمَقْصُودِ سَدَّ الْخَلَّةِ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنَّ فِي الْعِبَادَاتِ، لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الإَحْتِيَاطِ مِنْ تَجْرِيدِ النَّظَرِ إِلَى مُجَرَّدِ سَدِّ الْخَلَّةِ. /

397/1

2397 المثّانِي: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِسَدِّ الْخَلَّةِ مُسْتَنْبَطُ مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً» هُو اسْتِنْبَاطٌ يَعُودُ عَلَى أَصْلِ النَّصِّ بِالْإِبْطَالِ، أَوْ عَلَى الظَّاهِرِ بِالرَّفْعِ، وَظَاهِرُهُ وَجُوبُ الشَّاةِ عَلَى التَّعْيينِ، فَإِبْرَازُ مَعْنَى لَا يُوافِقُ الْحُكْمَ السَّاقِقَ إِلَى الْفَهْمِ مِنَ اللَّفْظِ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَا يُوافِقُ الْحُكْمَ، وَالْحُكْمُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ اللَّهْظِ، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَا يُوافِقُ الْحُكْمَ، وَالْحُكْمُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ الشَّاةِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَدْفَعُ هَذَا الظَّاهِرَ.

2398. وَهَذَا أَيْضًا عِنْدَنَا فِي مَحَلً الاِجْتِهَادِ، فَإِنَّ مَعْنَى «سَدِّ الْخَلَّة» مَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ إِيجَابِ الزَّكَاةِ لِلْفُقَرَاءِ. وَتَعْيِينُ الشَّاةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّعَبُّدِ، كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ مُتَعَيِّنًا، لَكِنَّ الْبَاعِثَ عَلَى تَعْيِينِهِ شَيْئَانِ:

398/1

2399. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الأَيْسَرُ عَلَى الْمُلَّاكِ، وَالْأَسْهَلُ / فِي الْعِبَادَاتِ، كَمَا عَيَّنَ ذِكْرَ الْمُفْتِي الْحَجْرِ فِي الاسْتِنْجَاءِ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ وَأَسْهَلُ ؛ وَكَمَا يَقُولُ الْمُفْتِي الْحَجْرِ فِي الاسْتِنْجَاءِ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ وَأَسْهَلُ ؛ وَكَمَا يَقُولُ الْمُفْتِي لَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ: تَصَدَّقْ بِعَشَرَة أَمْدَادِ مِنَ الْبُرِّ، لأَنَّهُ يَرَى ذَلِكَ أَسُهَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْبُرِّ، لِأَنَّهُ يَرَى ذَلِكَ أَسُهَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِثْقِ، وَيَعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ نُحَيِّرَ بَيْنَهُمَا لَاخْتَارَ الْإِطْعَامَ عَلَى الْإِعْتَاقِ لِيُسْرِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثًا عَلَى تَخْصِيصِهِ بِالذَّكْرِ.

2400. وَالنَّانِي : أَنَّ الشَّاةَ مِعْيَارٌ لِمِقْدَارِ الْوَاجِبِ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا، إِذِ الْقِيمَةُ تُعْرَفُ بِهَا. وَهِي تُعْرَفُ بِنَفْسِهَا، فَهِي الأَصْلُ عَلَى التَّحْقِيقِ. وَلَوْ فَسَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا، وَلَكَانَ حُكْمًا بِأَنَّ الْبَدَلَ لَلْمَ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا، وَلَكَانَ حُكْمًا بِأَنَّ الْبَدَلَ يُجْزِئُ فِي الزَّكَاةِ. فَهَذَا كُلَّهُ فِي مَحَلَّ الإجْتهادِ، وَإِنَّمَا تَشْمَئِزُ عَنْهُ طِبَاعُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَتَنَاقِضًا فِي كُلَّ / مَا يَسْبِقُ إِلَى يَأْتَسْ بِتَوسُعِ\اللَّعَرَبِ فِي الْكَلَامِ، وَظَنَّ اللَّفْظَ نَصًّا فِي كُلًّ / مَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْهُ.

2401. فَلَيْسَ يُبْطِلُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله هَذَا لِانْتِفَاءِ الْاحْتِمَالِ، لَكِنْ لِقُصُّورِ الدَّلِيلِ النَّهَاءَ اللهِ عَمَّدُهُ، وَلِإِمْكَانِ كَوْنِ التَّعَبُّدِ مَقْصُودًا مَعَ سَدَّ الْخَلَّةِ، وَلاَّنَّهُ ذَكْرَ الشَّاةَ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، حَتَّى يَكُونَ لِلتَّسْهِيلِ. ثُمَّ فِي الْجُبْرَانِ وَي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، حَتَّى يَكُونَ لِلتَّسْهِيلِ. ثُمَّ فِي الْجُبْرَانِ وَي خَمْسٍ رَدَّدَ بَيْنَ شَاتَيْنِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا وَلَمْ يَرُدُّهُمْ إِلَى قِيمَةِ الشَّاةِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ لَمْ يَرُدُّهُمْ . فَهَذِهِ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى التَّعَبُّدِ، وَالْبَالُ بَالُ العِبَادَاتِ مِنَ الْإِحْتِيَاطُ فِيهِ أَوْلَى.

هل آية مصارف الزكاة نص ع التشريك بينهم؟

2402 |4| مَسْأَلَةٌ: يَقْرُبُ مِمَّا ذَكَرْنَا تَأْوِيلُ الْآيَةِ فِي مَسْأَلَةِ أَصْنَافِ الرَّكَاةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَفَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ الْآيَةَ (التوبة: 60) نَصِّ فِي التَّشْرِيكِ، وَوُجُوبِ الاسْتِيعَابِ، لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِمْ بِلَامِ التَّمْلِيكِ، وَعَطَفَ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ فَالصَّرْفُ إِلَى وَاحد إِبْطَالٌ لَهُ.

[400/1]

2403 وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا، بَلْ هُو عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ / فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخُطُونَ وَلَوَ الصَّدَقَتُ لِلْفُعَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ (النبة: أَنَّهُ مُ رَضُواْ ... ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُعَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ (النبة: 8-60) يَعْنِي أَنَّ طَمَعَهُمْ فِي الزَّكَاةِ مَعَ خُلُوهِمْ عَنْ شُرُوطِ الاسْتِحْقَاقِ بَاطِلٌ. ثُمَّ عَدَّدَ شُرُوطِ الاستِحْقَاقِ بَاطِلٌ. ثُمَّ عَدَّدَ شُرُوطَ الاستِحْقَاقِ بَاطِلٌ. ثَمَّ عَدَّدَ شُرُوطَ الاستِحْقَاقِ النَّبَيِّنَ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ وَمَنْ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ. فَهَذَا عَدَّدَ شُرُوطَ الاسْتِحْقَاقِ لِيُبِيِّنَ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ وَمَنْ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ. فَهَذَا مُحْتَمَلٌ، فَإِنْ مَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ فَلِلْقُصُورِ فِي دَلِيلِ التَّأُويلِ، لَا لاِنْتِفَاءِ الاِحْتِمَالِ. فَهَذَا

هل أية كفارة الظهار نص<u>ية</u> وجوب رعاية عدد المساكين؟

وَأَمْثَالَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى «نَصًّا» بِالْوَضْعِ الأَوَّلَ أَوِ الْنَّالَثِ، أَمَّا بِالْوَضْعِ الثَّانِي فَلَا. 2404. [5] مَسْأَلَةُ: قَالَ قَوْمُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينٍ مَسْكِينَ مِسْكِينَ وَاحِدٍ فِي سِتَّينَ يَوْمًا. وُجُوبِ رِعَايَةِ الْعَدَدِ، وَمَنْعِ الصَّرْفِ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي سِتَّينَ يَوْمًا. وَقَطَعُوا بَبُطْلَانَ تَأْويله.

401/1

2405. وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ جِنْسِ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ إِنْ أَبْطِلَ لِقُصُورِ الاحْتِمَالِ، وَكَوْنِ الْآيَةِ نَصًّا / بِالْوَضْعِ التَّانِي، فَهُو غَيْرُ مَرْضِيِّ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْمَسَاكِينِ لِمَتَّالِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ، وَمَعْنَاهُ: فَإِطْعَامُ طَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَلَيْسَ هَذَا مُمْتَنِعًا لِبَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ، وَمَعْنَاهُ: فَإِطْعَامُ طَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَلَيْسَ هَذَا مُمْتَنِعًا فِي تَوسُّعِ لِسَانِ الْعَرَبِ. نَعَمْ. دَلِيلُهُ تَجْرِيدُ النَّظَرِ إِلَى سَدَّ الْخَلَّةِ.

2406 وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْصِدَ الشَّرْعُ ذَلِكَ لِإِحْيَاءِ سِتَّينَ مُهْجَةً، تَبَرُّكًا

W130

بِدُعَائِهِمْ، وَتَحَصَّنًا عَنْ حُلُولِ الْعَذَابِ بِهِمْ، وَلَا يَخْلُو جَمْعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ وَلِي يَخْلُو جَمْعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ وَلِي مِنَ الأَوْلِيَاءِ يُغْتَنَمُ دُعَاؤُهُ. وَلَا ذَلِيلَ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْمَقْصُودِ، فَتَصِيرُ الْآيَةُ نَصًّا بِالْوَضْعِ الأَوَّلِ أَوِ التَّالِثِ، لَا بِالْوَضْعِ الثَّانِي.

2407. هَذِهِ أَمْثِلَةُ التَّأُويلِ.

2408. وَلْنَذْكُرْ أَمْثِلَةَ التَّخْصِيصِ، فَإِنَّ الْعُمُومَ إِنْ جَعَلْنَاهُ ظَاهِرًا فِي الاِسْتِغْرَاقِ لَمْ
يَكُنْ فِي\االتَّخْصِيصِ إِلَّا إِزَالَةُ ظَاهِرٍ، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ عَجَّلْنَا ذِكْرَ هَذَا الْقَدْرِ،
وَإِلَّا فَبَيَانُهُ \* / فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ الْمَرْسُومِ لِبَيَانِ الْعُمُومِ أَلْيَقُ.

424-423 :**→\*** [402/1]

تخصيص العموم بصورة نادرة

2409. [6] مَسْأَلَةٌ: اعْلَمْ أَنَّ الْعُمُّومَ عَنْدَ مَنْ يَرَى التَّمَسُكَ بِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى قَوِي يَبْعُدُ عَنْ قَبُولِ التَّخْصِيصِ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِع أَوْ كَالْقَاطِعِ، وَهُوَ الَّذِي يُحْوِجُ إِلَى تَقْدِيرِ قَرْينَةٍ حَتَّى تَنْقَدِحَ إِرَادَةُ الْخُصُوصِ بِهِ؛ وَإِلَى ضَعِيفٍ رُبَّمَا يُشَكُ فِي ظُهُورِهِ، قَرِينَةٍ حَتَّى تَنْقَدِحَ إِرَادَةُ الْخُصُوصِ بِهِ؛ وَإِلَى ضَعِيفٍ رُبَّمَا يُشَكُ فِي ظُهُورِهِ، وَيُقْنَعُ فِي تَخْصِيصِهِ بِدَلِيل ضَعِيفٍ؛ وَإِلَى مُتَوَسِّطٍ.

2410. مِثَالُ الْقَوِيِّ مِنْهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ – الْحَدِيثَ» وَقَدْ حَمَلُهُ الْخَصْمُ عَلَى الأَمِّةِ، فَنَبَا عَنْ قَبُولِهِ قَوْلُهُ: «فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا الْمَحْدِيثَ» وَقَدْ حَمَلُهُ الْخُصْمُ عَلَى الأَمَّةِ لِلسَّيِّدِ، فَعَدَلُوا إِلَى الْحَمْلِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ.

|403/1|

2411. وَهَذَا تَعَسُّفٌ ظَاهِرُ، لِأَنَّ الْعُمُومَ قَوِيِّ، وَالْمُكَاتَبَةَ نَادِرَةٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى النَّسَاءِ، وَلَيْسَ / مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ إِرَادَةُ النَّادِرِ الشَّادِّ بِاللَّفْظِ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ، إِلَّا بِقَرِينَةٍ تَقْتَرِنُ بِاللَّفْظِ. وَقِيَاسُ النَّكَاحِ عَلَى الْمَالِ، وَقِيَاسُ الْإِنَاثِ عَلَى الدَّكُورِ، لَيْسَ قَرِينَةً مُقْتَرِنَةً بِاللَّفْظِ حَتَّى يَصْلُحَ لِتَنْزِيلِهِ عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ. وَدَلِيلُ ظُهُورِ قَصْدِ التَّعْمِيم بِهَذَا اللَّفْظِ أَمُورٌ:

2412. الْأُوَّلُ: أَنَّهُ صَدَّرَ الْكَلَامَ بِـ: ﴿أَيْ ﴾ وَهِيَ مِنْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ. وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِي عُمُوم أَدَوَاتِ الشَّرْطِ جَمَاعَةُ مِمَّنْ تَوَقَّفَ فِي صِيَغ الْعُمُوم.

2413. التَّانِي: أَنَّهُ أَكَّدَهُ بِمَا، فَقَالَ: «أَيُّمَا» وَهِيَ مِنَ الْمُؤَكِّدَاتِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِإِفَادَةِ الْعُمُومِ أَيْضًا.

2414 الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الشَّرْطِ فِي مَعْرِضِ الْجَزَاءِ، وَذَلِكَ أَيْضًا يُؤكَّدُ قَصْدَ الْعُمُومِ. 2415. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْعَرَبِيِّ الْفَصِيحَ لَو اقْتُرحَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِصِيغَةٍ عَامَّةٍ دَالَّةٍ عَلَى

قَصْدِ / الْعُمُوم، مَعَ الْفَصَاحَةِ وَالْجَزَالَةِ، لَمْ تَسْمَحْ قَريحَتُهُ بَأَبْلَغَ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَة. وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضيَ الله عَنْهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا منْ هَذه

الصَّيغَة الْمُكَاتَبَةَ، وَأَنَّا لَوْ سَمعْنَا وَاحِدًا مِنَّا يَقُولُ لِغَيْرِهِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَيْتَهَا الْيَوْمَ فَأَعْطِهَا دِرْهَمًا، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُكَاتَبَةَ. وَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الْمُكَاتَبَةَ، نُسبَ إِلَى

الْإِلْغَازِ وَالْهُزْءِ، وَلَوْ قَالَ: أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ بهِ الْكَلْبَ أُو التَّعْلَبَ، عَلَى الْخُصُوص، لَنُسِبِّ إِلَى اللُّكْنَةِ وَالْجَهْلِ بِاللُّغَةِ. ثُمَّ لَوْ أَخْرَجَ

الْكَلْبَ أَو الثَّعْلَبَ أَو الْمُكَاتَبَةَ، وَقَالَ: مَا خَطَرَ ذَلِكَ بِبَالِي، لَمْ يُسْتَنْكَرْ. فَمَا

لَا يَخْطِرُ بَالْبَالِ إِلَّا بِالإِخْطَارِ وَجَازَ أَنْ يَشِدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّافِظِ وَذِهْنِهِ، حَتَّى جَازَ إِخْرَاجُهُ عَنِ اللَّفْظِ، كَيْفَ يَجُوزُ قَصْرُ اللَّفْظ عَلَيْه؟!

2416. بَلْ نَقُولُ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِنْكَارِ / صِيَغِ الْعُمُومِ، وَجَعَلَهَا مُجْمَلَةً، فَلَا يُنْكِرُ مَنْعَ التَّخْصِيص\\إِذَا دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ. فَالْمَريضُ إِذَا قَالَ لِغُلَامِهِ: لَا تُدْخِلْ عَلَيّ

النَّاسَ، فَأَدْخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ التُّقَلَاءِ، وَزَعَمَ أَنِّي أُخْرَجْتُ هَذَا مِنْ عُمُوم لَفْظِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي الإسْتِغْرَاقِ، اسْتَوْجَبَ التَّعْزِيرَ. فَلْنَتَّخِذْ هَذِهَ

الْمَسْأَلَةَ مِثَالًا لِمَنْعِ التَّخْصِيصِ بِالنَّوَادِرِ.

2417. [7] مَسْأَلَةٌ: يَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ عَلَيْهِ» إِذْ قَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَخَصَّصَهُ بِالْأَبِ.

2418. وَهَذَا بَعِيدٌ، لِأَنَّ الأَبَ يَخْتَصُّ بِخَاصَّيَّةٍ تَتَقَاضَى تِلْكَ الْخَاصِّيَّةُ التَّنْصيصَ عَلَيْهِ فِيمَا يُوجِبُ الإحْتِرَامَ، فَالْعُدُولُ عَنْ لَفْظِهِ الْخَاصِّ إِلَى لَفْظِ يَعُمُّ، قَرِيبٌ مِنَ الْإِلْغَازِ وَالْإِلْبَاسِ. وَلَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ الشَّارِعِ عَلَيْهِ / السَّلَامُ، إلَّا إِذَا أَقْتَرَنَ بِهِ

قَرِينَةً مُعَرِّفَةً وَلَا سَبِيلَ إِلَى وَضْعِ الْقَرَائِنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَلَيْسَ قِيَاسُ الشَّافِعيّ فِي تَخْصِيصِ النَّفَقَةِ بِالْبَعْضِيَّةَ بَالِغًا فِي الْقُوَّةِ مَبْلَغًا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَرَعَ تَقْدِيرُ

الْقَرَائِن بِسَبَبِهِ. فَلَوْ صَحَّ هَذَا اللَّفْظُ لَعَمِلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله بِمُوجَبَهِ، فَإنَّ مَنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ إِكْرَامُ أَبِيهِ، فَقَالَ: مِنْ عَادَتِي إِكْرَامُ النَّاس، كَانَ ذَلِكَ خُلْفًا مِنَ

الْكَلَامِ. وَلَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً.

|404/1|

[405/1]

[406/1]

2419. [8] مَسْأَلَةٌ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِثَالُ الْعُمُومِ الْقَوِيِّ. أَمَّا مِثَالُ الْعُمُومِ الضَّعِيفِ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بنَضْحَ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ» فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِصِيَغِ الْعُمُومِ إِلَى أَنَّ هَذَاً لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إيجَابِ الْعُشْرِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ فِي جَمِيعَ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ، وَلَا فِي جَمِيعِ مَا

سُقِيَ بِنَضْح، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَنِصْفِ / الْعُشْر، لَا بَيَانُ مَا يَجِبُ فيه الْعُشْرُ، حَتَّى يُتَعَلَّقَ بِعُمُومِهِ.

> 2420. **وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ** عِنْدَنَا، إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحد مَقْصُودًا، وَهُوَ إيجَابُ الْعُشْر فِي جَمِيعٍ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ، وَإِيجَابُ نِصْفِهِ فِي جَمِيعٍ مَا شُقِيَ بِنَضْحٍ . وَاللَّفْظُ عَامٌّ فِي صَيغَتِهِ، فَلَا يَزُولُ ظُهُورُهُ بمُجَرَّدِ الْوَهْمِ. لَكِنْ يَكْفِي فِي التَّخْصِيص أَدْنَى دَلِيلٍ . لَكِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ إِلَّا بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلَّمْ يَرِدْ دَلِيلٌ مُخَصَّصَّ، لَوَجَبَ التَّعْمِيمُ فِي الطَّرَفَيْن، عَلَى مَذْهَب مَنْ يَرَى صِيَغَ الْعُمُوم حُجَّةً.

> 2421 [9] مَسْأَلَةً: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمَتُهُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُدِّرِينَ ﴾ فَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ: تُعْتَبِرُ الْحَاجَةُ مَعَ الْقَرَابَة، ثُمَّ جَوَّزَ / حِرْمَانَ ذَوِي الْقُرْبَى. فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله: هَذَا تَخْصيصٌ بَاطِلٌ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمَالَ إِلَيْهِمْ فَاللَّامُ للتَّمْلِيكِ، وَعَرَّفَ كُلَّ جِهَةٍ بِصِفَةٍ، وَعَرَّفَ هَذِهِ الْجِهَةَ فِي الْإَسْتِحْقَاقِ بِالْقَرَابَةِ. وَأَبُو حَنِيفَةَ أَلْغَى الْقَرَابَة الْمَذْكُورَةَ، وَاعْتَبَرَ الْحَاجَةَ الْمَتْرُوكَةَ. وَهُوَ مُنَاقَضَةٌ للَّفْظ، لَا تَأْويلٌ.

> 2422. وَهَذَا عِنْدَنَا فِي مَجَالِ الإجْتِهَادِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَخْصِيصُ عُمُوم لَفْظِ ذَوي الْقُرْبَى بالْمُحْتَاجِينَ مِنْهُمْ، كَمَا فَعَلَهُ\\الشَّافِعِيُّ عَلَى أَحَدِ الْقُوْلَيْنَ فِي اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ مَعَ الْيُتُم فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْآيَةِ.

> > 2423. فَإِنْ قِيلَ: لَفْظُ الْيَتِيم يُنْبئُ عَن الْحَاجَةِ.

2424 قِيلَ: فَلِمَ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»؟

2425 فَإِنْ قِيلَ: قَرِينَةُ إعْطَاءِ الْمَال هِيَ الَّتِي تُنَبِّهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ مَعَ الْيُتْم. فَلَهُ هُوَ أَنْ / يَقُولَ: وَاقْتِرَانُ ذَوِي الْقُرْبَى بِالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين قَرينَةٌ أَيْضًا، وَإِنَّمَا دَعَا إِلَى ذِكْرِ الْقَرَابَةِ كَوْنُهُمْ مَحْرُومِينَ عَنِ الرَّكَاةِ، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا

مثال تخصيص العموم الضعيف

|407/1|

ذوى القربى واليتامي في خمس الغنائم بفقرائهم؟ 408/1

|409/1|

مَحْرُومِينَ عَنْ هَذَا الْمَالِ. وَهَذَا تَخْصِيصٌ لَوْ دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُوله. فَلَيْسَ يَنْبُو عَنْهُ اللَّفْظُ نَبْوَةً حَدِيثِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ عَنِ الْمُكَاتَبَةِ.

> نية الصوم ليلا بالقضاء والندرة

هد يختص وجوب 2426. [10] مَسْأَلَةً: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» حَمَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ.

2427. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: قَوْلُهُ: «لَا صِيَامَ» نَفْيٌ عَامٌ لَا يَسْبِقُ مِنْهُ إِلَى الْفَهْمِ إِلَّا الصَّوْمُ الأَصْلِقُ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ الْفَرْضُ وَالتَّطَوُّعُ. ثُمَّ التَّطَوُّعُ غَيْرُ مُرَادٍ، فَلَا يَبْقَى إلَّا الْفَرْضُ الَّذِي هُوَ رُكْنُ الدِّينِ، وَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ. وَأُمَّا الْقَضَاءُ وَالنَّذْرُ فَيَجبُ بِأَسْبَابِ عَارِضَةٍ، وَلَا يُتَذَكَّرُ بِذِكْرِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا وَلَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ، بَلْ يَجْرِي مَجْرَى النَّوَادِر، كَالْمُكَاتَبَةِ فِي مَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ.

410/1

2428. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، إِذْ لَيْسَ نُدُورُ الْقَضَاءِ وَالنَّذْر / كَنْدُورِ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ أَسْبَقَ مِنْهُ إِلَى الْفَهْم، فَيَحْتَاجُ مِثْلٌ هَذَا التَّخْصيص إِلَى دَليل قَويٍّ. فَلَيْسَ يَظْهَرُ بُطْلَانُهُ كَظُهُور بُطْلَانِ التَّخْصِيص بالْمُكَاتَبَةِ. وَعِنْدَ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ إِخْرَاجَ النَّادِرِ قَرِيبٌ، وَالْقَصْرَ عَلَى النَّادِرِ مُمْتَنعٌ. وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتُ مُتَفَاوتَةٌ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ، وَلِكُلَّ مَسْأَلَةِ ذَوْقٌ خَاصٌّ، وَيَجَبُ أَنْ تُفْرَدَ بِنَظَرٍ خَاصً. وَيَلِيقُ ذَلِكَ بِالْفُرُوعَ، وَلَمْ نَذْكُرْ هَذَا الْقَدْرَ إِلَّا لِوُقُوعِ الأَنْسِ بجنُّس التَّصَرُّف فيه. وَالله أَعْلَمُ.

2429. هَذَا تَمَامُ النَّظَرِ فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ وَالظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ. وَهُوَ نَظَرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَاظِ كُلُّهَا. وَالْقِسْمَانِ الْبَاقِيَانِ نَظَرٌ أَخَصُّ، فَإِنَّهُ نَظَرٌ فِي الأَمْرِ وَالنَّهْي خَاصَّةً، وَفِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ خَاصَّةً. فَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا النَّظَرَ فِي الأَعَمُّ عَلَى النَّظَر فِي الأُخَصِّ. َ/

# القب مُ الشَّاكِ في الأًمب رَوالنَّحْي

2430. فَنَبُدَأُ بِالْأَمْرِ فَنَقُولُ

2431. أُوَّلا: النَّظَرُ فِي حَدَّهِ وَحَقِيقَتِهِ.

2432. وَثَانِيًا: فِي صِيغَتِهِ.

2433. **وَثَالِثًا**: فِي مُقْتَضَاهُ مِنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي، أَوِ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ.

2434. وَفِي التَّكْرَارِ أَوَ الْإِتَّحَادِ وَأَمْثَالِهِ.

### النَّظَرُ الأُوَّلُ فِي، حَدِّهِ وَحَقِيقَتِهِ

2435. وَهُوَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ: إِذْ بَيَّنًا \* أَنَّ الْكَلَامَ يَنْقَسِمُ إِلَى أَمْرٍ وَنَهْي، وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ. فَالْأَمْرُ أَحَدُ أَقْسَامِهِ.

2436. وَحَدُّ الْأَمْرِ: أَنَّهُ «الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ».

2437. وَالنَّهْيُ: هُوَ «الْقَوْلُ الْمُقْتَضِى تَرْكَ الْفِعْلِ».

2438 - 2438. وَقِيلَ فِي حَدَّ الأَمْرِ إِنَّهُ «طَلَبُ الْفِعْلِ وَاقْتِضَاؤُهُ\\عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ مِمَّنْ دُونَ الْآمِرِ فِي الدَّرَجَةِ» احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِهِ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي، وَعَنْ سُؤَالِ الْعَبْد منْ سَيِّده، وَالْوَلَد منْ وَالده. وَلَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا الِاحْتِرَاز، بَلْ يُتَصَوَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَالْوَلَدِ أَمْرُ السَّيَّدِ وَالْوَالِدِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا الطَّاعَةُ. فَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلُّ آمِرِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبَ الطَّاعَةِ. بَلِ الطَّاعَةُ لَا تَجِبُ إِلَّا لله تَعَالَى. وَالْعَرَبُ قَدْ تَقُولُ: فُلَانٌ / أَمَرَ أَبَاهُ، وَالْعَبْدُ أَمَرَ سَيَّدَهُ، وَلَمْ يُعْلَمُ أَنَّ طَلَبَ الطَّاعَة لَا يَحْسُنُ منْهُ، فَيَرَوْنَ ذَلِكَ أَمْرًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْسِنُوهُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: اغْفِرْ لِي، فَلَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُومَ بِذَاتِهِ اقْتِضَاءٌ لِلطَّاعَةِ مِنَ الله تَعَالَى أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَكُونَ آمِرًا وَيَكُونَ عَاصِيًا بِأُمْرِهِ.

2439. فَإِ**نْ قِيلَ**: فَوْلُكُمْ: الْأَمْرُ هُوَ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ: أَرَدْتُمْ بِهِ الْقَوْلَ بِاللَّسَانِ، أَوْ كَلَامَ النَّفْس؟

2440. قُلْنَا: النَّاسُ فِيهِ فَريقَانِ:

2641. الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ: هُمُ الْمُثْبِتُونَ لِكَلَامِ النَّفْسِ. وَهَوُلَاءِ يُرِيدُونَ بِالْقَوْلِ مَا يَقُومُ بِالنَّفْسِ مِنِ اقْتِضَاءِ الطَّاعَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ النَّطْقُ عِبَارَةً عَنْهُ، وَدَلِيلًا عَلَيْهِ. وَهُوَ فَائِمٌ بِالنَّفْسِ. وَهُوَ أَمْرٌ لِذَاتِهِ وَجِنْسِهِ، وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ لِذَاتِهِ. وَهُوَ كَالْقُدْرَةِ، فَإِنَّهَا قُدْرَةً لِذَاتِهَا وَتَتَعَلَّقُ بِمُتَعَلَّقِهَا، وَلَا يُخْتَلَفُ فِي الشَّاهِدِ وَهُو الْغُلْقِ مَا يَعْتَعَلَّقِهَا، وَلَا يُخْتَلَفُ فِي الشَّاهِدِ وَالْغَالِبِ فِي نَوْعِهِ وَحَدُّهِ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى قَدِيمٍ وَمُحْدَث، كَالْقُدْرَة، وَيُدَلُ عَلَيْهِ وَالْغَعْل، وَتَارَةً بِالْأَلْفَاظِ. فَإِنْ سُمَّيْتَ الإِشَارَةُ الْمُعَرِّفَةَ أَمْرًا فَمُعَلَّا الْمُعَرِّفَة أَمْرًا لَوْ الْمُعَرِّفَة أَمْرًا وَالْفِعْل، وَتَارَةً بِالْأَلْفَاظِ. فَإِنْ سُمَّيْتَ الإِشَارَةُ الْمُعَرِّفَةَ أَمْرًا فَمُعَلَّا وَمُعَدِيمًا لَوْمُ الْمُورِ وَالْفِعْل، وَتَارَةً بِالْأَلْفَاظِ. فَإِنْ سُمَيْتَ الإِشَارَةُ وَالرَّمْزِ وَالْفِعْل، وَتَارَةً بِالْأَلْفَاظِ. فَإِنْ سُمَيْتَ الإِشَارَةُ الْمُعَرِّفَة أَمْرًا فَلَا عَلَى الأَمْر، لَا أَنَّهَا نَفْسُ الأَمْر.

2442. وَأَمَّا الأَلْفَاظُ فَمِثْلُ قَوْلِهِ: أَمَرْتُكَ، وَأَقْتَضِي طَاعَتَكَ.

2443 وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى إِيجَابٍ وَنَدْبٍ.

2444. وَيَدُلُ عَلَى مَعْنَى النَّدْبُ بِقَوْلِهِ: نَدَبْتُكَ وَرَغَبْتُكَ، وَافْعَلْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ. وَعَلَى مَعْنَى الْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ، / أَوْ فَرَضْتُ، أَوْ حَتَّمْتُ فَافْعَلْ، فَإِنْ تَرَكْتَ فَأَنْتَ مُعَاقَبٌ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَى الأَمْرِ تَرَكْتَ فَأَنْتَ مُعَاقَبٌ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَى الأَمْرِ تَرَكْتَ فَأَنْتَ مُعَاقَبٌ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَى اللَّفْظِ تَسَمَّى أَمْرًا. وَكَأَنَّ الإسْمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ المَّعْنَى الْقَائِم بِالنَّفْسِ وَبَيْنَ اللَّفْظِ الدَّالَ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الْقَائِم بِالنَّفْسِ. الدَّالَ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْرَفَةُ أَمْرًا مَجَازًا، وَقَوْلُهُ: «افْعَلْ» يُسَمَّى أَمْرًا مَجَازًا، كَمَا تُسَمَّى الْإِشَارَةُ الْمُعَرِّفَةُ أَمْرًا مَجَازًا، وَمَثْلُ هَذَا الْخِلَافِ جَارٍ فِي اسْمِ «الْكَلَامِ» أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَا فِي النَّفْسِ وَبَيْنَ اللَّفْظِ وَمَثْلُ هَذَا الْخِلَافِ جَارٍ فِي اسْمِ «الْكَلَامِ» أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَا فِي النَّفْسِ وَبَيْنَ اللَّفْظِ، أَوْ هُو مَجَازً فِي اللَّفْظِ.

2445 الْفَرِيقُ الثَّانِي: هُمُ الْمُنْكِرُونَ لِكَلَامِ النَّفْسِ. وَهَوُّلَاءِ انْقَسَمُوا إِلَى تَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، وَتَحَرُّبُوا عَلَى ثَلَاثٍ مَرَاتِبَ:

2446. الْحِزْبُ الْأَوَّلُ: قَالُوا: لَا مَعْنَى لِلْأَمْرِ إِلَّا حَرْفٌ وَصَوْتٌ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِه: «افْعَلْ» أَمْرُ أَوْ مَا يُفِيدُ مَعْنَاهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَلْخِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَة، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ «اَفْعَلْ» أَمْرُ لَوْ مَا يُفِيدُ مَعْنَاهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَلْخِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَة، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ «اَفْعَلْ» أَمْرُ لَلَهُ عَلَى لَلَهُ: هَذِهِ الصَّيغَةُ قَدْ تَصْدُرُ لِنَكُونَ أَمْرًا. فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الصَّيغَةُ قَدْ تَصْدُرُ

0.132

لِلتَّهْدِيدِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴾ (نصلت: 40) وَقَدْ تَصْدُرُ لِلْإِبَاحَةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُواْ ﴾ (المالدة: 2) فَقَالَ: ذَلِكَ جِنْسٌ آخَرُ، لَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ. وَهُوَ مُنَاكَرَةٌ لِلْحِسِّ. فَلَمَّا اسْتَشْعَرَ ضَعْفَ هَذه الْمُجَاحَدةِ اعْتَرَفَ. ١١

2447. الْحِزْبُ الثَّانِي: وَفِيهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، يَقُولُونَ: إِنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» لَيْسَ أَمْرًا بِمُجَرَّدِ / صِيغَتِهِ وَلِذَاتِهِ، بَلْ لِصِيغَتِهِ، وَتَجَرُّدِهِ عَنِ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ جِهَةِ الأَمْرِ إِلَى التَّهْدِيدِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِ. وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَوْ صَدَرَ مِنَ النَّائِمِ وَالْمَجْنُونَ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ أَمْرًا، للْقَرِينَة.

2448. وَهَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لِغَيْرِ الأَمْرِ إِلَّا إِذَا صَرَفَتُهُ قَرِينَةً إِلَى مَعْنَى الأَمْرِ، لِلَّا إِذَا صَرَفَتُهُ قَرِينَةً إِلَى مَعْنَى الأَمْرِ، لِلَّا أَهُ إِذَا سَلِّمَ إِطْلَاقُ الْبَعْضِ عَلَى لَا يُعْلَمُ مُخْتَلِفَة، فَحَوَالَةُ الْبَعْضِ عَلَى الطَّيغَة، وَحَوَالَةُ الْبَاقِي عَلَى الْقَرِينَة، تَحَكَّمُ مُجَرَّدٌ، لَا يُعْلَمُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، وَلَا الطَّيغَة، وَحَوَالَةُ الْبَاقِي عَلَى الْقَرِينَة، تَحَكَّمُ مُجَرَّدٌ، لَا يُعْلَمُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، وَلَا بِنَظْرٍ، وَلَا بِنَقْلٍ مُتَوَاتِرٍ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ، فَيَجِبُ التَّوَقُفُ فِيهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ اعْتَرَفَ.

2449. الْحِزْبُ الثَّالِثُ: مِنْ مُحَقَّقِي الْمُعْتَزِلَةِ: أَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا لِصِيغَتِهِ وَذَاتِهِ، وَلَا لِكَوْنِهِ مُجَرَّدًا عَنِ الْقَرَائِنِ مَعَ الصِّيغَةِ، بَلْ يَصِيرُ أَمْرًا بِثَلَاثِ إِرَادَاتٍ: إِرَادَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَإِرَادَةِ إِحْدَاثِ الصَّيغَةِ، وَإِرَادَةِ الدَّلَالَةِ بِالصَّيغَةِ عَلَى الأَمْرِ، دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَإِرَادَةِ إِللَّهَ بِالصَّيغَةِ عَلَى الأَمْرِ، دُونَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّهْديد.

2450. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَكْفِي إِرَادَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ إِرَادَةٌ الْمَأْمُورِ بِهِ.

#### 2451. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ أَوْجُهِ:

2452 الْأُوَّلُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَدُخُلُوهَا بِسَلَادٍ عَامِنِينَ ﴾ (الحجر: 46) وَقَوْلُهُ: ﴿ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيتَنَا بِمَا أَسَلَفْتُدُ فِ الْأَيْا لِللَّالِيَةِ ﴾ (الحانة: 24) أَمْرًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ. وَلَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الأَمْرِ إِلَّا بِوَعْدِ وَوَعِيدٍ، فَتَكُونُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ذَارَ تَكْلِيفَ وَمِحْنَةٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ. وَقَدْ / رَكِبَ ابْنُ الْجُبَّائِيَّ هَذَا، وَقَالَ: إِنَّ اللهِ مُرِيدٌ دُخُولَهُمُ الْجَنَّةَ، وَكَارِهُ امْتِنَاعَهُمْ، إِذْ يَتَعَذَّرُ بِهِ إِيصَالُ الثَّوَابِ وَقَالَ: إِنَّ اللهُ مُرِيدٌ دُخُولَهُمُ الْجَنَّةَ، وَكَارِهُ امْتِنَاعَهُمْ، إِذْ يَتَعَذَّرُ بِهِ إِيصَالُ الثَّوَابِ وَقَالَ: إِنَّ اللهُ مُرِيدٌ دُخُولَهُمُ الْجَنَّةَ، وَكَارِهُ الْمَّيْنَاعَهُمْ، إِذْ يَتَعَذَّرُ بِهِ إِيصَالُ الثَّوَابِ إِلَيْهِمْ. وَهَذَا ظُلْمٌ، وَالله سُبْحَانَهُ يَكْرَهُ الظَّلْمَ.

2453. فَ**إِنْ قِيلَ**: قَدْ وُجِدَتْ إِرَادَةُ الصِّيغَةِ، وَإِرَادَةُ الْمَأْمُورِ بِهِ، لَكِنْ لَمْ تُوجَدْ إِرَادَةُ الدَّلَالَةِ بِهِ عَلَى الأَمْرِ؟

[414/1]

|415/1|

2454. قُلْنَا: وَهَلْ لِلْأَمْرِ مَعْنَى وَرَاءَ الصَّيغَةِ حَتَّى تُرَادَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَى فَمَا هُوَ؟ وَهَلْ لَهُ حَقِيقَةُ سِوَى مَا يَقُومُ بِالنَّفْسِ مِنِ اقْتِضَاءِ الطَّاعَةِ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى الصَّيغَةِ، فَلَا مَعْنَى لاعْتِبَارِ هَذِهِ الْإِرَادَةِ الثَّالِئَةِ.

2455. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ لِنَفْسِهِ: افْعَلْ، مَعَ إِرَادَةِ الْفَعْلِ مِنْ نَفْسِهِ، آمِرًا لِنَفْسِه. وَهُو مُحَالٌ بِالاِتَفَاقِ، فَإِنَّ الْأَمَرَ هُو الْمُقْتَضِي، وَأَمْرُهُ لِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ مُقْتَضِيا لِلْفِعْلِ، بَلِ الْمُقْتَضِي دَوَاعِيهِ وَأَغْرَاضُهُ. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِنَفْسِهُ: لَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِلْفِعْلِ، بَلِ الْمُقْتَضِي دَوَاعِيهِ وَأَغْرَاضُهُ. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِنَفْسِه بَافْعُلْ»، أَو اسْكُتْ، وُجِدَ هَهُنَا إِرَادَةُ الصَّيعَةِ وَإِرَادَةُ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَلَيْسَ بِأَمْرٍ. فَذَلَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ اقْتِضَاءُ الطَّاعَةِ، وَهُو مَعْنَى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ، مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَوْقَهُ فِي الرَّتْبَةِ؟ فِيهِ كَلَامٌ سَبَقَ \*. بِغَيْرِهِ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَوْقَهُ فِي الرَّتْبَةِ؟ فِيهِ كَلَامٌ سَبَقَ \*.

🤻 صد: 383

2456. فَإِنْ قِيلَ: وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى قِيَامِ مَعْنَى بِالنَّفْسِ سِوَى إِرَادَةِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ؟ فَإِنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ: اسْقِنِي، أَوْ أَسْرِج\\/ الدَّابَّةَ، إلَّا

[416/1]

فإن السَّيِّد لا يَجد مِنْ نفسه عِنْدَ قَوْلِهِ لَعَبْدهِ: اسْقِنِي، أَوْ أَسْرِجٍ\\ الدَّابَّة، إلا إِرَادَةَ السَّقْي وَالْإِسْرَاجِ، أَعْنِي طَلَبَهُ وَالْمَيْلَ إِلَيْهِ، لا رْتِبَاطِ غَرَضِه بِهِ. فَإِنْ تَبَتَ أَنَّ الأَمْر يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ لَزِمَ اقْتَرَانُ الأَمْر بِالْإِرَادَةِ فِي حَقَّ الله تَعَالَى، أَنَّ الأَمْر يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ لَزِمَ اقْتَرَانُ الأَمْر بِالْإِرَادَةِ فِي حَقَّ الله تَعَالَى، حَتَّى لا تَكُونَ الْمَعَاصِي الْوَاقِعَةُ إِلَّا مَأْمُورًا بِهَا لِأَنَّهَا مُرَادَةً، إِذِ الْكَائِنَاتُ كُلُّهَا مُرَادَةً؛ أَوْ يُنْكَرُ وُقُوعُهَا بِإِرَادَةِ اللهِ، فَيُقَالُ: إِنَّهَا عَلَى خِلَافِ إِرَادَتِهِ، وَهُو شَنِيعٌ، إِذْ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ مَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَ أَكْثَرَ مِمَّا يَجْرِي عَلَى وَفْقِ إِرَادَتِهِ، وَهِي الطَّاعَاتُ. وَذَلِكَ أَيْضًا مُنْكَرٌ، فَمَا الْمُخَلِّصُ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ؟ وَفْقِ إِرَادَتِهِ، وَهِي الطَّاعَاتُ. وَذَلِكَ أَيْضًا مُنْكَرٌ، فَمَا الْمُخَلِّصُ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ؟ وَفْقِ إِرَادَتِهِ، وَهِي الطَّاعَاتُ. وَذَلِكَ أَيْضًا مُنْكَرٌ، فَمَا الْمُخَلِّصُ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ؟ وَفْقِ إِرَادَتِهِ، وَهِي الطَّاعَاتُ. وَذَلِكَ أَيْضًا مُنْكَرٌ، فَمَا الْمُخَلِّصُ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ؟ وَفْقِ إِرَادَتِهِ، وَهِي الطَّاعَاتُ. وَذَلِكَ أَيْضًا مُنْكَرٌ، فَمَا الْمُخَلِّصُ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ؟

2457. قُلْنَا : هَذِهِ الْضَّرُورَةُ الَّتِي دَعَتِ الْأَصْحَابُ إِلَى تَمْيِيزِ الْأَمْرِ عَنَ الْإِرَادَةِ، فَقَالُوا: قَدْ يَأْمُرُ السَّيَّدُ عَبْدَهُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ، كَالْمُعَاتَبِ مِنْ جِهةِ السُّلْطَانِ عَلَى ضَرْبِ عَبْدِهِ، إِذَا مَهَدَ عِنْدَهُ عُذْرَهُ لِمُحَالَفَةِ أَوَامِرِهِ، فَقَالَ لَهُ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ: ضَرْبِ عَبْدِهِ، إِذَا مَهَدَ عِنْدَهُ عُذْرَهُ لِمُحَالَفَةِ أَوَامِرِهِ، فَقَالَ لَهُ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ: أَنْ لَا يُسْرِجَ إِذْ فِي إِسْرَاجِهِ خَطَرٌ وَإِهْلَاكُ لِلسَّيَّدِ، أَسْرِجِ الدَّابَّةَ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يُسْرِجَ إِذْ فِي إِسْرَاجِهِ خَطَرٌ وَإِهْلَاكُ لِلسَّيَّدِ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُهُ، وَهُو آمِرٌ، إِذْ لَوْلَاهُ لَمَا كَانَ الْعَبْدُ مُخَالِفًا، وَلَمَا تَمَهَّدَ عُذْرُهُ عَنْدَ السَّلْطَانُ وَالْحَاضِرُونَ مِنْهُ عِنْدَ السَّلْطَانُ وَالْحَاضِرُونَ مِنْهُ الْأَمْرَ، فَذَلَ أَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ.

2458 هَذَا مُنْتَهَى كَلَامِهِمْ. وَتَحْتَهُ غَوْرٌ لَوْ كَشَفْنَاهُ لَمْ يَحْتَمِلْ فَنَّ الْأُصُولِ

√\\132

التَّفَصِّيَ عَنْ عُهْدَةِ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ، وَلَتَزَلْزَلَتْ بِهِ قَوَاعِدُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا إلّا بِتَفْهِيمِهَا عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ إِلَى أَوْهَامٍ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَالْقَوْلُ فِيهِ يَطُولُ، وَيَخْرُجُ عَنْ خُصُوصٍ مَقْصُودِ الْأَصُولِ. / 2459. وَالله الْمُوَفِّقُ لَمَا يَشَاءُ.

|417/1|

#### النَّظُرُ الثَّاني في: الصِّيغَةِ

2460. وَقَدْ حَكَى بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ خِلَافًا فِي أَنَّ الأَمْرَ هَلْ لَهُ صِيغَةٌ. وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ خَطَأً، فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِعِ: أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا، أَوْ أَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِكَذَا، أَوْ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: أَمِرَتُ بِكَذَا، كُلُّ ذَلِكَ صِيَغُ دَالَّةٌ عَلَى الأَمْرِ. وَإِذَا قَالَ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ، أَوْ فَرَضْتُ عَلَيْكُمْ، أَوْ أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا، وَأَنْتُمْ مُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِهِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. وَلَوْ قَالَ: أَنْتُمْ مُثَابُونَ عَلَى فِعْلِ كَذَا، وَلَسْتُمْ مُعَاقَبِينَ عَلَى

تَوْكه، فَهُوَ صَيغَةٌ دَالَّةٌ عَلَى النَّدْبِ.

2461. فَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» هَلْ يَدُلُّ عَلَى الأُمْرِ بمُجَرَّدِ صِيغَتِهِ إِذَا تَجَرَّدَ عَن الْقَرَائِن، فَإِنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى أَوْجُهِ: مِنْهَا الْوُجُوب، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ ﴾، وَالنَّدْبُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ (النور: 33)؛ وَالْإِرْشَادُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَسْنَشْهِدُوا ﴾ (البقرة: 282) وَالْإِبَاحَةُ، كَقَوْلِه: ﴿ فَأَصْطَادُوا ﴿ (المائدة: 2)؛ وَالتَّأْدِيبُ، كَقَوْلِهِ عَيَّ لِابْن عَبَّاس: «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ»؛ وَالْإِمْتِنَانُ، كَقَوْلِهِ (تَعَالَى): ﴿ كُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أَلَقَهُ ﴾ والأسام: 142)؛ / وَالْإِكْرَامُ، كَقَوْلهِ: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ (العجر: 46)؛ وَالتَّهْدِيدُ، كَقَوْله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ (نصلت: 40)؛ وَالتَّسْخِيرُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِءِينَ ﴾ (القرة: 65)؛ وَالتَّعْجِيزُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ مَدِيدًا ﴾ (الإسراء: 50)؛ وَالْإِهَانَةُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾ (الدعان: 49)؛ وَالتَّسْوِيَةُ، ١١ كَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَصْبِرُفَا أَوْلَا نَصْبِرُوا ﴾ (الطور: 16)؛ وَالْإِنْذَارُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ تَمَتَّعُوا ۖ ﴾ (مود: 65)؛ وَالدُّعَاءُ، كَقَوْلِهِ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي»؛ وَالتَّمَنِّي، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: «أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلي»، وَلِكَمَالِ الْقُدْرَةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾.

|418/1|

**\\133** 

النهي

2462. وَأَمَّاصِيغَةُ النَّهْيِ، وَهُوَقَوْلُهُ: «لَا تَفْعَلْ «فَقَدْ تَكُونُ: لِلتَّحْرِيم، وَلِلْكَرَاهِيَة، وَلِلتَّحْقِيرِ
كَفَوْلِهِ: ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾ (العجر: 88)؛ وَلِبَيَانِ الْعَاقِبَة، كَقُوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ
اللَّهَ غَنَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلْمُوبَ ﴾ (الراحم: 42)؛ وَلِلدَّعَاء، كَقَوْلِهِ إِنَّهِ اللَّهُ عَنَايَة وَلَا تَعْمَلُ الظَّلِلْمُوبَ ﴾ (الراحم: 42)؛ وَلِلدَّعَاء، كَقَوْلِهِ إِنِّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ال

2463. فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ وَجْهًا فِي إِطْلَاقِ صِيغَةِ الأَمْرِ، وَسَبْعَةُ أَوْجُهِ فِي إِطْلَاقِ صِيغَةِ النَّهْيِ. / فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْوَضْعِ الأَصْلِيِّ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ؟ وَالْمُتَجَوَّزُ بِهِ مَا هُوَ؟

|419/**1**|

2464. وَهَذِهِ الأَوْجُهُ عَدَّهَا الأَصُولِيُّونَ شَغَفًا مِنْهُمْ بِالتَّكْثِيرِ، وَبَعْضُهَا كَالْمُتَدَاخِلِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ» جُعِلَ لِلتَّأْدِيبِ، وَهُوَ دَاخِلُ فِي النَّدْب، وَالْأَدَابُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ تَمَتَّعُواْ ﴾ لِلْإِنْذَارِ، قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ ﴾ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ ﴾ اللَّإِنْذَارِ، قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ ﴾ اللَّه نَدُوبٌ وَالنَّدْب، وَالنَّذِي هُوَ لِلتَّهْدِيد. وَلَا نُطُولُ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ وَتَحْصِيلِهِ، فَالْوُجُوبُ، وَالنَّدْب، وَالْإِرْشَادُ وَالنَّدْب، وَالْإِرْشَادُ وَالنَّدْب، وَالْإِرْشَادُ وَالنَّدْب، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالنَّدْب، وَالْإِرْشَادُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الْمُصْلَحَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ. فَلَا إِلَّا أَنَّ النَّذَبَ لِثَوْابِ الْاَحْرَةِ، وَالْإِرْشَادُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الدُّنْيُويَّةِ. فَلَا يَنْقُصُ ثَوَابٌ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ فِي الْمُدَايَنَاتِ، وَلَا يَزِيدُ بِفِعْلِهِ.

2465. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، كَلَفْظِ الْعَيْنِ، وَالْقُرْءِ. 2466. وَقَالَ قَوْمٌ: يَدُلُّ عَلَى أَقَلَ الدَّرَجَات، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ.

2467. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلنَّدْبِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ بِزِيَادَةِ قَرِينَةٍ.

[420/1] عَدَاهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ. هُوَ لِلْوُجُوبِ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى / مَا عَدَاهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ.

2469. وَسَبِيلُ كَشْفِ الْغِطَاءِ أَنْ نُرَتِّبَ النَّظَرَ عَلَى مَقَامَيْن:

2470 الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ هَلْ ثَدُلُّ عَلَى اقْتِضَاء وَطَلَبِ أَمْ لَا؟ وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَى اقْتِضَاء، فَالِاقْتِضَاءُ مَوْجُودُ فِي النَّدْبِ وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَى اقْتِضَاء، فَالِاقْتِضَاءُ مَوْجُودُ فِي النَّدْبِ وَالْوُجُوبِ عَلَى اخْتِيَارِنَا، فِي أَنَّ النَّدْبَ دَاخِلٌ تَحْتَ الأَمْرِ، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لَا خَدهما، أَوْ هُوَ مُشْتَرَكُ؟.

## 2471. الْمَقَامُ الأَوَّلُ: فِي دَلَالَتِهِ عَلَى اقْتِضَاءِ الطَّاعَةِ:

2472 فَنَقُولُ : قَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ » مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ، وَالتَّهْدِيدِ اللَّذِي هُوَ الْمَنْعُ، وَبَيْنَ الاقْتِضَاءِ، فَإِنَّا نُدْرِكُ التَّفْرِقَةَ فِي وَضْعِ اللَّغَاتِ كُلِّهَا بَيْنَ قَوْلِهِمْ: افْعَلْ، وَلا تَفْعَلْ ؛ وَإِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَفْعَلْ ؛ حَتَّى إِذَا قَدَّرُنَا الْنِفَاءَ الْقَرَائِنِ كُلِّهَا، وَقَدُرْنَا هَذَا مَنْقُولًا عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ عَنْ مَيْتٍ قَدَّرُنَا هَذَا مَنْقُولًا عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ عَنْ مَيْتِ أَوْ غَانِي، لَا فِي فِعْلِ مُعَيَّنٍ مِنْ قِيَامٍ، وَقَعُودٍ، وَصِيَامٍ، وَصَلَاةٍ، بَلْ فِي الْفِعْلِ مُعْبَلِ مُعَيِّنٍ مِنْ قِيَامٍ، وَقَعُودٍ، وَصِيَامٍ، وَصَلَاةٍ، بَلْ فِي الْفِعْلِ مُحْبَلًا أَنْ فَيْ الْمُعْلِ مُعْبَلِ مُعْبَلِ مُعْبَلِ الْحَلَى عَلْمَ اللَّهُ وَلَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِ

2473. وَكَمَا مَيَّزُوا الْمَاضِيَ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مَيْرُوا الأَمْرُ عَنِ النَّهْيِ، وَقَالُوا فِي بَابِ
الأَمْرِ: افْعَلْ، وَفِي بَابِ النَّهْي: لَا تَفْعَلْ، وَأَنَّهُمَا لَا يُنَبِّنَانِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ:
إِنَّ شِئْتَ فَافْعَلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْ. فَهَذَا أَمْرُ نَعْلَمُهُ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الْعَرِيبَةِ
وَالتُّرْكِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ وَسَائِرِ اللَّغَاتِ، لَا يُشَكِّكُنَا فِيهِ إطْلَاقُ مَعَ قَرِينَةِ التَّهْدِيدِ،
وَالتُّرْكِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ فِي نَوَادِرِ الأَحْوَالِ.
وَمَعَ قَرِينَةِ الْإِبَاحَةِ فِي نَوَادِرِ الأَحْوَالِ.

2474. فَإِنْ قِيلَ: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، لِأَنَّهَا أَقَلُّ الدَّرَجَاتِ، فَهُوَ مُسْتَيْقَنٌ ؟

2475. قُلْنَا: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْن:

2476. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلتَّهْدِيدِ وَالْمَنْعِ. فَالطَّرِيقُ الَّذِي / يُعَرِّفُ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ ِ [422/1] لِلتَّهْدِيدِ يُعَرِّفُ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلإِبَاحَةِ وَالنَّخْيِيرِ.

2477. التَّانِي: أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الاِسْتِصْحَابِ، لَا مِنْ قَبِيلِ الْبَحْثِ عَنِ الْوَضْعِ، فَإِنَّا نَقُولُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ مُفْتَضَى قَوْلهِ: «افْعَلْ» التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ؟ فَإِنَّ قَالَ نَعَمْ: فَقَدْ بَهَتَ وَاخْتَرَعَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، فَنَقُولُ: فَأَنْتَ شَاكٌ فِي مَعْنَاهُ، فَيَلْزَمُكَ التَّوَقَفُ؛ فَيَحْصُلُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ جَانِبِ الْفِعْلِ

[421/1]

133\\پ

عَلَى جَانِبِ التَّرْكِ، وَبِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوجَدَ، وَقَوْلَهُ: «لَا تَفْعَلْ» يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيح جَانِبِ التَّرْكِ عَلَى جَانِبِ الْفِعْلِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوجَدَ. وَقَوْلَهُ: «أَبَحْتُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْ»، يَرْفَعُ التَّرْجِيحَ.

2478 الْمَقَامُ الثَّانِي: فِي تَرْجِيح بَعْضِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوجَدَ:

2479 فَإِنَّ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ كُلُّ وَاحَدِ مِنْهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوجَدَ، وَيَرْجُحُ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ، وَكَذَا مَا أَرْشِدَ إِلَيْهِ. إِلَّا أَنَّ الْإِرْشَادَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوجَدَ، وَيَرْجُحُ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ، لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّدْبَ لِمَصْلَحَتِهِ / فِي وَيَرْجُحُ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ، لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّدْبَ لِمَصْلَحَتِهِ / فِي الْآخِرَةِ، وَالْوَجُوبَ لِنَجَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ. هَذَا إِذَا فُرِضَ مِنَ الشَّارِعِ، وَفِي حَقَّ الْاَخِرَةِ، وَالْوَجُوبَ لِنَجَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ. هَذَا إِذَا فُرِضَ مِنَ الشَّارِعِ، وَفِي حَقَّ السَّيِّدِ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «افْعَلْ» أَيْضًا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ أَمْرٍ، وَهُو أَنْ يَكُونَ السَّيِّدِ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «اسْقِنِي» عِنْدَ الْعَطْشِ. وَهُو غَيْرُ مُتَصَوَّر فِي حَقَّ لِغَرَضِ السَّيِّدِ فَقَطْ، كَقَوْلِهِ: «اسْقِنِي» عِنْدَ الْعَطْشِ. وَهُو غَيْرُ مُتَصَوَّر فِي حَقَّ لِغَرَضِ السَّيِّدِ فَقَطْ، كَقَوْلِهِ: «اسْقِنِي» وَال عمران: 97) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي الْعَلَمِينَ ﴾ (ال عمران: 97) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي الْعَلَيْ الْرَاقِيلِةِ عَلَى السَّقِيلِي الْعَلَمِينَ ﴾ (ال عمران: 98) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّ اللّهَ عَنِي الْعَلَمِينَ ﴾ (العمران: 98) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّ اللّهُ لِي المِنكِونِ فَي أَلْهُ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ (العمران: 98) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّ اللّهَ عَنْ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمِينَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمَالِمَ فَي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْمَالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِّلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُقْتِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْعُل

[423/1]

2480. وَقَدْ ذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ وَضْعَهُ لِلْوُجُوبِ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلنَّدْبِ، وَقَالَ قَوْمٌ: يُتَوَقَّفُ فِيهِ. ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ مُشْتَرَكٌ، كَلَفْظِ الْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا نَدْرِي أَيْضًا أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، أَوْ وُضِعَ لِأَحَدِهِمَا وَاسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي مَجَازًا.

2481. **وَالْمُخْتَارُ** أَنَّهُ مُتَوَقَّفٌ فِيهِ. وَالدَّلِيلُ الْقَاطِعُ فِيهِ أَنَّ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا لِوَاحِدٍ مِنَ الأَقْسَام لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُعْرَفَ بعَقْل، أَوْ نَقْل.

2482. وَدَلِيلُ الْعَقْلِ إِمَّا ضَرُورِيُّ أَوْ نَظَرِيُّ، وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي اللَّغَاتِ. وَالنَّقْلُ إِمَّا مُتَوَاتِرُّ أَوْ اَحَادٌ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْآحَادِ.

2483 وَالتَّوَاتُرُ فِي النَّقْلِ لَا يَعْدُو أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ فَإِنَّهُ:

2484 إمَّا / أَنْ يُنْقَلَ \ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ عِنْدَ وَضْعِهِمْ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّا وَضَعْنَاهُ لِكَذَا، أَوْ أَقَرُّوا بِهِ بَعْدَ الْوَضْعِ.

2485 وَإِمَّا أَنْ يُنْقَلَ عَنِ النَّشَّارِعِ الْإِخْبَارُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِذَلِكَ، أَوْ تَصْدِيقُ مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ. [424/1]

2486. وَإِمَّا أَنْ يُنْقَلَ عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ.

2487. وَإِمَّا أَنْ يُذْكَرَ بَيْنَ يَدَيْ جَمَاعَةٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمُ السُّكُوتُ عَلَى الْبَاطِلِ.

2488. فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الأَرْبَعَةُ هِيَ وُجُوهُ تَصْحِيحِ النَّقْلِ. وَدَعْوَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «افْعَلْ» أَوْ فِي قَوْلِهِ: «أَمَرْتُكَ بِكَذَا» وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ «أُمِرْنَا بِكَذَا» لَا يُمْكُنُ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ.

2489. كَذَلِكَ قَصْرُ دَلَالَةِ الأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي، وَعَلَى التَّكْرَارِ أَوِ الإِتَّحَادِ، يُعْرَفُ بِمِثْلِ هَذَا الطَّرِيقِ. وَكَذَلِكَ التَّوَقُّفُ فِي صِيغَةِ الْعُمُومِ عِنْدَ مَنْ تَوَقَّفَ فِي صِيغَةِ الْعُمُومِ عِنْدَ مَنْ تَوَقَّفَ

2490. السُّؤَالُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي إِخْرَاجِ الْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ مِنْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ، / فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْعَرَبِ صَرِيحًا بِأَنَا مَا وَضَعْنَا هَذِهِ الصَّيغَةَ لِلْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ، لَكِنِ اسْتَعْمَلْنَاهَا فِيهِمَا عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ؟

2491. قُلْنَا: مَا يُعْرَفُ بِاسْتِقْرَاءِ اللَّغَةِ، وَتَصَفِّحِ وُجُوهِ الاِسْتِعْمَالِ، أَقْوَى مِمَّا يُعْرَفُ بِالنَّقْلِ الصَّرِيحِ. وَنَحْنُ كَمَا عَرَفْنَا أَنَّ «الْأَسَدَ» وُضِعَ للسَّبُعِ، وَ«الْحِمَارَ» وُضِعَ للسَّبُعِ، وَ«الْحِمَارَ» وُضِعَ للْبَهِيمَة، وَإِنَّ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّجَاعِ وَالْبَلِيدِ، فَيَتَمَيَّرُ عِنْدَنَا بِتَوَاتُرِ الِاسْتِعْمَالِ الْحُقِيقَةُ مِنَ الْمَجَازِ، فَكَذَلِكَ يَتَمَيَّرُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّخْييرِ، تَمَيَّرُ صِيغَةِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ، وَلَسْنَا نَشُكُ فِيهِ وَالنَّهْيِ وَالتَّخْييرِ، تَمَيَّرُ صِيغَةِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ، وَلَسْنَا نَشُكُ فِيهِ أَصْلًا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَمَيَّرُ الْوُجُوبِ عَنِ النَّدْبِ.

2492 السُّوَّالُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي الْوَقْفِ، فَإِنَّ الْوَقْفَ فِي هَذِهِ الصَّيغَةِ غَيْرُ مَنْقُولٍ عَنِ الْعَرَبِ، فَلِمَ تَوَقَّفْتُمْ بِالتَّحَكُّمِ؟

2493. قُلْنَا: لَسْنَا نَقُولُ: التَّوَقُّفُ مَذْهَبُّ، لَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوا هَذِهِ الصِّيغَةَ لِلنَّدْبِ مَرَّةً وَلِلْوُجُوبِ أُخْرَى، وَلَمْ يُوقِفُونَا عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَحَدِهِمَا دُونَ التَّانِي. فَسَبِيلُنَا وَلِلْوُجُوبِ أُخْرَى، وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ، وَأَنْ نَتَوَقَّفَ عَنِ التَّقَوُّلِ وَالإِخْتِرَاعِ عَلَيْهِمْ. أَنْ لَا نَنْسَبَ إِلَيْهِمْ مَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ، وَأَنْ نَتَوَقَّفَ عَنِ التَّقَوُّلِ وَالإِخْتِرَاعِ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا كَقَوْلِنَا بِالْإِتَّفَاقِ: إِنَّا رَأَيْنَاهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ لَفَظَ «الْفَرْقَةِ»، وَ«الْجَمَاعَةِ»، و«النَّجَمَاعَةِ»، و«النَّقَرِ» تَارَةً فِي الثَّلَاثَةِ، وَتَارَةً فِي الأَرْبَعَةِ، وَتَارَةً فِي الْخَمْسَةِ، فَهِيَ لَفُظَةً

[426/1]

مُرَدَّدَةً، وَلَا سَبِيلَ / إِلَى تَخْصِيصِهَا بِعَدَدٍ عَلَى سَبِيلِ التَّحَكُّمِ، وَجَعْلِهَا مَجَازًا فِي الْبَاقِي.

2494. السُّوَّالُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي قَوْلِكُمْ إِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مُشْتَرَكَةُ اشْتِرَاكَ لَفْظِ «الْجَارِيَةِ» بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالسَّفِينَةِ، وَ«الْقَرْءِ» بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْحَيْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ مُشْتَرَكً.

2495. قُلْنَا: لَسْنَا نَقُولُ إِنَّهُ مُشْتَرَكُ، لَكِنَّا نَقُولُ: نَتَوَقَّفُ فِي هَذِهِ أَيْضًا، \ فَلَا نَدْرِي أَنَّهُ فَكِانَا وَصُعَ لَهُمَا مَعًا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ وَضِعَ لَهُمَا مَعًا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ مُشْتَرَكَ، بِمَعْنَى أَنَّا إِذَا رَأَيْنَاهُمْ أَطْلَقُوا اللَّفْظَ لِمَعْنَيَيْنِ، وَلَمْ يُوقِقُونَا عَلَى أَنَّهُمْ وَضَعُوهُ لِأَحَدِهِمَا، وَتَجَوَّزُوا بِهِ فِي الْآخَرِ، فَنَحْمِلُ إِطْلَاقَهُمْ فِيهِمَا عَلَى لَفْظِ وَضَعُوهُ لِأَحَدِهِمَا، وَتَجَوَّزُوا بِهِ فِي الْآخَرِ، فَنَحْمِلُ إِطْلَاقَهُمْ فِيهِمَا عَلَى لَفْظِ الْوَضْعِ لَهُ مَا. وَكَيْفَمَا قُلْنَا فَالأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ.

2496 شُبَهُ الْمُخَالِفِينَ الصَّائِرِينَ إِلَى أَنَّهُ لِلنَّدْبِ:

2497. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ» بِتَرَدُّدِ الأَمْرِ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْوُجُوبِ. وَقَالَ: النَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَقَالَ: إِنَّمَا وَجَبْنَا تَرْوِيجَ الأَيِّم لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (البود: 22) وَقَالَ: لَمْ يَرِدُ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ، بَلْ لَمْ يَرِدُ يَهِ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ، بَلْ لَمْ يَرِدُ اللهِ يَعْضُلُوهُ وَهُو مُحْتَمِلُ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْوَرَدُ وَلِهِ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ، بَلْ لَمْ يَرِدُ اللهِ يَعْضُلُوهُ وَهُو مُحْتَمِلً إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّورَ عَلَى اللَّهُ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ وَهُو مُحْتَمِلً اللّهُ مُوتَ وَالنَّذَلَ . /

427/1

2498. الشَّبْهَةُ الأُولَى لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لِلنَّدْبِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِ قَوْلِهِ: «افْعَلْ»، وَقَوْلِهِ: «أَمَرْتُكُمْ» عَلَى أَقَلَّ مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ، وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ وَاقْتِضَاؤُهُ، وَأَنَّ فِعْلَهُ خَيْرُ مِنْ تَرْكِهِ. وَهَذَا مَعْلُومٌ. وَأَمَّا لُزُومُ الْعِقَابِ بِتَرْكِهِ فَغَيْرُ مَعْلُوم، فَيُتَوقَّفُ فِيهِ. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْجُهِ:

2499 الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ، وَالِاسْتِدْلَالُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي اللَّغَاتِ. وَلَيْسَ هَذَا نَقْلًا عَنْ أَهْلَ اللَّغَةِ أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» لِلنَّدْبِ.

2500. الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ تَنْزِيلُ الأَلْفَاظِ عَلَىَ الأَقَلُّ الْمُسْتَيْقَنِ لَوَجَبَ تَنْزيلُ

هَذَا عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْإِذْنِ، إِذْ قَدْ يُقَالُ: أَذِنْتُ لَكَ فِي كَذَا فَافْعَلْهُ، فَهُو الأَقَلُّ الْمُشْتَرَكُ. أَمَّا حُصُولُ الثَّوَابِ بِفِعْلِهِ فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ، كَلُزُومِ الْعِقَابِ بِتَرْكِهِ، لَا الْمُشْتَرَكُ. أَمَّا حُصُولُ الثَّوَابِ بِفِعْلِهِ فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ، كَلُزُومِ الْعِقَابِ بِتَرْكِهِ، لَا سِيَّمَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ: فَالْمُبَاحُ عِنْدَهُمْ حَسَنٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَهُ الْفَاعِلُ لِحُسْنِهِ وَيَأْمُرَ بِهِ لِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ تَنْزِيلُ صِيغَةِ الْجَمْعِ عَلَى أَقَلُ الْجَمْعِ، وَلَمْ يَذْهَبُوا إِلَيْهِ.

2501. الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّحْقِيقُ: أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ نَدْبًا وَزِيَادَةً، فَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ الْمَشْكُوكُ فِيهَا، وَيَبْقَى الأَصْلُ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَدْخُلُ فِي حَدِّ النَّدْبِ جَوَازُ تَرْكِهِ. فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَقُولَ فِيهِ «افْعَلْ» يَجُوزُ تَرْكُهُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوهُ فَقَدْ شَكَكْتُمْ فِي كَوْنِهِ / نَدْبًا، وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُ فَمِنْ تَرْكُهُ أَمْ لَا؟ وَاللَّفْظُ كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْمَأْثَمِ بِتَرْكِهِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ الْمَأْثَمِ بِتَرْكِهِ، فَلَا يَدُلُ عَلَى سُقُوطِ الْمَأْثُم بِتَرْكِهِ أَيْضًا.

|428/1|

2502 فَإِنْ قِيلَ: لَا مَعْنَى لِجَوَازِ تَرْكِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ، وَذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ، بِخِلَافِ لُزُومِ الْمَأْثَمِ. قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ، بِخِلَافِ لُزُومِ الْمَأْثَمِ.

2503 قُلْنَا: لَا يَبْقَى لِحُكْمِ الْعَقْلِ بِالنَّفْيِ\ابَعْدَ وُرُودِ صِيغَةِ الأَمْرِ حُكْمٌ، فَإِنَّهُ مُعَيِّنٌ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ قَوْمٍ. فَلَا أَقَلَّ مِنِ احْتِمَالٍ. وَإِذَا احْتُمِلَ حَصَلَ الشَّكُ فِي كَوْنِهِ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ قَوْمٍ. فَلَا أَقَلَّ مِنِ احْتِمَالٍ. وَإِذَا احْتُمِلَ حَصَلَ الشَّكُ فِي كَوْنِهِ نَدْبًا، فَلَا وَجْهَ إِلَّا التَّوَقُّفُ. نَعَمْ يَجُوزُ الاسْتِذَلَال بِهِ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لَنْ يُعُولُ إِلَّا التَّوَقُّفُ. وَلَا مَنْ يَقُولُ إِلَّا اللَّوَقُفُ. اللَّهُ جُوبِ وَالنَّذْبِ جَمِيعًا.

2504. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا الشَّبَهَةُ الثَّافِيَةُ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا» فَفَوَّضَ الأَمْرَ إِلَى اسْتِطَاعَتِنَا وَمَشِيئَتِنَا، وَجَزَمَ فِي النَّهْي بِطَلَبِ الإنْتِهَاءِ.

2505. قُلْنَاً: هَذَا اعْتِرَافٌ بِأَنَّهُ مِنْ جَهَةِ اللَّغَةِ وَالْوَضْعِ لَيْسَ لِلنَّدْبِ، وَاسْتِدْلَالٌ بِالشَّرْعِ، وَلاَ تَبْبُ مِثْلُ ذَلِكَ بِخَبِرِ الْوَاحِد لَوْ صَحَّتْ دَلَالَتُهُ، كَيْفَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ؟ إِذْ لَمْ يَقُلْ: فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، بَلْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿ فَانَقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ يَقُلْ: فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمُ، بَلْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿ فَانَقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ يَقُلْ: (التعلين: 16) وَكُلَّ إِيجَابِ مَشْرُوطٌ بِالإسْتِطَاعَةِ. وَأَمَّا قَوْلُه: ﴿ فَانْتَهُوا » كَيْفَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الإِنْتِهَاءِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَانْتَهُوا » صِيغَةً أَمْرٍ، وَهُوَ / مُحْتَمِلٌ لِلنَّدْبِ؟

[429/1]

## 2506. شُبَهُ الصَّائِرِينَ إِلَى أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ:

صن 384، والمسلم تعدد وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي إِبْطَالِ مَذْهَبِ النَّذْبِ جَارِ هَاهُنَا وَزِيَادَةً، وَهُوَ أَنَّ النَّذْبِ دَاخِلُ تَحْتَ الأَمْرِ حَقِيقَةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَوْ حُمِلً عَلَى الْوُجُوبِ لَكَانَ مَجَازًا فِيهِ مَعَ وُجُودٍ حَقِيقَتِهِ، إِذْ حَقِيقَةُ الأَمْرِ مَا فِي النَّذْبِ. وَكَيْفَ يَكُونُ مَجَازًا فِيهِ مَعَ وُجُودٍ حَقِيقَتِهِ، إِذْ حَقِيقَةُ الأَمْرِ مَا يَكُونُ مُمْتَثِلُهُ مُطِيعًا، وَالْمُمْتَثِلُ مُطِيعٌ بِفِعْلِ النَّذْبِ. وَلِذَلِكَ إِذَا قِيلَ: «أَمْرُنَا يَكُونُ مُمْتَثِلُهُ مُطِيعًا، وَالْمُمْتَثِلُ مُطِيعٌ بِفِعْلِ النَّذْبِ. وَلِذَلِكَ إِذَا قِيلَ: «أَمْرُنَا يَكُونُ مُمْتَثِلُهُ مُطِيعًا، وَالْمُمْتَثِلُ مُطِيعٌ بِفِعْلِ النَّذْبِ. وَلِذَلِكَ إِذَا قِيلَ: «أَمْرُنَا يَكُونُ مُمْتَثِلُهُ مُطِيعًا، وَالْمُمْتَثِلُ مُطِيعٌ بِفِعْلِ النَّذْبِ. وَلِذَلِكَ إِذَا قِيلَ: «أَمْرُنَا يَكُونُ مُمْتَثِلُهُ مُ وَلُونُ مُنْ أَنْ يُقَالَ: أَمْرَ إِيجَابٍ أَوْ أُمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَنَدْبٍ؟ وَلَوْ يَعْلَى النَّيَالَ وَلَا يَعْلَى النَّهُ مَوْضُوعٌ وَلُونُ مُنْ أَنْ يُقَالَ: أَرَدْتُ سَبُعًا أَوْ شُجَاعًا؟ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِللَّامُ عُونُونُ إِلَى الشَّجَاعِ بِقَرِينَةٍ.

#### 2508. وَشُبَهُهُمْ سَبْعٌ:

2509. الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَأْمُورَ فِي اللَّغَةِ وَالشَّرْعِ جَمِيعًا يَفْهَمُ وُجُوبَ الْمَأْمُورِ بِهِ، حَتَّى لَا يُسْتَبْعَدَ الذَّمُ وَالْعِقَابُ عِنْدَ الْمُخَالَفَة، وَلَا الْوَصْفُ بِالْعِصْيَانِ، وَهُوَ اسْمُ ذَمِّ. وَلَا يُسْتَبْعَدَ الذَّمُ وَالْعِقَابُ عِنْدَ الْمُخَالَفَة، وَلَا الْوَصْفُ بِالْعِصْيَانِ، وَهُو اسْمُ ذَمِّ. وَلَيْعَادَاتِ، وَوُجُوبَ السُّجُودِ لِاَدَمَ بِقَوْلِهِ: وَلَذَلِكَ فَهِمَتِ الأُمَّةُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَاتِ، وَوُجُوبَ السُّجُودِ لِاَدَمَ بِقَوْلِهِ: ﴿ السَّبِدِ وَالْوَالِدِ. ﴿ السَّبِدِ وَالْوَالِدِ.

2510. قُلْنَا: هَذَا كُلُّهُ نَفْسُ الدَّعْوَى وَحِكَايَةِ الْمَذْهَبِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُسَلَّمًا. وَكُلُّ ذَلِكَ عُلِمَ بِالْقَرَائِنِ، فَقَدْ تَكُونُ لِلْآمِرِ عَادَةٌ مَعَ الْمَأْمُورِ وَعَهْدٌ، وَتَقْتَرِنُ بِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ عُلِمَ بِالْقَرَائِنِ، فَقَدْ تَكُونُ لِلْآمِرِ عَادَةٌ مَعَ الْمَأْمُورِ وَعَهْدٌ، وَتَقْتَرِنُ بِهِ أَخُوالٌ وَأَسْبَابٌ بَهَا يَفْهَمُ الشَّاهِدُ الْوُجُوبِ، / وَاسْمُ الْعِصْيَانِ لَا يُسَلَّمُ إطْلَاقَةً عَلَى وَجْهِ الدَّمِّ، كَمَا عَلَى وَجْهِ الدَّمِّ، كَمَا يُقَالُ: أَشَرْتُ عَلَيْكَ فَعَصَيْتَنِى وَخَالَفْتَنى.

430/1

2511 الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْإِيجَابَ مِنَ الْمُهِمَّاتِ فِي الْمُحَاوَرَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ: «افْعَلْ» عِبَارَةً عَنْهُ فَلَا يَبْقَى لَهُ اسْمٌ. وَمُحَالٌ إِهْمَالُ الْعَرَبِ ذَلِكَ.

2512. قُلْنَا: هَذَا يُقَابِلُهُ أَنَّ النَّدْبَ\\أَمْرٌ مُهِمٌ؛ فَلْيَكُنْ «افْعَلْ» عِبَارَةً عَنْهُ. فَإِنْ زَعَمُوا قَالَهُ الْوَجُوبِ قَوْلُهُمْ: فَوَلُهُمْ: أَوْجَبْتُ وَرَغَبْتُ، فَدَلَالَةُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُمْ: أَوْجَبْتُ وَخَيْتُ، فَدَلَالَةُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُمْ: أَوْجَبْتُ وَحَجْبْتُ وَحَجَّمْتُ وَخَيْتُ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ صِيغَةُ إِخْبَارٍ فَأَيْنَ صِيغَةُ الْإِنْشَاءِ؟ عُورِضُوا بِمِثْلِهِ فِي النَّذْبِ.

2513 ثُمَّ يَبْطُلُ عَلَيْهِمْ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالنُّكَاحِ، إِذْ لَيْسَ لَهَا إِلَّا صِيغَةُ الْإِخْبَارِ،

كَقَوْلِهِمْ: «بِعْتُ»، وَ«زَوَّجْتُ». وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّرْعُ إِنْشَاءً، إِذْ لَيْسَ لِإِنْشَائِهِ لَفْظٌ. 2514. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» إمَّا أَنْ يُفِيدَ الْمَنْعَ، أَوِ التَّخْيِيرَ، أَوِ الدَّعَاءَ، فَإِذَا بَطَلَ التَّخْيِيرُ وَالْمَنْعُ تَعَيَّنَ الدُّعَاءُ وَالْإِيجَابُ.

2515. قُلْنَا: بَلْ يَبْقَى قِسْمٌ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنْ لَا يُفِيدَ وَاحِدًا مِنَ الأَقْسَامِ إلَّا بِقَرِينَةٍ، كَالْأَلْفَاظ الْمُشْتَرَكَة.

2516. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَوْلُهُ: «لَا تَفْعَلْ» أَفَادَ التَّحْرِيمَ؟ فَقَوْلُهُ: «افْعَلْ» يَنْبَغِي أَنْ يُفِيدَ الْإِيجَابَ.

2517. قُلْنَا: هَذَا قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَالْمُحْتَارُ أَنَّ قَوْلَهُ: «لَا تَفْعَلْ» / مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ، كَفَوْلِهِ: «افْعَلْ». وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ فِي النَّهْيِ لَمَا جَازَ قِيَاسُ الأَمْرِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّغَةَ تَثْبُتُ نَقْلًا لَا قِيَاسًا. فَهَذِهِ شُبَهُهُمُ اللَّغَوِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ.

2518. أَمَّا الْشُّبَهُ الشَّرْعِيَّةُ فَهِيَ أَقْرَبُ، فَإِنَّهُ لَوْ دَلَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوبِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْوُجُوبِ. لَكِنْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

2520. وَكُلُّ مَا يُتَمَسَّكُ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فَهِيَ صِيغُ أَمْرٍ يَقَعُ النَّزَاعُ فِي أَنَّهُ لِلنَّدْبِ أَمْ لَا. فَإِنِ اقْتَرَنَ بِذِكْرِ وَعِيدٍ فَيَكُونُ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى وُجُوبٍ ذَلِكَ الأَمْرِ خَاصَّةً. / فَإِنْ كَانَ أَمْرًا عَامًّا يُحْمَلُ عَلَى الأَمْرِ بِأَصْلِ الدِّينِ، وَمَا عُرِفَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ عَلَى الْأُمْرِ بِأَصْلِ الدِّينِ، وَمَا عُرِفَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ عَلَى الْأُمْرِ بِأَصْلِ الدِّينِ، وَمَا عُرِفَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ عَلَى الْأُمْرِ بِأَصْلِ الدِّينِ، وَمَا عُرِفَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ.

[431/1]

اللغة تثبت نقلاً لا قياسًا

2521. وَبِهِ يُعْرَفُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٓ النَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُسُدُوهُ ﴾ (العشر: 7) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُ ٱرْكِعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ (السلات: 48) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴿ (السلام: 65) فَكُلُّ ذَلِكَ وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴿ (السلام: 65) فَكُلُّ ذَلِكَ أَمْرٌ بِالإِنْقِيَادِ فِي الْإِثْيَانَ بِمَا أَوْجَبَهُ.

2522 الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: ١١ تَمَسُّكُهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلْيِدَ ﴾ (النور: 63)

2523. قُلْنَا: تَدَّعُونَ أَنَّهُ نَصِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ، أَوْ عَامٌ ؟ وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى النَّصَّ. وَإِنَّ ادَّعَيْتُمُ الْمُمُومَ فَقَدْ لَا نَقُولُ بِالْعُمُومِ، وَنَتَوَقَّفُ فِي صِيغَتِه، كَمَا نَتَوَقَّفُ فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ، أَوْ نُحَصَّصُهُ بِالْأَمْرِ بِالدَّخُولِ فِي دِينِه، بِدَلِيلِ أَنَّ نَدْبَهُ أَيْضًا أَمْرُهُ، وَمَنْ خَالَفَ عَنْ أَمْرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيمٍ خَيْرً ﴾ (النور: 33) خَالَفَ عَنْ أَمْرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيمٍ خَيْرًا ﴾ (النور: 33) وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ (النور: 282) وَأَمْثَالِهِ، لَا يَتَعَرَّضُ لِلْعِقَابِ.

2524. ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا نَهْيٌ عَنِ الْمُخَالَفَةِ، وَأَمْرٌ بِالْمُوَافَقَةِ. وَالْمُوَافَقَةُ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، إِنْ كَانَ وَاجِبًا فَوَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ نَدْبًا فَنَدْبًا، وَالْكَلَامُ فِي صِيغَةِ الْإِيجَابِ
لَا فِي الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ. ثُمَّ لَا تَدُلُّ الْآيَةُ إِلَّا عَلَى وُجُوبٍ أَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ، فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى؟

2525. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: تَمَسُّكُهُمْ مِنْ جَهَةَ السُّنَّةِ بِأَخْبَارِ آحَاد لَوْ كَانَتْ صَرِيحةً صَرِيحةً صَحِيحةً لَمْ يَثْبُتْ بِهَا مِثْلُ هَذَا / الأَصْلِ. وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَّهَا صَرِيحًا. فَمِنْهَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَرِيرَةَ، وَقَدْ عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْد وَكَرِهَتْهُ: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ» فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: بِأَمْرِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ». فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. فَقَلْ عَلْمَتْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرًا لَوَجَبَ. وَكَذَلكَ عَقلَت الأُمَّة.

2526. قُلْنَا: هَذَا وَضْعٌ عَلَى بَرِيرَةَ وَتَوَهُّمٌ، فَلَيْسَ فِي قَوْلِهَا إِلَّا اسْتِفْهَامُ أَنَّهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ مِنْ جِهَةِ الله تَعَالَى حَتَّى تُطِيعَ طَلَبًا لِلتَّوَابِ، أَوْ شَفَاعَةٌ لِسَبَبِ الزَّوْجِ، حَتَّى تُؤْثِرَ غَرَضَ نَفْسِهَا عَلَيْهِ.

2527 فَإِنْ قِيلَ: شَفَاعَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا مَنْدُوبٌ إِلَى إِجَابَتِهَا، وَفِيهَا ثَوَابٌ.

|433/1|

√\\13

2528. قُلْنَا: فَكَيْفَ قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ؟ وَالْمُسْلِمُ يَحْتَاجُ إِلَى الثَّوَابِ، فَلَا يَقُولُ ذَلِكَ، لَكِنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الثَّوَابَ فِي طَاعَتِهِ فِي الأَمْرِ الصَّادِرِ عَنِ الله تَعَالَى، وَفِيمَا هُوَ لِللهِ، لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَغْرَاضِ اللَّانْيَوِيَّة؛ أَوْ عَلَمَتْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ دُونَ مَا نُدَبِ إِلَيْهِ، فَاسْتَغْهَمَتْ؛ أَوْ أَفْهَمَتْ بِالْقَرِينَةِ أَنَّهَا شَكَتْ فِي الْوُجُوبِ، فَعَبَّرَتْ بِالْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ، فَأَفْهِمَتْ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْلَا أَنِّي فَعَبَّرَتْ بِالْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ، فَأَفْهِمَتْ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْلَا أَنِّي فَعَلَى أُمَّرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لِللْوَجُوب، وَإِلَّا فَهُو مَنْدُوبٌ.

2520. قُلْنَا: لَمَّا كَانَ قَدْ حَثَّهُمْ عَلَى السَّوَاكِ نَدْبًا قَبْلَ ذَلِكَ أَفْهَمَهُمْ أَنَهُ أَرَادَ بِالْأَمْرِ مَا هُوَ شَاقٌ، أَوْ كَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّكَ لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِقَوْلِكَ: «اسْتَاكُوا» لَأَوْجَبْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ بِإِيجَابِ الله تَعَالَى عِنْدَ إِطْلَاقِهِ صِيغَةَ الأَمْرِ. وَمَنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ \الَمَّا دَعَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ \اللَمَّا دَعَاهُ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ: «أَمَا سَمِعْتَ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ أَسَتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَكُولُ فَي التَّالِي عَلَى مُخَالَفَةٍ أَمْرِهِ. يُعْتِيكُمْ فِي التَّالَى عَلَى مُخَالَفَةٍ أَمْرِهِ.

2530 قُلْنَا: لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ أَمْرٌ، بَلْ مُجَرَّدُ نِذَاءٍ. وَكَانَ قَدْ عَرَّفَهُمْ بِالْقَرَائِنِ تَفْهِيمًا ضَرُورِيًّا وُجُوبَ النَّدَاءِ تَهَاوُنُ وَتَحْقِيرٌ بِأَمْرِهِ، ضَرُورِيًّا وُجُوبَ النَّدَاءِ تَهَاوُنُ وَتَحْقِيرٌ بِأَمْرِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ، وَمُجَرَّدُ النَّدَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَى يَدِلِيلِ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ، وَمُجَرَّدُ النَّدَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكُ وَاجِبٍ، بَلْ يَجِبُ تَرْكُهُ بِمَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهُ، كَمَا يَجِبُ تَرْكُ الصَّلَاةِ لِإِنْقَاذِ لَا غَرْقَى، وَمُجَرَّدُ النَّذَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: قَوْلُ الأَقْرَعِ بْنِ حَاسٍ: أَحَجُنَا هَذَا لَمْ لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» هَذَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» فَذَا لَمْ لِلْإَبِدِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» فَذَا أَنْ جَمِيعَ أَوَامِرهِ لِلْإِيجَابِ. /

434/1

2531. قُلْنَا: قَدْ كَانَ عَرَفَ وُجُوبَ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْمَرْ لِلسَّكُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْأَمْرَ لِلسَّكُمْ اللَّمْرَ لِلسَّكُمْ اللَّمْرَ لِلسَّكُمْ اللَّمْرَ لِلسَّكُمْ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَ اللَّمْرَةِ اللَّمْرَةِ اللَّمْرَةِ اللَّمْرَةِ اللَّمْرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّهُ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّهُ اللَّمَرَةِ اللَّهُ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةُ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةُ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَرَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَرَةُ اللَّمَرَةُ اللَّمَ اللَّمَالَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَالِيَّةُ اللَّمَةُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمَالَةِ اللَّمَ اللَّمَارَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَارَةِ اللَّمَارَةُ اللَّمُ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالَةُ اللَّمَالَةُ اللَّمَالَةُ اللَّمَالَةُ اللَّمَالَةُ اللَّهُ اللَّمَالَةُ اللَّمَالَةُ اللَّمَالَةُ اللَّمُ اللَّمَالَةُ اللَّمِيْنَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّمَالَةُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالِمُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَ

2532. الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ: زَعَمُوا أَنَّ الأُمَّةَ لَمْ تَزَلْ فِي جَمِيعِ الأَعْصَارِ
تَرْجِعُ فِي إِيجَابِ الْعَبَادَاتِ وَتَحْرِيمِ الْمَحْظُورَاتِ إِلَى الأَوَامِ وَالنَّوَاهِي، كَقَوْلِهِ:
﴿ وَأَفِيمُواْ الصَّلُوةَ وَمَاتُواْ الرَّكَوَةَ ﴾ (البَوَنَ 34) ﴿ وَقَلَيْلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾
(النوبة: 36) وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الرِّنَةَ ﴾ (الإسراء: 32)، وَ ﴿ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَاْ ﴾،
(النساه: 29)، ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ عَالِمَا قُرْكُمْ ﴾ (الساد: 2)، ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ الْفُسَكُمْ ﴾
(النساه: 29)، ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ عَالِمَا قُرْكُمْ ﴾ (الساد: 22) وَأَمْثَالِهِ.

2533. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا وَضْعٌ وَتَقَوُّلُ عَلَى الأُمَّةِ، وَنِسْبَةٌ لَهُمْ إِلَى الْخَطَا، وَيَجِبُ

تَنْزِيهُهُمْ عَنْهُ. نَعَمْ: يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ ذَلِكَ مِنْ طَائِفَة ظَنُوا أَنَّ ظَاهِرَ الأَمْرِ لِلْوُجُوبِ.

وَإِنَّمَا فَهِمَ الْمُحَصِّلُونَ - وَهُمُ الأَقَلُونَ - ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَدِلَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ

وَإِنَّمَا فَهِمَ الْمُحَصِّلُونَ - وَهُمُ الأَقَلُونَ - ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَدِبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

وَانِّمَا فَهِمَ الْمُحَصِّلُونَ بَوَقَمُ الأَقْلُونَ - ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَدْبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

مَوْضُوعًا لَهُ؛ وَالنَّهُيُ يَحْتَمِلُ التَّنْزِية. وَكَيْفَ قَطَعُوا مَعَ الإحْتِمَالِ لَوْلاَ أَدِلَةً وَاطِعْتُهُ؟ وَمَا قَوْلُهُمْ إِلّا كَقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: الأَمْرُ لِلنَّدْبِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا وَاطْعَةٌ؟ وَمَا قَوْلُهُمْ إِلَا كَقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: الأَمْرُ لِلنَّدْبِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِالنَّذْبِ فِي الْكِتَابَة وَالإسْتِشْهَادِ وَأَمْثَالِهِ، لِصِيغَة الأَمْرِ. وَالْأَوْلَمِرُ النَّيْ حَمَلَتُهَا بِالنَّذُبِ فِي الْكِتَابَة وَالإسْتِشْهَادِ وَأَمْثَالِهِ، لِصِيغَة الأَمْرِ. وَالْأَوْلَمِ النَّيْ حَمَلَتُهُا النَّذِبِ فَى النَّهُ وَالسَّنَى وَالْاَدُولِ وَالسَّنَى وَالْاَدُولِ وَالْمَامِهُا وَبِالسَّنَى وَالْاَدُولِ وَالْمَامِهُا وَبِاللَّهُ وَالْمَامِهُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِهُا وَبِاللَّهُ وَالْمَعَلُولُ وَالْمَامِهُ وَلَا وَالسَّنَى وَالْمَامِهُ وَلَهِ وَالْمَامِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا كَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَوْمُولُ وَالْمَامِهُ وَلَهُ وَلَا الْمُعَلِّولُ كَالَ ذَلِكَ لِلْقَرَائِنِ الْمَامِهُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَلَا وَالسَّامُ وَالْمَلُولُ وَالْمَامِهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمَعْرُولِ وَالْمَامِهُ وَلَا الْمُولِ وَالْمَامِهُ وَلُولُهُ الْمُولِ وَالْمَلِي وَالْمَولُولُ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمَامِهُ وَلَا الْمُعْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُولُ وَلَهُمُ الْمُؤْمُولُ وَلَا لَولُولُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ

2534. فَإِنْ قِيلَ: وَمَا تِلْكَ الْقَرَائِنُ؟

2535. قُلْنَا: أَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَلَّنَا أَمُو أَمِنِينَ كَلَّنَا أَمُو قُولِهِ وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّهْدِيدَاتِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّهْدِيدَاتِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَمَا وَرَدَ مِنْ التَّهْدِيدَاتِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْمَرَض، إلَى غَيْر ذَلِكَ.

2536. وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَقَدِ اقْتَرَنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَاتُواْ الزَّكُوٰهَ ﴾ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَيْنِفِقُونَهَافِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَتُكُونَ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ / وَظُهُورُهُمْ ﴾ (النوبة: 35). وَأَمَّا الصَّوْمُ فَقَوْلُهُ: ﴿ كُنِبَ

[435/1]

6137

عَلِيَّكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامِ أُخَرَ ﴾ (البقرة: 184) وَإِيجَابُ تَدَارُكِهِ عَلَى الْخَائِضِ. وَكَذَلِكَ الزِّنَا وَالْقَتْلِ وَرَدَ فِيهِمَا تَهْدِيدَاتٌ وَدَلَّالاَتُ تَوَارَدَتْ عَلَى طُولِ مُدَّةِ النَّبُوَّةِ لَا تُحْصَى، فَلِذَلِكَ قَطَعُوا بِهِ، لَا بِمُجَرَّدِ الأَمْرِ النَّبُوَةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَةِ اللَّمْرِ النَّبَهَاهُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا فَيَتَطَرَّقَ إلَيْهِ الاحْتمَالُ.

معنى صيغة «افعل» بعد الحظر 2537. مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَوْلُهُ: «افْعَلْ» بَعْدَ الْحَظْرِ: مَا مُوجَبُهُ؟ وَهَلْ لِتَقَدُّمِ الْحَظْرِ تَأْثِيرُ؟

2538. قُلْنَا: قَالَ قَوْمٌ: لَا تَأْثِيرَ لِتَقَدُّم الْحَظْرِ أَصْلًا.

2539. وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهَا إِلَى الْإِبَاحَةِ.

2540. وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ الْحَظْرُ السَّابِقُ عَارِضًا لِعِلَّة، وَعُلَقَتْ صِيغَةُ «افْعَلْ» بِزَوَالِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصَطَادُوا ﴾ (المائدة: 2) فَعُرْفُ الْاسْتِعْمَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِرَفْعِ الذَّمِّ فَقَطْ، حَتَّى يَرْجِعِ حُكْمُهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِنِ الْاسْتِعْمَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِرَفْعِ الذَّمِّ فَقَطْ، حَتَّى يَرْجِعِ حُكْمُهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِن الْاسْتِعْمَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِرَفْعِ الذَّمِّ فِقَطْ، حَتَّى يَرْجِع حُكْمُهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِن الْحَتْمَلَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ هَذَا الْحَظْرِ بِنَدْبِ أَو إِيْجَابِ إِنْ إِبَاحَةٍ إِ، لَكِنَّ الأَعْلَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُنْتُ مَا ذَكَرْنَاهُ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُنْتُ نَعَشْدُ مَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيّ، فَادَّخِرُوا».

2541. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَظْرُ عَارِضًا لِعِلَّةٍ، وَلَا صِيغَةَ «افْعَلْ» عُلَّق بِزَوَالِهَا، فَيَبْقَى مُوجَبُ الصَّيغَةِ عَلَى أَصْلِ التَّرَدُدِ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْإِيجَابِ، وَيَزِيدُ هَاهُنَا احْتِمَالُ الْإِيجَابِ، وَيَزِيدُ هَاهُنَا احْتِمَالُ الْإِيجَابِ، وَيَزِيدُ هَاهُنَا احْتِمَالُ الْإِيَاحَةِ. وَيَكُونُ هَذَا قَرِينَةً تُرَوَّجُ هَذَا الاحْتِمَالَ، وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْهُ، إِذْ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى عُرْفِ الاسْتِعْمَالِ فِي هَذِهِ الصَّيغَةِ حَتَّى يَغْلِبَ الْعُرْفُ الْوَضْعَ.

2542. أَمَّا إِذَا لَمْ تَرِدْ صِيغَةُ «افْعَلْ»، لَكِنْ قَالَ: فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِالإصْطِيَادِ، فَهَذَا يَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ، لِأَنَّهُ عُرْفُ فِي هَذِهِ فَهَذَا يَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ، لِأَنَّهُ عُرْفُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ. وَقَوْلُهُ: «أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا» يُضَاهِي قَوْلَهُ: «افْعَلْ»، فِي جَمِيعِ الْمَواضِعِ الصَّورَةِ. وَقَوْلُهُ: «أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا» يُضَاهِي قَوْلَهُ: «افْعَلْ»، فِي جَمِيعِ الْمَواضِعِ الْمَواضِعِ اللَّهُ في هَذه الصَّورَة وَمَا يَقْرُبُ منْهَا.

## التَّظَرُ الثَّالثُ هي،

2/2

2543. مُوجَبِ الأَمْرِ وَمُقْتَضَاهُ بِالْإضَافَةِ إِلَى الْفَوْرِ وَالثَّرَ اخِي وَالتَّكُرَ ارِ وَغَيْرِهِ 2544. وَلَا يَتَعَلَّقُ هَذَا النَّظَرُ بِصِيغَةِ مَخْصُوصَةٍ، بَلْ يَجْرِي فِي قَوْلِهِ «افْعَلْ»، كَانَ لِلنَّدْبِ أَوْ لِلْوُجُوبِ، وَفِي قَوْلِهِ «أَمَرْتُكُمْ» وَ«أَنْتُمْ مَأْمُورُونَ»، وَفِي كُلِّ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ بِالشَّيْءِ، إِشَارَةً كَانَتْ أَوْ لَفْظًا أَوْ قَرِينَةً أُخْرَى.

> الأمر: هل يدل على التكرار

[1] مَسْالُه: فَوْلُه: «صَمْ»؛ كَمَا أَنْهُ فِي نَفْسِهِ يَتْرُدُدُ بَيْنُ الْوُجُوبِ وَالنَّدِبِ، فَهُو بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمِقْدَارِ يَتُرَدُّدُ عَلَى الْفُوْرِ وَالتَّرَاخِي، وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمِقْدَارِ يَتَرَدُّدُ بَيْنَ الْمُرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَاسْتِغْرَاقِ الْعُمُرِ.

2547. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلْمَرَّةِ، وَيَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ.

2548. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلتَّكْرَارِ.

2549. **وَالْمُخْتَارُ** أَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ مَعْلُومَةٌ، وَحُصُولَ بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ بِمُجَرَّدِهَا مُخْتَلَفَّ فِيهِ، وَاللَّفْظُ بوَضْعِهِ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى نَفْى الزِّيَادَةِ وَلَا عَلَى إِثْبَاتِهَا.

2550 وَقِيَاسُ مَذْهَبِ الْوَاقِفِيَّةِ التَّوَقُّفُ فِيه، لِتَرَدُّدِ اللَّفْظ، كَثَرَدُّدِه بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. لَكِنِّي أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا تَرَدُّدًا فِي نَفْسِ اللَّفْظ عَلَى نَحْوِ تَرَدُّدِ اللَّفْظ الْمُشْتَرَكِ، بَلِ اللَّفْظُ خَالٍ عَنِ التَّعَرُّضِ لِكَمِّيَّةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ الْمُشْتَرَكِ، بَلِ اللَّفْظُ خَالٍ عَنِ التَّعَرُّضِ لِكَمِّيَّةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ الْإِثْمَامَ بِبَيْعِانِ الْكَمِّيَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُتَمِّمَهُ بِسَبْعِ مَرَّاتٍ أَوْ خَمْس. وَلَيْسَ فِي نَفْسِ اللَّفْظِ تَعَرُّضُ لِلْعَدَد، وَلَا هُو مَوْضُوعٌ لِأَحَادِ الأَعْدَادِ وَضَّعَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرِك، وَكَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: «اقْتُلْ» إِذَا لَمْ يَقُلْ: «اقْتُلْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا» لَا اللَّفْظِ الْمُشْتَرِكُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِه، بَلْ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضَ لَهُ. فَإِنْ تَعَرَّضَ لِزَيدٍ أَوْ عَمْرُه، لَا نَقُولُ إِنَّهُ مُشْتَرِكُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِه، بَلْ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُضَ لَهُ. فَإِنْ تَعَرَّضَ لِزَيدِ أَوْ عَمْرُه، لَا يَعْمُ وَ فِيهُو زِيَادَةً لَا عَلَى كَلَامٍ نَاقِصٍ، بِإِثْمَامِهِ بِلَفْظِ دَالً عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ، لَا بَعْنَى رَائِدَةً لَا عَلَى تَلْكَ الزِّيَادَة، لَا بَعْفَظِ دَالً عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَة، لَا بَعْفَى رِيَادَةً لَا عَلَى تَلْكَ الزِّيَادَة، لَا بَمُعْنَى الْبَيَان.

3/2

2551. فَإِنْ قِيلَ: بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ الْقَتْلِ فَرْقٌ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: اقْتُلْ، كَلَامٌ نَاقِصٌ لَا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ، وَقَوْلَهُ: «صُمْ» كَلَامٌ تَامٌّ مَفْهُومٌ يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ.

137\\پ

%138

\*= لَتَخلُصَ

2553. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ فَسَرَهُ بِالتَّكْرَارِ بِصَوْمِ الْعُمْرِ فَقَدْ فَسَرَهُ بِمُحْتَمَل، أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْحُمْرِ فَقَدْ فَسَرَهُ بِمُحْتَمَل، أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْحُاقَ زِيَادَة، كَمَا لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي: اقْتُلْ: أَي اقْتُلْ زَيْدًا، وَبِقَوْلِي: صُمْ، أَيْ صُمْ يَوْمٌ السَّبْتِ خَاصَّةً، فَإِنَّ هَذَا تَفْسِيرُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، بَلْ لَيْسَ تَفْسِيرًا، إنَّمَا هُوا\كَزِيَادَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَلَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لَهَا، بِالإِشْتِرَاكِ، وَلَا بِالتَّبْوِيصِ.

4/2

2554 قُلْنَا: / هَذَا فِيه نَظَرٌ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِنْ فَسَّرَهُ بِعَدَدِ مَخْصُوص، كَتَسْعَة أَوْعَشَرَة، فَهُوَ إِتْمَامٌ بِزِيَادَة، وَلَيْسَ بِتَفْسِير، إِذِ اللَّفْظُ لَا يَصْلُحُ لِلدَّلَالَة عَلَى تَكَرُّر وَعَدَد، وَإِنْ فَهُوَ إِتْمَامٌ بِزِيَادَة، وَلَيْسَ بِتَفْسِير، إِذِ اللَّفْظُ لَا يَصْلُحُ لِلدَّلَالَة عَلَى تَكَرُّر وَعَدَد، وَإِنْ أَزَادَ اسْتِغْرَاقَ الْعُمُرِ فَقَدْ أَرَادَ كُلِّيَةَ الصَّوْمِ فِي حَقِّه، وَكَأَنَّ كُلِّيةَ الصَّوْمِ شَيْءٌ فَرْدُ، إِذْ لَهُ حَدِّ وَاحِدُ وَحَقِيقَةٌ وَاحِدَة، فَهُوَ وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ، كَمَا أَنَّ الْبَوْمَ الْوَاحِدَ وَاحِدً بِالْعَدَدِ، فَاللَّفْظُ يَحْتَملُهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيَانَا لِلْمُرَادِ، لَا اسْتَغْنَافَ زِيَادَة، وَلِهِذَا لَوْ بَالْعَدُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلَّةُ الْوَاحِدَةُ ضَرُورَةَ لَفْظِه، فَلَا أَنْ النَّوْعِ، وَلَوْ نَوَى الثَّلَاقَةُ الْوَاحِد بِالْجِنْسِ أَوِ فَيُكُونُ ذَلِكَ بَيَانَا لِلْمُرَادِ، لَا السَّتْنَافَ زِيَادَة، وَلِهِذَا لَوْ فَيُكُونُ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْمُرَادِ، لَا السَّتْغَافَ زِيَادَة، وَلِهِذَا لَوْ فَيُولَى اللَّهُ الْعَلَقَةُ الْوَاحِد بِالْجِنْسِ أَو فَيُعَلِي النَّيْعَةُ وَلَوْ نَوَى الشَّلَاقَةُ الْوَاحِد بِالْجِنْسِ أَو لَلْ لَلْهُ اللَّيْ وَمُ وَلَوْ نَوَى الشَّلَاقَةُ الْوَاحِد بِالْجِنْسِ أَو اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ الْوَى طَلْقَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ وَصُ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ. وَوَجْهُ مَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّوْ الْحَدُولُ وَلَوْ نَوى طَلْقَةً لَا أَنْ أَلُو عَنِيفَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْوَاحِد بِالْحِنْسُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

2555. فَإِنْ قِيلَ: الزُّيَادَةُ الَّتِي هِيَ كَالتَّتِمَّةِ لَا تَبْعُدُ إِرَادَتُهَا فِي اللَّفْظِ، فَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ

زَوْجَتِي، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَقَالَ: أَرَدْتُ زَيْنَبَ بِنِيَّتِي، وَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ، وَلَوْلَا احْتِمَالُهُ لَوَقَعَ مِنْ وَقْتِ التَّعْيين.

2556. قُلْنَا: الْفَرْقُ أَغْوَسُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: «زَوْجَتِي» مَشْتَرَكٌ بَيْنَ الأَرْبَع، يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدَة، فَهُو كَإِرَادَة إِحْدَى الْمُسَمَّيَاتِ بِالْمُشْتَرَكِ، أَمَّا الطَّلَاقُ فَمَوْضُوعُ لِمَعْنَى لَا يَتَعَرَّضُ لِلسَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ، لِمَعْنَى لَا يَتَعَرَّضُ لِلسَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ، وَالصَّوْمُ مَوْضُوعٌ لِمَعْنَى لَا يَتَعَرَّضُ لِلسَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ، وَالصَّوْمُ مَوْضُوعٌ لِمَعْنَى لَا يَتَعَرَّضُ لِلسَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ، وَالْعَشَرَةِ، وَالصَّوْمِ» مُشْتَرَكًا بَيْنَهَا اشْتِرَاكَ اسْمِ وَلَيْسَتِ الأَعْدَادُ مَوْجُودَاتٍ فَيَكُونَ اسْمُ «الصَّوْمِ» مُشْتَرَكًا بَيْنَهَا اشْتِرَاكَ اسْمِ «الرَّوْجَةِ» بَيْنَ النَّسْوَةِ الزَّوْجَاتِ.

## 2557. شُبَهُ الْمُخَالِفِينَ |وَهِيَ| ثَلَاثَةً:

2558. الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: قَوْلُهُ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، يَعُمُّ قَتْلَ كُلَّ مُشْرِكِ، فَقَوْلُهُ: صُمْ وَصَلَّ، يَنْبَغِي أَنْ / يَعُمَّ كُلَّ زَمَانِ، لِأَنَّ إِضَافَتَهُ إِلَى جَمِيعِ الأَزْمَانِ وَاحِدٌ، كَإضَافَةِ لَفْظِ الْمُشْتَرَكِ إِلَى جَمِيعِ الأَشْخَاصِ.

[5/2]

2559. قُلْنَا: إِنْ سَلَّمْنَا صِيغَةَ الْعُمُومِ فَلَيْسَ هَذَا نَظِيرًا لَهُ، بَلْ نَظِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: صُم الْأَيَّامَ، وَصَلِّ فِي الْأَوْقَاتِ، أَمَّا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ: صُمْ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لِلزَّمَانِ لَا بِعُمُوم وَلَا بِخُصُوصٍ، لَكِنَّ الزَّمَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ كَالْمَكَانِ، وَلَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الأَمَاكِنِ بِالْفَعْلِ بِخُصُوصٍ، لَكِنَّ الزَّمَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ كَالْمَكَانِ، وَلَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الأَمَاكِنِ بِالْفَعْلِ وَلِي يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَمَاكِنِ بِالْفَعْلِ وَإِنْ كَانَ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى كُلِّ مَكَانِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ الزَّمَانُ.

2560. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ قَوْلَهُ: صُمْ، كَقَوْلِهِ: لَا تَصُمْ، وَمُوجَبُ النَّهْيِ تَرْكُ الصَّوْمِ أَبَدًا، وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الطَّوْمِ أَبَدًا، وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الطَّوْمِ أَبَدًا، وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الطَّوْمِ أَبَدًا، وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدَّهِ، فَقَوْلُهُ: قُمْ، وَقَوْلُهُ: لَا تَقْعُذَ، وَاحِدٌ. وَقَوْلُهُ: تَحَرُّكْ، وَقَوْلُهُ: لَا تَشْكُنْ، لَزِمَتِ الْحَرَكَةُ دَائِمًا، فَقَوْلُهُ: تَحَرَّكْ، تَحَرَّكْ، تَحَرَّكْ، تَضَمَّنَ قَوْلُهُ: لَا تَشْكُنْ، لَزِمَتِ الْحَرَكَةُ دَائِمًا، فَقَوْلُهُ: تَحَرَّكْ، وَقَوْلُهُ: تَحَرَّكْ، وَقَوْلُهُ: تَحَرَّكْ، وَقَوْلُهُ: اللَّهُ مَنْ قَوْلُهُ: لَا تَشْكُنْ، لَزِمَتِ الْحَرَكَةُ دَائِمًا، فَقَوْلُهُ: تَحَرَّكُ،

2561. قُلْنَا: \\ أَمَّا قَوْلُكُمْ إِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيُ عَنْ ضِدَّهِ، فَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِي الْقُطْبِ الأَوَّلِ \*، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَعُمُومُ النَّهْيِ الَّذِي هُوَ ضِمْنُ بِحَسَبِ الأَمْرِ الْمُتَضَمَّنِ، الأَوَّلِ \*، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَعُمُومُ النَّهْيِ الَّذِي هُوَ ضِمْنُ بِحَسَبِ الأَمْرِ الْمُتَصَمَّنِ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ، فَلَوْ قَالَ: تَحَرُّكُ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَانَ السُّكُونُ الْمَنْهِيُ عَنْهُ مَقْصُورًا عَلَى الْمَرَّة، وَقَوْلُهُ: تَحَرَّكُ، كَقَوْلِهِ: تَحَرَّكُ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ. وَأَمَّا عَلَى الْمَرَّة، وَقَوْلُهُ: تَحَرَّكُ، كَقَوْلِهِ: تَحَرَّكُ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ. وَأَمَّا قِيَاسُهُمُ الأَمْرَ عَلَى النَّهْي فَبَاطِلٌ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْجُهٍ:

**\***مب: 121–123

القياس باطل ية اللغات 2562. الْأُوَّلُ: أَنَّ الْقِيَاسَ بَاطِلٌ فِي اللِّغَاتِ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ تَوْقِيفًا.

263. الثَّانِي: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ فِي النَّهْيِ لُزُومَ الاِنْتِهَاءِ مُطْلَقًا بِمُجَرَّدِ اللَّفْظ، بَلْ لَوْ قِيلَ للصَّائِم: لَا تَصُمْ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: تَنْهَانِي عَنْ صَوْمٍ هَذَا الَّيَوْم، أَوْ عَنِ الصَّوْمِ أَبِدًا. أَوْ: لَا تَصُمْ يَوْمًا وَاحِدًا، فَإِنْ الْمَنْهِي وَاحِدًا، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِه: لَا تَصُمْ، فَانْتَهَى يَوْمًا وَاحِدًا، جَازَ أَنْ يُقَالَ: قَضَى وَاحِدًا، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِه: لَا تَصُمْ، فَانْتَهَى يَوْمًا وَاحِدًا، جَازَ أَنْ يُقَالَ: قَضَى حَقَّ النَّهْي، وَلَا يُغْنِيهِمْ عَنْ هَذَا الاسْتِرْوَاحُ إِلَى الْمَنَاهِي الشَّرْعِيَّةِ وَالْعُرْفِيَةِ، وَلَا يُغْنِيهِمْ عَنْ هَذَا الاسْتِرْوَاحُ إِلَى الْمَنَاهِي الشَّرْعِيَّةِ وَالْعُرْفِيَةِ، وَلَا لَكُونَ عَلَى اللَّوْمَ مَنْ هَلَا الْقَائِلَ يَقُولُ: عَرَفْتُ ذَلِكَ بِأُدِلَّةَ أَفَادَتْ عِلْمًا وَحَمْلُهَا عَلَى الدَّوَام، فَإِنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَقُولُ: عَرَفْتُ ذَلِكَ بِأُدِلَة أَفَادَتْ عِلْمًا فَصَوْرِيًّا بِأَنَّ الشَّرْعَ يُرِيدُ عَدَمَ الزَّنَا وَالسَّرِقَة وَسَائِرِ الْفُوَاحِشِ مُطْلَقًا، وَفِي كُلَّ ضَرُورِيًّا بِأَنَّ الشَّرْعَ يُرِيدُ عَدَمَ الزَّنَا وَالسَّرِقَة وَسَائِرِ الْفُوَاحِشِ مُطْلَقًا، وَفِي كُلَّ حَالَى الْمَا لَا يَمْجَرَّدِ صِيغَةِ النَّهِي، وَهَذَا كَمَا أَنَّا نُوجِبُ الْإِيمَانَ دَائِمًا لَا بِمُجَرَّدِ مَلِيغَةِ النَّهِي، وَهَذَا كَمَا أَنَّا نُوجِبُ الْإِيمَانَ دَائِمًا لَا بِمُجَرَّدِ مَا لَوْ لَكُنْ بَأُولُكِ: أَمِنُوا، لَكِنْ بَأُدِلَةٍ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ دَوَامَ الْإِيمَانَ مَقْصُودُ.

2564. التَّالَثُ: أَنْ نُفَرِّقَ، وَلَعَلَّهُ الأَصَحْ، فَنَقُولُ: إِنَّ الأَمْرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوجَدَ مُطْلَقًا، وَالنَّفْيُ الْمُطْلَقُ لَا يَعُمُ، فَكُلُّ مَا وُجِدَ مَرَّةً فَقَدْ وُجِدَ مُطْلَقًا، وَالنَّفْيُ الْمُطْلَقُ لَا يَعُمُ، فَكُلُّ مَا وُجِدَ مَرَّةً فَقَدْ وُجِدَ مُطْلَقًا، وَالنَّفْي الْمُطْلَقُ لَا يَعُمُ، فَكُلُّ مَا وُجِدَ مَرَّةً فَقَدْ وُجِدَ مُطْلَقًا، وَلَذَلِكَ إِذَا قَالَ فِي الْيَمِينِ: لَأَفْعَلَنَّ، بَرَّ بِمَرَّة، وَلَوْ الْتَفَى مُطْلَقًا، وَلِذَلِكَ إِذَا قَالَ فِي الْيَمِينِ: لَأَفْعَلَنَّ، بَرَّ بِمَرَّة، وَلَوْ قَالَ: لَا أَضُومَ نَّ مَدَّقَ وَعْدُهُ بِمَرَّةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا أَضُومَ نَ مَدَقَ وَعْدُهُ بِمَرَّةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا أَضُومُ مُ كَانَ كَاذَبًا مَهْمَا صَامَ مَرَّةً.

2565. الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ الأَمْرُ عَلَى التَّكْرَارِ لَتَعَطَّلَتِ الأَشْغَالُ كُلُهَا، وَحَمْلُ النَّهْيِ عَلَى التَّكْرَارِ لَا يُفْضِي إلَيْهِ، إذْ يُمْكِنُ الإنْتِهَاءُ فِي حَالٍ وَاحِدَة عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَة مَعَى التَّكْرَارِ لَا يُفْضِي إلَيْهِ، إذْ يُمْكِنُ الإنْتِهَاءُ فِي حَالٍ وَاحِدَة عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَة مَعَ الإشْتِغَالِ بِشُغْلِ لَيْسَ ضِدَّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِللَّغَة بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَذُرِ. وَلَوْ قَالَ: افْعَلْ دَائِمًا، لَمْ يَتَغَيَّرْ مُوجَبُ اللَّفظِ بِتَعَذَّرِهِ، وَإِنْ كَانَ التَّعَذُرُ هُوَ الْمَانِعَ فَلْيُقْتَصَرْ عَلَى مَا لَا يُطَاقُ وَيَشُقُ دُونَ مَا يَتَيَسَّرُ.

2566. الْخَامِسُ: أَنَّ النَّهْيَ / يَقْتَضِي قُبْحَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَيَجِبُ الْكَفُّ عَنِ الْقَبِيحِ كُلَّهِ، وَالْأَمْرَ يَقْتَضِي الْحُسْنَ، وَلَا يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِالْحُسْنِ كُلَّهِ.

2567. وَهَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ، فَإِنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ لَا يَدُلَّانِ عَلَى الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، فَإِنَّ الأَمْرَ بِالْقَبِيحِ تُسَمَّيهِ الْعَرَبُ أَمْرًا، فَتَقُولُ: أَمَرَ بِالْقَبِيحِ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ بِهِ. وَأَمَّا

[6/2]

[7/2]

الأمر والنهي لا يدلان على الحسن والقبح

#صـ: 86، وما بعدها

الأَمْرُ الشَّرْعِيُّ فَقَدْ بَيِّنَا ﴿ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُسْنِ، وَلَا النَّهْيُ عَلَى الْقُبْحِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُسْنِ وَالْقَبْحِ الْإِلْمَ الْفَهْ لِهِ ، وَالْقَبْعِ مُعْنَى لِلْحُسْنِ وَالْقُبْعِ الْإِضَافَةِ إِلَى ذَوَاتِ الأَشْيَاءِ، بَلِ الْحَسَنُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَالْقَبِيحُ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَيَكُونُ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ تَابِعًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي، لَا عِلَّةً وَلَا مَتْبُوعًا.

2568. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ أَوَامِرَ الشَّرْعِ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ حُمِلَتْ عَلَى التَّكْرَار. فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ.

2569. قُلْنَا: وَقَدْ حُمِلَ فِي الْحَجِّ عَلَى الْاتِّحَادِ فَلْيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ، فَكَذَلِكَ هَذَا بِدَلِيلٍ وَقَرَائِنَ، بَلْ بِصَرَائِحَ سِوَى مُجَرَّدِ الأَمْرِ. وَقَدْ أَجَابَ قَوْمٌ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِيهِ إِضَافَتُهَا إِلَى أَسْبَابٍ وَشُرُوطٍ، وَكُلَّ مَا أُضِيفَ إِلَى شَرُطٍ وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ يَتَبَيَّنُ فِي الْمَسْأَلَة التَّالِيَة.

2570. [2] مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ الصَّائِرُونَ إِلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ فِي الأَمْرِ الْمُضَافِ اِلَى الشَّرْط:

2571. فَقَالَ قَوْمٌ: لَا أَثَرَ للْإِضَافَة.

2572. وَقَالَ قَوْمٌ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ.

2573. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّرْطِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: اضْرِبْهُ، أَمْرٌ لَيْسَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَقَوْلُهُ فَقَوْلُهُ: اضْرِبْهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا، أَوْ: إِذَا كَانَ قَائِمًا، لَا يَقْتَضِيهِ أَيْضًا. بَلْ لَا يُرِيدُ اللَّا اخْتِصَاصَ الضَّرْبِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ / بِحَالَةِ الْقَيَامِ، وَهُو كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ: طَلِّقْ زَوْجَتِي إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ، لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ، بَلْ لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقً، لَمْ يَتَكَرَّرْ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقً، لَمْ يَتَكَرَّرْ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْمُهُ ﴾ كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَهَى طَالِقٌ، وَمَنْ رَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلٌ ) كَقَوْلِهِ لِزَوْجَاتِهِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُنُ (الشَّهْرَ فَهِى طَالِقٌ، وَمَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلٌ ) كَقَوْلِهِ لِزَوْجَاتِهِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنكُنُ الشَّهْرَ فَهِى طَالِقٌ، وَمَنْ زَالَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَهَى طَالِقٌ.

2574. وَلَهُمْ شُبْهَتَانِ:

2975. الشَّبْهَةُ الأُولَى: أَنَّ الْحُكْمَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْعِلَّةِ، وَالشَّرْطُ كَالْعِلَّةِ فَإِنَّ عِلَلَ الشَّرْع عَلَامَاتٌ. الأمر الملق على شرط، هل يتكرر بتكرر الشرطة؟

[8/2]

2576. قُلْنَا: الْعِلَّةُ إِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً فَهِيَ مُوجِبَةً لِذَاتِهَا، وَلَا يُعْقَلُ وُجُودُ ذَاتِهَا دُونَ الْمَعْلُولِ، وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فَلَسْنَا نُسَلَّمُ تَكُرُّرَ الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ إِضَافَةِ الْحُكْمِ لِلْمَعْلُولِ، وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فَلَسْنَا نُسَلَّمُ تَكُرُّرَ الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ إِضَافَةِ الْحُكْمِ لِلْمَعْلَةِ، مَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِهِ قَرِينَةً أُخْرَى، وَهُو التَّعَبُدُ بِالْقِيَاسِ، وَمَعْنَى التَّعَبُد لِالْقِيَاسِ، وَمَعْنَى التَّعَبُد بِالْقِيَاسِ الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْعِلَّةِ، وَكَأَنَّ الشَّرْعَ يَقُولُ: الْحُكُمُ يَثْبُتُ بِهَا فَاتَبِعُوهَا.

2577. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ أَوَامِرَ الشَّرْعِ إِنَّمَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرَّرِ الأَسْبَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ (المائدة: 6) وَ ﴿ إِذَا قُمْتُ مُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ ﴾ (المائدة: 6).

2578. قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجَبِ اللَّغَةِ، وَمُجَرَّدِ الْإِضَافَةِ، بَلْ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ فِي كُلِّ شَرْط، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (أَل عَمران: 97) وَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرِ الاسْتِطَاعَةِ. فَإِنْ أَحَالُوا ذَلِكَ عَلَى الدَّلِيلِ، أَحَلْنَاهَا بِتَكَرُّرُ أَيْضًا عَلَى الدَّلِيلِ، كَيْفَ وَمَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ غَيْرَ مُحْدِثٍ فَلَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ جُنُبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ إِذَا لَمْ يُرِدِ الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا، لَكِنِ اتَّبِعَ / فِيهِ مُوجَبُ الدَّلِيلِ.

|9/2|

الأمر هل يقتضي الفور؟ 2579 [8] مَسْأَلَةً: مُطْلَقُ الأَمْرِ\\يَقْتَضِي الْفَوْرَ عِنْدَ قَوْمٍ، وَلَا يَقْتَضِيهِ عِنْدَ قَوْمٍ، وَتَوَقَّفَ فِي الْمُوَخِّرِ هَلْ هُوَ مُّمْتَثِلٌ أَمْ
فِيهِ مِنَ الْوَاقِفِيَّةِ قَوْمٌ. ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّوَقُّفُ فِي الْمُوَخِّرِ هَلْ هُو مُّمْتَثِلٌ أَمْ
لَا، أَمَّا الْمُبَادِرُ فَمُمْتَثِلٌ قَطْعًا. وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَا وَقَالَ: يُتَوَقَّفُ فِي الْمُبَادِرِ أَيْضًا.
كَا، أَمَّا الْمُبَادِرُ فَمُمْتَثِلٌ قَطْعًا. وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَا وَقَالَ: يُتَوَقَّفُ فِي الْمُبَادِرِ أَيْضًا.
2580 قِالْمُحْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي إلَّا الإمْتِثَالَ، وَيَسْتَوي فِيهِ الْبِدَارُ وَالتَّأْخِيرُ.

2581. وَنَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْوَقْفِ أَوُلًا، فَنَقُولُ لِلْمُتَوَقِّفِ: الْمُبَادِرُ مُمْتَتِلٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ تَوَقَّفْتَ فَقَدْ خَالَفْتَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ قَبْلَكَ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُسَارِعَ إِلَى الْمُتَاقِدُ فَلَالُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُسَارِعَ إِلَى الإَمْتِعْلِ اللَّنَاءِ. وَالْمَأْمُورُ إِذَا قِيلَ لَهُ: قُمْ، الإَمْتِعَالِ مُبَالِغٌ فِي الطَّاعَةِ، مُسْتَوْجِبٌ جَمِيلَ الثَّنَاءِ. وَالْمَأْمُورُ إِذَا قِيلَ لَهُ: قُمْ،

فَقَامَ، يَعْلَمُ نَفْسَهُ مُمْتَثِلًا وَلَا يُعَدُّ بِهِ مُخْطِئًا بِاتَّفَاقِ أَهْلِ اللَّغَةِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، وَقَدْ أَثْنَى الله تَعَالَى عَلَى الْمُسَارِعِينَ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَيِّحَكُمْ ﴾ (ال عبران: 133)، وَقَالَ: ﴿ أَوُلَتَيِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ

**لَهَا سَلِيقُونَ ﴾** (المؤمنون: 61).

2582. وَإِذَا بَطَلَ هَذَا التَّوَقُفُ فَنَقُولُ: لَا مَعْنَى لِلتَّوَقُّفِ فِي الْمُؤَخَّرِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: اغْسِلْ هَذَا النَّوْبَ، مَثَلًا، لَا يَقْتَضِي إلَّا طَلَبَ الْغَسْلِ، وَالزَّمَانُ مِنْ ضَرُورَةِ الْغَسْلِ،

كَالْمَكَانِ، وَكَالشُّخْص فِي الْقَتْل وَالضَّرْبِ وَالسَّوْطِ وَالسَّيْفِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ. ثُمَّ لَا يَقْتَضِيَ الأَمْرُ بالضَّرْبِ مَضْرُوبًا مَخْصُوصًا، وَلَا سَوْطًا، وَلَا مَكَانًا لِلْأَمْرِ، فَكَذَلِكَ الزَّمَانُ، لِأَنَّ اللَّافِظُ سَاكِتٌ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، فَهُمَا سِيَّانِ. وَيَعْتَضِدُ هَذَا- بطَريق ضَرَّب الْمِثَالِ، لَا بطَريق الْقِيَاس / بصِدْق الْوَعْدِ إِذَا قَالَ: أَغْسِلُ وَأَقْتُلُ، فَإِنَّهُ صَادِقٌ بَادَرَ أَوْ أَخَّرَ. وَلَوْ حَلَفَ: لَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْبِدَارُ.

|10/2|

2583. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ مُدَّعِيَ الْفَوْرِ مُتَحَكِّمٌ، وَهُوَ مُحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْقُلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ: افْعَلْ، لِلْبِدَارِ. وَلَا سَبِيلَ إِلَى نَقْل ذَلِكَ لَا تَوَاتُرًا وَلَا أَحَادًا.

#### 2584. وَلَهُمْ شُبْهَتَان:

2585. الْأُولَى: أَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوب، وَفِي تَجْوِيزِ التَّأْخِيرِ مَا يُنَافِي الْوُجُوبَ، إمَّا بِالتَّوْسِيعِ، وَإِمَّا بِالتَّخْيِيرِ فِي فِعْلِ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الأَفْعَالِ الْوَاقِعَةِ فِي الأُوْقَاتِ، وَالتَّوْسِيعُ وَالتَّخْييرُ كِلَاهُمَا يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ.

مد: 102، 142

2586. قُلْنَا: قَدْ بَيَّنًا في الْقُطْبِ الأَوَّل أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ وَالْمُوسَّعَ جَائزٌ \*، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ وَقَالَ : اغْسِلِ النَّوْبَ أَيَّ وَقْتِ شِئْتَ، فَقَدْ أَوْجَبْتُهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَتَنَاقَضْ. ثُمَّ لَا نُسَلَّمُ أَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوب، وَلَوْ كَانَ لِلْوُجُوب، إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بقَرينَة، فَالتَّوَسُّعُ لَا يُنَافِيه، كَمَا سَبَقَ \*.

صـ: 405، وباتي ق: 416

2587. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ، وَاعْتِقَادَ الْوُجُوبِ، وَالْعَزْمَ عَلَى الِامْتِتَالِ، ثُمَّ وُجُوبَ الإعْتِقَادِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْفَوْرِ، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ الْفِعْلُ. 2588. قُلْنَا: الْقِيَاسُ بَاطِلٌ فِي اللُّغَاتِ. ثُمَّ هُوَ مَنْقُوضٌ بِقَوْلِهِ: افْعَلْ أَيَّ وَقْتِ شِئْتَ،

فَإِنَّ الإعْتِقَادَ، وَالْعَزْمَ فِيهِ، عَلَى الْفَوْرِ، دُونَ الْفِعْلِ.

2580. ثُمَّ نَقُولُ: وُجُوبُ الْفَوْرِ فِي الْعَزْمِ وَالِاعْتِقَادِ مَعْلُومٌ بِقَرِينَةٍ وَأَدِلَّةٍ\\دَلَّتْ عَلَى ﴿140٪ التَّصْدِيق لِلشَّارِع، وَالْعَزْمُ عَلَى الإِنْقِيَادِ لَهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلْكَ بِمُجَرِّدِ الصّيغَةِ.

2590. [4] مَسْأَلَةً: مَذْهَبُ بَعْض الْفُقَهَاءِ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا يَفْتَقِرُ / إِلَى أَمْر مُجَدَّدٍ. 2591. وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ أَنَّ الأَمْرَ بِعِبَادَةٍ فِي وَقْتٍ لَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ، لَإِنَّ تَخْصِيصَ

القضاء إلى أمر |11/2|

الْعِبَادَة بِوَقْتِ الزَّوَالِ، أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَتَخْصِيصِ الْحَجَّ بِعَرَفَاتِ، وَتَخْصِيصِ الْعَبَادَة بِوَقْتِ الزَّوَالِ، أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَتَخْصِيصِ الْصَّلَاة الزَّكَة بِالْمَسَاكِينِ، وَتَخْصِيصِ الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ بِشَخْصٍ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ تَقْيِيدٌ بِالْقَبْلَةِ. فَلَا فَرَقَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ تَقْيِيدٌ لِلْقَبْلَةِ. فَلَا فَرَقَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ تَقْيِيدٌ لِلْمَأْمُورِ بِصِفَة، وَالْعَارِي عَنْ تِلْكَ الصَّفَةِ لَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الأَمْر.

2592. فَإِنْ قِيلَ: الْوَقْتُ لِلْعِبَادَةِ كَالْأَجَلِ لِلدَّيْنِ، فَكَمَا لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِانْقِضَاءِ الأَجَل، لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ الْوَاحِبَةُ فِي الذَّمَّةِ بانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

2593. قُلْنَا: مِثَالُ الأَجَلِ الْحَوْلُ فِي الزَّكَاةِ، لَا جَرَمَ لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِانْقِضَائِهِ، لِأَنَّ الْأَجَلَ مُهْلَةٌ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَة، حَتَّى يُنْجَزَ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَأَمَّا الْوَقْتُ فَقَدْ صَارَ وَطْفًا لِلْوَاجِبِ، كَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ. وَمَنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِصِفَةٍ، فَإِذَا أَتَى بِهِ لَا عَلَى تِلْكَ الصَّفَةِ، لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا.

2594. نَعَمْ يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الشَّرْعِ إمَّا بِنَصَّ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أَوْ بِقَيَاسٍ، فَإِنَّا نَقِيسُ الصَّوْمَ إِذَا نَسِيَهُ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا نَسِيَهَا، وَنَرَاهُ فِي مَعْنَاهَا. وَلَا نَقِيسُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ وَلَا الأُضْحِيَّةَ، فَإِنَّهُمَا لَا يُقْضَيَان فِي عَيْرٍ وَقْتِهِمَا. وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ تَرَدُّدٌ أَنَّهُ بِأَيِّ الأَصْلَيْنِ أَشْبَهُ. وَلَا نَقِيسُ صَلَاةَ فِي عَيْرٍ وَقْتِهِمَا. وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ تَرَدُّدٌ أَنَّهُ بِأَيِّ الأَصْلَيْنِ أَشْبَهُ. وَلا نَقِيسُ صَلَاةَ الْكَافِرِ وَزَكَاتَهُ الْحَائِضِ عَلَى صَوْمِهَا فِي الْقَضَاءِ، لِقَرْقِ النَّصِّ. وَلَا نَقِيسُ صَلَاةَ الْكَافِرِ وَزَكَاتَهُ عَلَى صَوْمِهَا فِي الْقَضَاءِ، لِفَرْقِ النَّصِّ. وَلَا نَقِيسُ صَلَاةَ الْكَافِرِ وَزَكَاتَهُ عَلَى صَلَاةِ الْمُرْتَدِّ، وَإِنْ / تَسَاوَيَا فِي أَصْلَ الأَمْرِ وَالْوُجُوبِ عِنْدَنَا.

[12/2]

الأمر هل يقتضي الإجزاء؟ 2595. [5] مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ إِبَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الأَمْرِ يَقْتَضَي وُقُوعَ الْإِجْزَاءِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِذَا امْتُثَلَ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ طَاعَةً وَقُرْبَةً وَسَبَبَ ثَوَابٍ وَامْتِثَالًا، لَكِنَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْاَيْتَالُ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاء، وَلَا يَلْزَمُ خُصُولُ الْإِجْزَاء بِالْأَدَاءِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْاَمْتَالُ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاء، وَلَا يَلْزَمُ خُصُولُ الْإِجْزَاء بِالْأَدَاء، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ فَسَدَ حَجُهُ فَهُو مَأْمُورٌ بِالْإِتْمَامِ، وَلَا يُجْزِئُهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَنْ فَسَدَ حَجُهُ فَهُو مَأْمُورٌ بِالْإِتْمَامِ، وَلَا يُجْزِئُهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَعَلِّ مُعَلِيلًا مَتَعَلِّرُهُ وَمُتَقَرِّبٌ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، وَلَا يُعْزَلُهُ الْقَضَاءُ، وَلَا يُنكارُ كَوْنِهِ مُمْتَعِلًا حَتَّى يَسْقُطَ الْعِقَابُ، وَلَا إِنْكَارُ كَوْنِهِ مُمْتَغِلًا حَتَّى يَسْقُطَ الْعِقَابُ، وَلَا إِنْكَارُ كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِالْقَضَاءِ. فَهَذِهِ أَمُورٌ مَقْطُوعٌ بِهَا.

140/\ب

2596. وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا أَنْ نُفَصَّلَ وَنَقُولَ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ بِأَمْرِ مُتَجَدِّدٍ وَأَنَّهُ مِثْلُ الْوَاجِبِ الأَوَّلِ، \افَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَمْنَعُ إِيجَابَ مِثْلِهِ بَعْدَ الاَّمْتِثَالِ. وَهَذَا لاَ مَثْلُ الْوَاجِبِ الأَوَّلِ، \افَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَمْنَعُ إِيجَابَ مِثْلِهِ بَعْدَ الاَّمْتِثَالِ. وَهَذَا لاَ شَكَ فَيهِ . وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْمِثْلَ إِنَّمَا يُسَمَّى قَضَاءً إِذَا كَانَ فِيهِ تَدَارُكُ لِفَائِتِ مِنْ أَصْل الْعِبَادَةِ أَوْ وَصْفِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوَاتُ وَخَلَلُ اسْتَحَالَ تَسْمِيتُهُ قَضَاءً.

2597. فَنَقُولُ: الأَمْرُ يَدُلُ عَلَى إِجْزَاءِ الْمَأْمُورِ إِذَا أُدِّيَ بِكَمَالِ وَصْفِهِ وَشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ. وَإِنْ تَطَرُّقَ إِلَيْهِ خَلِلٌ، كَمَا فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الطَّهَارَةِ، فَلَا يَدُلُ الأَمْرُ عَلَى إِجْزَائِهِ، بِمَعْنَى مَنْع إِيجَابِ الْقَضَاءِ.

[13/2]

2598. فَإِنْ قِيلَ: فَاَلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهَّرٌ، مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ / عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، أَوْ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ مَعَ الطَّهَارَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِالصَّلَاةِ مَعَ الطَّهَارَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَاصِيًا، وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِالصَّلَاةِ عَلَى حَالَتِهِ فَقَدِ امْتَثَلَ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ، فَبِمَ عَاصِيًا، وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِالصَّلَاةِ عَلَى حَالَتِهِ فَقَدِ امْتَثَلَ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ، فَبِمَ عَلِي مَا أُمِرَ. عُقِلَ إِيْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ أَتَمَّ كَمَا أُمِرَ.

2599. قُلْنَا: هَذَا مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ مَعَ الْخَلَلِ بِضَرُورَةَ نِسْيَانِهِ، فَقَدْ أَتَى بِصَلَاةٍ مُخْتَلَةً فَاقِدَةٍ شَرْطَهَا، لِضَرُورَةِ حَالِهِ، فَعُقِلَ الأَمْرُ بِتَدَارُكِ الْخَلَلِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلَلٌ لَا عَنْ قَصْد وَلَا عَنْ نِسْيَانِ، فَلَا تَدَارُكَ فِيهِ، فَلَا يُعْقَلُ إِيجَابُ قَضَائِهِ. وَهُو الْمَعْنِيُ بِإِجْزَائِه. وَكَذَلِكَ مُفْسِدُ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَقْضِي الْحَجِّ الْفَاسِد، فَإِنَّهُ الْمَعْنِيُ بِإِجْزَائِه. وَكَذَلِكَ مُفْسِدُ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَقْضِي الْحَجِّ الْفَاسِد، فَإِنَّهُ الْمُعْنِيُ بَإِجْزَائِه. وَكَذَلِكَ مُفْسِدُ الْحَجِّ فَإِنَّهُ كَانَ مَأْمُوراً بِحَجِّ فَالِي عَنْ فَسَادٍ، وَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ، فَيَقْضِيهِ.

هل الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ بالشيء؟

2600 [6] مَسْأَلَةٌ : الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِالشَّيْءِ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمَرُ لَمِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ فَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمَرُ لِمَ الْأَمَّةِ. وَرُبَّمَا ظَنَّ ظَانٌ أَنَّهُ لِللَّهِ السَّبِيْ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، لَكِنْ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، لَكِنْ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْهِ الطَّاعَةِ، وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مَأْذُونِينَ فِي الْمَنْعِ لَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاجِبُ الطَّاعَةِ، وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مَأْذُونِينَ فِي الْمَنْعِ لَكَانَ ذَلِكَ تَحْقِيرًا لِللَّهِ السَّلَامُ، وَتَنْفِيرًا لِلْأُمَّةِ عَنْهُ، وَذَلِكَ يَعْضُ مِنْ قَدْرِهِ، وَيُشَوّشُ مَقْصُودَ الشَّرْعِ، وَإِلَّا فَلَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ لِلزَّوْجِ الشَّافِعِيِّ إِذَا قَالَ لِزُوْجِ الشَّافِعِيِّ إِذَا قَالَ لِزُوْجِ الشَّافِعِيِّ إِذَا قَالَ لِزُوْجِ الشَّافِعِيِّ إِذَا قَالَ لِلْوَجْتِهِ: أَنْتِ بَائِنُ، عَلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ: رَاجِعْهَا وَطَالِبُهَا بِالْوَطْء؛ وَيُقَالَ لِلْحَنفِيَّةِ لِلْ فَلَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ لِلْوَطْء؛ وَيُقَالَ لِلْحَنفِيَّةِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَافِعِيْ إِنْ الْمَافِعِيْ إِذَا فَالَ لِلْوَجْتِهِ: أَنْتِ بَائِنُ، عَلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ: رَاجِعْهَا وَطَالِبُهَا بِالْوَطْء؛ وَيُقَالَ لِلْحَنفِيَّةِ

|14/2|

0.141

الَّتِي تَرَى أَنَّهَا بَائِنَةٌ: يَجِبُ / عَلَيْكِ الْمَنْعُ؛ وَيُقَالَ لِلْوَلِيَّ الَّذِي يَرَى أَنَّ لِطِفْلِهِ عَلَى طِفْلِ غَيْرِهِ شَيْئًا: اطْلُبُهُ؛ وَيُقَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى طِفْلِهِ: لَا تُعْطِهِ وَمَانِعْهُ؛ وَيَقُولَ السَّيِّدُ لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ الْعَبْدَ الْاَخَرَ، وَيَقُولَ لِلْاَخَرِ أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ الْعِصْيَانَ لَهُ.

2601. وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْع» لَيْسَ خِطَابًا مِنَ الشَّرْع مَعَ الصَّبِيِّ؛ \ وَلَا إِيجَابًا عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الأَمْرَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ.

2602. فَإِنْ قِيَلَ: فَلَوْ قَالَ لِلنَّبِيِّ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُوجِبَ عَلَى الأُمَّةِ، وَقَالَ لِلْأُمَّةِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ خِلَافَهُ؟

2603. قُلْنَا: ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ يَقُولَ: أَوْجَبْتُ، لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيجَابِ، فَهُوَ مُتَنَىاقِضٌ. بِخِلَافِ قَوْلِهِ: ﴿ حَقِيقَةَ الْإِيجَابِ، فَهُوَ مُتَنَىاقِضٌ. بِخِلَافِ قَوْلِهِ: ﴿ حَقِيقَةَ الْإِيجَابِ، فَهُو مُتَنَىاقِضٌهُ أَمْرُهُمْ بِالْمَنْعِ. ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ مِلْقَةً ﴾ (التوبة: 103) فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاقِضُهُ أَمْرُهُمْ بِالْمَنْعِ.

2604. فَإِنْ قِيلَ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالتَّسَلُمُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ. وَهُوَ وَاجِبٌ، وَالتَّسَلُمُ لَا يَتِمُّ النَّسَلُمُ، بَلْ يَجِبُ الطَّلَبُ فَقَطْ، ثُمَّ إِنْ وَجَبَ التَّسَلُمُ فَذَلِكَ يَتِمُّ بِالتَّسْلِيمِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا يُنَاقِضُ التَّسَلُمَ انْتِفَاءُ التَّسْلِيمِ فِي نَفْسِهِ لا انْتِفَاءُ حِلَّه وَحُكْمه. حِلَّه وَحُكْمه.

2606. وَبِالْجُمْلَةِ: كَمَا أَنَّ مَنْ أَمَرَ زَيْدًا بِضَرْبِ عَمْرِو فَلَا يَطْلُبُ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا، فَكَذَٰلِكَ إِذَا أَمَرَهُ يَأْمُرُ عَمْرًا فَلَا يَطْلُبُ مِنْ عَمْرُو شَيْئًا.

2607. [7] مَسْأَلَةُ: ظَاهِرُ الْخِطَابِ مَعَ جَمَاعَة بِالْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِد، إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنِ الْجَمِيعِ بِفِعْلِ وَاحِد، / أَوْ يَرِدَ الْخِطَابُ بِلَفْظِ لَا يَعُمُ الْجَمِيعَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أَمَةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِلِلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ (ال عمران: 104) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَكَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (النوبة: 122) فَإِنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى النَّعْيِين.

2608. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا حَقِيقَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ؟ أَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْجَمِيعَ ثُمَّ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، أَوْ هُو فَرْضٌ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، أَيَّ وَاحِدٍ كَانَ، كَالْوَاجِبِ

الأمر لجماعة هل يقتضي الوجوب الميني؟ |15/2|

حقيقة فرض

الكفاية

الْمُخَيَّرِ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، أَوْ هُو وَاجِبٌ عَلَى مَنْ حَضَرَ وَتَعَيَّنَ، أَعْنِي حَضَرَ الْمُخَيِّرِ فِي خَضَرَ وَتَعَيَّنَ، أَعْنِي حَضَرَ الْجِنَازَةَ أَو الْمُنْكَرَ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَهُو نَدْبٌ فِي حَقِّهِ؟

2609. قُلْنَا: الصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ الأَوَّلُ، وَهُوَ عُمُومُ الْفَرْضِيَّةِ، فَإِنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ دُونَ الأَدَاءِ يُمْكِنُ: إِمَّا بِالنَّسْخِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا بِأَجْمَعِهِمْ نَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ ثَوَابَ الْفَرْضِ. وَإِنِ امْتَنَعُوا عَمَّ الْحَرَجُ الْجَمِيعَ، وَلَوْ خَلا بَعْضُهُمْ عَنِ الْوُجُوبِ لَانْفَكَ عَنِ الْإِثْمِ. أَمَّا الْإِيجَابُ عَلَى الْجَمِيعَ، وَلَوْ خَلا بَعْضُهُمْ عَنِ الْوُجُوبِ لَانْفَكَ عَنِ الْإِثْمِ. أَمَّا الْإِيجَابُ عَلَى وَاحِد لا بِعَيْنِهِ فَمُحَالٌ، لأَنَّ الْمُكَلَّفَ يَنْبَعِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُكَلِّفٌ، وَإِذَا أَبْهِمَ الْوُجُوبُ لَمْ يُعْلَمُ بَعْكَلُفُ إِيجَابِ خَصْلَة مِنْ خَصْلَتَينِ، فَإِنَّ تَخْيِيرَ الْمُكَلَّفِ الْجَابِ خَصْلَة مِنْ خَصْلَتَينِ، فَإِنَّ تَخْيِيرَ الْمُكَلَّفِ بَيْنَ فِعْلَيْنِ لا يُوجِبُ تَعَذَّرَ الْإِمْتِثَالِ. كَمَا حَقَقْنَاهُ فِي بَيَانِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ. الْمُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا قَبْلَ التَّمَكِنِ بَيْ اللَّالَةُ : ذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا قَبْلَ التَّمَكِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُودِ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا قَبْلَ التَّمَكُنِ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ الْمُ الْمَالُودِ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا قَبْلَ التَّمَكُنِ

هل يكون المأمور مأمورًا قبل التمكن من الامتثال؟ |16/2]

2611. وَذَهَبَ الْقَاضِي وَجَمَاهِيرُ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ.

منَ الامْتثَال . /

2612. وَفِي تَفْهِيم حَقِيقَةِ الْمَسْأَلَةِ عُمُوضٌ. وَسَبِيلُ كَشْفِ\الْغِطَاءِ عَنْهُ أَنْ نَقُولَ:

2613. إِنَّمَا يَعْلَمُ الْمَأْمُورُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا مَهْمَا كَانَ مَأْمُورًا، لأَنْ الْعِلْمَ يَتْبَعُ الْمَعْلُومَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَأْمُورًا إِذَا تَوَجَّهَ الأَمْرُ عَلَيْهِ. وَلَا خَلَافَ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَكُونُ مَأْمُورًا إِذَا تَوَجَّهَ الأَمْرُ مَحَقِّقٌ نَاجِرُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا بِبَقَاءِ الْعَبْدِ إِلَى صَمْم غَدًا، وَأَنَّ هَذَا أَمْرُ مُحَقِّقٌ نَاجِرُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا بِبَقَاءِ الْعَبْدِ إِلَى عَدْ. وَلَكِنِ اتَّفَقَتِ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الْمُقَيَّدَ بِالشَّرْطِ أَمْرٌ حَاصِلٌ نَاجِرُ فِي الْحَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ تَحَقَّقُ الشَّرْطِ مَجْهُولًا عِنْدَ الْأَمْرِ وَالْمَأْمُورِ، فَي الْحَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ تَحَقَّقُ الشَّرْطِ مَجْهُولًا عِنْدَ الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ، أَنَّ الْأَمْرِ وَالْمَأْمُورِ، أَنْ يَكُونَ تَحَقَّقُ الشَّرْطِ مَجْهُولًا عِنْدَ الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ، أَنْ عَشْتَ عَبَارَةً عَنْ حَقِيقَةِ الْمُعْنَى الشَّرْطِ مَعْمُولًا عَنْ الشَّرْطِ مَعْمُولًا عَنْ الشَّرْطِ مَالْمَامُ مَخُلُوقًا، أَوْ إِنْ عَشْتَ اللّهُ مَوْمُودًا، فَهَذَا أَمْرٌ وَلَكِنْ لَيْسَ بِمُقَيَّدٍ بِشَرْطٍ. وَلَيْسَ هَذَا أَمْرُ الشَّرْطُ فِي أَمْرِهِ مُكَالًا لَمْ مَعْلُوقًا، أَوْ إِنْ عَشْتَ فِي شَيْء، فَإِنَّ الشَّرْطُ هُو اللَّمْرِ الْمُقَيَّدِ بِالشَّرْطِ زَعَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُودِ فَالشَّرْطُ فِي أَمْرِهِ مُحَالً .

141/ب

[17/2]

2614. وَنَحْنُ نُسَلَّمُ أَنَّ جَهْلَ الْمَأْمُورِ شَرْطٌ، / أَمَّا جَهْلُ الْأَمِرِ فَلَيْسَ بِشَرْط، حَتَّى لَوْ عَلِمَ السَّيِّدُ بِقَوْلِ نَبِيٍّ صَادِق أَنَّ عَبْدَهُ يَمُوتُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ مَهْمَا جَهِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ. وَرُبَّمَا كَانَ لَهُ فِيهِ لُطْف يَدْعُوهُ إِلَى بِصَوْمٍ رَمَضَانَ مَهْمَا جَهِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ. وَرُبَّمَا كَانَ لَهُ فِيهِ لُطْف يَدْعُوهُ إِلَى الطَّاعَات، وَيَزْجُرُهُ عَنِ الْمَعَاصِي. وَرُبَّمَا كَانَ لُطْفًا بِغَيْرِ الْمَأْمُورِ، بِحَثِّ أَوْ زَجْر، الطَّاعَات، وَيَزْجُرُهُ عَنِ الْمَعَاصِي. وَرُبَّمَا كَانَ لُطْفًا بِغَيْرِ الْمَأْمُورِ، بِحَثِّ أَوْ زَجْر، وَرُبَّمَا يَكُونُ امْتِحَانًا لَهُ لِيَشْتَعِلَ بِالإسْتِعْدَادِ، فَيُثَابَ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الإمْتِثَالِ، وَيُعَاقِبَ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الْتَرْكِ.

2615. وَالْمُعْتَزِلَةُ أَحَالُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ هِلَالَ رَمَضَانَ، تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الأَمْرُ، بِحُكْم قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: 185) لَكِنَّ ذَلِكَ بِحُكْم قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: 185) لَكِنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى ظَنَّ الْبَقَاءِ وَدَوَام الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ الْحَيَاةَ وَالْقُدْرَةَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ، فَإِذَا مِنَاءٌ عَلَى ظَنَّ الْبَعْدُونَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا أُمُورًا بِالنَّصْفِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَكُنْ مَا مُورًا مِالنَّصْفِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَكُنْ مَا مُورًا بِالنَّصْفِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَكُنْ مَا مُورًا بِالنَّصْفِ النَّانِي.

2616 وَيَدُلُّكَ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِهِمْ مَسَالِكُ:

2617. الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ: أَنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةً قَبْلَ ظُهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَمَّا يَبْلُغُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ وَيَعْتَقِدَ كَوْنَهُ مَأْمُورًا بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، مَنْهِيًّا عَنِ الزَّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْقَتْلِ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ وَقْتُ صَلَّاةً وَلَا زَكَاةٍ، وَلَا حَضَرَ مَالُ تُمْكِنُ سَرِقَتُهُ، وَلَكِنْ يَعْلَمُ نَفْسَهُ مَأْمُورًا مَنْ يُمْكِنُ سَرِقَتُهُ، وَلَكِنْ يَعْلَمُ نَفْسَهُ مَأْمُورًا مَنْ يُمْكِنُ سَرِقَتُهُ، وَلَكِنْ يَعْلَمُ نَفْسَهُ مَأْمُورًا مَنْ يُعْلَمُ بَقْسَهُ مَأْمُورًا لِمَنْ يَعْلَمُ وَالزَّنَا بِهِ، وَلَا حَضَرَ مَالُ تُمْكِنُ سَرِقَتُهُ، وَلَكِنْ يَعْلَمُ فَقْسَهُ مَأْمُورًا مَنْ يَعْلَمُ فَاللَّهُ عَنْهُ وَجُوبَ هَذَا الله عَتِقَادِ.

2618. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ ا اعْزَمَ عَلَى تَرْكِ مَا لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ / فَلَيْسَ بِمُتَقَرِّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ، وَالْإِنْيَانِ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ، وَالْإِنْيَانِ

عَنَهُ ﴿ فَلَيْسَ بِمِنْفُرِبَ إِلَى اللهُ تَعَالَى، فَإِنِ احْتُمِلَ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُورًا أَوْ مَنْهِيًا، بِالْمَأْمُورَاتِ، كَانَ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللهُ تَعَالَى، فَإِنِ احْتُمِلَ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُورًا أَوْ مَنْهِيًا، لِعِلْمِ اللهُ بِأَنَّهُ لَا يُسَاعِدُهُ التَّمَكُّنُ، فَيَنْبَغِي أَنْ نَشُكَ فِي كَوْنِهِ مُتَقَرِّبًا وَنَتَوَقَّفَ، وَنَقُولَ: إِنْ مِتَ بَعْدَ هَذَا الْعَزْمِ وَقَبْلَ التَّمَكُّن فَلَا ثَوَابَ لَكَ، لِأَنَّهُ لَا تَقَرَّبَ مِنْكَ،

وَإِنْ عِشْتَ وَتَمَكَّنْتَ تَبَيَّنًا عِنَّذَ ذَلِكَ كَوْنَكَ مُتَقَرَبًا. وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

2619. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: إجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةِ

[18/2]

الْفَرْضِيَّةِ، وَلَا تُعْقَلُ تَشْبِيْتُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَالْعَبْدُ يَنْوِي فِي أَوَّلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَرُبَّمَا يَمُوتُ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَرْضَ الظُّهْرِ. وَرُبَّمَا يَمُوتُ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَيُتُبَيِّنُ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، فَلْيَكُنْ شَاكًا فِي الْفَرْضِيَّةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ تَمْتَنِعُ النَّيَّةُ، فَإِنَّ النَّيَّةَ قَصْدٌ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَى مَعْلُومٍ.

2620. فَإِ**نْ قِيلَ** : إِنْ نَوَى فَرْضِيَّةَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ مَاتَ بَعْدٌ رَكْعَتَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ تَكُنِ الأَرْبَعُ فَرِيضَةً وَهُوَ مُجَوِّزٌ لِلْمَوْتِ، فَكَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا هُوَ شَاكً فِيهِ؟

2621. قُلْنَا: لَيْسَ شَاكًا فِيهِ، بَلْ هُوَ قَاطِعٌ بِأَنَّ الأَرْبَعَ فَرْضٌ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، وَالْأَمْرُ بِالشَّرْطِ أَمْرٌ فِي الْحَالِ، وَلَيْسَ بِمُعَلَّقِ، وَالْفَرْضُ بِالشَّرْطِ فَرْضٌ، أَيْ إِنَّهُ مَأْمُورُ أَمْرَ إِيجَابٍ، مَنْ عَزَمَ عَلَى وَاجِب. وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: صُمْ غَدًا؛ فَهُو أَمْرٌ فِي الْحَالِ بِصَوْم فِي الْغَدِ لاَ أَنَّهُ أَمْرٌ فِي الْغَدِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَوْجَبْتُ عَدَا؛ فَهُو أَمْرٌ فِي الْحَالِ بِصَوْم فِي الْغَدِ لاَ أَنَّهُ أَمْرٌ فِي الْغَدِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَوْجَبْتُ عَلَى الْعَدِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَوْجَبْتُ عَدَاء فَهُو أَمْرٌ فِي الْحَالِ بِصَوْم فِي الْغَدِ لاَ أَنَّهُ أَمْرٌ فِي الْعَدِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَوْجَبْتُ عَلَى الْعَدِهُ وَلَا عَلَى الْحَالِ بَشَرْط. عَلَيْكَ / بِشَرْط بَقَائِكَ وَقُدْرَتَّكَ، فَهُو مُوجِبٌ فِي الْحَالِ، لَكِنْ إِيجَابًا بِشَرْط. فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنَ تُفْهَمَ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَة. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَوكِيلِهِ: بِعْ دَارِي فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنَ تُفْهَمَ حَقِيقَةً هَذِهِ الْمَسْأَلَة. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَوكِيلِهِ: بِعْ دَارِي غَمَّالَ فَهُو مُوكِلِ وَلَمِ لُو مَالَحُولِ مَا لَكُولُ وَلَولِ فِي الْحَالِ، وَالْوكِيلُ مَأْمُورُ وَوكِيلٌ فِي الْحَالِ، حَتَّى يُعْقَلَ غَدًا فَعُو مُوكِلٌ فَهُو مُوكِلً وَلَمِ لَا مَعْمِيء الْغَدِ، فَإِذَا قَالَ الْوكِيلُ : وَكَذَلِكَ فَهُو مُوكَلِ مَهِ مَا لَعَدِي فَاذًا قَالَ الْوَكِيلُ : وَكَذَلِكَ فَلَا مَعْمَ عَزَلِنِي، وَأَمْونِي ثُمَّ

[19/2]

2622. وَقَدْ حَقَّقْنَا هَذَا \* فِي مَسْأَلَةِ نَسْخِ الأَمْرِ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنَ الامْتِثَالِ، وَفِي نَسْخِ اللَّمْرِ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنَ الامْتِثَالِ، وَفِي نَسْخِ اللَّهْ اللَّهْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلِهَذَا فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتَ وَكِيلِي، وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ: وَكَلْتُكَ بِبَيْعِ دَارِي، لَكِنْ تَبِيعُهَا وَنُسْ الشَّهْرِ فَإِنَّ الأَوَّلَ تَعْلِيقُ، وَمَنْ مَنَعَ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ رُبَّمَا جَوَّزَ تَنْجِيزَ الْوَكَالَةِ مَعَ تَغْلِيقَ الْوَكَالَةِ رُبَّمَا جَوَّزَ تَنْجِيزَ الْوَكَالَةِ مَعَ تَغْلِيقَ الْوَلَاقِ مَعَ تَغْلِيقَ الْوَلَاقِ مَعَ تَغْلِيقَ الْوَلَاقِ مَعَ تَغْلِيقَ الْوَلُ اللَّهُ مِنْ السَّالِيقِ الْوَلَيْقِ مَا لَيْتُولُونَ لَعْلِيقَ الْمَعَ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَهُ السَّلَاقُ مُعْ مَا لَعْلَاقِ مُعْتَعَلِيقَ الْمَنْ مَنْ عَلَيْلِيقَ الْوَلَاقِ مُعْتَلِقَالَةً مَا مَا لَيْسُولُونَ السَّالِيقَ الْمَالِقُ مُعْلِيقَ الْوَلَاقِ مُعْتَوْلِيقِ مِنْ الْمَالِقَ مُعْتَلِقَ مَا الْمُعْلَقِ مُعْتَلِقَ الْمَالِقِ مُعْتَلِقَ مَا السَّهُ الْمُعْتَلِقَ مُعْتَلِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالَةُ مُعْلِقَ الْمُعْتِيقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُونَ الْمَالَقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُونُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُونُ الْمَل

مَنَعَنِي، كَانَ صَادِقًا. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ لَا يُتَبَيَّن أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا.

2623. الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: إجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى لُزُومِ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ- أَعْنِي أَوَّلَ يَوْمٍ مَثَلًا- وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ يُبَيِّنُ عَدَمَ الأَمْرِ، فَالْمَوْتُ مُجَوَّزٌ، فَيَصِيرُ الأَمْرُ مَشْكُوكًا فِيهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الشَّرُوعُ بِالشَّكِّ.

2624 فَ**إِنْ قِيلَ**: لِأَنَّهُ إِنْ بَقِيَ كَانَ وَاجِبًا\\وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ، وَالْحَاصِلُ فِي الْحَالِ 1428 يُسْتَصْحَبُ، وَالِاسْتِصْحَابُ أَصْلُ تُبْنَى عَلَيْه الأُمُورُ، كَمَا أَنَّ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْه

📆 صد: 171-176

|20/2|

سَبُعُ يَهْرَبُ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ مَوْتُ السَّبُعِ قَبْلَ الاِنْتِهَاءِ إِلَيْهِ، لَكِنَّ الأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَيَسْتَصْحِبُهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُتَصَوَّرْ / امْتِثَالُ الأَوَامِرِ الْمُضَيَّفَةِ أَوْقَاتُهَا، كَالصَّوْم، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ تَمَامُ التَّمَكُن بَعْدَ انْقِضَاءِ الْيَوْم، وَيَكُونُ قَدْ فَاتَ.

2625. قُلْنَا: هَذَا يَلْزَمُكُمْ فِي الصَّوْم، وَمَذْهَبُكُمْ هُوَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى هَذَا الْمُحَالِ، وَمَا يُفْضِي إِلَى الْمُحَالِ فَهُو مُحَالً، وَأَمَّا الْهَرَبُ مِنَ السَّبُعِ فَحَرْمٌ، وَأَخْذُ بِأَسْوَأِ الْأَحْوَالِ. وَيَكْفِي فِيهِ الاحْتِمَالُ الْبَعِيدُ، فَإِنَّ مَنْ شَكَّ فِي سَبُعِ عَلَى الطَّرِيقِ، الأَحْوَالِ. وَيَكْفِي فِيهِ الاحْتِمَالُ الْبَعِيدُ، فَإِنَّ مَنْ شَكَّ فِي سَبُعِ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ سَارِق، فَيَحْسُنُ مَنْهُ الْحَزْمُ وَالاحْتِرَازُ، أَمَّا الْوُجُوبُ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكُ وَالاحْتِمَالُ الْوُجُوبُ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكُ وَالاحْتِمَالُ الْوَجُوبِ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكَ يَكُنْ عَاصِيًا، لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالاحْتِمَالِ الْاَخْرِ، وَهُوَ احْتِمَالُ الْمَوْتِ، فَلْيَكُنْ مَعْذُورًا يَكُنْ عَاصِيًا، لَا نُوبُوبِ، وَظَنَّ الْوُجُوبِ، وَظَنَّ الْوَجُوبِ، وَظَنَّ الْوُجُوبِ، وَظَنَّ الْوُجُوبِ، وَظَنَّ الْوَجُوبِ، وَلَا الشَّرْعَ جَزْمًا قَطْعًا، فَهَذَا تَعَشَفَ وَتَنَاقُضٌ.

2626. الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَبَسَ الْمُصَلِّيَ فِي أَوِّلِ الْوَقْتِ وَقَيَّدَهُ، وَمَنَعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، مُتَعَدِّ عَاصِ بِسَبِ مَنْعِهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ يَنْدَفِعُ بِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ إلَيْهِ، إذْ مَنَعَ التَّكْلِيفَ عَنْهُ، فَلِمَ عَصَى؟

2627. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ عَصَى لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْغَيْرِ بِضَبْطِهِ وَمَنْعِهِ حَرَامٌ، وَإِنْ مَنْعَهُ عَنْ مُبَاحٍ أَيْضًا، وَلِأَنَّ مَنْعَهُ صَارَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي ذِمْتِهِ، وَهُو عَلَى خَطَر مِنْ فَوَاتِهِ، أَوْ يَحْرُمُ لَآنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يُكَلِّفَ، وَفِي التَّكْلِيفِ مَصْلَحَةً، وَقَلْ مِنْ فَوَاتِهِ، أَوْ يَحْرُمُ لَآنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يُكَلِّفَ، وَفِي التَّكْلِيفِ مَصْلَحَةً، وَقَلْ مِنْ فَوَاتِهِ، أَوْ قَبْلَ البُّلُوغِ إلَى وَقَتِ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ البُّلُوغِ إلَى وَقَتِ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ البُّلُوغِ إلَى أَنْ بَلَغَ وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، عَصَى وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الصَّبِيِّ أَمْرٌ نَاجِزٌ لَا بِشَرْطِ وَلَا بِعَيْرِ شَرْطِهِ.

21/2

2628. شُبَهُ الْمُعْتَزِلَةِ:

2620. الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنْبَاتُ الأَمْرِ بِشَرْطِ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّيْءِ مَشْرُوطًا بِمَا يُوجَدُ بَعْدَهُ، وَالشَّرْطُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَارِنَ أَوْ يَتَقَدَّمَ، أَمَّا تَأْخِيرُ الشَّرْطِ عَن الْمَشْرُوطِ فَمُحَالٌ.

2630. قُلْنَا: لَيْسَ هَذَا شَرْطًا لِوُجُودِ ذَاتِ الأَمْرِ وَقِيَامِهِ بِذَاتِ الأَمِرِ، بَلِ الأَمْرُ مَوْجُودُ قَائِمٌ بِذَاتِ الْأَمِرِ، وُجِدَ الشَّرْطُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ. وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِكُوْنِ الأَمْرِ لَازِمًا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ مَوْجُودًا بِسَبيل، وَلِهَذَا قُلْنَا: الأَمْرُ أَمْرٌ لِلْمَعْدُومِ بِتَقْدِيرِ الْوُجُودِ، وَلِمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ بِشَرْطِ بُلُوغِهِ. فَلَيْسَ الْبُلُوغُ شَرْطًا لِقِيَام نَفْس الأَمْر بِذَاتِ الْآمِرِ، بَلْ لِلْزُوم تَنْفِيذِهِ.

2631. فَإِنْ قَالَ\\قَائِلٌ: اخْتِلَافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْغُرُوبِ، هَلْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ؟ هَلْ يَلْتَفِتُ إِلَى هَذَا الأَصْل؟

2632. قُلْنَا: أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّا نَتَبَيَّنُ عِنْدَ زَوَالِ الْحَيَاةِ انْتِفَاءَ الأَمْرِ مِنْ أَصْلِهِ، فَلَا يُمْكِنُهُ إِيجَابُ الْكَفَّارَةِ. وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّا لَا نَتَبَيَّنُ عَدَمَ الأَمْرِ، فَيُحْتَمَلُ مِنْهُ التَّرَدُّدُ، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَفْسَدَ بِالْجِمَاعِ الصَّوْمَ الَّذِي كَانَ وَاجبًا عَلَيْهِ، وَقَطَعَ الصَّوْمَ الْوَاجِبَ بِحُكُم الْوَقْتِ، وَإِفْسَادُهُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ صَوْم / لَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَسَادِ وَالإِنْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَهَذَا مُتَعَرَّضٌ لَهُ، فَيَكُونُ هَذَا مَّانِعًا مِنَ الْإِلْحَاقِ بِالصَّوْمِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْجمَاعُ لافْسَاده.

22/2

2633. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَلَوْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ بِالْعَادَةِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، أَوْ بِقَوْلِ نَبِيٍّ صَادِقٍ، حَيْضًا أَوْ جُنُونًا أَوْ مَوْتًا، فَهَلْ يَلْزَمُهَا الصَّوْمُ حَتَّى تَصُومَ بَعْضَ الْيَوْم؟

2634. قُلْنَا: عَلَى مَذْهَب الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ لِأَنَّ بَعْضَ الْيَوْمِ غَيْرُ مَأْمُور بهِ، وَهِيَ غَيْرُ مَأْمُورَةٍ بَالْكُلِّ؛ أَمَّا عِنْدَنَا فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ، لِأَنَّ الْمُرَخِّصَ فِي الْإِفْطَار لَمْ يُوجَدْ، وَالْأَمْرُ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بالْمَعْسُور.

2635. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَوْ قَالَ: إِنْ صَلَّيْتُ، أَوْ شَرَعْتُ فِي الصَّلَاةِ، أَوِ الصَّوْم، فَزَوْجَتِي طَّالِقٌ، ثُمَّ شَرَعَ، ثُمَّ أَفْسَدَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْإِثْمَام، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوع الطِّلَاقِ، فَهَلْ يَلْتَفِتُ هَذَا إِلَى هَذَا الْأَصْلِ؟

2636. قُلْنَا: نَعَمْ، قِيَاسُ مَذْهَب الْمُعْتَرَلَةِ أَنْ لَا يَحْنَثَ، لِأَنَّ بَعْضَ الصَّوْمِ لَيْسَ بِصَوْم، وَالْفَاسِدُ لَيْسَ بِصَوْم، وَقَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ بِالْأَخِرَةِ. وَعَلَى مَذْهَبنَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْنَثَ. وَهَذِهِ صَلَاةً فِي ٱلْحَالِ، وَتَمَامُهَا مُقَيَّدٌ بِالشَّرْطِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: وَاللهِ

لَأَعْتَكِفَنَّ صَائِمًا، أَوْ: إِنِ اعْتَكَفْتُ صَائِمًا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَاعْتَكَفَ سَاعَةً صَائِمًا، ثُمَّ جُنَّ أَوْ مَاتَ، لَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ فِي تَرِكَتِهِ، وَلَمْ تَرِثْهُ زَوْجَتُهُ.

2637. وَلَا تَخْلُوْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ.

2638. وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَمَرْتُ عَبْدِي فَزَوْجَتِي طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: صُمْ غَدًا، طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ. فَإِنْ مَاتَ / قَبْلَ الْغَدِ فَلَا يُتَبَيَّنُ انْتِفَاءُ الطَّلَاقِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ وَكَلْتُ وَكِيلًا فَإِنْ مَاتَ / قَبْلَ الْغَدِ فَلَا يُتَبَيَّنُ انْتِفَاءُ الطَّلَاقِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ وَكَلْتُ وَكِيلًا فَوَيْدِي خُرِّ، ثُمَّ وَكُلَ مَنْ يَبِيعُ دَارَهُ غَدًا، ثُمَّ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ، وَإِنْ عَزَلْتُ وَكِيلًا فَعَبْدِي حُرِّ، ثُمَّ وَكُلَ مَنْ يَبِيعُ دَارَهُ غَدًا، ثُمَّ عَبْدُهُ.

2630 الشَّبْهَةُ الثَّانِيةُ إوَهِيَ الأَقْوَى | قَوْلُهُمْ: إِنَّ الأَمْرَ طَلَبٌ، فَلَا يَقُومُ بِذَاتِ مَنْ يَعْلَمُ امْتِنَاعَ وُجُودِ الْمَأْمُورِ، فَكَيْفَ يَقُومُ بِذَاتِ السَّيِّدِ طَلَبُ الْحِيَاطَةِ إِنْ صَعِدَ الْعَبْدُ الْيَ السَّمَاءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصْعَدُ ؟ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ: خِطْ إِنْ صَعِدْتَ الْيَ السَّمَاءِ. لَكِنَّهُ صِيغَةُ أَمْرٍ، وَلَا يَقُومُ \\الطَّلَبُ بِذَاتِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: اصْعَدْ الْعَبْلُ اللَّي السَّمَاءِ، لَمْ يَكُنْ أَمْرًا، لَعَجْزِه، وَعِلْمِ الْأَمْرِ بِامْتِنَاعِه، إلَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ اللَّي السَّمَاءِ، لَمْ يَكُنْ أَمْرًا، لَعَجْزِه، وَعِلْمِ الْأَمْرِ بِامْتِنَاعِه، إلَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ. وَأَنْتُمْ قَدْ مِلْتُمْ إِلَى مَنْعَ تَكْلِيفِ الْمُحَالِ. وَبِهِ يُفَارِقُ يُجَوِّزُ تَكْلِيفِ الْمُحَالِ. وَبِهِ يُفَارِقُ الْاَمْرِ الْعَبَامِ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقُولَ: قُمْ، وَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ طَلَبُ الْمُمْتَعِ. الْأَمْرِ الْمُتَاعِ، اللَّهُ اللَّهُ الْمُمْتَعِ. الْأَمْرِ الْمُعَلِيفِ الْمُمْتَعِ. الْعَبْورُقُ عَبْدِهِ عَنِ الْقِيَامِ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقُولَ: قُمْ، وَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ طَلَبُ الْمُمْتَعِ. الْمُمْتَعِ. وَيَقُومَ بِذَاتِهِ طَلَبُ الْمُمْتَعِ.

2640. وَهَذَا التَّحْقِيقُ، وَهُوَ أَنَّ الْجَهْلَ إِذَا كَانَ شَرْطًا لِقِيَامِ هَذَا الأَمْرِ بِذَاتِهِ، فَالْمُوَّتُرُ فِي صِفَة ذَاتِهِ جَهْلُهُ لَا جَهْلُ الْمَأْمُورِ، فَمَهْمَا عَلِمَ الْاَمَرُ عَدَمَ الشَّرْطِ فَكَيْفَ يَكُونُ طَالِبًا؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَالِبًا فَكَيْفَ يَكُونُ آمِرًا، وَالْأَمْرُ هُوَ الطَّلَبُ، وَهَذَا وَاقَعٌ؟

2641. **وَالْجَوَابُ**: أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، مَعَ إِنْكَارِهِمْ كَلَامَ النَّفْسِ.

2692. أُمَّا عِنْدَنَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالطَّلَبِ الَّذِي هُو مَعْنَى الأَمْرِ إِرَادَةً وَتَشَوُّفًا، لِأَنَّ الْمُعَاصِي عِنْدَنَا مُرَادَةً، / وَهِيَ غَيْرُ مَاْمُورِ بِهَا. وَالطَّاعَاتُ مَاْمُورُ بِهَا وَقَدْ لَا تَكُونُ مُرَادَةً. فَإِنَّ مَا أَرَادَ الله وَاقعٌ، وَالتَّشَوُّفُ عَلَى الله مُحَالٌ. وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْقَيْضَاءُ فِعْلِهِ لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ، وَلِكِي يَكُونَ تَوْطِينُهُ لِلنَّفْسِ عَلَى عَزْمِ الإِمْتِثَالِ، وَالتَّسَوْفُ لَعْلَالِمُ لَمَعَ الله مُعَالًى عَرْمِ الإِمْتِثَالِ، وَالتَّرْكِ لِمَا يُخَالِفُهُ، لُطْفًا بِهِ فِي الْإِسْتِعْدَادِ وَالإِنْحِرَافِ عَنِ الْفَسَادِ، وَهَذَا لُطُفٌ مُتَصَوَّرُ مِنَ الله تَعَالَى.

23/2

24/2

143\\ب

2643. وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا مِنَ السَّيِّدِ أَنْ يَسْتَصْلِحَ عَبْدَهُ بِأَوَامِرَ يُنْجِزُهَا عَلَيْهِ، مَعَ عَزْمِهِ عَلَى نَسْخِ الأَمْرِ قَبْلَ الامْتِثَالِ، امْتِحَانًا لِلْعَبْدِ وَاسْتِصْلَا حَالَهُ، فَكُلُّ أَمْرِ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعْزَلَ الْوَكِيلُ. وَقَوْلُهُ: وَكُلْتُكَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ لَا يُعْزَلَ الْوَكِيلُ. وَقَوْلُهُ: وَكُلْتُكَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ غَدًا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ سَيُعْتِقُ الْعَبْدَ قَبْلَ الْغَدِ وَكَالَةٌ فِي الْحَالِ يُقْصَدُ بِهَا اسْتِمَالَةُ فَي الْوَكِيلُ مَتَلًا وَامْتِحَانُهُ فِي إظْهَارِ الاسْتِبْشَارِ بِأَمْرِهِ، أَوِ الْكَرَاهِيَةِ. فَكُلُّ ذَلِكَ مَعْقُولُ الْوَكِيلُ مَثَلًا وَامْتِحَانُهُ فِي إظْهَارِ الاسْتِبْشَارِ بِأَمْرِهِ، أَو الْكَرَاهِيَةِ. فَكُلُّ ذَلِكَ مَعْقُولُ لِهَذِهِ الْفَائِدَةِ، وَلَيْسَ تَحْتَ الأَمْرِ إِلَّا اقْتِضَاءُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ. وَالله أَعْلَم.

## 2645. الْقُوْلُ فِي صِيغَةِ النَّهْي:

أَصَ: 400، وما بعدها 2645. اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَسَائِلِ الأَوَامِرِ تَتَّضِحُ بِهِ أَخْكَامُ النَّوَاهِي، إذْ لِكُلِّ مَن 400، وما يَعْدُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّكْرَارِ. مَنْ النَّهْي عَلَى الْعَكْسِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّكْرَارِ. وَزَانٌ مِنْ النَّهْي عَلَى الْعَكْسِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّكْرَارِ. وَزَانٌ مِنْ النَّهْي عَلَى الْعَكْسِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّكْرَارِ. وَلَكِنَّا نَتَعَرَّضُ لِمَسَائِلَ لَا بُدَّ مِنْ إِفْرَادِهَا بِالْكَلَامِ.

2647. فَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي فَسَادَهَا.

2648. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَهْيًا عَنْهُ لِعَيْنِهِ ذَلَّ عَلَى الْفَسَادِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا. 2649. **وَالْمُخْتَارُ** أَنَّهُ لَا يَقْتَضَى الْفَسَادَ.

2650. وَبَيَانَهُ أَنَّا نَعْنِي بِالْفَسَادِ تَخَلُفَ الأَحْكَامِ عَنْهَا، وَخُرُوجَهَا عَنْ كَوْنِهَا أَسْبَابًا مُفِيدَةً لِلْأَحْكَامِ. وَلَوْ صَرَّحَ الشَّارِعُ وَقَالَ: حَرَّمْتُ عَلَيْكَ اسْتِيلَادَ جَارِيَةِ الإبْنِ، وَنَهَيْتُكَ عَنْ لِعَيْنِهِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ المَلَكْتَ الْجَارِيَةَ؛ وَنَهَيْتُكَ عَنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْطَلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِعَيْنِهِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ بَانَتْ زَوْجَتُكَ؛ وَنَهَيْتُكَ عَنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ طَهْرَ الثَّوْبُ؛ وَنَهَيْتُكَ عَنْ ذَبْعِ شَاةِ النَّعْرِ بِسِكِينِ الْغَيْرِ مِنْ عَيْرٍ إِذْنِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ حَلَّتِ اللَّبِيحَةُ، فَشَيْءٌ مِنْ الْغَيْرِ بِسِكِينِ الْغَيْرِ مِنْ عَيْرٍ إِذْنِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ حَلَّتِ اللَّبِيحَةُ، فَشَيْءٌ مِنْ الْغَيْرِ بِسِكِينِ الْغَيْرِ مِنْ عَيْرٍ إِذْنِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ حَلَّتِ اللَّبِيحَةُ، فَشَيْءٌ مِنْ الْغَيْرِ بِسِكِينِ الْغَيْرِ مِنْ عَيْرٍ إِذْنِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ حَلَّتِ اللَّبِيحَةُ، فَشَيْءٌ مِنْ الْغَيْرِ بِسِكِينِ الْغَيْرِ مِنْ عَيْرٍ إِذْنِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ حَلَّتِ اللَّبِيحَةُ، فَشَيْءٌ مِنْ الْغَيْرِ بِسِكِينِ الْغَيْرِ مِنْ عَيْرٍ إِذْنِ، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ حَلَّتِ اللَّبِيحَةُ، فَشَيْءٌ مِنْ الْمُنْتِي فَوْلِهِ: حَرَّمْتُ عَلَيْكَ الطَّلَاقَ، وَأَمَوْتُكَ بِينَاقَضُ الْفَالَةِ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْعِلْ وَالْمِلْ وَالْمَاتُونُ وَلَا يُضَادُهُ كَوْنُ الْمُحْرَمِ مَنْ عَلَى حُصُولِ الْمِلْكِ وَالْحِلَّ وَسَائِرِ الأَحْكَامِ، إِذْ يَتَنَاقَضُ أَنْ الْمُلْكِ وَالْحِلَّ وَسَائِرِ الأَحْكَام، إِذْ يَتَنَاقَضُ أَنْ

0/144

يَقُولَ: حَرَّمْتُ الرَّبَا وَأَبَحْتُهُ، وَلَا يَتَنَاقَضُ أَنْ يَقُولَ: حَرَّمْتُ الرَّبَا وَجَعَلْتُ الْفَعْلَ الْحَرَامَ لِعَيْنِهِ سَبَبًا لِحُصُولِ الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ؛ فَإِنَّ شَرْطَ التَّحْرِيمِ النَّعَرُضُ لِعِقَابِ الْآخِرَةِ فَقَطْ، دُونَ تَخَلُّفِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَحْكَام / عَنْهُ.

26/2

2651. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَقَوْلُهُ: لَا تَبِعْ وَلَا تُطَلَقْ وَلَا تَنْكِعْ، لَوْ دَلَّ عَلَى تَخَلُفِ الأَحْكَامِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْفُسَادِ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ . وَمُحَالٌ أَنْ يَدُلُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَنْهَى عَنِ الطَّاعَاتِ وَعَنِ وَمُحَالٌ أَنْ يَدُلُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ، لِأَنَّ الْعَرَبِ قَدْ تَنْهَى عَنِ الطَّاعَاتِ وَعَنِ الأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَة، وَتَعْتَقِدُ ذَلِكَ نَهُيًا حَقِيقِيًّا دَالًّا عَلَى أَنَّ الْمَنْهِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوجَدَّ. أَمَّا الأَحْكَامُ فَإِنَّهَا شَرْعِيَّةٌ لَا يُنَاسِبُهَا اللَّفُظُ مِنْ حَيْثُ وَضْعِ اللَّسَانُ، لا يُوجَدَّ. أَمَّا الأَحْكَامُ وَإِنْهَا شَرْعِيَّةٌ لَا يُنَاسِبُهَا اللَّفُظُ مِنْ حَيْثُ وَضْعِ اللَّسَانُ، إِيَّكَ أَنْ النَّهُ عَلَى أَنْ النَّهْ عَلَى أَنْ النَّهُ عَلَى أَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَتُقَدِّمَ عَلَيْهِ. وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِعُ أَيْضًا لَكَانَ مُنْتَظِمًا مَفْهُومًا. أَمَّا مِنْ عَيْثُ الشَّرْعُ فَلَوْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْ فَي لِلْإِفْسَادِ، وَتُقَلَ ذَلِكَ عَنِ النَبِي حَيْثُ الشَّرْعُ فَلُو قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْ فَي لِلْإِفْسَادِ، وَيَعِبُ قَبُولُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي حَيْثُ الشَّرْعُ مَلُو اللَّهُ فِي اللَّغَةِ بِالتَغْيِيرِ، أَوْ كَانَ حَيْثُ النَّهُ مِنْ جِهَتِهِ مَنْ جَهَتِهِ مَنْ عَلَى الْفَسَادِ، وَيَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ، وَلَكَ، وَلَكَنَ الشَّانُ فِي إِنْبَاتٍ هَذِهِ الْحُجَّةِ وَنَقُلْهَا.

2652. وَشُبَهُهُمُ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعُ:

2653. الشَّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ وَمَعْصِيَةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَشْهُوعًا.

2654. قُلْقَا: إِنْ أَرَدْتُمْ بِالْمَشْرُوعِ كَوْنَهُ مَاْمُورًا بِهِ، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا، فَذَلِكَ مُحَالٌ، وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ؛ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ كَوْنَهُ مَنْصُوبًا عَلَامَةً لِلْمِلْكِ أَوِ الْحِلِّ، أَوْ لِحُكْمِ وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ؛ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ كَوْنَهُ مَنْصُوبًا عَلَامَةً لِلْمِلْكِ أَوِ الْحِلِّ، أَوْ لِحُكْمِ مِنَ الأَحْكَامِ، فَفِيهِ وَقَعَ النِّزَاعُ، فَلِمَ ادَّعَيْتُم اسْتِحَالَتَهُ، وَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُحَرَّمً السَبَا السَّلَادُ، وَيُنْصَبَااسَبَا السَّلَاقُ وَيُنْصَبَااسَبَا لِمِلْكِ الْجَارِيَةِ، وَيُحَرَّمَ / الطَّلَاقُ وَيُنْصَبَااسَبَا لِمِلْكِ الْمَافُوطِ الْفَرْضِ.

2655. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: اَنَّ النَّهْيَ لَا يَرِدُ مِنَ الشَّارِعِ فِي الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ إلَّا لِبَيَانِ خُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ مُمَلَّكًا وَمَشْرُوعًا.

[27/2]

144\)

2656. قُلْنَا: فِي هَذَا وَقَعَ النَّزَاعُ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟ وَكُمْ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ نُهِي عَنْهُ وَبَقِيَ سَبَبًا لِلْإِفَادَة، فَمَا هَذَا التَّحَكُّمُ؟

2657 الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ».

2658. قُلْنَا: مَعْنَى قَوْلِهِ: «رَدُّهُ أَيْ هُوَ غَيْرُ مَقْبُولِ طَاعَةً وَقُرْبَةً، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يَقَعُ طَاعَةً، أَمَّا أَنْ لَا يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ فَلَا، فَإِنَّ الْإِسْتِيلَادَ وَالطَّلَاقَ وَذَبْعَ شَاةِ الْغَيْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا. فَلَيْسَ بِرَدِّ بِهَذَا الْمَعْنَى.

2659. الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: أَجْمَعَ سَلَفُ الأُمَّةِ عَلَى الاِسْتِدْلَالِ بِالْمَنَاهِي عَلَى الْشَبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: أَجْمَعَ سَلَفُ الأُمَّةِ عَلَى الْاسْتِدْلَالِ بِالْمَنَاهِي عَلَى الْفَسَادِ، فَفَهِمُوا فَسَادَ الرِّبَا مِنْ قَوْلِهِ ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبُولَ ﴾ (البقرة: 278) وَلَى فَسَادِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ بِقَوْلِهِ ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ بِقَوْلِهِ ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا اللهُ شَرِكَاتِ بِقَوْلِهِ ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا اللهُ ا

2660. قُلْنَا: هَذَا يَصِحُّ مِنْ بَعْضِ الأُمَّةِ، أَمَّا مِنْ جَمِيَعِ الأُمَّةِ فَلَا يَصِحُّ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ الْبَعْضِ. نَعَمْ يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَالْمَنْعِ. أَمَّا فِي الْإِفْسَادِ فَلَا.

2661 [2] مَسْأَلَةً: الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهَا، اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا؟ /

هل يدل النهي على الصحة؟ |28/2

2662. فَنَقَلَ أَبُوزَيْدِ |الدَّبُوسِيِّ | عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الصَّحَّةِ، وَأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالنَّهْي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى انْعِقَادِه، فَإِنَّهُ لَو اسْتَحَالَ انْعِقَادُهُ لِمَا نُعِيَّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَوَ اسْتَحَالَ انْعِقَادُهُ لِمَا نُعِيَ عَنْهُ، فَإِنَّ الْمُحَالَ لَا يُنْهَى عَنْهُ، كَمَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ، فَلَا يُقَالُ لِلْأَعْمَى: لَا تُبْصِرْ، فَرَعَمُوا أَنَّ النَّهْى عَنْ الرَّبَا يَدُلُّ عَلَى انْعِقَادِهِ.
كَمَا لَا يُقَالُ لَهُ: أَبْصِرْ. فَزَعَمُوا أَنَّ النَّهْىَ عَن الرِّبَا يَدُلُّ عَلَى انْعِقَادِهِ.

2663. وَهَذَا فَاسِدٌ، لَأَنَّا بَيْنَا أَنَّ الأَمْرَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَالصَّحَّةِ \*، فَكَيْفَ يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَالصَّحَّةِ \*، فَكَيْفَ يَدُلُّ عَلَى اقْتِضَاءِ الْفَعْلِ وَاقْتِضَاءِ التَّرْكِ فَقَطْ، أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّهْيُ يَدُلُ عَلَى اقْتِضَاءِ الْهَعْلِ وَاقْتِضَاءِ التَّرْكِ فَقَطْ، أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّفَائِدَةِ، أَوَّ فَقَطْ، أَمَّا حُصُولُ الْإِجْزَاءِ وَالْفَائِدَةِ، أَوْ نَفْيُهُمَا، فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ أَخَرَ. وَاللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِهَذِهِ الْقَضَايَا الشَّرْعِيَّةِ.

الْقَضَايَا الشَّرْعِيَّةِ.

29/2

N\145

2666. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ: فَلُوْ قَالَ الشَّارِعُ: إِذَا نَهْيَتُكُمْ عَنْ أَمْرِ أَرَدْتُ بِهِ صِحْتَهُ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشْبُتْ ذَلِكَ صَرِيحًا، لَا بِالتَّوَاتُرِ، وَلَا بِنَقْلِ الْاَحَادِ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْمَأْمُورِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا مُجْزِئًا، فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ ضَرُورَةِ الْمَنْهِيِّ ذَلِكَ شَرْعًا وَلُغَةً وَضَرُورَةً بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ فَالْمَصِيرُ إلَيْهِ ذَلِكَ شَرْعًا وَلُغَةً وَضَرُورَةً بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ فَالْمَصِيرُ إلَيْهِ تَحَكُمٌ، بَلِ الاِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى فَسَادِهِ أَقْرَبٌ مِنَ\الإسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ. وَعَلَى فَسَادِهِ أَقْرَبٌ مِنَ\الإِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ. وَعَلَى فَلَاتَهُمْ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا نُهِي عَلَى صِحَّتِهِ. فَالنَّهُي يَقْتَضِي مَنْهُ عِنَّا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ، فَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا نُهِي عَلَى صَحْتِهِ. فَالنَّهُي يُقْتَضِي مَنْهِيًّا يُمْكِنُ ارْتِكَابُهُ، فَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا نُهِي عَلَى عَنْهُ يَنْتَغِي أَنْ فَالنَّهُي يُقْتَضِي مَنْهُ عِنَّا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ، فَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا نُهِي عَلَى عَ

2666. قُلْنَا: الأَصْلُ أَنَّ الإِسْمَ لِمَوْضُوعِهِ اللَّغُويَّ، إِلَّا مَا صَرَفَهُ عَنْهُ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ فِي الشَّرْعِ. وَقَدْ أَلْفَيْنَا عُرْفَ الشَّرْعِ فِي الأَوْامِرِ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ الصَّوْمَ وَالنَّكَاحَ وَالْبَيْعَ وَالصَّلاَةَ لِمَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ. أَمَّا فِي الْمَنْهِيَّاتِ فَلَمْ يَشْبُتْ هَذَا الْعُرْفُ الْمُغَيِّرُ لِلْوَضْعِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: الدَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ » وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنْكِحُوا مَا نَكَحَ مَا لَكُمَ مَلِكَ النَّهُ مِنَ الشَّرْعِ وَالْوَضْعِ، عَالَي الشَّرْعِ وَالْوَضْعِ، عَالَي الشَّرْعِ وَالْوَضْعُ، وَالْمَنْهِي، مِمَّا لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عُرْفُ الشَّرْعِ وَالْوَضْعُ، وَيُعْ النَّرْعِ وَالْوَضْعُ، وَيَكُونُ هَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ مَذْ هَبَهُمْ يُقْضِي إلَى صَرْفِ النَّهْيِ عَنْ ذَاتِ الْمَنْهِي عَنْ ذَاتِ الْمَنْهِ فِي عَنْ ذَاتِ الْمَنْهِي عَنْ ذَاتِ الْمَنْهِي عَنْ ذَاتِ الْمَنْهِي عَنْ ذَاتِ الْمَلْهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَدُلُ لَا لَوْلًا مِنْ عَيْلِ فَلَالَاهِ مِنْ غَيْرِهِ الْمَالِمُ وَرَقَ الْمَالِمُ لَا اللَّهُ الْمَنْهِ عَلَى الْمَالِمُ لَوْلَا الْعَلَاهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَدُلُ لَوْلُ لَلْمَا هُولِ مَنْ غَيْرِهُ لَالْمُولِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْمَاهِ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ لَلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

2667. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا اخْتَرْتُمْ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّحَّةِ / وَلَا عَلَى الْفَسَادِ فِي أَسْبَابِ الْمُعَامَلَاتِ، فَمَا قَوْلُكُمْ فِي النَّهْي عَنِ الْعِبَادَاتِ؟

30/2

\*-- 308. عَنْهُ قُرْبَةً وَطَاعَةً، لِأَنَّ النَّهْيَ يُضَادُّ كَوْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قُرْبَةً وَطَاعَةً، لِأَنَّ الطَّاعَةَ عِبَارَةً
 عَمَّا يُوَافِقُ الأَمْرَ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مُتَضَادًانِ. فَعَلَى هَذَا: صَوْمٌ يَوْم النَّحْرِ لَا

يَكُونُ مُنْعَقِدًا، إِنْ أُرِيدَ بِانْعِقَادِهِ كَوْنُهُ طَاعَةً وَقُرْبَةً وَامْتِتَالًا، لِأَنَّ النَّهْيَ يُضَادَّهُ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً لَمْ يَلْزَمْ بِالنَّذْرِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ مَا لَيْسَ بِقُرْبَة. نَعَمْ، لَوْ أَمْكَنَ صَرْفُ النَّهْيِ عَنْ عَيْنِ الصَّوْمِ إِلَى تَرْكِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الله تَعَالَى قَذَلِكَ لَا أَمْكَنَ صَرْفُ النَّهْيِ عَنْ عَيْنِ الصَّوْمِ إِلَى تَرْكِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الله تَعَالَى قَذَلِكَ لَا

يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا فَاسِدٌ، كَمَا سَبَقَ فِي الْقُطُبِ الأَوَّلِ\*.

2669 فَإِ**نْ قِيلَ**: فَقَدْ حُمِلَ بَعْضُ الْمَنَاهِي فِي الشَّرْعِ عَلَى الْفَسَادِ دُونَ الْبَعْضِ، فَمَا الْفَيْصَلُ؟

2670. قُلْنَا: النَّهْيُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ\افَسَادُ الْعَقْدِ وَالْعِبَادَةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَرُكْنِهِ. وَيُعْرَفُ الشَّرْطُ إِمَّا بِالْإِجْمَاعِ، كَالطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَإِمَّا بِنَصَّ، وَإِمَّا بِصِيغَةِ النَّفْيِ، كَقَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَإِمَّا بِنَصَّ، وَإِمَّا بِصِيغَةِ النَّفْيِ عَنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ، اللَّهُودِ» وَ«لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودِ» فَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْي عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ، وَإِمَّا بِالْقَيَاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ. فَكُلُّ نَهْي يَتَضَمَّنُ ارْتِكَابَهُ الْإِخْلَالُ بِالشَّرْطِ، وَقَرَا عَلَى تَسْلِيمِهِ، مُعَيِّنًا. أَمَّا كُونُهُ مَرْئِيًّا فَيُدُلُ عَلَى الْفَسَادِ مِنْ حَيْثُ الْإِخْلَالُ بِالشَّرْطِ، لَا مِنْ حَيْثُ النَّهْيُ. وَشَرْطُ الشَّمْ فَي النَّهْيُ مَنْ عَلْمَ الْفَيْرِ وَالْجِنْسُ، الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مَالًا، مُتَقَوِّمًا، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، مُعَيِّنًا. أَمَّا كُونُهُ مَرْئِيًّا الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مَالًا، مُتَقَوِّمًا، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، مُعَيِّنًا. أَمَّا كَوْنَهُ مَرْئِيًا فَيْكُونَ النَّمْنِ أَنْ يَكُونَ مَالًا، مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسُ، فَقِي الْشَيْرَاطِهِ خِلَافً. وَشَرْطُ التَّمَنِ أَنْ يَكُونَ مَالًا، مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسُ، فَغْي الْشَوْرِ وَالْجَنْسُ، أَوْ خِنْزِيرِ أَوْ مَغْصُوب، وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ السَّنَى خَمْرِ أَوْ خِنْزِيرِ أَوْ مَغْصُوب، وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ السَّنَى الْطَلَاقِ السَّنَى الْطَلَاقِ السَّنَى الْطَلَاقِ السَّنَى الْفَكَامِ السَّكَى الْمُ الْخَلْقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِي الْمَالِقَالِ السَّهِ الْمَالِقُومُ الْمَالَةُ الْمُلْومَ الْمُلْومَ السَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ السَّهُ الْمَالَولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَا اللْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلْمِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَاقُ الْمُولِي الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالَقُولُهُ الْمَالِعُ الْمَلْمِ الْمَالِعُ ال

وَالْبِدْعِيِّ فِي شَرْطِ النَّفُوذِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّحْرِيمِ. 2671 فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ قَالَ قَائِلُ: كُلُّ نَهْي رَجَعَ إِلَى عَيْنِ الشَّيْءِ فَهُوَ دَلِيلُ الْفَسَادِ، دُونَ مَا يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَلْ يَصِحُّ؟

2672. قُلْنَا: لَا، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ فِي حَالِ الْحَيْضِ، وَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، لِعَيْنِهِ، وَلاَ عَنِ الصَّلَاةِ لِعَيْنِهَا، لِأَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنِ الطَّلَاقِ لِعَيْنِهِ، وَلَا عَنِ الصَّلَاةِ لِعَيْنِهَا، بَلْ لُوقُوعِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ، وَلُوقُوعِهَا فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، أَمْكَنَ تَقْدِيرُ مِثْلِهِ بَلْ لُوقُوعِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ، فَلَا اعْتِمَادَ إِلَّا عَلَى فَوَاتِ الشَّرْطِ، وَيُعْرَفُ الشَّرْطُ فِي الشَّرْطُ، وَيُعْرَفُ الشَّرْطُ

... \*

[31/2]

بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَعَلَى ارْتِبَاطِ الصِّحَةِ بِهِ. وَلَا يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَضْعًا وَشَرْعًا كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

2673. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافِ فِي صِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، فَإِنَّ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهُ بِحَقِيقَةِ الْأُمْرِ وَالنَّهْيَ، فَإِنَّ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهُ بِحَقِيقَةِ الْمُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ وَتَضَادُهِمَا وَتَوَافُقِهِمَا \*، فَقَدْ مَيَّزْنَاهُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِمُقْتَضَى الْصَّيغَةِ، وَقَرَّرْنَاهُ فِي الْقُطْبِ الأَوَّلِ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ \*. فَإِنَّ الْسَيغَةِ، وَقَرَّرْنَاهُ فِي الْقُطْبِ الأَوَّلِ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ \*. فَإِنَّ ذَلِكَ نَظَرٌ عَقْلِيٌّ، وَهَذَا نَظَرٌ لُغَوِيٍّ مِنْ حَيْثُ دَلَالَةُ الأَلْفَاظِ. فَلِذَلِكَ مَيَّزْنَاهُ، عَلَى خِلَافِ عَادَةِ الأُصُولِيِّينَ. /

في الأميرية: وَوَلَمُادُهُمَا وَيُوافِقُهُناه، في المعطوط: 1256، ل: 145 في..: 86. وما بعدها

[32/2]

# العتب مُ السّرابعُ من النظِر في الصَّيعةِ العَلَي الصَّيعةِ العَلَي العَلَي العَلَي العَلَي العَلَي العَلَي ال

2674. وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَخَمْسَةٍ أَبْوَابٍ:

## الْقَوْلُ فِي حَدِّ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَمَعْنَاهُمَا

2675. اعْلَمْ أَنَّ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لَا مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي وَالْأَفْعَالِ. 2676. وَالْعَامُّ عِبَارَةٌ عَنِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ، الدَّالِ مِنْ جِهة وَاحِدَةٍ، عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِثْلُ: «الرِّجَالِ» وَ«الْمُشْرِكِينَ» وَ«مَنْ دَخَلَ الدَّارَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا» وَنَظَائِرِهِ، كَمَا مَيْأُتِي تَفْصِيلُ صِيَغ الْعُمُومِ \*. ١٠

ا صد: 426

2677. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا «مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ» عَنْ قَوْلِهِمْ: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، وَعَنْ قَوْلِهِمْ: ضَرَبَ زَيْدًا وَعَمْراً، فَإِنَّهُ يَدُّلُ عَلَى شَيْئَيْنِ، وَلَكِنْ بِلَفْظَيْنِ لَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَمِنْ جِهَتَيْن لَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.

2678. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ: إمَّا خَاصُّ فِي ذَاتِه مُطْلَقًا، كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ، وَهَذَا الرَّجُلُ، وَإِمَّا عَامٌ عَامٌ مُطْلَقًا، كَالْمَذْكُور، وَالْمَعْلُوم، إذْ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَوْجُودٌ وَلَا مَعْدُومٌ، وَإِمَّا عَامٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى اَحَادِ الْمُؤْمِنِينَ، خَاصِّ بِالْإِضَافَةِ إلَى اَحَادِ الْمُؤْمِنِينَ، خَاصًّ بِالْإِضَافَةِ إلَى اَحَادِ الْمُؤْمِنِينَ، خَاصًّ بِالْإِضَافَةِ إلَى جُمْلَتِهِمْ، إذْ يَتَنَاوَلُهُمْ دُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَكَأَنَّهُ يُسَمَّى عَامًّا مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِمَا شَمِلَهُ، وَقُصُورُهُ عَمًّا فَيْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِمَا شَمِلَهُ، وَاصًّا مِنْ حَيْثُ اقْتِصَارُهُ عَلَى مَا شَمِلَهُ، وَقُصُورُهُ عَمًّا لَمْ يَشْمَلُهُ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ فِي الأَلْفَاظِ عَامٌ مُطْلَقٌ، لِأَنَّ لَيْسَ فِي الأَلْفَاظِ عَامٌ مُطْلَقٌ، لِأَنْ لَقْظَ الْمَعْلُوم لَا يَتَنَاوَلُ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ.

33/2

العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني

2679. فَإِنْ قِيلَ: فَلَمَ قُلْتُمْ: إِنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لَا مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي وَالْأَفْعَالِ، وَالْعَطَاءُ فِعْلُ، وَقَدْ تُعْطِي عَمْرًا وَزَيْدًا، وَنَقُولُ: عَمَّهُمَا بِالْعَطَاءِ؛ وَالْوُجُودُ مَعْنَى، وَهُوَ يَعُمُّ الْجَوَاهِرَ وَالْأَعْرَاضَ؟

**VI46** 

2680. قُلْنَا: عَطَاءُ زَيْدٍ مُتَمَيِّزٌ عَنْ عَطَاءِ عَمْرِو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِعْلٌ، فَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ فِعْلٌ وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ: وُجُودُ فِعْلٌ وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ: وُجُودُ السَّوَادِ يُفَارِقُ وُجُودَ الْبَيَاضِ، وَلَيْسَ الْوُجُودُ مَعْنَى وَاحِدًا حَاصِلًا مُشْتَرَكًا السَّوَادِ يُفَارِقُ وُجُودَ الْبَيَاضِ، وَلَيْسَ الْوُجُودُ مَعْنَى وَاحِدًا حَاصِلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَتُهُ وَاحِدَةً فِي الْعَقْلِ. وَعُلُومُ النَّاسِ وَقُدَرُهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَركةً فِي كَوْنِهَا عِلْمًا وَقُدْرَةً، لَا تُوصَفُ بَأَنَّهَا عُمُومٌ.

2681. فَ**فَوْلُنَا** : «الرَّجُلُ» لَهُ وُجُودٌ فِي الأَعْيَانِ وَفِي الأَذْهَانِ وَفِي اللَّسَانِ.

2682. أَمَّا وُجُودُهُ فِي الأَعْيَانِ فَلَا عُمُومَ لَهُ، إِذْ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ رَجُلٌ مُطْلَقٌ، بَلْ: إمَّا زَيْدٌ، وَإِمَّا عَمْرُو، وَلَيْسَ يَشْمَلُهُمَا شَيءُ وَاحِدٌ هُوَ الرَّجُولِيَّةُ.

2683. وَأَمَّا وُجُودُهُ فِي اللِّسَانِ: فَلَفْظُ «الرَّجُلِ» قَدْ وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ، وَنِسْبَتُهُ فِي الدَّلَالَةِ إِلَى زَيْدٍ وَعَمْرو وَاحِدَةً، فَيُسَمَّى عَامًا بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ الدَّلَالَةِ إِلَى الْمَدْلُولَاتِ الْكَثِيرَةِ.

2684. وَأَمَّا مَا فِي الْأَذْهَانِ مِنْ مَعْنَى «الرَّجُلِ» فَيُسَمَّى كُلِّيًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَقْلَ يَأْخُذُ مِنْ مُشَاهَدَة زَيْدٍ حَقِيقَة الْإِنْسَانِ وَحَقِيقَة الرَّجُلِ، فَإِذَا رَأَى عَمْرًا لَمْ يَأْخُذُ مِنْ مُشَاهَدَة زَيْدٍ حَقِيقَة الْإِنْسَانِ وَحَقِيقَة الرَّجُلِ، فَإِذَا رَأَى عَمْرًا لَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ صُورَةً أُخْرَى، وَكَانَ مَا أَخَذَهُ مِنْ قَبَلِ نِسْبَتِهِ إِلَى عَمْرُو الَّذِي حَدَثَ الْأَنَ، كَنِسْبَتِهِ إِلَى زَيْدٍ الَّذِي عَهِدَهُ أَوَّلًا، فَهَذَا مَعْنَى كُلِّيَتِهِ. فَإِنْ سُمِّي / عَامًا بِهَذَا الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ.

[34/2]

2685. فَ**إِنْ قِيلَ**: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَهَذَا عَامٌّ قَدْ خُصِّصَ؟ 2686. قُلْتَا: لَا؛ لِأَنَّ الْمَذَاهِبَ ثَلَاثَةً: مَذْهَبُ أَرْبَابِ الْخُصُوص، وَمَذْهَبُ أَرْبَابِ

الْعُمُوم، وَمَذْهَبُ الْوَاقِفِيَّةِ. أَمَّا أَرْبَابُ الْخُصُوصِ فَإِنَّهُمْ \\يَقُولُونَ: لَفْظُ «الْمُشْرِكِينَ» مَثَلًا مَوْضُوعٌ لَأَقَلِّ الْجَمْعِ خَاصَّةً فَهُوَ لِلْخُصُوصِ. فَكَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّهُ عُمُومٌ قَدْ خُصِّصَ؟

2687. وَأَمَّا أَرْبَابُ الْعُمُومِ فَيَقُولُونَ: هُوَ لِلاسْتِغْرَاقِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ فَقَدْ تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَوَضَّعِهِ. فَلَمْ يُتَصَرَّفُ فِي الْوَضْعِ، وَلَمْ يُغَيَّرُ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُ خُصَّصَ الْعَامَّ، أَوْ هُوَ: عَامُّ مَخْصُوصٌ.

2688. وَأَمَّا الْوَاقِفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّفْظَ مُشْتَرَكٌ، وَإِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَى خُصُوصٍ أَوْ عُمُومٍ بِقَرِينَةٍ وَارِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَلَفْظِ «الْعَيْنِ» فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ، لَا أَنَهُ عَامٌ قَدْ خُصِّصَ. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ، لَا أَنَّهُ خَاصٌّ قَدْ عُمِّمَ. فَإِذًا: هَذَا اللَّفْظُ مُؤَوَّلٌ عَلَى كُلِّ مَذْهَبٍ. فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْعُمُومُ، فَقُصِدَ بِهِ الْخُصُوصُ. هَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْوَقْفِ.

2689 وَعَلَى مَذْهَبِ الإَسْتِغْرَاقِ: إِنْ وَضَعَهُ لِلْعُمُومِ، فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ وَضْعِهِ كَانَ مَجَازًا. فَهُوَ عَامٍّ بِالْوَضْعِ، خَاصِّ بِالْإِرَادَةِ وَالتَّجَوَّزِ، وَإِلَّا فَالْعَامُ وَالْخَاصُّ بِالْوَضْعِ لَا يَنْقَلِبُ عَنْ وَضْعِهِ بِإِرَادَةِ الْمُتَكَلِّم.

2690. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: خَصَّصَ فُلَانٌ عُمُومَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، إِنْ كَانَ الْعَامُ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ؟

2691. قُلْنَا: تَخْصِيصُ الْعَامِّ مُحَالٌ، كَمَا سَبَقَ \*، / وَتَأْوِيلُ هَذَا اللَّفْظَ أَنْ يُعَرَّفَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ بِالْوَضْعِ، أَوِ الصَّالِحِ لِإِرَادَةِ الْعُمُومِ: الْخُصُوصُ، فَيُقَالُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَسِّعِ لِمَنْ عَرَّفَ ذَلِكَ: إِنَّهُ خَصَّصَ الْعُمُومَ، أَيْ عَرَّفَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ. ثُمَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ، لَكِنِ اعْتَقَدَهُ، أَوْ ظَنَّهُ، أَوْ أَخْبَرَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ، أَوْ نَصَبَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ، فَيُسَمَّى مُخَصَّصًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُعَرِّفٌ وَمُخْبِرُ عَنْ إِرَادَةِ أَوْ نَصَبَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ، فَيُسَمَّى مُخَصَّصًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُعَرِّفٌ وَمُخْبِرُ عَنْ إِرَادَةٍ

2692. هَذِهِ هِيَ الْمُقَدِّمَةُ.

2693. أَمَّا الأَبْوَابُ فَهِيَ خَمْسَةٌ:

2694. الْبَابُ الأُوَّلُ: فِي أَنَّ الْعُمُومَ هَلْ لَهُ صِيغَةً أَمْ لَا؟ وَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِيهِ.

2695. الْبَابُ الثَّانِي: فِي تَمْيِيزِ مَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ عَمَّا لَا يُمْكِنُ.

الْمُتَكَلِّم، وَمُسْتَدِلٌّ عَلَيْهِ بالْقَرَائِن، لاَ أَنَّهُ مُخَصَّصٌ بنَفْسِهِ.

2696. الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي تَفْصِيلِ الأَدِلَّةِ الْمُخَصَّصَةِ.

2697. الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنِ.

2698. الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ.

\*مد: 423 [35/2]

# الباب الأولْ في أن لعبُ مَ هَل لَهُ صَّيغَة في اللَّغَيْرِ أَم لَا ؟

2699. وَلْنَشْرَحْ أَوَّلًا صِيَغَ الْعُمُومِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا.

2700. ثُمَّ اخْتِلَافَ الْمَذَاهِبِ.

2701. ثُمَّ أَدِلَّةَ أَرْبَابِ الْخُصُوصِ.

2702. ثُمَّ أُدِلَّةَ أَرْبَابِ الْعُمُومِ.

2703. تُمَّ أُدِلَّةَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ.

2704. ثُمَّ الْمُخْتَارَ فِيهِ عِنْدَنَا.

2705 أُمَّ حُكْمَ الْعَامَّ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ. ١١

2706. فَهَذِهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ فِي صِيَغِ الْعُمُوْمِ.

## الْفَصْلُ الْأَوَّلُ، صِيَخُ الْعُمُوم

2707. وَاعْلَمْ أَنَّهَا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ:

36/2

2708. الْأَوَّلُ: أَلْفَاظُ الْجُمُوعِ إِمَّا الْمُعَرَّفَةُ، كَالَّرِّجَالِ / وَالْمُشْرِكِينَ، وَإِمَّا الْمُنَكَّرَةُ، كَالَّوْجَالِ / وَالْمُشْرِكِينَ، وَإِمَّا الْمُنَكَّرَةُ، كَقَوْلِهِمْ: رِجَالٌ وَمُشْرِكُونَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا لَنَا لَانَرَىٰ رِجَالٌ ﴾ (ص: 62) وَالْمُعَرَّفَةُ لِلْعُمُومِ إِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا تَعْرِيفُ الْمَعْهُودِ، كَقَوْلِهِمْ: «أَقْبَلَ الرَّجُلُ، وَالْمُعْمُومِ إِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا تَعْرِيفُ الْمَعْهُودِ، كَقَوْلِهِمْ: «أَقْبَلَ الرَّجُلُ، وَالرَّجَالُ» أَي الْمَعْهُودُونَ الْمُنْتَظَرُونَ.

2709. الثَّانِي: مَنْ وَمَا إِذَا وَرَدَا لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْئَةً فَهِيَ لَهُ» وَ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». وَفِي مَعْنَاهُ مَتَى وَأَيْنَ لِلْمَكَانِ وَالزَّمَانِ، كَقَوْلِهِ: مَتَى جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَ، وَأَيْنَمَا كُنْتَ أَتَيْتُكَ.

2710. الثَّالِثُ: أَلْفَاظُ النَّفْي، كَقَوْلِكَ: مَا جَاءَنِي أَحَدٌ، وَمَا فِي الدَّارِ دَيَّارٌ.

2711. الرَّابِعُ: الاِسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ، لَا لِلتَّعْرِيفِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ (العسر: 2) وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلسَّالِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ (العائدة: 38) أَمَّا النَّكِرَةُ كَقَوْلِكَ: مُشْرِكٌ، وَسَارِقٌ، فَلَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا وَاحِدًا.

2712. الْخَامِسُ: الأَلْفَاظُ الْمُؤَكَّدَةُ كَقَوْلِهِمْ: كُلُّ، وَجَمِيعُ، وَأَجْمَعُونَ، وَأَكْتَعُونَ.

## الْفَصْلُ الثَّانِي: تَفْصِيلُ الْمَذَاهِب

2713. اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ عَلَى تَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

2714. فَقَالَ قَوْمٌ يُلَقَّبُونَ بِأَرْبَابِ الْخُصُوصِ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقَلَّ الْجَمْعِ، وَهُوَ إِمَّا اثْنَانِ وَإِمَّا ثَلَاثَةٌ، عَلَى مَا سَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ \*.

🗯 صــ: 433

2715. وَقَالَ أَرْبَابُ الْعُمُوم: هُوَ لِلاسْتِغْرَاقِ بِالْوَضْع، إِلَّا أَنْ يُتَجَوَّزَ بِهِ عَنْ وَضْعِهِ.

2716. وَقَالَتِ الْوَاقِفِيَّةُ: لَمْ يُوضَعْ لَا لِخُصُوصِ وَلَا لِعُمُومٍ، بَلْ أَقَلُ الْجَمْعِ دَاخِلٌ فِيهِ لِضَرُورَةِ صِدْقِ اللَّفْظِ بِحُكْمِ الْوَضْعِ. وَهُوَ بِالْإضَافَةِ إِلَى الاسْتغْرَاقِ لِلْجَمِيعِ، أَوْ عَدَد بَيْنَ الأَقَلُ وَالاسْتغْرَاقِ لَلْجَمِيعِ، أَوْ عَدَد بَيْنَ الأَقَلُ وَالاسْتغْرَاقِ أَوْ عَدَد بَيْنَ الأَقَلُ وَالاسْتغْرَاقِ مَنْ الْأَقْسَامِ، كَاشْتِرَاكِ لَفْظِ الْفِرْقَةِ، وَالنَّفَرِ، بَيْنَ الثَّقْرَاكِ لَفْظِ الْفِرْقَةِ، وَالنَّفَرِ، بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالنَّفَرِ، بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالنَّفَرِ، بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالسِّتَةِ، إِذْ يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ. فَلَيْسَ مَخْصُوصًا فِي الثَّلَاثَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالسِّتَةِ، إِذْ يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. فَلَيْسَ مَخْصُوصًا فِي

37/2

الْوَضْعِ بِعَدَدٍ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِيَجُوزَ إِطْلَاقُهُ.

2717. ثُمَّ أَرْبَابُ الْعُمُومِ اخْتَلَفُوا فِي التَّفْصِيلِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:

2718. الْأُولَى: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَرَّفِ وَالْمُنَكَّرِ. فَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا: اضْرِبُوا الْمُشْرِكِينَ، وَاقْتُلُوا مُشْرِكِينَ، وَاقْتُلُوا مُشْرِكِينَ، وَاقْتُلُوا مُشْرِكِينَ، وَاقْتُلُوا مُشْرِكِينَ، وَالْمُقَدَّرِ، وَلَا ذَهَبَ الْجُبَّائِيُّ. وَقَالَ قَوْمٌ: يَدُلُّ الْمُنَكَّرُ عَلَى جَمْعٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَا مُقَدَّرٍ، وَلَا يَدُلُ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الأَظْهَرُ.

يَدُلُ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الأَظْهَرُ.

2719. الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ الْمُعَرُّفِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، كَالسَّارِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِأَقَلَّ الْجَمْعِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الزِّيَادَةِ إِلَّا بِدَلِيلِ.

.2720 وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَلْيَقُ بِمَذْهَبِ أَرْبَابِ الْعُمُومِ.

√147 الأب

2721. التَّالِقَةُ: الاِسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ، كَقَوْلِهِمْ: الدَّينَارُ خَيْرُ مِنَ الدَّرْهَمِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ لِتَعْرِيفِ الْوَاحِدِا افَقَطْ، وَذَلِكَ فِي تَعْرِيفِ الْمَاحِدِ الْفَقَطْ، وَذَلِكَ فِي تَعْرِيفِ الْمَعْهُودِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالْجِنْسِ وَلَيَعْضِ الْجِنْس، فَهُوَ مُشْتَرَكُ.

2723. تَنْبِيهُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْوَاقِفِيَّةُ: الْوَقْفُ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَاجِبُ أَوِ الْوَقْفُ فِيمَا مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْعُمُومِ وَاجِبٌ، فَقَدْ أَطْلَقَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ

[38/2]

الأَشْعَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، لأَنَّ الْمُتَوَقِّفَ لَا يُسَلَّمُ أَنَّهُ لَفْظُ الْعُمُومِ، كَمَا لَا يُسَلَّمُ أَنَّهُ لَفْظُ الْخُصُوصِ، إلَّا أَنْ يَعْنِيَ بِهِ أَنَّهُ لَفْظُ الْعُمُومِ عِنْدَ مُعْتَقِدِي الْعُمُومِ. بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: التَّوَقُّفُ فِي صِيَعْ الْجُمُوعِ، وَأَدَوَاتِ الشَّرْطِ، وَاجِبٌ.

# الْفَصْلُ الثَّالِّثُ الْقَوْلُ فِي أَدِلَّةٍ أَرْبَابِ الْعُمُومِ وَنَقْضِهَا

### 2724. وَهِيَ خَمْسَةً:

2725. اللَّذَلِيلُ الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ، بَلْ أَهْلُ جَمِيعِ اللَّغَاتِ، كَمَا عَقَلُوا الأَعْدَادَ وَالْأَنْوَاعَ وَالْأَشْخَاصَ وَالْأَجْنَاسَ، وَوَضَعُوا لِكُلَّ وَاحِدِ اسْمًا، لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهِ، عَقَلُوا أَيْضًا مَعْنَى الْعُمُومِ، وَاسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، وَاحْتَاجُوا إلَيْهِ. فَكَيْفَ / لَمْ يَضَعُوا لَهُ صيغَةً وَلَفْظًا؟

39/2

# 2726. الإعْتِرَاضُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

2727 الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ وَاسْتِدْلَالٌ فِي اللَّغَاتِ، وَاللَّغَةُ تَثْبُتُ تَوْقِيفًا وَنَقْلًا، لَا قِيَاسًا وَاسْتِدْلَالًا، بَلْ هِي كَسُنَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الشَّارِعُ كَمَا عَرَّفَ الأَشْيَاءَ السَّتَّةَ، وَجَرَيَانَ الرَّبَا فِيهَا، وَمَسَّتْ إلَيْهِ يَقُولَ: الشَّارِعُ كَمَا عَرَّفَ الأَشْيَاءَ السَّتَّةَ، وَجَرَيَانَ الرَّبَا فِيهَا، وَمَسَّتْ إلَيْهِ حَاجَةُ الْخَلْقِ، وَنَصَّ عَلَيْهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَدْ نَصَّ عَلَى سَائِرِ الرَّبَوِيَّاتِ. وَهَذَا فَاسِدٌ.

2728 الثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْحِكْمَةِ، فَمَنْ يُسَلِّمُ عِصْمَةَ وَاضِعِي اللُّغَةِ، حَتَّى لَا يُخَالِفُوا الْحِكْمَةَ فِي وَضْعِهَا؟! وَكَمْ مَنْ حَكِيمٍ يَتْرُكُ مَا لا تَقْتَضَى الْحَكْمَةُ تَوْكَهُ.

2729. التَّالِثُ: أَنَّ هَذَا مَنْقُوضٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ عَقِلَتِ الْمَاضِيَ وَالْمُسْتَقْبَلَ وَالْحَالَ، ثُمَّ لَمْ تَضَعْ لِلْحَالِ لَفْظًا مَخْصُوصًا، حَتَّى لَزِمَ اسْتِعْمَالُ الْمُسْتَقْبَلِ، أَوِ اسْمِ الْفَاعِل، فيها، فَتَقُولُ: رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ، أَوْ: ضَارِبًا. وَكَمَا عَقلَتِ الأَلْوَانَ عَقِلَتِ الرَّوَائِحَ، ثُمَّ فيها، فَتَقُولُ: رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ، أَوْ: ضَارِبًا. وَكَمَا عَقلَتِ الأَلْوَانَ عَقِلَتِ الرَّوَائِحَ، ثُمَّ لَيْم تَضْعُ \لللِّرَوَائِح أَسَامِي، حَتَّى لَزِمَ تَعْرِيفُها بِالْإضَافَة، فَيُقَالُ: رَبِحُ الْمِسْكِ، وَرِيحُ الْعُودِ، وَلاَ يُقَالُ: لَوْنُ الدَّم وَلَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، بَلْ: أَصْفَرُ، أَوْ: أَحْمَرُ.

N148

2730. الرَّابِعُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوا لِلْعُمُومِ لَفْظًا، كَمَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوا لِلْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ لَفْظًا، وَبَأَنْ كَانَ الْعَيْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَشْيَاءٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْفًا عَلَيْهِ، بَلْ صَالِحًا لَهُ وَلِغَيْرُهِ. وَكَذَلِكَ صِيَغُ الْجُمُوعِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ.

[40/2]

2731. الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ تَقُولَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ / إِلَّا زَيْدًا، وَمَنْ دَخَلَ الدَّارَ فَأَكْرِمْهُ إِلَّا الْفَاسِقَ، وَمَنْ عَصَانِي عَافَيْتُهُ إِلَّا الْمُعْتَذِرَ. وَمَعْنَى الإسْتِثْنَاءِ: إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: أَكْرِمِ النَّاسَ

2732. الإعْتِرَاضُ: أَنَّ لِلاِسْتِثْنَاءِ فَائِدَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: مَا ذَكَرْتُمُوهُ، وَهُوَ إِخْرَاجُ مَا يَجِبُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، كَقَوْلِهِ: عَلَىَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً. وَالثَّانِي: مَا يَصْلُحُ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَهُ، وَيُتَوَهَّمَ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ. وَهَذَا صَالِحٌ لَأَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَالإسْتِثْنَاءُ لِقَطْع صَلَاحِيَّتِهِ، لَا لِقَطْع وُجُوبِهِ بِخِلَافِ التَّوْرِ، فَإِنَّ لَفْظَ النَّاسِ لَا يَصْلُحُ لارَادَته.

2733. الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: أَنَّ تَأْكِيدَ الشَّيْءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَعْنَاهُ، وَمُطَابِقًا لَهُ. وَتَأْكِيدُ الْخُصُوصِ غَيْرٌ تَأْكِيدِ الْعُمُومِ، إِذْ يُقَالُ: اضْرِبْ زَيْدًا نَفْسَهُ، وَاضْرِبِ الرِّجَالَ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ. وَلَا يُقَالُ: اضْرِبٌ زَيْدًا كُلُّهُمْ. وَلَا اضْرِبْ زَيْدًا أَجْمَعِينَ.

2734. الإعْتِرَاضُ: أَنَّ الْخَصْمَ يُسَلِّمُ أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ قَوْمًا، وَهُوَ أَقَلُّ الْجَمْع فَمَا زَادَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اضْرَبِ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ، لَإِنَّ لِلْقَوْمِ كُلِّيَّةً وَجُزْئِيَّةً. أَمَّا زَيْدٌ وَالْوَاحِدُ الْمُعَيَّنُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْضٌ فَلَيْسَ لَهُ كُلٍّ. وَكَمَا أَنَّ لَفْظَ الْقَوْمِ لَا يَتَعَيَّنُ مَبْلَغُ الْمُرَادِ مِنْهُ بَعْدَ مُجَاوَزَةٍ أَقَلَّ الْجَمْع، فَكَذَلِكَ لَفْظُ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُوْمِنِينَ. وَالْكَلَامُ فِي أَنَّهُ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، أَوْ لِأَقَلِّ الْجَمْع، أَوْ لِعَدَدٍ بَيْنَ الدُّرَجَتَيْنِ. وَكَيْفَمَا كَانَ فَلَفْظُ الْكُلِّيَّةِ لَائِقٌ بِهِ.

2735. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا قَالَ أَكْرِمِ النَّاسَ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ كُلَّهُمْ وَكَافَّتَهُمْ، يَنْبَغِي / أَنَّ يَدُلَّ هَذَا عَلَى الإسْتَغْرَاقِ، ثُمَّ يَكُونَ الدَّالُّ هُوَ الْمُؤَكَّدَ دُونَ التَّأْكِيدِ، فَإِنَّ التَّأْكِيدَ تَابِعٌ، وَإِنَّمَا يُؤَكَّدُ بِالإِسْتِغْرَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِسْتِغْرَاقِ.

|41/2|

148∖√ب

2736. قُلْنَا: لَا يُشْعِرُ بِالاِسْتِغْرَاقِ، وَلَا يُسَلِّمُ الْخَصْمُ دَلَالَةَ ذَلِكَ عَلَى الاَسْتِغْرَاقِ، بَلْ عَلَى اسْتغرَاقِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ أَرَادَهُمْ بِلَفْظِ الْنَاسِ، كَمَالَوْقَالَ أَكْرِمِ الْفَرْقَةَ وَالطَّائِفَةَ كُلَّهُمْ وَكَافَّتَهُمْ وَجُمْلَتَهُمْ، لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ مَفْهُومُ لَفْظِ الْفَرْقَة، وَلَمْ يَتَغَيَّنُ لِلْأَكْثَرِ، بَلْ كُلَّهُمْ وَكَافَتَهُمْ (النَّاسِ» يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِغْرَاقِ لَمْ يَخْسُنْ أَنْ يَقُولَ كَافَتَهُمْ (النَّاسِ» يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِغْرَاقِ لَمْ يَخْسُنْ أَنْ يَقُولَ كَافَتَهُمْ الْفَرْقَةِ وَجُمْلَتَهُمْ، فَإِنَّمَا تُذْكَرُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لِمَزِيدِ فَائِدَةٍ. فَهُوَ مُشْعِرٌ بِنَقِيضٍ عَرَضِهِمْ.

2737. الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ بَاطِلٌ أَنْ تَكُونَ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ خَاصَّةً، كَمَا سَيَأْتِي\*؛ وَبَاطِلٌ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكًا، إذْ يَنْقَى مَجْهُولًا وَلَا يُفْهَمُ إلَّا بِقَرِينَة، وَتِلْكَ الْقَطْ قَائِمٌ، فَإِنْ كَانَ لَفْظًا فَالنِّرَاعُ فِي ذَلِكَ اللَّفْظ قَائِمٌ، فَإِنْ وَتِلْكَ الْقَظِ قَائِمٌ، فَإِنْ كَانَ لَفْظًا فَالنِّرَاعُ فِي ذَلِكَ اللَّفْظ قَائِمٌ، فَإِنْ كَانَ لَفْظ الْفَرَاقِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ لَعْمَا الْخَرَاقِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ لَعْمَى الْاسْتِغْرَاقِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَى فَالْمَعْنَى قَائِمٌ لِللَّهُ عَلَى اللَّفْظ ؟

#صـ: 433، 456. وما بعدها

الإغتراض: أَنَّ قَصْدَ الاِسْتَغْرَاقِ بُعْلَمْ بِعِلْم ضَرُورِيَّ يَحْصُلُ عَنْ قَرَائِنِ أَحْوَالٍ وَرُمُوزِ وَإِشَارَاتٍ وَحَرَكَاتٍ مِنَ الْمُتَكَلَّمِ، وَتَغَيْرَاتٍ فِي وَجْهِهِ، وَأَمُّورِ مَعْلُومَةٍ مِنْ عَادَتِهِ وَمَقَاصِدِهِ، وَقَرَائِنَ مُخْتَلِقَةٍ لاَ يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي جِنْس، وَلاَ ضَبْطُهَا بِوَصْف، بَلْ هِي كَالْقَرَائِنِ التِّي يُعْلَمُ بِهَا خَجَلُ الْخَجِل، وَوَجَلُ الْوَجِلِ، وَجُبْنُ الْجَبَانِ، وَيُعْلَمُ قَصْدُ الْمُتَكَلِّم إِذَا قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْوَجِلِ، وَجُبْنُ الْجَبَانِ، وَيُعْلَمُ قَصْدُ الْمُتَكَلِّم إِذَا قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَرِيدُ النَّمَة الْقَرَائِنِ فِعْلُ الْمُتَكَلِّم، فَإِنَّهُ إِذَا لَيْ لِيَدْ اللَّهُ الْمُتَكِلِّم، فَإِنَّهُ إِذَا لَا الْمَتَكَلِّم، فَإِنَّهُ إِذَا اللَّهُ وَلَيْ تَعْلَى الْمُتَكِلِم، فَإِنَّهُ إِذَا الْمَاءَ الْعَرْانِ فِعْلُ الْمُتَكَلِّم، فَإِنَّهُ إِذَا لَا عَلَى الْمَائِدَةِ: «هَاتِ الْمَاءَ» فَهِمَ أَنَهُ يُرِيدُ الْمَاءَ الْعَرْبِ فِعْلُ الْمُتَكِلِم، فَإِنَّهُ إِذَا لَا عَلَى الْمَائِدةِ: «هَاتِ الْمُاءَ » فَهُمَ أَنَهُ يُرِيدُ الْمَاءَ الْعَرْبِ فِعْلُ الْمُتَكِلِم، فَإِنَّهُ إِذَا الْمَاءَ الْمَاءِ وَلَالِهُ وَمُولِي الْمَعْلِمِ وَلَيْ اللَّهُ وَمُولِهِ مَعْلَمُ وَمُولِهِ وَمُولِهِ وَقَلْهِ وَمُعْلِمِ وَمُ اللَّهُ وَمُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ وَمُولِهِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنِينَ جُمْلُ وَمُعْ وَكُلِهُ وَلَا يَرَالُ لُؤُونُ وَكُلِي الْمُؤْمِنِينَ وَعْهُ وَمُلُودِ وَالْمَ عَلْمُ ضَرُورِيُّ بِمُوادِهِ وَعُهُ وَكُلِهُ الْمُؤْمِورِيُّ بِمُورُوء وَلَا يَرَالُ يُؤْكُدُ حَتَّى يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا بِسَبَتٍ مِنَ الْأَمْونِ وَلَا يَرَالُ يُؤْكُدُ حَتَّى يَحْصُلُ مِنْهُ عَلْمٌ ضَرُورِيٌّ بِمُوادٍ وَلَا يَرَالُ يُؤْكُدُ وَتَى يَحْصُلُ مِنْهُ عَلْمٌ ضَرُورِيٌ بِمُورَةٍ وَلَا يَرَالُ يُؤْكُلُ حَتَّى يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا بِسَبِهِ مِنَ الْأَمْوِلِ وَلَا يَرَالُ يُؤْكُلُوهُ وَلَا يَرَالُ يُؤْكُلُوهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا يَوْلُهُ وَلَا يَعْرُوهُ وَلَا يَرَالُ يُؤْكُونُ الْمُؤْمِلُوهُ وَلَا يَوْلُونُ وَلَا يَعْرَاهُ وَلَا يَوْلُوهُ الْمُؤْمِلِهُ وَلَا يَعْلُوهُ وَلَا يَعْلُو

2739. أَمَّا قَوْلُهُمْ: مَا لَيْسَ بِلَفْظٍ فَهُوَ تَابِعٌ لِلَّفْظِ، فَهُوَ فَاسِدٌ، فَمَنْ سَلَّمَ أَنَّ حَرَكَةَ

42/2

الْمُتَكَلِّم وَأَخْلَاقَهُ وَعَادَتَهُ وَأَفْعَالَهُ وَتَغَيُّرَ لَوْنِه وَتَقَطَّبَ وَجْهِهِ وَجَبِينِهِ وَحَرَكَةَ رَأْسِهِ وَتَقْلِيبَ عَيْنَيْهِ تَابِعٌ لِلَفْظِهِ؟ بَلْ هَذِهِ أَدِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ يُفِيدُ اقْتِرَانَ جُمْلَةٍ مِنْهَا عُلُومًا ضَرُورِيَّةً.

2740. فَإِنْ قِيلَ: فَبِمَ عَرَفَتِ الأُمَّةُ عُمُومَ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِنْ لَمْ يَفْهَمُوهُ مِنَ اللَّفْظِ؟ وَبِمَ عَرَفَ الرَّسُولُ ﷺ مِنْ جِبْرِيلَ، وَجِبْرِيلُ مِنَ الله تَعَالَى، حَتَّى عَمَّمُوا الأَّحْكَامَ؟

2741. قُلْنَا: أَمَّا الصَّحَابَةُ رِضُوانُ الله عَلَيْهِمْ فَقَدْ عَرَفُوهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ وَتَكْرِيرَاتِهِ وَعَادَاتِهِ الْمُتَكَرِّرَةِ، وَعَلِمَ التَّابِعُونَ الْمِقْرَائِنِ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالْمَارَاتِهِمْ وَرُمُّورِهِمْ / وَتَكْرِيرَاتِهِمِ الْمُخْتَلِفَةِ. أَمَّا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنْ سَمِعَ مِنَ الله بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ فَالله تَعَالَى يَخْلُقُ لَهُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيِّ بِمَا يُرِيدُهُ بِالْخِطَابِ، بِكَلَامِهِ الْمُخَالِفِ لِأَجْنَاسِ كَلَامِ الْخَلْقِ. وَإِنْ رَآهُ جِبْرِيلُ فِي اللَّوْحِ بِالْخِطَابِ، بِكَلَامِهِ المُخَالِفِ لِأَجْنَاسِ كَلَامِ الْخَلْقِ. وَإِنْ رَآهُ جِبْرِيلُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَبَأَنْ يَرَاهُ مَكْتُوبًا بِلُغَةِ مَلَكِيَّةِ وَدَلَالَةِ قَطْعِيَّةٍ لَا احْتِمَالَ فِيهَا.

2742. الدَّلِيلُ الْخَامِسُ: وَهُو عُمْدَتُهُمْ الْكُبْرَى: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. فَإِنَّهُمْ وَأَهْلَ اللَّغَةِ بِأَجْمَعِهِمْ أَجْرَوْا أَلْفَاظَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْعُمُومِ، إلَّا مَا ذَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصيصِهِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِيلَ الْخُصُوصِ لَا ذَلِيلَ الْعُمُومِ، فَعَمِلُوا بِقَوْلِ تَخْصيصِه وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِيلَ الْخُصُوصِ لَا ذَلِيلَ الْعُمُومِ، فَعَمِلُوا بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَكِ حَكُمُ ﴾ (الناء: 11) وَاسْتَذَلُوا بِهِ عَلَى إِرْثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهَا، حَتَّى نَقَلَ أَبُوبَكُم رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهُ وَالنَّي فَالْمُومُ وَالْمَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (المالدة: 38) ﴿ وَمَن قُلْلُ مَظْلُومًا ﴾ (الإسراء: 33) (النور: 2) ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (المالدة: 38) ﴿ وَمَن قُلْلُ مَظْلُومًا ﴾ (الساء: 33) ﴿ وَلَا نَقْتَلُوا أَلْقُلُومُ الْفَكُمُ ﴾ (الساء: 33) ﴿ وَلَا نَقْتَلُوا أَلْقَلْكُمُ اللّهُ عَنْهُ وَالْسَارِقَةُ عَلَى سِيلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ وَ «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» وَهُلَا يُقْتَلُ مَقَالًا عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا» وَهُمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ» وَ «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» وَهُلَا يُقْتَلُو وَالِدَ بِولَدِهِ وَالْمَالِي وَهُمَن أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ» وَ «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» وَهُلَا يُغْتَلُ وَالدِه بِولَدِهِ اللهِ عَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى وَاللّهُ بِولَدِهِ الْمِلَدِهِ الْمُ الْمُؤْلِكُ مَمَّا لَا يُحْصَى وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِقُومُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُومُ الْمَالِلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

2743. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَنْفِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْآيَةُ (الناء: 95) قَالَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومِ مَا قَالَ وَكَانَ ضَرِيرًا، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ غَيْرُ

[43/2]

[44/2]

أَوْلِي الضَّرَدِ ﴾ فَعَقَلَ الضَّرِيرُ وَغَيْرُهُ عُمُومَ لَفْظ «الْمُؤْمِنِينَ». وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُمُ مُكَمَّدًا، فَجَاءَهُ وَقَالَ: تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُمْ مُحَمَّدًا، فَجَاءَهُ وَقَالَ: وَرِدُونَ ﴾ (الأبياء: 98) قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ: أَنَا أَخْصِمُ لَكُمْ مُحَمَّدًا، فَجَاءَهُ وَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ عُبِدَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَعُبِدَ الْمَسِيعُ؟ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ حَصَبِ «أَلَيْسَ قَدْ عُبِدَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَعُبِدَ الْمَسِيعُ؟ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ حَصَبِ «أَلَيْسَ قَدْ عُبِدَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَعُبِدَ الْمَسِيعُ؟ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ حَصَبِ جَهَنَّمَ » فَأَنزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلْأَيْنِ سَبَقَتَ لَهُم مِينَا ٱلْحُسْنَ أَوْلَائِكَ عَنْهَا مُشْتَرَكِ مُبْعَدُونَ ﴾ (الأبياء: 101) تنبيها عَلَى التَّخْصِيص، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّحَابَةُ رَضِي الله عَنْهُمْ تَعَلَّقُهُ بِالْعُمُومِ، وَمَا قَالُوا لَهُ: لِمَ اسْتَذْلَلْتَ بِلَفْظُ مُشْتَرَكٍ مُحْمَلٍ؟ وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الأبعام: مُحْمَلٍ؟ وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الأبعام: 8) قَالْتِ الصَّحَابَةُ: فَقَالُوا لَهُ إِنْمَا أَرَادَ ظُلْمَ النَّفَاقِ وَالْكُفْر.

2744. وَاحْتَجَّ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله» فَدَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: «إلَّا بِحَقِّهَا» وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ التَّعَلَّقَ بِالْعُمُومِ. وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا تَنْحَصِرُ حِكَايَتُهُ.

2745. الإعْتِرَاضُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

2746. أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا إِنْ صَعَّ مِنْ بَعْضِ الأُمَّةِ، فَلَا يَصِعُّ مِنْ جَمِيعِهِمْ، فَلَا يَبْعُدُ مِنْ بَعْضِ\\الأُمَّةِ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ، فَإِنَّهُ الأَسْبَقُ إِلَى أَكْثَرِ الأَفْهَامِ، وَلَا يُسَلَّمُ صِحَّةُ ذَلِكَ عَلَى كَافَّةِ الصَّحَابَة.

التُّواتِي: أَنَّهُ لَوْ نُقِلَ مَا ذَكَرُوهُ عَنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ قَوْلُهُمْ عَلَى التَّوَاتُرِ: إِنَّا حَكَمْنَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِمُجَرَّدِ الْعُمُومِ لِأَجْلِ اللَّفْظ، مِنْ غَيْرِ الْعُفَاتِ إِلَى قَرِينَةٍ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ قَضَى بِاللَّفْظِ مَعَ الْقَرِينَةِ الْمُسَوِّيَةِ بَيْنَ الْمُرَادِ الْتَفَاتِ إِلَى قَرِينَةِ الْمُسَمَّيَاتِ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ فِي التَّأْثِيرِ لِلْفَارِقِ بَيْنَ الْمُرَادِ بِاللَّفْظ، وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْمُسَمَّيَاتِ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ فِي التَّأْثِيرِ لِلْفَارِقِ بَيْنَ الْمُسَمَّيَاتِ، مِحْلَ السَّكَ. وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ مُتَمَسَّكُ بِهِ مِشَرْطِ انْتِفَاءِ قَرِينَةٍ مُخَصَّصَةٍ، أَوْ بِشَرْطِ اقْتِرَانِ قَرِينَةٍ مُسَوِّيَةٍ بَيْنَ الْمُسَمَّيَاتِ. وَلَمْ يُصَرِّحِ الصَّحَابَةُ بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الْمَسَوْلِةِ وَمَجْرَى الْخِلَافِ فِيهَا، وَأَنَّهُ مُتَمَسَّكُ بِهِ فِي إِنْ الْمُسَوِّيَةِ الْمُسَوِّيَةِ بَيْنَ الْمُسَمَّيَاتِ. وَلَمْ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْمُحَصَّصِ، لَا بِشَرْطِ اقْتِوانِ قَرِينَةِ الْمُسَوِّيَةِ بَيْنَ الْمُسَمَّيَاتِ. وَلَمْ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْمُحَصَّصِ، لَا بِشَرْطِ وُجُودِ الْقُرِينَةِ الْمُسَوِّيَةِ الْمُسَوِّيَةِ.

[45/2]

# الْفَصْلُ الرَّابِعُ: شُبَهُ أَرْبَابِ الْخُصُوصِ

2748. ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لَفْظَ الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْمُشْرِكِينَ، يُنَزَّلُ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ. وَاسْتَدَلُّوا بِآنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَيْقَنُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَالْبَاقِي مَشْكُوكُ فِيهِ. وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِنْبَاتٍ حُكْمِ بِالشَّكَّ.

وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ فَاسِدٌ، لَأَنَّ كَوْنَ هَذَا الْقَدْرِ مُسْتَيْقَنَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مَجَازًا فِي الزِّيَادَةُ لَكَانَ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ مُسْتَيْقَنَةٌ مِنْ لَفْظ الْعَشَرَةِ. وَلَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَاقِي. وَكَوْنُ الثَّلَاثَةَ مُسْتَيْقَنَةٌ مِنْ لَفْظ الْعَشَرَةِ. وَلَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَاقِي. وَكَوْنُ الْقُجُوبِ أَوِ النَّاسِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ أَوِ النَّاسِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ أَوِ النَّاسِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ أَلِ النَّاسِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوَجُوبِ أَو النَّاسِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوَجُوبِ وَكَوْنُ النَّذَبِ مُسْتَيْقَنَا مِنَ الأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوَجُوبِ وَكَوْنُ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُسْتَيْقَنَا مِنَ الأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّكْرَادِ، وَكَوْنُ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُسْتَيْقَنَا فِي الأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّكْرَادِ، وَكُونُ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُسْتَيْقَنَا فِي الأَمْرِ لَا يُوجِبُ / كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّكْرَادِ، وَكُونُ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُسْتَيْقَنَا فِي الأَمْرِ لَا يُوجِبُ / كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّكْرَادِ، وَكُونُ الْبَدَارِ مَعْلُومًا فِي الأَمْر، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّرَاحِي.

2750. ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا مُتَنَاقِضٌ، لأَنَّ قَوْلَهُمْ: إِنَّ الثَّلاَثَةَ هُوَ الْمَفْهُومُ فَقَطْ، يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ: الْبَاقِي مَشْكُوكٌ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هُو الْمَفْهُومَ فَقَطْ فَالْبَاقِي غَيْرُ دَاخِلٍ قَطْعًا، وَإِنْ كَانُوا شَاكِّينَ فِي الْبَاقِي فَقَدْ شَكُوا فِي نَفْسِ الْمَسْأَلَةِ. فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي الْبَاقِي، وَأَخْطَأُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الثَّلاثَةَ مَفْهُومُهُ فَقَطْ.

## الْفَصْلُ الْخَامِسُ: شُبَهُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ

2751. قَدْ ذَهَبَ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ إلَى الْوَقْفِ. وَلَهُمْ شُبَهُ ثَلَاكُ:

2752. الْأُولَى: أَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الصِّيَغِ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تُعْرَفَ بِعَقْلِ أَوْ نَقْلٍ، وَالنَّقْلُ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ بِعَقْلٍ أَوْ نَقْلٌ عَنِ الشَّارِعِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ إمَّا اَحَادُ وَإِمَّا تَوَاتُرٌ. وَالنَّوَاتُرُ لَا يُمْكِنُ دَعْوَاهُ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَفَادَ وَإِمَّا تَوَاتُرٌ. وَالْآحَادُ لَا حُجَّةَ فِيهِ. وَالتَّوَاتُرُ لَا يُمْكِنُ دَعْوَاهُ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَفَادَ عَلَّمَا المَّوْدِينَا، وَالْعَقْلُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي اللَّغَاتِ. وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى تَمَامِ الدَّلِيلِ عَلْمًا اللَّذِي سُقْنَاهُ فِي بَيَانِ أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ \*.

46/2

2753. **الإعْتِرَاضُ**: أَنَّ هَذَا مُطَالَبَةٌ بِالدَّلِيلِ، وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ، وَمُسَلَّمُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ. وَسَنَذَ كُرُ وَجْهَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله.

2754. الثَّانِيَة: أَنَّا لَمَّا رَأَيْنَا الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ لَفْظَ الْعَيْنِ فِي مُسَمَّيَاتِه، وَلَفْظَ اللَّوْنِ فِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ، اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا مُتَشَابِهًا، فَضَيْنَا بِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ، فَهُو مُتَحَكِّمٌ، وَكَذَلِكَ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ / فِي وَاحِد وَمَجَازُ فِي الْاَخْرِ، فَهُو مُتَحَكِّمٌ، وَكَذَلِكَ وَأَيْنَاهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الصَّيَعَ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ جَمِيعًا، بَلِ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهَا وَيَالْخُصُوصِ جَمِيعًا، بَلِ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهَا فِي الْخُصُوصِ الْمُعْلَقةِ فِي الْخُصُوصِ أَكْثَرَ، فَقَلَّمَا وُجِدَ فِي الْكَتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْخُصُوصِ أَكْبَلُونَ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّخْصِيصُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجَازُ فِي الْخُصُوصِ حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازُ فِي الْخُصُوصِ حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازُ فِي الْعُمُومِ، كَانَ كَمَنْ قَالَ: هُو حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازُ فِي الْعُمُومِ، كَانَ كَمَنْ قَالَ: هُو حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازُ فِي الْعُمُومِ، وَالْعُورَاتِ مَا لا يُتَطَرَّقُ إلَا عُمَنَ قَالَ: هُو حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازُ فِي الْعُمُومِ، كَانَ كَمَنْ قَالَ: هُو حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازُ فِي الْعُمُومِ وَالْعُمُومِ وَالْعُمُومِ وَالْعُمْرَافُ وَلَانِ مُتَقَابِلَانِ. مُتَقَابِلَانِ. فَيَجِبُ تَدَافُعُهُمَا وَالإَعْتِرَافُ بِالإِشْتِرَاكِ.

2755 الاعْتِرَاضُ: أَنَّ هَذَا أَيْضًا يَرْجِعُ إِلَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّلِيلِ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلُ، لِأَنَّ الْعُرَبَ تَسْتَعْمِلُ الْمُشْتَرَكَ. وَلَمْ تُقِيمُوا الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ الْمُشْتَرَكَ. وَلَمْ تُقِيمُوا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ، بَلْ طَالَبْتُمْ بِالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ.

2756. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ كَمَا يَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ فِي قَوْلِهِ: «افْعَلْ» أَنَّهُ للْوُجُوبِ

أَوِ النَّدْبِ فَيَحْسُنُ الاِسْتِفْهَامُ فِي صِيَعِ الْجَمْعِ أَنَّهُ أَرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ أَوِ الْكُلُّ. فَإِنَّهُ

إِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَخَذَ مَالِي قَاقْتُلْهُ، يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ كَانَ أَبَاكَ أَوْ

وَلَدَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: لَا، أَوْ نَعَمْ. وَيَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَأَكْرِمْهُ، فَيَقُولُ: وَإِنْ كَانَ أَباك أَوْ

كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا؟ فَيَقُولُ: لَا، أَوْ نَعَمْ. فَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْسُنُ. فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُ كُلً

مُشْرِكِ. فَيَقُولُ: وَالْمُؤْمِنَ أَيْضًا أَقْتُلُهُ أَمْ لَا؟ فَلَا يَحْسُنُ هَذَا الاسْتِفْهَامُ.

2757 قُلْنَا: لِأَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُؤْمِنِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ، وَإِنَّمَا يَحْشُنُ الْاسْتِفْهَامُ لِظُهُورِ التَّجَوُّزِ بِهِ عَنِ الْخُصُوصِ. فَالْمَجَازُ إِذَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ كَانَ لِلْمُسْتَفْهِمِ الْاحْتِيَاطُ فِي طَلَبِهِ، أَوْ يَحْسُنُ / إِذَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الْمُتَكَلِّم أَنَّهُ يُهِينُ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَإِنْ أَطَاعَهُ، وَيُسَامِحُ الأَبَ فِي بَذْلِ الْمَالِ. وَالْقَرِينَةُ تَشْهَدُ لِلْخُصُوصِ. وَالْكَافِرَ وَإِنْ أَطَاعَهُ، وَيُسَامِحُ الأَبَ فِي بَذْلِ الْمَالِ. وَالْقَرِينَةُ تَشْهَدُ لِلْخُصُوصِ. وَاللَّفْظُ يَشْهَدُ لِلْعُمُوم. وَيَتَعَارَضُ مَا يُورِثُ الشَّكَ فَيَحْسُنُ الاِسْتِفْهَامُ.

47/2

[48/2]

\\150\

# الْفَصْلُ السَّادِسُ بَيَانُ الطَّرِيقِ الْمُخْتَارِ عِنْدَنَا هِي إِثْبَاتِ الْعُمُومِ

صيغ العموم محتاج إليها ع جميع اللفات 2758. اعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّظُرَ لَا يَخْتَصُّ بِلُغَةَ الْعَرَبِ، بَلْ هُوَ جَارِ فِي جَمِيعِ اللَّغَاتِ. لِأَنَّ صِيغَ النَّغَلُومِ مُحْتَاجٌ \ النَّهُا فِي جَمِيعِ اللَّغَاتِ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهَا جَمِيعُ أَصْنَافِ الْخَلْقِ فَلَا يَضَعُونَهَا مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا. وَيَدُلُّ عَلَى وَضْعِهَا: تَوَجُّهُ الاعْتِرَاضِ عَلَى مَنْ عَصَى الأَمْرَ الْعَامَّ، وَسُقُوطً الإعْتِرَاضِ عَمَّنْ أَطَاعَ، وَلُزُومُ النَّقْضِ وَالْخُلْفِ مَنْ الْخَبَرِ الْعَامَّ، وَجَوَازُ بِنَاءِ الإسْتِحْلَالِ عَلَى الْمُحَلَّلاتِ الْعَامَّةِ.

وَقَالُ السَّيِّدِ أَمُورٌ أَرْبَعَةُ تَدُلُّ عَلَى الْغَرَضِ. وَبَيَانُهَا أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ:

مَنْ دَخُلَ الْيَوْمَ دَارِي فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا أَوْ رَغِيفًا، فَأَعْطَى كُلَّ دَاخِلِ، لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَاتَبَهُ فِي إعْطَائِهِ وَاحِدًا مِنَ الدَّاخِلِينَ مَثَلًا، وَقَالَ: لِمَ أَعْطَيْتَ هَذَا مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَهُو قَصِيرٌ ؟ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ الطَّوَالَ، أَوْ: هُو وَقَالَ: لِمَ أَعْطَيْتَ هَذَا مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَهُو قَصِيرٌ ؟ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ الطَّوَالَ، أَوْ: هُو أَسْوِدُ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ الطَّوَالَ، أَوْ: هُو أَسْوِدُ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ الْبِيضِ، بَلْ بِإِعْطَاءِ مَنْ دَخَلَ، وَهَذَا دَاخِلٌ. فَالْعُقَلاءُ إِذَا سَمِعُوا هَذَا الْكَلَامَ فِي اللَّغَاتِ كُلَّهَا رَأَوْا اعْتِرَاضَ السَّيِّدِ سَاقِطًا، وَعُذْرَ الْعَبْدِ مُتَوجِّهًا، وَقَالُوا لِلسَّيِّدِ: / أَنْتَ أَمَرْتَهُ بِإِعْطَاءِ مَنْ دَخَلَ، وَهَذَا قَدْ دَخَلَ. وَلَوْ أَنَّهُ أَعْظَى الْجَمِيعَ إِلَّا وَاحِدًا، فَعَاتَبَهُ السَّيِّدُ وَقَالُ الْعَبْدُ؛ فَقَالَ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّ مَوْتُهُم اللَّيْ وَقَالُ الْعَبْدُ؛ لَعَلَى وَقَالُوا لِلسَّيِّدِ: / أَنْتَ أَمْرْتَهُ بِإِعْطَاءِ مَنْ دَخَلَ، وَهَذَا قَدْ دَخَلَ. وَلَوْ أَنَّهُ أَعْظَى الْجَمِيعَ إِلَّا وَاحِدًا، فَعَاتَبَهُ السَّيِّدُ وَقَالُ: لِمَ لَمْ تَعْطَه ؟ فَقَالَ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا لَكَ وَلِللَّاظِرِ إِلَى الطُولِ وَاللَّونَ طُولِيلُ أَوْ أَلْيُونِ وَلَيْلُ لَهُ: مَا لَكَ وَلِلنَّظِرِ إِلَى الطُولِ وَاللَّونِ وَاللَّونِ وَقَيْلُ لَهُ: مَا لَكَ وَلِلنَّظِرِ إِلَى الطُولِ وَاللَّونِ وَلَيْنُ وَلَيْنَا مُؤْمَلَ الْمُؤْمِ وَلَولًا اللَّهُ وَلَا لَوْنَ عَلَى الْمُعْمِ وَقَدْ أُمُونَ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلِي وَلِللَّالَمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ الْمُعْمَلِهُ ا

[49/2]

2760. وَأَمَّا اللَّقْضُ عَلَى الْخَبَرِ: فَإِذَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَحَدًا، وَكَانَ قَدْ رَأَى جَمَاعَةً، كَانَ كَلَامُهُ خُلْفًا مَنْقُوضًا وَكَذِبًا. فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آحَدًا غَيْرَ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ كَانَ مُسْتَنْكُرًا. وَهَذِهِ إِحْدَى صِيَع الْعُمُومِ، فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي النَّفْي تَعُمُّ الْجَمَاعَةِ كَانَ مُسْتَنْكُرًا. وَهَذِهِ إِحْدَى صِيع الْعُمُومِ، فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي النَّفْي تَعُمُّ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ. وَلِذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشُرِينِ مَن اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشُرِينِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

أُورِدَ هَذَا نَقْضًا عَلَى كَلَامِهِمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًا، فَلِمَ وَرَدَ النَّقْضُ عَلَيْهِمْ؟ فَإِنْ هُمْ أَرَادُوا غَيْرَ مُوسَى فَلِمَ لَزِمَ دُخُولُ مُوسَى تَحْتَ اسْمِ الْبَشَرِ؟

2761. وَأَمَّا الْاسْتِحْلَالُ بِالْعُمُومِ: فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَعْتَقْتُ عَبِيدِي وَإِمَائِي، وَمَاتَ عَقِيبَهُ، جَازَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ أَيَّ عَبِيدِهِ شَاءَ، وَيَتَزَوَّجَ مِنْ أَيَّ جَوَارِيهِ شَاءَ، بِغَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ. وَإِذَا قَالَ: الْعَبِيدُ الَّذِينَ هُمْ فِي يَدِي مِلْكُ فُلَان، كَانَ ذَلِكَ إِثْرَارًا مَحْكُومًا بِهِ فِي الْجَمِيعِ. وَبِنَاءُ الأَحْكَامِ عَلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ فِي سَائِرِ اللَّعَاتِ / لَا يَنْحَصِرُ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى عَبْدِي فِي سَائِرِ اللَّعَاتِ / لَا يَنْحَصِرُ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى عَبْدِي غَيْرِ مِنْ اللَّعُاتِ / لَا يَنْحَصِرُ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى عَبْدِي غَيْرِ مَنْ وَزَوْجَتِي زَيْنَبَ، أَوْ قَالَ: غَانِمٌ حُرُّ، وَزَيْنَبُ طَالِقٌ، وَلَهُ عَبْدَانِ السَّمُهُمَا زَيْنَبُ، فَتَجِبُ الْمُرَاجَعَةُ الوَالِاسْتِفْهَامُ، لِأَنَّهُ أَتَى السَّمُ مُشْتَرَكُ غَيْرِ مَفْهُومٍ، فَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْعُمُومِ فِيمَا وَرَاءَ أَقَلَ الْجَمْعِ مُشْتَرَكًا، السَّمُ مُشْتَرَكُ غَيْرِ مَفْهُومٍ، فَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْعُمُومِ فِيمَا وَرَاءَ أَقَلَ الْجَمْعِ مُشْتَرَكًا، وَالْسَبْغِي أَنْ يَجِبَ التَّوقَفُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أَعْطَى ثَلَاثَةً مِمَّنْ دَخَلَ الدَّارَ، وَيَنْبُغِي فَي أَنْ يَجِبَ التَّوقَفُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أَعْطَى ثَلَاثَةً مِمَّنْ دَخَلَ الدَّارَ، وَيَنْبُغِي فَي أَنْ يَجِبَ التَوقَقُفُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أَعْطَى ثَلَاثَةً مِمَّنْ دَخَلَ الدَّارَ، وَيَنْبُغِي

[50/2]

2762 فَإِنْ قِيلَ: إِنْ سُلَّمَ لَكُمْ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فَإِنَّمَا يُسَلَّمُ بِسَبَبِ الْقَرَائِنِ لَا بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ، فَإِنْ عَرِيَ عَنِ الْقَرَائِنِ فَلَا يُسَلَّمُ.

أَنْ يُرَاجِعَ فِي الْبَاقِي. وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ كُلُّهِمْ فِي اللُّغَاتِ كُلُّهَا.

435 : ...\*

2763 قُلْنَا: كُلُّ قَرِينَة قَدَّرْتُمُوهَا فَعَلَيْنَا أَنْ نُقَدَّرَ نَفْيَهَا، وَيَبْقَى حُكْمُ الإعْتِرَاضِ وَالنَّقْضِ كَمَا سَبْقَ \*، فَإِنَّ غَايَتَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِذَا قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى عَبِيدِي وَالنَّقْضِ كَمَا سَبْقَ \*، فَإِنَّ عَايَتَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِذَا قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى عَبِيدِي وَجَوَارِيَّ فِي غَيْبَتِي، كَانَ مُطِيعًا بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْجَمِيعِ لِأَجْلِ قَرِينَةِ الْحَاجَةِ إِلَى النَّفَقَةِ، أَوْ: أَعْطِ مَنْ دَخَلَ دَارِي، فَهُوَ بِقَرِينَةِ إِكْرَامُ الرَّائِرِ. فَهَذَا وَمَا يَجْرِي مَحْرَاهُ إِذَا قَدَّرُوهُ، فَسَبِيلُنَا أَنْ نُقَدَّرَ أَضْدَادَهَا، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا تَنْفِقْ عَلَى عَبِيدِي وَزَوْجَاتِي، كَانَ عَاصِيًا بِالْإِنْفَاقِ، مُطِبعًا بِالتَّضْيِيعِ. وَلَوْ قَالَ: اضْرِبُهُمْ، لَمْ يَكُنْ وَزَوْجَاتِي، كَانَ عَاصِيًا بِالْإِنْفَاقِ، مُطِبعًا بِالتَّضْيِيعِ. وَلَوْ قَالَ: اضْرِبُهُمْ، لَمْ يَكُنْ عَلَى ثَلَاثَةٍ، بَلْ إِذَا ضَرَبَ جَمِيعَهُمْ عُدًّ مُطِيعًا. وَلَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، بَقِيَ الْعُمُومُ.

2764 بَلْ نُقَدَّرُ مَا لَا غَرَضَ فِي نَفْيهِ وَإِثْبَاتِهِ. فَلَوْ قَالَ: مَنْ قَالَ مِنْ عَبِيدِي «جِيمٌ» فَقُلْ لَهُ «صَاد» وَمَنْ / قَالَ مِنْ جَوارِيِّ: «أَلِفٌ» فَأَعْتِقْهَا، فَامْتَثَلَ، أَوْ عَصَى، كَانَ مَا ذَكَوْنَاهُ \* مِنْ سُقُوطِ الإعْتِرَاضِ وَتَوَجَّهِهِ جَارِيًا. بَلْ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ لَوْ

51/2

₩ صـ: 435

151\\ب

وَرَد نَبِيُ صَادِقٌ عُرِفَ صِدْقُهُ بِالْمُعْجِزَةِ، وَلَمْ يَعِشْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَالَ فِي تَلْكَ السَّاعَةِ: مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ، وَمَنْ زَنَى فَاضْرِبُوهُ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ عَاقِلِ بَالغِ، وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ النَّقِصَاصُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ النَّقِصَاصُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ النَّقَقَةُ؛ وَمَاتَ عَقِيبَ هَذَا الْكَلَامِ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ عَادَةً، وَلَا طَهْرَ فِي وَجْهِهِ حَالَةٌ، لَكُنَّا نَحْكُمُ بِهَذِهِ الأَلْفَاظِ، وَنَتَبِعُهَا. وَلَا يُقَالُ: جَاءَ وَلاَ ظَهْرَ فِي وَجْهِهِ حَالَةٌ، لَكُنَّا نَحْكُمُ بِهَذِهِ الأَلْفَاظِ، وَنَتَبِعُهَا. وَلا يُقَالُ: جَاءَ بِأَلْفَاظٍ مُشْتَرَكَة مُجْمَلَةٍ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَهَا، فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِا. وَلَوْ قَدَّرُوا فَرِينَةً فِي نُطْقِهِ وَصُورَةٍ حَرَكَتِه عِنْدَ كَلَامِه، فَلْيُقَدَّرْ أَنَّهُ كَتَبَ فِي كِتَابٍ وَسَلَّمَهُ وَلَيْقَدَّرُ أَنُّهُ كَتَبَ فِي كِتَابٍ وَسَلَّمَهُ وَلَوْ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَهَا، فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَا. وَلَوْ قَدَّرُوا فَرِينَةً فِي نُطْقِهِ وَصُورَةٍ حَرَكَتِه عِنْدَ كَلَامِه، فَلْيُقَدَّرْ أَنَّهُ كَتَبَ فِي كِتَابٍ وَسَلَّمَهُ إِلَيْنَا، وَقَالَ اعْمَلُوا بِمَا فِيهِ، وَمَاتَ وَإِنْ قَدَّرُوا قَرِينَةً مُنَاسِبَةً بَيْنَ هَذِهِ الْجَنَايَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ، فَقُولُوا جِيمٌ، وَأَمْثَالُهُ، فَيَكُونُ جَمِيعُ ذَلِكَ مَقْهُومًا مَعْمُولًا بِهِ، وَكُلُ لَكُمْ أَلِفٌ، فَقُولُوا جِيمٌ، وَأَمْثَالُهُ، فَيَكُونُ جَمِيعُ ذَلِكَ مَقْهُومًا مَعْمُولًا بِهِ، وَكُلُّ قَرِينَةٍ وَدَّرُوهَا فَنُقَدِّرُ نَقْهَا، وَيَبْقَى مَا ذَكَوْنَا بِمُجَرِدِ اللَّقْظِ.

2765 وَبَهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّحَابَةَ إِنَّمَا تَمَسَّكُوا بِالْعُمُّومَاتِ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ وَانْتِفَاءِ الْقَرَائِنِ الْمُخَصَّصَةِ، لَا أَنَّهُمْ طَلَبُوا قَرِينَةً مُعَمَّمَةً أَوْ مُسَوِّيَةً بَيْنَ أَقَلَّ الْجَمْعِ وَالزَّيَادَةِ.\\

[52/2]

2766. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا / قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَأَعْطِه، فَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فَلَسِقًا؟ فَرَبَّمَا يَقُولُ: لَا. فَلَوْ عَمَّ اللَّفْظُ فَلِمَ حَسُنَ الاسْتِفْهَامُ؟ فَأَسِقًا؟ فَرَبَّمَا يَقُولُ: لَا يَوْنُ كَانَ طَوِيلًا، أَوْ أَبْيضَ، أَوْ مُحْتَرِفًا، وَمَا جَرَى مَحْرَاهُ، وَإِنَّمَا حَسُنَ السَّوَالُ عَنِ الْفَاسِقِ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْإِعْطَاءِ الْإِكْرَامُ، وَيُعْلَمُ مَخْرَاهُ، وَإِنَّمَا حَسُنَ السَّوَالُ عَنِ الْفَاسِقِ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْإِعْطَاءِ الْإِكْرَامُ، وَيَعْلَمُ مَنْ عَادَةِ النَّاسِ ذَلِكَ، فَتُوهُمْ مَنَّ الْمُخْصَلِمة حَسُنَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ فِيهِ، فَلِتَوَهُم هَذِهِ الْقَاسِقِ، أَوْ عُلِمَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ ذَلِكَ، فَتُوهُمْ مَنْ الْمُخَصَّمَةِ حَسُنَ مِنْهُ السُّوَالُ. وَلِذَلِكَ لَمْ بِالنَّاسِ فِيهِ، فَلِتَوَهُم هَذِهِ الْقَرِينَةِ الْمُخَصَّمَةِ حَسُنَ مِنْهُ السُّوَالُ. وَلِذَلِكَ لَمْ بِالنَّاسِ فِيهِ، فَلِتَوَهُم هَذِهِ الْقَرِينَةِ الْمُخَصَّمَةِ حَسُنَ مِنْهُ السُّوَالُ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَرَاجِعْ، وَأَعْطَى الْفَاسِقَ، وَعَاتَبَهُ السَّيَّالُ السَّوْلُ الْمُ يُواجِعْ، وَأَعْطَى الْفَاسِقَ، وَعَاتَبَهُ السَّيِّدُ، فَلَهُ أَنْ يَقُولُ أَمَرْتَنِي بِإِعْطَاءِ كُلِّ دَاجِلِ، وَهَذَا قَدْ دَخَلَ. فَيَقُولُ السَّيِّلُ السَّيِّلُ السَّولُ الْمُ يَوْلُ لَمْ يَقُلُ هَذَا، وَلَكِنْ قَالَ: كَانَ لَفْظِي مُشْتَرَكًا مُنْ مَغْهُوم، فَلِمَ أَقَدْمُتَ قَبْلَ السَّوَالِ؟ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعِتَابُ مُتَوْجُهًا قَطْعًا. عَيْرَ مَفْهُوم، فَلِمَ أَقَدْمُتَ قَبْلَ السَّوَالِ؟ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعِتَابُ مُتَوجَهًا قَطْعًا.

2768. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ فَرَضْتُمُ الْكَلَامَ فِي أَدَاةِ الشَّرْطِ، وَقَدْ قَالَ بِعُمُومِهِ مَنْ أَتْكَرَ سَائِرَ الْعُمُومَاتِ، فَمَا الدَّلِيلُ فِي سَائِرِ الصُّورِ؟

2760. قُلْنَا: هَلَا يَجْرِي فِي: مَنْ، وَمَا، وَمَتَى، وَحَيْثُ، وَأَيِّ وَقْتٍ، وَأَيِّ شَخْص، وَنَظَائِرِهِ. وَيَجْرِي أَيْضًا فِي النَّكِرَةِ فِي النَّفْي، كَقَـوْلِهِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، مثُّلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: 91) وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ: كُلُّ وَجَمِيعُ وَأَجْمَعُونَ، بَلْ هُوَ أَظْهَرُ، وَهُوَ النَّوْعُ / الثَّالِثُ. وَكَذَلِكَ فِي النَّوْعَ الرَّابِع وَهِيَ صِيَغُ الْجُمُوعِ، كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. وَهَذَا أَيْضًا جَارِ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالً لِعَبْدِهِ: أُغْطِ الْفُقَرَاءَ وَاقْتُل الْمُشْرِكِينَ، وَاقْتَصَرَ عَلَى هَدَا، وَانْتَفَتَ الْقَرَائنُ، جَرَى حُكْمُ الطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ، وَتَوَجَّهَ الإعْتِرَاضُ وَسُقُوطُهُ، كَمَا سَبَقَ ﴿. وَهُوَ جَارٍ فِي كُلَّ جَمْع إلَّا فِي بَعْض الْجُمُوعِ الْمَبْنِيَّةِ لِلتَّقْلِيلِ، كَمَا وَرَدَ عَلَى وَزْن «الْأَفْعَالِ» كَالْأَثْوَاب، وَ«الْأَفْعِلَةِ» كَالْأَرْغَفَةِ، وَ«الْأَفْعُل» كَالْأَكْلُب، وَ«الْفعْلَة» كَالصُّبْيَةِ. وَقَدْ قَالَ سِيبَوَيْهِ: جَمِيعُ هَذَا لِلتَّقْلِيلِ وَمَا عَدَاهُ لِلتَّكْثِيرِ. وَقِيلَ أَيْضًا: جَمْعُ السَّلَامَةِ لِلتَّقْلِيلِ. وَهَذَا بَعِيدٌ، لَا سِيَّمَا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ جَمْعُ مَبْنيًّ لِلتَّكْثِيرِ. وَجَمْعُ الْقِلَّةِ أَيْضًا لَا يُتَقَدَّرُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِمِقْدَارٍ، بَلْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِلاسْتغْرَاق.

2770. وَأَمَّا النَّوْعُ الْخَامِسُ، وَهُوَ الإسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ، فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ: وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَمَيَّزُ فِيهِ لَفْظُ الْوَاحِدِ عَنِ الْجِنْسِ بِالْهَاءِ، كَالتَّمْرَةِ وَالتَّمْرِ، ١١وَالْبُرَّةِ وَالْبُرَّ، فَإِنْ عَرِيَ عَن الْهَاءِ فَهُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ. فَقَوْلُهُ: لَا تَبيعُوا الْبُرَّ بالْبُرِّ، وَلَا التَّمْرَ بالتَّمْر، يَعُمُّ كُلُّ بُرٍّ وَتَمْرٍ. وَمَا لَا يَتَمَيَّزُ بالْهَاءِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَشَخَّصُ وَيَتَعَدَّذُ، كَالَدّينَارُ وَالرَّجُل، حَتَّى يُقَالَ دِينَارٌ وَاحِدٌ، وَرَجُلٌ وَاحِدٌ، وَإِلَى مَا لَا يَتَشَخَّصُ وَاحِدٌ مِنْهُ، كَالذَّهَب، إذْ لَا يُقَالُ: ذَهَبٌ وَاحِدٌ. فَهَذَا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، وَأَمَّا الدِّينَارُ / وَالرَّجُلُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَاحِدِ. وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ فَقَطْ. وَقَوْلُهُمْ: الدِّينَارُ أَفْضَلُ مِنَ الدُّرْهَمِ يُعْرَفُ بِقَرِينَةِ التَّسْعِيرِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الاِسْتِغْرَاقِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ، وَلَا يُقْتَلُ

[53/2]

54/2

الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ»، فُهِمَ ذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ لَا بِمُنَاسَبَةِ قَرِينَةِ التَّسْعِيرِ وَالتَّفَاوُتِ فِي الْفَضْلِ فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ حَيْثُ لَا مُنَاسَبَةً فَلَا يَخْلُو عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْجِنْسِ.

#### الْفَصْلُ السَّابِعُ الْقَوْلُ فِي الْعُمُومِ إِذَا خُصِّصَ الْمَوْلُ فِي الْعُمُومِ إِذَا خُصِّصَ

2771. هَلْ يَصِيرُ مَجَازُا فِي الْبَاقِي؟ وَهَلْ يَبْقَى حُجَّةُ؟

2772. وَهُمَا نَظَرَانِ: أَمَّا صَيْرُورَتُهُ مَجَازًا فِي البَاقِي فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ: 2773. فَقَالَ قَوْمُ: يَبْقَى حَقِيقَةً، لِأَنَّهُ كَانَ مُتَنَاوِلًا لِمَا بَقِيَ حَقِيقَةً، فَخُرُوجُ غَيْرِهِ عَنْهُ لَا يُؤَثِّرُ.
لَا يُؤَثِّرُنُ

2774. وَقَالَ قَوْمٌ: يَصِيرُ مَجَازًا، لَأَنَّهُ وُضِعَ لِلْعُمُومِ، فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ بِالْقَرِينَةِ كَانَ مَجَازًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَجَازًا فَلَا يَبْقَى لِلْمَجَازِ مَعْنَى. وَلَا يَكُفِي تَنَاوُلُهُ لَهُ مَعَ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ رُدَّ إِلَى مَا دُونَ أَقَلُ الْجَمْعِ صَارَ مَجَازًا. فَإِذَا قَالَ لَا تُكَلِّم النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ زَيْدًا خَاصَّةً، كَانَ مَجَازًا وَإِنْ كَانَ هُوَ دَاخِلًا فِيهِ.

2775. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ حَقِيقَةٌ فِي تَنَاوُلِهِ، مَجَازٌ فِي الْاقْتِصَارِ عَلَيْهِ.

2776. وَهَذَا ضَعِيفٌ: فَإِنَّهُ لَوْ رُدَّ إِلَى / الْوَاحِدِ كَانَ مَجَازًا مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ عَنْ وَضْعِهِ فِي الدَّلَالَةِ. فَالسَّارِقُ مَهْمَا صَارَ عِبَارَةً عَنْ سَارِقِ النَّصَابِ خَاصَّةً فَقَدْ تَغَيَّرَ الْوَضْعُ، وَاسْتُعْمِلَ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَضَعَتْهُ الْعَرَبُ.

2777. وَقَدِ اخْتَارَ الْقَاضِي فِي التَّفْرِيعِ عَلَى مَذْهَبِ أَرْبَابِ الْعُمُومِ أَنَّهُ صَارَ مَجَازًا، لَكِنْ قَالَ إِنَّمَا يَصِيرُ مَجَازًا إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ الْبَعْضُ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، مِنْ عَقْلٍ أَوْ نَقْلٍ. أَمَّا مَا خَرَجَ بِلَفْظ مُتَّصِلٍ، كَالاسْتِثْنَاءِ، فَلَا يَجْعَلُهُ مَجَازًا، بَلْ يَصِيرُ الْكَلامُ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ كَلامًا اَخَرَ، مَوْضُوعًا لِشَيْءِ آخَرَ. فَإِنَّا نَزِيدُ الْكَلامُ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ كَلامًا اَخَرَ، مَوْضُوعًا لِشَيْءِ آخَرَ. فَإِنَّا نَزِيدُ الْوَاوَ وَالنَّونَ فِي قَوْلِنَا: مُسْلِمٌ، فَنَقُولُ: مُسْلِمُونَ، فَيَدُلُ عَلَى أَمْرِ زَائِد، وَلَا لَوْاوَ وَالنَّونَ فِي قَوْلِنَا: مُسْلِمٌ، فَنَقُولُ: مُسْلِمُونَ، فَيَدُلُ عَلَى أَمْرِ زَائِد، وَلَا نَجْعَلُهُ مَجَازًا. وَنَزِيدُ الأَلْفَ وَاللَّامَ عَلَى قَوْلِنَا: رَجُلٌ، فَنَقُولُ: الرَّجُلُ، فَيَزِيدُ فَيَزِيدُ فَيَرِيدُ فَيَرِيدُ الرَّجُلُ، فَيَزِيدُ فَائِدَةً أُخْرَى، وَهِيَ التَّعْرِيفُ، لِأَنَّ هَذِهِ صَارَتْ صِيغَةً أُخْرَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، فَائِذَةً أَنْ يَدُلُ عَلَى مَعْنَى آخَرَ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ نَزِيدَ حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً، فَإِذَا قَالَ: فَجَازَ أَنْ يَدُلُ عَلَى مَعْنَى آخَرَ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ نَزِيدَ حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً، فَإِذَا قَالَ:

[55/2]

152\\ب

السَّارِقُ لِلنَّصَابِ الْيُقْطَعُ، فَلَا مَجَازَ هَاهُنَا، وَكَذَلَكَ إَذَا قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ دُونَ النَّصَابِ، كَانَ مَجْمُوعُ هَذَا الْكَلَامِ مَوْضُوعًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ (المنكون: لا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، بَلِ الْوَضْع، كَذَلكَ 14) دَلَّ عَلَى تِسْعِمِائَة وَخَمْسِينَ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، بَلِ الْوَضْع، كَذَلكَ وُضِعَ. وَكَأَنَّ الْعَرَبَ وَضَعتْ عَنْ تِسْعِمِائَة وَخَمْسِينَ عِبَارَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: أَلْفُ سَنَة إلَّا خَمْسينَ عِبَارَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: أَلْفُ سَنَة إلَّا خَمْسينَ. وَالْأَحْرَى: تَسْعُمائَة وَخَمْسُونَ.

[56/2]

2778. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَا صَارَعِبَارَةً بِالْوَضْعِ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ، بَلْ بَقِيَ الأَلْفُ لِلْأَلْفِ وَالْخَمْسُونَ لِلْخَمْسِينَ، / وِ إِلَّا» لِلرَّفْعَ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ. وَنَحْنُ بِعِلْمِ الْحِسَابِ عَرَفْنَا أَنْ هَذَا تِسْعُمَاتَةً وَحَمْسُونَ. فَإِنَّا إِذَا وَضَعْنَا أَلْفًا، وَرَفَعْنَا خَمْسِينَ، عَلِمْنَا مَعْنَا أَلْفًا، وَرَفَعْنَا خَمْسِينَ، عَلِمْنَا مَقْدَارَ الْبَاقِي بِعِلْمِ الْحِسَابِ، فَلَا نَقُولُ: الْمَجْمُوعُ صَارَ عِبَارَةً مَوْضُوعَةً عَنْ هَذَا الْعَدَدِ. وَهَذَا أَدَقُ وَأَحَقُ، لَا كَزِيَادَة الأَلِف وَاللَّامِ، وَالْيَاءِ وَالنُّونِ فِي هَذَا الْعَدَدِ. وَهَذَا أَذَقُ وَأَحَقُ، لَا كَزِيَادَة الأَلِف وَاللَّامِ، وَالْيَاءِ وَالنُّونِ فِي الْمُشْمِينَ»، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَة لَا مَعْنَى لَهَا فِي نَفْسِهَا فَغَيَّرَتِ الْوَضْعَ الأَوْلَ. (الْمُسْلِمِينَ»، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَة لَا مَعْنَى لَهَا فِي نَفْسِهَا فَغَيَّرَتِ الْوَضْعَ الأَوْلَ. (2779. فَإِنْ قِيلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ فَقَالَ الرَّسُولُ مُتَّصِلًا بِهِ: «إلَّا وَيْدًا» فَهَلْ يَكُونُ هَذَا كَالْمُتَصِلِ الَّذِي لَا يَجْعَلُ لَقْظَ الْمُشْرِكِينَ مَجَازًا فِي الْبَاقِي؟ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّالِمِ مُنَى اللَّالِيلِ الْمُتَكَلِّم يَجْرِي مَجْرَى الدَّلِيلِ الْعُلْوا فِيهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْمُتَكَلِّم يَجْرِي مَجْرَى الدَّلِيلِ

مُتَكَلِّم وَاحِدٍ، وَذَلِكَ يَجْعَلُهُ خَبَرًا. 2781. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ أُخْرِجَ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَنْ لَفْظِ الْمُشْرِكِينَ الْجَمِيعُ إِلَّا زَيْدًا فَهَلْ يَصِيرُ لَفْظُ الْمُشْرِكِينَ مَجَازًا؟

الْمُنْفَصِل، مِنْ قِيَاسِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: «زَيْدٌ» وَقَالَ غَيْرُهُ «قَامَ» لَا

يَصِيرُ خَبَرًا، حَتَّى يَصْدُرَ مِنَ الأَوَّلِ قَوْلُهُ: «قَامَ» لِأَنَّ نَظْمَ الْكَلَام إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ

2782. قُلْنَا: نَعَمْ، لِأَنَّهُ لِلْجَمْعِ بِالاِتَّفَاقِ، وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ، وَهُونَ الْاسْتِثْنَاءِ: لِجَمْعٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ، ودُونَ الْاسْتِثْنَاءِ: لِجَمْعٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ، ودُونَ الْاسْتِثْنَاءِ: لِجَمْعٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ، ودُونَ الْاسْتِثْنَاءِ: لِجَمْعِ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ، ودُونَ الْاسْتِثْنَاءِ: لِجَمْعِ مُسْتَغْرِقٍ.

2783. وَأَمَّا النَّظَرُ الثَّانِي فِي كَوْنِهِ حُجَّةً فِي الْبَاقِي، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ: إِنَّهُ لَا يَبْقَى حُجَّةً، بَلْ صَارَ مُجْمَلًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ الْقَدَرِيَّةُ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ

هل يبقى العموم حجة <u>ي</u>ة الباقي بعد التخصيص؟

0.153

يُتْرَكُ عَلَى الْوَضْعِ فَلَا يَبْقَى لِلْفَهْمِ مُعْتَمَدٌ سِوَى الْقَرِينَةِ، وَتِلْكَ الْقَرِينَةُ / غَيْرُ [57/2] مُعَيَّنَة، فَلَا يُهْتَدَى إِلَيْهَا.

2784. ثُمَّ مِنْ هَوُلًاءِ مَنْ قَالَ: أَقَلُّ الْجَمْعِ يَبْقَى حُجَّةً، لِأَنَّهُ مُسْتَيْقَنِّ.

2785. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِكُونِهِ مُجْمَلاً بِأَنَّ السَّارِقَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ سَارِقُ مَا دُونَ النَّصَابِ، وَالسَّارِقُ مِنْ غَيْرِ الْحِرْزِ، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَبِمَ يُفْهَمُ النَّصَابِ، وَالسَّارِقُ مِنْ غَيْرِ الْحِرْزِ، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَبِمَ يُفْهَمُ النَّمَرَادُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ وَقَدْ خَرَجَ الْوَضْعُ مِنْ أَيْدِينَا؟ وَلَا قَرِينَةَ الْتُفَصَّلُ وَتَحْصُرُ فَيَبْقَى مُجْمَلًا.

2786. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْقَى حُجَّةً، إلَّا إِذَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَجْهُولًا، كَمَا لَوْ قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلَّا رَجُلًا. أَمَّا إِذَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مَعْلُومٌ فَإِنَّهُ يَبْقَى دَلِيلًا فِي الْبَاقِي. وَلاَ جُلِهِ تَمَسَّكَ الصَّحَابَةُ بِالْعُمُومَاتِ، وَمَا مِنْ عُمُومٍ إلَّا وَقَدْ تَطَرُّقَ إِلَيْهِ وَلاَ جُلِهُ مَعْلُومٌ، وَلاَ مُسَلِّقً بِالْعُمُومَاتِ، وَمَا مِنْ عُمُومٍ اللَّا وَقَدْ تَطَرُّقَ إِلَيْهُ السَّارِقِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ سَارِقٍ بِالْوَضْعِ لَوْلاَ دَلِيلً مُخَصِّيصٌ، وَالدَّلِيلُ الْمُخَصِّيصُ صَرَفَ دَلَالتَهُ عَنِ الْبَعْضِ، وَلا مُسْقِطَ لِدَلاَلَتِهِ فِي الْبَاقِي. نَعَمْ: لَا يَدُلُ اللَّفُظُ عَلَى إِخْرَاجٍ مَا خَرَجَ، فَافْتَقَرَ إِلَى دَلِيلَ مُخْرِجٍ، وَقُصُورُهُ عَنْهُ لَا يَدُلُ اللَّفُظُ عَلَى إِخْرَاجٍ مَا خَرَجَ، فَافْتَقَرَ إِلَى دَلِيلَ مُخْرِجٍ، وَقُصُورُهُ عَنْهُ لَا يَدُلُ عَلَى قُصُورِهِ عَنْ تَنَاوُلِ الْبَاقِي. فَمَنْ قَالَ: أَعْتِقُ مُعْرِجٍ، وَقُصُورُهُ عَنْهُ لَا يَدُلُ عَلَى قُصُورِهِ عَنْ تَنَاوُلِ الْبَاقِي. فَمَنْ قَالَ: أَعْتِقُ مُعْرِجٍ، وَقُصُورُهُ عَنْهُ لَا يَدُلُ عَلَى عَلَى الْمَالِي الْبَاقِي. فَمَنْ قَالَ: أَعْتِقُ مَعْنِهُ وَلَا كَافِرَةً، لَمْ يَخْرُجْ بِهِ كَلَامُهُ الأَوَّلُ عَنْ كَوْنِهِ مَعْهُومًا. وَالرُّجُوعُ فِي هَذَا إِلَى عَادَةِ اللَّسَانِ، وَأَهْلِ اللَّغَةِ، وَعَادَاتِ الصَّحَابَةِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ كَلَامُهُ الأَوْلُ عَنْ كَوْنِهِ مَعْهُومًا. وَالرُّجُوعُ فِي هَذَا إِلَى عَادَةِ اللَّسَانِ، وَأَهْلِ اللَّغَةِ، وَعَادَاتِ الصَّحَابَةِ، إِنْ

2787. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: كَلَامُ الْوَاقِفِيَّةِ فِي الْعُمُومِ الْمُخَصَّصِ أَظْهَرُ لَا مَحَالَةَ.

ترجيح مذهب الواقفية 2788 فَإِنْ قِيلَ: قَدْ سَلَّمْتُمْ أَنَّهُ صَارَ مَجَازًا، فَيَفْتَقِرُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَى دَلِيلٍ، إِذِ الْمَجَازُ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَى دَلِيلٍ، إِذِ الْمَجَازُ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَّا بِدَلِيل.

2780. قُلْنَا: هُوَ حَقِيقَةٌ فِي وَضْعِه، وَالدَّلِيلُ الْمُخَصَّصُ هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ مَجَازًا. أَمَّا سُقُوطُ دَلَالَةِ الْمَجَازِ فَلَا وَجْهَ لَهُ، لَا سِيَّمَا الْمَجَازُ الْمَعْرُوفُ، فَإِنَّا نَتَمَسَّكُ بِهِ سُقُوطُ دَلَالَةِ الْمُجَازِ فَلَا وَجْهَ لَهُ، لَا سِيَّمَا الْمَجَازُ الْمَعْرُوفُ، فَإِنَّا نَتَمَسَّكُ بِهِ بِعَيْرِ دَلِيلٍ زَائِد، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْجَلَآهَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْعَلَيْطِ ﴾ (الساء: 43) فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُجَازًا فَهُو مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ التَّفْهِيمُ بِالْعُمُومَاتِ الْمُحَصَّصَةِ مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ التَّفْهِيمُ بِالْعُمُومَاتِ الْمُحَصَّمِةِ مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ التَّفْهِيمُ بِالْعُمُومَاتِ الْمُحَصَّمِةِ مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ التَّفْهِيمُ بِالْعُمُومَاتِ الْمُحَصَّمِةِ مَعْرُوفٌ، وَلَا يُمْكِنُ اطِّرَاحُهُ. /

# الباب الشاني في تېبزمامېڭ دغوې پېښم فيهغاً لايملن

#### 2790. وَفيه مَسَائلُ:

في الإجابة عن

حكم العموم الواده 2791. [1] مَسْأَلَةً: إنَّمَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِعُ عَلَى سَبِيل الإبْتِدَاءِ، أُمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي جَوَابِ السَّائِلِ فَإِنَّهُ يُنْظُرُ: فَإِنْ أَتَى بِلَفْظِ مُسْتَقِلٍّ لَوَ ابَّتَدَأَ بِه كَانَ عَامًّا، كَمَا سُئِلَ عِنْ عِنْ بِنْرِ بُضَاعَةً، فَقَالَ: «خَلَقَ الله الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ» وَكَمَا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْر، فَقَالَ «هُو الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحلُّ مَيْتَتُهُ».

2792. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا نُظِرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ السَّائِلِ عَامًّا فَلَا يَثْبُتُ الْعُمُومُ لِلْجَوَابِ، كَمَا لَوْ قَالَ السَّائِلُ: تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ يُجْزِيكَ، أَوْ قَالَ: وَطِئْتُ فِي نَهَار رَمَضَانَ، فَقَالَ «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فَهَذَا لَا عُمُومَ لَهُ، لَأَنَّهُ خِطَابٌ مَعَ شَخْص وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يَتْبُتُ الْحُكْمُ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَأْنَفِ مِنْ قِيَاسِ إِذَّا وَرَدَ التُّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ، أَوْ تَعَلَّق بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «جُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكّمي عَلَى الْجَمَاعَةِ» وَذَٰلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَالُ غَيْرٍهِ مِثْلَ حَالِهِ فِي كُلِّ وَصْفِ مُؤَثِّر فِي الْحُكْم حَتَّى لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا فِي الشَّخْصِ وَالْأَجْوَالِ الَّتِي لَا مَدْخَلَ لَهَا١١فِيَ التَّفْرِقَةِ، مِنَ الطُّولِ وَاللَّوْنِ وَأَمْثَالِهِ. وَالذُّكُورَةُ وَالْأَنُونَةُ كَالطُّولِ وَاللَّوْن في بَعْض الأَحْكَام، كَالْعِتْق، وَلِذَلِكَ قُلْنَا: حُكْمُهُ فِي الْعَبْدِ بِالسِّرَايَةِ حُكْمٌ فِي الأَمَةِ، وَفِي بَابَ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ عُرِفَ مِنْ / عَادَةِ الشَّرْعِ تَرْكُ الإلْيَفَاتِ إِلَى اللَّهُ كُورَةِ وَالْأَنُوثَةِ فِي الْعِنْقِ وَالرِّقِّ، وَلَمَّ يُعْرَفْ ذَلِكَ فِي النَّكَاحِ.

[59/2]

2793. وَلِذَلِكَ نَقُولُ: رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَمَّ بَالنَّاس فِي مَرَضِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ عِنْكُ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَهَمَّ بأَنْ يَتَخَلُّف، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ، وَوَقَفَ بِجَانِبِهِ، وَاقْتَدَى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ

عَلَى الْإِقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَصَلَّى النَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَصَلَّى أَبُو بَكْر بصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّكُ . وَفِيهِ اقْتِدَاءُ الْإِمَام بِغَيْرِهِ، وَاقْتِدَاءُ النَّاسِ بِالْمُقْتَدِي بغَيْرِهِ. وَلَيْسَ يَظْهَرُ لَنَا أَنَّ غَيْرَ رَسُولِ الله ﷺ فِي مَعْنَى رَسُوْلِ اللهِ، فَإِنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ مُسْتَبْعَدُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِمَامَةِ. وَلِلنُّبُوَّةِ فِيهَا تَأْثِيرٌ. وَهَذَا فِعْلُ خَاصٌّ لَا عُمُومَ لَهُ، وَدَعْوَى الْإِلْحَاق تَحَكُّمُ مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ. وَلَا عُمُومَ يُتَعَلَّقُ بِهِ. بَلْ قَوْلُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: «الْبَسِ الْحَرِيرَ»، وَلِأَبِي بُرْدَةَ بْن نِيَار فِي الأَضْحِيَّةِ بِجَذَعَةٍ مِنَ الضَّأَنِ: «تُجْزِيكَ»، وَإِذْنُهُ لِلْعُرَنِيِّينَ بِشُوْبَ أَبْوَالِ الْإَبل، وَقَوْلُهُ لَعُمَرَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» لَا عُمُومَ لِشَيْءٍ مِنْهُ، فَيَفْتَقِرُ تَعْمِيمُهُ إِلَى دَلِيلِ مُسْتَأْنَفٍ، مِنْ قِيَاسِ أَوْ غَيْرِهِ. أَمَّا مَا نُقِلَ مِن اقْتِدَاءِ النَّاسِ بِأَبِي بَكْرِ مَعَ اقْتِدَائِهِ بِالنَّبِيِّ عَيْكُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُقْتَدَى الْكُلِّ كَانَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ سَفِيرًا يَرْفَعُ الصَّوْتِ بالتَّكْبيرَاتِ.

[60/2]

2794. أَمَّا إِذَا كَانَ لَفْظُ السَّائِلِ عَامًّا نُزِّلَ مَنْزِلَةَ عُمُوم لَفْظِ الشَّارِع، كَمَا لَوْ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي نَهَار رَمَضَانَ: فَقَالَ «يَعْتقُ رَقَبَةً»، كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ / «مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ رَقَبَةً» لِأَنَّهُ يُجيبُ عَن السُّؤَالِ، فَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ إلَّا مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ، أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ، فَأَمَّا أَحَصَّ مِنْهُ فَلَا، أَمَّا لَوْ قَالَ السَّائِلُ: أَفْطَرَ زَيْدُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةِ». أَوْ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ زَوْجَتَهُ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» فَهَذَا لَا عُمُومَ لَهُ، فَلَعَلَّهُ عَرَفَ مِنْ حَالِهِ مَا يُوجِبُ الْعِنْقَ وَالْمُرَاجَعَةَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَلَا نَعْرِفُ مَا تِلْكَ الْحَالُ، وَمَنِ الَّذِي يُسَاوِيهِ فِيهَا. وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ أَفْطَرَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، أَوْ بِأَكْلِ أَوْ جِمَاع.

2795. فَإِنْ قِيلَ: «تَرْكُ الإسْتِفْصَالِ مَعَ تَعَارُضِ الأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ»، وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ\\تَحَقَّقَ ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَ خُصُوصَ الْحَالِ فَأَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ. فَهَذَا تَقْرِيرُ

عُمُوم بِالْوَهْمِ الْمُجَرَّدِ.

2796. [2] مَسْأَلَةٌ: وُرُودُ الْعَامُ عَلَى سَبَبِ خَاصٌ لَا يُسْقِطُ دَعْوَى الْعُمُومِ، كَقَوْلِهِ عَيْثُ، حَيْثُ مَرَّ بِشَاةِ مَيْمُونَةَ «أَيُّمَا إَهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».

i\\154

2797. وَقَالَ قَوْمٌ: يُسْقِطُ عُمُومَةً.

2798. وَهُوَ خَطَأٌ. نَعَمْ يَصِيرُ احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ أَقْرَبَ، وَيُقْنَعُ فِيهِ بِدَلِيلِ أَخَفَ وَأَضْعَفَ. وَقَدْ يُعْرَفُ بِقَرِينَةٍ اخْتِصَاصُهُ بِالْوَاقِعَةِ، كَمَا إِذَا قِيلَ: «كَلَّمْ فُلَانًا فِي وَاقِعَتِي» فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَكَلَّمُهُ أَبَدًا. فَإِنَّهُ يُفْهَمُ بِالْقَرِينَةِ أَنَّهُ يُرِيدُ تَرْكَ الْكَلامِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ، لَا عَلَى الْإِطْلَاق.

2799. وَالدَّلِيلُ عَلَى بَقَاءِ الْعُمُومِ أَنَّ الْحُجَّةَ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ، لَا فِي السَّوْالِ وَالسَّبِ. وَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ مَعْدُولًا عَنْ سَنَنِ السَّوْالِ، حَتَّى لَوْ قَالَ السَّائِلُ: أَيَحِلُ شُرْبُ الْمَاءِ وَأَكُلُ الطَّعَامِ وَالإصْطِيَادُ؟ فَيَقُولُ: الأَكْلُ وَاجِبُ وَالشَّرْبُ مَنْدُوبٌ وَالصَّيْدُ حَرَامٌ. فَيَجِبُ اتَّبَاعُ هَذِهِ الأَحْكَامِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبُ وَالشَّرْبُ مَنْدُوبٌ وَالصَّيْدُ حَرَامٌ. فَيَجِبُ اتَّبَاعُ هَذِهِ الأَحْكَامِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَظْرٌ وَوُجُوبٌ وَنَذْبٌ. وَالسَّوَّالُ وَقَعَ عَنِ الْإِبَاحَةِ فَقَطْ.

2800. وَكَيْفَ يُنْكُرُ هَذَا وَأَكْثَرُ أُصُولِ الشَّرْعِ خَرَجَتْ عَلَى أَسْبَابٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ فِي سَرِقَةِ الْمِجَنَّ، أَوْ رِدَاءِ صَفْوَانَ. وَنَزَلَتْ آيَةُ الظَّهَارِ
فِي سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، وَآيَةُ اللَّعَانِ فِي هِلَالِ بْنِ أَمْيَّةَ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِلْعُمُومِ.

2801. وَشُبَّهُ الْمُخَالِفِينَ ثَلَاثُ:

2802 الْأُولَى: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّبَ تَأْثِيرٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى اللَّفْظِ خَاصَّةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِخْرَاجُ السَّبَبِ بِحُكْمِ التَّخْصِيصِ عَنْ / عُمُومِ الْمُسَمَّيَاتِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَرَدْ عَلَى سَبَب.

[61/2]

2803. قُلْنَا: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ كَلَامَهُ بَيَانٌ لِلْوَاقِعَةِ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ بَيَانٌ لَهَا خَاصَّةً، أَوْ لَهَا وَلِغَيْرِهِا. وَاللَّفْظُ يَعُمُّهُ وَيَعُمُّ غَيْرَهُ. وَتَنَاوُلُهُ لَهَا مَقْطُوعٌ بِهِ. وَتَنَاوُلُهُ لَعَا أَوْ لَهَا مَقْطُوعٌ بِهِ. وَتَنَاوُلُهُ لَعَيْرِهِا إِغَيْرُهِا إِغَيْرِهِا. وَاللَّفْظُ يَعُمُّهُ وَيَعُمُّ عَيْرَهُ. وَتَنَاوُلُهُ لَهَا مَقْطُوعٌ بِهِ. وَتَنَاوُلُهُ لَعَيْرِهِا إِغَيْرُ إِظَاهِرٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَيُجِيبَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُنَبَّهُ عَلَى مَحَلٌ أَنْ يُجِيبَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُنَبَّهُ عَلَى مَحَلٌ أَنْ يُجِيبَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُنَبِّهُ عَلَى مَحَلٌ الشَّوَالِ، كَمَا قَالَ لِعُمَرَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟» وَقَدْ سَأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ. وَقَالَ لِلْخَنْعَمِيَّةِ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ».

2804. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّبَ مَدْخَلُ لَمَا نَقَلَهُ الرَّاوِي، إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ. 2805. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ التَّنْزِيلِ وَالسَّيَرِ وَالْقَصَصِ وَاتَّسَاعُ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ.

154\\ب

وَأَيْضًا: امْتِنَاعُ إِخْرَاجِ السَّبَبِ بِحُكُم التَّخْصِيصِ بِالِاجْتِهَادِ. وَلِذَلِكَ غَلِطَ أَبُو حَنيفَة رَحِمَهُ الله فِي إِخْرَاجِ الأَمَةِ الْمُسْتَفْرَشَة الْمِنْ قَوْلِهِ عَيْنَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَالْخَبَرُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي وَلَدِ وَلِيدَة زَمْعَة، إِذْ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة: هُوَ أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَة أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ» وَابْنُ فَأَنْبَتَ لِلْأُمَة فِرَاشًا، وَأَبُو حَنيفَة لَمْ يَبْلُغُهُ السَّبَبُ فَأَخْرَجَ الأَمَة مِنَ الْعُمُوم.

2806. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ السَّبَبِ لَمَا ۖ أَخَّرَ الْبَيَانَ إِلَى وُقُوعِ الْوَقِعَةِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ إِذَا كَانَ تَمْهِيدَ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، فَلِمَ أَخَّرَهَا إِلَى وُقُوعٍ وَاقِعَةٍ؟ الْوَاقِعَةِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ إِذَا كَانَ تَمْهِيدَ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، فَلِمَ أَخَّرَهَا إِلَى وُقُوعٍ وَاقِعَةٍ؟

2807. قُلْنَا: وَلِمَ قُلْتُمْ لَا فَائِدَةَ فِي تَأْخِيرِهِ، وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ بِفَائِدَتِهِ. وَلِمَ طَلَبْتُمْ لِأَفْعَالِ الله تَعَالَى أَنْ يُنْشِئَ التَّكْلِيفَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، وَلاَ يُسْلَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. وَلاَ يُسْلَلُ عَمَّا يَفْعَلُ.

2808. ثُمَّ نَقُولُ: لَعَلَّهُ عَلِمَ أَنَّ تَأْخِيرَهُ إِلَى الْوَاقِعَةِ لُطْفٌ وَمَصْلَحَةٌ لِلْعِبَادِ دَاعِيَةٌ إِلَى الْوَاقِعَةِ لُطْفٌ وَمَصْلَحَةٌ لِلْعِبَادِ دَاعِيَةٌ إِلَى الاِنْقِيَادِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ وَيَحْصُلُ بِالتَّأْخِيرِ.

2809. ثُمَّ نَقُولُ: يَلْزَمُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ اخْتِصَاصُ الرَّجْمِ بِمَاعِزِ، وَالظِّهَارِ وَاللَّعَانِ وَقَطْعِ السَّرِقَةِ بِالْأَشْخَاصِ الَّذِينَ وَرَدَ فِيهِمْ، لَأَنَّ الله تَعَالَى أَخَرَ الْبَيَانَ إِلَى وُقُوعِ وَقَائِعِهِمْ. وَذَلِكَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

2810. [3] مَسْلَلَةٌ: الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ. وَإِنَّمَا الْعُمُومُ لِلْأَلْفَاظِ لَا لِلْمَعَانِي، صوم المقتضى فَتَضَمَّتُهَا مِنْ ضَرُورَةِ الأَلْفَاظِ.

2811. بَيَانُهُ: أَنَّ قَوْلُهُ عِنَّى «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيلِ» ظَاهِرُهُ يَنْفِي صُورَةَ الصَّوْمِ حِسًّا، لَكِنْ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى الْحُكْمِ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ أَوِ الْكَمَالِ.

2812. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ / مُجْمَلٌ.

2813. وَقِيلَ: إِنَّهُ عَامٌّ لِنَفْيِ الْإِجْزَاءِ وَالْكَمَالِ. وَهُوَ غَلَطَّ.

2814. نَعَمْ لَوْ قَالَ: لَا حُكْمَ لِصَوْمٍ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ، لَكَانَ الْحُكْمُ لَفْظًا عَامًا فِي الْإِجْزَاءِ وَالْكَمَالِ. أَمَّا إِذَا قَالَ: لَا صِيامَ، فَالْحُكْمُ غَيْرُ مَنْطُوقٍ بِهِ، وَإِنَّمَا أُثْبِتَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الضَّرُورَةِ.

[62/2]

2815. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ» مَعْنَاهُ: حُكْمُ الْخَطَأِ وَالنَّسْيَانِ، وَلَا عُمُومَ لَهُ. وَلَوْ قَالَ: لَا خُكْمَ للْخَطَإِ، لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ وَالْغُرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ. وَفِي قَوْلِهِ لَا حُكْمَ لِلصَّيَامِ، لَا يُمْكِنُ أَيْضًا حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْإِجْزَاءِ وَالْكَمَالِ، لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ وَالصَّحَّةَ إِذَا انْتَفَيَا كَانَ انْتِفَاءُ الْكَمَالِ ضَرُورَةً، وَإِنَّمَا الْعُمُومُ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ يُمْكِنُ انْتِفَاءُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرَ.

> هل الفعل الذي يتعدى إلى مفعولات يجري مجرى العموم

2816. [4] مَسْلَلَةً: الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي إِلَى مَفْعُولِ، اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَفْغُولَاتِهِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْعُمُوم؟

2817 فَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا عُمُومَ لَهُ، حَتَّى لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَكُلُ، وَنَوَى طَعَامًا بِعَيْنِهِ، أَوْ قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى طَعَامًا بِعَيْنِهِ، لَمْ يُقْبَلْ. وَلَوْ قَالَ: إِنْ خَرَجْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثَمَّ قَالَ: أَرَدْتُ مَكَانًا بِعَيْنِهِ، يُقْبَلُ وَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى بالضَّرْبِ ٱللَّهُ بِعَيْنِهَا.

2818 وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابٌ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمُقْتَضَى فَلَا عُمُومَ لَهُ، لِأَنّ الأَكْلَ يَسْتَدْعِي مَأْكُولًا، بالضَّرُورَةِ، لَا أَنَّ اللَّفْظَ تَعَرَّضَ لَهُ. فَمَا لَيْسَ مَنْطُوقًا لَا عُمُومَا\لَهُ، فَالْمَكَانُ لِلْخُرُوجِ، وَالطَّعَامُ لِلْأَكْل، وَالْآلَةُ لِلضَّرْب، كَالْوَقْتِ لِلْفِعْلِ وَالْحَالِ لِلْفَاعِلِ. وَلَوْ قَالً: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ بِهِ: َ إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ، أَوْ: أَرَدْتُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يُقْبَلْ وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالقٌ عَدَدًا، لَمْ يَجُزْ.

2819. وَجَوَّزَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ.

2820. وَالْإِنْصَافُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمُقْتَضَى، وَلَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْوَقْتِ وَالْحَالِ، فَإِنَّ اللَّفْظَ الْمُتَعَدِّي إِلَى الْمَفْعُولِ يَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ بصِيغَتِه وَوَضْعِه، فَأَمَّا الَّحَالُ وَالْوَقْتُ فَمِنْ ضَرُورَةِ وُجُودِ الأَشْيَاءِ، لَكِنْ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْأَلْفَاظِ، وَالْمُقْتَضَى هُوَ ضَرُورَةُ صِدْقِ الْكَلَامِ، كَقَوْلِهِ «لَا صِيَامَ» أَوْ ضَرُورَةُ وُجُودِ الْمَذْكُورِ، كَقَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَنِّي، فَإِنَّهُ يَذَلَّ عَلَى حُصُولِ الْمِلْكِ قَبْلَهُ، لَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْمِلْكِ شَرْطًا لِتَصَوّْرِ الْعِتْقِ شَرْعًا. أَمَّا

الأَكْلُ فَيَدُلُّ عَلَى الْمَأْكُولِ، وَالضَّرْبُ عَلَى الْآلَةِ، وَالْخُرُومُ عَلَى الْمَكَانِ، وَتَتَشَابَهُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْجَمِيعِ، فَهُوَ بِالْعُمُومِ أَشْبَهُ.

[63/2]

2821. فَإِنْ قِيلَ: لَا خِلَافَ / فِي أَنَّهُ لَوْ أُمِرَ بِالْأَكْلِ وَالضَّرْبِ وَالْخُرُوجِ، كَانَ مُمْتَثِلًا بِكُلَّ طَعَامٍ، وَبِكُلِّ الَّةِ، وَكُلِّ مَكَانٍ، وَلَوْ عُلِّقَ الْعِثْقُ حَصَلَ بِالْجَمِيعِ، فَهَذَا يَدُلّ عَلَى الْعُمُومِ.

2822. قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ لأَجْل الْعُمُوم، وَلَكِنْ لأَجْل أَنَّ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ وُجدَ. والْأَلَةُ وَالْمَكَانُ وَالْمَأْكُولُ غَيْرُ مُتَعَرَّضَ لَهُ أَصْلًا، حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ هَذِهِ الأَفْعَالُ دُونَ الطُّعَامِ وَالْآلَةِ وَالْمَكَانِ يَحْصُلُ الامْتِثَالُ، وَهُوَ كَالْوَقْتِ وَالْحَالِ. فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الدَّارِ، أَوْ خَارِجٌ، أَوْ رَاكِبٌ أَوْ رَاجِلٌ، حَنِثَ، وَكَانَ مُمْتَثِلًا، لَا لِعُمُومِ اللَّفْظِ، لَكِنْ لِخُصُولِ الْمَلْفُوظِ فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا. وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْعُمُومَ فِي إِرَادَةِ بَعْض هَذِهِ الأَمُورِ.

2823. وَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا جَوَازُ نِيَّةِ الْبَعْضِ، وَأَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْعُمُوم، وَمُفَارِقٌ لِلْمُقْتَضَى كَمَا ذَكَرْنَا.

لا عموم <u>\$</u> أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

|64/2|

2824. [5] مَسْأَلَةً: لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي الْفِعْلِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مُعَيِّنِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ. لِأَنَّ سَائِرَ / الْوُجُوهِ مُتَسَاوِيَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُحْتَمَلَاتِهِ، وَالْعُمُومُ مَا يَتَسَاوَى بِالنَّسْبَةِ إِلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهُ، بَلَ الْفِعْلُ كَاللَّفْظِ الْمُجْمَلِ، الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ مَعَانٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي صَلَاحِ اللَّفْظِ لَهُ.

2825. وَمِثَالُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» فَقَالَ قَائلٌ: الشَّفَقُ شَفَقَانَ: الْحُمْرَةُ، وَالْبَيَاضُ: وَأَنَا أَحْمِلُهُ عَلَى وُقُوعٍ صَلَاةٍ رَسُولِ الله عِنْ بَعْدَهُمَا جَمِيعًا. وَكَذَلِكَ صَلَّى رَسُولُ الله عِنْ فِي ٱلْكَعْبَةِ، فَلَيْسَ لِقَائِلِ أَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَارَ الْفَرْضِ فِي الْبَيْتِ، مَصِيرًا إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَعُمُّ النَّفَلَ وَالْفَرْضَ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ\\إِنَّمَا يَعُمُّ لَفْظُ «الصَّلَاةِ» لاَ فِعْلُ الْصَّلاَةِ، أَمَّا الْفعْلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا فَلا يَكُونَ نَفْلًا، أَوْ يَكُونَ نَفْلًا فَلا يَكُونَ فَرْضًا.

فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشمل غيره؟

2826. [6] مَسْأَلَةً: فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا لَا عُمُومَ لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَحْوَالِ

[65/2]

2827. وَقَالَ قَوْمٌ: مَا ثَبَتَ فِي حَقَّهِ فَهُوَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، إلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ خَاصِّ بهِ.

2028. وَهَذَا فَاسِدٌ، لَأِنَّ الأَحْكَامَ إِذْ قُسِّمَتْ إِلَى خَاصًّ وَعَامٌ فَالْأَصْلُ اتّبَاعُ مُوجَبِ الْخِطَابِ، فَمَا ثَبَتَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ و ﴿ يَتَأَيّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ و ﴿ يَتَأَيّهُا اللَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ و ﴿ يَتَأَيّهُا اللَّذِينَ مَامَنُولُ النّبِيِّ، إِلّا النّاسُ ﴾ و ﴿ يَكِبَادِي ﴾ و ﴿ أَيُّهُ اللَّمُؤْمِنُونَ ﴾ (النور: 31) فَيَعْتَصُ بِهِ إِلّا مَا اسْتُثْنِي بِدَلِيلِ ؛ وَمَا ثَبَتَ لِلنّبِيِّ، كَقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِيُّ ﴾ فَيَعْتَصُ بِهِ إِلّا مَا ذَلُ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِلْحَاقِ. و قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النّبِي مَلَى الْإِلْحَاقِ. و قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِي اللَّهُ إِذَا طَلَقَتُمُ النّبَالَةَ ﴾ (الطلاق: 1) عَامٌ ، لِأَنَّ ذِكْرَ النّبِي جَرَى فِي صَدْرِ الْكَلَامِ تَشْرِيفًا، وَإِلّا فَقَوْلُهُ ﴿ طَلَقْتُمُ ﴾ عَامٌ فِي صِيغَتِه، وَكَذَلِكَ قَوْلُ النّبِي عَيْثُ لِأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ الْفَعَلْ ﴾ وَلا بُنِي عَمَر ﴿ فَلُهُ الْجَمَاعَةِ ﴾ لَوْ مَا جَرَى مَعْرَاهُ بِحَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ ﴾ / أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ.

[66/2]

قول الصحابي «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذاء، هل يُحمل على العموم؟

2829 [7] مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ «نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ كَذَا» كَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَنِكَاحِ الشَّغَارِ، وَغَيْرِهِ، لَا عُمُومَ لَهُ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي الْمَحْكِيِّ لَا فِي قَوْلِ الْحَاكِي وَلَفْظِهِ، وَمَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُّ حِيْنَ حَكَى النَّهْيَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلَا الْحَاكِي وَلَفْظِهِ، وَمَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُّ حِيْنَ حَكَى النَّهْيَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا خَاصًّا، لاَ عُمُومَ لَهُ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا خَاصًّا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا خَاصًّا، الْعُمُومِ بِالتَّوْهُم. فَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: «نُهِي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ» فَيَحْتَمِلُ الْعُمُومِ بِالتَّوْهُم. فَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: «نُهِي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ» فَيَحْتَمِلُ الْعُمُومِ بِالتَّوْهُم. فَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: «نُهِي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ» فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى شَخْصًا بَاعَ رُطَبًا بِتَمْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ الرَّاوِي مَا قَالَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى شَخْصًا بَاعَ رُطَبًا بِتَمْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ الرَّاوِي مَا قَالَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِ يَنْهَى عَنْهُ وَيَقُولُ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ بِيَعِ أَلُولُ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَيْهِى عَنْهُ وَيَقُولُ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ بِيَع

الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ» وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سُئِلَ عَنْ وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَنَهَى عَنْهَا. فَالتَّمَسُّكُ بِعُمُومٍ هَذَا تَمَسُّكُ بِتَوَهَّمِ الْعُمُومِ، لَا بِلَفْظِ عُرِفَ عُمُومُهُ بِالْقَطْعِ. وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ / مَنْ يَرَى هَذَا حُجَّةً فِي أَصْل النَّهْي.

[67/2]

2830 وَقَدْ قَالَ قَوْمُ: لَا بُدَّ أَنْ يَحْكِيَ الصَّحَابِيُّ \ قَوْلَ الرَّسُولِ وَلَفْظَهُ، وَإِلَّا فَرُبَّمَا سَمِعَ مَا يَعْتَقِدُهُ نَهْيًا بِاجْتِهَادِهِ وَلَا يَكُونُ نَهْيًا، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «لَا تَفْعَلْ» فِيهِ خِلَافٌ أَنَّهُ لِلنَّهْى أَمْ لَا، وَكَذَلِكَ فِي أَلْفَاظٍ أُخَرَ.

2831. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ «نَسَخَ» فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ مَا لَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَقُولُ «نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا» لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرَى مَا لَيْسَ بِنَسْخِ نَسْخًا. وَهَذَا قَدْ ذَكَوْنَاهُ فِي بَابِ

الأَخْبَارِ \* - وَهُوَ أَصْلُ السَّنَّةِ - فِي الْقُطْبِ الثَّانِي.

🤻 هو في كتاب النسخ: 194-195

2832. [8] مَسْأَلَةُ: قَوْلُ الصَّحَابِيّ: قَضَى النَّبِيُ عَيْ بِالشَّفْعَة لِلْجَارِ، وَبِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ نَهَى، فِي أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ، لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ، وَالْحُجَّةُ فِي الْمَحْكِيِّ. وَلَعَلَّهُ حَكَمَ فِي عَيْنٍ، أَوْ بِحِطَابٍ خَاصِّ مَعَ شَخْصٍ، فَكَيْفَ يُتَمَسَّكُ بِعُمُومِهِ، وَلَعَلَّهُ حَكَمَ فِي عَيْنٍ، أَوْ بِحِطَابٍ خَاصِّ مَعَ شَخْصٍ، فَكَيْفَ يُتَمَسِّكُ بِعُمُومِهِ، وَلَعَلَّهُ مَعَ أَنَّ لِلرَّاوِي أَنْ يُطْلِقَ هَذَا إِذَا رَأَهُ قَدْ قَضَى فِي مَالِ أَوْ فِي / بُضْع؛ أَطْلَقَ، مَعَ أَنَّ لِلرَّاوِي أَنْ يُطْلِقَ هَذَا إِذَا رَأَهُ قَدْ قَضَى فِي مَالِ أَوْ فِي / بُضْع؛ بَلْ لَوْ قَالَ الصَّحَابِيُّ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَضَيْتُ بِالشَّفْعَة لِلْجَارِ، فَهَذَا يَحْتَملُ الْحِكَايَة عَنْ قَضَاء لِجَارٍ مَعْرُوف، وَيَكُونُ الأَلْفُ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ. وَقَوْلُهُ: قَضَيْتُ بِالشَّفْعَة لِلْجَارِ، فَهَذَا يَحْتَملُ الْحِكَايَة عَنْ قَضَاء لِجَارٍ مَعْرُوف، وَيَكُونُ الأَلْفُ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ. وَقَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ. وَقَوْلُهُ وَاللَّامُ لِللَّعْرِيفِ. وَقَوْلُهُ وَاللَّامُ لِللَّعُولِيفِ وَقَوْلُهُ وَاللَّامُ لِللَّهُ عَلَى التَّعْرِيفِ لَعْمُولُ الْمُؤْفِقُ بِأَنَّ الشَّفْعَة لِلْجَارِ، فَهَذَا أَظْهَرُ اللَّهُ عَلَى التَعْرِيفِ لَلْحَكُم، دُونَ الْحِكَايَةِ. وَلَوْ قَالَ الرَّاوِي: قَضَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَّ الشَّفْعَة لِلْجَارِ، احْتَلَقُوا فِيهِ: فَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَذَ قَضَى فِي وَاقِعَةٍ بِأَنَّ الشَّفْعَة لِلْجَارِ، فَدَعُوى النَّهُ المُوقَقُ لِلصَّوابِ.

|68/2|

دعوى العموم يُّ الألفاظ الواردة يُّا الوقائع

2833. [9] مَسْلَلَةٌ: لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي وَاقِعَةٍ لِشَخْصِ مُعَيَّنٍ، قَضَى فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحُكْمٍ، وَذَكَرَ عِلَّةَ خُكْمِهِ أَيْضًا، إِذَا أَمْكُنَ اخْتِصَاصُ الْعِلَّةِ بصَاحِبِ الْوَاقِمَةِ.

2834. مِثَالُهُ: كُكْمُهُ فِي أَعْرَابِيِّ مُحْرِمٍ وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ بَأَنْ «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا

[69/2]

تُقَرَّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقَيَامَة مُلِّيِّيًا» فَإِنَّ لَفْظَهُ خَاصٌ وَعَلَّتَهُ خَاصَّةٌ أَنْضًا، فَلَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا لِأَنَّهُ وَقَصَتْ به نَاقَتُهُ مُحْرِمًا، / لَا بِمُجَرِّدِ إِحْرَامِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ نِيِّتِهِ أَنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا فِي عَبَادَتِهِ، وَأَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا، وَغَيْرُهُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ عَلَى الْإِسْلَام، فَضْلًا عَنِ الْإِخْلَاص. وَكَذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَتْلَى أُحُدِ: «زَمَّلُوهُمَّ بكُلُومِهمْ وَدِمَائِهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخُبُ دَمِّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِقَتْلَى أَحُد خَاصَّةً، لَعُلُوٌّ دَرَجَتهمْ، أَوْ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ أَخْلَصُوا لِلهِ، فَهُمْ شُهَدَاءُ حَقًّا. وَلَوْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ خَاصَّيَّتُهُمْ قُبلَ ذَلكَ، فَاللَّفْظُ خَاصٌّ، وَالتَّعْمِيمُ وَهْمٌ.

2835. وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عَمَّمَ هَذَا الْحُكْمَ نَظَرًا إِلَى الْعِلَّةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَبَبِ الْجِهَادِ وَالْإِحْرَامِ، وَأَنَّ الْعِلَّةَ حَشْرُهُمْ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ، وَعِلَةُ حَشْرِهِم الْجِهَادُ أَوِ الْإِحْرَامُ، وَقَلاَّ وَقَعَتِ الشُّركَةُ فِي الْعِلَّةِ. وَهَذَا أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْم، لَكُنَّ خِلَافَهُ-١١ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي- مُمْكِنٌ، وَالِاحْتِمَالُ مُتَعَارِضٌ. وَالْحُكْمُ 156١٠٠ بِأَحَدِ الاِحْتِمَالَيْنِ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْعُمُومِ إنَّمَا / أُخِذَ مِنَ الْعَادَةِ وَمِنْ وَضْعِ اللَّسَانِ، وَلَمْ يَثْبُتْ هَهُنَا، وَفِي مِثْل هَذِهِ الصُّورَةِ لَا وَضْعٌ وَلَا عَادَةً، فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْعُمُوم.

> العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للإفعال

2836. [10] مَسْأَلَةً : مَنْ يَقُولُ بالْمَفْهُومِ قَدْ يَظُنُّ لِلْمَفْهُومِ عُمُومًا، وَيَتَمَسَّكُ بِهِ. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْعُمُومَ لَفْظٌ تَتَشَابَهُ دَلَّالَتُهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمُسَمِّيَاتِ، وَالْمُتَمَسِّكُ بِالْمَفْهُومِ وَالْفَحْوَى لَيْسَ مُتَمَسِّكًا بِلَفْظِ، بَلْ بِسُكُوتٍ، فَإِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «فِي سَائِمَةِ الْغَنَم زَكَاةُ» فَنَفْيُ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ لَيْسَ بِلَفْظٍ حَتَّى يَعُمَّ اللَّفْظُ أَوْ يَخُصَّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُّكُمَّآ أُنِّ ﴾ (الإسراء: 23) دَلَّ عَلَى تَحْريم الضَّرْبِ لَا بِلَفْظِهِ الْمَنْطُوقِ بِهِ حَتَّى يُتَمَسَّكَ بِعُمُومِهِ: وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْعُمُومَ لِلْأَلْفَاظَ، لَا لِلْمَعَانِي وَلَا لِلْأَفْعَالِ \*.

🖛 صد: 447-443

هل الافتران بالعام 2837. [11] مَسْأَلَةً: ظَنَّ قَوْمُ أَنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُمُومِ الْإِقْتِرَانَ بِالْعَامِّ وَالْعَطْفَ عَلَيْهِ. وَهُوَ غَلَطٌ، إِذِ الْمُخْتَلِفَانِ قَدْ تَجْمَعُ الْعَرَبُ بَيْنَهُمَا، فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّدْب، وَالْعَامُ عَلَى الْخَاصِّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ / يَثَرَيَّصُهُ

[70/2]

من مقتضيات العموم؟ 71/2

بِأَنفُسِهِنَ ﴾ (البقرة: 228) عَامٌ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدَهُ: ﴿ وَبُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ خَاصِّ؛ وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَمُلُواْ مِن شَمَرِهِ \* ﴾ إِبَاحَةُ، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿ وَمَاتُواْ مَن شَمَرِهِ \* ﴾ إِبَاحَةُ، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿ وَمَاتُواْ مَن شَمَرِهِ \* ﴾ إِبَاحَةُ، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿ وَمَاتُواْ مَن مَكُوا مِن مَالِ اللّهِ الّذِي وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ النور: 33) إيجَابٌ. السِّيحْبَابٌ، وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ الّذِي مَاتَ لَكُمْ ﴾ (النور: 33) إيجَابٌ.

الاسم المشترك، هل تصح دعوى العموم فيه؟ 2838. [21] مَسْأَلَةُ: الإسْمُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ مُسَمَّيَيْنِ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَمْ يُوضَعْ لِلْجَمْعِ. مِثَالُهُ «الْقُرْءُ» لِلطَّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَ«الْمُالْمَثِيةِ وَالْأَمَةِ؛ وَ«الْمُشْتَرِي» لِلْكَوْكَبِ وَقَابِلِ الْطَهْرِ وَالْحَيْضِ، وَ«الْمُشْتَرِي» لِلْكَوْكَبِ وَقَابِلِ الْبَيْعِ. فَالْعَرَبُ لَمْ تَضَعْ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَضْعًا يُسْتَعْمَلُ فِي مُسَمَّيَاتِهَا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ فَلَا. نَعْمْ، نِسْبَةُ الْمُشْتَرَكِ إِلَى مُسَمَّيَاتِهِ مُتَشَابِهَةً، وَنِسْبَةُ الْعُمُومِ إِلَى اَحَادِ الْمُسَمَّيَاتِ مُتَشَابِهَةٌ، وَلَكِنَّ تَشَابُهُ نِسْبَةِ الْمُسْمَّيَاتِ مُتَشَابِهَةً الْمُحُومِ فِي السَّلُوحِ لِأَنْ بُرَادَ الْمُسْمَّيَاتِ مُنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُحْمَلِ فِي الصَّلُوحِ لِأَنْ بُرَادَ بِهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، وَتَشَابُهُ نِسْبَةِ الْمُعْرَفِمِ فِي السَّكُومِ فِي السَّكُوحِ / عَنِ الْمُعْرَفِمِ فِي السَّكُومِ أَلُهُ وَاللَّهُ فِي الْمُنْ اللَّهُ فِي الْمُعْلِقِ فِي إِمْكَانِ وُقُوعِهِ عَلَى كُلُ وَجْهِ، إِنْ السَّكُمُ اللهُ تَعَلَى مُنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْكُنَ أَنْ تَكُونَ فَرْضًا اللهَ وَعَلْمِ اللهَ يَعَلَى وَاحِدٌ مُتَعَيِّنُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرَهُ. وَأَوْا فَيْ فِي نَفْسِهِ، وَفِي عِلْم الله تَعَالَى، وَاحِدٌ مُتَعَيِّنُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرَهُ.

[72/2]

2839 فَهَذِهِ أَنْوَاعُ التَّشَابُهِ، وَالْوَهُمُ سَابِقٌ إِلَى التَّسُويَةِ بَيْنَ الْمُتَشَابِهَاتِ ١٠ وَأَنْوَاعُ هَذَا التَّشَابُهِ مُتَشَابِهَةً مِنْ وَجْه. فَرُبَّمَا يَسْبِقُ إِلَى بَعْضِ الأَوْهَامِ أَنَّ الْعُمُومَ كَانَ دَلِيلًا لِتَشَابُهِ نِسْبَةِ اللَّفْظِ إِلَى الْمُسَمَّيَاتِ، وَالتَّشَابُهُ هَهُنَا مَوْجُودُ، فَيَشْبُتُ كَانَ دَلِيلًا لِتَشَابُهُ نِسْبَةِ اللَّفْظِ إِلَى الْمُسَمَّيَاتِ، وَالتَّشَابُهُ هَهُنَا مَوْجُودُ، فَيَشْبُتُ الْعُمُومِ إِلَى حُكْمُ الْعُمُومِ. وَهُو عَفْلَةً عَنْ تَفْصِيلِ هَذَا التَّشَابُهِ، وَإِنْ تَشَابَة نِسْبَةُ الْعُمُومِ إِلَى مُسَمَّيَاتِهِ فِي دَلَّالَتِهِ عَلَى الْجَمْع، بِخِلَافِ هَذِهِ الأَنْوَاع.

[73/2]

2840. احْتَجَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اللَّفَظَ مَرَّتُيْنِ، وَأَرَادَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَعْنَى آخَرَ، فَأَيُّ بُعْد فِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَرَّة وَاحِدَة، وَيُرِيدَ بِهِ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ مَعَ صَلَاحِ اللَّفْظِ / لِعُد فِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَرَّة وَاحِدَة، وَيُرِيدَ بِهِ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ مَعَ صَلَاحِ اللَّفْظِ / لِلْكُلُّ ؟ بِخِلَافِ مَا إِذَا قُصِدَ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنِينَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا، فَإِنَّ لَفْظَ «الْمُؤْمِنِينَ» لَا يَصْلُحُ لِلْمُشْرِكِينَ، بِخِلَافِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ. جَمِيعًا، فَإِنَّ لَفْظَ «الْمُؤْمِنِينَ» لَا يَصْلُحُ لِلْمُشْرِكِينَ، بِخِلَافِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ.

2841. فَنَقُولُ: إِنْ قَصَدَ بِاللَّفْظِ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَهَذَا مُمْكِنٌ، لَكِنْ يَكُونُ قَدْ خَالَفَ الْوَضْعَ، كَمَا فِي لَفْظِ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ الْعَرَبَ وَضَعَتِ اسْمَ «الْعَيْنِ» لِلذَّهَبِ وَالْعُضْوِ الْبَاصِرِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، لَا عَلَى سبيل الْجَمْع.

هل يمكن أن يعم 74/2

2842 [13] مَسْأَلَةً: فَإِنْ قِيلَ: اللَّفْظُ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي شَيْءٍ / وَمَجَازٌ فِي غَيْرِهِ هَلْ يُطْلَقُ لِإِرَادَةِ مَعْنَيَيْهِ جَمِيعًا، مِثْلُ «النَّكَاحِ» لِلْوَطْءِ وَالْعَقْدِ، وَ«اللَّمْس» لِلْجَسِّ وَلِلْوَطْءِ، حَتَّى بُحْمَلَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نَنَكِحُواْ مَا نَكُعَ ءَابَ آوُكُمُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ (النساء: 22) عَلَى وَطْءِ الأَب وَعَقْدهِ جَمِيعًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ لَلْمَسْئُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ (الناء: 43) عَلَى الْوَطْء وَالْمَسَّ جَمِيعًا؟

**|75/2|** 

2843 قُلْنَا: هَذَا عِنْدَنَا كَاللَّفْظ الْمُشْتَرَك، وَإِنْ كَانَ التَّعْمِيمُ فِيهِ أَقْرَبَ قَلِيلًا، وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَحْمِلُ آيَةَ اللَّمْسِ عَلَى الْمَسَّ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا» وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ هَلَا / أَقْرَبُ، لِأَنَّ الْمَسَّ مُقَدِّمَةُ الْوَطْءِ، وَالنَّكَاحُ أَيْضًا يْرَادُ لِلْوَطْءِ، فَهُوَ مُقَدَّمَتُهُ. وَلِأَجْلِهِ اسْتُعِيرَ لِلْعَقْدِ اسْمُ «النَّكَاح» الَّذي وُضعَ لِلْوَطْءِ، وَاسْتُعِيرَ لِلْوَطْءِ اسْمُ الْمَسِّ. فَلِتَعَلِّق أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ رُبَّمَا لَا يَبْعُدُ أَنَّ يُقْصَدَا جَمِيعًا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مَرَّةً وَاحِدَةً. لَكِنَّ الأَظْهَرَ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى خلَاف عَادَةِ الْعَرَبِ.

[76/2]

2844. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكِيكَ تَكُوبُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ (الأحراب: 56) وَالصَّلَاةُ مِنَ الله مَعْفرَةٌ، وَمِنْ / الْمَلَائِكَةِ اسْتَغْفَارٌ، وَهُمَا مَعْنَيَان مُخْتَلِفَانِ، فَالِاسْمُ مُشْتَرَكً. وَقَدْ ذُكِرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَيتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّنْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالِجْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ (العج 18) وَسُجُودُ النَّاسِ غَيْرٌ سُجُودِ الشَّجَرِ وَالدَّوَابِّ، بَلْ هُوَ فِي الشَّجَرِ مَجَازٌ.

2845. قُلْنَا: هَذَا يُعَضَّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي رَحِمَهُمَا الله.

يَتَعَلَّقُ بِالْمَغْفِرَةِ، لَكِنَّ الأَظْهَرَ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا إِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْمَعْنَيَيْن بإِزَاءِ

77/2

مَعْنَى وَاحِد مُشْتَرَك بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، وَهُوَ الْعِنَايَةُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ، لِشَرَفِهِ وَحُرْمَتِهِ: وَالْعِنَايَةُ مِنَ الله مَعْفَرَةً، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارُ وَدُعَاءً، وَمِنَ الأَّمَّةِ دُعَاءُ وَصَلَاةً عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْعُذْرُ عَنِ السُّجُودِ.

دخول العبد تحت الخطاب الموجه إلى الناس والمؤمنين ونحوهما |78/2

2847 الله عَشَّالَةٌ: مَا وَرَدَ مِنَ الْخِطَابِ مُضَافًا إِلَى النَّاسِ وَالْمُؤْمِنِينَ، يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْعَبْدُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى / ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ (ال عمران: 97) وَأَمْثَالِهِ.

2848. وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ، لِأَنَّهُ مَمْلُوكُ لِلْآدَمِيِّ بِتَمْلِيكِ الله تَعَالَى، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اللهِ عَالَى عَنْ مُعْظَمِ التَّكَالِيفِ، وَهَذَا هَوَسٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مُعْظَمِ التَّكَالِيفِ، وَخُرُوجُهُ عَنْ مُعْظَمِ التَّكَالِيفِ، وَخُرُوجُهُ عَنْ بَعْضِهَا كَخُرُوجِ الْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ رَفْعَ الْعُمُومِ. فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ إِلَّا بِدَلِيلِ خَاصٍّ.

رَفَعَ العُمُومِ. فَلا يَجُوزَ إِخْرَاجُهُ إِلا بِدَلِيلٍ خَاصٌ. 2849. [15] مَسْأَلَةٌ: يَدْخُلُ الْكَافِرُ تَحْتَ خِطَابِ النَّاسِ وَكُلَّ لَفْظِ عَامٍّ، لِأَنَّا بَيَّنَا أَنَّ

خِطَابَهُ بِفُرُوعِ الْعِبَادَاتِ مُمْكِنٌ، / وَإِنَّمَا خَرَجَ عَنْ بَعْضِهَا بِدَلِيلٍ خَاصٌّ. وَمِنَ

الْنَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ. وَهُوَ بَاطِلٌ، لَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ\*.

دخول النساء تحت خطاب المؤمنين والسلمين ونحوهما

دخول الكافر تحت

الخطاب الموجه إلى الناس وتحود

[79/2]

# 🚐: 138-135

2850. [16] مَسْأَلَةً: يَدْخُلُ النِّسَاءُ تَحْتَ الْحُكْمِ الْمُضَافِ إِلَى النَّاسِ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَصِيَعُ جَمْعِ الذُّكُورِ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ: فَقَالَ قَوْمٌ: تَدْخُلُ النَّسَاءُ تَحْتَهُ، لِأَنَّ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَّبَتِ الْعَرَبُ التَّذْكِيرَ.

2851. وَانْحُتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُنَّ لَا يَدْخُلْنَ، وَهُو الأَظْهَرُ، لأَنَّ الله تَعَالَى ذَكَرَ الْمُسْلِمِينَ / وَالْمُسْلِمَات، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. فَجَمْعُ الذَّكُورِ مُتَمَيَّرُ. نَعَمْ، إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْحُكْمِ وَأُرِيدَ الْإِخْبَارُ، تُجَوِّزُ الْعَرَبُ الاقْتِصَارَ عَلَى لَفْظِ التَّذْكِيرِ. أَمَّا مَا يُنْشَأَ عَلَى سَبِيلِ الإَبْتِدَاءِ، وَيَخُصُّهُ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِلْحَاقُ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَيْطِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِلْحَاقُ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَيْطِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِلْحَاقُ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَيْلِ اَخْرَ مِنْ قِيَاسٍ، أَوْ كَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ.

هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت عموم خطاب الأمة؟ |81/2

2852. [7] مَسْأَلَةً: كَمَا لَا تَدْخُلُ الْأُمَّةُ تَحْتَ خِطَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَمَا أَلُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ لَا يَدْخُلُ النَّبِيُّ ﴾ لَا يَدْخُلُ النَّبِيُّ ﴾ لَا يَدْخُلُ النَّبِيُّ ﴾ لَا يَدْخُلُ النَّبِيُّ ﴾ وَ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينَ ءَامَنُوا ﴾ وَ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فَيَدْخُلُ النَّبِيُّ تَحْتَهُ، لِعُمُوم هَذِهِ الأَلْفَاظِ.

2853. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَدْخُلُ، لِأَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِالْخِطَابِ فِي أَحْكَامٍ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا

[80/2]

الْخِطَابُ الَّذِي يَخُصَّهُ.

ءَ285. وَهُوَ فَاسِلًا، لَأَنَّهُ قَدْ خُصَّ الْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالْحَائِضُ وَالْمَرِيضُ بِأَحْكَامٍ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ دُخُولَهُمْ تَحْتَ الْعُمُومِ حَيْثُ يَعُمُّ الْخِطَابُ، كَذَلِكَ هَهُنَا.

[82/2]

2855 [18] مَسْأَلَةٌ: الْمُخَاطَبَةُ شِفَاهًا لَا يُمْكِنُ دَعْوَى / الْعُمُومِ فِيهَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى جَمِيعِ الْحَاضِرِينَ. فَإِذَا قَالَ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ الْحَاضِرَاتِ: الطَّلَقْتُكُنَّ، وَلِجَمِيعِ عَبِيدِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ، فَإِنَّمَا يَكُونُ مُخَاطِبًا مِنْ جُمْلَتِهمْ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، عَبِيدِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ، فَإِنَّمَا يَكُونُ مُخَاطِبًا مِنْ جُمْلَتِهمْ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَقَصَدَ خِطَابَهُ، وَذَلِكَ يُعْرَفُ بِصُورَتِهِ وَشَمَائِلِهِ وَالْتِفَاتِهِ وَنَظَرِه، فَقَدْ يَحْضُرهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْغِلْمَانِ مِنَ الْبَالِغِينَ وَالصَّبِيَانِ، فَيَقُولُ: الرُّكَبُوا مَعِي، وَيُرِيدُ بِهِ أَهْلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْغِلْمَانِ مِنَ الْبَالِغِينَ وَالصَّبِيَانِ، فَيَقُولُ: الرُّكَبُوا مَعِي، وَيُرِيدُ بِهِ أَهْلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْغِلْمَانِ مِنَ الْبَالِغِينَ وَالصَّبِيَانِ، فَيَقُولُ: الرُّكَبُوا مَعِي، وَيُرِيدُ بِهِ أَهْلَ اللَّهُ وَالْعَبْمُ وَلَا يَتَنَاوَلُ خِطَابُهُ إِلَّا مَنْ / قَصَدَهُ. وَلَا يَعْرَفُ قَصْدُهُ إِلَّا بِلَقْظِهِ أَوْ شَمَائِلِهِ الظَّاهِرَةِ. فَلَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهَا.

[83/2]

2856. فَنَقُولُ عَلَى هَذَا: كُلُّ حُكْم يَدُلُ بِصِيغَةِ الْمُخَاطَبَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فَهُوَ خِطَابٌ مَعَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ و﴿ أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فَهُو خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ فِي عَصْرِ رَسُولِ الله ﷺ، وَإِثْبَاتُهُ فِي حَقَّ مَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ بِدَلِيلِ الْمَوْجُودِينَ فِي عَصْرِ رَسُولِ الله ﷺ، وَإِثْبَاتُهُ فِي حَقَّ مَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ بِدَلِيلِ وَاللهُ عَلَى كُلُّ وَلَيْهِ مَهُو ثَابِتٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى كُلُّ مُكْمَ ثَبَتَ فِي زَمَانِهِ، فَهُو ثَابِتٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى كُلُّ مُكْمَ قَلَى اللهُ اللهُ فَيْ وَمَانِهِ، فَهُو ثَابِتٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى كُلُّ مُكْمَ مَنْ يَعْمُومُ الْقَيْمَ لَمَ اللهُ فَيْ وَلَا اللهُ فَلْ ذَلِكَ. وَلَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ أَفَادَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَنْفَاظِ فَائِدَةَ الْعُمُومِ لِاقْتِرَانِ الدَّلِيلِ الْآخِرِبِهَا، لَا بِمُجَرَّدِ الْخِطَابِ.

خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من يوجد بعده منهم؟

ھل بدخل گ

[84/2]

2857. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ الْخَطَابُ خَاصًّا مَعَ شَخْصِ مُشَافَهَةً، أَوْ مَعَ جَمْعَ، فَهَلْ يَدُلُ عَلَى الْعُمُومِ؟ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آرْسَلَنْكَ إِلَا كَآفَةُ لِلنَّاسِ ﴾ (سا: 28) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «بُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً»، وَ«بُعِثْتُ إلَى الأَحْمَرِ وَالْأَسْودِ»، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «بُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً»، وَهُبُعِثْتُ إلَى الأَحْمَرِ وَالْأَسْودِ»، وَقَوْلِهِ «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالتَّقُونِ يَتَأُولِ اللَّهَ اللَّهُ وَأَمْثَالُهُ ﴾ وَأَمْثَالُهُ ﴾ وَأَمْثَالُهُ .

85/2

2858 قُلْنَا: لَا، بَلْ عَرَفَ الصَّحَابَةُ عُمُومَ الْحُكْمِ النَّابِتِ فِي عَصْرِهِ لِلْأَعْصَارِ كُلِّهَا / بِقَرَائِنَ كَثِيرَةٍ، وَعَرَفْنَا ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ ضَرُورَةً، وَمُجَرَّدُ هَذِهِ الأَلْفَاظَ لَيْسَتْ قَاطِعَةً، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى الْكَافَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ تَسَاوِيهِمْ فِي الأَحْكَامِ: فَهُوَ

(\\158

158 الاج

مَبْعُوثٌ إِلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالْحَانِضِ وَالطَّاهِرِ، وَالْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ، لِيُعَرِّفَهُمْ أَحْكَامَهُمُ الْمُخْتَلِفَةَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِأَنْذِرَكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (الأنعام: 19) إِذْ يُنْذِرَ كُلَّ قَوْم، بَلْ كُلَّ شَخْص، بِحُكْمِه، فَيَكُونُ شَرْعُهُ عَامًا. وَقَوْلُهُ: «حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة» لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا عَصْرَهُ، فَإِنَّ «الْجَمَاعَة» عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة » لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا عَصْرَهُ، فَإِنَّ «الْجَمَاعَة» عَبَارَةٌ عَن الْمَوْجُودِينَ، فَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ بَعْدَهُ.

|86/2|

2859. فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ التَّخْصِيصَ / خَصَّصَ وَقَالَ «تُجْزِئُ عَنْك وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»، وَحَلَّلَ الْحَرِيرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن عَوْفِ خَاصَّةً؟

2860. قُلْنَا: لَا، لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ حَيْثُ قَدَّمَ عُمُومًا، أَوْ حَيْثُ تَوَهَّمَ بِأَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَهُ بِهِ، لِلتَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَالِصَكَةَ لَلَكَ مِن الدُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِلتَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَالِصَكَةَ لَلَكَ مِن الدُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأحراب: 50) لَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ خِطَابٌ مَعَ الأُمَّةِ، لِمِثْل مَا ذَكَرْنَاهُ \*.

₩ مــ: 435

دوران اللفظ بي*ن* العموم والإجمال

[87/2]

2861 [19] مَسْأَلَةٌ: مِنَ الصَّيَعِ مَا يُظَنُّ عُمُومُهَا: وَهِيَ إِلَى الْإِجْمَالِ أَقْرَبُ، مِثْلُ مَنْ يَتَمَسَّكُ فِي إِيجَابِ الْوَثْرِ بِقَوْلِهِ ﴿ وَأَفْعَكُواْ ٱلْحَكْثِرَ ﴾ (الحج: 77) مَصِيرًا إِلَى أَنَّ ظَاهِرَ الأَمْرِ الْوُجُوبُ. وَالْخَيْرُ اسْمٌ عَامٌّ. وَإِخْرَاجُ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْي وَجُوبِهِ لَا يَمْنَعُ التَّمَسُّكَ بِهِ. وَكَمَنْ يَسْتَدِلُ / عَلَى مَنْعِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذَّمِّيِّ وَجُوبِهِ لَا يَمْنَعُ التَّمَسُّكَ بِهِ. وَكَمَنْ يَسْتَدِلُ / عَلَى مَنْعِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذَّمِّي بِالذَّمِّي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (النساء: 141) وَأَنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ مَنْعَ السَّلْطَنَةِ، إِلَّا مَا ذَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ مِنَ الدَّية، وَالضَّمَانِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالضَّمَانِ، وَالشَّمِنِ، وَغَيْرِهِ. وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَسَتَوَى الْصَامِ تَسْوِيَةً وَالضَّمَانِ، وَأَشْرِكَةِ، وَالضَّمَانِ، وَأَشْرِكَةِ، وَالضَّمَانِ، وَأَشَرِكَةٍ، وَطَلَبِ الشَّمْنِ، وَغَيْرِهِ. وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَسَتَوَى آصَعَنُ النَّالِ وَمَالِ الشَّمْنِ، وَغَيْرِهِ. وَيَسْتَدِلُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَسَتَوَى آصَعَنُ النَّالِ وَالصَّمَانِ، وَأَنْ إِيجَابِ الشَّمْنِ، وَغَيْرِهِ. وَيَسْتَدِلُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا يَسَتَوى آصَعَابُ الشَّورَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِهِ وَالْمَعْبُ النَّهُ الْكَالِمُ وَكُمْ اللَّيْوِلُهُ الْمُعْرَادِهِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ وَلَالْمُ الْمُسْلِمُ اللْمُؤْمِنِهُ اللْمُعْرِهِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِمُ اللْمُلْكِلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِهُ وَالْمُلْكِمُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِنِهُ اللْمُؤْمِنَا الْمَلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِينَ الْمُعْمَالِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِي الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعْمِلُومُ اللْمُؤْمِنُ ال

2862. وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَلٌ. وَلَفْظُ «الْخَيْرِ»، وَلَفْظُ «السَّبِيلِ»، وَلَفْظُ «الإسْتِوَاءِ» إلَى الْإِجْمَالِ أَقْرَبُ. وَيَنْضَمُّ إلَيْهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْحَصْرِ، وَلَيْسَ مَضْبُوطًا بِضَابِطٍ وَاحِدٍ، وَلَا بِضَوَابِطَ مَحْصُورَةٍ. وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِر الْمُسْتَثْنَى كَانَ الْمُسْتَبْقَى / مَجْهُولًا.

88/2

2863. وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُهُ عِيْكُ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ».

2864 وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَا يُتَمَسَّكُ بِعُمُومِهِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْعُشْرِ

وَنِصْفِ الْعُشْرِ. وَهَلَا فَاسِدٌ، لِأَنَّ صِيغَةَ «مَا» صِيْغَةُ شَرْطٍ وُضِعَتْ لِلْعُمُوم، بِحِلَافِ لَفْظِ السَّبِيلِ وَالْخَيْرِ وَالْإِسْتِوَاءِ. نَعَمْ تَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىَ: ﴿ وَأَكَّلُ اللَّهُ ٱلْبَيْهَ ﴾ فِي أَنَّهُ عَامٌّ أَوْ مُجْمَلٌ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الأَلِفَ وَاللَّامَ احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ، وَمَعْنَاهُ: وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ الَّذِي عَرَّفَهُ الشَّرْعُ بِشَرْطِهِ.

خطابه؟

189/2

هل يدخل المخاطب تعدد [20] مَسْأَلَةً: الْمُخَاطِبُ يَنْدَرِجُ تَحْتَ الْخِطَابِ الْعَامِّ. تعت عموم

2866. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ خِطَابِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَرَبُ / كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأسام: 164) وَلَا يَدْخُلُ هُوَ تَحْتَهُ وَبِدَلِيلِ قَوْلِ الْقَائِلِ لِغُلَامِهِ، «مَنْ دَخَلَ الدَّارَ

فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا» فَإِنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُعْطِيَ السَّيِّدَ.

2867. وَهَذَا فَاسِدٌ، لَإِنَّ الْخِطَابَ عَامٌّ، وَالْقَرِينَةُ هِيَ الَّتِي أَخْرَجَتِ الْمُخَاطِبَ مِمَّا ذَكَرُوهُ. وَيُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فَإِنَّهُ عَالِمٌ بذَاتِهِ، وَيَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ. وَمُجَرَّدُ كَوْنِهِ مُخَاطِبًا لَيْسَ قَرِينَةً قَاضِيَةً بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعُمُومِ فِي كُلِّ خِطَاب، بَل الْقَرَائِنُ فِيهِ تَتَعَارَضُ. وَالْأَصْلُ اتَّبَاعُ عُمُومَ اللَّفْظِ.

منى يدل الاسم المعموم 2868. [21] مَسْأَلَةً: اسْمُ الْفَرْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صِيغَةِ الْجَمْع، يُفِيدُ فَائِدَةَ الْعُمُوم فِي ثَلَاثَة مَوَاضِعَ:

|90/2|

2869. أَحَدُهَا: أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ / بِالْبُرَّ».

2870. **وَالثَّانِي**: النَّفْيُ فِي النَّكِرَةِ، لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي النَّفْي تَعُمُّ، كَقَوْلِك: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا» لِأَنَّ النَّفْيَ لَا خُصُوصَ فِيهِ، بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ، فَإِذَا\\أُضِيفَ إِلَى مُنكَّر مُبْهَم لَمْ يَتَخَصَّصْ فِي الْوُجُودِ. بِخِلَافِ قَوْلِهِ: رَأَيْتُ رَجُلًا، فَإِنَّهُ إِثْبَاتٌ، وَالْإِثْبَاتُ يَتَخَصُّصُ فِي الْوُجُودِ. فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ عُمُومُهُ. وَإِذَا أَضِيفَ إِلَى مُفْرَدٍ اخْتَصَّ بهِ.

2871. الثَّالِثُ: أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ أَمْرٌ أَوْ مَصْدَرٌ، وَالْفِعْلُ بَعْدُ غَيْرُ وَاقع، بَلْ مُنْتَظَر، كَقَوْلِهِ «أَعْتِقْ رَقَبَةً» وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَتَحْرِيثُ رَقَبَكَةٍ ﴾ فَإِنَّهُ مَا مِنْ رَقَبَةٍ إلَّا وَهُوَ مُمْتَثِلٌ بِإِعْتَاقِهَا، وَالِاسْمُ مُتَنَاوِلُ لَهَا، فَتُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ «أَعْتَقْتُ رَقَبَةً» فَإِنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ مَاضٍ قَدْ تَمَّ وُجُودُهُ / وَلَا يَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا فِعْلُ خَاصٌّ.

|91/2|

2872 [22] مَسْأَلَةً : صَرْفُ الْعُمُومِ إِلَى غَيْرِ الْاسْتِغْرَاقِ جَائِزٌ، وَهُوَ مُعْتَادٌ، أَمَّا رَدُّهُ إلَى مَا دُونَ أَقَلُ الْجَمْعِ فَغَيْرُ جَائِزٍ.

2873 وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَقَلُّ الْجَمْعِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ:

2874. فَقَالَ عُمَرُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إَنَّهُ اثْنَانِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةً.

2875 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: ثَلَاثَةً، حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِغُثْمَانَ حِينَ رَدَّ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِأَخَوَيْنِ: لَيْسَ الأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لُغَةِ قَوْمُكَ يَا غُلَامُ.

2876. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: إِذَا اقْتَدَى بِالْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ اصْطَفُوا خَلْفَهُ، وَإِذَا اقْتَدَى اثْنَانِ وَقَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ جَّانِبٍ. وَهَذَا / يُشْعِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ بِأَنَّهُ يَرَى أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةً.

2877. وَلَيْسَ مِنْ حَقِيقَةَ هَٰذَا الْخِلَافِ مَنْعُ جَمْعِ الْاِثْنَيْنِ بِلَفْظِ يَعُمُّهُمَاً، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَمُعْتَادٌ. لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي أَنَّ لَفْظَ «النَّاسِ» وَ«الرِّجَالِ» وَ«الْفُقَرَاءِ» وَأَمْثَالِه يُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَمَا زَادَ حَقِيقَةً، وَهَلْ يُطْلَقُ عَلَى الْاِثْنَيْنِ حَقِيقَةً أَمْ لَا.

2878 وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَ أَقَلَ الْجَمْع: اثْنَان، وَاسْتَدَلَّ بِإِجْمَاع أَهْلِ اللَّغَةِ عَلَى جَوَازِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ: فَعَلْتُمْ، وَفَعَلْنَا، وَتَفْعَلُونَ. وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْقُرْآلُ. قَالَ الله تَعَالَى فِي قَصَّة مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ وَرَدَ بِهِ الْقُرْآلُ. قَالَ الله تَعَالَى فِي قَصَّة مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ (الشعِهُ: 15) وَقَالَ ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ (بيسن: 83) وَهُمَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ ؛ / وَقَالَ ﴿ وَمَا يُوسُفُ وَاللهِ ﴿ وَدَاوُرُدَ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللهُ اله

2879. فَإِنْ قِيلَ: عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا جَوَابٌ:

2880. فَقُوْلُهُ: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ يَعْنِي هَارُونَ وَمُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، وَهُمْ جَمَاعَةً؛ وَقَوْلُهُ: ﴿قُلُوبُكُما ﴾ لِضَرُورَةِ اسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَشْنِيَتَيْنِ، مَعَ أَنَّ الْقُلُوبَ عَلَى وَزْنِ الْوُحْدَانِ، فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ\*؛ وَقَوْلُهُ: ﴿عَسَى اللّهُ أَن الْقُحْدَانِ، فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ\*؛ وَقَوْلُهُ: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ أَرَادَ بِهِ / يُوسُفَ وَأَخَاهُ وَالْأَخَ الأَكْبَرَ الَّذِي تَحَلَّفَ عَنِ الْإِخْوَةِ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُنَا لِمُكْمِهِمُ الشَهِدِينَ ﴾ أَيْ حُكْمُهُمَا مَعَ الْإِخْوَةِ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانُ لِمُكْمِهِمُ الشَهِدِينَ ﴾ أَيْ حُكْمُهُمَا مَعَ

[92/2]

[93/2]

كذا في النسخ، ولم يظهر لمي وجد الاستدراك في قول الغزالي: «مع أن القلوب على وزن الوجدان»

94/2

الْجَمْعِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ؛ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن طَآبِهِنَانِ ﴾ كُلُّ طَائِفَةٍ جَمْعٌ.

2881. قُلْنَا: هَذِهِ تَعَسُّفَاتٌ وَتَكَلُّفَاتٌ إِنَّمَا يُحْوِجُ إِلَّيْهَا ضَرُورَةُ نَقْلَ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ فِي اسْتِحَالَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْجَمْعِ عَلَى الْائْنَيْنِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَقْلُ صَرِيحُ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ، كَمَا وَرَدَ\*.

457-456:--

2882. فَإِنْ قِيلَ: هَهْنَا أَدِلَّةُ أَرْبَعَةُ:

2883 الْأُوَّلُ: أَنَّ الِاتْنَيْنِ لَوْ كَانَا جَمْعًا لَكَانَ قَوْلُنَا «فَعَلَا» اسْمَ جَمْع، فَلْيَجُزْ إِطْلَاقُهُ |95/2| عَلَى الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا كَقَوْلِهِ «فَعَلُوا» فَإِنَّهُ لَمَّا / كَانَ اسْمَ جَمْعٍ جًازَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا.

2884. قُلْنَا: «فَعَلُوا» اسْمُ جَمْع مُشْتَرَك بَيْنَ سَائِرِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ، وَ«فَعَلَا» اسْمُ جَمْع خَاصِّ، لِأَنَّ الْجَمْع لَا يُسْتَدْعِي إلَّا الانْضَمَام، وَذَلِكَ يَحْصُلُ فِي الاِثْنَيْنِ، وَخَلْفَ يُنْكَرُ كَوْنُ وَهُوَ كَالْعَشَرَةِ، فَإِنَّهُ اسْمُ جَمْع خَاصِّ، فَلَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ، وَكَيْفَ يُنْكَرُ كَوْنُ الاِثْنَيْنِ جَمْعًا وَيَقُولُ الرَّجُلَانِ: نَحْنُ فَعَلْنَا؟ !.

2885 فَ**إِنْ قِيلَ**: قَـدْ يَقُـولُ الْوَاحِـدُ ذَلِكَ كَقَــوْلِهِ تَعَــالَى ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلُنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْفَدَّدِ ﴾ (الندر: 1).

2886. قُلْنَا: ذَلِكَ مَجَازٌ بِالِاتَّفَاقِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَجَازٍ.

2887. الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: أَجْمَعَ أَهْلُ اللَّغَةِ عَلَى أَنَّ الأَسْمَاءَ ثَلَاثَةٌ أَضْرُبٍ: تَوْجِيدٌ وَتَثْنِيَةٌ وَجَمْعُ، وَهُوَ رَجُلُ / وَرَجُلَانِ وَرِجَالٌ. فَلْتَكُنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُتَبَّايِنَةً.

96/2

2888. قُلْنَا: مَا قَالُوا: الرَّجُلَانِ لَيْسَ اسْمَ جَمْع، لَكِنْ وَضَعُوا لِبَعْضِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ السَّمَ الرِّجَالِ مُشْتَرَكًا.

2889. الثَّالِثُ: قَوْلُهُمْ: فَرْقٌ فِي اللِّسَانِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالرَّجُلَيْنِ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ رَفْعٌ لِلْفَرْقِ.

﴿ وَالْأَصْلِ: الْالْتِينِ 2890. قُلْنَا: الْفَرْقُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اسْمُ جَمْعِ خَاصًّ، وَهُوَ الْاثْنَتَانِ ﴿. وَالرَّجَالَ جَمْعُ وَالسَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالمُّلَاثَةِ فَمَا زَادَ.

2891. الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: لَوْ صَحَّ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: رَأَيْتُ اثْنَيْنِ رِجَالٍ، كَمَا يُقَالُ رَأَيْتُ ثَلَاتَةَ رِجَالٍ. [97/2]

2892. قُلْنَا: هَذَا مُمْتَنعُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ / لَمْ تَسْتَعْمِلْهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. وَلَا يُمْكِنُ تَعَدِّي عُرْفهمْ.

2893. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَمَـنْ يَـرُدُّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِلَى الْاثْنَيْنِ رُبُّمَا يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ أَظْهَرَ مِمَّنْ يَرُدُّهُ إِلَى التَّلَاثَةِ وَإِذَا رَدَّهُ إِلَى الْوَاحِدِ فَقَدْ غَيَّرَ اللَّفْظَ النَّصَ بـاغَيْرا \* قَرِينَةٍ.

# انظر تعليق الأشقر ١٥٢/٢، وبه يستقيم النص

2894. فَ**إِنْ قِيلَ**: فَقَـدْ يَقُـولُ لِامْـرَأْتِهِ: أَتَخْرُجِـينَ وَتُكَلِّمِينَ الرَّجَـالَ؟ وَرُبَّمَا يُرِيدُ رَجُلًا وَاحدًا.

2895. قُلْنَا: ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْجَمْعِ بَدَلًا عَنْ لَفْظِ الْوَاحِدِ، لِتَعَلَّقِ غَرَضِ الزَّوْجِ لِجَنْسِ الرِّجَالِ، لَا أَنَّهُ عَنَى بِلَفْظِ الرِّجَالِ رَجُلًا وَاحِدًا. أَمَّا إِذَا أَرَادَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَدْ تَرَكَ اللَّفْظَ عَلَى حَقِيقَتِهِ. /

98/2

# الباب الثاث في الأَولَّةِ التِي نَجِعُلُ حِبَ العُمْمُ

2896. لَا نَعْرِفُ حِلَافًا بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ فِي جَوَازِ تَخْصِيصِهِ بِالدَّلِيلِ: إِمَّا بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، أَوِ السَّمْع، أَوْ غَيْرِهِمَا. وَكَيْفَ يُنْكُرُ ذَلِكَ مَعَ الْاِتَّفَاقِ عَلَى تَخْصِيصِ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَكِلْقُ حَكْلِ شَيْءٍ ﴾ (الانعام: 102) وَ ﴿ وَهُوعَكَن كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ (المحناف: 25) وَ ﴿ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ ﴾ (الأحناف: 25) وَ ﴿ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ ﴾ (الأحناف: 25) وَ ﴿ وَأُوتِيتَ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ (النعل: 23) وَ وَ النّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَلْكُونُ مَنْ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُومً وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا عُلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ

99/2

2897 وَالْأَدِلَّةُ الَّتِي يُخَصُّ بِهَا الْعُمُومُ أَنْوَاعُ عَشَرَةٌ:

2898. الْأُوَّالُ: دَلِيلُ الْحِسِّ، وَبِهِ خُصِّصَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُوبِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فَإِنَّ مَا كَانَ فِي يَدِهَا، وَهُوَ شَيْءٌ. وَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا، وَهُوَ شَيْءٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ إِلْمِرْرَتِهَا ﴾ (الأحناف: 25) خَرَجَ مِنْهُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَأُمُورٌ كَثِيرَةٌ، بِالْحِسِّ.

[100/2]

2899. الثَّانِي: دَلِيلُ الْعَقْلِ، وَبِهِ خُصَّصَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيَّءٍ ﴾ إذْ خَرَجَ عَنْهُ ذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ، إذِ الْقَدِيمُ / يَسْتَحِيلُ تَعَلَّقُ الْقُدْرَةِ بِهِ. وَكَذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ ﴾ (ال عمران: 97) خَرَجَ مِنْهُ الصَّبِيُ وَالْمَجْنُونُ، لِأَنَّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى اسْتِحَالَةِ تَكْلِيفِ مَنْ لَا يَفْهَمُ.

2900. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ الْعَقْلُ مُخَصِّصًا، وَهُو سَابِقٌ عَلَى أَدِلَّةِ السَّمْع، وَالْمُخَصِّصُ

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا، وَلَأنَّ التَّخْصِيصَ إِخْرَاجُ مَا يُمْكِنُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَخلَافُ الْمَعْقُولِ لَا يُمْكنُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ.

2901. قُلْنَا: قَالَ قَائِلُونَ: لَا يُسَمَّى دَلِيلُ الْعَقْلِ مُخَصَّصًا لِهَذَا الْخَيَالِ. وَهُوَ نِزَاعٌ فِي عبَارَة، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ الأَدلَّة مُخَصِّصَةً تَجَوُّزُ، فَقَدْ بَيِّنًا أَنَّ تَخْصيصَ الْعَامِّ مُحَالٌ \*، \* مـ: 424-423 لَكنَّ الدَّليلَ يُعَرِّفُ / إِرَادَةَ الْمُتَكَلِّم، وَأَنَّهُ أَرَادَ باللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْعُمُوم مَعْنَى خَاصًا. وَدَلِيلُ الْعَقْلِ يَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا أَنَّ الله تَعَالَى مَا أَرَادَ بَقَوْلِهِ ﴿ خَكِلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ نَفْسَهُ وَذَاتَهُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ دَلِيلُ الْعَقْلِ، فَهُوَ مَوْجُودُ أَيْضًا عِنْدَ

نُزُولِ اللَّفْظِ. وَإِنَّمَا يُسَمَّى مُخَصَّصًا بَعْدَ نُزُولِ الْآيَة لَا قَبَّلُهُ. 2902. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا يَجُوزُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ اللَّسَانُ، وَلَكِنْ يَكُونُ قَائِلُهُ كَاذِبًا، وَلَمَّا وَجَبَ الصِّدْقُ في كَلَامِ اللهِ تَعَالَى تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ تَحْتَ الْإِرَادَةِ مَعَ شُمُولِ اللَّفْظِ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ.

2903. الثَّالِثُ: دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ. / وَيُخَصَّصُ بِهِ الْعَامُّ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ لَا يُمْكِنُ |102/2|الْخَطَأُ فِيهِ، وَالْعَامُّ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الإحْتِمَالُ، وَلَا تَقْضِي الأَمَّةُ فِي بَعْض مُسَمَّيَاتِ الْعُمُوم بِخِلَافِ مُوجَب الْعُمُوم إلَّا عَنْ قاطع بَلَغَهُمْ فِي نَسْخ اللَّفْظِ الَّذِي كَانَ قَدَّ أُريدَ بِهِ الْعُمُومُ، أَوْ فِي عَدَم دُخُولِهِ تَحْتَ الْإِرَادَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الْعُمُوم، وَالْإِجْمَاعُ أَقْوَى مِنَ النَّصِّ الْحَاصِّ، لِأَنَّ النَّصِّ الْخَاصِّ مُحْتَمَلُّ نَسْخُهُ، وَالْإَجْمَاءُ لَا يُنْسَخُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ.

> 2904. الرَّابِعُ: النَّصَّ\\الْخَاصُّ يُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ، فَقَوْلُهُ ﷺ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ » يَعُمُّ مَا دُونَ النَّصَابِ، وَقَدْ خَصَّصَهُ / قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ»؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ (المالدة: 38) يَعُمُّ كُلَّ مَالٍ، وَخَرَجَ مَا دُونَ النَّصَابِ بِقَوْلِهِ ﷺ «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُع دِينَار فَصَاعِدًا» وَقَوْلُهُ ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (اَلمجَادلة: 3) يَعُمُّ الْكَافِرَةَ، فَلَوْ وَرَدَ مَرَّةً أَخْرَى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ (الساء: 92) فِي الظَّهَارِ بِعَيْنِهِ، لَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ هِيَ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْخُصُوصِ.

[101/2]

[103/2]

2905. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْخَاصُ وَالْعَامُ يَتَعَارَضَانِ وَيَتَدَافَعَان، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُ سَابِقًا وَقَدْ وَرَدَ الْعَامُ بَعْدَهُ لِإِرَادَةِ الْعُمُومِ، فَنَسَخَ الْخَاصُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُ سَابِقًا، وَقَدْ أُرِيدَ / بِهِ الْعُمُومُ، ثُمَّ نُسِخَ بِاللَّفْظِ الْخَاصِ بَعْدَهُ. فَعُمُومُ لَكُونَ الْعَامُ سَابِقًا، وَقَدْ أُرِيدَ / بِهِ الْعُمُومُ، وَالتَّقْبِيدُ بِالْمُؤْمِنَةِ الرَّقَبَةِ مَثَلًا يَقْتَضِي إِجْزَاءَ الْكَافِرَةِ مَهْمَا أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ، وَالتَّقْبِيدُ بِالْمُؤْمِنَةِ يَقْتَضِي مَنْعَ إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ. فَهُمَا مُتَعَارِضَانِ، وَإِذَا أَمْكَنَ النَّسْخُ وَالْبَيَانُ جَمِيعًا يَقْتَضِي مَنْعَ إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ. فَهُمَا مُتَعَارِضَانِ، وَإِذَا أَمْكَنَ النَّسْخُ وَالْبَيَانُ جَمِيعًا فَلِمَ يُتَحَكَّمُ بِحَمْلِهِ عَلَى الْبَيَانِ دُونَ النَّسْخِ، وَلِمَ يُقْطَعُ بِالْحُكْمِ عَلَى الْعَامُ فَلَمُ اللّذِي أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ وَيُنْسَخُ بِهِ الْحَاصُ ؟ فَلَمَ الْخَاصُ ؟ وَلَمَ يُقَطَعُ بِالْحُكْمِ عَلَى الْعَامُ وَقَالَ النَّالَ وُلَا النَّسْخِ، وَلِمَ يُقْطَعُ بِالْحُكْمِ عَلَى الْعَامُ وَلَا النَّسْخِ، وَلِمَ يُقْطَعُ بِالْحُكْمِ عَلَى الْعَامُ وَالْمَتَأَخُوا الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ وَيُنْسَخُ بِهِ الْحَاصُ ؟ وَلَمَ الْمُتَامِدُ مِ الْمُعَامِ مُ وَيُنْسَخُ بِهِ الْحُاصُ ؟ وَلَمْ اللّذِي الْرَبُونَ النَّاسِخُ اللّذِي الْمَامُ هُو اللّذِي الْمَامُ هُو اللّذِي الْمَامُ هُو اللّذِي الْمُؤْمُ وَاللّذِي الْمَامُ هُو اللّذِي الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعْمَامِ مُ وَالْمَامُ الْمُومُ اللّذِي الْمَامُ الْمُعَامِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُكَامِ النَّهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَامِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعَامِلَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُومُ اللّذِي الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ اللْمُعْمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمِّ الْمُعْمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

[104/2]

[105/2]

2906. وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا تَقْدِيمُ الْخَاصِّ، وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُمْكِنَا. وَلَكِنَّ تَقْدِيرَ النَّسْخِ مُحْتَاجٌ إِلَى الْحُكْمِ بِدُخُولِ الْكَافِرَةِ تَحْتَ اللَّفْظِ ثُمَّ خُرُوجِهِ / عَنْهُ، فَهُوَ إِثْبَاتُ وَضْعِ وَرَفْعٌ بِالتَّوَهُمِ؛ وَإِرَادَةُ الْخَاصِّ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ غَالِبٌ مُعْتَادُ، بَلْ هُوَ الْأَكْثَرُ وَالنَّسْخُ كَالنَّادِرِ، فَلا سَبِيلَ إِلَى تَقْدِيرِه بِالتَّوَهُمِ. وَيَكَادُ يَشْهَدُ لِمَا فَوَ الأَكْثَرُ وَالنَّسْخُ كَالنَّادِرِ، فَلا سَبِيلَ إِلَى تَقْدِيرِه بِالتَّوَهُمِ. وَيَكَادُ يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مَنْ سِيرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَثِيرٌ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَارَعُونَ إِلَى الْحُكْمِ فَلَا سَلِيلَ التَّارِيخِ وَالتَّقَدُم وَالتَّأَدُم وَالنَّابِيلِ السَّرِيخِ وَالتَّقَدُم وَالتَّانَّةِ وَالتَّابِعِينَ كَثِيرٌ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَارَعُونَ إِلَى الْحُكْمِ بِالنَّوَامِ فَلَى الْخَامِّ، وَمَا اشْتَغَلُوا بِطَلَبِ التَّارِيخِ وَالتَّقَدُم وَالتَّأَدُم وَالتَّافَةُ وَمَا الشَّتَغَلُوا بِطَلَبِ التَّارِيخِ وَالتَّقَدُم وَالتَّالَةُ وَلِهُ عَلَى الْخَامِّ، وَمَا اشْتَغَلُوا بِطَلَبِ التَّارِيخِ وَالتَّقَدُم وَالتَّالَةُ وَلِي الْعَامِ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلِيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْعَرْفِيقِ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَالِ السَّعَلَا الْمُعْتَادِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

|106/2|

2907. النّخامِسُ: الْمَفْهُومُ بِالْفَحْوَى: كَتَحْرِيم ضَرْبِ الأَبِ حَيْثُ فُهِم مِنَ النَّهْي عَنِ النَّافِيفِ فَهُو قَاطِعُ كَالنَّصٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى لَفْظَ. وَلَسْنَا نُرِيدُ اللَّفْظَ لِعَيْنِهِ، بَلْ لِدَلَالَتِهِ، فَكُلُّ دَلِيلِ سَمْعِيَّ قَاطِع فَهُو كَالنَّصُّ. وَالْمَفْهُومُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ أَيْضًا كَالْمَنْطُوقِ، حَتَّى إِذَا وَرَدَ عَامٌ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ أَيْضًا كَالْمَنْطُوقِ، حَتَّى إِذَا وَرَدَ عَامٌ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَم، ثُمَّ قَالَ الشَّارِعُ «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةً» أُخْرِجَتِ / الْمَعْلُوفَةُ بِمَفْهُومِ هَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمُومَ اسْم الْغَنَم وَالنَّعَم.

**\***رــ: 514

2008 الْسَّادِسُ: فِعْلُ رَسُولِ الله ﷺ. وَهُو دَلِيلٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي بِشَرْطِهِ عِنْدَ ذِكْرِ
دَلَالَةِ الأَفْعَالِ \*. وَإِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلًا إِذَا عُرِفَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ بَيَانَ الأَحْكَامِ،
كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَ«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَرَادَ الْبَيَانَ، فَإِذَا نَاقَضَ فِعْلُهُ حُكْمَهُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ، فَلَا يُرْفَعُ أَصْلُ الْحُكْم بِفِعْلِهِ الْمُخَالِفِ لَهُ، لَكِنْ قَدْ يَدُلُ عَلَى التَّخْصِيص.

## 2909. وَنَذْكُرُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَمْثلَة:

2910 الْمِثَالُ الأَوَّلُ: \\أَنَّهُ عَيِّ «نَهَى عَن الْوصَالِ، ثُمَّ وَاصَلَ، فَقِيلَ لَهُ نَهَيْتَ عَنِ الْوصَال، وَنَرَاكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأْحَدِكُمْ. إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ بِفِعْلِهِ بَيَانَ الْحُكْمِ. ثُمَّ تَحْرِيمُ / الْوصَالِ إِنْ كَانَّ بِقَوْلِهِ «لَا تُوَاصِلُوا» أَوْ «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْوصَالِ» فَلَا يَدْخُلُّ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لأَنَّهُ مُخَاطِبٌ غَيْرَهُ. وَالْمُخَاطِبُ إِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ نَفْسِهِ إِذَا أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِلَفْظٍ عَامًّ، كَقَوْلِهِ: خُرِّمَ الْوصَالُ عَلَى كُلِّ عَبْدِ أَوْ عَلَى كُلًّ مُكَلُّفٍ، أَوْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ، أَوْ كُلِّ مُؤْمِن، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَإِنْ كَانَ بِلَفْظٍ عَامٍّ فَيَكُونُ فَعْلُهُ تَخْصِيصًا.

2911. الْمِثَالُ الثَّانِي: أَنَّهُ نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي قَضِاءِ الْحَاجَةِ، ثُمَّ رِآهُ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسَ عَلَى سَطْحٍ. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ، لِأَنَّهُ كَانَ وَرَاءَ سُتْرَةٍ، وَالنَّهْيُ كَانَ مُطْلَقًا، وَأُريدَ بِهُ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَثْنَى وَمَخْصُوصًا، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِهِ عَنِ الْعُمُومِ إِنْ كَانَ اللَّفْظُ الْمُحَرِّمُ عَامًا لَهُ. وَلَا يَصْلُحُ هَذَا لَأَنْ / يُنْسَخَ بِهِ تَحْرِيمُ الاِسْتِقْبَالِ، لِأَنَّهُ فِعْلُ يَكُونُ فِي خَلْوَةٍ وَخُفْيَةِ، فَلَا يَصْلُحُ لَأَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَيَانُ، فَإِنَّ مَا أَرِيدَ بِهِ الْبَيَانُ يَلْزَمُهُ إِظْهَارُهُ عِنْدَ أَهْلِ التَّوَاتُر، إِنْ تُعُبِّدَ فِيهِ الْخَلْقُ بِالْعِلْم، وَإِنْ لَمْ يُتَعَبَّدُوا إِلَّا بالظُّنِّ وَالْعَمَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِهِ لِعَدْكِ أَوْ لِعَدْلَيْنِ.

2912. الْمِثَالُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، ثُمَّ كَشَفَ فَخْذَهُ بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَرَ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَسَتَرَهُ، فَعَجِبُوا مِنْهُ، فَقَالَ : «أَلَا أَسْتَحْي مِمَّنْ تَسْتَحْي مِنْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ» فَهَذَا لَا يَرْفَعُ النَّهْيَ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنَّ دَاخِلًا فِيهِ، أَوْ لَعَلَّهُ كَشَفَهُ لِعَارِضٍ وَعُذْرٍ، فَإِنَّهُ حِكَايَةُ / حَالِ، أَوْ أُرِيدَ بالْفَخْذِ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ، وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي حَدِّهِ، أَوْ إِبَاحَتُهُ خَاصِّيَّةٌ لَهُ، أَوْ نُسِخَ تَحْرِيمُ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الإحْتِمَالَاتُ فَلَا يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ بِالْوَهْمِ.

2913. السَّابِعُ: تَقْرِيرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا مِنْ أَمَّتِهِ عَلَى خِلَافِ مُوجَبِ الْعُمُوم، وَسُكُوتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ، يَحْتَمِلُ نَسْخَ أَصْلِ الْحُكْم، أَوْ تَخْصِيصَ ذَلِكً

|107/2|

[108/2]

[109/2]

الشُّخْصِ بِالنَّسْخِ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً لَهُ، أَوْ تَخْصِيصَ وَصْفِ أَوْ حَال أَوْ وَقْت كَانَ ذَلِكَ الشُّخْصُ مُلَابِسٌ لَهُ، فَيُشَارِكُهُ فِي الْخُصُوصِ مَنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى فَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ الْحُكُمُ / فِي كُلُّ وَقْتٍ، وَفِي كُلَّ حَالٍ تَعَيَّنَ تَقْرِيرُهُ لِكَوْنِهِ نَسْخًا، إمَّا عَلَى الْجُمْلَةِ، وَإِمَّا فِي حَقِّهِ خَاصَّةً، وَالْمُسْتَيْقَنُ حَقُّهُ خَاصَّةً. لَكِنْ لَوْ كَانَ مِنْ خَاصِّيَّتِهِ لَوَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبيَّنَ اخْتِصَاصَهُ بَعْدَ أَنْ عَرَّفَ أُمَّتَهُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْوَاحِدِ كَحُكْمِهُ فِي الْجَمَاعَةِ. فَيَدُلُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى النَّسْخِ الْمُطْلَقِ. وَلَمَّا أَقَرَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَصْحَابَهُ عَلَى تَرْكِ زَكَاةِ الْخَيْل مَعَ كَثْرَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ، دَلَّ عَلَى سُقُوطِ زَكَاةِ الْحَيْل، إذْ تَرْكُ إِلا الْفَرْضِ مُنْكَرٌ يَجِبُ إِنْكَارُهُ.

|110/2|

2914. فَإِنْ قِيلَ: فَلَعَلَّهُمْ أَخْرَجُوا وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا، أَوْ لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي خَيْلهمْ سَائِمَةٌ؟

2915. قُلْنَا: الْعَادَةُ تُحِيلُ / انْدِرَاسَ إِخْرَاجِهِمُ الزَّكَاةَ طُولَ أَعْمَارِهِمْ، وَالسَّوْمُ قَريبٌ مِنَ

الْإِمْكَانِ، وَيَجِبُ شَرْحُ مَا يَقْرُبُ وُقُوعُهُ، فَلَوْ وَجَبَ لَذَكَرَهُ. فَهَذِهِ سَبْعُ مُخَصَّصَات. وَوَرَاءَهَا ثَلَاثَةٌ تُظَنُّ مُخَصَّصَاتِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا، فَنَنْظُمُهَا في سِلْكِ الْمُخَصَّصَاتُ:

2916. الثَّامِنُ: عَادَةُ الْمُخَاطَبِينَ. فَإِذَا قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ: حَرَّمْتُ عَلَيْكُم الطَّعَامَ

وَالشَّرَابَ مَثَلًا، وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ تَنَاوُلَهُمْ جِنْسًا مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَقْتصِرُ النَّهْيُ عَلَى مُعْتَادِهِمْ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ لَحْمُ السَّمَكِ وَالْخَيْلِ وَالطَّيْرِ، وَمَا لَا يُعْتَادُ فِي

أَرْضِهمْ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي لَفْظِهِ. وَهُوَ عَامٍّ. وَأَلْفَاظُهُ غَيْرٌ مَبْنيَّةَ عَلَى عَادَة النَّاس فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، حَتَّى / يَدْخُلُ فِيهِ شُرْبُ الْبَوْلِ وَأَكْلُ التَّرَابِ وَابْتِلَاعُ الْحَصَاةِ

وَالنَّوَاةِ. وَهَذَا بِخِلَافِ لَفْظِ الدَّابَّةِ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ خَاصَّةً،

لِعُرْفِ أَهْلِ اللَّسَانِ فِي تَخْصيصِ اللَّفْظِ. وَأَكْلُ النَّوَاةِ وَالْحَصَاةِ يُسَمَّى أَكْلًا فِي الْعَادَةِ. وَإِنْ كَانَ لَا يُعْتَادُ فِعْلُهُ. فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ لَا يُعْتَادَ الْفِعْلُ وَبَيْنَ أَنْ يُعْتَادَ

إطْلَاقُ الاسم عَلَى الشَّيْءِ.

2917. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَعَادَةُ النَّاسِ تُؤَثِّرُ فِي تَعْرِيفِ مُرَادِهِمْ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ، حَتَّى إِنَّ الْجَالِسَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْعَذْبُ الْبَارِدُ، لَكِنْ لَا تُؤَثَّرُ فِي تَغْيِيرِ خِطَابِ الشَّارِعِ إِيَّاهُمْ.

|111/2|

|112/2|

[113/2]

#مد: 317-319

2918. التَّاسِعُ: مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ إِذَا كَانَ بِخِلَافٍ / الْعُمُومِ، فَيُجْعَلُ مُخَصَّصًا عِنْدَ مَنْ يَرَى قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً يَجِبُ تَقْلِيدُهُ. وَقَدْ أَفْسَدْنَاهُ \*.

2919. وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ الرَّاوِي يَرْفَعُ الْعُمُومَ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ مَذْهَبَ الرَّاوِي إِذَا خَالَفَ رِوَايَتَهُ، يُقَدُّمُ مَذْهَبُهُ عَلَى روَايَتِهِ، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا أَفْسَدْنَاهُ، بَل الْحُجَّةُ فِي الْحَدِيثِ. وَمُخَالَفَتُهُ وَتَأْويلُهُ وَتَخْصِيصُهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَن اجْتِهَادِ وَنَظَر لَا نَوْتَضِيهِ، فَلَا نَتْرُكُ الْحُجَّةَ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةِ، بَلْ لَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا، وَأَخَذُ الرَّاوي بأَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ رَأْي وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ عَنْ تَوْقِيفٍ، فَلَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إِنِّي عَرَفْتُهُ مِنَ التَّوْقِيفِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَوَاهُ رَاوِيَانِ، وَأَخَذَ كُلُّ / وَاحِدٍ باحْتِمَالِ آخَرَ، فَلَا يُمْكِنْنَا أَنْ نَتَّبِعَهُمَا أَصْلًا.

[114/2]

2920. الْعَاشِرُ: خُرُوجُ الْعَامِّ عَلَى سَبَب خَاصٌّ. جُعِلَ دَلِيلًا عَلَى تَخَصِيصِهِ عِنْدَ قَوْمٍ. وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٌّ عِنْدَنَا، كَمَّا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ \*.

#مد: 445-443

2921. وَاخْتِنَامُ هَذَا الْكِتَابِ بِذِكْرِ مَسْأَلَتَيْنِ فِي تَخْصِيصِ عُمُوم الْقُوْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ.

خير الواحد إذا ورد مخصصًا لعموم القرآن

2922. [1] مَسْأَلَةٌ: اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِهِ لِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأَخَرِ، لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْبِينِ الْمُقَدُّم مِنْهُمَا عَلَى الْأَخَرِ عَلَّى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ:

2923. فَقَالَ بِتَقْدِيمِ الْعُمُومِ قَوْمٌ.

2924. وَبِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ قَوْمٌ.

2925. وَبِتَقَابُلِهِمَا وَالتَّوَقُّفِ\\إلَى ظُهُورِ دَلِيلِ أَخَرَ قَوْمٌ.

|115/2|

2926. وَقَالَ / قَوْمٌ: إِنْ كَانَ الْعُمُومُ مِمَّا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ بدَلِيلِ قَاطِعٍ فَقَدْ ضَعُفَ وَصَارَ مَجَازًا، فَالْخَبَرُ أَوْلَى مِنْهُ، وَإِلَّا فَالْعُمُومُ أَوْلَى. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عِيسًى بْنُ أَبَانَ.

2927. احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِتَرْجِيحِ الْعُمُومِ بِمَسْلَكَيْنِ:

2928. الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ: أَنَّ عُمُومَ الْكِتَابِ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَخَبَرَ الْوَاحِدِ مَظْنُونٌ، فَكَيْفَ يُقَدُّمُ عَلَيْه؟

2929. وَالْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْجُهِ:

حجج القائلين بترجيح عموم القرآن على خير الواحد

2930. الْأُوَّالُ: أَنَّ دُخُولَ أَصْل مَحَلَّ الْخُصُوصِ فِي الْعُمُومِ، وَكَوْنَهُ مُرَادًا بِهِ، مَظْنُونٌ ظَنًّا ضَعِيفًا، يَسْتَنِدُ إِلَى صِيغَةِ الْعُمُومِ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ الْوَاقِفِيَّةُ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ مُجْمَلٌ. فَكَيْفَ يَنْفَعُ كَوْنُ أَصْلِ الْكِتَابِ مَقْطُوعًا بِهِ فِيمَا لَا يُقْطَعُ بِكَوْنِهِ مُرَادًا بِلَفْظِهِ؟ [116/2] 2931 الثَّانِي: / أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ لَلَزِمَ تَكْذِيبُ الرَّاوِي قَطْعًا، وَلَا شَكَ فِي إمْكَان صدْقه.

2932. فَ**إِنْ قِيلَ**: فَلَوْ نَقَلَ النَّسْخَ فَصدْقُهُ أَيْضًا مُمْكنَّ، وَلَا يُقْبَلُ.

2933. قُلْنَا: لَا جَرَمَ لَا يُعَلَّلُ رَدُّهُ بِكَوْنِ الْآيَةِ مَقْطُوعًا بِهَا، لِأَنَّ دَوَامَ حُكْمِهَا إِنَّمَا يُقْطَعُ بِهِ بِشَرْطِ أَلَّا يَرِدَ نَاسِخٌ، فَلَا يَبْقَى الْقَطْعُ مَعَ وُرُودِهِ. لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ مَنَعَ مِنْ نَسْخ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا مَانِعَ مِنَ التَّخْصيص.

2934 الثَّالِثُ: أَنَّ بَرَاءَةَ الذَّمَّةِ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ مَقْطُوعٌ بِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنُّهَا مَقْطُوعٌ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ سَمْعٌ؛ وَمَاءُ الْبَحْرِ مَقْطُوعٌ بِطَهَارَتِهِ إِذَا جُعلَ فِي كُوزِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ / سَمْعٌ بِأَنْ يُخْبِرَ عَدْلٌ بَوْقُوع النَّجَاسَةِ فِيهِ. وَكَذَلِكَ الْعُمُومُ ظَاهِرٌ فِي الإسْتِغْرَاقِ بِشَوْطِ أَنْ لَا يَرِدَ خَبِرٌ خَاصٌ.

|117/2|

2935 الرَّابِعُ: أَنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَقْطُوعٌ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا الاِحْتِمَالُ فِي صِدْقِ الرَّاوِي. وَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْنَا فِي اعْتِقَادِ صِدْقِهِ، فَإِنَّ سَفْكَ الدُّم وَتَحْلِيلَ الْبُضْعِ وَاجِبُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ قَطْعًا، مَعَ أَنَّا لَا نَقْطَعُ بِصِدَّقِهِمَا، فَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَكَوْنُ الْعُمُومِ مُسْتَغْرِقًا غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ.

2936 فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَر لَا يُقَابِلُ عُمُومَ الْقُرْآنِ.

2937. قُلْنَا: يُقَابِلُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِعُمُومِ لَا يُخَصِّصُهُ حَدِيثٌ نَصٌّ يَنْقُلُهُ / |118/2|عَدْلٌ. وَلَا فَصْلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْن.

2938. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْحَدِيثَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسْخًا أَوْ بَيَانًا. وَالنَّسْخُ لَا يَنْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اتَّفَاقًا. وَإِنْ كَانَ بَيَانًا فَمُحَالً، إِذِ الْبَيَانُ مَا يَقْتَرِنُ بِالْمُبَيِّن، وَمَا يُعَرُّفُهُ الشَّارِعُ أَهْلَ التَّوَاتُرْ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ بهِ.

2939. قُلْنَا: هُوَ بَيَانًا، وَلَا يَجِبُ اقْتِرَانُ الْبَيَانِ بَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عِنْدَنَا. وَمَا يُدْرِيهِمْ أَنَّهُ

وَقَعَ مُتَرَاخِيًا؟ فَلَعَلَّهُ كَانَ مُقْتَرِنًا وَالرَّاوِي لَمْ يَرْوِ اقْتِرَانَهُ. كَيْفَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ وُرُودِ آيَةِ السَّرِقَةِ: لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبُع دِينَارِ مِنَ الْحِرْزِ؟!

2940 وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: يَنْبَغِي أَنْ يُلْقِيَهُ إِلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ، فَتَحَكُّمُ، بَلْ إِذَا لَمْ يُكَلَّفْهُمُ الْعِلْمَ، / بَلِ الْعَمَلَ، جَازَ تَكْلِيفُهُمْ بِقَوْلِ عَدْلِ \ وَاحِدٍ. ثُمَّ مَا يُدْرِيهِمْ: فَلَعَلَّهُ أَلْقَاهُ إِلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ فَمَاتُوا قَبْلَ النَّقْلِ، أَوْ نَسُّوا، أَوْ هُمْ فِي الأَحْيَاءِ لَكِنَّا مَا لَقَينَا مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا؟

لَقَينَا مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا؟

2941. حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِتَقْدِيمِ الْحَبَرِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ، إِذْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فَخَصَّصُوا بِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فَخَصَّصُوا عُمُومَ آيَةِ الْمَوَارِيثِ بِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَاّعَ ذَلِكُمْ مَّا النساء: 24)؛ وَخَصَّصُوا عُمُومَ آيَةِ الْمَوَارِيثِ بِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَا الْعَبْدُ وَلَا أَهْلُ مِلَّتَيْنِ؛ وَرَفَعُوا عُمُومَ آيَةِ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَا الْعَبْدُ وَلَا أَهْلُ مِلَّتَيْنِ؛ وَرَفَعُوا عُمُومَ آيَةِ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ يَعَالَى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَقِجًا غَيْرَهُۥ ﴾ (البقرة: 230) . ﴿ بِرِوَايَةٍ مَنْ رَوَى ﴿ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ﴾ إلَى نَظَائِرَ لِذَلِكَ كَثِيرَ إِللّهَ مَنْ رَوَى ﴿ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ﴾ إلَى نَظَائِرَ لِذَلِكَ كَثِيرَةٍ لَا تُحْصَى. لَا تُحْصَى.

2942. الإغْتِرَاضُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ قَاطِعًا بِأَنَّهُمْ رَفَعُوا الْعُمُومَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الرَّاوِي، بَلْ رُبِّمَا قَامَتِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُمْ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ بِأُمُورٍ وَقَرَائِنَ وَأُدِلَّة سِوَى مُجَرَّدِ قَوْلِهِ، رُبِّمَا قَامَتِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُمْ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ بِأُمُورٍ وَقَرَائِنَ وَأُدِلَّة سِوَى مُجَرَّدِ قَوْلِهِ، كَمَا نُقِلَ أَقُلَ أَقُلَ أَهْلَ قُبَاءَ تَحَوَّلُوا عَنِ الْقِبْلَةِ بِنِدَاءِ وَاحِد، وَهُوَ نَسْخٌ، لَكِنَّهُمْ لَعَلَّهُمْ عَرَفُوا صِدْقَهُ بِرَفْعِهِ صَوْتَهُ فِي جِوَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكُنُ الْكَذِبُ فِيهِ.

## 2943. حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِالتَّوَقِّفِ:

2944. وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي: أَنَّ الْعُمُومَ وَحْدَهُ دَلِيلٌ مَقْطُوعُ الأَصْلِ مَظْنُونُ الشُّمُولِ. وَالْخَبَرُ وَحْدَهُ / مَظْنُونُ الأَصْلِ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّرْجِيح، فَيَتَعَارَضَانِ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى دَلِيلِ آخَرَ.

2945. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ أَوْلَى، لِأَنَّ شُكُونَ النَّفْسِ إِلَى عَدْلٍ وَاحِدٍ فِي الرَّوَايَةِ لِمَا هُوَ نَصَّ، كَشُكُونِهَا إِلَى عَدْلَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ.

2946. أَمَّا اقْتِضَاءُ آيَةِ الْمَوَارِيثِ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ وَالْكَافِرِ فَضَعِيفٌ، وَكَلَامُ مَنْ

[120/2]

119/2

[121/2]

يَدَّعِي إِجْمَالَ الْعُمُومِ قَوِيٍّ. وَكَلَامُ مَنْ يُنْكِرُ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَلَا يَجْعَلْهُ حُجَّةً، فِي غَايَةِ الضُّعْفِ. وَلِذَلِكَ تُوكَ تَوْرِيثُ فَاطِمَةً- رضي الله عنها- بِرِوَايَةِ أَبِي بَكْر الصَّدِّيق: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» الْحَدِيثُ. فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ تَقْدِيرَ / كَذِب أَبِي بَكْرِ وَكَذِب كُلٌّ عَدْلٍ أَبْعَدُ فِي النَّفَسِ مِنْ تَقْدِير كَوْنِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ مَسُوفَةً لِتَقْدِيرَ الْمَوَارِيثِ، لَا لِلْقَصْدِ إِلَى بَيَانِ حُكْمِ النَّبِيِّ- عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ - وَالْقَاتِل وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ، وَهَذِهِ النَّوَادِر.

122/2

يص العموم 2947. [2] مَسْأَلَةً: قِيَاسُ نَصِّ خَاصِّ إِذَا قَابَلَ عُمُومَ نَصِّ آخَرَ فَالذَّاهِبُونَ إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ حُجَّةٌ لَوِ انْفَرَدَ، وَالْقِيَاسُ حُجَّةٌ لَوِ انْفَرَدَ: اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ مَذَاهِبَ:

2948. فَلَاهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ إِلَى تَقْدِيم الْقِيَاسِ عَلَى الْعُمُوم.

2949. وَذَهَبَ الْجُبَّائِيُّ وَابْنُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى تَقْدِيم الْعُمُوم.

123/2

2950. وَذَهَبَ / الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ إِلَى التَّوَقُّفِ لِحُصُولِ التَّعَارُضِ.

2951 وَقَالَ قَوْمٌ: يُقَدُّمُ عَلَى الْعُمُومِ جَلِيُّ الْقِيَاسِ دُونَ خَفِيُّهِ.

2952 وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ: يُقَدُّمُ الْقِيَاسُ عَلَى عُمُّومِ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، دُونَ١١

2953. حُجَجُ مَنْ قَدَّمَ الْعُمُومَ ثَلَاثُ:

2954. الْأُولَى: أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعٌ وَالْعُمُومَ أَصْلٌ، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلِ ؟ 2955. الإغتِرَاضُ مِنْ وُجُوهِ:

2956. الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ هُوَ فَرْعُ نَصَّ آخَرَ لَا فَرْعُ النَّصِّ الْمَخْصُوصِ بِهِ، وَالنَّصُّ تَارَةً يُخَصُّصُ بنَصٍّ أَخَرَ، وَتَارَةً بِمَعْقُولِ نَصٌّ أَخَرَ. وَلَا مَعْنَى لِلْقَيَاس إِلَّا مَعْقُولُ النَّصِّ. وَهُوَ الَّذِي يُفْهِمُ الْمُرَادَ مِنَ النَّصِّ. وَالله هُوَ الْوَاضِعُ لِإِضَافَةِ الْحُكْم / إِلَى مَعْنَى النَّصِّ، إِلَّا أَنَّهُ مَظْنُونُ نَصَّ، كَمَا أَنَّ الْعُمُومَ وَتَنَاوُلَهُ لِلْمُسَمَّى الْخَاصِّ مَظْنُونُ نَصَّ آخَرَ، فَهُمَا ظَنَّانِ فِي نَصَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. وَإِذَا خَصَّصْنَا بِقِيَاسِ الأَرْزِ عَلَى الْبُرُّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيَوا ﴾

124/2

(البقرة: 275) لَمْ نُخَصَّصِ الأَصْلَ بِفَرْعِهِ، فَإِنَّ الأُرْزَ فَرْعُ حَدِيثِ الْبُرَّ، لَا فَرْعُ آيَةِ إ إِحْلَالِ الْبَيْعِ.

2957. الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُخَصَّصَ الْقُرْاَنُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لِآنَّهُ فَرْعٌ، فَإِنَّهُ يَشْبُتُ بِأَصْلِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّة، فَيَكُونُ فَرْعًا لَهُ. فَقَدْ سَلَّمَ التَّخْصِيصَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَنْ لَا يُسَلِّمُ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ. فَهَذَا لَازِمٌ لَهُمْ.

[125/2]

2958 فَإِنْ قِيلَ: خَبَرُ الْوَاحِد ثَبَتَ بِالْإِجْمَاع، لَا بِالظُّواهِرِ / وَالنُّصُوصِ.

2959. قُلْنَا: وَكَوْنُ الْقِيَاسِ حُجَّةً ثَبَتَ أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ. ثُمَّ لَا مُسْتَنَدَ لِلْإِجْمَاعِ سِوَى النَّصِّ. فَهُوَ فَرْعُ الْإِجْمَاعِ، وَالْإِجْمَاعُ فَرْعُ النَّصَّ.

<sub>2960</sub>. **الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ**: أَنَّهُ يُطْلَبُ بِالْقِيَاسِ حُكْمُ مَا لَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، فَمَا هُوَ مَنْطُوقٌ به كَيْفَ يَثْبُتُ بالْقِيَاسِ؟

2961. الإغْتِرَاضُ: أَنَّهُ لَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، كَالنَّطْقِ بِالْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، لِأَنَّ زَيْدًا فِي قَوْلِهِ

﴿ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (النوبة: 5) لَيْسَ كَقَوْلِهِ ﴿ يَحِلُّ بَيْعُ الأُرْزِ بِالْأُرْزِ مُتَفَاضِلًا

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْلُ ﴾ لَيْسَ كَقَوْلِهِ ﴿ يَحِلُّ بَيْعُ الأُرْزِ بِالْأُرْزِ مُتَفَاضِلًا

وَمُتَمَاتِلًا ﴾ فَإِذَا كَانَ كَوْنُهُ مُرَادًا بِآيَة إحْلَالِ الْبَيْعِ مَشْكُوكًا فِيهِ ، / كَانَ كَوْنُهُ مَنْطُوقًا إِكَانَ وَمُتَمَاتِلًا ﴾ فَإِذَا كَانَ كَوْنُهُ مُرَادًا بِآيَة إحْلَالِ الْبَيْعِ مَشْكُوكًا فِيهِ ، / كَانَ كَوْنُهُ مَنْطُوقًا إِكَانَ كَوْنُهُ مُرَادًا بِآيَة إِحْلَالِ الْبَيْعِ مَشْكُوكًا فِيهِ ، / كَانَ كَوْنُهُ مَنْطُوقًا إِكَانَ كَوْنُهُ مُرَادًا بِيَهِ إِلَّهُ الْبَعْمَ عَشَى كُوكًا فِيهِ ، لِأَنَّ الْعَلْمِ الْمُعَلِّ بِهِ الْخَاصُّ كَانَ ذَلِكَ نُطُقًا بِذَلِكَ الْقَدْرِ، وَلَكَ نَطْقًا بِذَلِكَ الْقَلْلِ النَّعْقِلِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ اللَّهُ الْعَقْلِ اللَّهُ الْعَقْلِ اللَّهُ الْعَقْلِ اللَّهُ الْعَقْلِ اللَّهُ الْعَقْلِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَابِلُ النَّطْقَ الصَّرِيحَ مِنَ الشَّارِعِ، لأَنَّ الْأَوْلَةَ الْعَقْلُ عَلِي النَّعْلَ النَّعْلُ النَّالُولُ الْعَقْلُ عَلَى النَّعْلُ اللَّهُ الْعَقْلُ عَلَى اللَّهُ لَمْ يَذُخُلُ تَحْتَ الْعُمُومُ ؟

لَا تَتَعَارَضُ. فَإِنْ قِيلَ : مَا أَخْرَجَهُ الْعَقْلُ عُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَذْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ ؟

2962. قُلْنَا: تَحْتَ لَفْظِهِ أَوْ تَحْتَ الْإِرَادَة؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: تَحْتَ اللَّفْظِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى شَيْءٌ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ اللَّفْظِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ خَلِقُ كُلِّ صَكِلِ شَيْءٍ ﴾ (الأعام: 102) وَإِنْ فَلْتُمْ: لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِرَادَة، فَكَذَلِكَ دَلِيلُ الْقِيَاسِ يُعَرِّفُنَا ذَلِكَ، / وَلَا فَرْقَ.

2963. الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِمُعَاذ: «بِمَ تَحْكُمُ؟ فَقَالَ: بِكْتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُ؟ قَالَ: بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي». فَجَعَلَ الْإِجْتِهَادَ مُؤَخَّرًا، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَى الْكِتَابِ؟

[126/2]

[127/2]

2964. قُلْنَا: كَوْنُهُ مَذْكُورًا فِي الْكِتَابِ مَبْنِيٍّ عَلَى كَوْنِهِ مُرَادًا بِالْعُمُومِ، وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ. فَكَوْنُهُ مَذْكُوراً ١١فِي الْكِتَابَ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَلِذَلِكَ جَازَ لِمُعَاذِ تَرْكُ الْعُمُوم القالم بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِر، وَخَبَر الْوَاحِدِ. وَنَصُّ الْكِتَابِ لَا يُتْرَكُ بِالسُّنَّةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ بَيَانًا لِمَعْنَى الْكِتَابِ، وَالْكِتَابُ يُبَيِّنُ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةُ تُبَيِّنُ السُّنَّةَ، تَارَةً بلَفْظ / وَتَارَةً بِمَعْقُول لَفْظ.

128/2

2965. ثُمَّ نَقُولُ: حُكْمُ الْعَقْلِ الأَصْلِيِّ فِي بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ يُتْرَكُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِقِيَاسِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ مَعَ وُرُودِ الْخَبَرِ، فَيَصِيرُ مَشْكُوكًا فِيهِ مَعَهُ، فَكَذَلكَ الْعُمُومُ.

# 2966 حُجَجُ الْقَائِلِينَ بِتَقْدِيمِ الْقِيَاسِ اثْنَتَانِ:

2967 الْأُولَى: أَنَّ الْعُمُومَ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، وَالْخُصُوصَ، وَالْإِسْتِعْمَالَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ. وَالْقِيَاسُ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَلِأَنَّهُ يُخَصَّصُ الْعُمُومُ بِالنَّصَّ الْخَاصِّ مَعَ إِمْكَان كَوْنه مَجَازًا وَمُؤُوَّلًا، فَالْقِيَاسُ أَوْلَى.

[129/2]

[130/2]

2968. الاعْتِرَاضُ: أَنَّ احْتِمَالَ الْغَلَطِ فِي الْقِيَاسِ لَيْسَ بِأَقَلَّ إمِنَ احْتِمَالِ مَا ذُكِرَ فِي الْعُمُوم ا \*، مِنَ احْتِمَالِ الْخُصُوصِ وَالْمَحَازِ، بَلْ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي أَصْلِ الْقِيَاسِ، وَزِيَادَةً ضَعْفِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ احْتِمَالِ الْحُصُوصِ وَالْمَجَازِ؛ إِذِ الْقِيَاسُ / رُبُّمَا يَكُونُ مُنْتَزَعًا مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ، فَيَتَطَرِّقُ الإحْتِمَالُ إِلَى أَصْلِهِ؛ وَرُبَّمَا اسْتَنْبَطَهُ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلاجْتِهَادِ، فَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَا حُكْمَ لِاجْتِهَادِ غَيْرِ الأَهْلِ، وَالْعُمُومُ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى اجْتِهَادٍ، وَرُبُّمَا يَسْتَدِلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِمَا يَظُنُّهُ دَلِّيلًا وَلَيْسَ بِدَلِيلِ؛ وَرُبَّمَا لَا يَسْتَوْفِي جَمِيعَ أَوْصَافِ الأَصْل، فَيَشِذَّ عَنْهُ وَصْفٌ دَاخِلٌ فِي الإعْتِبَارِ؛ وَرُبَّمَا يَغْلَطُ فِي إِلْحَاقِ الْفَرْعِ بِهِ لِفَرْقِ دَقِيقِ بَيْنَهُمَا لَمْ يَتَنَبَّهُ لَهُ.

2969. فَمَظِنَّةُ الإحْتِمَالِ وَالْغَلَطِ فِي الْقِيَاسِ أَكْثَرُ.

2970 الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ جَمْعٌ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَبَيْنَ الْكِتَابِ، فَهُوَ أَوْلَى / مِنْ تَعْطِيلِ أَحَدِهِمَا، أَوْ تَعْطِيلِهِمَا.

2971. وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّقَابُلُ لَيْسَ فِيهِ جَمْعٌ، بَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعُمُوم، وَتَجْرِيدُ لِلْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ.

#### 2972. حُجَّةُ الْوَاقِفِيَّةِ:

2973. قَالُوا: إِذَا بَطَلَ كَلَامُ الْمُرَجِّحِينَ كَمَا سَبَقَ، وَكُلُّ وَاحد منَ الْقيَاس وَالْعُمُوم دَلِيلٌ لَوِ انْفَرَدَ، وَقَدْ تَقَابَلَا، وَلَا تَرْجِيحَ، فَهَلْ يَبْقَى إِلَّا التَّوَقُّفُ؟ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ إِمَّا أَنْ يُدْرَكَ بِعَقْل، أَوْ نَقْل. وَالْعَقْلُ إِمَّا نَظَرِيٌّ أَوْ ضَرُوريٌّ، وَالنَّقْلُ إِمَّا تَوَاتُرٌ أَوْ آخَادٌ، وَلَمْ يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَيَجِبُ طَلَبُ دَلِيل آخَرَ.

2974. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، لِأَنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَقْدِيمٍ أَحَدِهِمَا، وَإِن اخْتَلَفُوا فِي التَّعْيِينِ. / وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ قَبْلَ الْقَاضِي إِلَى التَّوَقُّفِ.

2975. أَجَابَ الْقَاضِي: بِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِبُطْلَانِ التَّوَقُّفِ قَطْعًا، وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْه، لَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ رَأَى تَرْجِيحًا، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَثْبُتُ بِمِثْل ذَلِكَ، كَيْفَ وَمَنْ لَا يَفْطَعُ بِيُطْلَانِ مَذْهَبِ مُخَالِفِهِ فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ، كَيْفَ يَقْطَعُ بِخَطَّيْهِ إِنْ تَوَقَّفَ؟!.

#### 2976 حُجَّةُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ جَلِيِّ الْقِيَاسِ وَخَفِيِّهِ:

2977. وَهِيَ أَنَّ جَلِيَّ الْقِيَاسِ قَوِيٌّ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الْعُمُومِ، وَالْخَفِيُّ ضَعِيفٌ. ثُمَّ حُكِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْجَلِيَّ بِقِيَاسِ الْعِلَّةِ، وَالْخَفِيُّ بَقِيَاسِ الشَّبَهِ.

2978. وَعَنْ ١ ابَعْضِهِمْ أَنَّ الْجَلِيِّ مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ ، / وَتَغْلِيلُ ذَلِكَ بِمَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ عَنْ تَمَام الْفِكْرِ، حَتَّى يَجْرِيَ فِي

الْجَائِعِ وَالْحَاقِنِ. 2979. وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ بَعِيدٍ، فَإِنَّ الْعُمُومَ يُفِيدُ ظَنًّا، وَالْقِيَاسَ يُفِيدُ ظَنًّا،

وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْوَى فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ، فَيَلْزَمُهُ اتَّبَاعُ الأَقْوَى. وَالْعُمُومُ تَارَةً يَضْعُفُ بِأَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّعْمِيم، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكْثُرَ الْمُخْرَجُ مِنْهُ، وَيَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ تَخْصِيصَاتٌ كَثِيرَةٌ، كَقَوْلِهَ تَعَالَى ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْمَ ﴾ (البغرة: 275) فَإِنَّ دَلَالَةَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلامُ: «لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ» عَلَى تَحْرِيم |الرّبَا فِي اللَّأْرُز وَالتَّمْرِ أَظْهَرُ مِنْ دَلَالَةِ هَذَا الْعُمُومِ عَلَى تَحْلِيلِهِ. وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيم / الْخَمْرِ، وَخُصَّصَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالًى: ﴿ قُلُ لَّا آَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ ﴿ (الأَمَامِ: 145) وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهُ التَّعْلِيلُ بِالْإِسْكَارِ، فَلَوْ لَمْ يَرِدْ خَبَرٌ فِي تَحْرِيم كُلِّ مُسْكِرٍ، لَكَانَ إِلْحَاقُ النَّبِيذِ بِالْخَمْرِ بِقِيَاسَ

|132/2|

|131/2|

[133/2]

الْإِسْكَارِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ بَقَائِهِ تَحْتَ عُمُومِ قَوْلِهِ ﴿ لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّمًا ﴾ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَآيَةِ إِحْلَالِ الْبَيْعِ، لِكَثْرَةِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُمَا، وَلِذَلِكَ جَوَّزَهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِي أَمْنَالِهِ دُونَ مَا بَقِي عَلَى الْعُمُومِ فِيهِمَا. وَلِذَلِكَ جَوَّزَهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِي أَمْنَالِهِ دُونَ مَا بَقِي عَلَى الْعُمُومِ.

[134/2]

2980. وَكَذَلِكَ لَا يَبْعُدُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَيْضًا فِيمَا بَقِيَ عَامًّا، لَأَنَّا لَا نَشُكُ فِي أَنَّ الْعُمُومَاتِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ تَخْتَلِفُ فِي / الْقُوَّةِ لِاخْتِلَافِهَا فِي ظُهُورِ إِرَادَةِ قَصْدِ ذَلِكَ الْمُسَمَّى بِهَا. فَإِنْ تَقَابَلَا وَجَبَ تَقْدِيمُ أَقْوَى الْعُمُومَيْنِ.

2981. وَكَذَلِكَ الْقِيَاسَانِ إِذَا تَقَابَلَا قَدَّمْنَا أَجْلَاهُمَا وَأَقْوَاهُمَا. فَكَذَلَكَ الْعُمُومُ وَكَذَلِكَ الْعُمُومُ وَالْقِيَاسُ إِذَا تَقَابَلَا. فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسٌ قَوِيٍّ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنَّ مِنْ عُمُومِ ضَعِيفٍ؛ فَنُقَدَّمُ الأَقْوَى. فَضَعِيفٍ؛ فَنُقَدَّمُ الأَقْوَى. فَضَعِيفٍ؛ فَنُقَدَّمُ الأَقْوَى. أَنْ مِنْ قِيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدَّمُ الأَقْوَى. أَنْ مَنْ قِيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدَّمُ الأَقْوَى. أَنْ مَنْ قَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِّمُ الأَقْوَى. أَنْ مَنْ قَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِّمُ الأَقْوَى. أَنْ مَنْ قَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِّمُ الأَقْوَى أَنْ مَنْ قَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِّمُ الأَقْوَى أَنْ مَنْ قَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِّمُ الأَقْوَى أَنْ اللّهَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ فَيْ أَنْ مِنْ قَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِمُ اللّهُ وَيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَنُقَدِّمُ اللّهَ قَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

2982. وَإِنْ تَعَادَلَا فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي، إِذْ لَيْسَ كَوْنُ هَذَا عُمُومًا أَوْ كَوْنُ ذَلِكَ قِيَاسًا مِمَّا يُوجِبُ تَرْجِيحًا لِعَيْنِهمَا، بَلْ لِقُوَّةِ دَلَالَتهمَا.

تخصيص عموم الكتاب بقياس مستنبط من حديث نبوي |135/2

2983. فَمَذْهَبُ الْقَاضِي صَحِيحٌ بِهَذَا الشَّرْطِ.

2984. فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا الْخِلَافُ / الَّذِي يَخْتَصُّ بِقِيَاسٍ مُسْتَنْبَطٍ مِنَ الْكِتَابِ، إذَا خُصَّصَ بِهِ عُمُومُ الْكِتَابِ، فَهَلْ يَجْرِي فِي قِيَاسٍ مُسْتَنْبَطٍ مِنَ الأَخْبَارِ؟

2985. قُلْنَا: نِسْبَةُ قِيَاسِ الْكِتَابِ إِلَى عُمُومِ الْكِتَابِ، كَنِسْبَةِ قِيَاسِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ اللهَ عُمُومِ الْكِتَابِ، كَنِسْبَةِ قِيَاسِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ إِلَى عُمُومِ خَبَرِ الْوَاحِدِ. وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْكُلِّ. وَكَذَا قِيَاسُ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى عُمُومِ الْخِلَافُ جَارٍ فِي الْكُلِّ. وَكَذَا قِيَاسُ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى عُمُومِ الْخِبَرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ. الْمُتَوَاتِر.

2986. أمَّا قِيَاسُ خَبَرِ الْوَاحِدِ إِذَا عَارَضَ عُمُومَ الْقُرْآنِ فَلَا يَخْفَى تَرْجِيحُ الْكِتَابِ عِنْدَ مَنْ لَا يُقَدَّمُ / الْخَبَرَ، فَيَجُوزُ عِنْدَ مَنْ لَا يُقَدَّمُ / الْخَبَرَ، فَيَجُوزُ أَنَّ يَتَوَقَّفَ فِي قِيَاسِ الْخَبَرِ، فَإِنَّهُ ازْدَادَ ضَعْفًا وَبُعْدًا. وَمَا فِي مَعْنَى الأَصْلِ، وَالْمَعْلُومُ بِالنَّظَرِ الْجَلِيِّ، قَرِيبٌ \ مِنْ ظَنَّ الْأَصْلِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى فِي وَالْمَعْلُومُ بِالنَّظُرِ الْجَلِيِّ، قَرِيبٌ \ مِنْ ظَنَّ الْعُمُومِ، فَالنَّظَرُ فِيهِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ. النَّفْسِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ مِنْ ظَنَّ الْعُمُومِ، فَالنَّظَرُ فِيهِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ.

[136/2]

164\\ب

[137/2]

2987. فَإِنْ قِيلَ: الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ جِنْسِ الْخِلَافِ فِي الْقَطْعِيَّاتِ، أَوْ فِي الْمَشْئَلَةِ مِنْ جِنْسِ الْخِلَافِ فِي الْقَطْعِيَّاتِ، أَوْ فِي تَقْدِيمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ؟ قُلْنَا: يَدُلُّ سِيَاقُ كَلَامٍ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْقُوْلَ فِي تَقْدِيمِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى عُمُومِ الْكِتَابِ، وَفِي تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَى الْعُمُومِ، مِمَّا يَجِبُ الْقَطْعُ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ فِيهِ، لَأَنَّهُ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ.

2988. وَعِنْدِي أَنَّ الْحَاقَ هَذَا بِالْمُجْتَهَدَاتِ أَوْلَى، فَإِنَّ الأَدِلَّةَ مِنَ الْجَوَانِبِ فِيهِ مُتَقَارِبَةٌ، غَيْرُ بَالِغَةٍ مَبْلَغَ الْقَطْعِ. / وَالله الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

# البابُ السّرابعُ في تعاضِ لعُسُمُومِينَ وقتِ جَوَازُكُمُ بالعُمْوِمِ

2989. وَفيه فَصُولَ:

## الْفَصْلُ الأُوَّلُ فِي: التَّعَارُض

2990. اعْلَمْ أَنَّ الْمُهِمَّ الأَوَّلَ مَعْرِفَةً مَحَلِّ التَّعَارُضِ.

2991 فَنَقُولُ: كُلُّ مَا دَلَّ الْعَقْلُ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَيْسَ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ مَجَالٌ، إِذِ الأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ يَسْتَحِيلُ نَسْخُهَا وَتَكَاذُبُهَا. فَإِنْ وَرَدَ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْعَقْلِ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، فَيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فَيَكُونَ مُؤَوَّلًا، وَلَا يَكُونُ مُتَعَارِضًا. وَأَمَّا نَصٌّ مُتَوَاتِرٌ لَّا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَالتَّأْوِيلَ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ دَلِيل / الْعَقْل، فَذَلِكَ مُحَالٌ، لِأَنَّ دَلِيلَ الْعَقْل لَا يَقْبَلُ النَّسْخَ وَالْبُطْلَانَ.

[138/2]

2992. مِثَالُ ذَلِكَ الْمُؤَوَّلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ خَكِلِقُ كُلِّ شَكَءٍ ﴾ (الأنعام: 102) إذْ خَرَجَ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ ذَاتُ الْقَدِيمِ وَصِفَاتُهُ. وَقَوْلُهُ ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 29) دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى عُمُومِهِ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَتُنَبِعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ (يوس: 18) إذْ مَعْنَاهُ: مَا لَا يَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا، أَيْ: يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ. وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرْ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُواً أَخْبَارَكُمْ ﴾ (محمد: 31) إذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُجَاهَدَةَ كَائِنَةً وَحَاصِلَةً. وَفِي الأَزَل لَا يُوصَفُ عِلْمُهُ بِتَعَلُّقِهِ بِحُصُولِ الْمُجَاهَدَةِ قَبْلَ جُصُولِهَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَغَلَّقُونَ / إِفْكًا ﴾ لَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ ﴿ خَيَاقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ لِأَنَّ الْمَعْنِيُّ بِهِ الْكَذِبُ، دُونَ الْإِيجَادِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِكُهَ يُتَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ (المائدة: 110) لِأَنَّ مَعْنَاهُ: تُقَدَّرُ، وَالْخَلْقُ هُوَ التَّقْدِيرُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ (المنومنون: 14) أَي الْمُقَدِّرِينَ. وَهَكَذَا أَبَدًا تَأْوِيلُ مَا خَالَفَ

[139/2]

W 165

دَلِيلَ الْعَقْلِ أَوْ خَالَفَ دَلِيلًا شَرْعِيًّا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى عُمُومِهِ.

دفع التعارض في الشرعيات بالجمع إن أمكن ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التخيير

2993. أَمَّا الشَّرْعِيَّاتُ فَإِذَا تَعَارَضَ فِيهَا دَلِيلَانِ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِيلَ الْجَمْعُ، أَوْ يُمْكِنَ. فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِمَا مُتَنَاقِضَيْنِ، كَقَوْلِهِ مَثَلًا «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»؛ «لَا يَصِعُ نِكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيًّ» «يَصِعُ نِكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيًّ» فَمِثْلُ بَدَّلُ هَا لَا بُدَّ مَنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا.

[140/2]

2994. فَإِنْ أَشْكَلَ التَّارِيخُ فَيُطْلَبُ الْحُكْمُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ، وَيُقَدَّرُ تَدَافُعُ النَّصَّيْنِ.

2995. فَإِنْ عَجَزْنَا عَنْ دَلِيلِ آخَرَ فَنَتَخَيَّرُ الْعَمَلَ بِأَيِّهِمَا شِئْنَا، لِأَنَّ الْمُمْكِنَاتِ أَرْبَعَةً:
الْعَمَلُ بِهِمَا، وَهُوَ مُّتَنَاقِضٌ؛ أَوِ اطِّرَاحُهُمَا، وَهُوَ إِخْلَاءُ الْوَاقِعَةِ عَنِ الْحُكْمِ
وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ؛ أَوِ اسْتِعْمَالُ وَاحِدٍ بِغَيْرِ مُرَجِّع، وَهُو تَحَكُّمُ الْفَلَا يَبْقَى إِلَّا
التَّخَيُّرُ الَّذِي يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُدِ بِهِ ابْتِدَاءً. فَإِنَّ الله تَعَالَى لَوْ كَلَّفَنَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ
التَّخَيُّرُ الَّذِي يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُدِ بِهِ ابْتِدَاءً. فَإِنَّ الله تَعَالَى لَوْ كَلَّفَنَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ
التَّخَيْرُ اللَّذِي يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُدِ بِهِ ابْتِدَاءً. فَإِنَّ الله تَعَالَى لَوْ كَلَّفَنَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ
لَنَصَبَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، وَلَجَعَلَ لَنَا إلَيْهِ سَبِيلًا. إذْ لَا يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ.
وَفِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مَزِيدُ غَوْرٍ سَنَذْكُرُهُ ﴿ فِي كِتَابِ
وَفِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مَزِيدُ غَوْرٍ سَنَذْكُرُهُ ﴿ فِي كِتَابِ
الإَجْتِهَادِ، عِنْدَ تَحَيُّر الْمُجْتَهِدِ وَتَخَيَّرُهِ.

\*ص: 711،وما بعدها |141/2|

2996. أُمَّا إِذَا أَمْكُنَ الْجَمْعُ بِوَجْهٍ مَا فَهُوَ عَلَى مَرَاتِبَ:

مراتب الجمع بين الدليلين المتعارضين \* سـ: 462 2997 الْمَرْتَبَةُ الأُولَى: عَامٌ وَخَاصٌ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُر» مَعَ قَوْلِهِ «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ» فَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْقَاضِي \* أَنَّ التَّعَارُضَ وَاقِعٌ، لِإِمْكَانِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا نَسْخًا، بِتَقْدِيرِ إِرَادَةِ الْعُمُومِ بِالْعَامِّ.

2998. وَالْمُحْتَارُ أَنْ يُجْعَلَ بَيَانًا، وَلَا يُقَدَّرُ النَّسْخُ إِلَّا لِضَرُورَةِ، فَإِنَّ فِيهِ تَقْدِيرَ دُخُولِ
مَا دُونَ النَّصَابِ تَحْتَ وُجُوبِ الْعُشْرِ، ثُمَّ خُرُوجِهِ مِنْهُ. وَذَلِكَ لَا سَبِيلَ إِلَى
إِثْبَاتِهِ بِالتَّوَهُم مِنْ غَيْر ضَرُورَةٍ.

[142/2]

2999 الْمَرْتَبَةُ التَّانِيَةُ: وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ / الأُولَى: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمُؤَوَّلُ قَوِيًّا فِي الظُّهُورِ، بَعِيدًا عَنِ التَّأْوِيلِ، لَا يَنْقَدِحُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ قَرِينَةٍ، فَكَلَامُ الْقَاضِي فِيهِ أَوْجَهُ.

3000. وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَإِنَّهُ

كَالصَّرِيحِ فِي نَفْيِ رِبَا الْفَضْلِ. وَرِوَايَةُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي قَوْلِهِ ﷺ «الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةُ مِثْلًا بِمِثْلٌ مِصْرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ رِبَا الْفَضْلِ. فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «إِنَّمَا الرُّبَا فِي النَّسِيئَةِ» أَيْ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخِرِ ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «إِنَّمَا الرُّبَا فِي النَّسِيئَةِ» أَيْ فِي مُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ فِي مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ، وَيَكُونَ قَدْ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ خَاصًّ عَنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ حَاجَةٍ خَاصَةٍ، حَتَّى يَنْقَدِحَ الإحْتِمَالُ. وَالْجَمْعُ بِهَذَا التَقْدِيرِ مُمْكِنً. /

[143/2]

3001. وَالْمُخْتَارُ: إِنَّهُ وَإِنْ بَعُدَ أُوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ النَّسْخِ.

3002. وَلِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ: قَطْعُكُمْ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَيْنِ تَحَكُّمٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَاطِعُ، وَيُخَالِفُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ الْمُفِيدَ لِلظَّنِّ. وَالتَّحَكُّمُ بِتَقْدِيرٍ لَيْسَ يُعَضَّدُهُ دَلِيلٌ قَطْعِيُ وَلَا ظَنِّيٌ لَا وَجْهَ لَهُ.

3003. قُلْنَا: يَحْمِلُنَا عَلَيْهِ ضَرُورَةُ الإحْتِرَازِ عَنِ النَّسْخ.

3004 فَيَقُولُ: فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَقْدِيرِ النَّسْخِ، وَلَيْسَ فِي إِثْبَاتِهِ ارْتِكَابُ مُحَالَ وَلَا مُخَالَفَةُ صَيغَةِ الْعُمُومِ وَدَلَالَةٍ مُخَالَفَةُ صَيغَةِ الْعُمُومِ وَدَلَالَةٍ اللَّفْظِ، وَهُوَ دَلِيلٌ ظَنَّيُّ، فَمَا هَذَا الْخَوْفُ وَالْحَذَرُ مِنَ النَّسْخِ، وَإِمْكَانُهُ كَإِمْكَانِ النَّفْظِ، وَهُوَ دَلِيلٌ ظَنَّيُّ، فَمَا هَذَا الْخَوْفُ وَالْحَذَرُ مِنَ النَّسْخِ، وَإِمْكَانُهُ كَإِمْكَانِ الْبَيْانِ. فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ؟

[144/2]

3005. فَإِنْ قُلْنَا: الْبَيَانُ أَغْلَبُ عَلَى / عَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّسْخِ، وَهُوَ أَكْثَرُ وُقُوعًا.

3006. فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الأَخْذِ بِالإحْتِمَالِ الأَكْثَرِ؟. وَإِذَا اشْتَبَهَتْ رَضِيعَةً بِعَشْرِ نِسْوَةٍ فَالْأَكْثَرُ حَلَالٌ، وَإِذَا اشْتَبَهَ إِنَاءٌ نَجِسٌ بِعَشْرِ أَوَانَ طَاهِرَةٍ فَلَا رَضِيعَةً بِعَشْرِ نِسْوَةٍ فَالْأَكْثَرُ، بَلُّ لَا بُدَّ مِنَ الإَجْتِهَادِ وَالدَّلِيلِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ وَاحِدًا وَيُقَدِّرَ جِلَّهُ أَوْ طَهَارَتَهُ لِأَنَّ جِنْسَهُ أَكْثَرُ.

3007. لَكِنَّا نَقُولُ: الظَّنَّ عِبَارَةً عَنْ ١ أَغْلَبِ الإحْتِمَالَيْنِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ اتَّبَاعُهُ إلَّا بِدَلِيل. فَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُورِثُ إلَّا غَلَبَةَ الظَّنِّ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ صِدْقَ الْعَدْل

أَكْثَرُ وَّأَغْلَبُ مِنْ كَذَبِهِ. وَصِيغَةُ الْعُمُومِ تُتَّبَعُ، لِأَنَّ إِرَادَةَ مَا يَدُلُ / عَلَيْهِ الظَّاهِرُ أَغْلَبُ وَأَكْثَرُ مِنْ وُقُوعٍ غَيْرِهِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ مُمْكِنَّ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِبُطْلَانِهِ فِي الْأَقْبِسَةِ الطَّنَّيَّةِ، لَكِنَّ الْجَمْعَ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ، وَاتَّبَاعُ الظَّنِّ فِي

[145/2]

هَذِهِ الأَصُولِ لَا لِكَوْنِهِ ظَنًّا، لَكِنْ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ بِهِ وَاتَّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ.

3008. فَكَذَا نَعْلَمُ مِنْ سِيرَةِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ مَا اعْتَقَدُوا كَوْنَ الْقُرْآنِ مَنْسُوخًا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى أَخِرِهِ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ عَامُّ لَمْ يُخَصَّصْ، إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 29) وَأَلْفَاظٌ نَادِرَةً، بَلْ قَدَّرُوا جُمْلَةَ ذَلِكَ بَيَانًا.

3009. وَوَرَدَ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ فِي الأَخْبَارِ، وَلَا يَتَطَرَّقُ النَّسْخُ إِلَى الْخَبَرِ، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ / يَلْسَاءَلُونَ ﴾ (السافات: 50) تَخْصيصًا لقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ (المرسلات: 5) وَتَخْصيص قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: 23) وَ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (الأحقاف: 25) وَ﴿ يُجْبَيَن إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّي شَيْءٍ ﴾ (النصص: 57) وَكَانُوا لَا يَنْسَخُونَ إِلَّا بِنَصٌّ وَضَرُورَةٍ، أمَّا بالتُّوَهُّم فَلَا.

> 3010. وَلَعَلَّ السَّبَبَ أَنَّ فِي جَعْلِهِمَا مُتَضَادَّيْن إِسْقَاطَهُمَا إِذَا لَمْ يَظْهَرِ التَّارِيخُ. وَفِي جَعْلِهِ بَيَانًا اسْتِعْمَالَهُمَا. وَإِذَا تَخَيَّرْنَا بَيْنَ الاسْتِعْمَالِ وَالْإِسْقَاطِ فَالاسْتِعْمَالُ هُوَ الأَصْلُ، وَلَا يَجُوزُ الْإِسْقَاطُ إِلَّا لِضَرُورَةِ.

3011. تَنْبِيهٌ: اعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ أَيْضًا إِنَّمَا يُقَدِّرُ النَّسْخَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظْهَرَ دَلَالَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْبَيَانِ. مِثَالُهُ: قَوْلُهُ عِينَ «لَا تَنْتَفِعُوا / مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَبِ» عَامُّ يُعَارِضُهُ خُصُوصٌ قَوْلِهِ ﷺ «أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» لَكِنَّ الْقَاضِيَ يُقَدِّرُهُ نَسْخًا بشَرْطَيْن:

> 3012. أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَثْبُتَ فِي اللَّسَانِ اخْتِصَاصُ اسْمِ الْإِهَابِ بِغَيْرِ الْمَدْبُوغ، فَقَدْ قِيلَ: مَا لَمْ يُدْبَعْ الْجِلْدُ يُسَمَّى إِهَابًا، فَإِذَا دُبِغَ فَأَدِيمٌ وَصَرْمٌ وَغَيْرُهُ. فَإِنْ صَعّ هَذَا فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.

> 3013. **الثَّانِي**: أَنَّهُ رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ وَكَانُوا قَدْ تَرَكُوهَا لِكَوْنِهَا مَيْتَةً، ثُمَّ كَتَبَ «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بإِهَابِ وَلَا عَصَبٍ» فَسَاقَ / الْحَدِيثَ سِيَاقًا يُشْعِرُ بأَنَّهُ جَرَى مُتَّصِلًا، فَيَكُونُ بَيَأَنًا، لَا نَاسِخًا، لِأَنَّ شَرْطَ النَّسْخِ التَّرَاخِي.

[146/2]

[147/2]

[148/2]

\\1**66** 

3014. الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ التَّعَارُضِ: أَنْ يَتَعَارَضَ عُمُّومَانِ، فَيَزِيدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَخَر مِنْ وَجْهِ، وَيَنْقُصَ عَنْهُ مِنْ وَجْهِ.

3015. مِثَالُهُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» فَإِنَّهُ يَعُمُّ النِّسَاء، مَعَ قَوْلِهِ «نُهِيتُ عَنْ السَّلَامُ: «فَيْ يَعُمُّ الْمُوْتَدَّاتِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ «نُهِيتُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» فَإِنَّهُ يَعُمُّ الْفَائِيَةَ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» فَإِنَّهُ يَعُمُّ الْمُسْتَيْقِظَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

3016. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ ﴾ (الساء: 23) فَإِنَّهُ يَشْمَلُ جَمْعَ الأُخْتَيْنِ ﴾ (الساء: 3) فَإِنَّهُ يَشْمَلُ جَمْعَ الأُخْتَيْنِ / فِي مِلْكِ الْيَمِينِ أَيْضًا، مَعَ قَوْلِهِ ﴿ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (الساء: 3) فَإِنَّهُ يُحِلُّ الْجَمْعَ الأَخْتَيْنِ بِعُمُومِهِ. فَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ قَوْلُهُ ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ بِجَمْع الأُخْتَيْنِ فِي النَّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ، لِعُمُومِ قَوْلُهُ ﴿ أَوْمَامَلَكَتَ آيَمَانُكُمْ ﴾ وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ قَوْلُهُ ﴿ أَوْمَامَلَكَتَ آيَمَانُكُمْ ﴾ وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ قَوْلُهُ ﴿ أَوْمَامَلَكَتَ آيَمَانُكُمْ ﴾ ويُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ قَوْلُهُ ﴿ أَوْمَامَلُكَتَ آيَمَانُكُمْ عَنْ إِنَّا تَجْمَعُواْ ﴾.

3017. فَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْقَاضِي تَعَارُضٌ وَتَدَافُعٌ بِتَقْدِيرِ النَّسْخِ، وَيَشْهَدُ لَهُ فَوْلُ عَلِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، لَمَّا سُئِلَا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَعْنِي جَمْعَ أُخْتَيْنِ فَلِي مِلْكِ الْيَمِين، فَقَالَا «حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ».

3018. أَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فِي حَمْلِهِ عَلَى الْبَيَانِ مَا أَمْكَنَ، لَيْسَ أَيْضًا أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْأَخَرِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحٌ. وَقَدْ ظَهَرَ / تَرْجِيحٌ فَنَقُولُ: حِفْظُ عُمُومٍ قَوْلِهِ ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَكِينِ ﴾ أَوْلَى لِمَعْنَيْنِ:

3018. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عُمُومٌ لَمْ يَتَطَرَّقْ إلَيْهِ تَخْصِيصُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَقْوَى مِنْ عُمُومِ تَطَرَّقَ إلَيْهِ النَّخْصِيصُ بِالاَتْفَاقِ، إذْ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَنْ تَحْلِيلِ مِلْكِ الْيَمِينِ: لَيْمَيْنِ الْمُشْتَرَكَةُ، وَالْمُشْتَرَكَةُ، وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ، وَسَائِرُ الْمُحْرَمَاتِ. أَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ فَحَرَامٌ عَلَى الْعُمُوم.

3020. الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ وَأَن تَجُمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكَيْنِ ﴾ سِيقَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُحَرَّمَاتِ
وَعَدَّهَا عَلَى الإسْتِقْصَاءِ الْحَاقَا بِمُحَرَّمَاتٍ تَعُمُّ الْحَرَاثِرَ وَالْإِمَاءَ، وَقَوْلَهَ ﴿ أَوْمَا
مَلَّكُتُ أَيْمُنَكُمُ ﴾ (الساء: 3) مَا سِيقَ لِبَيَانِ الْمُحَلَّلَاتِ قَصْدًا بَلْ فِي / مَعْرَض

|149/2|

[150/2]

[151/2]

الثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِ التَّقْوَى، الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ عَنْ غَيْرِ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِي. فَلَا يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ الْبَيَانِ.

هل يجوز تعارض عمومين بلا دليل ترجيح؟

|152/2|

3021 فَ**إِنْ قِيلَ**: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَيَخْلُوَا عَنْ دَلِيلِ التَّرْجِيحِ؟ 3022. قُلْنَا: قَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّهْمَةِ وَوُقُوعِ الشُّبْهَةِ، لِتَنَاقُضِ الْكَلَامَيْنِ، وَهُوَ مُنَفِّرٌ عَنِ الطَّاعَةِ وَالإِتَّبَاعِ وَالتَّصْدِيقِ.

3023 وَهَذَا فَاسِدٌ. بَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لأَهْلِ الْعَصْرِ الأَوَّلِ، وَإِنَّمَا خَفِي عَلَيْنَا لِطُولِ الْمُدَّةِ، وَانْدرَاسِ الْقَرَائِنِ وَالْأَدِلَةِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ مِحْنَةً وَتَكُونُ النَّلِيلَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، أَوْ نُرَجِّحَ، أَوْ نَتَخَيَّرُ / وَلَا تَكُلِيفَ فِي حَقِّنَا إِلَّا بِمَا بَلَغَنَا، فَلَيْسَ فِيهِ مُحَالٌ. وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّنْفِيرِ وَالتَّهُمَةِ فَي حَقِّنَا إِلَّا بِمَا بَلَغَنَا، فَلَيْسَ فِيهِ مُحَالٌ. وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّنْفِيرِ وَالتَّهُمَةِ فَبَاطِلٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ نَقَرَ طَائِفَةً مِنَ الْكُفَّارِ فِي وُرُودِ النَّسْخِ، حَتَّى قَالَ تَعَالَى فَبَاطِلٌ، فَإِنَّ بَلَكُ قَدْ نَقَرَ طَائِفَةً مِنَ الْكُفَّارِ فِي وُرُودِ النَّسْخِ، حَتَّى قَالَ تَعَالَى فَ وَإِذَا بَدَّلُكَ لَمْ يَلُولُ إِنَّا اللَّهُ الْمَا مَا مُفْتَرٍ ﴾ (النف : 10)، الْأَيَةَ ثُمَّ ذَلِكَ لَمْ يَدُلُ عَلَى اسْتِحَالَةِ النَّسْخ.

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي:

# جَوَازِ اسْمَاعِ الْعُمُومِ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُصُوصَ

3026 وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ. فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ إِلْبَاسًا وَتَجْهِيلًا.

166\√پ

\*\*مد: 365-371 |153/2| 3025. وَنَحْنُ نَقُولُ: يَجِبُ عَلَى الشَّارِعِ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَ الْخُصُوصِ، إمَّا مُقْتَرِنَا، وَإِمَّا مُتَرَاخِيًا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ \*. وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ / كُلِّ مُجْتَهِدِ بَلَغَهُ الْعُمُومُ أَنْ يَبْلُغَهُ دَلِيلُ الْخُصُوصِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ. الوَيَكُونُ حُكَمُ الله عَلَيْهِ الْعُمُومُ، وَهُوَ الْقَذْرُ الَّذِي بَلَغَهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مَا لَمْ يَبْلُغُهُ.

3026. وَدَلِيلُ جَوَازِهِ: وَقُوعُهُ بِالْإِجْمَاعِ. فَإِنَّ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُخَصَّصَةِ مَا هِيَ عَقْلِيَّةً غَامِضَةٌ عَجْزَ عَنْهَا الأَكْثَرُونَ - إلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ - وَعَلِطُوا فِيهَا. فَالْأَلْفَاظُ الْمُتَشَابِهَةُ فِي الْقُرْآنِ، الْمُوهِمَةُ لِلتَّشْبِيهِ، بَلَغَتِ الْجَمِيعَ، وَالْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الْعُقْلِيَّةُ الْعُقْلِيَّةُ الْعُقْلِيَّةُ الْعُقْلِيَّةُ لَهَا الْجَمِيعُ، وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ صَرِيحًا بِنَفْيِ التَّشْبِيهِ، وَقَطْعِ الْفَاهِمُ، وَذَلِكَ سَبَبٌ لِلْجَهْل، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْجَهْل لِلْمُشَبِّهَةِ.

ا 154/2 قَ**إِنْ قِيلَ**: الْعَقْلُ / الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ عَتِيدٌ لِكُلَّ عَاقِلٍ، فَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَجْهِيل.

3028. قُلْنَا: وَأَيُّ شَيْءٍ يَنْفَعُ كَوْنُهُ عَتِيدًا، وَلَمْ يَزُلْ بِهِ جَهْلُ الأَكْثَرِينَ، وَكَانَ يَزُولُ بِالتَّصْرِيحِ وَالنَّصِّ الَّذِي لَا يُوهِمُ التَّشْبِيهَ أَصْلًا؟

3029. احْتَجُوا بِشُبْهَتَيْنِ:

3030. ا**لْأُولَى:** أَنَّهُ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ أَنْ يُسْمِعَهُمُ الْمَنْسُوخَ دُونَ النَّاسِخِ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الِاسْتِثْنَاء.

3031. قُلْنَا: ذَلِكَ جَائِزُ فِي النَّسْخِ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ إِلَى أَنْ يَبْلُغُهُ النَّاسِخُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا تَجْوِيزُ النَّسْخِ وَالتَّصَفِّحُ عَنْ دَلِيلِهِ. فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ فَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يَبْلُغْهُ، كَمَا إِذَا عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ التَّخْصِيصِ بَعْدَ الْبَحْثِ، عَمِلَ عَلَيْه بِمَا لَمْ يَبْلُغْهُ، كَمَا إِذَا عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ التَّخْصِيصِ بَعْدَ الْبَحْثِ، عَمِلَ بِالْعُمُومِ. وَأَمَّا / الإستِثْنَاءُ، فَيُشْتَرَطُ اتَصَالُهُ، فَكَيْفَ لَا يَبْلُغُهُ؟ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعُ الْأَوَّلَ فَيَنْزَعِجَ عَنِ الْمَكَانِ لِعَارِضٍ قَبْلَ سَمَاعِ الإسْتِثْنَاءِ فَلَا يَسْمَعُهُ، يَشْمَعُ الْأَوَّلَ فَيَنْزَعِجَ عَنِ الْمَكَانِ لِعَارِضٍ قَبْلَ سَمَاعِ الإسْتِثْنَاءِ فَلَا يَسْمَعُهُ، فَلَا يَكُونُ مُكَلَّفًا بِمَا لَمْ يَبْلُغُهُ.

[155/2]

3032. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: تَبْلِيغُ الْعَامِّ دُونَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ تَجْهِيلٌ، فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُ الْعُمُومَ، وَهُوَ جَهْلٌ.

3033 قُلْنَا: الْجَهْلُ مِنْ جِهَتِهِ إِنِ اعْتَقَدَ جَزْمًا عُمُومَهُ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ ظَاهِرَهُ الْعُمُومُ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْخُصُوصِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِطَلَبِ دَلِيلِ الْخُصُوصِ إِلَي الْعُمُومُ، وَهُو مَحْتَمِلٌ لِلْخُصُوصِ الْمَ أَنْ يَبْلُغَهُ، أَوْ يَظْهَرَ لَهُ انْتَفَاؤُهُ، لِأَنَّهُ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَامٌ قَطْعًا، أَوْ خَاصٌّ قَطْعًا أَوْ لَا عَامٌ وَلَا خَاصٌ، أَوْ هُو عَامٌ وَخَاصٌ مَعًا، / فَكُلُّ ذَلِكَ جَهْلُ . فَإِذَا بَطَلَ الْكُلُّ لَمْ يَبْقَ إِلّا اعْتِقَادُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ مُحْتَمِلُ لِلْخُصُوصِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ اللَّكُلُّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا اعْتِقَادُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ مُحْتَمِلُ لِلْخُصُوصِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ بُكُلُّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا اعْتِقَادُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ مُحْتَمِلُ لِلْخُصُوصِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ بُطُلَانُ مَذْهَبِ أَي عَنِهَ أَنَّهُ طَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ مُحْتَمِلُ لِلْحُصُوصِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ عُمُومُ مُحْتَمِلُ لِلْحُصُوصِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ عُمُومُهُ قَطْعًا حَتَّى يَكُونَ إِخْرَاجُ الْكَافِرَةِ نَسْخًا. وَقَوْلُهُ ﴿ وَلَـيَطُووُهُ إِللّٰكِيْتِ عُمُومُهُ قَطْعًا حَتَّى يَكُونَ الشَيْرَاطُ الطَّهَارَةِ لَكُ الْمَلِيلِ اَخِرَا الْمُحْرَاجُ الْكَافِرَةِ فَطْعًا، حَتَى يَكُونَ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ لِلْكَافِرَةِ مَنْهُ لِلْ الْمَعَلَومُ اللّٰهُ لَيْسَ بِقَاطُع . / وَلُو خَطَأً. بَلْ يَعْتَقِدُهُ ظَاهِرًا مُحْتَمِلًا، وَيَتَوقَفُ عَنِ الْقَطْعِ وَالْجَزْمُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَاطِع . /

[156/2]

[157/2]

i\\167

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ للْمُجْتَهِدِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهِ

3034. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: إِذَا لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ انْتِفَاءُ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، فَمَتَى\ايَتَبَيَّنُ لَهُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُّ أَنْ يَعْلَمَ انْتِفَاءَ الْمُخَصَّصِ قَطْعًا، أَوْ يَظُنَّهُ ظَنَّا؟

3035 قُلْنَا: لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْغُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْأَدلَةِ الْعَشَرَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي الْمُخَصَّصَاتِ، لَأِنَّ الْعُمُومَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْمُخَصَّصِ وَالشَّرْطِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ دَلِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارِضَهُ دَلِيلٌ فَهُوَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ اللَّمَخَصَّصِ وَالشَّرْطِ. وَكَذَلِكَ الْجُمْعُ بِعِلَّةً / مُخِيلَةٍ السَّلَامَةِ عَنِ الْمُعَارَضَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرَفَةِ الشَّرْطِ. وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بِعِلَّةً / مُخِيلَةٍ بَيْنَ الْفَوْرِعِ وَالْأَصْلِ دَلِيلٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقَدِحَ فَرْقٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الْفَوَارِقِ جُهْدَهُ، وَيَنْفِيهَا، ثُمَّ يَحْكُمَ بِالْقِيَاسِ. وَهَذَا الشَّرْطُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْبَحْثِ.

158/2

إلى أي درجة يجب البحث عن الخصصات؟ 3036. وَلَكِنَّ الْمُشْكِلَ أَنَّهُ إِلَى مَتَى يَجِبُ الْبَحْثُ؟ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ وَإِنِ اسْتَقْصَى أَمْكَنَ أَنْ يَشِذَّ عَنْهُ دَلِيلٌ لَمْ يَعْتُرْ عَلَيْهِ. فَكَيْفَ يَحْكُمُ مَعَ إِمْكَانِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْحَسِمُ سَبِيلُ إِمْكَانِهِ؟

#### 3037. وَقَدِ انْقَسَمَ النَّاسُ فِي هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

3038. فَقَالَ قَوْمٌ: يَكْفِيهِ أَنْ يُحَصَّلَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِالاِنْتِفَاءِ عِنْدَ الاِسْتِقْصَاءِ فِي الْبَحْثِ، كَالَّذِي يَبْحَثُ عَنْ مَتَاعٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَمْتِعَةٌ كَثِيرَةٌ، فَلَا يَجِدُهُ، فَيَغْلِبُ عَلَى / |159/2 ظَنَّه عَدَمُهُ.

> 3030. وَقَالَ قَائِلُونَ: لَا بُدَّ مِنِ اعْتِقَادِ جَازِمِ وَسُكُونِ نَفْسِ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ سِوَى مَا ظَفَرَ بِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ يَشْعُرُ بِجَوَازِ دَلِيلٍ يَشِـنَّدُ عَنْهُ، وَيَحِيكُ فِي صَدْرِهِ إِمْكَانُهُ، فَكَيْفَ يَحْكُمُ بِدَلِيلٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بِهِ حَرَامًا؟

> 3040. نَعَمْ: إِذَا اعْتَقَدَ جَزْمًا، وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى الدَّلِيلِ، جَازَلَهُ الْحُكْمُ، كَانَ مُخْطِئًا عِنْدَ اللهُ أَوْ مُصِيبًا، كَمَا لَوْ سَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى إِلَيْهَا.

> 3041. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا بُدَّ أَنْ يَقْطَعَ بِانْتِفَاءِ الأَدِلَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي، لِأَنَّ الإغْتِقَادَ

الْجَزْمَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعِ سَلَامَةُ قَلْبٍ وَجَهْلٌ، بَلِ الْعَالِمُ الْكَامِلُ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بالإحْتِمَالِ حَيْثُ لَا قَاطِعً، وَلَا تَسْكُنُ / نَفْسُهُ.

[160/2]

3042 وَالْمُشْكِلُ عَلَى هَذَا طَرِيقُ تَحْصِيلِ الْقَطْعِ بِالنَّهْيِ. وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْقَاضِي مَسْلَكَيْنِ: 3042 أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا بَحَثَ فِي مَسْأَلَةٍ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذَّمِّيِّ عَنْ مُخَصِّصَاتِ قَوْلِهِ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» مَثَلًا، فَقَالَ: هَذِهِ مَسْأَلَةً طَالَ فِيهَا خَوْضُ الْعُلَمَاء، وَكَثُرَ بَحْثُهُمْ، يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِي» مَثَلًا، فَقَالَ: هَذِهِ مَسْأَلَةً طَالَ فِيهَا خَوْضُ الْعُلَمَاء، وَكَثُر بَحْثُهُمْ، فَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَشِدُّ عَنْ جَمِيعِهِمْ مَدْرَكٌ، وَهَذِهِ الْمَدَارِكُ الْمَنْقُولَةُ عَنْهُمْ عَلْمَتُ بُطْلَانَهَا، فَأَقْطَعُ بِأَنْ لَا مُخَصِّصَ لَهَا. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْن:

[161/2]

3044. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَجْرٌ عَلَى الصَّحَابَةِ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِالْعُمُومِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ لَمْ يَكْثُرِ الْخَوْضُ فِيهَا، وَلَمْ يَطُلِ الْبَحْثُ عَنْهَا. وَلَا نَشُكُ فِي عَمَلِهِمْ بِالْعُمُومِ مَعَ جَوَازِ التَّخْصِيصِ، / بَلْ مَعَ جَوَازِ نَسْخٍ لَمْ يَبْلُغْهُمْ، كَمَا حَكَمُوا بِصِحَّةِ الْمُخَابَرَةِ بِدَلِيلِ عُمُوم إِحْلَالِ الْبَيْعِ، حَتَّى رُوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ النَّهْيَ عَنْهَا.

\\167

3045. اَلْتَّانِيِّ: هُوَ أَنَّهُ بَعْدَ طُولِ الْخَوْضِ لَا يَخْصُلُ الْيَقِينُ الْابَلْ إِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا يَشِذُ الْمُخَصِّصُ عَنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ فَمِنْ أَيْنَ لَقِيَ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ آَيْنَ عَرَفَ الْمُخَصِّصُ عَنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ فَمِنْ أَيْنَ لَقِيَ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ آَيْنَ عَرَفَ الْمُخَصِّصُ عَنْ جَمِيعِهِمْ ؟ فَلَعَلَّ مِنْهُمْ مَنْ تَنَبَّهَ لِدَليلِهِ، وَمَا كَتَبَهُ فِي تَصْنِيفِهِ اللَّهُمْ مَنْ تَنَبَّهَ لِدَليلِهِ، وَمَا كَتَبَهُ فِي تَصْنِيفِهِ وَلَا نَقُلَ مَنْ تَنَبَّهُ لِدَليلِهِ، وَمَا كَتَبَهُ فِي تَصْنِيفِهِ وَلَا نُقِلَ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغُهُ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: لَا يُظَنَّ وَلِمَ اللَّهْيِ وَكَانَ النَّهْيُ حَاصِلًا، وَلَمْ بِالْتِقَاءِ النَّهْيِ، وَكَانَ النَّهْيُ حَاصِلًا، وَلَمْ يَبْلُغُهُمْ. بَلْ كَانَ الْحَاصِلُ إِمَّا ظَنِّ وَإِمَّا سُكُونُ نَفْسِ.

3046. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: قَالَ الْقَاضِي: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُجْتَهِدُ الْيَقِينَ، وَإِنْ لَمْ
يَدَّعِ الْإِحَاطَةَ بِجَمِيعِ الْمَدَارِكِ، إِذْ يَقُولُ: لَوْ كَانَ الْحُكُمُ خَاصًا لَنَصَبَ الله
تَعَالَى عَلَيْهِ دَلِيلًا لِلْمُكَلَّفِينَ، وَلَبَلَغَهُمْ ذَلِكَ وَمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا أَيْضًا مِنَ
الطَّرَازِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى شَيْءٍ أَمْكَنَ الْقَطْعُ بِأَنْ / لَا دَلِيلَ
يُخَالِفُهُ؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ. أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ: كَيْفَ
يُتَعَالِفُهُ؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ. أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ: كَيْفَ
يُتَعَمَّونُ ذَلِكَ؟

[162/2]

3047 **وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا**: أَنَّ تَيَقُّنَ الاِنْتِفَاءِ إِلَى هَذَا الْحَدَّ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَنَّ الْمُبَادَرَةَ قَبْلَ الْبَحْثِ لَا تَجُوزُ، بَلْ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ عِلْم أَوْ ظَنِّ بِاسْتِقْصَاءِ الْبَحْثِ. أَمَّا الظُّنُ فَبِانْتِفَاءِ الدَّلِيلِ فِي نَفْسِهِ. وَأَمَّا الْقَطْعُ فَيانْتِفَائِهِ فِي حَقِّهِ بِتَحَقُّقِ عَجْزٍ نَفْسِهِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ بَعْدَ بَذْلِ غَايَةٍ وُسْعِهِ، فَيَأْتِي بِالْبَحْثِ الْمُمْكِنِ إِلَى حَدَّ يَعْلَمُ أَنَّ بَحْثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَعْيٌ ضَائعٌ، وَيُحِشْ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ يَقِينًا، فَيكُونُ الْعَجْزُ عَنِ الْعُثُورِ عَلَى الدَّلِيلِ فِي حَقِّهِ يَقِينًا، وَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ فِي نَفْسِهِ مَظْنُونُ. وَهُو الظَّنُ بِالطَّحَابَةِ فِي الْمُخَابَرَةِ وَنَظَائِرِهَا. وَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ فِي الْقِيَاسِ وَالْإِسْتِصْحَابِ، وَكُلَّ مَا هُوَ مَشْرُوطٌ بِنَفْيِ دَلِيلٍ أَخَرَ. /

[163/2]

# الباب الخامين في الباب الخامين في الاستِ النامية الإطلاق الأمير الشِّرط والنفي يبين الإطلاق في المارية الإطلاق في المارية الم

3048 الْكَلَامُ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ:

3049. وَالنَّظُرُ فِي حَقِيقَتِهِ وَحَدُّهِ.

3050. ثُمَّ فِي شَرْطِهِ.

3051 ثُمَّ فِي تَعَقُّبِ الْجُمَلِ الْمُتَرَادِفَةِ.

3052 فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ:

# الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي، حَقِيقَة الاسْتَثْنَاء

3053. وَصِيَغُهُ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ: إِلَّا وَعَدَا، وَحَاشَا، وَسِوَى، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا.

3054 وَأُمُّ الْبَابِ: «إلاَّ».

الاستثناء 3055. وَحَدُّهُ أَنَّهُ: «قَوْلُ ذُو صِيَغٍ مَخْصُوصَةٍ مَخْصُورَةٍ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ لَمْ يُرَدْ بالْقَوْلِ الأَوَّل».

3056. فَفِيهِ اَحْتِرَازٌ عَنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيصِ، لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ قَوْلًا، وَتَكُونُ فِعْلًا وَقَرِينَةً وَدَلِيلَ عَقْلٍ. فَإِنْ كَانَ قَوْلًا فَلَا تَنْحَصِرُ صِيَغُهُ. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا: «ذُو صِيغ مَحْصُورَةٍ». عَنْ قَوْلِهِ: رَأَيْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ أَرَ / زَيْدًا، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تُسَمِّيهِ اسْتِثْنَاءً وَإِنْ أَفَادَ مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ «إِلَّا زَيْدًا».

164/2

3057. وَيُفَارِقُ الْاسْتِثْنَاءُ التَّخْصِيصَ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتَّصَالُهُ، وَأَنَّهُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ جَمِيعًا، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ «عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً» كَمَا يَقُولُ «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَّا زَيْدًا» وَالتَّخْصِيصُ لَا يَتَطَرُقُ إِلَى النَّصِّ أَصْلًا.

3058. وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنِ النَّسْخِ، إذْ هُوَ رَفْعٌ وَقَطْعٌ.

الفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص 3059. وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّسْخِ وَالْاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ: أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ لِمَا دَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ مَا كَانَ اللَّفْظِ، وَالْاسْتِثْنَاءَ يَدْخُلُ عَلَى الْكَلَامِ، فَيَمْنَعُ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ اللَّفْظِ مَا كَانَ يَدْخُلُ لَوْلَامُ، \(وَالتَّخْصِيصَ يُبَيِّنُ كَوْنَ اللَّفْظِ قَاصِرًا عَنِ الْبَعْضِ. فَالنَّسْخُ قَطْعُ وَرَفْعٌ، وَالاسْتِثْنَاءُ رَفْعٌ، وَالتَّخْصِيصُ بَيَانً.

3060. وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ تَحْقِيقٍ فِي فَصْلِ الشَّرْطِ إِنْ شَاءَ الله.

[165/2]

# الْفُصْلُ الثَّانِي / فِي: شُرُوطِ الْاسْتِثْنَاء

3061. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ:

1/168

يشترط في الاستثناء الاتصال

3062. الْأُوَّلُ: الاِتَّصَالُ، فَمَنْ قَالَ: اضْرِبِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَاعَة: إِلَّا زَيْدًا، لَمْ يُعَدَّ هَذَا كَلَامًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ بِالْمُشْرِكِينَ قَوْمًا دُونَ قَوْم.

3063. وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّهُ جَوَّزَ تَأْخِيرَ الاسْتشْنَاءِ، وَلَعَلَّهُ لَا يَصِحُ عَنْهُ النَّقُلُ، الْذَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِمَنْصِيهِ. وَإِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ: إِذَا نَوَى الاسْتشْنَاءَ أَوَّلَا، ثُمَّ أَظْهَرَ نِيَّتَهُ بَعْدَهُ، فَيَلَيَّنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله فِيمَا نَوَاهُ. وَمَذْهَبُهُ أَنَّ مَا يُدَيْنُ فِيهِ الْعَبْدُ فَيْقَتْبَلُ ظَاهِرًا أَيْضًا. فَهَذَا لَهُ وَجْهٌ. أَمَّا تَجْوِيزُ التَّأْخِيرِ لَوْ أُجِيْزَ عَلَيْهِ دُونَ هَذَا التَّأْوِيلِ، فَيَرِدُ عَلَيْهِ اتَّفَاقُ أَهْلِ اللَّغَةِ عَلَى خِلَافِهِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْكَلَامِ هَذَا التَّأُويلِ، فَيَرِدُ عَلَيْهِ اتَّفَاقُ أَهْلِ اللَّغَةِ عَلَى خِلَافِهِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْكَلَامِ يَحْصُلُ بِهِ الْإِثْمَامُ، فَإِذَا انْفَصَلَ لَمْ يَكُنْ إِثْمَامًا، كَالشَّرْطِ وَخَبَرِ الْمُبْتَدَالِ. فَإِنَّهُ لَوْ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ يَصِيرَ شَوْطً، فَلَوْ / أَخَرَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ شَهْرٍ: ﴿ إِذَا لَكُ هَوْلُهُ ﴿ إِلَا يُعْدَ شَهْرٍ ﴿ وَخَبَرِ الْمُبْتَدَالِ لَوْ كَلَلِكَ فَوْلُهُ ﴿ إِلَّا رَيْدًا الْكَلَامُ ، فَإِذَا الْكَلَامُ ، فَهَذَا شَوْطً، فَلَوْ / أَخَرَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ شَهْرٍ ﴿ وَكَلَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ إِلَا يُعْمَلُ عَنْ أَنْ يَصِيرَ شَوْطًا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ إِلَّا رَيْدًا الْكَلَامُ ، فَضُلًا عَنْ أَنْ يَصِيرَ شَوْطًا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ إِلَّا رَيْدًا اللهُ بَعْدَ شَهْرٍ ﴿ اللَّهُ لِهِ الْعَلَى لَوْقَالَ ﴿ الْمَالَ بَعْدَ شَهْرٍ ﴿ وَكَذَلِكَ فَوْلُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ وَيَلْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْكَلَامُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

[166/2]

306. وَمِنْ هَهُنَا قَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ التَّأْخِيرُ، لَكَنْ بِشَرْطِ أَنْ يَذْكُرَ عِنْدَ قَوْلِهِ «إلَّا زَيْدًا» أَنِّي أُرِيدُ الإِسْتِثْنَاءَ، حَتَّى يُفْهَمَ. وَهَذَا أَيْضًا لَا يُغْنِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى اسْتِشْنَاءً.

3065. احْتَجُوا: بِجَوَازِ تَأْخِيرِ النَّسْخ، وَأُدِلَّةِ التَّخْصِيصِ، وَتَأْخِيرِ الْبَيَانِ.

3066 فَنَقُولُ: إِنْ جَازَ الْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ الشَّرْطُ وَالْخَبَرُ، وَلَا

ذَاهِبَ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا قِيَاسَ فِي اللُّغَاتِ، وَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِأَدِلَّةِ التَّخْصِيص، وَقَوْلُهُ ﴿إِلَّا زَيْدًا ﴾ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَفْهُومًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ إِثْمَامًا لِلْكَلَامَ الأَوَّلِ.

167/2

3067. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ / الْمُسْتَثْنَى مِنْ جنْسِ الْمُسْتَثَّنَى مِنْهُ، كَفَوْلِهِ: رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا زَيْدًا، وَلَا تَقُولُ: رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا حِمَارًا، وَلاَ تَسْتَثْنِيَ جُزْءًا مِمًّا دَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ، كَقَوْله: رَأَيْتُ الدَّارَ إِلَّا بَابَهَا، وَرَأَيْتُ زَيْدًا إِلَّا وَجْهَهُ. وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْس، لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لَا يَنْطَلِقُ عَلَى الْبَاب، وَلَا اسْمَ زَيْدٍ عَلَى وَجْهِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مِائَةُ ثَوْبِ إِلَّا ثَوْبًا.

3068 وَعَنْ هَذَا قَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَم إِلَّا تَوْبًا، صَحَّ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ: إِلَّا قِيمَةَ تَوْب. وَلَكِنْ إِذَا رُدَّ إِلَى الْقِيمَةِ فَكَأَنَّهُ تَّكَلُّفَ رَدَّهُ إِلَى الْجِنْسِ. وَقَدْ وَرَدَ الاسْتثْنَّاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِيْلِيسَ ﴾ (الحجر: 30) وَلَمْ يَكُنْ مِنَ\\الْمَلَائكَة، فَإِنَّهُ قَالَ : ﴿ إِلَّا ۚ ﴿ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ

168/2

[169/2]

ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (الكهف: 50) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبّ ٱلْعَنْكَمِينَ ﴾ (النعراء: 77) وَقَالَ: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم وِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً ﴾ (النساء: 29) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ, مِن يَعْمَةٍ تُجْزَنَ إِلَّا أَيْفَآهَ وَجَهِ رَبِهِ ٱلْأَغْلَى ﴾ (الليل: 19-20) وَهَذَا الإسْتِثْنَاءُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّخْصيص وَالْإِخْرَاجِ، إِذِ الْمُسْتَثْنَى مَا كَانَ لِيَدْخُلَ تَحْتَ اللَّفْظِ أَصْلًا.

3069. وَمِنْ مُعْتَادِ كَلَام الْعَرَبِ: مَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ إِلَّا امْرَأَةً؛ وَمَا لَهُ ابْنُ إِلَّا ابْنَةً. وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا ثَوْرًا. وَقَالَ شَاعِرُهُمْ:

3070. وَبَلْدَةِ لَيْـــسَ بِهَا أَنِيـــسُ

إِلَّا الْيَعَــافِيرُ وَإِلَّا الْعِيــــسُ /

3071. وَقَالَ أَخَدُ:

3072 وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُم بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ 3073. وَقَدْ تَكَلَّفَ قَوْمٌ عَنْ هَذَا كُلِّهِ جَوَابًا، فَقَالُوا: لَيْسَ هَذَا اسْتِثْنَاءً حَقِيقَةً، بَلْ هُوَ مَجَازٌ. وَهَذَا خِلَافُ اللَّغَةِ، فَإِنَّ «إِلَّا» فِي اللُّغَةِ لِلاِسْتِثْنَاءِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي هَذَا اسْتِتْنَاءً. وَلَكِنْ نَقُولُ: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.

3074. وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله جَوَّزَ اسْتِثْنَاءَ الْمَكِيل مِنَ الْمَوْزُونِ، وَعَكْسَهُ، وَلَمْ يُجَوِّزِ اسْتِثْنَاءَ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْهُمَا فِي الْأَقَارِيرِ.

3075. وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله.

3076. **وَالْأَوْلَى التَّجْوِي**رُّ فِي الأَقَارِيرِ، لِأَنَّهُ إِذَا صَارَ مُعْتَادًا فِي كَلَام الْعَرَبِ وَجَبَ قَبُولُهُ لانْتظَامه.

3077. نَعَمْ: اسْمُ الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ مَجَازٌ أَوْ حَقِيقَةٌ؟ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ.

3078. وَاخْتَارَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ حَقِيقَةً. /

[170/2]

3079. وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ مَجَازُ. لِأَنَّ الإسْتِثْنَاءَ مِنَ الشَّنْي، تَقُولُ: ثَنَيْتُ زَيْدًا عَنْ رَأْيِهِ، وَثَنَيْتُ الْعِنَانَ، فَيُشْعِرُ الاِسْتِثْنَاءُ بِصَرْفِ الْكَلَامِ عَنْ صَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يَقْتَضيهِ سِيَاقُهُ، فَإِذَا ذَكَرَ مَا لَا دُخُولَ لَهُ فِي الْكَلَامَ الأُوَّلِ لَوْلَا الْاسْتِثْنَاءُ أَيْضًا، فَمَا صَرَفَ الْكَلَامَ وَلَا ثَنَاهُ عَنْ وَجْهِ اسْتِرْسَالِهِ. فَتَسْمِيَتُهُ اسْتِثْنَاءً تَجَوُّزُ بِاللَّفْظِ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَتَكُونُ «إلَّا» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى لَكِنْ.

3080. ثُمَّ قَـالَ الْإِمَـامُ¹: إِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَٰلِكَ| أَنْ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَوْعُ مُنَاسَبَةٍ، كَمَا إِذَا قَالَ: لَيْسَ لِفُلَانِ ابْنٌ إِلَّا بِنْتُ. فَلَوْ قَالَ: لَيْسَ لِفُلَانِ ابْنُ إِلَّا أَنَّهُ بَاعَ دَارَهُ، فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ، لِعَدَم الْمُنَاسَبَةِ، وَلِعَدَم انْتِظَامِهِ فِي نَفْسِهِ2.

3081 الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا، فَلَوْ قَالَ: لِفُلَانِ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً، لَرِمَتْهُ الْعَشَرَةُ، لِأَنَّهُ رَفَعَ الْإِقْرَارَ، وَالْإِقْرَارُ لَا يَجُوزُ رَفْعُهُ. وَكَذَلكَ كُلُّ مَنْطُوق به لَا يُرْفَعُ، وَلَكِنْ يُتَمَّمُ بِمَا يَجْرِي مَجْرَى الْجُزْءِ مِنَ الْكَلَامِ. وَكَمَا أَنَّ الشَّرْطَ جُزْءً مِنَ الْكَلَامِ فَالِاسْتِئْنَاءُ جُزْءٌ، وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ رَفْعًا بِشَرْطِ / أَنْ يَبْقَى لِلْكَلَامِ مَعْنًى.

3082. أَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ.

3083. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله: وَقَدْ نَصَرْنَا فِي مَوَاضِعَ جَوَازَه، وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا يَجُوزَ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَقْبِحُ اسْتِثْنَاءَ الأَكْثَرِ، وَتَسْتَحْمِقُ قَوْلَ الْقَائِل: رَأَيْتُ أَلْفًا إلَّا تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ،\\بَلْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: لَا يُسْتَحْسَنُ اسْتِثْنَاءُ

السياق يرشح ا بأن الإمام هو «الباقلاني»، والعبارة على هذا تتمة لقول الغزالي: «واختار القاضي» ويجوز أن يكون: «الجويني» (فـ3078) <sup>2</sup>الفقرة 3080 ساقطة من الأميرية، وأثبتناها من المخطوطة 1258، وأثبتها الشيخان: حافظ والأشقر

[171/2] استثناء الأكثر

[172/2]

عَقْدٍ صَحِيحٍ، بِأَنْ يَقُولَ عِنْدِي مِائَةٌ إِلَّا عَشَرَةً، أَوْ عَشَرَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا، بَلْ مِائَةٌ إِلَّا خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ إِلَّا دَرْهَمًا، بَلْ مِائَةٌ إِلَّا خَمْسِينَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ إِلَّا دَانِقًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (العنكبوت: 14) فَلَوْ بَلَغَ الْمِائَةَ لَقَالَ فَلَبِثَ فِيهِمْ تِسْعَمِائَةِ سَنَةٍ، وَلَكِنْ مَا كَانَ كَسْرًا اسْتَثْنَاهُ.

3084 قَالَ: وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا نَدْرِي اسْتِقْبَاحُهُم اطِّرَاحٌ لِهَذَا الْكَلَامِ عَنْ لَعُنَهِمْ أَوْهُوَ كَرَاهَةُ لِهَا الْكَلَامِ عَنْ لَعُتِهِمْ أَوْهُوَ كَرَاهَةُ وَاسْتِثْقَالٌ، لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ كَرَاهَتُهُمْ / وَإِنْكَارُهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِغَنَّهِمْ وَفَي كُلُ مَا أَنْكَرُوهُ وَقَبَّحُوهُ مِنْ كَلَامِهِمْ.

3085. احْتَجُوا: بِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ اسْتِثْنَاءُ الأَقَلُّ جَازَ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ.

3086. وَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: إِذَا جَازَ اسْتِثْنَاءُ الْبَعْضَ جَازَ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ. وَلَا قِيَاسٌ فِي اللَّغَةِ، ثُمَّ كَيْفَ يُقَاسُ مَا كَرِهُوهُ وَأَنْكَرُوهُ عَلَى مَا اسْتَحْسَنُوهُ؟ وَلَا قِيَاسَ فِي اللَّغَةِ، ثُمَّ كَيْفَ يُقَاسُ مَا كَرِهُوهُ وَأَنْكَرُوهُ عَلَى مَا اسْتَحْسَنُوهُ؟ 3087. وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُرُ ٱلْيَلَ إِلَا قِلِيلًا يَضْفَهُۥ أَو انقُض مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ (المرسُ: 2-5). وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اسْتِثْنَاءِ النّصْفِ وَالْأَكْثَرِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَقَلَ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

|173/2| 3088 أَدُوا الَّتِي نَقَصَتْ تِسْعِينَ مِنْ مِائَة ثُمَّ ابْعَثُوا حَكَمًا بِالْحَقِّ قَوَّالًا / 3080 وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُرُ ٱلْتَلَ إِلَّا قَلِيلًا يَضْفَهُ وَ الْفَصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ 3080 عَلَيْهِ ﴾ أَيْ: قُمْ نِصْفَهُ، وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ، وَقَوْلُ الشَّاعِرِ لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ، إِذْ يَجُوزُ عَمْلَةِ الْمِائَةِ. هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. أَنْ تَقُولَ: أَسْقَطْتُ تِسْعِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْمِائَةِ. هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

3090. وَالْأَوْلَى عِنْدَنَا: أَنَّ هَذَا اسْتِثْنَاءً صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَكْرَهًا. فَإِذَا قَالَ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً، فَلَا يَلْزَمُهُ بِاتَّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا دَرْهَمٌ، وَلَا سَبَبَ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تُسْعَ سُدُس رُبْعِ دِرْهَم، فَإِنَّ هَذَا قَبِيحٌ، لَكِنْ يَصِحُّ. وَإِنَّمَا الْمُسْتَحْسَنُ اسْتِثْنَاءُ الْكَسْرِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: عَشَرَةٌ إِلَّا مُسْتَثْكَرُ أَيْضًا، لَكِنَّ الاِسْتِنْكَارَ عَلَى الأَكْثَرِ أَرْبَعَةً، فَلَيْسَ بِمُسْتَحْسَنِ، بَلْ رُبَّمَا يُسْتَنْكُو أَيْضًا، لَكِنَّ الاِسْتِنْكَارَ عَلَى الأَكْثَرِ أَشْمَا، لَكِنَّ الاِسْتِنْكَارَ عَلَى الأَكْثَرِ أَشْمَادً، وَكُلَّمَا ازْدَادَ قلَّةً أَزْدَادَ حُسْنًا. /

[174/2]

## الْفُصْلُ الثَّالِثُ فِي: تَعَقُّب الْجُمَل بِالِاسْتِثْنَاءِ

3091 فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: مَنْ قَذَفَ زَيْدًا فَاضْرِبْهُ، وَارْدُدْ شَهَادَتَهُ، وَاحْكُمْ بِفِسْقِهِ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ. أَوْ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ (النور: 4) وَمَنْ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَفْحَشَ الْكَلَامَ، وَأَكَلَ الطَّعَامَ، عَاقَبْهُ إِلَّا مَنْ تَابَ.

3092. فَقَالَ قَوْمٌ: يَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ.

3093. وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْتَصِرُ عَلَى الأَخِيرِ.

3094. وَقَالَ قَوْمٌ: يَحْتَمِلُ كِلَيْهِمَا. فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ إِلَى قِيَام دَلِيلٍ.

3095. وَحُجَجُ الْقَائِلِينَ بِالشُّمُولِ ثَلَاتٌ:

169. اب

3096. **الْأُولَى:** أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: اضْرِبِ الْجَمَاعَةَ الَّتِي مِنْهَا قَتَلَةٌ وَسُرَّاقٌ وَزُنَاةٌ إِلَّا مَنْ تَابَ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ١١عَاقِبْ مَنْ قَتَلَ وَزَنَى وَسَرَقَ، إِلَّا مَنْ تَابَ، فِي

رُجُوعِ الاِسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجَمِيعِ. 3097. الاعْتِرَاضُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ، وَلَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِي اللَّغَةِ. فَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّ اللَّفْظَ

الْمُتَفَاضِلَ الْمُتَعَدّدَ كَاللَّفْظِ الْمُتّحِدِ؟

[175/2]

3098. |الْحُجَّةُ | الثَّانِيَةُ: / قَوْلُهُمْ: أَهْلُ اللَّغَةِ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ الاِسْتِثْنَاءِ عَقِيبَ كُلِّ جُمْلَة نَوْعٌ مِنَ الْعِيِّ وَاللَّكْنَةِ، كَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلَ الدَّارَ فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ؛ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. وَهَذَا مَا يُتْكِرُ وَإِنْ أَكُلَ فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. وَهَذَا مَا يُتْكِرُ الْخَصْمُ اسْتِقْبَاحَهُ، بَلْ يَقُولُ: ذَلِكَ وَاجِبٌ، لِتَعَرُّفِ شُمُولِ الاِسْتِشْنَاءِ.

3099. الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاللهِ لاَ أَكَلْتُ الطَّعَامَ، وَلَا دَخَلْتُ الدَّارَ، وَلا كَلَّمْتُ زَيْدًا، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى: يَرْجِعُ الاسْتِثْنَاءُ إِلَى الْجَمِيعِ، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ عَقِيبَ الْجُمَلِ يَرْجِعُ إِلْيَهَا، كَقَوْلِهِ: أَعْطِ الْعَلَوِيَّةَ وَالْعُلَمَاءَ إِنَّ كَانُوا فُقَرَاءَ. وَهَذَا مِمَّا لاَتُحَمِلِ يَرْجِعُ إِلْيَهَا، كَقَوْلِهِ: أَعْطِ الْعَلَوِيَّةَ وَالْعُلَمَاءَ إِنَّ كَانُوا فُقَرَاءَ. وَهَذَا مِمَّا لاَتُحَمِلِ يَرْجِعُ إِلْيَهَا، كَقُولُونَ: هُو مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الشَّمُولِ وَالإِقْتِصَارِ، وَالشَّكُ لَا تُسَلِّمُهُ الْوَاقِفِيَّةُ، بَلْ يَقُولُونَ: هُو مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الشَّمُولِ وَالإِقْتِصَارِ، وَالشَّكُ كَانُوا فِي الْبَمِينِ، وَمَنْعِ الْإِعْطَاءِ إِلَّا كَانُوا فِي الْيَمِينِ، وَمَنْعِ الْإِعْطَاءِ إِلَّا عَنْدَ الْإِذْنِ / الْمُسْتَيْقَن.

[176/2]

177/2

3100. وَمَنْ سَلَّمَ مِنَ الْمُخَصَّصَةِ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُجِيبَ بإِظْهَار دَلِيل فِقْهِيٌّ يَقْتَضِي ذَلِكَ فِي الشُّرْطِ خَاصَّةً دُونَ الاسْتِثْنَاء.

#### 3101. وَحُجَّةُ الْمُخَصِّصَة اثْنَتَان:

3102. الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمُعَمِّمِينَ عَمَّمُوا لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ، فَصَارَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ، وَنَحْنُ إِذَا خَصَّصْنَا بِالْأَخِيرِ جَعَلْنَاهَا مُسْتَقلَّةً. وَهَذَا تَقْرِيرُ عِلَّةٍ لِلْخَصْمِ وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهَا، وَلَعَلَّهُمْ لَا يُعَلِّلُونَ بِذَلِكَ. ثُمَّ عِلَّةُ عَدَم الاسْتِقْلَالِ أَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُفِدْ. وَهَذَا لَا يَنْدَفِعُ بِتَخْصِيصِ الاِسْتِثْنَاءِ بهِ.

3103. الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إطْلَاقُ الْكَلَامِ الأَوَّلِ مَعْلُومٌ، وَدُخُولُهُ تَحْتَ الإِسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا دَخَلَ فِيهِ إِلَّا بِيَقِينٍ.

#### 3104. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ أَوْجُهِ:

3105 اِلْأَوَّلُ: أَنَّا لَا نُسَلَّمُ تَيَقُّنَ إِطْلَاقِ الأَوُّلِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ، / وَمَا تَمَّ الْكَلَامُ حَتَّى أُرْدِفَ بِاسْتِشْنَاءٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُعَمِّم، وَيَحْتَمِلُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُتَوقَّفِ.

3106. الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ رُجُوعُهُ إِلَى الأَخِيرِ، بَلْ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إِلَى الأَوَّلِ فَقَطْ، فَكَيْفَ نُسَلِّمُ التَّيَقُّنَ؟!

3107. الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الشَّرْطِ وَالصَّفَةِ، وَيُسَلِّمُ أَكْثَرُهُمْ عُمُومَ ذَلِكَ، وَيَلْزَمُهُمْ قَصْرُ لَفْظِ الْجَمْعِ عَلَى الْإِثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّهُ الْمُسْتَيْقَنُ.

#### 3108. حُجَّةُ الْوَ اقْفِيَّة:

3109 أَنَّهُ إِذَا بَطَلَ التَّعْمِيمُ وَالتَّخْصِيصُ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ تَحَكُّمُ، وَرَأَيْنَا الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلااايُمْكِنُ الْحُكْمُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَقِيقَةٌ وَالْأَخَرَ 1700 مَجَازٌ، فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ لَا مَحَالَةَ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ نَقْلٌ مُتَوَاتِرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا مَجَازٌ فِي الْآخَرِ.

#### 3110. وَهَذَا هُوَ الْأَحَقُّ.

3111 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ رَفْعِ التَّوَقُّفِ، / فَمَذْهَبُ الْمُعَمِّمِينَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْوَاوَ ظَاهِرَةً 178/2 فِي الْعَطْفِ. وَذَٰلِكَ يُوجِبُ نَوْعًا مِنَ الاِتَّحَادِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.

لَكِنَّ الْوَاوَ مُحْتَمِلٌ أَيْضًا لِلابْتِذَاءِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْسُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِيرٌ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ شُسَمَّى ﴾ (العج: 5) وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِن يَشَإِ ٱللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ ۚ وَبَمْتُ ٱللّهُ ٱلْبُطِلَ ﴾ (النورى: 24).

3112. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّوَقُّفَ أَوْلَى: أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الأَقْسَامُ كُلُّهَا: مِنَ الشُّمُولِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الأَخِيرِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى بَعْضِ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِٱرْبِعَةِ شُهَدَّاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقَبَكُواْ لَكُمَّ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ (النور: 4-5) فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْجَلْدِ، وَيَرْجِعُ إِلَى الْفِسْقِ، وَهَلْ يَرْجِعُ إِلَى الشُّهَادَةِ / فِيهِ خِلَافٌ؛ وَقَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ؞ٓ إِلَّاۤ أَن يَصَكَدُقُواْ ﴾ (النساء: 92) يَرْجِعُ إِلَى الأَخِيرِ وَهُوَ الدِّيَةُ، لَإْنّ التَّصَدُّقَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإعْتَاقِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَفَّارَثُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَلَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِسيَامُ ثَلَنْتَةِ أَيَّامٍ ﴾ (المالدة: 89) فَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَن لَّدْ يَجِدْ ﴾ يَرْجِعُ إِلَى الْخِصَالِ التَّلَاثَةِ؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمٌ ۖ وَلَوَ لَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيَطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الساء: 83) فَهَذَا يَبْعُدُ حَمْلُهُ عَلَى الَّذِي يَلِيهِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا يَتَّبِعَ الشَّيْطَانَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَشْمَلُهُ فَضْلُ الله وَرَحْمَتُهُ، فَقِيلَ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى قَوْلِهِ ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ لِتَقْصِيرِ وَإِهْمَالِ وَغَلَطٍ. وَقِيلَ / إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَذَاعُوا بِهِۦ ﴾ وَلَا يَبْغُدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الأَخِيرِ، وَمَعْنَاهُ: وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِيَعْثَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتَّبَعْتُمِ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا قَدْ كَانَ تَفَضَّلَ عَلَيْهمْ بِالْعِصْمَةِ مِنَ الْكُفْرِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، كَأُوَّيْسِ الْقَرَنِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَقُسَّ ابْن سَاعِدَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِتَوْحِيدِهِ وَاتَّبَاع رَسُولِهِ قَبْلُهُ.

[180/2]

|179/2|

3113. الْقَوْلُ فِي دُخُولِ الشَّرْطِ عَلَى الْكَلَامِ:

3114 اعْلَمْ أَنَّ السُّرْطَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ مَعَ عَدَمِهِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَد

[181/2]

عِنْدَ / وُجُودِهِ. وَبِهِ يُفَارِقُ الْعِلَّةَ، إِذِ الْعِلَّةُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ، وَالشَّرْطُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ.

#### 3115 وَالشَّرْطُ عَقْلِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَلُغَويٌّ:

3116. فَالْعَقْلِيُّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْم، وَالْعِلْم لِلْإِرَادَةِ، وَالْمَحَلِّ لِلْحَيَاةِ، إِذِ الْحَيَاةُ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْمَحَلِّ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَحَلٍّ. وَلَا يَلْزَمُ وُجُودُهَا\ بِوُجُودِ الْمَحَلِّ.

3117. وَالشُّرْعِيُّ كَالطُّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ. وَالْإحْصَانِ لِلرَّجْم.

3118. وَاللَّغُوِيُّ كَفَوْلِهِ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَ. فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ فِي اللَّسَانِ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ اللَّغَةِ: اخْتِصَاصُ الْإِكْرَامِ بِالْمَجِيءِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ يُكْرِمُهُ دُونَ الْمَجِيءِ / لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ اشْتِرَاطًا، فَنُزَّلَ الشَّرْطُ مَنْزِلَةَ إِنْ كَانَ يُكُنْ كَلَامُهُ اشْتِرَاطًا، فَنُزَّلَ الشَّرْطُ مَنْزِلَة تَحْصِيصِ الْعُمُومِ، وَمَنْزِلَةَ الْاسْتِثْنَاءِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِنْ كَانُوا حَرْبِيِّينَ. أَنْ يَقُولَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِنْ كَانُوا حَرْبِيِّينَ.

[182/2]

3119. وَكُلُّ وَاحِد مِنَ الشَّرْطِ وَالاِسْتِثْنَاءِ يَدْخُلُ عَلَى الْكَلَامِ فَيُغَيِّرُهُ عَمَّا كَانَ يَقْتَضِيهِ لَوْلَا الشَّرْطُ وَالاِسْتِثْنَاءُ، حَتَّى يَجْعَلَهُ مُتَكَلِّمًا بِالْبَاقِي، لَا أَنَّهُ مُخْرِجٌ مِنْ كَلَامِهِ مَا دَخَلَ فِيهِ لَمَا خَرَجَ. نَعَمْ كَانَ يُقْبَلُ الْقَطْعُ فِي الدَّوَامِ مَا دَخَلَ فِيهِ لَمَا خَرَجَ. نَعَمْ كَانَ يُقْبَلُ الْقَطْعُ فِي الدَّوَامِ مَا دَخَلَ فِيهِ لَمَا خَرَجَ. نَعَمْ كَانَ يُقْبَلُ الْقَطْعُ فِي الدَّوَامِ بِطَرِيقِ النَّسْخِ، فَأَمَّا رَفْعُ مَا سَبَقَ دُخُولُهُ فِي الْكَلَامِ، فَمُحَالُ، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ بَطَلِيقٍ النَّسْخِ، فَأَمَّا رَفْعُ مَا سَبَقَ دُخُولُهُ فِي الْكَلَامِ، فَمُحَالٌ، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ، فَمَعْنَاهُ أَنَّكُ عِنْدَ / الدُّخُولِ طَالِقٌ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ وَاللَّهُ إِللَّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى حَالِ الدُّخُولِ. أَمَّا أَنْ تَقُولَ: تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ عَامًا

[183/2]

مُطْلَقًا دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، ثُمَّ أَخْرَجَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ. 3120 فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ، أَوْ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا ذِمِّيَينَ، فَلَفْظُ «الْمُشْرِكِينَ» مُتَنَاوِلُ لِلْجَمِيعِ وَلِأَهْلِ الذَّمَّةِ، لَكِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذَّمَّةِ بإخْرَاجِهِ بالشَّرْطِ وَالإسْتِثْنَاءِ.

[184/2]

3121. قُلْنَا: هُوَ كَذَلِكَ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْإِخْرَاجُ / بِالشَّرْطِ وَالاِسْتِثْنَاءِ مُنْفَصِلًا. وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْإِخْرَاجِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ. وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَفْتَصِرْ، وَأَلْحَقَ بِهِ مَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ وَإِثْمَامٌ لَهُ، غَيْرَ مَوْضُوعَ الْكَلَام، فَجَعَلَهُ كَالنَّاطِقِ بِالْبَاقِي، وَدَفَعَ دُخُولَ الْبَعْضِ. وَمَعْنَى الدَّافِعِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ

170√√

0.171

لَوْلَا الشَّرْطُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، فَإِذَا لَحِقَا قَبْلَ الْوُقُوفِ دَفَعَا. فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ (الماعون: 4) لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ إِنْمَامِ الْكَلَامِ، فَإِذَا تَمَّ الْكَلَامُ كَانَ الْوَيْلُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ شَرْطُ السَّهْوِ وَالرَّيَاءِ، لَا أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ كُلُّ مُصَلًّ ثُمَّ خَرَجَ الْبَعْضُ.

185/2

3122. فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ حَقِيقَةُ الإسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ، فَاعْلَمُوهُ تَرْشُدُوا. / 3123. الْقَوْلُ في الْمُطْلَق وَالْمُقَيَّد،

3124. اعْلَمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ اشْتَرَاطً. وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيِّدِ إِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيِّدِ إِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ وَالْمُوجَبُ، كَمَا لَوْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ، وَقَالَ هَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيً وَشُهُودٍ، وَقَالَ هَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيً وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ » فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. فَلَوْ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ﴿ فَتَحْرِيرُ وَشَاهِدَ فَي كُونُ هَذَا رَقَبَةٍ هُوْمِنَةٍ؛ فَيكُونُ هَذَا رَقَبَةٍ هُوْمِنَةٍ؛ فَيكُونُ هَذَا اشْتَرَاطًا يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ.

3125. وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامُّ تَقَابُلَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنِ الْقَاضِي. وَالْقَاضِي مَعَ مَصِيرِهِ إِلَى التَّعَارُضِ نَقَلَ الاِتَّفَاقَ عَنِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَنْزِيلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيِّدِ عِنْدَ اتَّحَادِ الْحُكْمِ.

3126 أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، كَالظَّهَارِ وَالْقَتْلِ، فَقَالَ قَوْمٌ: يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَلِّدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى دَلِيل، كَمَا لَوِ اتَّحَدَتِ الْوَاقِعَةُ.

3127. وَهَذَا تَحَكَّمُ مَحْضٌ يُخَالِفُ وَضْعَ اللَّغَةِ، إِذْ لَا يَتَعَرَّضُ الْقَتْلُ لِلظَّهَارِ، فَكَيْفَ يُرْفَعُ الْإِطْلَاقُ الَّذِي فِيهِ. وَالْأَسْبَابُ الْمُخْتَلِفَةُ تَخْتَلِفُ فِي الأَكْثَرِ شُرُوطُ يُرْفَعُ الْإِطْلَاقُ اللَّذِي فِيهِ. وَالْأَسْبَابُ الْمُخْتَلِفَةُ تَخْتَلِفُ فِي الأَكْثَرِ شُرُوطُ وَاجْبَاتِهَا. كَيْفَ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَنَاقُضُ: فَإِنَّ الصَّوْمَ مُقَيَّدُ بِالتَّتَابُعِ فِي الظَّهَارِ، وَالتَّهُ فِي الظَّهَارِ، وَاللَّهُ إِلَيْتَ فِي الْخَهَارِ، وَاللَّهُ إِلَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُقَالِدُ فِي الْمُعَلِي ﴿ ثَلَتَهُ أَيَّامِ فِي الْمُقَادِنِ يُحْمَلُ ؟ (البَقرة: 196) وَمُطْلَقٌ فِي الْيَمِينِ، فَلَيْتَ شِعْرِي عَلَى أَيَّ الْمُقَيَّدَيْنِ يُحْمَلُ ؟

3128. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَصْلًا وَإِنْ قَامَ دَلِيلُ الْقِيَاسِ، لَإِنَّهُ نَسْخُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْقِيَاسِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ. إِذْ جَعَلَ / الْأَ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصَّ نَسْخًا.

[186/2]

\* ﴿ عَنَانَ اللَّهُ ا

3130. **وَقَالَ الشَّافِعِيُّ** رَحِمَهُ الله: إِنْ قَامَ دَلِيلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا تَخْصِيصُ الْعُمُوم. وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الصَّحِيحُ.

3131. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يُطْلَبُ بِالْقِيَاسِ حُكْمُ مَا لَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، وَالرَّقَبَةُ مَنْطُوقُ بِهَا فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ، وَمُقْتَضَاهَا إِجْزَاءُ الْكَفَّارَةِ.

3132. قُلْنَا: بَيَّنَا أَنَّ كَوْنَ الْكَفَّارَةِ مَنْطُوقًا بِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ تَنَاوُلُ عُمُومِ الرَّقَبَةِ لَهُ كَالتَّنْصِيصِ عَلَى الْكَافِرَةِ. وَقَدْ كَشَفْنَا الْغِطَاءَ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِالْقِيَاسِ\*.

\*مد: 465

3133 هَذَا تَمَامُ الْقَوْلِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، وَلَوَاحِقِهِ مِنَ الاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالتَّقْبِيدِ. وَبِهِ تَمَّ الْكَلَامُ فِي الْفَنِّ الأَوَّلِ، وَهُوَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ الصَّيغَةُ وَالْوَضْعُ.

#### الفَّنُّ الشَّ نَى فَى مَا يُقَبِّرُمْ اللَّالَفَاظِ لَا مِنْ حَيْثُ صِيغَتُهَا وَوَضْعُهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ فَحُواهَا وَإِشَارَتُهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ فَحُواهَا وَإِشَارَتُهَا

3134. وَهِيَ خَمْسَةُ أَضْرُب:

حد الاقتضاء

[187/2]

3136. أَمَّا / الْمُقْتَضَى الَّذِي هُوَ ضَرُورَةً صِدْقِ الْمُتَكَلِّم، فَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» لِأَنَّهُ نَفَى الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لَا يَنْتَفِي بِصُورَتِهِ. فَمَعْنَاهُ: لَا صِيَامَ صَحِيحٌ، أَوْ كَامِلٌ. فَيَكُونُ حُكْمُ الصَّوْمِ هُوَ الْمَنْفِيَّ، لَا |الصَّوْمُ | نَفْسُهُ. وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَنْطُوقِ بِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَحَقَّقِ صِدْقِ الْكَلَامِ.

3137. فَعَنْ هَذَا قُلْنَا: لَا عُمُومَ لَهُ، لَأَنَّهُ ثَبَتَ اقْتضَاءً، لَا لَفْظًا. وَهَذَا يَصِحُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُنْكِرُ الأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ، وَيَقُولُ: لَفْظُ الصَّوْمِ بَاقِ عَلَى مُقْتَضَى اللَّغَةِ، فَيَقُولُ: لَفْظُ الصَّوْمِ بَاقِ عَلَى مُقْتَضَى اللَّغَةِ، فَيَقُولُ: لَفْظُ الصَّوْمِ بَاقِ عَلَى مُقْتَضَى اللَّغَةِ، فَيَفْتَقَرُ فِيهِ إِلَى إِضْمَارِ الْحُكْمِ. أَمَّا مَنْ جَعَلَهُ عِبَارَةً عَنِ الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ، فَيَكُونُ انْتِفَاؤُهُ بِطَرِيقِ النَّطْقِ لَا بِطَرِيقِ الاقْتِضَاءِ. بَلْ مِثَالُهُ «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» فَيكُونُ انْتِفَاؤُهُ بِطَرِيقِ النَّطْقِ لَا بِطَرِيقِ الاقْتِضَاءِ. بَلْ مِثَالُهُ «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» وَمَا سَبَقَتْ أَمْتِلَتُهُ فِي بَابِ الْمُجْمَلِ \*.

🏶 صہ: 350-357

الاقتضاء لتصور النطوق به شرعًا

3138. وَأَمَّا مِثَالُ مَا ثَبَتَ اقْتِضَاءً لِتَصَوَّرِ الْمَنْطُوقِ بِهِ شَرْعًا، فَقَوْلُ الْقَائِلِ: أَعْتِقْ عَبَدَكَ عَنِّي، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْمِلْكَ وَيَقْتَضِيهِ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ. لَكِنِ الْعِثْقُ الْمَنْطُوقُ بِهِ شَرْطُ نُفُوذه شَرْعًا تَقَدُّمُ الْملْك، فَكَانَ ذَلِكَ مُقْتَضَى اللَّفْظ.

3130 وَكَذَلِكَ لَوْ أَشَارَ إِلَى عَبْدِ الْغَيْرِ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لأَعْتِقَنَّ هَذَا الْعَبْدَ، يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ الْمِلْكِ فِيهِ إِنْ أَرَادَ الْبِرَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِضَرُورَةِ الْمُلْتَزَمِ. 3140. وَأَمَّا مِثَالُ مَا ثَبَتَ اقْبَضَاءً لِتَصَوَّرِ الْمَنْطُوقِ بِهِ عَقْلًا، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْ صَحُّمُ أَمَّهَ لَكُمُ ﴾ (الساء: 23) فَإِنَّهُ يَفْتَضِي إضْمَارَ الْوَطْء، أَيْ حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَطْءُ أُمَّهَاتِكُمْ، لأَنَّ الأُمَّهَاتِ عِبَارَةً عَنِ الأَعْيَانِ، وَالْأَحْكَامُ لاَ تَتَعَلَّقُ عَلَيْكُمْ وَطْءُ أُمَّهَاتِكُمْ، لأَنَّ الأُمَّهَا إلَّا بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، فَاقْتَضَى اللَّفْظُ فِعْلاً، وَصَارَ ذَلِكَ هُوَ الْوَطْءَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَفْعَالِ بِعُرْفِ الإسْتِعْمَالِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَصَارَ ذَلِكَ هُو الْوَطْءَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَفْعَالِ بِعُرْفِ الإسْتِعْمَالِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَصَارَ ذَلِكَ هُو الْوَطْءَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَفْعَالِ بِعُرْفِ الإسْتِعْمَالِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَصَارَ ذَلِكَ هُو الْوَطْءَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَفْعَالِ بِعُرْفِ الإسْتِعْمَالِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَصَارَ ذَلِكَ هُو الْوَطْءَ مِنْ إِنْكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْ إِنْكُولُ وَيَعْرَبُ مِنْ إِنْ الْأَهْلِ حَتَّى يُعْقَلَ السُّؤَالُ فَي هَذَا قَرِيبُ. الْمُعَلِ فَي هَذَا قَرِيبُ. أَنْ يُلَقَّبُ هَذَا بِالْإِضْمَارِ، دُونَ الإقْتِضَاءِ. وَالْقَوْلُ فِي هَذَا قَرِيبُ.

[188/2]

المفهوم من إشارة اللفظ

3141. الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِشَارَةِ اللَّفْظ لَا مِنَ اللَّفْظ. وَنَعْنِي بِهِ مَا يَتْبَعُ اللَّفْظَ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيدِ قَصْدِ إِلَيْهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُتَكَلَّمَ قَدْ يُفْهِمُ بِإِشَارَتِهِ وَحَرَكَتِهِ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ مَا لَا يَدُلُ عَلَيْهِ نَفْسُ اللَّفْظِ، فَيُسَمَّى إِشَارَةً، فَكَذَلِكَ قَدْ يَتْبَعُ اللَّفْظَ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ وَيُتَنَبَّهُ لَهُ.

3142 وَمِثَالُ ذَلِكَ: تَمَسُّكُ الْعُلَمَاءِ فِي تَقْدِيرِ أَقَلَّ الطَّهْرِ وَأَكْثَرِ الْحَيْضِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَدِينٍ» فَقِيلَ: \ مَا نَقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ فَقَالَ: تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ». دينِهِنَّ؟ فَقَالَ: تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ». فَهَذَا إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ نَقْصَانِ الدَّينِ، وَمَا وَقَعَ النَّطْقُ قَصْدًا إلَّا بِهِ، لَكِنْ حَصَلَ بِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَكْثِرِ الْحَيْضِ وَأَقَلُ الطَّهْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فَوْقَ شَطْرِ الدَّهْرِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ، إِذْ لَوْ تُصُورَ الزِّيَادَةُ لَتَعَرَّضَ لَهَا عِنْدَ قَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي نَقْصَانِ دِينِهَا.

[189/2]

3143. وَمِثَالُهُ اسْتِذْلَالُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله فِي تَنَجُّسِ الْمَاءِ / الْقَلِيلِ بِنَجَاسَةٍ لَا تُغَيَّرُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» إِذْ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ يَقِينَ النَّجَاسَةِ يُنَجُّسُ، لَكَانَ تَوَهُمُهَا لَا يُوجِبُ الِاسْتِحْبَابَ.

3144. وَمِثَالُهُ تَقْدِيرُ أَقَلٌ مُدَّةِ الْحَمْلِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ ﴿ وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ

N172

شَهُرًا ﴾ (الأحناف: 15) وَقَدْ قَالَ فِي مَوْضِعِ أَخَرَ ﴿ وَفِصَ لُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (لقمان: 14).

316. وَمِثَالُهُ الْمَصِيرُ إِلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ، فَأَصْبَحَ جُنُبًا، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، لَإِنَّهُ قَالَ ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ ﴾ (البقرة: 187) وَقَالَ ﴿ فَٱلْكَنَ بَكِثِرُوهُنَ ﴾ (البقرة: 187) وَقَالَ ﴿ فَٱلْكَنَ بَكِثِرُوهُنَ ﴾ (البقرة: 187) وَقَالَ ﴿ فَٱلْكَنَ بَكِثِرُوهُنَ ﴾ (البقرة: 187) مُمَّ مَدَّ الرُّخْصَةَ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فَتُشْعِرُ الْأَيَةُ بِجَوَازِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرَ اللَّيْلِ اسْتَأْخَرَ غُسْلُهُ إِلَى النَّهَارِ، وَإِلّا وَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ الْوَطْءَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَسِعُ لِلْغُسْلِ. وَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ الْوَطْءَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَسِعُ لِلْغُسْلِ.

3146. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ ممَّا يَكْثُرُ وَيُسَمَّى «إِشَارَةَ اللَّفْظِ».

فهم العلة من الإضافة إلى الحكم 3167. الضَّرْبُ الثَّالِثُ: فَهُمُ التَّعْلِيلِ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا ﴾ (المائدة: 38) وَ ﴿ النَّالِيَةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ الْمُؤْمِ وَالْجَلْدِ عَلَى وَالنَّانِيةُ اللَّارِقَةِ وَالزَّنَا عِلَّةً لِلْحُكْمِ. وَكَوْنُهُ السَّرِقَةِ وَالزَّنَا عِلَّةً لِلْحُكْمِ. وَكَوْنُهُ السَّرَقَةِ وَالزَّنَا عِلَّةً لِلْحُكْمِ. وَكَوْنُهُ عِلَى الْفَهْمِ مِنْ فَحْوَى الْكَلَامِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: السَّارِقِ وَالزَّانِي، وَهُو الْمَنْطُوقُ بِهِ، فَهِمَ كَوْنُ السَّرِقَةِ وَالزَّنَاعِلَةً لِلْحُكْمِ. وَكَوْنُهُ عَالَى: عِلَّةً غَيْرُ مَنْطُوق بِهِ، لَكِنْ يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ فَحْوَى الْكَلَامِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْفَهْمِ مِنْ فَحْوَى الْكَلَامِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَالنَّرُهِمِ مِنْ فَحْوَى الْكَلَامِ. وَالنَّالُهُ اللَّيْعِيمِ ﴾ (الانقطار: 13-14) أي ليرهم وَفُجُورِهِمْ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا خَرَجَ مَحْرَجَ الذَّمَّ وَالْمَدْحِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَلَيْكُمُ وَكُولُكُ الْمُطِيعِ، وَعَظَمَ الْعَالِمَ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ وَكُولُهُ مَنْهُ التَّعْلِيلُ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ بِهِ. وَهَذَا قَلْ يُسَمَّى: إِيمَاءً وَإِشَارَةً، كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ التَّعْلِيلُ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ بِهِ. وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى: إِيمَاءً وَإِشَارَةً، كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ التَّعْلِيلُ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ بِهِ. وَهَذَا قَدْ يُسَمِّى: إِيمَاءً وَإِشَارَةً، كَمَا يُسَمِّى: فَحْوَى الْكَلَامِ وَلَحْنَهُ. وَإِلَيْكَ الْخِيرَةُ فِي تَسْمِيتِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى جُنْسَه وَحَقِيقَته.

[190/2]

فهم غير المنطوق به من المنطوق 3148. الضَّرْبُ الرَّابِعُ: فَهُمُ غَيْرِ الْمَنْطُوقِ بِهِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ
وَمَقْصُودِهِ، كَفَهُم تَجْرِيمِ الشَّتْمِ وَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: \﴿ فَلَا تَقُلُ الْمَنْطُوقِ مِلْ الْيَتِيمِ، وَإِهْلَاكِهِ مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَقُلُ اللَّهُ مَنْ الْمُنَا أَنِي وَلَا نَتَهَرُهُمَا ﴾ (الإسراء: 23) وَفَهْم تَحْرِيمِ إِحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِهْلَاكِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ الْمُتَنَى ظُلْمًا ﴾ (الساء: 10)، وَفَهْم مَا وَرَاءَ الذَّرَةِ وَالدَّينَارِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ (الزائِلَة : اللَّرَّةِ وَالدَّينَارِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ (الزائِلَة وَالدِينَارِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأَمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوِقِ إِلَيْكَ ﴾ (الدعون: 75)، وَكَذَلِكَ قَوْلُ

√\\172

الْقَائِلِ: مَا أَكَلْتُ لَهُ بُرُقً، وَلَا شَرِبْتُ لَهُ جَرْعَةً، وَلَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ حَبَّةً، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا وَرَاءَهُ.

3149 فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مِنْ قَبِيلِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى.

3150. قُلْنَا: لَا حَجْرَ فِي هَذِهِ التَّسْمِيةِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ مُجَرَّدَ ذِكْرِ الأَدْنَى لَا يُحَصِّلُ هَذَا التَّنْبِيهَ مَا لَمْ يُفْهَمِ الْكَلامُ وَمَا سِيقَ لَهُ، فَلَوْلَا مَعْرِفَتُنَا بِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ لِنَعْظِيمِ الْوَالِدَيْنِ وَاحْتِرَامِهِمَا، لَمَا فَهِمْنَا مَنْعَ الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ مِنْ مَنْعِ التَّافِيفِ، إِذْ قَدَّ يَقُولُ السُّلْطَانُ إِذَا أَمَرَ بِقَتْلِ مَلِك: لَا تَقُلْ لَهُ أُفُ، لَكِنِ اقْتُلْهُ، التَّافِيفِ، إِذْ قَدَّ يَقُولُ السُّلْطَانُ إِذَا أَمَرَ بِقَتْلِ مَلِك: لَا تَقُلْ لَهُ أُفُ، لَكِنِ اقْتُلْهُ، وَقَدْ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَكَلْتُ / مَالَ فُلَانِ، وَيَكُونُ قَدْ أَحْرَقَ مَالَهُ، فَلَا يَحْنَتُ.

191/2

3151. فَإِنْ قِيلَ: الضَّرْبُ حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى التَّأْفِيفِ، لِأَنَّ التَّأْفِيفَ إِنَّمَا حُرَّمَ لِلْإِيذَاءِ، وَهَذَا الْإِيذَاءُ فَوْقَهُ.

3152 قُلْنَا: إِنْ أَرَدْتَ بِكَوْنِهِ قِيَاسًا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى تَأَمَّلِ وَاسْتِنْبَاطِ عِلَّهَ فَهُوَ خَطَأً، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنَّهُ مَسْكُوتُ فَهِمَ مِنْ مَنْطُوق، فَهُوَ صَحِيحٌ، بِشَرْطِ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّهُ أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنَ الْمَنْطُوق، أَوْ هُوَ مَعَهُ وَلَيْسَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ. وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى «مَفْهُومَ الْمُوافَقَةَ» وَقَدْ يُسَمَّى «فَحْوَى اللَّفْظِ» وَلِكُلِّ فَرِيقِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ. فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى الْأَفْاظِ، وَاجْتَهِدْ فِي إِدْرَاكِ حَقِيقَةٍ هَذَا الْجِنْسِ.

حد المفهوم

3153. الضَّرْبُ الْخَامِسُ: هُوَ الْمَفْهُومُ. وَمَعْنَاهُ: الاِسْتِدْلَالُ بِتَخْصِيصِ الشَّيْءِ الشَّيْءِ بِالذَّكْرِ عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ.

3154. وَيُسَمَّى «مَفْهُومًا» لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ مُجَرَّدٌ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى مَنْطُوق، وَإِلَّا فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْطُوقُ أَيْضًا مَفْهُومٌ، وَرُبَّمَا سُمِّيَ هَذَا دَلِيلَ الْخِطَابِ. وَلَا الْتِفَّاتَ إِلَى الأَسَامِي.

3155. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِأَحَدِ وَصْفَيَ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا يُخَالِفُهُ فِي الصَّفَةِ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ (المائد: 95) وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَن قَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ (المائد: 95) وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَن قَلْيَهِ الزَّكَاةُ ﴾ وَ«الثَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا » وَ«مَنْ بَاعَ نَخْطيعُ الْعَمْدِ وَالشَّيُوبَةِ وَالتَّأْبِيرِ بِهَذِهِ الأَحْكَامِ هَلْ يَدُلُ عَلَى نَفْي الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهَا؟ الأَحْكَامِ هَلْ يَدُلُ عَلَى نَفْي الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهَا؟

192/2

4/173

3156 فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا: إِنَّهُ يَدُلُّ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَشْعَرِيُّ إِذِ احْتَجَّ / فِي إِثْبَاتِ خَبَرِ الْوَاحِد بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ إِنبَا فَا الْأَشْعَرِيُّ إِذَ احْتَجَّ / فِي إِثْبَاتِ خَبَرِ الْوَاحِد بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ إِنبَا فَا الْعَدْلَ بِخِلَافِهِ. وَاحْتَجَّ فِي فَتَابَينُوْ ﴾ (المعلنين: 6) \\ مَسْأَلَةِ الرُّوْيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لِمَحْجُوبُونَ ﴾ (المعلنين: 15) قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوْمِنِينَ بِخِلَافِهِمْ.

3157. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَمِنْهُمُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ حُذَّاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ حُذَّاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمُو الْأَوْجَهُ عِنْدَنَا.

#### 3158. وَيَدُلُّ عَلَيْه مَسَالكُ:

3150 الْأَوَّلُ: أَنَّ إِثْبَاتَ زَكَاةِ السَّائِمَةِ مَفْهُومٌ، أَمَّا نَفْيُهَا عَنِ الْمَعْلُوفَةِ اقْتِبَاسًا مِنْ مُجَرِّدِ الْإِثْبَاتِ فَلَا يُعْلَمُ إِلَّا بِنَقْلِ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ مُتَوَاتِرٍ أَوْ جَارٍ مَجْرَى الْمُتَوَاتِرِ. مُجْرَى الْمُتَوَاتِرِ وَالْجَارِي مَجْرَى الْمُتَوَاتِرِ كَعِلْمِنَا بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: ضَرُوبٌ وَقَتُولٌ وَأَمْثَالَهُ لِلتَّكْثِيرِ، وَالْجَارِي مَجْرَى الْمُتَوَاتِرِ كَعِلْمِنَا بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: ضَرُوبٌ وَقَتُولٌ وَأَمْثَالَهُ لِلتَّكْثِيرِ، وَأَقْدَرُ، لِلْمُبَالَغَةِ، أَعْنِي: الأَفْعَلَ، أَمَّا نَقْلُ الْأَحَادِ وَأَنَّ قَوْلَهُمْ: عَلِيمٌ وَأَعْلَمُ، وَقَدِيرٌ وَأَقْدَرُ، لِلْمُبَالَغَةِ، أَعْنِي: الأَفْعَلَ، أَمَّا نَقْلُ الْأَحَادِ فَلَا يَكْفِي، إِذِ الْحُكْمُ عَلَى لُغَةٍ يُنَزَّلُ عَلَيْهَا كَلَامُ الله تَعَالَى بِقَوْلِ الْاَحَادِ، مَعَ جَوَازِ الْغَلَطِ، لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ.

3160. فَإِنْ قِيلَ: فَمَنْ نَفَى الْمَفْهُومَ افْتَقَرَ إِلَى نَقْلِ مُتَوَاتِرٍ أَيْضًا؟

3161. قُلْنَا: لَا حَاجَةَ إِلَى حُجَّةٍ فِيمَا لَمْ يَضَعُوهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَتَنَاهَى، إِنَّمَا الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِى الْوَضْعَ.

3162 الثَّانِي: حُسْنُ الاِسْتِفْهَام، فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إِنْ ضَرَبَكَ زَيْدُ عَامِدًا فَاضْرِبْهُ: حَسُنَ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ ضَرَبَنِي خَاطِئًا هَلْ أَضْرِبْهُ؟ وَإِذَا قَالَ: أَخْرِجِ الزَّكَاةَ مِنْ مَاشِيَتِكَ السَّائِمَةِ، حَسُنَ أَنْ يَقُولَ: هَلْ أُخْرِجُهَا مِنَ الْمَعْلُوفَةِ؟ وَحُسْنُ الاِسْتِفْهَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ ذَلِكَ غَيْرُ مَفْهُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْسُنُ / فِي الْمَنْطُوقِ، وَحَسُنَ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ.

[193/2]

3163. فَإِنْ قِيلَ: حَسُنَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُرَادُ بِهِ النَّفْيُ مَجَازًا.

3164. قُلْنَا: الأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى الْمَجَازِ بِضَرُورَةِ دَلِيلٍ، وَلَا دَلِيلَ. 3165. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّا نَجِدُهُمْ يُعَلِّقُونَ الْحُكْمَ عَلَى الصَّفَةِ، تَارَةً مَعَ مُسَاوَاةِ
الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِلْمَنْطُوقِ، وَتَارَةً مَعَ الْمُخَالَفَةِ. فَالتَّبُوتُ لِلْمَوْصُوفِ مَعْلُومٌ
مَنْطُوقٌ، وَالنَّفْيُ عَنِ الْمَسْكُوتِ مُحْتَمَلُ، فَلْيَكُنْ عَلَى الْوَقْفِ إِلَى الْبَيَانِ
بِقَرِينَةِ زَائِدَةٍ وَدَلِيلٍ آخَرَ. أَمَّا دَعْوَى كَوْنِهِ مَجَازًا عِنْدَ الْمُوافَقَةِ، حَقِيقَةً عِنْدَ
الْمُخَالَفَةِ، فَتَحَكَّمٌ بِغَيْرِ دَلِيل، يُعَارِضُهُ عَكَسُهُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيح.

المخبر عن دي الصفة لا ينفي هذه الصفة عن غيره

3166. الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُخْبِرَ عَنْ ذِي الصَّفَةِ لَا يَنْفِي عَنْ غَيْرِ الْمَوْصُوفِ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ الْمَوْصُوفِ. فَإِذَا قَالَ: قَامَ الأَسْوَدُ، أَوْ خَرَجَ، أَوْ قَعَدَ، لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِهِ عَنِ الأَبْيَضِ. وَإِنْ مَنَعَ ذَلِكَ مَانِعٌ، وَقَدْ قِيلَ نَفْيِهِ عَنِ الأَبْيَضِ. وَإِنْ مَنَعَ ذَلِكَ مَانِعٌ، وَقَدْ قِيلَ بِهِ، لَوْمَهُ تَخْصِيصُ اللَّقَبِ وَالاسْمِ الْعَلَمِ، حَتَّى يَكُونَ قَوْلُكَ: رَأَيْتُ الزَيْدًا، نَفْيًا لِلرُّوْيَةِ عَنْ غَيْرِهِ. وَإِذَا قَالَ: رَكِبَ زَيْدٌ دَلَّ عَلَى نَفْيِ الرَّكُوبِ عَنْ غَيْرِهِ. وَقَدْ تَبِعَ لِلرُّوْيَةِ عَنْ غَيْرِهِ. وَإِذَا قَالَ: رَكِبَ زَيْدٌ دَلَّ عَلَى اللَّغَاتِ كُلُهَا. فَإِنَّ قَوْلُنَا (رَأَيْتُ زَيْدًا» لَا لَكُوبَ عَلَى اللَّغَاتِ كُلُهَا. فَإِنَّ قَوْلُنَا (رَأَيْتُ زَيْدًا» لَا يَعْجَبُ نَفْي رُوْيَتِهِ عَنْ قَوْب زَيْدِ وَدَابَّتِهِ وَخَادِمِهِ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ، إِذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ يَوجِبُ نَفْي رُوْيَتِهِ عَنْ قَوْب زَيْدٍ وَدَابَّتِهِ وَخَادِمِهِ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ، إِذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ يَوْبِ نَيْدٍ وَدَابَّتِه وَخَادِمِهِ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ، إِذْ يَلْزُمُ أَنْ يَكُونَ يَوْبُ فَقُولُهُ: زَيْدٌ عَالِمٌ، كُفْرًا، لِأَنَّهُ نَفْيُ لِلْعِلْمِ عَنِ اللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، وَقَوْلُهُ: عِسَى نَبِي اللهِ، كُفْرًا، لِأَنَّهُ نَفْيُ النَّبُوةِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَبْبَاءِ.

[194/2]

3167. فَإِنْ قِيلَ: / هَذَا قِيَاسُ الْوَصْفِ عَلَى اللَّقَبِ، وَلَا قِيَاسَ فِي اللَّغَةِ. 3167. قُلْنَا: مَا قَصَدْنَا بِهِ إِلَّا ضَرْبَ مِثَالِ، لِيُنْتَبَهَ بِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ الصَّفَةَ لِتَعْرِيفِ الْمُؤْصُوفِ فَقَطْ، كَمَا أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْلَامِ اتَّقْ فَي الْأَشْخَامِ وَلَا قَوْمَ مَنْ الْأَشْخَامِ وَلَا قَوْمَ مَنْ الْأَشْخَامِ وَلَا قَوْمَ مَنْ الْمُ

الْمَوْصُوفِ فَقَطْ، كَمَا أَنَّ أَسْمَاءَ الأَعْلَامِ لِتَعْرِيفِ الأَشْخَاصِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: فِي سَائِمَةِ قَوْلِهِ: فِي سَائِمَةِ

الْغَنَمِ زَكَاةً، فِي نَفْيِ الزُّكَاةِ عَنْنِ الْمَعْلُوفِ.

3168. الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ: أَنَّا كَمَا أَنَّا لَا نَشُكُ فِي أَنَّ لِلْعَرَبِ طَرِيقًا إِلَى الْخَبَرِ عَنْ مُخْبَرٍ وَاحِد وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَة، اقْتِصَارًا عَلَيْه، مَعَ السَّكُوتِ عَنِ الْبَاقِي، فَلَهَا طَرِيقً أَيْضًا فِي الْخَبَرِ عَنِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَة، فَنَقُولُ: رَأَيْتُ الظَّرِيفَ وَقَامَ الطَّوِيلُ، وَنَكَحْتُ الثَّيْب، وَاشْتَرَيْتُ السَّائِمَة، وَبَعْتُ النَّخْلَة الْمُؤَبَّرَة. فَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: نَكَحْتُ النَّيْمَ الْمُؤَمِّرة مَنَ الْمُؤَبِّرة الْمُؤَبِّرة اللَّوْلِ وَرَفْعًا لَكُونَة الْمُؤَبِّرة مَا الشَّرَيْتُ السَّائِمَة. وَلَوْ لَنَا مُنَاقِضًا لِلْأَوْلِ وَرَفْعًا لَهُ وَتَكْذِيبًا لِنَفْسِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: مَا نَكَحْتُ الثَيِّب، وَمَا اشْتَرَيْتُ السَّائِمَة. وَلَوْ

/\\174

فُهِمَ النَّفْيُ كَمَا فُهِمَ الْإِثْبَاتُ لَكَانَ الْإِثْبَاتُ بَعْدَهُ تَكْذِيبًا وَمُضَادًا لِمَا سَبَقَ.

أدلة القائلين بمفهوم الخالفة

3170. وَقَدِ احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ بِمَسَالِكَ:

3171 الْأُوَّلُ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْ عُلَمَاءِ اللَّغَةِ، وَقَدْ قَالَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ. وَكَذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةً مِنْ أَيْمَةِ اللَّغَةِ، وَقَدْ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» فَقَالَ: دَلِيلُهُ أَنْ مَنْ لَيْسَ السَّلَامُ: «لَيْ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» فَقَالَ: دَلِيلُهُ أَنْ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِد لَا يُحِلُّ ذَلِكَ مِنْهُ. وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيْحًا بِوَاجِد لَا يُحِلُّ ذَلِكَ مِنْ أَنْ / يَمْتَلِي شِعْرًا» فَقِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ الْهِجَاءَ وَالسَّبُ، أَوْ هَجْوَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ: ذَلِكَ حَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، امْتَلَا بِهِ الْجَوْفُ أَوْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ: ذَلِكَ حَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، امْتَلَا بِهِ الْجَوْفُ أَوْ السَّبَ، قَقَالَ: ذَلِكَ حَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، امْتَلَا بِهِ الْجَوْفُ أَوْ قَصَرَ. فَتَخْصِيصُهُ بِالِامْتِلَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُ بِخِلَافِهِ. وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَجَرَّدُ لِللَّهُ مُؤْلِكُ لَكُ مَا دُونَهُ بِخِلَافِهِ. وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَجَرَّدُ لِللَّهُ مُؤَادًا الْوَعِيدِ.

[195/2]

3172. وَالْجَوَابُ: أَنَّهُمَا إِنْ قَالَاهُ عَنِ اجْتِهَاد فَلَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُمَا. وَقَدْ صَرَّحَا بِالِاجْتِهَادِ، إِذْ قَالَا: «لَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى النَّفْي لَمَا كَانَ لِلتَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةً» وَهَذَا الاسْتِذْلَالُ مُعَرَّضٌ \اللاعْتِرَاضِ، كَمَا سَيَأْتِي \*، فَلَيْسَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ عَنِ الْخَطَأ فِيمَا يَظُنَّهُ بِأَهْلِ اللَّغَةِ، أَوْ بِالرَّسُولِ عَنِي الْخَطَأ فِيمَا يَظُنَّهُ بِأَهْلِ اللَّغَةِ، أَوْ بِالرَّسُولِ عَنِي الْخَطَأ فِيمَا يَظُنَّهُ بِأَهْلِ اللَّغَةِ، أَوْ بِالرَّسُولِ عَنِي الْحَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ مَا قَالَاهُ عَنْ نَقْلٍ فَلَا يَثْبُتُ اللَّغَةُ بِنَقْلِ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ وَالْاَرَاءِ، فَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ. وَقَدْ قَالَ قَوْمُ: لَا تَثْبُتُ اللَّغَةُ بِنَقْلٍ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ وَالْاَرَاءِ، فَإِنَّهُمْ يَمِيلُونَ إِلَى نُصْرَةٍ مَذَاهِبِهِمْ، فَلَا تَحْصُلُ الثَّقَةُ بِقَوْلِهِمْ.

**\*\***ص: 710-708

3173. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿إِن نَسْتَغُفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الْمَسْلَكُ الشَّبْعِينَ» فَهَذَا يَدُلُّ اللَّهُ لَمُكُمُ ﴾ (النوبة: 80) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ» فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُكْمَ مَا عَدَا السَّبْعِينَ بِخِلَافِهِ.

#### 3174 وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:

3175. الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا خَبَرُ وَاحِد لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي إِثْبَاتِ اللَّغَةِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بِمَعَانِي الْكَلَامِ، وَذِكْرُ السَّبْعِينَ جَرَى مُبَالَغَةً فِي الْيَأْسِ وَقَطْعِ الطَّمَعِ عَنِ الْغَفْرَانِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: اشْفَعْ أَوْ لَا تَشْفَعْ، وَإِنْ شَفَعْتَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ شَفَاعَتَكَ.

[196/2]

3176 الثَّانِي: / أَنَّهُ قَالَ: «لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ» وَلَمْ يَقُلْ «لِيُغْفَرَ لَهُمْ» فَمَا كَانَ ذَلِكَ لِانْتِظَارِ الْغُفْرَانِ، بَلْ لَعَلَّهُ كَانَ لِاسْتِمَالَةِ قُلُوبِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ، لِمَا رَأَى مِن الْمَصْلَحَةِ فِيهِمْ، وَلِتَرْغِيبِهِمْ فِي الدَّينِ، لَا لِانْتِظَارِ غُفْرَانِ الله تَعَالَى لِلْمَوْتَى، مَن الْمُصالَحَةِ فِيهِمْ، وَلِتَرْغِيبِهِمْ فِي الدَّينِ، لَا لِانْتِظَارِ غُفْرَانِ الله تَعَالَى لِلْمَوْتَى، مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي الْيَأْسِ وَقَطْع الطَّمَع.

3177 الثَّالِثُ: أَنَّ تَخْصِيصَ نَفْيَ الْمَغْفِرَةِ بِالسَّبْعِينَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْمَغْفِرَةِ بَعْدَ السَّبْعِينَ أَوْ عَلَى جُوازِ الْمَغْفِرَةِ بَعْدَ السَّبْعِينَ أَوْ عَلَى وُقُوعِهَا؟

3178 فَإِنْ قُلْتُمْ: عَلَى وُقُوعِهَا، فَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ قُلْتُمْ: عَلَى جَوَازِهِ: فَقَدْ كَانَ الْجَوَازُ ثَابِتًا بِالْعَقْلِ قَبْلَ الْآيَةِ، فَانْتَفَى الْجَوَازُ الْمُقَدَّرُ بِالسَّبْعِينَ، وَالزِّيَادَةُ ثَبَتَ جَوَازُهَا بِدَلِيلِ الْعَقْلِ لَا بِالْمَفْهُومِ.

3179. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ لَهُمْ: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا: قَوْلُهُ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الْمَاءِ عَنْ غَيْرِ الْمَاءِ كَانَ وُجُوبُهُ بِسَبَبِ آخَرَ نَسْخًا لَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَخْ وُجُوبَهُ بِالْمَاءِ، بَلِ انْحِصَارَهُ عَلَيْهِ وَاخْتِصَاصَهُ بِهِ.

#### 3180. وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهِ:

3181. الْأُوَّالُ: أَنَّ هَذَا نَقْلُ اَحَادٍ، وَلَا تَثْبُتُ بِهِ اللَّغَةُ.

3182 الثَّانِي: أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَنْ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، لَا عَنْ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ. فَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبًا لَهُمْ بِطَرِيقِ الإجْتِهَادِ وَلَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُمْ.

3183 الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْهُ أَنَّ كُلَّ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ، فَفَهِمُوا مِنْ لَفْظِ الْمَاءِ الْمَاءِ، فَفَهِمُوا مِنْ لَفْظِ الْمَاءِ الْمَاءِ، وَفَهِمُوا أَخِيرًا الْمَاءِ الْمَاءِ، وَفَهِمُوا أَخِيرًا الْمَاءِ الْمَاءِ، وَفَهِمُوا أَخِيرًا كَوْنَ خَبَرِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ نَسْخًا لِعُمُومِ الأَوَّلِ / لَا لِمَفْهُومِهِ وَدَلِيلِ خِطَابِهِ ١٠ كَوْنَ خَبَرِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ نَسْخًا لِعُمُومِ الأَوَّلِ / لَا لِمَفْهُومِهِ وَدَلِيلِ خِطَابِهِ ١٠ وَكُلِيلِ خِطَابِهِ ١٠ وَكُلُّ عَامً أُرِيدَ بِهِ الإِسْتِغْرَاقُ فَالْخَاصُّ بَعْدَهُ يَكُونُ نَاسِخًا لِبَعْضِهِ. وَيَتَقَابَلَانِ إِلْ التَّحَدَتِ الْوَاقِعَةُ.

3184. الرَّابِعُ: أَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا مَاءَ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ» وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِطَرَفَيِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ» وَ«لَا صَلَاةَ 197/2

174\اپ

إِلَّا بِطُهُورِ» وَرُوِيَ أَنَّهُ ﷺ «أَتَى بَابَ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَاحَ بِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَجِلْتَ عَجِلْتَ، وَلَمْ تُنْزِلْ، فَلَا تَغْتَسِلْ، فَالْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَهَذَا تَصْرِيحُ بِالنَّفْيِ، فَرَأُوا خَبَرَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ نَاسِخًا لِمَا فُهِمَ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَةِ.

3185. الْخَامِسُ: أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَة «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ: إِنَّ هَذَا لِلْحَصْرِ وَالنَّفْي وَالْإِثْبَاتِ. وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْقَبِ، وَالْمَاءُ الْمَفْهُومِ: إِنَّ هَذَا لِلْحَصْرِ وَالنَّامُ، أَوْ السَّمُ لَقَبِ. فَذَلَ اللَّهُ وَاللَّامُ، أَوْ قَوْلُهُ: إِنَّمَا، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّ الْمَنْسُوخَ مَفْهُومُ هَذَا اللَّفْظِ، فَلَعَلَّ قَوْلُهُ: إِنَّمَا، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّ الْمَنْسُوخَ مَفْهُومُ هَذَا اللَّفْظِ، فَلَعَلَّ الْمَنْسُوخَ عَمُومُهُ، أَوْ حَصْرُهُ الْمَعْلُومُ، لَا بِمُجَرَّدِ التَّخْصِيصِ، وَالْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ التَّخْصِيصِ، وَالْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ التَّخْصِيصِ، وَالْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ التَّخْصِيصِ.

3186 الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ يَعْلَى بْنَ أُمِيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا بَالُنَا نَقْصُرُ وَقَدْ أَمِنَا؟ فَقَالَ: تَعَجَّبْتُ مِمَّا تَعَجَّبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: «هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، أَوْ: عَلَى عِبَادِهِ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» وَتَعَجَّبُهُمَا مِنْ يُطْلَانِ مَفْهُوم تَخْصِيصٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: / ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مِنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّ

[198/2]

3187. قُلْنَا: لِأَنَّ الأَصْلَ الْإِتْمَامُ، وَاسْتُثْنِيَ حَالَةُ الْخَوْفِ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ وَاجِبًا عِنْدَ عَدَم الْخَوْفِ بِحُكْم الأَصْل، لَا بِالتَّخْصِيص.

3188. الْمَسْلَكُ الْحَامِسُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عَجَّانَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيثَةِ» نَفْيَ تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ، وَكَذَا عَقَلَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشَّلُسُ ﴾ (النساء: 11) أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَانِ فَلاَّمِهِ الشَّلُثُ. وَكَذَلِكَ قَالَ: ﴿ إِنِ المَّرُولُ هَا الشَّلُ اللهِ وَكَذَلِكَ قَالَ: ﴿ إِنِ المَّرُولُ هَا النَّصْفَ لَهُ وَلَادٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنِ المَرُولُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَادٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنِ المَرْفُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَمَّا جَعَلَ لَهَا النَّصْفَ لَهُ وَلَادٍ لِقَوْلِهِ مَا اللَّهُ لَمَّا جَعَلَ لَهَا النَّصْفَ بِشَوْطٍ عَدَم الْوَلَدِ، دَلَّ عَلَى انْتِفَائِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ.

3189 وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ أَوْجُهِ:

3190. الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبَ ابْنِ عَبَّاسِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

3191 الثَّانِي: أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ دَلَّ مَذْهَبُهُ عَلَيْهِ دَلَّ مَذْهَبُهُمْ

3192. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ دَفَعَ رِبَا الْفَصْلِ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ، بَلْ رُبَّمَا دَفَعَهُ بِدَلِيلِ أَخَرَ وَقَرِينَةِ أُخْرَى.

3193. الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَعَلَّهُ اعْتَقَدَ\\أَنَّ الْبَيْعَ أَصْلُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، أَوْ عُمُوم ﴿ \$173 قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيِّعَ وَجَرَّمَ الرِّبَوْا ﴾ (النه: 275) فَإِذَا كَانَ النَّهْيُ قَاصِرًا عَلَى النَّسِينَةِ كَانَ الْبَاقِي حَلَالًا بِالْعُمُومِ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ، لَا بِالْمَفْهُومِ.

3194. **الْخَامِسُ**: أَنَّهُ رُويَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» وَهَذَا نَصٌّ فِي النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ. وَفَوْلُهُ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» أَيْضًا قَدْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ مُنْكِري الْمَفْهُوم لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَصْرَ.

3195. الْمَسْلَكُ السَّادِسُ: / أَنَّهُ إِذَا قَالَ: اشْتَر لِي عَبْدًا أَسْوَدَ، يُفْهَمُ نَفْيُ الأَبْيَض، [199/2] وَإِذَا قَالَ: اضْرِبْهُ إِذَا قَامَ، يُفْهَمُ الْمَنْعُ إِذَا لَمْ يَقُمْ.

3196. قُلْنَا: هَذَا بَاطِلٌ، بَلِ الأَصْلُ مَنْعُ الشِّرَاءِ وَالضَّرْبِ، إلَّا فِيمَا أَذِنَ. وَالْإِذْنُ قَاصِرٌ، فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى اَلنَّفْي، وَتَوَلَّدَ مِنْهُ دَرْكُ الْفَرْقِ بَيْنَ الأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ. وَعِمَادُ الْفَرْق إِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ، وَمُّسَتَنَدُ النَّقْي الأَصْلُ، وَمُسْتَنَدُ الْإِثْبَاتِ الْإِذْنُ الْقَاصرُ. وَالذُّهْنُ إِنَّمَا يَتَنَبُّهُ لِلْفَرْقِ عِنْدَ الْإِذْنِ الْقَاصِرِ عَلَى الأَسْوَدِ، فَإِنَّهُ بذَكْر الأَسْوَدِ يَسْبِقُ إِلَى الأَوْهَامِ الْعَامِّيَّةِ أَنَّ إِدْرَاكَ الذَّهْنِ هَذَا الِاخْتِصَاصَ وَالْفَرْقَ مِنَ الذَّكْر الْقَاصِرِ. لَا بَلْ هُوَ عِنْدَ الذُّكْرِ الْقَاصِرِ. لَكِنْ أَحَدُ طَرَفَيِ الْفَرْقِ حَصَلَ مِنَ الذِّكْرِ، وَالْآخَرُ كَانَ حَاصِلًا فِي الأَصْل، فَيَذْ كُرُهُ عِنْدَ التَّخْصِيَص. فَكَانَ حُصُولُ الْفَرْقِ عِنْدَهُ لَا بِهِ. فَهَذَا مَرَلَّهُ الْقَدَمِ. وَهُوَ دَقِيقٌ. وَلِأَجْلِهِ غَلِطَ الْأَكْثَرُونَ.

3197. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ شَاةً وَبَقَرَةً وَغَانِمًا وَسَالِمًا، وَقَالَ: اشْتَر غَانِمًا وَالشَّاةَ، لَسَبَقَ إلَى الْفَهْمِ الْفَرْقُ بَيْنَ غَانِم وَسَالِم، وَبَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ. وَاللَّقَبُ لَا مَفْهُومَ لَهُ بِالِاتَّفَاقَ عِنْدَ كُلِّ مُحَصَّل، إِذْ قَوْلُهُ: لَا تَبيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، لَمْ يَدُلُ عَلَى نَفْي الرَّبَا مِنْ غَيْرِ الأَشْيَاءِ السِّنَّةِ بِالإِتَّفَاقِ، وَلَوْ دَلّ لَانْحَسَمَ بَابُ الْقِيَاسِ. وَإِنَّ الْقِيَاسَ فَائِدَتُهُ إِبْطَالُ التَّخْصِيصِ، وَتَعْدِيَةُ الْحُكْم

مِنَ الْمَنْصُوصِ إِلَى غَيْرِهِ. لَكِنْ مَزَلَّةُ الْقَدَمِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

3198. وَهُو جَارِ فِي كُلِّ مَا يَتَضَمَّنُ الاَفْتِطَاعَ مِنْ أَصْلِ ثَابِتٍ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ / إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ. فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ لَمْ تَطْلُقْ، لَأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ، لَا لِتَخْصِيصِ الدُّخُولِ. بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ فَلَسْتِ بِطَالِقٍ، فَلَا يَقَعُ لِتَخْصِيصِ الدُّخُولِ. بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ فَلَسْتِ بِطَالِقٍ، فَلَا يَقَعُ إِذَا لَمْ تَدْخُلْ، لَا نَّهُ لَيْسَ الأَصْلُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ تَخْصِيصُ النَّفْيِ إِذَا لَمْ تَدْخُولِ، وَهَذَا وَاضِحٌ. بِالدُّخُولِ، وَهَذَا وَاضِحٌ.

3199. الْمَسْلَكُ السَّابِعُ: وَعَلَيْهِ تَعْوِيلُ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ السَّبَبُ الأَعْظَمُ فِي وُقُوعِ هَذَا الْوَهْمِ: أَنَّ تَحُونَ لَهُ فَائِدَةٌ، فَإِنِ اسْتَوَتِ هَذَا الْوَهْمِ: أَنَّ تَكُونَ لَهُ فَائِدَةٌ، فَإِنِ اسْتَوَتِ السَّائِمَةُ وَالْمَعْلُوفَةُ، الْوَالثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ، وَالْعَمْدُ وَالْخَطَأُ، فَلِمَ خَصَّصَ الْبَعْضَ السَّائِمَةُ وَالْحُكْمُ شَامِلٌ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْبَيَانِ تَعُمُّ الْقِسْمَيْن؟

3200. فَلَا دَاعِيَ لَهُ إِلَّا اخْتِصَاصُ الْحُكْم، وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا.

#### 3201. وَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

3202. الْأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا عَكْسُ الْوَاجِبِ، فَإِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ طَلَبَ الْفَائِدَةِ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَةِ وَضْعِ اللَّفْظِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ أَوَّلًا الْوَضْعُ، ثُمَّ تُرَتَّبُ الْفَائِدَةُ عَلَيْهِ. فَالْعِلْمُ بِالْفَائِدَةِ ثَمَرَةُ مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ. أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ تَبَعَ مَعْرِفَةِ الْفَائِدَةِ فَلَا.

3203. التَّانِي: هُو أَنَّ عِمَادَ هَذَا الْكَلَامِ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَائِدَةً التَّخْصِيص. وَالتَّانِي: أَنَّهُ لَا فَائِدَةً إِلَّا اخْتِصَاصُ الْحُكْم. وَالنَّتِيجَةُ أَنَّهُ الْفَائِدَةُ إِلَّا اخْتِصَاصُ الْحُكْم. وَالنَّتِيجَةُ أَنَّهُ الْفَائِدَةُ إِلَّا اخْتِصَاصُ الْحُكْم. وَالنَّتِيجَةُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةً إِلَّا الْخَيْرَةُ الْأَصْلَ الثَّانِيَ، وَهُو أَنَّهُ لَا فَائِدَةً إِلَّا هَذَا، فَعَيْرُ مُسَلَّم، فَلَعَلَّ فِيهِ فَائِدَةً. فَلَيْسَتِ الْفَائِدَةُ مَحْصُورَةً فِي هَذَا، بَلِ الْبَوَاعِثُ عَلَى التَّخْصِيصِ كَثِيرَةٌ، وَاخْتِصَاصُ الْحُكْم أَحَدُ الْبَوَاعِثِ. الْبَوَاعِثِ.

3204. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ كَانَ لَهُ فَائِدَةً، أَوْ عَلَيْهِ بَاعِتٌ سِوَى اخْتِصَاصِ الْحُكْمِ لَعَرَفْنَاهُ.

3205. قُلْنَا: وَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّ كُلَّ فَائِدَة يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لَكُمْ ؟ فَلَعَلَهَا خَاصِلَةً وَلَمْ تَعْتُرُوا عَلَيْهَا. فَكَأَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ عَدَمَ عِلْمِ الْفَائِدَةِ عِلْمًا بِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. وَهَذَا خَطَأٌ. فَعِمَادُ هَذَا الدَّلِيل هُوَ الْجَهْلُ بِفَائِدَةٍ أُخْرَى.

[200/2]

201/2

175√ب

3206 الثَّالِثُ: وَهُوَ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ عَلَى هَذَا الْمَسْلَكِ: أَنَّ تَخْصِيصَ اللَّقَبِ لَا يَقُولُ بِهِ مُحَصِّلٌ، فَلِمَ لَمْ تَطْلُبُوا الْفَائِدَةَ فِيهِ. فَإِذَا خَصَّصَ الْأَشْيَاءَ السَّتَّةَ فِي الرِّبَا، وَعَصَّصَ الْغَنَمَ بِالزَّكَاةِ مَعَ وَعَمَّمَ الْحُكْمَ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ كُلِّهَا، وَخَصَّصَ الْغَنَمَ بِالزَّكَاةِ مَعَ وَعَمَّمَ الْحُكْمِ؟ فَيُقَالُ: لَعَلَّ إلَيْهِ دَاعِيًا وُجُوبِهَا فِي الْإِيلِ وَالْبَقَرِ، فَمَا سَبَبُهُ مَعَ اسْتَوَاءِ الْحُكْمِ؟ فَيُقَالُ: لَعَلَّ إلَيْهِ دَاعِيًا مِنْ سُؤَالٍ أَوْ حَاجَةٍ أَوْ سَبَبٍ لَا نَعْرِفُهُ. فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي تَخْصِيصِ الْوَصْفِ. مِنْ سُؤَالٍ أَوْ حَاجَةٍ أَوْ سَبَبٍ لَا نَعْرِفُهُ. فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي تَخْصِيصِ الْوَصْفِ.

3207. الرِّابعُ: أَنَّ فِي تَخْصِيصِ الْحُكْم بِالصَّفَةِ الْخَاصَّةِ فَوَائِدَ:

3208. الْأُولَى: أَنَّهُ لَوِ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَحَالٌ الْحُكْمِ لَمْ يَبْقَ لِلِاجْتِهَادِ مَجَالٌ، فَأَرَادَ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَلْقَابِ وَالْأَوْصَافِ بِالذِّكْرِ أَنْ يُعَرِّضَ الْمُجْتَهِدِينَ لِتَوَابِ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَلْقَابِ وَالْأَوْصَافِ بِالذِّكْرِ أَنْ يُعَرِّضَ الْمُجْتَهِدِينَ لِتَوَابِ جَزِيلٍ فِي الاجْتِهَادِ، إِذْ بِذَلِكَ تَتَوَفَّرُ دَوَاعِيهِمْ عَلَى الْعِلْم، وَيَدُومُ الْعِلْمُ مَحْفُوظًا بَوْ بَاللَّهِمْ وَيَدُومُ الْعِلْمُ مَحْفُوظًا بِإِقْبَالِهِمْ وَيَشَاطِهِمْ فِي الْفِكْرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ. وَلُولًا هَذَا لَذَكَرَ لِكُلِّ حُكْمٍ رَابِطَةً بِإِقْبَالِهِمْ وَيَسَمِع مَجَالِ الْحُكْم / حَتَّى لَا يَبْقَى لِلْقِيَاسِ مَجَالٌ.

202/2

3209. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: فِي الْغَنَمِ زَكَاةً، وَلَمْ يَخُصَّ السَّائِمَة، لَجَازَ لِلْمُجْتَهِدِ إِخْرَاجُ السَّائِمَةِ عَنِ الْعُمُومِ بِالإَجْتَهَادِ اللَّذِي يَنْقَدِحُ لَهُ. فَخَصَّ السَّائِمَةَ بِالذَّكْرِ لِتُقَاسَ الْمَعْلُوفَةُ عَلَيْهَا إِنْ رَأَى أَنَّهَا فِي مَعْنَاهَا، أَوْ لَا تَلْحَقُ بِهَا. فَتَبْقَى السَّائِمَةُ بِالذَّكْرِ بِمَعْزِلِ عَنْ مَحَلِّ الإَجْتِهَاد وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ، رُبَّمَا أَدًى اَجْتِهَادُ مُجْتَهِد إِلَى إِخْرَاجِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ، رُبَّمَا أَدًى اجْتِهَادُ مُجْتَهِد إِلَى الْإَجْتِهَادِ لَا سِيَّمَا لَوْ ذَكَرَ الطَّعَامَ أَوِ الْغَنَمَ، وَهُو لَفُظُ وَتَرَكَ مَا هُو مَوْكُولُ إِلَى الإَجْتِهَادِ لَا سِيَّمَا لَوْ ذَكَرَ الطَّعَامَ أَوِ الْغَنَمَ، وَهُو لَفُظُ وَتَرَكَ مَا هُو مَوْكُولُ إِلَى الإَجْتِهَادِ لَا سِيَّمَا لَوْ ذَكَرَ الطَّعَامَ أَوِ الْغَنَمَ، وَهُو لَفُظُ عَامَ أَو التَّمْرِ خَاصَّةً وَلِلْمَعْلُوفَةِ عَاصَّةً وَلِلْمَعْلُوفَةِ وَالشَّكَ وَرَدَ الْمَاعِقَةِ وَلِلْمَعْلُوفَةِ وَالشَّكَ وَرَدًا الْبَاقِيَ إِلَى الإَجْتِهَادِ، لِمَا رَأَى فِيهِ مِنَ اللَّعْفِ وَالصَّلَاحِ.

3210. الثَّالِثَةُّ: أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى التَّخْصِيصَ لِلَّاشْيَاءِ السِّتَّةِ عُمُومَ وُقُوعٍ أَوْ خُصُوصَ سُؤَال، أَوْ وَاقِعَةٍ، أَوِ اتَّفَاقَ مُعَامَلَة فِيهَا خَاصَّة، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا، فَعَدَمُ عِلْمِنَا بِذَلِكَ لَا يُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةً عِلْمِنَا بِعَدَمِ ذَلِكَ، بَلْ نَقُولُ: لَعَلَّ إِلَيْهِ دَاعِيًا لَمْ نَعْرِفْهُ. فَكَذَلِكَ فِي الأَوْصَافِ.

3211. الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ التَّعْلِيقَ بِالصَّفَةِ كَالتَّعْلِيقِ بِالْعِلَّةِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ

0176

203/2

التُّبُوتَ بِثُبُوتِ الْعلَّةِ، وَالانْتفَاءَ بانْتفَائهَا.

3212. وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْعِلَّةِ وَالصَّفَةِ وَاحِدٌ، فَتَعْلِيقُ الْحُكْم بالْعلّة يُوجبُ ثُبُونَهُ بِثُبُوتِهَا، أَمَّا انْتِفَاؤُهُ بِانْتِفَائِهَا فَلَا، بَلْ يَبْقَى بَعْدَ / انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ عَلَى مَا يَقْتَضيهِ الأَصْلُ. وَكَيْفَ وَنَحْنُ نُجَوِّزُ تَعْلِيلَ الْحُكْم بعلَّتَيْن، فَلَوْ كَانَ إيجَابُ الْقَتْل بالرِّدَّةِ نَافِيًا لِلْقَتْل عِنْدَ انْتَفَائِهَا لَكَانَ إِيجَابُ الْقِصَاص نَسْخًا لِذَلِكَ النَّفْيَ. بَلْ فَائِدَةُ دِكْرِ الْعِلَّةِ مَعْرِفَةُ الرَّابِطَةِ فَقَطْ، وَلَيْسَ مِنْ فَاثِلَاتِهِ أَيْضًا تَعْدِيَةُ الْعِلَّةَ مِنْ مَحَلِّهَا إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ عُرِفَ بِوُرُودِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ. وَلَوْلَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ: حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّبيذِ الْمُشْتَدّ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعلَّةُ شدَّةَ الْخَمْرِ خَاصَّةً لأَنَّ الْعِلَّةَ الْقَاصِرَةَ عِنْدَنَا صَحِيْحَةٌ إِلَى أَنْ يَرِدَ دَلِيلٌ وَتَعَبُّدُ بِاتَّبَاعِ الْعِلَّةِ وَتَرْكِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى الْمَحَلِّ.

3213. الْمَسْلَكُ التَّاسِعُ: اسْتِدْلَالُهُمْ بِتَخْصِيصَاتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خَالَفَ الْمَوْصُوفُ فِيهَا غَيْرَ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَات.

3214. وَسَبِيلُ الْجَوَابِ عَنْ جَمِيعِهَا: أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا لِبَقَائِهَا عَلَى الأَصْلِ، أَوْ مَعْرِفَتِهَا بدَلِيلِ آخَرَ، أَوْ بَقَرِينَةِ. وَلَوْ دَلُّ مَا ذَكَرُوهُ عَلَى مَا قَالُوهُ لَدَلَّتْ تَخْصيصَات فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا أَثْرَ لَهَا عَلَى نَقِيضِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ (المالدة: 95) فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، إذْ يَجِبُ عَلَى الْخَاطِئ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ (انساء: 92) إذْ تَجبُ ١١علَى الْعَامِدِ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهِ. وَقَوْلُه ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاجٌ أَن نُقَصُّرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ - الْآيَةِ ﴾ (انساء: 101) وَقَوْلِهِ فِي الْخُلْع ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَتْنهَمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ (انساه: 35) وَقَوْله عَلَيْه السَّلَامُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا» إِلَى أَمْنَالِ لَهُ لَا تُحْصَى. /

|204/2|

#### 3215. الْقَوْلُ فِي دَرَجَاتِ دَلِيلِ الْخِطَابِ:

11.76/\ب

3216. اعْلَمْ أَنَّ تَوَهَّمَ النَّفْي مِنَ الْإِثْبَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: 3217. اللُّرْتْبَةُ الأُولَى: وَهِيَ أَبْعَدُهَا، وَقَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِهَا كُلُّ مُحَصَّلِ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ. وَهُوَ مَفْهُومُ اللَّقَبِ، كَتَخْصِيصِ الأَشْيَاءِ السِّتَّةِ فِي الرَّبَا.

مفهوم الاسم المشتق الدال على

3218. |الرُّتْبَةُ| الثَّانِيَةُ: الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ الدَّالُّ عَلَى جِنْس، كَقَوْلِهِ «لَا تَبيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» وَهَذَا أَيْضًا يَظْهَرُ إِلْحَاقُهُ بِاللَّقَبِ، لِأَنَّ الطُّعَامَ لَقَبٌ لِجنْسِهِ، وَإِنْ كَانَ مُّشْتَقًّا مِمَّا يُطْعَمُ، إِذْ لَا تُدْرَكُ تَفْرِقَةً بَيْنَ قَوْلِهِ: فِي الْغَنَم زَكَاةً، أَوْ فِي النَّعَم زَكَاةً، وَفِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةً. وَإِنْ كَانَتِ الْمَاشِيَةُ مُشْتَقَّةً مَثَلًا.

3219. [الرُّنْبَةُ | الثَّالِثَةُ: تَخْصِيصُ الأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ، كَقَوْلِهِ: «الثَّيِّبُ أَحَقُ بنَفْسِهَا». وَالسَّائِمَةُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. فَلأَجْل أَنَّ السَّوْمَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ رُبَّمَا يَتَقَاضِي الذُّهْنُ طَلَبَ سَبَبِ التَّخْصِيصِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ حَمَلَهُ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ. وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَمَنْشَوُّهُ الْجَهْلُ بِمَعْرِفَةِ الْبَاعِثِ عَلَى التَّخْصيص.

3220. |الرُّتْبَةُ| الرَّابِعَةُ: أَنْ يَذْكُرَ الِاسْمَ الْعَامَّ، ثُمَّ يَذْكَرَ الصِّفَةَ الْخَاصَّةَ فِي مَعْرَض الِاسْتِدْرَاكِ وَالْبَيَانِ، كَمَا لَوْ قَالَ: «فِي الْغَنَم السَّائِمَةِ زَكَاةٌ». وَكَقَوْلِهِ: «مَنْ بَاعَ نَخْلَةً مُؤَبَّرَةً فَتَمَرُهَا لِلْبَائع»، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الْحَرْبِيِّينَ. فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْغَنَمَ وَالنَّخْلَة وَالْمُشْرِكِينَ، وَهِيَ عَامَّةٌ. فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَعُمُّهَا لَمَا أَنْشَأَ بَعْدَهُ اسْتِدْرَاكًا. لَكنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا التَّخْصِيصِ مِنْ غَيْر قَرِينَةٍ / لَا مَفْهُومَ لَهُ. فَيَرْجِعُ حَاصِلُ الْكَلَامِ إِلَى طَلَبِ سَبَبِ الإسْتِدْرَاكِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبُ سِوَى اخْتِصَاصِ الْحُكَم لَمْ نَعْرُفْهُ.

|205/2|

3221 وَوَجْهُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ هَذِهِ الصُّوَرِ : أَنَّ تَخْصِيصَ اللَّقَبِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُ ذِكْرُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الأَشْيَاءَ السَّتَّةَ. فَهَذَا احْتمَالً. وَهُوَ الْغَفْلَةُ عَنْ غَيْرِ الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَالْغَفْلَةُ عَنِ الْبِكْرِ عِنْدَ التَّعَرُّضِ لِلنَّيَّبِ أَبْعَدُ، لَأَنَّ ذِكْرَ الصَّفَةِ بِذِكْر ضِدِّهَا يُضْعِفُ هَٰذَا الإحْتِمَالُ. فَصَارَ احْتِمَالُ الْمَفْهُوم أَظْهَرَ. وَعِنْدَ الِاسْتِدْرَاكِ بَعْدَ التَّعْمِيم انْقَطَعَ هَذَا الإحْتِمَالُ بالْكُلَّيّةِ، فَظَهَرَ احْتِمَالُ الْمَفْهُوم، لِانْحِسَام أُحَدِ الاحْتِمَالَاتِ الْبَاعِثَةِ عَلَى التَّخْصيص. لَكِنْ ١١ وَرَاءَ هَذِهِ احْتِمَالَاتُ دَاعِيَةٌ إِلَى التَّخْصِيص وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْهَا، فَلَا يُحْتَجُ بِمَا لَا يُعْلَمُ فَيُنْظَرُ إِلَى لَفْظِهِ. وَمَنْ تَعَرَّضَ لِلْغَنَمِ السَّائِمَةِ، وَالنَّخْلَةِ الْمُؤَبِّرَةِ، فَهُوَ سَاكِتٌ عَن الْمَعْلُوفَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَبِّرَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ: فِي السَّائِمَةِ، وَفِي الْمُؤَبِّرَةِ، وَكَمَا لُوْ قَالَ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَم زَكَاةً.

3222 [الرُّتْبَةُ الْخَامِسَةُ: |مَفْهُومُ الشَّرْطُ: وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَانَ كَذَا فَافْعَلْ كَذَا. وَ «إِنْ جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْم فَأَكْرِمُوهُ ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ مَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ (الطلاق: 6) وَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ سُرَيْجُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِلْمَفْهُومِ إِلَى أَنَّ هَذَا يَدُلَّ عَلَى النَّفْي.

3223. وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي إِنْكَارُهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ. لِأَنَّ الشَّرْطَ يَدُلَّ عَلَى تُبُوتِ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَقَطْ، فَيَقْصُرُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى / الْحُكْم عِنْدَ عَدَم الشَّرْطِ أَيُّ لاَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ عِنْدَ عَدَم الشَّرْطِ. أَمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَدَمه عِنْدَ الْعَدَم فَلَا. وَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُود فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الذِّكْرِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدُلُّ عَلَى النَّفْي فَيَتَغَيَّرَ عَمَّا كَانَ.

206/2

- 3224 وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِشَرْطَيْن، كَمَا يَجُوزُ بِعِلَّتَيْن، فَإِذَا قَالَ: احْكُمْ بِالْمَالِ لِلْمُدَّعِي إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةً، وَاحْكُمْ لَهُ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ، لَا يَدُلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ، وَالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، وَلَا يَكُونُ الأَمْرُ بِالْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ، وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، نَسْخًا لَهُ وَرَفْعًا لِلنَّصِّ أَصْلًا. وَلِهَذَا الْمَعْنَى جَوِّزْنَاهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
- 3225 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ (الطلاق: 6) أَنْكَرَ أَبُو حَنيفَةَ مَفْهُومَهُ لَمَا ذَكَرْنَاهُ.
- 3226. وَيَجُوزُ أَنْ نُوَافِقَ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ خَالَفْنَاهُ فِي الْمَفْهُوم، مِنْ حَيْثُ إِنَّ انْقِطَاعَ مِلْكِ النَّكَاحِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ. وَالْحَامِلُ هِيَ الْمُسْتَثْنَى. فَيَبْقَى الْحَائِلُ عَلَى أَصْلِ النَّفْي. وَانْتَفَتْ نَفَقَتُهَا لَا بِالشَّرْطِ لَكِنْ بِانْتِفَاءِ النَّكَاحِ الَّذِي كَانَ عِلَّهَ النَّفَقَةِ.

بإنماء والحصر بتمريف الجزأين 3227 **|الرَّتْبَةُ| السَّادِسَةُ**: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَ«إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» وَ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَ«إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» وَ«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنَّيَّاتِ» وَهَذَا قَدْ أَصَرَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمُنْكِرِينَ لِلْمَفْهُوم عَلَى إِنْكَارِهِ. وَقَالُوا إِنَّهُ إِثْبَاتٌ فَقَطْ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ.

3228. وَأَقَرَّ الْقَاضِي بَأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَصْرِ، مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْكِيدِ. إِذْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا

[207/2]

اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُدُ ﴾ (الناء: 171) وَ ﴿ إِنَّمَا / يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـُ وَأُ ﴾ (اطر: 28) يُشْعِرُ بِالْحَصْرِ. وَلَكِنْ قَدْ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ، وَإِنَّمَا الْعَالِمُ فِي الْبَلَدِ زَيْدٌ، يُرِيدُ بِهِ\الْحَصْرِ. وَلَكِنْ قَدْ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ، وَإِنَّمَا الْعَالِمُ فِي الْبَلَدِ زَيْدٌ، يُرِيدُ بِهِ\الْكَمَالَ وَالتَّأْكِيدَ. وَهَذَا هُوَ الْمُحْتَارُ عِنْدَنَا أَيْضًا.

3229 وَلَكِنْ خَصَّصَ الْقَاضِي هَذَا بِقَوْلِهِ «إِنَّمَا» وَلَمْ يَطَّرِدْهُ فِي قَوْلِهِ «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَ«الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» وَ«تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَالْعَالِمُ فِي الْبَلَدِ زَيْدٌ.

3230. وَعِنْدَنَا أَنَّ هَذَا يُلْحَقُ بِقَوْلِهِ «إِنَّمَا» وَإِنْ كَانَ دُونَةً فِي الْقُوَّةِ. لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَصْرِ أَيْصًا. فَإِنَّا نَدْرِكُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ قَوْلِهِ الْقَائِلِ: زَيْدٌ صَدِيقِي، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: صَدِيقِي زَيْدٌ؛ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: الْعَالِمُ زَيْدٌ. وَهَذَا التَّحْقِيقُ: صَدِيقِي زَيْدٌ؛ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: الْعَالِمُ زَيْدٌ. وَهَذَا التَّحْقِيقُ: وَهُو أَنَّ الْخَبَرَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخَصَّ مِنَ الْمُبْتَدَإِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: الْحَيَوَانُ إِنْسَانٌ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: الْحَيوَانُ إِنْسَانٌ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْصَديقِ، لَأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْصَديقِ، لَأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْصَديقِ، لَأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَكُونَ أَنْ الْمُبْتَدَأُ فَقَالَ: صَديقِي زَيْدُ، فَلَوْ كَانَ الْمُبْتَدَأُ فَقَالَ: صَديقِي زَيْدُ، فَلَوْ كَانَ أَنْ صَرِيقِي رَيْدُ، فَلَوْ كَانَ لَتُحَرِّ وَالْحَيوانُ إِنْسَانٌ. وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ. وَإِنْ كَانَ عَكْسُهُ جَائِزًا.

3231. فَ**إِنْ قِيلَ**: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: صَديقِي زَيْدٌ وَعَمْرُو أَيْضًا، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَوْ كَانَ لِلْحَصْرِ لَكَانَ هَذَا نَقْضًا لَهُ. وَلِمَنْ كَاتَبَ، وَلِمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْعِتْق. وَلَوْ كَانَ لِلْحَصْرِ لَكَانَ هَذَا نَقْضًا لَهُ.

3232. قُلْنَا: هُوَ لِلْحَصْرِ / بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْتَرِنَ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُهُ، كَمَا أَنَّ الْعَشَرَةَ لِمَعْنَاهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَّصِلَ بِهَا الْاِسْتِثْنَاءُ. وَقَوْلُهُ: ﴿فَٱقْنُلُواُ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ظَاهِرٌ فِي الْجَمِيعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ: إِلَّا زَيْدًا.

3233. [الرَّتْبَةُ السَّابِعَةُ: مَدُّ الْحُكُم إِلَى غَايَة بِصِيغَة «إِلَى» وَ«حَتَّى» كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ (البقرة: 222) ﴿ فَلَا يَحِلُّ لَكُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَسَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (البقرة: 230) وقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْحِزْيَةَ عَن يَدٍ ﴾ (النوة: 29) وقَدْ أَصَرَّ عَلَى إِنْكَارِ هَذَا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً، وَبَعْضُ الْمُنْكِرِينَ لِلْمَفْهُومِ. وَقَالُوا:

208/2

مفهوم الغاية

\\178

|209/2|

3234. وَهَذَا- وَإِنْ كَانَ لَهُ ظُهُورٌ مَا- وَلَكِنْ لَا يَنْفَكُ عَنْ نَظَرِ، إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ مَا لَهُ الْبُتِدَاءُ فَغَايَتُهُ مَقْطَعٌ لِبِدَايَتِهِ، فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ بَعْدَ الْغَايَةِ / إِلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْبِدَايَةِ. فَيَكُونُ الْإِثْبَاتُ مَقْصُورًا ومَمْدُودًا إِلَى الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَيَكُونُ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَيَكُونُ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ كَمَا قَبْلَ الْبِدَايَةِ.

3235. فَإِذًا هَذِهِ الرُّبْبَةُ أَضْعَفُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْي مِمَّا قَبْلَهَا.

مفهوم الحصر بالنفي والإثبات

3236. الرُّ تُبَةُ الثَّامِنَةُ: إكَقَوْلِكَ إ: لَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زَيْدً. وَهَذَا قَدْ أَنْكَرَهُ غُلَاهُ مُنْكِرِي الْمَفْقُوم، وَقَالُوا: هَذَا نُطْقُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَسُكُوتٌ عَنِ الْمُسْتَثْنَى. مَنْهُ وَسُكُوتٌ عَنِ الْمُسْتَثْنَى. فَمَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ «إلَّا» فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْكَلَام، فَصَارَ الْكَلَامُ مَقْصُورًا عَلَى الْبَاقِي. وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ، لِأَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ. فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى النَّفْي، بَلْ أَثْبَتَ لله تَعَالَى الألُوهِيَّة، وَنَفَاهَا عَنْ غَيْرِهِ. وَمَنْ قَالَ: لَا عَالِمَ إِلَّا زَيْدٌ، وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِيٍّ، وَلَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَار، فَقَدْ نَفَى وَأَثْبَتَ قَطْعًا.

3237. وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» وَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» وَ «لَا تَبِيعُوا الْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاء» فَهَذِهِ صِيغَةُ الشَّرْطِ، وَمُقْتَضَاهَا نَفْيُ الْمَنْفِيَّ عِنْدَ انْتِفَاءِ النَّمْرُطِ فَلَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، بَلْ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ مَعَ الشَّرْطِ فَلَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، بَلْ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ مَعَ الطَّهَارَةِ لِسَبَبِ آخَرَ، وَكَذَلِكَ النَّكَاحُ مَعَ الْوَلِيِّ، وَالْبَيْعُ مَعَ الْمُسَاوَاةِ، وَهَذَا الطَّهَارَةِ لِسَبَبِ آخَرَ، وَكَذَلِكَ النَّكَاحُ مَعَ الْولِيِّ، وَالْبَيْعُ مَعَ الْمُسَاوَاةِ، وَهَذَا

عَلَى وَفْق قَاعِدَةِ الْمَفْهُوم، فَإِنَّ إِثْبَاتَ الْحُكْم عِنْدَ وَصْفِ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِهِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ النُّطْقَ.

3238 وَكَذَلِكَ نَفْيُهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ شَيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِهِ عِنْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ الشَّيْء، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ النُّطْق، وَيَكُونُ الْمَنْطُوقُ به النَّفْيَ عنْدَ الانتفاء فَقَطْ، بِحِلَافِ قَوْلِهِ «لَا إِلَهَ إِلَّا الله » وَ«لَا / عَالِمَ إِلَّا زَيْدٌ » لِأَنَّهُ إِثْبَاتٌ وَرَدَ عَلَى النَّفْي، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْي إِثْبَاتٌ، وَمِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ. وَقَوْلُهُ «لَا صَلَاةَ» لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلطَّهَارَةِ، بَلْ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ. وَقَوْلُهُ «إِلَّا بطُهُورِ» لَيْسَ إثْبَاتًا لِلصَّلَاةِ، بَلْ لِلطُّهُورِ الَّذِي لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي الْكَلَامِ، فَلَا يُفَّهَمُ مِّنْهُ إِلَّا الشَّرْطُ. ١١

|210/2|

لا مفهوم الأخرج مخرج العادة

3230. مَسْأَلَةٌ: الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومَ أَقَرُوا بَأَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ سِنْقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ (النساء: 35) وَلَا لِقَوْلِهِ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا» لِأَنَّ الْبَاعِثَ

عَلَى التَّخْصِيصِ الْعَادَةُ، لَإِنَّ الْخُلْعَ لَا يَجْرِي إِلَّا عِنْدَ الشَّقَاقِ، وَالْمَرْأَةَ لَا

تُنْكِحُ نَفْسَهَا إِلَّا إِذَا أَبَى الْوَلِيُّ.

3240. وَكَذَلِكَ الْقَائِلُونَ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ قَالُوا: لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ: «صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» وَ «لْيَسْتَنْج بِثَلَاثَةِ أَخْجَارِ» لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا لِكَوْنِهِمَا غَالِبَيْن. وَإِذَا كَانَ يَسْقُطُ الْمَفْهُومُ بِمِثْلُ هَذَا الْبَاعِثِ، فَحَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا الْبَاعِثُ اخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ بَاعِثٌ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا، فَكَيْفَ يُبْنَى الْحُكْمُ عَلَى عَدَم ظُهُورِ الْبَاعِثِ لَنَا؟

عودإلى مناقشة فائدة تخصيص الوصف بالذكر

3241. فَإِنْ قِيلَ: فَلَو انْتَفَى الْبَاعِثُ الْمُخَصَّصُ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، وَاسْتَوَتِ الْحَاجَةُ فِي الْمَذْكُورِ وَالْمَسْكُوتِ؛ وَاسْتَوَيَا فِي الذَّكْرِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَنْسِيًّا، فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَخُصَّ أَحَدَهُمَا بِالذُّكْرِ؟ فَإِنْ جَوَّزْتُمْ فَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى اللَّغْوِ وَالْعَبَتِ. وَكَانَ كَقَوْلِهِ: يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الطَّويلَ وَالْأَبْيَضِ. فَقُلْنَا: وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصِيرِ وَالْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: فَلِمَ خَصَصْتَ هَذَا بِالذُّكْرِ؟ / فَقَالَ: بِالتَّشَهِّي وَالتَّحَكُّم. فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى خِلَافِ الْجِدِّ. وَيَصْلُحُ ذَلِكَ لَأَنْ يُلْعَبَ بِهِ وَيُضْحَكَ مِنْهُ، كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ: الْيَهُودِيُّ إِذَا مَاتَ لَا يُبْصِرُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ هُزُوًا. فَتَبَتَ بِهَذَا أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَاعِثُ، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. أَمَّا إِسْقَاطُ دَلَالَتِهِ لِتَوَهُّم بَاعِثٍ عَلَى التَّخْصِيصِ سِوَى

|211/2|

178\\پ

اخْتِصَاصِ الْحُكْم بِهِ، فَهُوَ رَفْعٌ لِلدَّلَالَةِ بِالتَّوَهُّمِ.

1//179

3242. قُلْنَا: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مُسَلَّمٌ، وَهُو أَيْضًا جَارِ فِي تَخْصِيصِ اللَّقَبِ. وَالْيَهُودِيُّ اسْمُ لَقَبِ وَيُسْتَقْبَحُ تَخْصِيصُهُ. وَلَا مَفْهُومَ لِلُّقَبِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْسِمُ سَبِيلَ الْقِيَاسِ. وَإِنَّمَا أَسْقِطَ مَفْهُومُ اللَّقَبِ لَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ، بَلْ هُو نُطْقَ بِشَيْءٍ وَسُكُوتٌ عَنْ شَيْءٍ. فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فَلِمَ سَكَتَ عَنِ الْبَعْضِ وَنَطْقَ بِالْبَعْضِ؟ فَنَقُولُ: لَا نَدْرِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ اخْتِصَاصِ بِالْبَعْضِ؟ فَنَقُولُ: لَا نَدْرِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ اخْتِصَاصِ الْحُكْمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ اخْتِصَاصِ الْحُكْمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ اخْتِصَاصِ وَوَهُم. وَكَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ الْحَيْمَالِ وَوَهُم. وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ، وَلَا فَرْقَ.

|212/2|

3244. هَذَا تَمَامُ التَّحْقِيقِ فِي الْمَفْهُومِ. وَبِهِ تَمَامُ النَّظَرِ فِي الْفَنَّ الشَّانِي، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُكْمِ مِنَ اللَّفْظِ لَا مِنْ حَيْثُ صِيغَتُهُ وَوَضْعُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ فَحْوَاهُ وَإِشَارَتُهُ. وَالْمُعُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ فَحْوَاهُ وَإِشَارَتُهُ.

3245. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْفَنَّ الثَّالِثُ وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ وَمَعْقُولُهُ. وَهُوَ الْقِياسُ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ وَمَعْقُولُهُ. وَهُوَ الْقِياسُ. وَالْقَوْلُ فِيهِ طَوِيلٌ. وَنَرَى أَنْ نُلْحِقَ بِاَخْرِ الْفَنِّ الثَّانِي الْقَوْلَ فِي الْقَوْلَ فِي فَيْ فَلْ يُظَنِّ وَسُكُوتِهِ، وَوَجْهِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْأَحْكَامِ. فَإِنَّهُ قَدْ يُظَنَّ فَدْ يُظَنَّ أَزِلٌ مَنْزِلَةَ الْقَوْلِ فِي الدَّلَالَةِ.

3246. ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ نَخُوضُ فِي الْفَنَّ التَّالِثِ وَهُوَ شَرْحُ الْقِيَاسِ.

# القولُ فِي دَلاَلة أَفْتَ إِلاَرْسُول مَنْظِيمُ وَسُكِ وَسُرِواسِ بِشَارِهُ

3247. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولِ:

### الْفَصْلُ الأُوَّلُ فِي؛ دَلَالُةِ الْفِعْلِ

3248. وَنُقَدُّمُ عَلَيْهِ مُقَدَّمَةً فِي عِصْبِمَةِ الْأَنْبِيَاءِ. فَنَقُولُ:

عصمة الأنبياء

3249. لَمَّا ثَبَتَ بِبُرْهَانِ الْعَقْلِ صِدْقُ الأَنْبِيَاءِ، وَتَصْدِيقُ الله تَعَالَى إِيَّاهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، فَكُلُ مَا يُنَاقِضُ مَدْلُولَ الْمُعْجِزَةِ فَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ. وَيُنَاقِضُ مَدْلُولَ الْمُعْجِزَةِ فَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ. وَيُنَاقِضُ مَدْلُولَ الْمُعْجِزَةِ جَوَازُ الْكُفْرِ / وَالْجَهْلُ بِاللهِ تَعَالَى، وَكِتْمَانُ رِسَالَةِ اللهِ، وَالْكَذِبُ وَالْجَهْلُ بِتَفَاصِيلِ وَالْتَقْصِيرُ فِي التَّبْلِيغِ، وَالْجَهْلُ بِتَفَاصِيلِ وَالْتَقْصِيرُ فِي التَّبْلِيغِ، وَالْجَهْلُ بِتَفَاصِيلِ الشَّرْعِ النَّبْلِيغِ، وَالْجَهْلُ بِتَفَاصِيلِ الشَّرْعِ النَّذِي أُمِرَ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.

[213/2]

3250. أَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى مُقَارَفَةِ الذَّنْ ِفِيمَا يَخْصُهُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّسَالَةِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى عِصْمَتِهِمْ عَنْهُ عِنْدَنَا دَلِيلُ الْعَقْلِ، بَلْ دَلِيلُ التَّوْقِيفِ. وَالْإِجْمَاعُ قَدْ دَلَّ عَلَى عِصْمَتِهِمْ عَنْ الْكَبَائِرِ، وَعِصْمَتِهِمْ أَيْضًا عَمَّا يُصَغِّرُ أَقْدَارَهُمْ مِنَ الْقَاذُورَاتِ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَاللَّوَاط.

3251. أَمَّا الصَّغَائِرُ فَقَدْ أَنْكَرَهَا جَمَاعَةً، وَقَالُوا: الذُّنُوبُ كُلُّهَا كَبَائِرُ. فَأَوْجَبُوا عِصْمَتَهُمْ عَنْهَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغَائِرَ، وَهِيَ الَّتِي تُكَفِّرُهَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِر، كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ، وَكَمَا قَرَّرْنَا حَقِيقَتَهُ فِي كِتَابِ التُوْبَةِ مِنْ كِتَابِ التُوْبَةِ مِنْ كِتَابِ «إحْيَاءُ عُلُوم الدِّين» \*.

\* الإحياء. 24/4-33

3252. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُمْ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُعْصَمُوا لَنَفَرَتْ قُلُوبُ الْخَلْقِ عَنْهُمْ؟

3253. قُلْنَا: لَا يَجِبُ عَنْدَنَا عِصْمَتُهُمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يُنَفِّرُ، فَقَدْ كَانَتِ الْحَرْبُ سِجَالًا بَيْنَهُ ﷺ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، وَكَانَ ذَلِكَ يُنَفِّرُ قَلُوبَ قَوْمٍ عَنِ الْإِيمَانِ، وَلَمْ يُعْصَمْ

√\\179

عَنْهُ وَإِنِ ارْتَابَ ١١ الْمُبْطِلُونَ؛ مَعَ أَنَهُ حُفِظَ عَنِ الْخَطِّ وَالْكِتَابَةِ كَيْ لَا يَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. وَقَدِ ارْتَابَ جَمَاعَةٌ بِسَبَبِ النَّسْخِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا الْمُبْطِلُونَ. وَقَدِ ارْتَابَ جَمَاعَةٌ بِسَبَبِ النَّسْخِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ وَ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ عَلَى كَشْفِ (النحل: 101) وَجَمَاعَةُ بِسَبَبِ الْمُتَشَابِهَاتِ، فَقَالُوا: كَانَ يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ الْغِطَاءِ لَوْ كَانَ نَبِيًّا لِيُحَلِّصَ الْخَلْقَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْخِلَافِ، / كَمَا قَالَ الْغِطَاءِ لَوْ كَانَ نَبِيًّا لِيُحَلِّصَ الْخَلْقَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْخِلَافِ، / كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا مَشَبَهُ مِنْهُ أَلْفِتْنَةً وَأَبْتِغَاءَ تَأُولِيلِهِ عَ ﴾ (ال عمران: 7).

214/2

3254. وَهَذَا لِأَنَّ نَفْيَ الْمُنَفِّرَاتِ لَيْسَ بِشَرْطِ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ.

3255. هَذَا حُكْمُ الذُّنُوبِ.

جواز النسيان والسهو على الأنبياء 3256. أَمَّا النَّسْيَانُ وَالسَّهُوُ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَخُصُّهُمْ مِنَ الْعِبَادَاتِ. وَلَا خِلَافَ فِي عِصْمَتِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَبْلِيغِ الشَّرْعِ وَالرَّسَالَةِ، فَإِنَّهُمْ كُلُفُوا تَصْدِيقَهُ جَزْمًا، وَلَا يُمْكِنُ التَّصْدِيقُ مَعَ تَجْوِيز الْغَلَطِ.

3257. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ فِيمَا شَرَعَهُ بِالْإِجْتِهَادِ، لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ.

3258 وَهَذَا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَاحِدٌ. أَمَّا مَنْ قَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، فَلَا يُتَصَوَّرُ الْخَطَأُ عِنْدَهُ فِي اجْتِهَادِ غَيْرِهِ، فَكَيْفَ فِي اجْتِهَادِهِ؟!

و325. رَجَعْنَا إِلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ أَفْعَالُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم كل منها

3260. فَمَا عُرِفَ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ تَعَاطَاهُ بَيَانًا لِلْوَاجِب، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَ«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أَوْ عُلِمَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ إِمْضَاءً لِحُكْم نَازِلٍ، كَقَطْع يَدِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوع، فَهَذَا دَلِيلٌ وَبَيَانٌ.

3261. وَمَا عُرِفَ أَنَّهُ خَاصَّيَّتُهُ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا فِي حَقٍّ غَيْرِهِ.

3262. وَأَمَّا مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ بَيَانٌ فِي نَفْي وَلَا إِثْبَاتٍ، فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَهُ، بَلْ هُوَ مُتَرَدَّدٌ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا به، وَبَيْنَ أَنْ يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ فِيهِ.

3263 وَلَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ إلَّا بِدَلِيلٍ زَائِدٍ، بَلْ يُحْتَمَلُ الْحَظْرُ أَيْضًا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ عَلَيْهِمُ الصَّغَائِرَ.

215/2

3264. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ عَلَى الْحَظْرِ. وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى الْإِبَاحَةِ. / وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى النَّدْبِ. 3265 وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى الْوُجُوبِ إِنْ كَانَ فِي الْعِبَادَاتِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعَادَاتِ فَعَلَى النَّدْب، وَيُسْتَحَبُّ التَّأْسِّي بهِ. وَهَذِهِ تَحَكَّمَاتٌ، لأَنَّ الْفِعْلَ لَا صيغَةَ لَهُ، وَهَذِهِ الإحْتِمَالَاتُ مُتَعَارضَةً. وَنَحْنُ نُفْردُ كُلُّ وَاحد بالْإِبْطَال:

بالتحريم

الرد على القائلين 3266. أَمَّا إِبْطَالُ الْحَمْل عَلَى الْحَظْرِ فَهُوَ أَنَّ هَذَا خَيَالُ مَنْ رَأَى الأَفْعَالَ قَبْلَ وُرُودٍ الشُّرْع عَلَى الْحَظُّر. قَالَ: وَهَذَا الْفِعْلُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَرْعٌ، وَلَا يَتَعَيَّنُ بِنَفْسِهِ لِإِبَاحَةِ وَلَا لِوُجُوبِ، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشُّرْعِ. فَلَقَدْ صَدَقَ فِي إِبْقَاءِ الْحُكْمِ عَلَى مَا كَانَ، وَأَخْطَأُ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّ الأَفْعَالَ قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْحَظْرِ. وَقَدْ أَبْطَلْنَا ذَلِكَ \*.

\*مد: 298

3267 وَيُعَارِضُهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ. وَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْحَظْرِ. ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْهُ تَنَاقُضٌ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِفِعْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، فَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَحْرُمَ الشَّىءُ وَصَدُّهُ، وَهُوَ تَكْليفُ الْمُحَال.

الرد على القائلين بالإباحة

3268. أَمَّا إِبْطَالُ الْإِبَاحَةِ: فَهُو أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ ١٧بهِ أَنَّهُ أَطْلَقَ لَنَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَهُو تَحَكُّم، لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلَا سَمْعٌ. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَفْعَالِ نَفْيُ الْحَرَجِ، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْع، فَهُو حَقٍّ. وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ قَبْلَ فِعْلِهِ، فَلَا دَلَالَةَ إِذًا لِفعْله.

الردعلى قول الندب

[216/2]

3269. أَمَّا إِبْطَالُ الْحَمْلَ عَلَى النَّدْبِ: فَإِنَّهُ تَحَكُّمُ: إِذْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ نَذَّبًا، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ / لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ وَاجِبًا، بَلْ لاحْتمَال كَوْنه مُبَاحًا.

#### 3270. وَقَدْ تَمَسَّكُوا بِشُبَّهَتَيْن:

3271. الْأُولَى: أَنَّ فِعْلَهُ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ، وَالنَّدْبُ أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ. 3272 قُلْنَا: لَا، بَلِ الْإِبَاحَةُ أَقَلُ دَرَجَاتِهِ. ثُمَّ إِنَّمَا يَصِحُ مَا ذَكَرُوهُ لَوْ كَانَ النَّدْبُ دَاخِلًا فِي الْوُجُوبِ. وَيَكُونُ الْوُجُوبُ نَدْبًا وَزِيَادَةً. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ يَدْخُلُ جَوَازُ التَّرْكِ فِي حَدِّ النَّدْبِ، دُونَ حَدِّ الْوُجُوبِ.

3273 وَأَقْرَبُ مَا قِيلَ فِيهِ الْحَمْلُ عَلَى النَّدْبِ لَا سِيَّمَا فِي الْعِبَادَاتِ.

3274 أَمَّا فِي الْعَادَاتِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ، وَلَكِنْ

نَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِي كُلُّ فِعْلِ لَهُ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَيَسْتَدلُّونَ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ. وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى نَهْيِ الصَّغَائِرِ عَنْهُ. وَكَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِالإَقْتِدَاءِ بِهِ فِي الْعَادَاتِ. لَكِنَّ هَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِقَاطِعِ، إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالُهُمْ بِذَلِكَ مَعْ قَرَائِنَ حَسَمَتْ بَقِيَّةَ الإحْتِمَالَاتِ. وَكَلَامُنَا فِي مُجَرِّدِ الأَفْعَالِ دُونَ قَرِينَة، وَلَا شَكُ فِي الْمَقْدِسِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا شَكُ فِي أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِيهِ وَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ السَّتَذَلِّ بِهِ عَلَى كَوْنِهِ مُبَاحًا إِذَا كَانَ فِي بِنَاء، لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْبِنَاء؛ وَلَمْ يَعْتَقِدُ الشَّغَلِمُ بَائِنَ يَقْصَدُ إِظْهَارَهُ لِيعْلَمَ الشَّعْدِينَ مِنْ هَذَا أَنَّهُم اعْتَقَدُوا أَنَّ مَا الْقَرِينَةِ أَنْ يَقْصَدُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَا بِنَقْسِهِ، فَلَمْ يَكُنْ يَقْصِدُ إِظْهَارَهُ لِيعْلَمَ بِالْقَرِينَةِ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِيهِ وَلَا قُرَاء عَلَا بَنَقْسِه، فَلَمْ يَكُنْ يَقْصَدُ إِظْهَارَهُ لِيعْلَمَ بِالْقَرِينَةِ أَنْ يَقْصَدُ إِلَّهُ إِلَى الإِقْتِدَاء فِي الْمَعْلِمِ الْمَعْلَمِ الْمُ اللَّعْتِدَاء فِي كُلُ فِعْلِ، بَلْ مَا تَقْتَرِنُ بِهِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ الْبَيَانَ بِالْفِعْلِ. الاَعْتِذَاء فِي كُلٌ فِعْلِ، بَلْ مَا تَقْتَرِنُ بِهِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ الْبَيَانَ بِالْفِعْلِ.

[217/2]

3275 الشَّبْهَةُ النَّانِيَةُ: التَّمَسُّك بِقَوْلِهِ ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةُ ﴾ (الأحزاب: 21) فَأَخْبَرَ أَنَّ لَنَا التَّأَسِّي بِهِ. وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيْكُمُ التَّأَسِّي، فَيُحْمَلُ عَلَى النَّدْب لَا عَلَى الْوُجُوب.

3276 قُلْنَا: الْأَيَةُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ. لِأَنَّ التَّأَسِّي بِهِ فِي إِيقَاعِ الْفِعْلِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَى الْوَجْهِ النَّدْبِ لَمْ الْوَجْهِ النَّذِي أَوْقَعَهُ، فَمَا أَوْقَعَهُ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا إِذَا أَوْقَعْنَاهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ لَمْ نَكُنْ مُقْتَدِينَ بِهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ النَّدْبِ فَأَوْقَعْنَاهُ وَاجِبًا خَالَفْنَا التَّأَسِّي. فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّأَسِّي بِهِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ قَصْدِهِ. وَلَا يُعْرَفُ قَصْدُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ أَوْ يِقَرِينَةٍ. سَبِيلَ إِلَى التَّأَسِّي بِهِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ قَصْدِهِ. وَلَا يُعْرَفُ قَصْدُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ أَوْ يِقَرِينَةٍ. عَلَى النَّالَةُ إِلَى الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَحْمِلُ الْكُلَّ عَلَى الْوُجِبِ وَالنَّدْبِ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَحْمِلُ الْكُلَّ عَلَى الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَحْمِلُ الْكُلَّ عَلَى الْكُلِّ أَيْضًا نَدْبًا لَا يَكُونُ مُتَأَسِّيًا، بَلْ كَانَ\\ عَلَى النَّبِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَفْعَلُ مَا لَا يَدْرِي، فَمَنْ فَعَلَ مَا لَا يَدُرِي عَلَى أَيَّ وَجْهِ السَّلَامُ لَا يَفْعَلُ مَا لَا يَدْرِي، فَمَنْ فَعَلَ مَا لَا يَدْرِي عَلَى أَيْ وَجْهِ السَّلَامُ لَا يَفْعَلُ مَا لَا يَدْرِي، فَمَنْ فَعَلَ مَا لَا يَدْرِي عَلَى أَيْ وَجْهِ

180//ب

فَعَلَهُ لَمْ يَكُنْ مُتَأْسِّيًا.

الرد على من قال بالوجوب

3278. أَمَّا إِبْطَالُ الْحَمْلِ عَلَى الْوُجُوبِ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ بِضَرُورَةِ عَقْلٍ وَلَا نَظَرٍ، وَعِنْدَ وَلَا بَلْكَ اللهُ عُوبِ وَالنَّدْبِ. وَعِنْدَ وَلَا بِدَلِيلٍ قَاطِع. فَهُو تَحَكَّمُ، لِأَنَّ فِعْلَهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ عِصْمَتَهُ مِنَ الصَّغَائِرِ يَحْتَمِلُ الْحَظْرَ أَيْضًا. فَلِمَ يُتَحَكَّمُ بِالْحَمْلِ عَلَى الْوُجُوب؟

#### 3279. وَلَهُمْ شُبَهٌ:

3280. الشُّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِ فِعْلِهِ بِأَنَّهُ حَقُّ وَصَوَابٌ وَمَصْلَحَةٌ، وَلَوْلَاهُ لَمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَلَا تَعَبَّدَ بهِ.

218/2

3281 قُلْنَا: جُمْلَةُ ذَلِكَ مُسَلَّمٌ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً، لِيَخْرُجَ بِهِ عَنْ كَوْنِه / مَحْظُورًا. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي حَقَّهِ حَقًّا وَصَوَابًا وَمَصْلَحَةً الْكَلَامُ فِي حَقَّهِ حَقًّا وَصَوَابًا وَمَصْلَحَةً كَانَ فِي حَقَّهِ حَقًّا وَصَوَابًا وَمَصْلَحَةً كَانَ فِي حَقَّهِ حَقًّا كَذَلِكَ. بَلْ لَعَلَّهُ مَصْلَحَةٌ بِالْإضَافَة إِلَى صِفَةِ النَّبُوَّةِ، أَوْ صِفَة هُوَ كَانَ فِي حَقِّنَا كَذَلِكَ. بَلْ لَعَلَّهُ مَصْلَحَةٌ بِالْإضَافَة إِلَى صِفَةِ النَّبُوَّةِ، أَوْ صِفَة هُو كَانَ فِي حَقِّنَا كَذَلِكَ خَالَفَنَا فِي جُمْلَة مِنَ الْجَائِزَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمَحْظُورَاتِ، مُحْتَصِّ بِهَا. وَلِذَلِكَ خَالَفَنَا فِي جُمْلَة مِنَ الْجَائِزَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمَحْظُورَاتِ، فَلِمَ يَمْتَنِعُ بَلُ اخْتَلَفَ الْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ، وَالْحَائِضُ وَالطَّاهِرُ، فِي الصَّلَوَاتِ. فَلِمَ يَمْتَنِعُ الْخَتِلَافُ النَّبِيِّ وَالْأُمَّة؟

3282. [الشُّبْهَةُ التَّانِيَةُ: أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَتَعْظِيمُ النَّبِيِّ وَاجِبٌ، وَالتَّأْسِّي بِهِ تَعْظِيمُ.

3283. قُلْنَا: تَعْظِيمُ الْمَلِكِ فِي الاِنْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى، لَا فِي التَّرَبُّعِ إِذَا تَرَبَّعَ، وَلَا فِي النَّرَبُولُ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ وَلَا فِي الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ إِذَا جَلَسَ عَلَيْهِ. فَلَوْ نَذَرَ الرَّسُولُ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ تَعْظِيمُهُ فِي أَنَّ نَنْذِرَهَا مِثْلَ مَا نَذَرَهَا. وَلَوْ طَلَّقَ أَوْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى لَمْ يَكُنْ تَعْظِيمُهُ فِي التَّشَبُّه به.

3284. [الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُتَابَعْ فِي أَفْعَالِهِ لَجَازَ أَنْ لَا يُتَابَعَ فِي أَقْوَالِهِ. وَذَلِكَ تَصْغِيرُ لِقَدْرِهِ وَتَنْفِيرٌ لِلْقُلُوبِ عَنْهُ.

3285. قُلْنَا: هَذَا هَذَيَانُ، فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي الْقَوْلِ عِصْيَانٌ لَهُ، وَهُوَ مَبْعُوتٌ لِلتَّبْلِيغِ حَتَّى يُطَاعَ فِي أَقْوَالِهِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ مُتَعَدِّ إِلَى غَيْرِهِ وَفِعْلَهُ قَاصِرٌ عَلَيْهِ. وَأَمَّا التَّنْفِيرُ فَقَدْ بَيِّنَّا أَنَّهُ لَا الْبِقَاتَ إِلَيْهِ. وَلَوْ كَانَ تَرْكُ التَّشَبُّهِ بِهِ تَصْغِيرًا لَكَانَ تَرْكُنَا لِلْوِصَالِ وَتَرْكُنَا نِكَاحَ تِسْع بَلْ تَرْكُنَا دَعْوَةَ النَّبُوّةِ تَصْغِيرًا.

3286 فَاسْتَبَانَ أَنَّ هَذِهِ خَيَالَاتُ. وَأَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْفِعْلَ مُتَرَدِّدٌ، كَمَا أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ كَالْقُرْءِ، وَالْجَوْنِ، مُتَرَدِّدٌ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ إِلَّا بِدَلِيل زَائِدِ.

3287 [الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: تَمَسُّكُهُمْ / بِآي مِنَ الْكِتَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَالْتَبِعُوهُ ﴾ (الأعراف: 158) وَأَنَّهُ يَعُمُّ الأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يَعَالَى ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يَعَالَى الْمُورِةِ ﴾ (النور: 63) وَقَوْلِهِ ﴿ وَمَا عَالَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُوهُ ﴾ (الحذر: 7)

219/2

IN181

وَأَمْثَالِهِ. وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى قَبُولِ أَقْوَالِهِ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَعُمَّ الأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ. وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ مُمْكِنٌ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ مُوافَقَتُهُ\\ مَعَ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بَالِاتَّبَاعِ وَالطَّاعَةِ.

3288. الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ وَهِي أَظْهَرُهَا: تَمَسُّكُهُمْ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، وَهُو أَنَّهُمْ وَاصَلُوا الصَّيَامَ لَمَّا وَاصَلَ، وَحَلَعُوا نِعَالَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمَا خَلَعَ، وَأَمَرَهُمْ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِالتَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ فَتَوَقَّفُوا، فَشَكَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: «اخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَاذْبَحْ وَاحْلِقْ» فَفَعَلَ، فَذَبَحُوا وَحَلَقُوا مُسَارِعِينَ. وَأَنَّهُ خَلَعَ خَاتَمَهُ فَخَلَعُوا، وَبِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ كَانَ يَقَالَ فِي جَوَابٍ مَنْ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ، وَبِأَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابٍ مَنْ سَأَلَ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ قَبْلَ إِلَى مَا لَمُ عَلَى الصَّحَابَةُ رَضِي النَّهُ عَنْهُمْ بِأَجْمَعِهِم اخْتَلَفُوا فِي الْغُسُلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانِيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ بِأَجْمَعِهِم اخْتَلَفُوا فِي الْغُسُلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانِيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ بِأَجْمَعِهِم اخْتَلَفُوا فِي الْغُسَلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانِيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ بِأَجْمَعِهِم اخْتَلَفُوا فِي الْغُنْسَالَى الْمَائِمُ اللّهُ فَاعْتَمَعُوا إِلَى ذَلْكَ.

#### 3289. الْجَوَابُ: مِنْ وُجُوهٍ:

3290. **الْأَوَّلُ:** أَنَّ هَذِهِ أَخْبَارُ آحَادٍ، وَكَمَا لَا يَثْبُتُ الْقِيَاسُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِع فَكَذَلِكَ هَذَا لِأَنَّهُ أَصْلُ مِنَ الأُصُولِ.

[220/2]

3291. الثَّانِي: أَنَّهُمْ لَمْ يَتَّبِعُوهُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَعِبَادَاتِهِ، فَكَيْفَ صَارَ / اتَّبَاعُهُمْ لِلْبَعْضِ دَلِيلَ جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ. لِلْبَعْضِ دَلِيلَ جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ.

3292. الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّحْقِيقُ: أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الأَخْبَارِ تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوُضُوءِ، وَقَدْ كَانَ بَيْنَ لَهُمْ أَنَّ شَرْعَهُ وَشَرْعَهُمْ فِيهِ سَوَاءً، فَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَعَلَّمَهُمُ الْوُضُوءَ، وَقَالَ «هَذَا وُضُونِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي».

3293. وَأَمَّا الْوِصَالُ فَإِنَّهُمْ ظَنُوا لَمَّا أَمَرَهُمْ بِالصَّوْمِ وَاشْتَغَلَ مَعَهُمْ بِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِفِعْلِهِ الْمُوافَقَةَ. امْتِثَالَ الْوَاجِبِ، وَبَيَانَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ظَنَّهُمْ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِم الْمُوافَقَةَ.

3294. وَكَذَلِكَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ رُبَّمَا كَانَ قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ مُسَاوَاةَ الْحُكْمِ فِي الْمُفْطِرَاتِ، وَأَنَّ شَرْعَهُ شَرْعُهُمْ. 3295 وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْدَاثِ قَدْ عَرَّفَهُمْ مُسَاوَاةَ الْحُكْمِ فِيهَا، فَفَهمُوا لَا بِمُجَرَّدِ حِكَايَةِ الْفِعْلِ، كَيْفَ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

3296. وَأَمَّا خَلْعُ الْخَاتَم فَهُوَ مُبَاحٌ، فَلَمَّا خَلَعَ أَحَبُّوا مُوَافَقَتَهُ، لَا لِاعْتِقَادِهِمْ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، أَوْ تَوَهَّمُوا أَنَّهُ لَمَّا سَاوَاهُمْ فِي سُنَّةِ التَّخَتُّم فَيُسَاوِيهِمْ فِي سُنَّةِ الْخَلْعِ.

الأصل في أفعال النبى صلى الله

3297. فَإِنْ قِيلَ: الأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقَّهِ عَامٌّ إِلَّا مَا اسْتَثْنِي.

عليه وسلم أنها خاصّة إلا ما عمَّمه 3298. قُلْنَا: لَا، بَل الأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقَّهِ فَهُوَ خَاصٌّ إِلَّا مَا عَمَّمَهُ.

3299. فَإِنْ قِيلَ: التَّعْمِيمُ أَكْثَرُ فَلْيُنَرَّلْ عَلَيْه.

3300. قُلْنَا: وَلِمَ يَجِبُ التَّنْزِيلُ عَلَى الأَكْثَر؟ وَإِذَا اشْتُبهَتْ أُخْتٌ بِعَشْرِ أَجْنَبيَّات فَالْأَكْثَرُ حَلَالٌ، وَلَا يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ. كَيْفَ وَالْمُبَاحَاتُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَنْدُوبَاتُ، فَلْتُلْحَقْ بِهَا؟ وَالْمَنْدُوبَاتُ أَكْثَرُ / مِنَ الْوَاجِبَاتِ،\\فَلْتُلْحَقْ بِهَا. بَلْ رُبَّمَا قَالَ الْقَائِلُ: الْمَحْظُورَاتُ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِبَاتِ، فَلْتُنَزَّلْ عَلَيْهَا.

[221/2]

عليه وسلم أنها

الْفُصْلُ الثَّاني في:

تَنْبِيهَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ في أَحْكَامِ الأَفْعَالِ

3301 الْأُولُ: إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا نُقِلَ إِلَيْنَا فِعْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ؟ وَمَا الَّذِي يُسْتَحَبُّ؟

الخطوات التي يتبعها المحتهد لاستفادة الأحكام من الأفعال

3302. قُلْنَا: لَا يَجِبُ إِلَّا أَمْرٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْبَحْثُ عَنْهُ: هَلْ وَرَدَ بَيَانًا لِخِطَابِ عَامً، أَوْ تَنْفِيذًا لِحُكْم لَازِم عَامٍّ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا اتَّبَاعُهُ. أَوْ لَيْسَ كَذَلكَ فَيَكُوَّنُ قَاصرًا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ لَمَّ يَقُمْ ذَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ بَيَانًا لِحُكْم عَامٌّ فَالْبَحْثُ عَنْ كَوْنِهِ نَدْبًا فِي حَقِّهِ أَوْ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ مَحْظُورًا أَوْ قَضَاءً أَوُّ أَدَاءً مُوَسَّعًا أَوْ مُضَيَّقًا لَا يَجِبُ، بَلْ هُوَ زِيَادَةُ دَرَجَةٍ، وَفَضْلٌ فِي الْعِلْم، يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ أَنْ يَعْرِفَهُ.

أصناف ما يحتاج إلى البيان

3303. فَإِنْ قِيلَ: كَمْ أَصْنَافُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ سِوَى الْفِعْلِ؟

3304 قُلْنَا: كُلُّ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ، كَالْمُجْمَل، وَالْمَجَاز، وَالْمَنْقُولِ عَنْ وَضْعِهِ، وَالْمَنْقُولِ بِتَصَرُّفِ الشُّرْعِ، وَالْعَامِّ الْمُحْتَمِلَ لِلْخُصُوصِ، وَالظَّاهِرِ الْمُحْتَمِل

لِلتَّأُويلِ، وَنَسْخِ الْحُكْمِ بَعْدَ اسْتِفْرَارِهِ، وَمَعْنَى قَوْلِ «افْعَلْ» أَنَّهُ لِلنَّدَبِ أَوِ الْوُجُوبِ، أَوْ أَنَّهُ لِلتَّكْرَارِ أَوِ الْمَوَّةِ الْوَاحِدَةِ، الْوُجُوبِ، أَوْ أَنَّهُ لِلتَّكْرَارِ أَوِ الْمَوَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْجُمَلِ الْمَعْطُوفَةِ إِذَا أُعْقِبَتْ بِاسْتِثْنَاءٍ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِمَّا يَتَعَارَضُ فِيهِ الْاحْتِمَالُ. وَالْفِعْلُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ.

حكم الفعل البياني ية حق النبي صلى الله عليه وسلم [222/2]

3305 فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ / بَيَّنَ لَنَا بِفِعْلِهِ نَدْبًا فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ وَاجِبًا؟

3306 قُلْنَا: هُـوَ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيَـانٌ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ تَبْلِيغٌ لِلشَّـرْعِ. وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فعْلُ: نَدْبٌ.

3307 وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ إِلَى أَنَّ بَيَانَ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ، وَبَيَانَ النَّدْبِ نَدْبٌ، وَبَيَانَ الْمُجْطُورِ مَحْظُورًا، فَإِذَا كَانَ بَيَانُ الْمُحْظُورِ مَحْظُورًا، فَإِذَا كَانَ بَيَانُ الْمُحْظُورِ وَاجِبًا، فَلِمَ لَا يَكُونُ بَيَانُ النَّدْبِ وَاجِبًا. وَكَذَلِكَ بَيَانُ الْمُبَاحِ، وَهِيَ الْمَحْظُورِ وَاجِبًا، فَلِمَ لَا يَكُونُ بَيَانُ النَّدْبِ وَاجِبًا. وَكَذَلِكَ بَيَانُ الْمُبَاحِ، وَهِيَ الْمُحْظُورِ وَاجِبًا، فَلِمَ لَا يَكُونُ بَيَانُ النَّدْبِ وَاجِبًا. وَكَذَلِكَ بَيَانُ الْمُبَاحِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ. وَالرَّسُولُ مَأْمُورٌ بِالتَّبْلِيغِ. وَبَيَانُهُ بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْل، وَهُو مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا أَتَى بِالْفِعْلِ فَقَدْ أَتَى بِإِجْدَى خَصْلَتَيِ الْوَاجِبِ. فَيَكُونُ فِعْلُهُ وَاقِعًا عَنِ الْوَاجِبِ. فَيَكُونُ فَقَدْ أَتَى بِإِخْدَى خَصْلَتَيِ الْوَاجِبِ.

ما يعرف به أن الفعل بيان 3308. فَإِنْ قِيلَ: وَبِمَ يُعْرَفُ كَوْنُ فِعْلِهِ عَيْكُ بَيَانًا؟

3309. قُلْنَا: إمَّا بِصَرِيح قَوْلِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ بِقَرَائِنَ. وَهِيَ كَثِيرَةٌ:

3310 إخدَاهَا: أَنْ يَرِدَ خِطَابٌ مُجْمَلٌ، وَلَمْ يُبَيِّنُهُ بِقَوْلِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ، ثُمَّ فَعَلَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالتَّنْفِيذِ لِلْحُكْمِ فِعْلًا صَالِحًا لِلْبَيَانِ، فَيْعْلَمُ أَنَّهُ بَيَانُ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَانَ مُؤَخِّرًا لِلْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ عَقْلًا عِنْدَ قَوْمٍ، وَسَمْعًا عِنْدَ اَخْرِينَ، وَكَوْنُهُ عَيْرَ وَاقع مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لَكِنَّ كَوْنَ الْفِعْلِ مُتَعَيِّنًا\اللِّبَيَانِ يَظْهَرُ لِلسَّحَابَةِ، إِذْ قَدْ عَلِمُوا عَدَمُ الْبَيَانِ بِالْقَوْلِ. أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَيِّنَ لِلصَّحَابَةِ، إِذْ قَدْ عَلِمُوا عَدَمُ الْبَيَانِ بِالْقَوْلِ. أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَيَنَ بِالْقَوْلِ وَلَمْ يَبُلُغْنَا، فَيَكُونُ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْفِعْلَ بَيَانٌ. فَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ مِنَ النَّقُولِ وَلَمْ يَبُلُغْنَا، فَيَكُونُ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْفِعْلَ بَيَانٌ. فَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ، وَتَيَمَّمُهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بَيَانُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَأَقْطَعُمُ الْكُوعِ، وَتَيَمَّمُهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بَيَانُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَأَقْطَعُمُ الْكِيهِ وَلَهُ عَلَالَى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِ هِكُمْ لَمُ وَلَيْدِيكُم ﴾ (المائدة: 38) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِ هِكُمْ لَا وَلَيْدِيكُم ﴾ (المائدة: 38) وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِ هِكُمْ لِ وَلَا يَعْفِلُ عَلَى الْمَادِيكُمُ الْمَاسِدَةُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِهِ وَعَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمَعْمَلُ الْبَيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِهِ وَلَهُ عَلَى الْمَادِهِ الْمَالِقَاقِلَ عَلَى الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالَةِ الْمُعْلِقُولِهِ اللْمَالَاقِ الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمُؤْلِهِ عَلَالَى الْمُؤْلِهِ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالْمُؤْلِهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِهِ الْمَالِقُولُهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ فَقَيْنِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُولِهِ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِهُ الْمُعْلَى

[223/2]

3311. الثَّانِيَةُ: أَنْ يُنْفَلَ إِلَيْنَا فِعْلٌ غَيْرُ مُفَصَّلِ، كَمَسْحِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِكَوْنِهِمَا مُسِحَا بِمَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، ثُمَّ يُنْفَلَ أَنَّهُ أَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا. i\\182

فَهَذَا فِي الظَّاهِرِ يُزِيلُ الْإِجْمَالَ عَنِ الأَوَّلِ، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَاجِبَ مَاءً وَالحِد، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَاءً جَدِيدً، فَيَكُونُ أَحَدُ الْفِعْلَيْنِ مَحْمُولًا عَلَى الأَقَلِّ. وَالنَّانِي عَلَى الأَكْلِ. وَالنَّانِي عَلَى الأَكْمَلِ.

3312. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتْرُكَ مَا لَزِمَهُ، فَيَكُونَ بَيَانًا لِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا فِي حَقِّهِ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَثْبُتُ النَّسْخُ إِلَّا بِبَيَانِ الاِشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ. نَعَمْ. لَوْ تَرَكَ غَيْرُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِهِ فَيَدُلُ عَلَى النَّسْخ فِي حَقِّ الْغَيْرِ.

3313. الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا أُتِيَ بِسَارِقِ ثَمَرٍ، أَوْ مَا دُونَ النَّصَابِ، فَلَمْ يَقْطَعْ، فَيَدُلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْآيَةِ. لَكِنَّ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ انْتَفَاءُ شُبْهَةً أُخْرَى تَدْرَأُ الْقَطْعَ، لِأَنَّهُ لَوْ أُتِي بِسَارِقِ سَيْفِ فَلَمْ يَقْطَعُهُ، فَلَا يَتَبَيَّنُ لَنَا سُقُوطُ الْقَطْعِ فِي السَّيْفِ، وَلَا فَي السَّيْفِ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لَنَا سُقُوطُ الْقَطْعِ فِي السَّيْفِ، وَلَا فِي الْتَعْرَبُ وَمَا دُونَ النَّصَابِ. وَكَذَلِكَ فِي الْتَسْمِ، وَكَذَلِكَ تَرْكُ الثَّمَرُ، وَمَا دُونَ النَّصَابِ. وَكَذَلِكَ تَرْكُ الثَّمَرُ، وَمَا دُونَ النَّصَابِ. وَكَذَلِكَ تَرْكُ النَّسَمِيةَ، وَالتَّشَهُدَ الأَوَّلَ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَا يَدُلُ عَلَى النَّسْخِ، إِذْ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ، أَوْ عَلَى بَيَانِ جَوَازِ تَرْكُ الشُنَّةِ. وَإِنْ تَرَكَ مَرَّاتٍ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ. وَكَذَلِكً لَوْ تَرَكَ الْفَخِذَ مَكْشُوفَةً ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ. الْفَرَةِ.

3314. الْخَامِسَةُ: إِذَا فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَأَفْسَدَ الصَّلَاةَ، دَلَّ عَلَى الْفُجُوبِ، كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ فِي الْخُسُوفِ. وَكَحَمْلِ أُمَّامَةَ فِي الصَّلَاة، يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ فِي الْخُسُوفِ. وَكَحَمْلِ أُمَّامَةَ فِي الصَّلَاة، يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ فِي الْخُسُوفِ. وَلَقَّهُ فِعْلٌ قَلِيلٌ، وَهَذَا - مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى» - يَكُونُ بَيَانًا فِي حَقِّنَا.

224/2

3315. السَّادِسَةُ: إِذَا أَمَرَ اللهَ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ مُجْمَلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ الصَّلَاةَ وَالْبَنَانَ وَالْبَنَانَ وَتَنْفِيذًا. لَكِنْ إِنْ الصَّلَاةَ وَابْتَدَأَ بَأَخْذِ (الرَّكَاةِ) وَالْجِزْيَةِ، فَيَظْهَرُ كَوْنَهُ بَيَانًا وَتَنْفِيذًا. لَكِنْ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْحَاجَةُ مُتَنَجِّزَةً بِحَيْثُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ لِكَوْنِهِ بَيَانًا، لَمْ تَكُنِ الْحَاجَةُ مُتَنَجِّزَةً بِحَيْثُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ لِكَوْنِهِ بَيَانًا، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا أُمِرَ بِهِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. فَإِذًا لَا يَصِيرُ بَيَانًا لِلْحُكْمِ الْعَامُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ أُخْرَى.

3316. السَّابِعَةُ: أَخْذُهُ مَالًا مِمَّنْ فَعَلَ فِعْلًا، أَوْ إِيقَاعُهُ بِهِ ضَرْبًا، أَوْ نَوْعَ عُقُوبَة. فَإِنَّهُ لَهُ خَاصَّةً، مَا لَمْ يُنَبَّهُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِكَوْنِهِ مُوجِبَ أَخْذِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ

√\\182

وُجُودُ سَبَبِ آخَرَ هُوَ الْمُقْتَضِي لِلْمَالِ وَلِلْعُقُوبَةِ. أَمَّا قَضَاؤُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ فِعْلَا بِعُقُوبَةٍ\أَوَّ مَالٍ، كَقَضَائِه عَلَى الْأَعْرَابِيِّ بإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُوجِبُ الْفِعْلِ، لِأَنَّ الرَّاوِيَ لَا يَقُولُ: قَضَى عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا لَمَّا فَعَلَ كَذَا، إلَّا بَعْدَ مَعْرَفَةِ السَّبَبِيَّةِ بِالْقَرِينَةِ.

هل يقتدى بزمان الفعل أو مكانه 3317. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَكَانَ بَيَانًا، وَوَقَعَ فِي زَمَانٍ، وَمَكَانٍ، وَعَلَى هَيْئَةٍ، فَهَلْ يُتَّبَعُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَالْهَيْئَةُ؟

3318 فَيُقَالُ: أَمَّا الْهَيْثَةُ وَالْكَيْفِيَّةُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ، فَهُوَ كَتَغَيْم السَّمَاءِ وَصَحْوِهَا، وَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الأَحْكَامِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ لَائِقًا بِهِ، وَصَحْوِهَا، وَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الأَحْجَّ بِعَرَفَاتِ / وَالْبَيْتِ، وَاخْتِصَاصِ الصَّلُواتِ بِلَوْقَاتِ، لَأَنَّهُ لَوِ اتَّبِعَ الْمَكَانُ لَلَزِمَ مُرَاعَاةُ تِلْكَ الرَّوَايَةَ بِعَيْنِهَا، وَوَجَبَ مُرَاعَاةُ بِلُكَ الرَّوَايَةَ بِعَيْنِهَا، وَوَجَبَ مُرَاعَاةُ بِلَانَ الرَّوَايَة بِعَيْنِهَا، وَوَجَبَ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الْوَقَاتِ، لَا الْوَقَاتِ لَيْسَ مِثْلًا، وَيَجِبُ إِعَادَةُ الْفِعْلِ فِي الرَّمَانِ الْمَاضِي، وَهُوَ مُحَالً.

[225/2]

3319. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنْ تَكَرَّرَ فِعْلُهُ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَزَمَانٍ وَاحِدٍ دَلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُو فَاسِدٌ لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

حكم التقرير

هَوْدَ. فَإِنْ قِيلَ: إِنْ كَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا فَتَقْرِيرُهُ عَلَى الْفِعْلِ، وَسُكُوتُهُ عَلَيْهِ، وَتَرْكُهُ الْإِنْكَارَ، وَاسْتِبْشَارُهُ بِالْفِعْلِ، أَوْ مَدْحُهُ لَهُ، هَلْ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ. وَهَلْ يَكُونُ بَيَانًا؟

3321. قُلْنَا: نَعَمْ، سُكُوتُهُ مَعَ الْمَعْرِفَةِ، وَتَرْكُهُ الْإِنْكَارَ، دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ، إِذْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارَ، دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ، إِذْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِسْتِبْشَارُ بِالْبَاطِلِ. فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الْجَوَازِ، كَمَا نُقِلَ فِي قَاعِدَةِ الْقِيَافَةِ. وَإِنَّمَا تَسْقُطُ دَلَالَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ، كَمَا نُقِلَ فِي قَاعِدَةِ الْقِيَافَةِ. وَإِنَّمَا تَسْقُطُ دَلَالَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَعْصِيةِ وَيُجَوِّزُ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةَ. وَنَحْنُ نَعْلَمُ اتَّفَاقَ الصَّحَابَةِ عَلَى إِنْكَار ذَلِكَ، وَإِحَالَتِهِ.

3322. فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ مَنَعَ مِنَ الْإِنْكَارِ مَانِعٌ، كَعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّحْرِيمُ، فَلِذَلِكَ فَعَلَهُ، أَوْ بَلَغَهُ الْإِنْكَارُ مَرَّةً فَلَمْ يَنْجَعْ فِيهِ فَلِمَ يُعَاوِدُهُ؟

3323. قُلْنَا: لَيْسَ هَذَا مَانِعًا، لَأِنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ التَّحْرِيمُ فَيَلْزَمُهُ تَبْلِيغُهُ وَنَهْيُهُ حَتَّى لَا يَعُودَ، وَمَنْ بَلَغَهُ وَلَمْ يَنْجَعْ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُ عَلَيْهِ وَتَكْرَارُهُ كَيْلَا يُتَوَهَّمَ نَسْخُ التَّحْرِيم.

3324. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ صَبِيحَةَ كُلِّ سَبْتٍ وَأَحَدٍ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا اجْتَمَعُوا فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ؟

3325. قُلْنَا: لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُصِرُّونَ مَعَ تَبْلِيغِهِ، وَعَلِمَ الْخَلْقُ أَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ دَاثِمًا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِمَّا يُوهِمُ النَّسْخَ. بِخِلَافِ فِعْلِ يَجْرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَوْ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ يُوهِمُ النَّسْخَ. /

226/2

#### الْفَصْلُ الثَّالثُ في:

#### تَعَارُض الْفعْلَيْن

3326. فَنَقُولُ: مَعْنَى التَّعَارُض التَّنَاقُضُ: فَإِنْ وَقَعَ فِي الْخَبَرِ أَوْجَبَ كَوْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذِبًا، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّعَارُضُ فِي الْأَخْبَارِ مِنَ الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ.

معنى التعارض: التناقض

3327. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَمْرِ الوَالنَّهْي وَالْأَحْكَامِ، فَيَتَنَاقَضُ، فَيَرْفَعُ الأَخِيرُ الأَوِّلَ، وَيَكُونُ نَسْخًا. وَهَذَّا مُتَصَوَّرٌ.

التعارض بين فعل 3328. وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ التَّعَارُضَ هُوَ التَّنَاقُضُ، فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّعَارُضُ فِي الْفِعْل، لِأَنَّهُ لَا بُدُّ مِنْ فَرْضِ الْفِعْلَيْنِ فِي زَمَانَيْنِ، أَوْ فِي شَخْصَيْنِ، فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ وُجُوبِ أُحَدِهِمَا وَتَحْرِيمِ الْآخَرِ، فَلَا تَعَارُضَ.

3329. فَإِنْ قِيلَ: فَالْقَوْلُ أَيْضًا لَا يَتَنَاقَضُ، إِذْ يُوجَدُ الْقَوْلَانِ فِي حَالَتَيْنِ، وَإِنَّمَا يَتَنَاقَضُ حُكْمُهُمَا. فَكَذَٰلِكَ يَتَنَاقَضُ حُكْمُ الْفِعْلَيْنِ.

3330. قُلْنَا: إِنَّمَا يَتَنَاقَضُ حُكْمُ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْقَوْلَ الأَوِّلَ الْأَوِّلَ اقْتَضَى حُكْمًا دَائمًا، فَيَقْطَعُ الْقَوْلُ الثَّانِي دَوَامَهُ وَالْفِعْلُ لَا يَدُلُ أَصْلًا عَلَى حُكْم، وَلَا عَلَى دَوَام، نَعَمْ لَوْ أَشْعَرَنَا الشَّارِعُ بِأَنَّهُ يُرِيدُ بِمُبَاشَرَةِ فِعْلِ بَيَانَ دَوَام وُجُوبِهِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكُ الْفِعْلَ بَعْدَهُ، كَانَ ذَلِكَ نَسْخًا وَقَطْعًا لِدَوَامَ حُكْم ظَهَرَ بِالْفِعْلِ، مَعَ تَقَدُّم الْإِشْعَارِ، فَهَذَا الْقَدْرُ مُمْكِّ.

3331 وَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَمُمْكِنٌ، بأَنْ يَقُولَ قَوْلًا يُوحِبُ عَلَى أُمَّتِه فِعْلًا دَائِمًا، وَأَشْعَرَهُمْ بِأَنَّ حُكْمَهُ فِيهِ حُكْمُهُمْ، ابْتِدَاءً وَنَسْخًا، ثُمَّ فَعَلَ خِلَافَهُ، أَوْ سَكَتَ عَلَى / خلافه، كَانَ الأَحِيرُ نَسْخًا.

التعارض بين الأقوال والأفعال

227/2

3332. وَإِنْ أَشْكَلَ التَّارِيخُ وَجَبَ طَلَبُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَعَارِضٌ. كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ «وَإِنْ سَرَقَ خَامِسَةً فَاقْتُلُوهُ» ثُمَّ أُتِيَ بِمَنْ سَرَقَ خَامِسَةً فَلَمْ يَقْتُلُهُ. فَهَذَا إِنْ تَأَخَّرَ فَهُوَ نَسْخُ الْقَوْلِ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَوْلُ فَهُو نَسْخُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ.

3333. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِذَا تَعَارَضَا وَأَشْكَلَ التَّارِيخُ يُقَدَّمُ الْقَوْلُ، لِأَنَّ الْقَوْلَ بَيَانُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ، وَلِأَنَّ الْفِعْلَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَخُصَّهُ، وَالْقَوْلُ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ؟ وَلأَنَّ الْقَوْلَ يَتَأَكَّدُ بِالتَّكْرَارِ، بِخِلَافِ الْفِعْلِ.

3334. فَنَقُولُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ إِنَّ الْفِعْلَ لَيْسَ بَيَانًا بِنَفْسِهِ، فَمُسَلَّمٌ، وَلَكِنَّ كَلَامَنَا فِي فِعْلٍ صَارَ بَيَانًا لِغَيْرِهِ، وَبَعْدَ أَنْ صَارَ بَيَانًا لِغَيْرِهِ، فَلَا يَتَأَخَّرُ عَمًّا كَانَ بَيَانًا بِنَفْسِهِ.

3335. وَأَمَّا خُصُوصُ الْفِعْلِ فَمُسَلَّمُ أَيْضًا، وَلَكِنَّ كَلَامَنَا فِي فِعْلٍ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى خَاصِّيَته.

3336. وَأَمَّا تَأْكِيدُ الْقَوْلِ بِالتَّكْرَارِ: إِنْ عُنِيَ بِهِ أَنَّهُ إِذَا تَوَاتَرَ أَفَادَ الْعِلْمَ، فَهَذَا مُسَلَّمٌ إِذَا تَوَاتَرَ مِنْ أَشْخَاصٍ، فَلَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا، وَتَكْرَارُهُ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا أَثْرَ لَهُ، كَتَكْرَار الْفِعْل.

3337. هَذَا تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الأَفْعَالِ الْمُلْحَقَةِ بِالْأَقْوَالِ، وَبَيَانُ مَا فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ وَالْإِجْمَالِ. 3337. وَلْنَشْتَغِلْ بَعْدَ هَذَا بِالْفَنِّ الثَّالِثِ مِنَ الْقَطْبِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْمَرْسُومُ لِبَيَانِ 3338. وَلْنَشَتَغِلْ بَعْدَ هَذَا بِالْفَظِ عَلَى الْمَدْلُولَاتِ بِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا، وَهُوَ الَّذِي كَيْفِيَّةِ دَلَالَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الْمَدْلُولَاتِ بِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا، وَهُوَ الَّذِي كَيْفِيَّةِ دَلَالَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الْمَدْلُولَاتِ بِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى قِيَاسًا. فَلْنَخُضْ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْقِيَاسِ مُسْتَعِينِينَ بِاللهِ / وَهُو خَيْرُ اللهِ مُعْيِنِ، والله أَعْلَمُ.

[228/2]

## الفنُّ الشاكُ في تيفية اسِيتْ اللَّاحُكُمُ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَالاقتباسِس من معقولْ الانفَ ظِيطِرِق القياسِس

3339. وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ وَأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ:

3340 الْبَابُ الأُوَّلُ: فِي إثْبَاتِ أَصْلِ الْقِيَاسِ عَلَى مُنْكِرِيهِ.

3341. الْبَابُ الثَّانِي: فِي طَرِيقِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ.

3342. الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ.

3343. الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي أَرْكَانِ الْقِيَاسِ. وَهِيَ أَرْبَعَةُ: الأَصْلُ وَالْفَرْعُ وَالْعِلَّةُ وَالْحُكْمُ، وَبِيَانُ شُرُوطِ كُلَّ رُكْنِ مِنْ هَذِهِ الأَرْكَانِ.

#### مُقَدِّمَةٌ فِي: حَدِّ الْقِيَاسِ

حد القياس

3344. وَحَدُّهُ أَنَّهُ «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيهِ عَنْهُمَا، بِأَمْرٍ جَامع بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْم أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا عَنْهُمَا».

3345. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْجَامِعُ مُوجِبًا لِلِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحُكْمِ، كَانَ قِيَاسًا صَحِيحًا. وَإِلَّا كَانَ فَاسدًا.

3346. وَاسْمُ «الْقِيَاسِ» يَشْتَمِلُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ فِي اللُّغَةِ.

3347. وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ قِيَاسٍ مِنْ فَرْعِ وَأَصْلِ وَعِلَّةٍ وَحُكْم.

3348. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْفَرَّعِ وَالْأَصْلُ كَوْنُهُما مَوْجُودَيْنِ، بَلْ رُبَّمَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّفْيِ عَلَى النَّفْيِ. فَلْذَلِكَ لَمْ نَقُلْ حَمْلُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَنَا، وَأَبْدَلْنَا لَفْظَ الشَّيْءِ بِالْمَعْلُومِ؛ وَلَمْ نَقُلْ: حَمْلُ فَرْعِ عَلَى أَصْلٍ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْبُو هَذَا اللَّفْظُ عَنِ الْمَعْدُومِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَبْعُدُ إِطْلَاقُ هَذَا اللَّفْظُ عَنِ الْمَعْدُومِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَبْعُدُ إِطْلَاقُ هَذَا اللَّهْ عَلَى شَعْدُومِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَبْعُدُ إِطْلَاقُ هَذَا اللَّه عَلْ مَا.

ÿ₩183

229/2

3349 وَالْحُكْمُ / يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِثْبَاتًا. وَالنَّفْيُ كَانْتِفَاءِ الضَّمَان، وَالتَّكْلِيفِ. وَالانْتِفَاءُ أَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً. فَلِذَلِكَ أَدْرَجْنَا الْجَمِيعَ فِي الْحَدِّ. وَدَليلُ صحَّة هَذَا الْحَدِّ اطِّرَادُهُ وَانْعِكَاسُهُ.

الأخرى للقياس

350. أُمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي حَدِّ الْقِيَاسِ: إنَّهُ الدَّلِيلُ الْمُوصِلُ إِلَى الْحَقِّ؛ أَوْ: الْعِلْمُ الْوَاقِعُ بِالْمَعْلُومِ عَنْ نَظَرٍ، أَوْ رَدُّ غَائِبِ إِلَى شَاهِدٍ، فَبَعْضُ هَذَا أَعَمُّ مِنَ الْقِيَاسِ، وَبَعْضُهُ أَخَصُّ. وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطْنَابِ فِي إِبْطَالِهِ.

3351 وَأَبْعَدُ مِنْهُ إِطْلَاقُ الْفَلَاسِفَةِ اسْمَهُ عَلَى تَرْكِيبِ مُقَدِّمَتَيْن يَحْصُلُ مِنْهُمَا نِتِيجَةٌ، كَقَوْل الْقَائِل: كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَكُلُّ نَبِيذٍ مُسْكِرٌ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ نَبِيذٍ حَرَامٌ. فَإِنَّ لُزُومَ هَذِهِ النَّتِيجَةِ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْن لَا نُنْكِرُهُ، لَكِنَّ الْقِيَاسَ يَسْتَدْعِي أَمْرَيْن يُضَافُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَر بِنَوْع مِنَ الْمُسَاوَاةِ، إِذْ تَقُولُ الْعَرَبُ: لَا يُقَاسُ فُلَانٌ إِلَى فُلَانِ فِي عَقْلِهِ وَنَسَبِهِ، وَقُلَانٌ يُقَاسُ إِلَى فُلَانٍ. فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَى إِضَافِيِّ بَيْنَ شَيْئَيْن.

3352. وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الْقيَاسُ هُوَ الاجْتِهَادُ. وَهُوَ خَطَّأَ، لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ أَعَمُّ مِنَ الْقِيَاسِ، لَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بالنَّظَرِ فِي الْعُمُومَاتِ، وَدَفَاتِقِ الأَلْفَاظِ، وَسَائِر طُرُقِ الأدِلَّةِ سِوَى الْقِيَاسِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُنْبِئُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ إلا ١ عَنْ بَذْلِ الْمُجْتَهدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ. وَلَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى مَنْ يُجْهِدُ نَفْسَهُ، وَيَسْتَفْرِغُ الْوُسْعَ. فَمَنْ حَمَلَ خُرْدَلَةً لَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ. وَلَا يُنْبِئُ هَذَا عَنْ خُصُوصِ مَعْنَى الْقِيَاس، بَلْ عَنِ الْجَهْدِ الَّذِي هُوَ حَالٌ الْقَائِس فَقَطْ. /

1/184

|230/2|

#### مُقَدِّمَةٌ أُخْرَى فِي،

#### حَصْر مَجَاري الاجْتهَاد في الْعِلْل

3353. اعْلَمْ أَنَّا نَعْنِي بِالْعِلَّةِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَنَاطَ الْحُكْمِ، أَيْ مَا أَضَافَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ إِلَيْهِ وَنَاطَهُ بِهِ وَنَصَبَهُ عَلَامَةً عَلَى الْحُكْمِ. وَالإِجْتِهَادُ فِي الْعِلَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم، أَوْ فِي تَنْقِيح مَنَاطِ الْحُكْم عَلَيْهِ، أَوْ فِي تَخْرِيج مَنَاطِ الْحُكْم وَاسْتِنْبَاطِهِ.

3354. أَمَّا الإَّجْتِهَادُ فِي تَحْقِيق مَنَاطِ الْحُكْم، فَلَا نَعْرِفُ خِلَافًا بَيْنَ الأُمَّةِ فِي جَوَازِهِ. الاجتهاد الأول: ہے تحقیق مناط مِثَالُهُ الإجْتِهَادُ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ بِالإجْتِهَادِ مَعَ قُدْرَةِ الشَّارِعِ فِي الْإِمَامِ الأَوَّلِ الحكم

عَلَى النَّصِّ، وَكَذَا تَعْيِينُ الْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ، وَكَذَلِكَ فِي تَقْدِيرِ التَّعْزِيرَاتِ، وَتَقْدِيرِ الْكَفَايَاتِ فِي نَفَقَةِ الْقَرَابَاتِ، وَإِيجَابِ الْمِثْلِ فِي قِيمِ الْمُثْلَفَاتِ، وَإِيْجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَي قِيمِ الْمُثْلَفَاتِ، وَإِيْجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَي قِيمِ الْمُثْلِ وَلَي عَيْرَاءِ الصَّيْدِ. فَإِنَّ مَنَاطَ الْحُكُم فِي الْمِثْلِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ، وَطَلَبِ الْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. فَإِنَّ مَنَاطَ الْحُكُم فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْكِفَايَةُ لِهَذَا الشَّخُصِ نَفَقَة الْقَرِيبِ الْكِفَايَةُ لِهَذَا الشَّخُصِ أَمَّا أَنَّ الرَّطْلَ كِفَايَةٌ لِهَذَا الشَّخُصِ أَمَّ لَا جَيْهَادُ بِأَصْلَيْنِ:

3355. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ منَ الْكفَايَة.

3356. **وَالنَّانِي**: أَنَّ الرَّطْلَ قَدْرُ الْكِفَايَةِ. فَيَلْزَمُ مِنْهُ: أَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَى الْقَرِيبِ. 3357. أَمَّا الأَصْلُ الأَوَّلُ فَمَعْلُومٌ بِالنَّصَّ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَمَعْلُومٌ بِالظَّنِّ.

3358. وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يَجِبُ فِي حَمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَجَرَآءٌ مِثْلُ فَإِذَا هِيَ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ (المالدة: 95) فَنَقُولُ: الْمِثْلُ وَاجِبٌ، وَالْبَقَرَةُ مِثْلُ فَإِذَا هِيَ الْمِثْلُ مِنَ ٱلْمَقْلَ مِنَاطُ الْحُكُم، أَمَّا الْوَاجِبُ، وَالْأَوَّلُ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ. وَهِيَ الْمِثْلِيَّةُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْحُكُم، أَمَّا الْوَاجِبُ، وَالْأَوَّلُ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ. وَهِيَ الْمِثْلِيَّةُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْحُكُم، أَمَّا تَحَقُّقُ الْمِثْلُةِ / فِي الْبَقْرَةِ فَمَعْلُومٌ بِنَوْعٍ مِنَ الْمُقَايَسَةِ وَالاجْتِهَادِ. وَكَذَلِكَ مَنْ الْمُقَايَسَةِ وَالاجْتِهَادِ. وَكَذَلِكَ مَنْ الْمُقَايَسَةِ وَالْمِثْلُ فِي الْقِيمَةِ. أَمَّا مَنْ أَنْفَ فَرَسًا عَلَى إِنْسَانِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَالضَّمَانُ هُوَ الْمِثْلُ فِي الْقِيمَةِ. أَمَّا كَوْنُ مِائَة دِرْهَم مِثْلًا فِي الْقِيمَةِ فَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ.

[231/2]

3359. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ: الإجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقِيَاسِ فِي شَيْء، بَلِ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالُ جِهَةِ الْقِبْلَة، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ. أَمَّا أَنَّ هَذِه جِهَةُ الْقِبْلَة فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِالنَّصِّ. أَمَّا أَنَّ هَذِه جِهَةُ الْقِبْلَة فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِالاَجْتِهَادِ وَالْأَمَارَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلظَّنَّ عِنْدَ تَعَذَّرِ الْيَقِينِ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْقَاضِي بِالاِجْتِهَادِ وَالْأَمَارَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلظَّنَّ عِنْدَ تَعَذَّرِ الْيَقِينِ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الشَّهُودِ ظَنَّيٍّ، لَكِنَّ الْحُكْمَ بِالصَّدْقِ وَاجِبٌ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ. وَقَوْلُ الْعَدَالَةِ لَوْ الْعَدَالَةُ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِالظَّنِّ. وَأَمَارَاتِ الْعَدَالَةِ . وَالْعَدَالَةُ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِالظَّنِّ.

تحقيق مناط الحكم

3360 فَلْنُعَبِّرْ عَنْ هَذَا الْجِنْسِ بِ «تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ»، لِأَنَّ الْمَنَاطَ مَعْلُومٌ بِنَصُّ أَوْ إِجْمَاعٍ لَا حَاجَةً إِلَى اسْتِنْبَاطِهِ. لَكِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْيَقِينِ. فَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِأَمَارَاتٍ ظَنِّيَةٍ. وَهَوَ نَوْعُ اجْتِهَادِ. ١١ وَالْقِيَاسُ بِأَمَارَاتٍ ظَنِّيَةٍ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الأُمَّةِ. وَهُوَ نَوْعُ اجْتِهَادِ. ١١ وَالْقِيَاسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَكَيْف يَكُونُ هَذَا قِيَاسًا؟ وَكَيْفَ يَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيه؟ وَهُو ضَرُورَةُ كُلُّ شَخْص، كُلُّ شَرِيعَة، لأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى عَدَالَةِ الأَشْخَاصِ، وَقَدْرِ كِفَايَة كُلُّ شَخْص، كُلُّ شَرِيعَة، لأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى عَدَالَةِ الأَشْخَاصِ، وَقَدْرِ كِفَايَة كُلُّ شَخْص، مُحَالُ. فَمَنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ يُنْكِرُهُ حَيْثُ يُمْكِنُ التَّعْرِيفُ لِلْحُكْمِ بِالنَّصُ

A\184

الْمُحِيطِ بِمَجَارِي الْحُكْم.

تنقيح مناط الحكم

3361 الاجْتِهَادُ التَّانِي: فِي تَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ. وَهَذَا أَيْضًا يُقِرُّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِري الْقِيَاس.

232/2

3362. مِثَالُهُ: أَنْ يُضِيفَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَى سَبَبِ، وَيَنُوطَهُ بِهِ، وَتَقْتَرِنَ بِهِ / أَوْصَافُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّأْثِيرِ بِالْإِضَافَةِ فَيَجِبُ حَذْفُهَا عَنْ دَرَجَةِ الْاعْتِبَارِ حَتَّى يَتَسِعَ الْحُكْمُ.

363. مِثَالُهُ: إِيجَابُ الْعِنْقِ عَلَى الأَعْرَامِيِّ حَيْثُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِالْوِقَاعِ مَعَ أَهْلِهِ. فَإِنَّا نُلْحِقُ بِهِ أَعْرَابِيًّا آخَرَ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْأَجْمَاعَةِ» أَوِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ يَعُمُّ الأَشْخَاصَ. وَلَكِنَّا نُلْحِقُ التَّرْكِيَّ وَالْعَجَمِيَّ بِهِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ التَّكْلِيفَ يَعُمُّ الأَشْخَاصَ. وَلَكِنَّا نُلْحِقُ التَّرْكِيُّ وَالْعَجَمِيِّ بِهِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ التَّكْلِيفَ يَعُمُّ الأَشْخَاصَ. وَلَكَ أَعْرَابِيِّ، وَنُلْحِقُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ آخَرَ. لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَنَاطَ هَتْكُ حُرْمَةِ رَمَضَانَ، وَلُو وَطِئَ لَا حُرْمَةً ذَلِكَ الرَّمَضَانِ، بَلْ نُلْحِقُ بِهِ يَوْمًا آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ، وَلَوْ وَطِئَ أَمَّتُهُ أَوْجَرْبَنَا عَلَيْهِ الْكَقَارَةَ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ كُونَ الْمَوْطُوءَةِ مَنْكُوحَةً لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ. بَلْ نُلْحِقُ بِهِ الزِّنَا، لِأَنَّهُ أَشَدُ فِي هَنْكِ الْحُرْمَةِ.

3364. إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْحَالَاتِ مَعْلُومَةُ، تَنْبَنِي عَلَى تَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْم، بِحَذْف مَا عُلِمَ بِعَادَة الشَّرْعِ فِي مَوَارِدِه وَمَصَادِرِه فِي أَحْكَامِهِ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ. وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُ بَعْضِ الأَوْصَافِ مَظْنُونًا، فَيَنْقَدِحُ الْخِلَافُ فِيهِ. كَإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ يَكُونُ حَذْفُ بَعْضِ الأَوْصَافِ مَظْنُونًا، فَيَنْقَدِحُ الْخِلَافُ فِيهِ. كَإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ. إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَنَاطُ الْكَفَّارَةِ كَوْنُهُ مُفْسِدًا لِلصَّوْمِ الْمُحْتَرَمِ، وَالْجِمَاعُ اللَّهُ الْإِفْسَادِ، كَمَا أَنَّ مَنَاطَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ لَلْمُحْتَرَمِ، وَالْجِمَاعُ اللَّهُ الْإِفْسَادِ، كَمَا أَنَّ مَنَاطَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ كَوْنُهُ مُرْهِقًا رُوحًا مُحْتَرَمَةً. وَالسَّيْفُ اللَّهُ. فَيُلْحَقُ بِهِ السَّكِينُ وَالرُّمْحُ وَالْمُتَقَلُ. فَكَذَلِكَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ اللَّهُ.

233/2

3365. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ: الْجِمَاعُ مِمَّا لَا تَنْزَجِرُ النَّفْسُ / عَنْهُ عِنْدَ هَيَجَانِ شَهْوَتِهِ لِمُجَرَّدِ وَانِعِ الدَّينِ، فَيُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى كَفَّارَةٍ وَازِعَةٍ، بِخِلَافِ الأَكْلِ، وَهَذَا مُحْتَمَلُ.

3366. وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ بَعْدَ أَنْ عُرِفَ الْمَنَاطُ بِالنَّصَّ لَا بِالِاسْتِنْبَاطِ. وَلِذَلِكَ أَقَرَّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ. بَلْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله: لَا قِيَاسَ فِي \\185

الْكَفَّارَاتِ، وَأَثْبَتَ هَذَا النَّمَطَ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَسَمَّاهُ «اسْتِدْلَالًا». فَمَنْ جَحَدَ هَذَا الْجِنْسَ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ وَأَصْحَابِ الظَّاهِرِ لَمْ يَخْفَ فَسَادُ كَلَامِهِ. ١١ وَلَا مَعْنَى لِلْإِطْنَابِ فِي إِفْسَادِهِ.

تخريج مناط الحكم

3367 الإجْتِهَادُ الثَّالِثُ: فِي تَخْرِيج مَنَاطِ الْحُكْم وَاسْتِنْبَاطِهِ:

3968. مِثَالُهُ: أَنْ يَحْكُمَ بِتَحْرِيم فِي مَحَلَّ، وَلَا يَذْكُرَ إِلَّا الْحُكْمَ وَالْمَحَلَّ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَنَاطِ الْحُكْمِ وَعِلَّتِهِ، كَتَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَالرَّبَا فِي الْبُرَّ، فَنَحْنُ نَسْتَنْبِطُ الْمُنَاطَ بِالرَّأْيِ وَالنَّظَرِ، فَنَقُولُ: حَرَّمَهُ لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا، وَهُوَ الْعِلَّةُ، وَنَقِيسُ عَلَيْهِ الْمُنَاطَ بِالرَّأْيِ وَالنَّقِيسُ عَلَيْهِ اللَّرْزَ وَالزَّبِيبَ. وَيُوجِبُ النَّبِيذَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا فِي الْبُرِّ لِكَوْنِهِ مَطْعُومًا، وَنَقِيسُ عَلَيْهِ الأُرْزَ وَالزَّبِيبَ. وَيُوجِبُ النَّبِيذَ، وَحَرَّمَ الرِّبَافِي الْبُرِّ لِكَوْنِهِ مَطْعُومًا، وَنَقِيسُ عَلَيْهِ الأُوْوَاتَ، أَوْ لِكَوْنِهِ نَبَاتَ الْعُشْرَ فِي الْبُرِّ فَيَقُولُ: أَوْجَبَهُ لِكَوْنِهِ قُوتًا، فَنُلْحِقُ بِهِ الْأَقْوَاتَ، أَوْ لِكَوْنِهِ نَبَاتَ الأَرْضِ وَفَائِدَتَهَا، فَنُلْحِقُ بِهِ الْخَصْرَاوَاتِ وَأَنْوَاعَ النَّبَاتِ.

الاجتهاد القياسي

369 فَهَذَا هُوَ الْاجْتِهَادُ الْقِيَاسِيُّ الَّذِي عَظْمَ الْحَلَافُ فِيهِ، أَنْكَرَهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَعْدَادَ، وَجَمِيعُ الشِّيعَةِ. وَالْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ أَيْضًا عِنْدَنَا لَا يَجُوزُ التَّحَكُمُ بِهَا، بَلْ قَدْ تُعْلَمُ بِالْإِيمَاءِ، وَإِشَارَةِ النَّصِّ، فَتُلْحَقُ بِالْمَنْصُوصِ، وَقَدْ تُعْلَمُ بِالسَّبْرِ، حَيْثُ يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّعْلِيلِ وَتَنْحَصِرُ الأَقْسَامُ وَقَدْ تُعْلَمُ بِالسَّبْرِ، حَيْثُ يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّعْلِيلِ وَتَنْحَصِرُ الأَقْسَامُ فِي ثَلَاثَةً مِنَوْعِ أَلْعَلَمُ فِي ثَلَاثَةً مَا الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى مُ مُثَلًا، وَيَبْطُلُ قِسْمَانِ، فَيَتَعَيَّنُ الثَّالِثُ. فَتَكُونُ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَوْع

[234/2]

يبور المحكم بها، بن قد تعلم بالإيماء، وإساره النص، فتلحق بالمنصوص، وقد تُعْلَمُ بِالسَّبْرِ، حَيْثُ يَقُومُ دَلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّعْلِيلِ وَتَنْحَصِرُ الأَقْسَامُ / فِي ثَلَاثَة مَثَلًا، وَيَبْطُلُ قِسْمَانِ، فَيَتَعَيَّنُ النَّالِثُ. فَتَكُونُ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَوْعٍ مِنَ الاسْتِدُلَالِ. فَلَا يُفَارِقُ تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحَ الْمَنَاطِ، وَقَدْ يَقُومُ الدَّلِيلُ مِنَ الاسْتِدُلَالِ. فَلَا يُفَارِقُ تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحَ الْمَنَاطِ، وَقَدْ يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُسْتَنْبَطِ مُؤَثِّرًا بِالْإِجْمَاعِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَا يُفَارِقُهُ إلَّا فِيمَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّاثِيرِ، كَقَوْلِنَا: الصَّغِيرُ يُولَى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لِصِغَرِهِ، فَيُلْحَقُ لِللَّهُ فِي التَّاثِيرِ، كَقَوْلُنَا: الصَّغِيرُ يُولَى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لِصِغَرِهِ، فَيُلْحَقُ بِالْمُالِ الْبُضْعُ، إذْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ تَأْثِيرُ الصَّغَرِ فِي جَلْبِ الْحُكْم. وَلَا يُفَارِقُ الْمُسْتَذَى الْمَالُ فِي مَعْنَى مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ. فَكُلُّ ذَلِكَ اسْتِذْلَالٌ قَرِيبٌ مِنَ النَّفُسْمَيْنَ الأَوْلَيْنَ. الْصُعْرِ فِي الْمُكُمْ مَقَرِيبُ مِنَ الْمُؤَلِّ فِي مَعْنَى مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ. فَكُلُ ذَلِكَ اسْتِذْلَالٌ قَرِيبٌ مِنَ النَّافِي اللَّاقِينَ الْأَوْلَيْنَ الْمُؤْمِ فِي الْمُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِ فِي الْمُسْتَذِيبُ مِنَ الْمُؤْمِ فِي الْمَالُ فِي مَعْنَى مُؤَثِّرِ فِي الْحُكْمِ. فَكُلُّ ذَلِكَ اسْتِذْلَالٌ قَرِيبٌ مِنَ النَّالُ فِي مَعْنَى مُؤَمِّ فِي الْمُحْمِ فَي الْمَالُ فِي مَعْنَى مُؤَمِّ فِي الْمُكُمْ وَيَا الْمُؤْمِ فِي الْمَالُ فِي مَعْنَى مُؤْمِ فِي الْمُحْمِ وَلَيْلُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالُ فِي مَعْنَى مُؤْمِ الْمُؤْمِ فِي الْمُلْكُولُ الْمَالُ الْمِلْ الْمُولِ الْمُلْلُولُ الْمُولُ الْمُلْتُولِ الْمَالُ فِي مَعْنَى مُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْتُولُ اللْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُولِقُولُ ال

3370 وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ مِنَ الأَكْثَرِينَ. 3370 هَذَا شَرْحُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ. وَلْنَشْرَعِ الْأَنَ فِي الأَبْوَابِ. 3371

## البابُ الأولُ في إثباتِ القياسِسْ عَلَىٰ مُكرِبٍ

3372. وَقَدْ قَالَتِ الشَّيعَةُ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: يَسْتَحِيلُ التَّعَبُّدُ بِالْفِيَاسِ عَقْلًا.

3373. وَقَالَ قَوْمٌ فِي مُقَابَلَتِهِمْ: يَجِبُ التَّعَبُّدُ بِهِ عَفْلًا.

3374. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا حُكْمَ لِلْعَقْل فِيهِ بِإِحَالَةٍ وَلَا إِيجَابٍ، وَلَكِنَّهُ فِي مَظِنَّةِ الْجَوَازِ.

3375. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِهِ، فَأَنْكَرَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وُقُوعَهُ، بَلِ ادَّعَوْا حَظْرَ الشَّرْعِ لَهُ.

3376. وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ، وَجَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ بَعْدَهُمْ، رَحِمَهُمُ الله، وُقُوعُ التَّعَبُّدِ بِهِ شَرْعًا.

3377. فَفَرَقُ الْمُبْطِلَة لَهُ / ثَلَاثُ: الْمُحِيلُ لَهُ عَقْلًا، وَالْمُوجِبُ لَهُ عَقْلًا، وَالْحَاظِرُ [235/2]

لَهُ شَرْعًا. فَنَفْرِضُ عَلَى كُلِّ فَرِيقٍ مَسْأَلَةً، وَنُبْطِلُ عَلَيْهِمْ خَيَالَهُمْ.

الرد على من قضى باستحالة التعبِد بالقياس عقلا

3378. وَنَقُولُ لِلْمُحِيلِ لِلتَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا: بِمَ عَرَفْتَ إِحَالَتَهُ، أَبِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ؟ وَلَا سَبِيلَ ' إِلَى دَعْوَى شَيْءَ مِنْ ذَلَكَ. وَلَهُمْ مَسَالِكُ:

3379. |الْمَسْلَكُ | الأُوَّلُ: قَوْلُهُمْ: كُلُّ مَا نَصَبَ الله تَعَالَى دَلِيلًا قَاطِعًا عَلَى مَعْرِفَتِهِ فَلَا نُحِيلُ التَّعَبُدَ بِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، لِأَنَّ رَجْمَ الظَّنَّ بَعِيلُ التَّعَبُدَ بِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، لِأَنَّ رَجْمَ الظَّنَّ جَهْلٌ، وَلَا صَلَاحَ لِلْخَلْقِ فِي إِقْحَامِهِمْ وَرْطَةَ الْجَهْلِ حَتَّى يَتَخَبَّطُوا فِيهِ وَيَحْكُمُوا بِمَا لَا يَتَحَقَّقُونَ أَنَّهُ حُكُمُ اللهِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَقِيضَ حُكْم الله تَعَالَى.

3380. فَهَذَانِ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّلَاحَ وَاجِبٌ عَلَى الله تَعَالَى. وَالشَّانِي: أَنَّهُ لَا صَلَاحَ فِي التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ، فَفِي أَيِّهِمَا النِّزَاعُ؟

3381. وَالْجَوَابُ: إِنَّنَا نُنَازِعُكُمْ فِي الأَصْلَيْنِ جَمِيعًا.

3382. أَمَّا إِيجَابُ صَلَاحِ الْعِبَادِ عَلَى الله تَعَالَى فَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ، فَلَا نُسَلِّمُ. وَإِنْ سَلَّمْنَا فَقَدْ جَوَّزَ التَّعَبُّدَ بِالْقِيَاسِ بَعْضُ مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاحَ، وَقَالَ: لَعَلَّ الله تَعَالَى

236/2

عَلِمَ لُطْفًا بِعِبَادِهِ فِي الرَّدِّ إِلَى الْقِيَاسِ، لِتَحَمُّلِ كُلْفَةِ الاِجْتِهَادِ، وَكَدَّ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ فِي الاِجْتِهَادِ، وَكَدَّ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ فِي الاِجْتِهَادِ، وَكَدَّ الْقَلْبِ الْجَزِيلِ ﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمُ وَالْعَقْلِ فِي الاِفْكُرِ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ وَالْجَشَّمُ الْقَلْبِ بِالْفِكْرِ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ تَجَشَّمُ الْبَدَنِ بِالْفِكْرِ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ تَجَشَّمُ الْبَدَنِ بِالْفِكْرِ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ

3383 فَإِ**نْ قِيلَ**: كَانَ الشَّارِعُ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمْ بِالتَّنْصِيصِ ظُلُمَاتِ الظَّنِّ، وَذَلِكَ أَصْلَحُ.

3384. قُلْنَا: مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاحَ لَا يُوجِبُ / الأَصْلَحَ. ثُمَّ لَعَلَّ الله تَعَالَى عَلِمَ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّهُ لَوْ نَصَّ عَلَى جَمِيعِ التَّكَالِيفِ لَبَغَوْا وَعَصَوْا، وَإِذَا فَوْضَ إِلَى رَأْيِهِمِ انْبَعَثَ حِرْصُهُمْ لِاتِّبَاعِ اجْتَهَادِهِمْ وَظُنُونِهِمْ.

3385. ثُمَّ نَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ أَقْحَمَهُمْ وَرْطَةَ الْجَهْلِ فِي الْحُكْمِ بِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ، وَالإَسْتِدْلَالِ عَلَى الْقِبْلَةِ، وَتَقْدِيرِ الْمِثْلِ وَالْكِفَايَاتِ فِي النَّفَقَاتِ وَالْجِنَايَاتِ. وَكُلُّ ذَلِكَ ظَنَّ وَتَخْمِينٌ؟!

3386. فَإِنْ قِيلَ: مَا تَعَبَّدَ الْقَاضِي بِصِدْقِ الشَّاهِدَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، بَلْ أَوْجَبَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ عِنْدَ ظَنَّ الصَّدْقِ، وَأَوْجَبَ اسْتِقْبَالَ جِهَةٍ يَظُنُّ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِيهَا، لَا اسْتَقْبَالَ الْقَبْلَة.

3387. قُلْنَا: وَكَذَلِكَ تُعُبَّدَ الْمُجْتَهِدُ بِأَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ وَلَائَتُهُ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ، بَلْ فَئْ وَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ، بَلْ هُوَ مُكَلِّفٌ بِظَنَّهِ وَإِنْ فَسَدَتِ الشَّهَادَةُ، كَمَا كُلَّفَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِظَنّه، وَإِنْ كَانَ كَذِبُ الشَّهُودِ مُمْكِنًا، وَلَا فَرْقَ. وَلِذَلِكَ نَقُولُ: كُلُّ مُجْتَهِد مُصِيبٌ، وَالْخَطَأُ مُحَالٌ. إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُكَلِّفَ إِصَابَةَ مَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ. وَالْخَطَأُ مُحَالٌ. إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُكَلِّفَ إِصَابَةَ مَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ. وَمَا ذَكَرُوهُ إِنَّمَا يُشْكِلُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ.

3388. وَتَحْقِيقُهُ: أَنَهُ لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ، أَوْ حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا، فَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ مُسْكِرٍ، لَمْ يَكُنِ التَّعَبُّدُ بِهِ مُمْتَنِعًا. فَلَوْ قَالَ: مَتَى حَرَّمْتُ الرَّبَا فِي الْبُرِّ فَاسْبُرُوا حَالَهُ، وَقَسِّمُوا صِفَاتِهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّكُمْ بِأَمَارَة أَنِّي حَرَّمْتُ الرَّبَا فِي الْبُرِّ فَاسْبُرُوا حَالَهُ، وَقَسِّمُوا صِفَاتِهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّكُمْ بِأَمَارَة أَنِّي حَرَّمْتُ لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا، فَقَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ / كُلُّ

237/2

قُوتٍ وَكُلَّ مُسْكِرٍ. وَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنِّي حَرَّمْتُهُ لِكَوْنِهِ مَكِيلا\فَقَدْ حَرَّمْتُهُ عَلِيهِ كُلُّ مَكِيلٍ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْكُمُ الْقِبْلَةُ، فَكُلُّ جَهَةٍ غَلَبَ عَلَى ظَنْكُم الْقِبْلَةُ فِيهَا فَاسْتَقْبِلُوهَا، فَرْقٌ، حَتَّى لَوْ غَلَبَ جِهَتَانِ عَلَى ظَنَّ رَجُلَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مُصِيبًا. وَكَمَا لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يُلْحَقَ ظَنَّ الْقِبْلَةِ بِمُشَاهَدَتِهَا، وَظَنَّ رَجُلَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مُصِيبًا. وَكَمَا لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يُلْحَقَ ظَنَّ الْقِبْلَةِ بِمُشَاهَدَتِهَا، وَظَنَّ صِدْقِ الْعُدْلِ بِتَحَقِّقِ صِدْقِ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ صِدْقِ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ صِدْقِ الرَّاسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ الْقَبْلَةِ صِدْقِ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ الْقَبْلَةِ مِنْ التَّولَةِ بَالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ الْقَبْلَةِ مِنْ المُعْرِقِ الرَّاسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ الْمُؤَيِّدِ بِالْمُعْجِزَةِ، وَظَنَّ الْيَعْدُلِ لَهُ لَهُ الْمُؤْمِنِ بِتَحْقَقِ وَرَبْنَاطِهِ بِهِ بِالنَّصُ الطَّرِيح.

3389. فَإِنْ قِيلَ: فَأَيُّ مَصْلَحَة فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْبُرُّ لِكَوْنِهِ مَكِيلًا أَوْ قُوتًا أَوْ مَطْعُومًا؟ 3390. قُلْنَا: وَمَنْ أَوْجَبَ الأَصْلَحَ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الْمَصْلَحَةِ مَكْشُوفَةً لِلْعِبَادِ. وَأَيُّ مَصْلَحَة فِي تَقْدِيرِ الْمَغْرِبِ بِشَلَاثِ رَكَعَاتِ، وَالصَّبْعِ بِرَكْعَتَيْنِ؟ وَفِي تَقْدِيرِ الْمَغْرِبِ بِشَلَاثِ رَكَعَاتِ، وَالصَّبْعِ بِرَكْعَتَيْنِ؟ وَفِي تَقْدِيرِ الْمُعْدُودِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَنُصُبِ الزَّكَوَاتِ، بِمَقَادِيرَ مُخْتَلِفَة؟ لَكِنْ يُقَالُ: عَلِمَ اللهَ لَلْحُدُودِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَنُصُبِ الزَّكَوَاتِ، بِمَقَادِيرَ مُخْتَلِفَة؟ لَكِنْ يُقَالُ: عَلِمَ اللهَ تَعَالَى فِي التَّعَبُدِ لُطُفًا اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ، يَقْرُبُ الْعَبَادُ بِسَبَبِهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَيَبْعُدُونَ بِعِلْمِهِ، يَقْرُبُ الْعَبَادُ بِسَبَهِ مِنَ الطَّاعَةِ، وَيَبْعُدُونَ بِعِلْمِهِ، يَقْرُبُ الْعَبَادُ بِسَبَبِهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَيَبْعُدُونَ بِعِلْمِهِ، يَقْرُبُ الْعَبَادُ بِسَبَبِهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَيَبْعُدُونَ بِعِلْمِهِ، وَتَعْدَدُنَا فِيهِ لُطُفًا لَا نُدْرِكُهُ. فَكَيْفَ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الأَوْصَافِ؟!

3991. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: لَا يَسْتَقِيمُ قِيَاسٌ إِلَّا بِعِلَّة، وَالْعِلَّةُ مَا تُوجِبُ الْحُكْمَ لِذَاتِهَا. وَعِلَلُ الشَّرْعِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ التَّعْلِيلُ مَعَ أَنَّ مَا نُصِبَ عِلَّةً لِلتَّحْرِيم يَجُوزُ / أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلتَّحْلِيلِ؟

238/2

معنى علة الحكم 3992 قُلْنَا: لَا مَعْنَى لِعِلَّةِ الْحُكْمِ إِلَّا عَلَامَةُ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْحُكْمِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَنْصِبَ الشَّرْعُ السَّكْرَ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَيَقُولَ: اتَّبِعُوا هَذِهِ الْعَلَامَةَ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَنْصِبَهُ عَلَامَةً لِلتَّحْلِيلِ أَيْضًا. وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ ظَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ، وَمَنْ ظَنَّ أَيْهُ عَلَامَةٌ لِلتَّحْرِيمِ فَقَدْ الله عَلَامَةٌ لِلتَّحْرِيمِ فَقَدْ حَلَّلتُ لَهُ كُلَّ مُسْكِرٍ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلتَّحْرِيمِ فَقَدْ حَلَّلتُ لَهُ كُلَّ مُسْكِرٍ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلتَّحْرِيمِ وَقَدْ عَلَيْهِ كُلَّ مُسْكِرٍ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الْمُجْتَهِدُونَ فِي هَذِهِ الظَّنُونِ. وَكُلِّهُمْ مُصِيبُونَ عَنْدَ الله تَعَالَى.

3393. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ حُكْمُ الله تَعَالَى خَبَرُهُ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِتَوْقِيفٍ، فَإِذَا لَمَ يُخْرِرِ الله عَنْ حُكْم الزَّبِيبِ فَكَيْفَ يُقَالُ: حُكْمُ الله فِي الزَّبِيبِ التَّحْرِيمُ،

وَالنَّصُّ لَمْ يَنْطِقْ إِلَّا بِالْأَشْيَاءِ السَّتَّةِ؟

3994. قُلْنَا: إِذَا قَالَ الله تَعَالَى: قَدْ تَعَبَّدْتُكُمْ بِالْقِيَاسِ، فَإِذَا ظَنَنْتُمْ أَنِّي حَرَّمْتُ الرِّبَا فِي الْبُرِيبِ. الْبُرِّ لِكَوْنِهِ مَطْعُومًا فَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ مَطْعُومٍ. فَيَكُونُ هَذَا خَبَرًا عَنْ حُكْمِ الرَّبِيبِ. وَمَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى التَّعَبُدِ بِالْقِيَاسِ لاَّ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا. فَالْقِيَاسُ عِنْدَنَا حُكْمُ بِالتَّوْقِيفِ\اللهُحْضِ، كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَسْسِ الْقِيَاسِ \* لَكِنْ هَذَا النَّصُ بِعَيْنِهِ، إِنْ لَمْ يَرِدْ فَقَدْ دَلَّ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْقِيَاسِ. عَلَى أَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا النَّصُ بِعَيْنِهِ، إِنْ لَمْ يَرِدْ فَقَدْ دَلَّ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْقِيَاسِ. عَلَى أَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا

ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ فَهِمُوا مِنَ الشَّارِعِ هَذَا الْمَعْنَى بِأَلْفَاظِ وَقَرَائِنَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلُوهَا إِلَيْنَا. 3395. الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: إِذَا اشْتَبَهَتْ رَضِيعَةً بِعَشْرِ أَجْنَبِيَّاتٍ، أَوْ مَيْتَةً بِعَشْرِ مُذَ الْمَعْنَى الْخَطَأ، مُذَكَّيَات، لَمْ يَجُزْ مَدُ الْيَدِ إِلَى وَاحِدَةٍ - وَإِنْ وُجِدَتْ عَلَامَاتٌ - لِإِمْكَانِ الْخَطَأ، مُذَكَيَات، لَمْ يَجُوْ مَدُ الْيَدِ إِلَى وَاحِدَةٍ - وَإِنْ وُجِدَتْ عَلَامَاتُ - لِإِمْكَانِ الْخَطَأ، مُذَكَّ فَي كُلُ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْهُجُومُ مَعَ إِمْكَانِ الْخَطَأَ ، وَالْخَطَأ مُمْكِنُ فِي كُلُ اجْتِهَادٍ فِي الْقِبْلَةِ، وَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي الْخَطَأَ ؟ وَلَا يَلْزَمُ هَذَا عَلَى الْإِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ، وَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي وَالْإِمَام وَمُتَوَلِّي الأَوْقَافِ، لِمَعْنَيَيْن:

|239/2|

3396 أَ**حَدُهُ**مَا: أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فِي الأَشْخَاصِ وَالْأَعْيَانِ، وَلَا نِهَايَةَ لَهَا. وَلَا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا بالنَّصِّ.

3997. وَالنَّانِي: أَنَّ الْحَطَا فِيهِ غَيْرُ مُمْكِنِ، لِأَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِظُنُونِهِمْ لَا بِصِدْقِ الشَّهُودِ. 3398. قُلْنَا: وَكَذَلِكَ نَحْنُ نَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ لَا خَلَاصَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ إِلَّا بِتَصْوِيبِ كُلُّ مُجْتَهِد، وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَإِنْ خَالَفَ النَّصَّ فَهُوَ مُصِيبٌ، إِذْ لَمْ يُكَلَّفُ إِلَّا بِمَا بَلَغَهُ. فَالْخَطَأُ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَقِّه. أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ بِمَا بَلَغَهُ. فَالْخَطَأُ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَقِّه. أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَيَلْزَمُهُ هَذَا الْإِشْكَالُ. وَأَمَّا اخْتِلَاطُ الرَّضِيعَةِ بِأَجْنَبِيَّاتٍ فَلَسْنَا نُسَلَّمُ أَنَّ الْمُعَلِيلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي رِضَاعِ الْمُرَأَةِ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَإِنَّهُ لَوْ شَكَ فِي رِضَاعِ الْمُرَأَةِ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا، الْمُعْرَدُ إِلَّمُ النَّهُ أَنَّ الْمُعْرَدُ إِلَّا الْمُعْرَدُ الشَّرْعَ إِنَّمَا أَبَاحٍ نِكَاحَ الْمُرَأَةِ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً بِيقِينِ الْمُعَلِّ مُعْرَدُ إِلَّهُ لَوْ شَكَ فِي رَضَاعِ الْمُرَأَةِ عَلَى أَلَّهُ الْمُعَلِّ وَلَوْ يَقِينُ وَلَا غَيْرَانِ الْخُولِ الْشَوْعُ بِالشَّكُ الطَارِئِ. أَمَّا إِذَا تَعَارَضَ يَقِينَانِ، وَهُو يَقِينُ وَحَكَمَ أَنَّ الْيَقِينِ النَّيْ لِي الشَّكُ الطَارِئِ. أَمَّا إِذَا تَعَارَضَ يَقِينَانِ، وَهُو يَقِينُ الشَّكُ المُعْرَدِيمِ وَالتَّحْلِيلِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْيَقِينِ الصَّافِي عَنِ الْمُعَارَضَةِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا. وَلَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالرَّخْصَة فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا.

أدلة القائلين بأن القياس واجب

3399. [1] مَسْأَلَةٌ: الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ التَّعَبُّدَ بِالْقِيَاسِ وَاجِبٌ عَقْلًا مُتَحَكَّمُونَ، فَمُطَالَبُونَ بالدُّلِيلِ.

3400. وَلَهُمْ شُبْهَتَانِ:

|240/2|

3401. **الشُّبْهَةُ الأُولَى**: أَنَّ الأَنْبِيَاءَ / مَأْمُورُونَ بِتَعْمِيمِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ صُورَةٍ، وَالصُّورُ لَا نِهَايَةَ لَهَا، فَكَيْفَ تُحِيطُ النُّصُوصُ بِهَا؟ فَيَجِبُّ رَدُّهُمْ إِلَى الإجْتِهَادِ ضَرُورَةً؟ 3402. فَنَقُولُ: هَذَا فَاسِدٌ، لَأِنَّ الْحُكْمَ فِي الأَشْخَاصِ الَّتِي لَيْسَتْ مُتَنَاهِيَةً إِنَّمَا يَتِمُّ بِمُقَدِّمَتَيْنِ: كُلِّيَّةِ، كَقَوْلْنَا: كُلُّ مَطْعُوم رَبَويٌّ، وَجُزْئِيَّةٍ، كَقَوْلِنَا: هَذَا النَّبَاتُ مَطْعُومٌ، أَوِ الزَّعْفَرَانُ مَطْعُومٌ؛ وَكَقَوْلِنَا: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَهَذَا الشَّرَابُ بِعَيْنِهِ مُسْكِرٌ؛ وَكُلُّ عَدْل مُصَدَّقٌ، وَزَيْدٌ عَدْلٌ؛ وَكُلُّ زَانَ مَرْجُومٌ، وَمَاعِزٌ قَدْ زَنَى فَهُوَ إِذَا مَوْجُومٌ.

١٤١٤٦ قَالْمُقَدِّمَةُ الْجُزْئِيَّةُ ١٨هِيَ الَّتِي لَا تَتَنَاهَى مَجَارِيهَا، فَيُضْطَرُّ فِيهَا إِلَى الإجْتِهَادِ لَا مَحَالَةَ، وَهُوَ اجْتِهَادٌ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِيَاسٍ. أَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الْكُلِّيَّةُ فَتَشْتَمِلُ عَلَى مَنَاطِ الْحُكْمِ وَرَوَابِطِهِ، وَذَلِكَ يُمْكِنُ النَّنْصِيصُ عَلَيْهِ بِالرَّوَابِطِ الْكُلِّيَّةِ، كَقَوْلِهِ: كُلُّ مَطْعُومَ ربَويٌّ، بَدَلًا عَنْ قَوْلِهِ: لَا تَبِيعُوا الْبُرُّ بالْبُرِّ؛ وَكَقَوْلِهِ: كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ؛ بَدَلًا عَنْ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ. وَإِذَا أَتَى بِهَذِهِ الأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ وَقَعَ الْاسْتِغْنَّاءُ عَنِ اسْتِنْبَاطِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، وَاسْتُغْنِيَ عَنِ الْقِيَاسِ.

3404. هَذَا مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ مُنَازَعَةُ هَذَا الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لِمَ يَجِبُ اسْتِيعَابُ جَمِيع الصُّورِ بِالْحُكْمِ؟ وَلِمَ يَسْتَحِيلُ خُلُو بَعْضِهَا عَنَ الْحُكْمِ؟ فَإِنَّهُ فِي الْمُقَدَّمَةِ الْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا يُمَّكِنُ أَنْ يُرَدَّ فِيهِ إِلَى الْيَقِينِ، فَيُقَالُ: مَنْ تَيَقَّنْتُمْ صِدْقَهُ، وَمَا تَيَقَّنْتُمْ كَوْنَهُ مَطْعُومًا، أَوْ مُسْكِرًا، فَاحْكُمُوا بِهِ. وَمَا لَمْ تَتَيَقَّنُوا بِهِ فَاتْرُكُوهُ عَلَى حُكْم الأَصْل.

|241/2|

3405. إِلَّا أَنَّ هَذَا / لَا يَجْرِي فِي جَمِيع الْجُزْئِيَّاتِ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى تَيَقُّن صِدْقِ الشُّهُودِ، وَعَدَالَةِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَعْطِيلِ الأَحْكَامِ. وَكَذَلِكَ لَا سَبِيلَ إِلَى تَقْدِيرِ مُتَيَقِّنِ فِي كِفَايَةِ الأَقَارِبِ، وَأَرُوشِ الْمُتْلَفَاتِ. فَإِنَّ التَّكْثِيرَ فِيهِ إِلَى خُصُولِ الْيَقِينِ رُبَّمَا يَضُرُّ بِجَانِبِ الْمُوجَبِ عَلَيْهِ، كَمَا يَضُرُّ التَّقْلِيلُ بِجَانِبِ الْمُوجَبِ لَهُ. فَالِاجْتِهَادُ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم ضَرُورَةً. أَمَّا فِي

تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ فَلَا.

3406. |الشُّبْهَةُ| الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْعَقْلَ كَمَا دَلَّ عَلَى الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ دَلَّ عَلَى الْعِلَل الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّهَا تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، وَمُنَاسَبَةُ الْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ عَقْلِيَّةٌ مَصْلَحِيَّةٌ يَتَقَاضَى الْعَقْلُ وُرُودَ الشَّرْعِ بِهَا. وَهَذَا فَاسِدٌ، لِّأَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ لِنُصُوصِ النَّصّ ببَعْض مَجَارِي الْخُكْم. وَكُلُّ حُكْم قُدِّرَ خُصُوصُهُ فَتَعْمِيمُهُ مُمْكِنٌ. فَلَوْ عَمَّ لَمْ يَبْقَ لِلْقَيَاسِ مَجَالً. وَمَا ذَكَرُوهُ منَّ قيَاسِ الْعلَّةِ الشَّرْعيَّةِ بالْعلَّةِ الْعَقْليَّة خَطَأَ، لِأَنَّ مِنَ الْعِلَلِ مَا لَا يُنَاسِبُ؛ وَمَا تُنَاسِبُ لَا تُوجِبُ الْحُكْمَ لذَاتِهَا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهَا. فَيَجُوزُ أَنْ لَا يُحَرِّمَ الْمُسْكِرَ، وَأَنْ لَا يُوجِبَ الْحَدَّ بِالزُّنَا وَالسَّرِقَةِ. وَكَذَا سَائِرُ الْعِلَلِ وَالْأَسْبَابِ.

3407 [2] مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ حَسَمَ سَبِيلَ الِاجْتِهَادِ بِالظَّنِّ، وَلَمْ يُجَوِّز الْحُكْمَ فِي الشَّرْعِ إِلَّا بِدَلِيلِ قَاطِع، كَالنَّصِّ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ:

3408. فَأَمَّا الْحُكْمُ بِالرَّأْيَ وَالِاجْتِهَادِ فَمَنَغُّوهُ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الرَّدُّ عَلَيْهِمْ بإظْهَارِ الدَّلِيلِ.

3409. وَمَا عِنْدِي أَنَّ أَحَدًا يُنَازِعُ فِي الإجْتهَادِ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ. فَلَا تُصْرَفُ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى فَقِيرٍ، وَيُعْلَمُ فَقْرُهُ بِأَمَارَةٍ ظَنَّيَّةٍ؛ وَلَا يُحْكَمُ إِلَّا بِقَوْلِ عَدْلَ، وَتُعْرَفُ عَدَالَتُهُ\١ بِالظُّنَّ؛ وَكَذَّلِكَ الإجْتِهَادُ فِي الْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَأَرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَكِفَايَةِ الْفَريب.

3410 وَإِنِ اعْتَذَرُوا عَنْ جَمِيع ذَلِكَ بأَنَّ كُلَّ عَبْدِ مَأْمُورٌ باتَّبَاع ظَنَّهِ فِي ذَلِكَ. وَظَنُّهُ مَوْجُودٌ قَطْعًا، وَالْحُكُّمُ عِنْدَ الظَّنِّ وَاجِبٌ قَطْعًا، فَنَحْنُ كَذَلِكَ نَقُولَ فِي سَائر الاجْتهَادَات.

3411. **وَإِنِ اعْتَذَرُوا عَنْ ذَلِكَ** بأَنَّ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ، فَإِنَّمَا نِزَاعُنَا فِي مَعْرِفَةٍ مَنَاطٍ الأَحْكَام بِالرَّأْي وَالِاجْتِهَادِ، فَنَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ / بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْحُكْم بِالرَّأْيَ وَالإجْتِهَادِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَقَعَتْ لَهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا َفِيهَا نَصًّا. وَهَذَا مِمَّا تَوَاتَرَ إلَيْنَا عَنْهُمْ تَوَاتُرًا لَا شَكَّ فِيهِ. فَنَنْقُلُ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُ الْجَمِيع:

3412. فَمِنْ ذَلِكَ: حُكْمُ الصَّحَابَةِ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ بِالإجْتِهَادِ، مَعَ انْتِفَاءِ النَّصِّ. وَنَعْلَمُ قَطْعًا بُطْلَانَ دَعْوَى النَّصِّ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلِيٍّ وَعَلَى الْعَبَّاسِ، إذْ

[242/2]

النقول عن عملهم بالقياس والاجتهاد المظنون

لَوْ كَانَ لَنُقِلَ، وَلَتَمَسَّكَ بِهِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْمَشُورَةِ مَجَالٌ، حَتَّى أَلْقَى عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ الشُّورَى بَيْنَ سِئَّةٍ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَلَوْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، وَقَد اسْتَصْلَحَهُ لَهُ، فَلِمَ تَرَدَّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؟!

3413. وَمِنْ ذَلِكَ: قِيَاسُهُمُ الْعَهْدَ عَلَى الْعَقْدِ، إِذْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ عَقْدُ الْإِمَامَةِ بِالْبَيْعَةِ، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى وَاحِدٍ. وَأَبُو بَكْر عَهِدَ إِلَى عُمَرَ خَاصَّةً، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ. وَلَكِنْ قَاسُوا تَعْيِينَ الْإِمَامِ عَلَى تَعْيِينِ الْأُمَّةِ لِعَقْدِ الْبَيْعَةِ. فَكَتَبَ أَبُو بَكْر: «هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ» وَلَمْ يَعْتَرضْ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

3414. وَمِنْ ذَلِكَ: رُجُوعُهُمْ إِلَى اجْتِهَادِ أَبِي بَكْرِ وَرَأْيِهِ فِي قِتَالِ مَانِعِي الرَّكَاةِ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ: فَكَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا»؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَلَمْ يَقُلْ «إِلَّا بِحَقَّهَا» فَمِنْ حَقِّهَا إِيتَاءُ الزَّكَاةِ، كَمَا أَنَّ مِنْ حَقَّهَا إِقَامَ الصَّلَاةِ، فَلَا أَفَرَّقُ بَيْنَ مَا جَمَعَ الله. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.

3415. وَبَنُو حَنِيفَةَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنَ الزَّكَاةِ جَاءُوا إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مُتَمَسِّكِينَ بِدَلِيلِ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ فِي اتِّبَاعِ النَّصَّ، وَقَالُوا: إِنَّمَا أَمِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَأَخْذَ الصَّدَقَاتَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ كَانَتْ سَكَنًا لَنَا، وَصَلَاتُكَ لَيْسَتْ بسَكَن لَنَا، إَذْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْرَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَكَيْهِمّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَّهُمْ ﴾ (النوبة: 103) فَأَوْجَبُوا تَخْصِيصَ الْحُكْم بِمَحَلِّ النَّصَّ، وَقَاسَ أَبُو بَكُر وَالصَّحَابَةُ خَليفَةَ الرَّسُول\\عَلَى الرَّسُول، إذِ الْرَّسُولَ إِنَّمَا كَانَ

يَأْخُذُ للْفُقَرَاء، لَا لِحَقِّ نَفْسِه، وَالْخَليفَةُ نَائِبٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ.

3116. وَمِنْ ذَلِكَ: مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ / مِنْ طَرِيقِ الإجْتِهَادِ بَعْدَ طُولِ التَّوَقُّفِ فِيهِ، كَكَتْبِ الْمُصْحَفِ، وَجَمْعِ الْقُرْآنِ بَيْنَ اللَّفَّتَيْنِ. فَاقْتَرَحَ عُمَرُ ذَلِكَ أَوَّلًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ حَتَّى شَرَحَ الله لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ. وَكَذَلِكَ جَمَعَهُ عُثْمَانُ عَلَى تَرْتِيبِ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ كَثُرَتِ الْمَصَاحِفُ وَكَانَتْ مُخْتَلِفَةَ التَّرْتِيبِ.

243/2

W188

3417. وَمِنْ ذَلِكَ: إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الإِجْتِهَادِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدَّ وَالْإِخْوَةِ عَلَى وُجُوه مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ قَطْعِهِمْ بِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الاِجْتِهَادِ فِيهَاً.

3418 وَنَنْقُلُ الْآنَ مِنْ أَخْبَارِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِمْ بالرَّأْي:

3419 فَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ أَبِي بَكْرِ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ: «أَقُولُ فِيهَا بِرَأْبِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ الشَّيْطَان، وَالله وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيثَانِ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ» وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ وَرُّتَ أُمَّ الأُمَّ دُونَ أُمَّ الأَبِ، فَقَالَ الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ» وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ وَرُّتَ أُمَّ الأُمَّ دُونَ أُمِّ الأَبِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الأَنْصَارِ: «لَقَدْ وَرَثْتَ امْرَأَةً مِنْ مَيْتٍ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيَّتَةَ لَمْ يَرِثْهَا، وَتَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِي الْمَيِّتَةَ لَمْ يَرِثْهَا، وَتَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِي الْمَيِّتَةَ وَرِثَ جَمِيعَ مَا تَرَكَتْ. فَرَجَعَ إِلَى الاِشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا فِي السَّدُس».

3420 وَمِنْ ذَلِكَ: حُكْمُهُ بِالرَّأْيِ فِي التَّسْوِيةِ فِي الْعَطَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تَجْعَلْ مَنْ تَرَكَ دِيَارَهُ وَأَمْوَالَهُ مُهَاجِرًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ كُرْهًا». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: «إِنَّمَا أَسْلَمُوا لِللهِ، وَأَجُورُهُمْ عَلَى الله، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ». وَلَمَّا انْتَهَتِ الْحِلَّفَةُ إِلَى عُمَرَ فَرَقَ بَيْنَهُمْ، وَوَرَّعَ عَلَى تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ. وَاجْتِهَادُ انْتَهَتِ الْحِلَّفَةُ إِلَى عُمَرَ فَرَقَ بَيْنَهُمْ، وَوَرَّعَ عَلَى تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ. وَاجْتِهادُ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ الْعَطَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَزَاءً عَلَى طَاعَتِهِمْ لَمْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا، وَأَنْ يَجْعَلَ وَاجْتِهامُ لَمْ يَخْتَلِفُوا، وَأَنْ يَجْعَلَ وَاجْتِهامُ لَوْ الْعَلَامُ أَوْلَا الْإِسْلَامُ لَمَا اسْتَحَقُّوهَا، فَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفُوا، وَأَنْ يَجْعَلَ وَاجْتِهامُ الْعَلَامِ أَوْسَعَ مِنْ مَعِيشَةِ الْجَاهِل.

3421 وَمِنْ ذَلِكَ: فَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَقْضِي فِي الْجَدِّ بِرَأْيِي، وَأَقُولُ فِيهِ بِرَأْيِي» وَقَضَى بِارَاء مُخْتَلِفَة. وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاتِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ فِي الْجَدِّ بِرَأْيِهِ». أَي الرَّأْيِ الْعَارِي عَنِ الْحُجَّةِ. وَقَالَ لَمَّا سَمِعَ الْحَدِيثَ فِي فِي الْجَنِينِ: «لَوْلًا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيه بِرَأْيِنَا». وَلَمَّا قِيلَ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ: هَبْ الْجَنِينِ: «لَوْلًا هَذَا لَقَضَيْنَا مِنْ أَمُّ وَاحِدَةٍ؟ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ بِهَذَا الرَّأْي. /

244/2

3422 وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ سَمُرَةَ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْيَهُودِ ١ الْخَمْرَ فِي الْعُشُودِ وَخَلَّلَهَا وَبَاعَهَا، فَقَالَ: قَاتَلَ الله سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الله قَالَ: لَعَنَ الله الْيَهُودَ، حُرَّمَتْ عَلَيْهِمِ الشَّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، فَقَاسَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ الْخَمْرَ عَلَى الشَّحْم، وَإِنَّ تَحْرِيمَهَا تَحْرِيمُ لِثَمَنِهَا. وَكَذَلِكَ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ عَنْهُ الْخَمْرَ عَلَى الشَّحْم، وَإِنَّ تَحْرِيمَهَا تَحْرِيمُ لِثَمَنِهَا. وَكَذَلِكَ جَلَدَ أَبَا بَكْرَة

\188ا

لَمَّا لَمْ يَكُمُلْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ، مَعَ أَنَّهُ جَاءَ شَاهِدًا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، لَا قَاذِفًا، لَكِنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْقَاذِفِ. وَقَالَ عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ قَاذِفًا، لَكِنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْقَاذِفِ. وَقَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَرَأَيْتُ الْأَنْ بَيْعَهُنَّ» فَهُو تَصْرِيحٌ بِالْقَوْلِ بِالرَّأْيِ عُمَرَ فِي أُمْ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَرَأَيْتُ الْأَنْ بَيْعَهُنَّ» فَهُو تَصْرِيحٌ الأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ ثُمَّ وَكَذَلِكَ عَهِدَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: «اعْرِفِ الأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ ثُمَّ قِس الأُمُورَ بَرَأْيكَ».

3423. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ عُثْمَانَ لِعُمَرَ رَضِيُ الله عَنْهُمَا فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ: «إِنِ اتَّبَعْتَ رَأْيَكَ فَرَأَيُكَ وَاشِدٌ، وَإِنْ تَتَّبِعْ رَأْيَ مَنْ قَبْلَكَ فَنِعْمَ الرَّأْيُ كَانَ» فَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لَمَا صَوَّبَهُمَا جَمِيعًا. وَقَالَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيُ الله عَنْهُمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ: «أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ». وَقَضَى عُثْمَانُ بَتُوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ بِالرَّأْيُ.

3424. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيُ الله عَنْهُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ: «مَنْ شَرِبَ هَذَى، وَمَنْ هَذَى افْتَرَى، فَأَرَى عَلَيْهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي». وَهُوَ قِيَاسٌ لِلشُّرْبِ عَلَى الْقَذْف، لَإِنَّهُ مَظِنَّةُ الْقَذْف، الْبَقَاتَا إِلَى أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ يُنزَّلُ مَظِنَّةُ الشَّيْءِ مَنْزِلَتَهُ، كَمَا أَنْزَلَ النَّوْمَ مَنْزِلَةَ الشَّيْءِ مَنْزِلَتَهُ، كَمَا أَنْزَلَ النَّوْمَ مَنْزِلَةَ الْحَدَثِ، وَالْوَطْءَ فِي إِيجَابِ الْعِدَّةِ مَنْزِلَةَ جَقِيقَةٍ شُغْلِ الرَّحِم، وَنَظَائِرِهِ.

3425. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُفَوَّضَةِ بِرَأْيِهِ، بَعْدَ أَنِ اسْتَمْهَلَ السَّائِلَ شَهْرًا. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُود يُوصِي مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ بِالرَّأْيِ. وَيَقُولُ: «الْأَمْرُ فِي الْقَضَاءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَضَايَا الصَّالِحِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاجْتَهِدْ رَأْيْكَ».

3426. **وَمِنْ ذَلِكَ**: قَوْلُ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ لِلنَّبِيِّ ﷺ «أَجْتَهِدُ رَأْيِي عِنْدَ فَقْدِ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ»، فَزَكَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

3427. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ لِمَنْ قَضَى بِتَفَاوُتِ الدَّيَةِ فِي الْأَسْنَانِ لِاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا: «كَيْفَ لَمْ يَعْتَبِرُوا الأَصَابِعَ؟» وَقَالَ فِي الْعَوْلِ: «مَنْ شَاءَ / بَاهَلْتُهُ» الْحَدِيثَ. وَلَمَّا سَمِعَ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، قَالَ: «لَا أَحْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ». وَقَالَ فِي الْمُتَطَوِّعِ إِذَا بَدَا لَهُ الْإِفْطَارُ: «إِنَّهُ كَالْمُتَبَرِّعِ أَرَادَ التَّصَدُّقَ بِمَالِ فَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ».

245/2

3428. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ زَيْد فِي الْفَرَائِضِ وَالْحَجْبِ وَمِيرَاثِ الْجَدِّ. وَلَمَّا وَرَّتَ زَيْدٌ تُلُثَ مَا بَقِيَ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَيْنَ وَجَدْتَ فِي كِتَابِ الله ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟» فَقَالَ زَيْد: «أَقُولُ بِرَأْيِي وَتَقُولُ بِرَأْيِكَ».

3429. فَهَذَا، وَأَمْثَالُهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ، مَشْهُورٌ، وَمَا مِنْ مُفْتِ إِلَّا وَقَدْ قَالَ بِالرَّأْيِ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ فَلِأَنَّهُ\اأَغْنَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الِاجْتِهَادِ، وَلَمْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّرَّأْي، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ فَلِأَنَّهُ\اأَغْنَاهُ عَلَى جَوَازِ الْقَوْلِ بِالرَّأْي وَالظَّنَّ.

3430. وَجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا وَاجْتَهَدُوا فِيهَا، فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ لللهُ عَلَى حُكْم مُعَيَّن، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، وَقَدْ حَكَمُوا بِمَا لَيْسَ بِقَاطِع، فَقَدْ ثَبَتَ الْاجْتِهَادُ. وَإِنْ كَانَ فَمُحَالُ، يَكُنْ، وَقَدْ حَكَمُوا بِمَا لَيْسَ بِقَاطِع، فَقَدْ ثَبَتَ الْاجْتِهَادُ. وَإِنْ كَانَ فَمُحَالُ، إِذْ كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَرَفَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعَ أَنْ لَا يَكْتُمَهُ، وَلَوْ أَظْهَرَهُ وَكَانَ قَاطِعًا لَمَا خَالَفَهُ أَحَدٌ. وَلَوْ خَالَفَهُ لَوَجَبَ تَفْسِيقُهُ وَتَأْثِيمُهُ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْبِدْعَةِ وَالْضَّلَالِ، وَلَوْجَبَ مَنْعُهُ مِنَ الْفَتْوَى، وَمَنْعُ الْعَامَة مِنْ تَقْلِيدِهِ، هَذَا أَقَلُ مَا يَجِبُ فِيهِ، إِنْ لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَرَاهُ.

3931. وَعَلَى الْجُمْلَةِ، فَلَوْ كَانَ فِيهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ لَكَانَ الْمُخَالِفُ فَاسِقًا، وَكَانَ الْمُحِقُ بِالسَّكُوتِ عَنِ الْمُخَالِفِ وَتَرْكِ دَعْوَتِهِ إِلَى الْحَقِّ فَاسِقًا - فَيَعُمُّ الْفِسْقُ جَمِيعَ السَّحَابَةِ، بَلْ يَعُمُّ الْعَبَادَ جَمِيعَهُمْ. وَلَيْسَ هَذَا كَالْعَقْلِيَّاتِ، فَإِنَّ أَدِلتَهَا غَامِضَةٌ، قَدْ الصَّحَابَةِ، بَلْ يَعُمُّ الْعَبَادَ جَمِيعَهُمْ. وَلَيْسَ هَذَا كَالْعَقْلِيَّاتِ، فَإِنَّ أَدِلتَهَا غَامِضَةٌ، قَدْ لَا يُدْرِكُهَا بَعْضُ الْخَلْقِ فَلَا يَكُونُ مُعَائِدًا، أَمَّا الْقَاطِعُ الشَّرْعِيُّ فَهُو نَصٌّ ظَاهِرٌ.

قول أهل الظاهر

3632 وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: إِنَّمَا يُحْكَمُ بِنَصِّ مَنْطُوق بِهِ، أَوْ بِدَلِيلِ ظَاهِر فِيمَا لَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ لَا يَحْتَمِلُ الظَّاهِرِ: إِنَّمَا يُحْكَمُ بِنَصِّ مَنْطُوقًا بِهِ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَرَبَّهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّتِهِ الثَّلُثُنُ ﴾ (الساء: 11) فَمَعْقُولُهُ مَخْرِيمُ التَّجَارَةِ وَالْجُلُّوسِ فِي الْبَيْتِ؛ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُظَلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ (الساء: 7) ﴿ فَكَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ، ﴾ (الولولا: 7) ﴿ فَلَا تَقُلُ اللهِ فَي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ إِلّا فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ إِلّا فِي الْمُسْكُوتِ عَنْهُ إلّا فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ اللهِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ إللهِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ إللهُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ إللهِ فِي الْمَسْكُوتِ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيُ اللهُ هَذَا الْجِنْسِ. وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى عَامِّيُّ، فَكَيْفَ خَفِي عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيُ اللهُ عَنْهُمْ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِمْ، حَتَّى نَشَأَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَائِلِ؟ عَنْهُمْ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِمْ، حَتَّى نَشَأَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَائِل؟

246/2

أدلة القائلين بمنع القياس والاجتهاد بالرأي 3433 هَذَا تَمْهِيدُ الدَّلِيلِ. وَتَمَامُهُ بِدَفْعِ الإعْتِرَاضَاتِ.

3434. وَقَدْ يَعْتَرِضُ الْخَصَّمُ عَلَيْهِ تَارَةً بِإِنْكَارِ تَهَامِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَهُوَ قَوْلُ النَّظَامِ، وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ إِنْبَاتِهِ؛ وَتَارَةً بِإِنْكَارِ تَهَامِ الْإِجْمَاعِ فِي الْقِيَاسِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَا ذَكَوْنَاهُ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ عَنِ الْبَاقِينَ إِلَّا السُّكُوتُ. وَقَدْ نَقَلُوا عَنْ بَعْضِهِمْ إِنْكَارَ الرَّأْيِ؛ وَتَارَةً يُسَلِّمُونَ السُّكُوتَ، لَكِنْ حَمَلُوهُ عَلَى الْمُجَامَلَةِ فِي الرَّأْيِ؛ وَتَارَةً يُقِرُونَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا فِي تَرْكِ الإعْتِرَاضِ، لَا عَلَى الْمُوافَقَةِ فِي الرَّأْيِ؛ وَتَارَةً يُقِرُونَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكْتَرِثُونَ بِتَفْسِيقِ الصَّحَابَةِ؛ وَتَارَةً يَرُدُونَ رَأْيَهُمْ إِلَى الْعُمُومَاتِ، وَمُقْتَضَى يَكْتَرِثُونَ بِتَفْسِيقِ الصَّحَابَةِ؛ وَتَارَةً يَرُدُونَ رَأْيَهُمْ إِلَى الْعُمُومَاتِ، وَمُقْتَضَى لَا اللَّكُونَ بَتَفْسِيقِ الصَّحَابَةِ؛ وَتَارَةً يَرُدُونَ رَأْيَهُمْ إِلَى الْعُمُومَاتِ، وَمُقْتَضَى اللَّالْفَاظِ، وَتَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، دُونَ الْقِيَاسِ. فَهَذِهِ مَدَارِكُ اعْتِرَاضَاتِهِمْ. وَهِي خَمْسَةً:

3435 الاعْتِرَاضُ الأَوَّلُ: قَالَ\\الْجَاحِظُ حِكَايَةً عَنِ النَّظَّامِ: إِنَّ الصَّحَابَةَ لَوْ لَزِمُوا الْعَمَلَ بِمَا أُمِرُوا بِهِ، وَلَمْ يَتَكَلَّفُوا مَا كُفُوا الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ إعْمَالِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمِ التَّهَارُجُ وَالْخِلَافُ، وَلَمْ يَسْفِكُوا الدَّمَاءَ. لَكِنْ لَمَّا عَدَلُوا عَمَّا كُلُّفُوا، وَتَجَبَّرُوا، وَتَكَلَّفُوا الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ، جَعَلُوا الْخِلَافَ طَرِيقًا، وَتَوَرَّطُوا فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْقَتْل وَالْقِتَالِ.

3436 وَكَذَلُكَ الرَّافِضَةُ بِأَسْرِهِمْ: زَعَمُوا أَنَّ السَّلَفَ بِأَسْرِهِمْ تَأْمَرُوا، وَعَصَبُوا الْحَقَّ أَهْلَهُ، وَعَذَلُوا عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ الْمُحِيطِ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ النَّصُوصِ الْمُحِيطَةِ بِالْأَحْكَامِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، فَتَورَّطُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْخِلَافِ. وَهَذَا اعْتِرَاضُ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِنْكَارِ اتَّفَاقِهِمْ عَلَى الرَّأْي، فَفَسَقَ وَضَلَّ بِنِسْبَتِهِمْ إِلَى الضَّلَالِ وَيَدُلُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ مَا ذَلَّ عَلَى أَلَّ الأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْخَطَأَ، وَمَا ذَلَّ عَلَى عُلُو مَنْصِبِ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ الله عَلَيْهِمْ مِنْ ثَنَاءِ الْقُرْآنِ اللهَ عَلَى فَاللهِ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ثَنَاءِ الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ. وَكَيْفَ يَعْتَقِدُ الْعَاقِلُ الْقَدْحَ فِيمَنْ أَثْنَى الله تَعَالَى وَرَسُولُهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ مُبْتَدَع مِثْلِ النَّظَّامِ.

3437. الاعْترَاضُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: لَا يَصِعُ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ إِلَّا / مِنْ بَعْضِهِمْ، وَكَذَلِكَ السَّكُوتُ لَا يَصِعُ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَخُضْ فِي الْقِيَاسِ، وَفِيهِمْ السُّكُوتُ لَا يَصِعُ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَخُضْ فِي الْقِيَاسِ، وَفِيهِمْ مَنْ لَمْ يَخُضُ فِي الْقِيَاسِ، وَفِيهِمْ مَنْ لَمْ يَحُضُ فِي الْقِيَاسِ، وَفِيهِمْ مَنْ لَمْ يَسْكُتْ عَنِ الاعْتِرَاضِ. قَالَ النَّظَّامُ فِيمَا حَكَاهُ الْجَاحِظُ عَنْهُ: إِنَّهُ لَمْ

[247/2]

يَخُضْ فِي الْقِيَاسِ إِلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ قُدَمَائِهِمْ، كَأْبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ تَابِتٍ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ تَابِتٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَنَفَّرٍ يَسِيرٍ مِنْ أَحْدَاثِهِمْ، كَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزَّبَيْرِ. ثُمَّ شَرَعَ فِي تَلْبِ الْعَبَادِلَةِ، وَقَالَ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْرَفَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزَّبَيْرِ إِذْ تَرَكَا بِأَعْوِلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ آبَائِهِمْ. وَأَثْنَى عَلَى الْعَبَّاسِ وَالزُّبَيْرِ إِذْ تَرَكَا الْقَوْلَ بِالرَّأْي، وَلَمْ يُشَرِّعَا.

3438. وَقَالَ الدَّاوُدِيَّةُ: لَا نُسَلِّمُ سُكُوتَ جَمِيعِهِمْ عَنْ إِنْكَارِ الرَّأْيِ وَالتَّخْطِثَةِ فِيهِ، إِذْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أَيُّ سَمَاء تُظِلِّنِي، وَأَيُّ أَرْضَ تُقَلِّنِي، إِذَا قُلْت فِي كِتَابِ الله بِرَأْيِي!». وَقَالَ: «أَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ بِرَأْيِي، فَإِنْ يُكُنْ خَطَاً فَمِنَّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ».

3439. وَقَالَ عَلِيٍّ لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ الْجَنِينِ: «إِنِ اجْتَهَدُوا فَقَدْ أَخْطَئُوا، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهَدُوا فَقَدْ غَشُوكَ».

3440. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أُخْبِرُوا زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِنْ لَمْ يَتُبْ الِهَنْوَاهُ بِالرَّأْيِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ.

3441. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ: أَنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ النَّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ». وَقَالً: «أَلَا يَتَّقِي الله زَيْدُ بْنُ تَابِتٍ: يَجْعَلُ ابْنَ الْإبْنِ ابْنًا، وَلَا يَجْعَلُ أَبًا الأَبِ أَبًا؟!».

3442 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَوّْضَةِ: «إِنْ يَكُ خَطَّأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ».

3443 وَقَالَ عُمَرُ: «إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السَّنَرِ: أَعْيَتْهُمِ الأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا،\\فَقَالُوا بِالرَّأْي، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

3444 وَقَالَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «لَوْ كَانَ الدَّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى بَاطِن الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ ظَاهِرِهِ».

3445 وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَإِنَّ الرَّأْيَ مِنَّا تَكَلُّفُ وَظَنَّ. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مَنِ الْحَقِّ شَيْئًا» وَقَالَ أَيْضًا: «إِنَّ قَوْمًا يُفْتُونَ بِآرَائِهِمْ، وَلَوْ نَزَلَ الْقُرْآَلُ لَنَزَلَ بِخِلَافِ مَا يُفْتُونَ».

3446 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «قُرَّاؤُكُمْ وَصُلَحَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، وَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا،

N190

[248/2]

يَقِيسُونَ مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا كَانَ». وَقَالَ أَيْضًا: «إِنْ حَكَمْتُمْ فِي دِينِكُمْ / بِالرَّأْيِ أَخْلَلْتُمْ كَثِيرًا مِمَّا أَخَلَهُ الله».

3447. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدِ أَنْ يَحْكُمَ فِي دِينِهِ بِرَأْيِهِ. وَقَالَ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٱرَكَكَ ٱللَّهُ ﴾ (النساء: 105) وَلَمْ يَقُلْ: ﴿بِمَا رَأَيْتَ»، وَقَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْمَقَايِيسَ، فَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ إلَّا بِالْمَقَايِيسِ». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ذَرُونِي مِنْ أَرَأَيْتَ وَأَرْأَيْتَ».

3448. وَكَذَلِكَ أَنْكَرَ التَّابِعُونَ الْقِيَاسَ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَا أَخْبَرُوكَ عَنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فَاقْبَلْهُ، وَمَا أَخْبَرُوكَ عَنْ رَأْيِهِمْ فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ. إِنَّ السَّنَةَ لَمْ تُوضَعْ بِالْمَقَايِسِ».

3449. وَقَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ: «لَا أَقِيسُ شَيْئًا بِشَيْءٍ، أَخَافُ أَنْ تَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا».

### 3450 وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهِ:

3451 الْأُوَّلُ: أَنَّا بَيِّنَا \* بِالْقَوَاطِعِ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ الاِجْتِهَادَ وَالْقَوْلَ بِالرَّأْيِ، \* ــ: 540-536 وَالسُّكُوتَ عَنِ الْقَائِلِينَ بِهِ. وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ فِي وَقَائِعَ مَشْهُورَةٍ، كَمِيرَاثِ الْبَعْدِ وَالسُّكُوتَ عَنِ الْقَائِلِينَ بِهِ. وَثَبَتَ ذَلِكً بِالتَّوَاتُر فِي وَقَائِعَ مَشْهُورَةٍ، كَمِيرَاثِ الْبَعْدِ وَالْعَهْدِ إِلَى عُمَرَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَتَعْبِينِ الْإِمَامِ بِالْبَيْعَةِ، وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ، وَالْعَهْدِ إِلَى عُمَرَ بِالْخِلَافَةِ. وَمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ كَذَلِكَ فَقَدْ صَعَّ مِنْ آحَادِ الْوَقَائِعِ بِرِوَايَاتٍ صَحِيحَةٍ، لَا يُذْكِرُهَا أَحَدٌ مِنَ الأُمَّةِ مِمَّا أَوْرَتَ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِقَوْلِهِمْ بِالرَّأْيِ، وَعُرِفَ ذَلِكُ ضَرَورَةً، كَمَا عُرِفَ سَخَاءً حَاتِم، وَشَجَاعَةُ عَلِيٍّ، فَجَاوَزَ الأَمْرُ حَدًّا يُمْكِنُ التَّشَكَّكُ فِي خُكْمِهِمْ بِالإِجْتِهَادِ.

3452 وَمَا نَقَلُوهُ بِخِلَافِهِ فَأَكْثَرُهَا مَقَاطِيعُ، وَمَرْوِيَّةٌ عَنْ غَيْرِ قَبْت، وَهِيَ بِعَيْنِهَا مُعَارَضَةٌ بِرَوَايَةٌ صَحِيحَةٍ عَنْ صَاحِبِهَا بِنَقِيضِهِ. فَكَيْفَ يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ ضَرُورَةً بِمَا دُونَهُ؟! وَلَوْ تَسَاوَتْ فِي الصَّحَّةِ لَوَجَبَ اطِّرَاحُ جَمِيعِهَا، وَالرُّجُوعُ إلَى مَا تَوَاتَرَ مِنْ مُشَاوَرَات الصَّحَابَةِ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ.

3453. الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ وَتَوَاتَرَتْ أَيْضًا، لَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَشْهُورِ مِنِ اجْتِهَادَاتِهِمْ. فَيُحْمَلُ مَا أَنْكَرُوهُ عَلَى الرُّأْيِ الْمُخَالِفِ لِلنَّصَّ، أَوِ الْمَشْهُورِ مِنِ اجْتِهَادَاتِهِمْ. فَيُحْمَلُ مَا أَنْكَرُوهُ عَلَى الرُّأْيِ الْمُخَالِفِ لِلنَّصَّ، أَوْ وَضْعِ الرَّأْيِ الصَّادِرِ عَنِ الْجَهْلِ الَّذِي يَصْدُرُ مِمَّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، أَوْ وَضْعِ الرَّأْيِ الصَّادِرِ عَنِ الْجَهْلِ الَّذِي يَصْدُرُ مِمَّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، أَوْ وَضْعِ

الرَّأْيِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، أَوِ الرَّأْيِ الْفَاسِدِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ، وَيَرْجِعُ إِلَى مَحْضِ الاَسْتِحْسَانِ وَوَضْعِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ نَسْجِ عَلَى مِنْوَالٍ سَابِقٍ. وَفِي أَلْفَاظِ رِوَايَتِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِذْ قَالَ: «اتَّخَذَ / النَّاسُ رُؤَسَاءَ\\جُهَّالًا» وَقَالَ: «اتَّخَذَ / النَّاسُ رُؤَسَاءَ\\جُهَّالًا» وَقَالَ: «لَوْ قَالُوا بِالرَّأْيِ لَحَرَّمُوا الْحَلَالَ وَأَحَلُوا الْحَرَامَ».

[249/2]

3454. فَإِذًا الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ مُقِرُّونَ بِإِبْطَالِ أَنْوَاعٍ مِنَ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، وَالْمُنْكِرُونَ لِلْقِيَاسِ لَا يُقِرُّونَ بِصِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهُ أَصْلًا.

3455 وَنَحْنُ نُقِرُّ بِفَسَادِ أَنْوَاعٍ مِنَ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، كَقِيَاسِ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ، إِذْ قَالُوا: الأُصُولُ لَا تُثْبِتُ قِيَاسًا، فَلْتَكُنِ الْفُرُوعُ كَذَلِكَ؛ وَلَا تَثْبُتُ الأُصُولُ بِالظَّنَّ فَكَذَلِكَ الْفُرُوعُ؛ وَقَالُوا: لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ عِلَّةً لَكَانَتْ كَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، بِالظَّنِّ فَكَذَلِكَ الْفُرُوعُ؛ وَقَالُوا: لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ عِلَّةً لَكَانَتْ كَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، فَقَاسُوا الشَّيْءَ بِمَا لَا يُشْبِهُهُ. فَإِذًا إِنْ بَطَلَ كُلُّ قِيَاسٍ فَلْيَبْطُلْ قِيَاسُهُمْ وَرَأْيُهُمْ فِي إِبْطَالِ الْمَذْهَبَيْنِ. فِي إِبْطَالِ الْمَذْهَبَيْنِ.

3456 الإعْتِرَاضُ الثَّالِثُ: أَنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ إِنَّمَا تَمَّ بِسُكُوتِ الْبَاقِينَ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَأَنْكَرُوهُ. فَنَقُولُ: لَعَلَّهُمْ سَكَّتُوا عَلَى سَبِيلِ الْمُجَامَلَةِ وَالْمُصَالَحَةِ، كَانَ بَاطِلًا لَأَنْكَرُوهُ. فَنَقُولُ: لَعَلَّهُمْ سَكَّتُوا عَنْ إظْهَارِ الدَّلِيلِ لِخَفَائِهِ. وَالدَّلِيلُ خِيفَةً مِنْ ثَوَرَانِ فِنْنَةَ النَّزَاعِ، أَوْ سَكَتُوا عَنْ إظْهَارِ الدَّلِيلِ لِخَفَائِهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي صَيغَة عَلَيْهِ أَنَّ مَسَائِلَ الأُصُولِ فِيهَا قَواطعُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّونَ فِي صِيغَة الأَمْرِ، وَصِيغَةِ الْعُمُومِ، وَالْمَفْهُومِ، وَاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَأَفْعَالِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اللَّمْرِ، وَصِيغَةِ الْعُمُومِ، وَالْمَفْهُومِ، وَاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَأَضْلِ الْإِجْمَاعِ، وَفِي السَّلَامُ، بَلْ فِي أَصْلِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَأَصْلِ الْقَيَاسِ، وَأَصْلِ الْإِجْمَاعِ، وَفِي السَّلَامُ، بَلْ فِي أَصْلِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَأَصْلِ الْقَيَاسِ، وَأَصْلِ الْإِجْمَاعِ، وَفِي السَّلَامُ، بَلْ فِي أَصْلِ خَبَرِ الْوَاحِد، وَأَصْلِ الْقَيَاسِ، وَأَصْلِ الْإِجْمَاعِ، وَفِي السَّكُمُ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالسَّائِلِ أَدِيلًا أَوْمَلُ التَّابِعِينَ التَّاقِيمُ وَالْقَسِيقُ فِيها.

3457 وَالْجُوَابُ: أَنَّ حَمْلَ سُكُوتِهِمْ عَلَى الْمُجَامَلَةِ وَالْمُصَالَحَةِ وَاتَّقَاءِ الْفِتْنَةِ، مُحَالُ، لِأَنَّهُمِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَسَائِلِ وَتَنَاظُرُوا، وَتَحَاجُوا وَلَمْ يُجَامِلُوا. ثُمَّ افْتَرَقَتْ بِهِمِ الْمَجَالِسُ عَنِ اجْتِهَادَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَالِغًا مَبْلَغًا قَطْعِيًّا لَبَادَرُوا إِلَى التَّاثِيمِ وَالتَّفْسِيقِ، كَمَا فَعَلُوا بِالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْتَفْسِيقِ، كَمَا فَعَلُوا بِالْخَوَارِجِ وَالرَّوافِضِ وَالْقَدْرِيَّةِ، وَكُلِّ مَنْ عُرِفَ بِقَاطِع فَسَادُ مَذْهَبِهِمْ.

3458 وَأَمَّا سُكُوتُهُمْ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ فَمُحَالٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ: لَسْتَ شَارِعًا

i\\191

[250/2]

وَلَا مَأْذُونًا مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، فَلَمَ تَضَعُ أَحْكَامَ الله بِرَأْيِك؟ لَيْسَ كَلَامًا خَفِيًّا تَعْجِزُ عَلَى دَرْكِهِ الأَفْهَامُ. وَكُلُّ مَنْ قَاسَ بِغَيْرِ إِذْنِ فَقَدْ شَرَّعَ. فَلَوْلَا عِلْمُهُمْ حَقِيقَةً بِالْإِذْنِ لَكَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يُسَامِي رَسُولَ الله ﷺ فِي وَضْعِ / الشَّرْعِ وَاخْتِرَاعِ الأَحْكَام.

3459. وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَسَائِلِ الأُصُولِ، فَلَيْسَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ فِي صِحَّةِ الْقَيَاسِ، وَلَا فِي خَبَرِ الْوَاحِد، وَلَا فِي الْإِجْمَاعِ، بَلْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَبِإِجْمَاعِهِمْ تَمَسَّكُنَا فِي هَذِهِ الْقَوَاعِدِ، وَأَمَّا الْعُمُومُ وَالْمَفْهُومُ وَصِيغَةُ الأَمْرِ فَقَلَّمَا خَاضُوا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِتَجْرِيدِ النَّظَرِ فِيهَا خَوْضَ الأُصُولِيِّينَ. وَلَكِنْ كَانُوا\\
فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِتَجْرِيدِ النَّظَرِ فِيهَا خَوْضَ الأُصُولِيِّينَ. وَلَكِنْ كَانُوا\\
يَتَمَسَّكُونَ فِي مُنَاظَرَاتِهِمْ بِالْعُمُومِ وَالصَّيغَة، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّا نَتَمَسَّكُ بِمُجَرِّدِ الصَّيغَة، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّا نَتَمَسَّكُ بِمُجَرِّدِ الصَّيغَةِ، مِنْ غَيْر قَرِينَة، بَلْ كَانَتِ الْقَرَائِنُ الْمُعَرِّفَةُ لِلْأَحْكَامِ الْمُقْتَرِنَةُ بِالصَّيغِ فِي وَمَا جَرُّدُوا النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ سِوى خَبَرِ الْوَاحِد، وَأَصْلِ الْقِيَاسِ، وَالْإِجْمَاعِ أَدِلَّةٌ قَاطِعَةٌ بَلْ هِيَ فِي مَحَلِّ الإِجْتِهَادِ. فَمَنْ سَلَكَ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاء: لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ سِوى خَبِرِ الْوَاحِد، وَأَصْلِ الْقِيَاسِ، وَالْإِجْمَاعِ أَدِلَّةٌ قَاطِعَةٌ بَلْ هِيَ فِي مَحَلِّ الإِجْتِهَادِ. فَمَنْ سَلَكَ وَأَصْلِ الْقِيَاسِ، وَالْإِجْمَاعِ أَدِلَّةُ قَاطِعَةٌ بَلْ هِيَ فِي مَحَلِّ الإِجْتِهَادِ. فَمَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ الْذَفَعَ عَنْهُ الْإِشْكَالُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَرْضِيًّا عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ مِنَ الطَّحِيقِ لَنْ تَقْبُتَ إِلَّا هَلُومُ لِينَ لَمْ يَعْضَ أَنْ تَشْبُتَ إِلَّا بِقَاطِع لَكِنَّ الطَّحَابَةِ لَمْ يُجَرِّدُوا النَّظَرَ فِيهَا.

3460 وَبِالْجُمْلَةِ: مَنِ اعْتَقَدَ فِي مَسْأَلَةٍ دَلِيلًا قَاطِعًا فَلَا يَسْكُتُ عَنْ تَعْصِيَةِ مُخَالِفِهِ وَتَأْثِيمِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي حَقَّ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ.

3461 الإغتراضُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ نَقْلٌ لِلْحُكْمِ بِالظَّنِّ وَالإِجْتِهَادِ، فَلَعَلَّهُمْ عَوَّلُوا فِيهِ عَلَى صِيغَةٍ عُمُوم، وَصِيغَةٍ أَمْرٍ، وَاسْتَصْحَابِ حَالٍ، وَمَفْهُومِ لَقْظ، وَاسْتِشْبَاطِ مَعْنَى صِيغَةٍ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَاللَّغَةُ، فِي جَمْع بَيْنَ اَيَتَيْنِ، وَصِحَةٍ رَدِّ مُقَيَّدٍ إلَّى مُطْلَقٍ، وَبِنَاءِ عَامٍّ عَلَى خَاصِّ، وَتَوْجِيحٍ خَبَرٍ وَخَبَرَيْنِ، وَصِحَةٍ رَدِّ مُقَيَّدٍ إلَّى مُطْلَقٍ، وَبِنَاءِ عَامٍّ عَلَى خَاصِّ، وَتَوْجِيحٍ خَبَرٍ عَلَى خَبَرٍ، وَتَقْرِيرٍ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ الأَصْلِيِّ. وَمَا جَاوَزَ هَذَا كَانَ اجْتِهَادُهُمْ فِي تَنْقِيحِهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ. وَالْحُكْمُ إِذَا صَارَ مَعْلُومًا فِي تَنْقِيحِهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ. وَالْحُكْمُ إِذَا صَارَ مَعْلُومًا بِضَابِطِ، فَتَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم، لاَ فِي تَنْقِيحِهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ. وَالْحُكْمُ إِذَا صَارَ مَعْلُومًا بِضَابِطٍ، فَتَحْقِيقُ الضَّابِطِ فِي كُلِّ مَحَلُّ يَحْتَاجُ إِلَى اجْتِهَادٍ لاَ نُنْكِرُهُ.

3462 فَقَدْ عَلِمُوا قَطْعًا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِمَامٍ، وَعَلَمُوا أَنَّ الأَصْلَحَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ. وَعَرَفُوا بِالإِجْتِهَادِ الأَصْلَحَ، إِذْ لَا بُدَّ مِنْهُ: إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالإِجْتِهَادِ وَعَرَفُوا أَنَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ عَنِ الاِحْتِلَاطِ وَالنَّسْيَانِ وَاجِبٌ قَطْعًا، وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى حِفْظِهِ كَالْكِتْبَةِ / فِي الْمُصْحَفِ. فَهَذِهِ أُمُورُ عُلَّقَتْ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فَي الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ إِلَّا نَصَّلَ وَإِجْمَاعًا. وَلَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمَصْلَحَةِ فِي الأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ إِلَّا يُطَي الْمَصْلَحَةِ فِي الأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ اللّهُ بِمَاعًا. وَلَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمَصْلَحَةِ فِي الأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ إِلَّا يُطَلِّ وَلِي اللهُ الْمُصْلَحَةِ فِي الأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ اللّهُ بِالإِجْتِهَادِ، فَهُو مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ لِلْحُكْمِ، وَمَا جَاوَزَ هَذَا مِنْ تَشْبِيهِ بِالإِجْتِهَادِ، فَهُو مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ لِلْحُكْمِ، وَمَا جَاوَزَ هَذَا مِنْ تَشْبِيهِ مُشَالَةٍ بِمَسْأَلَةٍ بِمَسْأَلَةٍ بِمَسْأَلَةٍ بِمَسْأَلَةٍ مِنْ النَّعْضِ الْعَبَالِ فَاسِد، مَسْأَلَة بِمَسْأَلَةٍ مِمَا اللَّهُ مَا الْحُكُمِ، كَقَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي دِيَةِ الأَسْنَانِ: كَيْفَ لَمْ لَا فَاسِد، يَعْتَبِرُوا بِالْأَصَابِعِ؟ إِذْ عَلَلُوا اخْتِلَافَ دِيَةِ الأَسْنَانِ بِاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا، وَذَلِكَ يَعْتِبُوا بِالْأَصَابِعِ؟ إِذْ عَلَلُوا اخْتِلَافَ دِيَةِ الأَسْنَانِ بِاخْتِلَافِ مَنْافِعِهَا، وَذَلِكَ مَنْ مَنْ بَالْأَصَابِع.

سَسُوسَ بِ مُسَيِّحٍ مُنْ عَلَيْ النَّقْضَ مِنْ طُرُقِ إِفْسَادِ الْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ فَاسِدًا بنَفْسه أَيْضًا.

3464. وَكَذَلِكَ فَوْلُ عَلِيٍّ أَيْضًا: أَرَأَيْت لَوِ اشْتَرَكُوا فِي السَّرِقَةِ؟ حَيْثُ تَوَقَّفَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ سَبْعَة بِوَاحِدٍ. فَإِنَّهُ لَمَّا تَخَيَّلَ كَوْنَ الشَّرِكَةِ مَانِعًا بِنَوْعٍ مِنَ الْقِيَاسِ، نَقَضَهُ عَلِيٍّ بالسَّرِقَة.

3465. فَإِذًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُمُوهُ مَا يُصَحِّحُ الْقِيَاسَ أَصْلًا.

عَمْدُ وَالْجُوابُ: أَنَّ هَذَا اعْتِرَافُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ\فِي الْحُكْمِ إِلَى دَلِيلِ قَاطِع، وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالظَّنِّ جَائِزٌ. وَالْإِنْصَافُ الْإعْتِرَافُ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّبُتْ إِلَّا هَذَا النَّوْعُ مِنَ الظَّنِّ لَكِنَّا لَا نَقِيسُ ظَنَّ الْقِيَاسِ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي مَفْهُومِ الْأَلْفَاظِ وَتَحْقِيقِ الظَّنِّ لَكِنَّا لَا نَقِيسُ ظَنَّ الْقِيَاسِ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي مَفْهُومِ الأَلْفَاظِ وَتَحْقِيقِ الظَّنِّ لَكِنَّا لَا نَقِيسُ ظَنَّ الْقِيَاسِ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي مَفْهُومِ الأَلْفَاظِ وَتَحْقِيقِ الظَّنِّ لَكِنَّا لَا نَقِيسُ ظَنَّ الْقِيَاسِ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي مَفْهُومِ الأَلْفَاظِ وَتَحْقِيقِ الْقَطْعِ أَنَّ الْجَبِهَادَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُورًا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ، بَلْ جَاوَزُوا ذَلِكَ الْقَطْعِ أَنَّ اجْتِهَادَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُورًا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ، بَلْ جَاوَزُوا ذَلِكَ اللّهِ الْقَيَاسِ، وَالتَّشْبِيهِ، وَحَكَمُوا بِأَحْكَامِ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْقِيَاسِ، وَالتَّشْبِيهِ، وَحَكَمُوا بِأَحْكَمِ، وَذَلِكَ كَعَهْدِ أَبِي بَكْدٍ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ قَاسَ الْعَهْدَ عَلَى الْعَقْدِ بِالْبَيْعَةِ، وَقِيَاسِ أَبِي بَكْدٍ الرَّكَاةَ عَلَى الشَّعَةِ فِي قِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَرُجُوعِ أَبِي بَكْدٍ إِلَى تَوْرِيثِ أَمَّ الْأَبِ قِيَاسًا الصَّلَاةِ فِي قِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَرُجُوعِ أَبِي بَكْدٍ إِلَى تَوْرِيثِ أَمَّ الْأَبِ قِيَاسًا الصَّلَاةِ فِي قِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَرُجُوعِ أَبِي بَكْدٍ إِلَى تَوْرِيثِ أَمَّ الْأَبِ قِيَاسًا الصَّلَاةِ فِي قِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَرُجُوعِ أَبِي بَكْدٍ إِلَى تَوْرِيثِ أَمَّ الْأَبِ قِيَاسًا السَّلَاقِيَالِ النَّيَالَ الْمَا مِنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَرُجُوعِ أَبِي بَكْدٍ إِلَى تَوْرِيثِ أَمَّ الْأَبِ قِيَاسًا الْكَالِ الْقَالَ الْمَالِ الْمَالَاقِ الْمَالَا الْمَالَقِيْسِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَصَالَ الْمَلْكِ الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَلْكُولُونَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِي ا

|251/2|

عَلَى أُمَّ الأُمِّ، وَقِيَاسِ عُمَرَ الْخَمْرَ عَلَى الشَّحْمِ فِي تَحْرِيمِ ثَمَنِهِ، وَقِيَاسِهِ الشَّاهِدَ عَلَى الْقَاذِفِ فِي حَدِّ أَبِي بَكْرَةَ، وَتَصْرِيحِ عَلِيٍّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الاِفْتِرَاءِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِالْقِيَاسِ إِلَّا هَذَا الْجِنْسَ. وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْهُمْ ضَرُورَةً فِي وَقَائِعَ لَا تُحْصَى وَلَا تَنْحَصِرُ.

3467. وَلْنُعَيِّنْ مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُورَتَيْنِ نُقِلَتَا عَلَى / التَّوَاتُرِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ: «الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ»، [252/2] وَمَسْأَلَةُ: «الْحَرَام».

3468. أَمَّا فِي قَوْلِهِ: ﴿أَنَّتِ عَلَيَّ حَرَامُ﴾ أَلْحَقَهُ بَعْضُهُمْ بِالظَّهَارِ، وَبَعْضُهُمْ بِالطَّلَاقِ، وَبَعْضُهُمْ بِالْيَّمِينِ. وَكُلُّ ذَلِكَ قِيَاسٌ وَتَشْبِيهُ فِي مَسْأَلَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا، إِذِ النَّصُّ وَرَدَ فِي الْمَمْلُوكَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيِّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ وَرَدَ فِي الْمَمْلُوكَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّي لُم تُحُرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ (التحريم: 1) وَالنَّزَاعُ وَقَعَ فِي الْمَنْكُوحَةِ، فَكَانَ مِنْ حَقِّهِمْ أَنْ يَقُولُوا: هَذِهِ لَفْظَةُ لَا نَصَّ فِيهَا فِي النَّكَاحِ، فَلَا حُكْمَ لَهَا. وَيَبْقَى الْحِلُّ وَالْمِلْكُ مُسْتَمِرًا كَمَا كَانَ، لِأَنَّ قَطْعَ الْحِلِّ وَالْمِلْكِ، أَوْ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ يُعْرَفُ بِنَصَّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوص. وَلَا نَصَّ، وَالْقِيَاسُ بَاطِلُ، فَلَا حُكْمَ.

3469. فَلِمَ قَاسُوا الْمَنْكُوحَةَ عَلَى الأَمَةِ؟ وَلِمَ قَاسُوا هَذَا اللَّفْظَ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ وَعَلَى لَفْظِ الظَّهَارِ وَعَلَى لَفْظِ الْيَمِينِ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: قَدْ أَغْنَاكُم الله عَنْ إَثْبَات حُكْم فِي مَسْأَلَة لَا نَصَّ فِيهَا. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَحْدَهُ عَصَبَةٌ بِالنَصِّ، وَلا نَصَّ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ، فَقَضَوْا حَيْثُ لَا بِالنَّصِّ، وَالْأَخُ وَحْدَهُ عَصَبَةٌ بِالنَّصِّ، وَلا نَصَّ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ، فَقَضَوْا حَيْثُ لَا نَصَّ بِقَضَايَا مُحْتَلِفَةٍ. وَصَرَّحُوا بِالتَّشْبِيهِ بِالْحَوْضَيْنِ، وَالْخَلِيجَيْنِ. وَصَرَّحَ مَنْ قَلَ مَنْ فَلَيكُنْ أَبُو الأَبِ أَبًا. وَصَرَّحَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا قَدَّمَ الْجَدَّ وَقَالَ: ابْنُ الإبْنِ ابْنُ، فَلْيَكُنْ أَبُو الأَبِ أَبًا. وَصَرَّحَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَدَّمَ الْجَدَّ وَقَالَ: ابْنُ الإبْنِ ابْنُ، فَلْيَكُنْ أَبُو الأَبِ أَبًا. وَصَرَّحَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَبُو الْإَبِ أَبُا. وَصَرَّحَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الأَخَ يُدلِي بِهِ فَالْمُدلَى بِهِ وَاحِدٌ وَالْإِدْلَاءُ بِجَهَةِ الْأَبُوةَ فِي أَحْكَامٍ. وَلَا الْمُؤَوْةِ عَلَى الْإِذْلَاء بِجِهَةِ الْبُنُوةَ فِي أَحْكَامٍ. وَلَا مُحْتَلِفٌ. وَقَالُوا الْإَدْلَاء بِجِهَةِ الْبُنُوةَ فِي أَحْكَامٍ. وَلَا مُحْتَلِفُ فَى أَحْكَامٍ.

3470 وَكَذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَيْنَ رَأَيْتَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ » فَقَالَ: «أَقُولُ بِرَأْيِي، وَتَقُولُ بِرَأْيِكَ» فَزَيْدٌ قَاسَ حَالَ وُجُودِ الزَّوْجِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ\\زَوْجٌ، إِذْ يَكُونُ لِلْأَبِ ضِعْفُ مَا لِلْأُمَّ. فَقَالَ: نُقَدَّرُ كَأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كُلُّ الْمَالِ. وَنُقَدَّرُ كَأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَكُنْ.

3471 وَكَذَلِكَ مَنْ فَتَشَ عَنِ اخْتِلَافَاتِهِمْ فِي مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا عَلَمَ ضَرُورَةً سُلُوكَهُمْ طُرُقَ الْمُقَايَسَةِ وَالتَّشْبِيهِ، وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا فَارِقًا بَيْنَ مَحَلَّ النَّصُ وَغَيْرِهِ، وَرَأَوْا جَامِعًا، وَكَانَ الْجَامِعُ فِي افْتَضَاءِ الاجْتِمَاعُ أَقْوَى فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَارِقِ فِي افْتَضَاءِ الإَنْقِلَمُ أَنَّهُمْ مَا طَلَبُوا / الْمُشَابَهَةَ اقْتَضَاءِ الإَفْتِرَاقِ، مَالُوا إِلَى الأَقْوَى الأَغْلَبِ. فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَا طَلَبُوا / الْمُشَابَهَة مِنْ كُلَّ وَجْه لَا تَحَدَّتِ الْمُسْأَلَةُ وَلَمْ تَتَعَدَّدْ، فَيَبْطُلُ مِنْ كُلَّ وَجْه لَا تَحَدَّتِ الْمُسْأَلَةُ وَلَمْ تَتَعَدَّدْ، فَيَبْطُلُ التَّشْبِيهُ وَالْمُقَايَسَةُ. وَكَانُوا لَا يَكْتَفُونَ بِالإِشْتِرَاكِ فِي أَيِّ وَصْفِ كَانَ، بَلْ فِي التَّشْبِيهُ وَالْمُقَايَسَةُ. وَكَانُوا لَا يَكْتَفُونَ بِالإِشْتِرَاكِ فِي أَيِّ وَصْفِ كَانَ، بَلْ فِي التَّشْبِيهُ وَالْمُقَايَسَةُ. وَكَانُوا لَا يَكْتَفُونَ بِالإِشْتِرَاكِ فِي أَيِّ وَصْفِ كَانَ، بَلْ فِي وَصْفِ هُو مَنَاطُ الْحُكْمِ. وَكُونُ ذَلِكَ الْوَصْفِ مَنَاطً الْو عَرَفُوهُ بِالنَّصِّ لَمَا بَقِي لِلاَجْتِهَادِ وَالْحِلَافِ مَجَالً، فَكَانُوا يُدْرِكُونَ ذَلِكَ بِظُنُونٍ وَأَمَارَاتٍ. وَنَحْنُ أَيْضًا لَوْ عَرَفُوهُ بِالنَّصِ لَمَا اللَّهُ فِي كُلُ فِي كُلُ قِيَاسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ إِثْبَاتٍ عِلَّةِ الأَصْلِ \*.

253/2

568:--\*

قَهُو مُحَالٌ، وَإِنْ قَالُوا بِهِ عَنْ سَمَاعٍ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَجِبُ إِظْهَارُ فَهُو مُحَالٌ، وَإِنْ قَالُوا بِهِ عَنْ سَمَاعٍ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَجِبُ إِظْهَارُ مُسْتَنَدِهِمْ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ. فَإِنَّكُمْ تُسَلِّمُونَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيمَا أَبْدَعُوهُ وَوَضَعُوهُ. وَنَحْنُ نُسَلِّمُ وُجُوبِ الاَّتِبَاعِ فِيمَا سَمِعُوهُ. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا عَلَبَ عَلَى ظَنْكُمْ أَنَّ مَنَاطَ الْحُكْم بَعْضُ الأَوْصَافِ فَاتَبِعُوهُ، فَإِنَّ الأَمْرَ كَمَا ظَنَنْتُمُوهُ؛ عَلَى ظَنْكُمْ أَنَّ مَنَاطَ الْحُكْم بَعْضُ الأَوْصَافِ فَاتَبِعُوهُ، فَإِنَّ الأَمْرَ كَمَا ظَنَنْتُمُوهُ؛ وَخُوبُ قَهُولِ هَذَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِذَا ظَنَنْتُمُوهُ؛ فَلَا يُنْكُرُ وُجُوبُ قَبُولِ هَذَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِذَا ظَنَنْتُمُوهُ؛ فَلَا يُنْكُرُ وُجُوبُ قَبُولِ هَذَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِذَا ظَنَنْتُمُ الْأَوْنَ عَلْمَ اللَّهُ وَعَلَى مَا ظَنَنْ أَنْ وَيُعَلِي اللَّهُ إِنَّ وَكُونِ عَمْرُو فِي الدَّارِ مَهْمَا ظَنَنَّا أَنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ وَاعْلَمُوا أَنْ وَيُعْ الْقَوْلُ بِالْقِيَاسِ. وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ فَهِمَ الصَّحَابَةُ هَذَا وَلَيْسَ فِي الْدَّارِ وَالْسَنَّةِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ إِلَيْكُولُ عَمْرُو فِي الدَّارِ مَهْمَا ظَنَنَا أَنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ فَي الدَّارِ مَهُمَا ظَنَنَا أَنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ فَا إِلَا لَيْلَ فَي اللَّا اللَّهُ هَا السَّلَةِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ ؟

### 3473. وَالْجَوَابُ: مِنْ وَجْهَيْنِ:

3474. أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ مُؤْنَةً كُفِينَاهَا، فَإِنَّهُمْ مَهْمَا أَجْمَعُوا عَلَى الْقِيَاسِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْقُوَاطِعِ أَنَّ الأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْخَطَّأِ، بَلْ لَوْ وَضَعُوا الْقِيَاسَ وَاخْتَرَعُوا اسْتِصْوَابًا

√\\192

بِرَأْيِهِمْ، وَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، لَكَانَ ذَلِكَ حَقًا وَاجِبَ الاِتّبَاعِ. فَلَا يَجْمَعُ الله أُمَّة مُحَمَّدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْخَطَأِ. فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى الْبَحْثِ عَنْ مُسْتَنِدِهِمْ.

3475. الثّاني: هُو أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ عَنْ مُسْتَنَدَاتٍ كَثِيرَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ الْحَصْرِ، وَعَنْ دَلَالَات وَقَرَائِنِ أَحْوَالٍ وَتَكْرِيرَات وَتَنْبِيهَاتٍ، تُفِيدُ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِالتَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ، وَرَبُّطِ الْحُكْمِ بِمَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ اللّكِنِ الْقَيَاسِ، وَرَبُّطِ الْحُكْمِ بِمَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ اللّكِنِ الْقَيَسَمَتْ تِلْكَ / الْمُسْتَنَدَاتُ إِلَى مَا الْدَرَسَ فَلَمْ يُنْقَلْ، اكْتَفَاءً بِمَا عَلِمَتْهُ الْأَعَةُ ضَرُورَةً، وَإِلَى مَا نُقِلَ وَلَكِنْ لَمْ يَبْقَ فِي هَذِهِ الأَعْصَارِ إِلَّا نَقْلُ الْاَحَادِ، وَلَكِنْ آحَادُ لَفْظِهَا وَلَمْ يَبْقَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ إِلَّا نَقْلُ الْاَحَادِ، وَلَكِنْ آحَادُ لَفْظِهَا وَلَمْ يَبْقَ فِي هَذِهِ الْاَعْصَارِ إِلَّا نَقْلُ الْاَحَادِ، وَلَكِنْ آحَادُ لَفْظِهَا وَلَكِنْ آحَادُ لَفْظِهَا يَتَطَرَّقُ الاِحْتِمَالُ وَالتَّأُولِلُ إِلَيْهِ، فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِاَحَادِهَا؛ وَإِلَى مَا هِي قَرَائِنُ وَلَكُنْ آحَادُ لَفْظِهَا يَتَعَلَّ وَلَى عَلَى عَلَى عَلَى التَّوَاتُر مِنْ إِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُسْتَنِي الْمُؤْنَةُ الْبَحْثِ عَنِ الْمُسْتَنِدِ لَمَا عَلَمْنَاهُ عَلَى التَّوَاتُر مِنْ إِجْمَاعِهِمْ.

3476. وَنَحْنُ مَعَ هَذَا نُشْبِعُ الْقَوْلَ فِي شَرْحِ مُسْتَنَدَاتِ الصَّحَابَةِ، وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي هِيَ مَدَارِكُ تَنْبِيهَاتِهِمْ لِلتَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ.

مستندات الصحابة في العمل بالقياس

[254/2]

3477. وَذَلِكَ: مِنَ الْقُرْآنِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ (العشر: 2) إذْ مَعْنَى الإعْنِبَارِ الْعُبُورُ مِنَ الشَّيْءِ إلَى نَظِيرِهِ إِذَا شَارَكَهُ فِي الْمَعْنَى، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هَلَّا اعْتَبَرُوا بِالْأَصَابِعِ» وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ: «هَلَّا اعْتَبَرُوا بِالْأَصَابِعِ» وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ وَمَنْهُمْ ﴾ (النساء: 83) وَقَوْلُهُ: ﴿ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ﴾ (الأسام: 83) وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ مَسْأَلَةُ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَمَسْأَلَةُ الْجَرَامِ ؛ وَلَمْ يُمْكِنُ الْإِقْتِبَاسُ مِنَ الْمُعَانِي النِّبِي فِي الْكِتَابِ.

3478 وَقَدْ تَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ بِهَذِهِ الْآيَاتِ، وَلَيْسَتْ مَرْضِيَّةً، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُجَرَّدِهَا نُصُوصًا صَرِيحَةً إِنْ لَمْ تَنْضَمَّ إِلَيْهَا قَرَائِنُ.

وَهِنَ ذَلِكَ إِمِنَ السُّنَّةِ ا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذ: «بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ: بِكِتَابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأَيي. فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذي وَقَلَ رَسُولَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

مُرْسَلًا، بَلْ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ إِسْنَادِهِ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَ الله مُرْسَلًا، بَلْ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» وَ الله يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ » وَغَيْرُ ذَلِكَ، مِمَّا عَمِّلَتْ بِهِ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» وَ الله يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ » وَغَيْرُ ذَلِكَ، مِمَّا عَمِّلَةُ بِهِ الْمُنْاطِ، وَتَغْيِينِ اللهُ مَّا عَلَقَ أَصْلُهُ بِالْمَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَيَاسَ إِلَّا بِعُمُومِهِ. الْمُصْلَحَةِ فِيمَا عُلِّقَ أَصْلُهُ بِالْمَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَيَاسَ إِلَّا بِعُمُومِهِ.

3480. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَنِي لِعُمَرَ حِين تَرَدَّدَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ وَأَنْتَ صَائِمٌ أَكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «فَلِمَ إِذًا» فَشَبَّهَ مُقَدِّمَة الْوِقَاعِ بِمُقَدِّمَة الشُّرْبِ. لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ إلَّا بِقَرِينَةٍ، إِذْ يُمْكِنُ / أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَفْضًا لِقِيَاسِهِ حَيْثُ أَلْحَقَ مُقَدِّمَةَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْت تَقِيسُ ذَلِكَ نَفْضًا لِقِيَاسِهِ حَيْثُ أَلْحَقَ مُقَدِّمَةَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْت تَقِيسُ غَيْرَ الْمَضْمَضَة بالشُّرْب.

3481. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْخَثْعَمِيَّةِ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنُ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ «فَدَيْنُ الله أَحَقُ بِالْقَضَاءِ» فَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى قَيَاسٍ دَيْنِ الله تَعَالَى عَلَى دَيْنِ الْخَلْقِ. وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَرِينَةٍ تُعَرِّفُ الْقَصْدَ أَيْضًا، إِذْ لَوْ كَانَ لِتَعْلِيمِ الْقِيَاسِ لَقِيسَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ.

3482. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم ١١٧ أَضَاحِيٌ لِأَجْلِ الدَّافَةِ» أَي الْقَافِلَةُ «فَادَّخِرُوا» فَبَيَّنَ أَنَّهُ وَإِنْ سَكَتَ عَنِ الْعِلَّةِ فَقَدْ كَانَ النَّهْيُ لِعَلَّةٍ، وَقَدْ زَالَتِ الْعِلَّةُ، فَزَالَ الْحُكْمُ.

3483 وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَلَا إِذًا». وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ كَالَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ مِنكُمْ ﴾ (الحر: 7).

3484. وَقَالَ ﷺ لِأُمَّ سَلَمَةَ وَقَدْ سُئِلَتْ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ: «أَلَا أَخْبَرْتِيهِ أَنِّي أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمُ» تَنْبِيهًا عَلَى قِيَاسِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

3485 وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ «إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالرَّأْي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ». وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لِتَحَكَّمُ بَيْنَ ٱلتَّاسِ مِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ (النساه: 105).

3486 وَلَيْسَ الرَّأْيُ تَشْبِيْهُ وَتَمْثِيلُ وَحُكْمٌ بِمَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الشَّيْءِ وَأَشْبَهُ بِهِ. وَإِذَا تَبَتَ
اللَّهُ كَانَ مُجْتَهِدًا بِالْأَمْرِ، وَتَبَتَ اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُم اجْتَهَدُوا بِالْأَمْرِ.
وَقَالَ عُمَرُ: «يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُصِيبًا، فَإِنَّ الله

|255/2|

\\**193** 

تَعَالَى كَانَ يُسَدَّدُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنَّ وَالتَّكَلُّفُ» فَلَمْ يُفَرِّقْ إِلَّا فِي الْعِصْمَةِ.

3487. وَمِنْ ذَلِكَ: أَمْرُهُ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ أَنْ يَحْكُمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِرَأْيِهِ، فَأَمَرَهُمْ بِالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِهِ. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَقَدْ وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اللهِ ٣.

3488. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ».

3489 وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِي عُقُوبَةِ الزَّنَا وَالسَّرِقَةِ قَبْلَ نُزُول الْحَدِّ.

3490. وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرَّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَيَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» عَلَّلَ تَحْرِيمَ / ثَمَنِهَا بِتَحْرِيمِ أَكْلِهَا. وَاسْتَدَلَّ عُمَرُ بِهَذَا فِي الرَّدِّ عَلَى سَمَّرَةَ حَيْثُ أَخَذَ الْخَمْرَ فِي عُشُورِ الْكُفَّارِ وخَلَّلَهَا وَبَاعَهَا.

3491. وَمِنْ ذَلِكَ: تَعْلِيلَاتُهُ بَعْضَ الأَحْكَام، كَقَوْلِهِ «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ مُلَبِّيًا ﴾، وَقَوْلِهِ فِي الشُّهَدَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَوْلِهِ «إِنَّهَا مِنَ الطُّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» وَقَوْلِهِ فِي الَّذِي ابْتَاعَ غُلَامًا وَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ «الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ».

3492. فَهَذِهِ أَجْنَاسٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ، وَأَحَادُهَا لَا تَدُلُّ دَلَالَةً قَاطِعَةً. وَلَكِنْ لَا يَبْعُدُ تَأْثِيرُ اقْتِرَانِهَا مَعَ نَظَائِرِهَا فِي إِشْعَارِ الصَّحَابَةِ بِكَوْنِهِمْ مُتَعَبَّدِينَ بِالْقِيَاسِ. وَالله أَعْلَمُ.

# الْقَوْلُ فِي شُبِّهِ الْمُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسِ وَالصَّائِرِينَ إِلَى حَظْرِهِ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

3493. وَهِيَ سَبْعٌ:

3494. |الشُّبْهَةُ | الأُولَى: تَمَسُّكُهُمْ بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْكِ مِن شَيْءٍ ﴾ (الاسام: 38) وَقَوْلُهِ: ﴿ بِنَيْكَنَا لِكُلِّلَ شَيْءٍ ﴾ قَالُوا: مَعْنَاهُ: بَيَانًا لِكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا شُرعَ لَكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ الأَشْيَاءِ كُلَّهَا، فَلْيَكُنْ: كُلُّ مَشْرُوع فِي الْكِتَاب، وَمَا لَيْسَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَى عَلَى النَّفْي الأَصْلِيِّ. وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:

3495. الْأَوَّلُ: أَنَّهُ أَيْنَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى مَسْأَلَةُ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَالْعَوْلِ، وَالْمَبْتُوتَةِ، ١٧

256/2

وَالْمُفَوَّضَةِ، وَأَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ ؟ وَفِيهَا حُكْمٌ للله تَعَالَى شَرْعِيُّ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى طَلِيهِ. وَالْمُفَوَّضَةِ، وَالْكَتَابُ بَيَانٌ لَهُ إِمَّا بِتَمْهِيدِ طَرِيقِ الإعْتِبَارِ، أَوْ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ. فَيَكُونُ الْكِتَابُ قَدْ بَيَّنَهُ.

3496. الثَّانِي: أَنَّكُمْ حَرَّمْتُمُ الْقِيَاسَ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى بَيَانُ تَحْرِيمِهِ، فَيَلْزَمُكُمْ تَخْصِيصُ قَوْلُهِ تَعَالَى ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل: 89) كَمَا خُصَّصَ قَوْلُهُ: فَيَازُمُكُمْ تَخْصِيصُ قَوْلُهِ تَعَالَى ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل: 23) وَ﴿ ثُلَمِّرُ ﴿ خَلِقُكُمْ شَيْءٍ ﴾ (النمل: 23) وَ﴿ ثُلَمِّرُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: 23) وَ ﴿ ثُلَمِّرُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الاحقاف: 25).

3497 الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (المائدة: 49) وَهَذَا حُكْم بِنَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (المائدة: 49)

3498. قُلْنَا: الْقِيَاسُ ثَابِتُ بِالسَّنَة وَالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ، كَيْفَ وَمَنْ حَكَمَ بِالْمُنَزَّلِ. ثُمَّ هَذَا خِطَابُ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ قَاسُوا عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فَأَقَرُّوا بِالْقِيَاسِ فِي مَعْرِضِ إِبْطَالِ الْوَيَاسِ، مَعَ انْقِدَاح / الْفَرْقِ: إِذْ قَالَ قَوْمٌ: لَمْ يَجُزِ الاجْتِهَادُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ لَا يَتَوَهَّمَ. وَلِأَنَّهُ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّعَرُّفِ بِالْوَحْي، بِخِلَافِ الأُمَّةِ. السَّلَامُ كَيْ لَا يَتَوَهَّمَ. وَلِأَنَّهُ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّعَرُفِ بِالْوَحْي، بِخِلَافِ الأُمَّةِ. السَّلَامُ كَيْ لَا يَتَوَهَّمَ. وَلِأَنَّهُ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّعَرُفِ بِالْوَحْي، بِخِلَافِ الأُمَّةِ. وَهَذَا الْجَوَابُ أَيْضًا عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ التَّيَعُوا مَا أَنْزِلَ إِلْيَكُمُ مِن رَبِّكُمْ فِي الْعِرَادِ (الأعراف: 3) وَهَذَا الْجَوَابُ أَيْضًا عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ التَهِمُوا مَا أَنْزِلَ إِلْيَكُمُ مِن رَبِّكُمْ فِي الْعَرَادِ (الاعراف: 3).

[257/2]

3499 الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: 33) ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي (الأعراف: 33) ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْمُؤَى شَيْئًا ﴾ (النجم: 28) ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْدُ ﴾ (الحجرات: 12).

3500. قُلْنَا: إِذَا عَلِمْنَا أَنَّا إِذَا ظَنَنَّا كَوْنَ زَيْدٍ فِي الدَّارِ حَرُمَ عَلَيْنَا الرِّبَا فِي الْبُرِّ، ثُمَّ ظَنَنَّا، كَانَ الْحُكْمُ مَقْطُوعًا بِهِ لَا مَظْنُونًا، كَمَا إِذَا ظَنَّ الْقَاضِي صِدْقَ الشَّهُودِ، وَكَمَا فِي الْقِبْلَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَأَبْوَابِ تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ.

3501. ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا عَامُّ أَرَادَ بِهِ ظُنُونَ الْكُفَّارِ الْمُخَالِفَةَ لِلْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ.

3502. ثُمَّ نَقُولُ: أَلَسْتُمْ قَاطِعِينَ بِإِبْطَالِ الْقِيَاسِ، مَعَ أَنَّا نَقْطَعُ بِخَطَئِكُمْ، فَلَا تَحْكُمُوا بِالظَّنِّ.

العلم ليس له ظاهر وباط*ن*  3503. وَلَيْسَ مِنَ الْجَوَابِ الْمَرْضِيِّ قَوْلُ الْقَائِلِ: الظَّنُّ عِلْمٌ فِي الظَّاهِرِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ.

3505 قُلْنَا: وَأَنْتُمْ تُجَادِلُونَ فِي نَفْيِهِ وَإِبْطَالِهِ. فَإِنْ قُلْتُمْ: أَرَادَ بِهِ الْجِدَالَ الْبَاطِلَ، فَهُوَ عُدْرُنَا، فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ فِي جَدَالِهِمْ بِخِلَافِ النَّصِّ، حَيْثُ قَالُوا: كَيْفَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَاهُ وَلَا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلُهُ الله ؟! وَكَمَا قَاسُوا الرَّبَا عَلَى الْبَيْعِ، فَرَدُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِمْ ﴿ إِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا ﴾ (البنرة: 275).

3506. |الشَّبْهَةُ | الْخَامِسَةُ: تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (الساء: 59) / قَالُوا: وَأَنْتُمْ تَرُدُّونَ إِلَى الرَّأْيِ.

|258/2|

3507. قُلْنَا: لَا بَلْ نَرُدُهُ إِلَى الْعَلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ نُصُوصِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْقِيَاسُ عِبَارَةٌ عَنْ تَفَهُّمِ مَعَانِي النَّصُوصِ بِتَجْرِيدِ مَنَاطِ الْحُكْم، وَحَذْفِ الْحَشْوِ الَّذِي لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ. \\ وَأَنْتُمْ فَقَدْ رَدْدَتُمُ الْقِيَاسَ مِنْ غَيْرِ رَدِّ إِلَى نَصَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا إِلَى مَعْنَى مُسْتَنْبَطِ مِنَ النَّصُ.

N194

3508. الشَّبْهَةُ السَّادِسَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَعْمَلُ هَذِهِ الأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْثَيْنِي السَّلَامُ: «تَعْمَلُ هَذِهِ الأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْقِيَاسِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُّوا».

3509. قُلْنَا: أَرَادَ بِهِ الرَّأْيَ الْمُخَالِفَ لِلنَّصَّ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي نَيُّفًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ، وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ » وَمَا نَقَلُوا مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ فِي ذَمَّ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْه \*.

3510 |الشَّبْهَةُ السَّابِعَةُ: قَوْلُ الشَّيعَةِ وَأَهْلِ التَّعْلِيمِ: إِنَّكُم اعْتَرَفْتُمْ بِبُطْلَانِ الْقِيَاسِ بِخِلَافِ النَّصَّ، وَالنُّصُوصُ مُحِيطَةٌ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ، وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ، وَهُوَ نَائِبُ الرَّسُولِ، فَيَجِبُ مُرَاجَعَتُهُ.

3511. قَالُوا: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ هَذَا كَوْنُ الْوَقَائِعِ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ، وَكَوْنُ النَّصُوصِ مُتَنَاهِيَةً، لِأَنَّ النَّصُوصِ مُتَنَاهِيَةً، لِإِنَّ النَّصُوصِ مُتَنَاهِيَةً، لِأَنَّ النِّبِي لَا تَتَنَاهِي هِيَ أَحْكَامُ الأَشْخَاصِ، كَحُكَّم زَيْدٍ وَعَمْرٍو فِي أَنَّهُ عَدْلٌ

1259/2

تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا، وَفَقِيرُ تُصْرَفُ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا، وَمُسَلَّمٌ أَنَّ هَذَا يُعْرَفُ بِالاجْتِهَادِ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، أَمَّا الرَّوَابِطُ الْكُلَّيَةُ لِلْأَحْكَامِ فَيُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِالنَّصُ، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: مَنْ / سَرَقَ نِصَابًا كَامِلًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِحِمَاعٍ تَامٍّ أَثِمَ بِهِ لِأَجْلِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِحِمَاعِ تَامٍّ أَثِمَ بِهِ لِأَجْلِ لَا شُبْهَةً لَهُ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِحِمَاعِ تَامٍّ أَثِمَ بِهِ لاَجْلِ السَّوْمِ وَلَزِمَتْهُ الْكَوْمُ وَلَوْمَ مَنْ أَنْهُ الرَّابِطَةُ الْجَامِعَةُ يَجْرِي فِيهِ الْحُكْمُ، وَمَا خَرَجَ الطَّرُقِ. الطَّرُقِ. عَنْهُ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى يَبْقَى عَلَى الْحُكْمِ الأَصْلِقِ، فَتَكُونُ مُحِيطَةً بِهَذِهِ الطَّرُقِ.

3512. وَالْجَوَابُ: أَنَّا نُسَلِّمُ بُطْلَانَ الْقِيَاسِ مَعَ النَّصَّ، وَنُسَلِّمُ إِمْكَانَ الرَّبُطِ بِالضَّوابِطِ وَالرَّوَابِطِ الْكُلِّيَةِ. لَكِنَّكُم اخْتَرَعْتُمْ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ، وَالْحَرَامِ، وَالْمُفَوَّضَةِ، وَمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. وَكَانُوا يَطْلُبُونَ مَنْ سَمِعَ فِيهَا حَدِيثًا مِنَ النَّبِيِّ عَيِّكِ، وَفِيهِمْ «الْمَعْصُومُ» كَثِيرَةٍ. وَكَانُوا يَطْلُبُونَ مَنْ سَمِعَ فِيهَا حَدِيثًا مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِ، وَفِيهِمْ «الْمَعْصُومُ» بِزَعْمِكُمْ، وَكَانُوا يُشَاوِرُونَةُ وَيُرَاجِعُونَةً، فَتَارَةً وَافَقُوهُ، وَتَارَةً خَالَفُوهُ. وَلَمْ يَنْقُلْ قَطَّ حَدِيثًا وَلا نَصًّا إلَّا سَاعَدُوهُ. بَلْ قَبِلُوا النَّقْلَ مِنْ كُلِّ عَذْلِ فَضْلًا عَنِ الْخُلَفَاءِ حَدِيثًا وَلا نَصًّا إلَّا سَاعَدُوهُ. بَلْ قَبِلُوا النَّقْلَ مِنْ كُلِّ عَذْلِ فَضْلًا عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. فَلِمَ كَتَمَ النَّصَ عَنْهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَتَرَكَهُمْ مُخْتَلِفِينَ، الرَّاشِدِينَ. فَلِمَ كَتَمَ النَّصَ عَنْهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَتَرَكَهُمْ مُخْتَلِفِينَ، النَّصُوصَ لَمْ تَكُنْ مُحِيطَةً؟ فَبِالضَّرُورَةِ يُعْلَمُ مِنَ اجْتِهَادِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ أَنَ النَّصُوصَ لَمْ تَكُنْ مُحِيطَةً، فَلَلَّ هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَبِّدِينَ بِالإَجْتِهَادِ. /

260/2

3513. الْقَوْلُ فِي شُبَهِهِمِ الْمَعْنَوِيَّةِ: وَهِيَ سِتُ:

3514 [الشُّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُ الشِّيعَةِ وَالتَّعْلِيمِيَّةَ: إِنَّ الاَخْتِلَافَ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللهُ وَدِينُ اللهُ وَاحِدُ لَيْسَ بِمُخْتَلِف، وَفِي رَدِّ الْخَلْقِ إِلَي الظَّنُونِ المَا يُوجِبُ الاِخْتِلَافَ ضَرُورَةً. فَالرَّأْيُ مَنْبَعُ الاِخْتِلاف. فَإِنْ كَانَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا فَكَيْفَ يَكُونُ الشَّيْءُ وَنَقِيضُهُ دِينًا ؟ وَإِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا فَهُو مُحَالٌ، إِذْ ظَنُ هَذَا كَظَنَّ الشَّيْءُ وَنَقِيضُهُ دِينًا ؟ وَإِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا فَهُو مُحَالٌ، إِذْ ظَنُ هَذَا كَظَنَّ ذَاكَ ذَاكَ وَالظَّنِيَّاتُ لَا دَلِيلَ فِيهَا، بَلْ تَرْجِعُ إِلَى مَيْلِ النَّفُوسِ. وَرُبَّ كَلام تَميلُ النَّهُ نَقْسُ زَيْد، وَهُو بِعَيْنِهِ يَنْفِرُ عَنْهُ قَلْبُ عَمْرُو. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَمَّ الاِخْتِلَافِ قَوْلُهُ لَكُونُ تَعَلَى ﴿ وَلَوَلَا اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَيْلَافَا صَيْبِيرًا ﴾ (النساء: 82) وقالَ: ﴿ وَلَا تَسَادَ عُولُهُ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَيْلَافَا صَيْبِيرًا ﴾ (النساء: 82) وقالَ: ﴿ وَلَا تَسَادَ عُولُهُ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ الْعَالَى اللّهُ وَلَا تَسَادَعُوا فَلَا اللّهُ اللّهُ وَمُدُوا فِيهِ إِلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالَانُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولًا اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللل

√\\194

لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (الالعام: 159) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِيِّنَتُ ﴾ (ال عسران: 105).

3515. وَكَذَلِكَ ذَمَّ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمِ الاِخْتِلَافَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ:

«لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّكُمْ إِنِ اخْتَلَفْتُمْ كَانَ مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافًا». وَسَمِعَ ابْنَ
مَسْعُودٍ وَأَبُيَ بْنَ كَعْبٍ يَخْتَلِفَانِ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالتَّوْبَيْنِ،
فَصَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ: «اخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُم، فَعَنْ
أَيِّ فَتْيَاكُمْ يَصْدُرُ الْمُسْلِمُونَ؟ / لَا أَسْمَعُ اثْنَيْنِ يَخْتَلِفَانِ بَعْد مَقَامِي هَذَا إِلَّا إِلَّا فَعَنْ
فَعَلْتُ وَصَنَعْتُ».

261/2

3516. وَقَالَ جَرِي بْنُ كُلَيْب: «رَأَيْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا. فَقُلْتُ: «لَا خَيْرٌ وَلَكِنْ خَيْرٌ الْمُتَّعَةِ، وَعَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا. فَقُلْتُ: «لَا أَيْنَنَا إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ خَيْرُنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا اللهِ اللهِ عَنْهُ إِلَى قُضَاتِهِ أَيَّامَ الْخِلَافَةِ أَنْ: «اقْضُوا كَمَا لللهِ عَنْهُ إِلَى قُضَاتِهِ أَيَّامَ الْخِلَافَةِ أَنْ: «اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الْخِلَافَ، وَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي».

3517. وَالْجَوَابُ: أَنَّ الَّذِي نَرَاهُ تَصْوِيبُ الْمُجْتَهِدِينَ. وَقَوْلُكُمْ: إِنَّ الشَّيْءَ، وَنَقِيضَهُ كَيْف يَكُونُ دِينًا؟ قُلْنَا: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي حَقِّ شَخْصَيْنِ، كَالصَّلَاةِ وَتَرْكِهَا فِي حَقِّ الْخَلْف إِذَا اخْتَلَف الإجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ؛ الْحَائِضِ وَالطَّاهِرِ، وَالْقِبْلَةِ فِي حَقِّ مَنْ يَظُنُهَا إِذَا اخْتَلَفَ الإجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ؛ وَكَجَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ، وَتَحْرِيمِهِ، فِي حَقِّ رَجُلَيْنِ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ أَحَدِهِمَا السَّلَامَةُ وَعَلَى ظَنَ الْآخِرِ الْهَلَاكُ؛ وَكَتَصْدِيقِ الرَّاوِي وَالشَّاهِدِ وَتَكْذِيبِهِمَا فِي حَقِّ مَعْ قَاضِيَيْنِ وَمُفْتِيَيْنِ، يَظُنُّ أَحَدُهُمَا الصَّدْقَ وَالْأَخَرُ الْكَذِبَ.

3518. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: كَيْفَ يَكُونُ الْإِخْتِلَافُ مَأْمُورًا بِهِ؟

3519 قُلْنَا: بَلْ يُؤْمَرُ الْمُجْتَهِدُ بِظَنِّهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ، فَلَيْسَ رَفْعُهُ دَاخِلًا تَحْتَ الْخَتِيَارِهِ. فَالإَخْتِلَافُ وَاقِعٌ ضَرُورَةً، لَا أَنَّهُ أُمِرَ بِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِغَيْراً لَهُ السّاء: 82) مَعْنَاهُ التَّنَاقُضُ وَالْكَذِبُ عِندِغَيْراً لَهُ النساء: 82) مَعْنَاهُ التَّنَاقُضُ وَالْكَذِبُ اللّهِ لَوَجُدُوافِيهِ اخْتِلاَفُ فِي الْبَلاغَةِ وَاضْطِرَابُ اللّفظ الّذِي يَدَّعِيهِ الْمُلْحِدَةُ؛ أَوِ الإِخْتِلَافُ فِي الْبَلاغَةِ وَاضْطِرَابُ اللّفظ الّذِي يَتَطَرّقُ إِلَى كَلامِ الْبَشَرِ، بِسَبَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ، فِي نَظْمِهِ وَنَثْرُهِ. وَلَيْسَ / يَتَطَرُقُ إِلَى كَلامِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْأَحْكَامِ، لِأَنْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ وَالْمِلَلِ، مِنْ١١ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْأَحْكَامِ، لِأَنْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ وَالْمِلَلِ، مِنْ١١ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْأَحْكَامِ، لِأَنْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ وَالْمِلَلِ، مِنْ١١

262/2

عِنْدِ اللهِ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ. وَالْقُرْآنُ فِيهِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِبَاحَةٌ، وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ، وَأَمْثَالٌ وَمَوَاعِظُ. وَهَذِهِ اخْتَلَافَاتُ.

3520. أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران: 103) ﴿ وَلَا تَسَنَزَعُوا ﴾ فَكُلُّ ذَلِكَ نَهْيٌ عَنِ
الْاخْتَلَافِ فِي التَّوْحِيد، وَالْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ عَنِهُ، وَالْقِيَامِ بِنُصْرَتِهِ. وَكَذَلِكَ
أُصُولُ جَمِيعِ الدَّيَانَاتِ الَّتِي الْحَقُّ فِيهَا وَاحِدُ. وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَقْدِ
مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ ﴾ (آل عمران: 105) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسَنَزَعُواْ فَنَفْشُلُواْ وَتَذْهَبَ
مِرْجُكُمُ ﴿ وَالْانِهَالَ: 46) أَرَادَ بِهِ التَّخَاذُلَ عَنْ نُصْرَةِ الدِّينِ.

3521. وَأَمَّا مَا رَوَوْهُ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فِي ذَمِّ الاِخْتِلَافِ، فَكَيْفَ يَصِحُ، وَهُمْ أَوَّلُ الْمُخْتَلِفِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ؟ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاجْتِهَادُهُمْ مَعْلُومٌ تَوَاتُرًا. كَيْف تَدْفَعُهُ رِوَايَاتُ يَتَطَرُّقُ إِلَى سَنَدِهَا ضَعْف، وَإِلَى مَثْنِهَا تَأْوِيلُ مِنَ النَّهْيِ كَيْف تَدْفَعُهُ رِوَايَاتُ يَتَطَرُّقُ إِلَى سَنَدِهَا ضَعْف، وَإِلَى مَثْنِهَا تَأْوِيلُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الاِخْتِلَافِ فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَامَةِ، عَنِ الاِخْتِلَافِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ، أَو الإِخْتِلَافِ عَلَى الأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ. أَوْ نَهْي وَالْخِلَافِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ، أَو الإِخْتِلَافِ عَلَى الأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ. أَوْ نَهْي الْعَوَامُ عَن الإِخْتِلَافِ بَالرَّأْي، وَلَيْسُوا أَهْلَ الإِجْتِهَادِ.

3522. وَأَمَّا إِنْكَارُ عُمَرَ اخْتِلَافَ ابْنِ مَسْعُود وَأُبِي بْنِ كَعْبِ فَلَعَلَّهُ قَدْ كَانَ سَبَقَ إِجْمَاعِ، عَلَى قَوْبِ وَاحِد، وَمَنْ خَالَفَ ظَنَّ أَنَّ انْقضاءَ الْعَصْرِ شَرْطٌ فِي الْإِجْمَاعِ، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: عَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمْ يَصْدُرُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ جَمِيعًا تَرُوُونَ عَنِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: عَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمْ يَصْدُرُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ جَمِيعًا تَرُوُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ أَوْ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِد أَثَّمَ صَاحِبَهُ / وَبَالَغَ فِيهِ، فَنَهَى عَنْ وَجْهِ الاَخْتَلَافِ، لَا عَنْ أَصْلُه؛ أَوْ لَعَلَّهُمّا اخْتَلَفَا عَلَى مُسْتَفْت وَاحِد، فَتَحَيَّرَ وَجْهِ الاَخْتَلَافِ، لَا عَنْ أَصْلُه؛ أَوْ لَعَلَّهُمّا اخْتَلَفَا عَلَى مُسْتَفْت وَاحِد، فَتَحَيَّرَ السَّائِلُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمْ يَصْدُرُ النَّاسُ، أَي الْعَامَّةُ. بَلْ إِذَا ذَكَرَ الْمُفْتِي فِي مَحَلً الاِجْتِهَادِ شَيْئًا لِلْعَامِّيِّ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْأَخْرِ أَنْ يُخَالِفَهُ بَيْن يَدَعْلِي لِلْمُفْتِي الْأَمُونِ إِنْ يُخَالِفَهُ بَيْن يَدَى الْمُفْتِي وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْأَمُفْتِي الْاَخْرِ أَنْ يُخَالِفَهُ بَيْن يَدَالَكُمْ وَالْ يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْاَخْرِ أَنْ يُخَالِفَهُ بَيْن يَعْلَى الْمُفْتِي الْمُعْتِي السَّائِلُ، فَيَتَحَيَّرُ السَّائِلُ.

[263/2]

3523. وَأَمَّا اخْتِلَافُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمًا فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، فَلَا يَصِحُّ. بَلْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ نَقْلُهُ تَحْرِيمَ مُتْعَةِ النَّسَاءِ وَلُحُومِ الْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. كَيْفَ وَقَدْ عُلَمَ قَطْعًا أَنَّهُمَا جَوَّزُوا الاجْتَهَادَ.

3524. أَمَّا كِتَابُ عَلِيٍّ إِلَى قُضَاتِهِ، وَكَرَاهِيَةُ الِاخْتِلَافِ، فَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا، أَحَدُهَا أَنَّهُمْ

رُبَّمَا كَتَبُوا إِلَيْهِ يَطْلُبُونَ رَأْيَهُ فِي بَعْضَ الْوَقَائِع، فَقَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي الْآنَ مَشْغُولٌ عَنْكُمْ بأَصْل الْإِمَامَةِ وَقِتَالِ الْمُخَالِفِ، إِلَى أَنْ أَتَفَرَّغَ لِلَاجْتِهَادِ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ خَالَفُواَ رَأْيَهُ وَوَافَقُوا أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَالشَّام، فَقَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ إِذْ لَوْ خَالَفْتُمُوهُمُ الْأَنَ لاَنْفَتَقَ بِهِ فَتْقٌ اَخَرُ، وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى تَعَصُّب مِنِّي وَمُخَالَفَةٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُم اسْتَأْذَنُوهُ فِي مُخَالَفَةِ إجْمَاع الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى ظَنَّ أَنَّ الْعَصْرَ لَمْ يَنْقَرضْ بَعْدُ فَيَجُورُ الْخِلَافُ، فَكُرهَ لَهُمْ مُخَالَفَةَ السَّابِقِينَ، أَو اسْتَأْذَنُوهُ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ، أَوْ رَدَّهَا، فَأَمَرَهُمْ بِقَبُولِهَا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْحَرْبِ، لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا عَلَى تَأْوِيلٍ. وَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِمْ تَعَصُّبُ وَتَجْدِيدُ خِلَافٍ.

3525 [الشُّبْهَةُ| الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: النَّفْئُ الأَصْلِقُ\ مَعْلُومٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ عَنْهُ بالنَّصَّ مَعْلُومٌ، فَيَبْقَى الْمَسْكُوتُ عَنْهُ عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ الْمَعْلُومِ. فَكَيْفَ يُرْفَعُ الْمَعْلُومُ عَلَى الْقَطْعِ بِالْقِيَاسِ الْمَطْنُونِ؟

3526. قُلْنَا: الْعُمُومُ، وَالظُّوَاهِرُ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ، وَقَوْلُ الْمُقَوِّم فِي أَرُوش الْجِنَايَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَصِدْقُ الشُّهُودِ، وَصِدْقُ الْحَالِفِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْم، كُلُّ ذَلِكَ مَظْنُونٌ. وَيُرْفَعُ بِهِ النَّفْيُ الأَصْلِيُّ.

[264/2]

3527. ثُمَّ نَقُولُ: نَحْنُ لَا نَرْفَعُ ذَلِكَ إلَّا بقاطع، فَإِنَّا إِذَا تُعُبَّدْنَا بِاتَّبَاعِ الْعِلَّةِ / الْمَظْنُونَةِ، وَظَنَنَّا، فَنَقْطَعُ بِوُجُودِ الظَّنَّ، وَنَقْطَعُ بِوُجُودِ الْحُكْم عِنْدَ الظَّنِّ. فَلَا يُرْفَعُ ذَلِكَ إلَّا بقَاطع.

3528. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: كَيْفَ يُتَصَرَّفُ بِالْقِيَاسِ فِي شَرْعِ مَبْنَاهُ عَلَى التَّحَكُّم وَالتَّعَبُّدِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقَاتِ؟ إِذْ قَالَ ﷺ:َ «يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَام». وَيَجِبُ الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْحَيْض، وَلَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْمَذْي. وَفَرَّقَ فِي حَقِّ الْحَائِض بَيْنَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَأَبَاحَ النَّظَرَ إِلَى الرِّقِيقَةِ دُونَ الْحُرَّةِ. وَجَمَعَ بَيْنَ الْمُخْتَلِقَاتِ: فَأَوْجَبَ جَزَاءَ الصَّيْدِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَفَرَّقَ فِي حَلْقِ الشُّعْرِ وَالتَّطَيُّبِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ بِالظَّهَارِ وَالْقَتْل

وَالْيَمِينِ وَالْإِفْطَارِ، وَأَوْجَبَ الْقَتْلَ عَلَى الزَّانِي وَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ لِأْبِي بُرُدَةَ: «تُجْزِي عَنْكَ وَلَا تُجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدَك» فِي الأُضْحِيَّةِ. وَقِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ خَالِصَكَةَ لَلَكَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ (الاحزاب: 50).

3528. قَ**الُوا**: فَكَيْفَ يُتَجَاسَرُ فِي شَرْع هَذَا مِنْهَاجُهُ عَلَى إِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ، وَمَا مِنْ نَصِّ عَلَى مَحَلَّ إِلَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَحَكُّمًا وَتَعَبَّدًا؟

3530. قُلْنَا: لَا نُنْكِرُ اشْتِمَالَ الشَّرْعِ عَلَى تَحَكُّمَاتِ وَتَعَبُّدَاتِ، فَلَا جَرَمَ نَقُولُ: الأَحْكَامُ ثَلَاثُهُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ لَا يُعَلَّلُ أَصْلًا، وَقِسْمٌ يُعْلَمُ كُوْنُهُ مُعَلِّلًا، كَالْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ، فَإِنَّهُ لِضَعْفِ عَقْلِهِ، وَقِسْمٌ يُتَرَدَّدُ فِيهِ، فَنَحْنُ لَا نَقِيسُ مَا لَمْ يَقُمْ لَنَا دَلِيلٌ عَلَى عَيْنِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَدَلِيلٌ عَلَى عَيْنِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَدَلِيلٌ عَلَى عَيْنِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَدَلِيلٌ عَلَى وَبُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ.

3531. وَلَمَّا كَثُرَتِ التَّعَبُدَاتُ فِي الْعِبَادَاتِ / لَمْ يُرْتَضَ قِيَاسُ غَيْرِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيم وَالْفَاتِحَةِ عَلَيْهَا، وَلَا قِيَاسُ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ. وَإِنَّمَا نَقِيسُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَغَرَامَاتِ الْجِنَايَاتِ وَمَا عُلِمَ بِقَرَائِنَ كَثِيرَةٍ بِنَاؤُهَا عَلَى مَعَانَ مَعْقُولَةِ، وَمَصَالِحَ دُنْيَويَّةِ.

3532. الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَكَيْفِ السَّلَامُ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَكَيْفِ السَّلَامُ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَكَيْفِ السَّلَويلِ الْمُوهِمِ؟! فَيَعْدِلَ عَنْ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الرِّبَا فِي كُلِّ مَطْعُومٍ، أَوْ كُلِّ مَكِيلٍ، إِلَى عَدِّ الأَشْيَاءِ السَّتَّةِ، فَيْ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الرِّبَا فِي كُلِّ مَطْعُومٍ، أَوْ كُلِّ مَكِيلٍ، إِلَى عَدِّ الأَشْيَاءِ السَّتَّةِ، لِيَرْتَبِكَ الْخَلْقُ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ؟

3533 قُلْنَا: وَلَوْ ذَكَرَ الْأَشْيَاءَ السِّنَّةَ، وَذَكَرَ الْمَعَهَا أَنَّ مَا عَدَاهَا لَا رِبَا فِيه، وَأَنَّ الْقِيَاسَ حَرَامُ فِيه، لَكَانَ ذَلِكَ أَصْرَحَ، وَلِلْجَهْلِ وَالإَخْتِلَافِ أَدْفَعَ. فَلِمَ لَمْ يُصَرِّحْ وَقَدْ كَانَ قَادِرًا بِبَلَاغَتِهِ عَلَى قَطْعِ الإَحْتِمَالِ لِلْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ وَالظَّوَاهِرِ، وَعَلَى أَنْ يُبَيِّنَ كَانَ قَادِرًا بِبَلَاغَتِهِ عَلَى قَطْعِ الإَحْتِمَالِ لِلْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ وَالظَّوَاهِرِ، وَعَلَى أَنْ يُبَيِّنَ الْجَمِيعَ فِي الْقُرْآنِ والْمُتَوَاتِرِ لِيَحْسِمَ الإَحْتِمَالَ عَنِ الْمَثْنِ وَالسَّنَدِ جَمِيعًا؟ الْجَمِيعَ فِي الْقُرْآنِ والْمُتَوَاتِرِ لِيَحْسِمَ الإَحْتِمَالَ عَنِ الْمَثْنِ وَالسَّنَدِ جَمِيعًا؟ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى رَفْعِ احْتِمَالِ التَّشْبِيهِ فِي صِفَاتِ الله تَعَالَى بِالتَّصْرِيحِ بِالْحَقِّ فِي وَكَانَ قَادِرًا عَلَى رَفْعِ احْتِمَالِ التَّشْبِيهِ فِي صِفَاتِ الله تَعَالَى بِالتَّصْرِيحِ بِالْحَقِّ فِي جَمِيعَ مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ. وَإِذْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّحْكُمِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ فِيمَا صَرَّحَ وَنَبَّة، وَطُولً وَأَوْجَزَ. وَالله أَعْلَمُ بِأَسْرَارِ ذَلِكَ كُلَّهِ. عَلَى الله وَرَسُولِهِ فِيمَا صَرَّحَ وَنَبَّة، وَطُولً وَأَوْجَزَ. وَالله أَعْلَمُ بِأَسْرَارِ ذَلِكَ كُلّهِ.

|265/2|

1//196

266/2

3534. ثُمَّ نَقُولُ: إنْ عَلِمَ الله تَعَالَى لُطْفًا وَسِرًا فِي تَعَبُّدِ الْعُلَمَاءِ بِالِاجْتِهَادِ، وَأَمْرهِمْ بِالتَّشْمِيرِ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ فِي اسْتِنْبَاطِ أَسْرَارِ الشَّرْعِ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ الْبَعْضَ وَيَسْكُتَ عَن الْبَعْض، وَيُنَبَّهَ عَلَيْهِ تَنْبِيهًا / وَيُحَرِّكَ الدُّواعِيَ لِلاجْتِهَادِ ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ (المجادلة: 11) هَذَا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يُوجِبُ الصَّلَاحَ، وَعِنْدَنَا: فَلِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ بِعِبَادِهِ مَا يَشَاءُ.

3535. |الشُّبْهَةُ| الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْحُكْمَ إِنْ ثَبَتَ فِي الأَصْلِ بِالنَّصِّ لَا بِالْعِلَّةِ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ بِالْعِلَّةِ وَهُو تَابِعٌ لِلْأَصْل؟ فَكَيْفَ يَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْم فِيهِ بِطَرِيقٍ سِوَى طَرِيقِ الأَصْلِ؟ وَإِنْ تَبَتَ فِي الأَصْلِ بِالْعِلَّةِ فَهُوَ مُحَالٌ، لِأَنَّ النَّصَّ قَاطِعٌ وَالْعِلَّةَ مَظْنُونَةً، وَالْحُكْمَ مَقْطُوعٌ بِهِ. فَكَيْفَ يُحَالُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَلَى الْعلَّة الْمَظْنُونَةِ؟

يثبت بالنصّ

3536. قُلْنَا: الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ يَثْبُتُ بِالنَّصِّ. وَفَائِدَةُ اسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ الْمَظْنُونَةِ إمَّا تَعْدِيَةُ الْعِلَّةِ، وَإِمَّا الْوُقُوفُ عَلَى مَنَاطِ الْحُكْمِ الْمَظْنُونِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِمَّا زَوَالُ الْحُكُم عِنْد زَوَالِ الْمَنَاطِ، كَمَا سَيَأْتِي فِيَ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ\*. وَأَمَّا الْحُكُمُ \* صنا 631، وما بدما فَيَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ بِالْعِلَّةِ وَإِنْ ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِ: فَالْفَرْعُ، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ فِيَ الْحُكْمِ، فَلَا بَلْزَمُ أَنْ يَتْبَعَهُ فِي الطَّريق، فَإِنَّ الضَّرُّوريَّاتِ وَالْمَحْسُوسَاٰتِ أَصْلُ لِلنَّظَرِيَّاتِ، وَلَا يَلْزُمُ مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ لَهَا فِي الطُّرِيقِ، وَإِنْ لَزِمَتِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْحُكْمِ.

> 3537. الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ: وَهِيَ عُمْدَتُهُمُ الْكُبْرَى: أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِتَوْقِيفِ، وَالْعِلَّةُ غَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا، فَلَوْ قَالَ الشَّارِعُ: اتَّقُوا الرِّبَا فِي كُلّ مَطْعُوم، فَهُوَ تَوْقِيفٌ عَامٌّ؛ وَلَوْ قَالَ: اتَّقُوا الرِّبَا فِي الْبُرِّ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ، فَهَذَا لَا يُسَاوِيهِ، وَلَا يَقْتَضِي الرِّبَا فِي غَيْرِ الْبُرِّ. كَمَا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: أَعْتَقْتُ مِنْ عَبيدِي كُلُّ أَسْوَدَ. عَتَقَ كُلُّ أَسْوَدَ، / فَلَوْ قَالَ: أَعْتِقُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، أَوْ: لِأَنَّهُ أَسْوَدُ، لَمْ يَعْتِقْ جَمِيعُ عَبِيدِهِ السُّودِ. وَكَذَلِكَ لَوْ عَلَّلَ بِمُخَيِّل، وَقَالَ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِأَنَّهُ سَيِّئُ الْخُلُّق حَتَّى أَتَخَلُّصَ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمْ عِنْقُ سَالِم وَإِنْ كَانَ أَسْوَأَ خُلُقًا مِنْهُ. فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ الْمَنْصُوصَةُ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيَتُهَا لِقُصُّورِ لَفْظِهَا، فَالْمُسْتَنْبَطَةُ

267/2

196//دِ

كَيْفَ تُعَدَّى، أَوْ كَيْفَ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِعِ وَبَيْنَ كَلَامِ غَيْرِهِ فِي الْفَهْمِ، وَإِنَّمَا مِنْهَاجُ الْفَهْم\اوَضْعُ اللِّسَانِ. وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ.

الضريق الأول

3538. وَالْجَوَابُ: أَنَّ نَفَاةَ الْقِيَاسِ ثَلَاثُ فِرَقِ. وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ مِنْ فَرِيقَيْنِ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ مِنْ الْفَرِيقِ التَّالِثِ: إِذْ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّنْصِيصُ عَلَى الْعِلَّةِ كَذِكْرِ اللَّفْظِ الْعَامِّ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ كُلِّ مُشْتَدًّ، فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّبِيذِ، لَكِنْ يطريقِ اللَّفْظِ لَا كُلُّ مُشْتَدًّ، فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّبِيذِ، لَكِنْ يطريقِ اللَّفْظِ لَا بَطْرِيقِ اللَّفْظِ لَا بَطْرِيقِ الْقَائِلُ بِالْإِلْحَاقِ، وَإِنَّمَا أَنْكُرَ تَسْمِيتَهُ قِيَاسًا.

3539. الْفَرِيقُ الثَّانِي: مِنَ الْقَاشَانِيَّةِ والنَّهْرَوانِيَّةِ: فَإِنَّهُمْ أَجَازُوا الْقِيَاسَ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ، فَقَالُوا: إذَا كَشَفَ النَّصُّ، أَوْ دَلِيلُ آخَرُ، عِلَّةَ الْمَصْلِ، كَانَتِ الْعِلَّةُ جَامِعَةً لِلْحُكْمِ فِي جَمِيعٍ مَجَارِيهَا. وَمَا فَارَقَهُمُ الْفَرِيقُ الأَصْلِ، كَانَتِ الْعِلَّةُ جَامِعَةً لِلْحُكْمِ فِي جَمِيعٍ مَجَارِيهَا. وَمَا فَارَقَهُمُ الْفَرِيقُ الأَصْلِ، اللَّوْلِيقُ اللَّهُ لَمْ يُسَمُّوا هَذَا الْفَنَّ قِيَاسًا.

3540. وَالْفَرِيقَانِ مُقِرَّانِ بِأَنَّ هَذَا فِي الْعِتْقِ وَالْوَكَالَةِ لَا يَجْرِي، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا الْإِشْرِقُ، مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْفَرْقِ.

[268/2]

354. أَمَّا الْفَرِيقُ / الثَّالِثُ: وَهُوَ مَنْ أَنْكَرَ الْإِلْحَاقَ مَعَ التَّنْصِيصِ عَلَى الْعِلَّةِ، فَتَسْتَقِيمُ لَهُمْ هَذه الْحُجَّةُ.

3542. وَجَوَابُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أُوْجُهٍ:

3543. الْأُوَّلُ: أَنَّ الصَّيْرَفِيُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، يَتَشَوَّفُ إِلَى التَّسْوِيَةِ، فَقَالَ: لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُ هَذَا الْعَبْدَ لِسَوَادِهِ، فَاعْتَبِرُوا وَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ أَسْوَدَ، لَعَتَقَ كُلَّ عَبْد لَهُ أَعْتَقْتُ هَذَا الْعَبْدَ لِسَوَادِهِ، فَاعْتَبِرُوا وَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ أَسْوَدَ، لَعَتَقَ كُلَّ عَبْد لَهُ أَسْوَدَ. وَهُوَ وِزَانُ مَسْأَلَتِنَا، إِذْ أُمِرْنَا بِالْقِيَاسِ وَالِاعْتِبَارِ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتِ التَّعَبُّدُ بِهِ أَسْوَدَ. وَهُو وِزَانُ مَسْأَلَتِنَا، إِذْ أُمِرْنَا بِالْقِيَاسِ وَالإعْتِبَارِ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتِ التَّعْبُدُ بِهِ لَكُونَ لَكُونَ مُجَرَّدُ التَّنْصِيصِ عَلَى الْعِلَّةِ لَا يُرَخِّصُ فِي الْإِلْحَاقِ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةِ شِدَّةَ الْخَمْرِ خَاصَّةً.

3544. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إَنْ عُلِمَ قَطْعًا قَصْدُهُ إِلَى عِنْقِهِ لِسَوَادِهِ، عَتَقَ كُلِّ عَبْدِ أَسْوَدَ بِقَوْلِهِ: أَغْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَكْفِي أَنْ يُعْلَمَ قَصْدُهُ عِنْقَهُ بِقَوْلِهِ: أَغْتَقْتُ عَانِمًا لِسَوَادِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَكْفِي أَنْ يُعْلَمَ قَصْدُهُ عِنْقَهُ بِمُجَرَّدِ السَّودَانِ، فَإِنْ نَوَى كَفَاهُ هَذَا بِمُجَرَّدِ السَّودَانِ، فَإِنْ نَوَى كَفَاهُ هَذَا

269/2

W197

اللَّفْظُ لِإِعْتَاقَ جَمِيعِ السُّودَانِ مَعَ النِّيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا إِرَادَتُهُ مَعْنَى عَامًا بِلَفْظ خَاصًّ. وَذَلِكَ غَيْرُ مُنْكَر، كَمَا لَوْ قَالَ: وَالله لَا أَكَلْتُ لِفُلَانِ خُبْزًا، وَلَا شَرِبْتُ مِنْ مَائِهِ جَرْعَةً، وَنَوَى بِهِ دَفْعً الْمِنَّةِ، حَنِثَ بِأَخْذِ الدَّرَاهِم وَالنَّيَابِ وَالْأَمْتِعَةِ، وَصَلَحَ اللَّهُظُ الْخَاصُّ مَعَ هَذِهِ النَّيَّةِ لِلْمَعْنَى الْعَامِّ، كَمَا صَلَّحَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّيْنَ النَّامُ وَالنَّيْقِ لِلْمَعْنَى الْعَامِّ، وَقَوْلُهُ: يَأْلُونَ الْعَامُ، وَقَوْلُهُ: فَلَا تَقُلُ لَمُعَلَى الْعَامُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُعَلَى الْعَامُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا لَمُعَلِّى الْعَامُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُعَلِّى الْعَامُ، وَقَوْلُهُ:

3545. فَإِذًا: يَسْتَتِبُ لِهَوُّلَاءِ الْفِرَقِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْحِطَّابَيْنِ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يُعَمَّمُونَ الْحُكْمَ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إِرَادَةِ الشَّرْعِ تَعْلِيقَ الْحُكْم بِالشِّدَّةِ الْمُجَرَّدَةِ. /

3546. وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَنَا، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا غَانِمٌ بِقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُ غَانِمً لِقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُ غَانِمً لِلَّائَةُ يَبْقَى فِي حَقَّ غَيْرِ غَانِمٍ مُجَرَّدُ النَّيَّةِ وَالْإِرَادَةِ، فَلَا تُؤَثِّرُ. ١١

[270/2]

فَإِذَا تَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ وَإِنْ نَوَى غَيْرَ الطَّلَاقِ. فَإِذَا لَمْ تَحْصُلِ الأَحْكَامُ بِجَمِيع الأَلْفَاظِ بَلْ بِبَعْضِهَا، فَكَيْفَ تَحْصُلُ بِمَا دُونَ اللَّفْظِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.

مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْمَالَثُ : أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : لَا تَأْكُلُ هَذِهِ الْحَسِّيشَةَ لَا نَهَا سُمٌّ، وَلَا تَأْكُلِ الْهَلِيلَجَ فَإِنَّهُ مُسْهِلٌ، وَلَا تَأْكُلِ الْعُسَلَ فَإِنَّهُ حَارًا، وَلَا تَأْكُلُ أَيُّهَا الْمَفْلُوجُ الْقَتَّاءَ فَإِنَّهُ بَارِدٌ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْغَقْلَ، وَلَا تُجَالِسْ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَسْوَدُ، فَأَهْلُ فَإِنَّهُ بَارِدٌ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْغَقْلَ، وَلَا تُجَالِسْ فُلانًا فَإِنَّهُ أَسْوَدُ، فَأَهْلُ اللّغَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَعْقُولَ هَذَا التَّعْلِيلِ تَعَدَّى النَّهْيَ إِلَى كُلَّ مَا فِيهِ الْعِلَّةُ. هَذَا مُقْتَضَاهُ فِي الْعِتْقِ، لَكِنَّ التَّعْبُدَ مَنَعَ مِنَ الْحُكْمِ الْعَنْقِ بِالتَّعْلِيلِ، بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلَّ. وَلَا مَانِعَ مِنْ اللّفُظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلَّ. وَلَا مَانِعَ مِنْ اللّفَظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلَّ. وَلا مَانِعَ مِنْ اللّفَظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلَّ. وَلا مَانِعَ مِنْ اللّفَظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلَّ. وَلا مَانِعَ مِنْ اللّفَظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلِّ. وَلا مَانِعَ مِنْ اللّفَظِ الصَّرِيحِ الْمُطَابِقِ لِلْمَحَلِّ. وَلا مَانِعَ مِنْ اللّفَظِ مَنْ وَقَ وَلَيْ اللّهُ فَوْ كَمَا عُرفَ بِاللّفَظِ الْمَالِقِ فِي الشَّوْعِ، إِنْ الْمُخْتَلِفَاتِ، فَمَنْ الْمُخْتَلِفَاتِ، فَمَنْ أَنْبُتَ الْحُكْمَ لِلْحِلَافَيْنِ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ وَيُطَلِّ مُعْنَى الْمُخْتَلِفَاتِ، فَمَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ، فَمَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْمُغْتَلِقَاتِ، فَمَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ مَعْ الْمِائِقِيقِ لَى الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلُونَ لِي اللّهُ لَعْلَى الْفُولِ الْقَالِمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقَاتِ الْمُعْلَى الْمُعْتِلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْتِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلِلْمُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتِلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلَالِهُ الْمُعْتَلِقُ الْم

3551. فَإِنْ قِيلَ : إِنْ قَالَ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ: بِعْ هَذِهِ الدَّابُةَ لِجِمَاحِهَا، وَبِعْ هَذَا الْعَبْدَ لِسُوءِ خُلُقهِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَأْمُورِ بَيْعُ مَا شَارَكَهُ فِي الْعِلَّةِ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: يَجُوزُ، فَقَدْ خَالَفْتُمُ الْفُقْهَاءَ، وَإِنْ مَنَعْتُمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ كَلَامِهِ وَبَيْنَ كَلَامِ الشَّارِع، مَعَ الْاَتْفَاقِ فِي الْمُوْضِعَيْنِ؟ وَإِنْ ثَبَتَ تَعَبُّدٌ فِي لَفْظِ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ / بِحَصْرِ صَريحه، فَلَمْ يَثْبُتْ في لَفْظ الْوَكَالَة.

[271/2]

3552. قُلْنَا: إِنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّ مَا ظَهَرَ لَكَ إِرَادَتِي إِيَّاهُ، أَوْ رِضَايَ بِهِ، بِطُرُقِ الْاسْتِدْلَالِ، دُونَ صَرِيحِ اللَّهْظِ، فَافْعَلْهُ، فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وَهُوَ وِزَانَ حُكْمِ السَّرْعِ ١ اللَّمْرِعِ اللَّهْظِ، فَافْعَلُهُ، فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَ بِأَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهِ لِمُجَرِّدِ سُوءِ الشَّرْعِ ١ النَّكُونُ يُشْتِرَطُ أَمْرٌ اخَرُ، وَهُو أَنْ يَقْطَعَ بِأَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهِ لِمُجَرِّدِ سُوءِ النَّخُلُقِ، لَا لِسُوءِ الْخُلُقِ مَعَ النَّعُرْقِ فِي الْحِدْمَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَذْكُو الْخُلُقِ، لَا لِسُوءِ الْخُلُقِ مَعَ النَّعُرِةِ فَوْ مَعَ الْخُرْقِ فِي الْحِدْمَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَذْكُو بَعْضَ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعِ تَسْلِيطِكَ عَلَى التَّصَرُّفِ. فَإِنِ اجْتَمَعَ هَذِهِ قَالَ لَهُ: ظَنَّكُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الْعِلْمِ فِي تَسْلِيطِكَ عَلَى التَّصَرُّفِ. فَإِنِ اجْتَمَعَ هَذِهِ الشَّرُوطُ جَازَ التَّصَرُفُ. وَهُو وِزَانُ مَسْأَلَتِنَا.

3553 فَإِنْ قِيلَ: وَإِنْ كَانَ الشَّارِعُ قَدْ قَالَ: مَا عَرَفْتُمُوهُ بِالْقَرَائِنِ وَالدَّلَائِلِ مِنْ

\\197

رِضَايَ وَإِرَادَتِي، فَهُو كَمَا عَرَفْتُمُوهُ بِالصَّرِيحِ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنِّي إِذَا ذَكَرْتُ عِلَةً شَيْءٍ ذَكَرْتُ تَمَامَ أَوْصَافِهِ، فَلَعَلَّهُ عَلَّلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ بِشِدَّةِ الْخَمْرِ، لَا لِلشَّدَّةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَتَحْرِيمَ الرَّبَا بِطُعْمِ الْبُرِّ خَاصَّةً، وَلَيْ أَسْرَارُ فِي الأَعْيَانِ، فَقَدْ حَرَّمَ الْمُجَرِّدَةِ، وَتَحْرِيمَ الرَّبَا بِطُعْمِ الْبُرِّ خَاصَّةً، وَلَيْ أَسْرَارُ فِي الأَعْيَانِ، فَقَدْ حَرَّمَ الْجِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، الْجِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مَحْلَبٍ مِنَ الطَيْرِ، لِخَوَاصَّ لَا يُطلَعُ عَلَيْهَا، فَلِمَ يَبْعُدُ أَنَّ يَكُونَ لِشِدَّةِ النَّبِيذِ. فَبِمَاذَا يَقَعُ الأَمْنُ عَنْ هَذَا؟

3554. وَهَذَا أُوْقَعُ كَلَامٍ فِي مُدَافَعَةِ الْقِيَاسِ.

3555. وَالْجَوَابُ: أَنَّ خُاصَّيَةَ الْمَحَلِّ قَدْ يُعْلَمُ ضَرُورَةً سُقُوطُ اعْتِبَارِهَا، كَقَوْلُهِ: «أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْلَى بِمَتَاعِهِ» إِذْ يُعْلَمُ أَنَّ / الْمَرْأَةَ فِي مَعْنَاهُ؛ وَقَوْلُه «مَنْ أَعْنَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْد قُوَّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي» فَالأَمَةُ فِي مَعْنَاهُ، لأَنَّا عَرَفْنَا وَقَوْلُه «مَنْ أَعْنَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْد قُوَّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي» فَالأَمَةُ فِي مَعْنَاهُ، لأَنَّا عَرَفْنَا لَيَّ بِتَصَفَّحِ أَحْكَام الْعَتْق وَالْبَيْع، وَبِمَجْمُوعَة أَمَارَاتٍ وَتَكْرِيرَاتٍ وَقَرَائِنَ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِيْتَقَ فِي الْبَيْعِ وَالْعَتْقِ. وَقَدْ يُعْلَمُ ذَلِكَ ظَنَّا بِشُكُونِ النَّفْسِ إلَيْهِ. وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَوَّلُوا عَلَى الظَّنِّ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّكَمُ وَالْعَلَى الظَّنِّ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّكَمُ قَطْعًا إِلْحَاقَ الظَّنِّ بِالْقَطْع. وَلَوْلَا سِيرَةُ الصَّحَابَةِ لَمَا تَجَاسَرْنَا عَلَيْهِ. وَقَدِ

اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ، وَلَوْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الظَّنَّ كَالْعِلْمِ. أَمَّا حَيْثُ انْتَفَى الظَّنُ وَالْعِلْمُ وَحَصَلَ الشَّكُ فَلَا يُقْدَمُ عَلَى الْقِيَاسِ أَصْلًا.

3556. [1] مَسْأَلَةً: قَالَ النَّظَّامُ: الْعِلَّةُ الْمَنْصُوصَةُ تُوجِبُ الْإِلْحَاقَ، لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، بَلْ بِطَرِيقِ اللَّفْظِ وَالْعُمُومِ، إِذْ لَا فَرْقَ فِي اللَّغَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْتَدً، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِـدَّتِهَا، فِي أَنَّهُ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ النَّبِيذِ الْمُشْتَدِّ فَنَفْهَمُهُ.

3557. وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأِنَّ قَوْلَهُ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، لَا يَقْتَضِي مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالْوَضْعُ إِلَّا تَحْرِيمَ الْخَمْرِ خَاصَّةً. وَلَا يَجُوزُ إِلْحَاقُ النَّبِيذِ بِهِ مَا لَمْ يَرِدِ التَّعَبُدُ بِالْفِيَاسِ. فَإِنْ لَمْ يَرِدْ فَهُو كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي إعْتَاقَ بِالْفِيَاسِ. فَإِنْ لَمْ يَرِدْ فَهُو كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي إعْتَاقَ جَمِيعِ السُّودَانِ. فَكَيْفَ يَصِعُ هَذَا وَلِلهِ أَنْ يُنَصِّبَ شِدَّةَ الْخَمْرِ خَاصَةً عِلَّةً، وَيَكُونُ فَائِلَةُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ زَوَالَ التَّحْرِيمِ عِنْدَ زَوَالِ الشِّدَّةِ؟ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْلَمَ الله خَاصِيَّةً فِي شِدَّةً فِي شِدَّةً فِي شِدَّةً الْخَمْرِ تَدْعُو إِلَى رُكُوبِ الْفَوَاحِشِ وَالْقَبَائِحِ، وَيَعْلَمَ فِي شِدَّةً خَاصِّيَةً فِي شِدَّةٍ الْخَمْرِ تَدْعُو إِلَى رُكُوبِ الْفَوَاحِشِ وَالْقَبَائِحِ، وَيَعْلَمَ فِي شِدَّةً

|272/2|

الفرق بين الإلحاق بالعلة وبين العموم

273/2

النَّبِيذِ لُطْفًا / دَاعِيًا إِلَى الْعِبَادَاتِ.\\فَإِذًا قَدْ ظَنَّ النَّظَّامُ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْقِيَاسِ، وَقَدْ زَادَ عَلَيْنَا، إِذْ قَاسَ حَيْثُ لَا نَقِيسُ. لَكَنَّهُ أَنْكَرَ اسْمَ الْقِيَاسِ.

3558. فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ: لَا تَأْكُلْ هَذَا لِأَنَّهُ سُمٌ، وَكُلْ هَذَا فَإِنَّهُ عِنْ أَكُلِ سُمَّ اَخْرَ، وَالْأَمْرُ يَتَنَاوَلُ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الإغْتِذَاهِ. عِذَاءٌ، يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ عَنْ أَكُلِ سُمَّ اَخْرَ، وَالْأَمْرُ يَتَنَاوَلُ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الإغْتِذَاهِ. 3559 قُلْنَا: لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِقَرِينَة اطِّرَادِ الْعَادَاتِ، وَمَعْرِفَة أَخْلَقِ الْأَبَاءِ وَالسَّادَاتِ فِي مَقَاصِدِهِمْ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْأَبْنَاءِ، وَأَنَّهُمْ لَا يُفَوَّقُونَ بَيْنِ سُمَّ وَسُمَّ، وَإِنَّمَا يَتَقُونَ الْهَلَاكَ. وَأَمَّا الله تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْعًا بِمُجَرَّدِ إِرَادَتِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُبِيحٍ مِثْلَهُ، وَأَنْ يُحُونَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنْ مِثْلَهُ يَخْوَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّ مِثْلَهُ مَعْلَكُ مَعْلَدُهُ وَلَنْ مَعْلَمُ مَعْلَكُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْرَدِهُ إِلَا مَعْمَلُومَ وَلُوضَفَ هُوَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةً، لِأَنَّ فِيهِ لُطْفًا وَمَصْلَحَةً. فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنْ مِثْلَهُ مَعْلَكُ مَعْنَا لَكَ مَعْلَمُ هُو عَلَيْهِ مَعْلَمُ مَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْرَدُ أَنْ يَكُونَ فَي فِعْلِ شَيْء وَقْتَ الزَّوَالِ مَصْلَحَةً، وَفِيه وَقْتَ الْقَعْمِ مَفْسَدَةً، وَلَيْهِ مَعْمَونَ أَنْ يَكُونَ فِي فِعْلِ شَيْء وَقْتَ الزَّوَالِ مَصْلَحَةً، وَفِيه وَقْتَ النَّعَمْرِ مَفْسَدَةً، وَلَا هَمَالَ لَا يُجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِيوْمِ السَّبْتِ وَالْجُمُعَةِ، وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ. فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَلِفَ بِيوْمِ السَّبْتِ وَالْجُمُعَةِ، وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ. فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَلِفَ بِيوْمِ السَّبْتِ وَالْحَمْر شِيدًة النَّبِيذِ.

3560. فَإِنْ قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ تَحْرِيمُ النَّبِيذِ مِنَ الْخَمْرِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفْهَمَ تَحْرِيمُ الضَّرْب وَالْأَذَى مِنَ التَّاْفِيفِ.

366. قُلْنَا: الْحَقُّ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَفْهُوم مِنْ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ الْعَارِي عَنِ الْقَرِينَةِ، لَكِنْ إِذَا دَلَّتْ قَرِينَةُ الْحَالِ عَلَى قَصْدِ الْإِكْرَام، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَدُلُّ لَفْظُ التَّأْفِيفِ عَلَى عَصْدِ الْإِكْرَام، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَدُلُّ لَفْظُ التَّأْفِيفِ عَلَى عَنْعِ عَلَى عَنْع عَلَى الْفَهْمِ مِنَ التَّأْفِيفِ الْمَذْكُورِ، عَلَى الْفَهْمِ مِنَ التَّأْفِيفِ الْمَذْكُورِ، عَلْى الْفَهْمِ مِنَ التَّأْفِيفِ الْمَذْكُورِ، إِنْ التَّأْفِيفُ لَا يَكُونُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِه، بَلْ يُقْصَدُ بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَنْع الْإِيذَاءِ بِذِكْرِ أَقَلَّ دَرَجَاتِه، وَكَذَلِكَ النَّقِيرُ وَالْقِطْمِيرُ وَالذَّرَّةُ وَالدَّيْنَارُ لَا يَدُلُّ الْاَيْدَارُ لَا يَدُلُ الْمُعْرَدِ اللَّفَظِ عَلَى مَا فَوْقَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُدُلُّ مَن يَعْمَلُ مِثْفَالُ لَا يَدُلُ كَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقِلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُولِكُ كَنْ اللَّهُ عَلَى مَا فَوْقَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُ مَنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا أَخَذْتُ مِنْ الْمَنْ عَرْاءِ الْعَلَى فَ (الرَّلُولَة : 7) وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُ مَنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا أَخَذْتُ مِنْ إِلَيْكَ ﴾ (الرَّلُولَة : 7) وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا أَخَذْتُ مِنْ اللَّيْ عَرْاءِ الْعَمَلِ . مَا شَرِبْتُ لِفُلَانٍ جَرْعَةً، وَلَا أَخَذْتُ مِنْ مَالَمِ حَبَّةً، بَلْ بِقَرِينَةِ دَفْع الْمِنَّةِ وَإِظْهَارٍ جَزَاءِ الْعَمَلِ .

3562. وَلَيْسَ إِلْحَاقُ الضَّرْبِ بِالتَّأْفِيفَ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، لَأَنَّ الْفَرْعَ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ الْمُلْحَقَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ هُوَ الَّذِي يُتَصَوَّرُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ الْمُتَكَلِّمُ وَلَا يَقْصِدَهُ

274/2

بكَلَامِهِ. وَهَا هُنَا الْمَسْكُوتُ عَنْهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْقَصْدِ، الْبَاعِثُ عَلَى النَّطْق بالتَّأْفِيفِ، وَهُوَ الأَسْبَقُ إِلَى فَهْم السَّامِع. فَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ لَحْن الْقَوْلِ وَفَحْوَاهُ عِنْدَ ظُهُورِ الْقَرِينَةِ الْمَذْ كُورَةِ. وَرُبَّمَا تَظْهَرُ قَرِينَةٌ أَخْرَى تَمْنَعُ هَذَا الْفَهْمَ، إذِ الْمَلِكُ قَدْ يَقْتُلُ أَخَاهُ الْمُنَازِعَ لَهُ، فَيَقُولُ لِلْجَلَّادِ:َ اقْتُلْهُ وَلَا تُهِنْهُ، وَلَا تَقُلْ لَهُ أُفً.

3563 أَمَّا **تَحْرِيمُ النَّبِيذِ** بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا الْقِيَاسُ، فَإِذَا لَمْ يَرِدِ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ فَقَوْلُهُ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدِّتِهَا، لَا يُفْهمُ تَحْرِيمَ النَّبِيذِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ كُلُّ مُشْتَدًّ.

١١٧٨٠ مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ ١ الْقَاشَانِيُّ وَالنَّهْرَوَانِيُّ إِلَى الْإِقْرَارِ بِالْقِيَاسِ لِأَجْلِ إِجْمَاع المعلة المنصوصة المعلق المنصوصة المناس المُعْلَقِ المنصوصة المنصوصة المناسوطة المنصوصة المناسوطة المنصوصة المناسوطة المناطة المناسوطة المناطة المناسوطة المناسوطة المناسوطة المناسوطة المناسوطة المناسوطة ال الصَّحَابَةِ، لَكِنْ خَصَّصَا ذَلِكَ بِمَوْضِعَيْن:

356s. أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ الْعلَّةُ مَنْصُوصَةً، كَفَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، / وَ«فَإنَّهَا 275/2 منَ الطَّوَّافينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات».

> 3566. الثَّانِي: الأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْأَسْبَابِ، كَرَجْم مَاعِزٍ لِزِنَاهُ، وَقَطْع سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ. وَكَأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهَذَا الْجِنْسَ تَنْقِيحَ مَنَاطِ الْحُكْم وَيَعْتَرِفُونَ بِهِ.

> > 3567. قُلْنَا: هَذَا الْمَذْهَبُ يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْجُهِ:

3568. أَحَدُهَا: أَنْ يَشْتَرِطُوا مَعَ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَحَرَّمْتُ كُلِّ مُشَارِكِ لِلْخَمْرِ فِي الشِّدَّةِ. وَيَقُولَ فِي رَجْم مَاعِزِ: «وَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ». فَهَذَا لَيْسَ قَوْلًا بِالْقِيَاسِ، بَلْ بالْعُمُوم. فَلَا يَحْصُلُ التَّفَصِّي بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْإِجْمَاع الْمُنْعَقِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْقِيَاسِ.

3569. الثَّاني: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ هَذَا، وَلَا يُشْتَرَطَ أَيْضًا وُرُودُ التَّعَبُّد بالْقِيَاس. فَهَذِهِ زِيَادَةٌ عَلَيْنَا، وَقَوْلٌ بِالْقِيَاسِ حَيْثُ لَا نَقُولُ بِهِ، كَمَا رَدَدْنَاهُ عَلَى النَّظَّامِ.

3570. الثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ: مَهْمَا وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ جَازَ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ. فَهَذَا قَوْلٌ حَقٌّ فِي الْأَصْلِ، خَطَّأُ فِي الْحَصْرِ، فَإِنَّهُ قَصَرَ طَرِيقَ إِثْبَاتِ عِلَّةِ الأَصْلِ عَلَى النَّصِّ، وَلَيْسَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ. بَلْ رُبَّمَا دَلُّ عَلَيْهِ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ، أَوْ دَلِيلٌ آخَرُ. وَمَا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَنَحْنُ لَا نُجَوِّزُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَلِيلِ وَدَلِيلٍ.

3571. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً صَارَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ مَعْلُومًا. وَلَمْ يَكُنْ مَظْنُونًا، وَحَصَلَ الأَمْنُ مِنَ الْخَطَأِ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً لَمْ يُؤْمَنِ الْخَطَأُ.

3572. قُلْنَا: أَخْطَأْتُمْ فِي طَرَفَي الْكَلَامِ حَيْثُ ظَنَنْتُمْ حُصُولَ الْعِلْمِ بِالنَّصَّ، وَإِمْكَانَ الْخَطَأَ عِنْدَ عَدَمِ النَّصَّ. فَإِنَّهُ وَإِنْ / نَصَّ عَلَى شِدَّةَ الْخَمْرِ، فَلَا نَعْلَمُ فَطْعًا أَنَّ شِدَّةَ النَّبِيذِ فِي مَعْنَاهَا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلاً بِشِدَّةِ الْخَمْرِ خَاصَّةً إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ وَيَقُولَ: يَشْبُعُ الْحُكْمُ مُجَرَّدَ الشِّدَّةِ فِي كُلَّ مَحَلًّ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَفْظًا عَامًا، وَلَا يَكُونُ حُكْمًا بِنْتِعُ الْحُكْمُ مُجَرَّدَ الشِّدَةِ فِي كُلَّ مَحَلًّ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَفْظًا عَامًا، وَلَا يَكُونُ حُكْمًا بِالْقِيَاسِ. فَلَا يَحْصُلُ التَّفَصِّي عَنْ عُهْدَةِ الْإِجْمَاعِ. وَإِذَا لَمْ يُصَرِّحْ فَنَحْنُ نَظُنُ أَنَّ بِالْقِيَاسِ. فَلَا يَحْصُلُ التَّفَطَعُ. فَلِلظَّنَّ مُثَارَانِ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَة: أَحَدُهُمَا: أَصْلُ النَّقِيَاسِ. فَلَا يَحْصُلُ التَّفَعُ بِالْأَصْلِ، فَإِنَّهُ مَشْرُوطَ بِانْتِفَاءِ الْفَوَارِقِ. وَفِي الْعلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَة: أَحَدُهُمَا: أَصْلُ النَّقَوَارِقِ. وَفِي الْعلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَة: أَحَدُهُ الْفَوَارِقِ. وَفِي الْعلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَة الْمُسْتَنْبَطَة الْمُسْتَنْبَطَة وَالْوَقُونِ عَلَى الْفَوْارِقِ. وَفِي الْعلَّة الْمُسْتَنْبَطَة وَالْعَلَمُ الْعَلَة وَلَى الْعَلَة الْمُسْتَنْبَطَة وَالْعَلَقُ الْعَلَةُ الْمُسْتَنْبَطَة وَالْعَلَمُ الْمُسْتَنْبَطَة وَالْمَالُ اللَّقَلُ وَلِي الْعَلَة بَعْمَعِ أَوْصَافِ عِلَّةِ الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ الشَّذَةُ بِمُجَرِّدَهَا، دُونَ شِدَّة الْخَمْرِ. وَذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِنَصَّ يُوجِبُ عُمُومَ الْحُكْم، وَيَرْفَعُ الْحَاجَةَ إِلَى الْقِيَاسِ.

3573. أَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ : إِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الْخَطَأَ، فَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُصَوِّبُ كُلَّ مُجْتَهِد، إِذْ شَهَادَةُ الأَصْلِ لِلْفَرْعِ كَشَهَادَةِ الْعَدْلِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي أَمْنِ مِنَ الْخَطَأِ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مُزَوَّرًا، لِأَنَّهُ لَمْ عِنْدَ الْقَاضِي وَي أَمْنِ مِنَ الْخَطَأِ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مُزَوِّرًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُتَعَبَّدْ بِاتّبَاعِ الصَّدْقِ، بَلْ بِاتّبَاعِ ظَنَّ الصِّدْقِ ١٠ وَكَذَلِكَ هَاهُنَا لَمْ يُتَعَبَّدْ بِاتّبَاعِ الْعَلَّة، بَلْ ظَنَّ الْعَلَّة، وَقَدْ تَحَقَّقَ الظَّنُ .

3574. نَعَمْ هَذَا الْإِشْكَالُ مُتَوَجِّهٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخَطَأَ، وَلَا دَلِيلَ لَكَانَ آثِمًا إِذَا الْخَطَأَ، وَلَا دَلِيلَ لَكَانَ آثِمًا إِذَا أَخْطَأَ، كَمَا فِي الْعَقْلِيَّاتِ.

3575. ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى الْإِقْرَارِ / بِهَذَا الْقِيَاسِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. وَلَمْ يَقْتَصِرْ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ، إِذْ قَاسُوا فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيْ حَرَامٌ، وَفِي مَشْأَلَةِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَة، وَفِي تَشْبِيهِ حَدِّ الشُّرْبِ بِحَدَّ الْقُذْفِ، لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْإِفْتِرَاءِ، وَالْقَذْفُ أَوْجَبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، لِأَنَّهُ نَفْسُ الْافْتِرَاءِ، لَا الْخَوْفُ مِنَ الْافْتِرَاءِ، وَلَكِنَّهُمْ رَأَوْا الشَّارِعَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَقَامَ مَظِنَّةَ الشَّيْءِ مَقَامَ مِنَ الْافْتِرَاءِ، وَلَكِنَّهُمْ رَأَوْا الشَّارِعَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَقَامَ مَظِنَّةَ الشَّيْءِ مَقَامَ

[276/2]

[277/2]

\\1**99** 

نَفْسِهِ، فَشَبَّهُوا هَذَا بِهِ بِنَوْعِ مِنَ الظَّنِّ، هُوَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ، فَدَلَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَطْلُبُوا النَّصَّ، وَلَا الْقَطْعَ، بَلِّ اكْتَفَوْا بالظِّنِّ.

3576. ثُمَّ نَقُولُ: إِذَا جَازَ الْقيَاسُ بِالْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ، فَلْنُلْحِقْ بِهَا الْمَظْنُونَةَ فِي حَقّ الْعَمَل، كَمَا الْتَحَقّ روَايَةُ الْعَدْل بالتَّوَاتُر، وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ بشَهَادَةِ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْصُوم، وَالْقِبْلَةُ الْمَظْنُونَةُ بِالْقِبْلَةِ الْمُعَايَنَةِ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ: لِأَنَّا وَإِنْ أَثْبَتنَا خَبَرَ الْوَاحِدَ وَقَبُولَ الشُّهَادَةِ بِأَدِلَّةٍ قَاطِعَةٍ، فَقَبُولُ الشُّرْعِ الظُّنَّ فِي مَوْضِع لَا يُرَخِّصُ لَنَا فِي قِيَاسِ ظَنَّ آخَرَ عَلَيْهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيل عَلَى الْقِيَاسِّ

الْمَظْنُونِ، كَمَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ.

هل يفترق الفعل عنالتركية القياس؟

3577. [3] مَسْأَلَةٌ: فَرَّقَ بَعْضُ الْقَدَريَّةِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، فَقَالَ: إِذَا عَلَّلَ الشَّارِعُ وُجُوبَ فِعْل بعِلَّةٍ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ إِلَّا بتَعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ، وَلَوْ عَلَّلَ تَحْريمَ الْخَمْرِ بِعِلَّةٍ وَجَبَ قِيَاسُ النَّبِيدِ عَلَيْهِ دُونَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الْعَسَلَ لِحَلَاوَتِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلُّ حُلُو، وَمَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّ مُسْكِر، أَمَّا مَنْ شَرِبَ / الْعَسَلَ لِحَلَاوَتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْرَبَ كُلَّ حُلُو، وَمَنْ صَلَّى ۚ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ، لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُلِّ عِبَادَةٍ. وَبَنَوْا عَلَى هَذَا أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَصِحُّ مِنْ بَعْضِ الذَّنُوب، بَلْ مَنْ تَرْكَ ذَنْبًا لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً لَزِمَهُ تَرْكُ كُلِّ ذَنْبٍ. أَمًّا مَنْ أَتَى بعَبَادَة لِكَوْنَهَا طَاعَةً فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُلِّ طَاعَةٍ.

|278/2|

3578 وَهَذَا مُحَالٌ فِي الطَّرَفَيْنِ: لِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ فِي جَانِبِ التَّحْرِيمِ أَنْ يُحَرِّمَ الْخَمْرَ لِشِدَّةِ الْخَمْرِ خَاصَّةً، وَيُفَرِّقَ بَيْنَ شِدَّةِ الْخَمْرِ وَشِدَّةِ النَّبِيدِ؛ وَأَمَّا فِي جَانِب الْفِعْلِ فَمَنْ تَنَاوَلَ الْعَسَلَ لِحَلَاوَتِهِ وَلِفَرَاعْ مَعِدَتِهِ وَصِدْقِ شَهْوَتِهِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ عَسَل وَعَسَل. نَعَمْ، لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْكُلُّ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى، لِزَوَالِ الشَّهْوَةِ، وَامْتِلَاء الْمَعِدَة، وَاخْتِلَافِ الْحَال. فَمَا ثَبَتَ لِلشَّيْءِ ثَبَتَ لِمِثْلِهِ، كَانَ ذَلِكَ فِي تَرْكٍ أَوْ فِعْل، لَكِن الْمِثْلُ الْمُطْلَقُ لَا يُتَصَوَّرُ، إِذِ الْإِثْنَيْنِيَةُ شَرْطُ الْمِثْلِيَّةِ. وَمِنْ شَرْطِ الاِثْنَيْنِيَّةِ مُغَايَرَةً وَمُخَالَفَةً. وَإِذَا جَاءَتِ\\ الْمُخَالَفَةُ بَطَلَتِ الْمُمَاثَلَةُ. وَهَذَا لَهُ غَوْرٌ. وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَيَانِهِ.

3579. هَذَا تَمَامُ النَّظَرِ فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ الْقِيَاسِ عَلَى مُنْكِرِيهِ.

1199//ح

# البَابُ الشَانی فی طریق اثباتِ عِلْمُ الأُصِلِ وَيُفيَّهُ إِقَامِیهِ الدَّلَالِهِ علی حِبَّتِ آحا دِالاُعیسیِهِ

3580. وَنُنَبِّهُ فِي صَدْرِ البَابِ عَلَى:

3581. مُثَارَاتِ الإحْتِمَالِ فِي كُلِّ قِيَاسٍ؛ إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَى الدَّلِيلِ إِلَّا فِي مَحَلَّ الإَحْتِمَالِ؛ ثُمَّ انْجِصَارِ الدَّلِيلِ فِي الأَدِلَّةِ / السَّمْعِيَّةِ؛ ثُمَّ عَلَى انْقِسَامِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ؛ ثُمَّ عَلَى انْقِسَامِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ اثَمَ عَلَى انْقِسَامِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ إِلَى ظَنْيَّةٍ وَقَطْعِيَّةٍ. فَهَذِهِ ثَلَاثُ مُقَدَّمَاتٍ:

3582 الْمُقَدِّمَةُ الأُولَى: فِي مَوَاضِع الإحْتِمَالِ مِنْ كُلِّ قِيَاسٍ، وَهِيَ سِتَّةٌ:

3583 الْأُوَّلُ: يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ الأَصَّلُ مَعْلُولًا عِنْد الله تَعَالَى، فَيَكُونَ الْقَائِسُ قَدْ عَلَّلَ مَا لَيْسَ بِمُعَلَّلِ.

3584 الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعَلِّلًا، فَلَعَلَّهُ لَمْ يُصِبْ مَا هُوَ الْعِلَّةُ عِنْدَ الله تَعَالَى، بَلْ عَلَّلَهُ بعـلَة أُخْرَى.

3585. الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَفِي عَيْنِ الْعِلَّةِ، فَلَعَلَّهُ قَصَرَ عَلَى وَفِي عَيْنِ الْعِلَّةِ، فَلَعَلَّهُ قَصَرَ عَلَى وَضَى وَصُفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ مُعَلَّلُ بِهِ مَعَ قَرِينَةٍ أُخْرَى زَائِدَةٍ عَلَى مَا قَصَرَ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِ.

3586. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ جَمَعَ إِلَى الْعِلَّةِ وَصْفًا لَيْسَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ فَزَادَ عَلَى الْوَاحِدِ.

3587 الْخَامِسُ: أَنْ يُصِيبَ فِي أَصْلِ الْعِلَّةِ، وَتَعْيِينِهَا، وَضَبْطِهَا، لَكِنْ يُخْطِئُ فِي وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ، فَيَظُنَّهَا مَوْجُودَةً بِجَمِيع قُيُودِهَا وَقَرَائِنِهَا، وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ.

3588. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى تَصْحِيحِ الْعِلَّةِ بِمَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ. وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَحِلُ لَهُ الْقِيَاسُ وَإِنْ أَصَابَ الْعِلَّةَ، كَمَا لَوْ أَصَابَ بِمُجَرَّدِ الْوَهْمِ وَالْحَدْسِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَكَمَا لَوْ ظَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، فَصَلَّى، فَإِنَّهُ لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ.

3580. وَزَادَ ٱخَرُونَ احْتِمَالًا سَابِعًا: وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الْقِيَاس، إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ

|279/2|

1\\200

أَصْلُ الْقِيَاسِ فِي الشَّرْعِ بَاطِلًا. وَهَذَا خَطَأً، لِأَنَّ صِحَّةَ أَصْل الْقِيَاس لَيْسَ مَظْنُونًا، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَلَوْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ احْتِمَالٌ لَتَطَرَّقَ إلَى جَمِيع الْقَطْعِيَّاتِ، منَ التَّوْحيد، وَالنُّبُوَّة، وَغَيْرهمَا. /

|280/2|

الصوبة

3500 وَالْمُثَارَاتُ السُّتَّةُ لِاحْتِمَال الْخَطَأِ إِنَّمَا تَسْتَقِيمُ عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُولُ: لا خطأ في القياس الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، وَفِي مَوْضِع يُقَدَّرُ نَصْبُ الله تَعَالَى أَدِلَّةً قَاطِعَةً يُتَصَوَّرُ أَنْ يُحيطَ بِهَا النَّاظِرُ. أَمَّا مَنْ قَالَ: كُلَّ مُجْتَهِد مُصيبٌ، فَلَيْسَ فِي الأَصْل وَصْفٌ مُعَيَّنٌ هُوَ الْعِلَّةُ عِنْدَ الله تَعَالَى حَتَّى يُخْطِئَ أَصْلَهَا أَوْ وَصْفَهَا، بَلِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الله تَعَالَى فِي حَقٌّ كُلٌّ مُجْتَهِدِ مَا ظَنَّهُ عِلَّةً. فَلا يُتَصَوَّرُ الْخَطَأَ. وَلَكِنَّهُ عَلَى الْجُمْلَةِ يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ فِي هَذِهِ الْمُثَارَاتِ وَإِنْ كَانَتْ أَدِلَّةً ظَنَّيَّةً.

#### 3591. الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ:

3592. أَنَّ هَذِهِ الأَدِلَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا سَمْعِيَّةً ، بَلْ لَا مَجَالَ لِلنَّظَرِ الْعَقْلِيِّ فِي هَذِهِ الْمُثَارَاتِ إِلَّا فِي تَحْقِيقِ وُجُودٍ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ مَحْسُوسَةً، كَالسُّكْرِ، وَالطُّعْمِ، وَالطُّوفِ فِي السَّنُّورِ، فَوُجُودُ ذَلِكَ فِي النَّبيذِ وَالْأَرْزِ وَالْفَأْرَةِ قَدْ يُعْلَمُ بِالْحِسِّ، وَبِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ . \ أَمَّا أَصْلُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ، وَإِثْبَاتُ عَيْنِ الْعِلَّةِ وَوَصْفِهَا، فَلَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الشُّرْعِيَّةَ عَلَامَةٌ وَأَمَارَةٌ لَا تُوجِبُ الْحُكْمَ بِذَاتِهَا، إِنَّمَا مَعْنَى كَوْنِهَا عِلَّةً نَصْبُ الشَّرْعِ إِيَّاهَا عَلَامَةً. وَذَلِكَ وَضْعٌ مِنَ الشَّارِعِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَضْعِ الْحُكْم، وَبَيْنَ وَضْعِ الْعَلَامَةِ وَنَصْبِهَا أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمَ. فَالشَّدَّةُ الَّتِي جُعِلَتُّ أَمَارَةَ الَتَّحْرِيمِ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهَا الشَّرْعُ أُمَارَةَ الْحِلِّ، فَلَيْسَ إِيجَابُهَا لِذَاتِهَا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الشَّارِعِ: ارْجُمُوا مَاعِزًا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ جَعَلْتُ الزُّنَا عَلَامَةَ إِيجَابِ الرَّجْمِ.

هل تثبت العلة بغير النص [281/2]

3593 فَإِنْ قِيلَ : فَالْحُكْمُ لَا يَشْبُتُ إِلَّا تَوْقِيفًا / وَنَصًّا، فَلْتَكُنِ الْعِلَّةُ كَذَلِكَ .

3594. قُلْنَا: لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إِلَّا تَوْقِيفًا، لَكِنْ لَيْسَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ التَّوْقِيفِ فِي الأَحْكَام مُجَرَّدَ النَّصِّ، بَل النَّصُّ وَالْعُمُومُ وَالْفَحْوَى وَمَفْهُومُ الْقَوْلِ وَقَرَائِنُ الأَحْوَالَ وَشَوَاهِدُ الْأَصُولِ، وَأَنْوَاعُ الأَدِلَّةِ، فَكَذَلِكَ إِثْبَاتُ الْعِلَّةِ تُتَّبَعُ طُرُقُهُ، وَلَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى النَّصِّ.

درجات إلحاق المسكوت بالمنطوق

3595 الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ: إنَّ إِلْحَاقَ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوع بِهِ وَمَطْنُونِ، وَالْمَقْطُوعُ بِهِ عَلَى مَرْتَبَتَيْن:

35% إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُكَمَّا أُفِّ ﴾ فَإِنَّهُ أَفْهَمَ تَحْرِيمَ الضَّرْبِ وَالشُّتْم، وَكَقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَدُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ» فَإِنَّهُ أَفْهَمَ تَحْرِيمَ الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ بِكُلِّ قَلِيلِ وَكَثِيرٍ، وَكَنَهْيهِ عَنِ التَّضْحِيَةِ بالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ، فَإِنَّهُ أَفْهَمَ الْمَنْعَ مِنَ الْعَمْيَاءُ وَمَقْطُوعَةِ الرَّجْلَيْنِ. وَكَقَوْلِهِ «الْعَيْنَانِ وكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» فَإِنَّ الْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ وَكُلِّ مَا أَزَالَ الْعَقْلَ أَوْلَى بِهِ مِنَ النَّوْمِ. 3597. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَةِ هَذَا قِيَاسًا، وَتَبْعُدُ تَسْمِيتُهُ فِيَاسًا، لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى فِكْرِ وَاسْتِنْبَاطِ عِلَّةٍ. وَلِأَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ هَاهُنَا كَأَنَّهُ أَوْلَى بالْحُكْم مِنَ الْمَنْطُوقُ بِهِ. وَمَنْ سَمَّاهُ قِيَاسًا اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ. وَلَا مُشَاحَّةَ فِي

الأُسَامِي. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِبَارَةً عَنْ نَوْعٍ مِنَ الْإِلْحَاقِ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَة، فَإِنَّمَا مُخَالَفَتُهُ في عبَارَة.

3598. وَهَذَا الْجِنْسُ / قَدْ يَلْتَحِقُ بِأَذْيَالِهِ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهِ، وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ دُونَ الْعِلْم، كَقَوْلِهِمْ: إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، فَبَأَنْ تَجِبَ فِي الْعَمْدِ أَوْلَىَ، لِأَنَّ فِيهِ مَا فِي الْخَطَأِ وَزِيَادَةُ عُدْوَانِ؛ وَإِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْفَاسِق فَالْكَافر أَوْلَى، لِأَنَّ الْكُفْرَ فِسْقٌ وَزِيَادَةً؛ وَإِذَا أَخِذَتِ الْجِزْيَةُ مِنَ الْكِتَابِيِّ فَمِنَ الْوَثْنِيِّ أَوْلَى، لِأَنَّهُ كَافِرٌ مَعَ زِيَادَةٍ جَهْلٍ. وَهَذَا يُفِيدُ الظَّنَّ فِي حَقٍّ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الأَوَّلِ، بَلْ جِنْسُ الأُوَّلِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا قُبلَتْ شَهَادَةُ اثْنَيْن فَشَهَادَةُ الثَّلَاثَةِ أَوْلَى. وَهُوَ مَقْطُوعٌ بهِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ الْأَوَّلُ وَزِيَادَةٌ. وَالْعَمْيَاءُ عَوْرَاءُ مَرَّتَيْن. وَمَقْطُوعَةُ الرِّجْلَيْن عَرْجَاءُ مَرَّتَيْن.

3599. فَأُمَّا الْعَمْدُ فَهُوَ نَوْعٌ فَيُخَالِفُ ١\ الْخَطَأَ. فَيَجُوزُ أَنْ لَا تَقْوَى الْكَفَّارَةُ عَلَى مَحْوه، ﴿200، بِحِلَافِ الْخَطَٰأِ. بَلَّ جِنْسُ الأَوَّلِ قَوْلُنَا: مَنْ وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. فَالزَّانِي أَوْلَى، إِذْ وُجِدَ فِي الزِّنَا إِفْسَادُ الصَّوْمِ بِالْوَطْءِ وَزِيَادَةُ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأَ وَزِيَادَةٌ. وَكَذَلِكَ الْفَاسِقُ مُتَّهَمَّ فِي دِينِهِ فَيَكْذِبُ،

282/2

وَالْكَافِرُ يَحْتَرِزُ مِنَ الْكَذِبِ لِدِينِهِ؛ وَقَبُولُ الْجِزْيَةِ نَوْعُ احْتِرَام وَتَخْفِيفِ رُبُّمَا لَا يَسْتَوْجِبُهُ الْوَتَٰنِيُّ، بِدَلِيلَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالْفَرْقِ بَيْنِ هَٰذِهِ الْمَسَائِلِ لَمْ تَنْفِر النَّفَسُ عَنْ قَبُولِهِ. وَلَوْ قِيلَ: تُجْزئُ الْعَمْيَاءُ دُونَ الْعَوْرَاءِ، أو تُقْبَلُ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةِ، كَانَ ذَٰلِكَ مِمَّا تَنْفِرُ النَّفْسُ عَنْ قَبُولِهِ. وَإِنَّمَا نَفَرَتِ النَّفَسُ عَنْ قَبُولِهِ لِمَا عُلِمَ / قَطْعًا مِنْ أَنَّ مَنْعَ الْعَوْرَاءِ لِأَجْل نُقْصَانِهَا، وَقَبُولَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ لِظُهُورِ صِدْقِ الدَّعْوَى، وَتَحْرِيمَ التَّأْفِيفِ لِإِكْرَامِ الْآبَاءِ. فَمَعَ فَهُم هَذِهِ الْمَعَانِي يَتَنَاقَضُ الْفَرْقُ، وَلَمْ يُفْهَمْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشَهَادَةِ الْكَافِرِ وَجِزْيَةِ الْوَثَنِيِّ.

[283/2]

3600. الْمَرْ تَبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَكُونُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مِثْلَ الْمَنْطُوق بِهِ، وَلَا يَكُونُ أَوْلَى مِنْهُ، وَلَا هُوَ دُونَهُ: فَيُقَالُ: إِنَّهُ «في مَعْنَى الأَصْلِ» وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا. وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوَّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي» فَإِنَّ الأَمَةَ فِي مَعْنَاهُ؛ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاعُ» فَإِنَّ الْجَارِيَةَ فِي مَعْنَاهُ؛ وَقَوْلُهُ فِي مَوْتِ الْحَيَوَانِ فِي السَّمْنِ إِنَّهُ: «يُرَاقُ الْمَائِعُ، وَيُقَوَّرُ مَا حَوَالَيّ الْجَامِدِ» فَإِنَّ الْعَسَلَ - لَوْ كَانَ جَامِدًا - وَكُلَّ جَامِد فِي مَعْنَاهُ.

3601. وَهَذَا جِنْسٌ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَالْمَنْطُوقِ

تَطَرَّقَ الاحْتَمَالُ إِلَى قَوْلْنَا: لَا فَارِقَ إِلَّا كَذَا، بِأَنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ فَارِقٌ

آخَرُ، أَوْ تَطَرَّقَ الِاحْتِمَالُ إِلَى قَوْلِنَا: لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ، بِأَنِ احْتَمَلَ أَنْ

يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ، لَمْ يَكُنْ ١١ هَذَا الْإِلْحَاقُ مَقْطُوعًا بِهِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ مَظْنُونًا.

بِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ فِي جِنْسَ ذَلِكَ الْحُكْم؛ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ بِاسْتِقْرَاءِ أَحْكَام الشُّرْعِ وَمَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ خُكْمَ الرُّقُّ وَالْحُرِّيَّةِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ بِذُكُورَةٍ وَأَنُوثَةٍ، كَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ، وَالطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ / فَلَا يَجْرِي هَذَا فِي [284/2] جِنْس مِنَ الْحُكْم تُؤَثِّرُ فِيهِ الذُّكُورَةُ وَالْأَنُوثَةُ، كُولَايَةِ النَّكَاحِ وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَأَمْثَالِهَا. وَضَابِطُ هَذَا الْجِنْسِ أَنْ لَا يُحْتَاجَ إِلَى التَّعَرُّضَ لِلْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ، بَلْ يْتَعَرَّضُ لِلْفَارِقِ، وَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَارِقَ إِلَّا كَذَا، وَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِير قَطْعًا. فَإِنْ

3602 وَيَتَعَلَّقُ بِأَذْيَالِ هَذَا الْجِنْسِ مَا هُوَ مَظْنُونٌ، كَقَوْلِنَا: إِنَّهُ لَوْ أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى عُضْ مُعْشُو مُعَيَّنِ سَرَى، فَإِنَّهُ إِذَا أَضَافَ إِلَى النَّصْفِ سَرَى، لأَنَّهُ بَعْضٌ، وَالْيَدُ بَعْضٌ، وَهَذَا يَعْلِبُ عَلَى ظَنِّ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ. وَمُسَاوَاةُ الْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ بَعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّعْضُ الشَّائِع فِي هَذَا الْحُكْم غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمُفَارَقَةِ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْ حَلٌ فِي التَّأْثِيرِ.

3603. وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَامَعَ الْمُرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ التُّوْكِيُّ وَالْهِنْدِيُّ فِي مَعْنَى الْعَرَبِيِّ إِنْ عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحُكْمِ. وَنَعْلَمُ أَنَّ الْعَبْدَ فِي مَعْنَى الْحُرَّ، وَنَعْلَمُ أَنَّ الْعَبْدَ فِي مَعْنَى الْحُرَّ، فَيَاذُومُهُ الصَّوْمُ، لِأَنَّهُ شَارَكَهُ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ. وَلَا نَرَى الصَّبِيِّ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ لَا يُشَاوِكُهُ فِي النَّأْثِيرِ.
لاَ يُشَارِكُهُ فِي اللَّرُومِ، وَلِلَّرُومِ مَدْخَلٌ فِي التَّأْثِيرِ.

3604. **وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْمَحَلِّ** فَقَدُّ وَاقَعَ أَهْلَهُ، فَيُعْلَمُ / أَنَّهُ لَوْ وَاقَعَ مَمْلُوكَتَهُ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ، بَلْ لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَهُوَ بِالْكَفَّارَةِ أَوْلَى. أَمَّا اللَّوَاطُ، وَإِثْيَانُ الْبَهِيمَة، وَالْمَرْأَةِ

الْمَيِّتَةِ هَلْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ؟ رُبَّمَا يُتَرَدُّدُ فِيهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ اللَّوَاطَ فِي مَعْنَاهُ.

3605. وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى الصَّوْمِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَقَدْ جَرَى وِقَاعُ الأَعْرَابِيِّ فِي يَوْمِ مُعَيَّنٍ، وَشَائِرَ شُهُورِ رَمَضًانَ فِي وَشَهْرٍ مُعَيَّنٍ، فَيُعْلَمُ أَنَّ سَائِرَ الأَيَّامِ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ، وَسَائِرَ شُهُورِ رَمَضًانَ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَخَفُ وَحُرْمَةَ رَمَضَانَ مَعْنَاهُ، لَإِنَّ حُرْمَتَهُ أَخَفُ وَحُرْمَةَ رَمَضَانَ أَعْظَمُ، فَهَتْكُهَا أَفْحَشُ. وَلِلْحُرْمَةِ مَدْخَلٌ فِي جِنْسِ هَذَا الْحُكْم.

3606. وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ: فَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَسَائِرُ الْمُفْطِرَاتِ؟ هَذَا فِي مَحَلِّ النَّظْرِ، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ لِتَفْوِيتِ الطَّمِ، ثُمُّ السَّيْفُ لِتَفْوِيتِ الطَّمِ، ثُمُّ السَّيْفُ وَالسَّكِينُ وَسَائِرُ الْأَلَاتِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الْكَفَّارَةُ زَجْرٌ، وَالسَّكِينُ وَسَائِرُ الْآلَاتِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الْكَفَّارَةُ زَجْرٌ، وَالسَّكِينُ وَسَائِرُ الْآلَاتِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَازِعِ الدَّينِ، فَافْتَقَرَ إِلَى كَفَّارَةٍ زَاجِرَةٍ، وَدَوَاعِي الْوِقَاعِ لَا تَنْحَبِسُ بِمُجَرَّدٍ وَازِعِ الدَّينِ، فَافْتَقَرَ إِلَى كَفَّارَةٍ زَاجِرَةٍ، وَخِيلَافِ وَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَذِهِ ظُنُونٌ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمُحْتَهِدِينَ.

3607 وَهَلْ يُسَمَّى إِلْحَاقُ الْأَكْلِ هَهُنَا بِالْجِمَاعِ قِيَاسًا؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا قِيَاسَ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ وَلَيْسَ بِقِيَاس، بَلْ هُوَ 285/2

ا 201∖ب

اسْتِدْلَالٌ عَلَى تَجْرِيدِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، وَحَذْفِ الْحَشْوِ مِنْهُ. وَلَفْظَةُ «الْقِيَاسِ» اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ، فَيَخْتَلِفُ إطْلَاقُهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الاصْطِلَاحِ، فَلَسْتُ أَزَى / الْإِطْنَابَ فِي تَصْحِيحِ ذَلِكَ أَوْ إفْسَادِهِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ تَدْوَارِ النَّظَرِ فِي عَلَى اللَّفْظِ.

286/2

3608 وَعَلَى الْجُمْلَة فَلَا يُظَنُّ بِالظَّاهِرِيِّ الْمُنْكِرِ لِلْقِيَاسِ إِنْكَارُ الْمَعْلُومِ وَالْمَقْطُوعِ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْإِلْحَاقَاتِ. لَكِنْ لَعَلَّهُ يُنْكِرُ الْمَظْنُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ: مَا عُلِمَ فَطْعًا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ فَهُو كَاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَالطُّولِ وَالْقِصَرِ، ١ فَيَجِبُ حَذْفُهُ عَنْ دَرَجَةِ الإعْتِبَارِ. أَمَّا مَا يُحْتَمَلُ، فَلَا يَجُوزُ وَالْبَيَاضِ، حَذْفُهُ بِالظَّنِّ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا حَذْفُهُ بِالظَّنِّ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى نُزُولِ الظَّنِّ مَنْزِلَةَ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ، لِأَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا اجْتَهَدُوا، كَمَسْأَلَةِ الْعَرَامِ، وَمَسْأَلَةِ الْجَدِّ، وَحَدِّ الْخَمْرِ، وَالْمُفَوضَةِ، وَغَيْرِهَا فِيهَا اجْتَهَدُوا، كَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، وَمَسْأَلَةِ الْجَدِّ، وَحَدِّ الْخَمْرِ، وَالْمُفَوضَةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُسَائِلَ : ظَنِّيَةٌ وَلَيْسَتْ قَطْعِيَّةً.

«360. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَلِإِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْطُوقِ طَرِيقَانِ مُتَبَايِنَانِ:

الإلحاق بنفي الفارق 3610. أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ إِلَّا لِلْفَارِقِ، وَسُقُوطَ أَثَرِهِ: فَيَقُولَ: «لَا فَارِقَ إِلَّا كَذَا» وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ «وَلَا مَدْخَلَ لِهَذَا الْفَارِقِ فِي التَّأْثِيرِ» وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ أَخْرَى. فَيَلْزَمُ مِنْهُ نَتِيجَةٌ وَهُوَ أَنَّهُ «لَا قَرْقَ فِي الْحُكْمِ». وَهَذَا إِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا ظَهْرَ التَّقَارُبُ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ، كَقُرْبِ الأَمَةِ مِنَ العَبْدِ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّعَرُض لِلْجَامِع، لِكَثْرُةِ مَا فِيهِ مِنَ الإجْتِمَاعِ.

الإلحاق للاستواء ع العلة |287/2| 3613. الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْجَامِعِ، وَيَقْصَدَ نَحْوَهُ، وَلَا يَلْتَفِتَ إِلَى الْفَوَارِقِ وَإِنْ كَثُرَتْ، وَيُظْهِرَ تَأْثِيرَ الْجَامِعِ فِي الْحُكْمِ، فَيَقُولَ: «الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ / كَذَا، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْفَرْعِ، فَيَجِبُ الإِجْتِمَاعُ فِي الْحُكْمِ». وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى قياسًا بالاتَّفَاق.

3612 أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا خِلَافٌ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ مَا قُصِدَ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ. وَذَلِكَ قُصِدَ فِيهِ نَفْيُ الْفَرْقِ، فَحَصَلَ الاِجْتِمَاعُ بِالْقَصْدِ التَّانِي، لَا بالْقَصْدِ الأَوَّلِ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْمُقَايَسَةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْقَصْدِ الأَوَّلِ. 3613. وَالطَّرِيقُ الأَقَلُ، الَّذِي هُوَ التَّعَرُّضُ لِلْفَارِقِ وَنَفْيِهِ، يَنْتَظِمُ حَيْثُ لَمْ تُعْرَفْ عِلَّةُ الْحُكْمِ، بَلْ يَنْتَظِمُ حَيْثُ عُرِفَ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ لَكِنْ لَمْ الْحُكْمِ، بَلْ يَنْتَظِمُ فِي حُكْمِ لَا يُعَلَّلُ، وَيَنْتَظِمُ حَيْثُ عُرِفَ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ لَكِنْ لَمْ تَتَعَيَّنِ الْعِلَّةُ. فَإِنَّا نَقُولُ: الزَّبِيبُ فِي مَعْنَى التَّمْرِ فِي الرَّبَا، قَبْلَ أَنْ يَتَعَيَّنَ عِنْدَنَا عِلْدَنَا عِلَّةُ الرَّبَا أَنَّهُ الطُّعْمُ أَوِ الْكَيْلُ أَوِ الْقُوتُ. وَيَنْتَظِمُ حَيْثُ ظَهَرَ أَصْلُ الْعِلَّةِ وَتَعَيَّنَ عِنْدَنَا أَيْضًا، وَلَكِنْ لَمْ تَتَلَخَّصْ بَعْدُ أَوْصَافُهُا وَلَمْ تَتَحَرَّرْ بَعْدُ قُيُودُهُا وَحُدُودُهُا.

3614. أَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي، وَهُوَ الْجَمْعُ، فَلَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَعَيُّنِ الْعِلَّةِ، وَتَلْخِيصِهَا بِحَدَّهَا وَقَيُّودِهَا، وَبَيَانِ تَحْقِيق وُجُودِهَا بِكَمَالِهَا فِي الْفَرْعِ.

3615. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطُّرِيقَيْنِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوعٍ بِهِ وَإِلَى مَظْنُونٍ.

3616 فَإِذَا تَمَهَّدَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ فَنَرْجِعُ إِلَى الْمَقْصُودِ، وَهُوَ بَيَانُ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي، الَّذِي هُوَ الْقِيَاسُ بِالِاتَّفَاقِ، وَهُوَ «رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَة بَيْنَهُمَا».

3617. وَهَذَا الْقِيَاسُ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ مُقَدِّمَتَيْن:

3618. إِحْدَاهُمَا مَثَلا: أَنَّ عِلَّهَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ الْإِسْكَارُ.

3619. **وَالثَّانِيَةُ**: أَنَّ الْإِسْكَارَ مَوْجُودٌ فِي النَّبِيذِ.

3620. أَمَّا الثَّانِيَةُ: فَيَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ / بِالْحِسِّ، وَدَلِيلِ الْعَقْلِ، وَالْعُرْفِ، وَبِدَلِيلِ الشَّـرْع، وَسَائِر أَنْوَاع الأَدِلَّةِ.

3621 أَمَّا الأُولَى فَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ، وَالسَّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، أَوْ نَوْعِ اسْتِدْلَالِ مُسْتَنْبَطِ، فَإِنَّ كَوْنَ الشَّدَّةِ عَلَامَةَ التَّحْرِيمِ، وَضْعٌ شَرْعِيُّ، كَمَا أَنَّ نَفْسَ التَّحْرِيمِ كَذَلِكَ، وَطَرِيقُهُ طَرِيقُهُ.

3622 **وَجُمْلَةُ الأَدِلَّةِ\الشَّرْعِيَّةِ** تَرْجِعُ إِلَى أَلْفَاظِ الْكِتَابِ، وَالسَّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالإسْتِنْبَاطِ. فَنَحْصُرُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

[288/2]

i\\202

## الْقَسْمُ الْأُوَّلُ إِثْبَاتُ الْعَلَّةَ بِأُدِلَّةَ نَقُليَّة

3623 وَذَٰلِكَ إِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَرِيحِ النَّطْقِ أَوْ مِنَ الْإِيمَاءِ، أَوْ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى الأَسْبَابِ. فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبُ:

3624. الضَّرْبُ الأُوَّلُ: الصَّرِيحُ، وَذَلِكَ أَنْ يَرِدَ فِيهِ لَفْظُ التَّعْلِيل، كَفَوْلِهِ: «لِكَذَا» أَوْ اشِبات العلة بادلة نقله «لعلَّة كَذَا»، أَوْ «لأَجْلَ كَذَا»، أَوْ «لكَيْلًا يَكُونَ كَذَا» وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ صِيغ التَّعْلِيل، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَنَالَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ (العشر: 7) وَ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَءِيلَ ﴾ (المائدة: 32) وَ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُواْ ٱللَّهَ وَرَبِشُولُهُمْ ﴾ (الحشر: 4) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِثْذَانُ لِأَجْل الْبَصَرِ» وَ ﴿إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِأَجْلِ الدَّافَّةِ» فَهَذِهِ صِيَغُ التَّعْلِيل، إلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِهَا التَّعْلِيلَ، فَيَكُونُ مَجَازًا، كَمَا يُقَالُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَيَقُولُ: لِأَنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ. فَهَذَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً، فَهُوَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْر مَحَلَّهِ.

[289/2]

3625. قَالَ الْقَاضِي: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (الإسراء: 78) مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، لَإِنَّ هَذَا لَامُ التَّعْلِيل، وَالدُّلُوكُ / لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً. فَمَعْنَاهُ: صَلِّ عِنْدَهُ فَهُوَ لِلتَّوْقيت.

3626. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، إِذِ الزَّوَالُ وَالْغُرُوبُ لَا يَبْغُدُ أَنْ يَنْصِبَهُ الشَّرْءُ عَلَامَةً لِلْوُجُوب، وَلَا مَعْنَى لِعِلَّةِ الشَّوْعِ إِلَّا الْعَلَامَةُ الْمَنْصُوبَةُ. وَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ: الأَوْقَاتُ أَسْبَابُ، وَلِذَلِكَ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرِهَا. وَلَا يَبْعُدُ تَسْمِيَةُ السَّبَبِ عِلَّةً.

التنبيه والإيماء

3627 الضَّرْبُ الثَّانِي: التَّنْبِيهُ وَالْإِيمَاءُ عَلَى الْعِلَّةِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْهِرَّةِ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَّافَاتِ» فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِأَنَّهَا، أَوْ لِأَجْلِ أَنَّهَا، مِنَ الطَّوَّافِينَ، لَكِنْ أَوْمَأَ إِلَى التَّعْلِيلِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ وَصْفِ الطُّوَافِ مُفِيدًا، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : إِنَّهَا سَوْدَاءُ، أَوْ بَيْضَاءُ، لَمْ يَكُنْ مَنْظُومًا، إِذَا لَمْ يُردِ التَّعْلِيلَ.

3628. وَكَذَلكَ قَوْلُهُ عِيْكِينَ : «فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» وَأَنَّهُمْ «يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا» وَقَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَلُنُ أَن

يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ (المائدة: 91) فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، حَتَّى يَطَّرِدَ فِي كُلِّ مُسْكِرٍ.

3620 وَكَذَلِكَ ذِكْرُ الصَّفَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ هُو آَذَى فَاعَبْرِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي الْمُحْمِينِ ﴾ فَهُو تَعْلِيلٌ، حَتَّى يُفْهَمَ مِنْهُ تَحْرِيمُ الْإِثْيَانِ فِي غَيْرِ الْمَأْتَى، لِأَنَّ الْمُحْمِينِ ﴾ اللَّذَى فِيهِ دَائِمٌ، وَلَا يَجْرِي فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، لَأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ وَلَيْسَ بِطِيعِيِّ. الْأَذَى فِيهِ دَائِمٌ، وَلَا يَجْرِي فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، لَأَنَّ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيلًا لِاسْتِعْمَالِهِ لَمَ عَكْذَلِكَ قَوْلُهُ: «تَمْرَةً طَيِّبَةً وَمَاءً طَهُورٌ»، فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيلًا لِاسْتِعْمَالِهِ لَمَا كَانَ الْكَلَامُ وَاقِعًا فِي مَحَلِّهِ، وَهُو اللَّذِي يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَاءً نَبَذَ فِيهِ لَمَا كَانَ الْكَلَامُ وَاقِعًا فِي مَحَلِّهِ، وَهُو اللَّذِي يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَاءً نَبَذَ فِيهِ تُمْرَاتٍ، فَيْقَاسُ عَلَيْهِ الْمَرَقَةُ وَالْعَصِيدَةُ وَمَا الْفَي الْمُرَقَةُ وَالْعَصِيدَةُ وَمَا الْفَرَ بَالطَّبْخ.

[290/2]

3631 وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَلَا إِذًا» فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى ١١ الْعِلَّةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

3632. أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْفِ لَوْلَا التَّعْلِيلُ بِهِ.

3633. الثَّانِي: قَوْلُهُ: «إِذًا» فَإِنَّهُ لِلتَّعْلِيلِ.

3634. الثَّالِثُ: الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ «فَلَا إِذًا» فَإِنَّهُ لِلتَّعْقِيبِ وَالتَّسْبِيبِ.

3635. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُجِيبَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ بِذِكْرِ نَظِيرِهَا، كَقَوْلِهِ «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ» «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ» فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّعْلِيلِ لَمَا كَانَ التَّعَرُّض لِغَيْر مَحَلَّ السُّؤَالِ مُنْتَظِمًا.

3636 وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَفْصِلَ الشَّارِعُ بَيْنِ قِسْمَيْنِ بِوَصْف، وَيَخُصَّهُ بِالْحُكْم، كَقَوْلِهِ عَلَى الْفَاتِلُ لَا يَرِثُ لَكُوْنِهِ قَاتلًا، وَيَ الظَّاهِرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ لَكُوْنِهِ قَاتلًا، وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُنَاسَبَةِ، بَلْ لَوْ قَالَ: الطَّوِيلُ لَا يَرِثُ، أَوْ: الأَسْوَدُ لَا يَرِثُ، لَكُنَّا وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُنَاسَبَةِ، بَلْ لَوْ قَالَ: الطَّوِيلُ لَا يَرِثُ، أَوْ: الأَسْوَدُ لَا يَرِثُ، لَكُنَّا نَهْمَ مُنهُ جَعْلَهُ الطُّولَ وَالسَّوَادَ عَلَامَةً عَلَى انْفِصَالِهِ عَنِ الْوَرَثَةِ. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مَمَّا يَكْثُرُ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ. فَوُجُوهُ التَّنْبِيهِ لَا تَنْضَبِطُ. وَقَدْ أَطْنَبْنَا فِي مَمَّا يَكُثَلُ فِي كِتَابِ «شِفَاءِ الْغَلِيلِ» \* وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ هَهُنَا.

3637. الضَّرْبُ الثَّالِثُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الأَسْبَابِ بِتَرْتِيبِ الأَحْكَامِ عَلَيْهَا بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ

\*\*ص: 46-55 التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها

202\\ب

[291/2]

وَالشَّرْطِ، وَبِالْفَاءِ الَّتِي هِيَ لِلتَّعْقِيبِ وَالتَّسْبِيبِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِيَ لَهُ» وَ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ / فَالْقَطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ (السادة: 38) وَ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ (السادة: 3) وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءٌ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (السادة: 6).

3638. وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا الْقِسْمِ مَا يُرَتِّبُهُ الرَّاوِي بِفَاءِ التَّرْتيبِ، كَفَوْلِهِ: «زَنَى مَاعِزُ فَرُجِمَ» وَ«رَضَخَ يَهُودِيُّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَرَضَخَ النَّبِيُّ رَأْسَهُ» وَ«رَضَخَ يَهُودِيُّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَرَضَخَ النَّبِيُّ رَأْسَهُ» فَكُلُ هَذَا يَدُلُ عَلَى التَّسَبُب، وَلَيْسَ لِلْمُنَاسَبَةِ. فَإِنَّ قُوْلَهُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَأَهُ يُفْهَمُ مِنْهُ السَّبَبُ، وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ.

3639. بَلْ يَلْتَحِقُ بِهَذَا الْجِنْسِ كُلُّ حُكْم حَدَثَ عَقِيبَ وَصْفِ حَادِثٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْأَقْوَالِ، كَحُدُوثِ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ وَالتَّصَرُّفَاتِ؛ أَوْ مِنَ الأَفْعَالِ، كَاشْتِغَالِ الدَّمَّة عِنْدَ الْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ؛ أَوْ مِنَ الصِّفَاتِ، كَتَحْرِيمِ الأَفْعَالِ، كَاشْتِغَالِ الدَّمَّة عَنْدَ الْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ؛ أَوْ مِنَ الصِّفَاتِ، كَتَحْرِيمِ اللَّفُوْءِ عِنْدَ طَرَيَانِ الشَّدَّةِ عَلَى الْعَصِيرِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ عِنْدَ طَرَيَانِ الْحَيْضِ، الشَّرْبِ عِنْدَ طَرَيَانِ الشَّدَّةِ عَلَى الْعَصِيرِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ عِنْدَ طَرَيَانِ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَتَجَدَّدُ إِلَّا بِتَجَدَّدِ سَبَبٍ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ إِلَّا هَذَا، فَإِذًا هُوَ السَّبَبُ، وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ.

3640. فَإِنْ قِيلَ: فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ دَلَالَةً قَاطِعَةً أَوْ دَلَّالَةً ظَنَّتَةً؟

3641 قُلْنَا: أَمَّا مَا رُتَّبَ عَلَى غَيْرِهِ بِفَاءِ التَّوْتِيبِ، وَصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ، فَيَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَقَّبَ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ فِي الْحُكْمِ لَا مَخَالَة، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَصْلِ الإعْتِبَارِ. أَمَّا اعْتِبَارُهُ بِطَرِيقِ الْمُلازَمَةِ أَوْ الْمُجَاوَرَةِ، اعْتِبَارُهُ بِطَرِيقِ الْمُلازَمَةِ أَوْ الْمُجَاوَرَةِ، اعْتِبَارُهُ بِطَرِيقِ الْمُلازَمَةِ أَوْ الْمُجَاوَرَةِ، اقْو شَرْطًا يَظُهُرُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ بِسَبَبِ اَخَرَ، أَوْ يُعْتَبِرُ الْوَصْفُ عَلَى تَجَرُّدِهِ / حَتَّى يَعْتَصَ بِبَعْضِ الْمَحَالُ، قَوْ يُضَمَّ إلَيْهِ وَصْفَ اَخَرُ حَتَّى يَخْتَصَ بِبَعْضِ الْمَحَالُ، فَيْ يُعْتَبِرُ الْوَصْفُ عَلَى يَخْتَصَ بِبَعْضِ الْمَحَالُ، فَيْ يُعْتَبِرُ الْوَصْفُ عَلَى يَخْتَصَ بِبَعْضِ الْمَحَالُ، فَيْ يَعْمَ الْمُحَالُ الْمُلْكُورَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِيها. وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ فَمُطْلَقُ الْإِضَافَة مِنَ الأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِيها. وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ فَلُاهِرًا مِنْ وَجْه، وَمُحْتَمِلاً غَيْرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ مُتَرَدًدًا\ابَيْنَ وَجْهَنِ، فَيْتُبَعُ فِيهِ فَوْلُ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ مُعْتَبِرًا مُونُ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ مُعْتَبِرًا مُونُ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ مُعْتَبَرًا بَيْنَ وَجْهَوْلُ الْغَاوُهُ.

292/2

3642. مِثَالُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ عِلَّةٌ لِنَاتِهِ، وَهُوَ غَضْبَانُ» وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ عِلَّةٌ لِنَاتِهِ، أَنَّ الْغَضَبَ عِلَّةً لِذَاتِهِ، بَلْ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ اللَّهُ هُمَةِ الْمَانِعَةِ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْفِكْرِ، حَتَّى يُلْحَقَ بِهِ الْجَائِعُ وَالْحَاقِنُ وَالْمُتَأَلِّمُ، فَيَكُونُ الْغَضَبُ مَنَاطًا لَا لِعَيْنِهِ، بَلْ لِمَعْنَى يَتَضَمَّنُهُ.

3643. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «سَهَا فَسَجَدَ» يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ هُوَ السَّهْوَ لِعَيْنِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّبَّ هُوَ السَّهْوَ لِعَيْنِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ تَرْكِ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا رُبَّمَا قِيلَ: يَسْجُدُ أَيْضًا.

3644 وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «زَنَى مَاعِزٌ فَرُجِمَ» احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ: لَأَنَّهُ زَنَى، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ: لِمَا يَتَضَمَّنُهُ الزَّنَا مِنْ إِيلَاجٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ قَطْعًا، مُشْتَهًى طَبْعًا حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى اللَّوَاطِ.

3645. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ» يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ هَتْكِ خُرْمَةِ الشَّهْرِ، يَكُونَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ هَتْكِ خُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ إفْسَادِ الصَّوْم، حَتَّى يَتَعَدَّى إلَى الأَكْلِ. وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ إفْسَادِ الصَّوْم، حَتَّى يَتَعَدَّى إلَى الأَكْلِ. وَالظَّهِرُ / الْإِضَافَةُ إلَى الأَصْلِ. وَمَنْ صَرَفَهُ عَنِ الأَصْلِ إلَى مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ إفْسَادِ الصَّوْم حَتَّى يَتَعَدَّى إلَى الأَكْل، افْتَقَرَ إلَى دَلِيل.

[293/2]

3646 وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ غَيْرُ مُنْقَطِع عَنْ هَذِهِ الْإِضَّافَاتِ. فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِضَافَاتِ اللَّفْظِيَّةِ: إِيمَاءً كَانَ أَوْ تَصَّرِيحًا، أَمَّا مَا يَحْدُثُ بِحُدُوثِ وَصْفٍ، كَخُدُوثِ الشَّدَّةِ، فَفِي إِضَافَةِ الْحُكْم إلَيْهِ نَظَرٌ سَيْأْتِي فِي الطَّرْدِ وَالْعَكْس.

#### الْقَسْمُ الثَّاني فِي:

## إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى كَوْنِهَا مُؤَثِّرَةٌ فِي الْحُكْمِ

بالإجماع

- 3647 مِثَالُهُ قَوْلُهُمْ: إِذَا قُدِّمَ الأَخُ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ عَلَى الأَخِ لِلْأَبِ، فِي الْمِيرَاثِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدُّمَ فِي وَلَايَةِ النَّكَاحِ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَيرَاثِ التَّقْدِيمُ بِسَبِّ امْتِزَاجِ الْأَخُوَّةِ، وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ بِالِاتِّفَاقَ.
- 3648. وَكَذَلِكَ قَوْلٌ بَعْضِهِمْ: الْجَهْلُ بِالْمَهْرِ يُفْسِدُ النَّكَاحَ، لَإِنَّهُ جَهْلٌ بعِوَض فِي مُعَاوَضَةٍ، فَصَارَ كَالْبَيْعِ، إِذِ الْجَهْلُ مُؤَثِّرٌ فِي الْإِفْسَادِ فِي الْبَيْعِ بِالْإِنَّفَاقِ.
- 3649. وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى السَّارِقِ وَإِنْ قُطِعَ، لِأَنَّهُ مَالٌ تَلِفَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَةِ، فَيُضْمَنُّ، كَمَا فِي الْغَصْبِ. وَهَذَا الْوَصْفُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْغَصْبِ اتَّفَاقًا.
- 3650. وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْحَنَفِيُّ: صَغِيرَةً فَيُولِّي عَلَيْهَا، فِيَاسًا لِلثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْبِكْرِ الصَّغيرَة. فَالْمُطَالَبَةُ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ عِلَّةِ الأَصْلِ، لِأَنْهَا بِالِاتِّفَاقِ مُؤَثَّرَةٌ.
- 3651. وَيَبْقَى سُؤَالٌ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: لِمَ قُلْتُمْ: إِذَا أَثَّرَ امْتِزَاجُ الْأَخُوَّةِ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْإِرْثِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَثِّرَ فِي / النَّكَاحِ؟ وَإِذَا أَثَّرَ الصَّغَرُ فِي الْبكْرِ فَهُوَ يُؤَثِّرُ فِي الْتَّيِّبِ؟
- 3652 وَهَذَا السُّؤَالُ إِمَّا أَنْ يُوجِّهَهُ الْمُجْتَهِدُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ يُوجِّهَهُ الْمُنَاظِرُ فِي الْمُنَاظَرَةِ: أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَيَدْفَعُهُ بِوَجْهَيْن:

«١20a أَ**حَدُهُ**مَا: أَنْ يَعْرِفَ مُنَاسَبَةَ الْمُؤَمِّرِ، \ كَالصَّغَر، فَإِنَّهُ يُسَلِّطُ الْوَلِيَّ عَلَى التَّزْوِيج للْعَجْز، فَنَقُولُ: النَّيُّبُ كَالْبِكْرِ فِي هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ.

- 3654. ا**لثَّانِي**: أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَلَا مَدْخَلَ لَّهُ فِي التَّأْثِيرِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي إلْحَاقِ الأَمْةِ بِالْعَبْدِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ، وَنَظَائِرِهِ، فَيَكُونُ هَذَا اللَّقِيَاسُ تَمَامُهُ بِالتَّعَرُّضِ لِلْجَامِعِ وَنَفْيِ الْفَارِقِ جَمِيعًا. وَإِنْ ظَهَرَتِ الْمُنَاسَبَةُ اسْتُغْنِيَ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْفَارِقِ.
- 3655. وَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ مُنَاظِرِ فَيَكْفِي أَنْ يُقَالَ: الْقِيَاسُ لِتَعْدِيَةِ حُكْمِ الْعِلَّةِ مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع. وَمَا مِنْ تَعْدِيَةٍ إِلَّا وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا هَذَا السُّؤَالُ. فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَحَ هَذَا الْبَابُ، بَلْ يُكَلَّفُ الْمُعْتَرِضُ الْفَرْقَ، أَوِ التَّنْبِيهَ عَلَى مُثَار

[294/2]

خَيَالِ الْفَرْقِ، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: أُخُوَّةُ الأُمُّ أَثَرَتْ فِي الْمِيرَاثِ فِي التَّرْجِيحِ، لِأَنَّ مُجَرَّدَهَا يُؤَّرُ فِي التَّرْجِيحِ مَا يَسْتَقِلُ لِأَنَّ مُجَرَّدَهَا يُؤَّرُ فِي التَّرْجِيحِ مَا يَسْتَقِلُ لِأَنَّ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي التَّرْجِيحِ مَا يَسْتَقِلُ إِلنَّا أَيْمِ فَيُسْتَعْمَلُ حَيْثُ لَا يَسْتَقِلُ ؟ فَتُقْبَلُ الْمُطَالَبَةُ عَلَى هَذِهِ الصَّيغَةِ. وَهِيَ بِالتَّأْثِيرِ فَيُسْتَعْمَلُ حَيْثُ لَا يَسْتَقِلُ ؟ فَتُقْبَلُ الْمُطَالَبَةُ عَلَى هَذِهِ الصَّيغَةِ. وَهِيَ النَّا أَيْمِ مِنْ إِبْدَائِهِ فِي مَعْرِضِ الْفَرْقِ ابْتِدَاءً.

3656. أُمَّا إِذَا لَمْ يُنَبَّهُ عَلَى مُثَارِ حَيَالِ الْفَرُقِ، وَأَصَرُ عَلَى صِرْفِ الْمُطَالَبَة، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ الْمُنَاظِرُونَ عَلَى قَبُولِهِ، لِأَنَّهُ يَفْتُحُ بَابًا مِنَ اللَّجَاجِ لَا يَنْسَدُّ، وَلَا يَجُوزُ إِرْهَاقَةُ / إِلَى طَلَبِ الْمُنَاسَبَةِ، فَإِنَّ مَا ظَهْرَ تَأْثِيرُهُ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ فَهُوَ عِلَّةٌ، نَاسَبَ أَوْ لَمْ يُنَاسِبْ. فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوصًاْ» فَنَحْنُ نَقِيسُ عَلَيْهِ مَنْ مَسَ ذَكَرَ عَيْرِهِ، وَلَا مُنَاسَبَةً وَلَكِنْ نَقُولُ: ظَهَرَ تَأْثِيرُ فَلَى الْمُسَّ، وَلَا مَذْخَلَ لِلْقَارِقِ فِي التَّأْثِيرِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ أَظْهَرَ مُنَاسَبَتَهُ أَيْصًا فَيَجُوزُ الْمُسَّ، وَلَا مَذْخَلَ لِلْقَارِقِ فِي التَّأْثِيرِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ أَظْهَرَ مُنَاسَبَتَهُ أَيْصًا فَيَجُوزُ الْمُسَّ، وَلَا مَدْخَصَ بِالنِّصَابِ وَالزِّنَا يُنَاسِبُ بِبَعْضِ الْمُواضِعِ، إِذِ السَّوقَةُ تُنَاسِبُ الْقُطْعَ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بِالنَّصَابِ وَالزِّنَا يُنَاسِبُ الرَّجْمَ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بِالْمُحْصَنِ، فَيَتَوَجَّهُ عَلَى النَّاسِبُ الْوَجْمَ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بِالْمُحْصَنِ، فَيَتَوجَهُ عَلَى الْمُنَاسِبِ أَيْضًا أَنْ يَقُولُ: إِنَّ إِنَا يُنَاسِبُ الرَّجْمَ وَلَا اللَّوْلِ إِلَى الْمُنَاسِبُ الْمُؤْلِ فِي وَلَا يَوْ الْمُنَاسِبُ، وَهُو الصَّغُرُ، فِي وَلَايَةِ الْمُضَعِ ؟ وَإِذَا أَثَرَ فِي الْبَرْدِيجِ مِنَ الْبِيْنِ يُوتَلِقِ فِي النَّوْدِيجِ مِنَ الْبِيْتِ؟ وَمِنَ وَلَاكَ السَّوَالُ يَسْتَمِدُ مِنْ الْبِيْتِ؟ وَمِنَ الْإِبْنِ يُوتَوْلُوعِ وَلَى النَّوْلِ عَنَالِ النَّوْالُ يَسْتَمِدُ مِنْ الْبِيْنِ يُوتَولِ فَي التَوْولِ عَلَى الْنَوْدِي مِنَ الْبِيْنِ يُوتَلِقَ السَّوَالُ يَسْتَمِدُ مِنْ الْمُولِ فَي التَّوْولِ عِلَى الْمُ يَنْعَلِى أَنْ يُقَبِلَ السَّوَالُ يَسْتَمِدُ مِنْ الْمُعْوِي الْقَوتِيلِ فَي الْمُونِ الْمُعْمِى الْقَولَ السَّوالُ يَسْتَمِدُ مَنْ الْمُعْمِى الْمُونُ الْمَالِ الْمُنَاسِلِ فَلَا يَنْبُعِي أَنْ يُقْتَلَ الْمُونُ الْمُولِ فَي التَّولُ الْمُعْمَى الْمُعْرَالِ اللْمُعْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَالِ اللْمُولِ الْمَالِلُ الْمَالِي الْمَالِ الْمُعْمِى الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ ا

[295/2]

## الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي: إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالِاسْتِنْبَاطِ وَطُرُقِ الِاسْتِدُلَالِ

3657 وَهِيَ أَنْوَاعٌ:

/\\204

السبر والتقسيم 3658. النَّوْعُ الأَوَّلُ: السَّبْرُ وَالنَّقْسِيمُ: وَهُو دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْحُكْمُ مُعَلَّلٌ، وَلَا عِلَّةَ لَهُ إِلَّا كَذَا أَوْ كَذَا، وَقَدْ بَطَلَ أَحَدُهُمَا، فَتَعَيَّنُ الْأَخَرُ. وَإِذَا اسْتَقَامَ السَّبْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُنَاسَبَةٍ، بَلْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: حُرَّمَ الرِّبَا فِي الْبُرِّ، وَلَا بُدَّ مِنْ عَلَامَةٍ تَضْبُطُ مَجْرَى الْحُكْمِ عَنْ مَوْقِعِه، وَلَا عَلَامَةَ إِلَّا فَيْبَ الطَّعْمُ أَوِ الْقُوتُ / أَوِ الْكَيْلُ، الوقَدْ بَطَلَ الْقُوتُ وَالْكَيْلُ، بِذَلِيلِ كَذَا وَكَذَا، فَثَبَتَ الطَّعْمُ. لَكِنْ يَحْتَاجُ هَهُنَا إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَمُورٍ:

[296/2]

3650. أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَلَامَةٍ، إِذْ قَدْ يُقَالُ: هُوَ مَعْلُومٌ بِاسْمِ الْبُرِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَلَامَةٍ وَعِلَّةٍ. فَنَقُولُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِذَا صَارَ دَقِيقًا وَخُبْزًا وَسَوِيقًا نُفِيَ حُكْمُ الرَّبَا وَزَالَ اسْمُ الْبُرِّ، فَدَلَّ أَنَّ مَنَاطَ الرَّبَا أَمْرُ أَعَمُّ مِنِ اسْمِ الْبُرِّ.

3660. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ سَبْرُهُ حَاصِرًا، فَيَحْصُرَ جَمِيعَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً، إمَّا بِأَنْ يُوَافِقَهُ الْخَصْمُ عَلَى أَنَّ الْمُمْكِنَاتِ مَا ذَكَرَهُ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، أَوْ لَا يُسَلِّمُ.

3661 فَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَعَلَيْهِ سَبْرٌ بِقَدْرِ إِمْكَانِهِ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ إِيرَادِ غَيْرِهِ. وَإِنْ كَانَ مُنْتَهَى فَيْ السَّبْرِ، فَإِنْ شَارَكْتَنِي فِي مُنَاظِرًا فَيَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا مُنْتَهَى قُدْرَتِي فِي السَّبْرِ، فَإِنْ شَارَكْتَنِي فِي الْجَهْلِ بِغَيْرِهِ لَزِمَكَ مَا لَزِمَتِي، وَإِنِ اطَّلَعْتَ عَلَى عِلَّة أُخْرَى فَيَلْزَمُكَ التَّنْبِيهُ الْجَهْلِ بِغَيْرِهِ لَزِمَكَ مَا لَزِمَتِي، وَإِنِ اطَّلَعْتَ عَلَى عِلَّة أُخْرَى فَيَلْزَمُكَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْظُرَ فِي صِحَّتِهَا أَوْ فَسَادِهَا. فَإِنْ قَالَ: لَا يُلْزَمُنِي، وَلَا أُظْهِرُ الْعِلَّة وَإِنْ كُنْتُ أَعْرِفُها. فَهَذَا عِنَادٌ مُحَرَّمٌ. وَصَاحِبُهُ إِمَّا كَاذِبٌ، وَإِمَّا فَاسِقُ بِكِتْمَانِ عِلَمْ مَسَّتِ الْعَاجَةُ إِلَى إِظْهَارِهِ. وَمِثْلُ هَذَا الْجَدَلِ حَرَامٌ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ. عَلَمْ مَسَّتِ الْعَاجَةُ إِلَى إِظْهَارِهِ. وَمِثْلُ هَذَا الْجَدَلِ حَرَامٌ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ.

3662 ثُمَّ إِفْسَادُ سَائِرِ الْعِلَلِ تَارَةً يَكُونُ بِبَيَانِ سُقُوطِ أَثْرِهَا فِي الْحُكْمِ، بِأَنْ يُظْهِرَ بَقَاءَ الْحُكْمِ مَعَ انْتِفَائِهَا، أَوْ بِانْتِقَاضِهَا بِأَنْ يُظْهِرَ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِهَا.

3663 النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الاَسْتِنْبَاطِ: إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ مُنَاسَبَتِهَا لِلْحُكْمِ: وَالاِكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ مُخْتَلَفُ فِيهِ. /

إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم [297/2] 3664. وَبَيَانُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنَاسِبِ مَا هُوَ عَلَى مِنْهَاجِ الْمَصَالِحِ، بِحَيْثُ إِذَا أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ انْتَظَمَ. مِثَالُهُ قَوْلُنَا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تُزِيلُ الْعَقْلَ اللَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ. وَهُوَ مُنَاسِبٌ، لَا كَقَوْلِنَا: حُرِّمَتْ لِأَنَّهَا تَقْذَفُ بِالزَّيَدِ، أَوْ لِأَنَّهَا تُحْفَظُ فِي التَّكْلِيفِ. وَهُو مُنَاسِبٌ، لَا كَقَوْلِنَا: حُرِّمَتْ لِأَنَّهَا تَقْذَفُ بِالزَّيْدِ، أَوْ لِأَنَّهَا تُحْفَظُ فِي الدَّنِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَقِيقَةَ الْمُنَاسِبِ وَأَقْسَامَهُ وَمَرَاتِبَهُ، فِي الدَّنِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَقِيقَةَ الْمُنَاسِبِ وَأَقْسَامَهُ وَمَرَاتِبَهُ، فِي الدَّنِّ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَقِيقَةَ الْمُنَاسِبِ وَأَقْسَامَهُ وَمَرَاتِبَهُ، فِي الدَّنِّ وَالْاسْتِصْلَاحٍ فَلَا نُعِيدُهُ.

3665. لَكِنَّا نَقُولُ: الْمُنَاسِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُؤَثِّرٍ وَمُلَائِم وَغَرِيبٍ.

3666. وَمِثَالُ الْمُؤَثِّرِ: التَّعْلِيلُ لِلْوِلَايَةِ بِالصَّغْرِ. وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُؤَثِّرًا أَنَّهُ ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي

الْحُكْمِ بِالْإِجْمَاعِ أَوِ النَّصِّ. وَإِذَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُنَاسَبَةِ. بَلْ قَوْلُهُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُنَاسَبَةِ. بَلْ قَوْلُهُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَةِ مَسَّ ذَكَر غَيْره.

3667 أَمَّا الْمُلَاثِمُ: فَعِبَارَةً عَمَّا لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ كَمَا فِي

الصَّغَرِ، لَكِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ. 3668. مِثَالُهُ: قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِض قَضَاءُ الصَّلَاةِ دُونَ الصَّوْم، لِمَا فِي قَضَاء

364 مِنَالَهُ: قُولُهُ: لا يَجِبُ عَلَى الْحَاتِصِ قَصَاءَ الصَّلَاهِ دُولَ الصَّوْمِ، لَمَا فِي قَصَاءِ الصَّلَاةِ مِنَ الْحَرَجِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ. وَهَذَا قَدْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ، لَأَنَّ لِجِنْسِ الْمَشَقَّةُ نَفْسُهَا، وَهِيَ مَشَقَّةُ التَّكُرُّرِ، فَلَمْ الْمَسَقَّةُ نَفْسُهَا، وَهِيَ مَشَقَّةُ التَّكُرُّرِ، فَلَمْ الْمَعَلَّةِ لَنْمُشَقَّةُ نَفْسُهَا، وَهِيَ مَشَقَّةُ التَّكُرُّرِ، فَلَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهَا فِي مَوْضِعِ أَخَرَ. نَعَمْ لَوْ كَانَ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِسُقُوطِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنْهُمْ لَوْ كَانَ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِسُقُوطِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنْهُمْ لَوْ كَانَ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِسُقُوطِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنْهِمُ الْحَرَائِرِ الْحَيْضِ، وَقِسْنَا عَلَيْهِنَّ الْإِمَاءَ، لَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيلًا بِمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ عَنِ الْحَرَائِرِ الْحُيْضِ، وَقِسْنَا عَلَيْهِنَّ الْإِمَاءَ، لَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيلًا بِمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ

فِيَ عَيْنِ الْخُكْمِ، / لَكِنْ فِي مَحَلٍّ مَخَصُوصٍ، فَعَدَّيْنَاهُ إِلَى مَحَلُّ اَخَرَ.

3669. وَمِثَالُهُ أَيْضًا: فَوْلُنَا: إِنَّ قَلِيلَ النَّبِيذِ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ حَرَامٌ، فِيَاسًا عَلَى قَلِيلِ الْخَمْرِ، وَتَعْلِيلُنَا قَلِيلَ الْخَمْرِ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ، فَهَذَا مُنَاسِبٌ، لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ، لَكِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ، إِذِ الْخَلْوَةُ لَمَّا كَانَتْ دَاعِيَةً إِلَى الزَّنَا حَرَّمَهَا الشَّرْعُ كَتَحْرِيمِ الزِّنَا. فَكَانَ هَذَا مُلَائِمًا لِجِنْسِ تَصَرُّفِ الشَّرْعِ، الرَّنَا فَكَانَ هَذَا مُلَائِمًا لِجِنْسِ تَصَرُّفِ الشَّرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلَا الشَّرْعِ. فَمِثَالُهُ قَوْلُنَا: إِنَّ الْخَمْرَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا مُسْكِرَةً، فَفِي مَعْنَاهَا كُلُ مُسْكِرٍ. وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ السَّكْرِ فِي مَوْضِعِ اَخَرَ لَكِنَّهُ مُسْكِرَةً، فَفِي مَعْنَاهَا كُلِّ مُسْكِرٍ. وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ السَّكْرِ فِي مَوْضِعِ اَخَرَ لَكِنَّهُ مُنْاسِبٌ. وَهَذَا مِثَالُ الْغَرِيبِ لَوْ لَمْ يُقَدَّر التَّنْبِيهُ بِقَوْلِهِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِينُ أَنَ السَّكْرِ فِي مَوْضِعِ اَخَرَ لَكِنَّهُ مُنَاسِبٌ. وَهَذَا مِثَالُ الْغَرِيبِ لَوْ لَمْ يُقَدَّر التَّنْبِيهُ بِقَوْلِهِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّكُولِ الْمُعُولِ الْمَا يُرِيدُ الشَّكُولَ الْمَاسِةُ وَهُ الْمَا يُرِيدُ الشَّيْطِةُ الْكَالِيمُ اللَّهُ يَوْلُهِ إِلَيْهِ الْحَلْمُ الْمَالُولُ السَّدُولِ السَّنْسِةُ وَقَوْلِهِ وَلَا إِنْسُولُ الْمَا يُرِيدُ الشَّكُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُسْتَصِرُقَ السَّوْلِ السَّنْسِةُ وَالْمَالِي الْمُعْرِيلِ السَّنْسِةُ الْمُ الْعَلَى السَّنْسِةُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعِلِ السَّنْسِةُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُولِ السَّهُ الْمُلْمُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْهُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُعْرِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُرِيفِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

مثال المؤثر

أمثلة الملائم

|298/2|

أمثلة الغريب

يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ ﴾ (المائدة: 91).

3670. وَمِثَالُهُ أَيْضًا، قَوْلُنَا: الْمُطَلَقَةُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ تَرِثُ، لَإِنَّ الزَّوْجَ قَصَدَ الْفَرَارَ مِنْ مِيرَاثِهَا، فَيُعَارَضُ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ، قِيَاسًا عَلَى الْقَاتِلِ، فَإِنَّهُ لَا يَرِتُ لِأَنَّهُ يَسْتَغْجِلُ الْمِيرَاتَ، فَعُورِضَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ. فَإِنَّ تَعْلِيلَ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ بِهَنَاسِب لَا يُلائِمُ جِنْسَ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ، لِأَنَّا لَا نَرَى الشَّرْعَ بِهَذَا تَعْلِيلٌ بِمُنَاسِب لَا يُلائِمُ جِنْسِه، فَتَبْقَى مُنَاسَبَةً مُجَرَّدَةً غَرِيبَةً. وَلَوْ عَلَل فِي مَوْضِع آخَرَ قَدِ النَّقَت إلَى جِنْسِه، فَتَبْقَى مُنَاسَبَةً مُجَرَّدَةً غَرِيبَةً. وَلَوْ عَلَل الْحِرْمَانَ بِكُونِهِ مُتَعَدِّيًا بِالْقَتْلِ، وَجَعَلَ هَذَا جَزَاءً عَلَى الْعُدُوانِ، كَانَ تَعْلِيلًا الْحِرْمَانَ بَعْنِهَا وَإِنْ ظَهْرَ تَأْثِيرُهَا / فِي الْعُقُوبَاتِ بِمُنَاسِب مُلَاثِم لَيْسَ بِمُوَّتَرْ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ بِعَيْنِهَا وَإِنْ ظَهْرَ تَأْثِيرُهَا / فِي الْعُقُوبَاتِ بِمُنَاسِب مُلَاثِم لَيْسَ بِمُوَتِّر، لِأَنَّ الْجِنَايَة بِعَيْنِهَا وَإِنْ ظَهْرَ تَأْثِيرُهَا / فِي الْعُقُوبَاتِ مَنْ الْمُكْرَاثِ. فَلَمْ يُؤَثِّر فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَإِنَّهُ الْمِيرَاثِ. فَلَمْ يُؤَثِّر فِي عَيْنِ الْحُكْم، وَإِنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْمُلَائِمِ لَا مِنْ جِنْسِ الْمُقَرِّر فِي عَيْنِ الْحُكْم، وَإِنَّمَا وَلَا مَنْ جِنْسِ الْمُلَائِمِ لَا مِنْ جِنْسِ الْمُوتِر وَلَا مَنْ جَنْسِ الْمُوتِر وَلَا مَنْ جَنْسِ الْمُوتِي وَلَا مَنْ جَنْسِ الْمُولِي وَلَا مَنْ جَنْسِ الْمُولِي .

المناسية

299/2

3671. فَإِذَا عَرَفْتَ مَثَالَ هَذِهِ الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَثِّرُ مَقْبُولُ بِاتَّفَاقِ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ. وَقَصَرَ أَبُو زَيْدِ الدَّبُوسِيُّ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُؤَثَّرٌ، وَلَكِنْ أَوْرَدَ لِلْمُؤَثَّرِ أَمْثِلَةً عَرَفَ بِهَا أَنَّهُ قَبِلَ الْمُلَائِمَ، لَكِنَّهُ سَمَّاهُ أَيْضًا مُؤَثَّرًا.

♣ صـ: 142، وما بعدها

3672 وَذَكَرْنَا تَفْصِيلَ أَمْثِلَتِهِ وَالإعْتِرَاضَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ «شِفَاءِ الْغَلِيلِ»\*.

3673. وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْاقْتِصَارِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ غَلَبَةُ الظَّنِّ. وَمَنِ اسْتَقْرَى أَقْيِسَةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي كُلِّ قِيَاس كَوْنَ الْعِلَّةِ مَعْلُومَةً بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

3674. وَأَمَّا الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ فَهَذَا فِي مَحَلُ الْاجْتِهَادِ، وَلَا يَبْعُدُ عِنْدِي أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَى ظُنَّ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَا يَدُلُّ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى بُطْلَانِ اجْتِهَادِهِ. وَلَا يَدُلُّ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى بُطْلَانِ اجْتِهَادِهِ.

عَوَهُ. فَإِنْ قِيلَ: ١١ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَنَّهُ مُتَحَكِّمُ بِالتَّعْلِيلِ، مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَشْهَدُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ النَّعْلِيلِ، مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَشْهَدُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ اللَّي عِلَّتِهِ.

3676. قُلْنَا: إَثْبَاتُ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ يَشْهَدُ لِمُلَاحَظَةِ الشَّرْعِ لَهُ، وَيَغْلِبُ ذَلِكَ عَلَى الظَّنِّ.

[300/2]

3677. فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُكُمْ: إِنْبَاتِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِه، تَلْبِيسٌ، إِذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَقَاضَى الْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِه، وَبَعَثَ الشَّارِعَ عَلَى الْحُكْمِ، فَأَجَابَ بَاعِثَهُ وَانْبَعَثَ عَلَى وَفْقَ بَعْنِهِ. وَهَذَا تَحَكُمٌ، لأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ / الشَّرْعِ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَفْقَ بَعْنِهِ. وَهَذَا تَحَكُمٌ، لأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الشَّرْعِ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ تَعَبِيمِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالدَّمِ وَالْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ تَعَبِيلِهِ الضَّبُّعَ، وَكُلَّ ذِي مَحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، مَعَ تَحْلِيلِهِ الضَّبُّعَ وَالضَّبُ وَالثَّعْلَبُ عَلْمَ الْمُنْ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ. وَهِي تَحَكَّمَاتُ.

3678 لَكِنِ اتَّفَقَ مَعْنَى الْإِسْكَارِ فِي الْخَمْرِ، فَطُنَّ أَنَّهُ لِأَجْلِ الْإِسْكَارِ، وَلَمْ يَتَّفِقُ مِثْلُهُ فِي الْمَيْنَةِ وَالْجِنْزِيرِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ تَحَكَّمٌ. وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّنْبِيهِ فِي الْقُرْآنِ بِذِكْرِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنَى آخَرَ مُنَاسِبٍ لَمْ الْقُرْآنِ بِذِكْرِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنَى آخَرَ مُنَاسِبٍ لَمْ يَظْهَرُ لَنَا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنَى آخَرَ مُنَاسِبٍ لَمْ يَظْهَرُ لَنَا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِسْكَارِ.

3679. فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ؛ فَالْحُكْمُ بِوَاحِد مِنْ هَذِهِ التَّلَاثَةِ تَحَكَّمٌ بِغَيْرِ دَلِيلِ. وَإِلَّا فَيِمَ يَتَرَجَّحُ هَذَا الاِحْتِمَالُ؟ وَهَذَا لَا يَنْقَلِبُ فِي الْمُؤَثِّر، فَإِنَّهُ عُرِفَ كَوْنُهُ عَلَيْ فَي الْمُؤَثِّر، فَإِنَّهُ عُرِفَ كَوْنُهُ عِلَّا إِلْمَاعَا، كَالصَّغَرِ، وَتَقْدِيمِ الأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ. عَلَيْ مَا أَوْ إِجْمَاعًا، كَالصَّغَرِ، وَتَقْدِيمِ الأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ. عَلَيْ مَا أَوْ إِجْمَاعًا، كَالصَّغَرِ، وَتَقْدِيمِ الأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ

3680. وَالْجَوَابُ: أَنَّا نُرَجِّحُ هَذَا الاحْتِمَالَ عَلَى احْتِمَالِ التَّحَكُّم، بِمَا رَدَدْنَا بِهِ مَذْهَبَ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ، كَمَا فِي الْمُؤَثِّرِ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ إِذَا أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَيْهَا فِي مَحَلًّ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ الْمَحَلِّ، كَمَا اخْتَصَّ تَأْثِيرُ الزَّنَا بِالْمُحْصَنِ، وَتَأْثِيرُ السَّرِقَة بِالنَّصَابِ. فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُؤَثِّرَ الصَّغَرُ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ دُونَ وِلاَيَةِ وَتَأْثِيرُ السَّرِقَة بِالنَّصَابِ. فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُؤَثِّرَ الصَّغَرُ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ دُونَ وِلاَيَةِ النَّمَالِ دُونَ وَلاَيَةِ الْبُصْعِ، وَامْتِزَاجُ الأُخُوّةِ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْوِلاَيَةِ. وَبِهِ اعْتَصَمَ لَلْبُضْع، وَامْتِزَاجُ الأُخُوّةِ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْوِلاَيَةِ. وَبِهِ اعْتَصَمَ لَلْمُعَلَى الشَّعْرَاثِ دُونَ اللهِ عَنْهُم اتَبَاعُ الْعِلَلِ، نَفَاهُ الْقِيَاسِ. لَكِنْ قِيلَ لَهُمْ: عُلَى التَّحَكُم مَا أَمْكَنَ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا، وَلَا فَرْقَ.

3681. وَأَمَّا / قَوْلُهُمْ: لَعَلَّ فِيهِ مَعْنَى آخَرَ مُنَاسِبًا هُوَ الْبَاعِثُ لِلشَّارِعِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا، وَإِنَّمَا مَالَتْ أَنْفُسُنَا إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي ظَهَرَ لِعَدَمِ ظُهُورِ الْآخَرِ، لَا لِدَلِيلٍ دَلَّ عَلَيْهِ، فَهُوَ وَهْمٌ مَحْضٌ.

3682 فَنَقُولُ: غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي كُلِّ مَوْضِع تَسْتَنِدُ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْوَهْم، وَتَعْتَمِدُ انْتِفَاءَ الظَّهُورِ فِي مَعْنَى آخَرَ لَوْ ظَهَرَ لَبَطَلَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ. وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يَسْتَقِمْ [301/2]

205//پ

قِيَاسٌ. فَإِنَّ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّمَا تُغَلَّبُ عَلَى الظَّنِّ، وَلِعَدَم ظُهُورِ علَّة مُعَارِضَة لِتلْكَ الْعِلَّة. فَلَوْ ظَهَرَ أَصْلٌ اَخَرُ يَشْهَدُ لِلْفَرْعِ بِعلَّة أُخْرَى تُنَاقِضُ الْعِلَّةَ الأُولَى لَانَدَفَعَ غَلَبَةُ الظَّنِّ. بَلْ يَحْصُلُ الظَّنُ مِنْ صِيغِ بِعلَّة أُخْرَى تُنَاقِضُ الْعِلَّةَ الأُولَى لَانَدَفَعَ غَلَبَةُ الظَّنِّ. بَلْ يَحْصُلُ الظَّنُ مِنْ صِيغِ الْعُمُّومِ وَالظَّوَاهِرِ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ قَرِينَةٍ مُحَصِّصَة اللَّنِّ. بَلْ يَحْصُلُ الظَّنُ مَنْ صِيغِ الْعُمُومِ وَالظَّوَاهِرِ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ قَرِينَةٍ مُحَصِّصَة اللَّيِّ لَلْهُ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ جَازَ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى الإجْتِهَادِ إِلَّا اتَّبَاعُ الرَّأْيِ الأَغْلَبِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَصْطُوا رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى الإجْتِهَادِ إِلَّا اتَّبَاعُ الرَّأْيِ الأَغْلَبِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَصْطُوا الظَّنَّ ، وَلَمْ يُمُتَّاوِهُ جِنْسٍ. فَإِنْ سَلَّمُتُمْ حُصُولَ الظَّنَ الطَّنَّ الطَّنَّ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَاعِ الْكَانِ عَنْ جِنْسٍ. فَإِنْ سَلَّمُتُمْ حُصُولَ الظَّنَ الطَّنَ اللهُ عَنْهُمْ وَجَبَ اتْبَاعُهُ .

3683. فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا ظَنَّ، بَلْ هُو وَهُمْ مُجَرَّدٌ. فَإِنَّ التَّحَكُم مُحْتَمَلٌ، وَمُنَاسِبُ الْحَرُلَمْ يَظْهَرْ لَنَا مُحْتَمَلٌ، وَهَذَا الَّذِي ظَهَرَ مُحْتَمَلٌ، وَوَهُمُ الْإِنْسَانِ مَاثِلُ إِلَى طَلَبِ عَلَّهُ وَسَبَبِ لِكُلَّ حُكْمٍ. ثُمَّ إِنَّهُ سَبَّاقُ إِلَى مَا ظَهَرَ لَهُ، وَقَاضِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ عِلَّةٌ وَسَبَبِ لِكُلَّ حُكْمٍ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَبَب، وَلَا سَبَب إِلَّا هَذَا، فَإِذًا هُوَ السَّبَبُ. فَقَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ سَبَب، إِنْ سَلَّمْنَاهُ، وَلَمْ يُنَزَّلْ عَلَى التَّحَكُّم بِلَا عِلَّة وَلَا سَبَبٍ فَقَوْلُهُ: لَا بَدَّ مِنْ سَبَب، إِنْ سَلَّمْنَاهُ، وَلَمْ يُنَزَّلْ عَلَى التَّحَكُّم بِلَا عِلَة وَلَا سَبَبٍ فَقَوْلُهُ: لَا سَبَبَ إِلَّا هَذَا، تَحَكِّم مُسْتَنَدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا هَذَا، فَجَعَلَ عَدَمَ سَبَبٍ فَقَوْلُهُ: لَا سَبَب إِلَّا هَذَا، تَحَكِّم مُسْتَنَدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقِ أَبْطَلْتُمُ عَلَمُهُ بِسَبَب أَخَرَ عِلْمًا بِعَدَم سَبَب أَخَرَ. وَهُوَ عَلَطٌ. وَبِمِثْلِ هَذَا الطَّرِيقِ أَبْطَلْتُمُ اللَّهُ فَوْلُ بِالْمَفَّهُومِ، إِذَ مُسْتَنَدُهُ الْقَائِلِ بِهِ أَنَّهُ لَا بُدًّ مِنْ بَاعِث عَلَى التَّحْصِيصِ، وَلَمْ الْبَاعِثُ مَا السَّرِعِ أَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْ بُدَّ مِنْ بَاعِث عَلَى التَّحْصِيصِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا بَاعِث سَوَى اخْتَصَاصِ الْحُكُم، فَإِذًا هُوَ الْبَاعِثُ مَ إِذْ قُلْتُمْ: بِمَ عَرَفْتُمْ أَنَّهُ لَا بُعْ مَنْ الْمَعْ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّخْصِيصِ، بَاعِث لَمْ يَظْهَرْ لَكُمْ.

3684. وَهَذَا كَلَامٌ وَاقِعٌ فِي إِمْكَانِ التَّعْلِيلِ بِمُنَاسِبِ لَا يُؤَثَّرُ وَلَا يُلَائِمُ.

3685 وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا اسْتِمْدَادُ مِنْ مَأْخَذِ نُفَاةِ الْقِيَاسِ، وَهُوَ مُنْقَلِبُ فِي الْمُؤَثِّرِ وَالْمُلَاثِمِ، فَإِنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِهِ أَيْضًا يُقَابِلُهُ احْتِمَالُ التَّحَكُّمِ، وَاحْتِمَالُ وَالْمُلَاثِمِ، فَإِنَّ الظَّنَ الْخَاصِلَ بِهِ أَيْضًا يُقَابِلُهُ احْتِمَالُ التَّحَكُّمِ، وَاحْتِمَالُ فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ فَرْقِ يَنْقَدَحُ، وَاحْتِمَالُ عِلَّةٍ تُعَارِضُ هَذِهِ الْعِلَّة فِي الْفَرْعِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْإِلْحَاقُ مَظْنُونًا بَلْ مَقْطُوعًا، كَإِلْحَاقِ الأَمَةِ اللَّمَةِ بِالْعَبْدِ، وَفَهْمِ الضَّرْبِ مِنَ التَّأْفِيفِ.

302/2

3686. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: «إِنَّ هَذَا وَهْمُ وَلَيْسَ بِظَنِّ» لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَهْمَ عِبَارَةٌ عَنْ مَيْلِ النَّفْسِ مِنْ غَيْر سَبَب مُرَجِّح، وَالظَّنُّ عِبَارَةً عَن الْمَيْلَ بسَبَب. وَمَنْ بَنَي أُمْرَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الدُّنْيَويَّةِ عَلَى الْوَهْم سَفِهَ فِي عَقْلِهِ، وَمَنْ بَنَاهُ عَلَى الظَّنّ كَانَ مَعْذُورًا، حَتَّى لَوْ تَصَرُّفَ فِي مَالِ الطُّفْلِ بِالْوَهْمِ ضَمِنَ، وَلَوْ تَصَرُّفَ بِالظُّنِّ / لَمْ يَضْمَنْ، فَمَنْ رَأَى مَوْكَبَ الرَّئِيسِ عَلَى بَابَ دَارِ السُّلْطَانِ، فَاعْتَقَدَ أَنَّ الرَّئِيسَ لَيْسَ فِي دَارهِ بَلْ فِي دَارِ السُّلْطَان، وَبَنِّي عَلَيْه مَصْلَحَتُهُ، لَمْ يُعَدُّ مُتَوَهِّمًا، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ الرِّئِيسُ قَدْ أَعَارَ مَرْكَبَهُ أَوْ رَكِبَهُ الرِّكَابِيُّ فِي شُغْل. وَمَنْ رَأَى الرَّئِيسَ أَمَرَ غُلَامَهُ بِضَرْبِ رَجُل، وَكَانَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ يَشْتُمُ الرِّئِيسَ، فَحَمَلَ ضَرْبَهُ عَلَى أَنَّهُ شَتَمَهُ، كَانَ مَعْذُورًا. وَمَنْ رَأَى مَاعِزًا أَقَرَّ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ١١ قَدْ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِهِ لِزِنَاهُ وَرَوَى ذَلِكَ كَانَ مَعْنُورًا ظَانًا، وَلَمْ يَكُنْ مُتَوَهَّمًا. وَمَنْ عَرَفَ شَخْصًا بِأَنَّهُ جَاسُوسٌ، ثُمَّ رَأَى السُّلْطَانَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْله، فَحَمَلَهُ عَلَيْه، لَمْ يَكُنْ مُتَوَهِّمًا.

3687 فَإِنْ قِيلَ: لَا، بَلْ يَكُونُ مُتَوَهَّمًا، فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَةِ الرَّئِيسِ أَنَّهُ يُقَابِلُ الْإِسَاءَةَ بِالْإحْسَانِ، وَلَا يَضْرِبُ مَنْ يَشْتُمُهُ، وَعَرَفَ مِنْ عَادَةِ الأَمِيرِ الْإغْضَاء عَنِ الْجَاسُوسِ، إمَّا اسْتِهَانَةً بِٱلْخَصْم، أَوِ اسْتِمَالَةً، ثُمَّ رَآهُ قَتَلَ جَاسُوسًا، فَحَكَمَ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِتَجَسُّسِهِ، فَهُوَ مُتَوَهَّمٌ مُتَحَكِّمٌ. أَمَّا إذَا عَرَفَ مِنْ عَادَته ذَلكَ، فَتَكُونُ عَادَتُهُ الْمُطُّرِدَةُ عَلَامَةً شَاهِدَةً لِحُكْمِهِ وَظَنِّهِ. وَوزَانُهُ مِنْ مَسْأَلَتِنَا: الْمُلَائمُ الَّذي الْتَفَتَ الشَّرْعُ إِلَى مِثْلِهِ، وَعُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ مُلاحَظَّةُ عَيْنِهِ أَوْ مُلاحَظَّةَ جنسِهِ. وَكَلَامُنَا فِي الْغَرِيبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُلَائِم وَلَا مُؤَتَّرِ.

3688 وَالْجَوَاثِ: أَنَّ هَهُنَا ثَلَاثَ مَرَاتبَ:

3689. إحْدَاهَا: أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ مِنْ عَادَةِ الرَّئِيسِ الْإحْسَانَ إِلَى الْمُسِيءِ، وَمِنْ عَادَةِ الأُمِير / الْإغْضَاءَ عَن الْجَاسُوس، فَهَذَا يَمْنَعُ تَعْلِيلَ الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ بالشَّمْمِ وَالتَّجَسُّس. وزَانُهُ أَنْ يُعَلِّلَ الْخُكْمَ بمُنَاسِبِ أَعْرَضَ الشَّرْعُ عَنْهُ، وَحَكَمَّ بِنَقِيضٍ مُوجَبِهِ، فَهَذَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. لِأَنَّ الشُّرْعَ كَمَا الْتَفَتَ إِلَى مَصَالِحَ فَقَدْ أَعْرَضَ عَنْ مَصَالِحَ، فَمَا أَعْرَضَ عَنْهُ لَا يُعَلِّلُ به.

[303/2]

[304/2]

206\اب

3690 وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَعْرِفَ مِنْ عَادَةِ الرَّئِيسِ وَالْأَمِيرِ ضَرْبَ الشَّاتِمِ وَقَتْلَ الْجَاسُوسِ، فَوزَانُهُ الْمُلَائِمُ، وَهَذَا مَقْبُولُ وفَاقًا مِنَ الْقَيَّاسِينَ.

3691. وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي رُثْبَةٍ ثَالِثَةً، وَهُوَ: مَنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَادَةً أَصْلًا فِي الشَّاتِم وَالْجَاسُوسِ. فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ وَقَتَلَ غَلَبَ عَلَى ظُنُونِ الْمُقَلَاءِ الْحَوَالَةُ عَلَيْه، وَأَنَّهُ سَلَكَ مَسْلَكَ الْمُكَافَأَة، لأَنَّ الْجَرِيمَةَ تُنَاسِبُ الْعُقُوبَةَ.

3692. فَإِنْ قِيلَ: لِأَنَّ أَغْلَبَ عَادَةِ الْمُلُوكِ ذَلِكَ، وَالْأَغْلَبُ أَنَّ طَبَائِعَهُمْ تَتَقَارَبُ.

3693. قُلُنَا: فَلَيْسَ فِي هَذَا إِلَّا الأَخْذُ بِالْأَغْلَبِ، وَكَذَلِكَ أَغْلَبُ عَادَاتِ الشَّرْعِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ البَّاعُ الْمُنَاسَبَاتِ وَالْمَصَالِحِ دُونَ التَّحَكُمَاتِ الْجَامِدَةِ، فَتَنْزِيلُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنَّ. وَيَبْقَى أَنْ يُقَالَ: لَعَلَّهُ حَكَمَ بِمُنَاسِ آخَرَ لَمْ مُخْتَهِ لَغَنْا عَنْهُ بِحَسَبِ جَهْدِنَا فَلَمْ نَعْتُرْ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَعْدُومُ فِي يَظْهَرْ لَنَا؟ فَنَقُولُ: مَا بَحَثْنَا عَنْهُ بِحَسَبِ جَهْدِنَا فَلَمْ نَعْتُرْ عَلَيْهِ، فَهُو مَعْدُومُ فِي يَظْهَرْ لَنَا؟ فَنَقُولُ: مَا بَحَثْنَا عَنْهُ بِحَسَبِ جَهْدِنَا فَلَمْ نَعْتُرْ عَلَيْهِ، فَهُو مَعْدُومُ فِي يَظْهَرْ لَنَا؟ فَنَقُولُ: مَا بَحَثْنَا عَنْهُ بِحَسَبِ جَهْدِنَا فَلَمْ نَعْتُرْ عَلَيْهِ، فَهُو مَعْدُومُ فِي حَقِّنَا. وَلَمْ يُكلّفِ الْمُجْتَهِدُ عَيْرَهُ. وَعَلَيْهِ دَلَّتْ أَقْيِسَةُ الصَّحَابَةِ، وَالتَّمَسُكُ عَقْوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضَتَهُ وَالنَّمَسُكُ مَعْنَاهُ: لِمَ لَمْ تَفْهَمْ أَنَّ الْفُبُلَةَ مُقَدِّمَةُ الْوقَاعِ، وَالْمَضْمَضَةَ مُقَدَّمَةُ الشُّرْبِ؟ فَلَوْ قَالَ عُمَرُ: لَعَلَكَ عَفَوْتَ / عَنِ الْمَضْمَضَة لِخَاصِّيَة فِي الْمُضْمَضَة الشُربِ؟ فَلَوْ قَالَ عُمَرُ: لَعَلَكَ عَفُوتَ / عَنِ الْمَضْمَضَة لِخَاصِيّة فِي الْمُشْمَضَة وَلَكُ عَفُوتَ / عَنِ الْمَضْمَضَة لِخَاصِية فِي الْقُبْلَة . لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الْمُعْمَلِيةِ وَيَالَمُ عَلَوْهُ لِي وَكَالَ عَلَى ١ أَبِيكِ دَيْنُ فَقَضَيْتِهِ؟ وَكَادَ لِكَ عُلَى ١ أَبِيكِ دَيْنُ فَقَضَيْتِهِ؟ وَكَذَلِكَ فِي الْمُذَلِكَ عُلَى الْقَبْلَة مُلَكِ مَنْ الصَّعَلَة عَنِ الصَّعَابَةِ.

|305/2|

مراتب الظن

3696. وَبِالْجُمْلَةِ: إِذَا فُتِحَ بَابُ الْقِيَاسِ فَالضَّبْطُ بَعْدَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، لَكِنْ يُتَّبَعُ الظَّنْ. وَالظَّنُّ عَلَى مَرَاتب:

3695. وَأَقْوَاهُ: الْمُؤَثِّرُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَارِضُهُ إِلَّا احْتِمَالُ التَّعْلِيلِ بِتَخْصِيصِ الْمَحَلِّ. 3696. وَدُونَهُ الْمُلَائِمُ.

3697. **وَدُونَهُ** الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يُلَائِمُ. وَهُوَ أَيْضًا دَرَجَاتُ. وَإِنْ كَانَ عَلَى ضَعْف، وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ قُوَّةِ الْمُنَاسَبَةِ. وَرُبَّمَا يُورِثُ الظَّنَّ لِبَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع، فَلَا يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ. 3698 وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُ دَرَجَاتِ الْمُنَاسَبَةِ أَصْلًا. بَلْ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ ذَوْقٌ اَحَرُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ.

3690. وَأَمَّا الْمَفْهُومُ فَلَا يَبْعُدُ أَيْضًا أَنْ يَغْلَبَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَلَى ظَنَّ بَعْضِ الْمُوَاضِعِ عَلَى ظَنَّ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْشُرُ الْوُقُوفُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الظَّنَّ حَصَلَ بِمُجَرَّدِ النَّخْصِيصِ وَحْدَهُ، أَوْ بِهِ مَعَ قَرِينَةٍ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَلَيْسَ مَقْطُوعًا، فَإِنَّهُ ظَهَرَ لَنَا أَنَّ صِيغَةَ الْعُمُومِ بِمُجَرَّدِهَا إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْقَرَائِنِ أَفَادَتِ الْعُمُومَ. وَلَيْسَ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ مُجَرِّدٍ لَفْظِ التَّخْصِيصِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُنْكُرُ انْقِدَاحُهُ فِي النَّفْسِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي مَحَلِّ الإِجْتِهَادِ.

3700. وَقَدْ خَرَجَ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِاعْتِبَارِ الْمُلَاءَمَةِ وَشَهَادَةِ الأَصْلِ الْمُعَيَّنِ أَرْبَعَةُ / أَقْسَام:

[306/2]

3701. مُلَائِمٌ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يُقْبَلُ قَطْعًا عِنْدَ الْقَائِسِينَ.

3702. وَمُنَاسِبٌ لَا يُلَائِمُ، وَلَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنُ، فَلَا يُفْبَل قَطْعًا عِنْد الْقَائِسِينَ، فَإِنَّهُ اسْتِحْسَانُ وَوَضْعٌ لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ، وَمِثَالُهُ حِرْمَانُ الْقَاتِلِ لَوْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصَّ، لِمُعَارَضَتِه بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ. فَهَذَا وَضْعٌ لِلشَّرْع بِالرَّأْي.

3703. وَمُنَاسِبٌ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنُ لَكِنْ لَا يُلاَئِمُ، فَهُوَ فِي مَحَلٌ الاِجْتِهَادِ.

3704. وَمُنَاسِبٌ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنُ وَهُوَ الْإِسْتِدْلَالُ الْمُرْسَلُ، وَهُوَ أَيْضًا فِي مَحَلَّ الاِسْتِصْلَاحِ فِي آخِرِ الْقُطْبِ الثَّانِي، وَقَدْ ذَكَوْنَاهُ فِي بَابِ الْإِسْتِصْلَاحِ فِي آخِرِ الْقُطْبِ الثَّانِي، وَبَيَّنَا مَرَاتَبَهُ\*.

#صد: 327

## الْقَوْلُ فِي الْمَسَائِكِ الْفَاسِدَةِ فِي إِثْبَاتِ عِلَّةِ الأَصْلِ

3705. وَهِيَ تُلَاثَةٌ:

3706. |الْمَسْلَكُ| الأَوَّلُ: أَنْ نَقُولَ: الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةٍ عِلَّةِ الأَصْلِ سَلَامَتُهَا عَنْ عِلَّة عَارِضُهَا تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا، وَسَلَامَتُهَا عَنِ الْمُعَارَضَةِ دَلِيلُ صِحَّتِهَا. وَسَلَامَتُهَا عَنْ الْمُعَارَضَةِ دَلِيلُ صِحَّتِهَا. وَهَلَّذَا فَاسِدٌ، لَائَهُ إِنْ سَلِمَ عَنْهُ فَإِنَّمَا سَلِمَ عَنْ مُفْسِدٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا لَا يَسْلَمُ

عَنْ مُفْسِدِ آخَرَ. وَإِنْ سَلِمَ عَنْ كُلِّ مُفْسِدَ أَيْضًا لَمْ يَدُلُّ عَلَى صحَّتِه، كَمَا لَوْ سَلِمَتْ شَهَادَةُ الْمَجْهُولِ عَنْ عِلَّةِ قَادِحَةِ: لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً، مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةً مُعَدَّلَةً مُزَكِّيَةً. فَكَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِلصَّحَّةِ انْتِفَاءُ الْمُفْسِدِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قيّام الدُّلِيل عَلَى الصَّحَّةِ.

.3707 فَإِنْ قِيلَ: دَليلُ صحَّتهَا انْتفَاءُ الْمُفْسد.

3708. قُلْنَا: لَا، بَلْ دَلِيلُ فَسَادِهِ انْتِفَاءُ الْمُصَحِّح. فَهَذَا مُنْقَلِبٌ / وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. [307/2]

3700. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: الِاسْتِدْلَالُ عَلَى صِحَّتِهَا بِاطَّرَادِهَا وَجَرَيَانِهَا فِي حُكْمِهَا.

3710 مَعْنَى لَهُ إلا \اسَلامَتُهَا عَنْ مُفْسِدٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ النَّقْضُ. فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِل: زَيْدٌ عَالِمُ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ يُفْسِدُ دَعْوَى الْعِلْم. وَيُعَارِضُهُ: أَنَّهُ جَاهِلٌ، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ يُفْسِدُ دَعْوَى الْجَهْلِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُغْلَمُ كَوْنُهُ عَالِمًا بِانْتِفَاءِ دَلِيل الْجَهْل، وَلَا كَوْنُهُ جَاهِلًا بِانْتِفَاءِ دَلِيلِ الْعِلْم، بَلْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ إِلَى ظُهُورِ الدَّلِيل، فَكَذَلكَ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ.

3711. فَإِنْ قِيلَ: ثُبُوتُ حُكْمِهَا مَعَهَا، وَاقْتِرَانُهُ بِهَا، دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهَا عِلَّةً.

3712. قُلْنَا: غَلطْتُمْ في قَوْلكُمْ «ثُبُوتُ حُكْمهَا» لأَنَّ هَذه إِضَافَةٌ لِلْحُكْمِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الدَّليلِ عَلَى كَوْنِهَا عِلَّةً، فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ لَمْ يَكُنْ حُكْمَهَا، بَلْ كَانَ حُكْمَ عِلَّتِهِ، وَاَقْتَرَنَ بِهَا. وَالِاقْتِرَانُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِضَافَةِ. فَقَدْ يَلْزَمُ الْخَمْرَ لَوْنٌ وَطَعْمٌ يَقْتَرِنُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَيَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ، وَالْعِلَّةُ الشَّدَّةُ. وَاقْتِرَانُهُ بِمَا لَيْسَ بعِلَّةٍ كَاقْتَرَانِ الأَحْكَام بِطُلُوع كَوْكَبِ وَهُبُوب رِيح.

3713. **وَبِالْجُمْلَةِ** فَنَصْبُ الْعِلَّةِ مَذْهَبٌ، يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيل كَوَضْع الْحُكْم. وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الْخُكْمِ أَنَّهُ لَا نَقْضَ عَلَيْهِ، وَلَا مُفْسِدَ لَهُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلَ، فَكَذَلِكَ الْعِلَّةُ.

3714. الْمَسْلَكُ الثَّالثُ: الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: الْوَصْفُ إِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ مَعَهُ، وَزَالَ مَعَ زَوَالِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةً.

3715. وَهُوَ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ الْمَخْصُوصَةَ مَقْرُونَةٌ بالشَّدَّةِ فِي الْخَمْر، وَيَزُولُ / التَّحْرِيمُ عِنْدَ زَوَالِهَا، وَيَتَجَدَّدُ عِنْد تَجَدُّدِهَا، وَلَيْسَ بعِلَّةِ، بَلْ هُوَ مُقْتَرَنّ بالْعِلَّةِ.

|308/2|

وَهَذَا لِأَنَّ الْوُجُودَ عِنْدَ الْوُجُودِ طَرْدٌ مَحْضٌ، فَزِيَادَةُ الْعَكْسِ لَا تُؤَثِّرُ، لأَنَّ الْعَكْسَ لَيْسَ بشَرْطِ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَا أَثْرَ لِوُجُودِهِ وَعَدَّمِهِ. وَلأَنَّ زَوَاللهُ عِنْدَ زَوَالِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمُلازَمَتِه للْعِلَّة، كَالرَّائِحَة، أَوْ لكَوْنه جُزْءًا منْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ، وَشَرْطًا مِنْ شُرُوطِهَا. وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْض شُرُوط الْعِلَّة، وَبَعْض أَجْزَائِهَا. فَإِذَا تَعَارَضَتِ الِاحْتِمَالَاتُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَكُّم.

3716. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَنُسَلِّمُ أَنَّ مَا ثَبَتَ الْحُكْمُ «بِثُبُوتِهِ» فَهُوَ عِلَّةً، فَكَيْفَ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ زَالَ بِزَوَالِهِ. أَمَّا مَا ثَبَتَ «مَعَ ثُبُوتِه» وَزَالَ «مَعَ زَوَالِه» فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ عِلَّةً، كَالرَّائِحَةِ الْمَخْصُوصَةِ مَعَ الشُّدَّةِ. أمَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ سَبْرٌ وَتَقْسِيمٌ، كَانَ ذَلكَ حُجَّةً، كَمَا لَوْ قَالَ: هَذَا الْحُكْمُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، لِأَنَّهُ حَدَثَ بِحُدُوثِ حَادِثٍ، وَلَا حَادِثَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَلَّلَ بِهِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَطَلَ الْكُلُّ إِلَّا هَذَا، فَهُوَ الْعَلَّةُ.

3717. وَمِثْلُ هَذَا السَّبْرِ حُجَّةٌ فِي الطَّرْدِ الْمَحْضِ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ الْعَكْسُ. وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا شَذًّ عَنْهُ وَصْفٌ آخَرُ هُوَ الْعَلَّةُ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِلَّا سَبْرٌ بِحَسَبِ وُسْعِه، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُنَاظِرِ غَيْرُ ذَلكَ. وَعَلَى مَنْ يَدُّعِي وَصْفًا آخَرَ إِبْرَازُهُ حَتَّى يَنْظُرَ فيه.

3718 فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِكُم التَّمَشُكَ بِالطَّرْدِ وَالْعَكْسِ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ تَصْوِيبَ الْمُجْتَهِدِينَ؟\\وَقَدْ غَلَبَ هَذَا عَلَى ظَنَّ قَوْم، فَإِنْ قُلْتُمْ: لَا يَجُوزُ / لَهُمُ الْحُكْمُ \_ 207 بِهِ، فَمُحَالٌ، إِذْ لَيْسَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِلَّا الَّحُكُمُ بِالظُّنِّ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنَّهِمْ فَمُحَالً، لِأَنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّ قَوْمٍ، وَلَوْلَاهُ لَمَا حَكَمُوا بِهِ.

3719. قُلْنَا: أَجَابَ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله عَنْ هَذَا بِأَنْ قَالَ: نَعْنِي بِإِبْطَالِهِ أَنَّهُ بَاطِلٌ فِي حَقَّنَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِعَّ عِنْدَنَا، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنَّنَا. أَمَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ فَهُوَ صَحيحٌ في حَقَّه.

3720. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي، لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُصِيبٌ إِذَا اسْتَوْفَى النَّظَرَ وَأَتَمُّهُ، وَأُمَّا إِذَا قَضَى بسَابق الرُّأْي وَبَادِئ الْوَهْم، فَهُوَ مُخْطِئٌ. فَإِنْ سَبَرَ وَقَسَّمَ فَقَدْ أَتَمَّ النَّظَرَ وَأَصَابَ. أَمَّا حُكْمُهُ قَبْلَ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيم بِأَنَّ مَا اَقْتَرَنَ بِشَيْءٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِلَّةً فِيهِ فَهُوَ تَحَكَّمٌ وَوَهْمٌ، إِذْ تَمَامُ دَلِيلِهِ أَنَّ مَا اقْتَرَنَ بِشَيْءٍ فَهُوَ عِلْتُهُ، وَهَذَا قَدِ

309/2

الرُّمَّة: العظام البالية

اقْتَرَنَ بِه، فَهُوَ إِذًا عِلَّتُهُ، وَالْمُقَدِّمَةُ الأَولَى مَنْقُوضَةٌ بالطِّمِّ وَالرُّمِّ\*. فَإِذَنْ كَأَنَّهُ \* مَسَنالله والحيرة. لَّمْ يَنْظُرُ وَلَمْ يُتَمَّم النَّظَرَ، وَلَمْ يَعْتُرْ عَلَى مُنَاسَبَةِ الْعِلَّةِ، وَلَمْ يَتَوَصَّلْ إلَيْهِ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ. وَمَنْ كُشِفَ لَهُ هَذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ غَلَبَةُ ظَنَّ بِالطَّرْدِ الْمُجَرَّدِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا نَاقِصَ الرُّنْبَةِ عَنْ دَرَجَة الْمُجْتَهِدِينَ. وَمَن اجْتَهَدَ وَلَيْسَ أَهْلًا لَهُ فَهُو مُخْطئٌ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدِي الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ، وَالاسْتِدْلَالُ الْمُوْسَلُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الظَّنَّ لِبَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَيْسَ يَقُومُ فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مَنْ عَرَفَهُ فَهُوَ مُحِقٌ بِظَنَّهِ، بِخِلَافِ الطَّرْدِ الْمُجَرَّدِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ سَبْرٌ وَتَقْسِيمٌ.

310/2

3721. هَذَا تَمَامُ الْقَوْلِ فِي قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَلْنَشْرَعْ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ. /

## الباب الثاث في قياس الشبير قياس السبير

3722. وَيَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ بِئَلَاثَةِ أَطْرَافِ: الطَّرَفُ الأَوَّلُ فِي: حَقيقَة الشَّبَه وَأَمْثلَته حَقيقَة الشَّبَه وَأَمْثلَته

#### وَتَفْصِيلِ الْمُذَاهِبِ فِيهِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهِ

3723 أَمَّا حَقِيقَتُهُ فَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ الشَّبَهِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ قِيَاسٍ، فَإِنَّ الْفَرْعَ يُلْحَقُ بِالْأَصْلِ بِجَامِعٍ يُشْبِهُهُ فِيهِ. فَهُوَ إِذًا تَشْبِيهُ، وَكَذَلِكَ اسْمُ الطَّرْدِ، لِأَنَّ الإطِّرَادَ شَرْطُ كُلِّ عِلَّةٍ جُمِعَ بِهَا بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ.

3724. وَمَعْنَى الطَّرْدِ السَّلَامَةُ عَنِ النَّقْضِ. لَكِنَّ الْعِلَّةَ الْجَامِعَةَ إِنْ كَانَتْ مُؤَثِّرَةً أَوْ مُنَاسِبَةً عُرِفَتْ بِأَشْرَفِ صِفَاتِهَا وَأَقْوَاهَا، وَهُو التَّأْثِيرُ وَالْمُنَاسَبَةً، دُونَ الأَحَسِّ الأَعَمِّ الَّذِي هُوَ الإطرَادُ وَالْمُشَابَهَةُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعِلَّةِ خَاصَّيَّةً إِلّا الإطرّادُ الأَعْرَادِ وَالْمُشَابَهَةُ فَي الدَّلاَلَةِ عَلَى الصَّحَةِ، خُصَّ بِاسْمِ اللَّذِي هُو أَعَمُّ أَوْصَافِ الْعِلَلِ، وَأَضْعَفُهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الصَّحَةِ، خُصَّ بِاسْمِ الطَّرْدِ، لَا لِاخْتِصَاصِ الإطرّادِ بِهَا، لَكِنْ لِأَنَّهُ لَا خَاصَيَّةَ لَهَا سِوَاهُ. فَإِنِ انْضَافَ الطَّرْدِ، لَا لاخْتِصَاصِ الإطرّادِ بِهَا، لَكِنْ لاَنَّهُ لَا خَاصَيَّةَ لَهَا سِوَاهُ. وَإِنْ انْضَافَ الطَّرْدِ، لَا لاَحْتِصَاصِ الإطرّادِ بِهَا، لَكِنْ لاَنْهُ لاَ خَاصَيَّةَ لَهَا سِوَاهُ. فَإِنِ انْضَافَ الطَّرْدِ، لا لاَحْتِصَاصِ الإطرّادِ بِهَا، لَكِنْ لاَنْهُ لاَ خَاصَيَّةَ لَهَا سِوَاهُ. فَإِنِ انْضَافَ الْمَالَّذِي اللَّهُ عَلَى عَيْنِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، لَكِنْ نَطْلَعُ عَلَى وَصْفِ يُوهِمُ الإَنْسِيمَة وَرُبُومَ اللَّهُ عَلَى وَصْفِ يُوهِمُ الإنْسُتِمَالَ وَرُبُّمَا لا نَطْلِعُ عَلَى عَيْنِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، لَكِنْ نَطْلَعُ عَلَى وَصْفِ يُوهِمُ الإنْسُتِمَالَ وَرُبُّمَا لا نَطْلِعُ عَلَى عَنِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، لَكِنْ نَطْلَعُ عَلَى وَصْفِ يُوهِمُ الْاشَتِمَالَ وَرُبُومَا لا نَطْلِعُ عَلَى عَنْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، لَكِنْ نَطْلَعُ عَلَى وَصْفِ يُوهِمُ الْالْسُتِهُ لَا اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَى وَصْفَ يُوهِمُ الإنْسُتِمَالَ وَرُبُولُومُ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَمُ الللَّهُ عَلَى وَصْفَ يُوهِمُ الْالْسُتِمَالَ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِي وَالْمُعِلِي اللَّهُ الْمُ الْمُصْلَعُ عَلَى وَالْمُعْلِقُ عَلَى عَلَى الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

[311/2]

3726 فَالِاجْتِمَاعُ فِي ذَلِكَ الْوَصْفِ الَّذِي يُوهِمُ الِاجْتِمَاعَ فِي الْمَصْلَحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمُحْكَمِ، لِلْجُتِمَاعَ فِي الْمُوجِبَةِ لِلْمُحْكَمِ، لِلْحُكْمِ، لُوجِبُ الِاجْتِمَاعَ فِي الْحُكْمِ.

/ عَلَى عَيْنِ ذَلكَ السِّرِّ.

عَلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، وَنَظَنُّ أَنَّهُ مَظِنَّتُهَا وَقَالَبُهَا الَّذِّي يَتَضَمَّنُهَا. وَإِنْ كُنَّا لَا نَطَّلِعُ

03208

3727. وَيَتَمَيَّزُ عَنِ الْمُنَاسِبِ بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَيَتَقَاضَاهُ بنَفْسِهِ، كَمُنَاسَبَةِ الشِّدُّةِ لِلتَّحْرِيم.

3728 وَيَتَمَيَّزُ عَنِ الطَّرْدِ بِأَنَّ الطَّرْدَ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَلَا الْمَصْلَحَةَ الْمُتَوهَّمَة لِلْحُكْمِ. بَلَ نَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْجِنْسَ لَا يَكُونُ مَظِنَّةَ الْمَصَالِحِ وَقَالَبَهَا، كَقُولِ الْفَحْكُمِ. بَلَ نَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْجِنْسَ لَا يَكُونُ مَظِنَّةَ الْمَصَالِحِ وَقَالَبَهَا، كَقُولِ الْقَائِلِ: «الْخَلُ مَائِعٌ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ، فَلَا يُزِيلُ النَّجَاسَة، كَاللَّهُ هُنِهُ وَإِنَّةُ عَلَّلَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ بِأَنَّهُ تَبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ. وَاحْتَرَزَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تَبْنَى عَلَى جِنْسِهِ. وَاحْتَرَزَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تَبْنَى عَلَى جَنْسِهِ. وَاحْتَرَزَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تَبْنَى عَلَى جِنْسِهِ. وَاحْتَرَزَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلْمِ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَلَا يُنَاسِبُ الْعِلَةَ الَّتِي تَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالتَّضَمُّنِ وَنَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَلَا يُنَاسِبُ الْعِلَة الَّتِي تَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالتَّضَمُّنِ وَعَلَمُ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ جُعِلَ مُزِيلًا لِلنَّجَاسَةِ لِخَاصَيَّة وَعِلَة وَسَبِ يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْهَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ بِنَاءَ الْقَنْطَرَةِ مِمَّا لَا يُوعِمُ اللهُ يُعْلَمُ أَنَّ بِنَاءَ الْقَنْطَرَةِ مِمَّا لَا يُوعِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَلَا يُنَاسِبُهَا.

3729. فَإِذًا مَعْنَى التَّشْبِيهِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَـرْعِ وَالْأَصْـلِ بِوَصْـفِ مَعَ الْإعْتِـرَافِ حدقياس الشبه بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ لَيْسَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ، بِخِلَافِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّهُ جَمْعٌ بِمَا هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ.

3730 فَإِنْ لَمْ يُرِدِ الأُصُولِيُّونَ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ هَذَا الْجِنْسَ فَلَسْتُ أَدْرِي مَا الَّذِي أَرَادُوا، وَبِمَ فَصَلُوهُ عَنِ الطَّرْدِ الْمَحْضِ، وَعَنِ الْمُنَاسِبِ. /

3731. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَنَحْنُ نُرِيدُ هَذَا الشَّبَهِ. فَعَلَيْنَا الْآنَ تَفْهِيمُهُ بِالْأَمْثِلَةِ، وَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهِ.

3732. أَمَّا أَ**مْثِلَةُ قِيَاسِ الشَّبَهِ** فَهِيَ كَثِيرَةٌ. وَلَعَلَّ جُلَّ أَقْيِسَةِ الْفُقَهَاءِ تَرْجِعُ إِلَيْهَا؛ إِذْ يَعْسُرُ إِظْهَارُ تَأْثِيرِ الْعِلَلِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمُنَاسَبَةِ الْمَصْلَحِيَّةِ.

3733. الْمِثَالُ الْأَوَّلُ: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: مَسْحُ الرَّأْسِ لَا يَتَكَرَّرُ، تَشْبِيهًا لَهُ بِمِسْحِ الْخُفِّ، وَالتَّيَمُم، وَالْجَامِعُ أَنَّهُ مَسْحُ، فَلَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّكْرَارُ، قِيَاسًا عَلَى النَّيَمُم وَمَسْحِ الْخُفَّ. وَلَا مَطْمَعَ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ تَأْثِيرِ الْمَسْحِ، فَإِنَّهُ أَوْرَدَ التَّيْمُ وَمَسْحِ الْخُفِّ فِي الْخُفَّ هَذَا\امِثَالًا لِلْقِيَاسِ الْمُؤَثِّرِ، وَقَالَ: ظَهَرَ تَأْثِيرُ الْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفِ فِي الْخُفَّ هَذَا\امِثَالًا لِلْقِيَاسِ الْمُؤَثِّرِ، وَقَالَ: ظَهَرَ تَأْثِيرُ الْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفِ فِي الْخُفَّ

قياس الشيه

[312/2]

وَالتَّيَمُّم، فَهُوَ تَعْلِيلٌ بِمُؤَثِّرٍ. وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ يُسَلِّمُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الأَصْلِ مُعَلَّلٌ بِكَوْنِهِ مَسْحًا، بَلْ لَعَلَّهُ تَعَبُّدُ وَلَا عِلَّةَ لَهُ؛ أَوْ مُعَلَّلٌ بِمَعْنَى آخَرَ مُنَاسِب لَمْ يَظْهَرْ لَنَا.

3734. وَالنَّزَاعُ وَاقِعٌ فِي عِلَّةِ الأَصْلِ، وَهُوَ أَنَّ مَسْعَ الْخُفَّ لِمَ لَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ؟ أَيُقَالُ إِنَّهُ تَعَبُّدُ لَا يُعَلَّلُ، أَوْ لِأَنَّ تَكْرَارَهُ يُؤَدِّي إِلَى تَمْزِيقِ الْخُفِّ، أَوْ لِأَنَّهُ وَظِيفَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ تَمْرِينِيَّةٌ لَا يُعَلَّلُ، أَوْ لِأَنَّهُ وَظِيفَةٌ عَلَى بَدَلِ مَحَلِّ الْوُضُوءِ، لَا عَلَى الأَصْلِ. النَّفَسُ إِلَى الْكَسَلِ، أَوْ لِأَنَّهُ وَظِيفَةٌ عَلَى بَدَلِ مَحَلِّ الْوُضُوءِ، لَا عَلَى الأَصْلِ. وَالنَّفَسُ إِلَى الْكَسَلِ، أَوْ لِأَنَّهُ وَظِيفَةٌ عَلَى بَدَلِ مَحَلِّ الْوُضُوءِ، لَا عَلَى الأَصْلِ. 3735. فَمَنْ سَلَّمَ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْأَصْلِ هِي الْمَسْخُ، يَلْزَمُهُ. فَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: هِي إِحْدَى أَصْلُ يُؤَدِّى بِالْمَاءِ فَيَتَكَرَّرُ، كَالْأَعْضَاءِ الثَّلاثَةِ. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هِيَ إِحْدَى أَصْلُ يُؤَدِّى بِالْمَاءِ فَيَتَكَرَّرُ، كَالْأَعْضَاءِ الثَّلاثَةِ. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هِيَ إِحْدَى أَصْلُ يُؤَدِّى بِالْمَاءِ فَيَتَكَرَّرُ، كَالْأَعْضَاءِ الثَّلاثَةِ. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هِيَ إِحْدَى الْوَظَائِفِ الأَرْبَعِ فِي الْوُضُوءِ. فَالْأَشْبَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَرْكَانِ الأَرْبَعَةِ. وَلَا يُمْكُنُ الْوَظَائِفِ الأَرْبَعِ فِي الْوُضُوءِ. فَالْأَشْبَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَرْكَانِ الأَرْبَعَةِ. وَلَا يُمْكُنُ الْمَنْ الْمَاءُ التَأْتُونِ الْأَرْبَعِ فِي الْوضُوءِ. فَالْأَشْبَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ الأَرْبَعَةِ. وَلَا يُنْكَرُ تَأْنِيرُ كُلُ الْمَلْمَاتِهُ فِي تَحْرِيكِ الظَّنِّ إِلَى أَنْ يَتَرَجَّحَ.

[313/2]

3736 الْمِثَالُ الثَّانِي: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّيَّةِ: طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ يَفْتَرِقَانِ؟ وَقَدْ يُقَالُ: طَهَارَةً مُوجَبُهَا فِي غَيْرِ مَحَلٌ مُوجَبِهَا، فَتَفْتَقِرُ إِلَى النَّيَّةِ، كَالتَّيَمُّم، وَهَذَا يُوهِمُ الإِجْتِمَاعَ فِي مُنَاسِبٍ هُوَ مَأْخَذُ النَّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ النَّيَاشِب.

3737. الْمِثَالُ الثَّالِثُ: تَشْبِيهُ الأُرْزِ وَالزَّبِيبِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ، لِكَوْنِهِمَا مَطْعُومَيْنِ، أَوْ فَكِيلَيْنِ، ظَهَرَ الْفَرْقُ. قُوتَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا قُوبِلَ بِالتَّشْبِيهِ بِكَوْنِهِمَا مُقَدَّرَيْنِ، أَوْ مَكِيلَيْنِ، ظَهَرَ الْفَرْقُ. إِنَّ يُعْلَمُ أَنَّ الرِّبَا ثَبَتَ لِسِرٍّ وَمَصْلَحَةٍ، وَالطَّعْمُ وَالْقُوتُ وَصْفُ يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى إِذْ يُعْلَمُ أَنَّ الرِّبَا ثَبَتَ لِسِرٍّ وَمَصْلَحَةٍ، وَالطَّعْمُ وَالْقُوتُ وَصْفُ يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى بِهِ قِوَامُ النَّفْسِ. وَالْأَغْلَبُ عَلَى الظَّنَّ أَنَّ تِلْكَ الْمَصْلَحَةَ فِي ضِمْنِهِمَا، لَا فِي فِي ضِمْنِ الْكَيْلِ الَّذِي هُو عِبَارَةً عَنْ تَقْدِيرِ الأَجْسَامِ.

3738. وَالْمِثَالُ الرَّابِعُ: تَعْلِيلُنَا وُجُوبَ الضَّمَانَ فِي يَدِ السَّوْمِ بِأَنَّهُ أَخَذَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق، وَنَعْلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق، وَنَعْلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى جِهَةِ الشَّرَاءِ كَالْمَأْخُوذِ بِحَقِيقَتِهِ وَيُعَدِّيهِ إلَى جِهَةِ الشَّرَاءِ كَالْمَأْخُوذِ بِحَقِيقَتِهِ وَيُعَدِّيهِ إلَى الرَّهْنِ. فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِلَّتَيْنِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً وَلَا مُؤَثِّرَةً، إذْ لَمْ يَظْهَرْ بِالنَّصَّ الرَّهْنِ. فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِلَّتِيْنِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً وَلَا مُؤَثِّرَةً، إذْ لَمْ يَظْهَرْ بِالنَّصَ

1\\209

أَوِ الْإِجْمَاعِ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَى هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ فِي غَيْرِ يَدِ السَّوْمِ، وَهُوَ فِي يَدِ السَّوْم مُتَنَازَعٌ فِيهِ.

[314/2]

3739. الْمِثَالُّ الْخَامِسُ: قَوْلُنَا: إِنَّ قَلِيلَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ يُضْرَبُ عَلَى / الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّهُ بَدَلُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْدَيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّهُ وَضَرْبُ الدِّيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفَكْنُ لَا نَعْرِفُ مَعْنَى مُنَاسِبًا يُوجِبُ الضَّرْبَ وَضَرْبُ أَرْشِ الْيَدِ وَالْأَطْرَافِ، وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ مَعْنَى مُنَاسِبًا يُوجِبُ الضَّرْبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمُنَاسِبِ. لَكِنْ نَظُنُ أَنَّ ضَابِطَ الْحُكْمِ الَّذِي عَلَى الْأَدْمِيّ، فَهُو مَظِنَّةُ الْمَصْلَحَةِ تَمَيَّزَ بِهِ عَنِ الْأَمْوالِ هُو أَنَّهُ بَدَلُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَدْمِيّ، فَهُو مَظِنَّةُ الْمَصْلَحَةِ النَّي غَلَى الْأَدْمِيّ عَنَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَقِةِ عَلَى الْأَدْمِيّ عَنَا الْمُعْلِقَةُ الْمُصْلَحَةِ اللّهُ اللّهُ عَلَى غَلَى الْمُعْلِقَةُ الْمَصْلَحَةِ اللّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَقِلَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقِلَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلَقِلَةُ الْمُعْلَقِهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُ

3740 الْمِثَالُ السَّادِسُ: قَوْلُنَا فِي مَسْأَلَةِ التَّبْيِيتِ: إِنَّهُ صَوْمٌ مَفْرُوضٌ، فَافْتَفَرَ إِلَى التَّبْيِيتِ، التَّبْيِيتِ، التَّبْيِيتِ، وَيَاساً عَلَى الْقَضَاءِ. وَهُمْ يَقُولُونَ: صَوْمُ عَيْنٍ، فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى التَّبْيِيتِ، كَالتَّطَوُّع. وَكَأَنَّ الشَّرْعَ رَخِّصَ فِي التَّطَوُّع، وَمَنَعَ مِنَ الْقَضَاءَ، فَظَهَرَ لَنَا أَنَّ فَاصِلَ الْحُكْم هُوَ الْفَرْضِيَّةُ.

3741. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِمَّا يَكْثُرُ.

3742. تَنْبِيهُ: رُبَّمَا يَنْقَدِحُ لِبَعْضِ الْمُنْكِرِينَ لِلشَّبَهِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ إِنْبَاتُ الْعِلَّةِ بِتَأْثِيرٍ أَوْ مُنَاسَبَةٍ، أَوْ بِالتَّعَرُّضِ لِلْفَارِقِ وَإِسْقَاطِ أَثْرِهِ. فَيَقُولُ: هِيَ مَاْخَذُ هَذِهِ الْعِلَل، لَا مَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الْإِيهَام.

3743 فَنَقُولُ: لَا يَطْرِدُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الأَمْثِلَةِ. وَحَيثُ يَطْرِدُ فَلْيُقَدِّرِ انْتِفَاءُ ذَلِكَ الْمَاْخِدِ الْمَافِي الْمُافِي الْمَافِي الْمُافِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُلْكُورِ فَلْلُهُ الْمُافِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُافِي الْمُولِ الْمُافِي الْمِي الْمُافِي الْمُافِي الْمُافِي الْمُافِي الْمُافِي الْمُافِي الْمُافِي الْمُلْمُ الْمُافِي الْمُلْمُ الْمُلْمُامِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

3744. هَذَا حَقِيقَةً / الشَّبَهِ وَأَمْثِلَتُهُ. وَأَمَّا إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهِ، فَهُوَ أَنَّ الدَّلِيلَ إمَّا أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الْمُنَاظِرِ، أَوْ يَطْلُبَهُ الْمُجْتَهِدُ مِنْ نَفْسِهِ.

3745. وَالْأَصْلُ هُوَ الْمُجْتَهِدُ. وَهَذَا الْجِنْسُ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ.

|315/2| إقامة الدليل على الوصف الشبهي ية أحاد الأقيسة وَمَا مِنْ مُجْتَهِد يُمَارِسُ النَّظَرَ فِي مَاخَد الأَحْكَام إلَّا وَيَجِدُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِه. فَمَنْ أَثَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِه حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى ظَنَّه، فَهُو كَالْمُنَاسِب، وَلَمْ يُكَلَّفُ إلَّا غَلَبَةَ الظَّنِّ، فَهُو صَحِيحٌ فِي حَقَّه. وَمَنْ لَمْ يَغْلِبْ ذَلِكَ عَلَى ظَنَّهِ يُكَلَّفُ إلَّا غَلَبَةَ الظَّنِّ، فَهُو صَحِيحٌ فِي حَقَّه. وَمَنْ لَمْ يَغْلِبْ ذَلِكَ عَلَى ظَنَّهِ فَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ. وَلَيْسَ مَعَنَا ذَلِيلٌ قَاطِعٌ يُبْطِلُ الإعْتِمَادَ عَلَى هَذَا الظَّنَّ بَعْدَ حُصُولِهِ، بِخِلَافِ الطَّرْد، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

3746. أُمَّا الْمُنَاظِرُ فَلَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ عَلَى الْخَصْمِ الْمُنْكِرِ، فَإِنَّهُ إِنْ خَرَجَ إِلَى طَرِيقِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ كَانَ ذَلِكَ طَرِيقًا مُسْتَقِلًّا لَوْ سَاعَدَ مِثْلُهُ فِي الطَّرْدِ لَكَانَ ذَلِيلًا. وَإِذَا لَمْ يَسْبُرُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا يُوهِمُ الإجْتِمَاعَ فِي مَأْخَذِ الْكَانَ ذَلِيلًا. وَإِذَا لَمْ يَسْبُرُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا يُوهِمُ الإجْتِمَاعَ فِي مَأْخَذِ الْحُكْمِ، وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ. وَالْخَصْمُ يُجَاحِدُ، إِمَّا مُعَانِدًا جَاحِدًا، وَإِمَّا صَادِقًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُوهِمُ عِنْدَهُ وَلَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّهِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّ خَصْمِهِ. وَالْمُحْتَهِدُونَ الَّذِينَ أَفْضَى بِهِمِ النَّظُرُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْجِنْسَ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الطَّنِّ لَا يَنْهُمُ لَمْ يَقْتَحُوا هَذَا الْجِنْسَ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الْمُعْلَمِ وَلَا يَعْلِبُ عَلَى طَنَّ مَعْرِضِ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْرَفِي الْمُنَاظَرَةِ عَلَى فَتْح بَابِ الْمُطَالَبَةِ أَصْلًا، كَمَا الظَّنَّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحُوا فِي الْمُنَاظَرَةِ عَلَى فَتْح بَابِ الْمُطَالَبَةِ أَصْلًا، كَمَا الطَّنِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحُوا فِي الْمُنَاظَرَةِ عَلَى فَتْح بَابِ الْمُطَالَبَةِ أَصْلًا، كَمَا الطَّنِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحُوا فِي الْمُنَاظَرَةِ عَلَى فَتْح بَابِ الْمُطَالَبَةِ أَصْلًا، وَصْف جَامِع كَيْفَ كَانَ، وَأَحْوَجُوا الْمُعْتَرِضَ لِ اللّهُ الْقُدَمَاءُ مَنَ الْأَصْلِ بِوصْف جَامع كَيْف كَانَ، وَأَحْوَجُوا الْمُعْتَرِض لَلْ اللّهُ الْقُدَمَاءُ الْتَعْرُضِ وَالْمُ الْمُعْرَضِ وَلَا الْمُعْرَضِ وَلَا الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْلَى الْمُلْ الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْلَى الْمُلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَضِ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَافِ الْمُعْل

مِنْ تَكْلِيفِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُغَلِّبًا عَلَى الظُّنِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ طَرِيقَ

النَّظَرِ فِي أَوْصَافِ الأَصْلِ. وَالْمُطَالَبَةُ تَحْسِمُ سَبِيلَ النَّظَرِ، وَتُرْهِقُ إِلَى مَا لَا

سَبِيلَ فِيهِ إِلاَّ إِلَى إِرْهَاقِ الْخَصْمِ وَإِفْحَامِهِ. وَالْجَدَلُ شَرِيعَةُ وَضَعَهَا الْجَدَلِيُّونَ،

316/2

فَلْيَضَعُوهَا عَلَى وَجْهِ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْاِنْتِفَاعِ.
3748 فَإِنْ قِيلَ: وَضْعُهَا كَذَلِكَ يَفْتَحُ بَابَ الطَّرْدِيَّاتِ الْمُسْتَقْبَحَةِ، وَذَلِكَ أَيْضًا شَنِيعٌ. 3748 فَإِنْ قِيلَ: الطَّرْدُ الشَّنِيعُ يُمْكِنُ إِفْسَادُهُ عَلَى الْفَوْرِ بِطَرِيقٍ أَقْرَبَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ، فَإِنَّهُ 3748 فَلْنَا: الطَّرْدُ الشَّنِيعُ يُمْكِنُ إِفْسَادُهُ عَلَى الْفَوْرِ بِطَرِيقٍ أَقْرَبَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا عَلَلَ الأَصْلَ بِوَصْفِ مُطَّرِد يَشْمَلُ الأَصْلَ وَالْفَرْعَ، فَيُعَارَضُ بِوَصْفِ مُطَّرِد يَشْمَلُ الْأَصْلَ وَلَا يَشْمَلُ الْفَرْعَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَارَضَةَ الْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ، وَهُو مُسْكِتُ مُغَلَّصِمٌ \* عَلَى الْفَوْر.

# مُفحم

209\ب

3750. وَالْإَصْطِلَاحُ - كَمَا فَعَلَهُ قُدَمَاءُ الأَصْحَابِ - أَوْلَى، بَلْ لَا سَبِيلَ إِلَى الْاَصْطِلَاحُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَنْ يَقُولُ بِالشَّبَهِ. فَإِنْ لَمْ يُسْتَحْسَنْ هَذَا الاَصْطِلَاحُ فَلْيَقَعِ الاِصْطِلَاحُ عَلَى أَنْ يَسْبُرَ الْمُعَلَّلُ أَوْصَافَ الأَصْلِ، وَيَقُولَ: لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ فَلْيَقَعِ الاِصْطِلَاحُ عَلَى أَنْ يَسْبُرَ الْمُعَلَّلُ أَوْصَافَ الأَصْلِ، وَيَقُولَ: لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ مَنَاطَ وَعَلَامَة ضَابِطَة، وَلَا عِلَّة وَلَا مَنَاطَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا. وَمَا ذَكَرْتُهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِه، أَوْ: مَا عَدَا مَا ذَكَرْتُهُ فَهُو مَنْقُوضٌ وَبَاطِلٌ. فَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ سُؤَالٌ إِلَّا أَنْ يَقُولُ: مَنَاطُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصَّ: الاسْمُ، أَوِ الْمَعْنَى الَّذِي يَخُصَّ الْمَحَلُ، وَفِي يَقُولُ: مَنَاطُ الْحُكْمُ فِي الْبُرُ مَعْلُومُ / بِاسْمِ الْبُرِّ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى عَلَامَة أُخْرَى، وَفِي كَقُولُهِ: الْحُكْمُ فِي الْبُرُ مَعْلُومٌ / بِاسْمِ الْبُرِّ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى عَلَامَة أُخْرَى، وَفِي لَقُولُ: مَنَاطُ الْحُكْمِ وَصْفً لَكَمُ لَا أَذْكُرُهُ، وَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَذْكُرَهُ، وَعَلَيْكَ تَصْحِيحُ عِلَّةِ نَفْسِكَ. النَّمُ لَيْ الْمُ إِللَّا أَذْكُرُهُ، وَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَذْكُرُهُ، وَعَلَيْكَ تَصْحِيحُ عِلَّةِ نَفْسِكَ.

[317/2]

3751. وَهَذَا الثَّانِي مُجَادَلَةٌ مُحَوَّمَةٌ مَحْظُورَةٌ، إِذْ يُقَالُ لَهُ: إِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَكَ إِلَّا مَا ظَهَرَ لِي لَزِمَكَ مَا لَزِمَنِي بِحُكْمِ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي السَّبْرِ، وَإِنْ ظَهَرَ لَكَ شَيْءٌ آخَرُ لِي لَزِمَكَ مَا لَزَمْنِي بِحُكْمِ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي السَّبْرِ، وَإِنْ ظَهَرَ لَكَ شَيْءٌ آخَرُ يَلْزَمُكَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ بِذِكْرِهِ حَتَّى أَنْظُرَ فِيهِ فَأَفْسِدَهُ، أَوْ أُرَجِّعَ عِلَّتِي عَلَى عِلَّتِكَ. 3752. فَإِنْ قَالَ: هُوَ اسْمُ الْبُرِّ، أَو النَّقْدِيَّةِ، فَذَلِكَ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ. وَعَلَى الْمُعَلِّلِ أَنْ يُقُولَ: لَيْسَ الْمَنَاطُ اسْمَ الْبُرِّ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا صَارَ دَقِيقًا أَوْ عَجِينًا أَوْ خُبْزًا دَامَ حُكْمُ الرِّبَا مَعَ زَوَالِ اسْمِ الْبُرِّ، فَذَلَّ أَنَّ عَلَامَةَ الْحُكْمِ أَوْ عَجِينًا أَوْ خُبْزًا دَامَ حُكْمُ الرِّبَا مَعْ زَوَالِ اسْمِ الْبُرِّ، فَذَلَّ أَنَّ عَلَامَةَ الْحُكْمِ أَمْرٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذِهِ الأَحْوَالُ، مِنْ طُعْم أَوْ قُوتٍ أَوْ كَيْل. وَالْقُوتُ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَمْ كُيْل. وَالْقُوتُ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَمْرٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذِهِ الأَحْوَالُ، مِنْ طُعْم أَوْ قُوتٍ أَوْ كَيْل. وَالْقُوتُ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَمْ الْبَعْرَا فَي قَلْعِ هَذِهِ الْأَعْوَلُ لَا يَشْهَدُ لَهُ

بِتَضَمَّنِ الْمَصَالِحِ، بِخِلَافِ الطَّعْمِ. 3753. فَهَكَذَا نَأْخُذُ مِنَ التَّرْجِيحِ، وَنَتَجَاذَبُ أَطْرَافَ الْكَلَامِ.

3754 فَإِذًا الطَّرِيقُ إِمَّا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ، وَإِمَّا الاكْتِفَاءُ\ابِالسَّبْرِ، وَإِمَّا إِبْطَالُ الْقَوْلِ بِالشَّبَهِ رَأْسًا، وَالاكْتِفَاءُ بِالْمُوَثِّرِ الَّذِي دَلَّ النَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ أَوِ السَّبْرُ الْقَاطِعُ عَلَى كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ. وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا تَوْكُ الْمُنَاسِبِ وَإِنْ كَانَ مُلائِمًا، فَكَيْفَ عَلَى كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ. وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا تَوْكُ الْمُنَاسِبِ وَإِنْ كَانَ مُلائِمًا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ غَرِيبًا، فَإِنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ مُنَاسَبَتُهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَطَلِعْ عَلَى مُنَاسِبٍ أَظْهَرَ وَأَشَدً إِخَالَةً مِمًا / اطْلَعْتَ عَلَيْهِ، وَمَا أَنْتَ إِلَّا كَمَنْ رَأَى إِنْسَانًا أَعْطَى فَقِيرًا شَيْئًا، فَظَنَّ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِفَقْرِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَطَلِعْ عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُ،

الْمِلْحُ، فَالطُّعْمُ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ الْمِلْحُ أَوْلَى. وَالْكَيْلُ لَا يُنْبِئُ عَنْ مَعْنًى يُشْعِرُ

318/2

وَلَوِ اطَّلَعَ لَمْ يَظُنَّ مَا ظَنَّهُ؛ وَكَمَنْ رَأَى مَلكًا قَتَلَ جَاسُوسًا، فَظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ لِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى حَرِيمِهِ وَفَجَرَ بِأَهْلِهِ. وَلَوْ عَلِمَ لَمَا ظَنَّ ذَلِكَ الظَّنَّ.

3755. فَإِنْ قُبِلَ مِنَ الْمُتَمَسِّكِ بِالْمُنَاسِبِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا ظَنَّي بِحَسَبِ سَبْرِي وَجَهْدِي وَاسْتِفْرَاغِ وُسْعِي، فَلْيُقْبَلْ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَبِّهِ، بَلْ مِنَ الطَّارِدِ. وَلْيُلَّزَمْ إِبْدَاءَ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهُ حَتَّى يُمْحَقَ ظَنَّهُ.

3756. وَهَذَا تَحْقِيقُ قِيَاسِ الشَّبَهِ وَتَمْثِيلُهُ وَدَلِيلُهُ. أَمَّا تَفْصِيلُ الْمَذَاهِبِ فِيهِ وَنَقْلُ الْأَقْوِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي تَفْهِيمِهِ، فَقَدْ اَثَرْتُ الْإعْرَاضَ عَنْهُ لِقِلَّةٍ فَائِدَتِهِ، فَمَنْ عَرَفَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ عَوَارُ مَا سِوَاهُ. وَمَنْ طَلَبَ الْحَقَّ مِنْ أَقَاوِيلِ عَرَفَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ عَوَارُ مَا سِوَاهُ. وَمَنْ طَلَبَ الْحَقَّ مِنْ أَقَاوِيلِ النَّاسِ دَارَ رَأْسُهُ وَحَارَ عَقْلُهُ. وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ ذَلِكَ فِي «تَهْذِيبِ الْأَصُولِ».

#### الطَّرَفُ الثَّانِي فِي،

## بَيَانِ التَّدْرِيجِ فِي مَنَازِل هَذِهِ الأَقْيِسَةِ مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى أَدْنَاهَا

3757. وَأَدْنَاهَا: الطَّرْدُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَهُ كُلُّ قَائِلِ بِالْقِيَاسِ.

3758 وَأَعْلَاهَا: مَا فِي مَعْنَى الأَصْلِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقِرَّ بِهِ كُلُّ مُنْكِر لِلْقِيَاسِ.

9750. وَبَيَانُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الْمُؤَثِّرُ، ثُمَّ الْمُنَاسِبُ، ثُمَّ الشَّبَهُ، ثُمَّ الطَّرْدُ. وَالْمُؤَثِّرُ يُعْرَفُ كَوْنُهُ مُؤَثِّرًا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ أَوْ سَبْر حَاصِر.

3760. وَأَعْلَاهَا الْمُؤَقِّرُ، وَهُو مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ، أَي الَّذِي عُرِفَ إضافَةُ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَجَعْلُهُ مَنَاطًا. وَهُوَ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى عَيْنِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِهَا، وَعَيْنِ / الْحُكْمَ وَجَنْسِهِ، أَرْبَعَةُ: لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، أَوْ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، أَوْ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، أَوْ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ.

3761. اللَّأَوَّلُ فِي الْمَرْتَبَةِ |: فَإِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرَ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، فَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ فِي مَعْنَى الأَصْلِ، وَهُوَ الْمَقْطُوعُ بِهِ الذِي رُبَّمَا يَعْتَرِفُ بِهِ مُنْكِرُو الْقِيَاسِ، لَهُ إِنَّهُ فِي مَعْنَى الأَصْلِ، وَهُوَ الْمَقْطُوعُ بِهِ الذِي رُبَّمَا يَعْتَرِفُ بِهِ مُنْكِرُو الْقِيَاسِ، إِذْ لَا يَبْقَى بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ مُبَايِنَةُ إِلَّا تَعَدُّدُ الْمَحَلِّ، فَإِنَّهُ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ عَيْنَ

أنواع القياس

[319/2]

210√ب

السُّكْرِ أَثْرُ فِي تَحْرِيمِ عَيْنِ الشُّرْبِ فِي الْخَمْرِ، فَالنَّبِيذُ مُلْحَقٌ بِهِ قَطْعًا. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ عِلَّةَ الرَّبَا فِي التَّمْرِ الطُّعْمُ، فَالزَّبِيبُ مُلْحَقٌ بِهِ قَطْعًا، إِذْ لَا يَبْقَى إِلَّا اخْتِلَافُ عَدَدِ الأَشْخَاصِ النِّبِي هِيَ مَجَارِي الْمَعْنَى، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَظُهُورِ أَثْرِ الْوِقَاعِ فِي عَذَدِ الأَشْخَاصِ النِّبِي هِيَ مَجَارِي الْمَعْنَى، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَظُهُورٍ أَثْرِ الْوِقَاعِ فِي إِيجَابِ\االْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ، إِذْ يَكُونُ الْهِنْدِيُّ وَالتَّرْكِيُّ فِي مَعْنَاهُ.

3762 الثَّانِي فِي الْمَرْتَبَةِ: أَنْ يَظْهَرَ تَأْتِيرُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَا فِي عَيْنِهِ، كَتَأْثِيرُ أَنُّوهُ اللَّهُ وَلِآيَةُ النِّكَاحِ، كَتَأْثِيرِ أَنُّوهُ الْأَبِ وَالْأَمِّ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْمِيرَاثِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَلَآيَةُ النِّكَاحِ، فَإِنَّ الْوَلَآثِ الْمُفَارَقَةَ بَيْنَ فِي الْحَقِّيَةِ، فَإِنَّ هَنَ الْمُقارَقَةَ بَيْنَ جِنْسِ وَجِنْسِ غَيْرُ هَذَا حَقَّ، وَذَلِكَ حَقَّ. فَهَذَا دُونَ الأَوْلِ، لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ بَيْنَ جِنْسِ وَجِنْسِ غَيْرُ بَعْدِ، بِخِلَافِ الْمُفَارَقَةِ بَيْنَ مَحَلًّ وَمَحَلً ، لَا يَفْتَرِقَانِ أَصْلًا فِيما يُتَوَهَّمُ أَنَّ لَهُ مَذَّخَلًا فَى التَّأْثِير.

320/2

- 3763 الثَّالِثُ فِي الْمَرْتَبَةِ: أَنْ يُؤَثِّرَ جِنْسُهُ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، كَإِسْقَاطِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ تَعْلِيلًا بِالْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ تَأْثِيرً / جِنْسِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ تَأْثِيرً / جِنْسِ الْحَرَجِ فِي إِسْقَاطِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ كَتَأْثِيرِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ فِي إِسْقَاطِ قَضَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ السَّقَطَ السَّقَطَ السَّقَطَ السَّقَطَ السَّقَطَ السَّمَ «الْمُلائِمِ» وَخَصَّصْنَا اسْمَ السَّاقِطَتَيْنِ بِالْفَصْرِ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي خَصَصْنَاهُ بِاسْمِ «الْمُلائِمِ» وَخَصَّصْنَا اسْمَ «الْمُورَةُرُ» بِمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْم.
- 3764. الرَّابِعُ فِي الْمَرْتَبَةِ: مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، وَهُوَ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ «الْمُنَاسِبَ الْغَرِيبَ» لِأَنَّ الْجِنْسَ الأَعَمَّ لِلْمَعَانِي كَوْنُهَا مَصْلَحَةً، وَالْمُنَاسِبُ مَصْلَحَةً. وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ الْمَصَالِحِ فِي الأَحْكَامِ، إذْ عُهِدَ مِنَ الشَّرْعِ الأَحْكَامِ، إذْ عُهِدَ مِنَ الشَّرْعِ الإَنْتِفَاتُ إِلَى الْمَصَالِح.
- عَلَمُ فَلاَ جُلِ هَذَا الاسْتِمْدَادِ الْعَامِّ مِنْ مُلاَحَظَةِ الشَّرْعِ جِنْسَ الْمَصَالِحِ اقْتَضَى ظُهُورُ الْمُنَاسَبَةِ تَحْرِيكَ الظَّنَّ. وَلاَجْلِ شَمَّهِ مِنَ الالْتِفَاتِ إِلَى عَادَةِ الشَّرْعِ أَيْضًا أَفَادَ الشَّبَهُ الظَّنَّ، لَأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْوَاعٍ مِنَ الصَّفَاتِ عُهِدَ مِنَ الشَّرْعِ فَيَسَطُ الأَحْكَامِ بِجِنْسِهَا، كَكَوْنِ الصَّيَامِ فَرْضًا، فِي مَسْأَلَةِ التَّبْييتِ، وَكَكُوْنِ فَصَبْطُ الأَحْكَامِ بِجِنْسِهَا، كَكَوْنِ الصَّيَامِ فَرْضًا، فِي مَسْأَلَةِ التَّبْييتِ، وَكَكُوْنِ الطَّهَارَةِ تَعَبُدًا مُوجَبُهَا فِي غَيْرِ مَحَلً مُوجَبِهَا، وَكَوْنِ الْوَاجِبِ بَدَلَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، بِخِلَافِ بِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ عَلَى عَلَى الْعَاقِلَةِ، بِخِلَافِ بِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ عَلَى عَلَى الْعَاقِلَةِ، بِخِلَافِ بِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ عَلَى

الْمَاءِ، وَأَمْثَالِهِ مِنَ الصَّفَاتِ، فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى جِنْسِهِ. وَالْمَأْلُوفُ مِنْ عَادَةِ الشَّرْعِ هُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ. وَالْعَادَةُ تَارَةً تَثْبُتُ فِي جِنْسٍ، وَتَارَةً تَثْبُتُ فِي عَيْن.

3766. ثُمَّ لِلْجِنْسِيَّة أَيْضًا مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَعَمُّ مِنْ بَعْض، وَبَعْضُهَا أَخَصُّ وَإِلَى الْعَيْنِ أَقْرَبُ: فَإِنَّ أَعَمُّ أَوْصَافِ الأَحْكَامِ كَوْنُهُ حُكْمًا، ثُمَّ يَنْقَسِمُ إِلَى تَحْرِيم وَإِيجَابٍ / وَنَلْبِ وَكَرَاهَةٍ. وَالْوَاجِبُ مَثَلًا يَنْقَسِمُ إِلَى عَبَادَةٍ وَغَيْرِ عِبَادَةٍ. وَالْعِبَادَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى عَبَادَةٍ وَغَيْرِ عِبَادَةٍ. وَالْعِبَادَةُ تَنْقَسِمُ اللَّى عَبَادَةٍ وَغَيْرِ عِبَادَةٍ. وَالْعِبَادَةُ تَنْقَسِمُ اللَّى عَبَادَةٍ وَغَيْرِ عِبَادَةٍ. وَالْعِبَادَةُ تَنْقَسِمُ اللَّى عَبَادَةٍ وَغَيْرِ عِبَادَةٍ وَغَيْرِ صَلَاةٍ وَغَيْرِ صَلَاةٍ وَغَيْرِ صَلَاةٍ وَعَيْرِ عَلَاةً وَالْعَبَادَةِ وَالطَّلَاةِ وَمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ أَخْصُ مِمَّا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ أَخْصُ مِمَّا ظَهْرَ فِي الْعَبَادَةِ أَخْصُ مِمَّا ظَهَرَ فِي جِنْسِ الْأَحْكَمُ مَمَّا ظَهَرَ فِي جِنْسِ الْأَحْكَمُ مِمَّا ظَهَرَ فِي جِنْسِ الْوَاجِبَاتِ أَخْصُ مِمَّا ظَهَرَ فِي جِنْسِ الْأَحْكَمُ وَلَا عَبْدَ وَمَا ظَهَرَ فِي جِنْسِ الْأَحْكَمُ مِنْ تَبْعِ الْمُعْنَى: أَعَمُّ أَوْصَافِهِ أَنْ يَكُونَ وَصْفَا تَنَاطُ الأَحْكَمُ وَيْ الْمُعْنَى: أَعَمُّ أَوْصَافِهِ أَنْ يَكُونَ وَصْفَا تَنَاطُ الأَحْكَمُ مِنْ يَعْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْنَتَهِ وَاحِدَةً الْعَقْلِ بِالإحْتِرَازِ عَنِ الْمُسْكِرَاتِ. وَلَا شَعْنَى سَدٌ الْمُسْكِرَاتِ، أَوْ مَعْنَى حِفْظِ الْعَقْلِ بِالإحْتِرَازِ عَنِ الْمُسْكِرَاتِ. فَلَيْسَ كُلُّ جنْسَ عَلَى مَوْتَبَةٍ وَاحِدَة.

3768. فَ**الْأَشْبَاهُ أَضْعَفُهَا،** لِأَنَّهَا لَا تَعْتَضِدُ بِالْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ جِنْسِ الأَوْصَافِ الَّتِي قَدْ يَضْبِطُ الشَّرْعُ الأَحْكَامَ بِهَا.

3769. وَأَقْوَاهَا الْمُؤَثِّرُ الَّذِي ظَهَرَ أَثَرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، فَإِنَّ قِيَاسَ الثَّيْبِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ فِي وِلَايَةِ التَّزْوِيجِ رُبَّمَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى وِلَايَةِ الْمَالِ فَوِلَايَةِ الْبُضْعِ قِيَاسِهِ عَلَى وِلَايَةِ الْمَالِ فَوِلَايَةُ الْبُضْعِ جَنْسٌ اَخَرُ، فَإِذَا ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي حَقِّ الإِبْنِ الصَّغِيرِ فِي نَفْسِ وِلَايَةِ النَّكَاحِ رُبَّمَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى وِلَايَةِ الْمَالِ. فَقَدْ عَرَفْتَ بِهَذَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى وَلَايَةِ الْمَالِ. فَقَدْ عَرَفْتَ بِهَذَا فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفْتَ بِهَذَا أَنَّ النَّظُرَ لَيْسَ يَتَحَرُّكُ، وَالتَفْسُ لَيْسَتْ تَمِيلُ، إلَّا بِالِالْتِفَاتِ إلَى عَادَةِ الشَّرْعِ أَنَّ النَّعْرَ ذَلِكَ الْمُعْنَى أَوْ جِنْسِهِ، فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ لَا تَنْحَصِرُ. فَلَا عُلِي عَيْنِ ذَلِكَ الْمُعْنَى أَوْ جِنْسِهِ، فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ، وَالْبُعْدِ لَا تَنْحَصِرُ. فَلَا عَلِي عَيْنِ ذَلِكَ الْمُعْنِي أَوْ جِنْسِهِ، وَالْبُعْدِ لَا تَنْحَصِرُ. فَلَا عَلَى عَيْنِ ذَلِكَ الْمُعْنَى أَوْ جِنْسِهِ، وَالْبُعْدِ لَا تَنْحَصِرُ. فَلَا عَلَى عَيْنِ ذَلِكَ الْمُعْنَى أَوْ جِنْسِهِ، وَالْبُعْدِ لَا تَنْحَصِرُ. فَلَا عَلَا عَلَى عَيْنِ ذَلِكَ الْمُعْنَى أَوْ عِنْ الْقُوْبِ وَالْبُعْدِ لَا تَنْحَصِرُ. فَلَا عَلَى عَلْمَ الْمَعْنَى أَوْ الْمُعْنِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُومَةُ وَتَهُ الْمَالِ الْمُعْنَى أَوْ عَلَى الْمُعْنَى أَوْ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْنِي وَلَالْمَالِهِ الْمَوْمَةِ وَلَا الْمُعْنَى أَوْ عَلَى الْمُعْلِى الْمَعْنَى أَوْمُ الْمُؤْمِلِ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِ وَلَالْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى أَوْمُ الْمُؤْمِلِولَا لَقَالِهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَلِكُ الْمُعْمِي الْمُؤْمِلِهِ الْمَعْنَى أَوْلِكُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِلَا لَمُعْنَى الْمُؤْمِلُولُ ا

321/2

.....

ذَلكَ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ الظُّنِّ.

3770. وَالْأَعْلَى مُقَدَّمٌ عَلَى الأَسْفَلِ. وَالْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الأَبْعَدِ فِي الْجِنْسِيَّةِ. وَلِكُلِّ مَسْأَلَةٍ ذَوْقٌ مُفْرَدٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ. وَمَنْ حَاوَلَ حَصْرَ هَذِهِ الأَجْنَاسِ فِي عَدَدٍ وَضَبْطٍ فَقَدْ كَلَّفَ نَفْسَهُ شَطَطًا لَا تَتَّسِعُ لَهُ قُوَّةُ الْبَشَرِ. وَمَا ذَكَوْنَاهُ هُوَ النَّهَايَةُ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى الأَجْنَاسِ وَمَرَاتِبِهَا. وَفِيهِ مَقْنَعٌ وَكِفَايَةٌ.

التعليل بوصفين مؤثرين، أو مناسبين، أو شبهين [322/2] 3771. تَنْبِيهُ آخَرُ عَلَى خَوَاصِّ الأَقْيِسَةِ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ مِنْ خَاصَّيَتِهِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنِ السَّبْرِ وَالْحَصْرِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُ، لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي الأَصْلِ مُؤَثِّرٌ الْحَيْضَ وَالرَّدَّةَ وَالْعِدَّةَ قَدْ تَجْتَمِعُ الْخَرُلُمْ يَضُرَّ، بَلْ / يَجِبُ التَّعْلِيلُ بِهِمَا. فَإِنَّ الْحَيْضَ وَالرِّدَّةَ وَالْعِدَّةَ قَدْ تَجْتَمِعُ عَلَى امْرَأَةٍ، وَيُعَلِّلُ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ بِالْجَمِيعِ، لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ بِإِضَافَةِ الشَّرْعِ التَّحْرِيمَ إِلَيْهِ.

3772 أَمَّا الْمُنَاسِبُ فَلَمْ يَشْبُثُ إِلَّا بِشَهَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ، وَإِثْبَاتِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقها. فَإِذَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةٌ أُخْرَى انْمَحَقَّتِ الشَّهَادَةُ الأُولَى، كَمَا فِي إعْطَاءِ الْفَقِيرِ الْقَرِيبِ، فَلاَ يَتِمُ نَظُرُ فَإِنَّا لاَ نَدْرِي أَنَّهُ أَعْطِي لِلْفَقْرِ أَوْ لِلْقَرَابَةِ، أَوْ لَمَجْمُوعِ الأَمْرَيْنِ. فَلاَ يَتِمُ نَظُرُ الْمُجْتَهِدِ فِي التَّعْلِيلِ بِالْمُنَاسِبِ مَا لَمْ يَعْتَقَدْ نَفْيَ مُنَاسِبِ آخَرَ أَقْوَى مَنْهُ، وَلَمْ يَتَوَصَّلْ بِالسَّبْرِ إِلَيْهِ. أَمَّا الْمُنَاسِبِ مَا لَمْ يَعْتَقَدْ نَفْيَ مُنَاسِبِ آخَرَ أَقْوَى مَنْهُ، وَلَمْ يَتَوَصَّلْ بِالسَّبْرِ إِلَيْهِ. أَمَّا الْمُنَاسِبِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ نَفْيَ مُنَاسِبِ آخَرَ أَقْوَى مَنْهُ بِإِظْهَارِ الْمُنَاسَبَةِ، وَلَا يُتَوَصَّلْ بِالسَّبْرِ، لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ تُحَرِّكُ الظَّنَّ إِلاّ فِي حَقَّ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُنَاسِبٍ يَطَلِيلٍ إِلْهَالَهُ إِلَا فَي حَقَّ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُنَاسِبٍ يَطَلِيلُ إِللْهَارُهُ إِنِ اطَّلَعَ عَلَى مُنَاسِبٍ يَطَلِيلُ إِلْمُنَاسَبَةَ تُحَرِّكُ الظَّنَ إِلاَّ فَيْعَرِضْ بِطَرِيقٍ آخَرَ. الْمُعَرِضُ بِطَرِيقٍ آخَرَ.

3773. فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُنَاسِبِ وَالْمُؤَثِّرِ.

211 وَأَمَّا الشَّبَهُ افَمِنْ خَاصَّيَّتِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَوْع ضَرُورَةً فِي اسْتِنْبَاطِ مَنَاطِ اللَّهِ وَلَيْسَ الْحُكْمِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً فَقَدْ ذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ. وَلَيْسَ هَذَا بَعِيدًا عِنْدِي فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِع، فَإِنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ قَصْرُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحَلُ، وَكَانَ الْمَحَلُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ مُعَرَّفًا بِوَصْفٍ مَضْبُوطٍ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَى طَلَبِ ضَابِطٍ آخَرَ لَيْسَ بِمُنَاسِب؟!

3775. فَكَانَ تَمَامُ النَّظَرِ فِي الشَّبَهِ بِأَنْ يُقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ عَلَامَةٍ، وَلَا عَلَامَةَ أَوْلَى مِنْ هَذَا، فَإِذًا هُوَ الْعَلَامَةُ، كَمَا تَقُولُ: الرِّبَا جَارِ فِي الدَّقِيقِ وَالْعَجِينِ، فَلَمْ يَنْضَبِطْ بِاسْمِ الْبُرُّ، فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِطِ، وَلَا ضَابِطَ أَوْلَى مِنَ الطُّعْمِ. وَالضَّرْبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَرَدَ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ، وَفَارَقَ الْمَالَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِط، وَلَا ضَابِطَ الْاَقَلَةِ وَرَدَ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ، وَفَارَقَ الْمَالَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِط، وَلاَ ضَابِطَ اللَّ أَنَّهُ بَدَلُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَدَمِيِّ، وَهَذَا يَجْرِي فِي الْقَلِيلِ. وَالنَّطُوقُ عَيسْتَعْنِي عَنِ النَّقْمِينِ، وَالْأَدَاءُ دَائِرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا بُدَّ مِنْ فَاصِل عَنِ النَّقْسُمَيْنِ، وَالْفَرْضِيَّةُ أَوْلَى الْفَوَاصِلِ. وَهَذَا بِحِلَافِ الْمُنَاسِبِ، فَإِنَّهُ يَجْذَبُ للْقَسْمَيْنِ، وَالْفَرْضِيَّةُ أَوْلَى الْفَوَاصِلِ. وَهَذَا بِحِلَافِ الْمُنَاسِبِ، فَإِنَّهُ يَجْذَبُ الطَّنَّ وَيُحَرِّكُهُ وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ إِلَى طَلَبِ الْعلَّة ضَرُورَةً.

3776. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا تُحُقَّقَتِ الضَّرُورَةُ حَتَّى جَازَ أَنْ يُقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ عَلَامَة، وَتَمَ السَّبْرُ حَتَّى لَمْ تَظْهَرْ عَلَامَةُ إِلَّا الطَّرْدُ الْمَحْضُ الَّذِي لَا يُوهِمُ، جَازَ الْقِيَاسُ بِهِ أَيْضًا، فَأَيَّةُ خَاصَّيَّةٍ تَبْقَى لِلشَّبَهِ وَإِيهَام الِاشْتِمَالِ عَلَى مُخِيلِ؟!

3777. قُلْنَا: لِهَذَا السُّوَالِ قَالَ قَائِلُونَ: لَا تُشْتَرَطُ هَذِهِ الضَّرُورَةُ فِي الشَّبَهِ، كَمَا فِي الْمُنَاسِبِ. فَإِنْ شَرَطْنَاهُ فَيَكَادُ لَا يَبْقَى بَيْنَ الشَّبَهِ وَالطَّرْدِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ فَرْقٌ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْإِضَافَةُ إِلَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ. فَإِنْ جَعَلْنَا الطَّرْدَ عِبَارَةً عَمَّا بَعُدَ عَنْ ذَاتِ الشَّيْءِ، كَيِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ، فَيُقْضَى بَادِي الرَّأْي بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ سَوَاهُ عَلَى الْبَدِيهَةِ صِفَاتٍ هِيَ / أَحْرَى بِتَضَمَّنِ الْمَصْلَحَةِ مِنْهُ، فَيَكُونُ فَسَادُهُ لِظَّهُور مَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، لَا لذَاته. لِظُهُور مَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، لَا لذَاته.

[323/2]

3778. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَمَهُمَا ظَهَرَ الأَقْرَبُ وَالْأَخَصُ انْمَحَقَ الظَّنَّ الْحَاصِلُ بِالْأَبْعَدِ. وَقَدْ يَكُونُ ظُهُورُ الْأَقْرَبِ بَدِيهِيًّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْمُل، فَيَصِيرُ بُطْلَانُ الأَبْعَدِ بَدِيهِيًّا. فَيُظَنُّ أَنَّهُ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِانْمِحَاقِ الظَّنِّ بِهِ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ مَا هُوَ أَقْرَبُ.

3779. وَقَادُ بَيْنَا أَنَّ ضَبْطَ هَذَا الْجِنْسِ بِالضَّوَابِطِ الْكُلِّيَةِ عَسِيرٌ. بَلْ لِلْمُجْتَهِدِ فِي كُلَّ مَسْأَلَةٍ ذَوْقٌ يَخْتَصُّ بِهَا، فَلْيُفَوَّضْ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْمُجْتَهِدِ. وَإِنَّمَا الْقَدْرُ الَّذِي قَطَعْنَا بِهِ فِي إِبْطَالِ الطَّرْدِ أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ لَا يُحَرِّكُ الظَّنُ لِلتَّعْلِيلِ بِهِ مَا لَمْ يُسْتَمَدَّ مِنْ شَمَّةٍ إِخَالَةٍ أَوْ مُنَاسَبَةٍ أَوْ إِيهَامٍ مُنَاسَبَةٍ أَوْ سَبْرٍ وَحَصْرٍ، مَعَ ضَرُورَةٍ طَلَبِ مَنَاطٍ. وَقَدْ يَنْطُوِي الذَّهْنُ عَلَى مَعْنَى تِلْكَ الضَّرُورَةِ وَحَصْرٍ، مَعَ ضَرُورَةٍ طَلَبِ مَنَاطٍ. وَقَدْ يَنْطُوي الذَّهْنُ عَلَى مَعْنَى تِلْكَ الضَّرُورَةِ وَالسَّبْرِ، وَإِنْ لَمْ يَشْعُو صَاحِبُهُ بِشَعُورِ نَفْسِهِ بِهِ. فَإِنَّ الشَّعُورَ بِالشَّيْءِ غَيْرُ الشَّعُورِ بِالشَّعُورِ بَالشَّعُورِ لَمْ يُحَرِّكُ ظَنَّ الشَّعُورِ بِالشَّعْورِ ، فَلَوْ قُدَّرَ تَجَرُّدُهُ عَنْ هَذَا الشَّعُورِ لَمْ يُحَرِّكُ ظَنَّ المَّعْورِ بَالشَّعُورِ، فَلَوْ قُدَّرَ تَجَرُّدُهُ عَنْ هَذَا الشَّعُورِ لَمْ يُحَرِّكُ ظَنَّ المَّعْورِ الْطَقَالُ أَصْلًا.

## الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي: بَيَانِ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنَ الشَّبَهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ

3780. وَهِيَ تُلَاثَةُ أَقْسَام:

3781. |الْقِسْمُ| الأَوَّلُ: مَا عُرِفَ مِنْهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ قَطْعًا، وَافْتَقَرَ إِلَى تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ.

3782 مِثْالُهُ طَلَبُ الشَّبَهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. وَبِهَ فَسَرَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ الشَّبَهَ. وَهَا خَطَأً، لَأَنَّ صَحَّةَ ذَلِكَ مَقْطُوعٌ بِهِ، لِآنَهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾، فَعُلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُوَ الْمِثْلُ، وَلَيْسَ فِي النَّعَمِ مَا يُمَاثِلُ الصَّيْدَ مِنْ كُلُّ وَجْه، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الأَشْبَهُ الأَمْثَلُ، فَوَجَبَ طَلَبُهُ، كَمَا أَوْجَبَ الشَّرْعُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَقِيمَةَ الْمِثْلِ، وَكِفَايَةَ الْمِثْلِ فِي الأَقْارِبِ. وَلَا سَبِيلَ إِلَّا الشَّرْعُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَقِيمَةَ الْمِثْلِ، وَكِفَايَةَ الْمِثْلِ فِي الأَقَارِبِ. وَلَا سَبِيلَ إِلَّا الشَّرْعُ مَهْرَ الْمَثْلِ، وَقِيمَةَ الْعَشِيرَةِ، وَبَيْنَ شَخْصِ الْقَرِيبِ الْمَكْفِيِّ فِي السَّنَ الْمُقَايَسَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِسَاءِ الْعَشِيرَةِ، وَبَيْنَ شَخْصِ الْقَرِيبِ الْمَكْفِيِّ فِي السَّنَ وَالْحَالِ وَالشَّخْصِ وَبَيْنَ سَائِ الأَشْخَاصِ، لِتُعْرَفَ بِهِ الْكَفَايَةُ. فَذَلِكَ مَقْطُوعُ إِنْبَاتِهِ؟! وَالْحَالِ وَالشَّخْصِ وَبَيْنَ سَائِر الْأَشْخَاصِ، لِتُعْرَفَ بِهِ الْكَفَايَةُ. فَذَلِكَ مَقْطُوعُ إِنْبَاتِهِ؟!

3783. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَاعُرِفَ مِنْهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ، ثُمَّ اجْتَمَعَ مَنَاطَانِ مُتَعَارِضَانِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدِ. فَيَجِبُ تَرْجِيحُ أُحَدِ الْمَنَاطَيْن ضَرُورَةً. فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الشَّبَهِ.

3786 مِثَالُهُ: أَنَّ بَدَلَ الْمَالِ غَيْرُ مُقَدَّر، وَبَدَلَ النَّفْسِ مُقَدَّرٌ. وَالْعَبْدُ نَفْسُ كَالْحُرَّ، وَمَالَّ كَالْفُرسِ، وَتَارَةً بِالْخُرِّ. وَذَلِكَ كَالْفُرَسِ، وَتَارَةً بِالْخُرِّ. وَذَلِكَ يَظْهَرُ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى الْأَخَرِ. وَقَدْ ظَهَرَ كَوْنُ الْمَعْنَيَيْنِ مِنْ مَنَاطِ يَظْهَرُ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمُعْنَيَيْنِ عَلَى الْأَخَرِ. وَقَدْ ظَهَرَ كَوْنُ الْمَعْنَيَيْنِ مِنْ مَنَاطِ الْحُكُم. وَإِنَّمَا الْمُشْكِلُ / مِنَ الشَّبَهِ جَعْلُ الْوَصْفِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ مَنَاطًا، مَعَ أَنَّ الْحُكْم. وَإِنَّمَا الْمُشْكِلُ / مِنَ الشَّبَهِ جَعْلُ الْوَصْفِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ مَنَاطًا، مَعَ أَنَّ الْحُكْمُ يَنْضَافُ إِلَى هَذَيْنِ الْمَنَاطَيْنِ.

3785. ا**لْقِسْمُ الثَّالِثُ**: مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ كُلُّ مَنَاطٍ عَلَى الْكَمَالِ، لَكِنْ تَرَكَّبَتِ الْوَاقِعَةُ مِنْ مَنَاطَيْن، وَلَيْسَ يَتَمَحُّضُ أَحَدُهُمَا، فَيُحْكَمُ فِيهِ بِالْأَغْلَب.

3786 مِثَالُهُ: أَنَّ اللِّعَانَ مُرَكَّبٌ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ. وَلَيْسَ بِيَمِينِ مَحْضِ، لِأَنَّ يَشْهَدُ يَمِينَ الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ، وَالْمُلَاعِنُ مُدَّعٍ. وَلَيْسَ بِشَهَادَةٍ، لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَشْهَدُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ. وَفِي اللَّغَانِ لَفْظُ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَتُرُدِّدَ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَتُرُدِّدَ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ

324/2

اللَّعَانِ، وَبَانَ لَنَا عَلَبَهُ إِحْدَى الشَّائِبَتَيْنِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بِهَا وَاحِبٌ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّبَهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. وَكَذَلِكَ الظَّهَارُ: لَفْظُ مُحَرَّمٌ وَهُو كَلِمَةُ رُور، فَيَدُورُ بَيْنَ الْقَلْفِ وَالطَّلَاقِ. وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْمُؤْنَةِ وَالْقُلُوبَةِ، وَفِيهَا شَائِبَةً مِنْهُمَا. فَإِذَا تَنَاقَضَ وَالْقُرْبَةِ. وَالْكَفَّارَةُ، تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ، وَفِيهَا شَائِبَةً مِنْهُمَا. فَإِذَا تَنَاقَضَ حُكْمُ الشَّائِبَتَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُ إِخْلَاءُ الْوَاقِعَةِ عَنْ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ، وَطَهَرَ دَلِيلُ حُكْمُ الشَّائِبَتَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُ إِغْلَاهُ مَعْنَى مُنَاسِبٌ فِي الطَّرَفَيْنِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِالْأَغْلَبِ الأَشْبَهِ.

3787. وَهَذَا أَشْبَهُ هَذِهِ الأَقْسَامِ التَّلَاثَةِ بِمَأْخَذِ الشَّبَهِ. فَإِنَّا نَظُنُ أَنَّ الْعَبْدَ مَمْنُوعٌ مِنَ الشَّهَادَةِ لِسِرًا افِيهِ وَمَصْلَحَة، وَمُمَكَّنُ مِنَ الْيَمِينِ لِمَصْلَحَة، وَأَشْكَلَ الأَمْرُ فِي الشَّهَادَةِ لِسِرًا افِيهِ وَمَصْلَحَة، وَمُمَكَّنُ مِنَ الْيَمِينِ لِمَصْلَحَة، وَأَشْكَلَ الأَمْرُ فِي الشَّاتِ اللَّعَانِ، وَبَانَ أَنَّ إِحْدَى الشَّائِبَتَيْنِ أَغْلَبُ، فَيَكُونُ الأَغْلَبُ عَلَى ظَنْنَا بَقَاءَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الْمُودَعَةِ تَحْتَ الْمَعْنَى الأَغْلَب.

3788. فَإِنْ قِيلَ: وَبِمَ يُعْلَمُ غَلَبَةُ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْن؟

3789. قُلْنَا: تَارَةً بِالْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الذَّاتِ، وَتَارَةً بِالْأَحْكَامِ وَكَثْرَتِهَا، وَتَارَةً بِقُوَّةِ بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَخَاصَّيَّتِهِ فِي الدَّلَالَةِ. وَهُوَ مَجَالُ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّى بَيَانَهُ الْفَقِيهُ دُونَ الأُصُولِيِّ.

3790. وَالْغَرَضُ أَنَّهُ إِذَا سُلِّمَ أَنَّ أَحَدَ الْمَنَاطَيْنِ أَغْلَبُ وَجَبَ الِاعْتِرَافُ بِالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُخْلَى عَنْ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ، وَهُوَ مُحَالٌ، أَوَّ يُمُوجَبِهِ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُخْلَى عَنْ أَحَدِ الْحُكْمَ بِالْعَالِبِ. فَكَيْفَ يُلْحَقُ هَذَا يُحْكَمَ بِالْعَالِبِ. فَكَيْفَ يُلْحَقُ هَذَا بِالشَّبَهِ الْمُشْكِلِ الْمُخْتَلَف فيه؟

3791. نَعَمْ: لَوْ دَارَ الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، وَأَشْبَهَ أَحَدَهُمَا فِي وَصْف لَيْسَ مَنَاطًا، وَأَشْبَهَ الْاَحْدَ فِي وَصْف لَيْسَ مَنَاطًا، وَأَشْبَهَ الْاَحْدَ فِي وَصْفَيْنِ لَيْسَا مَنَاطَيْنِ، فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الْحُكْمِ بِالشَّبَهِ، وَالْإِلْحَاقِ بِالْأَشْبَهِ. وَالْأَمْرُ فِيهِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ: فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّهِ أَنَّ الْمُشَارَكَةَ فِي بِالْأَشْبَهِ. وَالْأَمْرُ فِيهِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ: فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّه أَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْمَصْلَحَة الْمَجْهُولَة عِنْدَهُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْوَصْفَيْنِ تُوهِمُ الْمُشَارَكَة فِي الْمَصْلَحَة الْمَجْهُولَة عِنْدَهُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَكَانَ ذَلِكَ أَغْلَبَ فِي نَفْسِهِ مِنْ مُشَارَكَة الأَصْلِ الْآخِرِ الَّذِي لَمْ يُشْبِهُ / إلَّا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَكَمَ هُنَا بِظَنِّهِ، فَهَذَا مِنْ قَبِيل

212\\ب

الْحُكْمِ بِالشَّبَهِ. أَمَّا كُلُّ وَصْفِ ظَهَرَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ، فَاتِّبَاعُهُ مِنْ قَبِيلِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ، لَا مِنْ قَبِيلِ قِيَاسِ الشَّبَهِ.

3792. هَذَا مَا أَرَدْنَا ذِكْرَهُ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ. وَكَانَ الْقَوْلُ فِيهِ مِنْ تَتِمَّةِ الْبَابِ الثَّانِي، لِأَنَّهُ نَظَرٌ فِي طَرِيقِ إِثْبَاتِ عِلَّةِ الأَصْلِ. لَكِنَّا أَفْرَدْنَاهُ بِبَابٍ لِكَيْلَا يَطُولَ الْكَلَامُ فِي الْبَابِ الأَوَّلِ.

3793. وَإِذْ فَرَغْنَا مِنْ طَرِيقِ إِثْبَاتِ الْعِلَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ وَشُرُوطِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

# البابْ السّرابعُ في ٱركارِ القياسِسَ صَرُّوطُ كُلِّ رَكنْ

3794 وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: الأَصْلُ، وَالْفَرْعُ، وَالْعِلَّةُ وَالْحُكْمُ. فَلْنُمَيِّزِ الْقَوْلَ فِي شَرْطِ كُلِّ رُكْن لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الضَّبْط:

3795 الرُّكُنُ الأَوَّلُ؛ وَهُوَ الأَصْلُ.

أركان القياس أربعة

3796. وَلَهُ شُرُوطٌ ثَمَانِيَةٌ:

شروط الأصل ثمانية

3797. الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا فَإِنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُ الْمَنْعِ عَلَيْهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ النَّاظِرُ وَلَا الْمُنَاظِرُ قَبْلَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ثُبُوتِهِ.

3798. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ سَمْعِيِّ شَرْعِيٍّ، إِذْ مَا ثَبَتَ بِطَرِيقِ عَقْلِيٍّ أَوْ لُغَوِيُّ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا. وَالْحُكْمُ اللَّغَوِيُّ وَالْعَقْلِيُّ لَا يَثْبُتُّ قِيَاسًا عَنْدَنَا، كَمَا ذَكَرْنَاهُ في كتَابِ «أَسَاسِ الْقيَاسِ» \*.

\*مد: 32، وما بعدها

3799 التَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الَّذِي بِهِ عُرِفَ كَوْنُ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الأَصْلِ عِلَّةً سَمْعِيًا، لِأَنَّ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةَ: حُكَّمٌ شَرْعِيٌ، وَضْعٌ شَرْعِيٌ.

3800. الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ الأَصْلُ فَرْعًا لِأَصْلِ آخَرَ، بَلْ يَكُونَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ بِنَصَّ أَوْ إِجْمَاعِ ١٠ فَلَا مَعْنَى لِقِيَاسِ الذَّرَةِ عَلَى الأَرْزِ، ثُمَّ قِيَاسِ الأُرْزِ عَلَى الْأَرْزِ، ثُمَّ قِيَاسِ الأُرْزِ عَلَى الْأَرْزِ، ثُمَّ قِيَاسِ الأَرْزِ عَلَى الْبُرِّ، لِأَنَّ الْوَصْفَ الْجَامِعِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الأَصْلِ الأَوْلِ، كَالطُّعْمِ مَثَلًا، فَتَطُويلُ الطَّرِيقِ عَبَثٌ، إِذْ لَيْسَتِ الذَّرَةُ بِأَنْ تُجْعَلَ فَرْعًا لِلْأَرْزِ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الأَصْلِ فَيِم يُعْرَفُ كَوْنُ الْجَامِعِ عِلَّةً ؟ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْمُعْنَى، فَإِلْمُ عَلَى وَقِيَ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلِى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْر

1\\213

كَمَا لَوِ الْتَقَطَ حَصَاةً وَطَلَبَ مَا يُشْبِهُهَا، ثُمَّ طَلَبَ مَا يُشْبِهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ طَلَبَ مَا يُشْبِهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَنْتَهِي بِالْآخِرَةِ إِلَى أَنْ لَا يُشْبِهَ الْعَاشِرُ الأَوَّلَ، لَإِنَّ / الْفُرُوقَ الدَّقِيقَةَ تَجْتَمِعُ، فَتَظْهَرُ الْمُفَارَقَةُ.

3801. فَإِنْ قِيلَ: فَأَيُّ فَائِدَةً لِفَرْضِ الْمُنَاظِرِ الْكَلَامَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ؟ 3802. قُلْنَا: للْفَرْضِ مَحلَّان:

3803. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعُمَّ السَّائِلُ بِسُؤَالِهِ جُمْلَةً مِنَ الصُّورِ، فَيُخَصَّصَ الْمُنَاظِرُ بَعْضَ الصُّورِ، إِذْ يُسَاعِدُهُ فِيهِ خَبَرٌ أَوْ دَلِيلٌ خَاصً، أَوْ يَنْدَفِعُ فِيهِ بَعْضُ شُبَهِ الْخَصْمِ.

3804. [المَحَلُّ | الثَّانِي: أَنْ تَبْنِيَ فَرْعًا عَلَى فَرْعَ آخَرَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَى النَّاظِرِ الْمُجْتَهِدِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. أَمَّا قَبُولُهُ مِنَ الْمُنَاظِرِ فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى اصْطِلَاحِ الْجَدَلِيِّينَ، فَالْجَدَلُ شَرِيعَةٌ وَضَعَهَا الْمُتَنَاظِرُونَ، وَنَظَرُنَا فِي الْمُجْتَهِدِ، وَهُوَ لَا يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ. وَمُوافَقَةُ الْخَصْم عَلَى الْفُرْعِ لَا تَنْفَعُ، وَلَا تَجْعَلُهُ أَصْلًا، إِذِ الْخَطَأُ مُمْكِنٌ عَلَى الْخَصْمَيْن، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مُطْلَقًا فَيَصِيرَ أَصْلًا مُسْتَقِلًا.

3805. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ مَخْصُوصًا بِالْأَصْلِ، لَا يَعْمُ الْفَرْعَ. مِثَالُهُ: أَنَهُ لَوْ قَالَ: السَّفَرْجَلُ مَطْعُومٌ، فَيَجْرِي فِيهِ الرَّبَا، فِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ. ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى إِثْبَاتِ كَوْنِ الطَّعْمِ عِلَّةً بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ الْمُعَامِ»؛ أَوْ قَالَ: فَضَلَ الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ بِفَضِيلَةِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ، كَمَا لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْمُعَاهَدَ، ثُمَّ اسْتَنَدَ فِي إِثْبَاتِ عِلَّتِهِ إِلَى قَوْلِهِ السِّنَّةِ: «لَا يُقْتَلُ بِهِ، كَمَا لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْمُعَاهَدَ، ثُمَّ اسْتَنَدَ فِي إِثْبَاتِ عِلَّتِهِ إِلَى قَوْلِهِ السِّنِّ : «لَا يُقْتَلُ مُومِنُ بِكَافِرِ» فِهَذَا قِيَاسُ مَنْصُوصٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَهُو كَقِيَاسِ الْبُرِّ عَلَى الشَّعِير، وَالدَّرَاهِمِ عَلَى الدَّنَانِيرِ.

3806. السَّادِسُ: قَالَ عَُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: شَرْطُ الأَصْلِ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ بِجَوَاذِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ.

3807. وَهَذَا كَلَامٌ مُخْتَلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ حَيْثُ قَاسُوا لَفْظَ الْحَرَامِ عَلَى الظَّهَارِ أَوِ الطَّلَاقِ أَوِ الْيَمِينِ، لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عِنْدَهُمْ عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلٍ أَوْ جَوَازِهِ. لَكِنِ الْحَقُّ أَنَّهُ إِن انْقَدَحَ فِيهِ مَعْنَى مُخِيلٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنَ اتَّبَاعُهُ وَتَرْكُ جَوَازِهِ. لَكِنِ الْحَقُّ أَنَّهُ إِن انْقَدَحَ فِيهِ مَعْنَى مُخِيلٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنَ اتَّبَاعُهُ وَتَرْكُ الْالْتِفَاتِ إِلَى الْمَحَلُّ الْخَاصُّ؛ وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ مَنْ قَبِيلِ الشَّبَهِ، كَالطُّعْمِ الالْتِفَاتِ إِلَى الْمُحَلُّ الْخَاصُّ؛ وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ مَنْ قَبِيلِ الشَّبَهِ، كَالطُّعْمِ

213\\ب

الَّذِي لَا يُنَاسِبُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَوْلَا ضَرُورَةُ جَرَيَانِ الرَّبَا فِي الدَّقِيقِ١١ وَالْعَجِينِ، وَامْتِنَاعُ ضَبْطِ الْحُكْمِ بِاسْمِ الْبُرِّ، لَمَا وَجَبَ اسْتِنْبَاطُ الطُّعْمِ. فَهَذَا لَهُ وَجْهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَإِنْ لَمْ يُرَدُّ بِهِ هَذَا فَلَا وَجْهَ لَهُ.

3808. السَّابِعُ: أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ حُكْمُ الأَصْلِ بِالتَّعْلِيلِ. وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا عَكَرَتْ عَلَى الأَصْلِ بِالتَّحْصِيصِ فَلَا تُقْبَلُ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ التَّأْوِيلِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْدَالِ \*. وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ الْمَعْنَى إِنْ كَانَ سَابِقًا إِلَى الْفَهْمِ جَازَ أَنَّ يَكُونَ مَسْأَلَةِ الْإِبْدَالِ \*. وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ الْمُسْتَنْبَطُ بِالتَّأَمُّلِ فَفِيهِ نَظَرٌ.

\*صد: 376، وما يعدها

3809. الثَّامِنُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهَ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ الْخَارِجَ عَنِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ الْخَارِجَ عَنِ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. وَهَذَا مِمَّا أُطْلِقَ / وَيَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيل فَنَقُولُ:

[327/2]

قاعدة: الخارج عن 3810. قَدِ اشْتَهَرَ فِي أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ «الْخَارِجَ عَنِ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ». الفياس لا يقاس عليه غيره ويُطْلَقُ اسْمُ الْخَارِجِ عَنِ الْقِيَاسِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مُخْتَلِفَةٍ:

3811 فَإِنَّ ذَلِكَ يُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ.

3812. وَتَارَةً عَلَى مَا اسْتُفْتِحَ ابْتِدَاءً مِنْ قَاعِدَةٍ مُقَرَّرَةٍ بِنَفْسِهَا لَمْ تُقْطَعْ مِنْ أَصْلٍ سَابِقٍ.

3813 وَكُلُّ وَاحِد مِنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَفْتَحِ يَنْفَسِمُ إِلَى مَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَإِلَى مَا لَآ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ. فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَام:

3814. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: النَّخَاصَّيَّةُ إ:

ما استثني عن قاعدة عامة وخصص بالحكم

3815. مَا اسْتُثْنِيَ عَنْ قَاعِدَة عَامَّة وَخُصِّصَ بِالْحُكْمِ، وَلَا يُعْقَلُ مَعْنَى التَّخْصِيص؛ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّهُ فُهِمَ تُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّهِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَفِي الْقِيَاسِ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّهُ فُهِمَ تَبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّهِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَفِي الْقِيَاسِ. إِبْطَالُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ.

3816. بَيَانُهُ: مَا فُهِمَ مِنْ تَخْصِيصِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاسْتِثْنَائِهِ فِي تِسْعِ نِسْوَة، وَفِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ مَهْمٍ، وَفِي تَخْصِيصِهِ بِصَفِيَّ الْمَغْنَم، وَمَا ثَبَتَ مِنْ تَخْصِيصِهِ أَبَا بُرُدَةً فِي الْعَنَاقِ ثَبَتَ مِنْ تَخْصِيصِهِ أَبَا بُرُدَةً فِي الْعَنَاقِ أَبَّهَا تُخْرِي عَنْهُ فِي الضَّحِيَّةِ. فَهَذَا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ وُرُودَ النَّسْخِ لَلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ، بَلْ وُرُودَ النَّسْخِ لِلْقَاعِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ، بَلْ وُرُودَ الْإِسْتِثْنَاءِ مَعَ إِبْقَاءِ الْقَاعِدَةِ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ؟!

1\\214

3817. وَكَوْنُهُ خَاصَّيَّةً لِمَنْ وَرَدَ فِي حَقَّهِ: تَارَةً يُعْلَمُ، وَتَارَةً يُظَنُّ: فَالْمَظْنُونُ كَاخْتِصَاص قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبّيًا»، وَقَوْلُهُ فِي شُهَدَاءِ أُحْدٍ: «زَمَّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ» فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُرْفَعُ بِهِ قَاعِدَةُ الْغُسْلِ فِي حَقَّ الْمُحْرِمِينَ وَالشُّهَدَاءِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ خَاصٌّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَاصًّا، لاطِّلَاعَه عَلَى إخْلَاصِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ، وَنَحْنُ لَا نَطَّلِعُ عَلَى مَوْتِ غَيْرِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَضْلًا عَنْ مَوْتِهِمْ عَلَى الْإِحْرَامِ وَالشُّهَادَةِ. وَلَمَّا قَالَ لِلْأَغْرَابِيِّ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ، وَلَمْ يُقِرَّ الْكَفَّارَةَ فِي ذِمَّتِهِ عِنْد عَجْزِهِ، وَجَعَلَ الشَّبَقَ عَجْزًا عَن الصَّوْمَ، قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: هُوَ خَاصِّيَّةً؛ وَقَالَ صَاحِبُ «التَّقْريب»\*: يَلْتَحِقُ بِهِ مَنْ \*التنسي البقلام يُسَاوِيهِ فِي الشَّبَقِ وَالْعَجْزِ.

3818. وَمَنْ جَعَلَهُ خَاصَّيَّةً اسْتَنَدَ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ\\لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي كَفَّارَةِ المُظَاهِرِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. وَنَصُّ الْقُرْآنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَنْفَكُونَ عَنْ وَاجِبٍ، وَإِنِ اَخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُمْ فِي الْعَجْزِ. فَحَمْلُهُ عَلَى الْخَاصَّيَّةِ أَهْوَنُ مِنْ هَدْم الْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ.

3819. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا اسْتُثْنِيَ عَنْ قَاعِدَةٍ سَابِقَةٍ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى اسْتِثْنَاتِهِ مَعْنَى، فَهَذَا يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ دَارَتْ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَبْقَى، وَشَارَكَتِ الْمُسْتَثْنَى فِي عِلَّةِ / الإسْتِثْنَاءِ.

[328/2]

3820. مِثَالُهُ: اسْتِثْنَاءُ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَاسِخًا لِقَاعِدَةِ الرِّبَا وَلَا هَادِمًا لَهَا، لَكِنِ اسْتُثْنِيَ لِلْحَاجَةِ. فَنَقِيسُ الْعِنَبَ عَلَى الرُّطَبِ، لِأَنَّا نَرَاهُ فِي مَعْنَاهُ.

3821 **وَكَذَٰلِكَ**: إِيجَابُ صَاع مِنْ تَمْرٍ فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ لَمْ يَرِدْ هَادِمًا لِضَمَانِ الْمِثْلِيَّاتِ بِالْمِثْل، لَكِنَّ لَمَّا احْتَلَطَ اللَّبَنُ الْحَادِثُ بِالْكَاتِنِ فِي الضَّرْع عِنْدَ الْبَيْعِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّمْيِيزِ وَلَا إِلَى مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ، وَكَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَطْعُوم يَقْرُبُ الأَمْرَ فِيهِ، خَلَّصَ الشَّارِعُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ وَرْطَةِ الْجَهْلِ بِالتَّقْدِيرِ بِصَاع مِنْ تَمْرٍ. فَلَا جَرَمَ نَقُولُ: لَوْ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ بِعَيْبِ آخَرَ، لَا بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ، فَيَضْمَنُ اللَّبَنَ أَيْضًا بِصَاعٍ. وَهُوَ نَوْعُ إِلْحَاقٍ، لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الأَصْلِ. وَلَوْلَا أَنَّا نَشُمُّ مِنْهُ

رَائِحَةَ الْمَعْنَى لَمْ نَتَجَاسَوْ عَلَى الْإِلْحَاقِ. فَإِنَّهُ لَمَّا فَرَّقَ فِي بَوْلِ الصَّبْيَانِ بَيْنَ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَقَالَ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ، وَيُرَشُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ» وَلَمْ يَنْقَدِحْ فِيهِ مَعْنَى، لَمْ يُقَسْ عَلَيْهِ الْفَرَقُ فِي حَقِّ الْبَهَائِمِ بَيْنَ ذُكُورِهَا وَإِنَاتِهَا. يَنْقَدِحْ فِيهِ مَعْنَى، لَمْ يُقَسْ عَلَيْهِ الْفَرَقُ فِي حَقِّ الْبَهَائِمِ بَيْنَ ذُكُورِهَا وَإِنَاتِهَا. 3822 وَكَذَلِكَ: حَكَمَ الشَّرْعُ بِبَقَاءِ صَوْمِ النَّاسِي، عَلَى خِلَافِ قِيَاسِ الْمَأْمُورَاتِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَقِيسُ عَلَيْهِ كَلَامَ النَّاسِي فِي الصَّلَاةِ، وَلَا أَكُلَ الْمُكْرَهِ، وَاللَّهُ خَطِئَ فِي الصَّلَاةِ، وَلاَ أَكُلَ الْمُكْرَةِ، وَاللَّهُ خَطِئَ فِي الْمَشْمَضَة؛ وَلَكِنْ قَالَ: جِمَاعُ النَّاسِي فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ وَالْمُخْطِئَ فِي الْمَشْمَضَة؛ وَلَكِنْ قَالَ: جِمَاعُ النَّاسِي فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ وَالْمُخْطِئَ فِي الْمَشْمَضَة؛ وَلَكِنْ قَالَ: جِمَاعُ النَّاسِي فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ بَاللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَنْهُمُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْمُورَاتِ بِمَعْنَاهُ إِذِ افْتَقَرَ إِلَى الْمُنْوِيلُ اللَّيْقِ فِي الْمَنْهُمُ وَاللَّ الْعَبْدَةِ الْمَنْهُ مِلْ جُمِيعَ النَّاسِي فِي نَفْسِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَالنَّتَحَقَ بِأَرْكَانِ الْعِبَادَاتِ، وَهُو مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْهِيَّاتِ فِي نَفْسِهِ وَحَقِيقَتِهِ، النَّاسِي، وَنقِيسُ عَلَيْهِ كَلَامَ النَّاسِي، وَنقِيسُ عَلَيْهِ إِلْلَشَافِعِيِّ الْمُنْ وَالْمُخْرَةِ وَالْمُخْوَعِ عَلَى قَوْلٍ اللسَّافِعِيِّ إِلَى الْمَنْ الْمَنْهُ وَلَا الْمُنْ وَالْمَالِمُ النَّاسِي عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْ وَالْمَاسِونَ عَلَى قَوْلٍ اللْلَالْفَاقِعِيْ إِلَالْمَالِقُ عَلَى الْمَنْ الْمَلْكِولُ الْمَاسِي وَالْمَالِقُولُ الْمَاسِونَ الْمَاسِلَا الْمَاسُومِ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسُومِ الْمَال

3823. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْقَاعِدَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَفْتَحَةُ الَّتِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهَا، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا، لِتَعَذُّرِ الْعِلَّةِ. فَيُسَمَّى خَارِجًا عَنِ الْقِيَاسِ تَجَوُّزًا، إِذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُنْقَاسًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ عُمُومُ قِيَاسٍ وَلَا اسْتِثْنَاء، حَتَّى يُسَمَّى الْمُسْتَثْنَى لَيْسَ مُنْقَاسًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ عُمُومُ قِيَاسٍ وَلَا اسْتِثْنَاء، حَتَّى يُسَمَّى الْمُسْتَثْنَى خَارِجًا عَنِ الْقِيَاسِ بَعْدَ ذُخُولِهِ فِيهٍ. وَمُثَالُهُ: الْمُقَدَّرُاتُ فِي أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ، خَارِجًا عَنِ الْقِيَاسِ بَعْدَ ذُخُولِهِ فِيهٍ. وَمُثَالُهُ: الْمُقَدَّرُاتُ فِي أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ، وَنَقَادِيرُ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ، \وَجَمِيعُ التَّحَكُمَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْكَفَارَاتِ، لَا يُعْقَلُ عِلَّهُا لَا تُعْقَلُ عِلَّهُا لَا تُعْقَلُ عِلَّهَا.

3824. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فِي الْقَوَاعِدِ الْمُبْتَدَأَةِ الْعَدِيمَةِ النَّظِيرِ: لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّهُ يُعْقَلُ مَعْنَاهَا، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ خَارِجٌ مِمَّا تَنَاوَلَهُ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ. وَالْمُمَاعُ فَيْ الْمَانِعُ مِنَ الْقِيَاسِ فَقْدُ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوصِ، فَكَأَنَّهُ مُعَلَّلُ بِعِلَّة قَاصِرَةِ. وَالْمَانِعُ مِنَ الْقِيَاسِ فَقْدُ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوصِ، فَكَأَنَّهُ مُعَلَّلُ بِعِلَّة قَاصِرَةِ. 3825. وَمِثَالُهُ: رُخَصُ السَّفَرِ فِي الْقَصْرِ، وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، وَرُخْصَةُ الْمُضْطَّرُ فِي الْقَصْرِ، وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، وَرُخْصَةُ الْمُضْطَرِّ فِي الْعَقَارِ، وَخَاصِّيَةُ الْإَجَارَةِ، وَالنَّكَاحِ، وَحُكْمُ وَايِجَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ، وَالشَّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ، وَخَاصِّيَةُ الْإِجَارَةِ، وَالنَّكَاحِ، وَحُكْمُ وَايِجَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ، وَالشَّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ، وَخَاصِّيَةُ الْإِجَارَةِ، وَالنَّكَاحِ، وَحُكْمُ اللَّعَانِ، وَالْقَسَامَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ نَظَائِرِهَا. فَإِنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ مُتَبَايِنَةُ الْمَأْخِذِ، وَلَا لَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ مُتَبَايِنَةُ الْمَأْخِذِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: بَعْضُهَا خَارِجُ عَنْ قِيَاسِ الْبَعْضِ. بَلْ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: بَعْضُهَا خَارِجُ عَنْ قِيَاسِ الْبَعْضِ. بَلْ لِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: ؛ بَعْضُهَا خَارِجُ عَنْ قِيَاسِ الْبَعْضِ. بَلْ لِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقَوْمِ الْمَعْمَادِهُ وَلَاللَالِمُ الْكُلُولُ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْتَعْضِ عَلَى الْحُمْدِ الْمُفْتَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

[329/2]

الْقَوَاعِدِ مَعْنَى مُنْفَرِدٌ بِهِ، لَا يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ فِيهِ. فَلَيْسَ الْبَعْضُ بِأَنْ يُوضَعَ أَصْلًا وَيُجْعَلَ الْاَخَرُ خَارِجًا عَنْ قِيَاسِهِ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ. وَلَا يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى كَثْرَةِ الْعَدَد وَقلَته.

3826. وَتَحْقِيقُهُ: أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا جُوِّزَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ لِعُسْرِ النَّزْعِ، وَمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى اسْتِصْحَابِهِ، فَلَا نَقِيسُ عَلَيْهِ الْعِمَامَةَ وَالْقُفَّازَيْنِ وَمَا لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ الْحَاجَةِ، الْكَانَّ لِلَّائَةُ لَا يُوجَدُ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْحَاجَةِ، الْقَدَمِ، لَا لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ، لَكِنْ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْحَاجَةِ، وَعُمُوم الْوُقُوع.

3827. وَكَذَلِكَ رُخْصَةُ السَّفَرِ: لَا شَكَّ فِي ثُبُوتِهَا بِالْمَشَقَّةِ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا مَشَقَّة أُخْرَى، لَانَّهَا لَا يُشَارِكَهَا غَيْرُهَا فِي جُمْلَةِ مَعَانِيهَا وَمَصَالِحِهَا، لَإِنَّ الْمَرَضَ يُحْوِجُ إِلَى الْجَمْعِ لَا إِلَى الْقَصْرِ، وَقَدْ يُقْضَى فِي حَقِّهِ بِالرَّدِّ مِنَ الْقِيَامِ إِلَى الْقُعُودِ. وَلَمَّا سَاوَاهُ فِي حَاجَةِ الْفِطْرِ سَوَّى الشَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

3828. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ رُخْصَةً خَارِجَةٌ عَنِ الْقِيَاسِ، غَلَطٌ، لاَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُضْطَرِّ فَلَانَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ. وَإِلَّا فَلْنَقِس الْخَمْرَ عَلَى الْمُضْطَرِّ، فَهُوَ مُنْقَاسُ.

3829. وَكَذَلِكَ بَدَاءَةُ الشَّرْعِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي فِي الْقَسَامَةِ لِشَرَفِ أَمْرِ الدَّمِ، وَلِأَنَّهُ عَدِيمُ النَّظِيرِ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَأَقْرَبُ وَلِخَاصِّيَّةٍ لَا يُوجَدُ مِثْلُهَا فِي غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ عَدِيمُ النَّظِيرِ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَأَقْرَبُ شَيْءٍ إِلَيْهِ الْبُصْعُ، وَقَدْ وَرَدَ تَصْدِيقُ الْمُدَّعِي بِاللَّعَانِ، عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ.

3830. وَكَذَلِكَ ضَرْبُ الدَّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ: كَانَ ذَلِكَ رَسْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، قَرَّرَهُ الشَّرْعُ لِكَثْرُةٍ وُقُوعِ الْخَطَأِ، وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى مُمَارَسَةِ السَّلَاحِ. وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي غَيْرِ الدَّيَةِ. وَهَذَا مِمَّا يَكْثُرُ.

3831. فَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ: تَأَقَّتُ الْإِجَارَةِ خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِ الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ، خَطَأً، كَقَوْلِهِمْ: تَأَبُّدُ الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِ الْإِجَارَةِ، وَتَأَقِّتُ الْمُسَاقَاةِ خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِ تَأَبُّدِ الْقِرَاضِ، بَلْ تَأَبَّدُ الْقِرَاضِ\\خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِ تَأَقَّتِ الْمُسَاقَاةِ.

3832 فَإِذًا هَذِهِ الْأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ لَا بُدَّ مِنْ فَهْمِهَا. وَبِفَهْمِ تَبَايُنِهَا يَحْصُلُ الْوُقُوفُ عَلَى سِرَّ هَذَا الأَصْلِ. /

## شروط الفرع 3833 الرُّكْنُ الثَّانِي لِلْقِيَاسِ: الْفَرْعُ.

3834. وَلَهُ خَمْسَةُ شُرُوط:

3835 الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ عِلَّهُ الأَصْلِ مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ. فَإِنَّ تَعَدِّيَّ الْحُكْمِ فَرْعُ تَعَدِّي الْعِلَّةِ. فَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ لَكِنَّهُ مَظْنُونٌ، صَحَّ الْحُكْمُ.

3836. وَقَالَ قَوْمُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّ مُشَارَكَتَهُ لِلْأَصْلِ فِي الْعَلَّةِ لَمْ تُعْلَمْ، وَإِنَّمَا الْمَعْلُومُ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْحُكْمَ يَتْبَعُ الْعِلَّة، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَحَلِّ، أَمَّا إِذَا وَقَعَ الشَّكُ فِي الْعِلَّةِ فَلَا يُلْحَقُ. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّجَاسَةَ هِي عِلَّةُ الشَّكُ فِي الْعِلَّةِ فَلَا يُلْحَقُ. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لأَنَّهُ إِذْ ثَبَتَ عِنْدَنَا نَجَاسَةَ الْكَلْبِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي وَدَكِ \* الْمَيْتَةِ، قِسْنَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةِ الْعِصْيَانَ. وَيُدْرَكُ تَحْقِيقُهُ فِي بِدَلِيلٍ مَظْنُونِ. وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عِلَّةُ الْكَفَارَةِ الْعِصْيَانَ. وَيُدْرَكُ تَحْقِيقُهُ فِي بِدَلِيلٍ مَظْنُونِ. وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عِلَّةُ الْكَفَارَةِ الْعِصْيَانَ. وَيُدْرَكُ تَحْقِيقُهُ فِي بِدَلِيلٍ مَظْنُونِ. وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عِلَّةُ الْكَفَارَةِ الْعَصْيَانَ. وَيُدْرَكُ تَحْقِيقُهُ فِي بِدَلِيلٍ مَظْنُونِ. وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عِلَّةُ الْكَفَارَةِ الْعَصْيَانَ. وَيُدْرَكُ تَحْقِيقُهُ فِي بَعْضِ الصَّورِ بِدَلِيلِ ظَنِّيِّ. فَإِذَا نَبَتَ الْتَحَقَ بِالْأَصْلِ. وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْكَثِيمُ إِذَا تَبْعَقِيقُهُ فِي تَعْضِ الصَّورِ بِدَلِيلِ ظَنِّيِّ فَإِذَا نَبَتَ الْتَحَقَ بِالْأَصْلِ فِي مَذِي التَّرَابُ سَائِرًا كَالرَّعْفَرَانِ لَمْ تَوْلِ النَّيَابُ النَّعَاسَةُ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا كَهُبُوبِ الرَّيحِ وَطُولِ الْمُدَّةِ، زَالَتِ النَّجَاسَةُ، وَرُبُّمَا لِي عَنْ مَا لظَنَّ كَالْعِلْمُ فِي هَذِهِ الأَبُولُ.

\* وَدَكَ : دسم الميته، أو ما بسيل منها.

3837 الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْفَرْعُ فِي الثُّبُوتِ عَلَى الْأَصْلِ . وَمِثَالُهُ قِيَاسُ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي النَّيَّةِ، وَالتَّيَمُّمُ مُتَأَخِّرُ عَنِ الْوضُوءِ . وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، لَا نَّهُ إِذَا كَانَ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ، فَالدَّلِيلُ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْمَدْلُولِ . فَإِنَّ حُدُوثَ الْمَدْلُولِ . فَإِنَّ حَدُوثَ الْمَدْلُولِ . فَإِنَّ حَدُوثَ الْعَلَمِ دَلَّ عَلَى الصَّانِعِ الْقَدِيمِ . وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّعْلِيلِ فَلَا يَسْتَقِيمُ ، حُدُوثَ الْعَلْقِ مَلَى الصَّانِعِ الْقَدِيمِ . وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّعْلِيلِ فَلَا يَسْتَقِيمُ ، لَأَنَّ الْحُكْمَ يَحْدُثُ بِحُدُوثِ الْعَلَّةِ ، فَكَيْفَ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْمَعْلُولِ ؟ لَكِنْ يُمْكِنُ الْعَدُولُ إِلَى طَرِيقِ الإسْتِذْلَالِ ، فَإِنَّ إِثْبَاتَ الشَّرْعِ الْحُكْمَ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى وَفْقِ الْعُدُولُ إِلَى طَرِيقِ الإسْتِذْلَالِ ، فَإِنَّ إِثْبَاتَ الشَّرْعِ الْحُكْمَ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى وَفْقِ الْعُدُولُ إِلَى طَرِيقِ الإسْتِذْلَالِ ، فَإِنَّ إِثْبَاتَ الشَّرْعِ الْحُكْمَ فِي التَّيَمُ مَ عَلَى وَفْقِ الْعُلَةِ ، يَشْهَدُ لِكَوْنِهِ مَلْحُوظًا بِعَيْنِ الإعْتِبَارِ . وَإِنْ كَانَ لِلْعِلَةِ دَلِيلً الْحَرُ سِوَى التَّيَمُ مَ فَلَا يَكُونُ التَّيَمُّمُ وَحُدَّهُ دَلِيلًا لِعِلَّةِ الْوُضُوءِ السَّابِق . السَّابِق .

3838. |الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُفَارِقَ حُكْمُ الْفَرْعِ حُكْمَ الأَصْلِ لَا فِي جِنْسِيَّةٍ، وَلَا فِي زِيَادَةٍ، وَلَا نُقْصَانٍ. فَإِنَّ الْقِيَاسَ عِبَارَةُ عَنْ تَعْدِيَةٍ حُكْمٍ مِنْ مَحَلً إِلَى مَحَلً، فَي زِيَادَةٍ، وَلَا نُقْصَانٍ. فَإِنَّ الْقِيَاسَ عِبَارَةُ عَنْ تَعْدِيَةٍ حُكْمٍ مِنْ مَحَلً إِلَى مَحَلً، فَي زِيَادَةٍ، وَلَا نُقْطَلِ: بَلَغَ رَأْسُ الْمَالِ فَكَيْفَ يَخْتَلِفُ بِالتَّعْدِيَةِ ؟ وَلَيْسَ مِنْ شَكْلِ الْقِيَاسِ قَوْلُ الْقَائِلِ: بَلَغَ رَأْسُ الْمَالِ

أَقْصَى مَرَاتِبِ الأَعْيَانِ، فَلْيَبْلُغِ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَقْصَى مَرَاتِبِ الدُّيُونِ، قِيَاسًا لِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْاَخَرِ، لِأَنَّ هَذَا إِلْحَاقُ فَرْعِ بِأَصْلِ فِي إِثْبَاتِ خِلَافِ حُكْمِهِ.

3830. |النَّشَّرْطُ | الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعَ مِمَّا تَبَتَّتْ جُمْلَتُهُ بِالنَّصَّ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ تَفْصِيلُهُ، وَهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو هَاشِم، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِمِيرَاتِ الْجَدِّ جُمْلَةً لَمَا نَظَرَت الصَّحَابَةُ فِي تَوْرِيَّ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ.

[331/2]

3840 وَهَذَا فَاسِدٌ، لِّأَنَّهُمْ قَاسُوا قَوْلَهُ / «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ» عَلَى الظَّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ وَرَدَ فِيهِ حُكْمٌ، لَا عَلَى\\الْعُمُومِ وَلَا عَلَى الْخُصُوصِ، بَل الْحُكْمُ إِذَا ثَبَتَ فِي الأَصْل بعِلَّة تَعَدَّى بِتَعَدِّي الْعِلَّةِ كَيْفَمَا كَانَ.

3841. |الَشَّرْطُ| الْخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَبُ الْحُكْمُ بقِيَاس أَصْل اَخَرَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ.

3842. فَإِنْ قِيلَ: فَلَمَ قِسْتُمْ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ، وَالظَّهَارُ أَيْضًا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَاسْمُ الرَّقَبَةِ يَشْمَلُ الْكَافِرَةَ؟.

3843. قُلْنَا: اسْمُ الرَّقَبَةِ لَيْسَ نَصًّا فِي إجْزَاءِ الْكَافِرَةِ، لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ، كَمَا فِي الْمَعِيبَةِ. وَعِلَّةُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ عَرَّفَنَا تَخْصِيصَ عُمُومٍ آيَةِ الظَّهَارِ، فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إِجْزَاءُ الْكَافِرَةِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، فَطَلَبْنَا حُكْمَهُ بِالْقِيَاسِ لِذَلِكَ.

### 3844 الرُّكُنُ الثَّالثُ: الْحُكُمُ.

3845. وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ يُتَعَبَّدْ فِيهِ بِالْعِلْمِ، وَبَيَانُهُ بِمَسَائِلَ:

الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس 3846. [1] مَسْأَلَةٌ: الْحُكْمُ الْعَقْلِيُّ وَالْاسْمُ اللَّغُوِيُّ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ: فَلَا يَجُوزُ إِنْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِلنَّبِيذِ، وَالزَّنَا لِلْوَاطِ، وَالسَّرِقَةِ لِلنَّبْشِ، وَالْخَلِيطِ لِلْجَارِ، بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمَّى الْخَمْرِ لِلنَّبِيذِ، وَالزَّنَا لِلْوَاطِ، وَالسَّرِقَةِ لِلنَّبْشِ، وَالْخَلِيطِ لِلْجَارِ، بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمَّى الْخَمْرِ إِذَا حَمُضَتْ خَلًا، لِحُمُوضَتِه. وَلاَ تُجْرِيه فِي كُلِّ حَامِض. وَتُسَمَّى الْقَطْعَ فِي وَتُسَمِّى الْقَطْعَ فِي الْفَسْمَى الْقَطْعَ فِي اللَّنْفِ جَدْعًا وَلَا تَطْرُدُهُ فِي غَيْرِهِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فَلَا نُعِيدُهَا. اللَّنْفِ جَدْعًا وَلَا تَطْرُدُهُ فِي غَيْرِهِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فَلَا نُعِيدُهَا.

3847 وَكَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْمُكْرِهِ قَاتِلًا، وَالشَّاهِدِ قَاتِلًا، وَالشَّرِيكِ قَاتِلًا، بِالْقِيَاسِ. وَكَذَلِكَ غَاصِبُ الْمَاشِيَةِ هَلْ هُوَ غَاصِبٌ بَلْ يُتَعَرِّفُ حَدُّ الْقَتْلِ بِالْبَحْثِ الْعَقْلِيِّ. وَكَذَلِكَ غَاصِبُ الْمَاشِيَةِ هَلْ هُوَ غَاصِبٌ

لِلنَّتَاجِ؟ وَالْمُسْتَوْلِي عَلَى الْعَقَارِ هَلْ هُوَ غَاصِبٌ للْغَلَّة؟ فَهَذه مَبَاحِثُ عَقْليَّةٌ تُعْرَفُ بِصِنَاعَةِ الحَدِّ. نَعَمْ، يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: أَلْحَقَ الشَّرْعُ الشَّريكَ بالْمُنْفَرد بِالْقَتْلِ حُكْمًا، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ الشُّريكَ فِي الْقَطْعِ. وَأَلْحَقَ الْمُكْرِهَ بِالْقَاتِلِ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ الشَّاهِدَ، إذَا رَجَعَ، وَذَلِكَ إِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ قَاتِلًا بِالْقَاتِلِ فِي الْحُكُّم.

بالقياس

ما تعبد فيه بالعلم 3848 [2] مَسْأَلَةُ: مَا تُعُبَّدَ فِيهِ بِالْعِلْمِ لَا يَجُوزُ إِنَّبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ كَمَنْ يُرِيدُ إِنّْبَاتَ خَبَر الْوَاحِدِ بِالْقِيَاسِ عَلَى قَبُولِ الشُّهَادَةِ. وَلِذَلِكَ أُورِدُ فِي مِثَالِ هَذَا الْبَابِ إِثْبَاتُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، أَوْ صَوْم شَوَّالٍ، أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَصُولِ يَنْتَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً.

3849 وَهَذَا فِيهِ نَظَرُ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْوِتْرَ صَلَاةٌ سَادِسَةٌ، وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا، فَلَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ تَكُونَ السَّادِسَةُ مَعْلُومَةَ الْوُجُوبِ عَلَى الْقَطْعِ؛ بَلْ سَبَبُ بُطْلَانِ هَذَا الْقِيَاسِ عِلْمُنَا بِبُطْلَانِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ صَوْمٌ شَوَّال وَصَلَاةً سَادِسَةِ لَكَانَتِ الْعَادَةُ / تُحِيلُ أَنْ لَا يَتَوَاتَرَ، أَوْ لِأَنَّا لَا نَجِدُ أَصْلًا نَقيسُهُ عَلَيْه، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ قِيَاسُ شَوَّالِ عَلَى رَمَضَانَ، إِذْ لَمْ يَتَّبُتْ لَنَا أَنَّ وُجُوبَ صَوْم رَمَضَانَ كَانَ لِأَنَّهُ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ، أَوْ وَقْتٌ مِنَ الأَوْقَاتِ، أَوْ لِوَصْفِ يُشَارِكُهُ فيه شَوَّالٌ، حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْه.

[332/2]

يُعرف بالقياس؟

البنعي الأصلي مل 3850 [3] مَسْأَلَةً: اخْتَلَفُوا فِي النَّفْي\\الأَصْلِيِّ هَلْ يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ. وَأَعْنِي بِالنَّفْي ﴿ 1216 الأَصْلِيِّ الْبَقَاءَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ.

3851 وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ لَا قِيَاسُ الْعِلَّةِ.

3852 وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ أَنْ يُسْتَدَلَّ بانْتِفَاءِ الْحُكْم عَن الشَّيْءِ عَلَى انْتِفَائِهِ عَنْ مِثْلِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ ضَمَّ دَلِيلِ إِلَى دَلِيلٍ. وَإِلَّا فَهُوَ بِاسْتِصْحَابٍ مُوجِبِ الْعَقْلِ النَّافِي لِلْأَحْكَامِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ مُسْتَغْن عَن الإسْتِدْلَالِ بالنَّظَرِ.

3853. أُمَّا قِيَاسُ الْعِلَّةِ فَلَا يَجْرِي، لِأَنَّ الصَّلَاةَ السَّادِسَةَ وَصَوْمَ شَوَّالِ انْتَفَى وُجُوبُهُمَا لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُمَا، كَمَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشُّرْعِ. وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا حَادِثًا سَمْعِيًّا حَتَّى تُطْلَبَ لَهُ عِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، بَلْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَام الشَّرْع، بَلْ هُوَ نَفْيٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ. وَلَا عِلَّةَ لَهُ، إِنَّمَا الْعِلَّةُ لِمَا يَتَجَدُّدُ. فَحُدُوثُ الْعَالَم لَهُ سَبَبٌ

وَهُوَ إِرَادَةُ الصَّانِعِ، أَمَّا عَدَمُهُ فِي الأَزَل فَلَمْ تَكُنْ لَهُ عِلَّةٌ، إِذْ لَوْ أُحِيلَ عَلَى إِرَادَةِ اللهُ تَعَالَى لَوَجَبَ أَنْ يَنْقَلِبَ مَوْجُودًا لَوْ قَدَّرْنَا عَدَمَ الْمُرِيدِ وَالْإِرَادَةِ، كَمَا أَنَّ الْإِرَادَةِ، كَمَا أَنَّ الْإِرَادَةَ لَوْ قَدَّرَا الْعَلَم فِي وَقْتِ حُدُوثِهِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِرْادَةَ لَوْ قَدِّر الْعَالَم فِي وَقْتِ حُدُوثِهِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الاَنْتِهَاءُ الأَصْلِقُ حُكْمًا شَرْعِيًّا عَلَى التَّحْقِيقَ لَمْ يَثْبُتْ بِعِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ.

3854. أَمَّا النَّفْيُ الطَّارِئُ، كَبَرَاءَةِ الذَّمَّةِ عَنِ الدَّيْنِ، فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إلَى عِلَّةٍ، فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ.

عَمْدِهِ [4] مَ**سْئَالَةٌ**: كُلُّ حُكْمٍ شَـرْعِيٍّ أَمْكَـنَ تَعْلِيلُهُ فَالْقِيَـاسُ جَـارٍ فِيهِ. وَحُكْمُ الأحكام قياه الشَّرْع نَوْعَان:

3856. أَحَدُهُمَا: نَفْسُ الْحُكْم، وَالثَّانِي: نَصْبُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ. فَلِلَّهِ تَعَالَى فِي إِيجَابِ الرَّجْم، وَالثَّانِي وَالسَّارِقِ حُكْمَانِ: أَحَدُهُمَا: إِيجَابُ الرَّجْم، وَالْقَطْعِ عَلَى الزَّانِي وَالسَّارِقِ حُكْمَانِ: أَحَدُهُمَا: إِيجَابُ الرَّجْم، وَالْاَخَرُ: وَجَبَ الرَّجْمُ فِي الزَّنَا لِعِلَّةِ وَالْاَخَرُ: وَجَبَ الرَّجْمُ فِي الزَّنَا لِعِلَّةِ كَذَا، وَتِلْكَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي اللَّوَاطِ، فَنَجْعَلُهُ سَبَبًا وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى زِنًا.

3857 وَأَنْكَرَ أَبُو زَيْدِ اللَّبُوسِيُّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّعْلِيلِ، وَقَالَ: الْحُكْمُ يَتْبَعُ السَّبَب، دُونَ حِكْمَة السَّبَبِ. وَإِنَّمَا الْحِكْمَةُ ثَمَرَةٌ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: جُعِلَ الْقَتْلُ سَبَبًا لِلْقِصَاصِ لِلزَّجْرِ وَالرَّدْع، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقَصَاصُ عَلَى شُهُودِ الْقَصَاصِ، لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الرَّجْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْقَتْلُ. وَهَذَا فَاسِدً.

3858. وَالْبُرْهَانُ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ شَرْعِيُّ، أَعْنِي نَصْبَ الأَسْبَابِ لِإِيجَابِ الأَحْكَامِ. فَيُمْكِنُ أَنْ تُعَقِّلَ عِلَّتُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى سَبَب آخَرَ. فَإِنِ الْأَحْكَامِ. فَيُمْكِنُ أَنْ تُعْقِلَ عِلَّتُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى سَبَب آخَر. فَإِنِ الْعَدِيةِ، كَانُوا اعْتَرَفُوا عَنِ التَّعْدِيةِ، كَانُوا مُتَحَكَّمِينَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ حُكْمٍ وَحُكْمٍ، كَمَنْ يَقُولُ: يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ لَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حُكْمٍ وَحُكْمٍ، كَمَنْ يَقُولُ: يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ لَا فِي الْقَرَافِ بَيْنَ حُكْمٍ وَحُكْمٍ، كَمَنْ يَقُولُ: يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ لَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حُكْمٍ وَكُنْ نَبَيْعٌ لَا فِي النَّكَاحِ، وَإِنِ ادَّعَوْا الْإِحَالَةَ فَمِنْ الْبَيْعُ لَا فِي النَّكَاحِ، وَإِنِ ادَّعَوْا الْإِحَالَةَ فَمِنْ أَيْنَ عَرَفُوا اسْتِحَالَتَهُ: أَبِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ؟ وَلَا بُدًا\مِنْ بَيَانِهِ. كَيْفَ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ إِمْكَانَهُ بِالْأَمْثِلَة ؛ إِلْأَمْتُلَة؟

3859. فَإِنْ قِيلَ: الْإِمْكَانُ مُسَلَّمٌ فِي الْعَقْلِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ وَاقعٍ، لِأَنَّهُ لَا يُلْفَى لِلْأَسْبَابِ علَّةٌ مُسْتَقيمَةٌ تَتَعَدَّى.

|333/2|

/\216

3860 فَنَقُولُ: الْأَنَ قَدِ ارْتَفَعَ النَّزَاعُ الأُصُولِيُّ، إِذْ لَا ذَاهِبَ إِلَى تَجْوِيزِ الْقِيَاسِ حَيْثُ لَا تُعْقَلُ الْعِلَّةُ، أَوْ لَا تَتَعَدَّى. وَهُمْ قَدْ سَاعَدُوا عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ حَيْثُ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْعِلَّةِ وَتَعْدِيَتُهَا، فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ.

3861 الْجَوَابُ الثَّانِي: هُوَ أَنَّا نَذْكُرُ إِمْكَانَ الْقِيَاسِ فِي الأَسْبَابِ عَلَى مَنْهَجَيْنِ: 3861 الْمَنْهَجُ الأَوَّلُ: مَا لَقَّبْنَاهُ بِتَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ. فَنَقُولُ: قِيَاسُنَا اللَّائِطَ وَالنَّبَاشَ 3862 عَلَى الزَّانِي وَالسَّارِقِ، مَعَ الإعْتِرَافِ بِخُرُوجِ النَّبَاشِ وَاللَّاثِطِ عَنِ اسْمِ الزَّانِي عَلَى الزَّانِي وَالسَّارِقِ، مَعَ الأَكْلَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ، مَعَ أَنَّ الأَكْلَ لَا وَالسَّارِقِ، كَقِيَاسِكُم الأَكْلَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ، مَعَ أَنَّ الأَكْلَ لَا يُسَمَّى وِقَاعًا. وَقَدْ قَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاقَعْتُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.

3863 فَإِ**نْ قِيلَ**: لَيْسَ هَذَا قِيَاسًا، فَإِنَّا نَعْرِفُ بِالْبَحْثِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَيْسَتْ كَفَّارَةَ الْجِمَاع، بَلْ كَفَّارَةَ الْإِفْطَارِ.

3864 قُلْنَا: وَكَذَلِكَ نَقُولُ: لَيْسَ الْحَدُّ حَدَّ الزَّنَا، بَلْ حَدُّ إِيلَاجِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْمُشْتَهَى طَبْعًا. وَالْقَطْعُ قَطْعُ أَخْذِ مَالٍ مُحْرَزٍ لَا شُبْهَةَ لِلْاَخِذِ فِيهِ.

3865. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ: عُلِّقَ الْحُكْمُ بِالزِّنَا لِعِلَّةِ كَذَا، وَهِيَ مَوْجُودَةً فِي الأَكْلِ، كَمَا فِي غَيْرِ الزِّنَا. وَعُلَقَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ لِعِلَّةِ كَذَا، وَهِيَ مَوْجُودَةً فِي الأَكْلِ، كَمَا يُقَالُ: أَثْبِتَ التَّحْرِيمُ فِي الْخَمْرِ لِعِلَّةَ الشَّدَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةً فِي النَّبِيذِ. وَنَحْنُ فِي الْكَفَّارَةِ نُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَشْبُتِ الْحُكْمُ لِلْجِمَاعِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ، فَنَتَعَرَّفُ مَحَلًّ فِي الْكَفَّارَةِ نُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَشْبُتِ الْحُكْمُ لِلْجِمَاعِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ، فَنَتَعَرَّفُ مَحَلًّ الْمُحْمَمِ الْوَارِدِ شَرْعًا أَنَّهُ أَيْنَ وَرَدَ، وَكَيْفَ وَرَدَ. وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا، فَإِنِ اسْتَمَرً لَكُمْ مِثْلُ هَذَا فِي اللَّائِطِ وَالنَّبَّاشِ فَنَحْنُ لَا نُنَازِعُ فِيهِ.

3866. قُلْنَا: فَهَذَا الطَّرِيقُ جَارٍ لَنَا فِي اللَّائِطِ وَالنَّبَّاشِ بِلَا فَرْقٍ، وَهُوَ نَوْعُ إِلْحَاقِ لِغَيْرِ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ بِفَهْمِ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ. فَيَرْجِعُ النَّزَاعُ إِلَى الإسْم.

3867 الْمَنْهَجُ الثَّانِي: هُوَ أَنَّا نَقُولُ: إِذَا انْفَتَحَ بَابُ الْمَنْهَجِ الأَوَّلِ تَعَدَّيْنَا إِلَى اتَّبَاعِ الْحَكَمِ وَالتَّعْلِيلِ بِهَا، فَإِنَّا لَسْنَا نَعْنِي بِالْحِكْمَةِ إِلَّا الْمَصْلَحَةَ الْمُخِيلَةَ الْمُنَاسِبَةَ، كَقُولْنَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَقْضَ الْقَاضِي وَهُو غَضْبَانُ» إِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ كَقَوْلْنَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَقْضَ الْقَاضِي وَهُو غَضْبَانُ» إِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْعَضَبَ سَبَبَ الْمَنْع، لِأَنَّهُ يُدْهِشُ الْعَقْلَ، وَيَمْنَعُ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْفِكْرِ، وَذَلِكَ الْعَضَبَ سَبَبَ الْمَنْع، لِأَنَّهُ يُدْهِشُ الْعَقْلَ، وَيَمْنَعُ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْفِكْرِ، وَذَلِكَ

i\\217

مَوْجُودٌ فِي الْجُوعِ الْمُفْرِطِ، وَالْعَطَشِ الْمُفْرِطِ، وَالْأَلَمِ الْمُبَرِّحِ. فَنَقِيسُهُ عَلَيْهِ. / [334/2] وَكَقَوْلِنَا: إِنَّ الصَّبِيِّ يُولِّى عَلَيْهِ لِحِكْمَةٍ، وَهِيَ عَجْزُهُ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ. فَلَيْسَ الصَّبَا سَبَبَ الْوِلَايَةِ لِذَاتِهِ، بَلْ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ، فَنَنْصِبُ الْجُنُونَ سَبَبًا قِيَاسًا عَلَى الصَّغَر.

3868. وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ: اتَّفَاقُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمْا عَلَى قَتْلِ الْجَمَاعَة ١ إِلْوَاحِدِ. وَالشَّرْعُ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْقَتْلَ عَلَى الْقَاتِلِ، وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِقَاتِلِ عَلَى الْقَاتِلِ، وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ عَلَى الْكَمَالِ. لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا اقْتُصَ مِنَ الْقَاتِلِ لِأَجْلِ الرَّجْرِ وَعِصْمَةِ الدَّمَاءِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَقْتَضِى إِلْحَاقَ الْمُشَارِكِ بالْمُنْفَرِدِ.

3869. وَنَزِيدُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَنَقُولُ: هَذِهِ الْحِكْمَةُ جَرَيَاتُهَا فِي الْأَطْرَافِ كَجَرَيَانِهَا فِي النَّفُوسِ، فَيُصَانُ الطَّرَفُ فِي الْقِصَاصِ عَنِ الْمُشَارِكِ، كَمَا يُصَانُ عَنِ الْمُشَارِكِ، كَمَا يُصَانُ عَنِ الْمُشَارِكِ، كَمَا يُصَانُ عَنِ الْمُشَارِكِ، كَمَا يُصَانُ عَنِ الْمُشَارِحِ بِحَكْمَةِ الزَّجْرِ وَعِصْمَةِ الدَّمَاءِ، فَالْمُثَقَلُ فِي مَعْنَى الْجَارِحِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ. فَهَذِهِ تَعْلِيلَاتُ مَعْقُولَةً فِي هَذِهِ الأَسْبَابِ، لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِالشَّدَّةِ، وَتَعْلِيلِ وِلَايَةِ الصَّغَرِ بِالْعَجْزِ، وَمَنْع الْحُكْم بِالْغَضَبِ.

3870. فَإِنْ قِيلَ: الْمَانِعُ مِنْهُ أَنَّ الزَّجْرَ حِكْمَةُ، وَهِيَ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بَعْدَ الْقَصَاصِ وَتَتَأَخَّرُ عَنْهُ، فَكَيْفَ تَكُونُ عِلَّةَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ ؟ بَلْ عِلَّةُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ الْقَتْلُ.

3871. قُلْنَا: مُسَلَّمٌ أَنَّ عِلَّة وُجُوبِ الْقِصَاصِ الْقَتْلُ، لَكِنْ عِلَّةٌ كَوْنِ الْقَتْلِ عِلَّة لِلْقِصَاصِ الْقَتْلُ، لَكِنْ عِلَّةٌ دُونَ نَفْسِ الزَّجْرِ. وَالْحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ هِيَ الْعِلَّةُ دُونَ نَفْسِ الزَّجْرِ. وَالْحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ. إِذْ يُقَالُ: خَرَجَ الأَمِيرُ عَنِ الْبَلَدِ لِلْقَاءِ زَيْد، وَلِقَاءُ زَيْد يَقَعُ بَعْدَ خُرُوجِهِ، لَكِنْ تَكُونُ الْحَاجَةُ إِلَى اللَّقَاءِ عِلَّةً بَاعِثَةً لِلقَّاءِ زَيْد، وَلِقَاءُ زَيْد يَقَعُ بَعْدَ خُرُوجِهِ، لَكِنْ تَكُونُ الْحَاجَةُ إِلَى اللَّقَاءِ عِلَّةَ بَاعِثَةً عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى اللَّقَاءِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَكَذَلِكَ الْحَاجَةُ إِلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّقَاءِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَعْنَى يُسَاوِي الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُعْلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هل يجري القياس في الكفارات والحدودة قَدَّمْنَاهُ يُبَيِّنُ فَسَادَ هَذَا الْكَلَامِ. فَإِنَّ إِلْحَاقَ الأَكْلِ بِالْجِمَاعِ قِيَاسٌ، وَإِلْحَاقَ النَّبَّاشِ بالسَّارِق قيَاسٌ.

3873. فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ تَنْقِيحُ لِمَنَاطِ الْحُكْمِ، لَا اسْتِنْبَاطُ لِلْمَنَاطِ، فَمَا ذَكَرُوهُ حَقَّ. وَالْإِنْصَافُ يَقْتَضِي مُسَاعَدَتَهُمْ إِذَا فَسَّرُوا كَلَامَهُمْ بِهَذَا. فَيَجِبُ الاعْتِرَافُ بِأَنَّ الْجَارِي فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْحُدُودِ، بَلْ وَفِي سَائِرِ أَسْبَابِ الأَحْكَامِ، الْمَنْهَجُ الْأَوْلُ فِي الْإِلْحَاقِ دُونَ الْمَنْهَجِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمَنْهَجَ الثَّانِي يَرْجِعُ إِلَى تَنْقِيحِ الأَوَّلُ، فَإِنَّا إِذَا أَلْحَقْنَا الْمَجْدُونَ بِالصَّبِيّ، بَانَ لَنَا أَنَّ مَنَاطِ الْحُكْمِ، وَهُو الْمَنْهَجُ الأَوَّلُ، فَإِنَّ إِذَا أَنْحَقْنَا الْمَجْدُونَ بِالصَّبِيّ، بَانَ لَنَا أَنَّ المَّبَالَ لَمُ الْمَحْدُونَ بِالصَّبِيّ، بَانَ لَنَا أَنَّ الْمَتْمَ الْمُحْدُونَ بِالصَّبِيّ، بَانَ لَنَا أَنَّ الْمَحْدُونَ بِالصَّبِيّ، بَانَ لَنَا أَنَّ الْعَضَبِ بَانَ لَنَا أَنَّ الْعَضَبِ لَمْ يَكُنْ مَنَاطًا، بَلْ أَمْرُ أَعَمُ مِنْهُ، وَهُو فَقُدُ عَقْلِ التَّذِيرِ؛ وَإِذَا الْحَقْنَا الْجُوعَ بِالْغَضَبِ بَانَ لَنَا أَنَّ الْغَضَبَ لَمْ يَكُنْ مَنَاطًا، بَلْ أَمْرُ أَعَمُ مِنْهُ، وَهُو مَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ عَن النَّطُر.

[335/2]

3674. وَعِنْد هَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ لَلْمُنْصِفِ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ، وَتَعْلِيلِ السَّبَبِ. فَإِنَّ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ وَعَنْدَ هَذَا يَظْهِرُ الْفُرْقُ الْمُنْصِفِ بَيْنَ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ، وَتَعْلِيلِ السَّبَفِ الْحُكْمِ وَعَلَّمَهُ. فَإِذَا شُرْبَ الْخَكْمِ وَالْخَمْرِ مَحَلُّ الْحُكْمِ، وَنَحْنُ نَطْلُبُ مَنَاطَ الْحُكْمِ وَعِلْتَهُ. فَإِذَا تَبَيَّنَتْ لَنَا الشَّدَّةُ، عَدَّيْنَاهَا إِلَى النَّبِيذَ. فَضَمَمْنَا النَّبِيذَ إِلَى الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ. وَلَمْ نُعَيِّرُ مِنْ أَمْرِ الْخَمْرِ شَيْئًا. أَمَّا هَهُنَا إِذَا قُلْنَا: عَلَّقَ الشَّرْعُ الرَّجْمَ بِالزِّنَا لِعِلَّةِ وَلَمْ نُعَيِّرُ مِنْ أَمْرِ الْخَمْرِ شَيْئًا. أَمَّا هَهُنَا إِذَا قُلْنَا: عَلَّقَ الشَّرْعُ الرَّجْمَ بِالزِّنَا لِعِلَّةِ كَذَا، فَيُلْحَقُ بِهِ غَيْرُ الزِّنَا، يُنَاقِضُ آخِرُ الْكَلَامِ أَوَّلَهُ لِأَنَّ الزِّنَا إِنْ كَانَ مَنَاطًا مِنْ كَذَا، فَيُلْحَقُ بِهِ غَيْرُ الزِّنَا بِهِ مَا لَيْسَ بِزِنًا، فَقَدْ أَخْرَجْنَا الزِّنَا عَنْ كَوْنِهِ مَنَاطًا، وَلَا تَعْدِيلُ كَوْنُهُ مَنَاطًا مِنْ خَوْمُ عُومُ عَنْ كَوْنِهِ مَنَاطًا؟ وَالتَّعْلِيلُ تَقْرِيرُ لَا تَعْفِيرٌ. لَا تَعْفِيرٌ. فَكَوْنِهِ مَنَاطًا؟ وَالتَّعْلِيلُ تَقْرِيرُ لَا تَعْفِيرٌ. فَكَوْنِهِ مَنَاطًا؟ وَالتَعْلِيلُ تَقْرِيرُ لَا تَعْفِيرٌ.

3875 وَمِنْ ضَرُورَةِ تَعْلِيلِ الْأَسْبَابِ تَغْيِيرُهَا. فَإِنَّكَ إِذَا اعْتَرَفْتَ بِكُوْنِهِ سَبَبًا، ثُمَّ أَثْبَتُ ذَلِكَ السَّبَبِ، فَقَدْ نَقَضْتَ قَوْلَكَ الأَوَّلَ إِنَّهُ مَنْكَ الْأَوَّلَ إِنَّهُ صَبَبٌ. فَإِنَّا إِذَا أَلْحَقْنَا الأَكْلَ بِالْجِمَاعِ، بَانَ لَنَا بِالْأَخِرَةِ: أَنَّ الْجِمَاعَ لَمْ يَكُنْ هُوَ سَبَبٌ. فَإِنَّا إِذَا أَلْحَقْنَا الأَكْلَ بِالْجِمَاعِ، بَانَ لَنَا بِالْأَخِرَةِ: أَنَّ الْجِمَاعَ لَمْ يَكُنْ هُوَ الإِفْطَارُ.

3876. وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ هَذَا تَعْلِيلًا لَوْ بَقِيَ الْجِمَاعُ مَنَاطًا، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ مَنَاطٌ آخَرُ يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ، كَمَا بَقِيَ الْخَمْرُ مَحَلًا لِلتَّحْرِيمِ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ مَحَلُّ ٱخَرُ وَهُوَ النَّبِيذُ. فَلَمْ يَخْرُجِ الْمَحَلُّ الَّذِي طَلَبْنَا عِلَّةَ حُكْمِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَحَلًّا، لَكِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ مَحَلً

\217\ب

W218

آخَرُ وَهُوَ النَّبِيذُ. وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْرُجَ الْجِمَاعُ عَنْ كَوْنِهِ مَنَاطًا، وَيَنْضَمَّ إِلَيْهِ مَنَاطٌ آخَرُ وَهُوَ الْأَكْلِ يُخْرِجُ وَصْفَ الْجِمَاعِ عَنْ كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ وَيُوجِبُ حَذْفَهُ عَنْ دَرَجَةِ الإعْتِبَارِ، وَيُوجِبُ الْجِمَاعِ عَنْ كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ وَيُوجِبُ حَذْفَهُ عَنْ دَرَجَةِ الإعْتِبَارِ، وَيُوجِبُ إِضَافَةَ الْحُكْمِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ حَتَّى يَصِيرَ وَصْفُ الْجِمَاعِ حَشْوًا زَائِدًا. وَكَذَلِكَ يَصِيرُ وَصْفُ الْجِمَاعِ حَشْوًا زَائِدًا. وَكَذَلِكَ يَصِيرُ وَصْفُ زَائِد لِأَنْ مَنَاطَ الرَّجْمِ يَصِيرُ وَصْفُ زَائِد لِأَنْ مَنَاطَ الرَّجْمِ الْمُرُ أَعْمُ مِنَ الزِّنَا، وَهُو إِيلَاجُ فَرْجِ فِي فَرْجٍ حَرَامٍ. فَإِذًا مَهْمَا فُشَرَ مَذْهَبُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اقْتَضَى الْإِنْصَافُ الْمُسَاعَدَةً. وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### 3877. الرُّكُنُ الرَّابِعُ: الْعلَّةُ.

3878. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ حُكْمًا، كَقَوْلِنَا: بَطَلَ بَيْعُ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ حَرُمَ الاِنْتَفَاعُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ نَجسٌ. وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحُكْمَ أَيْضًا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَّةٍ، / فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ.

3879. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا مَحْسُوسًا عَارِضًا كَالشَّدَّةِ، أَوْ لَازِمًا كَالطُّعْم، وَالنَّقْدِيَّةِ، وَالصَّغْرِ، أَوْمِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ، كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ، أَوْ وَصْفًا مُجَرَّدًا، أَوْ مُرَكَّبًا مِنْ أَوْصَافِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا.

3880. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ \ا مُنَاسِبًا وَغَيْرَ مُنَاسِبَ، أَوْ مُتَضَمَّنًا لِمَصْلَحَة مُنَاسِبَة. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ، كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الأَمَّةِ بِعِلَّةِ رِقَّ الْوَلَدِ.

3881. وَتُفَارِقُ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي الْعِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ. وَقَدْ أَطْنَبَ الْأَصُولِيوْنَ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ وَبَيَانِ أَوْجُهِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، عَلَى مَا بَيَّنَا فِي كِتَابِ «التَّهْذِيبِ». وَلَمْ نَرَ فِيهِ فَائِدَةً، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ مِمَّا لَا نَرَاهَا أَصْلًا، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ: الْعِلْمُ عِلَّةُ كَوْنِ الْعَالِمِ عَالِمًا، لَا كَوْنِ الذَّاتِ عَالِمةً، وَلَا أَنْ الْعَالِمِ عَالِمةً عِنْدَنَا فِي عَالِمةً، وَلَا أَنَّ الْعَالِمِيَّةَ حَالً وَرَاءَ قِيَامٍ الْعِلْمِ بِالذَّاتِ. فَلَا وَجْهَ لِهَذَا عِنْدَنَا فِي الْمَعْفُولَاتِ، بَلْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ عَالِمًا إلَّا قِيَامُ الْعِلْمِ بِذَاتِهِ.

3882. **وَأَمَّا الْفِقْهِيَّاتُ** فَمَعْنَى الْعِلَّةِ فِيهَا الْعَلَامَةُ، وَسَائِرُ الْأَقْسَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَجُوزُ أَنْ يَنْصِبَهَا الشَّارِعُ عَلَامَةً.

3883. فَاَلَّذِي نَتَعَرَّضُ لَهُ فِي هَذَا الرُّكْنِ كَيْفِيَّةُ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْعِلَّةِ. وَيَتَهَذَّبُ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

أنواع العلل |336/2| 3886. إحْدَاهَا: تَخَلُفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِهَا، وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِالنَّقْضِ وَالتَّخْصِيصِ. 3886. وَالثَّانِيَةُ: وُجُودُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ. 3886. وَالثَّانِيَةُ: وُجُودُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ. 3886. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّصَّ يُضَافُ إِلَى النَّصَّ أَوْ إِلَى الْعِلَّةِ. 3886. وَعَنْهُ تَتَشَعَّبُ الرَّابِعَةُ: وَهِى الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ.

تخلف الحكم عن العلة وأثره عيّ إفسادها أو تخصيصها

3888. [1] مَسْأَلَةً: اخْتَلَفُوا فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ فَقْدَ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ يُبَيِّنُ فَسَادَ الْعِلَّةِ وَانْتِقَاضَهَا، أَوْ يُبْقِيهَا عِلَّةً، وَلَكِنْ يُخَصَّصُهَا بِمَا وَرَاءَ مَوْقِعِهَا.

9889. فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ يَنْقُضُ الْعِلَّةَ وَيُفْسِدُهَا وَيُبَيِّنُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِلَّةً، إِذْ لَوْ كَانَتْ لَاَطَّرَدَتْ وَوُجدَ الْحُكْمُ حَيْثُ وُجدَتْ.

3890. وَقَالَ قَوْمٌ: تَبْقَى عِلَّةً فِيمَا وَرَاءَ النَّقْضِ، وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْهَا يُخَصَّصُهَا، كَتَخَلُّفِ حُكْم الْعُمُوم، فَإِنَّهُ يُخَصَّصُ الْعُمُومَ بِمَا وَرَاءَهُ.

3891 وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُسْتَنْبَطَةً مَظْنُونَةً انْتَقَضَتْ وَفَسَدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا تَخَصَّصَتْ وَلَمْ تَنْتَقضْ.

3892. وَسَبِيلُ كَشْفِ الْغِطَاءِ عَنِ الْحَقِّ أَنْ نَقُولَ: تَخَلَّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ يَعْرِضُ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه:

3893. |الْوَجْهُ| الْأُوَّلُ: أَنْ يَعْرِضَ فِي صَوْبِ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ مَا يَمْنَعُ اطِّرَادَهَا، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى «تَقْضًا». وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَرَدَ مُسْتَثْنَى عَنِ الْقِيَاسِ، وَإِلَى مَا لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْهُ:

3894 فَمَا ظَهَرَ أَنَّهُ وَرَدَ مُسْتَثْنَى عَنِ الْقِيَاسِ، مَعَ اسْتِبْقَاءِ الْقِيَاسِ، فَلَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَا يُفْسِدُ الْعِلَّةَ. بَلْ يُخَصَّصُهَا بِمَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى. فَتَكُونُ عِلَّةً فِي غَيْرِ مَحَلِّ الِاسْتِثْنَاءِ / وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ عَلَى عِلَّةٍ مَقْطُوعَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ.

|337/2|

3895 مِثَالُ الْوَارِدِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَقْطُوعَةِ: إيجَابُ صَاعِ مِنَ التَّمْرِ فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ. فَإِنَّ عِلَّةَ إِيجَابِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتْلَفَةِ تَمَاثُلُ الأَجْزَاءِ. وَالشَّرْعُ لَمْ يَنْقُضْ هَذِهِ الْعِلَّةَ، إِذْ عَلَيْهَا تَعْوِيلُنَا فِي الضَّمَانَاتِ. الأَكِنِ اسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةَ. فَهَذَا الإسْتِثْنَاءُ لَا يُبَيِّنُ لِلْمُجْتَهِدِ فَسَادَ هَذِهِ الْعِلَّةِ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَلِّفَ الْمُنَاظِلُ

218√ب

الإحْتِرَازَ عَنْهُ، حَتَّى يَقُولَ فِي عِلَّتِهِ: تَمَاثُلُ أَجْزَاء فِي غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ، فَيَقْتَضِي إِيجَابَ الْمِثْلِ؛ لَأَنَّ هَذَا تَكْلِيفٌ قَبِيحٌ. وَكَذَلِكَ صُدُورُ الْجِنَايَةِ مِنَ الشَّخْصِ عِلَّةً وُجُوبِ الْغَرَامَةِ عَلَيْهِ فَوُرُودُ الضَّرْبِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَمْ يَنْقُضْ هَذِهِ الْعِلَّة، وَلَمْ يُفْسِدْ هَذَا الْقِيَاسَ، لَكِنِ اسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ، فَتَخَصَّصَتِ الْعِلَّةُ بِمَا وَرَاءَهَا.

3896 وَمِثَالُ مَا يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَظْنُونَةِ: مَسْأَلَةُ الْعَرَايَا، فَإِنَّهَا لَا تَنْقُضُ التَّعْلِيلَ بِالطُّعْمِ، إِذْ فُهِمَ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءٌ لِرُخْصَةِ الْحَاجَةِ، وَلَمْ يَرِدْ وُرُودُ النَّسْخِ لِلرَّبَا. وَدَلِيلٌ كَوْنِهِ مُسْتَثْنًى أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى عِلَّةِ الْكَيْل وَعَلَى كُلَّ عِلَّةٍ.

3897. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ، فَتَفْتَقِرُ إِلَى تَعْبِينِ النَّيَّةِ، لَمْ تَنْتَقِضْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ وَرَدَ عَلَى خِلَافِ قِيَاسِ الْعِبَادَاتِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَهَلَّ بِإِهْلَالِ زَيْدٍ صَحَّ، وَلَا يُعْهَدُ مِثْلُهُ فِي الْعِبَادَاتِ.

3898 أَمَّا إِذَا لَمْ يَرِدْ مَوْرِدَ الاِسْتِثْنَاءِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَرِدَ عَلَى **الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ،** أَوْ عَلَى الْمَظَّنُونَةِ:

3899. فَإِ**نْ وَرَدَ عَلَى الْمَنْصُوصَةِ** فَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا إِلَّا بِأَنْ يَنْعَطِفَ مِنْهُ قَيْدٌ عَلَى الْعِلَّةِ، وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ تَمَامَ الْعِلَّةِ.

3900. وَمِثَالُهُ قَوْلُنَا: خَارِجٌ فَيَنْقُضُ الطَّهَارَةَ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ» ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّاْ مِنَ الْحِجَامَةِ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْعِلَّةَ بِتَمَامِهَا لَمْ يَذْكُرْهَا، وَأَنَّ الْعِلَّةَ: «خَارِجٌ مِنَ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ» فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ بَعْضَ الْعِلَّةِ.

متى يجب تأويل التعليل؟ 3901. فَالْعِلَّةُ إِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً، وَلَمْ يَرِدِ النَّقْضُ مَوْرِدَ الاسْتِثْنَاءِ، لَمْ يُتَصَوَّرْ إِلَّا كَذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَيَجِبُ تَأْوِيلُ التَّعْلِيلِ، إِذْ قَدْ يَرِدُ بِصِيغَةِ التَّعْلِيلِ مَا لَا يُرَادُ بِهِ التَّعْلِيلُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِم مَا لَا يُرَادُ بِهِ التَّعْلِيلُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يُحْرِبُهُم بِأَيْدِيهِم مَا لَكُونَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الحدر: 2) ثُمَّ قَالَ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَافَوْا الله وَرَسُولَهُ, ﴾ (الحدر: 4) وَلَيْسَ كُلُ مَنْ يُشَاقُ الله يُخْرِبُ بَيْتَهُ، فَتَكُونُ الْعِلَّةُ مَنْقُوضَةً. وَلَا يُمْكُنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ عِلَّةٌ فِي حَقِّهِمْ خَاصَّةً، لِأَنَّ هَذَا يُعَدُّ تَهَافُتًا فِي الْكَلَامِ، بَلْ اسْتِحْقَاقُ تَبَيِّنَ بِأَخِرِ الْكَلَامِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّلَ لَيْسَ هُو نَفْسَ الْخَرَابِ، بَلِ اسْتِحْقَاقُ تَبَيْنَ بِأَخِرِ الْكَلَامِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّلَ لَيْسَ هُو نَفْسَ الْخَرَابِ، بَلِ اسْتِحْقَاقُ الْخَرَابِ، خَرِبَ أَوْ لَمْ يَخْرَبُ؛ أَوْ نَقُولُ: لَيْسَ الْخَرَابُ مَعْلُولًا بِهَذِهِ الْعِلَةِ الْعَلَى الْعَلَة مَا الْمُعَلَّلُ لَيْسَ الْخَرَابِ، مَعْلُولًا بِهَذِهِ الْعَلَة وَالْعَلَى الْعَلَة وَالْ الْعَرَابِ، مَعْلُولًا بِهَذِهِ الْعَلَة الْعَلَة وَالْ يَهْدُهِ الْعَلَة وَالْمَا لِيْسَ الْخَرَابِ، مَعْلُولًا بِهَذِهِ الْعَلَة والْعَلَقُلُ الْمُعَلِّلُ لَيْسَ الْخَرَابُ مَعْلُولًا بِهَذِهِ الْعَلَة وَالْمُولُ الْمُعَلِّلُ لَيْسَ الْخَرَابُ مَعْلُولًا بِهَذِهِ الْعَلَة وَالْكُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْعَلَقُلُولُهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمَنْ الْمُعَلِّلُهُ الْمُ الْعُنْ الْمُعَلِّلُ الْعِلَة وَالْعُولُ الْمُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلَلُ الْمُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمِي الْمُعَلِّلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّ الْعَلِي الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّلُولُ الْمُولُ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلَلِهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِلُ الْمُعِلَّالَولُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْلِلَهُ الْمُعِلَّا الْمُعْلَلِلْ الْمُعْلَلِ الْمُعْلِلَا الْمُعَلِّلُ الْمُعْرَافِلُولُ الْمُولُ

لِكَوْنِهِ خَرَابًا، بَلْ لِكَوْنِهِ عَذَابًا. وَكُلُّ مَنْ شَاقَّ الله وَرَسُولَهُ فَهُوَ مُعَذَّبٌ إمَّا بِخَرَابِ الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ لَمْ يُتَكَلَّفْ مِثْلُ هَذَا كَانَ الْكَلَامُ مُنْتَقِضًا.

[338/2]

3902 أَمَّا إِذَا وَرَدَ عَلَى / الْعِلَّةِ الْمَظْنُونَةِ لَا فِي مَعْرِضِ الاِسْتِثْنَاءِ، وَانْقَدَحَ جَوَابُ عَنْ مَحَلِّ النَّقْضِ مِنْ طَرِيقِ الْإِخَالَةِ إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُخِيلَةً، أَوْ مِنْ طَرِيقِ الشَّبَهِ إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُخِيلَةً، أَوْ مِنْ طَرِيقِ الشَّبَهِ إِنْ كَانَتْ شَبَهًا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ تَمَامَ الْعِلَّةِ، وَانْعَطَفَ عَلَى الْعِلَّةِ قَيْدٌ ١/مِنْ مَسْأَلَةِ النَّقْض، بهِ يَنْدَفِعُ النَّقْضُ.

3903. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مُخِيلَةً وَلَمْ يَنْقَدِحْ جَوَابٌ مُنَاسِبٌ، وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ النَّقْضُ دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ الْعِلَّةِ، وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُعَرِّفًا اخْتِصَاصَ الْعِلَّةِ بِمَجْرَاهَا بِوَصْف مِنْ قَبِيلِ الأَوْصَافِ الشَّبَهِيَّة يَفْصِلُهَا عَنْ غَيْرِ مَجْرَاهَا، فَهَذَا الاَحْتِرَازُ عَنْهُ مُهِمٍّ فِي الْجَدَلِ لِلْمُتَنَاظِرِينَ. لَكِنِ الْمُجْتَهِدُ النَّاظِرُ مَاذَا عَلَيْهِ الْاَحْتِرَازُ عَنْهُ مُهِمٍّ فِي الْجَدَلِ لِلْمُتَنَاظِرِينَ. لَكِنِ الْمُجْتَهِدُ النَّاظِرُ مَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِي هَذِهِ الْعَلَّةِ: الإِنْتِقَاضَ وَالْفَسَادَ، أَوِ التَّخْصِيصَ؟ هَذَا عِنْدِي فِي مَحَلً الاَجْتِهَادِ. وَيَتْبَعُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ.

3908. وَمِثَالُهُ قَوْلُنَا: صَوْمُ رَمَضَانَ يَفْتَقِرُ إِلَى تَبْييتِ النَّيَّةِ، لَأَنَّ النَّيَّةَ لَا تَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى، وَصَوْمُ جَمِيعِ النَّهَارِ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأً. فَيَنْتَقِضُ هَذَا بِالتَّطَوُّعِ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا مُبَالَاةً بِمَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا مُبَالَاةً بِمَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ صَائِمٌ بَعْضَ النَّهَارِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْقَدِحَ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ فَسَادُ هَذِهِ الْعِلَّةِ بِسَبَبِ التَّطَوُّع، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْقَدِحَ لَهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ وَرَدَ مُسْتَثْنَى رُخْصَةً لِتَكْثِيرِ النَّوْافِلِ. فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدْ سَامَحَ فِي النَّفْلِ بِمَا لَمْ يُسَامِحْ بِهِ الْفَرْضَ.

3905 فَالْمُحِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرْضِ، وَيَكُونُ وَصْفُ الْفَرْضِيَةِ فَاصِلًا بَيْنَ مَجْرَى الْعِلَّةِ وَمَوْقِعِهَا. وَيَكُونُ ذَلِكَ وَصْفًا شَبَهِيًا اعْتُبِرَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُحِيلِ، وَتَمَيَّزَ مَجْرَاهُ عَنْ مَوْقِعِهِ. وَمَنْ أَنْكَرَ قِيَاسَ الشَّبَهِ جَوَّزَ الإحْتِرَازَ عَنِ النَّقْضِ بِمِثْلِ هَذَا الْوَصْفِ الشَّبَهِيِّ. فَأَكْثَرُ الْعِلَلِ الْمُحِيلَةِ خَصَّصَ الشَّرْعُ النَّقْضِ بِمِثْلِ هَذَا الْوَصْفِ الشَّبَهِيِّ. فَأَكْثَرُ الْعِلَلِ الْمُحَلِّ مَعْنَى مُنَاسِبُ عَلَى مَذَاقِ أَصْلِ الْعَلَّةِ. وَهَذَا التَّرَدُّدُ إِنَّمَا يَنْقَدِحُ فِي تَعْيِينِ الْمَحَلُّ مَعْنَى مُنَاسِبُ عَلَى مَذَاقِ أَصْلِ الْعَلَّةِ. وَهَذَا التَّرَدُّدُ إِنَّمَا يَنْقَدِحُ فِي مَعْنَى مُوَقَرِّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ الأَصْلِ الْعَلَّةِ. وَهَذَا التَّرَدُّدُ إِنَّمَا يَنْقَدِحُ فِي مَعْنَى مُوَقَرِّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ الأَصْلِ فَإِلَّ مُولِ فَإِلَّ مُولِ مَنْ فَوْلِنَا إِنَّ صَوْمَ كُلُ الْيَوْمِ وَاجِبٌ، فَإِلَّ مُقَالِ الْمُحَلِّ مَوْمُ كُلُ الْيَوْمِ وَاجِبٌ،

وَإِنَّ النَّيَّةَ عَزْمٌ لَا يَنْعَطِفُ عَلَى الْمَاضِي، وَإِنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بنِيَّةٍ.

3906. فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُنَاسِبَةً بِحَيْثُ تَفْتَقِرُ إِلَى أَصْل يُسْتَشْهَدُ بِهِ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِصِحَّتِهَا ثُبُوتُ الْحُكْم فِي مَوْضِع أَخَرَ عَلَى وَفْقِهَا، فَتَنْتَقِضُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ بِتَخَلُّفِ الْحُكْم عَنْهَا فِي مَوْضِع آخَرَ. فَإِنَّ إِنْبَاتَ الْحُكْم عَلَى وَفْقِ الْمَعْنَى إِنْ دَلَّ عَلَى الْتِفَاتِ الشُّرْعِ إِلَيْهِ فَقُطْعُ الْحُكْمِ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى إِعْرَاضِ الشَّرْعِ عَنْهُ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: أَنَّا أَتْبَعُهُ إِلَّا فِي مَحَلَّ إِغْرَاضِ الشَّرْعِ عَنْهُ بِالنَّصِّ لَيْسَ هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ قَالَ: أَعْرِضُ عَنْهُ إِلَّا فِي مَحَلِّ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ إِيَّاهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْحُكْم.

3907. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: يَجُوزُ / أَنْ يُصَرِّحَ الشَّرْعُ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَاسْتِثْنَاءِ صُورَةِ 339/2

حُكْم عَنْهَا. وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ، وَاحْتُمِلَ نَفْيُ الْحُكْم مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ،

احْتُملَ أَنْ يَكُونَ لفَسَاد الْعِلَّةِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ١٠لِيَخْصِيصَ الْعِلَّةِ.

219\\و

3908. فَإِنْ كَانَتِ الْعَلَّةُ قَطْعيَّةً كَانَ تَنْزِيلُهَا عَلَى التَّخْصِيصِ أُوْلَى مِنَ التَّنْزِيلِ عَلَى نَسْخ الْعِلَّةِ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً، وَلَا مُسْتَنَدَ لِلَظَّنِّ إِلَّا إِثْبَاتُ الْحُكَّم فِي مَوْضَع عَلَى وَفْقِهَا، فَيَنْقَطِعُ هَذَا الظُّنُّ بِإِعْرَاضِ الشُّرْع عَنِ اتَّبَاعِهَا فِي مَوْضِع اَخَرَ. **وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقِلَةً مُؤَثِّرَةً** كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ تَبْييتِ النِّيَّةِ، كَانَ ذَلِكً فِي مَحَلُّ الإجْتِهَادِ.

3900. الْوَجْهُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ حُكُم الْعِلَّةِ: أَنْ يَنْتَفِيَ لَا لِخَلَلِ فِي نَفْسِ الْعِلَّةِ، لَكِنْ يَنْدَفِعُ الْحُكْمُ عَنْهُ بِمُعَارَضَةٍ عِلَّةٍ أَخْرَى دَافِعَةٍ.

3910. مِثَالُهُ قَوْلُنَا: إِنَّ عِلَّةَ رِقُ الْوَلَدِ مِلْكُ الأُمَّ، ثُمَّ الْمَغْرُورُ بِحُرِّيَّةِ جَارِيَةِ يَنْعَقِدُ وَلَدُهُ حُرًّا وَقَدْ وُجِدَ رِقُ الْأُمِّ، وَانْتَفَى رِقُ الْوَلَدِ. لَكِنَّ هَذَا انْعِدَامٌ بِطَرِيقِ الإنْدِفَاع بعِلَّةِ دَافِعَةٍ مَعَ كَمَالِ الْعِلَّةِ الْمُرقَّةِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْغُرْمَ يَجِبُ عَلَى الْمَغْرُورِ، وَلَوْلًا أَنَّ الرَّقُّ فِي حُكْم الْحَاصِلِ الْمُنْدَفِعِ لَمَّا وَجَبَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ. فَهَذَا النَّمَطُ لَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَى الْمُنَاظِرِ، وَلَا يُبَيِّنُ لِنَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فَسَادًا فِي الْعِلَّةِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ هَهُنَا كَأَنَّهُ حَاصِلٌ تَقْديرًا.

3911. **الْوَجْهُ الثَّالِثُ**: أَنْ يَكُونَ النَّقْضُ مَائِلًا عَنْ صَوْبٍ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ، وَيَكُونَ تَحَلُّفُ الْحُكْم لَا لِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعِلَّةِ، لَكِنْ لِعَدْمِ مُصَادَفَتِهَا مَحَلَّهَا، أَوْ شَرْطَهَا، أَوْ

أَهْلَهَا، كَقَوْلِنَا: السَّرِقَةُ عِلَّةُ الْقَطْعِ وَقَدْ وُجِدَتْ فِي النَّبَّاشِ، فَلْيَجِبُ الْقَطْعُ. فَقِيلَ: يَبْظُلُ بِسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ، وَسَرِقَةِ الصَّبِيِّ، وَالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ الْحِرْزِ. وَنَقُولُ: الْبَيْعُ عِلَّةُ الْمِلْكِ. وَقَدْ جَرَى، فَلْيَثْبُتَ الْمِلْكُ فِي زَمَانِ الْحِيَارِ. فَقِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ بِبَيْعِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَالْمَوْقُوفِ، وَالْمَرْهُونِ، وَأَمْثَال ذَلكَ.

3912. فَهَذَا جِنْسُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ، لَأَنَّ نَظَرَهُ في تَحْقيق الْعِلَّة، دُونَ شَرْطهَا وَمَحَلَّهَا. فَهُوَ مَائِلٌ عَنْ صَوْبِ نَظَرِهِ. أَمَّا الْمُنَاظِرُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، أَوْ يُقْبَلُ مِنْهُ الْعُذْرُ بِأَنَّ هَذَا مُنْحَرِفٌ عَنْ مَقْصَدِ النَّظَر، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَن الْمَحَلِّ وَالشَّرْطِ؟ هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ الْجَدَلِيُّونَ فِيهِ. وَالْخَطْبُ فِيهِ يَسِيرُ. فَالْجَدَلُ شَرِيعَةٌ وَضَعَهَا الْجَدَلِيُّونَ، وَإِلَيْهِمْ وَضْعُهَا كَيْف شَاءُوا. وَتَكَلَّفُ الإحْتِرَازِ أَجْمَعُ لِنَشْرِ الْكَلَامِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: بَيْعُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلُّهُ، وَجَمَعَ شَوْطَهُ، فَيُفِيدُ ٱلْمِلْكَ، وَيَقُولَ: سَرَقَ نِصَابًا كَامِلًا مِنْ حِرْزِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فيه، فَيُفيدُ الْقَطْعَ.

> ما بعرف به أن المسألة مستثناة ليست ناقضة [340/2]

3913 فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ النَّقْضَ إِذَا وَرَدَ عَلَى صَوْبِ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ، وَكَانَ مُسْتَثْنَى عَنِ الْقِيَاسِ، لَمْ يُقْبَلْ. فَبِمَ يُعْرَفُ الْإَسْتِثْنَاءُ، / وَمَا مِنْ مُعَلَّلٍ يَرِدُ عَلَيْهِ نَقْضٌ إِلَّا وَهُوَ يَدُّعِي ذَلكَ؟

3914. قُلْنَا: أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَلَا يُعَانِدُ نَفْسَهُ، فَيَتْبَعُ فِيهِ مُوجَبَ ظَنَّهِ. وَأَمَّا الْمُنَاظِرُ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ اضْطِرَارَ الْخَصْمِ إِلَى الْاعْتِرَافِ بِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ قِيَاسِهِ أَيْضًا. فَإِنَّ قِيَاسَ\\أَبِي حَنِيفَةَ فِي اَلْحَاجَةِ إِلَى تَعْيِينِ النَّيَّةِ يُوجِبُ 1220 افْتِقَارَ الْحَجِّ إِلَى التَّعْيِينِ. فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِهِ أَيْضًا: فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِبْرَازُ قِيَاس سِوَى مَسْأَلَةِ النَّقْضِ عَلَى قِيَاسِ نَفْسِهِ، كَانَتْ عِلَّتُهُ الْمُطَّرِدَةُ أَوْلَى مِنْ عِلَّتُهِ الْمَنْقُوضَةِ، وَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الْمُعَلِّل أَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ.

هل تماثل الأجزاء علة لذاته؟

3915 فَإِنْ قِيلَ : فَحَيْثُ أَوْرَدْتُمْ مَسْأَلَةَ الْمُصَرَّاةِ مِثَالًا، فَهَلْ تَقُولُونَ إِنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةً فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ، وَهِيَ تَمَاتُلُ الأَجْزَاءِ، لَكِن انْدَفَعَ الْحُكْمُ بِمَانِعِ النَّصِّ. كَمَا تَقُولُونَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَغْرُورِ بِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ؟

3916. قُلْنَا: لَا، لِأَنَّ التَّمَاثُلَ لَيْسَ عِلَّةً لِذَاتِهِ، بَلْ بِجَعْلِ الشُّرْعِ إِيَّاهُ عَلَامَةً عَلَى الْحُكْمِ.

فَحَيْثُ لَمْ يُشِبِ الْحُكْمَ، لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَامَةً، فَلَمْ يَكُنْ عِلَّةً؛ كَمَا أَنَّا لَا نَقُولُ:
الشَّدَّةُ الْمَوْجُودَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَانَتْ عِلَّةً، لَكِنْ لَمْ يُرَبِّ الشَّرْعُ عَلَيْهَا الشَّرْعُ عِلَّةً. وَمَا جَعَلَهَا عِلَّةً إِلَّا بَعْدَ الْحُكْمَ؛ بَلْ مَا صَارَتْ عِلَّةً إِلَّا حَيْثُ جَعَلَهَا الشَّرْعُ عِلَّةً. وَمَا جَعَلَهَا عِلَّةً إِلَّا بَعْدَ الشَّرْعُ عِلَّةً وَمَا جَعَلَهَا عِلَّةً إِلَّا بَعْدَ الشَّرْعُ عِلَّةً فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُعْرُورِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ تَابِتُ تَقْدِيرًا. وَكَأَنَّهُ ثَبَتَ ثُمَّ الْدَفَعَ. فَهُو فِي حُكْمِ مَسْأَلَةِ الْمُعْرُورِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ تَابِتُ تَقْدِيرًا. وَكَأَنَّهُ ثَبَتَ ثُمَّ الْدَفَعَ. فَهُو فِي حُكْمِ الْمُنْتَعِ. وَلَوْ نَصَبَ شَبَكَةً ثُمَّ مَاتَ، فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدً، الْمُنْتَعِيلُ فِي مُنْهُ دُيُونُهُ، وَيَسْتَحِقُّهُ وَرَقَتُهُ، لِأَنَّ نَصْبَ الشَّبَكَة سَبَبُ مِلْكِ النَّاصِبِ لَلْطَيْدِ، وَلَكِنَ الْمَوْتَ حَالَةَ تَعَقَّلِ الصَّيْدِ دَفَعَ الْمِلْكَ، فَتَلَقَاهُ الْوَارِثُ، وَهُو فِي خُكْم النَّابِتِ لِلْمَيْتِ، الْمُنْتَقِلِ إِلَى الْوَارِثِ، فَلْيُقْهَمْ دَقِيقَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

يجب على العلل الإحتراز عند إثبات الحكم أو نفيه 3917. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّمَاثُلُ عِلَّةً فِي الْمُصَرَّاةِ فَقَد انْعَطَفَ مِنْهُ قَيْدٌ عَلَى التَّمَاثُلُ الْمُطْلَقُ، أَوْ تَمَاثُلٌ مُضَافً التَّمَاثُلُ الْمُطْلَقُ، أَوْ تَمَاثُلٌ مُضَافً إِلَى غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: هُو مُطْلَقُ التَّمَاثُلِ وَمُجَرَّدُهُ، فَهُو مُحَالٌ، لِأَتُهُ الْمُعَلِّ الْمُصَرَّاةِ وَلَا حُكْمَ. وَإِنْ قُلْتُمْ: هُو تَمَاثُلُ مُضَافٌ، فَلْيَجِبْ عَلَى مَوْجُودٌ فِي الْمُصَرَّاةِ وَلَا حُكْمَ. وَإِنْ قُلْتُمْ: هُو تَمَاثُلُ مُضَافٌ، فَلْيَجِبْ عَلَى الْمُعَلِّلِ الإَحْتِرَازُ، فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ التَّمَاثُلَ الْمُطْلَقَ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْعِلَّةِ إِذْ لَيْسَتِ الْمُصَرَّاةِ لَكُ التَّمَاثُلُ مَعَ قَيْدِ الْإِضَافَةِ إِلَى غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ وَعِنْدَ هَذَا الْمُطَلِّقُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْعِلَّةِ إِذْ لَيْسَتِ الْعَلَّةُ مُجَرَّدَ التَّمَاثُلِ ، بَلِ التَّمَاثُلُ مَعَ قَيْدِ الْإِضَافَةِ إِلَى غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ وَعِنْدَ هَذَا الْمُعْرَاةِ لِعَدَّمِ الْعِلَّةِ، فَلَا يَكُونُ انْقَضًا لِلْعِلَّةِ، وَلَا يَكُونُ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَة الْمُصَرَّاةِ لِعَدَّمِ الْعِلَّةِ، فَلَا يَكُونُ انْقَضًا لِلْعَلَّةِ، وَلَا يَخْصِيصًا. فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: اقْتَلُوا زَيْدًا لِسَوَادِهِ، اقْتَضَى ظَاهِرُهُ قَتْلَ كُلُ أَسُودَ. وَنَوْ السَوَاذَ وَالَ الْمُطْلَقَ، بَلْ سَوَادَ زَيْدٍ لَا يُوجَدُ / إِلَّا فِي زَيْدٍ. فَإِنْ لَمْ يُقْتَلُ غَيْرُهُ فَلَا عَرْبُولُ الْمُطْلَقَ، بَلْ لِخُصُوصِ الْعِلَّةِ، وَلَا لِاسْتِقَاضِهَا، وَلَا لِاسْتِثْنَائِهَا عَنِ الْعِلَّةِ. فَلَا عَلَى الْعِلَةِ.

[341/2]

3918. وَالْجَوَّابُ : أَنَّ هَذَا مَنْشَأُ تَخَبُّطِ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَسَبَبُ غُمُوضِهَا أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي تَسْمِيَةِ مُطْلَقِ التَّمَاثُلِ عِلَّةً قَبْلَ مَعْرِفَة حَدِّ الْعِلَّةِ، وَأَنَّ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةَ تُسَمَّى عِلَّةً بِأَيِّ اعْتِبَارٍ. وَقَدْ أَطْلَقَ النَّاسُ اسْمَ الْعِلَّةِ بِاعْتِبَارَاتِ مُخْتَلِفَة، وَلَمْ يَشْعُرُوا\\بِهَا، ثُمَّ تَنَازَعُوا فِي تَسْمِيَةِ مِثْلِ هَذَا عِلَّةً، وَفِي تَسْمِيةٍ مُثْلِ هَذَا عِلَّةً، وَفِي تَسْمِيةٍ مُجْرَد السَّبَبِ عِلَّةً دُونَ الْمَحَلِّ وَالشَّرْطِ.

3919 فَنَقُولُ: اسْمُ الْعِلَّةِ مُسْتَعَارُ فِي الْعَلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقَدِ اسْتَعَارُوهَا مِنْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، عَلَى أَوْجُه مُخْتَلفَة:

3920. الْأَوَّلُ: الاِسْتِعَارَةُ مِنَ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُوجِبُ الْحُكْمَ لِذَاتِهِ. فَعَلَى هَذَا لَا يُستمَّى التَّمَاثُلُ عِلَّةً، لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ. وَلَا يُسمَّى السَّوَادُ عِلَّةً، بِلْ سَوَادُ زَيْدٍ. وَلَا تُسَمَّى الشَّدَّةُ الْمُجَرَّدَةُ عِلَّةً، لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ، بَلْ شِدَّةٌ فِي زَمَان.

3921. النَّانِي: الإَسْتِعَارَةُ مِنَ الْبَوَاعِثِ. فَإِنَّ الْبَاعِثَ عَلَى الْفَعْلِ يُسَمَّى عِلَّةَ الْفَعْلِ. فَمَنْ أَعْطَى فَقِيرًا، فَيُقَالُ: أَعْطَاهُ لِفَقْرِهِ. فَلَوْ عَلَلَ بِهِ، ثُمَّ مَنَعَ فَقِيرًا آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ لَمْ تُعْطِهِ وَهُو فَقِيرُ؟ فَيَقُولُ: لِأَنَّهُ عَدُوِّي. وَمَنَعَ فَقِيرًا ثَالِثًا، وقَالَ: لأَنَّهُ مُعْتَزِلِيٍّ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُعْطِهِ. فَمَنْ تَغْلِبُ عَلَى طُبْعِهِ عَجْرَفَةُ الْكَلَامِ وَجَدَلُهُ فَقَدْ مُعْتَزِلِيٍّ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُعْطِهِ. فَمَنْ تَغْلِبُ عَلَى طُبْعِهِ عَجْرَفَةُ الْكَلَامِ وَجَدَلُهُ فَقَدْ يَقُولُ: أَخْطَانُتُ فِي تَعْلِيلِكَ الأَوَّلِ، فَكَانَ مِنْ حَقَّكَ أَنْ تَقُولَ: أَعْطَيْتُهُ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ وَلَيْسَ عَدُوًّا، وَلَا هُو مُعْتَزِلِيٍّ. وَمَنْ يَقِي عَلَى الاَسْتِقَامَةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا فَقِيرٌ وَلَيْسَ عَدُوًّا، وَلا هُو مُعْتَزِلِيٍّ. وَمَنْ يَقِي عَلَى الاَسْتِقَامَةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا فَقِيرٌ وَلَيْسَ عَدُوًّا، وَلا هُو مُعْتَزِلِيٍّ. وَمَنْ يَقِي عَلَى الاَسْتِقَامَةِ النَّتِي يَقْتَضِيهَا أَصْلُ الْفِطْرَةِ، وَطَبْعُ الْمُحَاوَرَةِ، لَمْ يَسْتَبْعِدْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعُدَّهُ مُتَنَاقِضًا، وَجَوزُ أَضْلُ الْفِطْرَةِ، وَطَبْعُ الْمُحَاوِرةِ، لَمْ يَسْتَبْعِدْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْدُهُ مُتَنَاقِضًا، وَجَوزُ الْعُطْرَةِ، وَلا عَتْزَالُ، وَلَا الْتِقَاقُهُمَا، وَلَوْ كَانَا جُزْأَيْنِ مِنَ الْبَاعِثِ لَمْ يَنْجَعِثُ إِلَّا لَيْ عُطَاءِ الْعَدَاوَةُ وَالِاعْتِزَالُ، وَلَا انْتِفَاؤُهُمَا، وَلَوْ كَانَا جُزْأَيْنِ مِنَ الْبَاعِثِ لَمْ يَعْدَو الْمُعَرِدُ وَلَمْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ إِلَّا مُجَرِّدُ الْفَقْرُ، عَقَد الْبَعَتَ وَلَمْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ إِلَّا مُجَوِّدُ الْفَقْرُ.

3922. فَمَنْ جَوَّزَ تَسْمِيَةَ الْبَاعِثِ عِلَّهُ فَيُجَوِّزُ أَنْ يُسَمَّى مُجَرَّدُ التَّمَاثُلِ عِلَّةً، لاَّنَّهُ الَّذِي يَبْعَثُنَا عَلَى إِيجَابِ الْمِثْلِ فِي ضَمَانِه، وَإِنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِنَا إِضَافَتُهُ إِلَى غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا تَحْضُرُنَا مَسْأَلَةُ الْمُصَرَّاةِ أَصْلًا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.

3923. الْمَأْخَذُ الثَّالِثُ لِاسْمِ الْعِلَّةِ: عِلَّهُ الْمَرِيضِ، وَمَا يُظْهِرُ الْمَرَضَ عِنْدَهُ، كَالْبُرُودَةِ، فَإِنَّ كَانَ لَا يَحْصُلُ فَإِنَّهَا عِلَّةِ الْبُرُودَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرِّدِ الْبُرُودَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرِّدِ الْبُرُودَةِ، بَلْ رُبَّمَا يَنْضَافُ إلَيْهَا مِنَ الْمِزَاجِ الأَصْلِيِّ أُمُورٌ مَثَلًا، كَالْبَيَاضِ. لَمُجَرِّدِ الْبُرُودَةِ، بَلْ رُبَّمَا يَنْضَافُ الْبَيْوِدَةِ الْحَادِثَةِ. وَكَمَا يُضَافُ الْهَلَاكُ إِلَى اللَّطْمِ الَّذِي لَكِنْ يُصَلُ التَّرْدِيَةُ بِهِ فِي الْبِيْرِ، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدُ اللَّطْمِ لَا يُهْلِكُ دُونَ الْبِيْرِ. لَكِنْ يُحَالُ يَتَّحُمُ لُ التَّرْدِيَةِ النَّيْ طَهَرَ بِهَا الْهَلَاكُ دُونَ الْبِيْرِ. لَكِنْ يُحَالُ بِاللَّهُ مِلَاكُ ، دُونَ الْبِيْرِ. لَكِنْ يُحَالُ بِاللَّهُ مَا مَلَى التَّرْدِيةِ الَّتِي ظَهَرَ بِهَا الْهَلَاكُ، دُونَ مَا تَقَدَّمَ. بِالْحُكْمِ / عَلَى اللَّطْمِ، لَا عَلَى التَّرْدِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ بِهَا الْهَلَاكُ، دُونَ مَا تَقَدَّمَ.

[342/2]

(\\221

3924. وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ سَمَّى الْفُقَهَاءُ الأَسْبَابَ عِلَلًا، فَقَالُوا: عِلَّةُ الْقِصَاصِ الْقَتْلُ، وَعِلَّةُ الْقَطْعِ السَّرِقَةُ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْمَحَلِّ وَالشَّرْطِ. فَعَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ أَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى التَّمَاثُلُ الْمُطْلَقُ عِلَّةً.

مجرد التماثل ليس بعلة 3925. وَإِذَا عُرِفَتْ هَذِهِ الْمَاخِذُ فَمَنْ قَالَ: مُجَرَّدُ التَّمَاثُلِ هَلْ هُوَ عِلَّةٌ؟ فَيُقَالُ لَهُ: مَا الَّذِي تَغْنِي بِهَا؟ الَّذِي تَغْنِي بِهَا؟

3926. فَإِنْ عَنَيْتَ بِهَا الْمُوجِبَ لِلْحُكْمِ، فَهَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يُوجِبُ، فَلَا يَكُونُ عِلَّةً.

3927 وَهَذَا\اهُوَ اللَّائِقُ بِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ طَبْعُ الْكَلَامِ. وَلِهَذَا أَنْكَرَ الأَسْتَادُ أَبُو إِسْحَاقَ تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً وَقَالَ: يَصِيرُ التَّخْصِيصُ قَيْدًا مَضْمُومًا إِلَى الْعِلَّةِ، وَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ هُوَ الْعِلَّةَ. وَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْمَجْمُوعِ وَفَاءُ بِالْعِلَّةِ، وَلَيْسَ بِنَقْضِ لَهَا.

3928. وَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ الْبَاعِثَ، أَوْ مَا يَظْهَرُ الْحُكْمُ بِهِ عِنْدَ النَّاظِرِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ، فَيَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ عِلَّةً. هَذَا حُكْمُ النَّظَرِ فِي التَّسْمِيَةِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ.

3929. أَمَّا الاِحْتِـرَازُ فِي الْجَـدَلِ فَهُوَ تَابِـعُ لِلاِصْطِلَاحِ، وَيَقْبُـحُ أَنْ يُكَلَّفَ الاِحْتِرَازَ فِيهِ، فَيَقُولَ: تَمَاثُلُ فِي غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ، وَشِدَّةٌ فِي غَيْرِ ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ.

إن أخدت العلة الشرعية من المقلية فهل بين ركنها ومحلها وشرطها فرق؟ 3930. وَاعْلَمْ أَنَّ «الْعِلَّة» إِنْ أُخِذَتْ مِنَ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَحَلِّ وَالْعَلَّةِ الْمَجْمُوعُ، وَالْمَحَلُّ وَالْأَهْلُ وَصْفٌ وَالْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالشَّرْطِ مَعْنَى، بَلِ الْعِلَّةُ الْمَجْمُوعُ، وَالْمَحَلُّ وَالْأَهْلُ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَمِيعِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْعَلَامَةُ، وَإِنَّمَا الْعَلَامَةُ جُمْلَةُ الأَوْصَاف وَالْإضَافَات.

3931 نَعَمْ لَا يُنْكِرُونَ تَرْجِيحَ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فِي أَحْكَامِ الضَّمَانِ وَغَيْرِهَا، إِذْ يُحَالُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُرَدِّي دُونَ الْحَافِرِ - وَإِنْ كَانَ الْهَلَّاكُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا لِيَعْمَ الشَّمَانُ عَلَى الْمُرَدِّي دُونَ الْحَافِرِ - وَإِنْ كَانَ الْهَلَّاكُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا لِنَوْعِ مِنَ التَّرْجِيحِ. وَكَذَلِكَ لَا يُنْكِرُونَ أَنَّ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَا يَدُلُ لَا يَدُلُ عَلَى الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَا يَدُلُ عَلَى عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِد لَا بُدَّ مِنْهُ، لَكِنْ عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِد لَا بُدَّ مِنْهُ، لَكِنْ رُبِّمَا لَا يَنْقَدِحُ لِلْمُجْتَهِدِ التَّسُويَةُ بَيْنَ جَمِيعٍ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ، وَيَرَاهَا مُتَفَاوِتَةً فِي مُنَاسَبَةِ الْحُكْمِ.

3932. وَلَا يَمْتَنِعُ أَيْضًا الإصْطِلَاحُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْبَعْضِ بِالْمَحَلِّ، وَعَنِ الْبَعْض بِرُكْنِ الْعِلَّةِ. وَهَذَا فِيهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ «شِفَاءِ الْغَلِيلِ» وَلَمْ نُورِدْهُ هَهُنَا، لِأَنَّهَا مَبَاحِثُ فِقْهِيَّةٌ قَدِ اسْتَوْفَيْنَاهَا فِي الْفِقْهِ، فَلَا نُطَوِّلُ الأَصُولَ بهَا.

جواز تعليل الحكم 3933. [2] مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِ الْحُكْم بِعِلَّتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا جَوَازُهُ، لَأَنَّ بِعِلْتِينِ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَامَةٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ نَصْبُ عَلَامَتَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ هَذَا فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ.

[343/2]

3934. وَدَلِيلُ جَوَازِهِ وُقُوعُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمَسَ وَمَسَّ وَبَالَ، فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ، وَلَا يُحَالُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ. وَمَنْ / أَرْضَعَتْهَا زَوْجَةُ أَخِيكَ وَأَخْتُكَ أَيْضًا، أَوْ جُمِعَ لَبَنَّهُمَا وَانْتَهَى إِلَى حَلْقِ الْمُوْتَضِعَةِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةِ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، لِأَنَّكَ خَالُهَا وَعَمُّهَا. وَالنَّكَاحُ فِعْلٌ وَاحِدٌ، وَتَحْرِيمُهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحِلُّ عَلَى الْخُؤُولَةِ دُونَ الْعُمُومَةِ أَوْ بِعَكْسِهِ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: هُمَا تَحْرِيمَانِ ١١ وَحُكْمَانِ، بَلِ التَّحْرِيمُ لَهُ حَدٌّ وَاحِدٌ وَحَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ مِثْلَيْنِ.

3935. نَعَمْ لَوْ فُرِضَ رَضَاعٌ وَنَسَبٌ، فَيَجُوزُ أَنْ يُرَجَّحَ النَّسَبُ لِقُوَّتِهِ. أَوِ اجْتَمَعَ ردَّةٌ وَعِدَّةٌ وَحَيْضٌ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ، فَيَحُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ تَعْدِيدُ التَّحْرِيمَاتِ. وَلَوْ قَتَلَ وَارْتَدَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: الْمُسْتَحَقُّ قَتْلَانِ. وَلَوْ قَتَلَ شَخْصَيْنَ فَكَذَلِكَ. وَلَوْ بَاعَ حُرًّا بِشَوْطِ حِيَارِ مَجْهُولِ، رُبَّمَا قِيلَ: عِلَّهُ الْبُطْلَانِ الْحُرِّيَّةُ ذُونَ الْخِيَارِ. فَهَذِهِ أَوْهَامٌ رُبَّمَا تَنْقَدِحُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. وَإِنَّمَا فَرَضْنَاهُ فِي اللَّمْسِ وَالْمَسَّ، وَالْخُؤُولَةِ وَالْعُمُومَةِ، لِدَفْع هَذِهِ الْخَيَالَاتِ. فَدَلَّ هَذَا عَلَى إِمْكَانِ نَصْب عَلامَتَيْن عَلَى حُكْم وَاحِدِ، وَعَلَى وُقُوعه أَيْضًا.

3936. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا قَاسَ الْمُعَلِّلُ عَلَى أَصْل بِعِلَّةٍ، فَذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً أَخْرَى فِي الأَصْلِ، بَطَلَ قِيَاسُ الْمُعَلِّلِ. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ عِلَّتَيْنِ، فَلِمَ يُقْبَلُ هَذَا الاعْترَاضُ؟.

3937 فَنَقُولُ: إِنَّمَا يَبْطُلُ بِهِ اسْتِشْهَادُهُ بِالْأَصْلِ إِنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ ثَابِتَةً بِطَرِيقِ الْمُنَاسِبَةِ الْمُجَرَّدَةِ، دُونَ التَّأْثِيَرِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْعَلَامَةِ الشَّبَهِيَّةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّأْثِيرِ،

أَعْنِي مَا دَلَّ النَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً، فَاقْتِرَانُ عِلَّةٍ أُخْرَى بِهَا لَا يُفْسِدُهَا، كَالْبَوْلِ وَالْمَسَّ، وَالْخُؤُولَةِ وَالْعُمُومَةِ فِي الرَّضَاعِ، إذْ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى يُفْسِدُهَا، كَالْبَوْلِ وَالْمَسَّ، وَالْخُؤُولَةِ وَالْعُمُومَةِ فِي الرَّضَاعِ، إذْ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ عِلَّةً عَلَى حِيَالِهَا. أَمَّا إذَا كَانَ إَثْبَاتُهُ بِشَهَادَةِ الْحُكْمِ وَالْمُنَاسَبَةِ، انْقَطَعَ الظَّنُ بِظُهُورِ عِلَّةٍ أُخْرَى.

3939. وَكَذَلِكَ عَتَقَتْ بَرِيرَةُ تَحْتَ عَبْدٍ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: خَيَّرَهَا لِمِلْكِهَا نَفْسَهَا، وَلِزَوَالِ قَهْرِ الرُّقَّ عَنْهَا، فَإِنَّهَا كَانَتْ مَفْهُورَةً فِي النِّكَاحِ. وَهَذَا مُنَاسِبٌ، فَيُبْنَى عَلَيْهِ تَخْيِيرُهَا وَإِنْ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍّ.

3940. فَقُلْنَا: لَعَلَّهُ خَيَّرَهَا لِتَضَرُّرِهَا بِالْمُقَامِ تَحْتَ عَبْد، وَلَا يَجْرِي / ذَلِكَ فِي الْحُرَّ، فَكَيْفَ يُلْحَقُ بِهِ؟ وَإِمْكَانُ هَذَا يَقْدَحُ فِي الظَّنِّ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ لَهُ عَلَى عَلَيْتِهِ إِلَّا الْمُنَاسَبَةُ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ أَيْضًا مُنَاسِب، وَلَيْسَتِ\النَّحَوالَةُ عَلَى ذَلِكَ عَلَيْتِهِ إِلَّا الْمُنَاسَبَةُ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ أَيْضًا مُنَاسِب، وَلَيْسَتِ\النَّحَوالَةُ عَلَى ذَلِكَ أَوْنَى مِنْ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ تَرْجِيحُ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْن.

3941. وَأَمَّا مِثَالُ الْعَلَامَةِ الشَّبَهِيَّةِ فَعلَّةُ الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُوتِ وَالطُّعْمِ وَالْكَيْلِ، عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عِلَّةً، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مِنْ جِهَةِ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعِ عَلَى كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مُؤَثِّرًا عَلَى حِيَالِهِ، كَمَا فِي الْعُمُومَةِ وَالْخُووُلَةِ؛ وَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ، بَلْ طَرِيقُهُ إِظْهَارُ الضَّرُورَةِ فِي طَلَبِ عَلَامَةٍ ضَابِطَةٍ مُمْتَزَةٍ مَجْرَى الْحُكْمِ عَنْ مَوْقِعِهِ، إِذْ جَرَى الرِّبًا فِي الْخُبْرِ وَالْعَجِينِ مَعَ زَوَالِ مُمَيِّزَةٍ مَجْرَى الْحُكْمِ عَنْ مَوْقِعِهِ، إِذْ جَرَى الرِّبًا فِي الْخُبْرِ وَالْعَجِينِ مَعَ زَوَالِ السَّمِ الْبُرِّ، فَلَا يَتِمُ النَّظُرُ إِلَّا بِقَوْلِنَا: وَلَا بُدًّ مِنْ عَلَامَةٍ، وَلَا عَلَامَةً أَوْلَى مِنَ الطَّغْمِ، فَإِذًا هُوَ الْعَلَامَةُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ عَلَامَةً أَخْرَى مُسَاوِيَةً بَطَلَتِ الْمُقَدَّمَةُ النَّانِيَةً مِنَ النَّظَر، فَانْقَطَعَ الظَّنِّ.

344/2

W222

3942. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ تَعْلِيل يَفْتَقِرُ إِلَى السَّبْرِ فَمِنْ ضَرُورَتِهِ اتَّحَادُ الْعِلَّةِ. وَإِلَّا انْقَطَعَ شَهَادَةُ الْحُكْمِ لِلْعِلَّةِ؛ وَمَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى السَّبْرِ، كَالْمُؤَثِّر، فَوُجُودُ عِلَّةٍ أُخْرَى لَا يَضُرُّ. وَقَدْ ذَكَوْنَا هَذَا فِي خَوَاصٌ هَذِهِ الأَقْيسَةِ.

لَا مَعْنَى لَهُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيل.

3944 وَقَبْلَ التَّفْصِيلِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعَلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةَ دَلَالَاتُ، فَإِذَا جَازَ اجْتِمَاعُ دَلَالَاتِ: لَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ انْتِفَاءِ بَعْضِهَا انْتِفَاءُ الْحُكْم.

3945. لَكِنَّا نَقُولُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحُكْمِ إِلَّا عِلَّةً وَاحِدَةٌ، فَالْعَكْسُ لَازِمٌ، لَا لأَنَّ انْتَفَاءَ الْعِلَّةِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْحُكْم، بَلَّ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، فَإِذَا اتَّحَدَت الْعِلَّةُ وَانْتَفَتْ، فَلَوْ بَقِيَ الْحُكُمُ لَكَانَ ثَابِتًا بِغَيْرِ سَبَبٍ. أَمَّا حَيْثُ تَعَدَّدَتِ الْعِلَّةُ فَلَا يَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْحُكْم عِنْدَ انْتِفَاءِ بَعْض الْعِلَلَ، بَلْ عِنْدَ انْتِفَاءِ جَمِيعِهَا. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْعَكْسَ عِنْدَ اتَّحَادِ الْعِلَّةِ أَنَّا إِذَا قُلْنَا: لَا تَشْبُتُ الشَّفْعَةُ للْجَارِ، لِأَنَّ تُبُونَهَا لِلشَّرِيكِ مُعَلَّلٌ بِعِلَّةِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ مِنَ التَّزَاحُم عَلَى الْمَرَافِقِ الْمُتَّحِدَةِ مِنَ الْمَطْبَخِ وَالْخَلَاءِ وَالْمَطْرَحِ لِلتُّرَابِ وَمِصْعَدِ السَّطْحِ وَغَيْرِهِ.

3946 فَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْعَرْصَةِ الْبَيْضَاءِ، وَمَا لَا مَرَافِقَ لَهُ. فَهَذَا إِلْزَمُ عَكْس، وَهُوَ لَازِمٌ، لِأَنَّهُ يَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا مَنَاطًا لِلْحُكُم لَانْتَفَى الْحُكْمُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ.

3947. فَنَقُولُ: السَّبَبُ فِيهِ ضَرَرُ مُزَاحَمَةِ الشَّركَةِ.

3948. **فَيَقُولُ:** لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَثَبَتَ فِي شَرِكَةِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ.

3949. فَإِنْ قُلْنَا: ضَرَرُ الشَّركَةِ فِيمَا يَبْقَى وَيَتَأَبَّدُ.

3950. فَيَقُولُ: فَلْتَجْر فِي الْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَمَا لَا يَنْقَسِمُ.

3951 فَلَا يَزَالُ يُؤَاخِذُنَا بِالطِّرْدِ وَالْعَكْسِ. وَهِيَ مُؤَاخَذَةٌ صَحِيحَةٌ، إِلَى أَنْ نُعَلَّلَ بِضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَنَأْتِيَ بِتَمَام قُيُودِ ١١ الْعِلَّةِ بِحَيْثُ / يُوجَدُ الْحُكْمُ بِوُجُودِهَا وَيُعْدَمُ بِعَدَمِهَا.

345/2

3952 وَهَذَا لِمَكَانِ أَنَّا أَثْبَتْنَا هَذِهِ الْعِلَّةَ بِالْمُنَاسَبَةِ، وَشَهَادَةِ الْحُكْمِ لَهَا، لِوُرُودِهِ عَلَى وَفْقِهَا. وَشَرْطُ الْاِتَّحَادِ الْعَكْسُ.

معنى آخر للعكس

- 3953. فَإِنْ قِيلَ: وَلَفْظُ «الْعَكْسِ» هَلْ يُرَادُ بِهِ مَعْنَى سِسوَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتَفَاء الْعَلَّة؟
- 3954. قُلْنَا: هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الأَشْهَرُ. وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ التَّوَهُم، كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّ: لَمَّا لَمْ يَجِبِ الْقَتْلُ بِصَغِيرِ الْمُثْقَلِ لَمْ يَجِبْ بِكَبِيرِهِ، بِدَلِيلِ عَكْسِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ بِكَبِيرِ الْجَارِحِ وَجَبَ بِصَغِيرِهِ.
- 3955. وَقَالُوا: لَمَّا سَقَطَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ بِرُجُوعِ الْعَبَادَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ بِرُجُوعِ الْعَقْلِ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ. وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِوُجُوبِ الْعَقْلِ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ، ثُمَّ لَا يَكُونَ الْمُثْقَلِ بِالْكَبِيرِ. وَلَا بُعْدَ فِي الْمُثْقَلِ بِالْكَبِيرِ. وَلَا بُعْدَ فِي الْمُثْقَلِ بِالْكَبِيرِ. وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يَكُونَ الْعَقْلُ شَرْطًا فِي الْعِبَادَاتِ، ثُمَّ لَا يَكُفِي مُجَرَّدُهُ لِلْوُجُوبِ، بَلْ يَسْتَدْعِي شَرْطًا آخَرَ.

**يةالعلة** القاصرة

- 3956. [4] مَسْأَلَةٌ: الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ صَحِيحَةٌ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى إِبْطَالِهَا.
- 3957. وَنَحْنُ نَقُولُ: أَوَّلًا يَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحْتِهَا بِالْإِيمَاءِ أَوْ بِالْمُنَاسَبَةِ، أَوْ تَضَمَّنِ الْمَصْلَحَةِ الْمُبْهَمَةِ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُ: فَإِنْ كَانَ أَعَمَّ مِنَ النَّصِّ عَدَّى حُكْمَهَا، وَإِلَّا اقْتَصَرَ. فَالتَّعْدِيَةُ فَرْعُ الصَّحَّةِ، فَكَيْف يَكُونُ مَا يَتْبَعُ الشَّيْءَ مُصَحَّحًا لَهُ؟
- 3958. فَإِنْ قِيلَ: كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يُرَادُ لِلْمِلْكِ، وَالنِّكَاحَ لِلْحِلِّ، فَإِذَا تَخَلِّفَتْ فَائِدَتُهُمَا قِيلَ: إِنَّهُمَا بَاطِلَانِ، فَكَذَلِكَ الْعِلَّةُ: تُرَادُ لِإِثْبَاتِ الْحُكْم بِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ، فَإِذَا لَمْ يَتْبُتْ حُكْمٌ بِهَا كَانَتْ بَاطِلَةً، لِخُلُوِّهَا عَنِ الْفَائِدَةِ.

## 3950. وَلِلْجَوَابِ مِنْهَاجَانِ:

3960. أَحَدُهُمَا: أَنْ نُسَلَّمَ عَدَمَ الْفَائِدَةِ، وَنَقُولَ: إِنْ عَنَيْتُمْ بِالْبُطْلَانِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَا حُكْمٌ فِي غَيْرِ مَحَلَّ النَّصَّ، فَهُوَ مُسَلَّمٌ. وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِالصَّحَّةِ إِلَّا أَنَّ النَّاظِرَ يَنْظُرُ وَيَطْلُبُ الْعِلَّةَ، وَلَا نَدْرِي أَنَّ مَا سَيُغْضِي إلَيْهِ نَظَرُهُ قَاصِرٌ أَوْ مُتَعَدًّ. وَيُصَحِّحُ الْعِلَّةَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّهِ مِنْ مُنَاسَبَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ، أَوْ تَضَمُّنِ مَصْلَحَةٍ، ثُمَّ يَعْرِفُ

بَعْدَ ذَلِكَ تَعَدِّيَهُ أَوْ قُصُورَهُ. فَمَا ظَهَرَ مِنْ قُصُورِهِ لَا يَنْعَطِفُ فَسَادًا عَلَى مَأْخَذِ ظَنّهِ وَنَظَرِهِ، وَلَا يَنْعَطِفُ فَسَادًا عَلَى مَأْخَذِ ظَنّهِ وَنَظَرِهِ، وَلَا يَنْزِعُ مِنْ قَلْبِهِ مَا قَوِيَ فِي نَفْسِه مِنَ التَّعْلِيلِ. فَإِذَا فَسُرْنَا الصِّحَّةُ بِهَذَا الْقَدْرِ، لَمْ يُمْكِنْ جَحْدُهُ، وَإِذَا فَسَّرُوا الْبُطْلَانَ بِمَا ذَكَرُوهُ. لَمْ نَجْحَدْهُ، وَإِذَا فَسَّرُوا الْبُطْلَانَ بِمَا ذَكَرُوهُ. لَمْ نَجْحَدْهُ، وَإِذَا فَسَّرُوا الْبُطْلَانَ بِمَا ذَكَرُوهُ. لَمْ نَجْحَدْهُ،

3961 الثَّانِي: أَنَّا لَا نُسَلَّمُ عَدَمَ الْفَائِدَةِ، بَلْ لَهُ فَائِدَتَانِ:

3962 الْأُولَى: مَعْرِفَةُ بَاعِبُ الشَّرْعِ وَمَصْلَحَةِ الْحُكْمِ، اسْتِمَالَةً لِلْقُلُوبِ إِلَى الطَّمَأْنِينَةِ وَالْقَبُولِ بِالطَّبْعِ، وَالْمُسَارَعَةَ إِلَى التَّصْدِيقِ. فَإِنَّ النَّفُوسَ إِلَى قَبُولِ الأَحْكَامِ الْمَعْقُولَةِ الْجَارِيَةِ عَلَى ذَوْقِ الْمَصَالِحِ، أَمْيَلُ مِنْهَا إِلَى قَهْرِ التَّحَكُم وَمَرَارَةِ التَّعَبُدِ. وَلِمَثْلِ هَذَا الْغَرَضِ اسْتُحِبُ الْوَعْظُ وَذِكْرُ مَحَاسِنِ\الشَّرِيعَةِ وَلَطَائِفِ مَعَانِيهَا. وَكَوْنُ الْمَصْلَحَةِ مُطَابِقَةً لِلنَّصْ، وَعَلَى قَدْرِ حَدِّهِ، يَزِيدُهَا حُسْنًا وَتَأْكِيدًا.

[346/2]

3963. فَإِنْ قِيلَ: / هَذَا إِنَّمَا يَجْرِي فِي الْمُنَاسِبِ دُونَ الأَوْصَافِ الشَّبَهِيَّةِ، مِثْلَ النَّقْدِيَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. وَقَدْ جَوَّرْتُمِ التَّعْلِيلَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ. النَّقْدِيَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. وَقَدْ جَوَّرْتُمِ التَّعْلِيلَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ. 3964. قُلْنَا: تَعْرِيفُ الأَحْكَامِ بِمَعَانَ تُوهِمُ الاِشْتِمَالَ عَلَى مَصْلَحَة وَمُنَاسَبَةٍ أَقْرَبُ إِلَى الْعَقُولِ مِنْ فَائِدَةً، ثُمَّ إِنْ لَمْ الْعُقُولِ مِنْ تَعْرِيفِهَا بِمُجَرَّدِ الْإِضَافَةِ إِلَى الأَسَامِي. فَلَا تَخْلُو مِنْ فَائِدَةً، ثُمَّ إِنْ لَمْ تَجْرِهَ فَي الْعِلَّةِ الشَّبَهِيَّةِ فَالْفَائِدَةُ التَّانِيَةُ جَارِيَةٌ فِي العِلَّةِ الشَّبَهِيَّةِ. تَعْدِيةِ الْخُكُم عِنْدَ ظُهُورِ عِلَّةٍ أَخْرَى مُتَعَدِّيَةٍ إلَّا مَعْدِيةِ الْحُكْم عِنْدَ ظُهُورِ عِلَّةٍ أُخْرَى مُتَعَدِّيَةٍ إلَّا

بِشَرْطِ التَّرْجِيحِ.

3966. فَإِنْ قِيلَ: تَمْتَنِعُ تَعْدِيةُ الْحُكْمِ لَا بِظُهُورِ عِلَّة قَاصِرَة، بَلْ بِأَنْ لَا تَظْهَرَ عِلَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ، فَلَا يَمْتَنَعُ التَّعْلِيلُ فَلَا يَمْتَنَعُ التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، بَلْ يُعَلَّلُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بِعِلَّتَيْنِ، وَفِي الْفَرْعِ بِعِلَّة وَاحِدَة. بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، بَلْ يُعَلَّلُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بِعِلَّتَيْنِ، وَفِي الْفَرْعِ بِعِلَّة وَاحِدَة. وَاحِدَة لَلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ كُلَّ عِلَّة مُحِيلَة أَوْ شَبَهِيَّة فَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِشَهَادَة الْحُكْمِ، وَإِنَّ طَهَرَتْ عِلَّة أُخْرَى انْقَطَعَ الظَّنَ . وَتَمَّ بِالسَّبْرِ، وَشَرْطُهُ الاِتَّحَادُ كَمَّا سَبَقَ. فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلَّة أُخْرَى انْقَطَعَ الظَّنَ . فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلَّة أُخْرَى انْقَطَعَ الظَّنَ . فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلَّةٌ أُخْرَى التَّعْلِيلُ بِعِلَّة قَاصِرَةٍ : فَإِذَا ظَهَرَتْ عَلَّةُ بِنَوْعٍ تَرْجِيحٍ. فَإِذَا أَفَادَتِ عَلْرَضَتِ الْمُتَعَدِّيَةُ وَدَفَعَتْهَا، إلَّا إِذَا اخْتَصَّتِ الْمُتَعَدِّيَةُ بِنَوْعٍ تَرْجِيحٍ. فَإِذَا أَفَادَتِ عَلْمَ الْمُتَعَدِّيَةُ وَدَفَعَتْهَا، إلَّا إِذَا اخْتَصَّتِ الْمُتَعَدِّيَةُ بِنَوْعٍ تَرْجِيحٍ. فَإِذَا أَفَادَتِ الْقَاصِرَةُ دَفْعَ الْمُتَعَدِّيةُ وَدَفَعَتْهَا، إلَّا إِذَا اخْتَصَّتِ الْمُتَعَدِّيةُ وَنَعْ الْقَاصِرَةِ، وَتَقَاوَمَتَا. بَقِيَ الْقَاصِرَةُ وَنْعَ الْقَاصِرَةِ، وَتَقَاوَمَتَا. بَقِيَ

الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى النَّصِّ. وَلَوْلَا الْقَاصِرَةُ لَتَعَدَّى الْحُكْمُ.

3968. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا تَصِحُّ الْعلَّةُ بِفَائِدَتِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا، وَفَائِدَةُ الْعِلَّةِ الْحُكْمُ في الْفَرْعِ دُونَ حُكْمَ الأَصْلِ. فَإِنَّ حُكْمَ الأَصْلِ ثَابِتُ بِالنَّصِّ لَا بِالْعلَّةِ. إِنَّمَا الَّذِي يَثْبُتُ بِالْعِلَّةِ حُكْمُ الْفَرْعِ. إِذْ فَائِدَتُهَا تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَدِّيَةً فَلَا حُكْمَ لِلْعِلَّةِ.

3969. قُلْنَا: قَوْلُكُمْ: فَائِدَةُ الْعِلَّةِ حُكْمُ الْفَرْعَ، مُحَالُ لأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الرَّبَا فِي الْبُرِّ طَعْمُ الْبُرِّ، وَلاَ يُحَرَّمُ الْفَرْعِ فَائِدَةُ عِلَّةٍ فِي الْبُرِّ، وَلاَ يُحَرَّمُ الْفَرْعِ، الْأَرْزِ. فَحُكْمُ الْفَرْعِ، لَا فَائِدَةُ عِلَّةٍ فِي الْأَصْلِ. وَقَوْلُكُمْ: حُكْمُهَا التَّعْدِيَةُ، مُحَالٌ، فَإِنَّ لَفْظَ التَّعْدِيَةِ تَجَوَّزٌ وَاسْتِعَارَةٌ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَتَعَدَّى مِنَ الأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ، بَلَّ يَتْبُتُ التَّعْدِيةِ فَلاَ حَقِيقَةَ لِلتَّعَدِّي. فِي الْأَصْلِ عِنْدَ وُجُودِ مِثْل تِلْكَ الْعِلَّةِ. فَلا حَقِيقَةَ لِلتَّعَدِّي. فِي الْفَرْعِ، بَلَّ يَتْبَتُ

3970. وَيَتَوَلَّدُ مِنْ هَذَا النَّظَرِ:

حكم الأصل أهو مضاف إلى النص أم إلى العلة؟ 3971. [5] مَسْأَلَةٌ: وَهِيَ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً فَالْحُكْمُ فِي مَحَلِّ النَّصِّ إهَلْ يُضَافُ إِلَى الْعَلَّة، أَوْ إِلَى النَّصِّ؟.

3972. فَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُضَافُ إِلَى النَّصِّ، لِأَنَّ الْحُكْمَ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الْمَنْصُوص، وَالْعِلَّةُ مَظْنُونَةً، فَكَيْفَ يُضَافُ مَقْطُوعٌ إِلَى مَظْنُونٍ.

3973. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ.

3974. وَهُوَ نِزَاعُ لَا تَحْقِيقَ تَحْتَهُ. فَإِنَّا لَا نَعْنِي بِالْعِلَّةِ إِلَّا بَاعِثَ الشَّرْعِ عَلَى الْحُكْمِ. فَإِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ جَمِيعَ الْمُسْكِرَاتِ بِأَسْمَائِهَا، فَقَالَ: \الاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرِ وَالنَّبِيذَ وَكَذَا وَنَصَّ عَلَى جَمِيعِ مَجَارِي الْحُكْمِ، لَكَانَ اسْتِيعَابُهُ مَجَارِي الْحُكْمِ وَكَذَا وَنَصَّ عَلَى جَمِيعِ مَجَارِي الْحُكْمِ، لَكَانَ اسْتِيعَابُهُ مَجَارِي الْحُكْمِ لَا يَمْنَعُنَا مِنْ أَنْ نَظُنَّ أَنَّ الْبَاعِثَ لَهُ عَلَى التَّخْرِيمِ / الْإِسْكَارُ. فَنَقُولُ: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ بِالنَّصِّ، وَلَكِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ مُعَلَّلَةٌ بِالشَّدَّة، بِمَعْنَى مُضَافٌ إِلَى الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ بِالنَّصِّ، وَلَكِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ مُعَلَّلَةٌ بِالشَّدَّة، بِمَعْنَى مُضَافٌ إِلَى الشَّرْعِ عَلَى التَّحْرِيمِ هُوَ الشَّذَّةُ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مَظْنُونٌ، فَنَقُولُ: وَخَحْنُ لَا نَاسَلَاعُ الشَّرْعِ الشَّرْعِ عَلَى التَّحْرِيمِ هُوَ الشَّذَّةُ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مَظْنُونٌ، فَنَقُولُ: وَخَحْنُ لَكَ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرِةِ عَلَى النَّعْرَبِ الْفَالُ الطَّنُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الشَّرْعِ عَلَى الْتَعْرَبِ الْمُوالَةُ الشَّرْعِ السَّيْعِ السَّيْعَ الشَّرْعِ الْمَالَقُلُ الْمَالِي الْمُعْرَاءِ اللَّالَ فِي أَنْ نُصَدِّقَ فَنَقُولَ: إِنَّمَا نَظُنُ الْمَالَعُلُ الْمُهُمَا ظَنَنًا ذَلِكَ.

347/2

3975. فَإِنْ قِيلَ: الظَّنُّ جَهْلُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لِضَرُورَةِ الْعَمَلِ، وَالْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَمَلٌ، فَلَا يَجُوزُ الْهُجُومُ عَلَيْهَا بِرَجْمِ الظُّنُونِ. وَعِنْدَ هَذَا كَاعَ بَعْضُ الأَصْحَابِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً جَازَ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَيْهَا فِي مَحَلَّ النَّصِّ، كَالسَّرِقَةِ مَثَلًا، وَإِلَّا فَلَا.

3976. وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا مَانِعَ مِنْ هَذَا الظَّنَّ، لِلْفَائِدَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ:

3977. إحْدَاهُمَا: اسْتِمَالَةُ الْقُلُوبِ إِلَى حُسْنِ التَّصْدِيقِ وَالاِنْقِيَادِ، وَأَكْثَرُ الْمَوَاعِظِ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ ظَنْيَّةً. وَخُلِقَتْ طِبَاعُ الْأَدَمِيِّينَ مُطِيعَةً لِلظَّنُونِ، بَلْ لِلْأَوْهَام. وَأَكْثَرُ بَوَاعِثِ النَّاسِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ فِي مَصَادِرِهِمْ وَمَوَارِدِهِمْ ظُنُونً. 3978. الْفَائِدَةُ النَّانِيَةُ: مُدَافَعَةُ الْعِلَةِ الْمُعَارِضَةِ لَهَا كَمَا سَبَقَ.

## خَاتِمَةُ لِهَذَا الْبَابِ فِي: تَمْيِيزِ مَا يُفْسِدُ الْعِلَّةَ قَطْعًا، وَمَا يُفْسِدُهَا ظَنَّا وَاجْتِهَادَا |الْقِسْمُ الأَوَّلُ| مُثَارَاتُ فَسَادِ الْعِلَلِ الْقَطْعِيَّةِ

3979 و|هِيَ| أَرْبَعَةُ:

3980. |الْمُثَارُ| الأَوَّلُ: الأَصْلُ. وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:

3981. الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، فَإِنْ كَانَ عَقْلِيًّا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَلَّلَ بِعِلَّة تُثْبِتُ حُكْمًا شَرْعيًّا.

3982. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ مَعْلُومًا بِنَصَّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ كَانَ مَقِيسًا عَلَى أَصْلِ مَعْلُومًا بِنَصَّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ كَانَ مَقِيسًا عَلَى أَصْلِ اَخْرَ فَهُوَ فَوْعٌ، فَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ قَطْعًا إِنْ لَمَّ يَكُنِ الْجَامِعُ هُوَ عِلَّةَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ تِلْكَ الْعِلَّةَ فَتَعْيِينُ الْفَرْعِ مَعَ إِمْكَانِ الْقِيَاسِ عَلَى الْأَصْلِ الْأَصْلِ عَبَثُ بِلَا فَائِدَةٍ.

3983. **وَالثَّالِثُ**: أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ قَابِلًا لِلتَّعْلِيلِ، لَا كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتَقْدِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَمْثَالِهِ. وَكَأَنَّ هَذَا فَاسِدٌ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى صحَّة الْعِلَّةِ.

3984 الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهُ غَيْرَ مَنْسُوخِ، فَإِنَّ الْمَنْسُوخَ كَانَ أَصْلًا وَلَيْسَ هُوَ الْآنِ مَنْ هَذَا القَبِيلِ قِيَاسُ رَمَضَانَ عَلَى صَوْمِ عَاشُورَاءَ فِي التَّبْييت، فَإِنَّ مَنْ سَلَّمَ وُجُوبَهُ فِي ابْتَدَاءِ الْإِسْلَام، وَسَلَّمَ افْتِقَارَهُ إِلَى التَّبْييت، لَمْ يَبْعُذُ أَنْ يَسْتَشْهِدَ بِهِ عَلَى رَمَضَانَ الَّذِي أَبْدِلَ وُجُوبُ عَاشُورَاءَ بِهِ، فَإِنَّ الْمَنْسُوخَ يَبْعُذُ أَنْ يَسْتَشْهِدَ بِهِ عَلَى رَمَضَانَ الَّذِي أَبْدِلَ وُجُوبُ عَاشُورَاءَ بِهِ، فَإِنَّ الْمَنْسُوخَ نَفْسُ الْوُجُوبِ. وَلَيْسَ نقيسُ فِي الْوُجُوبِ. لَكِنْ فِي مَأْخَذِ دَلَالَة / الْوُجُوبِ اللَّهُ عَلَى الْمُحُوبِ. عَلَى الْمُعْرَبُ عَلَى النَّهُ عَلَى مَعْمَا فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرِ. عَلَى الْعُرَاءَ بِهِ الْمَائِيقِ عَلْ الْعُرْدِ فَلَى الْمُعْورِ الْمَائِقُونَ الْمَائِقُونَ كَانَ قَرِيبًا فَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرِ.

[348/2]

3985. الْمُثَارُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْفَرْعِ. وَلَهُ وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ:

3986. الْأَوَّلُ: أَنْ يَثْبُتَ فِي الْفَرْعِ حِلَافُ حُكْم الْأَصْلِ. مِثَالُهُ قَوْلُهُ: «بُلِغَ بِرَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ أَقْصَى مَرَاتِبِ الأَعْيَانِ، فَلْيَبْلُغْ بِعِوضِهِ أَقْصَى مَرَاتِبِ الدُّيُونِ، قِيَاسًا لِأَحَدِ الْعِوضَيْنِ عَلَى الْأَخَرِ». فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا، لِأَنَّهُ خِلَافُ صُورِ الْقِيَاسِ، إِذ الْقِيَاسُ لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ، وَلَيْسَ هَذَا تَعْدِيَةً.

3987 الثَّانِي: أَنْ يَثْبُتَ لِلْعِلَّةَ فِي الأَصْلِ حُكْمٌ مُطْلَقُ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْفَرْعِ إِلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصانٍ، فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، لِآنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةٍ تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ، فَلَا يَكُونُ قِيَاسًا.

3988. مِثَالُهُ قَوْلُهُمْ: شُرِعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ رُكُوعٌ زَائِدٌ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ تُشْرَعُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، فَتَخْتَصُّ بِإِلْخُطْبَةِ؛ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْخُطْبَةِ؛ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهَ لَيْسَ يُتَمَكَّنُ مِنْ تَعْدِيَةِ الْعِيدِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُتَمَكَّنُ مِنْ تَعْدِيَةِ الْحُكْم عَلَى وَجْهِهِ وَتَفْصِيلِهِ.

3989. الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ اسْمًا لُغَويًّا، فَقَدْ بَيَّنًا أَنَّ اللَّغَةَ لَا تَثْبُتُ قِيَاسًا. وَتِلْكَ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ عِنْدَنَا. وَرُبَّمَا جَعَلَهَا قَوْمٌ مَسْأَلَةً اجْتِهَادِيَّةً. وَإِثْبَاتُ اسْمِ الزَّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْخَمْرِ لِلَّائِطِ وَالنَّبَّاشِ وَالنَّبِيذِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. فَكَانَ هَذَا بالْمُثَارِ الأَوَّلِ أَلْيَقَ.

39%. الْمُثَارُ الثَّالِثُ: أَنْ يَرْجِعَ الْفَسَادُ إِلَى طَرِيقِ الْعِلَّةِ. وَهُوَ عَلَى أَوْجُهٍ:

3991. الْأُوَّلُ: انْتِفَاءُ دَلِيلِ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى فَسَادِهَا، فَمَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى فَسَادِهَا فَقِيَاسُهُ بَاطِلٌ قَطْعًا. وَكَذَلِكَ اسْتَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى فَسَادِهَا فَقِيَاسُهُ بَاطِلٌ قَطْعًا. وَكَذَلِكَ إِنْ اسْتَدَلَّ بِمُجَرَّدِ الْاطَّرَادِ إِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ سَبْرٌ. وَرُبَّمَا رَأَى بَعْضُهُمْ إِبْطَالَ الطَّرْدِ فِي مَحَلِّ الْاجْتِهَادِ.

3992. الثَّانِي: أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ أَمْرٌ شَرْعِيٍّ.

3993. الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ رَافِعَةً لِلنَّصِّ، وَمُنَاقِضَةً لِحُكْم مَنْصُوص. فَالْقِيَاسُ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ. وَكَذَلِكُ مَا يُخَالِفُ الْعِلَّةَ خَلَافِ الْإِجْمَاعِ. وَكَذَلِكُ مَا يُخَالِفُ الْعِلَّةَ الْمَلَّةِ وَالنَّصَّ مَا يُخَالِفُ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوصَةَ، كَتَعْلِيل تَحْرِيم الْخَمْر بِغَيْر الْإِسْكَار الْمُثِير لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ.

3994. وَلَيْسَ التَّعْلِيلُ بِالْكَيْلِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَإِنْ رَفَعَ قَوْلَهُ «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ»، لِأَنَّهُ إِيمَاءُ إِلَى التَّعْلِيلِ بِالطَّعْمِ، وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ لَا يَفْبَلُ التَّأْوِيلَ. وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ غَيْرٍ عِلَّةٍ صَاحِبِ الشَّرْعِ، مَعَ تَقْرِيرِ الْعِلَّةِ [349/2]

الْمَنْصُوصَةِ، فَإِنَّ النَّصَّ عَلَى عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَمْنَعُ وُجُودَ عِلَّةٍ أَخْرَى. وَلِذَلِكَ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا عَلَّلَ البِهِ الصَّحَابَةُ إِذَا لَمْ تَرْفَعْ عِلَّتَهُمْ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فَرْضُ الصَّحَابَةِ اسْتِنْبَاطَ جَمِيعِ الْعِلَلِ.

3995 الْمُثَارُ الرَّابِعُ: وَضْعُ الْقِيَاسِ فِي غَيْر مَوْضِعِهِ:

3996. كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ أَصْلَ الْقِيَاسِ، أَوْ أَصْلَ خَبَرِ الْوَاحِدِ، بِالْقِيَاسِ، فَقَاسَ الرَّوَايَةَ عَلَى الشَّهَادَة. وَكَذَلِكَ / الْمَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ، لَا سَبِيلَ إلَى الرُّوَايَةَ وَالْعَقْلِيَّةُ، لَا سَبِيلَ إلَى الرُّوَايَةَ وَالْعَقْلِيَّةُ، لَا سَبِيلَ إلَى الْبَاتِهَا بِالأَقْيِسَةِ الظَّنِّيَّةِ. فَاسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِيهَا وَضْعٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. إِنْبَاتِهَا بِالأَقْيِسَةِ الظَّنِّيَةِ. فَاسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِيهَا وَضْعٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. 3997. هَذِهِ هِي الْمُفْسِدَاتُ الْقَطْعِيَّةُ.

## الْقِسْمُ الثَّانِي فِي:

#### الْمُفْسِدَاتِ الظُّنِّيَّةِ الْاجْتِهَادِيَّةِ

3998 الَّتِي نَعْنِي بِفَسَادِهَا أَنَّهَا فَاسِدَةٌ عِنْدَنَا وَفِي حَقَّنَا إِذْ لَمْ تَغْلِبْ عَلَى ظَنَّنَا. وَهِيَ صَحِيحَةٌ فِي حَقَّ مَنْ غَلَبَتْ عَلَى ظَنَّهِ. وَمَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، فَيَقُولُ هِيَ فَاسِدَةٌ فِي نَفْسِهَا، لَا بِالْإِضَافَةِ. إِلَّا أَنِّي أُجَوِّزُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الْمُخْطِئُ.

3999. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: لَا تَأْثِيمَ فِي مَحَلَّ الاِجْتِهَادِ. وَمَنْ خَالَفَ الدَّلِيلَ الْقَطْعِيَّ فَهُوَ اَثِمُ. وَهَذِهِ الْمُفْسِدَاتُ تِسْعُ:

4000. الْأَوَّلُ: الْعِلَّةُ الْمَخْصُوصَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ، صَحِيحَةٌ عِنْدَ مَنْ يَبْقَى ظَنْهُ مَعَ التَّخْصِيص.

4001. الثَّانِي: عِلَّةٌ مُخَصَّصَةٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ: هِيَ صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا، فَاسِدَةٌ عِنْدَ مَنْ رَأَى تَقْدِيمَ الْعُمُوم عَلَى الْقِيَاسِ.

4002. الثَّالِثُ: عِلَّةٌ عَارَضَتْهَا عِلَّةٌ تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا: فَاسِدَةٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، صَحِيحَةٌ عِنْدَ مَنْ صَوَّبَ كُلَّ مُجْتَهِدٍ. وَهُمَا عَلَامَتَانِ لِحُكْمَيْنِ فِي حَقِّ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي حَالَتَيْنِ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا فِي خَالَة وَاحِدَ فِي حَالَتَيْنِ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا فِي حَالَة وَاحِدَ فِي حَالَتَيْنِ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا فِي حَالَة وَاحِدَةٍ فَقَدْ نَقُولُ إِنَّهُ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ كَمَّا سَيَأْنِي.

هُ 4003. ا**لرَّابِعُ**: أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى صِحَّتِهَا إِلَّا الإِطَّرَادُ وَالإِنْعَكَاسُ. وَقَدْ يُقَالُ: مَا يَدُلُّ

224\\

عَلَيْهِ مُجَرَّدُ الإطَّرَادِ فَهُوَ أَيْضًا فِي مَحَلَّ الإجْتِهَادِ.

4004 الْخَامِسُ: أَنْ يَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ.

4005 السَّادِسُ: الْقِيَاسُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْحُدُودِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا مَا يُظَنُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَلَافَ.

4006. السَّابِعُ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِزَاعُ الْعِلَّةِ مِنْ خَبِرِ الْوَاحِدِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَصْلِ مَقْطُوع بِهِ. وَهَذَا فَاسِلًّ. وَلَا يَبْعُدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَسَادُهُ مَقْطُوعًا بِهِ.

4007. الثَّامِنُ: عِلَّةٌ تُخَالِفُ مَذْهَبَ الصَّحَابَةِ. وَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ مَنْ يُوجِبُ اتِّبَاعَ الصَّحَابِيِّ مَسْأَلَةً اجْتِهَادِيَّةً. فَهَذَا مُجْتَهَدُ الصَّحَابِيِّ مَسْأَلَةً اجْتِهَادِيَّةً. فَهَذَا مُجْتَهَدُ فِيهِ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ نَقُولَ: بُطْلَانُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ مَقْطُوعٌ بِهِ.

4008. التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ مَظْنُونًا لَا مَقْطُوعًا بِهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ خِلَافًا.\\وَالله أَعْلَمُ.

٩٥٥٠ هَذِهِ هِيَ الْمُفْسِدَاتُ. وَوَرَاءَ هَذَا اعْتِرَاضَاتٌ مِثْلُ الْمَنْعِ، وَفَسَادِ الْوَضْعِ، وَعَدَمِ التَّأْتِيرِ، وَالْكَسْرِ، وَالْفَرْقِ، وَالْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ، وَالتَّعْدِيَةِ، وَالتَّرْكِيبِ.

4010. وَمَا يَتَعَلَّقُ فَيْهِ تَصْوِيبُ نَظِرِ الْمُجْتَهِدِينَ قَدِ انْطَوَى تَحْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمَا لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَهُو نَظَرُ جَدَلِيًّ يُتْبَعُ فِيهِ شَرِيعَةُ الْجَدَلِ الَّتِي وَضَعَهَا الْجَدَلِيُّونَ باصْطِلَاحِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَائِدَةٌ دِينِيَّةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ نَشِحُ عَلَى الْجَدَلِيُّونَ باصْطِلَاحِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَائِدَةٌ مِنْ ضَمِّ نَشْرِ الْكَلَامِ، الْأَوْقَاتِ أَنْ نَضَيَّعَهَا بِهَا وَبِتَفْصِيلِهَا؛ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا فَائِدَةٌ مِنْ ضَمِّ نَشْرِ الْكَلَامِ، وَرَدِّ كَلَامِ الْمُتَنَاظِرِينَ إِلَى مَجْرَى الْخِصَامِ. كَيْ لَا يَذْهَبَ كُلُ وَاحِد عَرْضًا وَرَدِّ كَلَامِ الْمُتَنَاظِرِينَ إِلَى مَجْرَى الْخِصَامِ. كَيْ لَا يَذْهَبَ كُلُ وَاحِد عَرْضًا وَطُولًا فِي كَلَامِهِ، مُنْحَرِفًا / عَنْ مَقْصِد نَظَرِهِ. فَهِي لَيْسَتْ فَائِدَةً مِنْ جِنْسِ وَطُولًا فِي كَلَامِهِ، مُنْحَرِفًا / عَنْ مَقْصِد نَظَرِهِ. فَهِي لَيْسَتْ فَائِدَةً مِنْ جِنْسِ وَطُولًا فِي كَلَامِهِ، مُنْحَرِفًا / عَنْ مَقْصِد نَظَرِهِ. فَهِي لَيْسَتْ فَائِدَةً مِنْ جِنْسِ أَصُولِ الْفِقْهِ، بَلْ هِي مِنْ عِلْمِ الْجَدَلِ. فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْرَدَ بِالنَّظَرِ، وَلَا تُمْزَجَ بِالْأُصُولِ الْقِقْهِ، بَلْ هِي مِنْ عِلْم الْجَدَلِ. فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْرَدَ بِالنَّظَرِ، وَلَا تُمْزَحَ بِالنَّطَرِ، وَلَا تُمْزَة بِالْفَقْهِ، بَلْ هِي مِنْ عِلْم الْجَدَلِ. فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْرَدَ بِالنَّظَرِ، وَلَا تُمْزَد بِالنَّطَرِ، وَلَا تُمْزَد بِاللَّهُ صُولِ الَّذِي يُعْمَاد يَنَ.

[350/2]

4011. وَهَذَا آخِرُ الْقُطْبِ الثَّالِثِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى طُرُقِ اسْتِثْمَارِ الأَحْكَامِ إمَّا مِنْ صِيغَةِ اللَّفْظِ وَمَوْضُوعِهِ، أَوْ إِشَارَتِهِ وَمُقْتَضَاهُ، أَوْ مَعْقُولِهِ وَمَعْنَاهُ، فَقَدِ اسْتَوْفَيْنَاهُ. وَالله أَعْلَمُ. وَالله أَعْلَمُ.

\\225

# القطب السرابغ في مروه والمجهب و معم المب تيمروه والمجهب د

4012. وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْقُطْبُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فُنُونٍ:

4013. فَنُّ فِي الْإِجْتِهَادِ.

4014. وَفَنُّ فِي التَّقْلِيدِ.

4015. وَفَنُّ فِي تَرْجِيحِ الْمُجْتَهِدِ دَلِيلًا عَلَى دَلِيلٍ عِنْدَ التَّعَارُضِ.

## الفنُّ الأولُّ في الاِحْتِها دِ وَلِمُظْسِرِ فِي رَكَانِهِ ۚ وَأَحْكَامِهِ

## النَّظَرُ الأُوَّلُ فِي، أَرْكَانِ الِاجْتِهَادِ

4016. أُمَّا أَرْكَانُهُ فَثَلَاثَةٌ: الْمُجْتَهِدُ، وَالْمُجْتَهَدُ فِيهِ، وَنَفْسُ الإجْتِهَادِ.

## الرُّكْنُ الأَوَّلُ فِي: نَفْسِ الْإِجْتِهَادِ

تعريف الاجتهاف 4017. وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَنْدلِ الْمَجْهُودِ، وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي فِعْلِ مِنَ الأَفْعَالِ. وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَجَهْدٌ، فَيُقَالُ: اجْتَهَذَ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَا، وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَا، وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْل خَرْدَلَةِ.

حد ١٩٥٨. لَكِنْ صَارَ اللَّفْظُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصًا بِبَذْلِ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الاجتهاد التام الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ. وَالِاجْتِهَادُ التَّامُّ: أَنْ يَبْذُلَ الْوُسْعَ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُحِسُّ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبِ.

## الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُجْتَهِدُ

#### شروط المجتهد 4019، وَلَهُ شَرْطَانِ:

4020. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِمَدَارِكِ الشَّرْعِ، مُتَمَكِّنًا مِنِ اسْتِثَارَةِ الظَّنِّ بِالنَّظَرِ فِيهَا، وَتَقْدِيم مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَتَأْخِير مَا يَجِبُ تَأْخِيرُهُ.

هل العدالة شرط المعدالة شرط المعدالة الله عَدْ الله عَدْ الله مُجْتَنَبًا لِلْمَعَاصِي الْقَادِحَة فِي الْعَدَالَة. وَهَذَا يُشْتَرَطُ عُصحة الاجتهادة للجتهادة لِجَوَازِ الإعْتِمَادِ عَلَى فَتْوَاهُ، فَمَنْ لَيْسَ عَدْلًا فَلَا تُقْبَلُ فَتْوَاهُ. أَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَيَأْخُذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، فَكَأَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطُ الْعَبْرَ الْعَدَالَةَ شَرْطُ الْعَبْرَ الْعَدَالَةَ شَرْطُ الْعَبْرَ لِلْفَتْوَى، لَا شَرْطُ صِحَّةِ الإجْتِهَادِ.

4022. فَإِنْ قِيلَ: مَتَى يَكُونُ مُحِيطًا بِمَدَارِكِ الشَّرْعِ؟ وَمَا تَفْصِيلُ الْعُلُومِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِتَحْصِيلِ مَنْصِبِ الإجْتِهَادِ؟

4023 مِنْ الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَدَارِكَ الْمُشْمِرَةَ الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَدَارِكَ الْمُشْمِرَةَ الْمُشْمِرَةُ اللَّهُ الْمُشْمِرَةَ اللَّهُ الْمُشْمِرَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لِلْأَحْكَام، وَأَنْ يَعْرفَ كَيْفِيَّةَ الإسْتِثْمَارِ.

4024. وَالْمَدَارِكُ الْمُثْمِرَةُ لِلْأَحْكَامِ كَمَا فَصَّلْنَاهَا أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْعَقْلُ.

هُ وَطَرِيقُ الِاسْتِثْمَارِ يَتِمُّ بِأَرْبَعَةٍ عُلُومٍ: اثْنَانِ مُقَدَّمَانِ، وَاثْنَانِ مُتَمَّمَانِ، وَأَرْبَعَةُ فِي الْوَسَطِ. فَهَذِهِ تَمَانِيَةً، فَلْنُفَصِّلْهَا وَلْنُنَّبِّهُ فِيهَا عَلَى دَقَائِقَ أَهْمَلَهَا الأُصُولِيُّونَ.

4026. أَمَّا كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ: فَهُو الْأَصْلُ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ. وَلْنُخَفَّفْ عَنْهُ بأَمْرَيْنِ: 4027. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةً جَمِيعِ الْكِتَابِ، بَلْ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ مِنْهُ.

وَهُوَ مِقْدَارٌ خَمْسِمِائَة آيَة.

4028. الثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ / حِفْظُهَا عَنْ ظَهْر قَلْبِهِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَوَاضِعِهَا، 351/2 بِحَيْثُ يَطْلُبُ فِيهَا الْآيَةَ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهَا فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ.

4029 وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ. وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى أَلُوفٍ فَهِيَ مَحْصُورَةً. وَفِيهَا التَّخْفِيفَانِ الْمَذْكُورَانِ:

4030. إِلَّحَدُهُمَا إِ: لَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الأَحَادِيثِ بِالْمَوَاعِظِ وَأَحْكَامِ الْأَخِرَةِ وَغَيْرِهَا. الثَّانِي: لَا يَلْزَمُّهُ حِفْظُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِه، بَلْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَصْلٌ مُصَحَّحٌ لِجَمِيعَ الأَحَادِيثِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْأَحْكَام، كَه سُنَن أَبِي دَاوُدَ»، وَ«مَعْرِفَةِ السُّنَنِ ۗ لِأَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ، أَوْ أَصْلٌ وَقَعَتِ الْعِنَايَةُ فِيهِ بِجَمْعِ الأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ. وَيَكْفِيهِ أَنْ يَعْرِفَ مَوَاقِعَ كُلِّ بَابِ فَيُرَاجِعَهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَى الْفَتْوَى. وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَكْمَلُ.

4031. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَيَنْبَغِي أَنْ تَتَمَيَّزَ عِنْدَهُ مَوَاقِعُ الْإِجْمَاع. حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِ الْإجْمَاع. كَمَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ النُّصُوصِ حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِهَا. وَالتَّخْفِيفُ فِي هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْفَظَ جَمِيعَ مَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، بَلْ كُلَّ مَسْأَلَةٍ يُفْتِيَ فِيهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فَتْوَاهُ لَيْسَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِجْمَاع؛ إمَّا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ مَذْهَبًا مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أَيَّهُمْ كَانَ، أَوْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ وَاقِّعَةٌ مُتَوَلِّدَةٌ فِي الْعَصْرِ، لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِيهَا خَوْضٌ. فَهَذَا الْقَدْرُ فِيهِ كِفَايَةٌ،

4032. وَأَمَّا الْعَقْلُ: فَنَعْنِي بِهِ مُسْتَنَدَ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ لِلْأَحْكَامِ، فَإِنَّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى نَفْيِ الْأَحْكَامِ عَنْهَا فِي صُور عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَعَلَى نَفْيِ الأَحْكَامِ عَنْهَا فِي صُور لَا نِهَايَةَ لَهَا، إِلَّا مَا اسْتَثْنَتُهُ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، فَالْمُسْتَثْنَاةُ مَحْصُورَةً، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً.

4033. فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ فِي كُلَّ وَاقِعَةٍ إِلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ وَالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ إِلَّا بِنَصَّ، أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ. فَيَأْخُذَ فِي طَلَبِ النَّصُوصِ. وَلِكَ لَا يُغَيِّرُ إِلَّا بِنَصَّ، أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ. فَيَأْخُذَ فِي طَلَبِ النَّصُوصِ. وَقِي مَعْنَى النَّصُوصِ: الْإِجْمَاعُ، وَأَفْعَالُ الرَّسُولِ عَنِي إِلْإِضَافَةِ إِلَى مَا يَدُلُ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي فَصَلْنَاهُ.

4034. وَهَذِهِ هِيَ الْمَدَارِكُ الأَرْبَعَةُ.

4036. فَأَمَّا الْعُلُومُ\الأَرْبَعَةُ الَّتِي بِهَا يَعْرِفُ |الْمُجْتَهِدُ | طُرُقَ الِاسْتِثْمَارِ فَعِلْمَانِ مُقَدَّمَانِ: 4036. أَحَدُهُمَا: مَعْرِفَةُ نَصْبِ الأَدِلَّةِ وَشُرُوطِهَا الَّتِي بِهَا تَصِيرُ الْبَرَاهِينُ وَالْأَدِلَّةُ مُنْتِجَةً. وَالْحَاجَةُ إِلَى هَذَا تَعُمُّ الْمَدَارِكَ الأَرْبَعَةَ.

4037. وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ اللَّغَةِ وَالنَّحْوِ، عَلَى وَجْهٍ يَتَيَسَّرُ لَهُ بِهِ فَهْمُ خِطَابِ الْعَرَبِ. وَهَذَا تَخُصُّ فَائدَتُهُ الْكتَابَ وَالسُّنَّةَ.

4038. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ تَفْصِيلٌ، وَفِيهِ تَخْفِيفٌ وَتَثْقِيلٌ.

909. أَمَّا تَفْصِيلُ الْعَلْمِ الْأَوَّلِ: فَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَقْسَامَ الأَدلَّةِ، وَأَشْكَالَهَا، وَشُرُوطَهَا. فَعَلَمَ أَقْسَامَ الأَدلَّةِ، وَأَشْكَالَهَا، وَشُرُوطَهَا. فَتَعْلَمَ أَنَّ الأَدلَّةِ اللَّهَ عَقْلِيَّةٌ تَدُلُّ لِذَاتِهَا، وَشَرْعِيَّةٌ صَارَتْ أَدلَةً بِوَضْعِ الشَّرْع، وَوَضْعِيَّةٌ وَهِيَ الْعِبَارَاتُ اللَّغَوِيَّةُ. وَيَحْصُلُ تَمَامُ الْمَعْرِفَة فِيهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ / إِفِيْهَا فِي مُقَدِّمَةِ الأُصُولِ، مِنْ مَدَارِكِ الْعُقُولِ، لَا بِأَقَلَ مِنْهُ. فَإِنَّ ذَكَرْنَاهُ / إِفِيْهَا فِي مُقَدِّمَةِ الأَصُولِ، مِنْ مَدَارِكِ الْعُقُولِ، لَا بِأَقَلَ مِنْهُ. فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ صَوْلَ الأَدلَةِ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ الْحُكْمِ، وَلَا حَقِيقَةَ الشَّرْع، وَلَمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الشَّارِع وَلَمْ السَّارِع .

4040. ثُمَّ قَالُوا: لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ حُدُوتَ الْعَالَمِ، وَافْتِقَارَهُ إِلَى مُحْدِثِ مَوْصُوفِ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصَّفَاتِ، مُنَزَّهِ عَمَّا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ. وَأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ عِبَادَهُ بِبَعْثَةِ الرَّسُلِ وَمُصَدَّقٌ لَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ. وَلْيَكُنْ عَارِفًا بِصِدْقِ الرَّسُولِ، بِالنَّظَرِ فِي مُعْجِزَتِهِ. الأدلة: عقلية، وشرعية، ووضعية

352/2

........

4041. وَالتَّخْفِيفُ فِي هَذَا عِنْدِي أَنَّ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: اعْتِقَادُ جَازَمٌ إِذْ بِهِ يَصِيرُ مُسْلِمًا. وَالْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْمُفْتِي لَا مَحَالَةَ.

4042. فَأَمَّا مَعْرِفَتُهُ بِطُرُقِ الْكَلَامِ، وَالْأَدِّلَّةِ الْمُحَرِّرَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، إِذْ لَمْ يكُنْ فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَنْ يُحْسِنُ صَنْعَةَ الْكَلَامِ.

4043 فَأَمَّا مُجَاوَزَةٌ حَدِّ التَّقْلِيدِ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْضًا لِذَاتِهِ، لَكِنَّهُ يَقَعُ مِنْ ضَرُورَةِ مَنْصِبِ الإجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ فِي الْعِلْم إِلَّا وَقَدْ قَرَعَ سَمْعَهُ أَدِلَّةُ خَلْقِ الْعَالَمِ، وَأَوْصَافُ الْخَالِقِ، وَبَعْثَةُ الرُّسُلِ، وَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ. فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ، وَذَلِكَ مُحَصِّلٌ لِلْمَعْرِفَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، مُجَاوِزٌ بِصَاحِبِهِ حَدَّ التَّقْلِيدِ، وَإِنْ لَمْ يُمَارِسْ صَاحِبُهُ صَنْعَةَ الْكَلام. فَهَذَا مِنْ لِوَازِم مَنْصِبِ الإجْتِهَادِ، حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ مُقَلِّدٌ مَحْضٌ فِي تَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَأَصُولِ الْإِيمَانِ لَجَازَ لَهُ الاِجْتِهَادُ فِي الْفُرُوعِ.

4044. أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: فَعِلْمُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ؛ أَعْنِي الْقَدَّرَ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ خِطَابُ الْعَرَبِ، وَعَادَتُهُمْ فِي الإسْتِعْمَالِ إِلَى خَدٌّ يُمَيِّزُ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامَ، وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَعَامُّهِ وَخَاصُّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُطْلَقِهِ وَمُقَيَّده، وَنَصُّه وَفَحْوَاهُ، وَلَحْنِهِ وَمَفْهُومِهِ.

4045 وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ الْخَلِيل بْن أَحْمَدَ وَالْمُبَرِّدِ،١١ وَلَا أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ اللُّغَةِ، وَيَتَعَمَّقَ فِي النَّحْوِ، بَلِ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَاب وَالسُّنَّةِ، وَيَسْتَوْلِي بِهِ عَلَى مَوَاقِعِ الْخِطَابِ، وَدَرْكِ حَقَائِقِ الْمَقَاصِدِ مِنْهُ.

### 4046. وَأَمَّا الْعلْمَانِ الْمُتَمِّمَانِ:

4047. فَأَحَدُهُمَا: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنَسُوخِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَذَلِكَ فِي أَيَاتٍ وَأَحَادِيثَ مَحْصُورَة.

4048. وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ عَلَى حِفْظِهِ، بَلْ كُلُّ وَاقِعَةٍ يُفْتِي فِيهَا بِآيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَتِلْكَ الْآيَةِ لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْسُوخِ، وَهَذَا يَعُمُّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ.

4049. الثَّانِي: وَهُوَ يَخُصُّ السُّنَّةَ: مَعْرِفَةُ الرُّوَايَةِ، وَتَمْيِيزُ الصَّحِيحِ مِنْهَا عَنِ الْفَاسِدِ، وَالْمَقْبُولِ عَنِ الْمَرْدُودِ. فَإِنَّ مَا لَا يَنْقُلُهُ الْعَدْلُ عَنِ الْعَدْلِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

4050. وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ: أَنَّ كُلَّ حَدِيثُ يُفْتِي بِهِ مِمَّا قَبِلَتْهُ الأُمَّةُ فَلَا حَاجَةً بِهِ إِلَى النَّظَرِ فِي إِسْنَادِهِ. وَإِنْ خَالَفَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ رُوَاتَهُ، وَعَدَالَتَهُمْ. فَإِنْ كَانُوا مَشْهُورِينَ عِنْدَهُ، كَمَا يَرْوِيهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِك / عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَثَلًا، اعْتَمَدَ عَلَيْهِ. فَهَوُّلَاءٍ قَدْ تَوَاتَرَ عِنْدَ النَّاسِ عَدَالَتُهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ، وَالْعَدَالَةُ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالْخِبْرَةِ وَالْمُشَاهَدةِ، أَوْ بِتَوَاتُرِ الْخَبَرِ. فَمَا نَزَلَ عَنْهُ فَهُو تَقْلِيدٌ، وَذَلِكَ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالْخِبْرَةِ وَالْمُشَاهَدةِ، أَوْ بِتَوَاتُرِ الْحَبِرِ. فَمَا نَزَلَ عَنْهُ فَهُو تَقْلِيدٌ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْرِفُ بِالْخِبْرَةِ وَالْمُشَاهَدةِ، أَوْ بِتَوَاتُرِ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَنَّهُمَا مَا رَوَوْهَا إِلَّا عَمَّنْ بِأَنْ يُعْرِفُ الْحَبْرِ. وَيَقَالِدُ الْحَبْرِ الْصَحِيحَيْنِ، وَأَنَّهُمَا مَا رَوَوْهَا إِلَّا عَمَّنْ عَرْفُوا عَدَالَتَهُ. فَهَذَا مُجَرَّدُ تَقْلِيدُ. وَإِنَّمَا يَرُولُ التَّقْلِيدُ بِأَنْ يَعْرِفَ أَحُوالَ الرُّوَاةِ بِتَمَامُعُ أَحْوَالِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ثُمَّ يَنْظُرَ فِي سِيرِهِمْ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْعَدَالَةَ أَمْ لَا. بِتَسَامُع أَحْوالِهِمْ وَسِيرِهِمْ، ثُمَّ يَنْظُرَ فِي سِيرِهِمْ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْعَدَالَة أَمْ لَا. وَذَلِكَ طَويلٌ، وَهُو فِي زَمَانِنَا مَعَ كَثْرَةِ الْوَسَائِطِ عَسِيرٌ.

353/2

451. وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ: أَنْ يُكْتَفَى بِتَعْدِيلِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي التَّعْدِيلِ مَذْهَبَهُ فِي التَّعْدِيلِ مَذْهَبُ فِي التَّعْدِيلِ مَذْهَبُ فِي التَّعْدِيلِ مَذْهَبُ مَنْ مَنْ مَانَ عَبْكَ اللَّهِ مَا يُعَدَّلُ بِهِ وَيُجَرَّحُ. فَإِنَّ مَنْ مَانَ مَانَ قَبْلَنَا بِزَمَانِ امْتَنَعَتِ الْخِبْرَةُ وَالْمُشَاهَدَةُ فِي حَقِّهِ. وَلَوْ شُرِطَ أَنْ تَتَوَاتَرَ سِيرَتُهُ فَلَا فِي الْأَنْمَةِ الْمُشْهُورِينَ. فَيُقَلِّدُ فِي مَعْرِفَةِ سِيرَتِهِ عَدْلًا فِيمَا فَذَلِكَ لَا يُصَادَفُ إِلَّا فِي الْأَنْمَةِ الْمَشْهُورِينَ. فَيُقَلِّدُ فِي مَعْرِفَةِ سِيرَتِهِ عَدْلًا فِيمَا يُعْدِيلِهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا صِحَّةَ مَذْهَبِهِ فِي التَّعْدِيلِ.

4052. فَإِنْ جَوِّزْنَا لِلْمُفْتِي الاعْتِمَادَ عَلَى الْكُتُّبِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي ارْتَضَى الأَثِمَّةُ رُوَاتَهَا قَصُّرَ الطَّرِيقُ عَلَى الْمُفْتِي. وَإِلَّا طَالَ الأَمْرُ، وَعَسُرَ الْخَطْبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، مَعَ كَثْرَةِ الْوَسَائِطِ. وَلَا يَزَالُ الأَمْرُ يُزْدَادُ شِدَّةً بِتَعَاقُبِ الأَعْصَارِ.

4053. فَهَذِهِ هِيَ الْعُلُومُ الثَّمَانِيَةُ الَّتِي يُسْتَفَادُ بِهَا مَنْصِبُ الإجْتِهَادِ.

4054. وَمُعْظَمُ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ فُنُونٍ: عِلْمُ الْحَدِيثِ، وَعِلْمُ اللَّغَةِ، وَعِلْمُ\\ 1022. أُصُول الْفِقْهِ.

4055 فَأَمَّا الْكَلَامُ وَتَفَارِيعُ الْفِقْهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِمَا، وَكَيْفَ يَحْتَاجُ إِلَى تَفَارِيعِ الْفِقْهِ، وَهَذِهِ التَّفَارِيعُ بُولَدُهَا الْمُجْتَهِدُونَ وَيَحْكُمُونَ فِيهَا بَعْدَ حِيَازَةِ مَنْصِبِ الاَجْتِهَادِ، وَهَذِهِ التَّهْرَادُةِ مَنْصِبِ الاَجْتِهَادِ وَتَقَدَّمُ الاِجْتِهَادِ عَلَيْهَا شَرْطٌ ؟ نَعَمْ فَكَيْفَ تَكُونُ شَرْطًا فِي مَنْصِبِ الاِجْتِهَادِ وَتَقَدَّمُ الاِجْتِهَادِ عَلَيْهَا شَرْطٌ ؟ نَعَمْ

إِنَّمَا يَخْصُلُ مَنْصِبُ الإجْتِهَادِ فِي زَمَانِنَا بِمُمَارَسَتِهِ، فَهُوَ طَرِيقُ تَحْصِيلِ الدُّرْبَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَلَمْ يَكُنِ الطَّرِيقُ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ. وَيُمْكِنُ الْأَنَّ سُلُوكُ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ أَيْضًا.

## 4056. دَقِيقَةٌ فِي التَّخْفِيفِ يَغْفُلُ عَنْهَا الْأَكْثَرُونَ:

4057. اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْعُلُومِ الثَّمَانِيَةِ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي حَقَّ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيع الشَّرْع.

تجزؤ الاجتهاد

4058. وَلَيْسَ الْاجْتِهَادُ عِنْدِي مَنْصِبًا لَا يَتَجَزَّأَ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَنَالَ الْعَالِمُ مَنْصِبَ الْاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضِ، فَمَنْ عَرَفَ طُرُقَ النَّظَرِ الْقِيَاسِيَّ فَلَهُ الْاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضِ، فَمَنْ عَرَفَ طُرُقَ النَّظَرِ الْقِيَاسِيَّ فَلَهُ أَنْ يُكُونَ مَاهِرًا فِي عِلْمِ الْحَديثِ. فَمَنْ يَنْظُرُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِكَة يَكْفُيهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهَ النَّفْسِ، عَارِفًا بِأُصُولِ الْفَرَائِضِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِكَة يَكْفُيهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهَ النَّفْسِ، عَارِفًا بِأُصُولِ الْفَرَائِضِ وَمَعَانِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَصَّلَ الأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي مَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ. فَلَا اسْتِمْدَادَ لِنَظْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ. فَلَا اسْتِمْدَادَ لِنَظْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ. فَلَا اسْتِمْدَادَ لِنَظْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ. فَلَا اسْتِمْدَادَ لِنَظْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ . فَلَا اسْتَمْدَادَ لِنَظْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ. فَلَا الْمُسْلِمِ بِالذَّمِ وَلَوْ الْمُصُورُ عَنْ الْمَسْلُولُ وَلَى مَسْأَلَةِ النَّكَامِ بِهَا، فَمِنْ أَيْنَ تَصِيرُ الْغَفْلَةُ عَنْهَا أَوِ الْقَصُورُ عَنْ مُ مُنْ أَيْنَ تَصِيرُ الْغَفْلَةُ عَنْهَا أَو الْقَصُورُ عَنْ السَّالِمِ بِالذَّمِّ وَطَرُقَ التَّصَرُفِ فِي مَنْ عَرْفَ أَلَةً وَاللَّهُ وَمَا يَضُرُّهُ وَلَاهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَسَحُوا اللّهِ فَمَا يَضُرُمُ وَانَجُلَكُمُ مِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (المائدة: 6) وقِسْ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ.

354/2

4050. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي أَنْ يُجِيبَ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَة، فَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً، فَقَالَ فِي سِتُ وَتَلَاثِينَ مِنْهَا: لَا أَدْرِي. وَكَمْ تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، بَلِ الصَّحَابَةُ، فِي الْمَسَائِلِ. فَإِذًا لَا يُشْتَرَطُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله، بَلِ الصَّحَابَةُ، فِي الْمَسَائِلِ. فَإِذًا لَا يُشْتَرَطُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِيمَا يُفْتِي، فَيُفْتِي فِيمَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ مَا لَا يَدْرِي وَبَيْنَ مَا يَدْرِي وَبَيْنَ مَا يَدْرِي وَبَيْنَ مَا يَدْرِي .

#### ....

## الرُّكُنُ الثَّالِثُ، الْمُجْتَهَدُ فِيهِ

4060. وَالْمُجْتَهَدُ فِيهِ: كُلُّ حُكْم شَرْعِيٍّ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ قَطْعِيٍّ.

4061. وَاحْتَرَزْنَا بِالشَّرْعِيِّ عَنِ الْعَقْلِيَّاتِ وَمَسَائِلِ الْكَلَام، فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَا وَاحِدٌ، وَالْمُضِيبَ وَاحِدٌ، وَالْمُخْطِئَ آثِمً. وَإِنَّمَا نَعْنِي بِالْمُجْتَهَدِ فِيهِ مَا لَا يَكُونُ الْمُخْطِئُ فِيهِ آثِمًا. وَوُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالرَّكَوَاتِ وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْمُخْطِئُ فِيهِ آثِمًا. وَوُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالرَّكَوَاتِ وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْمُخْطِئُ فِيهِ آثِمًا. وَوُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالرَّكَوَاتِ وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْمُخْطِئُ فِيهِ آثِمًا فِيهَا الْمُخَالِفُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ الأُمَّةُ مِنْ جَلِيَّاتِ الشَّرْعِ فِيهَا أَدِلَّةٌ قَطْعِيَّةٌ يَأْتُمُ فِيهَا الْمُخَالِفُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مَحَلًّ الِاجْتِهَادِ. ١١

4062. فَهَذِهِ هِيَ الأَرْكَانُ.

4063. فَإِذَا صَدَرَ الِاجْتِهَادُ التَّامُّ مِنْ أَهْلِهِ، وَصَادَفَ مَحَلَّهُ، كَانَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الِإجْتِهَادُ حَقًّا وَصَوَابًا كَمَا سَيَأْتِي.

4064. وَقَدْ ظَنَّ ظَانُونَ أَنَّ شَرْطَ الْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَكُونَ نَبِيًّا، فَلَمْ يُجَوِّزُوا الاجْتِهَادَ لِلنَّبِيِّ، وَأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ لَا يَقَعَ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ. فَنَرْسُمُ فِيهِ مَسْأَلَتَيْنِ.

4065. [1] مَسْأَلَةٌ: آخْتَلَقُوا فِي جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَمَنَعَهُ قَوْمٌ وَأَجَازَهُ قَوْمٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ لِلْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ فِي غَيْبَتِهِ، لَا فِي حُضُور النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

4066. وَٱلَّذِينَ جَوَّزُوا: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ بِالْإِذْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَكْفِي سُكُوتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

4067. وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزُ فِي حَضْرَتِهِ وَغَيْبَتِهِ، وَأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ أَوِ السُّكُوتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّعَبُّدِ بِهِ اسْتِحَالَةٌ فِي ذَاتِهِ، وَلَا يُفْضِي إِلَى مُحَالٍ وَلَا السُّكُوتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَوْمِي النَّهُ لَطْفًا يَقْتَضِي الْتِبَاطَ صَلَاحِ إِلَى مَفْسَدَةٍ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا الصَّلَاحِ فَيَجُوزُ أَنْ يَعْلَمَ الله لُطْفًا يَقْتَضِي ارْتِبَاطَ صَلَاحِ الْعَبَادِ بِتَعَبُّدِهِمْ بِالإَجْتِهَادِ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَوْ نَصَّ لَهُمْ عَلَى قَاطِع لَبَغُوا وَعَصَوْا.

4068. فَإِنْ قِيلَ: الإِجْتِهَادُ مَعَ النَّصِّ مُحَالٌ، وَتَعَرُّفُ الْحُكْمِ بِالنَّصِّ بِالْوَحْيِ الصَّرِيحِ مُمْكِنٌ، فَكَيْف يَرُدُّهُمْ إِلَى وَرْطَةِ الظَّنِّ؟

4069. قُلْنَا: فَإِذَا قَالَ لَهُمْ: أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ حُكْمَ الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ

الاجتهادية زمن النبي صلى الله عليه وسلم |355/2|

اجْتِهَادُكُمْ، وَقَدْ تُعُبِّدْتُمْ بِالإَجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ، فَهَذَا نَصِّ. وَقَوْلُكُمْ: الإَجْتِهَادُ مَعَ النَّصِّ مُحَالٌ، مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ لَمْ يَنْزِلْ نَصَّ فِي الْوَاقِعَةِ. وَإِمْكَانُ النَّصِّ لَا يُضَادُ / الإَجْتِهَادَ، وَإِنَّمَا يُضَادُهُ نَفْسُ النَّصِّ. كَيْف وَقَدْ تُعُبَّدَ النَّبِيُ عَيْ الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الشَّهُودِ حَتَّى قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ» وَكَانَ يُمْكِنُ نُزُولُ الْوَحْيِ بِالْحَقِّ الصَّرِيحِ فِي يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ» وَكَانَ يُمْكِنُ نُزُولُ الْوَحْيِ بِالْحَقِّ الصَّرِيحِ فِي كُلُ وَاقِعَةٍ، حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى الرَّجْم بِالظَّنِّ وَخَوْفِ الْخَطَأْ.

4070. فَأَمَّا وُقُوعُهُ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى وُقُوعِهِ فِي غَيْبَتِهِ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ مُعَاذٍ، فَأَمَّا فِي حَضْرَتِهِ فَلَمْ يَقُمْ فِيهِ دَلِيلٌ.

4071. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «احْكُمْ» فِي بَعْضِ الْقَضَايَا. فَقَالَ: «نَعَمْ، إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ». وَقَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِر وَلِرَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: «اجْتَهِدَا فَإِنْ أَصَبْتُمَا فَلَكُمَا عَشْرُ حَسَنَاتِ وَإِنْ أَخْطَأْتُمَا فَلَكُمَا حَسَنَةً».

4072. قُلْنَا: حَدِيثُ مُعَاذِ مَشْهُورٌ قَبِلَتْهُ الأُمَّةُ. وَهَذِهِ أَخْبَارُ آحَادِ لَا تَشْبُتُ. وَإِنْ ثَبَتَتِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُخْصُوصًا بِهِمَا، أَوْ فِي وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي جَوَازِ الاَجْتَهَاد مُطْلَقًا في زَمَانه.

هُ وَهُ الْحُكْمُ بِالْإِجْتِهَادِ اجتهاد النبي صلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِجْتِهَادِ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فيما لَا نَصَّ فِيهِ؟

4074. وَالنَّظَرُ فِي الْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ. وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعَبُّدِهِ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ فِي ذَاتِهِ وَلَا يُفْضِي إِلَى\مُحَالٍ وَمَفْسَدَةٍ.

4075 فَإِنْ قِيلَ: الْمَانِعُ مِنْهُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِكْشَافِ الْحُكْمِ بِالْوَحْيِ الصَّرِيحِ فَكَيْفَ يَرْجُمُ بِالظَّنَّ؟

4076. قُلْنَا: فَإِذَا اسْتَكْشَفَ، فَقِيلَ لَهُ حَكَمْنَا عَلَيْكَ أَنْ تَجْتَهِدَ، وَأَنْتَ مُتَعَبَّدٌ بِهِ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُنَازِعَ الله فِيهِ، أَوْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ صَلَاحَهُ فِيمَا تُعُبَّدَ بِهِ؟!

4077. فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ عِلَيْهِ نَصَّ قَاطِعٌ يُضَادُّ الظَّنَّ، وَالظَّنُّ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ الْخَطَأِ، فَهُمَا مُتَضَادًانِ؟ (\\228

4078. قُلْنَا: إذَا قِيلَ لَهُ ظَنَّكَ عَلَامَةُ الْحُكْمِ، فَهُوَ يَسْتَيْقِنُ الظَّنَّ وَالْحُكْمَ جَمِيعًا، فَلَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ. وَكَذَلِكَ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ عِنْدَنَا. وَيَكُونُ كَظَنَّهِ صِدْقَ الشُّهُودِ. فَإِنَّه يَكُونُ مُصِيبًا، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مُزَوَّرًا فِي الْبَاطِن.

4079. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ سَاوَاهُ غَيْرُهُ فِي كَوْنِهِ مُصِيبًا بِكُلَّ حَالٍ فَلْيَجُزْ لِغَيْرِهِ أَنْ يُخَالِفَ قيَاسَهُ باجْتهَاد نَفْسه.

4080. قُلْنَا: لَوْ تُعُبَّدَ بِذَلِكَ لَجَازَ، وَلَكِنْ ذَلَّ الدَّلِيلُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ مُخَالَفَةِ اجْتِهَادِهِ لِجَنِّهُ، كَمَا ذَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ مُخَالَفَةِ اجْتِهَادِ الأَمَّةِ كَافَّةً، كَمَا ذَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ مُخَالَفَةِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ الأَعْظَمِ، وَالْحَاكِمِ، لِأَنَّ صَلَاحَ الْخَلْقِ ذَلَّ عَلَى تَحْرِيمٍ مُخَالَفَةِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ الأَعْظَمِ، وَالْحَاكِمِ، لِأَنَّ صَلَاحَ الْخَلْقِ فِي اتَّبَاعِ رَأْيِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ وَكَافَّةِ الْأُمَّةِ. فَكَذَلِكَ النَّبِيُّ. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى فَي اتَّبَاعِ رَأْيِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ وَكَافَّةِ الْأُمَّةِ. فَكَذَلِكَ النَّبِيُ. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ يُرَجِّحُ اجْتِهَادَهُ لِكُونِهِ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأَ دُونَ غَيْرِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَزَ عَلَيْهِ الْخَطَأَ وَلَكِنْ لَا يُقَرَّعَلَيْهِ.

4081 فَ**إِنْ قِيلَ**: كَيْفَ يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِمُخَالَفَةِ اجْتِهَادِهِ، وَذَلِكَ يُنَاقِضُ الاِتَّبَاعَ، وَيُنَفِّرُ عَنِ الاِنْقِيَادِ؟

4082. قُلْنَا: إِذَا عَرَّفَهُمْ عَلَى لِسَانِهِ بِأَنَّ حُكْمَهُمُ اتَّبَاعُ ظَنَّهِمْ وَإِنْ خَالَفَ ظَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُودِ. فَإِنَّهُ كَمَا فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهُودِ. فَإِنَّهُ لَهُمْ، كَمَا فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهُودِ. فَإِنَّهُ لَوْ قَضَى النَّبِيُ بِشَهَادَةِ شَخْصَيْنِ لَمْ يَعْرِفْ فِسْقَهُمَا، فَشَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ عَرَفَ فَسْقَهُمَا، فَشَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ عَرَفَ فَسْقَهُمَا لَمْ يَقْبُلُهَا.

|356/2|

4083. وَأَمَّا التَّنْفِيرُ فَلَا يَحْصُلُ، بَلْ تَكُونُ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ كَمُخَالَفَتِهِ فِي الشَّفَاعَةِ، وَفِي تَأْبِيرِ النَّخْل، وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا.

4084. فَ**إِنْ قِيلَ**: لَوْ قَاسَ فَرْعًا عَلَى أَصْلِ أَفَيَجُوزُ إِيرَادُ الْقِيَاسِ عَلَى فَرْعِهِ أَمْ لَا؟ إِنْ قُلْتُمْ: لَا، فَمُحَالُ، لِأَنَّهُ صَارَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ. وَإِنْ قُلْتُمْ: نَعَمْ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى الْفَرْع؟

4085. قُلْنَا: يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، وَعَلَى كُلِّ فَرْعِ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِأَصْل، لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا بِالْإِجْمَاعِ وَالنَّصِّ. فَلَا يُنْظُرُ إِلَى مَأْخَذِهِمْ. كَيْفَ وَمَا أَلْحَقَّهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُهُمُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ عِلَّةُ الأَصْلِ؟! هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالاجتهاد 4086. أَمَّا **الْوُقُوعُ** فَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ، وَأَنْكَرَهُ آخَرُونَ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ فَرِيقُ ثَالِثٌ. وَهُوَ الأَصَحُّ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ قَاطِعُ. الأَصَحُّ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ قَاطِعُ.

4228 مَا كَانَ بِهِ: بَأَنَهُ عُوتِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَسَارَى\\بَدْرٍ، وَقِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَسَارَى\\بَدْرٍ، وَقِيلَ لَهُ: ﴿ مَا كَانَ لِنَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشَرَىٰ حَقَّ يُثْغِزَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (الأنفال: 67) وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْ نَزَلَ عَذَابٌ مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ» لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ وَكَنْ مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ» لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَلُ

4088. قُلْنَا: لَعَلَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا بِالنَّصِّ بَيْنَ إطْلَاقِ الْكُلِّ أَوْ قَتْلِ الْكُلِّ أَوْ فِدَاءِ الْكُلِّ، فَلَزَلَ فَأَشَارَ بَعْضُ الأَصْحَابِ بِتَعْيِينِ الْإطْلَاقِ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ عَنْ غَيْرِهِ. فَنَزَلَ الْعُمْارِ الله عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ عَنْ غَيْرِهِ. فَنَزَلَ الْعُمْارِ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وهه. وَاحْتَجُوا: بِأَنَهُ لَمَّا قَالَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» قَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ. فَقَالَ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخرَ».

40%. وَقَالَ فِي الْحَجِّ: «هُوَ لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ لِعَامِنَا لَوَجَبَ». وَنَزَلَ مَنْزِلًا لِلْحَرْبِ فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ بِوَحْيِ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ فَهُوَ لَيْسَ مَنْزِلُ مَكِيدَةٍ. فَقَالَ: بَلْ بِاجْتِهَادٍ وَرَأْي، فَرَحَلَ.

4091. قُلْنَا: أَمَّا الْإِذْخِرُ فَلَعَلَّهُ كَانَ نَزَلَ الْوَحْيُ بِأَنْ لَا يَسْتَثْنِيَ الْإِذْخِرَ إلَّا عِنْدَ قَوْلِ الْعَبَّاس، أَوْ كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرًا فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِإِجَابَةِ الْعَبَّاسِ.

4092. وَأَمَّا الْحَجُّ فَمَعْنَاهُ: لَوْ قُلْتُ لِعَامِنَا لَمَا قُلْتُهُ إِلَّا عَنْ وَحْيِ وَلَوَجَبَ لَا مَحَالَةَ. وَأَمَّا الْمَنْزِلُ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، إِنَّمَا وَأَمَّا الْمَنْزِلُ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أُمُورِ الدِّينِ. وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَافُ فِي أُمُورِ الدِّينِ.

4093. احْتَجَّ الْمُنْكِرُونَ لِذَلِكَ بِأُمُورِ:

4094. أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَأَجَابَ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ، وَلَمَا انْتَظَرَ الْوَحْيَ.

4095. الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَاسْتَفَاضَ.

4096. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ وَيَتَغَيَّرَ، فَيُتَّهَمَ بِسَبَبِ

تَغَيُّرِ الرَّأْيِ.

4097. قُلْنَا: أَمَّا انْتِظَارُ الْوَحْيِ فَلَمَلَّهُ كَانَ حَيْثُ لَمْ يَنْقَدِحْ لَهُ اجْتِهَادٌ، أَوْ فِي حُكْمِ
لاَ يَدْخُلهُ الإَجْتِهَادُ، أَوْ نُهِيَ عَنِ الإَجْتِهَادِ فِيهِ. وَأَمَّا الإَسْتِفَاضَةُ بِالنَّقْلِ فَلَعَلَّهُ
لَمْ يَطَّلِعِ النَّاسُ عَلَيْهِ / وَإِنْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهِ. أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالإَجْتِهَادِ إِذَا
لَمْ يَنْزِلْ نَصِّ، وَكَانَ يَنْزِلُ النَّصُ، فَيَكُونُ كَمَنْ تُعُبِّدَ بِالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ إِنْ مَلَكَ
لَمْ يَنْزِلْ نَصِّ، وَكَانَ يَنْزِلُ النَّصُ، فَلَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا.

[357/2]

- 800. وَأَمَّا التَّهْمَةُ بِتَغَيُّرِ الرَّأْيِ فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا، فَقَدِ اتَّهِمَ بِسَبَبِ النَّسْخ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالُوّا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴾ (النفل: 101) وَلَمْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِحَالَةِ النَّسْخ.
- 4099. كَيْفَ وَقَدْ عُوْرِضَ هَذَا الْكَلَامُ بِجِنْسِهِ، فَقِيلَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبَّدًا بِالاِجْتِهَادِ لَفَاتَهُ ثَوَابُ الْمُجْتَهدِينَ، وَلَكَانَ ثَوَابُ الْمُجْتَهدِينَ أَجْزَلَ مِنْ ثَوَابِهِ؟
- 4100. وَهَـذَا أَيْضًا فَاسِدٌ: لِأَنَّ ثَـوَابَ تَحَمُّلِ الرَّسَالَةِ وَالْأَدَاءِ عَنِ اللهِ تَعَالَى فَوْقَ كُلَّ ثَوَابِ. ١١
- 4101. فَإِنْ قِيلَ: فَهَـلْ يَجُـوزُ التَّعَبُّـدُ بِوَضْعِ الْعِبَـادَاتِ، وَنُصُــبِ الرَّكَـوَاتِ وَتَقْدِيرَاتِهَا بِالإِجْتِهَادِ؟
- 4102 قُلْنَا: لَا مُحِيلَ لِذَلِكَ، وَلَا يُفْضِي إِلَى مُحَالٍ وَمَفْسَدَةٍ. وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يَجْعَلَ الله تَعَالَى صَلَاحَ عِبَادِهِ فِيمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُ رَسُولِهِ، لَوْ كَانَ الأَمْرُ مَنْنِيًّا عَلَى الصَّلَاحِ.
- 4103. وَمَنَعَ الْقَدَرِيَّةُ هَذَا، وَقَالُوا: إِنْ وَافَقَ ظَنَّهُ الصَّلَاحَ فِي الْبَعْضِ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يُوَافِقَ في الْجَمِيعِ. وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْقِيَ اللهِ فِي اجْتِهَادِ رَسُولِهِ مَا فِيهِ صَلَاحُ عِبَادِهِ. هَذَا هُوَ الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ.
- 4104 أَمَّا وُقُوعُهُ فَبَعِيدٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَالًا، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَانَ عَنْ وَحْي صَرِيح نَاصً عَلَى التَّفْصِيلِ.

#### النَّظُرُ الثَّانِي فِي: أَحْكَام الِاجْتِهَادِ

4105. وَالنَّظَرُ فِي حَقَّ الْمُجْتَهِدِ:

4106. فِي تَأْثِيمِهِ،

4107. وَتَخْطِئَتِهِ وَإِصَابَتِهِ،

4108. وَتَحْرِيمِ التَّقْلِيدِ عَلَيْهِ،

4109. وَتَحْرِيم نَقْض حُكْمِهِ الصَّادِرِ عَن الإجْتِهَادِ.

4110. فَهَذِهِ إِخْمْسَةُ إِ أَحْكَامٍ.

# الْحُكْمُ الْأَوَّلُ

## النَّظَرُ فِي تَأْثِيمِ الْمُخْطِئِ فِي الْإجْتِهَادِ

411 وَالْإِثْمُ يَنْتَفِي عَنْ كُلِّ مَنْ جَمَعَ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ إِذَا تَمَّ الِاجْتِهَادُ فِي مَحَلَّهِ. فَكُلُّ اجْتِهَادِ تَامَّ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ، وَصَادَفَ مَحَلَّهُ، فَثَمَرَتُهُ حَقَّ وَصَوَابً. وَالْإِثْمُ عَنِ الْمُجْتَهِدِ مَنْفِيِّ.

4112. وَالَّذِي نَخْتَارُهُ: أَنَّ الْإِثْمَ وَالْخَطَأَ مُتَلَازِمَانِ، فَكُلُّ مُخْطِيَ آثِمُ. وَكُلُّ آثِمٍ مُخْطِئٌ. وَمَن انْتَفَى عَنْهُ الْإِثْمُ انْتَفَى عَنْهُ الْخَطَأُ.

4113. فَلْنُقَدِّمْ حُكْمَ الْإِثْمِ أَوَّلًا: فَنَقُولُ:

4114. النَّظَرِيَّاتُ تَنْقَسِمُ إِلَى ظَنِّيَّةٍ وَقَطْعِيَّةٍ.

4115. فَلَا إِثْمَ فِي الظَّنِّيَّاتِ، إِذْ لَا خَطَأُ فِيهَا.

4116. وَالْمُخْطِئُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ أَثِمٌ.

4117. وَالْقَطْعِيَّاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام: كَلَامِيَّةُ، وَأُصُولِيَّةٌ، وَفِقْهِيَّةُ:

4118. أَمَّا الْكَلَامِيَّةُ: فَنَعْنِي بِهَا الْعَقْلِيَّاتِ الْمَحْضَةَ. وَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدُ. وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَلَ فِيهَا فَهُوَ اَثِمُ. وَيَدْخُلُ فِيهِ حُدُوثُ الْعَالَمِ، وَإِثْبَاتُ الْمُحْدِثِ، وَصِفَاتِهِ الْحَقَّ فِيهَا فَهُوَ آثِمُ. وَيَدْخُلُ فِيهِ حُدُوثُ الْعَالَمِ، وَإِثْبَاتُ الْمُحْدِثِ، وَصِفَاتِهِ الْحَقَّ فِيهَا فَهُو آثِمُ الْمُعْجِزَاتِ، وَجَوَازُ الْوَاجِبَةِ وَالْجَائِزَةِ وَالْمُسْتَحِيلَةِ، وَبَعْنَةُ الرُّسُل، وَتَصْدِيقُهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، وَجَوَازُ

أقسام القطعيات

الرُّؤْيَةِ، وَخَلْقُ الأَعْمَالِ، وَإِرَادَةُ الْكَائِنَاتِ، وَجَمِيعُ مَا الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرُّوَافِضِ وَالْمُبْتَدِعَةِ.

4118. وَحَدُّ الْمَسَائِلِ الْكَلَامِيَّةِ الْمَحْضَةِ مَا يَصِحُّ لِلنَّاظِرِ دَرْكُ حَقِيقَتِهِ بِنَظَرِ الْعَقْلِ قَبْلَ وَرُودِ الشَّرْعِ. فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ: الْحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ، وَمَنْ أَخْطَأُهُ فَهُو اَثِمٌ. وَإِنْ أَخْطَأُ لِهِمَا لَا فَإِنْ أَخْطَأً لِهِمَا لَا فَيمَا لَا فَيمَا لَا فَيمَا لَا فَيمَا لَا أَخْطَأً لِهِمَا لَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُو كَافِرٌ. وَإِنْ أَخْطَأَ فِيمَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَة رَسُولِهِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّوْيَةِ، وَخَلْقِ يَمَنَعُهُ مِنْ مَعْرِفَة الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَة رَسُولِهِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّوْيَةِ، وَخَلْقِ الأَعْمَالِ، وَإِرَادَةِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَة الله عَنْ الْحَقّ، الأَعْمَالِ، وَإِرَادَةِ اللهُ عَنْ أَخْطأَ الْحَقَّ الْمُتَيَقِّنَ، الوَمُبْتَدِعٌ مِنْ حَيْثُ قَالَ وَضَالً، وَمُخْطِئُ مِنْ حَيْثُ أَخْطأَ الْحَقَّ الْمُتَيقَّنَ، الوَمُبْتَدِعٌ مِنْ حَيْثُ قَالَ قَوْلًا مُخَالِفًا لِلْمَشْهُورِ بَيْنَ السَّلَفِ. وَلَا يَلْزَمُ الْكُفْرُ.

[358/2]

القطعيات الأصولية

4120. وَأَمَّا الأَصُولِيَّةُ: فَنَعْنِي بِهَا كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَكَوْنَ الْقِيَاسِ حُجَّةً، وَكَوْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً. وَمِنْ جُمْلَتِهِ خِلَافٌ مَنْ جَوَّزَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ الْمُنْبَرِمِ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً. وَمِنْ جُمْلَتِهِ خِلَافُ مَنْ جَوَّزَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ الْمُنْبَرِمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعَصْرِ، وَخِلَافَ الْإَجْمَاعِ الْحَاصِلِ عَنِ اجْتِهَادٍ، وَمَنْعَ الْمُصِيرِ إِلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عِنْدَ اتَّفَاقِ الأَمَّةِ بَعْدَهُمْ عَلَى الْقُولِ الْأَخْرِ. وَمِنْ جُمْلَتِهِ اعْتِقَادُ كَوْنِ الْمُصِيبِ وَاحِدًا فِي الظَّنْيَاتِ. فَإِنَّ هَذِهِ مَسَائِلُ أَدِلَتُهَا وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْمُخَالِفُ فِيهَا آثِمٌ مُخْطِئُ.

لقطعيات الفقهية

A121. وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى الْقَطْعِيَّاتِ وَالظَّنِّيَّاتِ فِي أَدْرَاجِ الْكَلَامِ فِي جُمْلَةِ الأَصُولِ.

4122. وَأَمَّا الْفِقْهِيَّةُ: فَالْقَطْعِيَّةُ مِنْهَا وُجُوبُ الصَّلَوَّاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمِ الزَّنَا وَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالشَّرْبِ، وَكُلُّ مَا عُلِمَ قَطْعًا مِنْ دِينِ اللهِ. فَالْحَقُّ فِيهَا وَاحدٌ وَهُوَ الْمَعْلُومُ. وَالْمُخَالِفُ فِيهَا آثمٌ.

4123. ثُمَّ يُنْظَرُ: فَإِنْ أَنْكَرَ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، كَإِنْكَارِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، فَهُو كَافِرُ؛ لِأَنَّ هَذًا الْإِنْكَارَ لَا يَضَدُرُ إِلَّا عَنْ مُكَذَّبٍ بِالشَّرْعِ. وَإِنْ عُلِمَ قَطْعًا بِطَرِيقِ النَّظَرِ لَا بِالضَّرُورَةِ، كَكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حَنْ مُكَذَّبٍ بِالشَّرْعِ. وَإِنْ عُلِمَ قَطْعًا بِطَرِيقِ النَّظَرِ لَا بِالضَّرُورَةِ، كَكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَكَذَّلِكَ الْفِقْهِيَّاتُ الْمَعْلُومَةُ بِالْإِجْمَاعِ، فَهِيَ قَطْعِيَّةً، فَمُنْكِرُهَا لَيْسَ بِكَافِر لَكِنَّهُ آثِمُ وَمُخْطِئُ.

4124. فَإِنْ قِيلَ : كَيْف حَكَمْتُمْ بِأَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْم ضَرُورِيٍّ، وَلَا يُعْرَفُ

1\1230

ذَلِكَ إِلَّا بِصِدْقِ الرَّسُولِ، وَصِدْقُ الرَّسُولِ نَظَرِيُّ؟

4126. قُلْنَا: نَعْنِي بِهِ أَنَّ إِيجَابَ الشَّارِعِ لَهُ مَعْلُومٌ تَوَاتُرًا أَوْ ضَرُورَةً، أَمَّا أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ فَهُوَ وَاجِبٌ، فَذَلِكَ نَظَرِيٌ يُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِي الْمُعْجِزَةِ الْمُصَدِّقَةِ. وَمَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ صِدْقَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ. فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَذَلِكَ لِتَكْذِيبِهِ الشَّارِعَ إِيَّا إِنَّ الْعَنْ وَمَنْ الْفَقْهِيَّاتِ الظَّنَيَّةِ النِّي لَيْسَ وَمُكَذَّبُهُ كَافِرٌ، فَلِذَلِكَ كَفَرْنَاهُ بِهِ. أَمَّا مَا عَدَاهُ مِنَ الْفَقْهِيَّاتِ الظَّنَيَّةِ النِّي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ فَهُو فِي مَحَلٌ الإجْتِهَادِ، فَلَيْسَ فِيهَا عِنْدَنَا حَقَّ مُعَيَّنُ، وَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَمَّمَ اجْتِهَادَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِهِ.

4126. فَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّظَرِيَّاتِ قِسْمَانِ: قَطْعِيَّةٌ وَظَنَّيَّةً. فَالْمُحْطِئُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ الْقَطْعِيَّاتِ اَتْمٌ.

412ه. وَلَا إِثْمَ فِي الظَّنِّيَاتِ أَصْلًا، لَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبُ. هَذَا هُوَ / مَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ.

4128. وَقَدْ ذَهَبَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ إِلَى إِلْحَاقِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ، وَقَالَ: فِيهَا حَقُّ وَاحَدٌ مُتَعَيِّنُ، وَالْمُخْطِئُ آثِمٌ. وَذَهَبَ الْجَاحِظُ وَالْعَنْبَرِيُّ إِلَى إِلْحَاقِ الأُصُولِ بِالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِد فِي الْأُصُولِ أَيْضًا مُصِيبُ. وَلَيْسَ فِيهَا بِالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِد فِي الْأُصُولِ أَيْضًا مُصِيبُ. وَلَيْسَ فِيهَا حَقَّ وَاحِدٌ مُتَعَيِّنٌ، لَكِنَ الْمُخْطِئَ حَقَّ وَاحِدٌ مُتَعَيِّنٌ، لَكِنَ الْمُخْطِئَ فِيهَا حَقَّ وَاحِدٌ مُتَعَيِّنٌ، لَكِنَ الْمُخْطِئَ فِيهَا مَعْذُورٌ غَيْرُ آثِم كَمَا فِي الْفُرُوعِ.

4129. فَلْنَرْسُمْ فِي الرَّدِّ عَلَى هَوُّلَاءِ الثَّلَاتَةِ ثَلَاثَ مَسَاتِلَ:

مذهب الجاحظ والرد عليه

[359/2]

4130 [1] مَسْأَلُةُ: ذَهَبَ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ مُخَالِفَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالدَّهْرِيَّةِ، إِنْ كَانَ مُعَانِدًا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِهِ فَهُوَ أَثِمٌ. وَإِنْ نَظَرَ فَعَجَزَ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ آثِم. وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ وُجُوبِ النَّظْرِ، فَهُو الْحَقِّ فَهُو مَعْذُورٌ، وَإِنَّمَا الْاتِمُ الْمُعَذَّبُ هُوَ الْمُعَانِدُ فَقَطْ؛ لَأَنَّ الله تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَضْمًا إِلَّا وُسْعَهَا وَهَوُلًا ءِ قَدْ عَجَزُوا عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ، وَلَزِمُوا عَقَائِدَهُمْ خَوْفًا مِنَ الله تَعَالَى إِذِ اسْتَدَّ \* عَلَيْهِمْ طَرِيقُ الْمَعْرِفَةِ.

# = انْسُدُ

4131. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ عَقْلًا، لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ. فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَوْ وَرَدَ التَّعَبُدُ كَذَلِكَ لَوَقَعَ. وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ خِلَافُ هَذَا. فَهُوَ بَاطِلٌ بِأَدِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ. فَإِنَّا كَمَا نَعْرِفُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ضَرُورَةً، فَيُعْلَمُ أَيْضًا ضَرُورَةً أَنَّهُ أَمَرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالْإيمَانِ بهِ وَاتَّبَاعِهِ، وَذَمَّهُمْ عَلَى إصْرَارِهِمْ عَلَى عَقَائِدِهِمْ. وَلِذَلِكَ قَاتَلَ جَمِيعَهُمْ. وَكَانَ يَكْشِفُ عَنْ مُؤْتَزَر مَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ وَيَقْتُلُهُ. وَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْمُعَانِدَ الْعَارِفَ مِمَّا يَقِلُّ، وَإِنَّمَا الْأَكْتَرُ الْمُقَلَّدَةُ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا دِينَ آبَائِهِمْ تَقْلِيدًا، وَلَمْ يَعْرِفُوا مُعْجِزَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصِدْقَهُ. وَالْآيَاتُ الدَّالَّةُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى هَذَا لَا تُحْصَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (ص: 27) وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُد بِرَيِّكُمْ أَرْدَنكُمْ ﴾ (نصلت: 23) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (الجالبة: 24) وَقَوْلِهِ ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (المجادلة: 18) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ (البفرة: 10) أَيْ: شَكَّ.

4132. وَعَلَى الْجُمْلَةِ ذَمُّ الله تَعَالَى وَالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُكَذَّبِينَ مِنَ الْكُفَّارِ مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

413. وَأَمَّا قَوْلُهُ: كَيْفَ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ؟ قُلْنَا: نَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّهُ كَلَّفَهُمْ، أَمَّا أَنَّهُمْ يُطِيقُونَ أَوْ لَا يُطِيقُونَ فَلْيُنْظَرْ فِيهِ؛ بَلْ نَبَّهَ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ بِمَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْعَقْلِ، وَنَصَبَ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَبَعَثَ مِنَ الرُّسُلِ الْمُؤَيِّدِينَ بِالْمُعْجِزَاتِ الَّذِينَ نَبَّهُوا الْعُقُولَ، وَحَرَّكُوا دَوَاعِيَ النَّظَر حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى الله لِأَحَدٍ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل.

منهب العنبري - 4134. [2] مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ إِلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ مالده عليه فِي الْعَقْلِيَّاتِ، كَمَا / فِي الْفُرُوعِ.

4135. فَنَقُولُ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنْتَهَى مَقْدُورِهِمْ فِي الطَّلَب، فَهَذَا غَيْرُ مُحَالِ عَقْلًا. وَلَكِنَّهُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا وَشَرْعًا، كَمَا سَبَقَ رَدُّهُ عَلَى الْجَاحِظ. وَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ أَنَّ مَا اعْتَقَدَهُ فَهُوَ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ، فَنَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ قِدَمُ الْعَالَم وَحُدُوثُهُ حَقًّا، وَإِثْبَاتُ الصَّانِع وَنَفْيُهُ حَقًّا، وَتَصْدِيقُ الرَّسُولِ وَتَكْذِيبُهُ حَقًّا؟ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ وَضْعِيَّةً كَالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، إِذْ يَجُوزُ\١ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ حَرَامًا عَلَى زَيْدٍ، وَحَلَالًا لِعَمْرِو، إِذَا وُضِعَ كَذَلِكَ.

والرد عليه 360/2

أُمَّا الأُمُورُ الذَّاتِيَّةُ فَلَا تَتْبَعُ الإعْتِقَادَ، بَلِ الإعْتِقَادُ يَتْبَعُهَا.

4136 فَهَذَا الْمَذْهَبُ شَرِّ مِنْ مَذْهَبِ الْجَاحِظِ. فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، وَلَكِنْ جَعَلَ الْمُخْطِئ مَعْذُورًا. بَلْ هُو شَرِّ مِنْ مَذْهَبِ السُّوفِسْطَائِيَّةِ، لِأَنَّهُمْ نَفَوْا حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ. وَهَذَا قَدْ أَثْبَتَ الْحَقَائِقَ ثُمَّ جَعَلَهَا تَابِعَةً لِلاعْتِقَادَاتِ. فَهَذَا أَيْضًا لَوْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ لَكَانَ مُحَالًا، بِخِلَافِ مَذْهَبِ الْجَاحِظِ. وَقَدِ اسْتَبْشَعَ إِخْوَانُهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ هَذَا الْمَذْهَبَ، فَأَنْكَرُوهُ وَأُولُوهُ. وَقَالُوا: أَرَادَ بِهِ الشَّرْعُ لَكَانَ مُحَالًا الْمَذْهَبَ، فَأَنْكَرُوهُ وَأُولُوهُ. وَقَالُوا: أَرَادَ بِهِ الشَّرْعُ لَكَانَ مُحَالًا الْمَذْهَبَ، فَأَنْكَرُوهُ وَأُولُوهُ. وَقَالُوا: أَرَادَ بِهِ الشَّرْعُ فِيهَا تَكْفِيرُ، كَمَسْأَلَةِ الشَّرْعُ فِيهَا مُتَعَارِضَةً اللّهِ مَا رَاهُ أَوْفَقَ الرَّوْفَقَ اللهُ مَنْ وَكَلَامِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَلْيَقَ بِعَظَمَةِ الله سُبْحَانَهُ، وَثَبَاتٍ وينِهِ فَكَانُوا فِيهِ مُصِيبِينَ وَمَعْذُورِينَ.

4137. فَنَقُولُ: إِنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ فِيهِ مُصِيبُونَ فَهَذَا مُحَالٌ عَقْلًا، لَأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ ذَاتِيَّةً لَا تَخْتَلَفُ بِالْإِضَافَة، بِخِلَاف التَّكْلِيف. فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنَ قَدِيمًا وَمَخْلُوقًا أَيْضًا، وَالْمَعَاصِي بِإِرَادَةِ الله تَعَالَى وَخُلُوقًا فِي حَقَّ زَيْد، قَدِيمًا فِي حَقًّ عَمْرٍو. وَخَارِجَةً عَنْ إِرَادَتِه، أَوْ يَكُونَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقًا فِي حَقَّ زَيْد، قَدِيمًا فِي حَقًّ عَمْرٍو. بِخِلَافِ الْحَرَام، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَوْصَافِ الذَّوَاتِ.

418. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، لَكِنَّ الْمُخْطِئَ مَعْذُورٌ غَيْرُ آثِم، فَهَذَا لَيْسَ بِمُحَالِ عَفْلًا، لَكِنَّهُ بَاطِلٌ بِدَلِيلِ الشَّرْع، وَاتَّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ عَلَى ذَمَّ الْمُبْتَدِعَةِ وَمُهَا جَرَتِهِمْ، وَقَطْعِ الصَّحْبَةِ مَعَهُمْ، وَتَشْديدِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، مَعَ تَرْكِ التَّشْديدِ وَمُهَا جَرَتِهِمْ، مَعَ تَرْكِ التَّشْديدِ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ فِي مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ وَفُرُوعِ الْفَقْهِ. فَهَذَا مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ كَلَى الْمُخْتَلِفِينَ فِي مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ وَفُرُوعِ الْفَقْهِ. فَهَذَا مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ اعْتِقَادَ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُو بِهِ جَهْلٌ، وَالْجَهْلُ بِنَكَ مِلَافٍ مَا هُو بِهِ جَهْلٌ، وَالْجَهْلُ بِبَعْقِ اللهِ تَعَالَى، وَقِدَم كَلَامِهِ الَّذِي هُو بَاللهِ مَرَامٌ مَذْمُومٌ. وَالْجَهْلُ بِجَوَازِ رُؤْيَةِ الله تَعَالَى، وقِدَم كَلَامِهِ الَّذِي هُو مِفَتَلَى مُولُ قَدْرَتِهِ فِي التَّعَلُّقِ بِجَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَشَمُولِ قَدْرَتِهِ فِي التَّعَلُّقِ بِجَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَشَمُولُ أَنْ الْمُعَاصِي، وَشُمُولِ قَدْرَتِهِ فِي التَّعَلُّقِ بِجَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَشَمُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا. وَمَهْمَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْتَقِدًا لِلشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُو الْحَدَّ فِي نَفْسِهِ وَاحِدًا مُتَعَيِّنَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْتَقِدًا لِلشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُو لَا عَلَى خِلَافِ مَا هُو الْحَدُلُ فِي نَفْسِهِ وَاحِدًا مُتَعَيِّنَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْتَقِدًا لِلشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُو الْحَدَّى فِي نَفْسِهِ وَاحِدًا مُتَعَيِّنَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْتَقِدًا لِلشَّعْ عَلَى خِلَافِ مَا هُو

361/2

عَلَيْه، فَيَكُونُ جَاهلًا.

4139 فَإِنْ قِيلَ: يَبْطُلُ هَذَا بِالْجَهْلِ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، وَبِالْجَهْلِ فِي الأُمُور الْدُّنْيُويَّةِ، كَجَهْلِهِ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الأَمِيرَ فِي الدَّارِ، وَلَيْسَ فِيهَا، وَأَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدينَةِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثُرُ\\مِمَّا هِيَ عَلَيْهَا.

4140. قُلْنَا: أَمَّا الْفِقْهِيَّاتُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْجَهْلُ فِيهَا، إِذْ لَيْسَ فِيهَا حَقٌّ مُعَيَّنٌ. وَأَمَّا الدُّنْيَوِيَّاتُ فَلَا ثَوَابَ فِي مَعْرِفَتِهَا، وَلَا عِقَابَ عَلَى الْجَهْلِ فِيهَا. وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى فَفِيهَا ثَوَابٌ، وَفِي الْجَهْلِ بِهَا عِقَابٌ. وَالْمُسْتَنَدُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ دُونَ دَلِيل الْعَقْلِ. وَإِلَّا فَدَلِيلُ الْعَقْلِ لَا يُحِيلُ حَطَّ الْمَأْثُم عَنِ الْجَاهِلِ بِاللهِ، فَضْلًا عَنِ الْجَاهِل بصِفَاتِ الله تَعَالَى وَأَفْعَالِه.

414. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يَأْنَمُ بِالْجَهْلِ فِيمَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْعِلْم، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ. وَالْأَدِلَّةُ غَامِضَةٌ، وَالشُّبُهَاتُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مُتَعَارِضَةٌ.

4142 قُلْنَا: وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ حُدُوثِ الْعَالَمِ، وَإِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ، وَتَمْيِيزِ الْمُعْجِزَةِ عَنِ السَّحْرِ، فَفِيهَا أَدِلَّةٌ غَامِضَةٌ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْتَهِ الْغُمُوضُ إِلَى حَذَّ لَا يُمْكِنُ فِيهِ تَمْييزُ الشُّبْهَةِ عَن الدَّلِيلِ. فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ: عِنْدَنَا أَدِلَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى الْحَقِّ. وَلَوْ تُصُوِّرَتْ مَسْأَلَةً لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا لَكِنَّا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَى

فِي الْفُرُوعِ، بَلْ فِيهَا حَقٌّ مُعَيَّنٌ، وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ. فَمَنْ أَخْطَأَ فَهُوَ آثِمٌ كَمَا فِي الْعَقْلِيَّاتِ. لَكِنَّ الْمُخْطِئَ قَدْ يُكَفَّرُ كَمَا فِي أَصْلِ الْإِلَهِيَّةِ وَالنَّبُوَّةِ، وَقَدْ يُفَسَّقُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَظَائِرِهَا. وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى مُجَرِّدِ التّأثِّيم كَمَا فِي الْفِقْهِيَّاتِ. وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا مِنَ الْقَائِلِينَ بالْقِيَاسِ ابْنُ عُلَيَّةً، وَأَبُو بَكْرَ الأَصَمُّ. وَوَافَقَهُ جَمِيعُ نُفَاةِ الْقِيَاسِ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامِيَّةُ. وَقَالُوا: لَا مَجَالَ لِلظِّنّ فِي الأَحْكَام . لَكِنَّ الْعَقْلَ قَاضِ بِالنَّفْيِ الأَصْلِيُّ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ قَاطِعٌ. فَمَا أَثْبَتَهُ قَاطِعٌ سَمْعِيٌّ فَهُوَ ثَابِتٌ بِدَلِيل قَاطَع. وَمَا لَمْ يُثْبِتْهُ فَهُو بَاقٍ عَلَى النَّفْي الْأَصْلِيَّ قَطْعًا وَلَا مَجَالَ لِلظَّنِّ فِيهِ. وَإِنَّمَا اسَّتَقَامَ هَذَا لَهُمْ

±\\23

لإِنْكَارِهِمِ الْقِيَاسَ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ. وَرُبَّمَا أَنْكَرُوا أَيْضًا الْقَوْلَ بِالْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ الْمُحْتَمَلِ، حَتَّى يَسْتَقِيمَ لَهُمْ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَمَا ذَكَرُوهُ هُوَ اللَّازِمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، وَيَلْزَمُهُمْ عَلَيْهِ مَنْعُ الْمُقَلِّدِ مِن اسْتِفْتَاءِ الْمُخَالِفِينَ.

4144. وَقَدْ رَكِبَ بَعْضُ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ رَأْسَهُ فِي الْوَفَاءِ بِهَذَا الْمَذْهَبِ، وَقَالَ: يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ النَّظُرُ وَطَلَبُ الدَّلِيلِ.

4145. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَلِّدُ الْعَالِمَ أَصَابَ الْعَالِمُ \* أَمْ أَخْطَأَ. وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْمَدْ هَبَ الْمَذْهَبِ دَلِيلَان:

\* من المخطوط: 1256، وفي غيرها تحريف

4146. الْأُوَّلُ: مَا سَنَذْكُرُهُ فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَنُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ لَيْسَ / فِيهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ، وَلَا فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ. وَالْأَدِلَّةُ\الظَّنِيَّةُ لَا تَدُلُّ لِذَاتِهَا، وَتَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. فَتَكْلِيفُ الْإِصَابَةِ لِمَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ تَكْلِيفُ

وَتَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. فَتَكْلِيفُ الْإِصَابَةِ لِمَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ. وَإِذَا بَطَلَ الْإِيجَابُ بَطَلَ التَّأْثِيمُ. فَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ الْقَاطِع يُنْتِجُ نَفْيَ وَمَا لَا يُطَاقُ. وَإِذَا بَطَلَ الْإِيجَابُ بَطَلَ التَّأْثِيمُ. فَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ الْقَاطِع يُنْتِجُ نَفْيَ

التَّكْلِيفِ، وَنَفْيُ التَّكْلِيفِ يُنْتِجُ نَفْيَ الْإِثْمِ. وَلِذَلِكَ يُسْتَدَلُّ تَارَةً بِنَفْيِ الْإِثْمِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ التَّصْوِيبِ. وَيُسْتَدَلُّ فِي هَذِهِ عَلَى اللَّهُ التَّصْوِيبِ. وَيُسْتَدَلُّ فِي هَذِهِ عَلَى اللَّهُ التَّصْوِيبِ. وَيُسْتَدَلُّ فِي هَذِهِ

الْمَسْأَلَة بَانْتِفَاء التَّكْلِيفِ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِثْمِ. فَإِنَّ النَّتِيجَةَ تَدُلُّ عَلَى الْمُنْتِجِ كَمَا يَدُلُّ الْمُنْتِجُ عَلَى الْمُنْتِجِ كَمَا يَدُلُّ الْمُنْتِجُ عَلَى النَّتِيجَةِ.

4147. الدَّلِيلُ الثَّانِي: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ النَّكِيرِ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَمَسْأَلَةِ الْعَوْلِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، وَسَائِرِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا. فَكَانُوا يَتَشَاوَرُونَ وَيَتَفَرَّقُونَ مُخْتَلِفِينَ، وَلَا يَعْتَرِضُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْعُكْمِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْحُكُمِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْعُكَمِ الْعَامَّةِ، وَلَا يَمْنَعُ الْعَامَّةَ مِنْ تَقْلِيدِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ. وَهَذَا مُتَوَاتِرُ تَوَاتُرًا لَا شَكَّ فِيهِ. وَقَدْ بَالْغُوا فِي تَخْطِئَةِ الْخَوَارِجِ وَمَانِعِي بِاجْتِهَادِهِ. وَهَذَا مُتَوَاتِرُ تَوَاتُرًا لَا شَكَّ فِيهِ. وَقَدْ بَالَغُوا فِي تَخْطِئَةِ الْخَوَارِجِ وَمَانِعِي النَّكَوَةِ. وَمَنْ نَصَبَ إِمَامًا مِنْ غَيْرِ قُرَيْش، أَوْ رَأَى نَصْبَ إِمَامَيْنِ. بَلْ لَوْ أَنْكَرَ مُنْكِرُ وَمَنْ فَصَبَ إِمَامًا مِنْ غَيْرِ قُرَيْش، أَوْ رَأَى نَصْبَ إِمَامَيْنِ. بَلْ لَوْ أَنْكَرَ مُنْكِرُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمَ السَّرِقَةِ وَالزَّنَا لَبَالَغُوا فِي التَّأْثِيمِ وَالتَّشْدِيدِ، وَهُو لَا يَقَاطِعَةً. فَلَوْ كَانَ سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ كَذَلِكَ لَأَثُمُوا وَأَنْكُوا وَأَنْكُوا وَأَنْكُوا وَالْكُورُونِ التَّشْدِيدِ، وَلَا لَوْتَا لَوَالْوَا وَأَنْكُولُ وَلَالَى لَالِكُوا فِي التَّأْثِيمِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلَا لَا مَا لَكُولُ وَلَا يَعْمَا أَدِلَةً وَالْمَاعِةً. فَلَوْ كَانَ سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ كَذَلِكَ لَاكُولُ وَأَنْكُورُوا.

4148. فَ**إِنْ قِيلَ**: لَعَلَّهُمْ أَثِمُوا وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا، أَوَ أَضْمَرُوا التَّأْثِيمَ وَلَمْ يُظْهِرُوا خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَالْهَرَجِ.

|362/2|

414. قُلْنَا: الْعَادَةُ تُحِيلُ انْدِرَاسَ التَّأْثِيمِ وَالْإِنْكَارِ، مَعْ كَثْرَةِ الاخْتِلَافِ وَالْوَقَائِعِ، بَلْ لَوْ وَقَعَ لَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى النَّقْلِ، كَمَا نَقَلُوا الْإِنْكَارَ عَلَى مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَمَنِ الْسُتَبَاحَ الدَّارَ، وَعَلَى الْخَوَارِجِ فِي تَكْفِيرِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، وَعَلَى قَاتِلِي عُثْمَانَ. وَعَلَى الْخُوارِجِ فِي تَكْفِيرِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، وَعَلَى قَاتِلِي عُثْمَانَ. وَعَلَى الْخُوارِجِ فِي تَكْفِيرِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، وَعَلَى قَاتِلِي عُثْمَانَ. وَلَوْ جَازَ أَنْ يُتَوَهَّمَ الْدِرَاسُ مِثْلِ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُدَّعَى أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَضَ حُكْمَ وَلَوْ جَازَ أَنْ يُتَوَهَّمَ الْدِرَاسُ مِثْلِ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُدَّعَى أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَضَ حُكْمَ بَعْضَ، وَأَنَّهُمُ اقْتَتَلُوا فِي الْمُجْتَهَدَاتِ، وَمَنَعُوا الْعَوَامُ مِنَ التَّقْلِيدِ لِلْمُخَالِفِينَ، بَعْضُومَ وَأَنْهُمُ اقْتَتَلُوا عَلَى الْعَوَامُ النَّظَرَ، أَوِ اتَّبَاعَ إِمَام مُعَيَّنِ مَعْصُوم.

4150 ثُمَّ نَقُولُ: تَوَاتَرَ إِلَيْنَا تَعْظِيمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، مَعَ كَثْرَةِ الاَّحْتَلافَاتِ، إِذْ كَانَ تَوْقِيرُهُمْ وَتَسْلِيمُهُمْ لِلْمُجْتَهِدِ الْعَمَلَ بِاجْتِهَادِهِ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنَ التَّوْقِيرِ وَالْمُجَامَلَةِ وَالتَّسْلِيمُهُمْ لِلْمُجْتَهِدِ الْعَمَلَ بِاجْتِهَادِهِ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنَ التَّوْقِيرِ وَالْمُجَامَلَةِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الْبَعْضِ النَّعْصِيةَ وَالتَّأْثِيمَ بِالاَحْتِلَافِ لَتَهَاجَرُوا وَلَتَقَاطَعُوا وَارْتَفَعَتِ الْمُجَامَلَةُ وَامْتَنَعَ التَّوْقِيرُ وَالتَّافِيمِ لِلْفِتْنَةِ فَمُحَالٌ، فَإِنَّهُمْ حَيْثُ التَّوْقِيرُ وَالتَّعْظِيمُ. فَأَمَّا امْتِنَاعُهُمْ مِنَ التَّأْثِيمِ لِلْفِتْنَةِ فَمُحَالٌ، فَإِنَّهُمْ حَيْثُ التَّوْقِيرُ وَالتَّعْظِيمُ. فَأَمَّا امْتِنَاعُهُمْ مِنَ التَّافِيمِ لِلْفِتْنَةِ فَمُحَالٌ، فَإِنَّهُمْ حَيْثُ التَّوْقِيرُ وَالتَّعْظِيمُ. وَاللَّهُ لَوْمَةُ لَائِم، وَلَا مَنَعَهُمْ ثَوْرَانُ الْفِتْنَةِ، وَهَيَجَانُ الْفِتَالِ، حَتَّى جَرَى فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَفِي وَاقِعَةِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ\والْخَوَارِجِ الْقَتَالِ، حَتَّى جَرَى فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَقِي وَاقِعَةِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ\والْخَوارِجِ مَلَى فَهَذَا تَوهُم مُحَالٌ.

[363/2]

451. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ نُقِلَ الْإِنْكَارُ وَالتَّشْدِيدُ وَالتَّأْثِيمُ، حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «أَلَا يَتُّقِي اللهِ زَيْدُ بْنُ / ثَابِتِ يَجْعَلُ ابْنَ الابْنِ ابْنَا، وَلَا يَجْعَلُ أَبَا الأَبِ أَبَّاجُه وَقَالَ لَيَّقِي اللهِ زَيْدُ بْنُ / ثَابِتِ يَجْعَلُ ابْنَ الابْنِ ابْنَا، وَلَا يَجْعَلُ أَبَا الأَبْ وَقَالَ أَيْضًا: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ، إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ النَّصْفَ وَالتُّأُثَيْنِ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أَخْبِرُوا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أُخْبِطَ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ».

4152. قُلْنَا: مَا تَوَاتَرَ إِلَيْنَا مِنْ تَعْظِيمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَتَسْلِيمِهِمْ لِكُلِّ مُجْتَهِدِ أَنْ يَحْكُمَ وَيُفْتِيَ، وَلِكُلِّ عَامِّيٍّ أَنْ يُقَلَّدَ مَنْ شَاءَ، جَاوَزَ حَدًّا لَا يُشَكُّ فِيهِ. فَلَا يُعَارِضُهُ أَخْبَارُ آحَادٍ لَا يُوثَقُ بِهَا.

4153. ثُمَّ نَقُولُ: مَنْ ظَنَّ بِمُخَالِفِهِ أَنَّهُ خَالَفَ دَلِيلًا قَاطِعًا فَعَلَيْهِ التَّأْثِيمُ وَالْإِنْكَارُ. وَإِنَّمَا نُقِلَ إِلَيْنَا فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَة ظَنَّ أَصْحَابُهَا أَنَّ أَدِلَّتَهَا قَاطِعَةً، فَظَنَّ ابْنُ عَبْاسٍ أَنَّ الْحِسَابَ مَقْطُوعٌ بِهِ، فَلَا يَكُونُ فِي الْمَالِ نِصْفٌ وَتُلْثَانِ. وَظَنَّتْ

N232

عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُا أَنَّ حَسْمَ الذَّرَائِعِ مَقْطُوعٌ بِهِ، فَمَنَعَتْ مَسْأَلَةَ الْعِينَةِ. وَقَدْ أَخْطَئَا فِي هَذَا الظَّنِّ. فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ أَيُّضًا ظَنَّيَّةً، وَلَا يَجِبُ عِصْمَتُهَا عَنْ مِثْلِ هَذَا الْغَلَطِ. أَمَّا عِصْمَةُ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ الْعِصْيَانِ بِتَعْظِيمِ الْمُخَالِفِينَ وَتَوْكِ تَأْثِيمِهِمْ لَوْ أَثِمُوا فَوَاجِبٌ.

#### الْحُكْمُ الثَّانِي لِلاجْتِهَادِ، التَّصْويِبُ وَالتَّخْطِئَةُ

4154. وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ. 4155. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: قَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدِ فِي الطَّنِيَّاتِ مُصِيبٌ.

4156. وَقَالَ قَوْمٌ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ.

4157. وَاخْتَلَفَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي أَنَّهُ هَلْ فِي الْوَاقِعَةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ لله تَعَالَى هُوَ مَطْلُوبُ الْمُجْتَهدِ؟

4158. فَاَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُصَوِّبَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعَةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنُ يُطْلَبُ بِالظَّنّ، بَلِ الْحُكْمُ يَتْبَعُ الظَّنَّ. وَحُكْمُ الله تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنّهِ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي.

4159. وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُصَوِّبَةِ إِلَى أَنَّ فِيهِ حُكَّمًا مُعَيَّنًا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الطَّلَبُ، إِذْ لَا بُدَّ لِلطَّلَبِ مِنْ مَطْلُوبٍ. لَكِنْ لَمْ يُكَلَّفِ الْمُجْتَهِدُ إِصَابَتَهُ، فَلِذَلِكَ كَانَ مُصِيبًا وَإِنْ أَخْطَأَ ذَلِكَ الْحُكَمَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي لَمْ يُؤْمَرْ بِإِصَابَتِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ أَدًى مَا كُلُّفَ، فَأَصَابَ مَا عَلَيْه.

4160. وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ فِيهِ حُكْمًا مُعَيَّنًا لله تَعَالَى، لَكِن اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَمْ لَا:

4161. فَقَالَ قَوْمٌ: لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَفِينٍ يَعْثُرُ الطَّالِبُ عَلَيْهِ بِالِاتَّفَاقِ، فَلِمَنْ عَثَرَ عَلَيْهِ أَجْرَانِ، وَلِمَنْ حَادَ عَنْهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ لِأَجْل سَعْيِهِ وَطَلَبِهِ. ١١

4162. وَالَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا قَاطِعًا، أَوْ ظَنَّيًّا. فَقَالَ قَوْمٌ: هُو قَاطَعٌ، وَلَكِنَّ الْإِنْمَ مَحْطُوطٌ عَنِ الْمُخْطِي لِغُمُوضِ الدَّلِيلِ

232\\ب

|364/2|

وَخَفَائِهِ. وَمِنْ هَذَا تَمَادَى بِشُرٌ الْمَرِيسِيُّ فِي إِثْمَامٍ هَذَا الْقِيَاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا أَثِمَ الْمُخْطِئُ كَمَا / فِي سَائِرِ الْقَطْعِيَّاتِ. وَهُوَ تَمَامُ الْوَفَاءِ بِقِيَاسِ مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ.

4163. ثُمَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا ظَنَيًّا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُجْتَهِدَ هَلْ أُمِرَ بإصابَةِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ:

4164. فَقَالَ قَوْمٌ: لَمْ يُكَلَّفِ الْمُجْتَهِدُ إِصَابَتَهُ، لِخَفَائِهِ وَغُمُ وضِهِ. فَلِذَلِكَ كَانَ مَعْذُورًا وَمَأْجُورًا.

4165. وَقَالَ قَوْمٌ: أُمِرَ بِطَلَبِهِ، وَإِذَا أَخْطَأَ لَمْ يَكُنْ مَأْجُورًا، لَكِنْ حُطَّ الْإِثْمُ عَنْهُ تَخْفِيفًا. 4166. هَذَا تَفْصِيلُ الْمَذَاهِب.

4167. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا، وَهُوَ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ وَنُخَطَّعُ الْمُخَالِفَ فِيهِ: أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الظَّنِيَّاتِ مُصِيبٌ، وَأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنُ لله تَعَالَى.

4168 وَسَنَكْشِفُ الْغِطَاءَ عَنْ ذَلِكَ بِفَرْضِ الْكَلَامِ فِي طَرَفَيْنِ:

4169. الطَّرَفُ الأُوَّلُ: مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَصَّ لِلشَّارِع، وَقَدْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدٌ النَّصَّ. فَنَقُولُ: يُنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ النَّصُّ مِمَّا هُوَ مَقْدُورُ عَلَى بَلُوغِهِ لَوْ طَلَبَهُ الْمُجْتَهِدُ بِطَرِيقِه، فَقَصَّرَ وَلَمْ يَطْلُبُ، فَهُو مُخْطِئٌ، وَآثِمٌ بِسَبَبِ تَقْصِيرِه، لِأَنَّهُ كُلِّفَ الطَّلَبَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَطْلُبُ، فَهُو مُخْطِئٌ، وَآثِمٌ بِسَبَبِ تَقْصِيرِه، لِأَنَّهُ كُلِّفَ الطَّلَبَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ فَعَصَى، وَأَثِمَ وَأَخْطَأَ حُكْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ.

470. أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغُهُ النَّصُّ لَا لِتَقْصِيرٍ مِنْ جِهَتِهِ، لَكِنْ لِعَاتِقِ مِنْ جِهَةِ بُعُدِ
الْمَسَافَةِ، وَتَأْحِيرِ الْمُبَلِّغِ، فَالنَّصُّ قَبَّلَ أَنْ يَبْلُغَهُ لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ. فَقَدْ
يُسَمَّى مُخْطِئًا مَجَازًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَخْطَأَ مَا لَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ.
وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ. فَلَيْسَ مُخْطِئًا حَقِيقَةً. وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ أَنْ أَمْرَ الله تَعَالَى جِبْرِيلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيُخْبِرَهُ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَكُونُ النَّبِيُّ مُخْطِئًا، لِأَنَّ حِطَابَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ بَعْدُ لَمْ يَبْلُغُهُ، فَلَا يَكُونُ تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ مُحْمَا فِي صَلَاتِهِ. حُكْماً فِي صَلَاتِهِ. حُكْماً فِي صَلَاتِهِ لَكُونُ مَخْطِئًا، فِلَ مُحْمَدِ فَلْ يَكُونُ مَخْطِئًا فِي صَلَاتِهِ. فَلَا يَكُونُ مَخْطِئًا فِي صَلَاتِهِ. فَلَا يَكُونُ مَخْطِئًا فِي صَلَاتِهِ. فَلَوْ نَزَلَ فَأَخْبَرَهُ وَأَهْلُ مَسْجِدٍ قَبَاءَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ، وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ فَلَا يَكُونُ مَنْ مَحْمَدِ مَتُهُ بَولًا فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَكُونُ مَنْ مَتْهُ فَلَا يَكُونُ مَنْ مَحْمَدًا فِي صَلَاتِهِ. فَلَا يَكُونُ مَنْ مَعْمَدُ مَا وَالْمُ مَسْجِدٍ قَبَاءَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ، وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ

إَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا مُنَادٍ مِنْ جِهَتِهِ، فَلَيْسُوا مُخْطِئِينَ، إذْ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِمْ قَبْلَ بُلُوغِهِ.

4171. فَلَوْ بَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاسْتَمَرَّ سُكَّانُ مَكَّةَ عَلَى اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِمْ، فَلَيْسُوا مُخْطِئِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُقَصِّرِينَ.

4172. وَكَذَلِكَ نَقِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «إِنَّا كُنَّا نُخَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى رَوَى لَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ\\النَّهْيَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ» فَلَيْسَ ذَلِكَ خَطَأً مِنْهُمْ قَبْلَ البُلُوغِ، لَإِنَّ الرَّاوِيَ غَابَ عَنْهُمْ، أَوْ قَصَّرَ في الرَّوَايَة.

4173. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا نَصِّ، فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْخَطَأُ فِيهَا؟

4174. فَإِنْ قِيلَ: فَرَضْتُمُ الْمَسْأَلَةَ حَيْثُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ، وَنَحْنُ لَعُرَّمُ عَلَيْهِ الْمَنْصُوصِ، وَنَحْنُ لَخُطِّئُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَوَجَبَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ، فَلَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ.

4175. قُلْنَا: عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، أَوْ دَلِيلٌ ظَنَّيُّ؟ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، فَلَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَادِرُ عَلَيْهِ، فَهُو آثِمٌ عَاص. وَيَجِبُ تَأْثِيمُهُ، وَحَيْثُ وَجَبَ تَأْثِيمُهُ وَجَبَتْ تَخْطَئَتُهُ، كَانَت الْمَسْأَلَةُ فَقْهِيَّةً أَوْ أُصُولِيَّةً أَوْ كَلَامِيَّةً.

4176. وَإِنَّمَا / كَلَامُنَا فِي مَسَائِلَ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ. فَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ الأَحْكَامَ الْفَقْهِيَةَ كُلَّهَا قَطْعِيَّةً، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِشْرٌ، فَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، دَلِيلٌ قَاطِعٌ \*. وَلَوْ كَانَ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ مَنْ عَشَرَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَهُ، وَلَشَدَّدَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّ الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ فِي عَثْرَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَهُ، وَلَشَدَّدَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّ الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَصَّ صَرِيحٌ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، عَلَى وَجْهِ يُقْطَعُ بِهِ، وَلاَ يَتَطَرُّقُ الشَّكُ إلَيْهِ. وَالتَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ سَهْلً. أَفَيَقُولُونَ: لَمْ يَعْثُرُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، فَأَخْطَأَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ الْحَقَّ؟ أَوْ عَرَفَهُ بَعْضُهُمْ وَكَتَمَهُ، أَوْ أَظْهَرَهُ فَلَا يَحْرِي مَجْرَاهُ؟! وَجَمِيعُ هَذِهِ الاحْتِمَالَاتِ مَقْطُوعٌ بِبُطْلَانِهَا. الضَّرِيح، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ؟! وَجَمِيعُ هَذِهِ الاحْتِمَالَاتِ مَقْطُوعٌ بِبُطْلَانِهَا. الصَّرِيح، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ؟! وَجَمِيعُ هَذِهِ الاحْتِمَالَاتِ مَقْطُوعٌ بِبُطْلَانِهَا.

417ه. وَمَنْ نَظَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا عَلِمَ ضَرُورَةً انْتِفَاءَ دَلِيلٍ قَاطِع فِيهَا. وَإِذَا انْتَفَى الدَّلِيلُ فَتَكْلِيفُ الْإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعِ تَكْلِيفُ مُحَالٍ.

365/2

\* من أول فد: 4176 إلى قوله: «دليل قاطع» ساقط من الأميرية وهو في المخطوط، وأثبته الشيخان: حافظ 411/2

فَإِذَا انْتَفَى التَّكْليفُ انْتَفَى الْخَطَأُ.

4178. فَإِنْ قِيلَ: عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّيُّ بِالِاتَّفَاقِ، فَمَنْ أَخْطَأَ الدَّلِيلَ الظَّنِّيَّ فَقَدْ أَخْطَأَ. A179 قُلْنَا: الأَمَارَاتُ الظُّنِّيَّةُ لَيْسَتْ أَدِلَّةً بأَعْيَانِهَا، بَلْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْإضَافَاتِ، فَرُبُّ دَلِيل يُفِيدُ الظَّنَّ لِزَيْد، وَهُوَ بعَيْنه لَا يُفيدُ الظَّنَّ لِعَمْرو، مَعَ إِخَاطَته به. وَرُبَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ لِشَخْص وَاحِدٍ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ. بَلْ قَدْ يَقُومُ فِي حَقٌّ شَخْص وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ دَلِيلَانِ مُتَعَارِضَانِ، كَانَ كُلُّ وَاحِدِ لَو انْفَرَدَ لَأَفَادَ الظُّنَّ.

4180. وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ تَعَارُضٌ.

4181. وَبَيَانُهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَأَى التَّسْوِيَةَ فِي الْعَطَاءِ، إِذْ قَالَ: الدُّنْيَا بَلَاغٌ، كَيْفَ وَإِنَّمَا عَمِلُوا لله عَزَّ وَجَلَّ، وَأَجُورُهُمْ عَلَى اللهِ. حَيْثُ قَالَ عُمَرُ: كَيْف تُسَاوِي بَيْنَ الْفَاضِل وَالْمَفْضُولِ؟ وَرَأَى عُمَرُ التَّفَاوُتَ، لِيَكُوْنَ ذَلِكَ تَرْغِيبًا فِي طَلَب الْفَضَائِلِ. وَلَأَنَّ أَصْلَ الْإِسْلَام،\\وَإِنْ كَانَ لِلهِ، ويُوجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ. فَيَجُوزُ أَنْ تُوجِبَ زِيَادَةُ قَدَم وَمَقَام فِي الإِسْلَام؛ زِيَادَةً فِي قَدْرِ الاسْتِحقَاقِ.

4182. وَالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَكُر فَهِمَهُ عُمَرُ- رَضِيَ الله عَنْهُمَا- وَلَمْ يُفِدْ إِفِي حَقِّهِ| غَلَبَةَ الظُّنِّ، وَمَا رَآهُ عُمَرُ فَهِمَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يُفِدْ إِفِي حَقِّهِ \* غَلَبَةَ الظَّنِّ، وَلَا مَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهِ. وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمَا.

🍍 الزيادة من المخطوط 1256ء 1258

4183. فَمَنْ خُلِقَ خِلْقَةَ أَبِي بَكْر فِي غَلَبَةِ التَّأَلَّهِ وَتَجْرِيدِ النَّظَر فِي الْأَخِرَةِ، غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ لَا مَحَالَةَ مَا ظَنَّهُ أَبُو َّبَكْرٍ، وَلَمْ يَنْقَدِحْ فِي نَفْسِهِ إِلَّا ذَلِكَ. وَمَنْ خَلَقَهُ الله خِلْقَةَ عُمَرَ، وَعَلَى حَالَتِهِ وَسَجِيَّتِهِ فِي الْالْتِفَاتِ إلَى السَّيَاسَةِ، وَرِعَايَةِ مَصَالِح الْخَلْق، وَضَبْطِهم، وَتَحْرِيكِ دَوَاعِيهمْ لِلْخَيْرِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَمِيلَ نَفْسُهُ إِلَى مَا مَالَ إلَيْهِ عُمَرُ. مَعَ إِحَاطَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَلِيل صَاحِبِهِ.

4184. وَلَكِنَّ اخْتِلَافَ الأَخْلَاق وَالْأَحْوَالِ وَالْمُمَارَسَاتِ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الظُّنُونِ. فَمَنْ مَارَسَ عِلْمَ الْكَلَامِ نَاسَبَ طَبْعَهُ أَنْوَاعٌ مِنَ الأَدِلَّةِ يَتَحَرَّكُ بِهَا ظَنُّهُ، لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ طَبْعَ مَنْ مَارَسَ الْفِقْهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ مَارَسَ الْوَعْظَ صَارَ مَائِلًا إِلَى جِنْسِ ذَلِكَ الْكَلَامِ. بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَخْلَاقِ: فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ

366/2

الْغَضَبُ مَالَتْ نَفْسُهُ / إِلَى كُلِّ مَا فِيهِ شَهَامَةٌ وَانْتِقَامٌ. وَمَنْ لَانَ طَبْعُهُ وَرَقَّ قَلْبُهُ نَفَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَالَ إِلَى مَا فِيهِ الرِّفْقُ وَالْمُسَاهَلَةُ.

418. وَالْأَمَارَاتُ كَحَجَرِ الْمِغْنَاطِيسِ، تُحَرِّكُ طَبْعًا يُنَاسِبُهَا، كَمَا يُحَرِّكُ الْمِغْنَاطِيسُ الْحَقْلِ: فَإِنَّهُ مُوجِبٌ لِذَاتِهِ. فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْحَدِيدَ دُونَ النَّحَاسِ. بِخِلَافِ دَلِيلِ الْعَقْلِ: فَإِنَّهُ مُوجِبٌ لِذَاتِهِ. فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْمُقَدِّمَةَ مُنَيْنِ عَلَى الشَّكْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي مَدَارِكِ الْعُقُولِ يُوجِبُ التَّصْدِيقَ ضَرُورَةً بِالنَّتِيجَة.

4186. فَإِذًا لَا دَلِيلَ فِي الظَّنِّيَاتِ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَمَا يُسَمَّى دَلِيلًا فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْقِيقِ، وَمَا يُسَمَّى دَلِيلًا فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ، وَبِالْإضَافَةِ إِلَى مَا مَالَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ.

4187. فَإِذًا **أَصْلُ الْخَطِّأَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ**: إقَامَةُ الْفُقَهَاءِ لِلْأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ وَزْنًا، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا أَدِلَّةٌ فِي أَنْفُسِهَا، لَا بِالْإِضَافَةِ. وَهُوَ خَطَّاً مَحْضٌ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ الْبَرَاهِينُ الْقَاطِعَةُ.

4188. فَ**إِنْ قِيلَ**: لِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: فِيهِ أَدِلَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَتَّمِ الْمُخْطِئُ لِغُمُوضِ الدَّلِيلِ؟

مَعْجُوزِ عَنْهُ مَمْتَنع، وَإِلَى مَعْجُوزِ عَنْهُ مُمْتَنع، وَإِلَى مَعْجُوزَ عَنْهُ مَمْتَنعًا، وَإِلَى مَعْجُوزَا عَنْهُ مُمْتَنعًا، وَإِلَى مَعْجُوزَا عَنْهُ مُمْتَنعًا، وَإِلَى مَعْجُوزَا عَنْهُ مُمْتَنعًا، وَإِلَى مَعْجُوزَا عَنْهُ مُمْتَنعًا، وَإِلَى مَعْبُوزَا عَلَى عُسْرِ فَالتَّارِكُ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتُم قَطْعًا، وَإِلَى كَانَ مَقْدُورًا عَلَى عُسْرِ فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَقَدْ أُمِرَ بِهِ. وَإِنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَى عُسْرِ فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعُسْرِ صَارَ سَبَبًا\\لِلرُّخْصَة وَحَطَّ التَّكْلِيف، كَإِثْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، يَكُونَ الْعُسْرِ عَلَى قَتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ تَضَاعُف عَدَدِهِمْ، فَإِنَّهُ شَديد جدًّا وَعَسِيرً. وَلَكنْ كَالَصَّبْرِ عَلَى قَتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ تَضَاعُف عَدَدِهِمْ، فَإِنَّهُ شَديد جدًّا وَعَسِيرً. وَلَكنْ كَالصَّبْرِ عَلَى قَتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ تَضَاعُف عَدَدِهِمْ، فَإِنَّهُ شَديد جدًّا وَعَسِيرً. وَلَكنْ يَعْصِي إِذَا تَرَكَهُ لَأَنُ التَّكْلِيفَ لَمْ يَزُلُ بِهِذَا الْعُسْرِ. وَكَذَلِكَ صَبْرُ الْمَوْأَةِ عَلَى لَلْعُسْرِ وَكَذَلِكَ صَبْرُ الْمَوْقَ وَلَكنَ الشَّرْونِ وَكَذَلِكَ جَهَادٌ شَدِيدٌ عَلَى النَّعْسِ، وَلَكنَهَا تَأْتُمُ الشَّرُونِ وَكَذَلِكَ جَهَادٌ شَدِيدٌ عَلَى النَّعْسِ، وَلَكنَهَا تَأْتُمُ وَلَى جَهَادٌ شَدِيدٌ عَلَى النَّعْسِ، وَلَكنَهَا تَأْتُمُ وَلَى الضَّرْونِ الْعَالَمِ، وَدَلَالَة الْمُعْجَزَةِ، وَتَمْييزِهَا عَنِ السَّحْرِ، فِي عَايَةِ الْعُمُوضِ. وَمَنْ أَخْطَأَ فِيهِ أَيْهَمَ بَلْ كَفَرَ وَاسْتَحَقً التَّخْلِيدَ فِي النَّار.

i\\234

4190. وَكَذَلِكَ الْحَقُّ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ مَعَ الْعُسْرِ، إِنْ أُمِرَ بِهِ فَالْمُخْطِئُ آثِمُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ، بَلْ بِحَسَبِ غَلَبَةِ الظَّنَّ، فَقَدْ أَدَّى مَا كُلُفَ، وَأَصَابَ مَا هُوَ حُكْمٌ فِي حَقَّهِ، بَلْ هُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَصِيرَ مَا هُوَ حُكْمٌ فِي حَقَّهِ، وَأَخْطَأَ مَا لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ، بَلْ هُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَصِيرَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ لَوْ خُوطِبَ بِهِ، أَوْ نُصِبَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ.

4191. فَإِذًا: الْحَاصِلُ أَنَّ الْإِصَابَةَ مُحَالٌ أَوْ مُمْكِنُ: وَلَا تَكْلِيفَ بِالْمُحَالِ، وَمَنْ أُمِرَ بِمُمْكِنْ وَلَا تَكْلِيفَ بِالْمُحَالِ، وَمَنْ أُمِرَ بِمُمْكِنْ فَتَرَكَهُ عَصَى وَأَثِمَ. وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَأْمُورُ بِهِ، لَكِنْ إِنْ خَالَفَ لَمْ يَمُمْكِنْ فَتَرَكَهُ عَصَى وَأَثْمَ، وَكَانَ مَعْذُورًا. لِأَنَّ هَذَا يُنَاقِضُ حَدَّ الأَمْرِ وَالْإِيجَابِ، إِذْ حَدًّ يَعْصِ وَلَمْ يَأْثَمْ، وَكَانَ مَعْذُورًا. لِأَنَّ هَذَا يُنَاقِضُ حَدَّ الأَمْرِ وَالْإِيجَابِ، إِذْ حَدًّ الْإِيجَابِ مَا يَتَعَرَّضُ تَارِكُهُ لِلْعِقَابِ وَالذَّمِّ.

4192. وَهُوَ أَنَّ مَا لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ قَدْ أَخْطَأُهُ، وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ. وَلَكِنَّهُ نَوْعُ مَجَازِ، وَهُو أَنَّ مَا لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ قَدْ أَخْطَأُهُ، وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ. وَلَكِنَّهُ نَوْعُ مَجَازِ، كَمَّ هَذَا الْمَجَازُ أَيْضًا كَتَخْطِئَةِ الْمُصلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ. ثُمَّ هَذَا الْمَجَازُ أَيْضًا إنَّمَا / يَنْقَدِحُ فِي حُكْمٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَنَطَقَ بِهِ الرَّسُولُ، كَمَا فِي تَحْوِيلِ الْقَبْلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمُخَابَرَةِ. أَمَّا سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ الَّتِي بُلْحَقُ فِيهَا الْمَسْكُوتُ الْقَبْلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمُحَابَرَةِ. أَمَّا سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ الَّتِي بُلْحَقُ فِيهَا الْمَسْكُوتُ بِالْمَنْطُوقِ قِيَاسًا وَاجْتِهَادًا فَلَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ أَصْلًا، إذِ الْحُكْمُ خِطَابٌ مَسْمُوعٌ أَوْ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ قَاطِع. وَمَالَيْسَ فِيهِ خِطَابٌ وَنُطْقٌ، فَلَا حُكْمَ فِيهِ أَصْلًا إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّ الْمُجْتَهُد.

[367/2]

الأدلة العقلية للقائلين بالتخطئة

ه 193. وَسَنُفْرِدُ لِهَذَا مَسْأَلَةً وَنُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَشْبَهُ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ.

4194. وَنَذْكُرُ الْآنَ شُبَهَ الْمُخَالِفِينَ، وَهِيَ أَرْبَعٌ:

419. الشَّبْهَةُ الأَولَى: قَوْلُهُمْ: هَذَا الْمَذْهَبُ فِي نَفْسِهِ مُحَالٌ، لَأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَلِيلُ النَّبِيذِ مَثَلًا حَلَالًا حَرَامًا، وَالنَّكَاحُ بِلَا وَلِيَّ صَحِيحًا بَاطِلًا، وَالْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ كَافِرًا مُهْدَرًا وَمُقَادًا، إِذْ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ صَحِيحًا بَاطِلًا، وَالْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ كَافِرًا مُهْدَرًا وَمُقَادًا، إِذْ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ المُعَيَّنُ. وَكُلُّ وَاحِد مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ، فَإِذًا الشَّيْءُ وَنَقِيضُهُ حَقِّ وَصَوَابٌ. وَتَبَجِّحَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الدَّلِيلِ حَتَّى قَالَ: هَذَا مَذْهَبُ أَوَّلُهُ سَفْسَطَةً، وَصَوَابٌ. وَتَبَجِّحَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الدَّلِيلِ حَتَّى قَالَ: هَذَا مَذْهَبُ أَوَّلُهُ سَفْسَطَةً، وَاخِرُهُ زَنْدَقَةً، لِأَنَّهُ فِي الإَبْتِدَاءِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ وَنَقِيضَهُ حَقًّا، وَبِالْآخِوِ يَرْفَعُ وَالْحَرُهُ وَنَقِيضَهُ حَقًّا، وَبِالْآخِوِ يَرْفَعُ الْحَجْرَ وَيُحَرِّهُ وَنُعْتِهُ لَا لَنَّيْنَ الشَّيْءَ وَنَقِيضِهِ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلِينِ، وَيُخَيِّرُ الْمُجْتَهِدَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلِينِ، وَيُخَيِّرُ الْمُجْتَهِدَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلِينِ، وَيُخَيِّرُ

234\اپ

الْمُسْتَفْتِيَ لِتَقْلِيدِ مَنْ شَاءً، وَيَتْتَقِي مِنَ الْمَذَاهِبَ أَطْيَبَهَا عِنْدَهُ.

41%. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا كَلَامُ فَقِيهِ سَلِيم الْقَلْب، جَاهِل بالْأَصُولِ، وَبِحَدَّ النَّقِيضَيْن، وَبحَقِيقَة الْحُكْم، ظَانٌّ أَنَّ الْحلُّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌّ للْأَعْيَان. فَيَقُولُ: يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيذُ حَلَالًا حَرَامًا، كَمَا يَسْتَجِيلُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ قَدِيمًا حَادِثًا. وَلَيْسَ يَدْرِي أَنَّ حُكْمَ اللهِ خِطَابٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ، بَلْ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، وَلَا يَتَنَاقَضُ أَنْ يَحِلُّ لِزَيْدِ مَا يَحْرُمُ عَلَى عَمْرُو، كَالْمَنْكُوحَةِ: تَحِلُّ لِلزُّوْج وَتَحْرُمُ عَلَى الأَجْنَبِيِّ، وَكَالْمَيْتَةِ: تَحِلُّ لِلْمُضْطِّرُّ دُونَ الْمُخْتَارِ، وَكَالصَّلاةِ: تَجِبُ عَلَى الطَّاهِرِ وَتَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ. وَإِنَّمَا الْمُتَنَاقِضُ أَنْ يَجْتَمِعَ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِشَخْص وَاحِدٍ، فِي فِعْل وَاحِدٍ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ. فَإِذَا تَطَرُّقَ التَّعَدُّدُ وَالانْفصَالُ إِلَى شَيْء منْ هَذه الْجُمْلَة انْتَفَى التَّنَاقُضُ، حَتَّى نَقُولَ: الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ قُرْبَةٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِشَخْص وَاحِدِ، لَكِنْ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ.

A197 فَإِذًا اخْتِلَافُ الأَحْوَالِ يَنْفِي التَّنَاقُضَ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُ الأَحْوَالِ بِالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ والْسَفَرِ وَالحَضَر، أَوْ بِالْعِلْم وَالْجَهْل، أَوَ غَلَبَةِ الظَّنَّ. فَالصَّلَاةُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْدِث إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ إِذَا جَهِلَ كَوْنَهُ مُحْدِثًا. وَلَوْ قَالَ الشَّارِعُ: يَحِلُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ السَّلَامَةُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ غَلَبَ عَلَى ظُنِّهِ الْهَلَاكُ، فَغَلَبَ عَلَى ظَنَّ الْجَبَانِ الْهَلَاكُ، وَعَلَى ظَنَّ الْجَسُورِ السَّلَامَةُ، حَرُمَ عَلَى الْجَبَان، وَحَلَّ لِلْجَسُور، لاخْتِلَاف حَالِهِمَا.

4198. **وَكَذَلِكَ لَوْ صَرَّحَ الشَّارِعُ وَقَالَ**: مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّ النَّبِيذَ بِالْخَمْر أَشْبَهُ فَقَدْ حَرَّمْتُهُ عَلَيْه، وَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّه أَنَّهُ بِالْمُبَاحَاتِ أَشْبَهُ فَقَدْ حَلَلْتُهُ لَهُ، لَمْ يَتَنَاقَضْ.

A199. فَصَرِيحُ مَذْهَبِنَا / لَوْ نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا وَلَا مُحَالًا، وَمَذْهَبُ 368/2 الْخَصْم لَوْ صَرَّحَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ مُحَالًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: كَلَّفْتُكَ الْعُثُورَ عَلَى مَا لَا دَلَيلَ عَلَيْه، أَوْ يَقُولَ: كَلَّفْتُكَ الْعُثُورَ عَلَى مَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ، لَكِنْ لَوْ تَرَكْتَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ لَمْ تَأْتُمْ، فَيَكُونُ الأَوَّلُ مُحَالًا مِنْ جِهَةِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، وَيَكُونُ

الثَّانِي مُحَالًا مِنْ جِهَةِ تَنَاقُضِ حَدَّ الأَمْرِ، إِذْ حَدُّ الأَمْرِ مَا يَعْصِي تَارِكُهُ. 4200 الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ لِلْأَعْيَانِ أَيْضًا، لَمْ يَتَنَاقَضْ، إِذْ يَكُونُ مِنَ الأَوْصَافِ الْإضَافِيَّةِ. ١ وَلاَ يَتَنَاقَضُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ أَبًا ابْنًا، لَكِنْ لِشَخْصَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَجْهُولًا وَمَعْلُومًا، لَكِنْ الشَّيْءُ مَجْهُولًا وَمَعْلُومًا، لَكِنْ لِاثْنَيْنِ، وَتَكُونَ الْمَرْأَةُ حَلَالًا حَرَامًا، لِرَجُلَيْنِ، كَالْمَنْكُوحَةِ: حَرَامٌ لِلأَجْنَبِيِّ كَالْمَنْمُوحَةِ: حَرَامٌ لِلأَجْنَبِيِّ حَلَالًا لِلمُضْطَرِّ.

4201. الْجَوَابُ الثَّالِثُ: هُو أَنَّ التَّنَاقُضَ مَا رَكِبَهُ الْخَصْمُ، فَإِنَّهُ اتَّفَقَ كُلُّ مُحَصِّلٍ
لَمْ يَهْذِ هَذَيَانَ الْمَرِيسِيِّ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنَّ يَعْمَلَ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ
اجْتِهَادُهُ، وَيَعْصِي بِتَرْكِهِ. فَالْمُجْتَهِدَانِ فِي الْقِبْلَةِ يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا اسْتِقْبَالُ
جِهَةٍ يَحْرُمُ عَلَى الْآخِرِ اسْتِقْبَالُهَا، فَإِنَّ الْمُصِيبَ لَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْمُخْطِئِ. فَيَجِبُ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلُ بِنَقِيضِ مَا يَعْمَلُ بِهِ الْآخَرُ.

4202. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنْ سَلَّمْنَا لَكُمْ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ لَيْسَ بِمُحَالِ فِي نَفْسِهِ لَوْ صَرَّحَ الشَّرْعُ بِهِ، فَهُوَ مُؤَدِّ إِلَى الْمُحَالِ فِي بَعْضِ الصُّورِ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى الْمُحَالِ فِي بَعْضِ الصُّورِ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى الْمُحَالِ هُوَ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ، بِأَنْ يَتَقَاوَمَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، فَيَتَخَيَّرُ عِنْدَكُمْ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ فِي حَلَّا الْمُجْتَهِدِ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمُجَالِ فَهَا وَاحِدَةٍ. وَأَمَّا فِي حَقِّ صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ فَإِذَا نَكَحَ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدَةً، ثُمُّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ بَائِنُ، وَرَاجَعَهَا، وَالزَّوْجُ شَفْعُويُّ يَرَى الرَّجْعَة، وَالرَّوْجَةُ حَنفيَّةٌ تَرَى الْكِنَايَاتِ قَاطِعَةً وَرَاجَعَهَا، وَالرَّوْجُ عَنْ مَلْالْبَتِهَا بِالْوَطْءِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُ \* مَا سُلُّطَ الزَّوْجُ عَلَى مُطَالْبَتِهَا بِالْوَطْءِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُ \* مَا سُلُّطَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِعَيْنِه.

\* سيحيل الغزالي على هذا المثال في الفقرة

4203. وَكَذَلِكَ إِذَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ أَوَّلًا، ثُمَّ نَكَحَهَا آخَرُ بِوَلِيٍّ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ حَقًّا فَالْمَرْأَةُ حَلَالٌ لِلزَّوْجَيْنِ. وَهَذَا مُحَالٌ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ هَذَا فُحَالٌ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ هَذَا فِي نُصْرَةِ الشُّبْهَةِ الأُولَى.

4204. **وَالْاعْتِرَاضُ**: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ دَفْعِ التَّنَاقُضِ بِرَدْهِ إِلَى شَخْصَيْنِ، فَقَدْ تَكَلَّفُوا تَقْرِيرَهُ فِي حَقِّ شَخْص وَاحِدٍ.

420s. وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ ۚ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي هَذِهِ الْمَسَاثِلِ، وَلَا اسْتِحَالَةَ.

i\\235

235\\ب

وَمَا فِيهِ مِنَ الْإِشْكَالِ فَيَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَخْتَصُّ إِشْكَالُهُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ: 42% أَمَّا الْمُحْتَهِدُ إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ فَلَنَا فِيهِ رَأْيَانِ:

4207. أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الَّذِي نَنْصُرُهُ فِي هَذَهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ، وَيَطْلُبُ الدَّلِيلَ مِنْ مَوْضِع آخَرَ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ غَالِبِ الظِّنِّ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنَّهِ شَيْءٌ. فَقَوْلُنَا فِيهِ قَوْلُكُمْ مَوْضِع آخَرَ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَقًّا عِنْدَكُمْ، فَقَدْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ. وَهَذَا يَقْطَعُ مَادَّةَ الْإِشْكَال.

369/2

4208. وَعَلَى رَأْي نَقُولُ: يَتَخَيَّرُ، فَيَعْمَلُ بِأَيِّ دَلِيل / شَاءَهُ.

4209. وَسَنُفْرِدُ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالذُّكْرِ وَنُنَبَّهُ عَلَى غَوْرِهَا.

4210. أَمَّا الثَّانِيَةُ: فَقَوْلُنَا فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُمْ، فَإِنَّ الْمُصِيبَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عِنْدَهُمْ فَإِنَّ الْمُصِيبَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عِنْدَهُمْ فَلَا يَتَمَيَّرُ عَنِ الْمُخْطِئِ فِي الْحَالِ الْعَمَلُ بِمُوجَبِ الْجَيْهَا فَلَا يَتَمَيَّرُ عَنْ صَاحِبِهِ الْفَقَدْ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا الْمُنْعَ، وَأَبَاحُوا لِلزَّوْجِ الطَّلَبَ. فَقَدْ رَكِبُوا الْمُحَالَ إِنْ كَانَ هَذَا مُحَالًا فَسَيَقُولُونَ الْمُخَالَ إِنْ كَانَ هَذَا مُحَالًا فَسَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ.

انظر فقرة رقم: 4202

1214. مِثْلَ: وَهُوَ جَوَابُنَا الثَّانِي وَوَجُهُهُ: أَنَّ إِيجَابَ الْمَنْعِ عَلَيْهَا لَا يُنَاقِضُ إِبَاحَة الطَّلَبِ لِلزَّوْجِ، وَلَا إِيجَابَهُ، بَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ سَلْبَ فَرَسِ الْآخِرِ، وَيَقُولَ لِلْآخِرِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ مَنْعَهُ وَدَفْعَهُ. وَيَقُولَ لِهِذَا: إِنْ لَمْ تَحْفَظْ عَاقَبْتُكَ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى لَمْ تَحْفَظْ عَاقَبْتُكَ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الطَّفْلِ أَنْ يَطْلُبُ غَرَامَةَ مَالِ الطَّفْلِ إِذَا أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ أَتَلْفَهُ طِفْلٌ آخَرُ. وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الطَّفْلِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْإِتْلَافِ، إِذَا عَايَنَ صُدُورَ الْإِتْلَافِ وَيَجْبُ عَلَى وَلِيِّ الطَّفْلِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْإِنْلَافِ، إِذَا عَايَنَ صُدُورَ الْإِتْلَافِ مِنْ غَيْرِ الطَّفْلِ، أَوْ عَلِمَ كَذِبَ الشَّاهِدَيْنِ: أَنْ يَمْنَعَ وَيَدْفَعَ. فَيَجِبُ الطَّلَبُ عَلَى مَنْ غَيْرِ الطَّفْلِ، أَوْ عَلَمَ كَذِبَ الشَّاهِدَيْنِ: أَنْ يَمْنَعَ وَيَدْفَعَ. فَيَجِبُ الطَّلَبُ عَلَى أَحْدِهِمَا، وَالدَّفْعُ عَلَى الْأَخْرِ، مُؤَاخَذَةً لِكُلَّ وَاحِدِ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ.

4212. نَعَمْ، هَذَا السُّوَّالُ يَحْسُنُ مِنْ مُنْكِرِي الِاجْتِهَادِ مِنَ التَّعْلِيمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، إِذْ يَقُولُونَ: أَصْلُ الاِجْتِهَادِ بَاطِلٌ، لِأَدَائِهِ إِلَى هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّنَاقُضِ. وَجَوَابُهُ مَا ذَكَوْنَاهُ.

4213. وَنُقَابِلُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَيْضًا بِمَا لَا يَجِدُ عَنْهُ مَحِيصًا: فَنَقُولُ: إِنْ أَنْكَرْتَ الظُّنُونَ

لَمْ تُنْكِرِ الْقَوَاطِعَ. وَسَعْيُ الْإِنْسَانِ فِي هَلَاكِ نَفْسِهِ، أَوْ إِهْلَاكِ غَيْرِهِ، حَرَامُ بِالْقَوَاطِع. فَلَوِ اضْطُرُ شَخْصَانِ إِلَى قَدْرِ مِنَ الْمَيْتَةِ لَا يَفِي إِلَّا بِسَدٌ رَمَقِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ قَسَمَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ مَاتًا، وَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هَلَكَ الْاَخَرُ، وَلَوْ وَكَلَهُ أَخَدِهِمَا، وَلَوْ قَسَمَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ مَاتًا، وَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هَلَكَ الْاَخْرُ، وَلَوْ وَكَلَهُ إِلَيْهِ أَهْلَكَ نَفْسَهُ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟ وَكَيْثُمَا قَالَ فَهُو مُنَاقِضٌ، وَلَا مُخْلَصَ. فَإِنْ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِد أَنْ يَأْخُذَ: فَقَدْ أَوْجَبَ الأَخْذَ عَلَى هَذَا، وَأَوْجَبَ الدَّفْعَ عَلَى هَذَا، وَأَوْجَبَ اللَّقْعَ عَلَى ذَلكَ. فَإِنْ أَوْجَبَ عَلَى هَذَا، وَإِنْ خَصَّ عَلَى ذَلكَ. فَإِنْ أَوْجَبَ عَلَى الدَّفْعِ مَعْلَى اللَّقْعِ لَكُلُ وَاحِد مِنْهُمَا بَيْنَ الأَخْذِ وَالْتَعْرَبُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بَيْنَ الأَخْذِ وَالْتَعْرَبُ كُلُ وَاحِد مِنْهُمَا بَيْنَ الأَخْدِ وَالتَّرُكِ، فَقَدْ وَاخْتَارَ الْآخَدُ وَاخْتَارَ الْآخَدُ وَاخْتَارَ الْآخَدُ وَالدَّ عَلَى الدَّفْعِ بَوْلُ الْكُودِ وَالْتَعْرَادُ وَالْعَ عَلَى الدَّفْعِ بَعْلَى اللَّوْدِ وَالْتَوْلُ وَالْالْمُ يُقْلِلْ نَفْسَهُ وَالْمَالُو اخْتَارَ الْآخُولُ وَالْمَ عَلَى الدَّفْعِ بَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْدُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاحِبُ الْأَخْذِ وَالْمَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلَى الْمَا عَلَى الْمَالَعُلَى الْ

4215. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا نَشِبَ الْخِصَامُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ: 4216. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا نَشِبَ الْخِصَامُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ: 4216. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: يَلْزَمُهُمَا الرَّفْعُ إِلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ: فَإِنْ قَضَى بِثْبُوتِ الرَّجْعَةِ لَوْمَ تَقْدِيمُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ عَلَى اجْتِهَادِ أَنْفُسِهِمَا، / وَحَلَّ لَهُمَا مُخَالَفَةُ اجْتِهَادِ أَنْفُسِهِمَا، / وَحَلَّ لَهُمَا مُخَالَفَةُ اجْتِهَادِ أَنْفُسِهُمَا، اللَّهُ مَا مُخَالِفَةً اجْتِهَادِ أَنْفُ مَا اللَّهُ مَا مُخَالِفَةً اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ عَلَى اجْتِهَادِ الْمُعَلِّدِهُ اللَّهُ مُعَالِّفَةً اجْتِهَادِ الْمُعَلِّيْنَ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَا الْمُثَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعَلِّيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْل

أَنْفُسِهِمَا، إِذِ اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ أَوْلَى مِنِ اجْتِهَادِهِمَا، لِضَرُورَةِ١١رَفْعِ الْخُصُومَاتِ. فَإِنْ عَجَزَا عَنْ حَاكِمٍ فَعَلَيْهِمَا تَحْكِيمُ عَالِمٍ فَيَقْضِي بَيْنَهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلاَ أَيْمَا وَعَصَيَا. وَكُلِّ ذَلِكَ أَحْتِمَالَاتٌ فِقْهِيَّةً. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُتْرَكَا مُتَنَازِعَيْن وَلَا يُبَالَى

بِتَمَانُعِهِمَا. فَإِنَّهُ تَكْلِيفٌ بِنَقِيضَيْنِ فِي حَقَّ شَخْصَيْنِ، فَلَا يَتَنَاقَضُ.

4217. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ: وَهِيَ أَنْ تُنْكَعَ بِوَلِيٍّ مَنْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنَقُولُ: إِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ صَدَرَ مِنْ حَنَفِيٍّ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، فَقَدْ صَحَّ النِّكَاحُ فِي حَقِّهِ. وَالنِّكَاحُ الثَّانِي بَعْدَهُ بَاطِلٌ قَطْعًا، لأَنَّهَا صَارَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ. وَإِنْ كَانَ الْحَنَفِيُّ عَقَدَهُ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، وَاتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ حَنَفِيٍّ. فَذَلِكَ أَوْكَدُ. فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا عَقَدَهُ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، وَاتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ حَنَفِيًّ. فَذَلِكَ أَوْكَدُ. فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا فَقَدْ مَنْ شَفْعَوِيًّ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ: فَقَدْ صَحَّ أَيْضًا فِي حَقِّهِ. وَإِنْ صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ شَفْعَوِيًّ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ: احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ نَقْطَعَ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنَّا إِنَّمَا نَجْعَلُهُ حَقًّا إِذَا صَدَرَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا نَجْعَلُهُ حَقًا إِذَا صَدَرَ مِنْ

[370/2]

1\1236

مُعْتَقِدِهِ عَنْ تَقْلِيد أَوِ اجْتِهَاد، حَيْثُ لَا يَأْتَمُ وَلَا يَعْصِي، وَهَذَا قَدْ عَصَى فَهُوَ مُخْطِئ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَا لَمْ يُطَلِّقْ، أَوْلَمَ يَقْضِ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِه، فَلَا تَحِلُ لِغَيْرِه، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بِصَدَدِ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ حَنَفِيٍّ فَيَنْحَسِمَ سَبِيلُ نَقْضِه، فَلَا يُعْقَدُ نِكَاحٌ إِخَرُ قَبْلَ نَقْضِه، فَلَا يُعْقَدُ نِكَاحٌ إِخَرُ قَبْلَ نَقْضِه.

4218. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْحَنَفِيَّ لَوْ قَضَى لِشَفْعَوِيٍّ بِشُفْعَةِ الْجَارِ، أَوْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بلَا وَلِيٍّ، فَهَلْ يُؤَثِّرُ قَضَاؤُهُ فِي الْإحْلَالِ بَاطِنًا؟

4219. فَغَلَا أَبُو حَنِيفَةً، وَجَعَلَ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ يُغَيِّرُ الْحُكْمَ بَاطِنًا فِيمَا لِلْقَاضِي فِيهِ ولَايَةُ الْفَسْخِ وَالْعَقْدِ.

4220. **وَغَلَا قَوْمٌ فَقَالُوَا:** لَا يُحِلُّ الْقَضَاءُ شَيْئًا، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ فِي مَحَلِّ الإجْتِهَادِ.

4221. وَقَالَ قَوْمٌ: يُؤَتَّرُ فِي مَحَلَّ الإجْتِهَادِ، وَيُغَيِّرُ الْحُكْمَ بَاطِنَا، وَلَا يُؤَثَّرُ حَيْثُ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةً.

4222. وَهَذِهِ احْتِمَالَاتٌ فِقْهِيَّةً لَا يَسْتَحِيلُ شَيْءٌ مِنْهَا، فَنَخْتَارُ مِنْهَا مَا نَشَاءُ، فَلَا يَتَنَاقَضُ. وَلَا يَلْزَمُنَا فِي الأُصُولِ تَصْحِيحُ وَاحِد مِنْ هَذِهِ الْإِخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، فَإِنَّهَا ظَنِّيَاتٌ مُحْتَمَلَةٌ، كُلُّ مُجْتَهِدٍ أَيْضًا فِيهَا مُصِيبٌ.

4223. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ، بِقَوْلِهِمْ: لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ لَجَازَ لِكُلِّ وَاحِد مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْقِبْلَةِ وَالْإِنَاءَيْنِ، إِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمَا، أَنْ يَقْتَدِي بِمَنْ صَحَّتْ يَقْتَدِي بِمَنْ صَحَّتْ صَلَاتَهُ ؟ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِحَنَفِي إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، وَصَلَاتُهُ ؟ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِحَنَفِي إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، وَصَلَاتُهُ الْحَنَفِي إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، وَصَلَاتُهُ الْحَنَفِي أَيْضًا صَحِيحَةً لِأَنَّهُ بَنَاهَا عَلَى الإِجْتِهَادِ. فَلَمَّا اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْإِقْتِدَاءِ ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدُ.

4224. وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْإِتَّفَاقَ فِي هَذَا غَيْرُ مُسَلَّم، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَوَّزَ الْاِقْتِدَاءَ مَعَ مسالة الافتداء مع اختِلَافِ الْمَدَاهِبِ. وَهُوَ مُنْقَدِحُ، لِأَنَّ كُلَّ مُصَّلِّ الْمُصَلِّي لِنَفْسِهِ، وَلَا يَجِبُ الْاِقْتِدَاءُ الخَلافِ الناهِبِ الْمُعَلِي لِنَفْسِهِ، وَلَا يَجِبُ الْاِقْتِدَاءُ الْعَلَافِهِ، وَصَلَاهُ الْإِمَامِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِبُطْلَانِهَا، ﴿ الْحَمَامُ اللهِ مَا مُعَيْرُ مَقْطُوعٍ بِبُطْلَانِهَا، ﴿ الْحَمَامُ فَكُنْ مَقْطُوعٍ بِبُطْلَانِهَا، ﴿ الْحَمَامُ اللهِ مَا مُخْبًا رُبَّمَا لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ الصَّلَاةِ. ﴿ الْحَمَامُ عَلَى اللّهِ مَا مُؤْنُ الْإِمَامُ جُنُبًا رُبَّمَا لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ الصَّلَاةِ.

236\اب

4226. وَلَوْ سَلَّمْنَا فَنَقُولُ: إِنَّمَا يَجُوزُ الْاقْتِدَاءُ بِمَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي، وَلِلْمُقْتَدِي أَنْ يَقُولَ: صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحةٌ فِي حَقِّه، لَأَنَّهَا عَلَى وَفْقِ اعْتِقَادِه، وَلِلْمُقْتَدِي أَنْ يَقُولَ: صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحةٌ فِي حَقِّه، لَأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِي. فَظَهَرَ أَثْرُ صِحَّتِهَا فِي كُلِّ مَا يَخُصُّ الْمُجْتَهِدَ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُخَالِفِهِ فَيُنزَّلُ مَنْزِلَةَ الْبَاطِلِ. وَالْاقْتِدَاءُ يَتَعَلَّقُ بِأَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا فِي حَقِّ نَفْسِه، وَإِنْ كَانَ بِالْمُقْتَدِي، فَصَلَاتُهُ لَا تَصْلُحُ لِقُدْوَةِ مَنْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا فِي حَقِّ نَفْسِه، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ صَحَّتَهَا فِي حَقِّ غَيْره.

4226. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ فَاتِحَة، فَتَحْتَمِلُ صَلَاتُهُ الصَّحَّة بِالاِتَّفَاقِ، إِذِ الشَّافِعِيُّ لَا يَقْطَعُ بِخَطَيْهِ، فَلِمَ فَسَدُ اقْتِدَاوُهُ بِمَنْ تَجُوزُ صِحَّةُ مِلَاتِّهُ وَيَجُوزُ بُطْلَانُهَا. وَكُلُّ إِمَامٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً، بِحَدَثِ أَوْ نَجَاسَةٍ لَا يَعْرِفُهَا الْمُقْتَدِي، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالإحْتِمَالِ. فَلَا سَبَبَ لَهَا إِلَّا أَنَهَا بَاطِلَةً فِي اعْتِقَادِهِ، وَبِمُوجَبِ اجْتِهَادِهِ.

4227. وَنَحْنُ نَقُولُ: هِيَ بَاطِلَةٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِي حَقِّهِ، لَا فِي حَقَّ إِمَامِهِ. وَبُطْلَانُهَا فِي حَقِّ إِمَامِهِ. وَبُطْلَانُهَا فِي حَقِّهِ كَافٍ لِبُطْلَانِ اقْتِدَائِهِ.

4228. الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنْ صَحَّ تَصْوِيبُ الْمُجْتَهِدِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُطْوَى بِسَاطُ الْمُنَاظَرَاتِ فِي الْفُرُوعِ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُنَاظَرَةِ دَعْوَةُ الْخَصْمِ إِلَى الاِنْتِقَالِ عَنْ مَذْهَبِهِ فَلِمَ يُدْعَى إِلَى الاِنْتِقَالِ؟ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: مَا اعْتَقَدْتَهُ فَهُوَ حَقَّ مَذْهَبِهِ فَلِمَ يُدْعَى إِلَى الاِنْتِقَالِ؟ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: مَا اعْتَقَدْتَهُ فَهُوَ حَقَّ فَكُو حَقًّ فَلَارِمْهُ، فَإِنَّهُ لَا فَضْلَ لِمَذْهَبِي عَلَى مَذْهَبِكَ. فَالْمُنَاظَرَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ، وَإِمَّا نَدْبُ، فَإِمَّا مُفِيدَةً. وَلَا يَبْقَى لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَجْهٌ مَعَ التَّصُويب.

4229. وَالْجَوَابُ: أَنَّا لَا نُنْكِرُ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ ضَعَفَةِ الْفُقَهَاءِ يَتَنَاظَرُونَ لِدَعْوَةِ الْخَصْمِ إِلَى الاِنْتِقَالِ، لِظَنِّهِمْ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، بَلْ لِاعْتِقَادِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

4230. أَمَّا الْوُجُوبُ فَفِي مَوْضِعَيْنِ:

4231. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ مَا فِي مَعْنَى

النَّصَّ، أَوْ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ قَاطِعٌ فِيمَا يُتَنَازَعُ فِيهِ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم، وَلَوْ عُثِرَ عَلَيْهِ لَامْتَنَعَ الظُّنُّ وَالِاجْتِهَادُ. فَعَلَيْهِ الْمُبَاحَثَةُ وَالْمُنَاظَرَةُ حَتَّى يَنْكَشَفَ انْتِفَاءُ الْقَاطِعِ الَّذِي يَأْتُمُ وَيَعْصِي بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ.

10237 الثَّانِي: أَنْ يَتَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، وَيَعْسُرَ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ، فَيَسْتَعِينَ بِالْمُبَاحَثَةِ ال عَلَى طَلَبِ التَّرْجِيحِ. فَإِنَّا وَإِنْ قُلْنَا عَلَى رَأْيِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، فَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ إِذَا حَصَلَ الْيَأْسُ عَنْ طَلَبِ التَّرْجِيحِ. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْيَأْسُ بِكَثْرَةِ الْكُبَاحَثَةِ.

#### 4233. وَأَمَّا النَّدْبُ فَفِي مَوَاضِعَ:

4234. الْأَوَّلُ: أَنْ يُعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ مُعَانِدٌ فِيمَا يَقُولُهُ، غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لَهُ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُخَالِفُ حَسَدًا أَوْ عِنَادًا أَوْ نُكْرًا، فَيُنَاظِرُ لِيُزيلَ عَنْ نَفْسِهِ مَعْصِيَةَ سُوءِ الظُّنِّ، / وَيُبَيِّنَ أَنَّهُ يَقُولُهُ عَنِ اعْتِقَادٍ وَاجْتِهَادٍ.

4235. الثَّانِي: أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْخَطَأِ، وَأَنَّهُ قَدْ خَالَفَ دَلِيلًا قَاطِعًا، فَيَعْلَمَ جَهْلَهُمْ، فَيُنَاظِرَ لِيُزِيلَ عَنْهُمُ الْجَهْلَ، كَمَا أَزَالَ فِي الأَوَّلِ مَعْصِيَةَ التَّهْمَةِ.

4236. الثَّالِثُ: أَنْ يُنَبِّهَ الْخَصْمَ عَلَى طَريقِهِ فِي الْإجْتِهَادِ، حَتَّى إِذَا فَسَدَ مَا عِنْدَهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَلَمْ يَتَخَيَّرْ، وَكَانَ طَرِيقُهُ عِنْدَهُ عَتِيدًا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِذَا فَسَدَ مَا عِنْدَهُ وَتَغَيَّرَ فيه ظَنَّهُ.

4237. الرَّابعُ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ مَذْهَبَهُ أَثْقَلُ وَأَشَدُّ، وَهُوَ لِذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَجْزَلُ ثَوَابًا. فَيَسْعَى فِي اسْتِجْرَارِ الْخَصْمِ مِنَ الْفَاضِلِ إِلَى الأَفْضَلِ، وَمِنَ الْحَقِّ إِلَى الأَحَقِّ.

4238. الْخَامِسُ: أَنَّهُ يُفِيدُ الْمُسْتَمِعِينَ مَعْرِفَةَ طُرُقِ الإجْتِهَادِ، وَيُذَلِّلُ لَهُمْ مَسْلَكَهُ، وَيُحَرِّكُ دَوَاعِيَهُمْ إِلَى نَيْلِ رُنْبَةِ الإجْتِهَادِ، وَيَهْدِيهُمْ إِلَى طَرِيقِهِ. فَيَكُونُ كَالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقُرُبَاتِ،

4239. **السَّادِسُ**: وَهُوَ الْأَهَمُّ: وَهُوَ أَنْ يَسْتَفِيدَ هُوَ وَخَصْمُهُ تَذْلِيلَ طُرُق النَّظَر فِي الدَّلِيل، حَتَّى يَتَرَقَّى مِنَ الظَّنَّيَّاتِ إِلَى مَا الْحَقُّ فِيهِ وَاحِدٌ مِنَ الأَصُولِ وَالْكَلامِ. فَيَحْصُلُ بِالْمُنَاظَرَةِ نَوْعُ مِنَ الإرْتِيَاضِ، وَتَشْحِيذِ الْخَاطِرِ، وَتَقْوِيَةِ الْمُنَّةِ \* َفِي طَلَبِ الْحَقَائِقِ، لِيَتَرَقَّى بِهِ إِلَى نَظَرٍ هُوَ فَرْضُ عَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ بِهِ، أَوْ كَانَ قَدْ وَقَعَ لَهُ الشَّكُّ فِي أَصْلِ مِنَ الْأَصُولِ، أَوْ فِي مَا

372/2

هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. إِذْ لَا بُدَّ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ عَالِمٍ مَلِي ۽ يَكْشِفُ مُعْضِلَاتِ أَصُولِ الدِّينِ. وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ مُتَعَيِّنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ طَرِيقٌ سِوَاهُ فَيَكُونُ هُوَ إِحْدَى خِصَالِ يَكُنْ إِلَيْهِ طَرِيقٌ سِوَاهُ فَيَكُونُ هُوَ إِحْدَى خِصَالِ الْوَاجِبِ. فَهَذَا فِي بَعْضِ الصَّورِ يَلْتَحِقُ بِالْمُنَاظَرَةِ الْوَاجِبَةِ.

4240. فَهَذِهِ فَوَائِدُ مُنَاظَرَاتِ الْمُحَصَّلِينَ، دُونَ الضَّعَفَاءِ الْمُغْتَرِّينَ حِينَ يَطْلُبُونَ مِنَ الْخَصْمِ الْغَمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ، الْخَصْمِ الْغَمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ، وَالْخَصْمِ الْإِنْتِقَالَ، وَيُفْتُونَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى خَصْمِهِمِ الْعَمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ، وَالْغَمَ وَأَنَّهُ لَوْ وَافَقَهُ عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِ نَفْسِهِ عَصَى وَأَثِمَ. وَهَلْ فِي عَالَمِ الله تَنَاقُضُ أَظْهُرُ مِنْهُ.

الأدلة النقلية للقائلين التاريخيات

4241. فَهَذِهِ شُبَهُهُمُ الْعَقْلِيَّةُ.

4242. أُمَّا الشُّبَهُ النَّقْلِيَّةُ فَخَمْسٌ:

424. الْأُولَى: تَمَسُّكُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذَ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَّمَنْهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا مَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ (الأساء: 78-79) وَهَذَا يَدُلُّ \ عَلَى اخْتِصَاصِ سُلَيْمَانَ بمُدْرَك الْحَقَّ، وَأَنَّ الْحَقَّ وَاحدً.

## 424. الْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

4245. الْأُوَّلُ: أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ صَحَّ أَنَّهُمَا بِالِاجْتِهَادِ حَكَمَا؟ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ مَنَعَ اجْتِهَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَقْلًا، وَمِنْ أَنْهُمَا وَمَنْ أَجَازَ أَحَالَ الْخَطَأَ عَلَيْهِمْ، فَكَيْفَ يُنْسَبُ الْخَطأُ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ مَا قَالَ عَنِ اجْتِهَادٍ؟ الْخَطأُ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ مَا قَالَ عَنِ اجْتِهَادٍ؟

4246. الثَّانِي: أَنَّ الْآيَةَ أَدَلُّ عَلَى نَقِيضِ مَذْهَبِهِمْ، إِذْ قَالَ: ﴿وَكَكُلَّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ وَالْبَاطِلُ وَالْخَطَأُ يَكُونُ ظُلْمًا وَجَهْلًا، لَا حُكْمًا وَعِلْمًا. وَمَنْ قَضَى بِخِلَافِ حُكْم الله وَأَنَّهُ الْحُكْمُ / وَالْعِلْمُ الَّذِي بِخِلَافِ حُكْم الله وَأَنَّهُ الْحُكْمُ / وَالْعِلْمُ الَّذِي اَتَاهُ اللهُ، لَا سِيْمَا فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ.

|373/2|

4247. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَفَهَّمَنَّهَا سُلَيْمَنَنَ ﴾.

4248. قُلْنَا: لَا يَلْزَمْنَا ذِكْرُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَبْطَلْنَا نِسْبَةَ الْخَطَأَ إِلَى دَاوُدَ.

u\\237

249. الْجَوَابُ الثَّالِثُ: التَّأْوِيلُ. وَهُوَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا كَانَا مَأْذُونَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِمَا، فَحَكَمَا وَهُمَا مُحِقَّانِ، ثُمَّ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى وَفْقِ اجْتِهَادِ سُلَيْمَانَ، فَضَارَ ذَلِكَ حَقًّا مُتَعَيِّنًا بِنُرُولِ الْوَحْيِ، فَنُسِبَ إِلَى سُلَيْمَانَ لِنُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، فَصَارَ ذَلِكَ حَقًّا مُتَعَيِّنًا بِنُرُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَعَلَى وَفْقِ اجْتِهَادِهِ. أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى سُلَيْمَانَ بِخِلَافِهِمَا، لَكِنْ لِنُزُولِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ أَصِيفَ إِلَيْهِ. وَيَتَعَيَّنُ تَنْزِيلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَحْيِ، إِذْ لَكِنْ لِنُزُولِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ أَصِيفَ إِلَيْهِ. وَيَتَعَيَّنُ تَنْزِيلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَحْيِ، إِذْ لَكِنْ لَكُنْ لِنُزُولِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ حَكَمَ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيَةَ إِلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، حَتَّى نَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ سُلَيْمَانَ حَكَمَ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيَةَ إِلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، حَتَّى نَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ سُلَيْمَانَ حَكَمَ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيَةَ إِلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، حَتَّى يَتُونَ الْفَوْمِ، وَلَا كَامِلًا وَصُوفِهَا حَوْلًا كَامِلًا . وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ حَقًّا وَعَدْلًا إَذَا عُلِمَ اللَّهُ الْمَاشِيَةَ اللَّي عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ يَلْمُ الْمُاشِيَة يُسُلِمُ الْمُاشِيَة اللَّهُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ عَلَى مَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ عَلَى عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ عَلَى مَا فَاتَ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ يَتُولُ لَكُولُكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَافِيةِ وَلَاكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْلِلَ عَلَى عَل

4250. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ (الساء: 83) وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِ ٱلْمِلْمِ ﴾ (ال عمران: 7) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ حَقًّا مُتَعَيِّنًا يُدْرِكُهُ الْمُسْتَنْبِطُ.

#### 4251. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْن:

4252. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحَقَّ فِيمَا الْحَقُّ فِيهِ وَاحِدُ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ الْقَطْعِيَّاتِ، إِذْ مِنْهَا مَا يُعْلَمُ بِطَرِيقِ قَاطِع نَظَرِيٍّ مُسْتَنْبَطٍ.

4253. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصُّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، فَكُلُّ مَا أَفْضَى إِلَيْهِ نَظَرُ عَالِم فَهُوَ اسْتِنْبَاطُهُ وَتَأْوِيلُهُ. وَهُو حَقِّ مُسْتَنْبَطُ. وَتَأْوِيلُ أَذِنَ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ دُونَ الْعَوَامِّ. وَجُعِلَ الْحَقُّ فِي حَقِّ الْعَوَامِّ الْحَقَّ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ بِنَظَرِهِمْ وَتَأْوِيلِهِمْ. فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَخْطِئَةِ الْبَعْض.

4254. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» فَدَلَّ أَنَّ فِيهِ خَطَأً وَصَوَابًا، وَقَدِ ادَّعَيْتُمِ اسْتِحَالَةَ الْخَطَأَ فِي الْإِجْتِهَادِ. ١١

#### 4255. وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

4256. الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِد مُصِيبٌ إِذْ لَهُ أَجْرٌ، وَإِلَّا فَالْمُخْطِئُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حُكْمِ الله تَعَالَى كَيْفَ يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ؟ i\\238

4257. الثَّانِي: هُو أَنَّا لَا نُنْكِرُ إِطْلَاقَ اسْمِ الْخَطَأَ عَلَى سَبِيلِ الْإِضَافَةِ إِلَى مَطْلُوبِهِ، لَا إِلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ الْحَاكِمَ بَطْلُبُ رَدَّ الْمَالِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَقَدْ يُخْطِئُ لَا إِلَى مَسْتَحِقِّهِ، وَقَدْ يُخْطِئُ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُخْطِئًا فِيمَا طَلَبَهُ، مُصِيبًا فِيمَا هُو حُكْمُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ. وَهُوَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُخْطِئًا فِيمَا طَلَبَهُ، مُصِيبًا فِيمَا هُو حُكْمُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ. وَهُو اتَّبَاعُ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ مِنْ صِدْقِ الشَّهُودِ. وَكَذَلِكَ كُلِّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ لَتَاعُ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ مِنْ صِدْقِ الشَّهُودِ. وَكَذَلِكَ كُلِّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ يُقَالًى: أَخْطَأَ، أَيْ: أَخْطأَ مَا طَلَبَهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَى مَطْلُوبِهِ، بَلِ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالُ جِهَةٍ يَظُنُّ أَنَّ مَطْلُوبِهُ فِيهَا.

4258. فَإِنْ قِيلَ: وَلِمَ كَانَ لِلْمُصِيبِ أَجْرَانِ، وَهُمَا فِي التَّكْلِيفِ وَأَدَاءِ مَا كُلِّفَا سَوَاءٌ؟ 4258. قُلْنَا: لِقَضَاءِ الله تَعَالَى وَقَدَرِهِ، وَإِرَادَتِهِ، فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ لِلْمُخْطِئِ أَجْرَيْنِ لَكَانَ لَهُ 4259. ذَلِكَ. وَلَهُ أَنْ يُضَاعِفَ الأَجْرَ عَلَى أَخَفَّ الْعَمَلَيْن، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَفَضَّلُ.

374/2

4260 ثُمَّ السَّبَ فِيهِ / أَنَّهُ أَدَّى مَا كُلُفَ، وَحَكَمَ بِالنَّصِّ إِذْ بَلَغَهُ، وَالْأَخَرُ حُرِمَ الْحُكْمَ بِالنَّصِّ إِذْ لَمْ يَبْلُغْهُ. وَلَمْ يُكَلَّفْ إصَابَتَهُ، لِعَجْزِهِ، فَفَاتَهُ فَضْلُ التَّكْلِيفِ وَالْامْتِثَالِ. وَهَذَا يَنْقَدِحُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا نَصِّ، وَفِي كُلِّ اجْتِهَاد يَتَعَلَّقُ بِتَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم، كَأْرُوشِ الْجِنَايَاتِ، وَقَدْرِ كِفَايَةِ الأَقَارِبِ، فَإِنَّ فِيهَا بَصَّ حَقِيقَةً مُتَعَيِّنَةً عِنْدَ اللَّه تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يُكَلِّفِ الْمُجْتَهِدُ طَلَبَهَا. وَهُوَ جَارٍ فِي حَقِيقَةً مُتَعَيِّنَةً عِنْدَ الله تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يُكَلِّفِ الْمُجْتَهِدُ طَلَبَهَا. وَهُوَ جَارٍ فِي الْمَسَائِلِ النِّي لَا نَصَّ فِيهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ مَسْأَلَة حُكْمٌ مُتَعَيِّنُ وَأَشْبَهُ الْمُسَائِلِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ مَسْأَلَة حُكْمٌ مُتَعَيِّنُ وَأَشْبَهُ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَسَيَأْتِي وَجْهُ فَسَادِهِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَسَيَأْتِي وَجْهُ فَسَادِهِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَسَيَأْتِي وَجْهُ فَسَادِهِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

#### 4262. وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:

4263 الْأَوَّلُ: أَنَّ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الأَحْوَالِ فِي الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَالظَّنِّ، كَاخْتِلَافِ كَالْجُهْلِ وَالطَّنِّ، وَالْحُرِّيَّةِ وَالرُّقَّ، كَاخْتِلَافِ بِاخْتِلَافِ السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ، وَالْحَيْضِ وَالطَّهْرِ، وَالْحُرِّيَّةِ وَالرُّقَّ،

وَالإضْطِرَارِ وَالإخْتِيَارِ.

4264. الثَّانِي: أَنَّ الأُمَّةَ مُجْمَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُخْتَلِفَينِ فِي الإَجْتِهَادِ أَنْ يَحْكُمَ كُلُ وَاحِدٍ بِمُوجَبِ اجْتِهَادِهِ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ، وَالْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْمُخْتَلِفِ أَمْرٌ بِالاَحْتِلَافِ. فَهَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ إِشْكَالُهُ. وَإِنَّمَا يَصِعُ هَذَا السُّؤَالُ مِنْ مُنْكِرِي بَالاَحْتِهَادِ. أَصْل الاِجْتِهَادِ.

265. الثَّالِثُ: وَهُوَ جَوَابُ مُنْكِرِي أَصْلِ الإجْتِهَادِ أَيْضًا: ١ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُوَادُ مَا ذَكَرُوهُ لَمَا جَازَ لِلْمُجْتَهِدِينَ فِي الْقَبْلَةِ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ أَنَّ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الله تَعَالَى وَاحِدَةً، وَلَمَا جَازَ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ أَنْ يُعْتِقَ وَاحِدٌ وَيَصُومَ الله تَعَالَى وَاحِدُ لَلْمُضْطَرِينَ إِلَى مَيْتَةٍ لَا تَفِي بِرَمَقِ جَمِيعِهِمْ أَنْ يَتَنَازَعُوا، وَلَمَّا جَازَ الإَجْتِهَادُ فِي أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ، وَتَقْدِيرِ النَّفَقَاتِ، وَفِي مَصَالِحِ الْحَرْبِ، وَكُلِّ جَازَ الإجْتِهَادُ فِي أُرُوشِ الْجَنَايَاتِ، وَتَقْدِيرِ النَّفَقَاتِ، وَفِي مَصَالِحِ الْحَرْبِ، وَكُلِّ مَا سَمَّيْنَاهُ بِتَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم. وَذَلِكَ كُلُهُ ضَرُورِيٌّ فِي الدِّينِ.

4266. وَلَيْسَ مُرَادُنَا الْاخْتِلَافَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، بَلِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الاِخْتِلَافُ فِي أُصُولِ الدَّينِ وَعَلَى الْوُلَاةِ وَالْأَئِمَّةِ.

4267. الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُمْ: حَسَمْتُمْ إِمْكَانَ الْخَطَأَ فِي الاجْتِهَادِ، وَالصَّحَابَةُ مُجْمِعُونَ عَلَى الْحَذَرِ مِنَ الْخَطَأ. حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَقُولُ فِي الْكَلَالَة بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ». وَقَالَ عَلِي لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «إِنْ لَمْ يَجْتَهِدُوا فَقَدْ غَشُّوكَ، وَإِنِ اجْتَهَدُوا فَقَدْ أَخْطَئُوا. أَمَّا الْإَثْمُ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ عَنْكَ زَائِلًا، وَأَمَّا الدِّيةُ فَعَلَيْكَ». وَلَمَّا فَقَدْ أَخْطَئُوا. أَمَّا اللَّيةُ فَعَلَيْكَ». وَلَمَّا كَتَبَ أَبُو مُوسَى كِتَابًا عَنْ عُمَرَ كَتَبَ فِيهِ: «هَذَا مَا أَرَى الله عُمَرَ». فَقَالَ: المُحُهُ وَاكْبُ: «هَذَا مَا رَأَى عُمْرُ، فَإِنْ يَكُ / خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ». وَقَالَ فِي جَوَابِ الْمَوْأَةِ وَأَخْطَأَ عُمَرُ» وَقَالَ فِي جَوَابِ الْمَوْأَةِ اللّهِ عُمَرَ». وَقَالَ فِي جَوَابِ الْمَوْأَةِ اللّهِ عُمَرَ». وَقَالَ فِي جَوَابِ الْمَوْأَةِ اللّهِ عُمَرُ». وَقَالَ فِي جَوَابِ الْمَوْأَةِ اللّهُ عُمَرُ كَتَب فِيهِ النَّهُي عَنِ الْمُبَالَغَة فِي الْمَهْرِ، حَيْثُ ذَكُرَتِ الْقَنْطَارَ فِي النَّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ» بَعْدَ أَنِ اجْتَهَدَ شَهْرًا. الْكَتَابِ: «أَصَابَتِ امْرَأَةٌ وَأَخْطَأَ عُمَرُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُفَوْضَةِ: «إِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْي وَمِنَ الشَّيْطَانِ» بَعْدَ أَنِ اجْتَهَدَ شَهْرًا.

4268. الْجَوَابُ: أَنَّا نُثْبِتُ الْخَطَأَ فِي أَرْبَعَةٍ أَجْنَاسِ: أَنْ يَصْدُرَ الإجْتِهَادُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ، أَوْ لَا يَسْتَتِمَّ الْمُجْتَهِدُ نَظَرَهُ، أَوْ يَضَعَهُ فِي غَيْرٍ مَحَلَّهِ، بَلْ فِي مَوْضِع فِيهِ دَلِيلٌ قَاطعٌ،

|375/2|

أَوْ يُخَالِفَ فِي اجْتِهَادِهِ دَلِيلًا قَاطِعًا، كَمَا ذَكَوْنَاهُ فِي بَابِ مُثَارَاتِ إِفْسَادِ الْقَيَاسِ. فَإِنَّا ذَكُوْنَا عَشَرَةَ أَوْجُهٍ تُبْطِلُ الْقِيَاسَ قَطْعًا لَا ظَنَّا. فَجَمِيعُ هَذَا مَجَالُ الْخَطَأ.

4269. وَإِنَّمَا نَنْفِي الْخَطَأَ مَتَى صَدَرَ الِاجْتِهَادُ مِنْ أَهْلِهِ، وَتَمَّ فِي نَفْسِهِ، وَوُضِعَ فِي مَحَلَّهِ، وَلَمْ يَقَعْ مُخَالِفًا لِدَلِيلٍ قَاطِعٍ. ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ كُلَّهِ يَثْبُتُ اسْمُ الْخَطَأْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا طَلَبَ، لَا إِلَى مَا وَجَبَ، كُمَا فِي الْقِبْلَةِ، وَتَحْقِيقِ مَنَاطِ الأَحْكَامِ.

4270. فَمَنْ ذَكَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْخَطَأَ، فَإِمَّا أَنَّهُ كَانَ اعْتَقَدَ أَنَّ الْخَطَأَ مُمْكِنُ، وَذَهَبَ مَذْهَبَ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؛ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَالَفَ دَلِيلًا قَاطِعًا غَفَلَ عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْتَتِمَّ نَظَرَهُ الْوَلَمْ يَسْتَفْرِغْ تَمَامَ وُسْعِهِ، أَوْ يَخَافُ ذَلِيلًا قَاطِعًا غَفَلَ عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْتَتِمَّ نَظَرَهُ الْوَلَمْ يَسْتَفْرِغْ تَمَامَ وُسْعِهِ، أَوْ يَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ أَمِنَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَكِنْ قَالَ مَا قَالَ أَنْ لَا يَكُونَ أَهْلًا لِلنَّطْرِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ أَمِنَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَكِنْ قَالَ مَا قَالَ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ اللهِ مَا يَقُولُونَ: إِنَّا مُؤْمِنُونَ بِاللهِ إِنْ شَاءَ الله مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا فِي إِيمَانِهِمْ.

4271. ثُمَّ جَمِيعُ مَا ذَكَرُوا أَخْبَارُ آحَادٍ لَا يَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَيَتَطَرُّقُ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالاتُ الْمَذْكُورُةُ، فَلَا يَنْدَفِعُ بِهَا الْبَرَاهِينُ الْقَاطِعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

4272. مَسْأَلَةٌ: أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَقَدْ وَضَعَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حُكْمًا مُعَيَّنًا، هُوَ قِبْلَةُ الطَّالِب، وَمَقْصِدُ طَلَبهِ، فَيُصِيبُ أَوْ يُخْطِئُ.

القول في نفي حكم معين في المجتهدات

4273. أَمَّا الْمُصَوِّبَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إثْبَاتِهِ، وَإِلَيْهِ تُشِيرُ نُصُوصُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ الله، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلطَّالِبِ مِنْ مَطْلُوبٍ. وَرُبَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِأَنَّ مَطْلُوبٍ. وَرُبَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِأَنَّ مَطْلُوبٍ الْمُجْتَهِدِ الأَشْبَهُ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَالْأَشْبَهُ مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللهِ.

4274. وَالْبُرْهَانُ الْكَاشِفُ لِلْغِطَاءِ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ الْمُبْهَمِ، هُوَ أَنَّا نَقُولُ: الْمَسَائِلُ مُنْهَسِمَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ فِيهِا نَصَّ وَالنَّصُ كَأَنَّهُ مَنْهَسِمَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ فِيهِا نَصَّ وَالنَّصُ كَأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، لَكِنْ لَا يَصِيرُ حُكْمًا فِي حَقَّ الْمُجْتَهِدِ إِلَّا إِذَا بَلَغَهُ وَعَشَرَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُقَصَّرْ فِي وَعَشَرَ عَلَيْهِ، أَوَ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يَتَيَسَّرُ مَعَهُ الْغُثُورُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُقَصَّرْ فِي وَعَشَرَ عَلَيْهِ، فَهَذَا مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ، وَطَلَبُهُ وَاجِبٌ. وَإِذَا لَمْ يُصِبْ فَهُو مُقَصَّرٌ آثِمٌ. طَلَبِهِ. فَهَذَا مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ، وَطَلَبُهُ وَاجِبٌ. وَإِذَا لَمْ يُصِبْ فَهُو مُقَصَّرٌ آثِمٌ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ طَرِيقٌ مُتَيَسِّرُ قَاطِعٌ، كَمَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَتَحْويلِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ طَرِيقٌ مُتَيَسِّرُ قَاطِعٌ، كَمَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَتَحْويلِ الْقَبْلَةِ فَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ، فَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فِي حَقٍّ مَنْ بَلَغَهُ لَا فِي حَقًّ مَنْ بَلَغَهُ لَا فِي حَقً

i\\239

239\\ب

مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ. لَكِنَّهُ عُرْضَةٌ أَنْ يَصِيرَ حُكْمًا. فَهُوَ حُكْمٌ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ / وَإِنَّمَا الْمَامَاءَ وَهُو حُكْمٌ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ / وَإِنَّمَا الْمَامِكَةِ عَلَى وَجْهٍ يَأْتَمُ مَنْ لَا يُصِيبُهُ.

4275. فَمَنْ قَالَ: فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ لله تَعَالَى، وَأَرَادَ بِهِ أَنَهُ حُكْمٌ مَوْضُوعٌ لِيَصِيرَ حُكْمًا فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ إِذَا بَلَغَهُ؛ وَقَبْلَ الْبُلُوغِ وَتَيَسُّرِ الطَّرِيقِ لَيْسَ حُكُّمًا فِي حَقِّهِ بِالْفِعْلِ بَلْ بِالْقُوَّةِ، فَهُوَ صَادِقٌ. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

خطابُهُ، وَحِطَابُهُ يُعْرَفُ بِأَنْ يُسْمَعَ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ أَوْ يَدُلُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مِنْ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ سُكُوتِهِ. فَإِنَّهُ قَدْ يُعَرِّفُنَا خِطَابَ الله تَعَالَى مِنْ غَيْرِ فَعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ سُكُوتِهِ. فَإِنَّهُ قَدْ يُعَرِّفُنَا خِطَابَ الله تَعَالَى مِنْ غَيْرِ إِسْمَاعِ صِيغَة. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خِطَابُ، لَا مَسْمُوعٌ، وَلَا مَدْلُولٌ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهِ حُكْمٌ؟ فَقَلِيلُ النَّبِيذِ إِنِ اعْتَقَدَ فِيهِ كَوْنَهُ عِنْدَ الله حَرَامًا، فَمَعْنَى تَحْرِيمِهِ أَنَّهُ فِيلًا فِيهِ اللهُ تَشْرَبُوهُ». وَهَذَا خِطَابُ، وَالْخِطَابُ يَسْتَدْعِي مُخَاطَبًا. وَالْمُخَاطَبُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمَخَاطَبُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَحُونُهُ وَيلًا فَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ النَّيْقِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ النَّهُ وَهَذَا خَطَابُ. وَالْخِطَابُ يَسْتَدْعِي مُخَاطَبًا. وَالْمُخَاطَبُ بِهِ هُمُ اللهُ الْمَكْوَتُ الْمُخَاطِبُ بِهِ هُمُ الْمُكَاتُكُ أَو الْإِدَى عَلَيْهِ بِذَلِيلٍ قَاطِع سِوَى النَّمْقِ . فَإِذَا لَا يُعْقَلُ عَلْمُ لَا مُعْلُومَ لَهُ ، وَقَتْلُ لَا مَقْتُولَ لَهُ عَلَمْ الْمُعَلِي قَاطِع سِوى النَّعْقِ . فَإِذَا لَا يُعْقَلُ عَلْمُ لَا مَعْلُومَ لَهُ ، وَقَتْلُ لَا مَقْتُولَ لَهُ وَعَلَى اللهُ وَيَعْمَلُ لَا مُعْلُومَ لَهُ ، وَقَتْلُ لَا مَقْتُولَ لَهُ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْوَلَ بَى مُنَ لَا يَسْمَعُ الْخِطَابَ، وَلَا يَعْرِفُهُ بِذَلِيلِ قَاطِع . وَلَا مَنْ لَا يَسْمَعُ الْخِطَابَ، وَلَا يَعْرِفُهُ بِذَلِيلِ قَاطِع . وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُخْطَبُ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْخِطَابَ، وَلَا يَعْرِفُهُ بِذَلِيلِ قَاطِع .

4277. فَإِنْ قِيلَ: عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ ظَنَّيَّةٌ.

4278. قُلْنَا: قَدْ بَيَّنَا أَنَّ تَسْمِيَةَ الأَمَارَاتِ أَدِلَّةً مَجَازُ، فَإِنَّ الأَمَارَاتِ لَا تُوجِبُ الظَّنَّ لِذَيْدٍ فَقَدْ يُفِيدُهُ لِعَمْرِو، وَمَا لِذَاتِهَا، بَلْ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. فَمَا لَا يُفِيدُ الظَّنَّ لِزَيْدٍ فَقَدْ يُفِيدُهُ لِعَمْرِو، وَمَا يُفِيدُ لِزَيْدٍ حُكْمًا فَقَدْ يُفِيدُ لِعَمْرِو نَقِيضَهُ. وَقَدْ يَخْتَلِفُ تَأْثِيرُهُ فِي حَقَّ زَيْدٍ فِي خَالَتَيْنِ، فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الْمَعْرِفَةِ. وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا لَعَصَى إِذَا لَمْ يُصِبْهُ. فَسَبَبُ هَذَا الْغَلَطِ إِطْلَاقُ اسْمِ الدَّلِيلِ عَلَى الأَمَارَاتِ مَجَازًا. فَظُنَّ أَنَّهُ دَلِيلً مُحَقَّقٌ. وَإِنَّمَا الظَّنَّ عَبَارَةً عَنْ مَيْلِ النَّفْسِ إِلَى شَيْءٍ.

هُ عَنْ وَاشْتِحْسَانُ الْمَصَالِحِ كَاسْتِحْسَانِ الصُّورِ، فَمَنْ وَافَقَ طَبْعُهُ صُورَةً مَالَ إلَيْهَا وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْحُسْنِ. وَذَلِكَ بِعَيْنِهِ قَدْ يُخَالِفُ طَبْعَ غَيْرِهِ، فَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْقُبْحِ حَيْثُ

يَنْفِرُ عَنْهُ. فَالْأَسْمَرُ حَسَنٌ عِنْدَ قَوْم، قَبِيحٌ عِنْدَ قَوْم. فَهِيَ أُمُورٌ إِضَافِيَّةٌ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهَا. فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : الأَسْمَرُ حَسَنٌ عِنْدَ الله أَوْ قَبِيحٌ، قُلْنَا: لَا حَقِيقَةَ لِحُسْنِهِ وَقُبْحِهِ عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا مُوَافَقَتُهُ لِبَعْضِ الطِّبَاعِ وَمُحَالَفَتُهُ لِبَعْضِهَا. وَهُوَ عِنْدَ الله كَمَا هُوَ عِنْدَ النَّاسِ. فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنُ عِنْدَ زَيْدٍ قَبِيحٌ عِنْدَ عَمْرو، إِذْ لَا مَعْنَى لَحُسْنِهِ إِلَّا مُوَافَقَتُهُ طَبْعَ زَيْدٍ، وَلَا مَعْنَى لِقُبْحِهِ إِلَّا مُخَالَفَتُهُ لِطَبْع عَمْرِو. وَكَذَٰلِكَ تَحْرِيكُ الرَّغْبَةِ لِلْفَضَائِلِ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْعَطَاءِ، هُوَ حَسَنٌ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُوَافِقُ لِرَأْيِهِ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ لَيْسَ مُوَافِقًا لِأَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ. بَلِ الْحَسَنُ عِنْدَهُ أَنْ يَجْعَلَ الدُّنْيَا بَلَاغًا / وَلَا يَلْتَفْتَ إِلَيْهَا.

377/2

9280. فَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ فِي الظُّنُونِ يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْغِطَاءُ. وَإِنَّمَا غَلِطَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ ظَنُّوا أَنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَصْفٌ لِلْأَعْيَانِ، كَمَا ظَنَّ قَوْمُ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ وَصْفُ لِللَّوَاتِ.

4281 فَإِنْ قِيلَ: نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نُطْقُ وَلَا دَلِيلُ قَاطِعٌ فَلَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ نَازِلٌ مَوْضُوعٌ. لَكِنْ نَعْنِي بِالأَشْبَهِ فِيمَا هُوَ قِبْلَةٌ لِلطَّالِبِ الْحُكْمَ الَّذِي كَانَ اللهُ يُنْزِلُهُ لَوْ أَنْزَلَهُ. وَرُبَّمَا كَانَ الشَّارِعُ يَقُولُهُ لَوْ رُوجِعَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ.

4282. قُلْنَا: هَذَا هُوَ الْحُكْمُ بِالْقُوَّةِ، وَمَا كَانَ يَنْزِلُ لَوْ نَزَلَ إِنَّمَا يَكُونُ حُكْمًا لَوْ نَزَلَ. فَقَبْلَ نُزُولِهِ لَيْسَ حُكْمًا. فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا خُكْمَ. وَمَنْ أَخْطَأَهُ لَمْ يُخْطِئ الْحُكْمَ، بَلْ أَخْطَأَ مَا كَانَ سَيَصِيرُ حُكْمًا لَوْ جَرَى فِي تَقْدِيرِ اللهِ إِنْزَالُهُ. وَلَمْ يَجْرِ فِي تَقْديرهِ، فَلَا مَعْنَى لَهُ.

4283 وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَجُوزَ خَطَّأُ الْمُجْتَهِدِينَ جَمِيعًا فِي تَقْدِيرِهِ، وَإِصَابَةُ الْمُجْتَهِدِينَ جَمِيعًا. فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الله تَعَالَى يُنْزِلُ، لَوْ أَنْزَلَ،١١الْتَخْييرَ بَيْنَ [١١٤٥ الْمَذْهَبَيْنِ، وَتَصْوِيبَ كُلِّ مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلًا كَيْفَمَا قَالَ، أَوْ يُنْزِلُ تَخْطِئَةَ كُلُّ مَنْ قَطَعَ الْفَوْلَ بِإِثْبَاتٍ أَوْ نَفْي حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ بَيْنَ الْخُكْمَيْنِ. فَإِنَّ هَذِهِ التَّجُويزَات لَا تَنْحَصِرُ. فَرَّبَّمَا يَعْلَمُ الله صَلَاحَ الْعِبَادِ فِي أَنْ لَا يَضَعَ فِي الْوَقَائِعِ خُكْمًا، بَلْ يَجْعَلَ حُكْمَهَا تَابِعًا لِظَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ. فَتَعَبَّدَهُمْ بِمَا يَظُنُّونَ، وَيَبْطُلُ مَذْهَبُ مَنْ يَقُولَ فِيهَا بِحُكْم مُعَيَّنٍ. فَيَكُونُ فِي هَذَا تَخْطِئَةُ كُلِّ مَنْ أَثْبَتَ مِنَ الْمُجْتَهدِينَ

حُكْمًا مُعَيَّنًا نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا.

4284. احْتَجُوا بِأَنْ قَالُوا: إِنَّمَا اضْطَرَّنَا إِلَى هَذَا ضَرُورَةُ الطَّلَبِ، فَإِنَّهُ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا. فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْجَمَادَ لَيْسَ بِعَالِم وَلَا جَاهِلٍ، لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ الظَّنَّ أَوِ الْعِلْمَ بِجَهْلِهِ وَعِلْمِه. وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْعَالَمَ خَالٍ عَنْ وَصْفِ الْقَدَم وَالْحُدُوثِ، هَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ مَا يَعْتَقَدُ انْتَفَاءَهُ؟ فَإِذَا اعْتَقَدَ الطَّالِبُ أَنَّ قَلِيلَ النَّبِيذِ لَيْسَ عِنْدَ الله حَرَامًا وَلَا حَلَالًا، فَكَيْفَ يَجْتَهدُ فِي طَلَب أَحَدِهِمَا؟

428. قُلْنَا: فَقَدْ أَخْطَأْتُمْ إِذْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَطْلُبُ حُكْمَ الله، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الله مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الله مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الله خِطَابُهُ. فَإِنَّ الْوَاقِعَةَ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا خِطَابَ، بَلْ إِنَّمَا يَطْلُبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، وَهُو كَمَنْ كَانَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وقِيلَ لَهُ: إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ السَّلَامَةُ أُبِيحَ لَك كَمَنْ كَانَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وقِيلَ لَهُ: إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ السَّلَامَةُ أُبِيحَ لَك الرَّكُوبُ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ الْهَلاكُ حَرُمَ عَلَيْكَ الرَّكُوبُ. وَقَبْلَ حُصُولِ الظَّنِّ لَا حُكْمَ للله عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ظَنَّكَ وَيَتْبَعُ ظَنَّكَ بَعْدَ الشَّامِ وَقَبْلَ حُصُولِ حُصُولِ حُصُولِهِ. فَهُو يَطْلُبُ الظَّنِّ دُونَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيم.

4286. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا فِي الْبَحْرِ مَعْقُولٌ، لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي أَمَارَاتِ الْهَلَاكِ وَالسَّلَامَةِ، فَذَلِكَ مَعْلُوبُهُ. وَالْإِبَاحَةُ وَالتَّحْرِيمُ أَمْرٌ وَرَاءَهُ. وَفِي مَسْأَلْتِنَا: لَا مَطْلُوبَ سِوَى الْحُكْمِ.

4287. قُلْنَا: مِنْ هَهُنَا غَلِطْتُمْ، فَإِنَّهُ لَا فَرَقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. وَنَحْنُ نَكْشِفُ ذَلِكَ بِالْأَمْثِلَة، فَنَقُولُ: لَوْ قُلْنَا لِلشَّارِعِ: مَا حُكْمُ الله تَعَالَى فِي الْعَطَاءِ الْوَاجِبِ: التَّسْوِيَةُ أَوِ التَّفْضِيلُ ؟ فَقَالَ: حُكْمُ الله عَلَى كُلِّ إِمَامٍ ظَنَّ أَنَّ الصَّلَاحَ فِي التَّسْوِيَةِ هُوَ التَّسْوِيَةِ هُوَ التَّسْوِيَةِ هُو التَّفْضِيلُ / التَّفْضِيلُ / التَّفْضِيلُ / التَّفْضِيلُ / التَّفْضِيلُ وَلَا حُكْمُهُ إِذَا ظَنَّ، فَمَا حُكْمُهُ وَلَا حُكْمُهُ إِذَا ظَنَّ، فَمَا حُكْمُهُ وَلَا حُكْمُهُ إِذَا ظَنَّ، فَمَا حُكْمُهُ وَلَا حُكْمُهُ إِلَا الظَّنِ ؟ فَقَالَ: لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الظَّنِ، إِنَّمَا يَتَجَدَّدُ حُكْمُهُ بِالظَّنِ وَبَعْدَهُ، وَحُكْمُ عَلَى وَاحِبِ الْبَحْوِ بَعْدَ الظَّنِ، وَيَتَجَدَّدُ عَلَى قَاضِييْنِ شَهِدَ كَمَا عَلَى وَاحِبُ الْمَعْنِ شَهِدَ عَلَى قَاضِينِ شَعْصَانِ: وُجُوبُ الْقَبُولِ وَوُجُوبُ الرَّدِ عِلْدَ ظَنَّ الصَّدْقِ وَظَنِّ الْكَذِبِ. فَيَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا التَّصْدِيقُ، وَعَلَى الْأَخَوِ التَّكْذِيبُ. وَظَنَّ الصَّدْقِ وَظَنِّ الْكَذِبِ. فَيَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا التَّصْدِيقُ، وَعَلَى الْأَخَو التَّكْذِيبُ.

4288. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: مَا حُكْمُهُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: حُكْمُهُ تَحْرِيمُ الشُّرْبِ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنِّي حَرَّمْتُ قَلِيلَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى كَثِيْرِهَا وَالتَّحْلِيلُ لِمَنْ \\

[378/2]

ظَنَّ أَنَّي حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِعَيْنِهَا لَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ. وَلَا حُكْمَ للله تَعَالَى قَبْلَ هَذَا الظُنَّ. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: مَا حُكْمُ الله فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ، أَتُضْرَبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، الظَّنَّ. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: مَا حُكْمُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِالْحُرِّ أَشْبَهُ الضَّرْبُ عَلَى الْجَانِي؟ فَقَالَ: حُكْمُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِالْحُرِّ أَشْبَهُ الضَّرْبُ عَلَى الْجَانِي. عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِالْبَهِيمَةِ أَشْبَهُ الضَّرْبُ عَلَى الْجَانِي.

4289. وكَذَلِكَ نَقُولُ: مَا حُكْمُ الله فِي الْمُفَاضَلَةِ فِي بَيْعِ الْجَصِّ وَالْبِطَّيخِ؟ فَقَالَ: حُكْمُ الله عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنِّي حَرَّمْتُ رِبَا الْفَضْلِ فِي الْبُرِّ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ، تَحْرِيمُ الْبِطَّيخِ دُونَ الْجَصِّ. وَعَلَى مَنْ ظَنَّ أَنِّي حَرَّمْتُهُ لِلْكَيْلِ تَحْرِيمُ الْجَصَّ دُونَ الْبِطَيخِ.

4290. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا عِلَّةُ تَحْرِيم رِبَا الْبُرُّ عِنْدَ الله أَهِيَ الطَّعْمُ أَمِ الْكَيْلُ أَمَ الْقُوتُ؟
4291. فَنَقُولُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعْمِ وَالْكَيْلِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِذَاتِه بَلْ مَعْنَى كَوْنِهِمَا عَلَّةً كَوْنِهِمَا عَلَامَةٌ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْكَيْلَ عَلَامَةُ التَّحْرِيْمِ فَهُو عَلَامَةٌ فِي حَقَّهِ، دُونَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَامَتُهُ الطَّعْمُ. وَلَيْسَتِ الْعِلَّةُ وَصْفًا ذَاتِيًّا كَالْقِدَمِ وَالْحُدُوثِ فِي عَلْمِ الله عَلَى أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ لَا وَالْحُدُوثِ لِلْعَلْمَ بَلْ هُوَ أَمْرٌ وَضْعِيًّ. وَالْوَصْعُ يَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. وَقَدْ وَضَعْتُهُ كَذَلِكَ. مَحَالَةَ. بَلْ هُوَ أَمْرٌ وَضْعِيًّ. وَالْوَصْعُ يَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. وَقَدْ وَضَغْتُهُ كَذَلِكَ.

4292. فَهَذَا كُلَّهُ لَوْ صَرَّحَ الشَّارِعُ بِهِ فَهُو مَعْقُولٌ. وَجَانِبُ الْخَصْمِ لَوْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ مُحَالًا، وَهُو أَنْ يَكُونَ للله حُكَمُ لَيْسَ بِخِطَابِ، وَلا يَتَعَلَّقُ بِمُخَاطَبٍ وَمُكَلَف، فَإِنَّ هَذَا يُضَادُّ حَدَّ الْحُكْمِ وَحَقِيقَتَهُ. أَوْ يَقُولُ : تَعَلَّقَ بِهِ، لَكِنْ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، فَهُو مُحَالٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، أَوْ يَقُولُ : لَهُ طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، فَهُو مُحَالٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، أَوْ يَقُولُ : لَهُ طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَتِه، وَقَدْ أَمْرَ بِهِ لَكِنَّهُ لَا يَعْصِي بِتَرْكِه، فَهُو أَيْضًا يُضَادُ حَدَّ الْوَاجِبِ، وَيُضَادُ حَدِّ الْإَجْمَاعِ الْمُنْعَقِد عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمُوجَبِ اجْتِهَادِهِ. وَيُضَادُ حَدِّ الْإِجْمَاعِ الْمُعْرَلِ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَنْ حَدَّى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِ اجْتِهَادِهِ. فَكُونُ مَامُورًا بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَنْ عَلَى الْهُ عَلَى جَهَةً أُخْرَى؟ بَلْ بِالْإِجْمَاعِ لَوْ خَالَفَ اجْتِهَادَ نَفْسِهِ، وَاسْتَقْبَلَ جِهَةً أَخْرَى، فَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، عَصَى وَلَزَمَهُ الْقَضَاءُ. وَاسْتَقْبَلَ جِهَةً أَنْعَرَى، فَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ جِهَةَ الْقَبْلَةِ، عَصَى وَلَزَمَهُ الْقَضَاءُ.

4293. فَاسْتَبَانَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَذْهَبَ مُحَالٌ لَوْ وَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِهِ. وَمَذْهَبُنَا مَعْقُولٌ يُمْكِنُ التَّصْرِيْحُ بِهِ. وَمَذْهَبُنَا مَعْقُولٌ يُمْكِنُ التَّصْرِيْحُ بِهِ. فَمَكِنِ دُونَ الْمُحَالِ. التَّصْرِيْحُ بِهِ. فَنَجِبُ تَنْزِيْلُ الإجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْمُمْكِنِ دُونَ الْمُحَالِ. 4294. هَذَا حُكْمُ الْتَأْثِيمِ وَالْتَصْوِيبِ، إوَنَذْكُرُ بَقِيةَ أَحْكَامِ الإِجْتِهَادِ فِي صُورٍ مَسَائِلَ | \* .

<sup>#</sup> زيادة من المخطوط رقم: 1258

<sup>1258</sup> 

#### √ 24

#### فصل

4295. بِهِ تَمَامُ كَشْفِ الْقِنَاعِ عَنْ غُمُوضِ الْمَسْأَلَةِ، أَلْحَقْنَاهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ تَصْنِيْفِ الْكِتَابِ وَانْتِشَارِ النُّسَخِ.

4296. وَيَتَبَيَّنُ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ بِأَسْئِلَةٍ:

4297. الْأَوَّلُ: إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا اسْتَقَرِّ رَأْيُكُمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُجْتَهَدَاتِ لَيْسَ فِيْهَا حُكْمٌ مُعَيِّنٌ. صَارَ الطَّلَبُ مُحَالاً، لِأَنَّ الْمُتَيَمَّمَ إِذَا عَلِمَ يَقِيْنًا أَنْ لَيْسَ حَوالَيْهِ مَاءٌ: كَانَ الطَّلَبُ مُحَالاً وَالْحُكْمُ هُوَ مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ، كَمَا أَنَّ الْمَاءَ مَطْلُوبُ الْمُتَيَمِّم.

- 4298. قُلْنَا: الْمُتَيَمِّمُ إِنَّ جَوَّزْ أَنْ يَكُونَ حَوَالَيْهِ مَاءً، وَأَنْ لَا يَكُونَ، يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الطَّلَبُ، كَمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الطَّلَبُ، كَمَا يُتَصَوَّرُ إِذَا عَلِمَ يَقِيْنًا أَنَّ حَوَالَيْهِ مَاءً لَكِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ، فَكَذَلِكَ النَّهْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ، فَكَذَلِكَ النَّهْ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بَاقِيًا عَلَى النَّفْي الأَصْلِيِّ، أَوْ مُتَعَمِّرًا عَنْهُ بِنَصٍ قَاطِع، أَوْ إِجْمَاع، أَوْ مَا فِي مَعْنَى النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ قَطْعًا، أَوْ مَا فِي مَعْنَى النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ قَطْعًا، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا طُنَّا. وَلُوْلَا تَجْوِيزُهُ حُكْمًا مُعَيَّنًا لَمَا تُصُوّرَ مِنْهُ الطَّلَبُ. فَمَا مِنْ مَسْأَلَة يَبْتَدِئُ الإجْتِهَادُ فِيْهَا إلّا وَنُجَوِّزُ فِيْهَا حُكْمًا مُعَيَّنًا لَمَا مُعَيَّنًا.
- 4299. فَالْأَحْوَالُ ثَلَاثَةً: أَنْ يَعْلَمَ وُجُودَ الْحُكْمِ، وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِفَاءَهُ، وَأَنْ يُجَوِّزَ وُجُودَهُ وَانْتِفَاءَهُ، وَأَنْ يُجَوِّزَ وُجُودَهُ وَانْتِفَاءَهُ، وَهَذِهِ الطَّلَبِ، لَا فِي وَانْتِفَاءَهُ. وَهَذِهِ الحَالَةُ الثَّالِئَةُ فِي مَعْنَى الحَالَةِ الأُولَى فِي تَصْحِيْحِ الطَّلَبِ، لَا فِي مَعْنَى الْحَالَةِ الثَّالِيَةِ الطَّلَبِ الْمَاءِ. ثُمَّ بِالْآخِرَةِ قَدْ يَعْلَمُ أَنْ لَا مَاءَ حَوَالَيْهِ، وَكَالَيْهِ مَعْنَى الْحَالَةِ لَكِلًا قَاطِعٌ، فَلَيْسَ فِيْهَا حُكْمٌ مُعَيَّنُ.
- 4300. فَإِنْ قِيْلَ: فَالطَّلَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَلِمَ يَشْتَغِلُ بِهِ؟ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلِمَ لَا يَعْصِى إِذَا لَمْ يُصِبِ الْحُكْمَ؟
- 4301. قُلْنَا: لِأَنَّ الطَّلَبَ وَاجِبٌ. وَالْوُصُولُ الْمُحَقَّقُ لَيْسَ بِوَاجِب، لِأَنَّ الطَّلَبَ مَقْدُورٍ، وَالْوُصُولُ مَقْدُورٍ، وَالْوُصُولُ الْمُخَوِّقُ الْمُوَافِقُ لِعِلْمِ الله تَعَالَى غَيْرُ مَقْدُورٍ، وَالْوُصُولُ الْمَظْنُونُ مَقْدُورٌ، كَمَا فِي طَلَب الْقِبْلَةِ.
- 4302. فَإِنْ قِيْلَ: سَلَّمْنَا لَكُمْ أَنَّ مَنْ أَخْطاً النَّصَ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ فَهُوَ خَطاً بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا وَجَبَ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِتَخْطِئَةِ

أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ إِلَّا هَذَا، إَذْ فِي كُلِّ مَسْأَلَةِ حُكْمٌ مُعَيَّنُ مَوْضُوعٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ قَصْدُ الطَّالِبِ، وَلَا يُصِيْبُهُ إِلَّا أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ، فَيَلَّزَمُ تَخْطِئَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ جَمِيْعًا.

4303. وَبَيَانُ هَذَا بِحَصْرِ مَجَالِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، وَهِيَ عَشْرَةٌ:

4304. الْأُوَّلُ: الْعُمُومُ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ فَالشَّارِعُ إِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ (جِلْدِ) الْكَلْبِ فَأَبُوحَنِيْفَةَ إِذْرَاجَ (جِلْدِ) الْكَلْبِ فَأَبُوحَنِيْفَةَ مُخْطِئٌ ، وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ (جِلْدِ) الْكَلْبِ فَأَبُوحَنِيْفَةَ مُخْطِئً ، وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ (فِلْمَا مُخْطِئًانِ، فَإِنَّ مُخْطِئً ، وَإِنْ لَمْ يُخْطِرِ الْكَلْبُ بِبَالِهِ، فَهُمَا مُخْطِئَانِ، فَإِنَّ مُحْرَاجَهُ وَقَصَدَ الْعُمُومَ، وَالْآخَرَ يَقُولُ: أَرَادَ إِخْرَاجَهُ وَقَصَدَ الْعُمُومَ، وَالْآخَرَ يَقُولُ: أَرَادَ إِخْرَاجَهُ وَقَصَدَ الْعُمُومَ، وَالْآخَرَ يَقُولُ: أَرَادَ إِخْرَاجَهُ وَقَصَدَ الْعُمُومَ، وَالْآخَرَ يَقُولُ: أَرَادَ إِخْرَاجَهُ

305. التَّانِي: الظَّاهِرُ: مِثَالُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَنِّ لِفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أَخْتَيْنِ «أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقِ الْأَحْرَى» فَإِنْ أَرادَ بِهِ ابْتَدَاءَ النَّكَاحِ فَالَّشافِعِيُّ مُخْطِئ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ لَا هَذَا وَلَا مُخْطِئ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ لَا هَذَا وَلَا مَخْطِئ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ فَهُو مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ، إِذْ يَلْزَمُ مِنْهُ تَخْطِئَهُ الْفَرِيْقَيْنِ، فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ: مَا أَرَادَ الابْتِدَاءَ، وَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ: مَا أَرَادَ الابْتِدَاءَ لِلنَّكَاحِ.

4306. الثَّالِثُ: الْمَفْهُومُ: مِثَالُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «الثَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا». فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ الْحَقَّ عَنِ الْبِكْرِ فَأَبُو حَنِيْفَةَ مُخْطِئ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ فَالشَّافِعِيُّ مُخْطِئ. وَلَابُدَّ أَنْ يُرِيْدَ\اأَحَدَهُمَا، أَمَّا احْتمَالُ ثَالثٌ فَالثُّ فَمُحَالٌ.

4307. الرَّابِعُ: الاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَدُلُ عَلَى تَوْقِيْفِ سَمِعَهُ وَخَبَرِ بَلَغَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَدُلُّ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الصَّحابِيُّ قَدْ سَمِعَ تَوْقِيْفًا، فَالشَّافِعِيُّ مُخْطِئٌ. أَوْ لَمْ يَسْمَعْ فَأَبُو حَنِيْفَةَ مُخْطِئٌ.

4308. الْحُامِسُ: طَلَبُ الأَصْلَحِ: كَقَوْلِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ: يُسَوِّي الإِمَامُ فِي الْعَطَاءِ، لِأَنَّهُ أَصْلَحُ، إِذِ الدُّنْيَا بَلَاغٌ. وَقَالَ عُمَرُ: بَلْ يُفَاوِتُ، تَحْرِيْكَا لِلرَّغْبَةِ فِي الْعَطَاءِ، لِأَنَّهُ أَصْلَحُ: إِذِ الدُّنْيَا بَلَاغٌ. وَقَالَ عُمْرُ: بَلْ يُفَاوِتُ، تَحْرِيْكَا لِلرَّغْبَةِ فِي الْفَضَائِلِ. لَا نَّهُ أَصْلَحُ: فَإِنْ كَانَ الأَصْلَحُ عِنْدَ الله تَعَالَى التَّسُويَة، فَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ مُخْطِئٌ. وَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ أَصْلَحَ فَأَبُو بَكْرٍ مُخْطِئٌ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الصَّلَاحِ عَنْهُ مَا لِمُعْلِقٌ. وَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ أَصْلَحَ فَأَبُو بَكْرٍ مُخْطِئً، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الصَّلَاحِ عِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا أَصْلَحُ.

241\\ب

- 4309. السَّادِسُ: طَلَبُ الأَشْبَهِ: كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: الْعَبْدُ بالْفَرَسِ أَشْبَهُ، فَيُضْمَنُ بِكَمَالِ قِيْمَتِهِ، ويَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ بِالْحُرِّ أَشْبَهُ. فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الله تَعَالَى بالْحُرِّ أَشْبَهَ، فَالشَّافِعِيُّ مُخْطِئٌ، وَإِنْ كَانَ بِالْفَرَسِ أَشْبَهَ، فَأَبُو حَنِيْفَةَ مُخْطِئٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَحَدِهِمَا أَشْبَهَ، بَلْ يُشَّبِهُ هَذَا كَمَا يُشْبِهُ هَذَا، فَهُمَا مُخْطِئَانِ.
- 4310. السَّابِعُ: النَّظَرُ فِي تَخْرِيجِ مَنَاطِ الْحُكْمِ واسْتِنْبَاطِهِ: كَقَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: الْمَاءُ جُعِلَ مُزِيْلًا لِلنَّجَاسَةِ لِأَنَّهُ يُزِيْلُ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ، فَهُوَ الْعِلَّةُ وَالْمَنَاطُ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: بَلْ هُو خَاصِّيَّةُ الْمَاءِ، فَلَا عِلَّةَ وَلَا مَنَاطَ. فَإِنْ قَصَدَ الشَّارعُ تَخْصِيْصَ الْمَاءِ بِخَاصِّيَةٍ فَأَبُو حَنِيْفَةَ مُخْطِئٌ وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيْقَهُ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ فَالشَّافِعِيُ مُخْطِئٌ. وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ فَهُمَا مُخْطِئَانَ.
- 4311. الثَّامِنُ: تَنْقِيْحُ مَنَاطِ الْحُكْمِ: كَفَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ مًا عَلَى الْمُظَاهِرِ» فِإِنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي نَهَار رَمَضَانَ بطَرَيَانِ الْجِمَاع، لَكِنْ لِكَوْنِهِ جِمَاعًا، أَوْ لِكَوْنِهِ إِفْسَادًا لِلصَّوْم؟ فَإِنْ عَلَّقَهُ الشَّارِعُ بِالْجِمَاعَ فَمَالِكٌ مُخْطِئٌ، إِذْ يُعَلِّقُهُ بِكُلِّ إِفْطَارِ. وَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْإِفْسَادِ فَالشَّافِعِيُّ مُخْطئُ إِذْ عَلَّقَهُ بِكُوْنِهِ جِمَاعًا.
- 4312. وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَخْرِيْجِ مَنَاطِ الْحُكْمِ وَبَيْنَ تَنْقِيْجِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ \* فِي أَوَّلِ كِتَابِ \* ــــــ 529-530 «الْقِيَاسِ»، فَإِنَّ الْحُكْمَ إِذَا رُتَّبَ عَلَى الْجِمَاعِ وَهُوَ فِعْلٌ حَادِثٌ، صَارَ مَنُوطًا بِالْوَصْفِ الطَّارِئِ، وَمُضَافًا إِلَيْهِ قَطْعًا. وَيَقَعُ النَّظَرُ فِي تَنْقِيْحِ الْمَنَاطِ وَتَجْرِيْدِهِ عَنْ بَعْضِ الأَوْصَافِ.
  - 4313. أَمَّا ذِكْرُ حُكْم الْمَاءِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَحُكْم الْخَمْرِ فِي الْإِسْكَارِ، وَحُكْم الْبُرُّ فِي الرِّبَا:َ فَإِلْحَاقُ الْخَلِّ بِالْمَاءِ، وَالنَّبِيْذِ بِالْخَمْرِ وَالْبِطِّيْخِ بِالْبُرَّ مَبْنِيٌّ عَلَى اسَتِنْبَاطِ الْمَنَاطِ وَتَخْرِيْجِهِ. وَالْمَانِعُ مِنَ الْإِلْحَاقِ يُنْكِرُ أَصْلَ الْعِلَّةِ وَالْمَنَاطِ وَيَقُولُ: الشَّارِعُ ﷺ ذَكَرَ حُكْمًا، وَمَحَلَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ علَّتَهُ.
  - 4314. التَّاسِعُ: تَعْيِينُ الْمَنَاطِ: كَعِثْق بَرِيْرَةَ. إِذْ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ: خُيِّرَتْ لِمَا عَلَيْهَا مِنَ الضَّرَرِ فِي الْمُقَامِ تَحْتَ عَبْدٍ، وَيَقُولُ أَبُو حَنِيْفَةَ: بَلْ لِزَوَالِ الرِّقِ الْقَاهِر، إذْ زُوِّجَتْ بِغَيْر رِضَاهَا وَالْآنَ قَدْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا. وَالْعِلْمَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فِي

الأَمَةِ\\إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ حُرٍ. فَإِنْ كَانَ بَاعِثُ الشَّرْعِ فِي بَرِيْرَةَ دَفْعَ ضَرَرِ الْعَبْدِ فَأَبُو حَنِيْفَةَ مُخْطِئ، وَإِنْ كَانَ الْبَاعِثُ زَوَالَ قَهْرِ الرَّقِ فَالشَّافِعِيُّ مُخْطِئ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ بَاعِثًا فَهُمَا مُخْطِئانِ.

4315. وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ تَنْقِيْحِ الْمَنَاطِ، فَإِنَّ تَعْيِينَ الْمَنَاطِ كَالْخَلَافِ فِي أَنَّ عَلَيْهِ بَيْنَ الطَّعْمِ فِي الْكَيْلِ. وَالنَّظَرُ فِي النَّنْقِيْحِ يُبْقِي شَيْئًا مُشْتَرَكًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ، وَيَرُدُ الْخِلَافَ إِلَى قَفْ النَّنْقِيْحِ يُبْقِي شَيْئًا مُشْتَرَكًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ، وَيَرُدُ الْخِلَافَ إِلَى تَفْصِيْلِهِ، كَالنَّظَرِ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوبَةِ، فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمَنْكُوحَة: «لِمَ تَسْتَحِقُ النَّفَقَةِ» وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ النَّكَاحَ عِلَّةُ اسْتَحْقَاقِ النَّفَقَةِ، لَكِنْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُفِيْدًا لِلْحِلِّ، لِلْحِلِّ، لِلْمِلْكِ، أَوْ سَلْطَنَةً مَا أَوْ لَيْسَ لِلْحِلِّ، بِدَلِيْلِ السَّتِحْقَاقِ الرَّجْعِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمِلْكِ، بِدَلِيْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ اللَّهُ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى جَمِيْعِهِنَ قَبْلَ الْاعْتِيلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى جَمِيْعِهِنَ قَبْلَ الْاخْتِيلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى جَمِيْعِهِنَ قَبْلَ الْاخْتِيلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يَنْفِقُ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يَعْفَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يَعْفَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يَعْفَى عَشْرِ نِسْوَة، فَإِنَّهُ يُعْفِي عَلَى مَعْبُوسَة تَحْتَ سُلْطَنَة مِنْ الْكَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى أَلْوَالْمَالِ وَالْحِلَى أَوْلِ الْمَالَالُ عَلَى مَالِكُ فَي الْمَالِكُ فَي الْمِلْكَ فِي الْمُنْفِقُ الْمُؤْلِقِي الْسُلَمَ عَلَى عَشْرِ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُعْلِقِي الْمُنْفَالِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

4316. فَيَقُولُ أَبُوحَنِيْفَةَ: الْمُعْتَدَّةُ الْبَائِنَةُ أَيْضًا تَحْتَ سَلْطَنَةِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْعِدَّةِ مِنْ أَثَرِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْعَدَّةِ مَنْ أَثَرِ النِّكَاحِ، وَكَوْنُهُ عَاجِرًا عَنْ إِسْقَاطِ هَذِهِ السَّلْطَنَةِ أَبْلَغُ فِي تَأْكِيْدِ الْحَقِّ. بَلِ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ أَيْضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِ سَلْطَنَةِ الْاخْتِيَارِ. فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ بَلِ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ أَيْضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِ سَلْطَنَةِ الْاخْتِيَارِ. فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ إِلَى أَنَّ النَّكَاحَ مُعْتَبَرُ بِاعْتِبَارِ أَيِّ عَلَاقَة وَأَيُّ أَثَرٍ، مَعَ الْاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدً مِنَ النَّكَاحِ، فَإِنَّ الْمُعْتَدَّةُ بِالشَّبْهَةِ لَا تَسْتَحُقُّ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ أَثَرَ نِكَاحِ.

4317. والشَّافِعِيُّ يَقُولُ: هُوَ بِاعْتِبَارِ سَلْطَنَةِ تَقْرِيْرِ النَّكَاحِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الَّذِي أَسْلَمَ، وَفِي الرَّجْعِيَّةِ.

4318. وَيَقُولُ أَبُو حَنِيْفَةَ: لَيْسَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا، بِدَلِيْلِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَزَيْنَبُ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ، وَغَابَ الطَّائِرُ وَلَمْ يُعْرَفْ، فَإِنَّهُ يَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَالْمَنْكُوحَةُ إِحْدَاهُمَا. وَلَكِنَّ وَاحِدَةً الطَّائِرُ وَلَمْ يُعْرَفْ، فَإِنَّهُ يَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَالْمَنْكُوحَةُ إِحْدَاهُمَا. وَلَكِنَّ وَاحِدَةً مَحْبُوسَةً بِسَبَبه.

ه عَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجِبُ لِلْحَبْسِ، بَلْ لِلنَّكَاحِ، فَإِنَّ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَانَتْ مَنْكُوحَةً يَقِيْنًا. وَالشَّكُ فِي الطَّلَاقِ شَكَّ فِي النَّفَقَةِ، فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالشَّكِّ.

242\\ع

4320. **وَالْمَقْصُودُ**: أَنَّهُمَا مَعَ الاِتَّفَاقِ عَلَى اعْتِبَارِ أَصْل مُشْتَرَكٍ وَهُوَ النِّكَاحُ، اخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِ آثَارِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، لَا كَالْمُخْتَلِفَيْنِ فِي الطَّعْمِ وَالْكَيْلِ، فَإِنَّهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَبَايِنَانِ لَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ.

4321 وَكَأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ خَارِجٌ عَنْ غَرَضِنَا. وَقَدْ سَنَحَ عَرَضًا، فَذَكَرْنَاهُ.

4322. العَاشِرُ: النَّظَرُ فِي تَحْقِيْقِ الْمَنَاطِ فِي الْفَرْعِ: كَمَا لَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُلَخَّصَةً مَعْلُومَةً فِي الْأَصْلِ، لَكِنْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي تَحَقَّقِهَا فِي الْفَرْعِ، كَالتَّرَدُّدِ فِي أَنَّ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ إِذَا أُزِيْلَتْ عَنَ الْمَاءِ الْكَثْيُر بِطَرْحِ التَّرَابِ فَيْهِ، أَنَّهُ هَلْ يَعُودُ طَاهِرًا: لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ بِهُبُوبِ الرِّيْحِ\\وَطُولِ الْمُكْثِ طَهُرَ، وَلَوْ زَالَ بِالْقَاءِ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ لَمْ يَطْهُرْ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَتْرٌ لَا إِزَالَةٌ، وَإِذَا زَالَ بِالتُّرَابِ فَفِيْهِ خِلَافٌ مَنْشَؤُهُ أَنَّ التُّرَابَ مُزِيْلٌ، أَوْ سَاتِرُ؟ فَإِنْ كَانَ مُزِيَّلًا عِنْدَ الله تَعَالَى فَقَدْ أُخْطأً مَنْ قَالَ لَا يَطْهُرُ، وَإِنْ كَانَ سَاتِرًا عِنْدَ الله تَعَالَى فَقَدْ أَخْطَأَ الْآخَرُ، وَلَابُدَّ مِنْ أُحَدِ الأُمْرَيْنِ.

4323. وَمِنْ أَمْثِلَةٍ تَحْقِيْقِ الْمَنَاطِ الْخِلَافُ فِي أَنَّ رَمَادَ الزَّبْلِ طَاهِرٌ أَمْ لَا. وَالْعَيْنُ النَّجِسَةُ إِذَا اسْتَحَالَتْ طَهُرَتْ، كَالْبَيْضَةِ الْمَذرَةِ \* إِذَا اسْتَحَالَتْ فَرْخًا، وَكَالزُّبْل ☀ = الفاسدة إِذَا تَوَلَّدَ مِنْهُ حَيَوَانٌ أَوْ نَبَاتٌ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لَمْ يَعُدْ طَاهِرًا. وَالرَّمَادُ زبْلٌ مُتَغَيِّرٌ، أَوْ هُوَ عَيْنٌ أَخْرَى اسْتَحَالَ إِلَيْهَا الزُّبْلُ كَمَا يَسْتَحِيْلُ الْكَلْبُ فِي الْمَمْلَحَةِ مِلْحًا؟ فَعِلَّةُ الأَصْلِ هَاهُنَا مَعْلُومَةٌ، وَالْخِلَافُ فِي تَحْقُّقِهَا فِي الْفَرْعِ.

> 4324 فَهَذِهِ مَثَارَاتُ جَوَلَانِ نَظَر الْمُجْتَهدِينَ اسْتَوْفَيْنَاهَا لِلْإِحَاطَةِ بِمَجَامِعِهَا، وَلِبَيَانِ أَنَّهُ لَابُدٌ مِنْ تَعَيَّن حَقٍّ عِنْدَ الله تَعَالَى فِي جَمِيْعِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَيَلْزَمُ تَخْطئَةُ الْمُجْتَهدينَ جَمِيْعًا.

> 4325. وَهَذِهِ الْعَشْرَةُ هِيَ: الْعُمُومُ، وَالظَّاهِرُ، وَالْمَفْهُومُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَطَلَبُ الأُصْلَح، وَطَلَبُ الأَشْبَهِ، وَالنَّظَرُ فِي تَخْرِيْجِ الْمَنَاطِ أَوْ تَنْقِيْحِهِ أَوْ تَغْيِينِه أَوْ تَحْقِيْقِهِ. وَلَا يَعْدُو نَظَرُ الْمُجْتَهِدِينَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ أَوْ مَا يُنَاسِبُهَا.

> 4326. **وَالْجَوَابُ**: أَنْ نَقُولَ: إِنَّكُمْ إِذَا قَنَعْتُمْ بِحَقٍّ مَوْضُوعٍ لَمْ يَبْلُغ ِالْمُكَلُّفَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِطَلَبِهِ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ خَطَأَ مَجَازِيُّ، فَهُوَ مُسَلَّمٌ فِيَّ كُلِّ مَسَّأَلَةٍ يَدُورُ الأَمْرُ

فِيْهَا بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، كَالنَّظَرِ فِي تَحْقَيْقِ الْمَنَاطِ فِي الْفَرْعِ، وَكَالنَّظَرِ فِي الْمَفْهُوْمِ، وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ لَابُدَّ فِيْهَا مِنْ أَحَدِ قِسْمَيْنِ، وَهُوَ حَقِّ مَوْضُوعٌ مُتَعَيِّنُ، كَالْقِبْلَةِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِيْهَا.

4327. لَكِنْ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا لَا يَتَعَيَّنُ فِيْهَا حُكُمٌ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ أَحَدُ الْمُجْتَهِدَيْنِ عَنِ الْأَخَرِ فِي الْخَطَّ الْمَجَازِيِّ أَيْضًا، كَالْعُمُومِ، وَتَخْرِيْجِ الْمَنَاطِ، وَطَلَبِ الأَشْبَهِ وَالأَصْلَح.

4328. بَيَانُهُ: أَنَّا لَوْ سَأَلْنَا الشَّارِعَ عَنْ قَوْلِهِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» إِنَّكَ أَرَدْتَ الْإِخْرَاجَ، الْأَدْرَاجَ الْكَلْبِ أَوْ إِخْرَاجَهُ جَازَ أَنْ يَقُوْلَ: أَرَدْتُ الْإِدْخَالَ، أَوْ: أَرَدْتُ الْإِخْرَاجَ، لَكِنْ يَقُولُ: أَوْ: لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِي الْكَلْبُ، وَلَا أَرَدْتُ الْإِدْرَاجَ وَلَا الْإِخْرَاجَ، لَكِنْ يَقُولُ: «حُكْمُ الله عَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ الْإِدْرَاجُ الْعُمُومُ، وَعَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ الْإِدْرَاجُ الْعُمُومُ، وَعَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ مِنَ فَهْمِهِ الْإِدْرَاجُ الْعُمُومُ، وَعَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ مِنَ اللّهُ فَا مَنْ عَبْدٍ مَا يَقَعُ فِي فَهْمِهِ مِنَ اللّهُ فَلْ عَبْدٍ مَا يَقَعُ فِي فَهْمِهِ مِنَ اللّهُ فَلْ . وَاللّهُ فَلْ لَا يَدُلُّ بِعَيْنِهِ، بَلْ بِالْمُواضَعَةِ.

أقسام اللفظ باعتبار المواضعة

وهَهُ. وَالَّلَفْظُ بِاعْتِبَارِ المُوَاضَعَةِ ثَلَاثَةٌ:

4330. نَصٌ صَرِيْحٌ: لَا احْتِمَالَ فِيْهِ، كَالْخَمْسَةِ، لَا تَحْتَمِلُ السَّتَّةَ وَالْأَرْبَعَةَ. فَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ غَيْرَ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مُخْطِئ، لِأَنَّ دَلَالَتَهُ قَاطِعَةٌ.

4331. وَلَفْظٌ مُجْمَلٌ: كَالْقُرْءِ، وَالْعَيْنِ، فَلَا يُفْهَمُ إِلَّا مَعَ قَرِيْنَةٍ مُعَيِّنَةٍ أَوْ قِيَاسٍ. وَتِلْكَ الْمَعَانِي تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ إِلَي الطَّبَاعِ وَالأَخْوَالِ.

4332. وَلَفْظٌ مُحْتَمِلٌ: أَحَدُ احْتِمَالَيْهِ أَظْهَرُ، وَيُسَمَّى ظَاهِرًا، وَلَيْسَتْ دَلَالَتُهُ نَصًّا قَاطِعًا بَلْ رُبَّمَا أَفْهَمَ فِي حَقَّ زَيْدِ مَا لَا يُفْهِمُ فِي حَقَّ عَمْرِو، لِأَنَّ الْمَقَايِسَ وَالْمَعَانِي قَرَائِنُ تَنْتَهِضُ فِي تَفَهَّمِ أُحَدِ مَعْنَيَيْهِ، وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ، وَالْمَعَانِي قَرَائِنُ تَنْتَهِضُ فِي تَفَهَّمِ أُحَدِ مَعْنَيَيْهِ، وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ، فَيَخْتَلِفُ الْفَهْمُ. فَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا كَالْمُجْمَلِ لَا كَالنَّصَّ، لَكِنَّ مُوافَقَةَ اللَّفْظِ فَيَخْتَلِفُ اللَّفْظِ النَّعَلَةِ وَلَيْنَةً مُرَجِّحَةً، بِشَرْطِ انْتِفَاءِ قَرِيْنَةٍ أُخْرَى تُرَجِّحُ جَانِبَ التَّجَوُّزِ عَمِيْعًا، لَا كَلَفْظِ «السَّتَّةِ» فَإِنَّهُ لَا عَلْمُحُمْدِ لَا خَمْمُتُهُ لَا كَلَفْظِ «السَّتَّةِ» فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ للْخَمْسَة لَا مَجَازًا وَلَا حَقَيْقَةً وَالْمَجَازِ جَمِيْعًا، لَا كَلَفْظِ «السَّتَةِ» فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ للْخَمْسَة لَا مَجَازًا وَلَا حَقَيْقَةً

4333. فَيَقُولُ الشَّارِعُ: الْحُكْمُ هَاهُنَا تَابِعٌ لَهُمْ، وَالْفَهْمُ فِي لَفْظِ «السَّتَّةِ» تَابِعٌ لِلْحُكْم،

لأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى الْحُكْمِ قَاطِعَةً. وَنَقُولُ: كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ مَا دَامَ عِنْدَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَصِرْ الْحُكْمَ مَا دَامَ عِنْدَ جِبْرِيْلَ الْمَنْ السَّلَامُ لَمْ يَصِرْ الْحُكْمَ مَا لَمْ يَتَلَقَّظْ بِهِ، فَإِذَا لَلَّ اللَّهُ الْأَرْضِ، وَكَانَ فِي قَلْبِ الرَّسُولِ عَنْهَ اللَّهُ يَصِرْ حُكْمًا مَا لَمْ يَتَلَقَظْ بِهِ، فَإِذَا تَلَقَظَ بِهِ لَمْ يَصِرْ حُكْمًا مَا لَمْ يَتَلَقَظْ بِهِ، فَإِذَا تَلَقَظَ بِهِ لَمْ يَصِرْ حُكْمًا مِا لَمْ يَتَلَقَظْ بِهِ، فَإِذَا تَلَقَظَ بِهِ لَمْ يَصِرْ حُكْمًا عِلْقَوْهِ وَيَ يَنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَانَ حُكْمًا بِالْقُوهِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّبَاغِ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِي الْفَهْمِ: فَمَنْ طَبْعُهُ كَطَبْعِ الشَّافِعِيّ، يَفْهِمُ أَنَّ الدَّبَاغَ لَا يَزِيْدُ عَلَى حَالَةِ الْحَيَاةِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ هُو الْحُكْمَ فِي حَقِّهِ. وَمَنْ طَبْعُهُ طَبْعُ أَبِي حَنِيْفَةَ: يَفْهَمُ الْعُمُومَ، فَهُو الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ.

4334. فَلَوْ صَرَّحَ الشَّارِعُ بِهِ كَانَ مَعْقُولًا، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْأَخَرِ فِي صَوَابٍ وَلَا خَطَأٍ، إِذْ لَيْسَ فِيْهِ حُكْمٌ مَوْضُوعٌ قَبْلَ نَظَرِهِمَا.

4335. وَكَذَلِكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَمْسِكْ أَرْبَعًا»: إِنِّي أَرَدْتُ الْإِمسَاكَ أَو الابْتِدَاءَ، لَا مَحَالَةَ. وَلَكِنْ مَا لَكُمْ وَلاِرِرَادَتِي وَلَا سَبِيْلَ لَكُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهَا، إِنَّمَا تُعْبَّدْتُمْ بِمَا يَصِلُ إِلَى فَهْمِكُمْ.

336. وَهَذَا اللَّفْظُ أَفْهُمَ الْحَاضِرِيْنَ مَعْ قَرِيْنَة شَاهَدُوهَا، أَمَّا أَنْتُمْ مَعَاشِرَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَقَدِ انْدَرَسَتْ فِي حَقِّكُمُ الْقَرِيْنَةُ، وَبَقِي مُجَرَّدُ اللَّفْظِ، وَلَبْسَ مُفْهِمًا أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ تَفْهِيْمًا قَاطِعًا، بَلْ مَنْ طَبْعُهُ طَبْعُ الشَّافِعِيِّ فِي اسْتِحْقَارِ الْقِيَاسِ فَهْهَمُ مِنْهُ مَا يُوافِقُ الْوَضْعَ، وَهُوَ الْإِمْسَاكُ؛ وَمَنْ طَبْعُهُ طُبْعُ أَبِي حَنِيْفَةً فِي يَفْهَمُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ ابْتِدَاءَ النَّفَاتِهِ إِلَى قَيَاسِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ، يَفْهَمُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ ابْتِدَاءَ النَّكَاحِ. وَحُكْمُ الله تَعَالَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا أَلْقَاهُ فِي فَهْمِهِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ، لَا مَا فِي ضَمِيْرِ الشَّارِع، وَلَا سَبِيْلَ لَهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيْقَتِهِ.

4337. **وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةَ الْأَصْلَح**: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ الْآخَرِ فِي الصَّلَاحِ وَلَا يَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي خَطَأٍ وَإِصَابَةٍ.

4338. وَكَذَلِكَ إِقَدْم يَقُولُ الشَّارِعُ: الْمَاءُ يُزِيْلُ النَّجَاسَةَ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُ قَصْدُ النَّعْلِيْقِ بِعِلَّة تَعُمُّ الْخَلَّ، لَكِنْ يَقُولُ: مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيْقِ بِعِلَّة تَعُمُّ الْخَلَّ، لَكِنْ يَقُولُ: مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيْقَ بِالْعِلَّةِ، كَانَ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ أَنَّ الْخَلَّ يُطَهِّرُ، وَمَنْ لَا فَلَا. فَيَكُونُ الْحُكْمُ تَابِعًا.

4339. وَقَدْ يَنْظُرُ الْمُجْتَهِدَانِ فِي طَلَبِ الأَحْسَنِ، وَيَخْتَلِفَانِ فِيْهِ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَ الله تَعَالَى أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ فِي الله تَعَالَى أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ فِي الله تَعَالَى أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ فِي حَقِّ عَمْرِهِ، فَيَلْزَمُنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ فِي حَقِّ عَمْرِهِ، فَيَلْزَمُنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ فِي الْإِصَابَةِ، فَإِنَّهُ أَمْرُ إضَافِيِّ. أَمَّا الأَصْلَحُ فَإِنَّهُ أَمْرُ ذَاتِيٍّ، وَلَابُدَّ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَصْلَحَ، أَوْ يَتَسَاوَيَانِ فِي الصَّلَاحِ.

4340. وَمَسْلَلَةُ الْأَشْبَهِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مِنْ قَبِيْلِ الْأَحْسَنِ، فَلَيْسَ عِنْدَ الله تَعَالَى فِيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الأَشْبَهَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْجَاهِلِ بِبَوَاطِنِ الأُمُورِ، فَلَا يَكُونُ فِي حَقَّ الله تَعَالَى أَشْبَهَ. فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُ الْمُجْتَهِدَيْنِ عَنِ الْآخَرِ لَا بِالْخَطَأِ الْمَجَازِيِّ وَلَا بِالْخَطَأِ الْحَقِيْقِيِّ.

#### 243\\ب

#### فصــل

4341. (فَإِنْ قِيلَ): فَإِذَا اعْتَرَفْتُمْ بِالْخَطَأِ الْمَجَازِيِّ، وَقَنَعَ الْخَصْمُ بِهِ، فَإِلَي مَاذَا يَرْجِعُ الْخِلَافُ؟ وَمَاذَا كَانَ سَعْيُكُمْ فِي تَدْقِيْق هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَحْقِيْقِهَا؟

4342. قُلْنَا: أَمَّا مَنْ قَنَعَ بِالْخَطَّا الْمَجَازِيِّ فَسَعْيُنَا مَعَهُ فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ مِنَ الأَقْسَامِ مَا لَيْسَ فِيْهِ خَطَأً مَجَازِيٍّ أَيْضًا، كَمَسْأَلَةِ الأَحْسَن وَالْأَشْبَهِ.

4343. وَالنَّانِي: أَنْ نُبَيِّنَ أَنِ الْخَطَأَ الْمَجَازِيَّ لَيْسَ بِخَطَأَ، بَلْ هُوَ كَذِبٌ وَخُلْفٌ، إِذْ لَوْ كَانَ خَطأً لَوَجَبَ نِسْبَةُ الرَّسُولِ إِلَى الْخَطأَ، إِذَا قَضَى لِأَحَدِهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ كَانَ خَطأً لَوَجَبَ نِسْبَةُ الرَّسُولِ إِلَى الْخَطأَ، إِذَا قَضَى لِأَحَدِهِمْ بِشَيْء مِنْ مَالِ أَخِيْهِ. وَلَوَجَبَ تَخْطِئَةُ أَهْلِ الْإِجْمَاع، وَتَخْطِئَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ جَمِيْعًا، كَمَّا قَالُوهُ. ١٧ وَلَا خِلَافَ فِي عِصْمَة الرَّسُولِ وَالأُمَّةِ عَنِ الْخَطأ. فَعَايَتُنَا أَنْ نُلْحِقَ الْمُجْتَهِدَ بِالرَّسُولِ وَبالْأُمَّةِ أَنْ الْخَطأَ الْمَجَازِيُّ لَيْسَ بِخَطأ.

4344. وَأَمَّا مَنْ أَثْبَتَ خَطًّا حَقِيْقِيًّا فَقَدْ أَبْطَلْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ بِمَا مَهَّدْنَاهُ مِنَ الأُصُوْلِ.

4345. وَتَرْجِعُ تِلْكَ الْأَصُوْلُ إِلَى عَشْرَةٍ:

6346. الْأَوَّلُ: بَيَانُ أَنَّ الأَدِلَّةَ الظَّنِّيَّةَ إِضَافِيَّةٌ لَا حَقِيْقِيَّةٌ، بِخِلَافِ الأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ.

4347. الثَّانِي: أَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَامَاتُ إِضَافِيَّةٌ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ الْكَيْلُ مِنْ جِهَةِ الله تَعَالَى عَلَامَةً مَنْصُوْبَةً فِي حَقٌّ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَالطُّعْمُ عَلَامَةً فِي حَقِّ الشَّافِعِيِّ.

4348. الثَّالِثُ: التَّمْيِيْزُ بَيْنَ مَا هُوَ حُكْمٌ بِالْقُوَّةِ، وَبَيْنَ مَا هُوَ حُكْمٌ بِالْفِعْلِ.

وهوَهِ. الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ لَيْسَا مِنْ أَوْصَافِ الأَعْيَانِ حَتَّى يَسْتَحِيْلَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ حَلَالًا حَرَامًا فِي حَقِّ شَخْصَيْنِ.

4350. الْحَامِسُ: أَنَّ الْحُكْمَ أَمْرٌ وَضْعِيِّ إِضَافِيِّ لَيْسَ بِذَاتِيٍّ، فَيَجُوْرُ أَنْ يَكُوْنَ تَابِعًا لِلظَّنَّ، وَمَبْنِيًّا عَلَيْه، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ سَابِقًا عَلَى الظَّنِّ، حَتَّى يَجُوْزَ أَنْ يَكُوْنَ الْمَبْنِيُ عَلَيْهِ مَقْطُوْعًا بِه، كَحُكْمِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ الْمَطْنُوْنُ مَشْكُوْكًا فِيْه، وَالْحُكْمُ الْمَبْنِيُ عَلَيْهِ مَقْطُوْعًا بِه، كَحُكْمِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ بَقَطُوْعًا بِه، كَحُكْمِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ غَلَبَة ظَنَّ الصَّدْقِ، فَإِنَّهُ يَشُكُ فِي صَدْقِهِمَا وَيَقْطَعُ بِشَهَادَةِ الشَّاهُدَةِ بِلَوْنِهِ مُصِيْبًا فِي الْحُكْمِ، فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ عِنْدَ شَهَادَةِ الأَصْلَ لِلْفَرْع.

4351. السَّادِسُ: أَنَّ الْحُكْمَ هُو التَّكْلِيْفُ، وَشَرْطُ التَّكْلِيْفِ بُلُوْغُ الْمُكَلَّف، وَلَيْسَ عِنْدَ الله تَعَالَى تَكْلِيْفٌ قَبْلَ بُلُوْعِ الْمُكَلَّفِ، فَلَا حُكْمَ عِنْدَهُ قَبْلَهُ.

4352. السَّابِعُ: أَنَّ الطَّلَبَ مَعَ انْتِفَاءِ حُكُّم عِنْدَ الله تَعَالَى مُمْكِنٌ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْوَاقِعَةِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ، وَإِنْ جُوِّزَ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُوْنَ فِيْهَا حُكَّمٌ.

4353. الثَّامِنُ: أَنَّ الْخَطَأَ اسْمٌ، قَدْ يُقَالُ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا وَجَبَ، وَهُوَ الْحَقِيْقِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا طُلِبَ، وَهَذَا مَجَازٌ.

4354. التَّاسِعُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مَأْمُوْرًا بِالْإِصَابَةِ ثُمَّ يَكُوْنَ غَيْرَ مَأْثُوْم إِذَا تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَة.

4355. الْعَاشِرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مَأْمُوْرًا بِإِصَابَةِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ قَاطعٌ، فَإِنَّهُ تَكْلِيْفُ بِمَا لَا يُطَاقُ.

4356. فَهَذِهِ عَشْرَةُ أُصُوْلِ، كُلُّ وَاحِدٍ مَتَاهَةٌ لِجَمَاعَةٍ. وَقَدْ بَيَّنَاهَا.

4357. هَذَا حُكْمُ التَّصْوِيبِ. وَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ أَحْكَامِ الإِجْتِهَادِ فِي صُور مَسَائِلَ:

الجمع بينها أو الترجيح [379/2]

العمل عند تعارض الله عند ألم عَسْأَلَةً: إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، وَعَجَزَ عَن التَّرْجِيح، وَلَمْ يَجِدْ اللهُنهَ وَعَجَزَ عَن التَّرْجِيح، وَلَمْ يَجِدْ دَلِيلًا مِنْ مَوْضِعِ آخَرَ، وَتَحَيَّرَ: فَالَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمُصيبَ وَاحَدٌ يَقُولُونَ: هَذَا لِعَجْزِ الْمُجْتَهِدِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي أَدِلَّةِ الشُّرْعِ تَعَارُضٌ / مِنْ غَيْرِ تَرْجِيح، فَيَلْزَمُ التَّوَقُّفُ، أوِ الأُخْذُ بِالإحْتِيَاطِ، أَوْ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ آخَرَ عَثَرَ عَلَى التَّرْجِيح.

4359. وَأَمَّا الْمُصَوِّبَةُ فَاخْتَلَفُوا: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَتَوَقَّفُ، لِأَنَّهُ مُتَعَبَّدُ بِاتَّبَاعِ غَالِب الظُّنِّ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ ظَنَّ شَيْءٍ. وَهَذَا هُوَ الأَسْلَمُ الأَسْهَلُ.

4360. وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَحَيَّرُ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْأَخَرِ، فَيَعْمَلُ بِأَيُّهِمَا شَاءَ. وَهَذَا رُبُّمَا يُسْتَنْكَرُ وَيُسْتَبْعَدُ، وَيُقَالُ: كَيْفَ يَتَخَيَّرُ فِي حَالَ وَاحِدَةِ ١ بَيْنَ الشَّيْءِ وَضِدُّهِ؟

4361. وَلَيْسَ هَذَا مُحَالًا، لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ حُكْمَيْنِ مِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ، كَالتَّخْيِير بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. وَلَوْ صَرَّحَ الشَّرْءُ بِالتَّخْيَير كَانَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَدِ اضْطُرزْنَا إِلَى التَّخْيِير، لِأَنَّ الْحُكْمَ تَارَةً يُؤْخَذُ مِنَ النَّصُّ، وَتَارَةً مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَتَارَةً

مِنَ الشَّبَهِ، وَتَارَةً مِنَ الاِسْتِصْحَابِ. فَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى النَّصِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَارَضَ فِي حَقَّنَا نَصَّانِ، وَلَا يَتَبَيَّنُ تَرْجِيحٌ، أَوْ يَتَعَارَضَ عُمُومَانِ وَلَا يَتَبَيَّنُ تَرْجِيحٌ، أَوْ يَتَعَارَضَ اسْتِصْحَابَانِ، كَمَا فِي مَسَائِلِ تَقَابُلِ الأَصْلَيْنِ، أَوْ يَتَعَارَضَ شَبَهَانِ، بِأَنْ تَدُورَ الْمَسْأَلَةُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، وَيَكُونَ شَبَهُهَا بِهَذَا كَشَبَهِهَا بِذَاكَ، أَوْ يَتَعَارَضَ مَصْلَحَتَان بحَيْثُ لَا تَرْجيحَ عِنْدَهُ.

4362. فَلَوْ قُلْنَا: يَتَوَقَّفُ، فَإِلَى مَتَى يَتَوَقَّفُ؟ وَرُبَّمَا لَا يَقْبَلُ الْحُكْمُ التَّأْخِيرَ، وَلَا يَجِدُ مَا مَا خُذَهُ الْحَكْمُ التَّأْخِيرَ، وَلَا يَجِدُ مَا مَا خُذَهُ اللهُ وَجَدَ مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ مَا خُذَهُ الْحَكْمِ، وَلَا يَجِدُ مُفْتِيًا اَخَرَ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ، أَوْ وَجَدَ مَنْ تَرَجَّحُ مِمَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ بِخَيَالٍ هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَهُ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلتَّرْخِيحِ، فَكَيْفَ يُرَجِّحُ بِمَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلتَّرْخِيحِ، وَلَمْ يَجِدُ ثَالِثًا. فَلَا طَرِيقَ إِلَّا التَّخْيِيرُ. السَّتَوَى حَالُهُمَا عِنْدَهُ فِي الْعَلْمِ وَالْوَرَعِ، وَلَمْ يَجِدْ ثَالِثًا. فَلَا طَرِيقَ إِلَّا التَّخْيِيرُ.

4363. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ مَذَاهِبُ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا. وَمَعْنَاهُ تَصْدِيقُ الْبَيْنَيْنِ، وَتَقْدِيرُ أَنَّهُ قَامَ بِكُلَّ وَاحِد سَبَبُ كَمَالِ الْمِلْك، لَكِنْ ضَاقَ الْمَحَلَّ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِمَا، وَلَا تَرْجِيحَ، فَصَارَ كُمَا لَوِ اسْتَحَقَّاهُ بِالشَّفْعَةِ، إِذْ لَكُلَّ وَاحِد مِنَ الشَّفِيعِيْنِ سَبَبُ كَامِلٌ فِي اسْتِحْقَاقِ جَمِيعِ الشَّقْصِ الْمَبِيعِ، لَكُلِّ وَاحِد مِنَ الشَّفِيعِيْنِ سَبَبُ كَامِلٌ فِي اسْتِحْقَاقِ جَمِيعِ الشَّقْصِ الْمَبِيعِ، لَكُلُّ وَاحِد مِنَ الشَّقْصِ الْمَبِيعِ، لَكُلُ وَاحِد مِنَ الشَّفِعِيْنِ سَبَبُ كَامِلٌ فِي اسْتِحْقَاقِ جَمِيعِ الشَّقْصِ الْمَبِيعِ، لَكُلُ ضَاقَ الْمَحَلُ، فَيُوزَعُ عَلَيْهِمَا.

4364. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: الاحْتِمَالَاتُ أَرْبَعَةُ: إمَّا الْعَمَلُ بِالدَّلِيلَيْنِ جَمِيعًا، أَوْ إِسْقَاطُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ إِسْقَاطُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا بِالتَّحَكُّم، أَوْ بِالتَّحْيِيرِ:

4365. وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْجَمْعِ عَمَلًا وَإِسْقَاطًا، لِأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ؛ وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّوَقُفِ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، فَإِنَّ فِيهِ تَعْطِيلًا؛ وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّحَكُّمِ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا. فَلَا إِلَى عَيْرِ نِهَايَةٍ، فَإِنَّ فِيهِ تَعْطِيلًا؛ وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّحَكُّمِ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا. فَلَا يَبْقَى إِلَّا الرَّابِعُ، وَهُوَ التَّخْيِيرُ، كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الْمُفْتِيَيْنِ عَلَى الْعَامِّيِّ.

4366. فَإِنْ قِيلَ: كَمَا اسْتَحَالَتِ الأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ، فَالتَّخْيِيرُ أَيْضًا جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، فَهُوَ مُحَالٌ.

4367. قُلْنَا: الْمُحَالُ مَا لَوْصَرَّحَ الشَّرْعُ بِهِ لَمْ يُعْقَلْ. وَلَوْقَالَ الشَّارِعُ: مَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَيَّ جِدَارٍ أَرَادَ، فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ جِدَارًا أَوْ يَسْتَدْبرَهُ، كَانَ مَعْقُولًا، لِأَنَّهُ كَيْفَمَا فَعَلَ فَهُوَ مُسْتَقْبِلُ شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ، وَكَيْفَمَا تَقَلَّبَ

[380/2]

فَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: تَعَبَّدْتُكُمْ بِاتَّبَاعِ الاسْتصْحَابِ، ثُمَّ تَعَارَضَ اسْتصْحَابَانِ، فَكَيْفَمَا تَقَلَّبَ فَهُوَ مُسْتَصْحِبُ، / كَمَا إِذَا أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَبْدًا غَائِبًا انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ، وَالأَصْلُ بَقَاءُ اشْتِغَالِ الذَّمَّةِ، فَقَدْ تَعَارَضَا. وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ الْمُجْتَهِدُ أَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ مَصْلَحَةً وَهِي تَعَارَضَا. وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ الْمُجْتَهِدُ أَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ مَصْلَحَةً وَهِي لَا عَلَمْ الْمُجْتَهِدُ أَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ مَصْلَحَةً وَهِي الْاحْتِرَازُ عَنْ وَحْشَةِ الصَّدُورِ بِمِقْدَارِ التَّغَاوُتِ الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ إِلَّا بِنَوْعٍ مِنَ الْاجْتِهَادِ، وَفِي التَّفَاوُتِ مَصْلَحَةً تَحْرِيكِ رَغَبَاتِ الْفَضَائِلِ، وَهُمَا مَصْلَحَة الْ الله تَعَالَى أَيْضًا، فَكَيْفَمَا فَعَلَ الْفَضَائِلِ، وَهُمَا مَصْلَحَةٍ. وَرَبَّمَا تَسَاوَتَا عِنْدَ الله تَعَالَى أَيْضًا، فَكَيْفَمَا فَعَلَ الْفَقَدْ مَالَ إِلَى مَصْلَحَةٍ.

4368. وَكَذَلِكَ قَدْ تُشْبِهُ الْمَسْأَلَةُ أَصْلَيْنِ شَبَهًا مُتَسَاوِيًا، وَقَدْ أُمِرْنَا بِاتَّبَاعِ الشَّبَهِ، فَكَيْفَمَا فَعَلَ فَهُوَ مُمْتَثِلُ. وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ عِلَىٰ: «فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مِاثَتَانِ، فَقَدْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلَّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» فَمَنْ لَهُ مِنَ الْإِبِلِ مِاثَتَانِ، فَقَدْ مَلَكَ أَرْبَع بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلَّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» فَمَنْ لَهُ مِنَ الْإِبِلِ مِاثَتَانِ، فَقَدْ مَلَكَ أَرْبَع بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ». وَإِنْ أَخْرَجَ الْحِقَاقَ فَقَدْ عَمِلَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ». وَإِنْ أَخْرَجَ بَنَاتِ لَبُونِ فَقَدْ عَمِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ». وَإِنْ أَخْرَجَ بَنَاتِ لَبُونِ فَقَدْ عَمِلَ بِقَوْلِهِ بِقَوْلِهِ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ» وَلَيْسَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ بِأَوْلَى مِنَ الْأَخْرِ، بِقَوْلِهِ بَقَوْلِهِ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ» وَلَيْسَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ، فَقَدْ عَمِلَ فَيْتَخَيِّرُ. فَكَذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ الْاسَّتِهُ عَالِهُ وَالشَّبَهِ.

4369. فَإِنْ قِيلَ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَنَقِيضِهِ يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبِ
وَتَرْكِهِ يَرْفَعُ الْوُجُوبَ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يَحْرُمَ أَوْ لَا يَحْرُمَ،
فَإِنْ قُلْنَا بِهِمَا جَمِيعًا فَهُوَ مُتَنَاقِضٌ.

4370. قُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرْجَعَ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلِ الْمُوجِبِ وَالْمُسْقِطِ إِلَى الْوَجْهِ الْأَخْرِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّسَاقُطِ، وَيُطْلَبَ الدَّلِيلُ مِنْ مَوْضِعِ آخَرَ. وَيُخَصُّ وَجْهُ التَّحْيِيرِ لَمْ يَتَنَاقَضْ، مِمَّا يُضَاهِي مَسْأَلَةَ بَنَاتِ التَّحْيِيرِ لِمْ يَتَنَاقَضْ، مِمَّا يُضَاهِي مَسْأَلَةَ بَنَاتِ التَّحْيِيرِ بِمَا لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ بِالتَّحْيِيرِ لَمْ يَتَنَاقَضْ، مِمَّا يُضَاهِي مَسْأَلَةَ بَنَاتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَاقِ، وَكَالِاحْتِلَافِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا جَامَعَ بَيْنَ التَحَلَّلَيْنِ: الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةً أَوْ شَاةً، إِذِ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا مَعْقُولٌ.

4371. فَيَحْصُلُ فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ ثَلَائَةً أَوْجُهِ: وَجْهٌ فِي التَّسَاقُطِ، وَوَجْهٌ فِي التَّسَاقُطِ، وَوَجْهٌ فِي التَّخْيِيرِ، وَوَجْهٌ فِي التَّفْصِيلِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ التَّخْيِيرِ، وَوَجْهٌ فِي التَّفْصِيلِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ التَّخْيِيرِ، وَوَجْهٌ فِي النَّمْجِرُمُ إِذْ يُمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهَا، وَبَيْنَ مَا يَتَعَارَضُ فِيهِ الْمُوجِبُ وَالْمُبِيحُ، أَوِ الْمُحَرِّمُ

244\پ

iV\245

وَالْمُبِيحُ، فَلَا يُمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهِ، فَيَرْجِعُ إِلَى التَّسَاقُطِ.

4372. وَإِنْ أَرَدْنَا الْإِصْرَارَ عَلَى نُصْرَةٍ وَجُهِ التَّخْبِيرِ مُطْلَقًا فَلَهُ وَجْهُ أَيْضًا. وَهُو أَنَا نَقُولُ: إِنَّمَا يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ جَوَازُ التَّرْكِ مُطْلَقًا، أَمَّا جَوَازُهُ بِشَرْطِ فَلَا، بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي، وَإِذَا أَخْرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الأَدَاءِ لَمْ يَلْقَ الله عَاصِيًا عِنْدَنَا، إِذَا أَخْرَ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الأَمْتِنَالِ. فَجَوَازُ تَرْكِهِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَافِي الْوُجُوبِ. إِذَا أَخْرَ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الأَمْتِنَالِ. فَجَوَازُ تَرْكِهِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَافِي الْوُجُوبِ. إِذَا أَخْرَ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الأَمْتِنَالِ. فَجَوَازُ تَرْكِهِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَافِي الْوُجُوبِ. إِذَا أَخْرَ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْاَمْتِنَالِ . فَجَوَازُ تَرْكِهِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَافِي الْوُجُوبِ. إِنَّا فَرْضًا، وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكُ مَعَيْلُ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكُهُمَا وَلَكِنْ جَازَ تَرْكُهُمَا بِشَرُطِ أَنْ يَقْعِلَ مَعْتَيْنِ . الله المُسَافِرُ مُخَيِّرُ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكُهُمَا، وَلَكِنْ جَازَ تَرْكُهُمَا بِشَرُطِ أَنْ يَقْعِلُ السَّدَعِقُ أَرْبَعَة فَلْ السَّدَعِقُ أَرْبَعَة وَالله الله بِهَا عَلَى عِبَادِهِ. فَهُو كَمَنْ يَسْتَحِقُ أَرْبَعَة وَالله السَّدَقَة وَأَتَيْ وَالله السَّدَقَة وَأَنَى الْوَاجِبِ. وَلَا يَتَنَاقَضَ. وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الصَّدَقَة وَأَتَى بِلاَرْهَمَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الصَّدَقَة وَأَتَى بِلارْهَمَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الصَّدَقَة عَنِ الْوَاجِبِ. وَلَا يَتَنَاقَضُ.

381/2

4374. فَكَذَلْكَ فِي مَسْأَلَتِنَا: إِذَا اقْتَضَى / اسْتَصْحَابُ شَغْلِ الذَّمَّة إِيجَابَ عِتْقِ أَخَرَ، بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا غَائِبًا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ اسْتَصْحَابَ الْحَيَاةِ وَيَعْمَلَ بِمُوجَبِهِ. فَمَنْ لَمْ يَخْوِرُ لَهُ الدَّلِيلُ الْمُعَارِضُ، أَوْ خَطَرَلَهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْحَيَاةِ وَيَعْمَلَ بِمُوجَبِهِ. فَمَنْ لَمْ يَخُورُ لَهُ الدَّلِيلُ الْمُعَارِضُ، أَوْ خَطَرَلَهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْعَمَلَ، وَتَرَكَ الْوَاجِب، لَمْ يَجُرْ. وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا الْعَمَلَ، وَتَرَكَ الْوَاجِب، لَمْ يَجُرْ. وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا الْعَمَلَ، وَتَرَكَ الْوَاجِب، لَمْ يَجُرْ. وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَكُ اللَّهُمْعُ إِذَا قَصَدَ الْعَمَلَ بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ الثَّانِي، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَا مَا لَكُنَ أَيْمَنَ أَيْكُنَ أَيْمَنَ الْمَمْلُوكَ الْمَا الْدَالُ عُثْمَانَ : أَحَلَيْهُ الْبَاهُ وَكَرَّمُ مُ اللهُ الْعُمُ اللّهُ وَمُو اللّهُ الْمُعْمَلُ الْتَهُ وَحَرَّمَتُهُمَا اللّهُ لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُولُهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

4375. وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم مِنْ كُلَّ أُسْبُوع، فَوَافَقَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُ عَنْ مَوْم يَوْم الْعِيدِ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا. مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحٌ فَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدِ بِالنَّهْيِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحٌ فَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدِ بِالنَّهْيِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ الْعَمَلَ بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ التَّانِي، وَهُوَ الأَمْرُ بِالْوَفَاءِ. وَكَانَ ذَلِكَ جَوَازًا بِشَرْطِ فَلَا يُنَاقِضُ الوُجُوبَ.

4376. وَأَمَّا إِذَا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُحَرِّمُ فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ التَّخْيِيرُ الْمُطْلَقُ، كَالْوَلِيَّ إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنَ اللَّبَنِ إِلَّا مَا يَشُدُّ رَمَقَ أَحَدِ رَضِيعَيْهِ، وَلَوْ قَسَمَ عَلَيْهِمَا أَوْ مَنَعَهُمَا

لَمَاتَا، وَلَوْ أَطْعَمَ أَحَدَهُمَا مَاتَ الْآخَرُ. فَإِذَا أَشَرْنَا إِلَى رَضِيعٍ مُعَيَّنِ كَانَ إطْعَامُهُ وَاجِبًا لِأَنَّ فِيهِ إِحْيَاءَهُ، وَحَرَامًا لِأَنَّ فِيهِ هَلَاكَ غَيْرِهِ. فَنَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ هَذَا فَيَهْلِكَ ذَاكَ، أَوْ ذَاكَ فَيَهْلِكَ هَذَا، فَلَا سَبِيلَ إِلَّا التَّخْييرُ.

4377. فَإِذًا مَهْمَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ فِي وَاجِبَيْنِ، كَالشَّاةِ وَالْبَدَنَةِ فِي الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ تَعَارَضَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَدَلِيلُ الْإِيَاحَةِ تَخَيَّرَ بِشَوْطِ قَصْدِ الْعُمَلِ بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ الْمُبِيحِ، كَمَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ تَرْكُ الرَّكْعَتَيْنِ قَصْرًا وَبَيْنَ إِنْكُ الرَّكْعَتَيْنِ قَصْرًا وَبَيْنَ إِنْكُ المَّكْعَبِينِ قَصْدِ التَّرَخُصِ. وَإِنْ تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُحَرِّمُ وَايْنَ تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُحَرِّمُ حَصَلَ التَّخْبِيرُ الْمُطْلَقُ أَيْضًا. هَذَا طَرِيقُ نُصْرَةِ اخْتِيَارِ الْقَاضِي فِي التَّخْبِيرِ.

4378 فَ**إِنْ قِيلَ**: تَعَارُضُ دَلِيلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ مُحَالٌ، وَإِنَّمَا يَخْفَى التَّرْجِيحُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ.

4379. قُلْنَا: وَبِمَ عَرَفْتُم اسْتِحَالَةَ ذَلِكَ، فَكَمَا تَعَارَضَ مُوجِبُ بَنَاتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَاقِ، فَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَعَارَضَ اسْتِصْحَابَانِ، وَشَبَهَانِ، وَمَصْلَحَتَانِ، وَيَنْتَفِي التَّرْجِيحُ، فِي عِلْم الله تَعَالَى.

4380. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: الْمَسْأَلَةُ فِي قَوْلَيْنِ؟

4381. قُلْنَا: هُوَ التَّخْيِيرُ فِي مَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَالتَّرَدُّدُ فِي مَعْضِ الْمَوَاضِعِ، كَتَرَدُّدِهِ فِي أَنَّ الْبَسْمَلَةَ هَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلَّ سُورَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ، لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ أَمْرٌ حَقِيقِيٍّ لَيْسَ بِإِضَافِيِّ، فَيَكُونُ الْحَقُّ فِيهِ وَاحِدًا.

4382. فَإِنْ قِيلَ: فَمَذْهَبُ التَّخْيِيرِ يُفْضِي إِلَى مُحَالِ، وَهُو أَنْ يُحَيِّرُ الْحَاكِمُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي شُفْعَةِ الْجِوَارِ، أَوِ اسْتِغْرَاقِ الْجَدِّ لِلْمِيرَاثِ أَوِ الْمُقَاسَمَةِ، لِأَنَّ حُكْمَ الله الْحِيرَةُ، وَكَذَلِكَ يُحَيِّرُ الْمُفْتِي الْعَامِّيِّ، وَكَذَلِكَ يَحْكُمُ لِزَيْدِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ، وَلِعَمْرِو بِنَقِيضِهِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ بِاسْتِغْرَاقِ الْجَدِّ لِلْمِيرَاثِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ بِاللهِ فَاللهُ الْمُقَاسَمَةِ. بَلْ تَشْبُتُ الشَّفْعَةُ يَوْمَ الأَحَدِ وَتُسْتَرَدُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ بِالرَّأْيِ الْاَحْدِ.

4383، قُلْنَا: لَا تَخْيِرَ لِلْمُتَخَاصِمَيْنِ / بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ مَنْصُوبَ لِفَصْلِ الْخُصُومَة بِأَيِّ رَأْي أَرَادَ، كَمَا لَوْ تَنَازَعَ النَّكُونِ وَالْحِقَاقِ، وَفِي الشَّاةِ وَالدَّرَاهِم فِي الْجُبْرَانِ. السَّاعِي وَالْمَالِكُ فِي بَنَاتِ اللَّهُونِ وَالْحِقَاقِ، وَفِي الشَّاةِ وَالدَّرَاهِم فِي الْجُبْرَانِ.

[382/2]

245\\پ

فَالْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِمَا أَرَادَ. أَمَّا الرُّجُوعُ فَغَيْرُ جَائِزٍ لِمَصْلَحَةِ الْحُكْمِ أَيْضًا. فَإِنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ١١عِنْدَكُمْ تُغَيِّرُ فَتْوَاهُ، وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ السَّابِقُ لِلْمَصْلَحَةِ.

4384. أَمَّا قَضَاؤُهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بِخِلَافِ قَضَائِهِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَفِي حَقِّ زَيْدٍ بِخِلَافِ مَا فِي حَقِّ عَمْرو، فَمَا قَوْلُكُمْ فِيهِ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَلَيْسَ ذَلِكَ جَائِزًا؟ فَكَذَلكَ إِذَا اجْتَمَعَ دَلِيَلَانِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، كَمَا فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ يَجُوزُ أَنْ يُشِيرَ بإِشَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَيَأْمُرَ زَيْدًا ببَنَاتِ اللَّبُونِ وَعَمْرًا بالْحِقَاق.

4385. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: يَجُوزُ أَنْ يُغَايرَ أَمْرُ الْحُكْمِ أَمْرَ الْفَتْوَى لِمَصْلَحَةِ الْحُكْم، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ الِإجْتِهَادُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ الْمَاضِيَ، وَيَحْكُمُ فِي الْمُسْتَقْبَل بالإجْتِهَادِ الثَّانِي.

4386. وَكَذَٰلِكَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْقِبْلَةِ: إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ فِي جِهَتَيْنِ، وَالصَّلَاةُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ، وَلَا مُجْتَهِدَ يُقَلَّدُ. فَهَلْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَّا أَنْ يَتَخَيَّرَ إِحْدَى الْجهَتَيْن، فَيُصَلِّيَ إِلَى أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ؟ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى الْجِهَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْن اللَّتَيْنِ دَلُّ اجْتِهَادُهُ عَلَى أَنَّ الْقِبْلَةَ لَيْسَتْ فِيهِمَا.

4387. فَهَذِهِ أَمُورٌ لَوْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهَا مِنَ الشَّارِعِ كَانَ مَقْبُولًا وَمَعْقُولًا، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِيَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ: أَحَلَّتْهُمَا أَنَةً، وَحَرَّ مَتْهُمَا أَنَةً.

4388. [2] مَسْأَلَةٌ: الْمُجْتَهِدُ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ، فَنَكَحَ امْرَأَةً خَالَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَزِمَهُ تَسْرِيحُهَا، وَلَمْ يَجْزْ لَهُ إِمْسَاكُهَا عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ. وَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ النَّكَاحِ حَاكِمُ بَعْدَ أَنْ خَالَعَ الزَّوْجُ ثَلَاتًا،

ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الزَّوْجَيْن، وَلَمْ يَنْقُض اجْتِهَادَهُ السَّابِقَ بِصِحّةِ النَّكَاح، لِمَصْلَحَةِ الْحُكْم، فَإِنَّهُ لَوْ نُقِضَ الإجْتِهَادُ بِالاجْتِهَادِ لَنُقِضَ النَّقْضُ

أَيْضًا، وَلَتَسَلْسَلَ، فَاضْطَرَبَتِ الأَحْكَامُ وَلَمْ يُوثَقْ بِهَا.

4389. أَمَّا إِذَا نَكَحَ الْمُقَلِّدُ بِفَتْوَى مُفْتٍ، وَأَمْسَكَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ دَوْرِ الطَّلَاقِ، وَقَدْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدَّوْرِ، ثُمُّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْمُفْتِي، فَهَلْ عَلَى الْمُقَلَّدِ تَسْريحُ زَوْجَتِهِ؟ 4390. هَذَا رُبُّمَا يُتَرَدُّدُ فيه.

4391. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَجِبُ تَسْرِيحُهَا، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتَهَادُ مُقَلَّده عَنِ الْقَبْلَة في أَثْنَاء الصَّلَاة، فَإَنَّهُ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَهَة الأُخْرَى، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا حُكْمُ الْحَاكِم هُوَ الَّذِي لَا يُنْقَضُ. وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفَ نَصًّا وَلَا دَليلًا قَاطَعًا. فَإِنْ أُخْطَأَ النَّصَّ نَقَضْنَا حُكْمَهُ. وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَبَّهْنَا لِأَمْرِ مَعْقُولٍ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم أَوْ تَنْقِيحِهِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ تَنَبَّهَ لَهُ لَعَلِمَ قَطْعًا بُطْلَانَ خُكْمِهِ، فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ.

4392. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ مُخَالِفَ النَّصْ مُصِيبٌ إِذَا لَمْ يُقَصَّرْ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ بِحَسَبِ حَالِهِ. فَلِمَ يُنْقَضُ حُكْمُهُ؟.

4393. قُلْنَا: نَعَمْ، هُوَ مُصِيبٌ بشَرْطِ دَوَامِ الْجَهْلِ، كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهَّرٌ فَحُكْمُ الله عَلَيْهِ وُجُوبُ / الصَّلَاةِ. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ فَحُكْمُ الله عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ مِعَ الْحَدَثِ. لَكِنْ عِنْدَ الْجَهْلِ الصَّلَاةُ وَاجبَةٌ عَلَيْهِ وُجُوبًا حَاصِلًا نَاجِزًا، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ بِالْقُوَّةِ، أَيْ هِيَ بِصَدَدِ أَنْ تَصِيرَ حَرَامًا، لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ. فَمَهْمَا عَلِمَ لَزِمَهُ تَدَارُكُ مَا مَضَى. وَكَانَ ذَلِكَ صَلَاةً بِشَرْطِ دَوَام الْجَهْل. ١١

4394. وَكَذَلِكَ مَهْمَا بَلَغَ الْمُجْتَهِدَ النَّصُّ نُقِضَ حُكْمُهُ الْوَاقِعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ الْآخَرُ الْعَالِمُ بِالنَّصَّ يَنْقُضُ حُكْمَهُ.

4395. وَعِنْدَ هَذَا نُنبِّهُ عَلَى دَقِيقَةٍ: وَهِيَ أَنَّا ذَكَرْنَا أَنَّ اخْتلَافَ حَال الْمُكَلَّف في الظُّنِّ وَالْعِلْمِ كَاحْتِلَافِ حَالِهِ فِي السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ، وَالطُّهْرِ وَالْحَيْضِ. فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لَإِخْتِلَافِ الْحُكْمِ. لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبٌ لسَفَره أَوْ عَجْزِهِ، فَلَا يَجِبُ إِزَالَةُ سَفَرِهِ وَعَجْزِهِ لِيَتَحَقَّقَ الْوُجُوبُ. وَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ لِجَهْلِهِ وَجَبَ إِزَالَةُ جَهْلِهِ. فَإِنَّ التَّعْلِيمَ وَتَبْلِيغَ حُكْم الشُّرْعِ وَتَعْرِيفَ أَسْبَابِهِ وَاجبٌ.

43%. وَكَذَلِكَ نَقُولُ: مَنْ صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةُ لَا يَعْرِفُهَا، تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا يَقْضِيهَا عَلَى قَوْلٍ. فَمَنْ رَأَى فِي تَوْبِهِ تِلْكَ النَّجَاسَةَ يَلْزَمُّهُ تَعْرِيفُهُ. وَلَوْ تَيَمَّمَ لِيُصَلِّيَ وَقَدَرَ غَيْرُهُ عَلَى أَنْ يُزِيلَ عَجْزَهُ بِحَمْل مَاءٍ إِلَيْهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ. فَفِي هَذِهِ الدَّقِيقَةِ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَحُكْمُ سَائِرِ الأَوْصَافِ.

نقص حكم العاكم جوده. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ خَالَفَ الْحَاكِمُ قِيَاسًا جَلِيًّا هَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ؟ 4398. قُلْنَا: قَالَ الْفُقَهَاءُ: يُنْقَضُّ. فَإِنْ أَرَادُوا بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الأَصْل مِمَّا يُقْطَعُ

[383/2]

بمخالفة الأدلة الظنية

بهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ قِيَاسًا مَظْنُونًا، مَعَ كَوْنِهِ جَلِيًّا، فَلَا وَجْهَ لَهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَنَّ وَظَنَّ. فَإِذَا انْتَفَى الْقَاطِعُ فَالظَّنَّ يَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. وَمَا يَخْتَلِفُ بالْإضَافَةِ فَلَا سَبيلَ إِلَى تَتَبَّعِهِ.

4399. فَإِنْ قِيلَ: فَمَنْ حَكَمَ عَلَى خِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، أَوْ بِمُجَرِّدِ صِيغَةِ الأَمْرِ، أَوْ حَكَمَ بِالْفَسَادِ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ، فَهَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ ؟ وَقَدْ قَطَعْتُمْ بِصِحَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالنَّهْيَ لَا يَدُلُّ بِمُجَرَّدِهِ عَلَى الْفَسَادِ. وَأَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَالنَّهْيَ لَا يَدُلُّ بِمُجَرَّدِهِ عَلَى الْفَسَادِ.

4000. قُلْنَا: مَهْمَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَةً فَلاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَنَّهُ حَكَمَ لِرَدِّهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ، أَوْ أَنَّهُ حَكَمَ بِمُجَرَّدِ صِيغَةِ الأَمْرِ، بَلْ لَعَلَّهُ كَانَ حَكَمَ لِدَليلِ لَخَرَ ظَهَرَ لَهُ. فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ حَكَمَ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ، وَكَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ ذَلِكَ ظَنِّيَةً اجْرَ ظَهَرَ لَهُ. فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ حَكَمَ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ، وَكَانَتِ الْمَسْأَلَةِ الطَّنَّيَة حُكْمُ ظَنِّيَةً اجْتِهَادِيَّةً، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْقَضَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للله فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّنِيَّةِ حُكْمُ مُعْمَا اللهُ تَعَالَى عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَإِنْ أَخْطأً فِي الطَّرِيقِ فَلَيْسَ مُخْطِئًا فِي نَفْسِ الْحُكْم، بَلْ حُكْمُهُ فِي مَحَلَّ الإجْتِهَادِ.

4401. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَة فِيهَا خَبَرُ وَاحِد عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ، لَيْسَ حُكْمًا بِرَدَّ الْخَبَرِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا الْمَقْطُوعُ بِهِ كَوْنُ الْخَبَرِ حُجَّةً عَلَى الْجُمْلَةِ. أَمَّا اَحَادُ الْمَسَائِلِ فَلَا يُقْطَعُ فِيهَا بِحُكْمٍ.

4402. فَ**إِنْ قِيلَ**: فَإِنْ حَكَمَ بِخِلَافِ اجْتِهَّادِهِ، لَكِنْ وَافَقَ مُجْتَهِدًا آخَرَ وَقَلَّدَهُ، فَهَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ؟ وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمُ مُقَلَّدٌ بِخِلَافِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فَهَلْ يُنْقَضُ؟

4403. قُلْنَا: هَذَا فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ لَا يُعْرَفُ يَقِينًا، بَلْ يُحْتَمَلُ تَغَيُّرُ اجْتِهَادِهِ.

[384/2]

4404. وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا يَصِحُ حُكْمَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَنَحْنُ وَإِنْ / حَكَمْنَا بِتَنْفَيذِ حُكْمِ الْمُقَلِّدِينَ فِي زَمَانِنَا لِضَرُورَةِ الْوَقْتِ، فَإِنْ قَضَيْنَا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتْبَعَ أَيَّ مُفْتِ شَاءَ، بَلْ عَلَيْهِ اتَّبَاعُ إِمَامِهِ الَّذِي هُوَ أَحَقُ بِالصَّوَابِ فِي ظَنِّه، فَيَنْبَغِي الأَأَنْ مُفْتِ شَاءَ، بَلْ عَلَيْهِ اتَّبَاعُ إِمَامِهِ الَّذِي هُو أَحَقُ بِالصَّوَابِ فِي ظَنِّه، فَيَنْبَغِي الأَأَنْ يُنْقَضَ حُكْمُهُ وَلَوْ جَوَزْنَا ذَلِكَ، فَإِذَا وَافَقَ مَذْهَبَ ذِي مَذْهَبٍ فَقَدْ وَقَعَ الْحُكْمُ في مَحَلً الاجْتهاد، فَلَا يُنْقَضُ.

4405. وَهَذِهِ مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ، أَعْنِي نَقْضَ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الصُّوْرَةِ. وَلَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ فِي شَيْءٍ. وَالله أَعْلَمُ.

#### إحُكُمُ الآجْتِهَادِ|

<u>ع</u> وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه

4406. [3] مَسْأَلَةً: فِي وُجُوبِ الإجْتِهَادِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَتَحْرِيمِ التَّقْلِيدِ عَلَيْهِ: مِنَ الإجْتِهَادِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ حُكْمٌ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ مُعْتَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الإجْتِهَادِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ حُكْمٌ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدُ مُخَالِفَهُ، وَيَعْمَلَ بِظَنَّ غَيْرِهِ، وَيَتْرُكَ نَظَرَ نَفْسِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَجْتَهِدْ بَعْدُ وَلَمْ

نَ عَنْظُرْ، فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الإِجْتِهَادِ، كَالْعَامِّيِّ، فَلَهُ التَّقْلِيدُ. وَهَذَا لَيْسَ مُجْتَهِدًا.

4408. لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ مُتَمَكِّنَا مِنَ الاِجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الأُمُورِ، وَعَاجِزًا عَنِ الْبَعْضِ إلَّا بِتَحْصِيلِ عِلْمِ عَلَى سَبِيلِ الاِبْتِدَاءِ، كَعِلْمِ النَّحْوِ مَثَلًا فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّة، وَعِلْمِ صِفَاتِ الرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ خَبَرِيَّةٍ وَقَعَ النَّظَرُ فِيهَا فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ، فَهَاتِ الرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ خَبَرِيَّة وَقَعَ النَّظَرُ فِيهَا فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ، فَهَذَا مِنْ حَيْثُ حَصَّلَ بَعْضَ الْعُلُومِ وَاسْتَقَلَّ بِهَا لَا يُشْبِهُ الْعَامِّيَ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُحَصَّلْ هَذَا الْعِلْمَ فَهُو كَالْعَامِّيِّ، إِنْ هَلْ ] يَلْحَقُ بِالْعَامِيِّ أَوْ بِالْعَالِمِ؟

A409. فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَشْهَرُ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالْعَامِّيِّ. وَإِنَّمَا الْمُجْتَهِدُ هُوَ الَّذِي صَارَتِ الْعُلُومُ عَنْدَهُ حَاصِلَةً بِالْقُوّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ. أَمَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَى تَعَب كَثِيرٍ فِي التَّعَلُّم بَعْدُ فَهُوَ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ عَاجِزٌ، وَكَمَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُ فَالْعَامَّيُّ أَيْضًا فِي التَّعَلُّم بَعْدُ فَهُو فِي ذَلِكَ الْفَنِّ عَاجِزٌ، وَكَمَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُ فَالْعَامَّيُ أَيْضًا يُمْكِنُهُ التَّعَلُّم وَلَا يَلْزَمُهُ، بَلْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الاجْتِهَاد.

4410 وَعَلَى الْجُمْلَةِ: بَيْنَ دَرَجَةِ الْمُبْتَدِئِ فِي الْعِلْمِ، وَبَيْنَ رُنْبَةِ الْكَمَالِ، مَنَازِلُ وَاقِعَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَلِلنَّظَرِ فِيهَا مَجَالٌ، وَإِنَّمَا كَلَامُنَا الْأَنَ فِي الْمُجْتَهِدِ الَّذِي لَوْ نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ وَبَحَثَ عَنِ الأَدِلَّةِ لَاسْتَقَلَّ بِهَا، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَعَلَّمِ عِلْم مِنْ غَيْرِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهِدُ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجْتِهَادُ أَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ؟ هَذَا ممًا اخْتَلَفُوا فيه:

411. فَذَهَبَ قَـوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَـاعَ قَدْ حَصَـلَ عَلَى أَنَّ مَـنْ وَرَاءَ الصَّحَابَةِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ.

4412. وَقَالَ قَوْمٌ: مَنْ وَرَاءَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

4413. وَكَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِتَقْلِيدِ الْعَالِمِ الْعَالِمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُّ.

(\\247

414. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يُقَلِّدُ الْعَالِمُ الأَعْلَمَ، وَلَا يُقَلِّدُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ. وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ الْعَالِمَ فِيمَا يُفْتِي، وَفِيمَا يَخُصُّهُ.

4415. وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ فِيمَا يَخُصُّهُ دُونَ مَا يُفْتِي بِهِ.

4416. وَخَصَّصَ قَوْمٌ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَخُصُّهُ مَا يَفُوتُ وَقْتُهُ لَوِ اشْتَغَلَ بِالإجْتِهَادِ.

منع تقليد العالم للصحابة ومن بعدهم

4417. **وَاخْتَارَ الْقَاضِي مَ**نْعَ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلصَّحَابَةِ وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهُوَ الأَظْهَرُ عِنْدَنَا. وَالْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَّةُ اجْتهَاديَّةً.

418. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ تَقْلِيدَ مَنْ لَا تَثْبُتُ عِصْمَتُهُ، وَلَا يُعْلَمُ بِالْحَقِيقَةِ إِصَابَتُهُ، بَلْ يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصَّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى بَلْ يَجُوزُ خَطَوُهُ وَتَلْبِيسُهُ: حُكْمٌ شَرْعِيُّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصَّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ. وَلَا نَصُ وَلَا مَنْصُوصَ / إِلَّا الْعَامِّيُّ وَالْمُجْتَهِدَ، إِذْ لِلْمُجْتَهِدِ \اأَنْ يَأْخُذَ بِنَظُر نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ، وَلِلْعَامِّيُّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ.

|385/2|

4419. أَمَّا الْمُجْتَهِدُ: فَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِظَنَّهِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْعِلْمِ، فَالضَّرُورَةُ دَعَتْ إِلَيْهِ فِي كُلَّ مَسْأَلَةِ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ فَاطِعٌ.

420. أَمَّا الْعَامِّيُ فَإِنَّمَا جُوْزَ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَالظُّنَّ بِنَفْسِهِ. وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ عَاجِزٍ، فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْعَاجِزِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْخَطُّا عَلَى الْعَالِمِ بِوَضْعِ الإجْتِهَادِ فِي غَيْرِ مَحَلَّهِ، وَالْمُبَادَرَةِ فَيْلُ اسْتَتَّمَامِ الإجْتِهَادِ، وَالْغَفْلَةِ عَنْ دَلِيلٍ قَاطِع. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَعْرِفَةِ جَمِيعِ فَيْلُ اسْتَتَّمَامِ الإجْتِهَادِ، وَالْغَفْلَةِ عَنْ دَلِيلٍ قَاطِع. وَهُو قَادِرٌ عَلَى مَعْرِفَة جَمِيعِ ذَلِكَ، لِيَتَوَصَّلَ فِي بَعْضِهَا إِلَى الْيَقِينِ، وَفِي بَعْضِهَا إِلَى الظَّنِّ. فَكَيْفَ يَبْنِي ذَلِيلٍ الْأَمْرَ عَلَى عَمَايَةٍ كَالْعُمْيَانِ وَهُو بَصِيرٌ بِنَفْسِهِ؟

421. فَإِنْ قِيْلَ: هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى تَحْصِيلِ ظَنَّ، وَظَنَّ غَيْرِهِ كَظَنَّهِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَكُمْ وَقَدْ صَوَّبْتُمْ كُلَّ مُجْتَهدٍ؟

422. قُلْنَا: مَعَ هَذَا إِذَا حَصَلَ ظَنَّهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ اتَّبَاعُ ظَنَّ غَيْرِهِ. بَلْ يُقَدَّمُ ظَنَّهُ عَلَى ظَنَّ غَيْرِهِ. فَكَانَ ظَنَّهُ أَصْلًا وَظَنَّ غَيْرِهِ بَدَلًا. يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ إِلَيْهِ ظَنَّ غَيْرِهِ بَدَلًا. يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ إِلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْمُبْدَلِ، كَمَا فِي سَائِرِ الأَبْدَالِ مَعَ وُجُودِ الْمُبْدَلِ، كَمَا فِي سَائِرِ الأَبْدَالِ

وَالْمُبْدَلَاتِ، إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَصِّ بِالتَّخْيِيرِ، فَتَرْتَفِعَ الْبَدَلِيَّةُ، أَوْ يَرِدَ نَصِّ بِأَنَّهُ بَدَلً عِنْدَ الْوُجُودِ لَا عِنْدَ الْعَدَمِ كَبِنْتِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِيلِ، فَإِنَّ وُجُوبَ بِنْتِ مَخَاضٍ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ ابْنِ لَبُونٍ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى شِرَائِهِ لَا تَمْنَعُ مِنْهُ.

423. فَإِنْ قِيلَ: حَصَرْتُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فِي الْإِلْحَاقِ، ثُمَّ قَطَعْتُمْ طَرِيقَ الْإِلْحَاقِ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَأْخَذَهُ الْإِلْحَاقُ، بَلْ عُمُومَاتٌ تَشْمَلُ الْعَامِّيُّ وَالْعَالِمَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَتُلُوا أَهْلَ ٱلذِّحَي إِن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأبياء: 7) وَمَا أَرَادَ مَنْ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا أَصْلًا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْنُونٌ أَوْ صَبِيًّ، بَلْ مَنْ لَا يَعْلَمُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ. وَكَذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ مِنْكُو ﴾ (النساء: 59) وَهُمُ الْعُلَمَاءُ.

4424. قُلْنَا: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَشَاكُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ ﴾ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، مِنْ وَجْهَيْنِ: 4425. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَمْرُ الْعَوَامِّ بِسُوّالِ الْعُلَمَاءِ، إذْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَيَّزَ السَّائِلُ عَنِ الْمَسْئُولُ وَلَيْسَ بِسَائِلٍ. وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عَنِ الْمَسْئُولُ وَلَيْسَ بِسَائِلٍ. وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَسْئُولُ وَلَيْسَ بِسَائِلٍ. وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَأَنْ لَا تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ حَاضِرَةً فِي ذِهْنِهِ، إذْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ عَيْرِهِ. مِنْ مَعْرَفَتِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ غَيْرِهِ.

426 التَّانِي : أَنَّ مَعْنَاهُ: سَلُوا لِتَعْلَمُوا، أَيْ سَلُوا عَنِ الدَّلِيلِ لِتَحْصِيلِ الْعِلْم، كَمَا يُقَالُ: كُلْ لِتَشْبَعَ، وَاشْرَبْ لِتُرْوَى. وَأَمَّا أُولُو الأَمْرِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِم الْوُلَاةَ، إِذْ أَوْجَبَ طَاعَتَهُمْ كَطَاعَةِ الله وَرَسُولِهِ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ اتَّبَاعُ الْمُجْتَهِدِ. فَإِنْ كَانُوا هُمْ / فَإِنْ كَانُوا هُمْ / الْعُلَمَاءَ فَالطَّاعَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ. وَإِنْ كَانُوا هُمْ / الْعُلَمَاءَ فَالطَّاعَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ. وَإِنْ كَانُوا هُمْ / الْعُلَمَاءَ فَالطَّاعَةُ عَلَى الْعُوَامِّ. وَلَا نَفْهَمُ غَيْرَ ذَلِكَ.

386/2

بِهَا ابْتِذَاءً فِي الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَنْرِ ﴾ (العشر: 2) بِهَا ابْتِذَاءً فِي الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَنْرِ ﴾ (العشر: 2) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (الساء: 83)\\ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتْمُ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاتَ آمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: 24) وقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَلِي اللّهِ ﴾ (الشورى: 10) وقَوْلِهِ: ﴿ فَإِن نَنْزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى اللّهِ ﴾ (الشورى: 10) وقَوْلِهِ: ﴿ فَإِن نَنْزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ

√\\247

إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (الساء: 59) فَهَذَا كُلُهُ أَمْرٌ بِالتَّدَبُّرِ وَالإسْتِنْبَاطِ وَالاعْتِبَارِ. وَلِيس خِطَابًا مَعَ الْعَوَامِّ. فَلَمْ يَبْقَ مُخَاطَبًا إِلَّا الْعُلَمَاءُ، وَالْمُقَلَّدُ تَارِكُ لِلتَّدَبُّرِ وَالاعْتِبَارِ وَلِاسْتِنْبَاطِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا آلُولَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مَا أَولِ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّ كُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلِي الْبَكُمُ مِن رَبِّ كُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلِي الْبَكُم مِن رَبِّ كُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلِي الْمُتَبِعُواْ الْمُتَبِعُواْ مَا الْرِبْحُوعَ إِلَى الْكِتَابِ فَقَطْ، مِن دُونِهِ وَلِيكَ مُ اللّهِ عَلَى الْإِجْمَاعِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى الْمِنْ وَلِلْ الْعِبَادِ. الْقَيَاس، فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ مُنزًلًا، فَهُو الْمُتَّبَعُ دُونَ أَقْوَالِ الْعِبَادِ.

4428. فَهَذِهِ ظُوَاهِرُ قَوِيَّةً. وَالْمَسْأَلَةُ ظَنَّيَةٌ يَقُوَى فِيهَا التَّمَسُّكُ بِأَمْثَالِهَا. وَيَعْتَضِدُ ذَلِكَ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ تَشَاوَرُوا فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْعَوْلِ، وَالْمُفَوِّضَةِ، وَلَكَ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ تَشَاوَرُوا فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْعَوْلِ، وَالْمُفَوِّضَةِ، وَمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. وَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِظَنِّ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُقَلَّدْ غَيْرَهُ.

4429. فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يُنْقَلْ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُمْ أَهْلُ الشُّـورَى، نَظَرٌ فِي الأَحْـكَامِ، مَعَ ظُهُورِ الْخِلَافِ. فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِقَوْلِ غَيْرِهِمْ.

430ه. قُلْنَا: كَانُوا لَا يُفْتُونَ اكْتِفَاءً بِمَنْ عَدَاهُمْ فِي الْفَتْوَى. أَمَّا عَمَلُهُمْ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِمَا سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْكِتَابِ وَعَرَفُوهُ، فَإِنْ وَقَعَتْ وَاقْعَتْ لَمْ يَعُرفُوا دَلِيلَهَا شَاوَرُوا غَيْرَهُمْ لِتَعَرَّفِ الدَّلِيل لَا لِلتَّقْلِيدِ.

4431. فَإِنَّ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي تَقْلِيدِ الأَعْلَمِ؟

432. قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَنْ يَنْظُرَ أَوَّلًا، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ مَا وَافَقَ الأَعْلَمَ فَذَاكَ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ مَا وَافَقَ الأَعْلَمَ فَذَاكَ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ عَلَى ظَنَّهِ عَلَى ظَنَّ عَلَى ظَنَّ عَلَى عَلْدَهُ؟ وَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَى الأَعْلَمِ. وَظَنَّهُ أَقْوَى فِي نَفْسِهِ مِنْ ظَنَّ غَيْرِهِ. وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِظَنَّ نَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَا خُوزَ بَظِنَّ نَفْسِهِ وَقَاقًا، وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَقْلِيدُهُ لِكَوْنِهِ أَعْلَمَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ تَقْلِيدُهُ.

493. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلَافِ لِابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَحْدَاتِ الصَّحَابَةِ لِأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ كَأْبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ جَمِيعِهِمْ.

A434 فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ مَا يَخُصُّهُ وَبَيْنَ مَا يُفْتِي بِهِ؟

4336. قُلْنَا: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ لِلْمُسْتَفْتِي مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، لَكِنْ لَا يُفْتِي مَنْ نَفْسِهِ إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ الْفَتْوَى / لِلْعَوَامِّ. وَأَمَّا مَا يَخُصُّهُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَكَانَ فِي الْبَحْثِ تَفْوِيتٌ، فَهَذَا هَلْ يُلْحِقُهُ بِالْعَاجِزِ فِي جَوَازِ التَقْلِيدِ؟ فِيه نَظَرٌ فِقْهِيٍّ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّم عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَنَاوُبِ فِيهِ نَظَرٌ فِقْهِيٍّ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّم عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَنَاوُبِ جَمَاعَةٍ عَلَى بِنْرِ مَاءٍ. فَهذِهِ مَسْأَلَةٌ مُحْتَمَلَةٌ، وَالله أَغْلَمُ.

387/2

## الفنُّ الث ني من هذا القطب في التفليد والإست فناء وحكم العوامٌ فيمُ

4436. وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلٍ:

3437. [1] مَسْنَالَةُ: التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ. وَلَيْسَ ذَلِكَ طَرِيقًا\\إلَى الْعِلْمِ العِلْمِ المِتقليدة لا يَعْدِهُ اللَّهِ الْقُلْمِ عَلَى الْفُرُوعِ. لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ.

4438 وَذَهَبَ الْحَشَوِيَّةُ وَالتَّعْلِيمِيَّةُ إِلَى أَنُّ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ التَّقْلِيدُ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ، وَأَنَّ النَّظَرَ وَالْبَحْثَ حَرَامٌ.

4430. وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِهِمْ مَسَالِكُ:

440. الْأُوَّلُ: هُو أَنَّ صِدْقَ الْمُقَلَّدِ لَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ. وَدَلِيلُ الصَّدْقِ الْمُعْجِزَةُ، فَيُعْلَمُ صِدْقُ الرَّسُولِ عَلَيهِ السَّلَامُ بِمُعْجِزَتِهِ، وَصِدْقُ كَلَامِ الله بِإِخْبَارِ الرَّسُولِ عَنْ عِصْمَتِهِمْ. الرَّسُولِ عَنْ عِصْمَتِهِمْ لَكِنْ وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِقَوْلِ الْعُدُولِ، لَا بِمَعْنَى اعْتِقَادِ صِدْقِهِمْ، لَكِنْ وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِقَوْلِ الْعُدُولِ، لَا بِمَعْنَى اعْتِقَادِ صِدْقِهِمْ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى تَعَبُّدِ الْقُضَاةِ بِاتِّبَاعِ غَلَبَةِ الظَّنِّ، صَدَقَ الشَّاهِدُ مَنْ حَيْثُ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى الْعَامِّيُ اتَّبَاعُ الْمُفْتِي، إِذْ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْعَوَامُ الْعَوَامُ الْعَوَامُ الْعَوَامُ الْعَوَامُ الْعُوَامُ الْعُولَامُ الْمُفْتِي أَمْ صَدَقَ، أَخْطَأَ أَمْ أَصَابَ.

4441. فَنَقُولُ: قَوْلُ الْمُفْتِي وَالشَّاهِدِ لَزِمَ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ، فَهُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِحُجَّةٍ، فَلَمْ يَكُنْ تَقْلِيدًا. فَإِنَّا نَعْنِي بِالتَّقْلِيدِ قَبُولَ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ. فَحَيْثُ لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ، وَلَمْ يُكُنْ مَقْلِم الصَّدْقُ بِضَرُورَةٍ وَلَا بِدَلِيل، فَالِاتِّبَاعُ فِيهِ اعْتِمَادٌ عَلَى الْجَهْلِ. يُعْلَم الصَّدْقُ بِضَرُورَةٍ وَلَا بِدَلِيل، فَالِاتِّبَاعُ فِيهِ اعْتِمَادٌ عَلَى الْجَهْلِ.

4442 الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: أَتَّحِيلُونَ الْخَطَأَ عَلَى مُقَلَّدِكُمْ أَمَّ تُجَوِّزُونَهُ؟ فَإِنْ جَوِّزْتُمُوهُ فَإِنْ جَوِّزْتُمُوهُ فَإِنْ جَوَّزْتُمُوهُ فَإِنْ عَرَفْتُم صِحَّةِ مَذْهَبِكُمْ، وَإِنْ أَحَلْتُمُوهُ فَبِمَ عَرَفْتُم اسْتِحَالَتَهُ: بِضَرُورَةٍ أَمْ بِنَظَرٍ أَوْ تَقْلِيدٍ؟ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَا دَلِيلَ. فَإِنْ قَلَّدْتُمُوهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَذْهَبَهُ حَقَّ، فَبِمَ عَرَفْتُمْ صِدْقَهُ فِي تَصْدِيقِ نَفْسِهِ؟ وَإِنْ قَلَّدْتُمْ فِيهِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَذْهَبَهُ حَقَّ، فَبِمَ عَرَفْتُمْ صِدْقَهُ فِي تَصْدِيقِ نَفْسِهِ؟ وَإِنْ قَلَّدْتُمْ فِيهِ

<sup>(</sup>\\248

غَيْرَهُ فَبِمَ عَرَفْتُمْ صِدْقَ الْمُقَلِّدِ الْآخَرِ؟ وَإِنْ عَوَّلْتُمْ عَلَى سُكُونِ النَّفْسِ إِلَى قَوْلِهِ، فَبِمَ تَفَرَّقُونَ بَيْنَ سُكُونِ نُفُوسِكُمْ وَسُكُونِ نُفُوسِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ؟ وَبِمَ تُقَرِّقُونَ بَيْنَ قَوْلِ مُخَالِفِكُمْ؟ تُقَرِّقُونَ بَيْنَ قَوْلِ مُقَلَّدِكُمْ إِنِّي صَادِقٌ مُحِقِّ، وَبَيْنَ قَوْلِ مُخَالِفِكُمْ؟

4443. وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا فِي إِيجَابِ التَّقْلِيدِ: هَلْ تَعْلَمُونَ وُجُوبَ التَّقْلِيدِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ مَعْلَمُوهُ وَجُوبَ التَّقْلِيدِ؟ وَيَعُودُ عَلَيْهِمِ لَمْ تَعْلَمُوهُ فَلِمَ قَلْمِدً؟ وَإِنْ عَلِمْتُمْ فَبِضَرُورَةٍ أَمْ بِنَظَرٍ أَوْ تَقْلِيدِ؟ وَيَعُودُ عَلَيْهِمِ السَّوَالُ فِي التَّقْلِيدِ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى النَّظُرِ وَالدَّلِيلِ. فَلَا يَبْقَى إِلَّا إِيجَابُ التَّقْلِيدِ بِالتَّحَكُم. /

388/2

A444 فَإِنْ قِيلَ: عَرَفْنَا صِحَّتَهُ بِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِلأَكْثَرِينَ، فَهُوَ أَوْلَى بالاتِّبَاع.

A445. قُلْنَا: وَبِمَ أَنْكَرْتُمْ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْحَقُّ دَقِيقٌ غَامِضٌ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأَقَلُونَ، وَيَعْجَزُ عَنْهُ الأَكْثُرُونَ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى شُرُوطٍ كَثِيرَةٍ، مِنَ الْمُمَارَسَةِ وَالتَّفَرُغِ لِلنَّظَر، وَنَفَاذِ الْقَرِيحَةِ، وَالْخُلُوِّ عَنِ الشَّوَاغِل.

4446. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ مُحِقًّا فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ، وَهُوَ فِي شُوْدَمَة يَسِيرَةٍ، عَلَى خِلَافِ الأَكْثَرِينَ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَنَ فِ ٱلْأَرْضِ عَلَى خِلَافِ الأَكْثَرِينَ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثُرُ مَنَ فِ ٱلْأَرْضِ يَعْضِلُوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (الاسام: 116) كَيْفَ وَعَدَدُ الْكُفَّارِ فِي زَمَانِنَا أَكْثَرُ؟!

4447. ثُمَّ يَلْزَمُكُمْ أَنْ تَتَوَقَّفُوا حَتَّى تَدُورُوا فِي جَمِيعِ الْعَالَمِ، وَتَعْدُوا جَمِيعَ الْمُخَالِفِينَ، فَإِنْ سَاوَوْهُمْ تَوَقَّفُوا، وَإِنْ غَلَبُوا رَجَحُوا. كَيْفَ \ اوَهُوَ عَلَى خِلَافِ نَصَّ الْقُرْآنِ؟ فَإِنْ سَاوَوْهُمْ تَوَقَفُوا، وَإِنْ غَلَبُوا رَجَحُوا. كَيْفَ \ اوَهُوَ عَلَى خِلَافِ نَصَّ الْقُرْآنِ؟ فَإِلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (سأ: 13) ﴿ وَلَكِنَّ ٱصَّتُرَهُمُ لَلاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (المؤمنون: 70).

4448. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ» وَ«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ» وَ«الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الإِثْنَيْن أَبْعَدُ».

A449 قُلْنَا: أَوَّلًا: بِمَ عَرَفْتُمْ صِحَّةَ هَذِهِ الأَخْبَارِ وَلَيْسَتْ مُتَوَاتِرَةً؟ فَإِنْ كَانَ عَنْ تَقْلِيدٍ فَبِمَ تَتَمَيَّزُونَ عَنْ مُقَلَّدٍ اعْتَقَدَ فَسَادَهَا؟

4950. ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَمُتَّبِعُ السَّوَادِ الأَعْظَمِ لَيْسَ بِمُقَلِّدٍ، بَلْ عَلِمَ بِقَوْلِ الرَّسُولِ وُجُوبَ اتَّبَاعِهِ، وَذَلِكَ قَبُولُ قَوْلٍ بِحُجَّةٍ وَلَيْسَ بِتَقْلِيدٍ.

248\\ب

4451. ثُمَّ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ ذَكَوْنَاهُ فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ الْخُرُوجُ عَنْ مُوَافَقَةِ الْإِجْمَاع. الْإِمَام، أَوْ مُوافَقَةِ الْإِجْمَاع.

أدلة الفائلي*ن* بوجوب التقليد

4452. وَلَهُمْ شُبَهُ:

4453 الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّاظِرَ مُتَوَرِّطٌ فِي شُبُهَاتٍ، وَقَدْ كَثْرَ ضَلَالُ النَّاظِرِينَ، فَتَرْكُ الْخَطَر وَطَلَبُ السَّلَامَةِ أَوْلَى.

454. قُلْنَا: وَقَدْ كَثُرَ ضَلَالُ الْمُقَلَّدِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَبِمَ تُفَرَّقُونَ بَيْنَ تَقْلِيدِ كُمْ وَتَقْلِيدِ سَائِرِ الْكُفَّارِ حَيْثُ قَالُوا ﴿ إِنَّا وَجَدَنَآ عَابَآءَنَا عَلَى أَمَّةِ ﴾ (الرحوف: 22) ثُمَّ نَقُولُ: إِذَا وَجَبَتِ الْمَعْرِفَةُ، كَانَ التَّقْلِيدُ جَهْلًا وَضَلَالًا. فَكَأَنْكُمْ حَمَلْتُمْ هَذَا خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشَّبْهَةِ. كَمَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ عَطَشًا وَجُوعًا حِيفَةً مِنْ أَنْ يَغْصُ يِلُقْمَة، أَوْ يَشْرَقَ بِشَرْبَة لَوْ أَكَلَ وَشَرِبَ، وَكَالْمَرِيضِ يَتُوكُ الْعِلَاجَ رَأْسًا خَوْفًا مِنْ نُزُولِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُخْطِئ فِي الْعِلَاجِ، وَكَمَنْ يَتْرُكُ التَّجَارَةَ وَالْحَرَاثَة خَوْفًا مِنْ نُزُولِ صَاعَقَة، فَيَخْتَارُ الْفَقْرَ خَوْفًا مِنْ الْفَقْر.

389/2

W249

عَظَّمَ شَأْنَ الْعُلَمَاءِ. فَقَالَ تَعَالَى ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَرَجَنَتِ ﴾ (المحادلة: 11) وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفِ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ» وَلَا عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: «لَا تَكُونُنَّ إِمَّعَةً. قِيلَ: يَحْصُلُ هَذَا\ إِبالتَّقْلِيدِ، بَلْ بِالْعِلْم. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: «لَا تَكُونُنَّ إِمَّعَةً. قِيلَ: وَمَا إِمَّعَةً؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَنَا مَعَ النَّاسِ؛ إِنْ صَلُوا ضَلَلْتُ، وَإِنِ اهْتَلَوْا اهْتَدَوْا الْمَتَدَيْثَ. أَلَا لَا يُوطُنَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَكُونُ إِنْ كَفَرَ النَّاسُ».

العامي يجب عليه الاستفتاء، واتباع العلماء

4457. [2] مَسَأَلَةً: وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ: يَلْزَمُهُمِ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ، أَوِ اتَّبَاعُ الْإِمَامِ الْمَعْصُهِم.

#### 4458. وَهَذَا بَاطِلٌ بِمَسْلَكَيْن:

4459. أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ الْعَوَامَّ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ بِنَيْلِ دَرَجَةِ الإَجْتِهَادِ. وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عَلَى الضَّرُورَةِ وَالتَّوَاتُرِ، مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَعَوَامَّهمْ.

4460. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ: كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمِ اتَّبَاعَ عَلِيًّ لِعِصْمَتِهِ، وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ تَقِيَّةً وَخَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ.

4461. قُلْنَا: هَذَا كَلَامُ جَاهِلِ سَدَّ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْهُ لَمْ يَزَلُ فِي اضْطِرَابٍ مِنْ أَمْرِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلُ فِي اضْطِرَابٍ مِنْ أَمْرِهِ، فَلَعَلَّ جَمِيعَ مَا قَالَهُ خَالَفَ فِيهِ الْحَقَّ خَوْفًا وَتَقيَّةً.

4462 الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ مُكَلَّفٌ بِالْأَحْكَامِ، وَتَكْلِيفُهُ طَلَبَ رُتْبَةِ الإجْتِهَادِ مُحَالٌ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْثُ وَالصَّنَائِعُ، وَيُؤَدِّي إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا لَوِ اشْتَغَلَ وَالنَّسْلُ، وَتَتَعَطَّلَ الْحِرَفُ وَالصَّنَائِعُ، وَيُؤَدِّي إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا لَوِ اشْتَغَلَ النَّاسُ بِجُمْلَتِهِمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ. وَذَلِكَ يَرُدُ الْعُلَمَاءَ إِلَى طَلَبِ الْمَعَايِشِ، وَيُؤَدِّي إِلَى النَّاسُ بِجُمْلَتِهِمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ. وَذَلِكَ يَرُدُ الْعُلَمَاء إِلَى طَلَبِ الْمَعَايِشِ، وَيُؤَدِّي إِلَى النَّالَمِ الْعَلْمِ، وَلَيْ الْعُلْمَاء وَخَرَابِ الْعَالَمِ. وَإِذَا اسْتَحَالَ هَذَا لَمْ يَبُقَ إِلَّا سُؤَالُ الْعُلَمَاء.

A463 فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ أَبْطَلْتُمِ التَّقْلِيدَ، وَهَذَا عَيْنُ التَّقْلِيدِ.

4464. قُلْنَا: التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ، وَهَوُلَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُفْتِي،

390/2

بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ، كَمَا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِم قَبُولُ قَوْلِ الشُّهُودِ، وَوَجَبَ عَلَيْنَا قَبُولُ خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَذَلِكَ عِنْدَ ظَنَّ الصَّدَّقِ، وَالظَّنُّ مَعْلُومٌ، وَوُجُوبُ الْحُكْم عِنْدَ الظَّنِّ مَعْلُومٌ / بِدَلِيلِ سَمْعِيِّ قَاطِعٍ. فَهَذَا الْحُكْمُ قَاطِعٌ، وَالتَّقْلِيدُ جَهْلٌ.

4465. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَفَعْتُم التَّقْلِيدَ مِنَ الدِّينِ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: «وَلَا يَحِلُّ تَقْلِيدُ أَحَدٍ سِوَى النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ». فَقَدْ أَثْبَتَ تَقْلِيدًا.

4466. قُلْنَا: قَدْ صَرَّحَ بِإِبْطَالِ التَّقْلِيدِ رَأْسًا، إلَّا مَا اسْتَثْنَى. فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَل الِاسْتِفْتَاءَ، وَقَبُولَ خَبَر الْوَاحِدِ، وَشَهَادَةَ الْعُدُولِ، تَقْلِيدًا. نَعَمْ يَجُوزُ تَسْمِيَةُ قَبُول قَوْلِ الرَّسُولِ تَقْلِيدًا تَوَسُّعًا، إذ اسْتَثْنَاهُ مِنْ غَيْر جنْسِهِ. وَوَجْهُ التَّجَوُّز أَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ لِحُجَّةِ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِ جُمْلَةً، فَلَا تُطْلَبُ مِنْهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ. فَكَأَنَّهُ تَصْدِيقٌ بِغَيْرِ حُجَّةٍ خَاصَّةٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ تَقْليدًا مَجَازًا.

4467. [3] مَ**سْأَلَةٌ**: لَا يَسْتَفْتِي الْعَامَّيُّ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، أَمَّا مَنْ عَرَفَهُ من يجوز للعام استفتاؤه بالْجَهْلِ فَلَا يَسْأَلُهُ، وفَاقًّا.

4468. وَإِنْ سَأَلَ مَنْ لَا يَعْرِفُ جَهْلَهُ وَعِلْمَهُ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَحْثُ.

4469. وَهَذَا فَاسِدٌ، لَإِنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُ قَوْلِ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ حَالِهِ. فَيَجِبُ عَلَى الأُمَّة مَعْرِفَةُ حَالِ الرَّسُولِ بالنَّظَرِ فِي مُعْجِزَتِهِ، فَلَا يُؤْمِنُ بِكُلِّ مَجْهُولٍ\\ يَدُّعِي أَنَّهُ رَسُولٌ اللهِ. وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ مَعْرِفَةٌ حَالِ الشَّاهِدِ فِي الْعَدَالَةِ. وَعَلَى الْمُفْتِي مَعْرِفَةُ حَالِ الرَّاوِي. وَعَلَى الرَّاعِيَّةِ مَعْرِفَةُ حَالِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ.

477ه. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: كَيْفَ يُسْأَلُ مَنْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَجْهَلَ مِنَ السَّائِل؟

4471. فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَةَ الْمُفْتِي هَلْ يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ؟ إِنْ قُلْتُمْ يَلْزَمُهُ الْبَحْتُ فَقَدْ خَالَفْتُمُ الْعَادَةَ، لِأَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَيَسْأَلُ عَالِمَ الْبَلْدَةِ، وَلَا يَطْلُبُ حُجَّةً عَلَى عَدَالَتِهِ؛ وَإِنْ جَوَّزْتُمْ مَعَ الْجَهْل؛ فَكَذَلِكَ فِي الْعِلْم.

4472 قُلْنَا: مَنْ عَرَفَهُ بِالْفِسْقِ فَلَا يَسْأَلُهُ وَمَنْ عَرَفَهُ بِالْعَدَالَةِ فَيَسْأَلُهُ. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَالَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَهْجُمُ، بَلْ يَسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِ أَوَّلًا، فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ كَذِبَهُ

J\\249

وَتَلْبِيسَهُ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: ظَاهِرُ حَالِ الْعَالِمِ الْعَدَالَةُ، لَا سِيَّمَا إِذَا اشْتُهِرَ بِالْفَتْوَى. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: ظَاهِرُ حَالِ الْخَلْقِ الْعِلْمُ وَنَيْلُ دَرَجَةِ الْفَتْوَى، فَالْجَهْلُ أَغْلَبُ عَلَى الْخَلْقِ. فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ عَوَامٌّ إِلَّا الأَفْرَادَ فِي الْبِلَادِ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمُجْتَهِدُونَ إوَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ فَسَقَةٌ إِلَّا الأَفْرَادَ، بَلِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ فَسَقَةٌ إِلَّا الأَفْرَادَ، بَلِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ إِلَّا الْأَخَادَ.

4473 فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ وَجَبَ السَّوَّالُ لِمَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِ أَوْ عِلْمِهِ، فَيُفْتَقَرُ إِلَى التَّوَاتُرِ أَمْ يَكَّفِي إِخْبَارُ عَدْلٍ أَوْ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ؟

4774. قُلْنَا: لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بِالتَّوَاتُرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَكْفِي غَالِبُ الظَّنِّ الْحَاصِلُ بِقَوْلِ عَذَٰلِ أَوْ عَدْلَيْنِ. وَقَدْ جَوَّرَ قَوْمُ الْعَمَلَ بِإِجْمَاع نَقَلَهُ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ. وَهَذَا يَقْرُبُ مِنَّهُ مِنْ وَجْهٍ.

> ما يجب على العامي إذا كان مضتي البلدة واحدًا؟

> > [391/2]

4475. [4] مَسْأَلَةً: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ إِلَّا مُفْتٍ وَاحِدٌ وَجَبَ عَلَى الْعَامِّيِّ مُرَاجَعَتُهُ.

4976. وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ شَاءَ، وَلَا يَلْزَمُهُ مُرَاجَعَةُ الأَعْلَم، كَمَا فُعِلَ فِي زَمَانِ / الصَّحَابَةِ إِذْ سَأَلَ الْعَوَامُ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَى

الْتَّخَلْقِ فِي سُؤَالِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِ الْنُحَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

4477. وَقَالَ قَوْمٌ: تَجِبُ مُرَاجَعَةُ الأَفْضَلِ، فَإِنِ اسْتَوَوْا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمْ. وَهَذَا يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، إذْ لَمْ يَحْجُرِ الْفَاضِلُ عَلَى الْمَفْضُولِ الْفَتْوَى. بَلْ لَا تَجِبُ إلَّا مُرَاجَعَةُ مَنْ عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، وَقَدْ عُرِفَ كُلَّهُمْ بَذَلِكَ.

تَحْدِر. وَإِنَّ الْعَفَّ عَلَى الْمُ يَبْقَ إِلَّا التَّخْيِيرُ. فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى تَعْطِيلِ الْحُكْمِ، وَإِنَّ أَصَرًا عَلَى الْخِلَافِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّخْيِيرُ. فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى تَعْطِيلِ الْحُكْمِ، وَلَا يَعْفِي الْحُكْمِ، وَلَا يَعْفِي الْحُكْمِ، وَلَا يَعْفِي الْعَدَى.

479. أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُّهُمَا أَفْضَلَ وَأَعْلَمَ فِي اعْتِقَادِهِ: اخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ أَيْضًا، لِأَنَّ الْمَفْضُولَ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ لَوِ انْفَرَدَ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَزِيَادَةُ الْفَضْلِ لَا تُؤَثِّرُ.

i\\250

4480. وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اتَّبَاعُ الأَفْضَلِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهَ أَعْلَمُ، وَالصَّوَابَ المَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهَ أَعْلَمُ، وَالصَّوَابَ المَّنَفِعِيِّ مَنْعَالِفِهِ بِالتَّشَهِّي.

اتباع المقلدين أيصر الأقوال ع المناهب

- 481. وَلَيْسَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَنْتَقِيَ مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي كُلِّ مَسْأَلَة أَطْيَبَهَا عِنْدَهُ، فَيَتَوَسَّعَ. بَلْ هَذَا: التَّرْجِيحُ عِنْدَهُ كَتَرْجِيحِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ عِنْدَ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ ظَنَّهُ فِي التَّرْجِيحِ. فَكَذَلِكَ هَهُنَا، وَإِنْ صَوَّبْنَا كُلَّ مُجْتَهِدٍ. وَلَكِنَّ الْخَطَأَ مُمْكِنُ، بِالْغَفْلَةِ عَنْ دَلِيلٍ قَاطِع، وَبِالْحُكْمِ قَبْلَ تَمَامِ الإَجْتِهَادِ وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْع. وَالْغَلْمُ عَلَى الأَعْلَم أَبْعَدٌ لَا مَحَالَة.
- 482 وَهَذَا التَّحْقِيقُ وَهُو أَنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ لله تَعَالَى سِرًّا فِي رَدِّ الْعِبَادِ إِلَى ظُنُونِهِمْ حَتَّى لَا يَكُونُوا مُهْمَلِينَ مُتَّبِعِينَ لِلْهَوَى مُسْتَرْسِلِينَ اسْتِرْسَالَ الْبَهَائِم مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَرُمَّهُمْ لِجَامُ التَّكْلِيفِ، فَيَرُدَّهُمْ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، فَيَتَذَكَّرُوا الْعُبُودِيَّةَ، وَنَفَاذَ حُكْم الله فِيهِمْ فِي كُلِّ حَرِكَة وَسُكُونٍ، يَمْنَعُهُمْ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، فَيَتَذَكَّرُوا الْعُبُودِيَّة، وَنَفَاذَ حُكْم الله فِيهِمْ فِي كُلِّ حَرِكَة وَسُكُونٍ، يَمْنَعُهُمْ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، فَمَالِهِمْ فَي مُلْ خَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَخْيِيرِهِمْ وَإِهْمَالِهِمْ فَلَالُكَ أَوْلَى مِنْ تَخْيِيرِهِمْ وَإِهْمَالِهِمْ كَالْبَهَائِم وَالصَّبْيَانِ.

4483. أَمَّا إِذَا عَجَزْنَا عِنْدَ تَعَارُضِ مُفْتِيَيْنِ وَتَسَاوِيهِمَا، أَوْ عِنْدَ تَعَارُضِ دَلِيلَيْنِ فَذَلكَ ضَرُورَةً.

488. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ للله تَعَالَى فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ يُصَوَّبُ فِيهَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِيهَا النَّظَرُ، بَلْ يَتَخَيَّرُ فَيَفْعَلُ مَا شَاءَ، إِذْ مَا مِنْ جَانِبٍ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنَّ مُجْتَهِدٍ. وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهُ يَلْزُمُهُ أَوَّلًا تَحْصِيلُ الظَّنَّ، ثُمَّ يَتْبَعُ مَا ظَنَّهُ، فَكَذَلِكَ لَا ظَنَّنُ الْعَامَّى يَثْبَعُ مَا ظَنَّهُ، فَكَذَلِكَ لَمَ ظَنَّنُ الْعَامَى يَنْبَعِى أَنْ يُؤَمِّرُ .

392/2

4485. فَإِنْ قِيلَ: الْمُجْتَهِدُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَعَ ظَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ طُرُقَ الاسْتِدْلَالِ، وَالْعَامِّيُ يَحْكُمُ بِالْوَهْمِ وَيَغْتَرُ بِالظَّوَاهِرِ، وَرُبَّمَا يُقَدِّمُ الْمَفْضُولَ عَلَى الْفَاضِلِ. فَإِنْ جَازَ أَنْ يَحْكُمْ بِمَا يَظُنُّهُ، فَلْمَعْرِفَةِ جَازَ أَنْ يَحْكُمْ بِمَا يَظُنُّهُ، فَلْمَعْرِفَةِ مَرَاتِبِ الْفَضْلِ أَدِلَّةٌ غَامِضَةٌ لَيْسَ دَرْكُهَا مِنْ شَأْنِ الْعَوَامِّ. وَهَذَا سُؤَالُ وَاقِعٌ.

4486. وَلَكِنَّا نَقُولُ: مَنْ مَرِضَ لَهُ طِفْلٌ، وَهُو لَيْسَ بِطَبِيبٍ، فَسَقَاهُ دَوَاءً بِرَأْيِهِ، كَانَ مُتَعَدِّيًا مُقَصَّرًا. فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ طَبِيبًا لَمْ يَكُنْ مُقَصَّرًا. فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ طَبِيبَانِ فَاخْتَلَفَا فِي الدَّوَاءِ، فَخَالَفَ الأَقْضَلَ، عُدَّ مُقَصَّرًا. وَيُعْلَمُ أَفْضَلُ الطَّبِيبَيْنِ بِتَوَاتُرِ الأَخْبَارِ، وَبِإِذْعَانِ الْمَفْضُولِ لَهُ، وَبِتَقْدِيمِهِ، وَبِأَمَارَات تُفِيدُ الطَّبِيبَيْنِ بِتَوَاتُرِ الأَخْبَارِ، وَبِإِذْعَانِ الْمَفْضُولِ لَهُ، وَبِتَقْدِيمِهِ، وَبِأَمَارَات تُفِيدُ عَلَبَهَ الظَّنِّ. فَكَذَلِكَ فِي حَقَّ الْعُلَمَاءِ: يُعْلَمُ الأَقْضَلُ بِالتَّسَامُعِ، وَبِالْقَرَائِنِ، وَبِالنَّعَلَمُ الْأَفْضَلُ بِالتَّسَامُعِ، وَبِالْقَرَائِنِ، وَبِالنَّعَلَمُ الْعُلْمَاءِ: يُعْلَمُ الأَفْضَلُ بِالتَّسَامُعِ، وَبِالْقَرَائِنِ، وَبِالنَّعَلَمُ المَّعْنَى الْكُلِّي فِي طَبْطِ الْخَلْقِ وَلَا اللَّمُ عَنَى الْكُلِّي فِي ضَبْطِ الْخَلْقِ بِالشَعْنَى الْكُلِّي فِي ضَبْطِ الْخَلْقِ بِللَّائِمُ بِالشَّعْنَى الْكُلِّي فِي ضَبْطِ الْخَلْقِ بِلِجَامِ التَقْوَى وَالتَّكْلِيفِ. وَالله أَعْلَمُ.

# الفنُّ الشاكثُ من القطبِ السَرابع في الترجيح وكيفية تصرُّف للريم المجهَّدعُ وتعارُضُ للَّرليم

4487 وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْفَنُّ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ ثَلَاثٍ وَبَابَيْنِ: الْمُقَدِّمَةُ الأُولَى فِي:

### بَيَانِ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ ١١

4488. فَنَقُولُ: يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَنْ يَرُدُّ نَظَرَهُ إِلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ يجب على المجتهد ترتيب الأدلة قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، ثُمَّ يَبْحَثَ عَنِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ الْمُغَيَّرَةِ.

488. فَيَنْظُرُ أَوَّلَ شَيْءَ فِي الْإِجْمَاعِ، فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعًا تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْكَتَابِ وَالسَّنَةِ، فَإِنَّهُمَا يَقْبَلَانِ النَّسْخَ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَقْبَلُهُ. فَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى النَّسْخِ، إذْ لَا تَجْتَمِعُ الأُمَّةُ عَلَى النَّسْخِ، إذْ لَا تَجْتَمِعُ الأُمَّةُ

4490. تُمَّ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْقَاطِعَ، وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّعَارُضُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ السَّمْعِيَّةِ، إلَّا بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا. فَمَا وَجَدَ فِيهِ نَصَّ كِتَابَ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَخَذَ بِهِ.

4491. وَيَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمُومَاتِ الْكِتَابِ وَظَوَاهِرِهِ.

4492. ثُمَّ يَنْظُرُ فِي مُخَصَّصَاتِ الْعُمُومِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَمِنَ الأَقْيِسَةِ، فَإِنْ عَارَضَ قِيَاسٌ عُمُومًا، أَوْ خَبَرُ وَاحِدٍ عُمُومًا، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْهَا \*.

4493. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَفُظًا نَصًّا وَلَا ظَاهِرًا نَظَرَ إِلَى قِيَاسِ النَّصُوصِ.

AGGA. فَإِنْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ أَوْ خَبَرَانِ أَوْ عُمُومَانِ / طَلَبَ التَّرْجِيحَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ\*.

4495. فَإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَهُ تَوَقَّفَ، عَلَى رَأْيٍ، وَتَخَيَّرَ، عَلَى رَأْيٍ أَخَرَ كَمَا سَبَقَ \*.

\*مــ: 473-465

|393/2| \*مہ: 715-723

\* صد: 690-697

#### الْمُقَدِّمَةُ الثَّانيَةُ فِي، حَقيقَة التَّعَارُض وَمَحَلَّهِ

يجري بين ظنين

4496 اعْلَمْ أَنَّ التَّرْجِيحَ إِنَّمَا يَجْرِي بَيْنَ ظَنَّيْنِ، لِأَنَّ الظُّنُونَ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ. وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي مَعْلُومَيْنَ، إذْ لَيْسَ بَعْضُ الْعُلُوم أَقْوَى وَأَغْلَبَ مِنْ بَعْض، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَجْلَى وَأَقْرَبَ حُصُولًا وَأَشَدُّ اسْتِغْنَاءً عَنِ التَّأَمُّل. بَلْ بَعْضُهَا يَسْتَغْنِي عَنْ أَصْلِ التَّأَمُّل، وَهُوَ الْبَدِيهِيُّ؛ وَبَعْضُهَا غَيْرُ بَدِيهِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلِ. لَكِنَّهُ بَعْدَ الْحُصُولِ مُحَقَّقُ يَقِينِيُّ لَا يَتَفَاوَتُ فِي كَوْنِهِ مُحَقَّقًا. فَلَا تَرْجِيعَ لِعِلْم عَلَى عِلْم.

497. وَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ قَاطِعَانِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّرْجِيح، بَلْ إِنْ كَانَا مُتَوَاتِرَيْن حُكِمَ بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا.

4498 وَإِنْ كَانَا مِنْ أَخْبَارِ الْأَحَادِ، وَعَرَفْنَا التَّارِيخَ أَيْضًا حَكَمْنَا بِالْمُتَأَخِّر. وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ فَصِدْقُ الرَّاوِي مَظْنُونٌ، فَنُقَدَّمُ الأَقْوَى فِي نُقُوسِنَا.

A499 وَكَمَا لَا يَجُوزُ التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ بَيْنَ نَصَّيْنِ قَاطِعَيْنِ، فَكَذَلِكَ فِي عِلَّتَيْنِ قَاطِعَتَيْنِ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْصِبَ الله عِلَّةً قَاطِعَةً لِلتَّحْرِيمَ فِي مَوْضِع، وَعِلَّةً قَاطِعَةً لِلتَّحْلِيلِ فِي مَوْضِع، وَتَدُورُ بَيْنَهُمَا مَسْأَلَةً تُوجَدُ فِيهَا الْعِلَّتَانِ، وَنُتَعَبَّدُ بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ قَاطِعٌ عَلَى التَّحْرِيم، وَقَاطِعٌ عَلَى التَّحْلِيلِ، فِي فَرْعَ وَاحِدٍ، فِي حَقِّ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُحَالٌ. لَا كَالْعِلَلِ الْمَظْنُونَةِ، لِأَنَّ الظُّنُونَّ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَاتِ. فَلَا تَجْتَمِعُ فِي حَقٌّ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ.

4500. فَإِنْ تَقَاوَمَ ظَنَّانِ أَوْجَبْنَا التَّوَقُّفَ، عَلَى رَأْيٍ، كَمَا لَوْ تَعَارَضَ قَاطِعَانِ.

4501. وَمَنْ أَمَرَ بِالتَّخْيِيرِ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ نَصَّانِ قَاطِعَانِ بِالتَّحْرِيم وَالتَّحْلِيلِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّم وَتَأْخُرِ وَيَكُونَ مَعْنَاهُ التَّخْيِيرَ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمَلُ التَّخْيِيرَ. فَكَذَلِكَ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالتَّعْلِيلِ صَرِيحٌ في النَّفْي وَالْإِنْبَاتِ، لَا يَحْتَمِلُ التَّخْييرَ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، فَيَكُونُ مُتَنَاقضًا.

4502. أَمَّا الدَّلِيلُ الَّذِي دَلَّ عَلَى\\تَعَبُّدِ الْمُجْتَهِدِ بِاتَّبَاعِ الظَّنِّ فَيَصْلُحُ لِأَنْ يُنَزَِّلَ عَلَى اتَّبَاع أَغْلَبِ الظُّنَّيْنِ، وَعِنْدَ التَّعَارُضِ: عَلَىَ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ أَمِرَ

بِاتَّبَاعِ الْمَصْلَحَةِ، وَبِالتَّشْبِيهِ، وَبِالِاسْتَصْحَابِ. فَإِذَا تَعَارَضَا فَكَيْفَمَا فَعَلَ فَهُوَ مُسْتَصْحِبُ وَمُشَبِّهٌ وَمُتَّبِعٌ لِلْمَصْلَحَةِ. أَمَّا الْقَوَاطِعُ فَمُتَضَادَّةٌ وَمُتَنَاقِضَةٌ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا. فَلَا تَقْبَلُ الْجَمْعَ. نَعَمْ لَوْ أَشْكَلَ التَّارِيخُ، وَعَجَزْنَا عَنْ طَلَبِ دَلِيلٍ آخَرَ، فَلَا بُعْدَ أَنْ نَتَخَيَّرَ، إِذْ / لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْاخر مَعَ تَضَادُهِمَا.

394/2

4503. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ عِلْمٌ وَظَنٌّ؟

4504. قُلْنَا: لَا، فَإِنَّ الظَّنَّ لَوْ خَالَفَ الْعِلْمَ فَهُوَ مُحَالً . لِأَنَّ مَا عُلِمَ كَيْفَ يُظَنَّ خِلَافُهُ؟ وَظَنَّ خِلَافِهِ شَكَّ فَكَيْفَ يُشَكُّ فِيمَا يُعْلَمُ؟ وَإِنْ وَافَقَهُ فَإِنَّ أَثَّرَ الظَّنِّ يَنْمَحِي بِالْكُلِّيَّةِ بِالْعِلْم، فَلَا يُؤَثِّرُ مَعَهُ.

#### الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ فِي، دَليل وُجُوبِ التَّرْجِيحِ

4505. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ رَجَّحْتُمْ أَحَدَ الطَّنَيْنِ، وَكُلُّ ظَنِّ لَوِ انْفَرَدَ بِنَفْسِهِ لَوَجَبَ الطَّنَيْنِ، وَكُلُّ ظَنِّ لَوِ انْفَرَدَ بِنَفْسِهِ لَوَجَبَ اتَّبَاعُهُ؟ وَهَلَّا قَضَيْتُمْ بِالتَّخْيِيرِ أَوِ التَّوَقُّفِ؟

366. قُلْنَا: كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّعَبُّدُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الظَّنْيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَا، لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ دَلِّ عَلَى خِلَافِهِ، عَلَى مَا عُلِمَ مِنَ السَّلَفِ فِي تَقْدِيم بَعْضِ الأَخْبَارِ عَلَى بَعْضِ لِقُوَّةِ الظَّنَّ، بِسَبَبِ عِلْمِ الرُّوَاةِ وَكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ. فَلَدَلُكَ قَدَّمُوا خَبَرَ أَزْوَاجِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ عَلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ. وَقَدَّمُوا خَبَرَ فَلْمُ وَحَبَرَ مَنْ رَوَى: «لَا مَاءَ إِلَّا مِنَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فِي الْبَقَاءِ الْخِتَانَيْنِ عَلَى خَبَرِ مَنْ رَوَى: «لَا مَاءَ إِلَّا مِنَ النَّسَاءِ» وَخَبَرَ مَنْ رَوَتْ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّهُ «كَانَ يُصْبِعُ جُنُبًا» عَلَى مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلِي الْمَاءِ» وَخَبَرَ مَنْ رَوَتْ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّهُ «كَانَ يُصْبِعُ جُنُبًا» عَلَى مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَة عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ» وَكَمَا قَوَى عَلِيًّ خَبَرَ أَبِي بَكْرِ فَلَمْ يُحَلِّفُهُ وَحلَّفَ غَيْرَهُ. وقَوَّى أَبُو مُرَبِّ فِي مِيرَاثِ خَبَرَ أَبِي بَكُرِ فَلَمْ يُحَلِّفُهُ وَحلَّفَ غَيْرَهُ. وقوَّى عُمَرُ خَبَرَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعِرِةِ فِي مِيرَاثِ فِي الْاَهْتِيَةِ فِي مِيرَاثِ فِي الْاسْتِئْذَانِ بِمُوافَقَة أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الرِّوَايَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَكُمْ نَتَبُعُهُ.

4507. وَكَذَلِكَ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ الْفَرْعِ أَشْبَهَ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ وَجَبَ التَّبَاعُهُ بِالْإِجْمَاعِ. فَقَدْ فَهِمَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُمْ تُعُبِّدُوا بِمَا هُوَ عَادَةً لِلنَّاسِ فِي حَرَاثَتِهِمْ وَتِجَارَتِهِمْ وَسُلُوكِهِم الطُّرُقَ الْمَخُوفَة، فَإِنَّهُمْ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَسْبَابِ وَلَمَحُوفَة يُرَجِّحُونَ وَيَمِيلُونَ إِلَى الأَقْوَى.

4508. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تُرَجِّحُوا فِي الشَّهَادَةِ بِالْكَثْرَةِ وَقُوَّةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ، بَلْ يُقْضَى بِالتَّعَارُضِ عِنْدَ تَنَاقُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ؟

ووه. قُلْنَا: لِأَنَّ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ لَمْ يُرَجَّحُوا فِي الشَّهَادَة، وَقَدْ رَجَّحُوا فِي الرَّوَايَةِ، وَسَبَبُهُ أَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ مَبْنِيٍّ عَلَى التَّعَبُدِ، حَتَّى لَوْ أَتَى عَشَرَةٌ بِلَفْظِ «الْإِخْبَارِ» دُونَ «الشَّهَادَةِ» لَمْ تُقْبَلْ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مِائَةِ امْرَأَةٍ وَلَا مِائَةِ عَبْدٍ عَلَى بَاقَةِ بَقْلٍ.

4510. هَذِهِ هِيَ الْمُقَدِّمَاتُ. /

395/2

#### الْبَابُ الأَوَّلُ فِيمَا تُرَجَّحُ بِهِ الأَخْبَارُ

4511. اعْلَمْ أَنَّ التَّعَارُضَ هُوَ التَّنَاقُضُ.

4512. فَإِنْ كَانَ فِي خَبَرَيْنِ: فَأَحَدُهُمَا كَذِبٌ، وَالْكَذِبُ مُحَالٌ عَلَى الله تَعَالَى حكم التعارض في الله تعالى الاخبار والأحكام وعَلَى رَسُوله.

١٤٤٠٠ قَإِنْ كَانَ فِي حُكْمَيْنِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَحَظْرٍ ١ وَإِبَاحَةٍ: فَالْجَمْعُ تَكْلِيفُ مُحَالِ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَذِبًا، أَوْ يَكُونَ مُتَأَخَّرًا نَّاسِخًّا، أَوْ أَمْكُنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَذِبًا، أَوْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا نَّاسِخًّا، أَوْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالنَّبِي السَّيْقِ السَّمَةِ وَاجِبَةً عَلَى أُمَّتِي، بِالشَّانِي السَّمَّةُ وَاجِبَةً عَلَى أُمَّتِي، السَّمَّةُ فَيْرُ وَاجِبَةً عَلَى أُمَّتِي. فَنَقُولُ: أَرَادَ بِالْأَوَّلِ الْمُكَلِّفِينَ، وَأَرَادَ بِالثَّانِي الصَّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ، أَوْ فِي حَالَتَي الْعَجْزِ وَالْقَذْرَةِ، أَوْ فِي زَمَن دُونَ زَمَنِ.

4514. وَإِنْ عَجَزْنَا عَنِ الْجَمْعِ، وَعَنْ مَعْرِفَةٍ الْمُتَقَدُّم وَالْمُتَأَخِّرِ، رَجَّحْنَا وَأَخَذْنَا بِالْأُقْوَى.

4515. وَيَهْوَى الْخَبَرُ فِي نُفُوسَنَا بِصِدْقِ الرَّاوِي وَصِّحَتِه. وَيَضْعُفُ الْخَبَرُ فِي نُفُوسِنَا إمَّا بِاضْطِرَابِ فِي مَتْنِهِ، أَوْ بِضَعْفِ فِي سَنَدِهِ، أَوْ بِأَمْرِ خَارِجٍ مِنَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ.

4516. أُمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بالسَّنَدِ وَالْمَتْنِ فَسَبْعَةَ عَشَرَ وَجْهًا:

4517. الْأُوَّلُ: سَلَامَةُ مَثْنِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ عَنِ الْاخْتِلَافِ وَالْإِضْطِرَابِ دُونَ الْأَخَرِ. فَسَلَامَتُهُ مُرَجِّحَةٌ، فَإِنَّ مَا لَا يَضْطَرِبُ فَهُو بِقَوْلِ الرَّسُولِ أَشْبَهُ. فَإِنِ انْضَافَ إِلَى اضْطِرَابِ اللَّفْظِ اضْطِرَابُ الْمَعْنَى كَانَ أَبْعَدَ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الرَّسُولِ إِلَى اضْطِرَابِ اللَّفْظِ اضْطِرَابُ الْمَعْنَى كَانَ أَبْعَدَ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الرَّسُولِ اللَّهُ فَيَدُلُ عَلَى الضَّعْفِ وَتَسَاهُل الرَّاوِي فِي الرَّوَايَةِ.

4518. فَإِنْ قِيلَ: فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ الزَّيَادَةِ فِي مَثْنِ الْحَدِيثِ اضْطِرَابًا يُوجِبُ اطَّرَاحَهُ.

4519. قُلْنَا: لَا يَجِبُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى خَبَرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ مُحَدِّثٌ بِكَثْرَةِ الإنْفِرَادِ بِالرَّوَايَةِ عَنِ الْحُفَّاظِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ خَبَرُ غَيْرِهِ عَلَى خَبَرِهِ.

4520. الثَّانِي: اضْطِرَابُ السَّنَدِ، بِأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا ذِكْرُ رِجَالِ تَلْتَبِسُ أَسْمَاؤُهُمْ وَنُعُوتُهُمْ وَصِفَاتُهُمْ بِأَسْمَاءِ قَوْمٍ ضُعَفَاءَ وَصِفَاتِهِمْ، بِحَيْثُ يَعْسُرُ التَّمْيِيزُ.

أسباب الترجيح بين الخبرين المتعارضين لأمر في السند أو المتن 452. الثَّالِثُ: أَنْ يُرْوَى أَحَدُهُمَا فِي تَضَاعِيفِ قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَمُعَارِضُهُ قَدِ انْفَرَدَ بِهِ الرَّاوِي لَا فِي جُمْلَة الْقِصَّةِ، فَمَا رُوِي فِي الْجَمَاعَةِ أَقْوَى فِي النَّفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ الْغَلَطِ، مِمَّا يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ عَارِيًّا وَقَى فِي النَّفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ الْغَلَطِ، مِمَّا يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ عَارِيًّا عَنْ قِصَّتِهِ الْمَشْهُورَة.

4522. **الرَّابِعُ**: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مَعْرُوفًا بِزِيَادَةِ التَّيَقُّظِ وَقِلَّةِ الْغَلَطِ. فَالثَّقَةُ بِرِوَايَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ أَشَدُّ.

4523. الْخَامِسُ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالْآخَرُ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ بِكَذَا، فَإِنَّ التَّحْرِيفَ / وَالتَّصْحِيفَ فِي الْمَكْتُوبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْمَسْمُوعِ.

4524. السَّادِسُ: أَنْ يَتَطَرُّقَ الْخِلَافُ إِلَى أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ َأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الرَّاوِي، أَوْ مَرْفُوعٌ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَى كَوْنه مَرْفُوعًا أَوْلَى.

4525. السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ نَصًّا وَقَوْلًا، وَالْآخَرُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ اجْتِهَادًا، بِأَنْ يُرْوَى أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَانِهِ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَنَصًّا أَقْوَى، لِأَنَّ النَّصَّ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمَا فِي زَمَانِهِ رُبَّمَا لَمْ يَبْلُغُهُ، وَمَا فِي مَجْلِسِهِ رُبَّمَا غَفَلَ عَنْهُ.

4526. الثَّامِنُ: أَنْ يُرْوَى أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ عَمَّنْ تَعَارَضَتِ الرَّوَايَةُ عَنْهُ، فَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا ضِدُّهُ. فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَعَارَضْ، لِأَنَّ الْمُتَعَارِضَ مُتَسَاقِطُ، فَيَبْقَى الْآخَرُ سَلِيمًا عَنِ الْمُعَارَضَةِ.

4527. التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ، فَهُوَ أَوْلَى بِالْمَعْرِفَةِ مِنَ الأَجْنَبِيِّ. فَرُوَايَةُ مَيْمُونَةَ «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلَامُ وَنَحْنُ حَلَالَانِ \* بَعْدَ مَا رَجَعَ» مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ.

4528. الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَعْدَلَ وَأَوْتَقَ وَأَضْبَطَ، وَأَشَدَّ تَيَقُظًا وَأَكْثَرَ تَحَرَّيًا.

4529. الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَفْقِ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَهُوَ أَقْوَى، لِأَنَّ مَا رَآهُ\\مَالِكٌ رَحِمَهُ الله حُجَّةً وَإِجْمَاعًا، إِنْ لَمْ يَصْلُحْ حُجَّةً، فَيَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ، لِأَنَّ الْمَدِينَةَ دَارُ الْهِجْرَةِ، وَمَهْبِطُ الْوَحْيِ النَّاسِخِ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَنْطَوِيَ عَلَيْهِمْ. [396/2]

\* من الإحرام

i\\252

530. الثَّانِيَ عَشَرَ: أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُرْسَلَ غَيْرِهِ، فَيُرَجِّحُ بِهِ مَنْ يُرَجِّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، لِأَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَ قَوْمٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُرَجِّحًا.

4531. الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ تَعْمَلَ الأُمَّةُ بِمُوجَبِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ. فَإِنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ بِدَلِيلٍ آخَرَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرَ، فَيَكُونَ صِدْفَّهُ أَقْوَى فِي النَّفْسِ.

4532. الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يَشْهَدَ الْقُرْآنُ، أَوِ الْإِجْمَاعُ، أَوِ النَّصُّ الْمُتَوَاتِرُ، أَوْ دَلِيلُ الْعَقْلِ، لِوُجُوبِ الْعَمَل عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ، فَيُرَجَّحُ بِهِ.

4533. فَإِنْ قِيلَ: ذَلِكَ قَاطِعٌ فِي تَصْدِيقِهِ.

4534. قُلْنَا: لَا بَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ فِيمَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ وَالْإِجْمَاعَ، فَيَقُولَ: سَمِعْتُ! لِمَا لَمْ يَسْمَعْهُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ صِدْقَهُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى صِدْقِهِ، لَا إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى عَمَلٍ يُوَافِقُ خَبَرَهُ، وَلَعَلَّهُ عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ. الْأُمَّةُ عَلَى صِدْقِهِ، لَا إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى عَمَلٍ يُوَافِقُ خَبَرَهُ، وَلَعَلَّهُ عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ.

4536. الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ، وَالْأَخَرُ أَعَمَّ، فَيُقَدَّمَ مَا هُوَ أَخَصَّ بِالْمَقْصُودِ، كَتَقْدِيمٍ قَوْلِهِ: «فِي الرَّقَةِ \* رُبُّعُ الْعُشْرِ» فِي إيجابِهِ عَلَى الطَّفْلِ وَالْبَالِغِ، عَلَى قَوْلِهِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة» لِأَنَّ هَذَا تَعَرَّضَ لِنَفْيِ الْحِطَابِ الْعَامِّ، وَلَيْسَ / يَتَعَرَّضُ لِلزِّكَاةِ، وَلَا لِسُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْوَلِيِّ بِإِخْرَاجٍ زَكَاتِهِ. وَالْحَدِيثُ الْأُولِيِّ بِإِخْرَاجٍ زَكَاتِهِ. وَالْحَدِيثُ الْأُولُ مُتَعَرِّضُ لِخُصُوصِ الزَّكَاةِ، وَمُتَنَاوِلٌ بِعُمُومِهِ مَالَ الصَّبِيِّ، فَهُو أَخَصُّ وَأَمَسُ بِالْمَقْصُودِ.

ينبسط عليها الماء أيام المدّ ثم ينحسر

\* كل أرض

[397/2]

4536. السَّادِسَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُسْتَقِلًا بِالْإِفَادَةِ، وَمُعَارِضُهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ إِنْ مَا أَنْ عَكُونَ أَحَدُهُمَا مُسْتَقِلًا بِالْإِفَادَةِ، وَمُعَارِضُهُ لَا يُتَطَرَّقُ إِلَى الْمُسْتَقِلً . إِضْمَارٍ أَوْ حَذْف. وَذَلِكَ مِمَّا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ زِيَادَةَ الْتِبَاسِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الْمُسْتَقِلً .

4537. السَّالِعَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ رُوَاةً أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ، فَالْكَثْرَةُ تُقَوَّي الظَّنَّ. وَلَكِنْ رُبَّ عَدْلَيْنِ، لِشِدَّةِ تَيَقُّظِهِ وَضَبْطِهِ. وَالِاعْتِمَادُ فِي رُبُّ عَدْلَيْنِ، لِشِدَّةِ تَيَقُّظِهِ وَضَبْطِهِ. وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلَكَ عَلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ.

4538. هَذَا مَا يُوجِبُ التَّرْجِيعَ لِأَمْرٍ فِي سَنَدِ الْخَبَرِ أَوْ فِي مَتْنهِ.

الترجيح بأمر خارج عن السند والمَّنْ

[398/2]

### 4539. وَقَدْ يُرَجَّحُ لِأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ:

4500 الْأَوَّلُ: كَيْفِيَّةُ اسْتَعْمَالِ الْخَبَرِ فِي مَحَلَّ الْحِلَافِ، كَقَوْلِهِ عَلَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا» لِأَنَّا نَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا أَحَقُ بِنَفْسِهَا فِي الْإَذْنَ وَالْعَقْدَ. وَهُمْ يَحْمِلُونَ بِنَفْسِهَا فِي الْإِذْنَ وَالْعَقْدَ. وَهُمْ يَحْمِلُونَ خَبَرَنَا عَلَى الْصَغِيرَةِ أَوِ الأَمَةِ أَوِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْء. وَالْخِلَافُ وَاقِعٌ فِي خَبَرَنَا عَلَى الصَّغِيرَةِ أَوِ الأَمَةِ أَوِ النَّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْء. وَالْخِلَافُ وَاقِعٌ فِي الْكَبِيرَةِ. وَهُمْ صَرَفُوا خَبَرَنَا عَنْ مَحَلِّ الْخِلَاف، وَنَحْنُ اسْتَعْمَلْنَا الْخَبَرَيْنِ فِي الْكَبِيرَةِ، وَهُمْ صَرَفُوا خَبَرَنَا عَنْ مَحَلِّ الْخِلَاف، وَنَحْنُ اسْتَعْمَلْنَا الْخَبَرَيْنِ فِي الْكَبِيرَةِ، فَتَأْوِيلُنَا أَقْرَبُ. فَإِنَّهُ لَا يَنْبُو عَنْهُ اللَّفْظُ، بَلْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لَهُمَا. النَّكَبِيرَةِ، فَتَأْوِيلُنَا أَقْرَبُ. فَإِنَّهُ لَا يَنْبُو عَنْهُ اللَّفْظُ، بَلْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لَهُمَا. أَمَّا تَنْزِيلُ خَبَرِنَا عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأُمَةِ فَبَعِيدً.

354. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُوجِبُ غَضًّا مِنْ مَنْصِبِ الصَّحَابَةِ، فَيَكُونَ أَضْعَفَ، كَمَا رَوَوْا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّحَابَةَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْقَهْقَهَةِ. فَخَبَرُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ: «كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، فَخَبَرُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ: «كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ نَوْمِ » وَلَيْسَ فِيهِ الْقَهْقَهَةُ. فَهُوَ أَوْلَى مِنْ خَبَرِهِمْ.

4542. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبْرَيْنِ مُتَنَازَعًا فِي خُصُوصِهِ، وَالْآخَرُ\\مُتَّفَقُ عَلَى تَطَرُّقِ الْخُصُوصِ إِلَيْهِ. فَقَدْ قَالَ قَوْمُ: إِنَّهُ يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ذَلكَ فَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفه لَا مَحَالَةَ.

454. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدْ قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ دُونَ الْأَخَرِ، كَقَوْلِهِ عَنِي «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» لَمْ يُفَرِّقْ فِيهِ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ وَبَيْنَ مَا لَا يُؤْكُلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عِلْيَهِ مَا لَا يُؤْكُلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عِلَيْهِ مَا لَا يُؤْكُلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عِلَيْهِ مَا لَا يُؤْكُلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عِلَيْهِ عَلَى جِلْدِ مَا لَا يُؤْكُلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عِلَيْهِ عَلَى جِلْدِ مَا لَا يُؤْكُلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَ

454. الْخَامِسُ: أَنْ يَتَضَمَّنَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ إِثْبَاتَ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ / دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تُقَدَّمَ رَوَايَةً عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ «أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ» عَلَى مَا رُوِيَ أَنَهَا «أُعْتِقَتْ تَحْتَ حُرِّ» لِأَنَّ ضَرُورَةَ الرُقَّ فِي الْخِيَارِ قَدْ ظَهَرَ أَثَرُهُ، وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْحُرِّ.

252٪پ

## الْقَوْلُ فِيمَا يُطَّنُّ أَنَّهُ تَرْجِيحٌ وَلَيْسَ بِتَرْجِيحٍ

#### وَهُوهُ. وَلَهُ أَمْثِلَةٌ ستَّةً:

- 4546. الْأَوَّلُ: أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ بِالْخَبَرِ دُونَ الْاَخَرِ، أَوْ يَعْمَلَ بَعْضُ الأُمَّةِ، أَوْ بَعْضُ الأَيْمَةِ بِمُوجَبِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ. فَلَا يُرَجَّحُ بِهِ، إِذْ لَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُمْ. فَالْمَعْمُولُ بِهِ وَاحِدٌ. فَالْمَعْمُولُ بِهِ وَاحِدٌ.
- 4547. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا غَرِيبًا لَا يُشْبِهُ الأُصُولَ، كَحَدِيثِ الْقَهْقَهَةِ، وَغُرَّةِ الْجَنِينِ، وَضَرْبِ الدِّيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَخَبَرِ نَبِيذِ التَّمْرِ، وَرُبُعِ الْقِيمَةِ فِي إِحْدَى عَيْنَي الْفَرَسِ. فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ لَوْ صَحَّتْ لَا تُوَخَّرُ عَنْ مُعَارِضِهَا الْمُوَافِقِ لِللَّصُولِ، لِأَنَّ لِلشَّارِعِ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِالْغَرِيبِ وَالْمَأْلُوفِ.
- 4548. نَعَمْ لَوْ ثَبَتَ التَّقَاوُمُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَسَاقَطَا وَرَجَعْنَا إِلَى الْقِيَاسِ. وَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التَّرْجِيحِ فِي شَيْءٍ.
- 4540 الثَّالِثُ: الْغَبَرُ الَّذِي يَدْرَأُ الْحَدُّ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُوجِبِ، وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ يَسْقُطُ بالشُّبْهَةِ.
- 4550. وَقَالَ قَوْمٌ: الرَّافِعُ أَوْلَى. وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا فِي صِدْقِ الرَّاوِي فِيمَا يَنْقُلُهُ مِنْ لَفْظِ الْإِيجَابِ أَوِ الْإِسْقَاطِ.
- 4551. الرَّابِعُ: إِذَا رُوِيَ خَبَرَانِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا مُثْبِتٌ وَالْأَخَرُ نَافٍ، فَلَا يُرَجَّعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِمَا فِي حَالَيْنِ. فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَعَارُضُ.
- 4552. وَقَدْ بَيَّنَّا فِي بَابٍ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ مَحَلَّ امْتِنَاعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ.
- 4553. الْخَامِسُ: خَبَرُ يَتَضَمَّنُ الْعِنْقَ، وَالْأَخَرُ يَتَضَمَّنُ نَفْيَهُ، قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: الْمُثْبِتُ لِلْعِنْقِ أَوْلَى لِغَلَبَةِ الْعِنْقِ، وَلَائَهُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ. وَهَذَا ضَعِيفٌ لَإَنَّ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ. وَهَذَا ضَعِيفٌ لَإَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا فِي صِدْقِ الرَّاوِي وَثُبُوتِ نَقْلِهِ.
- 4554. السَّادِسُ: الْخَبَرُ الْحَاظِرُ لَا يُرَجَّحُ عَلَى |الْخَبَرِ | الْمُبِيحِ عَلَى مَا ظَنَّهُ قَوْمٌ، لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ شَرْعِيَّانِ؛ صِدْقُ الرَّاوِي فِيهِمَا عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ.

#### الْبَابُ الثَّانِي فِي، تَرْجِيح الْعِلَلِ

4555 وَمَجَامِعُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ تَرْجِيعُ الْعِلَل خَمْسَةً:

4556 **الْأُوَّلُ**: مَا يَرْجِعُ إِلَى قُوَّةِ الأَصْلِ الَّذِي مِنْهُ الِانْتِزَاعُ، فَإِنَّ قُوَّةَ الأَصْلِ تُؤكَّدُ الْعِلَّةَ.

|399/2 من من الثَّانِي: مَا يَرْجِعُ إِلَى تَقْوِيَةِ نَفْسِ الْعِلَّةِ فِي ذَاتِهَا.

4558. التَّالِثُ: / مَا يَرْجِعُ إِلَى قُوَّةِ طَرِيقِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ مِنْ نَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ أَمَارَةٍ.

4559. **الرَّابِعُ**: مَا يُقَوِّي حُكْمَ الْعِلَّةِ الثَّابِتَ بِهَا.

4560. الْخَامِسُ: أَنْ تَتَقَوَّى بِشَهَادَةِ\\الأَصُولِ وَمُوَافَقَتِهَا لَهَا.

4561 الْقِسْمُ الأَوَّلُ: مَا يَرْجِعُ إِلَى قُوَّةِ الأَصْلِ، وَهِيَ عَشْرَةٌ:

4562. الأُوَّلُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلِ مَعْلُومِ اسْتِقْرَارُهُ فِي التَّرْعِ ضَرُورَةً، وَالأُخْرَى مِنْ أَصْلٍ مَعْلُوم لَكِنْ بِنَظَرٍ وَدَلِيلٍ، فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا مَعْلُومَيْنِ فَجَاحِدُ الضَّرُورِيِّ يَكْفُرُ، وَجَاحِدُ النَّظَرِيِّ لَا يَكْفُرُ. فَذَلِكَ أَقْوَى.

4563. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ قَدَّمْتُمْ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُوم؟

4564. قُلْنَا: الْعِلَّتَانِ مَظْنُونَتَانِ، وَإِنَّمَا الْمَعْلُومُ أَصْلَاهُمَا. وَالتَّرْجِيِّحُ لِلْعِلَّةِ الْمَظْنُونَةِ.

4565. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ مُحْتَمِلًا لِلنَّسْخِ، أَوْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى نَسْخِهِ، فَمَا سَلِمَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالِاحْتِمَالِ أَوْلَى وَأَقْوَى.

4566. الثَّالِثُ: أَنْ يَثْبُتَ أَصْلُ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْأُخْرَى بِخَبَرِ مُتَوَاتِرٍ وَأَمْرٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَإِنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا قَطْعًا، فَهُوَ حَقَّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَنْ ظَنَّ صِدْقَ الرَّاوِي، وَالْآخَرُ حَقَّ فِي نَفْسِهِ مُطْلَقًا لَا بِالْإِضَافَةِ.

567. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ ثَابِتًا بِرَوَايَاتِ كَثِيرَةٍ، وَالْآخَرُ بِرَوَايَةٍ وَاحِدَة، فَإِنَّهُ يُرَجِّحُ الأَوَّلُ عِنْدَ مَنْ يُرَجِّحُ بِكَثْرَةِ الرَّوَاةِ، وَلَا يُرَجَّحُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكً.

۸\253

4568. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ ثَابِتًا بِعُمُوم لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ، فَيُقَدَّمُ عَلَى عُمُوم دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، لِضَعْفِهِ.

4569. السَّادِسُّ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ ثَايِتًا بِصَرِيحِ النَّصِّ، وَالْأَخَرُ ثَبَتَ بِتَقْدِيرِ إضْمَار أَوْ حَذْفِ دَقِيق، فَالنَّصُّ الصَّريحُ أَوْلَى.

4570. السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ أَصْلًا بِنَفْسِهِ، وَالْأَخَرُ فَرْعًا لِأَصْلِ آخَرَ. فَالْفَرْعُ ضَعِيفٌ عِنْدُ مَنْ جَوَّزَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ. وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ أَصْلُ ثَبّتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَقْوَى مِنْ أَصْل ثَبّتَ بِالْقِيَاسِ عَلَى خَبَر الْوَاحِدِ.

4571. الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ مِمَّا اتَّفَقَ الْقَائِسُونَ عَلَى تَعْلِيلِهِ، وَالْإِخَرُ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَى تَعْلِيلَهِ مِنَ الْقَائِسِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا كُلَّ الأُمَّةِ، أَقْرَبُ إِلَى كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.

4572. التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ دَليلُ أَحَدِ الأَصْلَيْنِ مَكْشُوفًا مُعَيِّنًا، وَالْآخَرُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ وَلَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، فَيُقَدَّمُ الْمَكْشُوفُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ رُتُبَتِهِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْمَجْهُولُ لَا يُدْرَى مَا رُتْبَتُهُ، وَمَا وَجْهُ مُعَارَضَتِهِ / لِغَيْرهِ، وَمُسَاوَاتِه لَهُ.

[400/2]

4573. الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَصْلَيْنِ مُغَيَّرًا لِلنَّفْيِ الأَصْلِيِّ وَالْآخَرُ مُقَرَّرًا، فَالْمُغَيِّرُ أَوْلَى، لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَأَصْلٌ سَمْعِيٌّ، وَالْأَحَرُ نَفْيٌ لِلْحُكْمِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.

4574. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يَرْجِعُ إِلَى الأَصْل.

4575. وَيَرْجِعُ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ الأَرْبَعَةِ، نُورِدُهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ لِتَعَلَّقِ بَعْضِهَا بالْبَعْض. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَرِيبِ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا:

4576 الْأَوَّلُ: أَنْ تَثْبُتَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ بِنَصِّ قَاطِعٍ. وَهَذَا قَدْ أُورِدَ فِي التَّرْجِيح وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَأِنَّ الظَّنَّ يَنْمَحِي َفِي مُقَابَلَةِ الْقُاطِعِ، فَلَا يَبْقَى مَعَهُ حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَى تَوْجِيحِ، إِذْ لَوْ بَقِيَ مَعَهُ لَتَطَرَّقَ شَكَّنَا إِلَيْهِ، وَلَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ\امَعْلُومًا. وَقَدْ بَيِّنًا أَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ لِمَعْلُوم عَلَى مَعْلُوم، وَلَا لِمَظْنُونِ عَلَى مَظْنُونٍ.

هُ عَنْهُ الثَّانِي: أَنْ تَعْتَضِدَ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ بِمُوَافَقَةِ قَوْلِ صَحَابِيٍّ انْتَشَرَ وَسَكَتَ عَنْهُ

/\\253

الْآخَرُونَ. وَهَذَا يَصِعُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ إِجْمَاعًا. أَمَّا مَنِ اعْتَقَدَهُ إِجْمَاعًا صَارَ عِنْدَهُ قَاطِعًا وَيَسْقُطُ الظَّنُ فِي مُقَابَلَتِهِ.

4578. الثَّالِثُ: أَنْ تَعْتَضِدَ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ وَحْدَهُ وَلَمْ يَنْتَشِرْ. فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: قَوْلُهُ حُجَّةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْوَى الْقِيَاسُ بِهِ فِي ظَنَّ مُجْتَهِد، إذْ يَقُولُ: إنْ كَانَ قَالَهُ عَنْ ظَنَّ وَقِيَاسٍ فَهُو أَوْلَى بِفَهْمِ كَانَ قَالَهُ عَنْ ظَنَّ وَقِيَاسٍ فَهُو أَوْلَى بِفَهْمِ مَقَاصِدِ الشَّرْع مِنَّا، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَتَرَجَّحَ عِنْدَ مُجْتَهِدٍ.

4579. الرَّابِعُ: أَنْ يَتَرَجَّعَ بِمُوَافَقَتِهِ لِخَبَرِ مُرْسَلِ، أَوْ بِخَبَرِ مَرْدُودِ عِنْدَهُ، لَكِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. فَهَذَا مُرَجَّعٌ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ قَاطِعًا بِبُطْلَانِ مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِهِ، بَلْ يَرَى ذَلِكَ فِي مَحَلَ الاِجْتِهَادِ.

4580. الْخَامِسُ: أَنْ تَشْهَدَ الأُصُولُ لِمِثْلِ حُكُم إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ - أَعْنِي لِجِنْسِهَا لَا لِعَيْنِهَا - فَإِنَّهُ إِنْ شَهِدَتْ لِعَيْنِهَا كَانَ قَاطِعًا رَافِعًا لِلظَّنُونِ. مِثَالُهُ تَرْجَيحُ عِلَّةِ مَنْ أَوْجَبَ النَّيَّةَ فِي الطَّهَارَةِ بِشَهَادَةِ الأُصُولِ مِنِ افْتِقَارِ الْقُرُبَاتِ إِلَى النَّيَّاتِ، وَشَهَادَةِ الْأُصُولِ مِنِ افْتِقَارِ الْقُرُبَاتِ إِلَى النَّيَّاتِ، وَشَهَادَةِ الْأَصُولِ مِنِ افْتِقَارِ الْقُرْبَاتِ إِلَى النَّيَّاتِ، وَشَهَادَةِ الْكَفَّارَاتِ لِاسْتِوَاءِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فِي النَّيَّةِ. فَهَذَا يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ ذَلِكَ.

458. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ نَفْسُ وُجُودِ الْعِلَّةِ ضَرُورِيًّا فِي أَحَدِهِمَا، نَظَرِيًّا فِي الْآخَرِ. فَإِنْ كَانَا مَعْلُومَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَيَقَّنًا وَالْآخَرُ مَظْنُونًا، فَإِنَّ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ مَا يُتَيَقِّنُ، كَكُونِ الْبُرَّ قُوتًا، وَكُونِ الْخَمْرِ مُسْكِرًا، وَمِنْهُ مَا يُطَنَّ، كَكُونِ الْكَلْبِ مَا يُتَيَقِّنُ، كَكُونِ الْبُكَلْبِ نَجَسًا إِذَا عَلَّلْنَا مَنْعَ بَيْعِهِ بِنَجَاسَتِهِ، وَكَكُونِ التَّرَابِ مُبْطِلًا رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ إِذَا نَجَسًا إِذَا عَلَّلْنَا مَنْعَ بَيْعِهِ بِنَجَاسَتِهِ، وَكَكُونِ التَّرَابِ مُبْطِلًا رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ إِذَا اللَّهُ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ لَا سَاتِرًا.

4582. كَذَلِكَ عِلَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ وَصْفَيْنِ: أَحَدُهُمَا ضَرُورِيِّ، وَالْآخَرُ نَظَرِيٍّ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعْلُومٌ مَعْلُومٌ وَالْآخَرُ مَظْنُونٌ، إِذَا / عَارَضَهَا مَا هُوَ ضَرُورِيُّ الْوَصْفَيْنِ، أَوْ مَعْلُومُ الْوَصْفَيْنِ، لَأَنَّ مَا عُلِمَ مَجْمُوعُ وَصْفَيْهِ أَوْلَى مِمَّا تَطَرَّقَ الشَّكُ أَوِ الظَّنُ إِلَى أَحَدِ وَصْفَيْهِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا مَحَالَةَ يَتْبَعُ وُجُودَ نَفْسِ الْعِلَّةِ، فَمَا قَوِيَ إِفِيهِ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُ إِيْحِكُم الْعِلَّةِ.

4583. السَّابِعُ: التَّرْجِيحُ بِمَا يَعُودُ إِلَى تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ

401/2

i\\254

حُكْمًا، كَكَوْنِهِ حَرَامًا أَوْ نَجِسًا، وَالْأُخْرَى حِسَّيَّةً، كَكَوْنِهِ قُوتًا أَوْ مُسْكِرًا، زَعَمُوا أَنَّ رَدَّ الْحُكْمِ إِلَى الْحُكْمِ أَوْلَى، حَتَّى إِنَّ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالرَّقَّ أَوْلَى مِنْ تَعْلِيلِهِ بِالتَّمْيِيزِ وَالْعَقْلِ، وَتَعْلِيلَهُ بِالتَّكْلِيفِ أَوْلَى مِنْ تَعْلِيلِهِ بِالْإِنْسَانِيَّةِ. وَهَذَا مِنَ التَّرْجِيحَاتِ الضَّعِيفَةِ.

- 4584. الثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتِيْنِ سَبَبًا، أَوْ سَبَبًا لِلسَّبِ، كَمَا لَوْ جَعَلَ الزُنَا وَالسَّرِقَةَ عِلَّةً لِلْحَدِّ وَالْقَطْعِ، كَانَ أَوْلَى مِنْ جَعْلِ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْخُفْيَةِ\عِلَّةً، وَمِنْ جَعْلِ إَيلَاجِ الْفَرْجِ بِالْفَرْجِ عِلَّةً، حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى النَّبَاشِ وَاللَّائِطِ، لأَنَّ تِلْكَ الْعَلَّة اسْتَنَدَتْ إِلَى الإسْمِ الَّذِي ظَهَرَ الْحُكْمُ بِهِ. هَذَا إِذَا تَسَاوَتِ الْعَلَّتَانِ مِنْ كُلِّ وَجْه. أَمًا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَنُوطِ تَسَاوَتِ الْعَلَّتَانِ مِنْ كُلِّ وَجْه. أَمًا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَنُوطِ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ، بَلْ بِمَعْنَى يَتَضَمَّنَهُ، فَالدَّلِيلُ مُتَّبَعٌ فِيهِ، كَمَا أَنَّ الْقَاضِي لَا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ، بَلْ بِمَعْنَى يَتَضَمَّنَهُ، فَالدَّلِيلُ مُتَّبَعٌ فِيهِ، كَمَا أَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي فِي حَالَةِ الْعَضَبِ، لَا لِلْعَضَبِ وَلَكِنْ لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا مِنِ اسْتِيفَاءِ الْفِكْرِ، وَيُعْ أَوْلَى مِنَ التَّعْلِيلِ بِالْغَضَبِ اللَّذِي يُنْسَبُ الْطُحُمْمُ إِلَيْ وَالْجَائِعِ، وَهُو أَوْلَى مِنَ التَّعْلِيلِ بِالْغَضَبِ اللَّذِي يُنْسَبُ النَّهُ عَلَى إِلَيْهِ مَنْ التَّعْلِيلِ بِالْغَضَبِ اللَّذِي يُنْسَبُ الْطُحُمْمُ إِلَيْهِ مَلْ اللَّهِ الْمُؤْمِ أَوْلَى مِنَ التَّعْلِيلِ بِالْغَضَبِ اللَّذِي يُنْسَبُ الْطُحُمْمُ إِلَيْهِ.
- 4585. التَّاسِعُ: التَّرْجِيعُ بِشِدَّةِ الثَّأْثِيرِ. وَلَا نَعْنِي بِشِدَّةِ التَّأْثِيرِ قِيَامَ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً، لِأَنَّ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِ الْعَلَةِ لِأَنَّ الدَّلِيلِ، فَلْيَكُنْ لِكَوْنِ الْعَلَةِ لِأَنَّ الدَّلِيلِ، فَلْيَكُنْ لِكَوْنِ الْعَلَةِ مُؤَثِّرَةً فِي نَفْسِهِ مَعْنَى، ثُمَّ إِذَا / تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَفِي عِلْمِ الله تَعَالَى، رُبَّمَا نَصَبَ الله عَلَيْهِ دَلِيلًا مُعَرِّفًا، أَوْ أَمَارَةً مُعَلِّبَةً عَلَى الظَّنِّ، وَرُبَّمَا لَمْ يَنْصِبُ دَلِيلًا.

[402/2]

- 4586. فَإِذَنْ قُوَّةُ الدَّلِيلِ الْمُعَرِّفِ بِكَوْنِهَا عِلَّةً لَيْسَ مِنْ شِدَّةِ التَّأْثِيرِ فِي شَيْءٍ. بَلْ فَسَّرُوا شِدَّةَ التَّأْثِيرِ بِوُجُوهٍ:
- 4587. أَوَّلُهَا: انْعِكَاسُ الْعِلَّةِ مَعَ اطِّرَادِهَا. فَهِيَ أَوْلَى مِنَ الَّتِي لَا تَنْعَكِسُ عِنْدَ قَوْمٍ. إِذْ دَوَرَانُ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِهَا وَوُجُودِهَا نَفْيًا وَإِنْبَاتًا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ تَأْثِيرِهَا، كَشِدَّةِ الْخَمْرِ، إِذْ يَزُولُ بِزَوَالِهَا.
- 4588. قَانِيهَا: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَعَ كَوْنِهَا عِلَّةً دَاعِيَةً إِلَى فِعْلِ مَا هِيَ عِلَّةٌ تَحْرِيمِهِ، كَالشَّدَّةِ فَإِنِّهَا مُحَرِّمَةٌ، وَهِيَ دَاعِيَةٌ إِلَى الشَّرْبِ الْمُحَرَّمِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِطْرَابِ وَالسَّرُورِ، فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةٌ، وَهِيَ دَاعِيَةٌ إِلَى الشَّرْبِ الْمُحَرِّمِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِطْرَابِ وَالسَّرُورِ، فَهِيَ مَعَ تَأْثِيرِهَا فِي الْحُكْمِ أَثَرَتْ فِي تَحْصِيلِ مَحَلًّ الْحُكْمِ وَهُوَ الشَّرْبُ.

4589. ثَالِثُهَا: أَنْ تَكُونَ عِلَّةً ذَاتَ وَصْف وَاحِدٍ، وَعَارَضَهَا عِلَّةٌ ذَاتُ أَوْصَافٍ. فَقَالَ قَوْمٌ: الْوَصْفُ الْوَاحِدُ أَوْلَى، لِأَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِهِ الْمُخَالِفَ لِلنَّفْي الأَصْلَى، أَكْتَرُ، فَكَانَ تَأْثِيرُهُ أَكْثَرَ فُرُوعًا فَهِيَ أَكْثَرُ تَأْثِيرًا. َوَقَالَ قَوْمٌ: ذَاتُ الأَوْصَافِ أَوْلَى لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ حَنِيفِيَّةً سَهْلَةٌ فَالْبَاقِي عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيِّ أَكْثَرُ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

4590. رَابِعُهَا: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَكْثَرَ وُقُوعًا، فَهِيَ أَكْثَرُ تَأْثِيرًا، فَتَكُونُ أَوْلَى. وَهَذَا بَعِيدٌ. لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْعِلَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مَحَلَّ وُجُودِهَا، أَمَّا حَيْثُ لَا وُجُودَ لَهَا كَيْفَ يُطْلَبُ تَأْثِيرُهَا!

4591 خَامِسُهَا: عِلَّهُ يَشْهَدُ لَهَا أَصْلَانِ أَوْلَى مِمَّا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، عِنْدَ قَوْم. وَهَذَا يَظْهَرُ إِنْ كَانَ طَرِيقُ الإسْتِنْبَاطِ مُخْتَلِفًا. وَإِنْ كَانَ مُتَسَاوِيًا فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَبْغُدُ أَنْ يَقْوَى ظَنُّ مُجْتَهِدِ بِهِ. وَتَكُونُ كَثْرَةُ / الأُصُول كَكَثْرَة الرُّوَاة للْخَبَرِ. مِثَالَّهُ: أَنَّا إِذَا تَنَازَعْنَا فِي أَنَّ يَدَ الْسَّوْم لَمْ تُوجِبِ الضَّمَانَ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: عِلَّتُهُ أَنَّهُ وَأَخَذَ لِغَرَض نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ » وَعَدَّاهُ إِلَى الْمُسْتَعِير. وَقَالَ الْخَصْمُ: بَلْ عِلَّتُهُ أَنَّهُ «أَخَذَ لِيَتَمَلَّكَ» فَيَشْهَدُ لِلشَّافِعِيِّ فِي عِلَّتِهِ يَدُ الْغَاصِب وَيَدُ الْمُسْتَعِير مِنَ الْغَاصِبِ. ١١ وَلَا يَشْهَدُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهِ إِلَّا يَدُ الرَّهْنِ، [254] فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَغْلِبَ رُجْحَانُ عِلَّةِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله عِنْدَ مُجْتَهدٍ، وَيَكُونَ كُلَّ أَصْلِ كَأَنَّهُ شَاهِدٌ آخَرُ. وَكَذَلِكَ الرَّبَا إِذَا عُلِّلَ بِالطُّعْمِ يَشْهَدُ لَهُ الْمُلْحُ أَيْضًا، وَإِنْ عُلِّلَ عِالْقُوتِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ التَّرْجيحَاتِ.

4592. الْعَاشِرُ: مِنَ التَّرْجِيحَاتِ: الْعِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلْعُمُومِ الَّذِي مِنْهُ الِاسْتِنْبَاطُ، فَهِيَ أَوْلَى مِنَ الْمُخَصِّصَةِ. قَالَ الله تَعَالَى ﴿ أَوْ لَنَمَسُمُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (الساء: 43) فَبَرَزَتْ عِلَّةٌ تَقْتَضِي إِخْرَاجَ الْمَحْرَم وَالصَّغِيرَةِ مِنَ الْعُمُوم، وَبَرَزَتْ عِلَّةً أُخْرَى تُوَافِقُ الْعُمُومَ، فَالَّذِي يُبْقِي الْعُمُومَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْعُمُومَ لِمُجَرِّدِهِ حُجَّةً، فَلَا أَقَلَّ مِنَ التَّرْجِيح بِهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: الْمُخَصَّصَةُ أَوْلَى، لِأَنَّهَا عَرَّفَتْ مَا لَمْ يُعَرِّفِ الْعُمُومُ، فَأَفَادَتْ، وَالْعِلَّةُ الْمُقَرِّرَةُ لِلْعُمُوم لَمْ تُفِدْ مَزِيدًا، فَكَانَتْ أَوْلَى، كَالْمُتَعَدِّيَةِ، فَإِنَّهَا أَوْلَى مِنَ الْقَاصِرَةِ عِنْدَ قَوْمٍ.

403/2

4593. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّ الْمُتَعَدَّيَةَ قَرَّرَتِ الْمَلْفُوظَ وَأَلْحَقَتْ بِهِ الْمَسْكُوتَ، وَأَفَادَتْ؛ وَالْقَاصِرَةُ لَمْ تُفِدْ شَيْئًا، حَتَّى قَالَ قَائلُونَ: هِيَ فَاسِدَةٌ. فَتَخَيَّلَ قَوْمُ لِذَلِكَ تَرْجِيحَ الْمُتَعَدِّيةِ. وَلِيس ذَلِكَ بِصَحِيحٍ أَيْضًا. وَأَمَّا الْمُخَصِّصَةُ فَخَالَفَتْ مُوجَبَ الْعُمُوم، فَكَانَتْ أَضْعَفَ مِنَ الَّتِي لَمْ تُخَالِفْ.

[404/2]

وَهَدُ الْحَادِي عَشَرَ: تَرْجِيحُ الْعِلَّة بِكَثْرَة شَبَهِهَا بِأَصْلِهَا، عَلَى الَّتِي / هِيَ أَقَلُّ شَبَهًا بِأَصْلِهَا، عَلَى النَّتِي / هِيَ أَقَلُّ شَبَهًا بِأَصْلِهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى مُجَرَّدَ الشَّبَة فِي الْوَصْفِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ. وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ مُوجِبًا فَعَايَتُهُ أَنْ تَكُونَ كَعِلَّة يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ. وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ مُوجِبًا فَعَايَتُهُ أَنْ تَكُونَ كَعِلَة الْخُرى. وَلَا يَجِبُ تَرْجِيحُ عِلَّتَيْنِ عَلَى عِلَّة وَاحِدَة، لِأَنَّ الشَّيْءَ يَتَرَجَّحُ بِقُوتِهِ، لَا أَخْرَى. وَلا يَجِبُ تَرْجِيحُ علَّتَيْنِ عَلَى عِلَّة وَاحِدَة، لِأَنَّ الشَّيْءَ يَتَرَجَّحُ بِقُوتِهِ، لَا إِنْضِمَامٍ مِثْلِهِ إِلَيْهِ، كَمَا لَا يَتَرَجَّحُ الْحُكْمُ النَّابِثُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى الثَّابِثِ بِأَحَدِ هَذِهِ الأُصُولِ. وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ «رَدُّ الشَّيْء إلَى جِنْسِهِ عَلَى الثَّابِثِ بِأَحَدِ هَذِهِ الأُصُولِ. وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ «رَدُّ الشَّيْء إلَى عَيْرِ جِنْسِه إلَى عَيْرِ جِنْسِه عَلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ وَيَاسُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ وَيَاسُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ وَيَاسُ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّوْمِ وَالْحَجَّ، لأَنَّهُ أَقْرَبُ شَبَهَا بِهِ. وَهَذَا لَيْسَ بِعِيد، لِأَنَّ اخْتَلَافَ وَيُاسِهُا عَلَى الطَّيْ وَعَنْ هَذَا كَانَ جِنْسُ الْمَنْظُورِ فِيْهِ وَاحِدًا، كَانَ التَّقَاوُتُ أَعْلَبَ عَلَى الظَّنِ ، وَعَنْ هَذَا كَانَ جِنْسُ الْمَنْظُورِ فِيْهِ وَاحِدًا، كَانَ التَّقَاوُتُ أَعْلَبَ عَلَى الظَّنَ ، وَعَنْ هَذَا جُعِلَ مُجَرَّدُ الشَّبِهِ حُجَّةً عِنْدَ قَوْم.

رد الشيء لجنسه أولى من رده لغير جنسه

وَهِ الثَّانِي عَشَرَ: عِلَّةٌ أَوْجَبَتْ حُكْمًا وَزِيَادَةً، مُرَجَّحَةٌ عَلَى مَا لَا يُوجِبُ الزَّيَادَةَ عِنْدَ قَوْم، لأَنَّ الْعلَّة تُرَادُ لِحُكْمِهَا، فَمَا كَانَتْ فَائِدَتُهَا أَكْثَرَ فَهِيَ أَوْلَى، حَتَّى عَنْدَ قَوْم، لأَنَّ الْعلَّة تُرَادُ لِحُكْمِهَا، فَمَا كَانَتْ فَائِدَتُهَا أَكْثَرَ فَهِيَ أَوْلَى، حَتَّى قَالُوا: مَا أَوْجَبَ الْجَلْدَ. وَعَلَى مَسَاقِهِ قَالُوا: عِلَّة تَقْتَضِي الْجُلْد. وَعَلَى مَسَاقِهِ قَالُوا: عِلَّة تَقْتَضِي النَّذَب، وَمَا تَقْتَضِي النَّذْبَ وَمَا تَقْتَضِي النَّذْبَ أَوْلَى مِنْ عِلَّة تَقْتَضِي النَّذْب، وَمَا تَقْتَضِي النَّذْب أَوْلَى مِنْ عِلَّة تَقْتَضِي النَّذْب وَزِيَادَةً.

255 مَنْ لَا عَشَرَ: تَرْجَيِحُ الْمُتَعَدِّيَةِ\\عَلَى الْقَاصِرَةِ. وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ مَنْ لَا يُفْسِدُ الْقَاصِرَةَ، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ، بَلْ وُجُودَ أَصْلِ الْفُرُوعِ، لَا تُبَيَّنُ قُوَّةً فِي ذَاتِ الْعَلَّةِ. بَلْ يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ: الْقَاصِرَةُ أَوْفَقُ لِلنَّصَّ فَهِيَ أَوْلَى.

|405/2|

4597 الرَّابِعَ عَشَرَ: تَرْجِيحُ النَّاقِلَةِ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ عَلَى الْمُقَرَّرَةِ، لِأَنَّ / النَّاقِلَة أَثْبَتَتْ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَالْمُقَرِّرَةَ مَا أَثْبَتَتْ شَيْئًا. وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الْمُقَرِّرَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا مُعْتَضِدَةً بِحُكْمِ الْعَقْلِ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِالنَّفْيِ، لَوْلَا هَذِهِ الْعِلَّةُ. وَمِثَالُهُ: عِلَّةٌ تَقْتَضِي الزَّكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَأُخْرَى تَنْفِي الوُّجُوبَ، وَعِلَّةٌ تُوجِبُ الرِّبَا فِي الأَّرْزِ وَأُخْرَى تَنْفِي.

4598. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ صَحَّتِ الْعِلَّةُ الْمُبْقِيَةُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَلَمْ تُفِدْ شَيْئًا، لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ عِلَّةً لَكُنَّا نُبْقِى الْحُكْمَ أَيْضًا؟

4599. قُلْنَا: إِنَّ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ، كَمَنْ عَلَّلَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ هُبُوبِ الرِّيَاحِ لَا يُوجِبُ الصَّوْمَ وَالْوُضُوءَ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَضِيَ تَفْصِيلًا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ، أَوْ يَقْتَضِي زِيَادَةَ شَرْطَ أَوْ إِطْلَاقًا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ، كَمَا لَوْ نَصَبَ عِلَّةً لِجَوَازِ بَيْعَ غَيْرِ الْقُوتِ مُتَفَاضِلاً، فَإِنَّ تَخْصِيصَ غَيْرِ الْقُوتِ عَنِ الْقُوتِ مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ.

مَصَحِيحٍ، لَلْخَامِسَ عَشَرَ: تَقْدِيمُ الْعِلَّةِ الْمُثْبِتَةِ عَلَى اَلنَّافِيَةِ، قَالَ بِهِ قَوْمٌ. وَهُو غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَنَّ النَّفْيَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ إِلَّا شَرْعًا كَالْإِثْبَاتِ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا أَصْلِيًّا يَرْجِعُ إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّاقِلَةِ وَالْمُقَرِّرةِ. وَقَدْ قَالَ الْكَرْخِيُ: الْعِلَّةُ الدَّارِقَةُ لِلْحَدِّ وَلَى مِنَ الْمُوجِبَةِ. وَهَذَا يَصِحُ بَعْدَ ثُبُوتٍ قَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ أَوْلَى مِنَ الْمُوجِبَةِ. وَهَذَا يَصِحُ بَعْدَ ثُبُوتٍ قَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بَالشَّبُهَاتِ». وَلا يَعْمُومِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَمَا لَا يَسْقُطُ بِالشَّبُهَاتِ. بَلْ إِلنَّا اللَّهُ بُهَاتِ. بَلْ إِنْ اللَّهُ بُهَاتِ، كَانَ الْمَحَلُّ مَحَلً الْمَحَلُّ مَحَلً الْمَحَلُّ مَحَلً شَعْهَ وَلَيْ عَلَى الْمُوجِبَةِ. فَيَسْقُطُ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ، لَا لِتَرْجِيحِ الدَّارِثَةِ عَلَى الْمُوجِبَةِ.

4601. السَّادِسَ عَشَرَ: تَرْجِيعُ عِلَّةٍ هِيَ بِطَرِيقِ الأَوْلَى عَلَى مَا هِيَ مِثْلُ، كَتَعْلِيلِ قَبُولِ قَبُولِ شَهَادَةِ التَّائِبِ، وَقِيَاسِهِ عَلَى مَا قَبْلَ إِقَامَةِ حَدِّ الْقَذْفِ؛ وَتَعْلِيلِ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْعَمْدِ، / وَقِيَاسِهِ عَلَى الْخَطَأِ؛ وَتَعْلِيلِ صِحَّةِ النَّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ كَفَّارَةِ النَّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ قَيَاسِهِ عَلَى الْخَطَأِ؛ وَتَعْلِيلِ صِحَّةِ النَّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ قَيْاسًا عَلَى تَرْكِ النَّسْمِيةِ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، فَهُوَ أَقْوَى.

406/2

- 4602. السَّابِعَ عَشَرَ: رَجَّحَ قَوْمٌ الْعَلَّةَ الْمُلَازِمَةَ عَلَى الَّتِي تُفَارِقُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، إِذْ رُبَّ لَازِمٍ لَا يَكُونُ عِلَّةً، كَحُمْرَةِ الْخَمْرِ، بَلْ كَوُجُودِ الْخَمْرِ وَالْبُرِّ.
- 4603. الثَّامِنَ حَشَرَ: رَجَّعَ فَوْمٌ عِلَّةً انْتُزِعَتْ مِنْ أَصْلِ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، عَلَى عِلَّةٍ انْتُزَعَتْ مِنْ أَصْلِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْمُعَارَضَةِ بِمِثْلَه.
- 4604. التَّاسِعَ عَشَرَ: رَجَّعَ قَوْمٌ عِلَّةً تُوجِبُ حُكْمًا أَخَفَّ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ حَنِيفِيَّةُ سَمْحَةُ. وَرَجَّعَ اَخَرُونَ بِالضَّدِّ، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ شَاقً ثَقِيلٌ. فَهَذِهِ تَرْجِيحَاتُ ضَعِيفَةٌ.

255\آب

مَثْلُ حُكْمِهَا، عَلَى عِلَّة تُوجِبُ فِي الْفَرْعِ مِثْلَ حُكْمِهَا، عَلَى عِلَّة تُوجِبُ فِي الْفَرْعِ مِثْلَ حُكْمِهَا، عَلَى عِلَّة تُوجِبُ فِي الْفَرْعِ خِلَافَ حُكْمِهَا، كَتَعْلِيلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله فِي مَسْأَلَةِ جَنِينِ الأَمَةِ: يُوجِبُ حُكْمًا مُسَاوِيًا لِلأَصْلِ فِي التَّسْوِيَةِ\ابَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَتَعْلِيلُ أَبِي يَوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْفَرْعِ، إِذْ أَوْجَبَ حَنِيفَة، رَضِيَ الله عَنْهُ، يُوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَ الذَّكرِ وَالْأُنْثَى فِي الْفَرْعِ، إِذْ أَوْجَبَ فِي اللَّائِشَى مِنَ الأَنْفَى مِنَ الأَمْةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا، وَفِي الذَّكرِ نِصْفَ / عُشْرِ قِيمَتِهَا. وَالْأَصْلُ هُوَ جَنِينُ الْحُرَّةِ، وَفِي الذَّكرِ نِصْفَ / عُشْرِ قِيمَتِهَا. وَالْأَصْلُ هُوَ جَنِينُ الْحُرَّةِ، وَفِي الذَّكرِ وَالْأَنْثَى مِنْهُ خَمْسٌ مِنَ الْإِيلِ. وَالْعِلَّةُ الَّتِي تَقْطَعُ النَّاظَرَ عَنِ الأَنُونَةِ وَالذَّكُورَةِ أَوْلَى لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِلْأَصْلِ.

407/2

- هَهَد. فَهَذِهِ وُجُوهُ التَّرْجِيحَاتِ، وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ يُفِيدُ الظَّنَّ لِبَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ دُونَ بَعْض.
- . وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ تَرْجِيحَاتُ مِنْ جِنْسِهَا. وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيهُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.
- 4608. هَذَا تَمَامُ الْقَوْلِ فِي الْقُطْبِ الرَّابِعِ. وَبِهِ وَقَعَ الْفَرَاعُ مِنَ الْأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ النَّرِبَعَةِ النَّرِبَعَةِ النَّرِبَعَةِ عَلَيْسِهَا مَدَارُ أُصُولَ الْفِقْهِ.
- 8609. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. /

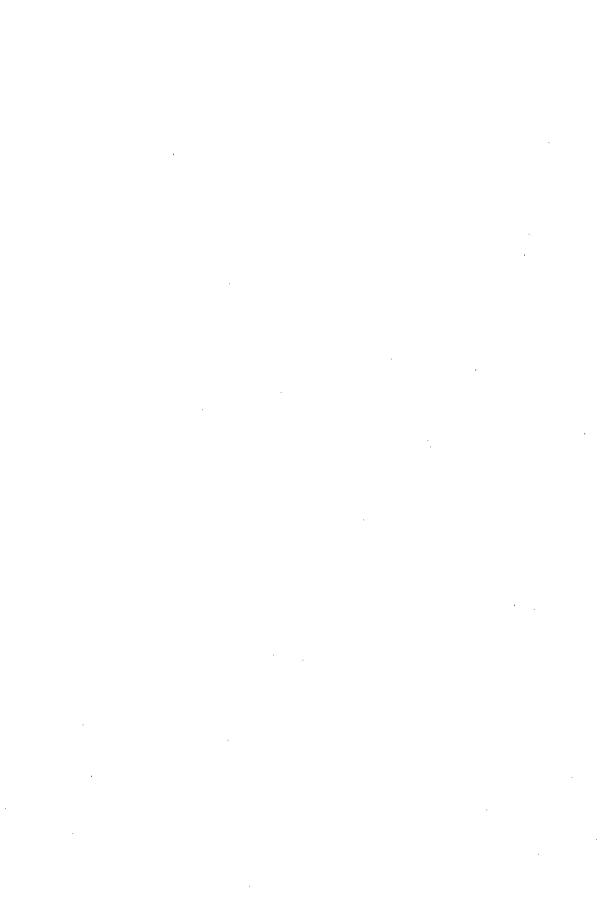

## فهارس المستصفى

| 731 | الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله              | .1  |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 817 | فهرس الأيات القرآنية                                 | .2  |
| 837 | فهرس الأحاديث                                        | 3   |
| 872 | فهرس الأثار                                          | .4  |
| 884 | فهرس الأعلام                                         | .5  |
| 887 | فهرس التراجم                                         | .6  |
| 890 | فهرس الكتب                                           | .7  |
| 891 | فهرس المذاهب والفرق                                  | .8  |
| 892 | فهرس الأبيات الشعرية                                 | .9  |
| 893 | فهرس الأراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني          | .10 |
| 897 | الفهرس العام                                         | .11 |
|     | فهرس القواعد الأصولية والفقهية التي أوردها أو ناقشها | .12 |
| 925 | الغزالي في المستصفى                                  |     |
| 930 | مراجع لترجمة الإمام الغزالي                          | .13 |
| 935 | فه س المصادر والمراجع                                | .14 |

6

6

8

9

13 - 10

## الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله

الْمُقَدِّمَةُ: حَمْدُ الله والثَنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَالصَّلاَةُ والسَلاَمُ عَلَى نَبِيهِ وَرَسُولِهِ ذِي الْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ. وَبَيَانُ أَنَّ الطَّاعَةَ: عَمَلٌ، وَعِلْمٌ. وَتَقْسِيمُ الْعُلُومِ إِلَى: عَقْلِيٌ مَحْضٍ، وَنَقْلِيٌ مَحْضٍ، وَمَقَلِي مَحْضٍ، وَمَقَلِي مَحْضٍ، وَمَقَلِي مَحْضٍ، وَمَا ازْدَوَجَ فِيهِ الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ، وَبَيَانُ أَنَّ الطَّخِيرَ هُوَ أَشْرَفُ العُلُومِ. وَبَيَانُ أَنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَلِذَلِكَ صَرَفَ الغَزَالِي إليهِ مُهْلَةً مِنْ عُمْرِهِ وصنَّفَ فِيْهِ. وإقبالُ الغزالي عَلَى عِلْمٍ طَرِيقِ الآخِرَةِ وتصنيْفِه فِيْهِ. وَالإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِ تَلْهِهِ الْعَزَالِي فَلْ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وسبَبُ تأليفِهِ لِلْمُسْتَصْفَى ومنْهَجُهُ فِيْهِ.

صَدْرُ الْأَكِتَابِ: الْمُسْتَصْفَى مَبْنِيِّ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَقْطَابِ، وَالْقَصُودُ: أَوْلاً: ذِكْرُ مَعْنَى أُصُولِ الْفَقْهِ وَحَدَّهِ وَحَدَّهِ وَحَدَّهِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْعُلُومِ، قَالِئًا: كَيْفِيَّةُ انْشِعَابِهِ إِلَى الْمُقَدِّمَةِ النَّطِقِيَّةِ وَالأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَيْ الْمُقَلِّمِ وَتَفَاصِيلِهِ غَنْتَ الأَفْطَابِ الأَرْبَعَةِ، خَامِشا: وَجْهُ تَعَلَّقِهِ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَابِعًا: كَيْفِيَّةُ انْدِرَاجِ جَمِيعِ أَقْسَامِهِ وَتَفَاصِيلِهِ غَنْتَ الأَفْطَابِ الأَرْبَعَةِ، خَامِشا: وَجْهُ تَعَلَّقِهِ بِهَذِهِ الْقَدَّمَة.

حَدُّ أُصُّولِ الْفِقْهِ وَبَيَانُ معنى الْفِقْهِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا. والنَنْبِيَّهُ إِلَىٰ أَنَّ لِلَّافْعَالِ أَحْكَامًا عَقْلِيَّةً وَأَن الْعَارِفَ بها يُسَمَّى مُتَكَلَّمًا لاَ فَقِيهًا.

تَعْرِيفُ عِلْمٍ أَصُولِ الْفِقْءِ، وَبَيَانُ أَنَّ الأُصُولَ لاَ يُتَعَرَّضُ فِيهَا لاَحاد الْنَسَائِلِ إِلَّا عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمُثَالِ. بَيَانُ مَرْتَبَةٍ عِلْمِ الأَصُولِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْعُلُومِ، وَتَقْسِيْمِ الْعُلُومِ إِلَى عَقْلِيَّةٍ، ودِينِيَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَقْلِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ إِلَى كُلِّيِّ وَجُزْئِيِّ. وَبَيَانُ أَنَ الْعَلْمَ الْكُلِّيِّ مِنْ الْعُلُومِ الدِّينِيَّة هُوَ عِلْمُ الْكَلَامُ.

نَظَرُ الْفَسِّرِ وَالْحَدْثِ وَالْفَقِيهِ وَالأَصُولِيِّ فِي الْجُزْنِيَّاتِ. بَيْتَمَا الْلَتَكَلَّمُ يَنْظُرُ فِي أَغَمَّ الأَشْيَاءِ وَهُوَ الْوَجُودُ. وَالْتَتَكَلَّمُ يُفَسِّمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرِ وَعَرَضِ. ثُمُ يُقَسِّمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرِ وَعَرَضِ. ثُمُ يُقَسِّمُ الْمُحْدَثَ إِلَى جَوْهَرِ وَعَرَضِ. ثُمُ يُقَسِّمُ الْمُحْرَضَ إِلَى مَا تُشْيَرَطُ فِيهِ الْجَيَاةُ، وَإِلَى مَا بَسْتَغُنِي عَنْهَا. وَيُقَسِّمُ الْجُوْهَرَ إِلَى الْخَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْجُمَادِ. فَمَجَالُ نَظَرِ الْتَيَكَلِّمِ فِي الْقَدِمِ وَيَنْدَرُج نَظَرُهُ لِيَصِلَ إِلَى أَنَّ بَعْنَةَ الرُسُلِ جَائِزَةً، وَأَنَّهُ عَلَى تَعْرِيفِ صِدْقِهِمْ النَّيْقِ، ثُمَّ يَعْزِلُ نَفْسَهُ وَيَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ يَتَلَقَى بِالْمُحْرَاتِ، وَأَنَّ هَذَا الْجُاتِزَ وَاقِعْ. وَبَيَانُ أَنَّ الْمُقْلَ يَدُلُ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ، ثُمَّ يَعْزِلُ نَفْسَهُ وَيَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ يَتَلَقَى بِالْمُولِ وَأَنَّ مَنْ مَنْ النَّبِيِّ بِالْقَبُولِ. وَتَقْرِيرُ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ هُو الْمُتَكَفِّلُ بِإِثْبَاتِ مَبَادِئِ الْمُلُومِ الدَّينِيَّةِ كُلُهَا، وَأَنَّهَا جُزْئِيَّةً مِنْ النَّبِي بِالْقُولِ. وَتَقْرِيرُ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ هُو الْمُتَكَفِّلُ بِإِثْبَاتِ مَبَادِئِ الْمُعُلُومِ الدَّينِيَةِ كُلُهَا، وَأَنَّهَا جُزْئِيَّة بِالشَافِهِ إِلَيْهِ الْمُعْرَاتِ مَبَادِئِ الْمُعْلَى بِلَهُ وَالْمَعْ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاتِ مَبَادِئِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ مُنْ اللّهَاء وَالْعَلَى اللْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْفَامِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْمِقِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ ال

َ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الأُصُّولِيُّ وَالْفَقِيهِ وَالْفَسِّرِ وَالْمُحَدَّثِ أَنْ يَكُونَ فَدْ حَصَّلَ عِلْمَ الْكَلاَمِ. وبَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ شَوْطُ فَقَطْ فِي كَوْنِهِ عَالِمًا مُطْلَقًا مَلِيثًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ.

بَيَانُ كَيْفِيَّةِ دَوَرَانِ عِلْمِ الأُصُّولِ عَلَى الْأَفْطَابِ الأَرْبَعَةِ. وبَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْدِرَاجِ الشَّعَبِ الْكَثِيرَةِ مِنْ أُصُّولِ الْفِقْهِ تَحْتَ هَذِهِ الأَقْطَابِ الأَرْبَعَةِ.

| 13    | وَجْهُ نَعَلَّقِ الْأُصُولِ بِالْمُقَدِّمَةِ الْمُنْطِقيَّةِ .                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13    | اشْتِمَالُ حَدْ عِلْم أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى ثَلاَنَةِ أَلْفَاظِ: الْمُعْرِفَةُ، وَالْدَّلِيلُ، وَالْحُكْمُ.                                                                                                                                                 |
|       | بِيَانُ كَيْفَ انْجُرَّ الْأُصُولَيُونَ إِلَى خَلْطِ الأُصُولُ بِعِلْمِ الْكَلاَمِ وَسَبَبِ مَزْجٍ الْكَباحِثِ اللَّغَوِيَّةِ وَالنَّحَوِيَّةِ                                                                                                                |
|       | وَالْفِقْهِيَّةِ بِالأُصُولِ.                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | رِعَايَةُ الْغَزَالِي لِنَا ٱلِفَهُ طُلاَّبُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ خَلْطِهِ بمباحِثِ الكَلَامِ، وَافْتِصَارِهِ عَلَى مَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى                                                                                                            |
| 14-13 | الْعُمُومِ فِي جُمْلِلَةِ الْعُلُومِ، مِنْ تَعْرِيفِ مَدَارِكِ الْعُقُولِ، وَكَيْفِيَّةِ تَدَرَّجِهَا مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ.                                                                                                            |
|       | مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ فِي الْمُنْطِقِ، ذِكْرُ مَا نَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقَدْلَمَةُ. وبَيَانُ أَنْ الْقَدْلَمَةَ المنطقيةَ لَيْمَتْتُ مِنْ                                                                                                            |
|       | جُمْلَةِ عِلْمِ الأَصُولِ، بَلْ هِيَ مُقَدِّمَةُ الْعُلُومِ كُلَّهَا. بَيَانُ حَصْرِ مَدَارِكِ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ فِي : الْحَدُّ وَالْبُرُهَانِ،                                                                                                       |
|       | وأن إدْرَاكُ الأُمُورِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: الأولُ: إِذْرَاكُ الذُّوَاتِ الْمُفْرَدَةِ، النَّاني: إِذْرَاكُ بِسْبَةِ هَذِهِ الْمُؤْرَاتِ بَعْضِهَا                                                                                                               |
|       | إِلَى بَعْضٍ، بِالنَّفْيِ أَوْ الإِثْبَاتِ. والضَّرْبُ التَّاني هُوَ الَّذِي يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ، أَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ                                                                                                        |
|       | مِنْهُ هَذَا الْضَّرْبُ جُزْآنِ. وإلْمُنْطِقِبُونَ بُسَمُّونَ مَعْرِفَةَ الْمُفْرَدَاتِ تَصَوَّرًا، وَمَعْرِفَةَ النَّسْبَةِ الْخَبَرِيَّةِ بَيْنَهُمَا تَصْدِيقًا.                                                                                           |
| 17-15 | وبَعْضُ العُلَمَاء يُسَمُّونَ الأُوَّلَ مَعْرِفَةً، وَالثَّانِيَ عِلْمًا.                                                                                                                                                                                     |
|       | كُلُّ عِلْمٍ نَطَرُقَ إِلَيْهِ تَصْدِيقُ فَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَتَقَدُّمَ عَلَيْهِ مَعْرِفَتَانِ، أَيْ تَصَوَّرَانِ. ومَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ                                                                                                            |
|       | قِسْمَانِ: أَوَّلِيَّ وَهُوَ الَّذِي لَا يُطْلَبُ بِالْبَحْثِ، وَمَطْلُوبٌ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ اسْمُهُ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرٍ مُفَصَّلٍ وَلَا                                                                                                          |
|       | مُفَسِّرٍ، فَيُطْلُبُ تَفْسِيرُهُ بِالْحَدِّ. الْعِلْمُ أيضاً يَنْقَسِمُ إِلَى أُوَّلِي، ومَطْلُوب، والْمُطْلُوبُ مِنْ الْمُعْرِفَٰةِ لَا يُقْتَنَصُّ إِلَّا                                                                                                  |
|       | بِالْحَدّ، والْمُطْلُوبُ مِنْ الْعِلْمِ الَّذِي يَتَطَرُقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ لَا يُفْتَنَصُ إِلَّا بِالْبُرْهَانَ. فَالْبُرْهَانُ وَالْحَدْ                                                                                                |
| 17    | هُوَ الأَلَةُ الَّتِي بِهَا يُقْتَنَصُ سَائِرُ الْعُلُومِ الْمُطَّلُوبَةِ.                                                                                                                                                                                    |
| 17    | اشْتِمَالُ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى دِعَامَتَنْ: دِعَامَة فِي الْخَدَّ، وَدِعَامَة فِي الْبُرْهَانِ.                                                                                                                                                              |
| 18    | الدَّعَامَةُ الأُولَى فِي الْخَدُّ وَتَشْتَمِلُ عَلَى فَتَيْنِ:                                                                                                                                                                                               |
| 18    | الْفَنُّ الأُوَّلُ فِي الْقَوَانِينِ وَهِيَ سِتَّةً .                                                                                                                                                                                                         |
|       | الْفَانُونُ الأوَّلُ: أَنَّ الْحَدِّ إِنَّمَا يُذْكَرُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ فِي الْمُحَاوَرَاتِ، وَالسُّؤَالُ طَلَبٌ. وأُمَّهَاتُ الْمُطَالِبِ                                                                                                               |
|       | أَرْبَعْ: الْلَطْلَبِ الأَوْلُ: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةٍ هَلْ. الْلَطْلَبُ الثَّانِيَ: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةٍ مَا، وَيُطْلَقُ لِطَلَبِ ثَلَاثَةٍ أُمُورٍ:                                                                                                       |
|       | الأُوُّلُ: أَنْ يُطْلَبَ بِهِ شَرْحُ اللَّفْظِ والثَّانِي: أَنْ يُطْلَبَ لِفَظَّ مُحَرَّرٌ جَامِعٌ مَانِعُ وَالنَّالِثُ: أَنْ يُطْلَبَ بِهِ مَاهِيَّةُ                                                                                                        |
|       | الشَّيْءِ وَحَقِيفَةً ذَاتِهِ، إِطْلَاقُ اسْمِ «الْخَدُّ» عَلَى هَذِهِ الأَوْجُهِ النَّلَاثَةِ بِالاشْتِرَاكِ، تَسْمِيَةُ الأَوَّلِ «حَدًّا لَفُظْيًّا»،                                                                                                      |
|       | والثَّاني «حَدًّا رَسْمِيًّا»، والثَّالِث «حَدًّا حَقِيقِيًّا» وَشَرْطُهُ. الْمُطّلَبُ الثَّالِثُ: مَا يُطلَبُ                                                                                                                                                |
| 20-18 | الرَّابِعُ: مَا يُطْلَبُ بِصِيغَةِ: أَيُّ. دُخُولُ مَطْلَبِ كَيْفَ، وَ أَيْنَ، وَمَتَى، وَسَاثِرٍ صِيغِ السُّؤَالِ، فِي مَطْلَبِ «هَلْ ٥.                                                                                                                     |
|       | الْفَاتُونَ النَّانِي: أَنَّ الْحَادَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِالْفَرَّقِ بَيْنَ الصَّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَاللَازِمَةِ وَالْعَرَضِيَّةِ.                                                                                                           |
|       | وَالْمُقْصُودُ بِالذَّاتِي وَاللَّازِمِ وَالْعَارِضِ. وَالْحَدُّ الْخَقِيقِي لا يُورَدُ فِيْهِ إِلَّا الدَّاتِيَّاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ تُورَدَ جَمِيعُ<br>                                                                                                     |
|       | الذَّاتِيُّاتِ. وَانْقِسَامُ الذَّاتِيِّ إِلَى عَامٌ وَيُسَمِّى «جِنْسًا» وَإِلَى خَاصٌّ وَيُسَمِّى «نَوْعًا». الذَّاتِيِّ العَامُ الَّذِي لَا                                                                                                                |
|       | أَعَمُّ مِنْهُ يسمى «جِنْسُ الأَجْنَاسِ»، وَالذُّاتِئُ الْخَاصُّ الذي لَا أَخَصَّ مِنْهُ يسمى «نَوْعُ الأَنْوَاع». وَالْفُصُودُ<br>الذِّي تِلَّ مِنْهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَوْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ يسمى «نَوْعُ الأَنْوَاع». وَالْفُصُودُ |
| 10.00 | بالأَعْمَ ما هُوَ ذَاتِيٌ لِلشَّيْءِ، أَيْ دَاخِلُ فِي جَوَابٍ «مَا هُوَ» بِحَبْثُ لَوْ بَطْلَ عَنْ الذَّهْنِ التَّصْدِيقُ بِنْبُوتِهِ بَطَلَ                                                                                                                 |
| 22-20 | الْمُحْدُودُ وَحَقِيقَتُهُ عَنْ الذَّهْنِ وَعَلَى هَذَا فَكُونِ الشَّيءِ مَوْجُودًا لاَ يَدْخُلُ فِي الْمَاهِيَّةِ.                                                                                                                                           |

ومَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ «الإِنْسَانِ»مِنْ كَوْنِهِ طَوِيلًا، أَوْ فَصِيرًا، أَوْ شَيْخًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ كَائِبًا، أَوْ أَيْيضَ، أَوْ مُحْتَرِفًا، لَا يَدْخُلُ فِي الْمَاهِيَّةِ. والْحَذُّ اللَّفْظِيُّ وَالرَّسْمِيُّ مُؤْتَتُهُمَا خَفِيفَةٌ وَإِنَّا الْعَويصُ الْتَعَذَّرُ هُوَ الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ.

الْقَالُونَّ النَّالِثُ: فِي شَرَائِطُ الْخَدَّ الْحَقِيقَيْ لَمَا وَقَعَ السَّوَالُ عَنْ مَاهِيَتِه بِغَرَضِ التَّمِيزِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَدُ الرَّسْمِيِّ وَاللَّفْظِيِّ. الوَظِيْفَةُ الثَّائِيَةُ: أَنْ تُخْمَعَ أَجْزَاءُ الْخَدْ مِنْ الْجِنْسِ وَالْفُصُولِ. الوَظِيْفَةُ الثَّائِيَةُ: أَنْ تَذْكُرَ جَمِيعَ ذَاتِيَاتِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدِّمَ الأَعَمَّ عَلَى الأَخَص. الوَظِيْفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْكَ إِذَا وَجَدَتْ الْجِنْسَ الْقَرِيبَ، فَلَا تَذْكُر الْبَيْسَ الْقَرِيبَ، فَلَا تَذْكُر الْبَعِيدَ مَعَهُ، إِذَا ذَكَرْتَ الْجِنْسَ فَاطْلُبْ بَعْدَهُ الْفَصْلَ، واجْتَهِدْ أَنْ تَغْصِلَ بِالدَّاتِيَاتِ. وأَكْثَرُ مَا تَرَى فِي الْكُتُبِ مِنْ الْخُدُودِ وَسْمِيَّةً، إِذَ ذَركُ جَمِيعِ الذَّاتِيَاتِ عَسِرٌ، وَالتَّمْيِوْ بَيْنَ الذَّاتِي وَاللَّوْمِ عَسِرٌ، وَعَلَيْهُ النَّاتِي وَاللَّوْمِ عَسِرٌ، وَعَلَيْهُ النَّعْرِيبَ عَسِرٌ، وَطَلَبُ الْجُنْسِ الأَقْرَبِ عَسِرٌ. وأَحْسَنُ الرَّسْمِيَّاتِ مَا وُضِعَ فِيهِ الْجِنْسُ الأَقْرَبُ وَهُمْ بِالْخُواصِّ اللَّقْرَبُ وَمِّ مَا اللَّوْرَاتِ عَسِرٌ، وَطَلَبُ الْجُنْسُ الأَقْرَبُ عَسِرٌ. وأَحْسَنُ الرَّسْمِيَّاتِ مَا وُضِعَ فِيهِ الْجِنْسُ الأَقْرَبُ وَهُمْ بِالْفُوالِ اللَّشَوْرَةِ الْمُؤْوفَةِ. الوَظِيْفَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ تُحْتَرَزَ مِنْ الأَلْفَاظِ الْعَرِيبَةِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالْمَعَلَابُ اللَّفْطَ النَّعْرِيبَةِ الْبَعِيدَةِ، وَالْمَعَلَابُ اللَّفُطُ النَّصُ مَا أَمْكَنَكَ.

25-23

الْقَانُونُ الرَّابِعُ: فِي طَرِيقِ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ، وهو لَا يَمْحَصُّلُ بِالْيُرُهَانِ. الطَّرِيقُ إِنْ كَانَ النِزَاعُ مَعَ خَصْم: إِنْ مَنَعَ اطُّرَادَهُ وَانْعِكَامَهُ عَلَى أَصْلِ نَفْسِهِ طَالَبْنَاهُ بِأَنْ يَذْكُرَ حَدَّ نَفْسِهِ، وَقَابَلْنَا أَحَدَ الْحَدَّيْنِ بِالاَحْرِ. والنَّاظِرُ مَعَ نَفْسِهِ إِذَا تَحَرَّرَ فِي مَذْهَبِهِ، عَلِمَ أَنَّهُ وَاجِدُ لِحَد، فَلْ مَعَانَدُ نَفْسَهُ، وَتَعَرَّرَ فِي مَذْهَبِهِ، عَلِمَ أَنَّهُ وَاجِدُ لِحَد، فَلْ مَعْانَدُ نَفْسَهُ.

26-25

الْقَانُونُ الْخَامِسُ: فِي حَصْرِ مَدَاخِلِ الْخَلَلِ فِي الْحُدُودِ، وَهِيَ ثَلَائَةُ: فَإِنَّهُ تَارَةً يَدْخُلُ مِنْ جِهَةِ الْجِنْسِ، وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ الْجَنْسِ، وَتَارَةً مِنْ جَهَةِ الْمُخْسِلِ، وَتَارَةً مِنْ جَهَةِ الْمُخْسِلِ، وَتَارَةً مِنْ جَهَةِ الْجُنْسِ، وَاللَّهُ بَدَلَ الْجَنْسِ وَأَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ بُوْخَدَ بَدَل الْجِنْسِ مَا كَانَ مَوْجُودًا، وَالآنَ لَيْسَ بَوْجُودٍ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُوْخَدَ الْجُنْسِ وَأَنْ يَضَعَ النَّوْعَ مَكَانَ الْجِنْسِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَصْلِ: فَأَنْ يُؤْخَدَ الْمُؤْمَ بَدَلَ الْجِنْسِ وَأَنْ يَضَعَ النَّوْرَ مَكَانَ الْجِنْسِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَصْلِ: فَأَنْ يُأْخُذَ اللَّوَارِمَ اللَّهِ بَدَلَ الْجُنْسِ وَأَنْ يَضَعَ النَّوْعَ مَكَانَ الْجِنْسِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَصْلِ: فَأَنْ يَأْخُذَ اللَّوَارِمَ اللَّهَ يَعْ مُوانَ عَدْ اللَّالَاقِ مَ مَكَانَ الْجِنْسِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَصْلِ: فَأَنْ يَأْخُذَ اللَّوَارِمَ اللَّهُ عَلَى الْخَمْرِ وَأَمَّا اللَّمُورُ الْمُشْتَرِكَةُ: فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضْعَ النَّوْعَ مَكَانَ الْجِنْسِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَصْلِ: فَأَنْ يَأْخُذَ اللَّوَارِمَ اللَّهُ مِنْ الْمَعْلَى الْمُسْتَرَانِ بَدَلَ اللَّالِيَةِ بَعَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَالِولَ فِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُولِ وَأَنْ يَأْخُذَ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ فَى حَدِّ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُو

28-26

الْقَانُونُ السَّادِسُ: فِي أَنَّ الْمُعْنَى الَّذِي لَا تَوْكِيبَ فِيهِ الْبَتَّةَ لَا يُحْكِنُ حَدُّهُ إِلَّا بِطَرِيقِ شَرْحِ اللَّفْظِ، أَوْ يَطُوِيقِ السَّبِ فِي اللَّفْظِ، أَوْ يَطُوِيقِ اللَّهْوَابِ أَشْهَرَ مِنْ الْلَّذْكُورِ فِي السُّوَالِ. والسبب في أن اللَّعْنَى الْمُفْرَد لَيُسَ لَهُ الْخَدْ الْخَلْقِ الْخَوْدِ الذَّاتِيَّاتِ تَوَجُّهَ السُّوَالُ عَنْ حَدَّ الآخَادِ، وَلَا اللَّعْلَى الْمُقْلَ الْمُقْلُ وَالْخِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَدْتَهُ إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَمْنَاجُ إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَمْنَاجُ إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَمْنَاجُ إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَمْنَاجُ إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَمْنَاجُ إِلَى مُفْرَدَاتٍ يَعْرِفُهَا الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لَا خَمْنَاجُ إِلَى الْمُؤْلِقَ لَكُونُ اللّهُ لِي اللَّوْلِيَةِ لِللْهُ الْمُقْلُ وَالْحِيشُ مَعْرِفَةً أَوْلِيَّةً لِلْ خَمْنَاجُ إِلَى الْمُقْلُ وَالْمُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا عَلَى اللّهُ لَالْمُولُولُ اللّهُ لَوْلِيَّةً لِلْهُ عَلْمَ لِلْهُ لَا عَلْمَالِهُ اللْمُعْلَى وَالْمُولِيَّةً لَا عَنْ الْمُقَالُ وَالْمِيلُولِيَّةً لِلْمُ الْمُؤْلِقَةً لَا عَنْوَالِيلُولِيلُولُ الْمُؤْلِقَ لَا عَلَيْهِ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَيْتُلُولُ لَا لَالْمُؤْلِقُ لَا لَعْلَالِهُ لَهُ اللْمُقْلُ وَالْمُؤْلِقَ لَا لَا لَالْمُقَالُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ لَا لَهُ لِلْمُؤْلِقَالُ لَلْ لِلْمُؤْلِقِ لَا لِمُنْفِقِهُ لَا لَعْمُلُولُ لِلْهُ لِلْمُؤْلِقِ لَا لِمُعْلِقًا لَلْهُ لِلْمُ لَمُولِقُولُولِكُولِقُولِي لِلْمُنْهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُولِهُ لِلْمُلْلَمُ لَا لِلْمُؤْلِقُ لَا لِلْمُؤْلِقَال

31-28

الَّفَنَّ النَّانِي مِنْ دِعَامَةِ الْخَدِّ: فِي الامْتِحَانَاتِ لِلْقَوَانِينِ بِحُدُّودٍ مُفَصَّلَةٍ.

32

الاَمْتِحَانُ اَلْأُوَّلُ: اَحْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَدَّ الْكَدَّهِ. مَنْشَأَ الْغَلْظِ فَيه الذَّهُولُ عَنْ مَعْرِفَةِ الاَسْمِ الْمُشْتَرَكِ، وَبَيَانُ الصَّحِيحِ فِي حَدَّ الْخَدْ. «الشَّيْءُ» لَه فِي الْوُجُودِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: الأُولَى: حَقِيقَتُهُ فِي نَفْسِهِ، النَّائِيَّةُ: ثُبُوتُ مِثَالِ حَقِيقَنِهِ فِي الذَّهْنِ، النَّالِثَةُ: تَأْلِيفُ صَوْتٍ بِحُرُوفٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، الرَّابِعَةُ: تَأْلِيفُ رُقُومٍ تُدْرَكُ بِحَاسَةِ الْبَصَرِ دَالَّة عَلَى اللَّفْظِ. وَبَيَانُ كَيْفَ أَنَّ هَذِهِ الْرَايِبِ الْأَرْبَعِ مُتَطَابِقَةً. والْعَادَةُ لَمْ تَخْرِ بِإِطْلَاقِ «الْخَدُ» عَلَى الْكِتَابَةِ، وَلَا عَلَى الْمُلْمِ، بَلْ هُوَ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْخَقِيقَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظِ واللَّذِينَ أَطْلَقُوهُ عَلَى اللَّفْظِ أَيْضًا اصْطِلَاحُهُمْ مُحْتَلِف. وَحَدُّ الْخَدُ عِنْدَ مَنْ يَفْتَعُ بِالرَّسْمِيَّاتِ، وحَدُّهُ عِنْدَ مَنْ لَا يُطْلِقُ اسْمَ الْخَدَ إِلاَ عَلَى الْفَظِ وَالَّذِينَ أَطْلَقُوهُ عَلَى اللَّفْظِ، وَحَدُّهُ عِنْدَ مَنْ لَا يُطْلِقُ اسْمَ الْخَدُ إِلاَ عَلَى الْفَقْتِقِيقِي . تَوْجِيهَاتُ الْغَرَالِي إِلَى تَعَلَّمُ صِنَاعَة الْخَدُ، وَضَرْبُ الأَمْنِلَةُ عَلَى ذَلِكَ : إِذَا احْتَلَفْتِ اللَّهُ عَلَى الْفَعْرَقِيقِ بَالصَّوْرَةِ أَنْ تَخْتَلِفَ الْخُدُودُ. والاخْتِلَافُ فِي الْخَدِّ بُتَصَوْرُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُ مَنَا الْاَمْتَةُ لَكُ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، فَيَقَعُ النَّوْاعُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاَخْتِلَافُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاَخْتِلَافُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاَعْتِلَافُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاَعْتِلَافُ فِي مَرَادِه بِهِ، فَيكُونُ ذَلِكَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، فَيَقَعُ النَّوْاعُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَعَلَى اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، فَيَقَعُ النَّوَاعُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاَحْتِلَافُ فِي مُرَادِه بِهِ، النَّانِي: أَنْ يَعَلَى وَجُه مُحَقِّق، وَيُكُونُ الْطُلُولُ حَدُهُ أَمْرًا ثَانِيًا لاَ يَتَحَدُّوكَ عَلَى وَجُه مُحَقَّق، وَيُكُونُ الْطُلُولُ حَدُّهُ أَمْرًا ثَانِيًا لاَ يَتَحَدُ حَدَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفَاعِلَ الْمُنْ الْمُ الْمُنْعِلَى الْمُولِ الْمُولُولِ الْمُؤْمِلِ اللْفَاعِلَ اللْفَاعُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى وَجُه مُحَقِّق، وَيُعَلِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُل

36-32

امْتِحَانُ ثَانِ: اخْتُلِفَ فِي حَدَّ «الْعِلْمِ»: وقِيلَ: إِنَّهُ الْعُرِفَةُ، وَهُوَ حَدَّ لَفْظِيٌّ، وَهُوَ أَضْعَفُ أَنْوَاعِ الْحُدُودِ وَقِيلَ: "إِنَّهُ النَّذِي يُعْلَمُ بِهِ" وَ إِنِّهُ الَّذِي يَكُونُ الذَّاتُ بِهِ عَالِمَةً» وَهَذَا أَبْعَدُ مِنْ الْأَوَّلِ وَ قِيلَ: إِنَّهُ الْوَصْفُ اللَّذِي يَتَأَتَّى لِلْمُتَّصِفِ بِهِ إِنْقَانُ الْفِعْلِ وَأَحْكَامِهِ. وَهَذَا ذِكْرٌ لَازِم مِنْ لَوَازِم الْعِلْمِ، فَيَكُونُ وَسْمِيًا، وَهُو أَبْعَدُ مِنْ لَوَازِم الْعِلْمِ، فَيَكُونُ وَسْمِيًا، وَهُو أَبْعَدُ مِنَّا لَلْمُسْمِعُ الْعَنْوَلَةِ حِينَ قَالُوا فِي حَدِّ الْعِلْمِ: إِنَّهُ اعْتِقَادُ النَّمْيُّ عَلَى مَا هُو بِهِ، فَهُو قِياسٌ إِنْ مَعْنَى الْعِلْمِ: إِنَّهُ اعْتِقَادُ النَّمْيُّ عَلَى مَا هُو بِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ هَنْوَ وَياسٌ إِنْ الْمُعْرِقِ النَّعْرِقَةِ حِينَ قَالُوا فِي حَدِّ الْعِلْمِ: إِنَّهُ اعْتَقَادُ النَّمْيُ عَلَى مَا هُو بِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ اللَّمْيَ الظَاهِرِ. الْعِلْمُ عَنْ الاعْتِقَادُ النَّعْنَ لِهُ عَلَى الْبَعْرَقِ اللَّهُ الْعَلْمُ عَنْ الْاعْتِقَادِ وَلَيْسَ بِعَالَم قَطْعًا. وَهُو قِياسٌ إِذْرَاكِ الْبَصِيرَةِ الْنَاطِنَةِ على الْبَصَرِ الظَّاهِرِ. الْعِلْمُ عَنْ الْإَعْتَقَادِ وَمُنْتَقَا فِي نَفْسِهِ، وَانْطِبَاعَهَا فِيهِ. وَالتَّقْسِمُ الأَولُ يَقْطَعُ الْعِلْمَ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَى الْبَعْمُ الْعَلَلُ عَلَى الْمُعْمُلِكَ حَقِيقَةَ الْعِلْمَ عَنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعَلِّلَ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْلِقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولِيَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِمُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ

40-36

امْتِحَانُ ثَالِثُ: اخْتَلَفُوا فِي حَدُّ الْوَاجِبِ»: الأَلْفَاظُ فِي هَذَا الْفَنَّ خَمْسَةُ: الوَاجِبُ، وَالمَحْظُورُ، وَالْمَبْرُوهُ، وَالْمَبْرُعُ. وَالْوَاجِبُ اسْمٌ مُشْتَرَكُ. نَفْسِيمُ الأَفْعَالِ بِالإضَافَةِ إِلَى خِطَابِ السُّرْعِ. تَفْسِيمُ الأَفْعَالِ بِالإضَافَةِ إِلَى خِطَابِ السُّرْعِ. تَقْسِيمُ الأَفْعَالِ اللَّيِي يَتَعَلَّقُ بِهَا خِطَابُ الشَّرْعِ. الإِسْعَارُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْلَدَادِكِ، الْمُرَادُ بِكُونِ الشيء سَبَبًا لِلْعِفَابِ وَالْمُقَولِ فِي الْمُرْهَانُ بَعْضَى عَنْهُ. وهَلْ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ الْوَاجِبِ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ. وهَلْ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ الْوَاجِبِ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ. وهَلْ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ الْوَاجِبِ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ. وهَلْ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ الْوَاجِبِ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ. وهَلْ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ مَدَارِكِ الْعُقُولِ فِي الْبُرْهَانِ، وتَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فُصُد انَ السَّهَ وَاتَ مَنْ مَدَارِكِ الْمُقُولِ فِي الْبُرْهَانِ، وتَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَانَةٍ فُصُد انَ فَيُالِسُونَ وَاللَّهُ مَالِكُونَ اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلَا لِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِي اللَّهُ الْمُؤْلِ لِي اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْمُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُسْمِي اللَّهُ اللْمُلْفِي اللْمُوالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

43-40 44

44

التَّمْهِيدُ، وَتَعْرِيفُ «الْبُرْهَانِ»، وَبَيَانُ مَدَاخِلِ الْخَلَلِ فِي الْبُرْهَانِ: أَقَلُّ مَا يَنْتَظِمُ مِنْهُ بُرْهَانُ: مُقَدَّمَتَانِ، وَأَقَلُ مَا غَضْلُ مِنْهُ مُقَدَّمَةً مَعْرَفَتَانِ، وَتَدَرُّجُ النَّظَر فِي البُرْهَانِ.

45-44

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي دَلَالَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الْمَعَانيَّ. وَيَتْضِحُ اللَّقْصُودُ مِنْهُ بِتَفْسِمَاتِ: التَّفْسِيمُ الأَوَّلُ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمُعْنَى تَنْحَصِرُ فِي قَلَاثَةِ أَوْجُهِ: وَهِيَ الْمُطَابَقَةُ، وَالتَّضَمُّنُ، وَالاَلْتِزَامُ. لا يُسْتَعْمَلُ فِي نَظْرِ الْعَقْل مِنْ الأَلْفَاظ مَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ.

46

التُفْسِيمُ الثَّانِي: الأَلْفَاظَ بِالْإَضَافَةَ إِلَى خُصُوصِ الْمُعْنَى وَشُمُولِهِ تَنْقَسِمُ إِلَى: مُعَيَّن، وَمُطْلَقٍ. حَدُّ الْمُعَبُّ وَحَدُّ الْلَهُمُ صَارَ لِلْعُمُومِ. سَوْقُ اعْتِرَاضٍ وَجَوَابُهُ. وَحَدُّ الْلُطْلَقِ. الاسْمُ الْفُرَدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِذَا أَدْخِلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللّامُ صَارَ لِلْعُمُومِ. سَوْقُ اعْتِرَاضٍ وَجَوَابُهُ. التَّفْسِيمُ النَّالِثُ: الأَلْفَاظِ الْمُتَعَدِّدَةَ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُسَمَّيَاتِ الْمُتَعَدَّدَةِ عَلَى أَرْبَعَهِ مَنَاذِلَ: المَقْصُودُ بِالأَلْفَاظِ النَّتَعَالِينَةِ وَالأَلْفَاظِ الْمُتَوَاطِئَةٍ وَالأَلْفَاظِ الْمُشَتَرِكَةِ والزَّيْاكُ الْشَعْرَكَة بِالْمُتُواطِئَةٍ وَالأَلْفَاظِ الْمُشَتَرِكَةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمُشَتِّرَكَةٍ. وارْتِبَاكُ الْشَعْرَكَة بِالْمُتَواطِئَةً فِي

إِلَى الغَلَطِ فِي كَثِيرِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَقَدَّ يَعْسُرُ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا جِدًّا. مَغْلَطَةً أُخْرَى مِنْ الْنِبَاسِ الْمُتَرَادِفَة بِالْلَّنَبَايِنَةِ ومِثَالُ الْغَلَطِ فِي الْمُشْتَرَكِ.

الْفُصْلُ النَّانِي مِنْ الْفُنِّ الأَوَّلِ: النَّظَرُ فِي الْمَانِي الْفُرَدَةِ وَيَظْهَرُ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ بِتَفْسِيمَاتِ ثَلَاثَةٍ: تَسْمِيَةُ سَبَبِ الإِذْرَاكِ قُوَّةً وَشَرْحُ التَبَايُنِ بَيْنَ فَوَّةِ الإِحْسَاسِ، وَقُوَّةِ التَّخَيُّلِ، وَقُوَّةِ العَفْلِ وَفِي الإِنْسَانِ قُوَّةً رَابِعَةً تُسَمَّى الْفُكْرَةَ. الْمُطْلَقَاتُ الْمُجَرَّدَةُ الشَّامِلَةُ لِأُمُورٍ مُخْتَلِفَةٍ يُمَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَكَلَّمُونَ بِالأَحْوَالِ، وَالْوُجُوهِ، وَالأَحْكَامِ؛ وَيُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُنْطَقِيُونَ بِالْقَصَايَا الْكُلِّيَةِ الْمَجَرَّدَة.

53-51

الْفُصَّلُ النَّالِثُ مِنْ السُّوَابِقِ فِي أَحْكَامِ الْمُعَانِي الْمُؤَلَّفَةِ. اخْتِلَافُ تَسْمَيَّة جُزْئِي القَضِيَّةِ. أَحْكَامُ الْقَضَايَا كَثِيرَةٌ، لَكِنْ تَكْثُرُ الحَاجَةُ إِلَى حُكْمَين:

54

المُكُمُّمُ الأَوَّلُ: الْقَضِيَّةُ تَنْقَسِمُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ إِلَى التَّغْيِنِ، وَالإِهْمَالِ، وَالْعُمُومِ، وَالْخُصُوصِ. القَضِيَّةُ الْأُولَى: قَضِيَّةٌ فِي عَبْنِ والثَّانِيَّةُ: قَضِيَّةٌ مَاطَّلَقَةٌ خَاصَّةٌ والثَّالِئَةٌ: قَضِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ والرَّابِعَةُ: قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ، عَلَّةُ هَذَا النَّقْسِيمِ، ومِنْ طُرُقِ الْغَالِطِينَ فِي النَّظَرِ اسْتِعْمَالُ الْمُهْمَلَاتِ بَدَلَ الْقَضَايَا الْعَامَّةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَامَحَ بَهَذَا فِي النَّظَرِيَّاتِ.

54

اخُكُمُ الثَّانِيَ: فِي شُّرُوطِ النَّقِيضِ وَالمَقْصُودُ بِالْقَضِيَّتِنِ الْتَنَاقِضَتِينِ وَبَيَانُ الشُّرُوطِ: الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ النَّانِي: فِي شُّرُوطِ النَّقِيضِ وَالمَقْصُودُ بِالْقَضِيَّتِينِ الْتَنَاقِضَتِينِ وَبَيَانُ الشُّرُطُ النَّانِي: أَنْ يَتَسَاوَيَ فِي الْقَضِيَّتِينِ وَاحِدًا. الطَّرْطُ النَّالِثُ: أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْفُوّةِ وَالْفِعْلِ. الشَّرْطُ النَّامِثُ النَّسَرُطُ النَّامِينَ النَّسَرُطُ النَّامِوسُ: التَّسَرُطُ النَّامِينَ وَالزَّمَانِ.

56-55

الْفَنُّ الثَّانيَ: فِي الْقَاصِدِ، وَفِيهِ فَصَّلَانِ.

57

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي صُورَةِ الْبُرْهَانِ.

57

تَعْرِيفُ الْبُرْهَانِ: وَغَلُمُ الْبُرْهَانِ لاَ يَتَّحِدْ، بَلْ يَرْجِعُ إِلَى تَلَاتَةِ أَنْوَاع مُخْتَلِفَةِ الْمُأْخَذِ.

النَّمَطُ الأَوْلُ: ثَلَاثَةُ أَضُوبٍ. مِثَالُ الأَوْلِ إِنْ كَانَتِ الْمُقَدَّمَا فَهُعِيَّةُ سَمَّيْنَاهَا بُرُهَانًا، وَإِنْ كَانَتْ مَظْنُونَةً سَمَّيْنَاهَا فِقَهِا. وَبَيَانُ عَادَةِ الْفُقَهَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا النَّظْمِ. وَاشْتِمَالُ هَذَا الْبُرْهَانِ على مُقَدِّمَتَنِّنِ، كُلُّ مُقَدَّمَة تَشْتَمِلُ عَلَى جُزْأَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَمْرًا وَاحِدًا يَتَكَرَّرُ فِي النَّقَمِ، وَاشْتِمِلَةُ مَلَى جُزْأَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَمْرًا وَاحِدًا يَتَكرَّرُ فِي النَّقَدَّمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمُحْكُومِ: المُقَدَّمَةَ الأَوْلَى، وَلَمُنْ عَلَى الْمُحْكُومِ: المُقَدِّمَةَ الثَّيْتِ وَهُو النَّيْتِ عَلَى الْمُوصُوفِ. الْمُقدِّمَةَ الشَّيْمِ أَنَّ الْحُكْمُ عَلَى الصَّفَةِ حُكْمَ عَلَى المُوصُوفِ. الْمُقدَّمَةِ الشَّرْبُ الضَّرْبُ الضَّرْبُ الضَّرْبُ الضَّيْبَةَ وَهُو أَنْ تَكُونَ عَلَمَةً النَّانِي فِي اللَّقَرِيقِ عَلَى الْمُوصُوفِ. المُقدَّمَةِ النَّانِيقِ وَهُو أَنْ تَكُونَ عَلَمَ النَّانِي فِي الْمُقدِّمَةِ النَّانِيةِ وَهُو أَنْ تَكُونَ عَلَمَةً النَّانِي فِي المُقدِّمَةِ النَّانِيةِ وَهُو أَنْ تَكُونَ عَلَمَةً النَّانِي فِي النَّقي وَالْإِنْبَاتِ. وَهُو أَنْ تَكُونَ الْمُقدِّمَةِ النَّانِيةِ وَهُو أَنْ تَكُونَ الْمُقدِّمَةِ النَّانِي فَي النَّقي وَالْإِنْبَاتِ. النَّظُمُ النَّالِيُ وَالْمُ النَّالِكُ: أَنْ تَكُونَ الْمُقدِّمَةِ النَّذِي يُعَدِّهُ النَّانِي فِي النَّقي وَالإِنْبَاتِ. النَّظُمُ النَّالِكُ: أَنْ تَكُونَ الْمِلَّةُ مُبْتَدَاً فِي النَّقي وَالإِنْبَاتِ. النَّظُمُ النَّالِكُ: أَنْ تَكُونَ الْمِلَةُ مُبْتَدَاً فِي النَّقي وَالإِنْبَاتِ. النَّطُمُ النَّالِكُ: أَنْ تَكُونَ الْمِلَةُ مُبْتَداً فِي النَّذِي وَالْمُنَانِ وَالْمُولَا الْمُلْكُونَ الْمُقَلِقَةَ الْمُؤْمِلِي الْمُقَلِقَةُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ

60-57

النَّمَطُ النَّاني: مِنْ الْبُرْهَانِ وَهُوَ «فَطُ التَّلازُمِ» وَمَا يَشْنَمِلُ عَلَيهِ هَذَا النَّمَطُ وِمِثَالُ هَذَا النَّمَطِ. هَذَا النَّمَطُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ أَنْبَعُ تَسْلِيمَاتِ، تُنْعُجُ مِنْهَا اثْنَتَانِ، وَلَا تُنْتُجُ اثْنَتَانِ. الْنُّتِجُ الأُوّلُ: تَسْلِيمُ عَنْ اللَّقَدَّمِ، فَإِنَّهُ يُنْتَجُ نَقِيضَ الْقَدَّمِ. وَجُهُ دَلَالَةِ هَذَا النَّمَطِ عَلَى يُنْتَجُ عَبْنَ اللَّذَرِمِ. النَّنَعِجُ عَبْنَ اللَّذَرِمِ. النَّنَعِجُ عَبْنَ اللَّذَرِمِ. الْنَّعَجُ عَبْنَ اللَّذَرِمِ. النَّعَجُ عَلَى النَّمَطِ عَلَى

الْجُمْلَةِ. أَمَّا الَّذِي لَا يُنْتِحُ: فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ اللَّازِمِ وَكَذَلِكَ تَسْلِيمُ نَقِيضِ الْلَقَدُمِ لَا يُنْتِحُ عَيْنَ اللَّازِمِ وَلَا نَقِيضَهُ. تَعْقِقَ لُزُومِ النَّتِيجَةِ مِنْ هَذَا النَّمُطِ أَنَّهُ مَهْمَا جُعِلَ شَيْءً لَازِمًا لِشَيْءٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ الْلَّزُومُ أَقَعْمُ مَنْ اللَّارُومُ أَقَالَهُ مَهُمَا جُعِلَ شَيْءً لَازِمًا لِشَيْءٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ الْلَّزُومُ أَقَالَهُ مَا اللَّذِهِ مَنْ اللَّذَهِ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذَهُ مَنْ اللَّذَهُ مَنْ اللَّذِي مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذَهُ مَنْ اللَّذَهُ مَنْ اللَّذَهُ مَنْ اللَّذَهُ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِهُ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِهِ مَنْ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللللْلُونِ الللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الللِيلِي اللللْمِنْ اللَّذِي اللَّذِي الللْمُنْ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الللْمُونِ اللْمِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّذِي اللْمُنْ اللَّذِي اللَّذِي الللْمُنْ اللَّذِي اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الللَّذِي اللَّذِي اللللْمُنْ اللَّذِي اللللْمِنْ الللْمُنْ اللَّذِي الللللْمِنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ اللللللْمِنْ الللللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمِنْ الللللْمُنْ الللللِيلِيلِي الللللللْمُنْ الللللْمُنْ اللللللْمِنْ

62-61

النَّمَطُ النَّالِثُ: غَطُ التَّعَائِدِ، والْمُتَكَلِّمُونَ يُسَمُّونَهُ: «السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ». وَالْمُنطِقِبُونَ يُسَمُّونَهُ: «الشَّرْطِيِّ الْمُنفَصِلَ» وَيُسَمُّونَ مَا قَبْلَهُ: «الشَّرْطِيُ الْمُتَّصِلَ». مَا يَشْتَمِلُ عَلَيهِ هَذَا النَّمَطُ وَيَنْتُحُ مِنْهُ أَرْبَعُ تَسْلِيمَاتٍ. لَا يُشْتَرُطُ أَنْ تَسْتَوْفِي أَفْسَامَهُ.

64-63

الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ الْقَاصِدِ، فِي بَيَانِ مَادَّةِ الْبُرْهَانِ: والْبُرْهَانُ الْنَتْجُ لَا يَنْصَاعُ إِلَّا مِنْ مُقَدِّمَاتٍ يَقِينِيَّةً إِنْ كَانَ النَّطْلُوبُ يَقِينِيَّا، أَوْ طَنُيَّةٍ إِنْ كَانَ النَّطْلُوبُ فِقْهِيًّا. مَعْنَى الْيَقِينِ: النَّفْسُ إِذَا أَذْعَنَتْ لِلتَّصْدِيقِ يَقَضِيَّةٍ مِنْ الْقَضَايَا، وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا، فَلَهَا ثَلَاقَةً أَحْوَالٍ: الْجَالَةُ الأُولَى: الْيَقِينُ. والْحَالَةُ الثَّائِيَّةُ: الاِعْتِقَادُ الْجَالَةُ الثَّالِئَةُ الثَّالِيَّةُ: اللَّعْتِقَادُ الْجَالِمُ وَالْحَالَةُ الثَّالِيَّةُ: الطَّنِ

66-65

مَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ في هَذه الأَحْوَال.

66

الْمَقُ أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ الأَوْلُ وأَمَّا مَذَارِكُ الْيَقِينِ: فَجَمِيعُ مَا يُتَوَهَّمُ كَوْنُهُ مُدْرَكًا لِلْيَقِينِ وَالاعْتِقَادِ الْجُزْمِ يَخْصِرُ فِي مَنْعُهُ أَفْسَامِ: الأَوْلُ وأَمَّا مَذَارِكُ النَّانِي: الْمُشَاهَدَاتُ الْبَاطِنَةُ. النَّالِثُ: الْمُشْهُومَاتُ الظَّاهِرَةُ. النَّالِعُ: النَّعْرِيبِيَّاتُ والفَارِقُ بَيْنَهَا وَيْنُ الْمُحْسُوسَاتِ. الْخَامِسُ: الْمُتَواتِرَاتُ. السَّادِسُ: الْوَهْمِيَّاتُ ولا يَظْهَرُ كَذِبِهَا لِلنَّهُ إِلَيْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ لِللَّهُ الْمُعْلِقُ وَهَذِي وَرْطَةً كَذِبِهَا لِلنَّهُ إِلَى الْعَلَاقُ وَكَنْ الْمُحْسُوسَاتِ. الْخَامِيقُ وَيَنْ الصَّادِقَ، وَالْفَطْرَةُ قَاطِعةَ بِالْكُلْ ؟ وهَذِهِ وَرْطَةُ تَعَلَيْ اللَّهُ اللِيَّالِيلِ الْعَظْءِ عَنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ بِتقديمٍ طَرِيقَيْنِ لَتَكُذِيبِ الْوَهْمِ: الطَّرِيقُ الأَوْلُ جُمْلِيً ، تَامَّدُ فِيهَا جَمَاعَةُ وَكُشُفُ الْغِطَاءِ عَنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ بِتقديمٍ طَرِيقَيْنِ لَتَكُذِيبِ الْوَهْمِ: الطَّرِيقُ الأَوْلُ جُمْلِيً ، وَالطَّرِيقُ اللَّهُ الْمُعْرَاتِ فِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعْمُورَاتِ وَلَاللَّالِ الْمُعْرَاقِ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُسْامِ اللَّوْمُ الْمُعْرَاقِ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُولِ الللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ مَعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِقِ الللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُؤْمِقُولُ اللْمُؤْمِقُ الْمُومُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُول

72-66

يمَ يُدْرَكُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالصَّادِقِ؟ والمُسْتَفَادُ مِنْ الْكَدَارِكِ الْخَمْسَةِ بَعْد الاحْترَازِ عَنْ مَوَاقِعِ الْغَلَطِ فِيهَا يَصْلُحُ لِصِنَاعَةِ الْبُرْهَانِ. وَالْمُسْتَفَادُ مَنْ غَلَطِ الْوَهْمِ لَا يَصْلُحُ أَلْبَتَّةَ. وَالْمَشْهُورَاتُ تَصْلُحُ لِلْفِقْهِيَّاتِ الظَّنَيَّةِ وَالْأَقْيِسَة الْجُدَلِيَّة، وَلَا تَصْلُحُ لِإِفَادَة الْيَفِينِ الْبَتَّة.

73-72

الْفَنَّ النَّالِثُ مِنْ دِعَامَةِ الْبُرْهَانِ فِي اللَّوَاحِقِ: وَفِيهِ فُصُولٌ:

74

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي بَيَانِ مُسْتَندِ البُرْهَانِ وَصُورِهِ كَيْ يُنْتَجُ دَلِيلاً صَحِيحًا وَذِكْرُ بَعْضِ أَمْثَالِ الفُصُورِ فِي الاسْتِذَلاَكِي أَسْبَابُ ذِكْرِ الدَلِيلِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ النَّظْمِ. مِثَالُ تَرْكِ إِحْدَى الْقَدَّمَتْيْنِ لِوُضُوحِها. وأَكْثَرُ أَدِلَّةِ الْاسْتِذَلاَكِي أَسْبَابُ ذِكْرِ الدَلِيلِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ النَّظْمِ. مِثَالُ تَرْكُ إِحْدَى الْقَدَّمَةُ اللَّكُومِ عَلَيْهِ. سَبِيلُ مَنْ يُرِيدُ التَّلْبِيسَ إِهْمَالُ الْقُومِي مُقَدَّمَةُ اللَّحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْثُ اللَّائِيمَةُ وَمِي مُقَدَّمَةُ الْعَلْقِ بِالْحُكُومِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ كَوْبَهَ أَوْ أَخَصَ تُحَدَّدُ النَبَيْجَةَ. مِثَالً الْمُحْصَلِي اللَّرَبِيةُ مَنْ كُلِّ غَطْ.

76-74

الْفَصْلُ الثَّاني : فِي بَيَانِ الاسْتِقْرَاءِ التَّامُّ والنَّاقِص وَدَلاَلَةٍ كُلُّ مِنْهُمَا.

77

تَعْرِيفُ الاسْتَقْرَاءِ: الاسْتِقْرَاءُ إِنْ كَانَ تَامًّا رَجَعَ إِلَى النَّظْمِ الأَوَّلِ وَصَلُحَ لِلْفَطْعِيَّاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامَّا لَمْ يَصُلُحُ إِلَّا لَلْفَقْهِيَّاتِ.

|       | الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي وَجْهِ لُزُومِ التَّتِيجَةِ مِنْ الْفَدِّمَاتِ. كُلُّ مُفْرَدَيْنِ جَمَعَتْهُمَا الْفُوِّةُ الْلَهَكَّرَةُ، وَنَسَبَتْ                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أَحَدَهُمَا إِلَى الاَحْرِ بِنَفْيَ أَوْ إِنْبَاتٍ ، وَعَرَضَتْهُ عَلَى اِلْعَفْلِ، لَمْ يَخْلُ الْعَفْلُ فِيهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ                          |
|       | يُصَدُّقَ بِهِ، أَوْ يَتْنَعَ مِنْ الْتَصْدُيقِ. فَإِنْ صَدْقَ فَهُوَ الْأَوْلِيُّ الْمُعْلُومُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ. وَإِنْ لَمْ بُصَدْقْ فَلَا مَطْمَعَ فِي                  |
|       | التَّصْدِيقِّ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ. والنَّتِيجَةُ تَكُونُ مَوْجُودَةً فِي إخَّذَى الْقُلّْمَتَيْنَ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ، لَكِنَّ هَذَهِ                    |
|       | النَّتِيجَةَ لَا تَخْرَجُ مِنْ الْقُوَّةِ إَلَى الْفِعْلَ بِجُجَرُدِ الْعِلْمَ بِالْلَقَدَّمَتِيْنِ. وَجْهُ كَوْنِ النَّفَطُّنِ لِوُجُودِ الْمَدْلُولِ الْمُسْتَنْتَجِ       |
| 82-79 | فِي ٱلْمُقَدِّمَتِيْنِ بِالْقُوَّةِ سَبَبَ خُصُولِهِ. مُغَالَطَةٌ مِنْ مُنْكِرِي النَّظَرِ، وَالْجُوَابُ عَنْهَا.                                                            |
|       | ِ ۚ الْفَصْلُ ۚ الرَّابِعُ: فِي انْفِسَامُ ٱلْبُرْهَانِ إِلَى بُرْهَانَ عِلَّةٍ، وَبُرْهَانِ دَلَالَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. وَالْفَصُودُ بِبُرْهَانُ                     |
|       | الدُّلَالَةِ. وِمِثَالٌ الْفَارِقَ بَيْنَ بُرْهَانِ الْعِلَّةِ وَبُرْهَانِ الْدَلَالَةِ. ومِثَالُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ من الْمُحْسُوسَاتِ ومِثَالُهُ مِنْ                      |
|       | الْكَلَامَ. وَمَثَالُ الاسْتَذْلَالْ بِإِحْدَى النَّتِيجَتَيْنَ عَلَى الأُخْرَى في الْفِقْهِ. وَجَمِيعُ اسْتِدْلَالَاتِ الْفِرَاسَةِ مِنْ                                    |
| 84-83 | قَبِيل الْاشْيَدْلَالِ بِإِحْدَى اَلنَّتِيْجَتَيْنِ عَلَى الأُغْرَى.                                                                                                         |
|       | َ ٱلْقُطْبُ الْأَوَّلُ.                                                                                                                                                      |
| 85    | في الثَّمَرَةِ وَهِيَ الْحُكْمُ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَنْقَسِمُ إِلَى فُنُونٍ أَرْبَعَةٍ:                                                                                      |
| 86    | الُّفَنُّ الْأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ الْحُكْم: وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَفْهِيدٍ وَثَلَّاتٍ مَسَائِلَ:                                                                             |
| 86    | التَّمْهِيدُ: فِي تَغَرِّيْفِ الْحَكُم وَأَلْحَرَام والوَاجِبِ وَالْمَبَاحِ.                                                                                                 |
|       | مَشْأَلَةً: حُشْنُ الْأَفْعَالِ وَقُبُّحِهَا: ذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَى ۖ أَنُ الْأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ: فَمِنْهَا مَا                        |
| 86    | يُدْرَكُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، وَمِنْهَا مَا يُدْرَكُ بِتَظَر الْعَقْلِ، وَمِنْهَا مَا يُدْرَكُ بِالسَّمْعِ.                                                                |
| 8     | الْإَصْطِلَاحَاتُ فِي إَطْلَاقِ لَفْظِ الْخُسْنِ وَالْقُبْعِ ثَلَائِةٌ: الإصْطِلَاحُ الْأَوْلُ: الإصْطِلَاحُ الْكَشْهُورُ الْعَامِّيُ،                                       |
|       | وَهُوَ أَنَّ الْأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُوَافِقُ غَرْضَ الْفَاعِلَ، وَإِلَى مَا يُخَالِفُهُ، وَإِلَى مَا لَا يُوَافِقُ وَلَا يُخَالِفُ. فَالْمُوافِقُ                |
|       | يُسَمَّى حَسَنًا، وَالْمُخَالِفُ يُسَمَّى قَبِيْحًا، وَالثَّالِثُ يُسَمَّى عَبَثًا. فَالْمُسْنُ وَالْفَبْحُ عِنْدَ هَوُّلَاءٍ عِبَارَةٌ عَنْ الْوَافَقَةِ                    |
|       | وَالْمُنَافَرَةِ، وَهُمَا أَمْرَانٍ إِضَافِيَّانٍ. الإَصْطِلَاحُ الثَّاني: التُّعْبِيرُ بِالْخُسْنِ عَمَّا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ.                 |
| 88-87 | الإصْطِلَاحُ الثَّالِثُ: التَّعْبِيرُ بِالْحَسَنِ عَنْ كُلُّ مَا لِّفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ.                                                                               |
|       | الاعْتَرَاضُ بِأَنَّ الْخُسْنَ وَالْقُبْعَ أَوْصَافٌ ذَاتِيَةٌ مُدْرَكَةً بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ، وَأَنَّ الْغُقَلَاءَ                                |
|       | بِأَجْمَعِهِمْ مُثْفِقُونَ عَلَى الْقَصَاءِ بِهِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إِلَى حَالٍ دُونُ حَالٍ. وَالْجَوَابُ بُمَنَازَعَتِهِمْ فِي ثَلَاثَةٍ أَمُورٍ:                         |
|       | ۚ اَلْأَوُّلُ :َ دَعْوَى كَوْنِهِ وَصْفًا ذَاتِيًّا فَهُوَ تَحَكُّمْ بِمَا لَا يُعْقَلُ الثَّاني : كَوْنُهُ مُدْرَكًا بِالضَّرُورَةِ مَعَ الْمُنَازَعَةِ فِيهِ. اِلثَّالِثُ: |
|       | أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا اتَّفَاقَ الْمُفَلَاءِ عَلَى هَذَا أَيْضًا لَمْ تَكُنْ فِيهِ كُمُّةٌ وَاحْتِجَاجُهُمْ بِاسْتِحْسَانِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،                          |
|       | والْجَوَابُ بِأَنَّ مُسْتَتَذَهَا إِمَّا السُّدِّيئُ بِالشَّرَائعِ، وَإِمَّا الْأَغْرَاضُ. وَنَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ هَذَا فِي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِانْتِفَاءِ          |
| 90-88 | الْأَغْرَاضِ عَنْهُ.                                                                                                                                                         |
|       | مُثَارَاتِ الْغَلَطِ فِي إِطْلاَقِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ: الْغَلْطَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْإِنْسَانَ يُطْلِقُ اسْمَ الْقُبْعِ عَلَى مَا يُخَالِفُ                               |
|       | غَرَضَهُ، وَإِنْ كَانَ بُوَافِقٌ غَرْضَ غَيْرٍهِ. الْغَلْطَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنَّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْفَرَضِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا فِي حَالَةٍ                  |
|       | وَاحِدَةٍ نَادِرَةٍ لَا يَلْتَفِتُ الْوَهْمُ إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ النَّادِرَةِ فَيَرَاهُ مُخَالِفًا فِي كُلّ الأُحْوَالِ. الْغَلْطَةُ الثَّالِثَةُ: سَبَبُهَا             |
| 91-90 | سَبْقُ الْوَهْمَ إِلَى الْعَكْسِ وَأَكْثَرُ الْخَلْق قُوَى نُفُوسِهِمْ مُطِيعَةٌ لِلْأَوْهَامِ الْكَاذِبَةِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِكَذِبِهَا.                                     |
|       | الْرُّدُ الْتُقْصِيلِي عَلَى مَا أَوْرَدَهُ ٱلْخَصْمُ مِنْ أَمْثِلَةِ اسْتِحْسَانِ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ. ونَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ أَهْلَ                                  |

| 93-91 | الْعَادَةِ يَشِيَقُبِحُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ، وَإِنَّا الْكَلَامُ فِي الْقُبْحِ وَالْحُسْنِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مَسْأَلَةٍ: لَا يَجِبُ شُكْرُ الْمُنْعِمِ عَقْلًا، جِلَافًا لِلْمُغْتَوِلَةِ: وَغَلْقِيقُ الْقُوْلِ فِيهِ أَنَّ الْغَقْلَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | يُوجِبَ ذَلِكَ لِفَائِدَةٍ، أَوْ لَا لِفَائِدَةٍ. وَمُحَالُ أَنْ يُوجِبَ لَا لِفَائِدَةٍ. وَإِنْ كَانَ لِفَائِدَةٍ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَوْجِعَ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | المُعْبُودِ، وَهُوَ مُحَالً، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ، وَذَلِكَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الدُّنْيَا، أَوْ فِي الْآخِرَةِ. وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | اللَّذَنْيَا، وَلَا فَالِدَةَ لَهُ فِي الْاَحِرَةِ، فَإِنَّ التُّوَابَ نَفَضُّلٌ مِنْ اللَّهِ يُعْرَفُ بِوَعْدِهِ وَخَبَرِهِ، فَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ عَنْهُ فَمِنْ أَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94-93 | يُعْلَمُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | اَعْتِرَاضٌ وَجَوَاْبُهُ: وَلِلْخَصْمِ شُبْهَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: فَوْلُهُمْ: اتَّفَاقُ الْعُفَلَاءِ عَلَى حُسْنِ الشُّكْرِ وَقُبْعِ الْكُفْرَانِ لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِهِ. وَذَلِكَ مُسَلِّمٌ، لَكِنْ فِي حَقَّهِمْ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: حَصْرُ مَدَارِكِ النُّكُونِ لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِهِ. وَذَلِكَ مُسَلِّمٌ، لَكِنْ فِي حَقّهِمْ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: حَصْرُ مَدَارِكِ |
|       | الْكَفْرَانِ لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِهِ. وَذَلِكَ مُسَلِّمٌ، لَكِنْ فِي حَقِّهِمْ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: حَصْرُ مَدَارِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الوجوبِ فِي الشَّرْع يَفْضِي إلى إفْحَام الرَّسُل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 96-94 | الْجَوَابُ: مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا:َ مِنْ حَيْثُ التَّعْقِيقُ. الثَّانِي: الثَّقَابَلَةُ بِمَذْهَبِهِمْ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 96    | اغْتِرَاضَ وَجَوَابُهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | مَسْأَلَةٌ: فِي حُكْمِ الْأَفْعَالِ فَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْمُغَزِّلَةِ إِلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 96    | الْإِبَاحَةِ، وَبَعْضُهُمْ: عَلَى الْخَطْرِ، وبَعْضُهُمْ: عَلَى الْوَقْفِ. وَهَذِهِ الْمُذَاهِبُ كُلَّهَا بَاطِلَةُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الرَّدُّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ: الْمُبَاءُ يَسْتَدْعِي مُبيحًا. دَعْوَى الْخَصْمُ أَنَّ الْعَقْلَ هُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الْمُبِيحُ وَالرِّدُ بِأَنَّ غُسِينَ الْعَقْلِ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ وَبِأَنْ تَسْمِينَةَ الْعَقْلِ مُبِيحًا مَجَازٌ، وَبِأَنَّهُ بَمَ تُنْكِرُونَ عَلَى أَصْحَاب                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الْوَقْفِ إِذَا أَنْكُرُوا اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَبِأَنَّهُ بَمْ تُنْكِرُونَ عَلَى أَصْحَابِ الْحَظْرِ إِذَّ قَالُوا: لَا نُسَلَّمُ اسْتِوَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97    | الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ؟! فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ قَبِيحٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَأْذَنْ.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | جَوَائِهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبِيحًا لَنْهِيَ عَنْهُ وَوَرَدُ السَّمْعُ بِهِ، وَالرِّدُ بأنه لَوْ كَانَ حَسَنًا لَأَذِنَ فِيهِ، وَوَرَدَ السَّمْعُ بِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | جَوَائِهُمْ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْلَمَنَا اللهَ تَعَالَى أَنَّهُ نَافعٌ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ، فَقَدْ أَذِنَ فِيهِ، وَالرَّدُّ بأَنَّ إعْلَامَ الْمَالِك إِيَّانَا أَنَّ طَعَامَهُ                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | نَافِعٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِذْنًا. جَوَابُهُمْ بِأَنَّهُ الْمَالِكَ مِنَّا يَتَضَرَّرُهُ وَاللَّهُ لَا يَتَضَرَّرُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ أَنْ يَكُونَ إِذْنًا. جَوَابُهُمْ بِأَنَّهُ الْمَالِكَ مِنَّا يَتَضَرَّرُهُ وَاللَّهُ لَا يَتَضَرَّرُهُ وَالرَّوْدُ بَانَه لَوْ كَانَ قُبْعُ                                                                                                                 |
|       | التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لِتَضَرَّرِهِ، لَا لِعَدَم إِذْنِهِ، لَقَبُحَ وَإِنْ أَذِنَ إِذَا كَانَ مُتَضَرِّرًا، وَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ عِبَادَهُ مِنْ جُمْلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 98    | مِنْ الْمَاكُولَاتِ وَلَمْ يَقْبُعْ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الرَّدُّ عَلَى الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ؛ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الْحَظْرِ أَظْهَرَ بُطْلَانًا، إذْ لَا يُعْرَفُ حَظْرُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَلَا بِدَلِيلِهِ، فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرِدْ سَمْعٌ؟ وَقَوْلُ أَضْحَابِ الْوَقْفِ إِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّ الْمُكْمَ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | مَوْقُوفٌ قَبْل وُرُودِ السَّمْعِ وَلَا حُكْمَ فِي الْحَال، فَصَحِيحٌ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّا تَتَوَقَّفُ فَلَا نَدْرِي أَنَّهَا مَحْظُورَةٌ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99    | مُبَاحَة، فَهُوَ خَطاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100   | الْفَنَّ الثَّامَي: فِي أَقْسَام الْأَحْكَام الْثَابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100   | وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَمَسَائِلَ خمسَ عَشْرَةَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | التَّمْهِيدُ: أَقْسَامُ الْأَحْكَامِ التَّابِيَّةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَمْسَتَةً: الْوَاجِبُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمَبَاعُ، وَالْمُنْدُوبُ،                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100   | المَكَرُوهُ. وَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | حَدُّ الْوَاجِبِ: الْقَولُ بِأَنَّهُ: «الَّذِي يُعَافَبُ عَلَى تَرْكِهِ». والإعْتِرَاضُ عَلَيهِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ: «مَا تُؤَعَّدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الْعِقَابِ عَلَى تَوْكِهِ». وَالاعْترَاضُ عَلَيهِ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ: هَمَا يُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى تَوْكه». وَالاَعْترَاضُ عَلَيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

101

هَلْ يُتْكِنُ تَصَوُّرُ الْإِيُّجَابَ مِنْ غَيْرِ تَهْدَيْدِ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى التَّرْكِ؟

حَدُّ الْمَحْظُورِ : الْمُخْظُورُ في مُقَابَلَة الواجب. وَلَا يَخْفَى حَدُّهُ.

حَدُّ الْمُبَاحِ: ۖ الْقَوْلُ بَأَنَّهُ: مَا كَانَ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سِبَّيْنِ. وَالاعْترَاضُ عَلَيهِ. حَدُّهُ أَنَّهُ «الَّذِي وَرَدَ الْإِذْنُ مِنْ اللهِ تَعَالَى بِفِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، غَيْرُ مَقْرُونِ بِذَمّ فَاعِلِهِ وَمَدْحِهِ، وَلا بذَمّ تَارِكِهِ وَمَدْحِهِ». وَحَدُ آخَرُ لِلْمُبَاحِ. 101 حَدُّ الْمُنْدُوبِ: الْقَوْلُ بَأَنَّهُ: ﴿ الَّذِي فِعْلُهُ خَيْرُ مِنْ تَرْكِهِ، مِنْ غَيْرِ ذَمٌّ يَلْحَقُّ بِتَرْكِهِ، الاغْتَرَاضُ عَلَيهِ، تَعْرِيفُ الْفَدَرِيَّةِ وَالاعْترَاضُ عَلَيهِ. الْأَصَحُ في حَدَّهِ أَنَّهُ «الْمَأْمُورُ بهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ اللَّمْ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ 102-101 تَرْكُ لَهُ، منْ غَيْر حَاجَة إلَى بَدَل. حَدُّ الْكُرُوهِ: الْكُرُوهُ، نَفْظُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ مَعَانٍ: أَحَدُهَا: الْمُحْظُورُ، الثَّاني: نَهْيُ التَّنزِيهِ، الثَّالِثُ: نَرْكُ 102 الْأَوْلَى، الرَّابع: مَا وَقَعَتْ الرَّبِيَةُ وَالشُّبْهَةُ فِي تَحْرِيمه. 1. مَسْأَلُةُ: انْفِسَامُ الْوَاجِبِ إِلَى مُعَيَّنِ، وَإِلَى مُبْهَم بَيْنَ أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ، وَهُوَ الوَاجِبُ المُخَيِّرُ. إِنْكَارُ الْمُعْتَزِلَةِ ذَلِكَ، وَالرَّدُّ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَافَعٌ شَرْعًا لَ ذَلِيلُ جَوَازَهِ عَقْلًا، وَوَقُوعِهِ شَرْعًا لَعْتَرَاضَ عَلَى الْدَلِيلِ وَجَوَابِهِ. التَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَاحِبَ لَيْسَ لَهُ وَصْفُ ذَاتِيٌّ مِنْ نَعَلَّقِ الْإيجَابِ بِهِ، وَإِنَّا هُوَ إِضَافَةٌ إِلَى الْخِطَابَ. الاعْتَرَاضُ بأَنَّ الْمُوجِبَ طَالِبٌ، وَمَطْلُوبُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَمَيِّزَ عِنْدَهُ، وَالرَّهُ بَانه يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَلَبُهُ مُتَعَلَّقًا بْأَحَدِ أَمْرَيْن، وَكُلُّ مَا تُصُوَّرَ طَلَبْهُ تُصُوِّرَ إِيجَابُهُ. الاعْترَاضُ بأَنَّ اللَّهَ يغلَمُ مَا سَيَأْتِي بِهِ الْمُكَلَّف، وَالرَّهُ بأَنَّهُ يَعْلَمُهُ غَيْرَ مُعَيِّن، ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَيِّنُ مِفِعْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا قَبْلَ فِعْلِهِ. الاغْترَاضُ بأَنَّهُ لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوجَبَ 105-102 عَلَى أَحَدِ شَخْصَيْن لَا بَعَيْنِهِ وَالرَّدُّ بِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَحَقَّقُ بِالْعَقَابِ. 2. مَسْأَلَةُ: الْوَاَجِبُ يَنْقَسِمُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ: إِنَّى مُضَيِّقٍ، وَمُوَسِّع. الاعْتِرَاضُ بأن التَّوَسُّع يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ، وَالرَّدُّ بِأَن ذلك بَاطِلٌ عَقَّلًا وَشَرْعًا. الاعْترَاضُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ مَا لَا يَسَعُ تَرْكُهُ، بَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَالنُّجِيرُ يَجْعَلُهُ نَدُبًا. كَشْفُ الْغِطَاءِ عَنْ هَذَا أَنَّ الْأَقْسَامَ فِي الْعَقْلُ ثَلَاثَةً: فِعْلٌ لَآ عِقَابَ عَلَى تَوْكِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ النَّدْبُ. وَفِعْلٌ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْوَاجِبُ. وَفِعْلٌ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَجْمُوع الْوَفْت، وَلَكِنْ لَا يُعَاقَبُ بالْإِضَافَةِ إِلَى بَعْض أَجْزَاءِ الْوَفْتِ وأَوْلَى الْأَلْقَابِ بِهِ «الْوَاجِبُ الْمُوَسِّعُ». الاعْترَاضُ بَأَنَّ هَذَا لَيْسَ قِسْمًا ثَالِتًا، بَلْ هُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَوَّل الْوَقْتِ نَدْبٌ، وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى أَجِر الْوَقْتِ حَتْمٌ، وَالرَّدُّ بَأَنَّ النَّدْتَ مَا يَجُوزُ تَوْكُهُ مُطْلَقًا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَّا بِشَرْطِ الْفِعْلِ بَعْدَهُ، أَوْ الْعَزْمُ عَلَى الْفِعْل. القول بَأَنَّهُ: يَقَعُ نَفْلًا، وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهُ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ: يَقَعُ مَوْقُوفًا، وَالرَّدُّ بأنه لَوْ كَانَ يَقَعُ نَفْلًا لَجَازَ بِنِيَّةِ النَّفْل، وَالْوَقْفُ بَاطِلٌ. والْوَاحِبَ الْمُوسَّعَ كَالْوَاجِبِ الْمُخَيِّرِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَوَّلِ الْوَفْتِ، وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى أَخِرِهِ أَيْضًا. 107-105 3 . مَسْأَلَةً: حُكْمُ مَنْ مَاتَ فِي أَتَّنَاءِ الْوَقْتِ الْمُوسِّعَ: إِذَا مَاتَ فِي أَتْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَجْأَةً بَعْدَ الْغَزْمِ عَلَى الِامْتِنَالِ، لَا يَكُونُ عَاصِيًا. وَقَالَ بَعْضُهم: إنَّهُ يَعْصِي. وَهُوَ خِلَافُ إِجْمَاعِ السَّلَفِ. إنْ قِيلَ: جَازَلُهُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ. فالجوابِ أن هَذَا مُحَالٌ، لأنَّ الْعَاقِبَةَ مَسْتُورَةٌ عَنْهُ. ولَا يَجُوزُ الْعَزْمُ عَلَى التّأْخِيرِ إلَّا 108-107 فِي مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهَا. 4. مَسْأَلَةُ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ: التَّحْقِيقُ أَنَّ مَا لَيْسَ إِلَى الْمُكَلَّفِ فَلَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ، وَأَمَّا مَا

يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِ الْعَبْدِ فَيَنْفَسِمُ إِلَى الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وَإِلَى الْجِسِّيِّ. فَالشُّرْعِيُّ يوصف بِالْوُجُوبِ، وَأَمَّا الْجِسْبُ

وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ فِي حَدِّهِ. وِالْوَاحِبُ وَالْقَرْضُ، مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ، إِلاَ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.

فَيَنْبَغِي أَنْ يُوصَفَ أَيْضًا بِالْوُجُوبِ. 109-108 5. مَسْأَلَةٌ: مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْخَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِهِ: قَالَ قَائِلُونَ: إِذَا اخْتَلَطَتْ مَنْكُوحَةٌ بِأَجْنَبِيَّة وَجَبَ الْكَفُ عَنْهُمَا، لَكِن الْخَوَامُ هِيَ الْأَجْنَبِيَّةُ، وَالْمَنْكُوحَةُ حَلَالٌ. الرِّدُّ بأَنَّ هَذَا مُتَنَاقِضٌ، بَلْ هُمَا حَرَامَانِ: إحْدَاهُمَا بِعِلَّةِ الْأَجْنَبَيَّةِ، وَالْأُخْرَى بِعِلَّةِ الْإِحْتِلَاطِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ. لَيْسَتْ الْأَحْكَامُ صِفَاتٍ لِلْأَعْتِانِ. وإذَا قَالَ لِرَوْجَتَيْهِ: إَحْدَاكُمَا طَالِقٌ حَرُمَنَا جَمِيعًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْغُقَهَاءِ. 111-110 6. مَسْأَلَةً: اخْتَلَفُوا فِي مَا زَادَ عَلَى ٱلْقَدْرِ الْمُجْزِئِ مِنَ الْوَاجِبِ غَيْرِ الْقَدَّرِ هَلْ تُوصَفُ الزَّيَادَةُ بِالْوُجُوبِ؟ والْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الزُّيَادَةُ عَلَى الْأَقَلِّ نَدْبٌ. 111 7. مَسْأَلَةٌ: النَّسْمَةُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَيَمِنْ الْجَوَازِ وَالْإِبَاحَةِ: خَطَأُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْوُجُوبِ إِذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ، بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبِ. الاعْتِرَاضُ بِأَنَّ: كُلُّ وَاجِبِ فَهُوَ جَائِرُ وَزِيَادَةً، وَالرُّدُّ بِأَن هَذَا كَفَوْل الْقَائِل: كُلُّ وَاجِب فَهُوَ نَذْتٌ وَزِيَادَةً. 112-111 8. مَسْأَلَةٌ: الْمُبَاح غَيْرُ مَأْمُورِ بِهِ إِذْ الْأَمْرُ اقْتِضَاءُ وَطَلَبٌ، وَالْمُبَاحُ غَيْرُ مَطْلُوبِ. الاغْتِرَاضَ بِأَنْ تَرْك الْخَرَام وَاجِبٌ، وَالْمُبَاحُ قَد يُتْرَكُ بِهِ الْحَرَامُ، وَالرَّدُ بِأَنَّهُ قَدْ يُتْرَكُ بِالنَّدْبِ حَرَامٌ، فَلْيَكُنْ وَأَجِبًا، وَقَدْ يُتْرَكُ بِالْخَرَام حَرَامٌ آخَوُهُ فَلْيَكُنْ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ وَاجِبًا حَرَامًا. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ: هَل الْبَاحُ مُكَلَفٌ بِهِ؟ وَهل الْمُبَاحُ حَسَنُ؟ 113-112 9. مَسْأَلَةُ: الْمُبَاحُ مِنْ الشَّرْع. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الشَّرْع. الْتَحْقِيقُ أَنَّ الْأَفْعَالَ ثَلَاثَةُ أُقْسَام: قِسْمُ بَقِيَ عَلَى الْأَصْلَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ السَّمْعُ، وَقِسْمُ صَرَّحَ الشَّرْعُ فِيهِ بِالتَّحْبِيرِ، وَقِسْمٌ ثَالِتُ لَمْ يَرِد فِيَّهِ خِطَابٌ بِالتَّخْيِيرِ، لَكِنْ دَلُّ دَلِيلُ السَّمْعِ عَلَى نَفْيِ الْخَرَجِ عَنْ فِعْلِهِ وَتَوْكِهِ. 114-113 10. مَسْأَلَةٌ : الْنَدُوبُ مَأْمُورُ بِهِ. الْقُولُ بِأَنَّ ٱلْمُنْدُوبَ غَيْرُ دَاخِل تَحْتَ الْأَهْرِ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهمَا: شُبوعُ انْقِسَام الأَمْرِ إِلَى إِيجَابِ وَأَسْتِحْبَابِ، الثَّانِي: أَنَّ فِعْلَ الْمُنْدُوبِ طَاعَةً بِالإِتْفَاقِ. 115-114 11. مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَكُونُ الْفِعْلُ الْوَاحِدُ وَاجِبًا حَرَاها طَاعَةً مَعْصِيَةً؟ بَيَانُ أَنَّ الْوَاحِدَ يَنْقَسِمُ إِلَى وَاحِدِ بِالنَّوْعِ وَإِلَى وَاحِدِ بِالْعَدَدِ: الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ يَجُوزُ أَنْ يَتْقَسِمَ إِلَى الْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ، وَيَكُونُ انْقِسَامُهُ بِالْأَوْصَافَ وَالْإِضَافَاتِ، وَلَا تَنَاقُضَ. وأخطأ الْمُعْتَزِلَةً إِذْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يَتَنَاقُضُ. َ 116-115 12. مَسْأَلَةٌ: الْفِعْلُ الْوَاحِدُ بِالْغَيْنِ؛ هَلْ يَكُونُ وَاجِبًا حَرَامًا؟ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمُغْصُوبَةِ حَصَلَ فِيهِ نِزَاعٌ. إِشْكَالُ الْجَوَابِ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكُر رَحِمَهُ اللهُ. وَالْغَزَالِي لاَ يَرْتَضِيَ جَوَابَ الْقَاضِي وَيُقَرَّرُ أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ إِذَا كَانَ لَهُ وَجْهَانِ مُتَغَايِرَانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْن، مَكْرُوهًا مِنْ الْوَجْهِ الْأَخَرِ، وَإِنَّا الْمُحَالُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُكْرَهُ بِغَيْنِهِ. الاغْترَاضُ بأَنَّ ارْتِكَابَ الْنَهيّ عَنْهُ إِذَا أَخَلُّ بِشَرْطَ الْعَبَادَةِ أَفْسَدَهَا بِالِاتّْهَاقِ، وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ شَرْطً، فَكَيْفَ يُتَقَرِّبُ بِالْمُعْسَيَّةِ؟ والْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهِ: الْأَوُّلُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَيُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ لَيْسَ بِشَرْطِ، أَوْ هي تمكنةُ والنَّاني: وَهُوَ الْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْوِي النَّقَرُّبَ بِالصَّلَاةِ، وَيَعْصِي بِالْغَصْبِ والثَّالِثُ: بَم تُثَّكِرُونَ عَلَى الْقَاضِي رَحِمَةُ الله حَيْثُ حَكَمَ بِأَنَّ الْفَرْضَ بَسْقُطُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ؟ وهَذِهِ الْمُسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ وَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ، والاغْتِرَاضُ بِامْتِنَاعِ دَعْوَى الإِجْمَاعِ فِي هَذِهِ الْمُشْأَلَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَالرَّدُّ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةً عَلَيْهِ. 119-116

. 13 . مَسْأَلَةً: الْمُكْرُوهُ وَالْوَاجِبُ مُتَضَادًانِ، فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ وَاحِدٌ مَلْمُورًا بِهِ مَكْرُوهًا، إلَّا أَنْ تَنْصَرِفَ

وَيَتَشَعَّبُ عَنْ شُرُوط الْفعل خَمْسُ مَسَائِلَ:

119 الْكُرَاهةُ عَنْ ذَاتِ الْمَأْمُورِ إِلَى غَيْرِهِ. 14. مَسْأَلَةً: النَّهْثِي الْعَائِدُ إِلَى وَصْفِ الْفِعْلِ هَلْ يَفْسُدُ بِهِ الْأَصْلُ؟ الْتَّقِقُونَ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ في الدَّارِ الْمُغْصُوبَةِ يَنْقَسِمُ النَّهْنِي عِنْدَهُمْ إِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الْنَّهِيِّ عَنْهُ فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ؛ وَإِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا يُضَادُّ وُجُوبَهُ؛ وَإِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى وَصْفِ الْنَنْهِيِّ عَنْهُ لَا إِلَى أَصْلِهِ. اخْتَلَفُوا في هَذَا الْقِسْمِ النَّالِثِ فَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ يُوجِبُ فَسَادَ الْوَصْفِ، لَا انْتِفَاءَ الْأَصْل، وَالشَّافِعِيُّ أَخْقَ هَذَا بكَرَاهَةِ الْأَصْل. وَفي الْمُسْأَلَةِ نَظَرَانِ: أَحَدُهُمَا فِي مُوجَبِ مُطْلَقِ النَّهْي مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، وَالثَّاني: نَظَرُ فِي تَضَادُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، 121-119 وَمَا نُعْقَلُ اجْتَمَاعُهُ وَمَا لَا يُعْقَلُ. 15. مَسْأَلَةُ: اخْتَلَقُوا فِي أَنَّ الْأَمْرَ بالشُّيءِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ؟ لِلْمَسْأَلَةِ طَرَفَانِ: أَحَدُهُمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّيغَةِ، والنَّاني: الْبَحْثُ عَنْ الْمَعْنَى الْقَائِم بِالنَّفْسِ. إِطْلاَقُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ فَهُيًّا عَنْ ضِدِّهِ، وَاسْتَذَلَالَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ عَلَيْهِمْ وَالْصَّحِيعُ عِنْدَ الْغَزَالِي تَفْرِيعًا عَلَى إثْبَاتِ كَلَام النَّفْسِ، أَنَّ الْأَمْرَ بالشِّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدُّهِ، لَا بَهَغْنَى أَنَّهُ عَيْنُهُ، وَلَا بَعْنَى أَنَّهُ بَتَضَمَّنُهُ، وَلَا بَعْنَى أَنَّهُ بُلاَزِمُهُ. اعْتِرَاضُ بأنه لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى فِعْلِ الشَّيْءِ إِلَّا بِتَرْكِ ضِدَّهِ، فَلْيَكُنْ وَاجِبًا، وَالْغَزَالِي يُقَرِّرُ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَإِنَّا الْخِلَافُ في 123-121 إِيجَابِهِ هَلْ هُوَ عَيْنُ إِيجَابِ الْلَّمُورِ بِهِ أَوْ غَيْرُهُ؟ الْفَيْنُ الثَّالِثُ مِن الْقُطْبِ الْأَوَّلِ فِي أَرْكَانِ الْخُكْم وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْخَاكِمُ، وَالْمُحْكُومُ عَلَيْهِ، وَالْكَحُكُومُ فيه، وَنَفْسُ الْخُكُم. 124 الرُّكُنُ الْأَوَّلُ: نَفْسُ الْخُكُم وقد سبق. الرُّكْنُ الثَّانِي: الْخَاكِمُ وَهُوَ ۚ الْمُخَاطِبُ والْوَاجِبُ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَطَاعَةُ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَتُهُ. 125-124 هَلْ كُلُ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّوَعُّدِ بالْعِقَابِ وَتَحْقِيقِهِ حِسًّا فَهُوَ أَهْلٌ لِلْإِيجَابِ؟ 125 الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْمُحْكُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلِّفُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَافِلًا يَفْهَمُ الْخِطَابَ. إِيْرَادُ وُجُوبِ الرِّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ وَالنَّفَقَاتِ عَلَى الصَّبْيَانِ، وَالْرَّدُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ التَّكْلِيفِ في شَيْءٍ٠ والصَّبيُّ الْمُمَيِّزُ مَأْمُورَ بِالصَّلَاةِ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ، وَالْوَلِيُّ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ اللّهِ تَعَالَى والصبي إذَا فَارَبَ الْبُلُوغَ 126 عَقَلَ، وَلَمْ يُكَلَّفُهُ الشُّرْءُ. أَفَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى نُقْصَانِ عَقْلِهِ؟ 1. مَسْأَلَةٌ: تَكْلِيفُ النَّاسِي وَالْغَافِل عَمَّا يُكَلَّفُ مُحَالٌ، أَمَّا ثَبُوتُ الْأَحْكَام بِأَفْعَالِهِ فِي النَّوْم وَالْغَفَلَةِ فَلَا 127-126 يُنْكُورُ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنَّتُمْ شُكَارَى ﴾ هَلْ هُوَ خِطَابٌ لِلسَّكْرَانِ؟ للاَيةُ تَأُوبلَانِ. 2. مَسْأَلَةٌ: تَكْلِيْفُ الْمُعْدُوم: مَعْنَى أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى آمِرٌ، وَأَنَّ الْمُعْدُومَ مَأْمُورُ، أَنَّهُ مَأْمُورُ عَلَى تَقْدِيرِ الْوُجُودِ، 128~127 لَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي حَالَةِ الْعَدَم، هَلَّ بُسَمِّي ذلك أَمْرًا؟ فِيهِ خِلَاكٌ، وَالصَّحِيعُ أَنَّهُ بُسَمِّي بِهِ. الرُّكْنُ الرَّابِعِ: الْمُحْكُومُ فِيهِ، وَهُوَ الْفِعْلُ الإِخْنِيَارِي، وَلِه شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: صِحَّةً حُدُوثِهِ. الثَّانى: جَوَازُ كَوْنِهِ مُكْتَمَتُهَا لِلْعَبْدِ، حَاصِلًا بِاخْتِيَارِهِ. الثَّالِثُ: كَوْنَهُ مَعْلُومًا لِلْمَاْمُورِ، مَعْلُومَ اَلتَّمْيِيز عَنْ عَبْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى. الرَّابعُ: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ إِرَادَةُ إِيقَاعِهِ طَاعَةً، وَهُوَ أَكْثُرُ الْعَبَادَاتِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا شَيْنَانِ: أَحَدُهُمَا: الْوَاجِبُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ النَّظُوُ الْمُعَرِّفُ لِلْوُجُوبِ. الثَّانِي: أَصْلُ 129-128 إِرَادَة الطَّاعَة وَالْإِخْلَاصِ.

أ. مَسْأَلَةُ: التَّكْلِيْفُ بِالْمُسْتَحِيْلَاتِ (تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ)، ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بَمَا لَا يُطَاقُ وَيُسْسَبُ إِلَى الْأَشْعَرِيُ وَأَدِلَّةُ هَذَا الْقَوْلِ وَبَبَانُ ضَعْفِهَا واللَّخْتَارُ: اسْتِحَالَةُ التَّكْلِيفِ بِاللَّحَالِ، وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ وَالنَّظَرُ فِي هَذِهِ النَّسْأَلَةِ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ وَجْهِ تَأْثِيرِ الْقُدْرَةِ وَوَقْنِهَا.

132-129

2. مَسْأَلَةُ: التَّكْلِيْفُ بِتَرْكِ الضَّدْيْنِ: فلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَتَحَرُّكُ وَلَا تَسْكُنْ، لِأَنَّ الاِنْتِهَاءَ عَنْهُمّا مُحَالٌ، كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا: ومَنْ تَوَسَّطَ مَزْرَعَةً مَغْصُوبَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكُثُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فَهِمَا يُؤْمَرُ ولِمَ يَجِبُ عليه الضَّمَانُ عَا يُفْسِدُهُ فِي الْخُرُوجِ ؟ لَمَ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي الْخَجُّ الْفَاسِدِ إِنْ كَانَ حَرَامًا، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا وَطَاعَةً فَلِمَ وَجَبَ الْقَضَاءُ؟ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ بُلْقِيَ بِنَفْسِهِ فِي حَالٍ لَا تَجُوزُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ يُكَلُفُ مَا لَا يَمْكِنُ. مَنْ جَوْزَ تَكُلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ عَقْلًا فَإِنَّهُ بَمِنْعُهُ شَرْعًا فَمَثَلًا. كَيْفَ يُمْعَلُ مَنْ سَقَطَ عَلَى صَدْرِ صَبِي مَحْمُوفِ بِعِمْبَانِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَوْ مَكَثُ فَتَلَ مَنْ ثَوْلَتَهُمْ أَوْ انْتَقَلَ قَتَلَ مَنْ حَوَالَيْهِ، وَلَا تَرْجِيحَ ؟

134-132

3. مَسْأَلَةُ: التَّكْلِيْفُ بِالتَّرْكِ: أَكْثُرُ الْمَتَكَلَّمِينَ على أَنَّ الْقَتَضَى بِهِ الْإِقْدَامُ أَوْ الْكَفُ. وَكُلُّ وَاحِدِ
 كُسْبُ الْعَبْدِ، وَفَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: قَدْ يَقْتَضِي الْكَفَّ، فَيَكُونُ فِعْلَا، وَقَدْ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَفْعَلَ وَلَا يَقْصِدُ
 التَّلَبُس بِضِدَّهِ. فَأَنْكَرَ الْأَوْلُونَ هَذَا وَبَيَانُ أَنَّ الْصَّحِيحَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ مُنْقَسِمٌ.

135-134

4. مَسْأَلَةٌ: تَكْلِيْفُ الْمُكْرَهِ: فِعْلُ الْمُكْرَهِ يَجُوزُ أَنَّ يَدْخُلَ تَحْتَ التَّكْلِيَفِ، قَوْلُ الْمُتَزِلَةِ: إِنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ، لِآنَهُ لاَ اخْتِيَارَ لَهُ. وَبَيَانُ أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ. وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَاعَةٍ فالإمْتِثَالُ إِنَّا يَكُونُ طَاعَةً إِذَا كَانَ الاِنْبِعَاتُ لَهُ بِبَاعِثِ التَّكْلِيفِ دُونَ الْإِكْرَاهِ.

135

5. مَسْأَلَةُ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْفِعْلِ الْمُأْمُورِ بِهِ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ حَاصِلًا حَالَةَ الْأَمْرِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُخَاطَبَ الْكُفَّارُ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى إِنْكَارِ ذَلِكَ. وَالْخِلَافُ إِمَّا فِي الْفَوَادِ، وَإِمَّا فِي الْوُقُوعِ، أَمَّا الْجَوَارُ الْعَقْلِيُّ فَوَاضِحٍ. الْجَوَارُ الْعَقْلِيُّ فَوَاضِحٍ.

وَأَمَّا الْوُقُوعُ الشَّرْعِيُّ فقد وَرَدَنْ الْأَدِلَةُ بِتَحَاطَبَتِهِمْ، وهي ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: قوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلَّينَ ﴾، اغْتِراضَاتُ عَلَى الدَّلِيلِ وَالْجَوَابُ عَنْهَا. الدَّلِيلُ الثَّاني: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونُ مَعَ اللَّهُ إِلَهُا اَحْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾. الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: انْعِقَادُ الْإِجْمَاءِ عَلَى تَعْذِيبِ الْكَافِرِ عَلَى تَكْذِيبِ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾. الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: انْعِقَادُ الْإِجْمَاءِ عَلَى تَعْذِيبِ الْكَافِرِ عَلَى تَكْذِيبِ اللَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ النَّالِثُ النَّقِلُونُ وَمَعَ النَّعَالَةِ فَعْلَى اللَّكُونِ وَمَعَ الْتَعْلَى اللَّالِثُ الْمَعْنَى لِوَجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْقَارِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُونُ النَّقُونُ وَمَعَ الْتَعْلَاقُ وَهُوبِهِ لَوْ أَسْلَمَ، فَكَيْفَ بَجِبُ مَا لَا يَتَّكِنُ الْمُتَقَالَةُ وَلَاكُونُ النَّقُلِ وَلَا الْقَضَاء وَلَوْلَ الْفَالِدُ اللَّوْلُ اللَّهُ وَالْقَالِقُ وَلَالَوْلُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى وَلَوْلَالِكُونُ الْمُتَعْلَقُ اللَّهِ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُقَلِقُ الْمُعْلِى الْمُولِى الْفَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الل

138-135

139

الْفَنُ الرَّابِعُ مِنْ الْقُطْبِ الْأَوَّلِ فِيمَا يَظْهَرُ الْحُكْمُ بِهِ و يُسَمَّى: سَبَبًا، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فَصُولِ: الْفَصْلُ الْأَوْلُ: فِي الْأَسْبَابِ: لَمَّا عَسُرَ عَلَى اخْلَقِ مَعْرِفَةُ خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ حَالِ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ انْفَصَّاعِ الْوَحْيِ، أَظْهَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حِطَابُهُ لِلْلَّهِ بِأَمُورِ مَحْسُوسَة نَصَبَهَا أَسْبَابًا لِأَحْكَامِ وَالْفَصُّودُ بِالْأَسْبَابِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْبَوِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَابُهُ إِلْلَهُ اللَّهُ مِنْ الشَّرْعِ وَأَصْلُ الشَّيْعِ وَأَصْلُ الشَّيْعِ وَأَصْلُ الشَّيْعِ وَأَصْلُ الشَّيْعِ وَأَصْلُ الشَّيْعِ وَأَصْلُ الشَّيْعِ وَأَصْلُ الشَّيْءِ اللَّهُ مِنْ الْبَعْرِ، وَحَدَّهُ مَا يَحْصُلُ الشَّيْءُ عَنْدَهُ لَا بِهِ. أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ لفظ الطَّرِيقِ، وَمِنْ الْجَنْقِ الْمُعْتَى اللَّهُ مِنْ الْبِغْرِ، وَحَدَّهُ مَا يَحْصُلُ الشَّيْءُ عَنْدَهُ لَا بِهِ. أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ لفظ السَّبَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهُ: الْوَجْهُ الْأَوْلُ: فِي مُقَابَلَةِ الْبَاشِرَةِ، الثَّانِي: تَسْمِيتُهُمْ الرَّمْيَ سَبَبًا لِلْقَتْلِ، مِنْ حَيْثُ أَنْهُ سَبَبًا لِلْقَتْلِ، مِنْ حَيْثُ إِنّهُ سَبَبًا لِلْقَتْلِ، مَنْ الْبَلْوَتُ فَي مُقَابِلَة الْبَاسَرَةِ، وَمُو عَلَى التَّعْقِيقِ عِلَّةَ الْعِلَّةِ، الثَّالِيُ: تَسْمِيتُهُمْ ذَاتَ الْعِلَّةِ، مَعْ تَعَلَّفِ وَصْفِهَا سَبَبًا

الرَّابِعُ: تَسْمِيَتُهُمْ الْوجِبَ سَبَبًا، فَيَكُونُ السَّبَبُ بَعْنَى الْعِلَّةِ.

الْفَصْلُ الثَّاني: فِي وَصْفِ السَّبِ بِالصَّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ وَإِطْلَاقِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الْعِبَادَاتِ يَخْتَلِفُ عَنْهُ فِي الْقَالَاتِ وَإِلْفَسَادِ وَإِطْلَاقِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ فِي الْعِبَادَاتِ يَخْتَلِفُ عَنْهُ فِي الْقَالَاتِ وَافْقَ الشَّرْعَ، وَجَبَ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَجِبْ، وَعِنْدَ أَكْثُو الْفُقُودِ فَالْبَاطِلُ هُوَ الَّذِي لَمْ أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ»؛ وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ فَالْبَاطِلُ هُو الَّذِي لَمْ يُمْمِرْ لِأَنَّ السَّبَبَ مَطْلُوبٌ لِتَمَرَتِهِ، وَالصَّحِيحُ هُو الَّذِي أَثْمَرَ، الْفُلَسِدُ مُرَادِفٌ لِلْبَاطِلِ فِي اصْطِلَاحِ أَصْحَابِ لِشَافِعَ مَنْ الشَّطْلَاحِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيّ، وَأَبُو حَنِفَةَ أَثْبَتَ قَسْمًا آخَرَ فِي الْمُقُودِ بَنْ النَّطْلَانَ وَالصَّحَة، وَجَعَلَ «الْفَاسِدَ» عَبَارَةً غَنْهُ.

142-141

الْفَصَّلُ الثَّالِثُ: فِي وَصْفِ الْمِبَادَةِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ: الْوَاجِبِ إِذَا أَدِّيَ فِي وَقَّتِهِ سُمِّيَ هَأَدَاءً»؛ وَإِنْ فُعِلَ مَرَّةً عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ، ثُمَّ وَإِنْ أُدِّيَ بَعْدَ خُرُوجٍ وَقْتِهِ الْمُصَيِّقِ، أَوْ الْمُوسِّعِ الْمُقَدَّرِ، سُسْيَ هَفَضَاءً»؛ وَإِنْ فُعِلَ مَرَّةً عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ، ثُمَّ فُعِلَ ثَائِيا فِي الْوَاجِبِ فُعِلَ قَائِهِ إِنْ فَلَوْ أَخْرَ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ، النَّانِي: أَنْ الرَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيّ، فَلَوْ أَخْرَ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ، النَّانِي: أَنْ الرَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيّ، فَلَوْ أَخْرَ عُصَى بِالتَّا خِيرِ، النَّانِيّ: أَنْ الرَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيّ، فَلَوْ أَخْرَ عُلْمَ أَعْرَ عُلَا أَمْرَ مُجَدَّد.

143-142

دَقِيقَةً: الْقَضَاء قَدْ يُطْلَقُ مَجَازًا، وَقَدْ بُطْلَقُ حَقِيقَةً، فَإِنَّهُ بِلُو الْأَدَاء. وَلِلْأَدَاءِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالِ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، فَإِذَا تَرَكَهُ الْمُكَلَّفُ عَمْدًا أَوْ سَهُوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَجِبَ الْأَدَاءُ، كَالصَّيَامِ فِي حَقِّ الْحَاتِضِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ، فَإِذَا صَامَتْ بَعْدَ الطَّهْرِ فَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَجَازٌ مَحْضٌ، النَّالِفَةُ: حَلَةُ الْمُرْضِ وَالنَّهْ وَالْمَالِقُونِ وَلَمْ عَنْ الْفُرْضِ، فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَجَازٌ إِنْ صَامَا وَقَعَ عَنْ الْفُرْضِ، فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَجْازٌ إِنْ مَا الطَّاهِرِ، وَيَعْمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ حَقِيقَةً، فِي الْسَافِرِ مَذْهَبَانِ ضَعِيفَانِ: أَحَدُهُمَا: مَذْهَبُ أَصْحَالِ الظَّاهِرِ، والتَّانِي: مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ، الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: اللَّرِيضُ إِنْ كَانَ لَا يَخْشَى النَّوْتَ مِنْ الصَّوْمُ فَهُو كَالْسَافِرِ. أَمُّا الذِي عَنْ الْفَرْضِ، مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ، الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: اللَّرِيضُ إِنْ كَانَ لَا يَخْشَى النَّوْتَ مِنْ الصَّوْمُ فَهُو كَالْسَافِرِ. أَمُّا النَّذِي يَحْشَى النَّوْتَ مِنْ الْفَرْورِ، فَهُ الْلَوْتَ مِنْ الْفَرْدِي أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ عَمْدَا الْوَسُورَ الْعَظِيمِ فَيَعْصِى بَرَّكِ الْأَكُنُ لَى يَخْشَى النَّوْتَ مِنْ الْفَرْدِ وَلَالْمُ وَيْ الْمُعْلَى الْمَالِقِ اللَّهُ وَاللَّالَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُوالِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعْرِ الْفَالَالُونُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْوَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْوَلَالَقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْوَلُولُ الْمُؤْلِقُ الْفَلَامُ وَلِهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَالَامُ الْمُعْلَالَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ا

146-143

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ.

الْغَزِيَّةُ والرَّخْصَةُ: لَغَةً، وَشَرْعًا؛ واسْمُ الرَّخْصَةِ يُطْلَقُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا، وَيَمَرَدَّدُ بَيْنَ الْخَقِيقَة وَالْجَازِ الْبَعِيدِ صُورٌ بَمْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمَجَازِ، الرَّخَصُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُعْصَى بَتْرَكِه، وَإِلَى مَا لَا بَعْصَى بَتْرَكِه، وَإِلَى مَا لَا بَعْصَى بَتْرَكِه، وَإِلَى مَا لَا بَعْصَى بَتْرَكِه، وَإِلَى مَا لَا بَعْضَى وَالْبَعْضِ؟ أَمَّا تَسْمِيَّتَهُ رَخْصَةً بِعُمْ حَيْفُ إِنَّ فِيهِ فَسْحَةً، إِذْ لَمْ يُكَلِّفُ إِلَّمْلَكَ نَفْسِهِ بِالعَطَشِ، وَجَوُزَ لَهُ تَسْكِينُهُ بِالخَمْرِ. قال بَعْضَ أَصْحَابِ الرَّعْضَةَ أَنَّهُ: وَالَّذِي أَبِيحَ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا» وَهَذَا لَهُ مُتَنَاقِضٌ.

149-146

الْقُطْبُ الثَّانِي: فِي أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ وَهِيَ أَرْبَهَةٌ أَصُول:

الأَصْلُ الأَوَّلُ مِنْ أَصُولِ الأَدِلَّةِ : كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى.

151

تمهيد: أَصْلُ الأَحْكَامِ، وَاحِدٌ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، والْعَقْلُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْخُكُم لاَ يَظْهَرُ إِلَّا بِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ كَلاَمُ الله تَعَالَى، الْكَلاَمُ اسْمٌ مُشْتَرَكُ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَدْلُولِ الْعِبَارَاتِ، كَلاَمُ النَّفْسِ يَنْقَسِمُ إِلَى خَبَرِ وَاسْتِخْبَارٍ، وَأَمْرٍ، وَنَهْيٍ، وَلَا النَّفْسِ وَعَدْ اللهِ عَلَى مَدْلُولِ الْعِبَارَاتِ، كَلاَمُ النَّفْسِ يَنْقَسِمُ إِلَى خَبَر وَاسْتِخْبَارٍ، وَأَمْرٍ، وَجُهُ الْفُرْقِ بَيْنَ كَلاَمِ اللهِ تَعَالَى وَاحِدُ، وَهُو مَعَ وَحْدَنِهِ مُتَضَمَّدُنُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْكَلاَمِ، وَجُهُ الْفُرْقِ بَيْنَ كَلاَمِ اللهُ تَعَالَى وَاحِدُ، وَهُو مَعَ وَحْدَنِهِ مُتَصَمَّدُنُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْكَلاَمِ، وَجُهُ الْفُرْقِ بَيْنَ كَلاَمِ اللهُ تَعَالَى وَاحِدُ، وَهُو مَعَ وَحْدَنِهِ مُتَصَمِّدُنُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْكَلاَمِ، وَجُهُ الْفُرْقِ بَيْنَ كَلاَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

151

النَّظَرُ الثَّانِي: فِي حَدِّهِ وهو: همّا نُقِلَ إِنَيْنَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ، عَلَى الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْسَّهُورَةِ، نَقْلاً مُتَوَاتِرًا». بيانُ السبَبِ فِي عَدَمٍ حدَّهِ بِكَوْبِهِ مُعْجِزًا وفِي اسْتِراطِ الْتَواتُرِ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ. يَتَشَعَّبُ عَنْ حَدًّ الْكَلاَم فِي قَوْلِنَا «كَلاَمُ اللهِ» مَسْأَلْتَانِ:

أ. مَسْأَلَةً: هل الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ حُجَّةً في الأَحْكَامِ ؟ وَالْرَّدُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ في إِيجَابِ التَّتَابُعِ في صَوْمِ
 كَفَّارَة الْيَمِين بقِرَاءَة ابْن مَسْعُود مَعَ شُذُوذَهَا.

2. مَشْأَلَةً: الْبَسْمَلَةُ هَلْ هِيَ آية مِنْ الْقُرْآنِ؟ وَهَلْ هِيَ آيَةُ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَقَدْ قَطَعَ الْقَاضِي بِتَخْطِئَةِ الشَّافِعِيِّ. الْقَاضِي بِخَطَأْ مَنْ جَعَلَ الْبَسْمَلَةَ مِنْ الْقُرْآنِ إِلاَ فِي سُورَةِ النَّمْلِ وِلاَ وَجْهَ لَقَطْعِ الْقَاضِي بِتَخْطِئَةِ الشَّافِعِيِّ. الْبَسْمَلَةُ كُتِيَتْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ الْقُرْآنِ بِخَطَّ الْقُرْآنِ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَدَلِيلُ جَوَازِ الاَجْتِهَادِ فِيهَا فِي وَمَانِ الصَّحَابَةِ رَضِي الله عَنْهُمْ، الاجْتِهَادُ لاَ بَتَطَرَّقُ إِلَى أَصْلِ الْقُرْآنِ، وَالْمَسْفَلَةِ وَمَكْتُوبُ بِخَطِّهِ، فَالاَجْتِهَادُ فِيهِ يَتَطَرَّقُ إِلَى تَعْيِنِ مَوْضِعِهِ، وَأَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبَسْمَلَةِ وَمَسْأَلَةٍ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

النَّظَرُ الثَّالِثُ: فِي أَلْفَاظِهِ، وَفِيهِ ثَلاَتُ مَسَائِلُ: 1. مَشَّالُةُ: الْقُرْآنُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَجَازِ، حِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ والْمَجَازُ اسْمٌ مُشْتَرَكُ: قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْبَاطِلِ الَّذِي لاَ حَقِيقَةَ لَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي تُجُوّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ.

2. مَشَأَلَةُ: هَلْ فِي الْفُرَّانِ ٱلْفَاظُ أَعْجَمِيَّةٌ؟ قَالَ الْقَاضِي الْقُرَّانُ عَزِيئٍ كُلُّهُ. وَقَالَ قَوْمُ: فِيهِ لُغَةُ غَيْرِ الْعَرَبِ وَأَوْرَدُوا عَلَي ذَلِكَ أَمْثِلَةً وَتَكَلِّفَ الْقَاضِي فِي إلْحَاقِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَمْ يَرْتَضِ الْغَزَالِي ذَلِكَ.

3. مَسْأَلَةُ: فِي الْقُوْاَنِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهُ وَالْخِلَافُ فِي مَعْنَاهُمَا، والصَّحِيعُ أَنَّ الْمُحْكَمَ يَرْجَعُ إِلَى مَعْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْكَشُوفُ الْغَنَى الَّذِي لاَ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ إِشْكَالٌ وَاحْتِمَالُ، وَالْتَشَابِهُ مَا يَتَعَارَضُ فِيهِ الاحْتِمَالُ، وَالنَّشَابِهُ مَا يَتَعَارَضُ فِيهِ الاحْتِمَالُ، والنَّانِي: أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا التَّظُمُ وَتَرَبُّتِ تَرْقِيبًا مُفِيدًا، إِمَّا عَلَى ظَاهِرَ أَوْ عَلَى تَأُويلِهِ، مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ مُتَنَاقِضٌ وَالنَّانِيةِ، وَأَمَّا النَّشَابِهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يُعَبَّرِ بِهِ عَنْ الْأَسْمَاءِ النَّشَوْجَةِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِ ظَاهِرُهُ الْجِهَةَ وَالتَّشْبِية، وَيُحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِهِ. الْأَسْمَى النَّوْقُ عَلَى هَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ عَلَى الْعِلْمِ ﴾ هل الْوَاوُ لِلْعَطْفِ، أَمِ الأَوْلِى الْوَقْفُ عَلَى الْمُعْمَ وَلَوْالِ فِي الْحُرُوفِ الْقَطْفِ، أَمَ اللَّوْلِى الْمُوعُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ هل الْوَاوُ لِلْعَطْفِ، أَمِ الأَوْلَى الْوَقْفُ عَلَى الْعَرْبُ اللَّوْلِ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ هل الشَّورِ، وَالنَّانِي: أَنَّ اللهُ تَعَالَى ذَكْرَمَا هُولَالُهُ اللَّهُ تَعْلَى ذَكُومُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اللَّهُ وَالنَّالِينَ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فِي السُّورِ، وَالنَّانِي: أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى ذَكْرَمَا اللَّهُ وَالرَّالِ فِي الْمُرْفِ الْقَوْلِ لِلْعَلْمُ اللَّولِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِمِ الْمُعْمَ وَلَمُ وَلَى الْمُعْمَ وَلَوْلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ الْمُعْمَ وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ

النَّظُرُ الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِهِ.

ومن أَحْكَامِهِ تَطَرُّقُ التَّأْوِيلِ إِلَى ظَاهِرِ أَلْفَاظِهِ، وَتَطَرُّقُ التَّحْصِيصِ إِلَى صِيْعِ عُمُومِهِ، وَتَطَرُّقُ النَّسْخِ إِلَى مُفْتَضَيَاتِهِ. وَسَيَأْتِي التَّحْصِيصُ وَالتَّأْوِيلُ فِي الْقُطْبِ الثَّالِثِ. وَسَبَبُ ذَكْرِ الغَزَالِي لِلْنَسْخِ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابِ. مُفْتَضَيَاتِهِ. وَسَيَأْتِي التَّحْصِيصُ وَالتَّأْوِيلُ فِي الْقُطْبِ الثَّالِثِ. وَسَبَبُ ذَكْرٍ الغَزَالِي لِلْنَسْخِ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابِ. كَتَابُ النَّابُ الأَوَّلُ: فِي حَدِّهِ وَحَقِيقَتِهِ وَإِثْبَاتِهِ وَفِيهِ فُصُولٌ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي حَدْهِ وَحَقِيقَتِهِ. حَدَّهُ فِي اللغة وَحَدَّهُ الأَصولِي: «اخْطَابُ الدَّالُ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِنًا بِهِ مَعْ ثَرَاخِيهِ عَنْهُ. الْكَلاَمُ عَلَى مُحْتَرَزَاتِ الْتَعْرِيفِ. حَدُّ النَّمْخِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: وأَنْهُ الْخِطَابُ الدَّالُ الْكَاشِفُ عَنْ مُدَّةٍ الْعِبَادَةِ، أَوْ عَنْ زَمَنِ الْفِطَاعِ الْعِبَادَةِ»، وَمَا

158-154

154

159-158

160-159

161-160

161

166-164

الْجُوَابُ عَنْ الأَوْلِ والنَّانِي والنَّالِثِ والرَّابِعِ والخَامِسِ. وَالسَّبَبُ فِي إِنْكَارِ الْيَهُودِ لِلْنَسْخِ وَالْتَخْصِيصِ وَبَيَانُ أَنَّهُمَا يَفْتَرِفَانِ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ: الأَمْرُ الأُوْل: أَنَّ النَّاسِخَ يُشْنَرَطُ تَرَاخِيه، وَالتَّخْصِيصِ يَجُوزُ اقْتَرَانُهُ، لأَنَّهُ بِيَانُ، الأَمْرُ النَّانِي: أَنَّ النَّخْصِيصَ لاَ يَدْخُلُ فِي النَّاسِخَ يَدْخُلُ عَلَيْه، الأَمْرُ الثَّالِث: أَنَّ النَّسْخَ لاَ يَكُونُ إِلَّا يقول وَجَطَابٍ، وَالتَّخْصِيصَ لاَ يَدْخُلُ فِي الأَمْرُ الثَّالِثِ النَّمْ الثَّالِث: أَنَّ النَّسْخَ لاَ يَكُونُ إِلَّا يقول وَجَطَلِ، وَالتَّخْصِيصَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ، الأَمْرُ الثَّالِ: أَنَّ النَّسْخَ لاَ يَكُونُ إِلَّا يقول وَجَطَلِ، وَالقَرَائِنِ، وَسَاتِرِ أَدِلَّة السَّمْع، الأَمْرُ الرَّابِع: أَنَّ التَّخْصِيصَ لاَ يَنْفِي دَلاَلَةَ اللَّفْظِ عَلَى عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الاَحْتِلاَفِ، وَالنَّسْخُ يُبْطِلُ دَلاَلَة الْمُسْخِ فِي مُسْتَغْبَلِ الزَّمَانِ بِالْكَلْيَةِ، الأَمْرُ الثَّامِ الْقَطْعِ فِي المُسْتَغْبَلِ الرَّمْونِ فِي مُسْتَغْبَلِ الزَّمْلِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَعْلَمِ عِلْكَالِية عَلْمِ الْمُعْلِ عَلَى مَافِيهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ وَحَمِيطَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ النَّالِ الْمَالِمُ النَّالِ الْمَالِمُ النَّالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

169-168

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي إِثْبَاتِهِ عُلَى مُنْكِرِيهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ عَقْلاً: الدَّلِيلُ عَلَى وُقُوعِهِ مِنَ الإِجْمَاعِ، الأَوَلُ وَقُرْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة وَالله أَعْلَمُ عِا يُنزَّلُ قَالُوا إِثَّا أَنْتَ مُفْتِ ﴾، اعْترَاضُ عَلَى الْدَلِيلِ وَجَوَابُهُ. الدَّلِيلُ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيظُلُم مِنْ اللَّذِيلِ وَجَوَابُهُ. الدَّلِيلُ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيظُلُم مِنْ اللَّذِيلِ وَجَوَابُهُ الدَّلِيلُ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيظُلُم مِنْ اللَّذِيلُ وَجَوَابُهُ الْمُعْلِيلُ الثَّالِثُ عَلَيْهِمْ النَّسِمَ مِنْ النَّوْمَ مِنْ النَّالِيلُ الثَّالِثُ: مَا الشَّهَرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ نَسْخِ تَرَبُّصِ الْوَفَاةِ حَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرَبُّصِ الْوَفَاةِ حَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرَبُّصِ الْوَفَاةِ حَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرَبُّصِ الْوَفَاةِ حَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرَبُّصِ الْوَفَاةِ حَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ فَرَبُّصِ الْوَفَاةِ حَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ مَرَبُّصِ الْقَالِثُ: ﴿ فَوَلَا بَعْنَا لَكُنْ يَكُو وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ مَرَبُّصِ الْوَفَاةِ وَوْلاً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُ وَعَشْرٍ، وَنَسْخِ مَرْبُولُ مَعْلَى الْمُعْلِى الْقَلْمُ اللَّوْمُ لَوْ وَجُولُهُ وَمُنْ النَّوْلُ وَجُهَالُ الثَّالِثُ وَمَنْ النَّعْرِ وَعَنْ النَّعْرِ فِي وَلِي الْقَصْلُ الثَّالِثُ : فِي مَسَائِلَ تَتَشَعَّبُ عَنْ النَّظُو فِي حَقِيفَةِ النَّسُخِ وَهِي سِتْ:

171-169

1. مَسْأَلَهُ: يَجُوزُ نَسَّخُ الأَمْرِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْامْتِثَالِ، خِلاَفًا لِلْمُغْتَرِلَةِ. بَيَانُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مُضَمُّنُ الْبَشَرُطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ مَذْهَبِهِمْ، وَيَبْقَى لِلْمُعْتَرِلَةِ مَسْلَكَانِ: النَّسْلَكُ الأَوْلُ: أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ، فِي وَقْتُ وَاحِدٍ، كَيْفَ يَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ وَمُأْمُورًا بِهِ، عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ؟ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ لَهُ طَرِيقَنَانِ: الأُولَى: أَنَّا لاَ ثُسَلَمُ أَنَّهُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُو مَأْمُورُ بِهِ، عَلَى وَجْهَيْنِ. دِكْرُ الْخِلافِ فِي كَيْهِيَّةِ اخْتِلافِ الْوَجْهَيْنِ. الطَّرِيقَةُ النَّائِيَةُ: أَنَّا لاَ نَلْتَزِمُ إِظْهَارَ احْتِلافِ الْوَجْهِ مَنْهُ؟ النَّائِيَةُ: أَنَّا لاَ نَلْتَزِمُ إِظْهَارَ احْتِلافِ الْوَجْهِ. مَا مَعْنَى أَثْوِ اللهُ بِالشَّرْطِ، وَلَا اللهُ عَلَى النَّانِيَةُ وَالْلَهُ وَاللهُ عَلَى وَعْتِ اللَّهُ مِعْلَى الْمُعْتَرِلَةُ يُنْكِرُونَ ثَبُوتَ الأَمْرِ بِالشَّرْطِ، مَتْ النَّانِيَةُ: النَّامُ وَالنَّهُ عُولَ وَالنَّهُ عَلَى الْقَالِمِ بِمَوَاقِبِ الأَمُورِ بِالشَّرْطِ. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ : الأَمْرُ وَالنَّهِي عَنْهُ كُمُ وَالنَّهُ عُلَى الْمُعَالِمُ بِعَوْقِ إِللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمُعْرَادِ وَنَعْقَلُونَ الْوَاحِدُ الْمُؤْلِي اللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْوَعْدَ مِنْ الْعَالِمِ بِعَوْاقِبِ الأَمُورِ بِالشَّرْطِ. الْمُشْلَكُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ : الأَمْرُ وَالنَّهُ فِي وَقْتِ وَاحِدً، وَلَيْفُ وَالْوَعُ وَالْمُؤْمُ وَاحِدًا، وَالنَّاسِحُ وَالْمُنْ وَلَى الرَّاعِحُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاحِدًا، وَالنَّاسِحُ وَالْمُنْهُمْ فَى الرَّاعِةُ وَالْمُؤْمُ وَالْوَالِمِ وَالْمُؤْمُ وَالْوَالِقِي وَالْمُؤْمُ وَاحِدًا، وَالنَّاسِحُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَمُ وَالْم

وَجَوَابِهِ. والدَّلِيلُ الْقَاطِعُ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ عَلَى جَوَازِهِ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَتَعَسُّفُ الْقَدْرِيَّةِ فِي تَأْوِيلِ الْقَصَّةِ مِنْ حَمْسَةِ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَنَامًا لاَ أَمْرًا. النَّاني: أَنَّهُ قُصِدَ بِهِ تَكْلِيفُهُ الْعَزْمَ عَلَى الْفِعْلِ الْقَصَّةِ مِنْ حَمْسَةِ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَنَامًا لاَ أَمْرًا. النَّاني: أَنَّهُ لَحُومًا الْعَرْمَ عَلَى الْفَعْلِ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَمْ يَسْمَحُ الأَمْرَ، لَكِنْ قَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْقَهُ لَحَاسًا أَوْ حَدِيدًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ. الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُؤْمِ وَالتَّلُ لِلْجَبِين، وَإِمْرَارَ السَّكِينِ دُونَ حَقِيقَةِ الذَّبْحِ. الْخَامِسُ: جُحُودُ النَّسْخِ، وَأَنَّهُ لَمْ فَوَ الرَّضَجَاعَ، وَالتَّلُ لِلْجَبِين، وَإِمْرَارَ السَّكِينِ دُونَ حَقِيقَةِ الذَّبْحِ. الْخَامِسُ: جُحُودُ النَّسْخِ، وَأَنَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ وَالْمَالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَالْقَالِثُ وَالنَّالِي وَالْمُالِ وَالنَّالِي وَالْمُالِ وَالنَّالِي وَالْمُالِمِ وَالْمُعَلِي عَلَى اللهُ اللهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ اللّهُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

176-171

2. مَسْأَلَةُ: نَسْخُ بَعْضِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا أَوْ سُنَةٍ مِنْ سُنَنَهَا هَلْ هُو نَسْخٌ لأَصْلِهَا؟ ذِكْرُ الْخِلاف. بَيَانُ اللَّهَ إِذَا أَوْجَبَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ افْتَصَرَ عَلَى رَكُعَتَيْنِ: فَقَدْ نَسَخَ أَصْلَ الْعِبَادَةِ. وَأَنَّهُ إِذَا أَسْقِطَتُ الطُهَارَةُ، فَقَدْ نَسَخَ أَصْلَ الْعِبَادَةِ. وَأَنَّهُ إِذَا أَسْقِطَتُ الطُهَارَةُ، فَقَدْ نَسَخَ وُجُوبُ الطُهارَةِ، وَبَقِيتُ الصَّلاَةُ وَاجِبَةً. تَخَيَّلُ بَعْضُهُمْ أَنَّ نَسْخَ شَرْطِ الْعِبَادَةِ كَسَنِحَ الْبَعْضِ وَبَيَانُ أَنَّهُ إِذَا نُسِخَتْ سُنَةً مِنْ سُنَنَهَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الإِجْزَاءُ فَلاَ شَكَ أَنَّ هَذَا لاَ يَتَعَرَّضُ لِلْعِبَادَةِ وَتَبْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَيَبْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقَّقَ مَقْدَا لِالْعِبَادَةِ وَتَبْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقِّقَ كَانُ إِلَّهُ اللهَّادَةِ وَتَبْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقَّقَ كَانَ إِلْحَادَةِ؛ وَتَبْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقَّقَ كَانُ إِلَيْعَادَةٍ وَتَنْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقَّقَ كَانُ إِلَيْعَادَةٍ وَتَنْعِيضُ الشَّوْطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقَقَ لَا يَتَعَرُّضُ لِلْعِبَادَةِ؛ وَتَبْعِيضُ الشَّوطِ فِيهِ نَظَرَ، وَإِذَا حُقَقَ كَانُ إِلَيْعَادَةٍ وَتَنْعِيضَ قَدْر الْعَبَادَةِ وَلَا الْعَلَامُ الْعَبَادَةِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَبَادَةِ وَلَا اللَّهُ الْتَلْعِيمِ فَلَا إِلَيْ الْعَلَامُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَبَادَةِ أَنْ الْعُهُمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُبَادَةِ وَلَيْمِ الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْتُعْرِفُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَالَةِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُولِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَقَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَ

178-177

3. مَسْأَلَةُ: الرُّيَادَةُ عَلَى النَّصُّ سَسْخُ عِنْدَ قَوْم، وَلَيْسَتْ بِسَسْخِ عِنْدَ قَوْم، وَالْمُحْتَارُ التَّفْصِيلُ: تَعَلَّي الرَّيَّادَةِ بِالْزِيدِ عَلَيْهِ على فَلاَثِ مَرَاتِبَ: الأُولَى: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ فلا يَتَغَيَّرُ حُكُمُ الْزِيدِ عَلَيْهِ، الثَّانِيَةُ: وَهِيَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ فلا يَتَغَيَّرُ حُكُمُ الْزِيدِ عَلَيْهِ، الثَّانِيَةُ: وَهِيَ بَيْنَ الرَّبَّةُ بِالْزِيدِ عَلَيْهِ اتَصَالَ الْعَادِينَ جَلْدةً فِي الْقَذْفِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُو نَسْخُ، وَلَيْسَ بِصَحِيح، الرُّبَتَيْنِ: وَيَادَةُ عِشْرِينَ جَلْدةً عَلَى تَمَانِينَ جَلْدةً فِي الْقَذْفِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُو نَسْخُ، وهل المُنْفَقَةُ هَذِهِ السَّهُ الطَّهَارَةِ، فَهُو نَسْخُ، وهل السَّيَّةُ وَهِلَ السَّيَّةُ عَلَى الْقَلْقِينِ، نَسْخُ لِغَسْلِ الرَّجُلَيْنِ؟ وَهَلِ الْمُنْفَعِيمُ بِالشَّاهِدِ السَّيَاطُ الطَّهَارَةِ فِي الْطُوافِ نَسْخٌ؟ وَهَلِ الْمُسْخُ عَلَى الْخُقْيْنِ، نَسْخُ لِغَسْلِ الرَّجُلَيْنِ؟ وَهَلِ الْمُنْكُمُ بِالشَّاهِدِ وَالْمَهِينِ الْطُوافِ نَسْخٌ؟ وَهَلِ الْمُسْخُ عَلَى الْخُفْيْنِ، نَسْخُ لِغَسْلِ الرَّجْلَيْنِ؟ وَهَلِ الْمُكْمُمُ بِالشَّاهِدِ وَالْمَهِينِ نَسْخُ لاِيقَافِ الْخُكُمُ بِالشَّاهِدِ وَالْمَهِينِ نَسْخُ لاِيقَافِ الْخُكُمُ عِلَى شَهَادَة شَاهِدَيْن؟

181-178

4. مَسْأَلَةُ: لَيْسَ مِنْ شَرَّطِ النَّسْخِ إِثْبَاتُ بَدَلَ غَيْرِ الْمُنْسُوخِ، وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ مَنَعَ ذَلكَ.

182-181

5. مَشْأَلَةُ: النَّسْخُ بِالأَخَفُ وَبِالأَثْقَلِ: مَنَعَ قَوْمٌ النَّسْخِ بِالأَثْقَلِ، وَالرُّدُ بِعَدَمِ امْتِنَاعَ ذَلِكَ عَقْلاً وَلاَ سَمْعًا، وَأَمْثِلَةٌ عَلَى وُقُوع النَّسْخ بِالأَثْقَل.

183-182

6. مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي حُصُولِ السَّسْخِ فِي حَقَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ الْخَبَرُ، والْمُخْتَارُ أَنَّ لِلنَّسْخِ حَفِيقَةً وهي رَفْعُ الْخُكُم ولا تَثْبُتْ فِي حَقْ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ، وَتَتِيجَةً وَهِيَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَانْتِفَاهُ الإِجْزَاءِ بِالْعَمَلِ السَّابِقِ وَهَذَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِ نَصُّ أَوْ قِيَاسٍ، والنَّاسِخُ هُوَ الرَّافِعُ، لَكنَّ الْعِلْمَ شَرْطُ.

184-183

الْبَابُ الثَّاني: في أَزْكَانِ النَّسْخِ وَشُرُوطِهِ.

185

التَمْهِيد.

185

أَرْكَانُ النَّسْخِ أَرْبَعَةً: النَّاسِخُ وهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمُنْسُوخُ وهُوَ الْحُكْمُ الْرَّفُوعُ، وَالْمُنْسُوخُ عَنْهُ وهُوَ الْتَكَلُفُ، وَالْمَنْسُخُ أَو قَوْلُ الله تَعَالَى الدَّالُ عَلَى رَفْعِ الْخُكْمِ الثَّابِتِ، وَيُطْلَقُ النَّاسِخُ مَجَازًا عَلَى كُلُّ مَنَ الدَّلِيلِ وَالْحُكُم.

185

شُّرُوطُ النَّسْغُ أَرْبَعَةُ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ النَّسُوخُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، لاَ عَقْلِيًّا أَصْلِيًّا، النَّانِي: أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابِ، النَّالِثُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْخِطَابُ الْمَوْفُوعُ حُكْمُهُ مُقَيَّدًا بِوَقْتِ يَقْتَضِي دُخُولُهُ زَوَالَ الْحُكْمِ، النَّاسِخُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ النَّالِمِثُ مُنَوَاخِيًّا. وَلَيْسَ يُشْتَرَطُ فِيهِ تِسْعَةُ أُمُّورٍ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لِلْمِثْلِ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لِلْمِثْلِ

بِالْنِثْلِ، النَّانِي: لاَ يُشْتَرَطُ وُرُودُ النَّسْخِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْمُنْسُوخِ، النَّالِثُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْسُوخُ عِلَا يَدُخُلُهُ الاسْتِثْنَاءُ وَالتَّنَّةِ بِالسَّنَّةِ، فَلاَ تُشْرَطُ أَنْ يَكُونَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالسَّنَّةِ بِالسَّنَّةِ، فَلاَ تُشْرَطُ أَنْ يَكُونَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالسَّنَّةِ بِالسَّنَّةِ، فَلاَ تُشْرَطُ الْخِيْسِيَّةُ، الْخَامِسُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا نَصَّيْنِ قَاطِعَيْنِ، السَّادِسُ: لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مَقُولِاً عِنْلِ لَمُنْسُوخٍ، النَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا تَابِتَيْنِ بِالنَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا تَابِتَيْنِ بِالنَّامِنُ النَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كُونُهُمَا تَابِتَيْنِ بِالنَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا تَابِينِ مُقَالِلاً لِلْمَنْسُوخِ، النَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا تَابِتَيْنِ بِالنَّامِنُ النَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا تَابِتَيْنِ بِالنَّصِ، النَّامِنُ: لاَ يُشْتَرَطُ تَعْمَا الْفَامِنُ اللَّامِنُ اللَّهُ اللَّامِنُ اللَّهُ الْمَنْسُوخِ، النَّامِنُ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُقَالِلاً لِلْمَنْسُوخِ، النَّامِنُ لاَ يُشْتَرَطُ الْمُنْسُوخِ، النَّامِنُ لاَ يُشْتَرَطُ الْمُنْسُوخِ، النَّامِنُ لاَ يُشْتَرَطُ الْمُنْسُوخِ الْمُنْسُوخِ، النَّامِنُ لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا تَابِعَنْ اللَّامِنُ اللَّامِنُ اللَّامِنُ اللَّامِنُ اللَّامِنُ اللَّهُ اللَّامِنُ اللَّامِنُ اللَّهُ الْمُنْسُونِ اللَّامِنُ اللَّامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِهُ اللْمُنْسُوخِ اللَّامِينَ لاَ يَسْتَرَطُ الْمُنْسُونِ اللَّامِينَ اللَّهُ الْمُنْسُونِ اللَّامِينَ اللَّهُ الْمُنْهُمُ الْمُنْسُونِ اللَّامِينَ الْمُنْسُونَ اللَّهُ الْمُنْسُونِ اللَّامِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسُونِ اللَّهُمُ الْمُنْسُونَ اللَّامِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَالُولُولُ اللْمُنْسُونَ الْمُسُونَ اللْمُنْسُونَ الْمُنْسُونُ الْمُنْتُولُونَ الْمُنْسُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْسُونُ اللْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونَ الْمُنْسُونُ اللْمُنْسُونَ الْمُنْسُونُ الْمُنْ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْس

187-185

مَسَائِلُ تَتَشَعَّبُ عَنْ النَّظَرِ فِي رُكْنَيُّ الْنَسُوخِ وَالنَّاسِخِ:

1. مَسْأَلَةً: مَا مِنْ حُكْمٍ شَرْعِيٌ إِلاَّ وَهُوَ قَابِلَّ لِلنَّسْخِ، جَلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ: الأُصُولُ الَّتِي بَنَوا عَلَيْهَا قَوْلُهُمْ، وَالرَّدُّ عَلِيهِمْ.

187

2. مَشَالَةً: يَجُوزُ نَسْخُ التَّلاَوَةِ دُونَ الْحُكْمِ، وَنَسْخُ الحُكْمِ دُونَ التِلاَوَة وَنَسْخُهُمَا جَمِيعًا، وَالرَّدُ عَلَى مَنْ مَنَعَ نَسْغَ النَّلاَوَةِ دُونَ النَّلاَوَةِ نَسْخُ الْخُكُمِ بِأَنَّهُ جَائِزُ عَفْلاً وَوَاقِعَ سَمْعًا. وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِ النَّلاَوَةِ نَسْخُ الْحُكْمِ. اعْتراضَ بِأَنَّ نَسْخَ الْخُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التَّلاَوَةِ مُتَنَاقِضٌ. وَالرَّدُّ عَلَيْهِ. أَمْثِلَةٌ عَلَى وُقُوعٍ نَسْخِ الْخُكْمِ دُونَ التَّلاَوَةِ، وَأَحْرَى عَلَى مَنْ اللهُوَةِ وَلَا اللهُوَةِ، وَأَحْرَى عَلَى مُشْخِ النَّلاَوَةِ دُونَ التَّلاَوَةِ، وَأَحْرَى عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ وَهُ دُونَ الْخُكْمِ.

189-187

3. مَّسْأَلَةُ: يَجُوزُ نَسْخُ الْفُرْآنِ بِالسَّنَةِ، وَالسَّنَةِ بِالْقُرْآنِ: الْعَقْلُ لاَ يُحِيلُ ذَلِكَ وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وَقُوعِهِ: أَمْثِلَةٌ عَلَى نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسَّنَّةِ. الرُّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ أَنه لاَ يَجُوزُ وَقُوعِهِ: أَمْثِلَةٌ عَلَى نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسَّنَّةِ. الرُّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ أَنه لاَ يَجُوزُ لَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسَّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسَّنَّةِ. الإِحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبُدُلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنُ بِالسَّنَةِ، وَالرَّدُ عَلَيهِ. وَالإِحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ لَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ على أَنَّهُ لاَ يُسْخُ الْقُرْآنُ بِالسَّنَّةِ، وَالرَّدُ عَلَيهِ. وَالإِحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ لَعَالَى: ﴿ قَلْ مَا يُوحَى إِلَيْ ﴾ على أَنَّهُ لاَ يُسْخُ الْقُرْآنُ بِالسَّنَةِ، وَالرَّدُ عَلَيهِ. وَالإِحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ لَعَالَى اللَّهُ عَلَيهِ.

191-189

4. مَسْأَلَةُ: الْإِجْمَاعُ لاَ يُنْسَخُ بِهَ إِذْ لاَ نَشْخَ بَعْدَ انْهَطَاعِ الْوَحْيِ. وَالسَّنَةُ يُنْسَخُ الْتَوَاتِرِ مِنْهَا بِالْلَتَوَاتِرِ، وَالسَّنَةُ يُنْسَخُ الْتَوَاتِرِ مِنْهَا بِالآحَادِ فَاخْتَلَقُوا فِي وُقُوعِهِ سَمْعًا، وَجَوَازِهِ عَقْلاً، والْمُحْتَارُ جَوَازُ دَلِكَ عَقْلاً لَوْ تُعْبَدُ بِهِ، وَوُقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مُتَنعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ. مَنعَ عَقْلاً لَوْ تُعْبَدُ بِهِ، وَوُقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَكنَّ ذَلِكَ مُتَنعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ. مَنعَ الشَّافِعِيُ نَسْخَ الْقُورُانِ بِالشَّنَةِ، وَإِنْ تَوَاتَرَتْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عُحَالٍ، وَبَيَانُ بُطْلاَنِ الْقَوْلَ بِأَنَّ نَسْخَ الْمُتَواتِرِ بِالاَحْادِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عُحْدَالُ مَنْ بُطُلاَنِ الْقَوْلَ بِأَنْ نَسْخَ الْمُوالِ اللهِ سَعْمً لَلْهُ لَوْ نَبَتَ النَسْخُ لَلَزِمِ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الإِشَاعَةُ، وَالرَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ نَبَتَ النَسْخُ إِلَى الاَحْدِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الإِشَاعَةُ، وَالرَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ نَبَتَ النَسْخُ إِلَى الاَحْدِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الإِشَاعَةُ، وَالرَّدُ بِالْهُ الْعُنْ اللهُ عَبْرَاضُ إِللْهُ اللهُ عَنْمُ إِلَى الْأَوْمِ اللْمُعُلِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْإِشَاعَةُ، وَالرَّدُ بِأَنْهُ لَوْ نَبَتَ النَسْخُ إِلَى الاَحْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْإِسْلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْإِسْلَاقُ اللهِ الْمُعْلَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلَاقُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

192-191

5. مَسْأَلَةُ: لاَ يَجُوزُ نَسْخُ الْفَاطِعِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْقِيَاسِ الْعُلُومِ بِالظُّنِّ جَلِيًّا كَانَ أَوْ خَفِيًّا. شَدَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: مَا جَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ جَازَ النَّسْخُ بِهِ، وَهُوَ مَنْقُوضٌ بِدَلِيلِ الْمُقْلِ، وَبِالإجْمَاعِ، وَبِحَبِرِ الْوَاحِدِ فَالتَّخْصِيصُ بِجَمِيعِ الْتُخْصِيصُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ جَائِزُ دُونَ النَّسْخِ، فَالْ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْقِبَاسِ الْجَلِيِّ، مُنْهَمٌ، وَمَا يُتَوَهِّمُ الْفَطْعُ بِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: الأُولَى: مَا يَجْرِي مَجْرَى النَّصَّ، وَأَوْضَحَ مِنْهُ. النَّائِيَةُ: لَوْ وَرَدَ تَصَّى بِأَنْ الْغَيْقِ الْمَعْمِ فِي الأَمْقِ، ثُمُ وَرَدَ حَدِيثٌ «مَنْ أَعْنَقَ شِرْكَالَهُ فِي عَبْدِ قُومَ عَلَيْهِ الْبَاقِي» لَقَضَيْنَا لَوْ وَرَدَ تَعَلَّى بِأَنْ يَشِرُكُ الْهُ وَيَعْمُ الْقَبْدِ، وَالسَّعِيْةُ الْمَاعِي الْقَضَيْنَا النَّعْلَ وَيَاسَ عَلَى الْقَبْدِ، وَالصَّحِيعُ أَنْ اسْتِحَالَةَ رَفْعِ الْقَاطِع بِلِلطَّنَ سَمْعِيَّة لاَ عَقْلِيَّةً ، الدَّلِيلُ عَلَى الْمُنْتِ بَقِيَاسِهِ عَلَى الْقَبْدِ، وَالصَّحِيعُ أَنَّ اسْتِحَالَةَ رَفْعِ الْقَاطِع بِالظَّنِ سَمْعِيَّة لا عَقْلِيَّةً ، الدَّلِيلُ عَلَى الْمُنْفِ الْوَاحِد، حَتَّى يَكُلُ فَيَاسٍ مُخَالِفِ لِلنَّصْ. وإذَا الْقَاطِع بِالظَّنِ سَمْعِيَّة لاَ عَقْلِيَّةً ، الدَّلِيلُ عَلَى الْمُقْتِعِ فَيْكِ عَلَى الْقَاطِع بِالظَّنِ سَمْعِيَّة لاَ عَقْلِيَّةً ، الدَّلِيلُ عَلَى الْمُعْتَى وَالْسَافِعُ عَلَى الْقَوْلِ الْوَاحِد، حَتَّى يَكُونَ هُوَ النَّاسِمَ ؟

6. مَسْأَلَةُ: هَلْ يَثْبُتُ النَّسْخُ بِقَوْلِ الْصَّحَابِي: نُسِخَ حُكُمُ كَذَا؟

خَايَّمَةُ كِتَابِ النَّسْخِ: فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ تَارِيخُ النَّاسِخِ وَبَيَانُ أَنَّهُ إِذَا تَنَاقَضَ نَصَّانِ فَالنَّاسِخُ هُوَ الْمُنَاتِّخُرُ. وَلاَ بُعْرَفُ إِلاَ بُعْرَفُ إِلاَ بُعْرَفُ إِلاَ بُعْرَفُ إِلاَ بُعْرَفُ النَّانِي: أَنْ غُبِعَ الأُمَّةُ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. النَّانِي: أَنْ غُبِعَ الأُمَّةُ فِي عَلَيْ عَلَى النَّالِثُ النَّانِيَ وَلاَ يَنْبُتُ النَّانِيَ وَلاَ يَشْبُتُ النَّانَعُ بِطُرُقِ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي النَّارِيخَ. وَلاَ يَشْبُتُ النَّانَعُ بِطُرُقِ: اللَّوَلِي النَّفَيْخِ. النَّانِينَ الْعَدُمُ عَلَيْنَا كَذَا، ثُمَّ شُيخٍ. النَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُثْبَتًا فِي الْمُسْخَفِ النَّانِينَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُثْبَتًا فِي الْمُسْخَبِ النَّانِينَ : أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْخِ. بَعْدَ الاَخْرِ النَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْخِ. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ انْقَطَعَتْ صُحْبَتُهُ. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ النَّارِي عَلَى وَفْقِ قَضِيَّةِ الْعَقْلِ الْمُسْرَدُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ انْقَطَعَتْ صُحْبَتُهُ. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ النَّارِي عَلَى وَفْقِ قَضِيَّةِ الْعَقْلِ وَالْبَرَاءَة الأَصْلَابُهُ.

196-195

197

الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ: سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَيَانُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الْسُلاَمُ حُجَّةً.

مُقَدِّمَةٌ: فِي بَيَانِ أَلْفَاظِ الصَّحَابَةِ فِي نَقْلِ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبَ: الأُولَى: وَهِيَ أَقْوَاهَا، أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ كَذَا، أَوْ أَخْبَرَ، أَوْ خَدَّتَنِي، أَوْ صَلَمَ كَذَا، أَوْ أَخْبَرَ، أَوْ خَدِّتَنِي، أَوْ صَلَمَ كَذَا، أَوْ أَخْبَرَ، أَوْ خَدِّتَنِي، فَهَذَا ظَاهِرُهُ النَّقْلُ، وَلَيْسَ نَصَّا صَرِيحًا. النَّالِيَّةُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِكَذَا، أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا فَهَذَا يَتَطَرُّقُ إلَيْهِ احْتِمَالَانِ: أَحْدُهُمَا فِي سَمَاعِهِ وَالنَّانِي: فِي الأَهْرِ، وَيَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتِمَالاً نِ: أَحَدُهُمَا فِي سَمَاعِهِ وَالنَّانِي: فِي الأَهْرِ، وَيَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتِمَالاً نِ: أَحَدُهُمَا فِي سَمَاعِهِ وَالنَّانِي: فِي الأَهْرِ، وَيَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتِمَالاً نَالِكُ فِي عَمُومِهِ وَحُصُوصِهِ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُولَ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِيسَا عَنْ كَذَا، فَهَذَا يَتَطَرُقُ إلَيْهِ مَا إلَيْهِ مَا إلَيْهِ مَا الشَّعْقِ مَنْ كَذَا، وَلَهُ عَلَوْنَ الْمَعْلِ فَي عَمُومِهِ وَحُصُوصِهِ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُولَ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِيسَا عَنْ كَذَا، فَهَدَا الثَّامِي وَيَعْرَامُ فَولُهُ الْمَامِ وَلَا السَّعْقِ فَولَا النَّامِي فِي كَوْبَهِ حُجَةً وَقِي مَعْمَالُ فَوْلُ التَّامِعِي: "أَمْرَانَاهُ؟ الْفُعْلِ، وَلاَلْهُ عَوْلِ النَّامِعِي السَّلَامُ مُنْ فَوْلُ السَّالِمُ مُ فَهُو ذَلِيلٌ عَلَى جَوَاذِ الْفِعْلِ، وَلاَلْهُ عَوْلِ النَّامِعِي السَّالَامُ اللهُ عَلَى جَوَاذِ الْفِعْلِ، وَلاَلَهُ عَوْلِ التَّالِعِي عَلَيْهُ إِنْ النَّامِي عَلَهُ السَّالَامُ اللْهُ عَلَى مَوْلُ النَّالِي فَيْ السَّالَةُ وَلِي النَّالَةُ عَوْلِ النَّالِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالِقُ وَلِي النَّالَةُ وَلِي النَّالَةُ عَوْلِ النَّالَةُ عَوْلِ النَّالِهُ وَلَا النَّالِهُ عَلَى مَوْلُوا الْمَالِقُ الْمَالَقُ وَلَيْلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولِ عَلَى وَمِن الرَّالُهُ وَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْهُ الْمَالَلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلِ الللْهُ الْمُ

200-197

بَيَانِ طُرُقِ انْتِهَاءِ الْخَبَرِ إِلَيْنَا، وَذَلِكَ إِمَّا بِنَقْلِ التَّوَاتُر أَوْ الآخادِ.

الْقِسْمُ الإَوَّلُ مِنْ هَذَا الأَصْلِ: الْكَلاَمُ فِي التَّوَاتُر.

الْبَتَابُ الْأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ أَنَّ النَّوَاتُورَ يُفِيدُ الْعلْمَ. حَدَ اخْبَرِ أَنَّهُ «الْقَوْلُ الَّذِي يَتَطَوَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ أَوْ النَّكْذِيبُ». و اخْبَرُ قِيشَمُ مِنْ أَفْسَامِ الْكَلَامِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ النَّكْذِيبُ». و اخْبَرُ قِيشَمُ مِنْ أَفْسَامِ الْكَلَامِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ وَالتَّوْاتُورِ يَفِيد الْعِلْم خِلاقًا لِلسَّمْنِيَّةِ، وَبَيَانُ بُطْلَانِ حَصْرِهِمُ الْمُلُومَ فِي الْحَوَاسُ، وكذلك بُطْلانَ مَطْلانِ خَصْرِهِمُ الْمُلُومَ فِي الْحَوَاسُ، وكذلك بُطْلانَ مَطْدَةً الْعَلْمَ نَظْرِيَّ. وَتَعْقِيقُ الْقَوْلِ فِي الضَّرُورِيِّ. الْعِلْمُ بِصِدْقِ خَبَرِ التُوَاتُرِ لَيْسَامُ وَهَلَ الْعِلْمُ نَظْرِيَّ. وَتَعْقِيقُ الْقَوْلِ فِي الضَّرُورِيِّ. الْعِلْمُ بِصِدْقِ خَبَرِ التُوَاتُرِ لَيْسَامُ وَهَلْ يُسَمِّعُ ضَدُورِيًّا؟

203-201

الْبَاكُ النَّاني: في شُرُوطِ التَّوَاتُر وَهِيَ أَرْبَعَةُ: الشرط الأَوَّلُ: أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ عِلْم، لاَ عَنْ ظَنَّ، الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُمْ ضَرُورِيَّا مُسْتَنِدًا إِلَى مَحْسُوس، الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَاهُ وَوَاسِطَتُهُ فِي خَذِهِ الصَّفَاتِ، وَفِي كَمَالِ الْغَدَدِ، الشَّرْطُ الرَّابِعُ: فِي الْغَدْدِ وَفِيه مَسَائِل:

205-204

أَمَسُالَةٌ: عَدَدُ النَّاقِلِينَ لَخَبْرٍ، وَدَوْرُ الْقَرَائِنِ فِي حُصُولِ الْيَقِينِ، وَهَلْ يَخْصُلُ الْعِلْمَ بِقَوْلِ مُخْبِرٍ وَاحِد؟ عَدَدُ النَّخِبِرِينَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ نَاقِصَ، وَإِلَى مَا هُوَ كَامِلُ، وَإِلَى زَائِدٍ، وَيَبَانُ أَنَّ أَقَلُ عَدَدٍ يُورِثُ الْعِلْمَ لَيْسَ مَعْلُومًا لَنَا.
 2. مَسْأَلَةٌ: الْحَدُّ الأَذْنَى لِعَدَدِ التَّوَاتُر وَقَوْلُ أَرْبَعَةٍ أَشْخَاصِ قَاصِرُ عَنِ الْعَدَدِ الْكَامِلِ. مَذْهَبُ الْقَاضِي أَنَّ

الْعَدَدَ الَّذِي يُفيدُ الْعِلْمَ في وَاقِعَة يُفيدُ في كُلُّ وَاقِعَة، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ تَجَرَّدَ الْخَبَرُ عَنْ الْقَرَائِن، فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَسْتَنِدُ إِلَى مُجَرِّدِ الْعَدَدِ. وَلَمْ يَلْتَفتِ الْقَاضي إِلَى الْقَرَائِن، وَهَذَا غَيْرُ مَرْضيٌّ، وَبَيَانُ دَوْرِ الْقَرَائِن في خُصُولِ الْيَقِين بضَرْبِ الأَمْثِلَة وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَحْصُلَ التَّصْدِيقُ بِقَوْل عَدَد نَاقِص عِنْدَ انْضمَام قَرَائِنَ إِلَيْهِ. حُكِيَ عَنْ الْكَعْبِيّ جَوَازُ أَنْ يَحْصُلَ الْعَلْمُ بِقَوْل وَاحد، وَلاَ يُظَنُّ بَمْتُوه تَجْوِيزُهُ مَعَ انتفاء الْقَرَائِنَ. أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ قَرَائِنُ فَلاَ يَبْعُدُ، وقَطَعَ الْقَاضِي بِأَنَّ قَوْلَ الأَرْبَعَة قَاصِرُ عَنْ الْعَدَد الْكَامِل، وَمَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةً .

208-207 208

3 . مَسْأَلَةُ: مُنَاقَشَةُ الْبَاقِلَانِيّ في الْتُوَقّف عَنْ اكْتِمَالِ التَّوَاتُّر بِخَمْسَة أَشْخَاصٍ، وَهَذَا ضَعِيفٌ .

4. مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَدَّرْنَا انْتِفَاءَ الَّقَرَائِنِ فَأَقَلُّ عَدَدِ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ مَعْلُومٌ للهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ مَعْلُومًا لَنَا. وَلاَ سَبِيلَ لَنَا إِلَى مَعْرِفَتِهِ، وَذَكْرُ تَحَكُّمَات فَاسِدَة فِي أَقَلَّ عَدْدِ التَّواتُو، وَبَيَانُ: كَيْفَ يُعْلَمُ حُصُولُ الْعِلْم بِالْتُوَاتُرِ دُونَ مَعْرِفَة أَقَلَ عَدَده؟

209-208

210-209

5. مَسُأَلَةً: يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ الْعَلْمِ مِنَ الْعَدَدِ الْكَامِلِ أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ يَقِينِ وَمُشَاهَدَةِ وإِذَا ثَمَّ عَدَدُ التَّوَانُرِ وَلَمْ يَحْصُل الْعلْمُ فَفيهِمْ كَاذبٌ قَطْعا، وكَيْفَ يُتَصَوِّرُ ذَلكَ وَقَدْ كَثُرُوا كَثْرَةً يَسْتَحيلُ مَعَهَا تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِب؟ خَاتَمَةٌ لهَذَا الْبَابِ في بَيَان شُرُوط فَاسِدَة للتواتر ذَهَبَ إِلَيْهَا جماعة وَهِيَ خَمْسَةٌ: الأُوَّلُ: شَرَطَ قَوْمٌ في عَدَد التَّوَاتُر أَنْ لاَ يَحْصُرَهُمْ عَدَدٌ وَلاَ يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ. وَهَذَا فَاسدٌ. الثَّاني: شَرَطَ قَوْمٌ أَنْ تَخْتَلفَ أَنْسَابُهُمْ، وَتَخْتَلفَ أَوْطَانُهُمْ، وَتَخْتَلفَ أَدْيَانُهُمْ. وَهَذَا فَاسدُ. وَبَيَانُ أَنَّ النَّصَارَى لَمْ يَنْقُلُوا التَّمْلِيثَ تَوْقِيفًا وَسَمَاعًا عَنْ عِيسَى، لَكِنْ تَوَهَّمُوا ذَلِكَ بِأَلْفَاظِ مُوهِمَة، وَأَمَّا صَلَّبُهُ فَقَدْ شُبَّهَ لَهُمُ. هَلْ يُتَصَوَّرُ التَّشْبِيهُ في الْمُحْسُوس؟ الثَّالِثُ: شَرَطَ قَوْمُ أَنْ يَكُونُوا أَوْلِيَاءَ مُؤْمِنِينَ. وَهُوَ فَاسِدٌ. الرَّالِعُ: شَرَطَ قَوْمٌ أَنْ لاَ يَكُونُوا مَحْمُولِينَ بالسِّيْف عَلَى الاخْبَار. وَهُوَ فَاسدٌ. الْخَامسُ: شَرَطَ الرَّوَافضُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ الْمُصُومُ في جُمْلَةِ الْمُخْبِرِينَ. وَهَذَا فَاسِدٌ.

212-210

الْبَابُ الثَّالِثُ: في تَقْسِيم الْخَبَر إلى -1 مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وَإِلَى -2 مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ، وَإِلَى -3 مَا يَجِتُ التَّوَقُّفُ فيه:

212

الْقَسْمُ الأُوَّلُ: مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ مِن الأخبار وَهِيَ سَبْغَةُ: الأَوُّلُ: مَا أَخْبَرَ عَنْهُ عَدَدُ التَّوَاتُر. الثَّاني: مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. النَّالِثُ: خَبَرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. الرَّابِعُ: مَا أَخْبَرَتْ عَنْهُ الأُمْةُ. الْخَامِسُ: كُلُّ خَبَر يُوَافِقُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَوْ رَسُولُهُ صَلِّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ، أَوْ الأُمَّةُ، أَوْ مَنْ صَدّْقَهُ هَوُلاَء، أَوْ دَلَّ الْعَقُّلُ عَلَيْهِ وَالسَّمْعُ. السَّادِسُ: كُلُّ خَبَر صَعَّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْمُخْبِرُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَسْمَع منْهُ، وَلَمْ يَكُنْ غَافلاً عَنْهُ، فَسَكَتَ عَلَيْه. السَّابعُ: كُلُّ خَبَر ذُكِرَ بَيْنَ يَدَيْ جَمَاعَةِ أَمْسَكُوا عَنْ تَكْذِيبِهُ، وَالْعَادَةُ تَقْضِي فِي مِثْل ذَلِكَ بالتَّكْذِيب وَامْنِنَاعِ السَّكُوتِ لَوْ كَانَ كَذِبًا. هَلْ يَدُلُ عَلَى الصَّدْقِ تَوَاثُرُ الْخَبَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ لاَ يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِمْ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ قَصْدًا وَلاَ التَّوَافُقُ عَلَى اتْفَاقِ؟ خَبَرُ الْوَاحد الَّذي عَملَت به الأُمَّةُ هَلْ يَجِبُ نَصْديقُهُ؟

214-213

الْقِسْمُ النَّانِي مِنْ الأَحْبَارِ: مَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ. وَهِيَ أَرْبَعَةُ: الأَوَّلُ: مَا خَالَفَ الْمُعْلُومَ بالْكَدَارِكِ السِّمَّةِ الْمُذْكُورَةِ. النَّاني:َ مَا يُخَالِفُ النَّصَّ الْقَاطِعَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ. الثَّالِثُ: مَا صَرَّحَ بتَكْذِيبِهِ جَمْعٌ كَثِيرُ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. الرَّابعُ: مَا سَكَتَ الْجَعْعُ الْكَثِيرُ عَنْ نَقْلِهِ وَالتَّحَدُّث بِه، مَعَ جَرَبَان الْوَاقِعَة بَشْهَد منْهُمْ، وَمَعَ إِحَالَةِ الْعَادَةِ السُّكُوتَ عَنْ ذِكْرِهِ لِتَوَفُّر الدُّوَاعِي عَلَى نَقْله، نَقْضُ هَذه الْقَاعِدَة بإيرَاد أَمْثَلَة لوَقَائِمَ تَقَرَّدَ الأَحَادُ بِنَقْلِهَا مَعْ تَوَفُّر الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا حَتَّى وَقَعَ فِيْهَا

| 217-215 | الْخِلافُ، وَالرُّدُ عَلَى هَذِهِ الأَمْثِلَةِ تَفْصِيلاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الْقِسْمُ التَّالِثُ مِنَ الْأَخْبَارِ: مَا لاَ يُعْلَمُ صِدْقُهُ وَلاَ كَذِبُهُ، فَيَجِبُ التَّوَقُفُ فِيهِ وَهُوَ جُمْلَةُ الأَخْبَارِ                                                                                                                                                                                                     |
|         | الْوَادِدَةِ فِي أَحْكَامَ الشُّرْعَ وَالْعِبَادَاتِ، يمَّا عَدَا الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَضَرُوْرَةُ التَّنْبِيهِ عَلَى الْآتِي: عَدَمُ قِيَامَ                                                                                                                                                                                    |
|         | الدُّلِيلِ الْقاطع عَلَى صِدْقِ الحَبْرِ لا يَدُلُّ عَلَى كَذَبِهِ. خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَشَهَادَةُ الاثْنُنْ ِ، لَمْ نُتَعَبُدُ فِيهِ بِالتَّصْدِيقِ،                                                                                                                                                                                        |
|         | بَلْ بِالْغَمَلِ عِنْدَ ظَنْ اَلصَّدُقِ، لَا اسْتِحَالَةَ فِي أَنْ يَقْسِمَ الشَّارِعُ شَرَّعَهُ إِلَى مَا يُتَعَبَّدُ فِيهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَإِلَى                                                                                                                                                                                |
| 218     | مَّا يُتَعَبِّدُ فِيهِ بِالْعَمَلِ دُونَ الْعَلْمِ.<br>مَا يُتَعَبِّدُ فِيهِ بِالْعَمَلِ دُونَ الْعَلْمِ.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 219     | الْقِسْمُ الْثَانِي مِنْ هَذَا الْأَصْل: أَخْبَار الاحَادِ: وَفِيهِ أَبْوَابٌ:                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 219     | الْبَابُ الأَوَّلَ: فِي إثْبَاتِ التَّعَبُّدِ بِهِ مَعَ فُصُّورِهِ عَنْ إَفَادَةٍ الْعِلْم، وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 1. مَسْأَلَةٌ": مَا يُفِيدُهُ خَتُو الأَحَادِ وَالْخَلَافُ فِي ذَلِكَ، وَغُدِيدُ الْدَادِ لَيْهَ الْمَاحِد أَنَّهُ مَا لاَ يَنْتُف مِنَ                                                                                                                                                                                                      |
|         | <ul> <li>أ. مَسْأَلَةً": مَا يُفِيدُهُ حَبَوُ الآحَادِ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ، وَتَحْدِيدُ الْمَرَادِ بِخَبِرِ الْوَاحِدِ أَنَّهُ مَا لاَ يَنْتَهِي مِنَ</li> <li>الأَخْبَارِ إلى حَدَّ التَّوَاتُرِ الْقِيدِ لِلْعِلْمِ وَبَيَانُ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَتَأْوِيلُ ما خُكِيَ عَنْ الْمُحَدَّثِينَ مِنْ</li> </ul> |
| 219     | آنَّه يُوجِبُ الْعِلْمَ.<br>آنَّه يُوجِبُ الْعِلْمَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 2. مَسْأَلَةً: الْرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الاَحَادِ وَالاِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ أَنْكَرَ مُنْكِرُونَ جَوَازَ التَّعْبُدِ<br>بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلاً، فَضْلاً عَنْ وُقُوعِهِ سَمْعًا. وَالرَّدُّ بِأَنَّ هَذِهِ الاسْتِحَالَةِ لاَ تُعْرَفُ ضَرُورَةً، وَلاَ سَبِيلَ إِلَى                                  |
| 220     | زِ . يَرِ رَبِيرٍ مَا يَجُولُ عَنْ الإعْتِرَاضِ.<br>إِنْهَاتِهَا بِدَلِيلِ. وَالْجُوابُ عَنْ الاِعْتِرَاضِ.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 221     | يِّ بَيْ وَيُرِينِ مِنْ الْعَمَلَ بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ يُؤَدِي إِلَى مَفْسَدَةٍ، وَمُناقَشَتِهِ. هَلْ يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ الْفَاسِقِ؟<br>الإَعْتِرَاضُ بِأَنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ يُؤَدِي إِلَى مَفْسَدَةٍ، وَمُناقَشَتِهِ. هَلْ يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ الْفَاسِقِ؟                       |
|         | 3. مَشَالَةً: هَلْ الْعَقْلُ يَدُلُّ اسْتِقْلَالًا عَلَى وُجُوبِ الْعَسَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؟ وَذِكْرُ قَوْلِ قَوْم أَنَّ الْعَقْلَ يَدُنُّ                                                                                                                                                                                                |
| 222-221 | عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لَوْلَا الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَسَوقُ أَدِلَتِهُمْ وَيَيَانُ بُطُلاَتِهَا.                                                                                                                                                                                                                 |
| 222-221 | 4. مَشْأَلَةٌ: الأَوِلَةُ السَّمْعِيَةُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ يِخَبَرِ الْآحَادِ:                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | الْجُمْهُوْرْ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِيلُ التَّعَبُّدُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ عَفْلًا، وَلاَ يَجِبُ التَّعَبُّدُ بِهِ عَفْلًا، وَأَنَّ التَّعَبُدُ بِهِ وَاقعُ                                                                                                                                                                                |
|         | سَمْعًا. وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْقَدَرِيَّةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، كَالْقَاشَانِيَّ، بِتَحْرِيمٍ الْعَمَلِ بِهِ سَمْعًا. أما الْدَلِيْلُ                                                                                                                                                                                  |
| 222     | الأَوَّلُ عَلَى بُطْلاَنِ مَذْهَبِهِمْ فَلَهُ مَسْلَكَانِ: ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ٱلْيُسْلَكُ الأَوَّلُ: إِخْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، في وَقَائِعَ شَبَّى.وَذِكْرُ طَائِفَةً مِنْهَا. والْمُسْلَكُ                                                                                                                                                                                                  |
|         | الثَّانِي أَنَّ سُنَّةَ اِلْتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءُ الْمُعْتَبِرِينَ كَانَتْ كَذِلِكَ وَبِذَا انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ، وَإِيَّا حَدَثَ الْخِلاَفُ يَعْدَهُمْ.                                                                                                                                                                       |
| 226-222 | إِيْرَادَ الْحِيْمَالِ أَنَّهُمْ عَيْدُوا بِهَذِهِ الأَحْبَارِ لأَسْبَابِ إِنْضَمَّتْ إِلَيْهَا لاَ بَجُجَرَّدِهَا، وَالْجَوَابُّ عَنْ هَذَا الاِحْتَمَالِ.                                                                                                                                                                                  |
|         | وَ الدَائِيْلُ الثَّانِي: مَا تَوَاتَرَ مِنْ إِنْفَاذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُمَرَاءَهُ وَقُضَاتَهُ وَرُسُلَهُ وَسُعَاتَهُ إِلَى                                                                                                                                                                                    |
|         | الأَطْرَافِ، وَهِمْ أَخَادٌ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَتَبْلِيغَ أَخْكَامِ الشَّرْعِ. وَذِكْرُ طَائِفَةٌ مِنْ تِلْكَ الأَخْبَارِ وَهَلَّ يَلْزَمُ مِنْ                                                                                                                                                                                         |
|         | ذَلِكَ قَبُولُ أَصْٰلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، بَلُ أَصْٰلِ اللَّمْءَةِ وَٰالرُسَالَةِ وَالْمُعْجَزَةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؟ وِيَمَاذَا صَدَّقَ الْذِينَ                                                                                                                                                                                     |
| 227-226 | أُرْسِلَ إِلَيْهُمُ الْوُلَاَةَ فِي قَوْلِهِمْ: يَجِبُ عَلَيْكُمْ الْعَمَلُ بَقَوْلَنَا؟                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | الدُّلِيلُ النَّالِتُ: ۚ أَنَّ الْعَامْيُ بِالإِجْمَاعِ مَأْمُورُ بِاتَّبَاعَ الْمُقْتِي، مَعَ أَنَّهُ رُبَّا يُخْبِرُ عَنْ ظَنِّهِ. فَالَّذِي يُخْبِرُ بِالسَّمَاع                                                                                                                                                                          |
| 228-227 | الَّذِي لاَ يُشَكُّ فَيهِ أَوْلَى بِالتَّصْدِّبَقَ وَالاغْتَرَاضُ بَأَنَّ هَٰذَا قِيَاسٌ لاَ يُفِيدُ إلاَّ الْفَلَّ، والْرَّدَّ بأَنَّهُ يُقِيدُ الْقَطَّمَ.                                                                                                                                                                                 |
|         | الدُّليِلُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلُولاَ نَفَرْ مِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَانِفَةٌ لِيتَقَقَّهُوا فِي الدَّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا                                                                                                                                                                               |
| 228     | رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾. وَفِيهِ نَظَرٌ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

للْمُخَالِفَ فِي الْمَسْأَلَةِ شُبْهَتَانِ: الشَّبْهَةُ الأُولَى: نَقْضُ دَعْوَى الإِجْمَاعِ بِذِكْرِ وَقَائِعَ رَدَّ فِيْهَا الصَّحَابَةُ خَبَرَ الْوَاحِدِ. وَالْجَوَابُ إِجمالاً: أَنْ أَكْثُرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُ عَدَدًا فِي الرُّاوِي، لاَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُ التَّوَاتُو، وَمِثْلُ هَذِهِ الأَخْبَارِ لاَ تُسَاوِي فِي الشَّهْرَةِ وَالصَّحِّةِ أَحَادِيثَنَا فِي نَقْلِ الْقَبُولِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُ التَّوَاتُو، وَمِثْلُ هَذِهِ الأَخْبَارِ لاَ تُسَاوِي فِي الشَّهْرَةِ وَالصَّحِّةِ أَحَادِيثَنَا فِي نَقْلِ الْقَبُولِ عَلَى مَذْهِ الْوَقَائِعِ. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: عَنْهُمْ مِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمُ ﴾، ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا شَهِدُنَا إِلاَ بِمَا عَلِمْنَا ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾ وَالْجَهَالَة فِي قَوْل النَّذِل حَاصِلَةً مَا النَّالِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

232-229

الْبَابُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الرَّاوِي وَصِفَتِهِ وَبَيَانُ أَنْ الْقَبُولَ لاَ يَعْنِي النَّصْدِيقُ، وَالرَّدُ، واللَّقَبُولُ: رَوَايَةً كُلَّ مُكلَّفِ، عَدْلِ، مُسْلِم، صَابِط، مُنْفَرِدًا كَانَ بِروَايَتِهِ أَوْ مَعَهُ غَبْرُهُ. فَلاَ بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي خَمْسَة أَمُّودٍ: الأَوَّلُ: أَنْ رِوَايَةَ الْوَاحِدِ تُفْبَلُ، وَإِنَّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، خِلاَفًا لِلْجُبُائِيِّ وَجَمَاعَتِهِ، حَيْثُ شَرَطُوا الْعَدَدَ. الثَّانِي: وَهُوَ التَّكْلِيفُ، فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الصَّبِيِّ، وإذَا كَانَ طِفْلاً مُمَيِّزًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، بَالِغًا عِنْدَ الرُّوَايَةِ فَلِيْهُ النَّانِي : وَهُوَ التَّكْلِيفُ، فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الصَّبِيِّ، وإذَا كَانَ طِفْلاً مُمَيِّزًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، بَالِغًا عِنْدَ الرُّوَايَةِ فَلِيْهُ النَّانِي : وَهُو التَّكْلِيفُ، فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الصَّبِيِّ، وإذَا كَانَ طِفْلاً مُمَيِّزًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، بَالِغًا عِنْدَ الرُّوايَةِ فَلِي الْمُعْرَفِي مُنْفَاء اللَّهُ عَلَى مُلاَتَعْفِي وَإِنَّ كَانَ مُتَأَوِّلًا. الْخَامِلُ : أَنْ يَكُونَ صَابِطًا. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، ولا تُقْبَلُ رَوَايَةُ النَّهُ وَيَ عَنْ النَّالِي وَيَوْ اللَّهُ عَلَى مُلاَوْمَةِ التَّفُومِ وَالْمُومِ وَإِنَّ كَانَ مُتَأَوِلًا. الْخُامِلُ عَلَى مُلاَوْمَةِ التَّقُوى وَالْمُومِ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّ الثَّهُومِ وَيَوْ مَعَلَ الإِجْمَاعِ أَنْ يُرَدَّ إِلَى اجْتِهَادِ الْخَاكِمِ، يَتَقَرَّعُ عَنْ هَذَا الشَّوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُ وَمُولِ الْعُرْمَةِ التَّهُومِ وَهُ النَّهُ وَلَى اجْتِهَادِ الْخَاكِمِ، يَتَقَرَّعُ عَنْ هَذَا لَا لِمُعْلَى الْمُنْتَالِ الْمُلْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُلِّا الْمُعَلِي

235-232

1. مَسْأَلَةً: خَبَرُ مَجْهُولِ الْخَالِ فِي الْعَدَالَةِ: بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ على أَنَّ الْعَدَالَةَ عِبَارَةً عَنْ إظْهَارِ الإِسْلاَم مَعَ السّلاَمَةِ عَنْ فِسْقِ ظَاهِرٍ، فَكُلُّ مُسْلِم مَجْهُولٍ عِنْدَهُ عَدْلٌ. وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِه أَمُورٌ: الأَوّلُ: أَنَّ الْفِشَق مَانِع مِنْ الرَّوَايَةِ، كَالصَّبَا وَالْكُفْرِ، وَكَالرُّفُّ فِي الشَّهَادَةِ. وَمَجْهُولُ الْحَالِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، فَكَذَلِكَ مَجْهُولُ الْحَالِ فِي الْفِسْقِ. الثَّاني: أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُجْهُولِ، وَكَذَلِكَ رِوَايَتُهُ. وَطَرِيقٌ الثُّقَة في الرُّوَايَة وَالشُّهَادَة وَاحدُّ. الثَّالثُ: أَنَّ الْمُفْتِي الْمُجْهُولَ الْخَالِ، لاَ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ فَبُولَ فَوْلِهِ. وَلاَ فَرْقَ بَيِّنَ حِكَانِةِ الْمُفْتِي عَنْ نَفْسِهِ اجْتِهَادَهُ، وَبَيْنَ حِكَايَتِهِ خَبَرًا عَنْ غَيْرِهِ. الرَّابِعُ: أَنَّ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لاَ تُسْمَعُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْفَرْعُ شَاهِدَ الأَصْلِ وَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَ الْفَاضِي. الْخَامِسُ: أَنَّ مُسْتَنَدْنَا في خَبَر الْوَاحِدَ عَمَلُ الصُّحَابَةِ، وَهُمْ قَدْ رَدُّوا خَبَرَ الْمُجْهُولَ. السَّادسُ: مَا ظَهَرَ مِنْ حَال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في طَلَب الْعَدَالَةِ فيمَنْ كَانَ يُنْفَذُهُ للأَعْمَال وَأَدَاء الرَّسَالَة. شُبَهُ الْخُصُوم وَهِيَ أَرْبَعٌ مَعَ الْجُوَابِ عَنْهَا: الأَولَى: أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَلَ شَهَادَةَ الأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهَلَالِ، وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ إلا الإسْلاَمَ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لا يُسَلُّمُ أَنَّهُ كَانَ مَجْهُولاً عِنْدَهُ. النَّايِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَبْلُواْ قَوْلَ الْعَبِيدِ وَالنَّسْوَانِ وَالأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُمْ بِالْفِسْق، وَعَرَفُوهُمْ بِالإِسْلاَم. وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ حَيْثُ جَهلُوا رُدُّوا، كَرَدٌ قَوْلِ الأَشْجَعِيّ، وَقَوْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. الثَّالِثَةُ: أنه لَوْ أَشْلَمَ كَافِرٌ وَشَهِدَ فِي الْخَالِ أَوْ رَوَى، فَإِنْ قُلْتُمْ: لاَ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، فَهُوَ يَعِيدٌ، وَإِنْ قَبِلْتُمْ فَلاَ مُسْتَنَدَ لِلْقَبُولِ إِلاَ مجرد إسْلاَمه. وَاجْخَوَابُ أنه لاَ يُسَلِّمُ قَبُولُ رِوَايَتِهِ. الرَّابِعَةُ: أنه يُفْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلِم الْمُجْهُولِ فِي كَوْنِ اللَّحْمِ لَخْمَ ذَكِيٍّ، وَكَوْنِ الْمَاءِ فِي الْخَمَّامِ طَاهِرًا، بِنَاءُ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلامِ. وَالْجَوَابُ بِتَفْصِيلَ الرُّدِ عَلَى هَذِهِ الْمُسَائِلُ.

2. مَسْأَلَةُ: الْفَاسِقُ الْمُتَأَوِّلُ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ فِسْقَ نَفْسِهِ، اخْتَلَفُوا في شَهَادَتِهِ، ومَثَارُ الْخِلافِ أَنَّ الْفِسْقَ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ، لأَنَّهُ نُقْصَانُ مَنْصِبَ يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ، أَوْ لِلتَّهْمَةِ. إِيْرَادُ إِشْكَالٍ عَلَى الشَّافِعِي، وَالجَوابُ عَنْهُ. ولا يُمْكِنُ دَعْوَى الإِجْمَاعِ فِي قَبُولِ الصَّحَابَةِ قَوْلَ الْخَوَارِجِ فِي الأَخْبَارِ والشَّهَادَةِ، ولَيْسَ الْجَهْلُ بِمَا يُفَسِّقُ وَيُكَفِّرُ فَسْقًا وَكُفْرًا. 240-239 خَاتِمَةٌ جَامِعَةٌ لِلرَّوَايَةِ وَالشُّهَادَةِ وَحُكُمُ رَوَايَةِ الْمُجْهُولِ الْمَيْنِ: التَّكْلِيفُ، وَالإسْلاَمُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالضَّرْطُ، يَشْتَرِكُ فِيهِ الرَّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ. فَهَذه أَرْبَعَةُ وَالْخُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالْبَصَرُ، وَالْفَرَابَةُ، وَالْعَدَدُ، وَالْعَدَاوَةُ تُؤُثِّرُ فِي الشُّهَادَةِ دُونَ الرَّوَايَةِ. ولاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّاوِي عَالمًا فَقِيهًا، سَوَاءٌ خَالَفَ مَا رَوَاهُ الْقِيَاسَ أَوْ وَافْقَ. ولاَ تُفَيِّلُ رِوَايَةُ مَنْ عُرِفَ بِاللَّعِبِ وَالْهَزْلِ أَوْ بِالتَّسَاهُلَ فِي أَمْرِ الْخَدِيثِ، أَوْ بِكَثْرَةِ السَّهُو فِيهِ. لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّاوِي مَعْرُوفَ النَّسَبِ. وَمَجْهُولُ الْعَيْنِ لاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. 241 الْبَابُ التَّالِثُ: فِي الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ: 242 الْفَصْلُ الأَوَّلُ: ۚ فِي عَدَدِ ٓ ٱلْمُزَكِّي، وَذِكُرُ الْخِلاَفِ فِي اشْيَرَاطِهِ، وَبَيَانُ أَنَّ الأَظْهَرَ اشْيَرَاطُهُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرُّوَايَة. 242 الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي وَجُوبِ ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَبَيَانُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ هَٰذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَّفِ حَالِ الْمُزَكِّي وِإِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ قَدُّمْنَا ٱلْجَرْحَ. 243-242 الْفَصْلُ الثَّالِثُ: في نَفْسِ النَّزْكِيَةِ، وَتَحْصُلُ بِأَحَدِ أُمُورِ أَرْبَعَةِ: بِالْقَوْلِ، أَوْ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ، أَوْ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِهِ، أَوْ بِالْحُكُم بِشَهَادَيْهِ. تَفْصِيلُ وَجْهِ اعْتِبَار كُلُّ مِنْهَا. 244-243 الْفَصْلُ الرَّابِعُ: في عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ رَضِي الله عَنْهُمْ، وَذِكْرُ الأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ وَالإجْمَاع عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَذِكْرُ أَقْوَالِ مَنْ طَعَنَ في عَدَالِتِهم. مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ بُنِيَ عَلَى الاجْتِهَادِ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوْ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، وَالْمُحْطِئُ مَعْذُورٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مُجْتَهَدًا فِيهِ، وَلَكِن قَتَلَةُ عُشْمَانَ وَالْخَوَارِجُ مُخْطِئُونَ قَطْعًا، لَكِنَّهُمْ مُتَأْوِّلُونَ، وَبَيَانُ اسْم الْصَحَابِّي لاَ يُطْلَقُ إلاّ عَلَى مَنْ صَحِبَ الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ثُمَّ يَكْفِي لِلاسْم مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ الصُّحْبَةُ وَلَوْ سَاعَةً، وَلَكِنَّ الْعُرْفَ يُخَصَّصُ الاسْمَ عَنْ كَثُرَتْ 246-244 الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي مُسْتَنَدِ الرَّاوِي، وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِهِ. 247 مَرَاتِبُ الرَّوَايَةِ خَمْسٌ: الأُولَى: قِرَاءَهُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ لِيُرْوَى عَنْهُ. ذِكْرُ مَا يُسَلَّطُ الرَّاوِيَ عَلَيه مِنْ أَلْفَاظِ. التَّانِيَةُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُو سَاكِتُ. خِلاَفًا لِبَغْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ. ذِكْرُ مَا يُسَلَّطُ الرَّاوِيَ عَلَيه مِنْ أَلْفَاظِ. الثَّالِثَةُ: الإِجَازَةُ. وبَحِبُ الْاحْتِبَاطُ في تَعْيِنِ النَّسْمُوع. ذِكَّرُ مَا يُسَلِّطُ الرَّاوِي عَلَيه مِنْ أَلْفَاظٍ. الرَّابِعَةُ: الْنَاوَلَةُ. وَمُجَرِّدُ الْنَاوَلَةِ دُونَ التَّصْرِيحَ بِالتَّحْدِيْثِ لاَ مَعْنَى لَهُ. وَإِذَا وُجِدَ هَذَا اللَّفْظُ فَلاَ مَعْنَى لِلْمُنَاوَلَةِ. كَمَّا يَجُوزُ رِوَايَةُ الْخَدِيثِ بِالإِجَازَةِ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، خِلاَقًا لِبَعْضَ أَهْلَ الظَّاهِرِ. الْخَامِسَةُ: (الوجَادة) أي الاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ. فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ. إِذَا قَالَ عَدْلُ: هَذِهِ نُسْخَةً صَحِيحَةً مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَثَلًا، هَرَأَى فِيهِ حَدِينًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُويَ عَنْهُ. لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ به؟ ويَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الأَصْلَ مَسَائِلُ: 249-247

أَنْ مُشَالَةُ: رِوَايَةُ الْحَدِيثِ الْمُشْكُوكِ فِيهِ، وهل تجوز الرَّوَايَةُ بِغَلَبَةِ الظّنِ؟

2. مَسْأَلَةُ: إنكارُ الشيخ ما نُقِلَ عنه لا يجرح في الراوي لأن إِنْكَارُ الشَّيْخِ مَا نُقِلَ عَنْهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى

سَبِيلِ الْقَطْعِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُفِ، وَذِكْرُ مَذْهَبِ الْكَوْخِيِّ أَنَّ بِسْيَانَ الشَّيْغِ الْحَدِيثَ بُبْطِلُ الْخَدِيثَ. وَالرَّهُ عَلَيْه.

250 251-250

3. مَسْأَلَةٌ: انْفِرَادُ النَّقَةِ بزيَادَةٍ فِي الْحَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةِ النَّقَلَةِ مَقْبُولٌ عِنْدَ الجَمَاهِيرِ.

4. مَشَالَةُ: افْتِصَارُ الْمُحَدَّثِ عَلَى رِوَائِةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ وَبَيَانُ أَنَّ رِوَائِةَ بَعْضِ الْخَبَرِ مُتَّتِعَةً عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ
 مَنَعَ نَقْلَ الْخَدِيثِ بِالْمُعْنَى. وَمَنْ جَوُزَ النَّقْلَ عَلَى الْمُعْنَى جَوَّزَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ مَرَّةً بِتَمَامِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَقْ اللَّهْ يُهِ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَاعِلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

251

5. مَسْأَلَةٌ: نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمُعْنَى دُونَ اللَّفْظِ حَرَامٌ عَلَى الْجَاهِلِ بِوَاقِعِ الْخِطَابِ وَدَقَائِقِ الأَلْفَاظِ. بِحِلاَفِ الْعَالِمِ بِذَلِكَ، والْدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرْعِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ. حَدِيثُ الْعَالِمِ الإَجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرْعِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ. حَدِيثُ النَّشَّ الْمَرَّ الشَّا الْمَعْنَى مِنْ سَامِع، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ المَّعْمَ اللَّهُ الْمُرَا اللَّهُ الْمَرْقِ عَاهَا، فَأَدَاهَا كَمَّا سَمِعَهَا، فَرُبُ مُبِلِّعْ أَوْعَى مِنْ سَامِع، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ الْعَنَى وَاحِدٌ.

252-251

6. مَسْأَلَةً: اللَّمْسَلُ مَقْبُولُ عِنْدَ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجَمَاهِيرِ، وَمَرْدُودُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْفَاضِي، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَبِيَانُ صُوْرَةِ الْمُرْسَلِ، الْدَلِيلُ عَلَى رَدِّهِ، وَالاعْتِرَاضُ بِأَنْ رِوَايَةَ الْعَدْلِ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ تَعْدِيلُ. الْجُوَابُ: الْمُخْتَارُ، وَبِيَانُ صُوْرَةِ الْمُرْسَلِ، الْدَلْيلُ عَلَى رَدِّهِ، وَالاعْتِرَاضُ بِأَنْ رِوَايَةَ الْعَدْلِ عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ لَتَوَقِّفَ فِيهِ، أَوْ جَرَّحَهُ. وَلَوْ كَانَ السَّكُوتُ عَنْ النَّعْدِيلُ جَرْحًا، و الثَّانِي: إنْ سَلَّمْنَا جَدَلاً أَنَّ الرَّوَايَةَ تَعْدِيلٌ، فَتَعْدِيلُهُ الْمُشْلَقُ لاَ يُقْبَلُ مَا لَمْ يَذْكُو السَّبَبَ. الاحْتِجَاجُ بِاتَفَاقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى قَبُولِ مَوْسَلِ الْعَدْلِ. وَذِكْرُ الْشَكُوتُ عَنْ النَّعْدِيلُ، فَتَعْدِيلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَالاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا. الْجَوَابُ مَنْ وَجَهَيْنِ: الأَوْلُ: أَنَّ هَذَا يَدُلُ عَلَى قَبُولِ بَعْضِهِمْ الْمَرْسِيلَ، فَذِكُو السَّبَالِ الْعَدْلِ. وَذِكْرُ وَالْشَالَةُ فِي مَحِلَّ الاَجْتِهَ الْمَالِيلِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلِلَةُ فِي مَحِلً الاَجْتِهَ الْمَالِي الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ فِي مَحْولِ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلَى أَنَّ الْمُعْتِرَافُ عَلَى أَنَّ الْجُمْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ عِنْ مَحْلُ الاَجْتِهُ اللهُ عَلَى أَنَّ الْجُمْلُولُ اللَّهُ عِنْ مَعْولِ اللَّهُ عِلَى أَنْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِ عَلَى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْعِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ عَلَى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ ا

255-252

7. مَسْأَلَةُ: خَبَرُ الْوَاحِدَ فِيمَا تَعُمَّ بِهِ الْبَلُوّى مَقْبُولُ، خِلاَفًا لِلْكَوْخِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، الإحْبَجَاجُ بِأَنْ مَا تَعُمُّ بِهِ البَلُوّى لاَ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلاَّ يَشِيعَ حُكَمَهُ وَيُنَاجِي بِهِ الأَخَادَ. الرَّدُ بِأَنَّهُمْ أَوْلاً: قَدْ أَثْبَتُوا مَسَائِلَ فِي العِبَادَاتِ بِخَبِرِ الوَاحِدِ. وَثَانِيًا: أَنَّ اللهِ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفُ مَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ فِي الْبَعْضِ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ فِي البَعْضِ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ فِي البَعْضِ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ فِي البَعْضِ، وَجَوْزَ لَهُ رَدُّ الْخَلْقِ إِلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ فِي الْبَعْضِ، وَجَوْزَ لَهُ رَدُّ الْخَلْقِ إِلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ فِي الْبَعْضِ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ لاَ ضَابِطَ لِجَوَاذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ لاَ ضَابِطَ لِجَوَاذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهِ بِالإِشَاعَةِ لاَ ضَابِطَ لِجَوَاذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْ السَّمَ عِلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهِ الْإِسْلَامِ الْخُولُوثِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْمَاعِلَاقِ السَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَاقِ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَّعْمَ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَلِي الْمَاعِلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ وَلِهُ مَا لَعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الللّهُ الْمَلَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْكُ وَلِلْ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَوْلِ الْمُولِ الللّهُ الْمَلْعُ اللللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

257-255

258

الأَصْلُ الْثَالِثُ مِنْ أُصُولِ الأَدِلَّةِ: الإِجْمَاعُ وَفِيهِ أَبْوَابُ:

الْبَتَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْبَتَاتِ كَوْنِهِ حُجَّةً عَلَى مُنْكِرِيهِ، ومَعْنَى الْإِجْمَاعِ فِي الاِصْطِلَاحِ وَاللَّفَةِ. ذَهَبَ النَّقَامُ إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ عِبَارَةً عَنْ «كُلِّ قَوْلِ قَامَتْ حُجَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدِه. دَلِيلُ تَصَوَّرِ الإِجْمَاعِ: وُجُودُهُ، و الأُمَّةُ مَعَ كَثْرَبَهَا، وَاخْتِلاَفِ دَوَاعِيهَا لَدَيْهَا بَاعِثُ عَلَى الاعْتِرَافِ بِالْخَقْ. كَيْفَ بُنَصَوَّرُ الاطَّلاَعُ

260

عَلَى الإجْمَاع مَعَ تَفَرُّقهمٌ في الأَقْطَارِ؟

لاَ أَثَرَ لِرُجُوعِ العالم بَعْدَ انْعِقَادِ الإجْمَاعِ.

حُجِّيَّةُ الإِجْمَاعِ: كَوْنُ الإِجْمَاعَ حُجَّةً، إنَّا يُعْلَمُ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ عَقْلٍ، وَقَدْ خَصَّصَ الْغَزَالِي لِكُلُّ وَأَحِدٍ مَشْلَكًا: الْمُسْلَكُ ٱلْأَوُّلُ: ذِكْرُ آيَاتَ مِنَ الْكِتَابِ تَدُلُّ عَلَى حُجَّيِّتِهِ. وَكُلُّهَا ظَوَاهِرُ لاَ تَنْصُّ عَلَى الْغَرَضِ. الْمَسْلَكُ الثَّاني وَهُوَ الأَقْوَى: التَّمَشُكُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. تَظَاهَرَتْ الرَّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِّ

صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بعصْمَة هَذَهَ الأُمَّة منْ الْخَطَأَ.

263-260

263-262

مُنَاقَشَةُ شُبَهِ الْمُنْكِرِينَ لِلْأَدِلَّةِ الْمُثِبَةِ لِلإِجْمَاعِ: الاِعْتِرَاضُ بِأَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ لَيْسَبُّ مُتَوَاتِرَةً، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ فِي تَقْرِيرٍ وَجَّهِ الْحُجَّةِ طَرِيْقَيْنَ: أَحَدُّهُمَا: ۖ إِذَّعَاءُ الْعَلْمِ الضَّرُورِيِّ بَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَ عَنْ عَصْمَةِ الأُمَّةِ عَنْ الْخَطَّا، مَجْمُوع هَذِهِ الأَخْبَارِ الْمُتَفَرَّقَة، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَوْ آحَادُهَا. الطَّريقُ الثَّاني: الاسْتِدْلاَلُ مِنْ وَجْهَيْن: الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ ٱلأَحَادِيثَ لَمْ تَزَلْ مَشْهُورَةً بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، يَتْمَسُّكُونَ بِهَا فِي إِنْبَاتِ الإِجْمَاعِ. النَّاني: أَنَّ الْمُحْتَجِّينَ بِهَذِهِ الأَخْبَار أَثْبَتُوا بِهَا أَصْلاً مَقْطُوعًا بِهِ وَهُوَ الإِجْمَاعُ الَّذِي يُحْكُمُ بِهِ عَلَى كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى السُّنَّةِ الْكَتَوَاتِرَةِ. وَيَسْتَحِيلُ في الْعَادَةِ السَّسْلِيمُ لِخَبَرِ يُرْفَعُ بِهِ الْكِتَابُ الْمُقْطُوعُ، إلا إذَا اسْتَنَدَ إِلَى مُسْتَنَدِ مَقْطُوع بِهِ.

لِلْمُنْكِرِينَ فِي مُعَارَضَتِه ثَلاَثَةٌ مَقَامَات:

الْمُقَامُ الأَوَّلُّ: فِي الرُّدْ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَسْئِلَةِ: الشَّوْالُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُمْ: لَعَلَّ وَاحِدًا خَالَفَ هَذِهِ الأَخْبَارَ وَرَدَّهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ. السُّؤالُ الثّاني: قَالُوا: قَدْ اسْتَذَلَلْتُمْ بِالْحَبَرِ عَلَى الإِجْمَاع، ثُمُّ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالإِجْمَاع عَلَى صِحْةِ الْخَبَر، فَهَبْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الصّحَةِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ صَحِيعٌ، وَهَلْ النَّزَاعُ إِلاَّ فِيهِ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الإِسْتِذْلاَلَ كَانَ عَلَى الإجْمَاعِ بِالْخَبَرِ، وَعَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ بِخُلُو الأَعْصَارِ عَنْ الْمُدَافَعَةِ وَالْمُحَالَفَةِ لَهُ. السُّؤَالُ الثَّالِثُ: قَالُوا: بَمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لَعَلَّهُمْ أَثْبَتُوا الإِجْمَاعَ لاَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ بَلْ بِدَلِيل آخَرَ؟ وَالجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُمْ الاحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الأُحْبَارِ فِي الْمُنْعِ مِنْ مُحَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ. السُّؤَالُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: لَّا عَلِمَتْ الصَّحَابَةُ صحَّةَ هَذه الأَحْبَارِ لمَ لَمْ يَذْكُرُوا طَرِيقَ صِحْتِهَا لِلتَّابِعِينَ حَتَّى كَانَ يَنْقَطعُ الارْتِيَابُ، وَيُشَارِكُونَهُمْ في الْعِلْم؟ وَالْجُوابُ أَنَّهُمُ اكْتَفَوْا بِعِلْم التَّابِعِينَ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمُشْكُوكَ فِيهِ لاَ يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُ مَقْطُوعٌ بِهِ وَ لَا يَقَعُ التَّسْلِيمُ فِي الْعَادَةِ بِهِ.

264-263

الْمُقَامُ النَّاني: في التَّأْدِيلِ: وَلَهُمْ تَأْوِيلاَتٌ ثَلاَثَةَ: التَّأْوِيلُ الأَوُّلُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَجْتَمعُ أُمُّتِي عَلَى ضَلَآلَةٍ» لَعَلَّهُ أَرَادَ عِصْمَةَ جَمِيعِهِمْ عَنْ الْكُفْرَ بِالتَّأْوِيلِ وَالشَّبْهَةِ. وَالرُّدُ بِأَنَّ الضَّلَالَ فِي وَضْع اللِّسَانِ لاَ يُنَاسِبُ الْكُفْرَ. التَّأْوِيلُ النَّاني: قَوْلُهُمْ: غَايَةُ هَٰذَا أَنْ يَكُونَ عَامًّا يُوجِبُ الْعِصْمَةَ عَنْ كُلَّ خَطَّأَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَغْضَ أَنْوَاعَ الْخَطَأِ مِنْ الشَّهَادَةِ فِي الآخِرَةِ، أَوْ مَا يُوافِقُ النَّصُ الْمُتَوَاتِرَ، أَوْ يُوافِقُ دَلِيلَ الْعَقْلِ؛ دُونَ مَا يَكُونُ بِالاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لاَ ذَاهِبَ مِنْ الأُمَّةِ إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. التَّأْويلُ المُثَالِثُ: أَنَّ أَمَّتَهُ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ. وَالجَوَابُ أَنَّهُ كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالأُمَّةِ الْمَجَانِينُ، وَالأَطْفَالُ، وَالسَّفْطُ، وَالْمُجْتَنُّ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ اَلأُمَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُوادَ بِهِ الْلَيْتُ، وَالَّذِي لَمَّ بُخْلَقُ بَعْدُ.

266-264

الْمُقَامُ النَّالِثُ: الْمُعَارَضَةُ بِالآيَاتِ وَالأَخْبَارِ: الآيَاتُ: كُلُّ مَا فِيه نهي عن الْكُفْرِ وَالرَّدَّةِ وَالْفِعْلِ الْبَاطِلِ، إِذْ

يَدُلُّ عَلَى إِمْكَانِ وُقُوعِهِ، وَهُوَ عَامُّ مَعَ اجْجَمِيعٍ، وَاجْوَابُ أَن ذَلِكَ نَهْيٌ لِلاَحَادِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِد عَلَى حِيَالِهِ دَاخِلاً فِي النَّهْيِ. وَإِنْ سُلَّمَ، فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّهْي وُقُوعُ النَّهْيِّ عَنْهُ، وَلاَ جَوَازُ وُقُوعِهِ. الأَخْبَارُ: مَا يدل على فَشُو الْعَاصِي وَالكَذِب وَغُرْبَةِ الدَّيْنِ. وَاجْوَابُ أَنَّ هَذَا لاَ يَدُلْ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبْقَى مُتَمَسِّكُ بِالْخَقِّ.

الْسُلَكُ الثَّالِثُ: التَّمَسُّكُ بِالطَّرِيقِ الْمُعْنَوِيِّ: وَيَبَائُهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا قَضَوْا بِقَضِيَّةٍ، وَزَعُمُوا أَنَّهُمْ قَاطِعُونَ بِهَا ، فَلاَ يَقْطَعُونَ بِهَا إِلاَ عَنْ مُسْتَنَدِ قَاطِع، وَإِذَا كَثُرُوا كَثْرَةً تَنْتَهِي إِلَى حَدَّ التُّوَاتُرِ، فَالْعَادَةُ تُحِيلُ عَلَيْهِمْ فَصْدَ الْكَوْدَ، وَتُحْدِلُ عَلَيْهِمْ فَصْدَ الْكَوْدَ، وَتُحْدِلُ عَلَيْهِمْ فَصْدَ الْكَوْدَ، وَتُحِيلُ عَلَيْهِمْ أَلْحَقُ فِي ذَلكَ.

تَقْرِيرُ ضَعْفِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَالفَارِقُ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْعَادَةِ فِي هَذَا النَّسْلَكِ والتَّمَسُّكِ بِهَا فِي النَّسْلَكِ الثَّانِي أَنَّ الْعَادَة لَا يَعْلَى عَدْدِ التَّوَاتُو أَنْ يَظُنُوا مَا لَيس بِقَاطِع قَاطِعًا، لكن الْعَادَة تُحِيلُ الانْفِيَادَ وَالشَّكُوتَ عَمْنْ يَرْفَعُ الْكِتَابَ وَالشَّنَّةُ الْتَوَاتُرَةَ بِإِجْمَاعٍ دَلِيلُهُ خَيْرَ مَظْنُونُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، الإغْتِرَاضُ: بِأَنَّ وَالشَّنَّةِ النَّعَامِ وَلِيلُهُ حَيْرً مَظْنُونُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، الإغْتِرَاضُ: بِأَنَّ وَجُوبِ النَّبَاعِ الإِجْمَاعِ، وَجُوبِ النَّبَاعِ الإِجْمَاعِ، وَيَجِبُ انْبَاعُ الإِجْمَاعِ».

الْبَابُ الثَّاني: في بَيَانِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ. الرُّكْنُ الأَوَّلُ: الْمُجْمِعُونَ: وَهُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

1. مَشَّالَةُ: هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْعَامِّيُ فِي الإِجْمَاعُ؟ يُتَصَوَّرُ دُخُولَ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ تَنْفَسِمُ إِلَى مَا يَشْتَرِكُ فِي دَرْكِهِ الْغَوَامُّ، فَهَذَا مُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ كِلَيْهِمَا؛ وَإِلَى مَا يَخْتَصُّ بِدَرْكِهِ الْخَوَاصُ، فَهَذَا مُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ كِلَيْهِمَا؛ وَإِلَى مَا يَخْتَصُّ بِدَرْكِهِ الْخَوَاصُ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهَا فِيهِ بِالنَّبِعِيَّةِ. العَامِّيُ إِذَا خَالَفَ فِي وَافِعَةِ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْخَوَاصُ فَالأَصَعُ الْعَقَادُ الإِجْمَاعِ دُونَهُ بِدَلِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنُّ الْعَامِّيُ نَسِسَ أَهْلاً لِطَلَبِ الصَّوَابِ، وَالنَّانِي؛ الْحَوَاصُ فَالأَعْوَامُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيُ لِيَا لَعَوَامُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعَامِّي يَعْمَلُوهُ مَا الْمَامِي بُخَالَفَتِهِ الْعَقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعَامِي يَعْمَلُوهُ مِنْ الْعَلَابُ الْعَوْلُ الْعَامِي عَلَى أَنَّ الْعَامِي عَلَى أَنْ الْعَامِي عَلَى أَنْ الْعَلَى مُعَلِيقًا لَهُ الْمُعْتِي عَلَى أَنْ الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُعْتَى الْعُولُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى أَلَا لِمُ عَلَى أَنْ الْعَلَى أَنْ الْعَلَى الْعُمْمَاءَ الْمُ الْمُ الْمُعْمِى الْمُعْلِيقِ الْعَقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنْ الْعَامِي عَلَى أَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِ عَلَى أَنْ الْعَلَى الْفَعْمِي عُضَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى أَنْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِيقِهِ الْعَلَى الْعِلْعِلَى الْعَلَى الْعُمْ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى

2 . مَسْأَلَةً: هَلْ بَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعْ حِلَافٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ الْفُقَهَاءِ؟ إِذَا قَلَّدَ الأَصُولِيِّ الْفُقَهَاءَ فِيمَا اتَّقَقُوا عَلَيْه فِي الْفُرُوع، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ حَقَّ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ.

3. مَسُأَلَةٌ: خِلاَفُ الْمُجْتَهِدِ الْمُبْتَدِعِ هَلْ يَعْتَعُ الْعِقَادَ الإِجْمَاعِ؟ الْمُبْتَدَعُ إِذَا خَالَفَ لَمْ يَنْعَقِدْ الإِجْمَاعُ دُونَهُ إِذَا لَمْ يَكُفُّرْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُفُّرْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُفُّرْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ بِيدْعَتِه فَعِنْدُ ذَلِكَ لاَ يُعْتَبَرُ خِلاَفُهُ. لَوْ تَرَكَ بَعْضُ الْفَقْهَاءِ الإِجْمَاعَ بِخِلافِ الْمُنْدَى وَظَنَّ أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يَنْعَقِدُ دُونَهُ، فللمَسْأَلَةِ صُورتَانِ الْمُنْدَى إِذْنَ لَهُ يَعْلَمُ أَنَّ بِيدْعَتُهُ تُوجِبُ الْكُفْرَ، وَظَنَّ أَنَّ الإَجْمَاعَ لاَ يَنْعَقِدُ دُونَهُ، فللمَسْأَلَةِ صُورتَانِ الْمُقَلِقَاءُ: نَحْنُ لاَ نَدْرِي أَنَّ بِيدْعَتُهُ تُوجِبُ الْكُفْرَ أَمْ لاَ، فَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ لاَ يُعْذَرُونَ فِيهِ الطَّورَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يَكُونَ قَدْ بَلَغَتْهُ بِدْعَتُهُ وَعَقِيدَتُهُ، فَتَرَكَ الإِجْمَاعَ لِمُحَالَقَتِهِ، فَهُو مَعْلُورٌ فِي خَطَئِهِ، مَا الطَّورَةِ لاَ يَحْدَلُونَ فِيهِ الْمُعْلَقُ بِهِ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهُ فَا لَكُونُ نَفْسُ اعْتِقَادُهُ مِنْ الاعْتِرَافِ يَعْدَلُهُ لاَ يَصْدَرَ إلاَ مِنْ كَافِر. وَقَطْدِيقُ بِأَنَّهُ لاَ يَصْدَرَ إلاَ مِنْ كَافِر.

4 . مَشْاَلَةً: هَلْ يَمْنَعُ خِلاَفُ التَّابِعِي فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ انْعِقَادِ إِجْمَاعِهِمْ؟ التَّابِعِيُ إِذَا بَلَغَ رَثْبَةَ الاجْتِهَادِ لَوْ خَالَفَ الصَّحَابَةِ قَبْلَ ثَمَّامِ الإِجْمَاعِ اعْتُبِرَ خِلاَفَهُ . وَذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ . وَالجَوَابُ عَنْ مَا رُوِيَ مِنْ إِنْكَارِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُجَارَاةَ الصَّحَابَةِ.

5. مَسْنَّلَةُ: الإِجْمَاعُ مِنْ الْأَكْثَرِ لَيْسَ بِخُجَةٍ مَعَ مُخَالَفَةِ الأَقَلَ، لأَنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّا تَثْبُتُ لِلأُمَّةِ بِكُلَيْتِهَا.

266

267-266

268-267

269

270-269

272-270

274-272

والاعْتِرَاضُ بِأَنَّ الأُمُّةَ قَدْ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الأَكْتُرُ. والجَوَابُ عَنْ ذَلكَ.

الْدُلِيلُ النَّانِي: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَعْوِيزِ الْجَارَفِ لِلاَحَادِ، والاعْترَاضُ بَمَا وَرَدَ مِنَ الاِنْكَارِ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِمُخَالَفَتِهِمْ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ الإِنْكَارَ إِنَّا كَانَ لَمُخَالَفَتِهِمُ السُّنَةَ الْنَشْهُورَةَ أَوْ الأَدِلَة الظَّاهِرَةَ عِنْدَ المُنْجِرِ. لِلْمُخَالِفِ شُبْهِقَانِ: الشَّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: قَوْلُهُمْ: قَوْلُهُمْ اللَّوْاحِدِ فِيمَا لِيَحْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ لاَ يُوْرَثُ الْعِلْمُ اللَّهُمِّ الْمُؤْمِنُ وَقُولُهُمْ: قَوْلُهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لِبُلُوغِهِمْ عَدْدَ التَّوَاتُومَ وَعَنْ هَذَا قَالَ: فَوَمْ عَدْدُ الأَقْلَ إِلَى أَنْ يَبْلُغُ مَنْلَغَ التُواتُو يَدْفَعُ الإَجْمَاعَ. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَوْجُهِ: الأَوْلُ: أَنَّ صِدْقَ الْمُؤْمُ وَالْفُلُقَةُمْ وَالْمُجَةَ فِي اتَفَاقِ الْجُمِيعِ. النَّانِي: أَنَّ كَذِبَ الْوَاحِدِ لَيْسَ ذَلِكَ صِدْقَ جَمِيعِ الأُمَّةِ وَاتَفَاقَهُمْ وَالْمُجْمَّةِ فِي اتَفَاقِ الْجُمِيعِ. النَّانِي: أَنَّ كَذِبَ الْوَاحِدِ لَيْسَ فَلِكُ عَمِيعِ اللَّمُونَ اللَّمُ اللَّهُ الْقَاقَا مِنْ جَمِيعِ الصَّادِقِينَ إِنْ كَانَ صَادِقًا. النَّالِثُ: أَنَّهُ التَّفَاقَةُ مِنْ جَمِيعِ الطَّافِيةِ الْمُعْرِقِينَ إِنْ كَانَ صَادِقًا. النَّالِثُ : أَنَّهُ لاَ يَظُورُونَ اللَّمُ اللَّهُمُ وَالْمُنْتُهُ الثَّانِيَةُ : أَنَّ مُحَالَفَةَ الْوَاحِدِ شُذُودً عَنْ الْجَمَاعِ لاَ يُعْبَلُ حِلاَقَةُ بَعْدَهُ، وَهُو الشَّذُودُ. أَمَّا اللَّذِي لَمْ يَخْدُمُ وَهُو الشَّذُودُ. أَمَّا اللَّذِي لَمْ يَدْخُلُ أَصْلَامُ السَّدُودُ. أَمَّا اللَّذِي لَمْ يَعْدُمُ وَلُولُ الأَنْمُومُ وَلَمُ الشَّالُونَ عَلَى النَّالِدُي لَمْ يَعْدَى اللَّالَةِ النَّالِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ السَّلَةُ الْمَوْلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

277-276

6- مَسْأَلَة: قَالَ مَالِكَ: الْحُجَّةُ فِي إَجْمَاعِ أَهْلِ اللَّدِينَةِ فَقَطْ. وَقَالَ قَوْمُ: الْمُعْتَبَرُ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَرَمَيْنِ، وَالْمُحْوَقِةِ وَالْبَصْرَةِ، وَبَيَانُ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: الْحُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَبَيَانُ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: الْحُجَّةُ فِي اتْفَاق الْحُلَفَاء الأَرْبَعَة. هُوَ غَكَمُ لا دَليلَ عَلَيْه.

278-277

7. َمَشَالَةً: هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الإجْمَاعِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ؟ هل يُتَصَوَّرُ رُجُوعُ عَدَدِ النَّسْلِمِينَ إلَى مَا دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ؟ وَلَوْ رَجَعَ عَدَدُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إلَى وَاحِدٍ، فَهَلْ يَكُونُ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ حُجَّةً قَاطِعَةً؟

280-278

8. مَسْأَلَةُ ذَهَبَ دَاوَد وشِيعَتُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي إِجْمَاعٍ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ. وَهُوَ فَاسِدٌ. لِلْمُحَالِفِ شُبْهَتَانِ: الأُولَى: الاغْتِمَادُ عَلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَبْرَ سَبِيلِ الْوَمِنِينَ ﴾ فاللّذينَ فَعْتُوا بِالإِيَّانِ هُمْ النَّوْجُودُونَ وَقْتَ نُزُولِ الآيةِ. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لاَ تَجْتَمعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَاهِ يَتَنَاوَلُ أُمِّتَهُ وَهُمْ النَّوْجُودُونَ. وَهَذَا بَاطِلُ، الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْوَاجِبَ انْبَاعُ سَبِيلِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَدُخُلُ فِيهِمْ مَنْ وَهُمْ اللَّوْجُودُونَ. وَهَذَا بَاطِلُ، الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْوَاجِبَ انْبَاعُ سَبِيلِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ مَا لَوْبَهِمْ مَنْ لَمْ يَأْتِ لَمْ يَنْتِي بِالإِجْمَاعِ أَبَدًا، مَاتَ مِنْ الصَحَابَةِ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ لَمْ يَأْتِ لَمْ يَأْتِ لَمْ يَلْتَعْ بِالإِجْمَاعِ أَبَدًا، فَتَجْتَ أَنْ وَصْفَ الْكُلُيَةِ إِنَّا هُو لَلْ ذَحَلَ فِي الْوَجُودِ، دُونَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ، وَالْجُوابُ أَنَّهُ كَمَا بَطَلَ عَلَى الْقَطْعِ اللْمُعْدَ إِلَى اللَّاسَانَ عَلَى الْقَطْعِ اللَّالِمُ اللّذَعْقُ إِلَى اللّذَعْقِينَ بَطَلَ الاَلْتَقَاتُ إِلَى الْمَالَى اللّذَعْلَ لَهُ إِلَى اللّذَعْقِينَ بَطَلَ الْالْتَقَاتُ إِلَى الْمُعَلِّذِينَ مَنْ لَمْ يَدْخُلُ، وَالْجُوابُ أَنَّهُ كَمَا بَطَلَ عَلَى الْفَصْدِينَ لَمْ يَلْهُ مِلْكُولُهُ اللّذَعْقِينَ بَطَلَ الْالْتَقَاتُ إِلَى الللّهُ مَا لَهُ لَهُ الْمُعْتَى الْفَعْلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْوَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيْلُولُ اللْهِ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِلِي اللْمُعْلِي السَّامِينَ اللْمُعْلِقِ اللْهُ الْوَالْمِينَ الْمُعْلِقِ الْمِيمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ فَالْمُومِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

281-280

9. مَسْأَلَةُ: هَلْ يَنْقَقِدُ إِجْمَاعٌ لاَحِقُ عَلَى خِلاَفِ قَوْلِ سَابِقِ؟ المُخْتَازُ أَنَّهُ يَنْقَقِد. بَيَانُ أَنَّ إِجْمَاعَ التَّابِعِينَ عَلَى خِلاَفِ مَوْلُ سَابِقِ؟ المُخْتَازُ أَنَّهُ يَنْقَقِد. بَيَانُ أَنَّ إِجْمَاعَ التَّابِعِينَ عَلَى خِلاَفِ قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابِقِ لاَ يَجْعَلْ ذَلِكَ الْقَوْلُ مَهْجُورًا وَتَقْرِيرُ أَنَّ فَتْوَى الصَّحَابِيِّ وَمَلْهُهُ لاَ يَنْقَطِعُ بَوْتِهِ. إِبِرَادُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الأُمَّهِ خَاتِبٌ لاَ يَنْفقِدُ الإَجْمَاعُ دُونَهُ، فَلْيَكُنُ النَّبُتُ فَبْلَ التَّابِعِينَ كَالْغَافِي. وَاجْوَلُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ إِنْ لَكُنْ يَعْدَ فَقَ الْخِلاَفِ. فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ بَقِيَتْ الْكُلْبُةُ. الْكُلِّيَةِ حَاصِلٌ لِلتَّابِعِينَ، وَإِنَّا يَنْتَفِي بَعْرَفَةِ الْخِلاَفِ. فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ بَقِيَتْ الْكُلْبُةُ.

283-281

الرَّكْنِ الثَّانِي: فِي نَفْسِ الإِجْمَاعِ.

283

أ. مَسْأَلَةُ: الْإَجْمَاعُ السَّكُونِيُّ: ذِكْرُ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ والْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، وَلاَ حُجَّةٍ، وَلاَ هُوَ دَلِيسٌ عَلَى تَجْوِيزِ الاَجْتِهَادِ فِي النَّسْأَلَةِ، إلاَ إِذَا دَلَّتْ قَرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُمْ سَكَثُوا مُضْمِرِينَ الرُّضَا. ذِكْرُ سَبْعَةِ أَسْبَابٍ لِلسُّكُوتِ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارِ الرُّضَا: الأَوْلُ: أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنِهِ مَانِعٌ مِنْ إِظْهَارِ الْقَوْلِ لاَ نَطْلُعُ

عَلَيْهِ، التَّانِي: أَنْ يَسْكُتَ لاَنَّهُ يَرَاهُ قَوْلاً سَائِفًا لِمَنْ أَذَاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُوَافِقًا عَلَيْهِ، الثَّالِثُ: أَنْ يَمْتَقِدَ أَنْ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، الرَّابِعُ: أَنْ يَسْكُتَ وَهُوَ مُنْكِرُ، لَكِنْ يَنْتَظِرُ فُرْصَةَ الإِنْكَارِ، وَلاَ يَرَى الْبِدَارَ مَصْلَحَةً، الْخَامِسُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكُرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، وَنَالَهُ ذُلُّ وَهُوَانُ، السَّادِسُ: أَنْ يَسْكُتَ لِظَنَّهِ أَنْ عَيْرَهُ قَدْ كَفَاهُ الإِنْكَارَ. مَنْ قَال: هُوَ حُجَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا، فِي الْسَالَةِ، السَّابِعُ: أَنْ يَسْكُتَ لِظَنَّهِ أَنْ عَيْرَهُ قَدْ كَفَاهُ الإِنْكَارَ. مَنْ قَال: هُوَ حُجَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا،

285-283

2. مُسْأَلَةٌ: هَلْ يَتَوَقَّفُ الْعِقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَى الْقِرَاضِ الْعَصْرِ دُونَ ظُهُورِ خِلاَفِ مِنَ الْجُمِعِينَ: إِذَا اتَفَقَتْ كَلِمَةُ الأُمَّةِ، وَلَوْ فِي خَظْقَهِ، الْعُقَدَ الإِجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عِصْمَتُهُمْ عَنْ الْخَطْا. بَيَانُ فَسَادِ شَرْطِ الْقِرَاضِ الْعَصْرِ، كَلِمَةُ الأُمَّةِ، وَلَا إِنَّعَلَمُ الْعَصْرِ، كَلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَمُ الْعَصْرِةَ وَلَمْ يَكُنْ ذلك مُؤْقِتًا بَوْتِ آخِرِ الصَّحَابَةِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلك مُؤْقِتًا بَوْتِ آخِرِ الصَّحَابَةِ. فَلَمْ يَكُنْ ذلك مُؤَقِّتًا بَوْتِ آخِرِ الصَّحَابَةِ لَلْمُحَلِقِ شَيْعَةً الأُولَى: أَنَّهُ رُبُّا قَالُوا عَنْ اجْتِهَاد وَطَنَّ مِنْ عَلَطِهِ ؟ بَيَانُ أَنَّ مُوَافَقَةَ الأُمُّةِ تَدُلُ عَلَى أَنْ يَحْصُلُ أَمَانٌ مِنْ عَلَطِهِ ؟ بَيَانُ أَنَّ مُوَافَقَةَ الأُمُّةِ تَدُلُ عَلَى أَنْ يَحْصُلُ أَمَانٌ مِنْ عَلَطِهِ ؟ بَيَانُ أَنَّ مُوَافَقَةَ الأُمُّةِ تَدُلُ عَلَى أَنْ الْمُعْرِعُ عَلَى الشَّبْهَةُ الظَّانِيَةُ: أَنَّهُمْ رُبُّا قَالُوا عَنْ اجْتِهَاد وَطَنَّ ، وَلاَ حَجْرَ عَلَى الْمُثَنِقَةَ الأُمُّةِ تَدُلُ عَلَى أَنْ يَحْصُلُ أَمَانٌ مِنْ عَلَطِهِ ؟ بَيَانُ أَنَّ مُوَافَقَةَ الأُمُّةِ تَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُعْرِعِ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمْعِقُ اللَّالِمَةِ اللَّهُ الْعَصْرُءُ لَكُولُولُهُ مُوافَقَةَ اجْتِهَادِهِ الْمُعْتِقِدِ الْعَلْقُ فِيهِ، وَيَجِبُ كَوْنُهُ حَقِّلَ اللَّمْونُ لاَ يُعْتَبِرُ فَلْيَنْطُلُ المُعْلِقِ فَالْمُولُولُهِ مُوافَقَةَ الْجُمَاعُ عَلَى اللَّهُ الْمُلَالِقَ الْمُعْلِقِ وَالْمُ اللَّهُ وَالِهُ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ مُولِعُ الْمُؤْفِقَةُ الْجُمَاعِةِ إِنْ عَلَى اللْمُعْوِلُهِ مُوافِقَةَ الْجُمَاعِ عِنْ أَيْهُ أَولُولُهُ مُوافَقَةَ الْجُمَاعُ عَلَى الْمُفَوقِ الْمُعْولِ الْمُلِعِلَ الْمُعْتِولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُهُ مُوافَقَةً الْجُمَاعِقِ إِنْ الْمُعْلِقُ أَلُولُولُ عَلَيْكُ اللسَّلُولُ الْمُعْولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْفِقَ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَاعِةِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُعْتُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ

287-285

3. مَسْأَلَةً: هَلْ يَكُونُ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ القِيَاسُ وَالإَجْنِهَادُ؟ ذَكْرُ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ، والْمُحْتَارُ أَنَّهُ مُنَصَوَّرٌ،
 مَأْنَهُ حُحَّةٌ.

287

بَيَانُ أَنَّهُ لاَ بَدُّ فِي أَنْ يَتَّفِقَ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ فِي الْيُلِ إِلَى الظُّنَ الأَغْلَبِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الاثْفَاقِ عَنْ الْجَيْهَاد، لاَ بِطَرِيقِ الْقَبَاسِ. شُبَهُ المُحَالِفِ: الأُولَى: قَوْلُهُمْ: كَيْفَ تَتَفِقُ الأُمُّةُ عَلَى اخْتِلاَفِ طِبَاعِهَا، وَتَفَاوُتِ أَفْهَامِهَا فِي الذَّكَاءُ وَالْبَلاَدَة، عَلَى مَظْنُونِ؟ وَالْجَوَابُ أنه لا يَبْعَدُ فِي أَرْمِنَة مُتَمَادِيةٍ أَنْ يَسْبِقَ الأَذْكِيّاءُ إِلَى الدَّلاَيَةِ الظَّاهِرَةِ، وَيُقَرِّرُونَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَوِي الْبَلاَدَةِ. الشَّبْهَةُ الظَّانِيةُ: قَوْلُهُمْ: كَيْفَ عَبْتَمعُ الأُمَّةُ عَلَى وَإِنْ فُرِضَ بَعْدَ حُدُوثٍ الْجَلافُ حَدَى بَعْدَهُمْ. وَإِنْ فُرِضَ بَعْدَ حُدُوثٍ الْجَلافُ حَدَثَ بَعْدَهُمْ. وَإِنْ فُرِضَ بَعْدَ حُدُوثٍ الْجَلافِ فَيَسْتَبِدُ الْقَبَاسِ إِلَى الْقِبَاسِ، وَالْمُنْكِرُونَ لَهُ إِلَى الجَبْهَةِ فِقَالَ أَنَّهُ المُعْرَفِقَ عَلَى الْقِبَاسِ، وَهُو عَلَى التَعْفِقِ قِيَاسٌ. الشَّبْهَةُ القَائِلُونَ بالْقِيَاسِ إِلَى الْقِبَاسِ، وَالْمُنْكِرُونَ لَهُ إِلَى الجَبْهِ فَنَا اللَّهُ الْفَقَالُونَ بالْقِيَاسِ إِلَى الْقِبَاسِ، وَهُو عَلَى التَّعْفِقِ قِيَاسٌ. الشَّبْهَةُ القَّالِفَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْخَطَّ فِي الاجْتِهَادِ جَائِرٌ، فَكَيْفَ تَجْتَمعُ الْفَيَاسِ مُعْمَلُهُ وَالْمُونَ عَلَى الشَّالِقَةُ : قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْخَطَأَ فِي الاجْتِهَادِ جَائِرٌ، فَكَيْفَ تَجْتَمعُ الْقَيَاسِ، وَهُو عَلَى التَّعْفِقِ قِيَاسٌ. الشَّبْهَةُ القَّالِفَةُ : قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْخَطَأَ فِي الاجْتِهَادِ جَائِرٌ، فَكَيْفَ تَجْتَمعُ اللَّالَةُ عَلَى مَا يَجُورُ فِيهِ الْخَطَامُ وَ فَلَا الْفَيَاسِ وَالْهُمُ الْفَعُلُونَ عَلَى مَا يَجُورُ فِيهِ الْخَطَامُ وَ إِلْكُونَ أَنْ اجْتَهَادَ الْأُمْةُ الْعُصُومَةَ لَوْ يَعْمَعُ لَلْمُ الْعَلَامُ الْعَبَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقَ الْمُ الْفَقَالُ الْفَيْعُلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْقُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

289-288

289

الْبَابُ الثَّالِثُ: في حُكْم الإجْمَاع وهو وُجُوبُ الاتَّبَاع، وَتَغْرِمُ الْخَالَفَةِ وَفِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ:

فَرْضِ دِيْنِهُم الإطَّلاعُ عَلَى جَمِيْعِ الأَدِلَّة، بَلْ يَكُفِيْهِمْ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِدَلِيْلِ وَاحِد، فَلَيْسَ فِي إِحْدَانِ عِلَةٍ أَخْرَى نِسْبَةً إِلَى تَضْيِيعِ الْحَقِّ. الشَّبْهَةُ الثَّالِقَةُ: أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى أَنَّهُ اللَّسِّ وَالْسُ يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ، وَلَمْ يُغَرِّقُ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ تَابِعِيِّ: بَنْقُضُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْوَضُوءَ، وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنْهُمَا لاَ يَنْقُضُ إِلَى أَنْهُمَا لاَ يَنْقُضُ إِلَى الْهُمَّ فِي مَنْ اللَّهُمَ فِي وَاللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُولُولُولُولُو

291-289

2. مَشَأَلَةً: لا يَنْمَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِمَوْتِ الْمُخَالِفِ، خِلاَفًا لَبَعْضِهِمْ. تَقْرِيرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْلَيْتِ لاَ يَصِيرُ مَهْجُورًا بَوْتِهِ. وَبَيَانُ حُكْم مَنْ مَاتَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ وَهُوَ بَعْدُ مُتَوَقَّفٌ.

292-291

3. مَسْأَلَةُ: إِذَا اتَّفَقَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الصَّحَاتِةِ لَمْ يَصِرْ الْقَوْلُ الاَخَرُ مَهْجُورًا، وَلَمْ يَكُنْ الذَّاهِبُ إِلَيْهِ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ، خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْفَدَرِيَّةِ، كَالْجُنَائِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْفَدَرِيَّةِ، كَالْجُنَائِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْفَدَرِيَّةِ، كَالْجُنَائِيِّ وَالنِّبِهِ.

292

4. مَسْأَلَةُ: إِذَا اخْتَلَفَتْ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى قَوْلِ وَاحِد، صَارَ مَا اتَفَقُوا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا قَاطِعًا عِنْدَ مَنْ شَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، وَيَخْلُصُ مِنْ الإِشْكَالِ، أَمَّا من لَمْ نَشْتَرِطْ فَيَعْظُمُ عليه الإِشْكَالُ. وطُرُقُ الْخَلاَصِ عَنْهُ خَمْسَةُ أَوْجُهِ: الوَجْهُ الأَوْلُ: إِحَالَةٌ وُقُوعِهِ. بَيَانُ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى أَحَدِ الْقَطْعِيَّاتِ. الوَجْهُ النَّانِي: اشْتَرَاطُ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ، فَإِنَّ الشَوْلُ الْمُجُورُ إِلَى الاَتْفَاقِ الثَّوْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّمْوَلُ الْأَعْلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْرِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ. الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقَالَ: النَّظُرُ إِلَى الاَتْفَاقِ النَّوْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ النَّوْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ وَهُوَ إِخَالَةُ الوُقُوعِ، إِيرَادُ إِشْكَالِ عَلَى هَذَا الطُريق الأَوْلُ وَهُو إَخَالَةُ الوُقُوعِ، إِيرَادُ إِشْكَالِ عَلَى هَذَا الطُريق وَالْوُلُ وَهُو إِخَالَةُ الوُقُوعِ، إِيرَادُ إِشْكَالِ عَلَى هَذَا الطُريق. وَالْوُلُولُ وَهُو إِخْلَاقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ وَهُو إِخْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى هَذَا الطُريق. وَالْوَلُومُ إِخْلُلُ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى هَذَا الطُورِيقِ الْوَلُومُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلُومِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ وَلُومُ إِلَيْ وَلُومُ إِلْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْم

295-293

2. مَسْأَلَة : قَدْ بَقُولُ قَاثِلَ: إِذَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى حُكُم، ثُمَّ ذَكَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَّ حَدَبَنَا عَلَى حَلاَفِهِ وَرَوَاهُ، فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ كَانَ الإَجْمَاعُ الأَوْلُ بَاطِلاً، وَإِنْ أَصَرُوا عَلَى حِلاَفِ الْخَبْرِ فَهُو مُحَالً، ولاَ مَخْلَصَ وَرَوَاهُ، فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ كَانَ الإَجْمَاعُ الأَوْلُ بَاطِلاً، وَإِنْ أَصَرُوا عَلَى حِلاَفِ الْخَبْرِ فَهُو مُحَالً، ولاَ مَخْلَصَ إِنْ أَصَرُوا تَبَيْنَ أَنَّهُ حَقَّ ، وَأَنَّ الْخَبْرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلِطَ فِيهِ الرَّاوِي، أَوْ تَطَوَّقَ إِلَيْهِ نَسْخٌ لَمْ بَسْمَعْهُ. وَإِنْ رَجَعَ أَهْلُ الإَجْمَاعِ إِلَى الْخَبْرِ كَانَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. إِيرَادُ أَنَّهُ إِنْ جَازَ هَذَا فَلَم لاَ يَجُوزُ أَنْ بُقَالَ: الإَجْمَعَ إِلَى الْجُبْهَ الرَّجُوعُ، وَإِنْ الْخَبْمُوا عَلَيْهِ حَقًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. إِيرَادُ أَنَّهُ إِنْ جَازَ هَذَا فَلَم لاَ يَجُوزُ أَنْ بُقَالَ: إِلَمْ اللَّهُ عَلَى الْجُبْهُ الرَّجُوعُ ، فَإِنْ مَا قَالُوهُ كَانَ حَقًا مَا دَامَ الْجُبْهَادُ بَاقِيا، فَإِذَا تَغَيِّرَ لَفُوْصُ، وَالْكُلُّ حَقِّ. الْجُولُ بَأَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ عَنْ اجْتِهَاد لا يَجُودُ الْعَبْرَ الْفُولُ عَنْ الْمُتَعَلِّمُ الرَّجُودُ عَلَى مَا أَجْمَعَتُ الأَمْهُ عَلَى أَنْ كُلُّ مَا أَجْمَعَتُ الأَمْهُ عَلَى أَنْ كُلُ لاَ يَجْورُ النَّالِي وَلاَ النَّالِ عَلَى اللَّاعِيلِ النَّامِينَ مُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِيلِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَعْمَعَتُ الصَّحَابَةُ عَلَى النَّاعِينَ مُؤْلَقَتُهُ. وَالْمَاعُولُ عَنْ الْمُعَلِّمُ وَلَا عَلْ الْعَلَمُ الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَلَا عَلَى عَلَى الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الْعَلْمُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّامِيلُولُ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْعُلُمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُلَالُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِّ وَالْمَعَلِي الْمُعَلِّ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْالِقُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَمُ وَلَى الْمُؤْمِ

297

298

6. مَسْأَلَةً: الإِجْمَاعُ لاَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ. لاَ يُقْطَعُ بِبُطْلاَنِ مَذْهَبِ مَنْ
 يَتَمَسَّكُ به في حَقَّ الْعُمَل خَاصَةً.

7. مَسْأَلَةٌ: بَيَانُ أَنَّ الْأَخْدَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ لَيْسَ غَسُّكًا بِالإِجْمَاعِ، خِلاَفًا لِبَعْض الْفُقَهَاءِ.

الأَصْلُ الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْعَقْلِ وَالاسْتِصْحَابِ، وَبَيَانُ أَنَّ الأَحْكَامَ السَّمْعِيَّةَ لاَ تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، لَكِنْ دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى بَرَاءَة الذَّمَّة.

الْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْ إِثْبَاتِ الأَحْكَامِ. وَأَمَّا النَّفْيُ فَالْعَقْلُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ النَّافِلُ مِنْ النَّفْيِ الأَصْلِيّ. إِيْرَادُ أَنَّهُ بَعْدَ بَعْنَةَ الرُّسُلِ، وَوَضْعِ الشَّرْعِ، لاَ يَكُونُ الْتِفَاءُ الْخُكْمِ مَعْلُومًا. وَعَدَمُ الْمِلْمِ به لاَ يَكُونُ حَلَّمًا بِعَدَمِ الدَّلِيلِ وهو حُجَّةً. وقد يُظَنَّ بِأَنَّ يَجْتَهِدَ فِي البَحْثِ وَلاَ يَظْهَرُ لَهُ الدَّلِيلِ السَّمْعِي قَدْ يُعْلَمُ، فَيَكُونُ عِلْمًا بِعَدَمِ الدَّلِيلِ وهو حُجَّةً. وقد يُظَنَّ بَأْنَ يَجْتَهِدَ فِي البَحْثِ وَلاَ يَظْهَرُ لَهُ الدَّلِيلُ فَيَعْلِينَ عَلَي مُعَالً، لاَنْ عَلَيْهِ دَلِيلُ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا، فَلَيْسَ دَلِيلًا فِي حَقِّنَا، وليس للعَلمِّي أَنْ يَنْفِي، مُحَالً، للنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا اللَّيْسِ وَلَيلًا فِي حَقِّنَا، وليس للعَلمِي أَنْ يَنْفِي، مُحَالً، مُسْتَيدًا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغُهُ الدَّلِيلُ. بل إِنَّا يَجُوزُ ذلك لِلْبَاحِثِ الْمُجْمَدِ. يُطْلَقُ الاسْتِصْحَابُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُه، مُحَالًى السَّعْحَابُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُه، وَلَمْ النَّالِيلُ. بل إِنَّا يَجُوزُ ذلك لِلْبَاحِثِ النَّجْمِدِ. يُطْلَقُ الاسْتِصْحَابُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُه، عَلَى أَنْ يَرِدَ تَسْعَى وَلَيلُ عَلَى أَنْ يَوْمِ وَمُو عَيْرُونَاهُ السَّعْحَابُ النَّقِيلِ عَلَى أَنْ يَرِدَ تَسْعَى وَدَوْمِهِ. تَقْرِيرُ أَنَّ الاسْتِصْحَابُ النِّقُ عِلَى السَّعْمَ عَلَى أَنْ يَوْدِ وَوَامِهِ. تَقْرِيرُ أَنَّ الاسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي عَلَى الشَّيْرِ عِنْدَ الشَّامِ عَلَى الشَّعِمُ عِلْكُ الْمُعْلِي عَلَى السَّعِمُ عَلَى السَّعِمُ عَلَى السَّعِمُ عَلَى السَّعِ عَلَى عَدَمِ الْعَلْمِ بِالدَّلِيلِ ، بَلْ إِلَى دَلِيلِ مَعَ الْمِلْمِ عِلْكُ الْمُ الْمُعْلَى وَلَوْلُ النِيقَاءِ اللْمُعِلَى عَدَم النَّسِلُ الْمَى وَلِيلُ مَا عَلَى الْمُ الْمُعْلَى وَلَولُ مَعَ الْمِلْمِ عِلْكُولُ الشَّعْلَى وَلَولَ مَعَ الْمُلْعِلَى عَدَم الشَّلُومِ ، وَهُو عَيْرُ مُعَوْمِ عَلَى اللْمُ الْمُلْعِلَ عَلَم وَالسَّعِلَ عَلَى اللْمُ الْمُ الْمُعَلِي عَلَى اللْمُلِيلُ عَلَى السَّعْمُ عَلَى السَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِى الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَ

300-298

1. مَسْأَلَةُ: لاَ حُجَّة فِي اسْتَصْحَابِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلَّ الْخِلاَفِ، حِلاَفًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ. ومِثَالُهُ: الْخُكُمُ عُضِي الْتُنَيِّمُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا رَأَى الْمَاءَ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ اسْتَصْحَابًا للإِجْمَاعِ المُنْعَقِد عَلَى صِحَّة صَلاَتِهِ وَدَوَامِهَا. وَبَيْنَ فُسَادِ هَذَا الاسْتِصْحَابِ لِلْجِلاَفِ فِي صِحَّة الصَّلاَةِ مَعَ رُوْيَةِ الْمَاءِ، وكُل دَلِيل يُصَادُ نَشْسَ الْخِلاَفِ، فَكَ يَكُنُ حَارِفًا لِلإِجْمَاعِ، لأَنَّ فَلَا يَبْكِنُ اسْتِصْحَابُهُ مَعَ الْخِلاَفِ. وَالإِجْمَاعُ بُضَادُ نَشْسَ الْخِلاَفِ. المُتَعالِفُ لَمْ يَكُنْ حَارِفًا لِلإِجْمَاعِ، لأَنَّ الإِجْمَاعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ الْفَعْرُ عَلَى عَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

303-300

2 . مَسْأَلَةُ: ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي أَنَّ النَّافِيَ هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؟ والْمُخْتَارُ: أَنَّ مَا لَيْسَ بِضَرُورِيَّ فَلاَ يُعْرَفُ إِلاَ بِمَائِلِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِيهِ كَالاِثْبَاتِ. الْمُسْقِطُ لِلدَّلِيلِ عَنِ النَّافِي يَلْزَمُهُ إِشْكَالَانِ شَنِيعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ لاَ يَجِبَ الدَّلِيلُ عَلَى نَافِي حُدُوثِ النَّالِي : أَنَّ الدَّلِيلَ إِذَا للَّيْنِ ضَرُوْرَةً. وَالثَّانِي: أَنَّ الدَّلِيلَ إِذَا سَقَطَ عَنْ هَوُلاَءٍ، لَمْ يَعْجَزُ أَنْ يُعْبَرُ النَّبُتُ عَنْ مَقْصُودِ إِثْبَاتِهِ بالنَّفْي. سَقَطَ عَنْ هَوُلاَءٍ، لَمْ يَعْجَزْ أَنْ يُعْبَرُ النَّبُتُ عَنْ مَقْصُودِ إِثْبَاتِهِ بالنَّفْي.

304-303

لِلمُخَالِفِ شُبْهَتَانِ: الشُّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: إنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بالدَّيْن، لأَنَّهُ نَافٍ. ٱلْجَوَاتُ مِنْ أَرْبَعَة أَوْجُه:

الأَوْلُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِكَوْنِهِ نَافِيًا، بَلْ ذَلِكَ بِحُكْم الشُّرْع، لِحديث «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ. الثَّاني: أَنَّ اللَّدَّعَى عَلَيْهِ يَدِّعِي العِلْمَ الضَّرُودِيُّ بَبَرَاءَةِ ذِمَّةٍ نَفْسِهِ، وَيَعْجَزُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ. الثَّالِثُ: أَنَّ اَلنَّافِيَ فِي مَجْلِسِ الْحُكُم عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَهِيَ الْيَمِينُ، كَمَا عَلَى الْمُدَّعِي دَلِيلٌ وَهُوَ الْبَيْنَةُ. وَهَذَا ضَعِيفُ. الرَّابِعُ: أَنَّ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْه دَلَيلٌ عَلَى نَفْي ملْكُ الْمُدَّعِي. وَهُوَ ضَعِيفُ. الشُّبْهَةُ الثَّانيَةُ: أَنَّهُ كَيْفَ يُكَلِّفُ الدَّلِيلَ عَلَى النَّفْي، وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ وَالْخَوَاتُ أَنَّ تَعَذَّرُهُ غَيْرٌ مُسَلَّم، فالْعَقْليَّاتُ، يُتَكنُ أَنْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيهَا بَأَنَّ إِنْبَاتَهَا يُفْضَى إِلَى الْمُحَالِ، وَيُتْكِنُ إِنْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ الشُّرْطِيِّ فَهَذَا طُرِيقٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. ذِكْرُ طَرِيْق أُخْرَى وَبَيَانُ فَسَادِهَا. الاِسْتِدْلاَلُ بَأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ إِلَهُ ثَانِ لَكَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَخَكُّمُ، مِنْ وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا:ُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لاَ يَنْصِبَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى بَعْضِ الأَشْيَاءِ دَلِيلاً. الثَّاني: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلاً وَنَحْنُ

307-304

أَمًّا الشَّرْعِيَّاتُ فَقَدْ يُصَادَفَ الدُّلِيلُ عَلَيْهَا مِنْ الإِجْمَاعِ، أَوْ النَّصِّ، أَوْ مِنْ الْقِيَاسِ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ رَجَعْنَا إِلَى الاسْتِصْحَابِ لِلنَّفْيِ الأَصْلِيِّ. تَقْرِيْرُ أَنَّ: انْتِفَاءَ دَلِيْلِ السَّمْعِ تَارَةً يُعْلَمُ وَتَارَةً يُظُنُّ، وَبَيَانُ أَنَّهُ إِنَّا بَحِلُّ لِلْبَاحِثِ أَنْ يَنْفِيَ الدَّلِيلَ السَّمْعِيِّ الْمُغَيَّرُ مَتَى عَلِمَ مِنْ نُفْسِهِ أَنَّهُ بَذَلَ غَايَةَ وُسُعِهِ فِي الطَّلَبِ.

308-307

خَاجَّةً لِهَذَا الْقُطْبِ: بَيَانُ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أُصُولِ الأَدِلَّةِ، وَلَيْسَ مِنْهَا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَالاسْتِحْسَانُ وَالاسْتصلاحُ.

309

الأَصْلُ الأَوَّلُ مِنْ الأَصُولِ الْمُوْهُومَة: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ فِيمَا لَمْ يُصَرِّحْ شَرْعُنَا بنَسْخِهِ. 1. مَسْأَلَةٌ: ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلَ مَبْعَنِهِ هَلْ كَانَ مُتَعَبَّدُا بِشَرْعِ أَحَدٍ مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَمُنَاقَشَةُ أَدِلَّهَ الفَائِلِينَ بِالأُخْدِ بِشَرْعٍ مَنْ قَبْلَنَا.

311 - 310311-310

الْمُحْتَارُ أَنَّ هَذِهِ الأَقْوَالَ جَائِرَةٌ عَقْلاً، لَكِنَّ الْوَاقِعَ غَيْرُ مَعْلُوم بِطَرِيقِ قاطع.

لِلْمُخَالِفِ شُبْهَتَانِ: الأُولَى: أَنَّ مُوسَى وَعِيسَى دَعْوَا إلَى دِينْهِمَا كَافَّة الْكَلَفِينَ، فَكَانَ هُو دَاجِلاً تَّحْتَ الْعُمُومِ. وَهَذَا بَاطِلُ مِنْ وَجْهَيْن: أَحَدُّهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا عَلَى التَّوَاتُر عَنْهُمَا عُمُومُ صِيغَةٍ حَتَّى نَنْظُرَ فِي فَحْوَاهُ. وَإِنْ كَانَ عُمُومٌ فَلَعَلُّهُ اسْتُنْنِيَ عَنْهُ مَنْ يَنْسَخُ شَرِيعَتَيهمَا. الثَّانِي : أَنَّهُ رُبَّا كَانَ زَمَانُهُ زَمَانُ فَتْرَة لِلشِّرَائِعِ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلَّى، وَيَحُجُ، وَيَتَصَدَّقُ، ويَدْبَحُ الْحَيَوَانَ وَيَجْتَنبُ الْمُيْتَةَ، وَذَلِكَ لاَ يُرْشِدُ إلَيْهِ الْعَفْلُ. وهَذَا فَاسدٌ منْ وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنَّ شَيْئًا منْ ذَلكَ لَمْ يَتَوَاتَوْ نَقْلُهُ. الثَّاني: أَنَّهُ رُبُّنا فَبَحَ الْحَيَوَانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ تَخْرِيمَ إلا بِالسَّمْع، وَتَرَكَ الْكِيْتَةَ عِيَافَةً بِالطَّبْع، وَالْحَجُّ وَالصَّلاَّةُ إِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ فَعَلَهُ تَبَرُّكًا.

311-310

تَعَبُّدُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَرِيعَةِ مَنْ قَيْلَهُ بَعْدَ الْبَعْثَةِ جَائِزُ عَفْلاً، وَالرُّدُ عَلَى زَعْم بَعْضِ الْقَدَريَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَعْنَةُ نَبِيٍّ إِلاّ بِشَرْعٍ مُسْتَأْنُفٍ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعُ السَّمْعِيُّ لاَ خِلاَفَ في أَنَّ شَرْعَنَا لَيْسَ بِنَاسِخ جَمِيعَ الشُّرَائِع بِالْكُلَّيَّةِ. وَٱلْمُحْتَالُ: أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يُتَعَبِّدْ بِشَريعَةٍ مَنْ قَثِلَهُ. وَالدُّليلُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ مَسَّالِكَ: الْمُسْلَكُ الأُوَّلُ: تَزْكِيَةُ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمُعَاذِ حِينَ ذَكَرَ لَهُ مَصَادِرَ حُكْمِهِ وَلَمْ يَلْذُكُرْ فِيهَا شَوْعَ مَنْ قَبْلَنَا. الْمُسْلَكُ الثَّاني: أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِهَا لَلَزِمَهُ مُرَاجَعَتُهَا، وَلَكَانَ لَا

312-311

يُنْتَظِرُ الْوَحْيَ. الْمَسْلَكُ الثَّالَثُ: أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُدْرَكًا لَكَانَ تَعَلَّمُهَا وَنَقْلُهَا وَحِفْظُهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ. الْمُسْلَكُ الرَّابِعُ: إطْبَاقُ الأَمَّةِ قاطِبَةُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ نَاسِخَةٌ، وَلَوْ تَعَبَّدَ بِشَرْعٍ غَيْرِهَا، لَكَانَ صَاحِبَ نَقْل لَا صَاحِبَ شَوْع. وهَذَا ضَعِيفٌ.

314-312 314

وَلِلْمُخَالِفِ التَّمَسُّكُ بِخَمْسِ آيَاتٍ، وَثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ:

الْاَيْةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَيهُدَاهُمْ افْتَدِهْ ﴾ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْهُدَى التَّوْحِيدَ. الآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ النَّبُعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾. وَالْجَوَابُ أَنَ الآيَةَ الثَّوْحِيدَ. الآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا ﴾ وَالْجُوَابُ أَنْ مَنَارِضُهُ الآيَتَانِ السَّايِقَتَانِ. الآيَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا النَّوْلُوا التُورَاةَ فِيهَا هُدًى وَالْجُوَابُ أَنْ هَذَا فَاسِدُ، إِذْ تُعَارِضُهُ الآيَتَانِ السَّايِقَتَانِ. الآيَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا النَّوْلُولَ التُورُاةَ فِيهَا هُدًى وَالْجُورَاةَ فِيهَا اللَّبِينَ فِي زَمَانِهِ، ثُمَّ هُو عَلَى صِيغَةِ الْخِبَرِ، ثُمَّ يُكنُّ أَنْ يُرَاد: حُكْمُ النَّبِينَ بِهَا بِأَمْرِ النَّذَلِ النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى لَمَا لِمَنْ فَيْ وَمُنْ لَمْ يَعْكُمُ عِلَا النَّبِينَ بِهَا بِأَمْرِ النَّذَلَ اللهُ الْمُولِقِينَ فِي زَمَانِهِ، ثُمَّ هُو عَلَى صِيغَةِ الْخِبَرِ، ثُمَّ يُكنُّ أَنْ يُرَاد: حُكْمُ النَّبِينَ بِهَا بِأَمْرِ النَّذَلُ اللَّوْرَاةَ فِيهَا عَلَى اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ عِلَا النَّبِينَ بِهَا بِأَمْرِ النَّذَلَ اللهُ الْمُ اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ النَّهِ مِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ النَّهُ مُعْتَالُ اللْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ النَّالِيقُومُ الْمُؤْلِقُ النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّالِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

315-314 315

ذُكُرُ الأُحَاديث:

أُولُهَا: أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال في سِنٌ كُسِرَتْ: «كِتَابُ اللهِ يَقْضِي الْقِصَاصَ» وَمَا فِيْهِ حِكَايَةُ عَنِ التَوْرَاةِ. وَالْجَوَابُ: بَلْ فِيهِ ﴿ فَمَنْ اعْتَذَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ فَذَخَلَ السَّنُ عَمْوهِ وَالْجَوَابُ: بَلْ فِيهِ ﴿ فَمَنْ اعْتَذَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلَيْصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا» فَتَعْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالْجُوابُ أَنْ مَا ذَكَرَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْلِيلاً لِلإِيجَابِ، لَكِنْ أَوْجَبَ عِا أُوحِيَ إِلَيْهِ. الْجَدِيثُ الثَّالِثُ: مُرَاجَعَتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَّوْرَاةَ وَسَلَمَ التَّوْرَاةَ فَيْ رَجْم الْيَهُودَيُّنَ. وَالْجُوابُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ تَكُذيبًا لَهُمْ في إِنْكَارِ الرَّجْم.

316-315 317

الْأَضْلُ الْتَّانِيَّ: مِنْ الْأَصُولِ الْلَوْهُومَةِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَذَكْرُ مَذَاهِبِ العُلَمَاءِ في حُجِيَّةِ قَوْلِ الصَحَابِي. بَيَانُ أَنَّ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهُو، وَلَمْ تَثْبُتْ عَصْمَتُهُ، فَلاَ حُجَّةَ في قَوْله. انْتَفَاءُ الدَّليل عَلَى

317

الْعِصْمَةِ، وَوُقُوعُ الاخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ، وَتَصْرِبِحُهُمْ بِجَوَازِ مُخَالَفَنِهِمْ، فِيهِ ثَلاَثَةُ أَدِلَّةٍ قَاطِعَةٍ على ذلك. وَللْمُخَالِف حَمْسُ شُبَه:

الشَّبْهَةُ الأُولَى: أَنَا إِذَا تُعُبُدُنَا بِاتِبَاعِهِمْ لَزِمَ الاِتْبَاعُ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتِ الْعِصْمَةُ، وَفِي الْحَدِيثِ «أَصْحَابِي كَالتُّجُومِ بِأَيُهِمْ افْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»، وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ مَعَ عَوَامٌ أَهْلِ عَصْرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَمُونَا مُنْ مُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ،

317

وَهُوَ تَخْيِيرُ لَهُمْ فِي الاقْتِدَاءِ مَِنْ شَاؤوا. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنَّ دَعْوَى وُجُوب

الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ دَعُوَى وُجُوبِ الاتِّبَاعِ إِنْ لَمْ تَصِعٌ لِجَمِيعِ الصَّحَابَةِ، فَتَصِعُ لِلْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، لِحَدِيثِ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي»، وَالْجُوَابُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا تَعْرِيمُ الاجْتِهَادِ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ إِذَا اتَّفَقَ الْخُلَفَاءُ.

318

َ الشَّبَهَةُ الثَّالِقَةُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِبْ اتْبَاعُ الْخُلَفَاءِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ لِحَدِيثِ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، وَالْجَوَابُ أنه تُعارِضُهُ الأَخْبَارُ السَّابِقَةُ، ويَتَطَرُقُ إلَيْهِ احْتِمَالاَتُ. ثُمَّ يَجِبُ

| 318     | الاقْتدَاءُ بهمَا فِي غَوْيزهِمَا لِغَيْرهِمَا مُخَالَفَتَهُمَا بُوجِبِ الاجْتِهَادِ. ثُمُّ لُوِّ اخْتَلَفَا، فَأَيُّهُمَا يُتَّبَعُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الاقْتِدَاءُ بِهِمَا فِي تَخْوِيزِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مُخَالَفَتَهُمَا بُوجِبِ الاحْتِهَادِ. ثُمَّ لَوْ احْتَلَفَا، فَأَيُّهُمَا يُتَبَعُ؟<br>الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَلَى عَلِيًا الْخِلاَفَةَ بِشَرْطِ الاقْتِدَاءِ بِالشَّيْحَيْنِ فَأَبَى، وَوَلَى عُثْمَانَ فَقِيلَ، وَلَمُ يُخْدِبَ عَنْدِهِ، وَالْجُوابُ أَنَّهُ لَعَلَّهُ اعْتَقَدَ جَوَازَ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ، أَوْ وُجُوبَ تَقْلِيدِ الشَّيْحَينِ. عَنْ مَا |
|         | عُتّْمَانَ فَقَبِلَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَالْجُوَابُ أَنَّهُ لَعَلَّهُ اعْتَقَدَ جَوَازَ تَقْلِيدِ الْعَالَم لِلْعَالِم، أَوْ وُجُوبَ تَقْلِيدَ الشَّيْخَين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 319-318 | و د حوجه ی مجرد مدهمه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | الشُّبْهَّةُ الْخَامِسَةُ : أَنْهُ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلاً يُخَالفُ الْقَيَاسَ، فَلَا مَحْمَلَ لَهُ إِلَّا سَمَاعُ خَبَر فيه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | الشَّبْهَةُ الْخَاْمِسَةُ: َ أَنْهُ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلاً يُخَالِفُ الْقِبَاسَ، فَلَا مَحْمَلَ لَهُ إِلَّا سَمَاعُ خَبَرٍ فِيهِ،<br>وَالْجَوَابُ أَنْ هَذَا إِقْرَارُ بِأَنْ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنَّا الْحُجَّةُ الْخَبَرُ، عَلَى أَنْ هَذَا إِثْبَاتُ لِلْخَبَرِ بِالتَّوَهُمِ، ورُبُّا قَالَ<br>مَا تَوَانُ مُنْ مَا لِمُنْ مَا لِمُنْ مَا لِمُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مَا لِمُنْ مَا لِمُنْ مَا لِمُنْ مَا لُ                                                                          |
| 319     | مَا قَالَهُ عَنْ دَلِيل صَعِيفَ ظَنَّهُ دَلِيلاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | لَوْ تَعَارِضَ فِيَاسَانِ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مَعَ أَحَدِهِمَا، يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 319     | الصَّحَابِّ أَنْ رُحِّعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 1 . مَسْأَلَةُ: الْمَاهَىٰ لَهُ أَنْ يُفَلَّدَ الصَّحَابَةَ، وَأَمَّا الْمَالَمُ فَائِنُهُ إِنْ جَازَ لَهُ تَقْلِيدُ الْمَالَمِ جَازَ لَهُ تَقْلِيدُهُمْ. هَلْ<br>يَجُوزُ نَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ لِلْصَّحَابَةِ وَذِكْرُ الْخِلافِ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِمْ. وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لاَ يُقَلَّدُ الْمَالِمُ صَحَابِيًّا؛<br>كَمَا لاَ يُقَلَّدُ عَالِيًا اَخَرَ، وَالاِحْتِجَاجُ بِالآيَاتِ الوَارِدَةِ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ. وَالرَّدُ بِأَنَّ هَذَا ثَنَاءُ يُوجِبُ حُسْنَ                        |
|         | يَجُوزُ نَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ للْصَّحَابَةِ وَذَكُرُ الْخَلَافِ فِي جَوَازِ تَقْلِيدُهِمْ. وَأَنَّ الصَّحَيِحَ أَنَّهُ لَأَ يُقَلَّدُ الْعَالِمُ صَحَاتًا؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | كَمَا لاَ يُقَلَّدُ عَالمًا اَخَرَ، وَالاَحْتَجَاجُ بِالاَيّاتِ الْوَارِدَةَ فِي النَّنَاءُ عَلَيْهِمْ. وَالدُّدُ بِأَنْ هَذَا ثَنَاءٌ يُوجُبُ حُسُنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 320-319 | الاعْتِقَادِ فِي عِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ، وَلَا يَدُلُ عَلَى تَقْلِيدُهُمْ: لَا جَوَازًا، وَلاَ وُجُوبًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | فَصَّلُّ: فِي تَفْرِيعِ النَّهَ فِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ، وَنُصُوصِهُ، والمختارُ أَنَّ تَرْجِيعَ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 322-321 | بِغَوْلِ الصَّحَابِيُّ مَوْضِعُ الإِجْبَهَادِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | َ ٱلْأَصْلُ ٱلْثَالِثُ مِنْ ٱلأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ: الاسْتِحْسَانُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ اَسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرْعَ والاسْتحْسَانُ لَهُ ثَلاَثَةُ مَعَان: الأَوَّلُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةً، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرْعَ والاسْتِحْسَانُ لَهُ ثَلاَثَةُ مَعَانِ: الأَوَّلُ:<br>مَا بَسْتَحْسِنُهُ اللَّجْتَهِدُ بِعَفْلِهِ. وَلاَ شَكَ فِي جَوَازِ وُرُودِ التَّعْبُدِ بِاتَبَاعِهِ عَقْلاً، بَلْ لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِه جَوَّزْنَاهُ.                                                                                                                                                                                                              |
| 323     | وَلَكُنْ وَقَوْعُ الْتَغَبُّدِ إِمَّا يُغْرَفُ مِنَّ السَّمْعِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | َ ۚ النَّسْلَكُ الثَّانِيِّ: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَوَاهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الأَدِلَّةِ، ۚ النَّسْلَكُ الثَّانِيِّ: إِجْمَاعُ الأَمْةِ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَوَاهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الأَدِلَّةِ،                                                                                                                                                                                                                    |
| 324-323 | وَالاسْتِيحْسَانُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ حُكْمٌ بِالْهَوَى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | لِلْمُخَالِفِ شُبَهَ ثَلاَّتُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | الشُّبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّبِمُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾. وَاجْوَابُ أَنَّ الْمُقْصُودَ هُوَ اتَّبَاعُ الأَدِلَّةِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 324     | نُهُمْ إِنَّهُ بِلْزَمُ مِنْ ظَاهِرٍ هَذَا اتَّبَاعُ اسْتِحْسَانِ الْغاشِّيِّ وَالطَّفْلَ وَالْمُعْتُوهِ، لِعُمُوم اللَّفْظِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | َ <b>الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ</b> : قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: همَا رَآهُ النَّسْلِمُونَ حَسَنًّا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنَ». وَالْجُوَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324     | أنه لاَ حُجَّةَ فِيهِ، مِنْ أَوْجُهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | الأُوَّلُ: أَنَّهُ حَبَرٌ وَاحِدٌ لاَ تَثْبُتُ بِهِ الأُصُولُ. النَّاني: أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ مَا رَأَهُ جَميعُ الْمُسْلِمِينَ. الثَّالِث: أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 325-324 | الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْسَانِ مَنْعَ الْحُكُم بِغَيْرِ دَلِيلٌ وَلاَ خُجَّةٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | الشُّبْقِةُ الثَّالِئَةُ: أَنَّ الأُمَّةَ اسْتَخْسَنَتْ ذُخُولَ الْخَمَّام مِنْ غَيْرٍ تَقْدِيرٍ أُجْرَةٍ وَعِوْضِ لِلْمَاءِ، وَلَا تَقْدِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 325     | مُلَّة. وَكَذَلِكَ شُرْبِ الْمَّاءِ مِنْ يَدِ السَّقَّاءِ، فَاسْتَحْسَنُوا تَرْكَ ٱلْضَايَقَةِ فَيِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ٱلْجُوَابُ مِنْ وَجُهَيْنِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | الأَوَّلُ: أَنَّهُمْ مِنْ أَيْنَ عَرَفُوا أَنَّ الأُمَّةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ وَدَلِيلٍ؟ النَّاني: أنه لَيْسَ فِي شُرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

المَاءِ إِلَّا الاِكْتِفَاءُ فِي مَعْرِفَة الْإِبَاحَةِ بِالْمُعَاطَاةِ وَالْقَرِينَةِ، وَتَرْكِ الْمُمَاكَسَةِ فِي الْعَوْضِ. وَهَذَا مَدْلُولٌ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْعِ. وَكَذَلِكَ دَاخِلُ الْخَمَّامِ مُسْتَبِيعُ بِالْقَرِينَةِ، وَمُثْلِفُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، وَلِلْحَمَّامِيِّ أَن يطَالبَهُ بِالْلَزِيدِ إِنْ شَاءَ. وهذا مُنْقَاسُ.

التَّأْوِيلُ الثَّانِي لِلاسْتِحْسَانِ: أَن الْمَرَاد بِهِ دَلِيلٌ يَنْقَدَحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ، لَا تُسَاعِدُهُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى النَّغْبِيرِ عَنْهُ لَا يُدْرَى أَنَّهُ وَهُمْ وَخَيَالٌ، أَوْ تَغْقِيقٌ. وَلَا يُدُرِعُ عَلَى النَّغْبِيرِ عَنْهُ لَا يُدْرَى أَنَّهُ وَهُمْ وَخَيَالٌ، أَوْ تَغْقِيقٌ. وَلَا يُدُ مِنْ ظُهُورِهِ لِيُعْتَبَرَ بِأَدِلَةِ الشَّرِيعَةِ. وَاسْتِحْسَانُ أَبِي حَنِيفَةً حَدَّ مَنْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ عَلَيهِ بِالرُّنَا، لَكِنْ عَبِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَاوِيةً مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ وَالرَّدُ عَلَيهِ.

التَّأُوْيِلُ الثَّالِتُ لِلاسْتِحْسَانِ: ذَكَرَهُ الْكَرْجِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: لَيْسَ هُوَ عِبَارَةً عَنْ قَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلِ، بَلْ هُوَ بِدَلِيلٍ. وَهُوَ أَجْنَاسٌ: مِنْهَا: الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمُسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا بِدَلِيلِ خَاصًّ مِنْ الْقُرْآنِ، وَمِنْهَا: أَنْ يَعْدِلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا بِدَلِيلِ السُّنَّةِ. وَهَذَا عًا لاَ يُنْكَرُ، وَإِنَّا يَرْجِعُ الاسْتِنْكَارُ إِلَى اللَّقْظِ، وَتَسْمِيتِهِ اسْتَحْسَانًا.

> الأَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ الأَصُولِ الْمُوْهُومَةِ: الاسْتِصْلاَحُ. الْصْلَحَةُ بِالإِضَافَة إِلَى شَهَادَة الشَّرَّعَ ثَلاَقَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا شَهِدَ الشُّرْعُ لاغَّتِبَارِهَا فَهِيَ خُجُّةً، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى الْقِيَاسِ.

الْقِسْمُ الثَّاني: مَا شَهِدَ الشُّرْعُ لِبُطْلاَنِهَا.

الْقِسْمُ الثَّالِثَّ: مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنْ الشَّرْعِ بِالْبُطْلانِ وَلاَ بِالاعْتِيَارِ نَصَّ مُعَيَّنَ. وَهَذَا هو مَحَلُّ النَّظَرِ. الْمُصْلَحَةُ بِاعْتِبَارِ قُوْتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْفَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رُثْبَةِ الضَّرُورَاتِ، وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُثْبَةِ الْخَاجَاتِ، وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْبِينَاتِ.

تعريف اللَّصْلَحَة: أَنها عِبَارَةٌ فِي الأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. لَكِنَّ المَّفْصُودَ هُنَا بِالْصْلَحَةِ الْتَحَافَظَة عَلَى مَفْصُود الشَّرْع.

وَمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ خَمَّسَةٌ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالمَّالِ.

حِفْظُ هَٰذِهِ الأُصُّولِ ٱلْخَمْسَةِ وَاقعٌ فِي رُتْبَةِ الضُّرُورَاتِ، فَهِيَ أَقْوَى الْرَاتِبِ فِي الْمَسَالِحِ. ذِكْرُ أَمْنِلَةِ عَلَى ذَلِكَ. أَمْنِلَةً عَلَى ذَلِكَ. أَمْنِلَةً عَلَى ذَلِكَ. أَمْنِلَةً مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّكْملَةِ وَالتَّبَمَّةِ لِهَذِهِ الْمُرْتَبَةِ.

الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنْ الْصَالِحِ وَالْنَاسِبَاتِ. ذِكْرٌ أَمْنِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ. أَمْثُلَةً لَمَا يَجْرِي مَجْرَي التَّمَّةَ لَهَذه الرَّثْبَة.

الرُّنْيَةُ الثَّالِثَةُ: مَا يَقَعُ مَوْفَعَ التَّحْسَينِ، والتَّيسِيرِ، وَرِعَايَةِ الأَحْسَنِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ. ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَلَكَ.

الْوَاقِعُ فِي الرُّنْبَتَيْنِ الْأَخِيرَنَيْنِ لاَ يَجُورُ الْحُكُمُ مُجَرَّدِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ أَصْلِ، لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى وَضْعِ النَّوْقِ فِي رُثْبَةِ الضَّرُورَاتِ فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ وَضْعِ النَّوْعِ بِالرُّأْيِ. وَإِنْ اعْتَضَدَ بَأَصْلِ فَذَاكَ قِيَاسَ. أَمَّا الْوَاقِعُ فِي رُثْبَةِ الضَّرُورَاتِ فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْجَتِهَادُ مُجْتَهِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلُ مُعَيِّنٌ. مَسْأَلَةُ النَّتَرُسِ بِأَسْرَى النَّسْلِمِينَ مِثَالَ لَصْلَحَةٍ غَيْرِ مَأْخُودَةٍ بِطَرِيقِ الْقِبَاسِ عَلَى أَصْلِ مُعَيِّن. وَانْقَدَحَ اعْتِيَارُهَا عَلَى أَنْهَا ضَرُورِيَّةٌ، قَطْعِيَّةٌ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا طَرْحُ وَاحَد مَنْ سَفِينَة مُشْرِفَة عَلَى الْغَرْق لِإِنْقَادَ الْبَافِينَ، وَلا قَطْعُ الْبَد لِلاَّكِلَةِ عِفْظًا لِلرُّوح، وَكَذَا فَطْعُ الْمُضَلَّرُ وَاحَد مَنْ سَفِينَة مُشْرِفَة عَلَى الْغَرْق لاِنْقَادَ الْبَافِينَ، وَلا قَطْعُ الْبَد لِلاَّكِلَةِ حِفْظًا لِلرُّوح، وَكَذَا فَطْعُ الْصُمْولَ

326-325

325

326

327

328

329

330-329

| 331-330 | قِطْعَةً مِنْ فَخِذِهِ إِلَى أَنْ يَبِعِدَ الطُّعَامَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | هَلْ مِنَ الْمُصْلَحَةِ الضُّرْبُ فِي التُّهْمَةِ لِإِظْهَارِ الْحَقَّ؟ وَهَلْ مِنَ المَصْلَحَةِ قَتْلُ الزّنْدِيقِ المُتَسَتَّرِ وَإِنْ أَظْهَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 332-331 | التُّوبَةَ؟ وَهَلْ مِنَ المَصْلَحَةِ قَتْلُ السَّاعِي فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ سِيَاسَة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 333-332 | بَيَانُ أَنَّ اعْتِبَارَ الْصْلَحَةِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | هَلْ مِنَ الْمُصْلَحَةِ تَوْظِيفُ الْخُرَاجَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ سِيَاسَةً؟ وَهلْ تَبُنَ حَدُّ الصَّحَابَةِ لِلشَارِب ثَمَانِينَ جَلْدَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 334     | بِالْمُصْلَحَةِ؟ وَهَلْ مِنَ الْمُصْلَحَةِ فَسْخُ أَلنَّكَاحِ لِرَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ امْرَأَةِ المُفْقُودِ وَنَحْوِهِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 336-335 | ُ ذِكْرُ مَسَائِلَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَصَالِحَ جُزْنَيْةً، وَبَيَانُ أَنَّهَا مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | الإعْتِرَاضُ عَلَى الغَزَالِي بِأَنَّهُ مَعَ مَيْلِهِ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْقَوْلِ بِالْصَالِح، أَوْرَدَ هَذَا الأَصْلَ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | جُمْلَةِ الأُصُّولِ الْمُوْهُومَةِ، وَأَجَّابَ الغَزَالِي أَنَّ تَفْسِيرَ ٱلْصَّلَحَةِ بِالْلَّحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ ٱلْشُرْعِ، والذي لا يُعْرَفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | إِلا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، يَجْعِلُهَا ۖ لاَ تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَصُولِ. فَلا وَجْهَ لِلْخِلَافِ فِي اتْبَاعِها، بَلْ يَجِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 336     | الْقَطْعُ بِكَوْنِهَا خُجَّةً. لَكِنَّهَا لَيْشَتْ أَصْلاً مُسْتِقلاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | حَيْثُ ذِكْرَ الْخِلاَفُ فِي اعْتِبَارِ الْمُصْلَحَةِ فَذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ مَصْلَحَتَيْنِ وَمَقْصُودَيْنِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 337     | تَرْجِيحُ الأَقْوَى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 338     | ذِكْرُ مُعَارَضَاتٍ لِتَرْجِيحَاتِ الغَرَالي في بَعْض المَسائِل السَّابقَةِ وَزَدُّهُ عِلَيْهَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | ذِكْرُ مُعَارَضَاتِ لِتَرْجِيحَاتِ الغَزَالِي فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ السَّالِقَةِ وَرَدُّهُ عَلَيْهَا.<br>الْقُطْبُ الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِشْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنْ مُشْمِرَاتِ الْأُصُّـولِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى صَـدْرٍ<br>مَـهُ تَـادِدِ مَـنَّهُ مِنْ مُنْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 339     | وَمَقَدَمَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَنُونٍ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 340     | صَدَّرُ الْقُطْبِ الثَّالِثِ وَبَيَانُ أَنَّ هَذَا الْفُطْبَ هُوَ عُمْدَةُ عِلْم الْأُصُولِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | الصَّادِرُ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ ثَلَاثَةَ: إمَّا لَفُظُ، وَإِمَّا فِعْلَ، وَإِمَّا شُكُوتُ وَتَقْرِيرُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَدُلُ عَلَى الْخُكُم بِصِيغَتِهِ وَمَنْظُومِهِ، أَوْ بِفَحْوَاهَ وَمَفْهُومِهِ، أَوْ يَعْنَاهُ وَمَعْقُولِهِ. فَهَذِهِ فَلاثَةُ فُنُونَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | الْفَنَّ الْأَوَّلُ: فِي الْمُنْظُومِ وَكَيْفِيَّةِ الإسْتِدْلَالَ بِالصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ وَالْوَضْعُ. وَيَشْتَمِلُ هَذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 341     | الْفَنُّ عِلَى مُقِلَّمَةٍ وَأَرْبَعَةٍ أَقْسَامَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | الْلَقَدَّمَةُ : يَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولٍ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 343     | الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي مَبْدَإِ اللِّغَاتِ وهل هي إصْطِلَاحٌ أَمْ تَوْقِيفٌ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي أَنْهَا نَوْقِيفِيَّةٍ أَوِ اصْطِلاَحِيَّةً. الْمُحْتَارُ: أَنَّ الْنَظَرَ فِي هَذَا إِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْجَوَارِ، أَوْ فِي الْوَقُوعِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | بَيَانَ كَيْفَ يَشْمَلُ الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ الْمُذَاهِبَ فِي الْمُشْأَلَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | بَيَانُ أَنَّ الْوَاقِعُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْسَامِ لَا مَطْمِتِمَ فِي مَعْرِفَتِهِ يَقِينًا، وَأَنَّ الْحَوْضَ فِيهِ فُضُولٌ لَا أَصْلَ لَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | الإِسْتِدْلِالٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَّمَ ادْمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِتَوْقِيفٍ، والرَّدُ بِأَنَّهُ لَيْسَ دَلِيلًا قَاطِعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | عَلَى الْوُقُوعِ أَيْضًا ۚ إِذْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَرْبَعُ احْتِمَ الْآتِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ رُبَّا أَلْهَمَهُ اللَّهَ تِعَالَى الْخَاجَةَ إِلَى الْوَضْعِ، فَوَضَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | بِتَدْبِيرِهِ وَفِكُرِهِ، وَبُسِبَ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ الْهَادِي. الثّانِي : أَنَّ الْأَسْمَاءَ رُبَّمَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | بِاصْطِلَاحٍ مِنْ خَلْقٍ خَلْقٍ خَلْقَ اللهَ تَعَالَى قَبْلَ آدَمَ. الثَّالِثُ: أَنَّ «الْأَسْمَاءَ» صِيغَةُ عُمُومٍ، رُمَّا دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | الرَّابِعُ: أَنَّهُ رُبُّنَا عَلَمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ. أَوْ لَمْ يَعْلَمُ غَيْرَهُ، ثُمَّ اصْطَلَعَ بَعْذَهُ أَوْلَادُهُ عَلَى هَذِهِ اللَّعَابِ الْمُعَهُودَةِ.<br>الذَّنَ أَنَّ اللَّذِينِ مِنْ فَقُولُونِهِ مِنْ أَيَّ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | and the first of the first war and a second of the first of the first of the first the |

عُرْفِيًّا مِاعْتِبَارَيْن:

345

346

346

| 34/ | الفصّل الرَّابِعُ: في الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ.                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْفُفْهَاءِ: أَنَّ الْأَسْمَاءَ إِمَّا لُغَويَّةً، أو دِينِيَّةٌ، أو شَرْعِيَّةً.                  |
|     | اسْتِدْلاَلُ الْقَاضِي عَلَى ٓ إَفْسَادِ مَذَّهَبِهِمْ عِسْلَكَيْنِ: الْأَوْلُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْقُرْاَنُ، وَالْقُرْاَنُ    |
|     | نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ. الثَّاني: أَنَّ الشَّارِعَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَلَوْمَهُ تَعْرِيفُ الْأُمَّةِ بِالتَّوْقِيفِ نَقْلَ تِلْكَ الْأَسَامِي.           |
|     | اَحْتِجَاجُهُمْ بِحَدِيَثِ: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى     |
|     | عَنْ الطَّرِيقِ» وَالرُّدُّ بِأَنَّ هَذَا مِنْ أَخْبَارِ الْاَحَادِ. وَاحْتِجَاجُهُمْ بِأَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَ عِبَادَاتِ لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً،           |
| 348 | فَافْتَقَرَتْ إِلَى أَسْمَاءٍ. وَالرَّدْ بِعَدَم النُّسْلِيم أَنَّهُ حَدَثَ في الشَّرِيعَةِ عِبَادَةٌ لَمّْ يَكُنْ لَهَا اسْمٌ في اللُّغَةِ.                 |
|     | جَوَابُ الْقَاضِي عَنِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصَرِّفَ فِيهَا الشَّرْعُ كَالصَّلاَةِ والرُّكَاةِ وَنَحْوَهِمَا. والْمُحْتَارُ أَنَّ عُرْفَ                    |
|     | اللُّغَةِ تَصَرَّفَ فِي الْأَسَامِي مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَّخْصِيصُ بِبَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ. وَالثَّاني: إِطْلَاقُ الإسْم                        |
|     | عَلَى مَا يَنَعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَتَّصِلُ بِهِ.                                                                                                       |
| 350 | الْفُصْلُ الْخَامِسُ: فِي الْكَلَامِ الْمُفِيدِ وَانْقِسَامِهِ إِلَى نَصُّ وَظَاهِرٍ وَمُجْمَلٍ.                                                             |
|     | الْأُمُورُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى مَا يَدُلُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَى مَا لَا يَدُلُّ. ومَا يَدُلُّ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَدُلُّ بِذَاتِهِ، وَهُوَ الْأَدِلَّةُ   |
|     | الْعَقْلِيَّةُ، وَإِلَى مَا يَدُلُّ بِالْوَضْع. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى صَوْتٍ، وَغَيْرِ صَوْتٍ. وَالطُّوتُ يَنْقَسِمُ فِي دَلَالَتِهِ إِلَى مُغِيدٍ         |
|     | وَغَيْرِ مُفِيدٍ، والْمُفِيدُ مِنْ الْكَلَامَ ثَلَاثَةُ أَقْسَام: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ.                                                                 |
|     | ٱلْمُرَكُّبُ مِنْ الاِسْمِ وَالْفِعْلَلِ وَالْحَرْفِ تَرْكِيبًا مُفِيدًا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَسْتَقِلُّ بِالْإِفَادَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَإِلَى          |
|     | مَا لَا يَسْتَقِلُ بِالْإِفَادَةِ أَصْلًا إِلَّا بِقَرِينَةٍ، وَإِلَى مَا يَسْتَقِلُ بِالْإِفَادَةِ مِنْ وَجْدٍ دُونَ وَجْدٍ. والْأَوَّلُ يُسَمَّى «نَصًّا». |
|     | وَالنَّصُّ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ هُوَ نَصِّ بِلَفْظِهِ وَمَنْظُومِه ؛ وَضَرْبٌ هُوَ نَصٌّ بِفَحْوَاهُ وَمَفْهُومِهِ، مِثَالُ الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ             |
|     | إِلَّا بِقَرِينَةٍ، مِثَالُ الَّذِي يَسْتَقِلُّ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ.                                                                                    |
|     | اللُّفْظُ الْمُفِيدُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَدْلُولِهِ: إِمَّا أَنْ لَا يَتَطَرَّفَ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ، فَيُسَمَّى نَصًّا؛ أَوْ يَتَعَارَضُ فِيهِ            |
|     | الإِحْتِمَالَاتُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيجٍ، فَيُسَمَّى مُجْمَلًا وَمُبْهِمًا؛ أَوْ يَتَرَجَّحُ أَحَدُ اجْتِمَالَاتِهِ عَلَى الْآخرِ فَيَسَمَّى                   |
| 351 | بِالْإِضَافَةِ إِلَى الاِحْتِمَالِ الْأَرْجُعِ ظَاهِرًا، وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى الإِجْتِمَالِ الْبَعِيدِ مُؤَوِّلًا.                                         |
| 352 | الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي طَرِيقِ فَهُم الْمَرَادِ مِنْ الْخِطَابِ الشَّرْعِي عَلَى الْجُمْلَةِ.                                                             |
|     | الْكَلَامُ إِمَّا أَنْ يَسْمَعَهُ نَبِيٌّ أَوْ مَلَكٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ يَسْمَعَهُ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ مِنْ مَلَكٍ، أَوْ نَسْمَعَهُ الْأُمُّهُ    |
|     | مِنْ النَّبِيِّ.                                                                                                                                             |
|     | تَقْرِيرُ الْغَزَالِي لِلْدَّهَبِهِ فِي كَلاَمَ اللهُ تَعَالَى لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ.                                                                 |
|     | سَمَاعُ النَّبِيْ مِّنْ الْلَلَكِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ دَالً عَلَى مَغْنَى كَلَامِ اللَّهِ. سَمَاعُ الْأَثَةِ مِن                       |
|     | الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُونُ طَرِيقُ فَهْم الْمُرَادِ منه تَقَدُّمَ الْمُعْرِفَةِ بِالوَضْع                                              |

مَا لَيْسَ عَلَى قِيَاسِ التَّصْرِيفِ الَّذِي عُرِفَ مِنَ الْعَرَبِ بِالتَّوْقِيفِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى إثْبَاتِهِ وَوَضْعِهِ بِالْقِيَاسِ. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْأَسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ: الْأَسْمَاءُ اللَّغُويَّةُ تَنْفَسِمُ إِلَى وَضْعِيَّةٍ وَعُرْفِيَّةٍ: وَالاِسْمُ يُسَمَّى

َ أَخَدُهُمَا : أَنْ يُوضَعَ الِاسْمُ لَعُنِّى عَامُ، ثَمَّ يُخَصَّصُه عُرْفُ الاِسْتِعْمَالِ. الثَّانِي: أَنْ يَصِيرَ الاِسْمُ سَاتِعًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوْلًا، بَلْ فِيمَا هُوَ مَجَازُ فِيهِ. ومَا وَضَعَهُ الْمُحْتَرِفُونَ وَأَرْبَابُ الصَّنَاعَاتِ لِأَدَوَاتِهِمْ لَا يُسَمَّى عُرْفِيًا.

|         | إِنْ كَانَ المراد نَصًّا لا يَحْتَمِلَ كَفَى مَعْرِفَةُ اللَّغَةِ، وَإِنْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الاِحْتِمَالَ فَلَا يُعْرَفُ الْمَرَادُ مِنْهُ حَقِيقَةً           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | إِلَّا بِانْضِمَام قَرِينَةٍ إِلَى اللَّفْظِ. وَالْقَرِينَةُ إِمَّا لَفْظٌ مَكْشُوفٌ، وَإِمَّا إِحَالَةُ عَلَى دَليِل الْعَقْل، وَإِمَّا قَوَالِنُ أَحْوَالِ    |
|         | مِنْ إِشَارَاتٍ وَرُّمُورٍ وَسَوَابِقَ وَلَوَاحِقَ لَا تَدْخُلُ تَخْتَ الْحَصْرِ، كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ عَبَارَةُ مَوْضُوعَةً فِي اللَّهَةِ فَتَتَعَيَّنَ       |
| 353-352 | فِيهِ الْقَرَائِنُّ.                                                                                                                                            |
| 354     | الْفَصُّلُ السَّابِعُ: فِي الْحَقيقَة وَالْمَجَازِ:                                                                                                             |
| 354     | بَيَانُ أَنَّ اسْمَ الْخَقِيقَةِ مُشْتَرَكً .                                                                                                                   |
|         | ٱلْمَجَازُ: مَا اسْتَغْمَلَتُهُ الْعَرَبُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ: الْأَوَّلُ: مَا اسْتُعِيرَ لِلشَّيْءِ بِسَبَبِ                    |
|         | الْمُشَابِهَةِ. الثَّانِي: الزَّيَادَةُ. الثَّالِثُ: النَّقُصَانُ الَّذِي لَا يُبْطِلُ التَّفْهِيمَ.                                                            |
|         | يُغْرَفُ الْمُجَازُ بِإِحْدَى عَلَامَاتٍ أَرْبَعَ: الْأُولَى: أَنَّ الْخُقِيقَةَ جَارِيَّةٌ عَلَى الْعُمُوم فِي نَظَائِرِهَا. الثَّائِيَّةُ: أَنْ               |
|         | يُعْرَفَ بِامْتِنَاعِ الِاشْيَقَاقِ عَلَيْهِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ تَخْتَلِفَ صِيغَةُ الْجَهْعِ عَلَى الاسْم، فَيُعْلِّمُ أَنَّهُ مَجَازٌ في أُحَدِهِمَا.         |
|         | الرَّابِعَةُ : أَنَّ الْخَقِيَقِيَّ إِذَا كَانَ لَهُ تَعَلَّقٌ بِالْغَيْرِ، فَإِذَا الْسُتُعْمِلَ فِيمَا لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَلَّقٌ . |
| 355     | ِ<br>كُلُّ مَجَازِ لَهُ حَقِيْقَةً، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ كُلَّ حَقِيقَةٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَجَازُ.                                                         |
|         | ِ ضَرْبَانِ مِنْ الْإُسْمَاءِ لَا يَدْخُلُهُمَا الْلَجَازُ: الْأَوَّلُ: أَسْمَاهُ الْأَعْلَامِ. الثَّانِي: الْأَسْمَاء الَّتِي لَا أَعَمّ مِنْهَا               |
|         | وَلَا أَبْعَد.                                                                                                                                                  |
|         | الصِّيخُ وَالْأَلْفَاظُ الْمُنْطُوقُ بِهَا أَرْبَعَةُ أَقْسَام:                                                                                                 |
| 356     | الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْفَنِّ الْأَوَّٰلِ: مِّنْ مَقَاصِلَّا الْقُطْبِ الثَّالِثِ: فِي الْمُجْمَلِ وَالْبَيِّنِ.                                           |
|         | الْلُّفُظُ إِمَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ مَعْنَاهُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، فَيُسَمِّى مُبَيِّنًا، وَنَصًّا، وَأَمَّا أَنْ يَتَرَدُدَ بَيْنَ مَعْنَيَنْ      |
|         | فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَيُسَمِّى مُجْمَلًا؛ وَإِمَّا أَنْ يَظْهَرَ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا يَظْهَرَ فِي النَّانِي فَيْسَمَّى ظَاهِرًا.                 |
|         | ٱلْمُجْمَلُ: هُوَ اللَّفَظُ الصَّالِحُ لِأَحَدِ مَعْنَيَيْنَ، الَّذِي لَا يَتَغَيَّنُ مَعْنَاهُ، لَا بَوَضْعَ فِي َّاللَّغَة، وَلَا بِعُرْفِ الإِسْبَعْمَالِ.   |
|         | 1. مَسْأَلَةً: هَلْ مِنَ الْمُجْمَلِ إِضَافَةُ الْأَخْكَامِ إِلَى الدَّوَاتِ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مُحَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ                            |
|         | أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ وَ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الَّيْنَةُ هُهِ.                                                                                                     |
|         | بَيَانُ فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ: إِنَّهُ مُجْمَلٌ وَذِكْرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ مِنْ قَبِيل الْمُحْدُوفِ.                              |
| 357     | 2. مَسْأَلَةً: هَلُّ مِنَ الْمُجْمَلِ فَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «رُفعَ الخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ».                                                |
| 358     | 3. مَشْأَلَةُ: هَلَّ مِنَ الْمُجْمَلِّ قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ : «لا صَلاةً إلاَّ بِطَهُورٍ».                                                    |
|         | بَيَانُ فَسَادِ قَوْلِ ٱلْمُعْتَزِلَةِ: هُوَّ مُجْمَلٌ. وَمَدَّهَبُ الْقَاضِي أَنَّهُ مُرَدَّدٌ بَيْنَ نَفْيَ الْكَمَّالِ، وَالصَّحْةِ، وَالثَّخْتَارُ أَنَّهُ  |
| 359     | ظَاهِرُ فِي نَفْيِ الْصَّحَّةِ، مُخْتَمِلٌ لِنَفْيِ الْكَمَالِ.                                                                                                 |
|         | َ فَؤُلُهُ صَّلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ۚ «لَا ۖ عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» وَقَوْلُهُ: «إِنَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» يَقْتَضِي عُرْفُ الإسْتِعْمَالِ   |
|         | نَهْنَ جَدْوَاهُ وَفَائِدَتِهُ.                                                                                                                                 |
|         | ۚ دَقِيقَةً: الْقَاضِي إِنَّا لَـزِمَهُ جَعْلُ اللَّفْظِ مُجْمَلًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّحَّةِ وَالْكَمَالِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَفَى                       |
|         | الْأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ.                                                                                                                                    |
|         | 4. مَسْأَلَةً ۚ إِذَا تِرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ مَعْنَيْنِ وَبَيْنَ مَعْنَى وَاحِدٍ، فَهَلْ هُوَ مُجْمَلُ أَمْ يُحْمَلُ عَلَى المُعْنَيَنِ؟ بَيَانُ            |
| 360     | فَسَاد قَمْل يَعْضَ الْأُصْدِلُينَ : تَكَحَّمُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُمَدُّ مَعْنَاتُ                                                                             |

|         | <ul> <li>5. مَسْأَلَةُ: اللَّفْظُ الْمُتَرَدَّدُ بَيْنَ الْحُكْمِ الْتُتَجَدَّدِ وَالْمُكْمِ الأَصْلِيِّ وَالْمَقْلِيِّ وَالاسْمِ اللَّغْوِيِّ هَلْ حَمْلُهُ عَلَى</li> <li>*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الحك التحدد الأل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | . عَمَمُ السَّبِعَاتُ الْوَالِمُ اللَّهُ وَمَ عَنَاهُ اللَّهُوِيِّ وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فهل هُوَ مُجْمَلٌ؟ قَالَ<br>6. مَسْأَلَةً: إِذَا دَارَ الإسْمُ بَيْنَ مَعْنَاهُ اللَّهُوِيِّ وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ، وَمَا وَرَدَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ فَهُو لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَمَا وَرَدَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ فَهُو لِلْمُعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَمَا وَرَدَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ فَهُو لِلْمُعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَمَا وَرَدَ فِي الْإِنْبَاتِ وَالْأَمْرِ فَهُو لِلْمُعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَمَا وَرَدَ فِي |
|         | الْقَاضِي: هُوَ مُجْمَلُ. وَهَذَا فِيهُ نَظَرُ والْمُحْتَارُ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ فَهُوَ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ، وَمَا وَرَدَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 361     | النهى فهو مجمّل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | رٍّ. مَسْأَلَةً: إِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَاللَّفْظُ لِلْحَقِيقَةِ، إلَى أَنْ يَدُلُ الدَّلِيلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمُجَازَ. وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | يَكُونُ مُجْمَلًا، لَيْسَ المَجَازُ كَالْحَقِيقِي لَكِنَّ المَجَازَ إِذَا صَارَ عُرْفِيًّا كَانَ الْخُكُمُ لِلْعُرْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | خَاقِمَةٌ جَامِعَةٌ: فِي مَوَاضِعَ الْإِجْمَالِ وَأَسْبَابِهِ: الْإِجْمَالُ تَارَةً يَكُونُ فِي لَفْظِ مُفْرَدٍ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | لَفْظٍ مُرَكَّبٍ، وَتَارَةً فِي نَظْم الْكَلَّامِ، وَالتَّصْرِيفِ، وَحُرُّوفِ النَّسَقِ، وَمَوَاضِعِ الْوَقْفِ وَالاِبْتِدَاءِ. واللَّفْظُ الْمُفْرَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | قَدْ يَصْلُحُ لِغَانِ مُخْنَلِفَةٍ، فَوَقَدْ يَصْلُحُ لِمُتَضَادُيْنِ، وَقَدْ يَصْلُحُ لِنُشَابِهَيْنِ بِوَجُهِ مَا، وَقَدْ بَصْلُحُ لِمُتَمَاثِلَيْنِ، وَقَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 362     | يَكُونُ مَوْضُوعًا لَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَقَدُّم وَتَأْخُرٍ. وَقَدَّ يَكُونُ مُسْتَعَارًا لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | أَمْثِلَة: (1) الإشْتِرَاكُ مَعَ التَّرْكِيبِ. (2) الإشْتِرَاكُ بِحَسَبِ التَّصْرِيفِ. (3) الإشْتِرَاكُ بِحَسَبِ نَسَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | الْكَلَامَ. (4) الإِشْتَرَاكُ بِحَسَبِ الْوَقْفَ وَالإِبْتِدَاءِ، وَحُرُوفِ النَّسْقِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 363     | الْقَهْ لُ فِي الْبَيَانِ وَالْمُتَّنِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <ul> <li>1. مَسْلَلُهُ: فِي حَدُ الْبَيَانِ وَذِكْرِ الْخِلاَفِ فِيهِ: بَيَانُ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِعِبَارَاتِ وُضِعَتْ بِالإصْطِلَاحِ،</li> <li>وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَالْإِشَارَةِ وَالرَّمْزِ. وَلَكِنْ صَارَ فِي عُرْفِ الْمُتَكَلَّمِينَ مَخْصُوصًا بِالدَّلَالَةِ بِالْقَوْلِ؛ لَيْسَ شَرْطُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلَ وَالْإِشَارَةِ وَالْرَّمْزِ. وَلَكِنْ صَارَ فِي عُرْفِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَخْصُوصًا بِالدَّلَالَةِ بِالْقَوْلِ؛ لَيْسَ شَرْطُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | الْيَيَانِ أَنْ يَخْصُلُ التَّبْيِنُ بِهِ لَكُلَ أَحَدٍ، ولا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمُشْكِلِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | كُلُّ مُفيد مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ، وَفِعْلِهِ، وَسُكُونِهِ، وَاسْتَبْشَارِهِ، حَيْثُ يَكُونُ دَلْيلًا، وَتَسْبِهِهِ بِفُحْوَى الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | عَلَى عِلَّةِ الْمُكُمِّمِ، كُلُّ ذَٰلِكَ بَيَّانٌ، ۚ لِأَنَّ جَمِيعَ ۖ ذَٰلِكَ ذَلِيلً ۚ وَالْعُمُومُ عِنْدَ الْقَاتِلِينَ بِهِ يَخْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ َ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 365-364 | وَكَذَلُكَ ٱلْفَعْلِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 2 . مَشْأَلَةٌ : فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، إلَّا عَلَى مَذْهَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 365     | مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِفُ الْحَالِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | ُ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْخَاجَةِ. يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَسَالِكُ: <b>الْأَوَّلُ:</b> أَنَّهُ لَوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | كَانَ تُمَّتَنِعًا لَكَانَ ۚ لِاَسْتِحَالَتِهِ فِي ذََاتِهِ، أَوْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مُحَالِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُعْرَفُ بِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ، وَإِذَا انْتَفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 366     | الْمُسْلَكَان ثَبَتَ الْجَوَازُ. والْفَاضِي يَسْتَعْمِلُ هَذَا الدُّلِيلَ في مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. وَفِيهِ نَظَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | الْمُسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِنَّا يُحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لِلِامْتِئَالِ وَإِمْكَانِهِ، وَلِأَجْلِهِ يُحْتَاجُ إِلَى الْفَدْرَةِ وَالْأَلَةِ، ثُمَّ جَازَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 366     | تَأْخِيرُ الْقُدْرَةِ وَخَلْقُ الْآلَةِ، فَكَذَلِكَ الْبَيَّانُ. هَذَا أَيْضًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَفِيهِ نَظَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ٱلْمُسْلَكُ الثَّالِثُ: الاِسْتِدْلَالُ بِوُقُوعِهِ فِي الْقُرَّانِ وَالسُّنَّةِ، وذِكْرُ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | الْمُشْلَكُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِبَرُ النَّسْخَ بِالإِنْفَاقِ، بَلْ يَجِبُ تِأْخِيرُهُ، لَا سِيِّمَا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4     | يَرِدَ لَفْظٌ يَدُلُ عَلَى نَكَرُرِ الْأَفْعَالِ عَلَى الدُّوَّامِ، ثُمَّ يُنْسَخَ، وَهَٰذَا أَيْضًا وَاقعٌ. فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 367     | تَأْخير الْبَيَانِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ۚ لِّلْمُخَالِفِ أَرْبَعُ شُبَهٍ: الشُّبْهَةُ الْأُولَى: فَالُوا: مُخَاطَبَةُ الْعَرْبِيِّ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ كَمُخَاطَبَتِهِ بِالأَعْجَمِيَّةِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            | والمُنْ اللهُ وَالْمُرْدُونِ وَأَنْ أَوْلُونِ وَاللَّهِ مِسْرِقِي اللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | والْجُوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّسْوِيَة بَيْنَ الأَمْرَينِ تَعَسَّفُ وَظُلْمٌ. الْجُوَابُ النَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ<br>عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُخَاطِبَ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّنْجِ وَالتَّرْكِ، بِالْقُرْآنِ، وَيُشْعِرُهُمْ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوَامِرَ<br>* يَوْمُونُ مِينَا إِنْ مُعَالِبِ عَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّنْجِ وَالتَّرْكِ، بِالْقُرْآنِ، وَيُشْعِرُهُمْ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوَامِرَ |
| 368-367    | على الوامِرُ على اللهُوْجِيمُ اللهُ يَعْلَى اللهُ وَهِنِ مِنَ الرَّبِحِ وَالسَّرَكِ، بِالقَرَابِ، ويشتعِرهم اله يشتمِل على اوامِرَ<br>يُعَرِّفُهُمْ بِهَا الْمُتُوْجِمُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200-207    | الشَّبْهَةُ الثَّانِيَّةُ: قَوْلُهُمْ الْخِطَابُ يُرَادُ لِفَاتِدَةِ، وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنَّا يَجُوزُ<br>وَلَا يَعِيهُ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَالْجُوَابُ أَنَّهُ إِنَّا يَجُوزُ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 368        | الْخِطَابُ بُمُجْمَل يُفِيدُ فَائِدَةً مَا.<br>الْخِطَابُ بُمُجْمَل يُفِيدُ فَائِدَةً مَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 500        | الشُّبْهَةُ النَّالِئَةُ: أَنَّ قَوْلُهُ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ يُوهِمُ الْعُمُومَ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ، فَهُو تَجْهِيلُ فِي الْحَالِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | أَكْثَرُ الْلَّتَكَلِّمِينَ، مُتَرَدَّدُ بَيْنَ الإِسْتِغْرَاقِ وَالْخُصُوصِ. وَهُوَ «ظَاهِرٌ» عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقْهَاءِ فِي الإِسْتِغْرَاقِ وَالْخُصُوصِ. وَهُوَ «ظَاهِرٌ» عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقْهَاءِ فِي الإِسْتِغْرَاقِ وَإِرَادَهُ<br>وَنُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                              |
| 369        | الخصوص بهِ مِنْ كَلَام الْعَرَب. الخصوص بهِ مِنْ كَلَام الْعَرَب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 307        | الْسُّبُهَةُ الرَّالِعَةُ : أَنَّهُ إِنْ جَازَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، طَوِيلَةً كَانَتْ أَوْ قَصِيرَةً، فَهُوَ تَحَكُمٌ، وَإِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | جَازَ إِلَى غَيْرٍ نِهَايَةٍ ۚ فَرُمًا يُنْحَرَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ الْبَيَانِ. وَالْجَوَابُ أَن النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُؤَمِّّرُ<br>جَازَ إِلَى غَيْرٍ نِهَايَةٍ ۚ فَرُمَّا يُنْحَرَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلُ الْبَيَانِ. وَالْجَوَابُ أَن النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُؤَمِّّرُ                                                                                                                                    |
| 370-369    | الْبَيَانَ إِلَّا إِذْا جُوِّزُ لَهُ التَّا يُحِيرُ أَوْ أُوجِبَ، وَعُيِّنَ لَهُ وَقُتُ الْبَيَانِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •,, •      | 3. مَسْأَلَةُ: هِل يُمْنَعُ النَّذُرِيجُ فِي الْبَيَانِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ لِتَأْخِيرِ الْبَيَانِ فِي الْعُمُومِ إِلَى مَنْعِ التَّذْرِيجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 370        | في الْبَيَانِ. وَهَذَا عَلَطٌ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <ul> <li>4. مَسْأَلَةُ: لَا يُشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ الْبَيّانِ لِلْمُجْمَلِ وَالتَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ كَطَرِيقِ الْمُجْمَلِ وَالْعُمُومِ</li> <li>يَتَهُ وَدِينَ الْمُحْمَلِ وَالْعُمُومِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 371        | وَخِلاَفُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي ذَلِكَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | الْقِيْسُمُ اَلنَّانِي: مِن الْفَنَّ الْأَوَّلِ: في الظَّاهِرِ وَالْمُؤَوِّلِ وَتَعْرِيفِهِمَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | النُّصُّ يُطْلَقُ فِي تَعَارُفِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَائَةِ أَوْجُهِ: الْأَوَّلُ: سَمَّى الشَّافِعِي الظَّاهِرَ نَصًّا، فَعَلَى هَذَا: حَدُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | حَدُّ الظِّاهِرِ: وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظِّنَّ فَهُمْ مَعْنًى مِنْهُ، مِنْ غَيْر قَطْع. التَّاني: مَا لَا بَتَطَوُّقُ إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 373-372    | احْتِمَالَ أَصْلاً. الثَّالِثُ: التَّعْبِيرُ بِالنَّصِّ عَمَّا لَا يَتَطَوَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ مَقْبُولُ يُعَضَّدُهُ دَلِيلٌ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | التَّأُوبِلُ عِبَارَةٌ عَنْ احْتِمَالٍ يُعَضَّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنَّ مِنْ الْمُعْنَى الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ورُبِّ تَأْوِيلٍ لَا يَنْفَلِحُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ فَإِينَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُنْفَلِ الْقَرِينَةُ. ولَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ فِي الْمَقْلِيَّاتِ إِلَّا بِالنَّصَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 374        | بِالْوَضِعِ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَطَّرُقُ إِلَيْهِ أَحْتِمَالُ قَرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | أَمْثِلُةً فِي صُورَةٍ مَسَائِلَ فِيمَا يُرْتَضَى مِنْ الثَّالْوِيلِ وَمَا لَا يُؤْتَضَى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 1 - مَسْأَلَةٌ : التَّأُويِلُ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَقَدْ تَجْتَمِعُ قَرَائِنُ نَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ. مِثَالُهُ: قَوْلُهُ عَلِيْهِ السَّلَامُ لِغَيْلَانَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | حِينَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةَ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»، وَقَوْلُهُ لِفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيّ حِينَ أَسْلَمَ عَلَى أَخْتَيْنِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 374        | "أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقْ الْأَخْرَى» ظَاهِرَةُ اسْنِدَامَةُ النَّكَاحِ، وَيَحْتَمِلُ ابْتِدَاءَهُ، وَيَذُلُّ عَلَى الظَّاهِرِ قَرَائِنُ:<br>أَتُّانُوا وَاللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ عَرَى» ظَاهِرَةُ اسْنِدَامَةُ النَّكَاحِ، وَيَحْتَمِلُ ابْتِدَاءَهُ،                                                                                                                                                                                                          |
|            | أَوْلُهَا: أنه لَمْ يَسْبِقْ إِلَى أَفْهَامِ الصَّحَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِّمَةِ إِلَّا الْاَسْتِدَامَةً فِي النَّكَاحِ. النَّانِي : أَنَّهُ قَابِلَ لَفْظَ<br>الْانْ اللهِ أَنْ اللهِ الذِّالِيَّانِيَّةِ اللَّهِ فَيْ أَنْ أَوْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَن                                                                                                                                                                                                 |
|            | الْإِمْسَاكِ بِلَفْظِ الْلَفَارَقَةِ. النَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ النَّكَاحِ لَذَكَرَ شُرَائِطَهُ. الرَّأَبِعُ: أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي اطَّرَادِ الْعَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 275        | انْسِلَاكُهُنُ فِي رِبْقَةِ الرُّضَا عَلَى حَسَبِ مُرَادِهِ. الْخَامِسُ: ۖ أَنَّ ظَاهِرَ الأَمْرِ الْإِيجَابُ، فَكَيْفَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ<br>يَجِبْ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ أَصْلًا. السَّادِسُ: أَنَّهُ رُكِيَّا أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَهُنَّ بَعْدَ أَنْ قَضَى مِنْهُنَّ وَطُوا.                                                                                                                                                               |
| 375<br>375 | يَعِيبُ، وَعَلَمُهُ أَرْدُ أَنَّ لَهُ يُعْجِعُ اصْلَاءَ السَّادِيسَ، أنه رَبُّهُ ارَادُ أنْ لا يَنْخُحُمُنَ بَعَدُ أَنْ قَضَى مِنْهِنَ وَطُرُّا.<br>2. مَسْأَلَةُ: تَأْوِيلُ آخَرُ وَهُوَ أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ. وَرَدُّ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ بِأَنَّهَا رُبَّا وَقَعَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ.                                                                                                                                                            |
|            | a ( <sup>a</sup> v)( ( , <sup>a</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     | 3. مَسْأَلَةُ: هل كُلُّ تَأْوِيلٍ يَرْفَعُ النَّصُّ أَوْ شِيئنًا مِنْهُ فَهُوَ بَاطِلً؟ وَمِثَالُهُ: نَأْوِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةِ                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 376 | الْإِبْدَالِ فِي زَكَاةِ الشَّاةِ؛ فَهُوَ تَأْوُيلُ بَاطِلٌ. وَالْرَدُ بِأَنَّ هَذَا نَوْسِيعَ لِلْوُجُوبِ لَا إِسْفَاطُ لِلْوجُوبِ.                            |
|     | َ الشَّافِّعِيُّ يُنْكِرُ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحِدُهُمَا: أَنْ دَلِيلَ الْخَصْمِ أَنَ الْمَقْصُودَ سَدُّ الْخَلَّةِ وَهُوَ غَيْرُ              |
|     | مُسَلِّمٍ. الثَّانيِّ: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِسَدُّ الْخَلَّةِ يَعُودُ عَلَى أَصْلِ النَّصُّ بِالْإِبْطَالِ، أَوْ عَلَى الظَّاهِرِ بِالرَّفْعِ. رَدُّ الْغَزَالِي |
| 377 | بَأَنَّ هَٰذَا فِي مَحَلُّ الإِجْتِهَادِ. ۚ                                                                                                                     |
|     | الْبَاعِبْ عَلَى تَعْيِينُ النَّاةِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْأَيْسَرُ عَلَى الْلَاكِ، وَالْأَسْهَلُ فِي الْعِبَادَاتِ. وَالنَّانِي:                   |
|     | أَنَّ الشَّاةَ مِعْيَارُ لِقْدَارِ الْوَاجِبَ.                                                                                                                  |
| 378 | 4. مَسْأَلَةٌ: هَلْ أَيْةً مَصَارِفِ الرَّكَاةِ نَصَّ فِي التَّشْرِيْكِ والاستيعاب بَيْنَهُمْ؟                                                                  |
|     | 5. مَسْأَلَهُ: هَلْ آيَةُ كَفَّارَةِ الطَّهَارِ نَصُّ فِي وُجُوبِ رِعَايَةِ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ وَمَنْعِ الصَّرْفِ إِلَى مِسْكِينِ وَاحِدِ                     |
|     | في ستَّينَ يَوْمًا؟                                                                                                                                             |
|     | <ul> <li>6. مَسْأَلَةٌ: الْعُمُومُ يَنْقَسمُ إِلَى قَوِيّ يَتْعُدُ عَنْ قَبُولِ النَّخْصِيصِ إلّا بِدَلِيلِ قَاطِعِ أَوْ كَالْقَاطِعِ؛ وَإِلى</li> </ul>        |
|     | َ ضَعِيفٍ يُقْنَعُ فِي تَخْصِيصِهِ بِدَلِيلِ ضَعِيفٍ؛ وَإِلَى مُتَوَسِّطٍ، ومِثَالَ الْقَوِيُّ حَدِيثُ: «أَيَّا امْرَأَةٍ نُكَحَتْ بِغَيْرِ                     |
| 379 | إِذْنِ وَلِيْهَا فَنَكَاخُهَا بَاطلٌ – الْحَديثَ» حَمَلُهُ الْخَصْمُ عَلَى الْأَمْةِ، وهو تَعَشَّفُ                                                             |
|     | دَلِيلُ ظُهُورِ قَصْدِ التَّعْمِيمِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَمُورٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ صَدَّرَ الْكَلَامَ بِـ «أَيْ» وَهِيَ مِنْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ،               |
| *** | الثَّانيِّ: أَنَّهُ أَكْدَهُ مِمَّا. اَلنَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ: «فَيكَاحُهَا بَاطِلٌ» رَتَّبَ الْخُكْمَ عَلَى الشَّرْطِ فِي مَعْرِضِ الْجَزَاءِ                |
| 380 | 7َ. مَـٰنَالَةً: الْخِلاَفُ فِي تَخْصيص حَدِيثِ "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ عَلَيْهِ".                                                                |
|     | 8. مَسْأَلَةٌ: مِثَالُ الْعُمُومِ الضُّعيفِ حَدِيثُ: «فِيمَا سَقَتْ الْسَمَاءُ ٱلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْح أَوْ دَالِيَةٍ                                |
| 201 | نِصْفُ الْعُشْرِ» فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ أَنَّ الْقَصُودَ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ، لَا بَيَانُ            |
| 381 | مَا يَحِتُ فِيهِ الْغُشْرُ، حَتَّى يُتَعَلِّقُ بِعُمُومِهِ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ.                                                                               |
|     | ُ 9. مَسْنَالَةُ: الْكَلاَمُ فِي تَخْصِيصِ قَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ                       |
| 202 | وَلِلَّاسُولُ وَلِذِي الفَّوْمَرِ ﴾.                                                                                                                            |
| 382 | رَ رُورُ وَيُورَيِّ الْكَالَامُ فِي تَخْصِيصِي فَوْلُهُ عليه السلام : ﴿ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصَّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ ﴾ .                         |
| 383 | إِخْرَاجُ النَّادِرِ قَرِيبٌ، وَالِقَصْرُ عَلَى النَّادِرِ عَتَنعٌ. وَبَيْنَهُمَا ذَرَجَاتَ مَتَفَاوِتَة،                                                       |
| 203 | الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.                                                                                                                |
|     | النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي حَدِّ الأَمر وَحَقِيقَتِهِ.                                                                                                           |
|     | الْأَمْرُ أَحَدُ أَفْسَامٍ الْكَلامِ. وَحَدُّهُ: أَنَّهُ ﴿الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمُأْمُورِ بِفِعْلِ الْمُأْمُورِ بِهِ». حَدُّ النَّهْي: أَنَّهُ      |
|     | «الْقَوْلُ الْلَقْتَضِي نَرُكَ أَلْفِعْلِ». حَدُّ أَخَرَ لِلأَمْرِ يَشْتَمِلُ عَلَى احْتِرَازِ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِ                                             |
| 384 | هَلِ الْمُوَادُ بِالفَوْلِ الْفَوْلُ بِاللَّسَانِ، أَوْ كَلَّامُ النَّفْسِ؟ النَّاسُ فِيهِ فَرِيقَانِ: الْفَرِيقُ الْأَوِّلُ: هُمْ الْمُثْبِتُونَ               |
| 704 | لِكَلَامٍ النَّفْسِ. وَهَوُلًاءٍ يُرِيدُونَ مَا يَقُومُ بِالنَّفْسِ مِنْ اقْتِضَاءِ الطَّاعَةِ، وَيَكُونُ النَّطْقُ دَلِيلًا عَلَيْهِ.                          |
|     | الْفَرِيقُ اَلنَّانِي: هُمْ الْنُبْكِرُونَ لِكَلَامِ النَّفْسِ، وَهَوُلَاءِ تَعَزَّبُوا عَلَى ثَلَاثٍ مَرَاتِبَ:                                                |
|     | الْخِزْبُ الْأَوْلُ : أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْأَمْرِ أَلَّا حَرْفَ وَصَوْتُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَلْخِيُّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ       |
|     | «افْعَلْ»َ أَمْرٌ لِذَاتِهِ وَجِنْسِهِ. وقد أورد عَليه التهديد والإباحة. والْجِزْبُ الثَّانِي: وَفِيهِمْ جَمَاعَةً مِنْ الْفُقَهَاءِ،                           |

أَنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» أَمْر لِصِيغَتِهِ، وَتَجَرِّدِهِ عَنْ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ جِهَةِ الْأَمْرِ. وَهَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لِغَيْرِ الْأَمْرِ إِلَّا إِذَا صَرَفَتُهُ قَرِينَةٌ إِلَى مَعْنَى الْأَمْرِ. والْحِرَّبُ النَّالِثُ: مِنْ مُحَقِّقِي الْمُعْزَلَةِ: أَنَّهُ يَصِيرُ أَمْرًا بِثَلَاثِ إِزَاذَاتٍ: إِرَادَةٍ الْمُأْمُورِ بِهِ، وَإِرَادَةٍ إِحْدَاثِ الصِّيغَةِ، وَإِرَادَةٍ الدَّلَالَةِ بِالصِّيغَةِ عَلَى الْأَمْرِ، دُونَ غيره. وقيل: تَكْفِي إِرَادَةُ الْمُأْمُورِ بِهِ.

385

هَذَا فَاسِدُ مِنْ أَوْجُهِ : الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامِ آمِنِينَ ﴾ وَمِحوه أَمْرًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ. الْوَجْهُ النَّاني: أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ لِنَفْسِهِ: افْعَلْ، مَعَ إِرَادَةِ الْفِعْلِ مِنْ نَفْسِهِ، أَمِرًا لِيَّفْسِهِ، أَمِرًا لِيَعْلِ الْمُمُورِ بِهِ. لِنَفْسِهِ. وَهُوَ مُحَالًا وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى فِيَامٍ مَعْنَى بِالنَّفْسِ سِوَى إِرَادَةِ الْفِعْلِ الْمُأْمُورِ بِهِ.

387

النَّظُرُ الثَّاني: في الصِّيغَةِ. حَكَى بَعْضٌ الْأُصُّولِيِّنَ حَلَافًا:

حَكَى بَعْضَ الْأَصُولِيِّينَ خِلَافًا فِي أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ لَهُ صِيغَةُ. وَهَذِهِ التَّرْجَعَةُ خَطَأًا وقَدْ يُطْلَقُ الأمرِ عَلَى أَوْجُهِ: مِنْهَا الْوُجُوبُ، وَالنَّذْبُ، وَالْإِرْضَادُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَالتَّادِيبُ، وَالإَمْتِنَانُ، وَالْإِمْدَ، وَالْإِبْدَارُ، وَالدَّعَاءُ، وَالتَّمْنَى، وَلِكَمَالُ الْقُدْرَة. وَالتَّعْجِيزُ، وَالْإِهَانَةُ، وَالتَّسُويَةُ، وَالْإِنْذَارُ، وَالدَّعَاءُ، وَالتَّمْنَى، وَلِكَمَالُ الْقُدْرَة.

388

صِيغَةُ النَّهْيِ قَدْ تَكُونُ لِلتَّحْرَجِ، وَلِلْكَرَاهِيَةِ، وَلِلتَّحْقِيرِ، وَلِبَيَانِ الْعَاقِبَةِ، وَلِلدُّعَاءِ، وَلِلْيَأْسِ، وَلِلْإِرْشَادِ، وَذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي الْوَضْعِ الْأَصْلِيِّ مَن جُمُلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ؟ وَالْمُتَجَوْزُ بِهِ مَا هُوَ؟

388

سَبِيلُ كَشْفِ الْغِطَّاءِ أَنْ نُرَتُّبَ النَّظَرَ عَلَى مَقَامَيْن:

الْقَامُ الْأَوْلُ: فِي ذَلَالَتِهِ عَلَى افْتِضَاءِ الطَّاعَةِ: قَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ: «افْعَلْ» مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْإِيَاحَةِ، وَالتَّهْدِيدِ، وَيَيْنَ الإِقْتِضَاءِ. ويطلان قول مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْإِيَاحَةِ، لِأَنْهَا أَقَلُ اللَّرْجَاتِ، من وجهين: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلتَّهْدِيدِ وَالنَّيْعِ. الثَّانِي: أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الاستصْحَابِ، لَا مِنْ قَبِيلِ الْبَحْثِ عَنْ الْوَضْعِ. النَّقَامُ الثَّانِي: فِي تَرْجِيعِ بَعْضِ مَا يَشْبَغِي أَنْ يُوجَدَ. النَّخْتَارُ أَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِيهِ. وَالدَّلِيلُ أَنْ كَوْنَهُ الْوَضْعِ. النَّقَامُ الثَّانِي: فِي تَرْجِيعِ بَعْضِ مَا يَشْبَغِي أَنْ يُوجَدَ. النَّعْتَارُ أَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِيهِ. وَالدَّلِيلُ أَنْ يَكُونَهُ مَوْضُوعًا لِوَاحِدِ مِنْ الْأَفْسَامِ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ عَنْ عَقْلٍ، أَوْ نَقْلٍ. وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي اللَّغَابِ. وَالنَّقُلُ فَا اللَّعَامُ النَّالِ الْمَعْلِ فِي اللَّعَلِ فَي اللَّعَلَا فِي اللَّعَلَا فِي اللَّعَلِ فِي اللَّعَلِ فَي اللَّعَلَا فِي اللَّعَلِ وَاللَّهُ لَلْ الْعَلَا فِي اللَّعَلِ لَا لَكُونَهُ مُتَوْقَالُ وَا حَدُى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يُحْبَلُ الْمُؤْتِلُ وَا حَدْدُ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْأَحَادِ. وَذِكْرُ وُجُوهُ تَصْحِيعِ النَّقْلِ وَأَنَّ دَعْوَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يُكِكُنُ، وَحُومُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ وَلَا مُعَالًا لِلْعَلْ فِي اللَّعَلِ فَي الْمُعَلِّ فِي اللَّعَلِ فِي اللَّعْلِ فَي اللَّهُ لَي اللَّهُ الْمُ عَلَى اللْوَقِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَعْلَى الْعَلْقُولُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَالْمُتَوْلِ فَي اللْعَلْلِ لَلْكَالُ لَا اللَّهُ الْمُعْلِ فِي اللَّعْلِ فَي اللْعَلْقِ الْمُعْلِقِي مَا الْعَلْمِ الْمُؤْلِقِي الللْعُلْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِ وَلَا اللْعَلْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَلَا الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

391

ذِكْرُ شُبَهِ الْمُخَالِفِينَ فِي صُورَةِ أَسْئِلَةٍ:

المُشُوَّالُ الْأُوَّلُ: فَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي إِخْرَاجِ الْإِبَاحَةِ وَالنَّهْدِيدِ مِنْ مُفْتَضَى اللَّفْظِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ. وَالجَوَابُ أَنَّ مَا يُعْرَفُ بِاسْتِقْرَاءِ اللَّغَةِ، وَتَصَفَّعِ وُجُوهِ الإسْتِعْمَالِ، أَقْوَى عِمَّا يُعْرَفُ بالنَّقُلِ الصَّرِيح.

391

السُّؤَالُ الثَّانيَ: ۚ قَوْلُهُمْ إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي الْوَقْفِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّوَقُفَ لَيْسَ مَذْهَبًا. السُّؤَالُ النَّالِثُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ إِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مُشْتَرَكَةُ. وَالْجَوَابُ أَنَّا لَسْنَا نَقُولُ إِنَّهُ مُشْتَرَكٌ. النَّالِثُ وَقَالَمُ مُشْتَرَكٌ. وَالْجَوْرُ مِنْ شُبَهِ: وَكُو مَنْ صَارَ إِلَى أَنَّهُ لِلْنَدْبِ وَمَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنْ شُبَهِ:

392-391

الشَّبْهَةُ الْأُولَى : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى أَقَلَ مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ، وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ. بَيَانُ فَسَادِ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ: الْأُولُ: أَنَّ هَذَا اسْتِدْلَالُ، وَالِاسْتِدْلَالُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي اللَّغَاتِ، والنَّانِي: أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ تَنْزِيلُ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْأَقَلُ الْمُسْتَنِقُنِ لَوَجَبَ تَنْزِيلُه عَلَى الْإِبَاحَةِ، والنَّالِثُ: أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ إِثَّا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ نَدْبًا وَزِيَادَةً. وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

|         | الشُّبْهَةُ الشَّانِيَةُ: التَّمَسُكُ بِحِديث: ﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ائْتَهُوا» والجواب أن هَذَا اعْتِرَافٌ بِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَالْوَضُّعُ لَيْسَ لِلنَّدْبِ، وَاسْتِدْلَالُ بِالشَّرْعِ، وَلاَ يَثْبُتُ                                                                                                                                                     |
|         | يْلُ ذَٰلِكَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا دَلَالُهَ لَهُ. جَمِيعُ مَا ذَكر فِي إِبْطَالِ مَذْهَبِ النَّدْبِ جَارٍ في إبطَال مذهب                                                                                                                                                                        |
| 393     | لوجوب وَزِيَادَةً.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 394     | شُبَهُ الصَّائِرِينَ إِلَى أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ:                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | الشُّبْهَةُ الْأُوَّلَى : قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمُأْمُوزَ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ جَمِيعًا يَفْهَمُ وُجُوبَ الْمُأْمُورِ بِهِ. والجواب أن هَذَا                                                                                                                                                      |
|         | نْلُهُ نَفْسُ الدَّعْوَى وَحِكَايَةِ الْمُذْهَبِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُسَلِّمًا.                                                                                                                                                                                                             |
|         | الشُّبَّهَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّ الَّإِيجَابَ مِنْ الْمُهِمَّاتِّ فِي الْمُحَاوَرَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْلُهُمْ: «افْعَلْ» عِبَارَةُ عَنْهُ فَلَا                                                                                                                                               |
|         | يْغَى لَهُ السُّمَ. والجُّواب أن هَٰذَا يُقَابِلُهُ أَنَّ النَّدْبَ أَمْرٌ مُهِمَّ؛ فَلْيَكُنَّ «افْعْلْ» عِبَارَةً عَنْهُ،                                                                                                                                                                           |
|         | الشُّبيْهَةُ النَّالِيَّةُ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ الْفَعَلِ * إِمَّا أَنْ يُفِيدُ الْمَنْعُ، أَوْ النَّخْيِيرَ، أَوْ اللُّعَاءَ، فَإِذَا بَطَلَ التَّخْيِيرُ وَالْمَنْعُ                                                                                                                                  |
|         | عَيَّنَ الدُّعَاءُ وَالْإِيجَابُ. والْجواب أنه يَبْقَى قِسْمُ رَابِعُ، وَهُوَ أَنْ لَا يُفِيدَ وَاحِدًا مِنَ الْأَقْسَامِ إلَّا بِقَرِينَةٍ،                                                                                                                                                          |
| 395     | إِللَّهْ عَارُ أَنَّ قَوْلَهُ : ۚ «لَا تَفْعَلْ» مُتَرَّدُّد بَيْنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ.                                                                                                                                                                                                      |
|         | الشُّبَهُ الشَّرْعِيَّةُ لِلْمُخَالِفِينَ: ۚ                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | الشُّبْهَةُ الْأُوَّلَى : الاِسْتِدَلَآلُ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوبِ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ. وَإِجْوَابُ أَنَّ كُلَّ مَا يُتَمَسَّكُ                                                                                                                                                            |
| 396-395 | بِهِ مِنَ الْإِنَاتِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فَهِيَ صِيَعُ أَمْرٍ يَقَعُ النَّزَاعُ فِي أَنَّهُ لِلنَّدْبِ أَمْ لَأَ. إِلاَّ إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةً .                                                                                                                                                    |
|         | َ الشُّبْهَةُ النَّانِيَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَٰنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتُنِّةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ                                                                                                                                                |
|         | عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ ۚ إَلَى دَعْوَى أَنَّ هَذَا نَّصُّ. وَإِنْ ادَّعَيْتُمْ الْعُمُومَ فَقَدْ لَا نَقُولُ بِالْعُمُومِ. ثُمَّ                                                                                                                                          |
| 396     | هَذَا نَهْيٌ عَنْ الْتَحَالَفَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | الْشَّبْهَةُ الظَّالِثَةُ : غَشْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ الشُنَّةِ بِأَخْبَارِ آحَادٍ لَوْ كَانَتْ صَرِيحَةً صَحِيحَةً لَمْ يَظْبُتْ بِهَا مِثْلُ                                                                                                                                                           |
| 397-396 | هَذَا الْأَصْل. وَلَيْسَ شَيْءٌ منْهَا صَرِيحًا،                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | الشَّبْهَةُ الْرَّابِعَةُ: مِنْ جِهَةِ الْأَجْمَاعِ: زَعَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ تَوَلْ فِي جَسِيعِ الْأَعْصَارِ تَوْجِعُ فِي إيجَابِ<br>الْعِبَادَاتِ وَتَحْرِيمِ الْمُحْظُورَاتِ إِلَى الْأَوَامِرِ وَالنِّوَاهِي. وَالْجُوَابُ أَنَّ هَذَا وَضْعٌ وَتَقَوَّلٌ عَلَى الْأُمَّةِ. وَإِنَّا فَهِمَ |
|         | الْعبَادَاتِ وَغَرْبِمَ الْمُحْظُوزَاتَ إِلَى الْأَوَامِرَ ۚ وَالنَّوَاهِي. وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا وَضْعٌ وَنَقَوْلٌ عَلَى الْأُمَّةِ. وَإِنَّا فَهِمَ                                                                                                                                              |
| 399-398 | الْمُحَصَّلُونَ ذَلِكَ مِنْ الْقَرَائِنِ وَالْأَدَلَةِ؛ وَذَكُرُ أَمْتُلَة عَلَى تِلْكَ الْقَرَائِنِ.                                                                                                                                                                                                 |
|         | 1. مَشَأَلَةُ: أَزَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مُوْجَبٍ صِيْغَةِ «افْعَلْ» بَعْدَ الْحَظْرِ. ٱلْمُحْتَارُ: أَنَهُ يُنْظَرُ هَلْ كَانَ الْحَظْرُ السَّابِقُ                                                                                                                                                   |
| 399     | لعلَّة أَوْ لاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400     | النَّظُ بصيغَةِ مَخْصُوصَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | · . مَسْأَلَةٌ: بَيَانُ دَلْاَلَةِ الأَمْرِ عَلَى التَّكْرَارِ وَاخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي تَرَدُّدِ صِيغَتِهِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ                                                                                                                                                        |
|         | وَبَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400     | ِ<br>قِيَاسُ مَذْهَبِ الْوَاقِفِيَّةِ التَّوَقُفُ فِيهِ، لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ كَتَرَدُدِهِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَدْبِ،                                                                                                                                                                             |
|         | تَبُّرَأُ الذَمَّة بَأَلْرَّةِ ۖ الْوَاجَدَةِ، ۚ لِأَنَّ وُجُوبَهَا مَغُلُومٌ، وَالزِّيَادَةُ ۖ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهَا ۖ. وَيَغْتَضِدُ هَذَا بِالْيَمِينِ،                                                                                                                                      |
| 401     | فَانَّهُ لَهْ قَالَ : وَاللَّهُ لَأَصُّوهَنَّ وَلَنَّا يَبُوم وَاحِد .                                                                                                                                                                                                                                |

|                 | لَوْ فَسُرَهُ بِالتُّكْرَارِ بِصَوْمِ الْمُمُرِ هَلْ يَكُونُ فَسَّرَهُ بُحْتَمَلٍ أَوْ ذَلِكَ إِلْحَاقُ زِيَادَةٍ؟ فِيهِ نَظَرُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | الصَّوْمُ مَوْضُوعُ لِمَعْنَى لَا يَتَعَرَّضُ لِعَدَدٍ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ زَوْجَتِي، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَقَالَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 402             | أُرَدْتُ زَيْنَبَ بِنِيْتِي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | شُبِهُ الْمُحَالِفِينَ ثَلَاثَةٌ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | الشُّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: قَوْلُهُ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، يَعُمُّ قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكِ، فَقَوْلُهُ: صُمَّ وَصَلَّ، يَنْبَغِي أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 402             | يَمُمَّ كُلِّ زَمَانٍ. وَالْجَوَابُ: إِنْ سَلَّمْنَا صِيغَةَ الْعُمُومَ فَلَيْسَ هَٰذَا نَظِيرًا لَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | الشَّبْهَةَ الثَّانِيَةَ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ قَوْلَهُ: صُمْ، كَقُولِهِ: لَا تَصُمْ وَمُوجَبُ النَّهْي تَرْكُ الصَّوْم أَبَدًا، فَلْيَكُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 402             | مُوجَبُ الْأَمْرِ فِعْلَ الصَّوْمِ أَبَدًا. وَالجَوَابُ أَنَّ قِيَاسُهُمْ الْأَمْرَ عِلَىٰ النَّهْي بَاطِلٌ مِنَّ خَمْسَةِ أَوْجُهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | الأوُّل: أَنَّ الْقِيَاسَ بَاطِلٌ فِي اللُّغَاتِ. الثَّاني: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ فِي النَّهْي لُزُومَ الِانْتِهَاءِ مُطْلَقًا بمُجَرَّد اللَّفْظ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | الثَّالِثُ: المتفريق، إذ الْأَمْرِ بَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُأْمُورَ يَنْتَغِي أَنْ يُوجَدَ مُطْلَقًا، وَالنَّهْيَ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يَنْتَغِي أَنْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | يُوجَدُ مُطْلَقًا. الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى التَّكْرَارِ لَتَعَطَّلَتْ الْأَشْغَالُ كُلُّهَا، وَحَمْلُ النَّهْي عَلَى التَّكْرَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | لَا بُفْضِي إِلَيْهِ. وَهَذَا فَاسِدُ. الْخَامِسُ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي قُبْحَ الْنَهْيِّ عَنْهُ، وَيَجِبُ الْكَفُّ عَنْ الْقَبِيحِ كُلِّهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 404-403         | وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْحَسْنَ وَلَا يَجِبُ الْإِنْيَانُ بِالْخُسْنِ كُلَّهِ. وَهَذَا أَيْضًا فَاسِدُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ أَوَامِرَ الشُّرْعِ فِي الصُّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ حُمِلَتْ عَلَى التَّكْرَادِ. فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404             | مَوْضُوعُ لَهُ. والجواب أنه قَدْ حُمِلَ فِي ٱلْحَجِّ عَلَى الْإِنِّحَادِ فَلْيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 2. مَسْأَلُةً: ذِكْرُ اخْتِلَافِ الصَّائِرِينَ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ لِلتَّكْرَادِ فِي الْأَمْرِ الْمُصَافِ إِلَى السُّرط. وَالْمُخْتَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | أَنَّهُ لا أَثْرَ لِلشَّرُطِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | لِلْمُحَالِفِ شُبْهَتَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | الشَّبْهَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْحُكُمْ يَتَكَرُّرُ بِتَكَرُّرُ الْعِلَّةِ، وَالشَّرْطُ كَالْعِلَّةِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعِلَة إِنَّ كَانَتْ عَقْلِيَّةُ<br>فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَا يُعْقَلُ وُجُودُ ذَاتِهَا دُونَ الْمُغْلُولِ، وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فَلَسْنَا نُسَلِّمُ تَكُرُّرَ الْخُكْمِ مِجْجُرُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | فَهِيَ مُوجِبَةً لِلْاَتِهَا، وَلا يُعْقَلُ وُجُودُ ذَاتِهَا دُونَ الْمُغْلُولِ، وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فَلَسْنَا نُسَلِّمُ تَكُورُ الْخُكْمِ مِجْدُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 405-404         | إصافةِ الحكم إلى العِلْةِ؛ ما لم تقترِنُ بِهِ قَرِينة الأَمْرِ بِاتْبَاعِ الْعِلَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | الشُّبْهَةُ الظَّانِيَةُ: أَنَّ أَوَامِرَ الشَّرْعِ إِنَّا تَتَكَرُّرُ بِتَكَرُّرُ الْأَسْبَابِ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجَبِ اللُّغَةِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 405             | وَمُجَرُدِ الْإِضَافَةِ، بَلْ بِدَلِيلِ شَرْعِيَّ فِي كُلِّ شَرْطٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 3. مَسْأَلَةً: هل مُطْلَقُ الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْفُوْرَ؟ وَالْلَذَاهِبُ فِي ذَلِكَ. والْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي إلَّا الإمْتِثَالَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 406-405         | وَيَسْتَوِي فِيهِ الْبِدَارُ وَالتَّأْخِيرُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | الْكَلاَمُ عَلَى بُطْلاَنِ مَذْهَبِ الْوَقْفِ. لَا مَعْنَى لِلتَّوَقُّفِ فِي الْمُؤَخِّرِ، ومُدَّعِيَ الْفَوْرِ مُتَحَكِّمٌ، وَلِلْمُخَالِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | شَبْهَتَان:<br>الدُّهُ تَتُ اللَّهُ لَا مَا تُوَا مِنْهِ مِن مِن مَنْ مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .0.6            | الشَّبْهَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وَفِي غَيْوِيزِ التَّأْخِيرِ مَا يُنَافِي الْوُجُوبَ. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُخَيِّرَ<br>وَالْدُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أُورِدُهُ مِنْ أَمِنْ الْمُورِدِ وَفِي غَيْوِيزِ التَّأْخِيرِ مَا يُنَافِي اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 406             | وَالْمُوسَّعَ جَائِزُ. ثُمَّ لَا نُسَلَّمُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ. أَنَّ اللَّمْرَ لِلْوُجُوبِ. الله المُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 406             | الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ، وَاعْتِقَادَ الْؤُجُوبِ، وَالْعَزْمَ عَلَى الإِمْتِثَالِ، ثُمَّ وُجُوبَ<br>الامْتِقَادِ مَالْمَنْهِ عَلَى الْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ، وَاعْتِقَادَ الْؤُجُوبِ، وَالْعَزْمَ عَلَى الإِمْتِثَالِ، ثُمَّ وُجُوبَ الاَمْتِقَادِ مَالْمَةً مِنْ الْعَرْمِ عَلَى الْإِمْتِثَالِ، ثُمَّ وُجُوبَ اللهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <del>1</del> 00 | الإعْتِقَادِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْفَوْدِ، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ الْفِعْلُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْفِيَاسَ بَاطِلُ فِي اللَّغَاتِ. 4 . وَالْعَزْمِ عَلَى اللَّغَاتِ. 4 . وَالْعَزْمِ عَلَى اللَّغَاتِ. 4 . وَالْعَزْمِ عَلَى اللَّغَاتِ اللَّغُونِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ الْعَلَالَ عَلَمَ اللَّغُونِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّذِي اللَّغَاتِ اللَّغَلِقِ اللَّغَاتِ الْعَلَى اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّهُ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ الْعَلَى اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّغَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ الْعَلَى اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى اللَّغَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّقِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَاتِ الْعَلَى الْ |
|                 | 4. مَسْأَلَةٌ : مَذْهَبُ بَغْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَمْرٍ مُجَّدُدٍ. وَمَذْهَبُ الْمُحَسِّلِينَ أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

الْأَمْرَ بِعِبَادَةٍ فِي وَقْتِ لَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ، ويَجِبُ الْفَضَاءُ فِي الشَّرْعِ إمَّا بِنَصَّ، أَوْ بِقِيَاسٍ. 407 5. مَسْأَلَةٌ: الْخِلاَفُ فِي أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِى وُقُوعَ الْإِجْزَاءِ بِالْمَأْمُورَ بِهِ إِذَا امْتُتِلَ. الصَّوَابُ التَّفْصِيلُ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ بِأَمْرِ مُتَجَدِّدٍ وَأَنَّهُ مِثْلُ الْوَاجِب الْأَوْلِ، فَالْأَمْرُ بِالشِّيْءِ لَا يَهْنَمُ إِيجَالَ مثله بَعْدَ الامْتِثَالِ. وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْثِلَ إِنَّا يُسَمِّى قَضَاءً إِذَا كَانَ فِيهِ نَدَارُكٌ لِفَائِتٍ مِنْ أَصْلِ الْعِبَادَة أَوْ وَصْفِهَا. فالْأَمْرُ يَدُلُ عَلَى إِجْزَاء الْمُأْمُورِ إِذَا أُدِّيَ بِكَمَالِ وَصْفِهِ وَشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ. وَإِنْ تَطَرَّفَ 408 إِلَيْهِ خَلَلٌ، فَلَا يَدُلُ الْأَمْرُ عَلَى إِجْزَائِهِ، يَعْنَى مَنْع إِيجَابِ الْقَضَاءِ. 6. مَسْأَلَةُ: هَل الْأَمْرُ بِاللَّمْنِ بِالشَّيْءِ أَمْر بالنَّشيء؟ والجواب: الْأَمْرُ بِاللَّمْنِ بالشِّيْء مَا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. 409 7. مَشَأَلَةُ: فَرْضُ الكِفَانِةِ: هَلِ الأَمْرِ لِجَمَاعَةِ يَفْتَضِي الوَّجُوبَ العَيْنِي؟ ظَاهِرُ الْخِطَابِ مَعَ جَمَاعَةٍ بِالْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْفَرْض عَنْ الْجَمِيعِ بِفِعْلَ وَاحِدٍ، أَوْ يَرِدَ الْخِطَابُ بِلَفْظِ لَا يَعُمُّ الْجَمِيغِ. والصحيح في فرض الكفاية أنه فَرْضُ عَلَى 410-409 الْجَميع يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ. عَيْنَ أَنْهُ أَنَّ ذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُمُورَ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنْ الإِمْتِثَالِ. وَذَهَبَ 410 الْقَاضِي وَجَمَاهِيرُ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ. كَشُّفِ الْغِطَاءِ عَنَّ الْمُشَالَةِ أَنْه إِنَّا يَعْلَمُ الْمُأْمُورُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا مَهْمَا كَانَ مَأْمُورًا، لِأَنَّ الْعِلْمَ يَتَّبَعُ الْعُلُومَ، وَإِنَّا يَكُونُ مَأْمُورًا إِذَا تَوَجَّهَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ. الْمُغْتَرَلَةُ عَلَى أَنَّ الْأَشْـرَ الْلَقَيَّدَ بالشَّـوْطِ أَمْرٌ حَاصِـلٌ نَاجِزُ فِي الْحَالِ، لَكِنْ بُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ تَحَقَّقُ الشُّوطِ مَجْهُولًا عِنْدَ الْأَمِرِ وَالْمُأْمُورِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعْلُومًا فَلَا. وَالتَسَليم بأَنَّ جَهْلَ الْمَأْمُورِ شَرْطُ، أَمَّا جَهْلُ الْآمر فَلَيْسَ بشَرْط. الْمُعْتَزِلَةُ: إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ هِلَالَ رَمَضَانَ، تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِحُكُم ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشُّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ لَكِنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى ظَنَّ الْبَقَاءِ وَدَوَام الْقُدْرَةِ، فَإِذَا مَاتَ فِي مُتَّنَصَفَ الشَّهْرِ نَبَيَّنًا أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالنَّصْفِ 411 الْأَوُّلِ، وَلَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِالنَّصْفِ الثَّاني، والدليلَ عَلَى بُطَّلَانٍ مَذْهَبِهِمْ مَسَالِكُ: الْمُسْلَكُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأُمُّـةَ مُجْمِعَةً أَنَّ الصَّبِيِّ حين يَبْلُغُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ وَيَعْتَقِدَ كَوْنَهُ مَأْمُورًا بِشَرَائع الْإِسْلَام. ٱلْمُسْلَكُ الثَّاني: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ مَا لَيْسَ مِنْهِيًّا عَنْهُ فَلَيْسَ مِجْتَقَرَّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ عَزَمَ عَلَى تَوْكِ الْمُنْهِيَّاتِ، وَالْإِثْيَانِ بِالْلَّأْمُورَاتِ، كَانَ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى. الْنَسْلَكُ النَّالِكُ: إجْمَاعُ الْأُمُّةِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَلَا يُعْقَلُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ 412-411 إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَة الْفَرْضيَّة. 413-412 الْمُسْلَكُ الرَّابِعُ: إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى لُزُومِ الشُّرُوعِ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ -الْمُشْلَكُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْتَقِدُ عَلَى أَنَّ مَنْ حَبَسَ الْمُصَلِّيَ فِي أَوْلِ الْوَقْتِ وَقَيَّدَهُ، وَمَنَعَهُ مِنْ 413 الصَّلَاة، مُتَعَدُّ عَاصٍ. وَهَذَا فيهِ نَظَرٌ.

|         | المراجع والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | شَبَهُ الغُتْزِلَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | الشَّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِثْبَاتُ الْأَمْرِ بِشَرْطٍ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّيْءِ مَشْرُوطًا غِا يُوجَدُ بَعْدَهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | وَالشُّرْطُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَارِنَ أَوْ يَتَقَدُّمَ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ شَرْطًا لِوُجُودِ ذَاتِ الْأَمْرِ وَقِيَامِهِ بِذَاتِ الأَمْرِ، بَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 413     | الْأَمْرُ مُؤْجُودٌ قَائِمٌ بِذَاتِ الْأَمِرِ، وُجِدَ الشَّرْطَ أَوْ لَمْ يُوجَدِّ. وَإِنَّا هُوَ شَرْطُ لِكَوْنِ الْأَمْرِ لَازِمًا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | هَلِ اخْتِلَافَ قَوْلِ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، ثُمُّ مَاتَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْغُرُوبِ، يَلْزَمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414     | الكفارَة أم لا يَلتَفِتَ إلى هَذَا الأَصْلِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | لَوْ عَلِمَتْ الْمُوْأَةُ بِالْعَادَةِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي أَنْنَاءِ النَّهَارِ، أَوْ بِقَوْلِ نَبِيٌّ صَادِقٍ، حَيْضًا أَوْ جُنُونًا أَوْ مَوْنًا، فَهَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | يَلْزَمُهَا الصَّوْمُ حَتَّى مَصُومَ بَعْضَ الْيَوْمِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 2 |
| 414     | أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْإِيَّمَام، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوع الْطَلَاقِ، فَهَلْ يَلْتَفتُ َهَذَا إِلَى هَذَا الْأَصْلُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | عُوف في بِلَسُكَ الْإِثْمَامِ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَهَلْ يَلْتَفِتُ هَذَا إِلَى هَذَا الْأَصْلِ؟<br>أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْإِثْمَامِ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَهَلْ يَلْتَفِتُ هَذَا إِلَى هَذَا الْأَصْلِ؟<br>الشَّبْهَةُ الظَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ، فَلَا يَقُومُ بِذَاتِ مَنْ يَعْلَمُ امْتِنَاعَ وُجُودِ الْمُأْمُورِ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ<br>هَذَا لَا مَصِحُّ مِنْ الْمُقْدَلَةِ، هَمَ انْكَاهِمْ كَلَاهُ النَّهْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 416-415 | هَذَا لَا يَصِحُ مِنْ الْمُتَزِلَةِ، مَعَ إِنْكَارِهِمْ كَلَامُ النَّفْسِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 416     | الْفَوْلُ فِي صِيغَةِ النَّهْيِّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | مَا ذُكِرَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُوَّامِرِ تَتْضِحُ بِهِ أَحْكَامُ النَّوَاهِي، إذْ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْأَمْرِ وِزَانُ مِنْ النَّهْيِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | العُكسِ، فلا حَاجَة إلى التَّكْوَارِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 416     | lَ. مَسْأَلَةً : ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَفْتَضِي فَسَادَ الْنَهْيِّ عَنْهُ؟ وَبَيَانُ أَنَّ النَّعْتَارِ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 417     | الشبَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لِمْنْ قال باقْتِضَائِهِ الفَسَادِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | الشَّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْنَهِيِّ عَنْهُ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ وَمَعْصِبَةً، فَكَيْفَ يَكُونُ مَشْرُوعًا. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنْ<br>أَرَدْثُمُّ بِالْنَشْرُوعِ كَوْنَهُ مَأْمُورًا بِهِ، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا، فَذَلِكَ مُحَالٌ، وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ؛ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ كَوْنَهُ مَنْصُوبًا<br>مَنَ رَبِّ نِنْ اللَّهِ وَعَنْهُ مَأْمُورًا بِهِ، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا، فَذَلِكَ مُحَالٌ، وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ؛ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ كَوْنَهُ مَنْصُوبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | أَرَدُمُ بِالْلَشْرُوعِ كَوْنَهُ مَأْمُورًا بِهِ، أَوْمُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا، فَذَٰلِكَ مُحَالً، وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ؛ وَإِنْ عَنْيَتُمْ بِهِ كَوْنَهُ مَنْصُومًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | عَلَامَةً لِلْمِلْكِ ۚ أَوْ الْحِلِّ، أَوْ لِحُكْمِ مِنْ الْأَحْكَامِ، فَفِيهِ وَقَعَ النَّزَاعُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّهْيَ لَا يَرِذُ مِنَ الشَّارِعِ فِي الْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ إِلَّا لِبَيَانِ خُرُوجِهِ عَنْ كَوْبِهِ تُمُلُّكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | وَمَشْرُوعًا. وَإِلْجُوَابٌ: أَنَّهُ فِي هَذَا وَقَعَ النَّزَاعُ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيَّهِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 418     | مِنْهُ فَهُوَ رَدَّهُ. وَالْجَوَابُ مَعْنَى قَوْلِهِ «رَدَّ» أَيْ هُوَ غَيْرُ مَقَّبُولٍ طَاعَةٌ وَقُوْبَةً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: أَجْمَعَ سَلِفُ الْأَمَّةِ عَلَى الْإِسْتِدْلَالَ بِالْنَاهِي عَلَى الْفَسَادِ. وَاجْهَوَابُ أَنَّ هَذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | يَصِحْ مِنْ يَعْضِ الْأُمَّةِ، أَمَّا مِنْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ فَلَا يَصِحُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 2. مَسْأَلَةً: هَلْ يَدُلُّ النَّهْيُ عَلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ لاَ بَدُلُّ عَلَى فَسَادِهَا؟ وَبَيانُ فَسَادٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 419-418 | الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْصِيحَةِ. ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | بَيَانُ أَنَّ النَّهْيَ يُضَاذُ كَوْنَ النَّهِيِّ عَنْهُ قُرْبَةً وَطَاعَةً، والنَّهْيُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ، وَإِنَّا يُعْرَفُ فَسَادُ الْعَقْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | وَالْعِبَادَةِ بِفَوَاتٍ شَرْطِهِ وَرُكْنِهِ. فَكُلُّ نَهْيٍ يَتَضَمَّنُ ارْتِكَابُهُ الْإِخْلَالَ بِالشَّرْطِ فَيَدُلُ كُلُّي كُلُّى الْفَسَادِ مِنْ حَيْثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 420     | الْإِخْلَالُ بِالشَّرْطِ، لَا مِنْ حَيْثُ النَّهْيُ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 422     | الْقِسْمُ الرَّامِعُ مِنْ النَّطَرِ في الصَّيغَةِ: الْقَوْلُ في الْعَامِّ وَالْخَاصَّ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ، وَحَمْسَة أَبْوَابٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

الْمُقَدِّمَةُ: الْقَوْلُ فِي حَدِّ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَمَعْنَاهُمَا.

الْعَامُّ عَبَارَةٌ عَنْ: ۖ اللَّفُظ الْوَاحد، الدَّال منْ جهَة وَاحدَة، عَلَى شَيْئَيْن فَصَاعدًا. واللَّفُظُ: إمَّا خَاصِّ في ذَاتِه مُطْلَقًا، وَإِمَّا عَامٌّ مُطْلَقًا، وَإِمَّا عَامٌ بِالْإِضَافَة. وَبَيَانُ أَنَّ الْعُمُومَ منْ عَوَارض الْأَلْفَاظ لَا مِنْ عَوَارض الْتَعَانِي. ولا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَهَذَا عَامٌّ قَدْ خُصِّصَ. لأَنَّ الْكَاْهِبَ فَلاَقَةُ: مَذْهَبَ أَرْبَاب 423 الْخُصُوص، وَمَذْهَبَ أَرْبَابِ الْعُمُوم، وَمَذْهَبَ الْوَاقفيَّة. بَيَانُ مَعْنَى قَوْلهمْ: خَصَّصَ فَلَانٌ عُمُومَ الْأَيَّة وَالْخَبَرِ. 424 425 الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَنَّ الْعُمُومَ هَلْ لَهُ صِيغَةً فِي اللَّغَةِ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولِ: الْقَصْلُ الْأَوَّلُ: صِيَغُ الْعُمُوم وهي عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا خَمْسَةُ: الْأَوَّلُ: أَلْفَاظُ الْجُمُوع. إمَّا الْمُعَرَّفَةُ، وَإِمَّا الْمُنكَّرَةُ. الثَّاني: مَنْ وَمَا إِذَا وَرَدَا للشَّرْط وَالْجِزَاء. وَفِي مَعْنَاهُ مَتَى وَأَيْنَ للْمَكَانِ وَالزَّمَانِ. الثَّالَثُ: أَلْفَاظُ النَّفْي. 426 الرَّابِعُ: الاسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَاللَّامُ، لَا للتَّعْرِيف. الْخَامسُ: الْأَلْفَاظُ الْتُؤَكِّدَةُ. الْفَصْلُ الثَّاني: اخْتِلَافُ الْلَذَاهِبِ فِي أَنْوَاع صِيَعِ الْغَمُومِ الْخَمْسَةِ: أَرْبَابُ الْخُصُوص يَرَوْنَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقَلَّ الْجَمْعِ. أَرْبَابُ الْعُمُوم يَرَوْنَ أَنَّهُ لِلَاِسْتِغْرَاقِ بِالْوَضْع، إلَّا أَنْ يُتَجَوِّزَ بِهِ عَنْ وَضْعِهِ. الْوَاقِفِيئَةُ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَا لِخُصُوصِ وَلاَ لِعُمُوم، بَلْ أَقَلُ الْجَمْع دَاخِلٌ فِيهِ لِضَرُورَةِ صِدْقِ اللَّفْظِ بِحُكْم الْوَضْع، وَهُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الاسْتِغْرَاق لِلْجَمِيع، أَوْ الإقْتِصَار عَلَىَ الْأَقَلّ، أَوْ تَنَاوُلِ صِنْف، أَوْ عَددٍ بَيْنَ الْأَقَلُّ وَالإسْتِغْرَاقُ 426 أَرْبَابُ الْعُمُومِ اخْتَلَفُوا فِي ثَلَاتْ مَسَائِلَ: الْأُولَى: الْفَرْقُ بَيْنَ الْغَرّْف وَالْمُنَكَّر. النَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الْجَمْع. 427 الْمُعَرِّف بِالْأَلِف وَالَّلَّامِ. الثَّالَثَةُ: الاسْمُ الْلْفَرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَاللَّامُ. مَذْهَبُ الْوَاقِفِيَّة أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مُشْتَرَكَةً، وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَة وَاحدَة. تَنْبِيةٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْوَاقِفِيَّةُ: الْوَقْفُ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومَ وَاحِبٌ. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْقَوْلُ فِي أَدِلَّةِ أَرْبَابِ الْعُمُّومِ وَالإعْتَرَاضُ عَلَيْهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: 428 الدَّلِيلُ الْأَوْلُ: أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ، بَلْ أَهْلُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ عَقَلُوا مَعْنَى الْعُمُوم، وَاحْتَاجُوا إلَيْهِ. فَكَيْفَ لَمْ يَضَعُوا لَهُ صِيغَةً؟ الاعْترَاضُ منْ أَرْبَعَة أَوْجُه: الْأَوْلُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسُ وَاسْتَدْلَالٌ، وَاللُّغَةُ لا تَثْبُتُ قِيَاسًا وَاسْتِدْلَالًا. الثَّاني: أَنَّهُ إِنْ سُلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْحِكْمَةِ، فَمَنْ بُسَلُّمُ عِصْمَةَ وَاضِعِي اللُّغَةِ. الثَّالِثُ: أَنَّ 429-428 هَذَا مَنْقُوضٌ. الرَّابِعُ: أَنَّا لَا نُسَلَّمُ أَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوا لِلْعُمُومِ لَفْظًا. الدُّليلُ الثَّاني: صحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ هَذِهِ الصَّيَعْ، ومَعْنَى الاسْتِثْنَاءِ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظ، والاغْتَرَاضُ عَلَيْه: أَنَّ للاسْتِثْنَاء فَاتَدَتَيْن: إخْدَاهُمَا: إخْرَاجُ مَا يَجِبُ ذُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظ. وَالثَّاني:

> أَنَّ لَفْظَ الْقَوْمَ لَا يَتَمَيَّنُ مَبْلَغُ الْمُوادِ مِنْهُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ أَقَلُ الْجَمْعِ، فَكَذَلِكَ لَفْظُ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ بَاطِلُ أَنْ تَكُونَ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ خَاصَّةً، وَبَاطِلُ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكًا، إذْ يَبْقَى مَجْهُولًا وَلَا بُفْهَمُ إِلَّا بِقَرِيثَةٍ، وَتِلْكَ الْقَرِينَةُ لَفْظٌ أَوْ مَعْنَى والِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ: أَنَّ قَصْدَ الاِسْتِغْرَاقِ يُعْلَمُ

> الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: أَنَّ تَأْكِيدَ الشَّيْءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُوافِقًا لِغَنَاهُ، وَمُطَابِقًا لَهُ. وَتَأْكِيدَ الْخُصُوصِ غَيْرُ تَأْكِيدِ الْعُمُوم، والإعْترَاضُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْخُصْمَ يُسَلَّمُ أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ بَتَنَاوَلُ قَوْمًا، وَهُوَ أَقَلُ الْجَمْعِ فَمَا زَادَ. وَكَمَا

مَا يَصْلُحُ أَنْ يَدْخُلَ غَنْتُهُ، وَيُتَوَهَّمَ أَنْ يَكُونَ مُزَادًا بِهِ.

بِعِلْم ضَرُورِيُّ يَخْصُلُ عَنْ قَرَائِن مُخْتَلِفَةٍ لَا يُتُكِنُ حَصْرُهَا. بَمَ عَرَفَتْ الْأُمَّةُ عُمُومَ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّبَّةِ إِنَّ لَّمْ يُّفْهَمُوهُ مِنْ اللَّفْظِ؟ وَيمَ عَرَفَ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ جِيْرِيلَ، وَجِيْرِيلُ مِنْ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى عَمُّمُوا الْأَحْكَامَ؟

431-430

الدُّليِلُ الْخَاصِنُ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. فَإِنَّهُمْ وَأَهْلَ اللُّغَةِ بأَجْمَعِهِمْ أَجْرَوْا أَلْفَاظَ الْكتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْعُمُوم، إلَّا مَا ذَلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ ۚ ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَٰلِكَ . وَالْإِعْتَرَاضُ مِنْ وَجْهَيْنَ : أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا إِنْ صَحَّ مِنْ بَعْضِ الْأُمَّةِ، فَلَا يَصحُّ مِنْ جَميعهمْ. الثَّاني: أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ عَلَى التُّوَاتُر فَوْلُهُمْ: إِنَّا حَكَمْنَا فِي هَذِهِ الْمُسَائِلَ مُجَرِّدِ الْعُمُومِ لِأَجْلِ النَّفْظِ، مِنْ غَيْرَ الْتِقَاتِ إِلَى قَرِينَةٍ.

432-431

433

الْفَصِّلُ الرَّامِعُ: شُبَهُ أَرْبَابِ الْفُصُوصِ وَالرَّدُ عليها: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لَفْظَ الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْمُشْرِكِينَ، يُنزَّلُ عَلَى أَقَلَّ الْجَمْعِ. وَاسْتَدَلُوا بِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَيْقَنُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظ. وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ فَأسدُ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: شُبَهُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا:

الشُّبْهَةُ الْأُولَى: أَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الصَّيَعَ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُوم لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ بِعَقْلِ أَوْ تَقْلِ، وَالتَّقْلُ إِمَّا نَقْلُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، أَوْ نَقْلُ عَنْ الشَّارِعَ. وَكُلُّ وَاحِدٍ إِمَّا أَخَادُ وَإِمَّا تَوَاثُرٌ. وَالْأَحَادُ لَا خُجُّةَ فِيهِ. وَالنَّوَاتُرُ لَا يُتْكِنُ دَعْوَاهُ. الإعْترَاضُ: أَنَّ هَذَا مُطَالَبَةٌ بِالدُّلبِل، وَلَيْسَ بدَلِيل.

434-433

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَة: أَنَّا رَأَيْنَا الْعَرَبَ بَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الصَّيَعَ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ جَمِيعًا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجَازً في الْخُصُوصِ حَقِيقَةٌ في الْعُمُوم، كَانَ كَمَنْ قَالَ: هُوَ حَقِيقَةً في َ الْخُصُوصِ مَجَازٌ في الْعُمُوم. وَالْقَوْلَانِ مُّتَقَابِلَانِ، وأَلِاعْتَرَاضُ: أَنَّ هَذَا أَيْضًا يَرْجِعُ إِلَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّلِيلِ، وَلَيسَ بِدَليِلِ.

الشُّبْهَةُ النَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ كَمَا يَحْسُنُ الإسْتِفْهَامُ فِي قَوْلُهِ: «افْعَلْ» أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ فَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِي صِيَعَ الْجَمْعَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ أَوْ الْكُلُّ. وَالَّجْوَابُ أَنَّ الْمُجَازِ إِذَا كَثُرَ اسْتِغْمَالُهُ كَانَ لِلْمُسْتَفْهِم الاحْتَيَاطُ في طَلَبه.

435

الْفَصْلُ السَّادِسُ: بَيَانُ الطَّرِيقِ الْمُحْتَارِ فِي إِنْبَاتِ الْعُمُومِ:

صِيَغُ الْعُمُومِ مُحْتَاجٌ إليُّهَا في جَمِيعِ اللُّغَاتِ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهَا جَمِيعُ أَصْنَافِ الْخُلْق. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَضْعِهَا تَوَجُّهُ الاعْتَرَاضَ عَلَى مَنْ عَصَى الْأَمْرَ الْعَامُ، وَسُقُوطُ الاعْتَرَاضَ عَمَّنْ أَطَاعَ، وَلُزُومُ النَّقْض وَالْخُلُفِ عَنْ الْخَبَرِ الْعَامُّ، وَجَوَازُ بِنَاءِ الإسْتِحْلَال عَلَى الْمُحَلَّلاتِ الْعَامَّة وَبَيَانُ أَنَّ الصَّحَابَةَ إِنَّمَا تَمْسَّكُوا بِالْعُمُومَاتِ بِمُجَرِّدِ اللَّفْظِ وَانْتِفَاءِ الْقَرَائِنِ الْمُخَصِّصَةِ، لَا أَنْهُمْ طَلَبُوا قرينَةً مُعَمَّمَةً أَوْ مُسَوِّبَةً بَيْنَ أَقَلُ الْجُمْع وَالزِّيَادَةِ وَتَقْرِيرِ ذَلِكَ بِالأَمْثِلَةِ عَلَى أَنْوَاعٍ صِيَغِ الْعُمُومِ.

437-435

النُّوْعُ الْخَامِسُ، وَهُوَ الإسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلَفُ وَاللَّامُ، اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ: وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَمَيَّزُ فِيهِ لَفْظُ الْوَاحِدِ عَنْ الْجِنْسِ بِالْهَاءِ، فَإِنْ عَرِيَ عَنْ الْهَاءِ فَهُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ. وَمَا لَا يَتَمَيَّزُ بِالْهَاءِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَشَخَّصُ وَيَتَعَدَّدُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَاحِدِ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ فَقَطْ، وَإِلَى مَا لَا يَتَشَخُّصُ وَاحِدُ مِنْهُ، فهو لاسْتِغْرَاق الْجِنْس.

438

439

الْفَصْلُ السَّابِعُ: الْفُوْلُ فِي الْعُمُومِ إِذَا خُصَّصَ هَلْ يَصِيرُ مَجَازًا فِي الْبَافِي؟ وَهَلْ يَبْقَى حُجَّةً؟ وَذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي صَيْرُورَتِه مَجَازًا فِي البَاقِي.

هَلْ يَبْقَى الْعُمُومُ خُجَّةً فِي الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ؟ ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي كَوْنِهِ خُجَّةً فِي الْبَاقِي. والصَّحِيخُ أَنَّهُ يَبْقَى حُجَّةً، إلَّا إِذَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَجْهُولًا. 441-440 الْبَابِ الثَّاني: في تَمْييز مَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ عَمَّا لَا يُمْكِنُ وَفِيهِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً: 442 1. مَسْأَلَةٌ: مُحْكَمُ صِيْغَة الْعُمُوم الْوَارِدَة في الإجَابَة عَنْ سُؤَال؟ الْعُمُومُ الْوَارِدُ في الإجَابَة عَنْ سُؤَال يُنْظَرُ: فَإِنْ أَتَى بِلَفْظ مُسْتَعَلِّ لَوْ ابْتَدَأَ بِه كَانَ عَامًّا، وَأَمًّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقَدٌّ نُظرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفُظُ السَّائل عَامًا فَلَا يُثْبُتُ الْعُمُومُ للْجَوَابِ. أَمَّا إِذَا كَانَ لَفْظُ السَّائلِ عَامًا نُزَّلَ مَنْزِلَةَ عُمُوم لَفْظَ الشَّارع. 443-442 2. مَسْأَلَةً: هَلْ الْعِبْرَةُ بِعُمُوم اللَّفْظِ أَمْ بِخُصُوص الْسَبَبَ؟ وُرُودُ الْعَامُ عَلَى سَبَب خَاصٌ لَا يُسْقِطُ 444-443 دَعْوَى الْعُمُوم. الدَّلِيلُ عَلَى بَقَاءِ الْعُمُومِ أَنَّ الْخُجَّةَ فِي لَفْظِ الشَّارِع، لَا في الشَّوَالِ وَالسَّبَبِ. شْمَهُ الْآخَالَفِي ثَلَاتٌ: الشُّبْهَةُ الْأُولَى: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُـنْ لِلسَّبَبِ تَأْثِيرٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى اللَّفْظِ خَاصَّةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِخْرَاجُ السَّبَبِ بِحُكْم التَّخْصِيصِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ دُخُولَ الْوَاقِعَةِ مَقْطُوعٌ بِهِ، لِكِنِ اللَّفْظُ يَعُمُّهُا وَيَعُمُّ غَيْرَها. وَتَنَاوُلُهُ الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّبَبِ مَدْخَلٌ لِمَا نَقَلَهُ الرَّاوِي، إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ. وَالْجَوَابُ أَن فَالِدَتُهُ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ التَّنْزِيلِ، وامْتِنَاعُ إخْرَاجِ السَّبَبِ بِحُكْمِ التَّخْصِيصِ بِالإجْتِهَادِ. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَوُّلآ أَنَّ الْمُرَاذِّ بَيَانُ السُّبَبِ لَمَّا أَخْرَ الْبَيَانَ إِلَى وُقُوعَ الْوَاقِمَةِ. وَالْجَوَابُ أنه لمَ قُلْتُمْ لَا فَائِدَةَ فِي تَأْخِيرِه، وَانْذُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِفَائِدَتِهِ. ولَعَلَّهُ عَلَمَ أَنَّ تَأْخِيرَهُ إِلَى الْوَاقِغَةِ لُطْفٌ وَمَصْلَحَةٌ لِلْعِبَادِ. 445 3َ. مَشَالَةً: خُكْمُ عُمُوم الْمُقْتَضَى وَبَيَانُ أَنَّ الْعُمُومَ لِلأَلْفَاظِ لاَ لِلْمَعَانَى. 4. مَسْأَلَةَ: الْفِعْلُ النَّتَعَدُّي إِلَى مَفْعُولاَتٍ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْعُمُومِ فِيْهَا: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى 446 مَفْعُولَاتِهِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْعُمُوم؟ 5. مَسْأَلَةُ: لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْغُمُوم فِي الْفِعْلِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مُعَيِّنٍ. وَعَلَيْهِ لَا عُمُومَ 447 في أَفْعَالَ النُّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 6. مَسْأَلَةٌ: فَعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا لَا عُمُومَ لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَحْوَال الْفَعْل، فَلَا عُمُومَ لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أُرِيدُ بِالْفِعْل بَيَانُ حُكْم الشَّرْعِ في حَقَّكُمْ. وَبَيَانُ فَسَادِ الْفَوْلِ بِأَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَهُوَ 448 ثَابِتُ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ، إلَّا مَا دَلُّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ. 7َ. مَسْأَلَةُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ انْهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ كَذَا» لَا عُمُومَ لَهُ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ في الْمُحْكِيُّ لَا في قَوْل الْخَاكِي وَلَفْظه. 8. مَسْأَلَةً: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالشُّفْقَةِ لِلْجَارِ، وَبِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ نَهَى، فِي أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ، لِأَنَّهُ حِكَايَةُ، وَالْحُجَّةُ فِي الْمُحْكِيِّ. وَلَوْ قَالَ الرَّاوِي: قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 449 بأَنَّ الشُّفْعَةَ للَّجَارِ، اخْتَلَفُوا فيه. 9. مَسْأَلَةً: لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي وَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، قَضَى فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحُكْم، وَذَكَرَ عِلَّةَ حُكْمِهِ أَيْضًا، إِذَا أَمْكَنَ اخْتِصَاصُ الْعِلَّةِ بِصَاحِبِ الْوَاقِعَةِ. 450-449 450 10. مَسَّأَلَةً: مُنَاقَشَةُ الْقَائِلِينَ بِعُمُومِ الْمَفْهُومِ، وَبَيَانُ أَنَّ فِيهِ نَظَرٌ..

459-458

11. مِسْأَلَةٌ: هِلِ الْاقْتِرَانُ بِالْعَامَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُمُومِ؟، وقد ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُمُومِ الِاقْتَرَانَ بِالْعَامُّ وَالْعَطْفَ عَلَيْهِ. وَهُوَ غَلَطُ. 12. مَسْأَلَةُ: هَلْ تَصِحُّ دَعْوَى الْعُمُومِ في الإسْمِ الْشْتَرَكِ بَيْنَ مُسَمَّتِيْنِ؟ وَبَيَانُ أَنَّ الإسْمَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ مُسَمَّيْنِ لَا يُتِكِنُ دَعْوَى الْعُمُوم فِيهِ، خِلَاقًا لِلْقَاضِي وَالشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَمْ يُوضَعُ لِلْجَمْع. 13. مَسْأَلَةٌ: مُنَافَشَةُ هَلْ يُمَّكنُ أَنْ يَعُمَّ اللَّفْظُ حَقيقَتَهُ وَمَجَازَهُ؟ 452 14. مَسْأَلَةً: هَلْ يَدْخُلُ الْعَبْدُ نَحْتَ عُمُومِ الْخِطَابِ الْمُوجِّهِ إِلَى النَّاسِ وَالْمُؤْمِنِينَ؟ 453 15. مَسْأَلَةٌ: هل يَدْخُلُ الْكَافِرُ تَخْتَ عُمُوم الْخَطَابِ الْمُوَّجُّه إِلَى النَّاسُ وَالْمُؤْمَنينَ ونحوهما؟ 16. مَسْأَلَةُ: هل تدْخُلُ النِّسَاءُ تَحْتَ عُمُومَ الْخَطَابِ الْمُؤجِّه إِلَى النَّاسِ وَالْمُؤْمنينَ وتحوهما؟ 17. مَسْأَلَةُ: هل يَدْخُلُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَحْتَ عُمُوم الْجُطَابِ الْمُؤجَّه إِلَى الْأُمَّةِ؟ 18. مَسْأَلَةُ: هل خِطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَنْ عَاضَرَهُ خِطَابٌ لِكُلَّ الْفُصُورِ مِنْ بَعْدِهِ؟ وَمُنَاقَشَةُ أَنَّ كُلَّ حُكْم يَدُلُّ بِصِيغَةِ الْمُحَاطَبَةِ، فَهُوَ خِطَابٌ مَعَ الْمُوجُودِينَ في عَصْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَإِنْبَاتُهُ فِي حَقُّ مَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُ بِدَلِيلِ زَائدِ دَلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خُكْم ثَبَتَ في زَمَانه، فَهُوَ دَائمٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى كُلَّ مُكَلِّفٍ. وَلَوْلَاهُ لَمْ يَقْتَصَ مُجَرَّدُ اللَّفْظِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَرَفَ الصَّحَابَةُ عُمُومَ الْخُكْم الثَّابِتِ في عَصْرِهِ لِلْأَعْصَارِ كُلُّهَا بِقَرَائِنَ كَثِيرَةٍ. 454 19 . مَسْأَلَةٌ: تَرَدُّدُ دَلَالَةِ صِيْغَةِ اللَّفْظِ بَيْنَ العُمُومِ والْإِجْمَالِ. 455 20. مَسْأَلَةً: هَلْ يَدْخُلُ الْمُخَاطِبُ تَحْتَ عُمُوم خِطَابِه؟ 456 21. مَسْأَلَةً: مَوَاضِعَ دَلاَلَةِ الاسْمِ الْفَرْدِ عَلَى الْعُمُومِ: أَحَدُهَا: أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ. الثَّاني: النَّفْيُ فِي النَّكِرَةِ. الثَّالِثُ: أَنْ يُضافَ إلَيْهِ أَمْرٌ أَوْ مَصْدَرُ، وَالْفِعْلُ بَعْدُ غَيْرُ وَاقِع، بَلْ مُنْتَظَرُ. 22. مَسْأَلَةُ: صَرْفُ الْغُمُّوم إلَى غَيْرِ الإسْتِغْرَاقِ جَائِزٌ، وَهُوَ مُعْتَادٌ، أَمَّا رَدُّهُ إِلَى مَا دُونَ أَقَلُ الْجَمْعِ فَغَيْرُ جِائِزٍ. وَذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي أَقْلُ الْجُمْعِ وَالْإِشَارَةُ إِلَى أَدِلَّةِ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ أَقَلُ الْجَمْعِ اثْنَانِ، وَالنَّعْشُفُ فِي تَأْوِيلِهَا، وَسَوقُ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِينَ لِمَذْهَبَ الْقَاضِي وَهِيَ أَرْبَعَةً: 457-456 الْأَوَّلُ: أَنَّ الِاثْنَيْنِ لَوْ كَانَا جَمْعًا لَكَانَ قَوْلُنَا «فَعَلَاه اسْمَ جَمْع، فَلْيَجُزْ إطْلاقُهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا 458 كَقَوْلِهِ «فَعَلُوا»، والجواب أن «فَعَلُوا» اسْمُ جَمْع مُشْتَرَكٍ بَيْنَ سَائِرٍ أَعْدَأَدِ الْجَمْع، وَ«فَعَلَا» اسْمُ جَمْع خَاصٌ. الثَّاني: قَوْلُهُمْ: أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَسْمَاءَ ثَلَاثَةُ أَضْرُب: تَوْحِيدُ وَتَثْنِيَةٌ وَجَمْعٌ. فَلْتَكُنْ مُتَبَايِنَةً، وَالْجُوابُ أَنَّهُمْ مَا قَالُوا: الرَّجُلَانِ لَيْسَ اسْمَ جَمْعٍ، لَكِنْ وَضَعُوا لِبَعْضِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ اسْمًا خَاصًا، وَجَعَلُوا اسْمَ الرِّجَالِ مُشْتَرِّكًا. الثَّالِثُ: فَوْلُهُمْ: فَوْقٌ فِي اللَّسَانِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالرَّجُلَيْن، وَمَا ذَكَرْتُوهُ رَفْعٌ لِلْفَرْقِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الرُّجُلَيْنِ اسْمُ جَمْعِ خَاصً. وَالرَّجَالُ جَمْعُ مُشْتَرَكٌ.

الرَّامِعُ: فَوْلُهُمْ: لَوْ صَحُّ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: رَأَيْتُ اثْنَيْنِ رِجَالٍ، كَمَا يُقَالُ رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ، وَالْجَوَابُ

أَنَّ هَلَا مُّثَنِعٌ، لأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَسْتَعْمِلُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الْأَدِلَّةِ الَّتِي يُخَصُّ بِهَا الْعُمُومُ. لَا خِلَافَ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ فِي جَوَازِ تَخْصِيصِهِ بِالدَّلِيلِ.

الْأَدِلَّةُ الَّتِي يُخَصُّ بِهَا الْعُمُومُ أَنْوَاعُ عَشَرَةُ:

الْأُوّلُ: دَلِيلُ الْجِسِّ، التَّانِي: دَلِيلُ الْمُعْقِ، وَسَوْقُ اعْتَرَاضِ وَجَوَابُهُ، الثَّالِثُ: دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ، الرَّابِعُ: النَّعْسُ الْخَاصِّ، النَّفْظُ الْعَامِّ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ يَتَعَارَضَانِ وَبَتَدَافَعَانِ. وَالْأَصَعُ تَقْدِيمُ الْخَاصِّ، الْخَاصِّ، الْمُفْهُومُ بِالْفَحْوَى، السَّادِسُ: فِعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إِنْ لَمْ يَتَبَيِّنَ أَنَّهُ أَرَادَ بِفِعْلِهِ الْبَيَانَ، فَإِذَا نَاقَضَ فِعْلُهُ حُكْمَةُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ، فَلَا يُرْفَعُ أَصْلُ الْخُكْمِ بِفِعْلِهِ الْمُعَلِفِ لَهُ، لَكِنْ أَمْ اللهُ عَلَى ذَلِكَ، السَّابِعُ: تَقْرِيرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحِدًا مِنْ أُمْتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَى وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، السَّابِعُ: تَقْرِيرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحِدًا مِنْ أُمُّتِهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَيْهِ، يَحْتَبِلُ نَسْخَ أَصْلِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّامِ عَلَيْهِ، وَصُلْعِ الْمُعْرَاقِ وَقَعْتِ ذَلِكَ الشَّعْصِ عَلَيْهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّامِ عَلَيْهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْتَعَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَذْ الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْوَالِي يَوْعُلُو الْمُعْمُ عَلَى السَّعِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تَخْصِيصُ عُمُوم الْقُرْآلِ بَخَبَر الْوَاحِدِ، وَبِالْقِيَاسِ، وَفِيْهِ مَسْأَلْنَانِ:

أ. مَسْأَلَةً: خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا وَرَدَ مُخَصَّصًا لِعُمُومِ الْقُوْآنِ: ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي أَيْهِمَا يُقَدَّمُ عَلَى الآخَرُ، وَقَدِ
 احْتَجُ الْقَائِلُونَ بِتَرْجِيحِ الْعُمُومِ بَسْلَكَيْنِ:

ٱلْمُسْلَكُ الْأَوَّلُ: أَنَّ عُمُومَ الْكِتَابِ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَخَيرَ الْوَاحِدِ مَظْنُونٌ. الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْجُه: الْأَوَّلُ: أَنَّ دُحُولَ أَصْلِ مَحَلٌ الْخُصُوصِ فِي الْعُمُومِ، مَظْنُونٌ ظَنَّا ضَعِيفًا، والنَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَقْطُوعًا لَلَإِمَ بِهِ لَأَنْهُا الرَّمَّةِ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ مَقْطُوعً بِهَا، نُمَّ تُرْفَعُ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنَّهَا مَقْطُوعً بِهَا، نُمَّ تُرْفَعُ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنَّهَا مَقْطُوعً بِهَا اللَّهُ وَلَوْدِ السَّمْعِ مَقْطُوعً بِهَا، نُمَّ تُرْفَعُ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنَّهَا مَقْطُوعً بِهَ اللهُ عَلَى الْمُعُومُ ظَاهِرٌ فِي الإسْتِغْرَاقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ خَاصَّ، والرَّابِعُ: أَنَّ وَجُوبَ الْعَمْومِ الْمُعْمُومُ مُسْتَغْرِقًا غَيْرٌ مَقْطُوعٍ بِهِ.

الْمُسْلَكُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْحَدِيتَ إِمَّا أَنَّ يَكُونَ نَسْخًا أَوْ بَيَانًا. وَالنَّسْخُ لَا يَشْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اتْفَاقًا. وَإِنْ كَانَ بَيَانًا فَمُحَالٌ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ بَيَانًا، وَلا يَجِبُ اقْتَرَانُ الْبَيَانِ، بَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ. وحُجُّهُ الْفَاتِلِينَ بِنَقْدِمِ الْخَبْرِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ. والإعْتَرَاضُ: أَنَّ هَذَا نَيْسَ قَاطِعًا بِأَنَّهُمْ رَفَعُوا الْفُمُومَ بَحُرُدُ وَلُولِ الرَّاوِي. وحُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِالتَّوَقُّفِ: أَنَّ الْمُمُومَ وَحْدَهُ دَلِيلً مَقْطُوعُ الْأَصْلِ مَظْنُونُ الشَّمُولِ. وَالْجَبَرُ وَحْدَهُ مَظْنُونُ الْأَصْلِ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَيَتَعَارَضَانِ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ الْأَصْلِ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَيَتَعَارَضَانِ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى ذَلِيلَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرَ الْعَدُلُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَبْرَ الْعَدُلُ وَلَيْ الْمُعْمِ مَ وَحْدَهُ وَلَا ذَلِيلَ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَيَتَعَارَضَانِ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ لِيلَ الْعَلَالِ الْقَالِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى وَلَا لَهُ لَوْلُ الْمُولِ مَقْطُوعُ اللَّهُ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَيَتَعَارَضَانِ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ لَى ذَلِيلَ آخِيلَ الْعَرْدِي وَاللَّهُ وَالْمَالِيلُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ الْمُولِ عَلَى التَّرْجِيعِ الْفَالِيلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعُنْدُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْولُ الْمُنْسُولُ الْمُعْلِى الْمَدْلِقُ الْمُنْ الْمُنْسُلِ مُلْكُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُلْعُلِيلُ الْمُعْلَى السَّرِيلُ الْمُلْعِلِيلُ الْمَلْمُ الْمُعْلِيلُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

2 . مَشَأَلَةٌ: تَخْصِيصُ صِيْغَةِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ وَحُجَجُ كُلُّ فَرِيقٍ.

خُجَجُ مَنْ قَدَّمَ الْعُمُومَ ثَلَاتٌ:

الحُجَّةُ الْأُولَىٰ: أَنَّ الْفِيَاسَ فَرْعُ وَالْعُمُومَ أَصْلٌ، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلٍ؟ الإغتِرَاضُ مِنْ وُجُوهٍ:

465 - 460

465

467-466

الْأَوْلُ: أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ هُوَ فَرْعٌ نَصِّ آخَرَ، لَا فَرْعُ النَّصِّ الْمُخْصُوصِ بِهِ، وَالنَّصُّ تَارَةً يُخَصَّصُ بِنَصَّ آخَرَ، وَتَارَةً يِمَقَوْلِ نَصَّ آخَرَ، إِلَّا أَنَّهُ مَظْنُونُ نَصِّ، كَمَا أَنَّ الْعُمُومَ وَتَنَاوُلُهُ لِلْمُسَمَّى الْخَاصِّ مَظْنُونُ نَصَّ آخَرَ، فَهُمَا ظَنَّانَ فِي نَصِّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزُمُ أَنْ لَا يُخَصَّصَ الْقُرْآنُ بِخَبَرِ الْوَاحد، لأَنَّهُ فَرْعُ.

469

اخُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُطْلَبُ بِالْقِيَاسِ حُكْمُ مَا لَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، فَمَا هُوَ مَنْطُوقٌ بِهِ كَيْفَ يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ؟ الاعْترَاضُ: أَنَّهُ لَيْسَ مَنْطُوقًا بِه.

الْحُجُّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّه فِي حَدِيثِ مُعَادٍ جَعَلَ الإجْتِهَادَ مُؤَخِّرًا، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَى الْكِتَابِ؟ وَالْجُوَابُ أَنَّ كَوْنَهُ مَذْكُورًا فِي الْكِتَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ مُرَادًا بالْعُمُومِ.

حُجَجُ الْقَائِلِينَ بِتَقْدِيمِ الْقِيَاسِ اثْنَتَانِ:

470

الْحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّ الْغَمُومَ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، وَالْخُصُوصَ، وَالِاسْتِعْمَالَ فِي غَيْرٍ مَا وُضِعَ لَهُ. وَالْفَيَاسُ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، والِاغْتِرَاضُ: أَنَّ احْتِمَالَ الْغَلَطِ فِي الْقِيَاسِ لَيْسَ بِأَقَلَّ مِنْ احْتِمَالِ الْخُصُوصِ وَالْمَجَازِ فِي الْعُمُوم، بَلْ ذَلِكَ مَوْجُودُ فِي أَصْلِ الْفَيَاسِ.

الْحُجَّةُ الثَّانِيَّةَ: قَوْلُهُمْ: تَخْصِيصُ الْعُمُومَ بِالْفِيَاسِ جَمْعٌ بَيْنَ الْفِيَاسِ وَبَيْنَ الْكِتَابِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ أَحَدِهِمَا، أَوْ تَعْطِيلِهِمَا. وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْقَدُّرَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّقَابُلُ لَيْسَ فِيهِ جَمْعٌ، بَلْ هُوْ رَفْعٌ لِلْعُمُومِ، وَتَحْرِيدُ لِلْعَمَلِ بِالْفَيَاسِ.

471

حُجَّةُ الْوَاقِفِيَّةِ:

قَالُوا: إِذَا بَطَلَ كَلَامُ الْمُرَجِّحِينَ كَمَا سَبَقَ فَهَلْ يَبْقَى إِلَّا التَّوَقَّفُ؟ والإعْترَاضُ بِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى تَقْدِيمٍ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي التَّعْيِينِ، وَجَوَابُ الْفَاضِي: بِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِبُطُلَانِ التَّوَقُف قَطْعًا، وَلَمْ يُجْمعُوا عَلَيْهِ.

حُجَّةً مَنْ قَرَّقَ بَيْنَ جَلِيِّ الْقِيَاسِ وَخَفِيهِ أَنَّ جَلِيِّ الْفِيَاسِ قَوِيِّ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْعُمُومِ، وَالْخَفِيِّ ضَعِيفٌ؛ الْمُحْتَارُ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ غَيْرٌ بَعِيدٍ. فَلَا يَبْغُدُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسٌ قَوِيٌّ أَغْلَبَ عَلَى الظُّنِّ مِنْ عُمُومٍ ضَعِيفٍ؟ أَوْ عُمُومٌ قَوِيُّ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ قِيَاسٍ ضَعِيفٍ، فَتُقَدِّمُ الْأَقْوَى. وَإِنْ تَعَادَلَا فَيَجِبُ التَّوَقُفُ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي، فَمَذْهَبُ الْقَاضِي صَحِيحٌ بِهَذَا الشَّرْطِ.

473-472

هَلْ يُحْكِنُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِقِيَاسٍ مُسْتَنْبَطٍ مِنْ حَدِيثِ نَبَوِيُ ؟ الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنَ وَوَقْتِ جَوَاز الْخُكْمِ بِالْعُمُومِ وَفِيهِ فُصُولٌ:

474

الْفَصْلُ الْأُولُ: فِي التَّعَارُضِ: بَيَانُ أَنَّ كُلِّ مَا دَلَّ الْعُقْلُ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِيَنِ فَلَيْسَ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ مَجَالً. وَفَفُحُ التَّعَارُضِ فِي الشَّعْرَضِ فِي الشَّعْرَضِ فِي الشَّعْرَضِ فِي الشَّعْرِءِ الْمُؤْتِلَةُ اللَّوْنَةُ النَّائِحَةُ اللَّوْنَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ اللَّوْنَةُ النَّائِحَةُ اللَّوْنَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ النَّائِحَةُ مِنْ التَّعَارُضِ: أَنَّ بَتَعَارَضَ عُمُومَانِ، فَيْرِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ وَلِينَةٍ، تَنْبِيةً: الْفَاضِي إِثَا يُقَدِّرُ النَّسْخَ بِشَوْطِ أَنْ لَا الظَّهُورِ، بَعِيدًا عَنْ التَّغْرِيرِ قَرِينَةٍ، تَنْبِيةً: الْفَاضِي إِثَا يُقَدِّرُ النَّسْخَ بِشَوْطِ أَنْ لَا الظَّهُرَ وَلَاللَّهُ عَلَى إِزَادَةِ الْبَيَانِ، النَّوْبَةُ النَّالِثَةُ مِنْ التَّعَارُضِ: أَنْ بَتَعَارَضَ عُمُومَانِ، فَيَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ مِنْ وَجْهِ، وَيَنْقُصُ عَنْهُ مِنْ وَجْهِ، وَلْ يَتَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَيَخْلُوا عَنْ دَلِيل التَّرْجِيحِ؟

479-474

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي جَوَازِ إِسْمَاعِ الْفُمُومِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْغُصُوصَ وَمَذَاهِبُ الْفُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. يَجِبُ عَلَى الشَّارِعِ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَ الْخُصُوصِ، إمَّا مُقْتَرِنَا، وَإِمَّا مُتَرَاخِيًا. ولَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ مُجْتَهِدِ بَلَغَهُ الْعُمُومُ 480-479

480

أَنْ يَبْلُغَهُ دَلِيلُ الْخُصُوصِ، وَدَلِيلُ جَوَازِهِ وَقُوعَهُ بِالْإجْمَاعِ. وَلِلْمُخَالِفِ شُبْهَتَانِ:

الشَّبْهَةُ الْأُولَى: أَنَّهُ لَوَّ جَازَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَسْمِعَهُمْ النَّسُوخَ دُونَ النَّاسِخِ، وَالْسَتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الطَّبْهَةُ الْأُولِيَّةِ النَّسِطِةِ، وَالْجَوَابُ أَن ذَلِكَ جَائِزُ فِي النَّسْخِ. وَأَمَّا الاِسْتِثْنَاءُ، فَيَشْتَرَطُ اتَّصَالُهُ، فَكَيْفَ لَا يَبْلُغُهُ؟

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: تَبْلِيغُ الْعَامُ ذُونَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ تَجْهِيلٌ. وَالْجُوَابُ أَنَّ الْجَهْلَ مِنْ جِهَتِهِ إِنْ

اعْتَقَدَ جَزْمًا عُمُومَهُ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ ظَاهِرَهُ الْعُمُومُ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْخُصُوصِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهِ، وَالتَّنْبِيهُ إِلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُبَعْتِ عَنْ الْأَدِلَةِ الْمُحَصَّصَة، لِأَنَّ الْعُمُومَ ذَلِيلٌ بِشَوْطِ انْتِفَاءِ الْمُحَصِّ وَالشَّرْطِ، وَمُنَافَشَةُ إِلَى أَيَّ دَرَجَة يَجِبُ الْبَحْثُ عَنِ الْمُحَصَّصِ وَالشَّرْطِ الْمُنَاءِ فِيهِ. وَبَيَانُ فَسَادِ اللَّحْسَرِ وَالْمَافَقَةُ إِلَى أَيَّ دَرَجَة يَجِبُ الْبَحْثُ عَنِ الْمُحَصَّصِ وَالشَّرْطِ، وَلَا الْمُعْتَارَ أَنَّ تَتَقُّنَ الاِنْتِفَاءِ إِلَى هَذَا الْحَدُّ لَا مُسْلِكِي الْفَاضِي فِي طَرِيقِ تَعْصِيلِ الْفَطْعِ بِالنَّفْيِ. وَالتَّاكِيدُ عَلَى أَنَّ اللَّحْتَارَ أَنَّ تَتَقُّنَ الاِنْتِفَاءِ إِلَى هَذَا الْحَدُّ لَا عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّمْنُ فَيِانِتِفَاءِ اللَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّمْنَعُ فَيانِيفَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَعُ فَيانِتِفَاتِهِ فِي حَقِّهِ بِتَحْقِيقِ عَجْزِ نَفْسِهِ عَنْ الْوُصُولِ إِلَيْهِ بَعْدَ بَذُلِ عَاتِهِ وُسْعِهِ. اللَّالَيْقِ وَسُعِهِ النَّالِيلِ فِي نَفْسِهِ. وَأَمَّا الْفَطْعُ فَيَانِيْفَاتِهِ فِي حَقِّهِ بِتَحْقِيقٍ عَجْزِ نَفْسِهِ عَنْ الْوُصُولِ إِلَيْهِ بَعْدَ بَذُلِ عَلَيْهِ وُسُعِيلً اللَّاقَيقِ وَسُعِيلًا عَلَيْهِ وَسُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعُ فَيَانِيْفَاتِهِ فِي حَقِّهِ بِتَحْقِيقٍ عَجْزِ نَفْسِهِ عَنْ الْوُصُولِ إِلَيْهِ بَعْدَ بَذُلِ عَلَيْهِ وُسُعِيلًا عَلَيْهُ وَسُعِيلًا عَلَيْهُ وَسُعْدِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ فَي الْمُولُولُ الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْ

البَّابُ الحَّامِسُ: فِي الْإِسْتِتْنَاءِ، وَالشَّرُطِ، وَالتَّقْبِيدِ بَعُدُ الْإِطْلَاقِ الْكَلَامُ فِي الاسْتَثْنَاءِ.

الْفَصْلُ اَلْأُوَّلُ: فِي حَقِيفَةِ الإِسْتِثْنَاءِ وَصِيَغِهِ وَهِيَ: إِلَّا، وَعَدَا، وَحَاشَا، وَسِوَى، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا. وَحَدُّهُ أَنَّهُ وَقُولٌ ذُو صِيَغَ مَخْصُوصَةٍ مَخْصُورَةٍ ذَالٌّ عَلَى أَنَّ الْلَّذْكُورَ فِيهِ لَمْ يُرَدُ بِالْقَوْلِ الْأَوْلِ».

إِخْرَاجُ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ، وَبَيَانُ الْفَارِقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالاِسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيص.

الْفَصْلُ الثَّاني: في شُرُوطِ الاسْتِثْنَاء: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الاِتُصَالُ وَتَأْوِيلُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّهُ جَوَّزَ تَأْخِيرَ الاِسْتِثْنَاء، الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ النَّسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْه، أَمْنِلَةٌ لِمَا وَرَدَ مِنَ الاِسْتِثْنَاء مِنْ عَيْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْه أَمْنِلَةٌ لِمَا وَرَدَ مِنَ الاِسْتِثْنَاء مِنْ عَيْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْه أَوْ حَقِيقَةٌ؟، الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَنْ عَنْم عَوَازِ اسْتِثْنَاء الْأَكْتَرِ. وَذِكْرُ كَلاَم الْقَاضِي فِي عَدَم جَوَازِ اسْتِثْنَاء الْأَكْتُرِ. وَذِكْرُ كَلاَم الْقَاضِي فِي عَدَم جَوَازِ اسْتِثْنَاء اللهِ اللهُ الل

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَعَقُّبِ الْجُمَلِّ بِالْاسْتِثْنَاءِ: وَذِكْرُ الْمُذَاهِبِ فِيهِ.

خُجَعُ الْفَائِلِينَ بِالشُّمُولِ ثَلَاثُ:

الْحُجُهُ الْأُولَى: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: اضْرِبْ الْجَمَاعَةَ الَّتِي مِنْهَا قَتَلَةٌ وَسُرَاقٌ وَرُنَاةٌ إِلَّا مَنْ تَابَ، فِي رُجُوعِ الإسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجَمِيعِ. الإعْتِرَاضُ: أَنَّ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: عَاقِبْ مَنْ قَتَلَ وَزَنَى وَسَرَقَ، إِلَّا مَنْ تَابَ، فِي رُجُوعِ الإسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجَمِيعِ. الإعْتِرَاضُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسُ، وَلَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِي اللَّغَةِ.

الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: أَهْلُ اللَّغَةِ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ الإسْتِثْنَاءِ عَقِيبَ كُلَّ جُمْلَةِ نَوْعٌ مِنْ الْعِيِّ وَاللَّكْنَةِ. وَهَذَا مَا لَا يُنْكِرُ الْخَصْمُ اِسْتِقْبَاحَهُ، بَلْ يَقُولُ: ذَلِكَ وَاجِبٌ، لِتَعَرُّفِ شُمُولِ الإسْتِثْنَاءِ.

الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَأَلَّةُ لَا أَكَلْتُ الطَّعَامَ، وَلَا ذَخَلْتُ اَلدَّارَ، وَلَا كَلَّمْتُ زَيْدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: يَرْجِعُ الإسْنِثْنَاءُ إِلَى الْجَمِيعِ، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ عَقِيبَ الْجُمَلِ يَرْجِعُ الْنِهَا. وَهَذَا بَا لَا تُسَلَّمُهُ الْوَاقِفِيَّةُ، بَلْ يَقُولُونَ: هُوَ مُتَرَدُّهُ بَيْنَ الشَّمُولِ وَالِاقْتِصَارِ. وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ الْمُخَصَّصَةِ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْهِ.

483-481 484

488-485

حُجَّةُ الْمُخصَّصَةِ اثْنَتَانِ:

الْحُجَّةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمُعَمِّمِنَ عَمِّمُوا لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَة غَيْرٌ مُسْتَقلَّة، وَصَارَتْ جُمْلَةُ وَاحدَةُ بالْوَاو الْعَاطِفَةِ، وَنَحْنُ إِذَا خَصَّصْنَا بِالْأَخِيرِ جَعَلْنَاهَا مُسْتَقِلَّةً. وَهَذَا تَقْرِيرُ عِلَّةٍ لِلْخَصْم وَاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، وَلَعَلَّهُمْ لَا يُعَلِّلُونَ بِذَلِكَ.

الْخُجَّةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِطْلَاقُ الْكَلَامِ الْأَوُّلِ مَعْلُومٌ، وَدُحُولُهُ تَخْتَ الإسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَشْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا دَخَلَ فِيهِ إِلَّا بِيَقِينٍ.

وَهَذَا فَاسدُ مِنْ أُوْجُه:

الوَجْهُ الْأَوِّلُ: أَنَا لَا نُسَلُّمُ نَيَقُنَ إِطْلَاقِ الْأَوُّلِ قَبْلَ غَمَّامِ الْكَلَامِ.

الوَجْهُ الثَّاني: أَنَّهُ لَا يَنَعَيَّنُ رُجُوعُهُ إِلَى الْأَحيرِ، بَلْ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إِلَى الْأَوْل فَقطْ، فَكَيْفَ نُسَلَّمُ النَّيَقُنَ؟!. الوَجْهُ النَّالِثُ: أَنَّهُ يَلْزُمُ مَا ذَكَرُوهُ في الشَّرْط وَالصَّفَة، وَيُسَلِّمُ أَكْثَرُهُمْ عُمُومَ ذَلكَ.

حُجَّةُ الْوَاقِفِيَّة: أَنَّهُ إِذَا بَطَلَ التَّعْمَيمُ وَالتَّخْصيصُ لأَنَّ كُلُّ وَاحد نَّخَكَّمٌ، فَيَجبُ التَّوَقُّفُ. وَهَذَا هُوَ الْأَخَقُ وإنْ لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ رَفْع التَّوَقُّفِ، فَمَذْهَبُ الْمُعَمِّمِينَ أَوْلَى وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّوَقُفَ أَوْلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْقُوان الْأَقْسَامُ كُلُّهَا.

491

الْقَوْلُ فِي دُخُولِ الشَّرْطِ عَلَى الْكَلَامِ.

الشَّرْطَ عِبَارَةُ عَمَّا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ مَعَ عَدَمِهِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ وبيان الفارق بينه وبين العلة. الشُّرْطُ أَنْوَاعٌ: عَقْلِيُّ، وَشَرْعِيُّ، وَلُغْوِيٌّ. وكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ يَدْخُلُ عَلَى الْكَلَام فَيُغَيِّرُهُ عَمَّا كَانَ يَقْتَضِيهِ لَوْلَا الشَّرْطُ وَالاسْتِثْنَاهُ، حَتَّى يَجْعَلُهُ مُتَكَلِّمًا بالْبَاقِي، لَا أَنَّهُ مُخْرَجٌ مِنْ كَلامِهِ مَا

493-491

الْقَوْلُ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيِّد. والْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيِّد إِنْ اتَّحَدَ الْموجبُ وَالْموجبُ. وَذَكْرُ خلاف في حَمْلِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيِّدِ إِذَا احْتَلَفَ الْخُكْمُ. وَتَصْحِيحُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيْهِ.

494-493

الْفَنُّ الثَّاني: فِيمَا يُقْتَبَسُ مِنْ الْأَلْفَاظِ لَا مِنْ حَيْثُ: صِيغَتُهَا، وَوَضْعُهَا، بَلْ مِنْ حَيْثُ فَحْوَاهَا، وَإِشَارَتُهَا. وَهِيَ خَمْسَةُ أَضْرُب:

495

الضَّرْتُ الْأَوُّلُ: مَا يُسَمِّى افْتَضَاءً: وَهُوَ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، وَلَا يَكُونُ مَنْطُوقًا بِه، وَلَكِنْ يَكُونُ مِنْ ضَرُورَةِ اللَّفْظِ، إمَّا مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُ الْمُتَكَلِّم صَادِقًا إلَّا بِهِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ يَتْنَعُ وُجُودُ الْمُلْفُوظِ شَرْعًا إِلَّا بِهِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ يَتْنَبُعُ ثُبُوتُهُ عَقْلًا إِلَّا بِهِ. ومثالَ الْمُقْتَضَى الَّذِي هُوَ ضَرُورَةُ صدْق الْمُتَكَلِّم، ومِثَالُ مَا ثَبَتَ اقْيَضَاءً لِتَصَوُّر النَّنْطُوقِ بِهِ شَرْعًا، ومِثَالُ مَا ثَبَتَ اقْيَضَاءُ لِتَصَوُّرِ الْنَنْطُوقِ بِهِ عَقْلًا، ويَجُوزُ أَنَّ يُلَقَّبَ هَذَا بِالْإِضْمَارِ، دُونَ الاقْتَضَاء.

الضُّوَّبُ الثَّاني: مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِشَارَةِ اللَّفْظِ لَا مِنْ اللَّفْظِ. وَاللَّفْصُودُ بِهِ مَا يَتْبَعُ اللَّفظَ مِنْ غَيْرٍ تَجْرِيدِ فَصْد إِلَيْه وَذَكُرُ أَمْتُلَة لذَلكَ.

496

497

الضَّرَّبُ الثَّالِثُ: فَهُمُ التَّعْلِيلِ مِنْ إِضَافَةِ الْحُكُم إِلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ. وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى: إِيمَاءً وَإِشَارَةً، أو فَحْوَى الْكَلَامِ وَلَحْنَهُ.

الضَّوْبُ الرَّابِعُ: فَهْمُ غَيْرِ الْنُطُوقِ بِهِ مِنْ الْنَطُوقِ بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ وَمَفْصُودِهِ. وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى

498-497 «مَفْهُومَ الْمُوافَقَة» أو «فَحْوَى اللَّفْظ». الضَّرْبُ الْخَامِسُ: هُوَ «الْمُفْهُومُ». وَمَعْنَاهُ الإسْتِذْلَال بِتَخْصِيص الشَّيْءِ بِالذِّكْر عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ. وَرُبُّا سُمِّيَ هَذَا دَلِيلَ الْخِطَابِ وَذِكْرُ خِلاَفَ فِي دَلاَلَتِهِ، وَتَرْجِيعُ أَنَّهُ لاَ يَدُلُّ، وَيَدُلُّ عَلَى ذلكُ مَسَاللَّكُ: 498 الْمُسْلَكُ الْأُوَّلُ: أَنَّ إِنْبَاتَ زَكَاة السَّائمَة مَفْهُومُ، أَمَّا نَفْيُهَا عَنْ الْمُعُلُوفَة اقْتبَاسًا منْ مُجَرُّد الْإِنْبَات فَلَا 499 يُعْلَمُ إِلَّا بِنَقْلِ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ مُتَوَاتِرِ أَوْ جَارِ مَجْرَى الْمُتَوَاتِرِ. الْكَسْلَكُ الثَّانِي: حُسْنُ الاسْتَفْهَام. الْمُسْلَكُ الثَّالَثُ: أَنَّا نَجِدُهُمْ يُعَلِّقُونَ الْخُكْمَ عَلَى الصَّفَة، قَارَةً مَعَ مُسَاوَاةِ الْسُكُوتِ عَنْهُ لِلْمَنْطُوق، وَتَارَةً 500 مَعَ الْمُخَالَفَةِ، فَالتَّبُوتُ لِلْمَوْصُوفِ مَعْلُومٌ مَنْطُوقٌ، وَالنَّفْيُ عَنْ الْمُسْكُوتِ مُحْتَمَلّ. الْمُسْلَكُ الرَّالِمُ: أَنَّ الْمُخْبِرَ عَنْ ذي الصَّفَة لَا يَنْفي عَنْ غَيْرَ الْوْصُوف مَا أَخْبَرَ به عَن الْمُوصُوف. الْمُسْلَكُ الْخَامَسُ: أَنَّا كَمَا أَنَّا لَا نَشُكُّ في أَنَّ للْعَرَب طَرِيقًا إِلَى الْخَبَر عَنْ مُحْبَر وَاحِد وَاثْنَيْن وَثَلَائَةٍ، اقْتِصَارًا عَلَيْهِ، مَعَ الشُّكُوتِ عَنْ الْبَاقِي، فَلَهَا طَرِيقٌ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ عَنْ الْمُوصُوفِ بِصِفَةٍ. احْتَجَ الْقَائِلُونَ بِالْكَفْهُومِ عَسَالِكَ: 501 الْمُسْلِّكُ الْأُوَّلُ: أَنَّ الشَّالْعَيُّ رَحمَهُ الله منْ جُمْلَة الْعَرَبِ، وَمنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ، وَقَدْ قَالَ بدَلِيلِ الْخِطَابِ. وَكَذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ. وَالْجَوَابُ: أَنْهُمَا إِنْ قَالَاهُ عَنْ اجْتهادٍ فَلَا يَجبُ تَقْلِيدُهُمَا. الْمُسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ إِنْ تَسْتَغْفُو لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهَ لَهُمْ ﴾ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَأَزِيدَنَّ عَلَّى السِّيْعِينَ» فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَا عَدَا السَّبْعِينَ بِخلَافِه. وَالْجَوَاتُ مِنْ أَوْجُه: الوَجْهُ الْأَوِّلُ: أَنَّ هَذَا خَبَرُ وَاحِدٍ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي إِنْبَاتِ اللَّغَةِ، الوَّجْهُ النَّاني: أَنَّهُ قَالَ: «لَأَزيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ، وَلَمْ يَقُلْ اليُّغْفَرَ لَهُمْ، فَمَا كَانَ ذَلكَ لانْتظَّارِ الْغُفْرَانِ، الوَّجْهُ النَّالثُ: أَنَّ تَخْصيصَ نَفْي الْغُفِرَةِ 502-501 بالسَّبْعِينَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْمُغْفِرَةِ بَعْدَ السَّبْعِينَ أَوْ عَلَى وُقُوعِهَا؟ الْمُسْلَكُ الثَّالَثُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا: قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «الْمَاءُ منْ الْمَاء» مَنْسُوخٌ بقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا «إِذَا الْتَقَى الْتَتَانَان فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ». وَالْجَوَاتُ مِنْ أَوْجُه: الوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا نَقْلُ أَحَادٍ، وَلَا تَظْبُتُ بِهِ اللُّغَةُ، الوَجْهُ الثَّاني : أَنَّهُ إِثَّا يَصِيحُ عَنْ قَوْم مَخْصُوصِينَ، لَا عَنْ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ، الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَحْتَملُ أَنَّهُمْ فَهِمُوا منْهُ أَنَّ كُلَّ الْمَاء منْ الْمَاء، فَفَهمُوا مَنْ لَفُظ الْمَاء الْكَذْكُورِ أُوَّلًا الْعُمُومَ، الوَجْهُ الرَّامِعُ: أَنَّهُ ثُقِلَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ «لَا مَاءَ إِلَّا مِنْ الْمَاءِ» وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِطَرَفيْ النَّفْى وَالْإِثْبَاتِ، الوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ قَالَ في 503-502 رِوَايَة الِمُّا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مُنْكرِي الْفَهُومِ: إِنَّ هَذَا لِلْحَصْر وَالنَّفْي وَالْإِنْبَاتِ. الْمُسْلَكُ الرَّابِعُ: الاسْتدلالُ بتَعَجِّب يَعْلَى بْنَ أَمَيَّةَ وعُمَرَ منْ بُطْلَان مَفْهُوم تَخْصيص قَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَصْلَ 503 الْإِثْمَامُ، وَاسْتَثَنِّنِي حَالَةُ الْخَوْفِ، فَكَانَ الْإِثْمَامُ وَاجِبًا عِنْدَ عَدَم الْخَوْفِ بِحُكْم الْأَصْل، لَا بِالتَّخْصِيص. الْمُسْلَكُ الْخَامِسُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَهُمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿إِنَّا أَلَرْبَا فِي النُّسيئة» نَفْيَ رِبَا الْفَضْلِ. وَالْجُوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ أَوْجُه: الْأَوُّلُ: أَنَّ هَذَا غَايَتُهُ أَنْ بَكُونَ مَذْهَبَ ابْن عَبَّاس، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ. الثَّاني: أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ خَالَفُوهُ في

ذَلكَ. الثَّالتُ: أَنَّهُ لَمْ يَثِّبَتْ أَنَّهُ دَفَعَ رِبَا الْفَضْلَ بُمُجَرُّدُ هَذَا اللَّفْظ. الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَعَلَّهُ اغْتَقَدَ أَنَّ الْبَيْعَ أَصْلُهُ عَلَى

513-512

الْإِبَاحَةِ بِدَلِيلِ الْعَفْلِ، أَوْ عُمُومٍ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُمَ الرَّبَا ﴾ فَإِذَا كَانَ النَّهِيُ قَاصِرًا عَلَى النَّسيئَة كَانَ الْبَاقِي حَلَالًا. ٱلْخَامِسُ: أَنَّهُ رُويَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا رِبَّا إِلَّا فِي النَّسِينَةِ ﴾ وَهَذَا نَصٌّ فِي النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ. الْمُسْلِّكُ السَّادِسُ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: اشْتَر لِي عَبْدًا أَسْوَدَ، يُفْهَمُ نَفْيُ الْأَبْيضِ، وَإِذَا قَالَ: اَضْرِبْهُ إِذَا قَامَ، يُعْهَمُ الْمُنْعُ إِذَا لَمْ يَقُمْ. وَالْجَوَابُ أَن هَذَا بَاطِلٌ، بَل الْأَصْلُ المُنْعُ إِلَّا فِيمَا أَذِنَ. وَالْإِذْنُ قَاصِرٌ، فَبَقِيَ الْبَاقِي 504 الْمُسْلُّكُ السَّامِعُ: أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بالذَّكْرِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ فَائِدَةً. وَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: 505 الْأَوُّلُ: أَنَّ هَذَآ عَكْسُ الْوَاجِبِ، فَإِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ طَلَبَ الْفَاتِدَةِ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَةِ وَصْعِ اللَّفْظِ. النَّاني: هُوَ أَنُّ عِمَادَ هَذَا الْكَلَامِ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا بُدُّ مِنْ فَاتِدَةِ التُّخْصِيصَ. وَالتَّانيَ: أَنَّهُ لاَ فَاتِدَةَ إِلَّا اخْتِصَاصُ الْخُكُم. وَالنَّتِيجَةُ أَنَّهُ الْفَائِدَةُ إِذًا، وَمُسَلَّمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَائِدَة، لَكنّ الْأَصْلَ النَّانِيّ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إِلَّا هَذَا، فَغَيْرُ مُّسَلِّم، التَّالِثُ: أَنَّ تَخْصِيصَ اللَّقَب لَا يَقُولُ بِهِ مُحَصَّلٌ، فَلِمَ لَمْ تَطْلُبُوا الْفَائِدَةَ فِيهِ. الرَّابِعُ: أَنَّ فِي تَخْصيص الْخُكُم بالصَّفَة الْخَاصَّة فَوَائدَ: 506-505 الْأُولَى: أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَحَالٌ الْحُكُم لَمْ يَبْقَ لِلاجْتِهَادِ مَجَالٌ، الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: في الْعَنَم زَكَاةً، وَلَمْ يَخُصُّ السَّائِمَةَ، لَجَازَ لِلْمُجْتَهِد إِخْرَاجُ السَّائِمَةِ عَنْ الْعُمُومِ بالاجْتِهَادِ الَّذِي يَتْقَدِّحُ لَهُ فَنَصَّ عَلَى مَا لَا وَجْهَ لِإِخْرَاجِهِ، الثَّالِقَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى التَّخْصِيصِ لِلْأَشْيَاءِ السَّتَّةِ عُمُومَ وُقُوعٍ أَوْ خُصُوصَ سُّؤالِ، أُوْ وَاقِعَةٍ، أَوْ اتَّفَاقَ مُعَامَلَةٍ فِيهَا خَاصَّةٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ لَا يُطَّلُعُ عَلَيْهَا، فَكَذَلِكُ في الْأَوْصَافِ. الْمُسْلَكُ الثَّامِنُ: ۚ قَوْلُهُمْ: إِنَّ التَّعْلِيقَ بِالصَّفَةِ كَالتَّعْلِيقَ بِالْعِلَّةِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الثَّبُوتَ بِثُبُوتِ الْعِلَّةِ، وَالإنْتِفَاءَ بِانْتِفَاتِهَا. وَاجْخَوَابُ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْعِلَّةِ وَالصَّفَةِ وَاحِدٌ، فَتَعْلِيقُ الْحُكُم بِالْعِلَّةِ يُوجِبُ ثُبُوتَهُ بِنَبُوتِهَا، أُمَّا انْتَفَاؤُهُ بِانْتَفَائِهَا فَلَا. 507-506 الْمُسْلَكُ المَّتَاسِعُ: اسْتِدْلَالُهُمْ بتَخْصِيصَاتِ في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خَالَفَ الْمُوصُوفُ فِيهَا غَيْرَ الْمُوصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ. وَالْجَوَابِ عَنْ جَمِيعِهَا: أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا لِبَقَائِهَا عَلَى الْأَصْلِ، أَوْ مَعْرِفَتِهَا بذليل أَخَرَ، أَوْ بقَرِينَة. الْقَوْلُ فِي دَرَجَاتِ دَلِيل الْخِطَابِ وتَوَهُّم النَّفْي مِنْ الْإِثْبَاتِ وَهُوَ عَلَى ثمان مَرَاتِبَ: الرُّتْبَةُ الْأُولَى: مَفْهُومُ اللَّقَبِ. وَقَدْ أَقَرُّ بِبُطَّلَانِهَا كُلُّ مُحَصَّلٍ. الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الإسْمَ الْمُشْتَقِّ الدَّالِّ عَلَى جِنْس. وَهَذَا أَيْضًا بَطْهَرُ إلْحَاقُهُ بِاللَّقَبِ. 508 الرُّثْبَةُ الثَّالئَةُ: مَفْهُومُ الصَّفَةَ الْمُنْتَقَلَة. وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ. الرُّتْبَةُ الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصَّفَةِ. والصَّحِيحِ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّخْصيصِ بالوصف منْ غَيْر قَرينَة لا مَفْهُومَ لَهُ. الرُّتْبَةُ الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطُ. ذِكْرُ الْخِلافِ فِي دَلاَلَتِهِ وَتَصْحِيحُ نَفْيِهَا. 509 الرُّتْبَةُ السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ الْخَصْــر بِإِنَّا، وَالْخَصْــر بتَعْــريفِ الْجُزْأَيْن. وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ ظَاهِرَ في الْحَصْر، مُحْتَملُ للتَّأْكِيدِ. الرُّنْيَةُ السَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الْغَايَةِ. ذِكْرُ الأَقْوَالِ، وَتَقْرِيرُ أَنَّ هَذِهِ الرُّنْبَةُ أَضْعَفُ في الدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْي عَّا قَبْلَهَا. 510 الرُّتْبَةُ الثَّامِنَةُ: مَفْهُومُ الْخَصْرِ بِالنَّفِي وَالْإِنْبَاتِ. وقَدْ أَنْكَرَهُ غُلَاهُ مُنْكِرِي النَّفْهُوم. وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ. 511 مَسْأَلَةٌ: الْقَائِلُونَ لَا مَفْهُومَ لِمَا خَرَجَ مَخْرَجَ العَادَة الْغَالبَة. 512

عَوْدٌ إِلَى مُنَاقَشَةِ فَائِدَةِ تَخْصيصِ الْوَصْفِ بِالذُّكُرِ.

الْقَوْلُ فِي دَلَالَةِ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُكُوتِهِ وَاسْتِبْشَارِهِ وَفِيهِ مقدمة وثلاثة فُصُولٌ. مُقَدَّمَةً في عصْمَة الْأَنْبَيَاء.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي دَلَّالَةِ الْفِعْلِ.

كُلُّ مَا يُنَاقِضُ مَدْلُولَ الْمُعْجِزَةِ فَهُوَ مُحَالٌ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ.

مَا يَرْجِعُ إِلَى مُفَارَفَةِ الذَّنْ فِيمَا يَخُصُّهُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّسَالَةِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى عِصْمَتِهِمْ عَنْهُ دَلِيلُ الْمَقْلِ، بَلْ دَلِيلُ النَّعَقْرِ، وَعِصْمَتِهِمْ أَيْضًا عَمَّا يُصَغَّرُ أَقْدَارَهُمْ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَعِصْمَتِهِمْ أَيْضًا عَمَّا يُصَغَّرُ أَقْدَارَهُمْ مِنْ النَّانُوبِ مَنْ اللَّهُ وَالسَّحِيحُ أَنَّ مِنْ الذَّنُوبِ مَنْ اللَّانُوبِ صَغَاته. وَقَالُوا: الذَّنُوبُ كُلُهَا كَبَائِرُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ مِنْ الذَّنُوبِ صَغَاته.

نَفْيُ الْنَفْرَاتِ لَيْسَ بِشَرْطِ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ.

لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ النَّسْيَانِ وَالسَّهْوِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَخُصُّهُمْ مِنْ الْعِبَادَاتِ. وَلَا خِلَافَ فِي عِصْمَتِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَبْلِيغِ الشَّرْعِ وَالرَّسَالَةِ.

أَقْسَامُ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا عُرِفَ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ تَعَاطَاهُ بَيَانًا لِلْوَاحِبِ، أَوْ عُلِمَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ إِمْضَاءٌ لِحُكْمِ نَازِلٍ، فَهَذَا دَلِيلٌ وَبَيَانٌ. وَمَا عُرِفَ أَنَّهُ خَاصَّيْتُهُ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا فِي حَقَّ غَيْرِهِ.

ذِكُوُ الْخِلاَفِ فِي مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ بَيَانَّ فِي نَفْي وَلَا إِثْبَاتٍ. والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَهُ، بَلْ هُوَ مُتَرَدَّدُ بَيْنَ الْإِيَاحَة وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ فِيهِ. وَلَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدُ مِنْ هَذَه الْأَقْسَامِ إِلَّا بِدَلِيلِ زَائِد، بَلْ يُحْتَمَلُ الْخَظُرُ أَيْضًا عِنْدُ مَنْ يُجَوِّزُ عَلَيْهِمْ الصَّخَائِرَ.

الرُّدُّ عَلَى الْقَائِلِينُّ بالتَّحْرِيم: أَنَّ هَذَا خَيَالُ مَنْ رَأَى الْأَفْعَالَ قَبْلَ وُرُودِ الشُّرْع عَلَى الْخَطْرِ.

الرُّدُّ عَلَى الْقَائِلِينَ بِالْإِيَاحَةِ: أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَطْلَقَ لَنَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ تَحَكَّمُ، لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَقْلُ وَلَا سَمْعٌ. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَفْعَالِ نَفْيُ الْحَرَجِ، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ، فَهُوَ حَقَّ. وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ قَبْلُ فِعْلِهِ.

الرَّدُّ عَلَى قَوْلِ النَّدْبِ: أَنَّهُ تَحَكُمُّ: إِذْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ نَدْبًا، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّدْب لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ وَاجِبًا، بَلْ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُبَاحًا.

لهُم شُبْهَقَانِ: الْأُولَى: أَنَّ فِعْلَهُ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ، وَالنَّدْبُ أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ. وَالجُوَابُ أَن الْإِيَاحَة هي أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ.

َ أَقْرَبُ مَا قِيلَ فِيهِ الْخَمْـلُ عَلَى النَّدْبِ لَا سِيَّمَا فِي الْعِبَـادَاتِ. أَمَّا فِي الْعَادَاتِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْإِبَاحَة.

الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: التَّمَسُكُ بِفَوْلِهِ ﴿لَفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةً حَسَنَةً ﴾ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْآيَةَ حُجَّةً عَلَيْكُمْ. لِأَنَّ التَّأْسِي بِهِ فِي إِيقَاعِ الْفِعْلِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ. فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّأْسَٰي به قَبْلَ مَعْرِفَة قَصْدِهِ. وَلَا يُعْرِفُ فَصْدُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ، أَوْ بقرينَةٍ.

الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ: أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ بِضَرُورَةِ عَقْلِ وَلَا نَظَرٍ، وَلَا بِدَلِيلِ فَاطِعٍ. فَهُوَ تَحَكَّمٌ. وَلَهُمْ شُبَهٌ: الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِ فِعْلِهِ بِأَنَّهُ حَقَّ وَصَوَابٌ وَمَصْلَحَةً، وَلَوْلَاهُ لَمَا أَفْدَمَ عَلَيْهِ.

514

514

515

وَاجْنُوَابُ أَن جُمْلَة ذَلِكَ مُسَلِّمٌ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً، وَإِنَّا الْكَلَامُ فِي حَقَّنَا.

الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ نَبِيِّ، وَتَعْظِيمُ النَّبِيِّ وَاجِبٌ، وَالتَّأْشَي بِهِ تَعْظِيمُ. وَالْجُوَابُ أَن تَعْظِيم الْمُلِكِ فِي الإنْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى، لَا فِي التَّرَبُّعِ إِذَا تَرَبَّعَ، وَلَا فِي الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ إِذَا جَلَسَ عَلَيْهِ.

الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ لَمَّ يُتَابَعُ فِي أَفْعَالِهِ لَجَازَ أَنَّ لَا يُتَابَعَ فِي أَقْوَالِهِ. وَالْجَوَابُ أَنْ هَذَا هَذَيَان، فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي الْقَوْلِ عَصْيَانَ لَهُ. التَّحْفيقُ أَنَّ الْفِعْلَ مُتَوَدِّدٌ.

الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: غَسُّكُهُمْ بِأِي مِنْ الْكِتَابِ. وَجَمِيعُها يَرْجِعُ إِلَى فَهُولِ أَفْوَالِهِ.

الشُّبْهَةُ الْخَامِسَةُ وَهِيَ أَظْهَرُهَا : مَّسُّكُهُمْ بِفِعْلِ الصَّحَايَةِ، وَذَكُرُوا فِي ذَلِكَ أَخْبَارًا.

الْجَوَابُ: مِنْ وُجُومٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ أُخْبَارُ أَحَادٍ.

الثَّاني: أَنَّهُمْ لَمْ يَتَّبِعُوهُ في جَمِيع أَفْعَالِهِ وَعِبَادَاتِهِ، فَكَيْفَ صَارَ اثْبَاعُهُمْ لِلْبَعْض دَلِيلًا.

الثَّالَثُ: أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمِ وَالْوُضُوءِ، وَقَذْ كَانَ بَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ شَرْعَهُ وَشَرْعَهُمْ فيه سَوَاءُ.

الْأَصْلُ أَنَّ مَا تَبَتَ في حَقِّهِ فَهُوَ خَاصٌّ إِلَّا مَا عَمَّمَهُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي شُّبُهَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ وَبَيَانَهَا.

الْوَاجِبُ عَلَىَ الْمُجْتَهِدِ الْبَحْثُ عَنْ فَعَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَلْ وَرَدَ بَيَانًا لِخِطَابِ عَامً، أَوْ تَنْفِيذًا لِحُكُم لَازِمِ عَامً، فَيَجِبُ عَلَيْنَا اتَّبَاعُهُ. أَوْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ قَاصِرًا عَلَيْهِ؟

بَيَانُ أُضُّنَافٍ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ.

الْفِعْلِ البَيَانِيُّ فِي حَقَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ نَبْلِيغٌ لِلشَّرْع.

يُعْرَفُ كَوْنُ فَعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيَانًا إِمَّا بِصَرْبِحَ قَوْلِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ، أَوْ بِقَرَائِنَ. وَهِيَ كَثِيرَةً:

إحْدَاهَا: أَنْ يَرِدَ خِطَابٌ مُجْمَلُ، وَلَمْ يُبَيِّنُهُ بِقَوْلِهِ إِلَى وَقْتِ الْخَاجَةِ، ثُمَّ فَعَلَ عِنْدَ الْخَاجَةِ وَالنَّنْفِيذِ للْحُكْم فعْلَا صَالِحًا للْبَيّانِ.

َ النَّانِيَةُ: أَنْ يُنْقَلَ فِعْلَ غَيْرُ مُفَصَّلِ، كَمَسْجِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِكُوْنِهِمَا مُسِحًا بِمَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ بَمَاءِ جَدِيدٍ، ثُمَّ يُنْقَلَ أَنَّهُ أَخَذَ لأَذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتْرُكَ مَا لَزِمَهُ، فَيَكُونُ بَيَانًا لِكُوْنِهِ مَنْسُوخًا فِي حَقَّهِ، أَمَّا فِي حَقَّ غَيْرِهِ فَلَا يَثْبُتُ النَّسْخُ إِلَّا بِبَيَانِ الإِشْتَرَاكِ فِي الْحُكْمِ.

َ الرُّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا أُتِيَ بِيِّسَارِقِ ثَمَرٍ، أَوْ مَا دُونَ النَّصَابِ، فَلَمْ يَقْطَعْ، فَيَدُلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْآيَةِ. لَكِنَّ هَذَا بِشَرُط أَنْ يُعْلَمَ انْتَفاءُ شُبْهَةَ أُخْرَى تَدْرَأُ الْقَطْعَ.

الْخَامِسَةُ: إِذَا فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَأَفْسَدَ الصَّلَاةَ، دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ.

السَّادِسَةُ: إِذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصَّلَاهِ وَأَعْذِ الْجِزْيَةِ وَالرُّكَاةِ مُجْمَلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ الصَّلَاةَ وَابْتَدَأَ بِأَعْذِ الرُّكَاةِ وَاجْزْيَة، فَغَظْهِرُ كَوْلُهُ بَيَانًا وَتَنْفِيذًا.

ُ السَّابِعَةُ: أَخْدُهُ مَالًا مِّنْ فَعَلَ فِعْلًا، أَوْ إِيقَاعُهُ بِهِ ضَرْبًا، أَوْ نَوْعَ عُقُوبَةٍ. فَإِنَّهُ لَهُ خَاصَّةً، مَا لَمْ يُنَبَّهُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَعَلَيْهِ مِنْلُ ذَلِكَ الْمَانِي.

519

520

521

522

|            | and the same of the surface of the same of |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | إِذَا فَعَلَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِعْلَا وَكَانَ بَيَانًا، وَوَقَعَ فِي زَمَانِ، وَمَكَانٍ، وَعَلَى هَيْئَةٍ، فِيُثَّيِّعُ فِيْهِ<br>الْهَيْئَةُ وَالْكَيْفِيْةُ، وَأَمَّا الزَّمَانُ وَالْلَكَانُ، فلَا مَدْحَلَ لَهُ فِي الْأَحْكَامِ، إِلَّا أَنَّ يَكُونَ الزَّمَانُ وَالْلَكَانُ لَائِقًا بِهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 523        | الهيئة والكيفيّة، وأما الزمان والمكان، فلا مدخل له في الأحكام، إلا أن يكون الزمان والمكان لا يُعا بِهِ،<br>- مَدَّ مِنْ مَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 323        | بِدَلِيلِ دَلُ عَلَيْهِ.<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 524        | تَقْرِيثُو النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ.<br>: عَبْرُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 324        | الْفَصْلَ الثَّالِثُ: فِي تَعَارُضِ الْفِمُلَيْنِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | التُّعَارُضُ هُوَ التَّنَاقُضُ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْفِعْلِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَرْضِ الْفِعْلَيْنِ فِي زَمَانَيْنِ، أَوْ فِي شَخْصَيْنِ،<br>تَعَدِيدٍ لِهُ مُنْدَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | فَيُمْكِنَ الْجَمْعَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | يَتَنَاقَضُ ۖ حُكْمُ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوُّلَ اقْتَضِي حُكْمًا دَائِمًا، فَيَقْطَعُ الْقَوْلُ الثَّانِي دَوَامَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 505        | التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ثُمِّكِنٍّ، ويكون الْأَخِيرُ نَسْخًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 525        | إِنْ أَشْكُلَ التَّارِيخُ وَجَبَ طَلَبُهُ، وَإِلَا فَهُوَ مُتَعَارِضَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>-</b> 0 | الْرُّدُ عَلَى مَنْ قَالَ إِذَا تَعَارَضَا وَأَشْكُلَ التَّارِيخُ يُقَدَّمُ الْقَوْلَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 526        | الْفَنَّ النَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ اِسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْأَلْفَاظِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | الإقْتِبَاسُ مِنْ مَعْقُولِ الْأَلْفَاظِ بِطَرِيقِ الْقِيَأْسِ وفيه مُقَدِّمَتَانِ ، وَأَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | اللَّقَدِّمَةُ اللَّهُ لَا فَي حَدِّ الْقِيَاسِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | المصافحة الله وخمل منظوم عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتٍ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا، بِأَمْرٍ جَامِع بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَوْمَانُو مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْبَاتٍ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | حُكِم أَوْ صِفْهُ أَوْ نَفْتِهِمَا عِنْهِمَا ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | َ<br>لَا بُدَّ فِي كُلُّ قِيَّالِي مِنْ فَرْعٍ وَأَصْلٍ وَعِلَّةٍ وَحُكْمٍ. وَلَيْسَ مِنْ شَوْطِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ كَوْنُهُمَا مَوْجُودَيْنِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | نَقْدُ بَعْضِ الْخُدُودِ الْأَخْرَى لِلْقِيَاسِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 527        | المُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: فِي حَصْرِ مَجَارِي الإجْتِهَادِ فِي الْعِلَلِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | الْعِلَّةُ فِي الشُّرْعِيَّاتِ هِي مَنَاطَ الْخُكُمِ، أَيْ مَا أَضَافَ الشَّـرْعُ الْخُكْمَ إِلَيْهِ وَنَاطَهُ بِهِ وَنَصَبَهُ عَلَامَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | غَلْ الْحَكِيرِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ع<br>الإِجْتِهَادُ فِي الْعِلَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، أَوْ فِي تُنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، أَوْ فِي تَخْرِيجِ مَنَاطِ<br>وَأُونِي تُنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، أَوْ فِي تَغْرِيجِ مَنَاطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 527        | الحارك ماني تازا العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 528-527    | الله عند الله الأول في تخفيق مناطِ الْحُكُم لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي جَوَازِهِ. ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ عَلْيهِ.<br>اللاجْتِهَادُ الثَّانِي: فِي تَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكُمِ. وَهَذَا أَيْضًا يُقِرُّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ.<br>مثاله أَنْ يُضِيفَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَى سَبَبٍ، وَيَنُوطَهُ بِهٍ، وَتَقْتَرِنَ بِهِ أَوْصَافُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّأْثِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 529        | الإجْتِهَادُ الثَّاني: ۚ فِي تَنْقِيحِ مَنَاطِ الْخُكُم. وَهَذَا أَيْضًا يُقِرُّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | مثاله أَنْ يُضِيفَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَى سَبَبٍّ، وَيَنُوطَهُ بِهِ، وَتَقْتَرِنَ بِهِ أَوْصَافُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّأْثِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | بِالْإِضَافَةِ فَيَجِبُ حَذْفُهَا عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ حَتَّى يَتَّسِعَ الْحُكْمُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ذِكْرُ مِثَالٍ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 530        | الإجْتِهَادُ الثَّالِثُ: فِي تَخْرِيج مَنَاطِ الْحُكْم وَاسْتِنْبَاطِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | مِثَالُهُ أَنْ يَعْكُمُ بِتَحْرِيمَ فِي مَحَلًا، وَلَا يَذْكُرَ إِلَّا الْحُكْمَ وَالْمَحَلَّ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَنَاطِ الْحُكْمِ وَعِلَّنِهِ، فَنَحْنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | نَسْتَنْبِطُ الْمُنَاطَ بِالرَّأْيِ وَالْنَظَرِ. فَهَذَا هُوَ الإجْتِهَادُ الْقِيَاسِيُّ الَّذِي عَظُمَ الْخِلافُ فِيهِ، أَنْكَرَهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | وَطَائِفَةٌ مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَغْذَادَ، وَجَمِيعُ الشَّيعَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ لَا يَجُوزُ التَّحَكُّم بِهَا، بَلْ قَدْ تُعْلَمُ بِالْإِيمَاءِ، وَإِشَارَةِ النّصّ، فَتُلْحَقُ بِالْمُنصُوص، وَقَدْ تُعْلَمُ بِالسُّنْرِ، حَيْثُ يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّعْلِيلِ وَتَنْحَصِرُ الْأَقْسَامُ فِي ثَلَاثَةِ مَثَلًا، وَيَبْطُلُ قِسْمَانِ، فَيَنَعَيّنُ الثَّالِثُ. فَتَكُونُ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَوْعٍ مِنْ الْاِسْتِدْلَالَ. فَلَا يُفَارِقُ تَمْقِيقَ الْلَنَاطِ وَتَنْقِيحَ الْلَنَاطِ، وَقَدْ يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ الْوَصِْفِ مُؤَثِّرًا بِالْإِجْمَاعِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَا يُفَارِقُهُ إِلَّا فِيمَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التُأْثِيرِ. الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ الْقِيَاسِ عَلَى مُنْكِرِيهِ. 531 ذِكْرُ الْلَذَاهِبِ فِي جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِهِ. الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ، وَجَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ وَالْتَكَلِّمِينَ بَعْدَهُمْ، رَحِمَهُمُ الله، وُقُوعُ التَّعَبُّد به شَرْعًا. الرُّدُّ عَلَى مَنْ قَضَى بِاسْتِحَالَةِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ عَقْلًا: أَنْ يُقَالَ: بَمَ عَرَفْتَ إِحَالَتُهُ، أَبِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ ؟ وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ. وَلَهُمْ مُسَالِكُ: الْمِسْلَكُ الْأُوَّلُ؛ قَوْلُهُمْ: إِنَّا نُحِيلُ التَّعَبُّدَ عِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، لِأَنَّ رَجْمَ الظُّنَّ جَهْلٌ، وَلَا صَلَاحَ لِلْخَلْقِ فِي إِفْحَامِهِمْ وَرْطَةَ الْجَهْلِ. فَهَذَانِ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّلَاحَ وَاجِبٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَالثَّاني: أَنَّهُ لًا صَلَاحَ فِي التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ؟ وَالْجَوَابُ: مُنَازِعَتِهِمْ فِي الْأَصْلَيْن جَمِيعًا. 531 الْمُسْلَكُ الثَّانيَ: قَوْلُهُمْ: لَا يَسْتَقِيمُ قِيَاسٌ إِلَّا بِعِلَّةِ، وَالْعِلَّةُ مَا تُوجِبُ الْحُكْمَ لِذَاتِهَا. وَعِلَلُ الشُّوع لَيْسَتْ كَلَٰلِكَ. وَاجْوَابُ أنه لَا مَعْنَى لِعِلَّةِ الْخُكُم إِلَّا عَلَامَةً مَنْصُوبَةً عَلَى الْخُكُم. 533 الْمُسْلَكُ الثَّالِثُ: فَوْلُهُم حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى خَبَرُهُ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِتَوْقِيفٍ. وَالْجَوَابُ أنه مَا لَمْ يَقُمْ ذَلِيلٌ عَلَى التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ. فَالْقِيَاسُ خُكُمّ بِالتَّوْقِيفِ الْحُضِ، لَكِنْ هَذَا النَّصُّ بِعَيْنِهِ، إنَّ لَمْ يَرِدْ فَقَدْ دَلَّ إِجْمَاءُ الصَّحَابَة عَلَى الْقيَاسِ. الْمُسْلَكُ الرَّامِعُ: أَن الْخَطَأَ مُكِنَّ فِي كُلِّ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْهُجُومُ مَعَ إِمْكَانِ الْخَطَأَ؟ 534 وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا خَلَاصَ عَنْ هَذَا الَّإِشْكَالِ إلَّا بِتَصْوِيبُ كُلُّ مُجْنَهِدٍ، وَأَنَّ الْمُجْنَهِدَ وَإِنْ خَالَفَ النَّصَّ فَهُوَ مُصِيبٌ، إذْ لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا بِمَا بَلَغَهُ. فَالْخَطَأُ غَيْرُ أَيْكِن فِي حَقِّه. أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ٱلْمُصِيَبِ وَاحِدُ فَيَنْزُمُّهُ هَذَا الْإِشْكَالُ. 1 . مَشْأَلَةٌ: مُطَالَبَةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّعَبُّدَ بِالْقِيَاسِ وَاحِبٌ عَقْلًا بِالْدَلِيْلِ وَبَيَانُ شُبَهِهِمْ. 535 الشُّبْهَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَأْمُورُونَ بِتَعْمِيمِ الْخُكُم فِي كُلَّ صُورَة، وَالصُّورُ لَا نِهَايَةَ لَهَا، فَكَيْفَ تُحِيطُ النُّصُوصُ بِهَا؟ فَيَحِبُ رَدُّهُمْ إِلَى الإِجْتِهَادِ ضَرُورَةً؟ وَالْجُوَابُ أَنْ هَذَا فَاسدٌ. 535 الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْعَقْلَ كَمَا دَلَّ عَلَى الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ دَلّ عَلَى الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّهَا تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، وَمُنَاسَبَةُ الْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ عَقْلِيَّةٌ مَصْلَحِيَّةٌ يَتَقَاضَى الْعَقْلُ وُرُودَ الشَّرْعِ بِهَا. وَالْجُوَابُ أَنَّ هَذَا فَاسِدّ. 536 2ً. مَسْأَلَةُ: فِي الرَّدَّ عَلَى مَنْ حَسَمَ سَبِيلَ الإجْتِهَادِ بِالظَّنِّ، وَلَمْ يُجَوِّزِ الْخُكُمَ فِي الشَّرْعِ إلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الرَّدُّ عَلَيْهِمْ بإظْهَارِ الدَّلِيلِ. الاسْنِدْلاَلُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخُكْم بِالرَّأْيِ وَالِاجْنِهَادِ فِي كُلُّ وَاقِمَةٍ وَقَمَتْ لَهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا نَصًّا. وَذِكْرُ نُقُول وَوَقَائِعَ عَنْهُمْ تُؤَيِّدُ ذَلكَ. 540-537 وَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمُسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا وَاجْتَهَدُوا فِيهَا، لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا دَلِيلً

فَاطِعٌ بِنَّهِ عَلَى حُكْمٍ مُعَيِّنِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، وَقَدْ حَكَمُوا عِا لَيْسَ بِقَاطِع، فَقَدْ ثَبَتَ الإجْتِهَادُ. وَإِنْ كَانَ فَمُحَالٌ، إِذْ كَانُ يَجِبُّ عَلَى مَنْ عَرَفَ الدَّلِيلَ الْقَاطِعُ أَنْ لَا يَكْتُمَهُ، وَلَوْ أَظْهَرَهُ وَكَانَ قَاطِعًا لَمَا خَالَفَهُ أَحَدً. وَلَوْ خَالْفَهُ لَوْجَبَ تَفْسِيقُهُ وَتَأْثِيمُهُ.

540

قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: إِنَّا يُحْكَمُ بِنَصَّ مَنْطُوقٍ بِهِ، أَوْ بِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ فِيمَا لَيْسَ مَنْطُوفًا بِهِ لَا يَحْتَمِلُ التَّأُويلَ. اعْتَرَاضَاتُ الْقَائِلِينَ بَنْعِ الْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ بِالرَّأْيِ.

الإَعْترَاضُ الْأَوَّلُ: مَا تَحَكَاهُ الْجَاحِظُ عَنْ النَّظَّامِ: من أَنَّ الصَّحَابَةَ لَوْ نَوِمُوا الْعَمَلَ بِمَا أَمْرُوا بِهِ، وَلَمْ يَتَكَلِّقُوا مَا كُفُوا الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ إعْمَالِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمْ النَّهَارُجُ وَالْخِلَافُ. وَهَذَا اعْتِرَاضُ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِنْكَارِ انْفَاقِهِمْ عَلَى الرَّأْي، فَفَسَقَ وَضَلَّ بِنسْبَتِهِمْ إِلَى الضَّلَالِ.

541

الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: لَا يَصِعُّ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِمْ، وَكَذَلِكَ السُّكُوتُ لَا يَصِعُ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِمْ.

ذِكْرُ نُقُولٍ عَنْ الصَّحَابَةِ بِإِنْكَارِ الرَّأْيِ وَالتَّخْطِئَةِ فِيهِ.

543-542 543

يِ مَرْ مُنْ وَوْجُه: الْجُوَاكُ مِنْ أَوْجُه:

الْأَوَّلُ: أَنَّا بَيْنًا بِالْقَوَاطِعِ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ الإجْتِهَادَ وَالْقُوْلَ بِالرَّأْيِ، وَالشّكُوتَ عَنْ الْقَائِلِينَ بِهِ. وَتَبَتَ ذَلِكَ بِالتَّوَاتُوِ.وَمَا نَقَلُوهُ بِخِلَافِهِ فَأَكْثَرُهَا مَقَاطِيعُ، وَلَوْ تَسَاوَتُ فِي الصَّحَّةِ لَوَجَبَ اطَّرَاحُ جَمِيعِهَا، وَالرَّجُوعُ إِلَى مَا تَوَاتَرَ.

الثَّآني: أَنَّهُ نَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الرُّوَابَاتُ وَتَوَاتَرَتْ أَيْضًا، لَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْهُورِ مِنْ اجْتِهَا دَاتِهِمْ. وَيُحْمَلُ مَّا أَنْكَرُوهُ عَلَى الرَّأْيِ الْمُسْورِ عَنْ الْجُهْلِ الَّذِي يَصْدُرُ مِّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلاَجْتِهَاد، أَوْ وَضْعِ الرَّأْيِ الْمُسَادِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ، وَفِي أَلْفَاظِ رِوَايَتِهِمْ مَا يَدُلُ عَلَيْه. وَالرَّأْيِ الْفَاسِدِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ، وَفِي أَلْفَاظِ رِوَايَتِهِمْ مَا يَدُلُ عَلَيْه.

الإعْتَرَاضُ التَّالِثُ: أَنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ إِنَّا مَّمْ سِسْكُوتِ الْبَاقِينَ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَأَثْكَرُوهُ. فَنَقُولُ: لَعَلَّهُمْ سَكَنُوا عَلَى سَبِيلِ الْمُجَامَلَةِ وَالْمُصَاخَةِ، خِيفَةً مِنْ فَوَرَانِ فِتْنَةِ النَّزَاعِ، أَوْ سَكَنُوا عَنْ إظْهَارِ الدَّلِيلِ لِخَفَائِهِ.

544

وَالْجَــوَابُ: أَنَّ حَمْـلَ سُكُوتِهِمْ عَلَى الْمَجَامَـلَةِ وَالْصَالَحَةِ وَاتْقَاءِ الْفِتْنَةِ، مُحَـالٌ، وَكذا سُكُوتُهُمْ لِخَفَاء الدَّلِيلِ.

545-544

الإعْتَرَاضُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ مَا ذَكُرْتُوهُ نَقْلُ لِلْحُكُم بِالظَّنُ وَالاِجْتِهَادِ، فَلَعَلُهُمْ عَوْلُوا فِيهِ عَلَى صِيغَةِ عُمُوم، وَصِيغَةِ أَمْرٍ، وَاسْتِصْحَابِ حَالِ، وَمَفْهُومٍ لَفْظٍ، وَاسْتِنْبَاطِ مَعْنَى صِيغَةِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَاللَّغَةُ، فِي عَمْعٍ بَيْنَ آيَتَيْنِ، وَخَبَرَيْنِ، وَصِحَّةِ رَدُ مُقَيِّدٍ إِلَى مُطْلَقٍ، وَبِنَاءِ عَامٌ عَلَى خَاصٌ، وَتَرْجِيحِ خَبِر عَلَى خَبَرٍ، وَتَقْرِيرٍ عَلَى خَبَرٍ، وَتَعْدِيرٍ عَلَى خَبَرٍ، وَتَقْرِيرٍ عَلَى خَبَرٍ، وَتَعْدِيرٍ عَلَى خَبَرٍ، وَتَعْدِيرٍ وَاسْتِنْبَاطِهِ. عَلَى حُكْم الْخَقْلِ الْأَصْلِيّ. وَمَا جَاوِزَ هَذَا كَانَ اجْتَهَادُهُمْ فِي تَقْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم، لَا فِي تَنْقِيحِهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ.

وَالْجَوَاٰبُ: أَنَّ هَذَا اَغْتَرَافَ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي الْخُكُم إِلَى دَلِيلِ قَاطِع، وَأَنْ الْخُكُم بِالطَّنَّ جَائِزُ. وَلَكِنْ بَانَ لَنَا عَلَى الْقَطْعِ أَنَّ اجْتِهَادَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُورًا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ، بَلَّ جَاوَزُوا ذَلِكَ إِلَى الْفِبَاسِ وَالتَّشْبِيهِ، وَحَكَمُوا بَأَحْكَام لَا يُجَنُ تَصْحِيعُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْقِيَاسِ، وَتَعْلِيلِ النَّصُّ، وَتَغْقِيعِ مَنَاطِ الْخُكُم.

ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ.

547-546

بِالْقِيَاسِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدٌ ضَلُّوا».

وَالْجُوَابُ أَنه أَرَادَ به الرَّأْيَ الْمُخَالِفَ للنُّصِّ.

548-547

الإغْتِرَاضُ الْخَامِسُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ إِنْ قَالُوا بِالْفِيَاسِ الْحَتِرَاعًا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ قَالُوا بِهِ عَنْ سَمَاعِ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَجِبُ إِظْهَارُ مُسْتَنَدِهِمْ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ. 548 وَالْجُوَاتُ: مِنْ وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ مَهُمَا أَجْمَعُوا عَلَى الْقِيَاسِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْقَوَاطِعِ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْخَطَّأ. الثَّاني: هُوَ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ عَنْ مُسْتَنَدَاتٍ كَثِيرَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ الْحَصْرِ. 549 مُسْتَّنَدَاتُ الصَّحَابَة في الْعَمَلِ بالْقيَاسِ. مِنْ الْقُرْآنِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاعْتَبروا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (الحشر: 2). مِنَ السُّنَّةِ. وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ، وَحَدِيثُ أَمُّ سَلَمَةً- رَضِيَ الله عَنْهَا-، أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْرَأَي فِيمَا لَمْ يَنْزِلُ فِيهِ وَحْي ». 551-550 الْقَوْلُ فِي شُبَهِ الْمُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسَ وَالصَّائِرِينَ إِلَى حَظْرِهِ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. 551 الشُّبْهَةُ ٱلْأُولَى: تَمْسُكُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ بَبْيَانًا لِكُلُّ شَيْءٍ ﴾. الْجَوَاتُ مِنْ أَوْجُه: الْأَوْلُ: أَنَّهُ أَيْنَ فِي كِنَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَسْأَلَةُ الْجَلَّدُ وَالْإِخْوَةِ، وَالْعَوْلِ، وَالْمَبْتُوتَةِ، وَالْمَفَوْضَةِ، وَأَنْتِ عَلِيًّ حَرَامٌ؟ وَالْكِتَابُ بَيَانَ ۚ إِمَّا بِتَمْهِيدِ طَرِيقِ الإعْنِيَارِ، أَوْ بِالدُّلَالَةِ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ. وَقَدْ ثَبَتَ الْهِيَاسُ بِالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ. فَيَكُونُ الْكِتَابُ قَدْ بَيِّنَهُ. الثَّانَي: أَنَّكُمْ حَرَّمْتُمْ الْقِيَاسَ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَيَانُ يُحْرِيهِ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ وَهَذَا حُكُمْ بِغَيْرِ الْمُنزَّلِ. وَاجْمَوابُ أَن الْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُنَوَّلُ. 552 الشُّبْهَةُ الثَّالِئَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ ﴾، ﴿إِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾، ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ إِثْمٌ ﴾. وَالْجَوَابُ أَنَّه إِذَا عَلِمْنَا أَنَّا إِذَا ظَنَنًا كَوْنَ زَيْدٍ فِي الدَّارِ حَرَّمَ عَلَيْنَا الوَّبَا فِي الْبُرِّ، ثُمَّ ظَنَنًا، كَانَ الْحُكْمُ مَقْطُوعًا بِهِ لَا مَظْنُونًا، كَمَا إِذَا ظَنَّ الْقَاضِي صِدْقَ الشُّهُودِ، وَكَمَا فِي الْقِبْلَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَأَبْوَاب تَمْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ. الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ النَّسَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُعَادِلُوكُمْ ﴾ قَالُوا: وَأَنْتُمْ تُحَادلُونَ في الْقبَاس. 553 وَالْجُوَاتُ أَنهم يُجَادلُونَ في نَفْيه وَإِيْطَاله. الشُّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: نَعَلُّقُهُمْ بَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ فَرَدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قَالُوا: وَأَنْتُمْ تَرُدُونَ إِلَى الرَّأْيِ. والجواب: بَلْ الرد إلَى الْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ نُصُوصِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ: فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرُهَةً بِالْكِتَابِ، وَبُرْهَةً بِالسُّنَّةِ، وَبُرْهَةً

ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْن مَشْهُورَتَيْن نُقِلَتَا عَلَى التَّوَاتُر، هما مَسْأَلَةُ الْجَدِّ وَالْإِخْوَة، وَمَسْأَلَةُ الْجَرَام.

الشَّبْهَةُ السَّابِعَةُ: قَوْلُ الشَّيعَةِ وَأَهْلِ التَّعْلِيمِ: إِنَّكُمْ اعْتَرَفْتُمْ بِبُطْلَانِ الْقِيَاسِ بِخِلَافِ النَّصَّ، وَالنَّصُوصُ مُحِيطَةً بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ، وَإِنَّا يَعْلَمُهَا الْإِمَامُ الْمُعْصُومُ، وَهُوَ نَائِبُ الرَّسُولِ، فَيَجِبُ مُرَاجَعَتُهُ.

وَاجْهَوَابُ: أَنَّا نُسَلَّمُ بُطَّلَانَ الْقَيَاسِ مَعَ النَّصِّ، وَنُسَلَّمُ إِمْكَانَ الرَّبُطِ بِالضَّوَابِطِ وَالرَّوَابِطِ الْكُلِيَّةِ. لَكِنَّكُمْ اخْتَرَعْتُمْ هَذه الدَّعْوَى، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِى الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اخْتَلَفُوا.

الْقَوْلُ فِي شُبَهِهِم الْلَعْنَوِيَّةِ: وَهِيَ سِتٌ:

الشَّبْهَةُ الْأُولَٰى : فَوْلُ الشَّسْعَةِ وَالنَّعْلِيمِئِةِ: إنَّ الِاخْتِلَافَ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللهِ، وَفِي رَدْ الْخَلْقِ إِلَى الظُّنُونِ مَا يُوجِبُ الِاخْتِلَافَ ضَرُورَةً. وَالرُّأْيُ مَنْنِهُ الْخِلَافِ.

ذِكْرُ أَيَاتِ وَآثَارِ فِي ذَمُّ الاخْتِلاَفِ.

وَالْجَوَابُّ: أَنَّ الّْذَي نَرَاهُ تَصْوِيبُ الْمُجْتَهِدِينَ، والْمُجْتَهِدُ مأمور باتباع ظَنُهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ. الْجَوَاثُ عَنِ الأَيَاتِ وَالأَثَارِ.

الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: النَّقْيُ الْأَصْلِيُّ مَعْلُومٌ، وَالاِسْتِثْنَاءُ عَنْهُ بِالنَّصِّ مَعْلُومٌ، فَيَبْقَى الْسُكُوتُ عَنْهُ عَلَى النَّفْي الْأَصْلِيِّ الْمُنْلُومِ. فَكَيْفَ بُرْفَعُ الْمُعْلُومُ عَلَى الْقَطْعِ بِالْقِيَاسِ الْطَنُونِ؟

وَالْجُوَاْبُ أَنَّ الْعُمُومَ، وَالطَّوَاهِرَ، وَخَبَرَ الْوَاحِدِ، وَقَوْلَ الْلَقَوْمَ فِي أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَصِدْق الشَّهُودِ، وَصِدْقَ الْحَالِفِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْم، كُلُّ ذَلِكَ مَظْنُونٌ. وَيُرْفَعُ بِهِ النِّفْيُ الْأَصْلِيُّ.

الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: وَوْلُهُمْ: كَيْفَ يُتَصَرَّفُ بِالْقِيَاسِ فِي شَرْعٍ مَبْنَاهُ عَلَى التَّحَكَمِ وَالتَّعَبُّدِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَات، وَالْجُمْع بَبْنَ الْمُتَفَرِقَات؟ ذكْرُ أَمْثَلَةِ عَلَى ذَلكَ.

وَالْجُوَابُ أَنَّ الْأَحْكَامَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمُ لَا يُعَلَّلُ أَصْلًا، وَقِسْمُ يُعْلَمُ كَوْنُهُ مُعَلِّلًا، وَقِسْمٌ يُتَرَدُّهُ فِيهِ، فَنَحْنُ لَا نَقِيسُ مَا لَمْ يَقُمْ لَنَا دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مُعَلِّلًا، وَدَلِيلٌ عَلَى عَبْنِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَدَلِيلُ عَلَى وُجُود الْعلَّة فِي الْفُرْعِ.

ۗ ٱلشَّبْهَةُ ٱلرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يُتُرُكُ الْوَجِيزَ الْمُفْهِمَ، وَيَغْدِلَ إِلَى الطَّوِيلِ الْمُوهِمِ؟ فَيَغْدِلَ عَنْ قَوْلِهِ: حَرَّمْتُ الرَّبَا فِي كُلِّ مَطْعُومٍ، أَوْ كُلِّ مَكِيلٍ، إِلَى عَدَّ الْأُشْيَاء السِّنَّة؟

وَالْجَوَابُ أَنه لَوْ ذَكَرَ الْأَشْيَاءَ السَّنَّةَ، وَذَكَرَ مَعَهَا أَنَّ مَا عَدَاهَا لَا رِبَا فِيهِ، وَأَنَّ الْقِيَاسَ حَرَامُ فِيهِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَصْرَحَ، فَلِمَ لَمْ يَفْعَلْ؟

الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: فَوْلُهُمْ: إِنَّ الْخُكُمَ إِنْ تَبَتَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ لَا بِالْعِلَّةِ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ بالْعلَّة وَهُوَ نَابِعُ للْأَصْلِ؟

َ وَالْجُوَابُ أَنَّ الْحُكَّمَ فِي الْأَصْلِ يَتْبُتُ بِالنَّصِّ. وَفَائِدَةُ اسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ الْطُنُونَةِ إِمَّا تَعْدِيَةُ الْعِلَّةِ، وَإِمَّا الْوُقُوفُ عَلَى مَنَاطِ الْحُكْمِ الْنَظْنُونِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِمَّا زَوَالُ الْحُكْمِ عِنْد زَوَالِ الْنَنَاطِ.

الشَّبْهَةُ السَّادِسَةُ: وَهِيَ عُمُدَتُهُمُ الْكُبْرَى -: أَنَّ الْخُكْمَ لَا يَنْبُتُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ، وَالْعِلَّةُ غَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا. فَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ الْنَصُوصَةُ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيَتُهَا لِفُصُورِ لَفْظِهَا، فَالْسُتَنْبَطَةُ كَيْفَ تُعَدِّى.

الْجُوَابُ: أَنَّ نُفَاةَ الْقِيَاسِ نَلَاثُ فِرَقِ: إِذْ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّنْصِيَصُ عَلَى الْعِلَّةِ كَذِكْرِ اللَّفْظِ الْعَامِّ. فَقَدْ أَقَرَّ هَذَا الْقَائِلُ بِالْإِلْحَاقِ، وَإِثَمَا أَنْكَرَ تَسْمِينَتُهُ فِيَاسًا.

554

555 557-555

557

55,

558

| 560     | الْفَرِيقُ الثَّاني: أَجَازُوا الْقِيَاسَ بِالْعِلَّةِ النَّنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الْفَرِيقُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَنْ أَنْكَرَ الْإِلْحَاقَ مَعَ التَّنْصِيصِ عَلَى الْعِلَّةِ، فَتَسْتَقِيمُ لَهُمْ هَذِهِ الْحُجَّةُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | وَجَوَابُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | الْأَوُّلُ: أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ، مِنْ أَصْحَابِنَا، يَتَشَوِّفُ إِلَى النَّسْويَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 561     | الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأُمُّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى الْفَرْقِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: لَا تَأْكُلْ هَذِهِ الْخَشِيشَةَ لِأَنَّهَا سُمَّ، فَأَهْلُ اللَّغَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَعْقُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 562     | هَذَا النَّهُ إِلَّا تُوَدِّي النَّهُ مَا أَكُمْ مِن الْحَالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحِلْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|         | حَدَّ مُعَلِّينَ لَعَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّنِّ، فَعَلِمُنَا أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ النِّينِ عَلَيْهِ السَّكُونِ النَّفْسِ إِلَيْهِ. وَ الصَّحَابَةُ وَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَدْ عَوْلُوا عَلَى الظُّنِّ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ النِّينِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطْعًا إِلَّحَاقَ الظَّنَّ بِالْقَطْعِ. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الظَّنَّ كَالْعِلْمِ. أَمَّا حَيْثُ انْتَفَى الظَّنُ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الظَّنَّ كَالْعِلْمِ. أَمَّا حَيْثُ انْتَفَى الظَّنُّ وَقَدْ النَّالَةُ فَا الْحَتَلَفُوا فِيهَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الظَّنَّ كَالْعِلْمِ. أَمَّا حَيْثُ انْتَفَى الظَّنُّ وَالْمُ لَا الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى الطَّنَّ اللهُ الْعَلَى الطَّنْ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى الطَّلْ اللَّهُ الْعَلَقَ الطَّلَّ الْعَلَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَيْلِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللل |
|         | وَضِيَ الله عَنْهُمْ قَد عَوَّلُوا عَلَى الظِّنِّ، فَعَلَمْنَا أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطْعًا إِلَّحَاقَ الظَّرِّ بِالْقَطْعِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | وَقَدَّ اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ، وَلَوْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَعَلَمْنَا أَنَّ الظَّرِّ كَالْعُلْمِ. أَمَّا حَيْثُ انْتَفَى الظُّرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 563     | وَالْعِلْمُ وَحَصَلَ الشُّكُّ فَلَا يُقَدّمُ عَلَى الْقِيَاسِ أَصْلًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 1 . مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ النَّظَّامِ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُنْصُوصَةَ تُوجِبُ الْإِخْاقَ، لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ الْفِيَاسِ، بَلْ بِطَرِيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | اللَّفْظِ وَالْعُمُومِ. وَهَذَا فَاسِدٌ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 2. مَسْأَلَةً: ذَهَـبَ الْقَاشَانِيُّ وَالنَّهْرَوَانِيُّ إِلَى الْإِفْرَارِ بِالْقِيَاسِ لِأَجْلِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَكِنْ خَصَّصَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 565     | ذَلِكَ بِمُوْضِعَيْن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | أُحَدِهِمَا: ۚ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | الثَّاني: الْأَحْكَامُ الْمَلَّقَةُ بِالْأَسْبَابِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | هَذَا ٱلَّذْهَبُ بِّكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْجُهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | أَحَدِهِا: أَنْ يَشْتَرِطُوا مَعَ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَحَرَّمْتُ كُلَّ مُشَارِكٍ لِلْخَمْرِ فِي الشَّدَّةِ. وَيَقُولَ فِي رَجْم مَاعِزٍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | «وَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ». فَهَذَا لَيْسَ قَوْلًا بِالْفَيَاسَ، بَلْ بالْعُمُوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | التَّانِي: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ هَذَا، وَلَا يُشْتَرَطَ أَبْضًا وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ، فَهَذِهِ زِيَادَةً غَلَيْنَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | ِ التَّالِثِ: أَنْ يَقُولَ: مَهُمَا وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ جَازَ الْإِخْاقُ بِالْعِلَّةِ الْمُنْصُوصَةِ. فَهَذَا قَوْلُ حَقَّ في الْأَصْلِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | خَطأ فِي الْحَصْرِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | بَيَانُ أَنَّ لِلظِّنِّ مُثَارَينِ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ: أَحَدُهُمَا: أَصْلُ الْعِلَّةِ، وَالْاَحَرُ: الْنِحَاقُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ، فَإِنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | مَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْغَوَارِقِ. وَفِي الْعِلَّةِ الْمُنْصُوصَةِ مُثَارُ الظَّنَّ وَاحِدٌ. وَهُوَ إِلْحَاقُ الْفَرْعِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 567-566 | الْرَدُّ عَلَى احْتِجَاجِهِمْ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُسْتَنْبَطَة لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الْخَطَأ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 567     | 3 ِ . مَسْأَلَةٌ : الرَّدُّ عَلَى مَنْ فَرْقَ بَيْنَ الفِعْلِ والنَّرْكِ فِي الْقِيَاسِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 568     | الْبَبَابُ النَّانِي: فِي طَرِيقِ إِنْبَاتِ عِلَّةِ الْأَصْلِ وَكَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ آحَادِ الْأَقْبِسَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | الْمُقِدُّمَةُ الْأُولِي: ۚ فِي مَوَاضِعِ الاِحْتِمَالِ مِنْ كُلُّ قِيَاسٍ: وَهِيَ سِتَّةٌ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | الْأُوَّلُ: يَجُوزَ أَنْ لَا يَكُوِنَ الْأَصْلُ مَعْلُولًا عِنْد اللَّهِ تَعَالَى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعَلِّلًا، فَلَمُلَّهُ لَمْ يُصِبْ مَا هُوَ الْعِلَّهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَفِي عَيْنِ الْعِلَّةِ، فَلَعَلَّهُ فَصَرَ عَلَى وَصْفَيْنِ أَوْ فَلاَثَةٍ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِهِ مَعَ قَرِينَةٍ أَخْرَى زَائِدَةٍ عَلَى مَا قَصَرَ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِ. الرُّابِعُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ جَمَعَ إِلَى الْعلَّه وَصْفًا لَيْسَ مَنَاطًا للْحُكُم فَزَادَ عَلَى الْوَاجِب. الْخَامِسُ: أَنْ يُصِيبَ في أَصْل الْعِلَّةِ، وَتَعْبِينِهَا، وَضَبْطِهَا، لَكِنْ يُخْطِئُ في وُجُودِهَا في الْفَرْعِ، السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَدَلَّ عَلَى تَصْحِيحِ الْعِلَّةِ بِمَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ. وَزَادَ أَخَرُونَ احْتَمَالًا سَابِعًا: وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الْفَيَاسِ. وَهَذَا خَطَأً. الْمُتْارَاتُ السُّتَّةُ لاحْتَمَال الْخَطَأُ إِنَّا تَسْتَقَيْمُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: الْمُسِبُ وَاحِدٌ. 569 الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذه الْأَدَلَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا سَمْعيَّةً. بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَتْبُتُ الْحُكْمُ إِلَّا تَوْقِيفًا، لَكِنْ لَيْسَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ التَّوْقِيفِ في الْأَحْكَام مُجَرَّدَ النَّصّ، بَلْ النَّصُّ وَالْعُمُومُ وَالْفَحْوَى وَمَفْهُومُ الْقَوْلِ وَقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ وَشَوَاهِدُ الْأَصُولِ، وَأَنْوَاعُ الْأَدِّلَةِ، فَكَذَلِكَ إِنْبَاتُ الْعِلَّة تُتَّبَعُ طُرُقُهُ، وَلَا يُقْتَصَرُ فِيه عَلَى النَّصَّ. الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِئَةُ: أَنَّ إِخْلَقَ الْسُكُوتِ بِالْمُنْطُوقِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوع وَمَظْنُونِ، وَالْقَطُوعُ بِهِ عَلَى مَرْتَبَتَيْنِ: 570 إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى بِالْخُكُم مِنْ الْنَطُوقِ بِهِ. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَةِ هَذَا قِيَاسًا، وَتَنْغُدُ تَسْمِيَتُهُ قِيَاسًا. هَذَا الْجِنْسُ قَدْ يَلْتَحِقُ بِأَذْيَالِهِ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهِ، وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ دُونَ الْعِلْم. 571 الْمُوْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ: مَا يَكُونُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مِثْلَ الْنَقْلُوقِ بِهِ. وَرُبَّا اخْتَلَفُوا في تَسْمِبَتِهِ قِيَاسًا. هَذَا جِنْسُ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْمُسْكُوتِ عَنْهُ وَالنَّنْطُوقِ بِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْنِيرِ في جنْس ذَلِكَ الْخُكْم. ضَابِطُ هَذَا الْجِنْسُ أَنْ لَا يُحْتَاجَ إِلَى التَّعَرُّض لِلْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ، بَلْ يُتَعَرَّضُ لِلْفَارقِ. يَتَعَلَّقُ بِأَذْيَالِ هَذَا الْجِنْسِ مَا هُوَ مَظْنُونً . 572 مِنْ هَذَا الْجنس مَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ. 573 لِإِخْاقَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمُنْطُوقَ طَرِيقَانِ مُتَبَايِنَانِ: أُحَدُهُمَا: الْإِخْاقُ بِنَفْى الْفَارِق. الطُّريقُ الثَّاني: الْإِخْاقَ لِلاسْتِوَاءِ فِي الْعِلَّةِ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى قِيَاسًا بالإِتَّفَاقِ. الطُّريقُ الْأَوَّلُ يَنْتَظِمُ حَيْثُ لَمْ تُعْرَفُ عِلَّةُ الْخُكْم، بَلْ يَنْنَظِمُ فِي حُكْم لَا يُعَلَّلُ، وَيَنْتَظِمُ حَيْثُ عُرِفَ أَنَّهُ مُعَلِّلٌ لَكِنْ لَمْ تَتَعَبَّنْ الْعِلَّةُ. وَيَنْتَظِمُ حَيْتُ ظَهَرَ أَصْلُ الْعِلَّةِ وَتَعَبَّنَ أَيْضًا، وَلَكِنْ لَمْ تَتَلَخَصْ بَعْدُ أَوْصَافُهَا. أَمَّا الطِّريقُ الثَّاني فَلَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ نَعَيّْنِ الْعِلَّةِ، وَتَلْخِيصِهَا بحَدَّهَا وَقُيُودِهَا، وَبَيَانِ خَفِّيقِ وُجُودِهَا بِكَمَالِهَا في 574 الْفَرْعِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطُّريقَيْنِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوعٍ بِهِ وَإِلَى مَظْنُونٍ. ٱلْقِيَاسُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ هُوَ «رَدُّ فَرْعِ إِلَى أَصْل بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا». وَهَذَا الْقِيَاسُ يَحْتَاجُ إِلَى إِنْبَاتِ مُقَدَّمَتَيُّنِ: إحْدَاهُمَا مَثَلًا أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيم الْخِمْرِ الْإِسْكَارُ. وَالثَّانِيَّةُ: أَنَّ الْإِسْكَارَ مَوْجُودٌ فِي النَّبِيذِ.

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: إِثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِأُدِلَّةِ نَقْلِيَّةٍ. 575 وَذَلِكَ إِنَّا يُسْتَفَادُ مِنْ صَرِيحِ النَّطْقِ أَوْ مِنْ الْإِيمَاءِ، أَوْ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الْأَسْبَابِ. الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: الصَّريخُ، وَذَلِكَ أَنْ يَرِدَ فِيهِ لَفْظُ التَّعْلِيلِ. الضَّرْبُ التَّاني: التَّنْبِيهُ وَالْإِعَاءُ عَلَى الْعلَّةِ. الضَّرْبُ الثَّالِثُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الْأَسْبَابِ بِتَرْتِيبِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهَا بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ، وَبِالْفَاءِ الَّتِي هِيَ لِلتَّعْقِيبِ وَالتَّسْبِيبِ. وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا الْقِسْمِ مَا مُرَتَّبُهُ الرَّاوِي بِفَاءِ التَّرْتِيبِ، وكذا كُلُّ حُكْمٍ حَدَثَ عَقِيبَ وَصْف خادث. 577-576 مَّا رُثَّبَ عَلَى غَيْرِهِ بِفَاءِ التَّرْتِيبِ، وَصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ، يَدُلُّ عَلَى أَنْ الْمُرَّبَ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ فِي الْحُكُم 578-577 الْقِسْمُ النَّانِي: فِي إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى كَوْنِهَا مُؤَثَّرَةً فِي الْخُكْمِ. 579 579 الْقِسْمُ الثَّالِثُ: في إثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالإسْتِنْبَاطِ وَطُرُقِ الإسْتِدْلَالِ. 581 وَهِيَ أَنْوَاعُ: النَّوْعُ الْأَوْلُ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ: وَهُوَ دَلِيلٌ صَحِيعُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: وَلَا عِلَّهَ لَهُ إِلَّا كَذَا أَوْ كَذَا، وَقَدْ بَطَلَ أَحَدُهُمَا، فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ. يُحْتَاجُ هَهُنَا إِلَى إِقَامَةِ الدُّلِيلِ عَلَى تُلَاثَةِ أَمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَلَامَةِ تَضْبِطُ مَجْزَى الْخُكْمُ عَنْ مَوْقعه. النَّاني: أَنْ يَكُونَ سَبْرُهُ حَاصِرًا لِكُلِ مَا يُتَكِنُ أَنْ يُسَمِّى علَّةً. إِفْسَادُ سَائِرِ الْعِلَلِ تَارَةً يَكُونُ بِبَيَانِ سُفُوطِ أَفَرِهَا فِي الْخُكْمِ، بِأَنْ يُظْهِرَ بَقَاءُ الْخُكْمِ مَعَ انْتِفَائِهَا، أَوْ بِالْتِقَاضِهَا بِأَنْ يُظْهِرَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِهَا. النُّوعُ الثَّاني مِنْ الإسْتِنْبَاطِ: إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ مُنَاسَبَتِهَا لِلْحُكْم. الإغْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ الْنَاسَبَةِ فِي إثْبَاتِ الْحُكُم مُخْتَلَفٌ فِيهِ. وَالْمُزادُ بِٱلْنَاسِبِ مَا هُوَ عَلَى مِنْهَاجِ الْمُصَالِحِ، بحَيْثُ إِذَا أَضِيفَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ انْتَظَمَ. الْنَاسِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُؤَثَّرٍ وَمُلَائِمٍ وَغَرِيبٍ. الْمُؤَقُّرُ: هو ما ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكُّم مِالْإِجْمَاعِ أَوْ النَّصِّ. وَإِذَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُنَاسَبَةِ. 582 الْمُلَاثِمُ: عِبَارَةٌ عَمَّا لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُ عَثِينِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكَّم، لَكِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْم. ذكْرُ أَمْثَلَة عَلَيْه. الْمُغَرِيبُ: هو الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلَا مُلاَءَمَتُهُ لِجِنْسِ نَصَرُّفَاتِ الشُّوعِ. ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ عَلَيْهِ. الْمُؤَثِّرُ مَقْبُولُ مِاتَّفَاقِ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ. 583-582 وَأُمَّا الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ فَهَذَا فِي مَحَلِّ الاجْتهَادِ. 583 الاعْتِرَاضُ بأَنَّهُ تَمَكَّمُ بِالتَّعْلِيل، مِنْ غَيْرِ دَلِيل يَشْهَدُ لِإِضَافَةِ الْحُكُم إِلَى عِلَّتِه. والجواب بأن إثْبَات الْحُكْم عَلَى وَفْقِهِ يَشْهَدُ لِمُلاحَظَةِ الشُّرْعِ لَهُ، وَيَغْلِبُ ذَلِكَ عَلَى الظُّنِّ. اَلاعْتِرَاضُ بأن هذا تَلْبِيسٌ، لِآنَهُ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الشَّرْعِ بِنَحْرِيمِ الْخَمْرِ مثلا تَعَبُّدُا وَتَحَكُّمُا،

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمُعْنَى آخَرَ مُنَاسِبِ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِسْكَارِ فَالْحُكْمُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الاحتمالات تَحَكَّمُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. وَالْخَوَابُ: بِأَنْ هَذَا الِاحْتِمَالَ يترجع عَلَى احْتِمَالِ التَّحَكَّم، يَمَا رُدَّ بِهِ مَذْهَبُ مُنْكِري الْفِيَاسِ، فقد عُلِمَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اتَّبَاعُ الْعِلَل، وَاطَّرَاحُ تَنْزِيلِ الشَّرْعَ عَلَى التَّحَكُم مَا أَمْكَنَ. وَأَمَّا اَحْتِمَالُ أَنْ 584 فيه مَعْنَى آخَرَ مُنَاسِبًا هُوَ الْبَاعِثُ للشَّارِعَ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا، فَهُوَ وَهُمُّ مَحْضٌ. تَقْرِيرُ أَنَّ غَلَيْةَ الظَّنِّ فِي كُلِّ مَوْضِعَ تَسْتَنِدُ إِلَى مِثْلِ هَذَا، وَتَعْتَمِدُ انْتِفَاءَ الظُّهُورِ فِي مَعْنَى آخَرَ لَوْ ظَهَرَ لَبَطَلَتْ غَلَبَةُ الظُّنِّ. وَلَوْ فُتحَ هَذَا الْبَاتُ لَمْ يَسْتَقَمْ فِيَاسُ. بَيَانُ الْفَرَّقِ بَيْنَ الْوَهْمِ الَّذِي هو عِبَارَةً عَنْ مَيْلِ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُرَجِّحٍ، وَالظُّنّ الذي هو عِبَارَةٌ 586 إِذَا فَيْحَ بَاَّبُ الْقِيَاسِ فَالضَّبْطُ بَعْدَهُ غَيْرٌ مُكِن، لَكِنْ يُتَّبَعُ الظَّنِّ. وَالظُّنْ عَلَى مَرَاتِبَ: وَأَقْوَاهُ: الْمُؤَثَّرُ، وَدُونَهُ الْمَلاِنمُ، وَدُونَهُ الْنَاسِبُ الَّذِي لَا يُلاَئمُ. وَهُوَ أَيْضًا دَرَجَاتٌ. وَلَا يُتكِنُ ضَبْطُ دَرَجَاتِ الْمُنَاسَبَةِ أَصْلًا. 588-587 بَلْ لَكُلِّ مَسْأَلَة ذَوْقُ. الْكُعْنَى بِاغْتِبَارِ الْكَلَاءَمَةِ وَشَهَادَةِ الْأَصْلِ الْمُعَيِّنَ أَرْبَعَةُ أَقْسَام: 588 مُلَائِمُ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يُقْبَلُ قَطْعًا عِنْدَ الْقَائِسِينَ، وَمُنَاسِبُ لَا يُلَائِمُ، وَلَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيِّنٌ، فَلَا بُقْبَلِ قَطْعًا عِنْدِ الْقَائسينَ. وَمُنَاسِبٌ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيِّنٌ لَكِنْ لَا يُلَائِمُ، فَهُوَ فِي مَحَلِّ الإِجْتِهَادِ، وَمُنَاسِبٌ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنٌ وَهُوَ الاسْتِدْلَالُ الْمُرْسَلُ، وَهُوَ أَيْضًا فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ. الْقَوْلُ فِي الْمَسَالِكِ الْفَاسِدَةِ فَي إِثْبَاتٍ عَلَّةِ الْأَصْلِ. 588 وَهِيَ نَلَاثَةٌ: الْنُسْلَكُ الْأَوَّلُ: الإسْتِذْلَالُ عَلَى صِحَّتِهَا بِالْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ. وَهَذَا فَاسِدْ. الْمُسْلَكُ الثَّانِي: الإسْتِدْلَالُ عَلَى صِحَّتِهَا بِاطّْرَادِهَا وَجَزَيَانِهَا فِي خُكْمِهَا. وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا 589 سَلَامَتُهَا عَنْ مُفْسِدً وَاحد، وَهُوَ النَّقْضُ. الْمُسْلَكُ الثَّالِثُ: الطَّوْدُ وَالْعَكْسُ. وَهُوَ فَاسِدٌ. مَا ثَبَتَ الْحُكْمُ «بِثُبُوتِهِ» فَهُوَ عِلَّةٌ، فَكَيْفَ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ زَالَ بِزَوَالِهِ. أَمَّا مَا ثَبَتَ «مَعَ ثُبُوتِهِ» وَزَالَ «مَعَ 590 زَوَالِهِ ۚ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ عِلَّةً، أَمَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ سَبْرٌ وَتَقْسِيمٌ، كَانَ ذَلِكَ حُجَّةً. الإعْترَاضُ عَلَى إِبْطَالِ هَذَا الْمُسْلَكِ مَعَ الْقُوْل بِتَصْوِيبَ اللَّجْتَهدِينَ. ذِكْرُ جَوَابِ الْقَاضِي، وَأَنَّ فِيهِ نَظَرًا، وَبَيَانُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُصِيبٌ إِذَا اسْتَوْفَى النَّظَرَ وَأَتَّمُهُ، وَأَمَّا إِذَا فَضَى 591-590 بِسَابِقِ الرَّأْيِ وَبَادِي الْوَهْم، فَهُوَ مُخْطِئٌ. فَإِنْ سَبَرَ وَقَسَّمَ فَقَدْ أَتَمَّ النَّظَرَ وَأَصَابَ. 592 الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ والنَّظَرُ فِيه فِي ثَلَاثَةِ أَطْرَافٍ. 592 الطَّرَفُ الْأَوَّلُ: فيَ حَقِيقَةُ الشَّبَهِ وَأَمْثَلَته وَتَفْصِيلِ الْمَذَاهِبِ فيه، وَإِقَامَة الدَّليل عَلَى صحَّتِهِ -اسْمُ الشَّبَهِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ فَيَاسٍ، وَكَذَلِكَ اسْمُ الطُّرْدِ. لَكِنَّ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةَ إِنْ كَانَتْ مُؤَثَّرَةً أَوْ مُنَاسِبَةً عُرفَتْ بأَشْرَفِ صِفَاتهَا وَأَقْوَاهَا، وَهُوَ التَّأْنِيرُ وَالْمَنَاسَبَةُ، دُونَ الْأَخَسُّ الْأَعَمُّ الَّذِي هُوَ الإطْرَادُ وَالْمُشَابَهَةُ. فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ لِلْعِلَّةِ خَاصَّيَّةً إِلَّا الِإطّْرَادَ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ أَوْصَافِ الْعِلَلِ، وَأَضْعَفُهَا فِي الدُّلَالَةِ عَلَى الصَّحَّةِ، خُصَّ

بِاسْمِ الطَّوْدِ، لَا لِإخْتِصَاصِ الِاطْرَادِ بِهَا، لَكِنْ لِأَنَّهُ لَا خَاصِّيَّةَ لَهَا سِوَاهُ. فَإِن انْضَافَ إِلَى الإطَّرَادِ زِيَادَةً، وَلَمْ يُنْتَهِ ۚ إِلَى دَرَجَةِ الْمُنَاسِبِ وَالْمُؤَثِّرِ، سُمِّيَ شَبَهًا. وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ هِيَ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ الْجَامِعِ لِعِلَّةِ الْخُكْمِ، وَإِنْ لَمْ 592 ذَكْرُ ستَّة أَمْثلُة لِقِيَاسِ الشُّبَهِ وَتَفْصِيلِ القَوْلِ فِيْهَا. 595-593 إِفَاهَةُ الدُّلِيلِ عَلَى صحَّتِه: الدُّلِيلُ إِمَّا أَنْ يُطْلَبَ مِنْ الْمُنَاظِ، أَوْ يَطْلُبُهُ الْمُتَهدُ مِنْ نَفْسِهِ. 595 أمَا الْمُجْتَهِدُ فَهَذَا الْجُنْسُ مَّا يَغْلُبُ عَلَى ظَنَّ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ. فَمَنْ أَثُو ذَلكُ في نفْسه حَتَّى غَلَبَ ذَلكَ عَلَى ظَنْهِ، فَهُوَ كَالْنَناسِبِ، فَهُوَ صَحِيحٌ في حَقِّهِ. وَمَنْ لَمْ يَغْلِبُ ذَلِكَ عَلَى ظَنَّهِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُكْمُ بِهِ، وأَمَّا الْلَنَاظِرُ فَلَا يُتَّكِنَّهُ إِقَامَةُ الدُّلِيلِ عَلَيْهِ عَلَى الْخَصْمِ الْمُنْكِرِ. الْمُجْتَهِدُونَ الْمُقِرُّوْنَ بِالشَّبَدِ لَا يَشْبَغِيَ أَنْ يَصْطَلِحُوا فِي الْمُنَاظَرَةِ عَلَى فَشْع بَابِ الْمُطَالَبَةِ أَصْلًا، كَمَا هُوَ 596 الطُّرْدُ الشَّنِعُ يُكِنُ إِفْسَادُهُ عَلَى الْفَوْرِ بطَرِيقِ أَقْرَبَ مِنْ الْمُطَالَبَةِ. إِنْ لَمْ يُسْتَحْسَنْ هَذَا الإصْطِلَاحُ فَلْيَقَعِ الإصْطِلَاحُ عَلَى أَنْ يَسْبُرَ الْمَلُّلُ أَوْصَافَ الْأَصْلِ. الطَّرِيقُ إِمَّا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ، وَإِمَّا الِاكْتِفَاءُ بِالسَّبْرِ، وَإِمَّا إِبْطَالُ الْقَوْلِ بالشَّبَهِ رَأْسًا. 597 الطُّرْفُ النَّاني: في بَيَانِ التَّدْرِيج في مَنَازِل هَذِهِ الْأَقْيِسَةِ مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى أَدْنَاهَا. 598 الْقِيَاسِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ: الْمُؤَثِّرِ، ثُمُّ ٱلْمُنَاسِبُ، ثُمَّ الشَّبَهُ، ثُمَّ الطَّرْدُ. 598 أَعْلَاهَا: الْمُؤَثِّرُ: وَهُوَّ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى عَيْنِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِهَا، وَعَيْن الْحُكّم وَجِنْسِهِ، أَرْبَعَةُ: لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ أَخُكُم، أَوْ تَأْنِيرُ عَيْنِهِ فِي جِنْسَ ذَلِكَ الْخُكْمَ، أَوْ تَأْنَيرُ جَنْسِه فِي جِنْسَ ذَلِكَ الْخُكُم، أَوْ تَأْثِيرُ جِنْسِيهِ فِي عَيْنَ ذَلِكَ ٱلْحُكْم. الأول فِي المرتبةَ: أنْ يظهَرَ تَأْثِيَرَ عَيْنِهِ فِي عَيْن ذَلِكَ ٱلْحُكْم، فَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَصْل، النَّاني في الْمُرْتَنَةِ: أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ في جنْسَ ذَلِكَ الْحُكْم لَا فَي عَيْنِهِ، وهو دُونَ الْأَوَّلِ، النَّالِثُ فِي الْمُرْتَبَةِ: أَنْ يُؤِثِّرَ جِنْسُهُ فِي عَيْن ذَلِكَ الْخُكْم، وَهُوَ الَّذِي خُصَّ باسْمَ ﴿الْمُلَائِمِ، وَخُصَّ اسْم «الْمُؤثِّرِ» كِمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَبْنِ الْخُكْم، الرَّابعُ فِي الْمُوْتَنَةِ: مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْم، وَهُوَ الَّذِي سُمَّيَ \*الْمُنَاسِبُ الْغَرَيبُ\*. الْمُأْلُوفَ مِنْ عَادَةٍ الشَّرْعِ هُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ. وَالْعَادَةُ تَارَةً تَثْبُتُ فِي جِنْس، وَتَارَةً تَثْبُتُ فِي عَيْن، ثُمَّ لِلْجنْسِيَّة أَيْضًا مَرَانِبُ. 600-598 الْأَشْبَاهُ أَضْعَفُ الأَوْصَافِ، لِأَنْهَا لَا تَعْتَضِدُ بِالْعَادَةِ الْأَلُوفَةِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَوْصَافِ الَّتِي قَدْ يَضْبِطُ الشُّرْعُ الْأَحْكَامُ مِهَا. وَأَفْوَاهَا الْمُؤَثُّرُ الَّذِي ظَهَرَ أَثَّرُ عَيْنِهِ في عَيْن الْحُكُم. تَنْبِيهُ أَخَرُ عَلَى خَوَاصً الْأَقْيِسَة. 601 الْمُؤَنِّرُ مِنْ خَاصَّيَّتِهِ أَنْ بَسْتَغْنِيَ عَنْ السِّبْرِ وَالْحَصْرِ، أَمَّا الْنَاسِبُ فَلَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَهَادَةِ الْمُناسَبَةِ، وَإِثْبَاتِ الْحُكُم عَلَى وَفْقِهِا. فَإِذَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةً أُخْرَى اثْمَحَقَتْ الشَّهَادَةُ الْأُولَى. فَلَا يَتِمُ نَظَرُ الْمُجْتَهِدِ في التَّعْلِيلَ بِالْمُنَاسِّبِ مَا لَمْ يَغْتَقِدُ نَفْيَ مُنَاسِبِ آخَرَ أَقْوَى مَنْهُ، وَلَمْ يَتَوَصَّلْ بِالسَّبْرِ الَيْهِ. والشَّبَهُ مِنْ خَاصَّيْتِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَوْع ضَرُورَةٍ فِي اسْتِنْبَاطِ مَنَاطٍ الْخُكُم. وقَمَامُ النَّظَرِ فِي الشَّبَهِ أَنْ يُقَالَ: لَا يُدَّ مِنْ عَلَامَةٍ، وَلَا عَلَامَةَ أَوْلَى مِنْ هَذَا، فَإِذًا هُوَ الْعَلَامَةُ. 601 الطَّرَفُ النَّالِثُ: فِي بَيَانِ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ الشَّبَهِ الْمُحْتَلَفِ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ. وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ

الْأَوْلُ: مَا عُرِفَ مِنْهُ مَنَاطُ الْمُكُمِ فَطْعًا، وَافْتَقَرَ إِلَى تَفْقِيقِ الْنَاطِ. وَهَذَا خَطَأَ. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا عُرِفَ مِنْهُ مَنَاطُ الْخُكْمِ، ثُمُ اجْتَمَعَ مَنَاطَانِ مَتَعَارِضَانِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ. فَيَجِبُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْنَاطَبْنِ ضَرُورَةً. فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الشِّبَةِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: لَمْ يُوجَدْ فِيهِ كُلُّ مَنَاطٍ عَلَى الْكَمَالِ، لَكِنْ تَرَكَبَتِ الْوَاقِعَةُ مِنْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الشِّبَةِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: لَمْ يُوجَدْ فِيهِ كُلُّ مَنَاطٍ عَلَى الْكَمَالِ، لَكِنْ تَرَكَبَتِ الْوَاقِعَةُ مِنْ مَنَاطَيْنِ، وَلَيْسَ يَتَمَعَّضُ أَحَدُهُمَا، فَيُحْكَمُ فِيهِ بِالْأَعْلَبِ. وَهَذَا أَشْبَهُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلاَقِمَ مَا الشَّبَهِ. يُعْلَمُ عَلَمُ الشَّلاَةِ مَا مُعْنَى عَلْمَ الْمُحْتَمِ وَلَا اللَّاسَةِ فَا اللَّالِقَةِ وَقَارَةً بِقُوقَ بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَخَاصِيْتِهِ فِي الدَّلاَلَةِ. وَهُو مَجَالُ نَظَر الْمُجْتَهِدِينَ.

604-602

606

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي أَرْكَانِ الْقِيَاسِ وَشُرُوطِ كُلِّ رُكْنٍ: ﴿

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الْأَصْلُ. وَلَهُ شُرُوطُ ثَمَانِيَةً:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حُكُمُ الْأَصْلِ ثَابِتًا. الشَّرْطُ التَّاني: أَنْ يَكُونَ الْحُكُمُ ثَابِنًا بِطَرِيقِ سَمْعِيًّ شَرْعِيٍّ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الَّذِي بِهِ عُرِفَ كَوْنُ الْمُسْتَنْظِ مِنْ الْأَصْلِ عِلَّهُ سَمْعًا. الشَّرْطُ الْجَامِسُ: أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ الرَّابِعُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلِ الْخَاتِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ مَخْصُوصًا بِالْأَصْلِ، لاَ يَعُمُ الْفَرْعَ. الشَّرْطُ السَّادِسُ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيَ: شَرْطُ الْأَصْلِ أَنْ يَقُومَ دَلِيلً بِجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. وَقَالَ قَوْمُ: بَلْ أَنْ يَقُومَ دَلِيلً عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ. وَهَذَا كَلَامُ مُخْتَلً لاَ أَصْلَ لَهُ. بِجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. وَقَالَ قَوْمُ: بَلْ أَنْ يَقُومَ دَلِيلً عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ. وَهَذَا كَلَامُ مُخْتَلً لاَ أَصْلَ لَهُ. الشَّرْطُ السَّامِعُ: أَنْ لاَ يَتَعَيَّرَ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالتَّعْلِيلِ. الشَّرْطُ النَّامِنُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ الشَّرْطُ النَّامِنُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلُ مَلْ مَلْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّامِنُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ الشَّرْطُ السَّامِعُ: أَنْ لاَ يَتُعَيَّرَ حُكُمُ الْأَصْلِ بِالتَّعْلِيلِ. الشَّرْطُ النَّامِنُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ الشَّرْطُ النَّامِنُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ النَّسُلِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالِ الْمُعْرَادِ الْقَالِ اللْعَلَامِ السَّامِعُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْأَصْلُ مِالِي اللْعَلِيلِ اللللْهُ اللَّالْمِنُ الْمَالُ الْمَالِ اللْعَلْمُ الْمُلْ الْمُ الْمُ

608-606

608

قاعدة: الْخَارِجُ عَنْ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

يُطْلَقُ اسْمُ الْخَارِجِ عَنْ الْقِبَاسِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مُحْتَلِفَة: الفسم الْأَوَّلُ: مَا اسْتُنْبِيَ عَنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ وَخُصَّصَ بِالْحُكْمِ، وَلَا يُعْقَلُ مَعْنَى التَّخْصِيصِ؛ فَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. الْقِسْمُ النَّانِي: مَا اسْتُشْنِي عَنْ قَاعِدَةٍ سَابِقَةٍ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى اسْتَشْنَى وَالْسَتَبْقَى، وَسَارَكَتِ سَابِقَةٍ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى اسْتِشْنَى وَالْسَتَبْقَى، وَسَارَكَتِ الْسَعَنْنَى فِي عِلَّةِ الاسْتِشْنَى وَالْسَتَبْقَى، وَسَارَكَتِ الْسَعَنْنَى فِي عِلَّةِ الاسْتِشْنَى فِي عِلَّةِ الاسْتِشْنَى فِي عِلَّةِ الاسْتِشْنَى وَالْسَتَهُمُّ النَّالِثُ : الْقَاعِدَةُ الشَّنَقِلَةُ النَّالِيَ الْمَعْنَى مَعْنَاهَا، فَلَا يُقَلِّمُ عَلَيْهَا عَمْ النَّالِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهَا، فَعَ أَنَّهُ يُعْفَلُ مَعْنَاهَا.

612

الرُّكْنُ الثَّانِي لِلْقِيَاسِ: الْفَرْعُ وَلَهُ حَمْسَةُ شُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ عِلْةَ الْأَصْلِ مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْفَرْعُ فِي النَّبُوتِ عَلَى الْأَصْلِ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُفَارِقَ حُكْمَ الْأَصْلِ فِي جِنْسِيْةً، وَلَا فِي زِيَادَةٍ، وَلَا نَفْصَانٍ. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْخُكُمُ فِي الْفَرْعِ عِمَّا تَبَتَتْ جُمْلَتُهُ بِالنَّصِّ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ تَفْصِيلُهُ. وَهَذَا فَاسِدٌ. الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ.

613-612

الرُّكْنُ النَّالِثُ: الْحُكْمُ: شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ يُتَعَبِّدُ فِيهِ بِالْعِلْم.

613

1. مَسْأَلَةً: أَخْكُمُ الْعَقْلِيُّ وَالإسْمُ اللَّغَوِيُّ لَا يَشْبُتُ بِالْقِيَاسِ.

613

2. مَسْأَلَةٌ: مَا تُعُبَّدَ فِيهِ بِالْعِلْمِ لَا يَجُوزُ إِنْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ.

3. مَسْأَلَةُ: الْخِلاَفُ حَوْلَ إِثْبَاتِ النَّفْيِ الْأَصْلِيُّ بِالْفِيَاسِ. وَالْمُنْحَارُ أَنَّهُ بَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ لَا قِيَاسُ الْعِلَّةِ. والنَّفْيُ الطَّارِئُ حُكْمُ شَرْعِيُّ بَقْنَقِرُ إِلَى عِلَّةٍ، فَيَجْرِي فِيهِ قِبَاسُ الْعِلَّةِ.

4. مَسْأَلَةُ: كُلُّ حُكْمَ شَرْعِيٍّ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ فَالْقِيَاسُ جَارٍ فِيهِ.

حُكْمُ الشَّرْعِ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: نَفْسُ الْحُكْمِ، وَالثَّانِي: نَصْبُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ. الرَّدُّ عَلَى أَبِي زَيْدِ الدَّبُوسِيّ حيث أَنْكَرَ هَذَا النَّوْعَ مِنْ التَّغلِيل.

إِمْكَانَ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ عَلَى مَنْهَجَيْنِ: الْمُنْهَجُ الْأَوْلُ: مَا لَقَبَ بِتَنْقِيحِ مَنَاطِ الْحُكْمِ. الْمُنْهَجُ النَّانِي: أنه إذَا انْفَتَحَ بَابُ الْمُنْهَجِ الْأَوْلِ تَعَدُّيْنَا إِلَى اتْبَاعِ الْحِكَمِ وَالتَّعْلِيلِ بِهَا، فَإِنَّا لَسْنَا نَعْنِي بِالْحِكْمَةِ إِلَّا الْمُصْلَحَةَ الْتُحِلَة الْمُنَاسِنَةَ.

5. مَسْأَلَةً: هَلْ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْخُدُودِ؟ وَيَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْفُرِي، وَتَعْلِيلِ السَّبَبِ. الرُّحُقُ الرَّائِمُ: الْعَلَّةُ.

يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ حُكْمًا. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا مَحْسُوسًا عَارِضًا، أَوْ لاَزِمًا، أَوْ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، أَوْ وَصْفًا مُجَرَّدُا، أَوْ مُرَكَّبًا مِنْ أَوْصَافٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ، أَوْ مُتَضَمِّنًا لِصْلَحَةٍ مُنَاسِبَةٍ. وَيَجُوزُ أَنْ لَا تَكُونَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الْحُكْمِ. الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ تُفَارِقُ فِي بَعْض هَذِهِ الْمَعَانِي الْعَلَّةِ الْمُقَلِّئِيَّةً.

كَيْفِيَّةُ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْعِلَّةِ وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

مَشْأَلَةٌ: تَخَلُفُ الْخُكُم عَنْ الْعِلَةِ مَعَ وَجُودِهَا وَهُوَ الْلَقَبْ بِالنَّقْضِ وَالنَّخْصِيصِ. وسَبِيلُ كَشْفِ الْغِطَاءِ عَنْ الْحَلَق أَن تَخَلُف الْخُكْم عَنْ الْعِلَةِ يَعْرِضُ عَلَى ثَلَائَةِ أَوْجُهِ:

الْوَجْهُ الْأَوْلُ: أَنْ يَعْرِضَ فِي صَوْبِ جَرَبَانِ الْعِلَّةِ مَا يُتَنَعُ اطَّرَادَهَا، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى «نَقْضًا». وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَرَدَ مُسْتَثِنُى عَنْ الْقِيَاسِ، وَإِلَى مَا لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْهُ:

مَا ظَهَرَ أَنَّهُ وَرَدَ مُسْتَثْنَى عَنْ الْقِيَاسِ، مَعَ اسْتِبْقَاءِ الْقِيَاسِ، فَلَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَا يُفْسِدُ الْعِلَّة. بَلْ يُخَصَّصُهَا بِمَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ عَلَى عِلَّةٍ مَقْطُوعَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ. ما لَمْ يَرِدْ مَوْرِدَ الإسْتِثْنَاءِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَرِد عَلَى الْعِلَّةِ الْمُنْصُوصَةِ، أَوْ عَلَى الْطَنُونَةِ:

إِنْ وَرَدَ عَلَى الْنَصُوصَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا إِلَّا بِأَنْ يَنْعَطِفَ مِنْهُ قَيْدٌ عَلَى الْعِلَّةِ، وَيَتَبَيِّنَ أَنَّ مَا ذَكَوْنَاهُ لَمْ يَكُنْ غَامَ الْعِلَّةِ، فَإِنْ لَمْ نَكُنْ كَذَلِكَ فَيَجِبُ تَأْوِيلُ التَّعْلِيلِ.

إِذَا وَرَدَ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُظْنُونَةِ لَا فِي مَعْرِضِ الْاسْتِشْنَاءِ، وَالْقَدَحَ جَوَابُ عَنْ مَحَلَّ النَّقْضِ مِنْ طَرِيقِ الْإِجَالَةِ إِنْ كَانَتْ شَبَهَا، فَهَذَا بُبَيِّنُ أَنَّ مَا ذَكَوْنَاهُ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ عَمَامَ الْإِجَالَةِ إِنْ كَانَتْ شَبَهَا، فَهَذَا بُبَيِّنُ أَنَّ مَا ذَكَوْنَاهُ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ عَمَامَ الْعِلَّةِ، وَانْعَطَفَ عَلَى الْعِلَةُ مُحِيلَةً وَلَمْ يَنْقَدِحْ النَّقْضِ، بِهِ يَنْدَفَعُ النَّقْضِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مُحِيلَةً وَلَمْ يَنْقَدِحْ الْعَلَّةِ مُحْمِلةً وَلَمْ يَنْقَدِحْ عَلَى الْعَلَّةِ مَنْ عَنَى مَعْرَفًا الْحَيْصَاصَ الْعِلَّةِ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْلَقًا الْعَقْصِلُهَا عَنْ عَيْرٍ مَجْزَاهَا، فَهَذَا الإِحْتِرَازُ عَنْهُ مُهِمَّ فِي الْجَدَلِ لِلْفُوسِ مِنْ قَبِيلِ الْأَوْصَافِ السَّبَهِيَّةِ يَقْصِلُهَا عَنْ غَيْرٍ مَجْزَاهَا، فَهَذَا الإِحْتِرَازُ عَنْهُ مُهِمَّ فِي الْجَدَلِ لِلْمُعْرَاقِ إِلَّا لَهُ مِنْ عَلَى الْمُعْلَقِ لِيَعْمُ فَي الْجَدَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا الْمُحْتَوالُو عَنْهُ مُولِكُونَ فَي مُعْرَفًا مُعْرَفًا مُعْرَاقًا عَلَى عَلَى طَنَّهِ مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللْعَلْمِ لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا الْهَدِي لِيَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ لَى الْمُعْلَةِ عَلَى الْمُعَلِقِ لَى الْمُعْلَقِ لِيلَا الْأَوْمَافِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْتَاطِيلِينَ . أَمَّا الْلَجْعَيْهِ وَنَ فَيَثَنِعُ كُلُ مُعْجَلَهِ مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِقِيلَةً عَلَى الْمُعْلَقِلَا الْمُعْتَولِ عَلَى الْمُعَلِقِ الْعِلَةِ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْتِولُولُ مُعْلِقًا الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ الشَّرْعُ يِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَاسْتِشْنَاءِ صُورَةِ حُكْمِ عَنْهَا. وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ، وَاحْتَمَلَ نَفْيَ الْحُكْمِ مَ وَجُودِ الْعِلَّةِ، احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لِفَسَادِ الْعِلَّةِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةِ، وَلَا لَعْلَمْ مَعْ وَجُودِ الْعِلَّةِ عَلَى التَّخْصِيصِ أَوْلَى مِنْ التَّنْزِيلِ عَلَى نَسْخِ الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً، وَلَا الْعِلَّةُ فَطْعَيْةً كَانَ تَنْزِيلُهَا عَلَى التَّخْصِيصِ أَوْلَى مِنْ التَّنْزِيلِ عَلَى نَسْخِ الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَلْنُونَةً، وَلَا مُسْتَقَلِقًا مُؤَمِّرَةً كَانْ ذَلِكَ فِي مَحْلُ الإَجْتِهَادِ. مَا اللَّمْ عَلَى وَفْعِهَا، فَيَنْقَطِعُ هَذَا الْظُنُّ بِإِعْرَاضِ الشَّرْعِ عَنْ اتَبَاعِهَا فِي مَوْضِعِ الْحَرِيقَادِ.

619

616

620

621

الْوَجْهُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ حُكُمِ الْعِلَّةِ: أَنْ يَنْتَفِيَ لَا لِخَلَلِ فِي نَفْسِ الْعِلَّةِ، لَكِنْ يَنْدَفِعُ الْحُكُمُ عَنْهُ مُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى دَافِعَة. فَهَذَا النَّمَطُ لَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَى الْمُنَاظِرِ، وَلَا يُبَيِّنُ لِنَظَرِ الْلْجَنَهِدِ فَسَادًا فِي الْعِلَّةِ.

الْوَجْهُ اَلْتَالِثُ: أَنْ يَكُونَ النَّقْضُ مَائِلًا عَنْ صَوْبِ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ، وَيَكُونَ تَخَلَّفُ الْحُكْمِ لَا لِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعِلَّةِ، لَكِنْ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهَا مَخَلَّهَا، أَوْ شَرْطَهَا، أَوْ أَهْلَهَا. فَهَذَا جِنْسٌ لَا يَلْتَفِثُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ، لِأَنْ نَظَرُهُ فِي تَحْفِيقِ الْعِلَّةِ، دُونَ شَرْطِهَإِ وَمَحَلِّهَا. فَهُوَ مَائِلٌ عَنْ صَوْبِ نَظَرِهِ. أَمَّا الْمُنَاظِرُ فَهَذَا يَّا اخْتَلَفَ الْجَدَلِيُّونَ فِيهِ.

مَا يُعْرَفُ به أَنَّ الْمُسْأَلَةَ مُسْتَثَنَّاةً لَيْسَتْ نَاقضَةً للْعلَّة. وَالْكَلاَمُ عَلَى الْعلَّة في مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ.

اسْمُ الْعِلَّةِ مُسْتَعَارٌ فِي الْعَلَامَاتِ السَّرْعِيَّةِ. وَقَدْ اسْتَعَارُوهَا مِنْ فَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: المَّوْضِعُ الْأُوّلُ: الاِسْتِعَارَةُ مِنْ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُوجِبُ الْحُكُمَ لِذَاتِهِ. المَوْضِع الثَّانِي: الاِسْتِعَارَةُ مِنْ الْبَوَاعِثِ، فَإِنَّ الْبَاعِثَ عَلَى الْفِقْلِ يُسَمَّى عِلَّةَ الْفَعْلِ. المَوْضِعُ الثَّالِثُ: عِلَّةُ الْمَرْيِضِ، وَمَا يَظْهُو الْمُرْضَى عِنْدَهُ. وَبِهَذَا الاِعْتِبَارِ سَمَّى الْفَقْلَ يُسَمَّى عِلْدُهُ. وَبَهَذَا الاِعْتِبَارِ سَمَّى الْفَقْمَاءُ الْأَسْبَابَ عِلْلًا. وَأَنْكَرَ الْأَسْتَاذَ أَبُو إِسْحَاقَ تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً. والْعِلَّةُ إِنْ أَخِذَتْ الْعُمْدُيَّةُ لَمْ الْعُلِّ الْعُلَّةُ الْمُرْقِيَّةُ وَالشَّرْطُ مَعْنَى، بَلْ الْعَلَّةُ الْمُحْمُوعُ.

2 . مَسْأَلَةَ: اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِ الْحُكْم بِعِلْتَيْنِ. وَالصَّحِيعُ جَوَازُهُ، وَدَلِيلُ جَوَازِهِ وُقُوعُهُ. وَيَيَانُ أَنَّهُ إِذَا قَاسَ الْمُعَلَّلُ عَلَى أَصْلِ بِعِلَّةٍ، فَذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً أُخْرَى فِي الْأَصْلِ، بَطَلَ اسْتِشْهَادُهُ بِالْأَصْلِ إِنْ كَانَتْ عِلَيْهُ ثَابِتَةً بَطِيقِ النَّائِيرِ، فَافْتِرَانُ عِلَّةٍ بَطِيقِ النَّائِيرِ، فَافْتِرَانُ عِلَّةٍ أَمَّا إِنْ كَانَ بِطَرِيقِ النَّائِيرِ، فَافْتِرَانُ عِلَّةٍ أَمَّا إِنْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّاثِيرِ، فَافْتِرَانُ عِلَّةٍ أُخْرَى بِهَا لَا يُفْسِدُهَا.

3. َمَشَالَةُ: أَنَّ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّصِّ يُضَافُ إِلَى النَّصَّ أَوْ إِلَى الْفِلَةِ: فإنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحُكْمِ إِلَّا عِلَّةَ وَاحِدَةً، فَالْمَكْسُ لَازِمٌ، أَمَّا حَيْثُ تَعَدَّدَتِ الْهِلَّةُ فَلَا يَلْزَمُ الْنِفَاءُ الْحُكْمِ عِنْدَ الْنِفَاءِ بَعْضِ الْعِلَلِ، بَلْ عِنْدَ انْنَفَاء جَميعها. وَذَكْرُ مَعْنَى آخَرُ لِلْمَكْسِ.

. 4. مَشَأَلَةً: الَّعِلَةُ الْقَاصِرَةُ صَحِيحَةً. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى إِنْطَالِهَا. والاعتراض بأن الْعِلَّة: تُرَادُ لِإِنْبَاتِ الْحُكْم بِهَا فِي غَيْرٍ مَحَلٌ النَّصُّ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بِهَا كَانَتْ بَاطِلَةً. وَلِلْجَوَابِ مِنْهَاجَانِ:

الْمِنْهَا جُ الْأَوَّلُ: أَنْ نُسَلَّمَ عَدَمَ الْفَائِدَة.

المِنْهَأْجُ الثَّاني: أَنَّا لَا نُسَلُّمُ عَدَمَ الْفَائِدَةِ، بَلْ لَهُ فَائِدَتِّانِ:

الفَائِدَةُ الْأُولَى: مَعْرِفَةُ بَاعِتِ الشَّرْعِ وَمَصْلَحَةِ الْحُكْمِ، اسْتِمَالَةُ لِلْفُلُوبِ إِلَى الطَّمَأْنِينَةِ وَالْفَهُولِ بِالطَّبْعِ، وَالْمَسَارَعَةِ إِلَى التَّصْدِيقِ، الفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: اللَّنْعُ مِنْ تَعْدِيَةِ الْخُكْمِ عِنْدَ ظُهُورِ عِلَّةٍ أُخْرَى مُتَعَدِّيَةٍ إِلَّا بشَرْطَ التَّرْجِيحِ.

بَيَانُ أَنَّ كُلِّ عِلَّة مُحِيلَة أَوْ شَبَهِيَّة فَإِمَّا تَغْبُتُ بِشَهَادَةِ الْحُكُم، وَتَتِمَّ بِالسَّبْرِ، وَشَرْطُهُ الإَخَادُ. فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلَّةً أُخْرَى انْقَطَعَ الظَّنْ. فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلَّةٌ مُتَعَدِّبَةٌ يَجِبُ تَعْدِيَةً الْحُكْمِ. فَإِنْ أَمْكَنَ التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ قَاصِرَةٍ: عَارَضَتْ الْتَقَعَدِيَةُ وَدَفَعَتْهَا، إلَّا إِذَا اخْتَصَّتْ الْتَعَدِّبَةُ بِنَوْعِ تَرْجِيحٍ. فَإِذَا أَفَادَتْ الْقَاصِرَةُ وَفَعَ الْمَتَعَدِّيةِ النِّي عَلَيْهِ النِّي اللَّعْدِيةِ النِّي اللَّعَدِيّةِ النِّي تُسْمَلُ وَإِنَّا أَفَادَتْ الْقَاصِرَةُ لَتَعَدِّي الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى النَّصِّ. وَلَوْلَا الْقَاصِرَةُ لَتَعَدِّي الْحُكْمُ وَتُصُورًا عَلَى النَّصِّ وَلَوْلَا الْقَاصِرَةُ لَتَعَدِّي الْحُكْمُ وَتَصَرِّا عَلَى النِّعْرِيةِ عَبُورُ وَاسْتِعَارَةٌ وَإِلَّا فَاللَّهُ وَيَالَا الْعَلْمِ عِنْدَ وُجُودٍ مِثْلِ بِلْكَ الْعِلَّةِ فَي الْفَرْعِ ، بَلْ يَثَبْتُ فِي الْفَرْعِ ، بَلْ يَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ مِثْلُ حُكْمِ الْأَصْلِ عِنْدَ وُجُودٍ مِثْلِ بِلْكَ الْعِلَةِ فَي الْفَرْعِ ، بَلْ يَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ مِثْلُ حُكْمِ الْأَصْلِ عِنْدَ وُجُودٍ مِثْلِ بَلْكَ الْعِلَةِ فَي الْمُولِ عَلَى النَّعْدِيةِ عَبْورَا وَاسْتِعَارَةٌ فَى الْمُعْرَا وَالْمَالِ عَلَيْهُ لَعْدَالَةُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى النَّعْدِيةِ عَبْورُ وَاسْتِعَارَةٌ لَو إِلَّا لَالْمَالِ عِنْدَ وُجُودٍ مِثْلُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ لَعَلَّمَ لِلْعَلَامِ عَنْدَ وُجُودٍ مِثْلِ بَلْكَ الْعَلَادِ الْقَامِ عَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلْمَ لَعَلَامُ لَاعِلَةً لِلْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ لَا عَلَيْدَالُ الْعَلْمَ لَعْلَى الْعَلْمَ لَهُ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ لَوْلِهُ الْعَلْمَ لَا الْعَلَى الْعَلْمُ لِي الْمُولِ عَلَى اللْعَلْمِ الْعَلْمَ لَلْمَالِهُ الْعَلَى الْعَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِ مِنْ الْعُولُ الْعَلْمَ لَلْمُ الْعَلْمِ لَا الْعَلَامِ الْمِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ لَلْمُ الْعَلْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْمُؤْمِلِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْع

624-623 625

627-626

629-628

630

631631

632

633-632

|         | <ul> <li>5. مَسْأَلَةُ: الْعِلَّة إِذَا كَانَتْ مُتَعَدِّيَةُ فَالْحُكُمُ فِي مَحَلُ النَّصَّ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ، أَوْ إِلَى النَّصَّ ؟ وَبَيَانُ أَنَّ</li> </ul> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634-633 | النَّزَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا تَحْقِيقَ تَحْتَهُ.                                                                                                                     |
| 635     | خَاتِمَةُ هَذَا الْبَابِ: في غَيْيِرِ مَا يُفْسِدُ الْعِلَّةَ قَطْعًا، وَمَا يُفْسِدُهَا ظَنَّا وَاجْتِهَادًا.                                                           |
|         | الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مُّثَارَآتُ فَسَادِ الْعِلَٰلِ الْقَطْعِيَّةِ ،                                                                                                    |
| 635     | الْمُثَارُ الْأَوَّلُ: مِنْ جِهَةِ الأَصْلَ. وَشُرُّوطُهُ أَرْبَعَةٌ:                                                                                                    |
|         | الْمِشَرْطُ الْأَوِّلُ: ۚ أَنْ يَكُونَ حُكِّمًا شَرْعِيًّا، فَإِنْ كَانَ عَقْلِيًّا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَلِّلَ بِعِلَّةٍ تُشْبِتُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.                 |
|         | الشَرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ إِلْأَصْلِ مَعْلُومًا بِنَصَّ أَوْ إِجْمَاعِ، فَإِنْ كَانَ مَقِيسًا عَلَى أَصْل آخَرَ فَهُوَ فَرَعٌ،                             |
|         | فَالْقِبَاسُ عَلَيْهَ بَاطِلٌ قَطْعًا. الشَّرْطُ الشَّالِتُ: أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ قَابِلًا لِلتَّعْلِيلِ. الضَرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ                            |
|         | الْأَصْلُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهُ غَيْرَ مَنْسُوخٍ، فَإِنَّ الْمُنْسُوخَ كَانَ أَصْلًا وَلَيْسَ هُوَ الْأَنَ أَضَّلًا.                                                    |
|         | الْمُلْئَارُ اللَّمَانِي: ۚ أَنْ يَكُونَ مِنْ ۖ جِهَةِ الْفَرْعِ. وَلَهُ وُجُوهُ ثَلَاثَةً: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَثْبُتَ فِي الْفَرْعِ خِلَافُ                    |
|         | حُكْمِ الْأَصْلِ. َالْوَجْهُ الثَّانيُ: أَنَّ يَثْبَتَ لِلَّعِلَّة فِي الْأَصْلِ حُكْمٌ مُطْلَقٌ، وَلَا بُمِّكِنَّهُ أَنْ يَثْبَتَ فِي ٱلْفَرْعِ إِلَّا                  |
|         | بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا. الوَجْهُ الشَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْخُكْمُ اسْمًا لُغَويًّا.                                                    |
|         | الْمُثَارُ الثَّالِثُ: أَنْ يَرْجِعَ الْفَسَادُ إِلَى طَرِيقِ الْعِلَّةِ. وَهُوَ عَلَى أَوْجُهُ: الوَجْهُ الْأَوَّلُ: انْتِفَاءُ دَلِيلِ عَلَى                           |
|         | صِحَّةِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى فَسَادِهَا. الْوَجَّهُ الثَّانِي: أَنْ يُسْتَدَلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلِ عَقْلِيٌّ، فَهُوَ              |
| 636     | بَاطِلٌ فَطْعًا. الوَجْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ رَافِعَةً لِلنَّصَّ، وَمُنَافِضَةً لِحُكُم مَنْضُوصٍ.                                                      |
|         | الْمُشَارُ الرَّابِعُ: وَضْعُ الْقِيَاسُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْبِتَ أَصْلُ الْقِيَاسِ، أَوْ أَصْلَ خَبَرِ الْوَاحِدِ،                            |
|         | بِالْعِيَاسِ. وَكَذَٰلِكَ الْمُسَائِلُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْعَفْلِيُّةُ، لَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهَا بِالْأَفْيِسَةِ الظََّنْيَّةِ.                                   |
| 637     | الْقِسْمُ الثَّاني: فِي الْمُفْسِدَاتِ الطُّنِّيَّةِ الإجْتِهَادِيَّةِ وَبَيَانِ الْمُقْصُودِ بِهَا.                                                                     |
|         | الْمُفْسِدَاتُ الْظَنَّيَّةُ بَسْعٌ: الْأُوَّلُ: الْعِلَّةُ الْمُخْصُوصَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَزَى تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ. الشَّاني:                               |
|         | عِلَّةً مُخَصَّصَةً لِعُمُومِ الْقُرْآنِ فَاسِدَةٌ عِنْدَ مَنْ رَأَى تَقْدِيمَ الْعُمُومِ عَلَى الْفِيَاسِ. التَّالِثُ: عِلَّةُ عَارَضَتْهَا عِلَّةٌ                     |
|         | تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا فِاسِدَةً عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ. الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَدُلُ عَلَى صِحْتِهَا إلَّا الإطْرَادُ                               |
|         | وَالْانْعَكَاسُ. الْخَامِسُ: أَنْ يَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصْ. السَّادِسُ: الْفِيَاسُ فِي الْكَفَارَاتِ وَالْخُدُودِ. السَّابِعُ:                                |
|         | ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِرَاعُ الْعِلَّةِ مِنْ حَبَرِ الْوَاحِدِ. الثَّامِنُ: عِلَّةٌ تَخالِفٌ مَذْهَبَ الصَّحَابَةِ. وَهِيَ فَاسِدَةً               |
| 638-637 | عِنْدَ مَنْ يُوجِبُ اتِّبَاعَ الصَّحَايَةِ. التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ مَظْنُونًا لَا مَقْطُوعًا بِهِ.                                    |
| 639     | الْقَطِبُ الرَّابِعُ: فِي حُكُمِ الْمُسْتَثْمِرِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ وَيَشْتَمِلُ هَذًا الْقُطْبُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ.                                              |
| 640     | الْمُفَنُّ الْأَوَّلُ: فِي الاِحْبَهَادَ وَالنَّظَرِ فِي أَرْكَانِهِ، وَأَحْكَامِهِ.                                                                                     |
|         | النَّظُرُ الْأَوِّلُ: ۚ فِي أَرْكَانِ الإِجْتِهَادِ.                                                                                                                     |
|         | الرُّكْنُ الْأُوَّلُ: فِي نَفْسِ الإِجْتِهَادِ.                                                                                                                          |
|         | تَعْرِيفُهُ فِي اللُّغَةِ وَالْإِصْطِلاَحِ.                                                                                                                              |
|         | الرُّكُنُ الثَّانِي: الْمُجْتَهِدُ.                                                                                                                                      |
|         | وَلَهُ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بَدَارِكِ الشُّرعِ: أي الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْعَقْلُ.                                         |
|         | المُشَوْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا مُجْتَنِبًا لِلْمَعَاصِي الْقَادِحَةِ فِي الْعَدَالَةِ.                                                                       |

641

الْكَارِكُ الْنُمْرَةُ لِلْأَحْكَامِ أَرْبَعَةُ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْعَقْلُ.

طَرِيقُ الإِسْتِثْمَارِ يَتِمُّ بِأَرْبَعَةِ عُلُوم: اثْنَانِ مُقَدِّمَانِ، وَاثَّنَانِ مُتَمَّمَانِ، وَأَرْبَعَةٌ في الْوَسَطِ. فَهَذِهِ ثَمَانِيَّةً.

كِتَّابُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: وَالتَحْفَيْفُ فِيهَ بِأَمْرِيْنِ: الأَمْرُ الأُولُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةٌ جَمِيعَ الْكِتَابِ، بَلْ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنْهُ. وَهُو مِقْدَارُ خَمْسِمِائَةِ آيَةِ، الأَمْرُ الثَّانيَ: لَا بُشْتَرَطُ حِفْظُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، بَلْ أَنْ

يَكُونَ عَالِّا عَوَاضِعِهَا. السُّنَّةُ: فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ. وَفِيهَا النَّخْفِيفَانِ الْمُذْكُورَانِ. الْإِجْمَاعُ: يَنْبَغِي أَنْ تَتَمَيْزُ عِنْدَهُ مَوَافِعُ الْإِجْمَاعِ. حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِ الْإِجْمَاع. والتَّخْفِيفُ فِيه أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْفَظَ جَمِيعَ مَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، بَلْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فَتُوَاهُ لَيْسَتْ مُخَالِفَةٌ لِلْإِجْمَاعِ. الْعَقْلُ: أي مُسْتَنَدُ النُّفْي الْأَصْلِيِّ لِلْأَحْكَام، فَيَشْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ إِلَى النَّفْيَ الْأَصْلِيّ وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ إِلَّا بِنَصَّ، أَوْ قِيَاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ. الْعُلُومُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي بِهَا يَعْرِفُ المُجْتَهَدُ طُرُقَ الْاسْتِثْمَارِ: 642 عْلْمَانَ مُقَدَّمَان: الْأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ نَصْبِ الْأَدَلَّةِ وَشُرُوطِهَا الَّتِي بِهَا تُصِيرُ الْبَرَاهِينُ وَالْأَدِلَّةُ مُنْتِجَةً والثَّاتي: مَعْرفَةُ اللُّغَة وَالنُّحْو، عَلَى وَجْه يَتَيَسَّرُ لَهُ بِه فَهُمُ حِطَابِ الْعَرَبِ. تَفَصِيلُ الْعِلْمِ الْأَوَّلِ: أَنْ يَعْلَمَ أَقْسَامَ الْأَدِلَّةِ، وَأَشْكَالَهَا، وَشُرُوطَهَا. فَيَعْلَمَ أَنَ الْأَدِلَّةَ ثَلَاثَةٌ: عَقَائِمَةً، وَشَرْعِيَّةً، وَوَضْعِيَّةً. وَيَحْصُلُ تَمَامُ الْمُعْرِفَةِ فِيهِ عَا ذُكِرَ فِي مُقَدَّمَة الْأُصُول، مِنْ مَدَارِكِ الْعُقُول. لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ عِلْمِ الْكَلاَمِ. وَالتَّخْفِيفُ أَنَّ الْقَدْرَ الْوَاحِبَ: اعْتِقَادَ جَازِمٌ إِذْ بِهِ يَصِيرُ مُسْلِمًا. وَالْإِسْلَامُ شَرْطُ فِي الْمُفْتِي لَا مَخَالَةَ. والتَّنْخَفِيفُ في المُقَدَمَة الْثَانِيَة أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ أَنْمَةِ اللَّغَةِ، وَلَا أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ اللَّغَةِ. الْعَلْمَانَ الْمُتَمَّمَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعْرَفَةُ النَّاسِخ وَالْمُنْسُوخ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. والتَّخْفِيفُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا 643 يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَميعُهُ عَلَى حفظه، بَلْ بحَسَب الْخَاجَة. الثَّاني: وَهُوَ يَخُصُّ السُّنَّةَ: مَعْرِفَةُ الرَّوَايَة، وَتَهْمِيرُ الْمُقْبُولِ عَنْ الْمُرْدُودِ. والتَّخْفِيفُ فِيهِ: أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ يُفْتِي بِهِ مَّا قَبَلَتْهُ الْأُمُّةُ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلِّي النَّظَرِ فِي إِسْنَادِهِ. وَإِنْ خَالَفَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاء فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ رُوَاتَهُ، وَعَدَالَتَهُمْ. وَيَكْفِيهِ تَعْدِيلُ الإِمَامِ الْعَدْلِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ صِحَّةِ مَذْهَبِهِ. ومُعْظُمُ تِلْكَ الْعُلُوم يَشْتَمِلُ عَلَيْها ثَلَاثَةُ 644 فْنُون: عِلْمُ الْخَدِيث، وَعِلْمُ اللَّغَةَ، وَعِلْمُ أَصُول الْفِقْه. لَا حَاجَةً إلى معرفة تَفَاريع الْفِقْهِ. دَقِيقَةٌ فِي التَّخْفِيفِ يَغَّفُّلُ عَنْهَا الْأَكْثَرُونَ: القول في تَجَزُّو الاجْتهَاد. 645 646 الرُّكْنُ اَلتَّالتُ: الْمُجْتَهَدُ فيه وهو كُلُّ حُكْم شَرْعِيٌّ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ. 1. مَسْأَلَةُ: ذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسُ وَالِاجْتِهَادِ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. والْمُحْتَارُ: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي حَضْرَتِهِ وَغَيْبَتِهِ، وَأَنَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ أَوْ السُّكُوت. وإمْكَانُ النَّصْ لَا يُضَادُّ الاجْنهَادَ، وَإِنَّا يُضَادُّهُ نَفْسٌ النَّصَّ من حيث وْقُوعُهُ، فَالصَّحِيثُ أَنَّهُ قَامَ الدَّليلُ عَلَى وُقُوعِهِ في غَيْبَتِهِ، فَأَمَّا في حَضْرَتِهِ فَلَمْ يَقُمْ فيه دَليلٌ. 2. مَسْأَلَةٌ: اجْتِهَادُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ، والْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعَبُّدِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 647 وَسَلَمَ بِذَلِكَ.

657-656

648 اغْتُراضَاتُ وَجَوَابُهَا. لَوْ قَاسَ فَرْعًا عَلَى أَصْل يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى فَرْعِه، وَعَلَى كُلّ فَرْع أَجْمَعَت الْأَمُّةُ عَلَى إلْحَاقه بأَصْل، وَذِكْرُ الْخِلاَفِ فِي وُقُوْعِ الإِجْنِهَادِ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، والْأَصَحُّ النَّوَقُفُ. 649 الْخُجَجُ النَّقْلِيَّةُ لِلْقَائِلِينَ بِالوُقُوعِ، وَالْجَوَابُ عَنْهَا. حُجَجُ الْمُنْكرِيْنَ: الأَوْلُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَأَجَابَ عَنْ كُلِّ سُؤَالِ، وَلَمَّا انْتَظَرَ الْرَحْيَ. الثَّاني: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَاسْتَفَاضَ. النَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ وَيَتَغَيَّرَ، فَيَتَّهُمَ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الرَّأْبِي. وَالْجَوَابُ: أَمَّا الْتِظَارُ الْوَحْي فَلَمَلَّهُ كَانَ حَيْثُ لَمْ يَنْقَدِحْ لَهُ الْجِنِهَادُ، أَوْ فِي حُكْم لَا يَدْخُلُهُ الإِجْنِهَادُ، أَوْ نُهِيَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاسْتِفَاضَةً بِالنَّفْلِ فَلَعْلَّهُ لَمْ يَطَّلعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُنَعَبِّدًا بِهِ. أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِالإجْتِهَادِ إِذَا لَمْ يَنْزِلْ نَصَّ، وَكَانَ يَنْزِلُ النَّصَّ. وَأَمَّا التَّهْمَةُ بِتَغَيّْرِ الرَّأْيِ فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا، فَقَدْ اتُهِمَ سِسَبَ النَّسْخِ. هَلْ يَجُوزُ تَّعَبُّدُه صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِوَضْعِ الْعِبَادَاتِ، وَنَصْبِ الرَّكَوَاتِ وَتَقْدِيرَاتِهَا بِالإجْتِهَادِ؟ 650 النَّظُرُ النَّاني: في أَحْكَام الاجْتِهَاد: 651 الْخُكُمُ الْأَوَّلُ: النَّظَرُ في تَأْثِيم اللُّخُطِي في الإجْتِهَادِ. وكُلُّ اجْتِهَادِ تَامُّ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ، وَصَادَفَ مَحَلُّهُ، فَشَمَرَتُهُ حَقٌّ وَصَوَابٌ. وَالْإِثْمُ عَنْ الْمُجْنَهِدِّ مَنْفِيٌّ وَالْمُحْتَارُ أَنَّ الْإِثْمَ وَالْخَطَأَ مُتَلَازِمَانِ. التَّظَرِيَّاتُ تَنْفَسِمُ إِلَى ظُنَّيَّةٍ وَقَطْعِيَّةٍ: فَلَا إِنْمَ فِي الطُّنَّيَّات، إذْ لَا خَطأَ فِيهَا، وَالْخُطئُ فِي الْقَطْعيَّاتِ اَتُمَّ. الْقَطْعِيَّاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام: الْقَطْعِيَّاتُ الْكَلَامِيَّةُ: النَّقْصُودُ بِهَا الْمَقْلِيَّاتُ الْمُحْضَةُ. وَالْحَقَ فِيهَا وَاحِدُ. وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ فِيهَا فَهُوَ آئِم. خَدُّ الْسَائِلِ الْكَلَامِيَّةِ الْمُحْضَةِ مَا يَصِحُ لِلنَّاظِر دَرْكُ حَقِيقَتِهِ بِنَظَر الْعَقْل قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرْعِ. الْقَطْعِيَّاتُ الْأَصُولِيَّةُ: ذِكْرُ أَمَّيْلَةِ نُبَيِّنُ الْمَقْصُودَ بهَا. الْقَطْعِيَّاتُ الْفَقْهِيَّةُ: ذَكْرُ أَمْثَلَة تُبَيِّنُ الْمُقْصُودَ بِهَا. وَمَنْ أَنْكَرَ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِع، فَهُوَ كَافِرٌ. وَإِنْ عُلِمَ فَطْعًا بطَرِيقَ النَّظَر، لَا بالضَّرُورَةِ، فَمُنْكِرُهُ لَيْسَ بِكَافِرِ لَكِنَّهُ أَنِمُ وَمُخْطِئٍ. أَمَّا سَائِرُ الْفِفْهِيَّاتَ الظَّنِّيَّةِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ فَهُوْ فِي مَحَلٌ الاجْتِهَادِ. 653-651 1. مَسْنَأَلَةٌ: ذَهَبَ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ مُحَالِفَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالدَّهْرِيَّةِ، إِنْ كَانَ مُعَانِدًا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِهِ فَهُوَ أَثِمُ. وَإِنْ نَظَرَ فَعَجَزَ عَنْ دَرْكِ الْحَقُّ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ أَئِم. وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ وُجُوبَ النَّظَر، فَهُوَ أَيْضًا مَعْذُورٌ. وما ذَكَرَهُ لَيْسَ بُحَالِ عَقْلًا، لَوْ وَرَدَ الشُّرْعُ بِهِ. وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ خِلَافُ هَذَا. فَهُوَ بَاطِلٌ بأُدلَّة سَمْعيَّة ضَرُوريَّة. 653 2. مَسْأَلَةٌ: ۚ ذَهَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ إِلَى أَنَّ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ في الْعَقْلِيَّاتِ، كَمَا في الْفُرُوع، وَالرَّدُّ: إِنْ أَرَدْتَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا يَمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنْتَهَى مَقْدُورِهِمْ فِي الطَّلَب، فَهَذَا غَيْرُ مُحَالِ عَقْلًا. َ وَلَكِنَّهُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا وَشَرْعًا. وَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ أَنَّ مَا اعْتَقَدَهُ فَهُوَ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ، فَنَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ قِدَمُ الْعَالَمَ وَحُدُوثُهُ حَقًّا، وَإِثْبَاتُ الصَّانع وَنَفْيُهُ حَقًّا، وَنَصْدِيقُ الرَّسُولِ وَتَكْذِيبُهُ حَقًّا؟ فَهَذَا الْمُذْهَبُ شَرٌّ منْ مَذْهَبِ الْجَاحِظِ. إِنْكَارُ إِخْوَانِهِ مِنْ الْمُعْتَزَلَّةِ هَذَا الْلَذْهَبَ وَتَأْوِيْلُهُمْ لَهُ وَالرَّدُ عَلَيْهِ. 656-654 3َ. مَسْأَلَةُ: ذَهَبَ بِشْرُ الْمُريسِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِنْمَ غَيْرُ مَحْطُوطٍ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ في الْقُرُوع، بَلْ فِيهَا حَقُّ مُعَيِّنٌ،

وَعَلَيْهِ دَلِيلُ فَاطِعٌ وَذِكْرُ مَنْ تَابَعَهُ عَلَى الْمُذْهَبِ. هَذَا الْمُذْهَبُ اسْتَقَامَ لَهُمْ لِإِنْكَارِهِمْ الْقِيَاسَ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ.

بَدُلُّ عَلَى فَسَاد هَذَا الْكَذْهَب دَلْيلَانْ:

الدُّلِيْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الْمُسَانِلَ لَبْسَ فِيهَا دَلِيلُ قَاطِعٌ، وَلَا فِيهَا حُكُمُ مُعَيِّنٌ. وَالْأَدِلُةُ الظُّنِّيَّةُ لَا تَدُلُّ لذَاتِهَا، وَتَخْتَلَفُ بِالْإِضَافَة. فَتَكُلِيفُ الْإِصَابَة لَمَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْه دَلِيلٌ قَاطعٌ تَكُليفُ مَا لَا يُطَاقُ. الدَّليلُ الثَّانَيَ: إجْمَاءُ الصَّحَابَةَ عَلَى تَرْك النَّكبر عَلَى الْمُعْتَلفينَ فِي الْجَدُّ وَالْإخْوةِ، وَمَسْأَلَةِ الْعَوْلِ، 657 وَمَسْأَلَة الْخَرَام، وَسَائِر مَا اخْتَلَفُوا فِيه مِنْ الْفَرَائِض وَغَيْرِهَا. اعْتَرَاضٌ بأنهم لَعَلَهُمْ أَثْمُوا وَلَمْ بُثْقَلْ إِلَيْنَاء أَوَ أَضْمَرُوا التَّأْثِيمَ وَلَمْ يُظْهِرُوا خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَالْهَرَجِ. وَاجْهَوَابُ أَن الْعَادَة تُحِيلُ انْدِرَاسَ التَّأْنِيم وَالْإِنْكَارِ، مَعْ كَثْرَةِ الإخْتِلَافِ وَالْوَقَائِعِ. أَمَّا امْتِنَاعُهُمْ مِنْ التَّأْثِيمِ اعْتَرَاضٌ آخَرُ بِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ الْإِنْكَارُ وَالتَّشْدِيدُ وَالتَّأْثِيمُ. وَالْجَوَابُ أَن مَا نَوَاتَرَ مِنْ تَعْظِيم بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَتَسْلِيمَهُمْ لِكُلُّ مُجْتَهِدٍ أَنْ يَحْكُمَ وَيُفْتِي، وَلِكُلُّ عَامِّيٌّ أَنْ يُقَلَّدَ مَنْ شَاءَ، جَاوَزَ حَدًا لَا يُشَكُّ فِيهِ. فَلَا يُعَارِضُهُ أَخْبَارُ أَحَادٍ لَا يُوثَقُ بِهَا. ثُمُّ مَنْ ظَنَّ بُخَالَفَةِ أَنَّهُ خَالَفَ دَلِيلًا قَاطِعًا فَعَلَيْهِ التَّأْثِيمُ وَالْإِنْكَارُ. 658 659 الْخُكُمُ الثَّانِي لِلِاجْتِهَادِ: التَّصْوِيبُ وَالتَّخْطِئَةُ. تَفْصِيلُ الْلَذَاهِبِ فِي المسألة، والْمُعْتَارُ أَنَّ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الظُّنيَّاتِ مُصِيبٌ، وَأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا حُكُمُ مُعَبِّنٌ 660 كشفُ الْغِطَاء عَنْ ذَلِكَ بِقَرْضِ الْكَلَامِ فِي طَرَفَيْن: الطَّرَفُ الْأَوُّلُ: مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَصُّ لِلشَّارَع، وَقَدْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدٌ النَّصِّ: يُنْظَرَ، فَإِنْ كَانَ النَّصْ مِّا هُوَ مَقْدُورٌ عَلَى بُلُوعِه لَوْ طَلَبَهُ الْمُجْتَهِدُ بطَرِيقِه، فَقَصَّرَ وَلَمْ يَطْلُبْ، فَهُوَ مُحْطِئ، وَآتِمُ بِسَبَبِ تَقْصِيرِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغُهُ النَّصُّ لَا لِتَقْصِيرِ مِنْ جَهَيِّهِ، فَالنَّصُّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُهُ لَيْسَ حُكْمًا في حَقِّهِ. فَفَدْ يُسَمَّى مُخْطِئًا مَجَازًا. وإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي مَشَالَةٍ فِيهَا نَصُّ، فَالْمُشَالَّةُ الَّتِي لَا نَصُّ فِيهَا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْخَطَأُ فِيهَا؟ مَنْ نَظَرَ فِي الْمُسَائِل الْفِقْهِيّةِ الَّذِي لَا نَصَّ فِيهَا عَلِمَ ضَرُورَةً انْتِفَاءَ دَلِيل قَاطع فِيهَا. وَإِذَا انْتَفَى الدَّلِيلُ فَتَكْلِيفُ الْإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِ 661-660 دَلِيلِ قَاطِعِ تَكْلِيفٌ مُحَالً. الاعْتْرَاضُ بأن مَنْ أَخْطَأَ الدَّلِيلَ الظُّنِّيُّ فَفَدْ أَخْطَأَ. وَالْجَوَابُ بِبَيَانِ أَنَّ الْأَمَازاتِ الظُّنَّيَّةَ لَيْسَتْ أَدِلَّةً بِأَعْيَانِهَا، بَلْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْإِضَافَاتِ. الْتَمْثِيلُ بِاحْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ في التَّسْوِيَةِ في الْعَطَاءِ. اخْتِلاَف 662 الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ وَالْمُمَارَسَاتِ يُوحِبُ اخْتَلَافَ الظُّنُونِ. الْأَمَارَاتُ كَحَجَرِ الْمُغْنَاطِيسِ، تُحَرِّكُ طَبْعًا يُنَاسِبُهَا، بِخِلَافِ دَلِيلِ الْعَقْلِ. فَإِذًا لَا دَلِيلَ فِي 663 الظُّنِّيَّاتِ عَلَى التَّحْقيقِ. أَصْلُ الْخَطَا فِي هَذِهِ الْمُشَالَةِ إِفَامَةُ الْفُقَهَاءِ لِلْأَدِلَةِ الظُّنْيَةِ وَزْنَا، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا أَدِلَّةٌ فِي أَنْفُسِهَا، لَا بالْإِضَافَةِ. إِنْ كَانَ دَرْكُ الْحَقّ الْمُعَبِّن مَعْجُوزًا عَنْهُ كُتْنِعًا، فَالتَّكْلِيفُ بِهِ مُحَالٌ. وَإِنْ كَانَ مَفْدُورًا عَلَى يُسْرِ فَالتَّارِكُ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْثَمَ قَطْعًا. وَإِنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَى عُسْرٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعُسْرُ صَارَ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ وَحَطَّ التَّكْلِيفِ، أَوْ يَقِيَ التَّكْلِيفُ مَعَ الْعُسْرِ. فَإِنْ يَقِيَ التَّكْلِيفُ مَعَ الْعُسْرِ فَتَرْكُهُ مَعَ الْقُلْرَةِ إِنَّمٌ. الْحَقُّ فِي الْمُسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ مَعَ الْعُسْرِ، إِنْ أُمِرَ بِهِ فَالْمُخْطِئُ آئِمٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِإِصَابَةِ الْحَقّ، بَلْ بِحَسَبِ

غَلَبَة الظُّنَّ، فَقَدْ أَدَّى مَا كُلُّفَ، وَأَصَابَ مَا هُوَ حُكْمٌ فِي حَقَّهِ، وَأَخْطَأَ مَا لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقَّهِ، فالخطأ هنا

نَوْعُ مَجَازٍ. وَعُلَمُ مُجَازٍ.

ثُمَّ هَٰذَا الْمَجَازُ أَيْضًا إِنَّا يَنْقَدِحُ فِي حُكْم نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ. أَمَّا سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ الَّتِي يُلْحَقُ فِيهَا الْمُسْكُوثُ بِالْنُطُوقِ اجْتِهَادًا فَلَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيِّنُ أَصْلًا.

الْشُّبَهُ الْعَقْلِيَّةُ لِلْمُخَالِفِينَ، وَهِيَ أَرْبَعُ:

الشَّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: هَذَا الْمُذْهَبُ فِي نَفْسِهِ مُحَالٌ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيِّنِ. حَتَّى قَالَ بعضهم: هَذَا مَذْهَبٌ أَوَّلُهُ سَفْسَطَةً، وَآخِرُهُ زَنْدَقَةٌ.

وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا كَلَامُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفُ لِلْأَعْيَانِ. وَلَيْسَ يَدْرِي أَنَّ الْحُكْمَ خِطَابٌ لَا يَتَعَلَّنُ بِالْأَعْيَانِ، بَلْ بِأَنْعَالِ الْمُكَلُّفِينَ. وَالْمُتَنَاقِضُ أَنْ يَجْتَمعَ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ مثلاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِشَخْصِ وَاخِدٍ، فِي فِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ. فَإِذَا تَطَرُقَ التَّعَدُّدُ وَالاِنْفِصَالُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَة انْتَفَى التَّنَاقُضُ.

بَيَانُ أَنَّ مَذْهَبَ الْخَصْمِ لَوْ صَرَّحَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ مُحَالًا.

الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنه لَوَّ سَلَّمْنَا أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ لِلْأَعْيَانِ أَيْضًا، لَمْ يَتَنَاقَضْ، إِذْ يَكُونُ مِنْ الْأَوْصَاف الْإضَافَيَّة.

الْجُوَابُ الثَّالِثُ: هُوَ أَنَّ التَّنَاقُضَ مَا رَكِبَهُ الْخَصْمُ.

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنْ سَلَمْنَا لَكُمْ أَنَّ هَذَا اللَّذَهَبَ لَيْسَ مُحَالِ فِي نَفْسِهِ لَوْ صَرْحَ الشُّرْعُ بِهِ، فَهُوَ مُؤَدِّ إِلَى الْمُحَالِ فِي نَفْسِهِ لَوْ صَرْحَ الشَّرْعُ بِه، فَهُوَ مُؤَدِّ إِلَى الْمُحَالِ فِي بَعْضِ الصَّورِ. فَفِي حَقَّ الْمُجْتَهِدِ، إِذَا تَقَاوَمَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، فَيُحَيِّرُ على هذا المذهب بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَهِيضِهِ فِي حَلَّةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَمَّا فِي حَقَّ صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ فَإِذَا نَكَحَ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدٌهُ، ثُمُّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ بَالشَّهُ، وَرَاجَعَهَا، وَالزَّوْجُهُ صَاعِبُ عَلَيْهَا مَنْعُه. وَالزَّوْجُهُ حَلَيْهُ مَنْ مُعَلِيلًا اللَّهُ مُ عَلَيْهَا مَنْعُه. وَكَالَّوْجُهُ عَلَيْهَا مَنْعُهُ وَالرَّوْجُهُ عَلَيْهَا مَنْعُه. وَرَاجَعَهَا، وَالزَّوْجُ شَعْعُويُّ، وَالزَّوْجُهُ حَنْفِيهُ، فَيُسَلِّطُ الزَّوْجُ عَلَى مُطَالَبَتِهَا بِالْوَطْمِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُه. وَرَاجَعَهَا، وَالزَّوْجُ شَعْعَيْ وَالزَّوْجُهُ حَنْفِيهُ إِلَى الْمُعْرِقُ مِنْ اللَّذَهُ مَا اللَّوْمُ عَلَيْهَا مَنْعُهُ وَاللَّوْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا مَنْعُهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَالزَّوْمُ عَلَى مُعَلِقًا وَاللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَالَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللللَ

وَالْجُوَابُ مِنْ أَوْجُهِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي هَذِهِ الْسَائِلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْإِشْكَالِ فَيَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ. أَمَّا الْمُجْتَهَدُ إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَليلَانِ فَفِيهِ رَأْيَان:

أَحَدُهُمَا:َ وَهُوَ الَّذِي نَنْصُرُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ، وَيَطْلُبُ الدُّلِيلَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ. وَعَلَى رَأْي نَقُولُ: يَتَخَيَّرُ، بَأَيٌّ دَلِيل شَاءَه.

َ أَمَّا التَّانِيَةُ: فَقَوْلُنَا فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُمْ، فَإِنَّ الْمُصِيبَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا على قولهم فَلَا بَتَمَيْرُ عَنْ الْخُطِئِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُخْطِئِ فِي الْحَالِ الْعَمَلُ بِحُوجَبِ اجْتِهَادِهِ، لِجَهْلِهِ بِكُوْنِهِ مُخْطِئًا. فَقَدْ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا الْنَمَ، وَأَبَاحُوا لِلزُّوْجِ الطَّلَبَ. فَقَدْ زَكِبُوا الْمُحَالَ .

وَجْهُ الجَوَابِ: أَنَّ إِيجَابَ الْمُنْعَ عَلَيْهَا لَا بُنَاقِضُ إِنَاحَةَ الطَّلَبِ لِلزُّوْجِ، وَلَا إِيجَابَهُ.

لَوْ أُضْطُرٌ شَخْصَانِ إِلَى قَدْرٍ مِنْ الْيُبَهَ لَا يَفِي إِلَّا سِمَدٌ رَمَقِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ فَسَمَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ مَاتَا، وَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هِلَكَ الْاَحَرُ، وَلَوْ وَكَلَهُ إِلَيْهِ أَهْلَكَ نَفْسَهُ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

إِلْمُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا نَشِبَ الْخِصَامُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَنِ:

أَحَدَهُمَا: أَنْ يَقُولَ: بَلْزَمُهُمَا الرُّفُحُ إِلَى حَاكِمَ الْبَلَدِ، فما حكم به لزمهم. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُتْرَكَا مُتَنَازِعَيْنِ

665

664

666

667

وَلَّا يُبَالَى بِتَمَانُعِهِمَا.

الْكَسْأَلَةُ الظَّالِثَةُ: وَهِيَ أَنْ تُتْكَعَ بِوَلِي مَنْ نَكَعَتْ بِغَيْرِ وَلِيَّ، فَنَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّكَاحُ بِلَا وَلِيَّ صَدَرَ مِنْ حَنَفِيِّ، فَقَدْ صَعَّ النَّكَاحُ فِي حَقْهِ. وَالنَّكَاحُ النَّانِي بَعْدَهُ بَاطِلٌ قَطْعًا. وَإِنْ كَانَ الْخَنْفِي عَقَدَهُ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، وَاتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ حَنَفِيَّ. فَذَلِكَ أَوْكَدُ. فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا فَقَدْ صَعَّ أَيْضًا فِي حَقِّهِ. وَإِنْ صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ شَفْعَوِيُّ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ: احْتَمَلَ أَمْوَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ نَقْطَعَ بِبُطْلَانِهِ. ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَا لَمْ بُطَلَّقْ، أَوْلَمَ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ: احْتَمَلَ أَمْوَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ نَقْطَعَ بِبُطْلَانِهِ. ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَا لَمْ بُطَلَّقْ، أَوْلَمَ يَقْضَ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ، فَلَا تَهِلُ لِغَيْرِو، لِأَنَّهُ بِكَاحٌ بِصَدَدِ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ حَنْفِيَّ،

َ الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: تَشْكُهُمْ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ، بِفَوْلِهِمْ: لَوْ صَعَّ مَا ذَكَرْتُوهُ لَجَازَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْجْتَهِدِينَ فِي الْفِيْلَةِ وَالْإِنَانَيْنِ، إِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمَا، أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخَرِ، وَكَذَلِكَ بَنْبَغِي أَنْ يَصِعُ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِحَنْفِيَّ إِذَا تَرَكُ الْفَاتِحَةَ، وقد انْفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى فَسَاد هَذَا الاقْتَدَاء.

وَالْخَــوَابُ: أَنَّ الاِتْفَـاقَ فِي هَذَا غَيْرُ مُسَلِّم، فَمِنْ الْعُلْمَاءِ مَنْ جَوْزَ الاِقْتِدَاءَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمُذَاهِبِ. هُمَ مُنْقَدِجٌ.

الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنْ صَعَّ تَصْوِيبُ الْمُجْتَهِدِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُطْوَى بِسَاطُ الْمُنَاظَرَاتِ فِي الْغُرُوعِ. وَالْجُوَابُ: أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ ضَعَفَةِ الْفُقَهَاءِ يَتَنَاظَرُونَ لِدَعْوَةِ الْحُصْمِ إِلَى الْإِنْتِقَالِ، لِظَنَّهِمْ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدُ، أَمَّا الْمُحَصَّلُونَ فَيَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ الْمُنَاظَرَةِ لِغَرَضَيْنِ، وَاسْتِحْبَابَهَا لِسِنَّةٍ أَغْرَاضِ:

أَمَّا الْوُجُوبُ فَفِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ فِي الْمُشَالَةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مِنْ نَصُّ أَوْ مَا فِي مَعْنَى النَّصِّ، أَوْ دَلِيلٌ عَقْلِيٍّ قَاطِعٌ فِيمَا بُنَنَازَعُ فِيهِ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، وَلَوْ عُثِرَ عَلَيْهِ لَامْتَنَعَ الظَّنِّ وَالإِجْتِهَادُ. فَعَلَيْهِ الْمُبَاحَنَّةُ حَتَّى يَنْكَشفَ انْتِفَاءُ الْقَاطِعِ .

الثَّاني: أَنْ يَتَعَازَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، وَبَعْسُرَ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ، فَيَسْتَعِينَ بِالْلَبَاحَثَةِ عَلَى طَلَبِ التَّرْجِيحِ. وَأَمَّا النَّدْتُ فَفِي مَوَاضِعَ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يُعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ مُعَانِدُ فِيمَا يَقُولُهُ، فَيُنَاظِرُ لِيُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ مَعْصِيّةَ سُوءِ الظَّنِّ.

التَّانِي: أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْخَطَأِ، فَيَعْلَمَ جَهْلَهُمْ، فَيُنَاظِرَ لِيُزِيلَ عَنْهُمْ الْجُهْلَ.

الثَّالِتُ: أَنْ يُنَبِّهُ الْخَصْمَ عَلَى طَرِيقِهِ فِي الإجْتِهَادِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ مَدْهَبَهُ أَنْقَلُ وَأَشَدُّ، وَهُوَ لِذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَجْزَلُ ثَوَابًا. فَيَسْغَى فِي اسْتِجْزَارِ الْخَصْمِ مِنْ الْفَاضِل إِلَى الْأَفْضَل.

الْخَاصِسُ: أَنَّهُ يُفِيدُ الْمُسْتَمِعِينَ مَعْرِفَةً طُرُقِ الإِخْتِهَادِ، وَيُذَلِّلُ لَهُمْ مَسْلَكَهُ.

السَّادِسُ: أَنْ يَسْتَفِيدَ هُوَ وَخَصْمُهُ تَذْلِيلَ طُرُقِ النُظَرِ فِي الدَّلِيلِ، حَتَّى يَتَرَقَّى مِنَ الظَّنْبَّاتِ إلَى مَا الْحَقُ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصُولِ وَالْكَلامِ.

الشُّبَهُ النَّقْليَّةُ للمخالفين خَمْسٌ:

الشَّبْهَةُ الْأُولَى: تَمْشُكُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَسَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهُمُنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ سُلَيْمَانَ بُدْرَكِ الْحَقِّ.

669

670

671

الْجُوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُه:

الْأُوَّلُ: أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ صَعَّ أَنَّهُمَا بِالإِجْتِهَادِ حَكَمًا؟

الثَّاني: أَنَّ الْاَيَةَ أَدَلُ عَلَى نَفِيضَ مَذَّ مَبِهِم، إِذْ قَالَ: ﴿ وَكُلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ وَالْبَاطِلُ وَالْخَطَأُ يَكُونُ ظُلْمًا وَجَهُّلًا.

الثَّالِثُ: التَّأْوِيلُ. وَهُوَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا كَانَا مَأْذُونَيْنِ فِي الْحُكُم بِاجْتِهَادِهِمَا، فَحَكَمَا وَهُمَا مُحِقَّانِ، ثُمَّ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى وَفْقِ اجْتِهَادِ سُلَيْمَانَ، فَصَارَ ذَلِكَ حَقًّا مُتَعَيَّنًا بِنُزُولِ الْوَحْيِ، فَنُسِبَ إِلَى سُلَيْمَانَ لِنُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَعَلَى وَفْقِ اجْتِهَادِهِ. أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُون نُزُولُ الْوَحْيِ عَلَى سُلَيْمَانَ بِخِلَافِهِمَا، لَكِنْ لِنُزُولِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ أَضِيفَ إِلَيْهِ.

الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِي مَحَلِ النَّظَرِ حَقًّا مُتَعَيِّنًا يُدْرِكُهُ الْنَسْتَنْبِطُ.

وَهَذَا فَاسِـدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رُبَّا أَرَادَ بِهِ الْحَقُّ فِيمَا الْخَقَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ وَالْقَطْعِيَّاتِ.

وَالْثَّانِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، فَكُلُّ مَا أَفْضَى إلَيْهِ نَظَرُ عَالِمٍ فَهُوَ اسْتِنْبَاطُهُ وَتَأْوِيلُهُ. وَهُوَ حَقِّ مُسْتَنْبَطٌ.

الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ» فَدَلَّ أَنَّ فِيهِ خَطَأً وَصَوَابًا.

وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مُصيبٌ إِذْ لَهُ أَجْرٌ.

الثَّاني: هُوَ أَنَّا لَا نُتْكِرُ إِطْلَاقَ اسْم الْخَطَا عِلَى سَبِيلِ الْإِضَافَةِ إِلَى مَطْلُوبِهِ، لَا إِلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ.

وَهَذَا يَنْقَدِحُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةِ فِيهَا نَصِّ، وَفِي كُلِّ اجْتِهَادٍ يَتَعَلَّقُ بِتَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ، فَإِنَّ فِيهَا حَفِيقَةً مُتَنَّئَةُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفُ الْمُجْتَهِدُ طَلَبَهَا. وَهُوَ جَارٍ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حُكْمُ مُتَعَيِّنٌ.

َ الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: غَشَكُهُمْ بِالاَيَاتِ الْدَّالَةِ عَلَى ذَمَّ الْقُرْقَةِ والإِخْتِلاَفِ. وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى الْخَتَّ عَلَى الْأَلْفَةِ وَالْمُوافَقَةِ. فَدَلَّ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ.

وَالْجُوَابُ مِنْ أَوْجُهِ: ﴿

الْأَوَّلُ: أَنَّ اخْتِلَافَ الْخُكْمِ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فِي الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَالظَّنْ، كَاغْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ، وَالْحَيْضِ وَالطَّهْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

َ الثَّانِي: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمَعَةً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ فِي الإَجْتِهَادِ أَنْ يَحْكُمَ كُلُّ وَاحِد بُوجَبِ اجْتِهَادِهِ. التَّالِثُ: وَهُوَ جَوَابُ مُنْكِرِي أَصْلِ الإِجْتِهَادِ أَيْضًا: أَنَّهُ لُوْ كَانَ الْمُزَادُ مَا ذَكَرُوهُ لَمَا جَازَ لِلْمُجْتَهِدِينَ فِي الْقِبْلَةِ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى جِهَاتِ مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ أَنَّ الْقِبْلَةَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَاحِدَةً

الِاخْتِلَافُ الْمُنْهِيُّ عَنْهُ هو الِاخْتِلَافُ فِي أُصُولِ الدَّينِ وَعَلَى الْوُلَاةِ وَالْأَنْشَةِ.

الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: أن الصَّحَابَةَ مُجْمِغُونَ عَلَى الْحَذَرِ مِنْ الْخَطَا. ذِكْرُ أَخْبَار فِي ذَلِك. الْجَوَابُ: بإثبات الْخَطَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسِ: أَنْ يَصْدُرَ الاِجْتِهَادُ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِ، أَوْ لَا يَسْتَتِمَّ الْلَجْتَهِدُ نَظَرَهُ،

673

674

أَوْ يَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلَّهِ، بَلْ فِي مَوْضِعِ فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، أَوْ يُخَالِفَ فِي اجْتِهَادِهِ دَلِيلًا قَاطِعًا.

مَا ذَكَرُوا أَخْبَارُ آحَادٍ لَا يَقُومُ بِهَا حُجَّةً، وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الإحْتِمَالُ والتأويل.

الْقَوْلُ فِي نَفْي حُكْم مُعَيِّن فِي الْمُجْتَهَدَاتِ:

مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَقَدْ وَضَعَ فِي كُلُّ مَسْأَلَةٍ خُكْمًا مُعَيِّنًا، هُوَ قِبْلَةُ الطَّالِبِ.

أَمَّا الْمُصَوِّبَةُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِنْبَاتِهِ، وَرُبَّا عَبُرُوا عَنْهُ بِأَنَّ مَظْلُوبَ الْمُجْتَهِدِ الْأَشْبَهُ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَالْأَشْبَهُ مُعَنَّ عِنْدَ الله.

الْبُرْهَانُ الْكَاشِفُ لِلْفِطَاءِ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ الْبُهَمِ، هُوَ أَنَّ الْسَائِل مُنْقَسِمَةً إِلَى مَا وَرَدَ فِيهَا نَصُّ وَإِلَى مَا لَمْ يَرِدْ. أَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ نَصُّ فَالنَّصُ كَأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، لَكِنْ لَا يَصِيرُ حُكْمًا فِي حَقِّ النَّجَتَهِدِ إِلَّا إِذَا بَلَغَهُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ بَتَيَسُرُ مَعَهُ الْعَثُورُ عَلَيْهِ إِنَّ لَمْ يُقَصَّرُ فِي طَلَيْهِ. فَهَذَا مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ. وَإِذَا لَمْ يُكُنْ إِلَيْهِ طَرِيقَ مُتَيَسِّرٌ قاطعٌ، فذَلِكَ حُكْمٌ فِي حَقِّ مَنْ بَلَغَهُ لَا فِي حَقّ مَنْ بَلَغَهُ لَا فِي حَقّ مَنْ بَلَغَهُ لَا فِي حَقّ مَنْ لَمُ يُكُنْ اللهِ عَلَى اللهَوْعُل.

فَمَنْ قَالَ: فِي هَذَهِ الْمُسَائِلِ حُكْمُ مُعَيِّنٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَرَادَ بِهِ أَنَّهُ خُكْمُ مَوْضُوعٌ لِبَصِيرَ حُكْمًا فِي حَقَّ الْمُكَلَّفِ إِذَا بَلَغُهُ؛ وَقَبْلَ الْبُلُوعِ وَتَيَسُّرِ الطَّرِيقِ لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ بِالْفِعْلِ، بَلْ بِالْقُوَّةِ، فَهُوَ صَادِقُ. وَإِنْ أَرَادَ لَلْكَافِ إِذَا بَاللَّهُ عَلَى، بَلْ بِالْقُوَّةِ، فَهُوَ صَادِقُ. وَإِنْ أَرَادَ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

بِهِ غَيْرَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

َ أَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حُكُمَ فِيهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى خِطَابُهُ، وَخِطَابُهُ يُعْرَفُ بِأَنْ يُسْمَعَ مِنْ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خِطَابٌ، لَا مَسْمُوعٌ، وَلَا مَدْلُولُ عَلَيْه، فَكَيْفَ يَكُونُ فيه حُكْمٌ؟

الاعْترَاضُ بأَنَّ عَلَيْهِ أَدِلَّةً ظَنْيَّةً.

َ وَالْجَــَوَابُ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْأَمَارَاتِ أَدِلَّةً مَجَازً، فَإِنَّ الْأَمَارَاتِ لَا تُوجِبُ الظُّنَّ لِذَاتِهَا، بَلْ تَخْتَلفُ بِالْإِضَافَة.

اسْتِحْسَانُ الْمَصَالِعِ كَاسْتِحْسَانِ الصُّورِ.

الاَعْترَاضُ بِأَنَّ الْلَّقْصُودِ بِالْأَشْبَهِ مَا هُوَ قِبْلَةً لِطَّالِبِ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ يُتَزَّلُهُ لَوْ أَنْزَلَهُ. وَرُبَّا كَانَ الشَّارِعُ يَقُولُهُ لَوْ رُوجِعَ فِي تلْكَ الْمَسْأَلَةِ.

وَالْجُوَابُ أَنْ هَذَا هُوَ الْحُكُمُ بِالْقُوَّةِ، وَمَا كَانَ يَنْزِلُ لَوْ نَزَلَ إِنَّا يَكُونُ حُكْمًا لَوْ نَزَلَ. فَقَبْلَ نُزُولِهِ لَنْسَ حُكُمًا.

ُ الاحْتِجَاجُ بِأَنَّ الطَّلَبَ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا. فَإِذَا اعْتَقَدَ الطَّالِبُ أَنَّ قَلِيلَ النَّبِيذِ لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ حَرَامًا وَلَا حَلَالًا، فَكَيْفَ يَجْتَهِدُ فِي طَلَبِ أَحَدهما؟

وَالْجَوَابُ أَنهم أَخْطَّوًا إِذْ ظَنَّوًا أَنَّ الْمُعْتَهِدَ يَطْلُبُ حُكْمَ اللهِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ حُكْمَ اللهِ لَا نَصُّ فِيهَا وَلَا خِطَابَ، بَلُ إِنَّا يَطْلُبُ غَلَبَةَ الظُّنِّ.

تَقْرِيْهُ أَنَّهُ مِنَ الْمُغْفُولِ أَنْ يُصَرَّحَ الشَّرْعُ بِهِذَا الْمُذْهَبِ، فلَوْ قُلْنَا لِلشَّارِعِ: مَا حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَطَاءِ الْوَاجِبِ مثلاً: التَّسُويَةُ أَوْ التَّفْضِيلُ؟ يقول: حُكْمُ اللَّهِ عَلَى كُلُّ إِمَامٍ ظَنَّ أَنَّ الصَّلَاحَ فِي التَّسُويَةِ هُوَ التَّسُويَةُ، وَخُكْمُهُ عَلَى كُلَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْصَلْحَةَ فِي التَّفْضِيلِ النَّفْضِيلُ. وَلَا حُكْمَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ تَحْصِيلِ

677

678

الظَّنِّ. فَإِنْ قُلْنَا: هَذَا حُكْمُهُ إِذَا ظَنَّ، فَمَا حُكْمُهُ قَبْلَ الظِّن؟ قَالَ: لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الظُّن، إِنَّا يَتَجَدَّدُ حُكْمُهُ بِالظُّنِّ وَبَعْدَهُ. بِخِلاَفِ مَذْهَبُ الْخَصْمِ فَإِنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ مُحَالاً. 680-679 فَصْلٌ بِهِ ثَمَّامُ كَشْفِ الْقِنَاعِ عَنْ غُمُوضِ الْكَسَأَلَةِ، أُلْحِقَ بَعْدَ الْفَرَاعَ مِنْ تَصْنِيْفِ الْكِتَابِ وَانْتِشَارِ 681 وَيَتَبَيُّنُ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ بِأَسْتِلَة: الْأَوَّلُ: إِنْ قَالَ قَائِلُ: إِذَا اسْتَقَرَّ رَأَيُكُمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُجْتَهَدَاتِ لَيْسَ فِيْهَا حُكْمٌ مُعَيِّنٌ. صَارَ الطَّلَبُ مُحَالًا، لِأَنَّ ٱلْتَيَمَّمَ إِذَا عَلِمَ يَقِينًا أَنْ لَيْسَ حَوالَيْهِ مَاءً: كَانَ الطَّلَبُ مُحَالًا وَالْحُكُمْ هُوَ مُطْلُوبُ الْجُتَهد. الْجُوَابُ: الْكُتَيَمُّمُ إِنْ جَوِّزْ أَنْ يَكُونَ حَوَالَيْهِ مَاءً، وَأَنْ لَا يَكُونَ، يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الطَّلَبُ، كَمَا يُتَصَوَّرُ إِذَا عَلَمَ يَقَيْنًا أَنَّ حَوَالَيْهِ مَاءً لَكِنْ لَمَّ يَعْرِفْ مَكَانَهُ، فَكَذَلِكَ الْمُعْتَهِدُ يُجَوِّزُ فِي كُلُّ مَسْأَلَةٍ أَنْ يَكُونَ فِيْهَا حُكْمُ مُعَيِّنً. الطُّلَبُ وَاحِبٌ، وَالْوُصُولُ الْمُحَقَّقُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ الطَّلَبَ مَقْدُورٌ، وَالْوُصُولُ الْمُحَقَّقُ الْمُوافِقُ لِعِلْم الله تَعَالَى غَيْرُ مَقْدُورٍ. اعْتِرَاضُ الخَصْم: سَلَّمْنَا لَكُمْ أَنَّ مَنْ أَخْطَأَ النَّصَ حَيْثُ لَا يَقْدرُ عَلَى الْوُصُول إِلَيْه فَهُو خَطُّا بِالإِضَافَة إِلَى مَا طَلَبَ، لَا بِالْإَضَافَةِ إِلَى مَا وَجَبَ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِتَخْطِئَةِ أَحْدِ الْمُجْتَهِدَيْن إِلَّا هَذَا، إِذْ في كُلُّ مَسْأَلَةٍ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ مَوْضُوعٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ قَصْدُ الطَّالِبِ، وَلَا يُصِيَّبُهُ إِلَّا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ حُكْمَ مُعَيَّنٌ، فَيَلْزَمُ تَخْطئَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ جَمِيْعًا. وَبَيَانُ هَذَا فِي حَصْر مَجَال نَظَر الْمُجْتَهديْنَ، وَهِيَ عَشَرَةٌ: 682 الْأُوِّلُ: الْعُمُّومُ. الثَّاني: الظَّاهِرُ. الثَّالَثُ: الْمُفْهُومُ. الرَّابعُ: الاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ. الْخَامِسُ: طَلَبُ الْأَصْلَحِ. السَّادسُ: طَلَبُ الْأَشْنَهُ. 683 السَّابِعُ: النَّظَرُ في تَخْرِيجِ مَنَاطِ الْخُكْمِ واسْتَنْبَاطِهِ. الثَّامِنُ: تَنْقِيْحُ مَنَاطِ ٱلْخُكْمِ. بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَخْرِيْجِ مَنَاطِّ الْخُكْمِ وَبَيْنَ تَنْقِيْحِهِ. التَّاسعُ: تَعْيِنُ الْكَاطَ. 683 بَيَانُ الفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ تَنْفِيْحِ الْمُنَاطِ. الْعَاشِرُ: النَّظَرُ فِي نَحْقِيْقِ الْمُنَاطَ فِي الْفَرْعِ. 685 وَالْجَوَابُ: أَنْكُمْ إِذَا قَنَعْتُمْ بِحِنَّ مَوْضُوعَ ۖ لَمْ يَبْلُغ الْمُكَلَّفَ وَلَمْ يُؤَمَّرْ بِطَلَبِهِ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ خَطَأٌ مَجَازيٌّ، فَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي كُل مَسْأَلَةِ يَدُورُ ٱلْأَمْرُ فِيْهَا بَيِّنَ النَّفْيِّ وَالْإِثْبَاتِ. لَكِنْ مِنَ الْكَسَائِلِ مَا لَا يَتَعَبَّنُ فِيْهَا حُكْمٌ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ أَحَدُ الْمُجْتَهِدَيْنِ عَنِ الْآخَرِ فِي الْخَطَأِ الْلَجَازِيِّ. الِّلفْظُ باعْتِبَارِ الْمُؤَاضَعَةِ ثَلَاثَةٌ: 686

لَفَظُّ صَورِيْحٌ: لَا احْتَمَالَ فَيْهِ.

لَفْظٌ مُجْمَلٌ: فَلَا يُفْهَمُ إِلَّا مَعْ قَرِيْنَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ قِيَاسٍ. وَتِلْكَ الْمَتانِي تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الطُّبَاعِ وَ الْأَحْوَالِ.

وَلَفْظٌ مُحْتَمِلٌ: أَحَدُ احْتَمَالَيْه أَظْهَرُ، وَيُسَمِّى ظَاهِرًا، وَلَيْسَتْ دَلَالَنُهُ نَصًا قَاطعًا

قد يَقُولُ الشَّارِعُ: الْحُكْمُ فِي اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ وَالْمُحْتَمَلِ تَابِعٌ لِلْفَهْم، وَالْفَهْمُ فِي الْلَفْظِ الصَرِيْحِ تَابعٌ للْحُكْم، لأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى الْفُكْم قَاطعَةً.

فَصَل: إِعْتِرَاضٌ: إِذَا اعْتَرَّفْتُمْ بِالْخَطَأْ الْمَجَازِيْ، وَقَنَعَ الْخَصْمُ بِهِ، فَإِلَى مَاذَا يَرْجِعُ الْخِلَافُ؟

الْجُوَابُ: أَمَا مَنْ قَنَعَ بِالْخَطَا ِ الْجَازِيُّ فَسَعْيُنَا مَعَهُ فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بَيَانُ أَنَّ مِنَ الْأَقْسَامِ مَا لَيْسَ فِيْهِ خَطَأٌ مَجَازِيٌّ أَيْضًا. وَالنَّانَيَ: بِيانَ أَنَّ الْخَطَأُ الْمَجَازِيُّ لَيْسَ بِخَطَّالٍ، بَلْ هُوَ كَذِبٌ وَخُلْفٌ.

أصول معتبرة في تصويب المجتهدين.

الْأَوِّلُ: بَيَانُ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الظُّنِّيَّةَ إِضَافِيَّةً لا حَقَيْقيَّةً، بِخلَاف الْأَدلَّة الْعَقْليَّة.

الثَّانِي: أَنَّ الْعِلَلَ الشُّرْعِيَّةَ عَلَامَاتٌ إِضَافِيَّةً.

الثَّالَثُ: التَّمْيِيْزُ بَيْنَ مَا هُوَ حُكْمٌ بِالْقُوَّةِ، وَبَيْنَ مَا هُوَ حُكْمٌ بِالْفِعْلِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ لَبْسَا مِنْ أَوْصَافِ الْأَغْيَانِ حَتَّى يَسْتَحِيْلَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ حَلَالًا حَرَامًا في حَقَّ شَخْصَبْن.

الْحَاْمِسُ: أَنَّ الْحُكُّمَ أَمْرُ وَضْعِيُّ إِضَافِيٌّ لَيْسَ بِذَاتِيٍّ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ تَابِعًا لِلظُّنْ، وَمَبْنِيًّا عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ سَابِقًا عَلَى الظَّنِّ.

السَّادسُ: أَنَّ الْحُكْمَ هُو التَّكْلِيْفُ، وَشَرْطُ التَّكْلِيْفِ بُلُوْغُ الْكَلّْفِ.

السَّابِعُ: أَنَّ الطَّلَبَ مَعَ انْتِفَاءِ خُكْم عِنْدَ الله تَعَالَى مُتَكِنَّ.

الثَّامِنُّ: أَنَّ الْخَطَأَ اسْمٌ، قَدْ يُقَالُ بِالْأَصَافَةِ إِلَى مَا وَجَبَ، وَهُوَ الْخَفِيْقِيْ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا طُلِبَ، وَهَذَا مَجَازً.

التَّاسِعُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِالْإِصَابَةِ ثُمَّ يَكُونَ غَيْرَ مَأْتُوم إِذَا تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ.

الْعَاشِرُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُوْنَ مَأْمُوْرًا بِإِصَابَةِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلُ قَاطَعٌ، فَإِنَّهُ تَكْلِيْفُ عِا لَا يُطَاقُ.

1. مَشْأَلَةُ: ذِكْرُ الْمُذَاهِبِ فِيْمَا إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ عِنْدَ الْمُجْنَهِدِ، وَعَجَزَ عَنْ التَّرْجِيجِ، وَلَمْ يَجِدُّ دَلِيلًا مِنْ مَوْضِعِ أَخَرَ.

الْرَّدُ عَلَى مَذْهَبِ الْقَاضِي فِي التَّخْيِيرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مُحَالاً.

الْنَحْيِيرُ وَرَدَ بِهِ الْشَرْعُ.

لَوْ قُلْنَا: يَتَوَقَّفُ، فَإِلَى مَثَى يَتَوَقَّفُ؟

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاء فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ.

الِاحْتِمَالَاتُ أَرْبَعَةٌ: إِمَّا الْغَمَلُ بالدَّلِيلَيْن جَمِيعًا، أَوْ إِسْقَاطُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ تَعْيِنُ أَحَدِهِمَا بالتَّحَكُّم، أَوْ بِالتُّخْيِيرِ: وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْجَمْعِ عَمَلًا وَإِسْقَاطًا، لِأَنَّهُ مُتَنَاقِضُ؛ وَلَا سَبِيلُ إِلَى التَّوَقُّبِ إِلَى غَيْرِ بِهَايَةٍ، فَإِنَّ فِيهِ تُعْطِيلًا؟ وَلَا سَبِيلًا إِلَى النَّحَكُّم بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا. فَلَا يَبْقَى إِلَّا الرَّابِعُ، وَهُوَ التُّخْيِيرُ.

687-686

689

690

الاغْنِرَاضُ بأن التَّحْيِير جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، فَهُوَ مُحَالٌ. وَالرُّدُ عليه بأن الْتَحال مَا لَوْ صَرَّحَ الشَّرْعُ بِهِ لَمْ يُعْفَلْ.

الاعْترَاضُ بأن التَّخْيِير بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَنَقِيضِهِ يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ. وَالْجَوَابُ أَنه يُحْتَمَلُ أَنْ يُوْجَعَ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلِ النُّوجِبِ وَالْنَسْفِطِ إِلَى الْوَجْهِ الْاَخْرِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بالنِّسَاقُط.

َ اَفَخُلُوصُ إِلَى أَنَّهُ فِي تَعَارُضِ الدِّلِيلَيْنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ : وَجْهٌ فِي التَّسَاقُطِ، وَوَجْهُ فِي التَّخْيِيرِ، وَوَجْهٌ فِي التَّخْيِيرُ وَهِجْهُ فِي التَّخْيِيرُ وَلِيهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، إِذْ يَمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، إِذْ يَمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهِ مَنْ الْوَاجِبَاتِ، إِذْ يَمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهِ، فَيَرْجِعُ إِلَى التَّسَافُطِ. الْمُوجِبُ وَالْمِبِعُ، أَوْ الْمُحَرِّمُ وَالْمِيعُ، فَلَا يُمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهِ، فَيَرْجِعُ إِلَى التَّسَافُطِ.

ُ تُوْجِيهُ نُصْرَةِ الْقَوْلِ بالتَّخْبِيْرِ مُطْلَقًا بأنه مَهْمَا تَعَارَضَ دَلِيَّلَانِ فِي وَاجِبَيْنِ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ تَعَارَضَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَدَلِيلُ الْإِبَاحَةِ تَنَحَيَّرَ بِشَرْطِ قَصْدِ الْعَمَلِ بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ الْمُبِيحِ. وَإِنْ تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُخَرَّمُ حَصَلَ التَّخْبِيرُ الْمُطْلَقُ أَيْضًا.

الاعْتِرَاضُ بأن تَعَارُض دَلِيلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْجِيحٍ مُحَالٌ، وَإِنَّا يَخْفَى التَّوْجِيعُ عَلَى الْمُجْنَهِدِ. الْجُوَابُ: وَمَِ عَرَفْتُمْ اسْتِحَالَةَ ذَلِكَ؟

مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: النَّسَأَلَةُ فِي قَوْلَيْنِ. هُوَ التَّخْيِيرُ فِي بَعْضِ الْوَاضِعِ، وَالتَّرَدُّدُ فِي بَعْضِ الْوَاضِعِ.
الاعْتِرَاضُ بأَنَ مَذْهَبِ التَّخْيِيرِ يُفْضِي إِلَى مُحَالٍ، وَهُوَ أَنْ يُخَيِّرَ الْخَاكِمُ الْتَخَاصِمَيْنِ، لِأَنْ حُكْمَ اللهِ الْخِيَرَةُ، وَكَذَلِكَ يُخَيِّرُ الْمُقْتِي الْعَامِّيِّ، وَكَذَلِكَ يَحْكُمُ لِزَيْدِ بِشِيء، وَلِعَمْرِو بِنَقِيضِهِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ بشيء، وَيَوْمَ الْأَحَد بغيره.

ُ وَاجْهَوَابُ أَنهَ لَا تَخْيِيرَ لِلْمُتَخَاصَمَيْنِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، لِأَنَّ الْفَاكِمَ مَنْصُوبٌ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ، فَيَلْرَمُهُ أَنْ يَفْصِلَ الْخُصُومَةَ بِأَيَّ رَأْيٍ أَرَادَ. أَمَّا الرُّجُوعُ فَغَيْرُ جَائِرٍ لِمَصْلَحَةِ الْمُكُمِ أَيْضًا. فَإِنَّهُ لَوْ نَغَيْرَ اجْتِهَادُهُ، عِنْدَكُمْ تُغَيِّرُ فَنُواهُ، وَلَا يُنْفَضَّ الْحُكُمُ السَّابِقُ لِلْمَصْلَحَةِ. أَمَّا فَضَاؤُهُ يَوْمَ الأَحْدِ بِخِلَافٍ فَضَائِهِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَفِي حَقِّ زَيْدٍ بِخِلَافِ مَا فِي حَقَّ عَمْرِهِ، فَمَا قَوْلُكُمْ لَوْ تَغَيِّرَ اجْتِهَادُهُ، أَلْيُسَ ذَلِكَ جَائِزًا؟

2 . مَسْأَلَةُ: في نَقْضَ الإجْتِهَادِ: ۗ

الْمُجْتَهِدُ إِذَا أَذَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ فَسُخٌ، فَنَكَحَ امْرَأَةً خَالَعَهَا ثَلَاتًا، ثُمَّ تَغَيْرَ اجْتِهَادُهُ، لَزِمَهُ تَسْرِيحُهَا، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ إِمْسَاكُهَا عَلَى خِلَاف اجْتهاده.

لَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ حَاكِمَ بَعْدَ أَنْ خَالَعَ الرَّوْجُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَمْ يُنْقَضْ اجْتِهَادُهُ السَّابِقُ بِصِحَّةِ النُّكَاحِ، لِمَصْلَحَةِ الْخُكْمِ.

إِذَا نَكَحَ الْمُقَلَّدُ بِفَتْوَى مُفْتِ، وَأَمْسَكَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ دَوْرِ الطَّلَاقِ، وَقَدْ نَجُّزَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدَّوْرِ، نُمَّ تَغَيَّرَ الْجِبْهَادُ النَّفْتِي، فَهَلْ عَلَى الْمُقَلِّدِ تَسْرِيحُ زَوْجَتِهِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْرِيحُهَا.

حُكُمُ الْحَاكِم هُوَ الَّذِي لَا يُنْقَضَّ. وَلَكِنْ بشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفَ نَصًّا وَلَا دَلِيلًا فَاطعًا.

اعْتِرَاضٌ بأَنَّ مُخَالِفَ النَّصِّ مُصِيبٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنَّفِ إِذَا لَمْ يُقَصَّرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ نَعَالَى ـ عَلَيْهِ بِحَسَبِ حَالِهِ. فَلِمَ يُنْقَضْ حُكْمُهُ؟ الْجَوَابُ أنه مُصِيبٌ بِشَرْطِ ذَوَامِ الْجَهْلِ.

دَقِيْقَةٌ فِي إِزَالَةِ سَبَبِ التَّخْفِيْفِ. الْكَلاَمُ فِي نَفْض حُكْم الْحَاكِم يُخَالَفَةِ الْأَذِلَةِ الظَّنَيَّة.

693-692

694

694

695

696

3. مَسْأَلَةُ: في وُجُوب الاجْتهَاد عَلَى الْمُجْتَهِد وَغَرْمِ التَّقْلِيد عَلَيْه:

اتَّقَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الإجْتِهَادِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنَّه حُكْمٌ، فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلَّد مُخَالفَهُ.

من كان مُتَمَكَّنًا مِنْ الاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْأَمُورِ، وَعَاجِزًا عَنْ الْبَعْضِ إِلَّا بِتَحْصِيلِ عِلْم عَلَى سَبيل الابْتدَاء، فهل يَلْحَقُ بالْعَامِّيِّ أَوْ بالْعَالَمِ؟ الْأَشْهَرُ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالْعَامِّيِّ.

699-698

ذَكْرُ الأَقْوَالِ فِي جَوَازِ أَنْ يُقَلَّدُ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَهُ؟

اسْتَظْهَارُ الْمُصَنِّف مَنْعَ تَقْليد الْعَالِم للصَّحَابَة وَلَنْ بَعْدَهُمْ. يَدُلُّ عَلَيْه أَنَّ تَقْليدَ مَنْ لَا تَثْبُتُ عِصْمَتُهُ، وَلَا يُعْلَمُ بِالْحَقِيقَةِ إِصَابَتُهُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصُّ أَوْ قَيَاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ. وَلَا نَصَّ وَلَا مَنْصُوصَ. أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَإِنَّا يَجُوزُ لَهُ الْحُكُمُ بِظَنَّه لِعَجْزِه عَنْ الْعِلْم، فَالضَّرُورَةُ دَعَتْ إلَيْهِ في كُلِّ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ. وأَمَّا الْعَامَّىُ فَإِنَّا جُوِّزَ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَخْصيلِ الْعِلْم وَالظّن بنَفْسِهِ. وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ عَاجِرَ.

اعْتَرَاضٌ بأنه لَيْسَ يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى تَحْصِيل ظَنَّ، وَظَنَّ غَيْرِهِ كَظَنَّهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ صَوَّبَ كُلُّ مُجْتَهدٍ؟ وَالْجَوَابُ أَنه مَعَ هَذَا إِذَا حَصَلَ ظَنَّهُ لَمْ يَجُرُّ لَهُ اثَّبَاعُ ظَنَّ غَيْرِهِ. فَكَانَ ظَنَّهُ أَصْلًا وَظَنُّ غَيْرِهِ بَدَلًا.

اسْتِدْلاَلُ الْمُحَالِفِ بِعُمُومَاتِ تَشْمَلُ الْعَامِّيُّ وَالْعَالمَ. تَأُويْلُ الْمُصَنَّفِ لَهَا، وَالْرُّهُ عَلَيْهَا بِعُمُوْمَاتِ أُقْوَى منْهَا.

702-700

إِمْسَاكُ بَعْض كِبَارِ الصَّحَابَة عَنْ الْفَتْوَى لاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِقَوْل غَيْرِهِمْ. فَلَعَلَّهُمْ كَانُوا لَا يُفْتُونَ اكْتِفَاءً بَنْ عَدَاهُمْ فِي الْفَتْوَى. أَمَّا عَمَلُهُمْ فِي حَقَّ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَمَا سَمِعُوهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْكِتَابِ وَعَرَفُوهُ، فَإِنْ وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ لَمْ يَعْرِفُوا دَلِيلَهَا شَاوَرُوا غَيْرَهُمْ لِتَعَرُّفِ الدَّلِيلِ لَا لِلتَّقْلِيدِ.

القول في تَقْليد الْأَعْلَم.

702-701

هَلْ مِنْ فَرْقِ بَيْنَ مَا يَخُصُّ المجتهد وَبَيْنَ مَا يُفْتِي بِهِ؟

703

701

الْفَنُّ النَّانيَ مِنْ هَذَا الْقُطْبِ: فِي التَّقْلِيدِ وَالإسْتِفْتَاءِ وَحُكُم الْعَوَّام فِيهِ، وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

1. مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُعْرَفُ الْحَقُّ بالتَّقْلَيْدِ وَإِبْطَالُ قَوْلِ الْقَائِلِيْنَ بَوْجُوْبَ الْتَقْلَيْدِ.

ذِكْرُ مَذَهَبِ الْخَشُويَّةِ وَالتَّعْلِيمِيَّة فِي وُجُوْبِ الْتَقْلِيْدِ.

الدليل عَلَى بُطْلَان مَذْهَبِهِمْ مَسَالكُ:

الْكَسْلَكُ الْأُوَّلُ: هُوَ أَنَّ صِدْقَ الْتُقَلِّد لَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً فَلَا بُدَّ مِنْ دَليل.

فَوْلُ الْمُفْتِي وَالشَّاهِدِ لَزَمَ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ، فَهُوَ قَبُولُ قَوْلِ بِحُجَّةٍ، فَلَمْ يَكُنْ تَفْلِيدًا.

الْمُسْلَكُ الثَّاني: أَنْ نَقُولَ: أَتُحِيلُونَ الْخَطَأَ عَلَى مُقَلَّدِكُمْ أَمْ تُجَوِّزُونَهُ؟ فَإِنْ جَوّزُقُوهُ فَإِنَّكُمْ شَاكُونَ فِي صِحَّةِ مَذْهَبكُمْ، وَإِنْ أَخلْتُمُوهُ فَبِمَ عَرَفْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ؟ وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا فِي إِيجَابِ النَّقْلِيدِ: هَلْ تَعْلَمُونَ وُجُوبَ النَّقْلِيدِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوهُ فَلِمَ قَلَّدُمُّ؟ وَإِنْ عَلَمْتُمْ فَبِضَرُورَة أَمْ بِنَظَرِ أَوْ تَقْليدَ؟ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى النَّظَرِ وَالدِّلِيلِ.

704

705

هل مَذْهَب الْأَكْثَرِينَ أُوْلَى بِالاتِّبَاعِ؟

شُبِّه الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ التَّقْلِيدِ: َ

الشُّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمَّ: إنَّ النَّاظِرَ مُتَوَرَّطُ فِي شُبُهَاتِ، وَقَدْ كَثُرَ ضَلَالُ النَّاظِرينَ، فَتَرْكُ الْخَطَرِ وَطَلَبُ السُّلَامَة أَوْلَى.

وَالْبَوَابُ: وَقَدْ كَثُرَ ضَلَالُ الْتُقَلِّدِينَ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَبِمَ ثَفَرْقُونَ بَيْنَ تَقْلِيدِكُمْ وَتَقْلِيدِ سَائِرِ الْكُفَّارِ.

الْأَقُورَى فِي نُفُوسِنَا.

الْجِدَالِ فِي الْقَدَرِ، وَالنَّظَرُ يَفْتَحُ بَاتَ الْجِدَالِ.

الْجُوَابُ: نَهَى عَنْ الْجِدَالَ بِالْبَاطِلِ. 2. مَسْأَلَةُ: الْعَامِّيُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِسْتِفْنَاءُ، وَاتَّبَاعُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ: يَلْزَمُهُمْ النَّظَرُ في الدَّلِيل، أَوْ اتَّبَاعُ الْإِمَامِ الْعُصُومِ. 706 هَٰذَا بَاطِلٌ بِمَسْلَكَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ الْعَوَامَّ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ بِنَيْل دَرَجَةِ الْمُسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُتْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْعَامْقِ مُكَلِّفٌ بِالْأَحْكَام، وَتَكْليفُهُ طَلَبَ رُتْبَةِ الإجْتِهَادِ مُحَالٌ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إَلَى خَرَابِ الدُّنْيَا لَوْ اشْتَغَلَ النَّاسُ بِجُمْلَتِهِمْ بِطَلَبِ الْعِلْم. الْفَارِقُ بَيْنَ الاسْتِفْتَاء وَالْتَّقْليد. يَجُوزُ تَسْمِيَةُ قَبُولَ فَوْلِ الرَّسُولِ تَقْلِيدًا تَوَسُّعًا. 3. مَسْأَلَةٌ: لَا يَسْتَفْتِيَ الْعَامِّيُ اللَّا مَنْ عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، أَمَّا مَنْ عَرَفَهُ بِالْجَهْلِ فَلَا يَسْأَلُهُ، وِفَافًا. 707 إِذَا لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَةَ الْمُفْتِي هَلْ يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ؟ 4. مَسْأَلَةً: مَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ إِلَّا مُفْتِ وَاحِد؟ 708 مَا يَلْزَمْ الْمُسْتَفْتِي إِنَّ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الْمُفْتُونَ. لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَنْتَقِيَ مِنْ الْلَذَاهِبِ فِي كُلَّ مَسْأَلَةٍ أَطْيَبَهَا عِنْدَهُ، فَيَتَوَسَّعَ. 709 الْفَنُ الثَّالِثُ مِنْ الْقُطْبِ الرَّابِعِ: فَي التَّرْجِيحِ وَكَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الْمُجْتَهِدِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأُدِلَّةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ ثَلَاثٍ وَبَابَيْنٍ : 711 الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى: في بَيَان تَرْتِيب الْأُدلَّة. 711 يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ ۚ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَنْ يَرُدُ نَظَرُهُ إِلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ قَبْلَ وُرُودِ الشُّرْعِ، ثُمَّ يَبْحَثَ عَنْ الْأُدلُّة السُّمْعيَّة الْلُغَيْرَةَ. 711 فَيُنْظَرُ أَوْلَ شَيْءٍ فِي الْإِجْمَاعِ، فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمُسْأَلَةِ إِجْمَاعًا تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُمَا يَقْبَلَان النَّسْخَ وَالْإِجْمَاعُ لَا يَقْبَلُهُ. ثُمَّ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ الْتُوَاتِزَةِ، عَلَى رُتْبَةَ وَاحِدَةٍ، فَمَا وَجَدَ فِيهِ نَصَّ كِتَاب أُوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةِ أَخَذَ بِهِ. وَيَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمُومَاتِ الْكِتَابِ وَظَوَاهِرِهِ. ثُمَّ يَنْظُرُ فِي مُخَصَّصَاتِ الْعُمُومِ مِنْ أَحْتَارِ الْآحَادِ، وَمِنْ الْأَقْيِسَةِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَفْظًا نَصًّا وَلَا ظَاهِرًا نَظَرَ إِلَى قِيَاس النَّصُوصِ. فَإِنْ تَعَارَضَ فِيَاسَانِ أَوْ خَبَرَاكِ أَوْ عُمُومَاكِ طَلَبَ التَّرْجِيخِ. فَإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَهُ تَوَقَّفَ، عَلَى رَأْي، وَتَخَيَّرَ، عَلَى رَأْيَ آخَرَ. الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: في حَقِيقَةِ التَّعَارُضِ وَمَحَلَّهِ. 712 التَّرْجِيحُ إِنَّا يَجْرِيَ بَيْنَ ظَنَّبْن، لِأَنَّ الظُّنُونَ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ. وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ في مَعْلُومَيْن. إِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ قَاطِمَانِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّرْجِيعِ، بَلْ إِنْ كَانَا مُتَوَاتِرَيْنِ حُكِمَ بِأَنَّ الْمُتَأَخَّرَ نَاسِغُ. وَإِنْ كَانَا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَعَرَفْنَا التَّارِيخَ أَيْضًا حَكَمْنَا بِٱلْتَأَخْرِ. وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ فَصِدْقُ الرَّاوِي مَظْنُونَ، فَنُقَدُّمُ

كَمَا لَا يَجُوزُ التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ بَيْنَ نَصَّيْنِ قَاطِعَيْنِ، فَكَذَلِكَ فِي عِلْنَيْنِ قَاطِعَتَيْنِ.

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: تَمْشُكُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَبِأَنَّهُ نَهَى عَنْ

|     | إِنْ تَقَاوَمَ ظَنَّانِ أَوْجَبْنَا التَّوَقُّفَ، عَلَى رَأْي، كَمَا لَوْ تَعَارَضَ فَاطِعَانِ.                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنَمِعَ عِلْمٌ وَطَنَّ.                                                                                                                |
| 713 | الْمُقَدَّمَةُ الثَّالِفَةُ: فِي دَلْيِلِ وُجُوبِ التَّرْجِيحِ.                                                                                            |
|     | كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ ٱلنَّعْتُبُدُ بَّالتُسْوِيَةِ نَيْنَ الظُّنَّيْنَ ۖ وَإِنْ تَفَاوَتَا، لَكِنَّ الْإجْمَاعَ قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ، عَلَى مَا |
|     | عُلِمَ مِنْ السُّلَفِ فِي تَقْدِيمٍ بَعْضَ الْأَخْبَارِ عَلَى بَعْضَ لِقُقَّةِ الظَّنْ.                                                                    |
|     | ا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظُّنُّ كَوْنُ الْفَرْعِ أَشْبَهَ بِأَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ بِالْإِجْمَاع                                            |
| 714 | أَهْلُ الْإِجْمَاعِ لَمْ يُرَجِّحُوا فِي الْشُهَادَةِ بِالْكُنْرَةِ وَقُوْةٍ غَلَبَةِ الظِّنِّ.                                                            |
| 715 | الْبَاْبُ الْأَوَّلُّ: فِيمَا تُرَجَّعُ بِهِ الْأَحْبَارُ.                                                                                                 |
|     | التَّعَارُضُ هُوَ التَّنَاقُضُ.                                                                                                                            |
|     | إِنْ عَجَزْنَا عَنْ الْجَمْع، وَعَنْ مَعْرِفَةِ الْمُتَقَدَّم وَالْمَتَأَخِّرِ، رَجُحْنَا وَأَحَذْنَا بِالْأَقْوَى.                                        |
|     | أُسْبَابُ التَّوْجِيحِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَلْمُتَعَارِضَيْنَ لِأَمْرِ فِيَ السَّنَدِ أَوِ الْكَثْنِ صَبْعَةَ عَشَرَ:                                    |
|     | الْأَوَّلُ: سَلَامَةُ مَنْ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ عَنْ الْإِخْتِلَّافِ وَالإِضْطِرَابَ دُونَ الْآخَرِ.                                                       |
|     | الثَّاني: اضْطِرَابٌ السَّنَدِ، بأَنْ يَكُونَ فَي أَحَدِهِمَا ذِكْرُ رِّجَالُ تَلْتَبِسُ أَسْمَاؤُهُمْ وَنُعُوتُهُمْ وَصِفَاتُهُمْ                         |
|     | بأَسْمَاءِ قَوَّمٍ ضُعَفَاءَ وَصِغَاتِهم، بَحَيْثُ يَعْسُرُ التَّمْبِيزُ.                                                                                  |
|     | َ النَّالِثُ: أَنْ يُرْوَى أَخَدُهُمَا فِي تَضَاعِيفِ قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَمُعَارِضُهُ قَدْ انْفَرَدَ              |
| 716 | يه الرَّاويَ لَا فِي جُمْلَة الْقصَّة.                                                                                                                     |
|     | َ الرَّوَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَاوَيهِ مَعْرُوفًا بزيَادَةِ النَّيَقُظِ وَقِلَةِ الْغَلَطِ.                                                                |
|     | الْخَامِسُ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالْآخَرُ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيّ بِكَذَا.                                   |
|     | السَّادِسُّ: أَنْ يَتَطَرَّقَ الْخِلَافُ إِلَى أَحَدِ الْخَبَرِيْنِ أَنَّهُ مَوْقُوفُ، أَوْ مَرْفُوعُ.                                                     |
|     | السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَنْشُوبًا إِلَيْهِ نَصًّا وَقَوْلًا، وَالْآخَرُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ اجْتِهَادًا.                                       |
|     | الشَّاصِّ: أَنْ يُرُوَى أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ عَمَّنْ تَعَارَضَتْ الرَّوَايَةُ عَنْهُ، فَتُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا ضِدُّهُ.                                     |
|     | التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي صَاحِبَ الْوَاقِمَةِ.                                                                                                   |
|     | الْعَاشِوُّ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَعْدَلَ وَأُوثَقَ وَأَضْبَطَ، وَأَشَدَّ تَيَقُّظُا وَأَكْثَرَ تَحَوُّيًا.                                 |
|     | الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَفْقِ عَمَلَ أَهْلِ الَّذِينَةِ، فَهُوٓ أَفْوَى.                                                        |
| 717 | الثَّانيُّ عَشَرَ: أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُرْسَلَ غَيْرُهِ.                                                                                  |
|     | التَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ تَعْمَلَ الْأُمَّةُ مُوجَبُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ.                                                                                  |
|     | الرَّابَعَ عَشَرَ: أَنْ يَشْهَدَ الْقُرَّانَ، أَوْ الْأَجْمَاعُ، أَوْ النَّصُّ الْمُتَوَاتِرْ، أَوْ دَلِيلُ الْمُقْلِ، لِوْجُوبِ الْعَمَلِ عَلَى           |
|     | وَفْق الْخَبَر، فَيُرَجِّحُ به.                                                                                                                            |
|     | · الْخَامِسَ عَشَّرَ : أَنَّ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَصُ، وَالْآخَرُ أَعَمُ، فَيْقَدَّمَ مَا هُوَ أَخَصُّ بِالْقَصُودِ.                                     |
|     | السَّادِسَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُسْتَقِلًا بِالْإِفَادَةِ، وَمُعَارِضُهُ لَا يُفِيدُ إلَّا بِتَقُدِيرِ إضْمَارِ أَوْ حَذْفٍ،                  |
|     | السَّابِعَ عَشَرٍ: أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَكُثَرَ، فَالْكَثْرَةُ تُقَوِّي الظَّنَّ.                                                    |
| 718 | التَّرْجِيحُ لِأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَدِ وَالَّتْنِ وَهِيَ خَمْسَةٌ:                                                                                |
|     |                                                                                                                                                            |

الْأَوَّلُ: كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ.

الثَّاني: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنَ يُوجِبُ غَضًا مِنْ مَنْصِبِ الصَّحَابَةِ، فَيَكُونَ أَضْعَفَ.

الثَّالِكُّ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنَ مُتَنَازَعًا في خُصُوصِهِ، وَالْآخَرُ مُثْقَقٌ عَلَى تَطَرُّقِ الْخُصُوص إِلَيْهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدْ فُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْخُكُمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ دُونَ الْأَخَرِ.

الْحَاهِسُ: أَنْ يَتَضَمَّنَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ إِثْبَاتَ مَا ظَهَرَ تَأْنِيرُهُ فِي الْخَكُم دُونَ الْآخَرَ.

الْقَوْلُ فِيمَا يُظَنُّ أَنَّهُ تَرْجِيحٌ وَلَيْسَ بِتَرْجِيحٍ، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ سِتَّةٌ :َ

الْأَوَّلُ: أَنْ يَعْمَــلَ أَحَــدُ الرَّاوِيَيْنِ بِالْخَيْرِ دُونَ الْآخَرِ، أَوْ يَعْمَلَ بَعْضُ الْأُمَّةِ، أَوْ بَعْضُ الْأُمَّةِ، أَوْ بَعْضُ الْأَمَّةِ، بَوْجَبِ

أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ.

719

الثَّانيَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا غَرِيبًا لَا يُشْبِهُ الْأَصُولَ.

الثَّالِثُ: الْخَبَرُ الَّذِي يَدْرَأُ الْخَدَّ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُوجِبِ.

الرَّابِعُ: إِذَا رُوِيَ خَبَرَانِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدُهُمَا مُثْبِتُ وَالْآخَرُ نَافِ، فَلَا يُرَجَّعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، لِاحْتِمَال وقُوعِهمَا في حَالتَيْن.

الْحَامِسُ: خَبَرٌ يَتَضَمَّنُ الْعِنْقَ وَالْأَخَرُ يَتَضَمَّنُ نَفْيَهُ.

السَّادِسُ: الْخَبَرُ الْحَاظِرُ لَا يُرَجِّحُ عَلَى الْخَبَرِ الْلِيحِ.

الْبَابُ الثَّاني: قَرْجِيحُ الْعِلَل.

مَجَامِع مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ تَرْجِيحُ الْعِلَل خَمْسَةً:

الْأُوَّلُ ۚ مَا يَرْجِعُ إِلَى قُوَّ الْأَصْلِ الَّذِي مِنْهُ الإنْتِزَاعُ، فَإِنَّ قُوْةَ الْأَصْلِ تُؤَكَّدُ الْعِلَّة.

الثَّانِي: مَا يَرْجِعُ إِلَى تَقْوِيَةِ نَفْسَ الْعِلَّةِ فِي ذَاتِهَا.

الثَّالِكُ : مَا يَرْجُعُ إِلَى قُوَّةً طُوِيقٍ إِنَّبَاتِ الْعِلَّةِ مِنْ نَصَّ أَوْ إِجْمَاع أَوْ أَمَارَةٍ.

الرَّابِعُ: مَا يُقَوِّي حُكْمَ الْعِلَّةِ النَّابِتَ بِهَا.

الْخَامِسُ: أَنْ تَتَقَوَّى بِشَهَادَةِ الْأَصُولِ وَمُوَافَقَتِهَا لَهَا.

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: مَا يَرْجَعُ إِلَى قُوَّةِ الْأَصْلِ: وَهِيَ عَشَرَةُ:

الأول: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتِيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلِ مَعْلُومِ اسْتِقْرَارُهُ فِي الشَّرْعِ ضَرُورَةً، وَالْأَخْرَى مِنْ أَصْل مَعْلُوم الشِيقْرَارُهُ فِي الشَّرْعِ ضَرُورَةً، وَالْأَخْرَى مِنْ أَصْل مَعْلُوم لَكِنْ بِنَظَر وَدَليل.

الثَّانيُّ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ ٱلْأَصْلَيْنِ مُحْتَمِلًا لِلنَّسْخ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَثْبُتَ أَصْلُ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْأُخْرَى بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ وَأَمْرٍ مَقْطُوعٍ بِهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ ثَابِتًا بِرِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَالْآخَرُ بِرِوَايَةٍ وَاحِدَهِ.

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُــونَ أَحَــدُ الْأَصْــلَيْنِ ثَابِتًا بِعُمُــُـومٍ لَمْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِــُـيصُ، فَيُـقَـدُمُ عَلَى عُمُومٍ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ..

السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ تَابِتًا بِصَرِيحِ النَّصَّ، وَالْآخَرُ ثَبَتَ بِتَقْدِيرِ إضْمَارٍ أَوْ حَذْفٍ دَقِيقٍ.

السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ أَصْلًا بِتَفْسِهِ، وَالْأَحَوُ فَرْعًا لِأَصْلِ اَخَرَ.

الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ مَّا اتَّفَقَ الْقَائِسُونَ عَلَى تَعْلِيلُهِ، وَالْآخَرُ احْتَلَفُوا فِيهِ.

|     | التَّاسِعُ: أَنْ يَكُــونَ دَلِيلُ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ مَكْشُوفًا مُعَيِّنًا، وَالْاَحَرُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ وَلَمْ              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | يَكُنْ مُعَيِّنًا.                                                                                                                                        |
|     | الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ مُغَيِّرًا لِلنَّفْيِ الْأَصْلِيَّ، وَالْآخَرُ مُقَرَّرًا، فَالْمُغَيِّرُ أَوْلَى بِأَنَّهُ حُكْمُ شَرْعِيَ |
|     | وَأَصْلُ سَمْعِيٌ.                                                                                                                                        |
|     | الْقِسْمُ النَّاني: مَا لَا يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ، وَيَرْجِعُ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، نُورِدُهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ             |
| 721 | لِتَعَلَّقِ بَعْضِهَا بِالْبَغْضِ. وَيَوْجِعُ قَلِكَ إِلَى قَرِيَبِ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا: أَ                                                            |
|     | الْأُوَّلُ: أَنْ تَثْبُتَ إِحْدَى الْمِلَّتَيْنِ بِنَصٍّ قَاطِّع.                                                                                         |
|     | الثَّاني: أَنْ تَعْتَضِدَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنَ بُوَافَقَةٍ فَأَلِ صَحَابِيُّ انْتَشَرَ وَسَكَتَ عَنْهُ الْآخَرُونَ.                                     |
| 722 | الثَّالِثُّ: أَنْ تَعْتَضِدَ بِقَوْلٍ صَحَّابِيٌّ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتْقِيْرْ. ۚ                                                                           |
|     | الرَّابَعُ: أَنْ يَتَرَجَّعَ مِّوَافَقَتِهِ كِنَيَ مُرَّسَلِ، أَوْ بِخَبْرِ مَرْدُودٍ عِنْدَهُ، لَكِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.                    |
|     | الْخَاصِسُ: أَنْ تَشْهَدَ الْأُصُولُ لِنُثْلَ حُكُّم إِخَدَى الْعِلْتَبْنَ، أَعْنِي جَنْسِهَا لَا لِمَيْنِهَا.                                            |
|     | السَّادِسُّ: أَنْ يَكُونَ نَفْسُ وُجُوَّدٍ الْعِلَّةِ ضَّرُورِيًّا فِي أَحَدِهَمَا، نَظَّرَيًّا فِي الْآخَر.                                              |
|     | السَّابِعُ: النَّوْجِيحُ بَمَا يَعُودُ إِلَى تَعَلَّقَ الْخُكُم بِالْعِلَّةِ.                                                                             |
| 723 | الثَّامِنُ: أَنْ نَكُونَ إَحْدَى الْعِلْتَيْنِ شَبَبًا، أَؤْ شَبَبًا لِلسَّبَبِ.                                                                          |
|     | التَّاسِيعُ: التَّرْجِيعُ بْشِدَّةِ التَّأْثِيرِ. وَقد فَسِّرُوا شِدَّةُ التَّأْثِيرَ بؤجُوهِ:                                                            |
|     | أَوَّلُهَا: انْعِكَاسُ الْعِلَّةَ مَعَ اطْرَادِهَا.                                                                                                       |
|     | ثَانِيهَا: أَنَّ تَكُونَ الَّعِلَّةُ مَعَ كَوْنِهَا عِلَّةً دَاعِيَةً إِلَى فِعْل مَا هِيَ عِلَّةٌ تَحْرِيهِ.                                             |
| 724 | ثَالِثُهَا: أَنْ تَكُونَ عِلَّةً ذَاتَ وَصْفِ وَاحِدٍ، وَعَارَضَهَا عِلْةُ ذَاتُ أَوْصَافَ.                                                               |
|     | رَابِعُهَا: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَكْثَرَ وُفُوعًا، فَهِيَ أَكْثَرُ تَأْثِيرًا.                                                                      |
|     | خَامِسُهَا: عِلَّهُ يَشْهَدُ لَهَا أَصْلَانِ أَوْلَى يَّا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ عِنْدَ قَوْم.                                                     |
|     | الْعَاشِيرُ: مِنْ التَّرْجِيحَاتِ: الْعِلَّةُ الْنُثْبَتَةُ لِلْعُمُومِ الَّذِي مِنْهُ الاسْتِنْبَاطُ، فَهيَ أَوْلَى مِنْ الْمُخَصَّصَةِ.                 |
| 725 | الْحَادِيَ عَشَرَ: تَرْجِيحُ الْعِلَّةِ بِكَثْرَةِ شَبَهِهَا بِأَصْلِهَا، عَلَى الَّتِي هِيَ أَقَلُّ شَبَهًا بِأَصْلِهَا.                                 |
|     | الثَّاني عَشَرَ: عِلَّةَ أُوْجَبَتْ حُكُمًا وَزِيَادَةً، مُرَجِّحَةً عَلَى مَا لَا يُوجِبُ الزِّيَادَةَ عِنْدَ فَوْم.                                     |
|     | الطَّالِثُ عَشَرَ؛ تَرْجِيحُ الْمُتَعَدِّيَةِ عَلَى الْقَاصِرَةِ.                                                                                         |
|     | الرَّابِعَ حَشَرَ: تَرْجِيعُ النَّاقِلَةِ عَنْ حُكُم الْعَقْلِ عَلَى الْمُقَرَّرَةِ.                                                                      |
| 726 | الْخَاصِسَ عَشَرَ: تَقْدَعُ الْعِلَّةِ الْمُثْبِتَةِ عَلَى النَّافِيَةِ، قَالَ بِهِ قَوْمٌ.                                                               |
|     | السَّادِسَ عَشَرَ : تَرْجِيحُ عِلَّةٍ هِيَ بِطَرِيقِ الَّأْوْلَى عَلَى مَا هِيَ مِثْلُ .                                                                  |
|     | السَّابِعَ عَشَرَ: رَجُّعَ قَوْمٌ الْعِلَّةَ الْمُلَاَّزِمَةَ عَلَى الَّتِي تُفَارِقُ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ.                                             |
|     | الثَّامِنَ عَشَرَ: رَجَّحَ فَوْمُ عِلَّةُ انْتَزِعَتْ مِنْ أَصْلِ سَلِمَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ، عَلَى عِلْةٍ انْتَزِعَتْ مِنْ أَصْلِ لَمْ                   |
|     | بَسْلَمْ مِنْ الْمُعَارَضَةِ عِنْلِهِ.                                                                                                                    |
|     | التَّأْسِعَ عَشَرَ: ۚ رَجُّحَ قَوْمٌ عِلَّةً تُوجِبُ خُكْمًا أَخَفٌ. وَرَجَّحَ اَخَرُونَ بِالضَّدِّ.                                                      |
| 727 | الْعِشْرُوْنَ: تَرْجِيخُ عِلَّهِ تُوجِبُ فِي الْفَرْعِ مِثْلَ حُكْمِهَا، عَلَى عِلَّةٍ تُوجِبُ فِي الْفَرْعِ خِلَافَ حُكْمِهَا.                           |
|     |                                                                                                                                                           |



## فهرس الأيات القرآنية

|     | الفاتحة:                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155 | ﴿ يِسْدِ لَلْهَ الرَّغَنِيُ الرَّحِيدِ ﴾ (الفاتحة:1)                                            |
|     | البقرة:                                                                                         |
| 654 | ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ (البقرة:10)                                                          |
| 159 | ﴿ أَلَّهُ يُسْتَهُ زِئُ بِهِمْ ﴾ (البفرة:15)                                                    |
|     | ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة:29)                                                    |
|     | ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَأَءَ كُلِّهَا ﴾ (البقرة:31)                                        |
| 394 | ﴿ أَسْجُ ذُواً ﴾ (الفرة:34)                                                                     |
| 398 | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ لِزَّكُوةَ ﴾ (البفرة: 43)                                 |
| 145 | ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ ﴾ (البقرة: 60)                     |
|     | ﴿كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ﴾ (البقرة:65)                                                     |
| 366 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ (البقرة:67)                             |
|     | ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ (البغرة:106) |
| 191 | .183 .182 .170                                                                                  |
| 705 | ﴿ قُلُ هَا نُوا بُرُهَا نَكُمُ ﴾ (البغرة: 111)                                                  |
| 387 | ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (البقرة: 117)                                                                |
| 314 | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ (البنرة:130)           |
| 347 | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (البغرة:143) |
| 260 | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (البقرة:143)                                     |
| 170 | ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ ﴾ (البقرة:144)                                |

| 228           | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ ﴾ (البغرة:159)             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266           | ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (البغر:169)                                      |
| 399           | ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ (البغرة:183)                                                             |
|               | ﴿ فَعِلَّهُ ُّ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرُّ ﴾ (البقرة:184)                                                    |
|               | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذُيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البغرة:185)                             |
|               | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُـمَهُ ﴾ (البغرة:185)                                           |
| 183           | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ مِصُّمُ ٱلْمُسْرَولَا يُرِيدُ مِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ (النه:185)                           |
|               | ﴿ فَأَلْتُنَ بَكْشِرُوهُنَّ ﴾ (البغرة:187)                                                              |
|               | ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلْصِيامَ إِلَى ٱلَّيْسِلِ ﴾ (البقرة: 187)                                            |
|               | ﴿ وَلَا تَنَأَكُلُواۤ أَمُواَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ ﴾ (البغرة:188)                                |
|               | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة: ١٠     |
| 493           | ﴿ ثَلَانَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ (البقرة:196)                            |
| 454           |                                                                                                         |
| 266(          | ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمُ مَا وَيُعَمِّتُ وَهُوَكَافِرٌ ﴾ (البقرة: 217)           |
|               | ﴿ وَكَلَّ لَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ (البقرة:221)                                      |
|               | ﴿ وَلَا نُقَرَّبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرِّنَ ﴾ (البقرة:222)                                               |
|               | ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ ﴾ (البقرة: 228)                                                                     |
| 467، 510، 511 | ﴿ فَلَا يَحِلُ لَلُهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (البفرة:230)                       |
|               | ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (البقرة:232)                                                                   |
|               | ﴿ أُوِّ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيكِهِ ٤ عُقْدَةُ ٱلذِّكَاجِ ﴾ (البفرة: 237)                                 |
| 276           |                                                                                                         |
|               | ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴾ (البفرة: 275) |
|               | 1.456                                                                                                   |
|               | ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُواْ ﴾ (البترة: 278)                                                  |
|               | ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (البقرة:282)                                         |
|               | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ (البفرة:286)                                         |
| 130           | ﴿ وَ لاَ تَحْمَلُنَا مَا لاَ طَافِهُ لِنَا بِهُ ءَ ﴿ (اللَّهُ ءَ:286)                                   |

## أل عمران:

| ﴿ مِنْهُ ءَايَكُ مُحَكَّمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ ﴾ (آل عمران:7) 362                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ نَوَ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ٤ ﴾ (آل عمران:7) 515،160 |
| ﴿ وَمَا يَصَّلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ (آل عمران:7)                    |
| ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ (الا عمران:75) 351، 497، 351               |
| ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمِينِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ ﴾ (ال عدان:97)                                         |
| 460 ،453 ،405 ،397 ،390 ,370 ،367 ،139                                                                           |
| ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ (آل عبران:103)                                  |
| ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةً يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ   |
| (آل عمران:104)                                                                                                   |
| ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ ﴾ (آل عدران:105) |
| 674 (556 (555                                                                                                    |
| ﴿ كُنتُهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (أل عدون:110)                                                  |
| ﴿ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّمَوَّا ﴾ (آل عمران:130)                                                                   |
| ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّرِحِكُمْ ﴾ (آل عمران:133)                                                 |
| ﴿ هَنَدًا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران:138)                                                                     |
|                                                                                                                  |
| النساء:                                                                                                          |
| ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ﴾ (النساء:2)                                             |
| ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمْ ﴾ (الساء:3)                                                                   |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ (النساء:10)                                       |
| ﴿ وَوَرِثَكُ مُ أَبُوا مُ فَلِأُمِيِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ (النساء:11) 193، 193، 503، 500، 500، 500، 500، 540           |
| ﴿ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيدِ لَا ﴾ (النساء:15)                                                        |
| ﴿ وَلَا نُنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَ آقُكُم مِنَ النِّسَآءِ ﴾ (النساء:22) 398، 452،419                             |
| ﴿ حُرِيَمَتْ عَلَيْكُمُمُ أُمُّهَا لَكُمُمُ ﴾ (النساء: 23)                                                       |

| ﴿ وَأَن نَجْ مَعُواْ بَيْنَ ۖ ٱلْأُخْتَ يُنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (الساه:23) 378،478،693                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿إِلَّا مَامَلَكَتَ أَيْمَنَنُكُمْ ﴾ (انساء:24)                                                                   |
| ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ (الناه:24)                                                            |
| ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ (النساء:28)                                                             |
| ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (الساء:29)                                                                       |
| ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَآ ﴾            |
| (النساء:35)                                                                                                       |
| ﴿ لَا تَقَدَّرُبُواْ ٱلصَّكَالُوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا لَقُولُونَ ﴾ (النساء:43)           |
| 724 (452 (441 )127 (126                                                                                           |
| ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِي مِنكُمْرٌ ﴾ (النساه:59) 320، 700                  |
| ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (الناء:59) 260، 553، 701                  |
| ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (الساء:65) 396                 |
| ﴿ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينَرِكُم ﴾ (النساء:66)                                             |
| ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ (النساء:77)                                                                        |
| ﴿ فَمَالِ هَنَوُكُمَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (انساء:78)                                   |
| ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَنْفَا كَثِيرًا ﴾ (الساء:82) 554، 554، 674،      |
| ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (النساء:83) 270، 491، 549، 549، 673، 700                    |
| ﴿ وَمَن قَنَلَ مُوْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ إِلَّا أَن  |
| يَصَّكُ قُولًا ﴾ (الساء:92)                                                                                       |
| ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِدًا ﴾ (الساء: 93)                                                            |
| ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ (النساء:95) 432،431                 |
| ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ |
| 507 .503 (101: - 101)                                                                                             |
| ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَلَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ (الساء:103)                              |
| ﴿ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَنكَ ٱللَّهُ ﴾ (الساء:105)                                                  |
| ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَشِّبِعْ غَيْرَسَبِيلِٱلْمُؤْمِنِينَ     |

| ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (النساء: 141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَلَكِكُن شُبِّهَ لَهُمَّ ﴾ (النساء:157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَكُمْ ﴾ (الساء:160) 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$ أَنَّمَا أَلِيَّهُ إِلَيَّهُ وَحِدٌ ﴾ (الناه: 171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدٌ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِهُ إِلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ ولِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ ولِهُ وَلَّهُ لِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ (المائدة:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَ إِذَا حَلَلُتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ (الماندة:2) 114، 385، 387، 388، 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ (المالدة: 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنَ لَلْمَا مِنَ ٱلْغَآ بِعِلِ ﴾ (المائدة: 6) 645 ، 521 ، 605 ، 521 ، 605 ، 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ مِنْ أَجِلِ ذَالِكَ كَتَبَنَا عَلَى بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ (المائدة:32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (المائدة:38) 343، 370، 426، 431، 460، 461، 460، 497، 497، 521، 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ﴾ (المائدة:44) 552،315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ وَٱلْسِنَ بِٱلسِّنِ ﴾ (المائدة: 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ (المائدة:48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا آَنَزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (المائدة:49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾ (الماندة: 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ ﴾ (المائدة: 67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ فَكَفَّرَنَّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ (الماندة:89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبِّرِ ﴾ (الماللة: 91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 595 (583 (582 (576 (575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ لِيَذُوقَ وَمَالَ أَمْرِهِ عِ ﴾ (المالدة: 95) 603، 431، 498، 507، 528، 507، 603، 603، 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ (المائدة:96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

نُوَلِّهِ عِمَا قُولًى وَنُصُّلِهِ عَهَا نَمُ وَسَآعَتُمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ (النساء: 115)......

| المراج والمراج والمراح والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراح والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراع والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراع |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ﴿ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْدِيآ مَ إِن بَبُدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ (المالدة: 101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَـيَّكَةِ ٱلطَّيرِ ﴾ (المتدة:110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ﴿ وَهُو عَلِيَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ (المائدة: 120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| عام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأد |
| ﴾<br>﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ (الأنعام:3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ﴿ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ ء وَمَنْ بِلَغَ ﴾ (الأنعام: 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنْهِ لِمِينَ ﴾ (الأنعام:35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| الإصوال ما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْمِكْتَنِ مِن شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ﴿ وَهُوَ أَلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (الأنعام: 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الأنعام:82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَرْهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾ (الأنعام:90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ﴿ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسَى نُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| وَهُدُى لِلنَّاسِ ﴾ (الأنعام: 91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı    |
| ﴿ خَيْلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: 102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (الأنعام:116) 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ (الأنعام: 121) 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: 141) 351، 353، 367، 365، 367، 451، 451، 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ﴿ كَا أَوْ اللَّهُ ﴾ (الأنعام: 142)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى شَحُرَّمًا عَلَى طَاعِيهِ يَطْعَمُهُ وَ ﴾ (الأعام: 145) 472.471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ﴿ وَلاَ نَفْ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وِٱلْحَقِ ﴾ (الأنعام: 151)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (الأنعام:159) 555، 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ﴿ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام:164)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| براف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأد |
| ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّبِكُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۚ ﴾ (الاعراف:3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 701、552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

| 705 .552 .231(3                                              | ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف:3          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | ﴿ وَلَاكِنَّ أَكُنَّ رَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف:131                 |
|                                                              | ﴿ وَالْخَنَادَ مُوسَىٰ قَوْمُهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا }          |
|                                                              | ﴿ وَأَتَّبِعُوهُ ﴾ (الأعراف: 158)                                          |
| 130                                                          | ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِمِينَ ﴾ (الأعراف:166)                             |
| رَن ﴾ (الأعراف:181) 260                                      | ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَا أَمَنَّةُ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ- يَعْلِ لُو     |
|                                                              |                                                                            |
|                                                              | الأنفال:                                                                   |
| عَضُمُ ﴾ (الأنفال:24)                                        | ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِي        |
| 159                                                          | ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ أَلِلَّهُ ﴾ (الأنفال:30)                        |
| رُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُدْرِينَ ﴾ (الأنفال:41)        | ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن ثَنَّ وِ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحْمَسَهُ |
| 381 .366                                                     | '                                                                          |
| ال: 46) (46: 554، 554، 674، 674، 674، 674، 674، 674، 674، 67 | ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ (الانه           |
| 183                                                          | ﴿ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمٌ ﴾ (الأنفال:66)                           |
| فَى <b>أَلْأَرْضِ ﴾</b> (الأنفال:67) 649                     | ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقَّ يُشْخِ              |
|                                                              | <i>"</i>                                                                   |
|                                                              | المتوبة:                                                                   |
|                                                              | ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة:5)                                |
| رُهُ حَتَّىٰ يَسَمَّعَ كَلَّهُمُ أَللَّهِ ﴾ (التوبة:6)       | ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِ                  |
| 510 ,469 ,440 ,370 ,365 ,352 ,153                            |                                                                            |
| ﴾ (التوبة:29) 186، 351، 510، 510                             | ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَلغِرُونَ                |
| لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتُكُوك               | ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهَبُ وَالْفِضَةَ وَا                        |
| •                                                            | بِهَا جِاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ (التوبة                      |
|                                                              | و وَقَلَالُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً ﴾ (النوة                              |
|                                                              | ﴿ وَحَدِيدُواْ مَأْمُولُكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ (التدية:                     |

| ,           | ﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوُا مِنْهَا إِذَا هُمّ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 378         | يَسَخُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَرَضُواً ﴾ (التوبة:58-59)                                                              |
| 378         | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِمِينِ ﴾ (النوبة:60)                                                  |
| 501         | ﴿ إِن تَسَتَغُفِرَ لَهُمُ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَحَمُّ ﴾ (النوبة:80)                           |
| 367         | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ (التوبهٰ:91)                                                     |
| ڹ           | ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَر                 |
|             | رَّضِي اَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (التوبة:100)                                                             |
|             | ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَةً ﴾ (التوبة:103)                                                                       |
| نَّهُ إِذَا | ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَسَنَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسَذِرُوا قَوْمَهُ        |
| 228، 409    | رَجُعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ (التوبة:122)                                                                                  |
|             | ,                                                                                                                    |
|             | يونس:                                                                                                                |
|             | ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثَتِ بِفُرْءَانٍ غَيْرِ هَلَآا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ                      |
|             | مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴿                   |
| 190         | (يونس:15)                                                                                                            |
| 474         | ﴿ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ (يونس:18)                                                         |
|             | ·                                                                                                                    |
|             | هود:                                                                                                                 |
| 366         | 6 2 P                                                                                                                |
| 430 .427    | ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (مودُ:٥)                                        |
| 705         | ﴿ قَالُواْ يَكِنُوحُ قَدَّ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرُتَ جِلَالْنَا ﴾ (مود:32)                                          |
| 354         | ﴿ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ (مود:40)                                                                                   |
| 366         | ﴿ إِنَّهُ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُ وَعَمَلٌ عَيْرُ صَلِيحٍ ﴾ (هود:46)                                       |
| 388 ،387    | ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ (مود:65)                                                                                             |
| 354         | ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيلًا ﴾ (حود:97)                                                                      |
| 168         | ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذِّهِ بُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (مود:114)                                                           |
| 674         | ﴿ وَلَا ذَا أَوْنَ مُخْلَفِينَ إِلَّا مِن يَحِدَ رَثُّكَ ﴾ (من 118-119)                                              |

| ىف:                                                                                                                                                                                                           | يوم          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ﴿ وَمَا شَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ (يوت:81)                                                                                                                                                          |              |
| ﴿ وَسَنَلِ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ﴾ (يون:82) 351، 354، 355، 356، 496                                                                                                                    |              |
| ﴿ عَسَى أَلَّهُ أَن يَأْتِينَي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ (بوت:83)                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                               |              |
| عد:                                                                                                                                                                                                           | الر          |
| ﴿ خَلِقً كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الرعد:16)                                                                                                                                                                            |              |
| ﴿ يَمْحُواْ أَللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ ﴾ (الرعد:39)                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                               |              |
| اهيم:                                                                                                                                                                                                         | ادا          |
| ﴿ وَ مَا أَزْسَلْنَا مِن رَسُّمِلِ الْأَرْسِلِينَانِ قَدْمِهِم ﴾ (ارامينَا)                                                                                                                                   | J-, <u>è</u> |
| رسيم.<br>﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ۽ ﴾ (إراحم: 4)                                                                                                                            |              |
| 303                                                                                                                                                                                                           |              |
| ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللَّهَ غَلِفِلًّا عَمَّا يَعْمَمُلُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾ (إبراهيم:42)                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                               |              |
| عجر:<br>عجر:                                                                                                                                                                                                  | _11          |
| فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْ كُذُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ (الحبر:30-31)                                                                                                                                | · <b>··</b>  |
| ﴿ أَدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ مَامِنِينَ ﴾ (الحبر:46)                                                                                                                                                              |              |
| ﴿ لَا تَمُدُنَّ عَيْنَكَ ﴾ (الحبر:88)                                                                                                                                                                         |              |
| ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ (الحجر: 90)                                                                                                                                                                     |              |
| العجر ١٩٠٤)                                                                                                                                                                                                   |              |
| • 1~                                                                                                                                                                                                          | -11          |
| <b>ح</b> ل:<br>﴿ بِنْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل:89)                                                                                                                                                        | اليد         |
| ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَحَكَانَ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْسَلُمُ بِمَا يُنْزِكُ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ<br>﴿ وَإِذَا بَدَلْنَآ ءَايَةً مَحَكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْسَلُمُ بِمَا يُنْزِكُ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ |              |
| و إذا بدلت عايد معالى عايد والله اعتلم بيما يرك فالوا إلى الله عالم الله الماء الله في الله الله معالى الله ال                                                                                                |              |
| البر" بالمراج (النبوا 101) (101 - 101) النبوا (النبوا 101) النبوا (النبوا 101) النبوا (النبوا 101)                                                                                                            |              |

| ﴿ لِسَكَاثُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَرَبِكٌ مُّبِيثُ ﴾ |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (النحل: 103)                                                                               |   |
| ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱبَّيْعِ مِلَّةَ إِبْرَهِيءَ حَنِيفًا ﴾ (النعل:123)      |   |
| ﴿ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل:125)                                       |   |
|                                                                                            |   |
| الإسراء:                                                                                   |   |
| ﴾ ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُ مَا أُفِّ ﴾ (الإسراء:23)                                             |   |
| ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ ٱلزِّفَةُ ﴾ (الإسراء:32)                                               |   |
| ﴿ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا ﴾ (الإسراء:33)                                                    |   |
| ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ ﴾ (الإسراء:36)                                  |   |
| ﴿ إِذَا لَا بَنَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء:42)                        |   |
| ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ (الإسراء:50)                                          |   |
| ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِلدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (الإسراء: 78)                                  |   |
| و اليور الصافوة للدنولية السمس ﴾ (الإسراء: 18)                                             |   |
| اک نام                                                                                     |   |
| المكهف:<br>﴿ يَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                    | ļ |
| ﴿ فَمَن شَآءً فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءً فَلَيَكُفُرُ ﴾ (الكهف:29)                            |   |
| ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ (الكهف:29)                                                 |   |
| ﴿ إِلَّا ۚ إِلَّهِ سَكَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴾ (الكهف:50)      |   |
| ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ (الكهف:77)                                                |   |
| •                                                                                          |   |
| طه:                                                                                        | , |
| ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (ك:5)                                            |   |
| و عراق می سروی به روید                                                                     |   |
| ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ (١٤:١١)                                                |   |
| ﴿ فَنْهِى َ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا ﴾ (طه: 115)                                         |   |

|              | •                                                                                                | الأنبياء:     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 700          | وَّٱأَهَلَٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُرُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأنبياء:7)                                  |               |
| 306 .74      | انَ فِيهِمَا عَالِهَا أُمُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا ﴾ (الاياء:22)                              |               |
|              |                                                                                                  |               |
| ₩ ∵          | وُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُنهِدِيرً                | ﴿ ودا         |
| ł57          | •                                                                                                | (الأنياء:     |
|              | كُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ أَنتُمْ لَهَا                          | ﴿ إِنَّه      |
| 32           | ﴾ (الأنباء:98)                                                                                   | وکړدکور       |
| 32(101;      | لَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (النياد:            | ﴿ أَنَّ أَا   |
|              |                                                                                                  | <b>-</b> 5 /  |
|              |                                                                                                  | . 14          |
|              | 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3                                                  | الحج:<br>.تدر |
|              | يَّنِ لَكُمْ ۚ وَنُقِيرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَـٰلٍ مُّسَمَّى ﴾ (الحج:5)       |               |
|              | تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسَجُدُكُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ |               |
| 52           | لُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (الح:18)                                  | وكلِجِبَا     |
| 120، 180، 80 | يَطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَشِيقِ ﴾ (الحج:29)                                                  | ﴿ وَلَّه      |
| 1            | رة مرفريها ﴾ (الحج:36)                                                                           |               |
| 58           | مَتْ صَوْرِهِمُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ ﴾ (الحج:40)                                                  |               |
| 55           |                                                                                                  |               |
|              | عَــُكُواْ ٱلۡحَـٰيۡرِ ﴾ (الحج:77)                                                               | ﴿ واف         |
|              |                                                                                                  |               |
|              | ن:                                                                                               | المؤمنود      |
| 74           | سَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴾ (المومنون:14)                                                              | ﴿ أَحَ        |
| )5           | يِّكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَحَا سَلِبِقُونَ ﴾ (النوسون:61)                       | ﴿ أُوْلَا     |
| 04           | كَ تُرَوُّمُ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾ (المؤمنون:70)                                               |               |
|              | - c4 & 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6                                                     | · /           |
|              |                                                                                                  | 14            |
|              | 7.431.345 (2) JA St. 1.5 3.5                                                                     | النور:        |
| 7.497.460    | 1.431.345 /a. uv.a⊈ süll ˈst                                                                     | .11 A.        |

| ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونِ ٱلْمُحْصَنَكِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَكَنِينَ جَلْدَةً وَكَا نَقْبَلُواْ لَمُتُمّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ (انور:4-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ (النور: 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ﴿ أَيُّهُ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ (النور:31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ﴿ وَأَنكِ مُواْ ٱلْأَيْمَىٰ ﴾ (النور:32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ (النور: 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلْسَكَوَاتِ وَٱلْآرَضِ ﴾ (النور:35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا مُحِلِّ وَعَلَيْكُمْ مَّا مُجِمِّلَتُمْ ﴾ (النور:54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| (النور: 63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| الفرقان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| and the second s |   |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ﴿ وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ كُمَ عَالِلَهِ إِلَنَهَاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ<br>إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَشَامًا يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْمُكذَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ﴿ وَٱلْذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ<br>إِلَّا فِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَامًا يُضَنَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ ﴾<br>(الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزَنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَشَامًا يُضَنَّعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزَنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَشَامًا يُضَنَّعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ َ وَمَن يَفَعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَكَامَا يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَ الْبُ ﴾ (الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزَنُونَ عَوْمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَكَامًا يُضَدْعَفَ لَدُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾ (الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا بَرْنُورِتُ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَدْعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾ (الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا بَرْنُوْرِتَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَكَامًا يُضَلْعَفْ لَمُ ٱلْعُكَذَابُ ﴾  (الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا بَرْنُورِتُ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَدْعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾ (الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا بَرْنُوْرِتَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَكَامًا يُضَلْعَفْ لَمُ ٱلْعُكَذَابُ ﴾  (الفرقان: 68-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ļ |

| س:                                                                                        | القصه        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (القصص:57)                                       | •            |
|                                                                                           |              |
| بوت: ً                                                                                    | العنك        |
| وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ (العنكبوت:6)                            | •            |
| فَلَيْثُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ (العنكبون:14)                      |              |
| وَتَعَلَّقُونَ إِفْكًا ﴾ (العنكبوت:17)                                                    |              |
| وَلَا يَجُلُدِلُواْ أَهُّلُ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا مِأْلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (العنكبون:46) 705 |              |
| أَتُ مُرْفُرُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (العنكبون: 63)                                            |              |
|                                                                                           | 7            |
|                                                                                           | لقمان        |
|                                                                                           |              |
| وَفِصَتْ لُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (لقمان:14)                                                  | <b>∲</b>     |
|                                                                                           | _            |
| راب:                                                                                      | الأحز        |
| يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِى ٱتَّقِى ٱللَّهَ ﴾ (الأحراب:1)                                       | <b>*</b>     |
| لَّفَدَّكَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (الأحزاب:21)               | <b>*</b>     |
| إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكُ أَزُّورَجَكَ ﴾ (الأحزاب:50)                                       | <b>}</b> >   |
| ً إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَنَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ (الأحزاب:56)              |              |
| ُ يُؤَذُّونَ أَلْنَهُ ﴾ (الأحزاب:57)                                                      |              |
|                                                                                           | ,            |
|                                                                                           | , f          |
| 1 37/621 1 2.8 11                                                                         | سبأ:<br>`    |
| وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (بـ:13)                                              |              |
| وَمُا أَرْسَلُنَاكُ الَّاكَافُ الَّاسِ ﴾ (كَاقَافُ لَلنَّاسِ ﴾ (كالكانيين                 | <b>&amp;</b> |

| اطر:                                                                                            | ف   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰؤُا ﴾ (فاطر:28)                            |     |
|                                                                                                 |     |
| س:<br>﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ (بس:14) | یہ  |
| عربِد ارتسان إليهِم الماني فالمعتبوط عاقوره بِسَائِدِ ﴾ (بس:14)                                 |     |
| 30                                                                                              |     |
| صافات:                                                                                          | ال  |
| ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾ (الصافات:50)                            |     |
| ﴿ إِنِّيَ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيَ أَذَبُحُكَ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ (الصافات:102)        |     |
| ﴿ وَتَلَّهُ رَلِلْجَيِينِ ﴾ (الصافات:103)                                                       |     |
| ﴿ فَدْصَدَقْتَ ٱلرُّنَاكِ ﴾ (الصافات:105)                                                       |     |
| ﴿ وَفَكَ يُنْكُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ (الصافات: 107)                                             |     |
| ن:                                                                                              | ص   |
| وَ هَوْ وَهَلْ أَتَىٰكَ بَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ شَوَرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾ (س:21)                   | F   |
| ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (ص:27)         |     |
| ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا ﴾ (ص:62)                                                        |     |
| 420                                                                                             |     |
| رمر:                                                                                            | الز |
| ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (الزمر:18)                      |     |
| ﴿ وَأَتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَا أَمْزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّيِّكُم مِّن زَّيِّكُم ﴾ (الزمر:55)      |     |
| ﴿ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (الزمر:62)                  |     |
| ﴿ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ (الزمر:65)                                          |     |
| ﴿ وَٱلسَّ مَوْرَتُ مُطُويَكُنُّ بِيَمِينِهِ ، ﴾ (الزم: 67)                                      |     |

| الجاثية:                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَطْنَوُنَ ﴾ (الجانية:24)                                                              |
| الأحقاف:<br>﴿ وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ، تَلَثُونَ شَهَّرًا ﴾ (الأحقاف:15)                                   |
| محمد:<br>﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد:24)                 |
| الفتح:<br>﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَّتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (النتح:18)  |
| الحجرات: ﴿ إِن جَاءَكُرْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَقِ ﴾ (الحمرات:6) |
| ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَـنَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ (المعران: 9)            |
| المطور:<br>﴿ فَأَصْبُرُواً أَوْ لَا نَصْبِرُواْ ﴾ (العلور:16)                                              |

| النجم:                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ ﴾ (النجم:4)                                                                         |
| ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِي مِنَ ٱلْحَتِّي شَيَّنًا ﴾ (النجم:28)                                                   |
| الرحمن:                                                                                                               |
| ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَكِ مَلَّمَهُ ٱلْبَكِانَ ﴾ (الرحمن:3-4)                                                               |
| المجادلة:                                                                                                             |
| ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبُهُ ﴾ (المجادلة:3)                                                                                 |
| ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (المجادلة:4)                                                                       |
| ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمٍ مَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (المجادلة:8)                            |
| ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنْتِ ﴾ (المجادلة:11)             |
| 706 ,559 ,532                                                                                                         |
| ﴿ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى غَجُونَكُرُ صَدَقَةً ﴾ (المجادلة:12)                                                      |
| ﴿ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (المجادلة:18)                                                               |
| الحشر:                                                                                                                |
| ﴿ يُحْرِبُونَ بِيُومَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَسُرِ ﴾ (الحنو:2) |
| 700 (621 (549 (454                                                                                                    |
| ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ (اختر:٤)                                                       |
| ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَبِينَ ٱلْأَغْنِيكَ وَمِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ـُدُوهُ ﴾ (الحشر:7)      |
| 575 .550 .518 .396                                                                                                    |
| ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ (الحنر:20)                                                |

| الممتحنة:                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ (المتحنة:10) 189 و19، 19  |
| الجمعة:                                                                                                 |
| ﴿ فَأَسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (الجمعة: 9)                                                      |
| التغابن:<br>﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ (التغابن:16)                                     |
| الطلاق:<br>﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ (الطلاق:1)                           |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ ﴾ (الطلاق:6)                                     |
| المتحريم:<br>﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّإِيُّ لِمَ تَحُرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ (التعرج:1)            |
| ﴿ فَقَدُّ صَغَتَّ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم: 4)                                                            |
| ﴿ لَانْعَلَذِرُواْ ٱلْلُومَ ﴾ (التحرم: 7)                                                               |
| الملك:<br>﴿ وَأَسِرُّواْ قَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ = ﴾ (اللك:13)                                  |
| الحاقة:<br>﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا أَسْلَفْتُدُ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾ (الحافة:24) |

| الممزمل:<br>﴿ قُرِ ٱلَّيِّلَ إِلَّا قَلِيلًا نِضْهَفُهُۥ أَوِٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ (الزمل:2-4) | 488           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| المدثر:<br>﴿ مَاسَلَكَ مُرَّ فِي سَقَرَ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ (المدنز:42-43)                       | 137           |
| المقيامة:<br>﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاكَيْعَ قُرْءَانَهُۥ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُۥ ﴾ (الفيامة:18-19)           |               |
| المرسلات:<br>﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ (الرسلات:35)                                                            |               |
| عبس:<br>﴿ وَفَكِكِهَةً وَأَبَأَ ﴾ (عس:31)                                                                            | 159           |
| الانفطار:<br>﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (الانفطار:13-14) 79              | <b>49</b> 7 , |
| المطففين:                                                                                                            | 499           |

| 486 | لليل:<br>﴿ وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا أَبْغَاءَ وَجُدِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (الليل:19-20) | 11 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 264 | ضحى:<br>﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى:7)                                                               | 31 |
| 458 | قدر:<br>﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (الغدر:1)                                                 | ji |
| 564 | زلزلة: ﴿ فَكُمَنْ يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴾ (الزلزلة: 7) 193، 351، 497، 540، 540          | ال |
| 426 | عصر:<br>﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَكَنَ لَغِي خُسَّرٍ ﴾ (العصو:2)                                                          | ال |
| 493 | ماعون:<br>﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّمِنَ ﴾ (الماعون:4)                                                               | ال |

تفضل الدكتور سليمان الميمان، والدكتور رفعت الحفني بتيسير تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المستصفى، من خلال الشركة العربية لتقنية المعلومات، الصرح الشامخ الذي تلتقي في معاني الأصالة والمعاصرة والتفاني في خدمة الشركة العربية لتقنية المعلومات، فلهم خالص الدعاء وجزيل الشكر.

## فهرس الأحاديث

- أَحْكُمْ فِي بَعْضِ الْقَضَايَا. فَقَالَ: أَجْتَهِدُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ أَجْرَانِ وَإِنْ
   أَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ رواه أحمد في المسند (11/ 367)، (29/ 358)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 242)، والحاكم في المستدرك (4/ 99)، والدارقطني في المسنن (5/ 361)، التلخيص الحبير (4/ 180).
- 2. ثُمُّ يُنْقَلُ أَنَّهُ أَحَدُ لأَذْنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا رواه الطبراني في الأوسط (3/ 347)، والحاكم في المستدرك (1/ 252)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 65)، وروي موقوفًا على ابن عمر في الموطأ (1/ 74)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 65).
   (1/ 65).
- 3. اذْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 359، 362)، والترمذي في الجامع (3/ 94)،
   وابن ماجه في السنن (4/ 161)، والدارقطني في السنن (4/ 62، 63)، وأبو يعلى في المسند (11/ 494)، والحاكم في المستدرك (4/ 404)، والبيهقي في السنن (8/ 238).
- لَّدُوا الْخَيْطَ وَالْمَحِيطَ رواه أحمد في المسند (28/ 385)، (37/ 371، 387، 485)، وابن ماجه في السنن (4/ 369)، والبزار في المسند (7/ 153، 153)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 334)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 241)، وابن حبان في الصحيح (11/ 193)، والطبراني في الأوسط (3/ 45)، والحاكم في المستدرك (3/ 51)، و البيهقي في الكبرى (7/ 71).
- إِذَا اجْتَهَا الْحَاكُمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانَ وَإِنْ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرُ رواه الشافعي في المسند (4/7)، وأحمد في المسند (11/7)، (29/808)، والبخاري في الصحيح (9/808)، ومسلم في الصحيح (5/131)، وأبو داود (8/8)، والترمذي في الجامع (3/8)، وابن ماجه في السنن (4/9)، والبزار في المسند (5/192)، والنسائي (8/22)، وفي الكبرى (5/ 306)، ومعمر بن راشد في الجامع (11/288)، وأبو يعلى في المسند (10/309)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 252)، وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 168)، والطحاوي في مشكل الأثار (1/42)، (2/22)، وإبن حبان في الصحيح (11/485)، والطبراني في الأوسط (3/292 9/15)، والدارقطني في السنن (5/ 362)، والبيهقي في الكبرى (18/18).
- 6. إِذَا اسْتَشْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَلَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَفِنَ بَاتَتْ يَدُهُ وِرَاهُ مَالِكَ فِي الْمِطْ أَ (1/ 27)، والشَّافَعي في الْمَسَد (1/ 167)، والجَميدي في المَسند (2/ 168)، وأحمد في المُسند (2/ 227) 487 15/ 536)، (61/ 107، 346)، والبخاري في الصحيح (1/ 43)، ومسلم في الصحيح (1/ 60)، وابن ماجه في المسنن (1/ 53)، وأبو داود في السنن (1/ 61)، والترمذي في الجُامع (1/ 57)، والنسائي في السنن (1/ 6)، وأبو يعلى في المسند (1/ 372)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 220)، وأبو عولى في المستخرج (1/ 220)، وابن حبان في الصحيح (3/ 346، 347)، والدارقطني في المسنن (1/ 53)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 45).

- إذا النَّقَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ رواه مالك في الموطأ (1/ 90، 91)، والشافعي في المند (1/ 196، 19)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 245، 246، 247، 248)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 158، 159، 169، 269، 269)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 151، 169)، وأحمد في المسند (3/ 25)، (40/ 250)، (40/ 197، 197، 197، 197، 197)، وألمان في المستح (1/ 661)، وابن ماجه في السنن (1/ 482)، والترمذي في الجامع (1/ 151)، والبزار في المسند (7/ 120)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 110، 111)، والكبرى (1/ 151)، (الم (237، 456، 455، 456)، وابن حبان في الصحيح (3/ 252، 456، 456، 456)، وابن حبان في الصحيح (3/ 262، 456، 456)، وله شاهد من والطبراني في مسند الشامين (2/ 350)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 163، 165، 166)، وله شاهد من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (1/ 66).
- إذا أُمَرْتُكُمْ بِأَمْر فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَانْتَهُوا رواه الشافعي في المند (4/ 95)، وأحد في المسند (1/ 490)، (4/ 480)، (3/ 76)، والبخاري في الصحيح (9/ 94)، ومسلم في الصحيح (4/ 91)، (7/ 91)، والنساني في السنن الصخرى (5/ 101)، والكبرى (4/ 5)، وأبو بعلى في المسند (11/ 195)، وابن حبان في الصحيح (1/ 199)، والدارقطني في السنن (3/ 339)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 195)، و(3/ 388) (4/ 525) (7/ 103).
- 9. وَإِذْنُهُ صلى الله عليه وسلم للمُعْرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبُوالِ الْإِبلِ رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 106)، وابن أبي شببة في المصنف (13/ 123)، وأبو داود الطيالسي في المسند (3/ 495)، وأحمد في المسند (97/ 97)، والبخاري في الصحيح (1/ 56)، ومسلم في الصحيح (5/ 101)، وابن ماجه في السنن (4/ 185)، وأبو داود في السنن (4/ 346)، والترمذي في الجامع (1/ 114)، والنساتي في السنن الصغري (1/ 160)، والكبرى (1/ 178)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 141)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 234)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 187)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 107)، وابن حبان في الصحيح (4/ 229) والطبراني في الأوسط (2/ 203)، والمدارقطني في السنن (1/ 288)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 62).
- .10 بَلُّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِعَبْد الرَّحْمَنِ بِن عَوْف: الْبَسْ الْخَرِيرَ رواه ابن أبي شببة في المصنف (8/ 259)، وأبو داود الطبالسي في المسند (3/ 475)، وأحد في المسند (2/ 302)، والبخاري في الصحيح (4/ 337)، وأبو داود في السنن (4/ 213)، والترمذي في الجامع (3/ 337)، والنسائي في السنن الصخرى (2/ 203)، والكبرى (8/ 415)، وأبو عوانة في المستخرج (5/ 243)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 109)، وابن حبان في الصحيح (12/ 248).
- 11. قَالَ لِعُمَرَ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ الْقَبْلَةِ رواه ابن أبي شببة في المصنف (4/ 97)، وأحمد في المسند (1/ 73)، والنسائي في الكبرى (3/ 293)، وابن خزية في المسند (1/ 73)، والمحيح (3/ 448)، والمطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 89)، والبيهتي في السنن الكبرى (4/ 218).
- 21. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام للْخَنْعُميَّةِ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَنْقَعُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ الله أَحَقَّ بِالْقَضَاء رواه أبن أبي شببة في المصنف (4/ 48)، وأحمد في المسند (3/ 434)، والبخاري في الصحيح (3/ 35)، ومسلم في الصحيح (3/ 155)، وأبو داود في السنن (3/ 392)، وابن خزيمة في والترمذي في الجامع (2/ 101)، والنسائي في المسنى (3/ 117)، والكبرى (3/ 255)، وابن خزيمة في الصحيح (3/ 410)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 215)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 77)، والدارقطئي في السنن (3/ 177) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 179)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 286).

- 13. أَصْحَابِي كَالْنَجُوم بِأَيِّهِم افْتَدَيْتُمُ اهْتَذَيْتُمُ رواه عبد بن حميد في المسند (2/ 30)، والأجري في الشريعة، والقضاعي في مسند الضهاب، وابن حزم في الإحكام، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله.
- 14. قَوْى أَبُو بَكْرِ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ فِي مِيرَاتِ الْبُخَدَّةِ لَمَّا رُوَى مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رواه مالك في الموطأ (2/ 10)، وعبد الرزّاق في المصنف (10/ 274)، وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 521)، وأحمد في المسند (9/ 203)، و(4) و(4) و(4) و(4) و(4) و(5)، والدارمي في السنن (4/ 1928)، وابن ماجه في السنن (4/ 286)، وأبو داود في المسند (1/ 211)، وابن والترمذي في الجامع (3/ 604)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 223)، وأبو يعلى في المسند (1/ 111)، وابن حبان في الصحيح (13/ 300)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 228، 229)، والبيهةي في السنن الكبرى (6/ 234).
- 15. وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأبي هُرَيْرَةَ افْعَلْ إغا أورد الإمام الغزالي هذا لا على أنه حديث، ولكن على سبيل النمثيل لأمر النبي صلى ألله عليه وسلم لأحاد الصحابة.
- 16. اقْتُدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رواه ابن أبي شبية في المصنف (11/ 104)، وأحمد في المسند (7/ 248) (8/ 280)، وابن مَاجه في السند (7/ 248)، والترمذي في الجامع (6/ 43، 137)، والبزار في المسند (7/ 248) (6/ 25)، وابن حبان في الصحيح (15/ 327)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 72)، وفي الأوسط (4/ 140)، (6/ 75) وأب راح 153)، والحاكم في المستدرك (3/ 79)، والبيهفي في السنن الكبرى (5/ 212)، (8/ 153).
- 17. وَلَمَّا أَقَرَّ أَصْحَابَهُ عَلَى تَرْكِ زَكَاةَ الْخَيْلِ لم يأت نص صريح بهذا وإنما هو بمثابة السنة التقريرية، وأقرب ما ورد في هذا المعنى مارواه ابن حزيمة في الصحيح من قول عمر: ما فعله صاحباي من قبلي ط الفحل.
- 18. أَقْضَاكُمْ عَلِيٍّ، وَأَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ، وَأَعْرَفُكُمْ بِالْخَلاَلِ وَالْخَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وابن ماجه في السنن (1/ 16) وأبو يعلَى في المسند (1/ 141)، رواه سعيد بن منصور في المسند (1/ 44)، وأبو داود الطيالسي في المسند (3/ 567)، والترمذي في الجامع (6/ 127)، والنسائي في الكبرى (7/ 345)، وابن حبان في الصحيح (16/ 77)، والبيهفي في السنن الكبرى (6/ 210).
- 19. قَالَ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قُبْلَة الصَّائِم فَقَالَ: أَلَا أَخْبَرْتِيه أَنِي أُقَبِّلُ، وَأَنَا صَائِمٌ التفبيل ثابت فِي أَخاديث كثيرة جدا عن أم سلمة وعائشة وحفصة وغيرهن، ولكن يهذا السياق لم نجده إلا عند مسلم (3/ 136)، وأبي عوانة في المسند (2/ 211)، وابن حبان (8/ 309)، والطبراني في الأوسط (2/ 260)، (5/ 220)، والكبير (9/ 25)، والمبيقي في الكبرى (4/ 234) بلفظ مفارب.
- 20. رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ عليه السلام مَرَّ بِشَاة لَيْبُونَة مَيِّنَة فَقَالَ: أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، وَاتَنَفَعُوا بِه رَوَاه الشَّافِي في المسند (1/ 158)، وعبد الرزاق في الصنف (1/ 62)، والحديدي في المسند (1/ 190) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 277)، وأحمد في المسند (4/ 177)، ومسلم في الصحيح (1/ 190) والبخاري في المسحيح (2/ 128)، وابن ماجه في المسنن (5/ 221)، وأبو داود في المسنن (4/ 235)، والنسائي في المسنن المستري (7/ 172)، والكبري (4/ 380)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 163)، وأبو يعلى في المسند (21/ 108) المستخرج (1/ 178)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 469)، والمربن في المعجم الكبير (4/ 165)، والدارقطني في المسنن (1/ 58)، والبيعةي في المسنن الكبري (1/ 15)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 62)، والدارقطني في المسنن (1/ 58)، والبيعةي في المسنن الكبري (1/ 15).
- 21. قَالَ الْمُبَّاسُ إِلَّا الْإِذْ عَرَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إلَّا الْإِذْ عَرَ رواه عبد الرزاق في المسنف (5/ 140، 141) . [41 الْإِذْ عَرَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إلَّا الْإِذْ عَرَ رواه عبد الرزاق في المسنف (5/ 133، 141) . [41 ، 42] . [42 ، 43] . [43 ، 43] . [44 ، 43] . [44 ، 43] . [44 ، 43] . [44 ، 43] . [44 ، 43] . [44 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [45 ، 43] . [46 ، 43] . [46 ، 43] . [46 ، 43] . [46 ، 43] . [47 ، 43] . [47 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43] . [48 ، 43

- 184 5/ (7)، (5/ 117، 300 21/ 183)، والبخاري في الصحيح (1/ 33 2/ 92)، (3/ 114، 60، 60)، وأبو داود في السنن (2/ 355)، ومسلم في الصحيح (4/ 100، 110، 111)، (4/ 104)، (5/ 153)، وأبو داود في السنن (2/ 355)، وابن الجمارود في المنتقى والنسائي في المسنن الصغرى (5/ 203، 201)، والمحبرى (4/ 99، 107 5/ 367)، وابن الجمارود في المنتقى (2/ 117)، وأبو يعلى في المسند (10/ 362)، وأبو عوائة في المستخرج (2/ 434)، والطحاوي في شرح معاني الأثر (2/ 260)، وابن حبان في الصحيح (9/ 328 13/ 340)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 190)، (1/ 190)، والدارقطني في المسنن (4/ 100)، والدارقطني في المسنن (4/ 109)، (8/ 140)، والدارقطني في المسنن الكبرى (3/ 409)، (5/ 195)، (6/ 199 8/ 52).
- . أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَة ثُمُّ كَشَفَ فَخْلَهُ بِحَضْرَة أَمِي بَكُو، وَعُمَرَ ثُمُّ دَخَلَ عُشَمَانُ رَضِي الله عنهم فَسَتَرَهُ فَعَجَبُوا مَنْهُ فَقَالَ: أَلاَ السَّخَيِي عُنْ تَسْتَخْيِي مِنْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ رواه عبد الرزاق في المصنف (11/ 232)، واحمد في المسند (44/ 66، 67)، وعبد بن حميد في المسند (2/ 302)، والبحاري في الأدب المفرد (2/ 346)، ومسلم في المصحيح (7/ 116)، وأبو يعلى في المسند (2/ 336)، والطبراني في المسند (2/ 336)، والطبراني في المحجم الكبر (2/ 252)، (23/ 205)، (23/ 205)، وأوسط (8/ 379)، والبيهفي في السنن الكبرى (2/ 230).
- 23. لَا وَصِيَّةَ لُواَرِث رواه الشافعي في المسند (3/ 151)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 148)، وابن أبي شببة في المصنف (4/ 278)، وأبن أبي شببة في المصنف (4/ 278)، وأبو داود في المسنن (3/ 278)، وأبد داود في المسنن (3/ 278)، وألترمذي في الجامع (3/ 620)، والنسائي في المسنن المصغرى (6/ 247)، والكبرى (6/ 158)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 216)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 135)، وفي الأوسط (8/ 8)، والدارقطني في المسنن (3/ 254)، والبيهقى في المسنن الكبرى (6/ 244).
- 24. قَوْلُهُ عليه السلام لأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ للَّا دَعَاهُ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبُهُ: أَمَا سَمِعْتَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ اسْتَجِيبُوا اللهِ وَالسِي فِي المَسَدِ (2/ 595)، يَقُولُ اسْتَجِيبُوا اللهِ وَالسَانِ فِي الصَحِيح (6/ 71)، وأبو داود في السنن (2/ 101)، والنسائي في والمدارمي في السنن (2/ 130)، والمبراني في المعجم السنن الصغرى (2/ 139)، والكبرى (1/ 472)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 241)، والطبراني في المعجم الكبرى (2/ 308) من حديث أبي سعيد بن المعلى وليس هو الحدري، وله شاهد من حديث أبي بن كعب في مسند أحمد (5/ 200)، وجامع النرمذي (5/ 5)، وصحيح ابن حزية وله شاهد من حديث أبي بن كعب في مسند أحمد (5/ 200)، وجامع النرمذي (5/ 5)، وصحيح ابن حزية (2/ 71).
- 25. أُمرْت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ رواه الشافعي في المسند (2/ 133)، وعبد الرزاق في المسند (4/ 453) 40 -1/ 172، 371، 371 المُسنف (9/ 455، 456) 67 -10/ 172، 173، 371 المُسنف (9/ 455، 456) 67 -10/ 172، 371 (483، 308, 308, 308) المُسنف (1/ 428، 270، 228) وابن أبي شبيه في المُسنف (9/ 435، 308, 308, 308, 308, 308, 308 (483)، وأحمد في المسند (1/ 288 -29/ 118, 388 -36/ 188, 388 -36/ 188, 388 -36/ 188, 388 -9/ 18/ 23 -8/ 18/ 23 (483)، والدارمي في السنن (1/ 458، 271)، والمختبع (1/ 458، 273)، والمختبع (1/ 458، 273)، والمختبع (1/ 288، 383)، وابن ماجه في المسنن (1/ 55، 37 -3/ 452)، والمؤلف في المسند (1/ 480، 334 -7/ 111، 199 -8/ 111 (1/ 489) والمختبع (1/ 489، 334 (1/ 489) والمختبع (1/ 489، 344 (1/ 489) والمختبع (1/ 489، 344 (1/ 489) والمختبع (1/ 489، 441 (1/ 489) والمختبع (1/ 481، 441 (1/ 489) والمختبع (1/ 481، 441 (1/ 489) والمختبع (1/ 481) والمختبع (1/ 481، 441 (1/ 489) والمختبع (1/ 481) والمختبع (1/ 481، 441 (1/ 489))، وأبو يعلى في المختبع (1/ 481 (1/ 481) (1/ 481) (1/ 481) (1/ 481) (1/ 481)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 481)، وأبو يعلى في

صُبُّوا عَلَيْه ذَنُوبًا منْ مَاء - وَلْيَسْتَنْج بِثَلَاثَةِ أَحْجَار - صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ. رواه مالك في الموطأ (1/ 110)، والشافعي في المسند (1/ 157)، وعبد الرزاق في المُصنف (1/ 423، 424، 425)، والحميدي في المسند (2/ 178، 307)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 351)، وأحمد في المسند (12/ 197 -13/ 209)، وعبد بن حميد في المسند (2/ 313)، والمدارمي في السنن (1/ 574)، والبخاري في الصحيح (1/ 54-8/ 30)، ومسلم في الصحيح (1/ 163)، وابن ماجه في السنن (1/ 425)، وأبو داود في السنن (1/ 188)، والترمذي في الجامع (1/ 192)، واليزار في المند (14/ 150، 354، 355)، والنسائي في السنن الصغرى (1، 48، 175)، والكبرى (1/ 92)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 141)، وأبو يعلى في المسند (6/ 181)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 183)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11)، وابن حبان في الصحيح (4/ 244، 245)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 176)، وفي الأوسط (6/ 66)، والدارقطني في السنن (5/ 162)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 427، 428). - وَلُيْسَنَنْج بِنَلَاثُهُ أَحْجَار. رواه الشافعي في المسند (1/ 163)، والحميدي في المسند (1/ 400)، وابن أبي شيبة في المصنفَ (1/ 282، 283 -13/ 145، 146)، وأبو داود الطيالسي في المسند (2/ 54)، وأحمد في المسند (6/ 210 – 7/ 434 -36/ 179، 201 -39/ 107، 109، 112، 118، 124)، ومسلم في الصحيح (1/ 154)، وأبو داود في السنن (1/ 19)، والترمذي في الجامع (1/ 66، 67)، والبزار في المسند (4/ 311 –6/ 470)، والنسائي في السن الصغرى (1/ 38، 44)، والكبرى (1/ 87)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 37)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 195، 200، 201)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182)، وابن حبان في الصحيح (4/ 245)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 86 -6/ 121، 234 -8/ 209 -10/ 61)، والدارقطني في السنن (1/ 83، 84، 88، 90)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 91، 102، 111، 114).

22. فَأَوَّلُهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طُلِبَ مِنْهُ الْقصَاصُ في سِنَّ كُسرَتْ، فَقَالَ: كَتَابُ الله يَقْضِي الْقَصَاصِ رواه ابن أبي شبية في المصنف (9/ 83)، وأحمد في المسند (9/ 314 -20/ 201)، وعبد بن حميد في المسند (2/ 302)، والبخاري في الصحيح (3/ 186 -6/ 24، 52)، ومسلم في المصحيح (5/ 105)، وابن ماجه في المسنن (4/ 235)، وأبو داود في المسنن (4/ 465)، والنسائي في السنن الصغرى (8/ 266)، والكبرى (6/ 338 -7/ 338 -7/ 648 -1/ 82)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 138)، وأبو يعلى في المسند (6/ 124)، وأبو على غي المسنن الكبرى عوانة في المسند (8/ 337)، والسنن الكبرى والمبيهةي في السنن الكبرى (8/ 25).

28. كَمَا رَوَوْا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَةَ بإعَادَةِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْقَهْقَهَةِ رواه الشافعي في المسند (1/ 184)، وعبد الرزاق في المسنف (2/ 376)، وابن أَبي شيبة في المسنف (2/ 330)، وأبو داود في المراسيل، والداوقطني في السنن (1/ 295)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 146).

29. وَأَمْرَهُمْ عَامَ الْخُلَيْبِيَة بِالتَّحَلِّلِ بِالْخُلْقِ فَتَوَقَّفُوا فَشَكَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ الْخُرُجْ إِلَيْهِمْ، وَاذْبَحْ، وَالْأَبِعْ، وَاذْبَحْ، وَابِن أَبِي شيبة في وَاحْلِقْ فَفَعَلَ، فَذَبَحُوا، وَحَلَّقُوا مُسَارِعِينَ رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 330)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 333) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 333) وابن (3/ 323)، وإبن حبان

- في الصحيح (11/ 216)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 9)، والبيهقي في السنن الكبري (5/ 215).
- $\tilde{\varrho}$  وَهُوَ قَوْلُهُ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إِلّا مِنْ جَنَابَةَ لَكِن مِنْ بَوْل أَوْ غَائيط أَوْ غَائيط أَوْ مَوْمٍ رُوي بِالْفاظ مختلفة، وانظر تعليق الألباني في إرواء الغليل: (1/401-141)، وانظره في المطافّ الآتية: رَواه الشافعي في المسند (2/ 130)، وابن ألشافعي في المسند (2/ 130)، وابن أبي شبية في المسند (2/ 130)، وأحمد في المسند (3/ 130)، وابن أبي شبية في المسنف (1/ 230)، وأبو داود الطيالسي في المسند (2/ 485)، وأحمد في المسند (1/ 120)، وابن والترمذي في الجامع (1/ 140) 5/ 505)، والنسائي في المسنى الصغرى (1/ 83)، والكبرى (1/ 124)، وابن المختلف (1/ 130)، والنسائي في المعجم (1/ 305)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82)، وابن حبان في الصحيح (3/ 139)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 54)، والمبيهقي في المسنى الكبرى (1/ 131)، وابن حبان في الصحيح (1/ 131)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 54)، والمبيهقي في المسنى (1/ 131).
- 31. وَقَوْلُهُ: عليه السلام لِفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ حِينَ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ: أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقِ الْأُخْرَى رواه ابن ماجه في السنن (3/ 377)، والترمذي في الجامع (2/ 423)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 255)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 328)، والدارقطني في السنن (4/ 410)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 184).
- 3. قَوْلُهُ: عليه السلام لغَيْلاَنَ حِينَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَة: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ رواه مالك في الموطأ (2/ 99) والشافعي في المسند (3/ 70، 71)، وأحمد في المسند (8/ 200، 251)، (9/ 69، 292)، وابن ماجه في المسنن (3/ 378)، وأبو داود في المراسيل (1/ 315)، والترمذي في الجامع (2/ 421)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 253)، وابن حبان في الصحيح (9/ 463، 465، 466)، والدارقطني في السنن (4/ 403، 406).
- 33. رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَيَا بَكُر رضي الله عنه أَمَّ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَجَ عليه السلام وَهُو فِي أَثْنَاء الصَّلَاة فَهُمَّ بِأَنْ يَتَخَلَّفَ فَأَشَارَ عَلَيْه بِالْمُنْع، وَوَقَفَ بِجَانِه وَاقْتَذَى أَبُو بَكُر بِالنَّبِيِّ عليه السلام رواه عبد الرزاق في المسنف (5/ 208)، والبخاري في المصبح (1/ 133)، ومسلم وأحمد في المسند (1/ 294)، والبخاري في المصبح (1/ 133)، ومسلم في المصبح (2/ 22)، وابن ماجه في السنن (2/ 394)، والنسائي في السنن الصغرى (2/ 99)، والكبرى (1/ 438)، وأبو يعلى في المسند (6/ 264)، وابن خزية في الصحيح (3/ 135)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 443)، وابن خزية في الصحيح (3/ 485)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 406)، وابن حبان في الصحيح (5/ 485)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 635)، والداؤهاني في المسند (2/ 205)، والمنافقي في المسنن الكبرى (2/ 304).
- 34. فَمِنْ ذَلِكَ تَأْمِيرُهُ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرِ الصَّلَيْقِ عَلَى الْوَسِمِ سَنَةَ تِسْعِ رواه الدارمي في السن (2/ 128)، والبخاري في الصحيح (2/ 153)، ومسلم في الصحيح (4/ 106)، وأبو داود في المراسيل (1/ 242)، والترمذي في الجامع (5/ 169)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 247)، و الكبرى (4/ 147)، وابن خزية في الصحيح (4/ 538)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (19/ 218)، وابن حبان في الصحيح (15/ 93)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 316)، والبيهفي في المسنن الكبرى (5/ 87).
- 35. وَإِنْفَاذُهُ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ بَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ رواه أحمد في المسند (2/ 423)، والدارمي في السنن (2/ 1218)، والنسائي في السنن الصغرى (2/ 1218)، والنبائي في السنن الصغرى (5/ 1218)، والنبائي في السنخرج (4/ 368)، (5/ 234)، والكبرى (4/ 134)، وابن خزيمة في المصحيح (4/ 538)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 364)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (9/ 222)، وابن حبان في الصحيح (15/ 16)، والطبراني في المعجم الكبير

- (11/ 316)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 111).
- 36. كَمَا رُويَ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ: وَإِنَّ سَرَقَ خَامِسَةً فَاقْتُلُوهُ رواه أبو داود في السنن (4/ 367)، والنسائي في المسنز الصغرى (8/ 88)، والكبرى (7/ 40)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 278)، وفي الأوسط (2/ 198)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 278)، وفي الأوسط (2/ 278)، ونصى كلام الحافظ في التلخيص الحبير: وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
- 37. وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ وَلَمْ يَنْقُلُهُ إِلاَ ابْنُ مَسْعُودِ رضي الله عنه وَعَدَدٌ يَسِيرٌ مَعَهُ رواه أحمد في المسند (6/ 60)، والبخاري في الجامع (5/ 200)، وأبو (6/ 132)، وأبو (6/ 320)، وأبو يعلى في المسند (8/ 378)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (2/ 177)، وابن حبان في الصحيح (14/ 420).
- 38. وَأَمَّا انْشَقَاقُ الْقَمَرِ فَهِيَ آيَةٌ لَيُلِيَّةٌ، وَقَمَتْ وَالنَّاسُ نِيَامٌ غَافِلُونَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي خَظَة، فَرَآهُ مَنْ نَاظَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم مِنَّ قُرَيْش رواه أحمد في المسند (6/ 60)، والبخاري في الصحيح (8/ 328)، والترمذي في الجامع (5/ 320)، وأبو يعلى في المسند (8/ 378)، والعلحاري في يبان مشكل الآثار (2/ 777)، وابن حبان في الصحيح (14/ 420).
- و33. نَقَلَ أَبُو بَكُر رضي الله عنه عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ رواه مالك في الموطنًا (2/ 592)، وأحمد في المسند (1/ 188)، والبخاري في الصحيح (4/ 79)، ومسلم في الصحيح (5/ 151)، وأبو داود في السنن (3/ 245)، والشرمذي في الجامع (3/ 255)، والشمائل (1/ 219)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 135)، والكبرى (4/ 329)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 348)، وابن خزية في الصحيح السنن الصغرى (1/ 348)، وانه في المصحيح (4/ 105)، وأبن حبان في الصحيح (4/ 105)، وأبن حبان في الصحيح (1/ 105).
- 4. إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرَقْ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا فِي إِسْلَامِ وَلَمْ نَزَلْ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه. رواه أحمد في المسند (72/ 304)، والبخاري في الصَّحِيج (4/ 91)، وابن ماجه في المسند (4/ 389)، وأبو دَاود في السنن (4/ 389)، والنسائي في المسخيح (8/ 91). (5/ 255)، والنسائي في المسخيح (8/ 91).
- 41. أَنْتُمْ أَعْرَفُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، وَأَنَا أَعْرَفُ بِأَمْرِ دِينِكُمْ رواه أحمد في المسند (20/ 19)، ومسلم في الصحيح (1/ 95)، وابن ماجه في السنن (4/ 107)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 494)، وابن حبان في الصحيح (1/ 200)، والدارقطني في السنن (2/ 230).
- 42. وَقَطْع سَارِق رِدَاء صَفْواَنَ رواه مالك في الموطأ (2/ 397)، والشافعي في المسند (3/ 280)، وابن أبي شببة في المصنف (9/ 301)، وأجمد في المسند (42/ 15)، وابن ماجه في السنن (4/ 196)، وأجو داود في السنن (4/ 360)، والنسالي في السنن الصغرى (8/ 68)، والكبرى (7/ 9)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 47)، والدارقطني في المسنن (4/ 281)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 265).
- 43. وَقَوْلُهُ فِي مَوْتِ الْخَيَوَانِ فِي السَّمْنِ إِنَّهُ يُرَاقُ الْلَائعُ، وَيُقَوَّرُ مَا حَوَالِي الْجَامِد رواه مالك في الموطأ (2/ 565)، وأحمد في المسند (12/ 100)، والبخاري في الصحيح (7/ 79)، وأبو داود في السنن (4/ 110)، والترمذي في الجامع (3/ 392)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 178)، والكبرى (4/ 388)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 170)، وابن حبان في الصحيح (4/ 237)، والدارقطني في السنن (5/ 525).
- 44. فَلَمَّا أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَيْه أَنْ يُورِثَ امْرَأَةَ أَشْيَم الضَّبَابِيِّ عِنْ وَيَتِهِ رَجَعَ إِلَى ذَلِكَ رواه مالك في الموطأ (2/ 437)، والشافعي في المسند (3/ 149)، و عبدَ الرزاق في

- المصنف (9/ 397)، وابن أبي شببة في المصنف (9/ 159)، وأحمد في المسند (22/ 22)، وابن ماجه في السنن (4/ 231)، وأبو داود في السنن (3/ 227)، والترمذي في الجامع (3/ 83)، والنسائي في الكبرى (6/ 119)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 229)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 299)، والمدارقطني في السنن (5/ 133)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 27).
- 45. وَمِنْ ذَلَكَ إِنْفَاذُهُ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتَحَمِّلًا وَرَشُولاً مُؤَدِّيًا عَنْهُ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ قَرَيْشًا قَتَلَتْهُ، فَقَلَقَ لَذَلَكَ، وَبَايَعَ لأَجْلِه بَيْعَةَ الرَّضُوان، وَقَالَ: وَالله لَعْنُ كَانُوا عَنْهُ مُ فَرَيْشًا عَلَيْهِمْ نَارًا رواه ابن هشأم في السيرة النبوية (4/ 283)، والعقبلي في الضعفاء (1/ 200)، وابن عساكر في تاريخه (76/ 39).
- 46. قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؟ رواه مالك في الموطأ (2/ 92)، والشافعي في المسند (4/ 9)، وأحمد في المسند (4/ 12)، والبَخَاري في الصحيح (5/ 128)، وابن ماجه في المسن (4/ 11)، وأبو داود في الدن (4/ 12)، والمترمذي في الجامع (3/ 128)، وابن ماجه في السن (4/ 12)، والكبرى (5/ 405)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 254)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 162)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 154)، وابن حبان في الصحيح (11/ 159)، والدارفطني في السن (5/ 129).
- 47. قال صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله اخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَصْهَارًا وَأَنْصَارًا رواه ابن أبي عاصم في السنة (2/ 684)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 140)، وفي الأوسط (1/ 144).
- 48. إِنَّ اللهُ قَدْ ضَرَبَ بِالْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ، يَقُولُ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًا إِنَّ اللهَ قَدْ ضَرَبَ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ، يَقُولُ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًا إِنَّ اللهَ قَدْ ضَرَبَ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ، وَعِد بن حَمِيد عَمَيد عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ، وَقِيد بن حَمِيد (11/ 141)، واحميد (17/ 245)، والمستد (2/ 57)، وابن حبان في الصحيح (15/ 25)، والمستد (3/ 57)، وابن حبان في الصحيح (3/ 25)، والمعلم (1/ 285)، البيهفي في السنن الكبرى (6/ 295)- وفي الأوسط (1/ 285)، البيهفي في السند (1/ 295)، وأبن أبي عاصم في المستد (1/ 837)، وأبو يعلى في المستد (1/ 837)، والمبراني في الأوسط (6/ 95)، وابن أبي عاصم في المستد (2/ 837).
- 49. رُفعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنّسْيَانُ رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 409)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 415)، وابن ماجه في السنن (3/ 444)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 95)، وابن حبان في المصحبح (1/ 202)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 97)، والحاكم في المستدرك (2/ 216)، والدارقطني في السنن (5/ 300)، والبيهقي في السنن الكبري (8/ 84).
- 50. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ رواه أحمد في المسند (1/ 303)، والبخاري في الصحيح (1/ 6)، ومسلم في الصحيح (6/ 482)، وابن ماجه في السنن (5/ 482)، وأبو داود في المسنن (2/ 452)، والترمذي في الجامع (3/ 282)، والنسائي في المسنن الصغرى (1/ 58)، والكبرى (1/ 101)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 65)، وابن حزية في الصحيح (1/ 263)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 487)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 96)، وابن حبان في الصحيح (2/ 113)، والدارقطني في المستن (1/ 765).
- 51. إِنَّا جُعلَ الاَسْتَثْذَانُ لأَجْلِ الْبَصَرِ رواء الشافعي في المسند (3/ 321)، وأحمد في المسند (3/ 461)، والرا والمنتذذري في الجامع (4/ 434)، وإبن أبي عاصم والبخاري في الجامع (4/ 434)، وإبن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (3/ 597)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 98)، وأبو يعلى في المسند (1/ 499)، والبيهقي في السند (3/ 438). المنتذذر (3/ 888).

- 52. إَنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَة رواه الشافعي في المسند (3/ 175)، وأحمد في المسند (36/ 95)، والبخاري في الصحيح (5/ 49)، وابن ماجه في السنن (3/ 585)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ (78)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 281)، والكبرى (6/ 49)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 387)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 44)، والحاكم في المستدرك (2/ 49).
- 53. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُفْسَمْ رواه الشافعي في المسند (3/ 222)، وأحمد في المسند (2/ 62)، والدارمي في السنن (3/ 171)، والبخاري في الصحيح (3/ 79)، وابن ماجه في السنن (4/ 125)، وأبو داود في السنن (3/ 500)، والنسائي في السنن الصغري (7/ 320)، والكبري (6/ 95)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 210)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 414)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 121)، وابن حبان في الصحيح (11/ 588)، والدار قطني في السنن (5/ 415).
- 54. إنَّما الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رواه الشاهعي في المسند (1/ 199)، وأحمد في المسند (1/ 343)، والدارمي في السنن (1/ 229)، ومسلم في الصحيح (1/ 185)، وابن ماجه في السنن (1/ 181)، وأبو داود في السنن (1/ 191)، والترمذي في الجامع (1/ 152)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 115)، والكبرى (1/ 154)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 90)، وابن خزية في الصحيح (1/ 332)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 240)، والطحاوي في شرح معانى الأثار (1/ 54)، وابن حبان في الصحيح (3/ 443)، والدارقطني في السنن (1/ 229).
- 55. إِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ رواه مالك في الموطأ (2/ 71)، والشافعي في المسند (3/ 11)، وأحمد في المسند (5/ 38)، والدارَمي في السند (3/ 147)، والبخاري في الصحيح (1/ 98)، ومسلم في الصحيح (4/ 203)، والن ماجه في السنن (3/ 466)، وأبو داود في السنن (3/ 222)، والترمذي في الجامع (3/ 624)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 107)، والكبرى (3/ 86)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 240)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 109)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 42)، وابن حبان في الصحيح (10/ 90)، والدارقطني في السنن (3/ 416).
- 56. إِنَّ مِنْكُمْ لَمُحدَثِينَ وَإِنَّ عُمَرَ لَمَنْهُمْ رواه أحمد في المسند (40/ 329)، والحميدي في المسند (1/ 285)، والبخاري في المصيح (4/ 14)، والنسائي في والبخاري في الجامع (6/ 64)، والنسائي في الكبرى (7/ 300)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (4/ 336)، وابن حبان في الصحيح (15/ 317)، والحاكم في المستدرك (3/ 92)، والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 183).
- 57. وَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَبَرَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَعْذِيبِ الْمَيْتِ بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ رواه مالك في الموطأ (1/ 321)، والشافعي في المسند (2/ 77)، وأحمد في المسند (1/ 386)، والبَحاري في المسحيح (2/ 317)، وأبو داود في السنن (3/ 323)، والترمذي في الجامع (2/ 317)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 42)، والكبرى (2/ 392)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 292)، وابن حبان في الصحيح (7/ 405).
- 58. كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ خُوم الْأَضَاحِيِّ لِأَجْلِ الدَّافَة أَيْ: الْقَافِلَةُ فَادْخِرُوا رواه مالك في الموطأ (1/ 622)، والشافعي في المسند (2/ 1245)، والمسند (1/ 1245)، والبنداري في السند (2/ 1245)، والبنجاري في الصحيح (7/ 103)، ومسلم في الصحيح (6/ 80)، وابن ماجه في السنن (4/ 576)، وأبو داود في السنن (3/ 165)، والنسائي في السنن الصغرى (4/ 89)، والكبرى (2/ 464)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 155)، وأبو عوانة في المستخرج (5/ 79)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 188)، وابن حيان في الصحيح (1/ 250)، والدارقطني في السنن (5/ 467).

- 59. الْبَيِّنَةُ عَلَى الْلَاْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رواه الشافعي في المسند (4/ 11)، والبخاري في الصحيح (3/ 14)، وابن ماجه في السنن (4/ 14)، والترمذي في الجامع (3/ 19)، والنسائي في السنن الصغرى (8/ 248)، والكبرى (5/ 427)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 54)، والدارقطني في السنن (4/ 114)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 114)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 123).
- 60. وَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَلِيٍّ رَضِي الله عنه خَبَرَ أَبِي سِنَانِ الأَشْجَعِيِّ فِي قِصَّة بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِق رواه سعيد بن منصور (1/ 267)، وابن أبي شيبة (6/ 229)، وابن حبان (9/ 410) في الصحيح، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 247).
- 61. أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: مَ تَحْكُمُ؟ فذكر الْكتَابِ وَالسَّنَة وَالاَجْتِهَادِ رواه أحمد في المسند (4/ 15)، وعبد بن حميد (1/ 151)، والدارمي في السنن (1/ 267)، وأبو داود في السنن (4/ 15)، والترمذي في الجامع (3/ 9).
- 62. فَرَوَايَةُ مُيْمُونَةَ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عليه السلام وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَة ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامُ رَوَايَةُ مَيْمُونَةَ تَزَوَّجَنِي النَّبِيْ عليه السلام وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مُقَدَّمَةً عَرَوَجَنِي النَّبِي عليه السلام وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَ مَا رَجَعَ رواها أَحمد في المسند (4/ 419)، والدارمي في السن (4/ 420)، والدارمي في السن (4/ 420)، والدارمي في السن (4/ 430)، والمحاوي في شرح معاني الأنار (2/ 270)، وابن حبان في الصحيح (9/ 430)، والدارقطني في السن (4/ 430)، وابن الجارود أَنَّهُ نَكَمَهَا وَهُو حَرَامٌ رواها أَحمد في المسند، والبخاري في الصحيح (3/ 15)، ومسلم في الصحيح (4/ 330)، وابن الجارود وأبو داود في السنن (2/ 291)، والترمذي في الجامع (2/ 191)، والنسائي في الكبرى (3/ 336)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 76)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 267)، وابن حيان في الصحيح (9/ 437).
- 63. رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَدَى قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه رواه ابن سعد في الطبقات (2/ 148).
- 64. قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم حَيْثُ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَيْهِ غَدَاءً: إِنِّي إِذًا أَصُومُ رواه عبد الرزاق في المسنف (4/ 270)، وأبو داود في السنن (2/ 772)، (7/ 200)، وأبو داود في السنن (2/ 702)، والنسنزي في السنن الصغرى (4/ 195)، والكبرى (3/ 168)، وابن عزيمة في والترمذي في الجامع (2/ 103)، والنسائي في السنن الصغرى (4/ 195)، والكبرى (3/ 168)، والطبراني الصحيح (3/ 555)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 56)، وابن حبان في الصحيح (8/ 391)، والطبراني في الأوسط (7/ 233)، والدارقطني في السنن (3/ 135).
- 65. وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالرَّأْيِ فِيمَا لَمْ يُنْزِلُ فِيهِ وَحْيٌ رواه ابن أبي شيبة (7/ 715)، وأبو داود في السنن (4/ 12)، وأبو بعلى في المسند (12/ 324)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (2/ 231)، والدارقطني في السنن (5/ 428)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 66).
- 66. فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَد كُمْ إِنِّي أُظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُني، وَيَسْقِينِي رواه مالك في الموطأ (1/ 404)، وأحمد في المسند (8/ 73)، والدارمي في السنن (2/ 1062)، والبخاري في الصحيح (9/ 73)، والسائي في الكبرى (3/ الصحيح (3/ 133)، وأبو داود في السنن (2/ 537)، والترمذي في الجامع (2/ 139)، والنسائي في الكبرى (3/ 353)، وابن خزعة في الصحيح (3/ 500)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187)، وابن حبان في الصحيح (8/ 300).
- 67. إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَالطَّوَّافَاتِ رواه مالك في الموطأ (1/ 56)، والشافعي في المسند (1/ 149)، وأبو داود في وأجمد في المسند (1/ 317)، وأبو داود في وأبو داود في

- السنن (1/ 49)، والترمذي في الجامع (1/ 136)، والنساني في السنن الصغرى (1/ 55)، والكبرى (1/ 69)، والكبرى (1/ 73)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 224)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (7/ 73)، وابن حيان في الصحيح (1/ 244)، والدارقطني في السنن (1/ 117).
- 68. إِنَّهُنَّ نَاقَصَاتُ عَقْلَ، وَدِينِ فَقِيلَ: مَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ فَقَالَ: تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا شَطْرَ دَهْمِ هَا لا تَصَلِّي، وَلَا عَصَّالًى، وَدِينِ فَقِيلَ: مَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ فَقَالَ: تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ فِي الصحيح (1/ 68)، وابن عربة في السند (5/ 479)، والترمذي في الجامع (4/ 359)، وابن عربة في الصحيح (1/ 64)، وابن عربة في الصحيح (2/ 274)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (7/ 151)، وابن حبان في الصحيح (1/ 54)، والحاكم في السندرك (4/ 645).
- 69. أَيُّمَا امْرَأَةَ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنَ وَلِيَّهَا فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ رواه الشافعي في المسند (3/ 43)، وأحمد في المسند (4/ 43)، وأحمد في المسند (4/ 23)، والدارمي في السنن (3/ 195)، وابن ماجه في السنن (3/ 38)، وأبو داود في السنن (4/ 38)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 18)، والطحاوي والترمذي في الجامع (2/ 392)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 38)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 18)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 7)، وابن حبان في الصحيح (9/ 384)، والحاكم في المستدرك (2/ 182)، والدارقطني في السنن (4/ 183).
- 70. الْأَكُمُّ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 28)، والشافعي في المسند (3/ 47)، وأحمد في المسند (3/ 37)، والدارمي في السنن (3/ 138)، ومسلم في الصحيح (4/ 141)، وابن ماجه في السنن (3/ 388)، وأبو داود في السنن (2/ 398)، والترمذي في الجامع (2/ 401)، والنسائي في السنن الصغرى (6/ 84)، والكبرى (5/ 71)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 43)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 75)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 11)، وابن حبان في الصحيح (9/ 395)، والدارقطني في السنن (4/ 347).
- 71. أَيُّكَا رَجُلِ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُولَى بَمَتَاعِهِ رواه مالك في الموطأ (2/ 211)، والشافعي في المسند (3/ 218)، وابن أبي شيبة (9/ 495)، وابن ماجه في السنن (4/ 36)، وأبو داود في السنن (3/ 500)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 204)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (12/ 15)، والحاكم في المستدرك (2/ 58)، والدارقطني في السنن (3/ 200).
- 72. الْإِيَمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَعْلَاهَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةً الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ رواه أحمد في المسند (1/ 21)، والمن المائن (1/ 11)، ومسلم في المسند (1/ 46)، والمن ماجه في السنن (1/ 82)، وأبو داود في السنن (3/ 39)، والترمذي في الجامع (4/ 360)، والنسائي في السنن (8/ 110)، وابن حبان في الصحيح (1/ 384).
- 73. أَيُنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقِيلٌ: نَعَمْ، فَقَالُ: فَلَا إِذَا رواه مالك في الموطأ (2/ 147)، والشافعي في المسند (3/ 188)، وابن ماجه في السنن (3/ 599)، وابن ماجه في السنن (3/ 599)، وابن المعامع (2/ 599)، والرمذي في الجامع (2/ 269)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 268)، والكبرى (5/ 446)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 230)، وابن حبان في الصحيح (11/ 378)، والحاكم في المستدرك (2/ 444)، والدارقطني في السنز (3/ 478).
- 74. بَدَأَ الْإِسْلَامُ غُرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ رواه أحمد في المسند (27/ 237)، والدارمي في السنن (3/ 1813)، والدرمذي في الجامع (4/ 371)، وأبو (1/ 371)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 90).

- 75. لا تَبِيعُوا النّبُرَّ بِالنّبُرِّ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاء رواه الشافعي في المسند (3/ 174)، وأحمد في المسند (1/ 300)، والن ماجه والدارمي في السنن (3/ 1680)، والبخاري في الصحيح (3/ 68)، وصلم في الصحيح (5/ 43)، وابن ماجه في السنن (3/ 582)، وأبو داود في المسنن (3/ 582)، والترمذي في الجامع (2/ 520)، والنسائي في المسنخرج (3/ الصخري (7/ 726)، والكبرى (6/ 42)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)، وأبو عوائة في المستخرج (3/ 186)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4)، وابن حبان في الصحيح (11/ 386)، والدارقطني في السنن (3/ 408).
- 76. لا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرَّ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ رواه الشافعي في المسند (3/ 174)، وأحمد في المسند (1/ 300)، والبخاري في المسحيح (5/ 48)، ومسلم في الصحيح (5/ 48)، وابن ماجه والدارمي في السنن (3/ 582)، وأبو داود في السنن (3/ 582)، والترمذي في الجامع (2/ 520)، والنسائي في المسنز (3/ 582) المستخرج (3/ الصخرى (7/ 276)، والكبرى (6/ 42)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 381)، والطحاوي في شرح معاني الأنار (4/ 4)، وابن حبان في الصحيح (11/ 386)، والدارقطني في السنن (3/ 408).
- 7. بُعثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَبُعثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ، وَالْأَسْوَدِ رواه أحمد في المسند (4/ 471)، والبخاري في الصحيح (1/ 95)، ومسلم في الصحيح (2/ 64)، والنسائي في السنن (1/ 209)، وأبو عواتة في المستخرج (6/ 87)، وابن حبان في الصحيح (1/ 375)، والحاكم في المستدرك (2/ 460).
- 78. عَبُرِئُ عَنْك، وَلا عَبُرِئُ عَنْ أَحَد بَعْدَك رواه أحمد في المسند (27/15)، والبخاري في الصحيح (7/101)، ومسلم في الصحيح (6/77)، وابن ماجه في السنن (4/573)، وأبو داود في السنن (3/ 160)، والترمذي في الجامع (3/ 170)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 222)، والكبرى (4/ 348)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 190)، وأبو عوانة في المستخرج (5/ 66)، والطحاوي في بيان مشكل (190)، وأبو عوانة في المستخرج (5/ 66)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (1/ 377)، والرحواي في الصحيح (1/ 227).
- 79. تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحُلِيلُهَا التَّسْلِيمُ رواه الشافعي في المسند (1/ 252)، وأحمد في المسند (2/ 292)، والدّارمي في السنن (1/ 539)، وابن ماجه في السنن (1/ 250)، وأبو داود في السنن (1/ 42)، والترمذي في الجامع (1/ 54)، والحاكم في المستدرك (1/ 223)، والدارقطني في السنن (2/ 178).
- 80. كَمَا تَرَكَ أَكْلَ الْضَّبَ عِيَافَةً رواه الشافعي في المسند (3/ 235)، وأحمد في المسند (4/ 14)، والدارمي في السنن (2/ 18)، وابن ماجه في المسنن (4/ 18)، وابن ماجه في المسنن (4/ 18)، والنسائي في المسنن الصغرى (7/ 197)، والكبرى (4/ 477)، وأبو عوانة في المستخرج، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (8/ 334)، والطحاوي في شرح معانى الآثار (4/ 197).
- 81. وَلَمَّا قَالَ لِلْأَعْرَامِيِّ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ رواه أحمد في المسند (5/ 532)، والدارمي في المسن (2/ 1072)، والبخاري في الصحيح (3/ 32). ومسلم في الصحيح (3/ 138)، وأبو عوانة في وأبو داود في السنن (2/ 543)، والترمذي في الجامع (2/ 94)، وابن خزية في الصحيح (3/ 402)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 202)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 60)، وابن حيان في الصحيح (8/ 293)، والبيهقي في المسن الكبرى (4/ 221).
- 82. تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْكتَابِ، وَبُرُهَةً بِالشَّنَّة، وَبُرْهَةً بِالْقَيَاسِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُّوا رواه أبو يعلى في المَسند (10/ 240)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة (1/ 255).

- 83. ﴿ وَتَيَمُّمه إِلَى الْمُرْفَقَيْن بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) رواه الترمذي في الجامع (1/ 190).
- 84. وَلَهَذَا قَالَ عليه السلام: وَالتَّلاَثَةُ رَكْبٌ رواه مالك في الموطأ، وأحمد في المسند، وأبو داود في السنن والترمذي في الجامع، والنسائي في الكبرى، وابن خزيمة في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى.
- 85. قُرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 179)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 48)، وأحمد في المسند (6/ 359)، وابن ماجه في المسنن (1/ 320)، وأبو داود في المسنن (1/ 54)، والترمذي في الجامع (1/ 131)، وأبو يعلى في المسند (9/ 203)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 95)، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 63)، والدارقطني في المسنن (1/ 131)، والمبيهةي في السنن الكبري (1/ 9).
- 86. حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 37)، والشافعي في المسند (3/ 101)، وأحمد في المسند (9/ 201)، والبخاري في الصحيح (4/ 251)، وأبو داود في المسنن (2/ 506)، والبخاري في الصخيح (3/ 248)، والكبرى (5/ 254)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 23)، وأبو عوائة في والنسائي في المسنخرج (3/ 94)، وابن حبان في الصحيح (9/ 428)، والدارقطني في المسنن (5/ 59).
- 87. حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِمَيْنَهَا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 141)، وأحمد في الأشربة، والنسائي في السنن الصغرى (8/ 321)، والكبرى (5/ 108)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 214)، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 338)، والدارقطني في السنن (5/ 461)، والبيهةي في السنن الكبرى (8/ 297) موقوفًا من حديث ابن عباس.
- 88. حَتَّى قَالَ عليه السلام يَوْمَ الْخَنْدَق، وَقَدْ أَخَّرَ الصَّلاَة: حَشَا الله قُبُورَهُمْ نَارًا رواه أحمد في المسند (2/29)، والبخاري في الصحيح (4/43)، ومسلم في الصحيح (1/112)، وابن ماجه في السنن (1/16)، وأبو داود في السنن (1/207)، والنرمذي في الجامع ()، والنسائي في الكبرى (1/219)، وابن الجارود في المنتقى ()، وابن خزعة في الصحيح (2/556)، وأبو عوانة في المستخرج (1/296)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/32)، وابن حيان في الصحيح (5/56).
- 89. حُكْمِي عَلَى الْوَاحِد حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، وللترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة، إلا كقولي لمائة امرأة. هذا لفظ النسائي في السنن الكبرى (7/ 182)، ولفظ الترمذي في الجامع (3/ 247): إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
- 90. وَكَحَمْيْلِ أَمَامَةَ فِي الصَّلَاة يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَعْلَ الْقَلِيلَ لَا يَبْطُلُ، وَأَنَّهُ فِعْلٌ قَلِيلٌ، هَذَا مَعَ قَوْلِه: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُّونِي أَصَلِّي حديث حَمْلٍ أَمُامَةً فِي الصَّلَاةِ: رواه مالك في الوطأ (1/ 240)، وأحمد في المسند (2/ 198)، وألدارمي في السنن (2/ 858)، والبخاري في الصحيح (1/ 109)، ومسلم في الصحيح (2/ 73)، وأبو داود في السنن (1/ 393)، والنسائي في السنن الصغرى (2/ 45)، وفي الكبرى (1/ 393)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 468)، وابن حبان في الصحيح (3/ 494). حديث صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي: رواه الشافعي في المسند (1/ 303)، وأحمد في المسند (1/ 573)، والدارمي في المسند (2/ 796)، والبخاري في الصحيح (1/ 288)، وابن حبان في الصحيح (1/ 541) والدارة طني في السنن (2/ 9).
- 91. وَمِنْ ذَلَكَ رَدُّ عَلِيٍّ رِضِي الله عنه خَبَرَ أَبِي سِنَانَ الأَشْجَعِيُّ فِي قَصَّة بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ. وَقَدْ ظَهَرَ مِنَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَلَّفُ عَلَى الْخُديثِ رواه سَعِيد بن منصور (1/ 267)، وَابنَ أَبِي شَبِيةَ (6/ 229)، وإن حبان

- (9/ 410) في الصحيح، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 247).
- 92. وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي مُوسَى فِي الاسْتِثْذَانَ فَقَدْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْه، لِبَدْفَعَ به سيَاسَةَ عُمَرَ عَنْ نَفْسه لَّا الْصَبَرَفَ عَنْ عَابِه بَعْدَ أَنَ قَرَعَ ثَلَاثًا وَقَوَّى عُمَرُ خَبَرَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الاسْتِثْذَانَ بِمُوَافَقَة أَنِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الاسْتِثْذَانَ بِمُوافَقَة أَبِي سَعِيد الْخَدْرِيِّ فِي الرَّوَايَة رواه مالك في الموطأ (2/ 5/3)، والحميدي في المسند (3/ 6/3)، والبَخارِي في السند (9/ 6/3)، والنه في الصحيح (6/ 178)، وابن ماجه في السن (9/ 108)، وأبو داود في السن (5/ 233)، والترمذي في الجامع (4/ 421)، والبزار في المسند (8/ 41)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (4/ 244)، وابن حيان في الصحيح (1/ 123).
- 9. فَمِنْ ذَلِكَ تَوَقَفُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَبُولِ خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَيْثُ سَلَّمَ عَنْ الْشَكَوْءَ مَتَى سَأَلُ أَبًا بَكْر وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَشَهِدَا بِذَلِكَ وَصَدَّقَاهُ، ثُمَّ قَبِلَ وَسَجَدَ لِلسَّهُو رواه مالك في الموطأ (1/ 148)، والشافعي في المسند (1/ 320)، وأحمد في المسند (2/ 130)، والبخاري في المصحيح (1/ 130)، ومسلم في الصحيح (2/ 86)، وابن ماجه في السنن (2/ 382)، وأبو داود في السنن (1/ 427)، والترمذي في الجامع (1/ 425)، والنسائي في السنن الصغرى (3/ 20)، والكبرى (1/ في السنن (1/ 207)، والمحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 444)، وابن حبان في الصحيح (6/ 25)، والدارقطني في المسنن (2/ 191).
- 94. خُلُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (واه أحمد في المسند (22/ 312)، ومسلم في الصحيح (4/ 79)، وأبو داود في السنن (2/ 340)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 270)، والكبرى (4/ 161)، وابن خزية في الصحيح (4/ 471)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 303)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 125).
- 95. حَدَّتَشْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ رواه الشَافعي في المسند ()، وأحمد في المسند (27 (40)، وأبو داود في السنن (3/ 570)، وأبو داود في السنن (5/ 500)، والترمذي في الجامع (2/ 551)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 254)، والكبرى (6/ 18)، وابن الجارود في المنتفى (2/ 199)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 404)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 12)، وأبر حبان في الصحيح (11/ 298)، والحاكم في المستدرك (2/ 18)، والدارقطني في السنن (4/ 5).
- 96. وَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمَّا حَلَعَ رواه أحمد في المسند (17/ 243)، والدارمي في السنن (2/ 867)، وأبو داود في السنن (1/ 302)، وابن خزعة في الصحيح (2/ 101)، وابن حبان في الصحيح (5/ 560)، والدارقطني في المسنن (2/ 253).
- 97. خَلَقَ اللهَ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنتَجَّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لُوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ رواه عبد الرزاق في المستف (1/ 80)، وابن ماجه في السنن (1/ 421)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 104)، والدارقطني في السنن (1/ 31)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 259)، بتمامه ورواه الشافعي في المسند (1/ 144)، وأحمد في المسند (1/ 190)، وابن ماجه في السنن (1/ 421)، وأبو داود في السنن (1/ 45)، والمترمذي في الجامع (1/ 108)، والنساني في السنن الصغرى (1/ 174)، والكبرى (1/ 91)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 54)، وابن خريمة في الصحيح (1/ 211)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 11)، وابن حبان في الصحيح (4/ 47)، واللدارقطني في السنن (1/ 132) بدون لفظة إلَّا ما غَيْرٌ طُعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ .
- 98. خَيْرُ النَّاسِ قَرْني، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ رواه الطبالسي (1/ 239)، أحمد في المسند (6/ 76)، (7/ 199، 35)، (7/ 199، 235)، والبخاري في الصحيح (7/ 171)، (5/ 3)، (8/ 134،91)، ومسلم في الصحيح (7/ 184، 185)، وابن ماجه في السنن (4/ 89)، والترمذي في الجامع (6/ 167)، وابن أبي عاصم في المسنة (2/ 975، 976)،

- والبزار في المسند (5/ 180)، 180)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 444، 444)، وأبو عوانة في المستخرج (9/ 73)، والطحاوي في مشكل الأثار (6/ 251، 151، 152)، وابن حبان في الصحيح (10/ 73)، والطحاوي في مشكل الأثار (6/ 251، 152)، والمجاوي في الصحيح (10/ 92، 165)، والأوسط (3/ 93، 339)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 45، 122، 139)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 45، 122، 139).
- 99. وَأَمَّا دُحُولٌ الْكَعْبَةِ وَصَلاَتُهُ فِيهَا رواه أحمد في المسند (39/ 319)، والبخاري في الصحيح (1/ 88)، (2/ 56)، ومسلم في الصحيح (4/ 96)، والترمذي في الجامع (2/ 213)والنسائي في السنن الصغرى (5/ 217)، والكبرى (4/ 113)، وابن خزيمة في الصحيح (4/، 257265)، والطبراني في الكبير (1/ 343).
- 100. وَإِنَّهُ دَخَلَ مَكُةَ عَنْوَةً، رواه ابن أبي شبية في المصنف (13/ 371)، والطيالسي في المسند (4/ 188)، وأحمد في المسند (16/ 553)، وصلم في الصحيح (5/ 170)، والنسائي في الكبرى (10/ 154)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 289)، والمطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 324)، وابن حيان في الصحيح (11/ 73)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 13)، والدارقطني في السنن (4/ 17)، والبيهفي في المسنن الكبرى (9/ 171).
- 101. وَلللَّعَاءِ كَقَوْلِهَ: وَلاَ تَكُلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنِ عن أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 12)، والطيالسي في المسند (2/ 200)، (3/ 404)، والبخاري في الأدب المفرد (2/ 608)، والطيالسي في المسند (3/ 200)، وأحمد في المسند (3/ 200)، والنسائي في الكبرى (9/ 241)، وابن حبان في الصحيح (3/ 250)، والطبراني في الدعاء (2/ 730)، والحاكم في المستدرك (1/ 730).
- 102. دَعي الصَّلَاةَ أَيَّامُ أَقْرَائِكَ حديث فاطعة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء . رواه أحمد في المسند (45 / 55) وابن ماجة في السنن (1/ 490)، أبو داود في السنن (1/ 139)، والنسائي في السنن (1/ 121، 183)، (6/ 211)، وفي الكبرى (1/ 158)، (5/ 188)، والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 160)، والبيهةي في السنن الكبرى (1/ 331).
- 103. رُويَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ لِمَّا بَاعَ مُعَاوِيَةُ شَيْئًا مِنْ آنِيَة الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِه، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاء: شَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَّنْهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً: إِنِّي لاَ أَرَى الله عليه بِذَلِكَ بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: مَنْ يَعْدُرُني مِنْ مُعَاوِيَة، أُخْبِرَهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُني عَنْ رَأْيِه، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضَ أَبَدًا حديث أبي الدَرداء أخرجه مالك في الموطأ (2/ 159)، والشافعي في السند (3/ 172)، والجهفي في والشافعي في السند (3/ 279)، والجهفي في السند الكبرى (5/ 280).
- 104. وَلَا شَكُ فِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَبِلَ بَيْتِ الْمَقْدُسِ فِي فَضَاء حَاجَتِه اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى كُوْنِه مُبْاَحًا، وَالشَّلاَقَةُ رَكْبٌ رواه مالك في المُوطَأ (1/ 269)، والشافعي في السند (1/ 165)، وأحمد في المسند (8/ 212، 248)، (4/ 218)، وأحمد في المسند (1/ 259)، والدارمي في السنن (1/ 529)، والبخاري في الصحيح (1/ 41، 42)، والنرمذي في الجامع (1/ الصحيح (1/ 155)، والنرمذي في الجامع (1/ 60)، والنسائي في السنن (1/ 23)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 171)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 60)، والنسائي في الصحيح (4/ 269)، والدارقطني في السنن (1/ 88)... ورواه مالك في الموطأ (3/ 301)، وأحمد في المسند (1/ 300)، وأبو داود في السنن (3/ 58)، والترمذي في الجامع (3/ 301)، والنسائي وألسنن (3/ 58)، والبسائي الكبرى (8/ 750)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (8/ 129)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (5/ 257)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (5/ 257)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (5/ 257)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (5/ 257)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (8/ 257)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (8/ 257)، وابن خزية في الصحيح (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (8/ 257)، وابن خزية في المحتود (4/ 257)، والمبهقي في المسنن الكبرى (8/ 257)، وابن خزية في المحتود (1/ 257)، والمنائل

الأداب (1/ 265).

105. نَضَّرَ الله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبُ مُبلَلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع، وَرُبُ حَامِلِ فَقُه إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ هذا الحديث رواه جمع من الصّحابة أما رواية زيد بن ثابت فأخرجها الطبالسي في المسند (1/ 505)، وأحمد في المسند (28/ 767)، والدارمي في السنن (1/ 208)، وأبن ماجه في السنن (1/ 209)، وأبو داود في السنن (1/ 466)، والترمذي في الجامع (1/ 508)، وأبن في السند (7/ 454)، وأما رواية عبد الله بن مسعود فأخرجها الحميدي في المسند (1/ 200)، وأحمد في المسند (7/ 221)، وأبن ماجه في السنن (1/ 200)، والترمذي في الجامع (4/ 508، 395)، وأبو يعلى في المسند (9/ 26، 198) وأبن حبان في الصحيح (1/ 268)، وأبن ماجه في السنن (1/ 200)، وأسار رواية جبير بن مطعم فأخرجها أحمد في المسند (9/ 27)، وأما رواية جبير بن مطعم فأخرجها أحمد في المسند (1/ 300)، وأبو يعلى في المسند (1/ 200)، والمناد والمن ماجه في المسند (1/ 200)، وأبو يعلى في المسند (1/ 408)، والحارمي في السنن (1/ 208)، وأبا رواية أحمد في المسند (1/ 408)، والحارمي في المسند (1/ 208)، وأما رواية أحمد في المسند (1/ 208)، والطبراني في الأوسط (9/ 77) وأما رواية أبي الدرداء فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 26) وأما رواية معد بن أبي وقاص فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 10) وأما رواية معد بن أبي وقاص فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 40)، وأما رواية عمير بن قتادة فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 40)، وفي المعجم الأوسط (7/ 10) وأما رواية أبي قرصافة فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 47)، وفي المعجم الصغير (1/ 49)، وفي المعجم الصغير (1/ 99)، وأما رواية أبي قرصافة فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 27)، وفي المعجم الصغير (1/ 99)، وفي المعجم الصغير (1/ 99)، وفي المعجم الأوسط (1/ 20)، وأما رواية أبي أمي أمول وأما رواية أبي المعجم الصغير (1/ 99)، وفي المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم الأوسط (7/ 10)، وأما رواية أبي قرصافة فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 25)، وفي المعجم الصغير (1/ 49)، وفي المعجم المعبر المعرف المع

106. إِنَّ الله قَدْ ضَرَبَ بِالْحَقَ عَلَى لِسَانَ عُمْرَ وَقَلْبِهِ، يَقُولُ الْحَقَ، وَإِنْ كَانَ مُرًا - إِنَّ الله قَدْ ضَرَبَ بِالْمَقَ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ، يَقُولُ الْحَقَ، وَإِنْ كَانَ مُرًا - إِنَّ الله قَدْ ضَرَبَ بِالْمَقَ عَلَى لِسَانِ غُمْرَ وَقَلْبِهِ، عَلَى لِسَانِ غُمْرَ وَقَلْبِهِ، يَقُولُ الحَديث (2/ 18)، والطبراني في المنجم الأوسط (1/ 18)، وواطبراني في المنجم الأوسط (1/ 18)، (5/ 28)، (3/ 38) و أما رواية أبي ذر فأخرجها ابن أبي شيبة في المنت (3/ 245)، وأخمد في المسند (3/ 245)، (4/ 38) وإن ماجه في السنن (1/ 126) وأبو داود في السنن (3/ 245)، والبزار في مسنده (9/ 446). و أما رواية أبي هريرة فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 111)، وابن حبان والبزار في مسنده (9/ 312)، والمزار في مسنده (1/ 122)، والمزار في مسنده (1/ 122)، وأما رواية عمر فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 7). و أما رواية عمر فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 312)، وأما رواية عاشة فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354)، فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354)، فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354)، وأما رواية بلال فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354)، فأخرجها أبو داود في السنن (3/ 245)، والبيهةي في المسنن الكبرى (6/ 95)، وإما رواية عمر فأخرجها أبو داود في السنن (3/ 245)، والبيهةي في المسند (3/ 79)، وإمن أبي عاصم والحاكم في المسند (3/ 78)، والبزار في مسنده (3/ 51)، وأبو يعلى في المسند (1/ 418)، والطبراني في المعجم الأوسط (6/ 59).

- 108. رَضِيتُ لَأُمَّتِي مَا رَضِيَ ابْنُ أُمَّ عَيْدِ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 176)، وأحمد في فضائل الصحابة (2/ 838)، والبزار في مستده (5/ 354)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 80)، وفي الأوسط (7/ 96)، والحاكم في المستدرك (3/ 359)، والبيهقي في المدخل الى السنن الكبرى (1/ 98).
- 109. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاقَة رواه أحمد في المسند (2/ 254، 266، 372، 443، 461)، وابن ماجه في المسنن (3/ 443)، وأبو داود في المسنن الكبرى (6/ 443)، والمترمذي في الجامع (3/ 93)، والنسالي في السنن الكبرى (6/ 443)، وأبن الجارود في المنتقى (1/ 149)، (3/ 109)، وابن خزية في الصحيح (2/ 277)، (4/ 585)، والمطحاري في شرح معاني الآثار (2/ 77)، وابن حبان في الصحيح (1/ 356)، والحاكم في المستدرك (4/ 430)، والمدارقطني في المسنن (4/ 163).
- 110. فَسُئِلَ النَّبِيِّ عليه السلام عَنْ الاسْتطَاعَة، فَقَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ رواه ابن ماجه في السن (4/ 401)، والترمذي في الجامع (2/ 166)، (5/ 202)، والدارقطني في السنن (3/ 212، 218).
- 111. رَنَى مَاعِزٌ فَرُجِمَ حديث ماعز أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس ورواه مسلم من حديث بريده. والحديث رواه أحمد في المسند (1 / 211)، (4 / 18، 253)، (71 / 12)، (21 / 150)، (21 / 150)، (21 / 120)، (21 / 120)، (21 / 120)، (21 / 120)، (22 / 23)، (21 / 24)، (24 / 26)، (25 / 24)، (26 / 24)، (26 / 24)، (26 / 24)، (26 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (27 / 24)، (28 / 26)، (28 / 26)، (28 / 26)، (28 / 26)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 / 24)، (28 /
- 112. وَالسَّائِمَةُ تَجِبُ فِيهَا الرَّكَاةُ رواه أحمد في المسند (1/ 232)، والبخاري في الصحيح (2/ 118)، وأبو داود في السنن (2/ 146)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18، 27)، والكبرى (3/ 12، 18)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)، وأبو يعلى في المسند (1/ 115) وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23) (8/ 57)، وابن حبان في الصحيح (8/ 23)، والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)، والدارقطني في السنن (3/ 11، 14).
  - 113. لاَ تَجْتَمعُ أَمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ لايوجد حديث بهذا اللفظ والصواب ما بعده
- 114. لا تَجَتَمعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَلَةِ حديث أنس إن أمتي لا تجتمع على ضلالة... رواه عبد بن حميد في المسند (2/ 208)، والخاكم في المستدرك (1/ 203). والخاكم في المستدرك (1/ 203). ووقد روى هذا الحديث ابن عمر وأخرج روايته أبو داود في السنن (4/ 39)، ورواه أبو بصرة الغفاري وأخرج روايته أحمد في المستدرك (1/ 200)، والطبراني في الكبير (2/ 280)، والحاكم في المستدرك (1/ 200). وفي الباب عن غيرهم من الصحابة.
- 115. سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي نَيِّفًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمْتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأَمُورَ بِرَأْلِيهِمْ فَيُحِلُّونَ الْخَرَامَ، وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ هذَا الحديث رواه عَوف بن مالك وأخرج روايته البزار في المُسند (7/ 186)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 90)، والحاكم في المستدرك (1/ 217).
- أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سُتُوا بِهُمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَأَخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ حديث ذو البدين قد جمع طرق

هذا الحديث الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد. ورواية عبد الرحمن بن عوف أخرجها مالك في الموطأ (1/ 375)، والشافعي في المسند (4/ 50)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 68)، (10/ أغرجها مالك في الموطأ (1/ 362)، والشيقي في السنن (3/ 264)، والمستقل في السند (3/ 264)، والمستقل في السنن الكبرى (9/ 189).

- 118. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ عليه السلام شَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِي عُقُوبَةِ الزَّنَا، وَالسَّرِقَةِ قَبَلَ نُزُولِ الْخَدِّ انظر المطاء كتاب قصر الصلاة في السفر (406)
- 119. وَالشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدُ وَهُوَ مِنْ الاِثْنَيْنَ أَبْعَدُ هذا الحديث جزء من خطبة النبي رواه عمر وغيره ورواية عمر أخرجها الطيالسي في مسنده (1/ 34) أحمد في المسند (1/ 268)، والثرمذي في الجامع (4/ 38)، والنساني في الكبرى (8/ 283، 284، 285، 286)، وأبو يعلى في المسند (1/ 131، 132، 133)، والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 329)، وابن حبان في الصحيح (12/ 399)، (15/ 122)، (16/ 239)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 184)، (3/ 204)، (6/ 306) والحاكم في المستدرك (1/ 197، 199).
- 120. صُبُّوا عَلَيْه ذَنُوبًا منْ مَاء، وَلْيَــْمَنُج بِثَلَائِة أَحْجَار -صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ. رواه أنس وأبو هريرة أما رواية أنس فقد أخرجها الشَّافعي في المستند (1/ 157)، وَالحميدي في المستد (2/ 307)، وأحمد في المستد (13/ 209)، (20/ 279)، (21/ 74) وعبد بن حميد في المسند (2/ 313)، والدارمي في السنن، والبخاري في الصحيح (8/ 12)، ومسلم في الصحيح (1/ 163)، وابن ماجه في السنن (1/ 425)، والبزار في المسند (13/ 78) والنسائي في السنن الصغري (1/ 47، 175)، والكبري (1/ 91)، وأبو يعلى في المسند (6/ 181)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 399) (3/ 397)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182، 183)، والطحاوي في شرح معانى الأثار (1/ 13)، وابن حبان في الصحيح (4/ 246)، والطبراني في الأوسط (5/ 162)، والبيهقي في السنن المكبري (2/ 412 413، 427، 428). وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها الشافعي في المسند (1/ 157)، والحميدي في المسند (2/ 178) وأحمد في المسند (12/ 197)، (13/ 209)، والبخاري في الصحيح (1/ 54)، (8/ 30) وأبو داود في السنن (1/ 188)، والترمذي في الجامع (1/ 192)، والبزار في المسند (14/ 150، 354، 355)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 48، 175)، والكبرى (1/ 92)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 141)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 399)، وابن حبان في الصحيح (4/ 244، 245)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 428) ـــ حديث أبى هريرة إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار رواه الشافعي في المسند (1/ 163)، والحميدي في المسند (1/ 402)، وأحمد في المسند (12/ 372)والدارمي (1/ 533)، وابن ماجة في السنن (1/ 279)، وأبو داود في السنن (1/ 20)، والبزار في المسند (15/ 356)، والنسائي في السنن (1/ 38)، وابن خزيمة في الصحيح (1/، 200)،

- وأبو عوانة في المستخرج (1/ 171)،)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121)، وابن حبان في الصحيح (4/ 270، 289) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 91، 102، 112).
- 121. إنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً قَالَ لَعُمَرَ رضي الله عنه: مَا بَالُنَا نَقْصُرُ، وَقَدْ أُمِنَا؟ فَقَالَ: تَعَجَّبْتُ عَا تَعَجَّبْتُ فَسَالُتُ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدُقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَى عِبَادهِ فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ رواه الشافعي في المسند (1/ 329)، وعبد الرزاق في المصنف (2/ 517)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 486)، وأحمد في المسند (1/ 360، 360)، والدارمي في السن (2/ 496)، ومسلم في الصحيح (2/ 114)، وابن ماجه في السنز (2/ 672)، وأبو داود في السنن (2/ 6)، والمترمذي في الجامع (5/ 127)، والنسائي في السن الصغرى (3/ 116)، والكبرى (2/ 177، 357)، (1/ 77)، وأبو يعلى في المسند (1/ والنسائي في السن الصغرى (1/ 116)، والكبرى (2/ 177، 357)، (1/ 77)، وأبو عوانة في المسنحرج (1/ 363)، والمطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 334)، (9/ 356)، وفي شرح معاني الآثار (1/ 415)، وابن حبان في الصحيح (3/ 348).
- 122. وَالصَّحِيحُ أَنَّ مِنْ اللَّذُنُوبِ صَغَاتِرَ، وَهِيَ الَّتِي تُكَفِّرُهَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبْرِ حَديث أَبِي هُرِيرة الصَلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم نغش الكبائر رواه أبو داود الطبالسي في المسند (4/ 216)، وأحمد في المسند (4/ 338)، (1/ 106، 208)، ومسلم في الصحيح (1/ 144)، والترمذي في الجامع (1/ 254)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 418)، (3/ 303)، وأبو عوانة في المستحرج (1/ 633)، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 428)، وابن حبان في الصحيح (5/ 24)، (6/ 716).
- 123. صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلَّي حديث مالك بن الحويرث أخرجه الشافعي في المسند (1/ 303)، والدارمي في المسند (2/ 703)، وألبخاري في الصحيح (1/ 128)، (8/ 9)، (9/ 86)، وفي الأدب المفرد (1/ 441) وابن خزيمة في الصحيح (1/ 484، 623)، وابن حبان في الصحيح (1/ 541)، (5/ 190، 503)، والدارقطني في السنن (2/ 9)، (2/ 522).
- 124. صُومُوا لِرُوْيَتِه، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِه، وَأَلْطِيالسي في مسنده (4/ 580، 580) (61/ 59) والدارمي في السنن (2/ 500)، والبخاري في الصحيح (3/ 27)، ومسلم في الصحيح (3/ 124)، وابن ماجه في السنن، والمترمذي في الجامع (3/ 63)، والبزار في المسند (5/ 328)، والنسائي في السنن الصغرى (4/ 133)، والكبرى (3/ 99)، وابن الجارود في المتنقى (2/ 30)، وابن خزيمة في الصحيح، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 438)، وابن حبان في الصحيح (8/ 230)، (3/ 19)، وفي الصغير (1/ 103)، والدارقطني في السنن (3/ 104، 100، 110).
- 125. رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّقَقِ رواية بريده أخرجها وأحمد في المسند (8/ 5/2)، والمبخاري في الصحيح، ومسلم في الصحيح (2/ 105)، وابن ماجه في السنن (2/ 5)، والترمذي في الجامع (1/ 199)، والبزار في المسند (10/ 268)، والنسائي في السنن الصخرى (1/ 258)، والكبرى (2/ 202)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 151)، وابن خزية في الصحيح (1/ 423)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 232)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 148)، وابن حبان في الصحيح (4/ 359، 351)، والغبراني في الأوسط (2/ 256)، والدارقطني في السنن (1/ 498).
- 126. صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الْكَعْبَة رواية بلال أخرجها أحمد في المسند (39/ 319)، والبخاري في الصحيح (1/ 88)، (2/ 56)، ومسلم في الصحيح (4/ 96)، والترمذي في الجامع (2/ 213)

- والنسائي في السنن الصغرى (5/ 217)، والكبرى (4/ 113)، وابن خزيمة في الصحيح (4/، 257265)، والطبراني في الكبير (1/ 343).
- 127. لَكِنْ ضُرِبَ الشَّارِبُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالنَّعَالِ وَأَطْرَافِ الشَّيَابِ رواية عبد الرَّحمن بن أزهر أخرجها الشافعي في المسند (3/ 264)، وأبو داود في السند (4/ 406)، والدارقطني في السند، والبيهقي في السن الكبرى (8/ 319).
- 128. لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطُّعَامِ رواه مالك في الموطأ (2/ 170، 173)، وأحمد في المسند (45/ 223)، والبخاري في الصحيح (9/ 107)، ومسلم في الصحيح (5/ 47)، وابن حبان في الصحيح (1/ 385)، والدارقطني في السنن (2/ 420).
- 129. الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلْاَةٌ رواية ابن عباس أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 136، 137)، والدارمي في السنن (2/ 136، 137)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 132)، وابن الجارود في المنتفى (2/ 82)، والطحاوي في شرح مشكل الأثار (1/ 20)، (20/ 225)، وفي شرح معاني الآثار (5/ 87)، وابن حبان في الصحيح (9/ شرح مشكل الأثار (1/ 202)، ورواه النسائي في السنن الصغرى عن رجل أدرك النبي (5/ 222).
- 131. الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إنما العبنان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء . رواه أحمد في المسند (92/29)، الدارمي في السنن (1/ 562)، وأبو يعلى في المسند (1/ 562)، والطبراني في في السنن (1/ 562)، وأبو يعلى في المسند (1/ 592)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 372)، وفي مسند الشاميين (28/ 92)، والدار قطني في السنن (1/ 293)، حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 387)، وأبو داود في المسنن (1/ 104)، والطحاوي في مشكل الأثار (9/ 55) بلفظ إن العين وكاء الست ... والدار قطني في السنن (1/ 295)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) بلفظ إنما العين وكاء البلت ... وفي المبان عنرهما من الصحابة
- 132. عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدي حديث العرباض بن سارية رواه أحمد في المسند (28/ 37، 373)، والدارمي في السَنَ (1/ 228)، وابن ماجه في السنن (1/ 72)، وأبو داود في السنن (2/ 12)، والعحاوي في شرح معاني الأثار (1/ (2/ 12))، والترمذي في الجامع (4/ 408)، والبزار في المسند (10/ 137)، والطبراني في المعجم الكبير (18)، وفي شرح مشكل الأثار (3/ 223)، وابن حبان في الصحيح (1/ 178)، والطبراني في المعجم الكبير (18).

- . 313. عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم رواه أحمد في المسند (30/ 39)، (32/ 96)، وعبد بن حميد في المسند (243/2)، وابن ماجه في السنن (5/ 440)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 88).
- 134. وَلِذَٰلِكَ فَالَ عَلِيُّ رضي الله عنه، وَأَطْلَقَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاكِثِينَ وَالْمَارِقِينَ وَالْقَاسِطِينَ رواه البزار في المُسند (2/ 215)، (3/ 26) وأبو يعلى في المسند (1/ 397)، (3/ 194)، والطبَراني في الأوسَط (8/ 213)، والحاكم في المستدرك (3/ 150).
- 135. خَبَرُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَقَوْلُهَا: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا رواه الشافعي في المسند (1/ 197)، وأحمد في المسند (4/ 455)، (41/ 302)، (41/ 302)، وابن ماجه في السنن (1/ 482)، وأبو داود في السنن، والترمذي في الجامع (1/ 151)، والنسائي في الكبرى (1/ 151)، (8/ 237)، وأبو يعلى في مسنده (8/ 150، 321)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 93)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 55)، وابن حبان في المصحيح (3/ 451، 452، 456، 458، 458)، والطبراني في الأوسط (4/ 144)، والدارقطني في السنن (1/ 199).
- 136. فَلَهَا الْمُهُرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الشافعي في المسند (3/ 43، 44)، والحميدي في المسند (1/ 272)، وسعيد بن منصور في السنن (1/ 175)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 195)، وابن أبي شبية في المصنف (6/ 8)، (13/ 79) والطيالسي في المسند (3/ 72)، وأحمد في المسند (3/ 243)، (24/ 199)، والدارمي في السنن (3/ 199)، والنوالم والمرابق في الجامع (2/ 392)، وأبو داود في السنن (2/ 391)، والمترمذي في الجامع (2/ 392)، وأبن الجارود في المنتفى (3/ 38)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 31)، وإبن حبان في الصحيح (9/ 384)، والطبراني في الأوسط (6/ 260)، والمداوقطني في السنن (4/ 313).
- 137. فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)، والبخاري في الصحيح (2/ 118)، وأبن وأبو داود في السنن (2/ 18، 27)، والكبرى (3/ 18، 27)، والكبرى (3/ 18، 28)، وابن الحارود في المنتقى (2/ 10)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في الصحيح (8/ 73)، والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)، والدارقطني في السنن (3/ 11، 14).
- 138. فِي خَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المستد (1/ 232)، والبخاري في الصحيح (2/ 18)، (1/ 18)، وأبّو دَاود في اَلسَنَ (2/ 16)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18، 27)، والكبرى (3/ 12، 18)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23)، والطحاوي في شرح معاني الأثار، وابن حبان في الصحيح (8/ 75)، والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)، والدارقطني في السنن (3/ 11، 14).
- 139. فِي الرَّقَة رُبِّعُ الْعُشْرِ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)، والبخاري في الصحيح (2/ 118)، وأب وأب وأب وأب وأب أن المسترى (5/ 18، 27)، والكبرى (3/ 12)، وابن وأب وابن المسترى (5/ 18، 27)، والكبرى (3/ 12)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)، وابن خزعة في الصحيح (4/ 23)، والمطحاوي في شرح معاني الأثار، وابن حبان في الصحيح (8/ 73)، والمطبراني في الأحاديث المطوال (1/ 183)، والدارقطني في المسنن (3/ 11، 14).
- 140. في سَائْمَة الْغَنَمَ رَكَاةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)، والبخاري في المصحيح (2/ 118)، وأبن وأبو داود في السنن (2/ 18، 27)، والكبرى (3/ 12، 18)، وابن المارود في المنتقى (2/ 10)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23)، والمطحاوي في شرح معاني الأثار، وابن حبان في الصحيح (8/ 57)، والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)، والدارقطني في السنن (3/ 11، 14).

- 141. في كُلَّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)، وأبو المنتخبج (2/ 18أ)، وأبو داود في السنن (2/ 146)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18، 27)، والكبرى (3/ 18،12)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في الصحيح (8/ 57)، والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)، والدارقطني في السنن (3/ 11، 14).
- 142. فيما سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحَ أَوْ دَالِيَة نِصْفُ الْعُشْرِ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)، والبخاري في الصحيح (2/ 18)، وأبو دُاود في المسنن (2/ 146)، والنساني في المسنن الصخيح (4/ 18، 27)، والمخرى (3/ 12، 18)، وابن الجارود في المنتفى (2/ 10)، وابن خزية في الصحيح (4/ 52)، والمطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في الصحيح (8/ 57)، والعلم اني في الأحاديث الطوال (1/ 138)، والدارقطني في المسنن (3/ 11، 14).
- 143. رواية أَبِي هُرَيْرَةَ 1 V يَرِثُ الْقَاتِلُ 2 2 الْعَبُدُ 3 2 وَالْاَ أَهْلُ مِلْتَيْنَ 3 (V يَرِثُ الْفَاتِلُ): رواه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 543)، وأحمد في المسند (1/ 423)، والدارمي في المسند (4/ 1988)، وابن ماجه في السند (4/ 203)، والترمذي في الجامع (3/ 621)، والناساني في السند (3/ 213). 3 (20) والنابذ (3/ 203) والترمذي في الجامع (3/ 621)، والناساني في السند (3/ 556)، وأبو داود في السند (3/ 461)، والنساني في السند المصغري (7/ 292)، والكبري (5/ 38) عن جابر من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع . 3 (20) أَهْلُ مِلْتَنْنِ) رواه أحمد في المسند (11/ 245)، وابن ماجه في السند (4/ 291)، وأبو داود في السند (3/ 291)، والترمذي في الجامع (3/ 611)، والنسائي في المستن الكبري (6/ 211).
- 144. وَقَبُولِهِ شَهَادَةَ الْأَعْرَائِيِّ وَحْدَهُ عَلَى رُوْيَةِ الْهِلاَلِ حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أنشهد أن لا إله إلا الله؟. قال: نعم، قال: أنشهد أن محمدا رسول الله؟. قال: نعم، قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 109)، والدارمي في السنن (2/ 103)، والترمذي في الجامع (2/ 69)، في السنن (2/ 523)، والترمذي في الجامع (2/ 69)، والنسائي في السنن الصغرى (4/ 131)، والكبرى (3/ 98)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 32، 33)، وابن خزية في المصحيح (3/ 329)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 424)، وابن حبان في الصحيح (8/ 229)، والدارقطني في السنن (3/ 102).
- 145. قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً: الْبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِائَةَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيَّبُ بِالثَيِّبِ جَلْدُ مائة وَالرَّجْمُ حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جَعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه الشافعي في المسند (3/ 267) وعبد الرزاق في المصنف (7/ 308) وابن أبي شبية في المصنف (9/ 420)، (13/ 400)، والطيالسي في المسند (1/ 478)، وأحمد في المسند (3/ 378، 388، 400، 400، 400، 442)، والدارمي في السنن (3/ 150)، والمنافق في المسند (3/ 150)، والبن المجه في السند (4/ 50)، وأبو داود في السنن (4/ 370)، والبن المخبوث في المسند (3/ 400)، والمنافق في المسند (3/ 111)، وأبن ماجه في الصحيح (5/ 111)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 111)، والطبراني في والطبراني في بيان مشكل الآثار (1/ 221)، وابن حبان في الصحيح (10/ 271، 272، 271)، والطبراني في الأوسط (2/ 382)، والبيهتمي في المسن الكبرى (8/ 310).

- 146. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّة عَبْد أَوْ وَلِيدَة رواه مالك في الموطأ (2/ 423)، وأحمد في المسند (1/ 793)، والدارمي في السنن (3/ 1593)، والبُخاري في الصحيح (7/ 135)، وصلم في الصحيح (5/ 110)، وابن ماجه في السنن (4/ 229)، وأبو داود في السنن (4/ 452)، والمترمذي في الجامع (3/ 79)، والنسائي في السنن الصغرى (8/ 48)، والكبرى (6/ 360)، وابن حبان في الصحيح (1/ 373).
- 147. قَضَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالشّفعة للْجَارِ، وَبالشّاهِد، وَالْيَمِينِ (قَضَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالشّفعة للْجَارِ). رواه عبد الرزَاق في المصنف (8/81)، وابن أبي شبية في المصنف (7/663) والطيالسي في المسند (2/762)، وأحمد في المسند (2/762)، وابن ماجه في السنن (2/762)، وأبو داود في السنن (2/762)، والترمذي في الجامع (2/762)، والنسائي في السنن الصغرى (2/762)، والكبرى (2/762) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/762)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/762)، والمشاهد، والمُنبِينُ صلى الله عليه وسلم بالشّاهد، والمُنبِينِ): رواه مالك في الموطأ (2/762)، والشافعي في المسند (2/762)، وأحمد في المسند (2/762)، وأبن ماجه في السنن (2/762)، وأبو داود في السنن (2/762)، وأبو عوانة في المستخرج (2/762)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/762)، وابن الجارود في المنتجرج (2/762)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/762)، وابن حبان في الصحيح (2/762)، والخاكم في المستخرج (2/762)، والداوطني في الستن (2/762)، وابن حبان في الصحيح (2/762)، والداوطني في الستن (2/762).
- 148. أَوْ عُلِمَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ إِمْضَاءٌ لِخُكُم نَازِلٍ كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنْ الْكُوعِ انظر الترمذي في جامعه (1/) 190).
- 149. قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ رواه أحمد في المسند (11/ 130)، ومسلم في المسحيح (8/ 149)، وابن ماَجه في السنن (1/ 196)، والنسائي في الكبرى (7/ 155)، وابن حبان في الصحيح (3/ 184)، والحاكم في المستدرك (1/ 706).
- 150. وَلأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفَر كَانُوا يَصُومُونَ وَيُفْطِرُونَ رواه مالك في الموطأ (1/ 397)، وأحمد في المسند (3/ 230)، والدارمي في السنن (2/ 1064)، والبخاري في الصحيح (3/ 361)، وأبو داود في السنن (2/ 55)، وابن ماجه في السنن (3/ 161)، والنسائي في السنن الصغرى (4/ 186)، والكبرى (3/ 158).
- 151. وَفِي الْخَدِيثِ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا وَجَدَ فُرْجَةً نَصَّ رواه مالك (1/ 525)، وأحد في المند (3/ 72)، والبخاري في الصحيح (2/ 163)، وسلم في الصحيح (4/ 74)، وابن ماجه في السن (4/ 478)، وأبو داود في السنن (2/ 324)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 258)، والكبرى (4/ 162)، وابن خزية في الصحيح (4/ 453).
- 152. وَنُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مِصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَكَانَ عَاشُورَاءُ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ رواه أحمد في المسند (24/ 224)، ومسلم في الصحيح (3/ 146)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 49)، والكبرى (3/ 38)، والبزار في المسند (9/ 198)، وابن خزية في الصحيح (3/ 518).
- . وَخَبَرَ مَنْ رَوَتْ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا رواه مالك (1/ 390)، وأحمد في المسند (40/ 70)، ومسلم في الصحيح (3/ 137)، وابن ماجه في السنن (3/ 193)، وابن ماجه في السنن (2/ 542)، والنسائي في المسنى الصغيح (1/ 108)، والكبرى (1/ 147)، وابن خزية في الصحيح (3/ 451)، وابن حبان في الصحيح (3/ 352).

- 154. أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طُلبَ مِنْهُ الْقِصَاصُ في سِنَّ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كِتَابُ الله يَقْضي الْقِصَاصِ رواه أحمد في المسند (19/ 314)، والبخاري في الصحيح (3/ 186)، وابن ماجه في المستن (4/ 235)، وأبو داود في السنن (4/ 465)، والنسائي في المسنن الصغرى (8/ 26)، والكبرى (6/ 337).
- 155. كُلُّ عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِيننَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ رواه أحمد في المسند (5/ 152)، والبخاري في الصحيح (5/ 184)، ومسلم في الصحيح (5/ 132)، وابن ماجه (1/ 50)، وأبو داود في السنن (5/ 122)، وابن حبان في الصحيح (1/ 207)، والدارقطني في السنن (5/ 402).
- 156. كَقُوْلِه لِأَبْنِ عَبَّاسِ كُلُ مَّا يَلِيكَ رواه مالك في الموطأ (2/ 523)، وأحمد في المسند (26/ 250)، والدارمي في السنن (2/ 128)، والبَخاري في الصحيح (5/ 68)، ومسلم في الصحيح (6/ 109)، وابن ماجه في السنن (5/ 18)، وأبو داود في السنن (4/ 94)، والترمذي في الجامع (3/ 433)، والنسائي في الكبرى (6/ 261)، وابن حبان في الصحيح (19/ 9)، من حديث عمر بن أبي سلمة وليس من حديث ابن عباس، إنما نص حديث ابن عباس كلوا من حافاتها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها.
- 157. فَوْلُ ابْنِ عُمْرَ رضي الله عنه كُنَّا نُفَاضِلُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ يَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَلا يُنْكِرُهُ رواه أحمد في المسند (8/ 243)، والبخاري في الصحيح (5/ 14)، وأبو داود في السنن (5/ 20)، والترمذي في الجامع (6/ 75)، وابن حبان في الصحيح (6/ 237).
- 158. أَنَّ اللهِ تَعَالَى قَالَ: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهِ لَهُمْ فَقَالَ عليه السلام: لأَزْيِدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ رواه عبد الرزاق في التفسير (2/ 284)، وأحمد في المسند (1/ 254)، والبخاري في الصحيح (6/ 188)، والطحاوي 68)، ومسلم في الصحيح (7/ 116)، والترمذي في الجامع (5/ 174)، والبزار في المسند (1/ 298)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 72)، وابن حبان في الصحيح (7/ 449).
- 159. لَأَنْ يَتْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتْتَلِئَ شَعْرًا رواه أحمد في المسند (3/ 99)، والبخاري في الصحيح (8/ 36)، ومسلم في الصحيح (7/ 50)، وأبو داود في السنن (5/ 173)، وابن ماجه في السنن (5/ 313)، والترمذي في الجامع (4/ 532)، وابن حبان في الصحيح (3/ 38).
- 160. وَخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ رواه أحمد في المسند (22/312)، ومسلم في الصحيح (4/ 79)، وأبو داود في السنن (2/ 340)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 270)، والكبرى (4/ 161)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 471)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 393)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 125).
- 161. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ سَمُرَةَ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْيَهُودِ الْخَشْرَ فِي الْعُشُورِ، وَخَلَّلَهَا، وَبَاعَهَا، فَفَاقَانَ فَقَالَ : قَاتَلَ الله سَمُرَةَ أَمَّا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَعْنَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا رَوَاه الحميدي في المسند (1/ 154)، وأحمد في المسند (1/ 305)، الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا، وأَكْلُوا أَثْمَانَهَا رَوَاه الحميدي في المسند (1/ 154)، وأحمد في المسند (1/ 136)، والدارمي في السن (2/ 138)، والبنان الصخيح (3/ 177)، والكبري (4/ 387)، وابن حبان في الصحيح (1/ 312)، والطبراني في الأوسط (1/ 235).
- 162. وَمِنْ ذَلِكَ أَمْرُهُ سَعْدَ بْنَ مُعَادَ أَنْ يَحْكُمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِرَأْيِهِ فَأَمَرَهُمْ بِالنُّرُولِ عَلَى حُكْمِهِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، وَسَبْيِ نِسَانِهِمْ، فَقَالَ عليه السلام: لَقَدْ وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الله رواه أحد في المسند (5/ 260)، وعبد بن حميد في المسند (2/ 124)، والمبخاري في الصحيح (4/ 67)، ومسلم في الصحيح (5/ 160)،

- والنسائي في الكبرى (5/ 402)، وابن حبان في الصحيح (15/ 496).
- 163. وَمِنْهَا قَوْلُ الْأَقْرَعِ بْنِ حَاسِسِ أَحَجُنَا هَذَا لَعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ عليه السلام: لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لُوَجَبَ رَواه أَحمد في المسند (6/ 555)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 506)، ومسلم في الصحيح (4/ 100)، وأبو داود في السنن (2/ 237)، وابن ماجه في السنن (4/ 394)، والنسائي في السنن (5/ 110)، وابن حبان في الصحيح (9/ 18).
  - 164. ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ الْحِجَامَةِ رواه الدارقطني في السنن (1/ 276).
- 165. وَرَوَى أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رُوجِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَخِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رواه أحمد في المسند (3/ 312)، والدارمي في السنن (2/ (5/ 121)، والبَخاري في الصحيح (2/ 166)، ومُسلم في الصحيح (4/ 71)، والنسائي في المسنن الصغرى (5/ (3/ 172)، والكبرى (4/ 187) وابن حبان في الصحيح (9/ 113).
- 166. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم في حَقَّ عَلِيٍّ اللهمَّ أُدِرْ الْحَقَّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ دَارَ رواه الترمذي في الجامع (6/ 79)، والبزار في المسند (3/ 51)، والطبراني في المعجم الأوسط (6/ 95)، والحاكم في المسندرك (3/ 13).
- 167. وَقَالَ عليه السلام لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَوْ اجْتَمَعَا عَلَى شَيْءٍ مَا خَالْفْتُهُمَا، وَأَرَادَ فِي مَصَالِحِ الْخَرْبِ رَوَاء أَحمد في المسند (92/ 517)، والطبراني في الأوسط (7/ 212).
- 168. لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِلْءَ الأَرْضِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ رواه أحمد في المسند (17/ 137)، وعبد بن حميد في المسند (2/ 92)، والبخاري في الصحيح (3/ 8)، ومسلم في الصحيح (7/ 188)، وابن ماجه في السنن (1/ 167)، وأبو داود في السنن (5/ 32)، والترمذي في الجامع (6/ 168)، والنسائي في الكبرى (7/ 372)، وابن خي الصحيح (16/ 288).
- 169. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم في قصَّة أُسَارَى بَدْر حَيْثُ نَزَلَتْ الآيَةُ عَلَى وَفْقِ رَأْي عُمَرَ لَوْ نَزَلَ بَلاَهُ مِنْ السَّمَاء مَا نَجَا مِنْهُ إِلَا عُمَرُ رو اه الحاكم في المستدرك (2/ 359)، بلفظ مقارب.
- .170 لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلاَ اتَّبَاعِي رواه ابن أبي شبية في المصنف (8/ 575)، وأحمد في المسند (2/ 478)، وأبد نامي عاصم في السنة (1/ 67)، وأبو يعلى في المسند (4/ 102)، والبيهفي في شعب الإعان (1/ 348). 348).
- . آوْلَا أَنَّي أَخَافُ أَنْ أَشُقُ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة رواه مالك في الموطأ (1/ 111)، وأحمد في المسند (2/ 43)، والبخاري في الصحيح (4/ 25)، وابن ماجه في السنن (1/ 259)، وأبو داود في السنن (1/ 35)، والترمذي في الجامع (1/ 73)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 21)، والترمذي في الجامع (1/ 73)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 73)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 35)، والترمذي في الصحيح (3/ 350).
- 271. لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ الْعَالَمِينَ لَرَجَحَ إِيمانَ أَبِي بكر رواه إسحاق بن راهويه في المسند (1/ 385)، وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 418)، وعبد الله بن أحمد في السنة (1/ 378)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 143)، موقوفًا على عمر بن الخطاب ولا يصح مرفوعًا.
- . 173 كَيْسَ فِي الْخَضْرَ اوَاتِ صَدَقَةً رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 120)، وابن أبي شببة في المصنف (4/ 220)، والبنراذي في المسنف (4/ 200)، والدارتطني في والمسراذي في الجامع (5/ 20)، والبزار في المسند (3/ 150)، والطبراني في الأوسط (6/ 100)، والدارتطني في

- السنن (2/ 476)، والبيهقي في السنن الكبري (4/ 129).
- 174. وَقَدْ خَصَّصَهُ قَوْلُهُ: عليه السلام: لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ رواه مالك في الموطأ (1/ 333)، والشافعي في المسند (2/ 121)، والحميدي في المسند (2/ 71)، والحميدي في المسند (2/ 121)، والدارمي في السنن، والبخاري في الصحيح (2/ 116)، ومسلم في الصحيح (3/ 66)، وأبو داود في السنن (2/ 142)، والترمذي في الجامع (2/ 14)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 17)، والكبرى (3/ 12)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 28)، وابن حبان في الصحيح (8/ 26).
- . 175 لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبِنَهُ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 601)، وأحمد في المسند (29/ 601)، وأبو داود في السنن (4/ 31)، (4/ 31)، وابن ماجه في السنن (4/ 80)، وأبو داود في السنن (4/ 310)، والنسائي في السنن (7/ 316)، والكبرى (6/ 89)، وابن حبان في الصحيح (11/ 486)، والطبراني في الكبير (7/ 318)، وفي الأوسط (3/ 46)، والحاكم في المستدرك (114)، والبيهفي في السنن الكبرى (6/ 51).
- 176. وَقَالُ لِعُمَوَ وَاللَّهِ مَا سَلَكَتَ فَجًّا إِلاَ سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ رواه أحمد في المسند (3/ 71)، والبخاري في الصحيح (4/ 114)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 841)، والبخاري في الصحيح (5/ 841)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 841)، والنسائي في الكبرى (9/ 87)، وأبو يعلى في المسند (2/ 132)، وابن حبان في الصحيح (5/ 316).
- 177. قَالَتْ عَائَشَةُ رضي الله عنها: مَا مَاتِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلاَ وَقَدْ أُحِلَّتْ لَهُ النَّسَاءُ اللاَتِي حُظِرْنَ عَلَيْه بِقَوْلِه تَعَالَى: إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ رواه أحمد في المسند (40/ 165)، والترمذي في الجامع (5/ 269)، والنسائي في المسنن الصغرى (6/ 56)، والكبرى (5/ 148)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (1/ 452)، وابن حبان في الصحيح (1/ 281).
- 178. مَا مِنْ عَبْدِ يُصِيبُ ذَنْبًا رواه ابن أبي شيبه في المصنف (3/ 385)، وأحمد في المسند (1/ 179)، وابن ماجه (2/ 512)، وأبو داود في السنن (2/ 122)، والترمذي في الجامع (1/ 431)، والنسائي في الكبرى (9/ 158)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (5/ 302)، وابن حبان في الصحيح (2/ 389).
- 179. وَقُولُهُ لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 89)، والشافعي في المسند (3/ 94)، وأحمد في المسند (1/ 395)، والدارمي في السنن (3/ 1453)، والبخاري في الصحيح (7/ 41)، ومسلم في الصحيح (4/ 179)، وابن ماجه في السنن (3/ 427)، وأبو داود في السنن (2/ 438)، والمتردي في الجامع (2/ 465)، والمتماثي في المسنن (3/ 465)، والكبرى (5/ 247)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 58)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 144)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 51)، والدارقطني في المسنن (5/ 10).
- 180. مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر رواه أحمد في المسند (11/ 284)، والمدارمي في المسند (1/ 432)، وابن الجارود في والدارمي في الجامع (1/ 432)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 147)، وابن خزيمة في الصحيح (2/ 276)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (6/ 397)، والحاكم في المستدرك (1/ 147)، والدارقطني في السنن (1/ 430).
- 181. كَيَمَسْجِه رَأْسَهُ، وَأَذُنَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّض لِكَوْنِهِمَا مُسِحًا بِمَاء وَاحِد أَوْ بِمَاء جَدِيد ثُمَّ يُنْقَلُ أَنَّهُ أَخَذَ لِالْأَرْضِ لِكَوْنِهِمَا مُسِحًا بِمَاء وَاحِد أَوْ بِمَاء جَدِيد ثُمَّ يُنْقَلُ أَنَّهُ أَخَذَ لِا لَأُوسُط (3/ 347)، والبيهقي في السَّنَ الكَبرى (1/ 65)، وروي موقوفًا عَن ابن عمر في الموطأ (1/ 74).
- 182. مَنْ أَحْيًا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِيَ لَهُ رواه مالك في الموطأ (2/ 287)، والشافعي في المسند (3/ 227)، وأحمد في المسند (3/ 106)، وأبو داود في السنن (3/ 1700)، والبخاري في الصحيح (3/ 106)، وأبو داود في السنن

- (3/ 279)، والترمذي في الجامع (3/ 55)، والنسائي في الكبرى (5/ 323)، وابن حبان في الصحيح (11/ 613). والدارقطني في السنن (3/ 444).
- 183. كُلُّ عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدِّ رواه أحمد في المسند (5/ 157)، والبخاري في الصحيح (5/ 182)، والمسلم في الصحيح (5/ 132)، وابن ماجه (1/ 50)، وأبو داود في السنن (5/ 122)، وابن حبان في الصحيح (1/ 207)، والدارقطني في السنن (5/ 402).
- 184. رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس: أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 270)، وأحمد في المسند (4/ 242)، وابن حبان في الصحيح (8/ 270)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 292).
- 185. مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد قُوَّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي رواه مالك في الموطأ (2/ 323)، والبخاري في الصحيح (3/ 481)، ومسلم في الصحيح (5/ 96)، وابن ماجه في السنن (4/ 149)، وأبو داود في السنن (4/ 165)، والترمذي في الجامع (3/ 23)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 319)، والكبرى (5/ 31)، وأبو يعلى في المسند (10/ 316)، وابن حيان في الصحيح (10/ 156).
- 186. مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ رواه ابن أبي شببة في المصنف (11/ 409)، والطيائسي في السنن (4/ 188)، ومسلم في الصحيح (5/ 172)، وأبو داود في السنن (3/ 276)، والنسائي في الكبرى (10/ 154)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 283)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 312)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 76)، والمدارقطني في المسنن (4/ 71)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 34).
- 187. من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ رواه الشافعي في المسند (3/ 295)، وأحمد في المسند (3/ 364)، والبخاري في الصحيح (4/ 36)، وأبن ماجه في السنن (4/ 164)، وأبو داود في المسنن (4/ 339)، والترمذي في الجامع (3/ 126)، والنسائي في البسنن الصغرى (7/ 104)، والكبرى (3/ 441)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 139)، وابن حبان في الصحيح (10/ 327)، والحاكم في المستدرك (3/ 620)، والدارقطني في السنن (4/ 108).
- 188. منْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَبْنَاعُ رواه مالك في الموطأ (2/ 131)، والشافعي في المسند (3/ 160)، وأحمد في المسند (3/ 378)، والبخاري في الصحيح (3/ 115)، وابن ماجه في السنن (3/ 556)، وأبو داود في المسنن (3/ 461)، والترمذي في الجامع (2/ 525)، والنسائي في السنن الصخرى (7/ 297)، والكبرى (5/ 38)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 201)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 26)، وابن حبان في الصحيح (11/ 291).
- 189. مَنْ بَاعَ نَخْلَةً مُؤَيِّرةً فَغَمَرتُهَا للْبَائِع رواه مالك في الموطأ (2/ 139)، وأحمد في المسند (8/ 92)، والبخاري في الجامع (2/ 139)، والمن ماجه في الحمّن (3/ 260)، وأبو داود في المسنن (3/ 461)، والمرمذي في الجامع (2/ 505)، والمسائي في الحمين (1/ 296)، والمكبري (5/ 38)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 200)، وابن حبان في المصحيح (11/ 289).
- 190. مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارٍ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّظَاهِرِ رواه مالك في الموطأ (1/ 399)، والشافعي في المسند (2/ 121)، وأحمد في المسند (2/ 121)، وأحمد في المسند (2/ 138)، والدارمي في المسنن (2/ 1459)، والبخاري في الصحيح (3/ 328)، والنسائي في ومسلم في الصحيح (3/ 138)، وأبو داود في المسنن (2/ 543)، والترمذي في الجامع (5/ 328)، والنسائي في المسنن، وابن الجارود في المنتقى (3/ 63)، وابن خزية في الصحيح (4/ 124)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 60)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 202)، وابن حبان في الصحيح (8/ 298)، والمدارقطني في المسنن (3/

- 165)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 221).
- 191. وَبَذْلِهِ الْأَمَانَ لَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 409)، والطيالسي في السنن (4/ 88)، ومسلم في الصحيح (5/ 72)، وأبو داود في السنن (3/ 276)، والنسائي في الكبرى (1/ 154)، وأبو عوانة في المستخرج (4/ 283)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 312)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 6)، والدارقطني في السنن (4/ 17)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 34).
- 192. مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَةَ فَلْيَلْزَمِ الْجُمَاعَةَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاقَهُمْ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِد، وَهُوَ مِنْ الالْتَيْنَ أَبْعَدُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةَ فَلْبُزْمْ الْجَمَاعَةَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِد، وَهُوَ مِنْ الاَنْتَيْنَ أَبْعَدُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةَ فَلْبُوْمْ الْجَمَاعَةَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِد، وَهُوَ مِنْ الاَنْتَيْنَ أَبْعَدُ . (وأه معمر بن راشد في الجامع (11/ 341)، والشافعي في المسند (1/ 381)، والبرزار في المسند (1/ 269) في السنن الكبرى (8/ 268)، وأبو يعلى في المسند (1/ 131)، والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 269)، والنسائي في السن الكبرى (8/ 488)، وأبو يعلى في المسند (1/ 181)، والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 398)، والطياسي في المستدرك (1/ 791) فَإِنَّ دَعُونَهُمْ نُحِيطُ مَنْ وَرَاهُمْ ، (واه الشافعي في المسند (4/ 888)، والطيالسي في المستدرك (1/ 791) فَإِنَّ دَعُونَهُمْ نُحِيطُ مَنْ وَرَاهُمْ ، (واه الشافعي في المسند (4/ 88))، والطيالسي في المستدرك (1/ 503)، والحداري في السنن (1/ 301)، وابن ماجه في السنن (4/ 501)، والترمذي في الجامع (4/ 395)، والطبراني في الكبير (5/ 143)، والأوسط (5/ 233)، وابن حبان في الصحيح والترمذي في الجامع (4/ 395)، والطبراني في الكبير (5/ 143)، والأوسط (5/ 233)، وابن حبان في الصحيح (1/ 270)، والبيهفي في شعب الإعان (10/ 16).
- 193. مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَالْيَتَوَضَّأُ رواه الطيالسي في المسند (3/ 231)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 116)، والحميدي في المسند (1/ 408)، وأبو داود في المسند (1/ 498)، وأبو داود في المسند (1/ 498)، وأبو داود في المسند (1/ 94)، والنسائي في المسند (1/ 216)، وابن حبان في الصحيح (3/ 400)، والطبراني في الكبير (4/ 140)، والمدارقطني في السنن (1/ 267)، والحاكم في المستدرك (1/ 231)، والمبيقي في السن الكبرى (1/ 129)، والمستوية في السن الكبرى (1/ 129).
- 194. مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ عَلَيْهِ رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 183)، وأحمد في المسند (23/ 338)، وابن ماجه في السنن (4/ 146)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 13)، وابن الجارود في المسنقي (3/ 23)، وابن الجارود في المستقي (3/ 23)، والمطحاوي في مشكل الأثار (1/ 441).
- 195. مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَ نَفْسَهُ رواه أبو بعلى في المسند (8/ 316)، والطحاوي في مشكل الأثار (3/ 99)، وأبن حبان في المجروحين (1/ 238)، وابن عدي في الكامل (4/ 145)، وهو ضعيف حدًا.
- 196. مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَة أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَرَأَ قوله تعالى: ﴿ وَأَقَيْمُ الصَّلاَة لَذَكْرِي ﴾ رواه أحمد في المسند (2/ 255)، والدارمي في السنن (2/ 783)، والبخاري في الصحيح (1/ 122)، ومسلم في الصحيح (2/ 138)، وابن ماجه في السنن (2/ 25)، وأبو داود في السنن (1/ 217)، والترمذي في الجامع (1/ 138)، وابن السنن (1/ 295)، وأبو يعلى في المسند (5/ 465)، وأبو عوانة في المستخرج (1/ 321)، وابن حبان في الصحيح (4/ 242)، والطيراني في الأوسط (6/ 182).
- 197. نَضَّرَ الله أَمْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فُوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا الحديث رواه أحمد في المسند (2/ 300)، والبزار في المسند (8/ 340)، وابن ماجه في السنن (1/ 220) والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 282) من حديث جير بن مطعم، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت.

- 198. أَنَّهُ نَهَى عَنْ اسْتَقْبَالَ الْقَبْلَة فِي قَضَاءِ الْحَاجَة رواه مالك في الموطأ (1/ 268)، وابن أبي شبية في المصنف (1/ 274)، وأحمد في المسند (1/ 324)، والبخاري في المصجيح (1/ 41)، ومسلم في الصحيح (1/ 154)، وابن ماجه في السنن (1/ 281)، وأبو داود في السنن (1/ 19)، والترمذي في الجامع (1/ 59، 66)، والنسائي في السنن (1/ 88)، وابن حبان في الصحيح (4/ 268)، والبيهفي في السنن الكبرى (1/ 91).
- 199. نَهِيَ عَنْ بَيْعِ الرَّطَبِ بِالتَّمْرِ رواه مالك في الموطأ (2/ 147)، والشافعي في المسند (3/ 180)، وابن ماجه في السنن (3/ 590)، وأبو داود في السنن (3/ 424)، والترمذي في الجامع (2/ 509)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 268)، والكبرى (5/ 446)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 230)، وابن حبان في الصحيح (11/ 378)، والحاكم في المستدرك (2/ 473)، والدارقطني في المسنن (3/ 473).
- 200. نَهَى النّبِيُّ عليه السلام عَنْ كَذَا كَبَيْعِ الْغَوْرِ، وَنَكَاحِ الشّغَارِ بَيْعِ الْغَرْرِ رواه مالك في الموطأ (2/ 194)، وأحمد في المسند (2/ 252)، والدارمي في السنن (3/ 1661)، ومسلم في الصحيح (5/ 3)، وابن ماجه في السنن (3/ 544)، وأبو داود في السنن (3/ 435)، والترمذي في الجامع (2/ 512)، والنساني في السنن السنخرج (3/ 102)، والكبرى (6/ 27)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 175)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 258)، وابن حبان في الصحيح (11/ 272، 346)، والدارقطاني في السنن (3/ 403) نكاح الشّغار رواه مالك في الموطأ (2/ 14)، والشافعي في المسند (3/ 542)، وأحمد في المسند (8/ 212)، والدارمي في السنن (3/ 1395)، وأبو طوانة في المستخرج (3/ 521)، وابن ماجه في السنن (3/ 398)، وأبو طوانة في المستخرج (3/ 412)، والنسائي في السنن (3/ 308)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 478)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 20)، وابن حبان في الصحيح (9/ 459).
- 201. وَمِنْهَا السَّلَمُ، فَإِنَّهُ بَيْعُ مَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْخَالِ. فَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ رُخْصَةً، لأَنَّ عُمُومَ نَهْيِهِ صَلَى الله عليه وسلم في حَديث حَكيم بْنَ حَزَام عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ يُوجِبُ عَرْبَهُ ، وَحَاجَةً اللهُ عليه وسلم في حَديث حَكيم بْنَ حَزَام عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ يُوجِبُ عَرْبَهُ ، وَحَاجَةً لَا اللهُ عَلَيه وَسلم اقْتَصَتْ الرُّخُصَةَ فِي السَّلَم رواه اَبن أَبي شيئة في المَسنف (7/ 231)، وأحمد في المسند (2/ 495)، والبيهقي في وأبو داود في السنن (3/ 495)، والترمذي في السنن (3/ 514)، والبيهقي في السنن الكبري (5/ 267).
- 202. كَكَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي الْحَمَّامِ وَأَعْطَانِ الأَبلِ وَبَطْنِ الْوَادِي وَأَمْثَالِهِ رواه عبد بن حميد في المسند (2/ 22)، وابن ماجه في السند (2/ 64)، والترمذي في الجامع (1/ 375).
- 203. أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوصَالِ ثُمَّ وَاصَلَ فَقِيلَ لَهُ: نَهَيْتَ عَنْ الْوصَالِ، وَنَرَاكَ تُواصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَد كُمْ إِنِّي أَظُلُ عَنْدُ رَبِّي يُطْعَمُنِي، وَيَسْقِينِي رواه مَالك في الموطأ (1/ 404)، وأحمد في المسند (8/ 373)، (8/ 373)، والمدارمي في السحيح (3/ 1033)، والمدارمي في الصحيح (3/ 1033)، والمداري في المجاري في المحيح (3/ 303)، وابن خزعة في وأبو داود في السنن (2/ 537)، والمترمذي في الجامع (2/ 139)، والنسائي في الكبرى (3/ 353)، وابن خزعة في الصحيح (3/ 500)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187)، وابن حبان في الصحيح (8/ 341).
- 204. نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النَّسَاء رواه مالك في الموطأ (1/ 576)، وأحمد في المسند (9/ 472)، والدارمي في السنن (3/ 204) (1600)، والبخاري في الصحيح (4/ 141)، وابن ماجه في السنن (4/ 363)، وأبو داود في السنن (3/ 85)، والترمذي في الجامع (3/ 228)، والنسائي في الكبرى (8/ 24/)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 297)، وابن حبان في الصحيح (1/ 344).
- 205. نُهِيتُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمُصْرِ رواه ابن أبي شبية في المصنف (3/ 322)، والبخاري في الصحيح (1/ 120)، ومسلم في الصحيح (2/ 206)، وابن ماجه في السنن (2/ 408)، وأبو داود في السنن (2/ 99)، والترمذي في

- الجامع (1/ 224)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 276)، والكبرى (1/ 223)، وابن حبان في الصحيع (4/ 413). [41]. [41]
- 206. نُهيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ أخرجه أبو داود في السنن (5/ 142)، وأبو يعلى في المسند (1/ 90)، والدارقطني في السنن (2/ 399)، والبيهقي السنن الكبرى (8/ 224)، في شعب الإيمان (4/ 292).
- 207. هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي رواه الطيالسي في المسند (3/ 433)، وأحمد في المسند (1/ 433)، والمبري (1/ 78). (1/ 88). (1/ 88). (1/ 88).
- 208. هُوَ الطَّهُورُ مَاقُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ رواه مالك في الموطأ (1/ 55)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 237)، وأحمد في المسند (1/ 717)، والدارمي في السنن (1/ 567)، وأبو داود في السنن (1/ 52)، وابن ماجه في السنن (1/ 329)، والترمذي في الجامع (1/ 111)، والنسائي في السنن (1/ 50)، والكبرى (1/ 93)، وابن حزية في الصحيح (1/ 230)، وابن حبان في الصحيح (4/ 49).
- 209. الْوُضُوءُ مَّا خَرَجَ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 32)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 92)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 320)، والطبراني في الكبير (9/ 251)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 116).
- 210. الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ رواه مالك في الموطأ (2/ 283)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 321)، والمحيدي في المسنف (4/ 348)، والحميدي في المسند (1/ 727)، وسعيد بن منصور في السنن (1/ 149)، وابن أبي شبية في المسنف (6/ 348)، والطيالسي في المسند (1/ 84)، وأحمد في المسند (1/ 307)، والدارمي في السنن (3/ 1436)، والبخاري في المسنو (3/ 416)، وأبو داود في السنن (2/ 416)، والترمذي في الجامع (2/ 451)، والنسائي في السنن (6/ 180)، والكبرى (5/ 286)، وابن حبان في الصحيح (9/ 416)، والبيهفي في السنن الكبرى (6/ 86).
- 211. وَمِنْ ذَلِكَ إِنْفَاذُهُ صِلَى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتَحَمَّلاً وَرَسُولاً مُؤَدِّيًا عَنْهُ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ قُرَيْشًا قَتَلَتْهُ، فَقَلَقَ لِلْلِكَ، وَيَابَعَ لأَجْلِهِ بَيْعَةَ الرَّضْوَانِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَيْنَ كَانُوا فَتَلُوهُ لأَضْرِمَنَهَا عَلَيْهِمْ نَارًا. - بلفظ إِنْ قَتلوه لأَنْابَذَتُهُم سَبق تخريجه.
- 212. وَمِنْ ذَلِكَ تَوْلِيَتُهُ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَاتِ رواه أحمد في المسند (2/ 128) (14/ 38) (29/ 57) ومُسلم في الصحيح (3/ 68)، وأبو داود في المسنن (2/ 186)، والترمذي في الجامع (6/ 108، 110، 110)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 33)، وفي الكبرى (3/ 23)، وابن خزية في الصحيح (4/ 82)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 126)، وابن حبان في الصحيح (8/ 67)، والدارقطني في السنن (3/ 30).
- 213. وَمِنْ ذَلِكَ تَوْلَيَتُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالْجِبَايَاتِ فَيْسَ بْنَ عَاصِم، وَمَالكَ بْنَ فُويْرَةَ، وَالزَّبْرِقَانَ بْنَ بَدْر، وَزَيْد بْنَ حَارِثَةَ، وَعَمْرُو بْنَ الْغَاصِ، وَعَمْرُو بْنَ حَزَّمْ، وأُسامَةَ بْنَ زَيْد، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف، وَأَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاح، وَغَيْرهُمْ عَنْ يَطُولُ ذِكْرُهُمْ رُواه أبو عوانة في السنحرج (4/ 264)، والبيهقي في السن الكبرى (7/ 10)، ببعضه.
- 214. وَتَوْلِيَتُهُ مُعَادًا قَبْضَ صَدَقَاتِ الْيَمَنِ، وَالْحُكُم عَلَى أَهْلِهَا. أما حديث قبض صدقات أعل اليمن قرواه أحمد في المستد (36/ 365)، والدارمي في السنن (2/ 1010)، والبنجاري في الصحيح (2/ 116)، وابن ماجه في السنن (3/ 267)، وأبو داود في السنن (3/ 160)، والترمذي في الجامع (2/ 12)، والنسائي في السنن الصغرى (3/ 25)، وفي الكبرى (3/ 15)، وابن خزعة في الصحيح (4/ 23) وأما حديث الحكم على أهلها قرواه أحمد في المسند (36/ 35)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 151)، والدارمي في السنن، وأبو داود في السند (4/ 15)،

- والترمذي في الجامع (3/ 9).
- 215. مِثَالُهُ: حُكْمُهُ فِي أَعْرَابِيِّ مُحْرِم وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ: لاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تَقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا رواه ابن أبي شَيبة في المَصنَف (5/ 434)، والبخاري في الصحيح (2/ 75)، ومسلم في الصحيح (4/ 23)، وابن ماجه في السنن (4/ 525)، والنسائي (5/ 145)، وابن حبان في الصحيح (9/ 272)، والطبراني في الكبير (2/ 20)، وفي الصغير (1/ 142)، والبيهتي في السنن الكبرى (3/ 390).
- 216. يَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَة وَلاَ يُبَالِي الله بِشُدُوذِ مَنْ شَذً وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقَ حتى يظهر أمر الله ولا تزالَ طائفة مَن أمتي على الحق ظَاهرينَ لا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَرُويَ لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَرُويَ لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ الْاَ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأَوَاء وَمَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَة، أَوْ فَارَقَ الجُمَاعَة، قيدَ خَلاَفُ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلاَ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأَوَاء وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة، أَوْ فَارَقَ الجُمَاعَة، وَيَدَ شَيْر فَقَدُ خَلَعَ رَبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقَه وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهليَّةً ، رواه الطبراني شَبْر فَقَدْ خَلَعَ رِلْهُ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقَه وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهليَّةً ، رواه الطبراني في المُجير (8/ 125) وأوه أحمد في المسند (8/ 290) وأبو داود في السند (4/ 48) رواه أحمد في المسند (4/ 590) وأبو داود في السند (5/ 78) والترامذي في الجامع (4/ 544) والداري في الصحيح (3/ 58) والداري في الصحيح (3/ 586) رواه أحمد في المسند (4/ 290) والدارمي في السن (5/ 780) والدين في الصحيح (8/ 786) رواه أحمد في المستخرج (4/ 785) والكبرى (8/ 1630) والنسائي في الصخرى (7/ 123) والكبرى (8/ 1630) والبخاري في الصحيح (8/ 786) والنسائي في الصخرى (7/ 123) والكبرى (8/ 163) والبخاري في المستخرج (4/ 783) والمحيح (6/ 20) والنسائي في الصخرى (7/ 123) والكبرى (8/ 163) وأبو عوانة في المستخرج (4/ 423) .
- 217. لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمْتِي عَلَى الْحَقَّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَحَتَّى يَظْهَرَ اللَّجَالُ رواه أحمد في المند (23/ 12)، وأبو دَاود في المندرك (4/ 10)، والطبراني في الكبير (18/ 111)، والحاكم في المستدرك (4/ 497).
- 218. لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ رواه الحميدي في المسند (2/ 259)، وأحمد في المسند (15/ 70)، والبخاري في الصحيح (6/ 133) (9/ 143)، ومسلم في الصحيح (7/ 45)، وأبو داود في السنن (5/ 265)، والنسائي في السنن الكبرى (1/ 254)، وابن حبان في الصحيح (1/ 23).
- 219. لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَ عَلَى شَرَارِ أَمَّتِي. رواه الطيالسي في المسند (1/ 246)، وأحمد في المسند (5/ 280)، ومسلم في الصحيح (8/ 208)، والبزار في المسند (5/ 422)، وأبو يعلى في المسند (9/ 161)، وابن حبان في الصحيح (15/ 264)، والطبراني في الكبير (9/ 113)، والحاكم في المستدرك (4/ 486).
- 220. لَا تَصُومُوا يَوْمَ النَّحْرِ رواه ابن أبي شية في المصنف (2/ 267)، والدارمي في المسند (2/ 1100)، وأحمد في المسند (1/ 73)، ومسلم في الصحيح (3/ 153)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 243)، وابن خزية في الصحيح (3/ 559)، والطبراني في الكبير (3/ 557)، والدارقطني في السنن (3/ 158).
- 221. لَا تَنْتَفَعُوا مِنْ الْيَنَة بِإِهَابِ، وَلَا عَصَبِ عَامٌ يُعَارِضُهُ خُصُوصُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: أَيَّا إِهَابَ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ –رواه أحمد في المسند (5/ 248)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 288)، وأبو داود في السنن (4/ 283)، وابن ماجه في السنن (5/ 223)، والترمذي في الجامع (3/ 343)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 385) والنسائي في السنن (1/ 385)، والنسائي في السخيح (4/ 93) –رواه مالك في الموطأ (1/ 643)، والدارمي في المحبح (1/ 191)، وأبو داود في السنن (4/ 236)، وابن ماجه في السنن (5/ 220)، والترمذي في الجامع (3/ 382)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 173)، والكبرى (4/ 382)، وابن حبان في السنن (1/ 665)، والمدارقطني في السنن (1/ 666)، والمدارقطني في السنن (1/ 666).

- . 222 لَا تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 260)، وأحمد في المسند (2/ 18)، والبخاري في الصحيح (7/ 12)، ومسلم في الصحيح (4/ 136)، وابن ماجه في المسنن (3/ 362)، والترمذي في الجامع (2/ 418)، والنسائي في السنن (6/ 97)، وابن حبان في الصحيح (9/ 376).
- . 223 لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأَمِّرَ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 21)، والدارمي في السنن (3/ 1397)، وأبو داود في السنن (2/ 396)، والترمذي في الجامع (2/ 402)، والنسائي في السنن الصغرى (6/ 87)، والكبرى (7/ 120). (174 /5)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 120).
- . 224 كَرْبَا إِلَّا فِي النَّسِيثَة رواه الشافعي في المسند (3/ 175)، وأحمد في المسند (36/ 95)، والبخاري في الصحيح (5/ 49)، وابن ماجه في السنن (3/ 585)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ (74)، والنسائي في السنن الصغرى (7/ 48)، والطحاوي في شرح معانى الأثار (4/ 44).
- 225. لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 83)، والدارقطني في السنن (2/ 504) موقوفا عن ابن عمر وليس في المرفوع منه شبيع.
- 226. كَفَوْلِ الرَّاوِي: لاَ زَكَاةَ فِي الرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ، بَلْ هُوَ عَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الكبير (20/ 151)، والدارقطني في السنن (2/ 480)، والحاكم في المستدرك (1/ 558)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 129).
- 227. لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورِ رواه أحمد في المسند (8/ 323)، ومسلم في الصحيح (1/ 140)، وابن ماجه في السنن (1/ 247)، والترمذي في الجامع (1/ 51)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 128)، وابن حبان في الصحيح (4/ 605). 605).
- . 228 لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ رواه الحميدي في المسند (1/ 375)، وأحمد في المسند (37/ 351)، والدارمي في المسنن (2/ 907)، والبخاري في الصحيح (1/ 151)، ومسلم في الصحيح (2/ 8)، وأبو داود في المسنن (1/ 361)، وابن ماجه في السنن (2/ 124)، والترمذي في الجامع (1/ 287)، والنسائي في السنن الصخرى (2/ 361)، والكبرى (7/ 254)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 545)، وابن حيان في المصحيح (5/ 381).
- 229. لا صَلَاةً لِحَارِ الْمُسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 497)، وابن أبي شببة في المصنف (2/ 255)، والبيهقي في المستدرك (1/ 373) من حديث علي، ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 373) من حديث أبي هريرة.
- 230. لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصَّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 275)، وأحمد في المسند (44/ 575)، وأبو داود في المسنن (2/ 571)، وأبن ماجه في المسنن (3/ 188)، وأبو داود في المسنن (2/ 571)، والرمذي في الجامع (2/ 100)، والنسائي في المسنن الصغرى (4/ 195)، الكبرى (3/ 169)، والبيهفي في المسنن الكبرى (4/ 202).
  - 231. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 10)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111).
- 232. لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي رواه أحمد في المسند (4/ 121)، والدارمي في السنن (3/ 1396)، وأبو داود في المسنن (2/ 392)، وابن ماجدَ في المسنن (3/ 327)، والترمذي في الجامع (2/ 392) من حديث أبي موسى، ورواه ابن حبان في الصحيح (9/ 386) من حديث عائشة رضي الله عنها.
  - 233. لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةِ رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 41).

- 234. لَا وُضُوءَ لَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ رواه أحمد في المسند (15/ 243)، وعبد بن حميد في المسند (2/ 87)، والمدارمي في المسنن (1/ 542)، وأبو داود في المسنن (1/ 60)، والمترمذي في الجامع (1/ 76)، وابن ماجه في المسنن (1/ 337).
- 235. لاَ وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 168)، والبيهتي في السنن الكبرى (1/ 158) موقوفا على ابن عباس.
- 236. لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ رواه أحمد في المسند (11/ 245)، وابن ماجه في السنن (4/ 291)، وأبو داود في السنن (3/ 221)، والترمذُي في الجامع (3/ 611)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 124).
- 237. لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِر رواه أحمد في المسند (2/ 285)، وأبو داود في المسنن (3/ 125)، وابن ماجه في السنن (4/ 242)، والترمذي في الجامع (3/ 80)، والنسائي في المسنن الصغرى (8/ 20)، والكبرى (6/ 330).
- 238. لَا يُقْتَلُ وَالدَّ بِوَلَدِهِ رواه أحمد في المسند (1/ 423)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 95)، وابن ماجه في السنن (4/ 243)، والترمذي في الجامع (3/ 72).
- 239. قَوْلُهُ عليه السلام: لَا يَقْضِ الْقَاضِي، وَهُوَ غَضْبَانُ رواه الشافعي في المسند (4/ 5)، وأحمد في المسند (4/ 13)، والبخاري في الصحيح (9/ 65)، ومسلم في الصحيح (5/ 132)، وابن ماجه في السنن (4/ 10)، والترمذي في الجامع (3/ 13)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 411)، وابن حبان في الصحيح (11/ 449).
- 240. يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفِ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَالْتِحَالَ الْمُبْطَلِينَ رواه الطحاوي في مشكل الآثار (10/ 17)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 344)، والبيهقي في المُسنَ الكبري (10/ 209).
- 241. يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيَّة وَيُرَشُّ عَلَى بَوْلِ النَّفَلَامِ رواه أبو داود في السنن (1/ 188)، وابن ماجه في السنن (1/ 424)، والنسائي في السنن الصغرى (1/ 188)، والكبرى (1/ 186)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 387).
- 242. الاَثْنَانَ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةُ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 628)، وابن ماجه (2/ 214)، والطحاوي في شرح معانى الآثار (1/ 308)، والحاكم في المستدرك (4/ 371)، والدارقطني في السنن (2/ 24).
- 243. كَذَلَكَ حُكْمُ الشَّرْعِ بِبَقَاءِ صَوْمِ النَّاسِي رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 173)، وأحمد في المسند (15/ 69)، والبخاري في الصحيح (3/ 31)، وابن ماجه في السنن (3/ 170)، والترمذي في الجامع، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 356)، وابن خزية في الصحيح (3/ 432).
- 244. وَأَمَّا السَّنَنُ فَبَيَانُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بِصَلَاةٍ جِبْرِيلَ فِي يَوْمَيْنِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ رواه أحمد في المسند (5/ 202)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 523)، وأبو داود في المسند (1/ 198)، والترمذي في الجامع (1/ 198)، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 426).
- 245. وَمِثَالُهُ فِي الْفَقْهِ قَوْلُنَا: إِنْ كَانَ الْمِتْرُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ بِكُلَّ حَالٍ، فَهُوَ نَفْلٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَة، فَثَبَتَ أَنَّهُ نَفْلٌ. رواه النسائي في السنَ (2/ 61)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 71)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 428)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 2).
- 246. إِذْ التَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدَسِ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ فِي السَّنَّة، وَنَاسِخُهُ فِي الْقُرْآنِ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13/ 237)، وأحمد في المسند (21/ 429)، والبخاري في الصحيح (9/ 87)، والترمذي في الجامع

- 247. وَمَزَلَ مَنْزِلًا لِلْحَرْبِ فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ بِوَحْيِ فَسَمْعًا وَطَاعَةً وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادِ وَرَأْيِ فَهُوَ لَيْسَ مَنْزِلُ مَكِيدَةً، فَقَالَ: بَلِّ بِاجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ فَرَحَلَّ رواه أبو داود في المراسيل (1/ 383)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 84).
- 248. وَلَمْ يُرَاجِعْ قَطَّ إِلاَ فِي رَجْمِ الْيَهُودِ لِيُعَرِّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُخَالِفًا لِدِينهِمْ. رواه أحمد في المسند (4/ 386)، وَابَنَ مَاجِه فِي السنن (4/ 171)، (48 )، ومسلم في الصحيح (5/ 122)، وأبو داود في السنن (4/ 386)، وابن مَاجِه في السنن (4/ 171)، والنساني في الكبرى (6/ 443).
- 249. قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَرْجِمُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ (الممتحنة: 10) نَسْخُ لِمَا قَرَرَهُ عليه السلام منْ الْعَهْدِ
  وَالصَّلْحِ. رواه عبد الرزاق في المسنف (5/ 330)، والبخاري في الصحيح (3/ 193)، والنسائي في الكبرى
  (1/ 372)، وابن حبان في الصحيح (11/ 216)، والطبراني في الكبير (20/ 9)، والبيهقي في السنن الكبرى
  (7/ 770).
- 250. وَكَانَتْ الصَّلاَةُ رَكْمَتَيْنِ عِنْدَ قَوْم، فَنُسِخَتْ بِأَرْبَعِ فِي الْحَضَرِ. رواه مالك في الموطأ (1/ 209)، وأحمد في المسند (4/ 79)، وعبد بن حبّيد في المسند (2/ 360)، والبخاري في الصحيح (1/ 79)، ومسلم في الصحيح (2/ 142)، وأبو داود في السنن (2/ 5)، والنسائي في السنن (1/ 225)، وابن حبان في الصحيح (6/ 446).
- 251. فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ الْمُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحَ أَوْ دَالِيَة نِصْفُ الْمُشْرِ رواه مالك في الموطأ (1/ 363)، وأبو داود في وأحمد في المسنن (3/ 365)، والبخاري في الصحيح (2/ 126)، وابن ماجه في السنن (3/ 275)، وأبو داود في السنن (5/ 156)، والترمذي في الجامع (2/ 24)، والنسائي في السنن (5/ 42)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 161).
- . وَلَمَّا أَقَرَّ أَصْحَابُهُ عَلَى تَرْك زَكَاة الْقَيْلِ مَعَ كَثْرَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ ذَلَّ عَلَى سُقُوط زَكَاة الْخَيْلِ، إِذْ تَرْكُ الْغَوْرْضِ مُنْكَرَّ يَجِبُ إِنْكَارُهُ. رواه مالك في الموطأ (1/ 372)، وأحمد في المسند (2/ 244)، وألبخاري في الصحيح (2/ 120)، وابن ماجه في السنن (3/ 273)، وأبو داود في السنن (2/ 172)، والترمذي في الجامع (2/ 178)، والنسائي في السنن الصغرى (5/ 35)، والكبرى (3/ 24)، والدارفطني في السنن الصغرى (5/ 35)، والكبرى (3/ 24)، والدارفطني في السنن.
- 253. كَإِفْرَادِهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ، أَوْ قَرَانِهِ. أما إفراد الحج فحديثه: رواه مسلم في الصحيح (4/ 31)، وأبو داود في السنن (2/ 260)، وابن ماجه في السنن (2/ 400)، والنسائي في الصغرى (5/ 145)، وفي الكبرى (4/ 39) من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأما حديث الصغرى (5/ 145)، وفي الكبرى (4/ 39) من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأما حديث الإقران فرواه أحمد في المسند (19/ 22)، والبخاري في الصحيح (2/ 142)، ومسلم في الصحيح (4/ 52)، وابن ماجه في السنن (4/ 488)، وأبو داود في السنن (269)، والترمذي في الجامع (2/ 174)، والنسائي في الصغرى (5/ 176)، وفي الكبرى (4/ 448) من حديث أنس بن مالك.
- 254. فَقَدْ وَرَدَ ذَمُّ الشَّاذَ، وَأَنَّهُ كَالشَّاذُ مِنْ الْغَنَم عَنْ الْقَطِيعِ. رواه أحمد في المسند (36/ 358)، والطبراني في الكبير (20/ 164)، والبيهقي في الشعب (4/ 338).

- 255. تَحْرِيُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَعْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ رواه الشافعي في المسند (1/ 252)، وأحمد في المسند (2/ 292)، والدّارمي في السنن (1/ 539)، وأبو داود في السنن (1/ 42)، والنرمذي في الجامع (1/ 54)، والحاكم في المستدرك (1/ 223)، والدارقطني في السنن (2/ 178).
- كَا قَطْمُ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارِ فَصَاعِدًا رواه مالك في الموطأ (2/ 395)، والبخاري في الصحيح (8/ 160)، ومسلم في الصحيح (5/ 112)، وأبو داود في السنن (4/ 354)، والترمذي في الجامع (3/ 115)، والنساني في الصغرى (8/ 78)، وفي الكبرى (7/ 21)، وابن حبان في الصحيح (10/ 309)، والطبراني في الأوسط (1/ 106)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 254).

### فهرس الآثار

- أَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا قُلْتُ: حَدَّثِنِي فُلاَنُّ عَنْ عَبْدِ الله، فَهُوَ حَدَّتِنِي، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ الله فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ. رواه الترمذي في العلل الصغير (6/ 248)، تدريب الراوي (2/ 205).
- 2. قَالَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم مَا قَالَ وَكَانَ ضَرِيرًا، فَنَزَلَ قوله تعالى ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّررِ﴾ فَشَمَلَ الضَّريرَ، وَعَبْرَهُ عُمُومُ لَفُظُ الْمُؤْمِنِينَ. رواه أبو داود الطيالسي في المسند (2/ 18)، وسعيد بن منصور في المسند (3/ 159)، وأحمد في المسند (3/ 214)، والدارمي في المسند (3/ 159)، والمحبح (4/ 24)، وعبد بن حميد في المسند (1/ 214)، والدارمي في المسند (3/ 199)، والبراري في الصحبح (4/ 24)، والسائي في السن (3/ 9)، وأبو يعلى في المسند (3/ 199)، والبرار في المسند (3/ 199)، والنسائي في السن (3/ 9)، وأبو يعلى في المسند (3/ 141)، والنسائي في المستخرج (4/ 484)، والطحاوي في مشكل الأثار (4/ 141)، وابن الجارود في المسحيح (1/ 228)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 122)، والأوسط (3/ 85)، والحاكم في المستدرك (2/ 92)، والبيهغي في السنن الكبرى (9/ 22).
- 3. رُوِيَ عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه أَنَهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبِيَّ بْنَ كَعْب شَرَابًا مِنْ فَضَيخ غَر، إِذْ أَتَانَا أَت. فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: قُمْ يَا أَنْسُ إِلَى هَذه الْجُرَارِ فَضَيخ غَر، إِذْ أَتَانَا أَت. فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: قُمْ يَا أَنْسُ إِلَى هَذه الْجُرَارِ فَظَنَّ عَلَى تَكَسُّرَتْ رواه مالك في الموا (2/ 415)، فَأَكْسَرُهَا. فَقُمْت إِلَى مِهْرَاس لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِه حَتَّى تَكَسُّرَتْ رواه مالك في الموا (2/ 265)، والشافعي في المستج (5/ 28)، وأبن حبان في المصحيح (5/ 82)، والنسائي في السنن (8/ 287)، وأبو عوانة في المستخرج (5/ 91)، وابن حبان في المصحيح الله الكبرى (6/ 101).
- 4. وَسَمِعَ ابْنَ مَسْعُود، وَأَبِي بْنَ كَعْبِ يَخْتَلَفَان في صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد، وَالثَّوْبِيْن، فَصَعدَ عُمَرُ الْمُنْتِرَ، وَقَالَ: اخْتَلَفَ رُجُلَانَ مِنْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلِي اللهَ عليه وَسَلم فَمَنْ أَيَّ فُصَاعَتُ مُواهَ عَيد فُتَيَاكُمْ يَصْدُرُ الْمُسْلِمُونَ؟ لَا أَسْمَعُ اثْنَيْنِ يَخْتَلِفَانِ بَعْد مُقَامِي هَذَا إِلَّا فَعَلْتُ وَصَنَعْتُ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 356)، وابن أبي شببة في المصنف (2/ 199).
- وَقَالَ الْبَرَاءُ بِنُ عَازِب: مَا كُلَّ مَا نُحَدُّثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ الله ، لَكِنْ سَمِعْنَا بَعْضَهُ ، وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُهُ بِبَعْضِهِ . رواه أحمد في المسندرك (1/ 174).
- 6. قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ لَمَّا سُئلَ، عَنْ الْكَلَالَة: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْبِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ الله، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنَ الله، وَإِنْ يَكُنْ خَطأً فَمِنَي الله، وَإِنْ يَكُنْ خَطأً فَمِنَي الله، وَالْ يَكُنْ خَطأً فَمِنَي الله، وَالْ يَكُنْ خَطأً فَمِنَّ الله يَعْمَلُون وَالله وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيتَان: الْكَلَالَةُ مَا عَذَا الْوَالَد، وَالْوَلَدَ رواه عبد الرزاق في المَصنف (10/ 304)، وابن أبي شبية في المصنف (10/ 579)، والدارمي في السنن (4/ 1944)، والطحاوي في مشكل الأنار (13/ 226)، والبيهقي في السنن الكبري (6/ 223).
- 7 وَمِنْ ذَلِكَ رُجُوعُهُمْ إِلَى اجْتَهَاد أَبِي بَكْرٍ وَرَأْيِهِ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاة حَتَّى قَالَ عُمَرُ: فَكَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ، وَقَدْ قَالَ عَلَمُ السلام أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ، فَإِذَا قَالُوهَا

عَصَمُوا منَى دَمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا يِحَقَّهَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَلَمْ يَقُلْ إِلَّا بِحَقَّهَا؟ فَمَنْ حَقَّهَا إِيَّاءُ الزَّكَاةَ كَمَّا أَنْدُ. وَاللَّهِ بَكْرِ: أَلَمْ يَقُلْ إِلَّا بِحَقَّهَا إِقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَا أَفَرَّقُ بَيْنَ مَا جَمَّعَ اللَّهُ. وَاللَّهُ لَوْ مَتَعُونِي عَقَالًا مَّا أَعْطُوا اللَّيْبَيَّ عليه السَلام لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْه رَوَاه مالك في الموطأ (1/ 362)، والشافعي في المسند (2/ 134)، وعبد الرزاق في المصنع (2/ 105)، وأحمد في المسند (1/ 270)، والجاري في الصحيح (1/ 382)، وأبو داود في السنن (2/ 135)، والترمذي في الجامع (4/ 352)، والنسائي في السنن (5/ 142)، وأبو يعلى في المسند (1/ 69)، والطحاوي في مشكل الآثار (51/ 82)، وابن حبان في الصحيح (1/ 499)، والطبراني في الأوسط (6/ 332)، والدارقطني في السنن (2/ 465)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 104).

- 8. وَمِنْ ذَلكَ حُكْمُهُ بِالرَّأْيِ فِي التَّسْوِيَة فِي الْعَطَاء، فَقَالَ عُمَرُ: لَا غَبْعَلُ مَنْ تَرَكَ دِيَارَهُ، وَأَهْوَإِلَهُ مُهَاجِرًا إِلَى النِّبِيِّ عليهِ السلام كَمَنْ دَخَلَ الاَّإِسْلَامَ كُرْهًا، فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّمَا أَسْلَمُوا نَذِه وَأَجُورُهُمْ عَلَى الله، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغُ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)، والبيهني في معرفة السنن والأثار (9/ 281).
- 9. قَالَ أَبُو بَكُر: أَيُّ سَمَاء تُظلُّنِي، وَأَيُّ أَرْض تُقلُّنِي إِذَا قُلْت فِي كِتَابِ الله بِرَأْبِي رواه ابن أبي شببه في
   المصنف (10/ 244)، والبَّيهُ فَى في شعب الإيمان (3/ 540).
- 10. وَمِنْ ذَلَكَ قِيَاسُهُمُ الْفَهْدَ عَلَى الْمَقْد، إذْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ عَقْدُ الْإِمَامَة بِالْبَيْعَة، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى وَاحد، وَأَبُو بَكْرِ عَهِدَ إِلَى عُمَرَ خَاصَّة، وَلَمْ بَرِدْ فِيهِ نَصَّ، وَلَكِنْ قَاسُوا تَعْيِينَ الْإِمَام عَلَى تَعْيين الْأُمَّة لَمَقْد الْبَيْعَة فَكَتَبَ أَبُو بَكْر: هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْر، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ أَحَد رواً ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 200)، والملاكئي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 1403).
- 11. فَقَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النّبِيّ عليه السلام؟ رواه أحمد في المسند (1/ 238)، والبخاري في الصحيح (6/ 77)، والترمذي في الجامع (5/ 180)، والنسائي في الكبرى (7/ 248)، وأبو يعلى في المسند (1/ 66)، وابن حبان في الصحيح (10/ 359)، والطبراني في الكبير (5/ 146)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 148).
- 12. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ وَرَّكَ أُمُّ الْأُمَّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ: لَقَدْ وَرَثْتَ امْرَأَةً مِنْ مَيَّت لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيْتَةَ وَرِثَ جَمِيعَ مَا تَرَكَتْ فَرَجَعً إِلَى كَانَتْ هِيَ الْمَيْتَةَ وَرِثَ جَمِيعَ مَا تَرَكَتْ فَرَجَعً إِلَى الْإِشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا فِي السَّدُس رواه مالك في الموطأ (2/ 15)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 322)، وسعيد بن منصور في المسنن (1/ 73)، والدارقطني في المسنن (5/ 73)، والبيهتي في المسنن الكبري (6/ 735).
- 13. وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ كُلَيْب: رَأَيْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَة، وَعَلِيٍّ يَأْمُرُ بِهَا فَقُلْت: إِنَّ بَيْنَكُمَا لَشَرًا، فَقَالَ عَلِيِّ: مَا بَيْنَنَا إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ خَيْرُنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا اللَّينِ رَوَاه البزارَ فِي المسند (3/ 96) بإسناده عن جري بن كليب، وليس جرير بن كليب، ورواه أيضا أبو عوانة في المستخرج (2/ 338) بإسناده عن عبد الله بن شقيق.
- 14. وَنَزَلَ مَنْزِلًا لِلْحَرْبِ فَقيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ بِوَحْي فَسَمْعًا وَطَاعَةً وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ وَرَأَي فَهُوَ مَنْزِلُ مَكِيدَة، فَقَالُ: بَلْ بَإِجْتَهَادٍ وَرَأَي فَهُرَ مَنْزِلُ رَواه أبو داود في المراسيل (1/883)، والبيهغي في السنن الكبرى (9/84). وقال الذهبي: حديث منكر، ولم يثبت هذا الحديث من طريق يعتد بها. ورواه ابن هشام بلفظ قريب (302/2)
- 15. فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً:
   إِنِّي لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْشًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذُرُني مِنْ مُعَاوِيَةَ، أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله

- وَيُخْبِرُنْي عَنْ رَأْيِهِ، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضَ أَبَدًا. رواه مالك في الموطأ (2/ 159)، والشافعي في المسند (3/ 172)، وَالبِيهقي في المسنن الكبرى (5/ 280)، وابن ماجه في السنن (1/ 55) عن عبادة، وليس عن أبي الدرداء.
- 16. قَالَ الزَّهْرِيُّ بَعْدَ الإِرْسَال: حَدُثَتِي بِه رَجُلٌ عَلَى بَابٍ عَبْد الْمَلك أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 741)، وابن أبي حام في علل الحديث (1/ 226).
- 17. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ النَّصْفَ، وَالتَّلُثُونْ، وَقَالَ: أَلَا يَتَقِي اللهَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَجْعَلُ ابْنَ الإبْنِ ابْنًا، وَلَا يَجْعَلُ أَبَ الْأَبِ أَبَا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 216).
- 18. رُويَ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْحَائِضَ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصْدُرَ حَتَّى يَكُونَ اَخَرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْت؛ وَأَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاس خِلاَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَقِبلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاس خِلاَفَهُ فِي ذَلِك، فَقِبلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاس عَلَّا فَلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةً: هَلْ أَمْرَهَا رَسُولُ اللهَ بِذَلكُ، فَأَخْبَرَتُهُ، فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت يَضْحَكُ وَيَقُولُ لاَبْنِ عَبَّاسِ: مَا أُرَاكَ إِلاَ قَدْ صَدَفْت، وَرَجَعَ إِلَى مُوافَقتِه بِحَبَرِ الأَنْصَارِيَّة رواهُ الشافعي في وَيَقُولُ لاَبْنِ عَبَّاسِ: مَا أُراكَ إِلاَ قَدْ صَدَفْت، وَرَجَعَ إِلَى مُوافَقتِه بِحَبَرِ الأَنْصَارِيَّة رواهُ الشافعي في المسند (2/ 289)، وأبن أبي شببة في المصنف (5/ 207)، والطيالي في المنذ (4/ 285)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 305)، والطحاوي في شرح معانى الآثار (2/ 233)، والبيهتي في المنذ الكبرى (5/ 163).
- 19. قَالَ زَيْدٌ فِي مَسْأَلَة زَوْجٍ، وَأَبَوَيْنِ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَيْنَ رَأَيْت فِي كَتَابِ اللهَ تَعَالَى ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَيْنَ رَأَيْت فِي كَتَابِ اللهَ تَعَالَى ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ: أَقُولُ بِرَأْبِي، وَتَقُولُ بِرَأْيِك رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 254)، وابن لكبرى (6/ 258). أي السن (4/ 1896)، والبيهقي في السن الكبرى (6/ 228).
- 20.  $1-\tilde{\varrho}$  قَيلَ لَهُ (عمر) في مَسْأَلَة الْنَشْرَكَة: هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمُّ وَاحَدَة؟ أَشْرِكَ بَيْنَهُمْ بِهَذَا الرَّأْيِ  $2-\tilde{\varrho}$  أَمَّرَهُمْ عَامَ الْحُدْيْنِيَةِ بِالتَّحَلِّ بِالْخُلْقِ فَتَوَقَّقُوا فَضَكَا إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُخْرُجُ إِلَيْهِمْ، وَأَذْبَحُ، وَاحْلِقْ فَقَعَلَ، فَذَبَحُوا، وَحَلَقُوا مُسَارِعِينَ، وَأَنَّهُ خَلَعَ عَاتُمُهُ فَحَلَعُوا  $1-\tilde{e}$  أُخْرُجُ إلَيْهِمْ، وَأَذْبَحْ، وَاحْلِقْ فَقَعَلَ، فَذَبَحُوا، وَحَلَقُوا مُسَارِعِينَ، وَأَنَّهُ خَلَعَ عَاتُمُهُ فَحَلَعُوا  $1-\tilde{e}$  (واه الحاكم في المسندر (4/ 278).  $2-\tilde{e}$  (واه عبد الرزاق في المصنفي (5/ 200)، وأحمد في المسند (18/ 243)، والبخاري في الصحيح (1/ 216)، والطبراني في الكبير (2/ 215)، والبخيري (5/ 215).
- 21. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعِلٌ لِأَحَد أَنْ يَحْكُم في دينه بِرَ أَيه، وَقَالَ الله تَعَالَى لنَبِيّه عليه السلام: ﴿ لَتَحَكُم بَيْنَ النَّاسِ عَا أَرَاكَ الله هُ ، وَلَمْ يَقُلُ عِمَا رَأَيْتَ . 2 وَقَالَ: إِيَّاكُم ، وَالْمَقَايِسَى فَمَا عُبِدَتْ الشَّمْسُ إِلاَ بِالْمَقَايِسِ آ رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (1/277) مع تغير في لفظ الأبة ومي قوله: ﴿ وَأَنَّ احْكُم بينهم عا أَثُولُ الله ). 2 رواه ابن أبي شببة في المُصنف (وأن احكم بينهم عا أثرَل الله ). يدلًا من قوله: (لتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ عَا أَرُاكُ الله ). 2 رواه ابن أبي شببة في المُصنف (1/ 26) والبهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (1/ 200)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 154)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 266) عن ابن سيرين وليس عن ابن عباس.
- 22. قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَخْبَرُوك عَنْ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ فَاقْبَلْهُ، وَمَا أَخْبَرُوك عَنْ رَأْيِهِمْ فَأَلْقه في الْحُشَ إِنَّ السَّنَةَ لَمْ مُوضَعْ بِالْقَابِيسِ رواه معمر بن راشد في الجامع (11/ 256)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (1/ 283)، والدارمي في المصنف (1/ 284)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 206)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (6/ 222)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب المسامع (2/ 190).

- 23. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَخْبِرُوا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أُحْبِطَ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ لَمْ يَتُبْ رواه أبو بوسف في الآثار (1/ 186)، وعبد الرزاق في المستف (8/ 184)، وابن أبي حام في التفسير (2/ 540)، والدارقطني في السن (3/ 477)، والبيهني في السن الكبرى (5/ 530).
- . رَوَايَةُ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَر وَابْنِ عَبّاسِ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ تَعْت عَبْد عَلَى مَا رُوِيَ أَنَهَا أُعْتِقَتْ تَعْت حُرً رواه الشافعي في المسند (3/ 100)، وعبَّد الرزاق في المسنف (7/ 250)، وسعيد بن منصور في السنن (1/ 340)، والبخاري وابن أبي شيبة في المسنف (6/ 326)، وأحمد في المسند (3/ 342)، والبخاري في السن (3/ 482)، وأبو داود في السنن (2/ 485)، وأبو داود في السنن (2/ 465)، وأبو داود في السنن (2/ 465)، وأبات الجارود في السنن (8/ 245)، وفي الكبرى (5/ 419)، وأبن الجارود في المنتقى (3/ 61)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 82)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (11/ 194)، والدارفطني في معاني الآثار (3/ 82)، وابن حبان في الصحيح (10/ 69)، والطبراني في الكبير (11/ 244)، والدارفطني في السنن (4/ 484)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 221).
- 25. قَوْلُهُ عليه السلام لِيَرِيرَةَ، وَقَدْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْد، وَكَرِهَتُهُ لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَقَالَتْ: بِأَمْرِكَ يَا رَسُولَ اللّه، فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا أَنَّا شَافِعٌ فَقَالَتْ: لاَ حَاجَةً لِي قَيه رواه عبد الرزاق في الصنف (7/ 250)، وأحمد في الله: (3/ 342)، والدارمي في الله: (3/ 447)، والبَخاري في الصحيح (7/ 48)، وابن ماجه في السنن (3/ 465)، وأبو داود في السنن (2/ 465)، والنسائي في السنن (8/ 245)، والكبرى (5/ 419)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 82)، وابن حبان في الصحيح (10/ 96)، والطبراني في الكبير (11/ 273)، والدارقطني في السنن (11/ 273)، والدارقطني في السنن (11/ 273)، والسن (11/ 273)، والسن الكبرى (11/ 272).
- 26. وَاشْتَهُرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: أُنْزِلَتْ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ فَشَيخْنَ بِحَمْسِ رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 466)، والدارمي في السنن (3/ 1444)، وسلم في الصحيح (4/ 167)، وابر ماجه في السنن (3/ 372)، وأبو داود في السنن (2/ 380)، والترمذي في الجامع (2/ 443)، والنسائي في السنن (6/ 100)، وفي الكبرى (5/ 195)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 22)، وأبو عوافة في المستخرج (3/ 118) وابن حبان في الصحيح (10/ 36)، والدارقطني في السنن (5/ 360)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 451).
- 27. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانُوا لاَ يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 288)، وأبو عوانة في المستخرج (4/411)، والبيهقي في السنن الكبرى (234/8)، وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 288)، وأبو عوانة في المستخرج (4/411)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 255).
- 28. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْأَخَوَاتُ لَا يَرِثْنُ مَعَ الْأَوْلَادِ لِقُولِه تعالى: ﴿إِنْ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَلَا وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصَّفْ مَا تَرَكَ ﴾ رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 254)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 390)، والحاكم في المسندرك (2/ 339)، والحاكم في المسندرك (2/ 339)، والجهقي في السنن الكبرى (6/ 233).
- 29. وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ جَوَّزَ تَأْجِيرَ الإسْتِثْنَاءِ رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 57)، وفي الأوسط (1/ 44)، وفي الصغير (2/ 115).
- 30. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَطَوَّعِ إِذَا بَدَا لَهُ الْإِفْطَارُ أَنَّهُ كَالْمُتَبَرَّعِ أَرَادَ التَّصَدُّقَ بِمَالَ فَتَصَدُّقَ بِمَعْضِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 271)، والبيهة في في المسنن الكبرى (4/ 271). 277).

- 31. وَرَوَى أَنَّ رَسُولَ اللهَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة، فَلَمَّا رُوجِعَ قَالَ: حَدَّثَني بِه أَخي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رواه ابن أبي شبة في المصنف (3/ 258)، وأحمد في المسند (3/ 331)، ومسلم في الصحيح (4/ 77)، واليزار في المسند (6/ 89)، وأبو يعلى في المسند (21/ 79)، والنسائي في السنن (5/ 100)، وفي الصحيح (4/ 471)، وابن الجارود في المستفى (2/ 99)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 474)، وأبو عوانة في المستخرج، وابن حبان في الصحيح (9/ 113)، والطبراني في الكبير (18/ 268)، والأوسط (3/ 79)، وفي المسخرج، (18/ 381)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 312).
- 32. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: سَرَقَ الشَّيْطَانُ مِنْ النَّاسِ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ لَمَّا تَرَكَ بَعْضُهُمْ قراءة الْبَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِ السُّورَة رواه البيهني في معرفة السن والأثار (2/ 377).
- 33. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام: «لَعَنَ الله الْبَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا، وَبَاعُوهَا، وَأَكُلُوا أَلْمَانَهَا» عَلَلْ عَرْمَ تَكْمِ السلام: «لَعَنَ الله الْبَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا، وَبَاعُوهَا، وَاسْتَذَلَّ عُمَرَ بِهَذَا فِي الرَّدِّ عَلَى سَمُرَةَ حَيْتُ أَخَدَ الْخَمْرَ فِي عُشُورِ الْكُفَّارِ، وَبَاعَهَا رَوَاهُ الشَافعي في المسند (3/ 205)، وأحمد في المسند (1/ 305)، وأليخاري في الصحيح (3/ 82)، ومسلم في الصحيح (5/ 41)، وابن ماجه في والدارمي في المسنورج، وابن ماجه في السنن (5/ 84)، والنسائي في السن (7/ 77)، وفي الكبرى (4/ 387)، وأبو عوانة في المستحرج، وابن حبان في الصحيح (1/ 312).
- 34. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي سُكُوتِهِ عَنْ إِنْكَارِ الْعَوْلِ فِي حَيَاةٍ عُمَرَ كَانَ رَجُلاً مَهِيبًا فَهِبْتُهُ رواه البيهةي في السن الكبرى (6/ 253)، وَالحاكم في المستدرك (4/ 378) وليس فيه ذكر سكوت ابن عباس عن إنكار العول في حياة عمر.
- 53. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هَلَّا اعْتَبَرُوا بِالْأَصَابِعِ رواه مالك في الموطأ (2/ 862)، وعبد الرزاق في المصنف (9/ 345). والشافعي في المَّسند (1/ 343)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 90).
- 36. كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ في دِيَة الْأَسْنَان كَيْفَ لَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْأَصَابِعِ رواه مالك في الموطأ (2/ 432)، والشافعي في المسند (3/ 316)، وعبد الرزاق في المصنف (9/ 345)، والبيهقي في المسنن الكبرى (8/ 90).
- 37. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِعُثْمَانَ حِينَ رَدَّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِأَخَوَيْنِ: لَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لُغَةِ قَوْمِك رواه الحَاكم في المستدرك (4/ 372)، والبيهفي في السنن الكبرى (6/ 227).
- 38. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ النَّصْفَ، وَالتَّلُثُيْنِ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 216). وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير بلفظ قريب، جزء 3، صـ80/87.
- 39. قَال (ابْنُ عَبَاسِ): لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَةُ رواه الشافعي في المسند (3/ 177)، والحميدي في المسند (1/ 487)، وأحمد في المسند (1/ 404)، والمبخاري في الصحيح (3/ 68)، ومسلم في الصحيح (3/ 481)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 184)، وأبو عوانة في المستخرج (3/ 281)، والببهقي في السنن الكبرى (5/ 312).
- 40. فَقَالَ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانيُّ: رَأَيُكَ فِي الجُمَاعَة أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْبِكَ فِي الْفُرُقَة رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وعبد الله بنَ أحمد بن حَبل في السنة (2/ 590)، والحلال في السنة (1/ 329)، والبيهفي في السنن الكبرى (10/ 343).

- 41. قَوْلُ عُشْمَانَ لِعُمَرَ رضي الله عنهما في بَعْضِ الْأَحْكَام: إِنْ اتَّبَعْتَ رَأْيَكَ فَرَأْيُكَ أَسَدُ، وَإِنْ تَشَعْ رَأْيَ مَنْ قَبْلَكَ فَنعْمَ الرَّأِي كَانَ رواه عَبد الرزَاق في المصنف (10/ 263)، والدارمي في السنن (1/ 159)، والحاكم في المستدرك (4/ 377)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 246).
- 42. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِعُثْمَانَ حِينَ رَدَّ الْأُمَّ مِنْ النُّلُثِ إِلَى السَّدُسِ بِأَخَوَيْنِ: لَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لُغَة قَوْمِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ: حَجَبَهَا قَوْمُكَ يَا غُلَامٌ رواه الحاكم فِي المستدرك (4/ 372)، والبَيهقي في السنن الكبرى (6/ 222). وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 85/3 برقم 1360.
- 43. وَقَالَ عُثْمَانُ، وَعَلِيَّ رضي الله عنهما في الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ الْمَلُوكَتَيْنِ: أَحَلَّتُهُمَا أَيَةً، وَحَرَّمَتُهُمَا أَيَةً وَوَابِن أَبِي أَيْقً وَاهُ مالك في المُوطأ (2/ 45)، والشافعي في المسند (3/ 56)، وعبد الرزاق في المصنف (7/ 189)، والبن أبي شيبة في المصنف (3/ 64)، والدارقطني في السنن (4/ 426)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 163)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة (2/ 75).
- 44. صَحَّ عَنْ عُشْمَانُ رضي الله عنه أَنَّهُ قَضَى في السُّكُنَى بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِك بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَسَالُهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 106)، والشافعي في المسند (3/ 135)، وعبد الرزاقُ في المصنف (7/ 35)، وأحمد في المسند (3/ 469)، والدارمي في السنن (3/ 1469)، وأبو داود في السنن (2/ 501)، والدرمذي في المنافع (2/ 492)، والنسائي في السنن (6/ 200)، والكبرى (5/ 308)، وابن الجارود في المنتفى (3/ 77)، وابن حبان في الصحيح (10/ 128)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 77)، وابن حبان في الصحيح (10/ 128)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 408)، والحارم في المستدرك (2/ 262)، والبيهقي في المسن الكبرى (7/ 434).
- 49. وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيْرِ فِيمَا أَرْسَلَهُ عَنْ بُسْرَةَ: حَدَّثَنِي بِهِ بَعْضُ الْحَرَسِ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 108)، والحميدي في المسند (1/ 348)، وأحمد في المسند (1/ 278)، والنسائي في السند (1/ 100)، والعبر (1/ 279)، والحاكم في المستدرك (1/ 229)، والعبري (1/ 299)، والمبين في المسندرك (1/ 299)، والمبين في المسندرك (1/ 299).
- 46. وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: اتَّهِمُوا الرَّأَيِ عَلَى الدِّينِ رواه البزار في المسند (1/ 253)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 26)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 72)، والبيهقي في المدخل (1/ 198).
- 4. رُويَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه في وَقَائعَ كثيرَة: مِنْ ذَلكَ قصَّةُ الْجَنيِن، وَقَيَامُهُ في ذَلكَ يَقُولُ: أَذَكَرُ اللهَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليه وسَلم شَيْئًا في الْجَنيِن. فَقَامَ إلَيْه حَمَلُ بْنُ مَالكِ بْنِ النَّالِخَة، وَقَال: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْن يَعْني ضَرَّتَيْن فَضَرَبَتْ إِحْدًاهُمَا الأَخْرَى بمسْطَح، فَأَلْقَتْ جَنينًا مَيَّنًا فَيَه جَنينًا مَيَّنًا فَقَضَى فِيه رَسُولُ الله بغُرَّة عَبْد أَوْ وَلَيدَة. فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَمْ نَسْمَع هَذَا لَقَضَيْنَا فِيه بغَيْر هَذَا، أَيْ لَمْ نَقْضَى بالْغُرَة أَصْلاً روَاه الشَّانعي في السند (3/ 311)، وعبد الرزاق في المصنف (10 / 35)، وأحمد في المسند (2/ 20)، وأبو داود في السند (4/ 25)، والترمذي في الجامع (3/ 79)، والنسائي في السنن (8/ 21)، وابن حبان في الصحيح (13/ 378)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 8)، والحاكم في المستدرك (3/ 666)، والدارقطني في السنن (4/ 251)، والبيهقي في السنن الكبرى (14/ 8).
- 48. أَصَابَتْ امْرَأَةٌ وَأَخْطَأً حُمَرُ رواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 195)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (7/ 33)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 233)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتنفة (1/ 207)، كلهم عَنِ الشَّعْبِي بهذا اللفظ قَالَ: خَطَبَ عُمْرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ النَّاسَ فَحَمدُ الله تَعَالَى وَأَتْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلاَ لاَ تَعْالُواْ فِي صَدَاقِ النَّسَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيءٍ سَاقَةً رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) أَوْ

- سِيقَ إِلَيْهِ إِلاَّ جَمَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمُّ رَزَلَ فَمَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةُ مِنْ قُوَيْشِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَابُ الله تَعَالَى أَحَقُ أَنْ بَتُنِعَ أَوْ قَوْلُكَ قَالَ: بَلَّ كِتَابُ الله تَعَالَى فَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَتْ: نَهَيْتُ النَّاسَ اتَفًا أَنْ يُغَلُّوا فِي صَدَاق النِّسَاء، وَالله تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَآتَيْتُمْ إَحْدَاهُنَّ فِنْظَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا)، فَقَالَ عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهُ: كُلُّ أَحَد أَفْقَهُ مِنْ عُمْرَ مَوْتَئِنِ أَوْ فَلاَثًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبِو فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنْي كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ أَنْ تُعَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلاَ فَلْيَفْعَلْ رَجُلًا فِي مَلِه مَا بَدَا لَهُ.
- 49. وَكَذَلِكَ عَهِدَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: اعْرِف الْأَشْبَاهَ، وَالْأَمْثَالَ ثُمَّ قِس الْأُمُورَ بِرَأْيِكَ رواه الدارقطني في السنن (5/ 367)، والبيهني في السنن الكبرى (10/ 115)، والحطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 284)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 139).
- 50. قُوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: أَقْضِي فِي الْجَدَّ بِرَأْبِي، وَأَقُولُ فِيهِ بِرَأْبِي رواه الدارقطني في السنن (5/ 146)، والبيهةي في السنن الكبري (6/ 247).
- 51. وَلَمَّا كَتَبَ أَبُو مُوسَى كِتَابًا عَنْ عُمَرَ كَتَبَ فِيهِ هَذَا مَا أَرَى الله عُمَرَ فَقَالَ امْحُهْ وَاكْتُبْ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ فَإِنْ يَكُ خَطَّاً فَمِنْ عُمَرَ رواه الطحاوي في بيان مشكل الآثار (9/ 212)، والبيهتي في السنن الكبرى (16/ 11).
- 52. وَقَالَ )عمر (أَيْضًا: إِنَّ قَوْمًا يُفْتُونَ بِآرَائِهِمْ، وَلَوْ نَزَلَ الْقُرْآنَ لَنَزَلَ بِخَلَاف مَا يُفْتُونَ هذا الأثر مروي عن ابن عمر عند الآمدي في الإحكام (4/ 47)، ومروي أيضا عن ابن سيرين عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 63).
- 53. وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يُقَبِّلُكَ مَا قَبِّلْتُكَ رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 71)، والحميدي في المسند (1/ 153)، وابن أبي شببة في المصنف (5/ 499)، وأحمد في المسند (1/ 377)، والبخاري في الصحيح (2/ 109)، وابن الصحيح (4/ 66)، وابن ماجه في السنن (5/ 227)، والكبرى (4/ 124)، ماجه في السنن (5/ 227)، والكبرى (4/ 124)، وأبو عوانة في المستخرج (2/ 360)، والطبراني في المجم الأوسط (2/ 201)، والخاكم في المستدرك (1/ 669)، والبيهفي في السنن الكبرى (5/ 740).
- 54. وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَشْتُهُمْ مِنْ رَدِّ عُمَرَ رضي الله عنه خَبَرَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فِي الاَسْتَقْذَان حَتَّى شَهِدَ لَهُ أَبُو سَعِيدَ الْخَدْرِيِّ رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ (2/ 553)، والحَميدي في المسند (2/ 6)، والبخاري في الصحيح (6/ 783)، وفي الأدب المفرد (3/ 273)، ومسلم في الصحيح (6/ 788)، وابن ماجه في السنن (9/ 108)، وأبو داود في السنن (5/ 233)، والترمذي في الجامع (4/ 421)، والبزار في المسند (8/ 412)، والمحاوي في بيان مشكل الأنار (4/ 244)، وابن حيان في الصحيح (13/ 123).
- 55. قَالَ عُمَرُ: تُنْكَحُ زَوْجَةُ الْمُفْقُود بَعْدَ أَرْبَع سنينَ مِنْ الْقطَاعِ الْخَبَرِ رواه مالك في الموطأ (2/ 88)، وعبد الرزاق في المصنف (7/ 88)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 151)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 443).
- 56. يَعْلَي بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه: مَا بَالْنَا نَقْصُرُ، وَقَلْ أُمِنًا؟ فَقَالَ: تَعَجَّبْتُ مَّا تَعَجَّبْتُ مَا الله عليه وسلم فَقَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدُّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ أُوْ عَلَى عبَاده فَاقْبَلُوا صَدَّقَتُهُ رواه الشافعي في المسند (1/ 208)، وعبد الرزاق في المصنف (2/ 517)، وابن أي شيبةً في المصنف (3/ 486)، وأحمد في المسند (1/ 303)، ومسلم في الصحيح (2/ 143)، وابن ماجه في السنن (2/ 6)، والترمذي في الجامع (5/ 127)، والنسائي في المسنن (3/ 16)، وفي الكبرى

- (2/ 177)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 146)، وأبو يعلى في المسند (1/ 163)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 415)، وابن حبان في الصحيح (6/ 448)، والبيهقي في المسنن الكبرى (3/ 134).
- 57. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّه )عمر ( رضي الله عنه كَانَ لاَ يَرَى تَوْرِيثُ اللَّرْأَةِ مِنْ دِيَة زَوْجِهَا؛ فَلَمَّا أُخْبَرَهُ الطَّحَالُ أَنَّ رَسُولَ الله كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُورِثُ امْرَأَةَ أَشْبَم الضَّبَالِيِّ مِنْ دِيَتِه رَجَعَ إِلَى ذَلِكَ رواه مالك الضَّحَالُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُورِثُ امْرَأَةَ أَشْبَم الضَّبَالِيِّ مِنْ دِيَتِه رَجَعَ إِلَى ذَلِكَ رواه مالك في الموطأ (2/ 437)، والشافعي في المسند (3/ 429)، وعبد الرزاق في المصنف (9/ 739)، وابن أبي شببة في المصنف (9/ 759)، والترمذي في الجامع (3/ 89)، المسند (9/ 759)، والناسائي في المحجم الكبير (8/ 229)، والنارقطني في السنن (5/ 138)، والبيههي في السنن الكبرى (8/ 57)،
- 58. قَالَ عُمَرُ كَيْف تُسَاوِي بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْمُفْصُولِ؟ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)، والبيهني في معرفة السنن والآثار (9/ 281).
- 59. فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيه بِغَيْرِ هَذَا، أَيْ لَمْ نَقْضِ بِالْغُرَّةَ أَصْلاً، وَقَدْ انْفَصَلَ الْجَنينُ مَيِّتًا، لِلشَّكَ فِي أَصْلِ حَيَاتِه رواه الشَافَعِي فِي المسند (3/ 311)، وَعبد الرزاق فِي المصنف (10/ 57)، وأجمد في المسند (3/ 27)، وأبن ماجه في السنن (4/ 230)، وأبو داود في السنن (4/ 453)، والترمذي في المجم الكبير الجامع (3/ 79)، والنساني في المبنن (8/ 21)، وابن حبان في الصحيح (3/ 378)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 8/)، والحاكم في المسندرك (3/ 666)، والدارقطني في السنن (4/ 125)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 11).
- 60. وَظَهَرَ مِنْ عُمَرَ نَهَيْهُ لأَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الْخَدِيثِ عَنْ الرَّسُولِ رواه أبو زرعة في الناريغ (1/ 54) وألذهبي في النذكرة (1/ 12) وفيه أن عمر نهى أبا هريرة، ولم يرد نص عن عمر أنه نهى أبا موسى عن الحديث، إنما وود أنه نهى ابن مسعود وأبا المدرداء وغيرهم من الصحابة عن كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل (2/ 282)، والذهبي في المنذكرة (1/ 12).
- 61. قَالَ: )عمر ( مَا أَدْرِي مَا اللَّذِي أَصْنَعُ فِي أَمْرِهمْ. وَقَالَ: أَنْشُدُ الله امْرَأَ سَمِعَ فِيهِ شَيْئًا إِلاَ رَفَعَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسَلم يَقُولُ: سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَأَخَذَ أَجْزِيَةَ مِنْهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. رواه مالك في الموطأ بلفظ قريب (1/ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَأَخَذَ أَجْزِيَةَ مِنْهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. رواه مالك في الموطأ بلفظ قريب (1/ 37)، والشافعي في المسند (4/ 50)، والشافعي في المسند (4/ 50)، والبيهم في السن الكبرى (9/ 189). والبيهم في المسند (8/ 260).
- 62. قَوْلُهُ )عمر ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَحمَ جَرَاثِيمَ جَهنَّمَ فَلْيَقْضِ فِي الْجَدَّ بِرَأَيِهِ رواه عبد الرزاق في المصنف (26/ 202)، والدارمي في المسند (26/ 100)، والدارمي في المسند (4/ 1910)، والبيهفي في السن الكبرى (6/ 245).
- 63. فَقَالَ عُمَرُ: لَا غَبِّعَلُ مَنْ تَرَكَ دِيَارَهُ، وَأَهْوَالَهُ مُهَاجِرًا إِلَى النَّبِيِّ عليه السلام كَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ كُرْهًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّمَا أَسْلَمُوا لللهِ وَأَجُورُهُمْ عَلَى الله، وَإِنَّا اللَّدَيْنَا بَلَاغُ، وَلَا الْتَهَتْ الْجَلَافَةُ إِلَى عُمَرَ فَرَقَ بَيْنَهُمْ، وَوَزَّعَ عَلَى تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ رواه أحمد في الزهد (1/110)، والبيهتي في معرفة السن والآثار (9/281).
- 64. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَا تَحْتَلِفُوا فَإِنَّكُمْ إِنْ اخْتَلَفْتُمْ كَانَ مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا رواه ابن أبي شيه في المصنف (1/ 161).

- 65. قَالَ عُمَرُ فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فِي حَدِيثِ السَّكْنَى: لاَ نَذَعْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةً لاَ نَذَعْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةً لاَ نَذْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَلَبَتْ فَوْلَ عَمِر هَذَا رَوَاه عِبد الرزاق فِي المَصنَّف (7/ 24)، وابن أبي شيبة فِي المَصنَّف (3/ 533)، واحمد في المسند (45/ 311)، والدارمي في السنن (3/ 563)، واحمد في المسند (45/ 311)، والدارمي في السن (4/ 1463)، والمحبح (4/ 1463)، وأبو داود في السنن (2/ 497)، والترمذي في الجامع (2/ 77)، وابن حبان والنسائي في السنن (6/ 209)، وفي الكبرى (5/ 316)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 67)، وابن حبان في الصحبح (3/ 61)، والدارقطني في السنن (5/ 42، 45، 45، 48)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 47).
- 66. وَقَالَ عُمَرُ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ كَانَ مِنْ النَّبِيِّ عليه السلام مُصِيبًا فَإِنَّ الله تَعَالَى كَانَ يُسَدَّدُهُ رواه أبو داود في السنن (4/ 13)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 117)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 263).
- 67. وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم مِنْ كُلِّ أُسْبُوع فَوَافَقَ يَوْمَ الْعِيد فَقَالَ: أَمَرَ الله بِوَفَاء النَّذْرِ 8 وَنَهَى النَّبِيُ صَلَى الله عَلَيه وسلم عُنْ صَوْمٍ يَوْم الْعَيْد وَلَمْ يَرْدُ عَلَى هَذَا رواه أحمد في المسند (8/ 21)، (9/ 193)، (9/ 193)، (9/ 193)، ومسلم في الصحيح (3/ 133)، (9/ 193)، والنساني في الكبرى (3/ 230)، والمدار قطني في السن (3/ 181)، والطبراني في الكبرى (3/ 200)، والمدار قطني في السن (3/ 181)، والطبراني في الكبير (.../ 302)، والأوسط (8/ 22).
- 68. ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَرُونِي مِنْ أَرَأَيْتَ وَأَرْأَيْتَ رواه الطبراني في الكبير (9/ 105) عن ابن مسعود، ولم أجده عن ابن عمر.
- 69. نُقِلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّا كُنَّا نُحَابِرُ أَرْبِعِينَ سَنَةً حَتَّى رَوَى لَنَا رَافَعُ بْنُ خَدِيجِ النَّهْيَ عَنْ اللَّخَابَرَةِ رَوَاهِ النَّافِعي فِي المُسند (3/ 187)، والحميدي في المسند (1/ 386)، وابن أبي شبيةً في المصنف (1/ 72)، وأم النافعي في المسند (3/ 506)، (8/ 191)، (15/ 202)، (8/ 515)، ومسلم في المصحيح (5/ 21)، وابن ماجه في المسنن (4/ 98، 98)، والنسائي في السنن (7/ 48)، وفي الكبرى (4/ 412)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 105)، والمبائل (1/ 241)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 105).
- 70. مَا رُويَ عَنْ عَلِيَّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيِ عَمَرَ عَلَي مَنْع بَيْع أُمَّهَاتِ الأَوْلاَد، وَأَنَّا الْآنَ أَرَى بَيْعَهُنَّ. فَقَالَ عَبِيْدَة السَّلْمَانِيُّ: رَأَيُكُ فِي الْجُمَاعَة أَحَبُ النَّيْا مِنْ رَأْيكَ فِي الْفُرْقَة وَأَنَّا الْآنَ رَبِّعَهُنَّ. فَقَالَ عَبِيْدَة السَّلْمَانِيُّ: رَأَيُكُ فِي الْجُمَاعَة أَحَبُ النَّيْا مِنْ رَأَيكَ فِي الْفُرْقَة رَاء عبد الرزاق فِي المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في السنن (2/ 86)، وابن أبي شبية في المسنف (7/ 437)، وعبد الله بن أحمد في السنن الكبرى (70/ 437)، والجهل في السنن الكبرى (10/ 437)، والجهلي في المنتقة (1/ 411).
  - 71. ﴿ وَكَذَٰلِكَ قَوْلٌ عَلِيَّ أَيْضًا: أَرَأَيْت لَوْ اشْتَرَكُوا فِي السَّرِقَةِ رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 476).
- 72. قَالَ عَلِيَّ لَمُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ لَمْ يَجْتَهِدُوا فَقَدْ غَشُوكَ وَإِنْ اجْتَهَدُوا فَقَدْ أَخْطَنُوا، أَمَّا الْإِثْمُ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ عَنْكَ زَائِلًا وَأَمَّا الدِّيَةَ فَعَلَيْكَ رواه البيهفي في السن الكبرى (6/ 123)، وفي معرفة السن والآثار (8/ 342).
- 73. كَتَبَ عَلِيِّ رضي الله عنه إلَى قُضَاتِه أَيَّامَ الْخَلَافَة: أَنْ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْخِلَافَ، وَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي رواه معمر بن راشد (11/ 329)، وابن الجعد في المسند (1/ 181)، والبخاري في الصحيح (5/ 19).

- 74. ﴿ رَدُّ عَلِيَّ رِضِي اللهُ عنه خَبَرَ أَبِي سِنَانِ الأَشْجَعِيِّ فِي قَصَّة بِرُّوَعَ بِنْتِ وَاشِق. وَقَدْ ظَهَرَ مِنَّهُ أَنَّهُ كَانَّ يُحَلِّفُ عَلَى الْخَليث. ذكر التَّرِمذي فِي الجامع (3/ 450) أن عَلَي (رضي اَهْ عَنَه) فيمن لم يَاخذ بهذا الخبر.
- 75. وَأَمَّا رَدُّ عَلِيٍّ خَبَرَ الأَشْجَعِيِّ فَقَدْ ذَكَرَ عِلَّتَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِي بَوَّال عَلَى عَقبَيْه؟ وأمّا ردَّ علي لهذا الخبر، ففيما رواه عبد الرزاق في مصنّفه (293/6) عن الحكم بن عيينة، أن علياً كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقًا. قال الحكم: وأخبر بقول ابن مسعود، فقال: لا نصدّق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- 76. وَكَمَا قَوَّى عَلِيَّ خَبَرَ أَبِي بَكْرِ فَلَمْ يُحَلَّفُهُ وَحَلَّفَ غَيْرَهُ رواه الحميدي في المسند (1/ 4، 5، 148) ، 149 والطيالسي في المسند (1/ 4)، وأحمد في المسند (1/ 17)، والطيالسي في المسند (1/ 4)، وأحمد في المسند (1/ 122)، والبرمذي وفي فضائل الصحابة (1/ 159)، وابن ماجه في السنن (2/ 512)، وأبو داود في السنن (2/ 122)، والمترمذي في الجامع (1/ 431)، (5/ 707)، والبزار في المسند (1/ 16، 187)، والنسائي في المسند (1/ 9، 13، 187)، والطحاوي في بيان مشكل الأثار (15/ 91، 160، 300، 300، 300، وابن حيان في الصحيح (2/ 389)، والطبراني في الأوسط (1/ 185)، وفي المدعاء (3/ 301، 1624).
- . وَقَالَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما: لُوْ كَانَ اللَّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ الْلَّيحُ عَلَى بَاطِنِ الْخُفُ أَوْلَى مِنْ ظَاهِرِهِ رواه ابن أي شيبة في المصنف (1/ 36، 329)، وأبو داود في السنن (1/ 87)، والمدارقطني في السنن (1/ 378)، والحطيب في الفقيه والمتفقة (1/ 878).
- 78. وَكَانَ عَلِيُّ وَابِنُ مسعود وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَة رضي الله عنهم يَقُولُونَ: مَا كُنَّا نَظُنُّ إِلاَ أَنَّ مَلَكًا بَبْن عَيْنَيْه يُسَدِّدُهُ، وَأَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ عَلَى لِسَانَه رواية ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة في المسنف (11/ 113) وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 247)، والطبراني في الكبير (9/ 164، 168)، ورواه الطبراني في الكبير (9/ 168) من قول أبي وائل. الكبير (9/ 168) من قول أبي وائل.
- 79. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ رضي الله عنه في حَدِّ الشُّرْبِ مَنْ شَرِبَ هَذَى، وَمَنْ هَذَى افْتَرَى رواه مالك في الموطأ (2/ 409)، والنسائي في الكبرى في الموطأ (2/ 408)، والنسائي في الكبرى (5/ 137)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 153)، وفي بيان مشكل الأثار (11/ 274)، والحاكم في المستدرك (4/ 177)، والدارقطني في السنن (4/ 196، 211)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 320).
- 80. وَقَالَ مَسْرُوقَ بْنُ الْأَجْدَعِ: لَا أَقِيسُ شَيْءًا بِشَيْءَ أَخَافُ أَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 155)، والطبراني في المعجّم الكبير (9/ 225) من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود.
- [8. قَالَ ابْنُ مَسْعُود إِذَا اقْتَدَى بِالْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ اصْطَفُّوا خَلْقَهُ، وَإِذَا اقْتَدَى الْنَانِ وَقَفَ كُلُّ وَاحِد عَنْ جَانِب حديث عُلقمة والأسود : أَنِهما كانا مع عبد الله في بيته نقال أصلى هؤلاء قالاً نعم فأمهما ثم قام بينهما بغير أَذَان ولا إقامة وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا أخرجه أحمد في المسند (7/ 304)، والنساني في السنن (2/ 88)، وفي الكبرى (1/ 39) وأخرجه من فعله (رضي الله عنه) ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 35) ببعضه، (2/ 80)، (2/ 80)، (2/ 512)، وأحمد في المسند (7/ 128)، (7/ 368، 368، 394)، ومسلم في الصحيح (3/ 68، 69)، وأبو داود في المسند (1/ 289)، وأبو يعلى في المسند (9/ 131، 300)، وابن خزية في الصحيح (3/ 151)، وابن عزية في الصحيح (3/ 151)، وابن في الصحيح (3/ 151)، وابن في الصحيح (5/ 151)، وابن في الصحيح (5/ 151)، وابن في الصحيح (5/ 192)، وابن في الصحيح (5/ 192).

- 82. وَيَقُوِلُ (الْسُ مَسْعُود): الْأَمْرُ فِي الْفَضَاءِ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّة، وَقَضَايَا الصَّالِحِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ فَاجْتَهِدْ رَأَيْكَ رواه الدّارمي فِي السّنَ (1/ 269) بلفظ قريب. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بلفظ قريب (538).
- 83. وَقَال أَيْضًا (ابْنُ مَسْمُود): إنْ حَكَمْتُمْ في دينكُمْ بِالرَّأْيِ أَحْلَلْتُمْ كَثِيرًا مِّا حَرَّمَهُ الله، وَحَرَّمْتُمْ كَثِيرًا مُّا أَحَلَّهُ الله وَاه الْخَطِيب البغدادي في الفقية والمتفقة (أ/ 260).
- 84. قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: قُرَّاؤُكُمْ وَصُلَحَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، وَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَالًا يَقِيسُونَ مَا لَمْ يَكُنْ بَمَا كَانَ رواه الخطيب البندادي في الفقيه والمنفقه (1/ 259) بلفظ قريب.
- 86. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَا تَكُونَنَّ إِمَّعَةً قِيلَ: وَمَا إِمَّعَةٌ ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَنَا هَعَ النَّاسِ إِنْ ضَلُّوا ضَلَّوا ضَلَّلَتْ وَإِنْ اهْتَدَوْتُ الْفَاسِ وَاهَ الطبراني في ضَلَلْتُ وَإِنْ الْفَتْرَ الْفَاسِ وَاهَ الطبراني في الكبير (9/ 152)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 137)، وبمناه رواه الطحاوي في مشكل الآثار (15/ 406)، وابن عبد الربي إلى جامع بيان العلم وفضله (2/ 225).
- 87. وَقَوْلُ مُعَاذِ رَضِي الله عنه أَجْتَهِدُ رَأْيِي رواه ابن أبي شببة في المصنف (7/717)، (9/ 500)، والطيالسي في المسند (1/ 501)، و(4/ 500)، والطيالسي في المسند (1/ 451)، وأحمد في المسند (1/ 451)، والمحاوي في والمدارمي في المسنن (1/ 267)، وأبو داود في السنن (4/ 15)، والترمذي في الجامع (3/ 9)، والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 212)، والطبراني في الكبير (9/ 710)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 114)، والخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه (1/ 225).
- 88. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. أخرجه مالك في الموطأ (2/ 159)، والشافعي في المسند (3/ 172)، وأحمد في المسند (4/ 520)، والنسائي في السنن (7/ 279)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 280)، وفي معرفة السنن والأثار (8/ 38، 39).
- 89. فَرَوَايَةُ مَيْمُونَةَ «تَزَوَّجَنِي النَّبِيِّ عليه السلام وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَ مَا رَجَعَ» رواء ابن أبي شببة في الصحيح المصنف (5/ 1651)، وأحمد في المسند (4/ 397)، والدارمي في السنن (3/ 387)، وأبو داود في السنن (3/ 290)، وابن ماجه في السنن (3/ 387)، والترمذي في الجامع (2/ 193)، وأبو داود في السنن (3/ 290)، وابن ماجه في السنن (3/ 270)، والترمذي في الجامع (5/ 183)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 270)، ومشكل الأثار (4/ 515)، وابن حبان في الصحيح (9/ 443)، والطبراني في المعجم الكبير (23/ 437)، (2/ 27)، وفي الأوسط (8/ 372).
- 90. مَا رَوَى أَبُو هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنَبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ فَلَمًا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنَبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ فَلَمًا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنَبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ فَلَمًا أَنْ أَنْ عَبًا سرواه مالك في الموطأ (1/ 391)، والشافعي في المسند (2/ 120)، وعبد الرزاق في المُصنف (4/ 179، 180)، والحميدي في المسند (2/ 220)، وأحمد في المسني (3/ 347)، (44/ 260، 360)، والبخاري في الصحيح (3/ 29)، والمنافق في الصحيح (3/ 28)، والمنافق في المستد (6/ 107)، والنساني في الكبرى (3/ 261، 61)، وإن حبان في الصحيح (3/ 451)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 102)، وفي مشكل الآثار (2/ 18، 61)، وإن حبان في الصحيح (3/ 261)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 202)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 214).

91. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ وَقَالَ: مَا أَنَا قُلْتُهَا وَرَبَ الْكَعْبَة، وَلَكَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالُهَا، فَلَمَّا رُوجِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ. – مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ رواه مالك في الموطأ (1/ 391)، والشافعي في المسند (2/ 182)، وعبد أَصْبَحَ جُنُبًا في رَمَضَانَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ رواه مالك في الموطأ (1/ 391)، والشافعي في المسند (2/ 320)، واحمد في المسند (2/ 320)، والموجع (3/ 320)، والموجع (3/ 320)، والبخاري في الصحيح (3/ 320)، والبخاري في الصحيح (3/ 320)، والبخاري في المحتجع (3/ 320)، والمحتجع (3/ 320)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 102)، وفي مشكل الآثار (2/ 13، 16)، وابن حبان في الصحيح (3/ 261)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 20)، وليبهقي في المسنن الكبري (4/ 212)، مكرر ما سبق.

# فهرس الأعلام

| 684، 687، 689، 687، 724، 727                | 450 ،451 ،450 ،459 ،453 ،453   | إبراهيم النخعي: 254              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| أبو زيد الدُّبُوسيِّ (أو الدُّبُوسيِّ)، وهي | 457، 462، 467، 468، 471،       | ابن الكواء: 240                  |
| بتخفيف الباء أرجع: 24، 418،                 | 472، 473، 475، 476، 476، 477   | ابن أم مكتوم: 431                |
| 583، 593، 615                               | 478، 481، 482، 487، 488،       | ابن جرير الطبري: 288             |
| أبو سعيد الخدري: 200، 225، 229،             | 493، 499، 509، 510، 511        | ابن شريح: 499، 509               |
| 231، 261، 397، 713                          | .575 , 590 , 609 , 659 , 690   | ابن سيرين: 225                   |
| أبو سفيان بن حرب: 216                       | 694، 699، 708                  | ابن عباس: 155، 156، 157، 198،    |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن: 225، 275،           | أبو بكر الصديق: 157، 198، 200، | 224، 233، 254، 276، 284،         |
| 701                                         | 204، 223، 226، 229، 230، 230   | 295، 387، 475، 475، 477،         |
| أبو سنان الأشجعي: 229، 231، 237.            | 242، 274، 317، 318، 200،       | 485، 503، 539، 540، 542،         |
| أبو طلحة : 224، 276                         | 321، 431، 432، 431، 442، 443،  | 543، 546، 547، 546، 549،         |
| أبو عبيدة بن الجراح: 224، 226، 271          | 463، 468، 536، 537، 538،       | 701، 716، 718                    |
| أبو عبيدة معمر بن المثنى: 501               | 542، 546، 661، 662، 675،       | أبو إسحاق الإسفرائيني: 112، 627  |
| أبو موسى الأشعري: 229، 231، 276،            | 678، 684، 701، 708، 713        | أبو إسحاق المروزي: 365           |
| .713 .675 .539                              | أبو بكر الصيرفي: 365، 560      | أبو الحسن الأشعري: 91، 129، 427، |
| أبو هاشم الجبائي: 117، 133، 232،            | أبو بكرة: 538، 547             | 428، 433، 428، 499               |
| 285، 292، 385، 427، 468،                    | أبو جهل: 130                   | أبو الدرداء: 224                 |
| 613                                         | أبو حنيفة: 108، 120، 142، 154، | أبو بردة بن نيار: 443، 558، 608  |
| ابن الجبائي: هو ابن أبو هاشم الجبائي        | 79، 180، 202، 234، 239         | ابو بكر الباقلاني (القاضي): 35،  |
| 468                                         | 251، 252، 259، 271، 292،       | 101، 116، 118، 122، 124،         |
| أبو هريرة: 198، 225، 229، 233،              | 323، 326، 374، 375، 376،       | 126، 142، 145، 155، 156،         |
| 252، 254، 261، 448، 467،                    | 381، 382، 401، 418، 445،       | 157، 159، 195، 205، 207،         |
| 713                                         | 457، 468، 480، 487، 493،       | 208، 212، 214، 239، 242،         |
| أبي بن كعب: 224، 264، 542، 555،             | 509، 25، 661، 593، 594،        | 243، 252، 321، 252، 243          |
| 556                                         | .630 .629 .624 .610 .609       | 348، 349، 359، 361، 363،         |
| أحمد بن حنبل: 118، 698                      | .683 ,682 ,669 ,659 ,631       | 364، 365، 366، 410، 433،         |
|                                             |                                |                                  |

,456,452,451,450,443,414 ,496,494,487,486,468,457 .610,594,509,507,501,499 .682,676,670,659,645,644 .697,694,689,687,684,683 707, 707, 709, 707, 724 الشعبي: 225، 543 الضحاك بن سفيان: 223 طاووس: 225 طلحة: 240، 245، 271، 701 عائشة – أم المؤمنين: 189، 195، 200، 223، 224، 225، 225، 200 233، 241، 245، 262، 275، 276ء 502ء 519ء 542ء 659ء 718ء 718 عبادة بن الصامت: 476 العباس بن عبد المطلب: 204، 271، 649 ,542 ,536 عبد الرحمن بن عوف: 223، 226، 443 319 318 271 233 455، 701 عبدالله بن سلام: 313 عبدالله بن عمر: 200، 225، 229، 254، 261، 443، 443، 261 517, 543, 543, 661, 693 718,701 عبد الله بن مسعود: 154، 158، 215، 216، 217، 261، 264، 264، 274، 320، 457، 539، 542، 555 556, 675, 676 عبيدة السلماني: 287

550 خزيمة بن ثابت: 221، 608 الخضر: 224 الخليل بن أحمد: 643 دو البدير: 229، 230 رافع بن خديج: 200، 225، 482، 661 | صفوان بن أمية: 444، 565 الزبير بن العوام: 245، 271، 542، الزمري: 249، 250، 255 إزيد بن أرقم: 275، 276، 542، 658 زيد بن ثابت: 224، 264، 271، 320، 457، 540، 542، 547، 658، 701 ازيد بن عمرو بن نفيل: 491 سعد بن أبي وقاص: 271، 701 سعد بن معاذ: 280، 551 سعيد بن المسيب: 225، 274 سعيد بن زيد بن عمرو: 271 سفيان الثورى: 698 سليمان بن يسار: 225 سمرة بن جندب: 538، 551 اسيبويه: 355، 438 الشافعي: 49، 69، 102، 108، 120، 120، .180.158.156.154.143.121 228،225،208،202،192،190 ,251,250,242,240,239,234 259، 251، 262، 260، 259، 252 322،321، 292، 297، 292، 291، ،376،372،361،336،335،323 ،395 ،392 ،381 ،380 ،378 ،377

أسامة بن زيد: 198، 224، 226، 254 | الختعمية: أسماء بنت عُميس 444، اشيم الضبابي: 223 الأسود العنسى: 225، 274 الأشتر النخعي: 240 الأقرع بن حابس: 397 أم سلمة -زوج الرسول (صلى الله عليه داود الظاهري: 280 وسلم): 224، 559، 550 أمامة بثت العاص: 522 أنس بن مالك: 224، 261، 286 أويس القرني: 491 البخاري: 248، 644 البراء بن عازب: 254 بروع بنت واشق: 229 بريرة: 396، 629، 683، 684، 718. بسرة بنت صفوان: 255 بشر المريسي: 653، 656، 660، 661، الكرخي: 145، 250، 255، 292، 326 326 الجاحظ: 541، 653، 654، 655 جبير بن مطعم: 225 جرير بن كليب: 555 جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين: 168 الحسن البصري: 225، 274 الحسن بن عمارة: 380 حفصة بنت عمر بن الخطاب: 224 الحكم بن أبي العاص: 229، 230

حكيم بن حزام: 148

حمل بن النابغة: 223

خارجه بن زيد: 225

حمزة بن عبد المطلب: 280، 281

عبيد الله العنبري: 653، 654 محاهد: 225 649, 661, 662, 661, 649 محمد بن الحسن: 418، 699 682, 701, 708, 713 عثمان: 155، 200، 223، 226، 229، محمد بن على: 225 230، 240، 245، 773، 818، عمر بن عبد العزيز: 225 محمد بن مسلمة: 229، 713 478, 463, 457, 322, 319 عمرو بن العاص: 226، 647 537، 539، 542، 539، 658، مريم بنت عمران: 217 عمرو بن حزم: 226 عيسى بن أبان: 465، 468، 472 المزنى: 320، 355، 361 695 مسروق بن الأجدع: 225، 291، 543 عيسى بن عبد الله: عثمان البتي: 607 عدي بن حاتم: 240 عيسى عليه السلام: 204، 205، 211، مسلم بن الحجاج: 644 عروة بن الزبير: 225، 233، 255، معاذ بن جيل: 194، 226، 271، 312، 215، 217، 259، 267، 310 320، 325، 469، 470، 539، 542 570 عطاء بن يسار: 225 542، 549، 547 غيلان بن سلمة: 374، 376 فاطمة بنت أسد: 224 عقبة بن عامر: 647 المغيرة بن شعبة: 229، 230، 713 فاطمة بنت قيس: 231، 237 علقمة: 225، 274 مكحول بن أبي أسلم شهراب: 225 على بن أبي طالب : 155، 168، 198، | فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه موسى عليه السلام: 153، 204، 205، وسلم): 431، 468 204، 212، 223، 226، 229، 221، 224، 264، 310، 312، فريعة بنت مالك: 223 ,262 ,245 ,240 ,237 ,231 315، 316، 352، 336، 357، ميسرة - أحد علماء اليمن: 225 الفضل بن عباس: 198، 254، 713 264، 271، 273، 287، 285، ميمونة أم المؤمنين: 215، 224، 443، فيروز الديلمي: 374، 682 318، 319، 320، 321، 378، 477، 116 | القاشاني: 222، 565 536، 537، 539، 542، 543، قس بن ساعدة: 491 546، 547، 555، 556، 547 نافع المدنى: 644 قيس بن عاصم: 226 658, 675, 695, 696 نافع بن جبير: 225 على بن الحسين بن على بن أبي طالب: | كعب الأحبار: 313 النظام: 193، 258، 262، 263، 264، 225 .565 ,564 ,563 ,541 الكعبيّ: 88، 112، 123، 202، 207، عمار بن ياسر: 240 النعمان بن بشير: 233 384 عمر بن الخطاب: 198، 200، 223، ماعز: 192، 445، 535، 565، 665، النهرواني: 565 هارون عليه السلام: 221، 312، 457 ,261 ,237 ,231 ,229 ,226 577، 578، 586 مالك بن أنس: 250، 251، 252، هلال بن أمية: 444 274، 284، 287، 313، 317، وهب بن منبه: 313 271، 277، 278، 332، 457، 318، 320، 211، 335، 318 يعلى بن أمية: 503 .683 ,645 ,644 ,499 ,468 432, 443, 444, 457, 463, 716 503، 519، 537، 538، 539 542، 543، 546، 547، 550 مالك بن نويرة: 226

المبرد: 643

551، 555، 556، 557، 587، 617،

#### فهرس التراجم المختارة

- أبواسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني (--، 418هـ، 1027م)، فقيه شافعي وأصولي. كان يلقب بركن الدين. له في علم الكلام: «الجامع في أصول الدين»، و«الرد على الملحدين»، وله «رسالة في أصول الفقه». الفتح المبين (240/1) الأعلام (59/1) طبقات السبكي (111/3).
- <liأبواسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي (- ، 340هـ)</li>
   أبواسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي (- ، 340هـ)
   الأصول «الفصول في معرفة الأصول»، وله في الفقه «شرح مختصر المزني»، «كتاب الوصايا»، «كتاب الشروط»، وغيرها. الفتح المبين (1/99/1) الأعلام (22/1) شذرات الذهب (355/2).
- 3. أبو الحسن، علي بن أسماعيل بن اسحاق الأشعري (260هـ 874م، 824هـ 936م)، من الأثمة المتكلمين المجتهدين، مؤسس المذهب الأشعري. كان في الفروع على مذهب الشافعي، له في الأصول: "إثبات القياس» كتاب «اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام». الفتح المبين (185/1) الأعلام (69/5) طبقات السبكي (245/2) تبيين كذب المفتري (140/128).
- 4. القاضي، أبوبكر، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني (338هـ- 950م، 400هـ- 1013)، الفقيه المالكيّ، المتكلم الأصولي، له في الأصول: «المقنع في أصول الفقه»، «الإرشاد والتقريب الكبير والصغير». الفتح المبين (233/1)، وفيات الأعيان (269/4)، شذرات الذهب (168/3).

- الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، التميمي بالولاء، الكوفي (80هـ 699م، 150هـ 767). الفقيه المجتهد المحقق، صاحب المذهب، وأحد الأئمة الأربعة، له مسند في الحديث جمعه تلاميذه، والمخارج في الفقه»، وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر». الفتح المبن (1/11) الأعلام (4/9) الجواهر المضيئه المبن (26/1).
- (1/26).

  أبوزيد، عبد الله بن عمر بن عيسى، الدبوسي، نسبة الى دبوسيه، بين بتخاري وسمرقند. (--، 430هـ- 1039) الفقيه الحنفي، أول من وضع علم الخلاف له في الأصول: كتاب «تأسيس النظر»، «تقويم الأدلة»، «كتاب الأسرار»، وغيرها. الفتح المبين (401/1) الأعلام (48/4) الجواهر المضيئه (1/339).

  7. أبوهاشم، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (248هـ- 861م، 321هـ- 693م). من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت «البهشمية»، وله في الأصول «كتاب الإجتهاد». الفتح المبين (1831) الأعلام (130/4) وفيات
- أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني الوائلي (164هـ 780م، 241هـ 855م). الفقيه المجتهد المحدث، إمام المذهب الحنبلي، له مؤلفات عديده منها: «المسند»، "كتاب السنة»، كتاب «الرد على الزنادقة»، وغيرها.الفتح المبن (136/1)، الأعلام (192/1)، وفيات الأعيان (17/1).

الأعبان (292/1).

9. المريسي؛ أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة

- (138هـ 755م/218هـ 833م) فقيه معتزلي عارف بالفلسفة، يرمى بالزندقة، وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء، له مجادلات أصولية رد الغزالي على بعضها. الفتح المبين (142/1)، الأعلام للزركلي (27/2)، الجواهر المضيئة (164/1)
  - 10. أبو القاسم؛ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخُراساني (-، 319هـ- 931م) أحد أثمة المعتزلة، ورأس طائفة منهم تسمى الكعبية، وله أراء كلامية وأصولية انفرد بها. الفتح المبين (181/1)، الأعلام (189/4)، وفيات الأعيان (252/1)
- 11. أبو الحسن؛ عبيد الله بن الحسين الكرخي (260هـ- 874م، 340هـ 952م) فقيه حنفي انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ وتوفي في بغداد. له في الفقه «المختصر في الفقه»، واشرح الجامعين الكبير والصغير» لمحمد بن الحسن، وله في الأصول رسالة مطبوعة. الفتح المبين (197/1)، الأعلام (343/4)
  - 12. أبو سليمان؛ داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري (201هـ 818م، 270هـ 884م) أحد الأثمة المجتهدين زعيم أهل الظاهر، وإليه ينسب المذهب الظاهري، وله في الأصول: كتاب «إبطال القياس»، كتاب «خبر الواحد»، كتاب «الخصوص والعموم»، وغيرها. الفتح المبن (167/1)، الأعلام (8/3)، طبقات السبكي (42/2)
  - 13. الإمام أبو عبد الله؛ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، الشافعي (150هـ 767م، 204هـ 820م) واضع علم الأصول صاحب المذهب، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في فلسطين وتوفي بالقاهرة. له في الأصول «الرسالة» و«إبطال الاستحسان»، وكتاب «القياس»، وغيرها.
    - أبو موسى؛ عيسى بن أبان بن صدقة (- 221هـ-836م) قاض من كبار فقهاء الأحناف ولي قضاء

- البصرة عشر سنين وتوفي بها. له في الأصول «إثبات القياس»، «خبر الواحد»، «اجتهاد الرأي»، وغيرها. المفتح المبين (146/1)، الأعلام (283/5)، الجواهر المضيئة (401/1)
- 15. أبو بكر، محمد بن إسحاق القاشائي الأصفهائي (-، بعد 300هـ، بعد 913م) كان عالمًا بالفقه والأصول نظّاراً بارعاً، كان على مذهب داود الظاهري ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، له في الأصول كتاب «الرد على داود في إبطال القياس»، كتاب «أصول الفتيا». طبقات الفقهاء للشيرازي (176) اللباب لابن الأثير (7/3) 16. الإمام أبو عبدالله؛ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري (93هـ 712م، 179هـ 795م إمام دار الهجرة، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه ينسب المالكية، ولد وتوفي بالمدينة له مؤلفات عدة منها: «الموطأ»، «رسالة إلى اللبث بن سعد في إجماع أهل المدينة»، وغيرها. الفتح المبين (17/1) الإعلام
- 17. أبو عبد الله؛ محمد بن الحسن بن الفرقد، الشيباني (131هـ 748م، 189هـ 804م) إمام بالفقه والأصول، وهو ناشر فقه أبي حنيفة، ولد بواسط وتوفي بالريّ. له مؤلفات عديدة منها: «المبسوط» في فروع الفقه، «الأثار»، «السير». الفتح المبن (115/1) الجواهر المضية (42/2)
- 18. أبو إبراهيم؛ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المُزني (175هـ 791م، 264هـ 878م) صاحب الشافعي وناصر مذهبه كان زاهدا عالما مجاهدا قوي الحجة. له مؤلفات جليلة منها «المختصر»، «المنثور»، «المسائل المعتبرة»، وغيرها. الفتح المبين (1/4/1) الأعلام (327/1)
- أبو إسحاق، إبراهيم بن يسار بن هانئ البصرين النَّظّام
   (-، 231هـ، 845م) من أئمة المعتزلة، انفرد بأراء
   خاصة تابعه فيها فرقة من المعتزلة سميت النَّظَّامية له

- كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (148/1)، الأعلام (36/1)
- 20. أبو الفرج، المعافي بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد النهرواني، الجريري (803هـ 916م، 930، 200، 1000 من أعلم الناس في وقته، كان مشاركًا في كثير من العلوم، وكان في الفقه على مذهب ابن جرير الطبري، له في الأصول: الحدود والعقود في أصول الفقه كتاب الرد على الكرخي كتاب الرد على داود بن علي الظاهري كتاب الرد على أبي يحيى البلخي (الفتح 222/1)، شذرات الذهب (134/2).
- 21. أبو إسحاق، إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري، النَّظَام (م. 231هـ 845م) من أئمة المعتزلة، انفرد باراء خاصة، تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النَّظَامية»، له كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن

- الإجماع ليس بحجة. الفتح المين (198/1)، الأعلام (36/1).
- 22. أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ (159هـ-775م، 22 في الفنون، من أثمة المعتزلة، رأس الفرقة الجاحظية، أخذ عن النَّفَّام، له آراء كلامية وأصولية عديدة، من مؤلفاته: الحيوان البيان والتبين كتاب التاج، وغيرهما. (ميزان الاعتدال (247/3).
- 23. عبيد الله بن الحسن بن الحصين، العنبري (155هـ 706م، 168هـ 777م)، قاضي البصرة، كان ثقة عاقلاً، توفي في ولاية هارون، له آراء أصولية وفقهية لجده صحبه. الأعلام (4/346)، طبقات الفقهاء للشيرازي (91).

#### فهرس الكتب

التقريب والإرشاد (الباقلاني): 609 سنن أبي داوود (أبي داوود): 641 معرفة السنن (أحمد البيهقي): 641 جواهر القرآن (الغزالي): 4 كيمياء السعادة (الغزالي): 4 تهافت الفلاسفة (الغزالي): 69

اختلاف الحديث (الشافعي): 321. أساس القياس (الغزالي): 58، 345، 534، 606 كتاب المزني (المزني): 355 كتاب سيبويه (سيبويه): 355 كتاب أحكام القرآن (الشافعي): 392 المنخول (الغزالي): 5 إحياء علوم الدين (الغزالي): 4، 514 شفاء الغليل (الغزالي): 576، 583، 628

محك النظر (الغزالي): 15، 32، 60، 84، 64 معيار العلم (الغزالي): 15، 21، 32، 60، 84، 64 تحقيق القولين (الغزالي): 158 فيصل النفرقة بين الإسلام والزندقة (الغزالي): 273 تهذيب الأصول (الغزالي): 5، 261، 278ء 598ء 619

# فهرس المذاهب والفرق

| المرحبة: 211                       | 440، 544، 545، 567، 650، 650      | المعتزلة : 38، 80، 81، 86، 91، 93، |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| أهل العراق: 236، 332، 371، 699،    | 706                               | 96، 98، 102، 113، 115، 117،        |
| 719                                | المتكلمين: 134، 141               | 165 ، 133 ، 134 ، 125 ، 165        |
| فقهاء البصرة: 225، 557             | أصحاب الرأي: 135، 148، 255،       | 171، 172، 173، 174، 187، 187،      |
| فقهاء الكوفة: 225                  | 542، 633                          | 245، 357، 358، 367، 367،           |
| الخطابية: 239                      | أصحاب الظاهر: 145، 198، 222،      | 384، 385، 392، 393، 410،           |
| الإمامية: 656، 706                 | 247، 248، 280، 289، 365،          | 411، 412، 413، 414، 415،           |
| الحشوية: 703                       | 544 ,540 ,537 ,531 ,530           | 657 ،655 ،652 ،531 ،530            |
| أهل الحل والعقد: 259، 267، 269،    | الروافض (الرافضة): 154، 168، 212، | السمنية: 201                       |
| 276، 279، 296                      | 652، 544، 544، 239                | الفلاسفة: 80، 527                  |
| أصحاب عبد الله بن مسعود: 274       | الشافعية (أصحاب الشافعي، أصحابنا- | منكري النظر : 13، 81               |
| العرافيون: 332                     | الأصحاب): 81، 142، 175،           | الملحدة : 89، 555                  |
| أرباب الأحوال: 53                  | 193، 259، 376، 380، 181،          | الأشاعرة: 91، 98                   |
| أرباب الخصوص: 423، 426، 433        | 382، 446، 560، 966، 597           | الحنابلة: 91                       |
| أرباب العموم: 423، 426، 427، 428،  | 633                               | أصحاب الوقف (الواقفية): 97، 400،   |
| 440 ,439                           | الخوارج: 192، 239، 240، 245،      | 405، 423، 426، 423، 427، 433       |
| أرباب الوقف: 425، 433              | 273، 291، 347، 544، 545           | 441، 466، 471، 489، 490،           |
| القاشانية: 560                     | 658, 657, 652, 557                | 506                                |
| أهل التعليم (التعليمية): 553، 554، | السوفسطائية: 13، 202، 655         | الأحناف (أصحاب أبو حنيفة): 101،    |
| 667، 703                           | الشيعة: 204، 210، 530، 531، 553،  | .392 ،326 ،365 ،446 ،369           |
| الداودية: 542                      | 554                               | 572 م510                           |
| النهروانية: 560                    | العباسية: 204                     | القدرية: 102، 175، 176، 211، 222،  |
|                                    | البكرية: 204                      | .521 ،356 ،311 ،292 ،245           |

# فهرس الأبيات الشعرية

| بصبح وما الإصباح منك بأمثل | ذا الجدار ألا أيها الليل الطور<br>كن الديار أمرؤ القيس: 387 | أقبل ذا الجدار و<br>ولكن حب من س | أمر على الديار ديار ليلى<br>وماحب الديار شغفن قلبي<br>أمرؤ القيس: 92     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            | ب هناكا وبلدة ليــس بها<br>نوا لذلكا أمرؤ القيس: 486        |                                  | وحبب أوطان الرجال إليهم<br>إذا ذكروا أوطانهم ذكـــرتهم<br>ابن الرومي: 92 |
| بهن فلول من قراع الكتائب   | ولا عيب فيهم غير<br>ؤاد دليلا<br>النابغة الذبياني: 5        | جعل اللسان على الف               | بين بمروسي. 22<br>إن الكلام لفي الفؤاد وإنما<br>ابن الرومي: 152          |
| ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا | ' -                                                         | فهلا تلاحا ميم قبإ               | يناشدني حاميم والرمح شاجر<br>شريح بن أوفي العبسي أو لمال                 |

### فهرس الأراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني

#### أ. الأراء المتفق عليها

- 1. قال القاضي: حد العقل- باعتبار أحد مسمياته-أنه بعض العلوم الضرورية، كجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات. وافقه الغزالي (صـ35/ فقرة .(245-242)
- حد الواجب. قال القاضي: الأولى في حده أن يقال: هو الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما، وقد وافقه الغزالي على هذا الحد. (صـ101/ فقرة 630).
- جوَّز القاضي الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها، وأقرّ بأن ذلك منوط باجتهاد القراء. وافقه الغزالي (صـ157/ فقرة 992).
- قال القاضي: علمت بالإجماع أن الأربعة نافص، أما الخمسة فأتوقف فيها، لأنه لم يقم فيها دليل إجماع. وافقه الغزالي (صـ208/ فقرة 1322).
- نقل الغزالي أن القاضي يردّ الحديث المرسل. ووافقه الغزالي (صـ252/ فقرة 1618).
- إختار القاضى في تعريف البيان: أنه الدليل الموصل بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عليه. وافقه الغزالي (صـ363-364/ فقرة 2326-2329).
- واستدل به: أنه-أي البيان-لوكان متنعًا لكان لاستحالته في ذاته، أو لإفضائه إلى محال، وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. وافقه الغزالي في جواز تأخير البيان. ولكنه لم يرض الدليل الذي استدل
- ذهب القاضى أن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال. وافقه الغزالي (صـ410/ فقرة .(2613-2610

به. (صـ365/ فقرة 2342–2343).

- مسألة: العموم إذا خصص، هل يصير مجازًا في الباقي؟
- واختار القاضي أنه صار مجازًا، ولكن. قال: إنما يصّير مجازًا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل. أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله
- مجازًا. وافقه الغزالي (صـ439/ فقرة 2775-2777). 10. مسألة: هل يعمم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة، وذكر علة حكمه، إذا أمكن إختصاص العلة

بصاحب الواقعة؟ قال القاضي: لا يعمَّم، وافقه الغزالي

- (صـ450/ فقرة 2834–2835). 11. هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. قال القاضي: يصح أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. وافقه الغزالي
- (صـ452/ فقرة 2842-2843). 12. هل تدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى صيغ جمع الذكور؟ قال القاضي: لا يدخلن. وافقه الغزالي
- (صــ453/ فقرة 2850-2851). 13. مسألة: تخصيص العموم بالقياس. قال القاضى: بالتوقف. ووافقه الغزالي إذا كان دليل القياس والعموم متعادلان، وإلا بقدم الأقوى (صـ468-472/ فقرة

.(2983-2947)

- إختار القاضي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، | 14. هل المفهوم يفيد الاستدلال على تخصيص الشيء بالذكر على نفى الحكم عما عداه. قال القاضى: لا دلالة له. وافقه الغزالي (صـ499/ فقرة 3153-315).
- 15. أنكر القاضى مفهوم الشرط. وافقه الغزالي (صـ509/ فقرة 3222-3223).
- أقر القاضى أن مفهوم الشرط بـ إنما وقال أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد. وافقه الغزالي (صـ509/ فقرة .(3228-3227)
- 17. في مسألة تصويب المجتهد وتخطئته. إختار القاضي أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب

- الظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه. وافقه الغزالي (صـ659/ فقرة
- 18. إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح وتخبّر، قال القاضي: يتخير، لأنه تعارض عنده دليلان وليس أحدهما أولى من الأخر، فيعمل بأيهما شاء. وافقه | 6. الغزالي (صـ690-694/ فقرة 4358-4377).
  - 19. إختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ومن بعدهم. وافقه الغزالي (صـ699/ فقرة 4417).
- 20. إذا كان في البلدة جماعة من المفتين. إختار القاضى أن 7. العامي له أن يختار أفضلهم وأعلمهم في إعتقاده، لأن المفضول أيضًا من أهل الاجتهاد لو انفرد. فكذلك إذا كان معه غيره. فزيادة الفضل لا تؤثّر. وافقه الغزالي 8. (صــ708/ فقرة 4478-4479).

### ب. الأراء المختلف فيها

- هل يتصور الإيجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك. قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئًا، ولم يتوعد بعقاب على تركه، لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب. وخالفه الغزالي (صـ101/فقرة 633).
- هل يكون الفعل الواحد واجبًا حرامًا؟ كصلاة زيد في دار مغصوبة. قال القاضى: يسقط الوجوب عندها، لا بها بدليل الإجماع، ولا يقع واجبًا لأن الواجب ما يثاب عليه، وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد هو 12. قال القاضي: كل ما- عدد الرواة- يفيد العلم في واقعه، كون في الدار المغصوبة؟ وسجوده وركوعه أكوان إختيارية هو معاقب عليها ومنهى عنها. وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرًا إلى إتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله، وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها. وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقربًا بما هو معاقب عليه، ومطيعًا بما هو عاص به؟ خالفه الغزالي (صـ116/ فقرة | 14. أحال القاضي قصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا
- هل الأمر بالشيء نهى عن ضده؟ قال الباقلاني: أن الأمر بالشيء ناه عن صده. خالفه الغزالي (صـ122/ 15. أحال القاضي أن يدل على الصدق تواتر الخبر عن فقرة 768–770).
  - قال الباقلاني: أن الله تعالى لو أوجب شيئًا لوجب، وإن

- لم يتوعد عليه بالعقاب. خالفه الغزالي (صـ124/ فقرة
- قال الباقلاني: يدل عدم التكليف مع مقاربة البلوغ على نقصان عقل الصبي. خالفه الغزالي (صـ126/ فقرة 784-787).
- لو غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أن يُخترم قبل الفعل، فلو أخر عصبي بالتأخير. فلو أخر وعاش، قال الباقلاني: ما يفعله هذا قضاء، لأنه تقدر وقته بسبب غلبة الظن. خالفه الغزالي (صـ142/ فقرة 896-897).
- الزكاة على الفور عند الشافعي، فلو أخر ثم أدى فيلزم على كلام القاضي أن يكون قضاء. خالفه الغزالي وقال أنه أداء (صـ143 / فقرة 898).
- قطع القاضي بخطأ من جعل البسملة- جزءًا من القرآن في سورة النمل، وقال صاحبه مخطئ وليس بكافر. خالفه الغزالي (صـ155/ فقرة 982-984).
- قال القاضى: لو كان من القرآن- أي البسملة- لقطع الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. خالفه الغزالي (صــ156/ فقرة 989–990).
- أ 10. قال القاضي: القرآن عربيّ كله لا عجمية فيه. خالفه الغزالي (صــ159/ فقرة 1002-1006).
- 11. قال القاضي: إن الصحابي إذا ذكر الناسخ تأملنا فيه، وقضينا برأينا، وإن لم يذكر لم نقلده، وجوّزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد وينفرد به. خالفه الغزالي (صـ195/ فقرة 1256–1257).
- يفيد في كل واقعة ولم يلتفت إلى القرائن. خالفه الغزالي (صــ205/ فقرة 1307-1308).
- 13. قطع القاضى بأن قول الأربعة ناقص عن العدد الكامل ولا يحصل به التصديق مع وجود القرائن. خالفه الغزالي (صـ 207/ فقرة 1319-1320).
- أخبروا عن إختيار، ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه. خالفه الغزالي (صـ212/ فقرة 1345-1346).
- جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدًا، ولا التوافق على اتفاق. خالفه الغزالي (صـ214/ فقرة

- .(1362 1361)
- 16. قال القاضى: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد، ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. خالفه الغزالي (صـ242/ فقرة | .(1550-1548
- 17. قال القاضي: لا يجب ذكر سبب الجرح والتعديل. خالفه الغزالي (صـ243/ فقرة 1557-1558).
- 18. قال القاضى: لا ترجيح إلا بقوة الدليل، ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه. خالفه الغزالي (صـ321/ فقرة 2071).
- 19. قال القاضى: إذا لم يقل الصحابى: علمت ذلك من قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدها فلا 30. مذهب القاضي في الدليلين المتعارضين أن أحدهما عام ترجيح به. خالفه الغزالي (صـ322/ فقرة 2037).
  - 20. رد القاضي على المعتزلة في تقسيمهم للأسماء؛ إلى لغوية، ودينية، وشرعية، وساق حججًا كثيرة. خالفه الغزالي (صـ347/ فقرة 2222-2239).
  - 21. ذهب القاضى أن الألفاظ المجملة مردودة بين نفى الكمال، ونفى الصحة. خالفه الغزالي (صـ359/ فقرة .(2298-2293)
  - الشرعى؛ كالصوم والصلاة. قال القاضي: هو مجمل. { خالفه الغزالي (صـ361/ فقرة 2310-2311).
  - إلى البيان للامتثال وإمكانه، ولأجله يحتاج إلى القدرة والآلة، ثم جاز تأخير القدرة، وخلق الآلة. فكذلك البيان. خالفه الغزالي (صـ366/ فقرة 2344).
  - 24. توقف القاضي في ألفاظ وصيغ العموم، وقال أنها لم توضع لا لخصوص ولا لعموم. خالفه الغزالي | (صـ2757) فقرة 2757).
  - فيه دعوى العموم. خالفه الغزالي (صـ451/ فقرة .(2841-2838
- 26. قال القاضي: أقل الجمع اثنان. خالفه الغزالي (صـ457/ 36. خصص القاضي مفهوم الشرط بـ الما»، ولم يطرده في فقرة 2878–2880).
  - (صــ462/ فقرة 2905-2906)

- 28. توقف القاضى في تعيين المقدم من عموم القرآن إذا خصص بخبر الواحد وبالقياس فقال: إن العموم وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمول، والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى، وهما متقابلان ولا دليل على الترجيح. فيتعارضان، ويجب الرجوع إلى دليل آخر. خالفه الغزالي (صـ467/ فقرة .(2945-2944)
- أ 29. هل الخلاف في مسألة تخصيص عموم الكتاب بقياس مستنبط من الحديث الشريف من جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات. خالفه الغزالي (صـ473/ فقرة 2987-2988).
- والأخر خاص، والتعارض واقع لا مكان كون أحدهما نسخًا، بتقدير إرادة العموم بالعام. خالفه الغزالي (صـ475/ فقرة 2997-3002).
- 31. القاضى بقدر النسخ بين الدليلين المتعارضين بشرطين: (1) شرط اللغة. (2) شرط اتصال الروايتين بما يشعر أنه بيان، لأن شرط النسخ التراخي. خالفه الغزالي (صـ477-478) فقرة 3011-3018).
- 22. مسألة: إذا دار الاسم بين معناه اللغوي، ومعناه 32. ذهب القاضي أن المجتهد لابد أن يقطع بانتفاء الأدلة المخصصة قبل الحكم بالعموم. خالفه الغزالي (صـ481/ فقرة 3041-3047).
- 23. استدل القاضي على جواز تأخير البيان ب: أنه إنما يحتاج | 33. هل الأقارير يطلق عليها اسم الاستثناء حقيقة أم مجازًا؟ اختار القاضى أنه استثناء حقيقية. خالفه الغزالي (صـ487/ فقرة 3076-3079).
- 34. هل يجوز استثناء الأكثر؟ اختار القاضي أنه لا يحوز، لأن العرب تستقبحه. خالفه الغزالي وقال أنه استثناء صحيح، وإن كانت العرب تستقبحه (صـ487-488/ فقرة 3082–3090).
- 25. قال القاضى: الاسم المشترك بين مسميين تصع 35. نقل القاضي اتفاق العلماء على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم. خالفه الغزالي (صـ493/ فقرة .(3127-3124
- غيره. خالفه الغزالي (صـ510/ فقرة 3228-3229).
- 27. إختار القاضي أن الخاص والعام يتدافعان. خالفه الغزالي | 37. هل تفيد «إلى» و«حتى» مد الحكم إلى غاية؟ أنكر القاضى أن هذه الألفاظ تفيد مد الحكم إلى غاية. خالفه

الغزالي (صـ510/ فقرة 3233-3234).

38. قال القاضي: قوله تعالى: ﴿ أَقَمَ الصِّلاةِ لَدُلُوكُ التعليل، والدلوك لا يصلح أن بكون علة، فمعناه: صل عنده فهو للتوقيت. خالفه الغزالي (صـ575/ فقرة | .(3626-3625

| 39. أبطل القاضي التمسك بالطرد والعكس في إثبات صحة العلة. خالفه الغزالي (صـ590/ فقرة 3718-3719). الشمس ﴾ من هذا الجنس− أي المجاز- لأن هذا لام | 40. قال صاحب التقريب «الباقلاني» يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز، ولم يجعل الشبق عجزًا عن الصوم خاصية للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان (صــ609/ فقرة 3817).

# الفهرس العام

| 557, 589، 583، 583، 583، 588،       | .502, 507, 509, 511, 512, 513          | 1                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| .638 ,637 ,636 ,635 ,623 ,622       | 548 ,547 ,544 ,541 ,527 ,526           | ,                                                              |
| .645 ,644 ,643 ,641 ,640 ,639       | .579 .575 .574 .569 .567 .575          | 113 111 00 07 06 10 0 6                                        |
| .646, 647, 848, 648, 650, 651       | .595, 589, 588, 584, 583, 581          | إياحة 6، 10، 96، 70، 96، 111، 112، 111، 112، 112، 112، 112، 11 |
| .653, 653, 657, 658, 659, 659       | .612 .603 .606 .605 .603 .601          | .180 .164 .149 .146 .114 .113                                  |
| 666، 760، 866، 668، 670، 670،       | 625 ،623 ،619 ،615 ،614 ،613           | .385 ,325 ,220 ,193 ,186 ,183                                  |
| .673 .673 .674 .675 .676 .676       | .654 .651 .637 .636 .631 .629          | 398 393 391 389 388 387                                        |
| .690 ,696 ,695 ,692 ,690 ,681       | 656، 676، 678، 678، 686، 712،          | 516 .515 .504 .451 .444 .399                                   |
| .716 ,709 ,708 ,706 ,699 ,698       | 726 ,723 ,720 ,718                     | .715 ,694 ,679 ,667 ,625 ,556                                  |
| 722                                 | إثبات العلة 470، 526، 569، 574، 575،   | 725                                                            |
| الاجتهاد في العلة 527               | 720 .607 .595 .581 .579                | اتباع النصوص 259                                               |
| إجزاء 118، 178، 179، 180، 183، 348، | إثبات العلة بالإجماع 579               | الاتفاق 68، 69، 89، 114، 117، 131،                             |
| ،462 ،446 ،445 ،418 ،408 ،408       | إثبات علة الأصل 565، 579، 588، 605     | .286 .280 .265 .258 .207 .171                                  |
| 494، 613                            | إِنْم 4، 102، 410، 446، 651، 653، 656، | .367 ,318 ,294 ,293 ,288 ,287                                  |
| إجماع 7، 9، 10، 12، 14، 103، 105،   | 675 ,663 ,660 ,659 ,657                | .460 .458 .440 .395 .391 .386                                  |
| 118 ،117 ،116 ،115 ،107 ،106        | إجازة 247، 248، 561                    | .574 .573 .562 .504 .493 .478                                  |
| .150 .143 .138 .137 .136 .119       | اجتهاد 13، 102، 117، 118، 157، 158،    | ,669 ,662 ,659 ,622 ,603 ,579                                  |
| .194 .192 .191 .191 .170 .151       | .196 .195 .194 .192 .190 .186          | 685 ,684 ,670                                                  |
| 200، 207، 208، 208، 215، 215،       | ,237 ,236 ,235 ,228 ,221 ,214          | الإتيان بالمأمورات 411                                         |
| 222، 227، 229، 231، 233، 231، 234،  | 239، 240، 245، 250، 254، 255،          | إثبات 3، 9، 12، 13، 14، 16، 26، 36، 54،                        |
| 235، 236، 240، 252، 254، 255،       | .271 .269 .268 .267 .265               | .70 .69 .63 .61 .60 .59 .58 .56                                |
| .265 .263 .262 .260 .259 .258       | 284 ، 285 ، 284 ، 285 ، 284 ، 288      | 79, 89, 121, 121, 152, 164, 164                                |
| 266، 267، 268، 269، 270، 271،       | 294, 293, 292, 291, 293, 293, 294      | 170 170, 181, 181, 182, 196                                    |
| 272، 273، 274، 275، 276، 276، 277،  | 296، 299، 308، 312، 317، 318،          | .228 .220 .219 .217 .201 .209                                  |
| 283 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278        | 333، 332، 336، 325، 326، 333، 332      | 262, 260, 258, 232, 230, 229                                   |
| 284, 285, 286، 287، 288، 288، 289   | 335, 777, 381, 445, 449، 465           | .298 .297 .281 .272 .269 .263                                  |
| 291، 292، 293، 294، 295، 296،       | 469، 470، 475، 476، 501، 502، 502،     | .319 .311 .307 .306 .305 .304                                  |
| 297، 300، 301، 302، 303، 307،       | .530 .529 .528 .527 .515               | ،400 ،375 ،372 ،361 ،345 ،330                                  |
| .335 ,327 ,324 ,323 ,319 ,308       | .538, 537, 536, 535, 534, 532          | ,440 ,436 ,435 ,433 ,417 ,413                                  |
| .391 .385 .346 .338 .237 .226       | E46 E4E E44 E42 E41 E40                | 448، 454، 456، 462، 470، 470، 475،                             |

.546 ,545 ,544 ,543 ,541 ,540

556 ،555 ،554 ،552 ،550 ،548

476، 480، 499، 501، 502، 503،

391 385 340 338 337 336

420, 413, 412, 411, 405, 398

518, 538, 539, 546, 546, 548, .554 .555 .555 .554 .554 556, 553, 573, 573, 558, 556 .662, 663, 658, 658, 659, 299 665, 665, 666, 674, 665, 675, 696, 696, 715, 720, 725 اختلاف أحوال الناس 235 الأخذ بأقل ما قبل 297 الأداء والقضاء والإعادة 142 إدراك 8، 16، 17، 25، 37، 38، 39، 51، 52، 53، 71، 208، 357، 258، 498، 513,504 إدراك البصيرة 39 إدراك الذوات المفردة 16 أدلة 7، 8، 9، 10، 13، 66، 69، 70، 74، .151 .139 .136 .130 .129 .113 .221 ,209 ,169 ,168 ,159 ,158 222، 226، 237، 259، 259، 273، 276، 279، 280، 280، 290، 290، 317 314 309 308 300 299 318, 320, 325, 324, 325, 326, 326, 367 350 340 338 337 331 .428, 425, 424, 406, 403, 398 431, 458, 460, 461, 460, 458, 485, 484, 481, 479, 474, 473 486، 501، 503، 527، 535، 446 .545, 545, 552, 552, 568, 568, 574، 575، 577، 577، 643، 643، .653 ,654 ,655 ,656 ,657 663, 664, 672, 672, 689, 689, 696, 698, 705, 705, 711 أدلة الأحكام 7، 8، 13 أدلة التخصيص 484، 485، 486 أدلة الشرع 300، 323، 324، 655، 690 الأدلة الشرعية 574 الأدلة الفاطعة 221، 259، 273، 552 الأدلة المخصصة 424، 479 الرادة 8، 19، 38، 49، 70، 71، 114، 122،

361 358 357 356 355 340 371، 392، 416، 417، 431، 436، 442, 454, 453, 454, 455, 454, 462، 496، 498، 513، 520، 521، 523, 524, 525, 526, 536, 536, 539 541، 545، 546، 547، 553، 553، .563 .562 .561 .558 .555 .554 565, 569, 571, 576, 583, 589, .615 .614 .600 .600 .599 .596 618, 627, 638, 638, 640, 641 642، 645، 656، 654، 656، 666، 676, 680, 690, 696, 107, 607, 725,715 الأحكام الشرعية 6، 8، 10، 151، 361. أحوال 33، 65، 66، 66، 66، 66، 88، 88، 90، .202 .169 .156 .143 .116 .91 205، 207، 214، 227، 233، 234، 235, 259, 272, 284, 208, 728, .336 337 338 375 375 389 486 413، 430، 431، 437، 438، 442، 443, 447, 472, 443, 546, 540 .565, 664, 597, 609, 644, 669 665, 674, 681, 686, 896, 626 اختصار 5 اختصاص 4، 144، 168، 215، 305، 322، 346, 404, 444, 445, 449, 464, 477، 492، 508، 505، 603، 513، 523, 585, 592, 609, 223, اختصاص الحُكم 168، 505، 508، 513. 585 اختلاف 8، 32، 34، 35، 36، 68، 68، 110، 115, 116, 161, 169, 173, 173, 190, 192، 202، 210، 228، 235، 242، 243، 252، 259، 265، 265، 265، 265 280, 288, 293, 294, 215, 215 . 315, 321, 321, 321, 328, 329

372، 389، 414، 424، 425، 472،

431, 445, 457, 466, 466, 469, 469 471, 479, 502, 514, 528, 529, 530, 534, 553, 540, 541, 545, .565 .562 .557 .556 .552 .545 566، 573، 574، 579، 582، 583 585، 593، 595، 795، 895، 606، 610، 629، 635، 636، 641، 642، 648, 652, 656, 656, 661, 664, 680, 681, 688, 698, 701, 703, 705، 706، 707، 708، 709، 1115، 715, 717, 717, 720, 725 إجماع الصحابة 12، 194، 222، 233. 274، 275، 276، 280، 281، 282, 286، 287، 295، 295، 431، 431، 534 536، 557، 565، 565، 573، 536 657, 708, 706, 708 إجماع أهل المدينة 277 إجمال 356، 357، 362، 363، 455، 468، 525, 522 أحاد 12، 30، 45، 48، 66، 71، 72، 121، 155، 160، 162، 191، 192، 194، 197، 200، 204، 205، 215، 216، 212, 219, 220, 222, 225, 265, 227، 228، 255، 256، 256، 257، 262، 264، 266، 275، 276، 288, 289, 291, 292, 296, 797, 289 320, 323, 324, 326, 347, 320 358، 374، 375، 396، 400، 406، 419, 422, 433, 451, 471, 499, 501, 502, 519, 549, 549, 551 595, 647, 658, 676, 697, 708 712،711 أحكام 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 53، 54،

100، 110، 251، 261، 139، 140،

151، 161، 162، 163، 185، 185، 187

218، 221، 226، 226، 269، 271

298ء 299ء 300ء 305ء 215ء 115ء

315, 318, 319, 323, 725, 388

| إسلام 3، 66، 127، 135، 136، 137، 235, 218, 196, 187, 139, 138 236, 237, 238, 241, 241, 752, .265 .265 .261 .337 .334 .333 .332 .330 .308 338, 366, 375, 376, 411, 450 .643 ,635 ,627 ,609 ,607 ,538 653، 664، 662، 653 أسلم 135، 137، 196، 277، 273، 274، 274، .682, 538, 374, 313, 301, 280 690,684 اسم 6، 17، 19، 28، 32، 34، 35، 37، 41، .97 .98 .55 .48 .69 .90 .97 .124 .115 .112 .111 .109 .101 140، 141، 142، 143، 144، 146، 170 (159 (158 (155 (152 (147 312 ,279 ,253 ,246 ,241 ,184 352, 350, 349, 348, 346, 345 362 361 360 358 355 354 .402 ،394 ،384 ،373 ،372 ,364 438 ,436 ,428 ,427 ,426 ,419 458, 457, 456, 455, 452, 451 .503 .487 .486 .477 .464 .462 508، 513، 526، 527، 533، 538، .602 .599 .597 .592 .581 .564 608, 613, 616, 625, 626, 626, 628 636, 674, 676, 677, 676, 690, 723 الأسماء الشرعية 342، 347، 359، 495 الأسماء العرفية 342، 346، 357 الأسماء اللغوية 345، 346 اسناد 314، 550، 644، 698 اشارات 13، 353، 430، 431، 695 إشارة 42، 111، 174، 343، 350، 364، 364 375، 484، 400، 437، 496، 497، 530, 562, 560, 695 إشارة اللفظ 496، 497 أشبه 140, 179, 407، 447، 487، 550 .674 .665 .664 .604 .603 .594

استدلال 76، 83، 137، 138، 161، 203، 214 ي 262 ي 263 ي 272 ي 286 ي 290 ي .428, 419, 418, 393, 392, 366 498, 561, 532, 533, 540, 562 614,612,591,589,588,581 682, 709 الاستدلال الرسل 588، 591 استصحاب 222، 297، 298، 299، 300، 389 ,374 ,307 ,306 ,303 ,301 413, 413, 483, 483, 443, 545 693 692 691 682 614 611 713,694 استصلاح 72، 73، 174، 182، 309، 333، 338, 416, 388 أستعارة 24، 626، 633 استغراق 330، 353، 365، 369، 373، 424,423,401,400,380,379 426, 427, 428, 429, 430, 438 456, 456, 502, 466 استفتاء 657، 706، 707 استفراغ الوسع 597 استقال الكعبة 184، 660 استقراء 72، 77، 78، 391 571 استقصاء 5، 21، 32، 68، 299، 308، 478، 482,481 الاستكثار 5 استنباط 252، 256، 270، 290، 340، 377, 498, 506, 727, 529, 530, 532, 535, 545, 559, 570, 570, .637 .631 .618 .608 .601 .581 683، 701، 724 استنباط الأحكام 340، 528، 673 الشلاد 257، 269، 416، 417، 418 أأسرار الدين 4 الأسفار 278 إسكار 147، 288، 471، 472، 567، 567، 574، 683, 636, 633, 595, 584

167 (164 (164 (165 (152 (129 .386 ,385 ,379 ,369 ,354 ,183 401, 415, 424, 445, 455, 461 462, 475, 476, 475, 476, 476 655,652,615,561,513,492 أرباب الأحوال 53 أرباب الخصوص 423، 425، 426، 433، 436 أرباب الصناعات 346 أرباب العموم 423، 425، 426، 427، 428، 440,439 أرباب المذاهب والأراء 501 أرباب الوقف 425، 433 ارتفاع الحكم 164، 183، 185 أرجح 3، 351، 597 ارشاد 35، 90، 101، 116، 122، 142، 390,388,387 أركان الاجتهاد 640 أركان الإجماع 269 أركان العبادات 610 أركان القياس. 526، 605، 606 أركان النسخ 185 استثناء 186, 187, 671, 662, 424, 429, 439, استفامة 67, 235, 666 .487 .486 .485 .484 .480 .440 484, 489, 490, 491, 493, 488 510, 512, 512, 557, 608, 609, 610, 620, 621, 622, 623, 623, 624 استحالة 21، 47، 71، 98، 123، 127، .147 .137 .133 .131 .130 .128 .193 .188 .173 .169 .166 .162 213, 214, 218, 218, 220, 256, 752, 260، 279، 344، 458، 450، 479، 646, 650, 666, 673, 646 استحالة الخطأ 278 استحالة الخطأ على الأمة 260 استحالة المستحيلات 35 استحالة المفارقة 21 استحسان 89، 309، 323، 324، 325،

625, 484, 582, 588, 570, 326

640, 642, 644, 646, 653, 656, 662, 663, 664, 663, 664, 663, 675, 681, 685, 685, 686, 686, .690, 696, 699, 697, 117, 217, 727, 726, 725, 724, 721, 720 أصل القياس 57، 193، 289، 322، 470، 526, 544, 545, 567, 569, 569, 786 أصول 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 14، 15، 32، 84، 121، 32، 149، 151، 152، 196، 228، 235، 242، 257، .262, 273, 272, 273, 269, 261 303، 309، 319، 322، 323، 324، 324، 326, 328, 337, 336, 328, 340, 360, 365, 376, 386, 387, 388, .545 .544 .519 .477 .473 .421 .545, 604, 603, 598, 593, 604, 616, 616, 619, 628, 637, 638 641، 642، 643، 645، 651، 652، .653 665 665 667 668 686 667 725, 724, 722, 720, 719, 703 أصول الأدلة 151، 308, 309 أصول الدين 216، 262، 263، 672، 675 أصول الفقه 5، 6، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 727, 644, 638, 727 الأصول الوهومة 309، 336 اضطرار 262، 352، 624، 675 الإعادة 142، 523، 718 اعتبار 35, 49, 51, 190, 276, 285, 285, .381 .346 .331 .328 .327 .324 386، 423، 425، 529، 546، 549 552, 560, 563, 568, 573, 573, .580 .588 .588 .601 .619 .619 .685 .684 .627 .625 .623 .622 686، 701 اعتراض 25، 228، 428، 429، 430، 430, 435, 436, 436, 436, 435, 434 .501 .490 .489 .470 .469 .468

.628, 583, 548, 545, 544, 541

62, 70, 80, 88, 90, 79, 99, 101, 105، 106، 109، 110، 111، 111، 111، 120 111 121 121 128 119 132، 381، 40، 142، 144، 146، 149، 150، 151، 152، 158، 159، 169، 172، 173، 176، 177، 178، 190 .188 .187 .182 .181 .180 215, 201, 197, 196, 194, 193 216، 221، 222، 223، 725، 226، 226، 229, 232, 233, 235, 336, 336, 386, 242، 248، 249، 250، 253، 254، 255, 257, 262, 263, 264, 264, 270، 277، 282، 283، 284، 286، 289، 297، 298، 208، 303، 304، 306، 307، 308، 908، 310، 311، 314، 315، 315، 320، 322، 323، .335 .334 .331 .330 .329 .328 336, 337, 338, 337, 336 346, 347, 349, 350, 360, 367, 368، 372، 373، 375، 376، 376، 376 396, 395, 393, 391, 388, 382 399، 407، 408، 412، 413، 414، 415, 419, 444, 447, 448, 449, 458, 462, 465, 465, 466, 465 468, 469, 470, 472, 474, 475 480, 484, 485, 486, 489, 493, 499، 503، 504، 505، 507، 509، 515, 516, 519, 520, 522, 524, 526، 528، 531، 532، 535، 544، 545, 546, 550, 155, 455, 556 557، 558، 559، 560، 563، 565، 566، 567، 568، 569، 571، 573، 574، 577، 578، 579، 585، 587، 588، 594، 596، 795، 898, 599 601، 602، 604، 605، 606، 607، 606، 608، 609، 119، 219، 613، 614، 614، 615, 619, 623, 623, 626, 628, 628 .632 633 635 636 636 637

676, 678, 680, 680, 685, 686, 688, 689, 688, 714, 715, 714 اشتياه 40, 373 اشتراط 117، 180، 230، 232، 233، 278 287, 293, 294, 293, 480, 490, 630,613,493 اشتراك 19، 34، 47، 48، 49، 152، 362، 392، 401، 402، 426، 434، 522 548 .538 أشرف العلوم 4 الأشعرى 91، 98، 129، 229، 276، 428، 713 ,539 ,499 ,468 ,433 أصحاب 3، 81، 84، 97، 99، 101، 135، 142، 145، 145، 175، 193، 226، 237, 245, 246, 256, 255, 265, 274، 292، 317، 320، 365، 366، 376، 380، 381، 382، 386، 446 464، 467، 499، 509، 510، 530، 537، 542، 543، 544، 555، 560، 572، 596، 597، 633، 634، 649، 658 أصحاب أبي حنيفة 101، 292، 326، 365، 446، 509، 510، 572 أصحاب الرأي 135، 148، 255، 542, 633

أصحاب الشافعي 142، 193، 259، 380،

أصحاب الظاهر 145، 537، 365، 530،

اصطلاح 17، 21، 22، 34، 35، 49، 86،

597, 607, 628, 628, 638,

أصل 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15،

.59 .57 .44 .39 .26 .24 .22 .18

88، 101، 140، 141، 142، 203،

573,498,364,344,343,342

381، 446

أصحاب الوقف 97، 99

أصحاب عبد الله 274

الإصروالأغلال 146

اصطلاح المنطقيين 21

544

679, 682, 687, 686, 705, 706, 707 الإمام المعصوم 212، 541، 553، 706 أية 89، 103، 106، 117، 136، 154، 154، 170 ـ 171 ـ 175 ـ 193 ـ 195 ـ 195 ـ 196 200, 213, 214, 215, 216, 216, 222 262, 261, 260, 259, 258, 244 263, 264, 265, 265, 268, 268 270 ، 272 ، 273 ، 274 ، 275 ، 276 ، 277, 279، 280، 281، 282، 283، 285, 286, 287, 288, 289, 289, 286 292, 292, 293, 295, 296, 296, 296 ،325 ،324 ،323 ،318 ،313 ,299 338, 338, 347, 358, 379, 378, 394 396, 398, 405, 408, 409, 411 445, 442, 432, 431, 418, 412 451, 451, 454, 455, 461, 461 482، 518، 527، 528، 537، 541، 542, 547, 548, 643, 050, 552, 553، 561، 551، 571، 561، 553 616, 644, 646, 647, 648, 652 655, 669, 675, 684, 685, 707 717، 717، 718، 719، 719، 721، 721 امتثال 101، 104، 106، 106، 111، 111، 117، 125, 126, 137, 136, 136, 137, 129 175 ,172 ,171 ,165 ,143 ,138 406، 406، 368، 400، 405، 406، 406 413, 412, 411, 410, 408, 407 415، 416، 419، 420، 447، 451، 648, 674, 693 أمر 9، 12، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 42,38,36,32,30,29,28,26 44, 49, 85, 66, 66, 76, 69, 77, .95, .94, .93, .90, .97, .83, .79 .106 .105 .104 .101 .100 .96 .114 .113 .112 .111 .109 .107 121 119 118 117 116 115 121, 123, 124, 125, 127, 128, 128 130 يا 132 331، 134 135 136 136 136

اقتران 122، 168، 206، 338، 367، 381، 367 386، 451، 432، 450، 454، 456، 467، 551، 589، 629 اقتران الأم 386 الاقتران بالعام 450 اقتضاء 11، 100، 112، 114، 115، 125، 721، 131، 139، 384، 384، 386، 388, 389, 415, 416, 418, 418 496, 496 . اق. ال 181 ، 233 ، 249 ، 319 ، 436 ، 487 ، 487 560, 565, 566, 569 اكراه 135، 146، 149، 212، 337، 338 الالتزام 46 إلحاق الأصول بالفروع 653 ألفاظ 13، 16، 14، 28، 28، 40، 41، 45، 45، ألفاظ 46, 47, 48, 48, 80, 101, 151، 152، 158، 159، 158، 172، 197، 251 ، 251 ، 252 ، 261 ، 264 ، 261 359, 358, 355, 354, 353, 349 360، 361، 362، 382، 384، 382، 360 395، 21، 420، 426، 427، 426، 430، 430, 449, 445, 445, 437, 431 454, 453, 454, 454, 777, 498, 525, 527, 534, 535, 535, 541 544, 546, 549, 558، 166, 564 574ء 574 ألفاظ الجموع 426 ألفاظ الصحابة 197 الألفاظ المؤكدة 426، 430 الألفاظ المترادفة 28، 101، 252 |الألفاظ المشتركة 395 إمام 3، 35، 36، 103، 104، 108، 155، 178، 204، 205، 210، 212، 215، 215، 231ي 232ي 240ي 245ي 263ء 271ء 277, 287، 348، 348، 443، 754، 487, 527, 536, 536, 537, 487

.543 ,546 ,553 ,556 ,557

.670 .669 .658 .657 .656 .648

666,638 اعتراف 26، 30، 259، 274، 393، 434، 546, 561, 593, 594, 616, 618, اعتقاد 25، 36, 38، 98، 65، 66، 66، 77، 72، 89، 91، 112، 113، 174، 203، 205، 205 208 272، 274، 275، 276، 320، 343، 466, 432, 411, 406, 368, 367 480، 481، 520، 653، 652، 653، 655, 667, 670, 670, 671, 670 اعتماد 156، 197، 233، 234، 235، 241، 248, 249, 268, 280, 200, 420, 248 640، 644، 703، 706، 717 إعجاز 153، 643 أعرابي 215، 216، 231، 237، 241، 449، 523, 529, 572, 699, 609, 616 أعراض 7، 8، 9، 24، 98، 235، 272، 422 الأعراض الدنيوية 235 افادة 5، 73، 142، 210، 219، 350، 354، 360, 379, 418, 717 إفادة العموم 379 أفعال 6، 8، 9، 12، 40، 41، 53، 86، 78، 96, 79, 901, 101, 103, 113, 114, 114 .169 .129 .128 .118 .116 .115 187، 206، 238، 212، 444، 344 438, 431, 422, 406, 367, 356 445، 447، 450، 496، 515، 516، 517, 518, 524, 520, 519, 518, 577, 619, 640, 642, 656, 677 أفعال الرسول 642 أفعال الكلفين 6، 8، 41، 86، 100، 169، 496، 619، 665 الأفعال قبل ورود الشرع 86، 96، 101، 516 إقامة البرهان 9، 14، 304

اقامة الحجة 260

513, 546, 513

اقتباس الأحكام 10، 340، 355

اقتياس 10، 44، 327، 340، 355، 499،

.193 .178 .172 .166 .160 .143 197, 216, 229, 233, 237, 247, 273ء 276ء 286ء 288ء 290ء 291ء 317 314 311 310 304 294 395, 394, 392, 367, 354, 324 402، 404، 406، 413، 417، 427، 480, 475, 470, 468, 444, 433 489، 490، 506، 516، 516، 150 535, 155, 254, 558, 574, 585, .672 .666 .664 .632 .601 .591 726,711,705,681 أولى 17، 146 الأوليات 31، 67، 70، 206 الإيجاب 40، 76، 95، 104، 104، 105، 104، 105، 108، 123، 124، 124، 147، 147، 367، 375, 394, 395, 396, 410, 409 719,664,657,433,416 الإيجاز 5، 24 الإياء 575،575 باطل 158، 220، 234، 259، 266، 375، 391، 553، 670 باعث 95، 377، 506، 508، 512, 565 .633 .629 .627 .626 .585 .584 بالقوة لا بالفعل 80، 82، 677 البداء 162، 165، 165، 166، 167، 168 البدعة 155, 332, 540 البراءة الأصلية 192، 221، 228، 297. 298, 299, 306, 303, 306, 307 براءة الذمة 164، 222، 298، 300، 306، 489, 470, 466, 400 برهان 9، 14، 15، 17، 25، 26، 26، 31، 44, 45, 46, 57, 58, 16, 65, 17, 73، 83، 207، 303، 304، 337 برمان الدلالة 83 البسملة 154، 155، 156، 157، 158، 694، 158

130ء 132ء 173ء 174ء 232ء 257ء 350, 348, 343, 337, 334, 258 .539 .447 .412 .410 .364 .363 655, 655, 656, 656, 688, أناء 55، 65، 74، 113، 138، 153، 176، 176، 202، 204، 208، 306، 307، 306، 310، 311، 314، 315، 431، 432، 435، 457 468, 500, 515, 515, 519, 535, 672, انتفاء الأحكام 298 انتفاء الحكم 298، 581، 581، 625، 630، انتفاء السمع 151، 307 انتفاء المخصص 481، 482 الإنبيل 312، 316 إنذار 96 انعقاد الإجماع 105، 137، 260، 270، 272, 285, 287 القراد . 72، 216، 250، 276، 706، 715 انقراض العصر 273، 282، 283، 284، 285, 294, 293, 287, 285 أنواع التشابه 451 أهل الأهباء 239 أهل الحق 275، 365، 410 أهل الحل والعقد 259، 267، 269، 277، 296ء 279 أهل الوأي 269 أهل السير 226 أمل الظام 198، 222، 247، 248، 288، 289، 530، 531، 540 أهل العراق 236، 245، 699، 719 أمل العلم 251، 270، 364، 700 أهل الكتاب 223 الأهلية 183، 239، 556، 563، 584 أوصاف الأعيان 689 أولاد 241 الأولى 12، 23، 31، 32، 34، 56، 58، 59، 59، 61, 71, 74, 90, 101, 201, 361

137، 138، 140، 141، 143، 144، 157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 164، 165، 166، 167، 168، 169، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 176، 180، 181، 183، 184، 186، 186، 187، 195، 198، 199، 207، 214، 217 220، 222، 225، 226، 226، 228، 289، .261 .258 .257 .245 .241 .240 263، 264، 265، 266، 266، 271, 278 .289 292 293 206 115 115, 115 .333 .330 .325 .318 .316 .315 335, 341, 353, 345, 351, 351, 355 367 365 363 361 357 355 368, 370, 375, 382, 383, 384, 386 386 387 386 385 396, 395, 394, 393, 392, 391 398, 398, 981, 400, 402, 403, 398, 404، 405، 406، 406، 406، 408، 409، 415, 414, 413, 412, 411, 410 416، 418، 419، 420، 121، 420، 435, 453, 447, 439, 435, 433 456، 498، 509، 514، 519، 520, 543, 544, 545, 548, 550, 551, 551 .556, 556, 557, 556, 559, 556, 556 581, 586, 597, 596, 604, 609, 611, 636, 629, 661, 641, 641 664,663,660,654,650,644 666, 680, 679, 675, 668, 686, 686, 695, 694, 693, 689, 688 697, 704, 701, 700, 699, 697, 706، 708، 712، 715، 717، 718، 726,720 الأمر بالأمر بالشيء ليس أموا 408

أمر مطلق 167، 169

أمر مقيد 172، 416

أمور 13، 14، 16، 27، 47، 56، 69، 88،

الأمصار 278

475, 469, 443, 419, 385, 369 476، 490، 493، 516، 517، 549، 584, 585, 590, 584 التحول إلى الكعبة 190 تخريج 527، 530، 536، 683، 685 تخريج المناط 536، 585 تخصيص 38، 101، 161، 165، 166، 166، .182 .181 .171 .170 .169 .168 .278 .275 .265 .209 .208 .192 992، 301، 326، 332، 334، 336، 336 348، 371، 373، 374، 379، 380، 425, 424, 406, 395, 382, 381 445, 444, 441, 440, 434, 432 464, 463, 462, 461, 460, 455 472,470,469,468,466,465 486, 485, 484, 482, 480, 478 492، 494، 500، 502، 503، 504، 494، 505, 506, 505, 513, 513, 525 537, 552, 555, 885, 806, 613 .620, 623, 623, 627, 637 726, 721, 683 نرجيح 95, 97, 99، 101، 134، 241، 338 ،337 ،334 ،322 ،321 ،338 356, 356, 360, 389, 374, 360, 356, 351 441, 467, 471, 472, 475, 476, 476 478, 479, 500, 580, 797, 603 610, 627, 629, 632, 639, 631, 690، 691، 693، 694، 697، 711، 712، 713، 715، 717، 718، 718، 720، 211، 222، 723، 724، 725، 724، 727,726 التزام 138، 300 التعارض 468، 474، 475، 478، 498، 524، 639، 711، 712، 715، 715، 719 نقبيح 87، 96 التغليد 4، 9، 273، 293، 319، 320، 639، 643، 644، 651، 658، 658، 670، 703, 704, 705, 706, 706, 707

التابعون 240، 254، 280، 282، 287، 543,431,292 التابعي 199، 200، 255، 274 التأثير 207، 432، 529، 530، 571، 572. 573، 579، 580، 592، 493، 599، 628, 630, 638, 723 تأثيم المخطئ 651 التأخير 107، 108، 145، 365، 370، 406، 485، 691، 695 تأخب السان 168، 367، 367، 369، 522 تأخير الشرط عن المشروط 413 تأويل 112، 127، 160، 161، 175، 211، 211، 264, 265, 264, 255, 326, 326, 359 .378, .376, .375, .374, .373, .372, 379، 381، 474، 475، 485، 485، 673,636,621,608,557,556 تعديد 114 التجريبيات 68،68 غريد النظ 377، 378 غرم 57، 99، 111، 119، 127، 147، 170، .311 .304 .292 .258 .232 .193 318, 320, 329, 450, 463, 471 497، 503، 507، 533، 538، 540، .564 .563 .560 .556 .551 .547 565, 567, 570، 574، 576، 599، 600, 601, 617, 625, 633, 636, 636 646, 648, 652, 679, 680, 696 غسين 97، 187، 329، 330 غصيل 117، 328، 331، 482، 495، 495، 645، 679, 699, 807, 709, 723 تحقق 108، 157، 236، 249، 410، 413، 723,566,528,443 عَقِيقِ الناط 530، 546، 550، 603، 685،

686

غكم 88، 98، 182، 190، 232، 278،

285، 286، 292، 292، 286، 213،

بطلان 39، 42، 55، 118، 142، 157، 194، 202، 222، 229، 232، 236، .262, 263, 265, 272, 293, 293 .503 .480 .411 .405 .393 .382 511، 536، 554، 583، 602، 612، 614, 628, 632, 638, 696, 703 عرجيه 217، 318، 380، 604، 693 نظ 86، 382، 385، 652، 659، 699، 703، 720,704 سان 6، 7، 10، 11، 13، 28، 30، 31، 60، 67, 74, 711, 154, 164, 165, 165 210, 200, 197, 193, 180, 170 220، 264، 269، 301، 209، 335 368, 367, 366, 365, 364, 363 369, 370, 371, 372, 374, 376 381، 388، 400، 410، 433، 435، 445, 445, 448, 457, 448, 445, 444 466, 468, 479, 478, 478, 468 485، 500، 505، 515، 517، 520، 522, 523, 524, 525, 155, 251, 574, 576, 598, 603, 605, 605, 718,711 البيان الابتدائي 364 البيان والمبين 363 بيت المقدس 170، 175، 183، 186، 189، 190، 347، 463، 517، 660، 661، بيع 48، 61، 118، 120، 142، 148، 166، 167، 244، 257، 287، 295، 295، 325، .451 .448 .418 .417 .416 .361 456, 469, 472, 482, 469, 539 553، 561، 562، 562، 577، 579، 609, 113, 213, 615, 619, 629 680,631

.329 .328 .257 .229 .206 .68 .66 التوسط بين الإخلال والإملال 5 377, 373, 353, 352, 348, 332 توقف 229، 230، 379، 391، 471، 546، .428, 427, 416, 395, 385, 378 429, 430, 438, 430, 473, 476, 645ء 711 تىقىف 160، 321، 342، 343، 345، 345، 347 486، 498، 508، 528، 530، 540، 722,682,559,465 547, 572, 572, 575, 575, 575, تولد 28، 685 577, 582, 583, 585, 593, 593, نيمم 696 596, 598, 599, 600, 200, 208, 636, 638, 636, 725 جنس الأجناس 21  $\epsilon$ الجنهان 570، 617 جامع مانع 18، 23 حهاد 450، 663، 705 جاهلية 261، 366 الخمل 28، 38، 107، 132، 681، 213، الخدليان 596، 624، 638 220، 240، 303، 369، 415، 479، الجرح والتعديل 242، 243 480، 505، 505، 515، 531، 532، 532، جزئي 203، 337، 338 543, 558, 579, 581, 609, الجزم 38، 67، 107، 482 656, 671, 696, 671, 707 جـــــــــــ 16، 19، 20، 21، 23، 30، 46، 54، جهل الأم 411 57، 59، 65، 71، 76، 77 الجواز العقلى 136، 311، 650 جسم حساس 19 جوامع الكلم 558 جماعة 14, 48, 70, 87, 96, 96, 176, 208, جوهر 8، 21، 22، 30، 32، 39، 41، 51، 213, 214, 215, 215, 250, 250, 254 122 435, 409, 391, 385, 380, 379 454, 457, 459, 103, 415, 215, 670, 202, 670 حاجات 300، 328، 929، 330، 600 الجمع 19، 103، 123، 187، 189، 215، حادث 16، 17، 27، 38، 42، 54، 55، 56، .230 و25، 250، 353 و35، 423، 426 57, 85, 16, 63, 67, 116, 128, 577, 590, 590, 683 426, 424, 430, 430, 434, 436, 436, 452, 451, 441, 439, 437 الحافظة 51 458, 458, 459, 475, 476, 478, حاكم 3، 11، 124، 230، 235، 249، 254، 481، 490، 524، 539، 543، 655، 532, 551, 551, 668, 668, 669, 673, 674, 697, 696, 696, 707 .573, 574, 593, 593, 611, 628 629, 649, 664, 669, 1691, 669, حال 18، 27، 30، 39، 42، 56، 61، 73، 73، .83, 87, 88, 29, 99, 111, 251, 695، 713، 715 جمع السلامة 438 126 121، 123، 131، 141، 145، الجمهور 192، 427 .191 .184 .183 .173 .172 .148 جنابة 718 202, 204, 207, 210, 215, 225,

.268 ,245 ,243 ,240 ,237 ,236

جنس 21، 23، 24، 26، 27، 29، 30، 38،

تكليف 108، 112، 117، 122، 125، 126، أالتوراة والإنجيل 312 127 128 121 221 130 131 131 132 133، 134، 135، 134، 147، 147، 167، 175، 176، 182، 187، 208، 222 222، 232، 233، 241، 257، 259، 259، 299، 306، 310، 327، 328، 299، 365, 385, 385, 411, 413, 415, 415, 445, 460, 466, 475, 479, 480, 516، 529، 532، 582، 696، 621 .656, 656, 657, 656, 665, 665, 663, 664, 665, 666, 674, 668, 665, 664 726,715,709 نكليف الناسي 126 غنيل 595 التمسك بالطريق المعنوي 266 غكن 132، 134، 137، 165، 171، 172، 174، 176، 126، 249، 373، 410، 413,412,411 تمهيد لمجامع الأركان 185 غيبر 19، 69، 129، 238، 386، 424، 609، 635, 656, 663, 689, 715 التنبيه والإعاء 575 التنصيص 156، 380، 528، 535، 560 الننفير 518،479 648، تنقيح المناط 529، 683، 684 نواتر 12، 66، 69، 72، 88، 153، 155، 162، 197، 200، 201، 203، 204، 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213، 214، 215، 218، 219، 221، 222، 226، 227، 228، 229، 257. 259, 262, 262, 266, 267, 268 276 278، 279، 280، 304، 310، 343، 432، 433، 463، 466، 467، .547 .543 .536 .533 .525 .471 708,658,644,549

التراط؛ 48، 210، 213، 214

التوراة 312، 313، 315، 316، 316

توحيد 458

167، 274، 355، 350، 403، 404، 418, 427, 438, 468, 456, 654 الحشوية 703 اللفظ 96، 97، 99، 399، 515، 516، 517، 516 حقيقة 11، 12، 14، 18، 19، 20، 21، 22، 34,33,31,30,29,26,24,23 40, 48, 53, 58, 88, 99, 105, 112 115، 124، 143، 144، 146، 146، 147، 149, 158, 158, 164, 169, 169, 171, 75، 77، 183، 352، 354، 355، 355، 394 391 386 384 373 361 433 ،423 ،421 ،412 ،410 ،409 454, 459, 441, 452, 451, 439, 434 498, 493, 490, 487, 486, 484 499، 500، 539، 545، 582، 592، 674,660,642,633,604,595 678, 686, 711, 721 حقيقة الحكم 11، 85، 149، 642 حقيقة الشيء 19، 21، 23، 26، 34 حقيقة النسخ 112، 164، 169، 171، 177 الحقيقة والمجاز 158، 354، 354، 361 حكم ، 11، 12، 13، 25، 36، 43، 44، 45، 54, 55, 58, 59, 60, 68, 69, 75, .96, 92, 91, 86, 85, 79, 77, 76 .124 .118 .113 .110 .107 .99 125، 126، 129، 139، 134، 138، 138، 131, 140, 141, 140, 141, 151 164, 164, 165, 166, 167, 164, 153 170، 171، 175، 175، 175، 177، 178، .184 .183 .182 .181 .180 .179 186, 186, 187, 188, 190, 191, 192 194 و 195 و 198 و 195 و 222 و 223 230, 231, 232, 244, 247, 252 262, 265, 273, 282, 286, 286 298, 296, 295, 294, 290, 289 311 306 305 301 300 299 ،326 ،325 ،324 ،323 ،321 ,315

593، 606، 613، 614، 616، 625، 628, 640, 656, 656, 664, 666, 726,719,680 حد الأم 383، 664، 666، 666 الحد الحقيقي 15، 21، 23، 25، 28، 29، 42 الحد اللفظى 23، 34، 42، 42 حد المباح 101 حد الواجب 11، 40، 100، 101، 680 حده، حقيقته 163، 164، 383 حديث 7، 8، 148، 192، 196، 197، 200، ,232, 223, 229, 229, 231, 230 241, 242, 248, 249, 250, 251 252، 252، 254، 292، 308، 315، 316, 318, 321, 376, 376, 379 380, 382, 365, 465, 468, 469 472، 477، 538، 539، 549، 643، 715,647,645,644,643 حديث تلقته الأمة بالقبول 549 حرام 57، 58، 59، 79، 80، 102، 103، .123 .119 .115 .112 .110 .107 .263 .251 .215 .149 .143 .133 498, 444, 417, 413, 337, 291 .501 527 525, 544 535, 527 552, 553, 555, 556, 558, 553, 552 582, 607, 613, 619, 655, 655 703, 696, 666, 666, 665, 661 716 حرج 97، 113، 298، 334، 393، 410، 642,599,582,516,433 حربية 83، 110، 529، 578 حروف 14، 45، 127، 155، 160، 161، 343 الخروف المقطعة 160 الحي 61، 68، 205، 215، 358، 460 حيين 11، 71، 86، 87، 89، 94، 11، 11 113، 47، 220، 324، 326، 364، 678, 634, 499, 437, 394, 638 الخبير 86، 87، 88، 97، 113، 129، 165،

.325 .305 .301 .297 .282 .272 .410 .403 .398 .369 .331 .329 .442 .420 .416 .414 .412 .411 .515 .492 .464 .463 .446 .443 .567 .564 .547 .545 .544 .527 .696 .690 .667 .662 .648 .619 708 .707 .706

الحجب 3 حجة 3, 9, 10, 88, 89, 111, 136, 138, 136 151, 170, 159, 156, 155, 154 197, 198, 199, 200, 212, 252, 250, 258, 260, 262, 260, 258 271، 273، 275، 276، 276، 277، 278، 279, 280، 281، 283، 284، 285، 286, 294, 292, 291, 288, 287 314,313,311,300,299,298 315، 317، 319، 321، 324، 325، 376, 369, 347, 337, 327, 326 381، 390، 395، 417، 418، 433، 449 448 444 441 440 439 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ، 471 ، 489 ، 490 ، 499 ، 501 ، 503, 517, 538, 541, 548, 560 685, 690, 444, 590, 654, 676 .706, 707, 706, 703, 707, 697 717, 227, 724, 725 حد 6، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 16، 17، .26, 25, 22, 21, 20, 19, 18 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 48, .106 .105 .102 .101 .100 .66 111، 126، 140، 140، 151، 154، 154، 164 ، 205 ، 777 ، 206 ، 206 ، 207 ، 206 208, 218, 219, 236, 236, 236, 246 266ء 226ء 328ء 334ء 368ء 372ء 383, 393, 401، 422، 482، 483، 383 484، 495، 496، 516، 526، 527،

.536, 551, 549, 547, 539, 536

خصوص 7، 46، 55، 56، 66، 158، 358، 380، 379، 370، 369، 365، 358، 380، 379، 370، 369، 365، 358، 428، 428، 426، 426، 423، 431، 429، 456، 443، 457، 470، 466، 464، 461، 608، 527، 525، 506، 481، 480، 518، 687، 686، 681،

718 .687 .686 .613
.115 .106 .99 .89 .65 .62 .38 .
.231 .214 .184 .156 .154 .144
.267 .265 .264 .262 .261 .260
.286 .285 .280 .278 .270 .269
.304 .294 .291 .290 .289 .287
.387 .359 .358 .357 .317 .307
.480 .474 .461 .446 .444 .398
.505 .501 .498 .495 .494 .482
.541 .538 .536 .534 .527 .515
.566 .565 .557 .549 .548 .542
.607 .603 .571 .570 .569 .568
.662 .661 .651 .648 .647 .611
.675 .674 .673 .672 .671 .663
.687 .686 .685 .681 .678 .676
.711 .709 .703 .699 .690 .689

726 الخطأ المجازى 686، 689

حيص 120، 136، 136، 144، 149، 199، 172، 577، 336، 420، 416، 416، 420، 496، 577، 601، 582 4 582، 601، 20، 21، 22، 24، 42، 48، 53،

,571 ,513 ,510 ,363 ,322 ,311 685

20.7

خ

خاص 7، 21، 80، 132، 216، 315، 326، 326 .443 ,424 ,422 ,382 ,380 ,358 448, 449, 450, 161, 1658, 456, 456 458، 461، 465، 465، 466، 466، 468، .520 .493 .480 .476 .470 .469 609,607,561,545 الخاص والعام 462، 493 خبر 16، 59، 152، 154، 158، 174، 180، 181, 183, 186, 192, 194, 188, 200، 201، 203، 204، 205، 205، 207 208 ، 212 ، 213 ، 214 ، 217 ، 218 , 218، 219، 221، 222، 223، 224، ,222, 223, 229, 228, 132, 232, 233، 236، 237، 238، 239، 239، 244، 247، 258، 250، 251، 255، 256، 263، 264، 265، 270، 280، 282، 295، 296، 206، 308، 315، 316، 316، 321، 322، 324، 355، 465, 435, 466, 465, 435, 343 469، 470، 471، 472، 473، 477،

360, 362, 364, 365, 369, 360 377، 379، 393، 404، 405، 425, 435, 445, 442, 438, 436, 433 446, 448, 449, 450, 151, 153, 153, 454, 455, 454, 463, 464, 455, 454 468, 469, 470, 475, 479, 481, 482, 495, 494, 493, 794, .505 .504 .501 .500 .499 .498 506، 507، 508، 509، 151، 115، 513, 513, 516, 515, 513, 512 520، 521، 522، 523، 524، 526، 522, 531, 530, 529, 528, 531, 533، 534، 535، 536، 537، 539، 539 540, 541, 545, 546, 545, 541, 550,552,551,550,549 .565, 562, 561, 559, 558, 557 566, 574, 573, 572, 574, 576, 576، 577، 578، 579، 580، 581 582، 583، 584، 585، 586، 587. 595, 594, 593, 592, 596, 598, 596، 597، 598، 699، 600، 601، 603, 603, 604, 605, 606, 608, 608 609, 610, 613, 613, 614, 615, 616, 616, 617, 818, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 726, 828, 629, 631, 631, 632, 633, 634, 634 636, 636, 637, 636, 646, 646, 647, 651, 650, 649, 650, 651, 658, 659, 660, 660, 664, 664, 665, 669, 671, 673, 673, 674, 675, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, .690, 689, 686, 686, 689, 689, 690, 691, 694, 696, 696, 796, 896, 699، 703، 707، 708، 709، 112. 715, 718, 720, 721, 227, 273, 726,725,724 حكم الإجماع 289

327, 330, 330, 340, 353, 330, 327

.270 ,271 ,272 ,273 ,276 278, 284, 286, 284, 290, 298, 295, 295, 295, 298, 299, 295 306, 305, 304, 303, 302, 301 307, 308, 310, 317, 319, 308, 307 325, 324, 326, 326, 327, 328 .367 .366 .365 .364 .363 .361 379, 378, 377, 374, 373, 370 385, 381, 386, 384, 382, 381 409, 408, 405, 401, 400, 396 428, 424, 420, 419, 418, 417 438, 434, 433, 431, 430, 429 455 454 448 443 441 440 465, 463, 462, 461, 460, 459 476, 475, 474, 471, 469, 467 .489 .483 .482 .481 .480 .479 490, 494, 494, 498, 499, 500 505، 507، 512، 513، 514، 515، 520, 523, 523, 523, 530 534, 531, 530, 539, 536, 534 546, 554, 558, 554, 560, 561, 564, .565, 567, 568, 567, 575, 581, 582, 584, 585, 685, 581 .592, 593, 595, 596، 596، 604 606, 607, 608, 618, 618, 629 .643 .639 .637 .636 .635 .631 646, 647, 648, 653, 655, 656, 646, 653, 659, 660, 1660, 659, 657 665, 661, 670, 665, 664 676, 677, 678, 681, 680, 690, 690, .703 ,701 ,700 ,699 ,694 ,693 706, 717, 713, 712, 717, 709, 706 723,721 دليل الخطاب 498، 507 دليل العقل 107، 113، 265، 278، 307، .474 .461 .460 .430 .373 .353 717, 663, 656, 514, 475 دواعي 4، 153، 161، 215، 216، 216، 217، اخوارج 192، 239، 240، 273، 545، 557، 658,657 خواص 24، 269، 270، 306، 601، 630

> درجات الظن 601 دعامة 17، 44، 45

دم ي 25, 49, 88, 227، 232، 240، 263، 304، 305، 307، 310، 318، 348، 394، 396، 399، 424، 442، 443، 445, 445, 451, 454, 500, 531 698, 624, 589, 571, 554, 536 دعوى العموم 424، 443، 443، 444، 449، 454,451 دقيقة 135, 143, 301, 302, 359, 359،

625, 645, 696

دلالات 205، 206، 338، 549، 630 دلالات دلالة 10، 11، 12، 13، 46، 59، 61، 77، .168, 107, 130, 130, 165, 166, 168 238، 171، 194، 206، 213، 238، 260, 286, 288, 288, 208, 300, 301 305، 308، 325، 347، 355، 364، 385، 386، 387، 381، 391، 393، 396، 421, 423, 430, 439, 441, 441 477, 471, 462, 452, 451, 449 494, 499, 405, 113, 513, 514

515، 516، 525، 551، 577، 592، 604, 612, 614, 635, 669, 718

دلالة الألفاظ 421، 525

دلالة النص 194، <mark>286</mark> دلل 13، 49، 55، 57، 64، 70، 71، 74، 64، 71، 74،

79, 80, 181, 88, 89, 101, 701, .113 .114 .113

137, 138, 131, 149, 151, 154, 164, 172, 171, 175, 175, 188, 188, 194

199 , 208 , 213 , 214 , 218 , 219

222, 226, 227, 226, 238, 244

258, 261, 263, 265, 267, 268,

368, 409, 444, 453, 454, 454, 455, 456, 468, 468, 498, 501 507, 521, 552, 643, 643, 643

664, 665, 677, 679, 679, 717

خطاب الشرع 9، 11، 41، 86، 100، 126 الخطابة 239

خفى 24، 38، 68، 98، 126، 208، 240 540,482,479,299

خل 593 593، 683 687 خلاء 70، 73

خلاف 7, 38, 56, 88, 89، 103, 107

116, 121, 123, 121, 130, 130, 136 184 157 154 143 142 137

187، 190، 202، 203، 211، 215،

225, 234, 235, 236, 245, 255

.262 .261 .263 .262 .271 273، 274، 275، 276، 281، 282،

282, 285, 286, 286, 291, 289, 285, 283, 293, 294, 295, 296, 300, 301

326, 312, 308, 307, 306, 302

354 347 337 336 334 333

385, 384, 369, 368, 365, 384

.419 .411 .410 .395 .387 .386

420 ،421 ،420 ،430 ،431 ،430

449, 447, 445, 444, 439, 436

452, 456, 457, 463, 472, 456, 452 474، 481، 482، 486، 491، 502،

507, 512, 515, 825, 925, 530

540، 541، 545، 555، 557، 558، 558،

673, 595, 610, 613, 614, 616,

636, 635, 632, 630, 624, 621

638, 649, 653, 653, 655, 666,

668, 670, 675, 684, 685, 686, 689

695, 697, 701, 708, 708, 117,

727,718,716

خلع 261، 507، 512، 519، 520، 695 خلف 204، 210، 244، 357، 357، 706 الخلفاء الأربعة 274، 278

الرواية بغلبة الظن 249 ; كاة 106، 112، 123، 125، 137، 138، 141، 143، 145، 145، 200، 227، 307، 326، 371، 377، 378، 381 .461 .450 .437 .411 .407 .398 .462 ,464 ,495 ,498 ,464 ,462 508، 522، 536، 537، 546، 546، 554 558, 627, 626, 658, 657, 692, 717, 726 نا 62، 83، 112، 134، 140، 140، 193، 194، 232، 233، 240، 242، 274، 304 312، 326، 328، 337، 398، 998، 403، 411، 529، 551، 569، 560، 570، 578, 582, 584, 616, 616, 618 619، 636، 652، 653، 723 الدقة 332، 664 الزنديق 332 زوجات رسيال الله 233 زيادة 23، 26، 30، 42، 49، 66، 70<sub>1</sub> 111، 20، 120، 142، 751، 751، 751، 179، 180، 194، 205، 230، 240، 242, 248, 250, 251, 286, 294, .390 .375 .354 .335 .321 .297 393, 400, 401, 724, 630, 433, 439, 440, 493, 496, 565, 565, .570 .592 .570 .680 .662 715, 717, 725, 726 الزيادة على النص 178، 194، 493

#### سو

الساعي في الأرض بالفساد 333، 332 سبب 11، 12، 42، 51، 68، 68، 68، 88، 84، 92، 95، 125، 139، 139، 140، 141، 141، 142،

رخصة 451، 146، 147، 148، 238، 331، أرواية المجهول 241، 253، 243 325، 331، 497، 161، 622

الرسميات 24 رسول 8، 9، 10، 12، 95، 128، 135، 137، 137، 🏒 145, 151, 153, 154, 155, 151, 165, 751، 170، 175، 180، 181، 191، 192, 194, 195, 196, 197, 198, 214, 213, 212, 210, 200, 199 215, 216, 217, 218, 219, 229 222، 223، 224، 225، 226، 226، 227، ,221, 230, 231, 230, 229 245، 246، 248، 249، 251، 252، 254، 256، 257، 261، 262، 273، 278ء 280ء 281ء 280ء 289ء 295ء 297, 305, 305, 312, 312, 314 318، 319، 320، 322، 325، 335، 340، 352، 357، 360، 361، 372، 395، 396، 397، 428، 431، 431، 443، 447، 448، 449، 454، 462، 463, 469, 476, 513, 513, 518 533, 537, 542, 545, 945, 552 .645 .561 .553 .642 .561 .643 653, 654, 658, 658, 677, 664, 689، 707، 704، 707، 715 رفع الحرج 113 ركن 124، 125، 128، 269، 283، 948. 382, 526, 606, 613, 613, 619, 623, 640, 646 الروابط الكلية للأحكام 554 رواية 197، 223، 230، 232، 233، 234,

> > رواية المبتدع 234، 239

255، 255، 255، 255، 255، 255، 310، 343، 310، 310، 310، 359، 558، 654، 559

ذ

ذاتي 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 29، 75، 49، 48، 79، 104، 688 الذاتي الحاص 21 الذوات المفردة 16 ذي البدين 229، 230

J

706

أشرط 9، 15، 34، 52، 59، 61، 72، 108، .135 .129 .127 .125 .117 .111 138, 141, 148, 164, 165, 165, 168 180 .178 .177 .174 .173 .172 205, 204, 198, 188, 184, 181 200, 210, 211, 212, 214, 212, 220 .242 ,240 ,235 ,234 ,233 ,226 244، 266، 267، 278، 285، 292، 293, 294, 296, 318, 225, 348 364، 373، 379، 374، 405، 405، 410، 420,417,415,414,413,411 481, 477, 472, 456, 438, 428 481, 480, 489, 487, 486, 485 492, 493, 495, 509, 512, 512, 526, 556, 552, 592, 606, 607 612, 613, 640, 640, 643, 645, 646, 726 الشرطي المتصل 63 الشرطي المنفصل 63 شرع 3، 4، 8، 9، 11، 41، 86، 87، 88، 92، 95, 96, 79, 99, 101, 101, 105 106، 112، 113، 114، 115، 116، 126، 134، 135، 140، 141، 146، 146، 148، 164, 170, 171, 171, 179, 180 222 218 199 195 183 182 ,226, 222, 240, 227, 226 279ء 298ء 300ء 302ء 304ء 305ء 307, 308, 309, 311, 312, 314, 328, 327, 325, 324, 323, 315 .337 .336 .335 .334 .331 .330 359 358 357 349 348 338 .362 .361 .362 .361 .360 375، 378، 395، 404، 405، 404، 407، 408، 409، 418، 414، 417، 419, 420, 444, 444, 456 460, 479, 516, 515, 516, 520 525, 534, 533, 531, 529, 527 539, 542, 543, 551, 551, 557

.562 .560 .559 .545 .534 .532 .566 ,567 ,565 ,576 ,584 ,576 619, 642, 653, 653, 665, 665, 680, 681, 687, 686, 683, 680 الشافعي 49، 69، 102، 121، 142، 143، 154 156 158 156 159 190 193 202، 208، 225، 228، 234، 208، 240، 242، 251، 252، 259، 260، 262، 291، 297، 291، 321، 222، 323، 335، 336، 336، 372، 376، 376، 377، 378، 380، 381، 392، 395، 452 446 443 414 408 401 456، 486، 487، 486، 496، 496، .507 ,501 ,509 ,507 ,501 659, 669, 670, 670, 682, 683, 684, 687, 688, 689, 697, 694 707, 724, 709, 727 سنة 9، 12، 35، 56، 83، 108، 143، 151، أشبه 39، 48، 91، 111، 237، 286، 288، 290، 317، 324، 367، 391، 392، 491، 435، 402، 403، 413، 433، 471، 518، 526، 551، 591، 592، 593، 593، .602 .601 .600 .599 .598 .595 603, 604, 605, 606, 605, 604, 725, 705, 692, 691, 672, 664 شيه المخالفان 391، 392، 402، 664 شبهة 39، 89، 95، 95، 102، 216، 229، 231، 276 ، 277 ، 280 ، 287 ، 287 ، 289 .290 .291 .290 .306 .715 .318 369, 368, 325, 327, 368, 368, 369 398, 396, 395, 394, 393, 392 402، 404، 405، 406، 415، 417، 418, 434, 444, 545, 675, 479 516, 535, 522, 519, 518, 517 .552, 553, 553, 554, 553, 552, 551 656, 664, 656, 624, 616, 559 669, 670, 673, 674, 675, 675, 726 شدود 170، 277، 289

.242 .240 .230 .166 .157 .156 .242, 254, 251, 254, 253, 265, 265 304، 305، 325، 325، 336، 443 444، 445، 465، 477، 479، 488، 505, 506, 508, 523, 925, 575, 577, 578, 586, 586, 614, 615 616, 617, 618, 625, 630, 670, 696, 691, 674 سبب الاستدراك 508 السبر والتقسيم 63، 565، 581، 590، 596 سكر 329، 333، 533، 582، 599، 599 سلامة العاقبة 107 سلب 35، 117، 234، 329، 330، 337 سلف 106، 107، 116، 137، 192، 204، 210, 22, 225, 233, 244, 245, 262، 311، 418، 411، 552، 655، 713 166، 171، 177، 178، 189، 190، 191, 196, 197, 199, 200, 217, 221، 223، 225، 226، 230، 230، 245، .260 .262 .262 .276 .262 365, 396, 410, 440, 440, 470 488، 520، 522، 543، 549، 641، 644, 661, 673, 671, 711 السنة المتواترة 262 سوابق 44، 45 سر 54، 154، 155، 156، 157، 156، 160، 161، 196، 216، 217 الله 231، 234، 332، 334، 334، 662

الشارع 11، 86، 113، 126، 136، 171، .301 ,300 ,235 ,220 ,218 ,193 380 364 361 360 347 324 387, 390, 314, 417, 419, 428 .464 .462 .444 .443 .442 .433 466, 469, 479, 527, 527, 529

.635, 587, 583, 607, 613, 638, 643, 645, 647, 652, 657, 665, .661, 676, 698, 701, 706, 706, 876, صحة 25, 55, 62, 65, 717, 711, 119, 120, 128, 141, 771, 871, 781, 240، 244، 245، 263، 264، 266، 297، 300، 302، 303، 959، 375، .527 .467 .432 .421 .419 .418 542, 545, 569, 588, 589, 545 .603, 636, 635, 632, 631, 603 644، 670، 898، 703، 407، 726 صحيح 28، 32، 44، 65، 81، 108، 125، 142, 143, 156, 160, 160, 143, 142 194، 195، 205، 205، 208، 222، 246، 247، 248، 254، 263، 281، 287ء 295ء 306ء 306ء 306ء 286ء 324، 335، 357، 376، 376، 410، 495, 494, 493, 488, 474, 472 .561 .526 .509 .508 .501 .498 .644 .622 .597 .596 .590 .581 726,697 صحيح البخاري 248 صدقة 170، 182، 189، 326، 366، 475، 503 693 صرف العموم 456 صريح 41، 155، 186، 211، 243، 319، 356، 357، 356، 458، 476، 115،

201, 221, 230, 242, 249, 752, .265, 267, 268, 268, 272, 273 .312 .311 .303 .293 .281 .280 315, 326, 324, 323, 320, 313 363, 359, 355, 354, 348, 347 365, 365, 366, 370, 369, 365, 364 394، 396، 401، 407، 409، 410، 413, 420, 423, 427, 429, 440, 444، 452، 460، 464، 469، 471، 480، 482، 485، 511، 512، 512، 513, 516, 526, 526, 531, 539, 544, 545, 550, 554, 554, .602, 597, 566, 564, 563, 595 614,616,826,1636,636,654 655, 664, 665, 664, 666, 665, 669, 677, 688, 688, 690, 669, 711، 719، 723، 724، 725، 725 الشيعة 204، 210، 530، 531، 553، 554

ص

الصحابة 12، 153، 155، 157، 183، 192، .217 .199 .198 .197 .196 .194 222، 223، 224، 229، 232، 233، 236، 237، 240، 241، 242، 244، .262 ,251 ,255 ,254 ,252 ,246 .261 .264 .269 .266 .264 .263 274، 275، 276، 277، 280، 281، 282، 283، 285، 286، 286، 287، 289، .296 ,295 ,293 ,292 ,291 ,290 313، 317، 318، 319، 320، 321، 322, 324, 334, 353, 374, 375, 375, .454 .441 .437 .432 .431 .380 462, 467, 477, 482, 503، 503، 504، 517، 519، 523، 531، 534، 536, 540, 545, 545, 545, 545, 546، 547، 548، 549، 550، 551، .557 .556 .555 .554 .553 .552 563, 565, 566, 573, 583, 584,

559, 557, 562, 561, 559, 568, .574 .575 .574 .583 .584 .584 586، 587، 595، 695، 600، 601، 603، 610، 611، 612، 613، 614، 615, 618, 622, 623, 624, 625, 629, 631, 632, 633, 636, 640, .642 ,645 ,655 ,656 ,655 ,656 .691 .690 .684 .676 .666 .665 722,720,711,696,692 شرع من قبلنا 309 شرعى 108، 113، 136، 177، 178، 187، 187، 382 361 360 359 337 300 396, 404, 405, 419, 495, 404 552، 574، 606، 615، 636، 646، 680, 699, 721 شروط التواتر 204 شروط الراوي وصفته 232 شريعة 135، 146، 170، 217، 269، 274، 278ء 297ء 297ء 311ء 312ء 215ء 325, 325, 326, 347, 348, 348, 368 444، 528، 544، 596، 624، 632، 726,724,640,638 شفعة الحوار 694 شكر النعم 71، 86، 93، 187 شمول 47، 301، 302، 461، 467، 489، 655,491 شهادة الأعرابي 215، 237 الشورى 159، 260، 271، 274، 275، 314، 491، 537، 554، 700، 701 شيء 10، 14، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 26, 27, 28, 29, 30, 25, 35, 36, 36، 37، 38، 42، 47، 49، 52، 56، .72 .71 .69 .66 .62 .60 .59 .58 .87 .90 .91 .99 .101 .115 .115 .115

121, 120, 121, 221, 221, 241,

.135 .134 .133 .131 .130 .125

140، 153، 154، 151، 164، 165، 167

200 187 184 174 172 168

500, 526, 537, 545, 546, 550 555, 565, 565, 573, 573, 565, 559 596, 597, 596, 606, 612, 616, 622, 636, 644, 645, 653, 672, 676, 677, 680, 691, 694, 697, 700, 703, 720, 724 طلب 18، 19، 24، 25، 30، 31، 32، 49، .70, 25, 26, 211, 114, 221, 221, 200 .216 .184 .146 .132 .131 .127 226، 232، 237، 277، 308، 308، .405 .392 .383 .325 .315 .312 409، 415، 452، 471، 505، 508، 508، 527, 580, 585, 588, 601, 598, 602, 603, 607, 629, 640, 640, 654 659, 660, 662, 663, 671, 667 679, 189, 289, 683, 888, 690 706، 711، 713 طلب الأصلح 682 طلب العلم 640 طهارة 120، 172، 177، 178، 188، 181، 181، 232، 238، 255، 255، 257، 260، 408 .718 .621 .599 .594 .511 .480 722

## ظ

طي 143، 380، 392، 416، 443، 477،

718,686,685,682,496

#### س

يط 207، 209، 234، 241، 374، 588، 599, 601, 602, 603, 806, 807 فيرت 7، 16، 42، 59، 108، 193، 200، 351 350 345 335 332 331 407, 406, 404, 386, 373, 364 422، 436، 447، 450، 462، 495، 495، 496, 497, 498, 500, 504, 504, .570 , 575 , 576 , 585 , 686 , 575 .621 .611 .610 .602 .599 .595 719,680 ضروري 202، 203، 204، 205، 205، 209, 211, 212, 214, 262, 262, 268 471,431,430,390,352,305 722,720,675,652 الضروريات 14، 559 ضعيف 23، 108، 138، 134، 154، 173، 205، 208، 221، 243، 305، 305، .363 .360 .329 .321 .319 .314 376, 379, 381, 439, 471, 472, .725 .724 .721 .719 .612 .508 727,726 ضلال 89، 261، 264، 279، 541، 591، 591، 705

### 1

.143 .141 .137 .136 .133 .129 144، 145، 146، 146، 171، 172، 175، 771، 178، 179، 180، 183، 188ء 189ء 210ء 215ء 220ء 227ء 232, 256, 255, 265, 269, 274 298، 300، 301، 302، 303، 307، 307، 347 337 326 316 315 311 361 360 359 358 349 348 362، 376، 371، 376، 377، 380، .405 .404 .398 .397 .394 .389 407، 408، 411، 412، 413، 414، 414، 417, 419, 420, 437, 442, 447 451, 452, 453, 467, 468, 469, 478، 502، 513، 512، 515، 515، 515, 522, 537, 546, 550, 555, 557, 558, 558, 578, 582, 588, 693, 600, 610, 614, 635, 636, 649, 652, 657, 668, 668, 669, 669, 695، 696، 715، 725 الصلاة في الدار المغصوبة 417،417، 420،

665

صيغ العموم 379، 380، 381، 425، 426، 430، 435، 585 صيغة الأمر 12، 114، 315، 387، 388،

سيغه الامر 114 ، 113 ، 113 ، 387 ، 388 ، 387 ، 421 ، 433 ، 421 ، 433 ، 421 ، 435 ، 421 ، 435 ، 435 ، 435 ، 435

صيغة الأمر والنهي 12، 391، 421 صيغة الجمع 354، 393، 456 صيغة النهى 388، 413، 416، 417

111، 29، 134، 138، 761، 174، .239 .233 .225 .223 .193 .188 .242, 254, 255, 254, 275, 276 319, 320, 320, 370, 385, 386, 390, 392, 396, 396, 410, 409 414, 415, 416, 435, 436, 445, 411 445, 453, 465, 467, 485, 485, 495, 513, 536, 550, 562, 563, 571 572ء 573 العبرانيون 159 عجز المأمور 132 العجب 159 عدالة 12، 228، 235، 236، 237، 238, 240، 241، 242، 243، 244، 245 250، 255، 258، 640، 640، 707، 708 عدالة الصحابة 244 عدة 34، 35، 171، 120، 180، 336، 238، 684,539,245 عدل 66، 72، 231، 232، 236، 237، 236، .240 ,245 ,248 ,248 ,240 .467 .466 .318 .255 .254 .253 468، 476، 499، 499، 528، 533، .567 .566 .554 .553 .536 .535 644، 652، 708، 717

عدول 231، 255، 255، 312، 326، 231، 612، 699، 707، 703، 707، 807 العدول إلى الاجتهاد 312 عرض 8، 9، 41، 54، 60، 110، 207، 227، 251, 323, 304

عرف 19، 24، 41، 76، 95، 101، 102، 102، 211, 211, 251, 481, 232, 232, 241, 243, 246, 255, 258, 259, 259 260، 274، 282، 300، 725، 333 336, 345, 348, 346, 345, 351 355, 364, 361, 359, 358, 357 397, 428, 424, 419, 409, 399, 449, 443, 442, 437, 434, 431

.634 657 653 651 637 634 .663, 663, 677, 689, 696, 697 701,699 الظهار 147، 154، 378، 378، 444، 461، 613,607,604,547,494,493

عادة 6، 17، 19، 33، 36، 57، 81، 99، 99، ,202 ,199 ,162 ,155 ,153 ,124 204, 207, 209, 211, 213, 215, 215, ,263 ,262 ,255 ,253 ,243 ,225 264ء 267ء 268ء 278ء 279ء 260ء 302، 347، 361، 363، 368، 375 .442 .441 .437 .434 .421 .394 450, 450, 452, 450, 476, 482, 482, 512, 586, 587, 599, 600, 614, 658ء 707ء 714

عام 21، 80، 169، 183، 189، 195، 196، 196، 239, 241, 241, 266, 264, 241, 239 .369 .367 .365 .358 .355 .346 382, 382, 396, 422, 423, 424, 425، 435، 443، 445، 445، 451، 453, 455, 456, 456, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 475, 475 480، 494، 502، 506، 508، 159 520ء 522ء 545

عارض 21، 29، 284، 285، 472، 475،

العام والخاص 341، 355، 422، 477 عامى 87، 91، 227، 250، 269، 270، 293، 299، 318، 219، 323، 324 504, 694, 650, 850, 1691, 694 698، 699، 700، 703، 706، 707، 709,708

العبادلة 271، 542 العبارات المترادفة 42 عبث 87، 93، 93، 360، 606، 635 عبد 11، 81، 93، 98، 103، 106، 106، 108،

540، 544، 553، 576، 578، 581، 613, 650, 682, 683, 708 ظاه الخطاب 409 الظاهر والمؤول 355,341 طلم 27، 37، 93، 118، 187، 385، 432،

طن 4، 17، 37، 38، 40، 48، 49، 57، 55، 65، 111، 141، 142، 144، 156، 157، 151، 158 184 195 194 195 196 199 196 204ء 208ء 209ء 210ء 214ء 218ء 219, 220, 221, 223, 228, 233 238, 239, 240, 240, 239, 238 273، 284، 287، 288، 295، 296، 297، 299، 300، 301، 303، 305، 308، 310، 311، 319، 222، 332 336, 336, 343, 358, 364, 336 372، 373، 377، 407، 408، 411، 413 ،450 ،463 ،476 ،476 ،481 ,533 ,532 ,531 ,528 ,483 ,482 536, 540, 542, 542, 545, .555 .554 .553 .552 .551 .549 555, 557, 563, 564, 565, 567, 568، 570، 572، 573، 583، 584، 585, 586, 587, 588, 590, 195, .601 .595 .598 .596 .595 .594 602, 607, 623, 623, 632, 633, 634, 640, 646, 646, 648, 648, 659, 662, 664, 665, 766, 766, 766, 674، 677، 678، 679، 680، 687، 689, 690, 696, 797, 698, 690, 701. 703، 707، 708، 709، 710، 117، 713، 714، 717، 720، 721، 227، 723، 724، 725، 727 ظنى 288، 476، 528، 598، 612، 661، 661،

662 ظنية 65، 73، 751، 239، 331، 476، 476، 528, 536, 568, 568, 573, 573

العلة المستنبطة 558، 566

العلة المظنونة 557، 559، 621، 622 العلة المنصوصة 193، 559، 563، 566، 636,621 العلل الشرعية 141، 536، 590، 630، 689، علم 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15، 16, 17, 21, 22, 23, 25, 25, 26, 27, 40 39 38 37 36 35 33 32 45, 49, 60, 46, 66, 67, 68, 70, 71, 27, 74, 79, 78, 18, 84, 88, 89, 93, 97, 104, 106, 107, 101, 101 .130 .129 .127 .125 .122 .111 134, 137, 132, 142, 153 184 .176 .174 .173 .172 .167 291، 193، 193، 198، 202، 203، 203، 209, 208, 207, 206, 205, 204 210، 211، 212، 213، 214، 217، 214، 212, 212, 222, 228, 230, 230, 218 232, 247, 248، 249، 251، 253، 270, 268, 266, 264, 262, 257 271، 274، 276، 279، 298، 299، 300, 304, 305, 307, 318, 318 352 350 343 340 337 335 ،365 ،364 ،363 ،359 ،356 ،354 .415 .411 .410 .394 .368 .366 416، 430، 431، 437، 444، 445، 450، 451، 451، 467، 482، 482، 500، 505, 506, 512, 515, 520, 520, 524 525, 527, 529, 533، 533، 538، 548, 549, 553, 655, 558, 558, 558 .560 562 563 571 570 576 573 .619 .598 .589 .584 .583 .581 645, 644, 643, 642, 640, 638 .650, 665, 661, 666, 665, 665, 665, 673, 674, 675, 679, 680, 680, 681 .692, 693, 696, 694, 698, 698 700، 703، 704، 706، 707، 707، 708، 713, 712, 711, 712, 713, 722, 713

726, 727, 723, 717, 663 العقل القعال 80 عقلي 4، 177، 193، 272، 300، 306، 671 .636 .606 .492 .421 .343 عقلي محض 4 المقلبات 36, 48, 67، 303، 305، 306، 306، 374, 374, 374, 475, 666, 566 653, 656, 654, 651 عقلية 6, 7, 67, 70, 91, 140, 140, 350 395, 405, 474, 475, 336, 544 .628 .627 .626 .619 .614 .569 689, 672, 664, 642, 637 عكسر 60، 91، 416، 505، 590، 630، 631 علة 19, 28, 42, 58, 59, 60, 60, 75, .76 88 891 110 139 130 141 141 188، 193، 252، 254، 256، 256، 290، 313. 345، 364، 377، 404، 345، 313 444, 444, 450, 451, 471, 490, 492, 497, 498, 507, 509, 526 525, 530, 536, 536, 548, 548, .550, 557, 558, 557, 550 563, 565, 566, 566, 565, 563 573، 574، 575، 576، 577، 578، 585, 584, 583, 581, 580, 579 583, 592, 591, 590, 589, 588 595, 595, 596, 595, 598, 603, 605, 606, 606, 807, 608, 608, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 616 612, 613, 619, 620, 621, 621 623, 624, 625, 626, 627, 624, 623 .634 .633 .632 .631 .630 .629 636, 636, 637, 636, 648, 648, 636 .683, 684, 685, 712, 720, 720, 727, 726, 725, 724, 723 العلة العقلية 619، 626، 627 العلة القاصرة 507، 620، 631، 632 العلة المؤثرة 594

454, 462, 464, 462, 484, 507 515, 527, 529, 540, 543, 544 562، 574، 583، 584، 586، 586، 598 648, 645, 642, 640, 606, 603 708 عرف الاستعمال 346، 356، 357، 359، 419,399 العزم على الأداء 174 العرم على الفعل 106، 175 عزية 11، 146، 148 العزيمة والرخصة 11، 146 عصمة 88، 90، 235، 261، 264، 265، 265، 270 ، 275 ، 286 ، 286 ، 317 ، 428 689,659,617,5514 عصمة الأمة (270، 286، 289 عصمة الأنساء 514 عقائدهم 634، 653، 654، 654 عقل 31 4, 8, 91, 20, 29, 30, 11, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 52, 36, 35, 53, 55, 67، 68، 70، 71, 72، 73، .95 .94 .93 .91 .88 .86 .80 .79 .96, 79, 89, 99, 105, 701, 113 118, 123, 125, 126, 127, 128, 128 166 464 451 450 431 430 195 ,193 ,189 ,187 ,171 ,169 196، 208، 213، 215، 221، 221، 260، 265, 265, 278, 280, 280, 265 394، 299، 300، 301، 303، 304، 304، 306, 306, 307, 308, 311, 308, 325, 325، 327، 335، 336، 340، 343، 391 390 385 373 353 345 .433 .430 .423 .408 .395 .393 439, 440, 460, 461, 460, 440, 471, 474, 475, 484, 480, 496 502, 503, 504, 514, 516, 517, 536, 536, 545, 562, 570, 570, 574 582, 600, 614, 615, 616, 616, 618 656, 654, 665, 642, 641, 631

.167 .166 .145 .142 .133 .120 195، 210، 211، 212، 221، 248، 274، 276، 278، 280، 285، 301، 360 358 356 314 311 306 420, 418, 408, 403, 392, 385 424, 448, 433, 430, 428, 454 456, 470, 488, 482, 479, 456 523, 535, 536, 544, 546, 535 589, 589, 596, 613, 615, 613, 636, 636, 638, 638, 650, 644 707,691 فاسق 75، 221، 232، 233، 234، 235، .272 .269 .245 .240 .239 .236 429, 434, 437, 570, 581 فتنة 212، 240، 277، 287، 332، 334، 544، 553، 553، 658، 658 فترى 221، 269، 270، 271، 281، 282، .640 .540 .321 .320 .317 .283 .641 695 657 641 فحري 7، 13، 164، 364، 450، 450، 497، 569,498 فحوى الكلام 497 الفرائض 77، 398، 540، 548، 645، 655، الفراسة 83 فرد 28، 237، 401، 456، 519، 553 فرض 41، 77، 92، 93، 101، 104، 105، 106، 118، 143، 140، 170، 171، 170، 218, 223, 257, 284, 289, 289, 290, 295، 296، 382، 380، 409، 410، .524 .464 .447 .417 .412 .411 600, 622, 623, 637, 671, 672, 703 فرض الكفاية 104، 409 فِقة 287، 291، 391، 426، 426، 553، 674 فساد 120، 171، 332، 374، 408، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 494،

563, 566, 585, 588, 610, 613 620, 637, 686, 685, 686, 687, 680, 725, 724, 721, 711 عموم البلوي 256 عموم الصيغة 168 العموم الضعيف 381 العموم القوى 381 عموم اللفظ 358، 456 العموم والخصوص 382، 422، 429، 494 عوارض 18، 41، 42، 284، 285، 285 عوارض الألفاظ 422 عوارض المعانى 422 عوام 66، 91، 228، 257، 269، 270، 271، 272، 279، 317، 323، 324، 556، 658، 673، 700، 701، 703، 706، 708، 709

غالب الظن 102، 667، 690، 708 غاية 4، 24، 35، 48، 59، 164، 166، 265، .510 .483 .468 .333 .308 .299 511، 567، 663 غرامات الجنايات 558 غريزة 35، 36، 40، 40، 51 الغزوات 278 غصب 116، 145، 305 غفلة 45, 126, 134, 145, 161, 230, 290، 451، 508، 645، 699 غلبة الظن 142، 208، 249, 296, 299، 364، 476، 481، 583، 584، 585، .703 ,679 ,665 ,664 ,662 ,596 714,710 الغلول في الغنيمة 570 غبر منسوب إلى نقصير 273

فاسد 27، 40، 74، 81، 89، 99، 114،

علم الحديث 644، 645 علم الخلاف 7 العلم الضروري 205، 208، 211، 212، 214، 262، 205، 431 علم الكلام 8، 9، 662 العلم الكلي 7 علم النحو 14، 350، 645 العلم بالله وصفاته 37 علماء 4، 6، 91، 114، 234، 241، 257 270 ، 273 ، 275 ، 285 ، 317 ، 327 329، 336، 346، 347، 372، 482، 493, 496, 557, 527, 659, 609 640, 641, 640, 648, 669, 672, 673ء 700ء 701ء 706ء 708ء 700ء 720ء 720

> العلوم الجرئية 9، 10 العلوم الدينية 7، 8، 9 العلوم النظرية 15, 35 العلومة 489

العمل على وفق الخبر 717 عموم 14، 37، 58، 75، 114، 144، 147، 148, 168, 181, 180, 168, 148 .199 , 225, 255, 255, 275, 289 299ء 300، 301ء 302، 308، 310۔ 332، 333، 344، 345، 353، 354، 358، 365، 366، 370، 371، 373، 374, 376, 380, 381, 382, 381, 391 395، 396، 402، 410، 422، 423، 424, 425, 426, 427, 428, 429, 436, 435, 434, 432, 431, 360, 439, 440, 441, 440, 443, 440, 445, 446, 447, 446, 445, 450, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 456 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 475, 476, 478, 479, 480, 481 482, 490, 494, 494, 502, 502, 504، 506، 519، 544، 545، 557

352, 351, 350, 325, 322, 268 379, 373, 369, 361, 360, 358 394 389 388 385 381 380 395، 400، 400، 405، 406، 425، 430، 432، 436، 437، 438، 439، .500 .475 .459 .456 .444 .441 508, 502, 515, 517, 522, 545, .560, 1561, 564, 565, 568, 585, 687, 686, 608, 588 القيامة 610، 611 قصاص 49، 315، 328، 329، 437، 455، 507, 627, 572, 615, 617, 617 631 قضاء الصلاة 557، 582، 599، 669 قضاء الصلوات 117 القضاء والأداء 77 القضايا الكلية المجردة 53 قضية 25, 49, 54, 56, 60, 61, 63, 68، 225, 196, 80, 79, 72. قطعي 206، 275، 288، 476، 646، 646 نطعية 57، 70، 118، 157، 195، 205، 237، 271، 331، 431، 563، 573، 652, 646, 637, 636, 635, 623 663, 662, 661, 653 ا في في 4، 39، 51، 52، 54، 56، 66، 66، 69، 69، .70, 97, 80, 321, 208, 307, 378 .671 .601 .587 .510 .472 .380 712، 720، 723، 725 القوة الحافظة 51 ق ة الحفظ 4 القوة المفكرة 54، 79 تىل 9، 10، 16، 25، 29، 34، 35، 37، 45 .93 .86 .72 .70 .66 .63 .55 .49 .136 .123 .116 .113 .104 .99 169 158 155 154 151 150 176 186 186 196 198 198 196 200, 201, 202, 205, 207, 208, ,231 ,230 ,228 ,226 ,219 ,217

قبح 11، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 98، 562 ,404 ,403 ,99 قبلة 170، 171، 182، 184، 224، 238، 272، 420، 444، 467، 467، 481، .550 .534 .533 .532 .528 .519 .552, 555, 556, 587, 568, 660, 664 .678 .676 .675 .674 .669 .666 680, 681, 685, 695, 696 ندر 5، 20، 38، 43، 52، 53، 71، 73، 44، 95، 109، 111، 24، 721، 109، 35 329, 297, 214, 206, 191, 178 ,379 ,372 ,368 ,349 ,343 ,336 382, 420, 421, 423, 439, 440, 458, 469, 479, 479, 469, 458 .615, 609, 602, 576, 536, 528 .668 .663 .663 .643 .641 .632 القدرة الأزلية 343، 352 القداية 102، 175، 176، 222، 245، .567 .521 .440 .356 .311 .292 706,650 نذنب 489 ذ بر 48، 160، 362، 392، 451، 518، 518، 686 قرائن الأحوال 156، 227، 234، 259، 284 فأن 4، 74، 138، 153، 154، 155، 156، 156، 179 161 160 159 158 157 .191 .190 .189 .188 .186 .180 192، 215، 216، 217، 226، 229، .236 .236 .245 .236 .232 263, 274, 275، 215، 313، 315، 315 371 366 364 349 347 326 392, 457, 465, 465, 469, 472 477، 479، 491، 491، 537، 541، .609 .584 .558 .549 .546 .542 ,704,656,655,654,643,637 717 قرينة 25، 41، 53، 66، 143، 198، 205، 206، 207، 208، 225، 247، 248،

.622, 620, 618, 544, 541, 620 636, 636, 657, 669, 697, 636, 726 فصل 23، 26، 27، 57، 74، 73، 139، 141، 142، 146، 152، 159، 169، 171، .242 ,243 ,245 ,246 ,248 345، 346، 347، 350، 352، 354، 404، 426، 428، 435، 435، 439، 484, 481, 479, 474, 466, 455 485، 489، 514، 520، 524، 681، 689 الفصل الذاتي 37 الفعل على الترك 95 فقه 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 57، 57 61، 75، 83، 128، 235، 241، 255، 628, 638, 644, 655, 664, 727 فقهاء 14، 41، 49، 54، 55، 57، 60، 102، 110, 138, 141, 140, 138, 110 .167 .270 .251 .225 .270 .770 272، 273، 297، 290، 347، 369، 385، 392، 406، 407، 412، 488، 499، 527، 531، 545، 562، 575، 593, 608, 611, 627, 663, 670, 696,678 فقهاء البصرة 225 الفقهبات 74، 619، 652، 653، 656 فكراهية 100 فن 18، 40، 44، 45، 67، 85، 305، 341 386, 494, 513, 050, 639, 639 711

ق

الفير 123، 143، 368، 383، 931، 400،

406, 406, 521

فيما تعم به البلوي 255، 371

571, 667, 667, 679, 689 كرامة 6، 10، 94، 102، 119، 121، 121، 122، 488,164 الكراهية 119، 416 كشف الغطام 70، 81، 105، 113، 177، 620,515,410,388 الكمية 170، 184، 190، 191، 215، 216، 221, 224, 254, 744, 660, 1691 الكفار 133، 135، 136، 135، 175، 260، 303، 338, 337, 334, 332, 331, 330 357, 375, 479, 475, 551, 552, 553, 654، 663، 704، 705 كفارة 102، 103، 106، 111، 141، 144، 410 ،378 ،377 ،376 ،181 ،154 .529 .513 .494 .493 .415 .414 547, 554, 557, 557, 572, 695, 690, 613, 613, 616, 683, 689, 726 كنر 66، 89، 92، 94، 95، 112، 115، 115 137 ، 146 ، 147 ، 148 ، 149 ، 156 .266, 171, 181, 239, 264, 266, 266 .514 .491 .337 .329 .273 .272 570، 552، 663، 706 كفران النعم 71 كلام 7، 8، 9، 13، 14، 18، 29، 32، 35، 35، .103 .80 .98 .98 .89 .80 .74 127 (126 (123 (116 (112 (107 132, 141, 141, 141, 151, 151, 152, .165 .164 .162 .161 .154 .153 197 188 174 170 167 166 200، 201، 201، 205، 213، 217، 218، 231, 234, 245, 248, 755, 251 .266, 271, 283, 297, 308, 308, 308 340, 346, 352, 350, 348, 346, 368, 364, 362, 360, 359, 355, 384 383 380 379 377 369 .435 ,431 ,416 ,415 ,400 ,386

437, 448, 439, 441, 440, 438

.489 493 494، 500 504، 500 507 .527 .526 .525 .519 .513 .509 528ء 529ء 530، 531، 532ء 533ء 534، 535، 536، 539، 541، 542، 543, 544, 545, 546, 545, 544 554, 553, 552, 551, 550, 549 .565 .564 .563 .560 .558 .557 567, 568, 568, 572, 573, 574, 575, 580, 581, 584, 585, .600 .598 .593 .592 .591 .587 603, 605, 606, 606, 608, 608, 608, .616 .615 .614 .613 .612 .611 624,622,621,620,618,617 .638 .637 .636 .635 .628 .626 .657 .656 .652 .648 .646 .642 660, 676, 682, 683, 686, 686, 686 721,719,712,711,701,699 725,722 القياس الجلى 193

> 626، 626 القباس الشرطي 306 القياس بالعلة 560، 565، 567 قياس خفي 68

قياس الشبه 526، 591، 593، 598، 605،

قياس الدلالة 614

5

232، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 243، 252، 852، 259، 260ء 270ء 271ء 273ء 274ء 276ء 272, 278, 279, 281, 282, 283 284، 285، 287، 288، 289، 289، 290، 292، 293، 294، 296، 303، 304، 305, 317, 319, 321, 326, 321, 325 373, 364, 363, 357, 336, 330 385, 384, 385, 387, 385, 384, 383 414, 416, 418, 422, 428, 434 448, 449, 448, 459, 458, 448, 467، 473، 478، 484، 487، 491، .510 .507 .501 .497 .494 .493 513، 516، 518، 521, 524، 525، 527، 538، 539، 540، 541، 542. .544 .546 .548 .548 .551 .553 554، 562، 564، 565، 564، 569، 579 585, 593, 593, 593, 595, 605, 606, 610, 611, 612, 649, 652, .694 .695 .686 .687 .686 .694 .694 696، 703، 704، 706، 707، 715، 727, 721, 719 قول الصحابي 150، 198، 199، 278،

281، 319، 321، 387، 448، 449،

465

بؤنر 68، 358، 442، 530، 579، 582، 582, 584, 585, 586, 587, 583 593, 598, 599, 600, 600, 602 مؤول 12، 130، 341، 355، 382، 424، 475,474 ما تعم به البلوي 255، 256 ما لا يتم الواجب إلا به 108، 409 المالكية 125 مانع 18, 21, 23, 34، 37، 86، 136، 173، 79، 189، 257، 284، 257، 370، 372، .534 .523 .500 .476 .466 .403 562, 617, 631, 634, 634 ماهية 19، 20، 22، 23، 34، 37 مباح 11، 36، 40، 86، 87، 97، 100، ،325 ،123 ،114 ،113 ،112 ,101 521, 520, 517, 413 مبادئ العلوم الدينية 9 مبتدأ 54، 58، 60، 143، 144، 510 مبتدع 234، 239، 272، 273، 328، 541 ميهم 102، 193، 456، 631، 676، 676 مين 166، 176، 190، 356، 371، 479 متشابه 29، 160، 161 المتشابهات 451،451 متشابهة 269، 451، 479، 655 منعة 183، 276، 555، 556، 556 متكلمون 14، 30، 53، 54، 63، 269، 272 متماثلات 552، 562 متواتر 69، 154، 155، 156، 186، 191، 192، 194، 206، 213، 215، 226، 226، 261, 262, 265, 267, 267, 261 326، 385، 390، 470، 472، 474، 720,717,711,657,499,490 متواطئة 47، 48 مجاري الاجتهاد في العلل 527 مجاري العادات 20 مجاز 24، 96، 97، 143، 144، 146، 146، 147،

562, 563, 643, 643, 643 لفظ 12، 13، 16، 18، 19، 23، 24، 25، .36 .35 .34 .33 .32 .31 .28 .26 37, 45, 45, 46, 47, 46, 55, 56, 86, .87 90 .201 .201 .211 .213 .201 .302 131, 140, 158, 158, 160, 161, 164, 171 170 169 168 166 165 191 186 181 180 180 172 251, 250, 248, 198, 195, 193, 252, 252, 261, 261, 225, 252 326, 340, 342, 343, 347, 341 350, 359, 358, 357, 356, 352 361, 362, 367, 372, 373, 373, 374 375, 377, 376, 380, 381, 382, 381, 401, 400, 395, 392, 391, 384 402, 419, 417, 407, 403, 402 424، 424، 426، 428، 429، 430، 437, 436, 434, 433, 432, 431 444, 443, 441, 440, 438 446، 447، 448، 450، 151، 452، 459, 454, 456, 455, 454, 453 461, 462, 463, 464, 465, 467 486, 470, 475, 476, 485, 486, 490, 496, 494, 495, 496, 496 .502 ,505 ,504 ,503 ,502 ,498 .513, 515, 526, 547, 545, 555 .560, 1561, 250, 263, 264, 266 575, 882, 603, 604, 607, 609, 633, 636, 640, 686, 786, 717 719,718,715 لفظ العموم 369، 428، 436 اللفظ المشترك 400، 434، 451، 518 لفظ عام 453، 506 لفظى 23، 30، 34، 36، 42، 437 لفظة 578 لقب 500، 503، 506، 507، 508، 508، 512، 513 لواحق 44، 353

.473 .471 .461 .448 .446 .444 484, 484, 485, 486, 487, 488, 494, 493, 492, 491, 490, 489 495, 501, 499, 498, 497, 495 508, 510, 511, 512, 518, 525 .566 .563 .562 .560 .555 .554 .576, 585, 597, 605, 607 618, 621, 622, 624, 626, 626, 627 647,646,644,643,638,628 .676, 665, 660, 660, 665, 666 706, 703, 685 كلام الله تعالى 100، 152، 153، 154، 352 ,201 ,188 ,174 ,165 ,162 499,461 الكلام المفيد 350 كنى 7، 9، 44، 333، 334، 337، 338، 338 الكلية 53، 281، 282، 283، 429، 535، 554، 602 كناية 161 لازم 20، 21، 29، 30، 37، 61، 62، 129، 129، 520, 469, 306, 214, 212, 138 630, 657, 626 لمار 538، 551 لغات 131، 342، 343، 344، 346، 389 433 ،428 ،406 ،403 ،392 ،390 435, 436, 486, 500 لغة 14، 36، 47، 440، 159، 160، 258، .348, 347, 346, 345, 342, 286 .359 .356 .353 .352 .351 .349 360، 364، 372، 385، 990، 191، 392, 393، 394، 395، 405، 406، 406، 433, 431, 428, 419, 418, 417 487, 486, 485, 458, 457, 441 484, 484, 490, 492, 493, 488 495, 499, 500, 501, 502, 506, 526

.521 .466 .456 .455 .451 .447

686 152، 158، 159، 158، 142، 142، المحيض 336 373 362 361 355 354 346 المجمل والمن 341، 355، 382 مخاطب 124، 129، 131، 166، 343، .441 .440 .439 .434 .391 .384 الجيس 223، 259 463, 456, 368 450, 487, 486, 470, 458, 450, المجوسية 478 مخرج العموم 427 690, 686, 677, 664, 520, 499 المحدثون 66 مخصص 192، 308، 308، 381، 424، المجاز والحقيقة 342، 434 محرم 146، 147، 291، 302، 334، 345، 512,482,481,441,432 مجتهد 10، 11، 13، 102، 110، 121، مخصصة 432، 437، 460، 461، 585، 348, 380, 393, 409, 416, 418, 222, 228, 245, 248, 250, 268, 616, 604, 581, 578, 463, 616, 637,608 269، 272، 277، 284، 287، 289، 724,723,694,693,692 مخصوص 44، 52، 53، 57، 143، 126، 293، 296، 299، 308، 317، 219 الحرمية 83 240، 373، 401، 423، 468، 506، 321, 323, 325, 323, 330, 325 المحسوسات 17، 44، 67، 68، 69، 70، 71، 370، 374، 471، 472، 475، 475 559, 305, 206, 202, 83 الخصوص به 468 481, 482, 506, 515, 520, 520, مخطى، 108، 155، 184، 214، 245، 273، المحسوسات الظاهرة 67 527, 532, 534, 532, 555, 554, 532 محصلي علم الفقه 5 285, 286, 296, 757, 370, 370, 405, 569، 579، 588، 587، 579، المحظور 7، 11، 40، 99، 100، 101، 102، .646 .637 .610 .591 .590 .481 596، 601، 602، 604، 602، 226، 597,521,334,148 .651 653 653 653 656 656 656 .623, 624, 627, 627, 638, 638, 639 محك النظر 15، 32، 60، 64، 84 660, 663, 666, 666, 667, 669, 670, 640, 643, 645, 646, 156, 653, 697, 686, 684, 683, 682, 674 محكم 83، 160 656, 666, 866, 866, 666, 666, 664 ىخىمىة 94 133 333 338 337 357 المحكوم عليه 11، 54، 55، 59، 75، 79، 666, 667, 669, 669, 674, 675, 125 المخيل والمناسب 328 676, 679, 680, 186, 689, 690, المحكوم فيه 12، 128، 179 مدارك الأدلة 297، 299 692, 694, 695, 696, 769, 698, 698, محل 12، 27، 42، 40، 78، 110، 117، مدارك العقول 14، 15، 17، 84، 350. 699، 700، 709، 711، 712، 717، 121، 184، 194، 215، 235، 237، 663,642 724,722 239, 240, 251, 254, 260, 267 مدارك العلم 206 المجتهد المطلق 645 302, 328, 321, 302, 301 المدارك المثمرة للأحكام 641 المجتهدين 13، 121، 235، 270، 277. .335, 377, 335, 444, 430, 377 مدارك اليقين 67، 201، 641 392, 308, 319, 321, 340, 375, 474, 492, 506, 507, 506, 545, مذاهب 96، 242، 262، 271، 288، 423، 506، 515، 555، 556، 570, 570 548, 556, 553, 558, 556, 548 424, 425, 426, 439, 465, 465, 583, 587, 588, 590, 193, 595, 572، 576، 584، 583، 584، 584، .641 .598 .592 .584 .501 .481 650, 656, 650, 650, 656, 656, 657 587, 588, 597, 594, 598, 695, 644, 660, 660, 669, 1690, 691 664، 669، 670، 678، 682، 683، 601, 607, 618, 616, 619, 619, أ مذهب 66، 69، 91، 97، 99، 102، 108، 686, 688, 689, 727 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627 .210 .202 .145 .124 .123 .112 الجمع عليه 236، 297، 301 631, 633, 634, 636, 736, 638, 631 228، 229، 239، 239، 240، 259، 264، الجمعون 269، 273 646, 653, 669, 673, 169, 697, 280, 282, 285, 285, 288, 288 مجمل 351، 355، 355، 356، 355، 351، 341 726, 724, 723, 722, 719, 718 290، 291، 292، 293، 294، 296، 361 365 364 363 361 360 محل الشك 432 297، 317، 319، 321، 332، 336، .445 .432 .382 .371 .369 .368 365, 361, 381, 393, 393, 395, 361 محل القطع 267، 432

محمول 49، 50، 55، 491، 493

400, 401, 406, 414, 415, 423,

376، 382، 403، 405، 422، 423، 434, 439, 456, 459, 461, 463 492, 493, 545, 567, 583, 607 625, 627, 636, 645, 645, 647, 693 694، 720، 720 المطلقة العامة 461 مطلوب 13، 17، 18، 20، 25، 36، 41، 44، 55, 65, 68, 82, 80, 112, 111, 111, 119، 120، 131، 142، 194، 296، 329 681, 679, 659, 660, 679, 681 معارضة 73، 215، 263، 266، 481، 534، .716, 634, 596, 588, 585, 543 معاصى 8، 235، 266، 386، 411، 415، 655 معاملات 140، 238، 257، 238، 419، 586,558 المعانى المفردة 45 العتالة 38، 80، 81، 86، 96، 96، 98، 102، 113, 115, 117, 117, 122, 123, 134, 174 .173 .171 .165 .135 245, 387, 358, 367, 384, 385, 392، 393، 410، 411، 412، 413، 655, 652, 531, 415, 414 مبحرة 8، 65، 95، 96، 155، 197، 213، 217, 218, 279, 306، 310، 224 437, 514, 551، 553، 553، 654، 656، 663، 703 معدوم 28، 36، 56، 127، 128، 131، .422 .368 .280 .265 .166 .135 587,526 معذور 95, 184، 245، 273، 336، 653، معرفة 7, 10، 13، 14، 16، 17، 18، 25، .69 .41 .37 .36 .34 .32 .30 .28 70, 28, 88, 69, 94, 95, 96, 711 203 .195 .192 .187 .140 .139 216، 227، 228، 235، 238، 240،

441, 440, 438, 434, 429, 427 484، 485، 492، 508 مشروط 168، 171، 301، 302، 307، 393، 410, 413, 483, 566 مشقة 325، 403، 582، 589، 611 الشكاة 159 مشكل 110، 239، 294، 481، 490، 604,603 مشهورات 71،71 مصالح 93، 320، 328، 329، 334، 335، 335، 336، 337، 338، 582، 586، 582، 593، .675 .662 .649 .632 .599 .597 677 مصالح الخلق 329، 662 والمحف 153، 196، 217، 537، 543، 546 الصلحة الدنبوبة 388 المصلحة المرسلة 327 الصوبة 660، 659، 676، 690 الصيب 102، 245، 515، 532، 534، .554 ,665 ,665 ,637 ,656 ,554 653, 655, 765, 657, 666, 660, 660 660, 676, 676, 667 مضاف 28، 404، 453، 625، 633، 633 الضاف إليه 28 مضمرا 255 مطابق 33، 38، 46، 443 مطالبة 434 الطالبة 57، 58، 407، 434، 580، 596 مطرد ومنعكس 23 مطعوم 55، 59، 60، 75، 256، 329، 534، 535, 558, 559, 607 مطلق 9، 29، 46، 47، 48، 53، 72، 90، .111 .110 .107 .106 .105 .91 .120 .114 .242 .199 .180 .175 .169 .167 244، 245، 247، 248، 253، 254، 265, 296, 217, 358, 367, 368, 368

424, 439, 441, 449, 465, 171, 515، 559، 566، 565، 569، 569، 584، 684, 622, 638, 644, 653, 654, 655, 657, 666, 664, 660, 657 676, 678, 680, 697, 697, 704, مذهب الصحابي 317، 465 الرند 138، 407 المرتدات 478 مرسل الصحابي 255 مريض 13، 108، 142، 144، 145، 282، 336، 380، 453، 454، 455، 195، 626 مسارح النظر 5 مسافر 144، 145، 146، 147، 453، 454، 518ء 693 مسألة العشة 275، 276، 542، 659 المسيات 69 المنتحب 522 المستحيلات 35 المستفتى 665، 708 مستند الإجماع 259، 287 مستند قاطع 266 المسكرات 80، 600، 633، 645 المبكون عنه 351، 422، 499، 500، 508, 540, 557, 564, 565, 560, 570 573ء 571 المشاهدات الباطنة 67 المشبهة 211 مشترك 24، 25، 26، 32، 33، 34، 35، 37، 41، 48، 49، 63، 102، 140، 141، 144، 152، 158، 164، 158، 151، 158، 151، 354، 372، 384، 388، 985، 390، 392، 393، 400، 402، 423، 426، 452 ،451 ،436 ،434 ،432 ،427 453, 458, 518, 685

مشرك 169، 369، 402، 422، 423، 426،

المفسدات القطعية 637 مفسر 7، 9، 17، 22 مفسرون 673 المفكرة 52، 54، 67، 79، 79 مفهوم 7، 13، 30، 47، 49، 50، 89، 131، 161, 164, 179, 180, 181, 181, 181, 260 ، 271 ، 340 ، 351 ، 368 ، 400 ، 451, 437, 436, 433, 430, 427 462, 496, 498, 498, 503, 504 507, 508, 509, 510, 115, 215, 513, 544, 545, 545, 646, 546 .685, 682, 643, 588, 569, 685 686 مفهوم اللقب 507، 513 مفهوم الموافقة 498 المفوضة 237، 539، 542، 545، 675 مقاصد 5, 45, 115, 328, 336, 338 364، 564، 600، 643، 227 مقاصد الشرع 336، 338، 600، 722 مقبول 236، 244، 250، 252، 255، 266، 266، 372, 373, 418, 583, 787, 597 مقترن 121، 166، 379، 545، 589 مفتضى 12، 107، 114، 115، 120، 134، .400 .391 .389 .359 .181 .180 562,495,446,445 مقتضيات العموم 450 مقدم 196، 601 مقدمات 44، 65، 66، 69، 71، 72، 80، 568ء 711 ہ مقدمات يقينية 65، 66، 71 مقدمة 6, 15, 30, 45, 49, 57, 58, 61, 63، 65، 75، 700، 791، 203، 341 350, 422, 423, 514, 652, 527, 550، 573، 587، 542، 642، 716 المقصود الأصلى 24 مقصود الشرع 135، 328، 331، 334، 408,337 مقلد 10، 11، 13، 38، 39، 228، 277،

127, 131, 131, 731, 781, 911, 140 .141 .140 .155 .145 .142 .141 .173 .170 .169 .167 .166 .165 176، 181، 205، 236، 240، 240، 240، .253 .252 .251 .250 .248 .243 258, 261, 268, 279, 288, 291, 310, 319, 327, 328, 330, 345, 350, 352, 360, 362, 372, 373 .393 .389 .386 .385 .384 .377 418, 415, 410, 405, 404, 399 419, 422, 423, 424, 428, 430, 435, 439, 440, 439, 451, 486, 472, 468, 464, 461, 453 487، 539، 524، 527، 530، 533، .569 .561 .553 .549 .545 .534 572, 572, 574, 575, 584, 585, 595, 595, 593, 593, 596, 595, 596, 598, 696, 600, 600, 604, 606, 606, 607, 611, 610, 609, 608, 607 618, 619, 623, 623, 726, 630 631, 642, 660, 661, 670, 670, 676, 680, 681, 685, 681, 696, 696 699، 715، 723, 725 معيار العلم 15، 21، 32، 60، 64، 84 معن 42، 46، 75، 102، 104، 111، 172، 337 ،336 ،331 ،330 ،328 ،188 338، 389، 393، 427، 429، 437، 449، 525، 540، 569، 572، 588، 653, 656, 657, 658, 659, 658, 663, 664, 666, 677, 676, 664, 663 682, 690, 694, 697, 694, 708 مفتى 221، 227، 228، 236، 238، 377 655, 643, 645, 644, 695, 694, 703, 706, 707, 807, 907 الفرد 17، 28، 29، 30، 47، 362، 426، 438,427 97، 99، 101، 102، 106، 107، 108، | المسيدات 637، 638 المفسدات الظنية الاجتهادية 637

248, 259, 259, 254, 259, 279, 283، 290، 304، 305، 223، 255، 343، 352، 363، 380، 384، 112، .426 .444 .474 .480 .481 .505 507, 517, 523, 536, 545, 665, 609، 615، 616، 625، 632، 631، 641، .643 ,643 ,644 ,643 ,645 671، 677، 687، 699، 700، 703، 705, 707, 705, 715, 715, 721 معرفة المركبات 18 معصوم 212، 213، 233، 305، 334، 541، 553، 554، 555، 658، 658 معصية 95، 101، 115، 118، 174، 234 285، 290، 292، 523، 533، 567. 671 معقول 7، 11، 13، 24، 53، 96، 103, 340 ،327 ،131 ،120 ،116 ،105 416, 461, 468, 262, 679, 680, 696,692 معقول النص 327، 468 معلوم 25، 28، 36، 39، 55، 74، 79، 81، 95، 129، 130، 139، 158، 158، 167، 180 ، 192 ، 201 ، 201 ، 208 ، 205 ، 215 ، 219, 220, 231, 231, 249, 263, 266، 351، 310، 307، 298، 368 392، 401، 406، 410، 412، 420, 422، 441، 472، 490، 500، 503، 526, 528, 547, 543, 556, 556 564، 573، 581، 597، 608، 612، 652، 653، 677، 653، 707، 707، 700، 722,721 المعنوية 554 معنى 6، 7، 16، 17، 20، 25، 28، 29، 30، 

46, 48, 49, 15, 55, 54, 55, 60,

65, 69, 70, 75, 81, 86, 89, 59, 69,

.122 .113 .112 .111 .110 .109

، 528 ، 523 ، 522 ، 493 ، 463 ، 461 ، 624 ، 614 ، 522 ، 527 ، 535 ، 531 ، 624 ، 614 ، 624 ، 614 ، 592 ، 577 ، 535 ، 531 ، 719 ، 694 ، 693 ، 692 ، 663 ، 627 ، 726 ، 725 ، 726 ، 725 ، 507 ، 500 ، 128 ، 59 ، 20 ، 102 ، 500 ، 424 ، 421 ، 421 ، 422 ، 423 ، 412 ، 412 ، 402 ، 424 ، 423 ، 412 ، 412 ، 404 ، 402 ، 627 ، 492 ، 484 ، 687 ، 688 ، 682 ، 688 ، 701 ، 543 ، 540 ، 541 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ، 544 ،

ڹ

ياد, 90، 148، 336، 379، 382، 477 ئاسخ 164، 168، 182، 184، 185، 186، 186، .192 .191 .190 .189 .188 .187 466, 278, 273, 204, 195, 194 716, 712, 643, 493, 480 ناسى 11، 126، 127، 145، 610 610 نافى 157، 300، 301، 303، 304، 305، 306, 307, 614 ني 8، 65، 88، 90، 95، 96، 124، 186، .218 .217 .216 .215 .211 .190 ,221, 222, 225, 245, 254, 254 265، 280، 286، 311، 315، 315، 325، 352. 367، 369، 370، 370، 369 432,431,417,414,411,409 449, 448, 447, 443, 442, 437 451, 453, 454, 460, 454, 453 468, 469, 500, 500, 515, 515, .517, 518, 519, 520, 521, 537 530, 548, 542, 542, 539, 538 .553, .554, .555, .554, .553 .567, 577, 586, 587, 608 646, 647, 648, 648, 654, 654 .661 673 683 683 677 719,718,717,716,715,707

منذور 77 منسوخ 147، 168، 169، 171، 174، 181، 182، 185، 185، 185، 187، 189، 199، 192، 194، 195، 230، 230، 483، 483، 502، 503، 503، 643

520,444,397,396,390

.215 .212 .211 .206 .185 .167 .291 .286 .285 .282 .281 .280

.583 .571 .413 .412 .335 .302 625 .609

.701 .697 .695 .657 .643 .304 704,703 مقيد 154، 172، 367، 414، 414، 416، 545,493 مقسى 635 مكانب 313، 371 مكانية 379، 380، 382 مكة 69، 202، 208، 215، 216، 226، 226، 277, 656, 661 مكرو، 11، 40، 92، 100، 102، 116، 121 .120 .119 مكلف 6، 8، 9، 11، 40، 41، 86، 100، 41 104، 106، 108، 109، 112، 125، 127، 221، 231، 231، 143، 143، 144، .169 , 173 , 174 , 185 , 187 , 232 , 254، 310، 410، 454، 463، 480، 496, 529, 532, 619, 665, 770 685, 690, 696, 696, 715 مكيل 256، 487، 533، 558 ملائم 582، 588، 588 ملك 13، 87، 87، 89، 94، 125، 141، 152، 207، 233، 255، 256، 350، 352، 386، 416، 417، 446، 495، 518، 547، 565, 577, 624, 625, 684, 681 ملك 97، 98، 99، 141، 153، 167، 233، 305، 320، 352، 380، 436، 478، 498, 650, 625, 623, 625, 650

الملل المسوخة 147 عتع للمفسدة 130، 124، 208، 125، 221، 221، 228، 380، 497، 330، 582، 582، 580، 592، 580، 593، 593، 593، 693، 693، 693، 693، 603، 603، 623، 629 623، 629

692,684

.654 .653 .524 .332 .267 .259 705 ، 704 نصوص متواترة 259 نطقة 22، 27 نظر 5، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 26، 26، 32, 35, 36, 41, 44, 36, 55, 32 64, 66, 70, 71, 79, 18, 88, 88, .112 .102 .101 .98 .96 .95 .93 137، 120، 121، 129، 132، 137، 137، 142، 151، 151، 152، 153، 157، 157، .187 .178 .177 .163 .161 .158 190, 194, 202, 112, 216, 216 232، 241، 262، 276، 283، 284، 288, 289, 291, 292, 294, 298, .328, .327, .324, .323, .321, .304 365 363 361 356 343 332 366، 377، 378، 381، 382، 382، 383، 387, 388, 400, 401, 404, 113 444, 442, 440, 438, 435, 421 450، 472، 484، 487، 511، 513، 517، 527، 530، 531، 545، 557 567، 572، 573، 575، 578، 578، .590, 592, 592, 596, 898, 600 601, 604, 605, 604, 615, 604, 601 615, 617, 618, 619, 624, 627 629, 633, 635, 638, 640, 640, 643, 643, 645, 651, 665, 664, .651, 652, 658, 658, 657, 654 673, 682, 683, 684, 685, 686, 686 701، 702، 703، 704، 705، 705، 706، 707، 709، 711، 727 نظر الأصولي 9، 10 النظر الصحيح 81 النظر الفاسد 81 نظر عقلي 421 نظريات 14، 47، 50، 55، 70، 559، 651، 651، نظم 23، 44، 45، 55، 57، 58، 69، 60،

نسخ التلاوة 187، 188، 189 نسخ القرآن 186، 189، 190، 191، 192. 297ء 466 نسخ القرآن بالسنة 189، 190، 191، 192 النسخ بالأخف 182 النسخ بالقياس 193 أ نسخ بعض العبادة 177 النسخ في حق من لم يبلغه الخبر 183 النسخ قبل التمكن 172، 174 نىيان 250، 295، 357، 358، 359، 408، 446, 522, 515, 495, 446 نص 12، 24، 134، 137، 138، 138، 165، 165 .192 .186 .184 .180 .178 .170 .291, 194, 195, 205, 210, 212, 215، 217، 232، 263، 265، 283، 286، 297، 299، 301، 302، 307، 336 ،333 ،328 ،327 ،331 ،336 338، 350، 351، 357، 372، 372، 376, 378, 377, 376, 374, 373 407، 428، 451، 459، 466، 461، 467 468, 469, 470, 472, 474, 480 .530 .529 .528 .504 .493 .484 .532, 533, 534, 536, 537, 538 540، 546، 547، 548، 550، 550، 554، 557، 558، 559، 559، 560، 565، 565, 567, 569, 582, 583, 588 593, 594, 597, 608, 609, 610, 613, 620, 623, 624, 629, 631 636, 634, 636, 637, 636, 634, 633 640, 659, 660, 649, 668, 667 661, 670, 674, 674, 676, 676, 679, 681, 681, 686, 681, 691, 696, 699، 700، 704، 705، 711, 716، 717، 720، 721 نصاب 125، 141، 370، 439، 440، 441، 461, 475, 522, 624, 624, 627 ىلى 66، 211، 215، 217، 234، 234، 258

نبيذ 57، 58، 59، 79، 80، 102، 193، 239، 288، 239، 345، 471، 507، 527, 530, 560, 560, 564, 565, 566, 567, 569, 574, 582, 616, 619, 619, 664, 664, 677, 719 نتىجة 55، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 17، .527, .80, .81, .82, .81, .80, .75 657 غاسة 238، 416، 466، 496، 593، 593، 612، 670، 683، 685، 685، 696، 718، 722 نحوى 54، 271، 698 ندب 6، 10، 87، 100، 101، 102، 105، 105، .164 .115 .114 .112 .111 .106 380, 388, 387, 384, 383, 368 392, 396, 394, 393, 392, 391 398، 399، 400، 410، 433، 434، 450، 515، 516، 517، 520، 521، 521, 670, 671, 521 ندر 77، 382، 401، 518، 572، 693 نسب 241، 478، 628 نسبة 16، 20، 111، 395 نسخ 12، 111، 112، 137، 161، 161، 162، 163, 164, 165, 166, 761, 168, 175 .174 .172 .171 .170 .169 176، 177، 178، 179، 180، 181، 184, 185, 184, 184, 183, 281, 381, 192 191 190 189 188 187 194 195 194 195 196 198 198 198 .283 , 295 , 296 , 297 , 298 , 283 367, 370, 410, 412, 416, 416, 449 466, 464, 463, 462, 461, 457 478, 477, 476, 475, 474, 467 492, 485, 484, 482, 480, 479 493، 515، 521، 522، 523، 523، 524 525, 608, 621, 628, 625, 650 681ء 710ء 720

.111 .109 .108 .107 .106 .105 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 123 124 145 146 147 128 176، 177، 179، 186، 220، 222، 258, 280, 297, 299, 336, 348، 383 378 377 376 371 368 409, 408, 406, 397, 393, 390 414, 412, 414, 727, 428, 444, .517 .505 .489 .483 .466 .450 518, 521, 521, 522, 523, 528, 531 535, 536, 546, 546, 599, 600 .603, 603, 622, 663, 653, 672 674, 676, 679, 680, 180, 692 693, 696, 701, 703, 706, 725 الواجب الأول 129، 408 الواجب المخير 101، 102، 106، 111، 410,406 الواجب المضيق 105، 186 الواجب الموسع 101، 105، 107، 142، 376 الواحد بالعين 116 الواحد بالنوع 115، 116 واضح 67، 269، 505، 513 الواقفية 400، 405، 423، 426، 427، 441، 466, 471, 489, 490, 506 وجه الدليل 79، 80، 81، 434 وجوب ، 9، 10، 93، 95، 96، 100، 101، .109 .108 .107 .105 .104 .103 .113, .112, .111, .114, .114, .111 136 . 138 . 139 . 138 . 141 . 141 . 143 .176 .174 .171 .158 .147 .144 771، 183، 187، 190، 219، 220، 221, 222, 227, 228, 230, 231 232, 268, 275, 286, 289, 297, 297 298، 299، 300، 301، 303، 307، 307، 376, 368, 319, 318, 317, 312 387, 384, 383, 382, 378, 377 394, 393, 392, 391, 390, 388

509, 115, 815, 453, 547, 561 571, 575, 599, 600, 608, 615, 619, 629, 645, 866, 669, 669, .718 .695 .687 .685 .684 .682 726 النكرة 426، 438، 438، 456 } النمط الأول 57 غط التعابد 63 غط التلازم 61 النهروانية 560 نهى 12، 102، 112، 115، 116، 116، 118، .133 .123 .122 .121 .120 .119 134، 146، 164، 164، 173، 174، 174، 281, 266, 187, 186, 225, 266, 170, 383 382 365 361 355 341 395, 393, 392, 391, 389, 388 396، 398، 404، 403، 404، 404، 416, 417, 418, 419, 420, 421 464, 463, 462, 449, 448, 427 482, 504, 556, 550, 554, 504, 482 .650 674 661 675 676 676 705 النهي على التحريم 392 نوع 21، 27، 29، 37، 115، 116، 125، .326 .319 .179 .142 .140 .132 .401 ,438 ,439 ,489 ,522 ,438 546، 570، 571، 572، 574، 578، 581, 601, 609, 615, 616, 664 667,667 نوع الأنواع 21 نوم 118، 126، 276، 335، 539، 570 نة 106، 117، 134، 136، 412، 561، 561 .623, 623, 613, 623, 623, 623, 624ء 722

واجب 8، 10، 11، 32، 40، 41، 42، 62،

77, 86, 100, 101, 201, 103, 86, 104

.74 .75 .75 .76 .77 .81 .81 .362 النظم الأول 59، 60، 75، 76، 78 نفل 61، 106، 447، 622 نفى 56، 59، 60، 63، 70، 76، 79، 113، 120، 150، 151، 222، 243، 264، .303 .299 .298 .288 .281 .269 304، 305، 306، 307، 308، 195، .372 ,360 ,359 ,358 ,357 ,323 382, 400, 401, 403, 419, 420, 426، 435، 438، 445، 446، 455، 456, 476, 488, 499, 490, 501 502, 503, 504, 505, 707, 507 511، 512، 515، 516، 516، 517، 526، 527، 544، 551، 555، 557، 573. .642, 603, 614, 615, 623, 642, 656, 657, 676, 678, 1881, 682, 686، 711، 712، 721، 724، 726، 726 النفى الأصلى 113، 150، 298، 303، .656, 642, 614, 557, 551, 308 724,711,681 نفي الصحة 359 نفي الكمال 359 النفي والإثبات 60، 269، 281، 305، 502، 712,686,544,511,504 نقض 30، 60، 89، 216، 223، 318، 435، .592 .589 .550 .546 .510 .436 .624, 623, 621, 623, 623, 624, 624 625, 651, 658, 656, 696, 696, 697 نقضى الاجتهاد 695 النقل 4، 195، 197، 251، 262، 262، 390، 391, 467, 485, 453, 658 النفيض 55 نكاح 7، 56، 74، 140، 148، 180، 239، 240، 259، 293، 259، 330، 334، 375, 374, 367, 359, 358, 335 376، 379، 382، 418، 419، 420

.502 .493 .478 .475 .452 .442

روم ، 190 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ، 197 ،

ي

يأنم 469، 664، 663، 666، 664، 669، 669، 669، 669، 669، 661 677، 671 البتيم 381، 387، 497، 78، 68، 70، 73، 201، 308، 303، 209، 205 699، 205، 699، 538، 531، 638، 633، 639، 648

595, 596, 597, 596, 603, 604, 605, 606, 607, 606, 605, 626, 627 .665, 665, 678, 683, 683, 724 الوصف الذاتي 88 وصف السبب بالصحة 141 وصف السبب بالصحة والبطلان والقساد 141 وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 142 الوصف المناسب 497 وضوء 109، 135، 136، 147، 196، 276، .612, 594, 519, 359, 358, 290 621، 718، 726 الوعد والوعيد 160، 365، 367، 427 وقائع 202، 205، 207، 207، 222، 223، 252، 313، 244، 370، 376، 445، 449، 543، 547, 553, 557, 658, 678 وقف 25, 96, 97, 99, 106, 106, 362, 362 363، 91، 305، 424، 425، 425، 391 433، 457، 500، 506

395, 396, 396, 397, 398, 395, 400, 401, 404, 405, 406, 700, 700 408, 409, 411, 411, 413, 408, 421, 433, 434, 455, 456, 475, .521,520,517,516,515,497 522، 524، 530، 548، 567، 572، 573, 575, 594, 595, 614, 617 .621 .635 .636 .653 .653 .653 .670, 679, 693, 693, 694, 696, 697، 698، 700، 704، 713، 725، 726 الوجود المطلق لا يعم 403 وجوه 141، 190، 279، 388، 391، 430، 430 447، 518، 577، 600 وصف 3، 16، 18، 20، 23، 26، 37، 51 .119 .115 .110 .104 .88 .79 .59 120، 121، 123، 141، 142، 182، 363، 494، 442، 444، 470، 470، 497 500, 506, 512, 513, 518, 530 .578 .577 .576 .575 .569 .548 579، 589، 590، 592، 593، 594،

# فهرس يشتمل على قواعد أصولية وفقهية أوردها الغزالي أو ناقشها في المستصفى

### «مشار إليها بأرقام الفقرات،

|         | رقم الفقرة |  |
|---------|------------|--|
| ه شرر ت | <u> </u>   |  |

| لا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِعِ. | 60  |
|----------------------------------------|-----|
| الْلَغْضُوتُ مَضْمُونٌ .               | 184 |

|                         |                | •             |            |     |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|-----|
| ، تَخْتَلفَ الْحُدُودُ. | العالم في في   | Land Broken   | 5-8.5      |     |
| ، تحتلف احدود.          | حب بالصرورة أن | الأصطلاحات في | إدا اختلفت | 242 |
|                         |                |               |            |     |
|                         |                |               |            |     |

| المراسية بالمراجع المراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| لَيِس مِنْ ضَرُورَةٍ كُلُّ شَيْئَيْ يُخْكَمُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَنْ يُخْبَرَ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الآخ | 406 |
| انْتِفَاءُ الأَخْصِّ لاَ يُوجِبُ انْتَفَاءَ الأَعَمِّ وَلاَ ثُبُونَهُ.                                          | 417 |

|                                       |          | -         | -                                        | -     |      |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|-------|------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | e - e    | و فی      | 1. ★ · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |      |
| بالضيف                                | ء الاختص | ىپ انتفاء | هُ الأُعَمُّ يُوج                        | انتفا | -417 |
| 777                                   |          |           | . J. I.                                  |       |      |
| لا أن الأن                            |          |           |                                          |       |      |

| ثُبُوتُ الْأُخَصِّ بالضَّرُورَةِ يُوجِبُ ثُبُوتَ الْأَعَمُّ.                                      | 417 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تُبُوتُ الأُعَمَّ لاَ يُوجِبُ ثُبُوتَ الأَخَصَّ.                                                  | 417 |
| _ نَنْغِي أَنْ لاَ يَكُونَ اللَّهُ ومُ أَعَمَّ مِنَ اللاَّزِمِ، بَلْ امَّا أَخَصَّ أَوْ مُسَاوِدً | 417 |

| _ يُنْبَغِي أَنْ لَا يُكُونُ الْمُلْزُومِ أَعَمْ مِنَ الْلَازِمِ، بَلَ إِمَا أَحْصَ أَوْ مُسَاوِياً | 417 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| لاَ يَنْحَصرُ الْعَدَدُ الْمُوجِبُ لِلْعَلْمَ فِي عَدَدَ.                                           | 452 |
| الأَفْعَالَ فَبْلَ وُرُود الشُّرْع عَلَى ٱلْإِيَاحَة .                                              | 603 |

| وَ مَعْنَى الْمُبَاحَ رَفْعُ الْخَرَجِ عَنِ الْفَعْلِ وَالتَّوْكِ، وَذَلِكَ ثَابِتُ قَبْلَ السَّمْع. فَمَعْنَى إبَاحَةِ الشُّوع شَيْئًا      | 718 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أَنَّهُ تَرَكَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ وُرُودِ السَّمْعَ، وَلَمْ يُغَيِّرُ حُكْمَهُ، فَكَانَ كُلُ مَا لَمْ يَثْبُتْ غُرَّعُهُ وَلَ |     |
| وُحُونُهُ نَقَدَ عَلَى النَّفْ الأَصْلِدُ ، فَعُدَّ عَنْهُ بَالْمَاحِ.                                                                       |     |

| وجوبه بقي على النفي الأصلي، فعبر عنه بِالمباح.                                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تَكْلِيفُ ٱلنَّاسِي وَالْغَافِّل عَمَّا أَيْكَلَّفُ مُحَالٌ.                           | 788 |
| أَهْوَٰنُ الضَّرَرْيْنَ يَصِيرُ وَاَجِبًا وَطَاعَةً بِالْإِضَافَة إِلَى أَعْظَمِهِمَا. | 829 |

| الضَّمَانُ لَا يَسْتَدْعَي الْعَدُوانَ.                                                                                              | 831 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أَنَّ نَصْبَ الأَسْبَابَ أَلْسَبَابًا للْأَحْكَام أَيْضًا حُكُمٌ منَ الشَّرْعِ.                                                      |     |
| - وَالْفَاسِدُ مُرَادِفٌ لَلْبَاطِلِ فِي اصْطِلاَحِ أَصْحَابُ النَّشَافِعِيُّ رَّضِيَ الله عَنْهُ، فَالْعَقْدُ إِمَّا صَحِيحٌ وَإِهْ |     |

| ، عَنْهُ، فَالْعَقْدُ إِمَّا صَحِيحٌ وَإِمَّا | ن<br>شَّافعیٌّ رَضیَ اللَّ | بطلًاح أَصْحَابِ الْ | وَالْفَاسِدُ مُوَادِفٌ لِلْبَاطِلِ فِي اصْ | 89 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----|
| ,                                             | 3, 3,,                     |                      | بَاطلٌ، وَكُلُّ بَاطلَ فَاسَدُّ.           |    |
|                                               |                            |                      |                                            |    |

| بَاطِل، وَكُلْ بَاطِلْ فَاسْدُ.                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الْعَقْلُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الأَحْكَامِ عِنْدَ انْتِفَاءِ السَّمْعِ.      | 952 |
| الاجْتهاد لاَ نَتَطَرُّقُ إِلَى أَصْلًا الْقُرْآنَ، أَمَّا مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَٰكُتُوبٌ يَخَطُّه، فَالأَجْتهادُ فِ | 995 |

| الاجْتهَّاد لا يَتَطرَّق إلى أَصْل القَرْآن، أَمَّا مَا هُوَ منَ القَرْآنَ وَهُوَ مَكتُوبٌ بخطه، فالاجتهَادُ ف | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| يَتَطَرُّقُ إِلَى تَعْيِنِ مَوْضعه، وَأَنَّهُ مِنَ الْقُرْأَنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ.                          |   |
|                                                                                                                |   |
| أَلْفَاظُ الْعَـرَبُ تَشْتَمِلُ عَلَى الْخَقِيقَةِ وَالْلَجَازِ.                                               | 9 |

1134 الْقُرْآن لاَ يُنْسَخُّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

- 1154 لَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ إِثْبَاتُ بَدَلِ غَيْرِ الْمُنْسُوخِ.
  - 1195 ٪ لاَ يَجُوزُ نَسْغُ الْمُتَوَاتِر بَخَبَر الْوَاحد.
- 1218 يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآن بالسُّنَّة ، وَالسُّنَّة بالْقُرْآن، لأَنَّ الْكُلُّ منْ عنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ.
  - 1231 الإجْمَاعُ لاَ يُنْسَخُ بِهِ إِذْ لاَ نَسْخِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ.
- 1240 لاَ يَجُوزُ نَسْخُ النَّصُّ الْقَاطِعِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْقِيَاسِ الْمُعُلُومِ بِالظَّنْ وَالاجْتِهَادِ عَلَى اخْتِلاَفِ مَرَاتِبِهِ جَلِيًّا كَانَ أَوْ خَفِيًّا.
  - 1252 الإجْمَاءُ عَلَى بُطْلاَن كُلِّ قيَاس مُخَالف للنَّصِّ.
  - 1252 دَلاَّلَة النَّصَّ قَاطِعٌ فِي الْنُصُوصَّ، وَدَلاَلَةُ الأَصْل عَلَى الْفَرْع مَظْنُونٌ.
    - 1351 مَا أُخْبَرَ عَنْهُ عَدَدُ النَّوَاتُرِ. فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ ضَّرُورَةً.
      - 1391 خَبَرُ الْوَاحِدِ لاَ يُفيدُ الْعَلْمَ.
    - 1393 الْعَمَلُ بِخَبَرُ الْوَاحَدِ فَمَعْلُومُ الْوُجُوبِ، بِدَلِيلِ قَاطِعٍ.
  - 1412 لاَ يَسْتَحيلُ التَّعَبُّدُ بَخَبَر الْوَاحد عَقْلًا، وَلاَ يَجبُ ٱلتَّعَبُدُ به عَقْلاً، وَأَنَّ التَّعَبُدَ به وَاقعٌ سَمْعًا.
    - 1506 الْمُفْتَى الْمُجْهُول الَّذِيَ لاَ يُدْرَى أَنَّهُ بَلغَ رُتْبَةَ الاَّجْتَهَادِ أَمْ لاَّ، لاَ يَجُوزُ للْعَاشِّيُّ قَبُولُ قَوْله.
      - 1559 إِذَا تَعَارَضَ الْجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ قَدَّمْنَا الْجَرْحَ.
        - 1579 كُلُّ مُجْتَهد مُصيتُ.
      - 1607 انْفْرَادُ الثُّقَّةُ بِزِيَادَة فِي الْحَديث عَنْ جَمَاعَة النَّقَلَة مَفْبُولً.
      - 1618 الْمُرْسَلُ مَفْبُولًا عِنْدَ مَالِكِ وَأَبِّي حَنيفَةَ وَالَّجَمَاهِيرَ، وَمَرْدُودٌ عنْدَ الشَّافعيّ وَالْقَاضي.
        - 1639 خَبَرُ الْوَاحد فيمَا تَعُمُّ بِهُ الْبَلْوَى مَقْبُولُ.
        - 1644 لَيْسَ علَّهُ الإِشَاعَة عُمُومَ الْحَاجَة أَوْ نُدُورَهَا، بَلْ علَّتُهُ التَّعَبُّدُ وَالتَّكْليفُ منَ الله.
          - 1663 الْكَثْرَةُ إِنَّا تُؤْثُرُ عِنْدَ نَعَارُضِ الأَشْبَاهِ وَالدَّوَاعِي وَالصَّوَارِفِ.
- 1693 الْعَادَةُ تَقْتَضِي إِنَّكَارَ إِنْبَاتَ أَصْل قَاطِع يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْقُوَاطِعِ بِخَبَرِ غَيْرِ مَعْلُومِ الصَّحَّةِ، فَعَلَمْنَا بِالْعَادَةِ كَوْنَ الْخَبَرِ مَقْطُوعًا بِهِ، لاَ بِالإَجْمَاعِ. وَالْعَادَةُ أَصْلٌ يُشْتَفَادُ مِنْهَا مَعَارِفَ، فَإِنَّ بِهَا يُعْلَمُ بُطْلاَنُ دَعْوَى نَصَّى الإمَامَةِ. 

  بُطْلاَنُ دَعْوَى نَصَّى الإمَامَةِ.
  - 1721 كُلُّ مُجْتَهد مَقْبُول الْفَتْزَى، فَهُو مَنْ أَهْل الْجَلُّ وَالْعَقْد قَطْعًا. وَلاَ بُدَّ منْ مُوَافَقَته في الإجْمَاع.
    - 1737 اللُّجْنَهِد الْلُّبْنَدِعُ إِذَا خَالَفَ لَمْ يَنْعَفد اَلإِجْمَاعُ دُونَهُ إِذَا لَمْ يَكُفُرْ.
      - 1737 خلاَفُ الْمُجْتَهد الْفَاسق مُعْتَبَرٌ.
      - 1758 الإِجْمَاعُ منَ الأَكْثَر لَيْسَ بحُجَّة مَعَ مُخَالَفَة الأَقَلِّ.
- 1820 الاَّجْمَاعِ: اتَّفَاقَ فَتَاوَى الأُمَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، فِي خُظْةَ وَاحِدَة، انْقَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرُ أَوْ لَمْ يَنْقَرِضْ، أَفْتَوْا عَنْ اجْتَهَاد أَوْ عَنْ نَصِّ، مَهْمَا كَانَت الْفَتْوَى نُطْقًا صَريعًا.
  - 1823 ﴿ إِذَا أَفْتَى بَعْضُ الصَّحَابَة بِفَتْوَى، وَسَكَتَ الْأَخْرُونَ، لَمْ يَنْعَقد الإجْمَاعُ.
  - 1842 إِذَا اتَّفَقَتْ كَلْمَةُ الأُمَّة، وَلَوْ فِي لَخْظَة، انْعَقَدَ الإجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عَصْمَتُهُمْ عَن الْخَطَأ.
    - 1863 يَجُوزُ انْعَقَادُ الإِجْمَاعَ عَنِ اجْتِهَادِ وَٰقِيَاسٍ، وَيَكُونُ خُجَّةً.

- 1875 الإجْمَاعُ مُنْعَقدٌ عَلَى جَوَاز مُخَالَفَة اللَّجْتَهد؟.
  - 1875 الْخُطَأُ فِي الاجْتِهَادِ جَائزٌ؟.
- 1893 إِذَا اتَّفَقَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَي الصَّحَابَةِ لَمْ يَصِرِ الْقَوْلُ الاَخَرُ مَهْجُورًا، وَلَمْ يَكُنِ النَّاهِبُ إِلَيْهِ خَارِقًا للإِجْمَاعِ.
- 1914 | إِذَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَنِ اجْتَهَاد جَازَ لَنْ بَعْدَهُمُ الْحَلاَفُ، بَلْ جَازَ لَهُم الرُّجُوعُ، فَإِنَّ مَا قَالُوهُ كَانَ حَقًا مَا دَامَ ذَلَكَ الاجْتَهَادُ بَاقيًّا، فَإِذَا تَغَيَّرَ الْفَرْضُ، وَالْكُلُّ حَقَّ!.
- 1915 إِذَا اخْتَلَفُوا عَن اجْتِهَادَ فَقَد اَتَقَقُوا عَلَى جَوَازِ الْقَوْلِ الثَّانِي. فَيَصِيرُ جَوَازُ الْمُصِيرِ إِلَيْهِ أَمْرًا مُتَّفَقًا عَلَيْه. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَيَّدُ بِشَرَّط بَقَاء الاجْتِهَادِ.
  - 1918 الإجْمَاعُ لاَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحد.
  - 1946 لا حُجَّة في اسْتِصْحَابِ الإِجْمَاعِ في مَحَلُ الْخِلاَفِ.
- 1954 الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا ثَبَتَ دَامَ إِلَى وُجُوّدٍ قَاطِعٍ، فَلاَ يَخْتَاجُ الدَّوَامُ إِلَى دَلِيلٍ فِي نَفْسِهِ، بَلِ الثَّبُوتُ هُوَ الَّذِي يَخْتَاجُ فِيه إِلَى الدَّلِيلِ .
  - 1964 الأَصْلُ فِي فَطْرَةَ الأَدَمِيُّ أَنْ لاَ يَكُونَ نَبِيًّا.
    - 1968 التَّقْليدُ لاَ يُفيدُ الْعلْمَ.
- 2060 لَوْ تَغَارَضَ قَيَاسَانِ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مَعَ أَحَدِهِمَا، فَيَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ النَّرْجِيحُ بقَوْل الصَّحَابِيُّ .
  - 2071 لا تَوْجِيحَ إلا بَقُوْة الدَّليل.
  - 2152 إِذَا تَعَارَضَ شَرَّانَ أَوْ ضَرَرَان، قَصَدَ الشَّرْعُ دَفْعَ أَشَدٌ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ الشَّرَّيْن.
    - 2164 عَنْدَ تَعَارُضَ مَصْلَحَتَيْنِ وَمَقَصُودَيْنِ، وَعِنْدَ ذَلِّكَ يَجِبُ ثِرْجِيحُ الْأَقْوَى.
  - 2315 ۚ إِذَا دَارَ اللَّفَظُ بَيْنَ الْحَقَيْقَة وَالْمَجَارَ فَاللَّفْظُ للْحَقيقَة، إِلَى أَنْ يُدُلُّ الدَّليلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَارَ.
    - 2337 لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيّانِ عَنْ وَقْتِ الْخَاجَةِ.
      - 2357 يَجُوزُ الْخَطَاتُ مُجْمَلِ يُفيدُ فَائدَةً مَا.
  - 2491 ﴿ مَا يُعْرَفُ بِاسْتَقْرَاهِ اللَّهَٰةِ، وَتَصَفُّح وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، أَقْوَى يَمَّا يُعْرَفُ بِالنَّقْلِ الصَّرِيح.
    - 2562 الْقيَاس بَاطلُ فِي اللُّغَاتِ لأَنَّهَا تَثَّبُتُ تَوْقيفًا.
      - 2634 الْنُسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْعُسُورِ.
    - 2664 لَيْسَ منْ ضَرُورَة الْمُأْمُورِ أَنَّ يَكُونَ صَحِيحًا مُجْزِئًا.
    - 2666 إِذَا تَعَارَضَ فِيهِ غُرْفُ النَّمْرْعِ وَالْوَضْعُ، فَيُرْجَعُ إِلَى أَصْلِ الْوَضْعِ.
    - 2666 الأَصْلُ أَنَّ الإسْمَ لَوْضُوعِهِ اللَّغُويِّ، إلَّا مَا صَرَفَهُ عَنْهُ أَعْرْفُ الإَسْتِعْمَالِ في الشَّرْع.
      - 2666 الْأَصْلُ أَنَّ الاسْمَ لَوْضُوعه اللُّغَوِّيُّ.
- 2668 النَّهْيُ يُضَادُّ كَوْنَ الْنَّهِيِّ عَنْهُ قُرْبَةً وَطَاعَةً، لِأَنَّ الطَّاعَةَ عِبَارَةً عَمَّا يُوَافِقُ الأَمْرَ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مُتَضَادًان.

2749 كَوْنُ ارْتِفَاعِ الْخَرَجِ مَعْلُومًا مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنُهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ. وَكَوْنُ النَّدْبِ مُسْتَيْقَنَا مِنَ الْوَاحِدَ مُسْتَيْقَنَا مِنْ لَفُظ النَّاسَ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَافِي. وَكَوْنُ النَّذْبِ مُسْتَيْقَنَا مِنَ الْأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي النَّمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي النَّمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّمَرَادِ، وَكُونُ الْبِدَارِ مَعْلُومًا فِي الأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كُونَةً مَجَازًا فِي التَّرَاخِي.

2795 - تَرْكُ الاِسْتِفْصَالِ مَعَ تَعَارُضَ الْأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى عُمُومَ الْحُكْم.

2796 - وُرُّودُ الْعَامُّ عَلَى سَبَبِ خَاصُّ لَا يُسْقطُ دَعْوَى الْعُمُومِ.

2810 اللُّقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ. وَإِنَّا الْعُمُومُ لَلَّأَلْفَاظ لَا لِلْمَعَانِيَ.

2829 إِذَا تَعَارَضَت الاحْتَمَالَاتُ لَمْ يُتَّكِنْ إِنْبَاتُ الْعُمُومِ بِالنَّوَهُمِ.

2866 - الأُصْلُ انَّبَاءُ عُمُوم اللَّفْظ .

2961 - وَدَلِيلُ الْعَقْلِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَابِلَ النَّطْقَ الصَّرِيحَ منَ الشَّارِعِ ، لأَنَّ الأَدلَّةَ لَا تَتَعَارَضُ.

2991 كُلُّ مَا دَلَّ الْعَقْلُ فِيهُ عَلَى أُخَد الْجَانِيَّيْ فَلَيْسَ لَلتَّعَارُضَ فِيهُ مَجَالٌ، إِذِ الأَدلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ يَسْتَحيلُ نَسْخُهَا وَتَكَاذُبُهَا. فَإِنَّ وَرَدَ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ عَلَى خلَّافِ الْعَقْلِ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، فَيُعْلَمَ أَنَّهُ عَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فَيَكُونَ مُؤَوَّلًا، وَلَا يَكُونُ مُتَعَارِضًا. وَأَمَّا نَصُّ مُتَوَاتِرًا لَا يَحْنَمِلُ الْعَقْل، فَلَ لَكُ مُحَالُ. الْخَطَّ وَالنَّاوَيلَ، وَلَا يَكُونُ مُتَعَارِضًا. وَأَمَّا نَصُّ مُتَوَاتِرًا لَا يَحْنَمِلُ الْعَقْل، فَذَلَكَ مُحَالً.

2991 كُلُّ مَا دَلَّ الْعَقْلُ فِيهِ عَلَى أَحَد الْجَانِبَيْنِ فَلَيْسَ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ مَجَالً.

3268 الأَصْلُ فِي الأَفْعَالِ نَقْيُ إلْخَرَجِ، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلُ الشَّرْعِ.

3326 لَا يَجُوزُ اَلنَّعَارُضُ فِي الأَخْبَارِ مَنَ اللهَ تَعَالَى وَرَسُوله.

3384 مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاحَ لَا يُوجِبُ الأَصْلَحَ.

3398 الْبُقين لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ الطَّارِيُ .

3405 الاَجْتَهَادُ فِي تَحْقَيق مَنَاطَ الْحُكُم ضَرُورَةٌ. أَمَّا فِي تَخْريج الْمَنَاط وَتَنْفيح الْمَنَاط فَلَا.

3592 أَصْلُ نَعْليلَ الْخُكْمَ، وَإِنْبَاتُ عَيْنَ الْعلَّة وَوَصْفَهَا، فَلَا يَكُنُ إِلَّا بِالْأُدلَّة السَّمْعيَّة.

3671 - الْمُؤَثُّر مَقْبُولٌ باتَّفَاقَ الْقَائِلنَ بالْقِيَاسِ.

3686 - مَنْ بَنَى أَمْرَهُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الدَّنْيَويَّةِ عَلَى الْوَهْم سَفِهَ فِي عَقْلِهِ، وَمَنْ بَنَاهُ عَلَى الظَّنْ كَانَ مَعْذُورًا.

3706 الدَّلِيلُ عَلَى صَحَّة عِلَّة الأَصْل شَلَامَتُهَا عَنْ عَلَّةِ تُعَارَضُهَا تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا.

3715 إذا تَعَارَضَتِ الإحْنِمَالَاتُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَكَّم.

3724 الاطْرَادُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ أَوْصَافِ الْعلَلِ، وَأَضْعَفُهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الصَّحَّةِ.

3815 مَا اسْتَثْنِيَ عَنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ وَخُصَّصَ بِالْحُكْمِ، وَلاَ يُعْقَلُ مَعْنَى التَّخْصِيص؛ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

3823 الْقَاعِدَةُ الْمُسْتَقِلَّةُ الْمُسْتَقَّتَحَةُ الَّتِي لَا يُعْفَلُ مَعْنَاهَا، لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا.

3824 الْقَوَاعِدُ الْمُبْتَدَأَةُ الْعَديمَةُ النَّظيرِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا.

3846 الْحُكْمُ الْعَقْلِقُ وَالإسْمُ اللَّغُويُّ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ.

- 3848 مَا تُعُبَّدَ فِيهِ بِالْعِلْمِ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِالْفِيَاسِ.
- 3846 الْخُكُمُ الْعَقْلَيُّ وَالْاسْمُ اللَّغَوِيُّ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ.
- 3855 كُلُّ حُكْم شَرْعَيُّ أَمْكَنَ تَعْلَيلُهُ فَالْقَيَاسُ جَارَ فيه.
- 4021 الْعَدَالَة شُرْطُ الْقَبُول للْفَتْوَى، لَا شَرْطُ صحَّة الاجْتهَاد.
- 4032 الْمَقْلُ: نَعْنِي بِهِ مُسْتَنَدُ النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ للْأَخْكَامِ، فَإِنَّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ فِي الأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَعَلَى نَفْيِ الأَحْكَامِ عَنْهَا فِي صُور لَا نَهَايَةَ لَهَا، إِلَّا مَا اسْتَقْنَتُهُ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ مِنَ الْكَتَابِ وَالسَّنَّةِ، فَالنَّسْتَقْنَاةُ مَحْصُورَةً، وَإِنْ كَانَتْ كَنْيَرَةً.
  - 4068 الإُجْتِهَادُ مَعَ النَّصِّ مُحَالُ.
    - 4153 حَسْم الذُّرَائع مَقْطُوعٌ به.
  - 4167 كُلِّ مُجْنَهد فِي الظَّنِّيَّاتَ مُصِيبٌ.
  - 4180 لَا يُتَصَوِّرُ فِي الأَدلَّةِ الْفَطْعيَّةَ تَعَارُضُ.
- 4239 مَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ مُتَعَيِّنُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ طَرِيقٌ سِوَاهُ، وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ طَرِيقُ سَوَاهُ فَيَكُونُ هُوَ إِخْدَى خَصَال الْوَاجِبِ.
  - 4349 الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ لَيْسَا مِنْ أَوْصَافِ الأَعْيَانِ.
    - 4350 الْحُكْمُ أَمْرُ وَضْعِيُّ إِضَافِيٌّ لَيْسَ بِذَاتِيُّ
  - 4351 الْحُكْمُ هُو التَّكْليْفُ، وَشَرْطُ التَّكْليْف بُلُوْغُ الْمُكَلَّف.
- 4358 لَيْسَ فِي أَدِلَّة الشَّرْع تَعَارُضُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، فَيَلْزَمُ التَّوَقُفُ، أَوِ الأَخْذُ بِالإحْتِيَاطِ، أَوْ تَقْلِيدُ مُجْتَهَد أَخَرَ غَثَرَ عَلَى النَّرْجيح.
  - 4369 التَّخْيِيرُ بَيْنَ التُّحْرِجِ وَنَقيضه يَرَّفَعُ التَّحْرِجَ.
  - 4369 التَّخْمِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبُ وَتَرْكِهِ يَرْفَعُ الْوُجُوبِ.
- 4370 يُحْتَمَلُ أَنْ يُرْجَعَ عَنَّدَ تَعَارُضَ الدَّلِيلِ اللَّوجِبِ وَالْسَقِطِ إِلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّسَاقُطِ، وَيُطْلَبَ الدَّلِيلُ مِنْ مَوْضِع آخَرَ .
  - 4376 إِذَا تَعَارَضَ الْمُوجَبُ وَالْمُحَرُّمُ فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ التَّخْييرُ الْمُطْلَقُ.
- 4377 مَهْمَا تَعَارَضَ دَلْيِلَانِ فِي وَاجِبَيْنِ، كَالشَّاةِ وَالْبَدَنَةِ فِي الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلَّلَيْنِ، تَغَيِّرَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ تَعَارَضَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَدَلِيلُ الْإِبَاحَةِ تَحَيَّرَ بِشَرْطِ قَصْدِ الْعَمَلِ بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ الْمُبِيحِ.
  - 4378 تَعَارُضُ دَليلَيْن منْ غَيْر تَرْجيح مُحَالٌ.
  - 4385 يَجُورُ أَنْ بُغَايِرَ أَمْرُ الْخُكُم أَمْرَ الْفَتُوى لِمَصْلَحَة الْخُكُم.
- لا يُتَصَوَّرُ التَّعَارُضُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ السَّمْعِيَّةِ، إلَّا بِأَنْ يَكُونَ أُحَدُّهُمَا نَاسِخًا. فَمَا وَجَدَّ فِيهِ نَصَّ كَتَابِ أَوْ سُنَّة مُتَوَاتِرَةَ أَخَذَ به.

  كتاب أَوْ سُنَّة مُتَوَاتِرَةَ أَخَذَ به.
- 4497 ﴿ إِذَا تَعَارَضَ نَصَّانَ فَاطَعَانِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّرْجِيحِ، بَلْ إِنْ كَانَا مُتَوَاتِرَيْنِ حُكِمَ بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخُ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أُحَدُّهُما نَاسِخًا.
  - 4507 عنْدَ تَعَارُض الأَسْبَابِ الْمُخُوفَة يُرَجُحُونَ وَيَبِلُونَ إِلَى الأَقْوَى.

## مراجع لترجمة الإمام الغزالي وبعض ما كتبه المعاصرون عنه في المصادر الأصلية «والترتيب على حروف المعجم»

- أبوحامد الغزالي- حياته ومصنفاته: محمد رضا 99.
- أبوحامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده: وهو يتضمن مجموعة الكلمات والبحوث اللتي ألقيت في المهرجان الذي أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب و العلوم الاجتماعية بمدينة دمشق عام 1961 م.
- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: محمد بن الحسين الزبيدي الشهير بمرتضى (ت. 1205هـ) 6/1–53 48 في المقدمة.
  - الأخلاق عند الغزالي: زكى مبارك 426.
    - أسماء الرجال لابن هداية الله: 64.
    - اعترافات الغزالي: عبد الدايم البقري.
      - الأعلام للزركلي: 247/7–248.
  - الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة: صالح أحمد الشامي.
    - الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل: محمد إبراهيم الفيومي.
      - الأنس الجليل: 1/265.
      - إيضاح المكنون: 11/2-171.
    - البداية والنهاية: لابن كثير (ت. 774 هـ/1373 م) 17/173-174.
      - تاريخ ابن الوردي: 21/2.
      - تاريخ الأداب العربية: جورجي زيدان 97/3.
- تاريخ الإسلام لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبي (ت. 748 هـ):
   2/173-2/173/4.
- تاريخ الشعوب الإسلامية بروكلمان النص الألماني: 1408-1416 / 535-542 النص العربي:
   275
  - تاريخ الفلسفة العربية: نعمة الله العنداري.
    - تاريخ الفلسفة في الإسلام: ج دي بور.
  - تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (ت. 571 هـ/1176م): 348-340.
    - تاريخ فلاسفة الإسلام: محمد لطفى جمعة 67-88.
      - تبيين كذب المفتري لابن عساكر: 291.
        - تتمة المختصر: 35/2.
- تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبدالله العيدروسي باعلوي (ت. 1038هـ).

- التكملة 1/744–756
- حجة الإسلام إمام غزالي: محمد على عيني.
  - الحقيقة في نظر الغزالي: سليمان دنيا.
- الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص: عبد الكريم العثمان.
  - ول الإسلام: 34/2.
  - رجوع الغزالي إلى اليقين: عمر فروخ.
  - الرحلة: عبدالله العباشي 1/356-357.
  - ◄ روضات الجنات: الخوانساري 180-185.
- سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبي (ت. 748هـ): 74/12-81،
   346-322/19.
  - سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه: عبد الكريم العثمان.
  - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي: 10/4-13.
    - صفوة إحياء علوم الدين: محمود علي قراعة 370.
    - طبقات ابن الصلاح (ت 643هـ): 2/21-2/23.
      - طبقات ابن هداية الله (خ) 69-71
      - طبقات الإسنوي: 242/2-245.
        - طبقات الزيدية: 414.
- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 هـ/1370 م): 6/191-1921. 182-182.
  - طبقات الشافعية لقاضى القضاة تقى الدين ابن شهبة (ت. 851 هـ).
- ♦ الطبقات العلية في مناقب الشافعية لمحمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي (ت. 776 م).
- الطبقات الوسطى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 هـ/1370 م): 6/191-192، 101/4.
  - الطبقات: محيى الدين النووي (ت. 676 هـ).
  - طوقان الخالون العرب: جميل العظم 149-157.
- العبر في خبر من غبر لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبي (ت. 748 هـ): 10/4.
  - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمد العيني (ت. 855 هـ/1451 م).
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لسراج الدين أبي حفص عمر ابن العلامة أبي الحسن علي النحوي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي المرسي المعروف بابن الملقن (ت. 804 هـ/1401 م).
  - العقل في الإسلام: كريم عزقول 182.
    - عقود الجوهر: جميل العظم 3-12.
- العواصم من القواصم لمحمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي.

- عيون التواريخ / محمد بن شاكر الكتبي: 13/لوحه: 262-267.
  - الغزالي فقيها وفيلسوفا ومتصوفا: حسين أمين.
    - الغزالي والمغرب: محمد المنتصر الكتاني.
      - الغزالي: أحمد الشرباصي.
  - الغزالي: أحمد فريد الرفاعي مطبوعات دار المأمون.
    - الغزالي: تيسير شيخ الأرض.
    - الغزالي: طه عبد الباقي سرور 141.
    - الغزالي: كاردوفو، ترجمة عادل زعيتر.
      - الغزالي: محمد البهي.
      - الغزالي: ميثم الجنابي.
      - الغزالي: هيام نويلاني.
        - الغزالي: يوحنا قمير.
- الغواص واللالئ أو ترجمة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي: صموئيل زويمر.
  - الفلسفة الشرقية: محمد غلاب.
  - فهرس المخطوطات العربية: الطعمة.
  - في صحبة الغزالي: أبوبكر عبد الرزاق.
  - الفيلسوف الغزالي إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي: عبد الأمير الأعسم.
    - الكامل لابن الأثير 491/10-173
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / كاتب جلبي أو حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله:
   21، 22، 24، 36.
  - كنوز الأجداد: محمد كرد علي272-281.
  - · الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف المناوي (ت. 1031 هـ).
    - اللبات: 2/379 170.
    - مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي.
    - ا ما للغزالي وما عليه: حسن عبد اللطيف عزام.
    - المجددون في الإسلام: الصعيدي 181-185.
    - المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء: 237/2
    - المذهب التربوي عند الغزالي: فتحية حسن سليمان.
      - مرأة الجنان: لليافعي (ت. 768هـ) 191-191.
    - مرأة الزمان: سبط ابن الجوزي (ت. 654 هـ/1257م) 8/25-26, 39-41.
      - المستدرك على الكشاف: الجبوري.
      - المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 37-38.
      - مصادر الدراسات الأدبية: يوسف أسعد داغر 149-152.
        - مع الغزالي في منقذه: أبوبكر عبد الرزاق.
        - معجم البلدان: ياقوت الحموى (ت. 626 هـ).
        - معجم المؤلفين عمر رضا كحالة: 266/11-269.

- معجم المخطوطات المطبوعة: المنجد 2/102-103.
  - معجم المطبوعات: يوسف إليان سيركيس.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده (ت. 962 هـ) 332/2-336، 343-341.
   مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده (ت. 962 هـ) 562-366، 343-341.
  - مقدمة الدكتور رفيق العجم لموسوعة مصطلحات الإمام الغزالي (6-42).
    - · مقدمة كتاب أساس القياس للدكتور فهد السدحان (7-24).
    - مقدمة كتاب المنخول للدكتور محمد حسن هينو (24-56).
    - مقدمة كتاب شفاء الغليل للدكتور حمد الكبيسي (9-23).
      - منتخب السياق/الورقة: 20.
- المنتظم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أبن الجوزي (ت. 597 هـ/1200 م)
   المنتظم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أبن الجوزي (ت. 597 هـ/1200 م)
  - المنقذ من الضلال وهو المرجع الرئيس لحياته الروحيه.
    - النجوم الزاهرة: 5/203/9 168/9.
  - نفحات الأنس لعبد الرحمن الجامي (ت 898 هـ/1492 م).
  - هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين مؤلفه اسماعيل باشا البغدادي 79/2-81.
    - هذا مذهبي: مصطفى حلمي 131–136.
- الوافي بالوقيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 964 هـ/1363 م) 277-277.
- · وفيات ابن قنفذ عادل نويهض -بيروت دار الأفاق الجديدة ط-3 1980 م.: 266-267.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي الشافعي، (ت. 681 هـ) 216/4-353،
  - مقالات في الدوريات والمجلات العربية.
- أبو حامد الغزالي: حياته فلسفته تاثيره ومركزه مولفاته، عبد الرحمن خليل البربير، الكشاف: 3 296-283.
  - الأخلاق عند الغزالي زكي مبارك الوسالة 9/1359 نظرة في كتابه المعنون بهذا الاسم.
    - أثر الغزالي في المدارس المتأخرة، زهير فتح الله، الأديب 2، عدد43/4.
- الأخلاق عند الغزالي، خليل العيثاني، العروة 8 عدد3/21 الأخلاق والتصوف عند الغزالي مجلة الازهر م 10/749م.
- تفكير الغزائي الفلسفي إبراهيم مدكور الثقافة 2/1648 (نقد لكتاب الاستاذ عبد الدايم أبو العطا البقرى بهذا العنوان − رد المؤلف على هذا النقد، صـ: 1729 ).
- حجة الاسلام الغزالي، شي من فلسفتة، محمد ثابت الفندي، صحيفة الجامعة 1 عدد17/2-5، وعدد85/3. | الغزالي وفلسفة الغرب، تاريخ عقلية الغزالي | كتبه وتنسيقها | الغزالي فيلسوف على رغمة، بين الغزالي وديكارت | راجع تعليقا على هذا المقال لمحمود الخضيري في العدد3/67، ورد الفندي على هذا التعليق في العدد 4/24.

- حياة الغزالي حجة الاسلام وزين الدين أنطون موصلي المكشوف عدد 181، و182، و 186،
   و187، 189، و 190.
  - رأي في الغزالي، حسن أنيس، المقتطف 98 / 51.
  - الشك والبقين في فلسفة الغزالي، كريم عزقول، مجلة الايمان 1، عدد 3/32 بيروت.
- العشرة المقدّمون في تاريخ الفكر العربي انيس المقدسي: ابو حامد الغزالي إمام المتكلمين
   وحجة الاسلام، الأمالي.
  - الغزالي، ترجمته و تعاليمه، محمد الخضري، المقتطف 529، 529. 34/478.
    - الغرَّالي ام الغرَّالي، محمد ابن أبي شنب، مجلة المجمع 224/7.
      - الغزالي وابن العربي المقتطف 4998/101.
      - قبر الغزالي ولفظ اسمه، صموئيل زويمر، المقتطف 58/125.
  - الكلام والمتكلمون الامام الغزالي الدكتور محمد غلاب مجلة الازهر 398 11/ و 376 و 538.
    - مجلة الأزهر 13/395.
    - مجلة المشرق، 19/951.
    - هجرة الغزالي في سبيل المعرفة واليقين، محمد خلف الله، الثقافة 2/315.
- حجة الاسلام: الامام الغزالي، عالما في الأخلاق وفيلسوفا، شكري مهتدي، المقتطف 73/17
   حجة الاسلام: الاسلام الغزالي، أثره في الاسلام، المقتطف، 72/677، و 198 /73.
- رباعیات الغزالی للشاعر الفرنسی جان لاهور، الحب الصوفی، الشك خلیل هنداوی المقتطف 91/329 و 541، و92/73، و 205.
- الغزالي والإنجيل كتابان من مصر يرجع تاريخهما الى القرون الوسطى مخطوطتان ثمينتان
   إحداهما في استنبول والأخرى في رومة، بنت الحارث، المقتطف 93/210.
  - الغزالي والفلاسفة، مجلة المعرفة، 1/817.
  - الغزالي وفلسفته، حامد عبد القادر، مجلة المعرفة، 1932، 1/305 و 433.
    - · الغزالي، القس سليمان صائغ، مجلة النجم 1/95، الموصل.
    - الغزالي المتصوف العلمي، جورج شيرر، الكلية 71/533 و 914.
- قضية العلم بين الغزالي وابن رشد، أحمد فواد الأهواني، الكاتب المصرى عدد مايو 1946 صـ: 646.
  - أبو حامد الغزالي حجة الاسلام، جرجي زيدان، الهلال 15/323.

#### فهرس المصادر والمراجع

- الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب، تحقيق وتعليق د. شعبان محمد إسماعيل، 1401 هـ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: 1.
- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم،
   ط: 3، 1405هـ / 1985م، مكتبة دار التراث، القاهرة.
- 3. أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن، ط: 4، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، 1406 هـ / 1985 م.
- 4. أثر الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) في الفقة الإسلامي، د. مصطفى ديب البُغا، دار القلم، دمشق.
- أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم، للأستاذ محمد عوامة، ط: 2، دار
   السلام، القاهرة، 1407 هـ / 1987م.
- 6. الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، لبدر الدين الزركشي (ت 794هـ)، تحقيق / سعيد الأفغاني، ط: 4، المكتب الإسلامي، بيروت عام 1405هـ/ 1985م.
- 7 الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، تأليف د/ شعبان محمد إسماعيل، ط: 1، دار البشائر الإسلامية، بيروت عام 1418هـ/1998م.
- 8 الاجتهاد في الإسلام، للدكتورة/ نادية شريف العمري، ط: 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام 1405هـ/1985م.
- و. الإجتهاد في التشريع الإسلامي، د. محمد سلام مدكور، ط: 1، دار النهضة العربية، 1404 هـ /
   الإجتهاد في التشريع الإسلامي، د. محمد سلام مدكور، ط: 1، دار النهضة العربية، 1404 هـ /
- 10 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، حسن مرعي، ضمن بحوث مؤثر الفقه الإسلامي، راجع رقم 72.
- 11. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، زكريا البري، منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي، راجع رقم 72.
- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، على الخفيف، منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي، راجع رقم 72.
  - 13. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، لمحمد صالح موسى حسين، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: 1، عام 1989م.
    - 14 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، محمد فوزي فيض الله، الكويت، دار التراث، 1404هـ.
  - 15 الاجتهاد فيما لا نص فيه، الطيب خضرى السيد، ط: 1، الرياض، مكتبة الحرمين، 1403هـ/1983م.

- 16. الاجتهاد من كتاب التلخيص، للجويني، أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت 478 هـ)، تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد، ط: 1، دار القلم، دمشق عام 1408هـ/ 1987م.
- 17. الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية، لمحمد حسن هيتو، ط: 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام 1409هـ/ 1988م.
- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيق د. عبد الفتاح أبو غدة، ط: 2، 1404 هـ / 1984 م، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب.
- 19. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي، تحقيق / شعيب الأرناؤوط، ط: 1، مؤسسة الرسالة، د. ت، بيروت.
- 20. الأحكام السلطانية، أبو الحسن الماوردي، تحقيق / خالد عبد اللطيف العلي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1408هـ.
- 21 إحكام القصول في أحكام الأصول، أبي الوليد الباجي، تحقيق / عبد المجيد زكي، ط: 1، عام 1407 هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- 22. أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي، طبعة عيسى الحلبي، الفاهرة، 1394 هـ / 1974 م.
- أحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، قدم له وعلق عليه الشيخ/
   قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، بيروت .
- 24. أحكام القرآن، للجصاص، أبي بكر، أحمد بن على الرازي (ت 370هـ)، 5مج، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412هـ/ 1992م.
- 25 الإحكام في أصول الأحكام، على بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، مكتبة الخانجي 1345 هـ.
- 26 الإحكام في أصول الأحكام، على بن محمد الأمدي، تعليق الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي 1387 هـ.
- 27. الرحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتمييز القاضي والإمام، لشهاب الدين القرافي المالكي (684هـ)، اعتناء د. عبد الفتاح أبو غدة، بيروت دار البشائر الإسلامية ط: 2.
- 28. إحياء علوم الدين، أبوحامد محمد بن محمد الغزالي، القاهرة، دار الشعب، كتاب الشعب، د. ت، بيروت.
- 29. اختصار علوم الحديث (مع شرح الباعث الحثيث)، للحافظ ابن كثير، ت: سنة 774 هـ، مكتبة دار
   التراث بالقاهرة سنة 1399 هـ.
- 30. اختلاف الصحابة، أسبابه وآثاره في الفقه الإسلامي، د. أبو سريع محمد عبد الهادي، القاهرة، مكتبة مدبولي، د.ت.
- 31. اختلاف الفقهاء، لابن جرير الطبري، أبي جعفر، محمد بن جعفر (ت 310هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
- 32. أداب الفتوى والمفتي والمستفتى، للنووي أبي زكريا، يحيى بن شرف الدمشقي (ت 676هـ)، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، ط: 2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، عام 1411هـ/ 1990م.
- 33 أدب الاختلاف في الإسلام، د. طه جابر فياض العلواني، ط: 1، كتاب الأمة، قطر، عام 1405هـ/ 1984م.

- 34. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، بقلم محمد عوّامة، ط: 1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، عام 1412هـ/ 1991م.
- 35 أدب الخلاف، لعوض بن محمد القرني، دار الأندلس الخضراء، جدة، المملكة العربية السعودية، عام 1415هـ.
- 36. أدب القاضي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، تحقيق/ علي محمد البجاوي، ومحيى هلال السرحان، بغداد، 1391هـ/1971م.
- 37. أدلة التشريع المتعارضة، د. بدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة، الأسكندرية، 1974م.
- 38. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للعلامة محمد بن علي الشوكاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط: 1، 1356 هـ / 1937 م.
- 39. إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1182هـ)، اعتنى به محمد صبحى حسن حلاّق، مؤسسة الريان، بيروت، ط: 1، عام 1413هـ/ 1992م.
- 40. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1399هـ.
- 41. أساس البلاغة، للزمخشري (ت538هـ)، تحقيق / عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، 1402هـ 1982م.
- 42. أساس القياس، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق/ فهد بن محمد السرحان، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413/1993.
- 43. أسباب اختلاف الفقهاء، د. عبد الله عبد المحسن التركي، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، ط: 2، عام 1397هـ/ 1977م.
- 44. أسباب اختلاف الفقهاء، للشيخ على الخفيف، مطبعة الرسالة، القاهرة، نشر معهد الدراسات العربية العالية، 1956 م.
  - 45. الاستخراج لأحكام الخراج، ابن رجب الحنبلي، بيروت، دار المعرفة، 1979م.
- 46. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، تأليف مصطفى أحمد الزرقا، ط: 1، دار العلم، دمشق، عام 1408هـ/ 1988م.
- 47. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير، تحقيق / محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور، القاهرة، دار الشعب.
- 48. أصول الأحكام الشرعية، الدكتور/يوسف قاسم، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية، 1985 م.
- 49. أصول المسرخسي، لأبي بكر محمد السرخسي، تحقيق / أبو الوفاء المراغي، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر أباد الدكن.
- 50. أصول الفقه (تاريخه ورجاله)، د. شعبان محمد إسماعيل، ط: 1، 1401 هـ / 1981 م، دار المربخ بالرياض.

- 51. أصول الفقه الإسلامي، د. بدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة، الأسكندرية، 1984م.
  - 52. أصول الفقه الإسلامي، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر، القاهرة، 1979 م.
- 53. أصول الفقه الإسلامي، د. زكي الدين شعبان، دار نافع للطباعة والنشر، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، د.ت.
  - 54. أصول الفقه الإسلامي، د. محمد زكريا البرديسي، طبعة الثقافة، القاهرة، 1383 هـ.
- 55. أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، 2مج، ط: 1، دار الفكر، دمشق، عام 1406هـ/ 1986م.
  - 56. أصول الفقه الإسلامي، للشيخ محمد أبو النور زهير، 4مج.
    - 57. أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، القاهرة، د. ت.
- 58. أصول الفقه، لفخر الإسلام، علي بن محمد بن الحسين البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1394 هـ.
  - 59. أصول الفقه، محمد أبو زهرة، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت.
- 60. أصول مذهب الإمام أحمد، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 4، عام 1416هـ/ 1996م.
- 61. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر محمد ابن موسى الحازميّ الهمذاني، تحقيق / عبد المعطى أمين قلعجي، ط: 1، 1982 م، دار الوعي بحلب.
- 62 الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)، لخير الدين الزركلي ط: 3، بيروت، 1389 هـ / 1969 م.
- 63. إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، د. ت، نسخة أخرى تحقيق / مشهورحسن آل سلمان
- 64. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام، عبد القادر محمد العروسي، دار المجتمع، جده، 1984م.
- 65. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحمد سليمان الأشقر، 2مج، مؤسسة الرسالة، 1416هـ. 65
- 66 الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت: سنة 204 هـ، تحقيق / محمد زهري النجار، طبع الفنية المتحدة بالقاهرة سنة 1381 هـ.
- 67. الإمام الشافعي حياته وعصره، آراءه وفقهه، الشيخ محمد أبو زهرة، ط: 2، 1367 هـ / 1948 م، دار الفكر العربي، القاهرة.
  - 68. الأنساب، لعبد الكريم السمعاني، ت: سنة 562 هـ، مكتبة المثني، 1970 هـ.
- 69 الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في أرائهم، لابن السيد البطليوسي، أبي محمد، عبد الله بن محمد الأندلسي (ت 521هـ)، تحقيق د. محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، عام 1407هـ/ 1987م.

- 70 البحر المحيط، لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق / مجموعة من المحققين، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط: 1، 1988/1409.
- 71 بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي، المنعقد بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، نشرها المجلس العلمي بجامعة الإمام بالرياض، 1404هـ.
- 72 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد بن رشد الحفيد، بيروت، عائم الكتب، ط: 1، 1987/1407.
  - 73 البداية والنهاية، لابن كثير، ت: سنة 774 هـ، مطبعة السعادة بصر سنة 1351 هـ.
- البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق
   د. عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة، قطر، 1399 هـ.
- 75 البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق/ محمد أبو القضل إبراهيم، ط: 3، 1405 هـ / 1985 م، دار التراث، القاهرة.
- 76. البلبل في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ط: 2، 1410.
- 77. بلوغ المرام، ابن حجر العسقلاني، ت: سنة 852 هـ المكتبة التجارية بالقاهرة سنة 1928 م، تحقيق / .
   محمد حامد الفقي.
- 78. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، تحقيق / محمد مظهر بقا، جدة، دار المدني، ط: 1، 1986/1406 من منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي.
- 79 تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ط: 1، 40 مج، مطبعة حكومة الكويت، 1385هـ / 1965م.
- 30. تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، ترجمة: محمود فهمي حجازي وأخرين، السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1983م.
- 81. تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ محمد الخضري، ط: 2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ/ 1994م.
  - 82. تاريخ التشريع الإسلامي، لمنّاع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 24، 1417هـ/ 1996م.
- 83. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامة، د. عبد الودود محمد السريتي، دار النهضة العربية، بيروت، عام 1993م.
- 8٠. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، لبدران أبو العينين بدران، دار النهضة، بيروت، د.ت.
- 85. تاريخ الفقه الإسلامي، د. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، دار ابن كثير، دمشق ودار القادري، ط: 1، عام 1416هـ/ 1995م.
- .86 تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد على السايس، الأستاذ بالأزهر الشريف، ط: 1، دار الكتب العلمية، عام 1990م.
  - 87 تاريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة سنة 1391 هـ.

- 88 تأويل مختلف الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، ط: 1، 1405 هـ / 1985 م.
- 89 تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، بشرح السيد أحمد صقر، ط: 2، 1401 هـ / 1981 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 90. التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي، تحقيق د. محمد حسن هيتو، دمشق دار الفكر ط: 1، 1980/1400.
- 91. تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، بقلم د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ط: 1، دار الحديث، القاهرة، عام 1415هـ/ 1995م.
- 92. التحرير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، مع شرحه تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشه، طبعة مصطفى الحلبي، بمصر، 1351 هـ.
- 93. التحصيل من المحصول، لسراج الدين الأرموي، تحقيق / عبد الحميد علي بن أبي زنيد، بيروت، الرسالة، ط: 1، 1408.
- 94 تخريع أحاديث اللمع في أصول الفقه، لعبد الله بن محمد الغماري الحسني، عالم الكتب، ببروت ط: 1، 1405.
- 95. تخريج أحاديث مختصر المنهاج، للحافظ العراقي، تحقيق / صبحي السامرائي، القاهرة، دار الكتب السلفة.
- 96. تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود الزنجاني، تحقيق/ محمد أديب صالح، بيروت مؤسسة الرسالة، ط: 3، 1979/1399.
- 97. التذكرة في الأحاديث المشتهرة، للزركشي، بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت794هـ) تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا، ط: 1، دار الكتب العلمية، عام 1406هـ/ 1986م.
- 98 التعارض والترجيح ببن الأدلة الشرعية، الأستاذ عبد اللطيف البرزنجي، ط: 1، مطبعة العاني بالعراق، وزارة الأوقاف العراقية.
- 99. التعريفات، للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، ط: 1، عالم الكتب، 1407 هـ / 1987 م.
  - 100. تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، ط: 2، 1400.
- 101. تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، محمد بن يوسف الأندلسي (ت745هـ)، تحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ/ علي محمد معوض، د. زكريا عبد المجيد النوتي، د. أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية (1422هـ 2001م).
- 102. تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، تونس، الدار التونسية للنشر والتوزيع، 10مج، 1984م.
- 103. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، أبي الفداء، عماد الدين، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 744هـ)، دار ابن حزم ط: 1، 1420هـ، 2000 م.
  - 104. تفسير المنار، (=تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد رضا، 12مج، دار المعرفة بيروت، د. ت.
- 105. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، د. محمد أديب صالح، ط: 3، المكتب الإسلامي، 1404 هـ / 1984 م. / 1984 م.

- 106. تفسير أيات الأحكام، لمحمد على السابس، طبعة محمد على صبيح، القاهرة، د. ت.
- 107. التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي (ت 1976م)، 3مج، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 108. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، تحقيق/ عبد الله هاشم اليماني، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة ط: 1، 1964/1384.
- 109 التلخيص في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، تحقيق/ عبد الله النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: 1، 1417/1996.
- 110. التلويع على التوضيع، للإمام سعد الدين التفتازاني، ت: سنة 792 هـ، المطبعة الأميرية، مصر، 1322 هـ.
- 111. التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوباذي، تحقيق/ مفيد أبوعمشة، ومحمد إبراهيم، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، ط: 1، 1985/1406.
- 112 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنوي الشافعي، تحقيق د. محمد حسن هيتو، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 3، 1404 هـ.
- 113. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، للشبياني، عبد الرحمن بن
   الديبم القاهرة.
  - 114. تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا النووي، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 115 تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار صادر، بيروت، مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند سنة 1326 هـ.
- 116. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج المزي، تحقيق/ بشار عواد، ط: 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1982/1403.
- 117. النوضيح على التنقيح، لعبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة مطبوع مع التلويح على التوضيح، المطبعة الخيرية بحصر، 1322 هـ.
- 118. تيسير التحرير لمحمد أمين الحنفي، شرح كتاب التحرير، لابن الهمام، طبع مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1351 هـ.
- 119. تيسير علم أصول الفقه، عبد الله بن يوسف الجديع، ط: 1، مؤسسة الريان، بيروت، 1418هـ/ 1997م.
- 120. جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي، محمد بن محمد الكاكي، تحقيق / فضل الرحمن الأفغاني، ط: 1، 1998/1418 مكة، مكتبة الباز.
- 121. جامع البيان في تفسير القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، أبي جعفر (ت 310هـ)، 26مج، تحقيق عبد الله التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: 1، 2001م.
- 122. الجامع الصحيح، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر، القاهرة، 1978م.
- 123. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، (ت 671هـ)، 20مج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

- 124 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق/ محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، 1403.
- 125. جمع الجوامع، ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشافعي (ت 771هـ)، بحاشية العطار، المطبعة العلمية، 1316 هـ.
- 126 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد القرشي، ت: سنة 775 هـ، تحقيق / عبد الفتاح الحلو، طبع عيسى البابي الحلبي، سنة 1398 هـ.
- 127. حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تصحيح شعبان محمد إسماعيل القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1393هـ.
- 128. حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، لابن السبكي، وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع، للإمام ابن السبكي، وبأسفل الصلب والهامش تقريرات الشيخ/ محمد على بن حسين المالكي، 2مج، القاهرة.
- 129. الحاصل من المحصول في أصول الفقه، لتاج الدين الأرموي، تحقيق / عبد السلام أبوناجي، ط: 1، 129 . الحاصل من المحصول في أصول الفقه، لتاج الدين الأرموي، تحقيق / عبد السلام أبوناجي، ط: 1،
  - 130. حجة الله البالغة، شاه ولى الله الدهلوي، دار الجيل بالقاهرة، الناشر دار التراك- القاهرة.
- 131. حجية السنة: د. عبد الغني عبد الخالق، ط: 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بواشنطن، 1407 هـ / 1986 م.
- 132. الخلاف بين العلماء، أسبابه وموقفنا منه، بقلم الشيخ محمد الصالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، بالمملكة العربية السعودية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1405هـ/ 1985م.
- 133. الخلافيات، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق الشيخ/ مشهور حسن أل سلمان، دار الصميعي، المملكة العربية السعودية، ط: 1، عام 1414-1417هـ.
- 134. دراسات تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما، د. مصطفى سعيد الخن، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، ط: 1، عام 1404هـ/ 1984م.
- 135. دراسات في الاختلافات الفقهية، حقيقتها، نشأتها، أسبابها، المواقف المختلفة منها، د. محمد أبو الفتح البيانوني، دار السلام، حلب، ط: 1، عام 1395هـ/ 1975م.
- 136. دراسات في التعارض والترجيع عن الأصوليين، د. سيد صالح عوض النجار، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1400 هـ.
  - 137. ديوان مجنون ليلي، قدم له وشرحه / مجيد طراد، عالم الكتب (1416هـ 1996م).
- 138. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لمحمد ابن جعفر الكتاني، ط: 1، 1332 هـ، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- 139 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي، تحقيق/ على معوض، وعادل عبد الموجود، ط: 1، 1999/1419، بيروت عالم الكتب للطباعة والنشر.
- 140 رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، شيخ الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 728هـ)، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، المملكة العربية السعودية، د. ت.

- 141. روائع البيان في تقسير آيات الأحكام من القرآن، للصابوني، محمد علي، 2مج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
- 142. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي (ت1270هـ)، قرأه وصححه / محمد حسين العرب، بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر، دار الفكر، بيروت، (1414هـ 1994م).
- 143 روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق/ عبد الكريم النملة، 3مج، ط: 5، 1997/1417، الرياض، مكتبة الرشد.
- 1407. زاد المسير في علم النفسير، لابن الجوزي (ت597هـ) المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 1407 هـ، 1987 م.
- 145. زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر، ابن القيم الجوزيه، تحقيق / شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط: 2، 1405هـ / 1985م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - 146. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، محمد هشام البرهاني، مطبعة الريحاني، بيروت 1985 م.
- 147. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، ط: 2، المكتب الإسلامي، 1978 م، 1398 هـ.
- 148. سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة، تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث، 1395هـ.
- 149. سنن أبي داود السجستاني، تحقيق / أحمد سعد على، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 1371 هـ.
- 150. سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، مع شرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، ط: 1، 1348 هـ / 1930 م، دار الفكر، بيروت.
- 151. السيرة النبوية، لابن هشام (ت213 هـ)، تحقيق / مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المغنى بالرياض (1420هـ 1999م).
- 152 شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، ت: سنة 972 هـ. تحقيق/محمد الزحيلي، ونزيه حماد، دار الفكر بدمشق سنة 1400 هـ.
- 153 شرح اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق/ عبد المجيد التركي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ط: 1، 1988/1408.
- 154. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق/ طه عبد الرؤوف، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر ط: 1، 1973/1973.
- 155. شرح جمع الجوامع (جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ت 771 هـ)، لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، وعليه حاشية البناني: عبد الرحمن بن جاد الله البناني، طبعة الحلبي.
- 156. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان الحراني، أحمد بن حمدان (ت 695 هـ)، خرّج أحاديثه وعلق عليه ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 1، عام 1380هـ/ 1960م.

- 157. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د. محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 5، عام 1410هـ/ 1990م.
- أضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبد الرحمن حسن حبنكة، ط: 2، 1981/1401،
   دمشق، دار القلم.
- 159. طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى، تحقيق / محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1371 هـ.
- 160. طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق/ محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، القاهرة، عيسى الحلبي، 1964/1383.
- 161. طبقات الشافعية، لابن هداية الحسيني، ت: سنة 1014 هـ، تحقيق / عادل نويهض، طبع دار الأفاق المحديدة بيروت، ط: 1، 1972 م.
- 162. طبقات الشافعية، للأسنوي، ت: سنة 772 هـ، تحقيق / عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط: 1، 1392 هـ.
- الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق/إحسان عباس، ببروت، دار الرائد العربي، ط: 2.
   1981/1401.
- 164. طبقات القراء، لشمس الدين الذهبي، ت: سنة 748 هـ، تحقيق / محمد سيد جاد الحق، ط: 1، دار التأليف سنة 1969 م.
- البقات المعتزلة، تأليف القاضي عبد الجباربن أحمد المعتزلي، ت: سنة 415 هـ، تحقيق / علي سامي النشار، دار المطبوعات الجامعية سنة 1972 م.
- 166 طبقات المفسرين، للحافظ شمس الدين الداوودي، ت: سنة 945 هـ، تحقيق / علي محمد عمر، مطبعة الإستقلال الكبرى بالقاهرة سنة 1392 هـ، نشر مكتبة وهبة.
- 167. العرف والعادة في رأي الفقهاء، عرض نظرية في التشريع الإسلامي، أ. د. أحمد فهمي أبو سنة، رسالة لنيل شهادة العالمية من الجامع الأزهر لنيل درجة أستاذ، مطبعة الأزهر، القاهرة.
- 168 عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، للدهلوي شاه ولي (ت 1176 هـ)، القاهرة، المطبعة السلفية.
- 169 علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف (ت 1956 م) دار القلم، الكويت، ط: 12، عام 1398هـ/ 1978م.
  - 170 علوم الحديث ومصطلحه، د. صبحي الصالح، ط: 17، دار العلم للملايين، بيروت، 1988 م.
- 171. علوم الحديث، لابن الصلاح، تحقيق د. نور الدين العنز، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة 1386 هـ.
- 172. عمدة التحقيق في التفليد والتلفيق، لمحمد سعيد الباني، مطبعة حكومة دمشق، عام 1341هـ/ 1923م.
- 173 فتح الغفار بشرح المتار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، ط: 1، 1355هـ / 1936م، مصطفى الحلبي، بمصر.
- 174 الفتيا ومناهج الإفتاء، لمحمد سليمان عبد الله الأشقر، نشر الدار السلفية، الكويت، ط: 2، عام 1408هـ/ 1988م.

- 175. الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، ت: سنة 429 هـ، تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى بالقاهرة.
- 176. الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط: 1، 1344 هـ.
- 177. الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي الظاهري، ت 456 هـ، ط: 1، بالقاهرة سنة 1320 هـ، وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني.
- 178 الفصول في الأصول، أحمد بن على الجصاص، تحقيق / عجيل جاسم النشمي، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: 1، 1405 هـ.
- 179 فضائل القرآن، للحافظ ابن كثير، عماد الدين، إسماعيل، أبي الفداء (ت 744هـ)، ط: 1، دار المعرفة، بيروت، عام 1406هـ/ 1986م.
- 180. الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، تحقيق/ عادل العزازي، ط: 1، 1417/1996، الدمام، دار ابن الجوزي.
- 181. الفكر الأصولي، د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دراسة تحليلية ونقدية، ط: 1، 1403 هـ / 1983 م، دار الشروق، جدة.
  - 182 الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي، طبع الرباط سنة 1340 هـ.
- 183 الفهرست، ابن النديم، اعتنى بها الشيخ / إبراهيم رمضان، دار الفتوى، دار المعرفة، بيروت، ط: 1، 1415هـ/ 1994م.
  - 184. القوائد اليهية في تراجم الحنفية، تأليف محمد بن عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة، بيروت.
- 185. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محب الله بن عبد الشكور، ت: 1119 هـ، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري، الطبعة الأميرية ببولاق 1322 هـ، مطبوع بهامش المستصفى.
- 186. قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، ط: 1، عام 1417هـ/ 1996م.
  - 187. القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروز أبادي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1406/ 1986.
  - 188. القطعيات والظنيات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد المدني، القاهرة.
- 189. قواطع الأدلة في أصول الفقه، تأليف أبي المظفر السمعاني، تحقيق/ عبد الله بن حافظ الحكمي، وعلى بن عباس الحكمي، ط: 1، 1998/1419.
- 190. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، للشوكاني محمد بن علي (ت 1250هـ)، تحقيق/ محمد سعيد البدري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: 1، عام 1411هـ/ 1991م.
  - 191 القياس في التشريع الإسلامي، نادية العمري، القاهرة، دار هاجر، 1407هـ.
- 192 الكاشف عن المحصول في علم الأصول، لأبي عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهاني، تحقيق / عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1419/1998.
- 193 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط: 1، 1987 م دار الريان للتراث، القاهرة.

- 194 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1394 هـ.
- 195. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعلجوني، (ت 1162 هـ)، طبع مكتبة القدسي سنة 1351 هـ بالقاهرة.
- 196. كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، لحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت 196. كشف الظنون، وهدية العارفين أسماء 1992/1413 وأيضا معه : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، الإسماعيل باشا البغدادي (ت1339هـ) دار إحياء التراث العربي .
  - 197. لسنان العرب، لابن منظور الافريقي، ت: سنة 711 هـ، دار صادر، بيروت، 1369 هـ.
- 198 اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: 3، 1377 م.
- 199 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي (ت 542 هـ) دار ابن حزم، بيروت (1423هـ) 192هـ / 2002م)
- 200. المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين الرازي، تحقيق/ طه جابر العلواني، الرياض، جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية، ط: 1، 1979/1399.
- 201. المحلي، لأبي أحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، تحقيق / أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، (د. ت).
- 202. المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، تحقيق/ محمد مظهر البقاء إصدار معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى.
  - 203. المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، 3مج، دار الفكر، دمشق، ط: 9، 1967، 1968م.
- 204 مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، 1417هـ/ 1997م.
- 205. المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، دار إحياء التراث، بيروت، تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق، 1324هـ، دار الفكر.
- 206. المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية مجد الدين وشهاب الدين ونقي الدين، مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1384 هـ.
  - 207. مصادر التشريع فيما لا نص فيه، عبد الوهاب خلاف، ط: 3، الكويت، 1992م.
- 208 المصفى في أصول الفقه، تأليف أحمد بن محمد بن علي الوزير اليماني ت. 1372 هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: 1، 1417 هـ/1996 م.
- 209 المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تحقيق/ محمد حميد الله، محمد بكر، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، ط: 1، 1403/1384.
  - 210. معجم البلدان، لياقوت الحموي (ت 626هـ) دار صادر ط2 (1995م) .
  - 211. معجم المؤلفين، تأليف عمر رضا كحالة، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1376 هـ.
- 212. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1973 م.

- 213. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الهجرة، بيروت، ودار الإيمان، دمشق، 1405 هـ / 1985 م.
- 214. معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق / عبد السلام هارون، ط: 2، مصطفى الحلبي، القاهرة، 1369 هـ.
- 215. المعونة في الجدل، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق/ عبد المجيد التركي، ط: 1، 1988/1408، بيروت دار الغرب الإسلامي.
  - 216. معيار العلم في المنطق، لأبي حامد الغزالي، دار الأندلس للطباعة والنشر.
- 217. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ) تحقيق د. مازن المبارك، ومحمد على حمد الله، ومراجعة / سعيد الأفغاني، دار الفكر، ط5 (1979م).
- 218. المغني في أصول الفقه، لجلال الدين الخبازي، تحقيق / محمد مظهر بقا، ط: 1، 1403، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- 219. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، لطاش كبري زادة، ت: سنة 968 هـ، مطبعة الاستقلال الكبرى.
- 220. مفتاح الوصول إلى علم الأصول، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني المالكي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (د.ت).
- 221. مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني (ت 502 هـ) تحقيق / صفوان عدنان داوودي، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت، ط: 2 (1418هـ 1997م) .
- 222. مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ت: سنة 330 هـ تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد، ط: 1، 1369 هـ بالنهضة المصرية.
  - 223. مقدمة ابن خلدون، تحقيق د. على عبد الواحد وافي، 3 مج، نهضة مصر، القاهرة، 1981 م.
- 224. المناهج الأصولية في الاجتهاد في الرأي في التشريع الإسلامي، د. محمد فتحي الدريني، ط: 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1418هـ/ 1997م.
- مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، د. خليفة بابكر الحسن، ط: 1، 1409
   هـ / 1989 م، الناشر مكتبة وهية، القاهرة.
- 226. المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق د. محمد حسن هيتو،
   ط: 2، 1390 هـ / 1970 م، دار الفكر بدمشق.
- 227. منهاج العقول في شرح منهاج الأصول، لمحمد بن الحسن البدخشي مطبوع مع نهاية السول للأسنوي، ط: 1، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 228. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، د. رفيق العجم، ط: 1، 1998، بيروت مكتبة لبنان ناشرون، وموسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط: 1، 2000 م
- 229 الميسر في أصول الفقه الإسلامي، د. إبراهيم محمد سلقيني، دار الفكر، دمشق، ط: 1، عام 1991م.
- 230. الناسخ والمنسوخ من الحديث، لأبي حفص عمر بن شاهين، تحقيق / سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار، 1408 هـ / 1988م.

- 231 الناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سلامة، القاهرة، دار المعرفة، بيروت د. ت، بهامش كتاب أسباب النزول، للواحدي.
- 232 النبذ في أصول الفقه، لابن حزم الإندلسي الظاهري، ت: سنة 456 هـ، تحقيق وتعليق د. أحمد حجازي السقا، طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1401 هـ.
- 233. النسخ بين الإثبات والنفي، د. محمد محمود فرغلي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة 1396 هـ / 1976 م.
  - 234. النسخ في القرآن الكريم، د. مصطفى زيد، دار الوفاء، المنصورة، ج.م.ع، 1408 هـ.
- 235. نصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزليعي الحنفي، ط: 1، 1393 هـ / الناشر المكتبة الإسلامية، بيروت.
- 236. نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة، وانتشارها عند جمهور المسلمين، أحمد تيمور باشا، دار القادري، ط: 1، عام 1411هـ/ 1990م.
- 237 نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، د. وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 4، 1405هـ/1985م.
- 238. نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق/ عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط: 1، 1995/1416 مكتبة نزار المباز.
- 239. نهاية السول شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1405 هـ.
  - 240. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، القاهرة، مكتبة الحلبي، 1386هـ.
- 241. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي (ت911هـ) تحقيق/ أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية (1418هـ 1998م).
  - 242 الوافي بالوفيات، للصفدي، ت: سنة 764 هـ، طبع دار صادر، ببروت سنة 1393 هـ
  - 243 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987 م.
- 244. الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، تحقيق / أحمد إبراهيم، ومحمد تامر، ط: 1، 1997/1417، 1997، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر.
- 245 الوصول إلى الأصول، لأبي الفتوح ابن برهان، تحقيق / عبد الحميد أبي زنيد ط: 1، 1403، 1406، الرياض، مكتبة المعارف
- 246. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، ت: سنة 681 هـ، تحقيق د. إحسان عباس، طبع دار صادر، بيروت سنة 1971 م.

# فهرس المحتويات

#### فهرس الاستهلال

| 7a  | ستهلال: تحديات أمام الخضارة الإسلامية        |
|-----|----------------------------------------------|
| 11a | عجة الإسلام الغزالي والاهتمام العالمي بتراثه |
| 12a | شأته                                         |
| 13a | ميوخه                                        |
| I4a | لغزالي في المدرسة النظامية في نيسابور        |
| 14a | لغزالي في معسكر نظام الملك                   |
| 15a | نتقال الغزالي إلى التدريس في نظامية بغداد    |
| 16a | ضواء على أزمة الغزالي الفكرية والروحية       |
| 19a | لاميذهلاميذه                                 |
| 20a | سلوب الغزالي وشاعريته                        |
| 22a | فاته                                         |
| 23a | ن مؤلفات الغزالي الأصولية                    |
| 24a | لحة عن مباحث المستصفى ونظامه                 |
| 27a | صادر الغزالي في المستصفى                     |
| 28a | لمريقة الغزالي في المستصفى                   |
| 29a | هتمام العلماء بالمستصفى                      |
| 29a | شروح المستصفى                                |
| 30a | حواشي المستصفى                               |
| 30a | ىختصرات المستصفى                             |
| 30a | هم مختصرات المستصفى:                         |
| 30a | - الضروري في أصول الفقه لابن رشد             |
| 31a | - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة        |
| 31a | طباعة المستصفى                               |

| 32a | هذه النشرة                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 33a | المخطوطات والمطبوعات التي تم الاعتماد عليها في التحقيق |
| 35a | عملنا في خدمة المستصفى                                 |
| 37a | هوامش تقديم التحقيق                                    |
| 41a | لوحات منتقاة من مخطوطة أحمد الثالث رقم 1256            |
| 43a | لوحات منتقاة من مخطوطة أحمد الثالث رقم 1258            |
| 45a | لوحات منتقاة من الطبعة الأميرية للمستصفى               |

#### فهرس المحتويات

#### مقدمات التحقيق

| 7a  | استهلال                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 11a | حجة الإسلام أبو حامد الغزالي                                          |
|     | إخطبة الكتاب االاستفتاح بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى |
| 3   | الله عليه وسلم.                                                       |
| 4   | الطاعة علم وعمل.                                                      |
| 4   | أقسام العلوم: نقلي وعقلي وما اجتمع فيه العقل والنقل.                  |
| 4   | تأليف الغزالي في الفقه وأصوله وسبب تأليفه للمستصفى ومنهجه فيه.        |
|     |                                                                       |

### صدر الكتاب

| 7  | تعريف علم أصول الفقه.                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 7  | بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم .                             |
| 10 | بيان كيفيّة دورانه على الأقطاب الأربعة.                              |
| 11 | بيان كيفيّة اندراج الشّعب الكثيرة من أصول الفقه تحت الأقطاب الأربعة. |
| 13 | بيان المقدَّمة ووجه تعلَّق الأصول بها.                               |
| 13 | سبب تعريف العلم والدليل والنظر في أصول الفقه.                        |
| 14 | سبب مزج المباحث اللغوية والنحوية والفقهية بالأصول.                   |
| 14 | سبب ذكر الغزالي موضوعات علم الكلام في أول كتابه.                     |
|    |                                                                      |

## مقدمة في علم المنطق

| 15   | وتشتمل على مدارك العقول، وانحصارها في «الحدّ» و«البرهان».                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16   | بيان حصر مدارك العلوم النَّظريَّة في الحدُّ والبرهان وفيه دعامتان.              |
| 16   | إدراك الذّوات المفردة.                                                          |
| 16   | إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنَّفي أو الإثبات.                      |
| 16   | حَدّ التّصوّر والتصديق.                                                         |
| 17   | أقسام المعرفة: أوّلنيّ، ومطلوب.                                                 |
| 17   | أقسام العلم: أوَّليّ كالضّروريّات، ومطلوب كالنّظريّات.                          |
| 18 - | الدَّعامة الأولى: في الحدِّ وتشتمل على فنِّين:                                  |
| 18   | الفنّ الأوّل: في القوانين، وهي ستّة:                                            |
| 18   | القانونَ الأوِّل: أَنَّ الحدّ إنَّما يذكر جوابا عن سؤال في بعض المحاورات.       |
| 18   | بيان أمهات المطالب.                                                             |
|      | القانون الثَّاني: أنَّ الحادِّ ينبغي أن يفرق بين الصَّفات الذَّاتيَّة، واللازمة |
| 20   | والعرضيّة وتعريف كل منها وبيان مثارات الأغاليط في الصفات.                       |
|      | القانون الثَّالث: في شرائط الحد الحقيقي لما وقع السؤال عن ماهيته                |
| 23   | بغرض التمييز بينه وبين الحد الرسمي واللفظي.                                     |
|      | القانون الرّابع: في طريق اقتناص الحدّ وبيان أنه لا يحصل بالبرهان                |
| 25   | وتوضيحه بالمثال .                                                               |
| 26   | القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود.                                   |
|      | القانون السّادس: في أنّ المعنى الّذي لا تركيب فيه لا يمكن حدّه إلا              |
| 28   | بشرح اللفظ ومثاله.                                                              |
|      | الفنّ النَّاني: من دعامة الحدّ في الامتحانات للقوانين بحدود                     |
| 32   | مفصّلة .                                                                        |
| 32   | الامتحان الأوّل: في حدّ «الحدّ».                                                |
| 36   | الامتحان الثاني: في حدّ «العلم».                                                |
| 40   | الامتحان الثالث: في حدّ «الواجب».                                               |

|    | لدّعامة الثّانية من مدارك العقول: في البرهان، وتشتمل على                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | للاثة فنون: سوابق، ولواحق، ومقاصدً.                                              |
| 44 | الفنّ الأوّل: في السّوابق ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:                          |
| 44 | التمهيد: مباحث تتعلق بالبرهان.                                                   |
| 46 | الفصل الأوِّل: في دلالة الألفاظ على المعاني.                                     |
| 51 | الفصل الثَّاني: في النَّظر في المعاني المفردة.                                   |
| 54 | الفصل الثَّالث: في أحكام المعاني المؤلِّفة.                                      |
| 57 | الفنّ الثّاني: في المقاصد وفيه فصلان:                                            |
| 57 | الفصل الْأَوِّل: في صورة البرهان.                                                |
| 65 | الفصل الثَّاني: في بيان مادّة البرهان.                                           |
| 74 | الفنّ الثَّالث من دعامة البرهان: في اللُّواحق وفيه فصول:                         |
|    | الفصل الأوّل: في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل              |
| 74 | في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرها الغزالي.                         |
| 77 | الفصل الثَّاني: في بيان الاستقراء التام والناقص ودلالة كل منهما.                 |
|    | الفصل الثَّالث: في وجه لزوم النَّتيجة من المقدَّمات ومغالطات منكري               |
| 79 | النظر.                                                                           |
|    | الفصل الرّابع: في انقسام البرهان إلى برهان علَّة، وبرهان دلالة والفرق            |
| 83 | بينهما.                                                                          |
|    | القطب الأول في                                                                   |
|    | التُمَّ رِهِ وَهِي الْحُرِكُمُ                                                   |
| 85 | وينقسم إلى فنون أربعة:                                                           |
| 86 | وينقسم إلى فنون أربعة:<br>الفنّ الأوّل: في حقيقته ويشتمل على تمهيد، وثلاث مسائل. |
| 86 | التمهيد: في تعريف الحكم والحرام والواجب والمباح.                                 |
| 86 | 1. مسألة: حسن الأفعال وقبحها.                                                    |
| 93 | 2. مسألة: هل يَجب شكر المنعم عقلا؟                                               |
| 96 | 3. مسألة: في حكم الأفعال قبل ورود الشّرع.                                        |
|    |                                                                                  |

|     | الفنّ الثّاني: في أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين ويشتمل               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | على تمهيد، وخمس عشرة مسألة:                                                  |
| 100 | التمهيد: في أقسام الأحكام الخمسة.                                            |
| 100 | حد الواجب.                                                                   |
| 101 | حد المحظور.                                                                  |
| 101 | حد المباح.                                                                   |
| 101 | حد الندب.                                                                    |
| 102 | حد المكروه.                                                                  |
| 102 | <ol> <li>مسألة: الواجب المعين والواجب المخير.</li> </ol>                     |
| 105 | 2. مسألة: الواجب المضيّق، والواجب الموسع،                                    |
| 107 | 3. مسألة: حكم من مات في أثناء الوقت الموسع.                                  |
| 108 | 4. مسألة: حكم ما لا يتمّ الواجب إلا به.                                      |
| 110 | 5. مسألة: حكم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه.                                |
| 111 | <ol> <li>مسألة: حكم ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدر.</li> </ol> |
| 111 | 7. مسألة: النسبة بين الوجوب وبين الجواز والإباحة.                            |
| 112 | 8. مسألة: هل المباح مكلف به أو مأمور به؟                                     |
| 113 | 9. مسألة: هل المباح حكم شُرعي؟                                               |
| 114 | 10. مسألة: هل المندوب مأمور به؟                                              |
| 115 | 11. مسألة: يستحيل أن يكون الشّيء الواحد واجبا حراما، طاعة معصية.             |
| 116 | 12. مسألة: حكم الفعل الواحد بالعين. مثال: الصلاة في الدَّار المغصوبة.        |
| 119 | 13. مسألة: هل المكروه مضاد للواجب؟                                           |
| 119 | 14. مسألة: النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟                      |
| 121 | 15. مسألة: هل الأمر بالشِّيء نهي عن ضدّه؟                                    |
| 124 | الفنّ التَّالَث من القطب الأوّل: في أركان الحكم:                             |
| 124 | - الحاكم، وهو المخاطب.                                                       |
| 125 | - المحكوم عليه، وهو المكلّف.                                                 |
| 126 | 1. مسألة: تكليف النّاسي والغافل والسكران.                                    |
| 127 | 2. مسألة: تكليف المعدوم.                                                     |
| 128 | - المحكوم فيه وهو الفعل:                                                     |

| 129 | <ol> <li>مسالة: التكليف بالمستحيلات او تكليف ما لا يطاق.</li> </ol>              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 132 | 2. مسألة: لا ينهى عن الضدين لأنه محال ولا يؤمر بجمعهما.                          |
| 134 | 3. مسألة: التكليف بالترك والاختلاف في المقتضى بالتكليف.                          |
| 135 | 4. مسألة: تكليف المكره.                                                          |
|     | <ol> <li>مسألة: هل التكليف بالفعل تكليف بشرطه؟ و هل يكلف الكفار بفروع</li> </ol> |
| 135 | الشريعة؟                                                                         |
|     | لفن الرّابع من القطب الأوّل: فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة                       |
| 139 | صول:                                                                             |
| 139 | الفصل الأوّل: في الأسباب.                                                        |
| 141 | الفصل الثَّاني: في وصف السّبب بالصّحّة، والبطلان، والفساد.                       |
| 142 | الفصل الثَّالث: في وصف العبادة بالأداء، والقضاء، والإعادة.                       |
| 143 | دقيقة: أحوال الأداء الأربعة.                                                     |
| 146 | الفصل الرّابع: في العزيمة، والرّخصة.                                             |
|     | القطب الشاني في                                                                  |
|     | أولة الأحشكام                                                                    |
| 150 | هي أربعة أصول:                                                                   |
| 151 | لأصَّل الأوَّل من أصول الأدلَّة: كتاب الله تعالى.                                |
| 151 | تمهيد: أصل الأحكام هو قول الله تعالى.                                            |
| 152 | النَّظر الأوَّل: في حقيقة القرآن.                                                |
| 153 | المَنظر الثَّاني: في حدّ القرآن.                                                 |
| 154 | 1. مسألة: هُلِ القراءات الشاذة حجة في الأحكام؟                                   |
| 154 | 2. مسألة: البسملة أية من القرآن.                                                 |
| 158 | النَّظر النَّالت: في ألفاظ القرآن.                                               |
| 158 | 1. مسألة: هل في القرآن مجاز؟                                                     |
| 159 | 2. مسألة: هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟                                             |
| 160 | 3. مسألة: معنى المحكم والمتشابه في القرآن.                                       |
| 161 | النَّظر الرَّابع: في أحكام القرآن.                                               |
|     |                                                                                  |

| 163 | كتاب النسخ.                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 164 | الباب الأُوَّل: في حدَّه، وحقيقته، وإثباته.                          |
| 164 | الفصل الأول: في حده وحقيقته والخلاف في ذلك.                          |
| 168 | - الفرق بين النسخ وبين التخصيص.                                      |
| 169 | الفصل الثَّاني: في إثبات النسخ على منكريه.                           |
|     | الفصل الثَّالث: في مسائل تتشعّب عن النَّظر في حقيقة النَّسخ وهي ستَّ |
| 171 | مسائل:                                                               |
| 171 | 1 ـ مسألة: نسخ الأمر قبل التّمكّن من الامتثال .                      |
|     | 2. مسألة: نسخ بعض العبادة، أو شرطها، أو سنة من سننها، هل هو نسخ      |
| 177 | لبعض العبادة أو لأصلها؟                                              |
| 178 | 3. مسألة: الزّيادة على النّصّ نسخ أم لا؟                             |
| 181 | 4. مسألة: ليس من شرط النّسخ إثبات بدل غير المنسوخ.                   |
| 182 | 5. مسألة: النسخ بالأخفُ وبالأثقل.                                    |
| 183 | 6. مسألة: النّسخ في حقّ من لم يبلغه الخبر.                           |
| 185 | <b>الباب الثّاني:</b> في أركان النّسخ وشروطه.                        |
| 185 | ويشتمل على تمهيد، وعلى مسائل تتشعّب من أحكام النّاسخ والمنسوخ.       |
| 187 | 1. مسألة: هل من الأحكام ما هو غير قابل لورود النسخ عليه؟             |
| 187 | 2. مسألة: نسخ التلاوة دون الحكم.                                     |
| 189 | 3. مسألة: نسخ القرآن بالسّنّة، ونسخ السّنّة بالقرآن.                 |
| 191 | 4. مسألة: الإجماع لا ينسخ به.                                        |
| 191 | 5. مسألة: نسخ المتواتر بالأحاد.                                      |
| 192 | 6. مسألة: نسخ المتواتر بالقياس.                                      |
| 194 | 7. مسألة: هل يثبت النسخ بقول الصحابي «نسخ حكم كذا».                  |
| 195 | خاتمة الكتاب: فيما يعرف به تاريخ النّاسخ.                            |
|     | الأصل الثَّاني من أصول الأدلَّة: سنَّة رسول اللَّه وفيه مقدَّمة،     |
| 197 | وقسمان:                                                              |
| 197 | مقدّمة في بيان ألفاظ الصّحابة في نقل السنن.                          |
| 201 | القسم الأوِّل من مباحث السنة في التّواتر وفيه أبواب:                 |
| 201 | البابُ الأوَّل: في إثبات أنَّ التَّواتر يفيَّد العلم.                |

| 204 | المباب الثَّاني: في شروط التَّواتر وهي أربعة:                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 204 | الشّرط الأوّل: أن يخبروا عن علم، لا عن ظنّ.                                    |
| 204 | الشّرط الثّاني: أن يكون علمهم ضروريًا مستندا إلى محسوس.                        |
|     | الشّرط الثّالثُّ: أن يستوي طرفاً وواسطته في هذه الصّفات، وفي كمال              |
| 204 | العدد.                                                                         |
| 205 | الشّرط الرّابع: في العدد وفيه مسائل:                                           |
|     | <ol> <li>مسألة: الناقلين لخبر ودور القرائن في حصول اليقين وهل يحصل</li> </ol>  |
| 205 | العلم بقول مخبر واحد؟                                                          |
|     | 2. مسأله: الحد الأدنى لعدد التواتر والقول بأنه: «أربعة أشخاص» قاصر عن          |
| 207 | العدد الكامل .                                                                 |
|     | <ol> <li>مسألة: مناقشة الباقلاني في التوقف عن اكتمال التواتر بخمسة</li> </ol>  |
| 208 | يا .<br>أشخاص.                                                                 |
|     | 4. مسألة: أقلَ عدد يحصل به العلم الضّروريّ معلوم لله تعالى، وليس               |
| 208 | معلوما لنا ولا سبيل لنا إلى معرفته.                                            |
|     | <ol> <li>مسألة: يشترط لحصول العلم من العدد الكامل أن يخبروا عن يقين</li> </ol> |
| 209 | ومشاهدة.                                                                       |
| 210 | خاتمة الباب: في بيان خمسة شروط فاسدة للتواتر ذهب إليها جماعة.                  |
|     | الباب الثَّالثُ: في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه، وإلى ما يجب                 |
| 212 | تكذيبه، وإلى ما يجبُّ التَّوقُّف فيه.                                          |
| 213 | القسم الأُوَّل: ما يجب تصديقه وهي سبعة:                                        |
| 213 | الأوَّل: ما أخبر عنه عدد التَّواتر.                                            |
| 213 | الثَّاني: ما أخبر اللَّه تعالى عنه.                                            |
| 213 | الثَّالَث: خبر الرّسول عليه السلام.                                            |
| 213 | الرّابع: ما أخبرت عنه الأمّة.                                                  |
|     | الخامس: كلّ خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه، أو رسوله صلى الله عليه           |
| 213 | وسلم، أو الأمّة.                                                               |
|     | السَّادَس: كلَّ خبر صحَّ أنَّه ذكره المخبر بين يدي رسول الله صلى الله          |
| 213 | عليه وسلم وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه، فسكت عليه.                             |

|     | السَّابع: كل خبر ذكر بين يدي جماعة لم يكذبوه والعادة امتناع السكوت                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | لو کان کذبا.                                                                                                                      |
| 215 | القسم النَّاني من الأحبار: ما يعلم كذبه، وهي أربعة:                                                                               |
|     | الأوَّل: ما يعلم خلافه بضرورة العقل، أو نظره، أو الحسّ والمشاهدة، أو                                                              |
| 215 | أخبار المتّواتر.                                                                                                                  |
|     | الثَّاني: ما يخالف النَّصَّ القاطع من الكتاب والسَّنَّة المتواترة وإجماع                                                          |
| 215 | الأُمّة.                                                                                                                          |
| 215 | الثَّالث: ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب.                                                                      |
|     | الرّابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله مع إحالة العادة السّكوت عن                                                                   |
| 215 | ذکره.                                                                                                                             |
|     | القسم النَّالث من الأخبار: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فيجب التَّوقُّف فيه                                                          |
|     | وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشّرع والعبادات، ممّا عدا القسمين                                                              |
| 218 | المذكورين.                                                                                                                        |
| 219 | القسم الثَّاني من مباحث السنة في أخبار الأحاد، وفيه أبواب:                                                                        |
|     | القسم الثّاني من مباحث السنة في أخبار الأحاد، وفيه أبواب:<br>الباب الأوّل: في إثبات التّعبّد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع |
| 219 | مسائل:                                                                                                                            |
| 219 | 1. مسألة: ما يفيده خبر الأحاد والخلاف في ذلك.                                                                                     |
| 220 | 2. مسألة: في الرد على من أنكر وجوب العمل بخبر الأحاد.                                                                             |
| 221 | 3. مسألة: هل العقل يدلُّ استقلالاً على وجوب العمل بخبر الواحد؟                                                                    |
| 222 | 4. مسألة: الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الأحاد.                                                                              |
| 232 | الباب الثَّاني: في شروط الرّاوي وصفته.                                                                                            |
| 232 | رواية الواحد مقبولة وإن لم تقبل شهادته.                                                                                           |
| 233 | اشتراط بلوغ سن التكليف .                                                                                                          |
| 234 | اشتراط الضبط.                                                                                                                     |
| 234 | اشتراط الإسلام.                                                                                                                   |
| 235 | اشتراط العدالة.                                                                                                                   |
| 236 | 1. مسألة: خبر مجهول الحال في العدالة.                                                                                             |
| 239 | 2. مسألة: الاختلاف في قبول رواية الفاسق المتأوّل وشهادته.                                                                         |
| 241 | خاتمة جامعة: للزواية والشِّهادة وحكم رواية المجهول العين.                                                                         |

| 242 | الباب الثالث: في الجرح والتّعديل وفيه أربعة فصول:              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 242 | الفصل الأوّل: في عدد المزكّي.                                  |
| 242 | الفصل الثَّاني: في ذكر سبب الجرح والتَّعديل.                   |
| 243 | الفصل الثَّالث: في نفس التّزكية.                               |
| 244 | الفصل الرّابع: في عدالة الصّحابة رضي الله عنهم وتعريف الصحابي؟ |
| 247 | الباب الرّابع: في مستند الرّاوي، وكيفيّة ضبطه وفيه حمس مراتب:  |
| 247 | 1. قراءة الشَّيخ عليه.                                         |
| 247 | 2. قراءته على الشّيخ.                                          |
| 247 | 3. الإجازة.                                                    |
| 248 | 4. المناولة.                                                   |
| 248 | 5. الوجادة: أي الاعتماد على الخطّ .                            |
| 249 | 1. مسألة: رواية الحديث المشكوك فيه والرواية بغلبة الظن.        |
| 250 | 2. مسألة: إنكار الشيخ ما نقل عنه لا يجرح في الراوي.            |
| 250 | 3. مسألة: زيادة الثقة مقبولة.                                  |
| 251 | 4. مسألة: اقتصار المحدث على رواية بعض الحديث.                  |
| 251 | <ol> <li>مسألة: رواية الحديث بالمعنى.</li> </ol>               |
| 252 | 6. مسألة: حكم الحديث المرسل والمنقطع.                          |
| 255 | 7. مسألة: هل يقبل خبر الأحاد فيما تعمّ به البلوي؟              |
| 258 | لأصل الثَّالث من أصول الأدلَّة: الإجماع، وفيه أبواب:           |
| 258 | المباب الأوّل: في إثبات كونه حجّة على منكّريه.                 |
| 258 | معنى الإجماع في الاصطلاح واللغة.                               |
| 258 | دليل تصوّر الإجماع.                                            |
| 259 | تصوّر الاطّلاع على الإجماع.                                    |
| 260 | حجية الإجماع.                                                  |
| 260 | 1. المسلك الأول- الأدلة الفرآنية.                              |
| 261 | 2. المسلك الثاني- الأدلة من السنة النبوية.                     |
| 263 | مناقشة شبه المنكرين للأدلة المثبتة للإجماع.                    |
| 266 | 3. المسلك الثالث- التّمسّك بالطّريق المعنويّ.                  |
| 269 | الباب الثّاني: في بيان أركان الإجماع وله ركنان:                |

| 269 | الرّكن الأوّل: المجمعون.                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 269 | 1. مسألة: هل يعتبر قول العامي في الإجماع؟                                               |
| 270 | 2. مسألة: هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء؟                            |
| 272 | 3. مسألة: خلاف المجتهد المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟                                  |
| 274 | 4. مسألة: هل يمنع خلاف التابعي في عهد الصحابة انعقاد إجماعهم؟                           |
| 275 | 5. مسألة: حجية إجماع الأكثرين مع مخالفة الأقل.                                          |
| 277 | 6. مسألة: قول الإمام مالك الحجة في أجماع أهل المدينة.                                   |
| 278 | 7. مسألة: نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر.                                              |
| 280 | 8. مسألة: حجية الإجماع بعد عصر الصحابة.                                                 |
| 281 | 9. مسألة: هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق؟                                        |
| 283 | الرّكن الثّاني: في نفسس الإجمساع وفيه ثلاث مسائل:                                       |
| 283 | 1. مسألة: الإجماع السكوتي.                                                              |
|     | 2. مسألة: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور                             |
| 285 | خلاف من المجمعين.                                                                       |
| 287 | 3. مسألة: هل يكون مستند الإجماع القياس والاجتهاد؟                                       |
| 289 | <b>الباب الثَّالث: في حكم الإجماع وفيه سبع مسائل:</b>                                   |
|     | <ol> <li>مسألة: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين في</li> </ol>             |
| 289 | المسألة الواحدة.                                                                        |
| 291 | 2. مسألة: هل ينعقد الإجماع بموت المخالف؟                                                |
|     | <ol> <li>مسألة: إذا اتّفق التّابعون على أحد قولي الصّحابة لم يصر القول الآخر</li> </ol> |
| 292 | مهجورا، ولم يكن الذَّاهب إليه خارقا للإجماع.                                            |
|     | 4. مسألة: إذا اختلفت الأمَّة على قولين ثمَّ رجعوا إلى قول واحد، صار                     |
|     | ما اتَّفقوا عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر، ويخلص من                         |
| 293 | الإشكال.                                                                                |
| 295 | 5. مسألة: الإجماع على خالف خبر الآحاد الصحيح.                                           |
| 297 | 6. مسألة: الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، خلافا لبعض الفقهاء.                              |
|     | 7. مسألة: الأخذ بأقلَ ما قيل: ليس تمسكا بالإجماع، خلافا لبعض                            |
| 297 | الفقعاء .                                                                               |

| 298 | الأصل الرّابع: دليل العقل والاستصحاب.                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 298 | معاني الاستصحاب:                                                               |
| 298 | الأول: دلالة العقل على براءة الذمة من التكليف.                                 |
| 299 | الثَّاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص.                                     |
| 300 | الثَّالَث: استصحاب حكم دلَّ الشَّرع على ثبوته ودوامه.                          |
| 300 | <ol> <li>مسألة: استصحاب الإجماع في محل الخلاف.</li> </ol>                      |
| 303 | 2. مسألة: هل على النافي دليل؟                                                  |
|     | خاتمة: لهذا القطب ببيان ما يُطْنّ أنّه من أصول الأدلّة وليس منها وهو أربعة:    |
| 309 | شرع من قبلنا وقول الصّحابيّ والاستحسان والاستصلاح.                             |
|     | الأصل الأوّل من الأصول الموهومة: شرع من قبلنا من الأنبياء                      |
| 310 | فيما لم يصرّح شرعنا بنسخه.                                                     |
|     | <ol> <li>مسألة: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أحد من</li> </ol> |
| 310 | الأنبياء قبل مبعثه؟ ومناقشة أدلة القائلين بالأخذ بشرع من قبلنا.                |
| 317 | الأصل الثَّاني من الأصـول الموهـومة: قول الصّحابيّ.                            |
| 319 | 1. مسألة: هلُّ يجوز تقليد المجتهد للصحابة؟                                     |
| 321 | فصل في تفريع الشَّافعيّ في القديم على تقليد الصّحابة، ونصوصه.                  |
|     | الأصل الثَّالث من الأصول الموهومة:                                             |
| 323 | الاستحسان ومعانيه الثلاثة .                                                    |
|     | الأصل الرّابع من الأصول الموهومة:                                              |
| 327 | الاستصلاح.                                                                     |
|     | المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشّرع                                              |
| 327 | ثلاثة أقسام:                                                                   |
|     | القسم الأول: ما شهد الشّرع لاعتبارها فهي حجّة، ويرجع حاصلها إلى                |
| 327 | القياس.                                                                        |
| 327 | ي ص<br>القسم الثّاني: ما شهد الشّرع لبطلانها.                                  |
|     | القسم الثَّالث: ما لم يشهد له من الشَّرع بالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معيّن.     |
| 328 | وهذا في محلّ النّظر.                                                           |
|     | ر ي ر                                                                          |

| 328 | تقسيم المصلحة باعتبار قوّتها في ذاتها:                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | رتبة الضروريات ومقاصد الشريعة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل،                             |
| 328 | والمال.                                                                                       |
| 329 | رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات.                                                           |
|     | ما يقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات                                   |
| 329 | والمعاملات.                                                                                   |
|     | 1. مسألة: هل من المصلحة طرح واحد من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ                              |
| 331 | الباقين؟                                                                                      |
| 331 | 2. مسألة: هل من المصلحة الضرب في التهمة لإظهار الحق؟                                          |
| 332 | <ol> <li>مسألة: هل من المصلحة قتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة؟</li> </ol>                 |
| 332 | 4. مسألة: هل من المصلحة قتل السّاعي في الأرض بالفساد سياسة؟                                   |
| 334 | <ol> <li>مسألة: هل من المصلحة توظيف الخراج على الأغنياء سياسة؟</li> </ol>                     |
| 334 | 6. مسألة: هل ثبت حد الصحابة للشارب ثمانين جلدة بالمصلحة؟                                      |
|     | 7. مسألة: هل من المصلحة فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود                                |
| 335 | ونحوه؟                                                                                        |
|     | \$ 2                                                                                          |
|     | القطبُ الشاكثُ في                                                                             |
|     | كيفية الشية غالإلأ تحكم من مثمرات لأصول                                                       |
| 339 | ويشتمل على صدر ومقدّمة وثلاثة فنون:                                                           |
|     | صدر القطب الثّالث في أهمية هذا القطب وذكر دلالة الألفاظ بالمنظوم                              |
| 340 | والمفهوم والمعقول.                                                                            |
| 510 | الْفَنَّ الْأَوَّلَ: في المنظوم وكيفيّة الاستدلال بالصّيغة وفيه مقدّمة                        |
| 341 | وأربعة أقسام:                                                                                 |
|     | ربربوم المقدّمة وتشتمل على سبعة فصول:                                                         |
| 342 |                                                                                               |
| 343 | الفصل الأوّل: في مبدإ اللّغات وهل هي اصطلاح أم توقيف؟                                         |
| 345 | الفصل الثَّاني: في الأسماء اللغسوية، وهل تثبت قياسًا.<br>الفصل الثَّالث: في الأسماء العرفيّة. |
| 346 | 781 H I NO 1 + 5 H4H 1 1 1H                                                                   |

| 347 | الفصل الرّابع: في الاسماء الشرعيّة.                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الفصل الخامس: في مجامع أقسام الكلام المفيد من حيث اللفظ والدلالة                           |
| 350 | والإشارة .                                                                                 |
| 352 | الفصل السّادس: في طريق فهم المراد من الخطاب الشرعي على الجملة .                            |
| 354 | الفصل السّابع: في الحقيقة و المجاز.                                                        |
|     | لقسم الأوّل من الفنّ الأوّل من مقاصد القطب الثّالث في المجمل                               |
| 356 | المبيّن.                                                                                   |
|     | 1. مسألة: هل من المجمل إضافة الأحكام إلى الذوات ومثاله قوله تعالى:                         |
| 356 | ﴿ حرَّمت عليكم أمَّهاتكم ﴾ و﴿ حرَّمت عليكم الميتة ﴾ .                                      |
|     | 2. مسألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع الخطأ                                 |
| 357 | والنسيان».                                                                                 |
| 358 | 3. مسألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور».                       |
|     | 4. مسألة: إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى واحد فهل هو مجمل أم                          |
| 360 | يحمل على المعنيين؟                                                                         |
|     | 5. مسألة: اللفظ المتردد بين الحكم المتجدد والحكم الأصلي والعقلي                            |
| 360 | والاسم اللغوي هل حمله على الحكم المتجدد أولى؟                                              |
|     | <ol> <li>مسألة: إذا دار الاسم بين معناه اللّغوي ومعناه الشّرعي كالصّوم والصّلاة</li> </ol> |
| 361 | فهل هو مجمل؟                                                                               |
| 361 | 7. مسألة: إذا دار اللَّفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل اللفظ على الحقيقة.                     |
| 362 | <b>حاتمة جامعة: في</b> مواضع الإجمال وأسبابه.                                              |
| 363 | لقول في البيان والمبيّن وفيه مسائل:                                                        |
| 363 | 1. مسألة: في حدّ البيان.                                                                   |
| 365 | 2. مسألة: في تأخير البيان عن وقت الحاجة والخلاف فيه.                                       |
| 370 | 3. مسألة: هل يمنع التّدريج في البيان؟                                                      |
|     | 4. مسألة: لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم                              |
| 371 | كطريق المجمل والعموم وحلاف أهل العراق في ذلك.                                              |
| 372 | لقسم الثَّاني من الفُنَّ الأوَّل: في الظَّاهُر والمؤوَّل وتعريفهما.                        |
| 372 | لقول في المراد بالنص والظاهر .                                                             |
| 373 | لقول في التأويل وفيه مسائل.                                                                |

| 374 | 1. مسألة: التّأويل الفاسد والقرائن التي تدل على ذلك ومثاله.                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 375 | 2. مسألة: تأويل آخر وهو أيضا غير صحيح.                                                  |
| 376 | 3. مسألة: هل كلّ تأويل يرفع النّصَ أو شيئا منه فهو باطل؟ ومثال ذلك.                     |
|     | 4. مسألة: هل أية مصارف الزكاة نص في التشريك ووجوب الاستيعاب                             |
| 378 | بينهم؟                                                                                  |
|     | <ol> <li>مسألة: هل أية كفارة الظهار نص في وجوب رعاية عدد المساكين ومنع</li> </ol>       |
| 378 | الصّرف إلى مسكين واحد في ستّين يوما؟                                                    |
|     | 6. مسألة: العموم قوي وضعيف ومنوسط، وأمثلته وفيه منع التخصيص                             |
| 379 | بالنوادر.                                                                               |
|     | <ol> <li>مسألة: الخلاف في تخصيص حديث «من ملك ذا رحم محرم عتق</li> </ol>                 |
| 380 | عليه».                                                                                  |
| 381 | 8. مسألة: مثال للعموم الضعيف.                                                           |
|     | 9. مسألة: الكلام في تخصيص قال الله تعالى: ﴿واعلموا أنَّما غنمتم من                      |
| 381 | شيء فأنَّ لله خمسه وللرَّسول ولذي القربي ﴾.                                             |
|     | 10. مسألة: الكلام في تخصيص قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيّت                      |
| 382 | الصّيام من اللّيل».                                                                     |
| 383 | القسم الثَّالث: في الأمر ، والنَّهي.                                                    |
| 383 | النَّظر الأول: في حدُّ الأمر، وحقيقته.                                                  |
| 387 | النَّظر الثاني: في الصّيغة.                                                             |
| 399 | 1. مسألة: أراء العلماء في موجب صيغة «افعل» بعد الحظر.                                   |
| 400 | النَّظر الثالث: في موجب الأمر ومقتضاه.                                                  |
|     | 1. مسألة: بيان دلالة الأمر على التكرار واختلاف العلماء في تردّد صيغته بين               |
| 400 | الوجوب والنَّدب وبين الفور والتَّراخي .                                                 |
|     | 2. مسألة: اختلف الصّائرون إلى أنّ الأمر ليس للتّكرار في الأمر المضاف                    |
| 404 | إلى شرط.                                                                                |
| 405 | 3. مسألة: هل مطلق الأمر يقتضي الفور؟ والمذاهب في ذلك.                                   |
| 406 | 4. مسألة: هل يفتقر وجوب القضاء إلى أمر جديد؟                                            |
| 407 | <ol> <li>مسألة: الخلاف في أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل.</li> </ol> |
| 408 | 6. مسألة: هل الأمر بالأمر بالشِّيء أمر بالشيرء؟                                         |

| 409             | 7. مسألة: فرض الكفاية: هل الأمر لجماعة يقتضي الوجوب العيني؟                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 8. مسألة: هل يكون المأمور مأمورا قبل التّمكّن من الامتثال؟ وإبطال مذاهب            |
| 410             | المعتزلة.                                                                          |
| 416             | القول في صيغة النّهي .                                                             |
| 416             | <ol> <li>أ. مسألة: ذكر الخلاف في أن النّهي هل يقتضي فساد المنهيّ عنه؟</li> </ol>   |
|                 | 2. مسألة: هل يدلُّ النَّهي على صحة التَّصرَفات عند القائلين أنه لا يدل على         |
| 418             | فسادها؟                                                                            |
|                 | القسم الرّابع من النّظر في الصّيغة القول في العامّ ، والخاصّ ،                     |
| 422             | ويشتمل على مقدّمة ، وخمسة أبواب:                                                   |
| 422             | المقدّمة: القول في حدّ العامّ ، والخاصّ.ومعناهما.                                  |
| 422             | العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني.                                     |
|                 | الباب الأوّل: في أنّ العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ وفيه سبعة                   |
| 425             | فصول:                                                                              |
| 426             | الفصل الأول: صيغ العموم وهي خمسة عند القائلين به.                                  |
| 426             | الفصل الثاني: احتلاف المذاهب في أنواع صيغ العموم الخمسة.                           |
| 428             | الفصل الثالث: القول في أدلَّة أرباب العموم والاعتراض عليها.                        |
| 433             | الفصل الرابع: شبه أدلُّهُ أرباب الخصوص والرد عليها.                                |
| 433             | الفصل الخامس: شبه أرباب الوقف والرد عليها.                                         |
| 435             | الفصل السادس: بيان الطّريق المختار عندنا في إتّبات العموم.                         |
|                 | الفصل السابع: القول في العموم إذا خصّ هل يصير مجازا في الباقي؟ ،                   |
| 43 <del>9</del> | وهل يبقى حجّة؟                                                                     |
|                 | الباب الثَّاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عمَّا لا يمكن وفيه                |
| 442             | مسائل:                                                                             |
| 442             | 1. مسألة: حكم صيغة العموم الواردة في الإجابة عن سؤال؟                              |
| 443             | 2. مسألة: هـل العبـرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟                                  |
| 145             | 3. مسألة: حكم عموم المقتضى وبيان أن العموم للألفاظ لا للمعاني.                     |
| 446             | 4. مسألة: الفعل المتعدّي إلى مفعولات هل يجري مجري العموم فيها؟                     |
|                 | <ol> <li>مسألة: لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأنّ الفعل لا يقع إلّا على</li> </ol> |
| 147             | ه چه معتند .                                                                       |

| 447 | 6. مسألة: هل يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ .                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ol> <li>مسألة: هل يحمل قول الصّحابيّ: «نهى النّبيّ عليه السلام عن كذا»</li> </ol> |
| 448 | على العموم؟                                                                        |
|     | 8. مسألة: قول الصّحابيّ: «قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالشّفعة                  |
| 449 | للجار، وبالشَّاهد، واليمين» لا عموم له.                                            |
|     | 9. مسألة: لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن قضى فيها                         |
| 449 | النَّبيِّ عليه السلام بحكم.                                                        |
| 450 | 10. مسألة: مناقشة القائلين بعموم المفهوم.                                          |
| 450 | 11. مسألة: هل الاقتران بالعسامٌ من مقتضيات العموم؟                                 |
| 451 | 12. مسألة: هل تصح دعوى العموم في الاسم المشترك بين مسمّيين؟                        |
| 452 | 13. مسألة: هــل يمكــن أن يعـــم اللفـظ حقيقته و مجازه؟                            |
|     | 14. مسألة: هل يدخل العبد تحت عموم الخطاب الموجه إلى النّاس                         |
| 453 | والمؤمنين؟                                                                         |
|     | 15. مسألة: هـــل يدخــل الكافر تحــت عموم الخطاب الموجه إلى                        |
| 453 | النَّاس والمؤمنين ونحوهما؟                                                         |
|     | 16. مسألة: هل تدخل النّساء تحت عموم الخطاب الموجمه إلى                             |
| 453 | النّـاس والمؤمنين ونحوهما؟                                                         |
|     | 17. مسألة: هــل يدخــل النّبـيّ صلى الله عليه وسلم تحـت عمـوم                      |
| 453 | الخطاب الموجه إلى الأمّة؟                                                          |
|     | 18. مسألة: هل خطاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن عاصره خطاب                       |
| 454 | لكل العصور من بعده؟                                                                |
| 455 | 19. مسألة: تردد دلالة صّيخة اللفظ بين العموم والإجمال.                             |
| 456 | 20. مسألة: هل يدخــل المخـاطب تحت عموم خطابه؟                                      |
| 456 | 21. مسألة: مواضع دلالة الاســم الفـرد على العموم.                                  |
|     | 22. مسألة: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز والخلاف في أقل                        |
| 456 | الجمع.                                                                             |
| 460 | البابِ الثَّالَث: في الأدلَّة الَّتي يخصُّ بها العموم وهي عشرة:                    |
| 460 | الأوّل: دليل الحسّ.                                                                |
| 460 | النَّاني: دليل العقل.                                                              |

| 461 | الثَّالت: دليل الإجماع.                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 461 | الرّابع: النّصَ الخاصّ يخصّص اللّفظ العامّ.                                     |
| 462 | الخامس: المفهوم بالفحوى.                                                        |
| 462 | السَّادس: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.                                     |
|     | السَّابع: بيان ما يحتمله تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمَّته على |
| 463 | خلاف موجب العموم.                                                               |
| 164 | الثَّامن: عادة المخاطبين.                                                       |
| 465 | التَّاسع: مذهب الصَّحابيِّ إذا كان بخلاف العموم.                                |
|     | العاشر: خروج العامّ على سبب خاصّ جعل دليلا على تخصيصه ومناقشة                   |
| 465 | ذلك.                                                                            |
| 465 | نخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبالقياس وفيه مسألتان:                           |
|     | 1. مسألة: حكم خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن ومذاهب                     |
| 165 | العلماء فيه.                                                                    |
|     | 2. مسألة: تخصيص صيغة العموم بالقياس ومذاهب العلماء وحجج كل                      |
| 168 | فريق.                                                                           |
|     | الباب الرّابع: في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه                   |
| 174 | نصول: .                                                                         |
| 174 | الفصل الأوّل: في التّعارض.                                                      |
| 174 | معرفة محلِّ التَّعارض.                                                          |
|     | دفع التعارض في الشرعيات بالجمع، إن أمكن، ثم النسخ، ثم الترجيح،                  |
| 175 | ثم التخيير.                                                                     |
| 175 | مراتب الجمع بين الدليلين المتعارضين.                                            |
|     | الفصل الثَّاني: في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص ومذاهب                   |
| 179 | العلماء في ذلك.                                                                 |
|     | الفصل الثَّالث: الوقت الَّذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه، و إلى أي           |
| 81  | درجة يجب البحث عن المخصصات؟                                                     |
|     | <b>الباب الخامس:</b> في الاستثناء، والشَّـرط والتَّقييد بعـد الإطلاق وفيه       |
| 84  | فصول:                                                                           |
| 84  | الفصل الأوّل: في حقيقة الاستثناء وحده.                                          |
|     |                                                                                 |

| 485 | الفصل الثَّاني: في شُروط الاستثناء وهي ثلاثة:                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 485 | الأوَّل: الاتَّصال.                                                         |
| 486 | الثَّاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.                             |
| 487 | الثَّالث: أن لا يكون مستغرقا.                                               |
|     | الفصل النَّالث في تعقّب الجمل بالاستثناء وبيان حجج القائلين بالشمول         |
| 489 | والمخصصة والواقفية .                                                        |
| 491 | القول في دخول الشّرط على الكلام .                                           |
| 493 | القول في المطلق، والمقيّد.                                                  |
|     | الفنّ الثَّاني: فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى، والإشارة               |
| 495 | وه <i>ي خمسة</i> أضرب:                                                      |
| 495 | الضَّرب الأوَّل: ما يسمَّى اقتضاء.                                          |
| 496 | الضَّرب الثَّاني: ما يؤخذ من إشارة اللَّفظ لا من اللفظ.                     |
| 497 | الضَّرب الثَّالث: فهم التَّعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب.           |
| 497 | الضَّرب الرّابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام، ومقصوده. |
| 498 | الضّرب الخامس: هو المفهوم.                                                  |
| 501 | أدلة القائلين بمفهوم المخالفة.                                              |
| 507 | القول في درجات دليل الخطاب وهي ثمانية:                                      |
| 507 | الأولى: مفهوم اللقب.                                                        |
| 508 | الثانية: مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس.                                  |
| 508 | الثالثة: مفهوم الصفة المنتقلة.                                              |
| 508 | الرابعة: مفهوم الصفة الخاصة.                                                |
| 509 | الخامسة: مفهوم الشرط.                                                       |
| 509 | السادسة: مفهوم الحصر بإنما والحصر بتعريف الجزأين.                           |
| 510 | السابعة: مفهوم الغاية بصيغة إلى وحتى.                                       |
| 511 | الثامنة: مفهوم الحصر بالنفي والإثبات.                                       |
| 512 | مسألة: القاتلون لا مفهوم لما خرج مخرج العادة الغالبة.                       |
|     | القول في دلالة أفعال النّبيّ عليه السلام، وسكوته، واستبشاره،                |
| 514 | وفيه مقدمة وثلاثة فصول:                                                     |
| 514 | الفصل الأوّل: في دلالة الفعل.                                               |

| 514 | مقدَّمة في عصمة الأنبياء.                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 515 | أقسام أفعال النبي وحكم كل منها.                                               |
| 516 | رد الغزالي على القول بالتحريم والإباحة والندب والوجوب.                        |
| 520 | الفصل الثَّاني: في تنبيهات متفرّقة في أحكام الأفعال وبيانها.                  |
| 524 | الفصل الثَّالث: في تعارض الفعلين.                                             |
| 524 | حكم التعارض بين الأقوال والأفعال .                                            |
|     | الفنّ الثَّالث: في كيفيّة استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس                |
| 526 | من معقول الألفاظ بطريق القياس وفيه مقدَّمتان ، وأربعة أبواب:                  |
| 526 | المقدَّمة الأولى: في حدّ القياس.                                              |
| 527 | المقدّمة الثانية: في حصر مجاري الاجتهاد في العلل.                             |
| 527 | الاجتهاد الأول: في تحقيق مناط الحكم.                                          |
| 529 | الاجتهاد الثاني: في تنقيح مناط الحكم.                                         |
| 530 | الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه.                               |
| 531 | الباب الأوّل: في إثبات أصل القياس على منكريه.                                 |
| 531 | الرد على من قال باستحالة التّعبّد بالقياس عقلا، وإبطال مسالكهم في ذلك.        |
|     | 1. مسألة: مطالبة من ذهب إلى أنّ التّعبّد بالقياس واجب عقلا بالدليل وبيان      |
| 535 | شبههم.                                                                        |
|     | 2. مسألة: الرَّدَ على من حسم سبيل الاجتهاد بالظَّنِّ ولم يجوِّز الحكم في      |
| 536 | الشّرع إلّا بدليل فاطع.                                                       |
| 541 | أدلة المانعين للقياس والاجتهاد بالرأي (وهو قول النظَّام وكذلك الرافضة).       |
|     | القول في شبه المنكرين للقياس والصّائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسّنّة       |
| 551 | والجواب على شبهاتهم السبع:                                                    |
|     | الأولى: تمسّكهم بقوله تعالى: ﴿ما فرّطنا في الكتاب من شيء ﴾، وقوله:            |
| 551 | ﴿ تبيانا لكلُّ شيء ﴾ وجوابه.                                                  |
| 552 | الثَّانية: تمسَّكهم بقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بِما أنزل الله ﴾ وجوابه.     |
| 552 | النَّالثة: تمسَّكهم بقوله تعالى: ﴿ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ وجوابه. |
|     | الرّابعة: تمسّكهم بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشِّياطِينِ ليوحون إلى أوليائهم     |
| 553 | ليجادلوكم ﴾ وجوابه.                                                           |
| 553 | الخاص في تمريّ كوم رقوله توال في في دوم ال الله والرّسول ، وحواله             |

|     | السّادسة: تمسّكهم بقوله عليه السلام: «تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب،                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 553 | وبرهة بالسّنّة، وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا» وجوابه.                         |
|     | السَّابِعة: قول الشَّيعة، وأهل التَّعليم: النَّصوص محيطة بالمسائل، ويعلمها              |
|     | الإمام المعصوم، وهو نائب الرّسول، فيجب مراجعة الإمام، وجواب الغزالي                     |
| 553 | على ذلك.                                                                                |
| 554 | القول في شبههم المعنويّة وهي ست:                                                        |
|     | الأولى: قول الشَّيعة والتَّعليمَّة: إنَّ الاختلاف ليس من دين الله ، وليس كل             |
| 554 | مجتهد مصيبا.                                                                            |
| 557 | الثَّانية: قولهم: كيف يرفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون؟                           |
| 557 | الثَّالنَّة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في الشرع المبني على التعبد؟                       |
|     | الرَّابِعة: قولهم: إنَّ النَّبِيِّ عليه السلام قدُّ أُوتِي جَوامِع الْكلم، فكيف يليق به |
| 558 | أن يترك الوجيز المفهم ، ويعدل إلى الطُّويل الموهم؟!                                     |
|     | الخامسة: قولهم: كيفُ يثبت الحكم في الفرع بالعلة وقد ثبت في الأصل                        |
| 559 | بالنص                                                                                   |
|     | السّادسة: وهي عمدتهم الكبري -: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف، وجواب                       |
| 559 | الغزالي على ذلك .                                                                       |
|     | القاشانية والنهروانية أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة                       |
| 560 | وجوابهم.                                                                                |
| •   | <ol> <li>مسألة: الرد على قول النّظام «العلّة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا</li> </ol>    |
| 563 | بطريق القياس».                                                                          |
| 565 | 2. مسألة: الرد على القاشانيّ والنّهروانيّ في تخصيص القياس .                             |
| 567 | 3. مسألة: هل يفترق الفعل عن التَّوك في القياس؟                                          |
|     | الباب الثَّاني: في طريق إنبات علَّه الأصل وكيفيَّة إقامة الدَّلالة على صحَّة            |
| 568 | أحاد الأقيسة.                                                                           |
| 568 | المقدَّمة الأولى: في مواضع الاحتمال من كلِّ قياس.                                       |
| 569 | المقدَّمة الثَّانية: أنَّ هذه الأَدلَّة لا تكون إلَّا سمعيَّة.                          |
|     | المقدَّمة النَّالثة: أنَّ إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون                 |
| 570 | ومراتب المقطوع.                                                                         |
| 575 | القسم الأوَّل: إثبات العلَّة بأدلَّة نقلتَة.                                            |

| 579 | القسم الثاني: في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم.                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 581 | القسمُ الثَّالَث: في إثبات العلَّة بالاستنباط وطرق الاستدلالُ وهي أنواع.        |
| 588 | لقول في المسالك الفاسدة في إثبات علَّة الأصل.                                   |
| 588 | المسلك الأول: الدّليل على صحّة علَّة الأصل سلامتها عن علَّة تعارضها.            |
| 589 | المسلك الثَّاني: الاستدلال على صحَّتها باطِّرادها وجريانها في حكمها.            |
| 589 | المسلك الثَّالت: الطَّرد والعكس أو الدوران.                                     |
| 592 | الباب الثّالث: في قياس الشّبه والنّظر فيه في ثلاثة أطراف:                       |
|     | الطُّرف الأوَّل: فيَّ حقيقة الشَّبه وأمثلته وتفصيلُ المذاهب فيه وإقامة الدُّليل |
| 592 | على صحّته.                                                                      |
|     | الطُّرف النَّاني: في بيان التّدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى           |
| 598 | أدناها.                                                                         |
| 603 | الطّرف النّالث: في بيان ما يظنّ أنّه من الشّبه المختلف فيه، وليس منه.           |
| 606 | <b>الباب الرّابع:</b> في أُركان القياس وشروط كلّ ركن.                           |
| 606 | المرّكن الأوّل: الأصل.                                                          |
| 608 | قاعدة: الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره .                                     |
|     | القسم الأول: ما استثني عن قاعدة عامّة وخصّص بالحكم، ولا يعقل معنى               |
| 608 | التّخصيص فلا يقاس عليه.                                                         |
| 609 | القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة.                                         |
| 610 | القسم الثالث: القاعدة المستقلّة التي لا يعقل معناها لا يقاس عليها.              |
| 610 | القسم الرّابع: في القواعد المبتدأة العديمة النَّظير، لا يقاس عليها.             |
| 612 | الرّكن الثّاني: الْفرع، وله خمسة شروط:                                          |
| 612 | الأوّل: أن تُكون علَّه الأصل موجودة في الفرع.                                   |
| 612 | الثَّاني: أن لا يتقدّم الفرع في الثَّبوت على الأصل.                             |
|     | النَّالَث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسيَّة ولا في زيادة ولا          |
| 512 | نقصان.                                                                          |
| 513 | الرّابع: أن يكـون الحكـم في الفـرع ممّا ثبتت جملته بالنّصّ.                     |
| 513 | الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه.                                          |
| 513 | الرّكن الثّالث: الحكم.                                                          |
| 513 | 1. مَسْأَلَة: الحكــم العَصْلَى والاسم اللّغويّ لا يثبت بالقياس.                |

| 614 | 2. مسألة: ما تعبّد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس.                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 614 | 3. مسألة: الخلاف حول إثبات النَّفي الأصليّ بالقياس.                             |
| 615 | 4. مسألة: كلّ حكم شرعيّ أمكن تعليله فالقياس جار فيه.                            |
| 617 | 5. مسألة: القياس في الكفّارات والحدود.                                          |
| 619 | الرّكن الرّابع: العلة وتقسيماتها.                                               |
| 619 | كيفيّة إضافة الحكم إلى العلّة وفيه أربع مسائل:                                  |
|     | <ol> <li>مسألة: تخلّف الحكم عن العلّة مع وجودها وهو الملقّب بالنّقض</li> </ol>  |
| 620 | والتّخصيص.                                                                      |
|     | 2. مسألة: اختلفوا في تعليل الحكم بعلّتين والصّحيح جوازه، ودليل جوازه            |
| 628 | وقوعه.                                                                          |
| 630 | 3. مسألة: الاختلاف في اشتراط العكس في العلل الشرعية.                            |
| 631 | 4. مسألة: العلَّة القاصرة.                                                      |
|     | <ol> <li>مسألة: إذا كانت العلة متعدية فالحكم في محل النص هل يضاف إلى</li> </ol> |
| 633 | العلة أو إلى النص؟                                                              |
| 635 | خاتمة الباب فيما يفسد العلَّة قطعا وما يفسدها ظنًّا واجتهادًا.                  |
| 635 | القسم الأول: مثارات فساد العلل القطعيّة.                                        |
| 635 | المثار الأوّل: الأصل، وشروطه أربعة.                                             |
| 635 | المثار الثَّاني: أن يكون من جهة الفرع.                                          |
| 636 | المثار الثَّالتِ: أن يرجع الفساد إلى طريق العلَّة.                              |
| 637 | المثار الرّابع: وضع القياس في غير موضعه.                                        |
| 637 | القسم النَّاني: في المفسدات الطِّنِّيّة الاجتهاديّة وهي تسع.                    |
|     | القطبث الشرابع في                                                               |
|     | حُمُ المُت تَمِرُوهُ والمُجَرِّبُ                                               |
| 639 | ويشتمل هذا القطب على ثلاثة فنون:                                                |
| 640 | الفنّ الأوّل: في الاجتهاد والنّظر في أركانه وأحكامه.                            |
| 640 | النَّظر الأول: فيُّ أركان الاجتهاد الثلاثة.                                     |
| 640 | الرّكن الأوّل: في نفس الاجتهاد.                                                 |

| 640         | الرّكن الثّاني: المجتهد.                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 640         | شروط المجتهد:                                                                       |
|             | أحدهما: أن يكون محيطا بمدارك الشّرع: أي الكتاب والسّنّة، والإجماع،                  |
| 640         | والعقل.                                                                             |
| 640         | الثَّاني: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة.                           |
| 646         | الرّكن النَّالث: المجتهد فيه وهو كلّ حكم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ.                  |
| 646         | <ol> <li>مسألة: التّعبّد بالقياس والاجتهاد في زمان الرّسول عليه السّلام.</li> </ol> |
| 647         | 2. مسألة: اجتهاد النّبي عليه السلام فيما لا نصّ فيه.                                |
| 651         | النَّظر الثَّاني: في أحكام الاجتهاد.                                                |
| 651         | الحكم الأوّل: في تأثيم المخطئ في الاجتهاد.                                          |
| 651         | القطعيات الكلامية والأصولية والفقهية.                                               |
| 653         | 1. مسألة: مذهب الجاحظ والرد عليه.                                                   |
| 654         | 2. مسألة: مذهب عبيد الله بن الحسن العنبريّ والرد عليه.                              |
| 656         | 3. مسألة: مذهب بشر المريسيّ والرد عليه.                                             |
| 659         | الحكم الثَّاني للاجتهاد: التَّصويب والتِّخطئة.                                      |
| 664         | الأدلة العقلية للمخطئة.                                                             |
| 672         | الأدلة النقلية للمخطئة.                                                             |
| 67 <b>6</b> | 1. مسألة: القول في نفي حكم معيّن في المجتهدَات.                                     |
|             | فصل: في كشف القناع عن غموض مسألة التصويب والتخطئة،                                  |
|             | ألحقه الغزالي بعد فراغه من تأليف الكتاب وانتشار النسخ وفيه                          |
| 681         | بيان لحصر مجال نظر المجتهدين وهي عشرة:                                              |
| 682         | الأوَّل: العموم.                                                                    |
| 682         | الثَّاني: الظَّاهر.                                                                 |
| 682         | النَّالَث: المفهوم.                                                                 |
| 682         | الرّابع: الاستدلال بقول الصّحابيّ إذا خالف القياس.                                  |
| 682         | الخامس: طلب الأصلح.                                                                 |
| 683         | السّادس: طلب الأشبه.                                                                |
| 683         | السّابع: النَّظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه.                                     |
| 683         | الثَّامن: تنقيع مناط الحكم.                                                         |

| 402 | التَّاسع: تعيين المناط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 685 | العاشر: النَّظر في تحقيق المناط في الفرع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 686 | الألفاظ باعتبار المواضعة ثلاثة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 686 | نص صريح، ولفظ مجمل، ولفظ محتمل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 689 | اصول معتبرة في تصويب المجتهدين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 689 | الأوّل: بيان أنَّ الأدلَّة الطُّنَيّة إضافيّة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 689 | الثَّاني: أنَّ العلل الشَّرعيَّة علامات إضافيَّة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 689 | الثَّالث: التَّمييز بين ما هو حكم بالقوَّة، وبين ما هو حكم بالفعل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 689 | الرّابع: أنَّ الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 689 | الخامس: أنَّ الحكم أمر وضعيّ إضافيّ ليس بذاتيّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 690 | السّادس: أنّ الحكم هو التّكليف وشرّط التّكليفّ بلوغ المكلّف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 690 | السّابع: أنَّ الطّلب مع انتــفاء حكـــم عنــد الله تعالى ممكن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 690 | الثَّامن: الخطأ يطلُّق بالإضافة إلى ما وجب، وما طلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | التَّاسع: المجتهد لا يجوز أن يكون مأمورا بالإصابة ثمَّ يكون غير مأثوم إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 690 | تركها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 690 | العاشر: المجتهد ليس مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <ol> <li>مسألة: ذكر المذاهب فيما إذا تعارض دليلان عند المجتهد، وعجز عن</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 690 | التّرجيح، ولم يجد دليلا من موضع آخر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 695 | 2. مسألة: في نقض الاجتهاد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 698 | 3. مسألة: في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التّقليد عليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الفنّ الثَّانيّ: في التّقليد والاستفتاء وحكم العوّام فيه وفيه أربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 703 | مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 703 | <ol> <li>مسألة: هل يعرف الحق بالتقليد؟ وإبطال قول القائلين بوجوب التقليد.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 706 | 2. مسألة: العامّي يجب عليه الاستفتاء واتّباع العلماء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707 | <ol> <li>مسألة: لا يستفتي العامي إلا من عُرف بالعلم والعدالة.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 708 | <ul> <li>4. مسألة: ما يجب على العامّي إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد؟ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 708 | ما يلزم المستفتي إذا اختلف المفتون في الحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 709 | يبر إستنسبي إنه المنطق المنطوق في المحالم.<br>ليس للعامّ أن ينتقي من المذاهب في كلّ مسألة أطبيها عنده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | , a company of the co |

|          | الفنّ الثَّالث من القطبِ الرّابع: في التّرجيح وكيفيّة تصرّف             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>-</b> | الله مدامية ما المائلة المرابع، في الترجيع وليفيه لفترك                 |
| 711      | المجتهد عند تعارض الأدلّة وفيه ثلاث مقدّمات وبابين:                     |
| 711      | المقدَّمة الأولى: في بيان ترتيب الأدلَّة.                               |
| 712      | المقدَّمة الثَّانية: في حقيقة التَّعارض ومحلَّه.                        |
| 713      | المقدَّمة التَّالثة: في دليل وجوب التّرجيح.                             |
| 715      | الباب الأوَّل: فيما ترجّح به الأخبار.                                   |
| 715      | أسباب الترجيح فيما يتعلق بالسند أوالمتن، وهي سبعة عشر:                  |
| 715      | السبب الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب.               |
| 715      | السبب الثاني: اضطراب السند.                                             |
|          | السبب الثالث: أن يروى أحدهما في تضاعيف قصة ومعارضه انفرد به             |
| 716      | الراوي .                                                                |
| 716      | السبب الرابع: أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط .           |
|          | السبب الخامس: أن يقول أحدهما: سمعت النبي عليه السلام، والأخر أن         |
| 716      | يقول: كتب إلى بكذا.                                                     |
|          | السبب السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف، أو             |
| 716      | مرفوع .                                                                 |
| 716      | السبب السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا وقولا، والأخر ينسب إليه اجتهادا.  |
|          | السبب الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه، فنقل عنه      |
| 716      | أيضا ضده.                                                               |
| 716      | السبب التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة.                              |
|          | السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط، وأشد تيقظا         |
| 716      | وأكثر تحريا.                                                            |
|          | السبب الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة، فهو           |
| 716      | أفوى.                                                                   |
| 717      | رت<br>السبب الثاني عشــر: أن يوافــق أحــد الخبرين مرسل غيره.           |
| 717      | السبب الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين.                      |
|          | السبب الرابع عشر: أن يشهد القرآن، أو الإجماع، أو النص المتواتر، أو دليل |
| 717      | العقل، لوجوب العمل وفق الخبر.                                           |
| 717      |                                                                         |
| , 1,     | السبب الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص، والآخر أعم، فيقدم الأخص.          |

| السبب السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة، ومعارضه لا يفيد إلا |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| بتقدير إضمار أو حذف.                                                  | 717 |
| السبب السابع عشر: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر. 7                    | 717 |
| أسباب الترجيع بأمر خارج عن السند أو المتن وهي خمسة. 8                 | 718 |
| القول فيما يُظنّ أنّه ترجيح وليس بترجيح، وله أمثلة ستة. ﴿ وَا         | 719 |
| الباب الثَّاني: في ترجيح العلُّل. وهو العلُّل في ترجيح العلُّل.       | 720 |
| لقسم الأوّل: المرجّحات الراجعة إلى قوة الأصل. 0                       | 720 |
| لقسم الثاني: المرجحات التي لا ترجع إلى الأصل.                         | 721 |
| لترجيع بشدة تأثير العلة . 23                                          | 723 |
| <b>خاتمةً</b> .                                                       | 727 |
| الفهارس                                                               | 729 |
| الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله 31                            | 731 |
| فهرس الأيات القرآنية 7                                                | 817 |
| فهرس الأحاديث 37                                                      | 837 |
| فهرس الأثار 72                                                        | 872 |
| فهرس الأعلام 34                                                       | 884 |
| فهرس التراجم                                                          | 887 |
| فهرس الكتب 90                                                         | 890 |
| فهرس المذاهب والفرق                                                   | 891 |
| فهرس الأبيات الشعرية 92                                               | 892 |
| فهرس الأراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني 93                        | 893 |
| الفهرس العام                                                          | 897 |
| فهرس القواعد الأصولية والفقهية التي أوردها أو ناقشها الغزالي          |     |
| في المستصفى 25                                                        | 925 |
| مراجع لترجمة الإمام الغزالي                                           | 930 |
| فهرس المصادر والمراجع 35                                              | 935 |
| لهرس المحتويات 49                                                     | 949 |

of qism) to (1) texts categorized as al-mujmal wa'l-mubayyan (the obscure and the elucidated), which is comprised of six discussions (Mustasfå, 355-371); (2) those classified as al-zâhir wa'l-mu'auwal (the evident and the interpreted), which includes ten discussions (Mustasfå, 371-382); (3) al-'ann wa'l-nahî (the imperative and prohibitive moods), which he discusses in two separate ways (Mustasfå, 382-421); and (4) al-'âmm wa'l-khâss (the general and the particular) statements, which is divided into five chapters (Mustasfâ, 421-493). Part Two (Mustasfa, 493-525) scrutinizes the explicit and implicit indications of the Sharf a texts, which he divides into five darbs (types) (Mustasfå, 493-507). He follows with an elaborate statement on dalil al-khitāb (the indications of the Sharf a address) and the legal status of the Prophetic acts, which he discusses in three chapters (513-525). Part Three (Mustasfå, 525-638) takes up qiyas. It begins with two preliminary discourses that define analogical reasoning followed by four chapters. The first chapter establishes the validity of qiyas as an instrument that aids in arriving at the Sharl'a rules. Ghazâlî commits seven arguments against those citing certain Sharf a texts as proof for the invalidity of qiyas, and six in refuting 'the Assassins' (al-bâţincyyah), who deny analogical reasoning on rational grounds (Mustasfå, 530-567). Chapter Two details the manner in which the cause of the principle is founded, based on Shan a text, Ijma, or Reason (Mustasfå, 567-591), while Chapter Three takes up giyds al-shabalı (the analogy of resemblance) (Mustasfå, 591-604). Finally, Chapter Four analyzes the four components of giyâs and their stipulations. Ghazâlî then concludes with an inquiry into determining the 'illa (underlying cause) (Mustasfå, 604-638).

**THE FOURTH QUTB:** This has three parts, in which the status of the mujtahid (lit. 'toiler,' technically 'master-jurist') is considered. Part One examines the constituents of ijtihad (optimal effort in seeking a rule of divine law) and the latter's requirements, as well as the requirements of the mujtahid and the liability of his judgments to error. Ghazâlî goes on to address the question of the permissibility of the personal ijtihad of the Prophet a or the Companions during the Prophet's lifetime (Mustasfå, 638-702). Part Two regards the condition of taqlid (blind imitation) and istifta' (the seeking of Shan'ca opinion) (Mustasfå, 702-709). He continues his argument against the Assassins for their claim of following their Imams. He further assails blind imitation, but requires the masses to follow the opinions of the scholars. Part Three Ghazali devotes to the apparent conflicts between the Shari a sources and the manners of reconciling these discrepancies (Mustasfå, 709-718). He divides this into three preliminary discourses and two chapters. The First Chapter addresses the method of recognizing the preponderance of some reports over others (Mustasfå, 714-718). The Second Båb examines the Sharf a means of ascribing precedent to certain legal causes over and against others (Mustasfå, 718). With this, Ghazâlî concludes the fourth and final Qutb of his great legal work, al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Uşûl.

text from its abrogated counterpart (Mustasfå, 194-196).

Sunna, the Second Principle: Ghazâlî's opening discourse (Mustașfâ, 196-200) introduces the various terminologies used by the Companions in transmitting hadith. He then divides the inquiry proper into two main parts, the first (Mustasfå, 200-218) consisting of three chapters, and the second consisting of four (Mustasfå, 218-257). Chapter One of Part One is devoted to the concept of tawatur (Mustasfa, 200-203), while Chapter Two focuses on the requirements of tavatur and is composed of five discussions covering the number of transmitters, circumstantial evidence, the nature of knowledge imparted by a mutawâtir (overwhelmingly successive chain of) report, etc. Ghazâlî closes with a segment summarizing invalidating conditions for tawatur (Mustasfa, 210-211). Finally, Chapter Three (Mustasfâ, 211-218) divides reports into three categories with reference to their acceptance and rejection. Part Two treats solitary (ahad) reports in four chapters. The first chapter establishes the validity of laying a Shart a obligation on the basis of a solitary report, and includes four discussions (Mustasfå, 218-231). Chapter Two analyzes the conditions and characteristics of transmitters in two discussions, regarding integrity and the testimony of a fasiq (heretic) (Mustasfå, 231-240). A summary conclusion is followed by Chapter Three, which inquires into al-jarli wa ta'dil (impugnment and attestation) in four faşls (Mustaşfâ, 241-245). The first of them studies the required number of persons for the endorsing of a witness; the second examines the cause for their endorsement or discrediting; the third scrutinizes the cause for endorsement itself; and the fourth concerns the trustworthiness of the Companions. Chapter Four considers the valid channels of reporting, including seven discussions that inspect the different ways of obtaining and conveying a report (Mustasfå, 245-258).

Ijmā', the Third Principle: This discourse is composed of three chapters (Mustasfā, 258-297). The First Chapter seeks to establish ijmā' as a valid Shar'a source (Mustasfā, 258-268). Here Ghazâlî introduces a new structural device, maslak (approach). Thus, Chapter One contains three such explanatory approaches where his defense of ijmā' is argued in detail. Chapter Two introduces the constituents of ijmā'. The First Constituent examines, in eight discussions, those who compose and effect consensus (Mustasfā, 217-282). The Second Constituent treats ijmā' itself in three discussions (Mustasfā, 282-289). Chapter Three details the status of ijmā' in seven discussions (Mustasfā, 289-297).

Istishāb, the Fourth Principle: Ghazālî treats this principle in one unit, explaining first the position of Reason in the Shari'a and then four kinds of istishāb. With this he concludes what are, in his view, the valid Shari'a sources. Finally, he closes with a statement on the four invalid Shari'a sources, which brings the Second Quib to completion (Mustasfā, 297-308).

**THE THIRD** *QUTB:* Ghazâlî divides this into an opening and three parts, discussing how the *Shari'a* rules are extracted from the principal sources (*Mustasfâ*, 308-340). **Part One** surveys the textual indications or proofs in an introduction and seven *faşls* that delve into language and the validity of applying *qiyâs* (analogy) (*Mustasfâ*, 340-355). Next, he devotes four sections (*aqsâm*, pl.

namely the Ruler, the rule itself, the locus of obligation, which he divides into two discussions (Mustasfå, 125-128), and human acts, to which he allots five discussions (Mustasfå, 128-138). Aspect Four is composed of four fasls (sections), the first of which discusses asbåb (causes) for the performance of an act (Mustasfå, 138-140). The validity of acts versus their invalidity is the subject of the second fasl (Mustasfå, 140-141), while their timely (adå'), restituted (qadå'), and repeated (i'âda) performance is investigated in the third (Mustasfå, 141-146). Here, however, Ghazâlî introduces a new division in al-Mustasfå's structural organization, daqîqah (A Subtle Point). It does not constitute a chapter, nor is it a discussion by itself; rather, it is simply a relatively lengthy point that he wishes to stress (Mustasfå, 143-144). The fourth and final fasl addresses the concepts of resolution ('azīma) and concession (rukhsah), (Mustasfå, 146-150). This ends Ghazâlî's First Quṭb, which is, incidentally, nearly equivalent in length to the fourth one, both of which are shorter than the middle two.

THE SECOND QUTB: Ghazali divides this according to four Principles (115th). The Quran, including naskh (abrogation); the Sunna (Prophetic tradition); Ijmå (consensus); and Istishåb (presumption of continuity).

Quran, the First Principle: His treatment of the Quran contains four parts, which he calls 'Considerations' (al-anzar, pl. of nazar). The First Consideration elucidates the meaning of kalâmu Allah (the Word of God). This has a brief fașl on the unicity of divine speech (Mustasfå, 150-152). The Second Consideration delves into the definition of the Quran, followed by two discussions. The first examines the recitations (qirâ'ât) that have not been transmitted through tawâtur (reports yeilding certainty of knowledge). The second, which is considerably longer, looks at the status of basmala (the formula Bismillâh al-Ralimân al-Rahîm) (Mustasfå, 152-158). The Third Consideration comments on the vocabulary of the Quran, inquiring into its Arabicity and the clarity or ambiguity of its words and expressions, which entails three discussions (Mustasfå, 158-161). The Fourth Consideration is a concise summary of the various methods of the Book's interpretation. But he refers the reader here to the Third Quib's elaborate treatment of the various approaches to the Quran's interpretation. Finally, he justifies his departure from classical usûlî scholarship in placing the discourse on naskh before the second principle, the Sunna, instead of directly after. For, in his view, it is closely associated with the topic of divine speech and, therefore, more appropriately attached to examination of the Quran (Mustasfå, 161). He employs the term kitâb (book) as a major partition to introduce naskh, dividing it into two babs (chapters) and a conclusion. Chapter One has three fașls: (i) the definition and the essence of abrogation (Mustașfâ, 161-168); (ii) the establishment of abrogation and refutation of its deniers (Mustasfa, 168-170); and (iii) six discussions on the nature and conditions of abrogation (Mustasfâ, 170-184). In Chapter Two, he analyzes the constituents of abrogation in an introduction and six discussions on its stipulations and requirements (Mustasfå, 184-194). Ghazali's conclusion to the Book of Abrogation is a summary treatment of the 'time of revelation' as a means of distinguishing the abrogating

#### **OVERVIEW**

#### Abû Ḥâmid al-Ghazâlî's

### **AL-MUSTAŞFÂ**

#### MIN 'ILM AL-UŞÛL

THE QUINTESSENCE OF THE SCIENCE OF

#### THE PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW

In studying the great contributors to Islamic civilization, one observes that most are distinguished by their mastery of one or two disciplines that earn them fame or credibility within their specialties. Mâlik, Abû Ḥanîfa, al-Shâfi'î, and Ibn Ḥanbal are not mentioned but their impact on jurisprudence comes to mind. Al-Kindî and al-Farâbî are remembered for their engagement with and contributions to philosophy and its issues. The mention of Sîbawayh and al-Jâḥiz evoke thoughts of grammar and literature. The names Bukhârî and Muslim are synonymous with the science of hadith. And while al-Ash'arî and Mâturîdî are associated with kalâm (theology), the name Nizâm al-Mulk brings to mind a memorable political career.

But it is a different case with the mention of *Hujjat al-Islam* (The Proof of Islam). Abû Hâmid al-Ghazâlî (d. 505/1111). He is a composite of great personalities, a master of various disciplines. Regarding philosophy, he ranks among the most influential Muslim thinkers, changing the course of history in that field in the Muslim world and possibly beyond. Concerning Sufism, he is one of its most prominent inspirers, though no formal order ever carried his name. Nevertheless, his efforts brought about the great conciliation of Sufism and orthodox Islam. His studies in *kalâm* are important and original. In the field of Law, he has been described by some as the "consummate Imam of the jurists." His writings on the origins and the details of Islamic jurisprudence have shaped works in these fields until today. Indeed, one finds hardly a book on *uṣūl* (principles) written after Ghazâlî that does not rely upon him, quote him extensively, or engage him in debate—especially with reference to his book *al-Mustaṣīā*.

#### A Descriptive Outline of al-Mustașfa

THE FIRST QUTB (Pole): Ghazalí divides this into four aspects. In Aspect One, he examines the essence of 'rule,' which includes an opening definition and three discussions: (i) Talisín and taqbíh, the declaring of 'good' and 'bad' based on reason (Mustasfå, 86-93); (ii) the necessity of gratitude toward God (Mustasfå, 93-96); and (iii) the status of rules before the coming of revelation (Mustasfå, 96-98). Aspect Two contains the division and characterization of the Shari'a rules into five categories (Mustasfå, 98-102). Ghazalî then devotes fifteen discussions to their more detailed description with reference to human acts and one another (Mustasfå, 102-122). In Aspect Three he analyzes the concept of 'rule,' which he holds to be composed of four constituents,



THE QUINTESSENCE OF THE SCIENCE OF THE PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW

VOLUME 1 & 2 (ARABIC TEXT) EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

AHMAD ZAKI HAMMAD

## اد. احم ر*زي حي*ٺا د

- تلقى تعليمه العالي في جامعة الأزهر، ومنها حصل على الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الشريعة، عام 1969/1968م.
- حصل على درجة التخصص (الماجستير) من كلية أصول الدين، قسم الحديث وعلومه، عام 1974/1973م.
- عَمِلَ أستاذًا للحضارة الإسلامية وأصول التشريع،
   وعلوم تفسير آيات الأحكام وأحاديثها، وأصول
   البحث العلمي في كلية الشريعة وكلية اللغات
   والترجمة جامعة الأزهر.
- ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975م، ثم التحق بإحدى مراكزها العلمية الكبرى- في ولاية إلينوي- جامعة شيكاجو، وحصل منها على درجة الدكتوراة في الفلسفة والحضارة الإسلامية في العام الدراسي 1987/1986م- من قسم لغات الشرق الأدنى وحضاراته، وكانت أطروحته عن «أصول التشريع عند الإمام الغزالي في كتاب المستصفى مع ترجمة الجزء الأول».
- عاش في الولايات المتحدة أكثر من ربع قرن، ساهم خلالها في الإدارة العليا للمؤسسات التعليمية، والدعوية، والإعلامية، والوقفية في أمريكا وكندا، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناولت قضايا العالم الإسلامي.
- له مؤلفات عديدة باللغة الإنكليزية والعربية؛
   أبرزها: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة
   الإنكليزية.

ISBN 0-9787849-7-9 9 0 0 0 0

# المرسر من المستحث من عام الأصول

هو آخر الأعمال الكبرى لحجة الإسلام الإمام الغزائي، وهو كتاب فريد في بابه، ويمثل أحد قواعد علم الأصول وأركانه، كما قال العلامة ابن خلدون. وكان الإمامان «فخر الدين الرازي» صاحب كتاب «المحصول في علم الأصول»، و«سيف الدين الآمدي» صاحب كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»، يحفظان المستصفى عن ظهر قلب، وأفادا من مادته في كتابيهما.

وتنظيم الغزالي للمسائل والقضايا في المستصفى خير شاهد على عبقريته، وامتلاكه لناصية علم الأصول، وقد شرح منهجه ونظامه فى صدر المستصفى، وأعلن عن نيته فى أن يجمع فيه بين الترتيب والتحقيق؛ ليُيسر حفظ الكتاب وفهم مراميه، قال عن عمله: «.... فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب؛ يطلع الناظر فى أول وهلة على جميع مسارح النظر فيه». وقد قدم للكتاب بخلاصة منطقية، وأتبعها النظر فيه». وقد قدم للكتاب بخلاصة منطقية، وأتبعها بأربعة أقطاب؛ القطب الأول: خصصه لمباحث الأحكام الشرعية، والقطب الثاني؛ للأدلة الشرعية، والقطب الباحث الباحث الاجتهاد والمجتهدين، والإفتاء والمفتين، وطرق ترجيح الأدلة.

وعسى أن يجد الباحثون في علم الأصول، والمهتمون بتراث حجة الإسلام الغزالي ما يرجونه من أصالة التحقيق، وجمال التنسيق في هذه الطبعة التي يشترك في تقديمها: «دار الميمان للنشر والتوزيع، والشركة العالمية للنشر والترجمة والتدريب (سدرة المنتهى)».

# ABU ḤÂMID AL-GHAZÂLÎ'S AL-MUSTAŞFÂ MIN 'ILM AL-UŞÛIL

THE QUINTESSENCE OF THE SCIENCE OF THE PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW

VOLUME 1 & 2 (ARABIC TEXT)
EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

AHMAD ZAKI HAMMAD



